

تَصْنِيفَ إِي مَنْصُورِ مُحَكَّدِ بِنِ مُحَكَّدِ بِنِ مَحْمُودِ الْمَاثُرِيدِيِّ السَّمْرَقَنَّدِيِّ الْحَيَّفِيِّ (ت ٣٣٣ه)

> خَفِئِن فاطمہ **یوسف اسخیمی**

> > ٱلجُحَلَّدُالثَّايِي

مؤسسة الرسالة ناشرون

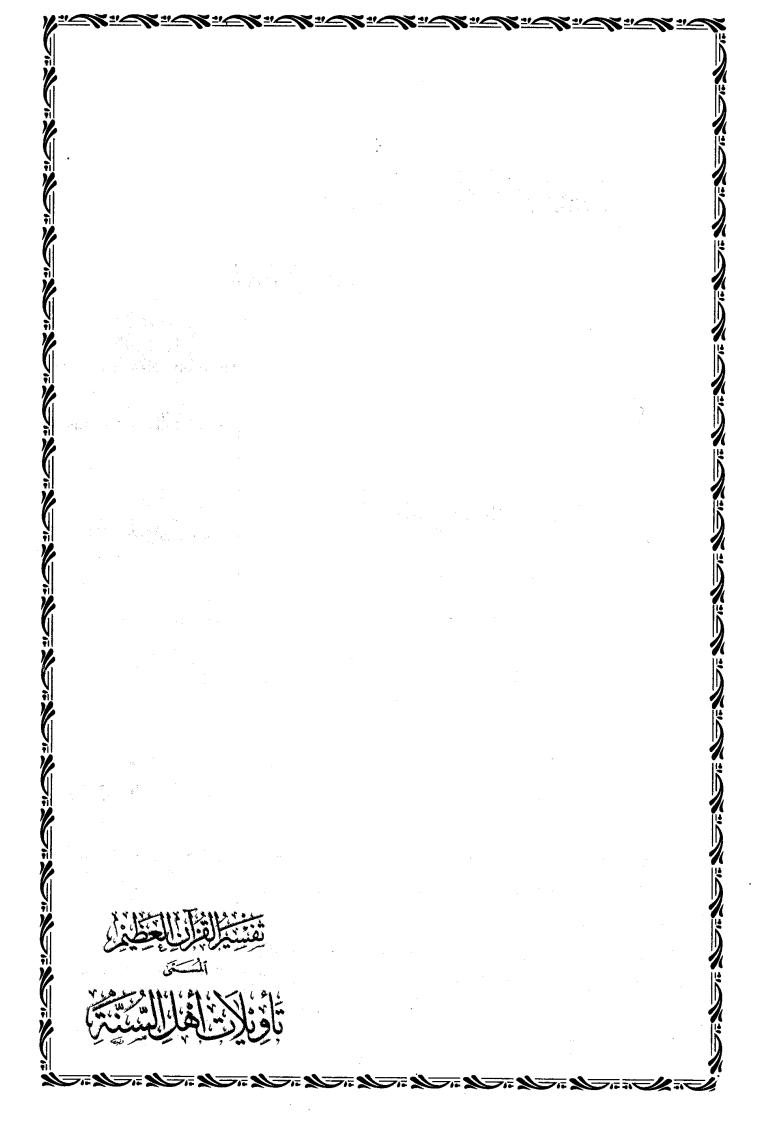

خاية في كلمة

## غرفونا أرفالناهرين

ڪنشون ڪ مُونارڪوان تڪٽول

etys.\_eesyn: المنافقة (1111) aesyn: المنطقة 1421:: المنافقة

## Desalah Dublishers

Tet: 46730 - 46731 Tex: 9600 946792 DO Beat: 19860 Technic: Jebuson Santi

جَمَيْعِ الْبِحِقُوقِ مَعِفُوطة لِلنَّامِثُ رَّ الطّبعَة الأوليت

٥٩٤١ هـ ع٠٠٠

ISBN 9953-32-096-9

حقوق الطبع محفوظة © ٢٠٠٤ م لا بُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



اللهمَّ اجْعَلْنِي ومَنْ كَانَتْ لهُ بدُّ في إخراجِ هذا الكتابِ ومنْ يَقْرَؤُهُ مِمَّنْ بُرَدُّهُ دعاءَ سيِّدِنا إبراهيمَ ﷺ ﴿رَبِّنَا لَقَبَلْ مِئَاً إِنْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

فاطمة يوسف الخيمي

### سورة المائدة

# بمهال فحرال محاسب

وبه نَسْتَعِينُ

الآية ١ الله على الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْنُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾ الجمّعَ أهْلُ التأويلِ على أنّ العُقودَ ههنا، هي العُهودُ.

ثمَّ العُهودُ على قِسْمَينِ؛ عُهُودٌ في ما بَينَ الخَلْقِ، أَمَرَ اللهُ ﷺ بِوَفائِها، وعُهُودٌ في ما بَيْنَهُمْ وبَينَ رَبُهِمْ؛ وهي الموَاثيقُ التي أخَذَ عليهِمْ: مِنْ نَحْوِ الفَرَائضِ التي فَرَضَ اللهُ عليهِمْ والنَّذورِ التي يَتَوَلُّونَ هُمْ إيجابَها، وغَيرِ ذلكَ أَمَرَ ﷺ بِوَفائِها.

وأمّا العُهُودُ التي في ما بَينَهُمْ مِنْ نَحْوِ الأيمانِ وغَيرِها [فقد](١) أمَرَ بِوَفاءِ ذلكَ إذا لم يكُنْ فيها مَعْصِيَةُ الرَّبُ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَلَا نَنْقُضُواْ الْأَيْنَنَ بَمَّدَ تَوْجِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] أمَرَ ههنا بِوَفاءِ الأيمانِ، ونَهَى عنْ تَرْكِها ونَقْضِها.

ثمَّ جاءَ في الخَبَرِ انَهُ قالَ: «مَنْ حَلَفَ على يمينِ، فَرَأَى غيرَها خَيراً مِنْها فَلْيَأْتِ الذي هوَ خَيْرٌ، ولِيُكَفِّرْ يَمينَهُ [مسلم: ١٦٥٠] أَمَرَ في ما فيهِ مَعْصِيَةٌ بِفَسْخِها، أو أَمَرَ بِوَفاءِ ما لم يَكُنْ فيه مَعْصِيةٌ، ونَهَى عَنْ نَقْضِها بقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا نَنْقُضُوا النَّهِ النَّهِ النَّهِ [النحل: ٩١].

وعَنِ ابْنِ عِباسٍ ﷺ [أنهُ](٢) قالَ: ﴿أَرْقُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ هي: العُهُودُ؛ هي (٣) ما أَحَلُّ وما حَرَّمَ وما فَرَضَ وما حَلَّ في القرآنِ كُلِّه، وهي (٤) ما ذَكَرْنَا.

وَقِيلَ: إِنَّ الْمُقُودَ التي أَمَرَ اللهُ تعالى بِوَفائِها، هي المُهودُ التي أَخَذَ اللهُ تعالى على أهلِ الكتابِ: أَنْ يُؤمِنوا بمحمَّدِ ﷺ ويانحُذُوا بِشَرائِهِه، ويَعْمَلُوا بِما جاء به، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى اَلَذِينَ أُونُوا الْكِتَنَبَ لَنُبِيّئُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَيَاءً لُهُ وَرَاءً ظَهُورِهِمْ ﴿ [آل عمران: ١٨٧] وكقولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى بَنِت إِسْرَهِيلَ وَبَعَثَنَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَوْتِ إِلَى عَمِلَانَ مَنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَوْتِ إِلَى اللهُ إِنْ مَعَكُمُّ لَهِنَ أَفَمَتُمُ الصَّكَلُوةَ وَءَاتَنَتُمُ الرَّكُونَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِ ﴾ الآية [المائدة: ١٢]. فالخِطابُ لَهُمْ على هذا التأويل لأنهُمْ كانُوا آمَنُوا بهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، فلمَّا بُعِثَ كَفَروا بِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَجِلَتْ لَكُمْ بَهِ بِمَنَّهُ الْأَنْفَكِيرِ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هي الوُحُوشُ، وهو قُولُ الفَرّاءِ. أَلَا تَرَى أَنَهُ قَالَ: ﴿ غَيْرَ نِجُلِى الضَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾؟ وقَالَ الحَسَنُ: (هي الإِبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ) وقالَ آخَرونَ: البَهيمَةُ كُلُّ مَرْكُوبٍ.

لكنْ عِنْدُنا كُلُّ مَأْكُولِ مِنَ الغَنَمِ والوَحشِ والصَّيدِ وغيرُهُ، وإنْ لم يُذْكُرْ. دليلُهُ ما اسْتَثْنَى: ﴿إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُجِلَّ الصَّيدِ وَعَيرُهُ، وإنْ لم يُذْكُرْ. دليلُهُ ما اسْتَثْنَى: ﴿إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ ﴾ كانهُ قالَامُ وَلَمْتُمُ اَلِخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِنَيْرِ اللَّهِ بِهِ. وَالنَّمُ حُرُمُ ﴾ كانهُ قالَ ﴿أَهِلَ لِنَيْرُ اللَّهِ لِللَّهُ السَّنْنَى الصَّيدُ منهُ. وَالْمُنْوَقُودَهُ ﴾ الآية [المائدة: ٣] ﴿غَيْرَ مُحِلِ الصَّيدِ على أنَّ الصَّيدَ فيهِ كالمَذكُورِ، وإنْ لمْ يُذْكُو، لأنهُ اسْتَثْنَى الصَّيدَ منهُ.

وأبداً إنما يُسْتَثْنَى الشّيءُ مِنَ الشّيءِ إذا كانَ فيهِ ذلكَ. وأمّا إذا لم يَكُنْ فلا مَعْنَى لِلاِسْتِثناءِ. فإذا اسْتَثْنَى الصَّيدَ دلّ الاِسْتِثناءُ على أنَّ الصَّيدَ فيهِ، وإنْ لَمْ يُذْكُرْ. ودَلَّ قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْعَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] على أنَّ النَّهْيَ كانَ عنِ الاِسْتِثناءُ على الرّصيطيادِ في حالِ الإحرام لا عنْ أكلِهِ لأنَّ لِلْمُحْرِمِ أنْ يَأْكُلَ صيداً صادَهُ حَلالاً (٥٠).

ودَلُ قُولُهُ تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلَى الصَّيدِ على أَنَّ الصَّيدَ قَد دَخَلَ في قولِهِ تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلَ الصَّيدِ على ما ذُكِرَ في ما تَقَدَّمَ أَنَّ البَيانَ في الجَوابِ يَدُلُّ على كَونِهِ في السَّوَالِ [وإنْ لم يكنْ مَذْكُورَاً في السوّالِ](١). فَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ الثَّنيا مِنَ الصَّيدِ على كونِهِ فيهِ، والله أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: هو. (٤) في الأصل وم: وهو. (٥) في الأصل وم: حلال. (١) من م، ساقطة من الأصل.

ويَحْتَمِلُ [قُولُهُ تعالى]() ﴿ يَهِيمَةُ الْأَنْفَدِ ﴾ فَمانِيَةً () الأزواجِ التي ذَكَرَها في سُورةِ الأنعامِ ﴿ يَنِ الفَكَأْنِ اَنْبَنِ وَيَنَ اللّهَ عَلَى أَنَّ اللّهِ يَأْجِلُ مَنَ البّهاثِمِ الأنعامُ ؛ مِنْها فَمانِيةٌ ذَلَّ عليها قُولُهُ النّمَذِ الشّبَيْ ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ [الآية: 18٣]. والآيةُ تَدُلُ على أَنَّ اللّهِ يُأْجِلُ مَنَ البّهاثِم الأنعامُ ؛ مِنْها ثَمانِيةٌ ذَلَّ عليها قُولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعَامُ فِيهَا دِفَّ مُ وَمَنْهُمُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥]. ثُمَّ قُولُهُ ("): ﴿ وَالْفَيْلُ وَالْمُعَامُ لِلْأَكُلِ وَالبّغَالِ والحَمِيرِ ؛ [خَلَقَ هَلُواً \*) لِلرُّكُوبِ، والأنْعَامُ لِلْأَكُلِ. لِيَرْكُبُونَا وَلِيغَالِ والحَمِيرِ ؛ [خَلَقَ هَلُواً \*) لِلرُّكُوبِ، والأنْعَامُ لِلْأَكُلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا مَا يُثْلَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَى العَسَيْدِ وَالنَّمْ حُرُمُ ﴾ كانَهُ قال: أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الانعامِ والطّيدُ إلّا ما يُتْلَى عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِ ما ذَكَرَ على إثْرِهِ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْسَيْمَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣] إلى آخِرِهِ ويَخْتَمِلُ ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ وهو ما ذَكَرَ. وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْهُ ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ فيها في سورةِ الانعامِ: ﴿ وَلَا لَا يَتُلُ عَلَيْكُمْ ﴾ فيها في سورةِ الانعامِ: ﴿ وَلَا لَا يَتُلُ مَا أُدْمِنَ إِلَى عُمْرَمًا عَلَى طَاعِمِ ﴾ [الآية: ١٤٥] إلى آخِرِهِ.

وقَولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمَكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ هذا، والله أعلَمُ، أي إلى اللهِ الحُكْمُ، يَحْكُمُ بِمَا يَشَاءُ مِنَ التَحرِيمِ والتَّحْلِيلِ في مَا شَاءَ على مَا شَاءَ، لَيسَ إِلَيكُمُ الحُكُمُ<sup>(١)</sup> عليهِ، وهذا يَنْقُضُ قَولَ [من يَقُولُ]<sup>(٧)</sup>: لِمْ يُرِدْ لأَنهُ لَو أرادَ لَحَكَمَ، وبالله العِضْمَةُ.

الآية ٢ وولُه تعالى: ﴿ يُكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُجَلُّوا شَكَنَهِرَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عباسِ وَ الْهَ [انَهُ] (٨) قال: كانَ المُشْرِكُونَ يَحُجُونَ البَيتَ الحَرامَ، ويَهْدُونَ الهَدايا، ويُعَظِّمُونَ حُرْمَةَ المَشاعِرِ، ويَنْحَرُونَ في حَجْتِهِمْ، فَأَرَادَ المُسْلِمُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ لَا يَجْلُوا شَكَنَهُرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ ﴾ يَغنِي لا تَسْتَجِلُوا قِتَالاً فِيهِ ﴿ وَلَا المُدَّى وَلَا القَلَتِهِدَ ﴾ الآية. وقال غَيْرُهُ (٩): قولُهُ تعالى: ﴿ لَا خِلُوا شَكَنَهُرَ اللَّهِ ﴾ يعني المَنَاسِك؛ لا تَسْتَجِلُوا تَرْكَ شَعَايْرِ اللهِ. والشَّعايْرُ هُنَّ المَناسِكُ.

أَلَا تَرَى أَنَّ اللهُ تعالى سَمَّى كُلَّ نُسُكِ مِنَ الحَجِّ شَعيرَةً (١٠) اللهِ كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اَلفَهَا وَالْمَرَوَةَ مِن شَكَآبِرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] وكقولِهِ (١١) تعالى: ﴿وَالْبُدْتَ جَمَلْنَهَا لَكُر مِن شَعَتْمِرِ اللهِ﴾؟ [الحج: ٣٦]. كُلُّ هذا مِنْ شَعائِرِ اللهِ، وهُنَّ مَعَالِمُ اللهِ في الحَجِّ.

وقِيلَ: ﴿ شَمَتيرِ اللَّهِ ﴾ فرافِضُ اللهِ ؛ كَأَنَهُ قالَ: لا تَسْتَجِلُوا تَرْكَ ما فَرَضَ اللهُ عَليكُمْ. وقالَ الحَسَنُ: ﴿ شَمَتيرِ اللَّهِ ﴾ وقِيلَ : ﴿ جَمَلَ اللّهُ الْكَثْبَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَوَلا الْمَدَى وَلا الْمَلْتَيَدَ ﴾ [هي دِينُ (١٠) اللهِ ، وهو وَاحِدٌ ، وقيلَ في قولِهِ تعالى : ﴿ جَمَلَ اللّهُ الْكَثْبَ اللّهُ الْكَثْبَ اللّهُ اللّهُ عَرَمُ اللهُ عَواجِزُ أَبْقاها] (١٠) اللهُ بينَ الناسِ مِنَ (١٤) الجَاهِليَّةِ ؛ فكانَ الرجُلُ لو جَرَّ جَريرَةً ، وارْتَكَبَ كبيرةً ، ثمَّ لَجَا إلى حَرَمِ اللهُ تعالى ، لمْ يُتَنَاوَلْ ، ولم يُظلَّب ، ولو لَقِيَ [المَرْءُ] (١٥) قاتلَ أبيهِ في الأشهرِ الحُرُمِ لم يَتَعَرَّضْ لَهُ ، وكانَ الرَجُلُ لو لَقِيَ الهَدْيَ المَدْيَ اللّهُ مِنَ الجُوعِ ، لم يَتَعَرَّضْ لَهُ ، ولم يَقُرُبُهُ ، وإذا (١١) أرادَ [الحاجُ البيتَ يُقَلِّدُ البَدَنَةَ] (١١) قِلادةُ مِنْ الجاهِليَّةِ أماناً شعرِ اتُحَرِّمُها ، وتَمْنَعُها] (١٢٠ / ١٢١ - أ / مِنَ الناسِ حتَّى يأتِيَ [مَجِلَهُ. تلك] (١٠) حواجِزُ [أبقاها اللهُ مِنَ الجاهِليَّةِ أماناً لَهُمْ] (٢٠) واللهُ أَعْلَمُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَنَهِرَ اللَّهِ أَي لا تَسْتَحِلُوا مَا أَشْعَرَكُمُ اللهُ حُرْمَتَهُ، وهُو مِنَ الأعلامِ. ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ مَشَاعِرَ الحَرامِ الذي ذَكَرْنا، وقالَ: لا تُجِلُّوا الحَرامَ ولا الشَّهْرَ الحَرامَ ولا الهَديَ ولا القَلائِدَ؛ وهَذِه أَمُورٌ كانتْ مِنْ قَبْلُ، فَنُسِخَتْ (٢١) بقولِهِ تعالى: ﴿ فَآقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَبْثُ وَجَدَنُمُوهُمْ ﴾ الآية [التوبة: ٥].

وعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَهُ قَالَ: لَم يُنْسَخْ مِنَ المائدةِ غَيْرُ هَذِهِ الآيةِ؛ نَسَخَهَا [قُولُهُ تعالى] (٢٢٠): ﴿إِنَّمَا النُّمْرِكُونَ بَحَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْسَنَجِدَ الْحَكَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ [السّوبة: ٨٥] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِذَا انسَلَخَ الْأَنْهُرُ الْمُرُمُ فَآفَلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَبْثُ وَجَدَنُّمُوهُمْ ﴾ النَّية [التوبة: ٥].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الثمانية. (۲) في الأصل وم: قال. (٤) في الأصل وم: ففصل. (٥) في الأصل وم: خلقها. (٢) في الأصل وم: التحكم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم: شعائر. (١٠) في الأصل وم: فيرهم. (١٠) في الأصل وم: شعائر. (١١) في الأصل وم: فقال: حواجز أبقاه. (١٤) في الأصل وم: في. (١١) في الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: المبيت يقلد. (٨) في الأصل وم: فحرمته ومنعته. (١٩) في الأصل وم: أهله. (٢٠) في الأصل وم: أبقاه الله في الجاهلية أمان. (٢١) في الأصل وم: فنسخ. (٢٢) ساقطة من الأصل وم.

وقالَتْ عائشةً ﴿ إِنَّهَا آخِرُ مَا أَنْزَلَ، فما وَجَلْتُمْ فِيها مِنْ حَلالٍ فَاسْتَحِلُوهُ، ومَا وَجَلْتُمْ مِنْ حَرامٍ فَحَرِّمُوهُ.

وقُولُهُ تعالى: ﴿وَلَا اللَّهُمَ لَلْحَرَامَ﴾ هو (١) كقولِهِ تعالى: ﴿ يَبْتَكُونَكَ عَنِ النَّهُمِ الْعَرَامِ فِيهِ قُلْ قِتَالَّ فِيهِ كَبِيرُ ﴾ [البقرة: ٢١٧] وقد ذَكَرْنا أنَّ اللهُ في أطْلَقَ الحَرَامَ في الشَّهْرِ الحَرَامِ بَعْدَ ما كان مَخْطُوراً بقولِهِ تعالى: ﴿ فَاقْنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَبْثُ وَبَدَ أَمُونُ وَقَد ذَكَرُنا مِنْ صَنِيعِهِمْ في الجاهِلِيَّةِ في ما ذَكَرُ (١)، وَجَدَهُمُ اللهُ، حينَ (١٠ قالوا: إنَّ الغَنَمَ لا تُقَلَّدُ، والإبِلُ والبَقَرَ تُقَلَّدُ لانهُ ذَكَرَ الهَدْيَ والقلائِدَ، فَذَلَ أَنْ مِنَ الهَدْي [ما] (٥) يُقَلِّدُ اللهُ فَكَرَ الهَدْي والقلائِدَ، فَذَلُ اللهُ فِي المَاقَدَى [ما] (٥) المَلْدُي اللهُ اللهُ

[وقول تعالى](١٠): ﴿ وَلَا يَآتِينَ ٱلْبَيْتَ الْمُرَامَ ﴾ أي آتينَ البيتَ الحَرامَ ﴿ يَبْنَعُونَ فَضَلا مِن رَّيْمٍ وَرَضُوناً ﴾ قبل: إنَّ المُشرِكِينَ كَانُوا يَقْصِدُونَ البَيتَ الحَرامَ، يَلْتَمِسُونَ فَضْلَ اللهِ ورضوانَهُ بما يُصْلِحُ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَمِنَ النَّكَاسِ المُشرِكِينَ كَانُوا يَقْصِدُونَ البَيتَ الحَرامَ، يَلْتَمِسُونَ فَضْلَ اللهِ ورضوانَهُ بما يُصْلِحُ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَمِنَ النَّيْسُونَ عَلَيْ اللهِ عَنْهُمْ، وإنْ كَانُوا قد غَلِطُوا في تَوجيهِ العِبادَةِ، فَجَعلُوهَا لِغَيرِ اللهِ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ مَن يُربِدُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِالكَفْ عَنْهُمْ، وإنْ كَانُوا قد غَلِطُوا في تَوجيهِ العِبادَةِ، فَجَعلُوهَا لِغَيرِ اللهِ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ مَن يُربِدُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِالكَفْ عَنْهُمْ، وإنْ كَانُوا قد غَلِطُوا في تَوجيهِ العِبادَةِ، فَجَعلُوهَا لِغَيرِ اللهِ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ مَن يُربِدُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِالكَفْ عَنْهُمْ فِهَا ﴾ [هود: 10].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَلَادُواْ﴾ دلَّ هذا على أنَّ النَّهْيَ في قولِهِ: ﴿غَيْرَ مُحِلِّ الْصَلِيهِ [المائدة: ١] في أُخْذِ الصيدِ والإضطِيادِ (٨) في الإحرامِ لا أَكْلِهِ، وهو إباحةُ وإطلاقُ ما خُظِرَ عليهِم بالإحرامِ، وإنْ كانَ ظاهِرُهُ أَمْراً. ومَعْناهُ: ﴿وَإِذَا حَلَيْهُمْ لَكُمْ أَنْ تَصْطادُوا.

واضلُهُ أَنَّ كُلُّ أَمْرٍ خَرَجَ على إثْرِ مَخْطُورٍ فَهُوَ أَمْرُ إِبَاحَةِ وإطلاقِ ذلكَ المَخْطُورِ المُحَرَّمِ لا أَمْرُ إِلزَامٍ و إِيجابٍ مِنْ نَخْوِ قُولِهِ تعالى: ﴿إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩] ثُمَّ قولُهُ (٤) تعالى: ﴿فَإِذَا تُحِينَ الضَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي الْفَرْضِ وَإِبْنَعُوا مِن فَضَلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] هو إطلاقُ المَخْطُورِ المُقَدَّمِ، وقولُهُ تعالى: ﴿لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِ إِلَا أَن يُؤْذَك لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ثم قولُهُ (١٠) تعالى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَاذَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا ﴾ [الأحزاب: ٣٥] ثم قولُهُ (١٠) تعالى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَاذَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا ﴾ [الأحزاب: ٣٥] أَمْرُ إطلاقِ وإِبَاحَةِ مَا خُطِرَ عَلَيهِمْ، ومِثْلُهُ كثيرٌ في القرآنِ مِمّا يَكُثُرُ ذِكْرُهُ. وفي حَرْفِ ابنِ مَسْعُودٍ فَيْهُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَاتِهِنَ الْبَيْتَ لَلْمَرَامُ ﴾ ولا تَؤْمُوا، وكذلكَ في حَرْفِ: فَأَمُوا ﴿صَعِيدًا طَيْبًا﴾ [المائدة: ٦].

وقِيلَ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَبْنَغُونَ فَضْلاً مِن رَبِّمْ وَرَضُوناً ﴾ حَجُهُمْ، فَلا يُقْبَلُ منهُمْ (١١) حتَّى يُسْلِمُوا، فَنَهَى الله تعالى رَسُولَهُ عَن قِتالِهِمْ. وقالَ بَعْضُهمْ: ﴿ إِنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِنْ أهلِ اليَمامَةِ، يُقالُ لَهُ: شُرَيحٌ، وذَلِكَ [أنهُ أَتَى المدينة] (١٢)، فَلَخَلَ على النَّبِي عَلَيْ فقالَ: إلاَ مَ تَدُعُو؟ قالَ: أَدْعُو إلى أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ وأني محمدٌ رسولُ الله ، [فقالَ شُرَيحٌ] (١١٠): هذا شَرُطٌ شَديدٌ، وإنَّ لي أمراءَ خَلْفي، أرجِعُ إليهِمْ، فأغرِضُ عليهمْ ما اشْتَرَطْتَ عليّ، وأسْتَأْمِرُهُمْ في ذلك. فإنْ أَقْبَلُوا أَقْبَلُوا أَفْبَلُوا أَنْ أَلُولُوا أَنْ أَمْنُ أَلُوا لَمَا عَلَى بَوْبُولُوا أَنْ أَنْ اللهُ وَلَا كُونَ اللهُ وَلَا اللهُ مُكْمَ وَمعهُ يَجارَهُ عَظِيمةٌ في خُجَاجٍ وكَانِ المَاسُ كُلُهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضُهُمْ على بَعْضِ. فإذا كانَ الشهرُ الحَوامُ أَمِنَ النَاسُ كُلُهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى سَرْحِ أَهْلِ المدينةِ وَلُوسُوهِ إلى مَكَةً ، أَرادُوا اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ أَلُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ أَلُولُ المُعْرَا أَمُلُوا المدينةِ ولَا عَلَى مَنْ عَلَى سَرِح أَهْلِ المدينة وقُدُوهِ إلى من الشَّعِرَ والمَالُوا على شُرَيع على سَرْح أَهْلِ المدينة وقُدُوهِ إلى من الشَّعُولُ الله اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل وم: وهو. (۲) ساقطة من م. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (١) أي الأصل وم. (٧) في الأصل وم: قال. (١٠) في الأصل وم: أتى بالمدينة. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: فكنت. (١٥) في الأصل وم: فساقها معهم. (١٦) في الأصل وم: الوبر. (١٧) في الأصل وم: فأرادوا. (١٨) في الأصل وم: معهم ويقتلوهم. وقد ذكرت هذه القصة في تفسير ابن جرير الطبري عن رجل آخر غير شريع، اسمه الحطم ٢/٩٥.

THE THE PROPERTY OF THE PROPER

قَبْلَ ذَلِكَ، فاسْتَأْمَرُوا رسولَ الله ﷺ في ذلكَ، فَنَزَلَتِ الآيةُ فيهِمْ: ﴿لَا يُحِلُّوا شَعَنَهَرَ اللَّه﴾ إلى آخرِهِ، فلا نَدْري كيفَ كانتِ القِصَّةُ؟ وليسَ بنا إلى مَعْرِفَةِ القِصَّةِ حاجَةً إلَّا القَدْرَ الذي ذَكَرَ اللهُ في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ﴾ [المائدة: ٨] كقولِهِ<sup>(١)</sup> في آيةِ أُخْرَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَآة بِلَو وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينُ إِن يَكُنّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾الآية [النساء: ١٣٥].

ذَكَرَ في بَعْضِها الاغتِداءَ، ونَهَى عنهُ، وهو المُجاوَزَةُ عن الحَدُّ الذي حَدُّ لَهُمْ، وذَكَرَ في بَعْضِها العَدْلَ، ونَهَى عنِ الظُّلْم والجَورِ، ثُمَّ الأسبابَ [التي](٢) تَحْمِلُهُمْ، وتَبْعَثُهُمْ على(٣) الإغتِداءِ والظُّلْم، وتَمْنَعُ القِيامَ بالشَّهادةِ.

والْحَبْرَ الّا تَمْنَعَكُمُ الوِلايةُ والقُرْبُ القيامَ بالشَّهادةِ أو طَمَعُ غِنى أو خَوفُ قَقْرٍ. هَذِهِ الوجوهُ التي ذَكَرْنا تَمْنَعُ الناسَ القِيامَ بالشَّهادةِ ، وتَمْنَعُهُمْ (3) عن الجَورِ والإغتِداءِ. فَنَهاهُمُ اللهُ عِن أَنْ يَحْمِلَهُمْ بُغْضُ قومٍ أو عَداوَةُ أَحَدِ على الجَورِ والإغتِداءِ، أو تَمْنَعُهُمُ الشَّفَهَادةِ وما عليهِمْ مِنَ الحقّ. وأمرَ أنْ والمُرَ أنْ يَجْمَلُوهُ كُلَّهُ للهِ بقولِهِ: ﴿ كُونُوا فَوَينِ وَ إِلْقِيرَ بِالْوَتِيرِ فَهُ إِلْقِيرَ الْمَعُ غِنَى أَحَدِ أو خَوفُ فَقْرِ القِيامَ بالشَّهادةِ وما عليهِمْ مِنَ الحقّ. وأمرَ أنْ يَجْمَلُوهُ كُلَّهُ للهِ بقولِهِ: ﴿ كُونُوا فَوَينِ وَ إِلْقِيرَا لِللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى المَعْلَى وَالْمَوْ أَنْ اللهُ اللهُو

فإذا كانَ كُلُهُ للهِ قَدَرَ أَنْ يَعْدِلَ في الحُكْمِ، وتَرَكَ مُجَاوَزَةَ الحَدِّ الذي حُدَّ لَهُ، وقَدَرَ على القِيَامِ بالشهادةِ وما ذَكَرَ، وما يَمْنَعُ شَيِّ مِنْ ذلكَ القِيَامَ بهِ مِنْ نَحْوِ ما ذَكَرَ مِنَ البُغْضِ والعَداوَةِ والقُرْبِ والشَّفَقَةِ أَو طَمَعِ الغِنَى وَخَوْفِ الفَقْرِ. إذا جَعَلَ الحُكُمَ للهِ عَدَلَ فِيهِ، ومَنَعَهُ عَنِ الجَورِ فِيهِ و الإغتِدَاءِ. وكذلكَ الشَّهادَةُ إذا جَعَلَها للهِ قامَ بأدائِها، ولو على نَفْسِهِ. أمَا ذَكَرَ [أنَهُ الحُكْمَ للهِ عَدَلَ فِيهِ، ومَنَعَهُ عَنِ الجَورِ فِيهِ والإغتِداءِ. والعَدَاوةِ والقُرْبِ والشَّفَقَةِ أو طَمَعِ الغِنَى أو خَوفِ الفَقْرِ إذا جَعَلَ الحُكْمَ للهِ تعالى عَدَلَ فِيهِ، ومَنَعَهُ عن الجَورِ فيهِ والإغتِداءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَمَاوَثُواْ عَلَ ٱلْمِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ كَا البِرُ اسْمَ كُلُّ خَيرٍ، والتَّقْوَى هو تَرْكَ كُلُّ شَرِ (٧)، والانتهاءَ عن كُلُّ شَرَّ ﴿ وَلَا نَمَاوَوُا عَلَ ٱلإِنْمَ الْهُ وَكُلَّ شَرِّ الْمُعْرَى الْمُدُوانَ؟ فهذا يُبَيِّنُ أَنَّ البِرَّ اسْمٌ لِكُلُّ خَيرٍ، والتَّقْوَى الْمُدُوانَ؟ فهذا يُبَيِّنُ أَنَّ البِرَّ اسْمٌ لِكُلُّ خَيرٍ، والتَّقْوَى الْمُدُوانَ؟ فهذا يُبَيِّنُ أَنَّ البِرَّ اسْمٌ لِكُلُّ خَيرٍ، والتَّقْوَى هو الإنتِهاءُ عن كُلُّ شَرِّ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ [التَّقْرَى] (٨) ما ذَكَرَ في الآيةِ الأُولَى، وأَمَرَ بِهِ، وهُوَ قُولُهُ: ﴿لاَ غَيْلُواْ شَكَيْمَ اللّهِ إلى قولِهِ: ﴿الْبَتَ لَمُ اللّهِ عَلَى ما يأتونَ بهِ مِنْ ذلكَ فإنهُمْ إلى البِرِّ يَقْصِدُونَ عندَ أنفسِهِمْ، وإنْ لم يكُنْ فِعْلُهُمْ بِرّاً لِيبادَتِهِمْ غَيرَ اللهِ تعالى. وإنما أُمِروا بِمُعاوَنَتِهِمْ وتَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ إنْ ثَبَتَ ما ذُكِرَ في القِصَّةِ إذا أَجْرمُوا، أو قَلَدُوا، أو قَصَدُوا البَيتَ الحَرامَ في الوَقْتِ الذي جازَ أَنْ يُعاهِدُوا فيهِ كما يجوزُ لَنا مُعاهَدَةُ أهلِ الكتابِ على ألّا نَتَعَرَّضَ (٩) لِكنائِسِهِمْ ويبَعِهِمْ، وإنْ التَحْرُضِ لَهُ فيها لأنهُمْ يَدينُونَ بِذلكَ، ويَقْصِدونَ بهِ البِرَّ عندَ أنفسِهِمْ. فلمّا أَمَرَ بِتَقْضِ عُهودِ مُشْوِكِي العَرَبِ أَمَرَ بِمَنْعِهِمْ مِنْ اللهَ فيها لأنهُمْ يَدينُونَ بِذلكَ، ويَقْصِدونَ بهِ البِرَّ عندَ أنفسِهِمْ. فلمّا أَمَرَ بِتَقْضِ عُهودِ مُشْوِكِي العَرَبِ أَمَرَ بِمَنْعِهِمْ مِنْ ذَعُولِ المَسْجِدِ وأنْ يُقْتَلُوا حَيثُ وُجِدُوا.

إلى هذا المَعْنَى ذهبَ أَصْحَابُنا، رَحِمَهُمُ اللهُ ١٢٢ ـ ب/ تعالى، والله أعلَمُ، في فَرْقِهِمْ بَيْنَ شهادَةِ أهلِ الذَّمَّةِ على أَمثالِهِمْ وشَهادَةِ فُسّاقِ المُسْلِمِينَ، وإنَّ (١٠٠ أهلَ الذَّمَّةِ مُتَديَّنُونَ بِكُفْرِهمْ، والفُسّاقَ مُتَديَّنُونَ بِغُشْرِهمْ، والفُسّاقَ مُتَديَّنُونَ بِغُشْرِهُمْ، وكذلكَ فَرْقُهُمْ بينَ ما يَغْلِبُ عليهِ الفُسّاقُ مِنْها لأنَّ أَمْرَ المُتَدَيِّنِ (١٢) بِدينِ خَطَإٍ مُخالِفٌ في المُشرِكُونَ مِنْ أَمْوالِ المُسْلِمِينَ وبَيْنَ ما يَغْلِبُ عليهِ الفُسّاقُ مِنْها لأنَّ أَمْرَ المُتَدَيِّنِ (١٢) بِدينِ خَطَإٍ مُخالِفٌ في المُثرِ المُقرِّ بالذَّنْ فيهِ.

اللا تَرَى أَنهُ يَجوزُ أَنْ تُعْلَقَ لِمَنْ يُعَاقِدونَهُ (١٣٠ مِنْ أَهْلِ الكتابِ الصلاةُ في كَنافِيهِمْ [وبِيَمِهِمْ](١٤٠ وإنْ كانَ ذِلكَ عِنْدَنا [مَعْصِيةً عِنْدَنا [مَعْصِيةً لِفُسّاقِ المُسْلِمِينَ؟.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: قال. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: عن. (٤) في الأصل وم: وتبعثهم. (٥) في الأصل وم: النفقة. (٦) في الأصل وم: للأصل وم: لنعرض. (١٠) الواو ساقطة من الأصل وم. الأصل وم: لمرض. (١٠) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: يعاقِدوةً. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: معصية حرام.

وقولُهُ تَعالَى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ﴾ أي نَفْمَةَ الله وعذابَهُ في تَرْكِ ما أَمَرَكُمْ بهِ وَارْتِكابٍ ما نهاكُمْ عِنهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾.

قالَ ابنُ عباسِ ﷺ في قولِهِ: ﴿وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَكَانُ قَوْمِ ۚ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ﴾ أي لا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُ قُومٍ. لِصَدِّهِمْ إِياكُمْ عَنِ البَّيْتِ، فَتَأْتُمُوا فيهِمْ ﴿أَن تَمَّتَدُواً ﴾ فَتَقْتُلُوهُمْ، وتَاخُذُوا أَمُوالَهُمْ. وقالَ: ﴿وَتَسَاوَقُوا عَلَ ٱلْهِرِ وَالنَّقُوكَ ﴾ البِرُّ هو ما أُمِرْتَ بهِ، والتَّقْوَى الكَفُّ عَمَّا نُهِيتَ عنهُ. وقالَ: ﴿وَالْمُدُونِ ﴾ هو المُجاوَزَةُ عنْ حَدُّ اللهِ الذي (١٠) حَدَّهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمُنْكُمْ ﴾ قالَ بِعْضُهُمْ: لا يُؤثِمَنَّكُمْ بُغْضُ قَومٍ ﴿أَن تَمْتَدُواً ﴾. وقالَ آخَرُونَ: لا يَحْمِلَّنَكُمْ. وفيهِ لُغتانِ: يُجْرِمَنَّكُمْ بِرَفْعِ<sup>(٢)</sup> الياءِ وبِنَصْبِها ﴿يَجْرِمَنْكُمْ ﴾ وهو ما ذكرْنَا.

ثم في الآيةِ دَليلُ الإمْتِحانِ مِنْ وجهَينِ:

أَحَلُهما: إِبَاحَةُ التَّنَاوُلِ مِنْ جَوهَرٍ وحَظْلٌ: امْتَحَنَ بِحُرْمَةِ الخِنزيرِ والدَّمِ، لم يُحِلُّهُ بِسَبَبٍ ولا بِغَيرِ سَبَبٍ، وامْتَحَنَ بِحِلُّ الآخَرِ بِسَبَبٍ، وحَرَّمَ بِسَبَبٍ.

والثاني: امْتَحَنَ بِسَبَبٍ حِلَّ لِنَفْرِ الطَّلْبِعِ عنهُ لأنَّ كُلَّ رُوحٍ يتَألَّمُ بِالذَّبْحِ واسْتِخْراجِ الرُّوحِ منْهُ، وجَعَلَ طَبيعةَ كُلِّ أَحَدِ مِمَّا يَنْفُرُ عنهُ لِما يَتَأَلِّمُ بِهِ لِتَطيبَ أَنْفُسُهمْ بذلكَ.

ثم جَعَلَ ما يَخْرُجُ مِنَ الأرضِ كلَّهُ حَلالاً بِلا سَبَبٍ يكْتَسِبُونَ إِلَّا ما لا يَقْدِرونَ على التّنَاوُلِ منهُ لِخوفِ الهَلاكِ لأنهُ مَواتٌ، لا تَنْفُرُ الطَّباعُ عنهُ.

ثم جَعَلَ أسبابَ الحِلِّ أسباباً يَكْتَسِبُونَ (٥٠ ممّا لا يَعْمَلُ في اسْتِخْراجِ ذلكَ الدَّمِ المُحَرَّمِ منهُ حَلَّ أَكُلُهُ. وإذا لم يَعْمَلُ في اسْتِخْراجِ ذلكَ الدَّمِ، فَهَلِكَ فيهِ، أَفْسَدَهُ لانهُ تَلِفَ فيهِ ما هو مُحَرَّمٌ، فأَفْسَدَهُ، فاسْتِخْراجُ ذلكَ الدَّمِ ممّا يُطَيِّبُ ذلكَ، ويَمْنَعُ عَنِ الفَسَادِ إِلّا في طُولِ الرَّقْتِ. والذي هَلَكَ فيهِ الدمُ يَفْسُدُ في قَليلِ الرَّفْتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَهِلَ لِنَيْرِ اللَّهِ بِهِـ﴾ قالَ الكِسَائِيُّ: ﴿وَمَا أَهِلَ لِنَيْرِ اللَّهِ بِدِـ﴾ أي ذُكِرَ وسُمِّيَ عليهِ غَيرُ اسمِ الله مُشْتَقَةٌ مِنِ اسْتِهلالِ الصَّبِيِّ، ومنهُ إِهْلالُ الهِلالِ [وإهلالُ المُهِلِّ](٢) بالحَجِّ إذا لَبَى.

قال قَتَادَةُ: كَانَ أَهِلُ الجَاهِلِيَّةِ يَخْتُقُونَ الشَّاةَ حَتَّى إِذَا مَانَتْ أَكُلُوهَا. والكَافِرُ في الحَقيقَةِ يُهِلُّ لِنَيْرِ اللهِ لأَنهُ لا يَعْرِفُ اللهَ حَقيقةً. لكنَّهُ أَجَازَ (٧) ذبائِحَ الكِتَابِيِّ لأَنَّهُ يُسَمِّي عليهِ اسْمَ اللهِ تعالى ﴿وَالْمَوْوَدَةُ ﴾ كَانُوا يَضُرِبُونَ بالمَصَاحِتِي إِذَا مَانَتْ ثَمَّ أَكُلُوهَا ﴿وَالْمُوْوَدَةُ ﴾ كَانُوا يَضُرِبُونَ بالمَصَاحِتِي إِذَا مَانَتْ ثَمَّ أَكُلُوها ﴿وَالْمُنْوَقُودَةُ ﴾ كَانُوا يَضُرِبُونَ بالمَصَاحِتِي إِذَا مَانَتْ ثَمَّ أَكُلُوها ﴿وَالْمُنْوَقُودَةُ ﴾ كَانَ الكَبشَانِ يَتَناطَحَانِ، فَيَمُوتُ احدُهُما، وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَتَلَ السَّبُعُ مِنْ هَذَا، وأكلَ مَنْهُ، أكلُوا مَا بَقِيَ. فقالَ اللهُ تَعَلَى اللهُ عَا ذَكِنَهُ إِلّهُ مَا ذَكِيْتُهُ ﴾. كانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَتَلَ السَّبُعُ مِنْ هَذَا، وأكلَ مَنْهُ، أكلُوا مَا بَقِيَ. فقالَ اللهُ تعلَى ﴿ إِلّهُ مَا ذَكِيْتُهُ ﴾.

ثم رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ طَهُ [أنهُ] (٩) قالَ: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ فما أَدْرَكْتَ منْ هذا كُلِّهِ يَتَحَرَّكُ بالذَّنَبِ اللهِ عليهِ، فهو حَلالٌ.

ورُوِيَ عنْ عليْ رَبُّكُ أَانهُ إِنَّهُ قَالَ: إذا طَرَفَتْ بِعَينِها، أو رَكَضتْ بِرِجْلِها، أو حَرَّكَتْ ذَنَبَها، [فَذَبَحَها، فهو

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: الذين. (٢) هي قراءة ابن مسعود والأعمش، انظر المختصر في شواذ القرآن ص (٣١). (٣) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) إشارة إلى الحديث الشريف فأيما إهاب دبغ فقد طهر، [الترمذي: ١٧٢٨]. (٥) في الأصل وم: يكسبون. (٦) في الأصل وم: وأهل المحل. (٧) في الأصل وم: أجيز. (٨) في الأصل: تردى في بر أو في جبل فتموت، في م: تردى في بر أو من جبل فيموت. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، في الأصل: له بالذنب. (١١) في الأصل وم: له العين. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

تَذْكِيَةً]'' وكذلكَ رُوِيَ عنِ ابْنِ الزَّبَيرِ أنهُ سَمِعَ عُبَيدَ بْنَ عُمَيرٍ ﴿ يَعُولُ: ذلكَ. وكأنهُ رُوِيَ مَرْفُوعاً عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ كذلكَ.

وهذا، واللهُ أَعلَمُ، إذا خَنَقَها، أو وَقَذَها<sup>(٢)</sup>، يُغْمَى عليها. فإذا ذَبَحَها<sup>(٣)</sup>، فَحَرَّكَتْ ذَنَبَها، أو [طرفَتْ بِعَينِها]، أو رَكَضَتْ بِرِجُلِها، أَفاقَتْ، فاسْتَدَلَّ بذلكَ على حَياتِها. وليسَ هذا كَشاةٍ يَنْزِعُ الذَّئْبُ أوِ السَّبُعُ ما في بَطْنِها، أو صارَتْ<sup>(١)</sup> بِحالٍ لا تَتَحامَلُ [فاسْتَدَلَّ بذلكَ أنّها حَيَّةً]<sup>(٥)</sup> وإنْ تَحَرَّكَتْ، أو طَرَفَتْ [بِعَينِها]<sup>(٦)</sup> فإنها لا تُؤكّلُ.

وأَضْلُهُ أَنَّ كُلَّ مَا لُو [قُطِعَتْ عُروقُها]<sup>(٧)</sup>، فَتُرِكَتْ<sup>(٨)</sup>، فماتتْ، تكونَ مَيْتَةً. فإذا أُذرِكَتْ<sup>(١)</sup> في تلكَ الحالِ، فَذُكِّيَتْ (١٠) كانَتْ ذَكِيَّةً، وكُلَّ ما لُو [صارَتْ بِحالٍ، وماتَتْ كما]<sup>(١١)</sup> كانَتْ ذَكِيَّةً. فإذا أُذرِكَتْ<sup>(١٢)</sup> في تلكِ الحالِ، [فَذُكُيَتْ ما]<sup>(١٣)</sup> كانَتْ ميْتةً. والمُتَرَدِّيَةُ المُمْتَنِعَةُ عنِ الذَبْح. فالذَّبْحُ إذا ذُبِعَ مِنْ غَيرِ الذَّبْح يَجوزُ أَكْلُهُ.

ارُوِيَ عَنْ [رَافِعِ بْنِ خَديجِ أَنهُ](١٤) قَالَ: أَصَبْنَا إِيلاً وغَنَمَاً، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَماهُ رجلٌ بِسَهْم، فَحَبَسَهُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لهذِهِ الإبِلِ أُوابِدِ الوَحْشِ. فإذا كانَ غَلَبَكُمْ شَيَّ منها فاصْنَعُوا بهِ هكذا؟. [البُخاري: ٣٠٧٥].

وعنِ ابْنِ عباسٍ ظَيْهُ أَنهُ قَالَ في البَعيرِ يَتَرَدَّى في البثرِ<sup>(١٥)</sup>: إذا لم يُقْدَرُ على مَنْحَرِهِ فهو بِمَنْزِلَةِ الصَّيدِ، يُنْحَرُ<sup>(١٦)</sup> مِنْ حَيثُ أُدْرِكَ.

وسُثِلَ عليُّ بْنُ أَبِي طَالَبٍ عَلَيْهُ عَنْ بَعِيرِ تَرَدَّى فِي بِثْرٍ، فَصَارَ أَعلاهُ أَسْفَلَهُ؟ فقالَ: (فَطَّعُوهُ أَعضاءً، وكُلُوهُ). وعنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ رُوِيَ (١٧) أَنهُ سُثِلَ رسولُ الله ﷺ فَقِيلَ: هلْ تكونُ الذَّكاةُ إلّا في الحَلْقِ واللَّبَةِ؟ فقالَ: «أَمَا إنكَ لو طَعَنْتَ في فَخْذِها لأَجْزَأُ عَنْكَ، وإذا ذُكِّي بِغَيرِ السَّكْينِ مِنْ نَحْوِ المَرْوَةِ والقَصَبةِ مِمّا يَقْطَعُ يَجوزُه. [أبو داوود: ٢٨٢٥].

ا ورُوِيَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ﴿ قَلْمُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ أُرْسِلُ كَلْبِي، فَيَاخُذُ الصَّيْدَ، وليسَ معي مَا أُذَكِّيهِ [بهِ](١٨) فَأَذْبَحُهُ بالمَرْوَةِ أَو الفَصَبَةِ(١٩). فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ اللهِ عليهِ، [أبو داوود: ٢٨٢٤].

وكذلكَ رُوِيَ عَنْ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَوَى أَنَّ رَجَلاً أَشَاظَ دَمَ جَزُورٍ بِجَذْلٍ، فَسَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ [فقالَ:](٢٠) «إِنْ أَنْهَرْتَ الدَّمَ فَكُلُ البخاري: ٩٤٩٥]. وعَنْ خَدِيجةً ﷺ [أنها قالَتْ](٢١): قالَ رسولُ الله ﷺ: «اذْبَخ بكلِّ ما أَفْرَى الأَوْداجَ، وأَهْرَاقَ الدَّمَ، ما خَلا السَّنَ والظُّفْرَ ﴾ [الموطأ ٢: ٤٨٩].

وإلى هذا يذهبُ أصحابُنا، رَحِمَهُمُ الله، في ذلكَ، ويَرَونَ كلَّ ما أَنْهَرَ الدَّمَ مِنْ حَجرٍ أَو مَرْوَةِ أَو نَحْوِ ذلكَ مُذَكَّى، ويُؤكَلُ، ويَحمِلُونَ قولَ رسولِ الله ﷺ ﴿إِلَّا السِّنَّ والظُّفْرَ، على أنهما إذا كانا غَيرَ مَنْزوعينِ لأنَّ ذلكَ حَنْقٌ، وليسَ بِذَبْحِ. تفسيرُ ذلكَ قولُ ابْنِ عباسٍ ﷺ حينَ (٢٢) قالَ: خَنْقٌ، وفي الخَبَرِ بَيانُ [الآلةِ](٢٣) لأنهُ قالَ: ﴿كُلُّ ما أَنْهَرَ الدَّمَ، وأَفْرَى الْأَوْداجَ ما خلا السِّنَّ والظُّفْرَ فإنهما مُدَى الحَبَشَةِ (بنحوه البخاري: ٣٠٧٥] وهم إنما كانُوا يذبَحُونَ بِسِنَّ أَو ظُفْرٍ غيرِ مَنْوعةٍ، والله أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَ ٱلنَّمُسِ﴾ أي لِلنَّصُبِ. قِيلَ: كانُوا يَذْبَحُونَ للأوثانِ والأصنامِ التي يَغْبُدُونَها؛ يَتَقَرَّبُونَ بذلكَ إليها كما كانَ أهْلُ الإسلامِ يَتَقَرَّبُونَ بالذباثِحِ، يَذْبَحُونها، إلى اللهِ، فَحَرَّمَ اللهُ عِنْ ما كانُوا يَذْبَحُونَ لِلنَّصُبِ ﴿وَمَا أَيْلَ لِنَيْرِ اللهِ اللهِ عَمَا كَانُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ النَّعْمَ. فَإِذَا أَهَلُوا بِهِ لِغَيرِ اللهِ أي لِغَيرِ اللهِ اللهِ عَيرِهِ، فَحُرَّمَ لِذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: فهو ذكية. (٢) في الأصل وم: وأوقذها. (٢) في الأصل وم: ذبح. (٤) في الأصل وم: صار. (٥) في الأصل وم: بذلك أنها. (٦) ساقطة من الأصل وم. أدبك. (١٠) في الأصل وم: فزكاه. أنها. (١) ساقطة من الأصل وم: أدبك. (١٠) في الأصل وم: فزكاه. (١١) في الأصل وم: فزكاه وم: ضار بحال لو ماتت. (١٢) في الأصل وم: أدركه. (١٣) في الأصل وم: فزكاه. (١٤) في الأصل وم: نافع بن خديجة، في م: نافع بن خديج. (١٥) في الأصل وم: البر. (١٦) في الأصل وم: ينحره. (١٧) في الأصل وم: وروي. (١٨) ساقطة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: والقصبة. (٢٠) ساقطة من الأصل وم. (٢١) في الأصل وم: قال. (٢٧) في الأصل وم: حيث. (٢٣) ساقطة من الأصل وم. (٢١) من

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَن تَسْلَقُسِمُواْ بِالأَزْلَيْرِ ﴾ قِيلَ: سِهامُ العَرَبِ وكِعابُ فارِسَ التي يَتَقامَرونَ بها. وقيلَ: الأزلامُ هي القِداحُ؛ كانُوا يَقْتَسِمُونَ بها الأمورَ. وكانَ الرجلُ إذا أرادَ سَفَراً / ١٢٣ ـ أ / أخذَ قدحاً، فقالَ: هذا يأمُرُهُ بالحُروجِ؛ [فإنْ هو خَرَجَ اللهُ مُوسِبٌ في سَفَرِهِ خَيراً. ويأخذُ قدحاً آخَرَ، فيقولُ: هذا يأمُرُهُ بالمُكْثِ؛ فإنْ هو خَرَجَ فليسَ بِمُصيبٍ خَيراً في سَفَرِهِ. والمَنيحُ بَيْنَهما. فَنَهَى اللهُ تعالى عنْ ذلكَ، وأنْباً أنَّ ذلكَ فِسْقٌ بقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ فِسُقُ ﴾.

وعنِ الحَسَنِ [أنهُ]<sup>(٢)</sup> قالَ: كانُوا يَعْمَدُونَ إلى قِداحٍ، فَيَكُتُبُونَ على أحدِها: مُرْني، وعلى الآخَرِ: انْهَنِي، ثم يُجيلونَها إذا أرادُوا الأمْرَ. فإنْ خَرَجَ [الذي]<sup>(٣)</sup> عليهِ: مُرْني مَضَى في وجْهِهِ، وإنْ خَرَجَ الذي عليهِ انْهَنِي لمْ يَخْرُخُ.

قالَ أبو بَكْرِ الكَيسانِيُّ: إنَّ في النَّهْيِ عنِ العَمَلِ بالأزلامِ دَليلَ النَّهْيِ عنِ العَمَلِ بالنَّجُومِ. فإذا نُهِيَ عنِ العَمَلِ بقولِ [المُسْتَقْسِمِينَ يُنْهَى] (12) أيضاً عنِ العَمَلِ بقولِ المُنجَّمَةِ لأنهمْ يقولُونَ حينَ ما يقولُ أولئكَ، ويَعْمَلُونَ بهِ. لكنَّ المُنجَّمَةَ لَيسُوا يقولُونَ: إنَّ نَجْمَ كذا ، ونَجْمَ كذا يَنْهَى عنْ كذا على ما كانَ يَفْعَلُ أولئكَ.

ويَجوزُ أَنْ يَكُونَ اللهُ فِي [قَدْ جَعَلَ]<sup>(٥)</sup> في النجومِ أعلاماً ومعانِيَ يُدْرِكُونَ بها، ويَسْتَخْرِجونَ أشياءَ تَحْتَمِلُ ذلكَ، وتَكُونُ على ما يَسْتَخْرِجُ أَهْلُ الِاجْتِهادِ بالِاجْتِهادِ أشياءَ مِنْ مَعْنَى النَّصوصِ وأحكاماً لم تُذْكَرْ في المَنْصوصِ. فَعَلَى ذلكَ المُنَجِّمَةُ يجوزُ أَنْ يَسْتَخْرِجوا أشياءَ مِنَ النجومِ بدلائلَ ومَعانِ تكونُ في النَّجومِ، ولا عَيْبَ عليهِمْ في ذلكَ، ولا لائِمَةَ. وإنما اللَّائِمَةُ عليهِمْ في ما يَخْكُمُونَ على اللهِ، ويَشْهَدُونَ عليهِ.

قالَ القُتِيِيُّ: الأَذْلامُ القِداحُ، واحِدُها زَلَمٌ وزُلَمٌ. والاِسْتِقْسامُ بها أَنْ تُضْرَبَ. فَأَخْذُ الاِسْتِقْسامِ مِنَ القِسْمِ، وهو النَّصِيبُ، كأنهُ طَلَبُ النَّصِيب.

قالَ أبو عَوسَجَةً: اسْتَقْسَمْتُ أي ضَرَبْتُ بالقداحِ، قالَ: كأنهُ مِنَ القِسْمِ. وقالَ أبو عُبَيدَةً: إنما سُمِّيَ اسْتِقساماً لأنهمْ كانوا يطلبونَ قِسْمَ الرزقِ وطَلَبَ الحَوَاثِجِ بها، فكانوا يسألونَها أنْ تُقْسِمَ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِكُمُ فِسَقُ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فِسَقُ ﴾ أي العملُ بالأزْلامِ والشهادةُ على اللهِ أمْرٌ، فذلكَ فِسْقٌ. وعلى هذا مَنْ يستجيزُ العملَ بالقُرعةِ، لأنهُ يقولُ بقَرْعٍ؛ فمنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ يُحْكُمُ لهُ، فإنما يُحْكُمُ لهُ بأمْرِ القُرعةِ، كأنَّ القُرعةَ تأمُرُهُ بالحُكْمِ بهذا لهذا، وتنهاهُ عنِ الحُكْمِ بهذا لهذا، فهو بالأزلامِ والقِداحِ التي نَهَى اللهُ عنِ العملِ بذلكَ أشبهُ، وبها أمثلُ مِنْ غَروه.

ويَختَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ فِسَنَّهُ ﴾ أي التناوُلُ ممّا ذَكَرَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ مِنَ المَيْتَةِ والدَّمِ ولحمِ الخِنزيرِ ومَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللهِ بهِ ومَا ذُبِحَ على النَّصُبِ ومَا ذَكَرَ في أولِ السورةِ مِنَ الإصطِيادِ في الإحرامِ والتناوُلِ منهُ، ذلكَ كلَّهُ فِسْقَ، وهو قولُ ابْن عباس فَيْهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿الْيَوْمَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ﴾ إنهم [كانوا](١) يطمعونَ دخولَ أهلِ الإسلامِ في دينِهِمْ وعَودَهُمْ، فاياسَهُمُ اللهُ ﷺ مِنْ ذلكَ، فقالَ: ﴿الْيَوْمَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن﴾ تركِكُمْ دينَ الإسلامِ ﴿فَلَا غَشْتَوْهُمْ وَاخْشُونِ﴾ أمّنَهُمْ مِنْ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِمْمَتِي ﴾ الآية. قال أبو عُبَيدٍ: كانَ دينُهُمْ إلى ذلكَ اليومِ ناقصاً، فحينئذِ كَمُلَ دينُهُمْ. فَعَلَى زَعهِ وأنَّ النَّبِيَ ﷺ يدعو الخَلْقَ إلى دينِ ناقصٍ، ومَنْ ماتَ منْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ مِنَ المهاجرينَ والأنصادِ ﷺ ماتوا على دينِ ناقصٍ، ويُحْشَرونَ يومَ القيامةِ على دينِ ناقصٍ، وأيُ قولٍ أوحَشُ منْ هذا وأسمجُ؟

وقالَ آخرُ مِنْ أصحابِهِ: كانَ الدينُ كاملاً إلى ذلكَ الوقتِ، فلما بَعَثَ اللهُ بالفرائضِ، وافْترضَ عليهمْ، صارَ الدينُ ناقصاً إلى أنْ يُؤَدُّوا الفرائضَ وما افْتَرَضَ عليهمْ. فعندَ ذلكَ يكمُلُ. فهذا القولُ أيضاً في الوحشةِ والسماجةِ والقبحِ مثلُ الأولِ، ويقالُ لأبي عُبَيدٍ: قُلْ أيضاً: إنهُ لم يكنْ رَضِيَ لهمْ بالإسلامِ قبلَ ذلكَ رِضاً.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: المقتسمين وينهى. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، ساقطة من الأصل.

والأصلُ في تأويلِ الآيةِ [في](١) وجوهِ:

أحدُها: ﴿ ٱلْذِمْ ٱكْمُنْكُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾ أي برسولِهِ وببعثِهِ ﴿ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾ وبهِ اثْمَمْتُ ﴿ عَلَيْكُمْ يَعْمَنِي ﴾ .

[والثاني](٢): قولُهُ: ﴿ آنِوَمُ آكُنَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ أي اليومَ أظهرْتُ لكمْ دينَكُمْ، ولم يكنْ قبلَ ذلكَ ظاهراً حتى قالَ رسولُ الله ﷺ : "نُصِرْتُ بالزُّعْبِ مَسيرةَ شهرَينِ \* [الطبراني في الكبير: ١١٠٥٦] وقالَ: «ألا لا يَحُجَّنُ بعدَ العامِ مُشْرِكٌ» [البخاري: ٣٦٩] وذلكَ لِظُهورِهِ ولِغَلَبَةِ أهلِ الإسلام عليهمْ وأنهُ (٣) لم يكنْ هذا قبلَ ذلكَ.

[والثالث](1): قولُهُ: ﴿اَلَيْوَمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ لَمّا أَمِنوا مِنَ العدوِّ والعَودِ إلى دينِ أُولئكَ وإياسِ أُولئكَ مِنْ رُجوعِهِمْ إلى دينِ الكفرِ. وأيُّ نعمةٍ أتمُّ وأكملُ مِنَ الأمنِ مِنَ العدوِّ؟ ويقولُ الرجلُ: اليومَ تَمُّ ملكي إذا أَهْلَكَ (٥) عدوَّهُ، ولأمنِهِ مِنْ عدوِّه، وإنْ كانَ لم يوصف ملكُهُ قبلَ ذلكَ بالنقصانِ. فَعَلَى ذلكَ هذا، والله أُعلَمُ.

[والرابعُ: قولُهُ](١٠): ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أي أمْرَ دينِكُمْ بما أمِروا بامورٍ وشرائعٌ، لم يكونوا أمِروا بها قبلَ ذلك. وهذا جائزٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ وِينَا﴾ أي أكْرَمْتُكُمْ بالدِّينِ المَرْضِيّ، وهو الإسلامُ ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ ۚ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَنِ ٱضْطُرٌ فِي عَنْبَمَةٍ﴾ قيلَ: المَخْمَصَةُ المَجَاعةُ. وقالَ أبو عوسَجَةَ: رجلٌ خَميصٌ أي جائعٌ، وقالَ غَيرُهُ: هو مِنْ ضِيقِ البَطْنِ، وهو واحدٌ لأنهُ مِنَ الجوع ما يَضِيقُ البَطْنُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِيَرْتُمْكِ قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْمِ اللهِ اللهِ عَلَى مُتَعَمِّدِ (٧) لإنْمٍ، وهو قولُ ابْنِ عباسِ طَلَّانِهُ وقالَ النَّهِ عَالَى عَالَى اللهُ عَلَى المَيْلُ. وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ. وقالَ أبو عَوسَجَةَ أيضاً: الجَنَفُ المَيْلُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْثِرِ﴾ يَحْتَمِلُ [وُجوهاً:

أحدُها] (١٠): قيلَ: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ﴾ غَيرَ مُسْتَجِلٌ أَكُلَ المَيتَةِ في حالِ الإضطِرارِ وما (١٠) حُرِّمَ عليهِ التَّناوُلُ مِنَ الصيدِ. وقيلَ (١١): غَيرَ مُتَلَذَّذٍ ولا مُشْتَهِ؛ يَتَناوَلُ على التَّكَرُّهِ منهُ لا على التَّلَذُذِ والشَّهْوَةِ. وقيلَ (١١) أيضاً: إنهُ لا يَتَناوَلُ إلَّا في حالِ الإضطِرارِ كقولِهِ (١١) تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَامِ﴾ [البقرة: ١٧٣ والانعام: ١٤٥ والنحل: ١١٥] وتفسيرُ قولِهِ تعالى: ﴿اَضْطُرَ ﴾ هذا، والله أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ أي مِنْ رَحْمَتِهِ: أي جَعَلَ لَكُمُ التَّناوُلَ مِنَ المُحَرَّمِ، ورَخَّصَ لَكُمْ؛ إِذْ لَهُ أَنْ يَتُرُكَكُمْ تَمُوتُونَ جُوعاً كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱفْتُلُوّاً أَنفُسَكُمْ﴾ الآية [النساء: ٦٦].

اللَّهِ عَلَى وَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أَمِلَ لَمُمْ ﴾ ليسَ في السُّوَالِ بَيانٌ عَمَّ (١٢) كَانَ سُوَالُهُمْ؟ ولكنْ في الجوابِ النَّيانُ (١٤) والمُرادُ مِنْ سُوَالِهِمْ، فقالَ: ﴿ قُلْ أَمِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ دلَّ قولُهُ تعال: ﴿ أَمِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ انَّ سُوَالَهُمْ كانَ عنِ الطَّيْباتِ وما يُضطادُ مِنَ الجَوارح.

ثَمَّ اخْتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿ أَمِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هُنَّ المُحَلَّلاتُ. لكنَّهُ بَعيدٌ لأنهُ قالَ تعالى: ﴿ لَكُمُ الطَّيِبَتُ ﴾ المُحَلَّلاتُ. لكنَّهُ بَعيدٌ لأنهُ قالَ تعالى: ﴿ لَكُمُ الطَّيِبَتُ ﴾ المُحَلَّلاتُ على هذا التَّأويلِ. لكنهُ يَخْتَمِلُ وجهينِ: أَحَدُهُما: أنهُ أَحَلَّ لَكُمْ بأسبابٍ تَطيبُ بها أنفُسُكُمْ مِنْ نَخْوِ الفَّسُكُمْ: التَّناوُلَ منهُ غَيرَ مَطبوخٍ ولا مَذْبُوحٍ ولا مَشْوِي. ولكنْ أَحَلَّ لَكُمْ بأسبابٍ طابَتْ بها أنفسُكُمْ: التَّناوُلَ منهُ، والله أَعلَمُ.

N William was the second and the sec

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: يَحْتَمِلُ. (٢) في الأصل وم: وأن. (٤) في الأصل وم: ويَحْتَمِلُ. (٥) من م، في الأصل: ملك.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: وقيل. (٧) في الأصل وم: معتمد. (٨) في الأصل وم: وجهَينِ:. (٩) في الأصل وم: و. (١٠) هذا هو الوجه الثاني. (١١) هذا هو الوجه الثالث. (١٣) في الأصل وم: وكقوله. (١٣) في الأصل وم: مم. (١٤) في الأصل وم: بيان.

ويختَمِلُ(١) وجُهاً آخَرَ؛ وهو أنْ أحَلَّ لَكُمْ ما تَطيبُ بهِ طباعُكُمْ لا مِمَّا تَتَكَرَّهُ طِباعُكُمْ، وتَنْفُرُ عنهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَانِينَ ﴾ كانهم سألُوا رسولَ الله على عَمَّ يَجِلُّ مِنَ الجَوارِحِ؟ فَذَكَرَ لَهُمْ ذلكَ مَعَ ما ذُكِرَ في بَعْضِ القصةِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَا أَمَرُ بِقَعْلِهِ الكِلابِ، فأتاهُ أناسٌ؛ فَقَالُوا: ماذا يَجِلُّ لنا مِنْ هَذَهِ الأُمَّةِ التي أَمَرُتَ بِقَعْلِها؟ فَزَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَلَّمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقيلَ: سَمَّى جَوَارِحَ لِما يُكْتَسَبُ بها، والجوارِحُ مِنَ الكواسِبِ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ/ ١٢٣ ـ ب/ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ﴾ [الجاثية: ٢١] قيلَ: اكْتَسَبُوا، وجَرَحَ كَسَب، وقالَ أبو عُبَيدٍ: شُمِّيتْ جَوَارِحَ لأنها صوائِدُ، وهو ما ذَكَرْنا مِنَ الكَسْبِ؛ يُقالُ: فُلانٌ جارِحٌ أهلَهُ أي كاسِبُهُمْ. وقالَ غَيرُهُ: شُمِّيتْ جَوَارِحَ لأنها تُجْرَحُ، وهو مِنَ الجِراحَةِ، فإذا لم يَجْرَحْ لم يَجِلُّ صَيْدُهُ. واحْتَجُ محمدٌ، رَحِمَهُ الله، بهذا المَعْنَى في صَيدِ الكَلْبِ إذا قَتَلَ. ولم يَجْرَحْ.

مسألةً مِنْ كتابِ الزِّيَاداتِ: ومما يَدلُّ على صحةِ ذلكَ ما رُوِيَ عنْ رسولِ الله ﷺ وَأَنَّ عَدِيَّ بُنَ حاتِم ﷺ قالَ: سألْتُ رسولَ الله ﷺ ما<sup>(۱)</sup> المِعْراضُ؟ فقالَ: ما أُصِيبَ بِعَرْضِهِ، فلا تأكُلْ، فَهُوَ وَقِيدٌ، وما أُصِيبَ بِحَدُّهِ فَكُلْ [البخاري: 80٤٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿ مُكَلِّمِنَ تُلِنُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللَّهُ ﴾ الآية، قال بغضُهُمْ: ﴿ مُكَلِّمِنَ ﴾ هُنَّ الكِلابُ، يُحَالِبْنَ الصَّيدَ، وقالَ الفُتَيِئُ: ﴿ مُكَلِّمِينَ ﴾ أصحابُ الكلابِ، والمُكَلَّبُ: الكَلْبُ الفُرّاءُ والكِسائِئُ: المُكَلِّبُ أصحابُ الكلابِ، والمُكَلَّبُ: الكَلْبُ المُعَلِّمُ. المُعَلِّمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تُمْيِّنُونَهُنَّ﴾ قالَ الحَسَنُ وأبو بَكُو: تُضِرُّونَهُنَّ، يُقالُ: [كليبٌ ضارياتٌ] (٥) على كلابِ (٢) الطَّيدِ، وهما يُبيحانِ الصيدَ، وإنْ أَكَلَ منهُ الكَلْبُ. فَعَلَى قولِهِما يَصِحُّ تأويلُ الإضراءِ (٧)؛ إذْ يُبيحانِ التَّناوُلُ وإنْ أَكَلَ منهُ. [وقالاً: تُؤدِّبونَهُنَّ لِيُمْسِكُنَ] (٨) الطَّيدَ لَكُمْ. وهو عندنا على حَقيقةِ التَّعَلُم لِتَعْلَمَ مَسْكَ (٩) الطَّيدِ لَهُمْ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ عَا عَلَمْكُمُ اللَّهُ لِمَتَوَجَّهُ وَجَهَينِ: أَحَدُهُمَا: ﴿ عَا عَلْمَكُمُ اللَّهُ ۚ أَي مَمَا جَعَلَ بِنِيَّتِكُمْ بَحَيْثُ اخْتِمَالُ تعليم هؤلاءِ، ولم يَجْعَلْ غيرَكُمْ مِنَ الخَلاثقِ مُحْتَمِلاً لِذلكَ ولا أهْلاً. ويحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ عَا عَلَمْكُمُ اللَّهُ ۗ أَنْ قَالَ لَكُمْ : عَلْمُوهُنَّ بِكذَا، وَافْعَلُوا كَذَا. فَكِيفَ مَا كَانَ فَفِيهِ دليلُ جَعْلِ العِلْمِ شَرْطاً فِيهِ.

ثم تخصيصُ الكلابِ بالذُّكْرِ دونَ غَيرِها مِنَ الأشياءِ، وإنْ كانتِ الكِلابُ وغيرُها سَواءً إذا عُلِّمَتْ، لِخُبْثِ الكلابِ ومُخالَطَتِها الناسَ حتى جاءَ النَّهْيُ عنِ اقْتِنائِها، وجاءَ الأمْرُ بِقَتْلِها في وَقْتِ لم يَجِيءُ بِمثْلِهِ في سائرِ السِّباعِ لِيُعْلَمُ أَنَّ مَا كَسَبَ هؤلاءِ مع خُبْئِها، إذا كُنَّ مُعَلَّماتِ (١٠) يُختَمَلُ التَّناولُ منهُ مما لم يَجِئْ فِيهِ ذلكَ أَخْرَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَكُلُواْ يُمَّا آمَسَكُنَ عَلَبُكُمْ وَالْأَرُوا آمَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ إنها أباح أثملُ ما أمسَكَ على نَفْسِهِ لأنَّ الكَلْبَ وغَبْرَهُ مِنَ السَّباعِ مِنْ [طباعها إذا أَخَذَتِ الصَّيدَ، ولم تتناوَلْ منهُ دلَّ السَّباعِ مِنْ [طباعها إذا أَخَذَتِ الصَّيدَ، ولم تتناوَلْ منهُ دلَّ أنهُ إنما أَمْسَكُتْهُ لِصاحِبِهِ أو أَمْسَكَتْهُ لِنَفْسها أَنْسَكَتْهُ لِصاحِبِهِ أو أَمْسَكَتْهُ لِنَفْسها لِوَقْتِ آخرَ لَمّا شَبِعَتْ](١١).

وعلى ذلكَ جاءَتِ الآثارُ: رُوِيَ عَنْ عَدِيٌ بْنِ حاتِم [أنهُ](١٢) قالَ: قُلْتُ: يا رسولَ الله إننا قَومٌ نَتَصَيَّدُ بهذو الكلابِ والبُزاةِ، فهلْ يَحِلُّ لَنا منها؟ فقالَ: «يَحِلُّ لكم ما ﴿وَمَّا عَلَمْتُم مِّنَ لَلْجَوَابِجِ مُكَلِّيِنَ ثَلْلِوَثْهَنَ بَمَّا عَلَتُكُمْ اللَّهُ فَكُلُواْ بِمَا أَسْتَكُنَ عَلَيْكُمْ﴾

(۱) هذا هو الوجه الثاني. (۲) في الأصل وم: فنزل. (۲) في الأصل وم: من: (2) في الأصل وم: أصاب. (٥) في الأصل وم: كلب مضرات. (٦) في الأصل وم: وقال: تؤدبونهن ليمسكوا، (٩) في الأصل وم: مضرات. (٦) في الأصل وم: الأصل وم: كلب. (٧) من م، في الأصل: الإضراع. (٨) في الأصل وم: وقال: تؤدبونهن ليمسكوا، (٩) في الأصل وم: للأصل وم: طباعهم إذا اخذوا الصيد يأخذون لأنفسهم ولا يصبرون على أن لا يتناولون منه فإذا أخذوا الصيد ولم يتناول منه دل أنه إنما امسك لصاحبه وإذا تناول منه لم يمسك لصاحبه لأن الباقي لا يدرى أنه امسكه لصاحبه أو أمسك لنفسه لوقت آخر لما شبع. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

مِمّا عَلَمْتُمْ مِنْ كَلْبٍ أَو بَازٍ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليهِ، قُلْتُ: وإِنْ قَتَلَ [الصَّيدَ](''؟ قالَ: إذا قَتَلَهُ، ولم يَأْكُلُهُ، فإنما أمْسَكَ عليكَ، وإِنْ أَكُلَ فلا تأكُلُ فإنما أمْسَكَ لِنَفْسِهِ(''. فقلْتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إِنْ خالَطَتْ كلابُنا كلاباً أُخْرَى؟ قالَ: إذا خالَطَ كَلْبُكَ كلاباً فلا تأكُلُ فإنكَ إنما ذَكَرْتَ اسْمَ الله على كَلْبِكَ ولم تَذْكُرُهُ على كَلْبِ غَيرِكَ، [البخاري: ٤٨٧ ومسلم: ١٩٢٩].

عَنِ ابْنِ عباسٍ فَهُ أَنهُ قَالَ: إذا أكلَ الكَلْبُ فَلَيسَ بِمُعَلِّمٍ. وعنهُ أيضاً [أنهُ] قَالَ: إذا أكلَ الكَلْبُ مِنَ الصَّيدِ فلا تأكُلُهُ، وإذا أكلَ الصَّفْرُ فَكُلْ لأنَّ الكَلْبُ تستطيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ، والصَّفْرَ لا. وعَنْ عليَّ وَ اللَّهُ أَنهُ] فال الكَلْبُ فلا تأكُلُ، واضْرِبُهُ.

وقد ذَكَرْنا مِنَ الأخبارِ ممّا يدلُّ على أنَّ الكَلْبَ إذا كانَ غَيرَ مُعَلَّمٍ يُؤْكَلُ صَيدُهُ مِنْ خَبَرِ عَدِيٌ بْنِ حاتِم قالَ: ﴿ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمُعَلَّمَةَ ، وذَكَرْتَ اسْمَ الله عليها ، فَكُلْ ممّا أَمْسَكُنَ عليكَ ، وإنْ قَتَلْنَ، إلّا أَنْ يَأْكُلُ الكَلْبُ، فإنْ أَكُلُ فلا تَأْكُلُ \* [بنحو، البخاري: ٤٨٧].

وعلى هذا يَخْرُجُ قولُنا: إنهُ إذا أكَلَ [الكلبُ] (٢) مِنْ دَمِهِ يُؤكَلُ لأنهُ لو أَمْسَكَهُ علينا كُنّا لا ناكُلُهُ؛ وذلكَ مِنْ غايةٍ تَغليمِهِ لأنهُ تَناوَلَ الخَبيثَ، وأَمْسَكَ الطَّلِيَّةَ على صاحِبِهِ. ولو كانَ صيدُ الكَلْبِ إذا أكلَ منهُ حَلالاً لكانَ المُعَلَّمُ وغَيْرُ المُعَلَّمِ سَوَاءً، وكانَ ما أَمْسَكَ على نفسِهِ وعلى صاحِبِهِ سَوَاءً، لأنَّ كُلَّ الكلابِ تَظلُبُ الطَّيدَ إذا أُرْسِلَتْ عليهِ، وتُمْسِكُهُ حتَّى يَموتَ، وتَأْكُلُ منهُ، إلَّا المُعَلَّمَ منها. فما مَعْنَى المُعَلَّمَ منها والمُمْسِكِ على صاحِبِهِ؟ لو كانَ الأمْرُ على ما قالَ مُخَالِفُنا.

وقد رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنيْفَةً وَهِ أَنهُ قَالَ: إِنْ عُلِّمَ الكَلْبُ حتى صارَ لا يأكلُ مَنْ صَيدٍ، ثم أكلَ مِنْ صَيْدٍ يَصيدُ لم يَجُزْ أَنْ يُؤكّلَ مِنْ صَيدِهِ الأوَّلِ إذا كانَ باقياً.

ومذهبه عندنا، والله أغلم، أنَّ صَيدَ الكَلْبِ لا يُؤكلُ حتى يكونَ مُعَلَّماً. وإنْ أَمْسَكَ في أوَّلِ مَا يُوْسَلُ، فلم يَأكُلُ، فإذا أَمْسَكَ مِراراً، ثم أكلَ، وَلَنا أكْلُهُ على إمْساكِهِ عنِ الأكلِ، لم يكُنْ لأنهُ مَعْلُومٌ؛ إذْ قَدْ يُمْسِكُ غَيرُ المُعَلَّمِ لِلشَّبَعِ، ولو كانَ مُعَلَّماً ما أكلهُ، فاسْتُذِلَ بأكلِهِ في الرابعةِ على أنَّ إمساكَهُ في الثالثةِ كانَ على غَيرِ حَقيقةِ تَعليم.

وهذا عندَنا في صَيدٍ ، يَقْرُبُ بَعْضُهُ مِنْ بَعض. فأمّا إذا كَثُرَ إمساكُهُ ، ثم تُرِكَ إرسالُهُ مُدَّةً ، يجوزُ أَنْ يَنْسَى فيها ما عُلْمَ ، ثم أُرسِلَ ، فأكَلَ ، فليسَ فيها رِوايَةٌ عنهُ. ويجوزُ أَنْ يُقالَ: يُؤكّلُ ما بَقِيَ مِنْ صَيدِهِ الأوَّلِ ، ويُقَرَّقُ بينَ المسألتَينِ بأنَّ الثانيَ قدْ ينْسَى، والأوَّلَ يَبْعُدُ مِنَ النَّسْيانِ لِتقارُبِ ما بِيْنَ الصَّيدَينِ فلا وَجْهَ إلّا أَنْ يُجْعَلَ غَيرَ مُسْتَحْكِم التَّعَلُّمَ في صَيدِ المُتَقَدِّم.

وقد ذَكَرْنَا في مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّقْرَ والبازِيَ مِنَ الجوارِحِ، واسْتَذْلَلْنَا على ذَلَكَ بِمَا أَوْضَّحْنَا مَا لَيْسَ بِمُعَلَّم مِنَ الطيرِ لاَ يُوكَلُ إِلَّا أَنْ تُذْرَكَ ذَكَاتُهُ. ثم يكونُ تَعليمُ البازي والصَّقْرِ بإجابِيهِ صاحِبَهُ ورُجوعِهِ إليهِ، وتَعليمُ الكلابِ تَرْكَ الأكل منهُ؛ لانَّ البازيَ ونَحْوَهُ مُسْتَوحِشٌ عنِ الناسِ، يَنْفُرُ طَبْعُهُ عنهُمْ، فدلَّتْ (٣) إِلْفَةُ الناسِ وإجابَةُ أصحابِهِ (٨) على التَّعَلُم، وإنْ أكلَ منهُ. ولا يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ بالتَّناوُلِ منهُ يَخْرُجُ عنْ حَدِّ التَّعْلِيمِ لأنهُ إنما يُعَلَّمُ بالأكل مِنَ الصَّيدِ.

وأمّا الكَلْبُ فإنهُ يَأْلَفُ الناسَ، ولا يَسْتَوحِشُ، وَمِنْ طَبْعِهِ الأكلُ إِذَا أَخَذَ الصَّيدَ. فَدلٌ إمساكُهُ عَنِ التَّنَاوُلِ مِنهُ على أَنهُ مُعَلَّمٌ. وقد رُوِيَ عَنْ عليٍّ ظَيْنِهُ مَا يَدُلُ على تأييدِ مَا ذَكَرْنَا؛ قالَ: إِذَا أَكُلَ الصَّقْرُ فَكُلْ، وإِنْ أَكُلَ الكَلْبُ فلا تأكُلْ. وعَنْ سَلْمَانَ كذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْقُوا اللّهُ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ لَلْمُسَابِ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَالنَّهُا اللّهَ ﴾ فلا تَسْتَجِلُوا ما لم يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عليها فإنها مَيْتُةٌ. ويَخْتَمِلُ: ﴿وَالنَّهُا اللّهَ عَنِ الشَّدَّةِ: ﴿سَرِيعُ لَلْسَابِ﴾ وتَخْتَمِلُ السرعةُ كِنايةً عنِ الشَّدَّةِ: ﴿سَرِيعُ الْمُسَابِ﴾ شديدُ العِقاب.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: على نفسه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: نصيد. (٦) ساقطة من الأصل و م. (٧) في الأصل وم: فدل. (٨) في الأصل وم: أصحابهم.

الآية 0 وقولُه تعالى: ﴿ اَلَيْوَمَ أَمِلَ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ اَلَيْوَمَ ﴾ [كُونَهُ ] ('' حَرْثُ افْتِتَاحِ يُمُتَتَحُ [بِهِ] '' الكلامُ لا إشارة إلى وقتٍ مَخْصُوصِ على ما ذَكَرْنا في قُولِهِ: ﴿ النَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِبِنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] وقد يُتَكَلِّمُ بالبَومِ لا على إشارةٍ وَقْتِ مُشارٍ إليهِ، وهو، واللهُ أعلمُ، ما حَرَّمَ عليهِمْ مِنَ ثمانيةِ (٣) الأزواج التي ذَكَرَها اللهُ تعالى في سورةِ الأنعامِ، وهو قُولُهُ تعالى: ﴿ وَعَلَ قُولُهُ تعالى: ﴿ وَعَلَ قُولُهُ تعالى: ﴿ وَعَلَ اللّهَ تعالى: ﴿ وَعَلَ اللّهَ تعالى: ﴿ وَعَلَ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَ اللّهِ اللّهِ عَرَبُنَا صَكُلُ ذِى ظُلُمْ وَيِنَ الْلَهُ وَلِكَ مَا عَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٦] وما حَرَّمُوا هُمْ على انْفُسِهِمْ مِنَ البَحيرةِ ( ) والسائِبَةِ والوصيلَةِ والحامِ وغيرِها مِنَ المُحَرَّماتِ التي كانَتْ، فأحَلُ اللهُ ذلكَ، فقالَ: ﴿ اللّهِ لَكُمُ الطّينِينَ ﴾ وكانَتْ مُحَرَّمَةً عليهِمْ، قيلَ ذلك.

لكنَّ أَهْلَ التَّأُويلِ صَرَقُوا الآية إلى الذبائِحِ، لم يَصْرِفوا إلى ما ذَكَرْنا: المَعْنَى الذي بهِ صارَتِ الذبائحُ طَيْباتِ فِي مَا تَقَدَمَ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ حِلَّ لَكُرُ ﴾ وعنِ ابْنِ عباسٍ عَلَيْبُ [انهُ] (٢) قالَ: ﴿وَطَعَامُ الَذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ حِلَّ لَكُرُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ حِلَّ لَكُرُ ﴾ وعنِ ابْنِ عباسٍ عَلَيْبُ [انهُ] (اللهُ عَلَى اللهُ التَّاوِيلِ. فإنْ قِيلَ: اليسَ جَعَلَ ذبائِحنا مُحَلَّلَةً لنا، ثم يُحِلُّ ذبائِحنا لَهُمْ ولِغَيرِهِمْ ؟ كيف لا حَلَّ ذبائِحَهُمْ وذبائِحَ غَيرِهِمْ وهي ذبائِحُ المَحوسِ ؟ قِيلَ : لَهُمْ وَذَبَائِحِهُمْ وَذَبائِحَهُمْ وَذبائِحَ غَيرِهِمْ وهي ذبائِحُ المَحوسِ ؟ قِيلَ : حِلْهُ الذبائِحِ شَرْعِيِّ، وليسَ لِلْمَحوسِ كِتابٌ آمنُوا بهِ، فَيُحِلَّ ذبائِحَهُمْ. وأمّا أَهْلُ الكِتابِ فإنَّهُمْ آمَنُوا بما أَنْزَلَ الكتابُ: حِلْهِ وحُرْمَتِهِ، لذلكَ افْتَرَقا، واللهُ أَعلَمُ.

والآيةُ على قولِ أصحابِ العُمومِ تُوجِبُ جَميعَ طعامِنا لَهُمْ لأنهُ قالَ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَبَ طِلَّ لَكُرَّ وَطَعَامُكُمْ طِلَّا اللَّهُ عَلَى قولِهِمْ لِكلِّ واحدٍ مِنَ الفريقِينِ أَنْ يَتَناوَلَ طعامَ الفريقِ الآخرِ. دَلَّ أَنْ مَخْرَجَ عُمومِ اللَّفْظِ لا يُوجِبُ الحُكُمَ عامّاً لِلفَظِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْمُعْمَنَتُ مِنَ المُؤْمِنَتِ وَالْخُمَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ ﴾ الحتلف فيه؛ قالَ بَعْضُهُمْ ﴿ وَالْمُعْمَنَتُ ﴾ أرادَ بهِ الخرائرَ، وقالَ آخَرُونَ: أرادَ بهِ العَفائِف منْهُنَّ غَيرَ زانِياتٍ كقولِهِ تعالى: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ [النور: ٣] نَهَى عَنْ نِكاحِ العفائف، وهذا أشبَهُ مِنَ الأوَّلِ لأنهُ قالَ في آخِرِ الآيةِ ﴿ مُحْمِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّافِينَ أَنهُ أرادَ بالمُحْصَناتِ العَفائِف مِنْهُنَ (٧) لا الحَراثِرَ. ودلَّتِ الآيةُ على حِلِّ نِكاحِ الحراثِرِ مِنَ الكتابِيّاتِ. وعلى ذلكَ اتَّفاقُ أهلِ العِلْمِ. لكِنْ يُكْرَهُ ذلكَ.

رُوِيَ عنِ ابْنِ<sup>(٨)</sup> عُمَرَ ظَيْ انهُ كَرِهَ تَزَوُّجَهُنَّ فهذا عندَنا على غَيرِ تَحريمٍ منهُ لِتَزَوَّجِهنَ<sup>(١)</sup>. ولكنْ رَأَى تَزَوُّجَ<sup>(١١)</sup> المُسْلِمَ في دِينِهِ<sup>(١١)</sup>.

ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَلَىٰ كُرْهُهُ ذلكَ؛ وذلكَ لأنَّ حُذَيفَةَ عَلَىٰ تَزَوَّجَ يهودِيَّةً، فكتبَ إليهِ عُمَرُ عَلَىٰ يأمُرُهُ بطلاقِها؛ ويقولُ: كَفَى بذلكَ فِتْنَةً لِلمُسْلِمَاتِ. فهذا أيضاً لا على سَبيلِ التحريم، ولكنْ لِما ذَكَرَ مِنَ الفِتْنَةِ فِتْنَةِ المُسْلِمَاتِ.

فأصحابُنا، رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى، يَكْرَهُونَ أيضاً تَزَوَّجَ (١٣) الكتابِيّاتِ، ولا يُحَرَّمُونَهُ.

والْحَتَلَفَ أهلُ العِلْمِ في تَزَوَّجِ (١٠) إمائِهِنَّ؛ فَتَأَوَّلَ قومٌ قولَ اللهِ تعالى: ﴿وَأَلْخُمَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَبَ﴾ على الحرائرِ، وتَاوَلَهُ آخَرونَ على العَفائِفِ اشبَهُ بدلالةِ قولِهِ تعالى: ﴿مُحْمِينِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَاوِيلٍ إلى العَفَائِفِ اشبَهُ بدلالةِ قولِهِ تعالى: ﴿مُحْمِينِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَاوِينَ عَنْرَ مُسَفِحِينَ اللهُ إباحةُ نِكاحِ مُتَّخِذِي آخَدَانُ ﴾ مع ما لو كانتِ المُحْصَناتُ ههنا هُنَّ الحَراثِرَ لم يكُنْ فيهِ حَظْرُ نِكاحِ الإماءِ (١٥٠ الكتابيّاتِ لأنهُ إباحةُ نِكاحِ الحرائرِ مِنَ الكتابيّاتِ. وليسَ في إباحةِ شيءٍ في حالِ حَظْرِ غَيرِهِ [تحريمٌ، وقد](١٦٠ ذكرنا الوَجْهَ في ذلكَ في ما تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: الثمانية. (٤) في الأصل وم: قال. (٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مَا جَسَلَ اللّهُ مِنْ جَيِرَةِ وَلَا سَلَيْهَةِ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا صَلِهِ [المائدة: ١٠٣]. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: منهم. (٨) من م، في الأصل: أبي. (٩) في الأصل وم: لتزويجهن. (١٠) في الأصل وم: دينها. (١٣) في الأصل وم: تزويج. (١٤) في الأصل وم: أماه. (١٦) في الأصل وم: فيه قد.

THE STATES OF TH

فالمَجوسِيَّةُ لَيسَتْ عندَنا مِنْ أَهْلِ الكتابِ، والدليلُ على ذلكَ قولُهُ تعالى؛ ﴿وَقَادَا كِنَبُ أَرْآئَتُهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِهُهُ وَاتَّمُواُ لَمَلَكُمْ زُنَحُونَ﴾ ﴿أَن تَقُولُوا إِنْمَا أَنْوِلَ الكِنَبُ عَلَ طَآيِهَتَيْنِ مِن تَبَلِنَا وَلِن كُنَا عَن دِرَاسَيْهِمْ لَنَنظِينَ﴾ [الأنعام: ١٥٥،١٥٥] فالخبَرَ اللهُ تعالى أنَّ أهْلَ الكتابِ طائفتانو'''، فلا يُجوزُ أنْ يجْعَلُوا ثَلاثَ طوائِف؛ وذلكَ خِلافُ ما دلَّ عليهِ القرآنُ.

ألا تَرَى أَنَّ رَجَلاً لَوْ قَالَ: إنما لي عليكَ يا فلانُ يِزْهَمانِ، لم يكُنْ لهُ أَنْ يَدَّعِيَ عليهِ أَكْثَرَ مِنْ ذلكَ. ولو قَالَ: إنما لَقِيتُ اليَّومَ رَجُلَينِ، وقد لَقِيَ ثلاثةً، كانَ كاذباً؛ لأنَّ قولَهُ: إنما لَقِيتُ رَجُلَينِ كقولِهِ: لَقِيتُ اليَّومَ رَجَلَينِ. ولا يَجوزُ مِثُلُ هذا في أَخْبارِ اللهِ تعالى لأنهُ الصادقُ في خَبَرِهِ هُذ؟

فإنْ قِيلَ: هذا شَيَّة حكاةُ الله فِلَدَ عنِ المُشْرِكِينَ، وقد يَجوزُ أَنْ يَكُونُوا غَلِطُوا، فَحَكَى اللهُ تَعَالَى عَنهُمْ مَا قَالُوا. قِيلَ لَهُ: لَم يَحْكِ اللهُ تَعَالَى هذا القولَ عنِ المُشْرِكِينَ، ولكنْ قَطَعَ بالقرآنِ عُذْرَهُمْ، فقالَ: [﴿إِنَّمَا أَنْوِلَ الْكِنْتُ ﴾ لِثَلَا يقولُوا: أَنْزِلَ الكِنْتُ وَلَيْسَ أَنْوِلَ عَنْ مَا اللهُ مُشْرِكِينَ، ولَيسَ أَنْزِلَ الكِتَابُ ﴿عَلَى طَلَهِفَتَهُمْ مِن فَهَانَا وَإِن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَفَنْوِلِينَ ﴾ فهذا كلامُ الله واختِجَاجُهُ على المُشْرِكِينَ، ولَيسَ جَكَايةً عنهُمْ.

ومِنَ الدَّلِيلِ أَنَّ المَجُوسِيُّ لَيسَ مِنْ أَهْلِ الكتابِ مَا قَالَ عُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ فَهُ وَهُو فِي مَجْلِسِ بَينَ القَبْرِ والمَنْبَرِ: مَا أَدري كَيفَ أَصْنَعُ بالمَجوسِ، وليسُوا بأَهْلِ الكتابِ؟ فقالَ عبدُ الرحمن بْنُ عَوفٍ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «شُنُوا بالمَجوسِ شُنَّةَ أَهْلِ الكتابِ والطبراني 19: ٤٣٧ رقمهُ ١٠٥٩] صَرَّحَ عُمَرُ فَهُ بانهُمْ ليسُوا أَهْلَ الكتابِ، ولم يُنْكِرُ عبدُ بالمَجوسِ شُنَّةَ أَهْلِ الكتابِ والمُ يَنْكِرُ عبدُ الرحمنِ ذلكَ عليهِ ولا أَحَدُّ مِنَ الصحابةِ فَي فلو كانُوا أَهْلَ كتابٍ لم يَقُلُ: سُنُوا بهمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكتابِ.

وكذلك (رُوِيَ عنِ الحَسَنِ بْنِ محمدِ أَنهُ قَالَ: كُتَبَ رسولُ الله ﷺ إلى مَجوسِ هَجَرٍ، فقالَ: أَدَّعُوكُمْ إلى الشهادةِ: أَنْ لا إللهَ إلاّ اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مَا لنَا وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَينا، ومَنْ أَبَى فَعَلَيهِ الجِزْيَّةُ، غَيرَ آكلي ذبائِحَهُمْ ولا ناكِجي نِساءَهُمْ اللهِ عَلاَ ذَهِبَ أَصِحابُنا، رَحِمَهُمُ اللهُ، في قولِهِمْ: إنَّ المَجوسَ لَيسُوا بأهلِ كتابٍ.

وأمّا نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فإنَّ عَلِيًا ظَيْهُ قَالَ: لا تَحِلُّ ذَبَائِحُ نَصَارَى العَرَبِ فإنهُمْ لَيسُوا بأَعلِ كتابٍ، وقَرَأ: ﴿ وَمِنهُمْ أَيْتُهُمْ لِنَامُهُمْ لَيَسُوا بأَعلِ كتابٍ، وقَرَأ: ﴿ وَمَن بَوَلَمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ أَيْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنَابُ إِلَا أَمَافِئَ ﴾ [البقرة: ٧٨] وقالَ ابْنُ عباسٍ ظَيْهُ نُوكَلُ، وقَرَأ: ﴿ وَمَن بَوَلَهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

والآيةُ الأُولَى تَدُلُّ على أنهُمْ أهلُ كتابٍ لأنَّ الله فيق قد جَعَلَهُمْ منهُمْ بقولِهِ: ﴿وَرِنْهُمْ أَيْتُونَ﴾ [البقرة: ٧٨] فَحُكُمُهُمْ حُكُمُهُمْ إِذْ أَخْبَرَ اللهُ فِي النَّهُمْ منهُمْ. ومنا يَدلُّ على ذلكَ أيضاً قولُ رسولِ الله ﷺ حينَ (٣٠ قالَ: «لا يَتَخَلَّجْنَ في صَدْرِكَ طعامٌ ضارَتَتْ فيهِ النَّهُمْ وَنَهُمُمُ لأَنهُمْ دانُوا بِدِينِهِمْ. وكُلُّ مَنْ دانَ بِدِينِ قَومٍ فَهُو مِنْهُمْ.

ومِنَ الدليلِ على أنَّ العَرَب، إذا دانُوا يدِينِ أهلِ الكتابِ فَهُمْ مِنْ أَهْلِ الكتاب، أنَّ العَجَمَ لَمَا أَسْلَمُوا صَارَ حُكُمُهُمْ حُكُمْ عَرَبِ أَهلِ الإسلامِ. فإذا ارْتَدَّ أحدٌ مِنْهُمْ، وسَالَ [سائلٌ هَلْ تُؤخَذُ منهُ](٤) الجِزْيَةُ كما تُؤخَذُ في الإنبِتداءِ [مِنَ المحبوس](٩) لَمْ يُجَبُ إلى ذلك، وقِيلَ لهُ: إمّا أَنْ تُسْلِمَ، وإمّا أَنْ تُقْتَلَ؛ فهُو بِمَنْزِلَةِ عَرَبِيَّ مُسْلِم لَوِ ارْتَدَّ عنِ الإسلامِ. فلما كانَ حُكُمُ (١) العَجَمِيِّ إذا دانَ بِدينِ النَّبِيِّ عَلَيْ حُكُمُ العَرْبِيِّ إذا دانَ بِدينِ النَّبِيِّ عَلَيْ حُكُمُ العَرْبِيِّ إذا دَانَ بِدِينِ العَجَمِيِّ مِنْ أَهْلِ الكتابِ أَنْ يُجْعَلُ حُكْمُهُمْ، وباللهِ التَّوفِيقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْمُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِنَّا ، النِّنْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ وقد يَخْلُلُنَ لنا إذا لم نُوتِ أُجورَهُنَّ. دلَّ أَنْ ذِكْرَ الحُكْمِ في حالٍ لا يُوجِبُ حَظْرَهُ في حالٍ أُخْرَى، فهو دليلٌ لنا في جَوازِ نِكاحِ الإماءِ مِنْ أَهْلِ الكتابِ، وإنْ ذَكَرَ في اللَّهِ المُخْصَناتِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: طائفتين. (۲) في الأصل وم: أَنْزَلَ الكِتابُ لئلا يقولوا: ﴿إِلَّنَا أَنْزِلَ﴾. (۲) في الأصل وم: أن الأصل وم: أن يؤخذ منهم. (٥) في م: في المحوس، في الأصل: في المحسوس، (٦) في الأصل وم: حكمي.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِالإِيمَانِ، وَلَكِنْ يُقَدِّ حَيِطًا عَمَلُمُ ﴾ الآية؛ أي وَمَنْ يَكُفُرُ بالذي عليهِ الإيمانُ بهِ، وهو المُؤمَنُ بهِ. أي اللهِ، لأنهُ لا يُجُفُرُ بالإيمانِ، ولكِنْ يُؤمَنُ بهِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿حَقَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩] أي المُوقَنُ بهِ. فَعَلَى ذَلِكَ الأوَّلُ؛ مَعْنَاهُ مَنْ يَكُفُرُ بالذي عليهِ الإيمانُ بهِ، وهو المُؤمَنُ بهِ، ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ لَلْسَبِينَ ﴾ وباللهِ العِضمَةُ والهِدايةُ.

[الآية على ظَاهِرِها لَكَانَ لا سَبِيلَ لِأَحِدِ القِيامُ بأَداءِ ما فَرَضَ اللهُ عليهِ مِنَ الصلاةِ لأنهُ كلَّما قامَ إلى السَرَافِي لو حُمِلَتِ الآيةُ على ظَاهِرِها لَكَانَ لا سَبِيلَ لِأَحِدِ القِيامُ بأَداءِ ما فَرَضَ اللهُ عليهِ مِنَ الصلاةِ لأنهُ كلَّما قامَ إلى الصلاةِ يَلْزَمُهُ الوُضوءُ، فلا يَزالُ يَبْقَى فيهِ، لكِنَّها على الإضمارِ ؛ كأنهُ قالَ: يُقالُ ﴿إِذَا فُنْتُمْ إِلَى السَّلَوَةِ ﴾ وأنتُمْ مُحْدِثونَ ﴿قَاغَيلُوا وُجُوهَكُمْ وَلَا يَبْقَى فيهِ، لكِنَّها على الإضمارِ ؛ كأنهُ قالَ: يُقالُ ﴿إِذَا فُنْتُمْ إِلَى السَّلَوَةِ ﴾ وأنتُمْ مُحْدِثونَ ﴿قَاغَيلُوا وُجُوهَكُمْ وَآلِيهِ اللّهِ قَاهِ وَالْعَلَى الْآلِهِ يُوجِبُ ما ذَكُرُنا. لكنَّ الحَدَثَ مُضْمَرٌ فيهِ.

ومِنَ الناسِ مَنْ يُوجِبُ الوضوءَ لِكُلِّ صلاةٍ بظاهِرِ هَذِهِ الآيةِ. وقد جاءَ مِنَ الصحابةِ ﷺ الفِعْلُ بذلكَ؛ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ ﷺ أنهم تَوَضَّؤُوا لِكُلِّ صلاةٍ/ ١٢٤ ـ ب/ ورُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ ذلكَ.

ورُوِيَ أَنَّ عَلَيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ صَلَّى الظُّهْرَ، ثَمْ قَعَدَ فِي الرَّحْبَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَضْرُ دَعَا بِكُورِ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ يَدِيهِ وَوَجْهَهُ وَذِراعَيهِ وَرِجْلَيهِ، وشَوِبَ فَضْلَهُ، وقالَ: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَفْعَلُ، وقالَ: هذا وُضوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ. ورُوِيَ عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرِ أَنهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ، وتَأَوَّلَ هذهِ الآيَةَ.

وكُلُّ مَا رُوِيَ مِنَ الأخبارِ بالوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ، هو<sup>(٣)</sup> على الفَضْلِ عندَنا والاِستِجْبابِ لا على الحَثْمِ. ألَا تَرَى أنهُ رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ أنهُ ﷺ صلَّى الصَلَّواتِ (٤) كلَّها بِوُضوءِ واحِدٍ، وقالَ: إني فَعَلْتُهُ عَمْداً. ذلك ما ذَكَرْنا.

ورُويَ في تأويلِ الآيةِ: إذا قُمْتُمْ مِنَ الْمَصْجَعِ إلى الصلاةِ فاغْسِلُوا وجوهَكُمْ. وقد رُوِيَتِ الأخبارُ عنْ رسولِ الله ﷺ «أنهُ كانَ يَنامُ، ثم يُصَلِّي الصَّبْحَ ولا يَتَوَضَّأُ، فَسُيْلَ عنْ ذلكَ فقالَ: إني لَسْتُ كَأْحَدٍ مِنْكُمْ؛ تنامُ عَينايَ ولا يَنامُ قلبي، ولو أَحْدَثْتُ لَعَلِمْتُ» [بنحوه البخاري: ١١٤٧].

ورُوِيَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَالِ [أنهُ قالَ](٢٠): ﴿إذا كنا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في سَفَرٍ يَأْمُرُنَا أَلَّا نَنْزَعَ خِفافَنا إذا أَدخَلْناهما طاهرَتَينِ، ولا نخلَعَهما منْ غائطٍ ولا بَولِ إلّا مِنْ جَنابةٍ﴾ [النسائي: ٨٤/١].

فهذِهِ الأحاديثُ تُوجِبُ الوضوءَ مِنَ النومِ مُجْمَلاً. وجاءَ حديثُ آخَرُ مُفَسِّراً بإيجابِ الوضوءِ إذا نامَ مُضْطَجِعاً؛ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ فَ النَّبِيُّ النَّبِيُ اللهِ قال: اليسَ على مَنْ نامَ قاعداً وضوءً حتى يَضْطَجِعَ. فإذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفاصِلُهُ ا [بنحوه الترمذي: ٧٧] فهذِه الأخبارُ التي جاءَتْ مُجْمَلَةٌ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: واحدة. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: وهو. (٤) من م، في الأصل: الصلاة. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (١) ساقطة من الأصل وم.

وقد جاءتِ الأخبارُ أنهُ إذا نامَ في الصلاةِ قائماً أو قاعداً أو ساجداً فلا وُضوءَ عليهِ. فَيَدُلُّ ذلكَ على أنَّ النومَ في الصلاةِ ليسَ بِحَدَثٍ. ورُوِيَ عنْ عُمَرَ عَلَيْهُ [أنهُ](١) قالَ: لا يُوجبُ الوضوءَ حتى يَضَعَ الجنْبَ، وينامَ. فهذا يؤيِّدُ [ما]<sup>(١)</sup> قُلْنا معَ ما اجْتَمَعَ أَهْلُ العلم في أنَّ الوُضوءَ ليسَ بِواجبٍ على مَنْ قامَ إلى الصلاةِ، وهو غَيرُ مُحْدِثٍ. فكانَ التَّاوِيلُ ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُبُحُوهَكُمْ ﴾ الخِطابُ مِنَ الله ﷺ بِغَسْلِ الوَجْهِ ما يُغْرَفُ أَصْلُ (٣) الوَجْهِ. فالتَّكُلُمُ فيهِ والتَّحْديدُ أنهُ مِنْ كذا فَصْلُ تَكَلُّم، والأمْرُ بِالغَسْلِ يرجِعُ إلى ما ظَهَرَ، وعُرِفَ أَصْلُهُ (٤) أنهُ وجْهٌ.

وكذلكَ الأمْرُ بِمَسْحِ الرأسِ يَرْجِعُ إلى ما عُرِفَ أَصْلُهُ<sup>(٥)</sup> أنهُ رأسٌ، وليسَ كالأُذُنَينِ لأنَّ مَعْرِفةَ الأُذُنَينِ أنهما مِنَ الرأسِ سَمْعِيَّ لأنهما لا تُعْرَفانِ أنهما مِنَ الرأسِ إلا بالسَّمْعِ.

وكذلكَ الأمْرُ بِغَسْلِ اليَدِ وغَسْلِ الرِّجْلِ يَقَعُ على ما يَعْرِفُ الناسُ. وعَرَفَ الناسُ اليدَ إلى الإِبْطِ والرِّجْلَ إلى الرُّكْبَةِ، فَخَرَجَ ذِكْرُ المَرافِقِ في غَسْلِ الأيدي إلى ما وراءَ المَرافِقِ، وكذلكَ ذِكْرُ الكَعْبِ في الرِّجْلِ لإِخراجِ ما وراءَ الكَعْبِ، لأنَّ اسْمَ اليَدِ على الإطلاقِ يَقَعُ مِنْ أطرافِ الأصابِع إلى الإِبْطِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْبُلَكُمْمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنَ ﴾ قَرَوُوا بالنَّصْبِ، وقَرَوُوهُ بالحَفْضِ (''. قالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ قَرَأُ بالنَّصْبِ فهو يرجِعُ إلى الغَسْلِ نَسَقاً على الوجِه، وبالخَفْضِ إلى المَسْعِ مَسْعِ الخِفافِ نَسَقاً على مَسْعِ الراْسِ. لكنَّ هذا بعيدٌ لأنهُ تناقُضْ ؛ لا يجوزُ أَنْ يُؤْمَرُ ('') بالغَسْلِ والمَسْعِ جميعاً، ومَعْنَى الخَفْضِ لِقُرْبِ جوارِه. يَقولُ تعالى : ﴿وَٱمْسَحُوا بِرُهُوسِكُمْ ﴾ وقد يجوزُ ذلكَ نَحْوُ قولِهِ تعالى : ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُهُوسِكُمْ ﴾ وقد يجوزُ ذلكَ نَحْوُ قولِهِ تعالى : ﴿وَأَمْسَحُوا مِرْهُوسِكُمْ ﴾ وقد يجوزُ بالخَفْضِ فَعَلَى ذلكَ الأَوْلُ.

ثم الْحِكْمَةُ بالأَمْرِ بِغَسْلِ هذهِ الأعضاءِ لِيُذَكِّرَهُمْ تَطْهِيرَ باطِنَهِمْ. والمَعْنَى في غَسْلِ هذهِ الأعضاءِ الظاهِرَةِ، واللهُ أعلَمُ، رجهَين<sup>(١٠)</sup>:

أحدُهُما: شُكْرٌ. أمّا اليَدُ [فَلِما] (١١) بِها يُتَنَاوَلُ، ويُغْبَضُ، وأمّا الرِّجْلُ فَلِما (١٢) بها يُمْشَى، وبِها يَصِلُ إليهِ. والوجهُ مَجْمَعُ الحَواسُّ التي تُعَرِّفُ عَظيمَ نِعَمِ اللهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ البَصَرِ والشَّمِّ (١٣) وغَيرِهِما مِنَ الحَواسُ التي بها يكونُ التَّلَذُذُ والتَّشَهِي.

والثاني (١٤): أمرٌ بذلكَ تَكُفيراً لِما ارْتُكِبَ بهذِهِ الحَواسُ مِنَ الأجرامِ لأنهُ بِها تُرْتَكُبُ جُلُّ الآثامِ، وبها يُوصَلُ إليها مِنَ المَشْي والقَبْض وغَيرِ ذلكَ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ﴾ قِيلَ فاغْتَسِلُوا بِالْحَذِ الجَنابَةِ الظواهِرَ مِنَ البَدَنِ وبواطِنَهُ، والحَدَثُ لا يَأْخُذُ إِلَّا الظَّواهِرَ مِنَ الْالطَرافِ لاَنَّ السَّبَبَ الذي يُوجِبُ الجَنابَةَ لا يكونُ إِلَّا باسْتِعْمالِ جَمِيعِ ما فيهِ منَ القُوَّةِ. أَلَا تَرَى أَنهُ بهِ يَضْعُفُ إِذَا كَثَرَهُ، وبِتَرْكِهِ يَقْوَى. فَعَلَى ذَلِكَ أَخْذُ جميعِ البَدَنِ ظاهرِهِ وباطِنِهِ. وأمّا الحَدَثُ فإنَّ سَبَبَهُ يكونُ بِظَواهِرِ هذِهِ الأطرافِ مِنْ نَحْوِ الأَكُلُ والشُّرْبِ والحَدَثِ، وليسَ باسْتِعمالِ كُلِّ البَدَنِ، والله أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن كُتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاتَهُ أَحَدُّ مِنكُمْ مِنَ ٱلْفَاهِطِ أَوْ لَنَسْتُمُ ٱلنِّسَاتَ ﴾ الآية. ذَكَرَ المَرض والسَّفَرِ والمَن الغَاثِطِ والمُلامَسَة. ثُمَّ المُحْكُمُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِاسْمِ المَرَضِ ولا بِاسْمِ السَّفَرِ ولَكنْ بِاسْمِ الغَاثِط، ولكنْ كانَ مُتَعَلِّقًا لِمَنْ فيهِ ولا يُعْمَى فيهِ ولا يُعْمَى فيهِ ولا يُعْمَى فيهِ والمُرَادُ منهُ لِمَعْنَى فيهِ ولا لهُ وَكُنْ الذي تُفْضَى فيهِ والمُرَادُ منهُ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: آهل. (٤) في الأصل وم: آهله. (٥) في الأصل وم: أهله. (١) ترأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالفتح، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر خفضاً، انظر حجة القراءات ص (٢٢١). (٧) في الأصل وم: يأمر. (٨) قرأ حمزة والكسائي: وحورٍ عين بالخفض، وقرأ الباقون بالرفع، انظر حجة القراءات ص (١٩٥). (٩) في الأصل وم: قال. (١٠) في الأصل وم: والغم. (١١) ساقطة من الأصل وم: والغم. (١١) في الأصل: لما، ساقطة من م (١٣) في الأصل وم: والغم. (١٤) في الأصل وم: أو. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

المَعْنَى، وهو قضاءُ الحَاجاتِ. فَهذا أصلٌ لَنا أَنَّ النَّصَّ إذا ورَدَ بِمَعْنَى، فَوُجِدَ ذَلِكَ المَعْنَى في غَيرِهِ وَجَبَ ذَلِكَ الحُكُمُ في ذَلِكَ المَعْنَى وهو قضاءُ الحَاجاتِ. فَهذا أصلٌ لَنا أَنَّ النَّصَّ إذا مِنَ المَاءِ ذَلِكَ الغَيرِ. فإذا عَدِمَ المَاءَ في المَكَانِ الذي يُعْدَمُ، وإنْ لمْ يكُنْ شَفَراً، يجُوزُ التَّيَمُمُ فيهِ، وكَذَلِكِ إذا خِافَ الضَّرَرَ مِنَ المَاءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُمُ، يكُونُ مَرِيضاً لأنَّهُ لَيسَ أباحَ ذَلِكَ، هذا هو المعنى الثاني لِلْمَرِيضِ بِاسْمِ المَرَضِ ولا بِاسْمِ السَّفَرِ، ولكنْ لِمَعْنَى فيهِ. لِمَعْنَى فيهِ.

وقَولُهُ تعالى: ﴿أَزَ لَنَمْسُتُمُ ٱلِنَسَآةَ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ أَنَّ المُلامَسَةَ هو الجِمَاعُ. [كَذَلِكَ](١) رُوِيَ عنْ عليِّ وابْنِ عباسٍ ﷺ وقالَ ابْنُ عباسٍ ﷺ: المُلامَسَةُ والمُبَاشَرَةُ والإفْضَاءُ والرَّفَثُ والغَشَيانُ، كُلُّهُ جِمَاعٌ، ولكنَّ اللهَ كريمٌ يُكَنِّي.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَيِيدًا طَيِّبًا﴾ جَعَلَ الطّهارَةَ بالمَاءِ والتُرَابِ لأنّهُ بِهما مَعاشُ الخَلقِ، وبِهما قِوامُ الأبْدَانِ حتَّى جَعَلَ جَمِيعَ أُغْذِيةِ الخَلْقِ وجُلَّ مَصالِحِهِمْ منهُما. فعَلَى ذَلِكَ جَعَلَ قِيامَ هذِهِ العِبادَاتِ بِهما، واللهُ أُغْلَمُ.

ثُمَّ الحِكْمَةُ في وُجوبِ الطَّهارةِ [في وَجهَين](٢):

أَحَدُهُما: مَا ذَكَرْنَا أَنْ يُذَكِّرَهُمْ طَهَارَةَ البَّاطِنِ.

والثاني: تَكْفِيرٌ<sup>(٣)</sup> لِمَا ارْتَكَبُوا بِهَذِهِ الجَوارِحِ مِنَ الأَجْرَامِ، أو شَكْرٌ<sup>(٤)</sup> لِمَا أَنْعَمَ عليهِمْ مِنَ المَنَافِعِ التي جَعَلَ لَهُمْ فِيهَا مِنَ القَبْضِ والبَسْطِ والنَّنَاوُلِ والأَخْذِ والمَشْي وغَيرِ ذَلِكَ مِمَّا يَكُثُرُ.

ثُمَّ الْحِكْمَةُ في جَعْلِ الطَّلهارَةِ في أطرافِ البَدَنِ للتَّزَيُّنِ والتَّنْظِيفِ لأنَّهُ يُقْدِمُ على المَلِكِ الجَبَّارِ، ويَقُومُ بَينَ يَديهِ ويُنَاجِيهِ. ومَنْ أَتَى مَلِكاً مِنَ مُلُوكِ الأرْضِ يَتَكَلَّفُ التَّنْظِيفَ والتَّزَيُّنَ. ثُمَّ يَدْخُلُ عليهِ. فعلى ذَلِكَ هذا، والله أغلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَى آوَ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآة أَحَدٌ مِنكُم مِن ٱلْفَايِطِ أَوْ لَنَسْتُم النِسَآة فَلَمْ يَجَدُواْ مَآهُ فَنَيَتَمُواْ صَيِيدًا طَيْبًا ﴾ قال عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْعودٍ وعُمَرُ / ١٢٥ ـ أَ ﴿ وَإِنَا المُلامَسَةُ مَا دُونَ الجِماعِ ، فَلَمْ يَذْخُلِ الجُنبُ في هذِه الآيةِ ، وأوجَبا (٥٠ عليهِ الغُسْلَ بِقَولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا جُنبُا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْقَيلُواْ ﴾ عليهِ الغُسْلَ بِقَولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَأَطَهَرُواْ ﴾ وجَعَلا قولَ الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْقَيلُواْ ﴾ [النّساء: ٤٣] على مرودِ الجُنبِ في المَسْجِدِ. ولمْ يَجْعَلاهُ (١٠) على أَنْهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ مُسافِراً ، ولمْ يَجِدِ المَاءَ. فهذا الذي مُنتِ عِندَ اللهِ أَنْ يُطلَقَ لِلْجُنبِ أَنْ يُصلِّي بِالنَّيَمُ على حالٍ.

فأمًا عليٌّ وابْنُ عباسٍ على فإنهُمَا جَعَلا اللَّمْسَ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في هَذِهِ الآيةِ الجِماعَ، وقالا: كَنَّى اللهُ تعالى عنِ المُسافِرِ الجِمَاعِ بالمَسِيسِ والغَشَيانِ والمُبَاشَرةِ. وجَعَلا (٧) قولَ اللهِ تعالى: ﴿ إِلَّا عَارِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: ٤٣] في المُسافِرِ الذي لمُ يَجِدِ المَاءَ، وهو جُنُبٌ.

وقد رُوِيَ عنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ أَذِنَ لِلْجُنُبِ مِنَ الجِماعِ أَنْ يَتَيَمَّمَ (٨٠) إذا لمْ يَجِدِ الماء، فكانَ ذَلِكَ حُجَّةً على مَنْعِ الجُنُبِ مِنَ التَّيَمُّمِ. الجُنُبِ مِنَ التَّيَمُّمِ.

ثُمَّ قَولُ الشَّافِعِيِّ قُولٌ ثَالِثٌ خارِجٌ عنْ قَولِ الصَّحَابَةِ والشَّلَفِ ﴿ لاَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّمْسَ هُوَ الجِماعُ ومَا دُونَهُ. فَذَلِكَ ابْتِدَاعٌ فِي الآيةِ قَولاً وتَفْسِيراً خَالَفَ فِيهِ مَا رُوِيَ فِي تَفْسِيرِها عِنِ الصحابَةِ [﴿ اللَّهُ الْأَنَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ كَانَ محيطاً.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: وجهان. (۲) في الأصل وم: تكفيرا. (٤) في الأصل وم: شكراً. (٥) في الأصل وم: وأوجبوا. (٦) في الأصل وم: يجعلوه. (٧) في الأصل وم: وجعل. (٨) في الأصل وم: يتيمموا. (٩) في الأصل ﷺ ساقطة من م. (١٠) في الأصل وم: الحديث وأمره. (١١) في الأصل وم: الحديث.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَتَيَنَّمُواْ صَيِيدًا طَيِّبًا﴾ قِيلَ: الْمُصِدُوا ﴿صَيِيدًا طَيْبًا﴾. والصعيدُ هو وجهُ الأرْضِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَلِيِّبًا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: الطَّليُّبُ مَا يُنْبِتُ مِنَ الزَّرْعِ وغيرِهِ. وقالَ آخَرُونَ: الطُّليُّبُ هَهُنَا هو الطاهِرُ.

رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [أنَّهُ](١) قالَ: ﴿ جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَظَهُورَا ، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاةُ تَيَمَّمْتُ وصَلَّيتُ ﴾ [البخاري: ٣٣٥] أَخْبَرَ أَنَّ الأَرْضَ جُعِلَتْ (٢) لَهُ مَسْجِدًا وظَهُورًا . فَكَانَ قُولُهُ: ﴿ ظَهُورًا \* تَفْسِيراً لِقَولِهِ تَعَالَى : ﴿ طَيْبًا ﴾ واللهُ أَغْلَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْـذُ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبتانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وضَرْبَةٌ لِلْبَدَينِ إلى المِرْفَقَينِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْمَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجْهَينِ:

يَحْتَمِلُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُضَيِّقَ عليكُمْ لِيَأْمُرَكُمْ بِحَمْلِ الماءِ إلى حَيثُ ما كُنْتُمْ في الأشْفَارِ وغَيرِهِ. ولكنْ جَعَلَ لَكُمُ الثَّيَمُّمَ، ورَخَّصَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ما فَرَضَ علَيكُمْ بهِ، ولم يُكَلِّفْكُمْ حَمْلَ الماءِ في الأشفارِ وغَيرِهِ، واللهُ أغلَمُ.

ووجْهٌ آخَرُ: ما أرادَ اللهُ بِما تَعَبَّدَكُمْ مِنْ أَنْواع العِباداتِ أَنْ يَجْعَلَ ﴿عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ ولكِنْ أرادَ ما ذَكَرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِلْطَهِرَكُمْ﴾ يَحْتَمِلُ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ بالتوحيدِ والإيمانِ بهِ وبالرَّسُلِ<sup>(٣)</sup> جَمِيعاً. ويَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ مِنَ الذنوبِ والآثَامِ التي ارْتَكَبُوها كقولِهِ تعالى: ﴿الْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلشَّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤] ويَحْتَمِلُ التَّطْهِيرَ مِنَ الأَحْدَاثِ والجَناباتِ كما قالَ أهلُ التَّأْوِيل.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيُمِتُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ لَهُ مَامُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التوحيدِ والإيمانِ والهِدَايَةِ لِدِينِهِ والتَّكْفِيرِ مِمَّا ارْتَكَبُوا. ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي قوم عَلِمَ اللهُ أَنَّهُمْ يَمُوتُونَ على الإيمانِ حِينَ أَخْبَرَ أَنَّهُ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيهِمْ.

الآية ٧ ۗ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْكُرُوا يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أَمْرٌ، واللهُ أَعْلَمُ، بِشُكْرِ مَا أَنْعَمَ عليهِمْ مِنْ أَنْواعِ النَّعَم.

[وقولُهُ تعالى](؛): ﴿وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَالْقَكُمُ ﴾ يَحْتَمِلُ الميثاقُ مِيثَاقَ الخِلْقَةِ (٥) وشهَادَتِها، إذْ خِلْقَةُ كُلِّ أحدِ تَشْهَدُ على وخَدَانِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ، ويَحْتَمِلُ المِيثَاقُ الذي ذَكَرَ قولَ ما قالُوهُ، وقَبِلُوا ما دُعُوا إِلَيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ قُلْتُمْ سَكِمْنَا وَأَلَمْنَا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: أَجَبْنا دَعْوَتَكَ، وأَطَعْنَا أَمْرَكَ. وقالَ آخَرُونَ: سَمِعْنَا قولَكَ، وأَطَعْنَا أَمْرَكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱتَّقُوا اللَّهُ ﴾ في تَرْكِ ما أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ وارتِكَابِ ما نَهَاكُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيدٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ وهو على يدِ.

الآية ٨ وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ كُونُواْ فَوَبِينَ لِلَهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِّ﴾ الآية. يَختَمِلُ انْ تَكُونَ الآيةُ في الشَّهَادَةِ نَفْسِها، كَانَّهُ قَالَ كُونُوا<sup>(7)</sup> شُهَدَاءَ شِه، والجُعَلُوا الشَّهَادَةَ لَهُ. فإذا فَعَلُوا هذا لا يَمْنَعُهُمْ بُغْضُ أَحَدٍ وولايَتُهُ القِيامَ بِها. نَدَبَهُمُ اللهُ انْ يَقُولُوا في الشَّهَادَةِ شِهِ والجُحُم لَهُ؛ يَحْكُمُ لِلْعَدُوّ كما يَقُومُ لِلْوَلِيِّ، والله أَعْلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ فِي بَيانِ الحَقِّ والحُجَجِ وتَغْلِيمِ الأَخْكَامِ والشَّرَائِعِ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ، واللهُ اعْلَمُ، قُومُوا فِي بَيانِ الحُجَجِ والحَقِّ وتَغْلِيمِ الأَخْكَامِ لهِ، لا يَمْنَغْكُمْ بُغْضُ قَومِ ولا رِضَاهُمْ على ألّا تُبَيِّنُوا الحَقَّ لَهُمْ، ولا تُعَلِّمُوا الحُجَجَ والأَخْكَامَ لَهُمْ إشارة إلى قولِهِ تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَبَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧].

وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [انَّهُ](٧) قالَ: ﴿وَلَا يَجْرِنَكُمْ ﴾ أي ولا يَحْمِلَنَّكُمْ ﴿شَنَنَانُ قَوْمٍ ﴾ أي بُغْضُ قَومٍ ﴿عَلَىٓ أَلَا تَعْدِلُواْ ﴾ فيهِمْ. فإنَّما العَدْلُ للهِ في الرَّضا والسُّخْطِ ﴿اغْدِلُواْ هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَئُ ﴾ يقُولُ: قُولُوا العَدْلُ بالحَقِّ فإنَّهُ ﴿أَفْرَبُ لِلتَّقْوَئُ ﴾.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: جعل. (۲) الواو ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَ سَالْتُهُمُ مِنَ خَلَقَهُمْ لِتُؤُونُ آتَٰهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]. (٦) في الأصل وم: قوموا. (٧) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَغْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُونَ ﴾ أي اعْدِلُوا هو التَّقُوى كَقَولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ رَخْمَتَ اللَّهِ قَرِبُّ مِنَ الْمُعْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦] لأنَّ العَدْلَ لَيسَ إلّا التَّقُوى ﴿ وَاتَّـقُواْ اللَّهُ ﴾ في تَرْكِ ما أَمَرَكُمْ بهِ وارْتِكَابِ ما نَهَاكُمْ عَنْهُ ﴿ إِنَّ اللّهَ خَيِبُرُ بِمَا نَمَالُونَ ﴾ وتُضْمِرُونَ مِنَ العَدْلِ والجَودِ. خَرَجَ على الوعيدِ.

الآية و وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِيلُوا الْفَنَلِحَدَيْ﴾ قالَ بَعضهُمْ: هذِه الآيةُ هيَ صِلَةُ ما تَقَدَّمَ في قولِهِ اللَّهُ ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِلَهِ شُهَدَاتَهُ بِالْقِسْطِّ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرْنا. فإذا فَعَلُوا وَقَامُوا في الشَّهَادَةِ والعَدْلِ في الحُكْم كانَ لَهُمْ ما ذَكَرَ مِنَ الوَعْدِ، والله أَعْلَمُ.

وَلَكُنْ يَخْتَمِلُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، واللهُ أَعْلَمُ؛ كَانَّهُ قَالَ ﴿وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ مَامَنُوا وَعَسَمِلُوا اَلْفَسَلِحَسِّ ﴾ وَعَداً، ثُمَّ بَيْنَ مَا فِي ذَلِكَ الرَّغْدِ، فَقَالَ: ﴿ لَمُمْ مَفْفِرَ ۗ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ؛ يَسْتُرُ على ذُنُوبِهِمْ، ويتنجَاوَزُ عنها ﴿ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ الجَنَّةُ. قَالَ ابْنُ عباسِ ظَهُنهُ: ﴿ لَمُمْ مَفْفِرَ ۗ ﴾ في الدنبا لِذُنُوبِهِمْ ﴿ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ في الآخِرَةِ الجَنَّةُ، وهوَ مَا ذَكَرْنَا، واللهُ أَعْلَمُ.

(الآية ١٠) وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَايَتِنَا أُولَتِهِكَ أَصْحَتُ الْجَيْدِي فِيلَ: ﴿كَفَرُوا جِيلَةُ وَكَذَبُوا بِآياتِ الله ﴿وَكَذَبُوا بِآياتِهِ الله ﴿وَكَذَبُوا بِآياتِهِ الله ﴿وَكَذَبُوا بِآياتِهِ الله ﴿وَكَذَبُوا بِاللهِ اللهِ إِللهِ اللهِ اللهُ الل

ثُمَّ اخْتُلِفَ فيهِ: عنِ ابْنِ عَباسٍ ظَيُّتِهِ [أنَّهُ](٤) قالَ: هَمَّ بَنُو قُرَيظَةَ، وبَسَطُوا أيديَهُمْ بِالقَتْلِ، فَكَفَّ اللهُ تعالى/ ١٢٥ ـ ب/ أيديَهُمْ عنْهُمْ بِالمَنْعِ.

وقِيلَ: نَزَلَتُ في اليَهُودِ؛ دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ حائِطاً لَهُمْ في النَّخْلِ، وأصحَابُهُ ورَاءَ الجِدَارِ، واسْتَعانَهُمْ في مَغْرَمِ دِيَةٍ غَرِمَها، ثُمَّ قامَ مِنْ عِنْدِهِمْ، فائتَمَرُوا بَيْنَهُمْ بِقَتْلِهِ، فَخَرَجَ يَمْشي القَهْقَرَى مُعْتَرِضاً يَنْظُرُ مِنْ خِيفَتِهِمْ، ثُمَّ دَعَا أَصحَابَهُ ﷺ إلَيهِ رَجُلاً رَجُلاً حَتَّى تَناهَوا إِلَيهِ. فَلا نَدْرِي كيفَ ما كانَتِ القِصَّةُ؟ وليسَ لنا في مَعْرِفَةِ القِصَّةِ حاجَةٌ بَعْدَ أَنْ نَعْرِفَ مِئَةُ اللهِ التي مَنَّ عَلِينا بِكَفُّ الأعدَاءِ عَنْهُمْ، ونَشْكُرُ لَهُ على ذَلِكَ.

وفي هذِهِ الآيَةِ دَلالةُ إثْبَاتِ رِسَالَةِ مُحَمَدٍ ﷺ لأنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ غَيرِ أَنْ يَشْهَدَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ بِاللهِ عَلِمَ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَ اللّهِ فَلْيَـتَوُكِّلِ اللّهُونِيُونَ﴾ أي على اللهِ يَتَكِلُ المُؤمِنُ في كُلِّ أَمْرِهِ، وبِهِ يَبْقُ.

الآية ١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ اللّهُ مِيثُنَى بَغِت إِسْرَهُ مِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ هذا، والله أغلَم، تغلِيمٌ مِنَ اللهِ تعالى هذِهِ الأمنَة وإنْباءٌ مِنْهُ أنّهُ قَدْ أَخَذَ العُهُودَ والمَواثِيقَ على الأَمَمِ السَالِفَةِ كَمَا أَخَذَ مِنْكُمْ لأَنهُ ذَكَرَ أَنّهُ قَدْ أَخَذَ العُهُودَ والمَواثِيقَ على الأَمَمِ السَالِفَةِ كَمَا أَخَذَ مِنْكُمْ لِاللّهُ وَمَلْ أَنّهُ قَدْ أَخَذَ العُهُودِ والمَواثِيقِ التي أَخِذَتْ عليهِمْ وبِما أَوْعَدَ لَهُمْ مِنَ العِقابِ إِنْ نَقْضُوا العُهُودَ التي أَخِذَتْ عليهِمْ وبِما أَوْعَدَ لَهُمْ مِنَ العِقابِ إِنْ نَقْضُوا العُهُودِ والمَواثِيقِ التي أَخِذَتْ عليهِمْ وبِما أَوْعَدَ لَهُمْ مِنَ العِقابِ إِنْ نَقْضُوا العُهُودِ والمَواثِيقِ التي أَخِذَتْ عليهِمْ وبِما أَوْعَدَ لَهُمْ مِنَ العِقابِ إِنْ نَقْضُوا العُهُودِ والمَواثِيقِ التي أَخِذَتُ عليهِمْ وبِما أَوْعَدَ لَهُمْ مِنَ العِقابِ إِنْ نَقْضُوا العُهُودِ والمَواثِيقِ التي أَخِذَتْ على أَوْعَدَ لَهُمْ مِنَ العِقابِ إِنْ نَقْضُوا العُهُودِ والمَواثِيقِ على عَذَرٍ مِنْ نَقْضِهَا ولِيُقِيمُوا على وفائِها: أَنْ أَنْ أَيْقَالُ: إِنَّمَا ذَكَرَ ما أَخَذَ على أُولِئِكَ مِنَ العُهُودِ والمَواثِيقِ التي اللهِ اللهِ اللهِمُ لِيَكُونُوا على خَذَرٍ مِنْ نَقْضِهَا ولِيُقِيمُوا على وفائِها: أَنْ أَمْ السَالِفَةِ، وهوَ لَمْ يَشْهَدُها، ولا خَضَرَها، لِيَعْلَمُوا أَنّهُ إِنّمُ السَالِفَةِ، وهوَ لَمْ يَشْهَدُها، ولا خَضَرَها، لِيَعْلَمُوا أَنّهُ إِنّمُ اللّهِ اللّهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: خرج ليس. (۲) في الأصل وم: المئة. (۲) في الأصل وم: ومن. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: و.

ثُمَّ تَحْتَمِلُ تِلْكَ العُهُودُ والمَواثِيقُ التي أُخِذَتْ عَلَيهِمْ ما ذَكَرَ على إثْرِهَا وسِياقِهَا، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَقَــَالَ اللَّهُ إِنِّ مَعَكُمُّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلطَّكَلَوْءَ﴾ إلى آخِر ما ذَكَرَ.

وتَحْتَمِلُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ [وهوَ إِخْلالُ مَا](١) أَخَلُ اللهُ وتَحْرِيمُ مَا حَرَّمَ اللهُ وحُسْنُ مُوازَرَتِهِمْ، ﴿وَبَعَثْـنَا مِنْهُـمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَتِيبًا﴾ يعني مَلِكاً، وهُمُ الذينَ بَعَثَهُمْ مُوسى إلى بَيتِ المَقْدِسِ لِيَعْلَمُوا لَهُ عِلْمَهَا.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا<sup>(٢)</sup> اخْتَارُوا مِنْ بَيْنِهِمْ أُولئِكَ، فَسَالُوا مُوسى أَنْ يَجْعَلَهُمْ عليهِمْ قُدْوَةً يَقْتَدُونَ بِهِمْ، ويُعَلِّمُونَهُمُ الدُّينَ والأحكامَ، ويَأْخُذَ عليهمُ المَواثيقَ والعُهُودَ، واللهُ أغلَمُ.

ثُمَّ اخْتُلِفَ في النَّقِيبِ؛ قالَ بعضُهم: النَّقيبُ هو المَلِكُ، وهو قولُ ابْنِ عباسٍ هَ اللَّهِ وقالَ أبو عَوسَجَةً: النَّقِيبُ هو المَنْظُورُ إِلَيهِ والمَصْدُورُ عنْ رأيهِ، وهوَ مِنْ وُجُوهِ القَومِ، وجَمْعُهُ النَّقَبَاءُ مِثْلُ العُرَفَاهِ. وقالَ أبو عُبَيدِ: النَّقِيبُ الأمِيرُ والضَامِنُ على القومِ. وقالَ الكِسَائيُ والفَرّاءُ: يُقَالُ مِنْهُ: نَقِيبٌ، عليهِ أَنْقَبَ، نِقابَةً، وهوَ فوقَ العَرِيفِ، ويُقالُ أَنْ مِنْهُ الغَويفِ، وقالَ الكِسَائيُ والفَرّاءُ: يُقَالُ مِنْهُ: نَقِيبٌ، عليهِ أَنْقَبَ، نِقابَةً، وهوَ فوقَ العَرِيفِ، ويُقالُ مِنْ العَرِيفِ. وقالَ العَرِيفِ: عَرَفْتُ عليهم عَرافَةً، وهُمُ النَّقَبَاءُ والعُرَفَاءُ والمَناكِبُ، واحِدُهُمْ مَنْكَبٌ، وهُمْ كَالعَونِ يكُونُ معَ العَرِيفِ. وقالَ القَوم، والنَّقابَةُ والنَّكَابَةُ شَبِيهَتَانِ (٤٠) بِالعَرافَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَــَالَ اللّهُ إِنِّ مَعَكُمْ ﴾ قالَ بَعضُهُمْ: قالَ للنُقَباءِ ﴿إِنِّ مَعَكُمْ ﴾ في النَّضرِ والدَّفعِ عنْكُمْ ﴿لَيْنَ الْمَتَكَلَوْةَ وَمَاتَبْتُمُ ٱلنَّكَوْةَ ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ، وهوَ قولُ ابْنِ عباسٍ عَلَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الوَعدُ لِكُلُّ مَنْ قَامَ بِوَفَاءٍ فَلِكَ آمِنَ النَّقَبَاءِ وَغَيرِ النُّقَبَاءِ، وما ذَكَرَ مِنَ الوَعِيدِ في الآيةِ التي هي على إثْرِ هذهِ على كلُّ مَنْ نَقَضَ ذَلِكَ العَهْدَ النَّقِيبُ وَغَيرُ النَّقِيبُ.

ثُمَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَمَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجْهَين:

يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بالصَّلاةِ الخُضوعَ والثَّناءَ لَهُ وبالزَّكَاةِ تَزْكِيةَ النَّفْسِ وطَهارَتَها، وذَلِكَ في الفِعْلِ؛ على كُلِّ أَحَدِ القِيامُ بِهِ في كُلِّ وفْتٍ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالصَّلاةِ المَعْرُوفَةَ المَعْهُودَةَ والزَّكَاةِ المَعْرُوفَةَ. فَفِيهِ دَلِيلُ وجُوبِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ على الأَمَمِ السالِقَةِ.

وقولُهُ تَعالى: ﴿وَمَامَنشُمْ بِرُسُلِ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ تُؤمِنُوا بِرُسُلِي جَمِيعاً، ولا تُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ: أَنْ تَكْفُرُوا بِبَعْضِ ، وتُؤمِنُوا بِبَغْضِ كَفَولِهِمْ: ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَمْرُ بِبَعْضِ﴾ [النساء: ١٥٠] ﴿وَعَزَنْنُومُمْ﴾ قالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةَ، قالا: وعَظَّمْتُمُوهُمْ، والتَّعْزِيرُ التَّمْظِيمُ. وقالَ بَعضُهمْ: نَصَرْتُمُوهمْ.

وعَنِ ابْنِ عباسِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْتُمُوهُمْ ﴾ أَعَنْتُمُوهُمْ ؛ يَعني الأنْبِياءَ ﷺ.

[وقولُهُ تعالى] (٧٠): ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا﴾ [أي صادِقًا مِنْ كُلِّ انْفُسِكُمْ [ابْتَغَيْتُمْ بِدِ] (٨) وَجْهَ اللهِ. وقالَ بَغضُهُمْ: ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [في خَلَتُمْ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [في جَعَلْتُمْ اللهِ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [أي جَعَلْتُمْ (١١) عِنْدَ اللهِ انْفُسَكُمْ أيادِي ومَحَاسِنَ؛ تَسْتَوجِبُونَ بِذَلِكَ النَّوابَ الجَزِيلَ.

وقولُهُ(١٢) تعالى: ﴿ لَأَحَفِرَنَا عَنكُمْ سَيِّنَانِكُمْ وَلَانْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن غَيْهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ وَعُدْ لَهُمْ بِتَكْفِيرِ (١٣) ما ارْتَكُبُوا مِنَ المَآثِمِ إذا قامُوا بِوَفَاءِ ما أَخَذَ اللهُ عليهِمْ مِنَ المَواثِيقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكَن كَغَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ قالَ بغضُهُم: ﴿ فَكَن كَغَرَ بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يكون. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم شبيه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الاصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل: ابتغى بها. (٩) ساقطة من م. (١٠) في الأصل وم: بها نفسا. (١١) في الأصل وم: اجعلوا. (١٢) في الأصل وم: ثم قال. (١٣) في الأصل وم: وتكفير.

ذَلِكَ﴾ أي بَعْدَ المَواثِيقِ والعُهُودِ التي أَخَذَ عليهِمْ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿فَمَن كَفَرَ جَفَدَ ذَلِكَ﴾ أي مَنْ كَفَرَ ﴿فَقَدْ صَلَّ سَوَّآة ٱلمُسَيِّدِلِ﴾ أي أخْطَأ سَوَاءَ السَّبِيل.

الآية ١٣ وقولُه تعالى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم قِيثَنَقَهُمْ ﴾ أي فَيِنَقْضِهِمْ: قيلَ: ما زائدةٌ؛ فَيِنَقْضِهِمْ ﴿ فِيئَنْقَهُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿ لَمَنْهُمْ ﴾ أي مَونا عليهِمْ باللَّغْنِ، ﴿ وَجَمَلْنَا وَلَمَنْهُمْ ﴾ أي مَونا عليهِمْ باللَّغْنِ، ﴿ وَجَمَلْنَا وَلَمَنْهُمْ ﴾ أي مَونا عليهِمْ باللَّغْنِ، ﴿ وَجَمَلْنَا فَلُوبِ فَلُوبِ مَلْنَهُمْ وَالمَّلُونِ مَنها الرَّحْمَةُ والرَّأَفَةُ إذا نَقَضُوا العُهُودَ، وتَرَكُوا أَمْرَ اللهِ لأَنَّ اللهَ تعالى أَخْبَرَ أَنهُ جَعَلَ في قُلُوبِ اللّذِينَ اتَّبَعُوا أَمْرَ اللهِ، وأطَاعُوا رَسُولُهُ، الرَحْمَةُ ( والرَّأَفَة بِقُولِهِ تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا فِي فُلُوبِ اللّذِينَ التَّبِي وَالمَّافِورَ وَلَوْمَهُ وَالرَّأَفَة بِقُولِهِ تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا فِي فُلُوبِ اللّذِينَ التَّبِي وَالمَاعُوا رَسُولُهُ، الرَحْمَةُ ( والرَّأَفَة بِقُولِهِ تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا فِي فُلُوبِ اللّذِينَ التَّعُوهُ وَأَفَةً وَرَحْمَةً ﴾ ( المِحديد: ٢٧] فَإِذَا نُوعَتِ الرَّحْمَةُ صَارَتْ ﴿ قَلْسِيمَةً ﴾ ( المِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقُولُهُ تعالى: ﴿يُمْرَقُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا يُغَيِّرُونَ تَأْوِيلَهُ، ويَقُولُونَ: هَذَا مِنْ عِنْدِ الله، ويَحْتَمِلُ اللهُ تَكُونُوا يُغَيِّرُهُ ﴿وَنَسُوا حَظَا مِنَا ذُكِرُوا بِدِّ فَيْلَ: ضَيَّعُوا كِنَابَ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، ونَقَضُوا عَهْدَهُ الّذِي عَهِدَ إِليهِمْ، وتَرَكُوا أَمْرَهُ.

وقَولُهُ تعالى: ﴿ يَمْنَا ذُكِرُوا بِهِ. ﴾ أي وُعِظُوا بِهِ، وقِيلَ: تَرَكُوا نَصيباً مِمَّا أُمِرُوا بِهِ في كِتَابِهِمْ مِنَ اتَّبَاع مُحَمَدٍ ﷺ.

وقُولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيِنَةِ مِتَهُمٌ﴾ إِخْبَارٌ عَنْ تَمَرُّدِهِمْ في المُعَانَدَةِ وكَونِهِمْ في الخِيَانَةِ وإِيَاسٍ مِنْ إِيمَانِهِمْ. ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَقَالَ: ﴿إِلَّا قَلِيلَا مِنْهُمُ ۖ وهمُ الذينَ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَعْثُ عَنَهُمْ وَأَصْفَحُ وَلا تُكَافِقُهُمْ لِمَا آذَوْكَ. ثُمَّ قالَ بَعْضُهُمْ: هو مَنْسُوخٌ بِآيَةِ القِتَالِ في سُورَةِ [﴿ بَرَآءَ ۗ ﴾] ( عَنْ وَهُ تعالى: ﴿ فَأَعْثُ عَنْهُمْ وَأَسْفَحُ ﴾ إلى أَنْ تُؤْمَرَ بِالقِتَالِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية 14 وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَمَكَنَرَيَّا﴾ أي كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ، فَقَالُوا: بَلْ نَكُونُ نَصَارَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَدُنَا مِيئَعَهُمْ فَكُنُوا حَظًا مِّمَا ذُكِورُوا بِدِهِ ما مِنْ أَحَدِ إِلَا وقد أَخَذَ اللهُ عَلَى علَيهِ العَهْدَ وَالْمِيثَاقَ. وقد أَخَذَ المِيثَاقَ على المُؤمِنِينَ بِقُولِهِ تعالى: ﴿وَانْكُرُوا نِسْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقُهُ اللّذِى وَانْفَكُمْ بِهِ ﴾ الآية [المائدة: ٧] وأَخَذَ المِيثَاقَ على اليهُودِ بِقُولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَدَ اللّهُ مِيثَنَى بَنِتَ إِسْرَهِ يِلَ ﴾ الآية [المائدة: ١٢]. وأُخبَرَ النَّهَ أَنْهُ قَدْ أَخَذَ المِيثَاقَ على النَّصَارَى في هذهِ الآيةِ بِقُولِهِ تعالى: ﴿وَمِنَ اللّهِ مِنْ اللهِ عَلَى النَّصَارَى في هذهِ الآيةِ بِقُولِهِ تعالى: ﴿وَمِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا مُعْدَلَقَ الْمَالِمُ اللّهُ مِنْ عُمْ مُوضَع.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَنَسُوا حَظَّا مِنَّا ذُكِرُوا بِدِ. ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجْهَينِ:

يَحْتَمِلُ أي تَرَكُوا حَظَّهُمْ ممّا أُمِرُوا بِهِ مِنْ توحيدِ اللهِ والإيمَانِ بِالرُّسُلِ كُلِّهِمْ والتَّمَسُكِ<sup>(٥)</sup> بِكِتَابِ/١٢٦ ـ أ/ اللهِ تعالى والوفاءِ بالعُهُودِ التي عُهِدَتْ<sup>(٦)</sup> إِلَيهِمْ، فَتَرَكُوا ذَلِكَ كُلَّهِ، وضَيَّعُوا.

ويَحْتَمِلُ ﴿ فَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِرُوا بِدِ. ﴾ أي لمْ يَحْفَظُوا مَا وُعِظُوا.

وفولُهُ تعالى: ﴿ فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيَكَةُ ﴾ قِيلَ:

أَغْرَيْنَا أَلْقَيْنَا ﴿بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاتَ﴾ قالَ الحسنُ: مِنْ حِكَمِ اللهِ تعالى أَنْ يُلْقِيَ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ، ويَجْعَلَ<sup>(٧)</sup> قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً، ومِنْ حِكَمِهِ أَنْ يَكُونَ بينَ المُسْلِمِينَ رَأْفَةٌ ورَحْمَةً.

وقالَ بَعْضُ المُعْتَزِلَةِ: قولُهُ تعالى: ﴿فَأَهْنَهَا بَيْنَهُمُ الْفَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاتَهُ أَي خَذَلْنَاهُمْ، وتَرَكْنَاهُمْ. لكِنَّ هذا كُلَّهُ مِنْهُمُ اختِيالٌ وفِرارٌ عمًّا يَلْزَمُهُمْ مِنْ سُوءِ القَولِ وقُبْخِهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: إِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمْ خِذَلاناً، وإِنْ شِئْتُمْ تَرْكاً جَعَلْتُمْ (^^) ما شِئْتُمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: والرحمة. (٢) في الأصل: قَسِيَّةً وهي قراءة حمزة، انظر حجة القراءات ص (٢٢٣). (٣) في الأصل وم: ومحوه ويكتسبون. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وتمسك. (٦) في الاصل وم: عهد. (٧) الراو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: جعلوا.

ولكنْ هل كانَ مِنَ اللهِ في ذَلِكَ صُنْعٌ، أو أضافَ ذَلِكَ إلى نَفْسهِ؟ ولا فِعْلَ لَهُ في ذَلِكَ، ولا صُنْعَ لَهُ في ذَلِكَ. وذَلِكَ الحَرفُ على غَيرِ إثْبَاتِ الفِعْلِ فِيهِ أو شيءُ حَرْفِ ذَمَّ، لا يَجُوزُ أنْ يُضِيفَ ذَلِكَ إلى نَفْسِهِ، ولا فِعْلَ لَهُ في ذَلِكَ ولا صُنْعَ، فَدَلَ أنَّ ''' لَهُ فِيهِ صُنْعاً، وهوَ ما ذَكَرْنا: أنْ خَلَقَ ذَلِكَ مِنْهُمْ. وكَذَلِكَ في ما أضَافَ إلى نَفْسِهِ [مِنْ جَعْلِ] ''' الرَّأْفَةِ والرَّحْمَةِ في قُلُوبِ المؤمِنِينَ. فلو لمْ يَكُنْ لهُ في ذَلِكَ صُنْعٌ لَكَانَ لا يُضِيفُ ذَلِكَ إلى نَفْسِهِ، وذَلِكَ الحَرْفُ حَرْفُ الحَمْدِ والمَذْحِ.

فَدَلُّ أَنَّ لَهُ فَيهِ صُنْعاً، وهو أَنْ خَلَقَ الرَّافَةَ والرَّحْمَةَ في قلوبِ المؤمِنينَ وخَلَقَ القَساوَةَ والعَداوَةَ في قُلُوبِ أُولَئِكَ الكَفَرَةِ، وباللهِ التَّوفِيقُ.

وفي الآيةِ ذَلالَةُ إِنْبَاتِ رِسالَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ﷺ لأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ الْقَى ﴿ يَيْنَهُمُ الْمَدَارَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةُ وَالْجَبَرَ الْا ﴿ وَإِلَّ مَا فَي قُلُوبِهِمْ مِنَ ﴿ يَنَالُ اللَّهُ عَلَى خَلَيْتُهُ مِنَالًا مُكَامِلًا عَلَى ما في قُلُوبِهِمْ مِنَ الْمُورِ. فَذَلُ أَنَّهُ باللهِ عَلِمَ ذَلِكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَسَوَّفَتَ يُنَبِّـنُّهُمُ اللَّهُ ﴾ في الآخِرةِ ﴿ بِمَا كَانُواْ بَصْنَفُونَ ﴾ في الدنيا، وهوَ قولُ ابْن عباس.

(الآية 10) وقسول في مسالسى: ﴿ يَهَا هُلُ الْحَبَابِ قَدْ جَمَاةً كُمْ رَسُولُكَا يُبَيِّثُ لَكُمْ صَيَيْرًا مِنَا كُنتُم نَخْفُوكَ مِنَ الْحَبَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وفيه دَلِيلٌ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِالرَّسُلِ، ولمْ يُعَرِّفْ بِأَسْمَافِهِمْ إِنَّما (١) يَكُونُ مُؤْمِناً. ولمْ يُؤْخَذُ عليِنَا مَعْرِفَةُ أَسَامِي الرَّسلِ، إِنَّمَا أَخِذَ عَلَينَا الإِيمَانُ بِهِمْ جُمْلَةً. ألا تَرى أنَّ الله في لمْ يَذْكُرْ في الكِتَابِ الأنْبِياءَ والرُّسُلَ جَمِيماً وَاحِداً فواحِداً، ولا ذَكرَ أَضَاءَهُمْ إِنَّمَا ذَكَرَ بَعْضاً مِنْهُمْ. أفَتَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرفْ أَسْمَاءَهُمْ لمْ يَكُنْ مؤمِناً؟ هذا بَعِيدٌ.

وفِيهِ دَلالَةُ إِثْبَاتِ رِسَالَةِ سَيِّدِنَا مُحَمدِ ﷺ لأَنَّهُ قالَ: ﴿ يُبَيِّثُ لَكُمُّ كَيْمُ لِيَّا حَيْنَكُمْ مَّغَنْوُنَ مِنَ الْحَتَنِ ﴾ وهُمُ إِذَنْ كَتَمُوا ذَلِكَ، وأَخْفَوهُ [أَغْنِي الرؤساء، فَلَمْ يُخْبِرُوا واحِداً أَنَّهُمْ كَتَمُوا ذَلِكَ، وأَخْفَوهُ [أَثْنَى بَبُلُغَ الخَبَرُ إلى رَسُولِ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا قَدْ كَتَمُوا، وَلا كَانَ رَسُولُ الله اللهُ اللهُ اللهُ مَا قَدْ كَتَمُوا، وأَخْفُوا عَنِ (٦) النَّاسِ، ذَلُّ ذَلِكَ لَهُمْ أَنَّهُ إِنْمَا عَلِمَ ذَلِكَ بِاللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ حَكِيْرًا يِمَنَا حَكُنتُمْ ثَخْفُونَ مِنَ الْحَيْنَبِ وَيَعْفُواْ عَن حَكِيْرُ ﴾ اخْتُلِفَ في تَأْوِيلِهِ وَيَرْاءَتِهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: نُبَيِّنُ بالنُونِ ونَعْفُو، كَثِيراً أي اللهُ يُبَيِّنُ لَهُمْ كَثِيراً [مِمَّا يُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ] (٧) ويَعْفُو [اللهُ تعالى] (٨) عَنْ كَثِيرِ إذا آمَنُوا، ورَجَعُوا عَمَّا كَانُوا يُخْفُونَ، ويَكْتُمُونَ (٩).

وقالَ آخَرُونَ ﴿يُبَيِّتُ لَكُمُّ كَيْرًا يَمَّا كُنتُمْ ثَخْنُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَمْفُواْ عَن كَيْبِرُ﴾ أي جَمِيعَ ما كَانُوا يُخْفُونَ، ويَعْفُو عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ.

وامًّا عِنْدَنَا فَقُولُهُ: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ حَيْيًا مِنَا حَنْنَمُ غُنُونَ مِنَ الْحَنَى وَيَعْفُوا عَن حَيْيً ﴾ بِالباءِ أي رَسُولُ الله يُبَيِّنُ لَهُمْ كَثِيراً ﴿ وَيَعْفُواْ عَن حَيْيُرُ ﴾ على قَدْرِ ما أَذِنَ لَهُ البَيانُ لَهُمْ لأنَّ الرُّسُلَ إِنَما ياتُونَ بِالبَرَاهِينِ والحُجَعِ على قَدْرِ ما أَذِنَ لَهُمْ مِنَ الآياتِ. ألا تَرَى أنَّ سَحَرةً فِرْعُونَ لَمَّا أَلْقُوا ﴿ حِالَمُمْ وَعِصِيتَهُمْ ﴾ [الشعراء: 38] فَصارَت حَبَّاتِ، على قَدْرِ ما أَذِنَ لَهُمْ مِنَ الآياتِ. ألا تَرَى أنَّ سَحَرةً فِرْعُونَ لَمَّا أَلْقُوا ﴿ حِالَمُمْ وَعِصِيتَهُمْ ﴾ [الشعراء: 38] فَصارَت حَبَّاتِ، ولَمْ يَلْقُ مُوسَى عَصَاهُ حَتَّى أَذِنَ اللهُ لَهُ في ذَلِكَ، وهُوَ قُولُهُ تعالى ﴿ فَيْ وَأَرْضَنَا إِلَى مُوسَى عَصَاهُ حَتَّى أَذِنَ اللهُ لَهُ في ذَلِكَ، وهُوَ قُولُهُ تعالى ﴿ فَيْ وَلُهُ تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ حَكِيْكِ ﴾ إنّما يُبَيْنُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ حَكِيْكِ ﴾ إنّما يُبَيْنُ على ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ حَكِيْكِ ﴾ إنّما يُبَيْنُ على ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ الْبَيَانِ والحُجَّةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أنه. (٢) من م، في الأصل: ولا فعل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أنه. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: من. (٧) في الأصل: ما يخفون، في م: مما كنتم تخفون. (٨) ساقطة من م. (٩) لم أعثر على هذه القراءة وقارتها. (١٠) في الأصل وم: أن.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَمَّا كُنتُمْ ثَمْنُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ يَمَّا كُنتُمْ ثَمْنُونَ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الشَّرَائِعِ وَالْأَخْكَام، ويَحْتَمِلُ: كَتَمُوا ما في الكِتَابِ مِنْ بَعْثِ (١) مُحَمدٍ ﷺ وصِفَتِهِ الكريمَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَدَ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَنَ لَهِينٌ ﴾ هُوَ القُرْآنُ؛ سَمَّاهُ نُوراً لِمَا يُوضَّحُ، ويُضِيءُ كُلُّ شَيءٍ على مَا هُوَ عَلَيهِ حَقِيقَتُهُ. وعلى ذَلِكَ يَخْرُجُ قُولُهُ عَلَى ﴿اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ الآية [النور: ٣٥] أي بِهِ يَتَضِحُ كُلُّ شيءٍ على ما هوَ عليهِ في الحَقِيقَةِ، وبِاللهِ التَّوفِيقُ.

الآية ١٦ وتولُهُ تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَنَكُمُ لِمُخْتَمِلُ قَولُهُ: ﴿ يَهْدِى بِهِ ﴾ أي اللهُ بِمُجِمَدِ<sup>(٢)</sup> ﷺ ويَخْتَمِلُ بِالْقُزْآنِ، أي يَهْدِي اللهُ ﴿ مَنِ اتَّبَعَ رِضَوَنَكُمُ ﴾ يَخْتَمِلُ رِضَاهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ شَبُلَ السَّكَنيرِ ﴾ : ﴿ السَّكَنيرِ ﴾ قِيلَ: هوَ اللهُ كَفَولِهِ تعالى: ﴿ السَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِينَ ﴾ الآية [الحشر: ﴿ السَّكَمُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِينَ ﴾ الآية [الحشر: ﴿ السَّمَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فِي الظَاهِرِ فَهُوَ فِي الحقيقةِ واحِدٌ. وسَمَّى سَبِيلَ اللهِ ، وإنْ كَانَ كَثِيراً فِي الظَاهِرِ فَهُو أَلسَّبُلَ ﴾ الآية [الأنعام: ١٥٣] لأنَّ سُبُلَةُ مُتَفَرِّقَةٌ مُخْتَلِفَةٌ لَيسَتْ تَرجِعُ إلى وَاحِدٍ. وهُوَ الهُدَى والصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ.

الآية ٧ وَوَلُهُ تَمَالَى: ﴿لَتَدَ حَكَمَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ اَبْنُ مَرْبَيَمُ ﴾ كَفَرُوا كُفْرَ مُكَابَرَةٍ ومُمَانَدَةٍ لا كُفْرَ شُبُهَةٍ وَجَهْلٍ لاَنَّهُمْ أَقَرُوا أَنَّهُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ يَقُولُونَ: إِنَّهُ إِلهُ، فَإِذَا كَانَ هُوَ ابْنُ مَرْيَمَ، وأُمَّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ، فَمِنَ البَعِيدِ أَنْ يَكُونَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ إِلْهَا لِكُفْرَ قَدْ يَكُونُ بِدُونِ ذَلِكَ القَولِ. لَكَنَّ التَّأُومِلُ هُوَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُمْ كَفَرُوا مُعَانَدَةً ومُكَابَرَةً مَع إِفْرَادِهِمْ أَنَّهُ ابْنُ مَرْيَمَ حِينَ جَعَلُوا الْأَصْغَرَ إِلَٰهَ الاِكْبَرِ ورَبًا.

وفولُهُ تعالى: ﴿لَقَدَ حَكَمَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْمَيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحِ اللَّهِ مَاللَّهِ مَن يُمْلِكُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيئاً إِنْ أَرَادَ إِلْمُلاكَ الْمَسِيحِ وَأُمَّةُ وَمَن يَمُلِكُ وَمَن يَمْلِكُ وَفَع الإِلْمُلاكِ عَنْ نَفْسِهِ وعن أُمَّهِ ومَنْ عَبَدَهُمْ (٢) في الأرضِ. وأُمَّهِ وعن أُمَّهِ ومَنْ عَبَدَهُمْ (٢) في الأرضِ.

وَقِيلَ: ﴿ فَمَن يَمْلِكُ ﴾ أَنْ يَمْنَعَ ﴿ مِنَ اللَّهِ شَيْمًا ﴾ مِنْ عَذَابِهِ ﴿ أَن بُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ﴾ بِعَذَابٍ ﴿ وَأُمْكُمُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيِمُ أَ ﴾ بعَذَابِ أو مَوتٍ، وهُمَا واحِدٌ.

ثُمَّ عَظَّمَ نَفْسَهُ عَنْ فَولِهِمْ، ونَزَّهُها حِينَ ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيعُ ابْنُ مَهْيَمٌ﴾ فَقالَ: ﴿وَيَلَوَ مُلْكُ الْسَكَوَتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ وإِمَاؤُهُ، يَخْلُقُ مِنْ بَشَرٍ وغَيرِ بَشَرٍ ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ هَيْ ومِنْ غَير بَشَر، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية الآية الآية الله و و القرن الم القرن القر

ويَحْتَمِلُ<sup>40</sup> أَنْ كَانَ مِنَ النَّصَارَى ﴿غَنُ أَبْنَكُمُ اللَّهِ لِمَا ذُكِرَ فَي بَعضِ الْقِصَّةِ أَنَّ عِيسى، على نَبِيّنا وعليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، قالَ لِقَومِهِ: «أَدْعُوكُمْ إلى أبي وأبيكُمُ الذي في السماءِ \* فَقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ ﴿غَنْ أَبْنَكُمُ الذّي فِي السماءِ \* فَقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ ﴿غَنْ أَبْنَكُمُ الذّي مِنَ اليَهُودِ [قَولُهُمْ] (١٠): «نحنُ أَجِاءُ اللهِ».

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا القُولُ كُلُّهُ مِنْهُمْ (١١) جَمِيعاً؛ قالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيفَينِ ﴿غَنْ آبَنَكُواْ اللَّهِ وَآحِبَّتُؤُمُّ﴾.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: نعت. (۲) في الأصل وم: محمد. (۲) في الأصل وم: كانت. (٤) في الأصل وم: فهو. (٥) أدرج في الأصل وم بعدها: الآية. (١) في الأصل وم: عبدهما. (٧) في الأصل وم: الفريقين. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: متهما،

وقيلَ: إِنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ فِي المَنْزَلَةِ/١٢٦ ـ ب/ والقَدْرِ عِنْدَ الله تعالى؛ أي لَهُمْ عِنْدَ اللهِ مِنَ المَنْزِلَةِ والقَدْرِ كَقَدْرِ الوَلَدِ عِنْدَ الله تعالى؛ أي لَهُمْ عِنْدَ اللهِ مِنَ المَنْزِلَةِ عِنْدَهُ، ولا يُعَذِّبُنَا. فَقَالَ: ﴿ قُلْمَ ﴾ يا مُحمدُ ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم مِدُنُوبِكُمْ ﴾ إنْ كَانَ ما تَقُولُونَ حَقًا، ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم ﴾ جينَ جَعَلَ القِرَدَةُ والخَنَازِيرَ، ولا أَحَدَ مِنَ الخَلْقِ يَحْتَمِلُ قَلْبُهُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهُ أو صَدِيقُهُ قِرْداً أو خِنْزِيراً. وقالَ: لا أَحدَ يَحْتَمِلُ قَلْبُهُ تَعَذِيبَ ولَدِهِ وحِبْهِ بِذَنْبِهِ بالنارِ، وقَدْ أَقْرَرْتُمْ أَنْكُمْ تُعَذَّبُونَ فِي الآخِرَةِ قَدْرَ مَا عَبَدَ آبَاؤُكُمُ العِجْلَ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنِّ أَنتُد بَنَثُرٌ مِتَنْ خَلَقُ ﴾ أي مَنِ اتَّخَذَ وَلَداً وحِبًّا [فإنما يَتَّخِذُهُ] (١) مِنْ شَكْلِهِ وجِنْسِهِ فَاللهُ تعالى إنَّمَا خَلَقَكُمْ مِنَ بَشَرٍ كَغَيرِكُمْ (٢) مِنْ الخُلْقِ، وانْتُمْ وهُمْ في ذَلِكَ سواءً، فَكَيفَ خَصَضتُمْ انْفُسَكُمْ بِذَلِكَ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ كَغَرَ اللَّهُ مِنْ الخُلْقِ، وانْتُمْ وهُمْ في ذَلِكَ سواءً، فكيفَ خَصَضتُمْ انْفُسَكُمْ بِذَلِكَ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ صَالَاهُ عَلَيْكُ أَنْ مَنْ رَفَعَ أَحَداً مِنَ الرُّسُلِ فَوقَ قَدْرِهِ [فهو] (٣) في الكُفْرِ كَمَنْ حَظً عَنْ قَدْرِهِ ومَرْتَبَيّهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآمُ ﴾ أي مَنْ تابَ، وأَسْلَمَ ﴿ وَيُمَذِّبُ مَن يَشَآمُ ﴾ مَنْ دَامَ على الكُفْرِ، ومَاتَ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَلِلَوَ مُلْكُ التَكْمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ اي كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ وإمَاؤُهُ وخَلْقُهُ؛ يُعَظِّمُ نَفْسَهُ عَنْ قولِهِمْ: ﴿غَنْ آبْنَكُواْ اللَّهِ وَأَحِبَتُوُمُ﴾ ولا احَدَ يَتَّخِذُ عَبْدَهُ وَلَداً ولا حِبّاً، فانْتُمْ إذ افْرَرْتُمْ انْكُمْ عَبِيدُهُ كيفَ ادَّعَيْتُمُ البُنُوَّةَ والمَحَبَّةَ؟ واللهُ اعْلَمُ.

وفي الآيَةِ دَلالَةُ رِسالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمدِ ﷺ لأَنَّهُمْ قالُوا قَولاً في مَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَفَ ذَلِكَ بِاللهِ.

الآية 19 وقولُه تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِنْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيْنُ لَكُمْ ﴾ يَخْتَمِلِ قولُهُ تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ مِنْ لَكُمْ ﴾ مَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ مِنْ لَكُمْ ﴾ يَخْتُمُونَ مِنْ الْكِنْبِ وَيَعْفُواْ عَن الْكِنْبِ وَيَعْفُواْ عَن الْكِنْبِ وَيَعْفُواْ عَن الْمُعْدِدُ وَمُ وَمُن الْمُعْدُونَ مِنَ الْاَحْكَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ ﴾ مِمَّا لَكُمْ وعَلَيْكُمْ مِنَ الْاَحْكَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ ﴾ مِمَّا لَكُمْ وعَلَيْكُمْ مِنَ الْاَحْكَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ ﴾ مِمَّا لَكُمْ وعَلَيْكُمْ مِنَ الْاَحْكَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ ﴾ مَا لَكُمْ وعَلَيْكُمْ مِنَ الْاَحْكَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ ﴾ مَا لَكُمْ وعَلَيْكُمْ مِنَ الْاَحْكَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ ﴾ مِمَّا لَكُمْ وعَلَيْكُمْ مِنَ الْاَحْكَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ ﴾ واللَّمْ وعَلَيْكُمْ مِنَ الْأَخْدَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يُبَيِّتُ لَكُمْ عَلَالُهُ مِنَ الْاَحْكَامِ والشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ويُبَيِّ فَيْكُمْ مِنَ الْأَخْدَامِ وَالشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ ويُبَيِّ فَيْكُمْ مِنَ الْأَخْدُامِ وَالشَّرَائِعِ. ويَخْتَمِلُ وَالْمُنْ فَعَلْمُ وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْأَخْدُى مِنَا لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْأَخْدُونَ الْأَنْهِاءُ والرَّسُلِ.

[الآية ٢٠] وقولُه تعالى: ﴿وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنَقُورِ اذْكُرُواْ نِصْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية، يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ الْبِياءَ عَلَيْكُمْ ﴾ ما ذَكَرَ على إثْرِهِ، وهوَ قولُهُ: ﴿إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ الْبِياءَ عَلَيْكُمْ مَا ذَكَرَ على إثْرِهِ، وهوَ قولُهُ: ﴿إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ الْبِياءَ فِيكُمْ مَلُوكًا وَمُحَكَنَكُمْ مُلُوكًا وَمَاتَئَكُمْ مُلُوكًا وَمَاتَئَكُمُ مُلُوكًا وَمَاتَئَكُمُ مُلُوكًا تُسْتَنْصَرُونَ مِنَ الأَعْدَاءِ لاَنَّ المُلُوكَ في بَنِي إسرائيل هُمُ الذينَ كَانُوا يَتُولُونَ القِنَالُ وَأَمْرَ الحَرْبِ مِعَ الأَعْدَاءِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿إِبْنَتَ لَنَا مَلْحِكًا أَتَنَالُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] فَالْحَبَرَ النّهُ يَتُولُونَ القِنَالُ وَأَمْرَ الحَرْبِ مِعَ الأَعْدَاءِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿إِبْنَتَ لَنَا مَلْحِكًا أَتَنْتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] فَالْحَبَرَ النّهُ فَيْولُونَ القِنَالُ وَأَمْرَ الحَرْبِ مِعَ الأَعْدَاءِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿إِبْنَتَ لَنَا مَلْحِكًا نُتَنِيلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿ [البقرة: ٢٤٦] فَالْحَبَرَ الْهُ فَالُونَ عَنْ الْعُلُونُ وَلَا لَيْمُ وَلَوْلَ المُمُولُونَ فَى الدُّيْلُ وَإِنّما يَعْرِفُونَ ذَلِكَ بِهِمْ، وَيَعْمَلُونَ فَى الدُّيْلُ وَالْمَورُونَ وَيَعْمَلُونَ فَى الدُّيْلُ وَالْمُورُونَ وَيَعْمَلُونَ فَى الدُّيْلُ وَالْمَورُونَ وَيَقْمَلُونَ أَلْمُ وَاللّهُ مَا الْمُلُولُ وَيَعْمَلُونَ فَى الدُّيْلُ وَالْاحِرَةِ.

المناب بالمناب بالمناب

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أن يتخذ. (٢) في الأصل وم: كغيره. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: نعته. (٥) في الأصل: رسول على إثر، في م:رسول على. (٦) الوار ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وضعف. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، في الأصل: الآية.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاتَنكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَسَدًا يَنَ الْعَلَيْينَ﴾ يحْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنَ الانْبِياءِ والمُلُوكِ فِيهِمْ. ويَحْتَمِلُ مَا رَزَقَهُمْ في التَّيِهِ مِنَ النَّمَ مُنْ النَّمَ. وقِيلَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ أي جَعَلَكُمْ بِحَيثُ تَمْلِكُونَ انْفُسَكُمْ، وكُنتُمْ قَبْلَ ذَلِكَ يَسْتَغْبِدُكُمْ فِرْعُونُ، ويَتَّخِذُكُمْ خَوَلاً لِنَفْسِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنَقُورِ ادْخُواْ اَلْأَرْضَ اللَّهُ قَدَّسَةَ الَّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ فِيلَ: قولُهُ: ﴿ كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ قِتَالَ الْهُلِ يَلْكَ الأرضِ لِيُسْلِمُوا، وهوَ كَفَولِهِ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَنَّى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ ﴾ [البقرة: ١٩٣ والأنفال: ٣٩] يغني الكُفْرَ. فَعَلَى ذَلِكَ قولُهُ تعالى: ﴿ ادْخُواْ اَلْأَرْضَ اللَّهُ قَدَّسَةَ الَّتِي كَنَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ قِتَالَ الْهلِهَا لِيُسْلِمُوا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَكُمْ ﴾ أي عَلَيكُمْ، وهذا جَائِزٌ في اللُّغَةِ كَقُولِهِ: ﴿وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَاۚ ﴾ [الإسراء: ٧] أي فَعَلَيْهَا. وقِيلَ: قُولُهُ: ﴿ادْخُلُوا ٱلأَرْضَ النُّمَةَ اللَّهِ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وانْتَهَيْتُمْ عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ، وأَجَبْتُمْ رَسُولَهُ إِلَى ما دَعاكُمْ إِلَيهِ؛ أي إذا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ يَفْتَحُ اللهُ [لَكُمْ](٢) تِلْكَ الأرضَ، والله أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ٱلْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ٱلِيّ فِيلَ: الشَّامُ، وقِيلَ: غَيْرُهَا. ثُمَّ سَمَّاهَا مَرَّةً مُقَدَّسَةً ومَرَّةً مُبَارَكَةً، وهوَ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ بَكُوْنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء: ١] بِكَثْرَةِ الثِّمَارِ والفَوَاكِة وسَعَةِ عَيْشِها وكَثْرَةِ رَيْمِها. ويَخْتَمِلُ أَنْ سَمَّاها مُبَارَكِةً لِما كَانَتْ مَعْدِنَ العُبَّادِ والزُّهَّادِ مُنَزَّهَةً (٣) عَنِ الشَّرْكِ وجَمِيعِ الفَواحِشِ والمَناكِيرِ، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تِعالَى: ﴿وَلَا نَرْتُدُواْ عَلَىٰ آدَبُارِكُمُ ﴾ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، كِنَايةٌ عنِ الرَّجوعِ عنِ الدَّينِ وهوَ كَقَولِهِ تَعالَى: ﴿وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَشَرَّ اللّهَ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٤٤] وإنَّما صارَ ذَلِكَ كَنَايَةٌ عنِ الرَّجوعِ عَنِ الدَّينِ، والله أَعْلَمُ، لِما ذَكَرْنا في أَحَدِ التَّاويلَينِ أَنَّهُ كَتَبَ عليهُمْ قِتَالَ أَهْلِ تِلْكَ الأَرضِ، فَتَرَكُوا أَمْرَ اللهِ وطاعَتَهُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ وَعَدَ اللهُ لَهُمْ فَتْحَ تِلْكَ الأَرضِ، فَلَمْ يُصَدِّقُوا رَسُولَهُ في ما أَخْبَرَ عَن اللهِ مِنَ الفَتْح لَهُمْ، فَكَفَرُوا بِذَلِكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَنقَلِبُوا خَسِرِينَ﴾. يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ، ويَحْتَمِلُ فِي الدُّنْيا مُنْهَزِمِينَ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَرْتُدُوا عَلَىٰ أَنْهَا مُنْهَزِمِينَ.

[الآبية ٢٢] وقسولُسهُ تسعسالسى: ﴿قَالُواْ يَنُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَادِينَ رَإِنَّا لَن نَدَخُلَهَا حَتَى يَغْرُجُواْ مِنهَا أَهَا يَغَرُجُواْ مِنهَا فَإِنَّا لَا يَكُونَ هَذَا، وَالله أَعْلَمُ، لَمَّا رَأُوا فِرْعُونَ مَعَ قَوْمِهِ وكَثْرَةَ جُنُودِهِ مَعَ ادْعَاءِ مَا ادَّعَى مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ لِنَفْسِهِ لَمْ يَغْدِرُ عَلَى فَشِحِ تِلْكَ الأرضِ، وعَجِزَ عَنْ غَلَبَةِ أَهْلِهَا وقَهْرِهِمْ وجَعْلِهِمْ تَحْتَ يَدَيهِ رَأُوا هؤلاءِ أَنَّهُمْ (\*) لا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ ضَعْفِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وقِلَّةٍ عَدَدِهِمْ وقُصُورِ أَسْبَابِهِمْ؛ لِذَلِكَ امْتَتَمُوا عَنِ الدُّحُولِ فِيها إِلا بَعْذَ خُرُوجٍ مَنْ فِيهَا مِنَ الجَبَّارِينَ عنها خُوفًا مِنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وقِلَّةٍ عَدَدِهِمْ إِذَا دَخَلُوا فِيها.

الآية ٢٣ وقول المناب ا

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُّلُوا إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ﴾ أي مُصَدِّقِينَ بِوَغْدِ مُوسَى بِالفَتحِ لَكُمْ والنَّصْرِ. ويَحْتَمِلُ ﴿وَعَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اعْلَمُ. وَجَعَلَهُ غَالِبًا على عَدُوّهِ، واللهُ أغلَمُ.

THE WIND AND THE WAR WITH THE REAL THE WAR AND THE WAR

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وغيره. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: منزه. (2) في الأصل وم: أنه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: صدقوا. (٧) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ ﴾ كَانَّ المُرَادَ مِنَ البَابِ لَيسَ نَفْسَ البَابِ ولكنْ جِهَةٌ مِنَ الجِهَاتِ التي يَكُونُ الدُّحُولُ عَلَيْهِمْ مِنْ تِلْكَ الجِهَةِ أَوْفَقَ وَأَهْوَنَ؛ كَانَّهُ قالَ ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ ﴾ جِهَةَ كَذا، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٢٤ وقولُه تعالى: ﴿قَالُواْ يَنْوَمَنَ إِنَّا لَن نَذْعُلَهَا آبَدَا مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ مَنْ تَعَرَّضَ لِرَسُولِ مِنَ الرُّسُلِ بِمِثْلِ ما (') تَعَرَّضَ هَوْلاءِ لِمُوسَى ﴿إِنَّا لَن نَذْعُلَهَا آبَدَا مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ يَكُفُرُ لأنَّ مُوسَى الله قَدْ وَعَدَ لَهُمُ النَّصْرَ والغَتْحَ إذا دَخَلُوهَا ، فقالُوا ﴿لَن نَذْعُلَهَا آبَدَا﴾ لمْ يُصَدُّقُوا مُوسَى الله في ما وَعَدَ لَهُمْ مِنَ الفَتْحِ. ومَنْ كَذَّبَ رَسُولاً مِنَ الرُّسُلِ بِشيءٍ يُخْبِرُ فَهُوَ كَافِرٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلآ ﴾ الآية. دَلَّ قولُهُ تعالى ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَنتِلآ ﴾ على أنَّ المُرَادَ بِالدُّخُولِ فِيْهَا أَمْرٌ بِالقِتَالِ، والله أعْلَمُ.

ثُمَّ قِيلَ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذْهَبْ أَنَّ وَرَبُّكَ فَقَنَوْلاً ﴾ مِنْ وَجُهَينِ:

[أَحَدُهُمَا](٢): قِيلَ: اذْهَبْ انْتَ ورَبُّكَ فَقَاتِلْ وَحْدَكَ، ولْيُعِنْكَ(٢) رَبُكَ ويَنْصُرْكَ، لأَنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَكَ فَتْحَهَا والنَّصْرَ عليهِمْ، فَالوَاحِدُ والجَمَاعَةُ فِيهَا سَوَاءٌ إِذَا كَانَ(٤) اللهُ نَاصِرَكَ ومُعِينَكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا هَنَهُنَا قَلِمِدُونَ﴾ أي لَيسَ يُرِيدُ بِهِ القُعُودَ نَفْسَهُ، ولَكنْ، واللهُ أعْلَمُ، إنَّا هَهُنَا مُنْتَظِرُونَ.

(الآبية ٢٥) وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْيِى وَأَخِنَّ﴾ الآية؛ يَخْتَمِلُ ﴿إِنَ لَا أَمْلِكُ﴾ في الإِجَابَةِ والطَاعَةِ لَكَ إِلّا نَفْسِي واخي، وأخي أيضاً لِمَا عَرَفْتُ بِالعِصْمَةِ التي أَعْطَيتَ لَهُ أَنْ يُجِيبَني، ويُطِيعَني في ذَلِكَ. وأمَّا هَوْلاءِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ إِجَابَتَهُمْ ولا طَاعَتَهُمْ ﴿فَآفُرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْرِ ٱلْفَسِقِينَ﴾.

ويَحْتَمِلُ<sup>(٥)</sup>﴿قَالَ رَبِّ إِنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى﴾ وأخي أيضاً لا يمْلِكُ إلا نَفْسَهُ، وعلى الإضمَارِ لأنَّهُمَا كانَا جَمِيعاً رَسُولَينِ مَامُورَينِ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ بِقَولِهِ تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَرْلًا لَيْنَا﴾ الآية [طه: ٤٤].

وقولُهُ تعالى على: ﴿ فَأَقْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْتَ الْقَوْرِ الْفَنسِقِينَ﴾ قالَ قَائِلُون؛ إنَّما طَلَبَ مُوسَى، عَلِيهُ، الفُرْقَةَ [بَيْنَهُ] (٢٠ وبَينَ الذينَ أَبُوا الدُّخُولَ فِيهَا، وقالُوا ﴿ لَن نَدْخُلُهَا آلِبَهُ مَّا دَامُوا فِيهَا ﴾ وقالَ قائِلُونَ: إنَّما طَلَبَ مُوسَى عَلِيهُ الفُرْقَةَ بَيْنَهُمْ وبَينَ الخَبُابِرَةِ الذينَ كَانُوا فِي الأرضِ التي أُمِرُوا بِالدُّخُولِ فِيهَا والقِتَالِ مَعَهُمْ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ ﴾ الآية، قولُهُ تعالى: ﴿مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ ﴾ الآية، قولُهُ تعالى: ﴿مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ مَن قَبْلُ ﴾ [القصص: ١٢] ليسَ هُوَ مِنَ والمَنْعِ هُوَ مَن قَبْلُ ﴾ [القصص: ١٢] ليسَ هُوَ مِن التَّخْرِيمِ الذي هُوَ تَحْرِيمُ حُكْم، ولكنْ مِن المَنْع والحِرْمَانِ. فعلى ذَلِكَ الأَوَّلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقالَ قائِلُونَ ﴿ وَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ﴾ أبَداً، لمْ يَدْخُلُوهَا حتَّى مَاتُوا، لكنْ وُلِدَ لَهُمْ أولادٌ، فَلَمَّا ماتُوا دَخَلَ أولادُهمْ لأنَّهُمْ قالوا: ﴿ لَنَ نَدُخُلُهَا أَبَداً وَقَالَ قَائِلُونَ: قُولُهُ تَعَالَى ﴿ يُصُرَّمَةً عَلَيْهِمْ ﴾ أي التَّوبَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ؛ لَنْ يَتُوبُوا أَبَداً ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فَالمُدَةُ هُنَا لِلنِّيهِ، واللهُ أغْلَمُ، لا لِقَولِهِ تعالى: ﴿ عُسَرَّمَةً عَلَيْهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أدرج قبلها في الأصل وم: هذا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وليعينك. (٤) من م، في الأصل: كانت. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، في الأصل: أو.

ثُمَّ اخْتُلِفَ في النَّيْهِ: قالَ قائِلُونَ: لَمْ يَكُنْ مُوسَى وهَارُونُ ﷺ مَعَهُمْ في النَّيهِ لأنَّ ذَلِكَ لَهُمْ مِنَ اللهِ كَانَ عُقُوبَةً، ولا اللهِ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللهُ تعالى ﷺ يُعَذِّبُ رَسُولَهُ بِذَنْبِ قَومِهِ لأنَّهُ لَمْ يُعَذِّبُ قِوماً (١٠ بِتَكْذيبِ الرَّسُولِ قَطُّ إلا بَعْدَ مَا أَخْرَجَ الرَّسُولَ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ. فَعَلَى ذَلِكَ لا يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوسَى يُعَذَّبُ بِعِصْيانِ قَومِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقالَ آخَرُونَ: كانَ مُوسَى مَعَهُمْ في<sup>٢٦</sup> الأرضِ مُقِيماً، فِيهَا ولَكِنَّ الْحَيرَةَ والنِّية كانَتْ لِقَومِهِ؛ قِيلَ: كانُوا يَرْتَجِلُونَ، ثُمَّ يَنْزِلُونَ مِنْ [حيثُ]<sup>٣١</sup> الذي كانَ مع مُوسَى، كانَ<sup>٥١</sup> إذا نَزَلَ ضَرَبَهُ مُوسَى يَنْزِلُونَ مِنْ [حيثُ]<sup>٣١</sup> الذي كانَ مع مُوسَى، كانَ<sup>٥١</sup> إذا نَزَلَ ضَرَبَهُ مُوسَى بِغَصاهُ ﴿ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَثْرَةَ عَيْنَاۗ﴾ [البقرة: ٦٠] لِكُلِّ سِبْطٍ عَينٌ، ولمْ يَكُنْ حَلُّ [بِمُوسَى ما كَانَ حَلَّ]<sup>٢١)</sup> بِقَومِهِ قَلِيلٌ ولا كَثِيرٌ. إِنَّمَا أُمِرَ بِالمُقَامِ فِيْهَا مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ بِهِ حَيرةً.

الآية ٢٧ وقولُه تعالى: ﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ فَرَّبَا فَنُقُتِلَ ﴾ وقالَ الحَسَنُ وغَيرُهُ: لَمْ يَكُونَا ابْنَي آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ، ولكنْ كَانَا رَجُلَينِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ ﴿فَرَّبَانَا فَنُقُتِلَ ﴾ قُرْبَانُ أَحَدِهِمَا ﴿وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾ وقَدْ (٧) نَسَبَهُمَا إلى أَدَمَ لأنَّ كُلُّ البَسْرِ وُلْدُ آدَمَ يُنْسَبُ إِلَيهِ كَقَولِهِ تعالى: ﴿يَبَنِى ءَادَمَ ﴾ [الأعراف: ٢٦و...] افْعَلُوا كَذَا، ولا تَفْعَلُوا كَذَا؛ ليسَ يُريدُ بِهِ ولدَ آدمَ لِصُلْبِهِ [ولكِنَّهُ يُريدُ] (٨) البَشَرَ كُلَّهُ. فَعَلَى ذَلِكَ الأوَّلُ، واللهُ أغلَمُ.

وامًّا ابن عباسٍ والكَلْبِيُ وغَيرُهُما مِنْ الهلِ التَّاويل فإنَّهُمْ قالوا: إِنَّهُمَا كَانَا ابْنَى آدَمَ لِصُلْبِهِ؛ اَحَدُهُمَا يُسَمَّى قابيلَ وَالآخَرُ هابيلَ، وكانَ لِكُلِّ واحِدٍ أَخْتُ وُلِدَتْ معهُ في بَطنِ واحدٍ، وكانَتْ إحداهما جميلة والأخرَى دَميمة، فارادَ كلُّ واحدٍ منهما يكاح الجميلةِ منهما، فَتَنازعا في ذلك، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ نُقَرِّبُ قُرْبَانُ، فإنَ نُقُبِلَ قُرْبَانُكَ فأنتَ احَقُ بِهَا، فَقَرَّا قُرْبَانَهُما، فَقُيلَ قُرْبَانُ قالِيلَ، فَحَسَدَهُ، فَهَمَّ أَنْ يَقْتُلُدُ. فَذَلِكَ قولُهُ تعالى: ﴿إِنْ قَرْبَانُ مُنْ اللّهَ مِنْ اللّهَ عَنْ الْفَيْقِينَ ﴾ ولسكن لا نَدري كسيف كانت احتُ مُنْ فَلَوبِ عَالَ الْقَلْلَدُكُ قَالَ إِنَّنَا يَنْقَبُلُ اللهُ مِن اللّهُ عَنْ الْمُنْفِينَ ﴾ ولسكن لا نَدري كسيف كانت الله فَرْبَانُ فَلَيْنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

نَفِيهِ دَلِيلُ إِنْبَاتِ رِسَالَةِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَسُورَةُ المَائِدَةِ كَانَ أَكْثَرُهَا نَزَلَ<sup>(۱۲)</sup> في مُخَاطَبَةِ أَهْلِ الكِتَابِ لأَنَّهُ يَقُولُ في غَيرِ مَسُوفِضِع: ﴿يَكَأَهُمَلَ الْسَحِتَٰبِ ﴾ [الآية: ١٥] مَسُوضِع: ﴿يَكُمْ صَكْنِكُمْ يَمَّا كُمُّمْ صَكْثِكُمْ يَمَّا كُمُّمْ مَكُونُكُمْ يَمَّا كُمُّمْ صَكْثِكُمْ يَمَّا كُمُّمْ عَلَى الْمُسْلِكِ (١٤) وَلَوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِكِ (١٤) وَلَوْ لَكُمْ عَلَى الْمُسْلِكِ (١٤) وَلَوْ لَكُمْ عَلَى الْمُسْلِكِ (١٤) مُنْ فَيهَا دُعَاءً إلى التَّوجِيدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ﴾ يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ: يَحْتَمِلُ ﴿يَٱلْحَقِّ﴾ المَعْلُومِ المَعْرُوفِ على مَا كَانُوا لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ بِالله عَلِمَ، وانَّهُ عِلْمٌ سَمَاوِيٍّ.

وقولُهُ تَعالَى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ﴾ هَذا يَخْتَمِلُ وَجُهَينِ: يَخْتَمِلُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ﴾ قُرْبَانَ مَنِ الْمُقَيِّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ﴾ قُرْبَانَ مَنِ الْمُقَبِّلُ مِنْ لَمْ يَتَّقِ. وإلى هَذا يَذْهَبُ الحَسَنُ، ويَقُولُ (١٥٠): كَانَا رَجُلَينِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَحَدُهُمَا مُؤْمِنٌ والآخَرُ مُنَافِقٌ، فَتَنَازَعا فِي شَيءٍ، فَقَرَّبًا لِيُعْلَمَ المُحِقُّ مِنْهُمَا، فَتُقُبِّلَ مِنَ المُؤْمِنِ / ١٢٧ ـ ب / ولَمْ يُتَقَبِّلُ مِنَ الآخِرِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قوم. (۲) من م، في الأصل: تلك. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: في الحجر. (۵) في الأصل وم: فكان. (۲) في الأصل وم: وإن. (۸) في الأصل وم: ولكن. (۹) ساقطة من الأصل وم: وإن. (۸) في الأصل وم: ولكن. (۹) ساقطة من الأصل وم. (۱۰) في الأصل وم: و. (۱۱) في الأصل وم: و. (۱۲) في الأصل وم: والأصل وم: وقال.

وقَالَ أَبُو بَكْرِ الْأَصَمُّ: كَانَا رَجُلَينِ مُصَدِّقَينِ لأَنَّ الكَافِرَ لا يُقَرِّبُ القُرْبَانَ، لَكِنَّ أَحَدَهما كَانَ أَثْقَى قَلْبًا، فَتُقُبِّلَ قُرْبَانُهُ، وَالتَّقْوى شَرْطٌ في قَبُولِ القَرَابِينِ وغَيرِها مِنَ القُرْبَانَ. والتَّقْوى شَرْطٌ في قَبُولِ القَرَابِينِ وغَيرِها مِنَ القُرْبَانَ. يُقَالُ: قَدْ تَقَرَّبَ لِمَا يَدَّعُونَ اللَّيْنِ أَنَّ الذي هُوَ حَقَّ عليهِ، لِيَظْهَرَ المُحِقُّ مِنْهُمْ. أَلا تَرَى أَنْهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحَقُ بِالرِّسَالَةِ مِنْ مُحَمَّدٍ يَثَلِقُ بِقُولِهِمْ: ﴿ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا اللَّرْمَانُ عَلَى رَبُلِ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] وغيرِ ذَلِكَ مِنْ أَبَاطِيلَ فَالُوهَا؟ وبِاللهِ التَّوفِيقُ.

الآية ٢٨ وقولُه تعالى: ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِنَّ يَدَكَ لِنَقْنُلِقَ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكُ ﴾ قَالَ بَغْضُ النَّاسِ: إِنَّ الوَاجِبَ عَلَيْنَا أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِ أُولَئِكَ ، لا يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ أَحَدٌ قَتْلَهُ أَنْ يَقْتُلُهُ ، ولَكِنْ يَمْتَنِعُ (') عَنْ ذَلِكَ على مَا امْتَنَعَ أَحَدُ ابْنِي آدَمَ حِينَ ('') قَالَ لَهُ: لَأَقْتُلَنَّكُ فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: ﴿ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكُ ﴾ واختجُوا فِي ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ رُويَتْ: رُوِيَ عَنْ أَبِي حِينَ ('') قَالَ لَهُ الآخَرُ: ﴿ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكُ ﴾ واختجُوا فِي ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ رُويَتْ: رُوِيَ عَنْ أَبِي حَينَ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكُ إِلْكَ بِأَخْبَارٍ رُويَتْ: رُويَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ [أَنَّهُ قَالَ آلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَهِ يَقُولُ: ﴿ إِذَا تَوَجَّهُ المُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَهُمَا فِي النَّارِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولُ اللهِ: [هذا القاتلُ، فما بالُ] (١٠) المَقْتُولِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ صَاحِبَهُ ، [ابن ماجه: ٣٩٦٤].

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ هُ [أَنَّهُ] (٥) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللهِ، ولا تَقْتُلَ أَحَدَاً مِنْ أَهْلِ الفَتَلَةِ فَافْعَلْ الصَّالَةِ فَافْعَلْ الصَّالَةِ فَافْعَلْ الصَّالَةِ فَافْعَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّلَّ

وعَنِ الحَسَنِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ ابْنَي آدَمَ ضَرَبا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلاً فَخُذُوا بِالخَيرِ مِنْهُمَا ﴾ [ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩٩/٦].

وعنْ أَبِي ذَرِّ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «كَيْفَ تَصْنَعُ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَتْلٌ بِغَيرِ حِجَارَةٍ؟ قالَ: قُلْتُ: الْبِسُ سِلاحِي، قال: شَارَكْتَ القَومَ إِذَنْ، قالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيفِ قَالَٰقِ نَاحِيةً ثَوبِكَ على وَجُهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِكِ وَإِثْمِهِ \* [أبو داوود: ٤٢٦١]. يَحْتَجُونَ بِمِثْلِ هَذِهِ الأَخْبَارِ.

وقال آخرُونَ: لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ إِذَا لَم يَتَّعِظُ صَاحِبُهُ بِاللهِ، وأَرَادَ قَتْلَهُ، فَهُوَ في سَعَةٍ مِنْ قَتْلِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَدِتَهُ بِالْقَتْلِ الْمَيْدُلَالاً بِمَا أَمَرَ اللهُ تعالى بِقِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ بَنَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَنِلُواْ الَّتِي حَتَى تَغِيَّ إِنَّ أَثْرِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى قالَ: ﴿ لِكُلِّ جَمَلَنَا مِنْ مَرْعَةً وَيِنْهَا جَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وأمَّا مَا اخْتَجُوا بِهِ مِنَ الأَخْبَارِ التي رُوِيَتْ مِنِ اقْتِتَالِ المُسْلِمِينَ وأَشْبَاهِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ، واللهُ أَعْلَمُ، مَا اخْتَجُوا بِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ التي رُوِيتْ في حَالِ الفِتَنِ وقِتَالِ الفِتَنِينِ اللَّتِينِ لا إمَامَ فِيهِمَا يَسْتَحِقُ الإمَامَةَ لِحَمِيَّةٍ أَو أَمْرِ جَاهِلِيَّةٍ أَو عَصَبِيَّةٍ، فَهُمَا على خَطَإٍ. فَالطَّوابُ في مِثْلِهِ مَا ذُكِرَ مِنَ الأَخْبَارِ.

وأمًّا إذا كَانَ لِلنَّاسِ إِمَامُ هُدًى، فَعَقَدُوا (٨٠ لَهُ البَيْعَةَ، فَخَرَجَتْ عليهِ خَارِجَةٌ ظَالِمَةٌ، فَقِتَالُهُمْ واجِبٌ اتَّبَاعاً لَعَلِيْ ظَيْهُ، ومَنْ حَارَبَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أَهْلَ البَغْيِ والخَوَارِجَ، فَهُوَ كَانَ لإِجْمَاعِ لأنَّ جَمِيعَ الطواثِفِ قَدْ حَارَبُوهُمْ. ورُوِيَتْ في ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى هَذا يَذْهَبُ مَنْ رَأَى قَتْلَ مَنْ يَهُمُّ بِهِ قِبَلَهُ.

اللَّهِ ٢٩ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِنْمِى وَإِفْكَ ﴾ أَنْ تَرْجِعٌ ﴿ بِإِنْمِى ﴾ بِقَتْلِكَ إِبَّايَ ﴿ وَإِفْكَ ﴾ الذي عَمِلْتَهُ قَبْلَ لِنَّاكَ إِبَّايَ ﴿ وَإِفْكَ ﴾ الذي عَمِلْتَهُ قَبْلَ لَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْلَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِّ

قَالَ الفُتَبِيُّ: ﴿ بِإِثْمِي﴾ أَنْ تَقْتُلَنِي ﴿ وَإِثْمِكَ مَا أَضْمَرْتَ فِي نَفْسِكَ مِنَ الحَسَدِ والعَدَاوةِ. وقالَ الحَسَنُ: تَرجِعُ ﴿ بِإِثْنِي ﴾

(۱) في الأصل وم: يمنع. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أرأيت. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: فقد عقدوا. (٩) ساقطة من الأصل وم.

بِقَتْلِكَ إِيَّايَ ﴿وَإِثْمِكَ ﴾ يَعْنِي الكُفْرَ الذي كَانَ عَلَيهِ، لأنَّهُ يَقُولُ: كانَ أَحَدُهُمَا كَافِرَاً، فَقَتَلَ صَاحِبَهُ، فَيَرْجِعُ بِالْكُفْرِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِيَّ أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِنْهِى وَإِقْكَ ﴾ يَجُوزُ أَنْ يُتَكَلِّمَ بِالإِرادَةِ على غَيرِ تَحْقِيقِ الفِعْلِ كَقُولِ الفائِلِ: أُرِيدُ أَنْ أَسُقُطَ مِنَ السَّطْحِ، وهُوَ لا يُرِيدُ سُقُوطَهُ مِنْهُ، وكَقُولِهِ تعالى: ﴿فَرَجَدَا فِهَا جِدَازَا يُرِيدُ أَن يَنفَضَ ﴾ [الكهف: ٧٧] والجِدَارُ لا فِعْلَ لَهُ، يَكُونُ مِنْهُ، ذَلَّ أَنَّهُ لَبسَ على حَقِيقَةِ الفِعْلِ، ولكنْ على مَا يَقَعُ أَنْهُ فِعْلَ لَهُ، يَكُونُ مِنْهُ، ذَلُ أَنَّهُ لَبسَ على حَقِيقَةِ الفِعْلِ، ولكنْ على مَا يَقَعُ أَنْهُ يَكُونُ مِنْهُ، ذَلُ أَنْهُ لَبسَ على حَقِيقَةِ الفِعْلِ، ولكنْ على مَا يَقَعُ أَنْهُ يَكُونُ مِنْهُ أَنْ يَبُوءَ بِإِنْهِ لِمَا عَلِمَ مِنْهُ أَنْ يَقْتُلُهُ، لا مَحَالَةَ، ويَعْصِيَ رَبُّهُ، أَرَادَ أَنْ يَبُوءَ بِإِنْهِ لِمَا عَلِمَ مِنْهُ أَنْ يَقْتُلُهُ، لا مَحَالَةَ، ويَعْصِيَ رَبُّهُ، أَرَادَ أَنْ يَبُوءَ بِإِنْهِ لِمَا عَلِمَ مِنْهُ أَنْ يَقْتُلُهُ، لا مَحَالَةَ، ويَعْصِيَ رَبُّهُ، أَرَادَ أَنْ يَبُوءَ بِإِنْهِ لِمَا عَلِمَ مِنْهُ أَنْ يَقْتُلُهُ، لا مَحَالَةَ، ويَعْصِيَ رَبُّهُ، أَرَادَ أَنْ يَبُوءَ بِإِنْهِ لِمَا عَلِمَ مِنْهُ أَنْ يَقُولُوا أَمْرُهُ إِلَى ذَلِكَ، أَو أَرَادَ أَنْ يَبُوءَ بِإِنْهِ لِمَا عَلِمَ مِنْهُ أَنْ يَقْتُلُهُ، لا مَحَالَةَ، ويَعْصِيَ رَبُّهُ، أَرَادَ أَنْ يَبُوءَ بِإِنْهِ فِي مِنْهُ أَنْ يَقُولُوا أَنْهُ أَعْلَمُ عَالَةً أَوْلُولُ الْمُؤْهُ الْمُنَاهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلِكُ جَائِزٌ، واللهُ أَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُلْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَعْلَمُ الْمَاهُ أَنْهُ أَنْ يَلْكَ مِنْهُ أَنْهُ لَا مُنْهُ أَنْهُ أَ

(الآية ٣٠) وقولُه تعالى: ﴿ فَطَوَّعَتَ لَمُ نَفْسُمُ قَلْلَ أَخِيهِ ﴾ قال الْقُنْبِيُ: أي شَايَعَتْهُ، وانْقَادَتْ لَهُ. وقالَ أَبُو عَوسَجَةً: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَمُ نَفْسُمُ ﴾ أي أَمَرَتْ، وزيَّنَتْ لَهُ. وقالَ مُجَاهِدٌ: أي شَجَّعَتْهُ، وأَعَانَتْهُ، وكُلُّهُ يَرْجِعُ إلى وَاحِدٍ. وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصَبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ﴾ [المائدة: ٣١] يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ: يَحْتَمِلُ أَصْبَحَ ثَائِبًا لَا فَاللَّهُ مَنْ لَخْتِيهِنَ ﴾ كقولِهِ (١) في آية أُخْرَى: ﴿ فَأَصَبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ﴾ [المائدة: ٣١] يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ: يَحْتَمِلُ أَصْبَحَ ثَائِبًا لَا فَاللَّهُ النَّذَامَةَ تَوبَةٌ ؛ وذَلِكَ أَنْ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَنَدِمَ عَلَيهِ ، كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ تَوبَةً ، فإنْ لَمْ يَكُنْ تَوبَةً فَتَأُولُ قُولِهِ: ﴿ فَأَصَبَحَ هَا لَهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعِيسَى أَنْ مَرْبَمَ ءَأَنتُ قُلْتَ لِلنَاسِ الْغَذُونِ وَأَبِي إِلَهَ إِن عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ وَأَلِى اللّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّهُ وَالْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ مِنَ النَّامِ مِنَ النَّهُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصَبَحَ مِنَ النَّهُ عَلَى ذَلِكَ عَولُهُ تعالى: ﴿ وَالْمُ النَّهُ عَلَى مَالِكُ وَلُهُ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّامِ مِنَ النَّامِ مِنَ النَّامِ مِنَ النَّالِ الْهُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُ مِنَ الخَامِرِينَ ﴾ في الآخِرَةِ ، لا أَنْ قَالَ لَهُ فَعَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ وَأَصْبَحُ مِنَ الخَامِرِينَ ﴾

الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿ نَهْتَ اللّهُ عُرَابًا بَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُم كَيْفَ بُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيفِ اسْتَذَلُ مَنْ قالَ: بِأَنَّ القِصَّةَ كَانَتْ فِي ابْنَي آدَمَ لِصُلْبِهِ بِقَولِهِ (٢) تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ عُزَابًا بَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُم كَيْفَ بُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيفِ لَانَّ القِصَّةَ لَو كَانَتْ فِي ابْنَي إَسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْهَلَ دَفْنَ المَيْتِ، إذ قَذْ رَأَى ذَلِكَ غَيرَ مَرَّةٍ، وعايَنَهُ، فَذَلُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ مَبِّتٍ جُعِلَتِ (٢) السُّنَةُ فِيهِ.

وقالَ مَنْ قالَ: إِنَّهُمَا كَانَا رَجُلَينِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ إِذْ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى على المَرْءِ شَيِّ عَلِمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وعَايَنَهُ، إذا اشْتَدَّ بِهِ الخَوفُ، ونَزَلَ بِهِ الهَولُ كَقَولِهِ تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِسْتُمُّ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَآ﴾ [الآية: ١٠٩] وقَدْ كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ بِذَلِكَ، لكنْ ذَهَبَ عَنْهُمْ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ اخْتُلِفَ في مَا أَخْبَرَ عَنْ بَحْثِ التُّرَابِ في الأرضِ؛ قالَ الحَسَنُ وَ الْمَهُ يَبْحَثُ الترَابَ على ذَلِكَ المَيِّتِ لِيُرِيَ ذَلِكَ الْقَاتِلَ، لا أَنَّهُ كَانَ يَبْحَثُ التُّرَابَ على غُرَابٍ آخَرَ على مَا ذَكَرْنَا في القِصَّةِ أَنَّ غُرابًا قَتَلَ آخَرَ، ثُمَّ جَعَلَ يَبْحَثُ التُّرَابَ عَلَيهِ الْقَاتِلَ، لا أَنَّهُ كَانَ يَبْحَثُ التُّرَابِ مَواةً، والسَّواةُ العَورَةُ، لَكِنَّهُ لِيُرِيّهُ كَيفَ يُوارِي سَواةً أَخِيهِ (1) [لم يَذْكُرِ السَّواةُ في الغُرَابِ، إنَّمَا ذَكَرَها في أخِيهِ، وأخْبَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ [يُريّهُ] (0) كَيفَ يُوارِي سَواتَهُ، والله أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ يَنَوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَـذَا ٱلْفُرَابِ [فَأُونِيَ سَوْءَةَ أَخِيٌّ﴾](٢) ﴿أَعَجَزْتُ﴾ في الحِيلَةِ ﴿أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَـذَا ٱلْفُرَابِ فَأُونِيَ سَوْءَةَ أَخِيٌّ﴾؟

الآية ٣٧ وقول تسعالى: ﴿ مِنْ آجَلٍ ذَلِكَ كَتَبَنَا عَلَىٰ بَنِ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَكُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيمًا ﴾ الآية، يَحْتَمِلُ وجُوها : يَحْتَمِلُ: انَّ ( اسْتَحَلَّ قَتْلَ انْفُسٍ حَرَّمَ اللهُ قَتْلَهَا بِغَيرِ حَقَّ فَكَانَمَا اسْتَحَلَّ قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعاً لأنَّ [مَنْ يَكُفُرُ بِآيةٍ] ( اسْتَحَلَّ قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعاً لأنَّ الاَنْفُسِ مُحَرَّمٍ قَتْلُهَا، فَكَانَ كَاسْتِحْلالِ قَتْلِ النَّاسِ جَمِيعاً لأنَّ [مَنْ يَكُفُرُ بِآيةٍ] ( مَنْ يَكُفُرُ بِآيةٍ] ( مَنْ يَكُفُرُ بِآيةٍ اللهُ يَصِيرُ كَافِرًا بِالكُلِّ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ: إذا اسْتَحَلَّ قَتْلَ نَفْسٍ مُحَرَّمَةٍ يَصِيرُ كَانَّهُ اسْتَحَلَّ قَتْلَ الأَنْفُسِ كُلْهَا.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي أَوَّلِ قَتِيلٍ قُتِلَ لَمْ يَكُنْ [قُتِلَ](٩) قَبْلَ ذَلِكَ أَحَدٌ فَلَمَّا قَتَلَ هَذَا قَتِيلاً جَعَلَ النَّاسَ يَقْتُلُونَ بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: يقول. (۲) في الأصل وم: جهل. (٤) في م: أخي. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من م. (٧) من م، في الأصل: أي. (٨) في الأصل وم: يكفر بآياته. (٩) ساقطة من الأصل وم.

ذَلِكَ/١٢٨ ــ أ/ بَعْضَهُمْ بَعْضَاً، وكانَ ذَلِكَ واحِداً. وكانَ مِنْهُ سُنَّةُ اسْتَنُ النَّاسُ بها. فَهُوَ كَمَا رُوِيَ في الخَبْرِ أَنَّ عَمَنْ سَنْ سُنَّةً سَيْنَاً ، لَيَشْتُوكُ هذا القَائِلُ في وِزْرِ قَتْلِ كُلِّ سَيْنَاً ، لَيَشْتُوكُ هذا القَائِلُ في وِزْرِ قَتْلِ كُلِّ سَيْنَاً ، لَيَشْتُوكُ هذا القَائِلُ في وِزْرِ قَتْلِ كُلِّ قَتِيلٍ إلى يَومِ القِيامَةِ مِنْ القَتْلِ مِثْلُ مَا أَنَّهُ وَجُهَا آخَرَ ؛ وهُوَ مَا قِيلَ : إنهُ يَجِبُ عَلَيهِ مِنَ القَتْلِ مِثْلُ مَا أَنْهُ لَو قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً.

[وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿ وَمَنْ أَغْيَاهَا﴾ أَغْطَاهُ [اللهُ](٢) مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا لَوَ أَنَّهُ أَخْيَى النَّاسَ جَمِيعًا إذا أَخْيَاهَا فَلَمْ يَقْتُلْهَا، وَغَفَا عَنْهَا.

وَعَنِ ابْنِ عِبَاسٍ وَفَيْهِ [انَّهُ] (٣) قالَ: ﴿ مِنْ أَجَلِ ﴾ [أخدِ] (١) ابْنَي آدَمَ حِينَ قَتَلَ أَخَاهُ ﴿ كَتَبَنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَى بِلَ أَنْهُمُ مَن قَتَكُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَغَيْرٍ ﴾ بِلا نَفْسٍ وَجَبَ عَلَيهَا القِصَاصُ ﴿ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ ﴾ يَقُولُ: الشَّرْكُ فِي الأرضِ ﴿ فَكَالُمُا قَتْلَ اَلْنَاسَ جَمِيمًا ﴾ يقُولُ: يُعَذَّبُ عَلَيْهَا كَمَا لَو أَنْهُ لَو قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً بِهَا (٥)، وهُوَ مِثْلُ الأوَّلِ.

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ [أَنَّهُ قَرَاً] (١٠): ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ الآية، وقالَ (١٠): لَو لَمْ يَكُنْ يُؤَخَذُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْشُ إِنَّمَا كَانَ قَصَاصَاً بِقِعَسَاصِ، يَقُولُ: ﴿ مَنْ فَتَكُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَصَّالُمَا فَتَلَ النَّاسَ جَيِيعًا ﴾ أي مِن اسْتَنْقَذَ [نَفْساً] (٨٠) مِنْ مَهْلَكَةٍ فَكَانَّمًا اسْتَنْقَذَ النَّاسَ جَيِيعاً فِي الآخِرَةِ. وقِيلَ: ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾ بِالتغْوِ أُجِرَ فِي إِخْيَائِهَا كَمَا يُؤْجَرُ مَنْ الْخَيَ النَّاسَ جَمِيعاً؛ إذْ على النَّاسِ مَعُونَةُ ذَلِكَ. فَإِذَا عَفَا عَنْهَا فَكَانَّمًا عَفَا [عَنِ] (١) النَّاسِ جَمِيعاً.

قَالَ الحَسَنُ: ﴿وَمَنَّ أَخَيَاهَا﴾ في الأَجْرِ، أمَّا واللهِ مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْيِيهَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا؟ ولكنَّهُ أُقِيدَ فَعَفَا.

وَوَجْهُ آخُرُ: أَنَّهُ يُلْزِمُ النَّاسَ جَمِيعًا دَفْعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَعُونَتُهُ لَهُ. فإذا قَتَلَهَا بِهَا (`` أو سَعَى عَلَيهَا بِالفَسَادِ فَكَانَّمَا سَعَى بِذَلِكَ عَلى النَّاسَ جَمِيعًا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدٌ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا ۚ بِٱلْبِيَنَتِ ثُمُّ إِنَّ كَشِيرًا مِنْهُمْ بَشْدَ ذَلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَشُمْوُكِ فِي الآيةِ قِلْهُ تَصَبُّرٍ رَسُولِ الله ﷺ على تَكْذِيبِ الكَفَرَةِ الفَجَرَةِ إِيَّاهُ، وإنَّهُ لَيسَ بِأَوَّلِ مُكَذَّبٍ في الحَقِّ، بَلْ كَانَتِ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلُ بُكَذَّبُونَ في ما يَأْتُونَ مِنَ الآياتِ والحُجْجِ والبَيَانِ.

الآبية ٢٣ ووله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَرَّاؤًا اَلَّذِينَ يُمَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآية، قال بَغضْهُمْ: الآية وَرَسُولِهِ، وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ وأَبِي بَكُرِ الْاَصَمُّ، وقالا: لِأَنَّ اللهَ ﴿وَمُولَهُمْ اللّهِ فَوَ ذَكَرَ السَّغْيَ فِي الْأَرْضِ بِالفَسَادِ، وَكُلُّ كَافِرٍ قَدْ حَارَبَ اللهَ ورَسُولَهُ، وذَكَرَ السَّغْيَ فِي الأَرْضِ بِالفَسَادِ، فَلِلْإِمامِ أَنْ يَقْتُلُهُمْ وَذَكَرَ السَّغْيَ فِي الْأَرْضِ بِالفَسَادِ، فَلِلْإِمامِ أَنْ يَقْتُلُهُمْ وَرَسُولَهُ، وَذَكَرَ السَّغْيَ فِي الْأَرْضِ بِالفَسَادِ، فَلِلْإِمامِ أَنْ يَقْتُلُهُمْ وَاللّهُ وَرَسُولَهُ، فَإِنْ أَنْهَا لَارْضِ بِتَرْكِ ذَلِكَ يَمُنُ عَلَيهِمْ إِنْ شَاءَ. وأَمَّا المُسْلِمُ إِنْ اللّهُ وَمُسُولُهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُسُولُهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا الْمُسْلِمُ اللّهُ وَلَا الْمُسْلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْهَا نَرَلُتُ فِي أَهْلِ الكُفْرِ لِلْكُفْرِ لَا لِقَطْعَ الطّلِيقِ.

وقالَ آخَرُونَ: نَزَلَتْ في المُشْرِكِينَ إذا قَطَعُوا الطَّرِيقَ على النَّاسِ، وأَخَافُوهُمْ فرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَباسٍ فَهُ [أَنَّهُ] (١١) قَالَ: وَادَعُ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بُرْدَةَ هِلالَ بْنَ عُويْدِرِ الأَسْلَمِيَّ فَجَاءَ أَنَاسٌ يُرِيدُونَ الإسْلامَ، فَقَطْعُ الطَّرِيقَ عَلَيهِمْ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ على رَسُولِ الله ﷺ بِالحَدِّ فِيهِمْ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ، ولمْ يَأْخُذِ المَالَ، قُتِلَ، ومَنْ أَخَذَ المَالَ، ولمْ يَفْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ ورِجُلُهُ مِنْ على رَسُولِ الله ﷺ بِالحَدِّ فِيهِمْ: أَنْ مَنْ قَتَلَ، ولمْ يَأْخُذِ المَالَ، قُتِلَ، ومَنْ أَخَذَ المَالَ، ولمْ يَفْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ ورِجُلُهُ مِنْ خِلافٍ، ومَنْ جَاءَ مُسْلِمًا هَدَمَ (١٢٠ بِالإِسْلامِ مَا كَانَ في الشَّرْكِ القرطبي ٣/ ٢٦٦] قَدَلُ حَدِيثُ ابْنِ عباسٍ عَلَى أَنْ الآرَكِ في الشَّرْكِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ المُوادِعِينَ غَيرِ المُتَحَادِيِينَ.

ورُوِيَ عَنْ أَنَسِ [أَنَّهُ] (١٣٠ قال: وإنَّ أَنَاسَاً (١٥٠ مِنْ عُكُلِ أَوْ عُرَيْنَةَ أَتُوا النَّبِيِّ ﷺ فَشَكُوا إِلَيهِ الجَهْدَ، فَبَعَثَ مَعَهُمْ بِلِقَاحِ وَرَاعِ، وقالَ لَهُمْ: اشْرَبُوا الْبَانَها، وتَدَاوَوا بِالبَوَالِهَا، فَلَمَّا أَنْ صَخُوا [فَتَلُوا] (١٥٠ رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ واشْتَاقُوا الإِبِلَ، وارْتَذُوا

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: لهم. (۱) في الأصل وم: وقرأ. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (۱۹) ساقطة من الأصل وم: (۱۹) ساقطة من الأصل وم. (۱۹) ساقطة من الأصل وم. (۱۹) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) مني م: عدم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم.

عَنِ الإسْلامِ، فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فاتَى بِهِمْ بَعْدَ مَا تَرَجُّلَ بِهِمُ النَّهَارُ، فأمَرَ بِهِمْ ، فَقُطِعَتْ أبديهمْ وأرْجُلُهُمْ، وسُمِلَتْ<sup>(١)</sup> أَعْيُنُهُمْ، وَقُطِعَتْ<sup>(٢)</sup> الْسِنتُهُمْ، وتُرِكُوا بِالمَكَانِ حَثَّى مَاثُوا، فَنَزَلَتِ الآيةُ». [البخاري: ٣٣٣].

ورُوِيَ عَنْ عَلَيٌّ عَلَيْهِ مَا يُخَالِفُ هَذَا؛ رُوِيَ أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرِ حَارَبَ اللَّهَ ورَسُولُهُ، وسَعَى في الأرض فَسَادَاً، وتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلِيهِ، فَكَتَبَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ إلى عَامِلِهِ بِالبَصْرَةِ أَنْ حَارِثَةَ [بْنَ بَدْرٍ]<sup>(٣)</sup> قَدْ ثَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيهِ، فلا تَتَعَرُّضُ لَهُ إلا بالخير.

الا تَرَى أَنَّ حَارِثَةَ [بْنَ بَدْرِ](٢) فَدْ تَابَ، أَطْلِقَ فِيهِ أَنَّهُ حَارَبَ اللهَ ورَسُولَهُ ﷺ وَكَانَ مُؤْمِناً؟ فَهَذَا يَدُلُ على أَنَّ الحُكْمَ ۖ الذي أُجْرِيَ على قُطَّاع الطُّرُقِ الكَفَرَةِ يَجْرِي ذَلِكَ الحُكُمُ في المُسْلِمِينَ إذا كانَ مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَ قَطْع الطربِقِ على النَّاسِ وإِخَافَتِهِ عَلَّيهِمْ. وقد يُتَوَهِّمُ أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ في أهْلِ الحَرْبِ، وقَدْ أَبِيحَ لَنَا قَتْلُ مَنْ ظَفِرْنَا بِهِ مِنهُمْ كَيفَ شِثْنًا، وإنْ لُّمْ يُفْسِدُوا فِي الأرضِ، ولَمْ يَقْطَعُوا الطَّريقَ.

ُوهِذَا يَدُلُّ [على]<sup>(ه)</sup> أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ بِالحُكُم في أهْلِ الكَفَرَةِ وأهْلِ الإسْلامُ جَمِيعاً إذا سَعَوا في الأرضِ بِالفَسَادِ.

ومِنَ الدَّلِيلَ على ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن نَبْلٍ أَن تَغْدِرُوا عَلَيْمٌ ﴾ [المائدة: ٣٤] وأَجْمَعُوا أنَّ الكَافِرَ إذا قَتَل مُسْلِماً، وأَظْهَرَ في الأرضِ الفَسَادَ، فَقَدَرْنا عَلَيهِ، وأَسَرْنَاهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ، أنهُ يَزُولُ عَنْهُ القَتْلُ والقَطْعُ والصَّلْبُ. فَدَلَّ ذَلِكَ على أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ بِالحُكْم في المُسْلِمِينَ لأنَّهُ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ إذا تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْذَرَ عَليهِمْ، أو بَعْدَ قُذَرْتِنا عليهمْ.

فأمّا الذينَ رَوَوا(٢٠) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِعْلِ بِالعُرَنِيِّينَ مِنْ نَحْوِ ابْنِ سِيرِينَ وغَيرِو فَالوَاجِبُ على مَنْ ادَّعَى أنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في العُرَنِيْينَ دَعْوَاهُ. وكَانَ أَصْحَابُنَا، رَحِمَهُمُ اللهُ، يَذْهَبُونَ إلى مَا رُويَ عَن ابْن عَباس ﴿ وَيُرُونَ أَنْ يُؤْخَذَ المُحَارِبُ إذا تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيهِ بِمَا أَصَابُ مِنْ دَم ومَالٍ على سَبِيلِ القِصَاصِ، ولا يُصْلَبُ، ولا تُقْطَعُ بَدُهُ ورِجْلُهُ في مَا أَصابَ مِنْ مَالٍ. فَكَانَهُمْ ذَهَبُوا إلى أَنْ يُزَالَ الحَدُّ الذِّي للهِ على المُحَارِبِ بِتَوبَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيهِ، وهُوَ مَا كَانَ إلى الإمَام إقَامَتُهُ، ولا أَمْرُ لِلولِيِّ فِيهِ.

وأمَّا الحُقُوقُ التي هِيَ لِلعِبَادِ فَإِنَّ التَّوبَةَ لا تَعْمَلُ في إبْطَالِهَا، ولِكُلِّ ذِي حَقّ أنْ يَأْخُذَ بِحَقِّو؛ لا حَقَّ للإمّام لأنَّ الحَقَّ صَارَ لِلْوَلِيِّ دُونَ الإِمَام.

وفِي قَولِهِ تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِيبَ تَابُواْ مِن فَبَـٰلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ ﴾ دَلالَةٌ على أنَّ السَّارِقَ إذا رَدَّ السَّرقَةَ قَبْلَ أنْ يُقْدَرُ عَلَيهِ أنْ لا قَطْعَ عَلَيهِ. وكَذَلِكَ رَوى بَعْضُ المُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَيسَ على تَاثِبِ قَطْعٌ. وذَلَّ قولُهُ تعالى: ﴿وَيَسْمَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا﴾. على أنَّ السارِقَ في المِصْرِ لَيلاً ونَهَاراً لا يَكُونُ مُحارِباً، وإنَّمَا هوَ سَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ دُونَ رِجْلِهِ لأنَّهُ ذَكَرَ السَّغيَ في الأرض بِالفَسَادِ، والسَّارِقُ في المِصْرِ لا يُقَالُ: سَعَى في الأرضِ. ألا تَرَى إلى قَولِهِ تعالى: ﴿ وَلِهَا ضَرَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النساء: ١٠١] لمْ يُردِ الضَّربَ في المِصْر، ولكنْ أَرَادَ الأسفارَ. فَعلى ذَلِكَ الأوَّلُ .

وأمَّا الكَلامُ في القَتْلِ والصَّلبِ والقَطْع فَرُوِيَ عنِ ابْنِ عَباسِ عَلَيْهُ [أنَّهُ](٧) قالُ: إذا حَارَبَ، وقَتَلَ، وأخَذَ المَالَ، قُطِعَتْ يَدُهُ ورِجْلُهُ مِنْ خِلافٍ، وصُلِبَ. فَإِنْ قَتَلَ، ولمْ يَاخُذِ المَالَ، قُتِلَ: وإنْ أخَذَ المَالَ ولَمْ يَقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ ورِجْلُهُ مِنْ خِلافٍ. وتأويلُ الآيَةِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية على أنَّ الواجِبَ على المُخارِبِ مِنَ المُقُوبَةِ لَهُ على قَلْرٍ جِنَايَتِهِ، ويُزَادُ في عُقُوبَتِهِ بِقَلْرِ زِيادَتِهِ في جُرْمِهِ .

وتأوَّلَ غَيرُهُ الآيةَ على أنَّهَا نَزَلَتْ في المُحَارِبِ الذي يُعِيبُ المَالَ أوِ<sup>(م)</sup> النَّفْسَ. وإذا أصَابَ الأمْرَينِ كانَ لِلإمامِ أنْ يَقْتُلَهُ كَيفَ شَاءً؛ إنْ شَاءَ فَتَلَهُ بِالسَّيفِ قَتْلاً، وإنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ ورِجْلَهُ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ حتَّى يَمُوتَ، وإنْ شَاءَ صَلَبَهُ حَيًّا./١٢٨ ـ بـــ/ وإنْ أَيْطَأُ عَلَيهِ المَوتُ طُعِنَ بِالرِّمَاحِ حَتَّى يَمُوتَ. وإلى هَذا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة ﴿ إِنَّ اللَّهُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وسمل. (٢) في الأصل وم: وقطع. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: روي. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: و.

فَقَالاً<sup>(١)</sup>: إذا صُلِبَ لَمْ تُقْطَعْ [يَدُهُ ورِجُلُهُ]<sup>(٢)</sup> مِنْ خِلافٍ، وجَعَلا عُقُوبَتَهُ مُخْتَلِفَةٌ على قَدْرِ جِنَايَتِهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى التَّخْيِيرِ فِيهِ؟ قِيلَ مَعْنَاهُ، والله أغْلَمُ: أَنْ يُفْتَلَ بِالسَّيفِ، أو يُقْتَلَ بِالصَّلْبِ أو يُقْتَلَ بِقَطْع اليَدِ والرِّجْلِ.

واصلُهُ أَنْ حَرْفَ التَّخْيِيرِ إِذَا كَانَ فِي مُتَّفِقِ الْأَسْبَابِ يَخْرُجُ مَخْرَجَ التَّخْيِيرِ مِنْ نَحْوِ التَّخْيِيرِ فِي كَفَّارَةِ المُتَاذِي لَانَ سَبَبَ وُجُويِهِ واحد. وإذا كَانَ فِي مُخْتَلَفِ الْأَسْبَابِ فَيَحْرُجُ مَخْرُجَ بَيَانِ الحُكْمِ لِلكُلِّ فِي نَفْسِهِ كَقَولِهِ تعالى: ﴿ فَلْنَا يَنَذَا الْفَرْيَقِ إِنَّا أَنْ تُنَفِّذَ فِيهِمْ حُسَنَا﴾ [لكهف: ٦٦] لا يَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ. ولكِنَّهُ على بَيانِ الحُكُم لِكُلِّ فِي نَفْسِهِ لأَنْ سَبَبَ وُجُويِهِ مُخْتَلِفٌ؛ فَتَاوِيلُهُ: إِمَّا أَنْ تُعَذِّبُ مَنْ ظَلَمَ، [وإمّا أَنَ] "تَتَّخِذَ الحُسْنَ فِي مَنْ آمَنَ بِاللهِ. الا لَكُلُّ فِي نَفْسِهِ لأَنْ سَبَبَ وُجُويِهِ مُخْتَلِفٌ؛ فَتَاوِيلُهُ: إِمَّا أَنْ تُعَذِّبُ مَنْ ظَلَمَ ، [وإمّا أَن] "تَتَّخِذَ الحُسْنَ فِي مَنْ آمَنَ بِاللهِ. الا لَكُمُ مَنْ اللهَ قَالَ: ﴿ إِنَّا مَن ظَلَمَ مَنْوَفَ شُؤَيْهُ ﴾ ﴿ وَزَانًا مَن ءَامَنَ وَعِلَ صَلِيمًا فَلَمْ مَرْبَا لَهُ مَرْبَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ الْمَلِيقِ الْمُربِ والله أَعْلَمُ ، مِمَّنَ لَمْ يَجْمَعُ لأَنَّهُ قَالَ فَيْ : ﴿ إِنَّمَا جَرَاقُ اللّهِ فَي مَنْ جَمَعَ القَتْلَ وَقَطْعَ الطَّرِيقِ أَقْرَبُ إِلَى التَّاوِيلِ ، والله أَعْلَمُ ، مِمَّنَ لَمْ يَجْمَعُ لأَنَّهُ قَالَ فِي : ﴿ إِنَّمَا مَنْ عَلَى مَعْمُولُ عَلَى وَقُولُ مَنْ عَلَى الْمُولِيقِ مَحْمُولُ على فَصْلِ تَغْلِيظِ عَلَمْ مَنْ مُعْمُولُ على فَصْلِ تَغْلِيظٍ ، فَجَازَ أَنْ يُجْمَعُ مَن قَطِعِ المَدِ ومِنْ نَحْوِ الصَّلْفِ فَي الْمِصْوِ، ومِنْ الْقَتْلِ فِي المِصْوِ، فَذَلُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ على فَصْلِ تَغْلِيظٍ ، فَجَازَ أَنْ يُجْمَعُ مَا ذَكُونًا. وَذَلِكَ لَمْ يُجْعَلُ فِي غَيْرِهِ مِنَ القَتْلِ فِي المِصْوِ، فَذَلُ أَنَّهُ مَحْمُولُ على فَصْلِ تَغْلِيظٍ ، فَجَازَ أَنْ يُجْمَعُ مَا ذَكُونًا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْقٌ فِي ٱلدُّنْيَآ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ أَوْ يُنفَوْا﴾ على إسْقَاطِ الألِفِ، ويَكُونُ في القَتْلِ والصَّلْبِ نَفْيُهُ إذا قَتَلَ، وأَخَذَ المَالَ. وقالَ بَعْضُهُمْ: نَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ (٥) فَلا يُقْدَرَ عَلَيهِ.

وعنْ الحَسَنِ [انَّهُ](١) قالَ: يُطْلَبُ(٧) حتَّى يَخْرُجَ مِنَ أَرضِ الإِسْلامِ؛ وذَلِكَ إلى الإِمَامِ. وأَصْلُهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا قُدِرَ عَلَيهِ، وقَدْ قَتَلَ، وأَخَذَ المَالَ، يُقْتَلُ، وفي القَتْلِ نَفْيُهُ. وإذا لَمْ يَقْتُلْ، ولَمْ يَأْخُذْ، حُبِسَ إِنْ قُدِرَ عَلَيهِ، وفي الحَبْسِ نَفْيُهُ، وإذ لَمْ يُقْذَرْ عَلَيهِ يُطْلَبُ(٨) حتَّى يَبْرَحَ الطَّرِيقَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُ أبي عُبَيدٍ حِينَ<sup>(١)</sup> قالَ: إنَّهُ يُصْلَبُ بَعْدَ القَتْلِ لأنَّ رَسُول الله ﷺ نَهَى عنِ المَثْلَةِ، [فَيُقَالُ لَهُ: المَثْلَةُ]<sup>(١١)</sup> يُرَادُ بِهَا على مَا قالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى: إنَّ الصَّلْبَ جُعِلَ عُقُوبَتَهُ، والمَيتُ لا يُعَاقَبُ، ولو جَازَ [له أنْ يقولَ]<sup>(١١)</sup> يُصْلَبُ بَعْدَ القَتْل جَازَ لِغَيرِهِ أَنْ يَقُولَ: تُقْطَعُ يَدُهُ ورِجْلُهُ بَعْدَ القَتْل، فَذَلِكَ بَعِيدٌ.

(الآيية ٣٤) وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهُ ﴾ قَدْ ذَكَرْنا في مَا تَقَدَّمَ أَنَّ قُطُاعَ الطَّرِيقِ إِذَا تَابُوا، قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمُ الحُدُودُ التي هِيَ لله تعالى، لا يُواخَذُونَ بِهَا، ولَيْسَتْ (١٢) كَغَيرِها مِنَ الحُدُودِ التي تَلْزَمُ في غَيرِ المُحَارَبَةِ. إِنَّ التَّوْبَةَ لا يُعْمَلُ في إِسْقَاطِهَا لِوَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّرِبَةَ مِنْ غَيرِ المُحَارِبِ لا تَظْهَرُ حَقِيقَةً، فإذا لَمْ تَظْهَرُ لَمْ يُعْمَلُ في إِسْقَاطِ مَا وَجَبَ، ومِنَ المُحَارِبِ تَظْهَرُ لاَنَّهُ في يَدَي نَفْسِهِ إذا تَرَكَ المُحَارَبةَ والسَّعْيَ في الأرضِ بِالفَسَادِ، وظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوبَةُ، فَلَمْ يُواخَذُ بِهِ، وفي سَاثِرِ الحُدُودِ لا يَظْهَرُ مِنْهُ تَرْكُ مَا كَانَ يَرْتَكِبُ لِذَلِكَ [افْتَرَقا.

والثَّانِي: أَنَّهُ لَو لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ] (١٣) لَتَمَادَى في السَّعْيِ بِالفَسَادِ في حَقِّ المُسْلِمينَ مِنَ الضَّرَرِ أَكْثَرَ مِمَّا لَو آخَذُوهُ (١٠) بِذَلِكَ، فَاسْتُحْسِنَ (١٥) قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَدَرْءُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الحُدُودِ التي هِيَ للْهِ تعالى. وأمَّا الحُقُوقُ التي هِيَ لِلْعِبَادِ فِذَلِكَ إِلَى الأَوْلِيَاءِ ؟ إِنْ شَاؤُوا تَرَكُوا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقَولُهُ (١٦٠): وومَنْ جَاءَ مُسْلِمَاً هَدَمَ بِالإسْلام مَا كَانَ بِالشَّرْكِ، [القرطبي: ٣/ ٢٦٦] مَعْنَاهُ: إذا جَاءَ تَاثِباً لأنَّ الحُدُودَ

(۱) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أيديهم وأرجلهم. (۲) في الأصل وم: و. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم، يصلب. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) و(٨) في الأصل وم: يصلب. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: أن. (١٦) في الأصل وم: أن. (١٦) في الأصل وم: أندوهم. (١٥) في الأصل وم: فاستحسنوا. (١٦) الضمير يعود على الرسول ﷺ والمقصود بالقول رواية ابن عباس قصة هلال بن عويمر الأسلمي التي أدرجت في بداية تفسير الآية (٣٣).

زَوَاجِرُ، والإسْلامَ يَزِيدُ في الزَّجْرِ والتَّغْلِيظِ، فَلا يَجُوزُ مَا كَانَ سَبباً لِلتَّغْلِيظِ [أَنْ يَكُونَ](١) سَبَباً لإسْقَاطِهِ. دَلَّ أَنَّ المَعْنَى مِنْهُ : مَنْ جَاءَ مُسْلِماً تَاثِباً، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية (المائدة: ٣٧] أَخْبَرَ اللهُ إِنْمَا يَتَقَرَّبُ فَرْبَانَا فَنُفُتِلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلَ مِنْ الآخِرِ قَالَ لَأَقْلُلَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنْ الْآجِرِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنْ الآخِرِ قَالَ لَأَقْلُلَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِقُرْبَانِهِ المُتَّقِي، وقولُهُ (٢) تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾ اللهُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِقُرْبَانِهِ المُتَّقِي، وقولُهُ (٢) تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾ اللهُ قَلَ المُنتَقِينَ ﴾ [المائدة: ٣٣] أَخْبَرَ اللهُ عَنْ مَعَاصِبِهِ القُرْبَة، والوَسِيلَة ﴾ أي البُتغُوا بِتَقُوى اللهِ عَنْ مَعَاصِبِهِ القُرْبَة، والوَسِيلَة القُرْبَة، وكَذَلِكَ الزُّلْفَةُ. يُقَالُ: تَوَسَّلَ إِلَيْ بِكَذَا أَي تَقَرَّبَ، وهو قُولُ القُتَبِيّ: ﴿ وَأَزْلِفَتِ لَلْمُنَّقِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٠] وق: ٣١] أي قُرْبَتْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ﴾ الآية؛ يَحْتَمِلُ هذا وَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: ﴿وَجَهِدُوا﴾ انْفُسَكُمْ في صَرْفِهَا عَنْ مَعَاصِيهِ إلى طاعَتِهِ، وهُوَ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ شُبُلّناً﴾ [العنكبوت: ٦٩].

والثاني(٤): ﴿وَجَنِهِ دُوا﴾ مَعْ أَنْفُسِكُمْ وأَمْوَالِكُمْ أَعَدَاءَ الله في نُصْرَةِ دِينِهِ، وباللهِ التَّوفِيقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمُتُمْ عَلَاكُ ٱلِيدُ ﴾ دلَّ هذا على أنَّ مِنَ العَذابِ مَا لا أَلَمَ فِيهِ مِنْ نَحْوِ الحَبْسِ والقَيدِ. فأَخْبَرَ أنَّ عَذابَ الآخِرَةِ الِيمٌ كُلُّهُ، لَيسَ كَعَذابِ الدُّنْيا؛ مِنْهُ مَا يَكُونُ اليماً، ومِنْهُ ما لا يَكُونُ.

الآية ٧٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم عِنْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ الآية. يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم عِنْرِجِينَ مِنْها فَي يَظْلُبُونَ، ويَسْأَلُونَ الخُروجَ مِنْها مِنْ غَيرِ عَمَلِ الخُرُوجِ نَفْسِهِ. ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ ﴾ منها ولكنْ يُرَدُّونَ، ويُمَادُونَ إلى مَكَانِهِمْ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَنَادُونَا أَنَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيْمِ أَيْهِمْ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّمَا الخُرُوجِ. ولكنْ يُرَدُّونَ، ويُمَادُونَ فِيها. يَجْهَدُونَ فِي الخُرُوجِ مِنْهَا ﴿ أَعِيدُواْ فِيها﴾ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ عَمَلَ الخُرُوجِ. ولكنْ يُرَدُّونَ، ويُمَادُونَ فِيها.

الآية ٢٨ وقولُه تعالى: ﴿وَالْتَبَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافَطَ مُوَا آيْدِيَهُمَا﴾ الآيةُ عامَّةٌ في السُّرَاقِ خَاصَّةٌ في السَّرِقَةِ لاَنَهُ يُذْخِلُ جَمِيحَ أَهْلِ الْخِطَابِ في ذَلِكَ، وإنْ كانَ يَجُوزُ أَنْ يُذْرَأَ الحَدُّ عَنْ بَعْضِ السُّرَاقِ إِذَا سَرَقُوا مِنْ (°) مَحارِمِهِمْ أَو مِمَّنْ لَهُ تَاوِيلُ المُلْكِ في مَالِهِ أَو شُبَهَةُ (۱ التَّنَاوُلِ مِنْهُ لاَنَّهُ إِذَا سَرَقَ مِمَّنْ لَيسَ لَهُ ذَلِكَ التَّاوِيلُ ولا يَلْكَ الشَّبْهَةُ، قُطِعَ. فَذَلُ انَّهَا عَامَّةٌ. وعلى هذا يُخَرِّجُ قُولُ أَبْنِ عَبَاسٍ فَي عَبَسٍ فَي السَّرَاقِ. أَلا تَرَى أَنَّهُ قَالَ في خَبَرِ آخَرَ حِينَ (١ سُيلُ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: مَا كَانَ مِنَ الرُّجَالِ فَقَالَ: لا بَلْ عَامٌ أَي عَامٌ في السَّرَاقِ. ألا تَرَى أَنَّهُ قَالَ في خَبَرِ آخَرَ حِينَ (١ سُيلُ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: مَا كَانَ مِنَ الرُّجَالِ وَالنَّسَاءِ قُطِعَ؟ وأمًا قَولُنَا فَخَاصَّ (١ في السَّرِقةِ لائلهُ [لا] (١٠ يَخْتَمِلُ قَلْبُ أَحَدٍ قَطْعَ اليدِ في الشَّيءِ التَافِهِ الخَسِيسِ الذي إذَا أَخِذَ مِنْهُ. ذَلُ أَنَّ الخِطَابُ بِذَلِكَ مِنَ اللهِ عَلَى سَرِقَةٍ لا إلى كُلُّ مَا يَقَعُ عَلَيهِ الشُمُ [المَسْرُوقِ] (١٠٠. وكَذَلِكَ الخِطَابُ إِنْهُ إلى بَعْضِ، وهُوَ الكَفُّ وإِنْ كَانَ السُمُ اليدِ يَقَعُ مِنَ الأَصابِع إلى الإَبْطِ، لأَنَّ النَّاسَ معَ الْحَتِلافِهِمُ / ١٢٩ ـ أَر

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وقال. (۳) في الأصل وم: قال. (٤) في الأصل وم: ويحتمل. (٥) في الأصل وم: عن. (١) في الأصل وم: شبه. (۷) و(٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: خاص. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم.

اتَّفَقُوا على أَنَّ اليدَ لا تُقْطَعُ مِنَ الإِبْطِ ولا مِنَ المِرْفَقِ لَكِنَّهُمُ الْحَتَلَفُوا فِي مَا دُونَ ذَلِكَ. فَعَلَى قَولِ بَعْضِهمْ تُقْطَعُ الأصَابِعُ دُونَ الْكَفَّ. وعِنْدَنَا أَنَّهُ تَقْطَعُ الأصَابِعُ بِالكَفِّ لأَنَّهُ بِهَا يُغْبَضُ الشَّيءُ، ويُوخَذُ. فَخَرَجَ الخِطَابُ بِالقَطْعِ عَامًا ('')، والمُرَادُ مِنْهُ رَجَعَ إلى وَكَذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَأَقْطَ مُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ فَخَرَجَ الخِطَابُ بِالقَطْعِ عَامًا (''')، لَيسَ فِيهِ بَبانُ مَنْ يَتُولُ الْعَمْنِ اللّهِ دُونَ بَعْض. وكَذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَأَقْطَ مُوا أَيْدِينَهُمَا ﴾ فَخَرَجَ الخِطَابُ بِالقَطْعِ عَامًا (''')، لَيسَ فِيهِ بَبانُ مَنْ يَتُولُ القَطْعَ؛ فَالمُرَادُ مِنْهُ رَجَعَ إلى الوُلاةِ. فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُ على أَنْ لَيسَ فِي مَخْرَجٍ عُمُومٍ اللَّفُظِ دَلِيلُ عُمُومِ المُرَادِ، ولا في مَخْرَجٍ خُصُوصٍ اللَّفُظِ دَلِيلُ خُصُوصِهِ. بَلْ يُعْرَفُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِدَلِيلٍ يَقُومُ العُمُومُ بِدَلِيلِ العُمُومِ والخُصوصُ بِدَلِيلِ الخُصُوصِ. واللهُ أَعْلَى المُحُومِ والخُصوصُ بِدَلِيلِ المُحُومِ والخُصوصُ بِدَلِيلِ المُحُومُ واللهُ اعْلَى المُحْمُومُ بِذَلِيلِ المُحْمُومُ بِذَلِيلِ المُحْمُومِ والمُو المُنْهِ عَلَى المُولَاةِ عَلَى المُحْمُومُ وَيَلُولُ الخُصوصِ، واللهُ أَعْلَمُ المُعَلَى المُحْمُومُ بِذَلِيلِ المُحْمُومِ والمُومُ والمُحْمُومِ والخُصوصُ بِدَلِيلِ العُمُومُ والمُومُ والمُومُ والمُومُ واللهُ المُعْلِقُ وَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ على العُمُومِ حتَى يَقُومَ دَلِيلُ الخُصوصِ، واللهُ أَعْلَمُ .

فَإِنْ قِيلَ لَنَا: إِيشِ الْحِكْمَةُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي السَّرِقةِ على مَا بِهِ تُكْتَسَبُ السَّرِقةُ، وهُوَ البَدُ؟ ولمْ يُقَمِ الحَدُّ فِي سَائِرِ المُحدُودِ فِي مَا بِهِ كَانَ اكْتِسَابُهَا مِنْ نَحْوِ القِصاصِ [في الزِّنَى] (٢) وغيرو: إنَّهُ إِذَا قَتَلَ [فُلانٌ] (١) آخَرَ لا تُقْطَعُ يَدُهُ، وبِهَا كَانَ الْحَدُّ على مَا بِهِ كَانَ الزِّنَى اللَّهُ إِنَّهُ المَّدِّ عَلَى عَلِم مَا بِهِ كَانَ ذَلِكَ الفِعْلُ وَفِي السَّرِقةِ أَقِيمَ على عَلِم مَا بِهِ كَانَ ذَلِكَ الفِعْلُ؟ وفي السَّرِقةِ أَقِيمَ على مَا بِهِ كَانَ ذَلِكَ الفِعْلُ خَاصَّةً؟. قِيلَ، واللهُ أَعْلَمُ، لِخِلَّتَينِ: إِمّا لِقُصُورٍ فِي الْاسْتِيفَاءِ مِنَ الحَقِّ أُو لِخَوفِ الزِّيادَةِ في الاسْتِيفَاءِ على الحَقِّ لاَنَّهُ إِذَا قُتِلَ، أَو قُطِعَتْ يَدُهُ، بَقِيتُ لَهُ النَّفْسُ، وقَدْ تَلِفَتْ نَفْسُ الآخَوِ، فَكَانَ في ذَلِكَ قُصُورٌ في الاسْتِيفَاءِ الزِّيادَةِ الرَّيْقَةُ الزِّيادَةِ السَّيْفَاءُ النَّيْعَاءُ الزَّيَادَةِ السَّيْفَاءُ النَّيْعَاءُ الزَّيَادَةِ عَلَى الحَقِّ وَلا خَوفِ الزَّيَادَةِ في السَّيْفَاءُ المَعْلُ المَعْلُ مِعْلَ لَخِيفَ تَلْفُ نَفْسُودٍ يَقَعُ فِي الاِسْتِيفَاءُ ولا خَوفِ الزَّيَادَةِ في المَالِي قَلْهُ فَإِنَّهُ الْمُكَنَ اسْتِيفَاءُ الحَقِّ مِمَّا كَانَ بِهِ اكْتِسَابُهَا على غَيرٍ قُصُورٍ يَقَعُ فِي الاِسْتِيفَاءِ ولا خَوفِ الزَّيَادَةِ في المُعْنَ وَاللَّ كَانَ مَا ذُكِرَ، والله أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا الحِكْمَةُ في يَدٍ؛ فيِمَتُهَا الُوفَّ بِسَرِقَةِ عَفْرَةٍ؟ وذَلِكَ مِمَّا لا يُمَاثِلُهُ في الظَّاهِرِ، وقَدْ أَخْبَرَ انَّ ﴿وَمَن جَاتَهُ وَالسَّيْشَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠وغافِر: ٤٠] كَيفَ جَزَى هَذَا بِأَضْعَافِ ذَلِكَ؟. قِيلَ: لِهَذَا جَوابَانِ:

أَحَدُهُمَا : أَنَّ جَزَاءَ الدُّنْيا مِحْنَةً ، يَمْتَحِنُ عِبَادَهُ بِالنُواعِ المِحَنِ البِّدَاءَ على غَيرِ جَعْلِ ذَلِكَ جَزَاءَ لِكَسْبِ يُحْتَسَبُ. فَمَنْ لَهُ الْامْتِحَانُ بِالنَّ يَجْعَلُ مَا يُسَاوِي أَلُوفَا فَلْساً (٥) أو حَبَّة. وبِاللهِ المِصْمَةُ والنَّجَاةُ.

والثاني: أَنْ لَيسَ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ جَزَاءَ مَا أَخَذَ مِنَ المَالِ، ولَكَنَّهُ جَزَاءُ مَا هَتَكَ مِنَ الحُرْمَةِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ: ﴿جَزَآءٌ مِنَا كَسَبَا﴾ ولَمْ يَقُلْ جَزَاءٌ مِنَا الْمُوالِ؟ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ جَزَاءُ هَتْكِ يِلْكَ الحُرمَةِ قَطْعَ اليَدِ، وإِنْ قَصُرَ عِلْمُ البَشَرِ على ذَلِكَ لأَنَّ مَقَادِيرَ العُقُوبَاتِ إِنَّمَا يَعْرِفُهَا أَنَ مَنْ يَعْرِفُ مَقَادِيرَ الاُجْرَامِ. ولَيسَ أَحَدٌ مِنَ الخَلاثِقِ يَحْتَمِلُ عِلْمُهُ مَبْلَغَ مَقَادِيرِ المُعْورِةِ فَي الإثباعِ اللهِ اللهِ مَنْ عَلَيْهُ مَقَادِيرٍ عُقُوبَاتِهَا مَاذًا أَنَّ اللهُ لَا يَعْرِفُهُ اللهُ اللهِ التَّوفِيقُ . الْأَجْرامِ. فَإِنَا لَهُ يَعْلَمُهُمْ مَبْلَغَ مَقَادِيرٍ عُقُوبَاتِهَا مَاذًا أَنَ ؟ فَحَقُ القَولِ فِيهِ الإثباعُ والتسليمُ بعدَ العلمِ في الإثباعِ أَنَّ اللهُ لا يَجْزِي السَّيْقَةَ إِلَّا مِثْلُهَا، وباللهِ التَّوفِيقُ .

ثُمَّ الكَلامُ في قَطْعِ اليُمْنَى مَا رُوِيَ في حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللَّهُ عَالَمُهُ الْمُمَانَهُما. وعَنْ عَلِيَّ ﴿ اللَّهُ قَالَ ] (^^ إذا سَرَقَ الرَّجُلُ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى. وعلى ذَلِكَ اتَّفَاقُ الأَثِيَّةِ (^ ) .

ُ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ في مِقْدَارِ السَّرِقَةِ، ولَيْسَ في الآيَةِ ذِكْرُ مِقْدَارِهَا. والحُتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في ذَلِكَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُقْطَعُ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدَاً. وقالَ أَصْحَابُنَا: لا تُقْطَعُ اليَدُ إلّا في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً أو دِينَارٍ.

وقَدْ رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا الْحَتَجَّ بِهِ كُلُّ فَرِيقِ مِنْهُمْ: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فَلَى النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْطَعُ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً، وعُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ فَلَى تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَا تُفْظِعُ البَدُ إِلّا في المِجَنِّ أَوْ في ثَمَنِهِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ وَمَاعِداً اللهِ ﷺ كَانَ لا يَقْطَعُ البَدَ إِلّا في ثَمَنِ المِجَنِّ. [النسائي ٨/ ٨١] وتَزْعُمُ أَنَّ قِيمَةَ المِجَنِّ أَرْبَعَةُ مَرَاهِمَ، فَدَلَ قَولُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ لا يَقْطَعُ البَدَ إِلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ. وَقُولُهَا (١٠٠): (إِنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ لا يَقْطَعُ البَدَ إِلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ) [يَدُلُ على] (١١٠) أَنَّ ثَمَنَ المِجَنِّ كَانَ عِنْدَهَا رُبْعَ دِينَارٍ، أَو لا يَكُونُ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَلِهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَطَعَ في مِجَنَّ، قِيمَتُهُ ثلاثَةُ دَرَاهِمَ (١٢٠).

<sup>(</sup>۱) و (۲) في الأصل وم: عام. (۲) في الأصل وم: والزنا. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: فلس. (٦) في الاصل وم: يعرف. (٧) في الأصل وم: فإذا. (٨) ساقطة من الاصل وم. (٩) في الأصل وم: الأمة. (١٠) الواو ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) أدرج بعدها في الأصل وم: العبارة التالية: في المخبر أنه قطع في مجن.

والمّا التَّغْوِيمُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ عَبِدِ اللهِ وانْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ النَّبِيّ اللَّهِ فَقَلْعَ فِي مِجَنَّ، فَقِيلَ يَا أَبَا حَمْزَةً كُمْ كَانَتُ؟ قَالَ: وَزُنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ التَّغْوِيمَ، كَانَ مِن [أَسَا وَأَنَى وَإِنْمَا فَرُمُوهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ. فأمّا إِنْ كَانَ فِي مِجَنْبِ التَّقْوِيمِ حُجّةٌ فِي واجِدِ مِنَ المُقَوِّمَينَ لِمُخَالَفَةِ كُلُّ وَاجِدِ صَاجِبَهُ، وإنْمَا فَرُمُوهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ. فأمّا إِنْ كَانَ فِي مِجَنْبِ مُخْتَلِفَينِ فَهُوَ على النَّناسُخِ. وأمّا إِنْ كَانَ فِي مِجَنْ واجِدِ فِي وَفْتَينِ مُخْتَلِفَينِ فَهُوَ على النَّنَاسُخِ، وأمّا إِنْ كَانَ فِي مِجَنِّ واجِدِ فِي وَفْتَينِ مُخْتَلِفَينِ فَهُوَ على النَّناسُخِ، فأمّ إِنْ كَانَ فِي مِجَنِّ وَإِنْ كَانَ فِي مِجَنِّينِ مُخْتَلِفَينِ فَهُو على النَّناسُخِ، فَلَمْ يَظْهَرْ، فِيهِ حُجِّةً لِمَا يَخْتَلِمُ الرّبَاتَةُ والنَّفْصَانَ على الْحَيْلَةِ الْوقاتِ. وإِنْ كَانَ فِي مِجَنِّينِ مُخْتَلِفَينٍ فَهُو على النَّناسُخِ، فَلَمْ يَظْهَرْ، فَلَا يَخْتَلِمُ الرّبَادَةُ والنَّفْصَانَ على الْحِيتَ تُمْنَعُ الْقَطْعَ بِدُونِ العَشَرَةِ مَا رُويَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيبِ إِللَّهُ عِلَى الشَّعْبِ عِلْقَلْمُ وَبُولُ الْهُ وَلَهُ وَالْمُ وَمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ وَلَوْ وَمُحَمَّدُ بْنَ مُسْلِم [ولُولَاناً ورَجُلاً] (٣) اخْرَ يَقُولُونَ : ثَمَنُ المِجَنْ خَمْتَ وَمُولُونَ المُعْتَقِ وَمُولُونَ الْمَسَيْبِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَمُولُونَ الْمُعَلِي وَعَنْ وَلَا عَلَى وَمُولُونَ فِي قِيمَةِ اللهِ بَنِ المُسَتِّقِ وَمِنْ وَمُهُولُ وَلَيْ وَعَنْ وَمُولُ اللهِ اللهِ بِمَا مُؤْلُونَ فِي قِيمَةِ المِحْتَقِ وَمُنْ عَنْ وَسُولِ اللهُ فَي مِنْ الْمُعَلِي وَمُنْ فَي قِيمَةً المُعْتَقِ فَي وَمُنْ وَمُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُونَ فِي قِيمَةً المُعْتَقِ وَمُنْ وَمُهُولُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِمُ وَالِهُ اللهِ الْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ وَالَى الْمُولُونَ فِي قِيمَةً المِعْرَاقِ عَلْ وَالْمُولُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُولُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ وَالَا اللهُ الْمُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَا مُعَالِمُ اللهِ اللهُ الْمُعْلِ

ورُويَ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقِ، فأَمَرَ [بِقَطْعِ يَدِهِ، فقالَ] أَنَّ عُثْمَانُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بِتَمَانِيةِ (٧) دَرَاهِمَ، [فقالَ] (لا تُقْطَعُ البَدُ إلَّا في دِينَارِ أو عَشَرَةِ دَرَاهِمَ).

ورُويَ عَنْ عَائِشَةً [ﷺ النَّهَا](٩) قالَتْ: لَمْ تَكُنِ اليَدُ تُقْطَعُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في النَّيهِ النَّافِهِ). فَاخَذَ أَضَحَابُنَا، رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى، بِهَذِهِ الأَخْبَارِ، ولَمْ يَرُوا قَطْعَ اليَدِ بِدُونِ العَشَرَةِ لأَنْهُمْ مع اخْتِلافِهِمُ انْفَقُوا على أَنَّ البِدَ تُقْطَعُ في سَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمُ. واخْتَلَفُوا في وُجُوبِ القَطْع في مَا دُونَ العَشْرَةِ، وهُوَ حَدُّ قد رُبِيَ لِلإِشْكَالِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿جَزَآةٌ بِمَا كَسَبَا لَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ﴾ الآية؛ يَختَمِلُ قولُهُ: ﴿نَكَلَا مِنَ اللَّهِ﴾ أي عِظَةُ (`` وزَجْرَأُ مِنَ اللهِ لِغَيرِهِ لأنَّ مَنْ عَايَنَ آخَرَ قُطِعَتْ يَدُهُ في سَرِقَةٍ اتَّعَظَ بِهِ، وزَجَرَهُ ذَلِكَ عَنِ الإقْدَامِ عَلَيهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية 19 وقولُهُ تعالى: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَهْدِ ظُلِيهِ ﴾ الآية أي ثَابَ عَنِ الشَّرْكِ، ﴿ وَأَصْلَعَ ﴾ ما كَانَ بُفْسِدُهُ، ويَزْتَكِبُهُ في حَالِ شِرْكِهِ ﴿ فَإِنْ كَانَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وَعَدَ لَهُ المَغْفِرَةَ والرَّحْمَةَ إذا ثَابَ عَنِ الشَّرْكِ، وأَصْلَحَ مَا كَانَ بُفْسِدُهُ، ويَوْتَكِبُهُ في حَالِ الشَّرْكِ، ويَتَعَاظَاهُ إذا أَسْلَمَ.

الَّا تَرَى أَنَّهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِن يَنْتَهُوا يُنْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾؟ [الأنفال: ٣٨] والمُسْلِمُ في حَالِ الإسْلامِ إذا ارْتَكَبَ حُدُوداً/ ١٢٩ ـ ب/ وتَعَاطاهَا(١٢٠)، ثُمَّ تَابَ، أُوخِذَ (٢٠٠) بِهَا لِوَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الكَافِرَ لَو أُوحِذَ<sup>(10)</sup> بَعْدَ مَا أَسْلَمَ بِمَا كَانَ ارْتَكَبَ في حالِ الكُفْرِ، وتَعَاطَاهُ، فَذَلِكَ يَمْنَعُهُ عَنِ الإسْلامِ، ويَزْجُرُهُ. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَانَ في إِقَامَةِ ذَلِكَ والأُخْذِيهَا مِنَ الفَسَادِ أَكُثَرَ مِنَ الصلاحِ، وأمَّا المُسْلِمُ إِذَا لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا ويَزْجُرُهُ. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَانَ في إِقَامَةِ ذَلِكَ والأُخْذِيهَا مِنَ الفَسَادِ مَا يَفْحُشُ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَبِيدَ أَنْ يُقَامَ عَلَيهِ الحَدُّ ثَابَ، فَسَقَطَ ارْتَكَب، وتَعَاطَى بَعْدَ التَّوبَةِ يُدْخِلُ في ذَلِكَ مِنَ الفَسَادِ مَا يَفْحُشُ، وذَلِكَ أَنْهُ لَمَّادِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُقِمَ عَلَيهِ الحَدُّ ثَابَ، فَسَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ ثَانِياً ثُمَّ ثَالِناً إلى مَا لا يَتَنَاهَى. فَعَمِلَ في الأرضِ بِكُلُّ الفَسَادِ مِنْ غَيرِ أَنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ، لِذَلِكَ أُوخِذَ بهِ بَعْدَ التُّوبَةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

والثَّانِي: أَنَّ الكَّافِرَ مَا يَرْتَكِبُ فِي حَالِ الكُفْرِ إِنَّمَا يَرْتَكِبُهُ تَدَيُّناً بِدِينِ [يَدِينُ ](١٦) بِهِ. فإذا رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ الدَّينِ، ودَّانَ

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وفلان ورجل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث، (١) في الأصل وم: بقطعه قال. (٧) في الأصل وم: ثمانية. (٨) ساقطة من الأصل وم: بقطعه قال. (٧) في الأصل وم: ثمانية. (٨) ساقطة من الأصل وم: أخذ. (١٤) في الأصل وم.

بِدِينِ آخَرَ، مَا يَكُونُ ذَلِكَ حَرَاماً في دِينِهِ الذي تَمَّسَكَ بِهِ، تَرَكَ مَا كَانَ يَرْتَكِبُ في دِينِهِ الأوَّلِ تَدَيُّناً، فَبِظْهَرُ ذَلِكَ مَنْهُ، فَلَمْ يُقَلْ عَلَيهِ لِمَا يَظْهَرُ مِنْهُ: تَرَكَ مَا تَعَاطَى قَبْلَ ذَلِكَ. وأمَّا المُسْلِمُ فَلَيْسَ يَتَعَاطَى مَا يَتَعَاطَى تَدَيُّناً بِدِينٍ [يَدِينُ](١) بِهِ، ولَكِنَّهُ يَتَعَاطَاهُ شَهْوَةً؛ وذَلِكَ مِمَّا لا تَظْهَرُ مِنْهُ التَّوبَةُ حَقِيقَةً. لِذَلِكَ الْحَتَلَفَا، واللهُ أعْلَمُ.

وفِيهِ دَلِيلُ جَوازِ تَأْخُرِ البَيانِ لأنَّهُ قالَ تعالى: ﴿وَالنَتَارِقُ وَالنَّارِقَةُ فَاقَطَىعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآيًا﴾ ولا يَختَمِلُ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ جَمِيعَ شَرِائِطِ السَّرِقَةِ النِّي يَجِبُ فِيهَا القَطْعُ وَقْتَ قَرْعِ الخِطَابِ السَّمْعَ. فَدَلَّ أَنَّهُ إِنَّمَا بَيْنَ لَهُ على قَدْرِ الحاجَةِ بَعْدَ السُّوّالِ والبَحْثِ عَنْهَا، واللهُ أَعْلَمُ.

وكَانَ جَمِيعُ مَا ذَكَرَ مِنَ العُقُوبَاتِ إِنَّمَا نَزَلَ في أَهْلِ الكُفْرِ لأَنَّهُمْ هُمُ الذينَ كانوا يَتَعاطَونَ ذلكَ دونَ المسلمينَ، وتَرَكَ عامَّةَ العُقوباتِ<sup>(٢)</sup> في المسلمينَ لأنهمْ هُمُ الذينَ [لا]<sup>(٣)</sup> يَرْغَبُونَ فِيهَا. ومِنْ ذَلِكَ قَولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية، [المائدة: ٣٣] ومَا ذَكَرَ في ابْنَي آدَمَ (٤) وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آلِدِيهُمَا جَزَآءًا ﴾ الآية، [المائدة: ٣٨].

وذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَباسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ في طُغْمَةَ بْنِ أُبَيرِقِ سَرَقَ دِرْعَ جَارِهِ، فَنَزَلتْ الآيةُ. وعلى ذَلِكَ قالَ عَامَّةُ أَهْلِ التَّاوِيلِ. ثُمَّ صَارَ الحُكْمُ في المُسْلِمِينَ إذا ارْتَكَبُوا تِلْكَ الأَجْرَامَ. وفِيهِ دَلِيلُ جَوازِ القِياسِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية و المنازق الله على إثر قول عند الله الله الله الله الله المنازي والأرض يُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَالنَّارِقُ وَالنَّارُ وَالنَّارِقُ إِذَا تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقَدِّرُ عَلَيهِ الْأَخْذُ (٥) بِو الْخَبَرُ أَنَّ لَهُ الْنُ يُعَذِّرَ عَلَيهِ الْأَخْذُ وَالنَّارِقُ إِذَا تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقَدِّرُ عَلَيهِ الْأَخْذُ (٥) بِو الْخَبَرُ أَنَّ لَهُ الْنُ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.

وفِيهِ نَقْضٌ على المُعْتَزِلَةِ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: الصَّفِيرَةُ مَغْفُورَةُ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَذَّبَ عَلَيهَا، والكَبِيرَةُ يُخَلَّدُ صَاحِبُهَا في النَّارِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْها. فَلَو كَانَ على مَا قَالُوا لَذَهَبَ مَعْنَى التَّخْيِيرِ بِقَولِهِ تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَكُهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَكَهُ إِنْ عَفَا عَلَيهِ أَنْ يَعْفُورَ وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَكَهُ وَمَعْفُورَ ، وكَذَلِكَ مَا عَذَّبَ عَذَّبَ مَا عَلَيهِ أَنْ يُعَذِّبَ، فَتَذْهَبُ فَائِدةُ التَّخْيِيرِ، وقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَكَهُ وَمَعْنُ لِهَنَ يَشَاهُ ﴾ ومَعْنَى التَّخْيِيرِ، وقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَكَهُ وَمُعْفُورً عَنْهِ أَنْ يُعَدِّبُونَ مَن يَشَكَهُ أَلُوا لَذَهُ التَّخْوِيرِ، وقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ ﴿ يُعَدِّبُ مَن يَشَكَهُ وَمَعْفُورً عَنْهِ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهِ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَدِّبُونَ عَنْهِ أَنْ يُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ عَلَيْهُ أَنْ عَلَيْهُ أَنْ عَلَى إِلَيْنَ عَلَيْهُ إِلَنْ عَلَيْهُ أَنْهُ إِلَيْهُ فَي عَلَيْهِ أَنْ يُعْفُونَ عَنْهِ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ عَلَيْهُ أَنْ عَلَيْهُ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا يَعْفُونَ عَنْهِ أَلَا لَكُونُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى أَعْنَى التَّخْيِيرِ عِقُولُهِ تَعْلَى إِلَى اللّهُ عَنْ يَكُونُهُ إِلَيْ لَهُ عَلَيْهُ أَلَا عُلَيْهُ أَنْهُ أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ أَلَالُكُ مَا عَلَكُ أَلُولُكُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ السَّعِيرِ عَلَيْهُ أَعْبُرُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى السَّعَلَاهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السَّعْلَ السَّعْلِي الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّعْلَى السَّعْلِي الللّهُ عَلَى السَّلَمُ السَّاعِلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ السَّعْمِ الللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَّا أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ الآية، يَخْتَمِلُ وُجُوهاً:

أَحَدُهَا: أَلَّا يَحْزُنَكَ كُفْرُ مَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ، لَيسَ على النَّهْيِ عِنْ ذَلِكَ، ولَكَنْ أَلَّا يَحْمِلَ على نَفْسِهِ بِكُفْرِهِمْ مَا يَمْنَعُهُ عَنِ القيامِ بِأَمْرِهِ كَقَولِهِ تعالى: ﴿ لَتَلَكَ بَنَجُ أَنْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ القيامِ بِأَمْرِهِ كَقَولِهِ تعالى: ﴿ لَتَلَكَ بَنَجُ أَنْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣] ونَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ مِمَّا يَشْتَذُ بِهِ الحُوْنُ بِكُفْرِهِمْ لِشِدَّةِ رَغْبَتِهِ في إِسْلامِهِمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُسَكِيعُونَ فِي ٱلْكُثْرِ﴾ أي لا يَخْزُنْكَ تَمَرُّهُ هَوْلاءِ وتَكْذيبُهُمْ إِيَّاكَ فَإِنَّ اللهَ نَاصِرُكَ ومُظْفِرُكَ ''' عَلَيهمْ.

ويَحْتَمِلُ ﴿لَا يَمَزُنكَ﴾ صُنْعُ هَوْلاءِ الكَفَرَةِ وسُوءُ عَمَلِهِمْ فَإِنَّكَ لا تُواخَذُ بِصَنِيعِهِمْ كَقَولِهِ تعالى: ﴿فَإِن نَرَلَوْا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا عُيِنْدُكُمْ مَّا صَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْثُدُ﴾ [المائدة: ١٠٥].

وني قولِهِ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولَ﴾ دَلالَةُ تَفْضِيلِ رَسُولِ الله ﷺ على غَيرِهِ مِنَ الأَنْبِياءِ والرُّسُلِ لأَنَّهُ تعالى في جَمِيعِ مَا خَاطَبَ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولَ﴾ و ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ و لَمْ يُخَاطِبُهُ (٨) بِاسْمِهِ، وسائِرُ الأَنْبِيَّاءِ، عَلَيهِمُ الصَّلاةُ

المنته المستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والم

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: العبادات. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) هو قوله تعالى: ﴿وَاَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبُنَى ءَادَمَ﴾ [المائدة: ۲۷]. (٥) في الأصل وم: أخذ. (٦) من م، في الأصل بقوله. (٧) من م، في الأصل: ونظفر لك. (٨) في الأصل وم: يخاطب.

والسَّلامُ، إِنَّمَا خَاطَبَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ: ﴿يَنُمُوسَىٰٓ﴾ و﴿يَنْاِزُهِمُ ﴾ و ﴿يَنائِحُ ﴾ وجَمِيعُ مَنْ خَاطَبَ مِنْهُمْ، أو ذَكَرَ [إِنَّمَا خاطَبَهُمْ](١) بِأَسْمَائِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْرَهِهِمْ وَلَرْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ قال: ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفَرَهِهِمْ وَلَمْ يَقُلُ: آمَنُوا بِأَفْرَاهِهِمْ لِيُعْلَمَ أَنَّ القَولَ بِهِ لَيسَ مِنْ شَرْطِ الإِيمَانِ، إِنَّمَا الإِيمَانُ هُوَ تَصْدِيقُ القَلبِ، لَكِنْ [يُعَبِّرُ] (٢) بِهِ اللِّسَانُ عَنْ قَلْبِهِ. الا يَمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ فِي اللَّغَةِ، لأنَّ ضِدَّهُ التَّكْذِيبُ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ضِدَّ التَّكْذِيبِ التَّصْدِيقُ فِي اللَّغَةِ، لأنَّ ضِدَّهُ التَّكْذِيبُ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ضِدَّ التَّكْذِيبِ التَّصْدِيقُ. [والإِيمَانُ المَّنَ يَعَبُرُ عَنْ ضَمِيرِو، فَهُو تَرْجُمَانُ التَّصْدِيقُ فِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّةُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللللللللللللَّال

فَهذا يَدُلُّ أَيْضاً على أَنَّ الإِيمَانَ لَيسَ هُوَ المَعْرِفَةَ لأَنَّ الإِيمَانَ لَو كَانَ مَعْرِفَةً لَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ جَهْلاً. فَلمَّا كَانَ ضِدُّ الإِيمَانُ فِي اللَّغَةِ سَوَاءٌ. ولأَنَّ المَعْرِفَةَ قَدْ تَقَعُ في ضِدُّ الإِيمَانُ في اللَّغَةِ سَوَاءٌ. ولأَنَّ المَعْرِفَةَ قَدْ تَقَعُ في اللَّغَةِ سَوَاءٌ. ولأَنَّ المَعْرِفَةَ قَدْ تَقَعُ في القَلْبِ على غَيرِ اكْتِسَابِ فِعْلٍ، والتَّصْدِيقُ (٥) لا يَكُونُ إلّا بِاكْتِسَابِ تَرْكِ مُضادَّتِهِ، وهُوَ التَّكْذَيبُ. لِذَلِكَ قُلْنَا: إنَّ الإِيمَانَ لَيسَ هُوَ المَعْرِفَةَ، ولَكِنَّهُ تَصْدِيقٌ.

ثُمَ اخْتُلِفَ في هَوْلاءِ: قالَ بَعْضُهُمْ: هُمُ المُنَافِقُونَ الذين كَانُوا يُظْهِرُونَ الإِيمَانَ بِاللِّسَانِ، وقُلُوبُهُمْ (١) كَافِرَةً، وقالَ أَخَرُونَ، هُمُ المُنَافِقُونَ ﴿ اَلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَتَنَعُونَ الِنَّحِيْنِ سَتَنَعُونَ اِنَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَرَ يَأْتُوكَ ﴾ يَحْتَمِلُ: ﴿ سَتَنَعُونَ ﴾ إلى النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَهُ ﴿ سَتَنَعُونَ اللهِ عَلَيْهِ مَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكَ ﴾ يَحْتَمِلُ: ﴿ سَتَنَعُونَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَبَرِهِ ومَا يقولُ لَهُمْ، ثُمَ يَأْتُونَ الذِينَ لَمْ يَأْتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيُحْبِرُونَهُمْ خِلافَ خَبَرِهِ وغَيرَ مَا سَمِعُوا مِنْهُ.

وَقِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ فِي التَّورَاةِ كَذَا مِنَ الأَحْكَامِ والشَّرَائِعِ، فَإِذَا سَمِعَ هَوْلاً مِنْهُ ذَلِكَ أَتُوا أُولَئِكَ اللَّهِ وَلِيلَ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، ولَيسَ فِي التَّورَاةِ مَا يَقُولُ هُوَ، وَنَحْوَ ذَا. وقِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا طَلائِعَ الكَفَرَةِ وَعُيونَا لَهُمْ يَأْوُا اللهِ ﷺ خِلافَ مَا أَتَاهُمْ نَحْوَ قَولِهِمْ ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَعُيوناً لَهُم. فَإِذَا أَتِى لَهُمْ خَبَرٌ يُخْبِرُونَ ضَعَفَةَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ خِلافَ مَا أَتَاهُمْ نَحْوَ قَولِهِمْ ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَعُيوناً لَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلْرَ مِنْ بَصِّدِ مَوَاضِمِـةً ﴾ يَحْتَمِلُ التَّحْرِيفُ وَجْهَين:

[يَحْتَمِلُ](١٠) تَبْدِيلَ الكِتَابَةِ مِنَ الأصلِ، كَقَولِهِ تعالى: ﴿فَوَيَـٰلُّ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٩].

ويَحْتَمِلُ تَغْيِيرَ المَعْنَى في العِبَارَةِ على غَيرِ تَبْديلِ الكِتَابِ؛ يُغَيِّرُونَ على السَّفَلَةِ والذينَ لا يَعْرِفُونَ غَيْرَ مَا فَهِمُوا مِنْهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ أُونِيتُمْ هَذَا﴾ يَعْنُونَ بِ ﴿هَذَا﴾ مَا حَرَّفُوهُ، وغَيَّرُوهُ ﴿فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُؤَوَّهُ فَاحْدَرُاأَ﴾ عنِ ابْنِ عَبْهِ [الله](۱۱) قال: نَرْلَتِ الآيةُ في رَجُلِ وامْرَأَةٍ مِنَ اليَهُودِ، زَنَيَا، وإِنْ كَانَ حُكُمُ اللهِ في التَّورَاةِ في الزِّنَى الرَّجْمَ، وكَانُوا يَرْجُمُونَ الشَّوِيفَ، وكانا في شَرَفٍ ومَوْضِع، وكَانَا قَدْ أُحْصِنَا، فَكَرِهَتِ اليَهُودُ وكَانُوا يَرْجُمُونَ الشَّوِيفَ، وكانا في شَرَفٍ ومَوْضِع، وكَانَا قَدْ أُحْصِنَا، فَكَرِهَتِ اليَهُودُ رَجْمَهُمَا [وكانَ](۱۳) في كتَابِهِمُ الرَّجْمُ، وكَانُوا أَرَادُوا أَنْ يَرْتَفِعَ الرَّجْمُ مِنْ بِينِهِمْ وَأَنْ يَكُونَ/ ۱۳۰ ـ أَ/ حَدُّهُمُ الجَلْدَ. فَذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَالُوا عَنْ ذَلِكَ اللهَ عَنْ ذَلِكَ اللهَ وَقِيدُ فَسَالُوا عَنْ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل: ربما والتصديق، في م: ربما التصديق. (٦) الواو ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: هذا ويدل. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل: كما، في م: كانوا. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنَا عِنْ الزَّانِي والزَّانِيَةِ إِذَا أَحْسِنَا مَا حَدَّهُمَا؟ وهَلْ تَجِدُ فِيهِمَا الرَّجُمَ فِي مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَلَّمُ وَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللَّهُمْ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالزَّانِي، إِذَا أَحْسِنَا، وَفَجَرًا، فإنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، فَنَفَرُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ أَنْ الزَّانِيةَ والزَّانِي، إِذَا أَحْسِنَا، وَفَجَرًا، فإنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، فَنَفَرُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَى مُورِيا؟ قالُوا: نَعَمْ. قالَ: فَأَيْ رَجُلٍ مُعْوِيا، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ على مُوسَى، قالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيهِ، فَفَعَلُوا، فَأَتَاهُمُ ابْنُ صُورِيا، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُوسَى، قالَ: كَذَلِكَ يَزْعُمُونَ. قالَ: الجُعَلُومُ بَيْنِي وَبَيْتُكُمْ. قالَ: أَنْ مَا أَنْوَلَ اللهُ على مُوسَى، قالَ: كَذَلِكَ يَزْعُمُونَ. قالَ: الجُعلُومُ بَيْنِي وَبَيْتُمْ وَلِيا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ الذي الْخَامُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ الذي الْخَامُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ الذي الْخَامُ اللهُ وَالذي الْخَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أحدُهَا: أَنْ سَأَلَهُمْ عَمَّا كَتَمُوا مِنَ الأَحْكَامِ والحُقُوقِ التي بَيْنَهُمْ و بَينَ الله تعالى لِيُظْهِرَ خِيانَتَهُمْ وكَذِبَهُمْ في مَا كَتَمُوا مِنْ بَعْثِ<sup>(1)</sup> رَسُولِ اللهِ ﷺ وصِفَتِهِ، لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَفَ ذَلِكَ بِاللهِ. وفِيهِ إثْباتُ رِسَالَتِهِ.

والنَّانِي: أَنْهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ الرُّحُصَةِ والتَّخْفِيفَ في الحَدِّ: أَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، لَكَنَّهُمْ كَابَرُوا في الإِنْكَارِ بَعْدَ مَا عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ حِينَ<sup>(٥)</sup> شَهِدَ بِالرَّحِم. عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَقًّا. وفِيهِ دَلالَةُ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ لأَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةَ ابْنِ صُورِيا عَلَيهِمْ حِينَ<sup>(٥)</sup> شَهِدَ بِالرَّحِم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُدِدِ اللَّهُ فِتَنْتَكُمُ ﴾ فِيلَ: مَنْ يُرِدِ اللهُ عَذَابَهُ وإلْه لاكهُ فلا يَمْلِكُ أِحَدٌ دَفْعَ ذَلِكَ العذَابِ عَنْهُ.

وقِيلَ: الفِئْنَةُ المِحْنَةُ أي مَنْ يُرِدِ اللهُ أنْ يَمْتَحِنَ بِالرَّجْمِ أَوَ القَتْلِ فَلَنْ يَمْلِكَ لَهُ أَحَدٌ رَفْعَ ذَلِكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَرَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ فَلُوبَهُمُّ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ

[الأوْلُ](١١٠): يَحْتَوِلُ ﴿لَرَ يُرِدِ اللَّهُ ﴾ أي لَمْ يُطَهِّرِ اللهُ تُلُوبَهُمْ.

والثَّاني: [يَخْتَمِلُ](١٠) ﴿لَمْ يُبِرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِمَرَ قُلُوبَهُمْ ۖ بِالشَّرْكِ والكُفْرِ، وذَلِكَ بَعِيدٌ لأنَّهُ كَيْفَ يُطَهِّرُ بِالكُفْرِ؟ وبِالكُفْرِ بُنَنْجُسُ .

لكنَّ الوجْهَ عِنْدَننا في قولِهِ تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ لَرَّ يُودِ اللَّهُ أَن يُعَلِّهِـرَ قُلُوبَهُـدَ ﴾ أي ﴿ لَرَّ يُودِ اللَّهُ أَن يُعَلِّهِـرَ قُلُوبَهُـدَ ﴾ أي ﴿ لَرَّ يُودِ اللَّهُ أَن يُعَلِّهِـرَ قُلُوبَهُـدَ ﴾ إنْ عَلِمَ مِنهُمْ أَنَّهُمْ آرُادُوا ، ويُريدُونَ مَا أَرَادُوا فَإِنَّمَا أَرَادُ مَا كَانَ عَلِمَ مِنهُمْ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ ، ويَخْتَارُونَ . وكَذَلِكَ قُولُهُ تعالى : ﴿ وَمَن يُودِ اللَّهُ فِيتَنْتَكُم ﴾ إنْ (١٥٠ عَلِمَ أَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ ، ويَخْتَارُونَ . وكَذَلِكَ قُولُهُ تعالى : ﴿ وَمَن يُودِ اللَّهُ فِيتَنْتَكُم ﴾ إنْ (١٥٠ عَلِمَ أَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ ويَخْتَارُونَ . وكَذَلِكَ قُولُهُ تعالى : ﴿ وَمَن يُودِ اللَّهُ فِيتَنْتَكُم ﴾ إنْ (١٥٠ عَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ ويَخْتَارُونَ ، ويَخْتَارُونَ . وكذَلِكَ قُولُهُ تعالى : ﴿ وَمَن يُودِ اللّهُ فِيتَنْتُمُ ﴾ إنْ (١٥٠ عَلْمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ وَيَخْتَارُونَ ، ويَخْتَارُونَ . وكذَلِكَ قُولُهُ تعالى : ﴿ وَمَن يُودِ اللّهُ فِيلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مِنْهُمْ أَنَهُمْ وَيَخْتَارُونَ ، ويَخْتَارُونَ . وكذَلِكَ قُولُهُ تعالى : ﴿ وَمَن يُودِ اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ ويَخْتَارُونَ . وكذَلِكَ قُولُهُ تعالَى : ﴿ وَمَن يُودِ اللّهُ فِي اللّهُ الْوَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالَ الْوَقَلَ عَلَالُهُ عَلَالُكُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُونُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُهُ عَلَالِهُ عَلَمُ عَلَمُ الللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُولُولُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُكُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَالُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُهُ أَلْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ ال

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: وصف. (٢) في الأصل: يهودي على، في م: يهودي على ظهر. (٢) في الأصل وم: أنزلت. (٤) في الأصل وم: نعت.
 (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: وقال. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: كانت. (٩) في الأصل وم: يعطوهم.
 (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: أراد.
 (٥) في الأصل وم: من.

وظَاهِرُ الآيَةِ على المُغْتَزِلَةِ لأنَّهُ قالَ: ﴿لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَلِّمِ مُلُوبَهُمْ ﴾ وذَلِكَ ظَاهِرُ الخِلافِ، وباللهِ العِضمَةُ. وقولُهُ تعالى: ﴿لَمُمْ فِي اللَّمْنِيَا خِزْقُ﴾ الخِزْيُ في الدُّنْيا القَتْلُ والعَذابُ والخَزْيَةُ ﴿وَلَهُمْ فِي الْآنِيَا عَنَابُ عَظِيمٌ﴾.

الآية ٤٢ على : ﴿ سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ يَخْتَمِلُ وَجْهَينِ :

يَحْتَمِلُ: ﴿ سَتَنْعُونَ ﴾ أي مُسْتَمِعُونَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَعْرِفُوا ، فَيَكْذِبُوا عَليهِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ أي قَائِلُونَ: مَا (١) أُلْقِيَ إِلَيْهِمْ مِنَ الكَذِبِ كَانُوا يَقْبَلُونَ (٢)، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَكُنُونَ الِشَّحَيُّ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: كلُّ حَرَامٍ، هُوَ سُختٌ. وإنْ كَانَ السُّختُ اسْمَ كُلِّ حَرَامٍ فَذَلِكَ يَعُمُّ كلَّ حَرَامٍ وجَمِيعَ الكَفَرَةِ أَو أَكْثَرَهُمْ. وقالَ بَعْضُهُمْ: السُّحْتُ هُوَ الرَّشُوَةُ في الحُكْمِ. فَإِنْ كَانَ السُّحْتُ هذا فَذَلِكَ يَرْجِعُ إلى رؤسَائِهِمُّ الذينَ يَخْكُمُونَ في مَا بَيْنَهُمْ، ويأْخُذُونَ على ذَلِكَ رَشُوةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن جَمَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ الحُتُلِفَ فِيهِ، قالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ على التَّخْيِيرِ إذا رَفَعُوا إلى الإمَامِ [أَمْرَهُمْ] ( ) إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ، ولَمْ يَحْكُمْ. [وقالَ بعضُهُمْ: إِنهُ] ( ) مَنْسُوخٌ بِقَولِهِ تعالى: ﴿ وَآنِ الْمَامِ الْمَامِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

وأَمْكُنَ الجَمْعُ بَينَهُمْ، وهُوَ أَنَّ قُولَهُ تعالى: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْنِى عَنْهُمْ ﴾ في قَوم مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ دَخَلُوا دَارَ الإسلام بِأَمَانِ، فَرَقَعُوا إلى الإمَامِ أَمْرَهُمْ، فالإمَامُ بِالخِيارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ إلى مَأْمَنِهِمْ، ونَقَضَ عَلَيهِمْ أَمَانَهُمْ، ولمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، وإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ إلى مَأْمَنِهِمْ، ونَقَضَ عَلَيهِمْ أَمَانَهُمْ، ولمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، وإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ إلى مَأْمَنِهِمْ، وتَحَكَمَ بَينَهُمْ، فَلَا اللَّهُ وَلا تَنْبُعُ أَعْلَى المَّالِي الْحَاكِمِ [أَمْرَهُمْ] (١٠) تَرَكَهُمْ بَيْنَهُمْ، ولا يَرُدُ أَهْوَ اللهُ اللهُ أَعْلَى لَهُمْ مِنْ المُهُودِ والمَواثِيقِ، وهُمْ قَدْ رَضُوا بِحُكُمِنَا؛ إذا رَفَعُوا إلى الحَاكِمِ [أَمْرَهُمْ] (١٠) يَجِبُ أَنْ يَحْكُم بَيْنَهُمْ، ولا يَرُدُ عَلَيهِمْ لاَنْهُمْ بِهِ لَيسَ لَهُ فَسْخُ مَا أَعْطَى لَهُمْ مِنْ المُهُودِ والمَواثِيقِ، وهُمْ قَدْ رَضُوا بِحُكُمِنَا؛ لِذَكِ أَلْزِمَ الحُكُم بَيْنَهُمْ، واللهُ أَعْلَى لَهُمْ مِنْ المُهُودِ والمَواثِيقِ، وهُمْ قَدْ رَضُوا بِحُكُمِنَا؛ لِذَلِكَ أَلْزِمَ الحُكُم بَيْنَهُمْ، واللهُ أَعْلَمُ اللهُمُ فَيْ المُعُودِ والمَواثِيقِ، وهُمْ قَدْ رَضُوا بِحُكُمِنَا؛ لِذَلِكَ أَلْزِمَ الحُكُم بَيْنَهُمْ، واللهُ أَعْلَمُ لهُمْ فِلْ المُعْلِقُ مَا الْحُكُم بَيْنَهُمْ، واللهُ أَعْلَمُ مُ المُعْمُ اللهُهُمُ واللهُ أَعْلَمُ مَا الْعُلْمُ مُنْ المُعُودِ والمَواثِيقِ، وهُمْ قَدْ رَضُوا بِحُكُمِنَا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَانَ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ﴾ يَحْتَمِلُ وجُهَينِ:

يَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ الإغْرَاضُ عَنْهُمْ مَوقِعَ الجَفَاءِ، ويَعُذُوا<sup>(٧)</sup> ذَلِكَ جَفَاءً، فَأَمَّنَ<sup>(٨)</sup> ﷺ نَبِيَّهُ ﷺ عَنْ أَنْ يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ مِنْهُمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُنَ يَغُنُرُوكَ شَيْئًا ﴾ أي ليسَ عَلَيكَ ضَرَرُ مَا هُمْ فِيهِ؛ فَإِنَّمَا ضَرَرُ ذَلِكَ عليهِمْ، وهُوَ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنِّمَا غَلَيْهِ مَا خُيْلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا خُيْلُتُمْ ﴾ [النور: ٥٤] وكَقُولِهِ تعالى: ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَيْهِم مِن شَيْءٍ ﴾ الآية [الأنعام: ٥٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَنْتَ فَآخَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسَطِّ﴾ أي بِالعَدْلِ كَفَولِهِ تعالى: ﴿كُونُواْ قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآة بِلَهِ﴾ [النساء: ١٣٥] وكَقُولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَنْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَخْكُواْ بِاللَّذِيْ ﴾ الآية [النساء: ٥٥].

[وقولُهُ تعالى](٩): ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ أي العَادِلِينَ في الحُكْمِ.

الآية 27 وقولُه تعالى: ﴿ وَكِنْكَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنَاهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللّهِ ﴾ يُعَجِّبُ نَبِيهُ ﷺ [مِنْ] (١٠) شِدَّةِ سَفَهِهِمْ وتَعَنَّتِهِمْ فِعَنَّتِهِمْ فِعَنَّتِهِمْ الحُحُم بِالذي صَدَّقُوا وطَلَبِ الحُحُم بِمَا كَذَّبُوا لأَنَّهُمْ صَدَّقُوا التَّوْرَاةَ ومَا فِيهَا مِنَ الحُحُم، وكَذَّبُوا مَا أَنْزَلَ على مِحَمَّدِ، [عليهِ أَفْضَلُ / ١٣٠ ـ ب / الصَّلُواتِ] (١٠). يَعَوُلُ، والله أَعْلَمُ: إِنَّهُمْ إِذَا لِمْ يَعْمَلُوا النَّوَ اللّهَ مَعْمَلُونَ بِعَمْلُونَ عَنْهُ إِلَا يَعْمِيبٌ مِنْهُ إِيَّاهُ [مِنْ] (١٣٠ شِدَّةِ السَّفَةِ والتَّعَنَّتِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: لا، في م: لما. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: لما ألقي إليهم من الكذب. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: لكنه. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: ويعدون. (٨) في الأصل وم: فامنه. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في م: 幾. (١٢) في الأصل وم: يعلموا. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ﴾ أي حُكُمُ اللهِ الذي تَنَازَعُوا فِيهِ، وتَشَاجَرُوا رَجْمَاً كَانَ أو قِصَاصاً أو مَا كَانَ، واللهُ مَلُهُ.

[وقَولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوٰكَ مِنْ بَمَّـدِ ذَالِكُ﴾ يَحْتَمِلُ وجْهَينِ:

يَخْتَمِلُ: ﴿ يَتُوَلَّوٰكَ مِنْ بَعْدِ ﴾ مَا تَحْكُمُ بَيْنَهُمْ عَمَّا حَكَمْتَ.

ويَخْتَمِلُ: ﴿ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ﴾ مَا عَرَفُوا مِنَ الحُكُم عَليهِمْ بِمَا في التُّورَاةِ](١).

الآيية ££ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكَا تَخْشُوا النَّكَاسُ ﴾ في مَا تَحْكُمُ عَلَيهِمْ ﴿ وَاخْتُونَا ﴾ امَّنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرَّهُمْ وَلَكْبَتَهُمْ، وأَمَرَ أَنْ يَخْشُوهُ، يَكْفِيهِ شَرَّهُمْ وأَذَاهُمْ.

ثُمَ الْحُتُلِفَ في ﴿وَالرَّنَيْنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: الرَّبَانِيُّونَ عُلَمَاءُ اليَهُودِ، والأَحْبَارُ عُلَمَاءُ النَّصَارَى، وهُمَا واحِدٌ؛ سُمُّوا بِاسْمَينِ مُخْتَلِفِينِ. وقِيلَ: قولُهُ تعالى: ﴿فَلَا تَحْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونِ ﴾ إنَّمَا خَاطَبَ عُلَمَاءُهُمْ؛ أي ﴿فَلَا تَحْشُوا النَّكَاسَ﴾ إنْ تُخبِروهُمْ بِالحُكْمِ الذي في التَّورَاةِ ﴿وَاخْشُونِ وَلَا نَشْتُرُوا بِنَايَقِ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ لَهُمْ خَرَجَ الخِطَابُ بِهَذا على التَّاوِيلِ النَّانِي.

[وقولُهُ تعالى] (٢): ﴿ وَمَن لَذَ يَمْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ هَكذا مَنْ جَحَدَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، ولَمْ يَرَهُ (٣) حَقًا فَهُو كَافِرٌ. ذُكِرَ فِي القِصَّةِ أَنَّ الآيةَ نَزَلَتْ فِي قَتِيلٍ كَانَ بَيْنِ بَنِي قُريَظَةَ وبَنِي النَّفِيرِ ! إِنَّ بَنِي النَّفِيرِ إِذَا قَتَلُوا [مِنْ] (١) بَنِي قُريَظَةَ لَهُو كَافِرٌ أَيُعُطُوهُمُ القَوَدَ] (٥)، ولكنْ يُعْطُونَهُمُ الدِّيَةَ فَنزَلَ ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾.

الآية 20 و وله تعالى: ﴿ وَكَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ النَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَنْبُ بِالْمَانِ اللهِ الْحَبَرِ اللهُ عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ بِقولِهِ تعالى: ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَ ﴾ على أهْلِ التَّوْرَاةِ ﴿ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ بِقولِهِ تعالى: ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِ بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ بَقَولِهِ تعالى: ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَنْلِ بِالنَّفْسِ كَمَا كُنْتُ كَتَبْتُ عَلَيهِمْ. وأمَّا القِصَاصُ في مَا دُونَ النَّفْسِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنُ فِي الآيةِ التي أَخْبَرُ عَلَى أَنَّهُ كَتَبَ عَلَيْنَا القِصاصَ فِي القَتْلِ.

ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمَتِنَ ۚ بِٱلْمَـٰ يَنْ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ﴾ إلى مَا ذكرَ وَجُهَينِ:

يَحْتِمِلُ أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَمًّا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيهِمْ مِنَ القِصاصِ في مَا دُونَ النَّفْسِ كَالنَّفْسِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ قُرِئَ في بَعْضِ القِرَاءَاتِ بِالنَّصْبِ نَسَقاً (٧) على الأوَّلِ؟

ويَخْتَمِلُ على الإبْتِداءِ على غَيرِ إِخْبَارِ مِنْهُ، ولكنْ على الإِيجابِ ابْتِداءً.

والذي يَدلُّ على ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَمَن نَصَدَّفَ بِهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا في الخَبَرِ لأَنَّ ذَلِكَ تَرْغِيبٌ في العَفْوِ في الحَادِثِ مِنَ الوَقْتِ. ذَلَّ أَنَّهُ لَيسَ على الإخْبَارِ، ولكنْ على الإنْبِتَدَاءِ. ألا تَرى أَكْثَرَ القُرَّاءِ قَرَوُوا بِالرَفْعِ غَيرَ قُولِهِ: ﴿ النَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ فَإِنَّهُ بِالنَّصْبِ؟

ثُمَّ ذَكَرَ ﴿وَالْمَتِكَ بِٱلْمَـكِينِ وَالْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ﴾ ولَمْ يَذْكُو اللَّهْ والرُّجْلَ. وذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجُهَينِ:

َ اَحَدُهُمَا: لِمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ القِصاصُ في اليَدِ ظَاهِراً<sup>(٨)</sup>، فَيُسْتَدَلُّ بِوُجُوبِهِ في مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهُ لأنَّ المُنْتَفِعُ بِالبَصَرِ والأنْفِ والسَّمْعِ لَيسَ إلّا صَاحِبُهُ، وقَدْ يَنْتَفِعُ غَيرُهُ بِيَدِ آخَرَ و بِرِجْلِهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وجُوبُ القِصاصِ في اليَّدِ في قَولِهِ: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِسَاصٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من م. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ير. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: يرضوا إلا بالقود. انظر ما أدرج في بيان سبب نزول قوله تعالى: ﴿يُحْرِّفُونَ ٱلْكِيْرِ مِنْ بَمْدِ مَوَاضِعِيْهِ [الآية: ٤١]. والحكم في القتل بين بني النضير وبني قريظة ص ٨٠ و٨٠. (٦) في الأصل وم: كتب. (٧) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلها بالنصب والجروح رفعاً وقرأ نافع وعاصم وحمزة جميع ذلك بالنصب، وقرأ الكسائي كلها بالرفع. انظر حجة القراءات ص (٢٣٥). (٨) في الأصل وم: ظاهر.

ثُمَّ تَخْصَيصُ الأسْنَانِ بِوجُوبِ القِصاصِ دُونَ غَيرِهَا مِنَ العِظَامِ لأنَّ الأسْنَانَ بَادِيةٌ ظَاهِرَةٌ، ويَقَعُ عَلَيهَا البَصَرُ، ويُقْدَرُ<sup>(١)</sup> على الاقتِصاصِ.

وأمًّا غَيرُهَا مِنَ العِظَامِ مِمَّا لا يَقَعُ عَلِيهَا البَصَرُ، ولا يُقْدَرُ على الاِقْتِصاصِ إلّا بَعْدَ كَسْرٍ آخَرَ وقَطْعِ لَحْمٍ، لِذَلِكَ خُصَّتِ الاسْنَانُ بِالاِقْتِصَاصِ دُونَ سَاثِرِ العِظَام، واللهُ أعْلَمُ.

ثُمَّ فِيهِ دَلِيلٌ وُجُوبِ القِصَاصِ في العُضوِ<sup>(۲)</sup> الذي لا مَنْفَعَة فِيهِ سِوَى البَهَاءِ بِذَهَابِ البَهَاءِ لاَنَهُ ذَكَرَ الأَنْفَ والأَذُن الاَنْفِ والأَذُنِ إلا<sup>(۳)</sup> ذَهَابُ البَهَاءِ، فَأَوْجَبَ في ذَهَابِ البَهَاءِ القِصاصَ كَمَا أُوجَبُ<sup>(٤)</sup> في ذَهَابِ المَنْفَعَةِ وعلى مَذَا يَخُرُجُ قَولُنَا: وجُوبُ الذِّيةِ في ذَهَابِ البَهَاءِ على الكَمَالِ كَوُجُوبِهَا في ذَهَابِ المَنْفَعَةِ على الكَمَالِ. على [أنَّ] هَا أَهْلَ العِلْمِ مُجْمِعُونَ أَنَّ القِصَاصَ وَاجِبٌ بَينَ الرِّجَالِ الأَخْرَارِ في العَينِ والأَنْفِ والأَذُنِ والسِّنِ والجُرُوحِ التي لَيْسَ فِيهَا كَسُرُ العِلْمِ مُجْمِعُونَ أَنَّ القِصَاصَ وَاجِبٌ بَينَ الرِّجَالِ الأَخْرَارِ في العَينِ والأَنْفِ والأَنْفِ والنَّسِ والجُرُوحِ التي لَيْسَ فِيهَا كَسُرُ عَظْم إِذَا جُنِيَ على شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ عَمْداً تحْدِيدُهُ. وأمَّا القِصَاصُ بَينَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والعَبِيدِ والأَخْرَارِ في مَا دُونَ النَّفْسِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَي ذَلِكَ، ويَرُونَ القِصَاصَ بَينَهُمْ في ذَلِكَ، ويَرُونَ القِصَاصَ في الْمُنْ العِلْمِ الْحِتَلَفُوا فِيهِ، ولَكَانَ أَصْحَابُنَا، رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى، لا يَرَونَ القِصَاصَ بَينَهُمْ في ذَلِكَ، ويَرُونَ القِصَاصَ في النَّفُو أَنْ فِيهِ، وكَانَ أَصْحَابُنَا، رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى، لا يَرَونَ القِصَاصَ بَينَهُمْ في ذَلِكَ، ويَرُونَ القِصَاصَ في النَّفُوا فِيهِ، وكَانَ أَصْحَابُنَا، رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى، وقَدْ ذَكَرُنَا هِذِهِ المَسْأَلَةَ في مَا تَقَدَّمَ ذِكُراً كَافِياً أَيدِهِمْ. فَالتَّفُولُ فِي النَّفُسِ غَيرُ مُعْتَبَرِيهِ، ويُعْتَبُرُ في مَا دُونَ النَّفْسِ، وقَدْ ذَكَرُنَا هِذِهِ المَسْأَلَةَ في مَا تَقَدَّمَ ذِكْراً كَافِياً

وقولُهُ تِعالى: ﴿فَمَن نَصَدَّتَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَأَهُ اخْتُلِفَ فِيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَاحِبُ الدَّمِ، كَفَارَةٌ لِمَا كَانَ ارْتَكَبَ هُوَ، وعلى ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [انَّهُ](٢) قالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِدَم فَمَا دُونَهُ كَانَ لَهُ كَفَّارَةٌ مِنْ يَومٍ وُلِدَ إِلَى يَومٍ تَصَدَّقَ الْهِو مُعَلَّى أَبُو هُوَ قَولُ يعلى: ٦٨٦٩] وقالَ بعْضُهُمْ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ كَانَةً لِلْقَاتِلِ إِذَا عَفَا الوَلِيُّ ؛ وهُوَ قُولُ ابْنِ عِباسٍ ﷺ، وعَنْ مُجَاهِدٍ هُوَ كَفَّارَةٌ للجَارِحِ وأَخَرٌ لِلْمُتَصَدِّقِ على اللهِ. والأوَّلُ كَانَّهُ ٱثْرَبُ وأَشْبَهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن لَدْ يَحْكُم بِمَا آنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ هَذا إذا تَرَكَ الحُكُمّ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ جُحُوداً مِنْهُ فَهُوَ ﴿٢٠) افِرٌ.

الآية 13﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَلَيْنَا عَلَى ءَاتَنبِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ قولُهُ تعالى ﴿ وَقَلَيْنَا ﴾ أي أَثْبَعْنَا ﴿ عَلَى ءَاتَنبِهِم ﴾ وهُوَ مِنَ القَّفاءِ. وقولُهُ: ﴿ عَلَى ءَاتَنبِهِم ﴾ ونحتمِلُ ﴿ عَلَى ءَاتَنبِهِم ﴾ التَّوْرَاةَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَهُ ٱلْإِغِيلَ فِيهِ هُدَى وَوُرُّ﴾ مِنَ الضَّلالَةِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ﴿وَوُرُّ ﴾ لِمَنِ اسْتَنَارَهُ ﴿مُمَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَنَهِ مِنَ الضَّلالَةِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ﴿وَوُرُّ ﴾ لِمَنِ اسْتَنَارَهُ ﴿مُمَدِّقًا لِمُونَ ﴿عُلُوا كَيْرًا﴾ الظَّالِمُونَ ﴿عُلُوا كَيْرًا﴾ الظَّالِمُونَ ﴿عُلُوا كَيْرًا﴾ [الإسراء: 2٣].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ يَحْتَمِلُ: مَوْعِظَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٨) لأنَّ المُؤمِنَ هُوَ الذي يَتَّعِظُ بِهِ. وأمَّا غَيْرُ المُؤمِنِ فَلا يَتَّعِظُ بِهِ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الذينَ اثْقُوا الْمَعَاصِيّ كُلَّهَا.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿فَمَن نَصَدَّتَ بِهِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴾، وكَذَلِكَ قولُهُ تعالى: ﴿فَمَنْ عُنِى لَهُ مِنْ أَخِهِ ثَنَيٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] دلالة [على] (١٠) أنَّ القصاصَ لِلْعِبَادِ خَاصَّة [حِينَ رَغَّبَهُمْ] (١٠) في العَفْوِ عَنْهُ والتَّرْكِ لَهُ. لَيسَ كَالْحُدُودِ التَّي هِي للهِ لأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الحُدُودِ العَفْوَ ولا التَّصَدُّقَ بِهِ، وذَكَرَهُ (١١) في القِصاصِ والجِرَاحَاتِ. ذَلَّ أَنَّ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ؛ لَهُ تَرْكُهُ، وسائرَ الحُدُودِ للهِ، لَيسَ لِأَحَدِ إِبْطَالُهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٧٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَحْكُو اَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيدُ وَمَن لّذ يَمْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْنَسِينُونَ﴾ [الآية: ٤٤] وفي مَوْضِعٍ: ﴿الظّالِمُونَ﴾ [الآية: ٤٥] وفي

(۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل العفو. (۲) في الأصل وم: لا. (٤) في الأصل وم: أوجب، وأدرج قبل كلمة أوجب في الأصل وم: كما أوجب في ذهاب الهاء القصاص. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) أدرج بعدها في الأصل وم: ما ذكر. (٨) في الأصل وم: للمتقين. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: حيث رغبه. (١١) في الأصل وم: ذكر.

مَوضِع ﴿ النّسِفُرَت ﴾ [الآية: ٤٧] فَامْكُنَ انْ يَكُونَ كُلَّهُ وَاحِدًا (١) مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انْزَلَ اللهُ جُحُوداً مِنْهُ وَإِنْكَاراً ومَا ذَكَرَ مِنَ الظُلْمِ والفِسْقِ في كَافِرٌ طَالِمٌ فَاسِقٌ. ويَحْقَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنَ الكُفْرِ بِتَرْكِ الحُكْمِ بِهِ جُحُوداً مِنْهُ وإِنْكَاراً ومَا ذَكَرَ مِنَ الظُلْمِ والفِسْقِ في المُسْلِمِينَ لأَنْهُ قَالَ: ﴿ وَكَمّنَ لَمْنَا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ فَا أَنْ النَّلْمُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَالَةً فَهُو صَحَفًارَةٌ لَهُ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَن لَذَ يَحْصُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُولُونَ ﴾ [الآية: ٤٥]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَن لَدَ يَحْصُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ النَّلُولُونَ ﴾ [الآية: ٤٥] تَرَكُوا المُحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ النَّبَاعَالَ لأَمْوالِهِمْ (٢) لا جُحُوداً فَقَدْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ لأَنَّ الظُلْمَ مُو وَضِمُ الشَّيءِ في غَيرِ مَوْضِمِهِ، والفِسْقُ هُوَ الحُمْرِجُ عَنِ (٢) الأَمْ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَفَنَقَ عَنْ أَمْ رَبِيهُ ﴾ [الكهف: ٥٠] أي خَرَجَ. ثُمَّ يَجِيءُ أَنْ يَكُونَ هِذَا في والفِسْقُ هُوَ الحُمْرِجُ عَنِ (٢) الأَمْ يَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَفَنَتَقَ عَنْ أَمْ رَبِيهُ ﴾ [الكهف: ٥٠] أي خَرَجَ. ثُمَّ يَجِيءُ أَنْ يَكُونَ هِذَا في حَالَى: هُو ظَالِمُ فَاسِقٌ. وهُو إِنْمَا يَفْعَلُ عَنْ جَهْلٍ بِهِ، ويَجُوزُ (١٠) أَنْ يُقَالَ: هُو ظَالِمٌ فَاسِقٌ. وهُو إِنْمَا يَفْعَلُ عَنْ جَهْلٍ بِهِ، ويَجُوزُ (١٠) أَنْ يُقَالَ: فِعْلُ ظُلُمْ وفِسْقٍ. وأمَّا في القولِ فَهُو قَبِيعٌ لِمَا ذَكُونًا.

[وتُّولُهُ تعالى](٥): ﴿وَلِيَشَكُّو آهَلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا آنَزَلَ اللَّهُ﴾ فِيهِ مِنَ الأخكام: أيُّ حُكُم كانَ فَهُوَ مَا ذَكَرْنا، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٨٤ ﴿ وَلَوْلُهُ تَمَالَى: ﴿ وَأَنزَانَا ۚ إِلَكَ ٱلْكِتَنَبَ بِالْعَقِٰ﴾ قولُهُ ﴿ بِالْعَقِٰ﴾ قَدْ ذُكَرْنَا في مَا تَقَدَّمَ في غَيرِ مَوْضِعٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْتُ يَدَيْوِ﴾ قَدْ ذَكَرْنا أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمُهَيّبِنًا عَيْتِهِ عَنِ ابْنِ عباسِ فَلِيهِ [انَّهُ] (٢) قالَ: مُؤتيناً عَلِيهِ، والكسائيُّ: المُهَيمِنُ الشَّدِيهُ. وقِيلَ (٢) الرَّقِيبُ على الشَّيءِ، وقِيلَ (٧) : هَيْمَنَ فُلانَ على هَذَا الأَمْرِ، فَهُوَ مُهَيْمِنُ إِذَا كَانَ الحَافِظَ لَهُ و الرَّقِيبَ عَلَيهِ. وعنِ الحَسَنِ [انَّهُ] (٨) قالَ: ﴿وَمُهَيّبِنًا عَلَيهِ، وأبو عَوْسَجَةَ قالَ: مُسَلَّطاً عَلَيهِ. وَأَنُهُ إِنَّهُ قَالَ: مُسَلِّطاً عَلَيهِ، وأبو عَوْسَجَةَ قالَ: مُسَلِّطاً عَلَيهِ. وَقِيلَ: مُفَسِّراً يُفَسِّرُ التَّفْسِيرَ. وقالَ أبو بَكْرِ الكَيسائِيُّ: قولُهُ تعالى: ﴿وَمُهَيّبِنَا ﴾ هِي كُلِمَةٌ مَا خُوذَةٌ مِنْ كُتُبِهِمْ غَيرُ مُعَرَّبَةٍ مِنْ لِسَانِ العَرْبِ. وفيهِ إِثْبَاتُ رِسَالَتِهِ ﷺ وتَاوِيلُهُ: هُوَ شَاهِدٌ وحَافِظٌ على غَيرِهِ مِنَ الكُتُبِ ومُصَدِّقٌ (٩) لَهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ نَزلَتْ سِوَى مَا عَبْرُهِ المُعَرِّقِ وَنَا المُعَيِّرُ مِنْهَا والمُحَرَّفَ. قالَ ابْنُ عباسِ فَيْهُ: ﴿ وَمُهَيِّينًا عَلِيهِ ﴾ القُرْآنُ شَاهِدُ على الكُتُبِ كُلُهَا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللهُ وَلا تَنْبِعُ إَهْزَاهُ هُمْ عَنَا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللهُ ﴾ وَلاَ تَنْبِعُ إِهْزَاهُ هُمْ عَنَا جَآءَكُ مِنَ الْحَقّ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَا الرَّانِي وَالرَّانِيَةِ الْمُرَهُمُ الرَّبُ مُ ﴿ وَلا تَنْبِعُ أَهْزَاءُهُم ﴾ يقولِهم: ﴿ إِنْ أُونِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتَوهُ فَاحْدُولُ ﴾ مِنْ المَّنْ المَّهُ وَلا تَنْبِعُ أَهْزَاءُهُم ﴾ يقولِهم: ﴿ إِنْ أُونِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُوتَوهُ فَاحْدُولُ ﴾ المَاعْدة: ١٤] أو أَنْ يُقال : ﴿ فَاحْمَتُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللهُ وَلا تَنَيْعُ أَهْزَاءَهُم ﴾ مِنَ المَقْلِ لاَنْهُ ذُكِرَ في بَعْضِ القِصّةِ أَنَّ [بني النّفيرِي ] (١١٠) كَانُوا يَرُونَ لاَنْهُسِهِمْ فَضِيلَةً على بَني قُريْظَةً إِنْ الْقَصّةِ ومَا هِيتِها حَاجّةٌ بَعْدَمًا أُودِعَ فِيهِ ، وأَدْرِجَ مِنَ المَعانِي. الدّية ، والله أَعْلَمُ بِالقِصّةِ أَنْ كَبُفُ كَانَتْ ؟ ولَيسَ بِنَا إلى مَعْرِفَةِ القِصّةِ ومَا هِيتِها حَاجّةٌ بَعْدَمًا أُودِعَ فِيهِ ، وأَدْرِجَ مِنَ المَعانِي.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجُأَ ﴾ الآية، فَإِنْ قِيلَ: كَبِفَ نَهَاهُ عَنِ اتَّبَاعِ أَهْوَا فِهِمْ، وقَدْ أَخْبَرَ هِوَ: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأَ ﴾ وقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا هَوُوا هُمْ شَرِيعَةً لَهُمْ؟ قِيلَ: يَخْتَمِلُ النَّهْيُ عَنِ اتَّبَاعِ هَوَاهُمْ، لا يَجُوزُ أَنْ يَهُووا ذَلِكَ، أَو كَانَ يَهُووا الْحَكُم بِشَرِيعَةٍ، قَدْ نُسِخَ الحُكْمُ بِهَا، لِمَا اعْتَادُوا العَمَلَ بِهَا. فَالعَمَلُ بِالمُعْتَادِ مِنَ الحُكْمِ أَيْسَرُ، فَهَوُوا ذَلِكَ، أَو كَانَ مَا فَيَوَا فَلْ العَمَلُ بِالمُعْتَادِ مِنَ الحُكْمِ أَيْسَرُ، فَقَوُوا ذَلِكَ، أَو كَانَ مَا نُسِخَ أَخْفَى، فَيَهُووا خَلِقَ الْعَمَلُ بِالمُعْتَادِ مِنَ الحُكْمِ فِي عَنِ اتَّبَاعِ هَوَاهُمْ لأَنْ العَمَلَ بِالمُنْسُوخِ حَرَامٌ. وإِنْ كَانَ هُوَ فِي بَعضِ على غَيرِهَا شَرَعَ، وفي بَعْض مَا شَرَعَ، فَاللَّهُ مَا لَمْ يَشْرَعُ، فَإِنْمَا لَهُ يَشْرَعُ، فَإِنْمَا لَهُ يَشْرَعُ، فَإِنْمَا لَهُ يَشْرَعُ، فَإِنْمَا لَهُ يَلُومُ مَا شَرَعَ، فَمَا هُمْ عَنِ اتَبَاعِ هَوَاهُمْ لِمَا لَمْ يَشْرَعُ، فَإِنْمَالُ مِنْ الْعَمَلُ بَيْلِ الْعَمْلُ مِنْ الْعَمْلُ عَلَامُ مَوْ فَي بَعْضِ على غَيرِهَا شَرَعَ، وفي اللَّهُمْ عَن اتّبَاعِ هَوَاهُمْ لِمَا لَمْ يَشْرَعُ، فَإِنْمَالُ مِنْ الْعَمْلُ بَالْمُعْمَادِ مِنْ لَهُمْ لَيْلُ الْعَمْلُ مِنْ الْهُمْ فَيْ مِنْ الْمُعْلَاقِ مِنْ الْمُعْلَاقِ مِنْ الْمُعْلَاقِ مِنْ الْمُعْمَالُ مِنْ الْمُعْلَاقِ مِنْ الْمُعْلَاقِ مِنْ الْمُعْلَاقِ مِنَا لَهُ الْمُعْلِقِ مَا عَلَاعُمُ لَا الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلِقِ الْعُمْلُ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ لَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُع

وقولُهُ تعالى: ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ يُثْرَعَةُ وَمِنْهَاجُأَ﴾ ولَيسَ في نَشْخِ شَرِيعَةٍ بِشَرِيعَةٍ خُرُوجٌ عَنِ الْحِكْمَةِ؛ مِنْ عُرْفِ النَّشْخِ بِيانُ مُثْتَهَى الحُكْمِ إلى وَقْتِ، لَيسَ على مَا فَهِمَتِ البَهُودُ مِنَ البَدْءِ والرُّجُوعِ عَمَّا كَانَ، وقَدْ ذَكَرْنَا الوَجْهَ في ذَلِكَ في مَا تَقَدَّمَ، مَا فِيهِ مُقْنِعٌ بِحَمْدِ اللهِ ومَنْهِ وقولِهِ هِد.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: واحد. (۲) في الأصل وم: لهوائهم. (۲) من م، في الأصل: عند. (٤) الواو ساقطة من الاصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: قال. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: ومصدقا. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: قريظة. (١٢) في الأصل وم: النضير. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل: ما نها، في م: فإنما.

قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ عَلَيْهُ الشَّرْعَةُ هِيَ السَّبِيلُ، وهِيَ الشَّرِيعَةُ، وجَمْعُهَا شَرَائِعُ، وبِهَا سُمِّيتُ شَرَائِعُ الإِسْلامِ، وكُلُّ شَيءً شَرَعْتَ فِيهِ فَهُوَ شَرِيعَةٌ. وقالَ: المِنْهَاجُ السَّبِيلُ، والسِّرْعَةُ السَّبِيلُ. وقِيلَ: الشَّرْعَةُ السَّبَيلُ؛ يَعنِي الطَّرِيقَ السَّبِيلُ وقِيلَ: الشَّرْعَةُ السَّبَيلُ؛ يَعنِي الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ السَّبُوكِ فِيهِ لِكُلُّ سَالِكِ فِيهِ إِلَّا المُعَانِدَ والمُكَابِرَ فَإِنَّهُ يَتُرُكُ السَّلُوكَ فِيهِ مُكَابَرَةً. يُخبِرُ عَلَى واللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ لَمْ يَتُرُكِ السَّلُوكَ فِيهِ مُكَابَرَةً. يُخبِرُ عَلَى واللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ لَمْ يَتُرُكِ السَّلُوكَ فِيهِ مِنْ لَمْ يُبَيِّنُ لَهُمُ الطُهُ المُغَلِّرَ وَلِيهُ المُعَلِّرَ فَيهِ، بَلْ يُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يَتَضِعُ لَهُمْ، إِنْ لَمْ يُعَانِدُوا لِيَقْطَعَ لَهُمُ العُذْرَ والحِجَاجَ، وإنْ لَمْ يَكُنْ حِجَاجٌ، وبِاللهِ التُوفِيقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ شَآةَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً﴾ الْحُتُلِفَ فِيهِ:

قِيلَ: ﴿وَلَوْ شَآةَ اللَّهُ لَجَلَكَ عُمْ جَمِيعاً على شَرِيعَةِ وَاحِدَةٍ لا تُنْسَخُ بِشَرِيعَةِ الْخَرَى، لَكَنْ نَسَخَ بِشَرِيعَةِ الْخَرَى لِفَضْلِ امْتِحَانِ، وللهِ أَنْ يَمْتَحِنَ [عِبَادَهُ بِمِحَنِ] (١) مُخْتَلِفَةٍ كَيفَ شَاءَ وبِمَا شاءَ.

وقِيلَ: ﴿ وَلَوْ شَآةَ اللّهُ لَجَمْلَكُمُ أَمَّةُ وَحِدَةً ﴾ أي على دِينٍ واحِدٍ، وهُوَ دِينُ الإِسْلامِ، لم يَجْعَلُ كَافِرًا ولا مُشْرِكًا، ولَكِنِ امْتَحَنَكُمْ بِادْيَانِ مُخْتَلِفَةٍ على مَا تَخْتَارُونَ، وتُؤثِرُونَ. ثُمَّ اخْتُلِفَ في المَشِيئَةِ: قالتِ المُعْتَزِلَةُ: هِيَ مَشِيئَةُ الجَبْرِ والقَسْرِ. وقالَ أَصْحَابُنَا: المَشِيئَةُ مَشِيئَةُ الِاخْتِيَارِ، وقَدْ ذَكِرْنَاهَا في غَيرِ مَوْضِع.

وقُولُهُ تعالى: ﴿ فَالسَّيَعُوا الْخَيْرَتِ ﴾ قِيلَ: سَابِقُوا يا أُمَّةً مُحَمَّدِ الأُمَمَ كُلَّهَا بِالخَيْرَاتِ. ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَاسْنَبِتُوا الْمَعْرِرُ وَ مَا يَبُولُ الْمَعْرُرُ وَ الْمَعْرُرُ وَالْمَالُولُ مَا لِمُثَالُولُ مَلِيمًا ﴾ الآية ، [المؤمنون: ٥١].

والرَّجْهُ فِيهِ مَا ذَكُرْنَا أَنَّ العِصْمَةَ لا تَمْنَعُ النَّهُيَ، بَلْ يُؤيِّدُ؛ وقَدْ ذَكَرْنَا في مَا تَقَدَّمَ. ويَخْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ النَّهُيُ إلى غَيرِو؛ والرَّجْهُ فِيهِ مَا ذَكُرْنَا أَنْ العِصْمَةَ لا تَمْنَعُ النَّهُيَ، بَلْ يُؤيِّدُ؛ وقَدْ ذَكَرْنَا في مَا تَقَدَّمَ. ويَخْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ النَّهُيُ إلى غَيرِو؛ ويُرَادُ بِالنَّهِي والأَمْرِ غَيرُ المُخَاطَبِ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَادةِ المُلُوكِ أَنَّهُمْ إذا خَاطَبُوا مَنْ هُوَ أَجَلُ عِنْدَهُمْ وأَعْظَمُ وأَنْهُمْ إذا خَاطَبُوا مَنْ هُوَ أَجَلُ عِنْدَهُمْ وأَعْظَمُ وأَنْهُمْ أَذَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّجْمِ والدّيةَ مَكَانَ الوّصَاصِ وكمَا رَأَى بَنُو النَّضِيرِ إلى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الفَصْلَ على بَنِي قُرْيُظَةً، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَخْذَرْهُمْ أَنْ يَغْتِنُوكَ عَلَ بَعْضِ مَا أَزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ قُولُهُ تعالى: ﴿أَنْ يَغْتِنُوكَ عَلَ بَعْضِ مَا أَزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ وَلَهُ تعالى: ﴿أَنْ يَغْتِنُوكَ عَلَ بَعْضِ مَا أَزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ وَالْفِئْنَةُ هِيَ الْمِخْنَةُ، وهِيَ تَتَوَجَّهُ إِلَى وَهُو تَعَالَى: ﴿أَنْ يَغْتِنُوكَ عَلْ بَعْضِ مَا أَزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ وَالْفِئْنَةُ هِيَ الْمِخْنَةُ، وهِيَ تَتَوَجَّهُ إِلَى وُجُوهِ، وقَدْ ذَكُرْنَا الوُجُوهَ فِيمَا تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَتُمْ أَلَمَا يُرِبُدُ اللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَغْضِ ذُنُوبِيمٌ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿فَإِن تَوْلَؤُ﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِ الحُكْمِ الذي تَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ الله ﴿فَاعْلَتُمْ أَنَهُ أَن يُشِيبَهُم بِبَغْضِ ذُنُوبِيمٌ﴾ الحُتُلِف فيهِ :

قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا يُعَدِّبُهُمُ اللهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، لا يُعَذِّبُهُمْ بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِمْ.

وقالَ آخِرُونَ: عَذَابُ الدُّنْيا عَذَابٌ بِبَعْضِ الذُّنُوبِ لَيسَ هُوَ عَذَاباً (٤) بِكُلِّ الذُّنُوبِ لأَنَّهُ لا يَدُومُ ؛ وأمَّا فِي الآخِرَةِ فَإِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ بِجَمِيعِ الذُّنُوبِ، وعَذَابُ الدُّنْيا زَائِلٌ ؛ فَهُوَ عَذَابٌ بِبَعْضِ الذُّنُوبِ، وعَذَابُ الدُّنْيا زَائِلٌ ؛ فَهُوَ عَذَابٌ بِبَعْضِ الذُّنُوبِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٥٠ وَوَلُهُ تعالى: ﴿أَنَمُكُمُ الْمَهِلِيَّةِ بَبُغُونَ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ هَذَا صَلَةُ قُولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ أُوبِيْتُمْ هَذَا نَخُذُوهُ وَإِن لَدَ تُؤْتَوهُ فَآخَذُوهُ﴾ [الآية: ٤١] فَقَالَ ﴿ وَأَفَكُمُ الْمَهِلِيَّةِ بَبْغُونَ﴾ وقالَ آخَرُونَ: رُوِيَ عَنِ [ابْنِ] (٥٠ عباسِ هَيُّ [أنَّهُ قالَ: أَفَحُكُمَهُمْ] (٢٠ في الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ عِنْدَكَ يَا مُحَمَّدُ فِي القُرْآنِ؟ يَعْنِي بَنِي النَّضِيرِ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الاصل. (٢) في الأصل وم: أهواءهم في ما طلبوا منك من. (٢) في الأصل وم: أي. (٤) في الأصل وم: عذاب: (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: فحكمهم.

THE PERCENTIFICATION OF THE PROPERTY OF THE PR

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مُتَكُمَّا لِقَوْمِ يُوقِئُونَ﴾ أيّ لا أحَدَ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً على إِقْرارِهِمْ أنَّ اللهَ إذا حَكَمَ لا يَحْكُمُ إِلَّا بِالعَدْلِ.

الآية ٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَوُا لَا يَنْفَيْدُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ اَوْلِيَّةَ بَسُهُمْ اَوْلِيَّاهُ بَعْضُ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ لَا نَشَيْدُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ اَوْلِيَّةَ بَسُهُمْ اَوْلِيَّاهُ بَعْضُ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ لَا نَشَيْدُوا النَّهُودَ وَالنَّصَرَىٰ اَوْلِيَّةً بَسُهُمْ اَوْلِيَّاهُ بَعْضُ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ لَا نَشَيْدُوا

[أَحَدُهَا](۱): يَخْتَمِلُ: لا تَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِياءَ في الدِّينِ؛ أي لا تَدِينُوا بِدِينِهِمْ فَإِنَّكُمْ إذا دِنْتُمْ بِدِينِهِمْ صِرْتُمْ أَوْلِيَاءَهُمْ(٢) في النَّصْرِ والمَعُونَةِ.

والفَّالِثُ: [يَخْتَمِلُ] (٢٠): ﴿لَا نَتَخِذُوا الْبَهُودَ وَالنَّمَنَىٰ أَوْلِيَّاتُ﴾ في المَكْسَبِ والدُّنْيا فَإِنَّهُمْ إذا فَعَلُوا ذَٰلِكَ لابُدَّ مِنْ أَنْ يَمِيلُوا إلَيْهِمْ، ويَضْدُرُوا عَنْ رَأْيِهِمْ في شَيءٍ، فَذَلِكَ مِمَّا يُفْسِقُهُمْ، ويُخْرِجُ شَهَادَتَهُمْ. فَهَذَا النَّهْيُ يَخْتَمِلُ هَذِهِ الوُجُوهَ الثَّلاثَةَ التي ذَكَرْنا، واللهُ أَعْلَمُ.

وفي الآيةِ دَلالَةٌ [على](٧) أنَّ الكُفْرَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وإنْ الْحَتَلَفَتْ مَذَاهِبُهُمْ، فَالواجِبُ أنْ يَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً بِقَولِهِ (٨) تعالى: ﴿بَشُهُمْ اَرْلِيَانُهُ بَعْنِ﴾ كَمَا أنَّ أهْلَ الإِسْلامِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً، وإنْ الْحَتَلَفَتْ مَذَاهِبُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَمُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ ﴾ الوُجُوهُ التي ذَكَرْنَا: الوَلايَةُ في الدَّينِ والوَلايَةُ في النَّصْرِ والمَعُونَةِ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ آ<sup>(۱۱)</sup> فَيَصِيرُونَ فَعَلُوا ذَلِكَ صَارُوا مِنْهُمْ في مُحُكُم الدُّنْيَا والآخِرَةِ، والوَلايَةُ (۱۱) في المَحْسَبِ والدُّنْيَا [فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ آ<sup>(۱۲)</sup> فَيَصِيرُونَ مِنْهُمْ في مُحُكُم الدُّنْيَا. فَإِنْ قِيلَ: أَلَيسَ يَرِثُ المُسْلِمُ المُرْتَدَّ؟ وقَدْ قَالَ [﴿ اللهُ اللهُ وَمَن يَتَوَلِمُهُمْ مِنكُمْ فِينَهُمْ فَيَكُمْ وَالمُعْوِينَ المُسْلِمِينَ؟ قِيلَ: يَتَوَلَّهُمْ (۱۱) مِنْهُمْ، ونَحْنُ لا نَرِثُ البَهُودَ والنَّصَارَى، كَيْفَ وَرِثَ مَنْ ضَادَّ (۱۱) المُسْلِمِينَ؟ قِيلَ: يَتَوَلِّهُمْ (۱۱) مِنْهُمْ في الدِّينِ والكُفُو لا في الحُكُم والحُقُوقِ، لأنَّ المُرْتَدَّ إلى النَّصْرَانِيَّةِ لَيْسَ بِمَثْرُوكِ على دِيْنِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ يَلْكَ المِلَّةِ، وإِنَّمَا المِلَّةُ مَا تُقَارَنُ على أَهْلِهَا.

ألا تَرَى أَنَّ المُرْتَدُّ لا يَرِثُ النَّصْرَانِيَّ إِنْ [كَانَ قَرِيبَهُ](١٧)؟ فَلَو كَانَتِ النَّصْرَانِيَّةُ لَهُ مِلَّةً وَرِثَهُ بِالْهَلِهَا لاَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ النَّصَارَى يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمَّا لَمْ يَرِثُوهُ دَلَّ ذَلِكَ على أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مِلْتِهِمْ، وأَنَّ حُكْمَهُ في المِيرَاثِ حُكْمُ المِلَّةِ التي يُخْبِرُ عَنِ الرُّجُوعِ إلَيها. وعلى ذَلِكَ جَاءَتِ الآفَارُ عَنِ الصحَابَة ﷺ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل: أولياء. (۲) في م: و. (٤) ساقطة من الأصل. (۵) أدرج بعدها في الأصل بعد هذه الكلمة العبارة التالية: لأنهم إذا نصروا أمثالهم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: كقوله. (٩) ساقطة من الأصل وم: (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: تولاهم. (١٥) في الأصل وم: كانوا أقرباهه.

رُوِيَ عَنْ عَلَيٍّ ظَلِيْهِ أَنَّهُ أَتِيَ بِرَجُلٍ، ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ، فَعَرَضَ عَلَيهِ الإِسْلامَ، فَأَبَى، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وجَعَلَ مِيرَانَهُ لِوَرَثَتِهِ المُسْلِمِينَ. وعنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ظَلِيْهَ كَذَلِكَ. ورُوِيَ عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِدِينَ﴾ قَدْ ذَكَرْنَاهُ في مَا تَقَدَّمَ.

وَالْاَيْهَ آلُونَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَنَرَى الَّذِينَ فِي ثُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ هُمُ المُنَافِقُونَ كَقَولِهِ تعالَى: ﴿ اَمَّ حَسِبَ الَّذِينَ فِي تُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ ألى قَولِهِ تعالَى: ﴿ وَلَتَمْ فَنَهُمْ فِي لَغِنِ الْلَمْوَافَقَةَ لِلْمُسْلِمِينَ خُوفاً مِنْهُمْ، وفي السِّرِّ مَعَ الكَفَرَةِ لِأَنْهُمْ كَانُوا أَهْلَ رَيْبٍ وشك، ولا دِينَ لَهُمْ، يَدِيلُونَ إلى مَنْ رَأُوُا السِّعَةَ مَعَهُمْ والأَمْنَ، وكَانُوا على شَكُّ مِنْ الْمُرِمُحَمَّدِ ﷺ وَرَيْبٍ ﴿ غَنْنَى آن تُوبِبَنَا دَابَرَهٌ ﴾ لَعَلَ مُحَمَّداً لا يُنْصَرُ، ولا يَتِمَّ أَمْرُهُ، فَيُسِرُّونَ المُوَافَقَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ، يَدِيلُونَ إلى مَنْ رَأُوا السِّعَةَ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُوافَقَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ لَمُ الْمُوافَقَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ لَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلِينَ لَكُنُ وَلِكَ لَا يَتَحَقِّقُ عِنْدَهُمْ، وكَانُوا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مُلَدِّينَ اللِهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِنَالُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَ

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالنَتْجِ﴾ أي بِالنَّصْرِ نَصْرِ مُحَمَّدِ ﷺ الظَّفَرِ لَهُ على أغدَاثِهِ وفَتْحِ البُلْدَانِ والأمْصَارِ وإِظْهَارِ دِينِهِ دِينِ الإِسْلامِ على مَا رُوِيَ [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللهُ عَلَى مَا نُتِيمَ الطَبراني في الكبير: ١١٠٥٦] وعلى مَا فُتِحَ لَهُ البُلْدَانُ كُلُّهَا (٤).

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ ﴾ قِيلَ: عَذَابُ أُولَئِكَ الكَفَرَةِ وهَلاكُهُمْ فِي الدُّنْيا ﴿فَيُمْمِحُوا عَنَ مَا آَسَرُوا فِي النَّنْيامِ نَدِيهِ ﴾ وَيَنْدَمُونَ فِي الآنْيا مِنَ العَذَابِ بِمَا (٥٠ أَسَرُوا فِي انْفُسِهِمْ فِي الدُّنْيا مِنَ العَذَابِ بِمَا (٥٠ أَسَرُوا فِي انْفُسِهِمْ فِي الدُّنْيا مِنَ المَوَدَّةِ لَهُمْ والعَدَاوَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، واللهُ أَعْلَمُ.

وفِي قَولِهِ: ﴿يَقُولُونَ غَنْمَىٰ أَن تُعِيبَنَا دَآبِرَا ﴾ دَلالَةُ إِثْبَاتِ رِسَالَةِ مُحَمَّدِ [ﷺ ('') لاَنَّهُ لا يَخْتَمِلُ أَنْ يَقُولُوا ﴿غَنْمَىٰ أَن تُعِيبَنَا دَآبِرَا ﴾ وَغَنْمَ أَنْهُ إِنْبَاتِ رِسَالَةِ مُحَمَّدِ [ﷺ [وَذَلِكَ مَا] ('') أَخْبَرَ مِنَ الوَغْدِ بِالنَّصْرِ لَهُ وَالظَّفَر، ثُمَّ كَانَ عَلَى مَا أُخْبَرَ (٥) وَوُعِدَ، دَلَّ أَنَّهُ أَخْبَرَ (٥) عن اللهِ تعالى.

الآية 0 وتولُه تعالى: ﴿ وَيَعُولُ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَمَّا ظَهَرَ نِفَاقُ أَهْلِ النَّفَاقِ، وقُتِلُوا '' وافْتَضَحُوا كَفَولِهِ تعالى: ﴿ مَنْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِئُوا أَخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِبلا ﴾ [الأحزاب: ٦١]. قالَ المُؤْمِنُونَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿ آمَنُولا وَالْتَبْنَ أَنْسَمُوا بِاللّهِ عَلَى ذَلِكَ، ويُضْمِرُونَ الخِلافَ لَهُمْ والعَدَاوَةَ جَهْدَ أَيْنَيْمُ إِنَّهُمْ تَمَكُمُ ﴾ وقد كَانُوا يُظْهِرُونَ المُوافَقَة لِلْمُؤْمِنِينَ، ويَخْلِفُونَ بِاللهِ على ذَلِكَ، ويُضْمِرُونَ الخِلافَ لَهُمْ والعَدَاوَة والمَودَّة لِلْكَفَرَةِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ يَعْلِمُونَ إِللّهِ مَا قَالُوا ﴾ [التوبة: ٧٤] [وكَقُولِهِ تعالى] (١٠٠): ﴿ آمَنُولا وَ النّبُومُ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْنَمُ أَمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْهُ اللّهُ وَقُعْلُوا وَلَعْلَقُولُوا وَقُولُهُ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ أَنْهُ وَلَهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَعْلِكُونَ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْهُ وَلَهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْهُمُ لَلْعُولُهُ وَاللّهُ أَعْلُكُونُ وَقُولُهُ وَلّهُ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَنْهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ أَلْهُ وَالْهُ أَلُوا اللّهُ أَنْهُ أَلَالُهُ وَاللّهُ أَلْولُوا وَلَا أَنْهُ وَاللّهُ أَنْهُ وَاللّهُ أَلْهُ وَاللّهُ أَلْهُ وَاللّهُ أَلْهُ وَاللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَلْمُ وَاللّهُ أَلُوا أَلْمُ وَاللّهُ أَلْهُ وَاللّهُ أَلْمُ وَاللّهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَهِطَتُ أَعْدَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾ أي ﴿ يَهِطَتْ أَعْدَالُهُمْ ﴾ الني عَمِلُوهَا مِفْلُ (١٢) إِسْرَارِ ﴿ مَا أَسَرُواْ فِي أَنْسَبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾ أي صَارُوا ﴿ خَسِرِينَ ﴾ بَعْدَ الْافْتِضَاحِ حِينَ (١٤) فَهَبَتْ مَنَافِعُهُمُ الني كانتْ قَبْلَ الْافْتِضَاحِ وظُهُورِ نِفَاقِهِمْ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ خَبِطَتْ أَعْدَالُهُمْ ﴾ التي عَمِلُوهَا ظَاهِراً مُرَاآةَ لِلنَّاسِ.

(الآية ٥٤) وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّمُا الَّذِينَ مَامَوُا مَن بَرْتَذَ مِنكُمْ عَن بِينِهِ ﴾ إنَّ قولَهُ تعالى: ﴿مَن يَرْتَذَ ﴾ وإنْ كَانَ حَرْفَ تَوجِيدٍ وتَفْرِيدٍ فَإِنَّ المُرَادَ مِنْهُ الجَمَاعَةُ والعِصَابَةُ، ولأنَّ الوَاحِدَ أَوِ الإثْنَينِ إِذَا ارْتَذَّ عَنِ الإِسْلامِ يُؤْخَذُ، ويُحْبَسُ، ويُقْتَلُ، إنْ أَبَى الإِسْلامَ، والجَمَاعَةَ إذا ارْتَذُوا عَنِ الإِسْلامِ احْتِيجَ إلى نَصْبِ الحَرْبِ والقِتَالِ على [مَا](١٥٠ نُصِبَ مَع أَهْلِ الرَّدَّةِ.

النائية المساورة المس

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وأسروا. (٢) ساقِطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: فكلهم. (٥) في الأصل وم: ما.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وكذلك بما. (٨) في الأصل وم: أخبره. (٩) في الأصل وم: خبر. (١٠) في الأصل وم: قتلوا.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وم: و. (١٣) في الأصل وم: قبل. (١٣) في الأصل وم: إذا. (١٤) في الأصل وم: حيث. (١٥) ساقطة من الأصل وم.

وفي الآيةِ دَلالَةُ إِمَامَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ظَلِمَهُ لأنَّ العَرَبَ لَمَّا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلامِ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ حَارَبَهُمْ، وكَانَ لُمُوَ ومَنْ قَامَ بِحَرْبِهِمْ مِمَّنْ أَحَبَّ اللهَ، وأَحَبَّهُ اللهُ.

وعَنِ الحَسَن ظَيْهِ ﴿ مَسَوْقَ بَأْنِ اللّهُ بِغَوْمِ بُمِيْهُمْ وَيُمِيْوَنَهُ ﴾. إنهُ (١) قالَ، واللهُ [أغلَمُ: هُمُ: ](٢) أَبُو بَحْرٍ وأَصْحَابُهُ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لِلْمُخَلِّذِينَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ سَنَدْعَوْنَ إِلَى فَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن نُطِيمُوا بُوْنِكُمُ أَلَهُ أَمِّدُ أَخِرًا حَسَنَا ﴾ [الفتح: 11] يَذُلُ على إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ ظَلِيمُهُ لأنَّهُ كَانَ الدَّاعِيَ إلى حَرْبِ أَهْلِ الرَّدَةِ.

فَإِنْ (\*\*) فِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ فَيْ هُوَ الذي دَعَاهُمْ قِيلَ لَهُ: قالَ الله تعالى: ﴿ فَقُلُ لَنَ تَغْرَجُوا مَعِى آبَدًا ﴾ فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَدُورُ أَنْ يَتُوبُوا مَعِى آبَدًا ﴾. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُمْرُ وَقِيلُ لَنَ يَقْرَبُوا مَعِى آبَدًا ﴾. فإنْ قِيلَ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُمْرُ وَقِيلُ لَلْ يَقْرَبُوا مَعْتُ إِمَامَةُ أَبِي يَكُونَ عُمْرُ وَقِيلُ لَلْ يَقْرَبُوا مَعْتُ إِمَامَةُ أَبِي يَكُونَ عُلَيْ وَإِنَا صَحَّتُ إِمَامَةُ أَبِي يَكُونَ عُمْرُ وَقِيلُ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ وَإِنَّا صَحَّتُ إِمَامَةُ أَبِي يَكُونَ عُلَيْ وَقِيلُ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَى مُحَارَبَةِ مَنْ حَارَبَ، بَكُونَ عَلَيْ وَقِيلُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى مُحَارَبَةِ مَنْ يَحُورُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْ وَقِيلُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى صَعَةِ إِمَامِتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَتَوْقَ يَأَيْ اللهُ بِقَوْمِ يُجُهُمْ مَيُجُونَهُ ﴾ ؛ ﴿ مَتَوْكَ ﴾ كَقُولِهِ: ﴿ مَتَى ﴾ [الآبة: ٥٦] وال: عَسَى وَاجِبُ. اخْبَرَ هِ أَنْهُ ﴿ يَأْلِي اللهُ بِقَوْمِ يُجُهُمُ ﴾ لِبَذْلِهِمُ انْهُ الْفُسَهُمْ فِي مُجَاهَدَةِ أَعْدَاءِ اللهِ وتَرْكِهِمْ فِي الله لَوْمَةَ لايْمٍ ، فَذَلِكَ لِحُبُهِمُ اللهَ لأَنُهُ لا أَحَدَ يَبُولُ لَوْمَةِ لايْمٍ اللهُ لِلْمَا بَذَلُوا أَنْهُسَهُمْ فِي مُجَاهَدَةِ أَعْدَاهِ وتَرْكِهِمْ لَوْمَةَ لايْمٍ . وفيهِ دَلالَةُ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ وَهُ عَلَيْهُمْ اللهِ لِمَا بَذَلُوا أَنْهُسَهُمْ فِي مَجَاهَدَةِ أَعْدَائِهِ وتَرْكِهِمْ لَوْمَةَ لايْمٍ . وفيهِ دَلالَةُ إِثْبَاتِ إِمَامَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَهُ عَلَيْهُمْ اللهِ لِمَا بَذَلُوا أَنْهُسَهُمْ فِي مَجَاهَدَةِ أَعْدَائِهِ وتَرْكِهِمْ لَوْمَةَ لايْمٍ . وفيهِ دَلالَةُ إِثْبَاتِ إِمَامَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَهُ اللهَ يَكُونُ مِنْ اللهِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ : يِخُرُوجِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ومُجَاهَدَةِ أَعْدَائِهِ وتَرْكِهِمْ لَومَةَ لايْمٍ . وفيهِ دَلاللهُ على على على على على المُوقَ اللهِ ومُجَاهَدَةِ أَعْدَاهِ وَمَعْ لِعَلْهُمْ وَمَا رُوي آعِنْ كَانَ عَلَى عَلَى مَنْ اللهِ يَكُنُ يَسْتُوجِبُ كُلُّ مَذَا النّهِ يَعْلَى اللهُ لِينَانِي عَلَيهِ بِذَلِكَ لاَنْهُ عَلَى اللهِ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْهُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْ الحَقَ لِنَاهُمِ وَمَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْ الحَقَ لَيْسُ لَهُ وَمُنَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْ الحَقَ لَنْهُمْ وَمَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْ الحَقِيمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْ الحَلْقَ لَيْسُ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْ الحَقْ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَى الْعُلِقَ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْ الْعَلَى الْمُعْلِقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الْعَلْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَمَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِعُ اللهُ الْمُعْلِعُ الللهُ عَلَى اللهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِعُ الللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِذَا مَن النَّوْيِينَ ﴾ أي لِلْمُؤْمِنِينَ أي ذَوِي ( ( ) رَحْمَةِ ورَأْفَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَعِزَةٍ عَلَ الكَفْهِينَ ﴾ أي [ذَوِي مُشَاقَةٍ] ( ) شَلِيدَةٍ على الكَافِرِينَ، وهُوَ مَا وَصَفَهُمْ هِد.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ نَضْلُ اللَّهِ يُغَرِّبِهِ مَن يَشَآلُ﴾ الْحَتُلِفَ فِيهِ:

قَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ الحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أي فِي طَاعَةِ اللهِ ﴿ زَلِكَ نَشَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآتُ ﴾. وقِيلَ: ذَلِكَ الإِسْلامُ ﴿ زَلِكَ الْمِسْلامُ ﴿ زَلِكَ الْمِسْلامُ ﴿ زَلِكَ الْمِسْلامُ ﴿ وَلِكَ الْمِسْلامُ لَهُ مَا عَلَى اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآتُهُ وَاللَّهُ وَسِمْ ﴾ قَدْ ذَكُرْنَا هَذَا فِي غَيرِ مَوْضِع.

[الآية 00] وقولُه تعالى: ﴿إِنَّا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَوُا﴾ الآية. قالَ بَغْضُ أَهْلِ النَّاوِيلِ: قُولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَوُا لَا يَتَخِذُوا الْبَهُودَ وَالنَّمَنَوَىٰ أَوْلِيَّا بَشَوْا ﴾ [الآية: ٥١] وكذلك وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ الْخَيْلُ وَلِيَا مِنْ الْفِينَ الْخَيْلُ وَلِيكُمُ مُولًا وَلِيكُمُ مُولًا وَلِيكُمُ وَالنَّهُ الْفِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْفَرْانِ وَالْحَبَرُ اللَّهُمُ وَالذِينَ لَمْ يُؤْتُوا الكِتَابَ أَوْلِياءً فِي غَيرِ آيةٍ (١٠) مِنَ القُرْآنِ والْحَبَرُ انَّ اللهُ وَرَسُولُهُ هُو وَلِي الذِينَ آمَنُوا ، والمُؤمِنِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا ، والمُؤمِنِينَ أَيْضُهُمُ أَوْلِياءً بَعْضِهُمُ أَوْلِياءً بَعْضِهُمْ أَوْلِياءً بَعْضُهُمْ أَوْلِياءً بَعْضُولِهِ تعالَى : ﴿وَالشَوْمِيْنِينَ أَنْهُمْ أَوْلِياءً بَعْضُ اللَّهُ وَلِي النَّذِينَ آمَانُونُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْهُمُ أَوْلِياءً وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْهُمُ أَوْلِياءً لِيَعْمُ أَوْلِياءً أَوْلِياءً وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَوْلِياءً فَالْمُؤْمِنِينَ أَوْلِياءً فَالْعَالِياءً وَلِيلُوا اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَوْلِياءً اللْمُؤْمِنِينَ أَوْلِياءً فَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَولِياءً فَالْمُؤْمِنِينَ أَوْلِياءً فَالْمُؤْمِنِينَ أَوْلِياءً فِي أَوْلِياءً فَالْمُؤْمِنِينَ أَوْلِياءً فِيلُولُوا الْمُؤْمِنِيلُولُوا اللْمُؤْمِنِينَ أَوْلُولُولُولِياءً فَالْمُؤْمِنِيلُولُ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: هو. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: فإنه. (٤) من م، في الأصل: فإقامة. (٥) من م، في الأصل: لكانت. (٦) في الأصل وم: لمن يحب. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: ذوو. (٩) في الأصل وم: شاقة. (١٠) في الأصل وم: آي.

[التوبة: ٧١]. فإذا كَانَ الله على ﴿ وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ مَامَوُا﴾ أولياء لِمَنْ آمَنَ لَمْ يَنْبُغِ أَنْ [يَتَخِذَ المُؤْمِنُونَ] (١) الكُفّارَ أولياء. وذُكِرَ في بَغْضِ القِطَّةِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَلَامٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ إِنَّ البَهُودَ أَظْهَرُوا لَنَا العَدَاوَةَ مِنْ أَجْلِ إِسْلامِنَا، وحَلَفُوا أَلَا يُكَلّمُونَا، ولا يُخَلُمُونَا، ولا يُخَلِطُونَا فِي شَيءٍ، ومَنَازِلُنَا فِيهِمْ، وإنَّا لا نَجِدُ مُتَحَدِّناً دُونَ هَذَا المَسْجِدِ، فَنَزَلتِ الآيةُ، فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا بِاللهِ وبِرَسُولِهِ والمُؤْمِنِينَ أُولِياء. ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي نُزُولِها (٢٠): قالَ بَعْضُهُمْ: نَزَلتْ في شَانِ عَلَيٍّ فَيْكُ تَصَدَّقَ بِخَاتِمِهِ. وهُوَ في الرُّكُوعِ. ويَقُولُونَ: وخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَإِذَا هُوَ بِمِسْكِينٍ، فَدَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ [فَقَالَ: هَلْ أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيئاً؟ قالَ: نَعَمْ يا رَسُولَ الله. قالَ ويَقُولُونَ: وحُورَجَ النَّبِيُ ﷺ وَإِذَا هُو بِمِسْكِينٍ، فَدَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ [فَقَالَ: هَلْ أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيئاً؟ قالَ: نَعَمْ يا رَسُولَ الله. قالَ النَّبِيُ ﷺ إِنَّهُ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى أَيْ عَلَى أَيْ عَلَى أَنْ الْعَلَاكَ؟ مَانَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى النَّبِي عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الْعَلَاكَ؟ قالَ: أَعْطَاكَ أَحَدُ شَيئاً؟ قالَ: أَعْطَاكَ عَلَا: أَعْطَاكَ؟ قالَ: فَعَلْ النَّبِي عَلَيْهُ على أَيْ حَالٍ الْعَلَاكَ؟ قالَ: أَعْطَاكَ؟ قالَ: أَعْطَاكَ؟ قالَ: أَعْطَانِيهِ، وهُو رَاكِعٌ. فَكَبُرَ النَّبِي ﷺ ودَعًا، لَهُ وأَثْنَى عليهِ [ابن الجوزي في زاد المسير ٢/ ٢٩٢].

فاختَجَ الرَّوافِضُ بِهَذِهِ الآيةِ على تَفْضِيلِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَهُ وَإِثْبَاتِ الْحِلافَةِ لَهُ دُونَ غَيرِهِ. ويَقُولُونَ: نَزلتْ فِي شَانِهِ فَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فَهُ آأَنُهُ آلَ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَهُ يَخَاتَمِهِ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَنَزَلَ [قُولُهُ تَعَالَى] (٥٠): ﴿ اللّهِ لَهُ يَكُونَ اللّهُ وَهُوَ رَاكِعٌ وَهُمْ رَكُونَ ﴾ [فَيُقَالُ لَهُمْ: هَبُوا] (١٠) أنَّ الآية نزلتْ في شأنِه، وليسَ فِيهَا ذلالة إثباتِ الخِلافَة فِي زَمَنِ أَبِي بَكُرِ الصَّدِيقِ (٧) فَهُمْ لِأَنَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الآيَةِ الأُولَى مَا يَدُلُّ على إِثْبَاتِ الإِمَامَةِ لَهُ فِي الوقْتِ الذي كَانَ هُوَ إِمَاماً، ونَحْنُ لا نَجْعَلُ لِعَلِيٍّ، كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، الخِلافَة لَهُ فِي الوَقْتِ الذي لَمْ يَرَ لِتَفْسِهِ (٨) الخِلافَة لأنَّهُ رُويَ عَنْ أَنَا بَكُرِ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ أَو كَلامٌ نَحُو هذا.

وفي الحَبِّرِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ اللهُ قال: الله وَلَيْتُم أَبَا بَكُو لَوَجَدْتُمُوهُ قَوِيّاً فِي دِينِهِ صَعِيفًا فِي بَدَنِهِ، ولَو وَلَيْتُمْ عَمَرً لَوَجَدْتُمُوهُ هَادِياً مَهْدِيّاً مُرْشِداً» [أحمدا: ١٠٩] فَنَقُولُ نَحْنُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَلِي وسَائِو الصَّحَابَةِ عَلَى مِنْ تَسْلِيمِ الأَمُوالِ إلى أَبِي بَكُو وتَفْويضِهِمْ إلَيهِ مِنْ غَيْرِ مُنَازَعَةٍ ظَهَرَتْ عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ، فِي ذَلِكَ: الصَّحَابَةِ عَلَى المَعْوَلُ مِنْ اللهُ عَلَى المَعْوَلِ اللهُ عَلَى مَا ظَهَرَتْ فِي الوَقْتِ الله وَلَهُ اللهُ وَجُهَهُ، فِي ذَلِكَ: لَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَجُهَهُ، فِي الوَقْتِ اللهُ وَلَهُ المُنَازَعَةُ مِنْهُ والطَّلَبُ كَانَ لَهُ انْصَارٌ، وفِي الوَقْتِ الذي ظَهْرَتِ المُنَازَعَةُ مِنْهُ والطَّلَبُ كَانَ لَهُ انْصَارٌ. قِيلَ: لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الحَقُّ لَهُ فِيهَا، ثُمُّ لا يَكُونُ لَهُ انْصَارٌ. الا يَرَى أَنَّ أَبَا بَكُو طَهُ مَعْفِهِ فِي بَدَنِهِ، خَرَجَ وَحُدَهُ لِحَرْبِ أَهْلِ الرَّوْقِ حَتَّى لَمَّا رَأُوهُ خَرَجَ وَحُدَهُ لِيعَرْبِ أَهْلِ الْحَقِّ لِعَلَى الْعَقْ لِعَدَمِ الأَنْصَارِ مَعَ ضَعْفِهِ فِي بَدَنِهِ، خَرَجَ وَحُدَهُ لِحَرْبِ أَهْلِ الرَّوْقِ حَتَّى لَمَّا رَأُوهُ خَرَجَ وَحُدَهُ لِيعَنِي تَبِعُوهُ ؟ فَالْهِ بَكُولُ الحَقَّ لِعَدَمِ الْانْصَارِ مَعَ ضَعْفِهِ فِي بَدَنِهِ. فَعَلَى طَلَى الْحَقِّ لِعَلْمُ وَلَوْتِهِ وَفُولِهِ وَلَوْقِ الْمُعَلِ عِلْمُ عَلَى مَنْ الْعَمَّ فِي عَلَى عَلَى الْعَقْ لِعَلْمُ الْمُعَلِ عَلْمَ مَا لَا عَلَى الْعَلَامُ اللهِ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْحَقِّ لِلْمَامِ اللهِ عَلْهُ فَصُلَا أَنْ يَتُومُ مَا فِي عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالُولُ لَلْ الْمَالُولُ اللهُ عَلَى الْعَالِ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْعَلَى مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَلْ اللهُ الْمُعَلِ عَلْمَ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَلْ الْمُؤْلُولُ اللهُ الل

واحْتَجُوا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ : ﴿أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيرَ أَنْ لا نَبِيَّ بَعْدِي﴾ [مسلم: ٢٤٠٤] وهَارُونُ كَانَ خَلِيفَةَ [مُوسَى، ومَا](١١) فَكُرْتُمْ أيضاً أَنَّ عَلِيًّا ﷺ كَانَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قِيلَ: لِهَذَا جَوَابَانِ:

اَحَدُهُمَا: أَنَّ قَولَهُ وَانْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَخُوَّةِ التي آخَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَيْسَ فِي إِنْبَاتِ الْأَخُوَّةِ إِنْبَاتُ الخِلافَةِ لَهُ.

والثَّانِي: إِنْ كَانَتْ لَهُ الخِلافَةُ فِي الرَقْتِ الذي كَانَ هُوَ، ولَيْسَ فِي الخَبَرِ جَعْلُ الخِلافَةِ لَهُ فِي الأَوْقَاتِ كُلِّهَا. وهَكَذا جَوَابُ مَا رُوِيَ عَنْهُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاهُ» [الترمذي: ٣٧١٣] واللهُ أَعْلَمُ.

ثُمُّ إِنَّ الحَدِيثَ الذي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ وَ اللَّهِ صَحِيحاً فَفِي الآيَةِ مَعْنَيانِ:

أَحَدُهُمَا: فَضِيلَةُ عَلِيٌّ، كَرَّمَ الله وَجْهَةُ، وقَدْ كَانَ كَثِيرَ الفَضَائِل مُسْتَكْمِلاً خِصَالَ الخير.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: يتخذوا. (٢) في الأصل وم: نزوله. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم.
 (٦) في الأصل وم: فقال لهم حب. (٧) ساقطة من م. (٨) في الأصل وم: نفسه. (٩) في الأصل وم: فلو. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل: موسى ما، في م: ما.

والآخَرُ: أنَّ العَمَلَ اليَّسِيرَ فِي الصَّلاةِ لا يُفْسِدُهَا.

وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ/ ١٣٢ ـ ب/ أنَّهُ خَلَعَ نَعْلَهُ فِي الصَّلاةِ وأنَّهُ لَمَسَ لِحْيَتَهُ وأنَّهُ أَشَارَ بِيَّدِهِ وغَيرُ ذَلِكَ مِنَ العَمَلِ الْيَسِيرِ فَعَلَهُ فِي الصَّلاةِ. فَيُقَاسُ كُلُّ عَمَلٍ يَسِيرٍ على مَا ذَلَّ عَلَيهِ الخَبَرُ على جَوَازِ الصَّلاةِ.

وفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ هُوَ أَنْ صَدَقَةً (١) التَّطَوُّعِ تُسَمَّى زَكَاةً لأَنْ صَدَقَةً عَلِيٍّ وَ الْحَاتَمِ لَمْ تَكُنْ صَدَقَةً مَفُرُوضَةً، بَلْ كَانَتْ تَطَوُّعاً، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُعاً. ألا تَرَى أنَّهُ قَالَ فِي آيَةٍ أَخْرَى: ﴿ وَمَا ٓ اللَّبَدُ مِن زَكُوْمَ نُرِيدُونَ وَجَهَ اللّهِ ﴾؟ لَطُوُعاً، فَسَمَّاهَا اللهُ زَكَاةً كَمَا سَمَّى صلاةً الفَرْضِ والتَّطَوُّعِ صلاةً، وصَومَ التَّطَوُّعِ والفَرْضِ صِيَاماً. فَعَلَى ذَلِكَ هَذَا. وَظَاهِرُ الآيَةِ فِي جُمْلَةِ المُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلِيٌّ وَلِيَ إِنَّا مِنْ غَيْرِهِ. فَإِنْ [كَانَتْ فِيهِ نَزَلَتْ] (١) فَهُو مَا ذَكَرْنَا، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية 07 وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ﴾ ظَاهِرُ هَذا لَوْ صُرِفَ إلى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ عَلَيْكِ كَانَ الْفَرْبَ لَهُ وَاللّهُ عَلَى أَهْلِ الرّدَّةِ مِنْ أَوَّلِ مَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ إلى آخِرِهِ. وعَلِيِّ عَلَيْهُ إِنَّمَا صَارَ الأَمْرُ لَهُ الصَّدِّيقِ حَيْثُ عَانَ الْخَوَارِجَ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٥٧ وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا الَّذِينَ اَتَّخَاذِ أُولَئِكَ مُزُوا وَلَيْبًا﴾ إلى آخِرِهِ يَحْتَمِلُ النَّهْيُ عَنِ اتَّخَاذِ أُولَئِكَ بُحُوهاً:

يَخْتَمِلُ [النَّهِيُ]<sup>(١٣)</sup> بَعْدَ مَا اتَّخَذُوا أَوْلِياءَ لا فِي الدِّينِ ولكنْ فِي بَعْضِ المَكَاسِبِ. ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِلْمُنَافِقِينَ أَلَا ﴿ يَكُونُوا مَعَ أُولَئِكَ على المُؤْمِنِينَ. وقَدْ ذَكَرْنَا هَذا فِي مَا تَقَدَّمَ. والحِزْبُ هُوَ العَونُ والنَّصْرُ فِي اللَّغَةِ. قالَ الكِسَائِيُّ: تَقُولُ العَرَبُ: فَلانٌ حِزْبِي أَي نَاصِري وعَوْنِي.

الآية هُ عَايَةً سَفَهِهِمْ بِصَنِيعِهِمْ إِذَا نَدَيْثُمْ إِلَى اَلْمَلَاوَ اَغَذُوهَا هُزُوا وَلَهِمَا ﴾ يُخْبِرُ نَبِئَهُ ﷺ غَايَةً سَفَهِهِمْ بِصَنِيعِهِمْ إِذَا نُودِيَ إلى الصَّلاةِ لاَنَّهُ ذُكِرَ فِي القِصَّةِ انَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا المُنَادِيَ يَقُولُ: اشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ [قال رِجَالٌ مِنَ الصَّلاةِ لاَنْهُ أَكُونُ فِي الصَّلاةِ لاَنْهُ أَهُلُ وَيَنٍ مِنْ هَذِهِ الأَذْيَانِ أَقَلَّ حَظًّا فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ مِنْهُمْ؛ يَعْنُونَ النَّصَارَى] (٤) حُوقَ الكَاذِبُ، وقالُوا: واللهِ مَا نَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ مِنْ هَذِهِ الأَذْيَانِ أَقَلَّ حَظًّا فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ مِنْهُمْ؛ يَعْنُونَ مُحَمَّدًا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِنَّالٍ وَهُمْ (٥) نِيامٌ، فَسَقَطَتْ شَرِارَةٌ، فَحَرَقَتِ البَيْتَ وأَهْلَهُ (١).

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاكِ بِأَنَّهُمْ فَوَمُّ لَا يَتَقِلُونَ ﴾ نَفَى عَنْهُمُ العَقْلَ لِمَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا عَقَلُوا، وإلَّا كَانُوا يَعْقِلُونَ. وعلى ذَلِكَ يَخْرُجُ قَولُهُ [تعالى: ﴿ فَكُمْ قُلُوبٌ لَا يَشْعُونَ بَهَا وَلَمْ مَاذَلُ لَا يَسْبَعُونَ بَهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩] إنَّا نَعْلَمُ الْفُولُ يَسْبَعُونَ بَهَا كُولُ لَا يَشْعُونَ بَهَا وَلَمْ مَاذَلُ لَا يَشْبَعُونَ بِالبَصْرِ والسَّمْعِ واللِّسَانِ كَمَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي أَصْلٍ، واللهُ أَعْلَمُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُمْ كَانُوا يُبْصِرُونَ، ويَسْمَعُونَ. لكن نَفَى عنهمْ لِمَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِالبَصْرِ والسَّمْعِ واللِّسَانِ كَمَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي أَصْلٍ، واللهُ أَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

ويَخْتَمِلُ وَجْهَاً (٨) آخَرَ، وهُوَ أَنَّ شِدَّةَ بُغْضِهِمْ وحَسَدِهِمْ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ تَمْنَعُهُمْ عَنْ فَهْمِ مَا نحُوطِبُوا بِهِ، وتَحُولُ بَيْنَهُمْ وبَينَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ. كَانُوا كَمَنْ لَيسَ لَهُمْ ذَلِكَ رَأْساً.

[الآية 09] وقولُه تعالى: ﴿ ثُلْ يَا أَمْلَ الْكِتَبِ مَلْ تَغِمُونَ مِنَا ﴾ الآية، قِبلَ: ﴿ مَلْ تَنِمُونَ مِنَا ﴾ تَطْعَنُونَ عَلَينَا، وهُوَ قُولُ ابْنِ عَباسٍ وَ اللهِ وَقِيلَ: هَلْ تَعِيبُونَ عَلَينَا. وقالَ ابُو عَوْسَجَةً: ﴿ مَلْ تَنِيمُونَ مِنَا ﴾ أَيْ تُنْكِرُونَ مِنَا، وهُوَ يَرْجِعُ إلى وَاحِدِ. والنَّقُمُ هُوَ العِيبُ والطَّعْنُ، والإنْتِقَامُ هُوَ الإنْتِصَارُ. ومَعْنَاهُ ﴿ مَلْ تَنِيمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ اَللَهُ مِنَا أَنْوِلَ إِللَهُ وَمَا أَنُولَ فِي الكُتُبِ، والنَّتُمْ مِمَّنُ قَدْ أُوتِيتُمُ الكِتَابَ، وفي كَيفَ تَظْعَنُونَ عَلَينَا ، وتَعِيبُونَ عَلَينَا ولا تَعِيبُونَ على انْفُسِكُمْ الإِيمَانُ بِلَكُ وَلَا الْإِيمَانُ بِلَا لِللّهُ وَالْإِيمَانُ بِاللهِ والإِيمَانُ بِاللهِ والإِيمَانُ بِاللهِ والإِيمَانُ بِاللهِ والإِيمَانُ بِاللهِ والإِيمَانُ إِللّهُ عَلَى وعَمَّا أَنْ رُكُمْ كِتَابُكُمْ، ودَعَاكُمْ إِلَيهِ، ونَهَاكُمْ عَمًّا انْتُمْ فِيهِ. ومَا أُنْوِلَ إِلْهَا، هُو (١٠٠) بِفِسْقِكُمْ وخُرُوجِكُمْ عَنْ أَمْرِ اللهِ تعالى وعَمَّا أَمْرَكُمْ كِتَابُكُمْ، ودَعَاكُمْ إِلَيهِ، ونَهَاكُمْ عَمًّا انْتُمْ فِيهِ. ومَا أُنْوِلَ إِلَينَا، هُو (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الصدقة. (۲) في الأصل: كان فيه نزل، في م: كان فيه نزول. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: قالوا. (۵) في الأصل وم: وهو. (٦) في الأصل وم: واحترق هو وأهله. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: وجه. (٩) في الأصل وم: ومما. (١٠) في الأصل وم: وهو.

القُرْآنُ، وهُوَ يُصَدِّقُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الكُتُبِ ومَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ مِنَ الكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ مِنَ التَّوْرَاةِ والزَبُورِ والإِنْجِيلِ، وهِيَ تُصَدِّقُ القُرْآنَ؛ بَعْضُهَا يُصَدِّقَ بَعضاً؟ فَكَيفَ تُنْكِرُونَ الإِيمَانَ بِهِ؟

[وقولُهُ تعالى] (٣): ﴿وَعَبُدَ الطَّنفُوتُ ﴾ يَعْنِي الشَّيطَانَ ﴿ أُولَتِكَ شَرَّ مَكَانَا ﴾ فِي الذُّنْيا لِمَا حَوَّلَ جَوْهَرُهُمْ إلى أَفْبَحِ جَوهَرِ فِي الأُرْسِ مِنَ الدَّيْنَ لِمْ يُحَوِّلْ جَوْهَرُهُ إلى ذَلِكَ ؛ إِذْ لَمْ يَرَوا أَحَداً مِنَ المُؤْمِنِينَ حُوَّلَ جَوْهَرُهُ إلى جَوْهَرِ مَنْ ذَكَرَ ، وقَدْ رَأُوا كَثِيراً مِنْ اللَّهُ وَلَا يَحُولُ عَلَى الإَضْمَارِ عَلَى اللَّهُ المُثَنَّقَبَحَةِ فِي الطَّلْعِ المُؤْذَيَةِ. ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ على الإِضْمَارِ على إِثْر أَمْر كَانَ ، ونَخْنُ لَمْ نَعْلَمْ بِهِ ، فَنَزَلَ عِنْدَ ذَلِكَ.

وعن الحسن [انَّهُ] (٥) قال: قولُهُ تعالى: ﴿قُلْ هَلَ أُنَيِّتُكُم بِنَرِ مِن ذَلِكَ﴾ الذينَ لَعَنَهُمُ الله، والذينَ غَضِبَ عَلَيهِمْ وَالذَيْنَ عَبَدُوا الطَّاعُوتَ والذينَ جَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ والخَنَازِيرَ؛ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ قِرْداً (٢)، ومِنْهُمْ مَنْ أَبْقَى عَلَى جَوْهَرِهِ الذي كَانَ ﴿ أُولَتِكَ شَرُّ مُكَانَا وَأَصَلُ عَن مَوْلَهِ النَّبِيلِ﴾ أي الخطأ طريقاً وديناً، واللهُ أغلَمُ بالقِصَّةِ.

الآية 11 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوٓا مَامَنَا وَقَدَ ذَخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِّ.﴾ قِبِلَ: إِنَّ الآيةَ فِي البَهُودِ، وقِبِلَ: إِنَّهُ اللَّهُ فِي المُنَافِقِينَ الشَّبُهُ؛ ذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْخُلُونَ على النَّبِيِّ ﷺ ويُظْهِرُونَ المُوافِقَةَ لَهُ، ويُخْبِرُونَهُ أَنَّهُمْ يَجُدُونَ بَعْتَهُ (٧) وَعِنَ فِي المُنَافِقِينَ أَشْبَهُ؛ ذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْخُلُونَ على النَّبِيِّ وَيُظْهِرُونَ المُوافِقَةَ لَهُ، ويُخْبِرُونَهُ أَنَّهُمْ وَيُطُونَ المُؤْمِقُ وَيَعْرَوُونَ (٨) بِهِ. فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿وَقَدَ ذَخَلُوا بِالكُفْرِ لَانَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً، وعلى ذَلِكَ خَرَجُوا.

فَفِيهِ دَلالَةٌ إِثْبَاتِ رِسَالَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لأنَّهُ الْحَبَرَ عَمَّا أَضْمَرُوا لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ ذَلِكَ بِالذي يَعْلَمُ الغَبِبَ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَعْلَمُ، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، ويُضْعِرُونَ مِنَ الكُفْرِ والهُزْءِ.

الآية ٦٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَرَىٰ كَتِيرًا يَنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ وَأَصَابِهِمُ ٱلشَّحْتَ ﴾ الآية. يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تعالى: ﴿ وَرَزَىٰ كَتِيرًا يَنْهُمْ ﴾ مِنْ مُلُوكِهِمْ وعَوَامُهِمْ ﴿ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِنْدِ ﴾ أي فِي قَولِ الكُفْرِ ﴿ وَٱلْمُدُونِ ﴾ هُوَ المُجَاوَزَةُ عَنِ الحَدُّ الذي حَدَّ لَهُمْ، ويُسَارِعُونَ أيضاً فِي أَكُلِ الشَّحْتِ. والسُّحْتُ قِيلَ: هُوَ كُلُّ مُحَرَّم، وقِيلَ هُوَ الرَّشُوةُ فِي الحُكُم.

وعَنْ عُمَرَ وَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: الرَّشُوةُ هِيَ الكُفْرُ، وأمَّا السُّحْتُ هُوَ أَنْ يَذْفَعَ (١٠ حَاجَةَ أَخِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ، [فَيأْكُلُهَا مَعَهُ] (١٠٠)، وقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي مَا تَقَدَّمَ (١١٠).

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: المؤمنون. (۲) في الأصل وم: القردة والخنزير وهو. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: قردة. (٧) في الأصل وم: نعته. (٨) في الأصل وم: وهزؤوا به. (٩) في الأصل وم: يرفع. (١٠) في الأصل وم: فيأكل عنده. (١١) كان ذلك في تفسير الآية (٤٢) من السورة.

[الآيه الله المسلم: ]() على إثر ذَلِكَ: ﴿ لَوْلَا يَنْهَنَهُمُ الرَّنَيْنُونَ وَالْأَخْبَارُ عَن قَرْلِمُ الْإِثْمَ وَاكْلِهِمُ السَّعْتَ لَهُ اللهُ عَن صَيْعِهِمْ واشْتِرَاكِهِمْ () في الإِثْمِ شُرُعاً لَهُ لَمْ عَنْ صَيْعِهِمْ واشْتِرَاكِهِمْ () في الإِثْمِ شُرُعاً سَوَاءً لِيَعْلَمُوا أَنَّ العَامِلَ بِالإِثْمِ والمتَّعْصِيَةِ والرَّاضِيَ بِهِ والتَّارِكَ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ سَوَاءً. وفِيهِ ذَلالَةُ أَنَّ تَارِكَ النَّهْيِ عَنِ المُنْتَكِرِ لَلْهُ مَا يَلْحَقُهُ مِنَ الفَاعِلَ بِهِ.

[وڤولُهُ تعالى](٣) ﴿ ٱلزَّنَّيْنِيُونَ وَٱلْأَخْبَارُ ﴾ قَدْ ذَكَرْنَا فِي مَا تَقَدَّمَ.

الآية على: ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ يَدُ اللّهِ مَنْلُولَةً ﴾ الآية. قال الحَسَنُ: قولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَدُ اللّهِ مَنْلُولَةً ﴾ أي مَخْبُوسَةٌ مَمْنُوعَةٌ عَنْ تَغْذِينِنَا لِقَولِهِمْ ﴿ غَنُ ٱلنَّوْا اللّهِ وَأَحِبَّلُوهُ ﴾ [الآية: ١٨]. وقولُهُ تعالى: ﴿ غُلَتَ الّذِيمِمْ ﴾ فِي الآخِرَةِ بِالسّلاسِلِ إلى أغْنَاقِهِمْ. وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلَا يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ بِالمَغْفِرَةِ والنّغْذِيبِ ﴿ يَشْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ ۖ وَيُمَذِّبُ مَن يَشَاهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٨ وآل عمران: ١٢٩ و...].

وقالَ ابْنُ عَباسٍ رَفِيْتُهُ قُولُهُمْ: ﴿يَدُ اللَّهِ مَنْلُولَةً ﴾ لا يَعْنُونَ بِذَلِكَ أَنَّ يَدَهُ مُوثَقَةٌ مَعْلُولَةٌ حَقِيقَةَ اليَّذِ والغُلِّ، ولكنْ وَصَفُوهُ بِالبُخْلِ، وقالُوا: أَمْسَكَ مَا عِنْدَهُ بُخْلاً مِنْهُ. تعالى اللهُ عنْ ذَلِكَ.

وقالَ آخَرُونَ: إِنَّ اللهَ، تَبَارَكَ، وتعالى، قَدْ كَانَ بَسَطَ عَلَى اليَهُودِ الرِّزْقَ فَكَانُوا<sup>(1)</sup> مِنْ أَخْصَبِ النَّاسِ وأَكْثَرِهِمْ خَيْراً. فَلَمَّا عَصَوُلِ اللهَ فِي مُحَمَّدٍ، [عَلَيهِ أَفْضَلُ الصَّلُواتِ]<sup>(٥)</sup>، وكَفَرُوا بِهِ، وبَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً بِالنَّعْمَةِ، كَفَّ اللهُ تعالى عنهُمْ بَعْضَ الذي كَانَ بَسَطَ عَليهِمْ مِنَ السَّعَةِ فِي الرِّزْقِ. فَعِنْدَ ذَلِكَ قالُوا: ﴿ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾ لم يَقُولُوا: يَدُهُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِهِ، ولكنْ مُمْسِكَةٌ عَنْهُمُ الرِّزْقَ، فَلا تُبْسَطُ كَمَا كَانَ يَبْسُطُ، وهُو كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا جَعَنَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُ كُلُّ الْلِسَلِ عَلَيْهِ الرَّزْقَ، فَلا تُبْسَطُ كَمَا كَانَ يَبْسُطُ، وهُو كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا جَعَمَّلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِهِ. فَعَلَى ذَلِكَ قُولُهُمْ: ﴿ يَدُ اللّهِ مَعْلَولَةً وَلَهُمْ وَهُو كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا جَعَلَى ذَلِكَ قُولُهُمْ : ﴿ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِهِ. فَعَلَى ذَلِكَ قُولُهُمْ: ﴿ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً كُلُولُ وَصْفِ بِهِ، لا حَقِيقَةَ الغُلِّ، وباللهِ العِصْمَةُ.

وَتَأْوِيلُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ عُلَنَ آيْدِيمَ ﴾ على هَذَا التَّاوِيلِ أَي أَيْدِيهِمْ هِيَ الْمُمْسَكَةُ عَنِ الإِنْفَاقِ، وهُمُ المَوْصُوفُونَ بِالبُخْلِ والشُّحِّ: ﴿ يَذَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أي نِعَمُهُ مَبْسُوطَةٌ ؛ يُوسِعُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، ويَقْتُرُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمُّ لا يُختَمَلُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ إِضَافَةِ البَدِ إِلَى اللهِ مَا يُفْهَمُ مِنَ الخَلْقِ لَمَا وُجِدَ إِضَافَةُ البَدِ إِلَى مَنْ لا يَختَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ البَدُ. مِنْ ذَلِكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ لَا يَأْفِهُمُ مِنَ الْقُرْآنِ البَدُ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ النَّمُ البَدُ تَعَالَى: فَالَ : ﴿ وَلِا يَنْ خَلْقِ مِنَ الْخَلْقِ فَعَلَى ذَلِكَ لا يَجُوزُ أَنْ يُفْهَمُ مِنْ إِضَافَةِ البَدِ إلى اللهِ تعالى كَمَا فُهِمَ مِنَ الخَلْقِ. الا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ اللّهُ لَوْ اللّهُ وَلَهُ البَدُ نَفْسُهَا؟ (٥) وكَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿ وَاللّهُ يَلُمُ مِنْ البَدُ نَفْسُهَا؟ (١٥ وكَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿ وَاللّهُ يَلُمُ مِنْ البَدِيكُمُ ﴾ [المحجرات: ١٦] ومَعْلُومُ أَنَّهُ لَمْ يُغْهَمْ مِنَ البَدِ نَفْسُهَا، ولكنْ أَضِيفَ ذَلِكَ إِلَى البَدِ لِمَا بِالبَدِ يُقَدِّمُ البَدِ نَفْسُهَا، ولكنْ أَضِيفَ ذَلِكَ إِلَى ومَعْلُومُ أَنَّهُ لَمْ يُغْهَمْ مِنَ البَدِ نَفْسُهَا، ولكنْ أَضِيفَ ذَلِكَ إِلَى ومَعْلُومُ أَنَّهُ لَمْ يُغْهَمْ مِنَ البَدِ نَفْسُهَا، ولكنْ أَضِيفَ ذَلِكَ إِلَهِ لِمَا يَعْمَلُومُ أَنَّهُ لَمْ يُغْهَمْ مِنَ البَدِ نَفْسُهَا، ولكنْ أَضِيفَ ذَلِكَ إِلَهِ لِمَا وَلَكُنْ أَضِيفَ ذَلِكَ إِلَهِ لِمَا عَلَى الْبَدِ نَفْسُهَا، ولكنْ أَضِيفَ ذَلِكَ إِلَهِ لِمَا فَذَلُ أَلُهُ لَمْ يُغْهَمْ مِنَ البَدِ نَفْسُهَا، ولكنْ أَضِيفَ ذَلِكَ إِلَهِ لِمَا وَلَكُنَا ، واللهُ أَعْلَمُ واللّهُ الْحَلَى .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْمُواْ بِمَا قَالُواْ﴾ قِيلَ: عُذَّبُوا بِمَا قِالُوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَنْلُولَةٌ ﴾ والْلَّغَنُ هُوَ الطَّرْدُ. كَانَّهُ قَالَ: طُرِدُوا عَنْ رَحْمَةِ اللهِ، ولا يُؤمِنُونَ (١٠٠)، فَمَاتُوا على ذَلِكَ. فَذَلِكَ دَليلُ رِسَالَتِهِ، ﷺ واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَبَرْيِدَكَ كَلِيْكًا يَنْهُم مَّا أَرْلَ إِلَيْكَ مِن زَّلِكَ﴾ فِيلَ فِيهِ بِوَجْهَينِ:

قِيلَ: يَزِيدُ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيكَ مِنَ القُرْآنِ كَثِيراً مِنْهُمْ، يَعْنِي اليَهُودَ ﴿ مُلْنِكَ وَكُفْزً ﴾.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ثم قال. (۲) في الأصل وم: وأشركهم. (۲) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: فكانت. (٥) في م: 囊. (٦) في الأصل وم: عن اليد. (٧) في الأصل وم: يؤمنوا.

وقِيلَ: ﴿وَلَيْزِيدَكَ كَيْبُرُا يَنْهُم ثَمَا أَرْنِلَ إِلَّكَ مِن رَّبِكَ﴾ مِنَ البَيانِ عَمَّا تَرَكُوا مِنْ بَغْثِهِ وصِفَتِهِ<sup>(١)</sup> [اللَّذَينِ كَانَا]<sup>(٢)</sup> فِي كِتَابِهِمْ، ومَا حَرَّفُوا فِيهِ، وغَيِّرُوهُ مِنَ الأحْكَامِ. فَذَلِكَ مِمَّا زَادَهُمْ ﴿كُلْنَبُنَا وَكُفْزًا﴾.

قِيلَ: ﴿ كُلْبَنَكَ ﴾ أي تَمَادِياً بِالمَعْصِيةِ ﴿ وَكُنْزُ ﴾ بِالقُرْآنِ. وقِيلَ: الطُّغْيانُ هُوَ العُدْوَانُ، وهُوَ الْمُجَاوَزَةُ عَنِ الحَدُ الذي حُدُ. فَإِنْ قِيلَ: عِامَافَةِ زِيادَةِ الطُّغْيانِ إلى القُرْآنِ، والقُرْآنُ لا يَزِيدُ طُغْيَاناً ولا كُفْراً ؟ قِيلَ: إِضَافَةُ الأَفْعَالِ إِلَى الأَشْيَاءِ تَكُونُ لِوَجُوهٍ (٣) ثَلاثَةٍ: مِنْهَا مَا يُضَافُ لِحَقِيقَةِ الفِعْلِ لَهَا (٤). ومِنْهَا مَا يُضَافُ لِحَقِيقةِ الفِعْلِ لَهَا (٤). ومِنْهَا مَا يُضَافُ لِمَكَانِ مَا بِهِ يَكُونُ الفِيْلُ وَهُهُنَا أُضِيفَ ذَلِكَ إِلَى القُرْآنِ لِمَا كَانَ فِيهِمْ مِنَ الطُّغْيَانِ والكُفْرِ لِمَا كَانَ مَا أُنْزِلَ إِلَيهِمْ بِالكُفْرِ الذي كَانَ فِيهِمْ. وهُوَ الفِعْلُ وَالْمُعْرِلِ لِمَا كَانَ مَا أُنْزِلَ إِلَيهِمْ بِالكُفْرِ الذي كَانَ فِيهِمْ. وهُو كَمُونُ الفِعْلِ لَهُ اللهُ ال

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلْقَتِنَا بَيْنَهُمُ ٱلْمَدَوَةُ وَٱلْمُعْطَآةَ إِلَى بَوْرِ ٱلْقِبَنَةِ ﴾ الْحَتَلَفُوا فِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ وَٱلْقَتِنَا بَيْنَهُمُ ﴾ بَينَ البَهُودِ والنَّصَارى أي لا يُجِبُ البَهُودِيُ نَصْرَائِيًّا ولا النَّصْرَائِيُّ يَهُودِيًّا. وقالَ آخَرُونَ: ﴿ بَيْنَهُمُ ﴾ أي بَينَ البَهُودِ والْمُواهِ مُشَتَّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتِهِ وَالْمُواهِ مُشَتِّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتَةٍ والْمُواهِ مُشَتِّتِهِ والْمُواهِ مُشَتِّتِهِ وَالْمُواهِ مُشَتِّتِهِ والْمُواهِ مُشَتِّتِهِ والْمُهُمُ واللَّهُ مُن يَنْهُمُ واللَّالِمُهُ واللَّهُ مُنْ يَلُولُوا لَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ يَنْهُمُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُ وَاللَّهُ وَ

ولا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي فِعْلِ العَدَارَةِ صُنْعٌ لأَنَّهُ فِعْلُهُمْ، ولا فِي سَبَبِ العَدَاوَةِ أَيْضَاً لأَنْ سَبَبَهَا (٧) الإختِلاف، والإختِلافُ فِعْلُهُمْ أَيْضًا. فَإِذَا بَعَلَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِينِ صُنْعٌ ذَلَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ مِنَ الوجْهِ الآخَرِ؛ وَهُوَ أَنَّ خَلْقَ فِعْلِ العَدَاوَةِ مِنْهُ، وبِاللهِ التَّوفِيقُ والعِصْمَةُ.

فَإِنْ قِيلَ: ذَكَرَ هَهُنَا أَنَّهُ تعالى أَلْقَى بَينَهُمُ العَدَاوَةَ، وذَكَرَ فِي آيةٍ أُخْرَى أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ بِقَولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ونِي الآيةِ دَلاَلَةُ الاِمْتِنَانِ على رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا أَخَبَرَ أَنَّهُ الْقَى بَيْنَهُمُ العَدَّاوَةَ. ولو كَانُوا على مَذْهَبِ واحِدٍ، ولَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمُ اِخْتِلانٌ وعَدَاوَةٌ لَكَانَ ذَلِكَ عَلَيهِ أَشَدًّ، وفِي المُقَامِ بَيْنَهُمْ أَصْعَبُ. لكنْ مَنْ عَلَيهِ بِالاِخْتِلافِ فِي مَا بَينَهُمْ لَمَّا جَعَلَ الاِخْتِلافَ والثَّنَازُعَ سَبَبَ الفَشَلِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُوا ﴾ الآية [الأنفال: ٤٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلَّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْعَرْبِ أَطْفَأُهَا آلَةً﴾ يَحْتَمِلُ وَجْهَين:

آخِدُهُمَا (^^): كُلِّمَا أَرَادُوا مَكُرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى قَنْلِهِ أَطْلَعَ نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَمْ يَقْدِرُوا على مَكْرُوهِ. والنَّانِي: كُلِّمَا انْتَصَبُوا لِلْحَرْبِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ والجُتَمَعُوا عَلَيهِ، فَرَّقَ اللهُ شَمْلَهُمْ، وجَعَلَهُمْ بِحَيثُ لا يَجْتَمِعُونَ على ذَلِكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَسْمَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًا ﴾ يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ أَيْضاً:

أَحَدُهُمَا<sup>(٩)</sup>: السَّمْيُ بِالفَسَادِ على حَقِيقَةِ المَشْيِ على الأَقْدَامِ، وهُوَ مَا كَانُوا يَسْعَونَ فِي نَصْبِ الحَرْبِ مَعَ المُؤْمِنِينَ والاِتْصَالِ بِغَيرِهِمْ مِنَ الكَفَرَةِ والِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ، فَذَلِكَ هُوَ السَّمْيُ فِي الأَرْضِ بِالفَسَادِ

والثّاني: مَا كَتَمُوا مِنْ بَعْثِ<sup>(١٠)</sup> الرَّسُولِ وصِفَتِهِ، وحَرَّفُوا مَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ أَعْلامٍ نُبُوّتِهِ وآياتِ رِسَالَتِهِ، ودَعَوُا النَّاسَ إلى غَير مَا نَزَلَ فِيهِ؛ وذَلِكَ سَعْيٌ فِي الأرْضِ بِالفَسَادِ، وبِاللهِ التَّوفِيقُ.

(٦) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: سبيه. (٨) في الأصل وم: يحتمل. (٩) في الأصل وم: يحتمل. (١٠) في الأصل وم: نعت.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: نعته. (٢) في الأصل وم: التي كانت. (٣) من م، في الأصل: الوجوه. (٤) ساقطة من م. (٥) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ لأنَّهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ، ولا يَرْضَى بهِ.

الآية 17 وقولُه تعالى: [﴿ وَلَوْ النَّهُمُ النَّامُوا النَّوْرَةَ وَالْإَغِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبَيِم ﴾ يَخْتَمِلُ هذا وَجْهَينِ: يَخْتَمِلُ انْهُمْ لو عَمِلُوا بِمَا فِي النَّورَاةِ والإِنْجِيلِ وَبِمَا أُنْزِلَ إِلَيهِمْ مِنَ القُرْآنِ ﴿ لَأَكُواْ مِن كَذا. وَيَخْتَمِلُ اللَّا وَلَوْ أَنَهُمُ الْمَاوُا التَّوْرَيَة وَالْإِنْجِيلَ ﴾ وَرَجَعُوا عَمَّا حَرَّفُوا فِيهِمَا (٢٠)، وغَيَّرُوهُ ، وكَتَمُوهُ مِنْ بَعْثِ (١٠) سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى وصِفَتِهِ وَمَا فِيهِمَا (٥٠) مِنَ الأَخْكَامِ لَكُانَ لَهُمْ مَا ذَكَرَ ، واللهُ أَعْلَمُ.

وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ (٢) كَانُوا يَخَافُونَ الضَّيقَ إِذَا أَسْلَمُوا؛ وَهُوَ، واللهُ أَعْلَمُ، وَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوٓا إِن نَنَيْجِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُتُخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ [القصص: ٥٧] فأخْبَرَ اللهُ ﷺ أَنهُمْ لو آمَنُوا، واتَّقُوا الشَّرْكَ، لَوَسَّعَ عليهِمُ العَيشَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَأَحَـٰكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن غَنْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ ليسَ على حَقيقَةِ الأكْلِ، ولكنْ يَخْرُجُ على المُبالَغةِ في الوَضفِ والذَّكْرِ كما يُقالُ: فلانٌ مِنْ قَرْنِ رأسِهِ إلى قَدَمِهِ في نِعْمَةِ [ليسَ](٧) على حَقيقةِ ما وَصَف، ولكنْ على المُبالَغةِ في الوَضفِ بالسَّعَةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على حَقيقَةِ الأكل.

أمّا ما يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الأرجلِ فهوَ ما يَخْرُجُ مِنَ الأرضِ مِنَ المَأْكُولِ وَالمَشْرُوبِ، وَهُمِن فَوْقِهِدَ ﴾ مِنَ النَّمارِ والفَواكِهِ فهوَ مَا يَخُرُجُ مِنَ الأرضِ مِنَ المَأْكُولِ وَالمَشْرُوبِ، وَهُمِن فَوْقِهِدَ ﴾ وهوَمِن عَتْ أَنْجُلِهِدُ ﴾ الأرضَ إخباراً أنْ يكونَ [ما أُنْزِلَ في](١٠) الجَبَلِ والسَّهْلِ جميعاً.

وقيلَ: ﴿ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِدَ ﴾ أي أَرْسَلَ اللهُ عليهِمْ مِدْراراً ﴿ وَمِن غَنِّ ٱرْجُلِهِمْ ﴾ تُخْرِجُ الأرضُ بَرَكَتَها، وتُنْبِتُ النَّمْرَةَ. وقالَ قَتادةُ: لَأَعْطَتْهُمُ الأرضُ نَباتَها، والسماءُ بَرَكَتُها، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِينْهُمْ أَمَّةٌ مُُقَصِدَةٌ ﴾ قِيلَ فيهِ بوجهينِ: [قِيلَ: ﴿ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ ﴾ مَنْ أَسْلَمَ، وقيلَ: ] (١١) ﴿ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ ﴾ مَنْ أَسْلَمَ، وقيلَ: ] (١١) ﴿ مِنْهُمُ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ ﴾ على كتابٍ لم يُحَرِّفُوهُ، ولا غَيْرُوهُ، ولا كَتَمُوا شَيئاً، ولا سَعَوا في الأرضِ بالفَسادِ على ما عَمِلَ أَكْثَرُهُمْ مِنَ النَّخريفِ والتَّفْيِيرِ، واللهُ أَغْلَمُ.

[الآية 17] وقولُهُ تعالى: ﴿ يَكَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنِلَ إِلِنَكَ مِن زَبِّكٌ وَإِن لَّذَ تَفَعَلُ فَمَا بَلَغَتَ رِسَالَتُمُ ﴾ هذا، والله أغلم، وذلك أنَّ أهلَ الكُفْرِ كَانُوا على طَبَقاتٍ ثَلاثٍ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَنْ نُؤْمِنَ بهذا القرآنِ ولا بالذي بَينَ يَديهِ، وقولُهُمْ: ﴿ لاَ تَسْتَعُوا لِمِنْنَا الْقُرْآنِ وَالْفَوْا ﴾ [فصلت: ٢٦]، ومِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُخَوِّفُهُ، ويَمْكُرُ بهِ، لِيَقْتُلُوهُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ بَنَكُرُ لِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَعْرِضُ عليهِ النساءَ والقُصورَ لِيَتُرُكُ ذلك، وألا يَدْعُوهُمْ إلى دِينِهِ الذي هو عليهِ.

كَانُوا عَلَى الوجوهِ التي ذَكَرْنا، فأمَرَ اللهُ ﴿ أَنْ يَقُومَ عَلَى تَبْلِيغِ رَسَالتِهِ، وأَلَّا يَمْنَعَهُ مَا يَخْشَى مِنْ مَكْرِهِمْ وكَيْدِهِمْ عَلَى قَبْلِهِ. لأَنَّ المَرَءَ قَدْ يَمْتَنِعَ عَنِ القِيامِ بِمَا(١٢) عَلَيهِ إذَا كُذُبَ في القومِ، ولَحِقَهُ أَذًى بذلكَ(١٣). فَأَمَرَ اللهُ ﴿ نَبِيُّهُ السِّلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من م. (۲) في الأصل وم: فيها. (٤) في الأصل وم: نعت. (٥) في الأصل وم: فيها. (٦) في الأصل وم: أنهم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: يخرج. (٩) في الأصل وم: وهد المجبال. (١٠) في الأصل وم: نزل. (١١) من م، في الأصل: قيل. (١٢) في الأصل وم: لما. (١٢) في الأصل وم: لذلك. (١٤) ساقطة من م.

ما انْزَلَ إليهِ، وإنْ خَشِيَ على نَفْسِهِ الهلاكَ أوِ التَكْذيبَ في القَولِ والأَذَى وتَرْكِ طَلَبِ المُوالاةِ. أي لا يَمْنَعْكَ شَيَّ مِنْ ذلكَ مِنْ تَبْلِيغِ مِا أُنْزِلَ إليكَ.

أو أَنْ يكونَ الأَمْرُ بِتَبْلِيخِ الرسالةِ في حادِثِ الوَقْتِ أَنْ تُبَلِّغَ مَا أُنْزِلَ إليكَ مِنَ البَيانِ كَمَا بُلُغْتَ تَنْزِيلاً، وهو كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ. لِيُبَيِّكَ لَمُمُّ ﴾ [إبراهيم: ٤] أُخبَرَ ﷺ أنهُ إنما [أَرْسَلَ](١) الرسلَ على لِسانِ قومِهِمْ لِيُبَيِّنُوا لَهُمْ. فَعَلَى ذلكَ هذا، والله أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن لَمْ تَغَمَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُ ﴾ أي وإنْ [لم] (٢) تُبَلِّغُ ما أُنْزِلَ إليكَ لِما تَخْشَى مِن الهَلاكِ والمَكْرِ بكَ فكأنَكَ (٣) لم تُبَلِّغِ الرسالةِ رأساً. لم يُعَذَّبُ نَبِيَّهُ ﷺ في تَرْكِ تَبْلِيغِ الرسالةِ. وإنْ خاف على نَفْسِهِ الهَلاكَ، ليسَ كَمَنْ أُكْرِهَ على الكُفْرِ أَبِيعَ لهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكلامِ الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ يكونَ قَلْبُهُ مُظْمَئِناً بالإيمانِ (١) إذا خاف الهَلاكَ عَلَى نَفْسِهِ. ولم يُبِحْ لهُ تَرْكَ تَبْلِيغِ الرّسالةِ، وإنْ خَشِي على نَفْسِهِ الهَلاكَ.

ذلكَ، والله أغْلَمُ، أنَّ تَبْلِيغَ الرسالةِ يَتَعَلَّقُ<sup>(٥)</sup> باللسانِ دونَ القَلْبِ، والإيمانُ تَعَلَّقُهُ بالقَلْبِ دونَ اللسانِ. فإذا أُكْرِهَ على الكُفْرِ أُبِيعَ لهُ التَّكَلُّمُ بِهِ بَعْدَ أَنْ يكونَ القَلْبُ على حالِهِ مُظْمَئِناً بالإيمانِ.

وأمّا الرسالةُ فلا سَبيلَ أَنْ يُبَلِّفَها إلّا باللّسانِ. لِذلكَ لم يُبخ لهُ تَرْكَها، وإنْ خانَ<sup>(١)</sup> الهلاكَ. ولِهذا يَدُلُّ قولُنا في المُكْرَو بالطلاقِ والعِتاقِ: إنهُ إذا تَكَلَّمَ بهِ عَمِلَ لِتَعَلَّقِهِما باللّسانِ دونَ القَلْبِ. فالإكراهُ لا يَمْنَعُ نَفاذَ ما تَعَلَّقَ باللّسانِ دونَ القَلْبِ كالرسالةِ التي ذَكَرْنا، واللهُ أَعْلَمُ.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَإِن لَّذَ تَغَمَّلُ﴾ أي لم تُبَلِّغِ الرِّسالةَ في حادِثِ فكأنْ لم تُبَلِّغْ في ما مَضَى أو إنْ لم تُبَلِّغِ البَيانَ كما بَلَّغْتَ التَّنزيلَ في ما بَلَّغْتَ الرِّسالةَ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّامِنُ ﴾ دليلُ إثباتِ رسالَتِهِ ﷺ لأنهُ ﷺ الحَبْرَ أنهُ عَصَمَهُ مِنَ الناسِ، فكانَ ما قالَ، فَدَلُّ أَنهُ عَلِمَ ذلكَ باللهِ. وكذلكَ في قولِهِ تعالى: ﴿مِن دُونِيَّ فَكِدُونِ جَمِيمًا ثُثَرَ لَا نُظِرُونِ ﴾ [هود: ٥٥] كأنْ يقولَ بَيْنَ ظَهْرانَيِ الكَفَرَةِ<sup>(٧)</sup>: كِيدونِي جَمِيعاً، ثم لمْ يَلْحَقْهُ مِنْ كَيدِهِمْ شَيءٌ. دلَّ أنهُ كانَ باللهِ تعالى [مُعْتَصِماً](٨).

وعنْ عائشةَ ﷺ [أنّها قالَتْ] (٩٠): كانَ النّبِيُ ﷺ [يَخْرُسُهُ أَصْحَابُهُ] (١٠). فلمّا نَزَلَ قولُهُ تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْسُمُكَ مِنَ ٱلنّامِنُ﴾ قالَ: «انْصَرِفُوا إلى منازِلِكُمْ فإنَّ اللهَ عَصَمَنِي مِنَ الناسِ» [القرطبي ٦/ ١٨٠] فَانْصَرَفُوا.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلِغَ مَا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكُ ۚ أَي بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إليكَ مِنَ الآياتِ والحُجَجِ والبراهينِ التي جَعَلَها اللهُ أُعلَمُ. أعلاماً لِرِسالَتِكَ وآثاراً لِنُبُوَّتِكَ، لِيُلْزِمَهُمُ الحُجَّةَ بذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ١٨ وقولُه تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهُلَ الْكِنْبِ لَسَمُّمْ عَلَى نَنَهُ حَقَّى نُتِيمُوا التَّوْرَنَةَ وَالإَغِيلَ ﴾ لِابْتِداءِ الكلامِ بِمِثْلِ هذا لا (١١) عن قولِ أو دَعْوَى تَسْبِقُ، وليسَ في الآيةِ بَيانُ ما كانَ مِنْهُمْ ما ادَّعُوا أَنهُمْ على دِينِ اللهِ وعلى وَلايَتِهِ، أو ما قالُوا: ﴿ غَنُ اللهِ وَاللهِ وَلِيسِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُمُ وَللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

قَالَ الحَسَنُ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَّى تُقِيمُواْ اَلتَّوْرَكَةَ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ أي حتى تُقِيمُوا ما حَرَّفْتُمْ، وغَيَّرْتُمْ مِنَ التَّوراةِ والإنْجِيلِ، وبَدَّلْتُمْ، وتَسْتَوُوا على ما أنْزَلَ، وتُوْمِنُوا بهِ. وقَالَ غَيرُهُ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ حَقَّى تُقِيمُواْ اَلتَّوْرَكَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ بِالشَّهادَةِ والتَّصْديقِ لِما فيهما.

 <sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: كأن. (٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنَ أُصَحَيهُ وَقَلْبُكُم مُطْمَئِنُ ﴾ [النحل: ١٠٦]. (٥) في الأصل وم: تعلق. (١) في الأصل وم: الكفر. (٨) ساقطة من الأصل وم.
 (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يحرس. (١١) من م، في الأصل: إلا. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

وعنِ ابْنِ عباسٍ عَلَىٰ آانهُ قَالَ آ<sup>(۱)</sup>: ﴿ عَنَّى ثَقِيمُوا التَّوَرَنةَ وَالْإَغِيلَ ﴾ حتى تَعْلَموا بِما في التَّوراةِ والإنْجيلِ مِنْ صِفَةِ محمدِ ونَغْتِهِ ومَبْعَثِهِ ونُبُوَّتِهِ ﷺ وتُبَيَّنُوهُ لِلنَّاسِ، ولا تَكْتُمُوهُ (۲). وما ذَكْرُنا واحِدٌ.

[وقولُهُ تعالى](٢٠): ﴿ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن دَيِكُمْ ﴾ مِنْ كُتُبِ انْبِيائِكُمْ، وحتّى تُقِيمُوا أيضاً ما أُنزِلَ مِنَ الكُتُبِ كُتُبِ الرُّسُلِ الجُمْعَ. لأنَّ الإيمانَ بِبَعْضِ الرُّسُلِ وبِبَعْضِ الكتبِ، والكُفْرَ بِبَعْضِ لا يَنْفَعُ حتَّى يُؤْمَنَ بالرسلِ كلّهِمْ وبالكُتُبِ جُمْلَة.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَلَإِيدَكَ كَتِيرًا مِنْهُم مَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ طُفْيَكَا وَكُفْرًا﴾ قد ذَكَرْنا. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَلَيَزِيدَكَ كَيْدِا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ القرآنُ مِنْ أَمْرِ الرَّجْمِ والقِصاصِ ﴿طُغْيَكَا وَكُفْرًا﴾.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿لَسْتُمْ عَلَى فَنَو حَقَّى ثَقِيمُوا التَّوْرَنَةَ وَالْإِنِيسَلَ﴾ هو [ما](١) أمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ [ﷺ](٥) أنْ يُبَلِّغَ ما أُنْزِلَ عليهِ بِقُولِهِ: ﴿بَلَغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ [الآية: ٦٧]

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْرِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي لا تَحْزَنْ على كُفْرِهم كقولِهِ تعالى: ﴿ لَتَلَكَ بَنِيْعٌ فَنَسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣] ونَحْوُ قولِهِ تعالى/ ١٣٤ ـ أ/ : ﴿ فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَينًا ﴾ [فاطر: ٨]

الآيية 79 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قالَ ابْنُ عباسِ رَهِ هُمُ الذينَ آمَنُوا بِالْسِنَتِهِمْ، ولم تُؤمِنْ قُلُوبُهُمْ. وقالَ بَغْضُهُمْ: هُمُ الذينَ، آمَنُوا بِبَغْضِ الرُّسُلِ، لم يَتَّسَمُّوا باليَهودِيَّةِ، ولا بالنَّصْرانِيَّةِ ﴿وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالْسَنِعُونَ ﴾ قد ذَكُرْنا في ما تَقَدَّمَ مَنْ هُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ تَأْوِيلُ الآيةِ، واللهُ أَعْلَمُ: وإنِ الْحَتَلَفَتْ أَدِيانُهُمْ، وتَفَرَّقَتْ مَذَاهِبُهُمْ، لو آمَنُوا باللهِ وما ذَكَرَ فلا خِلافَ عليهِمْ بِما كانَ مِنْهُمْ في حالِ كُفْرِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿إِن يَنتَهُواْ يُنْفَرِّ لَهُم مَّا فَدَ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] ﴿وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ﴾ على فَوْتِ ما أعطاهُمْ أي لا يَفُوتُهُمْ ذلكَ، واللهُ أغلَمُ.

الآية ٧٠ وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَـدُ أَخَذَنَا مِبُنَقَ بَنِى إِسْرَهِ بِلَ﴾ قد أَخَذَ اللهُ ﷺ المِيثاقَ على جَميعِ البَسْرَ، وخَصَّهُمْ بهِ
دُونَ غَيرِهِمْ مِنَ الخَلائِقِ لِما رَكِّبَ فيهِمْ ما يَغْرِفُ كُلُّ بهِ شَهادَةِ الخِلْقَةِ على وَحْدانِيَّةِ رَبّهِ كَقُولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّا عَرَشْنَا ٱلأَمَانَةُ عَلَ السَّمَوْتِ وَأَلْفَقَى مِنْهَا وَحَلَهَا ٱلإِنسَانِ ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

ثم خَصَّ بَنِي إسرائيلَ مِنَ البَشَرِ بِفَضْلِ المِيناقِ كَمَا أَرْسَلَ إليهِمُ الرُّسُلَ مِنْهُمْ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ رُسُلآ﴾ وكأنَّهُمْ قد قَبِلُوا تلكَ المَواثِيقَ كقولِهِ تعالى: ﴿إِنِّ مَعَكُمُ لَهِنَ أَفَمَتُمُ ٱلْعَسَكُوّةَ ﴾ إلى آخِرِهِ [الآية: ١٢] وكقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنْهُمْ إِذَا أُوفَوا بِمَهْدِهِ يُوفِي بِعَهْدِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ عُلِمًا جَآةَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِينَا صَكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ فِي الآيةِ دلالةُ أَنهُمُ كَانُوا يُخالِفُونَ دِينَ الرُّسُلِ بأَجْمَعِهِمْ لِمَا أَحْدَثُوا مِنِ اتّباعِ أَهُوائِهِمْ (١)، وأنَّ الرُّسُلَ، وإنِ اخْتَلَفَتْ أُوقَاتُ مَجِينِهِمْ، فإنهُمْ إنما يَدْعُونَ بأَجْمَعِهِمْ إلى دِينِ واحِدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيِعَا كَذَبُواْ وَوَيِعَا يَقْتُلُونَ ﴾ مِنْهُمْ مَنْ كَذَب، ومِنْهُمْ مَنْ قَتَلَ. لكنَّ القَتْلَ إِنْ كانَ فَهُوَ فِي الأنبياءِ غَيرِ الرُّسُلِ لأنهُ تعالى قَالَ: ﴿ إِنَّا لَنَنْهُمُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ بَعُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [خافر: ٥١] الحبر انهُ يَنْصُرُ رُسُلَهُ، ولَيسَ فِي القَتْلِ نَصْرٌ. ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ وَفَرِيعًا يَقْتُلُونَ ﴾ أي قريقاً قَصَدُوا قَصْدَ قَتْلِهِمْ. وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدَّمَ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَحَيبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ ولم يُبَينُ ما الفِثْنَةُ التي حَسِبُوا أَلَا تكونَ؟ فأهلُ أَنْ التَّاوِيلِ المُتَافِّذَ أَنْ مَا الْفِثْنَةُ التي حَسِبُوا أَلَا تكونَ؟ فأهلُ أَنْ التَّاوِيلِ المُتَافِيلُ فَعَالَى الْمُنْ النَّذَاءُ اللهُ مَا الْفِثْنَةُ التي حَسِبُوا أَلَا تكونَ؟ فأهلُ أَنْ التَّاوِيلِ المُتَافِيلُ فَعَالَى التَّاوِيلِ النَّامِيلُ التَّاوِيلِ النَّهُ مَا الْمُثَافُولُ أَنْ مَا الْفَائِدُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

اخْتَلَفُوا فيها: قالَ قائِلُونَ: الفِئنَةُ العِحْنَةُ التي فيها الشَّدَّةُ؛ حَسِبُوا الّا يأتِيَهُمُ الرُّسُلُ بِامْتِحانِهِمْ على خِلافِ هَواهُمْ. بلُّ جاءَهُمُ الرُّسُلُ لِيُمْتَحَنُوا على خِلافِ ما أَحْدَثُوا مِنْ هَوَى انْفُسِهِمْ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: تكتمونه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في م: 鹅. (٦) في الأصل وم: هوائهم. (٧) في الأصل وم: قائل.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿وَتَحْسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ﴾ أي هَلاكُ وعَذَابُ تكذيبِهِمُ الرُّشُلَ وَقَضْدُهُمْ فَصْدَ قَتْلِهِمْ.

وقالَ ابْنُ عباسٍ ظَيْتِهُ أَلَا يكونَ شَرٌّ. وقِيلَ: ﴿وَعَسِبُوٓا أَلَا تَكُوْتَ فِتْنَدُّ﴾ أي حَسِبُوا أَلَا يُبْتَلُوا بِتَكُذيبِهِمُ الرُّسُلَ ويقَتْلِهِمُ الأنبياءَ بالبَلاءِ والقَحْطِ ﴿فَمَـنُوا﴾ عنِ الهُدَى، فَلَمْ يُبْصِرُوهُ ﴿وَمَسَنُّوا﴾ عنِ الهُدَى فَلَمْ يَشْمَعُوا لِما لَم يَنْتَفِعُوا بهِ.

[وقولُهُ تعالى: ](١) ﴿ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ ﴾ فَدَفَعَ عَنْهُمُ البَّلاءَ، فَلَمْ يَتُوبُوا بَعْدَ رَفْع البلاءِ.

ويَختَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَمَنُواْ وَصَنُواْ ثُمَّ ثَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَنُواْ ﴾ ما ذَكَرَهُ في آيةٍ أُخْرَى، وهو قُولُهُ تعالى: ﴿ وَقَفْيَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنْفُسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِنَعْلَنَ عُلُوا كَبِرُ ﴾ إلى قُولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّةَ عَلَيْهِمَ ﴾ الآية [الإسراء: ٤ وه و ٦]. تابُوا مَرَّةً، ثم رَجَعُوا، ثم تابُوا. فذلك قُولُهُ تعالى: ﴿ فَمَسُواْ وَمَسَوّا وَمَسَوّا وَمَسَوّا وَمَسَوّا ﴾ الآيةِ.

الآية ٧٢ و وله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ هُوَ الْسَبِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ ﴾ الآية. يَحْتَمِلُ قولُهُ ﷺ: ﴿ لَقَدْ كَانُوا ﴾ [وجهَينِ:

أَحَدُهُما: ] ("): أي كَفَرُوا بِعِيسَى لأنَّ عِيسَى كَذَّبَهُمْ في قولِهِمْ ("): إنهُ ابْنُ الله بقولِهِ: ﴿ يَنَهَى ۚ إِسَّرَهِيلَ آَعَبُدُوا اللّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ ﴾ الآية، وبِقولِهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا ﴾ [آل عمران: ٥١] وبقولِهِ: ﴿ إِنِّ عَنْدُ ٱللّهِ مَانَدْتِي ٱلْكِنَبَ ﴾ الآية [مريم: ٣٠]. أَخْبَرَ أَنْهُ عَبْدُ اللهِ لَيسَ هو إلها ولا ابْنَهُ. تَعالَى اللهُ عَنْ ذلكَ.

والثاني: كَفَرُوا بِعِلْمِهِمْ لاَنْهُمْ عَلِمُوا أَنهُ ابْنُ مَرْيَمَ، وسَمَّوهُ ابْنَ مَرْيَمَ، ثم قالُوا: هو اللهُ أو ابْنُ اللهِ. فإنْ كانَ ابْنَ مَرْيَمَ، وهي أَفْدَمُ مِنْهُ، كيف تكونُ لِمَنْ بَعْدَها؟ ولكنْ لِسَفَهِهِمْ قالُوا ذلكَ. تَعالَى اللهُ عَنْ ذلك عُلُواً كَبِيراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وقيلَ: سُمِّيَ مَسِيحاً؛ قالَ الحَسَنُ: سُمِّيَ ذلكَ لأنهُ مَمْسَوحٌ بالبّركاتِ، وسُمِّيَ الدِّجالُ مَسِيحاً لأنهُ مَمْسَوحٌ باللَّغْنَةِ.

وقيلَ: المَسِيحُ بِمَعْنَى المَاسِحِ، وذلكَ جائِزٌ: الفَعِيلُ بِمَعْنَى الفاعِلِ؛ وهو ما كانَ يَمْسَحُ المَريضَ والأَكْمَة، فَيَبْرَأُ، ويَمْسَحُ المَوْتَى، فَيَحْيَونَ، ومِثْلُ ذلكَ، فَسُمِّيَ بذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

والفَعِيلُ بِمَعْنَى المَفْعُولِ جَائزٌ أيضاً؛ يُقالُ: جَرِيعٌ ومَجْرُوحٌ، وقَتِيلٌ ومَڤْتُولٌ. هذا كُلُّهُ جائِزٌ في اللُّغَةِ.

الآية ٧٣ ۚ وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ ثَالِكُ ثَلَاثَةً﴾ [يَخْتَمِلُ وَجُهَينِ:

أَحَلُهما](؛): كَفَروا بِعِلْمِهِمْ [لأنَّهُمْ]<sup>(٥)</sup> عَلِمُوا بِوَحْدانِيَّتِهِ، فكيفَ يكونُ ثالِثَ ثَلاثَةٍ، وهو واحِدٌ؟ فإذا قالُوا: هو اللهُ، فلا يكونُ هناكَ ثانٍ، ولا ثالِثٌ، وذلكَ تَناقُضٌ في العَقْل.

والثاني: [كَفَروا لاَنَّهُمْ](٢) لم يَرَوا غَيرَ اللهِ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ(٢)، ولا رَأُوا أحداً خَلَقَهُمْ سِوَى اللهِ(٨)، كيفَ سَمُّوا [مَنْ](٩) دُونَهُ إِلهاً، ولم بَخُلُقُ ما ذَكَرْنا؟ إِنما خَلَقَ ذلكَ اللهُ الذي لا إِلهَ غَيرُهُ؛ وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَمَــَا مِنْ إِلَاهِ إِلَاّ إِلَنَّهُ وَمِدُّكُ أَي يَعْلَمُونَ أَنهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، إِلهٌ واحِدٌ لكنَّهُمْ يَتَعَنَّتُونَ، ويُكابِرونَ في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَتُولُونَ ﴾ عمّا تَقَدَمَ ذِكْرُهُ ﴿ لَيَمَشَّنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾.

الآية ٧٤ و وله نعالى: ﴿ أَنَالَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَلَنْتَنْفُونَهُ ﴾ عن مقالَتِهِمُ الشَّرُك؟ فإنْ فَعَلُوا فإنَّ اللهَ ﴿ عَنْوَرُهُ وَاللَّهِ الْمِسْمَةُ. وَيَاللُّهِ الْمِسْمَةُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: قوله. (٤) في الأصل وم: قوله تعالى. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أنهم. (٧) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَين سَالَتُهُم مِّنْ خَلَقَ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّسَ وَالْقَسَرَ لِتَوُلَّنَ الشَّهُ [العنكبوت: ٢١و٠٠]. (٨) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لِنَقُولُ اللَّهُ ۖ [الزخرف: ٨٧]. (٩) ساقطة من الأصل وم.

الآية ٧٥ ) وقولُهُ تعالى: ﴿مَّا الْسَيِيحُ ابِّتُ مَرْيَـدَ إِلَّا رَسُولُ﴾ في الآيةِ ذلالَةُ المُحاجَّةِ مَعَ الفَرِيقَينِ [في وجهينِ:

آخَدُهُما: أَنهُمْ](١) كَانُوا فَرِيقَينِ؛ أَحَدُ الفَرِيقَينِ كَانُوا يَكَفُرُونَ أَنهُ رَسُولٌ، والفريقُ الآخَرُ يَدَّعُونَ لَهُ الرُّبُوبِيَّةَ والأُلُوهِيَّةَ. فقالَ: إنهُ ابْنُ مَرْيَمَ، وابْنُ مَرْيَمَ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ إلهاً.

والثاني: أخْبَرَ أنهُ ﴿رَسُولٌ فَذْ خَلَتْ مِن قَبْسِهِ ٱلرُّسُلُ﴾ أي قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِ عِيسَى رُسُلٌ مَعَ آياتِ وبراهِينَ. لم يَقُلُ أَحَدٌ مِنَ الأَمَمِ السَالِفَةِ أنهُمْ كانُوا آلِهةً، فَكيفَ قُلْتُمْ أنْتُمْ بأنَّ عِيسَى إلهٌ؟ وإنْ كانَ مَعَهُ آياتٌ وبَراهِينُ لِرِسالتِهِ.

وقولَهُ تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ صِدِيقَتَةٌ ﴾ قيلَ: مُطَهَّرَةٌ مِنَ الأقْدَارِ كُلِّهَا صَالِحَةٌ. وقيلَ: ﴿صِدِيقَتَةٌ ﴾ تُشْبِهُ النَّبِيْنَ؛ وذلكَ انَّ جِبْرِيلَ ﷺ لَمَا أَتَاهَا، وقالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لِكِ غُلْنَا زَصِيبًا﴾ [مريم: ١٩] صَدَّقَتْهُ كَتَصْدِيقِ الأنْبياءِ والرُّسُلِ اللهُ لَمَا ثَامَا مَا النَّهُ الْفَرْقِ إِنَّمَا يُصَدِّقُونَ المَلائِكَةَ بإِخْبَارِ الرُّسُلِ إِيّاهُمْ، وهي إنما صَدَّقَتْ جِبْرِيلَ بِإِخْبَارِهِ [إياها] (٢) أَنْهُ مَلَكُ وأَنْهُ رسولٌ. لِذلكَ سُمِّيَتْ صِدِّيقَةً، واللهُ أَعْلَمُ.

وقيلَ: كُلُّ مُؤمِنِ صِدِّيقٌ كقولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَاشُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَتِكَ هُمُ السِّدِيشُونَ ﴾ الآية [الحديد: ١٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّلَكَامُّ ﴾ فيهِ الإحْتِجَاجُ عَلَيهِمْ مِنْ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أنَّ الجُوعَ كَانَ يَغْلِبُهُمَا، ويَحُوجُهُمَا إلى أنْ يَدْفَعَا ذلكَ عَنْ نَفْسَيهِمَا (٣). ومَنْ غَلَبَهُ الجُوعُ، وقَهَرَهُ، كيفَ يَصْلُحُ أنْ يكونَ رَبًّا إِلَهاً؟.

والثَّانِي: أَنَّهُمَا إذا احْتَاجَا إلى الطَّعَامِ لابُدَّ مِنْ أَنْ يَدْفَعَهُما ذلكَ إلى إِزَالَةِ الأذَى عَنْ نَفْسَيهِمَا (٤) ودَفْعِهِ والقِيامِ فِي أَخْبَتِ الأَمَاكِنِ وأَقْبَحِهَا. فَمَنْ دُفِعَ إلى ذلكَ لا يكونُ إِلَهاً. تعالى اللهُ عَنْ ذلكَ عُلُوًّا كَبِيراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّتُ لَهُمُ ٱلْآيَنتِ ﴾ والآياتُ ما ذَكَرَ مِنْ وَجْهَيِ (٥) المُحاجَّةِ عليهِمْ:

أَحَلُهُمَا (١): أنهُ ابْنُ/ ١٣٤ ـ ب/ مَرْيَمَ؛ ومَنْ كانَ ابْنَ آخَرَ لا يكونُ إِلَهَا.

والثَّانِي: مَنْ أَكُلَ الطَّعَامَ احْتَاجَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الأَذَى، ويَقُومَ فِي أَخْبَثِ مكانٍ. ومَنْ كانَ هذا أَمْرُهُ لَمْ يَكُنْ رَبَّا. وليسَ فِي القُرْآنِ، والله أَعْلَمُ، آيَةٌ أَكْثَرُ ولا أَبْيَنُ احْتِجَاجًا على النَّصَارَى(٢) ولا أَفْطَعُ لِقولِهِمْ [مِنْ](٨) هذهِ الآيَةِ لِلْمَعَانِي(٩) التي وَصَفْنَا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّمَ اَنْظُرَ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ أي مِنْ أينَ يَكْذِبُونَ؟ قالَ أَبُو عُبَيدَةَ: يُؤْفَكُونَ يُصْرَفُونَ، ويُحَادُّونَ عَنِ الحَقِّ. كُلُّ مَنْ صَرَفْتَهُ عَنْ شَيءٍ فَقَدْ أَفِكَتُهُ. ويُقَالُ: أَفِكَتِ الأَرْضُ إِذَا صُرِفَ عَنْهَا القَطْرُ كقولِهِ (١٠) تعالى: ﴿ يُؤَلِّكُ عَنْهُ مَنْ أَلِكُ ﴾ [الذاريات: ٩].

وقالَ ابْنُ عباسٍ عَيْجُهُ: ﴿ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٨] قالَ: أضَلَّهُمْ فَقَدْ صَرَفَهُمْ عَن الهُدَى.

قَالَ أَبُو عَوسَجَةَ: الإِفْكُ عِنْدِي الصَّرْفُ عَنِ الحَقَّ، وفي الأصلِ: الإِفْكُ الكَذِبُ. وقَالَ القُتَبِيُّ: ﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ، ويَعْدِلُونَ. وقِيلَ: ﴿ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ يُخْدَعُونَ بِالكَذِب.

(الآية ٧٦) وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ اَنْتَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا﴾ إِنْ خَالَفْتُمُوهُ ﴿وَلَا نَفْعَا ﴾ إِنْ اطَغْتُمُوهُ. وقِيلَ: يَخْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿مَا لَا يَعْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا﴾ إِنْ كانَ اللهُ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴿وَلَا نَفْعًا ﴾ إِنْ أَحَلُ (١١) بِكُمُ الضَّرَّ أِي لا تَمْلِكُونَ دَفْعَهُ عَنْكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّيِيعُ الْقَلِيمُ﴾ لِنِسْبَتِكُمْ عِيسَى إليهِ، تعالى ﴿الْقَلِيمُ﴾ بِعِبَادَتِكُمْ غَيرَ اللهِ. ويَحْتَمِلُ ﴿السَّمِيمُ﴾ المُجِيبُ لِدُعَائِكُمْ ﴿الْقَلِيمُ﴾ لِنِيَّاتِكُمْ، واللهُ أغلَمُ.

(۱) في الأصل وم: لأنهم. (۲) ساقطة من الاصل وم. (۲) في الأصل وم: أنفسهما. (٤) في الأصل وم: أنفسهما. (٥) في الأصل وم: وجوه. (١) في الأصل وم: أخَدُها. (٢) في الأصل وم: وأولئك. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، في الأصل: المعاني. (١٠) في الأصل وم: وقوله. (١١) في م: حل.

الماتة المحاتة المحاتة

الآية ٧٧ وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَمَّلَ الْكَتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِيتِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ ﴾ خَاطَبَ الله عِلَى بِالنَّهِي عَنِ الغُلُو في الدِّينِ أَهْلَ الكَتَابِ، لَم يُخَاطِبُ أَهْلَ الشَّرْكِ بذلكَ في ما خَاطَبَ كقولِهِ (١٠: ﴿ يَتَأَمَّلَ الْكِتَابِ، لَا تَسْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَتُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَا الْمَتَّلُ وَالنَّسَاء: ١٧١] وذلكَ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ ادَّعُوا أَنَّهُمْ على دِينِ الأَنْبِياءِ والرُّسُلِ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، فَنَهَاهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالمِتَابُو وَالتَّمَمُّقُ. فَكَانُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ: لا تُجَاوِزُوا فِي الدِّينِ الخَدِّ الذي خُدُّ فِيهِ بِنِسْبَتِهِ الأُلُوهِيَّةً إِلَى غَيرِ اللهِ والعِبَادَةِ لَهُ.

﴿ وَامَّا أَهْلُ الشَّرْكِ فَإِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَا يَسْتَحْسِنُونَ، ويَنْرُكُونَ مَا يَسْتَقْبِحُونَ، لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ، يَدِينُونَ بهِ. وأمَّا هؤلاءِ فإنَّهُمْ يَدَّعُونَ أنَّهُمْ على دِينِ الأنْبِياءِ والرُّسُلِ. كذلكَ خَرَجَ الخِطَابُ لَهُمْ بذلكَ، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَشَيِعُوا أَهْوَاتَهُ قَوْمِ قَدْ صَكُواْ ﴾ يَعْنِي مِنْ قَبْلِ الرسولِ بذلك، واللهُ أعْلَمُ، ﴿وَأَصَكُواْ صَحْنِيرًا ﴾ أي النّبَاعَهُمْ ﴿وَضَكُواْ عَن صَوَلَهِ السّكِيلِ ﴾ أي عَنْ قَصْدِ طريقِ الهُدَى.

الآية XX وقولُهُ تعالى: ﴿لُهِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْبَيَدَ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: لُعِنُوا بِكُلِّ لِسَانِ؛ لُعِنُوا على عَهْدِ مُوسَى عَلِيْهُ في التَّوْرَاةِ وعَلَى عَهْدِ دَاوودَ في (٢) الزَّبُورِ وعلى عَهْدِ عِيسَى فِي الإِنْجِيلِ وعلى عَهْدِ أَرْسُولِ اللهِ محمدٍ، عليهِ أَفْضَلُ الصَّلُواتِ وأَكْمَلُ التَّجِيَّاتِ] (٣) في القُرْآنِ، وهُوَ قُولُ ابْنِ عباسٍ عَيْهُهُ.

وقِيلَ: مُسِخُوا [بِدُعاءِ الرسلِ](٤) بِمَا اعْتَدَوا قِرَدَةً وخَنَازِيرَ. قالَ ابْنُ عَباسِ ﴿ القِرَدَةُ والخَنَازِيرُ مِنْ نَسْلِ الذينَ مُسِخُوا. وقالَ الحَسَنُ: انْقَطَعَ ذلكَ النَّسْلُ. وأصْلُ اللَّمْنِ هو الطَّرْدُ، كَانَّهُمْ طُرِدُوا عَنْ رَحْمَةِ اللهِ.

ويَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ اللَّعْنِ على لِسَانِ دَاوُودَ، عَلَيْهِ، كَانَ بِهِ غِلْظَةٌ وَخُشُونَةٌ، وهو الذي كَانَ اتَّخَذَ الأَسْلِحَةَ وآلاتِ الحَرْبِ، وعِيسَى كَانَ بِهِ لِينٌ ورِفْقٌ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّعْنَ الذي كَانَ مِنْهُمَا كَانَ لِاعْتِدَائِهِمُ الحُدُودَ حُدُودَ اللهِ وعِصْبَانِهِمْ رَبَّهُمْ، وكَانُوا مُسْتَوجِبِينَ لذلكَ [مُحَقِّينَ. ولذلك] (٥) اسْتُجِيبَ دُعَاؤُهُمْ عليهِمْ بِاللَّعْنِ؛ أَعْنِي دُعَاءَ الرُّسُل ﷺ.

وَوُلُهُ تَعَلَى: ﴿ كَانُوا لَا يَكَنَاهَوْنَ عَن مُنَكُو فَهُ فَكِر فِي بَعْضِ القِصَّةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ وَلَيْهُ الله الله بَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ وَلَيْهُ الله الله عَلَى الله عَاصِي نَهَاهُمْ عُلَمَا وُهُمْ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فِي النَهُ الله عَالِيهِمْ، وآكَلُوهُمْ، وشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْض، ولَعَنَهُمْ ﴿ عَلَ لِيكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْبَحُ ذَاكِ بِمَا عَمُوا وَ صَادَا وُهُمْ عَلَى النَّهُ عَلَيْ وَكَانَ مُتَكِتًا، فَقَالَ: لا والذي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ على الحَقُ الطَوْلُهُمْ عَلَمُ اللهُ عَبْدُهُ : حَتَّى تَكْسِرُوهُمْ كَسُراً.

الآية ٨٠ وَولُهُ تعالى: ﴿ تَكَرَىٰ كَيْمِا مِنْهُمْ يَنُولُوْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأَ ﴾ قِيلَ: قولُهُ: ﴿ تَكَرَىٰ كَيْمُا مِنْهُمْ يَغْنِي المُنَافِقِينَ ﴿ يَتُولُوْتَ الَّذِينَ كَفَرُوأَ ﴾ قِيلَ: قولُهُ: ﴿ تَكَرَىٰ كَيْمُوا مِنْهُمْ وَكَانُوا يُظَاهِرُونَ المُنَافِقِينَ ﴿ يَتُولُوْتَ اللَّهِ الْعَرَبِ وَغَيرِهِمْ ؟ كَانُوا يُظَاهِرُونَ عَلَيهمْ ، قد كانَ مِنَ الفَريقين جَمِيعًا ذلكَ.

ويَخْتَمِلُ وَجْهَا آخَرَ: قُولُهُ: ﴿نَكَرَىٰ كَيْثِيرًا مِّنْهُمْ ﴾ مِنْ هؤلاءِ الذينَ شَهِدَ لَهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿يَنَوَلَوْتَ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ يَغْنِي اسْلاقَهُمْ ورُؤَسَاءَهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿لَا تَمْنُواْ فِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَشِّمُواْ أَهْوَاءَهُمْ. وَأَمْكُلُواْ كَيْثِيرًا﴾ الآية [الآية: ٧٧] تَوَلَّى هؤلاءِ أولئكَ، واتَّبُعُوا أَهْوَاءَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَفْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُنْدَ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي مَا قَدَّمَتْ أَنفُسُهُمْ سُخْطُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

(۱) في الأصل وم: بقوله. (۲) في الأصل وم: و. (۳) في م: رسولنا محمد 蟾. (٤) في الأصل وم: بدعائهم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم.

indication in the second indication in the sec

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿مَا أَغَنَدُوهُمْ أَوْلِيَآةَ﴾ في الدِّينِ أو في النَّصْرِ والمَعُونَةِ والمُظَاهَرَةِ ﴿وَلَكِنَ كَتُهُمْ مَيْهُمْ مَيْهُمُ مَيْهُمْ مَيْهُمُ مَيْهُمْ مَيْهُمُ مَيْهُمْ مَيْهُمُ مَيْ

الآية AY وقولُهُ تعالى: ﴿نَتَجِدَذَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَرَهُ لِلْذِينَ ءَامَنُوا الْمِهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ تَخْتَمِلُ الآيةُ وُجوها : تَخْتَمِلُ الْمِهُودَ الذِينَ كَانُوا بِقُرْبِ رسولِ اللهِ أَنْ يكونَ ما ذَكْرَ مِنْ شِدَّةِ الْعَدَاوَةِ (١٠ لِلَّذِينَ آمَنُوا قُوماً مَخْصُوصِينَ مِنْهُمْ، وتَحْتَمِلُ البِهودَ الذينَ كَانُوا بِقُرْبِ رسولِ اللهِ [ ] (١٠ وأضحابِهِ، هُمْ أَشَدُ عَدَاوَةً لَهُمْ، ويَحْتَمِلُ البهودَ جُمْلَةً.

فَهُوَ، واللهُ أَعلَمُ، على ما كَانَ مِنْهُمْ مِنْ قَتْلِ الأنْبِياءِ وَتَكُذيبِهِمْ إِيّاهُمْ ونَصْبِ القِتالِ والحَرْبِ معَ رَسُولِ اللهِ ﷺ والمُؤْمِنِينَ، وما كَانَ مِنْهُمْ مِنْ قَولِ الوَحْشِ في اللهِ سُبْحانَهُ ما لم يَسْتَقِمْ أَحدٌ بِمِثْلِ ما وصَغُوا الله عد بالبُحْلِ والفَقْرِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَتِ آلَبُودُ يَدُ اللّهِ مَنْلُولَةً ﴾ [الآية: 33] [وقولُهُ تعالى]<sup>(٣)</sup>: ﴿إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَيْنُ أَغْنِيكُهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١] وغَيْدُ فَلَهُ تعالى؛ فَهُمْ لهُ وَغَيرُ ذَلكَ مِنَ القولِ؛ وذلكَ لِشِدَّةِ بُغْضِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وقَسَاوَةِ قُلُوبِهِمْ. فَعَلَى ذَلِكَ كُلُّ مَنْ دَعاهُمْ إلى دِينِ اللهِ تعالى؛ فَهُمْ لهُ أَشَدُ عَدَاوَةً واقْسَى قَلْبًا.

وأمّا النَّصَارَى فلم يكُنْ مِنْهُمْ واحِدٌ مِمّا كانَ مِنَ اليَهودِ مِنْ (\*) قَتْلِ الأنبياءِ ونَصْبِ الحُروبِ والقِتالِ مَعَهُمْ. ولم يَرُوا في مَذْهَبِهِمُ القِتالَ ولا الحَرْب، ولا كانَ مِنْهُمْ مِنَ القَولِ الوَحْشِ ما كانَ مِنَ اليَهودِ. بَلْ كانَ فيهِمُ اللَّينُ والرِّفْقُ حتّى حَمْلَهُمْ فلا الْقَدْرِ الذي جَعَلَ اللهُ لهُ حتى رَفَعُوهُ مِنْ قَدْرِ العُبُودَةِ إلى قَدْرِ الذَّهُ عِلَى اللّهُ لهُ حتى رَفَعُوهُ مِنْ قَدْرِ العُبُودَةِ إلى قَدْرِ الزّبُوبِيَّةِ. لذلكَ كَفَرُوا. وإلّا كَانُوا يُؤمِنُونَ بالكُتُبِ والأنْبِياءِ عَيْلِةً مِنْ قَبْلُ.

أَلَّا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ وَلَاكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِنِيسِينَ وَرُهْكَانًا﴾ أَخْبَرَ ﴿ أَنَّ خِينَهُمْ فِنِيسِينَ وَرُهْكَانًا﴾ والرَّهْبَانُ هُمُ المُبَادُ؟ وقيلَ: القِسْيسُونَ (٥٠). لِذَلكَ كَانَ النَّصَارَى أَقْرَبَ مَوَدَّةً وَالْيَنَ قَلْبَاً وَلا قِسْيسُونَ (٥٠). لِذَلكَ كَانَ النَّصَارَى أَقْرَبَ مَوَدَّةً وَالْيَنَ قَلْبَاً وَلا يَسْيسُونَ (٥٠). لِذَلكَ كَانَ النَّصَارَى أَقْرَبَ مَوَدَّةً وَالْيَنَ قَلْبَا

فإنْ كَانَ ذلكَ في قومٍ مَخْصُوصِينَ مُشَارٍ إليهِمْ، فَهُوَ<sup>(٧)</sup> مَا ذُكِرَ في القِطَّةِ أَنَّ بَنِي قُرَيظَةَ والنصيرِ كَانُوا يُعاوِنُونَ، ويُظاهِرُونَ مُشْرِكِي العَرْبِ على قِتَالِ رسولِ الله ﷺ ويأمُرُونَهُمْ. بذلك ظاهَرُوا، وأعانُوا لِمَنْ لمْ يُؤمِنْ بِنَبِيَّ ولا كُتُبٍ/ ١٣٥ ـ أ/ قط على مَنْ مَشْرِكِي العَرْبِ على قِتَالِ رسولِ اللهِ ﷺ والْجَلَاهُمْ مِنْ بلادِهِمْ إلى أرضِ الشام. قد آمَنَ بالأنبياءِ والكُتُبِ جَمِيماً؛ وذلكَ لِسَفَهِهِمْ وشِدَّةِ تَعَنَّتِهِمْ حتى قاتَلَهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ وأَجْلَاهُمْ مِنْ بلادِهِمْ إلى أرضِ الشام.

وإنْ [كانَ ذلكَ في]<sup>(٨)</sup> قَوم بِقُرْبِ رسولِ اللهِ ﷺ والمُؤمِنِينَ فَهُوَ<sup>(١)</sup> ما كانَ مِنْ يَهودِ المدينَةِ حينَ<sup>(١١)</sup> بايَعُوا أَهْلَ مَكَّةَ على قِتالِ رسولِ اللهِ ﷺ وكانُوا عُبُوناً لَهُمْ عليهِمْ وطَلائِعَ. ولم يُذْكَرْ في قِصَّةٍ مِنَ القِصَصِ أَنهُ كَانَ مِنَ<sup>(١١)</sup> النَّصَارَى [شَيءٌ مِنْ ذلكَ [لِذلكَ كانُوا]<sup>(١٢)</sup> أقربَ مَرَدَّةً لِلْمُؤمِنِينَ، واللهُ أعلَمُ.

وما قالَهُ بَعْضُ أَهُلِ التَّأْوِيلِ بِأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ كَانَ أَقْرَبَ مَوَدَّةً لِلْمُومِنِينَ مِنَ اليّهودِ.

فَحَاصِلُ هَذَا الكَلَامِ أَنَّ المؤمِنَ أَقْرَبُ [مَوَدَّةً]<sup>(١٣)</sup> للمؤمنينَ مِنَ الكَافِرِينَ، وذلكَ لا يُفِيدُ مَعْنَى.

(الآية ۸۳) وقولة تعالى: ﴿ وَإِذَا سَيعُوا مَا أَنِلَ إِلَ ٱلرَّسُولِ وَى الْقَيْمُ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْجِ سُروراً على انْفُسِهِمْ مِمّا ظَلْهُرُوا مِمّا كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ نَعْتِهِ ﷺ ويُعْلَعِمُونَ مَنْ وَجَدُوا (۱٤٠). وقد يعملُ الشُرورُ هذا العملَ إذا اشْتَذَ بهِ، وفَرِحَ القَلْبُ، فاضَتْ عَيناهُ سُروراً.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ زَكِنَ آغَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلذَّمِيمِ ﴾ حُزْناً على قَومِهِمْ حينَ (١٥) لم يُؤمِنُوا بَغْدَ أَنْ بَلَغَهُمْ مَا بَلَغَ مَوْلاَهِ مِنْ أَعَلامِ النُّبُوَّةِ وآثارِ الرسالةِ إشفاقاً عليهِمْ أَنْ كَيْفَ لَم يُؤمِنُوا؟ كقولِهِ تعالَى: ﴿ وَأَعْيَنُهُمْ قَنِيمُ مِنَ ٱلدَّمْجِ حَمَرًا أَلَّا بَجِيدُواْ مَا يُنِفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢] قد فاضَتْ [أغيُنُهُمْ ﴿ أَلَا يَجِيدُواْ مَا بُنِفُونَ ﴾ واللهُ أعلَمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: عداوة. (٢) من م، في الأصل: فللله. (٢) في الأصل وم: وقالوا. (٤) في الأصل وم: ومن. (٥) في الأصل وم: القسيسين. (٦) في الأصل وم: قسيس. (٧) في الأصل وم: وهو. (٨) في الأصل وم: ذلك عن. (٩) في الأصل وم: وهو. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في م: في. (١٣) ساقطة من الأصل. (١٣) ساقطة من م. (١٤) في الأصل وم: وجده. (١٥) في الأصل وم: خيث. (١٦) من م، ساقطة من الأصل.

TO THE STATE OF TH

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَّا﴾ بِما أَنْرَلْتَ، واتَّبَعْنا الرسولَ ﴿ فَاكْتَبْنَكَا مَعَ الشَّهِدِينَ﴾ قِيلَ معَ أصحابِ محمدٍ ﷺ هو واحدٌ.

ثم ذُكِرَ في القِصَّةِ أنها نَزَلَتْ في النَّجاشِيِّ وأصحابِهِ. وقبلَ: نَزَلَتْ في أربعينَ رجلاً مِنْ مُسْلِمِي أهلِ الإنْجِيلِ؛ بَعْضُهُمْ قَدِمُوا مِنْ أَرضِ الحَبَشَةِ، وبَعْضُهُمْ قَدِمُوا مِنْ أَرضِ الشَّامِ، فَسَمِعُوا القرآنَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فقالُوا: ما أَشْبَهَ هذا بالذي نُحَدِّثُ مِنْ حديثِ عِيسَى! فَبَكُوا، وصَدَّقُوا، فَنَزَلَتِ الآيةَ فيهِمْ. فلا نَدْري كيف كانَتِ القِصَّةُ؟ وفي مَنْ نَزَلَث؟ إذْ لَيسَ في الآيةِ بَيانُهُ، ولِيسَ بِنا إلى مَعْرِفَةِ ذلكَ حاجَةٌ سِوَى ما فيهِ مِنْ شِذَةِ رَغْبَتِهِمْ في القرآنِ وسُرورِهِمْ على ذلكَ.

الآية At وتولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقُّ بَالْحَقُّ يَخْتَمِلُ الرسولَ ﷺ ويَخْتَمِلُ القرآنَ، ويَخْتَمِلُ الحقُّ يَخْتَمِلُ الرسولَ ﷺ ويَخْتَمِلُ القرآنَ، ويَخْتَمِلُ الحَقُّ يَخْتَمِلُ الرسولَ ﷺ ويَخْتَمِلُ القرآنَ، ويَخْتَمِلُ الحَقْ يَخْتَمِلُ الرسولَ ﷺ ويَخْتَمِلُ القرآنَ، ويَخْتَمِلُ الْحَرْانَ،

و فولُهُ تعالى: ﴿ وَتَطْلَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنْلِمِينَ ﴾ قال الحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿ وَتَطْلَعُ ﴾ أي نَعْلَمُ ﴿ أَن يُدْخِلْنَا رَبُنَا ﴾ وقر ألمَّنَا ﴿ وَتَطَلَعُ ﴾ وهو الطَّمَعُ والرُّضَا أي نَطْمَعُ ، ونَرْجُو ﴿ أَن يُدْخِلْنَا رَبُنَا ﴾ وهو الطَّمَعُ والرُّضَا أي نَظْمَعُ ، ونَرْجُو ﴿ أَن يُدْخِلْنَا رَبُنَا ﴾ في دِينِ قوم صالِحينَ. و ﴿ الطَّنْلِحِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا مِنَ الأنبياءِ والرُّسُلِ ، ويَحْتَمِلُ أصحابَ محمدٍ [صَلُواتُ اللهِ عليه ، وسلامُهُ ] (٢٠ .

الآية AD وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَلْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا﴾ النَّناءَ الحَسَنَ في الدنبا حينَ (٣) ذَكَرَهُمْ في الفرآنِ، فَيُذْكُرُونَ إلى بَومِ القِيامَةِ، ويُثْنَى عليهِمْ، وفي الآخِرَةِ الجَنَّةَ ونَعِيمَها ﴿ وَنَالِكَ جَزَّاهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ المُحْسِنُ كأنَّهُ هو الذي يَتَّقِي المعَاصِيّ، ويَأْتِي بالخَيراتِ والحَسَناتِ جَمِيعاً؛ يَعْمَلُ عَمَلَينِ جَمِيعاً. والتَّقِيُّ هو الذي يَتَّقِي المعَاصِيّ والمَكارِة خاصَّةً.

الآية ٨٦ ووله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَهُا يَايَتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْلَتُ لَلْمَجِيدِ ﴾ قالَ بَعَضُهُمْ: الجَحيمُ هو اسْمُ مُغظّمِ النارِ. وقالَ غَيرُهُمْ: هو اسْمُ دَرُكِ مِنْ دَرَكاتِ النارِ، وكذلكَ السَّعِيرُ.

الآمة لكُمْ الآمة تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَمَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ الآيةُ تَرُدُّ على المُتَقَشِّفَةِ لآنهُ [ما] اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ آخَجَ لِيبَاءِو. وَالطَّيِبَتِ مِنَ الثَّلُمَ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ آخَجَ لِيبَاءِو. وَالطَّيِبَتِ مِنَ الثَّلِمُهُمْ اللهُ عَلَينا مِنَ الخَبائِثِ. ثم يُلْزِمُهُمْ اللهُ عَلَينا مِنَ الخَبائِثِ. ثم يُلْزِمُهُمْ اللهُ اللهُ لَنا مِنَ الطَّيْباتِ وَتَحْرِيمٍ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَينا مِنَ الخَبائِثِ. ثم يُلْزِمُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ الطَّيْباتِ. الطَّيْباتِ. الطَّيْباتِ.

آلا تَرَى أَنَّ المَرَّءَ قد يَمَلُّ، ويَسْأَمُ مِنْ غَيرِهِما مِنَ الطَّيْباتِ إِذَا أَكْثَرَ [مِنْ] (١) ذلك، ولا يَمَلُّ مِنَ الحُبْزِ والماء؟ دلَّ أنهُما مِنْ أَطْيَبِ الطَّيْباتِ إِذَا أَكْثَرَ أَمِنْ أَطْيَباتِ إِلَا أَنْ يَبْتَغُوا مِنَ النَّنَاوُلِ مِنْ غَيْرِهِما إِيثاراً منهُمْ غَيْرَهُمْ على أَنْفُسِهِمْ لِما يَلْحَقُ القومَ مِنَ المُؤَنِ (١) في غيرِهما منَ الطَّيْباتِ ولا يَجِدُ غَيْرَهُما مِنَ الطَّيْباتِ إِلَّا مَنْ تَحَمُّلُ مُؤْنَةٌ عَظيمَةً. فإنْ كَانَ تَرْكُهُمُ التَّنَاوُلَ مِنْهَا لِهذَا الوجْهِ فإنهُ لا بأسَ.

وبَعْدُ فإنَّ الله تعالى جَعَلَ الأَظْمِمَةَ والأَشْرِبَةَ والفواكِة لِلْبَشَرِ في الرَّفْتِ والحالِ التي تَطيبُ أَنْفُسُهُمْ بها، وتَلَذَّذُ، لأنهُ لمْ يُحِلَّ لَهُمْ في أَوَّلِ خُروجِها مِنَ الأَرضِ، والنَّخيلُ إنّما أَحَلَّ لَهُمْ بَعْدَ نُضْجِها ويَنْمِها واتِّخاذِها خُبْزاً وبُلُوغِها في الطّببِ نَحِلً لِلْبَهائِمِ ذلكَ في أَوَّلِ ما يَخْرُجُ. فإذا كانَ البَشَرُ خُصُّوا بذلكَ لم يَجِبُ أَنْ يُحرَّمَ ذلكَ، ويُبْطَلَ ذلكَ التَّخْصِيصُ والتَّفْضِيلُ، واللهُ أَعلَمُ.

َ فَإِنْ قِيلَ: إِنَمَا لَمْ يُتَنَاوَلُ مِنْهَا لِمَا يُعْجَزُ عَنْ شُكْرِ اللهِ، لذلكَ يُقْتَصَرُ على ما يُقِيمُ الرَّمَقَ فيهِ، قبلَ لهُ: فَيَجِبُ أَلَّا يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَدْوَنَهُنَّ جِمَالاً وأَكْبَرَهُنَّ سِنَاً لأنَّهَا [تَصُونُهُ مِنَ] (^) الفُجُورِ. فإنْ لَم يَكُنْ في تَزَوُّجِ (^) المعجائزِ والقَبائِحِ وتَرْكِ

(۱) في الأصل وم: كلاهما. (۲) في م:蟾. (۲) في الأصل وم: حيث (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أن. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: المؤمن. (٨) من م، في الأصل: عن. (٩) في الأصل وم: تزويج.

الشُّبَّانِ الحِسانِ زَهادَةٌ فَلَيسَ في أَكُلِ خُبْزِ الشَّعِيرِ وتَرْكِ الحُورِ والمَيْدَةِ زَهادَةٌ، ولكِنْ لِما خافَ أَنْ تُدْخِلَهُ الرَّغْبَةُ في طِيبِ الطَّعامِ في شُبْهَةِ مَكْسَبَةِ. فَوَاجِبٌ عليهِ أَلَا تُدْخِلَهُ في ذلكَ المَكْسَبِ، ويُنَزَّهَ نَفْسَهُ عنْهُ، ويَقْتَصِرَ على القُوتِ الذي لابُدَّ لهُ مِنْهُ.

وقِيلَ: الآيةُ نَزَلَتْ في أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَى منهُمْ عُمَرُ وعَلِيِّ وابْنُ مَسْعُود وعُنْمانُ بْنُ مَظْعُونِ والمِقدادُ وسالِمٌ، رضوانُ اللهِ تعالى عليهِمْ أجمعِينَ، وهؤلاءِ حَرَّمُوا على أَنْفُسِهِمُ الطَّعامَ والنِّسَاءَ، وهَمُّوا أَنْ يَقْطَعُوا مَذَاكِيرَهُمْ وَأَنْ يَلْبَسُوا اللهِ تعالى عليهِمْ أجمعِينَ، وهؤلاءِ حَرَّمُوا على أَنْفُسِهِمُ الطَّعامَ والنِّسَاءَ، وهَمُّوا أَنْ يَجْدُهُمُ النَّبِيُ عَلَى اللّهِ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ اللّهِ اللّهِ عَنْمانَ، فلم يَجِدْهُمُ النَّبِيُ عَلَى وَوَجِها، فقالَتْ: إنْ كَانَ عُنْمانَ أَخْبَرَكَ فَقَدْ صَدَقَكَ، فقالَ النَّبِيُ عَلَى اللهِ المَنثور عَلَى اللهِ المَنثور اللّهِ يَعْلَى اللهِ المَنثور اللهِ اللهِ المَنثور اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمانُ وأصحابُهُ أَخْبَرَتُهُ أَمْرَأَتُهُ بِقُولِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ الْهَ اللهِ المَنثور اللهِ اللهِ اللهُ ا

الآية M وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُلُواْ مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَاكُ طَيْبَا﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ الحَلالُ هوَ الطّيّب، والطّيّبُ هو الحَلالُ، سَمّاهُما بِاسْمَينِ، وهما واحدٌ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿وَكُلُواْ مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَلاً﴾ بالشّريعةِ والدّينِ، و﴿خَلِيبًا﴾ بالطّبِيعةِ لأنَّ الحِلَّ والحُرْمَةَ مَعْرِقَتُهُما بالشّريعةِ، والطّبِّبَ ما تَسْتَطيبُ بهِ الطّبائِعُ.

وفي الآيةِ دليلٌ أنهُ قد يَرْزُقُ ما هو خَبِيتٌ، ليسَ بِطَيِّبٍ، لأنهُ لو [لم]<sup>(٥)</sup> يَرْزُقْ لم يكُنْ لِشَرْطِ الحَلالِ والطَّلِّبِ مَعْنَى، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاتَـٰغُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي آنتُد يهِ. مُؤْمِنُونَ﴾ في الآيةِ دَلالَةٌ أنَّ الخِطابَ لِلْمُؤْمِنِينَ لأنهُ قالَ: ﴿وَاتَّـٰقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِي اَنتُد يهِ. مُؤْمِنُونَ﴾ ولم يَقُلْ: ﴿وَانَّـٰغُواْ اللَّهَ﴾ إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، ونَخوُ هذا قَدْ سَمّاهُمْ مُؤْمِنِينَ مُطْلَقاً.

دَلَّ انهُ يَجُوزُ انْ يُسَمِّيَ ﴿وَالنَّعُوا اللَّهَ﴾ و ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَلِبَنَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ﴿الَّذِي أَنتُد بِدِ. مُؤْمِنُونَ ﴾ انهُ لا يُجِلُّ، ولا يُحَرِّمُ، إلّا هُوَ. وليسَ/ ١٣٥ ـ ب/ إلى مَنْ [هو](٢) دونهُ تَخْلِيلٌ أو تَخْرِيمٌ.

الآية [٨٩] مَسْأَلَة (٧٠): الْحَتَلَفَ الناسُ في تأويلِ الحرُفِ ذُكِرَتْ في قولِهِ فَقَ ﴿ لَا يُوَاعِدُكُمُ اللّهُ بِاللّهِ فِي الْمَنْوِفِي آيَنَكُمُ وَلَكِنَ الْهَالِمُ الْمَاكُرُ مَشْكُرُونَ لِما لِلنّاسِ حاجَةً إلى مَعْوِفَةِ حَقِيقَةِ ما في كُلَّ حَرْفِ منها. إنه لم يَوَلِد تعالى ﴿ لَمَنْكُرُ مَشْكُرُونَ لِما لِلنّاسِ حاجَةً إلى مَعْوِفَةِ حَقِيقَةِ ما في كُلَّ حَرْفِ منها. إنه لم يَزَلُ تَنازُعُ أَهلِ الفِقْهِ فِي احكامِهِ مِمّا يُعْلَمُ أَنَّ حَقَّ البّيانِ في الخِطابِ لا يَبْلُغُ ما يَقْظعُ مَوضِعَ التّنازُع فيه ولا بِحَيثُ يَبْلُغُ حَقِيقة كُلِّ سامِعٍ. وإنَّ في شَرْطِ المِحَنِ بالأسبابِ التي يُمْتَحَنُ بها لُزومَ الفِكْوِ فيها والبّحْثِ عَنْها [والسُّوالِ عَنْها الذينَ] (٨٠ خَصُوا بِفَهْمِها بِسُوالِهِمْ (٩٠): مَنْ وُلِّي الإبانَةَ عَنْها ومقابَلَتِهِمْ بِما سَبَقَ لهمُ العِلْمُ بِها، في مَعْوِفةِ ذلكَ بَيانُ ما خَفِيَ مِنْ مَعْنَى خُصُوا بِفَهْمِها بِسُوالِهِمْ (١٠): مَنْ وُلِّي الإبانَةَ عَنْها ومقابَلَتِهِمْ بِما سَبَقَ لهمُ العِلْمُ بِها، في مَعْوِفةِ ذلكَ بَيانُ ما خَفِيَ مِنْ مَعْنَى الذي قَرَعَ سَمْعَهُ، أو بِغَيرِ ذلكَ مِمّا فيه دليلُ ذلكَ؛ إذْ لا تَجوزُ المِحْنَةُ بالذي لا يَحْتَمِلُ الوسْمُ الوسُولَ إليهِ، ولا في جُمْلَةِ ما بهِ امْتُحِنَ إيضاحَ ذلكَ لِما يُوجِبُ الأَمْرُ بِفِعْلِ ما هو عنهُ مَمْنوعٌ، وذلكَ بعيدٌ. بل يكونُ البّيانُ السَّمْعِيُ على قَدْرِ البَيانِ المَعْلِمِ وإمّا بالإسْتِذلالِ، فَمِنْلُهُ حَقُّ السَّمْعِيْ، واللهَ اعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مِنْ ذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّقِ فِى أَيْمَنِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥ والمائدة: ٨٩] إنه فلا ذَكَرَ يميناً لا يُؤاخِذُ فيها في مَوضِعَينِ مِنْ غَيرِ أَنْ ذَكَرَ أَنْها: أَيُّ يمينِ هي؟ ولا بأيُّ شَيءٍ، لا يُؤاخِذُ فيها؟ والحاجَةُ لازِمَةُ. إنَّ ذلكَ في مَوضِعِ في مَوضِعِ مِنْ غَيرِ أَنْ ذَكَ في العَفْوِ عَنْ أَمْرِ كَانَ لهُ المُؤاخَذَةُ. وحَقَّ على السامع مَعْرِفَةُ مِنَّةِ اللهِ تعالى لِيَشْكُرَهُ عليها.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ويدخلون. (۲) في م: فيترهبون. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في م:數. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في م: وقوله. (٨) في الأصل: الذي، في م: والسؤال عنها الذي. (٩) في الأصل وم: بسؤالهما.

ثم مَعْلُومٌ أَنَّ اليَمِينَ لو كَانَتْ بِالطَّلَاقِ والعِتَاقِ كَانَ صَاحِبُ ذَلَكَ يُوَاخَذُ بِمَا رُوِيَ عَنْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ: قَانَّ ثَلَاثاً جَدُّ هُنَّ جَدُّ، وهَزْلُهُنَّ جَدُّ: الطلَاقُ والعِتَاقُ والنِّكَاحُ الْبُو داوود: ١٩٤٪. واللّاغي لا يَعْدُو أَمْرَينِ مَعَ مَا كَانَ يُلْزِمَانِ بِلا شَرْطٍ، يَصِيرُ بهِ المُوقِعُ حَالِفاً. وأَعْظَمُ مَا في دَفْعِ المُواخَذَةِ في اليَمينِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ اليَمِينَ، وهما يَجِبَانِ دونَهُما، فَيَقَعَانِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَصِيرُ بهِ المُوقِعُ حَالِفاً. وأَنْ في الآيةِ ذِكْرُ التَّفْضِيلِ. ولكنْ تَجِبُ مَعْرِفَةُ حَقيقَةِ ذلكَ بالذي بَيَّنَا مِنَ الخَبرِ والنَّظَرِ مَعَ مَا يَعْرِفُ في ذلكَ خِلافاً. وهذا يُوضَعُ أَنَّ العَفْوَ في مَا كَانَتِ الأَيمانُ باللهِ تعالى.

فَعَلَى ذلِكَ ما نَسَقَ على ما لا يُؤاخِذُ مِنَ المُؤاخَذَةِ؛ وذلكَ يَمْنَعُ مَنِ احْتَجَّ بإيجابِ الكَفَّارَةِ على الحالِفِ بالقُرَبِ مِنْ حَيثُ كانَ ذلكَ منْهُ يَميناً. واللهُ أوْجَبَ باليَمِينِ كَفَّارَةً. وإنما ذلكَ في اليَمينِ لا في اليَمينِ بالقُرَبِ.

ثم كانَتِ اليَمِينُ بالقُرَبِ: لو كانَتْ على مَخْرَجِ اليَمينِ باللهِ لم يَجِبْ فيها شَيءٌ نَحْوَ أَنْ نَقُولَ بالعِثْقِ: لا أَفْعَلُ كذا أو بالصَّلاةِ أو بالصَّيام، وَلُو قَالَ: بالله يَجبُ. ثَبَتَ أَنَّ وجوبَ ذلكَ وصَيرورتَهُ يميناً كانَ بِحَقَّ النَّذورِ.

وقد أمَرَ اللهُ ورسولُهُ في النَّذُورِ بالوفاءِ. فكذلكَ اليَمِينُ بها. ومِمَا يُبَيِّنُ ذلكَ أنهُ لو قالَ: إنْ فَعَلَ كذا فَعَلَيهِ قَتْلُ فُلانِ أو إللهُ عَلَيْهِ أَن اللهُ عَلَيْهِ عَنْلُ فُلانِ أو الخَبَرُ اللهُ اللهُ إِنهُ لا يَلْزَمُهُ شَيءٌ. ثَبَتَ أنَّ ما لَزِمَ لِزَمَ بِحَقِّ لُزومِ ذلكَ في النَّذُورِ. وحَقُّ ذلكَ الوَفاءُ لا غَيرَ معَ ما جاءَ الخَبَرُ بالأَمْرِ بالحَلْفِ باللهِ والنَّهْ عِن الحَلْفِ بِغَيرِهِ. والنَّذُورُ أبداً لا تكونُ بِغَيرِهِ. ثَبَتَ أنَّ وُجوبَ ذلكَ بِحَقُّ النَّذُرِ. فَلِذلكَ يَجِبُ الوفاءُ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الأصْلُ في ذلكَ أنَّ الحَلْفَ بِغَيرِ اللهِ يكونُ على قِسْمَينِ: قِسْمِ ألّا يَجِبَ فيهِ شيءٌ وقِسْمِ أنهُ لو وَجَبَ لَأُوجَبَ<sup>(١)</sup> المُسَمَّى نَحْوَ الطَّلاقِ والعِتاقِ في ما يَجِبُ. فلمّا كانَ في الحَلْفِ بالقُرَّبِ في الذَّمَّةِ، وهو حَلْفٌ بِغَيرِ اللهِ تعالى، يَجِبُ أَنْ يكونَ الواجِبُ في ذلكَ ما أُوجَبَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الحَتُلِفَ في مَعْنَى اللَّغْوِ، فقالَ القومُ: هو الإثْمُ كقولِهِ تعالى: ﴿لَا بَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا تَأْتِيمًا﴾ [الواقعة: ٢٥] وقولِهِ تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفُوا إِلَّا سَلَمَا ﴾ [مريم: ٦٢].

ثم اخْتُلِفَ [في](٢) منْ قالَ بهذا على قَولَينِ:

أحدُهما: أنه لا يُؤاخِذُ بالإثم في أيمانِكُمُ التي لم تَغْقِدُوها (٢٠)، لكنَّها جَرَثْ على اللِّسانِ. وبِمِثْلِ ذلكَ رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ وَهُمُّنَا أَنَّها قَالَتْ: هو قَولُ الرجلِ: لا واللهِ ما كانَ كذا. وبهِ قالَ أبو بَكْرِ الكَيسانِيُّ في تَفْسِيرِهِ. وأَيَّدَ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَكِن يُواخِذُكُمْ مِا كَسَبَتْ مُثُونِكُمُ مَا كَشَعِدُهُ قَلْبُهُ.

والثاني: ألّا يُواخِذَ بِتَرْكِ المُحافَظَةِ في ما كانَ في المُحافَظَةِ مَأْثُمٌ. دليلُهُ صِلَةُ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا جَمْلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِإِنْسَاكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٤] فَكَأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ عَنْ تَرْكِ المُحافَظَةِ في ما سَبَقَتْ مِنْهُمُ الأيمانُ قَبْلَ النَّهْيِ بِقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا يُوَلِينَ بَمْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١] فَنَزَلَ قولُهُ تعالى: ﴿ لَا يُوَلِينُكُمُ اللّهُ بِاللّهِ فِي ﴾ بَعْضِ أيمانِكُمْ إذا كانَ حِفْظُها مَاثُماً ؟ وذلكَ نَحْوُ ما رُوِيَ عَنْ رسولِ اللهِ عَلَيْ أَنهُ قالَ: امَنْ حَلَفَ على يِمِينٍ ، فَرَأَى غَيرَها خَيْراً مِنْها ، فَلْيَأْتِ بالذي هو خَيْرٌ ، ولَيْكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ المسلم: ١٦٥٠].

وعلى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِن بُوَايِنُكُم بِمَا عَقَدَّمُ ٱلْأَيْنَانِ ﴾ ولا يَحْتَمِلُ أَنْ يُؤاخِذَ بالعَقْدِ، وهو بهِ مُعَظَّمْ ربَّهُ، ولكنْ لِمُحافَظَةِ مَا ﴿عَقَدَّمُ ٱلْأَبْنَانِ ﴾ إذا كانتِ المُحافَظَةُ إثماً، وفي ما لم يكُنْ فهو في قولِهِ تعالى: ﴿وَآحَفَظُواْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [الآية: ٨٩] واللهُ أعلَمُ.

وإلى هذا يَذْهَبُ سَعيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي تأويلِ الآيةِ.

وقالَ قائِلُونَ<sup>(1)</sup>: هو الشِّيءُ الذي لا حَقِيقَةَ لهُ نَحْوُ اللَّهِبِ. وعلى ذلكَ [قولُهُ تعالى]<sup>(٥)</sup>: ﴿لَا نَسْمَعُواْ لِمَكَا الْفُرْمَانِ وَالْغَوَّا

(١) في الأصل وم: ليجب. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: تعتقدوها. (٤) هذا وجه ثان في معنى اللغو. (٥) ساقطة من الأصل وم.

نِيهِ [فصلت: ٢٦] أنهُمْ لم يَقْصِدُوا تَحقِيقَ أمْرٍ يُظْهِرُونَهُ، ولكنْ قَصَدُوا التَّلْبِيسَ بِما نَطَقَ بهِ: ما كانَ كذا. قِيلَ: لا يَسْمَعونَ فيها لَغُواً باطِلاً بل كُلُّ ما يُسْمَعُ فيها فَهْوَ حَقَّ وحِكْمةٌ.

ثم رَجَعَ تأويلُهُ إلى وجهَينِ:

أَحَلُهُما: يَجرِي على اللِّسانِ مِنْ غَيرِ عَقْدِ انْقَلَبَ على ما مَرَّ بِهِ تَفْسِيرُهُ.

والثاني: أنْ يكونَ بهِ الحَلْفُ بِما لا حَقيقَةَ لهُ على ظنَّ أنَّ حَقيقةَ ما حَلَفَ عليهِ الحالفُ كما حَلَف.

وكذلكَ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسِ والحَسَنِ ﴿ فِي تَأْوِيلِ الآيةِ.

ثم لو كانَتِ الآيةُ على التَّأُويلِ الأوَّلِ لَكَانَتْ في رَفْعِ المَاثَمِ خاصَّةً، وهو التَّأْوِيلُ الذي ذَكَرَهُ سَعيدُ بْنُ جُبيرٍ ظَيُّهُهُ.

وأمّا الكفّارةُ فَهِيَ لازمةٌ على ما ذُكِرَ في الخَبَرِ المَرْفُوعِ في ما ذلك، وبِما هي واجبةٌ لِلْجِنْثِ في اليَمينِ وتَرْكِ الوفاءِ بِالعَهْدِ، والمعنى في الأمْرَينِ مَوجودٌ. لذلكَ لَزِمَتِ الكَفّارةُ في الرَجهَينِ جَميعاً مع ما لابُدَّ مِنَ الإلزامِ في ما الحَطَأ أو تَعَمَّدَ مِنْ حَيثُ لم يكُنِ اسْتِثناءٌ حالًا منْهُما صاحِبَهُ. وذلكَ مُبَيِّنَ أنَّ ذلكَ لِلْحَلْفِ في عَقْدِ اليَمينِ أو لِما يَخْرُجُ الفِعْلُ مَخْرَجَ الإستِحْقاقِ إذا قُوبِلَ فِعْلَهُ بِعَقْدٍ. وإنْ كانَ المُسْلِمُ قد عُصِمَ عنْ ذلكَ الوجهِ، فأمِرَ بِتَكْفِيرِ ذلكَ، وذلكَ المعنى مَوجودٌ في الوجهين. لذلكَ لَزِمَتِ الكَفّارةُ في الأمرَين، واللهُ أعلَمُ.

ولو كانَتْ على التَّاوِيلِ الثاني أو على أحدِ وَجْهَي تأويلٍ لَأَمْكَنَ أَنْ يُواخَذَ بِالْمَأْتُمِ ولا بالكفَّارةِ جَميعاً.

والذي يُبَيِّنُ أنَّ هذا التَّأُويلَ أنهُ ذَكَرَ المواخَذَةَ في الآيَتَينِ:

أحدُاهما(١): بِكُسْبِ القُلوبِ.

[والثانيةُ: بِكَسْبِها]<sup>(٢)</sup> تَعَمَّدُها. والمؤاخَذَةُ بهِ تكونُ بالمَأْثَمِ لا بالحُقوقِ والكفّاراتِ؛ إذ لا يُؤاخِذُ بشيءٍ يُكْسِبُ القَلْبَ خاصَّةً كَفّارةً أو حقّاً يُوجِبُ. وإنْ كانَ قد يُؤاخِذُ لِذلكَ عندَ أفْعالِ الجَوارِحِ. فأمّا [ما]<sup>(٣)</sup>لهُ خَاصَّةٌ فَلَا، وقد يكونُ بهِ الطاعةُ والمَعْصِيَةُ.

وعلى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ. وَلَكِن مَّا تَمَمَّدُتْ قُلُوكُمُ أَجُ [الأحزاب: ٥]. وإذا ثَبَتَ أَنَّ ذلكَ في المَأْتُم فلا يُواخِذُ. ثم لا مَأْتَمَ في ما ذَكَرَ مِنْ عَقْدِ اليَمِينِ في العَقْدِ؛ إذْ هو يَخْرُجُ مَخْرَجَ التَّعْظيمِ للهِ، وقد رُويَتْ عُقُودُ الأَيمانِ عَنِ الرُّسُلِ، فَثَبَتَ أَنَّ المواخَذَةَ بالكَفَارَةِ. فَلا يُواخِذُ بِها في اللَّفْرِ أيضاً.

وائيَّدَ ذلكَ أنَّ اللهَ تعالى ذَكْرَ ما لا يُواخِذُ مَرَّتَينِ، وَذَكَرَ المُواخَذَةَ كذلكَ. فلو كانَتِ المؤاخَذَةُ بِواحِدِ لَكانَ الذُّكُرُ الواحِدُ كافِياً. فَنَبَتَ/١٣٦ ـ أَهُ بِأَمْرَينِ مُخْتَلِفَينِ.

فَعَلَى ذَلِكَ أَمْرُ العَفْوِ، واللهُ أعلَمُ، مَعَ ما أنهُ قد تَبَيْنَ في آيةِ المُعاقَدَةِ كَيفِيَّةُ المُواخَدَةِ، ولم يُبَيِّنْ في كَسْبِ القَلْبِ أَنْ يَكُونَ العَفْرُ عِمَّا جَرَى بهِ بَيَانُ المُواخَذَةِ أَحَقَّ مِنْهُ مِمَّا لم يَجِئْ بهِ، فَثَبَتَ أنهُ في دَفْع المُواخَذَةِ بالكَفَّارَةِ.

وَلُو كَانَ عَلَى مَا يَقُولُهُ سَعِيدُ [بْنُ جُبَيرٍ](٤) لَكَانَتْ تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِمَا سَلَفَ بَيَانُهُ. لِللَّكَ قُلْنَا: إِنَّ هِذَا أَحِقُ بِالآيةِ، واللهُ مُ.

ثم إذا ثَبَتَ أَنَّ اللَّغْوَ ممّا لا تَجِبُ فيهِ الكَفَّارَةُ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ لَم تَجِبُ مِنْ حَيثُ لَم يَغْصِ اللهَ بهِ، ويَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لَم تَجِبُ مِنْ حَيثُ لَم يَغْصِ اللهَ بهِ، ويَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لَم تَجِبُ لأَنَّ يَمينَهُ كَانَتُ على ما كَانَتْ، الجِنْثُ بهِ مَعَهُ أَو قَبْلَهُ، فَيَمْنَعُ صِحَّةَ اليّمِينِ. وإنْ أَظْلَقَ لَها الإسْمَ إِنْ كَانَتِ الأسماءُ مُطْلَقَةً لِما فَسَدَ مِنَ المُقودِ، وصَحَّتْ. وإنما تَخْتَلِفُ لها الأحكامُ والمَقاصِدُ منها.

فإنْ كَانَ لِمَا لَمْ يَعْصِ اللهَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ حِنْثِ يُؤْمَرُ بِهِ، لا تَجِبُ بِهِ الكَفَّارَةُ. فإذا جَرَتِ السُّنَّةُ بِإيجابِها على

(١) في الأصل وم: احدهما، والمقصود قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَائِنَكُمْ يَا كُسُبَتْ قُلْيُكُمُّ ۖ [البقرة: ٢٢٥]. (٢) في الأصل وم: وكسبها، والمقصود قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَلِئُكُمُ إِنّا عَقَدْتُمُ ٱلْأَيْنَانِ ﴾ [المائدة: ٨٩]. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم.

THE WINDS AND THE WAR WITH STATE OF THE STAT

THE STATE ST

الأَمْرِ بِالحِنْثِ قد يَجِبُ أيضاً في ما كانَ فِعْلُ الحِنْثِ على حالِ خَطَلٍ أو لَوم أو جُنونِ أو فِعْلُ غَيرِ الحالِفِ في ما الحِنْثُ بهِ على تَعَمَّدِ أَنْ يَأْثَمَ بِغَيرِهِ، إِذْ قالَ اللهُ ﷺ: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَيَّا﴾ [الأنعام: ١٦٤و...] ثَبَتَ أَنَّها تَجِبُ لا لأنهُ لمْ يَعْصِ اللهَ، ولكنْ لِلْوَجْهِ الذي ذَكَرْتُ، واللهُ أعلَمُ.

ثم كانَ ذلكَ المَعْنَى قائماً في اليَمِينِ الذي تَعَمَّدَ عليهِ الكَذِبَ، وهو ما قِيلَ: اليَمِينُ الغَمُوسُ، يَجِبُ أَلَا تَلْزَمَهُ كَفَارَةُ اليَمِينِ إنما يَلْزَمُهُ كَفَارَةُ الجُرْأَةِ والمُخالَقَةِ شِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وأيَّدَ هذا الأصلِّ وَجُهانِ:

أَحَدُهُما: اسْتِواءُ الأَمْرَينِ في اليَمينِ المَعْقُودَةِ على الحادِثِ في ما عَصَى مِنَ الحِنْثِ فيها، أو أطاع، أنْ يَسْتَوِيا في اليَمِينِ على المَاضِي في الرَّجْهَينِ في الآخِو، واللهُ أعلَمُ. اليَمِينِ على الماضِي في الرَّجْهَينِ عَمِيعاً. فإذا لم تَجِبِ الكَفّارَةُ في أَحَدِ الرَّجْهَينِ لم تَجِبُ في الآخِو، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ما رُوِيَ عَنْ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ﷺ في شَأْنِ اللَّعانِ بَعْدَ الفَراغِ منهُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ اَحَدَّكُما كَاذِبٌ، فهلْ مِنكُما تائِبٌ؟﴾ [البخاري: ٤٧٤٧] ومَعْلُومٌ أنَّ صَاحِبَتَهُما لو كَانَتْ تَجِبُ فيهِ الْكَفّارَةُ [لَاحْتيجَ] (١) إلى البيانِ عنها أَكْثَرَ مِنْ صاحِبَتِها إلى بيانِ كَذِب أحدِهِما.

ثم لُزومُ التوبةِ إذْ ذلكَ يَعْرِفُهُ كلُّ سَفيهِ وَحَكيم بِلا سَمْع، والكَفَارَةُ لا تُعْرَفُ إلا بالسَّمْع، ثَبَتَ انَّها غَيرُ وَالجِبَّةِ.

وكذا الأخبارُ التي رُويَتْ في الخَصْمَينِ أنهُ قُضِيَ لِأَحَدِهما حتى ذُكِرَ فيهِ الوعيدُ الشديدُ حتى أمَرَهُما بالتَساهُم بَيْنَهُما وأنْ يُحَلِّلَ كلُّ واحدٍ منهُما الآخَرَ، فلا يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ فيهِ كَفَارَةٌ، ولا تُبَيَّنُ. وكذلكَ عُلِمَ في المَوضِعِ الذي أُمِرَ بالْجِنْثِ؛ إذْ قد يَشْتَبِهُ على بَعْضِ منْ ليسَ لهُ رُؤْيَةٌ.

وقد قالَ إسحاقُ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على أَلَا تَجِبَ فيهِ الكُفّارَةُ. فَقُولُ مَنْ يُوجِبُها ابْتِدَاءُ شُرْعٍ ونَصْبُ حُكُمٍ اللّهِ تعالَى على الخَلْقِ، وهو لم يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أحداً.

ثم الأصْلُ في ذلكَ أنَّ الأسبابَ التي تَرْفَعُ العُقودَ تُوجِبُ الحُرُماتِ إذا تأخرتِ (٢) العقودُ وأسبابُ الحِلُ! فهي على اختِلافِها مُتَفِقَةٌ على مَنْعِ ابْتِدائِها إذا قارَنْتَها. فَعَلَى ذلِكَ أَمْرُ سَبَبِ الجِنْثِ. فَلِذلكَ تُطْلَبُ اليَمينُ والكَفّارَةُ؛ وهي كَفّارَةُ اليَمينِ فلا تَجِبُ في ما لا يَمِينَ تَجِبُ فيها. وليسَ ذلكَ كالقولِ بِمَسِّ السماءِ ونَحْوِ ذلكَ لأنَّ اليَمينَ في هذا على ما يكونُ. فَسَبَبُ الجِنْثِ لم يَقْتَرَنْ بها، فَصَحَّتْ. لذلكَ اخْتَلَفَ الأمْرانِ.

وهذو المسألة تُوضِعُ حال رجلينِ: [حال]<sup>(٣)</sup> الشافِعِيِّ في قولِهِ: إنَّ الكفّارَةَ تَجِبُ لِلْجِنْثِ، وههنا لا جِنْتُ لِما لم يَصِحَّ العَقْدُ لِيَحْنَثَ فيهِ. ويكونُ الجِنْثُ أيضاً بَعْدَ العَقْدِ، ولم يكنْ مع ما كانَ النَّصُّ بالكفّارةِ في اليَمينِ المعقودَةِ (٤) التي المَّوْ فيها بالجفْظِ في هذِهِ اليَمينِ، وإنما يَجِبُ الجفْظُ عنها أنْ يُحْلَفَ بهِ، واللهُ أعلَمُ، وحالَ أبي عُبَيدٍ حَيثُ يُوجِبُ الكفّارَةَ بِعَقْدِ اليَمينِ. وعندَهَ: اليَمينُ الغَموسُ يَمينٌ لا تَجِبُ فيها الكفّارَةُ. فهذا يُوضِعُ أنَّ الكفارةَ تَجِبُ لِلَّذي يَرِدُ في اليَمينِ لا لِنَفْسِها، واللهُ أعلَمُ.

ثم احْتَجَّ قومٌ بِوُجوبِ الكَفَّارَةِ بِعَقْدِ اليَمِينِ بقولِهِ: ﴿وَلَكِن بُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدَنُمُ ٱلأَبْنَنَ ﴾ ثم بقولِهِ (\*)﴿فَكَنَّرَهُهُۥ﴾ أي عندَهُمْ كَفَارةُ ما عُقِدَ منَ الأيمانِ بما فيها الإضافةُ. ولم يَسْبِقْ غَيرُ ذلكَ العَقْدِ يُضافُ إليهِ.

وكقولِهِ ذلكَ تَسْمِيَةُ [عقدِ اليَمينِ](١) معَ ما فيهِ وَجُهانِ مِنَ المُعْتَبَرِ:

أَحدُهُما: مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ لَمَّا رَأَى بِحَمْزَةَ الطَّغْنَةَ أَقْسَمَ لَيُمَثِّلُنَّ بكذا مِنْ قُرَيشٍ، فَنَزَلَ النَّهْيُ عَنِ الوفاءِ بذلكَ، فَكَفَّرَ عَنْ يَمينِهِ. ومَغْلُومٌ أنهُ لا يَحْنَثُ في يَمينِهِ إلّا في الوقتِ الذي لا يَحْتَمِلُ بِرَّ مَسْأَلَةٍ في حياتِهِ. ثَبَتَ أنها كانَتْ

المنته المستعلم والمستعلم والمستع والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم وا

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: تأخر. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: المعقود. (٥) في الأصل وم: قال. (٦) في الأصل وم: المؤمنين.

لِلْيَمينِ. وكذا ما جاءَ: «مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ» إلى أنْ قالَ: «ولْيُكَفِّرْ عنْ يَمينِهِ» [مسلم: ١٦٥٠] إنما أُمِرَ بِتَكْفيرِ يَمينِهِ، واللهُ اعلَمُ.

والثاني: ذَكَرَ أَبُو عُبَيدٍ أَنَّ اللهَ إِنْ نَهَى عَنِ الوَعْدِ [فإنهُ لا يَنْهَي] (١) إِلّا بِالنَّنْيا بقولِهِ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَءِ إِنِ فَاعِلُّ ذَلِكَ فَالْمَهُ فَي اليَمينِ أُوكَدُ وأَشَدُّ. فَمَنْ حَلَفَ بِلا ثُنْيا عَصَى اللهَ، فَتَلْزَمُهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

والأصل عندنا أنَّ الكَفّارَةَ تَجِبُ لِلْجِنْثِ في اليَمينِ الْهُ هي كَفّارةٌ والكَفّاراتُ إنما تكونُ لِلسَّيِّناتِ كقولِهِ تعالى: ﴿ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَعَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] وغيرِ ذلك مِنَ الآياتِ. ومِنَ البَعيدِ في المَقْلِ تَكْفِيرُ الحَسناتِ ، بل الحَسناتُ تُكَفِّرُ (٢) السيئاتِ. والحِنْثُ في التَّحْقِيقِ اسْمُ الإثم. ثم مَعْنَى الذَّنْفِ فيهِ ، لأنهُ كانَ عاهدَ اللهُ ألا يَفْعَلَ كذا ، فَفَعَلَهُ ، يَخُرُجُ مَخْرَجَ نَقْضِ العَهْدَ فيهِ ، فَيَأْثَمُ لا بالعَهْدِ. ولذلكَ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنْقُضُوا ٱلأَبْعَنَ بَسَدَ وَكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١].

وفي الجملةِ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِهِ لا أَنْ يَنْقُضُوا، وقد جُعِلَتِ اليَمينُ عَهْدَهُ، وأَمَرَنا بوفائِهِ، فَنَقْضُهُ يُوجِبُ الخُلْفَ في وَعْدِهِ والنَّقْضَ لِعَهْدِهِ، فَيَأْثَمُ الحالِفُ لا بالحَلْفِ. فلذا تَجِبُ الكَفَّارَةُ. ولو كانَتْ لِلْيَمينِ كَفَّارَةٌ لَكانَ الحِنْثُ أَحَقَّ أَنْ يُوجِبَ الكَفَّارَةَ.

ثم لا يَجوزُ أَنْ يكونَ مَنْ حَلَفَ أَنْ يُطيعَ يكونُ بهِ عاصِياً. ثَبَتَ أَنَّ الكَفَارَةَ لو كَانَتْ تَجِبُ لِلْيَمينِ على المَعْصِيَةِ، لَوَجَبَ<sup>(٣)</sup> ثَمَّ حَقُّ كَفَارَةٍ؛ مِثْلُها الحِنْثُ فيها. وعلى ذلكَ رَوَى أبو هُرَيرَةَ ﷺ: قَانَّ مَنْ حَلَفَ على شَيءٍ فَرَأَى غَيرَهُ خَيْراً منها فإنما كفّارَتَهُ أَنْ يأتِيَ بالذي هو خَيرٌ وليُكَفَّرْ عنْ يمينِهِ [مسلم ١٦٥٠] فكذلكَ تكونُ كَفّارَةُ اليَمينِ لو حُمِلَتْ أَنْ تَرْجِعَ عنِ الوفاءِ بها.

وأمّا كَفّارَةُ ما لا وجْهَ لِدَفْعِهِ؛ فتكونُ<sup>(٤)</sup> بالتويَةِ، والحَسَنَةُ تُكَفِّرُ لا بالرجوع. وعلى ذلكَ جميعُ أنواعِ الكَفّاراتِ أنَّ ما احْتَمَلَ دَفْعَ المَعْصيةِ<sup>(٥)</sup> والرُّجوعَ عنهُ ونَقْضَ ما قد فَعَلَ، وما لا يَحْتَمِلُ، فَيُعْتَبَرُ ذلكَ. فلو كانَ لِلْيَمينِ كَفّارَةٌ، فكانَتْ توبَةً وفَسْخاً لا غَيْرَ، فإذا أُوجَبَ اللهُ غَيرَ الرجوع، ثَبَتَ أنَّ ذلكَ لِلْجِنْثِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الدليلُ على<sup>(١)</sup> أنهُ لا يَحْتَمِلُ إيجابَ الكَفّارَةِ بِعَقْدِ اليَمينِ بأوجهِ<sup>(٧)</sup>:

أحدُها: أنَّ العَقْدَ يَخْرُجُ مَخْرَجَ التَّعْظِيمِ للهِ والتَبْجيلِ، جَعَلَهُ مَفْرَعاً إليهِ، ومَأْمناً لِلْخَلْقِ عندَهُ. ولِذلكَ جُعِلَتِ الأيمانُ لِدَفْعِ التُّهَمِ وتَخْقِيقِ الأَمْرِ لِلْخَلْقِ عندَ الحالِفينَ.

وأيَّدَ ذلكَ أوجهُ:

أَحَدُها: مَا رُوِيَ عَنْ نَبِيِّ الله ﷺ أنهُ قَالَ: ﴿إِذَا حَلَفْتُمْ فَاخْلِفُوا بِاللهِ ۚ [بنحوه مسلم ١٦٤٦] وقالَ: ﴿لا تَخْلِفُوا بِاللهِ البندوه مسلم ١٦٤٨] وقالَ: ﴿لا تَخْلُوا لِأَحْدِ بِآبَائِكُمْ وَلا بِالطواغيتِ ﴾ [مسلم ١٦٤٨] فَحَذَّرَ الحَلْفَ بِغَيرِهِ بِمَا فَيْهِ تَعْظَيمُ ذَلَكَ وَدَفْعُهُ عَنْ قَدْرِهِ ، وَالْزَمَ الا تَجْعَلُوا لِأَحْدِ ذَلَكَ القَدْرَ إِلَّا للهِ ﷺ.

والثاني: قولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ إِنَا عَهَدَئُدُ وَلَا نَنقُضُوا الْأَيْنَانَ بَعْدَ قَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] ولا يجوزُ أَنْ يُنْهَى عنِ الرجوعِ عنِ المَعْصِيّةِ، ويُؤمّرَ بالوفاءِ بها.

والثالث: الأمْرُ الظاهرُ عَنْ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ لِحَلْفِهِ وقَسَمِهِ في غَيرِ مَوضِعٍ، وما ذُكِرَ في قصةِ يَعْقُوبَ وأولادهِ وأمْرِ إبراهيمَ، عليهِ/١٣٦ ـ ب/ الصَّلاةُ والسَّلامُ، في شأنِ الأضنامِ وأمْرِ أيُّوبَ ﷺ لم يُجِزْ أنْ يكونَ عَصاهُ بِفِعْلِهِمْ؛

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: تكفير. (٢) من م، في الأصل: تكفير. (٢) في الأصل وم: فيجب. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: الحقيقة. (٦) من م، في الأصل: لا. (٧) في الأصل وم: أوجه.

وذلكَ يَنْهَى عَنْ جُرْأَةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الحالِفَ عاصِ بِما تَرَكَ الثَّنيا. ومَنْ ذَكَرْنا مِنَ الأنبياءِ ﷺ قد تَرَكُوا الثُّنيا، وليسَ ذلكَ كالوَعْدِ لأنهُ إلى نفسِهِ يُضيفُ الفِعْلَ، وهو يَفْعَلُهُ تحتَ مَشِيئةِ اللهِ تعالى.

وفي اليَمينِ بالله يَسْتَغِيثُ، وإليهِ يَفْرُغُ، فلذلكَ اخْتَلَفَ الأمرانِ، واللهُ أعلَمُ.

والدليلُ على أنَّها لم تَجِبْ باليَمينِ قولُ رسولِ الله ﷺ امنْ حَلَفَ على يَمينِ، فَرَأَى غَيرَها خَيراً منها، فَلْيَاتِ بالذي هو خَيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عنْ يَمينِهِ؛ [مسلم: ١٦٥٠] أو قولُهُ(١): «مَنْ حَلَفَ على يَمينِ فَلْيُكَفِّرْ يَمينَهُ ولْيَاتِ بالذي هو خَيرٌ».

ولو كانَتِ الكَفَّارَةُ واجِبَةً باليَمينِ لَكانَ لا<sup>(٢)</sup> وَجْهَ لِلْأَمْرِ بالذي يأتي، وهي واجِبَةٌ. ويقولُ: «مَنْ حَلَفَ على يَمينِ فَلْيُكَفُّرْ عَنْ يَمِينه» فإذا لم يَقُلْ، ولكنْ قالَ في ما كانَ، ثم حَنِثَ، ثَبَتَ أنها لهُ تَجِبُ، واللهُ أعلَمُ.

وَوَجْهُ آخَرُ اتَّفَاقُ القَولِ: إنهُ إذا كانَ معَ اليَمينِ بِرَّ فلا كَفَارَةَ عليهِ، وإذا كانَ مَعَها حِنْثُ تَجِبُ. فلو كانَتْ تَجِبُ لِلْيَمينِ لَكانَتْ هي عندَ الوفاءِ أوجَبَ. فالكَفَارَةُ فيهِ تكونُ أوجَبَ. فإذا لم يكُنْ إذا بَرَّ ثَبَتَ أنها بالحِنْثِ وَجَبَتْ، واللهُ أعلَمُ.

وأيضاً ما أُجْمِعَ [على]<sup>(٣)</sup> أنَّ مَنْ حَلَفَ ألّا يَقْرَبَ امْراْتَهُ بِشَيءٍ لا يَلْزَمُهُ، لو حَنِثَ بهِ لم يُلْزَمُ فيهِ حُكْمُ الإيلاءِ. فلو كانَتِ الكَفّارَةُ تَجِبُ باليَمينِ لَكانَ الحالِفُ بهِ عندَ الفراغِ عنْ يَمِينِهِ صارَ بِحَيثُ لا يَلْزَمُهُ مِنْ بَعْدُ شَيءٌ. فَيَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّ الإيلاءِ. فإذا بَقِيَ عليهِ حُكْمُهُ جاءَ بذلكَ كتابٌ، وجَرَتْ بهِ السُّنَّةُ. ثَبَتَ أَنَّ القولَ بِوُجُوبِها قولٌ مَهْجورٌ<sup>(٤)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

ثم إذا ثَبَتَ هذا رَجَعَ تأويلُ الآيةِ إلى وجهينِ:

أَحَدُهُما: قولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِن بُوَلِنِدُكُم﴾ بِمُحَافَظَةِ ما عَقَدْتُمْ مِن الأيمانِ كقولِهِ: ﴿وَلَا نَنْقُشُواْ الْأَيْنَ بَمْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] فإنْ تَرَكْتُمْ ذلكَ فَكفّارَتُهُ كذا.

والثاني: أنْ يكونَ على إضمار حينَ (٥) يؤاخِذُكُمْ بِحِنْثِكُمْ في ما عَقَدْتُمْ. وذلكَ غَيرُ مَدْفوعٍ في حقّ الكفّاراتِ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ أَسْتِمْ اللّهِ وَالبقرة: ١٩٦] وقولِهِ تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ يَنكُمْ مَرِيعًا أَوْ بِهِ اَذَى يَن زَلْمِو ﴾ الآيةِ [البقرة: ١٩٦] لا على الوُجوبِ لِلْعُذْرِ ولكنْ باسْتِعْمالِ الرُّحْصَةِ فيهِ، إذْ لا يكونُ العُذْرُ سَبَبًا لِإيجابٍ. فَمِثْلُهُ في الأوَّلِ لا يكونُ تَعْظيمُ الرَّبُ سَبَبًا إيجابٍ، الكَفّارةِ، فَيَصيرُ الحِنْثُ فيهِ مُضْمَراً، واللهُ اعلَمُ.

والإضافةُ إلى الأيمانِ على إرادةِ الحِنْثِ فيها كَإضافَةِ كَفّارَةِ الفِطْرِ إلى الصّيامِ والدّمِ إلى الحَجِّ والسُّجُودِ إلى السَّهْوِ<sup>(١)</sup>، وإنْ كانَتِ الكَفّاراتُ لَيْسَتْ لِما أُضيفَتْ إليهِ. أيَّدَ ذلكَ<sup>(٧)</sup> مَا ذَكَرْتُ، واللهُ أعلَمُ.

وتَكْفِيرُ رسولِ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ لأنهُ قد عُصِمَ عنِ المَعْصِيَةِ، وفي الوفاءِ بذلكَ مَعْصِيَةٌ، إِذْ نُهِيَ عنهُ، ويَمِينُهُ كانَتْ قَبْلَ النَّهْيِ، فصارَ آيِساً عنِ البِرِّ بذلكَ، وبذلكَ يكونُ الحِنْثُ لا بِعَدَمِ إمكانِ الوفاءِ، لكنْ بِغَيرِهِ (٨) إِذْ لا يُؤمَنُ منهُ العِصْيانُ؛ فذلكَ وقتُ إياسِهِ وَقْتُ النَّهْي، ولا قُوَّةَ إلاّ باللهِ هِد.

[وقولُهُ تعالى] (٩٠): ﴿ فَكُفَّنَرَتُهُ وَإِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسْكِكِينَ ﴾ في مُتعارَفِ اللُّغةِ على التَّقْريبِ لِيَأْكُلُوا لا على التَّمْلِيكِ. وكذلكَ الأمْرُ المُتعارَفُ بَينَ الخَلْقِ في ما يَنْسُبُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ الإطعامَ.

وأيَّدَ ذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَ أَوْسَطِ مَا تُطْمِئُونَ آهِلِيكُمْ ﴾ ولا نَغْرِفُ التَّمْلِيكَ في إطعامِ الأهلِ، ولا خَطَرَ بِبالِ أحدِ ذلكَ. وقد عَرَّفَهُمُ اللهُ تعالَى ما فَرَضَ عليهِمْ بالذي كانَ عِلْمُهُ عندَ كلِّ أحدِ مَعْلُوماً ؛ إذْ قَلَّ إنسانٌ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهلاً لِأَحَدِ، أو لهُ أَهلٌ، فلا يُحْتَمَلُ أَنْ يُظُنَّ بأحدِ الجَهْلُ بهِ حتى يَسألَهُ، فيكونَ ذلكَ إلزامَ الفَرضِ معَ رَفْعِ وَهُمِ الجَهْلِ بهِ عنِ المُقولِ، ثم لا نَعْرِفُ بها، واللهُ أُعلَمُ.

والذي يُوَضِّحُ (١٠) هذا مِنْ طريقِ العِبْرَةِ أَنهُ ذَكَرَ في ذلكَ إطعامَ عَشَرَةِ مَساكِينَ. والمَسْكَنَةُ هي الحاجَةُ، وحاجةُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قال. (۲) من م، في الأصل: إلا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: مجهورٌ. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) من م، في الأصل: السجود. (٧) ادرج قبلها في الأصل: إلى. (٨) في الأصل وم: غيره. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، في الأصل: يوضع.

المِسْكينِ إلى الطعامِ، مَعْلُومٌ أنها تكونُ إلى أثلِهِ دُونَ مُلْكِهِ، وَجِهاتُ حاجاتِ الأملاكِ مِمّا يَعُمُّ المَساكينَ وغَيرَهُمْ مَعَ ما قُدَّرَ ذلكَ بالكِفايَةِ والشَّبَعِ. وحَقُّ ذلكَ في التَّفريبِ لِلتَّطعيمِ لا في التَّمْلِيكِ عليهِ، ولكنْ يجوزُ التَّمْلِيكُ بما بهِ التَّمْكِينُ لِذلكَ، فيجبُ بذلكَ الجوازُ بِكُلِّ ما فيهِ تَمْكينُ ذلكَ بِهِما، أو ما كانَ، أو جَوازُ التَّمْلِيكِ بِحَقِّ التَّمْكينِ لا بِحَقِّ النَّصْرِ معَ ما كانَ في تَمْليكِ التَّمْليكِ اللَّهُ التَّمْكينِ لا بِحَقِّ النَّصْرِ معَ ما كانَ في تَمْليكِ الثَّمْنِ الوُصولُ إلى ما يَختارُ الإغتِذارَ، فإنَّ ذلكَ أَفْرَبُ إلى قضاءِ حاجتِهِ.

ولو كانَ الأمْرُ على تَمْليكِ المأكولِ خاصَّةً لَكانَ الدُّعاءُ والتَّقْريبُ إليهِمْ لِلْمُلْكِ أَحَقَّ أَنْ يَجوزَ لِوَجهَين:

أَحَدُهُما: أنهُ أَقْرَبُ إلى دفْع الجوع وسَدِّ المَسْكَنَةِ مِنْ تَمْلِيكِ بِرَّ لا يَصِلُ إليهِ إلّا بَعْدَ تَحَمُّلِ المُؤْنَةِ وطولِ المُدَّةِ.

والثاني: أنَّ الكَفَّارَةَ جُعِلَتْ بِما يَنْفُرُ عنهُ الطَّلْبُعُ لِيُذيقَهُ أَلَمَ الإِخْراجِ مِنَ المُلْكِ والبَذْلِ، فَيُكَفِّرُ ما أَعْظَى نَفْسَهُ مِنَ الشَّهْوَةِ التي لم يُؤذَنْ فيها. وكذلكَ مَعْنَى الحَسَناتِ المُكَفِّرَةِ لِلسَّيِّئاتِ.

ثم كانَ دعاءُ المَساكينِ وجَمْعُهُمْ على الطعامِ وخِدْمَتُهُمْ والقيامُ بِما فيهِ الاِخْتِيارُ إليهِمْ أَشَدَّ على الطّبْعِ مِنَ التَّصَدُّقِ<sup>(١)</sup> عليهمْ، فَيَجِيءُ أَنْ يكونَ أَقْرَبَ لِلتَّكْفير بهِ.

وعلى ذلكَ يَجوزُ بَذْلُ النَّمَنِ لِما فِيهِ تَحَمُّلُ المَكُروهِ على الطَّبْعِ كَهُوَ في الطعامِ، فَيَجوزُ مِعَ ما إِنْ جُعِلَ ذلكَ حِقاً لِلْمساكينِ [أَنْ](٢) يَخْرُجَ مَنْ عليهِ التَّسْلِيمُ إليهِمْ مِنْ طَوعِ منهُمْ. ويَجوزُ مِثْلُهُ مِنَ التَّبَادُلِ في جميعِ الحُقوقِ؛ فَمِثْلُهُ عنِ اللهَساكينِ [أَنْ](٢) يَخْرُجَ مَنْ عليهِ التَّسْلِيمُ إليهِمْ مِنْ طَوعِ منهُمْ. ويَجوزُ مِثْلُهُ مِنَ التَّبَادُلِ في جميعِ الحُقوقِ؛ فَمِثْلُهُ عنِ الكَفَّاراتِ، واللهُ أَعلَمُ. على أَنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿فَا السَيْسَرُ مِنَ الْمَنْيَّ ﴾ [البقرة: ١٩٦] ويَجوزُ فيهِ غَيْرُ ذلكَ النوعِ، وكذلكَ في كلُّ الصَّدَقاتِ، واللهُ أَعلَمُ.

ثم جَعَلَ ذلكَ أَكْلَتَين لِوَجْهَين:

أحدُهُما: القَولُ بإطعامِ المساكِينِ، ثم أُريدَ بهِ دَفْعُ المَسْكَنَةِ. والمِسْكِينُ هو الخاضِعُ، فَأَحَقُ مَنْ يَسْتَحِقُ اسْمَ السائِلِ يَخْضَعُ لِلْمَسؤُولِ بالسُّوَالِ.

وقد رُوِيَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنهُ قَالَ في يَومِ الْفِطْرِ الْغُنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ في مِثْلِ هذا اليومِ الدارقطني ٢١١٤] ثم كانَ اقْلُ ما أَخْبَرَ فيهِ نِصْفُ صاعِ مِنْ حِنْطَةٍ. فَعَلَى ذلكَ صَدَقَةُ المِسْكِينِ. ومِثْلُ ذلكَ إذا أَطْعَمَ يكفي مَرَّتَينِ. وكذلكَ رُوِيَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ في كفّارةِ المُتَأذِّي ثَلاثَةُ أَصْوُعٍ بَينَ سِتَّةِ مساكِينَ. فَمِثْلُ مِقدارِ طعامِ المِسْكِينِ في ما أُريدَ [الإطعامُ قَدْرُ] (٢) ذلكَ. فَمِثْلُهُ مَا نَحْنُ فيهِ ، وذلكَ يَعْدِلُ أَكْلَتَينِ. وبهِ قَالَ عُمَرُ وعَلِيٍّ ﷺ.

والثاني (1): أنه على قال: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُعْلِمِنُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾. والأوْسَطُ في مَالَهُ حَدودٌ ثلاثةٌ: [يَرْجِعُ ذلكَ إلى أوجُهِ ثلاثَةٍ] (٥): أَحَدُها: إلى الأوْسَطِ مِنْ صِفاتِ المَأْكُولِ.

والثاني: إلى الأوْسَطِ مِنْ مِقْدَارِ الأكلِ.

والثالث: إلى الوَسَطِ مِنْ أَحُوالِ الأَكْلِ. فالأَوَّلُ نَحُوُ الأَجْوَدِ والأَرْدَإِ وبَيْنَ ذلكَ، والثاني: نَحُوُ السَّرَفِ والقَتْرِ وبَيْنَ ذلكَ، والثالثُ: نَحُوُ مَرَّةٍ وثَلاثِ مَرَّاتٍ في يوم واحدٍ وبَيْنَ ذلكَ.

فإذا لم يَثْبُتْ في خَبَرِ ما إليهِ رَجَعَ المُرادُ فَحَقُّ الِاحْتِياطِ أَنْ يَكُونَ الوَسَطَ مِنَ الكُلِّ لِيَخْرُجَ بِما فَرَضَ عليهِ. فلذلكَ<sup>(1)</sup> وجَبَتْ أَكُلْتانِ معَ ما حَقيقةُ الواسِطِ مِنَ الأنواعِ والمَقاديرِ لِما لا مُثْتَهَى لِطَرَفَيهِ. وقد تُعْرَفُ حَقيقَةُ الأَكْثَرِ والأَقَلُّ مِنَ الوَقْتِ، فهوَ أَنْ يُعْتَبَرَ، واللهُ أُعلَمُ.

ثم كانَ الأمْرُ في الظاهِرِ بالإطعامِ، وأُجْمِعَ على رُجوعِ الأمْرِ إلى الحَدُّ، وإنْ لم يُذْكَرْ ، فهوَ، واللهُ أعلَمُ، يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ انْتُزِعَ حَدُّهُ مِنْ حُكْمِ الكتابِ مِنْ وَجْهَينِ:

(١) من م، في الأصل وم: التصديق. (٢) ساقطة من الأصل وم، (٢) في الأصل وم: لإطعام القدر. (٤) ساقطة من م. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: وذلك.

TO THE PERMENTING THE PERMENT OF THE

أَحَدُهُما: أَنَّ الآيةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى مَا يُؤْكُلُ، ويُطْعَمُ، كَانَ في مَا عَلِيهِ الْعُرْفُ أَلَّا يُقْرَبَ إِلَى آخِرِ مَا يُطْعَمُهُ، فَيُقْتَصَرَ عَلَى أَعَلُ مَا يُسْتَحَقُّرُ ١٣٧ \_ أَرُ الشَّمُهُ. وقد يُتَصَدَّقُ بالقليلِ في العُرْفِ. فَلِذَلكَ في الأَمْرِ بهِ تَحديدٌ، إذا كَانَ بِمَا يُعْرَفُ فيهِ التَّحْديدُ. ولذلكَ يُذْكُرُ فيهِ التَّفْسِيرُ مَرْفوعاً.

وذُكِرَ في قِصَّةِ المُتَأَذِّي لِما لَيسَ في لَفْظِها دلالَهُ الحُدودِ، وفي لَفْظِ الإطعامِ دلالَتُهُ؛ إذْ فيهِ عُرِف، وعلى هذا أمْرُ ما جاءَ مِنَ البَيانِ في الصَّدَقاتِ. ولم يُذْكَرُ في الإطعامِ إلّا لِمكانِ النَّوازِلِ. وعلى هذا يَجِبُ أَنْ يجوزَ الإطعامُ أيضاً، وإنْ لم يكُنْ تَمْلِكُ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: قولُهُ تعالى: ﴿مِنْ آوَسَطِ مَا تُطْمِئُونَ آهْلِيكُمْ﴾ ومَعْلُومٌ [أنَّ كُلَّ شيءٍ لَهُ واسِطٌ، فهو ذو حُدودٍ وأطرافٍ، على أنهُ رُدًّ إلى طعامِ الأهلِ، وفيهِ الإشباعُ لا مَحالَةً؛ لِذلكَ وَجَبَ القَولُ بالحَدِّ، واللهُ أغْلَمُ.

وإذا ثَبَتَ القَدْرُ فيهِ بِحَقَّ الخَطَابِ يَجِبُ اللهُ وَصُلُ ذلكَ بهِ لِيُعْرَفَ بهِ حَقيقَةُ (٢) المَقْصُودِ، واللهُ أعلَمُ ؛ وكأنهُ قالَ : ﴿ إِظْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ ﴾ إذْ إظعامُ عَشَرَةٍ في العُرْفِ عبارةٌ عَنْ قَدْرِ طَعامِهِمْ، وإطعامُ عَشَرَةٍ عبارةٌ عنْ فِعْلِ الإطعام، وقد ثَبَتَ أنهما ارْتَدَا جَميعاً، فكانَّهُما ذُكِرا مَوصُولَينِ، ولو تَوَهَمْنا ذلكَ لم يكُنْ بِحَقِّ حِفْظِ العَدَدِ بلْ بِحَقِّ حِفْظِ مِقْدَارِ ذلكَ العَدَدِ مِنَ الصّيام كانَ مَدْفوعاً إلى الواحِدِ أو أَكْثَرَ، واللهُ أَعْلَمُ.

لِذَلكَ أَجَازَ أَصِحَابُنَا جَمْعَ الكُلِّ فَي مِسْكِينِ وَاحَدِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَلَم يُجِيزُوا فَي يَومٍ وَاحَدِ فِي الأَمْرِ عَلَى أَنْ يُغَذَّى، وَيُعَشِّى، وَإِنْ كَانَ يَنْجُوزُ الدَفْعُ لِما فِيهِ حَقُّ الإطعامِ، فيصيرُ طعامَ كمالِ ذلكَ، وهو قَدْرُ طَعامٍ مِسْكِينٍ، فَتَزُولُ عنهُ المَسْكَنَةُ، لكنَّ الإطعامَ فِيهِ لا يَجُوزُ. وإذا كَانَ حَقُّ مَا ذَكَرْتُ الجُوازَ فَفَسَادُهُ لِمَعْنَى اغْتَرَضَ، فَمَنَعَ اللهُ خَارِجُ عَنْ أَنْ يُرادَّ لَهُ عَلَى ذلكَ؛ وذلكَ كَخُروج بَعْضِ المَسَاكِينِ لِعِلَلٍ عنِ الدَّفْعِ إليهِمْ اللهُ لو أُجِيزَ كَالْخِلافِ لِلذَّكْرِ، فَمِثْلُهُ الأَوَّلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وذليلٌ آخرُ مِمّا لَهُ جَرَى ذِكْرُ عَشَرَةٍ؛ لا لأَنْ يَجْعَلَ العَشَرَةَ شَرْطاً أَنهُ مَعْلُومٌ بِالمَعْنَى الذي لهُ جُعِلَ الدَّفْعُ الِيهِمْ والإطعامُ لَهُمْ سَبَبًا لِلْجَوازِ أَنَّ ذلكَ بِحَيثُ تَحَمُّلُ المَكُروهِ على الطَّلْبِعِ وَكَفُّ الهَوَى عَنْ مِثْلِهَا وإِذَاقَةُ النَّفْسِ مُرارَةَ الدَّفْعِ شَوْ، جَلَّ ثَنَاوُهُ، لَهُمْ سَبَبًا لِلْجَوازِ أَنَّ ذلكَ بِحَيثُ تَحَمُّلُ المَكُروهِ على الطَّلْبِعِ وَكُفُّ الهَوَى عَنْ مِثْلِهَا وإِذَاقَةُ النَّفْسِ مُرارَةَ الدَّفْعِ شَهْ، جَلَّ ثَنَاوُهُ، لَا يُحْرَجُ فِعْلُهُ مَحْرَجَ فِعْلِ نَاقِضِ العَهْدَ ومُخْلِفِ الوَعْدَ بالله. وذلكَ المَعْنَى في البَذْلِ لا في مُراعاةِ (١٠) عَذْلَكَ المَعْنَى في البَذْلِ لا في مُراعاةِ (١٠) العَدْدِ ولا في أنهُ كَانَ حقاً لَهُمْ قَبُلَ الدَّفْعِ بِلْ بِاخْتِيارِ الدَّفْعِ إليهِمْ يَجْعَلُهُمْ مُحَقِّينَ فَيهِ بِمَا لهُ إِيثَارُ غَيرِهِمْ والخروجُ عَنْ ذلكَ بالعِنْقِ والصَّيَامِ الذي لا يعودُ إليهِمْ تَفْعُهُ.

ولكنَّ الكَّفَارَةَ إذا جُعِلَتْ مِمَّا يُغَذَّى، ويُعَشَّى، ونَحْوِ ذلكَ إذا أُريدَ الخُروجُ بهِ منهُ بِمِسْكينِ واحدٍ يَحتاجُ إلى تحديدِ الأيامِ ومُرودِ الأوقاتِ. وفي ذلكَ خَوفٌ بَقاءِ الذُّنوبِ عليهِ. ولَعَلَّهُ يُعَجُّلُهُ المَوتُ (٥)، فَيَبْقَى ذَبْهُ غَيْرَ مُكَفَّرٍ، جُعَلَ اللهُ لهُ التَّكُفيرَ في المَساكِينِ تَيسيراً وتَمْكيناً مِنَ الخُرُوجِ الذي رَكَنَهُ لا لِفَوتِ مَعْنَى مَمَّا لهُ التَّكُفيرُ. فَلِذلكَ يجوزُ على ما ذَكَرْتُ. وهذا الوَجْهُ يُوجِبُ مَنْعَ الجوازِ في يوم واحدٍ، واللهُ أعْلَمُ.

وبَعْدُ فإنهُ مَتَى أَطْعَمَ مِسْكِيناً بَقِيَ عليهِ خِطابُ إطعامِ يَسْعَةِ؛ وذلكَ لوِ ابْتَدَأَ الخِطابُ بِيَسْعَةِ مِمّا يَتَضَمَّنُهُ الخِطابُ، فكذلكَ إذا كانَ بَعْدَ إسقاطِ الواحِدِ مِنَ الخِطابِ، واللهُ أعلَمُ. ثم لو كانَ العَدَدُ شَرْطاً لَكانَ بِوُجودِ مَعْنَى العَدَدِ في الواحِدِ إسقاطُهُ أَنَّ ذلكَ في مَوضِعِ التَّكْفيرِ والتَّطهِيرِ، وكلُّ ذلكَ يَتَعَلَّقُ بالمَعاني مِمّا ذُكِرَ فيها مِنَ الأعدادِ نَحُو الغَسْلِ مِنَ الأَحداثِ والنَّطهِيرِ، وكلُّ ذلكَ يَتَعَلَّقُ بالمَعاني مِمّا ذُكِرَ فيها مِنَ الأعدادِ نَحُو الغَسْلِ مِنَ الأَحداثِ والنَّعْلِيمِ والتَّطهِيرِ، وكلُّ ذلكَ يَتَعَلَّقُ بالمَعاني مِمّا ذُكِرَ فيها مِنَ الأعدادِ نَحُو الغَسْلِ مِنَ الأَحداثِ والنَّعْلِيمِ والنَّعْلِيمِ اللهِ عَلَى المُعانِي مِمّا وَكُلُّ ذلكَ عَلَى مَعْلَى المُعَانِي وَلَا نَعْلُومُ العَسْلِ مِنَ الأَعْدادِ فَحُو العَسْلِ مِنَ الأَحداثِ والنَّعْلِيمِ واللهُ المَعْلَى مِنْ المُعانِي مِمّا وَلَّ فَا مَعْلَى المُعَانِي المُعانِي المُعَانِي عَلَى المُعانِي عَلَى المُعانِي المُعانِي عَمْلُهُ أَنْ ذلكَ في مَوضِيعِ التَّكُفيرِ والتَّطهِيرِ، وكلُّ ذلكَ يَتَعَلَّقُ بالمَعانِي مِمّا ذِي وَالْمُعَانِي عَمْلُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ المُعَانِي عَلَى المُعَانِي المُعَلَّى المُعَانِي المُعَانِي عَلَى المُعَانِي المُعَانِي المُعَانِي عَلَيْ المُعَانِي المُعْلِيمِ اللهِ المُعْلِيمِ المُعَانِي المُعْلَى المُعْلَى المُعَانِي الْمُعَانِي المُعَانِي المُعَانِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْنِي المُعْلَى اللهِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَ

وبَغْدُ فإنهُ مَعْلُومٌ أَنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَدْراً مِنَ الطّعامِ، ثم كانَ القَدْرُ الواحِدُ بِتَفَرُّقِ الإملاكِ عليهِ يَسْتَوجِبُ حَقَّ قَدْرِ العَشَرَةِ (١٠). فَعَلَى ذلكَ المِسْكِينُ الواحِدُ بِما تَتَفَرَّقُ عليهِ المَسْكَنَةُ كلَّ يَوم، وتَتَجَدُّدُ الحاجةُ يَصِيرُ عَدَدُ المَساكِينِ. وذلكَ أيضاً

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، في الأصل: حقية. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) من م، في الأصل: المراعاة. (٥) في الأصل وم: الميتة. (٦) في الأصل وم: العشر.

شَبِيهٌ بِما رُوِيَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلاثَةِ أحجارٍ على اسْتِحْقَاقِ كُلِّ حَرْفٍ منْ ذلكَ حَقُّ حَجَرٍ على حِدَةٍ مِنْ حَيثُ كانَ غَيْرَ مُسْتَنْجَى بهِ. فكذلكَ ما نَحْنُ فيهِ؛ إذْ لهُ كُلَّ يومٍ حَقُّ مِسْكينٍ آخرَ مِنْ حِينِ<sup>(۱)</sup> حَدَثَتْ لهُ حاجةٌ لم تُدْفَعْ بالإطعامِ الأوّلِ، واللهُ أعلَمُ.

وليسَ كالأعدادِ في الشّهادَةِ لِما جَعَلَ العَدَدَ فيها بِما يَلْحَقُ الواحدَ تُهَمَةٌ أُولَهُ بِهِ مَنْفَعَةُ التَّصْديقِ أَو نَوعُ عِبادَةٍ في مَوضِعِ الحُخْمِ والقَضاءِ وتَسْليمِ الأمْرِ لِغَيرِهِ مِنَ الحُجَجِ. وفي هذا مَعْنَى التَّكْفيرِ قد بَيَّنَا. وذلكَ كَمَعْنَى التَّطهِيرِ في الذي وَصَفْنا. على أنَّ الشهادةَ في النومِ الثاني إعادةُ الأوّلِ، والإطعامَ هو تَحديدُ الدَّفعِ، والواحدَ قد يَقومُ في الشهادةِ مَقامَ مِئةٍ إذا كانَ لِكُلِّ حَقُّ التَّحديدِ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿عَشَرَةِ مَسَكِينَ﴾ مِنْ غَيرِ ذِخْرِ القَريبِ والبَعيدِ أوِ المُؤْمِنِ والكافِرِ أو الصَّغِيرِ والكَبيرِ أو قَدْرِ المَسْكَنَةِ أو العِلْمِ الذي بهِ نَعْرِفُ. ومَعْلُومٌ أَنَّ لِكُلِّ جِهَةٍ مِمَّا بَيَّنَا حَدًّا بالناسِ إلى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةٌ، ولِلنَّاسِ في كلِّ جهةٍ تَنازُعاً (٢)، والإجْتِهادَ في الوُقوفِ على الحقيقةِ. على أَنَّ الاِتّفاق، وعلى أنهُ لم يُجْعَلِ الأَمْرُ على الاِسْمِ خَاصَّة، وأَنَّ الذي هو في حَدِّ الفَقْرِ في المُونوفِ على الحقيقةِ. على أنَّ الإِتّفاق، وعلى أنهُ لم يُجْعَلِ الأَمْرُ على الإِسْمِ خَاصَّة، وأنَّ الذي هو في حَدِّ الفَقْرِ في المُعْنَى فيهِمْ مَقْصودٌ، يَجِبُ طَلَبُهُ واللهُ أَعْلَمُ أَنَّ المَعْنَى فيهِمْ مَقْصودٌ، يَجِبُ طَلَبُهُ والبَحْثُ عنهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم أُجْمِعَ أَنَّ الصَّغِيرَ الذي قَدْرُ لُقْمَتِةِ لُقْمَةُ الكَبيرَ لم يَقُمْ في حَقِّ الإطعامِ إِلَّا مِنْ حَيثُ التَّمْلِيكُ؛ إِذِ الجَمْعُ على أَقَلُ المِقْدارِ أَنهُ مُدَّ، والمُدُّ يَكُفي عَشَرَةً مِثْلَهُ، ثَبَتَ أَنهُ لا إلى مِثْلِهِ رَجَعَ الخِطابُ. وأيَّدَ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿مِنَ آوْسَطِ مَا تُطْمِدُونَ المُودَةُ المَّهُ لَا يُطْعِمُهَا الزَّوجُ، فَثَبَتَ أَنَّ المُرادَ الجَعْ إلى الخُصوصِ، واللهُ أَعْلَمُ.

والأصْلُ في ذلكَ ما بَيْنَا مِنْ تَأَلِّمِ الطَّنِعِ بِدَفْعِ مِفْلِهِ، وابْنُ يومٍ يَمِيلُ الطَّنِعُ إلى إرضاعِ مِفْلِهِ، بل لا يَحْتَمِلُ إمهالَهُ. وبَعْدُ فَإِنَّ مِفْلَهُ لا يُطْعَمُ، فَعْبَتَ أَنَّ الأَمْرَ راجعٌ إلى واحدٍ، واللهُ أَعْلَمُ. وعلى ما ذَّكُرنا قالُوا في الوالِدَينِ والوُلْدِ أَنهُ لا يَجوزُ لأنَّ الطَّنِعَ يَالَمُ بِمَسْكَنَةِ هولاءِ لا لِما بهِ دَفْعُ المَسْكَنَةِ عنهُمْ، بل جَعَلَ اللهُ تعالى الطَّبائِعَ بَيْنَ هولاءِ بِحَيثُ لا يُحْتَمَلُ نُزولُ البَلاءِ والشَّدَّةِ بِهِمْ، وبِحَيثُ يَجْتَهِدُ كُلُّ بِدَفْعِ الضَّرَدِ عنْهُمْ على مِثْلِ الدَّفْعِ عنْ نَفْسِهِ وبَذْلِ المالِ لِصَونِ عِرْضِهِمْ حتى لقد يُشْتَمُ مَنْ والشَّدَّةِ بِهِمْ، وبِحَيثُ يَجْتَهِدُ كُلُّ بِدَفْعِ الظَّرِ عِنْهُمْ على مِثْلِ الدَّفْعِ عنْ نَفْسِهِ وبَذْلِ المالِ لِصَونِ عِرْضِهِمْ حتى لقد يُشْتَمُ مَنْ لم يَتَعَاهَدُ منهُمْ ذلكَ، ويُلامُ أعْظَمَ اللّومِ. وإذا كانَ كذلكَ لم يَتَضَمَّنُهُمْ هذا الأَمْرُ؛ إذْ هُمْ لا بِهذا يَقومُونَ بذلكَ بِحَقّ الطبيعَةِ لا بأَمْرِ. وقد بَيَّنَا وَجْهَ الكَفَارَةِ أَنهُ في مُخالَفَةِ الطَّبْعِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وعلى ذلكَ ما رُوِيَ عنِ الذي أَمَرَ بِتَفْريقِ زَكاتِهِ، فأعْطَى ابْنَهُ، فالحُتَصَما إلى رسولِ الله ﷺ فقالَ: يا فلانُ: «لَكَ ما نَويتَ» وقالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ ما أَخَذْتَ» [البخاري٢٤٢] ولو كانَ يَجوزُ الحُتيارُ فِعْلِهِ لَكانَ ذلكَ أَحَبُ ما صارَ إليهِ، وآثَرَ.

وقد رُوِيَ عنْ رسولِ الله ﷺ أنهُ قالَ: «أنْتَ ومالُكَ لِأبيكَ» [ابن ماجه ٢٢٩٢] فلا يُحْتَمَلُ مَعَ هذا الجَوازُ بِالإلحْتِيارِ ، ويَصيرَ ما يَدْفَعُ إلى ابْنِهِ كَأنهُ لِنَفْسِهِ دَفَعَ. فَلِذلِكَ لم يَجُزْ.

والأصْلُ في هذا وفي الزَّكاةِ أنها حُقوقٌ، جَعَلَها اللهُ تعالى في الأموالِ لِوَجهَين:

آخَدُهُما: بِمَا ابْتَدَأَ الله عَبِيدَهُ بِالنَّعَمِ، وخَصَّهُمْ بِإعطاءِ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُم، ومَالَتْ طِبَاعُهُمْ، فَاسْتَأْدَاهُمْ شُكْرَ ذَلكَ بالذي جَعَلَ في طباعِهِمُ النِّفارَ عنهُ وفي أَنفسِهِمُ الأَلَمَ بِهِ مِنَ الإخراجِ عنِ المُلْكِ ومَعُونَةَ مَنْ لَم يُكْرِمْهُمْ بِهِ ولا أَنْعَمَ عليهِمْ

والثاني: أنْ يكونُوا قَرَفُوا مَأْنَماً بِما أَعْطُوا أَنْفُسَهُمْ هَهَنا، وأُوصَلُوا (٢) طِباعَهُمْ إلى هَواها بِغَيرِ الوَجْهِ الذي أَذِنَ لَهُ في ذلكَ منْ هُوَ لَهُ في الحَقيقَةِ، وهو الذي اخْتَصَّهُمْ، فَعَلَيهِمُ الخُروجُ بِما فَعَلُوا مِنَ الوَجْهِ الذي في الطَّبْعِ النَّفارُ عنهُ، وفي النَّفسِ/ ١٣٧ ـ ب/ الأَلَمُ لِيُذيقُوا أَنْفُسَهُمْ بَدَلَ (٤) ما أَعْطُوها مِنَ اللَّذَةِ المَرارَةَ. فَمَنْ هو مِنَ المُتَصَدِّقِ بالمَحَلِّ الذي يَجِدُ بهِ

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: تنازع. (٢) من م، في الأصل: وأصلوا. (٤) في الأصل وم: بالدال المنقوطة: بذل.

هذا فهو مُقابِلُ ما لَهُ أَكْرِمَ، وبهِ أَفْرِفَ. ومَنْ لا يَجِدُ بهِ هذا فَلَيسَ بِمُقابِلِ ذلكَ، فَلَمْ يَفِ بِحَقٌ، فلم يُخْرِجْ مِمّا عليهِ مِنَ الفَرْضِ، وإنْ كانَ اللهُ بِكَرَمِهِ وَجُودِهِ بِحَيثُ يُرْجَى [مِنْهُ العَفْو، ومنهُ القَبولُ] (١)، واللهُ أغْلَمُ.

وعلى ذلكَ عندَنا أمْرُ الزَّوجَينِ؛ إذْ يُوجَدُ بَيْنَهما في البَدَلِ شَهْوَةُ ومَيلُ الطَّبيعَةِ؛ وتكونُ الطَّبيعَةُ، ويكونُ التَّناكُحُ بِمِثْلِهِ على ما ذُكِرَ النَّكاحُ لِأربعةِ أوجُهِ أحَدُها: لِمالِها، وما كذلكَ المَوجودُ في الطِّباع، واللهُ أعْلَمُ.

وعلى هذا المَعْنَى يَخْرُجُ أَمْرُ الشهادةِ، إذْ هِيَ مُؤَسَّسَةٌ على دفعِ السَّهْمِ عنِ المُدَّعِينَ. فإذا رَجَعَتْ مَنافِعُهُمْ إلى حُجَجِهِمْ تَمَكَّنَتْ فيهِمْ ذلكَ، فلم تُقْبَلْ.

وجُمْلَةُ ذلكَ أَنَّ الشهادةَ ودَفْعَ الزَّكُواتِ والكَفَّاراتِ بِحَقِّ الأماناتِ، وهي بِحَيثُ لِلأُمناءِ الانْتِفاعُ بها. فكُلُّ وَجَدَ فيهِ انْتِفاعَ المُؤتَمِنِ، فإنّها، لهُ الاِنْتِفاعُ بلا تَمانُعِ في العُرْفِ أو بِما في الطَّبْعِ إيثارُ نَفْعِهِ، فكانَ لهُ فيهِ ما بِزَوالِهِ جُعِلَ أميناً، فلا تَثْبُتُ لهُ الأمانَةُ فيهِ، والله أعْلَمُ.

وعلى هذا يَخْرُجُ أَمْرُ الدَّفْعِ إلى المُكاتِبِ والشَّهادةِ لهُ، والله أغْلَمُ. ثم الدَّفْعُ إلى الكَفَّارةِ: القياسُ أنْ يجوزَ جميعُ ذلكَ مِنْ حَيثُ كانَ المَعْنَى الذي يَخْتَارُ في الدَّفْعِ إليهِمْ، أو يَجِدُ مِنْ ثِقَلِ الطَّبْعِ وأَلَم النَّفْسِ.

وعلى ذلكَ أُجِيزَتْ عنْدَنا الكَفّاراتُ. وأَيَّدَ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿إِن بُسُدُوا الصَّدَقَتِ ﴾ إلى قولِهِ تعالى: [﴿وَيُكُفِّرُ عَنَى ذلكَ أَجِيزَتْ عنْدَنا الكَفّاراتُ. وأَيَّدَ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿إِن بُسُدُوا الصَّدَقاتِ مُكَفِّرَةً لِما ذَكَرَ. ثم يَدُلُّ على ذلكَ في ما قالَ أهلُ التَّفْسيرِ في قولِهِ تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٧] إِنَّ ذلكَ في التَّصَدُّقِ على أهلِ الكُفْرِ؛ أي لا يَمْنَعْكَ ذلكَ. وكانَ على إثْرِ الوَعْدِ بالتَّكُفيرِ بالصَّدَقَةِ، فأمْكنَ أَنْ يكونُوا هُمْ في ذلكَ معَ ما كانتِ الكَفّاراتُ جُعِلَتْ بِشَرُطِ المَسْكَنَةِ. وقبيحٌ في المُسْلِم دَفْعُ السَّوَّالِ، وإِنْ كانُوا كَفَرَةً، فجائزٌ الدَّفْعُ إليهِمْ.

وجُمْلَةُ ذلكَ أَنَّ ذلكَ بِما اخْتارَ مِنْ إعطاءِ النَّفْسِ شَهَواتِها في ما لم يُؤذَنْ لهُ. فتكونُ كَفَارَتُها بالكَفِّ عنْ شَهَواتِها في ما كانَ يَحِلُ، والبَذْلُ بالذي كانَ يَسَمُهُ مَنْعُ ذلكَ. وذلكَ المَعْنَى مَوجودٌ، في ذلكَ عُلِمَ أَنَّ [تَرْكَ](٣) التَّصَدُّقِ عليهِمْ نَقْضُ ما يُرْغِّبُهُمْ في الإسلام، لم يَجُزِ المَنْعُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وأمّا الزُّكُواتُ فَهِيَ<sup>(1)</sup> مَخْصُوصَةٌ بِما جاءَ مِنْ إضافَةِ الدَّفْعِ إلى ما<sup>(0)</sup> يُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ، ولِما بَيْنَ أَهْلَها، وجَعَلَ أَهْلَها سَفَارَةً لِيَتَحَرُّوُا المَواضِعَ.

وأمّا الكَفّاراتُ [فَقَدً] (٢) جُعِلَ على أربابِها إيجابُها، والخُروجُ عنها في تَخَيُّرِ أَهْلِها مع ما كانَتِ الْزَكَوَاتُ أُوجِبَتْ بلاً كَسْبٍ بِحَقّ الشَّكْرِ، وحَقَّ الشَّكْرِ الإنفاقُ في الطاعةِ. ثم كانَ الإنفاقُ على مَنْ يُطِيعُ اللهَ بهِ يَخْرُجُ مَخْرَجَ المَعونَةِ على الطاعةِ، وعلى الكافِرِ لا [فلا يَقْتَصِرُ] (٧) على شَرْطِ التَّمَامِ في مَعْنَى الشُّكْرِ، والكَفّارَةُ (٨) في حَقَّ إعطاءِ النَّفْسِ الشَّهْوَةَ، فَيَعْمَتُوبُها بِإخراجِ ما في شَهْوَتِها المَنْعُ، وذلكَ المَعْنَى مَوجودٌ في الكافِرِ على التَّمَام، لِذلكَ اخْتَلَفا.

وبَعْدُ فإنَّ الزَّكَوَاتِ تَجِبُ بلا إيجابٍ، وقد قَطَعَ اللهُ الحَقَّ الذي ذلكَ سَبيلُهُ، ثم بَيَّنَ مُخْتَلِفِي المُلْكِ بِحَقُّ المَواريثِ. والكفّاراتُ تَجِبُ بِما اكْتَسَبُوا. وبَيْنَ الفَريقَينِ في الحُقوقِ المُكْتَسَبَةِ اشْتِراكُ، ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ.

والأصْلُ في ذلكَ أنَّ الرَّكَوَاتِ أُوجَبَتْ في الأموالِ حَقاً لِلْفُقَراءِ. ثم هيَ تَخْرُجُ إلى مَنْ أُوجَبَ لَهُمْ؛ فَمَنْ لم يَعْلَمْ مَنْ أُوجِبَتْ لهُ لم يَخْرُجْ على مِثْلِ حُقوقِ المَواريثِ لِلْقرابةِ، وغَيرِ ذلكَ.

وَالْكَفَّارَاتُ لِيسَتْ بِوَاجِبةٍ في الأموالِ تُخْرَجُ، بل يُنْظَرُ إلى وَقْتِ الدَّفْعِ والقِيامِ بالتَّكْفِيرِ. فإنْ كانَتْ لهُ أموالٌ دَفَعَها مِنْها، وإلّا لَيسَتْ عليهِ، فصارَتِ الحُقوقُ كأنها بالدَّفْع؛ إذْ لو تُوهِم وَقْتَ الوُجوبِ لهُ الغِنَى والفَقْرُ لَكانَ الأمْرُ لا

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: من العفو ومنه القبول منه. (٢) من م، في الأصل ﴿إِنْ بُسُدُوا﴾. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: فهو. (٥) في الأصل وم: من. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، في الأصل: فيقتصر. (٨) من م، في الأصل: الكفارة.

يَخْتَلِفُ<sup>(۱)</sup>، وإذا كانَ كذلكَ، ولهُ ابْتِداءُ التَّصَدُّقِ عليهِمْ بِحَقَّ التَّطَوُّعِ والنُّذورِ وغَيرِها، فتجوزُ فيهِمْ. والزَّكَوَاتُ إذِ الدَّفْعُ مِنْها تَسْليمٌ إلى مَنْ كانَ لهُ الحقُّ اخْتِيجَ في ذلكَ إلى مُبَيِّنِ ذلكَ، واللهُ أغْلَمُ.

وصَّدَقَةُ الفِطْرِ بِحَقَّ إظهارِ الشَّرورِ ودَفْعِ السؤالِ كما رُوِيَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: •أغْنُوهُمْ عَنِ المَسْأَلَةِ في مِثْلِ هذا البَومِهِ [الدارفطني: ٢١١٤] لا بِحَقَّ ما كانَ جُعِلَ في مالِهِ يُخْرَجُ منهُ، بل بِحَقَّ المَعونَةِ؛ وذلكَ لازمٌ في العقولِ لِكُلِّ سائلٍ ولِخاصَةِ الدَّفْعِ<sup>(٣)</sup> إليهِمْ لِيَتَمَتَّعُوا<sup>(٣)</sup> هُمْ بما فيهِ سُرورُ أهلِ الإسلام، واللهُ أعْلَمُ.

وأيضاً إنَّ الزِّكُوَاتِ أُوجِبَتْ في الاِبْتِداءِ حَقَّا لِلْفُقراءِ؛ إِذِ اللهُ ﷺ الْحَرَجَ أَرَزَاقَ الْخَلْقِ أَمُوالاً '' لِبَعْضِهِمْ، والْزَمَهُمْ تَحَمُّلَ كَفَايَةِ مَنْ لَم يُمَلِّكُهُمْ أَغْيُنَ تَلَكَ الأَمُوالِ، إِذْ لَم يَخْلُقِ ابْتِداءَ [الرِّزْقَ لَهُمْ جُمْلَةً] ''، وإذا كان مَحَلُّ الرَّكُواتِ في اللِبْتِداءِ، وجَعَلَ لِأَمْلِهَا بِهَا الْغِنَى، وأهلُ الكُفْرِ أَبُوا قَبُولَ اللَّينِ الذي ذلكَ حَقِّ، جَعَلَ لِلْمُحتاجِينَ في أَمُوالِ الأَغنياءِ، فَلَمْ لَلْمُحتاجِينَ في أَمُوالِ الأَغنياءِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ في مَذْهَبِهِمْ ذلكَ الحَقُّ، بِل لو كَانَ في أَمُوالِ الأَغنياءِ '' مَذْهَبُهُمْ، ولِأَهلِ الإسلامِ أَنَّ ذلكَ الحَقُّ في أَمُوالِ الْأَغنياءِ '' مَذْهَبُهُمْ، ولِأَهلِ الإسلامِ أَنَّ ذلكَ الحَقُّ في أَمُوالِ أَغنيائِهِمْ، وكذلكَ مَنْ عليهِمُ الحَقُّ قَبِلُوهُ بِالدِّينِ لِأَهلِهِ لَمْ يَذْخُلُ في ذلكَ غَيرُهُمْ.

ثم كانَتِ الكَفّاراتُ والنُّذُورُ ونَحُوُها لَيْسَتْ بِمَجْعُولةِ بالدِّينِ لِحَقِّ الفُقَراءِ، وإنما هي واجبةٌ يَتعاطى أربابُ مَنْ لَزِمَهُمْ ا لِيَتَقَرَّبُوا بِها إلى رَبِّهِمْ، ويَخْرُجُوا بها مِمّا جَنَوا على أنْفَسِهِمْ<sup>(٧)</sup>. وقد جُعِلَ ذلكَ في جمُلْةِ الصَّدَقاتِ وفي أنواعِ العِباداتِ التي لا عِبْرَةَ فِيها لِمَنافِع الخَلْقِ، فَتَبَتَ أنها لم تَجِبْ لَهُمْ، وإنما الشَّرْطُ عليهِمْ فيها ما يكونُ عِبادَةً وقُرْبَةً إلى اللهِ تعالى.

وقد جَعَلَ اللهُ تعالى في الدَّفعِ إلى مَساكِينِهِمْ قُرْبَةً وعِبادَةً فجازَتْ. وعلى هذا يَخْرُجُ قَولُنا في العِنْقِ. على أنَّ قُولَنا لِجَميعِ المُخالِفِينَ لَنا في هذا أُولَى؛ لأنَّ مَذْهَبَهُمُ اغتِمادُ العُمومِ إلّا في قَدْرِ ما يَمْنَعُهُمْ عَنْ ذلكَ. والعُمومُ لِجَميعِ الفِرَقِ لِجَميعِ الفِرَقِ كُلُهِمْ باسْمِ المَساكِينِ واسْمِ تَحْريرِ الرَّقَبَةِ. ولا دليلَ لَهُمْ على الخُصوصِ إلاّ ضَرْبٌ مِنَ القياسِ. ومَنْ مَذْهَبُهُ أنَّ إخراجَ بَعْضِ ما تَضَمَّتُهُ الاسْمُ لا يُوجِبُ خُصوصَ ذلكَ، فكذا يُلْزِمُهُمْ ألّا يَخُصُّوا الوُجودَ بالتَّخصِيصِ (٨) في غَيرِهِ فإنَّ (٩) ذلكَ أَبْعَدُ. على أنهُمْ أَجْمَعُوا أَنْ يُقاسَ ما ليسَ فيه ذِكْرُ التَّتَابُعِ على المَذْكورِ، فَمِثْلُهُ أَمْرُ الايمانِ. وجُمْلَتُهُ (١٠) أنهُ قد يَجوزُ في العِنْقِ معَ قِيامِ كثيرٍ مِنَ العُيوبِ التي لا تَحْتَمِلُ القَفِيرَ، فَعَيبُ الذي يُمْكِنُهُ أَخْقُ. وكذلكَ مِنْ قولِ الجَميعِ أنَّ العَجْزَ بالمَرَضِ عنِ كثيرٍ مِنَ العُيوبِ التي لا تَحْتَمِلُ القَفِيرَ، فَعَيبُ الذي يُمْكِنُهُ أَخْقُ. وكذلكَ مِنْ قولِ الجَميعِ أنَّ العَجْزَ بالمَرْضِ عنِ المَكاسِبِ لا يَمْنَعُ؛ إذْ هو قد يَزولُ. فالذي لا عَجْزَ فِيهِ، ويُمْكِنُهُ الْحَيْلُ أَنْ يَجوزَ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم الأصلُ أنَّ اللهَ تعالى في الكَفَارَةِ التي جَعَلَ الأيمانَ فيها شَرْطاً ذَكَرَ العِثْقَ في ذلكَ في قَتْلِ ثلاثَ مَرَّاتٍ ('''؛ ذَكَرَ في نُوعٍ مِنْ ذلكَ على قُرْبٍ ما بَيْنَ أُولئكَ الأسبابِ. فلو في كُلِّ مَرَّةٍ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، لم يَدَعْ ذِكْرَ ذلكَ في شَيءٍ مِنْها لِلْذَكْرِ في نَوعٍ مِنْ ذلكَ على قُرْبٍ ما بَيْنَ أُولئكَ الأسبابِ. فلو كانَ يَخْتَمِلُ الاِقْتِصارَ على بيانِ الكِفايَةِ دونَ المُبالَغَةِ أو يَجِبُ ذلكَ في النَّظَرِ لَكَانَ يُذْكُرُ مَرَّةً (''' كِفايَةً على نَحْوِ الصَّومِ. فإذا لم يَكْتَفِ على تَقارُبِ المَعْنَى بانَ أنَّ ذلكَ نَوعُ ما لَمْ يُؤذَنْ فيهِ تَعْلِيقُ الحُكْمِ بالمَعْنَى. بل لو كانَ ماذوناً فيهِ لَكَانَ يُوجَدُ في القَتْلِ مَعانٍ لا تُوجَدُ في غَيرِ ذلكَ، فلا يَجوزُ قِياسُ غَيرِهِ عليهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

فإنْ قالَ قائلٌ: إذْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِتَهُ فَلَا يَجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ [غافر: ٤٠] ثم قد جَعَلَ سَيْمَةً (١٣) الطُّهارِ والقَتْلِ عِنْقَ رَقَبَةٍ والصَّيامِ صَوْمَ ﴿مُنْهَرَتِنِ مُتَكَابِمَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢ والمجادلة: ٣] فكيف جَعَلَ مِثْلَ سَيِّئَةِ الجِنْثِ بالعِنْقِ عِنْقَ رَقَبَةٍ وبالصيامِ [صَومً](١٠٠ ثلاثةِ أيام؟ فلو كانَ [صَومً](١٠٠ ثلاثةِ عَديلَ العِنْقِ، فإذنْ زادَ في الظُّهارِ والقَتْلِ/١٣٨ \_ أ/ في الجَزاءِ. نَقُلْ (١٦٠)، وباللهِ التوفيقُ، لِذلكَ أَجْوِبَةً ثلاثةً:

[أحدُها](١٧٠): أنَّ الجزاء في الدنيا هو ما تَجوزُ بهِ المِحْنَةُ ابْتِداء لا على الجَزاءِ. فَعَلَى ذلكَ يَجوزُ فيهِ الزِّيادَةُ بِحَقّ

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: يخلف. (۲) في الأصل وم: في الدفع. (۳) في الأصل وم: ليمتنعوا. (٤) في الأصل وم: أملاكا. (۵) في الأصل وم: الخلق لهم جملة. (۱) في الأصل وم: إن إلى الأصل وم: الخلق لهم جملة. (۱) في الأصل وم: أغنياء. (۷) في الأصل وم: إن (۱۰) من من الأصل: جعلته. (۱۱) في الأصل وم: فرق، والآيات المقصودة في النساء: ٩٢ والمائدة: ٨٩ والمجادلة: ٣. (١٧) الآية المقصودة في النساء: ٨٩. (١٢) في الأصل وم: نقول. (١٧) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: نقول. (١٧) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: نقول. (١٧) ساقطة من الأصل وم. (١٣)

المِخْنَةِ لا الجَزاءِ والنَّقْصَانُ بِحَقِّ الْعَفْوِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَبَنْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ وَتَنَدَّ﴾ [الأنبياء: ٣٥] وقالَ: ﴿وَبَنَلُونَهُمْ إِللَّمْرِ وَٱلْخَيْرُ وَتَنَدَّ﴾ [الأنبياء: ٣٥] وقالَ: ﴿وَبَنَلُونَهُمْ إِللَّهِ مَا لَا الْمَعْنَةِ، إنما ذلكَ بِحَقِّ الجَزاءِ، وهو ﷺ خَكيمٌ، عَدْلٌ، لا يَزيدُ على مَا تُوجِبُهُ الحِكْمَةُ، ويُجِيزُ التَّجَاوُزَ بِمَا هُو عَفُوَّ كُريمٌ. فلذلكَ اخْتَلَفَ الأمرانِ.

والثاني: أَنْ يُقالَ: حَقُّ جَزاءِ كُلِّ مَا فِيهِ العِنْقُ صِيامُ شَهْرَينِ مُتَنابِعَينِ، ولِمَا العَفْوُ فِيهِ عَامَلَ الحَانِثَ، فَرَضِيَ مِنْهُ بِصَومِ ثلاثةِ أيام لِمَا عَلِمَ ﷺ في ذلكَ مِنَ المَصالِح، واللهُ أعْلَمُ.

والثالث: أنْ يكونَ حَقُّ الجَزاءِ في اليَمينِ بالصَّيامِ ما ذَكَرَ. وكذلكَ في القَتْلِ والظِّهارِ؛ وفيها حَقُّ العِتْقِ كذلكَ، وفي اليَمينِ دُونَهُ. ولكنَّهُ تَمَّمَ بِما لا يَحْتَمِلُ التَّجْزِنَةَ على حَقِّ كُلِّ شَيءٍ لا يَتَجَزَّأُ أَنَّ جُزْأً مِنْهُ مَتَى وَجَبَ يَجِبُ كُلُّهُ؛ فَعَلَى ذلكَ العِنْقُ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم نقولُ: وظاهِرُ هذا يَشْهَدُ لِأَبِي يُوسُفَ، رَحِمَهُ اللهُ، ومحمدٍ، رَحِمَهُ اللهُ، أنهُ متى أُوجَبَ جُزْءاً منهُ أُغْتِقَ<sup>(١)</sup> كُلُّهُ، إِذْ لا يَخْتَمِلُ التَّجْزِئَةَ. دليلُهُ أَمْرُ الكَفّاراتِ، واللهُ أغْلَمُ.

ومَذْهَبُ أَبِي حَنِفَةَ وَقَلِيمُ أَنهُ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هذا لِما لا يَخْتَمِلُ العِثْقُ التَّجْزِئَةَ، وَإِنْ كَانَ العِثْقُ فِي نَفْسِهِ مُخْتَمَلاً فِيجِبُ عَرْضُ ذَلَكَ عَلَى مَا فِيهِ بَيَانُهُ، فَوَجَدَ الأَمْرَ بالتَّحريرِ حيثُ كَانَ يَذْكُرُ الرَّقَبَةَ. ولو كَانَ لا يُخْتَمَلُ مِنْ حَيثُ التَّحريرُ [كانَ] كَانَ عَنْ ذِكْرِ الرَّقَبَةِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي كُلِّ مَا أَمْرَ بَانَ أَنهُ ذَكَرَ لِيُتَمِّمَ بِالإِغْتَاقِ، لا أَنهُ يَتِمُ بِلا ذِكْرٍ. فَعَلَى ذَلَكَ أَمْرُ الطّلاقِ لم يَذْكُرُ فِيهَا مَعْنَى رَقَبَتِهَا لِمَا لا يَخْتَمِلُ، والله أَعْلَمُ، بَعْضَ ذلكَ.

الآية ٩٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُنَ مَامَنُوا إِنَّا الْمَتَرُ وَالْمَيْدُ وَالْأَصَابُ وَالْأَوْلَمُ رِجْلُ الآيةِ. عنِ ابْنِ عباسِ وَفِيًّا [أنهُ] (٥٠) قالَ: المَيْسِرُ القِمارُ.

وعنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ] (٢) قالَ: «اجْتَنِبُوا الكِعابَ المَوسُومَةَ التي تَوْجُرُ زَجْراً فإنها مَيْسِرُ العَجَمِ» [بنحوه أحمد: ١٩٢/٤] وعنِ ابْنِ مَسْجُودٍ ﷺ: •مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ ورسولَهُ» [أبو داوود ١٩٣٨].

وعنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ الْهُ اللهُ المَيْسِرُ قِمارٌ. وعَنْ عليٌ عَلَيْهِ [أنهُ قالَ] (^): لَأَنْ آخُذَ جَمْرَتَينِ مِنْ نارِ فَأَقَلْبَهُما في يَدَيَّ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ أَقَلْبَهُم وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْ عَلَيْ وَاللهُ قالَ] (\*) أيضاً: الشَّطْرَنْجُ مَيْسِرُ الأعاجِمِ. وعنْ مُجاهِدٍ وسَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والشَّغْبِيِّ وهؤلاءِ السَّلْفِ [أنهم] ('') قالُوا: المَيْسِرُ القِمارُ كُلُّهُ حتى الجَوزُ الذي يَلْعَبُ بهِ الصَّبْيَانُ.

وعنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ](١١) قالَ: ﴿لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ ولا وِراطَ في الإسلامِ [الترمذي ١١٢٣] وقيلَ: الوِراطُ القِمارُ، وقِيلَ: الجَلَبُ هو أَنْ يُجْلَبَ وراءَ الفَرَسِ حتى يَدْنُوَ، أو يُحَرَّكُ وراءَهُ الشَّيءُ، يَسْتَحِثُ السَّبْقَ، والجَنَبُ هو الذي يُجْنَبُ معَ الفَرَسِ الذي بهِ يُسابقُ فَرَساً آخَرَ حتى إذا داناهُ تَحَوَّلَ راكِبُهُ إلى الفَرَسِ الجَنوبِ، فأخَذَ السَّبْقَ.

والْجُمَعَ أَهِلُ العِلْمُ عَلَى أَنَّ القِمَارَ حَرَامٌ، وأنَّ الرَّهَانَ هُو المُخاطَرَةُ مِثْلُ القِمَارِ. ومَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَيْجَةً أَنَّهُ خَاطَرَ

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: عتق. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: حر. (٤) في الأصل وم: أوجب. (٥) ساقطة من الأصل وم.
 (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: قال: مدرجة بعد أيضاً. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم.

أهلُ مَكَّةَ في غَلَبَةِ الرَّومِ فارسَ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ زِدْهُمْ في الخَطَرِ، وَٱبْعِدْهُمْ في الأَجَلِ، فكانَ ذلكَ، والنَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ في الوَقْتِ الذي لم يَنْفُذْ حُكْمُهُ.

فأمّا في دارِ الإسلام فلا خِلافَ في أنَّ ذلكَ لا يَجوزُ إلا ما رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الرَّهانِ في السَّبْقِ في الدَّوابُ والإبِلِ إذا كانَ الآخِذُ واحداً: إنْ سَبَقَ أَخَذَ، وإنْ سَبَقَ لم يُدْفَعْ شيءٌ، وكذلكَ إنْ كانَ السَّبْقُ بَينَ الرَّجلَينِ: أَيُّهُما سَبَقَ أَخَذَ، وإنْ شَبَقَ أَخَذَ، وإنْ سَبَقَ أَخَذَ، وإنْ سُبِقَ [لمْ](١) يُغَرَّمْ صاحِبُهُ شَيئاً، فهو جائزٌ. ويُسَمَّى الداخِلُ بَيْنَهُما المُحَلَّلَ.

فأمّا الرُّخْصَةُ فيهِ فَما رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ﴿لا سَبْقَ إِلَّا في خُفٌ أو حافِرٍ أو نِصالٍ؛ [أبو داوود ٢٥٧٤].

هذا الذي وصَفْنا، كُلُّهُ مِنَ المَيْسِرِ. والأنصابُ هي الأحجارُ، والأوثانُ التي كانُوا يَنْصِبونَها، ويَعْبُدونَها، ويَذْبَحُونَ بها. وأمّا الأزلامُ فالقِداحُ التي يَسْتَقْسِمونَ بها في أمورِهِمْ، ويَسْتَعْمِلُونَها. ففيهِ دليلُ بُطلانِ الحُكْم بالقُرْعَةِ لأنَّ الاسْتِقْسامَ بالقِداحِ هو أَنْ كانُوا يَجْعَلُونَ الثَّمَنَ على الذي خَرَجَ سَهْمُهُ أخيراً، ويَتَصَدَّقُونَ بِما اشْتَرَوا على الفُقراءِ. ففيهِ إيجابُ الثَّمَنِ على الغيرِ، فَيَجْعَلُونَ الأَمْرَ إلى مَنْ ليسَ لهُ تَمْيِيزٌ. فَعُوتِبُوا على ذلكَ الحُكْمِ بالقُرْعَةِ، تُسَلَّمُ (٢) إلى مَنْ ليسَ لهُ تَمْيِيزٌ بَيْن المُحِقِّ وغيرِ المُحِقَّ، فَيَلْحَقُ هذا ما لَحِقَ أُولئكَ.

ثم أُخْبَرَ أَنَّ ذلكَ كُلَّهُ ﴿ رَمْنُ مِنْ عَلَى ٱلشَّيْطُنِ ﴾ وليسَ في الحقيقةِ عَمَلَ الشَّيطانِ ؛ لأنَّ الشَّيطانَ لا يَفْعَلُ هذا حَقيقَةً. لكنْ نَسَبَ ذلكَ إليه لِما يَدْعُوهُمْ إلى ذلكَ، ويُزَيِّنُ لَهُمْ.

وكذلكَ قُولُ مُوسَى ﷺ: ﴿ هَٰذَا مِنْ عَلَى ٱلشَّيْطَنَيُّ إِنَّهُ [القصص: ١٥] كذا، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِي وَكَذَلُكَ قُولُ مُوسَى ﷺ: ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا مِمَا كَانَا فِي الْبَحْرَاجِ وَالْإِذْلَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

الآية ٩١ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيَطَانُ أَن يُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَنْفَاةَ فِي الْغَبْرِ وَالْبَيْدِ فِي الظاهِرِ لَم يَجْتَمِعُوا على العَدَاوِة والبَغْضاءِ، بل يكونُ اجْتِماعُهُمْ على الإلْفَةِ والمَودَّةِ، على ذلكَ يَجْمَعُهُمْ في الابْتِداءِ. لكنْ لَمَا شَرِبُوا، وأَخَذَهُمُ الشرابُ، وَقَعَتُ (أَ) بَيْنَهُمُ العَداوَةُ. فكانَ قَصْدُهُ (أُ) إلى جَمْعِهِمْ في الابْتِداءِ على المَحَبَّةِ والمَودَّةِ لِما ظَهَرَ مِنهُ في العَدَاوَةِ بَيْنَهُمُ وتفريقِ جَمْعِهِمْ. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [لقمان: ٢١]. ولو دَعاهُمُ إلى عذاب السَّعِير لَكانوا لا يُجِيبُونَهُ، لكنْ دَعاهُمْ إلى العَمَل الذي يوجِبُ لَهُمْ عذابَ السَّعِيرِ.

ُ فَعَلَىٰ ذلكَ هُو يَدعُوهُمْ إلى الِاجْتِماعِ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ إلى ما يُوجِبُ، ويُوقِعُ<sup>(٢)</sup> بَيْنَهُمُ العَداوَةَ والبَغْضاءَ. فَفيهِ أَنَّ الأعمالَ تُنْظَرُ فيها العواقِبُ كما رُوِيَ [عنْ رسولِ اللهِ ﷺ قُولُهُ] (٢): «الأعمالُ بالخَواتيم» [البخاري: ٦٦٠٧].

وفي الآيةِ دليلُ تَحْرِيمِ الحَمْرِ لأنهُ قالَ: ﴿ رِجْسٌ يَنْ عَمَلِ ٱلشَّيَطَنِ ﴾ والرّجْسُ حَرامٌ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وكذلك رُوِيَ عَنْ نَبِي اللهِ ﷺ أنهُ قامَ، فَخَطَبَ الناسَ، فقالَ: ﴿ أَيُّهَا الناسُ إِنَّ الله يُعَرِّضُ على الحَمْرِ تَعْريضاً لا أدري لَعلَّهُ سينزلُ فيها أمرٌ الله قالَ: ﴿ يَا أَهْلَ المدينةِ قد أَنْزَلَ تَحْريمَ الخَمْرِ فَمَنْ كَتَبَ هذِهِ الآيةَ وعندَهُ منها شَيءٌ فلا يَشْرَبُها، ولا يَبِعْها، فَسَكَبُوها في طَريقِ المَدينةِ الصلم ١٥٧٨].

وعنْ عُمَرَ فَيْهِ [أنه] (٨) قالَ لمّا نَزَلَ تحريمُ الخَمْرِ: اللهمَّ بَيِّنْ لنا في الخَمْرِ بَيانَ شِفاءٍ، فنزلَتِ الآيةُ التي في البقرةِ: ﴿ يَانَ شِفاءٍ، وَالْكَيْسِرِ ﴾ [الآية: ٢١٩] فَقُرِئَتْ عليهِ، فقالَ عُمَرُ فَيْهِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنا في الخَمْرِ بَيانَ شِفاءٍ، فَنَزَلَتِ الآيةُ التي في النساءِ: ﴿ لاَ تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَانتُر سُكَرَى ﴾ [الآية: ٤٣] فكانَ مُنادِي رسولِ الله ﷺ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ قالَ: لا يَقْرَبِ الصَّلاةَ سَكُرانُ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَيْهِ / ١٣٨ ـ ب/ فَقُرِئَتْ عليهِ، فقالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنا في الخَمْرِ بَيانَ شِفاءٍ، فَنَزَلَتِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: تسليم. (٣) في الأصل وم: لهم. (٤) في الأصل وم: وقع. (٥) من م، في الأصل: تصدقوا.

<sup>(7)</sup> في الأصل وم: ويقع. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

الآيةُ التي في المائدة: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةِ ﴾ [الآية: ٩١] فَدُعِيَ عُمَرُ رَبَّ فَقُرِئَتْ عليهِ. فلما بَلَغَ: ﴿ فَهَلَ أَنَّهُ مُنتَهُونَ ﴾ قالَ انْتَهَينا.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكِ عَلَيْهُ [أنهُ] (١) قال: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ، ونَبِيدُنَا تَمْرٌ وزَبِيبٌ وبُسْرٌ، خَلَطْنَاهُ جَمِيعاً، فَبَينَا نَحْنُ كَذَلَكَ، والقَوْمُ يَشْرَبُونَ، إذْ دَخَلَ عَلَينا رجلٌ منَ المُسْلِمِينَ، فقال: ما تَصْنَعُونَ؟ واللهِ لقد أُنْزِلَ تَحْرِيمُ الحَمْرِ، فأَهْرَ قُنَا البَاطِيّةَ، وكَفَأْنَا [كُؤُوسَنا] (٢)، ثم خَرَجْنَا، فَوَجَدْنَا رسولَ اللهِ ﷺ قائماً على المِنْبَرِ، يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ، ويُكَرُّرُها ﴿إِنّمَا يُرِيدُ البَاطِيّةَ، وكَفَأْنَا [كُؤُوسَنا] (٢)، ثم خَرَجْنَا، فَوَلِهِ تعالى: ﴿فَهَلَ أَنْهُم مُنْتُونَ ﴾ فالخَلِيطانِ حرامٌ. فاجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ الخَمْرَ حرامٌ: قَلِيلُها وكَثِيرُها، وأنَّ عَصِيرَ العِنْبِ، إذا غَلَى، واشْتَدَّ، فصارَ سَكَراً، خَمْرٌ.

والْحَتَلَفُوا في ما سِوَى ذلكَ مِنَ الأَشْرِبَةِ؛ فكانَ أبو حَنيفَة وأبو يُوسُف، رَحِمَهُما اللهُ تعالى، يقولانِ: ما كانَ مِنَ الأَشْرِبَةِ نِيناً مُتَّخَذاً مِنَ النَّخْلَةِ والعِنَبِ فهو حرامٌ كَنَبِيذِ البُسْرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ، إذا أَسْكَرَ كَثيرُه، فهو حَرامٌ عِنْدَهُما. وعلى الأَشْرِبَةِ نِيناً مُتَّخَذاً مِنَ النَّخْلَةِ والعِنَبِ، [مسلم ١٩٨٥] فلا يَحْرُمُ، ذلكَ جاءَ الخَبَرُ عنْ رسولِ الله ﷺ أنهُ قالَ: «الخَمْرُ مِنْ هاتَينِ الشَّجَرتَينِ: مِنَ النَّخْلَةِ والعِنَبِ، [مسلم ١٩٨٥] فلا يَحْرُمُ، وإنْ كانَ نِيناً، إلّا المُسْكِرُ منهُ؛ لأنَّ غَيرَهما مِنَ الأَشْرِبَةِ قد يُتَّخَذُ لا لِلسُّكُرِ "، وإنْ كانَ في مَكانٍ، لا يُتَّخَذُ إلّا لِلسُّكْرِ، فهو مَكْرُوهٌ قليلُهُ وكَثيرُه كالمُتَّخَذِ مِنَ النَّخْلَةِ والعِنَب.

وكانا يَقولانِ: ما كانَ مِنَ الأنْبِذَةِ مَطْبُوحًا فهو حلالٌ، وإنْ قَلَّ طَبْخُهُ، إلّا العَصيرَ، فإنهُ لا يَجِلُّ بالطَّبْخِ حتى يَذْهَبَ ثُلُثاهُ، ويَبْقَى ثُلُثُهُ. وكانا يُفَرِّقانِ بَيْنَ العَصيرِ وغَيرِهِ؛ فإنَّ العَصيرَ لَيسَ فيهِ شَيَّ مِنْ غَيرِهِ، وإنْ تُوكَ بِحالِهِ غَلَى، فأسْكَرَ. فإذا طُبِخَ حتى يَذَهَبَ ثُلُثُهُ أو نِصْفُهُ فهو يَغْلِي، ويُسْكِرُ؛ فلم يُخْرِجْهُ الطَّبْخُ مِنْ حَدَّةِ الأَوَّلِ إذا كانَ يُسْكِرُ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ، وهو الآنَ يُسْكِرُ بِنَفْسِهِ إذْ لم يُجْعَلُ فيهِ شَيَّ غَيْرُهُ.

وسائِرُ ما يُتَّخَذَ منهُ الأنبِذَةُ، إنْ بَقِيَتْ، لم<sup>(٤)</sup> تَشْتَدَّ، ولم تُسْكِرْ حتى يُلْقَى عليهِ الماءُ، ويُخْلَطَ بها غَيْرُهُ، فَحِينَئِذِ يُسْكِرُ، فَهِيَ مِثْلُ العَصيرِ إذا ذَهَبَ ثُلُثاهُ، وبَقِيَ ثُلُثُهُ، إنْ بَقِيَ دَهْراً، لم يُسْكِرْ حتى يُلْقَى عليهِ الماءُ، فُحِينَئِذِ يُسْكِرُ.

فإذا صارَ العَصيرُ في حالِ، إنْ بَقِيَ مُدَّةً لم يَغْلِ بِنَفْسِهِ حتى يُلْقَى عليهِ غَيرُهُ كانَ بِمَنْزِلَةِ الزَّبِيبِ والتَّمْرِ إذا أُلقِيَ عَلَيهِما الماءُ، فَطُهِخا.

وعلى ذلكَ ما رُوِيَ عنْ عُمَرَ عَلَيْهِ في الطّلاءِ أنهُ لا يَحِلُّ حتّى يَذْهَبَ عنهُ سُلْطانُهُ؛ يَقولُ: إذا كانَ يَغْلِي بِنَفْسِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُصَبَّ عليهِ الماءُ ففيهِ سُلْطانُهُ، فإذا صارَ لا يَغْلِي بِنَفْسِهِ، وهو أَنْ يُظْبَخَ حتى يَذْهَبَ ثُلْناهُ، فقد ذهبَ سُلْطانُهُ.

ورُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكِ عَيْثِهُ أَنَّ أَبَا عُبَيدَةً ومُعاذَ بْنَ جَبَلٍ وأَبَا طَلْحَةً ﷺ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنَ الطَّلاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ. وقد وصَفْنا فَرْقَ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُفَ، رَحِمَهُما اللهُ، بَيْنَ المَظْبوخِ وبَيْنَ المُثَلَّثِ والمُنَصَّفِ مِنَ العَصيرِ.

وأمّا فَرْقُهُمْ بَيْنَ المَطْبُوخِ مَا يُتَخَذُ مِنَ النَّخُلَةِ والعِنَبِ والنِّيءِ منهُ فهو الخَمْرُ التي لا خِلافَ في تَخريمها في العَصيرِ النِّيءِ يَصيرُ خَمْراً. فَكُلُّ مَا كَانَ مِطبوخاً، فَقَدْ عُمِلَ النَّبِيُ ﷺ فَهُوَ حرامٌ إذا أَسْكَرَ. فإذا كَانَ مطبوخاً، فَقَدْ عُمِلَ فيهِ، خَرَجَ بهِ منْ حَدِّ الخَمْرِ.

فإنْ قيلَ: يَجِبُ أَنْ يُقاسَ ذلكَ على النِّيءِ لأنهُ يُسْكِرُ، وفيهِ صِفاتُ الخَمْرِ قيلَ: الخَمْرُ حُرَّمَتْ لِعَينِها لِما لا تُتَخَذُ إلّا لِلسُّكُرِ (٥)، ولا يُقاسُ عليها غَيرُهُ مِنَ الأنبِذَةِ فإنما لِلسُّكُرِ (٥)، ولا يُقاسُ عليها غَيرُهُ مِنَ الأنبِذَةِ فإنما لِيُحَرَّمُ منهُ السُّكُرُ.

ألا تَرَى أنهُ في الخَبَرِ أنَّ النَّبِيِّ ﷺ لمَّا بَعَثَ أبا مُوسى ومُعاذاً إلى اليَمَنِ قالَ لهُ أبو مُوسَى: إنَّ شَرابَنا يُقالُ له: البَثْعُ، فَما نَشْرَبُ منهُ؟ وما نَدَعُ؟ قالَ: «اشْرَبُوا ولا تَسْكَروا» [البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٨]

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: السكر. (٤) من م، في الأصل: لهم. (٥) في الأصل وم: السكر.

وعن ابْنِ عباسٍ عَلَيْهُ [أنهُ](١) قالَ: حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَلَيْنِهَا، قَليلُها وكَثيرُها، والشُّكْرُ مِنْ كلُّ شرابٍ.

وعنْ عليَّ عَلَيْهِ [أنهُ](٢) قالَ: فما أَشْكَرَ مِنَ النبيذِ ثَمَانِ، وفي الخَمْرِ قَليلِها وكثيرِها ثَمَانُونَ.

فدلَّ قولُ عليِّ هَيُّ في ما أَسْكَرَ مِنَ النبيلِ مَعْتَاهُ: في الشُّكْرِ ثَمَانُونَ. وذلكَ يدلُّ أنَّ قولَ النبيِّ ﷺ: •كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ، [البخاري ٤٣٤٤ و٤٣٤] أنَّ الشُّكْرَ منهُ حرامٌ.

وعنْ عُمَرَ عَلَيْهِ أَنهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ، قالَ: يَا أَمِيرَ الْمَوْمِنِينَ إِنمَا تَشْرَبُ مِنْ نَبِيذِكِ الذي في الإداوَةِ، فقالَ عُمَرُ عَلَيْهَ لَـ لَسْتُ أَضْرِبُكَ عَلَى النبيذِ، إِنمَا أَضْرِبُكَ عَلَى السُّكْرِ. فَهَذِهِ الأخبارُ التي ذَكَرْنَا دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِعَينِهَا وَالسُّكْرِ مِنْ كُلُّ شَرَابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْرُ﴾ يدلُ على تَحْريمِها لأنهُ إذا سَكِرَ صَدَّهُ عنْ ذِكْرِ اللهِ. وعنِ الصلاةِ.

الآية ٩٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَطِيمُوا اللّهَ وَأَطِيمُوا اللّهَ وَأَطِيمُوا اللّهُ وَاحْدَرُوا ﴾ في تحريم الخَمْرِ والمَيْسِرِ والأزلامِ والأنصابِ ﴿وَاحْدَرُوا ﴾ مَعْصِيتها ﴿فَإِن وَلَيْتُمُ ﴾ عن طاعتِهما في ما حَرَّمَ عليكُمْ، وحَذَّرَكُمْ عنهُ ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَشُولِنَا ٱلْبَلِنُ ٱللّهِينَ ﴾ في تحريم ذلك، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٩٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَ الَّذِبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوّا ﴾ أي شَرِبُوا مِنَ الحَمْرِ قَبْلَ تَحْريمِها ﴿ إِذَا مَا اَتَّقُوا ﴾ شُرْبَها ﴿ وَمَامَنُوا ﴾ في حادِثِ الوَقْتِ ﴿ إِذَا مَا اَتَّقُوا ﴾ شُرْبَها ﴿ وَمَامَنُوا ﴾ في حادِثِ الوَقْتِ ﴿ وَمَامَنُوا ﴾ أي وصَدَّقُوا بالتَّحريم ﴿ ثُمَّ اَنَّقُوا ﴾ شُرْبَها ﴿ وَمَامَنُوا ﴾ في حادِثِ الوَقْتِ ﴿ وَمَامَنُوا ﴾ أي وصَدَّقُوا بالتَّحريم ﴿ وَمَامَنُوا ﴾ في حادِثِ الوَقْتِ

وذُكِرَ في بَعْضِ القصةِ أنهُ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ قالُوا: كيف بإخوانِنا الذينَ ماتُوا، وهُمْ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ؟ فَنَزَلَ ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِيكَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوّا ﴾ الآيةِ لكنَّ هذا لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ كَما ذُكِرَ لأنهُمْ شَرِبُوا الخَمْرَ في وقتِ كانَ شَرابُها مُباحاً، ولم يَشْرَبُوا بَعْدَ تَحْريمِها. لكنَّ هذا إنْ كانَ فإنمّا قالُوا في أنْفُسِهِمْ، فَنَزَلَ أَنْ لِسَ عليكُمْ جُناحٌ في ما شَرِبْتُمْ قَبْلَ تَحْريمِها بَعْدَ أَنِ اتَّقَيْتُمْ شُرْبَها بَعْدَ نُزُولِ حُرْمَتِها، واللهُ أَعْلَمُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ فِي الآيةِ تَكُواراً فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَا انَّقُواْ وَءَامَنُواْ أَالْمَالِحَتِ ثُمَّ اَتَقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ اَنَّقُواْ وَأَخَسَنُواْ وَاللّهُ اَعْلَمُ. يُمِتُ الْمُصِينِينَ﴾ لكنَّ الوجْهَ فيهِ ما ذَكَرْنا ليسَ على التَّكُرارِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية على وقوله تعالى: ﴿ يَا يَهُمُ اللَّهُ يَ مَا مَنُوا لَيَبَالُوَكُمُ اللَّهُ بِنَيْءٍ مِنَ الشّيدِ ﴾ وليس فيه بَيانُ انهُ ابْتَلَى بالأمْرِ فيهِ أو بالنَّهْيِ ، لكنَّ بَيانَهُ في آيةٍ أُخْرَى ؛ إنما كانَ الإبْتِلاءُ بالنَّهْيِ عنِ الإضطِيادِ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا كَلَلْمُ فَالْمَكَادُولُ ﴾ [الآية : ٢]. وذلَّ هذا على أنَّ المُحْرِمَ كانَ مَنْهِيّاً عَنِ الإضطِيادِ بقولِهِ: ﴿ وَإِذَا كَلَلْمُ ﴾ وأنَّ الابْتِلاءَ الذي ذكرَ في الآيةِ كانَ بالنَّهْيِ عنِ الإضطِيادِ ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم الحُتُلِفَ في الآيةِ: قالَ بعضُهُمْ: النَّهْيُ ﴿ يَثَى وَنِنَ الصَّيْدِ ﴾ لأهلِ الحَرَمِ. أَلَا تَرَى أَنهُ رُوِيَ في الحَبَرِ [أَنهُ قالَ رسولُ اللهُ ﷺ [("): «لا يُنفَّرُ صَيْدُها، ولا يُغضَدُ شَجَرُها»؟ [البخاري ١٨٣٣] فكانَ الاِبْتِلاءُ بالنَّهْي عَنِ الصَّيدِ لأهلِ الحَرَمِ لِما أَخْبَرَ أَنهُ «لا يُنفَّرُ صَيْدُها». وأمّا المُحْرِمُ فإنما نُهِيَ عنِ الإضطيادِ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالْنُمْ فَأَمُّالُوا أَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ اللّ

وقالَ آخَرُونَ: الِابْتِلاءُ بالنَّهْيِ عَنِ الْإَصْطِيادِ لِلْمُحْرِمِينَ. وفي قولِهِ تعالى: ﴿لَا نَقْلُواْ الطَّيْدَ وَالنَّمْ مُرُمُّ ﴾ [الآية: ٩٥] نَهْيُ عَنْ قَتْلِهِ. وهناكَ نَهْيٌ عَنْ أَخْذِهِ بقولِهِ تعالى: ﴿ تَنَالُهُۥ آيَدِبكُمْ ﴾ [الآية: ٩٤] وقولِهِ تعالى: ﴿ يَنَهُ مِنْ الصَّيْدِ ﴾ أي في بَغْضِ الطَّيدِ دونَ بَغْضٍ؛ لأنَّ المُحْرِمَ لمْ يُنْهُ عَنْ أَخْذِ صَيْدِ البَحْرِ بقولِهِ تعالى: ﴿ أَيْلَ لَكُمْ مَنْيَدُ ٱلْبَرِّ ﴾ وقولِهِ (٤٠) تعالى: ﴿ وَمُنْ مَنْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُدُ حُرُمًا ﴾ [الآية: ٩٦]. فذلكَ مَعْنَى قولِهِ تعالى: ﴿ بِشَيْهِ مِنَ الصَّيْدِ ﴾، واللهُ أعلَمُ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: قال. (٤) في الأصل وم: وقال.

THE SEASON OF TH

ويُخْتَمَلُ على التَّقْديم والتَّأْخِيرِ كَانَهُ قال: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيءٍ تَنالُهُ أيديكُمْ ورِمَاحُكُمْ مِنَ الصَّيدِ، والله أعلَمُ.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ تَعالى: ﴿تَنَالُهُۥ آيْدِيكُمْ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إما تَنالُهُ الآيدي هو البَيضُ، وعلى هذا يَخْرُجُ قولُنا: إنَّ المُحْرِمَ مَنْهِيٍّ عنْ أَخْذِ البَيضِ. فإنْ أَخَذَ بَيضاً فإنَّ عليهِ الجَزاءَ.

والذي يَدُلُّ على ذلكَ ما رَوَى أبو هُرَيرَةَ عَلَيْهُ؛ قالَ: قالَ/١٣٩ ـ أ/ رسولُ اللهِ ﷺ قَنَى بَيضِ النَّعامِ صِيامُ يَومِ أو إطعامُ مِسكينٍ البيهقي في الكبرى ٢٠٧/٥] وعنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى في بَيضِ نَعامِ أصابَهُ مُخْرِمٌ بِيَمينِهِ، وعنِ ابْنِ مَسْعودٍ عَلَيْهُ مِثْلُهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ تَنَالُهُ آيَدِيكُمْ ﴾ هو صَيدُ الصِّغارِ، وهي الفِراخُ التي لا تَطيرُ، فَيُؤخَذُ بالأيدي.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرِمَامُكُمْ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما رَمَيْتَ، وطَعَنْتَ. وقيلَ في قولِهِ تعالى: ﴿تَنَالُهُ ٱلِدِيكُمُ﴾ ما يُؤخَذُ بِغَيرِ سِلاح ﴿وَرِمَامُكُمْ﴾ ما يُؤخَذُ بالسَّلاح مِنْ نَحْوِ النَّبْلِ والرَّماح وغيرِهِما مِنَ السَّلاح.

ثُمْ فِي الآيةِ دلالَةُ أَنَّ المُحْرِمَ قَد نُهِيَ عَنْ أَخْذِ الصَّيدِ، وكذلكَ في قولِهِ تعالَى: ﴿ فَأَصَّطَادُواً ﴾ [الآية: ٢] والإضطِيادُ هو الأخذُ لا القَتْلُ. وإنَّما النَّهْيُ عنِ القَتْلِ في قولِهِ تعالى: ﴿لَا نَتَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [الآية: ٩٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَمْلَمُ مَن يَعَافُهُمُ بِٱلْفَيْبِ ﴾ لِيَعْلَمَ ما قد عَلِمَ أنهُ يكونُ كانناً ، أو يُقالُ: لِيَعْلَمَ ما قد عَلِمَ غائباً عنِ الخُلْقِ شاهداً كقولِهِ تعالى: ﴿عَكِيْمُ ٱلْفَيْتِ وَٱلشَّهَادَةُ﴾ الآية [الأنعام: ٧٣و٠٠٠]

وقولُهُ تعالى: ﴿مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ الحُتُلِفَ فيه: قالَ بعضُهُمْ: ﴿يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ بِغَيبِ الناسِ أي يخافُهُ وإن لم يكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ. وقالَ آخَرُونَ: يخافُ العذابَ بالإخبارِ، وإنْ لم يَشْهَذُ، ويُصَدِّقْ. واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ بَعالى: ﴿فَنَنِ آعَنَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي مَنِ اسْتَحَلَّ قَتْلَ الصيدِ بَعْدَ ما وَرَدَ النَّهْيُ والتَخْرِيمُ ﴿فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ إنْ شاءَ عَفَا. وإذا عَذَبَ كانَ عذابُهُ أليماً.

الآيية 90 وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَانِّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ الطَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ ﴾ أي وانْتُمْ مُخرِمُونَ. الآيةُ في ظاهِرِها على قَتْلِ الطَّيدِ كُلُهِ. ثم إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخُصَ في أشْيَاءَ، أَذِنَ في قَتْلِها؛ فَيُقالُ: في خَمْسٍ مِنَ الدَّوابُ لا جُناحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ، وهو مُحْرِمٌ في الحَرَم: الحِدَاةُ والغُرابُ والعَقْرَبُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ.

وعَنْ عائِشَةَ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَتْلِ خَمِسِ فَوَاسِقَ في الحِلِّ والحَرِّمِ: الحِدَأَةُ والغُرابُ والعَفْرَبُ والفَارةُ والكَلْبُ العَقورُ. وفي بَعْضِ النُّسَخ والأخبارِ: والذَّئبُ، فيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ العَقورُ: الذُّئبَ.

ورُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: ﴿الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُويْسِقَةُ وَالْغَرَابُ وَعَدَا وَالْفِيلَةُ وَالْخَلِّبُ الْعَقُورُ الذِي أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِهِ مَا قَتَلَ النَاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ مِثْلُ الْأَسَدِ وَالنَّمْرِ وَالنَّبِيمُ العاديِ [أَبُو داوود ١٨٤٨]. والكَلْبُ العَقُورُ الذي أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِهِ مَا قَتَلَ النَاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ مِثْلُ الْأَسَدِ وَالنَّمْرِ وَالذَّئْبِ. وَمَا كَانَ [منَ](٢) السِّبَاعِ لا يَعْدُو مِثْلَ الضَّبُعِ وَالنَّعْلَبِ وَالْحُرِّ وَمَا أَشْبَهَهُنَّ فَلا يَقْتُلُهُنَ اللهُ وَمِنْ الْقَلْمِ سِوَى مَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

وفي بَغْضِ الأخبارِ عنْ رسولِ الله ﷺ [أنهُ] قالَ: فيَقْتُلُ المُخرِمُ الفَأْرَةَ فإنها تُوهِنُ المَشْقَأَ ، [بنحوه البخاري المماري المنهاع الذي (٤٠) لا يؤكلُ لَحْمُهُ فلا فِذْيَةَ عليهِ. فكانَ تارِكاً لِظاهِرِ الآيةِ، وهُو قُولُهُ تعالى: ﴿لَا نَقْتُلُواْ ٱلفَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾.

فَإِنِ احْتُجَّ بِحَديثِ ابْنِ عُمَرَ فَقِيمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخْصَ للْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوابَ، وذلكَ ما لا يُؤكّلُ لَحْمُهُ، قِيلَ: أَبَاحَ النَّبِيُّ ﷺ قَتْلَ الخَمْسِ لِعِلَّةِ أَنهُ لا يُؤكّلُ لَحْمُها؟ فإنْ قالَ: نَعَمْ، قيلَ: ما الدليلُ على ذلك؟ فإنْ قالَ: لِانَها لا تُؤكّلُ؛ فَكُلُ ما لا يُؤكّلُ مِنَ الصَّيدِ فَقَتْلُهُ مُباحٌ. فَيُقالُ لهُ: قولُكَ: لا يُؤكّلُ، ليسَ بِعِلَّةٍ؛ لأنَّ ذلكَ لا يَزولُ، لا يَتَغَيَّرُ. والعِلَّةُ هي التي تَحْدُثُ فِي وَقْتِ، وتَزولُ فِي وَقْتِ.

(١) في الأصل: ثمنه. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: التي:

ولو كانَ قولُ القائِلِ: لا يُؤكّلُ، عِلَّةً في ما لا يُؤكّلُ، كانَ قولُهُ: يُؤكّلُ، عِلَّةً في ما يُؤكّلُ، وكانَ الشَّيُءُ عِلَّةً لِنَفْسِها. وهذا بَيِّنُ الخَطَلِ. وإذا لِم يكُنْ تَحْرِيمُ أكْلِ الخَمْسَةِ التي أَذِنَ النَّبِيُّ يَشِيَّةً في قَتْلِها لِلْمُحْرِمِ عِلَّةً في إطلاقِ قَتْلِها كانَ القِياسُ عليها على ما لا يَجِلُّ أكْلُهُ مُخْطِئاً لأنَّ القِياسَ إنما يكونُ على العِلَلِ. وما لا عِلَّة فيهِ لا يَجوزُ القِياسُ عليهِ.

وعندَنا أنَّ هذِهِ الخَمْسَةَ المُسَمَّاةَ تَبْتَدِئُ المُحْرِمَ وغَيرَهُ بالأَذَى، وإنْ لم يَبْتَدِثُها المُحْرِمُ. وما سِوَى ذلكَ مِمَا لا يُؤكَلُ لَحْمُهُ لا يَكادُ يَبْتَدِئُ بالأَذَى حتى يَبْتَدِثُها الإنسانُ، فَحِيَنئِذِ تَعْرِضُ لهُ.

وبَيانُ ذلكَ أَنَّ الحِدَأَةَ ربَّما أغارَتْ على اللَّحْمِ، تَراهُ في يَدَيِ الرَّجُلِ، والغُرابَ يَسْقُطُ على دُبُرِ الدَّابَةِ<sup>(۱)</sup>، فَيُفْسِدُهُ، والعَفْرَبَ تَقْصِدُ مَنْ تَلْدَغُهُ، وتَتْبَعُ حِسَّهُ، والكَلْبَ العَقُورَ لا يَكادُ يَهْرُبُ مِنَ الناس كما تُهَرِّبُ السِّباعُ غَيْرَهُ.

فأمّا الضَّبُعُ والخِنْزيرُ والكَلْبُ والذُّئبُ وأشباهُها فهيَ تَرْهَبُ مِنْ بَني آدَمَ، ولا تكادُ تُؤذِيهِمْ حتى يَبْتَدِنَهَا بالأذَى.

جَعَلْنا العِلَّةَ في ما رَخَصَ الشِّيُ ﷺ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُ ما يَعْرِفُ مِنْ قَصْدِها لِأَذَى المُحْرِم، وأَنْ يُؤذِيَها المُحْرِمُ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً فيها مَعْلُوماً أَنهُ أَكْثَرُ شَأَنِها. فلمّا لم يكُنْ في سائِرِ الطَّيرِ المُحَرَّمَةِ والسِّباعِ هذهِ العِلَّةُ، وكانَ المَعْرُوفُ فيها أنها لا تَبْتَدِئُ بالأَذَى لم يَجُزُ أَنْ تُشَبَّة بالخَمْسَةِ المُسَمَّاةِ في الخَبَرِ. فإذا ابْتَدَاً مِنْها مُبْتَدِئُ المُحْرِمَ بالأَذَى كانَ حِيتَيْذِ مِثْلَ الخَمْسَةِ، فَجَازَ لهُ قَتْلُها بِغَيرِ فِذْيَةٍ.

وَيَعْدُ فَإِنَّ الذي لا يُؤكَلُ لَحْمُهُ يُسَمَّى صَيداً. والصَّيَّادُونَ يَصِيدُونَهُ، فكانَ داخِلاً تَحْتَ عُمومِ الخِطابِ. ومخالِفُنا تاركُّ لِأَصْلِهِ في العُموم لأنهُ خَصَّ الآيةَ بِغَيرِ دليلِ.

وأصحابُنا، رَحِمَهُمُ الله، يَجْعَلُونَ الصَّيدَ كُلَّهُ مَحْظوراً أَكِلَ أو لم يُؤكَلُ إلّا ما عدا منها فإنْ قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْدُوَ عليهِ لَزِمَهُ الله، يَجْعَلُونَ الصَّيدَ كُلَّهُ مَحْظوراً أَكِلَ أو لم يُؤكَلُ إلّا ما عدا منها فإنْ قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْدُو عليهِ لَزِمَهُ كذا الفِداءُ. ذَهَبُوا فِي ذلكَ إلى ما رُوِيَ فِي الخَبْرِ أَبِي سَعيدِ [الخُدْرِيِّ](٢) وَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْهُ قَالَ: يَقْتُلُ المُحْرِمُ وَاللهُ عَنْ عَلَى المُحْرِمُ وَاللهُ عَنْ عَلَى المُحْرِمُ قَتَلَ ضَبُعاً جَزاءَهُ. وكذلكَ عَنْ عُمَرَ وابْنِ عبّاسِ وابْنِ عُمَرَ وهي ممّا لا تُؤكَلُ.

وعَنْ جابرٍ [أنهُ]<sup>(٣)</sup> قالَ: سُثِلَ النَّبِيُّ ﷺ عنِ الضَّبُعِ، فقالَ: هو صَيدٌ، وفيهِ كَبْشٌ. وعَنْ عُمَرَ ﷺ كذلكَ، وابْنِ عباسٍ وابْن عُمَرَ ﷺ كذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن قَلَلُمُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَاتُهُ يِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّمَرِ﴾ الحُتُلِف في الآيةِ في تأويلِها على وجهينِ:

فَأَحَدُهُما: مَنْ جَعَلَ الآيةَ على ظاهِرِها فلم يُوجِبْ في الخَطَلِ كَفَارَةً. عنِ ابْنِ عباسِ رَفَظِيُهُ [أنهُ](٤) قالَ: إذا أصابَ المُحْرِمُ الصيدَ خَطَأً فَلَيسَ عليهِ شَيءً. وكذلكَ رُوِيَ عنْ عطاءِ وسالِم وقاسِم أنهُمْ قالُوا: لا شيءَ عليهِ، مِثْلَ قولِ ابْنِ عباسِ ﷺ.

والقولُ الثاني: ما قالَهُ أَكْثَرُ أهلِ التأويلِ؛ قالوا: قولُهُ تعالى ﴿وَمَن قَلَلُمُ مِنكُمُ مُتَكَيْدًا﴾ لِقَتْلِهِ ناسِياً لإحرامِهِ فذلكَ الذي يُخكَمُ عليهِ، وهو الخَطَأُ المُكَفَّرُ. وإنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً لِقَتْلِهِ ذاكِراً لإحرامِهِ يُخكَمُ عليهِ. وكذلكَ رُويَ عن الحَسَنِ أنه قالَ: مُتَعَمِّداً لِصَيدِهِ ناسياً لإحرامِهِ، وقالَ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَتِمُ اللهُ مِنْهُ مُتَعَمِّداً لِلطَّيدِ وذاكِراً لإحرامِهِ، وقالَ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَتِمُ اللهُ مِنْهُ مُتَعَمِّداً لِلطَّيدِ وذاكِراً لإحرامِهِ، وهو ذاكِرُ لإحرامِهِ، أخسَنُوا الظَّنَّ بهِ.

وعندَنا لأنَ الإحرامَ مِمّا لا يَجوزُ أنْ يَخْفَى على المُحْرِمِ، ويَنْسَى، لأنَّ لِلْمُحْرِمِ أغلاماً؛ تُذَكِّرُهُ ثلكَ الأعلامُ الحالَ التي هو فيها. وعندَنا أنَّ ما لا يَجوزُ أنْ يُنْسَى، ويَخْفَى على المَرْءِ لم يُعْذَرُ صاحِبُهُ في نِسيانِهِ. وعِنْدَنا أنَّ على قاتلِ الصَّيدِ الكفّارَةَ؛ عَمْداً قَتَلَهُ، أو خَطَأً.

وَلَيسَتْ تَخْلُو الآيةُ مِنْ أَنْ تكونَ أُوجَبَتِ الكفّارَةَ على المُتَعَمِّدِ لِلْقَتْلِ الناسي لإِحرامِهِ كما قالَ الحَسَنُ ومُجاهِدٌ، أو تكونَ أوجَبَتِ الكَفَّارَةَ على المُتَعَمِّدِ لِلْقَتْلِ ذاكِراً لإِحرامِهِ أُولَى بالكَفّارَةِ/ ١٣٩ ـ ب/ لأنَّ ذنْبَهُ أَعْظُمُ وجُرْمَهُ أَكْبَرُهُ

(١) في الأصل وم: الدواب. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الاصل وم. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: لم.

فإنْ قيلَ: إنكُمْ لا تُوجِبونَ الكَفَارَةَ على قاتِلِ النَّفْسِ عَمْداً فما مَنَعَ أَنْ يكونَ قَتْلُ الصَّيدِ مِثْلَ ذلكَ؟ وإنْ كانَ جُرْمُهُ (١٠) أعظمَ كما قيلَ [نَقُلْ] (٣) إنَّ قاتِلَ النَّفْسِ عَمْداً، وإنْ كُنَّا لم نُوجِبْ عليهِ الكَفَارَةَ فَقَدْ أُوجَبْنا عليهِ القِصاص، وهو أغظمُ مِنَ الكَفَارَةِ. وقاتلَ الصَّيدِ عَمْداً لِقَتْلِهِ ذاكراً لِإحرامِهِ، لو أزَلْنا عنهُ الكَفَارَةَ فَلا شَيءَ عليهِ سِوَاها. لِذلكَ اخْتَلَفَا

ثم نقولُ: إنّا عَرَفْنا الحُكُمَ في قَتْلِ الصَّيدِ في الخطّا؛ إنما يُعْرَفُ بِغَيرِو، وليسَ في ذِكْرِ الحُكْمِ وبَيانِهِ في حالِ دليلُ نَفْيِهِ في حالٍ أُخْرَى. ولَنا على هذا في ما تَقَدَّمَ في غَيرِ مَوضِعِ [أقوالٌ](٣) كَرِهْنا إعادَتَها في هذا المَوضعِ.ثم تَخْصِيصُ ذِكْرِ الكَفّارَةِ في قَتْل العَمْدِ يَحْتَمِلُ وجُوهاً:

أَحَدُها: أَنَّ الكَفَّارَةَ في قَتْلِ النَّفْسِ إنما ذُكِرَتْ في قَتْلِ الخَطَالِ، لم تُذْكَرْ في قَتْلِ العَمْدِ لِيُعْلَمَ أَنها إذا وَجَبَتْ في العَمْدِ فَهِيَ (٤) في الخطإ أُوجَبُ.

والثاني: أنَّ الكَفَارَةَ إِنما وَجَبَتْ بِجِنايَتِهِ على صَيدِ آمِنِ بهِ في الحَرَمِ. وكُلُّ ذي أمانَةٍ إذا أَثْلَفَ الأمانَةَ لَزِمَ الغُرْمَ، عَمْداً كانَ إِتلافُهُ أَو خَطَأً. فَعَلَى ذلكَ هذا، والله أعْلَمُ.

والثالث: أنَّ ذِكْرَ النَّخْيِيرِ في حالِ الضَّرُورةِ يَخْرُجُ مَخْرَجَ التَّوسِيعِ والتَّخْفيفِ على أَهْلِها. ولا يكونُ ذلكَ في غَيرِ حالِ الضَّرُورةِ، فَدَلَّ ذِكْرُهُ في غَيرِ حالِ الضَّرُورةِ على أنَّ ذلكَ كالمذكورِ في حالِ الضَّرُورَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَجَرَآةٌ يَثُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّمَرِ يَمَكُمُ بِدِ. ذَوَا عَدْلِ يِنكُمْ﴾ الحِتْلَفَ أهلُ العِلْمِ في ما يَجِبُ مِنَ الْمِثْلِ؛ فقالَ قومٌ: في الظَّبْي شَاةٌ، وفي النَّعامَةِ بَدَنَةٌ، وفي حِمَارِ الوَحْشِ<sup>(٥)</sup> بقرَةٌ، وأشباهُ ذلكَ.

وقالَ آخَرونَ: المِثْلُ فِيمَةُ الصَّيدِ يُقَوِّمُهُ عَدْلانِ، فَيُوجِبانِ قِيمَتَهُ دراهِمَ، فَيَشْتَرِي بِتِلْكَ الدَّراهِمِ شاةً، أو يَجْعَلُهُ طعاماً، فَيَتَصَدَّقُ بهِ؛ على كُلِّ مِسْكيِن نِصْفُ صاع، أو يَصومُ عنْ كُلِّ نِصْفِ صاع يَوماً.

وقالَ غَيرُهُمْ: إِنْ بَلَغَ دماً ذَبَعَ شاةً، وإِنْ لم يَبْلُغْ دماً يَصَّدُّقْ بِه.

وأمَّا قُولُنا: إِنَّ المِثْلُ هُو القِيمَةُ لا المِثْلُ فِي رَأْيِ<sup>(١)</sup> العينِ، ذَهَبْنا فِي ذَلَكَ إلى وُجووٍ:

أَحَدُها: أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا أَصَابَ صَيداً في هذا الوَقْتِ حَكَمَ بِجَزائِهِ حَكَمانِ. فلو كَانَ مِثْلُ الظَّبْيِ شَاةً في كُلِّ الدُّهُورِ والأوقاتِ كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ ﷺ والسَّلَفِ مِنَ الحكمِ في ذلكَ كَاثِناً لا يَخْتَاجُ إلى حُكْمٍ غَيرِهِمْ. فَذَلُّ اجْتِماعُهُمْ على أنَّ حُكْمَ الْحَكَمينِ باقٍ، وعلى أنَّ الِمثْلُ غَيرُ مُوَقَّتٍ؛ بل هو مُخْتَلِفٌ على قَدْرِ الأزمِنَةِ والْمُواضِع والأوقاتِ.

وإذا جَعَلْنا الِمثْلَ قيمةً كانَتِ الحاجةُ إلى الَحَكَميِن قائمةً. وإذا جَعَلْناهُ هَدْياً فالحاجةُ إليها زائِلةٌ. ولا يجوزُ أَنْ يُعَطَّلَ أَمْرُ الحَكَميِن، وقد ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في كتابِهِ.

والثاني: ما أَجْمَعُوا عليهِ أَنَّ مَا لا مِثْلَ لَهُ في الأنعامِ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا أَصَابَهُ المُحْرِمُ فَعَلَيهِ قِيمَتُهُ. فإذَا كَانَ المِثْلُ في بَعْضِ الصَّيدِ قِيمَتُهُ فَهُوَ في كُلِّ الصَّيدِ قِيمَتُهُ. وكذلكَ رُويَ عنِ ابْنِ عباسٍ وغَيرِهِ مِنَ السَّلَفِ فَيْ انْهُمْ قَالُوا ذلكَ. فإنْ قيلَ: مَا لا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ لا يُمْكِنُ [تَقُديرُ] (٢) قيمتِهِ أكثرَ منْ قِيمَتِهِ. قيلَ لهُ: فَتَجْعَلُ ذلكَ مَثَلًا في بَغْضِ الصَّيدِ، فَمَا مَنَعَ أَنْ يكونَ مَثَلًا في كُلِّ الصَّيدِ؟ فإنْ قالَ: المِثْلُ هو الهَدْيُ في ما لَهُ مِثْلٌ. فأمّا ما لا مِثْلُ لَهُ مِنَ الهَدْي فَلَى الوَاجِبُ فيهِ بِمِثْلٍ، إنّما ذلكَ قِيمَةٌ. ولم يَجِبُ ذلكَ بِنَصِّ الكتابِ، وإنّما وَجَبَ ذلكَ بِنَصُّ الكتابِ؛ الممثلُ مِنَ الهَدْي. فأمّا ما لا مِثْلَ لهُ فإنما وَجَبَتْ (٨) قيمتُهُ بالإجماع.

قيلَ لهُ: حَدَّثْنا عَنْ قَولِ اللهِ تعالى: ﴿لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَآتَتُمْ حُرُمٌ ﴾ هلْ دَخَلَ في عُمومِ الآيةِ الفَرْخُ ونَحُوُهُ؟ فيكونُ مَنْهِيّاً عَنْ قَتْلِهِ. فإنْ قالَ: نعمْ، قِيلَ: فإذا دَخَلَ الفَرْخُ في عُمُوم النَّهْي عَنْ قَتْلِ الصَّيدِ فَهُوَ أيضاً داخِلٌ في عُموم قولِهِ: ﴿وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حرمته. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: فهو. (٥) في الأصل وم: الوحشي،

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: دار. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: وجب.

مُّتَمَيِّدًا﴾ الآية. فإنْ قالَ: لا يَدْخُلُ الِفَرْخُ في عُموم قولِهِ تعالى: ﴿لاَ نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ قيلَ لهُ: قد قالَ اللهُ تعالى: ﴿لِتَبْلُوْلَكُمُ اللهُ بِنَقُو مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَامُكُمْ﴾ [الآية: ٩٤] فَرُوِيَ أَنَّ<sup>(١)</sup> ذلكَ في البَيضِ والفِراخِ. فإنْ لم يَجْعَلِ الفِراخِ ولا شَيئاً مِنْها داخِلاً في الآيةِ فَمَا مَعْنَى الآيةِ؟ ونَحْنُ لا نَنالُ بأيدينا مِنَ الصَّيدِ إلّا ضِعافَهُ وما يَعْجَزُ عنِ الطيرانِ والعَدْوِ مِنْهُ.

فالآيةُ تُوجِبُ أَنَّ الصَّيدَ كُلَّهُ قد دَخَلَ في عُمومِها ما قَلَّتْ قِيمَتُهُ وما كَثُرَتْ. وذلكَ يُوجِبُ أَنْ يكونَ الواجِبُ مِنْ قِيمةِ الفَرخِ والعُصْفُورِ مَثَلاً، واللهُ أعْلَمُ. ولأنَّ النَّعامَةَ، لا مِثْلَ لَها مِنَ النَّعَمِ، فَمَنْ أَوْجَبَ فيها بَدَنَةَ فقدْ أُوجَبَ فيها ما لَيسَ بِمِثلِ لَها، ولا نَظِيرَ. ومَنْ أُوجَبَ فيها قِيمَتَها فقدْ أُوجَبَ مِثْلاً لها، فَهُوَ مُوافِقٌ لِلنَّصُّ عندَنا، واللهُ أعْلَمُ.

وكذلكَ المُوجِبُ في الحَمامَةِ شَاةً، لا تُشْبِهُ الصَّيدَ المَقْتُولَ في عَينِهِ ولا في صِفَتِهِ ولا في جِنْسِهِ، فَهُوَ غَيرُ مُوجِبٍ المِثْلَ بلِ المُوجِبُ فيهِ القِيمَةَ أَفْرَبُ إلى إيجابِ المِثْل فيهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

فإنْ قِيلَ: كيفَ سَمَّى قِيمَةَ الشَّيءِ مِثْلاً، ولَيسَتْ مِنْ جِنْسِهِ، وإنما المِثْلُ ما كانَ مِنْ جِنْسِ الشَّيءِ؟ قيلَ: قد ذَكَرْنا أنَّ قِيمَةَ ما لا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ يُسَمَّى الصِّيامُ عَذْلاً لِلطَّعامِ جازَ ما لا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ يُسَمَّى الصِّيامُ عَذْلاً لِلطَّعامِ جازَ أنْ يُسَمَّى الصِّيامُ عَذْلاً لِلطَّعامِ جازَ أنْ يُسَمَّى الصِّيامُ عَذْلاً بالتَّقُويم (٢)، واللهُ أَعْلَمُ. أنْ تُسَمَّى القِيمَةُ عَذْلاً لِلصَّيامُ (١)، واللهُ أَعْلَمُ.

ولأنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿يَمَكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدْلِ يَنكُمُ ﴾ ولو كانَ المُرادُ مِنَ المِثْلِ المَنظورِ في رَأْيِ العَينِ لم يَكُنُ بِشَرْطِ ذُوي عَدْلٍ فيهِ مَعْنى؛ لأنَّ المِثْلَ في رَأْيِ العَينِ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ بَصيرٍ فيهِ، أو لم يَكُنْ. فَدَلَّ ما شَرَطَ مِنْ نَظَرِ ذَوي عَدْلِ باطِنِ فيهِ وخَفِيٍّ لا (٥٠ ما ظهرَ، والله أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَعَكُمُ هِهِ ذَوَا عَدُلِ يَنكُمُ ۖ تأويلُهُ مَا ذَكَرْنَا: يَنظُرُ إلى رَجُلَينِ عِدْلَينِ بِهِمَا مَعْرِفَةٌ (١٦ فِي ذَكَ عَدْلَكَ، فَيُقَوِّمَانِهِ، ثم يَشْتَري بها هَدْيَا، إنْ شاءً، فَيَهْدي، وإنْ لم يَبْلُغُ هَدْياً قُوْمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعاماً. فإنْ لم يَجِدْ صامَ مَكَانَ نِصْفِ صاعِ يَوماً.

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عباسٍ عَيْثُ كذلكَ والحَسَنِ وإبراهيمَ والقاسِمِ(٧) والسلفِ جُمْلَةً.

وعِنْدَنا أَنهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هذهِ الأشياءِ الثلاثةِ؛ يَفْعَلُ أَيَّ هذهِ الثَّلاثَةِ شَاءَ لأَنَّ اللهَ تعالى قالَ في المُحْصَرِ: ﴿وَلَا غَلِقُواْ رُهُوسَكُو حَنَّ بَنُكُ الْمُدَى عِلَمُّ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَهِيمًا أَوْ بِهِ أَنَى مِن تَأْسِهِ فَيَذِيَةٌ مِن مِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُتُكُو ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولا خِلاف بَيْنَها (٨٠) في أَنَّ لِصَاحِبِ الفِدْيَةِ في حَلْقِ الراسِ أَنْ يَفْعَلَ أَيَّ هذهِ الثَّلاثَةِ.

فالواجِبُ أَنْ يكونَ في جَزاءِ الصَّيدِ مِثْلُهُ لأنَّ الخِطابَ خَرَجَ على حَرْفِ التَّخْيِيرِ، وكانَ سَبَبُ وُجُوبِهِ واحِداً فَهُوَ على التَّخْيِيرِ نَحْوُ كَفَّارَةِ اليَمينِ وما ذَكَرْنا في دَفْع الأذَى عنْ رأسِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَدَيًّا بَلِغَ اَلْكَتْبَةِ ﴾ شَرَعَ بُلُوغَ الكَعْبَةِ، وهو لا يَبْلُغُ نَفْسَ الكَعْبَةِ، فَدَلَّ أَنَّ المُرادَ رُجَعَ إلى بُلُوغِهِ قُرْبَ الكَعْبَةِ، وعلى هذا يَخْرُجُ قُولُهُمْ في مَنْ حَلَفَ أَلَا يَمُرَّ على بابِ فلانِ. فَمَرَّ بِقُرْبِ بابِهِ حَنِثَ اسْتِدلالاً بِقُولِهِ: ﴿ مَدَيًّا بَلِغَ الكَعْبَةِ ﴾ وعلى هذا يَخْرُجُ قُولُهُمْ في مَنْ حَلَفَ أَلَا يَمُرَّ على بابِ فلانِ. فَمَلَ يَقُرْبِ بابِهِ حَنِثَ اسْتِدلالاً بِقُولِهِ: ﴿ مَدَا اللَّهُ عَلَى ذلكَ هذا ، واللهُ أَعْلَمُ.

وكانَ محمدُ بْنُ الحَسَنِ يَقُولُ: ﴿يَمْكُمُهُ عَلَيهِ بِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ حَيثُ كانَ. وأبو حَنِيفَةَ يَقُولُ: ﴿يَمَكُمُهُ عَلَيهِ بِقِيمَةِ الصَّيدِ في المَوضِعِ الذي أصابَهُ فيهِ. والحَتِلافُهُما في هذا يَرْجِعُ إلى ما الْحَتَلَفَا فيهِ مِنَ المِثْلِ عَيْناً أو قِيمَةً.

وقد رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وعبدِ الرحمنِ ﴿ اللهِ وَغَيرِهِما أَنَّهُمْ حَكَمُوا فِي الظَّنْبِي شَاةً، ولَمْ يَسْأَلُوا عَنِ المَوضِعِ الذي أُصِيبَ، فَدَلُ تَرْكُهُمُ السُّوْالَ عَنْ ذلكَ على أَنَّ المَوَّاضِعَ كُلِّها كَانَتْ عِندَهُمْ سَوَاءً، وأَنَّهُمْ أَجْرَوهُ مَجْرَى الكَفّاراتِ دُونَ القِيمِ. لأَنَّهُمْ لو أَجْرَوا ذلكَ مَجْرَى ضَمانِ القِيمِ لَسَأْلُوا عَنْ أَمَاكِنِ الجِناياتِ إِذَا كَانَ الصَّيدُ تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ، لا تَسْتَوي في ذلكَ الأَماكِنُ كُلُها. فهذا يُؤكّدُ قولَ محمدٍ ومَنْ رَافَقَهُ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: أنه. (۲) من م، في الأصل القيام. (۲) في الأصل وم: بالتقدير. (1) في الأصل وم: متقارب. (٥) من م، في الأصل: إلا. (٦) في الأصل وم: ومعرفة. (٧) من م، الواو ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: بينهم.

وأمّا عِنْدً/ ١٤٠ ـ أ/ أبي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللهُ، أنَّ المُلْكَ لِلْحَرَمِ في الصَّيدِ، وكلَّ مَنْ أَتْلَفَ مُلْكَ آخَرَ، وجَنَى على مالِ أحَدٍ، وإنما يُنْظَرُ إلى قِيمتِهِ في المكانِ الذي أَتْلَفَهُ. فَعَلَى ذلكَ النَّظَرُ في الصَّيدِ إلى المكانِ الذي أصابَهُ.

ثم المَسْأَلَةُ في جَزاءِ الصَّيدِ: أينَ يُذْبَحُ؟ عِندَهُمْ جَمِيعاً لا يَجوزُ أَنْ يُذْبَحَ إِلَّا بِمَكَّةَ لأَنهُ لو جَازَ أَنْ يُذْبَحَ في غَيرِ الحَرَمِ حَيثُ شَاءَ زَالَتْ فائدةُ قُولِهِ تعالى: ﴿ هَدَّيّا بَلِغَ ٱلْكَتْبَةِ ﴾ ولَيسَ في ذلكَ بَيْنَهُمْ خِلاكٌ.

وأمّا الطّعامُ والصّبامُ فإنَّ اللهَ عَلَا لم يَذْكُرْ فِيهِما مَوضِعاً، ولا جَعَلَ لَهُما مَكاناً، فَلَهُ أَنْ يُظعِمَ، وأَنْ يَصومَ حَيثُ شاءً. فإنْ قيلَ: إنَّ الهَدْيَ يُذْبَحُ في الحَرَمِ لِمَنْفَعَةِ أَهْلِ الحَرَمِ بهِ، ويُتَصَدَّقُ بهِ عليهِمْ، فَعَلَى ذلكَ الإطعامُ يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ أَهْلُ الحَرَمِ لانهُ جُعِلَ لِمَنْفَعَةِ لَهُمْ، قيلَ: لا خِلافَ بَيْنَهُمْ أَنهُ لو ذُبِحَ الهَدْيُ في غَيرِ الحَرَمِ ألا يجوزُ؟ دلَّ أَنهُ لا لِما ذَكَرَ، ولكنْ لِما الهَدايا لا تُذْبَحُ إلّا بِمَكَّةً.

الاَ تَرَى ما<sup>(١)</sup> قالَ اللهُ تعالى: عليهِ أَنْ يَهْدِيَ، لَيسَ لهُ أَنْ يَذْبَحَ إِلَّا بِمِكَّةَ؟ ولو قالَ: عليهِ الإطعامُ والصَّدَقَةُ، لهُ أَنْ يَتْصَدَّقَ حَيثُ شَاءَ. دَلُ أَنَّ الهَدْيَ مَخْصُوصٌ ذَبْحُهُ بِمِكَّةَ لا يَجوزُ في غَيرِها<sup>(١)</sup>. فأمّا الصَّدَقَةُ فإنّها تَجوزُ في الأماكِنِ كُلْها، لِذَلكَ افْتَرَقا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِدُ ﴾ أي لِيَنالَ [عاقِبةً] (٣) أمْرِهِ وألَمَهُ كما نالَ لَذَّتُهُ. وقِيلَ: جَزاءَ ذَنْبِهِ، وهو الكَفّارَةُ. وقولُهُ تعالى: ﴿ يَمُنْفَرْ لَهُم مَّا أَشَدَى وَقُولُهُ تعالى: ﴿ يَمُنْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَكَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَبَسَنَقِمُ اللَّهُ مِنَهُ وَاللَّهُ﴾ أي مَنْ عادَ إلى اسْتِحُلالِ<sup>(٤)</sup> الصيدِ في الحَرَمِ يَنْتَقِمِ اللهُ منهُ في النارِ. ويَحْتَمِلُ مَنْ عادَ إلى قَتْلِ الصَّيدِ يَنْتَقِمِ اللهُ منهُ بالكَفَارَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو آنَيْقَامِ﴾ أي لا يُعْجِزُهُ شَيءٌ. ويُقالُ: ﴿عَزِيدٌ﴾ أي كلُّ عِزَّ عندَ<sup>(٥)</sup> عِزَّهِ ذُلُّ، وغَنيِّ أي كُلُّ غِنىّ عِنْدَ غِناهُ فَقْرٌ، ونَخْوُهُ، واللهُ أغلَمُ.

الآية 97 وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمِنَ لَكُمْ مَتَيْدُ ٱلْبَخْرِ وَطَمَامُهُ مَتَنَكَا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةٌ وَمُوْمَ عَلَيْكُمْ مَتَيْدُ ٱلْبَرْ مَا وُمُنَاهُ أَخْبَرَ اللهُ تعالى أَنَّ صَيدَ البَخْرِ وطَعامَهُ مَا صِيدَ، وطَعامُهُ مَا تَعَالَى أَنَّ صَيدُهُ مَا صِيدَ، وطَعامُهُ مَا وَيَلِهِ؛ قَالَ بعضُهُمْ: صَيدُهُ مَا صِيدَ، وطَعامُهُ مَا قُذِف. وعن أبي بَخْرِ وابْنِ عباسٍ عَلَيْ [أنهما] (٢) قَذَفَ البَخْرُ. كذلك رُويَ عن عُمَرَ عَلَيْ أَنهُ قَالَ: صَيدُهُ مَا صِيدَ، وطَعامُهُ مَا تَزَوَّدُتَ في سَفَرِكَ. وقالَ بعضُهُمْ: صَيدُهُ مَا أُخِذَ طَرِيّاً، وطعامُهُ: مَا تَزَوَّدُتَ في سَفَرِكَ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: من. (٢) في الأصل وم: غيره. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) أدرج قبلها في الأصل: قتل. (٥) من م، في الأصل: عنده. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم: (٩) ساقطة من الأصل وم: بهمة. (١١) في الأصل وم: يعاقب.

وعنْ عثمانَ ﴿ مِثْلُهُ، وقريبٌ (١) منهُ.

وأمّا عندَنا فإنهُ يَجِلُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ الصَّيدِ إِذَا لَمْ يَضِدْ هُو، ولا صِيدَ لَهُ، ما رُوِيَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَلَيْ انهُ كَانَ مِع النَّبِيِّ ﷺ حتى إذا كَانَ بِبَغْضِ الطَّريقِ بِمَكَّةَ يَخْتَلِفُ معَ أصحابٍ لهُ مُحْرِمِينَ، وهو غَيرُ مَحْرِمٍ، فَرَأَى حِمارَ وَحْشِ، فاسْتَقَى على فَرَسِهِ، فَسَألُ أصحابِهُ أَنْ يُناوِلُوهُ سَوطاً، فَأَبُوا، فَسَألَهُمْ رُمْحَهُ، فأخَذَ، ثم اشْتَدَّ على الْجِمارِ، فَقَتَلَهُ، فأكلَ (٢) منه بَعْضُ أصحابِهِ، وأبَى بَعْضُهُمْ. فلمّا أَذْرَكُوا رسولَ اللهِ ﷺ فَسَألُوهُ عَنْ ذلكَ، فقالَ: إنما هي طَعْمَةُ أَظْعَمَكُمُوهَا اللهُ سُبْحانَهُ، وقالَ: هل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيءٍ؟

وفي خَبَرِ آخَرَ عنْ جابِرِ بْنِ عبدِ الله ﷺ [أنهُ](٢) قالَ: عَقَرَ أَبُو قَتَادَةً حِمَارَ وَحُشٍ، ونَحْنُ مُحْرِمُونَ، وهو حَلالٌ، فأكَلْنَا منْهُ، ومَعَنا رسولُ اللهِ ﷺ.

وفي خَبْرِ آخَرَ عَنْ أَبِي قَتَادةً وَ اللهُ [أنهُ] قَالَ: أني أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وعندِي منهُ، فقالَ لِلْقَومِ: كُلُوا، وهُمْ مُحْرِمُونَ.
وفي بَعْضِ الأخبارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ [أنهُ] قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ قَصَيدُ البَرِّ حَلالٌ لَكُمْ، وأَنْتُمْ حُرُمٌ، ما لم تَصِيدُوهُ، أو يُصَدْ لَكُمْ، [أبو داوود ١٨٥١] رَخَصَ النَّبِيُ ﷺ في أَكُلِ لَحْمِ الصَّيدِ للمُحْرِمِ، إذا لم يَصِدْ، ولم يُصَدْ لَهُ. وبذلكَ أَخَذَ أصحابُنا.

وفي الآية دليلٌ لِقولِنا، وهو قولُهُ تعالى: ﴿لَا نَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَاَشَمْ حُرُمٌ ﴾ [الآية: ٩٥]. وقالَ تعالى: ﴿وَمُومَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الذِّ مَا كُمْشُدْ حُرُمٌ ﴾ [الآية دليلً لِقولِنا، وهو قولُهُ تعالى: ﴿لَا نَقْتُلُواْ الصَّيْدِ مِنْ أَنْ صَيْدَ مَا لا يُؤكّلُ لَحْمُهُ مَحْظُورٌ؟ فَدَلَّ ذلكَ على أنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في الإصطيادِ لا في أكْلٍ لَحْمِهِ ؛ لأنَّ لَحْمَ الصَّيدِ مِنْ أَنْ يُصادَ ؛ فالتَّحْرِيم غَيرُ واقِع عليهِ، ليسَ كالبَيضِ قد يَصيرُ صَيْداً ، واللَّحْمَ ليسَ كذلكَ ، ولأنَّ المحْرِمَ لو أَثْلَفَ البَيضَ غُرِّمَ قِيمتَها، ولو (١٠) أَثْلُفَ لَحْمَ الصَّيدِ لم يَضْمَنْ شيئاً. فما لَزِمَهُ الضَّمانُ مُنِعَ عَنْ أَكْلِهِ، وما لم يَلْزَمْهُ لا، ولأنهُ لو حُرِّمَ على المُحْرِمِ التَّناوُلُ مِنْ لَحَمْ صَيْدٍ، صَادَهُ حَلالٌ [لَوَجَبَ أَنْ يُحَرِّمَ اللهِ، وذلكَ بَعيدٌ.

فإنْ قيلَ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عباسٍ عَلَى عَنْ زَيدِ بْنِ ارْقَمَ انَّ النَّبِي ﷺ نَهَى المحرِمَ عَنْ لَحْمِ الصَّيدِ، وفي خَبَرِ آخَرَ عَنْ زَيدِ بِنْ أَرْفَمَ عَلَىٰ [أنهُ](١١) قالَ: ﴿ أَهْدِيَ لِرسولِ الله ﷺ عُضْوٌ(١٢) مِنْ لَحْمٍ صَيدٍ، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنَا حُرُمٌ لا نَأْكُلُهُ \* [مسلم ١١٩٥] وفي خَبَرِ آخَرَ ﴿ أَنهُ سُولَ النَّبِ ﷺ عَنْ مُحْرِم، أَيْ بِلَحْم صَيدٍ [فقالَ: لا يَأْكُلُ](١٣) منهُ ».

لَكُنَّ هذا الحديثَ يَجوزُ أَنْ يُحْمَلَ على أَنْ كَانَ صِيدَ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ أَنْ يَكُونَ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ. وإذا صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُهُ. دليلُهُ مِنْ خَبَرِ عُثْمَانَ وَهِنِهِ: مَا أَمَرْتُ بِصَيدٍ، ولا صِيدَ مِنْ أَجْلِي، وخَبَرِ جابرٍ وَهُنَّهُ عَنِ رسولِ الله ﷺ [أنهُ](١١٠) قالَ: اللَّحْمُ صَيدِ البَرِّ حَلالٌ لَكُمْ، وأنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصيدُوهُ، أَو يُصَدُّ لكُمْ، [أبو داوود ١٨٥١]

ثم المَسْأَلَةُ في مَعْرِفَةِ صَيدِ البَرِّ مِنَ البَحْرِ. قالَ بعضُهُمْ: ما كان يَعيشُ في البَرِّ والبَحْرِ فلا تَصِدْهُ، وما كانَتْ (١٥٠ حَياتُهُ في الماءِ فَذَاكَ البَحْرِيُّ. وقالَ خَيرُهُمْ: صَيدُ البَرِّ هو الذي أخَذَهُ الصائِدُ عَي الماءِ فَذَاكَ البَحْرِيُّ. وقالَ غَيرُهُمْ: صَيدُ البَرِّ هو الذي أخَذَهُ الصائِدُ حَيَّا، فَماتَ في يَدِهِ لَم يَحِلُّ [ولا يَحِلُ إلّا إذا أَذْرَكَ زَكاتَهُ بِتَرْكِيَتِهِ](١١٠. فكلُّ ما كانَتْ هذهِ صِفَتَهُ فَهُوَ البَرِّيُّ، وإنْ كَانَ يَعيشُ في الماءِ، فماتَ في يَدِهِ، أكلَهُ، فذلكَ صَيدُ البَحْرِ، وذلكَ السَّمَكُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقريبا. (۲) في الأصل وم: فأكله. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: وعن. (٩) في الأصل وم: من. (١) في الأصل وم: وعن. (٩) في الأصل وم: من. (١) في الأصل وم: قال لا نأكله. (٤) ساقطة من (١٠) في الأصل وم: وغيره. (١١) ساقطة من الأصل وم: وغيره. (١١) في الأصل وم: ولا يحل إذا أدرك زكاته بتزكيته.

الآیات ۹۹ ـ ۹۹

وفي ذلكَ وجُهٌ آخَرُ؛ وهو أنَّ كُلَّ ما أَلْقَاهُ البَحْرُ، وقَذَفَهُ، فماتَ، فَحَلَّ لنا أَكْلُهُ، فذلكَ طَعامُهُ. وما لم يَجِلَّ أَكُلُهُ فَلَيسَ بِطَعامِهِ. فما كَانَ طَعامَهُ، وأَلْقَاهُ، فماتَ، فهو إِذَنْ صَيدُ البَحْرِ. وما لا يَجِلُّ أَكُلُهُ، إذا أَلْقاهُ، فَلَيسَ بِصَيدِ البَحْرِ إذا صِيدَ لأنَّ اللهَ تعالى أباحَ صَيدَ البَحْرِ وطَعامَهُ. فما لَيسَ/١٤٠ ـ ب/ بِطَعامِهِ إذا أَلْقَاهُ، فماتَ، فَلَيسَ بِصَيدٍ إذا أَخَذَهُ حيّاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاتَّـٰقُوا اللَّهَ ﴾ في اسْتِخْلالِ قَتْلِ الصَّيدِ في حالِ الإحرامِ بَعْدَ النَّهْيِ. أَوِ اتَّقُوا اللهَ في كُلِّ ما لا يَحِلُّ ﴿ الَّذِيتِ إِلَيْهِ ثَمْشُرُونَ ﴾ فَتُجْزَونَ بأعمالِكُمْ إنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ، وإنْ شَرٌ فَشَرٌ.

ويَختَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴾ أي إلى حُكْمِهِ تَصِيرُونَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَلِلَتِهِ نُرَّعَمُونَ ﴾ [القصص: ٧٠] واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩٧ [وتولُهُ تعالى] (١٠): ﴿ جَمَلَ اللهُ الْكُفَبَ الْبَيْتَ الْحَكَامُ فِينَا لِلنَّاسِ و الله المعضهم؛ قولُهُ تعالى: ﴿ فِينَا لِلنَّاسِ وَوَاماً لأنَّ اللهُ تعالى جَعَلَها مَوضِعاً لِإقامَةِ العباداتِ مِنْ نَحْوِ الحَّجِ والطَّوافِ والطَّوافِ والطَّواتِ [وإقامَةِ حُرُماتِهِ] (٢) والهدايا وغيرِ ذلكَ مِنَ العباداتِ، جَعَلَها ثابِتَةً دائمة، لا تُبَدَّلُ، ولا تُنْسَخُ أبداً. فذلِكَ مَعْنَى القِيام للِنَّاس، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ ﴿ قِيْنَا﴾ بِمَعْنَى قِواماً أي جَعَلَها قِواماً لَهُمْ في مَعاشِهِمْ ومَعادِهِمْ لأنهُ جَعَلَها مَامَناً لهَمْ ومَلْجَاً حتّى إنَّ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرةً، أو أَجْرَمَ جَرِيمَةً، ثُمَّ لَجَأَ إليه ؛ ثَمَّ لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُ بِشَي عِنْ ذلك، ولا يُنالُ<sup>(٣)</sup> منهُ. وكانُوا إذا وَجَدُوا هَذْياً مُقَلِّداً لم يَتَعَرَّضُوا لهُ، وإنْ كانَتْ حاجَتُهُمْ إليهِ شديدةً، ونَحْوُ هذا كَثيرٌ مِمّا يَطُولُ ذِكْرُهُ. وجَعَلَ فيها عِباداتٍ ومَقْصِداً ما لم يَجْعَلُ في غَيرِها مِنَ البِقاع مِنْ قَضاءِ<sup>(١)</sup> المناسكِ وغَيرِها.

وكذلكَ الشَّهْرُ الحَرامُ كانَ جَعَلَهُ مَامَناً لَهُمْ، إذا دَخَلُوا فيهِ يَأْمَنُونَ (٥) منْ كُلُّ خَوفٍ كانَ بِهِمْ.

وجَعَلَ في الهَدايا والقَلاثِدِ مَنْفَعَةً لأهْلِها، فكانَ في ذلكَ قِوَاماً لَهُمْ في مَعاشِهِمْ ومَعَادِهِمْ. وعَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ [أنهُ قالَ](٢): قالَ اللهُ تعالى: ﴿جَمَلَ اللّهُ ٱلْكَتْبَ ٱلْجَرَامَ قِيْمًا لِلنَّاسِ﴾ شِدَّةً لِدِينِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِتَمْ لَمُوّا ﴾ أي ذلكَ الأمْنُ، وما ذكرنا مِنْ جَعْلِ الكَعْبَةِ قِواماً لَهُمْ في مَعاشِهِمْ ومَعَادِهِمْ ﴿ لِتَمْ لَمُوّا أَنَّ يَمْ لَمُ مَا فِي اَلْمَتُونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي على عِلْمٍ جَعَلَ هكذا قَبْلُ أنْ يكونَ.

وقالَ بَعضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿ ذَاكِ ﴾ أي ما سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنْ تَحْرِيفِ الكُتُبِ وتَغْيِيرِ (٧) وتبديلِ بَغْيُهِ (٨) ﷺ وصفته، أي على عِلْم منهُ بالتَّحريفِ والتبديلِ، خَلَقَكُمْ لا عنْ جَهْلِ، لِيَمْتَحِنَكُمْ، لِما لا يَضُرُّهُ كُفْرُ كافرٍ، ولا يَنْفَعُهُ إيمانُ مُؤْمنِ. بل حاصِلُ ضَرَرِ الكُفْرِ يَرْجِعُ إلى الكافِرِ، وحاصِلُ نَفْع الإيمانِ يَرْجِعُ إلى المؤمنِ.

الآية ٩٨ وتولُهُ تعالى: ﴿ اَعْلَمُوا أَنَ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ لِمَنْ عَصاهُ، و خالَفَ اَمْرَهُ، على ما عَلِمْتُمْ انهُ على عِلْم منهُ كَانَ جَميعُ ما كَانَ ﴿ وَأَنَّ اللهُ عَنُورٌ نَجِيدٌ ﴾ لِمَنْ تَابَ، وأنابَ إليهِ، ﴿ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ كَانَ جَميعُ ما كَانَ ﴿ وَأَنَّ اللهِ عَنُورٌ نَجِيدٌ ﴾ لِمَنْ تَابَ، وأنابَ إليهِ، ﴿ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [لأنَّ مِنَ المِقابِ ما لَيْسَ بِشَديدٍ، ومنهُ ما هو بِشَديدٍ] (١٥ وخاصَّةُ عِقابُ (١١) الآخِرَةِ، لا انْقِضَاءَ لَهُ، ولا فَنَاءَ، لذلكَ وَصَفَهُ (١١) بالشَدَّةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩٩ وقولُهُ تمالى: ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ ﴾ فيهِ وَجُهانِ:

أَحَدُهُما: رَدُّ(١٢) على من يقولُ: الموعِظَةُ لا تَنْفَعُ، ولا تَنْجَعُ فيهِ، إذا لم يَكُنِ الواعِظُ مُسْتَعْمِلاً [لِما يَعِظُ غَيرَهُ](١٣)؛ إذْ ليسَ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ أَشَدًّ اسْتِعْمالاً مِنَ الرُّسلِ ﷺ ثم لا تَنْفَعُ مَواعِظُهُمْ وذِكْرُهُمْ قَومَهُمْ، ولا تَنْجَعُ فِيهِمْ لِشُؤمِهِمْ ولِشُدَّةِ تَعَنَّتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل: وأراقة، في م: وإراقة حرماته. (٢) في الأصل وم: يتناول. (٤) في الأصل وم: القضاء. (٥) من م، في الأصل: (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وتغييره. (٨) في الأصل وم: نعته. (٩) في الأصل: لا من العقوبات ما ليس بشديد، في م: لأن العقاب منه ما ليس بشديد. (١٠) في الأصل وم: عقوبة. (١١) في الأصل وم: ردا. (١٦) من م، في الأصل: لا يعظ غير.

والثاني: إنباءٌ أنَّ ﴿مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُۗ﴾ ولا ضَرَرَ عَليهِمْ بِتَركِ القومِ إجابَتَهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِن نَوْلُواْ فَإِنَّنَا عَلَيْهِ مَا مُحِلَّمُهُمْ مَا مُجِلْشَدُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْمَدُواْ وَمَا عَلَ ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكْعُ ٱلْشِيعِثُ﴾ [النور: ٥٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللّهُ يَمْلُمُ مَا نَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ ﴿مَا تَبْدُونَ﴾ مِنَ العَداوةِ لِمُحَمَدِ ﷺ وَلِأَصحابِهِ ونَصْبِ (' الحربِ والقِتالِ مَعَهُمْ ﴿وما تَكْتُمونَ﴾ مِنَ المكوِ لَهُ والقَصْدِ لِقَنْلِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ اللّهِ مَنْ الْمَكوِ لَهُ والقَصْدِ لِقَنْلِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ اللّهِ مَنْ الْمَكوِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] كانُوا يَمْكُرُونَهُ، ويَقْصِدونَ قَصْدَ إهلاكِهِ، لكنَّ اللهُ عَدْ اطْلَمَ رَسُولُهُ عَلَى مَكْوِهِمْ، وأخبَرَ أنهُ يَعْصِمُهُ مِنَ الناسِ، وقالَ اللهُ عَدْ: ﴿كُلْمَا أَوْلَدُواْ نَارًا لِلْعَرْبِ الْمُفَالَمَا اللهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ سَكَادًا ﴾ [الآية: ٦٤].

الآبية ١٠٠ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالْطَيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ الآية. يَحْتَمِلُ وجهين:

أَحَدُهُما: خَرَجَ عنْ سؤالٍ قد سَبَقَ منِهُمْ عنْ كَثْرَةِ الأموالِ لمّا رَأُوا أُولئكَ كانُوا يَسْتَكْبِرونَ، ويَجْمَعونَ مِنْ حَيثُ (٢٠) يَجلُّ، ولا يَجلُّ، فمالَتْ أنْفُسُهُمْ إلى ذلكَ، ورَغِبَتْ، فقالَ: ﴿قُلْ لَا يَسْتَرِى ٱلْخَيِيثُ وَٱلطِّيْبُ ﴾ كانهُ قالَ: إنَّ القليلَ مِنَ الطَّلِّبِ خَيْرٌ مِنَ الكَثيرِ مِنَ الخَبيثِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أنهمْ رَغِبوا في عِبادَةِ أُولئكَ مِنَ التَّرَهُّبِ والإغْتِزالِ عنِ الناسِ لِدَفْعِ أَذَى خُبْثِهِمْ (؟) عنْهُمْ وَكَفْرَةِ ما كَانُوا يَتَحَمَّلُونَ مِنَ الشَّدائدِ والمشَّقَةِ؛ رَغِبُوا (٤) في ذلكَ، وهَمُّوا على ذلكَ على ما ذُكِرَ في القصةِ عنْ بَعْضِ أصحابِ رسولِ اللهِ يَتَحَمَّلُونَ مِنَ الشَّدائدِ والمشَّقَةِ؛ رَغِبُوا (٤) في ذلكَ، وهَمُّوا على ذلكَ على ما ذُكِرَ في القصةِ عنْ بَعْضِ أصحابِ رسولِ اللهِ وَلَمُ اللهُ مَمُّوا أَنْ يَتَرَهُّوا، أَو يَعْتَزِلُوا عنِ الناسِ، فقال على اللهُ عَلَى اللهُ يَشْتَرِى ٱلْخَيْبُ وَٱللَّيْبُ ﴾ إنَّ العَمَلَ القليلَ مَع أصلِ طَيْبِ خَيْرٌ مِنَ الكَثيرِ مِعَ خُبْثِ (١) الأصلِ.

وقولُهُ تِعالَى: ﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ﴾ في مَخافَةِ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ ﴿يَتَأْدُلِى ٱلْأَلْبَسِ﴾ فيهِ دلالةٌ أنَّ اللهَ لا يُخاطِبُ أحداً إلا مَنْ كَمُلَ عَقْلُهُ، وتَمَّ. وباللهِ العِصْمَةُ

الآية 101 وقولُهُ تعالى: ﴿يُكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ﴾ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ النَّهْيُ عنِ السُّوالِ عنْ أَشْيَاءً لَا مَنْ أَشْيَاءً لَا أَنْ يَعْلَمُ الْحَاجَةُ لَلْهَمُ الْحَاجَةُ لِيها، فَنُهُوا عَنْ ذَلْكَ إِلَى أَنْ تَقَعَ لَهُمُ الْحَاجَةُ. فَعِنْدَ ذَلْكَ يَسالُونَ. كَانَّهُمْ سألوهُ عَنْ البَيَانِ والإيضاح قَبْلَ أَنْ يَحَاجُوا إليهِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ [فِي اللهِ عَلَمُ : ﴿ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَنَّزُكُ اَلْقُرْمَانُ ثُبُدَ لَكُمُّ ﴾ الآية؟

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ النَّهْيُ عَنِ السُّوْالِ ابْتِداءَ على غَيْرِ تَقَدُّمِ سُوالِ كَانَ مِنْهُمْ. ولكنْ نُهُوا عنِ السُّوَالِ عنها. ثُم يَخْتَمِلُ بَعْدَ هذا أَنْ كَانَ على ابْتِداءِ سُوالِ كَانَ مِنْ أَهلِ النَّفَاقِ؛ يَسْأَلُونَ سُوالَ تَعَنَّتِ لا سُوالَ اسْتِرشادٍ؛ يَسْأَلُونَ عنْ (١٠) آياتِ يَعْدَ ما ظَهَرَتْ لَهُمْ، وثَبَتَتْ عندَهُمُ الحُجَجُ، وعَرَفُوا أَنهُ رسولُ اللهِ ﷺ [عنِ] (١٠) الحَجِّ، فقالَ رجلٌ: أَفي كلِّ عام يا رسولَ اللهِ ﷺ [عنِ] (١٠) الحَجِّ، فقالَ رجلٌ: أَفي كلِّ عام يا رسولَ اللهِ؟ ﴿ قَبْلُ وُقُوعِ الحَاجَةِ إلِيهِ. وقيلَ: نَزَلَتْ في قَوم سَأَلُوا رسولَ اللهِ ﷺ [عنِ] (١٠) الحَجِّ، فقالَ رجلٌ: أَفي كلِّ عام يا رسولَ اللهِ؟ ﴿ وَفَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ولا يَجِبُ أَنْ يُفَسَّرَ هذا أَنهُ كَانَ في كذا؛ إذْ لَيسَ في كتابِ اللهِ بَيانُهُ سِوَى أَنَّ فِيهِ النَّهْيَ عَنْ سُؤالِ مَا لا يُحْتاجُ إليهِ. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْها. ﴿إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ۖ إِنْ (١٣) تُظْهَرُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ إِنْ (١٤) أُمِرتُمُ العَمَلَ بها، واللهُ أعلَمُ بذلك.

الآلية ١٠٢ وقولُهُ تعالى: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن فَبْلِكُمْ ثُدَّ أَمْبَكُواْ بِهَا كَافِرِينَ ﴾ هذا يدلُّ على أنَّ النَّهْيَ عنِ السُّؤالِ في

(۱) في الأصل وم: وينصب. (۲) ساقطة من م. (۲) في الأصل وم: أنفسهم. (٤) في الأصل وم: فرغبوا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: خبيث. (٧) أدرج بعدها في الأصل وم: خرج. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: منه. (١٠) و(١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) و (١٢) و (١٤) في الأصل وم: أي.

الآي الآخدِ شَيقَينِ: إِمَّا أَنْ يَسْأَلُوا [عنِ الآياتِ] (١) بعدَ ما ظَهَرَتْ، وثَبَتَثْ (١) لهمْ رسالتُهُ، فلمّا أَتَى بها كَفَرُوا بِها. ألا تَرَى أَنهُ قَالَ تعالَى: ﴿قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِنَ الرُّسُلِ، عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، الآياتِ بَعْدَ ظُهُورِها عندُهُمْ؟.

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قُولِهِمْ: أَيْنَ نَحْنُ؟ ومَنْ أَبِي؟ ومَنْ أَنَا؟ ونَحْوِه. فلمَّا أَنْ أَخْبَرَهُمْ بِذَلَكَ كَفَرُوا بَهِ، واللهُ أُعلَمُ.

الآية ١٠٣ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِيَةِ وَلَا وَمِيلَةِ وَلَا حَالِمَ أَي مَا جَعَلَ الله قُرْبَاناً مِمَا جَعَلُوا هُمْ لاَنْهُم كَانُوا يَجْعَلُونَ ما ذَكَرَ مِنَ البَحِيرَةِ والسائبَةِ وما ذَكَرَ قُرْبَاناً يَتَقَرَّبُونَ بذلكَ إلى الأصنامِ والأوثانِ التي كَانُوا يَعْبُدُونَها دُونَ اللهِ، فقال: ما جَعَلَ اللهُ مِنْ ذلكَ شَيْئاً مِمّا جَعَلْتُمْ أنتُمْ مِنَ البَحِيرةِ والسائبَةِ.

فقولُهُ تعالى: ﴿مَا جَمَلَ اللَّهُ مِنْ جَمِيرَةٍ﴾ وما ذَكَرَ أي ما أَمَرَ بذلك، ولا أَذِنَ بها. قِيلَ: حَرَّمَ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ هَذِهِ الأَسْبَاءَ؛ مِنْها ما حَرَّمُوهُ على الرَّجالِ والنِّسَاءِ، ومِنْها ما جَعَلُوهُ لآلِهَتِهِمْ بِهِ.

ثم قيلَ: البَحِيَرةُ: ما كانُوا يَجْدَعُونَ آذانَها، ويَدَعُونَها لآلِهَتِهِمْ. والسائِنَةُ: ما كانُوا يُسَيِّبُونَها. والوَصِيلَةُ: ما كانَتِ الناقَةُ إذا وَلَدَتْ ذَكَراً أو أُنْثَى في بَطْنِ قالُوا وصلَتْ أخاها، فلم يَذْبَحُوها، وتَرَكُوها (٣) لآلهتِهِمْ.

قالَ أَبُو عُبَيَدَة: البَحِيرَةُ إِذَا نُتِجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنِ قُطِعَتْ آذَانهُا، وتُرِكَتْ. والسائِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنِ شُيْبَتْ، فَلا تُرَدَّ عَناقَا وَلَدَتْ عَناقاً وَجَدْياً قالُوا: وَصَلَتِ العَناقُ الجَدْيَ، عَنْ حَوضٍ ولا عَلَفٍ. والوَصيلَةُ مِنَ الغَنَمِ إِذَا وَلَدَتْ عَناقينِ تُرِكا، وإذَا وَلَدَتْ عَناقاً وجَدْياً قالُوا: وَصَلَتِ العَناقُ الجَدْيَ، وَتُرِكا، وإذا نُتِجَتْ [ذَكُراً] (٤) ذُبِعَ، والحامِي إذا نُظِرَ إلى عَشَرَةٍ مِنْ وَلَدِه قيلَ: حُمِيَ ظَهْرُهُ، فلا يُرْكَبُ، ولا يُحْمَلُ عليه شَيْء.

وقالَ مُجاهِدٌ: ﴿وَلَا حَارِ﴾ إذا ضَرَبَ [الفَحْلُ عَشْراً تركوهُ] (٥) فهو الحامي، والحامي اسْمٌ. والسائِبَةُ مِنَ الغَنَمِ على نَحْوِ ذلكَ، إلّا أنَّها [ما] (٦) وَلَدَتْ مِنْ وَلَدِ بَنِيها (٧) سِئَّةَ أولادٍ كانَتْ على هَيْئَتِها، فإذا وَلَدَتِ السابِعَ ذَكَراً أو ذَكَرَينِ، نُحِرَ، فاكَلَهُ رَجالُهُمْ دونَ نِسائِهِمْ. وإنْ أَثَامَتْ بِذَكْرِ أو أُنْنَى فَهِيَ (٨) وَصِيلَةٌ؛ يُثْرَكُ ذَبْحُ الذَّكْرِ بالأُنْنَى. وإنْ كانَتا اثْنَيْنِ تُركَتا.

وقالَ القُتَبِيُّ: البَحِيرَةُ الناقَةُ إذا نُتِجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنِ، والخامِسُ ذَكَرٌ، نُحِرَ، فأكَلَهُ الرجالُ والنَساءُ. وإنْ كان الخامسُ أَنْنَى شَقُوا أَذُنَهَا، وكانَ حَراماً على النّساءِ لَحْمُها ولَبَنُها. فإذا ماتَتْ حَلَّتْ لِلنِّساءِ. والسائِبَةُ البَعيرُ يُسَيَّبُ بِنَذْرِ يكونُ على الرجل إنْ سَلَّمَهُ اللهُ مِنْ مَرضِهِ، أو بَلَغَهُ مَنْزِلَهُ أنْ يَفْعَلَ ذلكَ.

والوَصيلةُ مِنَ الغَنَمِ: كانوا إذا وَلَدَتِ الشاةُ سَبْعَةَ أَبْطُنِ نَظَرُوا، فإن كانَ السابِعُ ذَكَراً، ذُبِحَ، فأكلَ منهُ الرجالُ والنساءُ، وإنْ كانَ النابِعُ ذَكراً، ذُبِحَ، فأكلَ منهُ الرجالُ والنساءُ، وإنْ كانَ النّبيءِ في الغَنَم، وإنْ [أثامتْ ذَكراً أو أنثى](١٠) قالُوا: وَصَلَتْ أخاها فلم يُذْبَعُ لِمكانِها، وكانتُ (١١) لُحومُها حراماً على النّساءِ إلّا أنْ يَمُوتَ مِنْهُما شَيءٌ، فيأكُلُهُ الرجالُ والنساءُ.

والحامي الفَحْلُ إذا رُكِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ، ويُقالُ: إذا نُتِجَ مِنْ صُلْبِهِ عَشَرَةَ أَبْطُنِ قَالُوا: حُمِيَ ظَهْرُهُ، ولا يُرْكَبُ، ولا يُمْنَعُ مِنْ كَلَإِ ولا ماهِ.

كانُوا يُحَرِّمُونَ الاِنْتِفاعَ بِمَا ذَكَرْنَا، ويَقُولُونَ: إِنَّ اللهِّ حَرَّمَ ذلكَ علَينا. وهو مَا ذُكِرَ في آيةٍ أُخْرَى: قولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَّلُواْ يَّهِ مِنَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْكِدِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا يَّهِ بِرَغْمِهِمْ وَهَنَذَا لِشُرَّكَآبُ الآية [الانعام: ١٣٦] يُحَرِّمُونَ أَشباءَ على أَنْفُسِهِمْ، ويُضِيفُونَ تَحْرِيمَها إلى اللهِ.

ثم سَفَّة أحلامَهُمْ بقولِهِ تَعَالَى: ﴿ تَكَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلظَّنَانِ آثَنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ آثَنَيْنِ قُلْ ءَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمُ أَمِ ٱلْأَنْفَيْنِ أَمَّا

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الآيات عنه. (۲) في الأصل وم: وثبت. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: الحمل من ولد البحير. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ادرج بعدها في الأصل وم: وبين. (٨) في الأصل وم: فهو. (٩) في الأصل وم: كانت. (١٠) في الأصل وم: ليس.

أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْفَيْنِ [الأنعام: ١٤٣] لم يكُنْ تَحْرِيمُهُمْ هذِهِ الأشياءَ بالسَّمْعِ، ولكنْ رِياءٌ مِنْهُمْ وتَنَجُّوْ. واحْتَجَ اللهُ على ذلكَ الوجْهِ لِيُظْهِرَ فَسَادَ قولِهِمْ مِنَ الوجْهِ الذي اذَّعَوا، فقالَ: ﴿قُلْ مَّاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْفَيْنِ ﴾ فإنْ قالُوا: الذَّكَرَيْنِ فقد كانَ مِنَ الأُنْفَى لم (١) يكُنْ فيها تَحْرِيمٌ. ففيهِ دليلٌ أنَّ الحُكُمَ إذا كانَ بِعِلَّةٍ يَجِبُ وُجُوبُ ذلكَ الحُكُم ما كانَتْ تلكَ العِلَّةُ قائِمَةً، واللهُ أَعْلَمُ.

[الآية ١٠٤] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَابِآهَ أَلَى الْآيُولُ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ ا

فقالَ اللهُ عَلَى: ﴿ أَوَلَوْ كَانَ مَالْمَاؤُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ أي تَنْبَعُونَ آباءَكُمْ، وتَقْتَدُونَ بِهِمْ، وإنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَالِكُمْ وَكُلُكُ فُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَلَ أَوْلَوَ جِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِنَا وَبَدَتُمْ عَلَيْهِ مَالِكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيئًا فِي أَمْرِ الدِّينَ، ولا يَهْتَدُونَ. وكذلكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَلَلُ أَوْلَوَ جِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِنَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْلُو جِنْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمّا كَانَ عَلِيهِ آباؤُكُمْ؛ يُسَفِّهُهُمْ فِي أَخْلامِهِمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ آبَاءَكُمْ، وإنْ ظَهْرَ عندَهُمْ أَنَّهُمْ على ضَلالٍ وباطل.

الآية 100 وقولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمُا الَّذِينَ مَا مَنُوا عَلَيْكُمُ النَّسَكُمُّ لَا يَمُثُرُكُم مَن صَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُدُ ﴾ طَنَّ بَغضُ الناسِ أَنَّ الآية دَفَعَ الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهْيُ عنِ المُنْكَرِ. وَلَيْسَ فيهِ دَفْعُ الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهْيُ عنِ المُنْكَرِ والسَّغْيُ (٢) في تَرْكِ ذلك. ولَيسَ فيهِ دَفْعُ الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهْيُ عنِ المُنْكَرِ شَيِّ ، وهو كَقُولِهِ (١) تعالى: ﴿ وَلَكُنْ إِنِهَ أَنْ لَيسَ عَلَينا في ما يُرَدُّ، ولا يُقْبَلُ مِنَ الأَمْرِ بالمَعْروفِ والنَّهْيِ عنِ المُنْكَرِ شَيْء ، وهو كَقُولِهِ (١) تعالى: ﴿ وَلَا إِنَا عَلَيْهِ مَا مُؤلَى الآية [النور: عَلَيْكَ مِنْ صَالِحَ وَمَا مِنْ حَسَالِكَ عَلَيْهِ مَ وَمَعْمِ عَنْهُمْ. ولكنْ إخبارٌ أَنْ لَيسَ عليهِ في ما يُرَدُّ وتَرْكِ القَبولِ شَيءٌ كَقُولِهِ عَنْهُمْ. ولكنْ إخبارٌ أَنْ لَيسَ عليهِ في ما يُرَدُّ وتَرْكِ القَبولِ شَيءٌ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ عَلِيكَ إِلَّا النَّيْقِ الشَورى: ٤٨] فَعَلَى ذلكَ الأَوَّلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وَيُخْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ [الآيةُ لِيس فيها] (\*) رُخْصَةُ دليلِ الأَمْرِ بالمَغْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ لاَنَهُ قَالَ: ﴿لَا يَعْتُرُكُمْ مَن صَلَّ﴾ يَتُرُكُ قَبُولُ الْمَمْرِ بالمَغْرُوفِ الْمُمْرِ بالمَغْرُوفِ النَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ ﴿إِذَا آهَتَدَيْتُمْ ﴾ انْتُمْ بالأَمْرِ [بالمَغُرُوفِ] (٢) والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ. بلِ الأَمْرُ بالمَغْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ واجِبٌ. وبذلكَ وصف اللهُ تعالى هذِهِ الأَمَّةَ بقولِهِ: ﴿كُشُتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَلَنْهُوكَ عَنِ الْمُنْكَرِ واجِبٌ. وبذلكَ وصف اللهُ تعالى هذِهِ الأَمَّةَ بقولِهِ: ﴿كُشُتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَلَنْهُوكَ عَنِ الْمُنْكَرِ واجِبٌ. وبذلكَ وصف اللهُ تعالى هذِهِ الأَمَّةَ بقولِهِ: ﴿كُشُتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

وَعَنْ رَسُولِ الله ﷺ [أنهُ] قَالَ: «مَنْ لَم يَرْحَمْ صَغِيرَنا، ولَم يُوَقِّرْ كَبِيرَنا، ولَم يَامُرُ بِالمَعروفِ، ولَم يَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ فَلَيسَ مِنَا اللهِ ﷺ ذَخَلَ عَلَيَّ، وقد حَضَرَهُ النَّفَسُ، فَتَوَضَّا، ثم خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، فَقَمْتُ مِنْ وراءِ الحِجابِ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، ثم قالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: مُرُوا بِالمَغْرُوفِ وانْهَوا خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، فَقَمْتُ مِنْ وراءِ الحِجابِ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، ثم قالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: مُرُوا بِالمَغْرُوفِ وانْهَوا غَنِ المُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي فلا أُجِيبُكُمْ، وتَسْتَغَيْثُونِي فلا أُغْطِيكُمْ، وتَسْتَغيثُونِي فلا أُغيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُخيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُغيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُغيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُخيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُغيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُخيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُخيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُخيثُوني فلا أُخيثُكُمْ، وتَسْتَغيثُوني فلا أُخيثُوني فلا أُخيثُ

وعنْ أبي بَكْرِ الصَّدِّيقَ عَلَىٰ اللهُ [أنهُ] (٨) قالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذَهِ الآيةَ ، وإني سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا مُنْكُراً فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقابِهِ ٢٤ [ابن ماجة ٤٠٠٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوَلَا يَنْهَنَّهُمُ ٱلرَّنَيْنِيُّوَكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِنْدَ﴾ الآية [الآية: ٦٢] ثم الأمْرُ بالمَغروفِ والنَّهْيُ عنِ المُنْكَرِ على مَراثِبَ مَعَ الكَفَرَةِ بالقتالِ والحَرْبِ ومَعَ المُؤْمِنِينَ باليَدِ واللَّسانِ.

(۱) في الأصل وم: وليس. (۲) في الأصل وم: ولم. (۲) في الأصل وم: السعة. (٤) في الأصل وم: قوله. (٥) في الأصل وم: في الآية ليسَ فيه. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

الأمْرُ بالمَعْروفِ والنَّهْيُ عنِ المُنْكَرِ واجِبٌ فَرْضٌ ما لَمْ يَدْخُلُ في ذلكَ فسادٌ، ويَصيرُ الأمْرُ بهِ والنَّهْيُ عنهُ مُنْكَراً. فإذا خَشُوا ذلكَ يُرَخِّصُ لَهُمُ التَّرْكُ، وإلّا.

رُوِيَ عَنْ عَبِدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ قَالَ: قُولُوها مَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا السَّيْفُ والسَّوْطُ. فإذا كانَ دُونَها السَّيْفُ والسَّوْطُ فَعَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعْكُمُ جَيِكَ ﴾ الذي يَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ ويَنْهَى عنِ المُنْكَرِ، والذي يَرِدُ عنهُ الأمرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عن المُنْكرِ ﴿ فَيُمُنَيِّقَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَصْمَلُونَ ﴾ خَرَجَ على الوَعيدِ والتَّخذيرِ.

الآية ١٠٦ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَاسَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَصَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَمِسَيَّةِ اَثْسَانِ ذَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ الآية. الحُتُلِف فيهِ:

عنْ قَتَادَةَ [انهُ](٢) قالَ: رجلٌ ماتَ بِقَرْيَةِ مِنَ الأرضِ، وتَرَكَ تَرِكَةً، وأوضَى وَصِيَّةً، وأشْهَدَ على وَصِيَّتِهِ رجُلَينِ [قالَ: ﴿ إِنّهُمَا](٣) في شهادَتِهما اسْتُحْلِفَا بَعْدَ صلاةِ العَصْرِ. وكانَ يُقالُ: عندَها تَصيرُ الأيمانُ. فإنْ عُثِرَ أي أُطْلِعَ مِنْهُما على خِيانةِ على أنَّهُمَا كَتَمَا، أو كَذَبا، وشَهِدَ رجلانِ أَعْدَلُ مِنْهُما بِخِلانِ [ما](١) قَالا أُجِيزَتْ شَهادَتُهُما، وأُبْطِلَتْ/ ١٤١ ـ ب/ شَهادَةُ الأَوْلَينِ .﴿اَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ﴾ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ مِنْ أهلِ الكتابِ؛ إذا كانَ بِبَلَدٍ لا يَجِدُ إلّا هُولاءِ.

وعنِ الحَسَنِ [أنهُ] (٥) قالَ: ﴿ أَشَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ أي مِنْ عَشِيرَتِكُمْ ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ ﴾ غَيرِ عَشِيرَتِكُمْ ، فنقولُ: إنَّ الحَقَّ عَلَى المُسْلِمِ إذا أرادَ أَنْ يُوصِيَ أَنْ يُسْنِدَ الوصايّةَ إلى أَحَدِ عَشيرَتِهِ ، وكذلكَ أَنْ يُشْهِدَ على ذلكَ مِنْ أَهلِ عَشيرَتِهِ لأنَّ أَهلَ عَشيرَتِهِ أَفْلُ مِنْ أَهلُ عَشيرَتِهِ لأنَّ أَهلَ عَشيرَتِهِ أَخْفَظُ لِذلكَ وأَخْوَطُ وأَكْثَرُ عِنايَةً ﴿ وَأَقْوَمُ لِشَّهَدَةِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. ولا كذلكَ الأَجْنَبِيّانِ.

فإنْ [قال](٢) قائلٌ: خاطبَ الله على المومِنِينَ جُمْلَةً بِقولِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَهَدَةُ بِيَنِكُمْ ﴾ الآية فكيف يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ أَوْ مَا غَظَمَ هذا القولَ: يَرُدُّ شَهادَةَ مُوحِّدِ مُخْلِصِ دينَهُ للهِ قولُهُ: ﴿ أَوْ مَا غَظَمَ هذا القولَ: يَرُدُّ شَهادَةَ مُوحِدِ مُخْلِصِ دينَهُ للهِ لِفِسْقِ يَرْتَكِبُهُ، ويأمُرُ بِقولِ شهادَةِ كافِرٍ كافِرٍ قائِلٍ للهِ بالوَلَدِ والشَّرِيكِ! هذا مِمّا لا يُحْتَمَلُ. وقالَ أيضاً: ﴿ غَبِسُونَهُمّا مِنْ بَعْدِ السَّمَا وَهُمْ كَانُوا يَسْتَهْزِنُونَ بالصلاةِ إذا نُودِي لَها بقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى السَّلَوْةِ الْخَذُومَا هُزُوا وَلِيَا ﴾ [الآبة: ٥٨] دلَّ الشَّرَانُ مَا ذَكُرُوا.

وعنْ سَميدِ بْنِ جُبَيرٍ في قولِهِ تعالى: ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [أنهُ] (٧) قالَ: إذا حَضَرَ المُسْلِمَ المَوتُ في السَّفَرِ، فلم يَجِدْ مُسْلِمَينَ، فَأَوْصَى إلى أهلِ الكتابِ، فإنْ جاؤوا بِتَرِكَتِهِ، فَاتُهِمُوا، خَلَفَ هؤلاءِ أنَّ مَتاعَهُ كذا وكذا، وأخَذوهُ. وبَعْضُ الناسِ يُجِيزونَ شهادَةَ النُّصَارَى واليَهُودِ في السَّفَرِ في الوَصِيَّةِ بِظاهِرِ الآيةِ.

وقالَ مُجاهِدٌ: ﴿أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِكُمْ. وعَنْ عامِرِ الشَّغْيِيِّ [أنهُ] (^^) قالَ: شَهِدَ نَصْرانِيّانِ على وَصِيَّةِ مُسْلِم ماتَ عندَهُمْ، فَارْتابَ أهلُ الوَصِيَّةِ، فَأَتُوا بِهِمَا إلى أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فاسْتَحْلَفَهُما بَعْدَ صلاةِ العَصْرِ باللهِ: ما اشْتَرَيْنا (^) بِهِمَا اللهِ: ما اشْتَرَيْنا (٥٠) بِهِ ثَمَناً قليلاً، ولا كَتَمْنا (١٠٠ شهادَةَ الله ﴿إِنَّا إِذَا لَينَ ٱلْآثِدِينَ﴾. ثم قالَ أبو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: واللهِ إنَّ هذهِ القِصَّةَ ما قُضِيَ بها مُنْذُ ماتَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى اليوم.

قد بَيَّنَ الشَّغْيِيُّ أَنَّ أَبَا مُوسَى إِنما اسْتَحْلَفَهُما في مَا اتَّهَمَهُما بِهِ مِنْ تَرِكَةِ (١١) المَيتِ. وهذِهِ يَمينٌ واجِبَةٌ عندَ الْمُسْلِهِينَ جَميعاً، ولم يُحَلِّفُهُما على أَنَّ مَا شَهِدا بِهِ كما شَهِدَا بِهِ كما زَعَمَ قَومٌ أَنَّ شَهادَتُهُما تَصِحُّ بِيَعِينهِما .

وعَنْ عبدِ الله بْنِ مَسْعودٍ ظَيْنَهُ [أَنهُ](١٢) قالَ: خَرَجَ رجلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَمَرَّ بِقَرْيَةٍ، ومَعَهُ رجلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَدَفَعَ المُسْلِمِينَ، فَدَفَعَ المُسْلِمِينَ في تِلْكَ القَرْيَةِ، فَدَعَوَا ناساً إليهِما مالَهُ، ثم قال: ادْعُوَا إليَّ مَنْ أَشْهِدُ على ما قَبَضْتُما، فلَمْ يَجِدَا (١٣) أحداً مِنَ المُسْلِمِينَ في تِلْكَ القَرْيَةِ، فَدَعَوَا ناساً

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: فان اتمها. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: اشتريتما. (١٠) في الأصل وم: كتما. (١١) في الأصل وم: تركته. (١٢) ساقطة في الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: يجدوا.

مِنَ النَّهُودِ والنَّصَارَى، وأشْهَدَهُمْ على ما دَفَعَ إليهِما ثُمْ إنَّ المُسْلِمَين قَدِما إلى أهلِهِ، قَدَفَعا مالَهُ إلى أهلِهِ. فقالَ الوَّرَثَةُ: لقد كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مَمَّا أَتَيْتُمَا، فَاسْتَحْلَفُوهُما باللهِ: مَا دَفَعَ إليهِما غَيرَ هذا؟ ثم قَدِمَ ناسٌ مِنَ اليَهُودِ والنَّصارَى، فَسَأَلَهُمْ أهلُ المَيتِ، فأخْبَرُوهُمْ أَنهُ هَلَكَ بِقَرْيَتِهِمْ [رجلٌ](١) وتَرَكَ كذا وكذا مِنَ المالِ، فَعَلِمَ أهلُ المُتَوَفِّى أَنْ قد عَثَرُوا على أنَّ المُسْلِمَينِ قدِ اسْتَحَقًا إثْمًا، فانْطَلَقُوا إلى ابْنِ مَسْعودٍ، فأخبرُوهُ بالذي كانَ مِنْ أَمْرِهِمْ، فقالَ ابْنُ مَسْعودٍ عَلَيْهِ ما مِنْ كتابِ اللهِ مِنْ شَيءً إِلَّا قد جاءَ على الدُّلالَةِ إِلَّا هذهِ الآيةُ، فالآنَ جاءَ تأويلُها، فأمَرَ المُسْلِمَينِ أنْ يَخْلِفَا باللهِ ﴿ لَا نَشْنَرِى بِهِ. ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ نَا قُرِّينٌ وَلَا تَكُتُدُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾.

ثم أمَرَ اليهودَ والنَّصَارَى أَنْ يَحْلِفُوا باللهِ: لَقد تُرَكَ مِنَ المالِ كذا وكذا، ولَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَةِ هذينِ المُسْلِمَين ﴿ إِنَّا إِذَا لَّينَ ٱلظَّالِينَ ﴾.

ثم أمَرَ أهلَ المَيتِ أَنْ يَحْلِفُوا باللهِ: أَنْ كَانَ مَا شَهِدَتْ بِهِ اليَهودُ والنَّصَارَى حَقاًّ (٢)، فَحَلَفُوا، فأمَرَهُمُ إَبْنُ مَسْعودٍ [أنْ](٢٣) يَانُحُذُوا مِنَ المُسْلِمَينِ ما شَهِدَتْ بِهِ اليهودُ والنَّصَارَى. وكانَ ذلكَ في خِلافةِ عثمانَ بْنِ عَفَّانَ.

فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا عَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ عَلَيْكُ فَهُوَ خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهُ قَالَ: ﴿ لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قومٌ دِماءً قَوم وأموالَهُمْ. [ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه؛ [مسلم ١٧١١] وقالَ: «البَيِّنةُ](٤) على المُدَّعِي واليَمِينُ على المُدَّعَى عليهِ ۗ [الترمذي: ١٣٤١] وهو أيضاً غَيرُ مِوافِقِ لِظاهِرِ الآيةِ، فلا نَراهُ.

ثَبَتَ هذا عنْ عبدِ الله بْنِ مَسْعودٍ وَلَيْهِ قَالَ: كَانَ تَميمُ الداريُّ وعَدِيُّ بْنُ بَداءٍ يَخْتَلِفانِ إلى مَكَّةَ في التِّجَارَةِ، فَخَرَجَ رجلٌ مِنْ بَنِي سَهُم، فَتُوفِّي بأرض، ليسَ فيها مَسْلِمٌ، فَأَوْصَى إليهِما، فَدَفَعا تَرِكَتُهُ إلى أهلِهِ، وحَبَسَا جاماً مِنْ فِضَةٍ، فاسْتَحْلَفَهُمَا رسولُ اللهِ ﷺ مَا كَتَمْتُمَا، ولا أَطْلَغْتُما. ثم عَرَضَ [رجلان](٥) الجامَ بمكةً، فَقَالًا: اشْتَرَيْناهُ مِنْ عَدِيّ وتَميم، فقامَ رجلانِ مِنْ أُولِياءِ السَّهْمِيِّ [فَقالًا](٢): ﴿لَنَهَادَنُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا﴾ فأتحذا الجامَ. وفيهِمْ نَزَلَتُ هذِهِ الآيةُ.

وفي الحديثِ أنَّ اليّمِينَ وجَبَتْ على المُدَّعَى عليهِما لَمَّا ادُّعَى عليهِمُ الوَرَثَةُ ٱنَّهُما تَرَكا بَعْضَ تَرِكَةِ المَيتِ، وفيهِ أنَّ الإناءَ لِمَا ظُهَرَ ادَّعَاهُ(٧) تَميمٌ وصاحِبُهُ، وهذانِ حُكُمانِ مُوافِقانِ لِسائِرِ الأحكامِ والسُّنَنِ. فإنْ كانَ الأَمْرُ كما ذُكِرَ في هذا فَلَيسَ فِي الآيةِ نَسْخٌ، ولا فيها ما يُخالِفُ الأحكامَ الظاهِرَةَ. وليسَ يَجوزُ عندَنا أَنْ يَخْلِف الشاهِدانِ إِنْ كانا كافِرَينِ مَعَ شَهَادَتِهِمَا لأنَّ ظاهِرَ الآيةِ نُسِخَ، ولا فيها أحكامٌ يُوجِبُ اليَمينَ على العَدْلَينِ مِنَّا ومِنْ غَيرِنا.

فلمّا لم يَجُزْ أَنْ يُحَلِّفَ الشُّهودُ المُسَلَّمَيْنِ على الرَّصِيَّةِ التي يَشْهَدُونَ لَها، وإنما يُحَلّفُونَ على شيءِ إنِ [ادُّعِيَ أنهما حَبَساهُ] (٨) ، كانَ سَبيلُ الكَفّارَةِ كذلكَ.

وإذا كانَتِ الآيةُ نَزَلَتْ في قصةِ تَميم وصاحِبِهِ، وكانا نَصْرانِيَّينِ، فإنَّ ذلِكَ يدلُّ على أنَّ شهادَةً بَعْضِهِمْ على بَعْضِ جائزةٌ لأنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿ ٱلشَّانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ فَمَغْنَى الآيةِ على هذا التّأويل، واللهُ أغْلَمُ، أنْ يكونَ المَيتُ خَلَّفَ تَرِكَتَهُ عِندَ ذِمَّيِّينِ على مَا ذُكِرَ فِي القِصَّةِ، وقالًا: تَرَكَ فِي أيدينا كذا وكذا، وادَّعَى الوَرَثَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذلكَ، واسْتُحْلِفَ المُدَّعَى عليهما قِبَلَهُمْ، وقولُهُ: ﴿ غَبِسُونَهُمَا ﴾ على هذا التَّأْوِيلِ هما(٥) المُدَّعَى عليهِما.

(**الآبية ١٠٧**) وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِنْ غُيرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَعَفَّآ إِنْهَا﴾ يُريدُ، والله أغلَمُ، أنْ يَشْهَدَ عليهما شاهِداِنِ منّا أو مِنْهُمْ بِشَي يَجَحَداهُ أَنهُ مِنْ تَرِكَةِ المَيتِ، فهذا اسْتِحْقاقُ الوَرَثَةِ. فإذا قالَ المُدَّعِي قِبَلَهُما: اشْتَرَيناهُ مِنَ المَيتِ فَعَلَى الوَرَثَةِ أَنْ يَخْلِفُوا. فهذا، واللهُ أَعْلَمُ، مَعْنَى قُولِهِ: ﴿فَنَاخَرَانِ يَتُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ لأنَّ الوَرَثَةَ صارُوا مُدَّعَى عليهِمْ، فَقامُوا في هذِهِ الحالِ في وُجوبِ اليّمينِ عليهِمْ مَقامَ الأوّلينِ لَمّا كانّتِ الدَّغْرَى عليهِمْ.

فهذا، واللهُ أَعْلَمُ، أَقْرَبُ الوُجوهِ في تَأْويلِ الآيةِ وأشْبَهُهَا؛ وهو، إنْ شاءَ اللهُ، مَعْنَى ما رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسِ ظُلِهُهُ وإنْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: حق. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: لكن البينة. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: ادعى. (٨) في الأصل وم: ادعوا أنهم حبسوه. (٩) في الأصل وم: هو.

THE SERVICE SE

لم يَذْكُرْ تَفْسِيرَ قُولِهِ: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ وهو، واللهُ أَعْلَمُ، على غَيرِ دِينِنا لأنهُ ذَكَرَ المؤمِنِينَ جُمْلَةً. وأصحابُنا لا يُجِيزُونَ شهادَةَ المُفَارِ في غَيرِها لأنَّهُمْ على الحُتِلافِهِمُ اتَّفَقُوا في أَنَّ شهادةَ الكُفّارِ لا تَجوزُ على غَيرِها لأنَّهُمْ على الحُتِلافِهِمُ اتَّفَقُوا في أَنَّ شهادةَ الكُفّارِ لا تَجوزُ على غَيرِها لوَصِيَّةِ على المُسْلِمِينَ مِثْلُ ذلكَ.

واَمْكُنَ أَنْ يَكُونَ تَاوِيلُ الآيةِ: ﴿ فَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَمَرَ آَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْشَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ في بَيانِ ما يُجَوَّزُ شهادَةَ ذَوِي العَدْلِ منّا في الحَضَرِ والسَّفَرِ في الوصِيَّةِ وفي غَيرِ الوَصِيَّةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآشِيدُواْ ذَوَى عَدْلِ يَنكُو ﴾ شهادَةَ ذَوِي العَدْلِ منّا في الحَضَرِ والسَّفَرِ والحَضَرِ في [الطّلاق: ٢] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلسَّفْمِدُواْ / ١٤٢ ـ أَ أَشِيدَتِنِ مِن يَجَالِكُمُ ۖ الآية [البقرة: ٢٨٢] هذا في السَّفَرِ والحَضَرِ في اللَّينِ وَغَيْرِ الدَّينِ سَوَاءً. فَعَلَى ذلكَ الأَوَّلُ.

ثم ابْتَدَأَ الحُكُمُ في غَيرِهِ، فَقَالَ تعالى: ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ مَنرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَسَنَبَثْكُم مُصِبَبَةُ ٱلْمَوْتَ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّــلَاقِ﴾.

الآية ١٠٨ عنون قيل: فَما مَعْنَى قولِهِ تعالى: ﴿ وَلِكَ أَدَقَ أَن يَأْتُواْ فِالظَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا ﴾؟ قِيلَ: في ذلك بَيانٌ أنَّ المؤمِنَ إذا الحَمِينَ عليهِ الخِيانَةُ، وقالَ هو: ما رَدَدْتُ ما كانَ في يَدي فإنهُ لا يَصْدُقُ إلّا بَعْدَ أَنْ يَحْلِف. فإذا عَلِمَ أَنهُ لا يُفْبَلُ قولُهُ إلّا بَعْدَ أَنْ يَحْلِف على كَذِب، أو يُقِرَّ خَوفاً مِنَ الإثْم في اليَمينِ، فَتَتَبَيَّنُ خِيانَتُهُ.

فإنْ قيلٌ: ما مَغْنَى قولِهِ: ﴿ تَمْسِنُهُمَا مِنْ بَعْدِ العَسَلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبَشَرُ ﴾؟ قيلَ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ على زِيادَةِ التَّغْلِيظِ في اليَمْنِينِ: وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُغَلِّظُ في اليَمِينِ على الخَصْمِ إذا اتَّهَمَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ هذا، وهو أَنْ يَحْضُرَ يَمِينَهُ جماعَةٌ، إذا سألَ الخَصْمُ ذلكَ، أو ذَكَرَ بَعْدَ الصلاةِ لِمَا كَانَ ذلكَ الوقْتُ هو وَقْتُ لِجُلُوسِ الحاكِمِ بَعْدَ صلاةِ الفَجْرِ أو بَعْدَ صلاةِ الْعَصْرِ على التَّغْلِيظِ. التَّغْلِيظِ.

وإنْ كانَتِ الآيةُ نَزَلَتْ في ما ذَكَرَ ابْنُ عباسٍ ﴿ إِنَّا فِي نَصْرانِيَّيْنِ فقد يَجوزُ أَنْ يكونَ اللهُ أَمَرَ بذلكَ تَغْلِيظاً عليهما، وهما تَمِيمٌ وصاحِبُهُ، إذْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ وقْتَ غُروبِ الشَّمْسِ وما قَرُبَ مِنْ ذلكَ وَوَقْتَ طُلُوعِها لأنهُ وقْتُ عِبادَتِهِمْ إيّاها، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اَسْتَحَقّا إِنْمَا﴾ قال بَعْضُهُمْ: فإنِ اطَّلِعَ مِنْهما على خيانةِ أنهما كتما، وكذَبا، فجاء آخَرَانِ يَشْهَدانِ على غيرِ ما شَهِدا عليهِ، أُجِيزَتْ شَهادَةُ الآخَرينِ، وأُبْطِلَتْ شَهادَةُ الأَوْلَينِ.

قالَ اَلْقُتَبِيُّ: ﴿ فَإِنَّ غُثِرَ﴾ أي ظَهَرَ، وقالَ أبو عُوسَجَةً: قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنْ غُثِرَ﴾ أي عُلِمَ واطَّلِعَ عَلَيهِ؛ يُقالُ: عَثَرْتُ على فلانٍ وعلى ما يَفْعَلُ فلانٌ؛ أي عَلِمْتُ بهِ، واطَّلَعْتُ عليهِ، أغْثُرُ عَثْراً. وكذلك: ﴿ أَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ ۖ في سورةِ الكَهْفِ [الآية: ٢١] مِنْ هذا؛ أي اطْلَعْنا عليهِمْ، وأغلَمْناهُمْ بِمَكانِهِمْ. ويُقالُ: أغْثَرْتُ فلاناً على سِرَّ فلانٍ أي أغلَمْنُهُ.

ثُمْ وَعَظَ اللهُ المَوْمِنِينَ، وحَذَّرَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَ ذلكَ، فَقَالَ: ﴿وَاتَقُواْ اللّهَ وَاسْمَعُواْ﴾ مَوَاعِظَهُ ﴿وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللّهُ مِنْهُمْ أَنهُمْ لا يَرْجِعُونَ عَنْ ذَلكَ أَبداً.

(الآيية 1.9) وقولُهُ تعالى: ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ نَيْقُولُ مَاذَآ أُجِمْئُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ انْكَ أَنَتَ عَلَنُهُ الْشُهُوبِ ۖ دَلَّ أَنهُ لا لِمَا ذَكُرُوا، ولكنْ لِلْوَجهَيْنِ. قالَ أهلُ التَّأْوِيلِ: بَلْ إنما يَقُولُونَ ذلكَ لِفَزَعِهِمْ مِنْ هَوْلِ ذلكَ اليومِ وشِدَّتِهِ تَطيرُ قُلُوبُهُمْ، وَتَدْهُلُ الْمُؤْمِنِ وَلَا عَلَمُ النَّيُوبِ ﴾.

فَلَو كَانَ ذَلَكَ مِنْهُمْ لِلْهَوْلِ وَالفَزَعِ على مَا قَالَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ لَكَانَ لَا تَتَهَيًّا لَهُمُ الإجابَةُ، وقد قَالُوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ آتَ عَلَىٰهُ النَّهُ وَاللهُ الْفَائِدِ ﴾ دَلَّ أَنهُ لا لِمَا<sup>(١)</sup> ذَكُرُوا، ولكنْ لِلْوَجْهَيْنِ الآخَرَيْنِ، واللهُ أَعْلَمُ:

أحدُهُما: أَنْ سَأَلَهُمْ عَنْ حَقيقَةِ إِجَابَةِ قَومِهِمْ لَهُمْ بِالضَّمَاثِرِ؛ أي لمْ تُطْلِعْنا على هِلْم الضَّمَاثِرِ والغُيُوبِ، فأنْتَ أغلَمُ بذلكَ.

(١) من م، في الأصل: لأنه.

والثاني: أنْ أَحْدَثُوا أُموراً، وأَبْدَعُوها (١) منْ ذاتِ أَنْفُسِهِمْ، فَنَسَبُوا ذلكَ إلى الرُّسُلِ كقولِهِ تعالى: ﴿ مَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ وَالثَانِي : أَنْ أَخُولُ مَا لَيْبَرَ لِي بِعَقَ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدْ عَلِمْنَمُ ﴾ إلى قولِهِ ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمُ اللّهِ عَلَى نَبِينًا وعليهِ السلامُ [ مَن الذي دَعالَمُمْ إِلَا مَن اللّهِ عَلَى نَبِينًا وعليهِ السلامُ [ مَن الذي دَعالَمُمْ إِلَى قَلْتُ اللّهُمْ : ﴿ مَا ذَا أُجِبْنُدُ ﴾ فقالُوا ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ في ما ادَّعَوا علينا مِنَ الأمورِ الذي أَتُوها ﴿ إِنَّكَ أَنَ عَلَيْمُ النَّهُوبِ ﴾ بأنّا لمْ نَقُلْ لَهُمْ، ولم نَدْعُهُمْ إلى ما ادَّعَوا مِنَ الأُمورِ.

على هذينِ الوجهَينِ يَخْرُجُ تأويلُ الآيةِ، واللهُ أغلَمُ. ومِثْلُ هذا السُّؤالِ لَهُمْ بِما أُخْبَرَ في آيةِ أُخْرَى أنهُ يَسْأَلُهُمْ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَلَنَسْئَكَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْفَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦] يَسْأَلُ الرُّسُلَ عَنْ تَبْلِيغِ الرسالةِ إلى قومِهِمْ، ويَسْأَلُ قومَهُمْ عَنْ إِجَابَتِهِمْ لَهُمْ لِيَقْطَعَ احْتِجَاجَهُمْ، وإنْ لم يَكُنْ أَمْرُ الحِجَاجِ.

[الآية ١١٠] وقولُه تعالى: ﴿إِذَ قَالَ اللهُ يَعِيسَ اَنَ مَرْجَ الْكُوْ يَعْمَقِ عَيْكَ وَعَلَ وَلِيَيْكُ امّا نِعْمُهُ عليهِ فما (٣) ذَكْرَ على الْمُو ﴿ إِذَ أَلْدَنُكُ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكِيْدُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَمَّةً اللّهِ . وقولُهُ (٤): ﴿إِنِي عَبْدُ اللّهِ عَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ وإخلاصِ عُبُودِيَّتِهِ لهُ ؟ مُبَارًكُا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ الآية [مريم: ٣٠ و ٣١]. شهد في حالِ طُفُولَتِهِ بِوَحدانِيَّةِ اللهِ تعالى ورُبُوبِيَّتِهِ وإخلاصِ عُبُودِيَّتِهِ لهُ ؟ وَذَكَ مِنْ أَعْظُم نِعْمِ اللهِ عليهِ وأَجَلٌ مِنْنِهِ. وما ذَكَرَهُ ايضاً: ﴿وَإِذَ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْمِكَمَةُ وَالْتُورَدَةُ وَالْإِنِمِيلُ وَإِذَ عَنْدُ يُنْ النّامِنُ وابراءِ الأَكْمَةِ والأَبْرَصِ وكَفَّ (٥٠ بني إسرائيلَ عنهُ عند الطّينِ كَهَيْنَةِ الطّيدِ بِإِذَى ﴾ الآية إلى آخِرِ ما ذَكَرَ مِنْ إحياءِ المَوتَى وإبراءِ الأَكْمَةِ والأَبْرَصِ وكَفَّ (٥٠ بني إسرائيلَ عنهُ عند مَجيءِ الآياتِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَاللّهُ يَسْمِلُكُ مِنْ النّامِنُ ﴾ [الآية: ٢٧]؛ ففيهِ أَعْظُمُ النّعَمِ عليهِ. وما ذُكِرَ أيضاً في مَجيءِ الآياتِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَاللّهُ يَسْمِلُكُ مِنْ النّامِنُ ﴾ [الآية: ٢٧]؛ ففيهِ أَعْظُمُ النّعَمِ عليهِ. وما ذُكِرَ أيضاً في بَعْضِ القِصّةِ، إِنْ ثَبَتَتْ، أَنَّ عِيسَى لَمّا دَفعَ [المُعَلّمُ إليهِ الكِتابَ جَعَلَ] (١) يقولُ لهُ: بِسْمٍ، فَيقُولُ هو: بِسْمِ اللهِ فيقُولُ هو: الرحمنِ، فيقُولُ هو: الرحمنِ فيقُولُ هو: الرحمنِ ويقولُ هو: الرحمنِ مِقالُ هو: الرحمنِ مِقَالُ المُعَلَمُ : كِنْ المُعَلَمُ مَنْ هو أَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ مَنْ هو أَعْلَمُ اللهُ عَلَى وَنْ وَلُولُ وَكُورُهُ أَنْ الرحمنِ فيقُولُ هو: الرحيمِ، فَيقُولُ المُعَلَمُ : كِنْ المُعْلَمُ مَنْ هو أَنْ المُعْلَمُ ، ويَطُولُ وَكُورُهُ (١٠).

وأمّا ما أنْعَمَ اللهُ على والدَّبِهِ فهو (١٠) ما ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَنَقَبُّهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَقَهَا بَاتًا حَسَنًا وَكَفْلَهَا رَبُّهَا مِنْهَا وَأَمَّا لَكُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَنَمُونِهُمْ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَنْكِ وَطَهَّرَكِ وَمَا ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿ يَنَمُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَنْكِ وَطَهَّرَكِ وَمَا أَنْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اعْظُمِ النَّعُمِ وأَجَلٌ وَاللَّهُ مِنْ اعْظُمِ النَّعُمِ وأَجَلُ المِنْنِ.

ثم أَمَرَ عِيسَى بِشُكْرِ مَا أَنْعَمَ عَلِيهِ وَعَلَى والدَّبِهِ حِينَ (١٢) قَالَ: ﴿ أَنْكُرُ يَعْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِاَتِكَ ﴾ وفي ذِكْرِ النُّغَمِ شُكْرُها. وأَمَرَ أيضاً بِشُكْرِ مَا أَنْعَمَ عَلَى والدَّتِهِ لِيُعْلَمَ أَنَّ عَلَى المَرُّءِ شُكْرَ مَا أَنْعَمَ عَلَى والدَّتِهِ كَمَا يُلْزِمُ شُكْرَ مَا أَنْعَمَ عَلَى نَفْسِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَ آيَدَنُّكَ بِرُوجِ آلْقُدُسِ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: بِرُوحِهِ المُبارَكِ الذي بهِ كانَ يُخيِي المَوتَى، ويُبْرِئُ الأَكْمَة والأَبْرَصَ بِدُعاثِهِ. وقالَ أهلُ التَّأُويلِ: الرُّوحُ جِبْرِيلُ، والقُدُسُ هو اللهُ كقولِهِ تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلزُّحُ ٱلْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣] أي جِبْرِيلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابُ وَلَلْمِكُمَةَ ﴾ قالَ الحَسَنُ: الكتابُ والحِكْمَةُ واحِدٌ: الكتابُ هو الحِكْمَةُ ، والحِكْمَةُ هي ما يُغطّى والحِكْمَةُ هي ما يُغطّى الإنسانُ مِنَ العِلْمِ على غَيرِ تَعَلَّمِ. وقالَ بعضُهُمْ: الكتابُ هو ما يُغطّى والحِكْمَةُ هي القِطّةُ ، وهو واحِدٌ.

وفولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ غَنْكُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾ قولُهُ: ﴿وَإِذْ غَنْكُ مِنَ ٱلطِّينِ﴾ أي تُصَوِّرُ، وتُقَدِّرُ ﴿مِنَ ٱلطِّينِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وأبدعوهما. (۲) في م: ﷺ. (۲) في الأصل وم: ما. (٤) في الأصل وم: إلى قوله. (٥) من م، في الأصل: وكيف. (٦) في الأصل وم: إلى الكتاب جعل له المعلم. (٧) من م، في الأصل: وإن. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: ذكرها. (١٠) في الأصل وم: هو. (١١) في الأصل وم: عن. (١٢) في الأصل وم: حيث.

كَهَيْتَةِ الطَّايِ ﴾ كانَ مِنْ عِيسَى لِيكونَ لهُ آيةً لِصِدْقِهِ ونُبُوَّتِهِ. وعلى ذلكَ الآياتُ التي يَاتي بها الرُّسُلُ لَيسَتِ الرُّسُلُ يأْتُونَ بها في الحَقيقَةِ، بل كانَ اللهُ هو الآتي بها والمُنْشِئَ تِلْكَ الآياتِ حَقيقَةً، لكنَّهُ يُجْرِيها على أيدي الرُّسُلِ لِتَكُونَ آياتِ صِدْقِهِمْ وَذَلالاتِ رسالَتِهِمْ. فامّا أنْ يأتيَ الرُّسُلُ بالآياتِ والحُجَجِ مِنْ عندِ أنْفُسِهِمْ فَلَا.

وقولُهُ تعالى: ﴿غَنْكُنُ﴾ ذَكَرَ التَّخْلِيقَ لِما تُسَمِّي العَرَبُ تَصْوِيرَ الشَّيءِ وتقديرَهُ(١) تَخْلِيقاً. فعَلَى ذلكَ خَرَجَ الخِطابُ، وقد ذكرُنا هذا في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتُنْبِئُ ٱلْأَصْمَهَ﴾ قِيلَ: الأَكْمَهُ الذي يُولَدُ أَعْمَى، وأمّا الأَعْمَى فهو الذي يَذْهَبُ بَصَرُهُ بَعْدَ ما كانَ بَصيراً. وقيلَ: الأَكْمَهُ هو الذي لا حَدَقَ لهُ، وهو ما ذَكَرْنا، واللهُ أعْلَمُ/ ١٤٢ ـ ب/.

الآية ١١١ وتولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ أَرْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِئِينَ﴾ والحَوَارِيُّونَ قيلَ: هُمْ خَوَاصُهُ، وكذلكَ أصحابُ رسولِ الله ﷺ هُمْ حَوَارِيُّوهُ. وقد ذَكَرْنا هذا، في سورةِ آلِ عمرانَ<sup>(٢)</sup>، الإختِلاف فيهِ. ثم قولُهُ تعالى: ﴿أَرْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّيْنَ﴾ يَحْتَمِلُ الوَحْيُ إليهمْ وَجْهَين:

أَحَدُهُما: أَنهُ أُوحَى إلى رسولِ الله عِيسَى عَلَيْهُ فَنَسَبَ ذلكَ إليهمْ، وأُضِيفَ لأنَّ<sup>(٣)</sup> الوَحْيَ إلى عِيسَى كالوَحْيِ إليهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَقُولُوۤا مَامَنَا بِالَذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٦] وما أُنزِلَ على كذا ما أُنزِلَ إلى رسولِ اللهِ كالمُنْزَلِ إلَينا. فَعَلَى ذلكَ الوَحْيُ إلى عِيسَى هو كالوَحي إليهِمْ.

والثاني: [أنهُ] أوحَى إليهِمْ وَحْيَ إلهام كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَوْمَىٰ رَبُكَ إِلَى اَلْفَلِ﴾ الآية [النحل: ٦٨] وقولِهِ تعالى: ﴿وَأَوْمَىٰ رَبُكَ إِلَى اَلْفَلِ﴾ الآية [النحل: ٦٨] وقولِهِ تعالى: ﴿وَأَوْمَيْنَا إِلَىٰ أَيْرَ مُوبَى ﴾ [القصص: ٧] ونحوهِ أنهُ وَحْيُ إلهام وقَذْفِ لا وَحْيُ إرسالِ. والقَذْفُ في القَلْبِ مِنْ غَيرِ تَكَلُّفٍ ولا كَشْبٍ، وهو الإخطارُ بالقَلْبِ على السُّرْعَةِ ﴿أَنْ ءَامِنُواْ فِى وَبِرَسُولِ﴾ والخَطْرُ يكونُ مِنَ اللهِ تعالى، ويكونُ منَ الشَّيطانِ. لكنْ ما يكونُ مِنَ اللهِ تعالى يكونُ خَيراً ؛ يَتَبَيَّنُ ذلكَ في آخِرهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوّاْ مَامَنًا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ؛ يَحْتَمِلُ قالُوا لِعِيسَى: واشْهَدْ أنتَ عِنْدَ رَبُكَ ﴿يَأَنَنَا مُسْلِمُونَ﴾ ويَحْتَمِلُ أنْ سَالُوا ربَّهُمْ أنْ يَكْتُبَهُمْ معَ الشاهِدينَ كقولِهِ تعالى: ﴿مَامَنَا فَآكُثْبَتَا مَعَ الشَّهِدِينَ﴾ [الآية: ٨٣].

الآية ١١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى اَبَنَ مَرْبَحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَآةِ ﴾ الحُتُلِفَ فيه: فيلًا: إِنَّ قُوماً سَالُوا أُن السَّمَاءِ لاَنْ السَّمَاءِ لاَنْ الحَوَارِيُّينَ الْ الحَوَارِيُّينَ الْ يَسْأَلُوا عِيسَى عَلِيهِ حتى يَسْأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُنَزِّلَ عليهِمْ مائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ لاَنَّ الحَوَارِيُّينَ فَهُمُ عَلَى الْمُواعِقِيقِ فَكَانَ كَمَنْ بَدَتْ لهُ حَاجَةٌ إلى بَعْضِ المُلُوكِ فإنهُ إنما يَرْفَعُ (١) إلى خواصِّهِ؛ فَهُمُ الذينَ يَتَوَلُّونَ رَفْعَها إلى المَلِكِ. فَعَلَى ذلكَ رَفَعُوا حاجَتَهُمْ إلى الحَوَارِيِّينَ لِيَسْأَلُوا هُمْ نَبِيَّ اللهِ عِيسَى عَلِيهِ لِيَسْأَلُ رَبَّهُ.

وقالَ آخَرُونَ: لم يَسْأَلْهُمْ (٧) قومُهُمْ ذلك، ولكنَّ الحَوَارِيِّينَ هُمُ الذينَ سألُوا عِيسَى ﷺ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ حتَّى يُنَزِّلَ عليهِمْ مائِدةً مِنَ السَّماءِ.

لكنَّ سُؤالَهُمْ (٨) ذلكَ يَخْتَمِلُ [وُجوهاً:

أَحَدُها: ] (\*) سألوا ذلك لِما أرادُوا أَنْ يُشاهِدُوا الآية، ولم يَكُونُوا شاهَدُوا قَبْلَ ذلك، فأحَبُّوا أَنْ يُشاهِدُوها، وإَنْ كَانُوا قد آمَنُوا بِهِ، وصَدَّقُوهُ مِنْ قَبْلُ [لِيَزْدادُوا هُمْ] (١٠) بذلك طَمَأْنِينَة ويَقِيناً، وهو كقولِ إبراهيم عَلَيْ ﴿ رَبِ آدِنِ كَيْنَ تُعِي كَانُوا قد آمَنُوا بِهِ، وصَدَّقُوهُ مِنْ قَبْلُ [لِيَزْدادُوا هُمْ] (١٠) بذلك طَمَأْنِينَة ويَقِيناً، وهو كقولِ إبراهيم عَلَيْ ﴿ وَلَا إِنْ اللَّهُ وَلَا كَنْ أَلِي وَلَا كَنْ أَلِي وَلَا كَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاحَبُ الْمُوا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَقِيلًا وَلِلْكُ وَلِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۳) في تفسير الآية [۵۲]. (۲) من م، في الأصل: أن. (2) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: من. (٦) من م، في الأصل: وقع. (٧) في الأصل وم: يسألوا. (٨) في الأصل وم: سألهم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: ليزداد لهم. (١١) في الأصل وم: له. (١٣) في الأصل وم: كان. (١٣) في الأصل وم: ليزداد لهم.

Kithithithithithithithithithithithit

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِيسَى يُخْبِرُهُمْ أَنَّ لَهُمْ كَرَامَةً وِمَنْزِلَةً عِندَ اللهِ، فَأَخِبُوا أَنْ يَغْرِفُوا مَنْزِلَتَهُمْ عَندَ اللهِ وكرامَتَهُمْ. والثالث: سألُوا ذلكَ لِيَغْرِفُوا مَنْزِلَةَ عِيسَى عَلِيْهِ عَندَ اللهِ وكرامَتُهُ؛ هلْ يُجِيبُ رَبَّهُ دُعاءَهُ إذا سألَ رَبَّهُ، واللهُ أعلَمُ؟ وإنْ كانَ السُّوالُ مِنْ قوم غَيرِ الحَوَارِيِّينَ فهو لِما بَدَتْ لَهُمْ مِنَ الحَاجَةِ إليها، لا يُعْلَمُ ذلكَ إلا بالخَبَرِ الصادِق.

وقولُهُ تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ يُقْرَأُ بالتاءِ والياءِ جميعاً (١). فمنْ قَرَأُ بالتاءِ ذَهَبَ في التَّأْوِيلِ إلى أنَّ فيهِ إضماراً ؛ كأنهُمْ قالُوا: هل تستطيعُ أنْ تَسْأَلَ ربَّكَ ﴿ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيِّ ﴾. ومَنْ قَرَأُ بالياءِ قالَ: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ أي هلَّ يُجِيبُ ربُكَ دُعاءَكَ إذا دَعَوْتُهُ؟ ﴿ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيِّ ﴾.

قالَ الفَرّاءُ: قد يكونُ مِثْلُ هذا السُّؤالِ على غَيرِ الجَهْلِ مِنَ السَائِلِ بالمَسْؤُولِ لأنهُ يَجوزُ أَنْ يُقالَ في الكلامِ: هل يَسْتَطيعُ فلانٌ أَنْ يَقومَ بِحاجَتِنا وفي أَمْرِنا على عِلْمٍ منهُ؟ هل يَسْتَطِيعُ ربُّكَ على عِلْمٍ منْهُمْ أَنَّ عِيسَى يَسْتَطيعُ السُّؤالَ لِرَبُهِ؟ لكنَّهُمْ قالُوا ذلكَ لِما ذُكِرَ. وذلكَ جائزٌ في اللغةِ.

ويجوزُ أَنْ يُرادَ بِالْاسْتِطَاعَةِ الإرادَةُ؛ يقولُ الرجلُ لآخَرَ: لا أستطيعُ أَنْ أَنْظُرَ إلى فلانٍ، وهو يَقْدِرُ النَّظَرَ، لكنهُ يُريدُ بذلكَ: لا أُريدُ أَنْ أَنْظُرَ إليهِ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ هل يأذَنُ ربُّكَ بالسُّوالِ في ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ﴾ أيَ اتَّقُوا الله؛ لا تَسْأَلُوا شيئًا لَمْ يَاذَنُ لَكُمْ في ذلكَ ﴿ إِن كُنتُم

الآية ١١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَعْلَمُهِنَ قُلُوبُكَ ﴾ قولُهُ ﴿ وَتَطْمَهِنَ قُلُوبُكَ ﴾ يدلُ أنهُمْ سألُوا ذلكَ لِما كانتُ تُحَدِّثُ أَنْفُسُهُمْ، وتُنازعُ في مُشاهَدَةِ الآياتِ ومُعايَنَتِها، وإن كانُوا صَدَّقُوا عِيسَى عَلَيْهُ في ما يقولُ لهمْ، ويُخْبِرُ عنِ اللهِ لِلْمَعْنَى الذي ذَكَرُنا في إبراهيمَ عَلِيهِ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَنَا﴾ الحَتْلِفَ في تِلاوَتِهِ [وفي تَأُويَلِهِ بِوجْهَين:

أَحَدُهما: ٤ (٢) قالَ بعَضُهُمْ: بالنَّصْبِ نَعْلَمَ، فهَي القراءةُ الظَّاهرةُ المَّشْهُورَةُ، ومَعْناهُ: وانْ نَعْلَمَ ما قد صَدَقْتَنا.

والثاني: [قَرَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ: ونُعْلَمَ، ويُعْلَمَ، وقَرَأَ الأَعْمَشُ: وتَعْلَمَ]<sup>(٣)</sup>: [ومعناهُ:](١) أَنَّ العِلْمَ بِالشَّيءِ مِنْ جِهَةِ الخَبْرِ ربما تَعْتَرِضُهُ(٥) الوَساوِسُ والشُّبَهُ، فَطَلَبُوا آيةً مِنْ جِهَةِ الحِسِّ والعِبانِ لِيكونَ ذلكَ أَدْفَعَ لِما يَعْتَرِضُ مِنَ الشُّبَهِ والوَساوِسِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَنْكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّنْهِدِينَ﴾ أي نكونَ عليها لِمَنْ أنكرَها مِنَ الشَّاهِدِينَ أنها نَزَلَتْ.

الآية 11٤ وقسولُـهُ تـعـالسى: ﴿قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَاخِرِنَا﴾ أي طعاماً دائماً. قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا﴾ أي مُجْتَمَعاً، وسَمَّى يَومَ العيدِ [عيداً](١) لِاجْتِماعِ الخَلْقِ.

ثم قيلَ: نَزَلَتْ يومَ الأَحَدِ، فَجَعَلُوا ذلكَ اليومَ يومَ عيدِهِمْ.

ثم الْحِتُلِفَ في نُزولِ المائدةِ [بِوَجْهَينِ:

أَحَدُهما: ما] (٧) قالَ الحَسَنُ: لم (٨) تنزلِ المائدةُ لأنهُ سألَ أَنْ تكونَ ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَاخِرِنَا ﴾ ونَحْنُ منْ آخِرِهِمْ، فلم يكُنْ لَنَا ما ذَكَرَ

(الآية ١١٥) والشاني: [قولُهُ تعالى](١٠ ﴿ وَاَلَ اللَّهُ إِنْ مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَهَدُ مِنكُمْ فَإِنْ أُعَذِبُهُمْ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُمْ أَحَدًا مِنَ العالَمِينَ.

الكنة المستعدد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد وال

<sup>(</sup>۱) قرأ الكسائي: تستطيع بالتاء، ربك بالنصب وقرا الباقون: يستطيع بالياء، ربك بالرفع، انظر حجة القراءات ص(٢٤٠). (۲) في م: وفي تأويله، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم، انظر معجم القراءات القرآنية (ح٢ص٧٤٨). (٤) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: يعترض. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، في الأصل: ثم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ بعضُهُمْ: ليسَ فيهِ دَلالةٌ أنها لم تَنْزِلُ لأنهُ يجوزُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَاخِرَا﴾ ما لَمْ يَأْتِ النَّسْخُ. فكانَ لهمْ ذلكَ إلى أَنْ يُبْعَثَ نَبِيُّنا محمدٌ ﷺ فَنَسَخَ ذلكَ يومُ الجمعةِ. وقالوا: قولُهُ تعالى: ﴿فَإِنْ أَعَذَبُهُمْ عَذَابًا لَآ أَعَزَبُهُمْ أَعَدًا مِنَ الْمَلْمِينَ ﴾ ذُكِرَ في بعضِ القِصَّةِ أَنَّ مَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذلكَ مَسَخَهُمْ خَنازيرَ. فذلكَ تَعْذيبٌ لم يُعَذَّبُ ﴿أَمَدًا مِنَ أَلْمَلْمِينَ ﴾. أَلْمَلْمِينَ ﴾.

وقيلَ: يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ ٱلْفَائِمِينَ ﴾ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ كُلُهِ.

الآية ١٦٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِ وَأَنِيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ الآية. يَحْتَمِلُ مَذَا القولُ أُوجُها ثلاثةً:

أحدُها: أَنْ كَانَ هِذَا الْقُولُ مِنهُ فِي الرَّقْتِ الذي كَانَ عِيسَى بَينَ أَظْهُرِهِمْ لِيكُونَ ذلك آيةً وحُجَّةً لِمَنْ تَبِعَهُ على مَنْ زاغَ عَنْ طَريقِهِ، وضَلَّ عن سَبيل الهُدَى لأنهُ تَبَرَّأُ أَنْ يكونَ قالَ لهمْ ذلكَ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلَكَ لَهُ وَقُتَ رَفْعِهِ إِلَى السماءِ؛ قَرَّ<sup>(١)</sup> عندَهُ أَنَّ قومَهُ يَقُولُونَ ذَلَكَ القولَ بعد مُفارقَتِهِ قومَهُ.

وقيلَ: يقولُ ذلكَ لهُ يومَ القيامَةِ، ويكونُ قالَ بِمَعْنَى يقولُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي اَلنَّادِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّمَ﴾ [غافر: 89] وكقولِهِ تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهِ: ١٠٩] أي (٢) يقولونَ، وذلكَ جَائزٌ: قالَ بِمَعْنَى يقولُ. وذلكَ في القرآنِ كثيرٌ.

واتَّخاذُهُمْ عِيسَى وأمَّهُ إلهَينِ قولٌ مُتناقِضٌ لأنهُمْ سَمَّوها أمَّ عِيسَى. فإذا ثَبَتَتْ لها الأُمُومَةُ بَطَلَ أنْ يكونَ إلهاً لأنهُ لا يكونُ ابْنُ غَيرِهِ إلهاً. لكنَّهُمْ قومٌ سُفَهاءُ؛ يقولونَ ذلكَ عنْ سَفَهِ

[وقولُهُ ثعالى]<sup>(٣)</sup>: ﴿سُبْحَنٰكَ مَا يَكُونُ لِى أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَيٍّ﴾ أي لأنهُ لا ينبغي أنْ أقولَ ما ليسَ لي ذلكَ ﴿إن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدَ عَلِمْتَكُمْ تَمَلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا أَعَلَمُ مَا فِى نَفْسِكَۚ﴾ يُتَكَلِّمُ على وجهَينِ:

أحدُهُما: يُرادُ مَا يُضْمَرُ .

والثاني: على إرادةِ الذَّاتِ. فإنْ كانَ اللهُ، تَعالَى عَنْ أَنْ يُوصَفَ بالذَّاتِ كما يُوصَفُ الخَلْقُ، دَلَّ أَنما يُرادُ/١٤٣ ـ أَ/ بذلكَ غَيرُهُ؛ وهو أَنْ يُقالَ: تَعْلَمُ ما عندي، ولا أَعْلَمُ ما عِنْدَكَ، أو يقولَ: تَعْلَمُ ما كانَ مِنْي، ولا أَطَلِعُ على غَيبِكَ ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ أي أنتَ علامٌ ما غابَ عنِ الخَلْقِ.

الآيية ١١٧ € وقولُهُ تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِدِ:﴾ أي ما دَعَوتُهُمْ إلّا ما أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْعُوَهُمْ إليهِ مِنَ التوحيدِ والعبادةِ لكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُنتُ عَلَيْمِ شَهِيدًا﴾ أي شاهِداً عليهِم. هذا يدُلُ على أنَّ ذلكَ القولَ كانَ منهُ وقْتَ رفْعِهِ إلى السماءِ، ويكونُ يومَ القِيامةِ. ويُقالُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْمِ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ﴾ أي كُنتُ عليهِم حَفِيظاً ما كُنْتُ بَينَ أَظْهُرِهِمْ ﴿فَلَمَّا تَوَفَيْنَى كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ﴾ بما أمَرْتُهُمْ مِنَ التوحيدِ والعبادةِ لكَ وشاهداً عليهِمْ بما قالُوا مِنَ البُهْتانِ.

وذُكِرَ في بعضِ القِصَّةِ لمَّا فالَ اللهُ تعالى لِعِيسَى: ﴿مَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَغَِّذُونِي وَأُثِنَ إِلَىهَبْنِ مِن دُونِ اللَّهِۗ [الآية: ١١٦] قيلَ: فارْتَعَدَتْ مَفاصِلُهُ، وخَشِيَ أَنْ يكونَ قالَها، فقالَ: ﴿سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَثُولَ مَا لَيْشَ لِي بِحَيٍّ إِن كُنتُ قُلْتُمُ فَقَدَ عَلِمَتَمُ ﴾ الآية.

وذُكِرَ أيضاً: مُتَكَلِّمانِ يَتَكَلِّمانِ يومَ القيامةِ: نَيْقُ اللهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ وعَدُوُ اللهِ إبليسُ، لَعَنَهُ اللهُ، فأمّا كلامُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ [فهو] (١٠ عيسى ابنُ مَرْيَمَ: ﴿سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ اللهُ عَلَى ﴿مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّيْدُونِ وَأَبْنَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ فيقولُ (٥٠ عيسى ابنُ مَرْيَمَ: ﴿سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَنُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَيِّ ﴾ إلى قولِهِ ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَرْبِذُ لَلْمَكِيدُ ﴾ [الآيات: ١١٦ـ ١١٦].

وأمَّا كلامُ اللعين فهو<sup>(١)</sup>: ﴿وَمَّا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَيْ﴾ الآية [إبراهيم: ٢٢].

(١) في الأصل وم: قرر. (٢) في الأصل وم: أن. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: فقال. (٦) في الأصل وم: فيقول.

الآبية ١١٨ ﴿ وَمُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تُمَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَنْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيزُ لَلْتَكِيدُ ﴾ الحَتْلِفَ فيهِ [بوجوهِ:

أَحَدُها] (١): عنِ الحَسَنِ [أنهُ] (٢) قالَ: يقولُ: ذلكَ في الآخِرَةِ: ﴿إِن تُمَذِّبُهُم ﴾ أي إِنْ تُعَذَّبُ مَنْ ماتَ على ما كانَ منهُ مِنَ القولِ الوَحيشِ في اللهِ ﴿وَإِن تَغْفِرُ لَهُمُ ﴾ أي وإنْ تَغْفِرُ لِمَنْ أَكْرَمْتَهُ (٢) بالإسلامِ والهُدَى ﴿فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيدُ لَلْتَكِيدُ ﴾ لأنَّ منْ أَسْلَمَ (١) منْ بَعْدِ هذا القولِ الوَحْش في اللهِ.

وقالَ<sup>(٥)</sup> آخرونَ: هذا القولُ كانَ مِنْ عِيسَى في الدنيا: ﴿إِن تُمَذِّبُهُمْ﴾ يقولُ: إِنْ تُعَذَّبُ مَنْ ماتَ على الكُفْرِ الذي كانَ مِنْهُمْ ﴿ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ۚ وَإِن تَفْفِرُ ﴾ لِمَنْ [أكْرَمْتَهُ بالهُدَى]<sup>(٢)</sup> ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ لَلْتَكِيمُ ﴾ أنتَ العزيزُ، وهم عبادُكَ أذِلَاءُ.

وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلِّجُهُ فإنكَ أنتَ الغَفُورُ الرَّحيمُ؛ وهو ظاهِرٌ لأنهُ ذَكَرَ أنهُ غَفُورٌ على إثْر المَغْفِرَةِ.

ورُوِيَ في الخَبَرِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْيَى لَيلَةً بَقُولِهِ ﴿إِن ثُمَّذِيْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغَفِّرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنَتَ الْعَزِيرُ لَلْمُكِيدُ﴾ قامَ، وبهِ سَجَدَ، وبهِ قَعَدَ، فهو، واللهُ أعلَمُ، على التَّشَفُعِ لهُ والتَّضَرُّعِ إليهِ؛ كأنهُ قالَ: إِنْ خَذَلْتَهُمْ فَمَنِ الذي يَنْصُرُهُمْ، ويَدْفَعُ ذلكَ عنْهُمْ دُونَكَ، وهُمْ عِبادُكَ أَذِلَاءُ؟ وإِنْ أَكْرَمْتَهُمْ فَمَنْ ذا الذي يَمْنَعُكَ عنْ إكرامِهِمْ؟

والثالث: ﴿إِن تُمَدِّبُهُم ﴾ فَلَكَ سُلْطانٌ عليهِمْ. ولَسْتَ أنت في تَعْذيبِهِمْ إياهُمْ جائراً لأنهُمْ عِبادُك؛ لأنَّ الجَورَ هو المُجاوَزَةُ عن الحَدِّ الذي له إلى الحَدِّ الذي ليسَ لهُ.

الآية ١١٩ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ اللهُ مَثَا﴾ قيلَ: قالَ بِمَعْنَى يَقُولُ اللهُ يومَ القِيامةِ ﴿يَوْمُ يَنَفَعُ الصَّدِقِنَ صِدَقُهُمْ ۗ أَيِ اليَومُ يَنْفَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُمْ في الدنيا، ويَنْفَعُ صِدْقُ الصّادِقِ أيضاً في الدنيا؛ لأنهُ إذا عُرِفَ بالصّدْقِ قُبِلَ قولُهُ، وإنْ لم يَظْهَرْ صِدْقُهُ في قولِهِ.

ثم اخْتُلِفَ في الصادقِينَ مَنْ هُمُ؟ قالَ بعضُهُمْ: همُ المؤمنونَ جُمْلَةً أي يومَيْذِ يَنْفَعُ إيمانُ المؤمنينَ وتوحيدُ المُوَخّدينَ في الدنيا كقولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَئِكَ هُمُ الصِّيقِيقُونَ ﴾ [الحديد: ١٩] وقالَ بعضُهُمْ: الصادِقونَ همُ الأنبياءُ عَلَيْهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُنْمُ جَنَّتُ تَمْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ ﴿ خَلِينِنَ فِيهَآ أَبَدُّا﴾ وخالدينَ وأبداً واحدٌ، لكنَّهُ يَذْكُرُ على التأكيدِ

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ ﴾ لِسَغْيِهِمْ في الدنيا ﴿ وَرَضُواْ عَنَهُ ﴾ بالثوابِ لِسَغْيِهِمْ. ويَحْتَمِلُ ﴿ وَرَضُواْ عَنَهُ ﴾ بما وقَفَهُمْ على سَغْيِهِمْ المَحْمودِ في الدنيا ﴿ نَاكَ ٱلفَرْزُ الْمَظْيمُ ﴾ لأنهُ ليسَ بَعْدَهُ خَوفُ الهَلاكِ ولا خَوفُ الفَوتِ، فهو الفَوزُ العَظيمُ ؛ ليسَ كَفَوزِ الدنيا لأنه لا يَذْهَبُ عنهُ حوفُ الهلاكِ ولا خوفُ الفوتِ.

الآية ١٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ كانَ خَرَجَ هذا على إثْرِ قولِهِ: ﴿ مَأَنَتَ ثُلْتَ لِلنَّاسِ اَغَِّذُونِ وَأَيْنَ إِلَهَمْنِ ﴾ أي كيف يَتَّخِذُ أرباباً وَوَلَداً ولهُ مُلْكُ السَّمواتِ والأرضِ ومُلْكُ ما فيهنَّ مِنَ الخَلْقِ، كُلُّهُمْ عَبيدُهُ وإماؤهُ، ﴿ وَهُو عَلَ كُلِ مَنْ مُؤِيرٌ ﴾ لا يُعْجِزُهُ شَي ؟ [واللهُ المُوَقِّقُ] (٧).

## ※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: أكرمت له. (٤) في الأصل وم: قرأ. (٥) هذا هو الرجه الثاني. (٦) في الأصل وم: أكرمت له الهدى. (٧) في م: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

## سورة الأنجام

## بسم هم ل رحمد ل عمد الرحميم

الآية ١ [ تولُهُ تعالى: ] (١) ﴿ الْمَاسَدُ يَلَهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ ﴾ الحَمْدُ هو الثَّناءُ عليه بِما صَنَعَ إلى خَلْقِهِ مِنَ الخَيرِ. أَلا تَرَى أَنَّ الذَّمَّ نَقيضُهُ في الشاهِدِ؟ ويُحْمَدُ المَرْءُ بِما صَنَعَ مِنَ الخَيرِ، ويُذَمُّ على ضِدُّو. فالتَّحْمِيدُ هو تَمْجِيدُ الرَّبُ وتَنْزِيهُهُ عَمّا قالَتِ المُلْجِدَةُ فيهِ مِنَ الوَلَد وغَيْرُو. والتَّهْلِيلُ والثَّناءُ عليهِ والشُّكُرُ لهُ بِما أَنْعَمَ عليهِ، والتَّمْبِيحُ هو تَمْجِيدُ الرَّبُ وتَنْزِيهُهُ عَمّا قالَتِ المُلْجِدَةُ فيهِ مِنَ الوَلَد وغَيْرُو. والتَّهْلِيلُ هو تَمْجِيدُ الرَّبُ وتَنْزِيهُهُ عَمّا جَعَلُوا لَهُ مِنَ الشُّرَكاءِ والأَصْدادِ والوَصْفُ لهُ بالوَحْدانِيَّة والرَّبوبِيَّةِ. والتَّكْبِيرُ هو تَمْجِيدُ الرَّبُ والوَصْفُ لهُ بالعَطْمَةِ والجَلالِ وتَنْزِيهُهُ عَمّا وصَفُوهُ بالعَجْزِ والضَّغْفِ عنْ أَنْ يكونَ يُنْشِئُ مِنَ العِظامِ البالِيَةِ خَلْقاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَجَمَلَ الظُّلْمَتِ وَالنُّورِ ﴾ سَفَّهَهُمْ ﴿ يَمَا جَعَلُوا لَهُ مِنَ الشَّرَكاءِ والأضدادِ على إقرارٍ مِنْهُمْ أَنهُ خَلَقَ السمواتِ والأرضَ (٢)، ولم يَجْعَلْ (٣) لهُ شُرَكاءَ في خَلْقِهِما، وعلى عِلْمٍ منْهُمْ أَنهُ عَلَقَ (٤) منافِعَ الأرضِ بِمنافِع السماءِ مَعَ بُعْدِ ما بَيْنَهِما، كيف جَعَلُوا شُرَكاءَ يُشْرِكُونَهُمْ في العِبادةِ والرُّبُوبِيَّةِ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلَ الظُّهُنَتِ وَالنُّورِ ﴾ [قالَ الحسنُ]<sup>(٥)</sup>: الكُفْرَ والإيمانَ، وقالَ غَيرُهُ مِنْ أهلِ التأويل: الليلَ والنهارَ. ا والنورُ في الحَقِيقَةِ ما يَكْشِفُ عَمَا اسْتَتَرَ مِنَ الأبصارِ إبصارَ الوُجوهِ وإبصارَ القلوبِ. والظُّلْمَةُ<sup>(١)</sup> ما تَسْتُرُ، وتُغَطِّي على الأبصارِ إبصارَ الوجُوهِ وإبصارَ القُلوبِ. فالظُّلْمَةُ تَجْعَلُ كلَّ شَيءٍ مَسْتوراً عليهِ، والنورُ يَجْعَلُ كلَّ شَيءٍ كانَ مَسْتوراً ظاهراً المُواعِدِ. هذا هو تَفسيرُ الظُّلْمةِ والنُّورِ حَقيقَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَسُرُواْ بِرَبِّهِمْ بَعْدِلُونَ﴾ قِيلَ: يُشْرِكُونَ معَ ما بَيَّنَ لَهُمْ ما يَدُلُّ على وَحدانِيَّةِ الرَّبِّ ورُبُوبِيَّتِهِ، أي جَعَلُوا كُلَّ ما يَعْبُدُونَهُ دُونَ اللهِ عَدِيلاً لِلّهِ، وأَثْبَتُوا المُعادَلَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ تعالى، ولَيْسَ لِلَّهِ تعالى عَدِيلاً ولا نَدِيدٌ ولا شَريكٌ ولا وَلَدٌ ولا صَاحِبَةٌ؛ تعالى اللهُ عَمَا يَقُولُ الظالِمُونَ ﴿عُلُوّا كَبِيرٌ﴾ [الإسراء: ٤٣].

وقالَ الحَسَنُ: ﴿ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ أي يُكَذُّبُونَ.

[المهوا الآية ] وقولُه تعالى: ﴿ هُوَ الّذِى خَلَقَكُم مِن طِينِ ﴾ أي خَلَقَ آدَمَ أبا البَشْرِ ﴿ يَن طِينِ ﴾. فأمّا خَلْقُ بَني آدَمَ مِنْ ماءِ [المهومنون: ١٢] أَخْبَرُ اللهُ أنهُ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطّيْنِ، وَخَلَقَ بَني آدَمَ سِوَى عِيسَى عَلِيْهِ مِنَ النَّطْفَةِ، وَخَلَقَ عِيسَى عَلِيْهِ [لا] (٨) مِنَ الطّينِ ولا مِنَ الماءِ لِيَعْلَمُوا (١) أنهُ قادرٌ على إنشاءِ الخَلْقِ لا مِنْ شَيءٍ وأنهُ لا الحُتِصاصَ لِلْخُلْقِ بشَيءٍ، ولا يُنْكِروا (١٠) أيضاً [أنهُ قادرٌ على] (١١) إنشاءِ الخَلْقِ وإحيائِهِمْ وَمُوتِهِمْ وَذَلِكَ لا يَخْلُو إِمّا أَنْ صَارُوا تُراباً أو ماء أو لا ذَا ولا ذَا.

فإذا رَأُوا أَنهُ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطَّينِ، وخَلَقَ سائِرَ الحَيَوانِ مِنَ الماءِ، وخَلَقَ عِيسَى ﷺ لا مِنْ هذَينِ، كيفَ أَنْكُرُوا إنْشاءَ الخَلْقِ/ ١٤٣ ـ ب/ بَعْدَ الموتِ، وهو لا يَخْلُو مِنْ هذهِ الوُجوهِ التي ذَكَرْنا؟ فيكونُ دليلاً على مُنْكِرِي البَعْثِ بَعْدَ الموتِ وعلى الخَلْقِ/ ١٤٣ ـ ب/ بَعْدَ الموتِ، وهو لا يَخْلُو مِنْ هذهِ الوُجوهِ التي ذَكَرْنا؟ فيكونُ دليلاً على مُنْكِرِي البَعْثِ بَعْدَ الموتِ وعلى اللَّهْرِيَّةِ في إنْشاءِ الخَلْقِ لا مِنْ شَيءٍ؛ فإنَّهُمْ يُنْكِرونَ ذلكَ، ويُجِيلُونَهُ. ولهذا وقَعُوا في القَولِ بِقِدَمِ العالَمِ، واللهُ الهادي.

<sup>(</sup>۱) في م: وقوله هذه، ساقطة من الأصل. (۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَإِن سَالْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَسَرَ لِتَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت: ٦٦ ولقمان: ٢٥ والزمر: ٥٨ والزخرف: ٩٨]. (٢) في الأصل و م: يجعلوا. (٤) في الأصل و م: تعلق. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل و م: ليعلمن. (١٠) في الأصل و م: ينكرون. (١١) ساقطة من الأصل و م.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ﴾ أَنْ يُرادَ بهِ في خَلْقِ<sup>(۱)</sup> جميع بَني آدَمَ وإضافَةِ خَلْقِنا إلى الطّينِ، وكانَ الخَلْقُ مِنَ الماءِ لِما<sup>(۱)</sup> أَبْقَى في خَلْقِنا مِنَ قُوَّةٍ ذلكَ الطّينِ الذِي فِي آدَمَ وأثرِهِ، وإنَّ لَمْ يُرِهِ تِلْكَ القُوَّةَ وذلكَ الأثرَ. وهذا كما أنَّ الإنسانَ يَرَى أنهُ يأكُلُ، ويَشْرَبُ، ويَغْتَذِي، ويَحْصَلُ بهِ زيادَةُ قُوَّةٍ في سَمْعِهِ وبَصَرِهِ وفي جَميع جَوارِحِهِ، وقد تَحْيَى بِها أنَّ الإنسانَ يَرَى أنهُ يأكُلُ، ويَشْرَبُ، ويَغْتَذِي، ويَحْصَلُ بهِ زيادَةُ قُوَّةٍ في سَمْعِهِ وبَصَرِهِ وفي جَميع جَوارِحِهِ، وقد تَحْيَى بِها جَميعُ الجَوَارِحِ، وإنْ لَمْ يَرَ تِلْكَ القُوَّةَ، فكذلكَ هذا. ويَحْتَمِلُ أيضاً على ما رُوِيَ في القِطَّةِ أنهُ يُمازَجُ معَ النُظفَةِ شَيْءٌ مِنَ الترابِ، فَيُؤْمِرُ المَلَكُ بأنْ يأخَذَ شَيئاً مِن التُرابِ مِنَ المِكانِ الذي حَكَمَ أن يُدْفَنَ فيهِ، فَيَخْلِطَ بالنُظفَةِ، فَتَصِيرَ عَلَقَةً ومُضْغَةً. المِناهُ اللهُ التُرابِ لهذا.

وتَحْتَمِلُ النَّسبَةُ إلى التُّرابِ، وإنْ لم يَكُونُوا مِنَ الترابِ، لِما أنَّ أَصْلَهُمْ مِنَ التُّراب، وهوَ آدَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ قَنَىٰ آَجَلًا ﴾ يَخْتَمِلُ هَذَا كُلَّهُ سِوَى الأَمْرِ. ثم قولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ قَنَىٰ آَجَلًا ﴾ المَوتَ ﴿ وَأَجَلُ مُسَنَّى عِندَهُ ﴾ يومُ القِيامةِ. أَطْلَعْنا على الخَدِ الأَجَلِينِ، وهو المَوتُ لأنّا نَرَى مَنْ يَموتُ، ونُعايِنُ، ولم يُطْلِغنا على الآخَرِ، وهو الساعةُ والقِيامةُ. وقيلَ: ﴿ ثُمَّ قَنَىٰ آَجَلًا ﴾ اجَلَ الدنيا مِنْ خَلْقِهِ (٤) إلى أَنْ يَموتَ ﴿ وَأَجَلُ مُسَنَّى عِندَهُ ﴾ يومُ القيامةِ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَنتُهُ تَمْتَرُونَ ﴾ أي تَشُكُّونَ، وتُكَذِّبُونَ بَعْدَ هذا كُلُّهِ.

الآية ٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضُ ﴾ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، صِلَةُ قَبولِهِ: ﴿الْحَمَدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ﴾ فإذا كانَ خالِقَهُما، لم يَشْرُكُهُ أَحَدٌ في خَلْقِهِما كانَ إلهَ مَنْ في السَّمواتِ وإلهَ مَنْ في الأرْضِ لم يَشْرُكُهُ أَحَدٌ في الُوهِيَّتِهِ ولا رُبُوبِيَّتِهِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَٰتِ وَفِي اللَّزْمَيْ ﴾ أي إلى اللهِ تدبيرُ ما في السمّواتِ وما في الأرْضِ، وحِفْظُهُ إليهِ لأنهُ هو المُتَفَرِّدُ بِخَلْقِ ذلكَ كُلِّهِ، فإليهِ حِفْظُ ذلكَ وتَدْبِيرُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَمْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قِيلَ: ﴿يَمْلَمُ سِرَّكُمْ﴾ ما تُضْمِرُونَ في القُلُوبِ ﴿وَجَهَرَكُمْ﴾ مَا تَنطِقُونَ ﴿وَيَمْلُمُ سِرَّكُمْ اللَّهُ عَلَى ذَلَكَ كُلَّهُ يُخْصِيهِ<sup>(٥)</sup> لِيُحاسِبَهُمْ على ذلكَ كقولِهِ: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِنَ اللَّهُ عَلَى ذَلكَ كَاللَّهُ عَلَى ذَلكَ كَاللَّهُ عَلَى ذَلكَ عَلَى ذَلكَ اللَّهُ عَلَى ذَلكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلكَ اللَّهُ عَلَى ذَلكَ اللَّهُ عَلَى ذَلكَ اللَّهُ عَلَى ذَلكَ عَلَى ذَلكَ وَخُوفٍ. وَمَا الْحَفُوهُ. فَعَلَى ذَلكَ اللَّهُ عَلَى خَلْدٍ مِنْ ذَلكَ وَخُوفٍ. اللَّهُ عَلَى ذَلكَ اللَّهُ عَلَى خَلْدٍ مِنْ ذَلكَ وَخُوفٍ.

وقيلَ: ﴿ يَمْلَمُ سِرَّكُمُ ﴾ ما خَلَقَ فيهِمْ مِنَ الأسرارِ مِنْ نَحْوِ السَّمْعِ والبَصْرِ وغَيرِهِما لأنَّ البَشَر لا يَعْرِفُونَ ماهِيَّةَ هذِهِ الأشياءِ وكَهْفِيَّتِها، ولا يُسِرُّونَ ذلكَ كما يَرُونَ غَيرَها مِنَ الأشياءِ، ولا يَعْرِفونَ حقائِقَها. أَخْبَرَ أَنهُ يَعْلَمُ ذلكَ، وأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَهَرَكُمْ﴾ أي الظُّوَاهِرَ مِنْكُمْ ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ مِنَ الأفعالِ والأقوالِ.

الآية ٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا تَأْلِيهِم مِنْ مَايَةِ مِنْ مَايَتِ رَبِيمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْيِنِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ وَمَا تَأْلِيهِم مِنْ مَايَةِ مِنْ

(۱) في الأصل و م: حق. (۲) من م، في الأصل: لا. (۲) من م، في الأصل: ويكون بيان الغاية ويكون الأمر و. (٤) في الأصل و م: خلقك. (٥) في الأصل و م: يحصيها. (٦) في الأصل و م: الأولى.

ءَايَتِ﴾ التوحِيدِ<sup>(۱)</sup>. أو مِنْ آياتِ إثباتِ رسالةِ محمدِ ونُبُوَّتهِ ﷺ في إثباتِ البَعثِ والنَّشورِ بَعْدَ الموتِ لمّا أُخْبَرَ أَنهُ خَلَقَهُمْ مِنْ طِينِ، فإذا ماتُوا صارُوا تُراباً. فإذا كانَ<sup>(۲)</sup> بَدْءُ إنشائِهِمْ منْ طِينٍ، فإذا عادُوا إليهِ يَقْدِرُ على إنْشائِهِمْ ثانِياً، إذْ لَيسَ إنشاءُ الثاني بِأَعْسَرَ مِنَ الأَوَّلِ.

ثم تَحْتَمِلُ الآياتُ آياتِ الفرآنِ، وتَحْتَمِلُ الآياتُ ما كانَ أَتَى بِها رسولُ اللهِ ﷺ مِنَ الآياتِ سِوَى آياتِ القرآنِ.

ثم الحَبَرَ عنْ تَعَنَّتِهِمْ ومُكابَرَتِهِمْ بغولِهِ: ﴿وَمَا تَأْنِيهِد مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِيمْ إِلّا كَانُواْ عَنْهَا مُقْمِنِينَ﴾ فإذا أغرَضُوا عنها لم يَتَتَغِعُوا بِها لِيُعْلِمَ اللهُ<sup>(٣)</sup> أنهُ إنما يَتَتَغِعُ بالآياتِ مَنْ تأمَّلُها، ونَظَرَ فيها لا مَنْ أغرَضَ<sup>(٤)</sup> عنها.

ثم سُورَةُ الأنعامِ إنما نَزَلَتْ في مُحاجِّةِ أَهْلِ الشَّرْكِ. ولو لم يَكُنِ القرآنُ مُعْجِزاً كانَتْ سُورَةُ الأنعامِ مُعْجِزةً لأَنها نَزَلَتْ في مُحاجِّةِ أَهْلِ الشَّرْكِ. ولو لم يَكُنِ القرآنُ مُعْجِزاً كانَتْ سُورَةُ الأنعامِ مُعْجِزةً لَا تَهَا نَزَلَتْ في مُحاجِّةِ أَهْلِ الشَّرِكِ في إثباتِ التَّوجِيدِ والأُلُوهِيَّةِ لِلّهِ والبَعْثِ، فكيف وقد جَعَلَ اللهُ القرآنَ آيةً مُعْجِزةً أَعْجَزَ البَشَرَ عَنِ [الإنبانِ بِمِثْلِهِ](٥٠)؟ ولم يَكُنْ يَومَئِذِ يُعْرَفُ التَّوجِيدُ والبَعْثُ، كَانُوا كُلُّهُمْ كُفّاراً عَبَدَةَ الأصنامِ والأوثانِ، لا يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ رسولُ اللهِ [أَلَّفَ ذلكَ](٢٠) وأَنْشَأُ مِنْ ذاتِ نَفْسِهِ لِيُعْلَمَ أَنْهُ إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ.

وفيهِ دلالةُ إثباتِ المُحاجَّةِ في التَّوحِيدِ والمُناظَرَةِ فيهِ لأنَّ اكْتَرَها نَزَلَتْ في مُحاجَّةِ أهلِ الشَّرْكِ، وهُمْ كانُوا أهْلَ شِرْكٍ، ويُنكِرُونَ البَعْثَ والرسالةَ، فَنَزَلَ أكْتَرُها في مُحاجَّتِهِمْ في التَّوحِيدِ وإثباتِ البَعْثِ والرسالةِ.

وفيهِ أنهُ إذا ثَبَتَ فِسادُ قُولِ أَحدِ الخَصْمَينِ ثَبَتَتْ صِحَّةُ فُولِ الآخَرِ لأنَّ إبراهيمَ لَمَّا ﴿قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَآ أُجِبُ الْإَيْلِينِ ﴾[الأنعام: ٧٦] أثبَتَ فَسادَ عِبادِةِ مَنْ يَعْبُدُ الآفِلَ بالأَفولِ(٧٠).

الآية في البغث، ويَختَمِلُ الفرآنَ. ولو لم يكُن يَأْتِي رسولُ اللهِ عَلَيْهُ الآياتِ التي كانَ يَأْتِي بها رسولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ آياتِ التّوجِيدِ وآياتِ البّغثِ، ويَختَمِلُ الفرآنَ. ولو لم يكُن يَأْتِي رسولُ اللهِ عَلَيْ بآيةِ كانَتْ نَفْسُهُ آيةً عظيمةً مِنْ أَوَّلِ نَشْأَتِهِ (^) إلى آخِرِ عُمْرِو لأنَّهُ عُصِمَ حتى لم يَاتِ منهُ ما يَسْمُجُ (')، ويُسْتَقْبَحُ قَطُّ. فَدَلُ أَنَّ ذلكَ لِما جَعَلَهُ آيةً في نَفْسِهِ ومَوضِعاً لِرسالَتِهِ. وعلى ذلكَ إجابَةُ أبي بَكْرِ عَلَيْهُ في ذلكَ معَ ما كانَ مَعَهُ آياتِ. فلمّا دَعَاهُ أَجابَهُ في ذلكَ معَ ما كانَ مَعَهُ آياتِ. عَظِيمَةٌ وأعلامٌ عَجِيبَةٌ.

الآيية ٦ رقولُه تعالى: ﴿أَمْ يَرَوْا كُمْ أَمْلَكُنَا مِن قَبْلِهِد مِن قَرْنِ﴾. وقالَ أبو بَكْرِ الكيسانيُ: ﴿أَمْ بَرَوَا﴾ قد رَأُوا أنّا ﴿أَمْلَكُنَا مِن قَبْلِهِد مِن قَرْنِ﴾ وهو واحِدٌ؛ قد رَأُوا آثارَ الذينَ أَهْلِكُوا بِتُكْذيبِهِمُ الرُّسُلَ وتَعَنَّتِهِمْ ومُكابَرَتِهِمْ. لكِنَّهُمْ لم يَعْتَبِرُوا بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَكُنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَا تُنكِنَ لَكُرُ ﴾ قالَ بَعْضَهُمْ: أَعْطَيناهُمْ مِنَ الخَيرِ والسَّعَةِ والأموالِ ما لَمْ نُمَكُنْ لَكُمْ اللهُ تعالى، وعاقَبَهُمْ بانواعِ العُقوبةِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يا أهلَ مَكَّةً ، أي لم نُعْطِكُمْ ، ثم إذا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَهْلَكُهُمُ اللهُ تعالى، وعاقَبَهُمْ بانواعِ العُقوبةِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مِنَ القُوتُ والشَّدَّةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَنْ آشَدُ مِنَا قُوتُ ﴾ [فصلت: ١٥] ثم مع شِدَّةٍ قُوتِهِمْ أَهْلِكُوا إِذُ ١٤٤٠ كَذَّبُوا الرُّسُلَ. ويَخْتَمِلُ وجها آخَرَ ﴿ مَكَنَّتُهُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي في قلوبِ الناسِ مِنْ نَفاذِ القَولِ ونُحضوعِ الخَلْقِ لأنهُمْ كانُوا / ١٤٤ ـ أَ/ مُلُوكاً

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: توحيد. (۲) في الأصل وم: كانوا. (۲) ساقطة من م. (٤) من م، في الأصل: إعراض. (٥) في الأصل و م: إثبات مثله. (٦) في الأصل و م: ذلك ألف. (٧) من م، في الأصل: بالأقوال. (٨) في الأصل و م: نشاءة. (٩) في الأصل وم: يستسمح. (١٠) في الأصل و م: إذا.

وسَلاطِينَ الأرْضِ مِنْ نَحْوِ نَمْروذَ وفِرْعَونَ وعادٍ مَعَ ما كانُوا كذلكَ أُهْلِكُوا إذْ<sup>(١)</sup> كَذَّبوا الرُّسُلَ. وأنْتُمْ يا هؤلاءِ لَيسَ لَكُمْ شَيءٌ مِنْ ذلكَ أَفَلَا تُهْلَكُونَ إذا كَذَّبْتُمُ الرُّسُلَ؟

وإنّما حَمَلَهُمْ على تكذيبِ الرُّسُلِ، واللهُ أَعْلَمُ، لِما كانُوا ذَوِي (٢) سَعَةِ وقُوَّةٍ، فَرَأُوُا (٣) الخُضوعَ لِمَنْ دُونَهُمْ في ذلكَ جَوراً (١) غَيْرَ حِكْمَةٍ، وإنما أَخَذُوا ذلكَ مِنْ إبليسَ اللَّعِينِ حِينَ (٥) قالَ عندَ أَمْرِهِ بالسَّجودِ لآدمَ: ﴿أَنَا غَيْرٌ مِنْ عَنْدَ مَنْ يَنْ نَارٍ وَمَا أَخَذُوا ذلكَ مِنْ إبليسَ اللَّعِينِ حِينَ (٥) قالَ عندَ أَمْرِهِ بالسَّجودِ لآدمَ: ﴿أَنَا غَيْرٌ مِنْ عَنْ يَكُلُ مِنْ اللَّهُ مَا لَعْمَلُ ذلكَ هؤلاهِ الكَفَرَةُ رَأُوا الأَمْرَ بالخُضوعِ لمحمد ﷺ جَوراً (٦) منهُ حتى قالُوا: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا اللَّمْوَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِّمَةِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْسَلْنَا السَّمَآةَ عَلَيْهِم يِّذَرَارًا﴾ قالَ القُتْبِيُّ: مِدْراراً بالمَطَرِ أي غَزيراً مِنْ دَرَّ يَدُرُ. وقالَ أبو عَوسَجَةً: أي دَرَّتْ عليهِمُ السَّمَاءُ بالمَطَرِ أي كَثُرَ، ودامَ، وتَتابَعَ واحداً بَعْدَ واحِدٍ في وقْتِ الحاجةِ ﴿وَجَمَلُنَا ٱلْأَنْهَلَرَ تَجْرِى مِن تَحْيِمٍ ﴾ اخْبَرَ عَنْ سَعَةِ أولئك[وما] (٧) أَنْعَمَ عليهِمْ مِنْ كَثْرَةِ الأمطارِ والأنهارِ ما لم يَكُنْ ذلكَ لِهؤلاءِ. ثم مَعَ ما كانَ أعطاهُمْ إذْ (٨) كَذَّبُوا الرُّسُلَ.

فَإِنْ قِيلَ: ذَكَرَ إِهلَاكَ هَوْلَاءِ وَخَوْفَ أُولِئُكَ؛ ذَلَكَ بِتَكْذَيبِهِمُ الرُّسلَ، وقد أَهْلَكَ الرُّسُلَ والأولياءَ مِنْ قَبْلُ، قِيلَ: لأنَّ إِهلَاكَ أُولِئِكَ إِهلَاكَ أُولِئِكَ إِهلَاكَ أُولِئِكَ إِهلاكَ أُولِئِكَ إِهلاكَ أُولِئِكَ إِهلاكَ أَهْلَكُهُمْ إِهلاكَ أَهُ اسْتِلْصالِ واسْتِيعابِ خارجاً مِنَ الطَّبْعِ. لِذَلَكَ كَانَ مَا ذَكَوْنَا.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَتِكَ كِئُبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَسَوْهُ بِآفِيهِم ﴾ يُخْبِرُ لِشِدَّةِ تَعَنَّتِهِمْ [انَّهُمْ، وإنْ أُوتُوا] (١٠ مَا سَأَلُوا مِن اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُنزَلَ كتاباً يُعايِنُونَهُ (١١)، ويَقْرَؤُونَهُ كقولِهِ: ﴿ وَلَن نُؤْمِنَ لَا يَعْبَ اللهِ عَلَيْهِ الْذَيْانُ عُلَيْهِ الْفَرْانُ مُلَهُ وَيُودَةً ﴾ [الإسراء: ٩٣] وكقولِهِ: ﴿ لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةُ وَيُودَةً ﴾ [اللهرقان: ٣٢] ونَحْوَهُ مِنَ الرَّياتِ.

يقولُ: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِلَبُا فِي فِرَطَاسِ ﴾ أي في صَحِيفَةٍ مَكْتُوباً (١٢) يَعْلَمُونَ أنهُ لم يُكْتَبُ في الأرْضِ، ولَمَسُوهُ بأيدِيهمْ، وعايَنُوهُ، لم يُؤمِنُوا بِهِ، ولا صَدَّقُوهُ، وقالُوا: ﴿ إِنْ هَنَاۤ إِلَا سِحَرٌ مُبِينٌ ﴾ يُصَبِّرُ رسولَ الله ﷺ أنهمْ لا يُؤمِنُونَ، ويُخبِرُهُ بِشِدَةٍ تَعَنَّتِهِمْ أَنهُمْ لا يُؤمِنُونَ، وإنْ جِئْتَ بِكُلِّ آيةِ؛ إذْ قد آتاهُمْ مِن الآياتِ ما إِنْ تَأَمَّلُوا، ولم يَتَعَنَّتُوا دَلَّنهُمْ على ذلكَ، لكنَّهُمْ أَعْرَضُوا عنها، ولم يَتَعَنَّتُوا فيها لِتَعَنَّتِهمْ وشِدَّةِ مُكابَرَتِهمْ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا أَنِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ إنَّ مُشْرِكي العَرَبِ كانُوا لا يَعْرِفُونَ الرُّسُلَ ولا الكتُب، ولا كانوا آمَنُوا برسولٍ ولا كتابٍ، فقالُوا: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَزْ نَرَىٰ رَبِّنَا ﴾ [الفرقان: ٢١] ونحوَهُ مِنَ السُّوالِ يَسْأَلُونَ إنزالَ المَلَكِ.

ثم يَحْتَمِلُ سُوالُهُمْ إنزالَ المَلَكِ لِما لم يَكُونُوا رَأُوُا الرُّسُلَ يَكُونُونَ مِنَ البَشَرِ، وإنّما رَأُوا الرَّسُولَ، إِنْ كَانَ، يكُونُ مَلَكَا، فَقالُوا: ﴿ لَاَ عَلِينَا الْمَلَكِ سُوَالَ عِنادِ وتَعَنَّتِ لا مَلَكِ الرَّسُولِ مِنَ المَلَكِ سُوالَ عِنادِ وتَعَنَّتِ لا سُوالَ طَلَبِ الرَّسُولِ مِنَ الملائكةِ، فقالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا ﴾ على ما سَأَلُوا ﴿ لَتُنِينَ الأَمْرُ ﴾ أي إِنَّ المَلَكَ إِذا نَزَلَ على إِثْرِ سُوالَهُمْ سُوالُ تَعَنَّتِ وعِنادٍ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: إذا. (۲) في الأصل و م: ذا. (۲) في الأصل وم: فلم يروا. (٤) في أفي الأصل: جوازاً. (٥) في الأصل و م: حيث. (٦) من م، في الأصل: جوازاً. (٧) في الأصل و م: و. (٨) في الأصل و م: إذا. (٩) في الأصل و م: هلاك. (١٠) في الأصل: وإن أتوا، في م: أنهام وإن أتوا. (١١) في الأصل و م: يعاينوه. (١٢) في الأصل و م: مكتوب. (١٣) في الأصل وم: ينزل. (١٤) في الأصل وم: يمهلون ولا يعذبون.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

الآيية ٩ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَكُ مَلَكًا لَجَمَلْنَكُ رَجُـلًا ﴾ قِيلَ: آدَمِيّاً بَشَراً. يَحْتَمِلُ هذا [وَجْهَينِ:

أَحَدُهُما] (١) أنه لو بَعَثْنا الرسولَ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ على صُورَةِ البَشَرِ. لأنهُ لو كانَ على صُورَةِ الملائِكَةِ لَصَعِقُوا، ودُهِشُوا لأنهُ لَيسَ في وُسْع البَشَرِ رُؤْيَةُ المَلَكِ على صُورَتِهِ.

ألا تَرَى أَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ إذا نَزَلَ على رسولِ اللهِ ﷺ لم يَنْزِلُ على صُورَتِهِ، ولكنْ كانَ يَنْزِلُ على صُورَةِ البَشَر حَتَّى ذُكِرَ أَنَّهُ كانَ يَنْزِلُ إليهِ على صُورةِ دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ، وأنهُ متى رآهُ على صورَتِهِ صَعِقَ<sup>(٢)</sup>، وتَغَيَّرَ حالُهُ. فإذا رَأُوا ذلكَ في وَجْهِهِ قالُوا: إنهُ مَجنونٌ، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلَنَهُ رَجُـلاً﴾ ويكونُ فيهِ ما في رسولِ اللهِ منَ اللَّبْسِ بهِ.

والثاني: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَهُ رَجُـلَا﴾ لأنهُمْ لا يَعْرِفونَ صِدْقَهُ، فَيَحْتَاجُونَ إلى الدلائِلِ والآياتِ تَدُلُّهُمْ على أنهُ مَلَكٌ وعلى صِدْقِهِ. فذلكَ لا يُعْرَفُ إلّا بالبَشَرِ. لأنهم لا يَعْرفُونَهُ، ولا [يَعْرِفُونَ]<sup>(٣)</sup> صِدْقَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَلَبَسَنَا عَلَيْهِ مَنَا يَلْبِسُونَ﴾ الآية قالُوا: لا يَجوزُ إضافةُ اللَّبْسِ إلى اللهِ إلّا على المُجازاةِ لِلَّبْسِ كَالاسْتِهْزاهِ والمَكْرِ والخِداعِ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَلَلَبَسَنَا عَلَيْهِ مَنَا يَلْبِسُونَ﴾ أي لو جَعَلْناهُ مَلَكا ﴿وَلَلَبَسَنَا عَلَيْهِ مَنَا﴾ لَبَسُ اللهُ اللهِ إلا على المُجازاةِ لِلَّبْسُ اللهُ لَبُسُ عَلَيْهِ مَنَا عَلَيْهِ مَنَا عَلَيْهِ مَنَا عَلَيْهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْهِ [المؤمنون: ٢٤ و٣٣] وقالُوا (٥٠): ﴿إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُ فَلَ مَنْ الكلامِ. لكنّا لا نَفْعَلُ حَتَّى لا يكونَ ذلكَ لَبْساً ؛ إذْ لَيسَ في وُسْعِهِمُ النَّظُرُ إلى المَلْكِ ﴿وَلَوْ جَمَلَنَهُ مَلَكُ اللهُ لَبُساً ؛ إذْ لَيسَ في وُسْعِهِمُ النَّظُرُ إلى المَلْكِ ﴿وَلَوْ جَمَلَنَهُ مَلَكُ اللهُ لَلْمُ اللّهِ اللهُ اللهُو

فِإِنْ قَالَ لِنَا مُلْحِدٌ: فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوَلاَ أَنِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْ أَنْزَلَنَا مَلَكَا لَقُنِى ٱلْأَثُرُ﴾ [الأنعام: ٨] سألُوا أَنْ يَنْزِلَ على رسولِ اللهِ ﷺ المَلَكُ، وهوَ أَخْبَرَ لو أَنْزَلَ عليهِ رسولِ اللهِ ﷺ المَلَكُ، وهوَ أَخْبَرَ لو أَنْزَلَ عليهِ المَلَكُ، وهوَ أَخْبَرَ لو أَنْزَلَ عليهِ المَلَكُ، وهوَ أَخْبَرَ لو أَنْزَلَ عليهِ المَلَكَ لَقُضِيَ الأَمْرُ، ولَمْ يُقْضَ الأَمْرُ. كيفَ لا بانَ لَكُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا اخْتَرَعَ ذلكَ مِنْ نَفْسِهِ، لا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عليه (٢٠٠؟

قِيلَ: إِنَّهُمْ إِنَّمَا سَأَلُوا أَنْ يَنْزِلَ عليهِمُ المَلَكُ، وإِنْ لَم يُذْكَرْ في الآيةِ السُّؤَالُ مَا ذُكِرَ في آيةٍ أُخْرَى كَقُولِهِمْ: ﴿لَوْلَا أَنِلَ عَلَيْهِمُ المَلَكُ، وإِنْ لَم يُذْكَرْ في الآيةِ السُّؤَالُ مَا ذُكِرَ في آيةٍ أُخْرَى كَقُولِهِمْ: ﴿لَوْلَا أَنْ تَأْتِيَهُمُ المَلائِكَةُ، ويَأْتِيَهِ؛ قَالُوا: كَيْفَ يُخْصُّ بإتيانِ المَلائِكَةِ دُونَنا؟ وهو كُواحِدٍ مِنّا كَقُولِهِ: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتُهِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ﴾ [الحجر: ٧].

وهذا جائزٌ أنْ يكونَ أَسْئِلَةً لم تُذْكَرُ، ويكونُ في الجوابِ بَيانُ ذلكَ على مَا ذَكَرْنا مِنْ قَبْلُ في غَيرِ مَوضع.

الآية ١٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدِ أَسُنُهُ إِنَّ يُرْسُلِ مِن مَبْلِكَ نَحَاقَ بِالَذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِدِ. بَسَنَهْ زِهُونَ ﴾ يُصَبُرُ رسولَهُ على تكذيبِ قومِهِ لَيَعْلِمَ انهُ لَيسَ هو أوَّلَ مُكَذَّبٍ ، ولكنْ قد كُذَّبَ الرُّسُلَ الذينَ مِنْ قَبْلِكَ ، ويُخْبِرَهُ انهُ يَلْحَقُ هؤلاءِ بِتَكْذِيبِكِ مُ الرُّسُلَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نَحَانَ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةَ: حاقَ أي رَجَعَ، يُقالُ: حاقَ يَحيقُ حَيقاً أي رَجَعَ عليهِمْ. وقالَ الكِسائِيُّ: حاقَ بِهِمْ أي أحاطَ بِهِمْ، ونَزَلَ.

(الآبية ١١) وقولُهُ تعالى: ﴿فُلْ سِيرُواْ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ اَلْمُكَذِيبِنَ﴾ لَيسَ على الأَمْرِ بالسَّيْرِ في الأرضِ، ولكنْ على الِاغْتِبارِ والتَّفُكُرِ في ما نَزَلَ بأُولئكَ بِتَكْذِيبِهِمُ الرُّسُلَ لأنهُ ﴿ اَراهُمْ آياتٍ عَقْلِيَّةً وسَمْعِيَّةً، فلم يَنْفَعْهُمْ ذلكَ، فارادَ أَنْ يُرِيَهُمْ آياتٍ حِسَّيَّةً لِيَمْنَعَهُمْ ذلكَ عنِ التَّكْذيبِ والعِنادِ.

الآيية ١٢ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُل﴾ الآية يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ البَيَانِ لَهُمْ أَنهُ لَيسَ على الأَمْرِ [لأنهُ لو كانَ على الأَمْرِ] ( \* كَانَ يَذْكُرُ سُوْالُهُ ( \* كَانَ على الأَمْرِ أَنْ سُوْالُهُ لَهُمْ عَنْ ذَلْكَ، ولا يَخْتَمِلُ أَنْ يَامُرَهُ بِالسُّوْالِ، ثم لا يُشْأَلُ، أو يَشْأَلُ هو، ولا أَيُخْبِرُوهُ، ذَلًا ( \* ) أَنهُ على البَيانِ خَرَجَ لا على الأَمْر.

النائية المستعادة المستعاد

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وجوهاً. (٢) في الأصل وم: اصعق. (٢) ساقطة من الأصل و م. (٤) في الأصل و م: حيث. (٥) في الأصل و م: و.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و م: عليك. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) أدرج قبلها في الأصل: أن. (٩) في الأصل و م: يخبرونه فدل.

والثاني: على أمْرٍ سَبَقَ كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلُ لِينَ ٱلْأَرْضُ وَبَنَ فِيهِكَ إِن كُنتُدْ تَمَاتُونَ ﴾ ﴿ سَبَقُولُونَ لِلّهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٨ و٨٩] وكقولِهِ (١٠ و ٨٨ و ٨٩] وكقولِهِ (١٠ و ٨٨ و ٨٩] وكقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَبُّ السَّنَوْتِ وَٱلْأَرْفِ ﴾ [الرعد: ١٦] ونَحْوُهُ كَانَ على أمْرٍ سَبَقَ، فَيُخْبِرُهُمْ فِي حتى قالُوا: للهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهِن سَالَتُهُم مِن خَلَق السَّنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ النَّمْسَ وَالْفَمَر لَيُقُولُنَّ اللهُ ﴾ [المعنى جبوت: ٦١ ولمقسمان: ٢٥ والمزمر: ٣٨ والزخرف: ٩] ذلك مُسْتَخْبَرٌ مِنْهُ إِياهُمْ حتى قالُوا: ﴿ اللّهُ اللّهُ ﴾ [المعنى جبوت: ٦١ ولمقسمان: ٢٥ والمزمر: ٣٨

وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ وأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمواتِ والأرضِ قُلْ شِر. أي سَلْهُمْ فإنْ أَجَابُوكَ، فَقَالُوا: شِهِ، وإِلَّا فَقُلْ لَهُمْ أَنتَ: لِلَّهِ.

وقالَ قائِلُونَ: فإنْ سالُوكَ: ﴿قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلأَرْضِ قُل يَلْمُ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُنَبَ عَلَ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ قالَ الحَسَنُ: ﴿كُنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ للتَّوَابِينَ أَنْ يُذْخِلُهُمُ / ١٤٤ ـ ب/ الجَنَّةَ بِعَمْلِهِ، إنما يدخُلُونَ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ. وعلى ذلكَ جاءَ الخَبَرُ عَنْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قالَ: ولا يَذْخُلُ أَحَدُ الجَنَّةَ إِرْحُمَتِهِ. واللهُ بِرَحْمَتِهِ السلم ٢٨١٦/ ٧١ و... ٢٨١٨/ ٧١].

وقيلَ: ﴿كُنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنْ يَجْمَعُهُمْ إلى يومِ القيامَةِ؛ أي مِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ يَجْمَعَهُمْ إلى يَومِ القِيامَةِ عَيثُ جَعَلَ لِلْعَدُوِّ عَذَاباً ولِلْوَلِيِّ. وقيلَ: أي مِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ يَجْمَعَهُمْ جَمِيعاً يُعاقِبُ العَدُوَّ، ويُثِيبُ الوَلِيَّ. وقيلَ: أي مِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ أَنَّ جَعَلَ لَلْعَدُو عَذَاباً ولِلْوَلِيِّ قُواباً ؛ أي مِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ يَجْمَعَهُمْ جَمِيعاً يُعاقِبُ العَدُوّ، ويُثِيبُ الوَلِيِّ. وقيلَ: أي مِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ يَجْمَعُهُمْ في طاعَتِهِ. لَهُ وَعَدَ المُطِيعَ الثوابَ لِيَمْنَعَ العاصِيَ بذلكَ عَنْ عِصْيانِهِ ولِيُرَغِّبَ المُطِيعَ في طاعَتِهِ. وذلكَ مِنْ رَحْمَتِهِ.

وقالَ قاثلونَ: ﴿كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةُ﴾ لأمَّةِ محمدٍ ألّا يُعَذِّبَهُمْ عندَ التَّكُذيبِ، ولا يَسْتَأْصِلَهُمْ كمَا عَذَّبَ غَيرَها (٤٠) مِنَ الأُمَم، واسْتَأْصَلَهُمْ عندَ التَّكذيبِ. فالتَّأْخيرُ الذي أخِّرَهُمْ إلى يوم القيامَةِ مِنَ الرَّحْمَةِ التي كَتَبَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِيَجْمَمَنَكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَةِ﴾ قِيلَ: ﴿إِلَىٰ﴾ صِلَةٌ؛ ومَغْنَاهُ: لَيَجْمَعَنَكُمْ يومَ القِيامةِ. وقيل: ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَالِهِ الْقَيَامَةِ وَقَالَ قَائِلُونَ: قُولُهُ الْقَيْمَةِ﴾ أي لِيَوْمِ القِيامَةِ كَالَهُ عَمَالُهُ: وَلَهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَمَامِهُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيدُ﴾ [آل عمران: ٩] وقالَ قائلُونَ: قُولُهُ تَعالَى: ﴿لَيْمُعُنَاهُ فَي القُبُورِ ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَمَةِ﴾ ثُم لَيَجْمَعَنَكُمْ يومَ القِيامَةِ والقُرُونَ السَالِفَةَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا رَبِّبَ فِيدِّ﴾ أي لا رَيْبَ في الجَمْعِ والبَغْثِ بَغْدَ المَوتِ عندَ مَنْ يَغْرِفُ أَنَّ خَلْقَ الخَلْقِ لِلْفَناءِ خاصَّةً لا لِلْبَغْثِ والإحياءِ بَغْدَ الموتِ والنَّوابِ(°° والعِقابِ لَبسَ بِحِكْمَةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ خَيرُوٓا أَنفُسَهُمْ﴾ قد ذَكَرْنا.

[الآية ١٣] وقولُهُ تعالى: ﴿۞ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي البَّلِ وَالنَهَارِ وَهُوَ السَّيعُ الْمَلِيمُ ﴿ فِي الآيةِ، واللهُ أَعْلَمُ، إنْباءُ أَنَّ الخَلْقَ كُلَّهُمْ تَحْتَ فَهْرِ اللَّيلِ والنَّهارِ وسُلْطانِهما مَقْهُورِينَ مَغْلُوبِينَ، إذْ لم يكُنْ لأَحَدِ مِنَ الجَبابِرَةِ والفَراعِنَةِ الإَمْتِناعُ عَنْهُما أَو مَنْ لَهُ التَّارِينَ الْمُؤوا، أَو أَبُوا، وسُلْطانُهُما جارٍ عليهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنْ لِغَيرٍ فيهما تدبيراً وأَنْ قَهْرَهُما الخَلْقَ وسُلْطانَهُما كانَ بِسُلْطانِ مَنْ لَهُ التَّدبِيرُ والعِلْمُ. ثم جَريانُهُما على سَنَنٍ واحِدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مَنْ رَاحِدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مَنْ واحِدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مَنْ واحِدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مَنْ واحِدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مَنْ واحِدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مَنْ واحدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مَنْ واحدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مَنْ واحدٍ يَدُلُ على أَنْ مُنْشِقَهُما واحدٌ ومُدَبِّرَهُما على مُنْ يَهُمْ حَكِيمٌ.

وقالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّاوِيلِ: ﴿وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي الَّئِلِ وَالنَّهَارِّ﴾ وما اسْتَقَرَّ في اللبَّلِ والنَّهارِ مِنَ الدَّوابِّ والطَّيْرِ في البَرِّ والبَحْرِ، فَمِنْها ما يَسْتَقِرُّ نَهاراً، ويَنْتَشِرُ لَيلاً، ومنها ما يَسْتَقِرُ باللَّيل، ويَنْتَشِرُ بالنَّهارِ.

وعَنِ ابْنِ عباسٍ عَلْجُهُ [أنهُ](١) قالَ: ﴿وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّذِلِ وَالنَّهَارِّ ﴾ وذلكَ أنَّ كُفَّارَ ألهلِ مَكَّمَةً أَتُوا رسولَ اللهِ ﷺ وقالُوا :

(١) في الأصل و م: وقوله. (٢) من م، في الأصل: أي. (٢) في الأصل و م: ذلك. (٤) في الأصل و م: غيره. (٥) في الأصل و م: للثواب. (٦) ساقطة من الأصل و م.

يا محمدُ إنّا قد عَلِمْنا أنهُ ما يَحْمِلُكُ على هذا الذي تدعو إليهِ إلّا الحاجَةُ. فَنَحْنُ نَجْعَلُكَ في أموالِنا حتَّى تكونَ أغنانا رجلاً، وترجعَ عمّا أنْتَ عليهِ، فَنَوَلَ: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْيَلِ وَالنّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لِمقالةِ(١) أولئك ﴿الْعَلِيدُ ﴾ مِنْ أبنَ بَرْزُقُهُمْ.

لكنَّ الوجْهَ فيهِ ما ذَكَرْنا آنفاً أنَّ الخَلْقَ كُلَّهُمْ تَحْتَ قَهْرِهما وسُلطانِهما. وفيهما وُجوهٌ مِنَ الحِكْمَةِ: أحدُها بَعْضُ ما ذَكَرْنا لِيُعْلَمَ أنَّ مُدَبِّرِهما واحدٌ. وفيه نَقضُ قولِ الفلاسِفَةِ لأنَهمْ يَقُولُونَ: الظلْمَةُ كثافَةٌ سَتَّارةٌ، والنورُ رَقِيقٌ ذَرَّاكُ. وفيهما مِنَ المَنافِعِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَهُو النَّيى جَمَلَ لَكُمُ البَّلَ لِالسَّا وَالنَّومُ سُبَانًا وَجَمَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٧] وغيرُها(٢) مِنَ المنافِع.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمُوَ السَّمِيعُ﴾ لِمَنْ دَعَا لَهُ ﴿الْمَلِيدُ﴾ بِمصالِح الخَلْقِ وحاجَتِهِمْ.

الآية 18 وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرُ اللّهِ أَغِيدُ وَلِئًا﴾ وفي حَرْف ابْنِ مَسْعودٍ وَلَيْهُ رَبّاً. كَانَّ هذا صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿قُلْ لِمَن مَا فِي اَلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ قالُوا للهِ. فإذا أقْرَرْتُمْ أنَّ ذلكَ كُلَّهُ لِلّهِ فَكيفَ تَتَّخِذُونَ لَهُ شُرَكاءً، فَتَعْبُدُونَ غَيرَ اللهِ؟ وهو ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ ومُنْشِئُهُما ومُنْسِئُهُم الْعِبَادَةَ إلى غيرِ اللهِ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُو يُطْهِمُ وَلَا يُطْعَدُ ﴾ قالَ أَهْلُ التأويل: هو يَرْزُقُ، ولا يُرْزَقُ، ولَيسَ كَمَنْ لهُ عَبيدٌ في الشاهِدِ يَرْزُقُهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض، فأمّا اللهُ يُمَنِّ [فقد] (٣) خَلَقَ الخَلْقَ لا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ لانهُ عَنِيٍّ بِذَاتِهِ، والخَلْقَ فُقْراءُ إليهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَاتُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَالْفَيْقُ ٱلْحَييدُ ﴾ [فاطر: ١٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ أَيْرَتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَ أَسَـدُ ۗ قَالَ الحَسَنُ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَومِهِ. وأَصْلُهُ: ﴿ إِنَّ أَيْرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَومِهِ. وأَصْلُهُ: ﴿ إِنِّ أَيْرَتُ أَنَّ أَكُمْ بِذَلِكَ. أَكُونَ أَوْلًا مَا أُولًا ، ثم آمُرَكُمْ بذلكَ.

واخْتَجَّ بَعْضُ الناسِ بِظاهِرِ هَذِهِ الآيةِ أَنَّ الإسلامَ لا يُلْزَمُ إِلَّا بالأَمْرِ والدُّعاءِ إليهِ، وقالُوا: إِنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بهِ وَقَبْلَ أَنْ يُدْعَى إليهِ فإنهُ لا شَيءَ عليهِ. وعلى ذلكَ مَنْ مَاتَ في وَقْتِ الفَثْرَةِ وانْقِطاعِ الرُّسُلِ والوَحْيِ لأَنهُ قال: ﴿قُلْ إِنْ أَيْرَتُ أَنْ أَتَكُونَ أَنَّ أَمْرُ لَمْ يُلْزَمُ. لكنَّ الوجْهَ في الآيةِ مَا ذَكَرْنا؛ أي أُمِرْتُ أَنْ أَمْرُ لَمْ يُلْزَمُ. لكنَّ الوجْهَ في الآيةِ مَا ذَكَرْنا؛ أي أُمِرْتُ أَنْ أَمْرِ لمَ يُلْزَمُ. لكنَّ الوجْهَ في الآيةِ مَا ذَكَرْنا؛ أي أُمِرْتُ أَنْ يكونَ في ذلك حُجَّةٌ لَهُمْ.

الآيية الله وقولة تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ آخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ﴾ قالَ ابْنُ عباسِ ظَلِيْهِ قل يا محمدُ لِكُفّارِ أَهلِ مكّة: ﴿إِنْ آخَاتُ﴾ أي أغلَمُ ﴿إِنْ عَصَيْتُ رَبِي﴾ فَعَبَدْتُ غَيرَهُ ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾. هذا التّأويلُ صحيحٌ، إِنْ كانَ ما ذَكَرَ مِنْ سُؤالِهِمْ رسولَ اللهِ ﷺ وعَرْضَهُمُ المالَ عليهِ لِيَعودَ، ويَرْجِعَ إلى دينهِمْ، فَيَخْرُجُ هذا على الجَوابِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنِّ آخَاتُ إِنْ عَمَكَيْتُ رَبِي ﴾ على الخوفِ. لكنْ لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: كيفَ خَافَ عَذَابَ يُومِ عظيم، وقد الْخَبَرَ أَنهُ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ؟ وكيفَ قال: ﴿ إِنْ عَمَكَيْتُ ﴾ وقد الْخَبَرَ أَنهُ عَضَمَهُ، وغَفَرَ لَهُ؟ قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ تكونَ المَغْفِرَةُ لَهُ على شَرْطِ الخَوفِ. غَفَرَ لَهُ لِيَخَافَ عَذَابَهُ.

الآية 17 وقولُهُ تعالى: ﴿ مَن يُمْرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِ فِ فَقَدْ رَحِمَةً ﴾ قالَ بَعْضَ المُعْتَزِلَةِ: الرَّحْمَةُ ههنا الجَنَّةُ لأنَّ اللهُ تعالى جَعَلَ في الآخِرَةِ دَارَينِ: إحَداهُما (٥): النارُ، سَمّاها سَخْطَةً، والأُخْرَى: الجَنَّةُ، سَمّاها رَحْمَةً. وإنما حَمَلَهُمْ على هذا لأنهُمْ لا يَصِفُونَ اللهَ بالرحْمَةِ في الأزلِ. فَعَلَى قُولِهِمْ يكونُ قولُ رسولِ اللهِ ﷺ حينَ (٢) قالَ الا يدخُلُ أَحَدُ الجَنَّةَ إلّا بِرَجْمَتِهِ. قِيلَ: ولا أنا إلّا أنْ يَتَغَمَّدني اللهُ بِرَحْمَتِهِ، فأدخُلَ فيها » [مسلم: ٢٨١١/ ٧١ و ٢٨٨/ ٢٨١].

وعلى هذا يَخْرُجُ ما سَمَّى المَطَّر رَحْمَةً لِما بِرَحْمَتِهِ يَنْزِلُ<sup>(٧)</sup>، وكذا كلُّ ما سَمَّى رَحْمَةً في الشاهِدِ يَخْرُجُ على ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: لمقابلة. (٣) في الأصل وم: وغيره. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في م: وأخضع. (٥) في الأصل وم: أحدهما. (٦) في الأصل و م: حيث. (٧) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَانَظُرْ إِلَىٰ مَانَدِ رَحْمَتِ اللَّهِ حَكَيْتُ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَهْدَ مَرْتِهَأً...﴾ [الروم: ٥٠].

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ مِّنَ يُعْرَفُ عَنْهُ يَوْمَهِ ذِ ﴾ قيلُ: ﴿ مِّن يُعْرَفُ عَنْهُ ﴾ العذابُ ﴿ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْ رَحِمَةٌ ﴾. وكذلك رُويَ في حَرْفِ حَفْصَةً: مَنْ يُصْرَفُ عِنهُ شَرُّ ذلكَ اليوم فَقَدْ رَحِمَهُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مِّنَ يُعْرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِ لِ فَقَدْ رَحِمَةٌ ﴾ صِلَةَ قُولِهِ تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ أَخَاكُ إِنْ عَصَيْبُ رَنَّ عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيمِ﴾ [الأنعام: ١٥]. وكذلك رُوِيَ عن ابْن عباس ﴿ إِنَّهُ [أنهُ] (١) قالَ في قولِهِ تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَاكُ إِنْ عَصَمَيْتُ رَبِّ﴾ قُلْ لِكُفَّارِ أَهْلِ مَكَّةَ حِينَ يَدْعُونَكَ (٢) إلى دينِهِمْ على ما ذُكِرَ في بَعْضِ القِصّةِ ﴿قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَمَكَمْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيدٍ ﴾ ﴿ مَّن بُعْرَفْ عَنَّهُ يَوْمَهِـذِ فَقُدْ رَحِمَةً ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَذَلِكَ ٱلْغَوْزُ ٱلْمُبِينُ﴾ وذلكَ الصَّرْفُ؛ يعني صَرْفُ العذابِ الفَوزَ المُبِينَ. وإنما ذَكرَهُ، واللهُ اعْلَمُ، فَوزاً مُبِينًا لأنهُ فَوزٌ دائمٌ، لا زَوالَ لهُ، ولَيسَ كَفَوزِ هَذِهِ الدنيا؛ يكونُ في وَقْتٍ، ثم يَزولُ عنْ قَريبٍ. وكذلك فَوزُ الآخِرةِ.

الآلية ١٧ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَنَكَ اللَّهُ بِشُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوٌّ وَإِن يَنْسَنَكَ بِخَيْرٍ ﴾ فيهِ إخبارٌ أنَّ ما يُصِيبُ العَبْدَ مِنَ الضَّرَرِ والخَيرِ إنَّمَا يُصِيبُهُ بِهِ.

ثم الضَّرَرُ المذكورُ في الآيةِ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُرادَ سُقْمُ النَّفْسِ أو ضِيقُ العَيشِ أو شِدَّةٌ وظُلْمٌ يكونُ مِنَ العِبادِ لا يَخْلُو مِنْ هَذِهِ الأَوْجُهِ الثلاثةِ. فإذا كانَ كذلكَ، دَلَّتْ (٣) إضافةُ ذلك إلى اللهِ تعالى على أنَّ للهِ فيهِ فِعْلاً، وهو أنْ خَلَقَ فِعْلَ ذلكَ مِنْهُمْ ﴿فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْرٍ قَدِيدٌ﴾ مِنْ كَشْفِ الضُّرُّ لهُ والصَّرْفِ عنهُ وإصابةِ الخَيْرِ، لا يَمْلِكُ ذلكَ غَيرُهُ.

﴾ الآمية ١٨٠﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ اَلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبَرُ﴾ [ني](٢) هذه الآيةِ والآية/ ١٤٥ ـ أ/ الأُولَى ذِكُوُ أَصْلِ التَّوحيدِ لأنهُ أَخْبَرَ أنَّ ما يُصِيبُ العِبادَ مِنَ الضَّرَرِ والشَّدَّةِ لا كاشِفَ لِذلكَ إلَّا هُوَ، ولا يَدْفَعُ ذلكَ عَنْهُمْ، ولا يَضرِفُ إِلَّا اللهُ، وأنَّ ما يُصِيبُهُمْ مِنَ الخَيرِ إِنَّما يُصِيبُ ذلكَ باللهِ، وأخْبَرَ أنهُ ﴿عَلَىٰ كُلِّ فَهُو فَدِيرٌ﴾.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوَى عِبَادِوْ. ﴾ إخبارٌ أنهُ قاهرٌ ، يَقْهَرُ الخَلْقَ عَزيزٌ قادِرٌ ، ولَهُ سُلْطانٌ عليهمْ ، وأنهُمْ أذلاءُ تَحْتَ سُلْطانِهِ. وفي قولِهِ تعالى: ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ.﴾ إخبارٌ بالعُلُو لَهُ والعَظَمَةِ وبالتّعالي عَنْ أشباهِ الخَلْقِ ﴿وَهُوَ ٱلْمَكِبُمُ﴾ يَضَعُ كُلَّ شَيءٍ مَوضِعَهُ ﴿لَلْيَبِرُ﴾ بِما يُسِرُّونَ وما يُعْلِنُونَ ؛ إخبارٌ انهُ (٥) لا يَخْفَى عليهِ شَيءٌ وانهُ يَمْلِكُ وَضْعَ كلِّ شَيءٍ مَوْضِعَهُ وانَّ ما يُصيبُهُمْ مِنَ الضَّرِّ والشُّدَّةِ إنما يكونُ بهِ لا يَمْلِكُ أَحَدٌ صَرْفَهُ ، وأنَّ ما ضَرَّ أحَدٌ أحَداً في الشاهِدِ أو نَفَعَ أحدٌ أحداً إنما يكونُ ذلك باللهِ في الحَقيقَةِ .

وفي هَذِهِ الأَحْرُفِ إِحْبَارٌ عَنْ أَصْلِ التَّوحِيدِ، وما يُحْتَاجُ إليهِ لِما ذَكَرْنَا مِنَ الوَصْفِ لَهُ بالقُذْرَةِ والقَهْرِ والوَصْفِ لَهُ بالعُلُوُّ والعَظَمَةِ والتّعالي عنْ أشْباهِ الخَلْقِ والوَصْفِ لَهُ بالحكْمَةِ في جَميع أفْعالِهِ والعِلْم بِكُلِّ ما كانَ، ويكونُ.

( الآمية 19 ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ نَنَهِ أَكَبُرُ مَهَدَةً ﴾ كأنَّ في الآيةِ إضماراً (٢)، واللهُ أغْلَمُ، أنْ قُلْ يا محمدُ ﴿قُلْ أَيُّ نَنَهِ أَكْبُرُ شَهَدَةً﴾ فَيَقُولُونَ ﴿اللَّهُمْ كَانُوا يُقِرُّونَ أَنهُ خَالِقُ السَّمُواتِ والأرضَ وأنهُ أغظَمُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ، لكنَّهُمْ يُشْرِكُونَ غَيرَهُ في عِبادَتِهِ، ويَقُولُونَ: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيْ﴾ [الزمر: ٣] وإلّا كانُوا بُقِرُّونَ بالعَظَمَةِ والجَلالِ. فإذا سألُوا ﴿قُلْ أَيُّ نَيْءٍ أَكَبُّرُ شَهَدَةً قُل اللَّهُ ﴾ فإنَّكَ إذا قُلْتَ لَهُمْ ذلكَ يَقولُونَ همْ أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِ وَيَيْنَكُمْ ﴾ في كلِّ الْحتِلافِ بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ في التَّوحيدِ والبَعْثِ بَعْدَ الموتِ ونَحْوِهِ. ويَحْتَمِلُ: ﴿ فَلَ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ ۚ فِي كُلِّ حُجَّةٍ وبُرْهانِ أَتَاهَا الرسولُ إليهِمْ (٧).

وفي قولِهِ: ﴿ثُلَّ أَيُّ شَيْءٍ﴾ دلالَةٌ أنهُ يُقالُ لَهُ شَيِّ لأنهُ لو لم يَجُزُ أنْ يُقالَ لهُ شَيءٌ لم يَسْتَنْنِ الشَّيءَ منهُ، وكذلكَ في قولِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ ۗ [الشورى: ١١] أنهُ شَيءٌ لأنهُ <sup>(٨)</sup> لا شَيءَ في الشاهِدِ. إنما يُقالُ: إمّا لِلنَّفي وإمّا لِلتَّضغير، فلا يَجوزُ في الغائِبِ النَّفْيُ ولا التَّصْغِيرُ، دلَّ أنهُ إنما يُرادُ بالشَّىءِ الإثباتُ، لا غَيْرَ، وباللهِ العِصْمَةُ.

(٦) في الأصل و م: إضمار. (٧) في الأصل و م: بهم. (٨) في الأصل و م: لن.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل و م. (٢) في الأصل وم: دعوك. (٣) في الأصل و م: فدل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل و م: أن.

ذُكِرَ في بَعْضِ القِصَّةِ في قولِهِ: ﴿ قُلْ أَى ثَنَيْ آكَبُّ نَهُنَةٌ ﴾ أنَّ رُؤساءَ مَكَّةَ أَنَوا رسولَ اللهِ، فَقالُوا: يا محمدُ أمَا وَجَدَ اللهُ رسولاً يُرْسِلُهُ غَيْرَكَ؟ ما تَرَى أَحَداً يُصَدِّقُكَ بِما تَقُولُ. وقد سَأَلْنا عنكِ النَهُودَ والنَّصَارَى، فَزَعَمُوا أنهُ لَيسَ لَكَ عندَهُمْ ذِكْرٌ ولا صِفَةٌ ولا مَبْعَثُ، فَأَرِنا مَنْ شَهِدَ لَكَ أنكَ رسولُ اللهِ؟ فقالَ اللهُ ﷺ: يا محمدُ قُلْ لَهُمْ ﴿ قُلْ آَيُ ثَنِيهِ آكَبُرُ نَهَدَةً ﴾ يقولُ: أغظمُ شهادَةً ؛ يعني البُرْهانَ: اللهُ، وإلا فَقُلْ لَهُمْ: اللهُ أكْبَرُ شهادَةً مِنْ خَلْقِهِ. أني رسولُهُ، واللهُ ﴿ وَلَهُ مَنِيهُ كُلُّ الْحَتلافِ بَيْننا وبَيْنَكُمْ : في التَّوجِيدِ وإثباتِ الرسالَةِ والبَعْثِ وكُلْ شَيءٍ.

وذُكِرَ فِي هذِهِ القِصَّةِ أَنَّهُمْ لِمَا قَالُوا: مَنْ يَشْهَدُ أَنَّ اللهُ أَرْسَلَكَ رسولاً؟ قَالُوا: فَهَلا (١) أُنْزِلَ إِلِيكَ مَلَكَ؟ فقالَ لِنَبِيهِ: قُلْ لَهُمْ هُوْ أَيُّ مَنَهُ أَكُرُ مَهُدَّ قُلُ اللّهُ أَيْ مَنَهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأُوحِى إِنَّ مَلَا ٱلقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ. وَمَنْ بَئَنَّ﴾ كأنهُ قال: أوجِيَ إليَّ هذا القُرآنُ الذي يَعْرِفُونَهُ أنهُ مِنْ عندِ اللهِ جاءَ لأنهُ قالَ لَهُمْ: ﴿وَأَنُولُومُ مِنْ مِنْلِهِمُ ﴾ [البقرة: ٣٣ ويونس: ٣٨] فَعَجِزُوا عنْ إتيانِ مِثْلِهِ، فَذَلَّ عَجْزُهُمْ عنْ إتيانِ مِثْلِهِ أَنهُمْ عَرَفُوا أَنهُ جاءَ مِنْ عندِ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنَ بَلَغُ ﴾ كأنهُ قالَ: ﴿وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِ، ﴾ ومَنْ (٢) بَلَخَ القرآنُ صارَ رسولَ اللهِ نَذيراً بِبلوغِ القرآنِ لِمَنْ بَلَغَهُ، وإنْ كانَ هو في أقْصَى الدنيا، يَصيرُ هو نَذيراً في أقْصَى الزمانِ في كُلّ زمانٍ. وهو، واللهُ أَعْلَمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلِكُلِّ فَرْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧] ورسولُ اللهِ هادٍ لِقَومِهِ إلى يَوم القِيامَةِ.

وفي الآيةِ دلالةٌ أنَّ البِشارَةَ والنِّذارَةَ تَكُونانِ بِبَعْثِ آخَرَ يُبَشِّرُ، أو يُنْذِرُ. وهو دليلٌ لِقولِ أصحابِنا: إنَّ منْ حَلَفَ: أيُّ عبدٍ مِنْ عَبيدي، بَشَرَني بكذا، فهو حُرَّ، فَبَشَّرْهُ برسولِ بكتاب فيكونُ بِشارَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَيْنَكُمُ لِتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ مَالِهَةً أُخَرَىٰ ﴾ هذا في الظاهِرِ اسْتِفْهامٌ، ولكنهُ في الحقيقة إيجابٌ أنكُمْ
تَشْهَدُونَ أَنَّ مِعَ اللهِ آلهةً أُخْرَى بَعْدَ ما ظَهَرَ عندَكُمْ آياتُ وَحْدانِيَّتِهِ (٣) وحُجَجُ رُبوبِيَّتِهِ (١٠) لَمّا عَرَفُتُمْ أنه خالِقُكُمْ وخالِقُ
السمواتِ والأرضِ ؛ بهِ تَعِيشُونَ، وتَحْيَوْنَ، وبِهِ تَمُوتُونَ بعدَما (٥) ظَهَرَ لكُمْ هذا أَشْرَكْتُمْ مِعَ اللهِ آلهة أُخْرى. ولِيسَ ذلكَ لَكُمْ
مِمّا تُشْرِكُونَ في عِبادَتِهِ وألوهِيَّتِهِ، وأنا ﴿ لَا آَشْهَدُ ﴾ وإنما أشْهَدُ أنه ﴿ إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِنِّي بَرِيٌّ عَيْ تُشْرِكُونَ ﴾ .

اللّهِ ٢٠ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهِ مَا نَيْنَتُهُمُ الْكِتَبَ يَمْ وُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ آبَاتَهُمُ ﴾ فِيلَ: نَزَلَتْ سورةُ الانعامِ في مُحاجَّةِ أَهْلِ الشَّرْكِ إِلّا آيَاتٍ نَزَلَتْ في مُحاجَّةِ أَهْلِ الكتابِ: إحداها هذه. وجائزٌ أَنْ يكونَ أَهْلُ الشَّرْكِ يَعْرِفونَ أَنْهُ رسولٌ كَمَا يَعْرِفونَ أَنْهُ الشَّرْكِ يَعْرِفونَ أَنْهُ رسولٌ كَمَا يَعْرِفونَ أَنْهُمْ، ويكونَ الكتابُ هو القرآنَ ههنا لمّا قَرَعَ أَسْماعَهُمْ هذا القرآنُ، وأُمِرُوا أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، فَعَجِزُوا عنهُ، أو بما كانُوا يَخْتَلِفُونَ إلى أَهْلِ الكتابِ، ويَسْأَلُونَهُمْ عَنْ بَعْيُهِ (١٠ وَصِفَتِهِ، ويُخْبِرُونَهُمْ في كتابِهِمْ. فَعَرَف أَهْلُ الشَّرْكِ أَنْهُ رسولٌ كما عَرَف أَهلُ الكتابِ بوجودِ بَعْيُهِ (٧٠ وصِفَتِه، ويُخْبِرُونَهُمْ في كتابِهِمْ.

ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ أَنهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ: وإنَّ اللهَ قد أَنْزَلَ على نَبِيَّهِ ظِلَمْ بِمَكَّةَ ﴿ اَلَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ مَنْ مُوْفَقُهُ بِمَكَّةَ ﴿ اَلَيْنَهُمُ الْكِتَبَ مَمْ وَاللهِ اللهَ عَلَى اللهِ المَعْرِفَةُ ؟ فقالَ عَبدُ اللهِ: يا عُمَرُ لقد عَرَفْتُهُ فيكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ كَمَا أَعْرِفُ ابْنِي إِذَ رَأَيْتُهُ مَا أَعْرِفُ ابْنِي إِذَ وَلَا أَنْهُ مِعْرِفَةً بِمحمدٍ مِنِّي لِابْنِي. فقالَ: كيفَ ذلكَ؟ فقالَ: أنا أَشْهَدُ أنهُ رسولُ اللهِ ﷺ حَقَّ مِنَ اللهِ ولا أَدْرِي مَا صَنَعَ النِّسَاءُ؟ أو مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ؟ وقد نَعَتُهُ في كِتَابِنا. فقال عُمَرُ: صَدَقْتَ، وأَصَبْتَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: فهل لا. (۲) في الأصل وم: وأنذر من. (۲) في الأصل و م: وحدانية. (٤) في الأصل و م: ربوبية. (٥) في الأصل و م: عما. (٦) في الأصل و م: نعته. (٧) في الأصل و م: نعته.

الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَا مِتَنِ ٱفْنَرَىٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ قالَ أهلُ التَّأُويلِ: لا أَحَدَ ﴿أَظْلَا مِنَى ٱفْنَرَىٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ لكنَّ هذا في الحقيقَةِ كأنَّهُ سُؤالٌ واسْتِفْهامٌ؛ كأنَّهُ قالَ: مَنْ أَظْلَمُ مِنَ الطالِمِينَ؟ قالَ: مَنِ ﴿ٱفْنَرَىٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا﴾. يُقالُ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ قالَ: فُلانٌ، فهوَ، واللهُ أَعْلَمُ، على السُّؤالِ والإسْتِفهام.

ثم قِيلَ: الذينَ افْتَرُوا على اللهِ كَذِباً أنَّ مَعَّهُ شَريكاً لِقولِهِمْ: إنَّ معَ اللهِ آلهةَ أُخْرَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ كَذَّبَ بِتَابَتِيْتِهِ قَيلَ: محمدٌ ﷺ وقيلَ القرآنُ ﴿إِنَّمُ لَا يُغْلِمُ اَلظَالِمُونَ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿إِنَّمُ لَا يُغْلِمُ الطَّالِمُونَ ﴾ بِظُلْمِهِمْ، ونَقولُ('): لا يُغْلِمُ الظَالِمونَ إذا خَتَموا، وماتُوا على الظَّلْم والكُفْرِ.

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيمًا ثُمَّ نَقُولُ الِّذِينَ أَشَرُكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآوُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ زَعُمُونَ﴾ ذكرَ ههنا شُركاءَكُمْ؛ أضاف ذلك إليهِمْ لأنّهُمْ كانُوا مِنْ جِنْسِهِمْ وجَوهَرِهِمْ يَفْنَونَ كما يَفْنَونَ. وذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِى اَلَذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ﴾ [القصص: ٧٤].

الآية ٢٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ لَرُ تَكُن فِتَنَهُمْ إِلَآ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ﴾ قالَ الحَسَنُ: الآيةُ نَزَلَتْ في المُنافِقينَ! وذلكَ أَنَّهُمْ كانُوا يُكَذَّبُونَ في الدنيا في ما بَيْنَهُمْ، فَظَنُّوا أَنْ يَتَرَوَّجَ كَذِبُهُمْ في الآخِرَةِ كما كانَ يَتَرَوَّجُ في الدنيا. وسَمَّاهُمْ مُشْرِكِينَ لأنهُمْ كانُوا أَشْرَكُوا في السَّرِّ، فقالُوا: ﴿وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾.

وقالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّأُويل: الآيَةُ / ١٤٥ ـ ب/ نَزَلَتْ في أَهْلِ الشَّرْكِ مِنَ الْعَرَبِ؛ وذلكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ الرسالةَ. فلمّا أَنْ عَايَنُوا ذلكَ أَنْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا أَشْرَكُوا غَيْرَهُ في أَلُوهِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ. ورُبُوبِيَّتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَكُن فِنْنَئُهُمْ إِلَا أَن قَالُولَ﴾ أي لم يَكُنِ افْتِتانُهُمْ في الدنيا بِافْتِراثِهِمْ على اللهِ الكَذِبَ وإشراكِ غَيرِهِ (٢٠) مَعَهُ وتكذيبِهِمْ بآياتِ اللهِ ﴿إِلَّا أَن قَالُولُ﴾ في الآخِرَةِ ﴿وَاللَّهِ رَنِنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ﴾.

وذُكِرَ في بَعْضِ القِصَّةِ أَنَّ المُشْرِكِينَ في الآخِرَةِ لَمّا رَأُوا كيفَ يَتَجاوَزُ اللهُ عنْ أَهْلِ التَّوحِيدِ، فقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : إذا سُئِلْنا فَقُولُوا : إِنَّا كُنَّا مُوَخِّدِينَ، فِلمّا جَمَعَهُمُ اللهُ وشُرَكاءُهُمْ، فقالَ : ﴿ إِنَّ شُرَكًا وُكُمُ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ في الدنيا بأنهُمْ مَعِي شُرَكاءُ (٣٠)؟.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(١)</sup> ﴿ثُمَّرَ لَدَ تَكُن فِتَنَهُمُۥ﴾ قالَ أهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْذِرَتُهُمْ وجَوابُهُمْ. إلا<sup>(٥)</sup> الكَذِبَ حينَ سُئِلُوا، فَقالُوا: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ تَبَرَّؤُوا مِنْ ذلكَ.

(الآيية ٢٤) شم قالَ اللهُ تعالى: ﴿النَّارُ كَيْنَ كَذَبُواْ عَلَى النَّسِيمِ وَمَسَلَّ عَنْهُم تَا كَانُواْ يَفْذُونَ ﴾ مِنَ الشَّرْكِ في الدنيا قِيلَ: لَمَا انْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا مُشْرِكِينَ في الدنيا خَتَمَ اللهُ على الْسِنَتِهِمْ، وشَهِدَتِ الجَوارِحُ عليهِمْ بالشِّرْكِ. وقِيلَ: ﴿النَّارُ كَيْنَ كَذَبُواْ عَلَى الْمُسْتِهِمْ، وشَهِدَتِ الجَوارِحُ عليهِمْ بالشِّرْكِ. وقِيلَ: ﴿النَّارُ كَيْنَ كَذَبُواْ عَلَى الْمُسْتِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُم ﴾ قِيلَ: واشْتَغَلَ ﴿عَنْهُم تَا كَانُوا يَغْتُونَ ﴾ يَقُولُونَ؛ يُكَذَّبُونَ.

واَصْلُهُ أَنهُ يُذَكِّرُ نَبِيّهُ شِدَّةَ تَعَنَّتِهِمْ وَسَفَهِهِمْ أَنهُمْ كَيْفَ يُكَذِّبُونَ عَندَ مُعايَنةِ العذابِ؟ فإذا كَانُوا بِنَأْيِ مِنهُ وبُعْدِ كَانُوا أَشَدَّ تَكُذَيباً وأَكْفَرَ تَعَنَّتاً (٢) لأَنهُمْ يَظْلُبُونَ الرَّدَّ إلى الدُّنيا [كقولِهِمَ](٧) ﴿فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرُ الَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣] [وكقولِهِ](٨) ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَمَادُواْ لِمَا يُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِيوُنَ﴾ [الأنعام: ٢٨].

الآية ٢٥ وُولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنْهُم ثَن يَسْتَعِمُ إِلَّكِ ﴾ [يَخْتَملُ وُجوهاً:

اَحَدُها] (١٠): كَانُوا يَسْتَمِعُونَ إليهِ لِيُجادِلُوهُ على ما ذَكَرَ ﴿ مَثَىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجُدِدُونَكَ وَلَ هذا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ إليهِ لِلمُجادَلَةِ مَعَهُ والخُصومَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل و م: ويقول (٢) من م، في الأصل: غير. (٢) في الأصل و م: شريك. (٤) ساقطة في الأصل و م. (٥) في الأصل و م: إلا أن. (٦) في الأصل و م: تعنتهم. (٧) و(٨) و(٩) ساقطة من الأصل وم.

وقِيلَ في بَغْضِ الحكاياتِ أنَّ الناسَ كانُوا ثلاثُ<sup>(۱)</sup> فِرَقِ في أخبارِ الرُّسُلِ والأنبياءِ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ لِلْجَمْعِ وَالْاسْتِكْثَارِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ لِيَاخُذَ عليهِمْ سَقَطاتِهِمْ وما يَجرِي على لِسانِهِمْ مِنَ الخَطَلِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ لِيَاخُذَ الحَقَّ منهُ، ويَتْرُكُ الباقِيَ. لكنَّ هؤلاءِ يَسْتَمِعُونَ إليهِ لِيُخاصِمُوا في ذلكَ، ولِيُجَادِلُوهُ لِيَعْرِفَ قومُهُمْ أَنهُمْ يَستَمِعُونَ إليهِ، ويَعْرِفُونَ ما يَقُولُ لِيَصِدُّوا بذلكَ أَنْباعَهُمْ.

والثاني: يَسْتَمِعُونَ، ويُحاجُونَ في ذلكَ لِيُعْرَفُوا أنهُمْ أهلُ حِجاجِ وعِلْمِ لِيَصِدُّوهُمْ عنهُ.

ثم يَختَمِلُ(٢) أَنْ يَكُونُوا أَهْلَ نِفاقِ لأنهُمْ كَانُوا يُرَوْنَ يُظْهِرُونَ (٣) المُوافَقَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ويُضْمِرُونَ الخِلافَ لَهُ.

ويَحْتَمِلُ (٤) [أن يَكُونُوا] (٥) أهلَ الشُّرُكِ أي رؤساءَهُمْ يَسْتَمِعُونَ إليهِ، ويُجادِلُونَهُ (٢) في ما يَسْتَمِعُونَ إليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلْنَا عَلَى مُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى مَاذَانِهِمْ وَقُرُا﴾ [الخبَرَ أنَّ على قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً وفي آذانِهِمْ وَقُراً اللهُ عَلَى مُلُوبِهِمْ أَكِنَةً وفي آذانِهِمْ وَقُراً اللهُ وَقَالَ: ﴿مُثُمُّ مُنْكُمُ عُنَيُّ وَالْبَقْرِ وَالْعَلْ فَنَفَى عَنْهُمْ ذَلكَ لِمَا النَّمَ فِيهِمْ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعَقْلِ فَنَفَى عَنْهُمْ ذَلكَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلُنَا عَنَ قُلُومِمْ أَكِنَهُ ﴾ لا تَخُلُو إضَافَةُ ذلك إلى نَفْسِهِ مِنْ أَنْ يكونَ خَلَقَ مِنْهُمْ فِعْلَ الكُفْرِ، أو خَلَقَ الظُّلْمَةَ في قُلُوبِهِمْ ؛ يعني ظُلْمَةَ الكُفْرِ لأَنَّ ظُلْمَةَ الكُفْرِ تَسْتُرُ، وتُغَطِّي كلَّ شَيءٍ، ونُورَ الإيمانِ يُنِيرُ منهُ كُلَّ شَيءٍ. فإضافَةُ الغُلْمَةِ الكُفْرِ منهُمْ فَفِيهِ ذَلالَةُ خَلْقِ أفعالِهِمْ، وإمّا لِخَلْقِ ظُلْمَةِ الكُفْرِ في أَحْدِ هذينِ الوَجْهَينِ ؛ إمّا لخلقِ فِعْلِ الكُفْرِ منهُمْ فَفِيهِ ذَلالَةُ خَلْقِ أفعالِهِمْ، وإمّا لِخَلْقِ ظُلْمَةِ الكُفْرِ في قُلُوبِهِمْ فَفِيهِ رَدُّ قولِ المُعْتَزِلَةِ لإنكارِهِمْ خَلْقَ فِعْلِ العِبَاد.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِي مَاذَائِهِمْ وَقَرْأَ ﴾ قِيلَ: الوَقْرُ هو الثُقَلُ في السَّمْعِ؛ يُقالُ: وُقِرَتْ أُذُنُهُ تُوقَرُ وَقْراً، فهيَ مَوقُورَةٌ. وأمّا الوقْرُ فهوَ الحِمْلُ، وقالَ أبو عَوسَجَةً: الوَقْرُ الصَّدْعُ في العَظْم أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن بَرَوًا صُلَ مَايَةٍ لَا يُوْمِنُوا بِنَا﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ صُلَ مَايَةٍ ﴾ آية وَحْدانِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ وقُدْرَتِهِ على البَغْثِ وآية رسالَتِهِ ونُبُوبِيَّتِهِ. ويَحْتَمِلُ ﴿ صُلَ مَايَةٍ ﴾ سَالُوا أَنْ يَاتِيَ بِها؛ يقولُ: وإنْ (١٠) أُوبِيتَ بِكُلِّ آيةٍ سَالُوكَ لا يُؤمِنُوا (١٠) بِكَ بَعْدَ ذلكَ أَيدَ وَيُحْتَمِلُ ﴿ صُلَ مَا لَوَا أَنْ يَاتِيَ بِها؛ يقولُ: وإنْ أُوبِيتَ بِكُلِّ آيةٍ سَالُوكَ لا يُؤمِنُوا بِكَ مَالُوا أَنْ يَاتِيَ بِها؛ يقولُ: (١١) ونَحْوُ ذلك مِمّا سَالُوا مِنَ الآياتِ؛ يقولُ: وإنْ جِنْتَ بِما سَالُوكَ مِنَ الآياتِ؛ يقولُ: وإنْ جِنْتَ بِما سَالُوكَ مِنَ الآياتِ لا [يُؤمِنُوا بِكَ، ولا يُصَدِّقُوكَ، ويَقُولُوا] (١١): ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَولِينَ ﴾ قِيلَ: أحاديثُ الأَولِينَ. والأُسْطُورَةُ: الكِتابُ.

يَقُولُونَ ذلكَ تَعَنَّتًا مَنْهُمْ لأنهُمْ كانُوا يَعُرِفُونَ أنهُ حَقِّ وأنهُ لَيسَ بِكلامِ البَشَرِ لأنهُمْ عَجِزُوا عن إتيانِ مِثْلِهِ. ولو كانَ مُفْتَرَى على ما قالُوا لَقَدَرُوا هُمْ على أنْ ياتُوا بِشَيءٍ مِثْلِهِ حِينَ (١٢) قِيلَ لَهُمْ: ﴿فَأَنُوا بِشُورَةٍ مِن قِشْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣ ويونس: ٣٨] على ما قالُوا لَقَدَرُوا هُمْ على أنْ ياتُوا بِشَيءٍ مِثْلِهِ وأنهُ سَمَاوِيٍّ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوَثَ عَنْهُ وَيَنَوْثَ عَنْهُ وَيَتَبَاعَدُونَ منهُ؛ يَنْهُونَ غَيرَهُمْ عنِ اتّباعِهِ، ويتباعَدُونَ (٢٦٠ هُمْ. ويَخْتَمِلُ ما ذُكِرَ في القِطَّةِ أنَّ النَّبِيِّ عَنْهُ كَانَ عندَ أبي طالبٍ، يَدْعُوهُ إلى الإسلامِ، اجْتَمَعَتْ قُرَيشٌ عندَهُ لِيُريدُوا بالنَّبِيِّ شُوءاً. قالَ أبو طالبٍ، وأنشَدَ فيهِ:

واللهِ لَـنَّ يَـصِـلُـوا إلىهِكَ بِـجَـنْـمِـهِـمُ فَـاصْـدَعُ بِـامْـرِكَ مِـا صَـلَـيـكَ خَـضـاضَـةٌ فَـدَصَـوتَـنِـي، وزَحَـمُـتَ انَّـكَ نــاصِـحٌ

حسنسى أُوسَدُ نسي السنسرابِ دَفِسسنا وَالْسُونا وَالْسَارُ، وَقِسرٌ بِهِذَاكُ مِسْلَكُ مُسُونا ولُسفَدُ مُسدَفَعَ، وكُسنت ثَسمُ أمِسنا

(۱) في الأصل و م: ثلاثة. (۲) هذا هو الوجه الثالث. (۳) في الأصل و م: ويظهرون. (٤) هذا هو الوجه الرابع. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) في الأصل و م: ويجادلوه. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) من م، في الأصل: وأنا. (١٠) في الأصل وم: يؤمنون. (١١) في الأصل وم: يؤمنون بك ولا يصدقونك ويقولون. (١٣) في الأصل وم: حيث. (١٣) في الأصل وم: وتباعدون. وصَرَضَتَ دِيسَاً، قَدْ صَلِمَتُ بِاللَّهُ مِنْ خَمْسِ أَذْيِسَانِ السَبَرِيَّسَةِ دِيسَنَا لَصَرَضَتَ دِيسَنَا السَبَرِيَّسَةِ دِيسَنَا اللَّهُ مَا مَسَدُّ اللَّهُ مَا مُسَدًّ اللَّهُ مَنِيسَا (۱) لَسَوْلًا السَدِّمَا مَسَدُّ اللَّهُ مَنِيسَا (۱)

كَانَ يَنْهَى النَّاسَ عَنْ أَذَى محمدٍ ﷺ ويَتباعَدُ هو عنهُ، فلا يَتَّبِعُهُ في دينِهِ، فَتَرَكَ هذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُتُهُمْ وَمَا يَتْمُؤُنَ ﴾ إنهُمْ بذلكَ يَسْعَونَ في هَلاكِ أَنفُسِهِمْ.

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ مُونَوا عَلَى النَارِ ﴾ عنِ الحَسَنِ [أنهُ] (٢) قالَ: سَتَرَى ﴿ إِذْ مُونِوا عَلَى النَارِ. وكذلكَ في ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ مُونِياً ﴾ [الانعام: ٣٠]: إِذْ مُرِضُوا على النارِ مَسْعودِ عَلَيْهِ مَا أَنْ مُنْعودٍ عَلَيْهُ وَقِنُوا عَلَى النَارِ ، لَجازَ (٣) أَنْ يُحْمَلَ قُولُهُ تعالى: ﴿ إِذْ مُونُوا عَلَى النَارِ ﴾ اي ربّهِمْ. وَلُولًا ما رُوِيَ عنِ ابْنِ مَسْعودٍ عَلَيْهُ وُقِنُوا ؛ مُرضُوا على النارِ ، لَجازَ (٣) أَنْ يُحْمَلَ قُولُهُ تعالى: ﴿ إِذْ مُونُوا عَلَى النَارِ ﴾ اي عند النارِ أو في النارِ: على مَكانَ عِنْدَ أَو مَكانَ في. و ذلكَ جائِزٌ في اللغةِ. ولكنْ ما رُوِيَ عنِ ابْنِ مَسْعودٍ عَلَيْهُ اغْنانا (١٠) عن ذلكَ.

ثم يُختَمَلُ، واللهُ أَعْلَمُ، أَنْ يكونَ هذا صِلَةَ [قولِهِ تعالى] (٥): ﴿إِنْ هَذَاۤ إِلآ أَسَطِيرُ ٱلْأَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥] وهكذا الواجِبُ على كُلِّ أحدِ أَنْ يَرْحَمَ عَدُوّهُ إِذَا كَانَ عَاقِبَتُهُ النَارَ والتَّخَلُدَ فيها، وألا يَظلُبَ الاِنْتِقَامَ مِنْهُ بِما كَانَ منهُ بِمَكانِهِ أَو أَنْ يُوعَمَ عَدُوّهُ إِذَا كَانَ عَاقِبَتُهُ النَارَ والتَّخَلُدَ فيها، وألا يَظلُبَ الاِنْتِقَامَ مِنْهُ بِما كَانَ منهُ مِنَ التَّكَبُرِ والاِسْتِكْبَارِ في الدنيا، وهو يُقالَ: ولو تَرَاهم ﴿إِذْ وَيَقُواْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ والخُصُوعِ لَرَحِمْتَهُمْ بِما كَانَ منهُمْ مِنَ التَّكَبُرِ والاِسْتِكْبَارِ في الدنيا، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى آ إِذِ ٱلشَجْمِونَ نَاكِمُواْ رُهُ وسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [السجدة: ١٢] الآية، أخبَرَ عن ذُلُهِمْ وخُضوعِهِمْ في الدنيا مِنَ الدِّسْتِكِبَارِ والاِسْتِنْكَافِ. فَعَلَى ذلكَ يُخْبِرُ نَبِيَّهُ عَمّا يُصِيبُهُمْ مِنَ الذُّلُ بِتَكَبُرِهِمْ في الدنيا، والاَسْتِكَبَارِ والاِسْتِنْكَافِ. فَعَلَى ذلكَ يُخْبِرُ نَبِيَّهُ عَمّا يُصِيبُهُمْ مِنَ الذُّلُ بِتَكَبُرِهِمْ في الدنيا، والاِسْتِنْكَافِ. فَعَلَى ذلكَ يُخْبِرُ نَبِيَّهُ عَمّا يُصِيبُهُمْ مِنَ الذُّلُ بِتَكَبُرِهِمْ في الدنيا،

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَالُواْ يَلْتَلْنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَلَكُونَ مِنَ الْتَهْيِينَ﴾ تَمَنُّوا عندَ مُعَايَنتِهِمُ العذابَ العَودَ والرَّذَ. ثم فيهِ دَليلانِ:

أَحَدُهُما: أنَّهُمْ عَرَفُوا أنَّ ما أصابَهُمْ بِتَكَذيبِهِمُ الآياتِ وتَرْكِهِمُ الإيمانَ حينَ قالُوا: ﴿يَلَتِنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا﴾.

والثاني: أنَّ الإيمانَ هو التَّصْدِيقُ الفَرْدُ لا غَيرَ لأنهُمْ فَزِعُوا عندَ مُعايَنَتِهِمُ العذابَ، تَمَنَّوُا الرَّدَّ والعَودَ إلى الدنيا أنْ يكونُوا مِنَ المؤمِنِينَ، لم يفْزَعُوا إلى شَيءٍ آخَرَ مِنَ الخَيراتِ. دلَّ أنَّ الإيمانَ هو التَّصْدِيقُ الفَرْدُ لا غَيرَ، وأنهُ ضِدُّ التَّكْذِيبِ. والتَّكْذِيبِ. والتَّكْذِيبِ هو فَرْدٌ. فعَلَى ذلكَ التَّصْدِيقُ.

الآية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَنَ بَدَا لَمُم مَا كَانُوا يُخَفُونَ مِن فَبَلَّ ﴾ قيلَ فيه بِوُجوو: قالَ بَعْضُهُم: قولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَبِعُ إِنِّكُ ﴾ [الأنعام: ٢٥] إنها نَزَلَتْ في المُنافِقينَ. يدلُ على ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ بَدَا لَمُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ / ١٤٦\_ أ مِن قَبْلُ ﴾ وهو سِمَةُ (١) أهلِ النّفاقِ: أَنَّهُمْ يُظْهِرُونَ المُوافَقَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ويُضْمِرُونَ الخِلاف، ويُخْفُونَ العَدَاوَةَ لَهُمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تِعَالَى: ﴿ بَلَ بَدَا لَمُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ﴾ رُؤَساءَهُمْ؛ كانُوا عَرَفُوا في الدنيا أنهُ رسُولُ اللهِ، وأنَّ ما أُنْزِلَ عليهِ، هو مِنَ اللهِ، وعَرَفُوا أنَّ البَعْثَ حَقَّ، لكنَّهُمْ أَخْفُوا ذلكَ على أَتباعِهِمْ، وأَسَرُّوهُ، ثم ظَهَرَ ما كانُوا يُخْفُونَ على أَتباعِهِمْ.

وقيلَ: قولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ بَدَا لَمُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ وذلكَ انْهُمْ حِينَ قالُوا: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧] أي حُبِسُوا؛ إذِ الوُقُوثُ حَبْسٌ، ولو وُقِفَ: حُبِسَ، والنارُ لا يُوقَفُ عليها، بل يَكُونُ فِيها كما قالَ عَلى: ﴿ لَمُمْ مِن فَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَمْيَمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦] وقالَ: ﴿ لَمُمْ مِن فَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَمْيَمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦] وقالَ: ﴿ لَمُمْ مِن فَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَمْيَمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦] وقالَ: ﴿ لَمُمْ مِن فَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن تَمْيَمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦]

<sup>(</sup>۱) أدرجت هذه الأبيات في البحر المحيط مع اختلاف في اللفظ [٤/ ٤٧]. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وإلا يجوز. (٤) في الأصل وم: أقنعنا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: سمته.

ويَخْتَمِلُ الوَقْفُ عِنْدَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ في حالِ الحِساب<sup>(۱)</sup> لِلْمُساءَلَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿اخْشُرُا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزَيَجَهُمْ﴾ الآية [الصافات: ۲۲]، وكقولِهِ<sup>(۲)</sup> تعالى: ﴿وَلَا تَرَىٰ ﴾ أي لَو تَرَى ذُلَّهُمْ وخُضُوعَهُمْ، وكقوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِبُونَ نَاكِسُواْ رُمُوسِهِمْ﴾ [السجدة: ۱۲].

ولم يُبَيِّنْ جَوابَ لو. وقد يُتْرَكُ جَوابُ لو لِما يُعْلَمُ: رُبَّما يُعْلَمُ بالتَّأَمُّلِ أو بالذِّكْرِ كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْنُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُمْ وَلَوْلَا فَعْنَاهُ وَلَوْلَا فَعْنَاهُ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُمْ وَلَقَ اللّهَ وَلَوْلَا وَلَوْلَا فَعْنَاهُ وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا فَعْنَاهُ وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا فَعْنَاهُ وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُمْ وَلَوْلَا وَلَا لَكُولُونَ وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَوا وَلَوْلَا وَلَوْلِهِ وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَا وَلَوْلِهُ وَلَوْلَا وَلَوْلِهِ وَلَا فَالْمُولَا وَقَوْلِهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَا لَكُونُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَا لَكُونُوا وَلَوْلَا وَلَوْلِهُ وَلَا لَكُولُوا وَلَوْلِهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَالْمُولَالِهُ لَا لَا لَكُولُولُولَا لِللْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُولَالِهُ وَلَوْلِهِ لَاللّهُ وَلَوْلِهُ لِلْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْلِلْ وَلَوْلِهُ وَلَا لِمُؤْلِمُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَالْمُوالِمُ وَلَالْمُ وَلَوْلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِقُولُولُولُولُولِهُ لِلْمُلْمُ وَلَوْلِهُ لِلْمُولِقُولُ لِلْمُؤْمِلُولُولُولُولِهُ لِلْمُلْمُ وَلَاللّهُ وَلَا لَالْمُولِقُولُ وَلَوْلِلْمُ لِلْمُلُولُولُولُولِ لَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَكَ ﴾ ما يَنْزِلُ بهمْ مِنْ نَقْمَةِ اللهِ ؛ ويَحِلُّ بِهمْ مِنْ عَذَابِهِ لَعَلِمْتَ أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ جميعاً وأنهُ بِحِلْمِهِ (٣) ورَحْمَتِهِ يُمْلِي لَهُمْ ، وتَسْتَرْجِعُهُ كقولِهِ تعالَى: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَوْا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيمًا ﴾ إلي المُعْ أَنْ يكونَ جَوابُهُ في ما ذَكَرَ مِنْ تَمَنِّهِمُ العَودَ وندامَتِهِمْ على ما سَلَفَ مِنْهُمْ وشِدَّةِ تَلَهُفِهِمْ على صَنِيعِهِمْ لَرَايْتَ ذلكَ كافياً وجُزْءاً بالغاً [لِما يكونُ ما] (١) يَنْزِلُ بِهِمْ أَغْظَمَ عِنْدَكَ مِمّا تَلْقَى مِنْهُمْ.

وقد يَخْرُجُ الخِطابُ لِرَسولِ اللهِ على تَضَمُّنِ تَنْبِيهِ كُلِّ مُمَيِّزٍ وتَذْكِيرِ كُلِّ مُتَأَمِّلٍ، واللهُ أغلَمُ.

[وقولُهُ تعالى] (٥): ﴿ يَلْتَكُنَا نُرَدُ ﴾ قِيلَ: إلى الدنيا، وقِيل: إلى المِخْنَةِ مِنْ حَيثُ لا يُخْتَمَلُ كَونُ الدنيا بَعْدَ كُونِ الآخِرَةِ. لكنَّ هذا تَكَلُّفُ تَحقيقِ مُرادِ قَومٍ ظَهَرَ سَفَهُهُمْ. ولَعَلَّهُ لَيسَ عندَهُمْ هذا التَّمْيِيزُ، أو يَقولُونَ سَفَها كما قالُوا كَذِباً بِقولِهِ: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكُنْدِوُنَ ﴾.

[وقولُهُ] (٢) على ﴿ يَابَتِ رَبِنَا﴾ [قالَ الحَسَنُ: بِدِينِ رَبُنا] (٧). وقالَ قومٌ: بِحُجَجِ رَبُنا، فَيَكُونُ في الآيةِ اغْتِرافُ أَنَّهُمْ على النَّعَنُّتِ كَذَبُوا في الأَوَّلِ لا على الجَهْلِ. وإنْ كَانَ ثَمَّ آياتٌ عانَدُوها، وهُمْ قومٌ قد سَبَقَ مِنَ اللهِ الخَبَرُ عَنْهُمْ مِمّا فيهِ العِنادُ مِنْهُمْ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ ثُدَّ لَا تَكُن نِتَنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]. وذلك يَدُلُ على تَعَنَّتِهِمْ في القولِ ليَتَخَلَّصُوا (٨) ممّا بُلُوا بِجَمِيعِ مَا يَحْتَمِلُ وُسْعُهُمْ، لا أَنَّ ذلك كذلك في قلوبِهِمْ. لذلك، واللهُ أعْلَمُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكُنْ يُونَ ﴾. للكَ

ثم دلُّ فولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [على أَمْرَينِ:

الأَوَّل: ](٩) أنهُمْ قد عَرَفُوا أنَّ الإيمانَ هو التَّصْدِيقُ.

والثاني: أنهُمْ ذَكَرُوا الآياتِ، والآياتُ يُكَذَّبُ بها، ويُصَدَّقُ، لا أَنْ يُعْمَلَ.

وبَغْدُ فإنَّ الذي في حدُّ إمكانِ الإنيانِ مِمَا فاتَ هو التَّصْدِيقُ؛ إذِ الغَيْرُ لو تَوَهَّمَ الأَمْرَ لَوَجَدَ<sup>(١٠)</sup> ما سَبَقَ مِنَ التَّرْكِ. والتَّصْدِيقُ لو أُمِرَ فهوَ لِما سَبَقَ مِنَ التَّكْذيبِ. على أنهُ أُجْمِعَ ألّا يُؤْمَرَ مَنْ آمَنَ بِقضاءِ مِمّا فاتَ، فَثَبَتَ أنهُمْ أرادُوا بِهِ التَّصْدِيقَ. وفيهِ أنهُ اسْمٌ لِذلِكَ حتَّى عَرَفَهُ أهلُهُ وغَيرُ أهْلِهِ مَعْرِفةً واحدةً، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](١١١ ﴿ بَلَا لَمُهُم مَّا كَانُوا يُحْتُمُونَ مِن قَبْلٌ ﴾ يَخْرُجُ على وُجوهِ:

أَحَدُها: على أنَّ الآيةَ في أهل النَّفاقِ تُظْهِرُ (١٢) ما قَدْ أَضْمَرُوا مِنَ الكُفْرِ .

والثاني: أَنْ تَكُونَ الآيةُ في رُؤَساءِ الكَفَرَةِ العُلَماءِ بالبَعْثِ وبأنَّ الرُّسُلَ يَكُونُونَ (١٣) مِنَ البَشَر .

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: الحسنات. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: بحمله. (٤) من م، في الأصل: أو يكون لما. (۵) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل (٨) من م، في الأصل: ليستخلصوا. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٧) في الأصل وم: ليوجد. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: ظهر. (١٣) في الأصل وم: تكون.

[والثالث](۱): أنْ لا شَرِيكَ لِلّهِ؛ فَبَدَا لِلأَثْبَاعِ(۲) ما كَانَ الرُّؤَسَاءُ يُخْفُونَ في الدنيا، ويَخْتَمِلُ: وبَدَا لَهُمْ مِنْ صَنِيعِهِمْ ما قد أَسَرُّوهُ، وأَضْمَروهُ في أَنْفُسِهِمْ؛ ظَنُّوا أَلَا يَطَّلِعُ على ذلكَ أَحَدٌ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: ﴿يَرْمَ ثُنُلَ ٱلتَّرَآبِرُ ﴾ [الطارق: ٩] وغيرِ ذلكَ، ويَحْتَمِلُ: ما كَانُوا يُخْفُونَ مِنَ الخَلْقِ أو بَدَا لَهُمْ ذلكَ بالجَزاهِ.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٣)</sup>: ﴿وَلَوْ رُدُّوا﴾ أي إلى ما تَمَنَّوا أَنْ يُرَدُّوا إليهِ ﴿لَمَادُواْ لِنَا نُهُواْ عَنْهُ﴾ أَخْبَرَ اللهُ عَنْ عِلْمِهِ بِما قد أَسَرُّوهُ في ذلك النَّانَ ما كانَ في عِلْمِهِ أَنْ يكونَ، وإنْ كانَ مِنْ حُكْمِهِ، ألّا يُرَدُّوا في ذلك [أنَّ](٤) الآية لا تُضْطِرُ صاحِبَها، ولا وَ قُوَّةً إِلّا باللهِ.

وقالَ قومٌ: إن الخُلودَ يُلْزِمُ في النارِ بِما هُمْ في عِلْمِ اللهِ أنهُمْ يَلْزَمُونَ ما هُمْ عليهِ لو مَكَثُوا لِلأَبَدِ. وقالَ قومٌ: إذا لم يَجُزُ لُومُ العذابِ بِما لم يَعْلَمِ اللهُ مِنَ العِنادِ مِنْ أَحَدِ لوِ امْتَحَنّ بِلا مِحْنةِ ولا خِلافِ. فعَلَى ذاكَ أَمْرُ الخِلافِ لكنَّ الآيةَ في خاصٌ مِنْهُمْ، وهُمُ الذينَ اعْتَدُوا، وعَانَدُوا (٥) الحَقَّ بَعْدَ الوُضُوحِ على ما ذُكِرَ في كثيرٍ مِنَ الكَفَرَةِ أَنهُمْ لا يُؤمِنونَ أبداً. ثم أمْهَلَهُمْ على على ذلكَ. وهذا يُبَيِّنُ أَنْ لَيسَ تَمْنَعُ الإعادَةُ لِما يَعُودُونَ لَهُ لو كانَ تَحْتَمِلُ في الحِكْمَةِ الإعادَةُ ؛ إذْ قد أمْهَلَ، وأَبْقَى على العِلْم بذلكَ. فَعَلَى ذلكَ الإعادَةُ. لكنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ تَعَنَّتِهِمْ.

ثم ظَنَّتِ المُعْتَزِلَةُ أَنَّ اللهَ لو عَلِمَ أَنهُمْ لا يُؤمِنُونَ لَرَدَّهُمْ إلى ذلك؛ إذْ بَيَّنَ أَنهُمْ لا يُؤمِنُونَ، فَيَسْتَدِلُونَ بهذا أَنْ لَيسَ لِلهِ قَبْضُ رُوحٍ يَعْلَمُ أَنهُ لو لم يَقْبِضْهُ يُؤمِنُ يَوماً مِنَ الدَّهْرِ. وقد بَيَّنَا نَحْنُ أَنَّ ذلكَ لا يُوجِبُ، إِنْ كَانَ أُولئكَ في عِلْم، أَنْ يَعُودُوا إلى الله فلكَ بِما قد يَتْرُكُ في الدنيا مَنْ يَعْلَمُ أَنهُ يَلْزَمُ الكُفْرَ، ويُنَجِّي مِنَ المَهالِكِ مَنْ يَعْلَمُ أَنهُ يَلْزَمُ الكُفْرَ، ويُنَجِّي مِنَ المَهالِكِ مَنْ يَعْلَمُ أَنهُ يَعُودُ. ثم قد يَتْرُكُ مَنْ يَعودُ إلى الكُفْرِ على وُجودِ ما بِهِ النَّجَاةُ عنهُ، واللهُ أَعلَمُ.

وَبَعْدُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الزِّزْقَ لِمِبَادِهِ. لَبَغَوَّا فِ الأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧] فَبَيَّنَ أَنهُ لا (٢٠) يَبْسُطُ لِتَلَّا يَبْغُوا، وقَالَ: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَنَةً وَحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمَن بَكُفُرُ بِالرَّحَيْنِ ﴾ الآية [الزخرف: ٣٣].

ثم قد جَعَلَ [البَسْطَ إِنَّ لِكَثيرِ مِمَّنْ ضَلَّ بِهِمْ قومٌ نَحْوُ الفراعِنَةِ ولِكَثيرِ مِنْهُمْ، وقد بَغَوا في الأرضِ إِذْ [لو] ( ^ ) لم يَكُنِ البَسْطُ لِفِرْعُونَ لم يكُنْ لِيَدَّعِيَ الإلهِيَّة. لكنَّ الأوَّلَ طَرِيقُ الفَضْلِ يَفْضُلُ بِهِ، والثاني طَرِيقُ العَدْلِ وما يَجوزُ في الحِكْمَة. فَعَلَى ذلكَ الإمهالُ ؛ يُبَيِّنُ ذلكَ ما كانَ اللهُ يأمُرُ بِقَتْلِ مِنْ لَعَلَّهُ يُؤْمِنُ لو أُمْهِلَ بِما نُدِبَ إلى القِتالِ. ولا يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْمُرَ فِي قَتْلِ مَنْ ذلكَ الإمهالُ ؛ يُبَيِّنُ ذلكَ ما كانَ اللهُ يأمُرُ بِقَتْلِ مِنْ لَعَلَّهُ يُؤْمِنُ لو أُمْهِلَ بِما نُدِبَ إلى القِتالِ. ولا يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْمُرَ فِي قَتْلِ مَنْ لَللهَ اللهُ عَلْمُ بِهِ يُمْلِكُ، ويُضِلُّ، وإِنْ قَبَضَ كثيراً مِنْهُمْ بما يُضَلُّ بهِ، لو بَقِيَ، كما قالَ: ﴿ فَخَشِينَا أَن يُرْمِنُهُمْ بما يُضَلُّ بهِ، لو بَقِيَ، كما قالَ: ﴿ فَخَشِينَا أَن يَرْمِنُ لِمُ اللهُ اللهُ عَنْ يُعِلِي اللهُ أَعلَمُ اللهُ اللهُ إلى القِتَالِ مَنْ اللهُ إِلَى القِتَالِ مَنْ اللهُ اللهُ

وَظَنَّتِ الخَوارِجُ بهذِهِ الآيةِ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرْتَكِبُ كَبيرَةً يَظْهَرُ منهُ كَذِبُهُ في ما وعَدَ أنهُ لا يَفْعَلُ؛ إِذِ اللهُ سَمّاهُمْ كَذَبَةً بِما في عِلْمِهِ أنهُمْ يَعُودُونَ إلى ذلكَ.

فإذا تَقَرَّرَ عِنْدَنا مِنْ أَحَدِ نُكُوثُ<sup>(٩)</sup> ما كانَ في عَهْدِهِ وِإِيمانِهِ أنهُ يَرْتَكِبُ [ما]<sup>(١١)</sup> يَظْهَرُ بِهِ كَذِبُهُ، فذلكَ خَطَأً لِما لو كانَ كَذَلكَ لَكانَ الصَّغائِرُ والكَبائِرُ واحِدَةً (١١). ومَنْ كَذَبَ في أَمْرِ الكَبائِرِ (١٣) في العَهْدِ، أو [رَدَّهُ، يَكُفُرْ] (١٣)، ومَنِ ارتَكَبَ الصَّغيرَةَ لم يَصِرْ كذلكَ (١٤).

لَكُنَّ الآيةَ تُخَرِّجُ على وُجوو:

أَحَدُها: أنها في قوم أرادُوا بذلكَ دَفْعَ العَذابِ لا أَنْ عَزَمُوا على ما ذَكَرُوا. دَليلُهُ فِتْنَتُهُمْ بقولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾.

(۱) في الأصل وم: و. (۲) من م، في الأصل: لأتباع. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (2) من م، ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل: وعندوا. (۱) في الأصل وم: ركوب. (۱۰) ساقطة من الأصل وم: ركوب. (۱۰) ساقطة من الأصل وم. (۱۷) في الأصل وم: ركوب. (۱۲) في الأصل وم. (۱۱) في الأصل وم. ويكفر، في م: رد، يكفر. (۱۲) أوج بعدها في الأصل وم العبارة التالية: فعلى ذلك الكبائر.

والثاني: أنهُ ذَكَرَ كَذِبَهُمْ؛ أَنْطَقَ اللهُ جَوارِحَهُمْ، فَشَهِدَتْ عليهِمْ بِما كَتَمُوا مِنَ الشَّرْكِ، فَتَمَنَّوا عندَ ذلكَ العَودَ والرَّذَّ. والثالثُ('): ﴿بَدَا لَمُمْ﴾ ظَهَرَ لَهُمْ ﴿مَا كَانُوا يُحْفُونَ﴾ مِنْ بَعْثِ ('') محمدٍ وصِفَتِهِ ﷺ في الدنيا، وكَتَمُوهُ، واللهُ أَعْلَمُ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ تَعَلَّقَ بظاهِرِ هذهِ الآيةِ الخوارِجُ والمُعْتَزِلَةُ.

أمّا المُعْتَزِلَةُ فإنهُمْ قالُوا: إنهم لَمّا طَلَبُوا الرَّدَّ لم يَرُدَّهُمْ لِما عَلِمَ أَنهُمْ لو ﴿ وُدُوا لَمَادُوا ﴾ إلى التَّكذيبِ ثانياً. ولو عَلِمَ منهُمْ أَنهُمْ لا يَمُودُونَ لَكانَ لا يَرُدُّهُمْ. فَدلَ أنهُ إنما لم يَرُدَّهُمْ لِما عَلِمَ منهُمْ أَنّهُمْ يَعُودُونَ إلى ما كانُوا مِنْ قَبْلُ. فَيَسْتَدِلُونَ مِنْهُمْ أَنهُمْ يَعُودُونَ إلى ما كانُوا مِنْ قَبْلُ. فَيَسْتَدِلُونَ مِنْهُمْ النهُمْ لا يَمُودُونَ إلى ما كانُوا مِنْ قَبْلُ. فَيَسْتَدِلُونَ بِظاهِرِ هذِهِ الآيةِ على أنَّ اللهَ لا يَفْعَلُ بالعَبِيدِ (٣ إلاّ الأصْلَحَ / ١٤٦ ـ ب/ لَهُمْ في الدينِ. وقالُوا: لو عَلِمَ مِنْهُمُ الإيمانَ لَكانَ لا يَجُوزُ لهُ الا يَرُدُهُمْ، ومِنْ قولِهِمْ: إنهُ إذا عَلِمَ مِنْ كافرِ أنهُ يُؤمِنُ في آخِرِ عُمُرِهِ لم يَجُزْ لَهُ أَنْ يُحِيتَهُ، وغَيْرَ ذلكَ مِنَ المخايِيلِ والأَباطِيلِ.

وقالَتِ الخَوارِجُ: الْحُبَرَ أَنهُ لُو رَدَّهُمْ ﴿ لَمَادُوا لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ وسَمَّاهُمْ بالقَولِ كاذبِينَ لِما في عِلْمِهِ أَنهُمْ لا يَفْعَلُونَ بِما يَقُولُونَ. فَعَلَى ذلكَ كُلُّ صَاحِبِ كبيرةٍ إِذَا كَانَ في اغْتِقادِهِ الذي أَظْهَرَهُ أَنهُ لا يَأْتِي بِها، فإذَا أَنَى بِها يَصِيرُ في مَا اغْتَقَدَهُ كَاذِبًا. لَيْ لَوْلُونَ. فَعَلُونَ أَصِحابَ الكِبَائِرِ كَذَبَةً في القَولِ الأَوَّلِ: إنهمْ لا يَأْتُونَ بِها. وعلى ذلكَ المُبايَعَةُ بِقُولِهِ: ﴿ يُأْيِفُنَكَ عَلَىٰ أَن لَا لَمُنْ يَعْمَلُونَ أَصِحابَ الكِبَائِرِ كَذَبَةً في القَولِ الأَوَّلِ: إنهمْ لا يَأْتُونَ بِها. وعلى ذلكَ المُبايَعَةُ بِقُولِهِ: ﴿ يُأْيِفُنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُمْرِكُنَ عَلَىٰ أَن لَا يَشْرِكُنَ عَلَىٰ أَن لَا يَعْمِلُونَ أَصِولَ كَافِرَا مَرَقُنَ صِرنَ كَاذِباتٍ في البَيْعَةِ كَمَا جَعَلَ مَنْ ذَكَرَ كَاذِباً في الوَعْدِ إذَا أَخْلَفَ. وعلى ذلك يَجْعَلُونَهُ كَافِراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿لَكَذِبُونَ﴾ أي لَيَكْذِبونَ لو رُدُّوا، أو ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿لَكَذِبُونَ﴾ في قولِهِمْ، ويَكُونُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ؛ أي يُضْمِرُونَ أنهُمْ لا يُؤمِنُونَ كقولِهِ تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَنِفِتُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَنِفِينَ لَكَذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] يَقُولُونَ ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ لَكَنَهُمْ لَمّا أَضْمَرُوا خِلافَ ذلكَ في قُلوبِهِمْ سَمَّاهُمْ كَاذِبُونَ في ذلكَ هؤلاءِ لَمّا أَضْمَرُوا في أَنْفُسِهِمُ التَّكَذيبَ، وإنْ رُدُّوا، فَهُمْ كَاذِبُونَ في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا﴾ [فيهِ وُجوهٌ:

أَحَدُها: ](\*) قِيلَ: إلى الدنيا، ولكنْ رُدُوا إلى المِحْنَةِ ثانياً ﴿لَمَادُواْ لِنَا نُهُواْ عَنْهُ﴾.

والثاني: أنهُ ذَكَرَ كَذِبَهُمْ بِما اعْتَادُوا العِنادَ، وظَهَرَ منْهُمُ الجُحودُ في القَديمِ. فَبِذَلكَ سَمَّاهُمْ كَذَبَةً كَما سَمَّى أَهْلَ النارِ كَفَرةً بِما كَأَنَ مِنْ كُفْرِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَصِيروا إليها. فَعَلَى ذلكَ هذا.

والثالث: أنْ يكونَ على الخَبَرِ عَنْ عاقِبَتِهِمْ أَنهُمْ يَصِيرونَ كاذِبِينَ لو رُدُّوا، وعُرِضَ عليهِمْ ذلكَ، وبُعِثَ إليهِمُ<sup>(٥)</sup> الرُّسُلُ بالآياتِ لا أَنْ يَكْذِبُوا في ذلكَ الوّغدِ.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلّا حَبَائنَا الدُّنِا وَمَا غَنُ بِبَعُوثِنَ ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿ إِنْ هِيَ يَخْتَمِلُ: هِي الحَياةَ بَعْدَ المَوتِ، اللّذيا، ويَخْتَمِلُ: هي الدنيا. ثم هذا القولُ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ مِنَ الدَّهْرِيَّةِ لأَنهُمْ يُنْكِرونَ البَعْثَ والحَياةَ بَعْدَ المَوتِ، ويَصِيرونَ تُراباً، ثم يَخْيَونَ في الدنيا كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلّا حَيَاننَا الدُّنِا نَتُرتُ وَغِيًا وَمَا يَبْلِكُا إِلّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤]. ويَحْتَمِلُ أَنَّ هذا القولَ كانَ مِنْ مُشْرِكي العَرَبِ لِما لم يَرَوا إِلّا الدَّهْرَ، ولم يُشَاهِدُوا غَيرَهُ، فَظَنُوا أَنهُ لَيسَ يُهْلِكُهُمْ إِلّا ذلكَ الدَّهْرُ الذي تَدورُ الدنيا عليهِ. فإنْ كانَ ذلكَ مِنْ كُبَرافِهِمْ ، ورُؤساؤُهُمْ على عِلْم مِنْهُمْ بذلكَ أي بالبَعْثِ يَلْبِسُونَ على السَّفَلَةِ والأنباعِ ليَكُونُوا اشَدًّ اتّباعاً لَهُمْ وانْقِياداً لأنهُمْ لو أَعْلَمُوا الأنباع بالبَعْثِ بَعْدَ المَوتِ لَعَلَّهُمْ يَتُرُكُونَ طاعَتَهُمْ وانْباعَهُمْ لِما يَشْتَغِلُونَ الشَدِّ الذلكَ والعَمَل لَهُ و ففي ذلك تَرْكُ اتّباعِهِمْ وطاعَتِهِمْ وطاعَتِهِمْ .

الآية ٣٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَ رَبِيمٌ ﴾ أي لِرَبِّهِمْ كقولِهِ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]

(١) في الأصل وم: يحتمل. (٢) في الأصل و م: نعت. (٣) في الأصل و م: العبد. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) في الأصل و م: عليهم.

وكقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا ذُبِعَ عَلَ ٱلنَّمُسِ﴾ [المائدة: ٣] أي لِلنَّصْبِ. وأصُلُهُ ما رُوِيَ في حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ عَلَيْ المَائدة: ٣] أي لِلنَّصْبِ. وأصُلُهُ ما رُوِيَ في حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ عَلَيْكُ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ ٱلْيَسَ هَذَا بِٱلْمَقِّ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ٱلْيَسَ هَذَا بِٱلْمَقِّ﴾ أي البَعْثُ بَعْدَ المَوتِ لأنهُمْ كانُوا يُنْكِرونَ البَعْثَ، ويَقولُونَ: إنهُ باطِلٌ. ويَحْتَمِلُ بِما كانُوا أُوعِدُوا بالعَذابِ إِنْ لَم يُؤمِنُوا، فَكَذَّبُوا ذلكَ، فقالَ: ٱليْسَ ما أُوعِدْتُمْ في الدنيا حَقالًا)، فَأَقَرُوا، فَقالُوا ﴿ بَلَ وَرَبَانًا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ في الدنيا.

وأَصْلُهُ أَنها سِجْنُ المؤمِنِ؛ لأنَّ المؤمِنَ يَمْنَعُهُ دينُهُ مِنْ قَضاءِ شَهَواتِه لِما يَخافُ هَلاكَهُ، ويُحَذِّرُهُ عَمَّا يُفِيضُهُ إلى الهَلاكِ. والكافرُ لا يَمْنَعُهُ شَيءٌ مِنْ ذلكَ عمّا يُريدُ مِنْ قَضاءِ شَهَواتِهِ في الدنيا، فتكونُ لهُ كالجَنَّةِ ولِلْمُؤمِنِ كالسَّجْنِ على ما ذَكَرْنَا.

ويَحْتَمِلُ وَجُهاً آخَرَ وهو أنَّ الكافِرَ عندَ الموتِ يُعاينُ مَكانَهُ وما أُوعِدَ لَهُ في النارِ؛ فَتَصِيرُ عندَ ذَلَكَ الدنيا كالجَنَّةِ لَهُ؛ [يُريدُ الرَّجوعَ إليها](١٠)، والمؤمِنُ يُعايِنُ مَوضِعَهُ في الجَنَّةِ، فَتَصِيرُ [الدنيا](١٠) كالسِّجْنِ لَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةُ﴾ قِيلَ: سُمُيَتِ القِيامَةُ ساعَةً لِسُرْعَتِهَا لَيْسَتْ كالدنيا؛ لأنَّ في الدنيا تَتَغَيَّرُ فيها على المَرْءِ الأخوالُ؛ يكونُ نُظْفَةً، ثم يَصِيرُ عَلَقَةً، ثم مُضْغةً، ثم يَصِيرُ خَلْقاً آخَرَ، ثم إنساناً، ثم يكونُ طِفْلاً، ثم رَجُلاً؛ تَتَغَيَّرُ عليهِ الأخوالُ.

وأمّا القِيامَةُ فإنها لا تَقُومُ على تَغَيُّرِ الأخوالِ؛ فَسُمِّيَتِ الساعَةُ لِسُرْعَتِها بِهِمْ، وقِيلَ: سُمِّيَتِ القِيامَةُ الساعَةَ لانها تقومُ في ساعةٍ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَشُرُ ٱلنّــَاعَةِ إِلَّا كَلَنْجِ ٱلْبَعْبَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧] وقِيلَ: سُمِّيَتِ الساعةُ لِما<sup>(١١)</sup> تقومُ ساعَةً فَسَاعَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَفْتَةُ﴾ أي فَجُأَّةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَحَمَّرُنَنَا عَلَى مَا فَرَطَنَا فِيهَا﴾ قيلَ: التَّفْريطُ هو التَّضْيِيعُ؛ فَيَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ أي ما ضَيَّغنا في الدنيا مِنَ المَحاسِنِ والطاعاتِ، ويَحْتَمِلُ: ضَيَّعْنا في الآخِرَةِ مِنَ الثوابِ والجَزاءِ الجزِيلِ بِكُفْرِهِمْ في الدنيا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ يَمْيِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ هو، واللهُ أغلَمُ، على التَّمْثِيل لَيسَ على التَّخْقِيق؛ وهو يَحْتَمِلُ [وُجُوهاً:

أَحَدُها](٧): يَخْتَمِلُ أَنْهُ أَخْبَرَ أَنْهُمْ ﴿يَمْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ﴾ بِما لَزِمُوا أوزارَهُمْ وآثامَهُمْ، لم يُفارِقُوها قَطَّ؛ وَصَفَهُمْ بالحَمْلِ على الظَّهْرِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَكَلُّ إِنَـٰنِ أَلْزَمَنْهُ طَتَهِرُهُ فِي عُنْقِهِ ۖ [الإسراء: ١٣]. ولكنْ لِما لَزِمَ ذلكَ صارَ كأنهُ في عنقِهِ.

والثاني: إنما ذَكَرَ الظَّهْرَ [لِما على الظَّهْرِ] (٨) يُحْمَلُ ما يُحْمَلُ، فَكَانَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلَّ إِنَّنَ ٱلْزَمْنَةُ طُتَهِرُو فِي عَلَى الطَّهْرِ] (١٤) يُحْمَلُ ما يُحْمَلُ، فَكَانَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُ إِنَّنَ ٱلْزَمْنَةُ طُتَهِرَهُ وَاللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر ما ذكره المؤلف في تفسير الآية ٢٧ ص ١٠٦. (٢) في الأصل وم: حق. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل و م، يكره الرجوع. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) من م، في الأصل: ما. (٧) في الأصل: على وجهين، في م: وجهين. (٨) في م: لما بالظهر، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل و م: و.

ظُهُورِهِنه﴾ [آل عمران: ١٨٧] إنهُمْ لَمّا تَرَكُوا العَمَلَ بِهِ والاِنْتِفاعَ صارَ كالمَنْبُوذِ وراءَ الظّهْرِ لأنَّ الذي يُنْبَذُ وراءَ الظّهْرِ هو الذي لا يُغبَّأُ بِهِ، ولا يُخْتَرَكُ إليهِ.

ويَخْتَمِل وجهاً آخَرَ [هو ما ذُكِرَ](١) في بَعْضِ القِصَّةِ أنهُ يَأْتِيهِ عَمَلُهُ الخَبيثُ على صُورةٍ قَبِيحَةٍ، فيقولُ لَهُ: كُنْتُ أَخْمِلُكَ في الدنيا باللَّذَاتِ والشَّهواتِ، وأنْتَ اليومَ تَحْمِلُني، فَيَرْكَبُ ظَهْرَهُ، فذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ يَمْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآةَ مَا يَرْدُونَ﴾.

الآية ٢٣ وولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا الْعَيَوْةُ الدُّنِيَا إِلَّا لِيَبُّ وَلَهُوَّ ﴾ أي الحَيَاةُ الدنيا لِلدُّنيا خاصَّةً لأنَّ العَمَلُ إذا لم يكُنَ لِعاقِبَةٍ، يَتَأَمَّلُ، ويَقْصِدُ [عاقبة] (٢٠ بُنيانِهِ، فهو لَعِبٌ عَبَثٌ. فَعَلَى ذلكَ [العملُ في] الحَيَاةِ الدُّنيا لا لِدارِ أُخْرَى، يُتَأَمَّلُ، ويُرْجَى بهِ النَّوابُ والعِقابُ لَيسَ بِحِكْمَةٍ، وإنما هو لَعِبٌ ولَهُوّ. وعلى ذلكَ يُخَرُّجُ قولُهُ تعالى: ﴿ أَنَعَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ عَبَثُا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]. اخْبَرَ أَنْ خَلْقَهُ إِياهُمْ إِذَا لم يكُنْ لِلرُّجوعِ إليهِ فهي عَبَثٌ. فَعَلَى ذلكَ الحياةُ الدنيا إذا لم يكُنْ هناكَ بَعْثُ ولا حَياةٌ بَعْدَ المَوتِ لِلنَّوابِ والعقابِ فهو لَعِبٌ ولَهُوّ. واللَّهُوُ مَا يُقْصَدُ بِهِ قَضَاءُ الشَّهُوَةِ خاصَّةً، لا تُقْصَدُ بهِ العاقِبُ. واللَّعِبُ هو الذي لا حَقيقةَ لَهُ، ولا مَقْصِدَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَلدَّالُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَمْقِلُونَ﴾ أي الدارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذينَ يَتَّقُونَ/ ١٤٧ ـ أ/ الشَّرْكَ والفَواحِشَ كُلِّها مِنَ الحَياةِ الدنيا.

وأَصْلُهُ أَنَّ الحَياةَ الدنيا على ما عِندَ أُولئكَ الكَفَرَةِ لَعِبٌ ولَهُوٌ لأَنَّ عندَهُمْ لا بَعْثَ، ولا ثَوابَ، ولا عِقابَ، فإذا كانَ عندَهُمْ هكذا، فَيَصِيرُ لَعِباً ولَهُواً لأنهُ يَحْصُلُ إنشاءٌ لا عاقِبَةَ لهُ، فيكونُ كَبِناءِ البَنَّاءِ الذي ذَكَرْنا إذا كانَتْ (٤) عاقِبَتُهُ غَيرَ مَقْصُودَةِ، فهوَ لا انْتِفاعَ بِهِ.

الآية ٣٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَدَ شَلَمُ إِنَّهُ لِبَحْرُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ﴾ هذا، واللهُ أغلَمُ، إخبارٌ منهُ نَبِيَّهُ ﷺ أنهُ على (٥) عِلْمٍ منهُ بِتَكَذيبِهِمْ إِيَّاكَ [حين] (٢) بَعَثَكَ إليهِمْ رسولاً، وأمَرَكَ بِتَبْلِيغِ الرّسالةِ إليهِمْ، وكانَ عالِماً بِما يَلْحَقُكَ مِنَ الحُزْنِ بِتَكُذيبِهِمْ إِيّاكَ، ولكنْ بَعَثَكَ إليهِمْ رسولاً مَعَ عِلْمٍ منهُ بهذا كُلِّهِ لِتُبَلِّغَهُمْ بِذِكْرِ هذا، واللهُ أغلَمُ لِيُعْلِمَ رسولاً مَعَ عِلْمٍ منهُ بهذا كُلِّهِ لِتُبَلِّغَهُمْ بِذِكْرِ هذا، واللهُ أغلَمُ لِيُعْلِمَ رسولَهُ أَنْ لا عُذْرَ لهُ في تَرْكِ تَبْليغِ الرّسالةِ، وإنْ كَذَّبُوهُ في تَبْلِيغِها.

ثم الذي يَحْمِلُهُ على الحُرْنِ يَحْتَمِلُ وجوهاً: يَحْتَمِلُ يُحْزِنُهُ افْتِراؤُهُمْ وَكَذِبُهُمْ على اللهِ، أو كانَ يَحْزَنُ لِتَكَذيبِ أقربائِهِ وعشيرَتِهِ إِيّاهُ؛ فإنْ أَكُذَبَتْهُ عَشِيرَتُهُ انْتَهَى الخَبَرُ إلى الأَبْعَدِينَ، فَيُكَذَّبُونَهُ، فَيَحْزَنُ لِذلكَ، أو يَحْزَنُ حُزْنَ طَبْعِ لأنَّ طَبْعَ كلْ أحدٍ، يَنْفُرُ عَنِ التَّكَذيبِ، أو كانَ يَحْزَنُ إشفاقاً عليهِمْ بِما يَنْزِلُ عليهِمْ مِنَ العذابِ بِتَكذيبِهِمْ إِيّاهُ وأَذاهُمْ لَهُ كَفُولِهِ تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَمَرَتِهُ ۖ [فاطر: ٨]. ﴿ وَلَمُولِهِ تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَمَرَتِهُ ۗ [فاطر: ٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ اخْتُلِفَ في تِلاوَتِهِ (٧): قَرَأَ بَعْضُهُمْ بِالتَّخْفِيفِ، وبَعْضُهُمْ بِالتَّشْديدِ والتَّنْقِيلِ؛ فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ لا يُكْذِبُونَكَ أي لا يَنْسِبُونَكَ إلى الكَذِبِ، ولا يُكذَّبُونَكَ في التَّخْفِيفِ لا يُكذِبُونَكَ إلى الكَذِبِ، ولا يُكذَّبُونَكَ في السَّرِّ، ولكنْ يَقُولُونَ ذلكَ في العَلانِيَةِ. والتَّكْذيبُ هو أَنْ يُقالَ: إنكَ كاذبٌ.

[وقولُهُ تعالى] (^): ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِنَابَتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ﴾ [أي عادةُ الظالِمينَ] (١) التكذيبُ بآياتِ اللهِ. و﴿الظَّالِمِينَ﴾ يَخْتَمِلُ وَجْهَينِ:

أَحَدُهُما: ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ على نِعَم اللهِ ؛ عادَتُهُمُ التَّكْذِيبُ بآياتِ اللهِ .

[والثاني](١٠٠ ﴿ الظَّالِدِينَ ﴾ على أنْفُسِهِمْ لأنهُمْ وضَعُوها في غَيرِ مَوضِعِها.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل و م: ما ذكره. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل و م: كان. (٥) في الأصل وم: من.
 (۱) ساقطة من الأصل وم. (۷) قرأ نافع والكسائي بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، انظر حجة القراءات ص(٢٤٧). (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل و م: و.

الآية ٣٤ وَولُهُ تعالى: ﴿وَلَفَدَ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْكَ فَسَمَهُ اللّهِ مَا كُذِبُواْ وَأُودُوا ﴾ يُخْبِرُ نَبِيَّهُ ﷺ ويُصَبِّرُهُ على تَكْديبِهِمْ إِنَّاهُ وَأَذَاهُمْ بِتَبْلِيغِ الرِّسالةِ، يقولُ: لَسْتَ أَنْتَ أَوَّلَ مُكَذَّبٍ مِنَ الرُّسُلِ، بل كُذَّبَ إخوانُكَ مِنْ قَبْلِكَ على تَبْلِيغِ الرَّسالةِ، فَصَبَرُوا على ما كُذَّبُوا، وأُودُوا، ولم يَتْرُكُوا تَبْلِيغَ الرِّسالةِ مع تكذيبِهِمْ إِيّاهُمْ. فَعَلَى ذلكَ لا عُذْرَ لكَ في تَرْكِ تَبْلِيغِ الرِّسالةِ، فَصَبَرُوا على ما كُذَّبُوا، وأُودُوكَ؛ وهو ما ذَكَرْنا أنه يُخْبِرُهُ أنه بَعَنْكَ رسولاً على عِلْمٍ منهُ بكلِّ الذي كانَ منْهُمْ مِنَ التَّكذيبِ والأذَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا مُبَذِلَ لِكَلِمَنْتِ ٱللَّهِ هُو مَا ذَكَرْنَا مِنَ النَّصْرِ لَهُمْ وَاسْتِنْصَالِ قُومِهِمْ وَمَا أُوعَدِهُمْ مِنَ العذابِ. فذلكَ كلِمَاتُ اللهِ. ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لِكِمَنْتِهِ.﴾ [يونس: ٨٦] أي بِحُجَجِهِ وَبَرَاهِينَهُ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَيُمِنَّ ٱللّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ.﴾ [يونس: ٨٦] أي بِحُجَجِهِ وَآبَاتِهِ وكقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ لَلهُ مَا اللّهِ عَدَامًا لِكُلِمَاتِ رَبِي لَنَيْدَ ٱلْبَكُرُ قِلَ أَن لَنْذَ كَلِمَاتُ مَالِهُ لَكُلُمُنْتِ رَبِي لَنَيْدَ ٱلْبَكُرُ قِلَ أَن لَنْفَدَ كَلِمُكُ رَبِي﴾ [الكهف: ١٠٩] أي حُجَبُحُ رَبِّي.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ إَهْلَاكِ القَومِ وَإِبْقَاءِ الرَّسُلِ قَدْ جَاءَكَ ذَلَكَ النَّبَا. وَيَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ مِنْ تَكْذيبِ قومِهِمْ لَهُمْ وَأَذَاهُمْ. فإنْ كَانَ هذا ففيهِ تَصْبِيرُ رسولِ اللهِ وَيَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن تَكُذيبِ قومِهِمْ لَهُمْ وَأَذَاهُمْ. فإنْ كَانَ هذا ففيهِ تَصْبِيرُ رسولِ اللهِ وَيَخْتُمُ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَنِ الإِيمانِ حتى كَادَتْ نَفْسُهُ تَتْلَفُ، وتَهْلِكُ لذلكَ إشفاقاً عليهِمْ كَقُولِهِ تَعالَى: ﴿ فَلَا لَنَا مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ بِتَرْكِهِمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

الآية ٢٥ فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلِكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ إذْ<sup>(٥)</sup> كانَ يَكْبُرُ عليهِ، ويَثْقُلُ إعراضُهُمْ لَمَّا يَظْلُبُونَ منهُ الآياتِ. جتى إذا جاءَ بها لا يُؤمِنُونَ مِنْ نَحْوِ ما قالُوا ﴿وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيِّلَا حَتَى نُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقْرَوُمُ ﴾ [الإسراء: ٩٣] وغيرِ ذلكَ مِنَ الآياتِ التي سَأْلُوها.

فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَعَلَمْتَ أَن تَبْنَغَى نَفَقَا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلِّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ أي أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَعَلَمْتَ أَن تَبْنَغِيَ نَفَقًا فِى ٱلأَرْضِ﴾ نَهْياً عَنِ الحُزْنِ عليهِمْ؛ أي لا تَحْزَنْ عليهِمْ كُلَّ هذا الحُزْنِ بِما يَنْزِلُ بِهِمْ، وقد تَعْلَمُ صَنِيعَهُمْ وسُوءَ مُعامَلَتِهِمْ آياتِ اللهِ.

وكذلكَ رُوِيَ في القِصَّةِ عنِ ابْنِ عباسٍ ظَلَيْهُ أَنَّ نَفَرَا مِنْ قُرَيشٍ قالُوا: يا محمدُ الْتِنا بِآيتَينِ عَنْ ذلكَ. كما كانَتِ الأنبياءُ تأتِي قُومَها بالآياتِ إذا سألُوهُمْ (٢٠)، فإنْ أَتَيْتَنا آمَنَا بكَ، وصَدَّقْناكَ. فَيَابَى اللهُ تعالى أَنْ يَاتِيَهُمْ بما قالُوا، فاغرَضُوا عنهُ، فَكُبُرَ ذلكَ عليهِ، وشَقَّ، فأنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ ﴾ يقولُ: إنْ قَدَرْتَ ﴿ أَن تَبْنَغِي ﴾ يقولُ: إنْ تَطلُب ﴿ فَنَقَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ فَكُبُرَ ذلكَ عليهِ، وشَقَّ، فأنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ ﴾ يقولُ: إنْ قَدَرْتَ ﴿ أَن تَبْنَغِي ﴾ يقولُ: إنْ تَطلُب ﴿ فَنَقَا فِي ٱلأَرْضِ كُنْ فَلُهُ مِنْ أَلُولُ اللهُ تعالى عليهِ مَنْ أَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أي. (۲) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل و م: يخرج. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: سألوه. (٧) في الأصل وم: منه. (٨) في الأصل وم: بآية.

قالَ القُتَبِيُّ: النَّفَقُ في الأرضِ: المَدْخَلُ، وهوَ السَّرَبُ، والسُّلَّمُ في السماء: المَصْعَدُ. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: النَّفَقُ الغَارُ، والأنفاقُ الغِيرانُ، والغارُ واحِدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ شَآهَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئْ﴾ قالَ الحَسَنُ: أي ﴿وَلَوْ شَآةَ اَللّهُ لَقَهَرَهُمْ على الهُدَى، وأَكْرَهَهُمْ كَمَا فَعَلَ بالملائكةِ [إذْ مِنْ قولِهِ: أنَّ الملائكةَ](١) مَجْبُورونَ مَقْهُورونَ. ثم هو يُفَضَّلُ الملائكةَ على البَشَرِ، ويَجْعَلُ لَهُمْ مَناقِبَ، لا يَجْعَلُ ذلكَ لا حَدِ مِنَ البَشَر. فلو كانَتِ الملائكةُ مَجْبُورِينَ مَقْهُورِينَ على ذلكَ لم يَكُنْ في ذلكَ لَهُمْ كَبيرُ مَنْقَبَةٍ، ففي قولِهِ اضْطِرابٌ.

وأمّا تَأويلُهُ عندَنا: ﴿وَلَوْ شَانَهُ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ ٱلْهُدَئَ﴾ أي لَجَعَلَهُمْ جَميعاً بِحَيثُ الحتاروا الهُدَى، وآثَرُوهُ على غَيرِهِ. ولكنْ لَمّا عَلِمَ منْهُمْ أَنْ يَخْتارُوا الكُفْرَ على الهُدَى لم يَشَأُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ على الهُدَى، وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدَّمَ أَلَا يُكونَ الهُدَى في حالِ القَهْرِ والجَبْرِ، وإنمّا يكونُ في حالِ الإختِيارِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ وُجوهاً؛ يَحْتَمِلُ ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ مِنْ قضاءِ اللهِ وحُكْمِهِ، ويَحْتَمِلُ: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ مِنْ إحسانِهِ وَفَضْلِهِ، أي مِنْ إحسانِهِ جَعَلُ لَهُمُ الهُدَى، ويَحْتَمِلُ: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ أنهُ يُؤْمِنُ بكَ بعضُهُمْ، وبَعْضُهُمْ لا يُؤمِنُ.

قَالَ أَبُو بِكُو الْكَيْسَانِيُّ فِي قُولِهِ ﴿ وَلَوْ شَآهَ اللَّهُ ﴾ ابْتَلا هُمْ بِدُونِ مَا ابْتَلا هُمْ بِهِ لِيَخِفَّ عليهِمْ، فَيُجيبُونَ بأجمعِهِمْ، أو يقولُ: ﴿ وَلَوْ شَآهَ ٱللَّهُ ﴾ لَوَقَقَهُمْ جَمِيعاً لِلْهُدَى، فَيَهْتَدُونَ، وهو قُولُنا. لكنْ لم يَشَأُ لِما ذَكَرْنا أَنهُ لم يُوَقَّقُهُمْ لِما عَلِمَ مَنْهُمْ أَنهُمْ يَخْتَارُونَ الكُفْرَ (٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ بأنَّ الله قادرٌ؛ لو شاءَ لَجَعَلَهُمْ جميعاً مُهْتَدِينَ. ثم معلومٌ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ مَعْصُوماً، لا يجوزُ أنْ يُقالَ: إنهُ يكونُ مِنَ الجاهِلِينَ أو مِنَ الشاكِرِينَ على ما ذَكَرَ. ولكنْ ذَكَرَ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، لِيُعْلِمَ أنَّ العِضمَةَ لا تَرْفَعُ الأَمْرَ والنَّهْيَ والإمْتِحانَ، بل تزيدُ. لِذلكَ كانَ ما ذَكَرَ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٢٦ وتولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ مَغناهُ، واللهُ أَعْلَمُ، إنما يَسْتَجِبُ الذينَ يَنْتَفِعونَ بِما يَسْمَعُونَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا وَإِلَّا كَانُوا يَسْمَعُونَ بِما يَسْمَعُونَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا وَالَّا كَانُوا يَسْمَعُونَ بِما يَسْمَعُونَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا لَلْأَوْ مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَ

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلْمَوْقَى يَبْمَنُهُمُ اللهُ ﴾ الحُتُلِف فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ وَٱلْمَوْقَى يَبْمَهُمُ اللهُ على الابْتِداءِ ﴿ مُ آلِيهِ يُرْجَعُونَ ﴾ . وقالَ قائلونَ: أرادَ بالمَوتَى الكُفّارَ؛ سَمَّى الكافرَ مَيتاً والمؤمِنَ حَيّاً في غَيرِ مَوضِعٍ مِنَ القرآنِ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَثْلُمُ فِي الطَّلُمُنتِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] فهو، واللهُ أغلَمُ، أنْ جَعَلَ لِكُلِّ مَيْتُ بَشَيْ مَنْ فَرَا يَمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كُمَن مَثْلُمُ فِي الظَّلُمُنتِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] فهو، واللهُ أغلَمُ، أنْ جَعَلَ لِكُلِّ بَشَي سَمْعَينِ وبَصَرِينِ وحَياتَينِ [سَمْعاً أبدِيّاً] (١٠) في الآخِرَةِ [وبَصراً أبديّاً] (١٥) في الآخِرَةِ وكذلك جَعَلَ لِكُلُّ أحدٍ حَياتَينِ: عَمَلَ اللهُ عَرَةِ وصياعًا أللهُ عَمَلَ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلَ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى السَّمْعِ والبَصِرِ والحياةِ التي جَعَلَ لهُ النيا، ولم يُنْصِرُ سَمْعَ الأَبْدِيَّةِ لأنهُ إنما جَعَلَ لَهُمْ هذا في الدنيا لِيُدْرِكُ بهذا السَّمْعِ والبَصرِ والحياةِ التي جَعَلَ لهُ في الدنيا، ولم يُنْصِرُ سَمْعَ الأَبْديَّةِ لأنهُ إنما جَعَلَ لَهُمْ هذا في الدنيا لِيُدْرِكُوا بهذا ذاكَ.

وكذلك المُعَولُ التي رُكِّبَتْ في البَشَرِ إنَّما رُكِّبَتْ لِيُدْرِكُوا بها، ويُبْصِرُوا ذلكَ الأبَدِيَّ، وإلّا كان<sup>(٩)</sup> تَرْكيبُ هذِهِ العقولِ في البَشَرِ لهذِهِ الدنيا خاصَّةً لا لِعَواقِبَ تُتَأَمَّلُ لِلْجَزاءِ والعِقابِ. فالبَهاثِمُ قد تُدْرِكُ بالطَّبْع ذلكَ القَدْرَ، وتَعْرِفُ ما يُؤتَى،

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: الكفرة. (۲) من م، في الأصل: فيهما. (٤) في الأصل وم: سمع أبدي. (٥) في الأصل وم: ويصر أبدي. (٦) في الأصل وم: منقبضة. (٧) في الأصل وم: سمع أبدي. (٨) في الأصل وم: وسمع ذو. (٩) في الأصل وم: كانت.

ويُتْقَى<sup>(۱)</sup>، وما يَصْلُحُ لها. فَدَلُ أَنَّ تَركيبَ العقولِ في مَنْ رَكَّبَ إنما رَكَّبَ لا لِما يُدْرِكُ هذا، إذْ يُدْرِكُ ذلكَ المِقْدارَ بالطَّبْعِ مَنْ لم يُرَكِّبْ فيهِ، وهي<sup>(۱)</sup> البَهائِمُ التي ذَكَرْنا.

والسَّمْعُ والبَصَرُ والحياةُ قد [جَعَلَها اللهُ]<sup>(٣)</sup> في الدنيا لِمَعاشِهِمْ ومَعادِهِمْ، وكذلكَ جَعَلَ لَهُمُ اللَّسانَ لِيَنْطِقَ بِحَوانِجِهِمْ في الدنيا، ويُدْرِكَ بهِ الأزَلِيَّ. فإذا لم يَنْتَفِعُوا بذلكَ أزالَ عنْهُمْ ذلكَ، وسَمّاهُمُ العُمْيِ والطُّمْ والبُحُمَ. ألَا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿مُثُمْ بَكُمُ عُنِيُ ﴾ [البقرة: ١٨ و١٧١] لِما لم يَنْتَفِعُوا بذلكَ؟ ألَا تَرَى أنهُ إذا لم يُدْرِكِ الأزَلِيَّ والطَّبِيِّ مِنْ ذلكَ سَمَّاهُ أَعْمَى حِينَ (٥) قالَ: ﴿رَبِّ لِمَ حَنْرَيْقِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾؟ [طه: ١٢٥].

والحياةُ حياتانِ: مُكْتَسَبَةٌ، وهي الحياةُ التي تُكْتَسَبُ بالهُدَى والطاعاتِ، وحياةٌ مُنْشَأَةٌ؛ وهي حياةُ الأجسادِ. فالكافِرُ لهُ حياةُ الجَسَدِ، وليسَ لهُ حياةٌ مُكْتَسَبَةٌ. وأمّا المُؤمِنُ فَلَهُ حَياتانِ جميعاً المُكْتَسَبَةُ والمُنْشَأَةُ. فَسَمَّى كُلاً بالأسماءِ<sup>(١)</sup> التي اكْتَسَبَها. فالمؤمنُ اكْتَسَبَ أفعالاً طيّبَةً، فَسَمَّاهُ بذلك، والكافِرُ اكْتَسَبَ أفعالاً قَبِيحَةً، فَسَمَّاهُ بِذلك.

الآيية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَبِيهِ ثُلَ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنَزِّلَ مَايَةً﴾ هؤلاءِ قَومٌ هَمُهُمُ العِنادُ والمُكابَرَةُ؛ قد كانَ انْزَلَ عليهِ آياتٍ عَفْلِيَّاتٍ وسَمْعِيَّاتٍ وحِشْيَاتٍ.

فأمّا الآياتُ العَقْلِيّاتُ فهي (٧) ما ذَكَرَ: ﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَتِ الْإِنْ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِيفْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِيفْلِهِ. ﴾ الآية [الإسراء: ٨٨]. وأمّا الآياتُ السَّمْعِيَّاتُ فهي (٨) ما أَنْبَأُهم عنْ أشياءَ كانَتْ غائبةً عنهُ مِنْ غَيرِ أَن كانَ لهُ الْحَيْلافِ إلى مَنْ يَعْلَمُها، ويُنْبِئهُ (٩) عنها. والآياتُ الحِسِّيَاتُ هي ما سَقَى أقواماً كثيرةً بِلَبَنِ قليلٍ مِنْ قَصْعَةٍ وما قَطَعَ مَسِيرةً شَهْرَينِ بِلَيلَةٍ واحدة، ونُطْقُ العَتَاقِ الذي [شُوي] (١٠) لَهُ، وحَنِينُ المِنْبَرِ، وغَيرُ ذلك مِنَ الأشياءِ مِمّا يَكْثُرُ ذِكْرُها. لكنَّهُمْ عاندُوا، وكانَتْ هِمَّتُهُمُ العِنادَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَايِدٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةُ﴾ التي سألُوكَ ﴿وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يَخْتَمِلُ [وُجوهاً :

أَحَدُها] (١١): يَحْتَمِلُ ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُنُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنهُ [لو] (١٢) أَنْزَلَ آيةً على إثْرِ السُّؤالِ لأَنْزَلَ عليهِمُ العَذَابَ، واسْتَأْصَلَهُمْ إذا عانَدُوا.

والثاني(١٣): قولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه لا يُنْزِلُ الآيةَ إلّاعندَ الحاجةِ بهِمْ إليها.

والثالث (١٤٠): لا يَشْالُونَ الآيةَ لِيَعْلَمُوا، ولكنْ يَشْالُونَ لِيَتَعَنَّتُوا.

والرابعُ (١٠٠): إذا أنْزَلَ آيةً على إثْرِ السُّوالِ (١٦٠)، فلم يَقْبَلُوها، ولم يُؤمِنُوا بها أهلكَهُمْ على ما ذَكَرْنا مِنْ سُنَّتِهِ في الأَوْلِينَ. ولكنَّهُ وَعَدَ على إبْقاءِ هذِهِ الأُمَّةِ (١٧) إلى يَوم القِيامَةِ.

الآية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَتُو فِي الْأَرْضِ وَلَا طَايِّمِ يَعِلِيمُ بِهِنَاكِمْ هِ أَنَّالُكُمْ هِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هذا صِلَةً قولِهِ: ﴿ وَقَلَ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّوْحِ ، وَذَكَرَ الطائرَ ، وهو ﴿ فَلَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَن يُغَلِّلُ مِينَاكُمْ هِ الرُّوحِ ، وَذَكَرَ الطائرَ ، وهو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَن يَعْلِيمُ فِي الهواءِ ؛ لَمَّا كَانَ قادراً على خَلْقِ هذِهِ الجواهِرِ المُخْتَلِفَةِ وسَوْقِ رِزْقِ كُلُّ مِن يُهُمْ إليهِ [فإنهُ] (١٨٠ لَقَادِرٌ على اللهُ عَلَى مَا يَطِيمُ فِي الهواءِ ؛ لَمَّا كَانَ قادراً على خَلْقِ هذِهِ الجواهِرِ المُخْتَلِفَةِ وسَوْقِ رِزْقِ كُلُّ مِنهُمْ إليهِ [فإنهُ] (١٨٠ لَيْمَ لُلُهُمُ الحَاجَةُ إليها. والآياتُ لا تُنزَلُ لَمْ النَّسَتْ لَهُمُ الحَاجَةِ لَهُمْ إليها.

وإلى هذا يَخْرُجُ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِكَنَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ مِنَ الناسِ مَنِ اسْتَدَلَّ بهذِهِ الآيةِ على أنَّ البَهائِمَ والطَّيْرَ مُمْتَحَنَتانِ حِينَ (٢٠) قالَ: ﴿إِلَّا أَمَّمُ أَتَنَالُكُمْ﴾ ثم قالَ: ﴿وَإِن مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: وتبقى. (۲) في الأصل و م: وهو. (۲) في الأصل و م: جعل. (٤) في الأصل و م: حاجة. (٥) في الأصل و م: حيث. (١) في الأصل و م: بأسماء. (٧) في الأصل وم: هي. (٩) في الأصل وم: هي، (٩) في الأصل وم: وينبؤها. (١٠) في م: سوى، ساقطة من الأصل وم: هي، (١١) في الأصل وم: ويحتمل أنه. الأصل، (١١) في الأصل وم: وجهين: أحدهما. (١٢) ساقطة من الأصل وم: (١٣) في الأصل وم: أو، (١٦) في الأصل وم: الرسول، (١٧) في الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: حيث.

وعنِ ابْنِ عباسِ [عَلَيْهُ أَنهُ] (٢) قالَ: ﴿وَمَا مِن دَآبَتَوْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَهُمْ بِعَنَاصَيْدِ إِلَّا أَشَمُ أَنْتَالُكُمْ﴾ أي يَفْقَهُ بَعْضُها مِنْ بَعضِ كما يَفْقَهُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، و﴿أَشَمُ أَنْتَالُكُمْ﴾ في مَعْرِفَةِ ما يُؤتَى، ويُتَّقَى.

ويَخْتَمِلُ: ﴿إِلَّا أَشُمُّ أَنْفَالُكُمْ﴾ في الكَفْرَةِ والعَدْدِ والخَلْقِ، والصُّنُونُ تُغْرَفُ بالأسامى كما تُغْرَفُونَ أنتُمْ.

وأَصْلُهُ إِنِمَا ذَكَرَ مِنَ الدَّوابِّ والطَّيْرِ ﴿أَمَّمُ أَنَنَالُكُمْ﴾ سَخَرَها لَكُمْ، لم [يكُنْ]<sup>(٣)</sup> منهُمْ ما يكونُ منكُمْ مِنَ العِنادِ والتَّكُذيبِ لِلرُّسُلِ والخُروجِ عليهِمْ، بل خاضِعةٌ (١) لكُمْ مُذَلَّلَةٌ (٥)، تَتْتَفِعُونَ بها.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَمُّمُ أَمْنَالُكُمْ﴾ في مَغْرِفَةِ وَخْدَانِيَّتِهِ وَالْوَهِيَّتِهِ أو حَقّ الطاعةِ للهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ بِجَدِيهِ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن ثَنَّوْ﴾ الحُتْلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿مَّا فَرَطْنَا﴾ أي ما تَرَكُنا شَيئاً إلّا وقد ذَكَرْنا أصلَهُ في القرآنِ. وعَنِ ابْنِ عباسٍ وَ اللَّهِ اللهُ أَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ قد كَتَبْناهُ في أُمَّ الكتابِ، وهو اللَّوحُ المَحْفوظُ. وقِيلَ ﴿مَا فَرَطْنَا﴾ ما ضَيَّعْنا ﴿فِي الْكِتَبِ مِن شَيَّوْ﴾ ما قد تَقَعُ لكُمُ الحاجةُ إليهِ أو مَنْفَعَةٌ إلّا قَدْ بَيَّنَا لَكُمْ في القرآنِ ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُمُثَرُونَ ﴾ قيلَ: (المَّلِيرُ والبَهائِمُ يُحْشَرُونَ مَعَ الخَلْقِ، وقيلَ: ﴿إِلَى رَبِّهِمْ يُمُثَرُونَ ﴾ يَعْنِي بَنِي آدَمَ.

الآية ٣٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا﴾ قالَ الحَسَنُ ﴿ بِعَايَتِنَا﴾ دينِنا، وقالَ غَيرُهُ ﴿ بِعَايَتِنَا﴾ حُجَجِنا: حُجَجِ وَخْدَانِيَّتِهِ وَالْوهِيَّتِهِ وحُجَجِ الرّسالةِ والنُّبُوَّةِ. ويَخْتَمِلُ آياتِ البَعْثِ؛ كَذَّبُوا بذلكَ كُلُّهِ. وقد ذَكَرْنا هذا في غير مَوْضِع.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سُدُّ وَبُكُمُ ﴾ هو ما ذَكَرْنا أنهُ نَفَى عنهُمُ السَّمْعَ واللّسانَ والبَصَرَ لِما لَمْ يغرِفُوا نِعْمَةَ السَّمْعِ ويَعْمَةَ البَصَرِ ويْعْمَةَ اللّسانِ. ولا يجوزُ أن يَجْعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ والبَصَرَ واللّسانَ، ثم لا يُكلّمَهُمْ ما يَسْمَعُونَ بالسَّمْعِ وما يَنْطِقُونَ باللسانِ.

دلَّ أنهُ يَحتاجُ إلى رسولٍ يَسْمَعُونَ منهُ ، ويسْتَمِعُونَ إليهِ ، ويَنْطِقُونَ ما عَلَّمَهُمْ. فإذا لم يَفْعَلُوا صارُوا كَما ذَكَرَ ﴿ مُمْمُ بُكُمُ عُمَى ﴾ [البقرة: ١٨ و١٧١] لِما لم يَنْتَفِعُوا بهِ ، ولم يَعْرِفوا نِعَمَهُ التي جَعَلَ لَهُمْ في ما ذَكَرَ ، ونَفَى عَنْهُمَ السَّمْعَ والبَصَرَ واللَّسانَ لِما ذَكَرُنا أَنَّ السَمْعَ والبَصَرَ والحَياةَ المُكتَسَبَةَ . أنَّ السَمْعَ والبَصَرَ والحَياةَ على ضربَينِ : مُكتَسَبِ ومُنْشَإِ ، فَنَفَى عنهُمُ السَّمْعَ المُكتَسَبَ والبَصَرَ المُكتَسَبَ والحَياةَ المُكتَسَبَةَ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي ٱلظُّلُمَنَّ تِهِ ۚ يَخْتَمِلُ وَجَهَينِ:

أحدُهُما: (٧) ظُلُماتُ الجَهْلِ والكُفْرِ .

والثاني: هُمْ في ظُلُماتٍ؛ يَعْنِي ظُلُماتِ السَّمْعِ والبَصَرِ والقَلْبِ، وهم في ظُلْمَتَينِ جميعاً في ظُلْمَةِ الجَهْلِ والكُفْرِ وظُلْمَةِ السَّمْع والبَصَرِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَرْقَ بَعْضٍ﴾ [النور: ٤٠] والمُؤْمِنُ في النورِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿فُرْرُ عَلَى ثُورِ ﴾ [النور: ٣٥]

وقولُهُ تعالى: ﴿مَن يَشَاعٍ اللّهُ يُعْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْمَلُهُ عَلَن مِرَطِ مُسْتَقِيدِ ﴾ يَهْدِهِ. وصَفَ ﷺ نَفْسُهُ بالقُدْرَةِ، وجَعَلَهُمْ جَمِيعاً مُنْقَلِبِينَ في مَشِيقَتِهِ، وأَخْبَرَ أَنهُ شَاءَ لِبَعْضِهِمُ الهُدَى. فَمَنْ قَالَ: إنهُ شَاءَ لِلْكُلِّ الهُدَى، لكنْ لم يَهْتَدُوا، أو شَاءَ لِلْكُلِّ الضَّلالَ، فهو/ ١٤٨ ـ أ/ خِلاكُ مَا ذَكَرَهُ ﴿ لأنهُ أَخْبَرَ أَنهُ شَاءَ الضَّلالَ لِمَنْ ضَلَّ، وشَاءَ الهُدَى لِمَن اهْتَدَى.

وأَصْلُهُ أَنهُ إِذَا عَلِمَ مِنَ الكَافِرِ أَنهُ يَخْتَارُ الكُفْرَ، شَاءَ أَنْ يُضِلَّ، وخَلَقَ فِعْل<sup>َ(٨)</sup> الكُفْرِ منهُ. وكذلك إذا عَلِمَ مِنَ المؤمِنِ أَنهُ يَختارُ الإيمانَ والاهْتِداءَ، شَاءَ أَنْ يَهْدِيَ، وخَلَقَ فِعْلَ الإهْتِداءِ منهُ.

(۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: خاضعين. (۵) في الأصل وم: مذللين. (٦) ساقطة من الأصل و م. (۷) في الأصل و م: يحتمل. (٨) من م، في الأصل: كل.

الآية على وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ أَرَمَيْنَكُمْ إِنْ أَنَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ ﴾ الذي وَعَدَ لَكُمْ في الدنيا أنهُ يَأْتِيكُمْ ﴿ أَوْ أَنَنكُمْ السّاعَةُ ﴾ لانهُ كانَ وَعَدَ لَهُمْ أَنْ يَاتِيَهُمُ ('' العذابُ، وكانَ يَعِدُ لَهُمْ أَنْ تَقُومَ الساعةُ، فقالَ: ﴿ أَرَمَيْنَكُمْ إِنْ أَنَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَنَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَنْ تَقُومَ السّاعةُ، فقالَ: ﴿ أَرَمَيْتَكُمْ إِنْ أَنَدُكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَنْ مَا اللّهُ مَا أَنْ مَعَهُ شُرَكاءَ وآلهةً ، و﴿ إِن كُنتُد مَندِقِينَ ﴾ أنَّ ما تعبُدونَ شُفَعاؤَكُمْ ('') عندَ اللهِ، أو تُقرِّبُكُمْ عِبادتُكُمْ ('' إيّاها إلى اللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَغَيْرُ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ يَحْتَمِلُ حَقيقَةَ الدعاءِ عندَ نُزُولِ البلاءِ، ويَحْتَمِلُ العِبادةَ؛ أي أغَيرَ اللهِ تَعْبُدُونَ على رَجاءِ الشّفاعَةِ لكُمْ، وقد رَأيتُمْ أنها لم تَشْفَعْ لَكُمْ عندَ نُزولِ البَلاءِ.

[ الآیة الله فی دَفْعِ ذلك وكَشْفِهِ عنهُمْ، وأَخْبَرَ أَنهُمْ إلى اللهِ يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاتَة وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [ [ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلْ إِبَّاهُ مَذَعُونَ فَيَكُشِكُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاتَة وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [ النهُمْ اللهُ يَتَضَرَّعُونَ في دَفْعِ ذلك عنْهُمْ، وهو ما ذَكَرَ عِلَا: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ اللهُرُ فِ اللهِ يَتَضَرَّعُونَ في دَفْعِ ذلك عنْهُمْ، وهو ما ذَكَرَ عِلانَ ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ اللهُرُ فِ اللهُ عَنْهُمْ اللهُرُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُرُ فَي اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُرَا وَكُلُولُهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ شُرَّ دَعَا رَبَهُمْ مُنْبِيبًا إِلَيْهِ ﴾ [ الزمر: ٨] وكقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ شُرِّدُ دَعَا رَبَّهُ مُنْبِيبًا إِلَيْهِ ﴾ [ الزمر: ٨] وكقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ شُرِّدُ دَعَا رَبَّهُ مُنْبِيبًا إِلَيْهِ ﴾ [ الزمر: ٨] وكقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ اللهِ يَعْفُرُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ذَكَرَ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، أَنكُمْ إِذَا مَسَّتْكُمُ الشَّدَائِدُ والبَلَايا لا تَفْزَعُونَ إلى الذينَ تُشْرِكُونَ في عِبادَتِهِ وأَلُوهِيَّتِهِ، كيفَ أَشْرَكْتُمْ أُولِئكَ في رُبُوبِيَّتِهِ في غَيرِ الشَّدَائِدِ والبَلَايا؟ ﴿وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾؟ أي تَشْرُكُونَ ما تُشْرِكُونَ باللهِ مِنَ الآلِهةِ، فَلا تَدْعُونَهُمْ أَنْ يَكْشِفُوا عَنْكُمْ.

الآية 23 وقولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أَمَرِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِآلِبَاْسَلَةِ وَالضَّرَّةِ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: البَاساءُ: الشَّدائِدُ التي تُصِيبُهُمْ مِنَ العَدُوّ، والضَّرَّاءُ: ما يَحُلُّ بِهِمْ مِنَ البَلَاءِ والسَّقَمِ السَّمَاوِيِّ، وقالَ بَعْضُهُمْ: البَاساءُ: هو ما يَحُلُّ بِهِمْ مِنَ الفَقْرِ والقَحْطِ والشَّدَّةِ.

وعَنِ ابْنِ عباسٍ رَفِيْهِ [أنهُ] (٥) قالَ: قولُهُ تعالى: ﴿ مَأَخَذَتَهُم بِآلِبَاْسَآهِ ﴾ الرَّمانَةُ والخوفُ، ﴿وَٱلضَّرَآهِ ﴾ البلاءُ والجوعُ ﴿لَلَهُمْ بَخَنَرُعُونَ﴾ أي ابتلاهُمْ بهذا، أو امْتَحَنَهُمْ ﴿لَلَهُمْ بَكَنَرُعُونَ﴾ ويرجِعُونَ.

الآية 27 وقولُهُ تعالى: ﴿ فَانَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَعَرَّعُوا ﴾ يُذَكِّرُ في هذا أنهُ قد أصابَهُمُ البلاءُ والشَّدَةُ، ولم يتَضَرَّعُوا، ﴿ وَلَذِي فَسَتَ تُلُوبُهُم ﴾ ويُذَكِّرُ في غيرِهِ مِنَ الآياتِ أنهُ إذا أصابَهُمُ البلاءُ والشَّدائِدُ تَضَرَّعُوا، ورَجَعُوا عمّا كانُوا عليهِ، وهو كَفُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الفُّرُ فِي الْبَعْرِ مَنَلَ مَن تَدَّعُونَ إِلَّا إِيَّالَهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الفُرُ فِي الْبَعْرِ مَنَلَ مَن تَدَّعُونَ إِلَّا إِيَّالَهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الفَّرُ فِي الْفَلُكِ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وغيرهما مِنَ الآياتِ.

لكنُّ يَخْتَمِلُ هذا وجوهاً :

أنَّ هذا كانَ مِنْ قومٍ، والأوَّلَ كانَ مِنْ قَومِ آخَرينَ؛ وذلكَ أنَّ الكَفَرَةَ كانُوا على أحوالي ومَنازلَ:

مِنْهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى حَالِ، فإذا أَصَابَهُ خَيرٌ اطْمَأَنَّ بهِ، وإذا زالَ عنهُ، وتَحَوَّلَ، تَغَيَّرَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَنَ آلِنَاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِتِ﴾ الآية [الحج: ١١].

ومِنْهُمْ مَنْ يَتَضَرَّعُ، ويَلِينُ قَلْبُهُ إِذَا أَصَابَهُ الشَّدَّةُ والبلاءُ، وعِنْدَ السَّعَةِ والنَّعْمَةِ [يَصِيرُ](٢) قاسِيَ القَلْبِ مُعانِداً، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الفَّرُ فِ الْبَعْرِ مَلَ مَن كَعُولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الفَّرُ فِ الْبَعْرِ مَلَ مَن لَمَ اللهُ إِنَّا إِنَّا إِنَا أَنِهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧].

ومنْهُمْ مَنْ كَانَ فَرِحاً عِنْدَ الرَّحْمَةِ، وعِنْدَ البلاءِ والشَّدَةِ كَفُوراً حزيناً كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةُ ثُمَّ نَرَعْنَهَا مِنْـهُ إِنَّهُ لِيَنُوشُ كَفُورُ ﴾ [هود: ٩].

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: يأتيكم. (۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَيَكُولُونَ هَـُتُؤُلَّاءَ شُفَكَتُونًا عِندَ اَللَّهِ [يونس: ١٨]. (٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيۡ﴾ [الزمر: ٣]. (٤) في الأصل و م: ثم. (٥) ساقطة من الأصل و م.

ومنهم مَنْ كانَ لا يَخْضَعُ، ولا يَتَضَرَّعُ في الأحوالِ كُلِّها لا عندَ الشَّدَّةِ والبَلاءِ ولا عندَ الرخاءِ والنَّعْمَةِ، ويَقولُونَ. إنَّ مِثْلَ هذا يُصِيبُ غَيْرَنا، وقد ﴿مَسَنَ ءَابَلَتَنَا ٱلفَرِّلَةُ وَالسَّرِّلَةُ﴾ [الأغراف: ٩٥].

كَانُوا عَلَى أَحُوالِ مُخْتَلِفَةٍ ومَنَازِلَ مُتَفَرِّقَةٍ؛ فَيُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ نَلَوَلَآ إِذَ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَفَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتَ عُلُوبُهُمْ ﴾ في القوم الذينَ لم يَتَضَرَّعُوا عندَما أصابَتْهُمُ الشدائدُ والبلايا.

وجائزٌ أَنْ يَكُونُوا تَضَرَّعُوا عندَ حُلُولِ الشَّدائِد؛ فإذا انْقَطَعَ ذلكَ، وارْتَفَعَ، عادُوا إلى ما كانُوا مِنْ قَبْلُ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَنهُمْ إِلَى ٱلْمَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَمَلَهُمْ بَغَنَرُّعُونَ﴾ وقُولُهُ تَعَالَى: ﴿دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّذِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] في ما بَيْنَهُمْ وبَينَ رَبِّهِمْ، وهذا في ما بَيْنَهُمْ وبَينَ الرُّسُلِ لَأَنَّ الرُّسُلَ كانُوا يَدعُونَ إلى أَنْ يُقِرُّوا برسالَتِهِمْ، ويُصَدِّقُوهُمْ في ما يَقُولُونَ لَهُمْ، ويُخْبِرُونَ، فَتَكَبَّرُوا عليهِمْ، وأقَرُّوا للهِ، وتَضَرَّعُوا إليه؛ تَكَبَّرُوا عليهمْ، ولم يَتَكَبَّرُوا على اللهِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَغَرَّعُوا ﴾ في الأُمّم السالِفَةِ إخباراً منهُمْ أنهمْ لم يَتَضَرَّعُوا.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ أَيْضًا : ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَقَرَّعُوا ﴾ وجهينٍ :

أَحَدُهُما: أَنْهُمْ لَمْ يَتَضَرَّعُوا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُ اللهِ، ولكنْ عانَدُوا، وثَبَتُوا على ما كانُوا عليهِ .

والثاني: تَضَرَّعُوا عندَ نُزُولِ بأَسِهِ، لكنْ إذا ذَهَبَ ذلكَ، وزَالَ عادُوا إلى ما كانُوا عليهِ، فَيَصِيرُ كأنهُ قالَ: فَلُولا لَزِمُوا التَّضَرُّعَ إذْ جاءَهُمْ بأُسُنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيَطُكُ مَا كَانُوا أَهُلَ خَيرٍ وصَلاحٍ، أَي زَيَّنَ لهمْ صنيعَهُمُ الذي صَنَعُوا، ويَقُولُونَ: إنَّ هذا كانَ يُصيبُ أَهْلَ الخَيرِ، ويُصيبُ آباءَنا، وهمْ كانُوا أَهْلَ خَيرٍ وصَلاحٍ، أو زَيَّنَ لهمُ الشيطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الشَّرْكِ والتَكْذيب، ويقولُ لهمْ: إنَّ الذي أنتُمْ عليهِ حَقَّ.

الآية ٤٤ وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَـمَّا شَوُا مَا ذُكِّرُواْ بِدِ﴾ يَحْتَمِلُ ابْتِداءَ تَرْكِ؛ أي تَرَكُوا الإجابَةَ إلى ما دُعُوا، وتَرَكُوا ما أيرُوا بِهِ، ويَحْتَمِلُ ﴿فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِدِ.﴾ مِنَ الشَّدائِدِ والبلايا.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(۱)</sup>: ﴿فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِ شَىءٍ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: يَحْتَمِلُ ﴿أَبُوابَ كُلِ شَىءٍ﴾ ممّا يحتاجُونَ إليه ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُولُوا لَخَذْنَهُم بَغْتَهُ﴾.

ويَختَمِلُ ﴿فَلَمَّا ضَوُا مَا ذُكِرُوا بِدِ.﴾ أي تَرَكُوا ما وُعِظُوا بهِ؛ يعني بالأُمَمِ الخاليةِ مِمّا دعاهُمُ الرَّسُلُ، فَكَذَّبُوهُمْ ﴿فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي أنْزَلْنا عليهِمْ ﴿أَبْوَابَ كُلِ شَيْءٍ﴾ مِنْ أنواع الخَيرِ بَعْدَ الضَّرَرِ والشَّذَةِ الذي كانَ نَزَل بِهِمْ.

[وقولُهُ تعالى] (٢٠): ﴿ حَقَّ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أَرُوَّا لَنَذْنَهُم بَمْنَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ الْخَتْلِفَ فِيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: [المُبْلِسُ الْمُلْقِي بِيَدَيهِ، وقالَ أبو عَوسَجَةً: المُبْلِسُ هو الحَزينُ المُغْتَمُّ الآبِسُ مِنَ الرُحْمَةِ وغَيرِها مِنَ الخَيرِ، وقالَ الفَرّاءُ: المُبْلِسُ هو المُنْقَطِعُ الحُجَّةَ. وقيلَ: لذلكَ سُمِّيَ إبليسُ، لعنهُ اللهُ، إبليسَ لِما أبِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

الآية 80 وقولُهُ تعالى: ﴿ نَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِينَ ظُلَمُّا ﴾ قِيلَ: اسْتُوْصِلَ القَوْمُ الذينَ ظَلَمُوا بِالهَلاكِ جَميعاً، والظُّلْمُ هَمنا الشَّرْكُ، وقِيلَ: ﴿ وَلِيلُ الْقَوْمِ الذي الْقَوْمِ الْوَيْنَ ظَلَمُوا وَلِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي أضلُهُم، وقِيلَ: ﴿ وَلِيلُ الْقَوْرِ ﴾ أي آخِرُهُم، وكُلُهُ واحِدٌ؛ وذلكَ أنه إذا هَلَكَ آخِرُهُم، وقُطِعُوا، فَقَدِ اسْتُؤْصِلُوا. ويُشْبِهُ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ نَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْرِ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي قُطِعَ افْتِخارُهُمُ وتَكَبُّرُهُمُ الذي كَانُوا يَفْتَخِرُونَ بِهِ، ويَتَكَبَّرُونَ.

وقولُهُ تَعالى: ﴿وَلَلْمَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ الحَمْدُ في هذا المَوضِع على إثْرِ ذلكَ الهَلاكِ يُخَرِّجُ على وُجوهِ:

(١) ساقطة من الأصل و م. (٣) ساقطة من الأصل و م. (٣) ساقطة من الأصل و م. (٤) الواو ساقطة من الأصل و م

أحدُها: الحَمْدُ<sup>(۱)</sup> إنَّما يُذْكَرُ على إثْرِ ذلكَ للكرامةِ والنَّعْمَةِ؛ لكنْ ههنا، وإنْ كانَ نِقْمَةً وإهلاكاً، فيكونُ لِلأولياءِ كَرَامَةً ويَعْمَةً؛ لأنَّ هَلاكَ العَدُو يُعَدُّ مِنْ أَعْظَمِ الكَرَامَةِ والنَّعْمَةِ مِنَ اللهِ فإذا كانَ في ذلكَ شَرِّ لِلأعداءِ والانْتِقامُ، فَيَكونُ خَيْراً لِلأولياءِ وَكرامَةً. وما مِنْ شَرِّ يكونُ لأحَدِ إلّا ويجوزُ أنْ يكونَ في ذلكَ خَيْراً (٢) لآخَرَ. فيكونُ الحَمْدُ في الحاصِلِ في الخَيْرِ والنَّعْمَةِ.

والثاني: أنهُ يَجوزُ أنْ يكونَ في الهَلاكِ نَفْسِهِ الحَمْدُ، إذا كانَ الهَلاكُ بالظُّلْمِ لانهُ هَلَاكُ بِحَقٌ؛ إذْ للهِ أنْ يُهْلِكُهُمْ. ولم يَكُنِ الهَلاكُ على الظُّلْمِ خارجاً عنِ الحِكْمَةِ، فَيُحْمَدُ ﷺ [وَلَهُ](٣) في كُلِّ فِعْلِ حِكْمَةٌ.

والثالث: يَقُولُ: ﴿وَالْمُمَّدُ يَتُو رَبِّ ٱلْمُنكِينَ﴾ على إظهارِ حُجَجهِ بِهَلاكِهِمْ.

[الآية 27] وقولُه تعالى: ﴿ قُلْ اَرْمَيْتُدْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْمَكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴾ الحتُلِف: فيه: قالَ بَعْضُهُمْ: يُرادُ بأُخذِ السَّمْعِ والبَصَرِ والخَتْمِ على القُلُوبِ أَخْذُ مَنافِعِ هذِهِ الأشياءِ: أي أَخَذَ مَنافِع سَمْعِكُمْ ومَنافِع بَصَرِكُمْ ومَنافِع عُقولِكُمْ؟ فإذا كانَتِ الأصنامُ والأوثانُ ومَنافِع عُقولِكُمْ ومَنافِع عُقولِكُمْ فإذا كانَتِ الأصنامُ والأوثانُ التي تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، وتُشْرِكُونَ / ١٤٨ - ب/ في ألوهِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ، لا يَمْلِكُونَ رَدَّ تلكَ (٢٠ المنافِعِ التي أَخَذَ اللهُ عَنْكُمْ، فكيفَ تَعْبُدُونَهِ، وتُشْرِكُونَ في ألوهِيَّتِهِ؟

وقِيلَ: يُرادُ بِالْحَذِ السَّمْعِ والبَصَرِ وما ذَكَرَ أَخِذُ أَغْيُنِها (°) وانْفُسِها؛ أي لو أَخَذَ اللهُ سَمَعَكُمْ وبَصَرَكُمْ وعُقولَكُمْ لا يمْلِكُ ما تَعْبُدُونَ رَدَّ السَّمْعِ إلى ما كانَ ولا رَدَّ البَصَرِ والعَقْلِ الذي كانَ إلى ما كانَ، ما تَعْبُدُونَ رَدَّ السَّمْعِ إلى ما كانَ ولا رَدَّ البَصَرِ والعَقْلِ الذي كانَ إلى ما كانَ، فَكيفَ تَعْبُدُونَ دُونَهُ، وتُشْرِكُونَ في أُلُوهِيَّتِهِ؟ يُسَفَّهُ أحلامَهُمْ، [مَعَ ما] (٧) يَعْبُدُونَ انَّ (٨) ما يَعْبُدُونَ، ويَجْعَلُونَ لَهُمُ الألوهِيَّة، لا يَمْلِكُونَ نَفْعاً ولا ضراً، ومع (٩) ما يَعْرِفُونَ ذلكَ مِنْهُمْ يَجْعَلُونَهُمْ (١٠) آلِهةً مَعَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿انْظُرَ كَيْفُ نُمَرِّتُ الْآيَنتِ﴾ أي نُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ في خَطَيْهِمْ في عِبادةِ هؤلاءِ وإشراكِهِمْ في الُوهِيَّتِهِ ﴿ثُكَرَّ هُمْ يَمَّدِثُونَ﴾ أي يُعْرِضُونَ عنْ تلكَ الآياتِ.

[الآية 22] وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ أَرَمَيْتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلّا الظالِمُ، واللهُ اعلَمُ: أَنهُمْ عَذَابُ اللّهِ مَعْنَاهُ، واللهُ اعلَمُ: أَنهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ العذابَ لا يَأْتِي، ولا يأخُذُ إلّا الظالِمَ، ثم أَنهُمْ ظَلَمَةٌ لِعِبادَتِهِمْ غَيْرَ اللهِ معَ عِلْمِهِمْ أَنهُمْ لا يَمْلِكُونَ نَعْمَ ولا ضَرّاً يَسْأَلُونَ العذابَ بِقولِهِ: ﴿ مَاٰلَ مَآلِلٌ مِنَالٍ وَلِيمٍ ﴾ [المعارج: ١] وقولِهِ: ﴿ وَيُسْتَعْطِلُنَكُ بِٱلْعَذَابِ ﴾ [الحج: ٤٧] وقولِهِ: ﴿ وَيُسْتَعْطِلُنَكُ بِٱلْعَذَابِ ﴾ [ص: ١٦].

الآية كه وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا زُسِلُ ٱلْمُرْسَالِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ أخبَرَ أنهُ لم يُرْسِلِ الرُّسُلَ إلّا معَ بِشارَةِ لأهْلِ الطاعةِ ويَذارَةِ لأهلِ (١١) مَعْصِيَتِهِ. وفيهِ أنَّ الرُّسُلَ لَيسَ إليهِمُ الأمْرُ والنَّهْيُ إنما إليهِمْ إبلاغُ الأمرِ والنَّهْي.

ثم بَيْنَ البِشارَةَ، فقالَ: ﴿فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ لا خَوفٌ عليهِمْ لِما لَيسَ لِذلكَ فَوتُ (١٣)، ولا ذَوالٌ؛ لَيسَ كَثُوابِ الدنيا ونَعِيمِها لأنهُ (١٣) على شَرَفِ الفَوتِ والزَّوالِ ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ لأنه سُرُورٌ، لا يَشُوبُهُ الحُزْنُ، لَيسَ ﴿ كَشُرورِ الدنيا، يكونُ مَشُوبًا بالحُزْنِ والخَوفِ.

الآبية ٤٩ [وقولُهُ تعالى: ](١٤) ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَابَتِنَا بِمَسَّهُمُ ٱلْمَذَابُ بِمَا كَانُوا يَنْسُقُونَ ﴾ هذه هي (١٥) النّذارَةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَمَثُّهُمُ الْعَذَابُ ﴾ ذَكَرَ المَسَّ، واللهُ أَعْلَمُ، لِما لم يُفارِقْهُمُ العذابُ، ولا يُزالُ عنْهُمْ. والفِسْقُ في هذا المَوضِع الكُفْرُ والشَّرْكُ، وما ذَكَرَ مِنَ الظُّلْم هو ظُلْمُ شِرْكٍ وكُفْرِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وإلا الحمد. (۲) في الأصل وم: خير. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ذلك. (٥) من م، في الأصل: عينها. (٦) في الأصل وم: كان. (٧) في الأصل وم: لما. (٨) في الأصل وم: أنه. (٩) في الأصل وم: فمع. (١٠) في الأصل وم: يجعلون لهم. (١١) من م، في الأصل: الأهل. (١٢) من م، في الأصل: فوق. (١٣) في الأصل وم: أنه. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٥) من م، في الأصل: في.

الآيية ٥٠ وولُهُ تعالى: ﴿قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ أَشَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ﴾ لم يَخْتَمِلُ ما قالَ ابْنُ عباسٍ عَلَيْهِ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: إنهُمْ قالُوا لمرسولِ اللهِ ﷺ: [لمَ]<sup>(٢)</sup> لمْ يُنَزِّلِ اللهُ عليكَ<sup>(٣)</sup> كَنْزاً تَسْتَغْنِي بِهِ، فإنكَ مُخْتاجٌ، ولا جَعَلَ لكَ جَنَّةُ تأكُلُ منها، فَتَشْبَعُ مِنَ الطعام، فإنكَ تَجوعُ. فَنَزَلَ عندَ ذلكَ هذا.

لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولُوا لَهُ ذلكَ، فَيقُولَ لَهُمْ: إني مَلَكُ، وليسَ عندِي خزائِنُ اللهِ ﴿وَلَآ أَعْلَمُ ٱلنَّيْبَ﴾ فإنْ كانَ مِنَ السُّؤالِ شيءٌ مِنْ ذلكَ فإنما يكُونُ على سُؤالِ سَالُوا لأنْفُسِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْيلٍ وَعِنَبٍ فَنُفَجِرَ ٱلأَنْهَدَرَ خِلَلَهَا تَفْجِرًا﴾ [الإسراء: ٩٠ و٩١] ونَحْوِ ذلكَ مِنَ الأسسْلَةِ السّي سَالُوهُ لأنْفُسِهِمْ، فَنَزَلَ عندَ ذلكَ ما ذَكَرَ.

فهذا لَعَمْري يَحْتَمِلُ [وجهَينِ:

أَحَدُهما: يقولُ](\*) لَهُمْ: لَيْسَ عندي خزائِنُ اللهِ، فأَجْعَلَ لَكُمْ هذا ﴿وَلَاۤ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَ ۖ إِنَّ أَنَّيْمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَّا مَا اللهِ اللهِ

والثاني: جائزٌ أَنْ يكونَ النَّبِيُّ عِلِيْهِ أَوعَدَهُمْ بالعذابِ، وخَوَّفَهُمْ، فَسَأَلُوا العذابَ اسْتِهْزاءً وتَكُذيباً، فقالُوا: مَتَى يكونُ؟ كقولِهِمْ: ﴿ وَيَقُولُونَ مَقَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنُمُ صَدِفِينَ ﴾ [الملك: ٢٥] فقالَ عندَ ذلكَ ﴿ قُلُ لاَ ٱقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرِّآئِنُ اللّهِ ﴾ ومفاتِيحُهُ؛ أُنْزِلُ عليكُمْ؟ ﴿ وَلاَ آقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُ ﴾ متى وَقْتُ نُزولِ العذابِ عليكُمْ؟ ﴿ وَلاَ آقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ ﴾ ومفاتِيحُهُ؛ أُنْزِلُ عليكُمْ؟ ﴿ وَلاَ آقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ ﴾ منى وَقْتُ نُزولِ العذابِ عليكُمْ؟ ﴿ وَلاَ آقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ ﴾ فَا لَنْ مِن السماءِ بالعذابِ، إنما أنا رسولٌ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ [﴿ إِنْ أَنْبِعُ ﴾ أي ] (٥٠ ما أَتَّبِعُ ﴿ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ إِنَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ الْإِنْ أَنْبِعُ ﴾ أي المولانِ مَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا يُوحَى إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

ويَحْتَمِلُ وجُهاً آخَرَ؛ وهو أنهُ يُخْبِرُ ابْتِداءً، أي ﴿ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ اللّهِ﴾ لأنّي لو قُلْتُ: عندِي خزائِنُ اللهِ، وأنا أعْلَمُ الغَيْبَ، وأني مَلَكٌ، كانَ ذلكَ أشدًّ اتّباعاً وأرْغَبَ وأكْثَرَ لِطاعتي. لكنْ يقولُ أنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، يُوحَى إلَيَّ، ما أَتَّبِعُ إلّا ما يُوحَى إلَيَّ؛ لِتَعْلَمُوا أني صادِقٌ ومُحِقّ في ما أدْعُوكُمْ إليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزْآيِنُ أَلَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ يَعْلَمُ بالإحاطَةِ.

إِنَّ هذا وَنَحْوَهُ خَرَجَ على الجَوابِ لأَسْئِلَةٍ كَانَتْ منهُمْ لِرَسولِ اللهِ ﷺ لَكُنْ لَسْنا نَعْلَمُ ما كَانَتْ تلكَ الأسئِلَةُ؛ كَانَتْ مِنْ أُولئكَ حتى كَانَ هذا جَواباً لَهُمْ، فلا نُفَسِّرُ، ولكنْ نَقِفُ مَخافَة الشهادَةِ على الله.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَوَاباً لِمَا ذَكَرَ فِي آيَةِ أُخْرَى، وهو قُولُهُمْ: ﴿وَقَالُواْ لَنَ نُؤْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفَجُّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعَا﴾ ﴿أَنْ لَكُمْ عَنِي خَرْآيِنُ ٱللَّهِ وَلَاّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ نَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن غَيْمِلٍ وَعِنْمِ﴾ [الإسراء: ٩٠ و٩١] فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿قُلُ لَاۤ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَرْآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ جَوَاباً لِسُوّالِ وَقْتِ الساعَةِ أَوْ وَقْتِ نُزُولِ العَذَابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُّ﴾ جوابٌ لقولِهِمْ: ﴿أَوْ تَرْقَىٰ فِي اَلْتَمَآءِ﴾ [الإسراء: ٩٣] فقالَ عنْدَ ذلكَ: لا أقولُ: إني ﴿أَعَلَمُ اَلْغَيْبَ﴾ حتى أغْلَمَ وَقْتَ نُزولِ العذابِ أو قِيام الساعَةِ ﴿وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُّ﴾ حتى أرْقَى في السَّماءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ هَلَ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ ﴾ أي تَغرِفونَ انْتُمْ أنهُ لا يَسْتَوِي الأَعْمَى أي مَنْ عَمِيَ والبَصِيرُ أي مَنْ لم يَعْمَ بَصَرُهُ. كيفَ لا تَعْرِفونَ أنهُ لا يَسْتَوِي مَنْ عَمِيَ عنِ الآياتِ ومَنْ لَمْ يَعْمَ عنها؟ أو نقولُ: [إذا لم يَسْتَوِياً أَنَّ الْأَعْمَى والبَصيرُ كيفَ يَسْتَوِي مَنْ يَتَعامَى عَنِ الحَقِّ ومَنْ لم يَتَعامَ؟ ﴿ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ ﴾ أنهُما لا يَسْتَويانِ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنْكَ تَنَفَّكُرُونَ ﴾ في آياتِ اللهِ وما ذَكَّرَكُمْ، أو نقولُ: ﴿ أَنْلَا تَنَفَّكُرُونَ ﴾ في [ما] (٧) وعَظَكُمُ.

الآية ٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَمَانُونَ أَن يُمْشَرُواْ إِلَى رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ. وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ الحتُلِف فيهِ:

(۱) في الأصل و م: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل و م: عليكم. (٤) في الأصل و م: فيقول. (۵) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل: إنا لم يستوي، في م: إذا لم يستوي. (۷) ساقطة من الأصل وم.

قَالَ بَعْضُهُمْ: هُو صِلَةُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ إياسُ الكَفَرَةِ عمّا سألُوا مِنَ الأشياءِ رسولَ اللهِ ﷺ ثم أَمْرٌ بِإِنذارِ الذينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى ربّهِمْ، وَهُمُ المؤمِنُونَ ' أي يَعْلَمُونَ أَنْهُمْ يُحْشَرُونَ إلى ربّهِمْ، وانْ لَيسَ لَهُمْ وَلِي يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ أَنْهُمْ مَا يَحُلُّ بِهِمْ، ولا شَفيعٌ يَشَأَلُ لَهُمْ مَا لَمْ يُعْطَوا.

وجائز أنْ يكونَ تَخْصِيَصُ الأمْرِ بِإِنْدَارِ المُؤْمِنِينَ لِما كَانَ الإِنْدَارُ يَنْفَعُهُمْ، ولا يَنْفَعُ غَيْرَهُمْ. ولَيسَ فيهِ [أنهُ] (٢٠ لا يُنْذِرُ مَنْ غَيْرَهُمْ، وهو كقولِه تعالى: ﴿إِنَمَا شُذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّحْرَ وَخَشِى الرَّمْنَ بِالْفَيْتِ ﴾ [يس: ١١] لَيسَ فيه [بَيانٌ] (٢٠ أنهُ لا يُنْذِرُ مَنْ لم يَتَّبِعِ الذَّكْرَ، ولا خَشِيَ الرحمن. [ولكنْ أنْبَأَ أنهُ إنما يَنْفَعُ هؤلاءِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ولا تَنْفَعُ أُولئكَ ؛ يُنْذِرُ الفَرِيقَينِ: مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ ومَنْ لم يَتَّبِعُ ومَنْ نَفَع ومَنْ نَفَع المُؤْمِنِينَ، ولا تَنْفَعُ أُولئكَ ؛ يُنْذِرُ الفَرِيقَينِ: مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ ومَنْ لم يَتَّبِعُ ومَنْ نَفَع ومَنْ نَفَع ومَنْ نَفَع ومَنْ نَفَع المُؤْمِنِينَ، ولا تَنْفَعُ أُولئكَ ؛ يُنْذِرُ الفَرِيقَينِ: مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ ومَنْ لم يَتَّبِعُ ومَنْ نَفَع المُؤْمِنِينَ، ولا تَنْفَعُ أُولئكَ ؛ يُنْذِرُ الفَرِيقَينِ: مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ ومَنْ لم يَتَبغ ومَنْ نَفَع المُؤْمِنِينَ، ولا تَنْفَعُ أُولئكَ ؛ يُنْذِرُ الفَرِيقِينِ: مَنِ اتَّبَعَ الذَّكُرَ ومَنْ لم يَتَنْفَعُ أَمْ يَنْفَعُ أَلُونُونِينَ اللهُ إِلَيْنَ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَمْ اللهُ إِلَهُ إِلَيْنَ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنَ اللّهُ إِلَيْنَ إِلَى اللّهُ إِلَيْنَا مِنْ لَمِينَانَ الللهُ إِلَيْنَا إِلللهُ إِللْهُ إِلَيْنَ إِلَيْنَا إِلْهَا لَكُونُ اللهُ إِلَيْنَا إِلَيْنَ اللْهُ إِلَيْنَا إِلْهُ إِلَيْنَا إِلْهُ إِلَيْنَا إِلْهُ إِلَيْنَا اللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْنَا إِلْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ اللهُ إِلَيْنَا إِلْهُ الللهُ اللهُ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَالَالِهُ إِلْهُ إِلَيْنَا إِلَيْنَا اللهُ اللهُ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَالِهُ إِلَيْنَا إِلَالِيْنَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْنَ إِلَيْنَا إِلَيْنَا أَلْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْنَا إِلْهُ إِلَيْنَا إِلَالْهُ إِلَيْنَا إِلْهُ إِلَيْنَا أَلْهُ لَا عُلْمُونِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَا إِلَا أَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ إِلْهُ إِلْمُونِ إِلَيْنَا أَلِهُ إِلَا إِلَالِهُ إِلَيْنَا

ويكونُ قولُهُ تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ. وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ يعني لَيسَ لأُولئكَ أُولِياءُ ولا شُفَعاءُ لانهُمْ يَقولُونَ: ﴿مَتُولَآهَ شُفَكَتُونَا عِندَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] ويَقُولُونَ<sup>(٥)</sup>: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ﴾ [الزمر: ٣] ونَحْوَهُ؛ أَخْبَرَ أَنْ ﴿لَيْسَ لَهُمُهُ مِن دُونِهِ. وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ﴾.

الآية ٥٢ ووله تعالى: ﴿وَلا تَطْرُو الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوٰةِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمٌ ﴾ يُذْكُرُ في بَغْضِ القِطّةِ أَنَّ رِجالاً مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ كَانُوا يَسْبِقُونَ إلى مَجْلِسِ رسولِ اللهِ ﷺ فَيَجْلِسُونَ قَرِيباً منهُ، فَيَجِئُ أشرافُ القَومِ وسَادَاتُهُمْ، وقد أَخَذَ<sup>(١)</sup> أُولِئكَ المَجْلِسَ، فَيَجْلِسُ مولاءِ ناحِيةً، فَقَالُوا: نَحْنُ نَجِيءُ، فَنَجْلِسُ ناحِيّةً، فَذَكَرُوا ذلكَ لِرَسولِ اللهِ ﷺ فقالُوا: إلى سَادَاتُ قَومِكَ وأشرافُهُمْ، فَلَو أَذْنَيْتَنا منكَ المَجْلِسَ، فَهَمَّ أَن يَفْعَلَ ذلكَ، فانْزَلَ اللهُ هذه الآية، يُعارِبُ نَبِيهُ ﷺ بِقولِهِ: ﴿وَلا تَطْرُو النَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْمَشِيّ الآية. [إلى] (٧) هذا يَذْهَبُ عامَّةُ أهلِ التَّأُولِلِ. لكنَّهُ بَعيدٌ؛ ينْسِبُونَ رسولَ اللهِ ﷺ فِقَالُوا: اللهِ اللهُ وَحُسْ [فِعلِ ١٨] وأَفْحَسْ قولِ] (١٩) ما لو كانَ فيهِ إسقاطُ نُبُوّتِهِ ورسالَتِهِ؛ إذْ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ النَّبِيُ ﷺ يُقَرِّبُ أعداءَهُ، ويُنْعِلُ مِنْهُ، ويُنْعَدُ الأولِياء / ١٤٩ ـ المنافَ لا يَفْعَلُهُ سَفِيهٌ فَضْلاَ أَنْ يَغْعَلُهُ رسولُ اللهِ المُصْطَفَى على جَميعِ بَرِيَّتِهِ، أو ويُدْنِي مَجْلِسَهُمْ مِنْهُ، ويُنْعُدُ أُولِياء / ١٤٩ الكَفَرَةُ عليهِ مَظْعَناً؛ يَقُولُونَ: يَدْعُو الناسَ إلى التوحيدِ والإيمانِ بِهِ والاتّبَاعِ لَهُ، فإذا فَعَلُوا ذلكَ، وأجابُوهُ، طَرَدَهُمْ، وأَبْعَدَ مَجْلِسَهُمْ مِنْهُ.

هذا لَعَمْري مَدْفوعٌ في عَقْلِ كُلِّ عاقِلٍ. ولكنْ، [إنْ كانَ، فجائزٌ أنْ يكونَ](١١) مِنْهُمْ طَلَبُ(١٢) ذلكَ؛ طَلَبُوا مِنْهُ أنْ يُدْنِيَ مَجْلِسَهُمْ، ويُبْمِدَ أُولِئكَ؛ هذا يُحْتَمَلُ. وأمّا أنْ يَهُمَّ أنْ يَفْعَلَ ذلكَ أو خَطَر بِبالِهِ شيءٌ منْ ذلك فَلا يُحْتَمَلُ.

وجائزُ أن يكونَ هذا مِنَ اللهِ ابْتِداءَ تأديبٍ وتَعْلِيمٍ؛ يُعَلِّمُ رَسُولَهُ صُحْبَةَ أَصَحَابِهِ ومُعَامَلَتَهُ مَعَهُمْ كَقُولِهِ: ﴿وَآسَيْرَ نَفْسَكَ مَعَ النَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَثِيّ [الكهف: ٢٨]، [ولُهِيًّا عن](١٣) أنْ يَمُدَّ عَينَيهِ إلى ما مَتَّعَ أُولئكَ كقولِهِ: ﴿لَا تَمُذَّنَ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالرَّجْرِ.

وأُخْبَرَ أَنْ لَيسَ عليهِ ﴿مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَائِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ﴾ فإنَّما عليكَ البلاغُ، وعليهِمُ الإجابَةُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلِيْكُمُ مَّا مُحِلَّنُدُۗ﴾ [النور: ٥٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَاقِ وَٱلْمَشِيّ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونُوا يَجْتَمِعُونَ إلى رِسولِ اللهِ ﷺ في كُلِّ غَدَاةٍ ومَساءٍ، فَيَسْمَعُونَ منهُ، ثم يَفْتَرِقونَ على ما عليهِ أَمْرُ الناسِ مِنَ الإِجْتِماعِ كُلَّ غَداةٍ ومَساءٍ عندَ الفُقَهاءِ وأهْلِ العِلْم.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: من المؤمنون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من م. (٥) في الأصل وم: و. (١) في الأصل وم: في الأصل وم: أخذوا. (٧) في م: وإلى، ساقطة من الأصل. (٨) من م، في الأصل: الناس وأفحشه، في م: فعل وأوحشه. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) من م، في الأصل: يغلب. (١٣) في الأصل وم: ولهي.

الآيتان ٥٢ و ٥٣

وجائزٌ أنْ يكونَ ذَكَرَ الغَداةَ والعَشِيَّ كِنايةً عَنِ اللَّيلِ كُلِّهِ وعَنِ النهارِ جُمْلَةً كقولِهِ تعالى: ﴿وَالشُّحَنِ﴾ ﴿وَالنَّبِلِ إِنَا سَجَنَ﴾ [الضحى: ١و٢] لَيسَ يُريدُ بالضُّحَى الضَّحْوَةَ خاصَّةً ولكنْ [يُريدُ](١) النَّهارَ كُلَّهُ. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿وَاَلَيْلِ إِذَا سَبَىٰ﴾؟ ذِكْرُ اللَّيل دَلَّ أَنهُ كَانَ الضُّحَى كِنايَةً عن النَّهارِ جُمْلَةً. فَعَلَى ذلكَ [ٰذِكُرًا(٢) الغَدَاةِ والعَشِيِّ يجوزُ أَنْ يكونَ كِنايَةً عنِ اللَّيلِ والنَّهارِ جُمْلَةً (٣)، واللهُ أَعْلَمُ.

وجائزٌ أنْ يَكُونُوا أصحابَ الحِرَفِ والمَكاسِبِ لا يَتَفَرَّغُونَ لِلإِجْتِماعِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ والإسْتِماع منهُ في عامَّةِ النَّهارِ، ولكنْ يَجْتَمِعُونَ إليهِ، ويَسْتَمِعُونَ منهُ بالغدَاةِ والعَشِيِّ، فكانَ ذِكْرُ الغَداةِ والعَشِيَّ لِذلكَ أو لِما ذَكَرْنا.

وجائزٌ نْ يكونَ المُرادُ بذِكْر الغَداةِ والعَشِيّ صلاة الغَداةِ وصلاة العِشاءِ؛ يقولُ: ﴿ وَلا تَطْرُو ﴾ مَنْ يَشْهدُ هاتين الصلاتين، وإنما يَشْهَدُهُمَا إهْلُ الإيمانِ. وأمّا أهْلُ النّفاقِ فإنهُمْ لا يَشْهَدُونَ هاتينِ الصلاتينِ. ويَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَتَطَرُّدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الظُّلْمُ](١) على وُجوهِ: ظُلْمُ كُفْرٍ، وظُلْمُ شِرْكِ، وظُلْمٌ يكونُ بِدونِهِما (٥)؛ وهو أنْ يُمْنَعَ [أحدٌ، أو يُؤخَذَ منهُ حَقُّهُ](٦) بِغَيرِ حَقٍّ. فهو كلُّهُ ظُلْمٌ. والظُّلْمُ هَهنا، واللهُ أعلَمُ، يُشْبهُ أنْ يكونَ هو وضعَ الحِكْمَةِ في غَيرِ أهلِها؛ لأنهُ لو كانَ منهُ ما ذَكَرَ مِنْ طَرْدِ أُولئكَ وإدناءِ أُولئكَ، لم يكونُوا أهْلاً لِلْحِكْمَةِ، ويجوزُ أنْ يُوصَفَ واضِعُ الحِكْمَةِ في غَيرِ مَوضِعِها بالظُّلْم على ما رُوِيَ في الْخَبَرِ أنَّ «مَنْ وَضَعَ الحِكْمَةَ في غَيْرِ أَهْلِهِا فَقَدْ ظَلَمَها» ومَنْ مَنْعَها عنْ أَهْلِها فَقَدْ ظَلَّمَهُمْ.

﴿ الْآمِيةُ ٥٣ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿رَكَذَاكَ فَتَنَّا بَعْضُهُم بَعْضِ﴾ وقولُهُ ﴿رَكَذَاكِ﴾ لا يُتَكَلِّمُ إلّا عن أمر سَبَقَ؛ فهو، واللهُ أَعْلَمُ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ لَمَّا قَالُوا: يَا مَحْمَدُ أَرْضَيْتَ بِهَوْلَاءِ الْأَعْبُدِ مِنْ قُومِكَ؟ أَفَنَحْنُ نَكُونُ تَبَعاً لِهَوْلَاءِ؟ ونَحْنُ سادَةُ القوم وأشْرافُهُمْ، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿وَكَذَاكَ نَتَنَّا بَمْضَهُم بِبَعْضِ﴾ أي كما فَضَّلْتُكُمْ على هؤلاءِ في أمْرِ الدنيا، فكذلكَ فَضَّلْتُهُمْ عليكُمْ في أمْرِ الدينِ، ويَكونونَ (٧) هُمُ المُقَرَّبِينَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ والمُدْنَيْنَ مَجْلِسُهُمْ إليو، وأنْتُمْ أتباعُهُمْ في أمْرِ الدينِ، وإنْ كانُوا همْ أَتباعَكُمْ في أَمْرِ الدنيا، وذلكَ (٨) امْتِحانُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ.

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ؛ وهو أنْ يُقالَ: كما كانَ لهُ امْتِحانُ كُلِّ في نَفْسِهِ ابْتِداءَ مِحْنَةٍ كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَبْلُوكُم بِالثَّمْرِ وَٱلْخَيْرِ وْتَنَةُ﴾ [الأنبياء: ٣٥] وكقولِهِ تعالى: ﴿وَبَكَوْنَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْعَاتِ﴾ [الأعراف: ١٦٨] وكقولِهِ (٩) تعالى: ﴿وَلَنَبُلُونَكُم بِنَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾ الآية [البقرة: ١٥٥]، فَعَلَى ذلكَ لهُ أَنْ يَمْتَحِنَ بَعْضَكُمْ بِبَعْض.

وأشَدُّ المِحَنِ أَنْ يُؤْمَرَ المَثْبُوعُ ومَنْ يَرَى لِنَفْسِهِ فَضْلاً بالخُضوعِ لِلتابعِ ومَنْ هو دُونَهُ. عندَهُ يَشْتَدُّ ذلكَ عليهِ، ويَتَعَذَّرُ كما(١٠٠ كَانُوا يَرَونَ هُمْ لِأَنْفُسِهِمُ الفَصْلَ والمَنْزِلَةَ في أَمْرِ الدنيا، فَظَنُواَ أَنهُمْ كَذَلكَ يَكُونُونَ في أَمْرِ الدينِ.

وعلى ذلكَ يُخَرُّجُ، لَمَّا امْتُحِنَ إبليسُ بالسجودِ لآدمَ رَأَى لِنَفْسِهِ فَصْلاً عليهِ، قُولُهُ(١١): ﴿أَنَا خَيْرٌ نِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ﴾ [الأعراف: ١٢ وص: ٧٦]، ولم يَرَ الخُضوعَ لِمَنْ دُونَهُ عَدْلاً وحِكْمَةً، فصارَ ما صارَ.

فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ لم يَرَوا أولئكَ الضَّعَفَةَ أنْ يكونوا مَتْبوعِينَ عَذْلاً وحِكْمَةً ، [وظَنُّوا أنهمْ](١٣) لَمَّا كانُوا مُفَضَّلِينَ في أمْر الدنيا ، وكانَ لِهوْلاءِ إليهِمْ حاجةٌ يَكُونُونَ في أمْرِ الدينِ كذلكَ، ويَقولُونَ: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ۚ إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١] ونَحْوَهُ مِنَ الكلام.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَتُولُواْ أَهَكُؤُلَآهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنآ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هو مَوصُولٌ بالأوَّلِ بقولِهِ: ﴿ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ ُ لِيَتُولُوآ﴾: يَقُولُ الكَافرُ قُولَ الكُفْرِ والمؤمِنُ قَولَ الإيمانِ ثَمَّ ابْتِداءً، فَقالَ هؤلاءِ: أي يقولُ الكَفَرَةُ: ﴿أَهَـٰٓٓؤُلَآهِ مَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِينَآ﴾ وقالَ بَعْضُهُمْ: قِولُهُ: ﴿أَهَـٰتُؤُلَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَآ﴾ ليسَ بِمَفْصُولٍ مِنَ قَولِهِ: ﴿ لِيَتُولُوٓا ﴾ ولكنْ مَوصولٌ بِهِ ﴿ لِيَتُولُوا ﴾ يَعْنِي الكَفَرةَ ﴿ أَهَنَوُلا ٓ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۗ ﴾.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: وجملة. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: بدونه. (٦) في الأصل وم: أحدًا حقه أو أخذ من حقاً. (٧) في الأصل وم: ويكون. (٨) في الأصل وم: وكذلك. (٩) في الأصل وم: وقوله. (١٠) في الأصل وم: لما. (١١) في الأصل وم: فقال. (١٢) من م، في الأصل: وأنهم.

ثم يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَهَآؤُلَآهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَآ ﴾ بالحِفْظِ بالتَّقْرِيبِ والإدناءِ في المَجْلِسِ وجَعْلِهِمْ مَتْبُوعِينَ مِنَ بَيْنِنا بَعْدَ ما كانُوا أَتباعاً لَنا؟ فقالَ عندَ ذلك: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِينِ ﴾ أي عَرَفَ هؤلاءِ نِعْمَة اللهِ تعالى، وَوَجَّهُوا شُكْرَ نِعْمِهِ إليهِ، وأنتُمْ وَجَّهْتُمْ شُكْرَ نِعْمِهِ إلى غَيْرِه بَعْدَ ما عَرَفْتُمْ انهُ هو المُنْعِمُ عليكُمْ والمُسْدِي إليكُمْ.

الآية ٥٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا جَآةَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِثَايَنِنَا فَقُلَ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ هذا يَدُلُ على أنَّ النَّهْيَ عنِ الطَّرْدِ ليسَ لِلإبعادِ خاصَّةً في المَجْلِسِ، ولكنْ في كُلِّ شَيءٍ: في بَشَاشَةِ الوَجْهِ واللَّطْفِ في الكلامِ وفي كُلِّ شَيءٍ لأنهُ قالَ ﴿فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُتُبَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ هو أَنْ يَبْدَأَهُمْ بالسَّلام؛ فذلكَ الذي كَتَبَ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿ كُتُبَكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ أي لم يَانحُذْهُمْ (١) في أوَّلِ ما وقَعُوا في المَعْصِيَةِ، ولكنْ أَمْهَلَهُمْ إلى وَغُضُهُمْ: وَجُعَلَ لَهُمُ المَخْرَجَ مِنْ ذلكَ بالتوبَةِ. وعلى ذلكَ ما رُويَ عنِ ابْنِ عباسٍ عَلَيْهُ أَنهُ قالَ: فَتَعَ اللهُ لِلْعَبْدِ التوبَةَ إلى أَنْ يَائِيهُ المَوتَ. يَائِيهُ المَوتَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنَهُ مَنْ عَيِلَ مِنكُمْ شُوّهُ الْ بِجَهَكَلَةِ ثُدَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ أي كُلُّ ﴿ مَنْ عَيِلَ مِنكُمْ سُوّهُ الْ بِجَهَكَلَةِ ثُكَّ وَأَسْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ فَإِنَّهُ (٢) يَغْفِرُ لَهُ ما كَانَ منهُ. ومَنْ قَرَأُهَا بِالنَّصِبُ (٢) عَطْفَهُ على ﴿ الرَّحْمَةُ ﴾ وَالرَّحْمَةُ ﴾ وَالرَّحْمَةً ﴾ (١).

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كُنَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ أي كَتَبَ على خَلْقِهِ الرَّحْمَةَ أَنْ يَرْحَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وجائزٌ ما ذَكَرْنا أَنهُ كَتَبَ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أي أُوجَبَ أَنْ يَرْحَمَ، ويَغْفِرَ لِمَنْ تَابَ<sup>(٥)</sup>.

وقولُهُ تعالَى: ﴿أَنَّكُمْ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَكَلَمَ﴾ جائزٌ أَنْ تكونَ الآيةُ في الكافِرِ إذا تابَ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ ما كانَ منهُ في حالِ الكُفْرِ والشَّرْكِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٥] وقولِهِ تعالى: ﴿إِن يَنتَهُوا يُشْفَرْ لَهُد مَّا فَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وجائزٌ أَنْ تَكُونَ فِي المُؤْمِن<sup>(1)</sup>، ثم ذَكَرَ عَمَلاً بِجهالةٍ، وإنْ لم يكُنْ يَعْمَلُ بالجَهْلِ، لأنَّ الفِعْلُ فِعْلُ الجَهْلِ، وإنْ كانَ فِعْلُهُ لم يكُنْ على الجَهْلِ، وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنَ النِّسْيانِ والخَطَلِ فِي الفِعْلِ لأنَّ فِعْلَهُ فِعْلُ ناسٍ وفِعْلُ مُخْطِئٍ، وإنْ لم يَفْعَلُهُ الكَافِرُ على النِّسْيانِ والخَطْلِ والنِّسْيانِ لَكَانَ لا يُواخِدُ بِهِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ الكَافِرُ على النِّسْيانِ والخَطْلِ والنِّسْيانِ لَكَانَ لا يُواخِدُ بِهِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فَعْلُ جَعْلٍ وَالنِّسْيانِ وَخَطَلٍ، وإنْ لم يكُنْ ناسِياً ولا مُخْطِئاً فيه. وعلى ذلكَ فِعْلُ جَهْلٍ، وإنْ لم يكُنْ ناسِياً ولا مُخْطِئاً فيه. وعلى ذلكَ فِعْلُ جَهْلٍ، وإنْ لم يكُنْ بالجَهْلِ.

والمؤمِنُ جَميعُ ما يَتَعاطَى مِنَ المَسَاوِئِ يكونُ لِجَهالةِ لأنهُ إنما يَعْمَلُ / ١٤٩ ـ ب/ السُّوءَ لِغَيْرِ (٧) شَهْوَةِ أُو لِلِاغْتِمادِ على كَرَمٍ بِهِ بالعَفْوِ عنهُ والصَّفْحِ عَنْ ذلكَ، أو يَعْمَلُ السُّوءَ على نِيَّةِ التوبَةِ والعَزْمِ عليها في آخِرِه. على هذِهِ الوُجُوهِ الثلاثةِ يَقَعُ المؤمِنُ في المَعْصِيَةِ. وأمّا على التَّعَمُّدِ فلا يَعْمَلُ.

(الآية ۵۵) وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُغَضِّلُ الْآيَنَةِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ قُرِئَ بالناءِ والناءِ جميعاً؛ فَمَنْ قَرَأَ بالناءِ نَصَبَ السَّبِيلَ بِجَعْلِ الخِطابِ لرسولِ اللهِ ﷺ أي لِتَعْرِفَ سَبِيلَ المُجْرِمينَ، ومَنْ قَرَأَ بالياءِ رَفَعَ السَّبِيلَ؛ كانه قالَ: ﴿نُفَضِّلُ اَلْآيَنَةِ﴾ وُجوهاً:

[احدُها](٩): أي نُبَيِّنُ الآياتِ ما يَعْرِفُ السامِعُونَ أنها آياتٌ منْ عندِ اللهِ غيْرُ مُخْتَرَعَةٍ مِنْ عندِ الحَلْقِ ولا مُفْتراةً ما نُبَيِّنُ سَبِيلَ المُجْرِمِينَ مِنْ سَبِيلِ المُهْتَدِينَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يأخذ. (۲) في الأصل وم: أنه. (۲) انظر حجة القراءات ص(۲۰۲). (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: قوله: ﴿كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْسَةُ أَنَّمُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّةًا بِجَهَلَقَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَنْهِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّجِيدٌ﴾ لذلك. (٥) من م، في الأصل: يشاء. (٦) في الأصل وم: المؤمنين. (٧) من م، في الأصل: لضمر. (٨) انظر حجة القراءات ص(٢٥٣). (٩) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: ﴿نُنَصِّلُ ٱلْآبَكتِ﴾ ما بالخَلْقِ حاجةٌ إليها وإلى مَعْرِفَتِها .

والثالث: نُبَيِّنُ مِنَ الآياتِ ما نُبَيِّنُ بَيْنَ المُخْتَلِفِينَ أي بَيْنَ سَبِيلِ المُجْرِمِينَ وبَيْنَ سَبِيلِ المُهْتَدِينَ.

[وقولُهُ تَعالَى]'' ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ تَأْوِيلُهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ قَرَأَ بالناءِ حَمَلَهُ على خِطابِ رسولِ اللهِ ﷺ بالناءِ أَن نُبَيْنُ مِنَ الآياتِ لِيَتَبَيَّنَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ مِنْ سَبِيلِ غَيرِ أَي نُبَيِّنُ مِنَ الآياتِ لِيَتَبَيَّنَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ مِنْ سَبِيلِ غَيرِ اللهُ أَعلَمُ. المُجْرِمِينَ مِنْ سَبِيلِ غَيرِ اللهُ أَعلَمُ.

الْمَاهُ مَعْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ: ﴿ وَلَمْ إِنِي نَهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَعْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ: إِنِي نُهِيتُ بِمَا أَكْرِمْتُ مِنَ الوَحْيِ وَالرسالةِ ﴿ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ، أو يَقُولُ: إِنِي نُهِيتُ بِمَا أَكْرِمْتُ مِنَ الوَحْيِ وَالرسالةِ ﴿ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، أو يَقُولُ: إِنِي نُهِيتُ بِمَا أَكْرِمْتُ مِنَ الوَحْيِ وَالرسالةِ ﴿ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

[وقولُهُ تعالى](٢) ﴿قُل لَا أَيْتُمُ أَهْوَاءَكُمُ قَدْ صَلَتْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ﴾ ثم الحبَرَ أنَّ ما يَغبُدُونَ هُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إنما ' يَغْبُدُونَ اتَّبَاعاً لِهَوَى أَنْفُسِهِمْ، وإنما يَغْبُدُ هو لَيسَ يَتَّبِعُ هَوَى نَفْسِهِ، وإنما يَتَّبِعُ الحُجَّةَ والسَّمْعَ وما يَسْتَحْسِنُهُ العَقْلُ.

أَلَا تَرَى أَنه قَالَ: ﴿عَلَ بَيِنَةِ مِن رَبِّ﴾؟ [الأنعام: ٥٧] أي على حُجَّةٍ مِنْ رَبِّي؛ يُخْبِرُ أَنَّ مَا يَعْبُدُ هو<sup>(٣)</sup> أَنْ يَعْبُدُ اتْبَاعاً لِلْمُحَجَّةِ وَالْعَقْلِ، وَمَا يَعْبُدُونَ اتِّبَاعاً لِهَوَى أَنْفُسِهِمْ. ومَا يُتَّبَعُ بِالهَوَى: يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكُ<sup>(٤)</sup> اتِّباعُهُ، ويُتَّبَعَ غَيرُهُ لِما تَهْوَى النَّفْسُ<sup>(٥)</sup> هذا، ولا تَهْوَى الأوَّلَ. وأمّا ما يُتَّبَعُ بِالحُجَّةِ والسَّمْعِ وما يَسْتَحْسِنُهُ<sup>(١)</sup> العَقْلُ فَإِنهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ اتِّباعُهُ، ويُتَّبَعَ عُيرُهُ.

وفيهِ تَعَرُّضٌ لِسَفيهِهِمْ لأنهُ قالَ: ﴿قُلُ لَآ أَيَّتُهُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ﴾ أي لِوِ اتَّبَغْتُ أَهُواءَكُمْ لَضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ، فهو عَرْضُ<sup>(٧)</sup> التَّسْفِيهِ لَهُمْ والشَّتْمُ منهُ.

الآية ۵۷ € وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ عَلَ بَيْنَةِ مِن زَيِّ رَكَذَّنُهُ بِدِيْ﴾ قِيلَ على بَيانِ مِنْ رَبِّي وحُجَّةٍ، وقِيلَ: على دِينٍ مِنْ بُي.

وقولَهُ تعالى: ﴿ رَكَنَهُ مِا مِا مُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْعَدُنُّكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا عِندِمَ مَا تَتَتَمْجِلُونَ بِهِ ۚ ﴾ أي العذابُ كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَتْمَجِلُونَ بِأَلْفَذَابِ﴾ [الحج: ٤٧] وغَيرِهِ، فقالَ: ﴿مَا عِندِمَ مَا تَتَتَمْجِلُونَ بِهِ ۚ ﴾ مِنَ العذابِ.

ثم هـذا يـدُلُّ عـلى أنَّ قـولَـهُ تـعـالى: ﴿قُلُ لَا آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرَّانِينُ اللّهِ وَلَا آعَلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ [الأنـعـام: ٥٠] أنَّ الـمُرادَ بالخزائِنِ العَذَابُ؛ أي لَيسَ عِنْدِي ذلكَ إنـما ذلكَ إلى اللهِ، وعِنْدَهُ ذلكَ؛ وهو قولُهُ تعالى: ﴿إِنِ ٱلمُكُمُ إِلَّا لِللّهِ أي ما الحُكْمُ والقَضاءُ إلّا للهِ، [أي ما الحقُّ](٨) ﴿يَقُسُ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ﴾ الْحَتُلِفَ في تِلاوتِهِ وتَأْويلِهِ:

قَرَأَ بَعْضُهُمْ بِالضادِ وآخَرُونَ بِالصادِ<sup>(٩)</sup>؛ فَمَنْ قَرَأُ بِالصادِ: ﴿يَقُشُ ﴾ يقولُ: يُبَيِّنُ الحقَّ لأنَّ القَصَصَ هو البيانُ، وقالَ آخَرُ: ﴿وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ﴾ أي خيرُ المُبِينِينَ. ومَنْ قَرَأُ بِالضادِ يقولُ: يقضي يَحْكُمُ. ثم الْحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ أي يَقْضِي بِالحَقِّ، وكذلكَ رُوِيَ في حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ وَ اللهُ أَنهُ قَرَأً: يقضي بالحقِّ، وقبلَ: فيهِ إضمارٌ أي يَقْضِي، ويَحْكُمُ، وحُكْمُهُ الحَقُّ ﴿وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ﴾ أي القاضِينَ (١٠)، والفَصْلُ والقضاءُ واحدٌ؛ لأنهُ بالقضاءِ يَفْصِلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٥٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعَمِلُونَ بِدِ. لَتُغِنَى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ عنِ ابْنِ عباسِ وَ اللهُ [أنهُ قالَ: ] (١١) ﴿ لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْمِلُونَ بِدِ. ﴾ مِنَ العَذابِ ﴿ لَتُغِنَى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ لأهْلَكُتُكُمْ. وقيلَ ﴿ لَتُغِنِى الْأَمْرُ بَيْنِي

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: هم. (٤) في الأصل و م: ينزل. (٥) في الأصل وم: نفسه. (۱) من م، في الأصل: يحسنه. (۷) في الأصل: تعرض. في م: تعريض. (۸) ساقطة من م. (۹) انظر حجة القراءات ص(٢٥٤). (١٠) من م، في الأصل: الفاضلين. (۱۱) ساقطة من الأصل و م.

1...U..U..U..U..U..U..U..U..U..

وَبَبْنَكُمُ ۚ أَي لَعَجَّلْتُهُ لَكُمْ بِالقضاءِ في ما بَيْنَنا؛ يُخْبِرُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ وحِلْمِهِ، أي لو كانَ بِيَدي لأَرْسَلْتُ عليكُمْ، لكنَّ اللهَ بِفَضْلِهِ ورَحْمَتِهِ يُؤَخِّرُ ذلكَ عنكُمْ.

ثم فيهِ نَفْضٌ على المُعْتَزِلَةِ في قولِهِمْ: إنَّ<sup>(١)</sup> اللهَ لا يَفْعَلُ بالعَبْدِ إلّا الأصْلَحَ في الدينِ، لأنهُ قالَ: ﴿لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْنَمْ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرٌ لَهُمْ وأَصْلَحُ. ثم هو يُهْلِكُهُمْ، ويكونُ عِندُ العذابِ والهلاكِ خَيرٌ لَهُمْ وأَصْلَحُ. ثم هو يُهْلِكُهُمْ، ويكونُ عِظَةً لِغَيرِهِمْ وزَجْراً لَهُمْ. ثم إنَّ اللهَ تعالى أخَرَ ذلكَ العذابَ عنهُمْ، وإنْ كانَ فيهِ شَرَّ لَهُمْ، فَذَلُ أَنَّ اللهَ قد يَفْعَلُ بالعَبْدِ ما لَيسَ ذلكَ بأَصْلَحَ لهُ في الدينِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَعْدَلُمُ بِالظَّالِيدِ ﴾ أي عليمٌ بِمَنِ الظالِمُ مِنَّا، وهمْ كانُوا ظَلَمَةً.

الآية ٥٩ وَلُهُ تعالى: ﴿ رَعِندَهُ مَفَاتِحُ النَّبَ لَا يَمْلُمُهَا إِلَّا هُوَّ﴾ هذا، واللهُ أغلَمُ، يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ صِلَةَ قولِهِ: ﴿ قُلُ لَا أَنُولُ لَكُمْ عِندِى خَرْآيِنُ اللَّو وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ [الأنعام: ٥٠] وَصِلَةَ قولِهِ: ﴿ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْمِلُونَ بِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ٥٧].

كَانُوا يَطْلُبُونَ مِنهُ ﷺ ويَسْأَلُونَهُ أَشْيَاءَ مِنَ التَّوْسِيعِ فِي الرِّزْقِ وغَيْرِ ذلكَ ممّا كَانَ يَعِدُهُمْ مِنَ الكَرَامَةِ والمَنْزِلَةِ والسَّعَةِ، وكَانَ يُوعِدُهُمْ بالعذابِ، ويُخَوِّفُهُمْ بالهلاكِ، فَيَسْتَعْجِلُونَ ذلكَ منهُ ما وَعَدَ لَهُمْ، فقالَ: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِمُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلّا هُوَ. هُوَ ﴾ لَيسَ ذلكَ عِنْدِي، لا يَعْلَمُ ذلكَ إلّا هُوَ.

ومَفاتِحُ مِنَ المَفْتَحِ لَيسَ مِنَ المِفْتاحِ، يكونُ جَمْعُهُ مَفاتيحَ. والَفْتَحُ؛ يُقالُ في النَّصْرِ والمَعُونَةِ، يُقالُ: فَتَحَ اللهُ عليهِ بَلْدَةَ كذا، أي نَصَرَهُ، وجَعَلَهُ غالباً عليهِمْ، ويُقالُ في ما يُحْدِثُهُ، ويُسْتَفادُ<sup>(٢)</sup> مِنْهُ: فَتَحَ فلانٌ على فلانِ بابَ كذا، أي عَلَّمَهُ عِلْمَ ذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۚ إِلَّا هُوَۚ﴾ أي عندَهُ [ما]<sup>(٣)</sup> يُسْتَفادُ ذلكَ، ومِنْهُ يكونُ. ومَنْ نَصَرَ آخَرَ فإنما يَنْصُرُ بِهِ، ومَنْ عَلَّمَ آخَرَ فإنما يُعَلِّمُهُ بِهِ، ومَنْ وَسَّعَ على (٤) آخَرَ رِزْقاً فإنما يُوسِّعُهُ باللهِ. كلُّ هذا يُشْبِهُ أَنْ يُخَرَّجَ تَأْوِيلُ الآيةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقْلَدُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وُجوهاً:

[أَحَدُها] (\*): يَخْتَمِلُ ﴿مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ أي ﴿وَيَهَلَرُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ مِنَ الدَّوَابُ وما يَسْكُنُ فيها مِنْ ذَوي الرُّوحِ: كَثْرَتُها وَعَدَدُها وَصَغِيرَها، لا يَخْفَى عليهِ شَيءٌ.

والثاني: ﴿وَيَمْكُرُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ أي يَعْلَمُ رِزْقَ كُلِّ ما في البَرُّ والبَحْرِ، ويَعْلَمُ حاجَتُه، ثم يَسوقُ إلى كُلِّ مِنْ ذلكَ رِزْقَهُ. يُخْبِرُ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، لِيَعْلَمُوا أنهُ لَمّا ضَمِنَ لِلْخَلْقِ لِكُلِّ مِنْهُمْ رِزْقَهُ يَسوقُ إليهِ رِزْقَهُ مِنْ غَبرِ تَكَلُّفٍ ولا طَلَبٍ كما يَسوقُ أرزاقَ ما في البَرُّ والبَحْرِ مِنْ غَيرِ طَلَبٍ ولا تَكَلُّفٍ، لا تَضِيقُ قلوبُهُمْ لِذلكَ، فما بالكُمْ تَضِيقُ قلوبُكُمْ على ذلكَ، وقد ضَمِنَ ذلكَ لكُمْ كما ضَمِنَ لأُولئك؟

والثالث: ﴿وَيَمْكُرُ مَا فِى ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ﴾ مِنْ الْحَيْلاطِ الْأَقْطارِ بَعْضِها بِبَعْضِ ومِنْ دخولِ بَعْضِها في بَعْضِ؛ يَخْرُجُ هذا على الوَعيدِ أنهُ لَمّا كانَ عالماً بهذا كُلّهِ يَعْلَمُ بأعمالِكُمْ ومَقاصِدِكُمْ. فإنْ قِيلَ: هذا الذي ذَكَرَ، كُلّهُ في الظاهِرِ دَعْوَى، فما الدليلُ على أنه كذلك؟ قِيلَ: اتّساقُ التَّدبِيرِ في كُلِّ شَيءِ وآثارُهُ فيهِ يَدُلُّ على أنهُ كانَ بِتَدْبِيرِ واحدٍ لأنَّ آثارَ التَّذبِيرِ في كلِّ شَيءِ واتَساقِهِ على سَنَنِ واحدٍ ظاهِرَةٌ بادِيَةٌ. فذلكَ يَدُلُ على ما ذكرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِينِ إِلَّا فِي كِنَنِ شُينِ﴾ الآية. ويَحْتَمِلُ الكِتابُ ههنا التَّفْديرَ والحُكْمَ. اخْتَلِفَ فيهِ: قيلَ: قولُهُ ﴿إِلَّا فِي كِنَنِ شُينِ﴾ أي مَحْفوظُ أي كَلُهُ عندي مكتوبٌ؛ يُريدُ الحِفْظَ، أي مَحْفوظُ عندي، وذلك جائزٌ في الكَلام، وقِيلَ: الكِتابُ ههنا هو اللَّوحُ المَحْفوظُ أي كُلُهُ مُبَيَّنٌ فيهِ.

(١) في م: بأن. (٢) في الأصل و م: يستفيد. (٢) ساقطة من الأصل و م. (٤) من م، في الأصل: إلى. (٥) ساقطة من الأصل و م.

الكندكية ببروا ببروا

وقالَ الحَسَنُ، رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ كتاباً في كلِّ لَيلةِ القَدْرِ، ويَدْفَعُهُ<sup>(۱)</sup> إلى الملائِكَةِ، وفيهِ مَكْتوبٌ كُلُّ ما يكونُ في تلكَ السنةِ لِيَحْفَظُوهُ<sup>(۲)</sup> / ١٥٠ ــ أ/ على ما يكونُ، أو كلامٌ نَجْوُ هذا، واللهُ أعْلَمُ.

الآية ٦٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَنَّنَكُم بِالَّيْلِ وَيَمْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ وقالَ بَعْضُ أهلِ الكلامِ: إنَّ لِكُلِّ حاسَّةٍ مِنْ هَذِهِ الحَواسِّ رُوحاً، يُقْبَضُ عندَ النَّومِ، ثمَّ يُرَدُّ إليها سِوَى رُوحِ الحياةِ، فإنهُ لا يُقْبَضُ، لأنهُ يكونُ أَصَمَّ بَصِيراً مُتَكَلِّماً ناطِقاً، ويكونُ أَعْمَى سَمِيعاً، ويكونُ أَخْرَسَ سَمِيعاً بَصيراً. فَنَبَتَ أَنَّ لِكُلِّ حاسَّةٍ مِنْ حَوَاسٌ النَّفْسِ رُوحاً على حِدَةٍ، يُقْبَضُ عندَ النَّوم، ثم يُرَدُّ إليها، إذا ذَهَبَ النَّومُ.

وأمّا الرُّوحُ الذي بهِ يُحْيِي النَّفْسَ فإنهُ لا يُغْبَضُ ذلكَ منهُ إلّا عنْدَ انْقِضاءِ أَجَلِهِ، وهو المَوتُ. وقالَتِ الفَلاسِفَةُ: الحَوَاسُّ هي التي تُدْرِكُ صُورَ الأشياءِ بِطينَتِها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الّذِى يَتَوَفِّنَكُم بِالْيَلِ وَيَمْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنّبَارِ ﴾ فيهِ ذلالَةٌ أَنْ لَيسَ ذِكْرُ الحُكْمِ في حالٍ أو تَخْصِيصُ الشّيءِ في حالٍ ذلالَة سُقوطِ ذلكَ في حالٍ أُخْرَى، لأنهُ قالَ: ﴿وَيَمْلَمُ مَا جَرَحْنَا الشّيءِ في حالٍ ذلالَة سُقوطِ ذلكَ في حالٍ أُخْرَى، لأنهُ قالَ: ﴿وَيَمْلَمُ مَا جَرَحْنا بالنّهارِ، واللّه نَجْرَحَ باللّيلِ، لكنّهُ ذَكَرَ الجُرْحَ باللّيلِ، لكنّهُ ذَكَرَ الجُرْحَ باللّيلِ اللّه اللّهِ والنّهارِ جَمِيماً، وَلَيسَ فيهِ أَنهُ لا يَتَوَفّانا بالنّهارِ، واللّه نَجْرَحَ باللّيلِ، لكنّهُ ذَكْرَ الجُرْحَ باللّيلِ لما أنَّ الغالِبَ مِمّا يُبْصَرُ إِنّما يكونُ بالنَّهارِ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ. ثم فيهِ دَلالَةٌ أَنَّ النائمَ غَيرُ مُخاطَبٍ في حالٍ نَومِهِ حِينَ (٣) ذَكَرَ الوَعِيدَ في ما يَجْرَحُونَ بالنَّهارِ، ولم يَذْكُو باللّيل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَصْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ جَرَحْتُم ﴾ أي أَيْمَتُمْ ﴿ بِالنَّهَارِ ﴾. وقيلَ: ﴿ وَيَصْلَمُ مَا ﴾ كَسِبْتُمْ ﴿ يَالنَّهَارِ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ يَبْمَثُكُمْ فِيهِ يُسْتَدَلُ بِعُولِهِ: ﴿يَنَوَفَنَكُمْ بِالَيْلِ وَيَمْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهِ يُثَمَّ يَبْمَثُكُمْ فِيهِ على الإحياءِ بَعْدَ المَوتِ لأنهُ يُذْهِبُ أرواحَ هذِهِ الحَوَاسِّ، ثم يَرُدُها إليها مِنْ غَيرِ أَنْ يَبْقَى<sup>(١)</sup>، فكيفَ تُنْكِرونَ البَعْثَ بَعْدَ المَوتِ، وإنْ لم يَبْقَ مِنْ اثْرٍ لِلْحَياةِ<sup>(٥)</sup>؟

ثم القولُ في الجَمْعِ بَعْدَ التَّقَرُّقِ مِمَّا الخَلْقُ يَفْعَلُ ذلكَ، ويَقْدِرُ عليهِ، نَحْوَ ما يَجْمَعُ مِنَ الترَابِ المُتَقَرِّقِ، فَيَجْعَلُهُ طِيناً، ورَفْعِ البِناءِ مِنْ مَكانِ وَوَضْعِهِ في مَكانِ آخَرَ وغَيرِ ذلكَ مِنْ جَمْعِ بَعْضِ إلى بَعْضِ وتَرْكيبِ بَعْضٍ على بَعْضٍ، فَدَلُّ أَنَّ الأَعْجُوبَةَ في رَدِّ ما ذَهَبَ كُلُّهُ حتى لم يَبْقَ لَهُ أثَرٌ لا في جَمْع [ولا في] (١) نَقَرُّقِ، واللهُ أعلمُ.

وفولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ أَي يُوقِظُكُمْ، ويَرُدُ البَّكُمْ أرواحَ الحَوَاسُ ﴿ لِيُقْفَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى أَي مُسَمَّى العُمُرِ إلى المَوتِ ﴿ لَيُوْ اللَّهِ مَرْجِمُكُمْ ثُمَّ بُنِيْنِكُمُ مِنَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ خَرَجَ هذا على الوَعيدِ لِما ذَكَرْنَا لِيكُونُوا على حَذَرٍ.

وقىولُـهُ تىعالى: ﴿وَيَمْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ وقىولُـهُ: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِئُ ٱلنَّبِ لَا يَعْلَمُهَمَا إِلَا هُوَّ وَيَمْلُا مَا فِ ٱلْهَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٥٩] يَعْلَمُ [كُلُّ] (٧٠ ما يَغيبُ عنِ الخُلْقِ، ولا يَخْفَى عليهِ شَيَّ، لأنهُ عالِمٌ بذاتِهِ، لا يَخْجُبُهُ شيءٌ، لَيسَ [عِلْمُهُ] (٨٠) كَعِلْمِ مَنْ يَعْلَمُ بِغَيرِهِ، فَيَحُولُ بِينَهُ وَبَيْنَ العِلْمِ بالأشياء الحُجُبُ والأستارُ. فأمّا اللهُ ﷺ [فهو] (١٠) عالِمٌ بذاتِهِ، لا [يَخْجُبُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللهُ عَلَامُ إِلَا عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَامُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

الآية ١٦ وقولة تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَنْ عِبَادِيرٌ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ ﴾ فيه جَميعُ ما يَحتاجُ أَهْلُ التُوحيدِ [إليهِ] (١١) لأنهُ أَخْبَرَ أَنهُ قاهِرٌ لِخَلْقِهِ، وهُمْ مَقْهُورُونَ. ومِنَ البَعيدِ أَنْ يُشْبِهِ القاهِرُ المَقْهُورَ بِشيءٍ، أَو يُشْبِهَ المَقْهُورُ القاهِرَ بِوَجْهِ، أَو يكونَ شَيءٌ مِنْ ذلكَ لم يكُنْ قاهراً مِنْ جَميعِ الوُجُوهِ، ولا كانَ الخَلْقُ مَقْهُوراً في الرُجُوهِ مُريكُ القاهِرِ في مَعْنَى، لأنهُ لو كانَ شَيءٌ مِنْ ذلكَ لم يكُنْ قاهراً مِنْ جَميعِ الوُجُوهِ، ولا كانَ الخَلْقُ مَقْهُوراً في الرُجُوهِ كُلِّهَا. فإذا كانَ اللهُ قاهِراً بذاتِهِ الخَلْقَ كُلَّهُ كَانتُ آثارُ قَهْرِهِ فيهِمْ ظاهِرةً وأعلامُ سُلْطانِهِ فيهِمْ بادِيَةً على تعالِيهِ عَنِ الأَشْباهِ والأَضْدادِ وأنهُ كما وَصَفَ ﴿ لَيْسَ كَيْشَلِهِ. شَيَ \* ﴿ [الشورى: ١١].

 <sup>(</sup>١) في الأصل و م: ويدفع. (٢) في الأصل و م: ليحفظوهم. (٢) في الأصل و م: حيث. (٤) في الأصل و م: بقي. (٥) في الأصل و م: الحياة. (١) في الأصل و م: (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل و م.
 يحجبه. (١١) ساقطة من الأصل و م.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِرٌ ﴾ يكونُ على وجْهَينِ: أَحَدُهُما: ﴿وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ﴾ وهو ﴿فَوْقَ عِبَادِرٌ ﴾ .

والثاني: على التَّقْديم والتَّأْخِيرِ؛ وهو فَوقَ عبادِهِ القاهِرُ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿فَوْنَ عِبَادِيِّ﴾ بالنَّصْرِ لَهُمْ والمَعُونَةِ والدَّفْعَةِ والرَّفْعَةِ والجَلالِ ونَفاذِ السلطانِ والرَّبُوبِيَّةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ خَفَظَةً ﴾ [يَخْتَمِلُ وجهَين:

أَحُدُهُما] (١): أخبرَ أنهُ القاهِرُ فَوقَ عِبادِهِ وأنهُ أَرسَلَ عليهِمُ الحَفَظَةَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ إِرسَالَ الحَفَظَةِ عليهِمُ لا لِحاجَةٍ لهُ الم يكُنْ قاهراً لأنَّ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ حاجَةٌ صارَ مَقْهوراً تَحْتَ قَهْرِ آخَرَ. فاللهُ، تَعالَى أَنْ تَمَسَّهُ حاجَةٌ، أو يُصِيبَهُ [مِثْلُ ما يُصِيبُ الخَلْق، بل وإنما أرسَلَهُمْ عليهم لِحَاجةِ الخَلْقِ] (١) إمَّا امْتِحاناً منهُ لِلْحَفَظَةِ على مُحافِظةِ أعمالِ العِبادِ والكِتابَةِ عليهِمْ مِنْ غَيرِ الخَلْق، بل وإنما أرسَلَهُمْ عليهم لِحَاجةِ الخَلْقِ] (١) إمَّا امْتِحاناً منهُ لِلْحَفَظَةِ على مُحافِظةِ أعمالِ العِبادِ والكِتابَةِ عليهِمْ مِنْ غَيرِ أَنْ تَمَتَعِنَ عَبادَهُ بِما شَاءَ مِنْ أنواعِ المِحْنِ، وإِنْ أَكْرَمَهُمْ، وَوَصَفَهُمْ اللهَ عَلَى الْأَحوالِ كُلُهَا بِقَولِهِ تعالى: ﴿ لَا يَمْعُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَشَعَلُونَ مَا يُؤْمُرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] وغيرِ ذلكَ مِنَ الآياتِ.

والثاني: [يرسِلُ الحَفَظَة](١) عليهِمْ بِمُحافَظَةِ أعمالِهِمْ والكتابِ عليهِمْ لِيكُونُوا على حَذَرِ في ذلكَ ؟ [وذلِكَ](٥) في الزُّجْرِ أَبْلُغُ وأَكْثَرُ [نَظَراً](١) لأنَّ مَنْ عَلِمَ أنَّ عليهِ رَقيباً في عَمَلِهِ وفِعْلِهِ كَانَ أَخْذَرَ في ذلكَ [العَمَلِ وأنْظَرَ](١) فيه وأخفَظَ لَهُ مَثْنُ لم يكُنْ عليهِ ذلكَ، وإنْ كَانَ يَعْلَمُ كُلُّ مُسْلِمٍ أَنَّ اللهَ عَالِمُ الغَيْبِ، لا يَخْفَى عليهِ شَيءٌ، عالِمٌ بِما كَانَ منهُمْ، وبِما يكونُ أَنْ يكونَ، ومَتَى يكونُ؟

ثم اخْتُلِفَ في الحَفَظَةِ هَهُنا: قالَ بَعْضُهُمْ: هُمُ الذينَ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَنظِينَ ﴾ ﴿ كِرَامًا كَبِينَ ﴾ ﴿ يَعْلُمُونَ مَا تَغْمَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ و١١ و١٢] يَكْتُبُونَ أعمالَهُمْ، ويَخْفَظُونَ عليهِمْ. وقالَ آخَرُونَ: هُمُ الذينَ يَخْفَظُونَ أنفاسَ الخَلْقِ. ويَعُدُّونَ عليهِمْ إلى وَقْتِ انْقِضائِها وفَنائِها، ثُم تُقْبَضُ منهُ الروحُ، ويَموتُ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ عَلَى إثْرِهِ: ﴿ حَنَّىٰ إِذَا جَلَةَ أَمَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ قَوَفَتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُقَرِّطُونَ﴾؟ دلَّ على أنَّ الحَفَظَة ههنا هُمُ الذينَ سُلُطُوا على حِفْظِ الأنفاسِ والعَدِّ عليهِمْ إلى وَقْتِ المَوتِ، واللهُ أغلَمُ.

ثم في قولِهِ تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَانَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا﴾ دَلالةُ خَلْقِ أفعالِ العبادِ؛ لأنهُ ذَكَرَ مَجِيءَ المَوتِ وتَوَفْيَ الرُّسُلِ (٨)، ثم أَخْبَرَ أَنهُ خَلَقَ المَوتَ والحياة، ومَجِيءُ الموتِ هو بِتَوَفِّي الرُّسُلِ (٨)، ثم أَخْبَرَ أَنهُ خَلَقَ المَوتَ. دَلَّ انهُ خَلَقَ تَوَفِّيهُمْ (٩).

فاختالَ بَعْضُ المُعْتَزِلَةِ في هذا، وقالَ: إنَّ المَلَكَ هو الذي يَنْزِعُ الرُّوحَ، ويَجْمَعُهُ في مَوضِع، ثم إنَّ اللهَ يُتْلِفُهُ، ويُهْلِكُهُ. فَلاَنْ كَانَ مَا قَالَ فَإِذَنْ لا يَمُوتُ بِتَوَفِّي الرُّسُلِ أَبِداً؛ لأنهُمْ إِذَا نَزَعُوا، وجَمَعُوا في مَوضِع، تَزْدادُ حَياةُ المَوضِع الذي جَمَعُوا فيهِ، لأنهُ اجْتَمَعَ كُلُّ رُوحِ النَّفْسِ في ذلكَ. فإنْ لم يكُنْ، دَلَّ أنَّ ذلكَ خَبالٌ. والوجْهُ فيهِ ما ذَكَرْنا مِنَ الدَّلالَةِ، وهو ظاهِرٌ بِحَمْدِ اللهِ؛ يَعْرِفُهُ كُلَّ عاقِلٍ، يَتَأَمَّلُ فيهِ، ولم يُعَانِدُ (١٠٠، وباللهِ التوفيقُ.

ثم اخْتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿ قَوَفَتُهُ رُسُلُنَا﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هو مَلَكُ المَوتِ وَحْدَهُ، وإنْ خَرَجَ الكلامُ مَخْرَجَ العُمومِ بِقَولِهِ: ﴿ رُسُلُنَا﴾ والمُرادُ منهُ الخُصوصُ: ألَا تَرَى أنهُ قالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ قُلْ بَنَوَفَنَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: 11] أُخْبَرَ أنهُ المُوَكِّلُ والمُسَلَّطُ على ذلك؟

وقالَ آخَرونَ: يَتَوَفَّاهُ أَعْوَانُ مَلَكِ [المَوتِ] (۱۱۰)، ثم يَقْبِضُهُ مَلَكُ المَوتِ، ويَتَوَفَّاهُ. وقالَ قائِلُونَ: يكونُ مَعَهُ ملائكةٌ تَقْبِضُ الأنفاسَ، ويَتَوَفَّاهُ مَلَكُ المَوتِ. لكنَّ ذلك لا يُدْرَى(۱۲) أنْ كيفَ هو؟ ولَيسَ بِنا إلى مَعْرِفةِ ذلكَ حَاجَةٌ، ولكنْ إلى مَعْرِفَةِ ما ذَكَرْنا.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) من م، في الأصل: الخلق. (۲) في الأصل و م: على ذلك. (٤) في الأصل و م: يرسله. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، في الأصل: وذلك. (٨) أدرج بعدها في الأصل و م: هو مجيء الموت. (٩) من م، في الأصل: الموت لهم. (١٠) من م، في الأصل: يعاندوا. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل: تدرى، في م: ندري.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُغَرِّطُونَ﴾ فيهِ إخبارٌ عنْ شِدَّةِ طاعةِ الملائِكَةِ رَبَّهُمْ، وأنَّ الرافَةَ لا تأخُذُهُمْ في ما فيهِ تأخِيرُ أَمْرِ اللهِ وتَفْرِيطُهُ، لأنَّ مَنْ دَخَلَ على مَنْ في النَّزْعِ أَخَذَتُهُ مِنَ الرَّأَفَةِ ما لو مَلَكَ حَياتَهُ لَبَذَلَ لَهُ. فأخْبَرَ ﷺ أَنهمْ ﴿لَا يُغَرِّطُونَ﴾ في ما أُمِرُوا، ولا يُؤخِّرُونَهُ لِتَعْظِيمِهِمْ أَمْرَ اللهِ وشِدَّةِ طاعَتِهِمْ لهُ.

وعلى ذلكَ وَصَفَهُمْ: ﴿غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَغْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ١٥٠ ـ ب/ [التحريم: ٦]. وقالَ فِلا: ﴿لَا يَسْمِقُونَهُ إِلَا يَسْمَقُونَهُ وَلَا يَسْمَقُونَهُ وَلَا يَسْمَقُونَهُ ﴿ يُسَبِحُونَ ٱلَّيْلَ وَقَالَ: ﴿لَا يَسْتَكْمِرُونَ وَلَا يَسْمَقُونَهُ وَلَا يَسْمَقُونَهُ ﴿ يُسْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧] وقالَ: ﴿لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩ و ٢٠].

الآية ٦٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ ﴾ ذَكَرَ الرَّدُ إلى اللهِ، وأنهُ مَولاهُمُ الحَقَّ، وإنْ كانُوا في الأحوالِ كُلُها مَرْدُودِينَ إلى اللهِ، وكانَ مَولاهُمُ الحَقَّ في الدنيا والآخِرَةِ. وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَبَرَزُواْ يَشِهِ جَبِيكَ﴾ الأحوالِ كُلُها مَرْدُودِينَ إلى اللهِ، وكانَ مَولاهُمُ الحَقَّ في الدنيا والآخِرَةِ، وكانُوا بارِزِينَ لَهُ إلى اللهِ خالِما المُنْكُ وَلُهُ: ﴿لِيَنِ ٱلْمُلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ، وخَلَصَ بُرُوزُهُمْ ورَدُّهُمْ إلى اللهِ خالِما لا شَكَ جَمِيعاً في الأوقاتِ كُلُها لِما كانُوا أصحابَ الشَّكُوكِ، فَارْتَفَعَ ذلكَ عنْهُمْ، وخَلَصَ بُرُوزُهُمْ ورَدُّهُمْ إلى اللهِ خالِما لا شَكَ في الدنيا، ولا أحَدَ يُنازِعُهُ في المُلْكِ في الدنيا، ولا أحَدَ يُنازِعُهُ في ذلكَ اليَوم في المُلْكِ في الدنيا، ولا أحَدَ يُنازِعُهُ في ذلكَ اليَوم في المُلْكِ ﴿ لِمَنِ ٱلمُلْكُ أَلِيْرَمُ لِيَو ٱلْوَحِدِ ٱلْغَهَارِ ﴾ [غافر: ١٦].

وعلى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْمَقِّ﴾ كانَ مَولاهُمُ الحَقَّ في الأوقاتِ كُلُّها والأحوالِ. ولكنْ عندَ ذلكَ يَظْهَرُ لهمْ أنهُ كانَ مَولاهُمُ الحَقَّ. وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ﴾ يَحْتَمِلُ رُدُّوا إلى ما وَعَدَ لَهُمْ، وأَوعَدَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا لَهُ اَلْمُكُمُ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿أَلَا لَهُ اَلْمُكُمُ ﴾ في تَأخيرِ المَوتِ والحياةِ وقَبْضِ الأرواحِ وتَوَفِّي الأنْفُسِ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ : ﴿لَهُ اَلْمُكُمُ ﴾ في النارِ والنَّوابِ والعِقابِ، لَيسَ يَدْفَعُ ذلكَ عنهُمْ دافِعٌ سِوَاهُ، ولا يُنازِعُهُ أَحَدٌ في الحُكْم.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٣)</sup>: ﴿وَهُوَ أَشَرُعُ ٱلْخَسِينَ﴾ [رُوِيَ عنِ الحَسَنِ أَنهُ]<sup>(٤)</sup> قالَ: هو سَريعُ العِقابِ لأنهُ إنها يُحاسِبُ لِيُعَذَّبَ لَمَا رُوِيَ [عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أَنهُ قالَ]<sup>(٥)</sup>: «مَنْ نُوقِشَ الحِسابَ عُذْبَ» [البخاري: ٦٥٣٦]، ﴿وَهُوَ أَمْرَعُ الْمَسِينَ﴾ لأنهُ لا يُحاسِبُ عنْ حِفْظِ وتَفَكُّرٍ وعنْ شُغْلٍ، فهو أَمْرَعُ الحاسِبِينَ، ولا يَشْغَلُهُ شَيَّة، وأمّا غَيرُهُ فإنما يُحاسِبُ عنْ حِفْظِ وتَفَكُّرٍ وعنْ شُغْلٍ، فهو أَمْرَعُ الحاسِبِينَ، ولا يَشْغَلُهُ شَيَّة.

الآية ٦٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُنَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَتْرِ ﴾ لَيسَ هذا على الأمْرِ لهُ، ولكنْ على المُحاجَّةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ سِبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الروم: ٤٢] لَيسَ على الأَمْرِ بالسَّيْرِ ولكنْ على الإغتِبارِ بأولئكَ الذينَ كانُوا مِنْ قَبْلُ والنَّظُرِ في آثارِهِمْ وإعلامِهِمْ كيف صارُوا بتكذيبِهِمُ الرُّسُل؟ وماذا أصابَهُمْ بذلك؟ فَعَلَى ذلكَ بأولئكَ الذينَ كانُوا مِنْ قَبْلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، وتُشْرِكُونها هذا فيهِ الأَمْرُ بالمُحاجَّةِ مَعَهُمْ في آلِهَتِهِمْ أنهُ ﴿ مَن يُنتَجِيكُمْ مِن ظُلُنَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَتْرِ ﴾ آلهَ الذي تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، وتُشْرِكُونها في أَلُوهِيَّةِ ورُبُوبِيَّةِ؟ أم اللهُ الذي خَلَقَكُمْ؟ فَسَمَرَهُمْ (٢) حتى قالُوا: هو الذي يُنتَجِينا مِنْ ذلك.

فقالَ تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُنَيِّكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ﴾ [الأنعام: ٦٤] فإذا كانَ هو الذي يُنَجِّيكُمْ منْ هذا، لا اَلِهَتُكُمُ التي تَعْبُدُونَها، فكذلكَ هو الذي يُنَجِّيكُمْ مِنْ كُلِّ كَرْبِ ومِنْ كُلِّ شِدَّةٍ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُنَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَتْرِ ﴾ قُولَهُ (٧٠): ﴿ وَمَنْ أَظَلُهُ ﴾ [الانعام: ٢١ و...] أي لا أحَدَ أَظْلَمُ ؛ تَخَافُونَ على آلهَتِكُمُ الهَلاكَ كما تَخَافُونَ على أَنْفُسِكُمْ، فلا أَحَدَ سَوَاهُ يُنْجِيكُمْ مِنْ ذلكَ ومِنْ كل كَرْبٍ.

قالَ أبو بكرِ الكَيسانِيُّ: هَمْ عَرَفُوا في الدنيا أنهُ هو الذي يُنَجِّيهِمْ في الآخِرَةِ، ويُهْلِكُهُمْ. وهمْ(٨) هكذا؛ عَرَفُوا اللهَ في الدنيا، ولم يَعْرِفوهُ في الآخِرَةِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: وهي الأمر، في م: وهي الأيام. (۲) في الأصل وم: نازع. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: عن الحسن. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: فسحرهم. (٧) في الأصل وم: كقوله. (٨) في الأصل وم، وهو.

ثم اخْتُلِفَ في ظلماتِ البَرِّ والبَحْرِ: قالَ بَعْضُهُمْ: الظَّلُماتُ هي الشَّدائِدُ والكُرُوبُ التي تُصِيبُهُمْ بالسلوكِ في البَرِّ والبَحْرِ، وقالَ آخَرُونَ: الظُّلُماتُ [هي الأسفارُ](١) لأنَّ أسفارَ البِحارِ والمَغاوِرِ إنما تُقْطَعُ بأعلامِ السماءِ؛ فإذا أظْلَمَتِ(١) السماءُ بَقُوا مُتَحَيِّرِينَ لا يَعْرِفونَ إلى أيِّ ناحِيَةِ يَسْلُكُونَ، ومِنْ أيَّ طريقِ ياخُذونَ. فَعِنْدَ ذلك يَدْعُونَ اللهَ ﴿ تَعَنَّرُكُ وَحُنْيَةَ ﴾.

قَالَ الحَسَنُ: التَّضَرُّعُ هو مَا يُرْفَعُ بهِ الصوتُ، والخُفْيَةُ هي مَا يُدْعَى سِرَّا، وهو مِنَ الإخفاءِ. وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: \* تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وخِيفَةً(٣)؛ وهي منَ الخَوفِ. قالَ الكَلْبِيُّ: في خَفْضِ وسُكونٍ وتَضَرُّع إلى اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَيَكُونَ اللَّهِ عَلَاهِ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ قال أبو بَكْرٍ: قولُهُ تعالى: ﴿ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ أي لا نُوَجُّهُ الشُّكْرَ إلى غَيرِكَ. وَالشُّكْرُ ههنا هو التَّوحيدُ؛ أي لَئِنْ أَنْجَيتَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ المُوَخِّدِينَ لكَ مِنْ بَعْدُ؛ لأنَّهمْ كانُوا يُوَخَّدُونَ اللهَ في ذلكَ الوَقْتِ. لكنَّهُمْ إذا نَجَوا مِنْ ذلكَ أَشْرَكُوا غَيرَهُ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُنَيِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَذْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ ? [الأنعام: ٦٤].

﴿ الْآيِيةَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُمُ النُّمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللُّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[الآية 10] وقولُه تعالى: ﴿ فَلْ هُوَ الْقَاوِرُ عَلَى اَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْيِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْتَكُمْ عَذَابًا مِن فَوْيِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْ كَانَتُ عَلَى الْمُولِي الْعَرَبِ؟ وهو قولُ أبي بَكُو الأَصَمِّ لأَنها نَزَلَتْ على إثْرِ آباتٍ، نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ: مِنْ ذَلَكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ لَا آثُولُ لَكُمْ عِندِى خَرْآنِ أُللَّهِ وَلَا أَلْمَامُ الْنَبْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠] وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَن الْغَرْبُ اللهِ وَلِهُ عَندُولُهُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ إلى قولِهِ وَلَا أَرَيْتُكُمْ أَنْفُولُهُ مَعْمَكُمْ وَأَبْصَنزكُمْ ﴾ الآية [الأنعام: ٢٦] وقولُهُ: ﴿ وَهُو الْقَامِلُ فَوْقَ عِبَادِيٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ إلى قولِهِ تعالى: ﴿ وَهُو اللهِ النَّمْ وَلَا إِلَى اللّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَوْلُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَعْلَمُ الْعَرْبُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمُ مَنْ أَلْكُولُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُهُ الللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلَا ال

ومِنْهُمْ مَنْ يقولُ: نَزَلَتْ في أهلِ الإسلام، وهو قولُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ وقالَ: هُنَّ أَرْبَعُ؛ فجاءً مِنْهُنَّ اثِنْتانِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَلْبَسَهُمْ شِيَعاً، وأُذِيقَ بَعْضُهُمْ بأَسَ بَعْضِ: أمّا لِبْسُ الشَّيَعِ فهي (١) الأهواءُ المُخْتَلِفَةُ، ويُذيقُ بَعْضَهُمْ بأَسَ بَعْضِ هو السيفُ والقَثْلُ؛ هذانِ قد كانا في المُسْلِمِينَ. وبَقِيَتْ (٧) ثِنْتانِ، لا بُدُّ واقِعتانِ. ومنهُمْ مَنْ يقولُ: كانَتْ (٨) ثِنْتانِ في المُسْلِمِينَ. وبَقِيَتْ (٧) ثِنْتانِ، لا بُدُّ واقِعتانِ. ومنهُمْ مَنْ يقولُ: كانَتْ (٨) ثِنْتانِ في المُسْلِمِينَ. ومَقِينَ (١) ثِنْتَ قَلَ المُخْتَلِقَةُ المُخْتَلِقَةُ والقَثْلُ والفِتَنُ، وأمّا اللَّتانِ (٩) في أهلِ الشّركِ مِنْ أهلِ الكِتابِ فَهُما (١٠) الخَشْفُ في الأرضِ والحِجارَةُ مِنَ السَماءِ.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَقْتِ أَرْبُلِكُمْ أَوْ يَلْسِتَكُمْ شِيَعًا وَيُدِينَ بَسَفَكُم بَأْسَ بَعَيْقُ عَنِ ابْنِ عباسِ ظَيْهَ [انهُ](١١) قالَ: ﴿عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴿ أَوْ مِن تَقْتِ أَرْبُلِكُمْ ﴾ أي مِنْ سَفَلَتِكُمْ ؛ لأنَّ الفِتَنَ ونَحْوَها إنما تَهِيجُ مِنَ الْأَمْواءُ المُخْتَلِفَةُ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُذِينَ بَسَفَكُمْ بَلْسَ الْمُواءُ المُخْتَلِفَةُ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُذِينَ بَسَفَكُم بَلْسَ الْمُواءُ المُخْتَلِفَةُ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُذِينَ بَسَفَكُمْ بَالسَّالُ الْعُواءُ المُخْتَلِفَةُ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُذِينَ بَسَفَكُمْ بَالسَّالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ومَنْ قالَ بأنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في أهلِ الشَّرْكِ يقولُ: كانَ في أشياعِهِمْ ذلكَ كُلُّهُ؛ أمّا العذابُ مِنَ الفَوقِ فهو<sup>(١٤)</sup> الحَصْبُ بالحجارةِ كما فَعَلَ بِقومٍ لوطٍ ومِنْ تَحْتِ أَرجُلِهِمْ، فهو<sup>(١٥)</sup> الخَسْفُ كَما فَعَلَ بِقارُونَ، ومن مَعَهُ.

وفولُهُ تعالى: ﴿ أَوْ يَلْهِسَكُمْ شِيمًا ﴾ يقولُ: فِرَقاً وأحزاباً. وكانَتِ اليَهودُ والنَّصارى فِرَقاً مُخْتَلِفَةً؛ اليَهودُ فِرَقاً والنَّصَارَى

كذلكَ كقولِهِ: ﴿وَأَلْقَتِنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَاتِيَ ۚ [المائدة: ٦٤] وقولِهِ: ﴿فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَارَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَةَ ﴾ [المائدة: ١٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُذِينَ بَسَفَكُم بَأْسَ بَمَضِيُ﴾ هو الحَرْبُ والقتالُ. وقَولُ (١) الحَسَنِ ما ذَكَرْنا أنهُ ظَهَرَ في أهلِ الإسلامِ الأهواءُ المُخْتَلِقَةُ، وظَهَرَ الحَرْبُ والنَصْلُ. وأمّا الخَشْفُ والحَصْبُ فلم يَظْهَرْ، فهو في أهل الشَّرْكِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿عَذَابًا مِنَ فَوْلِكُمْ ﴾ مِنَ السماءِ أَرْسَلَهُ (٢) عليهِمْ، لأنهمْ قد أقَرُّوا أنهُ رَفَعَ السماء (٣). فَمَنْ قَدَرَ على رَفْعِ شَيءٍ يَقْدِرُ على إرسالِهِ، [ويَحْتَمِلُ] (٤) قُولُهُ ﴿أَوْ مِن تَمْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الخَسْفَ] (٥) لأنهُمْ عَرَفُوا أنهُ بَسَطَ الأرض (١). ومَنْ مَلَكَ بَسْطَ شَيءٍ يَمْلِكُ طَيَّهُ، ويَخْدِف بِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: / ١٥١ ــ أ/ ﴿انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ﴾ قِيلَ: أي نَرُدُّ. والآياتُ كلُّ مُزْدَجِرَةِ، أو نقولُ: ﴿كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَتِ﴾ لِيَعْلَمَ كُلُّ صِدْقَها وحَقِيقَتَها أنّها مِنَ اللهِ جاءَتْ.

[وقولُهُ تعالى](Y): ﴿ لَتَأَلُّهُمْ يَلْقَلُونَ ﴾ يَخْتَمِلُ وُجوهاً:

[أَحَدُها: ](٨) صَرَفُها لِيَفْقَهُوا. وذلكَ يَرجِعُ إلى المؤمِنينَ خاصَّةً.

والثاني: ﴿ لَتَلَهُمْ يَفْقَهُ رَكَ ﴾ أي لِيُلْزِمَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوا، وقد الْزَمَ الكُلَّ أَنْ يَفْقَهُوا. لكنْ مَنْ لم يَفْقَهُ إِنما لم يَفْقَهُ لأنهُ نَظَرَ اللهِ بِعَينِ الْإِسْتِخْفَافِ.

والثالث: ﴿نُمَرَفُ ٱلْأَيْنَةِ﴾ أي نُصرِّفُ الرُّسُلَ<sup>(٩)</sup>، ونُبَلِّعُها إليهِمْ على رَجاءِ<sup>(١١)</sup> أَنْ يَفْقَهُوا: لكي يَفْقَهُوا، إِنْ نَظَرُوا فيها، وتَأَمَّلُوها. وذَكَرَ لَعَلَّ لأنَّ مِنْهُمْ مَنْ فَقِهَ، ومِنْهُمْ مَنْ لم يَفْقَهُ.

الآية 77 [وقولُهُ تعالى] (۱۱): ﴿ وَكُذَبَ بِهِ قَوْمُكَ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ بِهِ ﴾ بالقرآنِ، ويَحْتَمِلُ بِما ذَكَرَ مِنَ الآياتِ، ويَحْتَمِلُ الآيمانَ بِهِ وَالنَّوْحِيدَ ﴿ وَهُوَ الْحَنَّ ﴾ ﴿ وَكُذَبَ بِهِ قَوْمُكَ ﴾ وهُمْ أحَقُ أَنْ يُصَدِّقُوكَ بِما جِئْتَ بِهِ وَإِنْبَائِهِمْ لانِكَ نَشَأْتَ بَينَ أَظُهُرِهِمْ، فلم تَأْخُذُ كَذِباً (۱۲) قَطُّ، ولا رَأُوكَ تَحْتَلِفُ (۱۳) إلى أحدٍ، يُعَلِّمُكَ، فَهُمْ أحَقُ أَنْ يُصَدِّقُوكَ بِما جَئْتَ وإنبائِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فُل لَسْتُ مَلِيَكُم بِهَكِيلٍ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التَّاويلِ: الوَكِيلُ: الحَفِيظُ، والوَكِيلُ: هو القائِمُ في الأمرِ؛ أي لَسْتُ بِقائِم عليكُمْ لأَكْرِهَكُمْ على التَّوجِيدِ والإيمانِ، شِئْتُمْ، أو أَبَيْتُمْ. ولَسْتُ بِحافِظِ على أعمالِكُمْ، إنَّما عَلَيَّ التَّبْلِيغُ كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا عَلَ ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَثُمُ ﴾ [المائدة: ٩٩].

[الآيية 77] وقولُهُ تعالى: ﴿ لِكُلِّ نَبُو مُسْتَقَرُّ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: لِكُلِّ امْرِ حَقِيقَةٌ، وقِيلَ: لِكُلِّ خَبَرِ غايةٌ ينتهي إليها ( ١٠٠ . ويَختَمِلُ انْ يكونَ صِلَةَ قولِهِ تعالى: ﴿ لَسْتُ عَلِيكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [﴿ لِكُلِّ نَبُو مُسْتَقَرُّ﴾ اي ﴿ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ ﴾ [ الكن ﴿ لِكُلِّ نَبُو مُسْتَقَرُّ﴾ اي ﴿ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [ الغاشية : ٢٧ و٢٣].

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ. قَوْمُكَ ﴾ أي بما كانَ وَعَدَ، وأوعَدَ، واللهُ أغلَمُ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَلَيْنِينَ بَسَمَكُم بَأْسَ بَعَيْنَ ﴾ ذلالَة نَفْضِ المُعْتَزِلَةِ لأنّا نَعْلَمُ أَنَّ لِلْخَلْقِ حَقِيقَةَ الفِعْلِ في القَتْلِ والأهواءِ المُخْتَلِفةِ. ثم أضاف ذلكَ إلى نَفْسِهِ. دلُ أَنَّ لِهُ صُنْعاً في أفعالِهِمْ، وليسَ كما تقولُ المُعْتَزِلَةُ: إنهُ (١٦٠ لا يَمْلِكُ ذلكَ. وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ إضافةِ تَلْبِيسِ الشَّيْعِ إليهِ رَدٌّ لِقولِهِمْ لأنهُمْ يَقُولُونَ: همْ يَخْتَلِفُونَ، وقد أَخْبَرَ أَنهُ هُو يَجْعَلُهُمْ مِبْسَعاً. وذلكَ ظاهرُ النَّقْضِ عليهِمْ لأنهُ أُخْبَرَ أَنهُ يُذيقُ بَعْضَهُمْ بأسَ بَعْضٍ، وهُمْ يَقُولُونَ: هو لا يُذيقُ، ولكنَّ ذلكَ القاتِلَ

(۱) مَن م، في الأصل: وهو. (۲) في الأصل و م: أرسلها. (۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَنَغَ ٱلثَّمَوْتِ بِنَيْرِ مَنُو نَرَوْتُكَ ﴾ [الرحد: ۲]. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) ساقطة من الأصل و م. (١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَسَلَ لَكُو ٱلأَرْسَ بِسَاطًا ﴾ [نوح: ١٩]. (٧) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: جاء. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: كذب. (١٣) في الأصل وم: إليه. (١٥) من م، ساقطة من الأصل. (١٦) في الأصل وم: لأنه.

أوِ الضارِبَ أو المُعَذِّبَ هو يُذيقُهُمْ دُونَ ربُّ العالَمِينَ. وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: 18] وهُمْ يَقُولُونَ: هو لا يُعَذِّبُهُمْ، ولكنَّ الخَلْقَ يُعَذِّبونَهُمْ. وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندوِهِ وَهُمْ يَقُولُونَ: [هو لا يَمْلِكُ]<sup>(۱)</sup> تعذيبَهُمْ بأيديهِمْ. وذلكَ ردَّ لِظاهِرِ<sup>(۱)</sup> الآيةِ، وتَرْكُها خَيْبَةٌ<sup>(۱)</sup>.

الآية 1 أَن يكونَ قُولُهُ: وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُومُونَ فِي اَنِذِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَقَّ يَخُومُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ ﴾ يُشبِهُ أَن يكونَ قولُهُ: ﴿ يَكُومُونَ فِي اَلْكِنْكِ أَنْ اللَّهِ عَنْهُمْ ﴾ أي يَكُفُرونَ بها، ويَسْتَهْزِنُونَ بها كما قالَ في سورةِ النساء: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِنَا سَمِعْمُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُكُفُرُ بِهَا وَيُسْتَهُزُا بِهَا فَكُ نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَقَّ يَخُومُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِيهُ ﴾ [الآية: ١٤٠] فيكونُ الخوضُ في آياتِ [اللهِ] (اللهِ اللهُ يُكُفِّرُ بِهَا والاسْتِهْزَاءَ بها، ويكونُ قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ أي لا تَقْعُدُ معهمْ كما قال: ﴿ فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَقَى اللَّهِ عَنْهُمُ أَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَا يَشْلُهُمُ ﴾ [النساء: ١٤٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَعْرُشَ عَنْهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ النَّهْيَ عنِ القُعودِ مَعَهُمْ على ما ذَكَرَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ ﴾ ويَحْتَمِلُ الإَعْراضُ الصَّفْحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ﴾ [الزخوف: ٨٩] وكقولِهِ (٥) تعالى: ﴿ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ﴾ [الزخوف: ٨٩] وكقولِهِ (٥) تعالى: ﴿ فَأَصْفِحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ ﴾ [الزخوف: ٨٩] وكقولِهِ (٥) تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِلْهُمْ وَقُلْ لَهُمْدَ فِتَ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: ٦٣] [فيهِ النَّهْيُ] (١) عَنِ القُعودِ مَعَهُمْ، وفيهِ الأمْرُ بالتَّبْلِيغ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِمَّا يُسِبَنَّكَ الشَّيَطُانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ النِّحَرَىٰ مَعَ الْقَوْرِ الظَّالِينَ ﴾ مَعْناهُ، واللهُ أَعْلَمُ: أَنَّ الشيطانَ إذا أنساكَ القُعودَ مَعَهُمْ بعدَ ذِكْرِ الذِّكْرَى [فلا تَقُعُدُ] (٧) ومَعْناهُ النَّهْيُ بَعْدَما أنْسَاهُ الشيطانُ : أي لا تَكُنْ بالمَحَلِّ الذي يَجِدُ الشيطانُ إليكَ سَبِيلاً في ذلك.

[الآيلة ٦٩] وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا عَلَ ٱلَّذِينَ يَنْفُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ﴾ قِبِلَ: فيه رُخْصةُ الجُلُوسِ مَعَهُمْ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ تَعَالَى: ﴿مَا عَلَبُهُمْ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٥٧] ثم نُسِخَ ذلكَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَالَى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَالَى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ﴾ [النساء: ١٤٠].

وكانَ النَّهْيُ عَنْ مُجالَسَتِهِمْ لَيسَ الجُلُوسَ نَفْسَهُ، ولكنْ ما ذَكَرْنا مِنْ خَوضِهِمْ في آياتِ اللهِ بالِاسْتِهْزاءِ بها والكُفْرِ بها، هو الذي كانَ يَخْمِلُهُمْ على ذلكَ، لَيسَ ألّا يَجوزَ أنْ تُجالِسُوهُمْ، وكذلكَ ما نَهانا أنْ نَسُبَّهُمْ لَيسَ الّا يَجوزَ لنا أنْ نَسُبَّهُمْ، ولكنْ لِما كانَ سَبُّنا إِيّاهُمْ هو الذي يَخْمِلُهُمْ على سَيِّ اللهِ ﴿وَلَهَكِن وَكَكُنُ لَمَلَهُمْ يَنَفُوكَ﴾.

يَحْتَمِلُ النَّهْيُ عَنِ القُعودِ مَعَهُمْ [وَجْهَينِ:

أَحَدُهُما: ]<sup>(٨)</sup> أنهُ نَهَى هؤلاءِ عَنِ القُعودِ مَعَهُمْ لِما كانَ أهْلُ النّفاقِ يُجالِسُونَهُمْ، ويَسْتَهْزِنُونَ بالآياتِ، ويَكْفُرُونَ بها، فَنَهى هؤلاءِ عَنْ ذلكَ لِيَرْتَدِعَ أهْلُ النّفاقِ عَنْ مُجالَسَتِهِمْ.

والثاني: أنهُ نَهَى المؤمِنِينَ عَنْ مُجالَسَتِهِمْ لِيَمْتَنِعُوا عَنْ صَنِيعِهِمْ حَيَاءً مِنْهُمْ لَانَهُمْ لَوِ امْتَنَعُوا عَنْ مُجالَسَتِهِمْ، لَمَنَعَهُمْ (1) ذلك عنِ الاِسْتِهْزاءِ بها والكُفْرِ بها لِما كانُوا يَرْغَبُونَ في مُجالَسَةِ المُؤمِنِينَ، فَيَتَذَكَّرُونَ عندَ قِيامِهِمْ عَنْهُمْ، فَيَتَقُونَ الخَوضَ ذلك عن الاَسْتِهْزاءَ، وإلاَ اللهُ عَنْهُمْ، فَيَحْمِلُهُمْ ذلك على الكف عَنِ والاِسْتِهْزاءَ، وإلاَ (11)، فَيَحْمِلُهُمْ ذلك على الكف عَنِ الاِسْتِهْزاءِ بالآياتِ وبرسولِ اللهِ ﷺ.

الآية ٧٠ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّفَكَذُواْ دِينَهُمْ لَهِبًا وَلَهُوَّا﴾ [فيهِ وجهانِ:

أَحُدُهُما](١٢): أي وذَرِ الذينَ اتَّخَذُوا لَعِباً ولَهُواً ديناً لَهُمْ على التَّقْدِيم والتَّاخْيرِ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: هؤلاء يملك. (۲) من م، في الأصل: الظاهر. (۲) في الأصل: خاتباً، في م: حديثاً. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: وفيه الأمر بالتبليغ فينهى. (٧) من م، أدرجت في الأصل بعد: القعود معهم. (٨) في الأصل وم: وجوها، (٩) في الأصل وم: فيمنعهم. (١٠) في الأصل وم: ولا. (١١) في الأصل وم: يصرفوك في الناس بترك مجالستهم المؤمنين. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: اتَّخَذُوا اللَّمِبَ واللَّهْوَ دينَهُمْ حتَّى لا يُفارِقُوا اللَّمِبَ واللَّهْوَ؛ لأنَّ الدِّينَ إنّما يُتَّخَذُ لِلأَبَدِ. فَعَلَى ذلكَ اتَّخَذَ<sup>(١)</sup> أُولئكَ اللَّمِبَ واللَّهْوَ لِلاَّبَدِ كالدِّينِ. ثم هو يُخَرَّجُ على وُجوهِ:

أَحَدُها: اتَّخَذُوا دينَهُمْ عبادَةَ ما لا يَنْفَعُ، ولا يَضُرُّ، ولا يُبْصِرُ، ولا يَسْمَعُ، ولا يَعْلَمُ، ومَنْ عِنْدَهُ<sup>(٢)</sup>، هذا وَصْفُهُ، واتَّخَذَ ذلكَ ديناً، فهو عابِثُ لاعِبٌ.

والثاني: اتَّخَذُوا دينَهُمْ ما هَوَتُهُ أَنْفُسُهُمْ، ودَعَتْهُمُ الشياطِينُ إليهِ، ومَنِ اتَّخَذَ دينَهُ بِهَوَى نَفْسِهِ وما دَعَتْهُ نَفْسُهُ إليهِ، فهو عابثٌ لاعِتْ.

والثالث: صارَ دينُهُمْ لَعِباً وعَبَثاً لأنهُمْ كانُوا لا يُؤمِنُونَ بالبَعْثِ. ومَنْ لم يَقْصِدْ بِدينِهِ الذي دانَ بهِ عاقِبَةً فهو عابثُ مُبْطِلٌ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَكَسِبْتُدْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثَا﴾ الآية: ﴿المؤمنون: ١١٥] صَيَّر عَدَمَ الرُّجوع إليهِ عَبَثاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَغَرَّنَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَّا﴾ أي شَغَلَهُمْ ما اخْتَارُوا مِنَ الحَيَاةِ الدُّنْيا والمَيلِ إليها عَنِ النَّظرِ في الآياتِ والبَراهِينِ والحُجَجِ، أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَغَرَّنْهُمُ﴾ أي اغْتَرُّوا بالحَيَاةِ الدُّنْيا؛ أضافَ<sup>٣)</sup> التَّغْريرَ إلى الحَيَاةِ الدُّنْيا لِما بِها اغْتَرُّوا، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَدَكِثَرْ بِدِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ﴾ قِيلَ ﴿وَدَكِثَرْ بِدِهِ﴾ قَبْلَ ﴿أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ﴾ وإنما يُذكّرُهُمْ بهذا لِثَلّا يَقُولُوا غَداً: ﴿إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَنِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وأصلُ الإبسالِ الإهلاكُ أو الإسلامُ لِلْجِنايَةِ والهَلاكِ. ثم الْحَتُلِفَ في قولِهِ: ﴿أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ﴾:

عَنِ ابْنِ عباسِ [ ﷺ أنهُ] (١) قال: أنْ تُفْضَحَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ. وقيلَ ﴿ تُبْسَلَ﴾ تُؤخَذَ، وتُخبَسَ، وهو قَولُ قَتادَةً، وكذلكَ قالَ في قولِهِ تعالى: ﴿ أَبْسِلُوا مِنَا كَسَبُوا ﴾. وعَنِ ابْنِ عباسِ ﷺ [أنهُ قالَ] (٥) ﴿ أَبْسِلُوا ﴾ أي تُضِحُوا على ما قالَ في ﴿ تُبْسَلَ ﴾. وعَنِ الكيسانِيِّ: [أنهُ قالَ] (٧) ﴿ تُبْسَلَ ﴾ تُجْزَى ﴿ نَفْتُ لُ ﴾ بِمَا كَسَبَتْ ﴾. وقالَ الفَرّاءُ: ﴿ تُبْسَلَ ﴾ تُومَنَ.

وأَصْلُ الإبسالِ هو الإسلامُ؛ وتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرَ عَلَى إثْرِهِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ كما يكونُ بَعْضُهُمْ شَفيعاً لِبَعْضِ في الدُّنْيا وأغواناً لَهُمْ وأنصاراً في دَفْعِ المَضارُ والمَظالِم عَنْهُمْ وجَرِّ المَنافِعِ إليهِمْ. وأمّا في يكونُ بَعْضُهُمْ شَفيعاً لِبَعْضِ في الدُّنْيا وأغواناً لَهُمْ وأنصاراً في دَفْعِ المَضارُ والمَظالِم عَنْهُمْ وجَرِّ المَنافِعِ إليهِمْ. وأمّا في الآخِرَةِ فإنَّ كُلُّ نَفْسِ تُسْلَمُ بَما كَسَبَتْ / ١٥١ - ب/ لا شَفِيعَ لها، ولا وَلِيَّ كقولِهِ تعالى: ﴿وَقَالَ الذِينَ النَّهُ مِنَ الْذِينَ النَّهُوا لَوْ أَنَ لَنَا كُرَّهُ ﴾ [البقرة: ١٦٧] وغَيرُ ذلكَ مِنَ الآياتِ تُسْلَمُ كُلُّ نَفْسِ إلى كَسْبِها؛ لا شَفِيعَ لها، ولا وليَّ ولا وليَّ ولا وليَّ مِنَ الآياتِ تُسْلَمُ كُلُّ نَفْسِ إلى كَسْبِها؛ لا شَفِيعَ لها، ولا وليَّ ..

وقولُهُ تعالى: ﴿وَذَكِرْ بِهِ:﴾ يَحْتَمِلُ بالقرآنِ والآياتِ. ويَحْتَمِلُ ﴿بِهِ:﴾ أي باللهِ، أي عِظْ بِهِ [قَبْلَ](^^) أَنْ تَهْلِكَ ﴿ نَشْنُ بِمَا كُسَبَتْ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن تَمْدِلَ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤخَذْ مِنْهَا﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: العَدْلُ الفِداءُ، يقولُ: وإِنْ فَدَتْ نَفْسٌ كُلَّ الفِداءِ لِتَتَخَلَّصَ مِمَّا حُمَّلَ بها لم يُؤخَذْ، ولم يُقْبَلُ منها ذلكَ. وقالَ الحَسَنُ: العَدْلُ كلُّ عَمَلِ البِرِّ والخَيرِ؛ أي وإنْ عَمِلَتْ كُلَّ عَمَلِ البِرِّ والخَيرِ مِنَ الفِداءِ والتوبَةِ لم يُقْبَلُ منها ذلكَ.

يُخْبِرُ أَنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَيسَتْ بِدَارِ العَمَلِ، ولا يُقْبَلُ فيها الرُّشَا كَمَا تُقْبَلُ في الدُّنْيا. وأَخْبَرَ أَلَّا يكُونَ شُفَعَاءُ، يَشْفَعُونُ (١٠) لَهُمْ، ولا أُولِياءُ يَنْصُرُونَهُمْ، لَيْستَ (١٠) كالدنيا؛ لأنَّ مَنْ أصابَهُ في هذِهِ الدُّنْيا شَيءٌ، أو حَلَّ بِهِ عَذَابٌ أو غَرامَةٌ فإنما يَدْفَعُ بإحْدَى هذِهِ الجُلالِ: إِمَا (١١) بِشُفَعَاءَ يَشْفَعُونَهُ وإِمّا (٢٠) بأُولِياءَ يَنْصُرُونَهُ وإمّا (١٣) بالرُّشَا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: اتخذوا. (۲) في الأصل وم: عندهن. (۲) أدرج بعدها في الأصل: إلى. (2) ساقطة من الأصل وهم. (۵) ساقطة من الأصل وم. (۱) في الأصل وم: ويما . (١) و(١١) في الأصل وم: الأصل وم:

فَاخْبَرَ أَنَّ الآخِرَةَ لَيسَتْ بِدَارِ تُقْبَلُ فِيهَا الرُّشَا، فَتَدْفَعُ مَا حَلَّ بِهِمْ، أَو أُولِياءُ يَنْصُرُونَهُمْ فِي دَفْعِ ذَلْكَ، أَو شُفَعَاءُ يَشْفُعُونَهُمْ. فإنْ قِيلَ: مَا مَعْنَى ذِكْرِ العَدْلِ والفِداءِ، ولَيسَ عِنْدَهُ مَا يَفْدِي وَمَا يَبْذُلُ وَمَا يُمْكِنُ مِنَ الْعَمَلِ؟ قِيلَ: مَعْنَاهُ، واللهُ أَعْلَمُ، أي لر مُكّنَ لَهُمْ مِنَ الْفَدَاءِ مَا يَفْدُونَ فِي دَفْعِ ذَلْكَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، ومُكّنَ لَهُمْ مِنَ الْفَدَاءِ مَا يَفْدُونَ فِي دَفْعِ ذَلْكَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، ومُكّنَ لَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لو عَمِلُوا، لم يُقْبَلُ ذَلْكَ مِنْهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَيعِ﴾ قِيلَ: الحَمِيمُ هو ماءٌ حارٌ، يَنْتَهِي حَرُّهُ، يُغْلِي ما في البَطْنِ إذا وَصَلَ إليهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يكونَ لَهُمْ مِنَ الشَّرابِ ما ذَكَرَ لو تَناوَلُوا في الدُّنْيا مِنَ الشَّرابِ المُحَرَّمِ، فكانَ لَهُمْ في الآخِرَةِ الحَمِيمَ مَكانَ ذلكَ والعذابَ الأليمَ لِما أَعْطُوا أَنْفُسَهُمْ في الدُّنْيا مِنَ الشَّهَواتِ واللَّذَاتِ جزاءَ ذلكَ.

الآية ٧١ وقولُه تعالى: ﴿قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَمُنَا وَلَا يَشُرُّنا﴾ يَحْتَمِلُ هذا وُجوهاً:

[أخَدُها]('): أَنْ يَكُونَ أُولِئُكَ الكَفَرَةُ دَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ إلى عِبَادَةِ الأصنامِ التي كَانُوا يَعْبُدُونَها، فقالَ عندَ ذلكَ: أَنَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُنا، ولا يَضُرُّنا بَعْدَما عَبَدْنا اللهَ الذي يَمْلِكُ نَفْعَنا وضَرَّنا.

والثاني (٢): كانَ أَهْلُ الكُفْرِ يَدْعُونَ أَهْلَ الإسلامِ إلى عِبادِةِ الأوثانِ التي كانُوا يَعْبُدُونَها إمّا طَمَعًا بِشَيْءٍ يَبْذُلُونَهُ (٢) لِيَرْجِعُوا إلى عبادَةِ الأصنام عَنْ عِبادَةِ [اللهِ وإمّا] (٤) تَخُويفاً منهُمْ لَهُمْ. فقالَ: ﴿قُلْ ﴾ يا محمدُ ﴿قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا ﴾ يَمْلِكُ ضَرّنا، إنْ تَرَكْنا عِبادَتَهُ.

وعَنِ<sup>(٥)</sup> ابْنِ عباسِ ظَيْهُ [أنهُ قالَ]<sup>(١)</sup> ﴿قُلْ أَندَّعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَعُرُّنَا﴾ هذا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِلأَصْنامِ التي عَبَدوها دُونَ اللهِ ومَنْ يَدْعُو إليها، ولِلدُّعاةِ الذينَ يدعُونَ إلى اللهِ وإلى عبادَتِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ ضَلَّ بِهِ الطريقُ؛ فإنهُ ضالًّ، إذا ناداهُ مُنادٍ: يَا فُلانُ ابْنَ فُلانٍ، هَلُمَّ إلى الطريقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنُرَدُ عَلَى آغَقَابِنَا﴾ في الكُفْرِ والشَّرْكِ ﴿بَقَدَ إِذْ هَدَنَا آللَهُ كَالَّذِى ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ في ٱلأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ السَّاطِينُ في آضَحَتُ ﴾ يَقُولُ: مَثْلُهُمْ، إِنْ كَفَرُوا بَعْدَ الإيمانِ، كَمَثَلِ رجلٍ كَانَ مَعَ قوم على الطريقِ، فَضَلَّ الطَّرِيقَ، فَحَيَّرَتُهُ الشياطينُ في الأَرضِ، وأصحابُهُ على الطريقِ، فَجَعَلُوا يَدْعُونَهُ إليهِمْ ؛ يَقُولُونَ ﴿ آفْتِنَا ﴾ فإنّا على الطريقِ. قالَ: فَلَمْ يأْتِهِمْ. فذلكَ مَثَلُ مَنْ تَبِعَكُمْ بَعْدَ المَعْرِفَةِ بمحمدِ. ومحمد ﷺ هو الذي يَدْعُوهُمْ إلى الطريقِ، وهو الهُدَى.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المَثْلُ الذي ضَرَبَهُ مِنْ وَجْهِ آخرَ؛ وهو أَنَّ مَثْلَ هؤلاءِ كَمَثْلِ مَنْ كَانَ في بَعْضِ المَفَاوِزِ والبَراري، فَضَلَّ الطريق، فَذَهَبَ بِهِ الغِيلانُ حتَى أُوقَعُوا في الهَلَكَةِ، وهو الذي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

ويُشبِهُ أَنْ يَكُونَ فَولُهُ: ﴿ كَالَّذِى آسَنَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥ أَصَحَبُ يَدْعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱفْيَنَا ﴾ أنهُ ما مِنْ أحدِ مِنْ مُشْرِكِ ومؤمِنٍ إلّا ولَهُ أصحابٌ يَنْ عُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ﴾ والكافِرُ [تَدْعُوهُ مُشْرِكِ ومؤمِنٍ إلّا ولَهُ أصحابٌ مِنَ الملائِكَةِ ﴿ يَدْعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ﴾ والكافِرُ [تَدْعُوهُ الشياطينُ] (٢٠ إلى الشَّرْكِ. هذا أَشْبَهُ أَنْ يُحْمَلَ عليهِ.

لكنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ حَمَلُوا على ما ذَكَرُنا؛ قالَ قَتَادَةُ: هذِهِ مُحُسُومَةٌ، عَلَّمَها اللهُ محمداً يُخاصِمُ بها أَهْلَ الشَّرْكِ؛ لأنَّ سورةَ الأنعامِ نَزَلَ أَكْثَرُها في مُحاجِّةِ أَهْلِ الشَّرْكِ. قال ابْنُ عباسٍ على: اسْتَهْوَتُهُ: أَضَلَّتُهُ. قالَ أبو عوسَجَةً: أي ذهبَتْ بِهِ، اسْتَهْوَتُهُ، وأَهْوَتُهُ، وأَهْوَتُهُ إلى الهَلَكَةِ، وقيلَ: أَضَلَّتُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا﴾ أي نَرْجِعُ عَن الْإيمانِ إلى الشَّرْكِ بَعْدَ أنْ هَدَانا اللهُ.

وقُولُهُ تعالى: ﴿ قُلَّ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۚ قِيلَ: بَيانُ اللهِ هُو الهُدَى (٨)، وقِيلَ: إنَّ دِينَ اللهِ، هُو الهُدَى (٩).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ قِيلَ: هذا صِلَةُ قَولِهِ: ﴿قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُّ

(١) في الأصل وم: يحتمل. (٢) في الأصل وم: أو. (٢) في الأصل و م يبذلونهم. (٤) في الأصل: أو، في م: الله أو. (٥) هذا هو الوجه الثالث. (٦) ساقطة من الأصل و م. (٧) في الأصل وم: يدعونه. (٨) في الأصل وم: البيان. (٩) أدرج بعدها في الأصل وم: وهو الدين.

عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا اَللَّهُ كَأَلَنِى اَسْتَهْوَتُهُ الشَّيَنِطِينُ فِي الْأَرْضِ حَبْرَانَ لَهُۥ أَصْحَبُّ بَدْعُونَهُۥ إِلَى الْلهُدَى انْتِيَنَأَ قُلْ إِكَ هُدَى اللَّهِ هُوَ اللَّهُدَىٰ وَلُمْرَنَا لِلنَّسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ﴾.

[ الآبية ٧٢] [وقولُهُ تعالى] (١٠): ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلفَكَلَاةَ وَاتَّقُوهُ ﴾. وقالَ بَعْضُهُمْ: لَيسَ على الصَّلَةِ، ولكنْ على الاِبْتِداءِ ﴿ وَأَيْرَنَا لِلسَّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَيْبِ ﴾ وقُلْ لَهُمْ: ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلفَكَلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَذِى ٓ إِلَيْهِ ثُمُنْدُونَ ﴾ قد ذَكَرْنا.

الآية ٧٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ قِيلَ: قولُهُ: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي ﴿خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ قِيلَ: لم يَخْلُقُهُما وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ لم يَخْلُقُهُما بالحَقِّ. اللهِ يَخْلُقُهُما بالحَقِّ.

## وهو يَخْتَمِلُ وجوهاً :

[أخَدُها](٢): قيلَ: خَلَقَهُمَا لِلْعاقِبَةِ لأنَّ كُلَّ أَمْرٍ لا عاقِبَةَ لهُ، هو باطِلٌ، لَيسَ بِحقٌ؛ فإنما خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ وما بَيْنَهُما لِلْعاقِبَةِ، وذلكَ لأمْرِ عَظيم كقولِهِ تعالى: ﴿لِيَمْ عَظِيمٍ﴾ ﴿يَوْمَ بَثُومٌ آلنَاسُ لِرَبِ ٱلْعَلِمِينَ﴾ [المطففين: ٥ و٦].

وقيلَ(٣): قَولُهُ تعالى: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي خَلَقَهُما لِيَمْتَحِنَ فيهِما ولِمِحْنَةِ سُكَانِهِما ، لم يَخْلُفُهُما لِغَيرِ شَيءٍ.

وقِيلَ: (١) ﴿ وَالْحَقُّ ﴾ أي خَلَقَهُما بالجِكْمَةِ؛ مَنْ نَظَر فيهِما، وتَدَبَّرَ لِدَلالَةٍ (٥) على أنَّ لَهُما خَالِقاً ومُدَبِّراً أو لِدَلالةٍ (٢) على أنَّ مُذَبِّرَهُما ومُنْشِئَهُما واحدٌ، فإذا كانَ كذلكَ فكانَ خَلَقَهُما ﴿ وَٱلْحَقِّ ﴾ بالجِكْمَةِ والعِلْم.

## وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُّ﴾ [فيهِ وجوهٌ:

أَحَدُها: ] (٧) قد ذَكَرْنا أَنَّ قولَهُ: ﴿ كُن هُ هُو أُوجَزُ كلام في لسانِ العَرَبِ؛ يُعَبَّرُ بِهِ، فَيُفْهَمُ (٨) منهُ، لا أَنْ كانَ مِنَ اللهِ كافٌ أُو نُونٌ، لكنَّهُ ذَكَرَهُ (٩) واللهُ أَعْلَمُ، لِيَعْلَمُوا أَنْ لَيسَ على اللهِ في الإحياءِ والإنشاءِ بَعْدَ المَوتِ مُؤْنَةٌ كما لم يَكُنْ على الخَلْقِ في التَّكَلُم به ﴿ كُن مُ مُؤْنَةٌ ، ولا يَصْعُبُ عليهِمْ ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ لَيسَ على اللهِ في البَعْثِ بَعْدَ الموتِ مَؤْنَةٌ ولا صُعوبَةٌ.

والثاني: ذَكَرَ هذا لِسُرْعَةِ نَفاذِ البَعْثِ كقولِهِ تعالى: ﴿مَّا خَلَقُكُمُ وَلَا بَمْثُكُمُ إِلَّا كَنَشِ وَحِدَةٍ ﴾ اخْبَرَ أَنَّ خَلْقَهُمْ (١٠) وبَعْثُهُمْ لَيسَ إِلَّا كَخَلْقِ نَفْسِ واحدةٍ وبَعْثِ نَفْسِ واحدةٍ ، وكقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَا كَلَتْجِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَشْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧] يُخْبِرُ لِسُرْعَةِ نَفاذِ (١١) الساعةِ وبَعْثِهِمْ ؛ وذلكَ أَنَّ الرجلَ قد يَلْمَحُ البَصَرَ ، وهو لا يَشْعُرُ بِهِ. فَعَلَى ذلكَ القِيامَةُ ، قد تَقومُ ، وهُمْ لا يَشْعُرُ ونَ.

والثالِثُ: يَذْكُرُ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ البَّعْثَ بَعْدَ المَوتِ [هو إحياءٌ](١٢)، والإِخْياءُ إعادَةُ، وإعادَةُ الشَّيءِ عِندَهُمْ أَهْوَنُ مِنِ ابْتِداءِ إنشاءٍ. وعلى ذَلكَ يُخَرَّجُ قولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَتُ عَلِيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] أي هو أَهْوَنُ عليهِ عندَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقَّٰ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقَّٰ ﴾ أي البَعْثُ بَعْدَ المَوتِ حَقِّ على ما الْحَبَرَ، ويَحْتَمِلُ ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقَٰ ﴾ أي ذلك القولُ منهُ حَقَّ، يكونُ كما ذَكَرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْمُلْكُ﴾ مُلْكُ ذلكَ اليومِ كقولِهِ تعالى: ﴿لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُؤَمِّ لِلّهِ ٱلْفَهَارِ﴾ [غافر: ١٦]. وكقولِهِ تعالى: ﴿ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـذِ لِلّهِ﴾ [الحج: ٥٦] ذَكَرَ هذا، واللهُ أغْلَمُ، لِما [لا يُنازِعُهُ](١٣) أحدٌ في مُلْكِ ذلكَ اليومِ، وقد نازَعَهُ الجَبابِرَةُ في المُلْكِ في الدنيا، وإنْ لم يكُنْ لَهُمْ مُلْكُ ولا أَلُوهِيَّةٌ (١٠).

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ أي مُلْكُ جَميعِ الملوكِ لهُ في الحقيقةِ كقولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلمُلُكِ تُوْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل و م: البيان. (۲) هذا هو الوجه الثاني. (٤) هذا هو الوجه الثالث. (٥) من م في الأصل: له لاه. (١) من م، في الأصل: له لاه. (٧) ساقطة من الأصل و م. (٨) من م، في الأصل: فيهم. (٩) في الأصل و م: ذكر. (١٠) في الأصل و م: قولهم. (١١) من م، في الأصل: فنفاذ. (١٢) ساقطة من الأصل و م. (١٢) من م، في الأصل: يتنازعه. (١٤) من م، في الأصل: ألوهيته.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: النَّفْخُ هو الرُّوحُ، والرُّوحُ مِنَ الرِّبِحِ، والرُّوحُ إنها يَذْخُلُ [كقولِهِ تعالى](١): ﴿فَنَفَخْتُنَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا﴾ [التحريم: ١٦] وقالَ بَغْضُهُمْ: لا يكونُ هناكَ / ١٥٢ ـ أ/ في الحقيقةِ نَفْخُ، ولكنْ يَذْكُرُهُ(٢) لِسُرْعَةِ نَفاذِ الساعَةِ؛ لأنَّهُ لَيسَ شَيءٌ أَسْرَعَ يَذْكُرُهُ(٢) لِسُرْعَةِ نَفاذِ الساعَةِ؛ لأنَّهُ لَيسَ شَيءٌ أَسْرَعَ جَزِياناً ونَفاذاً مِنَ الرَّبِح. وقالَ بَعْضُهُمْ: هو على حَقِيقَةِ النَّفْخ، وهو ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَكِيْمُ ٱلْفَيْبِ﴾ أي يَعْلَمُ ما يُغَيِّبُ الخَلْقُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ ﴿وَٱلشَّهَكَةَ فِ ما يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. ويَخْتَمِلُ ﴿عَكِيمُ الْفَيْبِ﴾ أي يَعْلَمُ ما يكونُ، إذا كانَ كيف كانَ؟ أو يَعْلَمُ وقْتَ كُونِهِ ﴿وَٱلشَّهَكَةَ ﴾ ما كانَ، وشُوهِدَ. يُخْبِرُ أنهُ لا يَغيبُ عَنْهُ شَيِّ، ولا يَغْرُبُ مِنْهُ ﴿وَهُوَ لَلْمَتِيمُ ﴾ في خَلْقِ السّمواتِ والأرضِ وخَلْقِ ما فيها . ﴿وَهُوَ لَلْمَتِيمُ ﴾ في بَعْلِيهُ ، والحَكِيمُ هو واضِعُ الشَّيءِ مَوضِعَهُ . ﴿ ٱلْخَيْدِهُ بِكُلِّ شَيءٍ.

الآية ٧٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ﴾ قِيلَ: آزَرُ هو اسْمُ أبي إبراهيمَ ﷺ والحَسَنُ يَقْرَأُ: آزَرُ بالرفع<sup>(٣)</sup>، ويَجْعَلُهُ اسْمَ أبيهِ. وقالَ آخرونَ: هو اسْمُ صَنَمٍ، فهو على التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ كَأَنهُ قالَ: وإذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ أتَتَّخِذُ آزرَ أصناماً آلِهَةً؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَتَتَخِذُ ﴾ اسْتِعْظَاماً لِما يَعْبُدُ مِنَ الأصنامِ دُونَ اللهِ؛ لأنَّ مِثْلَ هذا إنها يُقالُ على العَظِيم مِنَ الفِعْلِ. وقالَ أبو بَكْرِ الكَيسانِيُّ: قولُهُ: ﴿ مَازَرَ ﴾ قِيلَ: هو اسْمُ عَبَثِ عندَهُمْ كأنهُ قالَ: يا ضالُ اتَتَّخِذُ أصناماً آلِهَةً؟ كقولِ الرجلِ لآخَرَ: يا ضالُ. ولَيسَ لنا إلى مَعْرِفَةِ ذلكَ حاجَةٌ [أنْ] كانَ اسْمَ أبيهِ أو اسْمَ صَنَم.

وفي الآيةِ دَلالَةُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ مِنْ رُوْسَاءِ قَوْمِهِ بِقُولِهِ: ﴿ إِنِّ أَرَنَكَ وَقَمْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وفيهِ دلالةُ أَنْ لا بأسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتُمُ أَبَاهُ كَانَ مِنْ رُوْسَاءِ قَوْمِهِ بِقُولِهِ: ﴿ إِنِّ أَرَنَكَ وَقَمْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وفيهِ دلالةُ أَنْ الإيمانَ والتَّوْجِيدَ يَلْزَمُ أَهْلَ الفَتْرَةِ لأَنَّ إبراهيمَ عَلِيْهُ سَمّاهُمْ ضُلَالاً، [وجَعَلَ ضلالَهُمْ] (٥) لا شَكَ فيهِ، ولا شُبْهَةً ؛ وهو ما ذَكَرَ في آية أخْرَى حِينَ (٦) عَبَدَ ما ذَكَرَ بِي بِقُولِهِ (٧) : ﴿ يَتَأَبُّتِ لِمُ تَتَبُدُ مَا لَا يَشْتَمُ وَلَا يُبْغِيمُ وَلَا يُنْفِى عَنكَ شَيْنًا ﴾ [مريم: ٤٢] هذا الضَّلالُ البَيْنُ.

الآية ٧٥ وولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِى إِنْزِهِبِمَ﴾ ذَكَرَ ﴿وَكَذَلِكَ﴾ واللهُ أعلَمُ، على مَعْنَى كما أرّيناكَ ﴿مَلَكُوتَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ والآياتِ. كذلكَ كُنّا أرّينا إبراهيمَ. و﴿نُرِى﴾ بِمَعْنَى أرّينا، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ. وكذلكَ لا تُذْكَرُ إلّا على تَقَدُّمِ شَيءٍ. لكنَّ الوَجْهَ فيهِ ما ذَكَرْنا: كما أرّيناكَ مِنَ السمواتِ والأرضِ مِنَ الآياتِ والحُجَجِ والبَراهِينِ كذلكَ كُنّا أرّينا إبراهيمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَلَكُونَ ٱلتَكُونِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: سُلُطانُ السَّمواتِ والأرضِ، وقيلَ: الشمسُ والقمرُ والكواكبُ، وقيلَ: فُرِجَتْ لَهُ السَّمواتُ السَّبعُ حتى نَظَرَ إلى ما تَحْتَ العَرْشِ، وما فِيهِنَّ، وكذلك فُرِجَتْ لَهُ الارضُونَ حتى رَأى ما فِيهِنَّ، وقيلَ: ﴿ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتُ اللَّهِ عَلَيهِ، صَلَواتُ اللهِ عليهِ، مِنَ الجَبابِرَةِ في سَرَب، الأرضُونَ حتى رَأى ما فِيهِنَّ، في أصابِعِهِ وزِقاً، فإذا مَصَّ إصبعاً مِنْ أصابِعِهِ وَجَدَ مِنها رِزْقاً، فلمّا خَرَجَ أراهُ اللهُ الشَّمْسَ والقَمَرَ، فكانَ ذلكَ ﴿ مَلَكُوتَ الأرضِ الحِبالَ والبِحارَ والأشجارَ. وقِيلَ: نَظَرَ إلى مُلْكِ اللهِ فيها حتى نَظَرَ إلى مَكْلُوبُ ورَأَى الجَنَّةَ، وفُتِحتْ لَهُ الأرضُونَ حتى نَظَرَ إلى أَسْفَلِ الأرضِينَ، فذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَاتَيْنَهُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنَا المَحْسَنُ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: مَلَكُوتُ السَّمواتِ والأرضِ مِنَ المُلْكِ، وكذلكَ قالَ أبو عُبَيدٍ، وهو كَجَبَرُوتِ ورَحَمُوتِ ورَهَبُوتٍ، فكذلكَ مَلَكُوتٌ. وأَصْلُهُ مَا ذُكِرَ منَ الآياتِ والعجائبِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ﴾ الإيقانُ بالشّيءِ هو العِلْمُ بالشّيءِ حَقيقَةً بَعْدَ الِاسْتِدْلالِ والنَّظَرِ فيهِ والتَّدَبُّرِ. ولِذلكَ لا يُوصَفُ اللهُ باليَقِينِ، ولا يَجوزُ لِلّهِ أَنْ يُقالَ: مُوقِنّ لِما ذَكَرْنا: هو العِلْمُ الذي يَعْقُبُ<sup>(٩)</sup> الإِسْتِدْلالَ وذلكَ مَنْهِيّ عنهُ.

(۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: يذكر. (۲) أنظر معجم القراءاتُ القرآنية ج٢/ ٢٨٣. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: حيث قال. (٨) في الأصل و م: قال. (٩) في الأصل و م: يعقبه.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ﴾ وقيل في قولِهِ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ نُرِى إِمَعْنَى أَرْيِنا(٢). إِبْرَهِيمَ﴾ أي كما أرَيناكَ(١) مَلَكُوتَ ما ذَكَرَ، فقولُهُ: نُرِي بِمَعْنَى أَرَينا(٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ﴾ لهُ وَجْهانِ:

اَحَدُهُما: أنهُ كما أريناكَ ما أيقَنْتَ بِهِ أنَّ الرُّبُوبِيَّةَ لِلَّهِ، وأنه الواحدُ لا شريكَ لهُ مِنَ الآياتِ والأَدِلَّةِ، أراهُ أيضاً ما ذَكَرَ حتى أيقَنَ. فهو، واللهُ أعْلَمُ، على التَّسْوِيَةِ بَينَ الأسبابِ الدالَّةِ<sup>(٣)</sup> على الوّخدانِيَّةِ شِه، والرُّبُوبِيَّةِ في المَعْنَى، وإِنْ كانَتُ بأنبانِها (٤) مُخْتَلِفة، وعلى أنَّ طريقَ المَعْرِفةِ الإِسْتِذلالُ بِما أنْشَأَ اللهُ مِنَ الدَّلالَةِ لا السَّمْعِ والحِسِّ، وإنْ كانَ في حُجَّةِ السَّمْعِ تأكدُ.

والثاني: أَنْ يَكُونَ يُرِيهِ عَلَى مَا أَظْهَرَ مِنَ الحُجَجِ عَلَى قَومِهِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَتُنَا ٓ ءَاتَيْنَهَا ٓ إِرَّهِيمَ عَلَى قَومِهِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَتُنَا ٓ ءَاتَيْنَهَا ٓ إِرَّهِيمَ عَلَى قَومِهُ وَاللّهُ الْفَاقَ بِهَا اللّهُ ﷺ بِلِسَانِهِ، يُلْزِمُ حُجَجَهُ خَلَقَهُ، واللهُ المُوَفِّقُ.

[وقولُهُ تعالى] (٥٠): ﴿مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ المُلْكُ في الحقيقةِ مِنَ الوَجْهِ الذي يكونُ آيةً لِلإيقانِ ودليلاً للإحاطَةِ بالحَقّ. ثم اخْتُلِفَ في وَجْهِ ذلكَ .

فَجِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُو مَا أُرِيَ بَصَرَهُ؛ أعني بَصَرَ الوَجْوِ نَحْوَ الذي ذَكَرَ مِنْ فَتْحِ السماءِ حتى أُرِيَ مَا فيها مِنَ العَجائِبِ وَالآياتِ إلى العَرْشِ أو [حينَ مدًا](٢) الأرضَ حتى رَأَى ما فيها منْ أنواع الخَلْقِ إلى الثَّرَى أو حَيثُ بَلَغَ.

ومنهُمْ منْ قالَ: رَفْعُ السماءِ حتّى كانَتِ الأرضُ بِمَنْ فيها رَأْيَ العَينِ، وكانَ لَهُ ﷺ مِثْلُ هذا مِنَ الأُمورِ نَحْوُ أَمْرِ الناسِ بالهِجْرَةِ<sup>(٧)</sup> إلى حيثُ لا ضَرْعَ، ولا زَرْعَ، وما جُعِلَ رِزْقُهُ في أصابِعِهِ، وأَمْرِ بُلُوغِ صوتِهِ في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْهِجْرَةِ (٧) إلى حيثُ لا ضَرْعَ، ولا زَرْعَ، وما جُعِلَ رِزْقُهُ في أصابِعِهِ، وأَمْرِ بُلُوغِ صوتِهِ في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْهِجْرَةِ (٧) إِنْ كَانَ ما سُمِعَ منهُ، واللهُ أعلَمُ.

ومنهُمْ مَنْ قَالَ هُو مَا أُرِيَ بَصَرُ قَلْبِهِ مِنْ وُجُوهِ البِرِّ وأَنواعِ الأَدِلَّةِ عَندَ التَّأَمُّلِ فِي خَلْقِ اللهِ بالكُفْرِ مْنِ غَيرِهِ (^^ إِنْ كَانَ فِي الخَلْقِ تَغَيَّرٌ على الأحوالِ التي كَانَتُ عَلَيهِ. وهُو أَحَقُّ بأنْ (٩ ) يكُونَ لهُ فِي الذي كَانَ كِفَايَةٌ عَنْ حُدُوثِ أَحوالِ تَدُلُّ [على الخَلْقِ تَغَيَّرٌ على الأحوالِ التي كَانَتُ عَلَيهِ. وهُو أَحَقُّ بأنْ (٩) يكونَ لهُ فِي الذي كَانَ كِفَايَةٌ عَنْ حُدُوثِ أَحوالِ تَدُلُّ [على أَنْ أَنْهُ بَهْذَا الْوَجِهِ. وهُو أَحَقُ الذي جُعِلَ لِجميعِ الخَلْقِ لا مِنْ جِهَةِ خُصُوصِ الآياتِ. فَثَبَتَ أَنَّ ذَلُكَ كَانَ لَهُ بَهْذَا الوجِهِ.

ثم هو يُخَرَّجُ على وُجوهِ: منها ما رَأَى مِنْ تَسْخِيرِ القمرِ والشَّمْسِ والنجومِ وقَطْعِها في كل يَوْمٍ ولَيلَةٍ أطرافَ السماءِ والأرضِ جميعاً ومَسِيرِها فوقَ الأرضِ إلى النَّ يَعُودَ كُلُّ إلى مَطْلَعِهِ؛ يَسيرُ كُلُّ ذلكَ ما فوقَ الأرضِ إلى السماءِ.

ومنها(١٢) اسْتِواءُ أحوالِ ذلكَ على ما عليهِ حدٌّ في كلٌ عامٍ وشَهْرٍ لا يَزْدادُ، ولا يَنْقُصُ، ولا يَتَقَدَّمُ، ولا يَتَاخَّرُ، مع عظيمٍ ما بها مِنَ المَنافِعِ لأنواعِ دَوابٌ الأرضِ والطيرِ جَميعاً ما يُوقِنُ كُلُّ مُتَأَمِّلٍ أنَّ مِثْلَ هذا لا يَعْمَلُ بالطَّباعِ إلّا أنْ يَكونَ لَهُ مُدَبِّرٌ حكيمٌ، جَعَلَهُ بذلكَ (١٣) الطَّبْعِ، وسَوّاهُ على ما شاءَ مِنَ الحَدُّ، وألّا يَسْبِقَ الأمْرَ على التَّدَبُّرِ والحِكْمَةِ إلّا أنْ يكونَ مُدَبِّرُ ذلكَ بِحَيثُ لا يَحْتَاجُ إلى مُعينٍ، ولا يَجوزُ أنْ يكونَ لهُ منهُ منافِعُ.

ثم (١٤) هو بِذاتِهِ عليمٌ قديرٌ على ما في الأرضِ منْ تدبيرِ اللَّيلِ والنهارِ؛ يَتَعَاقَبانِ أبداً، ويَسِيرانِ؛ يَقْهَرَانِ ما فيها مِنَ الجبابرَةِ والفراعِنة حتى إنِ الجُتَهَدَ جَمْعُ أهلِ الأرضِ على زِيادةٍ أو نَقْصانٍ أو تَقْديم أو تأخيرٍ لِما لَهُمْ مِنَ الحاجَةِ أو بما فيهِمْ مِنَ الْقُوّةِ والقُدْرَةِ مَعَ مَعُونَةِ الجَمْعِ لَهُمْ في ذلكَ لَما تَهَيَّأُ (١٥) لَهُمْ، ولا بَلَغَ تَوَهَّمُ أحدٍ منِ اختِمالِ ذلكَ؛ حتى يَصيرَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: إنبائك. (۲) من م، في الأصل: أريناه. (۲) في الأصل و م: الدلالة. (٤) في الأصل و م: لإنبائها. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) في الأصل و م: غير. (٩) في الأصل وم: من أن. (١٠) في الأصل و م: غير. (٩) في الأصل وم: من أن. (١٠) في الأصل وم: إذ هو. (١١) في الأصل وم: خلك. (١٤) في الأصل وم: إذ هو. (١١) في الأصل وم: خلك. (١٤) هذا هو الوجه الثانث. (١٥) في الأصل وم: يتهيأ.

عندَ وجودِ كلِّ كَانَّ الآخِرَ لم يكنَ قطُّ، ثم عندَ العَودِ إليهِمْ كَانَهُ لم يُفارِقْهُمْ قَطُّ مع ما لِجَميعِ أهلِ الأرضِ بهما مِنَ المنافِعِ، وعليهِمْ منهما (١) أنواعُ مَضارً، ولَهُما سُلطانٌ على أعمالِهِمْ (٢) على ما فيهما مِنْ التَّسْخِيرِ والتَّذْليلِ الذي كُلُّ مَقْهورِ بالآخرِ، إذا جاءَ سُلطانُهُ، وبَلَغَ حَدَّهُ، ولَيسَ في واحدِ منهما امْتِناعٌ مِنْ قَهْرِ الآخرِ، وإن كانَ هو الظاهرَ القويَّ جَرْياً جَميعاً على حدً واحدٍ وسَنَنِ / ١٥٢ ـ ب/ واحدةٍ، ولا على ما ذلَّ عليهِ الأولَى مع ما فيهما مِنْ أثرِ البَعْثِ أمْرٌ (٢) ظاهِرٌ، لا يَحْتَمِلُ أنْ يَجْهَلُهُ إِلّا سَفِيهُ مُعانِدٌ، واللهُ أعلَمُ.

ثم النُّورُ والظُّلْمَةُ والظِّلُّ ونَحْوُ ذلكَ الذي يَنْبَسِطُ بساعةٍ على جَميعَ أطرافِ السَّماءِ والأرْضِ؛ يَسْتُرُ واحدٌ كُلَّ شَيءٍ، ويُبْدِي آخَرُ عنْ كُلِّ شَيءٍ، ويُحيطُ الثالِثُ بكلِّ شيءٍ. ثم تَعَلَّقُ مَنافِعِ الأهْلِ بها على اخْتِلافِها بالسماءِ والأرضِ على تَباعُدِ ما بَيْنَهما وبالسَّهْل والجَبَل والبَحْرِ والبَرِّ على تَضادٌ معانيها.

وعلى ذلكَ جميعُ الأمورِ؛ فكانَ ﷺ بما أُرِيَ مِنَ المَعْنَى وغَيْرِهِ مِنَ المُوقِنِينَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَجَّهَ إِلِيهِ نَفْسَهُ، وأَنَّ كُلَّ شَيءٍ، نَسَبَ إِلِيهِ الأَلُوهِيَّةَ، مُحالُ أَنْ يكونَ مِنْهُ (أَنَّ)، أَوْ لَهُ إِمكانُ ذلكَ، ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

**الآیات ۷۱ ـــ ۷۹** وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اَلْیَلُ﴾ إلى قولِهِ: ﴿مِرَ اَلْمُنْرِکِینَ﴾ تَکَلَّمُوا في تأویلِ الآیةِ على أوجُو ثلاثةِ:

فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الأَمْرَ على ما عليهِ الظاهِرُ إِنهُ عارِفٌ بربِّهِ حَقَّ المَعْرِفَةِ إلى أَنْ عَرَفَ مِنَ الوجْهِ الذي بانَ لَهُ عندَ الفراغِ مِنْ آخِرِ ما نَسبَ إليهِ الرُّبُوبِيَّةَ أَنهُ لا يَعْرِفُ مِنْ جِهَةِ دَرْكِ الحَواسُّ وَوُقوعِها عليهِ، ولكنْ مِنْ جِهَةِ الآياتِ وآثارِ العَقْلِ، فقالَ: ﴿إِنْ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ﴾الآية [الأنعام: ٧٩].

لكنَّ أَهْلَ هَذِا القولِ اخْتَلَفُوا على وجوهِ ثلاثةٍ:

ولكنَّ أَهْلَ التَّفْسِيرِ حَمَلُوا الأَهْولَ على غَيبوبَتِه بِنَفْسِهِ، وهو عندَنا على غَيبُوبَتِه بِسُلْطانِ (٩) القَمَرِ، وقَهْرِ سُلْطانِ القَمَرِ، لمّا طَلَعَ سُلْطانَ النَّجْم.

وعندَهُ أَنَّ الرَّبَّ لَا يُقْهَرُ، وأَنَّ سُلْطانَهُ لا يَزولُ. وعلى ذلكَ أَمْرُ القَمَرِ والشَّمْسِ بِظُلْمَةِ الليلِ. وفي ذلكَ أَنهُ لو كانَ عندَهُ أَنَّ الرَّبَّ لا يُقْهَرُ، وأَنَّ سُلْطانَهُ لا يَزولُ، وأنهُ لا يُرَى، لأَنْكَرَ مِنْ ذلكَ الوجْهِ أَنْ يكونَ ربَّهُ، بل أقرَّ بِهِ، وأَنْكَرَ الأَفُولَ والزَّوالَ. وهذا يَنْقُضُ قولَ مَنْ يَصِفُهُ بالزَّوالِ والإنْتِقالِ مِنْ حالٍ إلى حالٍ.

ومِنْهُمْ (۱۰ مَنْ يَقُولُ: كَانَ هَذَا مِنْهُ فِي وَقْتِ، لَم يَكُنْ جَرَى عليهِ القَلَمُ، سَمِعَ الخَلْقَ يَقُولُونَ (۱۰ فِي خَلْقِ السماءِ وَالأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلْكَ، ويَنْسِبُونَ ذَلْكَ إلى اللهِ. وعلى ذلكَ أَمْرُ جميعِ أَهْلِ الشِّرْكِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتُهُم مِّنَ خَلَقَ السَّنَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مِن ذَلِكَ إلى قُولِهِ فِمَا الْخَنَدُ اللهُ مِن وَلَهِ ﴾ [المومنون: الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مِن وَلَهِ ﴾ [المؤمنون: ١٩ و...] وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَنِ ٱلأَرْضُ ﴾ إلى قولِهِ ﴿مَا الْخَنَدُ اللهُ مِن وَلَهِ ﴾ [المؤمنون: ٩١ م..] وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَنِ ٱلأَرْضُ ﴾ إلى قولِهِ ﴿مَا الْخَنَدُ اللهُ مِن وَلِهِ ﴾ [المؤمنون: ٩١ م. اللهُ مِنْ عَبْدُوا الأصنام، وسَمَّوهَا آلِهَةً، فَتَأَمَّلَ، فَوَجَدَهَا لا تَسْمَعُ، ولا تُبْصِرُ، ولا يَنْفَعُ، ولا تَضُرُّ ، فَعَلِمَ (١٠ أَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ العُلُولُ بِما كَانَ يَسْمَعُ نِسْبَةً مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ العُلُولُ بِما كَانَ يَسْمَعُ نِسْبَةً مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ مَا لَوْلَا لَهُ مُولَقِهِ مِنَ العُلُولُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ عَلْكُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: فيها. (۲) في الأصل وم: أعمارهم. (۲) في الأصل و م: أمرا. (٤) في الأصل و م: فيه. (٥) في الأصل و م: عن. (٦) في الأصل و م: ضوء. (٧) في الأصل و م: بقوله. (٨) في الأصل و م: حيث. (٩) في الأصل و م: في سلطان. (١٠) هذا هو الوجه الثاني من وجوه أقوال أهل التأويل في هذه الآية. (١١) في الأصل و م: يقول. (١٢) في الأصل و م: علم.

الملاثكة إلى السَّماءِ ونُزولَ الغَيثِ منها ومَجِيءَ النُّورِ والظُّلْمَةِ وكُلُّ أنواع البَرَكاتِ وغَيرَها منها. فَصَرَفَ تَدْبيرَ الطَّلَب الذي نَسَبَ إليهِ الحَلْقُ إليها، ثم أوَّلَ ما أخَذَ في التَّأَمُّلِ والنَّظَرِ لم يَقَعْ بَصَرُهُ على أخسَنَ وأبْهَى مِنَ الذي ذَكَرَ، فَظَنَّ ذلكَ.`

ثم لمّا قُهِرَ، وقد كانَ عَلِمَ بأنَّ خالِقَ مَنْ ذَكَرَ لا يَجوزُ أنْ يُقْهَرَ، فَمِنْ ذلكَ عَلِمَ أنَّهُ لَيسَ هو، وقالَ: [﴿لَهِنَ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْغَوْرِ الظَّالِينَ﴾،](١) إلى أنْ قَهَرَ الليلَ ضَوءُ الشَّمْس، أو صارَتْ بِحَيثُ لا يجري لهُ السُّلطانُ، أو رَأى في الكُلِّ آثارَ التَّسْخِيرِ والتَّذْليل، ولم يَرَ فيها أعلامَ مَنْ لَهُ الأمْرُ والخَلْقُ، فَعَلِمَ أنَّ الرَّبِّ لا يُدْرَكُ مِنْ ذلكَ الوَّجْهِ، ولا يُعْرَفُ مِنْ جِهَةِ الحَواسُ، فَرَجَعَ إلى ما سَمِعَ مِنْ أنَّهُ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ، فَوَجَّهَ نَفْسَهُ إليه بالعُبُودِيَّةِ، واغتَرَفَ لهُ بالرُّبوبِيَّةِ بما في الخَلْقِ مِنْ آثارِ ذلكَ وفي القَولِ مِنْ تَسْمِيَةِ مَنْ لَهُ الخَلْقُ رَبّاً وإلهاً، فآمَنَ بهِ. وذلكَ كانَ أوّلَ أحوالِ احْتِمالِهِ عِلْمَ الاِسْتِذلالِ ويُلُوغَهُ المَبْلَغَ الذي مَنْ بَلَغَهُ يَجْرِي عليهِ الخِطابُ، ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ.

ومِنْهُمْ (٢) مَنْ قَالَ: إنهُ كانَ بالغاً قد جَرَى عليهِ القَلَمُ، وقِد كانَ رَأى ما ذَكَرَ غَيْرَ مَرَّةٍ، لكنَّ اللهَ لمّا أرادَ أنْ يَهْدِيَهُ الْهَمَهُ ذلكَ، والْقَى في نَفْسِهِ، فانْتَبَهَ انْتِباهَ الإنْسانِ بِشَيءٍ كانَ عنهُ غافِلاً مِنْ قَبْلُ، فَرَأى كوكباً أَحْمَرَ يَطْلُعُ عندَ غروبِ الشَّمْسِ، فَراعاهُ إلى أَنْ أَفَلَ، فأرادَ مِنَ اللهِ قُرْبَةً، وعَلِمَ أَنَّ رَبُّهُ لا يَزولُ، ولا يَتَغَيِّرُ، فَفَزعَ إليهِ، وقالَ: ﴿لَآ أُحِبُّ ٱلْآوَفِيدِ﴾ وكذا ذَكَرَ في القَمَرِ والشَّمْسِ إلى أنْ عَرَّفَهُ اللهُ، فَتَبَرَّأُ(٣) مِمَّا كانُوا يُشْرِكُونَ، وتَوَجَّهُ(١) بالتَّوحيدِ والعبادَةِ إليهِ.

وإلى هذا التَّأويلِ ذَهَبَ الحَسَنُ، وإلى الأوَّلِ [مَا] (٥) رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والثاني: قالَ بِهِ جماعةٌ أهلِ الكلام، ونَحْنُ نَتَبَرَّأُ أَلَى أَنْ نَجْعَلَهُ رجلاً بالغاً جَرَى عليهِ القَلَمُ، وهو كانَ عَن اللهِ بهذِهِ الغَفْلَةِ حتى يَتَوَهَّمَهُ في مَعْنَى نَجْم أو قَمَرٍ أو شَمْسٍ مَعَ ما يَرَي فيها الظُّهورَ بَعْدَ أنْ لم يَكُنْ والأُفولَ<sup>(١)</sup> بَعْدَ الوُجودِ ثُمَّ آثارُ التَّسْخِيرِ والعَجْزِ عنِ التَّدْبيرِ بما هو في جَهْدِ وبَلاءٍ ومَنْ لَهُ يَعْمَلُ في راحةٍ وسُرورٍ. ثم [لا](٧) يَرَى في شَيءٍ مِنَ العالَم أنَّ (^^ لهُ مَعْنَى يَدُلُ على رُجوع التَّدبيرِ، فَيَتَحَقَّقُ لهُ القولُ بذلكَ، واللهُ يَصِفُهُ بقولِهِ: ﴿ إِذْ جَآةَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ٨٤]. وقيل: ﴿ سَلِيدٍ ﴾ مِنَ الشُّرُكِ، لم يَشُبُهُ شَيءً.

وقالَ: ﴿ وَتِلَّكَ حُجَّتُنَا ۚ مَاتَيْنَهُمَا ۚ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِوْنَ ﴾ [الأنعام: ٨٣] وما يَذْكُرُونَهُ إنما أتاهُ على نَفْسِهِ؛ إذْ هو في الغَفْلَةِ عنها والجَهْلِ بِمَنْ لهُ الآياتُ، وقد قالَ أيضاً : ﴿وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥] ومعلومٌ أنَّ ذلكَ على مُعايَنَةِ أو ذلكَ قد أُرِيَ كُلًّا منا.

ولكن على ما بَيَّنْتُ مِنَ الوَجْهَينِ، وفيهما حَقِيقَةٌ، ولَيسَ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ﴾ دلالة لِلشُّكِّ في الِابْتِداءِ والجَهْل في الحالِ التي يُحْتَمَلُ بِهِ ﷺ ولكنْ على أنهُ على ذلكَ الوَجْهِ يكونُ الإيقانُ بمَنْ لا تَقَعُ عليهِ الحَواسُ، ولا<sup>(٩)</sup> تُوجِبُ عِلْمَهُ الضَّروراتُ، إنما هو الإسْتِدلالُ بالآثارِ أو تَلَقِّي الأخبارِ ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ.

وذلك كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ مِنْدِ﴾ [الرعد: ٢] لا عَنْ وَضْع، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُخْرِجُهُم يَنَ الظُّلْمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ [المائدة: ١٦] لا أنْ كَانُوا(١٠) مِنْ قَبْلُ في الظلماتِ، وقولِ يُوسَفَ: ﴿إِنِّ تَرَكُتُ مِلَّةَ فَوْرِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [يوسف: ٣٧] لا عَنْ كونٍ فيها. وهكذا أمْرُ الإيمانِ أنْ يكونَ العَبْدُ في كلُ وَقْتٍ مُوقِناً باللهِ وأنْ لا إلهَ غَيْرُهُ، لا عَنْ شَكِّ في ما تَقَدَّمَهُ مِنَ الوَقْتِ والجَهْلِ. فَمِثْلُهُ أَمْرُ إبراهيمَ ﷺ.

والوَجْهُ الثاني مِمَّا تُكُلِّمَ في التأويلِ أنْ يكونَ إبراهيمُ، صلواتُ اللهِ عليهِ، كَانَ مُؤمِناً في ذلكَ الوَقْتِ عارفاً بِرَبُّهِ حَقَّ المَعْرِفَةِ، ولكنَّهُ كَلَّمَ قُومَهُ كلامَ مُسْتَدْرِج بإظهارِ المُتابَعَةِ لَهُمْ عِلى هَواهُمْ، فَيَكُونُونَ بِهِ أُولَى وإليهِ أَمْيَلَ. وذلكَ أَبْلَغُ في الحِجاجِ والْطَفُ في المَكيدَةِ، فَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا (١١) أرادَ مِنْ غَيرِ جِهَةِ النَّقْضِ والعِنادِ، فبدأ بِتَعْظِيمِ ما عَظَّمُوهُ؛ إذْ همْ قومٌ كانوا

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: لمن قهر وذلك. (٢) هذا هو الوجه الثالث من وجوه أقوال أهل التأويل في هذه الآية. (٣) في الأصل و م: فيتبرأ. (٤) في الأصل و م: ووجه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: والأقوال. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل و م: أو. (٩) في الأصل وم: ولو. (١٠) في الأصل و م: قالوا. (١١) في الأصل و م: من.

يُعظِّمُونَ النجومَ، وبالعِلْمِ بأَمْرِها أَخْبَرُوا نَمْرُوذَ بِوِلادَةِ مَنْ يَهْلِكُ على يَدِهِ هو، ويَزولُ مُلْكُهُ، وهذا كما ذَكَرَ أنهُ ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةُ فِ ٱلنَّجُومِ﴾ [الصافات: ٨٨] في مَقايِسِها وعِلْمِها نَظَرَ<sup>(١)</sup> إليها، ثم قالَ الذي ذَكَرَ لا مِنْ حَيثُ علمُ النُّجومِ، ولكنْ مِنْ حَيثُ عِلْمُهُ أنهُ يَموتُ، ومَنْ يَموتُ يَسْقَمُ، لكنْ أراهُمُ المُوافَقَةَ في العِلْم الذي لَهُمْ في ذلكَ البابِ دَعْرَى.

فكذلكَ ما نَحْنُ فيهِ. وعلى ذلكَ أَمْرُ البُدُّ الذي كانَ يَعْبُدُهُ (٢) قومٌ، عَظَّمَتْهُ [الحَوارِيّونَ الذينَ] (٣) أَرْسَلَ إليهِمْ حتى اطْمأَنُوا، وصَدَرُوا عَنْ تَدْبيرِو، وبُلُوا بِعَذابٍ (٤)، وكادَ يُحيطُ بِهِمْ، فَدَعاهُمْ إلى دُعاءِ البُدِّ لِيَكْشِفَ لَهُمْ، إِذْ لِمِثْلِهِ يُعْبَدُ، حتى أَيِسُوا، فَدَعاهُمْ إلى اللهِ، فَكَشَفَ عنهُمْ، فآمَنُوا بِهِ. فَمِثْلُهُ الأوَّلُ.

وإلى هذا التَّاويلِ يَذْهَبُ القُتَبِيُّ، لكنهُ ذَكَرَ أنهُمْ كانُوا أصحابَ نُجومٍ وكَهانَةٍ. ومِنْ ذلك قولُهُ: لا يَعْبُدُ النَّجْمَ (°°، ولا يَراهُ رَبَّا، كيفَ أَظْهَرَ المُوافَقَةَ بِتَسْمِيَةِ النَّجْمِ ربَّا؟ ثم النَّقْضَ عليهِ/ ١٥٣ ـ أَ/ بالأُفولِ؟ ولكنْ على ذلكَ لو كانَ فإنما كانَ في قوم يَعْبُدُونَ النَّجومَ والشَّمْسَ والقَمَرَ، فَأَلْزَمَهُمْ بالأُفولِ؛ إذْ فيهِ تَسْخِيرٌ وغَلَبَةُ سُلْطانٍ.

وهذا الوَجْهُ يَجوزُ أَنْ يَظْهَرَ على إضمارِ مَعْنَى، في نَفْسِهِ مُسْتَقِيمٌ، كالمُكْرَهِ على عِبادَةِ صَلِيبٍ، يَقْصِدُ قَصْدَ عِبادةِ اللهِ، والمُكْرَهِ على عِبادَةِ صَلِيبٍ، يَقْصِدُ قَصْدَ محمدِ آخَرَ، يُصَوِّرُهُ في وَهْمِهِ ونَحْوُ ذلكَ. وهو على ما ﴿قَالَ بَلْ فَكَلَمُ كَبِيمُهُمْ وَاللهُ كُورَهِ على ما ﴿قَالَ بَلْ فَكَلَمُ كَبِيمُهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ شَرْطاً في نَفْسِهِ في قولِهِ ﴿قَالَ بَلْ فَكَلَمُ صَالَاهُ عَلَيْهُمْ مَاذَا وَ الْأَنبِياء: ٣٣] على جَعْلِ أَنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ شَرْطاً في نَفْسِهِ في قولِهِ ﴿قَالَ بَلْ فَكَلَمُ صَالَهُمُ مَا هَاللهُ الْعَلَمُ.

وقيل في الإستيذراج مِنْ غَيرِ هذا الوَجْهِ عَلَى التَّسْلِيمِ أَنهُمْ أَهلُ كَهانةٍ (١) ونُجومٍ وهو أنهُ لَمّا رَآهُمْ يَعْبُدُونَ الاصنامَ والأوثانَ دَعاهُمْ مِنْ طريقِ المُقابَلَةِ، إذْ هُمْ مالُوا إلى ذلكَ بما رَأُوا مِنْ حُسْنِ في المُبْصَرِ بما قد زُيِّنَ بأنواع الزَّيْنِ (٧) وحُلْيَ بانواع الزَيْنِ المُعْفَى بانواع الخَيْنِ المُخْمَ، وما ذَكَرَ (٥)، وأنَّ الذي ذَكَرَ أَحْسَنُ وأغظمُ نُوراً وضِياءً وإذَ هو بِجَوهَرِهِ ونَفْيهِ كذلكَ، وما كانُوا يَعْبُدُونَ بما فَعَلُوا بِهِ، وجَعَلُوهُ (٩) كذلكَ، لَيُكرَّهُ إليهِمْ عبادَتَهُمُ الأصنامَ، ويَسْتَنْقِذَهُمْ عمّا اغتادُوهُ بالمَعْنَى الذي ذَكرَتُ، ثم أَلْزَمَهُمْ فَسادَ ما مالُوا إليهِ، وقَبِلُوا منهُ قَبْلَ أَنْ يَقِرُّ ذلكَ في قُلُوبِهِمْ، وتَظمَيْنَ إلى ذلكَ أَنفُسُهُمْ بِما أَظهرَ مِن التَّسْخِيرِ أَو مُلْكِهِ على شَرَفِ الزَّوالِ، أو يَصِيرَ بِحَيثُ يَقِرُ في قُلوبِهِمْ عبادَةُ مَنْ لا فَسادِ أَنْ يكونَ الذي بِذلكَ الوَصْفِ مِنَ التَّسْخِيرِ أو مُلْكِهِ على شَرَفِ الزَّوالِ، أو يَصِيرَ بِحَيثُ يَقِرُ في قُلوبِهِمْ عبادَةُ مَنْ لا فَيهِ الْحَلْقِ بها لم يَصْلُحُ لَهَ الأَلُوهِيَّةُ عندَ الجميعِ بالأَفُولِ والتَّسْخِيرِ. فالذي كانُوا يَعْبُدُونَ على ما لو طَهرَ لها الأَلُوهِيَّةُ عندَ الجميعِ بالأَفُولِ والتَّسْخِيرِ. فالذي كانُوا يَعْبُدُونَ على ما [سَخُروهُ كانَ] (١١) تَحْتَ البَشَرِ ذليلاً المَالِي المُبُودَةُ مِنْ الإِسْتِذراجِ في ما لو ظَهَرَ لهم (١٣) لم يكونُوا يَتَخِذُونَ النَوعُ أَرباباً يَعْبُدُونَهَا، وكذلكَ الذي ذَكَرَهُ التَّنَافِ مَنَ الإِسْتِذْراجِ في ما لو ظَهَرَ لهم (١٣) لم يكونُوا يَتَخِذُونَ النَجُومَ أُرباباً يَعْبُدُونَهَا، وكذلكَ الذي ذَكَرَهُ التَّهُ عَنْ الإِسْتِذْراجِ في ما لو ظَهَرَ لهم (١٣) لم يكونُوا يَتَخِذُونَ النَجُومَ أُرباباً يَعْبُدُونَهَا، وكذلكَ الذي ذَكَرَهُ التَّنَظُمُ النوعُ مِنَ الإِسْتِذْراجِ في ما لو ظَهَرَ لهم (١٣) لم يكونُوا يَتَخِذُونَ النجومَ أُرباباً يَعْبُدُونَهَا، وكذلكَ الذي ذَكَرَهُ التَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ الل

والتأويلُ الثالثُ للآيةِ يَخْرُجُ مَخْرَجَ الإنكارِ والإسْتِهْزاءِ. ويكونُ في ذلكَ مَعْنَى الاسْتِدْراجِ؛ إذْ هو الإلزامُ مِنْ حَيثُ لا يُشْعَرُ بهِ أو نَقْضُ أسبابِ الشَّبَهِ دَرَجَةً فَي خُلُولِ الرَقْتِ وحُلُولِ المَقْصُودِ وتَعاطِي ذلكَ الإبْتِداءِ بالكَشْفِ عنِ الأسباب.

ثم قِيلَ في هذا بأوجُهِ:

أَحَدُها: أَنهُمْ كَانُوا يَغْبُدُونَ النُّجومَ ومَا ذَكَرَ، ويَدْعُونَ إلى ذلكَ الأولادَ والصِّبْيانَ، وإبراهيمُ مِنْهُمْ في ما كَانُوا يَدْعُونَهُ اليهِ. فقالَ لمّا رأى النَّجْمَ: هذا الذي تَغْبُدُونَ رَبِّي، أي إلى عبادَتِهِ تَدْعُونَني، أي هذا رَبِّي الذي تَدْعُونَني إلى عبادَتِهِ. فلمّا رأهُ طالِعاً سابِحاً غائِباً ثَبَتَ عندَهُ أنهُ مسَخَّرٌ، فقالَ: لا أُحِبُّ عبادَتَهُ. لكنَّ ذا قد يكونُ في خاصٌ نَفْسِهِ مُتَفَكِّراً في الذي دَعُوهُ

<sup>(</sup>۱) أدرج قبلها في الأصل وم: لأنه. (۲) في الأصل و م: يعبدهم. (۳) في الأصل وم: الحواري الذي. (٤) في الأصل و م: بعد. (٥) من م، في الأصل:النجوم. (٦) في الأصل وم: كفاية. (٧) من م، في الأصل الذي. (٨) في الأصل: ذكروا. (٩) في الأصل و م: وجعلوا. (١٠) من م، في الأصل: ما. (١١) في الأصل وم: سخرهم. (١٢) في الأصل وم: أذلاء. (١٣) في الأصل و م: أنهم.

إليهِ لِيَعْرِفَ وَقْعَ قُولِهِمْ مِنَ الوجهِ الذي يُقِرُّ ذلكَ في القُلُوبِ إذا قابَلَهُمْ. وقد يكونُ في مَلاٍ مِنْهُمْ، يُظْهِرُ لهمْ قُولَهُ: ﴿هَٰذَا وَلَانَعَامُ: ٧٦ و٧٧ و٧٨] على إضمارِ: تَدْعُونَنِي إليهِ، لِيُلْزِمَهُمْ بما بانَ لهُ فَسادُ الرُّبُوبِيَّةِ، فيكونُ اسْتِذْراجاً أيضاً لأنهُ الْزَمَهُمْ بَعْدَ ظُهُورِ الوِفاقِ مِنْهُ لَهُمْ، وقد يكونُ ذَكَرَ هذا الذي تَدْعُونَني [إليهِ] (١٠ رُبِّيَ سِرَّا، ويَهْزَأُ بِهِمْ بإظهارِ المُوافَقَةِ؛ يُبَيِّنُ الْمُماعَدَةِ، إذْ ذلكَ المَعْنَى الذي بِهِ أَلْزَمَ كَانَ ظاهِراً عِنْدَهُ في الإبتداءِ وعندَهُمْ جَمِيعاً.

والثاني: أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ هَلَنَا رَبِي ﴾ على ما يُقالُ: هذا فلانُ الذي تُخبِرونَنِي عنهُ، بِمَعْنَى أهذا هو؟ على إنكارِ أنهُ لَيسَ بالمَحَلِّ الذي أخبَرْتُمُوني عنهُ، أو على الإسْتِفْهامِ لِيُقَرِّرَهُ عنهُ، أو على الوَجهَينِ كَانَ، وقد هَزِئَ بِهِمْ، وظَهَرَ في السَّنِ بالمُتَعَقِّبِ أَنَّ الأَوَّلَ كَانَ ( عَلَى الهُزءِ بِهِمْ والإنكارِ أو الإسْتِفهامِ ؛ وذلكَ كقولِهِ تعالَى: ﴿ خَلَقُوا كَنَاتِيرِ ﴾ [الرعد: ١٦] على الهُزءِ بُولُ اللهُ خَلِقُ كُلُ نَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] على الأُولِ ﴿ لَا أَيْدِ الْآَلِ فِلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

والثالث (٣): أنْ يكونَ هذا يُضْمَرُ في قولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا رَبِي ﴾ أي رَبُّ هذا ربِّي إلى آخِرِ ما ذَكَرَ، ثم رَجَعَ إليه عِندَهُمْ أنهُ لا تَلِيقُ الرَّبوبِيَّةُ بالذي ظَنُوا أنهُ ساعَدَهُمْ عليهِ. ثم قد بَيَّنَا الدَّليلَ على أنهُ لم يكُنْ كافراً في ذلكَ الوَقْتِ مَعَ ما قد ثَبَتَتْ عِضْمَةُ الرَّسُلِ عنِ الكباثِرِ ؛ فكيفَ يُبْلُونَ بالكُفْرِ ؟ واللهُ يقولُ: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَكُمُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. وكُلُّ مُتَمَكِّن فيهِ الكُفْرُ شَرِيكُ إمثالِهِ ، فلا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الأصْلِ.

ثم جُمْلَةُ ذلك أنَّ اللهَ، سُبْحانَهُ، لو أرادَ أنْ يُبَيِّنَ حَقِيقةَ الحالِ، أو كانَتْ بِنا إلى مَغْرِفَةِ حَقِيقَةِ ذلكَ مِنَ المُرادِ والوَقْتِ الحاجَةُ (٤) في أمْرِ الدينِ لَكانَ يُبَيِّنُ ذلكَ، أو يَرِدُ في ذلكَ [حديثٌ] (٥) عنْ رسولِ اللهِ ﷺ لكنَّ العِلْمَ بِحَقيقَةِ ذلكَ، إذْ هو عِلْمُ الشَّهادةِ بِما لَيسَ لَنا وَعَلَينا [لِلُوصول إليهِ عَمَلُ تَحالُفٍ] (١)، ولا نُكَلَّفُ الشهادَةَ بِوَقْتِ القَولِ. وما يُتَمَكَّنُ فيهِ، فَحَقَّهُ أنْ يُتَامَّلُ وَجُهُ الحِثْمَةِ في ذِكْرِ القِطَّةِ وما فيها مِنَ الحُجَّةِ في أَمْرِ الدين

فهو، واللهُ أَعْلَمُ، يَخْرُجُ على وجُوهِ:

آخدُها: على جَعْلِ ذلكَ حُجَّةً لِرِسالةِ رسولِهِ؛ إذْ هو مِنْ أَنْباءِ الغَيْبِ، ونَبِيُّ اللهِ نَشاً بِمَكَّةَ، ولم يكُنْ ثَمَّ مَنْ يَعْلَمُ ذلكَ، ولا فارَقَ قومَهُ [ولا] (٢) الْحَتَلَفَ إلى مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الأَنْباءِ بِتَوَارُثِهِمْ كُتُبَ الأَنبياءِ، ولا كانَ رسولُ اللهِ ﷺ مِمَّنْ يَخُطُّ بِيَمِينِهِ (٨)، ويَقِفُ على المكتوبِ. دلَّ أنهُ عَلِمَهُ باللهِ ﷺ مَعَ ما كانَ في القِصَّةِ [مِنْ] (١) حُجَجِ التَّوجِيدِ ودَفْعِ عبادَةِ الأصنامِ وتَسْفيهِ أهلِ ذلك، لم يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ تَعْلِيمُ مَثْلِ ذلكَ مِنَ الدَّافِعِينَ لذلك، المُدَّعِينَ على إبراهيمَ اليهوديةَ والنصرانيَّة.

[والثاني: أنّا (١٠٠ كُتُبَهُمْ بِغَيرِ لِسانِهِ، وفي العِبادةِ بِلسانِ [آخَرَ] (١١٠) يُوهِمُ الِاخْتلاف والتَّغْيِيرَ، فلا يَخْتَمِلُ الِاخْتِجاجَ بِمِثْلِهِ ما يَخْتَمِلُ الإنكارَ واللَّفْعَ، وفيهِ اسْتِعطافُ قومِ رسولِ اللهِ ﷺ إذْ هُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ إبراهيمَ ﷺ بما يَدْعُوهُمْ إلى دينِ آبائِهِمْ، مَعْ ما كانُوا هُمْ أصحابَ تَقْلِيدِ وحِفْظِ آثارِ الآباءِ، فألزَمَهُمُ القَولَ في آبائِهمْ بما لا [يَدْفَعُ بِهِمُ الْقَولُ بِغَيرِ الذي قَالُوا] (١٠٠) إذْ إبراهيمُ عَلَى عند جَميعِ المُشْرِكِينَ إمامٌ، يُؤتَمُّ بِهِ، أحقُ مِنْ كُلِّ أب، معَ ما كانَ كُلُّ مولودِ على دِينِهِ مَذْكُوراً مَخْفُوظاً في إذ إبراهيمُ عَلَى عند جَميعِ المُشْرِكِينَ إمامٌ، يُؤتَمُّ بِهِ، أحقُ مِنْ كُلُّ أب، مع ما كانَ كُلُّ مولودٍ على دِينِهِ مَذْكُوراً مَخْفُوظاً في الخَلْقِ، ومَنْ خالَفَهُمْ فهو مَمْحُوقُ الاسْمِ والذَّكْرِ جَميعاً. فكانَ في ذلكَ أعظمُ الدليلِ أنَّ هؤلاءِ مِنَ الأنبياءِ أحقُ بالتَّقْليدِ مِنَ الذينَ اتَّبُعُوهُ. وعلى ذلكَ اتَفاقُ أهلِ الكتابِ على مُوالاةِ إبراهيمَ مِنْ غَيرِ أَنْ تَهَيًا لَهُمْ دَفْعُ ما أثْبَتَ رسولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَيرِ أَنْ تَهَيًا لَهُمْ دَفْعُ ما أثبَتَ رسولُ اللهِ يَهِ عَلَى فِيلاءِ مَن عَيدِهُمْ مِنْ دينِهِ بِشَيء يَجِدُونَهُ خِلافاً لِذلكَ في كُتُبِهِمْ.

والثالث: أنَّ إبراهيمَ، صَلَواتُ اللهِ عليهِ، صَرَفَ مَعْرِفَةَ الرَّبِّ مِنْ جِهَةِ خَلْقِهِ، ودانَ بِدينِهِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ في الآياتِ والبَحْثِ عنْها دُونَ أن يُقَلِّدَ أباهُ أو قَومَهُ لِيَعْرِفَ سَبيلَ طَلَبِ الحَقِّ، وَوَجَّهَ أَتباعَهُ لِيَكونَ ذلكَ تذكِرَةً لِجَميْع ذُرَّيَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: فيه. (۲) من م، في الأصل: لكان. (۲) في الأصل وم: يجوز. (2) في الأصل وم: والحاجة. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: بالوصول عمل تحالف. (۷) ساقطة من الأصل و م. (۵) في الأصل: بيمينا. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: وبعد فإن. (١١) ساقطة من الأصل و م. (١٢) في الأصل و م: معرفتهم القول بغير الذي قالوا.

والرابعُ: أنهُ ذَكَرَ الخَبَرَ عنْ أحوالِهِ بِمَحْرَجٍ: ظاهِرُهُ يُوهِمُ المَكْروة؛ ولَهُ وجْهُ الصَّرْفِ إلى ما [لَيسَ فيهِ نِفَارُ الطَّلْبِعِ مِنْهُ ولا تَأَبِّ](١) لِلْعَقْلِ لِيَمْتَحِنَ عِبادَهُ بالقَولِ فيهِ والوَقْفِ في أمْرِهِ.

والخامسُ: لِيُعْلَمَ أَنَّ المُحاجَّةَ في الدينِ قَدْرَ ما تَحْتَمِلُهُ العُقُولُ لازِمَّةٌ؛ إذْ بها أَفْحَمَ إبراهيمُ قومَهُ، وأَظْهَرَ دينَ ربِّهِ، فَيَبُطُلُ بذلكَ قولُ كثيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ الذينَ يَكْرَهُونَ المُناظَرَةَ في الدينِ، ويَرَونَ في ذلكَ تقليدَ الأُسْتاذِينَ أو ظواهِرَ ما جاءَ بِهِ الآثارُ التي في اتْباع أمثالِها تناقُضٌ عندَ / ١٥٣ ـ ب/ العُقلاءِ، ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ.

والسادسُ: أنَّ المُناظَرَةَ تكونُ بوجهَينِ: يِطَلَبِ<sup>(٢)</sup> الدَّلاَلَةِ في إثباتِ القَولِ وبإظهارِ الفَسادِ بما يُتَمَكَّنُ فيهِ مِنَ العَيبِ؛ إذْ هو رَدُّ ما ادَّعَوا مِنَ الرُّبويِيَّةِ في مَنْ ذَكَرُوا<sup>(٣)</sup> بِما في ذلكَ مِنْ آثارِ التَّدبيرِ لِغَيرِهِ؛ ولِذلكَ عَنَ قالَ في الأصنامِ: ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَشِعُ وَلَا يُثْمِدُ وَلَا يُثْنِى عَنَكَ شَيْنًا﴾ [مريم: ٤٢] وقالَ: ﴿ وَمَا لِى لَا أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَفِ ﴾ [يس: ٢٢] وقالَ في مَوضِع آخَرَ وَلَا لَذِي خَلَقَنِ ﴾ [الشعراء: ٧٨]. فَمَرَّةُ أَبْطَلَ قولَهُمْ بالمَعْنَى الذي بِضِدُهِ احْتَجَ، و[مَرَّةً بالمَعْنَى الذي فيهِ إثباتُ الخَقِيقَةِ [ (٥٠ وجائزٌ في كُلُّ ذلكَ أنْ يَقولَ لَهُمْ: مَا الدليلُ على ما تَدْعُونَ لِما تَذْكُرُونَ مِنَ الرَّبُويِيَّةِ؟

والسابع: جوازُ التَّسْلِيمِ بإظهارِ المُوافَقَةِ، وإنْ كانَ المُسْلِمُ بِحَقيقَةِ ذلكَ مُنْكِراً، ولَهُ دافِعاً (٢)، إذا كانَ في المُساعَدَةِ بذلكَ في الطَاهِرِ نَيْلُ الفُرْصَةِ والظَّفَرِ بالبُغْيَةِ؛ إذْ على ذلكَ خَرَّجَ مُناظَرَتَهُ قومَهُ، وعلى ذِكْرِ ما احْتَجَّ بهِ في قولِهِ: ﴿ رَقَى النَّهِ بَلْكَ فَي الطَّاهِرِ نَيْلُ الفُرْصَةِ والظَّفَرِ بالبُغْيَةِ؛ إذْ على ذلكَ خَرَّجَ مُناظَرَتُهُ قومَهُ، وعلى ذِكْرِ ما احْتَجَّ بهِ في قولِهِ: ﴿ رَقَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَ

والثامن: أنْ يُعْلَمُ أنَّ اللهَ لم يُهْمِلِ القَومَ في شَيءٍ مِنَ الأَزمَنَةِ دونَ أنْ يَجْعَلَ<sup>(٨)</sup> لَهُمْ أُدِلَّةً لِلْحَقِّ يَظْفَرُون بها لو تَأمَّلُوا، ولا أَلْزَمَ خَلْقَهُ في زمانٍ مِنَ الأَزْمانِ بِشَيءٍ، لو بُحِثَ عنهُ، لا يُوقَفُ عليه، ولا يُتَهَيَّأُ لهُ. ولِذلكَ أَظْهَرَ الحُجَجَ، وأنارَ<sup>(٩)</sup> البَيْناتِ لِيُعْلَمَ أنهُ جَعَلَ أُوامِرَهُ كُلَّها تالِيَةً الأَدِلَّةَ والبَراهِينَ لِيَقْطَعَ بها عُذْرَ مَنْ تأبَى نَفْسُهُ القِيامَ بِهِ.

والتاسِعُ: أَنْ يُعْلَمَ أَنَهُ لا أَحَدَ يَقُومُ بالحِجاجِ، ولا يَنْطِقُ بِحُسْنِ البَيانِ إِلَّا بِعَطِئَةِ اللهِ وامْتِنانِهِ عَليهِ بما يَنْطِقُ بِو لسانَهُ، ويُوقِقُهُ لِلقِيام بهِ بقولِهِ: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَمَا إِبْرَهِيـدَ عَلَن قَوْمِوْ ﴾ [الأنعام: ٨٣].

ثم العاشِرُ: أَنْ يكونَ بِفَضْلِهِ تُنالُ الدَّرَجاتُ في أَمْرِ دينِهِ، ويُرْتَقَى إلى مَنازِلِ الفَضْلِ والشرفِ بِمَشِيئَتِهِ كما قالَ: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَاتُ﴾ [الأنعام: ٨٣] وأنهُ متى شاءَ الرَّفْعَ كانَ، واللهُ أعلَمُ.

وقد قالَ بَعْضُ أصحابِنا: الإمامَةُ في تَأْوِيلِ الآيةِ، رَغْمَ أَنهمْ أَخَذُوهُ مِنْ شَرْحٍ، على أَنَّ تَأْوِيلَ النَّجْمِ المَأْذُونِ وَتَأْوِيلَ النَّجْمِ المَأْذُونِ النَّارِيةِ؛ وَتَأْوِيلَ (١١٠ الشَمْسِ الإمامِ؛ بِمَعْنَى أَنهُ قالَ [عَنِ المَأْذُونِ] (١١٠ : ﴿ هَذَا رَيْ ﴾ يَعنَى بِهِ رَبُّ التَّرْبِيَةِ؛ رَبًّا اللَّهْ بِاللهِ عَلَى أَنْ اللَّهْ بِالإمامِ. وقولُهُ عِنْ ﴿ فَلَنَا آفَلَ ﴾ أي فَنِي مَا عِنْدَهُ، رَغِبَ عنهُ، وقالَ: ﴿ لَا أُحِبُ ﴾ ثم ظَهَرَ باللاحِقِ ثم كذلكَ بالإمام.

ثم تَوَجَّهَ نَحْوَ التالي بالقَبَولِ؛ إذِ الْتالي عندَهُمْ، هو الذي بِظَنِّ ما ذُكِرَ. فلمّا جاوَزُ دَرَجَةَ المَوْوم، وهو الإمامُ، صارَ إلى دَرَجَةِ الرسالةِ، وهو القائلُ عَنِ<sup>(١٣)</sup> التالي بالخَبالِ، والمُصَوِّرُ لِلشَّرائِع عندَهَمْ، فَأَلْزِمُوا بهذا عِبادَةَ أربابِ.

وإنَّ الاِرْتِفاعَ مِنْ دَرَجَةٍ إلى دَرَجَةٍ بأولئكَ، وذلكَ أمْرٌ مُتناقِضٌ على المُتَأَمِّلِ؛ لأنهُ لمّا فَنِيَ ما عِنْدَ المأذونِ صارَ إلى اللاحِقِ، واللاحِقُ (١٤٠ كانَ بهِ مأذوناً، ولو كانَ ثَمَّ دَرَجَةٌ أُخْرَى.

فأمّا أنْ يكونَ يَنالُ<sup>(١٥)</sup> تلكَ في الوَقْتِ الذي يُلْقِي المأذونُ ذلكَ إلى غَيرِو، أوْ لَا؛ فإنْ كانَ لا يُنالُ فلا أَسْفَهَ مِنَ المَأذونِ حينَ<sup>(١٦)</sup> امْتَنَعَ عما يُلْقِيهِ<sup>(١٧)</sup> إلى الدَّرَجَةِ الثانيةِ، وبَلَّغَهُ<sup>(١٨)</sup> غَيرَهُ، وإمّا يَنالُ مَعَهُ في دَرَجَةِ المَوْوم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيه نفار عنه الطبع ولا تأبي، في م: ليس فيه نفار منه للطبع ولا تأبي. (٣) في الأصل وم: لطلب. (٣) في الأصل وم: ذكر. (٤) في الأصل وم: وكذلك. (٥) في الأصل وم: في ثبات فيه. (٦) في الأصل وم: واقعاً. (٧) في الأصل وم: و. (٨) في الأصل وم: جعل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وم: وأثار. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: و. (١٢) في الأصل وم: للمأذون. (١٣) في الأصل وم: من. (١٤) في الأصل وم: والمأذون. (١٥) في الأصل و م: بيان. (١٦) في الأصل و م: حيث. (١٧) في الأصل و م: يقبله. (١٨) في الأصل و م: وبلغ.

فكيفَ قالَ: لا أحِبُّهُ، وهو إثْرُ الذي ذلكَ وَصْفُهُ؟ ثم كيفَ قالَ: ﴿لَا أَحِبُۗ﴾ ذهابَ ما بهِ آخِذٌ بِحَظِّهِ عنِ الآخِذِ مِنَ الآخَرِ؟ وكيفَ صارَ رَبَّهُ قَبْلَ أَنْ يُرَبَّيَهُ؟ فلمّا ربّاهُ تَبَرًأ مِنْ رُبُوبِيَّتِهِ، وآثَرَ رَبّا ٓ آخَرَ. فإذا عاقِبَةُ شُكْرِهِ سَعْيَ ربّهِ في شأنِهِ كُفْرانُهُ بِهِ.

وكذلك [أمرُهُ](١) دَرَجَةً فَدَرجَةً حتى يَكُفُرُ بالتاليُ ثم بالعَقْلِ يَصيرُ إلى رَبُّ العالَمِينَ. وهو الرَّبُ في الإنتِداءِ والإنْتِهاء؛ لا رَبُّ سِوَاهُ فِي عنِ الشُّرَكاء؛ إذْ إليهِ حاصِلُ الأمْرِ ومَصِيرُ الخَلْقِ. ولو كانَ [كُلُّ](٢) مُرْتَقِ حَدَّا يَرْتَقِيهِ (٣) آخَرُ لكانَتْ تلكَ الحدودُ، ويكونُ أبداً آخِرُها، فيكونُ الكُلُّ تَوالِياً (٥) أو نَطْفاً، ويَبْطُلُ الأولاءِ والمَاذونونَ والأَيْمَةُ جَمِيعاً. وقد كَرَّمَ اللهُ وجْهَةُ، عنْ هذا الخيالِ، وعَصَمَةُ عَنْ هذا الوَسْوَاس، والحمدُ اللهِ.

[الآية ٨٠] [وقولُهُ تعالى](١): ﴿وَمَآتِمُمُ قَوْمُمُ خَكَرَ مُحاجَّةً قومِهِ، ولم يُبَيِّنُ فيمَ حاجُّوهُ؟ لكنْ في الجَوابِ بَيانُ أنَّ المُحاجَّةُ في ما كانَتْ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ أَتُحَكَجُونَ فِي اللّهِ عَمْ تَحْتَمِلُ المُحاجَّةُ ﴿فِي اللّهِ ﴾ في تَوجِيد اللهِ ودينِهِ، وتَحْتَمِلُ في أَمْر اللهِ وطاعَتِهِ.

وذُكِرَ في بَعْضِ القِصَّةِ عَنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ] (٧) قالَ: ﴿وَحَاجَهُمْ قَوْمُمُ ۖ فِي ٱلْهَتِهِمْ، وخَوَّفُوهُ بَهَا، وقالُوا: إنّا نَخاتُ البَهَتَا، وأنْتَ تَشْتُمُهَا، ولا تَعْبُدُهَا، إنَّ تَخَبُّلُكَ وتَفَسُّدَكَ [ظاهِرانِ] (٨)، وذلكَ مُختَمَلٌ، وهو كقولِ قومٍ هُودٍ لِهُودٍ ﷺ: ﴿إِن نَتُولُ إِلّا اَعْتَرَيْكَ بَعْضُ مَالِهَتِنَا بِسُرَوْ﴾ [هود: ٥٤].

ثم قالَ لَهُمْ إبراهيمُ: لِمَ تَخافُونَ أنْتُمْ منها؟ قالُوا كيف [لا]<sup>(٩)</sup> نَخافُ، ونَحْنُ نَعْبُدُها؟ قالَ: إنَّكُمْ تُسَوُّونَ بَينَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ والذَّكرِ والأنْفَى. أمَا تَخافُونَ الكَبيرَ إذْ سَمَّيْتُمُوهُ بالصَّغِيرِ، وما تَخافُونَ الذَّكرَ إذ سَمَّيْتُمُوهُ بالأنْفَى.

ويَختَملُ أَنهُمْ خَوَّفُوهُ بِاللهِ بِتَرْكِ عِبادَةِ آلَهتِهِمْ لِمَا كَانُوا يَقُولُونَ: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلَفَى ﴾ [الزمر: ٣] ويقولونَ: ﴿مَا ثَنَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلَفَى ﴾ [الزمر: ٣] ويقولونَ: ﴿مَا ثَلَوْهُمْ إِلَى اللَّهِ بُلُهُمْ أَنَّ عبادَتُهُمْ إِياها تُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللهِ زُلْفَى، وتَرْكَ العِبادَةِ لها يُبْعِدُهُمْ. فقالَ: ﴿وَقَدْ هَدَنِنَ وَلَا أَنْاكُ مَا تُثْمِكُونَ بِهِ عَلَى اللَّهِ زُلْفَى، وتَرْكَ العِبادَةِ لها يُبْعِدُهُمْ. فقالَ: ﴿وَقَدْ هَدَنِنَ وَلَا أَنْاكُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ويَخْتَمِلُ قولهُ تعالى: ﴿وَقَدْ هَدَانِيَ الدينَ والتَّوحِيدَ، وهداني طاعَتُهُ والاِتْباعَ لأَمْرِهِ. فقالَ كيف أخافُ ﴿وَقَدْ هَدَانِيُۗ﴾؟ وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَآ أَن يَشَآةَ رَبِي شَيْئَآ﴾ هذا يَخْتَمِلُ [وجهينِ:

أَحَدُهُما](١١): لا أَخَافُ إِلَّا إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي في شَيءٍ، فَعِنْدَ ذلكَ أَخَافُ. وأمّا إذا هداني ربّي فإني [لا](١٢) أَخَافُ بِتَرْكِي عِبادَتَهُمْ..

والثاني: ﴿إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّ﴾ إلّا أَنْ يَبْتَلِيَنِي ربِّي بِشَيءٍ مِنَ المَعْصِيّةِ؛ فَعِنْدَ ذلكَ أكونُ في مَشيئتِهِ؛ إِنْ شاءَ عَذَّبَنِي، وإِنْ شاءَ لم يُعَذَّبْنِي.

وفولُهُ تعالى: ﴿ وَمِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمُأَ ﴾ أي عِلْمُ ذلكَ كُلِّهِ عَنْدُهُ، عَصَيتُ، أو أظغتُ.

وقِيلَ: إنهُمْ كَانُوا يُخَوِّفُونَهُ بِتَرْكِهِ عَبَادَةَ آلِهَتِهِمْ وَعَدَمِ<sup>(١١)</sup> إشراكِهِ إِيّاهَا في عِبَادَةِ اللهِ، فقالَ: ﴿وَكَيْنَ أَخَاكُ مَآ أَشَرَكْتُمُ﴾ أَنْتُمْ بِاللهِ مِنَ الآلِهَةِ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَثْكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ﴾ غَيرَهُ ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ. عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأَ﴾ أي حُجَّةُ بِانَّ مَعَهُ شَريكاً. ثم قالَ: ﴿فَأَى ٱلْقَرِيقَيْنِ أَخَقُ بِالْآمَٰنِ ﴾ أنا أمْ (١٠) أنْتُمْ؟ مَنْ عَبَدَ إلها واحداً [آمَنُ عِندَهُ أمْ](١١) مَنْ عَبَدَ آلهةً شَتَّى صِغاراً

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل و م: يرتقي. (٤) الواو ساقطة من الأصل و م. (٥) في الأصل و م: توالي. (٦) ساقطة من الأصل وم. (١٠) بني الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) بني الأصل وم. (١٠) بني الأصل وم: و. (١٤) بني الأصل وم: و. (١٤) بني الأصل وم: و. (١٤) بني الأصل وم: و. (١٥) بني الأصل وم: أن يأمن عنده.

وكِباراً ذكوراً وإناثاً. وقالَ<sup>(۱)</sup>: كيفَ أخافُ آلِهَتَكُمُ التي تَعْبُدونَ مِنْ دُونِ اللهِ بِتَركي عِبادَتها، وهي لا تَمْلِكُ ضَرّاً، إِنْ تَرَكْتُ ذلكَ، ولا نَفْعاً إِنْ أَنا فَمَلْتُ ذلكَ؟ ولا تَخافُونَ أَنْتُمْ بِتَرْكِكُمْ عِبادَةَ إلهي، وهو يَمْلِكُ الضَّرَّ، إِنْ تَرَكْتُمْ عِبادَتُهُ، والنَّفْعَ، إِنْ عَبَدْتُمُوهُ ﴿فَاكُى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَخَقُ بِٱلأَمْنِ ﴾ [مَنْ]<sup>(۱)</sup> عَبَدَ إلهاً يَمْلِكُ الضَّرَّ والنَّفْعَ أَمْ<sup>(۱)</sup> مَنْ عَبَدَ إلهاً لا يَمْلِكُ ذلكَ؟.

الآية AT فَيْهِلَ: رَدَّ عليهِ قُومُهُ، فَقَالُوا: ﴿ آلَٰذِينَ مَامَنُوا ﴾ بربٌ واحدٍ، يَمْلِكُ الضَّرَّ والنَّفْعَ ﴿ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِطُلْدٍ ﴾ قبلَ: لم يَخْلُطُوا تَصْديقَهُمْ وإيمانَهُمْ بِشِرْكِ، ولم يَغْبُدُوا غَيْرَهُ دُونَهُ ﴿ أَوْلَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم تُهْمَدُونَ ﴾ مِنَ الضَّلالَةِ والشَّرْكِ. قِيلَ: الظَّلْمُ هَهِنا الشَّرْكُ.

قِيلَ: رُوِيَ عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ [أنهُ] قالَ: لمّا نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ ﴿ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَرَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ شَقَّ ذلك على المسلِمِينَ، فقالُوا: يا رسولَ [اللهِ] فَ فَا لَنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قالَ: لَيسَ / ١٥٤ ـ أ ذلكَ، إنما هو الشَّرْكُ. أوَلَمْ تَسْمَعُوا ما قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ: ﴿ يَبُنَىٰ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ إِلَى الْفَرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾؟ [لقمان: ١٣].

وعنْ أبي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ظَيْمَةِ [أنهُ] (٢) قالَ لأصحابِهِ: ما تَقولُونَ في هاتَينِ الآيتينِ ..﴿ اَلَّذِيكَ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اَسْتَقَنْمُوا﴾ [فصلت: ٣٠] ثم عَمِلُوا له، واسْتَقامُوا على أمْرِهِ، و﴿ اَلَّذِينَ ،َامَنُواْ وَلَدَ يَنْبِسُوَا إِبِمَنْهُم بِظُلْدٍ﴾ إنه يُذْنِبُوا، فقالَ: ولقد حَمَلْتُمُونا على أمْرِ شديدٍ ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَدَ يَتِبِسُوا إِبِمَنْهُم بِظُلْدٍ﴾ بِشِرْكٍ، و﴿ اللَّذِيكَ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَنْمُوا﴾ عليها، فلم يَعْدِلُوا عنها بِشِرْكِ ولا غَيرِهِ.

فإنْ ثَبَتَتْ هَذِهِ الأخبارُ فهو ما ذَكَرَ فيها أنَّ الظُّلْمَ هو الشَّرْكُ. وإلّا اخْتَمَلَ الظُّلْمُ ما دونَ الشَّرْكِ؛ أنَّ مَنْ لم يَظْلِمْ، ولم يُذْنِبْ، فهو في أمْنِ مِنَ اللهِ، ومَنِ ارْتَكَبَ ذَنباً أو ظُلْماً فَلَهُ الخَوفُ؛ وهو [في](٧) مشيئةِ اللهِ؛ إنْ شاءَ عَذَبُهُ، وإنْ شاءَ غَفَرَ لهُ، وعَفَا عنهُ.

الآية AT وقولُهُ تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّنُنَا مَاتَيْنَهُمَا إِبْرِهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ الآية يَنْقُضُ قولَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ إبراهيمَ كَانَ غيرَ أُوْمِنِ في ذلكَ الوقتِ وغيرَ (^ عارِف بربِّهِ ؛ لأنهُ أخْبَرَ أنهُ آتاهُ حُجَجَهُ على قومِهِ. ولو كانَ هو على ما قالُوا لَكانَتِ الحُجَّةُ الني [آتاهُ إياها] (١٠ عُجَجَهُ على قومِهِ دلَّ أنهُ لَيسَ على ما قالُوا. لكن كانَ عارفاً بربُهِ المُخْلِصاً لهُ على ما سَبَقَ ذِكْرُهُ.

فإنْ قالَ قائلٌ: إنَّ الحُجَّة التي أُخِذَ أنهُ آتاها ﴿إِرَّهِيمَ عَلَى قَوْمِوْ ﴾ قولُهُ: ﴿وَمَاجَهُمُ قَوْمُمُ قَالَ آتُمُكَجُّونِ فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ فَإِنَّ أَخَافُ مَا ثُمُّوكُوكَ بِهِ ﴾ [الأنعام: ٨٠] إلى آخِرِ ما ذكرَ، فَيُقالُ: إنَّ هذِهِ لَيسَتْ بِمُحاجَّةٍ إنما هو تَقْرِيرُ التَّوجِيدِ والدينِ. أَلَا تَشْرِكُوكَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَآهُ رَبِي شَيْئاً ﴾ ؟ والمُحاجَّةُ ما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿لَا أَخِبُ ٱلْآفِلِيبَ ﴾ ألا تَرَى أَنهُ قالَ: وقال الله وقال الله وقال الله وقال المُعام: ٧٩]، [الأنعام: ٧٩]، وغَيْرُها مِنَ النَّهُ وَلِمَا تَالِي فيها وَصْفُ توجِيدِ الرَّبِ عَلَى والوهِيَّةِ وفسادُ آلهتِهمْ.

مِنْ ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْجَدُونَ﴾ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَمْلُونَ﴾؟ [الصافات: ٩٥ و٩٦] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُسْمِعُ وَلَا يُسْمِعُ وَلَا يُعْنِى عَنَكَ شَيْنًا﴾؟ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾ إلى قولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِيكِ﴾؟ [الشعراء: ٧٢ ـ ٨٠].

وفيه نَقْضُ قَولِ المُعْتَزِلَةِ لأنهُ قالَ: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُمَا إِرَّهِبَدَ عَلَىٰ قَوْمِهِ والإيتاءُ هو الإعطاءُ، والنجومُ والشَّمْسُ والقَمَرُ وما ذَكَرَ كانَتْ. ذَلَّ أَنَّ الذي آتى إبراهيم هو مُحاجَّتُهُ قومَهُ بِما ذَكَرْنا، واحْتِجاجُهُ عليهِمْ بذلكَ؛ دلَّ أَنَّ لهُ في مُحاجَّةِ إبراهيمَ قَومَهُ وباللهِ العصمةُ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا إبراهيمَ قَومَهُ وباللهِ العصمةُ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو أن يقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: أتاها. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: حيث.

، التَّيْنَهَا ۚ إِرَّهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِدِ ﴾ والذينَ كانوا يعبدونَ الأصنام، وهو ما بَيَّنَ سَفَهَهُمْ في عبادتِهِمُ الأصنامَ حينَ (١) قالَ [في غَيْرِ آيَةٍ، وردَّ على](٢) نَمْروذَ قولَهُ(٣): ﴿أَنَا أَشِ، وَأُمِيتُ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ [البقرة: ٢٥٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿ زَفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآةً ﴾ فيهِ أيضاً ذلالةُ نَقْضِ قولِ المُعْتَزِلَةِ لأنهم يَقُولُونَ: إنَّ اللهَ قد شاءَ لِكُلِّ أحدِ أَنْ يَبْلُغُ المَبْلَغَ الذي إذا بَلَغَ ذلكَ يَصْلُحُ لِلنُّبُوَّةِ والرسالةِ. لكنَّهُمْ شاؤُوا ألّا يَبْلُغُوا ذلكَ المَبْلَغَ؛ يَجْعَلُونَ المَشِيئَةَ في ذلكَ إلى أَنْفُسِهِمْ دونَ اللهِ. واللهُ أخبَرَ أنهُ يَرْفَعُ درجاتٍ مَنْ يَشاءُ، وهُمْ يَقُولُونَ: لا يَقْدِرُ أَنْ يَرْفَعَ، بَلْ هم يَمْلِكُونَ أَنْ يَرْفَعُوا ذَرَجاتِ الْفُسِهِمْ. فَدَلَّتِ الآيةُ على أَنَّ مَنْ نالَ دَرَجَةً أَو فَضِيلَةً إنما يَنالُ بفَضْل اللهِ ومَنّهِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ زَفَعُ دَرَجَنتِ ﴾ ، تَحْتَمِلُ الدَّرَجاتُ [وُجوهاً: تَحْتَمِلُ النُّبُوَّةَ، وتَحْتَمِلُ الدَّرَجاتِ] (٥٠ في الآخِرَة أَنْ تُرْفَعَ لَهُمْ، وتَحْتَمِلُ الذِّكْرَ والشَّرَفَ في الدنبا لِما يُذكرُونَ في المَلإِ مِنَ الخَلْقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ أي ﴿مَكِيمُ﴾ في خَلْقِ الخَلَاثِقِ؛ خَلَقَ خَلْقاً يَدُلُ على وَحْدانِيَّتِهِ، ويدُلُ على أنهُ مُدَبِّرٌ لَيسَ بِمُبْطِلٍ في خَلْقِهُمْ، ثم ﴿عَلِيمٌ﴾ بأعمالِهِمْ، و﴿عَلِيمٌ﴾ بِمَصالِحِ الخَلْقِ وبما يَصْلُحُ. والحَكيمُ هو الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ في التَّدبيرِ.

الآية ٨٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَعْفُوبَ ﴾ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا مِنْ رَفْعِ الدَّرَجاتِ ما ذَكَرَ مِنْ هِبَةِ هؤلاءِ. ونيهِ دَليلٌ أنَّ ما يكونُ لهُ منَ الفَصْلِ في هِبَةِ أولادِهِ يكونُ ذلكَ في أولادِ أولادِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن فَتْلَ ﴾ والهِدايَةُ هِدايَتانِ: هِدايَةُ إصابةِ الحَقِّ وهِدايَةُ العِلْمِ بالحَقِّ؛ وهي هدايَةُ البَيانِ، فهذِهِ الهِدايَةُ ممّا يَشْتَرِكُ فيها المُسْلِمُ والكافِرُ جَميعاً. وأمّا هِدايَةُ إصابَةِ الحَقُّ فهيَ خاصَّةٌ بِالرَّسُلِ والأنبياءِ والمُسْلِمون](٢٠٠. والهِدايَةُ ههنا هي إصابَةُ الحَقِّ لا العِلْمُ بالحقِّ لأنَّهُمُ اشْتَرَكُوا جميعاً في العِلْم بالحَقِّ : [الكفارُ والمُسْلِمون](٢٠٠.

[وقولُهُ تعالى](٧): ﴿وَمِن ذُرِّيَتَشِهِ دَاهُدَ﴾ قِيلَ: ذُرِّيَّةُ إبراهيمَ، وقيلَ: ذُرِّيَّةُ نوحٍ؛ كانُوا جميعاً مِنْ ذُرِّيَّةِ نوحٍ: إبراهيمَ ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الرُّسُلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ غَيْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي ﴿ وَكَذَالِكَ غَيْرِى النَّحْسِنِينَ ﴾ بالذَّحْرِ والشَّرَفِ والثَّناءِ الحَسَنِ إلى يومِ القِيامَةِ كما جَزَى هؤلاءِ الرُّسُلَ بالذُّحْرِ والشَّرفِ والثَّناءِ الحَسَنِ في مَلاِ الناسِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُذْكَرُوا في مَلاِ الملائكَةِ كما ذُكِرُوا في مَلاِ الخَلْقِ في الأرضِ. ويَحْتَمِلُ ﴿ وَكَذَالِكَ غَيْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ في الآخِرَةِ بالثَّوابِ ورَفْعِ الدَّرَجاتِ والجَزَاءِ الجَزيلِ. ذَكَرَ في فَريقِ أَنهُ كذلكَ ﴿ غَيْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴾.

الآية ٨٥ وَذَكَرَ فِي فَريقٍ آخَرَ ﴿ كُلُّ مِّنَ ٱلمَسْلِحِينَ ﴾.

(الآبية ٨٦) وذكرَ في فَريقِ آخرَ: ﴿وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَ ٱلْمَالَمِينَ﴾ وهذا، واللهُ أغلَمُ، لَيسَ على تَخْصِيصِ كُلِّ فرِيقُ بِما ذَكَرَ مِنَ الذُّكْرِ، ولكنْ على الجَمْع أنهُمْ مُحْسِنُونَ صالِحُونَ مُفَضَّلُونَ على العالَمِينَ.

ثم يَخْتَمِلُ التَّفْضِيلُ لَهُمْ بِالنَّبُوَّةِ أَنهُمْ فُضِّلُوا على العالَمِينَ بِالنَّبُوَّةِ. ويَخْتَمِلُ أَنهُمْ كَانُوا مُتَفَضَّلِينَ على العالَمِينَ بالإحسانِ والصَّلاحِ، ولم يكُنْ لَهُمْ رسالَةٌ ولا نُبُوَّةً. ثم يَحْتَمِلُ أَنهُ سَمَّاهُمْ مُحْسِنِينَ بإخْتِيارِهِمُ الحالَ التي كانُوا أَهْلاً لِلرِّسالَةِ والنَّبُوَّةِ. والصَّلاحِ، ولم يكُنْ لَهُمْ رسالَةٌ ولا نُبُوَةً. ثم يَحْتَمِلُ [قولُهُ تعالى: ﴿اللَّهِ يَالَمُحْسِنِينَ﴾ [الآية: ٨٤] مُحْسِنينَ] (٨٠ باخْتِيارِهِمُ الهِدايَةَ وإصابَةَ الحَقِّ. فإنْ كانَ هذا فهو ممّا يَشْتَرِكُ الأنبياءُ وأهْلُ الإسلام فيهِ.

الآية AV وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنْ مَانَآبِهِمْ وَأَمْرِيَنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ ﴾ أمّا آباؤُهُمْ فَمَنْ أَنَّ تَقَدَّمَهُمْ وَذُرَيَّاتُهُمْ مَنْ تَأْخَرُهُمْ وإِخْوَانُهُمُ اللَّذِينَ يُقارِنُونَهُمْ. وقيلَ: ذُرِيَّاتُهُمْ محمدٌ ﷺ وقيلَ: المُؤمِنونَ مِنْ بَعْدِهِمْ.

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: آي وعلى. (۲) في الأصل وم: حيث قال. (٤) من م، في الأصل: يقولون. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: الكافر والمسلم. (٧) ساقطة من الأصل و م. (٨) في الأصل وم: محسنين. (٩) في الأصل وم: من. وقولُهُ تعالى: ﴿وَاجْنَيْتَهُۥ﴾ بالنُّبُوَّةِ والرسالةِ ﴿وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ﴾ فذلكَ لَهُمْ خاصَّةً. ويَحْتَمِلُ ﴿وَآجْنَيْتَهُۥ﴾ بما ذَكَرَ بالتُّوحِيدِ ودينِ الإسلام؛ فذلكَ يَعُمُّ الأنبياءَ والمؤمِنِين (١) جميعاً لانهُ اجْتَبَاهُمْ بذلكَ جَميعاً. ويَحْتَمِلُ ﴿وَآجْنَبْتَامُ﴾ بما ذَكَرَ مِنْ وَنْعَ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وفي قولهِ تعالى: ﴿وَمِنْ ءَانَآيِهِمْ وَذُرْيَتَهِمْ وَإِخْوَنِيمْ ﴾ الآية دلالةٌ أنَّ مِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ مَنْ لَم يَجْتَبِهِمْ بقولِهِ: ﴿وَمِنْ﴾ إذْ مِنْ هو حَرْفُ التّبْعِيضِ.

الآية M وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى هِمْ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمْ ﴾ أي ذلك الهُدَى الذي هَدَى هؤلاءِ، فَبِهُدَاهُمُ مُنَدُوا.

وفي الآيةِ نَقْضُ قولِ المُعْتَزِلَةِ لأنهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ قد شاءَ أَنْ يَهْدِيَ الخَلَائِقَ كَلَّهُمْ، لكنْ لم يَهْتَدُوا. وعلى قولِهِم: لم يكُنْ مِنَ اللهِ إلى الرُّسُلِ والأنبياءِ مِنَ الهِدايَةِ والفَضْلِ إلّا كانَ ذلكَ إلى جَميعِ الكَفَرَةِ. فالآيةُ تكونُ مَسْلُوبَةَ الفائِدَةِ على قولِهِمْ لأنهُ ذَكَرَ أَنهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وهم يَقُولُونَ: شاءَ أَنْ يَهْدِيَ الكُلَّ، لكنْ لم يَهْتَدُوا. فإنْ كانَ كما ذَكَرُوا لم يكن لِقَولِهِ تعالى فَي مَنْ يَشَاهُ فَائِدَةٌ. دلَّ أَنهُ مِنَ الخَلائِقِ مَنْ قد شاءَ ألّا يَهْدِيَهُمْ إذا عَلِمَ منهُمْ أَنهُمْ / ١٥٤ ـ ب/ لا يَهْتَدُونَ، ولا يَخْتَارُونَ الهُدَى، وباللهِ التوفيقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَعَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ﴾ هذا نَبُأُ عنِ الحُكْمِ فيهِمْ لو أَشْرَكُوا. إلّا أَنهُمْ لا يُشْرِكُونَ لأنَّ اللهَ قد عَصَمَهُمْ، والحُتارَهُمْ لِرِسالَتِهِ، والحُتَصَّهُمْ لِنُبُوَّتِهِ، فلا يُحْتَمَلُ أَنْ يُشْرِكُوا. لكنْ ذَكَرَ هذا لِيَعْلَمُوا أَنَّ حُكْمَهُ واحدٌ في مَنْ أَشْرِكُوا. لكنْ ذَكَرَ هذا لِيَعْلَمُوا أَنَّ حُكْمَهُ واحدٌ في مَنْ أَشْرِكُ في اللهِ غَيرَهُ: وَضِيعاً كانَ، أو شريفاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَخَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَتْمَلُونَ﴾ مِنَ الحَسَناتِ والخَيراتِ التي كانَتْ قَبْلَ الإشراكِ.

(الآية A۹) وقولُهُ تعالى: ﴿أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَبْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ﴾ قِيلَ: الكُتُبُ التي أَعْظَى الرَّسُلَ ﴿وَٱلْمُثَرَّ﴾ قِيلَ: العِلْمُ والفِقْهُ والفَهْمُ، وقِيلَ: الأحكامُ التي أعطاهُمْ ﴿وَالنَّبُوّةُ﴾ هي أنباءُ الغَيْب. وقد ذَكَرْنا.

ُ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَـُؤُلِآهِ ﴾ قِيلَ: ﴿ بِهَا ﴾ كِنايَةٌ عنْ أَنْباهِ الغيبِ والنُّبُوّةِ التي ذَكَرَ، وقِيلَ: ﴿ بِهَا ﴾ كِنايَةٌ عنِ الكُتُبِ التي أَفْرَلُها على الرُّسُلِ، وقيلَ: هي كِنايةٌ عنِ الآياتِ والحُجَج التي أغطَى رسولَ اللهِ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن يَكُثُرُ بِهَا مَتُولَاتِهِ فَقَدْ رَكُمْنَا بِهَا قَوْمًا لَبَسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بَغْضُهُمْ: ﴿ فَإِن يَكُثُرُ بِهَا مَتُولَاتِهِ فَقَدُ رَكُفْنَا بِهَا قَوْمًا لَبَسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ ﴾ [يَغْنِي آهلَ المَدينةِ مِنَ الأَنْصارِ والمُهاجِرِينَ، وهو قُولُ إَبْنِ عِباسٍ. وقيلَ: ﴿ فَإِن يَكُثُرُ بِهَا وَقِيلَ: ﴿ فَإِن يَكُثُرُ بِهَا وَقِيلَ: ﴿ فَإِن يَكُثُرُ بِهَا مَتُولَاتِهِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا فَيْسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ ﴾ يَغْنِي أَهْلَ قُوابَتِكَ ( أَهْلَ صِلَتِكَ ( أَهُلَ صِلَتِكَ ( أَهُلَ عَلَيْهُ وَقَلَا بَهَا قَوْمًا كُونَا بَهُ فَوْمًا كُونَا بَهُ وَمُنَا بَهَا قَوْمًا كُونَا بَهُ فَوْمًا كُونَا بَهُ وَمُن تَقَدَّمُهُمْ مِنْ آبَائِهِمْ وأجدادِهِمْ ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ ﴾ . وقيل : ﴿ فَإِن بَكُفُرُ بِهَا هُولَةٍ كُونَا بِهَا قَوْمًا كُونَا بِهَا قَوْمًا كُونَا بَهُ أَمْهُمْ مِنْ آبَائِهِمْ وأجدادِهِمْ ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ ﴾ . وقيل : ﴿ فَإِن اللّهُ بَهَا النَّبِينِ وَالصَالِحِينَ مِنَ الأَمْمِ الخَالِيةِ ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ ﴾ وقيل اللهُ السماءِ ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ كَا لَهُ اللّهُ بِهَا النَّبِينِينَ والصَالِحِينَ مِنَ الأَمْمِ الخَالِيةِ ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ كَا اللهُ بِهَا النَّبِينِينَ والصَالِحِينَ مِنَ الأَمْمِ الخَالِيةِ ﴿ لَيْسُوا بِهَا بِكَيْدِينَ ﴾ واللهُ أَعْلَمُ أَنْهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الآية ٩٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيَهُ دَهُمُ ٱلْمَسَدِّ ۚ كَا يَحْتَمِلُ ﴿ فَيَهُ دَهُمُ ﴾ الذي (٢٠ هَدَوا أُمَّتَهُمُ الهٰدِ انْتَ أُمِّنَكَ. ويَحْتَمِلُ ﴿ فَيْهُ دَهُمُ ﴾ الذينَ مَضَوا مِنَ الرُّسُلِ. والهُدَى أُمِّنَكَ. ويَحْتَمِلُ: ﴿ فَيَهُ دَهُمُ ﴾ الذينَ مَضَوا مِنَ الرُّسُلِ. والهُدَى

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: وبالمؤمنين. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) من م، في الأصل: قريتك. (٤) في الأصل وم: وصلتك. (۵) في الأصل وم: والله أعلم بذلك وهو كما ذكرنا. (٦) و(٧) في الأصل وم: الذين.

هو اسْمُ ما يُزانُ بِهِ، لَيسَ هو اسْمَ الأفعالِ، فلا (١) يُقالُ لِتَارِكِ (٢) الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ ذلكَ (٢)، إنما يُقالُ ذلكَ لِمَنْ دانَ بَضِدُ الهُدَى. أَمَرَ رسُولَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ بذلكَ. وذلكَ (٤) يَدُلُ على [أِنَّ] (٥) الأنبياءَ والرسلَ كانُوا على دينِ واحدٍ، وأنَّ الدينَ لا يَختَمِلُ النسخَ والتَّفِييرَ. ألا تَرَى أنهُ قالَ في آيَةٍ أُخرَى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَمَن بِدٍ. نُوحًا ﴾؟ [الشورى: ١٣] وذلكَ (١) يَدُلُ على أنَّ الدينَ واحدٌ، لا يَختَمِلُ النَّسْخَ، ويَختَمِلُ الأَمْرُ بالإقْتِداءِ بِهِمْ ما ذَكَرَ.

[وقولُهُ تعالى](٧): ﴿ فَهِهُ دَنْهُمُ اقْتَدِهُ قُتُل لَآ آشَتُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أي اقْتَدِ بِمَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الرُسلِ، ولا تأخُذُ على تَبْلِيغِ الرسالَةِ الْجَرَّ كما لَم يأخُذُوا هُمْ. وفي قولِهِ تعالى: ﴿قُل لَآ آشَتُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ دليلُ نَقْضِ قولِ مَنْ يُجِيزُ أَخَذَ الأَجْرِ على تَعليمِ القرآنِ والعِلْمِ ودِوايَةِ الحديثِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ العِباداتِ (٨). وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿أَمْ تَسْتُلُهُرُ آثِرًا فَهُمْ مِن مَّفْرَمِ مُنْفَلُونَ﴾ والطور: ٤٠] كانهُ، واللهُ أعْلَمُ، يَجْعَلُ لهمُ العُذْرَ في تَرْكِ الإجابةِ لهُ بما يَلْحَقُهُمْ مِنْ ثِقْلِ الأَجْرِ والغُوْمِ، واللهُ أعلَمُ.

وفيهِ أيضاً دلالةً نَقْض مَذْهَبِ القَرامِطَةِ لأنهُمْ يَفْرضُونَ (١٠) مَذْهَبَهُمْ على الناسِ، ويَأْخُذُونَ مِنْهُمُ المَواثِيقَ والجُعْلَ في ذلكَ. وإنما أَخَذَ المَواثِيقَ مِنَ الرُّسُلِ على تَبلِيغِ الرسالةِ إلى قَومِهِمْ، وأَمَرَهُمْ (١٠) بِتأليفِ قُلوبِ الخَلْقِ. وفي أَخْذِ الجُعْلِ مِنْهُمْ نُقُورُ قُلوبِهِمْ وطِباعِهِمْ عَنْ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمَنكِينِ﴾ أي ما هذا القرآنُ إلَّا ذِكْرَى أي عِظَةٌ وزَجْرٌ لِلْعالَمينَ.

الآية ٩١ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدْرِود ﴾ قِيلَ: نَزَلَتْ سورةُ الأنعامِ في مُحاجَّةِ أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا آياتِ نَزَلَتْ في محاجَّةِ أَهْلِ الضَّرْكِ إِلَّا آياتِ نَزَلَتْ في محاجَّةِ أَهْلِ الكتابِ:

إخداها (١١): هـذِهِ ﴿وَمَا تَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ فَدَرِهِ ﴾ الآية، وذُكِرَ في مَوضِعِ آخَرَ: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ فَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَيبِكَا فَيْسُلُمُ ﴾ الآية [الزمر: ٦٧] ثم قالَ بَعْضُ أهْلِ التَّأُويلِ: ما عَرَفُوا اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، وقالَ غَيرُهُمْ: ما عَظْمُوا اللهَ حَقَّ مَعْرَفَتِهِ؛ وَمَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَ لَمَ اللهَ عَقَ مَعرَفَتِهِ؟ أَو عَظَمتِهِ؛ وَلا عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرَفَتِهِ. وَمَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَ [اللهَ] (١٢) حَقَّ مَعرَفَتِهِ؟ أَو مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَ [اللهَ] (١٣) حَقَّ مَعرَفَتِهِ؟ أَو مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَ [اللهَ] (١٣) حَقَّ مَعرَفَتِهِ؟ أَو

وكذلك رُوِيَ في الخَبَرِ أَنَّ الملائكةَ يَقُولُونَ يومَ القِيامَةِ: يا رَبَّنا ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ مَعَ ما أَخْبَرَ عنهمُ أَنهُمْ ﴿لَا يَسْتَكُمُرُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] وقالَ: ﴿لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَخْمِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩] فَهُمْ مَعَ هذا كُلِّهِ يَقُولُونَ: ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ. ومَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، أو يُعَظِّمَهُ (١٣) حَقَّ عَظَمَتِهِ ولكنَّ تأويلَهُمْ، واللهُ أعلمَ : أي ما عَرَفوا الله حقَّ المعرفةِ التي تُعْرَفُ بالإسْتِدلالِ، ولا عَظْمُوهُ حقَّ عَظْمَتِهِ التي تَعْظُمُ بالإسْتِدلالِ. ألا لا أَحَدَ<sup>رُهُ)</sup> يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ حَقَّ مَعْرَفَتِهِ، ولا يُعَظِّمَهُ وَاللهُ عَظْمَتِهِ حَقيقَةً!

## وهو يَخْرُجُ على وجهَينِ:

اَخَدُهما: ﴿وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِوِيهِ ولا اتَّقَوُا [الله](١٦) حَقَّ تَقْوَاهُ مِمَّا كُلِّفُوا بِهِ، وأطاقُوهُ، وممّا جَرَى الأمْرُ بذلكَ. وإنما تَجري الكُلْفَةُ منهُ على قَدْرِ الطاقَةِ والوُسْعِ، أَلَا لا يَقْدِرُ أَخَدُ أَنْ يُعَظِّمَ رَبَّهُ حَقَّ عَظَمَتِهِ، ولا اتَّقَاهُ(١٢) حَقَّ تَقْوَاهُ. ولكنْ ما ذَكَرُنا مِمّا جَرَتِ الكُلْفَةُ.

والثاني: ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدَرِيهِ ﴾ ولا [اتَّقَوُا الله] (١٨) حَقَّ تُقاتِهِ على القَدْرِ الذي يَعْمَلُونَ لانْفُسِهمْ؛ أي لَوِ اجْتَهَدُوا في تَقْوَاهُ وتَعْظِيمِهِ (١٩) القَدْرَ الذي لو كانَ ذلكَ العَمَلُ لَهُمْ، فَيَجْتَهِدُونَ، ويَبْلُغُ جَهْدُهُمْ ذلكَ [لَكانوا مُتَّقِينَ] (٢٠).

<sup>(</sup>١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: التارك. (٣) في الأصل وم: هناك. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١) من م، في الأصل: العباد. (٩) في الأصل وم: يعرضون. (١) من م، في الأصل: العباد. (٩) في الأصل وم: أحدها. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: يعظموه. (١٤) من م، في الأصل: حد. (١٥) في الأصل وم: عظمه. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم: عظمه. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٧) في الأصل وم: عظمه. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: عظمه.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَ قَالُواْ مَا آنَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَقَرُ ﴾ لو كانَ هؤلاءِ في الحقيقةِ أهْلَ الكتابِ ما أنْكُرُوا الرُّسُلَ ولا الكُتُب لأنَّ أهلَ الكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الرُّسُلِ وبِبَعْضِ الكُتُبِ، وإِنْ كَانُوا يَخْفُرُونَ بِبَعْضِ. لكنْ انْكُرُوا الرُّسُلَ لِما كَانُوا أهْلَ نِفَاقِ. ويكونُ مِنَ الْهُلِ نِفَاقِ كما يكُونُ مِنْ أهْلِ الإسلام. كَانُوا يُظْهِرُونَ المُوافَقَةَ لَهُمْ، ويُضْمِرونَ الخِلافَ لَهُمْ والمُوَالاةَ لأَمْلِ الشَّرْكِ، ويُظاهِرُونَ عليهِمْ كما كانَ يَفْعَلُ ذلكَ مُنافِقُو أهْلِ الإسلام؛ كَانُوا يُظْهِرُونَ المُوافَقَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ويُضْمِرُونَ لأَمْلِ الشَّرْكِ، ويُظاهِرُونَ المُشْرِكِينَ عليهِ. فَأَظْلَعَ اللهُ رسولَهُ على نِفاقِهِمْ لِيَعْلَمَ قَومُهُمْ خِلافَهُمْ، وأَنَّ ما كانَ مِنْ تَحْرِيفِ الأحكامِ وتَغْيِرِها وكِثْمَانِ بَعْثِ (١) محمدِ [عليهِ أَفْضَلُ الصلواتِ] (٢) وصِفَتِهِ إنما كانَ مِنْ هؤلاءِ.

وذُكِرَ فِي بَغْضِ القِطَّةِ أَنها نزلَتْ فِي شَانِ مَالِكِ بْنِ الصَّيْفِ، وَكَانَ سَمِينًا، فَدَخَلَ على رسولِ اللهِ عَلَيْ يَعْفِ النَّتَ حَبْرٌ سَمِينٌ وَاللهُ اللهِ عَلَى النَّوراةِ أَنَّ اللهُ عَلَى بَشَرِ الْمُلُ حَبْرٍ سَمِينٌ، فقالَ: نعم، فقالَ لهُ النَّبِيُ عَلَى فَالْتَ حَبْرٌ سَمِينٌ يَبْغُضُكَ الله ، فَغَضِبَ، فقالَ: ﴿مَا أَزَلَ اللهُ عَلَ بَشَرِ الرسُلَ والكُتُبَ جَمِيعاً، فَأَكْذَبَهُ بِهِ تعالى، وأَظْهَرَ نِفاقَهُ عندَ قومِهِ يَبْغُضُكَ الله ، فَغَضِبَ، فقالَ: ﴿مَا أَزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بَشَرِ فَنَ مَنَ أَزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَمَلُونَهُ وَاطِيسَ لَللهُ وَمَا وَكُنْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَزَلَ ٱلْكِتَبَ الَّذِي جَآءَ بِهِ، مُومَىٰ فُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ﴾ سَمَّى ﷺ جميعَ كُتُبِهِ ﴿فُورًا وَهُدَى﴾ وهو نورٌ مِنَ الظُّلُماتِ؛ أي يَرْفَعُ الشُّبُهاتِ، ويُجَلِّبها، وهُدّى مِنَ الضَّلالاتِ أي بَياناً ودليلاً مِنَ الحَيرَةِ والهَلاكِ، وباللهِ العِصْمَةُ والنَّجاةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعُلِمْتُدُ مَّا لَرَّ تَمْلُوٓا﴾ قالَ مُجاهِدٌ: الآيةُ في المُسْلِمِينَ؛ يقولُ: عُلْمُوا ما لم يَعْلَمُوا ولا آباؤُهُمْ. وقالَ الحَسَنُ: الآيةُ في الكَفَرَةِ؛ أي ﴿وَعُلِمْتُدُ مَّا لَرَ تَمْلُوٓاْ أَنْتُر وَلاَ ءَابَاؤُكُمْ ﴾ مِنْ تَحْرِيفِ أُولئكَ الكُتّابِ وتَغْبِيرِهِمْ إيّاهُ. وقِيلَ: ﴿وَعُلِمْتُهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ثم قال: ﴿ ثُمَّ ذَرْهُم ﴾ قال بَعْضُهُم: قولُهُ تعالى: ﴿ قُلِ الله ﴾ هو صِلَةُ قَولِهِ: ﴿ قُلْ مَنْ أَزَلَ الْكِتَبَ الَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَى ثُورًا ﴾؟ يأ محمدُ ﴿ قُلُ الله كَا الله عَلَم كُمْ الله عَلْم كُمْ الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلْمُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلِم عَلَم عَلَمُ عَلَم عَل

[وقولُهُ](١٠) تعالى: ﴿ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ﴾ هذا يَخْتَمِلُ [وَجْهَينِ:

أَحَدُهُما](١١): ﴿ ذَرْهُمْ ﴾ ولا تُكافِئْهُمْ بِصَنِيعِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحُ ﴾ [المائدة: ١٣].

والثاني: أنهُ قد أقامَ عليهِمُ الحُجَجَ، وظَهَرَتْ عندَهُمُ البَراهِينُ، لكنَّهُمْ كابَرُوا، وعانَدُوا، فأمَرَهُ أَنْ يَذَرَهُمْ، ولا يُقيمَ عليهِمُ الآياتِ والحُجَجَ بَعْدَ ذلكَ. ولكنْ تَدعُوهُمْ إلى التَّوجِيدِ، لا تَذَرْ دعاءَهُمْ إلى التَّوجِيدِ، ولكنْ [عليكَ أنْ](١٢) تَذَرَهُمْ، ولا تُقِيمَ عليهِمُ الحُجَجَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي خَوْضِهِمْ ﴾ أي في باطِلهِمْ وتَكُذيبِهِمْ ﴿ يَسْمَهُونَ ﴾.

(الآية ۹۲) وقولُهُ تعالى: ﴿وَهَاذَا كِنَنُ أَنَرَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ قِيلَ: القرآنُ ﴿أَنَرَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ سَمّاهُ مَرَّةً مُبارَكاً، ومَرَّةً هُدًى ولا وَحْمَةٍ ولا هُدًى ولا وَحْمَةٍ ولا هُدًى ولا

حة المحمد ال

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: نعت. (۲) في م: 蟾. (۳) في الأصل وم: كتبتموه. (١) في الأصل و م: يقولون يظهرون ما. (۵) في م: ونعته، ساقطة من الأصل. (٦) في م: ونعته. (٧) في م: نعته. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: أي ما. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في م: وجهين يحتمل، ساقطة من الأصل. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

شفاءٍ، ولا مَجِيدٍ ولا تَريمٍ ولا حَكيمٍ لأنه صِفَةً، ولا يكونُ لِلصَّفَةِ صِفَةٌ تُوصَفُ بها، ولو كانَ هو في الحَقيقَةِ نُوراً ورَحْمَةً وهُدًى أو ما ذَكَرَ.

فلمّا ذَكَرَ أَنهُ ﴿ عَمَيُ ﴾ على بَغض (١)، وأَخْبَرَ أَنهُ يَزِيدُهُمْ (٢) بذلك رِجْساً إلى رِجْسِهِمْ، دلَّ أَنهُ لَيسَ هو في الحقيقةِ كذلك، لأنهُ لو كانَ كذلك لَكانَ لِكُلُّ أحدٍ. لكنْ سَمَّاهُ بهذِهِ الأسماءِ؛ سَمَّاهُ نوراً لِما يَصِيرُ نُوراً لِلْمُسْتَرْشِدِينَ، ويُصيرُ شِفاءً ورَحْمَةً لِلْمُتَّقِينَ (٢) لِيَشْفُوا الداءَ الذي يَحُلُّ في الدينِ، وسَمَّاهُ روحاً لِما يُخيِي بهِ الدينَ، وسَمَّاهُ حَكيماً لِمَا يَصيرُ مَنْ عَرَفَ بَواطِنَهُ، واتَّبَعَهُ، حَكيماً. وكذلك سَمَّاهُ مَجيداً كريماً لِما يَدْعُو الخَلْقَ إلى المَجدِ والكَرَمِ؛ فَمَنِ اتَّبَعَهُ نَالَ بهِ فَيَسِ اتَبَعَهُ نَالَ بهِ وَمَالًا مُن اللّهِ عَمْنِ اتَّبَعَهُ نَالَ بهِ كُلُّ مِرْكَةٍ، والبَرَكَةُ اسْمٌ لِكُلٌ ما يُشْهِرُ، ويَشْهُو في الحادِثِ؛ فَمَنِ اتَّبَعَهُ نالَ بهِ كُلُّ برُكَةٍ، والبَرَكَةُ اسْمٌ لِكُلٌ ما يُشْهِرُ، ويَشْهُو في الحادِثِ؛ فَمَنِ اتَبَعَهُ نالَ بهِ كُلُّ برُ وَخَيرٍ وكُلُّ ثَمَرَةٍ، ونَما في الحادِثِ. هذا وجهُ الوَصْفِ بِما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿مُصَدِقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مِنَ الكُتُبِ لأنهُ كانَ يَدْعُو الخَلْقَ إلى ما كانَتْ تَدعُو سائِرُ الكُتُبِ التي أَنْزَلَها [الله](\*) على الرسلِ مِنْ تَوحيدِ اللهِ والنَّهْيِ عنْ إشراكِ غَيرِهِ في الأُلُوهِيَّةِ والرُّبُوبِيَّةِ، وتَدْعُو إلى كُلُّ عَدْلِ وإحسانِ، وتَنْهَى عنْ كُلُّ فاحِشَةٍ ومُنْكَرٍ. وكذلكَ سائرُ الكُتُبِ دَعَتِ الخَلْقَ إلى دُعاءِ هذا؛ لم يُخالِفْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، بل كانَتْ مُوافِقَةً بَعْضَها البَعْضَ. لِذلكَ قالَ: ﴿مُصَدِّقُ ٱلَذِى بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [واللهُ أغلَمُ](٥٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِلنَاذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾ قِيل (٢): أمَّ القُرَى مَكَّةُ، وسُمِّيَتْ أمَّ القُرَى لِوَجْهَينِ:

أَحَدُهما: لأنها مُتَقَدَّمَةٌ، ومنها دُحِيَتِ الأرضُ على ما ذَكَرَ أَهْلُ التَّأْوِيل.

والثاني: سُمِّيتُ أُمَّ القُرَى لأنها مَقْصِدُ الخَلْقِ في الحَجِّ؛ وفيها تُقْضَى (٧) المَناسِكُ، وإليها يَقْصِدُونَ، ويَؤُمُّونَ، وإليها يَتَوجُهونَ في الصَّلَواتِ. وهي مَقْصِدُ أَهْلِ القُرَى. وقولُهُ ﷺ ﴿وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلقُرَى ﴾ أي أهلُ أمَّ القُرَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ۚ لِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيدُ﴾ فإنْ قيلَ: الْحَبَرَ أنَّ مَنْ آمَنَ بالبَعْثِ يُؤْمِنُ بهذا الكتابِ، وأهلُ الكتابِ يُؤْمِنُونَ بالبَعْثِ، ولا يؤمِنُونَ بهِ، فَمَا مَعْناهُ؟ قيلَ: يَخْتَمِلُ هذا وُجوهاً:

أَحَدُها: أَنْ يَكُونَ هَذَا مَنْ قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ؛ إذَا آمَنُوا بِالبَعْثِ آمَنُوا بِه كَفُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَأْنَذَتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنَوْنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦ ويس: ١٠] هذا منْ قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ، لأنهُ قد آمَنَ كثيرٌ مِنهُمْ بالإنذارِ. فعلى ذلك الأوَّلُ.

والثاني: قولُهُ تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ﴾ بالعِلْمِ والحُجَجِ آمَنُوا بالقرآنِ لأنَّ القرآنَ جاءَ في تَأْبِيدِ حُجَجِ البَعْثِ وتَأْكِيدِهِ فلا يَجوزُ أَنْ يُؤْمِنُوا بِما يُؤَيِّدُهُ القُرآنُ، ولا يُؤمِنُوا بالقُرآنِ.

والثالث: يَختَمِلُ أَنْ يكونَ إِخْباراً عنْ أُوائِلِهِمْ أَنهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بالبَعْثِ بالآياتِ والحُجَجِ راغِبِينَ فيهِ. فلما جاءَ آمَنُوا بهِ ، وأمْكنَ أَنْ تكونَ الآيةُ في المؤمِنينَ [لأنهُ] (^ الْخَبَرَ أَنهُمْ آمَنُوا بالآخِرَةِ ، وآمَنُوا بالقرآنِ. ألا تَرَى أنهُ قالَ : ﴿وَهُمْ عَلَى صَلاَيْهِمْ يُجَافِئُلُونَ ﴾ ؟

ويَحْتَمِلُ ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِٱلْآخِرَةِ﴾ يَحِقُ لَهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بالقرآنِ لأنهُ بِهِ يُتَزَوَّدُ للآخِرَةِ. ويَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا مِنَ الوُجوهِ.

الآية ٩٣ وولُهُ تعالى: ﴿وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا﴾ هذا في الظاهِرِ اسْتِفْهامٌ وسُوَالٌ لم يُذْكَرُ لهُ جَوابٌ. لكنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ فَسَّرُوا، فَقالُوا: لا أَحَدَ ﴿أَظْلَمُ مِثَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا﴾ وهذا جوابٌ لهُ، هو تَفْسِيرُهُ. لكنْ تَرَكَ ذكرَ الجوابِ لِمَعْرِفَةِ أَهْلِهِ بِهِ. لِمَعْرِفَةِ أَهْلِهِ بِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ أَكْثَرُهُمْ قد ظَلَمُوا، أو كُلُّهُمْ قد ظَلَمُوا. لكنْ كَانَّهُ قالَ: لا أَحَدَ افْحَشُ ظُلْماً مِمَّنِ افْتَرَى على اللهِ لأنهُ يَتَقَلَّبُ في أَنْعُم اللهِ في لَيلِه ونَهارِه وإحْسانِهِ فهو أَفْحَشُ ظُلْماً، وأوحَشُ كَذِباً.

(۱) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَسَّ﴾ [فصلت: ٤٤]. (۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا ٱلَذِيكِ فِي قُلُوبِهِم شَرَعْتُ فَرَادَتُهُمْ وِجَسًا إِنَّ وِجَسِهِمْ وَمَاثُواْ وَهُمْمْ كَنْوَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٥]، في الأصل و م: يزداد. (۲) من م، في الأصل للمتبعين. (٤) ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: وقيل. (۷) من م، في الأصل تقتضى. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: يقول.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَقَ ﴾ في الآيةِ دَلالَةٌ أَنَّ نافِيَ الرَّسَالَةِ عَمَّنُ لَهُ الرَّسَالَةُ في الإَفْتِرَاءِ على اللهِ وَالكَذْبِ كَمُدَّعِي الرَّسَالَةِ لِنَفْسِهِ، ولَيسَتْ لهُ الرَّسَالَةُ. سُواءٌ كلاهُما مُفْتَرِ على اللهِ كَذِباً. وكذلكَ مَنِ ادَّعَى أَنهُ يُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ: النّافي أَنْزُلَ اللهُ: النّافي أَنْزُلَ اللهُ ا

وذَكَرَ أَهِلُ التَّاوِيلِ أَنَّ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ قَالَ أُوحِى إِنَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىٰ ﴾ نَزَلَ في مُسَيلَمَةَ الكَذَّابِ، ونَزَلَ قُولُهُ تعالى: ﴿ وَمَن قَالَ سَأَيْلُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللَّهُ ﴾ في عبد الله بنن سَعْدِ (٢) بن أبي سَرْحٍ. لكنْ لَيسَ لنا إلى مَعْرِفَةِ هذا حاجَةٌ ؛ هُمْ وغَيرُهمْ ومَنِ ادَّعَى، وافْتَرَى على اللهِ كَذِباً، سَوَاءٌ في الوعيدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن قَالَ سَأَتِكُ مِثْلَ مَا أَنَزَلَ ٱللَّهُ ﴾ اذَّعَى بَعْضُهُمْ انَهُمْ يَقُولُونَ مثلَ ما قالَ اللهُ إنكاراً مِنْهُمْ لهُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ مَا يَكُنُوا مِنْهُمْ لهُ كَقُولِهِ تعالى: ٣١].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ نَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُواً أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنْدُسَكُمُ ٱلْمُومَ عِنِ ابْنِ عباسِ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ ﴾ سَكَراتُهُ وغَشَياتُهُ ﴿وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ ﴾ يَقُولُ مَلَكُ الموتِ وأعوانُهُ الذينَ مَعَهُ مِنْ ملائكةِ العذابِ ﴿بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ ﴾ يَقُولُ: ضارِبُو ﴿ أَيْدِيهِمْ ﴾ أَنْفُسَهُمْ ؛ يَقُولُونَ لَها : الحَرُجِي ؛ يَعْنِي الأرواحَ ؛ وهو قُولُهُ تعالى: ﴿ أَخْرِجُواْ أَنْسُكُمْ ﴾ وهو عنذ الموتِ. وكذلكَ يَقُولُ قَتَادَةُ.

وقالَ الحَسَنُ: ذلكَ في النارِ في الآخِرَةِ: ضَرْبُ الوُجوهِ والأَدْبَارِ (٢٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي غَمَرَتِ ٱلْتَرْتِ﴾ أي كَثْرَةِ العَذابِ وشِذَّتِهِ؛ يُقالُ لِلشَّيءِ الكَثيرِ الغَمْرُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَأْنِيهِ ٱلْتَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ﴾ / ١٥٥ ـ ب/ [إبراهيم: ١٧] أي أسبابُ الموتِ. ولو كانَ هناك مَوتٌ يَموتُ لِشِدَّةِ العذابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَاسِطُوٓا لَيْدِيهِمْ﴾ بِضَربِ الوجوهِ والأدبارِ ﴿أَخْرِجُوٓا أَنْسَكُمُّ﴾ على حَقيقةِ الخُروجِ منها كقولِهِ تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ النَّادِ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [المائدة: ٣٧] والأوَّلُ لَيسَ على حَقيقةِ الخُروجِ، ولكنْ كما يُقالُ عِندَ نُزولِ الشَّدائِدِ: أُخْرِجِ نَفْسَكَ. وقالَ مُجاهِدٌ: هذا في القِتال بِضَرْبِ الملائكةِ وجوهَهُمْ وأدبارَهُمْ، يَعْني الأَسْتاة. ولكنهُ يكونُ، وهو قولُ ابْنِ عباسِ فَيُجَانِهِ وقتادَةً، عندَ الموتِ.

قالَ أبو عَوسَجَةً: غَمَرَاتُ الموتِ: سَكَراتُهُ وشَدائِدُهُ، والغَمْرُ هو الماءُ الكَثيرُ، والغِمْرُ الحِقْدُ والغُمْرُ الذي لم يُجَرِّبِ الأمورَ، والغَمَرُ الدَّسَمُ، والغُمَرُ القَدَحُ الصَّغيرُ مِنَ الخَشَب، وغَمَرَةُ الحَرْبِ وَسْطُها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَكُوْمَ تُجْزَوْتَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ قيلَ: عذابُ الهُونِ لا رَأْفَةَ فيهِ، ولا رَحْمَةَ، أي الشَّدائِدُ ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَ اللّهِ غَيْرَ ٱلْمُقِيّ ﴾ بأنَّ مَعَهُ شَريكاً وآلِهةً ﴿ وَكُنتُمْ عَنْ مَايَنتِهِ تَسْتَكْمِرُونَ ﴾ أنهُ لم يُنزِلْ شَيئاً، ولم يُوحِ إليهِ بِشَيءٍ، وإنها أوحَى إليهِ، وغَيْرَ ذلكَ مِنَ الإفْتِراءِ الذي ذَكَرُوا، وباللهِ العِضمةُ.

الآية ٩٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِنْتُنُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّزَ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، وُجوهاً:

[أحدُها:](٥٠ أي أعَدْناكُمْ، وبَعَثْناكُمْ فُرادَى بِلا مُعِينٍ ولا ناصرٍ ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّوَ﴾ بِلا مُعينِ ولا ناصِرٍ.

والثاني: أُعيدُكُمْ وَأَبْعَثُكُمْ فُرادَى بِلا أعوانِ ولا شُفَعاءَ يَشْفَعُونَ لكُمْ، ويُعِينُ<sup>(١)</sup> بَعْضُكُمْ بَعْضاً، كما خَلَقْناكُمْ في الإبْتِداءِ لم يكُنْ لَكُمْ شُفعاءُ ولا أغوانٌ.

وقيلَ<sup>(٧)</sup>: يَبْعَثُكُمْ، ويُعِيدُكُمْ بِلا مالٍ ولا شَيءٍ مِنَ الدُّنْياوِيَّةِ كما خَلَقَكُمْ في الاِبْتِداءِ، ولم يكُنْ لَكُمْ مالٌ ولا شَيءٌ من الدُّنْياوِيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: في. (۲) في الأصل و م: مسعود. (۳) ساقطة من الأصل و م. (٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَصَّرِيُوكَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَّـرَهُمْ﴾ [الأنفال: ٥٠ ومحمد: ۲۷]. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) الواو ساقطة من الأصل و م. (٧) هذا هو الوجه الثالث.

Tientient in the section of the sect

وجائزٌ (١) أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدَ جِنْتُمُونَا فُرُدَىٰ﴾ لَيسَ مَعَكُمْ مَا تَفْتَخِرُونَ بِهِ مِنَ الخَدَمِ والأَموالِ والقَراباتِ التي الْقَخَرُتُمْ في الدنيا ﴿ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾.

وجائزُ (٢) أَنْ [يكونَ] (٣) قُولُهُ ﴿ كُمَا خَلَقْتَكُمُ أَزَلَ مَزَزَ ﴾ مُنْفَصِلاً [عنْ] (١) قولِهِ: ﴿ وَلَقَدَ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ ﴾ فيكونَ (٥) جوابَ سؤالِ: أَنْ كِيفَ نُبْعَثُ (١)؟ فقالَ: تُبْعَثُونَ (٧) كما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآةَ ظُهُورِكُمٌّ ﴾ يَخْتَمِلُ [وَجْهَينِ:

احدُهُما: ] (٨) تَرَكْتُمْ ﴿ مَّا خَوِّلْنَكُمْ وَرَآةَ ظُهُورِكُمْ ﴾ ولا تَلْتَفِتُونَ إليهِ، ولا تَنْظُرُونَ، كالمَنْبوذِ وراءَ ظُهُورِكُمْ. إنما نَظَرُكُمْ إلى أعمالِكُمُ التي قَدَّمْتُمُوها.

والثاني: لم تُقَدِّمُوا ﴿مَا خَوَلَنَكُمْ ﴾ ولم تَنْتَفِعُوا منْهُ، بل تَرَكْتُمُوهُ (٩ ﴿وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ ﴾ لا تنتفِعُونَ (١٠ ٪. إنما مَنْفَعَتُكُمْ ما قَدَّمْتُمُوهُ، وانْفَقْتُمْ منهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَّا خَوَّلَنَكُمْ ﴾ قِيلَ: أغطيناكُمْ، وقيلَ: رَزَفْناكُمْ، وقيلَ: مَكَّنَّاكُمْ، وهو واحِدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَمَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَنَتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةً ﴾ إنهم كانُوا يَجْعَلُونَ لِلَّهِ شُرَكاءَ في عبادَتِهِ وَأَلُوهِيْتِهِ، ويَقولُونَ: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَمَكُمُ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] ويَقُولُونَ ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر: ٣]. يقولُ اللهُ تِعالى: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَمَكُمْ شُفَعاةً كُمُ الّذِينَ زَعَنتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةً ﴾ لِلّهِ في عِبادَتِكُمْ، وزَعَمْتُمْ أنهمْ شُفَعاةُ كُمْ عندَ اللهِ، بل شُغِلُوا هُمْ بانْفُسِهِمْ ؛ يُخْيِرُ عَنْ سَفَهِهِمْ وقِلَّةٍ نَظَرِهِمْ مِنِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ قُرِئ بالرَّفعِ والنَّصْبِ جميعاً (١١٠)؛ فَمَنْ قَرَأُ بالرَّفعِ يَقُولُ: لقد تَقَطَّعُ تَواصُلُكُمْ، ومَنْ قَرَأُ بالنَّصْبِ يَقُولُ: لقد تَقَطَّعَ ما كانَ بَيْنَكُمْ مِنَ التَّواصُلِ وتَعاوُنِ بَعْضِكُمْ (١٢٠ بَعْضاً في هَذِهِ الدنيا؛ إنهُمْ كانُوا يَتَعارَفُونَ، ويَتَناصَرُونَ (١٣٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا كُنُمُ تَرْعُمُونَ ﴾ أي ذَعَبَ عنكُمْ، وبَطَلَ ﴿ مَا كُنُمُ تَرْعُمُونَ ﴾ أنهُمْ شُفَعاؤُكُمْ عندَ آللهِ، وباللهِ العِضمَةُ والنَّجاةُ. ﴿ اللّهِ عَمَلُ وَ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَاللّهِ الْعَلَمُ اللّهِ عَمَلُ وَ وَلَوْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَالنّوَ اللّهِ وَاللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ عَمَلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) هذا هو الوجه الرابع. (٢) هذا هو الوجه الخامس. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: لكن. (١) في الأصل وم: يبعثون. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: تركتم. (١٠) في الأصل وم: تنتفعوا. (١١) انظر معجم القراءات القرآنية ج٢/ ٢٩٦. (١٢) في الأصل وم: بعضهم. (١٣) أدرج بعدها في الأصل وم: بعضهم بعضاً. (١٤) في الأصل وم: الذي مات بينهم منقطعاً. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٦) من م، في الأصل: ومنها. (١٧) في الأصل وم: إليهما.

ويَخْنَولُ لَيسَ بإخبارٍ عنِ ابْتِداءِ إنْشاءً، ولكنْ إخبارٌ عنْ لُظفِهِ [وقُدْرَتِهِ] (١). والفَلْقُ هو الشَّقُ. يُخبرُ أنهُ يَشقُ النواةَ مع شَدَّتِها وصَلَابَتِها، ويُخْرِجُ منها نَبْتاً اخضرَ لَيُناً ما لوِ اجْتَمَعَ كلُّ الخلائقِ على إنفاذِهِ وإخراجِ مِثْلِهِ منْ غيرِ أذى يُصبُ ذلكَ النَّبْتَ ما قَدَرُوا عليهِ ؛ يُخْبِرُ عنْ لُظفِهِ وقُدْرَتِهِ. أي مَنْ قَدَرَ على هذا [فهو قادرٌ] (٢) على إعادةِ الخَلْقِ وبَعْثِهِمْ بَعْدَ إماتَتِهِمْ وافْنائِهِمْ، وإنْ لم يَبْقَ لَهُمْ أثرٌ، ما قَدَرَ على هذا ؛ يُعَرِّفُهُمْ قُدْرَتَهُ أنّها غَيرُ مُقَدَّرةٍ بِقُدْرَةِ الخَلْقِ وبِقُوتِهِمْ، بل خارِجَةٌ عن قُوتِهِمْ لأنَّ قُوتَهُمْ وقُدْرَتَهُ أنها غَيرُ مُقَدَّرةٍ بِقُدْرَةِ الخَلْقِ وبِقُوتِهِمْ، بل خارِجَةٌ عن قُوتِهِمْ لأنَّ فَوْتَهُ وقُدْرَتَهُ ذَاتِيَّةٌ أَوْلِيَّةٌ بلا سَبَب، وقُوتَهُمْ وقُدْرتَهُمْ بأسبابٍ. وكذلكَ ما يَشقُ مِنَ الوَرَقِ الضَّعيفِ اللَّيِّنِ [مِنَ] (٣) الشَّجَرِ بذلكَ الوَرَقِ معَ لِينِهِ ما قَدَرُوا عليهِ ؛ يُعَرِّفُهُمْ فُلْنَهُ وقُدْرَتَهُ أَنْهُ لا يُعْجِزُهُ شَيْءٍ.

وفيهِ أَنَّ ذلكَ فِعْلُ واحدٍ لأنهُ لو كانَ فِعْلَ عَدَدٍ لَكانَ إذا أرادَ هذا شَقَّهُ مَنْعَ الآخَرَ عن ذلكَ. وفيهِ أنهُ على تَدْبيرٍ خَرَجَ لا جُزافاً حِينَ<sup>(1)</sup> اتَّفَقَ ذلكَ في كُلِّ عام على قَدْرٍ واحدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُمْرِجُ الْمَنَ مِنَ الْلَهِتِ وَمُحْرِجُ النَّهِتِ مِنَ الْعَيْ ﴾ إنَّ الحَبُّ والنَّوى التي ذَكَرَ مَيِّتُ يُخْرِجُ ( ) منها النَّباتِ الأَخْضَرَ حيّاً، ثم يُميتُ ذلكَ، ويُخْرِجُ منهُ حَبَّا ونَوَى ( ) وفيهِ ذلالَةُ البَعْثِ بَعْدَ الموتِ ؛ يقولُ : إنَّ الذي قَدَرَ على إخراجِ النَّجْضَرِ الحَيِّ مَنْ حَبَّةٍ مَيْتَةٍ ونَواةٍ مَيْتَةٍ ، ولَيْسَ فيها مِنْ أثرِ ذلكَ الحَيِّ شَيْءٌ ، لَقادرٌ أنْ يَبْعَثَهُمْ ، ويُخْيِبَهُمْ بَعْدَ المَوتِ ، وإنْ لم يَبْقَ مِنْ أثرِ الحَياةِ شَيءٌ . وقد ذَكَرُنا هذا في ما تَقَدَّمَ في غَيرِ مَوضِع.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَنَى تُوْفَكُونَ﴾ أي ذلِكُمُ الذي يَفْعَلُ ذلكَ؛ هو اللهُ تعالى، لا الأصنامُ التي تَعْبُدُونها، وأشْرَكْتُمْ في عِبادتِكُمُ اللهُ (٧) وأُلوهِيَّةِ عنهُ إلى غَيرِهِ وفي (^^ صَرْفِ العِبادَةِ إلى الأصنام؟ إلى الأصنام؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالْنَ ثُوْتَكُونَ ﴾ قِيلَ: فَانَّى تُصْرَفُونَ عَمَّا ذَكَرَ مِنْ دَلَالِتِ وَحْدَانِيَّتِهِ وَٱلُوهِيَّتِهِ ورَبُوبِيَّتِهِ. والإَفْكُ هو الصَّرْفُ في اللَّغَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَالْوَا أَجِنْنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ اَلْجَيْنَا ﴾ [الاحقاف: ٢٢] أي (١) لِتَصْرِفَنا. وقيلَ: ﴿ فَوْفَكُونَ ﴾ تُكذّبُونَ والله في اللّه على الكَذِبِ والكَذِبُ والصَّرْفُ واحِدٌ في الحَقِيقَةِ ، لأنَّ الكَذِبَ هو صَرْفُ قولِ الحَقِ إلى الباطِلِ ، وهما واحِدُ. اللّه على الكَذِبِ والكَذِبُ والصَّرْفُ واحِدٌ في الحَقِيقَةِ ، لأنَّ الكَذِبَ هو صَرْفُ قولِ الحَقِ إلى الباطِلِ ، وهما واحِدُ. اللّه على الكَذِبِ والكَذِبُ والصَّرْفُ واحِدٌ في الحَقِيقَةِ ، لأنَّ الكَذِبَ هو صَرْفُ قولِ الحَقِ إلى الباطِلِ ، وهما واحِدُ. اللّه عَلَى اللّه الله الله واللّه الله واللّه الله واللّه والله واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله واللّه والله واللّه واللّه والله وا

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَعَلَ النِّلَ سَكُنا﴾ وراحَةً لِلْحَلْقِ ﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبياً: ١١] لَهُمْ يَعيشُونَ فيهِ، وجَعَلَهُما آيتَينِ مِنْ آيَاتِ رُبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدانِيَّتِهِ مُسَخَّرَينِ يَغْلِبانِ الخلائِقَ، ويَقْهَرانِهِمْ، ويَكُونُونَ /١٥٦ ـ أ/ تَحْتَ سُلْطانِهِما، ويَجْرِيانِ على سَنَنِ واحِدِ أَنَّ لهما مُدَبِّراً خالِفاً عليهما، ولو كانا يَجْرِيانِ بِطِباعِهِما لَكَانَ يَخْتَلِفُ جَرَيانُهُما، [ولو لم يَتَّسِقُ عَدْلُ اتْساقِهِما سَنَنِ واحِدِ أَنَّ لهما مُدَبِّراً خالِفاً عليهما، ولو كانا يَجْرِيانِ بِطِباعِهِما لَكَانَ يَخْتَلِفُ جَرَيانُهُما، [ولو لم يَتَّسِقُ عَدْلُ اتْساقِهِما وَجَرَيانِهِما] (١٢) مَجْرًى واحِداً لَكَانَ (١٤٠٠ لِغَيْرٍ فيهما تدبير (١٤٠٠ . وكذلك الشَّمْسُ والقَمَرُ جَعَلَهُما مُسَخَّرَينِ لِمنافِعِ الخَلْقِ لِنُضْجِ النَّامِ والشَّهورِ والسِّنِينَ، ويَجْرِيانِ مَجْرًى واحِداً ومَسْلَكاً واحِداً غَيرَ مُحْتَلِفِ؛ دلَّ ذلك أنهما كانا بِمُدَبِّرِ عَلِيم حَكِيم.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿فَالِقُ ٱلْإِمْبَاجِ وَجَمَلَ ٱلْبَنَلَ سَكُنا﴾ دلالَةُ نَقْضِ المُعْتَزِلَةِ لأنَّ الإصباحَ هو فِعْلُ الخَلْقِ لأنهُ مَضْدَرُ أَصْبَحَ، وكذلكَ السَّكَنُ هو فِعْلُ الخَلْقِ، ثم أضافَ ذلكَ كُلَّهُ إلى نَفْسِهِ، دلَّ انهُ خالقُ أفعالِهِمْ.

ل وم. (١٢) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: أن. (١٤) في الأصل وم: تدبيراً.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: لقادر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: فيخرج. (٦) في الأصل وم: والنواة. (٧) في الأصل وم: لله. (٨) في الأصل وم: ولا. (٩) في الأصل وم: و. (١٠) في الأصل وم: خبر. (١١) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٢) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: أن. (١٤) في الأصل وم: تدبيراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُتَبَانًا﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ أبو عُبَيدٍ: هو مِنَ الحِسَابِ، وهو حِسابٌ وحُسْبانٌ مِثْلُ شِهابٍ وشُهْبانٌ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّاتُهُ وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَمُ مَنَاذِلَ لِنَمْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ﴾ شِهابٍ وشُهْبانٌ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿مُتَبَانًا﴾ أي جَرياناً يَجْرِيانِ، ويَدُورانِ أبداً، لا يَشْتَرِيحانِ؛ دلَّ أنهما كانا [لَيسَا] (١) بِغَيرِ مُسَخِّرينِ لِلْخَلْقِ لانهما لو كانا بِطباعِهِما لكانا يَسْتَرِيحانِ، وقيلَ: ﴿مُسْبَانًا﴾ أي ضِياة كقولِهِ تعالى: ﴿جَمَلَ الشَّمْسَ ضِيّاتُهُ وَالْفَمَرُ وَلِيلَ: ﴿مُسْبَانًا﴾ أي ضِياة كقولِهِ تعالى: ﴿جَمَلَ الشَّمْسَ ضِيّاتُهُ وَالْفَمَرُ وَلَاكُ [يونس: ٥] والله أغلَمُ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَلِيمِ ﴾ أي ذلكَ الجَرَيانُ الذي ذَكَرَ، وتلكَ المنافِعُ التي جُعِلَتْ فيهما ﴿ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ﴾ قال الحَسَنُ: ﴿ اَلْعَزِيزِ ﴾ هو الذي يُعِزُ كلَّ عَزيزٍ. وقالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأُويلِ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ هو الذي يُعِزُ كلَّ عَزيزٍ. وقالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأُويلِ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ المَنْيعُ في سُلْطانِهِ المُنْتَقِمُ مِنْ أعدائِهِ ﴿ ٱلْعَلِيمِ ﴾ بِمصالِحِ الخَلْقِ وبما كانَ، ويكونُ، وبِحَواثِجِهمْ، وباللهِ التَّوفيقُ.

الآية ٩٧ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ إِلَّذِى جَمَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَبَّتُهُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَرَ مِهُ الظَّلْمَاتُ. وذكر فِي قولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَرِ ﴾ [الانعام: ٣٣] وأرادَ بالظلماتِ الشدائدَ والأهوالَ التي تُصيبُهُمْ. ألا تَرَى أنه قالَ ﴿ تَنْعُونَهُ تَعَرُّعًا وَخُلْيَةً ﴾ [الانعام: ٣٣] عندَ الشّدائِدِ والأهوالِ كانُوا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴿ فَعَرُمُ اللَّانِعِ مَ فَلْمَهُ وَالْفَوالِ عَالَمُوالِ كَانُوا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴿ فَعَرُمُ اللَّالِعُ عَنْهُمُ ذَلكَ لا عَلَى ما ذَكْرَهُمْ ههنا عَظيمَ سُلْطانِهِ وقُدْرَتِهِ لِما يَدْفَعُ عَنْهُمُ الشّدائِدَ والأهوالَ التي تَنْزِلُ بِهِمْ. إنما (٢٠ الدافِعُ عَنْهُمْ ذلكَ لا هؤلا و الأصنامُ التي يَغْبُدُونَ دُونَ اللهِ، ويُشْرِكُونَها في عِبادَتِهِ.

ويَذْكُرُ في قولِهِ تعالى: ﴿قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْرِ﴾ عَظِيمَ ما أَنْعَمَ عليهِمْ بما جَعَلَ لَهُمْ في السماءِ نُجوماً لِيَهْتَدُوا بها لِلطُّرُقِ والمَسالِكِ في البِحارِ والبَراري عندَ اشْتِباهِها عليهِمْ.

وفيهِ ذليلُ وَحْدانِيَّةِ الرَّبِّ وتَدْبيرِهِ وحِكْمَتِهِ لانهُ جَعَلَ في السَّماءِ أُولَّةً يَهْتَدُونَ بها، ويَسْتَدِلُونَ على مَغْرِفَةِ الطُّرُقِ مع بُغْدِ ما بَيْنَهُما مِنَ المَسافَةِ، وتَسْوِيَةِ أَسْبابِ الأرضِ بأسبابِ السَّماءِ، وتَعَلَّقِ مَنافِعِ بَعْضِها بِبَعْضِ لِيَعْلَمُوا أَنهُ كَانَ بِوَاحِدٍ مُدَبَّرٍ عَلَيْم حَكيم؛ إذْ لو كَانَ بِعَدَدٍ أو بِمَنْ لا تَدْبِيرَ لهُ [ولا] (٢) حِكْمَةَ لا يَحْتَمِلُ ذلكَ، ولم يَتَّسِقْ مَا ذَكُرْنا. دلَّ انهُ بالواحِدِ العَلِيمِ الحَكيمِ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ الأصنامَ التي يَعْبُدُونَها، ويُشْرِكُونَها في عِبادَتِهِ لا تَقْدِرُ (٥) على ذلكَ، لكَنَّهُمْ يَعْبُدُونَها، ويُشْرِكُونَها في عِبادَتِهِ لا تَقْدِرُ (٥) على ذلكَ، لكَنَّهُمْ يَعْبُدُونَها، ويُشْرِكُونَها في عَبادَتِهِ لا تَقْدِرُ (٥) على ذلكَ، لكَنَّهُمْ يَعْبُدُونَها، ويُشْرِكُونَها في عَبادَتِهِ لا تَقْدِرُ (٥) على ذلكَ، لكَنَّهُمْ يَعْبُدُونَها، ويُشْرِكُونَها في عَبادَتِهِ لا يَقْدِرُ (٥) على ذلكَ منهمُ وعِناداً، وباللهِ العِصمةُ والتوفيقُ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿فَالِنُ ٱلْمَتِ وَٱلنَّوَعَتْ﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿فَالِقُ ٱلْإِمْبَاجِ﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿جَمَـٰلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِلْهَنَدُواْ بِهَا﴾ وغيرِ ذلكَ مِنَ الآياتِ التي ذُكَرَ تذكيرُ نِعَمِهِ وإحسانِهِ إليهِمْ لِيَسْتَأْدِيَ (١) بذلكَ شُكْرَهُ وجَعْلَ السَّغي لَهُ.

وجائزٌ أنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ على تَذْكيرِ قُدْرَتِهِ وسُلْطانِهِ أنَّ مَنْ قَدَرَ على ما ذَكَرَ لا يَخْتَمِلُ أنْ يُعْجِزَهُ شَيَّ. وفيهِ تذكيرُ تَدْبيرِهِ وعِلْمِهِ وحُكْمِهِ على ما ذَكَرْنا مِنِ اتِّساقِ الأمورِ [والأخوالِ على سَنَنِ](٧) واحدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ ﴾ قِيلَ: صَرَفْنا الآياتِ أي صَرَفْنا كُلَّ آيةٍ إلى مَوضِعِها الذي يكونُ لَهُمْ دليلاً عنذ الحاجةِ إليها. وقِيلَ: ﴿ فَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْرٍ يَمْلَنُونَ ﴾ أي لِقَوم يَنْتَفِعُونَ بِعِلْمِهِمْ ؛ فإذا انْتَفَعُوا بها صَارَتِ الآياتُ لَهُمْ لأنَّ مَنِ انْتَفَعَ بِشَيءٍ يَصِيرُ ذلكَ لهُ. لِذلكَ ذَكَرَ ﴿ لِتَوْرِ يَمْلَنُونَ ﴾ لأنهُمْ (٨٠) إذا [لم يَنْتَفِعُوا بها] (٩٠) لم تَصِرِ الآياتُ لَهُمْ.

الآية هه وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى آنَشَأَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَوَ﴾ فيه دَلالَةُ أنهُ ﴿يُدِئُ وَبُعِيهُ [البروج: ١٣] مِنْ غَيرِ شَيءً لأنهُ أخبَرَ أنهُ خَلَقَ البَشَرَ كُلَّهُ مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍ. والخلائِقُ كُلَّهُمْ لوِ اجْتَمَعُوا ما [قَدَروا على ذلك](١٠٠، ولم تَكُنِ الخلائِقُ بأَنْهُمْ لوِ اجْتَمَعُوا ما [قَدَروا على ذلك](١٠٠، ولم تَكُنِ الخلائِقُ بأجْمَعِهِمْ في تلكَ النَّفْسِ الواحِدَةِ. دلَّ أنهُ قادِرٌ على الإبْتِداءِ والإعادَةِ لا مِنْ شَيءٍ؛ إذْ لم يكُنْ لِتِلْكَ النَّفْسِ التي خَلَقَ الخَلائِقَ منها تَقْدِمَةُ شَيءٍ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بما. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: وأشركوا. (٥) في الأصل: لا يقتدرون، في م: لا يقدرون. (٦) في الأصل وم: يستأدي. (٧) في الأصل وم: والحال على أمر. (٨) من م، في الأصل: أنهم. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: احتملت الأرض.

ويَخْتَمِلُ ﴿ فَاسْتَقَرُّ ﴾ باللَّيالي ﴿ وَمُسْتَوْبَةٌ ﴾ في الآخِرَةِ بالنَّهارِ، والأوَّلُ لِبَنِي آدَمَ خاصَّةً.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ لِتَوْمِ يَمْنَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧] وقولُهُ تعالى ﴿ لِقَوْمِ يَنْقَهُونَ﴾ الفِقْهُ هو مَعْرِفَةُ الشَّيءِ بِمَعْنَاهُ الدالُّ على نَظيرِهِ. والعِلْمُ ما يُعْرَفُ بِنَفْسِهِ. ولِهذا لا يُقالُ [عَنِ اللهِ] ( فَقَيهُ ، ويُقالُ: عالِمٌ لأنهُ عالمٌ بالأشياءِ بذاتِهِ لا بإغتِبارِها ونَظائِرِها ودَلائِلِها.

وقد ذَكَرْنا أَنَّ سُورَةَ الأنعامِ نَزَلَ أَكْثَرُها في مُحاجَّةِ أَهْلِ الشَّرْكِ في إثباتِ الوحدانِيَّةِ (٢) والألوهِيَّةِ لِلّهِ وإثباتِ الرسالةِ والنُّبُوَّةِ [لِمحمدِ ﷺ(٢) وإثباتِ البَّغْثِ بَعْدَ المَوتِ لأنهم كانوا يُنْكِرُونَ ذلك كلَّهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخَرُهُنَا بِهِ. نَبَاتَ كُلِ مَنْ وَ لَهُ تعالى: ﴿ نَبَاتَ كُلِ مَنْ وَ لَهُ تعالى: ﴿ نَبَاتَ كُلُ مَنْ وَعِذَاءَ التَمْوَ فَي الْأَرْضِ أَصْلُهُ مِنَ الماءِ، بِهِ يَنْبُتُ مِمّا يكونُ غِذَاءَ البَشَرِ وَغِذَاءَ الحَيْوانِ كُلُّهِمْ وَالظَّيُورِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَجَمَلْنَا مِنَ الْمَاءِ فِي الْمَاءِ مِنَ المَاءِ مِنَ المَاءِ مِنَ المَاءِ مِنَ المَاءِ مِنَ المَنافِعِ على ما أَخْبَرَ أَنهُ بِهِ يُخْرِجُ لَلْمُ فَي الماءِ مِنَ المُنْبِاءِ: ٣٠] يُذَكِّرُهُمْ عَظيمَ ما جَعَلَ لَهُمْ في الماءِ مِنَ المَنافِعِ على ما أَخْبَرَ أَنهُ بِهِ يُخْرِجُ نَبَاتَ كُلِّ شَيءٍ، وبِهِ حَياةً كُلِّ شَيءٍ. ثم مِنَ الأوقاتِ ما لو نَزَلَ من السماءِ ما لم يَنْبُث. دَلُ أَنهُ إِنما يَنْبُثُ بِتَذْبِيرِ غَيرٍ، لا الماء.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ قِيلَ بِهِ: يَخْرُجُ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ خَضِراً؛ يكونُ ابْيَداءُ كُلِّ نَبْتِ أَخْضَرَ، ثم يَتَحَوَّلُ إلى لونٍ [آخَرَ] (٨) يُخْبِرُ عَنْ لُطْفِهِ وصُنْعِهِ بِمَا يُخْرِجُ مِنَ الحَبِّ مُتَراكِباً بَعْضُهُ على بَعْضٍ مَا لَوِ اجْتَمَعَ الخَلائِقُ كُلُّهُمْ لَم يَقْدِرُوا على تَرْكِيبِ مِثْلِهِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ لِنَيْرٍ فِي ذَلِكَ تَدْبِيراً وصُنْعاً.

وفيهِ دَلالَةٌ أنهُ قد يُنْشِئُ الأشياءَ مِنْ لا شَيءَ، ولا سَبَبَ، وإنْ كانَ قد أنْشَأَ بَعْضَها بأسبابٍ نَحْوَ أنْ الْحَرَجَ مِنْ ذلكَ النّباتِ الأَخْضَرِ حُبوباً، ولم تَكُنِ الحُبوبُ في النّباتِ لِيَعْلَمُوا أنهُ قادِرٌ على إنْشاءِ الأشياءِ لا مِنْ شَيءٍ ولا سَبَبٍ.

وفيهِ نَقْضُ قُولِ الدَّهْرِيَّةِ في كُونِ الأشياءِ في شَيءٍ واحِدٍ، كما هي لا تَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عَشْرَةُ آلافِ نَواةٍ أَو حَبَّةٍ في نَواةٍ واحدةٍ، أو تكونَ الشَّجَرَةُ مَعَ طولِها وغِلْظَتِها وعِظْمِها في نَواةٍ واحِدَةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَمَنَ اَلنَّمْلِ﴾ أي يَخْرُجُ مِنَ النَّحْلِ طَلْعُها بالماءِ. وفيهِ مِنْ عظيم لُظَفِهِ وتَدْبِيرِهِ أَنْ جَعَلَ النَّخِيلَ والاشجارَ يتَسَرَّبُ /107 ـ ب/ بِعُرُوقِها الماءُ، ثم يَنْتَشِرُ في أَصْلِها إلى أغْصانِها، ثم يَخْرُجُ منهُ، ويَظْهَرُ خَضِراً لِيُعْلَمَ عظيمُ تَدْبيرِهِ ولُطْفِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ﴾ قِيلَ: القِنْوانُ العُذُوقُ، يكونُ فيها الثَّمَرُ والثَّمارُ، واحِدُها قِنْوٌ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يبقى. (۲) في الأصل وم: يبقى. (۳) في الأصل: وقت وكل وقت. في م: حال وكل وقت. (٤) في الأصل وم: ش. (٥) في الأصل و م: إنها. (١) أدرج بعدها في الأصل و م: له (٧) ساقطة من الأصل و م. (٨) ساقطة من الأصل و م.

وقولُهُ تعالى: ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ قالَ الحَسَنُ: ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ بَعْضُها إلى بَعْض مُجْتَمِعَةٌ غَيْرُ مُتَفَرَّقَةٍ على ما يكونُ مِنَ الأعنابِ والثَّمَرِ والشَّمِ المُحبوبِ. فإنْ كانَ هذا فهو في الكُلِّ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ قَرِيبَةٌ مُلْتَزِقَةٌ بالأرضِ، يَنالُها (١) القائمُ والقاعِدُ جَميعاً. وعنِ ابْنِ عباسٍ: ﴿ فِتْوَانٌ دَانِيَةٌ ﴾ قِصارُ النَّحْلِ اللّاصِقَةُ عُذُوقُها بالأرض.

٦ \_ سورة الأنعام

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ﴾ أي أَخْرَجَ الماءُ جَنَاتٍ وكُرومَها ﴿وَالْزَيْتُونَ وَالرُّمَانَ﴾ فِيلَ: أَخْرَجَ بالماءِ أيضاً الزَّيتُونَ والرُّمَانَ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانِ ﴿وَغَيْرَ مُتَشَيِهٌ﴾ أي يُشْبِهُ وَرَقُ الزَّيتُونِ في النَّظْرِ وَرَقَ الرُّمَانِ ﴿وَغَيْرَ مُتَشَيْهٌ﴾ أي يُشْبِهُ وَرَقُ الزَّيتُونِ في النَّظْرِ وَرَقَ الرُّمَانِ ﴿وَغَيْرَ مُتَشَيْهٌ﴾ في اللَّونِ والطَّعْمِ ولكنُ هو على الكُلِّ على كُلِّ النِّمارِ ، ولا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً ؛ مِنْها ما يُشْبِهُ ساقُ هذا بِساقِ آخَرَ ، والنَّمارُ والحبوبُ مُخْتَلِفٌ '' ، ومِنْها ما يُشْبِهُ في اللَّونِ ، والظَّعْمُ مُخْتَلِفٌ ، ومِنْها ما يُشْبِهُ في الطَّعْمِ ، واللَّونُ مُخْتَلِفٌ ؛ لَيَعْرَفُوا أَنَّ لِغَيْرٍ في ذلك تَدْبِيراً وصُنْعاً لَطيفاً ، لم يكنْ كذلكَ بالماء ؛ لأنهُ لو كانَ كذلكَ بالماءِ لكانَ لا يَخْتَلِفُ كُلُّ هذا الإخْتِلافِ في اللَّونِ والطَّعْمِ والسَّاقِ والوَرَقِ دلَّ أَنهُ كَانَ كذلكَ بِغَيْرٍ : عَلِيمٍ مُدَّيِّرٍ حَكِيمٍ ؛ أَنْشَأَهُ على ما أَرادَ بِلُطْفِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَنْظُرُواْ إِنَّى نَمَرِهِ: إِذَا أَنْمَرَ وَيَنْمِؤُ: ﴾ يَحْتَمِلُ الأَمْرُ بالنَّظرِ [وجْهَينِ:

أَحَدُهُما](؛): ﴿انْظُرُوٓا إِلَىٰ تُمَرِوهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِوْهُ ﴾ كيفَ(٥) يُقَلِّبُها، ويُحَوِّلُها مِنْ حالٍ إلى حالٍ ومِنْ لَوْنِ إلى لَوْنِ؟

والثاني (١): أنهُ يَخْرُجُ في ساعَةٍ لَطيفَةٍ ما لَوِ اجْتَمَعَ الخَلائِقُ على تَقْدِيرِهِ ومَعْرِفَتِهِ أَنْ كُمْ خَرَجَ؟ وأيُّ مِقْدارٍ خَرَجَ؟ لم يَقْدِرُوا عليهِ؛ لِيَعْلَمُوا أنه قادِرٌ على إحياءِ الخَلْقِ بِمَرَّةٍ واحدةٍ.

وفي إنزالِ المَطَّرِ مِنَ السَّمَاءِ مَعَ بُعْدِهَا آيَةٌ عَجيبَةٌ وحِكْمَةٌ بالِغَةٌ؛ وهو أَنْ يُنْزِلَهُ واحداً، لا يَخْتَلِطُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ مَعَ كَثْرَةِ الْمَطَرِ وَازْدِحَامِهِ وَبُعْدِ السَمَاءِ. وَلَوِ اجْتَمَعَ الخَلَاثِقُ على حِفْظِ مِثْلِهِ مَا قَدَرُوا عليهِ. ذَلَّ عليهِ أَنهُ كَانَ بِمُدَبِّرٍ عَلِيمٍ حَكِيمٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمُ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ قد ذَكَرْنا أنها تَصِيرُ آياتٍ لِمَنْ صَدَّقَ بِها، وآمَنَ. وأمّا مَنْ عانَدَ، وكابَرَ، ولم يَتَأَمَّلْ فيها، لم يَفْهَمْ ما فيها مِنْ عَجِيبِ آياتِهِ وعَظِيم مِنَنِهِ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ أَنْظُرُواْ إِنَّى نَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَنْمِدُهِ ﴾ وَجُهانِ آخرانِ مِنَ الحِكْمَةِ:

[أخدُهُما] (٧): ﴿ اَلْأُرُوٓا إِلَى ثَمَرِهِ إِنَّا آَثَمَرَ ﴾ أنهُ أوَّلَ ما يَخُرُجُ يَخُرُجُ على لَوْنِ واحِدِ وعلى قَدْرِ واحدِ وعلى طَغْمِ واحدٍ، ثم تَخْتَلِفُ الوانُها وطُعُومُها (٨)، وتَتَفَاوَتُ أقدارُها لِيَعْلَمُوا أنهُ كَانَ بِتَدْبِيرِ واحدٍ عَلِيمٍ حَكِيمٍ قادِرٍ على خَلْقِ الأشياءِ بلا سَبَب؛ لأنهُ لو كَانَ كذلكَ بِسَبَب، لا بِتَدْبِيرٍ فيو، كَانَ سَبَبُ هذا كُلّهِ واحداً، فَيَجِيءُ أَنْ يَخُرُجَ كُلّهُ على سَنَنِ واحدٍ. دلَّ انهُ خَالَقُ بذاتِهِ لا بِسَبَبٍ (٩).

والثاني (١٠): ﴿ انْظُرُوا إِنَى تَمَرِهِ إِذَا أَتْمَرَ وَيَتْهِوْ ﴾ أنهُ جَعَلَ ما يَطِيبُ منهُ لِلْبَشَرِ، وعَلَّمَهُمُ أسباباً يَتَّخِذُونَ بِها الطَّيْباتِ مِنْ ذَلَكَ مِنْ نَحْوِ النُّضْجِ والطَّبْخ وغَيْرِهِ، وجَعَلَ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الحيوانِ كما هو خارجٌ مِنَ الأرضِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ غَيْرَهُمْ مِنَ الحَيوانِ والتَّوانِ والنَّوابِ إِنَّمَا جَعَلَهُمْ لِمَنافِعِ البَشَرِ مُسَخِّرِينَ لَهُمْ، وأَنَّ البَشرَ هُمُ المَقْصُودُونَ في خَلْقِ الأشياءِ كُلُها، وباللهِ الحَوْلُ والقُوَةُ، ولَهُ المِنْهُ والفَضْلُ.

(الآيية ١٠٠) وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلُوا بِنَو شُرِّكَآءَ اَلِمِنَّ﴾ أي قالُوا: للهِ شُرَكاءُ، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَيَجْمَلُونَ بِنَوِ اَلْهَنَاتِ﴾ [النحل: ٥٧] أي يَقُولُونَ: لِلَّهِ البَناتُ، أو وَصَفُوا اللهَ؛ دَليلُهُ ما ذَكَرَ في آخِرِهِ ﴿سُبْحَنَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا بَصِفُوتَ﴾ دلُّ هذا أنَّ قَولَهُ تعالى: ﴿وَجَمَلُوا بِنَهِ شُرِّكَآءَ﴾ أي وَصَفُوهُ (١١) بالشُّرَكاءِ والوَلَدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ شُرَكَاءَ لَلِمَنَ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هذا كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَمَلُواْ بَيْنَهُ وَبَبْنَ الْمِنَةِ نَسَبُا ﴾ [الصافات: ١٥٨]. وفيلَ: إنهُمْ لم يَعْبُدُوا الجِنَّ، ولا قَصَدُوا قَصْدَ عِبادَةِ الشيطانِ حِينَ (١٢) قالَ: ﴿ يَنَبَيْ عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ اَلشَيْطَانُ ۚ إِنَّمُ لَكُمْ عَدُقً

 <sup>(</sup>١) في الأصل و م: يناله. (٢) في الأصل و م: ثمرتها. (٢) في الأصل و م: مختلف. (٤) في الأصل وم: وجوهاً أي. (٥) في الأصل: أي كيف، في م: أن كيف. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: أن. (٨) في الأصل وم: طعمها. (٩) من م، في الأصل: سبب. (١٠) في الأصل و م: والثالث: أن. (١١) في الأصل و م: وصفوا. (١٧) في الأصل و م: حيث.

نُبِينٌ ﴾ [يس: 10] لأنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الكُفْرِ () على الحِتلافِ مَذاهِبِهِمْ يَبْغُضُونَ الشيطانَ، ويَلْتَعِنُونَ () عليهِ. ولكنَّ مَغناهُ أَنَّ الشيطانَ هو الذي دَعاهُمْ إلى عِبادَةِ الأصنامِ والأوثانِ؛ فإذا عَبَدُوا الأصنامَ بِدُعائِهِ فكأنَّهُمْ عَبَدُوهُ؛ إذْ بأمْرِهِ وبِدُعائِهِ الشيطانَ، مِثْلُ يَعْبُدُونَها، أو كمّا رُويَ في الخَبَرِ أَنَّ الشمسَ إذا طَلَعَتْ تَطْلُعُ بَيْنَ قُرْنَي شيطانِ، فإذا عَبَدُوها فَكَانَّهُمْ عَبُدُوا الشيطانَ، مِثْلُ هذا يُختَمَلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

فإنْ قِيلَ: فإذا صارُوا كأنهُمْ عَبَدُوا الشيطانَ ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الجِنّ بِدُعاثِهِمْ إلى ذلكَ وبأمْرِهِمْ بذلك حتى نَسَبَ، وأضافَ العِبادَةَ إليهِمْ، كيفَ لا صارَ المُؤْمِنُونَ كأنهُمْ عَبَدُوا الرَّسُلَ؟ كأنهُمْ إنما عَبَدُوا اللهَ بدعاءِ الرَّسُلِ وبأمْرِهِمْ؟ قِيلَ: لأنَّ الرُّسُلَ إنما دَعَوهُمْ إلى عِبادَةِ مَنْ ذَكرَ مِنْ ذاتِ أَنْفُسِهِمْ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿وَجَمَلُوا يِلَو شُرُكَاءَ الْجِنَّ﴾ إخبارٌ لأولِيائِهِ وتَذْكيرٌ لَهُمْ حُسْنَ صَنِيعِهِ إلى أعدائِهِ مِنَ الإنعامِ عليهِمْ والإحسانِ اليهِمْ، وقُبْحَ صَنِيعِ أُولئكَ إليهِ مِنْ وَصْفِهِمْ إيّاهُ بالوَلَدِ والشُّرَكاءِ [لِيُعامِلُوهُمْ معاملةً] الأعداءِ أو مُعامَلَةَ أَمْثالِهِمْ. [وقولُهُ تعالى] (٤٠: ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ [يَختَمِلُ وجهَين:

أَحَلُهُما: ] (٥) يَعْلَمُونَ أَنهُ هُو خَلَقَهُمْ، ثم يُشْرِكُونَ غَيرَهُ في أُلوهِيَتِهِ وعِبادَتِهِ، لا يُوجِّهُونَ شُكْرَ نِعَمِهِ إليهِ (٦).

والثاني: قولُهُ تعالى: ﴿وَخَلَقَهُمُ ۚ أَي خَلَقَ هَذِهِ الْأَصِنَامَ التي يَعْبُدُونَهَا، [ويَعْلَمُونَ أَنها](٧) مَخْلُوقَةٌ مُسَخَّرَةٌ مُذَلَّلَةٌ. فَمَعَ ما يَعْلَمُونَ(٨) هذا يُشْرِكُونَ في أُلُوهِيَّتِهِ وعِبادَتِهِ. فكيفَ يكونُ المَخْلُوقُ المُسَخَّرُ شَرِيكاً لَهُ؟.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَنتِ بِغَيْرِ عِلْمِ﴾ هُمْ كانُوا فِرَقاً وأَصْنافاً؛ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِانَّ عِيسَى ابْنُهُ، وهُمُ النهودُ(١٠)، وقالَ مُشْرِكُو العَرَبِ: الملائكةُ بَناتُ اللهِ، فَقَالَ تعالى: ﴿أَلَكُمُ النَّصارَى، ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ عُزِيراً ابْنُهُ، وهُمُ اليهودُ(١٠)، وقالَ تعالى: ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ﴾ [الطور: ٣٩] وقالَ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْقَ﴾ ﴿ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ﴾ [الطور: ٣٩] وقالَ تعالى: ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ﴾ [الطور: ٣٩] وقالَ تعالى: ﴿وَإِنَا اللهِورَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي (١٢) الآيةِ يُصَبِّرُ رسولَ اللهِ على أذاهُمْ؛ يقولُ: معَ كَثْرَةِ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنَ النَّعَمِ والمِنَنِ يُشْرِكُونَ في عبادَتِهِ غَيْرَهُ، فأنْتَ إذا لِم يكُنْ مِنْكَ إليهِمْ شَيءٌ مِنْ ذلكَ أُولَى أَنْ تَصْبِرَ على أذاهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِغَثِيرِ عِلْزِ﴾ أي يَعْلَمُونَ هُمْ أَنْ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ ولا شَرِيكٌ. ولكنْ كانُوا يُكابِرُونَ. ويَخْتَمِلُ ﴿ بِغَثِيرِ عِلْزِ﴾ على جَهْل يَقُولُونَ ذَلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سُبْحَكُنَهُ، وَتَعَكَلَى عَمَّا يَعِيفُوكَ ﴾ هو حَرْفُ تَغْظِيم وتَنْزِيهٍ ؛ جَعَلَهُ (١٣) في ما بَيْنَ الحَلْقِ، بِهِ يُعَظّمُونَ، وبه يُنَزِّهُونَ، وبه يُنْفُونَ كُلَّ عَيْبِ فيهِ. فَعَلَى ذلكَ ذَكَرَهُ (١٤) عندَ وَصْفِ الكَفَرَةِ [اللهَ] (١٥) بالوَلَدِ والطَّريكِ والعُيوبِ تَنْزِيها [وتَبْرِيناً مِنْ] (١٢) كُلُّ عَيْبٍ وَصَفُوهُ [بِهِ] (١٧) وَتَعالِياً عَنْ جَميعِ ما قالُوا فيهِ، وهو، واللهُ أعلَمُ، كمَا يَقُولُونَ: مَعاذَ اللهِ تَعْظِيماً وتَبْرِيناً مِنْ (١٨) ذلكَ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ سُبَحَكنَهُ وَتَعَدَىٰ عَمَّا يَعِيفُونَ ﴾ نَقْضُ قولِ المُعْتَزِلَةِ (١٩٠): إنَّ صِفاتِ اللهِ لَيسَتْ إلّا وَضفَ الواصِفِينَ . فَلَو لم يكُنْ إلّا وَصْفَ الواصِفِينَ لا غَيْرَ لكانَ لا مَعْنَى لِذَمَّ بَعْضِ الواصِفِينَ وحَمْدِ بَعْضِهِمْ. ثَبَتَ انَّ في ذلكَ صِفَةً سِوَى وَصْفِ الواصِفِينَ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: الكفرة. (۲) في الأصل و م: يلمنون. (۲) من م، في الأصل: ليعاملون. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أي. (٦) أدرج بعدها في الأصل وم: معاملة الأعداء أو معاملة أمثالهم وخلقهم أي يعلمون أنه هو خلقهم ويشركون غيره في الوهيته وعبادته لا يوجهون شكر نعمه إليه. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، في الأصل: يعملون. (٩) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ النَّهَوُهُ عُرَيِّرٌ أَبِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّمَدَى الْمَدِيعِ أَبِّبُ اللَّهِ التوبة: ٣٠]. (١٠) من م، في الأصل: أنفقتم. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: جعل. (١٤) في الأصل وم: وتبرئة عن. (١٧) ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم: عن. (١٩) أدرج بعدها في الأصل وم: لقولهم.

الآية 101 وقولُهُ تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ أَنَّ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ ﴾ قولُهُ: ﴿ بَدِيعُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ أَنَّ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ ﴾ قولُهُ: ﴿ بَدِيعُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ أَي الْمُسْلَمُ عَلَى القرامِطَةِ قَولَهُمْ؛ لأنهُمْ يَقُولُونَ: فهو مُبْدِعٌ، ويَقُولُونَ: المُبْدَعُ الثاني هو أَوَّلُ مَخْلُوقٍ خُلِقَ مَنْدُعًا فهو مُبْدِعٌ. والإبداعُ هو إحداثُ شَيءٍ، لم يَسْبِقْ لهُ أَصْلٌ ولا مِثالٌ. ولِهذا ما يُقالُ لِمَنْ أَحْدَثَ في دينِهِ شيئاً: مُبْتَذِعٌ لأنهُ أَحْدَثَ فيهِ شيئاً لمْ يَسْبِقْ لهُ أَصْلٌ ولا مِثالٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدٌّ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجْهَينِ:

أَحَدُهما أَنَّ](١) مَنْ قَدَرَ على إبداعِ السّمواتِ والأرضِ لا عَنْ أَصْلِ سَبَقَ ولا عَنْ مِثَالِ تَقَدَّمَ فأنّى تَقَعُ لهُ الحاجَةُ إلى الوَلَدِ؟ والوَلَدُ في الشاهِدِ إنما يُتَّخَذُ لإِخْدَى خِصالِ ثَلاثٍ: إمّا لِلانْتِصارِ على الأعداءِ والانْتِقامِ مِنْهُمْ وإمّا لِوَخْشَةِ تَأْخُذُهُمْ، وإمّا لِحاجَةٍ تَمَسُّهُمْ. فاللهُ، سُبْحانَهُ، يَتعالى عَنْ ذلكَ كلِّهِ، فأنّى يَتَّخِذُ وَلَداً؟

والثاني: ﴿ إِنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ وَكُن لَهُ صَنِعِمَةٌ ﴾ أي تَعْرِفُونَ أنَّ الوَلَدَ لا يكونُ في الشاهِدِ إلَّا عَنْ صاحِبَةٍ، ولَيسَتْ لهُ صاحِبَةٌ، فانّى يكونُ لهُ وَلَدٌ؟ كأنَّ الخِطابَ كانَ في قومٍ يَنْفُونَ عنهُ الصاحِبَةَ لِلشَّهَواتِ التي مُكّنَتْ فيهِمْ؛ فالشَّهْوَةُ هيَ التي تَقْهَرُ المَرْءَ، وتَحْمِلُهُ على الحاجَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّوْ﴾ فيهِ نَقْضُ قولِ المُعْتَزِلَةِ لأنهُ اخْبَرَ أنهُ خَلَقَ كُلُّ شَيءٍ. وعلى قَولِهِمْ: لم يَخْلُقُ جُزْءًا مِنَ الْفِ جُزْءٍ مِنَ الأشياءِ؛ لأنهُمْ يَقولُونَ: إنَّ اللهَ لم يَخْلُقُ أفعالَ العِبادِ ولا حَرَكاتِهِمْ ولا سَكَناتِهِمْ ولا قِيامَهُمْ ولا قُعُودَهُمْ ولا شَيئًا مِنْ ذلكَ.

ثم لا يَجوزُ أَنْ تُصْرَفَ الآيةُ إلى الخُصوصِ، وهي<sup>(٢)</sup> تَخْرُجُ مَخْرَجَ العُمومِ<sup>(٣)</sup>، ولو جازَ أن يُصْرَفَ هذا إلى<sup>(١)</sup> شَيءٍ دُونَ شَيءٍ لَمَجازَ لِغَيرِهِمْ أَنْ يَصْرِفُوا قولَهُ تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِ ثَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ إلى شَيءٍ دونَ شَيءٍ.

وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ اللهُ خَانُ كُلُ فَهُو﴾ [الرعد: ١٦ والزمر: ٦٢] [هو رَدًّ] ( على قَولِ المُغْتَزِلَةِ: هو حالِقُ بَغْضِ الأشياءِ، لَيسَ هو بِخالِقِ الأشياءِ كُلِّها على ما أُخْبَرَ فلانٌ. [فلو] ( أن جازَ صَرْفُهُ إلى بَغْضِ الأشياءِ دُونَ بَغْضِ لَجاز أيضاً صَرْفُ قولِهِ تعالى: ﴿ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِبلُ ﴾ [الأنعام: ١٠٢ و...] إلى بَغْضِ دُونَ بَغْضِ [لأنهُ] ( أنهُ عَضْ الأشياءِ، ولم يَخْفَظِ الكُلُّ. فإنْ لم يَجُزُ هذا لأنهُ ( أَخَرَجَ مَخْرَجَ العُمومِ ( أَ) ، فَعَلَى ذلكَ لا يَجوزُ صَرْفُ الأَولِ إلى بَغْضِ دونَ آبَعْضٍ النهُ عُمومٌ ( اللهُ عُمومٌ ( اللهُ عُمومٌ ( اللهُ عَلَى اللهُ العِصْمَةَ عَنِ السَّرَفِ في القَولِ والزَّيغ عَنِ الحَقِّ، فإنهُ لا حَوْلَ، ولا قُوَّةَ إلا باللهِ.

الآية ١٠٢ ووله تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ وَالنَّعَمِ التي النَّدَعَ خَلْقَ السَّمواتِ والأرضِ وما ذَكَرَ مِنْ أَنواعِ المِنَنِ والنَّعَمِ التي أَنْعَمَها عليهِمْ مِنْ نَخْوِ ما جَعَلَ لَهُمْ مِنَ النُّجومِ لِيَهْتَدُوا بها في الظُّلُماتِ وما ذَكَرَ أَنهُ انْشَأَهُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وما ذَكَرَ مِنْ إِنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَخُهُوا شُكُرَ نِعَمِهِ، ولا تُوجِّهُوهُ (١٢) إلى غَيرو. باللهِ وَجُهُوا شُكْرَ نِعَمِهِ، ولا تُوجِّهُوهُ (١٢) إلى غَيرو.

قالَ<sup>(١٣)</sup> الكِسائِيُّ: أي بَدِيعُ السَّمواتِ وبادِعُ السَّمواتِ واحِدٌ كما يُقالُ: عالِمٌ وعليمٌ، وبَدَعَ، وابْتَدَعَ، بِمَعْنَى واحِدٍ. وقالَ بَعْضُهُمْ: هو مِثْلُ قَولِدِ: ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١].

الآية ١٠٣ وقولُهُ تعالى: ﴿لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ ۚ كَنِّى بِالْأَبْصَارِ عِنِ الخَلْقِ؛ كَانَهُ قَالَ: لا يُدْرِكُهُ الخَلْقُ، وهو يُدْرِكُ الخَلْقَ، وإنما كَنَّى بالأَبْصارِ عَنِ الخَلْقِ لِما بالأَبْصارِ تُدْرَكُ الأَشياءُ، ويُحاطُ بها لِذلكَ كانَ مَغْنَى الكِنايَةِ، واللهُ أغْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أي. (۲) في الأصل وم: وهو. (۳) في الأصل وم: الامتداح. (٤) في الأصل وم: على. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل و م. (٨) من م، في الأصل: أنه. (٩) في الأصل وم: الامتداح. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: امتدح. (١٢) في الأصل وم: توجهوا. (١٣) في الأصل وم: قاله.

وقِيلَ: هو على حَقيقةِ الإنصارِ لكنهُ بَصَرُ القَلْبِ لِما بِهِ تَقَعُ المَعارِفُ. فإنْ كانَ بَصَرَ الوَجْهِ ففيهِ دليلُ إثباتِ الرُّؤيَةِ لأنهُ لَا يُذرِكُ مِا لَا يَرَى، دَلُ<sup>(۱)</sup> نَهْيُ الإدراكِ على أنَّ هناكَ رُؤيَةً. لكنهُ لا يُذرَكُ، ولا يُحاطُ بِهِ على ما ذَكرَ ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ [طه: ١١٠]؛ إذْ مِنَ الأشياءِ الظاهِرَةِ ممّا يَقَعُ عليها البَصَرُ يكونُ لها سِرَّ، وفيها خَفِيَ، مِنْ نَحْوِ البَصَرِ والسَّمْعِ والأنْفِ واليَدِ وغيرِ ذلكَ مِنَ الأشياءِ ممّا لا تُدْرَكُ حَقِيقَةُ ماهِيَّتِها وكيفِيَّتِها، ولا تَقْدِيرُها.

يُبْصَرُ بالبَصَرِ أَشياءُ لا تُعْرَفُ حَقِيقَةُ كَيفِيَّةِ البَصَرِ ولا ماهِيَّتُهُ، وكذلكَ السَّمْعُ لا يُدْرَى أنهُ كيفَ؟ ولا بِمَ يُسْمَعُ؟ وكذلكَ هذا في كلِّ جارِحةِ وحاسَّةِ تَجدُ اليدُ<sup>(٢)</sup> خُشُونَةَ الشّيءِ الذي تَمَسُّهُ ولِينَهُ، لا تَعْرِفُ بِمَ تَجِدُ ذلكَ، وتَعْرِفُهُ؟ وكذلكَ الكلامُ مِنَ اللسانِ والشَّمُّ مِنَ الأَنْفِ لا يُدْرَى ما هو؟ ولا كيفَ؟ وبمَ يَجِدُ تلكَ الرافحةَ والنَّتَنَ؟

فإذا كانَتْ مَعارِفُ الخَلْقِ في الأشياءِ الظاهِرَةِ التي يَقَعُ عليها البَصَرُ لا تُذرَكُ حَقِيقَةُ ماهِيَّتِها ولا تُعْرَفُ كَيفِيَّتُها، ولا يُحاطُ بها عِلْماً، فاللهُ<sup>(٣)</sup> ﷺ الذي بِحِكْمَتِهِ وَضَعَ ذلكَ، وِبِلُطْفِهِ رَكَّبَ، أَبْعَدُ عنِ الإدراكِ وأخرَى ألَّا يُحاطَ بِهِ، ولا يُدْرَكَ.

وهذا يَرُدُّ على المُجَسِّمَةِ مَذْهَبَهُمْ لأنهُمْ يُصَوِّرُونَ ربَّهُمْ في قلوبِهِمْ، ويُمَثِّلُونَهُ. فَعَلَى ذلكَ يَعْبُدُونَهُ؛ فَهُمْ مُشَبِّهَةٌ.

وأَصْلُهُ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ، وتَعَالَى، عُرِفَ بِالآياتِ والدلائِلِ لا بِالمَحْسُوسَاتِ والمُشَاهَدَاتِ. وكُلُّ شيءٍ سَبيلُ مَعْرَفَتِهِ الآياتُ والدَّلائِلُ فهو غَيرُ مُحَاطٍ بِهِ ولا مُدْرَكِ، فهو على ما وَصَفَ نَفْسَهُ [بقولِهِ تعالَى] ﴿ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ. عِلْمَا ﴾ [طه: الآياتُ والدَّلائِلُ فهو غَيرُ مُحَاطٍ بِهِ ولا مُدْرَكِ، فهو على ما وَصَفَ نَفْسَهُ [بقولِهِ تعالَى] ﴿ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى ا

وعلى ذلك جاءَتْ دلائلُ الرُّسُلِ نَحْوَ ما قالَ مُوسَى حِينَ سَأَلَهُ فرعونُ: ﴿قَالَ فَمَن زَيْكُمَا يَنُوسَى ﴾ ﴿قَالَ رَبُنَا الَّذِي أَعَلَىٰ كُلُّ مَنَى عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّسُلِ نَحْوَ ما قالَ مُوسَى حِينَ سَأَلَهُ فرعونُ: ﴿قَالَ فَمَن زَيْكُمَا يَنُوسَى ﴾ [طه: 89 و ٥٠] وما (١٠ قالَ: ﴿إِرَهِمْ مَنِي اللّهِمِينِ قَالَ أَنَا أَنِي وَوَحْدانِيَّتِهِ وَوَحْدانِيَّتِهِ وَوَحْدانِيَّتِهِ وَوَحْدانِيَّتِهِ وَنَ جِهَةِ الآياتِ اللّهُ يَالَمَهُ مِن المَعْدِ إِنَّ اللّهُ الحَلْقَ على مَعْرِفَةٍ وَحْدانِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ بقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿وَهُو اللّهِ جَمَلَ لَكُمُ وَاللّهُ الحَلْقُ على مَعْرِفَةٍ وَحْدانِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ بقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿وَهُو اللّهِ عَمَلَ لَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الحَلْقُ على مَعْرِفَةٍ وَحْدانِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ بقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿وَهُو اللّهِ عَمَلَ لَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الحَلْقُ على مَعْرِفَةٍ وَحْدانِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّةِ بقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهُ الحَلْقُ على مَعْرِفَةٍ وَحُدانِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّةِ بقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهُ الحَلْقُ عَلَى اللّهُ المُعَلّمُ مُؤْمَ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ العَلَيْةُ والإدراكُ، وباللهِ الهدايّةُ والرّشادُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُو اللَّطِيفُ الْمَنِيمُ فِيلَ ﴿ اللَّطِيفُ فِي افعالِهِ ﴿ الْمَنْيِمُ فِي خَلْقِهِ وَباعِمالِهِمْ، وقِيلَ: ﴿ اللَّطِيفُ اللَّلِيمُ فِي الرَّحِيمُ، وقِيلَ: ﴿ اللَّطِيفُ ﴾ العَظِيمُ فِي الرَّحِيمُ، وقِيلَ: ﴿ اللَّطِيفُ ﴾ العَظِيمُ فِي الشاهِدِ عَو اللَّهِيهُ ، واللَّطِيفُ العَظِيمُ فِي الشاهِدِ عَو الذي بِهِ كَثَافَةٌ، واللَّطِيفُ مَا يَلْطُفُ فِي نَفْسِهِ، ويَرِقُ ، الشاهِدِ عَو اللَّهِيهِ ، واللَّهِيفُ مَا يَلْطُفُ فِي نَفْسِهِ، ويَرِقُ ، وكُلُّ واحدِ مِنْهُما مِمّا يُناقِضُ الآخَرُ ؛ لِيُعْلَمَ أَنهُ لَطِيفٌ عَظِيمٌ لا مِنَ الوُجوهِ التي تُعْرَفُ فِي الخَلْقِ. وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ الْأَوْلُ وَاحْدِ مِنْهُما مِمّا يُناقِضُ الآخَرُ ؛ لِيُعْلَمَ أَنهُ لَطِيفٌ عَظِيمٌ لا مِنَ الوُجوهِ التي تُعْرَفُ فِي الخَلْقِ مَنْ كَانَ أَوْلاً لم يكُنْ آخِراً ، ومَنْ كَانَ ظَاهِراً وَالْحَدُ وَالْعِلْ لا مِنَ الوجِهِ الذي يُعرَفُ، ويُفْهَمُ مِنَ البَحْلُقِ، ولكنْ مِمّا (١٤) وصَفَ نَفْسَهُ. لم يكُنْ باطِناً لِيُعْلَمَ أَنهُ أَوْلٌ وآخِرٌ وظاهِرٌ وباطِنٌ لا مِنَ الوجِهِ الذي يُعرَفُ، ويُفْهَمُ مِنَ البَحْلُقِ، ولكنْ مِمّا (١٤) وصَفَ نَفْسَهُ.

الآيية ١٠٤ € وقولُهُ تعالى: ﴿فَدْ جَاءَكُمْ بَسَايَرُ مِن زَيِّكُمْ ۖ [يَحْتَمَلُ وجهَينٍ:

أَحَلُهُما : ] (١٥) قِيلَ : بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبُّكُمْ ، وقِيلَ : البصائرُ الهُدَى [وهي] (١٦) بَصائِرُ في قُلوبِهِمْ ، ولَيسَتْ بِبَصائِرِ الزُّؤُوسِ ،

(۱) في الأصل وم: فدل. (۲) في الأصل وم: اليوم. (۲) من م، في الأصل: والله. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: والأصل وم: غيره. (١١) في الأصل وم: عنده. (١٠) في الأصل وم: عنده. (١٠) في الأصل وم: وقال. (١٠) في الأصل وم: وقال. (١٤) في الأصل وم: وقال. (١٤) في الأصل وم: وقال. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٦) ساقطة من الأصل وم.

وهو قولُ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وقِيلَ ﴿بَمَايَرُ﴾ أي بَيَانٌ، وهو واحدٌ، وقِيلَ: ﴿بَمَايَرُ﴾ شَواهِدُ؛ أي قد جاءَكُمْ ﴿ مِنَ اللهِ شَواهِدُ تَدُلُّكُمْ على أَلُوهِيَّتِهِ؛ وهو كقولِهِ تعالى: ﴿بَلِ ٱلْإِنْـٰنُ عَلَى نَشْمُهُ ﴾ [القيامة: 18] أي بَلِ الإنسانُ مَنْ نَفْسُهُ بَصِيرةٌ أي شاهِدَةٌ، تَشْهِدُ كُلُّ جارحَةٍ منهُ على وَحْدانِيَّتِهِ وأَلُوهِيَّتِهِ.

الا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ يَوْمَ تَفْهَدُ عَلَيْمِ ٱلْمِنْهُمْ وَأَيْدِيمِ وَأَرْبُلُهُم بِنَا كَانُواْ بَسْمَلُونَ﴾؟ [النور: ٢٤] هذا، والله أغلَمُ، لأنهُمْ كانُوا لَهُ يُقلَدُنَ آباءَهُمْ في عِبادَةِ الأوثانِ /١٥٧ ـ ب/ والأصنام، ويقولُونَ: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّنُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر: ٣] فَيُقلُدُنَ آباءَهُمْ هُمْ إِلّا لِيُقَرِّنُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر: ٣] فيقولُ: ﴿وَقَدْ جَآءَكُمْ بَصَابُرُ مِن زَيْكُمْ ﴾ مِنَ الآياتِ والرَّسُلِ ما لَوِ اتَّبَعْتُمُوهُمْ لَكُوا لَكُمْ شُفَعاءَ عندَ اللهِ.

والثاني: ﴿ فَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن زَيِكُمْ ﴾ ما لو تَفَكَّرُوا، وتَدَبَّرُوا، ونَظَرُوا فيها، لَعَرفُوا أنها بَصائِرُ مِنَ اللهِ؛ لأنَّ البَشَرَ أَنْشِئُوا بِحَيثُ يَنْظُرُونَ في العَجِيبِ مِنَ الأشياءِ. فكانُوا على أَمْرَينِ؛ مِنْهُمْ مَنْ نَظَرَ، وتفكّر، وعَرَف أنها بَصائِرُ، لكنهُ عانَدَ، وكابَرَ، ولم يَعْمَلْ بها، ومِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ النَّظَرَ فيها، فَمَمِيَ عنها، ما لو تَفَكَّرُوا، ونَظَرُوا، لَتَبَيَّنَ لَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيْمَ. وَمَنْ عَيى ﴾ أي أَبْصَرَ الحَقَّ والهُدَى، وعَمِلَ بِهِ، فَلِنَفْسِهِ عَمِلَ، ومَنْ أَبْصَرَ، وعَمِيَ عنها، أي تَرَكَ العَمَلَ، فَعَلَيها تَرَكَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَآةً فَعَلَيّها ۖ ﴾ [الجاثية: ١٥] فإنْ قِيْلَ: ذَكَرَ فِي آيةٍ أُخْرَى: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعْيَىٰ مَنْ حَرَى عَنْ بَيْنَةً وَمَنْ أَلَانِهَالَ: ١٤] أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعْيَىٰ مَنْ حَرَى عَنْ بَيْنَةً وَمَنْ عَنَى فَعَلَيْها ﴾ ذَكَرَ عَمِي عنها، فكيف وجْهُ التَّوفِيقِ بَيْنَهِما؟.

قِيلَ: يَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿عَمِىٛ﴾بَعْدَ [ما]<sup>(١)</sup> تَبَيَّنَ لهُ، فَتَرَكَ العَمَلَ بِهَا ﴿فَمَلَتِهَاۚ﴾ لأنهُ أَبْصَرَهَا، وعَرَفَ أَنها مِنَ اللهِ، لكنَّهُ عانَدَهَا<sup>(٢)</sup>، وكابَرَهَا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا آنَا عَلَيْكُم بِمَفِيظِ ﴾ أي ﴿فَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن زَيِّكُمْ ﴾ فَلَيْسَ عَلَينا إلّا التَّبْلِيغُ كقولِهِ تعالى: ﴿مَا عَلَ الرَّسُولِ إِلَّا اللَّائِمُ ﴾ [المائدة: ٩٩].

الآية ١٠٥ وتولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُمَرِّكُ ٱلْآيَتِ﴾ أي نَرُدُها في الوُجُوهِ التي تَتَبَيَّنُ لِقَومٍ يَظلُبُونَ البَيانَ، أو نَقُولُ: ﴿نُمَرِّكُ ٱلْآيَتِ﴾ أي نَضَعُ كُلَّ آيةٍ، ونَصْرِفُها إلى الوُجُوهِ التي يكونُ بالخَلْقِ حاجةٌ إليها.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِيَتُولُواْ دَرَسْتَ﴾ فيهِ لُغَاتٌ<sup>(٣)</sup>: دَرَسْتَ، ودارَسْتَ، ودَرَسَتْ؛ ودَرَسْتَ قَرَأْتَ، ودارَسْتَ تَعَلَّمْتَ، وقِيلَ: دارَسْتَ أَهْلَ الكِتَابِ: جادَلْتُهُمْ، ودَرَسَتْ بالجَزْمِ قِيلَ: تَقَادَمَتْ. فهذا الاِخْتِلافُ فيه لِاخْتِلافِ قُولِ كَانَ مِنَ الكَفَرَةِ لِرَسُولِ اللهِ؛ منْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ﴿مَا هَنَذَآ إِلَّا إِنْكُ مُّفَتَّقُ﴾ [سبأ: ٤٣] وهو تأويلُ: ﴿دَرَسْتَ﴾ فَعَلَى اخْتِلافِ تأويلِهمْ خَرَجَتْ القراءةُ.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ﴾ فهو صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿فَدْ جَآءَكُمْ بَسَآبِرُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ ﴿وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ﴾ وقالَ الحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ﴾ أي ﴿وَلَيْ فُولُوا دَرَسْتَ﴾ اللهُ أَمِنَ المَوْمِنِ قُولُ إِيمانٍ. وَانْزَلَ الكُتُبَ لِيكُونَ مِنَ الكَافِرِ (٥) قُولُ كُفُرٍ ومِنَ المؤمِنِ قُولُ إِيمانٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَتُولُواْ دَرَسْتَ﴾ يَخُرُجُ، واللهُ أَعْلَمُ، على التَّعْجِيبِ، يُعَجِّبُ أصحابَ النَّبِيِّ يَتَظَّ عَنْ قُبْحِ صَنِيعِ الكَفَرَةِ وسُوءِ مُعامَلَتِهِمْ رسولَ اللهِ ﷺ وقد جاء بصائِرُ<sup>(۱)</sup> مِنْ رَبِّهِمْ وبَيِّناتُ وحُجَجٌ، ثم هُمْ بَعْدَ هذا كُلُّهِ يَسْتَقْبِلُونها بالرَّدُ والتَكْذيبِ وهو ما قُلْنا: إِنَّ اللهَ ذَكَرَ نِعْمَهُ عليهِمْ بِما أَنْشَأَ لَهُمْ مِنَ الأنعامِ والجَنَّاتِ والمَعْرُوشاتِ والزَّرْعِ والنَّخِيلِ وما أَخْبَرَ عنهُ، وقد عَلِمُوا ذلكَ كُلَّهُ ثم ﴿وَجَعَلُواْ لَهُ ﴾ بَعْدَ معرفَتِهِمْ هذا (٧) ﴿ شُرَكاءً اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ الذي جَعَلَ هذا كُلُّهُ لَهُمْ، هو اللهُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، في الأصل: عاند. (٣) انظر حجة القراءات (٢٦٤). ومعجم القراءات القرآنية (٣٠٤/٢). (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، في الأصل: الكافرين. (٦) من م، في الأصل: بصائرهم. (٧) من م، في الأصل: لرد.

فَعَلَى ذلكَ هذهِ الآيةُ أنهُمْ كيفَ قَذَفُوهُ بالدِّراسَةِ، وقد تَبَيَّنَ لَهُمْ صِدْقُهُ وأنهُ مِنْ عندِ اللهِ بالآياتِ في الدلائِلِ وبما كانَ لا يَخُطُّ كتاباً، ولا شَهِدُوهُ يَخْتَلِفُ إلى مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِنَكِيِّنَامُ لِقَوْرِ يَعْلَمُونَ﴾ أي لِنُبَيِّنَهُ؛ يَغْنِي القرآنَ، وقيلَ: البّصائِرُ التي ذَكَرَ لقوم يَتْتَفِعُونَ بِعِلْمِهِمْ.

الآية 107 وقولُهُ تعالى: ﴿ اَنَّبِعْ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ۖ فإنْ قِيلَ: ما مَغْنَى قولِهِ تعالى ﴿ مِن رَبِّكَ ﴾ وإنما أُوحِيَ إليهِ مِنْ رَبُّهِ، ويَكْفِي قولُهُ تعالى: ﴿ اَنَّتِعْ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ ﴾. قِيلَ (١) مَعْناهُ على الإضمارِ، واللهُ أَغْلَمُ، كأنهُ قالَ لِلّذِي أُوحَى إليهِ على يَديهِ: قُلِ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَبُهِ، أَي اغْمَلْ بِما أُوحِيَ.

ثم الأمْرُ بالعَمَلِ يَحْتَمِلُ وجْهَينِ: يَحْتَمِلُ الأَمْرَ بالاِعْتِقادِ بذلكَ، ويَحْتَمِلُ [العَمَلَ نَفْسَهُ] (٢) أي اعْمَلْ. ويُشْبهُ أَنْ يكونَ الأَمْرُ اللَّمُونَ بِالاِتِّبَاعِ اتِّباعَ مَا أُوحِيَ إليهِ صِدْقاً في الحُبْرِ وعَدْلاً في الحُثْمِ كَقَولِهِ تعالى: ﴿وَتَمَنَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ مِدْقاً وَعَدْلاً في الأَمْرُ اللَّهُ مَا أُوحِيَ إليهِ إلاَّنَعام: ١١٥ قيلَ: صِدْقاً في الأخبارِ وعَدْلاً في الأَحْكامِ. فَعَلَى ذلكَ أَمْكَنَ أَنْ يكونَ الأَمْرُ بِالاِتِّباعِ اتِّباعَ مَا أُوحِيَ إليهِ صِدْقاً في الأَحْكام.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ﴾ [وقولُهُ تعالى] (٧٠): ﴿وَلَا تَشِّعُواْ مِن دُونِهِ؞ اَوْلِيَآءٌ﴾ واحدٌ، لأنهُ امْرٌ باتّباعِ ما أُوحِيَ إليهِ مِنْ رَبُّو، ونَهْيٌ أَنْ يَتَّبِعَ مِنْ دُونِهِ أُولِياءَ، لأنهُ أُخْبَرَ ﴿لَآ إِلَهُ إِلَّا هُرٍّ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلنُّشْرِكِينَ﴾ يَخْتَمِلُ أَمْرُهُ بِالإعراضِ عَنِ المُشْرِكِينَ وُجوهاً: يَخْتَمِلُ أَلَا تُكَافِئُهُمْ على أَذَاهُم، ولكِنِ اصْبِرْ، ويَخْتَمِلُ الإغراضُ عَنْهُمُ النَّهْيَ عَنْ قِتالِهِمْ كَانَهُ نَهَى عَنْ قِتالِهِمْ في وقْتِ، ويَخْتَمِلُ (^) أَنْ تكونَ الآيةُ في قومٍ خاصٌ، قالَ أغرِضْ عَنْهُمْ فإنهُمْ لا يُؤمِنُونَ، ولا تُقِمْ عليهِمُ الآياتِ والحُجَجَ لِما عَلِمَ مِنْهُمْ انهُمْ ('' لا يُؤمِنُونَ.

ثم على ما أمَرَ نَبِيَّهُ بالإعراضِ عنهُمْ أمَرَ المؤمِنينَ أيضاً بالإعراضِ عنهُمْ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا سَكِيعُوا اللَّغْوَ أَغْرَضُواْ عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥].

الآية ١٠٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشَرَّكُواْ﴾ قالَتِ المُغتَزِلَةُ: المَشِيئَةُ ههنا مَشِيئَةُ قَهْرٍ وَجَبْرٍ؛ أي لو شاءَ اللهُ لأغجَزَهُمْ، ومَنَعَهُمْ عَنِ الشَّرْكِ على دَفْع الإبْتِلاءِ والإمْتِحانِ.

وأمّا عِنْدَنَا فَالمَشِيئَةُ (١٠٠ مَشِيئَةُ الْحَتِيارِ وطَوع (١٠٠ على قِيامِ الإنبِتلاءِ والإنتِحانِ. وبَعْدُ فإنَّ مَشِيئَةَ الجَبْرِ هيَ خِلْقَةً، وقد كَانُوا جَمِيعاً غَيرَ مُشْرِكِينَ بالخِلْقَةِ، فلا مَعْنَى لِتَأْوِيلِهِمُ الذي تَأْوَلُوا، ثم لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُواً ﴾ كَانُوا جَمِيعاً غَيرَ مُشْرِكِينَ بالخِلْقَةِ، فلا مَعْنَى لِتَأْوِيلِهِمُ الذي تَأُولُوا، ثم لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونُ قولُهُ: ﴿وَلَلْقَوْمَ اللّهِمُ الذي تَلَوْلُوا كُفْرٌ، إنما يكونُ ذلكَ في حالِ الإلحٰتِيارِ والطّوعِ؛ لأنَّ الجَبْرَ والقَهْرِ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يكونَ لهُ فِعْلُ حَقِيقَةً، بل يَتَحَوَّلُ (١٣٠ الفِعْلُ منهُ، ويَشْقُطُ، ويَثْبُتُ لِلَّذي جَبَرَ، وقَهَرَ، وذلكَ (١٣٠ بَعِيدٌ، فَذَلُ انهُ ما ذَكُونًا، وباللهِ الرَّشَادُ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا جَمَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَّا أَنَ عَلَيْهِم وَكِيلِ﴾ دلالَةُ أنَّ طريقَ الإسلامِ الإفضالُ والإنغامُ، ولِلَّهِ أنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ كَانَ أَهْلاً لِلإفْضالِ والإِنْعامِ باللطائِفِ التي عِنْدَهُ، ويَحْرِمَ ذلكَ، ولَهُ أنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُمْ أَهْلاً لِذلكَ إفضالاً منهُ، ولا يَجْعَلَ البَعْضَ عَذْلاً منهُ.

الله الله والله والله

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: ولكن. (٢) في الأصل وم: نفس العمل. (٣) في الأصل وم: بالأمر. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، في الأصل: أمرهم باتباع. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٨) الواو ساقطة من الأصل. (١) من م، في الأصل: لأنهم.
 (١٠) في الأصل وم: المشيئة. (١١) في الأصل وم: والطوع. (١٢) في الأصل وم: تحول. (٣) في الأصل وم: فذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ﴾ أي لم يُؤخَذُ عَلَيكَ حِفْظُ أعمالِهِمْ، أو [لا](١) تُسْأَلُ الْنَهُ عِنْ صَيْعِهِمْ، إنما عَلَيكَ التّبْلِيغُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَوْو وَمَا مِنْ حِسَائِكَ عَلَيْهِم مِن شَوْو وَمَا مِنْ حِسَائِكَ عَلَيْهِم مِن شَوْءُ وَمَا مِنْ حَسَائِكَ عَلَيْهِم مِن شَوْءُ وَمَا مِنْ حَسَائِكَ وَمَا مِنْ وَمَا مَنْ وَمَا مَنْ وَمَا مِنْ وَمَا مِنْ وَمِنْ وَمَا مِنْ وَمِن مَا تَقَدَّمُ. وقِيلَ: الحَفِيظُ والوَكِيلُ واحدٌ. وقِيلَ: الحَفِيظُ والوَكِيلُ واحدٌ. وقِيلَ: الحَفِيظُ والوَكِيلُ واحدٌ.

الآيية ١٠٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيرَ كَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيُشُبُّوا اللّهَ عَذَوَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ نهانا عنْ سَبْ مَنْ يَسْتَجِقَّ السَّبُ مَخافَةَ سَبٌ مَنْ لا يَسْتَجِقُ، وقد أَمَرَنا بِقِتالِهِمْ، وإذا قاتَلْناهُمْ قاتَلُونا. وقيلَ: سَبُّ المُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقَّ مِنَ المَناكِيرِ. وكذلكَ أَمَرُ رسولَ اللهِ ﷺ بِتَبْلِيغِ الرسالةِ والتُلاوَةِ عليهِمْ، وإنْ كانُوا يَسْتَقْبِلُونَهُ بِالتَّكُذيبِ.

وقيلَ<sup>(٣)</sup>: السَّبُ لأولئكَ [مُباحٌ]<sup>(٤)</sup> غَيْرُ مَفْروضٍ، [والقِتالُ مَعَهُمْ فَرْضٌ]<sup>(٥)</sup> وكذلكَ التَّبْلِيغُ فَرْضٌ، يُبَلِّغُ<sup>(٢)</sup> إليهِمْ، وإنْ كانُوا يُنْكِرُونَ ما يُبَلِّغُونَ<sup>(٧)</sup>، وكذلكَ القِتالُ نُقاتِلُهُمْ، وإنْ كانَ في ذلكَ إهلاكُ أنْفُسِنا.

واصلُهُ انَّ ما خَرَجَ الأَمْرُ بِهِ مَخْرَجَ (^^) الإباحَةِ فإنهُ (^ ) يُنهَى عمّا يَتَوَلَّدُ منهُ، ويَحْدُثُ، وما كانَ الأَمْرُ بهِ أَمْرَ فَرْضِ وَلُومٍ، فلا (' ') يُنهى عنِ المُتَوَلِّدِ منهُ والحادِثِ. ويَجوزُ / ١٥٨ ـ أ انْ يُسْتَدَلَّ بهذا على تأييدِ مَذْهَبِ أبي حَنِيفَةَ عَلَيْهُ في قولِهِ: مَنْ (' ' ') قَطَعَ يَدَ آخَرَ بِقِصاصٍ، فماتَ في ذلكَ، أُخِذُ بالدِّيَةِ. وإذا قَطَعَ اليَدَ بِحَدِّ، لَزِمَهُ، فماتَ، لم يُؤخذُ بِهِ ؛ لأنهُ أبيحَ لهُ قَطْعُ يَدِهِ، والقِصاصُ لم يَفْرِضْ عليهِ [المَوتَ آ (' ') وفي الحَدِّ يَلْزَمُ إقامَةَ الحَدِّ شِه، فإذا كانَ قِيامُهُ بِفِعْلِ، أبيحَ لهُ الفِعْلُ، يُنهَى عمّا يَتَوَلَّدُ منهُ، ويُؤخذُ بِهِ، وإذا كانَ قِيامُهُ بِفِعْلِ، فُرِضَ عليهِ، لم يُؤخذُ بِما تَوَلَّدَ منهُ.

وعلى هذا يَخْرُجُ قولُهُ في الأمْرِ بالخِتانِ، إذا تَوَلَّدَ مِنْ ذلكَ المَوْتُ، لأنهُ أَمْرٌ بإقامَةِ السُّنَّةِ، وكذلكَ الأمْرُ بالحِجامَةِ، لأنهُ يَفْرِضُ عليهِ الحِجامَةَ في حالٍ إذا خاف عليهِ الهَلاكَ إذا لم يُحْجَمْ (١٣).

وأمَّا الأمْرُ بالدَّقِّ وغَيْرِهِ مِمَّا يُشاكِلُهُ فأمْرُ (١١) إباحةٍ لا أمْرُ إلزام؛ لذلكَ ضُمِنَ ما تَوَلَّدَ منهُ.

فَعَلَى ذلكَ السابُ (١٥) الذي يَسُبُ آلِهَتَهُمْ؛ إذا حَمَلَهُمْ ذلكَ على سَبُ اللهِ ﴿ وَسَبٌ رسولِهِ لا يُسَبُّونَ، وإنْ كانُوا مُشْتَحِقِّينَ لِذلكَ؛ لأنهُ قد يُنْهَى الرجُلُ أنْ يُعَوِّدَ نَفْسَهُ السَّبَّ. فَعَلَى ذلكَ يجوزُ أَنْ يُنْهَوا عنْ سَبٌ آلهتِهِمْ مَخافَةَ الإغتِيادِ؛ لِذلكَ نُهُوا عَنْ سَبٌ آلهتِهِمْ.

ثم ذُكِرَ في القِصَّةِ أَنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يَسُبُّونَ اللهَتَهُمْ، فَيَسُبُّونَ ﴿ اللّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ وذُكِرَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ اللّهَ عَمْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ رسولُ اللهِ ﷺ : وذلكَ جِينَ قالَ لَهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَمَّتُ جَهَنَّمَ ﴾ الآية [الانبياء: ٨٥] فقالُوا عند ذلكَ ما قالُوا، فَنَزَلَ [قولُهُ تعالى] (١٦٠): ﴿ وَلَا تَسُبُوا الّذِينَ عَدُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ الآية. ولكن لا نَدْرِي كَبْفَ كَانَتِ القصةُ، ولكنَ فيهِ ما ذَكُرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَدْوًا بِعَيْرِ عِلَّهِ﴾ قالَ الكيسانيُّ وأبو عَوسَجَةَ ﴿عَدْوًا﴾ منَ الِاغْتِداءِ، وهو مُجاوَزَةُ الحَدُّ. وقال أبو عَمْرِو عَدُوًا بِالرَّفْعِ (١٧)، وقالَ: إنما العُدُوُّ مِنْ عُدُوِّ الرِّجْلَينِ، وكذلكَ قالَ في يونِسَ: ﴿بَغْيَا وَعَدَوَّا ﴾ [الآية: ٩٠]. وقِيلَ: فلمّا نَزَلَ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ مِنْ يُدُونِ مِنْ دُونِ اللّهِ﴾ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ الا تَسُبُّوا ربَّكُمْ، فأمْسَكُوا عنْ سَبْ آلِهَتِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَنَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ قالَ أبو بَكْرِ الكيسانيُّ: إنهُ صِلَةُ قولِهِ ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) أدرج قبلها في م: وقيل. (٧) في الأصل وم: يبلغهم. (٨) في الأصل: نخرج. (٩) من م، في الأصل: أنه. (١٠) في الأصل وم: لا. (١١) في الأصل وم: أمر. (١٥) في الأصل وم: أمر. (١٥) في الأصل وم: الأصل وم: أمر. (١٥) في الأصل وم: السب. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٧) هي قراءة بعض المكيين، انظر مختصر في شواذ القرآن (٤٠) ومعجم القراءات القرآنية (٢/ ٣٠٧). (٨) في الأصل: أن تقرب، في م: رجاء أن تقرب.

كَانُوا يَعْبُدُونَهَا، ويَتَّخِذُونَهَا آلِهَةَ دُونَ اللهِ، فإذا سَبُّوا معبودَهُمْ فَكَانَّهُمْ سَبُّوا ﴿اللّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ إذِ العِبادَةُ في الحَقِيقَةِ لِلّهِ، فَيَرْجِعُ سَبُّهُمْ إِيّاهَا إلى اللهِ. لِذلكَ كَانَ مَعْنَى السَّبِّ. فقالَ: فَجَلَى ذلك رَجَعَ قُولُهُ: ﴿كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ حَنَى المُتَنَعُوا عَنْ سَبُّ اللهِ. فذلكَ الذي زَيِّنَ لَهُمْ عَمَلَهُمْ.

وقالَ الحَسَنُ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَبُنَا لِكُلِ أَمَّةٍ عَلَهُمْ ﴾ أي زَيِّنَا عليهِمْ أعمالَهُمْ في ما أمرُوا بِهِ، وفُوضَ، ووَجَبَ (١) عليهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا وَكُذَلكَ يقُولُ جَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ وغَيْرُهُ مِنَ المُعْتَزِلَةِ: إنهُ زَيْنَ عليهِمْ أَنْ يَغْمَلُوا إِلَّا في ما يُفْرَضُ عليهِمْ أَن يَعْمَلُوا، أو يَأْتُوا بِهِ (٢). وأمّا ما لا يَنْبَغي أَنْ يكونَ (٣) فلا كقولِهِ تعالى: ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ عَمْلُهُمُ الذي فَرَضَ عليهِمْ أَن يَعْمَلُوا، أو يَأْتُوا بِهِ (٢). وأمّا ما لا يَنْبَغي أَنْ يكونَ (٣) فلا كقولِهِ تعالى: ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ النَّيْمِينُ وفِي الكُفْرِ التَّكُوية . الإيمانِ التَّزْيِينَ وفي الكُفْرِ التَّخْوِية . ﴿ وَاللَّهُمُ النَّيْطَانُ أَعْمَلُوا أَعْمَلُوا أَعْمَلُوا أَعْمَلُوا أَنْ يَعْمَلُوا أَلْكُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَوْنَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُ لَهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَلْهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلُولُوا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فالشيطانُ يُزَيِّنُ لَهُمُ المعَاصِيَ والفُسُوقَ، فلا يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ اللهُ يُزَيِّنُ لَهُمْ ما يُزَيِّنُ الشيطانُ. فَدَلَ أَنهُ إِنما يُزَيَّنُ لَهُمْ ما يُؤَمِّنُ الشيطانُ. فَدَلَ أَنهُ إِنما يُزَيَّنُ لَهُمْ ما يُؤَمِّرُونَ بِهِ، ويُفْرَضُ عليهِمْ، ولكنْ يُضافُ إليهِ التَّزْيِينُ ما أُضِيفَ إليهِ حرفُ الإضلالِ والإغواءِ.

وأمَّا عندَنا فالتَّزْيِينُ على وَجْهَينِ:

[أَحَدُهُما:](٤) تَبْيِينٌ مِنْ طَرِيقِ الآياتِ والبراهِينِ، فذلكَ لا يَخْتَمِلُ فِعْلُ الكُفْرِ والضَلالِ أنْ يكونَ مُزَيَّناً مِنْ جِهَةِ الآياتِ الحُجَجِ.

والثاني: تَزْيِنٌ في الطّباعِ بالشَّهَواتِ والأماني، وفِعْلُ كُلِّ أحدٍ مُزَيِّنُ بالشَّهْوَةِ والحاجَةِ التي مُكَنَتْ فيهِ. ولا شَكَّ أَنَّ كُلَّ كَافِرٍ لو سُئِلَ عَنْ فِعْلِهِ الكُفْرَ والضلالَ، فيقولُ: هذا الذي زُيِّنَ لي، ولَيسَ إضافةُ فِعْلِ التَّزْيِينِ إلى اللهِ بالْحَبَرَ وابْعَدَ مِنْ إضافَةِ الإضلالِ والإغواءِ إليهِ في غَيْرِ مَوضِعٍ. فَعَلَى ذلكَ التَّزْيِينُ. ويقولُ أيضاً: إنَّ الإضلالِ والإغواءِ إليهِ في غَيْرِ مَوضِعٍ. فَعَلَى ذلكَ التَّزْيِينُ. ويقولُ أيضاً: إنَّ التَّزْيِينَ تَزْيِينُ وَعْدِ وثوابٍ؛ فالكافِرُ مَتَى يُؤْمِنُ بالوَعْدِ في الآخِرَةِ والثوابِ فيها؟ وهو ليسَ يُؤمِنُ فهذا بَعيدٌ.

ولا يُحْتَمَلُ ما قالَ الكَيسانيُّ أيضاً لأنهُ لا كُلُّ الكَفَرَةِ كانُوا يَعْبُدُونَ الأصنامَ لِيُقَرِّبَهُمُ ذلكَ إلى اللهِ زُلْفَى، بل أكْثَرُهُمْ لا [يُقِرُّونَ] (٥) أنَّ لَهُمْ خالقاً وربّاً.

وتُخْتَمَلُ إضافةُ التَّزْيِينِ إلى الشيطانِ على جِهَةِ التَّمَنِّي والنَّشَهِّي كَفُولِهِ ﴿مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنهُمْ ﴾ [المجادلة: 18] وإضافتُهُ إلى الله على القُدْرَةِ عليها والسلطانِ، أو أنْ يَخْلُقَ أعمالَهُمْ مُزَيَّنَةً عندَهُمْ مُسَوَّلَةً، وإضافةُ فِعْلِ الضَّلالِ والغِوايَةِ إلى الشيطانِ على الدعاءِ إليهِ والتَّرْغِيبِ فيهِ وإضافتُهُ إلى اللهِ على أنْ يَخْلُقَ فِعْلَ الضلالِ منهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِمُهُمْ ﴾ قد ذَكَرْنا ﴿فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَشْمَلُونَ ﴾ في جَزيلِ الثوابِ أو في أليمِ عذابٍ، فهو على الوَعيدِ.

الآية ١٠٩ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَهِمْ ﴾ قالُوا: ﴿جَهْدَ أَيْنَهِمْ ﴾ بالله؛ فهذا يُخَرُّجُ على وُجُوهٍ:

أَحَدُها: أنَّ الحِنْثَ في اليَمينِ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ الِاسْتِخْفافِ والتَّهاوُنِ، وإنْ كانَ في اليَمينِ التَّعْظيمُ، وفي الحِنْثِ اسْتِخْفافٌ، وفي اليَمينِ باللهِ جَهْدُ اليَمينِ. ويَحْتَمِلُ وجهَين سِوَى هذا:

أحدُهما<sup>(٢)</sup>: ما قِيلَ: إنَّ الكَفَرَةَ كانُوا لا يَحْلِفُونَ باللهِ إلّا عِنْدَ العَظيمِ مِنَ الأمورِ، [وفي]<sup>(٧)</sup> الجَليلِ منها كانُوا يَحْلِفُون بدونِهِ، فَسُمِّيَ اليَمِينُ باللهِ جَهْدَ اليمينِ تَعْظيماً لِلَّهِ وتَبْجِيلاً.

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنهُمْ كَانُوا يَخْلِفُونَ بأشياءَ، ويُؤكَّدُونَ اليَمينَ باشِ، ويُشَدُّدُونَهُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا نَنفُسُوا الْأَيْنَنَ بَعْدَ وَلِهِ عَالَى: ﴿وَلَا نَنفُسُوا الْأَيْنَنَ بَعْدَ وَلِيكِمَا﴾ [النحل: ٩١].

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ويجب. (٢) في الأصل وم: يها. (٣) في الأصل وم: يقول. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل و م: وذلك. (٧) ساقطة من الأصل و م.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَهِن جَاءَتُهُمْ مَالِلَّا لَيُؤْمِنُنَ يَهَا﴾ قِيلَ: إنهمْ كانُوا يُقْسِمُونَ ﴿ جَهْدَ أَتَعَنِهُمْ لَهِن جَاءَتُهُمْ مَالِلَّا لَيُؤْمِنُنَ يَهَا﴾ كانُوا يَسْأَلُونَ رسولَ اللهِ ﷺ آياتٍ لَئِنْ جَاءَتُهُمْ يؤمِنُوا (١) بها مِنْ نَجْوِ ما قالُوا: ﴿ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيِكَ حَقَى نُنَزِلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقْرَوُهُ﴾ [الإسراء: ٩٣] وغَيرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ. فقالَ [الإسراء: ٩٣] وغيرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ. فقالَ [﴿ فَلْ ﴾ [الإسراء: ٣٤] وغيرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ. فقالَ [﴿ فَلْ ﴾ [الإسراء: ٤٣] وغيرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ. فقالَ الْمُلِكُ إرسالَها ولا إنزالَها كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلُ لَا آتُولُ لَكُمْ عِندِى خَرْآئِنُ اللّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٠] وغَيْرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ إنباءَ منهُ أنهُ لا يَمْلِكُ إنزالَ ما كانُوا يَسْأَلُونَهُ مِنَ الآياتِ.

ثم قالَ: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهُمَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الْحُتُلِفَ فيهِ: قالَ الحَسَنُ وأبو بَكْرِ الْأَصَمُّ: إِنهُ خاطبَ [المؤمِنينَ] (٢) وما يُشْعِرُكُمْ أَهْلُ القَسَمِ الذينَ (٤) أَقْسَمُوا ﴿ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْنَئِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ مَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا ﴾ فقالَ: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ أي ما يُذريكُمْ [أنهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ وهكذا كانَ يَقْرَؤُهُ الحَسَنُ بالخَفْضِ (٢) إنّها: ﴿ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وهكذا كانَ يَقْرَؤُهُ الحَسَنُ بالخَفْضِ (٢) إنّها: ﴿ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وهكذا كانَ يَقْرَؤُهُ الحَسَنُ بالخَفْضِ (١٦) إنّها: ﴿ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ على الإشتِثنافِ والإنتِداءِ.

وقالَ غَيرُهما (٧) مِنْ أهلِ التَّأْوِيلِ: الخطابُ لأصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ وذلكَ لأنهُمْ (٨) لَمَّا قالُوا: ﴿ لَمِن جَآءَتُهُمْ مَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَ يَهَا﴾ ظَنُوا أَنَّهُمْ لَمَّا أَفْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أيمانِهِمْ أَنهُمْ يُؤْمِنُونَ إذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ؛ يَفْعَلُونَ ذلكَ، ويُؤمِنُونَ على ما يَقُولُونَ، فقالَ لَهُمْ: ﴿ وَمَا يُشْمِرُكُمْ أَنْهَا ۚ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ على ظَرْح ﴿ لَا ﴾ أي ما يَذْريكُمْ أنها إذا جاءَتْ يُؤمِنُونَ.

ويُختَمَلُ فيه وَجْهٌ آخَرُ على الإضمارِ؛ كأنهُ قالَ: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾ فاغلَمُوا ﴿أَنْهَمَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ على الوقفِ في قولِهِ: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾ ثم ابْتَدَأ، فقالَ: اغلَمُوا ﴿أَنْهَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وهذا كأنهُ أَقْرَبُ.

ويَحْتَمِلُ [وَجْهَينِ آخَرَينِ:

أحدُهما: أنَّ أَهْلَ الإسلامِ قَالُوا: ](\*) إِنهُمُ إِنْ (\* ` جاءَتُهُمْ آيةٌ لا يؤمِنوا (\* ` )، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ خاطَبَ بهِ هؤلاءِ: ﴿أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

والثاني: أنهُمْ وإنْ آمَنُوا بها إذا جاءَتْ فنُقَلِّبُ أَفْتِدَتُهُمْ / ١٥٨ ـ ب/ مِنْ بَعْدُ. وعلى هذا التَّأُويلِ أنَّ خَلْقَ تَقَلَّبِ أَفْتِدَتِهِمْ وأَبْصارِهِمْ كَقَولِهِ تعالى: ﴿فَلْمَا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] أي خَلَقَ زَيْغَ قُلُوبِهِمْ، فكذلكَ الأوَّلُ.

الآية ١١٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ آفِئدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ﴾ أي نُقَلْبُ افْندَتَهُمْ وأَبْصارَهُمْ بالحُجَجِ والآياتِ، ونُرَدُدُها، فلا يُؤمِنُونَ ﴿كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ. أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

وقالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفِئْدَتُهُمْ وَأَبْصَنَرَهُمْ﴾ أي نَحولُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الإيمانِ لو جاءَتُهُمْ تلكَ الآياتُ فلا يُؤمِنُونَ كما حُلْنا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الإيمانِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

ويَخْتَمِلُ وجُهاً آخرَ؛ وهو أَنْ يُقَلِّبَ في أَفْتِدَتِهِمْ وأَبْصَارِهِمْ آيَاتِ وَخُدَانِيَّتِهِ وَٱلْوهِيَّتِهِ، فلا يؤمِنُونَ ﴿ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ. أَوَّلَ سُرِّةً﴾.

ثم تَخْصِيصُ الأَفْيَدَةِ والأَبْصَارِ دُونَ غَيْرِها(١٣) مِنَ الجَوارِحِ لأَنَّ القَلْبَ والبَصَرَ لا يَقَعُ إلّا على ما يَشْهَدُ كُلِّ على وَخْدانِيَّةِ اللهِ وَأُلوهِيَّتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُمَا لَرُ يُؤْمِنُوا بِهِ: أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ هؤلاءِ، وإنْ جَاءَتُهُمْ آيَةٌ فإنهُمْ لا يُؤْمِنُونَ [بها](١٣) كما لم يُؤْمِنْ أُوايِلُهُمْ مِنَ الأُمَمِ الخالِيَةِ لَمَّا سَأْلُوا الآياتِ قَبْلَهُمْ، فكذلكَ هؤلاءِ لا يؤمِنُونَ بها، وإنْ جاءَتْهُمُ الآيةُ بَعْدَ السُّؤالِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: يؤمنون. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: الذي. (٥) في الأصل و م: إنكم تؤمنون إذا جاءتكم. (٦) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: إنها بكسر الألف وقرأ الباقون ﴿أَنَّهَا ﴾ بالفتح، انظر حجة القراءات (٢٦٥) ومعجم القراءات القرآنية (٣٠٨/٢). (٧) في الأصل وم: غيرهم. (٨) من الأصل وم: أنهم. (٩) في الأصل: وجها آخر وهو أن أهل الإسلام. (١٠) في الأصل وم: غيرهم. (١١) في الأصل وم: غيرهم. (١٣) من الأصل وم.

وقالَ غَيْرُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿كُمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِدِء أَوَّلَ مَرَّزَٓ﴾ أي قد جاءَتْهُمْ آياتٌ قَبْلَ هذا على غَيْرِ سُؤالِ، فلم يُؤْمِنُوا بِهِا، فكذلكَ، وإنْ جاءَتْهُمْ بالسُّؤالِ فلا يُؤْمِنُونَ.

و يَخْتَمِلُ وَجُها آخَرَ؛ وهو أنَّ مُشْرِكِي المَرَبِ كَانُوا يُقْسِمُونَ باللهِ أنهُ إِنْ جَاءَهُمْ نذيرٌ يُؤْمِنُوا (' ) بِهِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْنَئِيمٌ لَهِتَ جَهَدَ أَيْنَئِيمٌ لَهِتَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ آهْدَىٰ مِنَ إِحْدَى ٱلْأُمَيِّ ﴾ [فاطر: ٤٢] يَسْعُسُونَ، واللهُ أَعْسَلُمُ، السَسهودَ والنَّصارَى؛ أي لو جاءَهُمْ نذيرٌ لَيكونُنَ المَدَى مِنَ اليَهودِ والنَّصارَى ﴿ فَلَنَا جَآءُمُ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمُ إِلّا نُقُورًا ﴾ [فاطر: ٤٢] يُخبِرُ أَي لو جاءَهُمْ نذيرٌ لَيكونُنَ أَهْدَى مِنَ اليَهودِ والنَّصارَى ﴿ فَلَنَا جَآءُمُ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمُ إِلّا نَقُورًا ﴾ [فاطر: ٤٣] يُخبِرُ أَي لُو جاءَهُمْ نذيرٌ عندَ سُوالِهِمُ النَّذيرَ في الإنتِداءِ، إذا جاءَهُمْ نذيرٌ، فَكذلكَ أيضاً لا يُؤمِنُونَ عندَ سُوالِهِمُ الآياتِ مُوالَ اسْتِرْشادٍ، ولكنْ يَسألُونَ سُؤالَ عِنادٍ ومُكابَرَةٍ. وهذا التَّأُويلُ كانَ أَقْرَبُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي كُلِفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ إذا عَلِمَ انهُمْ لا يُؤْمِنُونَ تَرَكَهُمْ في ظُلُمتِ ضَلالَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، ويَتَحَيَّرونَ. والعَمَهُ الحَيرَةُ في اللغةِ.

[الآية ١١١] وقولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَاتِهِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ الْمُوْقَ فِيلِ : الآيةُ صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَاتِكَةَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام: ١٠٩] ثم قالَ: ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَتِكَةَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام: ١٠٩] ثم قالَ: ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِيَكَةَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام: ١٠٩] ثم قالَ: ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زُلْنَا إِلَيْهِمُ اللّهِ السَّوْالِ منهُمُ الآياتِ مِنْ إنزالِ الملائكةِ وتكليم المَوتَى فإنهُمُ (٤) لا يُؤمِنُونَ ﴾ [أخبَرَ أنهُمُ الآياتِ سُوالُ تَعَنَّتِ واسْتِهْزاءِ وعِنادٍ لا سُؤالُ اسْتِرْشادٍ لانهُمْ قد جاءَتُهُمْ آباتٌ ، لو لم يُعانِدُوا لاَمَنُوا. ثم إذْ عَلِمَ منهُمُ أنهُمْ لا يُؤمِنُونَ وأنَّ ما يَسْالُونَ ، إنما يَسْالُونَ سُؤالُ تَعَنَّتِ وعِنادٍ ، جَعَلَ فيهمْ خِصالاً على الخِذْلانِ مِنْ قساوَةِ القَلْبِ حَنى الْخِمَالُ مَنَ الْحِمارَةِ ومِنْ نَحْوِ البُغْضِ والجَهالَةِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الخِصالِ ما يَدُلُ على ما ذَكُونًا ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِمُ وَلَكُ مِنَ الحِمارَةِ ومِنْ نَحْوِ البُغْضِ والجَهالَةِ وغيرِ ذلكَ مِنَ الخِصالِ ما يَدُلُ على ما ذَكُونًا ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ وَمُكَابَرَتِهِمْ ومُكابَرَتِهِمْ.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الآياتِ لا تَضْطَرُ أَهْلَهَا إلى (٥) الإيمانِ لأنهُ قالَ: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إلَيْهِمُ الْمَلَبِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَى الْمُ الْمَانِ لَكَانَتْ هَذِهِ.

وهذا يدُلُّ على أنَّ مَعْنَى قولِهِ تعالى: ﴿إِن نَّمَا نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّمَاآ ِ مَايَةٌ فَظَلَّتُ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِمِينَ ﴾ [الشعراء: ٤] أنهُمْ لا يُومِنونَ بالآيةِ. ولكنْ إذا شاءَ أنْ يُؤمِنُوا لآمَنُوا، ولو كانَتِ الآياتُ تَضْطَرُّ أَهْلَها إلى الإيمانِ بهِ لكانَ لا آيةَ أَعْظَمُ مِنْ أَمُعاينَةً إِلَى الإيمانِ بهِ لكانَ لا آيةَ أَعْظَمُ مِنْ أَمُعاينَةً إِلَى الإيمانِ بهِ لكانَ لا آيةً أَعْظَمُ مِنْ أَمُعاينَةً إِلَى اللّيامَةِ، ولا أَيْنُ منها.

ثم أَخْبَرَ عنهُمْ أَنهُمْ لو ﴿رُدُّواْ لَنَادُواْ لِنَا نُهُواْ عَنْدُ﴾ [الأنعام: ٢٨] وقالَ: ﴿ثُدَّ لَرَّ نَكُن فِنْنَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَنِنَا مَا كُنَّا مُمْ كُنَّ مُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لا تَضْطَرُ أَهْلَهَا إلى (٧٠ الخُضُوعِ بالدلائل التي ذَكَرُنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَهُ ﴾ قال الحَسَنُ: هذِهِ المَشْيَئةُ مَشْيئةُ القُدْرَةِ؛ أَي لو شاءَ اللهُ أَنْ يُعْجِزَهُمْ حتى يُؤْمِنُوا، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَبِمْ ﴾ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَسَخْتَهُمْ عَلَى مَكَاتَهِمْ ﴾ [يس: ٦٦ و٢٧] ونَحْوُهُ. فهذِهِ المَشْيئةُ مَشِيئةُ مَشِيئةُ القُدْرَةِ. لكنّا نقولُ: إنهُ أَخْبَرَ أنهُ لو شاء أَنْ يَمْسَخَهَمُ لَمَسَخَهُمْ، وقالَ أيضاً: إنهُ لو شاء أَنْ يَهْدِيَهُمْ لَهَدَاهُمْ، ولو شاء أَنْ يَهْدِيَهُمْ لَهَدَاهُمْ، ولو شاء أَنْ يَهْدِيهُمْ لَهَدَاهُمْ، ولو شاء أَنْ يَهْدِيهُمْ لَهَدَاهُمْ، ولو شاء أَنْ يَهْدِيهُمْ لَهَدَاهُمْ، ولا شَاءَ أَنْ يَهُولُ المُعْتَزِلَةُ: إنَّ المَشيئةَ ههنا مَشِيئةُ القَهْرِ والجَبْرِ، وقد ذَكَرُنا أَلَا يكونَ في حالِ النَهُمْ والجَبْرِ إيمانُ، فَيَصِيرُ على قولِهِمْ ﴿ إِلَا أَن يَشَآءُ اللهُ ﴾ أَنْ يُؤْمِنُوا، فلا يكونُ إيمانًا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا﴾ الحُتُلِفَ في تِلاوَتِهِ وتأويلِهِ. [رُوِيَ عنِ الحَسَنِ أنهُ](^^) قالَ: قُبُلاً مُقابَلَةً (٥٠)

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يؤمنون. (۲) في الأصل وم: ليكونوا. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: إنهم. (۵) في الأصل وم: على. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: على. (۸) في الأصل وم: عن الحسن. (۹) في الأصل وم: عياناً، انظر حجة القراءات (٢٦٧) ومعجم القراءات القرآنية (۲/ ٣١١).

وعَنْ قَتَادَةً<sup>(١)</sup>: قِبَلاً عِياناً حتى يُعايِنُوا ذلكَ مُعايَنَةً ﴿مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآة اللهُ﴾ اَنْ يُؤْمِنُوا، فَيُؤْمِنُوا. وعَنْ مُجاهِدٍ ﴿ثُلاَ﴾ اي افواجاً ﴿قُبُلا﴾.

وفي حَرْفِ أبي عَمْرِو بْنِ العلاءِ: ﴿وَحَثَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاَ﴾ يقولُ: جَبيلاً فَجبيلاً، وفي حَرْفِ أُبَيِّ [بْنِ كَعْبٍ](٢٠: ﴿وَتُبُلاَ﴾ أي [جمعَ قَبيلٍ](٣٠). وقالَ القُتَبِيُّ ﴿قُبُلاَ﴾ أي جَمَاعَةً جَمَاعَةً و﴿قُبُلاَ﴾ أي أضنافاً.

ويُقالُ: القَبِيلُ الكَفِيلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿أَوْ تَأْنِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٣] أي ضَمِيناً كَفِيلاً. قالَ الكِسائِيُّ: مَنْ قَرَأُها ﴿فَهُلَا﴾ فقد يكونُ جَمْعَ القَبِيل مِثْلَ الجَبِيل والجُبُلِ، وقد يكونُ القُبُلُ أيضاً مِنْ مَعْنَى الإقْبالِ كقولِهِ تعالى: ﴿مِن تُبْلِ﴾ وقولِهِ (٤٠): ﴿مِن دُبُرِ﴾ [يوسف: ٣٦ و٢٧] ومَنْ قَرَأُها قِبَلاً أرادَ مُعَايَنَةً.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: كلُّ شَيءٍ: قُبُلٌ<sup>(٥)</sup>، يُقالُ: أتانا الناسُ قُبُلاً أي كُلُّهُمْ وقُبُلاً مِنَ المُقابَلَةِ.

وتأويلُهُ ما ذَكَرْنا: أنْ لو فَعَلْنا هذا كُلَّهُ مِنْ إنْزالِ الـملائِكةِ إليهِمْ وتَكْلِيمِ الـمَوتَى إيّاهُمْ ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْمِ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فاخْبَرُوهُمْ بالذي يقولُ محمدٌ: إنهُ حَقَّ ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواۤ﴾ بهِ ﴿إِلَاۤ أَن يَشَآةَ اللّهُ﴾ لَهُمُ الإيمانَ، فَيُؤْمِنُوا.

وفيهِ ما ذَكَرْنا مِنَ الدليل أنَّ الآياتِ لا تَضْطَرُّ أَهْلَها إلى الإيمانِ بها ﴿إِلَّا أَن يَشَلَة اللَّهُ ﴾ أنْ يُؤمِنُوا، فَحِينيْذِ يُؤمِنُونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ أي لكنَّ أكْثَرَهُمْ لا يَنْتَفِعُونَ بعِلْمِهمْ.

الآية ١١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوّا﴾ قيلَ: كما جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ مِنْ قَبْلُ عَدُوّاً كذلكَ يَجْعَلُ لكَ عَدُوّاً.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ جَمَلْنَا لِكُلِ نَبِيَ عَدُوًّا ﴾ قالَ الحَسَنُ: إنَّ مِنْ حِكَمِ اللهِ أنْ يَبْعَثَ رُسُلاً، وأنَّ كلَّ مَنِ اتَّبَعَ رسولَهُ يكونُ وَلِيّاً لَهُ، ومَنْ عَصَى رَسُولَهُ يكونُ عَدُوّاً لَهُ. هذا حُكْمُ اللهِ في الكُلِّ.

وقالَ جَعْفَرُ بنُ حَرْبٍ والكَعْبِيُّ وغَيْرُهُما (١) مِنَ المُعْتَزِلَةِ: إنَّ قولَهُ: ﴿جَمَلَنَا﴾ أي خَلَينا بَيْنَهُمْ وبَيْنَ مَا اخْتَارُوا مِنَ الكُفْرِ والعَداوَةِ، يُقالُ: جَعَلَ فلاناً (٧) كذا، إذا كانَ مُسَلَّطاً على ذلكَ، وهو يَقْدِرُ أَنْ يَمْنَعَهُ ذلكَ. ويَصِيرُ التَّأُويلُ على قولِ المُعْتَزِلَةِ: أي لم نَجْعَلُ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً، ولكنْ همْ جَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ أعداءً لِكُلِّ نَبِيٍّ.

وَقُلْنَا نِحِنُ: إِنَّ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿جَمَلَنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا﴾ [يَخْتَمِلُ وجْهَين:

أَحَدُهُما: ] (^^ خَلَقْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوْ. والجَعْلُ مِنَ اللهِ الحَلْقُ كقولِهِ: ﴿ وَجَمَلْنَا اَلْتَمَاةَ سَقْفَا تَعَفُوطُلَّ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] وقولِهِ: ﴿ اللَّهِ الحَلْقُ اللَّهُ الْأَرْضَ مَهَدًا ﴾ [طه: ٣٥]. كُلُّ: ﴿ الْأنبياء: ٣٧] وقولِهِ: ﴿ اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا ﴾ [طه: ٣٥]. كُلُّ : جَعَلَ أُضِيفَ إلى اللهِ فهو خَلَقَ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا ﴾ أي خَلَقْنا لِكُلُّ نَبِي عَدَاوَةً كُلُّ عَدُو. ولو كان الجَعْلُ ( على اللهِ اللهُ اللهُ

والثاني: لم يُوَفِّقُ لَهُمْ فِعْلَ الوِلايَةِ لَمَّا عَلِمَ منْهُمْ أنهُمْ يَخْتَارُونَ فِعْلَ العَداوَةِ على فِعْلِ الوِلايَةِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: يكونُ مِنَ الجِنِّ شياطِينُ، تَدْعُو شياطِينُ الجِنِّ الجِنِّ الحِينِّ إلى مَعْصِيَةِ اللهِ، فهو شيطانٌ، وكذلكَ كُبَراءُ الْكَفْرَةِ ورُوَّساؤُهُمُ الذينَ كانُوا يَدْعُونَ أَتباعَهُمْ وسَفَلَتَهُمْ إلى الكُفْرِ، والضَّلَالُ مِنْهُمْ شَيَاطِينُهُمْ. ألَا تَرى أنهُ قالَ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ

(۱) أدرج بعدها في الأصل وم: كذلك. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: قبيلة. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: قُبلاً. (٦) في الأصل وم: وغيرهم. (٧) في الأصل وم: فلان. (٨) في الأصل و م: أي. (٩) في الأصل و م: الحكم.

TO THE STATE OF TH

جَمَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَيْةِ أَكَيْرِ مُجْرِمِيهِكَا لِبَمْكُواْ فِيهَا ﴾ [الانعام: ١٢٣] وقولَهُ تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ النَّيْمُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا ﴾ [البقرة: ١٦٦] وقولَهُ تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأُ اللَّهُمْ رَبَّنَا هَتُؤُلَاهُ أَصَبُلُونَا فَعَانِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨] وغَيْرَهُ مِنَ اللَّيَاتِ؟.
الآياتِ؟.

إِنَّ كُلَّ مَنْ دَعَا غَيْرَهُ [إلى مَعْصِيَةِ اللهِ] (١) والكُفْرِ بِهِ، فهو شيطانٌ، والشيطانُ هو البَعيدُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، شَطَنَ أي بَعُدَ. وقِيلَ: إِنَّ إبليسَ وَكُلَ شياطِينَ الإنسِ [لِيُضِلُّوهُمْ، ويَدْعُوهُمْ] (١) إلى مَعْصِيَةِ اللهِ، وَوَكُلَ (١) شياطِينَ الجِنِّ لِيُضِلُّوهُمْ (١)، وهو تَأْويلُ الأَوَّلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُوحِي بَعْشُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ رُخْرُكَ ٱلْقَوْلِ عُهُوزًا﴾ أي يُزَيِّنُ بَعْضُهُمْ لِبّعض القَوالَ غُرُوراً؛ يَغُرُّونَ بهِ.

قالَ القُتَبِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ، ﴿رُجْرُكَ ٱلْقَوْلِ غُهُورًا﴾ ما زُيِّنَ منهُ، وحُسِّنَ، ومُوِّهَ، وقالَ: وأصْلُ الزُّخْرُفِ اللَّهَبُ، ويُقالُ: زَخْرَفَ الشِّيءَ حَسَّنَهُ. قالَ أبو عوسَجَةً: الوَحْيُ أَنْ يُوحِيَ<sup>(٥)</sup> بِعَبنِهِ أو بِشَفَتِهِ، وهو<sup>(٦)</sup> إشارةٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَانَة رَبُّكَ مَا فَمَلُونُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ وَلَوْ شَانَة رَبُّكَ ﴾ لَخَلَقَهُمْ خَلْقاً ، لم يُرَكُّبُ السَّهَوَاتِ والحاجاتِ والأمانِيَّ ، فَلَمْ يَعْصُوهُ. والمحاجاتِ حتى أطاعُوهُ ، ولم يَعْصُوهُ كما خَلَقَ الملائكة ، لم يُرَكُّبْ فيهِمُ الشَّهَواتِ والحاجاتِ والأمانِيَّ ، فَلَمْ يَعْصُوهُ.

وقالَتِ المُعْتَزِلَةُ ﴿ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ ﴾ لأَعْجَزَهُمْ، وقَهَرَهُمْ حتى لا يَقْدِروا على مَعْصِيَةِ اللهِ والكُفْرِ بهِ، فآمَنُوا، والهُتَدَوا، إنهُ ﴿ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ ﴾ لَهَدَاهُمْ، فَالْهَتَدَوا، ولكنْ لمّا عَلِمَ منهم أنَّهُمْ يَخْتَارُونَ الضَّلالَ على الهُدَى شَاءَ أَلَّا يَهْدِيَهُمْ. وقد ذَكَرْنا قُبْحَ تَأْوِيلِهِمُ الآيةَ في غَيرِ مَوضِع.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ هذا يَخْرُجُ على الوَعيدِ لَهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ [الحجر: ٣] وكقولِهِ تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠] كذا؛ أي ذَرْهُمْ وما يَخْتارُونَ فإنكَ تَراهُمْ في العذابِ.

الآية ١١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِلْصَّغَىٰ إِلَيْهِ أَنْشِدَهُ الَّذِينَ ﴾ قِيلَ: ولِتَمِيلَ قُلُوبُ ﴿ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إلى زُخْرُفِ القولِ الذي يُوافِقُ هَواهُمْ، وكُلُّ مَنْ ظَفِرَ بِما يُوافِقُ هَواهُ فإنهُ يَرْضَى بِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِفَاتَهَا وَرَشُوا بِالْحَيْزَةِ الدُّنِيا وَرَضُوا بِها ﴿ وَالْمَأْوُا بِهَا ﴾. وَالْمَأْوُا بِهَا ﴾.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَلِنَصْمَلَ إِلَيْهِ﴾ أي إلى الكتابِ ﴿أَنْفِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ﴾ أي لَيسَ [مَيْلُهُمْ مَيْلَ قَبُولِ] (^^) وَنِهُمْ، ولكنْ مَيْلُ طَلَبِ الطَّعْنِ فيهِ. وهكذا [كانَ مَيْلُ] (^^) أُولئكَ الكَفَرَةِ، وعادَتُهُمْ طَلَبَ الطَّعْنِ، وَالأَوَّلُ أَشْبَهُ.

ثم إنْ كانَ زُخْرُفُ القولِ الذي أَوحَى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ مِنْ كُبَرَائِهِمْ وعُظَمائِهِمْ فقد أَشْرَكَ تعالى هؤلاءِ بأولئكَ (١٠) في الكَذِبِ الذي كانَ منهُمُ التَّزْيِينُ والرَّخْرَفَةُ، الكَذِبِ الذي كانَ منهُمُ التَّزْيِينُ والرَّخْرَفَةُ، ومِنَ الأَتباعِ الرِّضا والإجابَةُ، وكانَ منهُمُ التَّزْيِينُ والرَّخْرَفَةُ، ومِنَ الأَتباعِ القَبُولُ والرِّضا بهِ؛ فقدِ اشْتَرَكُوا (١١) جميعاً في ذلكَ الكَذِبِ بالقَولِ (١٢) الغَرُورِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَقَنَرِفُوا مَا هُم مُّقَنَرِفُونَ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ؛ قالَ قائِلُونَ: قُولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَقَنَرِفُوا﴾ يَعْنِي هؤلاءِ الأتباعُ ﴿مَا هُم مُُقَنِّرِفُونَ﴾ أي لِيَكْتَسِبَ (١٤) مؤلاءِ الأتباعُ مِنَ الكَذِبِ ما كانَ أولئكَ مُكْتَسِبينَ (١٤) مِنَ الكَذِبِ.

وقيلَ: ﴿وَلِيَقْتَرِفُوا﴾ أولئكَ المَتْبُوعُونَ مِنَ الكَذِبِ ﴿مَا هُم مُّقْتَرِفُوك﴾ يَعْنِي هؤلاءِ الأتباعُ مُقْتَرِفُونَ مِنَ القَولِ الغَرُورِ والزُّخْرُفِ .

ثم الحُتُلِفَ في الِاقْتِرافِ؛ قالَ بَعْضُهُمْ: الِاكْتِسابُ: اكْتِسابُ كُلِّ شَيءٍ، وَقَالَ قَائِلُونَ: الِاقْتِرافُ، هو مواقَقَةُ الذَّنْبِ والإثْم، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: معصية. (۲) في الأصل وم: يضلونهم ويدعونهم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يضلونهم. (٥) في الأصل وم: يحيي. (٦) في الأصل وم: يحيي. (٦) في الأصل وم: يحيي. (١٠) في الأصل وم: يحيي. (١٠) في الأصل وم: كانت. (١٠) الباء ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: اشركوا. (١٢) في الأصل وم: كالقول. (١٣) في الأصل وم: ليكتسبوا. (١٤) في الأصل وم: مكتسبون.

(الآية 118) وتولُهُ تعالى: ﴿ أَنَفَكَبُرُ اللّهِ اَبْتَنِي حَكَمًا﴾؟ كانَ أُولئكَ الكَفَرَةُ دَعَوا رسولَ اللهِ ﷺ إلى حَكَم بَيْخَكُمُ بَيْنَهُمْ في مُنازَعَةٍ، وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ: إِمّا في الرسالَةِ وإِمّا في الكتابِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ ﴿ أَنْفَيْرُ اللّهِ اللّهِ أَنْفَيْرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم الْحَتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿مُنَصَّلاً﴾ [قيلَ ﴿مُنَصَّلاً﴾](١) بالحُجَجِ والبَرَاهِينِ ما يَعرِفُ كُلُّ عاقلٍ، لم يُكابِرْ عَقْلُهُ، أنهُ مِنْ عندِ اللهِ نَزَلَ.

وقيلَ: ﴿مُفَصَّلاً﴾ بالأمْرِ والنَّهْيِ والتَّحْلِيلِ والتَّحْرِيمِ، فيقولُ: أَابْتَغِي (٢) حَكَماً غيرَ ما أَنْزَلَ اللهُ، وقد أَنْزَلَ كتاباً مُفَصَّلاً ومُبَيَّناً، فيهِ وَعُدٌ ووَعِيدٌ؟ وقيلَ: ﴿مُفَصَّلاً﴾ مُفَرَّقاً أي أَنْزَلَهُ بالتَّفاريقِ، لم يُنْزِلْهُ مَجْمُوعاً جُمْلَةً، ما يَقَعُ بِمَسَامِعِ كُلِّ أَحَدٍ عِلْمُ ذلكَ وبَيانُهُ. فأنَّى يَقَعُ إلى الحاجَةِ إلى حُكْم غَيْرِهِ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَمْلَمُونَ أَنَّمُ مُنَزَّلٌ مِن زَيِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ الحَتُلِف فيهِ: فيلَ: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ﴾ أيكنبَ﴾ أيكنبَ الكِنْبَ وقيلَ: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ ﴾ يَعْنِي مَنْ أَعْظَى هذا أَيْ اللَّهُ الْكِنْبَ عَلَيْهُمُ الْكِنْبَ ﴾ يَعْنِي مَنْ أَعْظَى هذا ﴿ الْكِنْبَ يَمْلَمُونَ أَنْتُمُ مُنْزَلٌ مِن زَيِّكَ بِالْمَقِّ ﴾ وقيل وتأليفهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُتَمَيِّنَ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَمَيِّنَ ﴾ أنهُمْ قد غَيَّرُوا ما في كتابِهِمْ مِنَ الأحكامِ ومِنْ بَعْشِكَ (٤) وصِفَتِكَ. ويَحْتَمِلُ: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَمَيِّنَ ﴾ أنهُ مِنْ عندِ اللهِ نَزَلَ، مَعَ عِلْمِهِ أنَّ رسولَهُ لا يكونُ مِنَ المُمْتَرِينَ، لِيَعْلَمَ الخَلْقُ أنهُ إذا نَهَى رسولَهُ عنْ مِثْلِ هذا، فَغَيْرُهُ أَحَقُ أَنْ يُخاطِبَ مَنْ طَلَبَ حُكْمَ غَيْرِهِ، ويقولَ: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ اللَّمُمْتَرِينَ ، لِيَعْلَمَ الخَلْقُ أنهُ إذا نَهَى رسولَهُ عنْ مِثْلِ هذا، فَغَيْرُهُ أَحَقُ أَنْ يُخاطِبَ مَنْ طَلَبَ حُكْمَ غَيْرِهِ، ويقولَ: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللَّهُ مِنْ عَنْدِ اللهِ .

الآية 110 وتولُهُ تعالى: ﴿ وَتَنَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ مِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ قِيلَ: ﴿ مِدْقًا ﴾ في الأنباءِ ﴿ وَعَدْلاً ﴾ في الأحكام ﴾ تَمَّتُ الله أنباؤهُ بالصَّدْقِ وأحكامُهُ بالعَدْلِ حتى يَعْرِفَ كُلُّ أَحْدٍ صِدْقَ أنبائِهِ وعَدْلَ أحكامِهِ. وقِيلَ: ﴿ وَتَمَّتَ كِلِمَتُ رَبِّكَ مِدْقًا وَعَدَلاً ﴾ المُحجج والبراهين لِما يَعْرِفُ كُلُّ مَنْ تَأْمَلَ فيها، ونَظَرَ صِدْقَها وعَدْلَها، أنها مِنَ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِدِ ﴾ هذا تَفْسِيرُ التَّمامِ أنها تَمَّتْ تماماً (٥)، لا يَرِدُ عليها النَّفْضُ ولا الجَورُ ولا الخُلْف، لَيسَتْ (٢) كَكَلِماتِ الخَلْقِ أنها تُبَدَّلُ، وتُنْقَضُ، وتُمْنَعُ، لِما يكونُ فيها مِنَ النَّقْصانِ والفَسادِ، فإنها تُبَدَّلُ، وتُنْقَضُ. ويَعْجَزُونَ عَنْ وَفَاءِ مَا وَعَدَ، وَأَنْبَا ، [أو عَنْ وَفَاءِ مَا وَعَدَ، وَأَنْبَا ، [أو عَنْ وَفَاءِ مَا وَعَدَ، وَأَنْبَا ، [أو يَمْنَعُ عَنْ وَفَاءِ مَا وَعَدَ ، وَأَنْبَا ، [أو يَمْنَعُ عَنْ وَفَاءِ مَا وَعَدَ ، وَأَنْبَا ، [أو يَمْنَعُ عَنْ وَفَاءِ مَا وَعَدَ ، وَأَنْبَا ، [أو يَمْنَعُ عَنْ وَفَاءِ مَا وَعَدَ ، وَأَنْبَا ، [أو يَمْنَعُ عَنْ وَفَاءِ مَا وَعَدَلَ اللَّهُ الْحَبَرُ الْفَالِقُ ، وَعَدَلُ الطلاقِ وَأَعْدَلَ الطلاقِ ، فإنهُ يَقَعُ بِمَا وَافَقَ السُّنَّةَ ، لَيسَ يَرْجِعُ ذَلِكَ إلى العَدْلِ (٢٠ ) الأَنْهُ أَخْبَرَ انْ تَمْنَ كَلِمَ مُنْ وَلِهُ وَعَدُلاً ، والمُوافِقُ لِلشَّنَةِ هُ وَالْحَقُ ، وهُ والْعَدْلُ .

ويَخْتَمِلُ ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ ﴾ لا مُبَدِّلَ لِحُجَجِهِ وبَراهينِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكِيدُ﴾ أي ﴿السَّمِيعُ﴾ بِما أَلْقَى الشيطانُ، وأُوحَى بَعْضُهُمْ إلى بَعْض ﴿الْكِيدُ﴾ بافعالِ هُولاءِ وإجابَتِهِمْ إِيَّاهُمْ. وأَهْلُ التَّأُويلِ يَصْرِفُونَ إلى خاصٌ مِنَ القَولِ: بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ قُولَهُ تعالى: ﴿وَتَمَنَّ كَلِمَتُ كَلِمَتُ رَبِكَ مِنْكَا وَعَدَلاً﴾ هو قُولُهُ تعالى: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّدَ مِنَ الْمِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَيِنَ﴾ [هود: ١١٩ والسجدة: ١٣]. وقالَ آخَرُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ أَهْلُ الكُفْرِ إلى عبادَةِ الأوثانِ.

ولكنْ هو يَرْجِعُ، واللهُ أعلَمُ، إلى كُلُّ نَبَإٍ وَوَغْدِ وَوَعِيدٍ وكُلُّ خَبَرٍ يُخَبُّرُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أيتغي. (۳) في الأصل وم: إلى. (٤) في الأصل وم: نعتك. (٥) من م، في الأصل: تمام. (٦) في الأصل وم: ليس، وأدرج قبلها في الأصل وم: أنها. (٧) في الأصل وم: إذ يجوز. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: العدد.

(الآية ١٦١) وقولُهُ معالى: ﴿ وَإِن تُطِعَ أَحَـٰثَرَ مَن لِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآيةُ دلالَةُ انَّ انْحُفَرَ الْحَلِ الأرضِ كانُوا ضُلاَلاً وعُبًادَ الأوْثانِ والأضنام لانهُ قالَ: ﴿ أَحَـٰثَرَ مَن لِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُضِلُوكَ﴾ لأنهُمْ إلى أهْلِ الضَّلالِ كانُوا يَدْعُونَهُ. ثم الخِطابُ، وإنْ كانَ لِرَسولِ اللهِ في الظاهِرِ، فهو لِكُلِّ<sup>(۱)</sup> مُؤمِنٍ؛ إذْ مَعْلُومٌ أنَّ رسولَهُ لا يُطِيعُهُمْ في ما يَدْعُونَهُ إلى عِبادَةِ الأوثانِ. [وفيهِ أنَّ في الأرضِ مَنْ كانَ]<sup>(۲)</sup> يَعْبُدُ اللهَ، وكانَ على دينِ الأنْبِياءِ والرُّسُل.

وقولُهُ تعالى/١٥٩ - ب/ : ﴿ وَإِن تُطِعْ آَكُمْ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ذُكِرَ في القِصَّةِ أَنَّ أَهْلَ الكُفْرِ دَعُوا رسولَ اللهِ ﷺ إلى عبادَةِ الأوثانِ، [وأنهُم] (٣) يَقُولُونَ : إِنهُمْ يَعُبُدُونَ اللهَ في الحقيقةِ كقولِهِمْ : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى ٱللّهِ في الحقيقةِ كقولِهِمْ : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى ٱللّهِ في المُعْتِمُونَا عِندَ ٱللّهِ ﴾ [يونس : ١٨] وأنهُمْ (٥) يَعْبُدُونَ الأوثانَ، ويَرْتَكِبُونَ الفواحِثَ، ويَقُولُونَ : ﴿ وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَ أَ﴾ [الأعراف: ٢٨] فأخبَرَ رسولَهُ أنكَ لو أطَعْتَ هؤلاهِ إلى ما يَدْعُونَكَ مِنْ عِبادَةِ هذِهِ الفواحِثَ، ويَقُولُونَ : ﴿ وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَ أَهُ لَلْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ في قولِهِمْ : ﴿ إِن يَتَمِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ ﴾ [الزمر: ٣] وقولِهِمْ : ﴿ وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَ ﴾ [الأعراف: ٢٨]

[الآية ١١٧] وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِةٍ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ تَذِينَ ﴾ يَعْلَمُ مَنْ يَزِيغُ، ويَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِةٍ. وَهُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِةٍ. وَلاَلَةٌ على أَنهُ على عِلْمِ منهُ بالضَّلالِ والتَّكُذيبِ؛ بَعَثَ الرُّسُلِ إليهِمْ، وأَرْسَلَ الكُتُبَ لا عَنْ جَهْلٍ منهُ، لكنْ صارَ بَعْثُ مَنْ بَعَثَ مِنَ الرُّسُلِ والكُتُبِ إليهِمْ حِكْمَةً على عِلْم منهُ بما يكونُ منهُمْ؛ لانهُ إنما يَبْعَثُ لِمَكانِ الرُّسُلِ إليهِمْ ولِحاجَنِهِمْ.

[الآية الله وقوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَكُرُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِكَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ صَرَفَ الهلُ التَّأُويلِ الآية إلى الهلِ الكُفْرِ، وقالُوا: ما بالكُمْ تَأْكُلُونَ ذبائِحَكُمُ التي ذبَحْتُمْ، ولا تَأْكُلُونَ مِما ذُكِرَ عليهِ اسْمُ آ اللهِ، وزَكَّاهُ؛ صَرَفُوا الخِطابَ بهِ الى أهلِ الإسلامِ لأنه ذَكَرَ في آخِرِهِ: ﴿ إِن كُنتُم بِتَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾. ومِفْلُ هذا للى أهلِ السّلامِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلا يَجِلُ لَمُنْ أَن يَكُتُننَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي الْحَدِهِ فَعَالَى: ﴿ وَلا يَجِلُ لَمُنْ أَن يَكُتُننَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي الْحَدِهِ فَعَالَى: ﴿ وَلا يَجِلُ لَمُنْ أَن يَكُتُننَ مَا خَلَقَ اللهِ فِي الْحَدِهِ فَعَالَى: ﴿ وَلا يَجِلُ لَمُنْ أَن يَكُتُننَ مَا خَلَقَ اللهِ فِي الْحَدِهِ فَعَالَى: ﴿ وَلا يَجِلُ لَمُنْ أَن يَكُتُننَ مَا خَلَقَ اللهِ فِي الْحَدِهِ فَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَن يَكُتُننَ مَا خَلَقَ اللهِ فَي الْحَدِهِ فَعَالَى الشّرِكِ، إِللهُ وَالْبُورِ الْآيَةِ وَالْبُورِهِ اللّهِ وَالْبُورِهِ اللّهِ وَالْبُورِ اللّهُ السّلامِ كَقُولِهِ تعالَى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَوْلَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبُولُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبُولُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]

فَعَلَى ذلكَ الأَشْبَهُ أَنْ يُصْرَفَ الخِطابُ بِهَا إِلَى أَهَلِ الإسلامِ؛ كَانَ قُومٌ (١٠) مِنْ أَهْلِ الإسلامِ مَنَعُوا أَنْفُسَهُمْ عَنِ التَّنَاوُلِ مِنْ هَذِهِ الذَّبَائِحِ وَاللَّحوم، فَنُهُوا عَنْ ذلكَ نَحْوَ مَا رُوِيَ فِي بَغْضِ القِطَّةِ أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ هَمُّوا أَنْ يُخْطُوا أَنْهُ مَنْهُوا عَنْ ذلكَ وقِيلَ: فِيهِمْ نَزَلَ قُولُهُ يُخْطِعُوا اللهُ يَعْطُوا أَنْفُسَهُمْ شَهَواتِهَا، وألّا يَتَنَاوَلُوا (١٢) مِنَ الطَّلِبَاتِ، فَنُهُوا عَنْ ذلكَ. وقِيلَ: فِيهِمْ نَزَلَ قُولُهُ يُعْطُوا أَنْفُسَهُمْ شَهَواتِهَا، وألّا يَتَنَاوَلُوا (٢١) مِنَ الطَّلِبَاتِ، فَنُهُوا عَنْ ذلكَ. وقِيلَ: ﴿ يَكُمُ إِلَا مُنَافِلُهُ وَاللّهُ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧] فَيُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ تعالى: ﴿ يَكُلُوا مِنَا الْمُتَوْمِدُونَ وَلِلْهَ عَلَى الْفُسِهِمْ، فَنُهُوا عَنْ ذلكَ.

فإنْ كانَ [هـذا](١٤) ما قالَ أهْلُ التَّأْوِيلِ فهوَ، واللهُ أعْلَمُ، كأنهُ قالَ: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱلمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِتَايَتِيهِ مُؤْمِنِينَ﴾ بما تَعْلَمُونَ أنَّ الخَلْقَ والأمْرَ لَهُ، وقد أنْشَأَ لَكُمْ مِنَ الآياتِ ما تَعْلَمُونَ ذلكَ، فيكفَ تُحَرَّمُونَ ما (١٥) ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليهِ؟

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: كل. (٣) في الأصل: في الأرض كان من، في م: في الأرض وفيه أن في الأرض كان من. (٣) ساقطة من الأصل وم.
 (٤) في الأصل وم: ويقولون. (٥) في الأصل وم: كأنهم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، في الأصل: في. (٨) في الأصل وم: تأكلوا ما ذبح. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يتناول. (١٣) في الأصل وم: والمتوصدة. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: مما.

[الآية 190] ثم أمَرَ بِاكْلِ ما ذُكِرَ اسْمُ اللهِ [عليه](۱)، وعاتَبَ عنْ تَرْكِ ما ذُكِرَ اسْمُ اللهِ [عليه](۲) بقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا لَكُمُ الطَّيِبَاتُ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَم يُبَيِّنْ بِمَ؟ وبِايٌّ وجْهِ؟ بالذَّبْحِ أو بِغَيْرِهِ. وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿آلَيْوَمُ أَحِلًا لَكُمُ الطَّيِبَاتُ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمُلْكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُبَيِّنْ مِنْ أَيِّ وَجُهِ؟ لكنَّ الناسَ اتَّفَقُوا على صَرْفِ ذلكَ إلى الذَّبْحِ، فكانَ الذَّبْحُ مُضْمَراً فيهِ؛ كأنهُ قالَ: فَكُلُوا مِمّا ذُبِحَ بِذِكْرِ اسْم اللهِ عليهِ.

ثم لا يَخْلُو اتّفاقُهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذلكَ؛ إمّا أَنْ عَرَفُوا ذلكَ بالسَّماعِ مِنْ رسولِ اللهِ، وإمّا أَنَ عَرَفُوا ذلكَ بِنَوازِلِ الأحكامِ، إذْ لَيسَ في الآيةِ بَيانُ ذلكَ. فكيف ما كانَ فغيهِ دَلالَةُ نَفْضِ قولِ مَنْ يَقولُ بأنَّ مَنْ عَرَفَ نَوازِلَ الأحكامِ، أو كانَ عندَهُ دِرايةً، يَفْسُقُ لانهُ لم يَذْكُرْ ههنا النَّوازِلَ ولا السَّماعَ. دَلَّ أَنهُ لا يَفْسُقُ إِنْ كانَ قولُهُ تعالى: ﴿فَكُولُوا مِمّا ذَكُرُ ههنا النَّوازِلَ ولا السَّماعَ. دَلَّ أَنهُ لا يَفْسُقُ إِنْ كانَ قولُهُ تعالى: ﴿فَكُولُوا مِمّا ذُكِرَ لِمكانِ قولِ مَنْ يَقُولُ: إنكُمْ قولِ الوَثْنِيّةِ لأَنهُمْ يُحَرِّمُونَ الذَبائِحَ، ويقولُونَ: لَيسَ مِنَ الحِكْمَةِ إيلامُ مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ، أو ذُكِرَ لِمكانِ قولِ مَنْ يَقُولُ: إنكُمْ أَكُلُونَ ما يُولِي اللهُ قَتْلَهُ.

ولا يَجِلُّ [لنا]<sup>(١)</sup> ذبائِحُ أهلِ الشَّرْكِ؛ لأنَّ أهْلَ الشَّرْكِ لا يَرَونَ الذَّبائِحَ رَأْساً؛ يَذْهَبُونَ مَذْهَبَ الرَّناوِقَةِ، والزَّنادِقَةُ لاَ يَرَونَ الذَّبائِحَ؛ يَقُولُونَ لنا : تَقُولُونَ: إنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ حكيمٌ، ولَيسَ مِنَ الحِكْمَةِ أوِ الرَّحْمَةِ أنْ يامُرَ أحداً بِذَبْعِ آخَرَ، ويَقْتُلُهُ، فَيَاكُلُونَ المَيْئَةَ، ولا يَرَونَ أكْلَ الذَّبِيحَةِ، ويَقُولُون: لَيسَ هذا أَمْرَ مَنْ كانَ مَوصوفاً بالرَّحْمَةِ أو بالحِكْمَةِ.

لَكُنَّا نَقُولُ: [إنَّ ذلكَ في أَمْرَينِ:

آخَدُهُما: ](٧) أَنَّ كَرَاهَةَ الذَّبْحِ وَالنَّفُورَ عَنهُ نُفُورُ طَبْعِ، [وكَرَاهَتُهُ كَرَاهَةُ الطَّبْعِ لا كَرَاهَةُ العَقْلِ](١)؛ [يَجوزُ أَنْ يُباحَ الْمُفَا فِي المُتَعَقِّبِ نَحْوُ مَا يُباحُ الْافْتِصادُ والحِجامَةُ والتَّدَاوِي بِادُويَةٍ كَرِيهِةٍ لِنَفْعِ يَعْقُبُ، ويُؤْمَلُ (١)، وإنْ كَانَ الطَّبْعُ يَكُرَهُهُ، ويَنْفُرُ عنهُ الْمُنَا يُقَبِّحُهُ العَقْلُ. إِنَّ مَا لا يَجُوزُ أَنْ يُباحَ فِعْلُ، ويُؤْمَرَ بهِ، مِمَّا يُقَبِّحُهُ العَقْلُ، إِنَّ مَا لا يَجُوزُ أَنْ يُباحَ فِعْلُ، ويُؤْمَرَ بهِ، مِمَّا يُقَبِّحُهُ العَقْلُ، [ويَكْرَهُهُ العَقْلُ](١٢).

وأمّا كراهةُ الطَّبْعِ ونُفورَهُ فإنهُ يجوزُ أَنْ يُباحَ لِما ذَكَرْنا، ويَرْتَفِعُ ذلكَ بالعادَةِ. فَعَلَى ذلِكَ الذَّبْحُ<sup>(١٣)</sup>؛ كراهَتُهُ [لَيْسَتْ]<sup>(١٤)</sup> كَراهةَ العَقْلِ ونُفُورَهُ.

والثاني: أنَّ هَذِهِ الأشياءَ كُلِّهَا إنما [خُلِقَتْ لَنا، وسُخُرتْ]<sup>(١٥)</sup> لِمَنافِعِنا، لم تُخْلَقْ لأنْفُسِها. فإذا كانَ ذلكَ<sup>(١٦)</sup> يَجِلُّ لنا ذَبْحُها والتَّناوُلُ مِنْها بِأَمْرِ الذي أنْشَاها، وسَخَرَهِا<sup>(١٧)</sup> لنا.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) أدرج قبلها في الأصل: لم، وفي م: ما. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل: وكراهة طبع لا كراهة العقل مما يكرهه الطبع وينفر عنه، في م: وكراهته كراهة طبع يكرهه وينفر عنه. (٩) ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل: ويتأمل. (١١) ساقطة من م. (١٢) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: خلق لنا، وسخر. (١٦) في الأصل وم: كذلك. (٧١) في الأصل وم: لنا وسخر. (١٦) في الأصل وم: كذلك.

وبَعْدُ فإنَّ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ العالَمَ إنما كانَ بامْتِزاجِ النورِ والظُّلْمَةِ، والرُّوحُ مِنَ النُّورانِيِّ، والجِسْمُ مِنَ الظُّلْمانِيِّ. ففي الذَّبْحِ اسْتخراجُ الرُّوحِ ورَدُّهُ إلى أَصْلِهِ؛ إذْ مِنْ قولِهِمْ: إنهُ يَرْجِعُ كُلُّ إلى أَصْلِهِ في العاقِبَةِ على ما كانَ في الأوَّلِ.

وأمَّا جَوابُ<sup>(١)</sup> ما قالَهُ أهْلُ الشَّرْكِ: أكْلَتُمْ مَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ، وتَرَكْتُمْ ذَبيحَةَ اللهِ [فغي وجَهَينِ]<sup>(٢)</sup>:

أَحَدُهُما: مَا قَالَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: إِنَّ الخَلْقَ لَهُ، ولهُ الحُكْمُ عليهِمْ، فأَحَلَّ لَهُمْ هذا، وحَرَّمَ عليهِمْ هذا.

والثاني: تَعَبَّدُنَا بِذِكْرِ اسْمِهِ عليها، فصارَ اسْمُ اللهِ إقامَةَ عبادَةِ تَعَبَّدْنا بها، وفي ما لم نَذْكُرْ لم تَكُنْ عِبادَةً. كذلكَ حَلَّ لنا ما لم يَكُنْ فيهِ<sup>(٣)</sup> إقامَةُ عبادَةٍ، واللهُ أغْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾ هو في الظّاهِرِ أَمْرٌ. لكنَّ الأَمْرَ الذّي يَرْجِعُ إلى شَهَواتِ النَّفْسِ ولَذَاتِهَا فإنهُ يَخْرِجُ على وجهَينِ؛ إمّا أن يَخْرُجَ على بَيَانِ ما يَجِلُّ والنَّهْيِ عمّا لا يَجِلُّ. فَهَهُنا خَرَجَ على ما يَجِلُّ، وتَخْرِيمِ ما لا يَجِلُّ؛ كأنهُ قالَ: كُلُوا مِمَّا أَنْهُ اللهِ عليهِ، ولا تأكُلُوا مِمَّا لم يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ﴾ هو صِلَةُ قولِهِ: ﴿وَمَّا لَكُمْ أَلَا تَأْكُونُا مِنَا ذُكِرَ اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ أَلَا تَأْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تَأْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَ اللَّهُ اللَّ

قَالَ الحَسَنُ: لَهُ أَن يَتَنَاوَلَ مِنَ المَيْتَةِ حَتَّى يَشْبَعَ؛ لأنهُ أَحَلَّ لهُ التَّنَاوُلَ. وعلى قولِنا: لا يَجِلُّ لهُ الشَّبَعُ؛ لأنهُ إنما أَحَلَّ عندَ / ١٦٠ ـ أَ/ الاضطِرارِ لا الشَّبَعُ. ويَقُولُ الحَسَنُ: لو تَرَكَ التَّنَاوُلَ منها حتى هَلَكَ لا شَيءَ عليهِ؛ يقولُ: إنما أُجِلَّتْ لَهُ رُخْصَةً ورَحْمَةً، ولَيْسَ على مَنْ لم يَعْمَلُ بالرُّخُصِ إثْمٌ.

ولكن عندَنا: أنها أبِيحَتْ في حالِ الإضطِرارِ؛ فإذا تَرَكَ التَّناوُلَ منْها حتى هَلَكَ صارَ مُلْقِياً نَفْسَهُ في التَّهْلُكَةِ، وقد حَرَّمَ اللهُ عَلَيْنا أَنْ نُهْلِكَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْا أَنْ نُهْلِكَ أَنْهُ سَنا، أو نُلْقِيَها في التَّهْلُكَةِ بِقَولِهِ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو لِلَ التَّلْكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] ولا فَرْقَ بَيْنَ تَرْكِ التَّناوُلِ مِنَ النَّفْسِ، فَهُمَا التَّناوُلِ مِنَ النَّفْسِ، فَهُمَا سَوانًا.

سَوانًا.

ويقولُ أيضاً: لهُ أَنْ يَتَناوَلَ عِندَ الِاضْطِرادِ مِنْ مالِ غَيرِهِ بِلا بَدَلِ. وإذا نَهَى صاحِبَهُ عَنْ ذلكَ يَضْمَنُ بَدَلَ ذلكَ بالِغاً ما بَلَغَ، فهذا بَعيدٌ لا يَجوزُ أَنْ يَتَناوَلُ مِنْ (^^ مالِ غَيْرِهِ، ولا يَلْزَمُهُ البَدَلُ. وإذا نَهاهُ عنْ ذلكَ يَلْزَمُهُ البَدَلُ؛ لأنَّ مَنْ كانَ لَهُ حَقُّ التَّناوُلُ إلا بِبَدَلٍ، وقد ذَكَرْنا. التَّناوُلِ مِنْ مالِ آخَرَ بِغَيْرِ بَدَلٍ، ثم إذا نُهِيَ، أو مُنِعَ، يَلْزَمْهُ البَدَلُ. دلَّ أنهُ لَيسَ لهُ الثَّناوُلُ إلا بِبَدَلٍ، وقد ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُخِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِنَيْرِ عِلْمُ ۗ دلَّ هذا على أنَّ الكُلَّ مُنهُمْ لم يَكُونُوا يُضَلُّونَ، ولكنَّ البَعْضَ هُمُ الأَيْمَةُ مِنْهُمْ والرُّؤَسَاءُ؛ لأنَّ الاَتباعَ مِنْهُمْ كَانُوا لا يُضِلُّونَ الناسَ إنما [كان يُضِلُّهُمُ](١٠) الكُبَرَاءُ مِنْهُمْ والعُظَمَاءُ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُقْتَدِينَ ﴾ وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدَّمَ.

(الآية ١٢٠) وقولُهُ تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلْإِنْدِ وَبَاطِنَهُۥ﴾ الْحَتَّلِفَ فيهِ: قِيلَ: ﴿وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِنْدِ ﴾ بِظاهِرِ الجَوارِحِ وباطِنِها؛ ظاهِرُ الجَوارِحِ مِنْ نَحُو اليّدِ والرِّجْلِ واللِّسانِ والعَينِ، وباطِنُ الجَوارِحِ القُلُوبُ والضَّمائِرُ. وقِيلَ: ذَرُوا الإثْمَ في مَلإٍ مِنَ الخَلْقِ وفي الخَلَاءِ. وقِيلَ: ظاهِرُ الإثْم ما ذَكَرْنا، وباطِئهُ الزِّنَي.

قالَ أبو بَكْرِ الكَيسانِيُّ: كَانَهُ قالَ: وذَرُوا المآثِمَ كُلُّها، مَا ظَهَرَ منها، وما بَطَنَ.

وْقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِقُونَ﴾ لا يُشْرَكُونَ وما عَمِلُوا، ولكِنْ يُجْزَونَ جَزاءَ ما

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الجواب. (۲) في الأصل وم: وجهان. (۲) في الأصل وم: فيها. (٤) في الأصل وم: على ما. (٥) في الأصل وم: يبين، وهو إشارة إلى قولِهِ تعالى: ﴿خُرِّمَتَ عَلِبَكُمُ ٱلْمَيْمَةُ﴾ [المائدة: ٣]. (٦) في الأصل و م: غيره. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل و م: عن. (٩) في الأصل و م: كانوا يضلون.

عَمِلُوا مِنَ الإثْمِ، وهو وَعيدٌ [لأنهُمْ]<sup>(١)</sup> يَكْسِبُونَ الإثْمَ، ويُصِرُّونَ عليهِ، ولا يَتُوبونَ، ولا يَثْقَلِعُونَ عنهُ حتى [إذا]<sup>(٢)</sup> ماتُوا على ذلكَ ﴿سَيُجَزَّوْنَ بِمَا﴾ ذَكرَ.

الآية ١٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا بِنَا لَرَ بُدُرٍ آسَمُ اللَّهِ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هو المَيْنَةُ، وهو قولُ ابْنِ عباسِ ﷺ وقالَ بَعْضُهُمْ: هو ما ﴿أُمِـلَ بِهِ. لِنَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣ و...].

وقُلْنا نحنُ: هو ما ﴿لَرَ يُذَكِّمِ اَسَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ لأنَّ اللهَ قد صَرَّحَ بِتَحْريمِ المَيْنَةِ بقولِهِ: ﴿قُل لَآ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا﴾ [المائدة: ٣] وصَرَّحَ بهِ بِتَحْريمِ ما ﴿أُمِـلَ بِهِ، لِنَثْيرِ اللَّهِ﴾ بقولِهِ: ﴿وَمَاۤ أُهِـلَ بِهِ. لِنَثْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣ و...] تَضريحاً<sup>٣)</sup> في غَيْرِ هذا المَوضِعِ [إذًا<sup>(٤)</sup> رَجْعُ هذا الخِطابِ إلى تَحْريم ما ﴿لَرَ بُذِكْرٍ اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

وكذلكَ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ المَيْتَةِ وما أهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ بِعُولِهِ تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِنَى مُحَرَّماً ﴾ [الانعام: 180] كانَ لا يَجِدُ في ذلكَ الوقْتِ، وكذلكَ وَجَدَ ما ﴿ لَا يُنْكُم اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ مُحَرَّماً في حادِثِ الوقتِ. وكذلكَ وَجَدَ ما ﴿ لَا يُنْكُم اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ مُحَرَّماً في حادِثِ الوقتِ. كانَ لا يَجِدُ في تلكَ (١) الأوقاتِ مُحَرَّماً إلّا ما ذَكَرَ، ثم وجَدَ أَشِياءَ مُحَرَّمةً مِنْ بَغَدُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ مَنْ أَهْلِ النَّأُويلِ: وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُواْ مِنَا لَرَ بُدُّكِ آَسَمُ اللَّهِ عَلَيْدِ﴾ حِينَ قالُوا: ما قَتَلْتُمْ، وذَبَخْتُمْ انْتُمْ، فَتَأْكُلُونَهُ، وما قَتَلَ رَبَّكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، وانْتُمْ تُعَظِّمُونَ رَبَّكُمْ، وهو مِنْ زُخْرُفِ [القولِ](٧) الذي يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ وما ذَكَرُوا أَنَّ ﴿ ٱلشَّكِطِينَ لِبُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآلِهِمْ لِيُجَسِلُوكُمْ ﴾.

لكنّا نقولُ: [فيهِ وُجوهٌ:

أحدُها ؟ ] (^^ أنّ ما ذُبِحَ ، وقُتِلَ ، ذَبِيحُ اللهِ وقَتِيلٌ بهِ أيضاً ، فقد أذِنَ لنا بأكلِ بَعْضِ الذَّبِيحِ ، وحَرَّمَ أكْلَ بَعْضٍ . ولِللّهِ أنْ يَفْعَلَ ذلك ؛ لَهُ أَنْ يأذَنَ في أكْلِ بَعْضٍ وتَحْرِيمِ أكْلِ بَعْضٍ على ما أذِنَ لنا في أكْلِ بَعْضٍ ما خَلَقَ لنا مِنَ الأنعامِ ، ولم يَأذَنُ في بعضٍ . وهو كُلّهُ ذَبِيحٌ باللهِ وقَتِيلٌ بهِ ، ولهُ ذلك بَعْضٍ ما ذُبِحٌ بِهِ ، وقُتِلَ ، ولم يأذَنْ في بعضٍ . وهو كُلّهُ ذَبِيحٌ باللهِ وقَتِيلٌ بهِ ، ولهُ ذلك .

والثاني: أنَّ الخَلْقَ كُلَّهُ لَهُ مُلْكُهُ، ولا يُقالُ لاَّحَدِ في مُلْكِهِ: لِمَ فَعَلْتَ ذا؟ ولمْ تَفْعَلْ ذا؟ إنما يُقالُ ذلكَ في غَيْرِ مُلْكِهِ كَشَرِيكِ يَقُولُ لِشَرِيكِهِ: لمْ تُعْطِني حَقِّي، ولمْ تُوفِّرْ عليَّ نَصِيبِي، فأمّا أنْ يَقُولَ: لي<sup>(٩)</sup> مُلْكُ في مُلْكِهِ فَلَا.

والثالث: ما ذَكَرْنا أَنِّ (١٠) تَعَبُّدُنا بِذِكْرِ اسْمِ اللهِ عليهِ عِبادَةً، لِذلكَ لم يَجُزْ هذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّمُ لَفِسَقُۗ﴾ الْحَبَرَ انْ (١١) ما ﴿لَا بُلْكُو اسْدُ اللّهِ عَلِيّهِ﴾ فِسْقُ كما الْحَبَرَ انَّ التَّنَاوُلَ مِنَ المَيْتَةِ ﴿وَمَاۤ أَهِــلَّ بِهِ. لِغَيْرِ اللّهِ اللهِ عليهِ خارجٌ عنْ أَمْرِ اللهِ. والذي تَرَكَ ذِكْرَ اسْمِ اللهِ عليهِ خارجٌ عنْ أَمْرِ اللهِ. والذي تَرَكَ ذِكْرَ اسْمِ اللهِ عليهِ خارجٌ عنْ أَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليهِ خارجٌ عنْ أَمْرِ اللهِ عليهِ اللهِ عليهِ خارجٌ عنْ أَمْرِ اللهِ عليهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَي

فإنْ قال قائلٌ: إنَّ قولَ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِثَا لَرُ يُنْكُو آسَمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكَيفَ يجوزُ لَكُمْ أَنْ تُطْلِقُوا أَكُلَ الذَّبِيحَةِ إذا تَرَكَ ذِكْرَ اسمِ اللهِ ناسِياً؟ لأنَّ الذبائِحَ إنما هي مِنْ عَمَلِ القَصّابِينَ والصّبْيانِ؛ فَهُمْ لم يُعَوَّدوا أَنْفُسَهُمْ ذِكْرَ اسْمِ اللهِ حتى يُواخَذُوا (١٢) بها على حِفْظِ ذلكَ.

وهذا أَصْلُنا: أَنَّ [مَنَ](١٣) لم يُعَوِّدْ نَفْسَهُ فِعْلاً يُعْذَرْ في تَرْكِهِ، وارْتِكابُهُ في حالِ السَّهْوِ والنَّسْيانِ كالأكْلِ في شَهْرِ رَمَضانَ ناسِياً؛ لأنهُ عَوَّدَ نَفْسَهُ الأكْلَ والشَّرْبَ، والصَّومُ هو الكَفُّ عَمّا اعْتادَ، فَعُذِرَ في التَّناوُلِ منهُ والعَودِ إلى العادَةِ على السَّهْوِ؛ لأنهُ يَشْتَدُّ على الناسِ حِفْظُ النَّفْسِ على خِلافِ العادَةِ، ولأنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿وَإِنَّمُ لَفِسْقُ﴾ ولا خِلاف في أنَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: تصريح. (١) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل؛ وجه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: ذلك. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: في ذي. (١٠) في الأصل وم: أنه. (١٧) في الأصل وم: أنه.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وم: أنه. (١٢) في الأصل وم: يؤاخذون. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ على ذَبِيحَةٍ فَلَيسَ بِفاسِقٍ، وإنما يَفْسُقُ مَنْ تَرَكها عامِداً. فَذَلَ أَنَّ الخِطابَ بالآيةِ رَجَعَ إلى الذَّبِيحَةِ التي تَرَكَتِ التَّسْمِيَةَ عَمْداً.

فإنْ قِيلَ: لَيسَ يَجوزُ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّمُ لَفِسْقُ ﴾ يُريدُ بهِ أَنَّ الذي يَأْكُلُ مِنْها إذا لَمْ يُسَمَّ اللهَ عليها عامِداً أو ساهياً فاسِقٌ، وإنْ كانَ هذا هو التَّأْوِيلَ فالآيةُ على الأكُل.

قِيلَ: الدليلُ على أَنَّ قُولَهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسَقُ ﴾ إشارة إلى الذَّبِيحِ الذي تُرِكَ ذِكْرُ اسْمِ اللهِ عليهِ عَمْداً دُونَ أَنْ يكونَ ذلكَ إشارة إلى أَنَّ الأَكْلَ مِنْ تلكَ الذَّبِيحَةِ فِسْقٌ قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى عَكُرَما عَلَى طَاعِرِ يَطْمَعُهُ إِلاَّ أَن اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

[فإنْ قِيلَ](١): كيف لم يَجْعَلُوا تارِكَ التَّسْمِيَةِ ناسِياً كَتارِكِها عامِداً كما قُلْتُمْ في التَّكْبِيرَةِ الأولَى في الصلاةِ: إنَّ عَمْدَهُ وسَهْوَهُ سَواءٌ. قِيلَ: مَنْ قَالَ(٢): إنَّ الذَّبِيحَةَ إذا تَعَمَّدَ صاحِبُها تَرْكَ التَّسْمِيَةِ عليها إنما حُرِّمَتْ بِنَصُ الفرآنِ؛ لأنهُ فِسْقٌ، فَقُلْنا: مَتَى زالَ الفِسْقُ عِنِ الذَابِحِ زالَ التَّحْرِيمُ عنِ الذَّبِيحَةِ؛ لأنَّ التَّحْرِيمَ إذا وَقَعَ لِعِلَّةٍ، فَزالَتِ العِلَّةُ، زالَ التَّحْرِيمُ. ولم نَقُلْ: إنَّ صلاةَ [تارِكِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فاسِدَةً](١)؛ لأنهُ فَسَقَ بِتَرْكِهِ(١) التَّكْبِيرَةَ عامِداً، فَيَلْزَمُنا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ سَهْوِها وعَمْدِها، بل فَسَدَتْ صَلَاتُهُ صَلَّى بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ. فالتارِكُ التَّكْبِيرَ عامِداً أو ساهياً تارِكْ، فَهُما سَواءً.

وَرُوِيَ فِي الْخَبَرِ مَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا: رُوِيَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ [أنهُ] (٥) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَإِيبَحَهُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، سَمَّى، أو لَم يُسَمِّ، مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ ﴾ [البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤٠] وعَنِ ابْنِ عباسِ ﷺ : في رجُلٍ، ذَبَحَ، ونَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ [أنهُ] (٢) ، قالَ: اسْمُ اللهِ في قَلْبِ كُلِّ مُسْلِم، فَلْيَأْكُلْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لِيُوحُونَ إِنَى أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ أَهُلُ التَّأْوِيلِ صَرَفُوا تَأْوِيلَ هذا إلى أَنَّ زُخْرُفَ القَولِ الذي يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ في الآيةِ الأُولَى هو مُجادَلتُهُمْ في الذَّبِيحَةِ حِينَ (٧) قالُوا: ﴿ أَوَذَا مِثْنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَوْنًا لَمَثْنُونُ ﴾ [المؤمنون/ ٨٧ و...] فأخبَرَ أنهُمْ لو أطاعُوهُمْ إنَّهُمْ لَمُشْرِكُونَ ؛ أي لو أطَعْتُمُوهُمْ في ما يُجادِلونَكُمْ، ويُوحُونَ إليكُمْ (٨٠ ﴿ إِلّٰكُمْ لَمُشْرِكُونَ ؛ أي لو أطَعْتُمُوهُمْ في ما يُجادِلونَكُمْ، ويُوحُونَ إليكُمْ (٨٠ ﴿ إِلّٰكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ .

(الآية ١٣٢) وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْمَنَا فَأَخْيَبْنَهُ وَجَمَلْنَا لَمُ نُورًا يَشْقِى بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّنْلُمُ فِي الظَّلُمَاتِ، والمَ يُخْرَجُ منها؟ يقولُ، واللهُ يِخَارِج يَنْبَا ﴾ يُشْبِهُ: أَمَنْ (١٩ أُخْرِجَ مِنْ ذلكَ، فأَبْصَرَ، وسَمِعَ، وعَقَلَ، كَمَنْ تُوكَ في تلكَ الظُّلُماتِ، ولم يُخْرَجُ منها؟ يقولُ، واللهُ أَعْلَمُ، لا يَشْتَوِي مَنْ أُخْرِجَ مِنْ ظُلُماتِ البَطْنِ بَعْدَ ما كانَ لا يُبْصِرُ، ولا يَسْمَعُ، ولا يَعْقِلُ، ولا يَغْقِلُ، ولا يَغْقِلُ، ولا يَعْقِلُ. ولا يَعْقِلُ. واللهُ يَتْلِكَ الظُّلُماتِ على الحالِ التي كانَ [كما] (١٠ هو لا يُبْصِرُ، ولا يَسْمَعُ، ولا يَعْقِلُ.

فَعَلَى ذلكَ لا يَسْتَوِي المُؤمِنُ الذي يُبْصِرُ الحَقَّ، ويَسْمَعُ، ويَعْقِلُ كُلَّ خَبَرٍ، ويَعْلَمُهُ ﴿وَجَعَلَنَا لَمُ نُورًا يَتَشِى بِهِ فِي النَّاسِ﴾ بِنورِهِ [يمشي](١١) أصحابٌ يَدْعُونَ الناسَ إلى الهُدَى والخَيْرِ، والكافِرُ الذي لا يُبْصِرُ الحَقَّ (١١)، ولا يَسْمَعُ، ولا يَسْمَعُ، ولا يَسْمَعُ، ولا يَسْمَعُ، ويَعْقِلُ، كالذي لا يَبْصِرُ، يَعْقِلُ، كالذي لا يَبْصِرُ، ولا يَسْمَعُ، ويعْقِلُ، كالذي لا يَبْصِرُ، ولا يَسْمَعُ، ولا يَعْقِلُ، كالذي لا يَبْصِرُ،

وجائزٌ أنْ يكونَ المَثَلُ الذي ضَرَبَ اللهُ أنْ يكونَ المؤمِنُ والكافِرُ جَميعاً حَيَّيْنِ في الجَوْهرِ. لكنَّ المؤمِنَ الْتَمَسَبَ ما بِهِ يَحْيَى الْبَاهُ أنْ يكونَ المؤمِنَ الْتُسَمَّعُ الحَقَّ، ولا يَعْقِلُ. أبداً مِنَ العِلْم والقرآنِ والإيمانِ، والكافِرُ لم يَكْتَسِبُ مِنْ ذلكَ شيئاً؛ فهو كالمَيتِ الذي لا يُبْصِرُ، ولا يَشْمَعُ الحَقَّ، ولا يَعْقِلُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: قيل. (٢) في الأصل وم: التارك للتكبيرة الأولى فسوق صلاته. (٤) في الأصل وم: بتركهًا.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: إليهم. (٩) في الأصل وم: بم. (١٠) من

ويَخْتَمِلُ هذا المَثَلُ وَجُها آخَرَ، وهو أنَّ المؤمِنَ يَكْتَسِبُ في الدنيا الخيراتِ والأعمالَ الصالِحَة، ويكونُ لَهُ نورٌ في الآخِرَةِ بالأعمالِ التي اكْتَسَبَ في الدنيا، ويَمْشِي بِنُورِ ذلكَ في ما بَيْنَ الناسِ في الآخِرَةِ. وأمَّا الكافِرُ فإنهُ لم يَكْتَسِبُ مِنْ ذلكَ شَيئاً، فَيَبْقَى في الظَّلُماتِ كقولِهِ تعالى: ﴿آرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَسِوا نُولَ﴾ [الحديد: ١٣].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلُنَا لَمُ نُورًا يَمْشِى بِهِ، فِ اَلنَاسِ﴾ والمُعْتَزِلَةُ يَقُولُونَ: همْ جَعَلُوا لانْفُسِهِمْ نُوراً يَمْشُونَ [بهِ]'' في الناسِ، وقد الْحَبَرَ أنهُ هو الذي يَجْعَلُ لَهُمْ ذلكَ [النورَ، فذلكَ]<sup>(۲)</sup> تَحْرِيفٌ مِنْهُمْ [في]<sup>(۳)</sup> ظاهِرِ القرآنِ.

وكذلكَ قُولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَ كُلِ شَيْءٍ فَيِدُ﴾ [هود: ٤] وهُمْ يَقُولُونَ: هو قَدَرَ على بَغْضِ الأشياءِ، وقال تعالى: ﴿هُوَّ حَكِلُهُ حَكِلُهُ حَكُلُ مَتَوَ ﴾ [الأنعام: ١٠٢ و...] وهُمْ يَقُولُونَ: هو خالِقُ بَغْضِ الأشياءِ، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَكَةَ اللّهُ مَا فَمَكُوّهُ﴾ [الأنعام: ١٣٧] وهُمْ يَقُولُونَ: شاءَ ألّا يَفْعَلُوا ما فَعَلُوا، ولكنْ فَعَلُوا غَيْرَ ما شاءَ اللهُ، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ شَاةَ رَبُّكَ مَا وَالْعَامِ: ١١٧] وهُمْ يَقُولُونَ: شاءَ غَيْرَ الذي فَعَلُوا، وكذلكَ [قولُهُ تعالى](٤): ﴿وَكَذَلِكَ جَمَلُنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّاً، وهم جَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُمْ أعداءً، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَمَلُنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّاً، وهم جَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُمْ أعداءً، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَمَلُنَا فِي كُلُونَ فِيهَا لئلا يَمْكُرُوا فِيها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ زُنِينَ لِلْكَنفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ﴾ الْحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: كما زَيَّنَا لِلْمُؤمِنِينَ عِبادةَ اللهِ كذلكَ زَيَّنَا لِلْكَافِرِينَ عِبادةَ اللهِ، لكَنَّهُمْ تَعانَدُوا، وصَرَفُوا العِبادَةَ إلى غَيْرِ اللهِ، وهو تأويلُ المُعْتَزِلَةِ.

وقالَ قائِلُونَ: زَيَّنَ لَهُمْ أعمالَهُمُ التي يَعْمَلُونَها.

ثم الحُتُلِفَ في الذي زَيَّنها؛ قالَ الحَسَنُ: زيَّنَ<sup>(٥)</sup> الشيطانُ أعمالَهُمْ، وقالَ غَيْرُهُ: زَيَّنَها الأكابِرُ على الأصاغِرِ، وقالَ<sup>(١)</sup> قايِّلُونَ: زَيَّنَهَا اللهُ، ولكنْ ما أُضِيفَ إلى الشيطانِ مِنَ التَّزْيِينِ والإضلالِ إنما يُضافُ إلى ما يَدْعُوهُمْ، ويَحُثُهُمْ على ذلكَ. وما يُضافُ إلى اللهِ مِنَ التَّزْيِينِ والإزاغَةِ وغَيْرِ ذلكَ، يُضافُ لِلْخَلْقِ؛ أي خَلَقَ مِنْهُمْ فِعْلَ الإضلالِ وفِعْلَ التَّزْيِينِ وفِعْلَ التَّزْيِينِ وفِعْلَ التَّزْيِينِ وفِعْلَ التَّزْيِينِ وفِعْلَ النَّزْيِينِ والمُهُ أَعْلَمُ. النَّابُعِ دعاءً وَوَحْياً وإلقاءً. وعلى (٧) هذا تَخْرُجُ جَمِيعُ الإضافاتِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ١٢٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَاكِ جَمَلْنَا فِي كُلِّ فَرَيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِتَنْكُرُواْ فِيهَا ﴾ أي جَعَلَ في كُلِّ قَرْيَةٍ مِنْ الْهَلِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ذلكَ لِيَعْلَمَ انهُ لَيسَ الكُفْرِ أَكَابِرَ مُجْرِمِيها. يُصَبِّرُ رسولَ اللهِ ﷺ على ذلكَ لِيَعْلَمَ انهُ لَيسَ بِمَخْصُوصِ هو بهذا دُونَ غَيرِهِ مِنَ الأنبياءِ.

ثم اخْتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿جَمَلُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَنِيرَ مُجْرِمِيهَا لِيَنْكُرُواْ فِيهَا ۖ وقد ذَكَرْنا أقاوِيلَهُمْ في قولِهِ تعالى: ﴿وَكَنَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّا﴾ [الأنعام: ١١٢].

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةِ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَنْكُرُواْ فِيهَا ﴾ قالَتِ المُعْتَزِلَةُ: لم يَجْعَلِ الأكابِرَ فيها لِيَمْكُرُوا فيها. وكذلكَ قالُوا في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَرُوا فيها. وكذلكَ قالُوا في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَرُوا فيها. وكذلكَ قالُوا في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَرُوا فيها. وكذلكَ قالُوا في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كُرُوا فيها. وكذلكَ قالُوا في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدُ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كُرُوا فيها لَيَعْمَ لَوْ الْعَلَى اللَّهُ فَوْ وَالْفِلالِ صَارُوا لَمَنْ لَمَّا عَمِلُوا أَعْمَالُ الْكُفْرِ وَالْفِلالِ صَارُوا لِجَهَنَّمَ. وَلَا فَعَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَا عَمِلُوا أَعْمَالُ الكُفْرِ وَالْفِلالِ صَارُوا لِجَهَنَّمَ.

وقالُوا: هو على الإضمارِ كأنَّهُ قالَ: وكذلكَ جَعَلْنا في كُلِّ قَرْيَةِ أَكَابِرَ مُجْرِمِيها لِثلّا يَمْكُرُوا، لكنَّهم مَكَرُوا فيها لِما ذَكَرْنا.

لكنَّ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ جَمَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَتِهِ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَنْكُونَ أَدْعَى وأَظْهَرَ لِلْحُجَجِ؛ لأنهُ لو كانَ بَعَثَ الرُّسُلَ أَكَابِرَ لَكَانَ النَّاسُ يَتْبَعُونَ الأَكابِرَ، وإنْ لم يَأْتُوا بالحُجَجِ، وغَيْرُهُمْ لا يَتْبَعُونَ إلّا بالحُججِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: زينها.

<sup>(</sup>٦) الواو ساقطة من الأصل وم. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

ومِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَنْكُرُواْ فِيهِمَا ﴾ عَنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ جَمَلُنَا فِي كُلِ قَرْيَةِ آكَنِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ ! يقولُ: مَغْنَاهُ ﴿ جَمَلُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ آكَنِيرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ أكابِرَ ثم قالَ: ﴿ لِيَنْكُرُواْ فِيهَا ﴾ أي ما جَعَلَ ذلكَ لهُمْ لِيَمْكُرُوا.

ومنْهُمْ مَنْ يقولُ: هو إخبارٌ [عَمّا](١) إليهِ صارَ أَمْرُهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَالْنَقَطَهُ عَالَ فِرْعَوْكَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَرَبًا ﴾ [القصص: ٨] وهُمْ لم يَلْتَقِطُوهُ ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَرَبًا ﴾ إنما الْتَقَطُّوهُ لِيكونَ لَهُمْ وَلِيّاً ، لكنّهُ لِما صارَ في العاقِبَةِ عَدُوّاً لهم؛ أَخْبَرَ عَمّا آلَ إليهِ أَمْرُهُ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ لِيمْكُرُواْ فِيهَا ﴾ أَخْبَرَ عَمّا إليهِ صارُوا، مِنَ المَكْر.

وعندنا لا يَخْلُو هذا. إِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَهُ يَخْلُقُهُمْ لِغَيرِ المَكْرِ والضلالِ، وهو يَعْلَمُ أَلَّا يَكُونُوا لِمَا يَخْلُقُهُمْ، فذلكَ لَيسَلُ فِعْلَ حَكيمِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً يَعْلَمُ أَنهُ لا يكونُ؛ نَحْوُ مَنْ يَبْنِي بِناءً يَعْلَمُ أَنهُ لا يُسْكُنُ، أَو يَقْصِدُ قَصْدَ مَوضِع يَعْلَمُ أَنهُ لا يَصِلُ إليه؛ فهو بالقَصْدِ عابِث، لَيسَ بِحَكِيمٍ. فَعَلَى ذلكَ الله، سُبْحانَهُ، لا يَجوزُ أَن يَخْلُقَهُمْ لِلْهُدَى والعِبادَةِ لَهُ مِعَ عِلْمِهِ أَنهُمْ لا يَكُونُونَ لِما يَخْلُقُهُمْ، وإِمّالًا أَنْ يَخْلُقُهُمْ لذلك، وهو لا يَعْلَمُ أَنهُمْ يَكُونُونَ كذلك، فهو جَهْلٌ بالعَواقِبِ؛ فالله يَتَعالى عن ذلكَ، فَدَلُ أَنهُ خَلَقُهُمْ لِيَكُونُونَ لَهُمْ عَدُولًا وَمَوْلُهُ تعالى: ﴿ لِيَكُونُونَ لَهُمْ عَدُولًا وَحَرَانًا ﴾ ذلك، فقد الله إنهُمْ يَنْتَعِطُونَهُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُولًا.

وقُولُهُ تعالى: ﴿وَمَا بَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنشِيمِهِ أَي مَا يَشْعُرُونَ أَنَّ عَاقِبَةً مَكْرِهِمْ تَرْجِعُ إليهِمْ، [وهو]<sup>(٣)</sup> وافِعٌ بِهِمْ. وأضلُهُ أَنَّ اللهَ تعالى جَعَلَهُمْ، وخَلَقَهُمْ، على مَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنهُمْ يَخْتَارُونَ، ويكونُ منهُمْ ذلكَ.

الآية ١٧٤ وقولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ مَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَقَى نُؤْنَى مِشْلَ مَا أُونَى رُسُلُ اللهِ ﴾ يُخبِرُ ﴿ [عَن] عايةِ سَفَهِهِمْ وَتَعَنَّتِهِمْ وانهُمْ عَنْ عِلْمٍ يُعانِدُونَ، ويَتَكَبَّرُونَ على رسولِ اللهِ ﷺ لانهُمْ عَلِمُوا أَنَّ مَا يُنَزَّلُ على رسولِ اللهِ ﷺ آيةٌ، وانهُ رسولٌ حِينَ (٥٠ ﴿ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْقَ مِشْلَ مَا أُولِى رُسُلُ اللهِ ﴾ [وعَلِمُوا أَنَّ الرسالَة لا تُجْعَلُ إلّا في المُعَظَمِ عندَ اللهِ والمُفَضَّلِ لَدَيهِ حِينَ (١٠ تَمَنَّوا أَنهُمْ لا يؤمِنُونَ حتى يُؤْتُوا (٧٠ مِنَ الآياتِ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ ] (٨٠).

ولو لم يكن [ذلك ما تَمَنَّوا] (١٠) إيناءَ ما أُوتِيَ (١٠) الرُّسُلُ، [وقد] (١٠) عَلِمُوا أَنَّ هذا القرآنَ الذي أُنْزِلَ على محمد ﷺ وَقَدْ وَأَنَّهُ مِنْ عندِ اللهِ نَزَلَ حِينَ (١٢) قَالُوا: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَنَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَةَ فِي عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] وعَلِمُوا أَيْقَا أَنَّ اللهُ مِنْ عَلَيْمٍ فِي عَظَماءَ مِنَ البَشَرِ وكُبَرائِهِمْ حِينَ (١٣) قَالُوا: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَنَا اللهُ مَنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَةِ فَي مَعْلَى عَظِيمٍ ﴾ لَكِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنها إنما تُجْعَلُ في (١٤) العُظماءِ الذينَ هُمْ عنذ الخَلْقِ عُظماءً، فقالَ اللهُ تعالى: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ وَسِكَالَتُكُم ﴾ فَتَناقَضَتْ أقاوِيلُهُمْ وحِجاجُهُمْ بِما ذَكُونا مِنْ إقرارِهِمْ بالرُّسُلِ والآياتِ وتَفْضيلِهِمْ [انْفُسَهُمْ] (١٠) على غَيرِهِمْ مِنَ النَّسُر.

شَم قبولُـهُ (١٦) تـعـالــى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَكُم ﴿ جملةٌ جَـوابٍ مَا قبالُــوا: ﴿ لَوْلَا نُولَا هَذَا الْفُرْمَانُ عَلَى ﴾ [الزخرف: ٣١] كذا؛ أنْ يُقالَ: إنكُمْ عَرَقْتُمْ أنَّ اللهَ عالِمٌ قادِرٌ فهو ﴿ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَكُم ﴾.

ثم اخْتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَكَالَتُمُ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: جَعْلُ الرسالةِ في أوساطِ الناسِ أَظْهَرُ لِلْحُجَيِ
وَأَبْيَنُ مِنْ جَعْلِهَا في أَكَابِرِ الناسِ وعُظمائِهِمْ في الدُّنياوِيَّةِ / ١٦١ ـ أَ/ لأنَّ الناسَ مَجْبُولُونَ على اتّباعِ الأكابِرِ والأعاظِمِ ؛ فلو
جُعِلَتِ الرسالَةُ فيهِمْ لَكَانَتِ الحُجَجُ لا تَظْهَرُ لأنهُمْ جُبِلُوا على اتّباعِهِمْ. وأمّا أوساطُ الناسِ في الدُّنياوِيَّةِ إذا جُعِلَتْ فيهِمُ
الرسالَةُ لَظَهْرَتِ الحُجَجُ والبراهِينُ لأنهُمْ لم يُجْبَلُوا على اتّباع الأوساطِ مِنَ الناسِ، فكانَ اتّباعُهُمْ لِلْحُجَجِ والبراهينِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيَّتُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ أي لا يَجْعَلُ الرسالةَ في مَنْ يُضَيِّعُ، ولَيسَ بأهْلِ لها ولا مؤضِعِها؛ لأنهُ لو جَعَلَ لكانَ في ذلكَ تَضْيِيعُ الرسالةِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: و. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) في الأصل: حيث. (٧) في الأصل: يؤتون. (٨) ساقطة من م. (٩) في الأصل وم: كذلك يتمنون. (١٠) في الأصل وم: أثوا. (١١) في الأصل وم: و. (٣) في الأصل وم: حيث. (١٣) في الأصل وم: حيث. (٤) أدرج قبلها في الأصل: إلا. (١٥) ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم: قال.

THE THE PERMET OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَيُعِيبُ ٱلَّذِينَ آجَرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ الحبَرَ انَّ مَنْ تَكَبَّرَ على رسولِ اللهِ، وعانَدَهُ، يَكُونُ لَهُ عندَ اللهِ صَغارٌ ومَذَلَّةٌ وعذابٌ شَديدٌ بِصَنيعِهِمُ الذي صَنَعُوا.

فَلُو ثَبَتَ هذا عنْ رسولِ اللهِ ﷺ كانَ<sup>(١)</sup> انْشِراحُ الصَّدْرِ لِلإسلامِ؛ فَقَلِيلاً ما يُوجَدُ على هذا الوَصْفِ إلّا أنْ يُريدَ بهِ الإغتِقادُ والتَّيَقُّنَ بِما ذَكَرَ.

ثم الحُتُلِفَ في تأويلِ قولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَمُ يَثَرَحُ صَدَرَهُ لِلْسَلَدِّ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَمُ يَجْمَلَ صَدْرَهُ طَهَيْهُ عَلَى الْمُحْتِيارِ ؟ كَانهُ قالَ: فَمَنْ يَهْدِ اللهُ ﴿ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَالِ ﴾ حَرَبُكُ قال بَعْضُ أَهْلِ اللهُ ﴿ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَالِ ﴾ وَمَنْ يُضِلّهُ ﴿ يَعْمَلُ صَدْرَهُ طَيَعَالُ عَلَى الْاِحْتِيارِ ؟ كَانهُ قالَ: فَمَنْ يَهْدِ اللهُ ﴿ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَالِهِ ﴾ [7].

وقالَ فَرِيقٌ مِنَ المُعْتَزِلَةِ مِنْ نَحْوِ جَعْفَرِ بْنِ حَرْبِ والكَعْبِيّ، وهؤلاءِ تَأْويلُهُمْ (" ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُ ﴾ أي مَنْ قَبِلَ هِدايّة اللهِ في الإنبتداءِ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ بَعْدَ ذلكَ بِخيراتِ ثواباً لِما قَبِلَ مِنَ الهِدايّةِ، ومَنْ تَرَكَ قَبولَ هِدايّةِ اللهِ في الإنبتداءِ عاقبَهُ اللهُ بِضِيقِ صَدْرِهِ عُقُوبَةً لَهُ في تَرْكِ قَبُولِ الهِدايةِ، وإلا قد أرادَ اللهُ أَنْ يَهْدِيَ الخَلْق كُلُّهُمْ، ونْ يَشْرَحَ صُدُورَهُمْ (" عَلْسَلَمِ، لَكِنَّهُمْ لم يَهْتَدُوا. وقالَ فريقٌ مِنْهُمْ: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُم كُورَةً في الآخِرَةِ جَعَلَ صَدْرَهُ في الدنيا ضَبْقاً حَرَةً .

فَيُقالُ لَهُمْ: كذلكَ هو كما تَقُولُونَ<sup>(٥)</sup>: إنهُ أرادَ أنْ يُضِلَّهُمْ، ثم يُقالُ لَهُمْ: تَقُولُونَ: إنه أرادَ أنْ يَهْدِيَ الخَلْقَ كُلَّهُمْ، ويَشْرَحَ صُدُورَهُمْ (٢) لِلإِسلامِ، ثم تَقُولُونَ: إنهُ [أرادَ أنْ يُضِلَّهُمْ عنَا(٧) طَريقِ الجَنَّةِ في الآخِرَةِ؛ فهذا على زغمِكُمْ جَورٌ؛ لأنهُ أرادَ في الدنيا أنْ يَهْدِيَهُمْ، ويُريدُ في الآخِرَةِ (٨) أيضاً لَهُمْ أنْ يُضِلَّهُمْ عَنْ طَريقِ الجَنَّةِ، لأُولئكَ بِعَيْنِهِمْ؛ فَذَا جَورٌ على قولِكُمْ.

وظاهِرُ الآيةِ يَرُدُّ قُولَهُمْ، ويَنْقُضُ مَذْمَبَهُمْ لأنهُ قَالَ: ﴿فَنَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِيَهُ يَشَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدَ أَن يُضِلَّهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ كَذَا. جَعَلَهُمْ على صِنْفَينِ: صِنْفِ<sup>(٩)</sup> أَرَادَ لَهُمْ (١٠) أَنْ يَهْدِيَهُمْ، وصِنْفِ (١١) أَرَادَ أَنْ يُضِلَّهُمْ؛ مَنْ عَلِمَ مِنهُ أَنهُ يَخْتَارُ الضَلالَ أَرَادَ أَنْ يُضِلَّهُمْ، ويَشْرَحَ ﴿صَدْرَهُ لِلْإِسْلَابِ ﴾ ومَنْ عَلِمَ مِنهُ أَنهُ يَخْتَارُ الضَلالَ أَرَادَ أَنْ يُضِلَّهُ، ويَشْرَحَ ﴿صَدْرَهُ لِلْإِسْلَابِ ﴾ ومَنْ عَلِمَ مِنهُ أَنهُ يَخْتَارُ الضَلالَ أَرَادَ أَنْ يُضِلَّهُ، ويَشْرَحَ ﴿صَدْرَهُ لِلْإِسْلَابِ ﴾ ومَنْ عَلِمَ منهُ أَنهُ يَخْتَارُ الضَلالَ أَرَادَ أَنْ يُضِلِّهُ، ويَشْرَحَ ﴿ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَابِ ﴾ ومَنْ عَلِمَ منهُ أَنهُ يَخْتَارُ الضَلالَ أَرَادَ أَنْ يُضِلِّهُ،

ولا يجوزُ أَنْ يُرِيدَ هُو مِمَّنْ يَعْلَمُ منهُ أَنهُ يَختارُ الصّلالَ وعَداوَتَهُ الوِلايَةَ منهُ لأنَّ ذلكَ مِنَ الصَّعْفِ [في](١٢) مَنْ أَرادَ عَداوَتَهُ، وهُو يُرِيدُ وِلايَتَهُ، أَو يُرِيدُ منهُ غَيرَ الذي عَلِمَ كَوْنَهُ منهُ واخْتِيارَهُ(١٣). والمُعْتَزِلَةُ يَقُولُونَ: قد أَرادَ أَنْ يَهْدِيَ الكُلَّ، لكنَّهُمْ أَرادُوا أَلَّا يَهْتَدُوا، فلم يَهْتَدُوا؛ غَلَبَتْ إِرادَتُهُمْ إِرادَةَ اللهِ تعالى، فذلكَ وَحْشٌ مِنَ القَولِ سَمْجٌ، فَنَعُوذُ باللهِ مِنَ السَّرَفِ في القَولِ وَالزَّيْغِ عنِ الحَقِّ، ولا قُوَّةً إلّا باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ضَيَيْقًا حَرَبُكُ قِيلَ: الحَرَجُ ضِيقُ الضَّيقِ، وهو شِدَّةُ الضَّيقِ؛ وصَفَ قَلْبَ المُؤْمِنِ بالسَّعَةِ والفَسِّحِ، ووَصَفَ [قَلْبَ](١٤) الكافِرِ بالضَّيقِ والحَرَجِ، ولَيسَ قَلْبُ هذا في رأي العَينِ أوسَعَ مِنْ قَلْبِ الْآخِرِ، لكنَّهُ، واللهُ أَعْلَمُ،

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وكان هذا. (٢) من م، في الأصل: ضيقاً حرجاً. (٣) في الأصل وم: تأويله. (٤) في الأصل وم: صدرهم. (٥) في الأصل: يقول قد قلتم، في م: تقولون قد قلتم، (٦) في الأصل وم: الأحر. (٩) في الأصل وم: الأحر. (٩) في الأصل وم: الأحر. (٩) في الأصل وم: صنفاً. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: واختاره. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

وَصَفَ قَلْبَ المؤمِنِ بالسَّعَةِ لِمَا انْتَفَعَ بِقَلْبِهِ في الدنيا والآخِرَةِ، والكافِرُ لم يَنْتَفِعْ بِقَلْبِهِ، فَوَصَفَهُ بالضَّيقِ والحَرَجِ، وهو كما وَصَفَ الكافِرَ بالصَّمَمِ والبَّكَمِ والخَرَسِ لِما لم يَنْتَفِعْ بهذِهِ الحَواسُّ، وكذلكَ سَمَّاهُ مَيْتاً لِما لم يَنْتَفِعْ بِحَياتِهِ. وسَمَّى المُؤمِنَ حَيًّا لِما انْتَفَعْ بِحَياتِهِ. فَعَلَى ذلكَ هذا؛ وصَفَ الكافِرَ بِضيقِ الصَّدْرِ لِما [لم](١) يَنْتَفِعْ بِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَانْمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآهُ ﴾ قِيلَ: كالمُتَكَلِّفِ الصَّعُودَ إلى السماءِ، لا يَقْدِرُ عليهِ. وقِيلَ: ﴿ كَانْمَا يَشُونُ عليهِ الصَّعُودُ. ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ طَيُّتُهُ أَنَهُ قَالَ: ما [تَصَعَدنِي شَيَّ مَا تَصَعَدَنِي] (٢) الخُطْبَةُ، أي ما شَقَّ عليَّ الخُطْبَةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كَذَاكَ يَجْعَكُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الحُتْلِفَ في الرِّجْسِ: قِيلَ: الرِّجْسُ الإثْمُ أي كما جَعَلَ في قُلُوبِهِمُ الإثْمَ، وقِيلَ: الرِّجْسُ اللّغْنُ والغَضَبُ؛ أي جَعَلَ في قُلُوبِهِمُ الإثْمَ، وقِيلَ: الرِّجْسُ اللّغْنُ والغَضَبُ؛ أي جَعَلَ في قُلُوبِهِمُ اللّغْنَ والغَضَبَ. دَليلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَيْكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ﴾ [الأعراف: ٧١].

[الآية ١٢٦] وقولُهُ تعالى: ﴿وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً﴾ لم يُشِرْ بهذا إلى شَيءٍ. لكنْ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿وَهَاذَا﴾ الإسلامَ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ أَنْ يَشْرَحَ صَدْرَ المؤمِنِ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً﴾ الذي يُدْعَى إليهِ الخَلْقُ، وهو التَّوْجِيدُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ﴾ أي بيَّنَا، وأقَمْنا، دلائِلَ التَّوحيدِ وحُجَجَهُ، وقد ذَكَرْنا ﴿لِفَوْمِ بَذَكَرُونَ﴾ أي لِقَومِ يَتَّعِظُونَ بالِمَواعِظِ. ويَخْتَمِلُ لِقَوم يَقْبَلُونَ الدلائِلَ والحُجَجَ، ولا يُكابِرُونَ.

الآية ١٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُنْمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّمْ ﴾ يَحْتَمِلُ السَّلامُ اسْمَ الجَنَّةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآلَتُهُ يَدْعُوا إِلَى دَارٍ ﴾ [يونس: ٢٥] ويَحْتَمِلُ السَّلامُ اسْمَ (٣) اللهِ؛ أي لَهُمْ دارُ اللهِ، وهو الجَنَّةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ وَلِتُهُد بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ قِيلَ: وهو أُولَى بِهِمْ أَي أُولَى بِالمُؤْمِنِينَ كقولِهِ تعالى: ﴿فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمْ أَي أُولَى بِهِمْ أَي أُولَى بِهِمْ أَي أَولَى بِهِمْ أَي أَولَى بِهِمْ أَي أَللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُو

والضَّيقُ: قالَ الكِسائِيُّ: الضَّيقُ مِنَ الضَّيقِ فِي المَعاشِ؛ فأمَّا فِي الأَمْرِ فَإِنهُ الظَّيِّقُ، ومنهُ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا بِمُكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧]. وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿حَرَبَا﴾ فَفِيهِ<sup>(٥)</sup> لُغَتانِ<sup>(١)</sup>: حَرَجٌ وحَرِجٌ. قالَ القُتَبِيُّ: الحَرَجُ الذي ضَاقَ فلم يَجدُ [بِهِ]<sup>(٧)</sup> مَنْفَذاً. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الحَرِجُ الظَّيِّقُ؛ يُقالُ فِهِ: حَرِجَ يَحْرَجُ، فهو حَرِجٌ.

الآية ١٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَتَشُرُهُمْ جَيِمَا ﴾ يغني مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الجِنُّ والإنْسِ، أو يَخشُرُ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ ﴿ يَعْنِي مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الجِنُّ والإنْسِ، أم نَقولُ لِلْجِنُ: ﴿ فَيَ الْمَعْمُرُ لَلْمِينَ ﴾ هو على الإضمار كأنهُ قال: (٨) ويومَ يَحْشُرهُمْ ﴿ جَيِمَا يَسَعْشَرَ لَلْمِينَ ﴾ والإنْسِ، ثم نقولُ لِلْجِنُ: ﴿ فَيَ اسْتَكُثَرُنُدُ مِنَ ٱلْإِضِمَادِ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣] [أي تَقُولُونَ [١٠]: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣] [أي تَقُولُونَ [١٠]: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ رُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣] [أي تَقُولُونَ [١٠]

وقولُهُ تعالى: ﴿فَدِ اَسْتَكُثَرُتُد مِنَ ٱلْإِنْسِ ﴾ قالَ أَهْلُ التَّأُويلِ في قولِهِ تعالى: ﴿فَدِ اَسْتَكُثَرُتُد مِنَ ٱلْإِنْسِ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِنَ الْأَنْسِ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِنَ الْأَنْسِ فِي عِبادَةِ غَيْرِ اللهِ ومُخالَفَةِ أَمْرِ اللهِ وتوجيدِهِ، أوِ اسْتَكْثَرُوا (١٠٠ عُبَاداً مِنَ الْإِنْسِ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ فَي عِبادَةِ غَيْرِ اللهِ ومُخالَفَةِ أَمْرِ اللهِ وتوجيدِهِ، أوِ اسْتَكْثَرُوا (١٠٠ عُبَاداً مِنَ الْإِنْسِ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ فَي عِبادَةِ غَيْرِ اللهِ ومُخالَفَةِ أَمْرِ اللهِ وتوجيدِهِ، أوِ اسْتَكْثَرُوا (١٠٠ عُبَاداً مِنَ الْإِنْسِ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ فِي عِبادَةِ غَيْرِ اللهِ ومُخالَفَةِ أَمْرِ اللهِ وتوجيدِهِ، أوِ اسْتَكْثَورُوا (١٠٠ عُبَاداً مِنَ الْإِنْسِ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُمْ مِنَ

قَالَ بَعْضُهُمْ: تَعَاوَنَ بَعْضُنا بِبَعْضِ في مَعْصِيَةِ اللهِ ومُخالَفَةِ أَمْرِهِ: هؤلاءِ بالدعاءِ وأُولئكَ بالإجابَةِ.

المات المحالة المحالة

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من م، في الأصل: تصعد في. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: هو. (٤) انظر حجة القراءات ص (۲۷۱). ومعجم القراءات (۲۷۱). ومعجم القراءات (۲۷۷). ومعجم القراءات (۲۷۷). (۷) معجم القراءات القرآنية (۲۷۷). (۷) ساقطة من الأصل وم. (A) على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، انظر معجم القراءات القرآنية (۲۱۸/۲). (۹) من م، في الأصل: أن تقولوا. (۱۰) في الأصل وم: استكثرتم.

وقالَ قائِلُونَ: ﴿رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ أَي انْتَفَعَ بَعْضُنا بِبَعْضِ بأنْواعِ المَنافِع، ما ذُكِرَ في بَعْضِ القِطَّةِ أنَّ الرجلَ مِنَ الإنْسِ إذا سَافَرَ، فَأَذْرَكَهُ المَسَاءُ بأرْضِ القَفْرِ، خافَ، فَيَقُولُ: أَعُوذُ بِسَيِّدِ هذا الوّادِي مِنْ سُفَهاءِ قَومِهِ، فَيَأْمَنَ في ذلكَ بالتَّعَوُّذِ إلى سَيَّدِهِمْ. فَذلكَ اسْتِمْتاعُ الإنْسِ بالجِنِّ. [وذلكَ قولُهُ تعالى: ](١) ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلإِنِسِ بَوُدُونَ بِهِالِ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ الآية [الجن: ٦].

وأمّا اسْتِمْتاعُ الجِنِّ بالإنْس فما يزدادُ لَهُمُ الذِّكْرُ والشَّرَفُ في قومِهِمْ؛ يَقُولُونَ: لقد سَوَّدَتْنا الإنْسُ. ويَحْتَمِلُ اسْتِمْتَاعُ / ١٦١ ــ ب/ الجِنِّ بالإِنْس<sup>(٢)</sup> ما ذُكِرَ، إنْ ثَبَتَ، أنهُ جَعَلَ طعامَهُمُ العِظامَ التي يَسْتَعْمِلُهَا الإِنْسُ، ويكونُ ذلك غِذاءَهُمْ، وعَلَفَ دَوابِّهِمْ أَرْوَاتَ دَوَابٌ الإنْسِ. وقالَ الحَسَنُ: ما كانَ اسْتِمْتَاعُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ إلّا أنّ الجِنَّ أَمَرَتِ الإنْسَ، فَعَمِلَتْ<sup>(٣)</sup>، وذَكَرَ<sup>(٤)</sup> جَوابَ الإنْسِ لَهُمْ، ولم يَذْكُرْ جَوابَ الجِنِّ لَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَلَقْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَلْتَ لَنَّا﴾ قِيلَ: المَوتُ، وقِيلَ: البَعْثُ يَومَ القِيامَةِ؛ لأنهُمْ كانُوا يُنْكِرُونَ البَعْثُ، فَأَقَرُوا عندَ ذلكَ بأنّا قد بَلَغْنا ﴿ أَجَلَنَ الَّذِى آجَلْتَ لَنَّا﴾ وكُنّا كَذَّبْناهُ. أقَرُوا بِما كانُوا يُنْكِرُونَ. [وقولُهُ تعالى] (°): ﴿ قَالَ النَّارُ مَّوْرَكُمْ﴾ أي عِقابُكُمْ ﴿خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَآةَ ٱللَّهُ﴾ الحَتْلِفَ فيهِ؛ قالَ الحَسَنُ: ﴿إِلَّا مَا شَآةَ ٱللَّهُ﴾ وقد شَاءَ اللهُ أنْ يُخَلِّدَهُمْ

رقالَ غَيْرُهُ: الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ وَقْتِ البَعْثِ إلى وَقْتِ الخُلُودِ، وهو وَقْتُ الحِسابِ، وَوَقْتُ الجَسَابِ هو وَقْتُ الثُّنْيَا ﴿خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَةَ ٱللَّهُ﴾ مادامُوا في الحِسَاب. وقِيلَ: الإسْتِثْناءُ لِلْمُؤْمِنِينَ الذينَ اتَّبَعُوهُمْ في فِعْل المَعاصِي والجُرْم، ولم يَتَّبِعُوهُمْ في الِاغْتِقادِ. ففيهِ دَليلُ إدخالِ المؤمِنِينَ النارَ بالمَعاصِي، والعُقُربَةِ لَهُمْ بِقَدْرِ مَعْصِيَتِهِمْ، ودَليلُ إخراجِهِمْ، إنْ

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَكَةَ اللَّهُ﴾ يَحْتَمِلُ وُجوهاً ثلاثَةً: أَحَدُها: أنَّ خُلُودَ الآخِرَةِ أكْبَرُ مِنْ خُلُودِ الدنيا؛ لأنَّ خُلودَ الدنيا على الإنْقِضاءِ، وخلودَ الآخِرَةِ لا على الإنْقِضاءِ. الثاني: وَقْعُ الثُّنيا قَبْلَ دُخولِهِمْ في النارِ. وَالثالث: لِمَنْ يَتْبُعُهُمْ في

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ﴾ أي حَكيمٌ بِمَا حَكَمَ، وَوَضَعَ كُلُّ شَيءٍ مَوضِعَهُ ﴿عَلِيدٌ﴾ بذلكَ.

[الآبية ١٢٩] ﴿ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ نُوَلِّي بَعْضَ اَلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ الآيةُ تَنْقُضُ على المُغتَزلَةِ قولَهُمْ؛ لأنَّ الوَّلايَةَ منْهُمْ، ثم ذَكَرَ أنَّ المُومِنِينَ، بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَسَمُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ إِلَا يَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٧١]، وذَكَرَ أَنَّ الكافِرِينَ؛ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضِ بقولِهِ تعالى: ﴿لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالْمَعَنزَىٰۤ أَوْلِيَآءُ بَشَهُمُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضُ

(الآبية ١٣٠) وقولُهُ تعالى: ﴿يَنَمَعْشَرَ الْجِينِ وَالْإِنِينَ أَلَدُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُمْ ﴾ الحتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: لم يَكنُ مِنَ الجِنَّ رُسُلٌ؛ إنما كانَ الرُّسُلُ مِنَ الإنس، لكنَّهُ أضاف إلى الفَرِيقين جَميعاً كقولِهِ تعالى: ﴿ يَمْرُجُ ينهُمَا اللَّوْلُ وَالْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحمن: ٢٢] وإنما يَخْرُجُ مِنْ أَحَلِهِما، وكقولِهِ تعالى: ﴿وَجَمَلَ ٱلْقَمَرَ نِبِينَ ثُورًا﴾ [نوح: ١٦] وإنما جَعَلَ في واحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وكقولِ الناسِ: في سَبْع قبائلَ مَسْجِدٌ واحِدٌ، وإنما يكونُ في واحِدٍ منها(١٠). وقد يُضافُ الشَّيءُ إلى جَماعَةٍ، والمُرادُ واحِدٌ. فَعَلَى ذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ إضافَةِ الرُّسُلِ إلى الإنْسِ والجِنِّ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ مِنَ الفَرِيقَينِ جَميعاً الرُّسُلُ؛ مِنَ الجِنِّيّ جِنْيُّ، ومِنَ الإنْسِيّ إنْسِيّ؛ لأنَّ الجِنّ يَسْتَتِرُونَ مِنَ الإنْس، فإنما يُرِسلُ إلى الإنْسِ رُسُلاً يَظْهَرُونَ لَهُمْ. فَبَعَثَ إلى كُلُّ فَرِيقِ الرسولَ مِنْ جَوْهَرِهِمْ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: كانَ الرُّسُلُ مِنَ الإنْس إلى الفَرِيقَين جَميعاً، وكانَ الجِنُّ نَذيراً كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ مَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرُا مِنَ آلَجِنِ﴾ الآية [الأحقاف: ٢٩] ذَكَرَ النُّذُرَ مِنْهُمْ، ولم يَذْكُرِ الرُّسُلَ، ومَرْتَبَةُ النُّذُرِ دُونَ مَرْتَبَةِ الرُّسُل بَمَرْتَبَةِ الأَسْلِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: فذلك. (٢) من م، في الأصل: والإنس. (٢) في م: فعلمت. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل و م: منهما.

ولكنْ يَجُوزُ أَنْ يَقْوَى الرَّسُلُ، وإنْ كانَ مِنَ الإنْسِ، على الإظهارِ لَهُمْ، ولَيسَ في مالا يَسْتَتِرُونَ عنْهُمْ مَنْعُ بَعْثِ الرَّسُلِ إليهِمْ مِنَ الإنْس.

وليسَ لنا إلى مَعْرِفَةِ هذا حاجَةً؛ إنما<sup>(١)</sup> الحاجَةُ إلى مَعْرِفَةِ الآياتِ والحُجَجِ التي تَأْتِي الرُّسُلَ وعَجْزِ الخَلائِقِ جَميعاً عَنْ إتيانِ مِثْلِ هذا القرآنِ كقولِهِ تعالى: ﴿قُل لَهِنِ آجَتَمَتِ آلِاشُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ مِذَا القرآنِ، وإنْ كانَ الجِنُّ أَقْوَى على أشياءَ مِنَ الإنْسِ. ٨٨] فقدْ أَعْجَزَ الجِنَّ والإنْسَ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القرآنِ، وإنْ كانَ الجِنُّ أَقْوَى على أشياءَ مِنَ الإنْسِ.

فَدَلَّ أَنهُ آيَةٌ، ودَلَّ عَجْزُ الجِنِّ عَنْ ذلكَ، وإنْ كانُوا أَقْرَى، على أنَّ غَيْرَهُمْ أَعْجَزُ. ألَا تَرَى أنهُ أَنْزَلَ هذا القرآنَ على لِنَّ العَجَمَ لَهُ أَعْجَزُ. لِسَانِ العَرَب، ثم عَجِزُوا هُمْ عَنْ إتيانِ مِثْلِهِ؟ فَدَلَّ عَجْزُهُمْ عَنْ ذلكَ على أنَّ العَجَمَ لَهُ أَعْجَزُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ الرُّسُلُ، وإِنْ كَانُوا مِنَ الإنْسِ، فإنَّ الجِنَّ يَسْتَمِعُونَ مِنَ الرُّسُلِ، فَتَلْزَمُهُمُ الحُجَّةُ والعَمَلُ بذلكَ والتَّبْلِيغُ إلى قَومِهِمْ (٢) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ الرُّسُلُ بذلكَ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي﴾ يَحْتَمِلُ يَتْلُونَ عليكُمْ آياتي، ويَحْتَمِلُ ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي﴾ يُبَيِّنُونَ لكُمْ آياتِ وَحْدانِيَّتِهِ وَأُلوهِيِّتِهِ وآياتِ البَعْثِ التي يُنْكِرُونَ ﴿ وَيُنذِرُونَكُمْ لِلنَّآءَ يَوْمِكُمُ هَذَا﴾ أي لِقاءَ يَومِكُمُ الذي تَلْقُونَ.

ودَلَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُسْلِدُونَكُمْ لِقَاآة يَوْمِكُمْ هَنذاً ﴾ على أنَّ ذلك إنما يُقالُ لَهُمْ في الآخِرَةِ.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٣)</sup> ﴿قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ ٱنفُسِنَآ﴾ هذا مِنْهُمْ إقرارٌ لِما كانَ مِنْهُمْ مِنَ التَّكْذَيبِ كقولِهِ تعالى: ﴿اَعْتَرَنُواْ بِدُنُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٢٠٢] أي شَهِدْنا على انْفُسِنا بأنّا كُنّا كَذَّبْنا الرَّسُلَ في الدنيا بِما قالُوا، وأَخْبَرُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَغَرَّتُهُمُ لَلْيَوْهُ الدَّيْكَ﴾ إنَّ للدنيا مَعْنَيَينِ [ظاهِراً وباطِناً](٤)؛ فيكونُ الظاهِرُ غُرُورَ مَنْ كانَ نَظَرُهُ(٥) إليهِ يَغُرُّهُ، ولها باطِنّ، ومَنْ نَظَرَ إلى الباطِنِ يَعِظُهُ. أمّا ظاهِرُها في تَزَيُّنِها وزُخْرُفِها فالكافِرُ نَظَرَ إلى ظاهِرِها، فاغْتَرَّ بِها. وأمّا باطِنُها فهو انْتِقالُها مِنْ حالِ إلى حالِ وزَاوالُها وفَناؤُها.

فَمَنْ نَظَرَ إلى ذلكَ الباطِنِ اتَّعَظَ بِهِ، [وعَلِمَ مَعْناهُ، وعَرَفَ أَنهُ](١) لم يُخْلَقُ لِهِذِهِ، ولكنْ لِعاقِبَةٍ(٧) تُتَأَمَّلُ. ثم إضافَةُ الغُرُورِ إليها أنْ(٨) يكونَ منها ما لو كانَ ذلكَ مِنْ [غَيْرِ](٩) ذي عَقْلِ وذِهْنِ كانَ ذلكَ غُرُوراً.

وقولُهُ تعالِى: ﴿وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْشِيمَ أَنْهُمْ كَانُواْ كَنْدِينَ﴾ هذا اغترافٌ بما كانَ منهُمْ.

[الآية ١٣١] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ ﴾ يَختَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلِكَ ﴾ ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ يَنَمَّشَرَ ٱلِجْنِ قَدِ اَسْتَكُنَّرُنُد مِّنَ ٱلْإِنْسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٨] وقولِهِ تعالى: ﴿ يَنَمَّشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِنْكُمُ يَقُشُونَ عَلَيْكُمُ مَايَنِي وَشُذِرُونَكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ مَذَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠] ونَحْوِهِما (١٠٠ مِنَ الآياتِ التي ذَكَرَ فيها العِتابَ.

ويَحْتَمِلُ ﴿ وَلِكَ ﴾ إشارَةً إلى الهَلاكِ الذي كانَ بالأُمَمِ الخالِيةِ أَنْ لَم يَكُنْ يُهْلِكُ القُرَى بِظُلْم، ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، وإهلاكَ تَعْذيبِ واسْتِنْصَالِ إِلّا بَعْدَ تَقَدُّمِ الوَعِيدِ لَهُمْ في ذلكَ وسُوالِ (١١٠)، كانَ منهُمْ بالعذابِ، ولا يُهْلِكُ أيضاً ﴿ وَأَهْلُهَا غَيْلُونَ ﴾ عَنِ الظُّلْمِ والعِصْيانِ، لا أنهُ لا يَسَعُ، ولكنْ سُنَةٌ فيهِمْ أَلَا يُهْلِكَ إِلا بَعْدَ تَقَدُّمِ مَا ذَكَرُنَا لِنلَّا يَحْتَجُوا ﴿ فَبَغُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلَتَ إِلاَ بَعْدَ تَقَدُّمِ مَا ذَكَرُنَا لِنلَّا يَحْتَجُوا ﴿ فَبَغُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلَتَ إِلَا بَعْدَ تَقَدُّمِ مَا ذَكُرُنَا لِنلَّا يَحْتَجُوا ﴿ فَبَغُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلَتَ إِلَا بَعْدَ تَقَدُّمِ مَا ذَكُرُنَا لِنلَّا يَحْتَجُوا ﴿ فَبَغُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلَتَ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لَا يَسْعُ مَا لَنَوْمِينَ ﴾ [القصص: ٤٤].

وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُمُ الِاحْتِجاجُ بِذَلِكَ، لِمَا مَكَّنَ لَهُمْ، ورَكَّبَ فيهِمْ مَا بِهِ يَعْرِفُونَ أَنهُ لَم يَخْلُقُهُمْ لِيَتْرُكَهُمْ سُدىّ، ولكنْ خَلَقَهُمْ لِعاقِبَةِ. لكنْ سُنْتُهُ قد خَلَتْ في الأُمَمِ الماضِيَةِ أَلّا يُهْلِكَ قوماً إهلاكَ تَعْذَيبٍ واسْتِلْصالِ إِلّا بَعْدَ ما سَبَقَ منهُ وَعيدٌ وإنذارٌ والعِلْمُ لَهُمْ بالظُّلْمِ، وظُهُورُ العِنادِ منهُمْ والمُكابَرَةُ والسُّوالُ بالعذابِ سُوالَ تَعَنَّتِ. وذلكَ منهُ فَضْلٌ ورَحْمَةٌ لأنه لا يَسَعُ ذلك.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: إلى. (۲) من م، في الأصل: قواهم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ظاهر وباطن. (٥) في م: نظر. (٦) في الأصل: ويعلم معناه وعرف أنها، في م: ويعلم معناها ويعرف أنها. (٧) من م، في الأصل: العاقبة. (٨) في الأصل وم: أي.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأصل و م. (١٠) في الأصل و م: ونحوها. (١١) في الأصل وم: وسؤالهم.

[الآية ١٣٢] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكُلِ دَرَجَنَتُ مِنَا عَكِلُوأَ﴾ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الناسِ بِظاهِرِ هَذِهِ الآيةِ أَنَّ الجِنَّ لَهُمْ ثَوابٌ بالطاعاتِ وعِقابٌ بالمتعاصِي؛ لأنهُ أُخْبَرَ أَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ دَرَجاتٍ مِمَّا عَمِلُوا، وأَنَّ مَا تَقَدَّمَ ذَكَرَ الفَرِيقَينِ جَمِيعاً بِقولِهِ تعالى: ﴿شَيَطِينَ ٱلإِنِي وَالْجِنِ﴾ [الأنعام: ١٦٢] وقولِهِ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيكا﴾ [الأنعام: ١٢٨] [وقولِهِ تعالى](١): ﴿يَمَعْشَرَ الْجِنِي وَالْإِنِينِ﴾ [الأنعام: ١٣٠] ذَكَرَ ما كانَ مِنَ الفَرِيقِينِ جَمِيعاً مِنَ المَعَاصِي والجُرْم.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِحِكُلِ دَرَجَنَتُ ﴾ راجِعٌ إلى الفَرِيقَينِ جَميعاً ﴿ وَلِحَكُلِ دَرَجَنَتُ ﴾ إِنْ عَمِلُوا خَيْراً فَخَيْرٌ ، وإِنْ عَمِلُوا شَرًا فَشَرٌ . وَبِهِ قَالَىٰ أَبُو يُوسُفَ ومحمدٌ ، رَجِمَهُما اللهُ ، واختَجًا (٢) لأبي حَنِيفَة ، رَجِمَهُ اللهُ ، أَنَّ قُولَهُ تَعَالَى : ﴿ وَلِحَكُلِ دَرَجَنَتُ ﴾ إِنْمَ أَنْمَ أَنْهِ أَنْهَ اللهُ عَلَى قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلِحَكُلِ دَرَجَنَتُ مِنَا عَكِمُوا ﴾ وَرَجَنَتُ ﴾ إِنْمَ اللهُ عَلَى قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلِحَكُلِ دَرَجَنَتُ مِنَا عَكِمُوا ﴾ وَرَجَنَتُ مِنَا العِدابُ بِهَا لِلْكَفَرَةِ دُونَ المؤمِنِينَ. فَعَلَى قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلِحَكُلِ دَرَجَنَتُ ﴾ يكونُ لَهُمْ هذا الوعيدُ خاصَّة ، ويكونُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلِحَكُلِ دَرَجَنَتُ ﴾ أي دَرَكَاتُ ومَراتِبُ مِنَ العذابِ والعِقَابِ بِمَا عَمِلُوا مِنَ المَعَاصِي والتَّكُذيبِ لِلرُّسُلِ ، ولأنَّ الثوابَ لُزُومُ فَضْلٍ ومِنَّةٍ ، والعذابَ تَوْجِيهُ الحِكْمَةِ لأنَّ في الحِكْمَةِ أَنْ يُعاقِبَ مِنْ عَصَاهُ ، وخالَفَ أَمْرُهُ.

وأمّا النَّوابُ فَوُجُوبُهُ الفَضْلُ لأنَّهُ كَانَ مِنَ اللهِ إلى الخَلْقِ مِنَ النَّعَمِ والإحسانِ ما لو جَهَدُوا كُلَّ جَهْدِهِمْ ما قَدَرُوا/ ١٦٢ ـ أ/ على أَنْ يُؤَدُّوا شُكْرَ واحِدِ مِنْ ذلكَ، فتكونُ طاعَتُهُمْ شُكْراً لِما أَنْعَمَ عليهِمْ. فإذا كانَ كذلكَ لا يكونُ لأعمالِهِمْ ثَوابٌ إلاّ بالبَيانِ مِنَ اللهِ كما يُقالُ لِلْملائِكةِ: إنَّ لَهُمْ ثواباً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِنَنْفِلِ عَمَّا يَمْمَلُونَ﴾ يَحْتَمِلُ وجْهَينِ:

[أَحَدُهُما]<sup>(٣)</sup>: ﴿وَمَا رَّبُكَ بِغَنفِلِ﴾ عَنْ أعمالِهِمُ التي يَعْمَلُونَها في مَعْصِيَةِ اللهِ تعالى، ولن يُؤخِّرُ تَعْذيبَهُمْ رَحْمةً منهُ، وهو كقولِهِ: ﴿وَلَا تَعْسَبَكَ اللَّهَ عَنفِلاً عَمَّا يَعْـمَلُ الظَّللِمُونَّ إِنْمَا يُؤخِّرُهُمْ﴾ الآية [إبراهيم: ٤٢]

والثاني: عنْ عِلْمٍ بأعمالِهِمْ وصَنِيعِهِمْ خَلَقَهُمْ لا عَنْ جَهْلٍ. لكنْ خَلَقَهُمْ على عِلْمٍ بذلكَ لِما ضَرَرُ أعمالِهِمْ ومِنافِعُها تَرْجِعُ إليهِمْ لا إليهِ.

الآية ١٣٧ وقولُه تعالى: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْنَيْ ذُو ٱلرَّعْمَةُ ﴾ هذا يَرُدُ على الثَّنَويَةِ مَذْهَبَهُمْ لانهُمْ يَقُولُونَ: إنهُ إنما خَلَقَ الخَلاثِقَ لِمَنافِعِ نَفْسِهِ؛ لأنهُ لَيسَ بِحَكِيم ( ) مَنْ فَعَلَ فِعْلاً ، لا يَقْصِدُ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ. فأخْبَرَ فِي أَنهُ غَنِيٌّ بذاتِهِ ، [وأنَّ مَنْ] ( ) يَقْصِدُ بَالْفِعْلِ قَصْدَ قَضاهِ الحاجَةِ ودَفْعِ الضَّرَرِ ( ) عَنْ يَقْصِدُ بالفِعْلِ قَصْدَ قَضاهِ الحاجَةِ ودَفْعِ الضَّرَرِ ( ) عَنْ نَفْسِهِ. فأمّا اللهُ ﷺ فهو ( مُ الغَنِيُّ بذاتِهِ ، [وأمّا الخلائِقُ فَهُمُ الفُقراءُ إليهِ] ( ) لِمَنافِعِ أَنْفُسِهِمْ ، وهو غَنِيٌّ عَنْ خَلْقِهِ على ما أَخْبَرَ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ﴾ يَحْتَمِلُ [هو] (١٠٠ غَنِيُّ عَنْ تَعْذيبِ أُولئكَ الكَفَرَةِ أَي لا لِمَنْفَعَةِ لهُ في تَعْذيبِهِمْ يُعَذَّبُهُمْ أُو لِحَاجَةٍ لهُ، ولكنَّ الحِكْمَةَ تُوجِبُ ذلكَ، أو أنْ يكونَ صِلَةَ قولِهِ تعالى: ﴿يَمَقْثَمَ لَلِمِنْ اَلَا يَاتِكُمُ رُسُلُّ مِنكُمُ﴾ لِحاجَةٍ لهُ، ولكنَّ لَهُ يُوسِلُ إليكُمْ، ولا امْتَحَنكُمْ بالذي امْتَحَنكُمْ لِحاجَةِ نَفْسِهِ أَو لِمَنْفَعَةٍ لَهُ؛ إذْ هو غَنِيٌّ بذاتهِ.

إِنْهُ مِقْوِلُهُ تَعَالَى: ﴿ زُو ٱلرَّحْـــَةَ ﴾ يَخْتَمِلُ [وجوهاً:

· أَحَلِها: ](١١١) ﴿ وَهُو ٱلرَّحْـــَةَ ﴾ فلا يَعْجَلُ عليهِمْ بالعُقُوبةِ ،

والثاني: ﴿ ذُو الرَّحْ مَا خَلَقَ الخَلائِقَ، وجَعَلَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لِلانْتِفِاعِ بِهِمْ والاسْتِمْتَاعِ، وإنما خَلَقَهُمْ لِمنافِعِ السِّهُمْ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: واحتجوا. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل لحكم. (٥) في الأصل وم: وإنما. (٦) في الأصل وم: إنما الخلائق. (١٠) ساقطة وإنما. (٦) في الأصل وم: إنما الخلائق. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: : وجهين يحتمل.

STATES TO THE STATES TO THE STATES THE STATE

والثالثُ(١): ﴿ ذُو ٱلرَّحْـمَةُ ﴾ مَنْ قَبِلَ رَحْمَتُهُ، وصارَ أَهْلاً لها، فأمَّا مَنْ لم يَقْبَلْ رَحْمَتُهُ فإنهُ ذو انْتِقام مَنهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن يَشَكَأُ بُنُوبُكُمْ وَيَسْتَظِفَ مِنْ بَعْدِكُم ثَمَا يَشَآةٌ﴾ لأنهُ غَنِيٌّ بذاتِهِ، لم يَخْلُفْكُمْ لِمنافِعِ نَفْسِهِ أو لِحاجَتِهِ؛ إِنْ شَاءَ أَذْهَبَكُمْ، واسْتَخْلَفَ غَيْرَكُمْ. ولو كانَ خَلْقُهُ الخَلْقَ لِمنافِعِ نَفْسِهِ لَكانَ لا يَذْهَبُ بهمْ.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿ رَبَسْتَغْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَكَاهُ كَمَّا أَنْسَأَكُمْ مِنْ ذُرِيَكِةِ قَوْمِ مَاكَمُونِ ﴾ يُخْبِرُ عَنْ غِناهُ عَنْهُمْ وعنْ سُلْطانِهِ وقُدْرَتِهِ أَنهُ يَقْدِرُ على إهلاكِكُمْ واسْتِنْصالِكُمْ وإنْشاءِ قومِ آخَرِينَ. كانَ خَلَقَ الخَلاثِقَ منْ جَواهِرَ مُخْتَلِفَةٍ، لا تَوالُدَ فيهِمْ، ثم جَعَلَ في الآخَرِ التَّوالُدَ والتَّناسُل.

الآية ١٣٤ في وقولَهُ تعالى: ﴿إِنَ مَا نُوعَدُونَ لَآتِ ﴾ مِنَ الموَغدِ والموَعِيدِ، أو أَنْ يكونُ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَ مَا نُوعَدُونَ ﴾ وَمَا أَنْتُم وَمَكُونَ ﴾ فيلَ : بِفائِتِينَ ربَّكُمْ، وقِيلَ : وما أَنْتُمْ سابِقِينَ اللهَ بأعمالِكُمُ الخَبِيفَةِ حتى لا يَجْزِيَكُمُ اللهُ.

وأَصْلُهُ ﴿وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ﴾ أي لا تُعْجِزونَ ربَّكُمْ عنْ تَعذيبِكُمْ وعُقوبَتِكُمْ.

[الآية ١٣٥] وتولُهُ تعالى: ﴿ فُلُ بَنَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيْكُمْ ﴾ قِيلَ: على جَدِيلَتِكُمْ ، وقيلَ: على منازِلِكُمْ وَجِدَّتِكُمْ.

ولكنَّ تَأْوِيلُهُ، واللهُ أَعْلَمُ، ﴿ آَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ ﴾ أي ما أنتُمْ عليه. ثم يَخْتَمِلُ هذا وُجوهاً: يَخْتَمِلُ ﴿ آَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ ﴾ أي على ما أنتُمْ عليه مِنْ أمْرِ الدِّينِ كقولِهِ تعالى: ﴿ لَكُرُّ وِينَكُرُ وَلِى دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦]. ويَخْتَمِلُ أنْ يكونُوا مَمُمُوا أَنْ يَمْكُرُوا بِرسولِ اللهِ ﷺ فَيُقُولُ (٣): امْكُرُوا بِي إِنِّي ماكِرٌ بِكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَنَّ يَمْكُرُوا بِي اللّهُ اللّهِ عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ فَيُقُولُ اللّهُ وَالْهَلاكَ على رسولِ اللهِ ﷺ وَيَخْتُمِلُ أَنْ يكونُوا يَظْلُبُونَ الدَّوائرَ والهَلاكَ على رسولِ اللهِ ﷺ ويَخْتُمِلُ أَنْ يكونُوا يَظْلُبُونَ الدَّوائرَ والهَلاكَ على رسولِ اللهِ ﷺ ويَحْدُونَهُ وَيَكْدُونَهُ وَيَعْدُونِهُ وَيَعْدُونُهُ وَيَكُونُوا يَظُلُبُونَ الدَّوائرَ والهَلاكَ على رسولِ اللهِ ﷺ ووَجُودِ ويَكَدُونَهُ كَفُولِهِ تعالى: ﴿ فَيَكُرُونَ مَيْكُونُ وَيَعْتَمُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

وقولْهُ تعالى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ مَنْ يَكُونُ لهُ العاقِبَةُ، ويَحْتَمِلُ ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ بالهلاكِ مَنْ كانَ مُحِقّاً (٥٠). بالهلاكِ مَنْ كانَ مُحِقّاً (٥٠).

الآية ١٣٦) وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلُواْ يَتُو مِنَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَالْأَنْكِيرِ نَصِيبًا﴾ يُخْبِرُ عِنْ صَفَهِهِمْ مِنْ وُجوهِ:

أَحَدُها: أنهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ شِو نَصِيباً مِمَا كَانَ شِو ذَلكَ في الحَقيقَةِ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ اللهَ هو الذي أَنْشأ لَهُمْ تلكَ الأشياء، وهو ذَرَأها، ثم يَجْعَلُونَ لِلّهِ في ذلكَ نَصِيباً ولْلأَصْنامِ نَصيباً بِسَفَهِهِمْ أَنهُمْ إِذَا عَلِمُوا أَن أَنَّ هُو الذي ذَرَأ لَهُمْ تلكَ الأشياء، وأنْشَأها (٧) لَهُمْ، فإليهِ الإخْتِيارُ في جَعْلِ ذلكَ لا إليهِمْ، إذْ عَلِمُوا أَنهُمْ إِنما يَمْلِكُونَ هُمْ [ما] (٨) يَجْعَلُ اللهَ لَهُمْ، وهو المالكُ لَها (٩) حَقيقةً.

والثاني: ما يُبَيِّنُ سَفَهَهُمْ أيضاً أنهُمْ يَجْعَلُونَ لِلَهِ في ذلكَ نَصِيباً ولِلأَصْنامِ نَصِيباً مِنَ النَّمارِ والحُرُوثِ وغَيرِها، ثم إذا وَقَعَ في ما وَقَعَ مِن النَّمَارِ اللَّهِ وَخَالَظَ مَا جَعَلُوهُ (١١) لِشُرَكائِهِمْ، تَرَكُوهُ، وإذا خالَظَ شَيِّ مِمّا جَعَلُوا لِشُرَكائِهِمْ، وَوَقَعَ فِي ما جَعَلُوهُ لَلهِ، وَخَلُوا لَهُ وَخَالَطَ مَا جَعَلُوهُ اللَّهِ وَانْتَفَعُوا بِهِ، وتَرَكُوا الآخَرَ لِلأَصنامِ إيثاراً لِلأَصنامِ عليهِ وإغظاماً لها، وإذا زَكا بَعَلُوهُ لَلهِ، أَخَدُوهُ مَن الأَصنامِ، ويَقُولُونَ: لو شَاءَ اللهُ لأَزْكَى نَصِيبُهُ وإذا زَكَا لَصيبُ اللهِ، ولم يَزْكُ نَصِيبُ اللهِ، ولم يَذْهُم، تَرَكُوا ذلكَ لِلأَصنامِ، ويَقُولُونَ: لو شَاءَ اللهُ لأَزْكَى نَصِيبُهُ وإذا زَكا الذي كانُوا يَجْعَلُونَ لِلهِ، ولم يَزْكُ نَصِيبُ الأَصنامِ، أَخَذُوا نَصِيبَ اللهِ، فَقَسَّمُوهُ بَيْنَ المَساكِينِ وَبَيْنَ الأَصنامِ فِضْفَينِ.

يُسَفِّهُمْ ﷺ بِصَنِيعِهِمُ الذي يَصْنَعُونَ، ويُبَيِّنُ جَوْهَرَهُمْ (١٣) بإيثارِهِمُ الأَصْنَامَ وإعظامِهِمْ إيّاها والتَّفْضِيلِ في القِسْمَةِ

(۱) في الأصل وم: يحتمل قوله. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل و م: فيقال. (٤) من م، في الأصل: محققاً. (٥) أدرج بعدها في الأصل: في قوم. (٦) من م، في الأصل: عملوا. (٧) في الأصل وم: وأنشأ. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: عليها. (١٠) أدرجت منصوبة بعد: لله. (١١) في الأصل وم: مما جزاء أو جعلوه. (١٣) في الأصل وم: ولا يزكو. (١٣) أدرج قبلها في الأصل وم: عن.

والتَّجْزِئةِ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ اللهُ هُو الذي ذَرَأَ ذلكَ، وأنشَأَهُ لَهُمْ، وأنَّ الأصنامَ التي أَشْرَكُوهَا في أموالِهِمْ وعِبادَتِهِمْ للهِ لا يَسْتَحِقُ بذلكَ شَيناً، تَمْلِكُ (') مِنْ ذلك شَيئاً لا وذلك] (5) مِنْهُمْ سَفَهُ وجَورٌ حِينَ أَشْرَكُوا في أموالِهِمْ وعبادَتِهِمْ مَعَ اللهِ أَحَداً، لا يَسْتَحِقُ بذلكَ شَيناً، وهو كما جَعَلُوا لِلّهِ البَناتِ، وهُمْ كَانُوا يَأْنَفُونَ عنِ البَناتِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَإِنَا بُشِرَ أَمَدُهُم بِآلَانُونَ ﴾ [النحل: ٥٨] وكقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنَا بُشِرَ أَمَدُهُم بِآلَانُونَ ﴾ [النجم: ٢٦] تَأْنَفُونَ وكقولِهِ (٤) تعالى: ﴿وَلَا إِنّا بُقِهُ فِيهُو إِذَنْ جَورٌ وظُلْمٌ. فَعَلَى ذلكَ تَفْضيلُ الأصنامِ في القِسْمَةِ وإِيثارُهُمْ إِيّاها على اللهِ وإشراكُها (٢) مَعَ اللهِ مع عِلْمِهِمْ أنهُ كانَ جميعُ ذلكَ [إشراكاً] (٧) باللهِ، وهو أنشَأَهُمْ (٨)، جَورٌ وسَفَةٌ.

ثم أَخْبَرَ أَنهُمْ ﴿ سَاءً مَا يَعْكُنُونَ ﴾ أي بِلْسَ الحُكُمُ حُكْمُهُمْ.

[الآية ١٣٧] وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ زَنَّكَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُثْبِكِينَ﴾ أي كما زَيَّنَ لُهُمْ جَعْلَ النَّصِيبِ لِلأَصْنَامِ وَالتَّجْزِئَةَ لَهَا وصَرْفَ مَا خَلَقَ اللهُ لَهُمْ عنهُ إلى الأَصنَامِ، كذلكَ زَيَّنَ لَهُمْ تَخْرِيمَ مَا أَحَلُّ اللهُ لَهُمْ مِنَ السَائبَةِ والوصِيلةِ والحامي، كذلكَ زيَّنَ لَهُمْ شُرَكاؤُهُمْ قَتْلَ أولادِهِمْ.

وأضلُهُ أنَّ الشَّفَقَةَ التي جَعَلَ اللهُ في الخَلْقِ لأولادِهِمْ والرَّحْمَةَ التي جُبِلَتْ طبائِعُهُمْ عليها تَمْنَعُهُمْ عَنْ قَتْلِهِمْ وخاصَّةً أُولادَهُمُ الضَّعْفَاءَ والصِّغارَ. وكذلكَ الشَّهْوَةُ التي خَلَقَ فيهِمْ تَمْنَعُهُمْ عَنْ تحريمٍ مَا أَحَلَّ اللهُ لهمْ. لكنَّ ذلكَ زَيَّنَ لَهُمْ شُرَكاؤُهُمْ، وحَسَّنُوا عليهِمْ تَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ وقَتْلَ أُولادِهِمْ. فما حَسَّنَ عليهِمُ الشُّرَكاءُ، وزيَّنَ لَهُمْ مِنْ تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ وَقَتْلَ أُولادِهِمْ. فما حَسَّنَ عليهِمُ الشُّرَكاءُ، وزيَّنَ لَهُمْ مِنْ تَحْرِيمٍ مَا أَحَلُّ اللهُ لَهُمْ وقَتْلَ أُولادِهِمْ، فَلَكَ وَيَقَ لَهُمْ مِنْ تَحْرِيمٍ مَا أَحَلُّ اللهُ لَهُمْ وَقَتْلَ أُولادِهِمْ وَالشَّهْوَةِ التي خَلَقَ، ومَكَنَ فيهِمْ.

ثم اخْتُلِفَ في الشُّرَكاءِ: قالَ بَعْضُهُمْ: شُرَكاؤُهُمْ شَياطِينُهُمْ التي تَدْعوهُمْ (٥٠ إلى ذلكَ، وقِيلَ: شُرَكاؤُهُمْ كُبَراؤُهُمْ ورُؤساؤُهمُ الذينَ يَسْتَتْبِعُونَهُمْ.

ثم يَخْتَمِلُ قَتْلَ الكُبَراءِ أولادَهُمْ تَكَبُّراً منْهُمْ وتَجَبُّراً لأنهُمْ كانُوا يَأْنَفُونَ عنْ أولادِهِمُ الإناثِ، وقَتْلَ الأتباعِ [أولادَهُمْ](١٠) مَخافَةَ العَيلَةِ والفَقْرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِيُرْدُوهُمَ﴾ قِيلَ: لِيُهْلِكُوهُمْ. إنهُمْ كانُوا يَقْصِدُونَ/ ١٦٢ ـ ب/ في التَّحْسِينِ والتَّزْيِينِ إرادَةَ (١١) الإهلاكِ، وإنْ كانُوا يُرُونَهُمْ في ذلكَ الشَّفَقَةَ. وكذلكَ كانُوا يَقْصِدُونَ بالتَّزِيينِ تَلْبِيسَ الدِّينِ عليهِمْ.

وقولُهُ تِعالَى: ﴿وَلَوَ شَكَةَ اللّهُ مَا فَمَكُوهُۗ﴾ يَحْتَمِلُ وُجوهاً: قالَ بَعْضُهُمْ: لو شاءَ اللهُ لأَهْلَكَهُمْ، فلم يَفْعَلُوا ذلكَ. وقِيلَ: لأَعْجَزَهُمْ، ومَنَعَهُمْ عنْ ذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُبِمْ﴾ [يس: ٦٦] وقِيلَ: ﴿وَلَوْ شَكَاهُ اللّهُ مَا فَمَكُوهُۗ﴾ أي لأراهُمْ قُبْحَ فِعْلِهِمْ حتى لم يَفْعَلُوا.

وأَصْلُهُ أَنهُ إِذَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنهُمْ يَفْعَلُونَ مَا فَعَلُوا، ويَخْتَارُونَ مَا الْحَتَارُوا مِنَ التَّزْيِينِ وَلَبْسِ الدِّينِ عليهِمْ، شاءَ مَا فَعَلُوا، والْحَتَارُوا، وقَدْ ذَكَرْنَا ذَلَكَ في غيرِ مَوضِع.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفُتَمُونَ﴾ أي ذَرْهُمْ، ولا تُكافِئْهُمْ بِافْتِراثِهِمْ على اللهِ. ويَحْتَمِل ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَمُونَ﴾ فإنَّ ضَرَرَ ذلكَ الإفْتِراءِ عليهِمْ، ليسَ علَينا، يَفْتَمُونَ﴾ فإنَّ ضَرَرَ ذلكَ الإفْتِراءِ عليهِمْ، ليسَ علَينا، ولا عليكُ، واللهُ أَعْلَمُ بذلكَ.

(الآية ١٣٨) وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ هَنذِهِ أَنْمَدُّ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَآهُ بِرَعْمِهِمَ هذِهِ الآيةُ صِلَةُ قولِهِ: ﴿وَجَمَلُواْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ ع

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يملكون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وقال. (٤) في الأصل وم: وقال. (۵) في الأصل وم: وتضيفون. (٦) في الأصل وم: وإشراكهم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في م: أنشأ لهم. (٩) من م، في الأصل: تدعون. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: الإرادة.

وأصْلُ الحِجْرِ المَنْعُ. وعنِ ابْنِ عباسِ فَظَّةِ [أنهُ](١) قالَ: الحِجْرُ ما حَرَّمُوا [على](٢) أنْفُسِهِمْ مِنْ أَشياءَ مِنَ الوَصِيلَةِ والسَّائِبَةِ والحامِي، وتَحْرِيمُهُمْ ما حَرَّمُوا مِنْ أَشياءَ؛ كانُوا يُخِلُونَ أَشياءَ، حَرَّمَها اللهُ، ويُحَرِّمُونَ أَشياءَ أَحَلُها اللهُ في الحاهِليَّةِ مِنَ الحَرْثِ والأنعامِ.

وفي حَرْفِ [أَبَيُّ [بُنِ كَعْبٍ] (٢) وابْنِ عباسٍ ﴿ اللهِ على تَأْخِيرِ الجِيمِ وتَقْدِيمِ الراءِ. وعَنِ الحَسَنِ حُجْرٌ بِرَفْعِ الحَاءِ (٥). الحَاءِ (٥).

وأَصْلُ الحِجْرِ المَنْعُ، مَمْنُوعٌ مَحْجُورٌ؛ يُقالُ: حَجَرتُ عليهِ، أي مَنَعْتُهُ، والحِجْرُ أيضاً مَوضِعٌ بمكةَ، والإختِجارُ الإسْتِئثارُ، وهو أنْ ياخُذَ الشّيءَ، ولا يُعْطِيَ منهُ أحداً شَيناً.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُهُمَاۚ إِلَّا مَن نَشَآهُ بِرَغْيِهِمْ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا مَن نَشَآهُ﴾ يعني ﴿لَا يَعْلَمُهُمَاۤ إِلَّا مَن مَنَاهُ لِللَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ أَشياءً، ويَأْتُونَ بِفَواحِشَ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَهُمْ بذلكَ كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: ﴿وَإِنَّا فَمَلُوا فَنْجِنَةً قَالُوا وَجَدّنَا عَلَيْهَا مَاكِنَا يَهَا﴾ [الآية: ٢٨].

وقالَ بَعْضُهُمْ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَن نَشَآهُ بِرَغْمِهِمْ﴾ يَغْنِي الذينَ سَنُوا لَهُمْ، أي ﴿لَا يَظْمَمُهُمَآ إِلَّا مَن نَشَآهُ﴾ قد ذَكَرْتُ لَكُمْ: أَوَّلُ مَنْ بَدَّلَ دِينَ إسماعيلَ، وبَحَرَ البَحِيرَةَ والسَّائِبَةَ أُولئكَ الذينَ سَنُوا ذلكَ، وحَرَّمُوا ذلكَ على نِسائِهِمْ على ما رُوِيَ كُنُمْ اللَّهِمْ عَلَى ما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنهُ قَالَ: ﴿إِنْ شِنْتُ قد ذكرتُ لَكُمْ أَوَّلَ مَنْ بَدَّلَ دِينَ إسماعيلَ وبَحَرَ البَحِيرَةَ والسَّائِبَةَ ابنحوه البخاري ٣٥٢١] ﴿ فَعَلَى ذلكَ أَضَافُوا المَشْيئَةَ إلى أُولئكَ الذينَ سَنُوا ذلكَ، وحَرَّمُوا على إناثِهِمْ، وأحَلُوا لِلذُّكُورِ<sup>(١)</sup>.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا مَن نَشَآهُ﴾ هؤلاءِ الرجالُ؛ كانَتْ مُضافَةً إلى الرِّجالِ دوُنَ النِّساءِ. وفي ذلكَ تَسْفِيهُ أحلامِهِمْ؛ لأَنهُمْ يُنْكِرُونَ الرِّسالةَ لِمكانِ ما يُحَرِّمُونَ مِنَ الطَّيْباتِ، ثم يَبْتَغُونَ الذي حَرَّمَ عليهِمْ مِنَ الطَّيْباتِ التي أحلَّها اللهُ لَهُمْ مِنَ البَحِيرَةِ والسَّائِيَةِ ونَحْوهِما.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْفَنُدُ حُرِّمَتْ ظُلْهُورُهَا﴾ هو ما ذَكَرَ مِنَ البَحِيرَةِ والسَّائبَةِ والوَصِيلَةِ والحامِي، وهو الحِجْرُ الذي ذَكَرَ في هذه الآيةِ؛ يَجْعَلُونَ تلكَ الأشياءَ لِشُرَكاثِهِمْ، لا يَنْتَفِعُونَ بها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْمَدُ لَا يَنْكُرُونَ آشَمَ اللّهِ عَلَيْهَا﴾ قِيلَ فيه بِوجوهِ: قيلَ: ﴿لَا يَنْكُرُونَ آشَمَ اللّهِ عَلَيْهَا﴾ أي لا يَنْتَفِعُونَ بها لِيَعْرِفُوا أَنْعُمَ اللهِ، لِيَشْكُرُوا الله عليها. وقِيلَ: ﴿لَا يَنْكُرُونَ آشَمَ اللّهِ عَلَيْهَا﴾ أي لا يَذْبَحُون لِلأثْلِ، و﴿لَا يَنْكُرُونَ آشَمَ اللّهِ عَلَيْهَا﴾ ووقع قولُهُ تعالى: عَلَيْهَا﴾. ويَحْتَمِلُ ﴿لَا يَنْكُرُونَ آشَمَ اللّهِ عَلَيْهَا﴾ وقيلَ الرُّحُوبِ كما يُذْكَرُ اشْمُ اللهِ عليها وَقْتَ الرُّحوبِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿سُبْحَنَ ٱلّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَا﴾ [الزخوف: ١٣] لأنهُمْ كانُوا لا يَرْكِبُونَها، ولكنْ يَسِيبُونَها. وقِيلَ: لا يَحُجُونَ عليها. والأَوْلُ كَانُهُ أَفْرَبُ؛ كانُوا لا يَرْكِبُونَها، ولكنْ يَسِيبُونَها. وقِيلَ: لا يَحُجُونَ عليها. والأَوْلُ كانُهُ أَفْرَبُ؛ كانُوا لا يَرْكِبُونَها اللهِ عَلَيْهَا لَهُ وَيْمُ اللهِ، ويَشْكُرُوا عليها.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَفَيْرَآهُ عَلَيْةً سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَغْتُرُونَ﴾ بأنَّ اللهَ أَمَرَهُمْ بذلكَ، وهو حَرَّمَ عليهِمْ، وهو أحَلَّ؛ فذلكَ هو الإفْتِراءُ على اللهِ، أو بما أشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ في عِبادةِ اللهِ وفي نِعَيهِ.

[الآية ١٩٩] [وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَنَهِ الْأَنْكِرِ خَالِمَةٌ لِلْسُكُونِا وَعُكَرَّمُ عَلَى الْوَالِمَا فِي بُطُونِ هَنَهِ الْأَنْكِرِ خَالِمَةٌ لِلْسُكُونِ وَكُرَّتُ فِيهِ الْمَارِّ وَكُرَّتُ حِجْرٌ ﴾ [الانعام: ١٣٨] يُحَرِّمُونَ على النّساء، ويُحِلُونَ لِلرِّجالِ ﴾ يَعْنِي إذا وَلَدَثُ أَنْ أَنْ الشَّرِكُ أَحْبَاءً كَانَ يَنْتَفِعُ بذلكَ رجالُهُمْ دونَ نِسائِهِمْ، وإذا وَلَدَثُ أَنْ مَيْنًا اشْتركَ (١٠) فيهِ الإناثُ والذكورُ. يَذْكُرُ في هذا كُلُهِ سَفَة أُولئكَ في صَنيعِهِمْ، ويَذْكُرُ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي آلَنَا جَنَّتِ ﴾ إلى آخِرِهِ [الأنعام: ١٤١] نِعَمَهُ (١٠) التي انْعَمَ عليهمْ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل. (٤) في م: ابن عباس ﷺ. (٥) انظر معجم القراءات القرآنية [۲/ ۳۲۲]. (٦) من م، في الأصل: الذكور لهم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: ولدوا. (٩) في الأصل وم: ولدوا. (١٠) في الأصل وم: اشتركوا. (١١) في الأصل وم: ونعمه.

وقولُهُ تعالى: ﴿سَيَبْجِرِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ أي افتِراءَهُمْ على اللهِ وتحريمَهُمْ ما أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ وتَخْلِيلَهُمْ ما خَرَّمَ عليهِمْ.

الآية 120 وقولُهُ تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَـنَكُواْ أَوْلَاكُمْمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَكَرَّمُواْ مَا رَذَقَهُمُ اللّهُ افْرَاتَهُ الْحَبَرَ اللهُمْ عَلَمُ اللّهُ الْمُعَمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الآية أَكُلُ مَهُمْ مِنَ الحَرْثِ وَلَوْ الَّذِى أَنشَأَ جَنَّتِ مَتَّمُوثَنَتِ وَلَهُ أَعْلَمُ ، وَرَزَقَهُمْ مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنعامِ وَالْإِنْتِفَاعِ بِهَا ، فقالَ : ﴿ أَنشَأَ جَنَّتِ ﴾ وبَسَاتِينَ ؛ مَنْ تَأمَّلُ فِيها ، وتَفَكَّرَ ، أَحَلُ اللهُ لَهُمْ ، ورَزَقَهُمْ مِنَ الحَرْثِ وَالْأَنعامِ والْإِنْتِفَاعِ بِها ، فقالَ : ﴿ أَنشَأَ جَنَّتِ ﴾ وبَسَاتِينَ ؛ مَنْ تَأمَّلُ فِيها ، وتَفَكَّرَ ، عَرَف أَن أَن مُنشِئها مالِكُ حَكِيمٌ مُدَبِّرٌ ؛ لأنه يُنْبِتُها. ويُخْرِجُها مِنَ الأَرْضِ ، في لَخْظَةٍ ما لَو اجْتَمَعَ الخَلائِقُ على تَقْديرِها أَنْ كَن مَن عَرَجٌ ؟ وأيُ قَدْرٍ ثَبَتَ؟ ما قَدَرُوا على ذلكَ كقولِهِ تعالى : ﴿ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْنُونِ ﴾ [الحجر: ١٩]. ويُخْرِجُ مِنَ الوَرْدِ والثّمارِ على مِيزانِ واحدٍ ما لَو جَهَدُوا كُلُّ الجَهْدِ أَنْ يَعْرِفُوا الفَضْلُ والتَّفاوُتَ بَيْنَ الأوراقِ والنَّمارِ ما وَجَدُوا فِيها تَفَاوُتَ بَيْنَ الأوراقِ والنَّمارِ والأوراقِ ما يُشْبِهُ العامَ الأَوَّلَ.

فَدَلُّ ذَلِكَ كُلُّهُ أَنَّ مُنْشِتَهَا ومُخدِثَها مالِكَ حَكِيمٌ؛ وَضَعَ كُلَّ شَيءٍ مَوضِعَهُ، وأنَّ مَا أَنشَأ أَنشَأ لِحِكُمَةٍ وتَذبيرِ لم يُنشِئها عَبْنًا؛ فَلَهُ الحُكُمُ والتَّذبيرُ في الحِلِّ والحُرْمَةِ والقِسْمَةِ، لَيسَ لأَحَدِ دُونَهُ حُكُمٌ ولا تَذبيرٌ في التَّخرِيمِ والتَّخليلِ: هذا حَلالٌ، وهذا لِهذا، [وهذا لِهذا](٢)؛ إنما ذلكَ إلى مالِكِها فَخرَجَ هذاً، واللهُ أَعْلَمُ، يُقابِلُ ما كانَ منهُمْ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَقَالُواْ هَنذِيهِ أَنْفَكُم وَحَرَثُ حِجْرٌ ﴾ [الأنعام: ١٣٨] [وقولِهِ تعالى](٣): ﴿وَمَنذَا لِثُرَاّ مَن الأَياتِ التي كانَ تعالى ﴿وَالْفَكُمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْفَدُ لَا يَذَكُرُونَ آمْدَ اللهِ عَلَيْهَا أَفْرَآهُ عَلَيْهُ [الأنعام: ١٣٨] وغيرِ ذلكَ مِنَ الآياتِ التي كانَ فيها ذِكْرُ حُكْمِهِمْ (٤) على اللهِ وإشراكُ أنفُسِهِمْ في حُكْمِهِ.

ثم الحَتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ مَتُرُوشَتِ ﴾ [قيلَ: ﴿ مَتُرُوشَتِ ﴾ ] (\* ) مَبْسُوطاتِ: ما تُنْبِتُ مُنْبَسِطاً على وَجُهِ الأرضِ [ ﴿ وَغَيْرَ مَتُرُوشَتِ ﴾ ما يُقْخَذُ لَهُ العَرِيشُ مِنْ نَحْوِ المُوْجُونِ والغَرْعِ وَغَيْرِهِ] (\* ) ﴿ مَتْرُوشَتِ ﴾ ما يُقَخَذُ لَهُ العَرِيشُ مِنْ نَحْوِ المُوْجُونِ والغَرْعِ وَقَيلَ: ﴿ مَتْرُوشَتِ ﴾ ما يُتَخَذُ لَهُ العَريشُ مِنْ نَحْوِ النَّخِيلِ والأشجارِ المُثْمِرَةِ، وهما واحِدٌ، وقِيلَ: على القَلْبِ: ﴿ مَتْرُوشَتِ ﴾ ما لا ساق لَهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وتغريشهُ ما ذَكَرَ على إثْرِهِ ﴿وَٱلنَّخَلَ وَٱلنَّرْعَ مُغْلَلِقًا أَكُلُمُ وَٱلزَّيْوَتِ وَٱلزُّمَاتِ مُتَشَكِبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِبًا وَغَيْرَ مُتَشَابِها في اللَّونِ مُخْتَلِفاً في اللَّونِ والمَنْظَرِ مُتشابِها في الطَّغْمِ والأَكْلِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ مُنْشِئَها في اللَّونِ والمَنْظَرِ مُتشابِها في الطَّغْمِ والأَكْلِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ مُنْشِئَها وَاللَّهُ وَأَنهُ مُدَبِّرٌ وَأَنهُ مُدَبِّرٌ وَأَنْسُاها عَنْ تَذْبِيرٍ وَلَهُ يُنْشِئَها عَبَثاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَتَمَرَ﴾ ولا تُحَرِّمُوا؛ خَرَجَ على مُقابَلَةِ ما كانَ منْهُمْ منَ التَّحْرِيمِ؛ أي كُلُوا منها، ولا تُحَرِّمُوا لِيَضِيعَ، ويَفْسُدَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَكادِمِهُ ذَكَرَ عَلَى الإيتاءَ مِمَّا يُخْصَدُ /١٦٣ ـ أ/ بَعْدَ ذِكْرِ النَّخِيلِ والزَّرْعِ والزَّيتُونِ والرَّبَّونِ عَلَى اللَّهِ وَالنَّمْ عَلَى اللَّهُ وَجُوبِ الصَّدَقَةِ وَالرُّمَّانِ جَبَّا وَغَيْرِ وَمَا يَقَعُ فِي الكَيلِ، وما لا يَقَعُ مُجْمَلاً عامّاً، ولم يُفَصِّلْ بَيْنَ قَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ، ففيهِ دلالَةُ وجُوبِ الصَّدَقَةِ والمُشْرِ فِي قَلِيلِ ما تُخْرِجُ الأرضُ وكثيرِهِ. وكذلكَ قولُهُ تعالى في سورةِ البَقَرةِ: ﴿وَمِمَّا آفَرُجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضَى ۖ [الآية: ٢٦٧].

وحديثُ مُعاذِ [بْنِ جَبَلٍ] (٢) ﴿ عَنِ النَّبِي ﷺ أنهُ قالَ: «في كُلِّ ما أَخْرَجَتِ الأرضُ المُشْرُ أو نِضفُ المُشْرِ البنحوه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٦] وحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ النَّبِي ﷺ [أنهُ] (١٠) قالَ: «في كُلِّ ما أَخْرَجَتِ الأرضِ قَلِيلِهِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: تحكمهم. (٥) من م، سأقطة من الأصل. (٦) من م، في الأصل: وقيل. (٧) من م، في الأصل: أنه. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

وكَثِيرِهِ العُشْرُ» [بنحوه البخاري ١٤٨٣] وخَبَرُ مُعاذِ [بْن جَبَلِ أنهُ](١) قالَ: ﴿بَعَنَنِي رسولُ اللهِ ﷺ إلى أَهْلِ النِمَنِ، فأَمَرَني أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ [بَقَرَةً](٢) مُسِنَّةً ومِنْ كُلِّ ثلاثينَ [بَقَرَةً تَبِيعاً حَوْلِيًا](١٤) حَالِم ديناراً أو عِدْلَهُ مَعَافِرَ، وأَمَرَني أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ [بَقَرَةً](٢) مُسِنَّةً ومِنْ كُلِّ ثلاثينَ [بَقَرَةً تَبِيعاً حَوْلِيًا](١٤) ومِنْ كُلِّ ما سَقَتِ السماءُ العُشْرَ. وما سُقِي بالدَّوَالي(٥) نِصْفَ العُشْرِ» [أحمد ٥/ ٢٣٣] إلى هذا كُلِّهِ يَذْهَبُ أبو حَيْفِقَة، رَحِمَهُ اللهُ، ويُوجِبُ الصَّدَقَة في قَليلِ الخارجِ مِنَ الأرضِ وكَثِيرِهِ.

ثم الْحَتَلَفَ أَهْلُ التَّأُويلِ في تَأُويلِ الْحَقِّ الذي ذَكَرَهُ اللهُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيثِ﴾ قالَ قومٌ: هي صَدَقَةٌ سَوِى الزَّكَاةِ، واحْتَجُوا بِأَنَّ الآيةَ مَكِّيَةٌ، وأنَّ الزَّكَاةَ فُرِضَتْ بالمَدينَةِ، وهي مَنْسُوخَةٌ بآيةِ الزَّكَاةِ. وقالَ قومٌ: هي الزَّكَاةُ فإنْ نُسِخَ فإنما (٦) نُسِخَ قَدْرُها، لم يُنْسَخِ الحَقُّ رأساً؛ لأنهُمْ كانُوا يَتَصَدَّقُونَ بِالأَكُلُّ (٧)، فما نُسِخَ إنما نُسِخَ بآيةِ الزَّكَاةِ قَدْرِها.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ تَعَالَى فَي آخِرِهِ: ﴿وَلَا تُسْرِفُواۚ إِنْكُمُ لَا يُحِبُ ٱلْسُرِفِينَ﴾؟ والإسرافُ في اللَّغَةِ هو المُجاوَزَةُ عَنِ الحَدُّ الذي حُدَّ لَهُ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِنَا اَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكُنَا بَيْنِكَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وقِيلَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ أي لا تَمْنَعُوا الأكُلُ (^)، ولكنْ كُلُوا مِنْ بَعْضِهِ، وآثوا حَقَّهُ مِنْ بَعْضِهِ، وقِيلَ: الإسراف ههنا هو الشَّرْكُ، كأنهُ [قال](١٠): لا تُشْرِكُوا آلهَتَكُمْ في ما رَزَقَكُمُ اللهُ مِنَ الحَرْثِ والأنعامِ، [فَتُحَرِّمُوا، ولا تَنْتَفِعُوا](١٠) بِهِ.

والإسرافُ هو الذي لا يَنْتَفِعُ بهِ أحدٌ، وما كانُوا جَعَلُوا لِشُرَكائِهِمْ لا يَنْتَفِعُونَ بِهِ هُمْ، ولا انْتَفَعَ بِهِ أَحَدٌ، يكونُ مُقابِلَ (١١) قولِهِ تعالى: ﴿هَانِهِ أَنْفَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ﴾ الآية [الأنعام: ١٣٨].

وأمّا أبو يُوسُفَ ومحمدٌ، رَحِمَهُما اللهُ [فإنهما](١٢)، يَذْهَبانِ إلى ما رُوِيَ عنْ أبي سعيدِ الخُذْرِيِّ ظَيْهُ [أنهُ](١٣) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ (لا صَدَقَةَ في الزَّرْعِ ولا في الكَرْمِ ولا في النَّخْلِ إلّا ما بَلَغَ خَمْسَةَ أُوسُقِ، وذلكَ مِئَةُ فَرْقِ، [البيهقي في الكبرى ١٢٨/٤].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ، وما رَوَى مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ [عَنْ أَبِيهِ] (١٠) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لَيسَ في الخَصْراواتِ صَدَقَةٌ» [الطبراني في الأوسط ٥٩١٧] تُؤخَذُ إلّا في ما بَلَغَ كذا؛ وما (١٥) عليهِ في نَفْسِهِ صَدَقَةٌ يُؤَدِّيها هو.

ثم إنْ كَانَ ذَلَكَ الْحَقُّ الذي ذَكَرَ في الآيةِ الزِكَاةَ فإنَّ الآيةَ تدلُّ، واللهُ أَعْلَمُ، على أَنَّ زِكَاةَ الْحَبُّ والنَّمَارِ إِنَمَا تَجِبُ في ما [يَبِسَ مِنَ الْجَنَّاتِ](١٦) الْمَعْرُوشَاتِ وغَيْرِ الْمَعْرُوشَاتِ، فَلَخَلَ في ذلك، واللهُ أَعْلَمُ، الْعِنَبُ وغَيْرُ الْعِنَبِ والثَّمَارُ كُلُها [وما](١٧) قالَ تعالى: ﴿وَآلَنَّخُلَ وَالزَّيَّ عُنْلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْوُكَ وَالرُّمَّاكَ مُتَكَنِيمٌ وَغَيْرَ مُتَكَنِيمٌ في فجميعُ مَا تُخْرِجُ الأرضُ مِنْ كُلُّ الأصنافِ التي سَبَقَ ذِكْرُها.

وقالَ تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آَثْمَرَ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَمَادِيٌّ ﴾ فَجَعَلَ الحَقَّ الواجِبَ فيه يَومَ يُحْصَدُ، فَيَجُوزُ انْ يَكُونُ عَفَا عَمَّا قَبْلَ ذَلَكَ. فإنْ كَانَ هذا هو التَّأْوِيلَ، فهو، واللهُ أعْلَمُ، مَعْنَى ما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ولو لم يكُنْ قولُهُ تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آَثْمَرَ ﴾ عَفُواً عَنْ صَدَقَةِ ما يُؤكّلُ منهُ ما كانَ في ذلكَ فائدةً ؛ لأنَّ الثَّمَرَة تُؤكّلُ، ولا تَضلُحُ لِغَيْرِ ذلكَ إِللَّهُ فَاللَّهُ ﴿ كُلُوا ﴾ وانتَفِعُوا بِهِ، ولا تُضَيِّعُوهُ. ﴿ إِلاَ لِلْوَجْهِ الذي ذَكَرْنا ؛ وهو أنهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ، ولا يَنْتَفِعُونَ بِها، فقالَ ﴿ كُلُوا ﴾ وانتَفِعُوا بِهِ، ولا تُضَيِّعُوهُ.

وإذا كَانَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِمِيهِ عَفُواً عَنْ صَدَقَةِ مَا يُؤْكُلُ مَنهُ ظَهَرَتْ فَائِدَةُ الكَلامِ، وهو على هذا التَّأُويلِ، واللهُ أَعْلَمُ، مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: ﴿ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوهُ، ودَعُوا النَّلُثُ فَالرُّبُعَ ﴾ [النسائي ٥/ ٤٢].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: تبيعاً. (٥) في الأصل وم: بالديالي. (٦) في الأصل وم: إنعا. (٧) في الأصل وم: الكل. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: فتحرمون ولا تنتفعون. (١١) من م، في الأصل: تقابل. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: وأما. (١٦) في الأصل: يسبق الجنايات، في م: يبس الجنات. (١٧) في الأصل وم: و.

الآيتان ١٤١ و ١٤٢

114

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ [انهُ] (١) قالَ: اليس في العَرايا صدقةٌ البيهقي في الكبرى ١٢٥/٤ وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب فَيْهُ أَنهُ كَانَ يبعَثُ أَبا خَيْمَةَ خارصاً للنَّخْلِ، ويقولُ لهُ: إذا وجَدْتَ أَهلَ بيتٍ في حائطِهِمْ فلا تَخْرُصْ بِقُدْرِ مَا يَأْكُلُونَ. وعن مكحولِ [أنهُ] (٢) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ اخَفُفُوا على الناسِ في الخَرْصِ فإنَّ في المالِ العَريَّةُ والوَصِيَّةَ ابنحوه البخاري ٢١٨٨ و٣٢٩ و٢٣٨٠].

فَدَلَّتْ هذه الاحاديثُ على أنهُ لا صَدَقَةَ في ما يُؤكلُ مِنَ النَّمْرِ رَطْبًا، إذا لم يكُنْ في ما يأكُلُونَ إسراف، وقَدَّرَ النَّبِيُّ ﷺ لِذلكَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ. وذلكَ، واللهُ أعْلَمُ، يُشبِهُ ما دَلَّتْ عليهِ الآيَةُ على تَأْوِيلِ مَنْ جَعَلَ الحَقَّ زِكاةً؛ لأنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿وَلَا تُسْرِئُوا ۚ إِلْكُمُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ فاختَمَلَ أنْ يكونَ أيضاً مَعْنَى ذلكَ ولا تُسْرِفُوا في الأَكْلِ، فَيُجْحِفَ ذلكَ بأَهْلِ الصَّدَقَةِ، ويَخْتَمِلُ أنْ يكونَ ذلكَ نَهْياً عنِ الإسرافِ في جَميع الأشياءِ على ما ذَكَرْنا مِنْ قَبْلُ.

وإذا صَحَّ أَنْ لا صَدَقَةَ في ما يُؤكّلُ مِنَ الرُّطَبِ والعِنَبِ والنَّمارِ بهذهِ الأخبارِ، وأنَّ الصَّدَقَةَ إنما تَجِبُ في ما يَلْحَقُهُ الْحَصادُ يابساً، يُمْكِنُ ادْخارُهُ، فالواجِبُ ألَّا يكونَ في شَيءٍ مِنَ الحُضَرِ التي (٣) تُؤكّلُ رَظبةً صَدَقَةً، وألّا تكونَ الصَّدَقَةُ إلا في ما يَبِسَ منها، ويُمْكِنُ أَنْ يُدَّخَرَ. فأمّا البُّقُولُ والرُّطابُ والبِطِّيخُ والقِثّاءُ والتُّفَاحُ وأشباهُها فلا صَدَقَةَ فيها. هذا كُلُّهُ يَدُلُ لأبي يُوسُف ومحمدٍ، رَحِمَهُما اللهُ، إلّا أنّا لا نَعْلَمُ مُخالِفاً في أنَّ ما يُباعُ مِنَ الرَّطْبِ صَدَقَةٌ، وإنْ كانَ يُؤكّلُ إِنِي يُوسُف ومحمدٍ، رَحِمَهُما اللهُ، ومَنْ وافقَهُما. وتأويلُ ما رُويَ أنْ لا صَدَقَة في الخَضْرَاواتِ، ولَيسَ في أقلً مِنْ خَمْسَةِ أوسُقِ صَدَقَةٌ تُؤخَذُ، وما (٢) عليهِ في نَفْسِهِ يُودِيها (٧)، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَكادِيّا﴾ على أولئكَ خاصَّةً في ذلكَ الوَقْتِ، أو يقولَ: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ﴾ ولا ﴿ تَصْرِفُوا إلى الأصنام التي تَصْرِفونَ إليها، واللهُ أعْلَمُ.

الآية ١٤٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْكَدِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ هو صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿ أَنْشَأَ جَنَّنُو مَنْهُ اللهُ ﴾ هو صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿ أَنْشَأَ جَنَّنُو مَنْهُ اللهُ ﴾ ومِن الْفَائِمُ اللهُ عَلَمُولَةً وَفَرْشَا ﴾.

ثم الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: الحَمُولَةُ ما يُحْمَلُ عليها؛ أَنْشَأَها لِلْحَمْلِ، والفَرْشُ الصِّغارُ منها التي لا تَحْمَولَةُ مِن نَحْوِ الإبِلِ والبَقرِ والبِغالِ وغَيرِها مِنَ الحَيَوانِ، والفَرْشُ هو الغَنَمُ والمَعْزُ التي تُؤكّلُ، وأَنْشَأُها لِلْحْمِ. ويَحْتَمِلُ الفَرْشُ ما يُؤخّدُ مِنَ الأنعامِ، ويُتَّخَذُ منهُ الفُرْشُ والبُسُطُ. وقالَ الحَسَنُ: الحَمُولَةُ ما يُحْمَلُ عليها، وهو خاصِّ، والفَرْشُ كُلُّ شَيءٍ مِنْ أَنواعِ المعالِ مِنَ الحَيَوانِ وغَيرِهِ. يُقالُ: أَفْرَشَهُ اللهُ لَهُ؛ أي جَعَلَهُ. قال ابْنُ عباسِ وَلَيُهِمُ: الحَمولَةُ الإبلُ والخيلُ اللهُ والخيلُ اللهُ والخيلُ اللهُ والخيلُ اللهُ والخيلُ اللهُ والخيلُ اللهُ والخيلُ الذَي يُحْمَلُ عليها، وهي ما دُونَ الحِقاقِ، والحِقاقُ هي التي تَصْلُحُ أن تُرْكَبَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُنُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُوْتِ الشَّيَطَانِ ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿ كُنُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَنْبِعُوا خُطُوْتِ الشَّيطَانِ ﴾ في تحريم ما أحلَّ اللهُ لَكُمْ، وجَعَلَ ذلكَ لَكُمْ رِزْقاً، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَمَلُوا شُكُمْ ذلكَ إليهِ ﴿ وَلا تَنْبِعُوا خُطُوْتِ الشَّيطَانِ ﴾ في تحريم ما أحلَّ اللهُ لَكُمْ، وجَعَلَ ذلكَ لَكُمْ رِزْقاً، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَمَلُوا اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الذي. (٤) في الأصل وم: كهيئة. (٥) في الأصل وم: احتجنا. (1) في الأصل وم: وأما. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: أن. (٨) ساقطة من الأصل و م.

يقولُ تعالى: ﴿كُلُواْ مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ﴾ وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ: إِذَآ أَثْمَرُ﴾ [الأنعام: 181] وانْتَفِعُوا بِهِ ﴿وَلَا تَنَبِعُواْ خُطُوَتِ اَلشَّيْطَانِيُ فِي تَخْرِيمِ ذلكَ على انْفُسِكُمْ، واغْرِفُوا نِعَمَهُ التي انْعَمَها عليكُمْ، وَوَجِّهُوا شُكْرَ نِعَمِهِ إليهِ، ولا تُوجِّهُوها إلى غَيرِهِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَلَيِمُوا خُمُلُوْتِ الشَّيَطَانِ﴾ قِيلَ: آثارُ الشيطانِ، وقِيلَ: أعمالُ الشيطانِ، وقِيلَ: دُعاءُ الشيطانِ وتَزيِينُهُ، وكُلُهُ واحِدٌ. وأضلُهُ أنَّ كُلَّ مَنْ أجابَ آخَرَ [إلى](١) ما يَدْعُوا إليهِ، ويَأْتَمِرُ بِأَمْرِهِ(٢)، يُقالُ: اتَّبَعَ أَثَرَهُ، وقد ذُكِرَ هذا في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكُمُّ عَدُلًا مُبِينٌ﴾ أي إنهُ في ما يَدْعُوكُمْ، أي تَحْرِيمٍ<sup>(٣)</sup> ما أَحَلُّ اللهُ لَكُمْ، ورَزَقَكُمْ؛ يَقْصِدُ قَصْدَ إِهلاكِكُمْ وتَعْذيبِكُمْ لا قَصْدَ مَنْفَعَةٍ لَكُمْ في ذلكَ. وكُلُّ مَنْ قَصَدَ قَصْدَ إِهلاكِ أَخَرَ فهو عَدُوَّ لَهُ. وهو يَخْرُجُ على ما ذَكَرْنا مِنْ تَذَكِيرِ الْمِنَنِ وَالنَّعَمِ التي أَنْعَمَها عليهِمْ. يقولُ: هو الذي جَعَل لَكُمْ ذلكَ، فلا تَصْرِفُوا شُكْرَهُ إلى غَيْرُو.

الآية الذي المنطقة ال

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلطَّنَانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ هو تَفْسِيرُ قُولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَا ﴾ ويكونَ ﴿ فَمَنْنِيَةَ أَزْوَجٌ ﴾ التي ذَكَرَ في الآيةِ بَيانَ الحَمُولَةِ والفَرْشِ التي ذَكَرَ في الآيةِ الأُولَى.

ثم في قولِهِ تعالى: ﴿ نَمَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ الطَّمَانِ الْفَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ الشَّيْنِ ﴾ في الآيةِ تَعْريفُ المُحاجَّةِ مَعَ الكَفَرَةِ وتَعْلِيمُها مِنَ الله تعالى؛ لأنهُمْ كانُوا يُحَرِّمُونَ أشياءَ على الإناثِ، ويُحَلِّلُونَها لِلذُّكورِ كقولِهِ تعالى: ﴿مَا فِى بُطُونِ هَمَاذِهِ الْأَلْمَامِ عَالِمَهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ

فقالَ الله على: ﴿ قُلْ مَّاللَّكُرَيْنِ حَرَّمَ آيِ الْأُنْيَيْنِ ﴾ يُعَرِّفُنا المُحاجَّة مَعَهُمْ وطَلَبَ العِلَّةِ التي بها حَرَّمَ، فقالَ: ﴿ قُلْ مَّاللَّكُرَيْنِ حَرَّمَ الذَّكُرَ يُجَبُ ( ) إِنَّ كُلَّ ذَكْرِ مُحَرَّمٌ. ثم مِنَ الذَّكُورِ ما يَحُلُ ، فَتَناقَضُهُمْ ؛ لانهُ لا يَجوزُ أَنْ قَالُوا: حَرَّمَ الأَنْفَى لَيَجِبُ ( ) إِنَّ كُلَّ أَنْقَى ايضاً تكونُ مُحَرَّمةً. فإذا لم يُحَرِّمْ كُلَّ أُنْقَى ظَهَرَ ( ) مَنْ كُلُّ أُنْقَى ايضاً تكونُ مُحَرَّمةً. فإذا لم يُحَرِّمْ كُلُّ أُنْقَى ظَهَرَ ( ) كُلُّ أَنْقَى أَيضَا تكونُ مُحَرَّمةً فإذا لم يُحَرِّمْ كُلُّ أَنْقَى عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّهُ لا يَجوزُ أَنْ تَناقَضُهُمْ ؛ لا يَجوزُ أَنْ توجودٌ ؛ أَي ( ) حَرَّمَ ما ﴿ الشَعَلَى عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ كَانَ لِهِذَا [يَجِبُ فإنًا التَّحْرِيمَ لم يَكُنُ المُعْمَرُمُ . فإذا لم يُحَرِّمُ ذلكَ دلَّ أَنَّ التَّحْرِيمَ لم يَكُنْ لِهُ ذَا لَا مَنْ لِهِذَا [يَجِبُ فإنًا ] ( ) كُلُّ مُشْتَعِلِ عليهِ أرحامُ الأُنْقَيْنِ مُحَرَّمٌ . فإذا لم يُحَرِّمُ ذلكَ دل أَنَّ التَّحْرِيمَ لم يَكُنْ لِهذا [يَجِبُ فإنْ كَانَ لِهذا [يَجِبُ فإنْ كَانَ لِهذا [يَجِبُ فإنْ كَانَ لِهذا [يَجِبُ فإنْ كَانَ لِهذا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْتَعِلِ عليهِ أَرحامُ الأَنْفَيْنِ مُحَرَّمٌ . فإذا لم يُحَرِّمُ ذلكَ دل أَنَّ التَّعْرِيمَ لم يَكُنْ

وفيهِ دلالَةٌ أنَّ الحُكْمَ إذا وَجَبَ لِعِلَّةِ فذلكَ الحُكْمُ واجِبٌ ما دامَتِ العِلَّةُ قائِمَةٌ مَوجودَةً، وفيهِ الأمْرُ بالمُقايَسَةِ. وقولُهُ تعالى: ﴿نَيْتُونِ بِمِلْمٍ إِن كُنتُدْ مَندِقِينَ﴾ أي ليسَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ، يُعْلِمُونَ ذلكَ، ويُنَبَّتُونَهُ.

ذَكَرَ هَهِنَا ﴿ نَبِّعُونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُدْ مَنْدِقِينَ﴾ في مَقَالَتِكُمْ: إنهُ حَرَّمَ.

الآية 122 وقالَ في الآيةِ التي تَلِيها ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَكَآةَ إِذْ وَصَّنكُمُ اللّهُ بِهَكَأَ ﴾ أي بِتَحْرِيمِها أي لَيسَ (١٠) لَكُمْ شُهَداءُ على تحريمِ ما تُحَرِّمُونَ لا مِنْ جِهَةِ كِتَابٍ ولا رسولٍ ولا اسْتِدُلالٍ؛ لأنَّ العلومَ ثلاثَةٌ: عِلْمُ اسْتِدُلالٍ، وهو عِلْمُ السَّمْعِ والخَبَرِ. فَيُخْبِرُ أَنهُ لَيسَ لَهُمْ مِنْ هَذِهِ العُلُوم شَيءٌ.

أمَّا عِلْمُ الاِسْتِدُلَالِ فَلَا عَقْلَ يَدُلُّ على تخريمِ ما حَرَّمْتُمْ، ولا [لَكُمْ](١٣) عِلْمُ مُشاهَدَةٍ؛ لأنكُمْ لم تُشاهِدُوا اللهَ حَرَّمَ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل. (۲) من م، في الأصل: إليه. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: عد. (٥) في الأصل وم: فيه. (٦) في الأصل وم: فيجب. (٧) في الأصل وم: فيجب. (٨) في الأصل وم: ظهرت. (٩) في الأصل وم: حلمه. (١٠) في الأصل وم: أو. (١١) في الأصل وم: فيجب أن. (١٢) في الأصل وم: ليست. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

ذلكَ، ولا [لَهُمْ]<sup>(۱)</sup> عِلْمٌ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ والخَبَرِ؛ لأنهُمْ لا يُؤمِنُونَ بالكُتُبِ، ولا صَدَّقُوا الرُّسُلَ، فَيَقُولُوا: أخْبَرَنا الرُّسُلُ بِتَخريم ذلكَ، أو وَجَدْنا في الكُتُبِ حُرْمَتَها، فَبُهِتُوا في ذلكَ، وضَجِرُوا.

وفي الآيةِ دلالَةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ونُبُوَّتِهِ ﷺ لأنهُمْ كانُوا لا يُحَرِّمُونَ هذِهِ الأشياءَ ظاهِراً في ما بَيْنَهُمْ، ورسولُ اللهِ ﷺ نَشَأَ بَيْنَ اظْهُرِهِمْ مُنْذُ أَنْ كَانَ صَغِيراً إلى كِبَرِهِ، وعَرَفُوا أَنهُ لم يَخْتَلِفُ إلى أَحَدٍ، عَرَفَ ذلكَ، ثم أَخْبَرَهُ<sup>(٢)</sup> اللهُ ﷺ ما حَرَّمُوا فَسادَ ما صَنَعُوا لِيَدُلَّهُمْ أَنهُ إِنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ، وبِهِ عَلِمَ حِلَّ ما حَرَّمُوا وحُرْمَةَ ما أَحَلُوا لا بأَحَدٍ مِنَ الخَلَائِقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَا مِنْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ أي لا أحَدَ ﴿ أَظْلَا مِنْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ مَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ عَذِبًا ﴾ لا أحَدَ ﴿ أَظْلَا مِنْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ مَنْ أَفْرَىٰ عَلَى اللّهِ مَنْ أَمْرَ اللّهِ مَنْ أَمْرَ اللّهِ مَنْ أَمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَنَ أَظَلَمُ ﴾ في الظاهِرِ اسْتِفهامٌ، ولكنْ في الحقيقةِ إيجابٌ؛ لأنه لا يَخْتَمِلُ الإِسْتِغظامَ؛ كأنَهُ قالَ: لا أَخَدَ أَفْحَشُ ظُلْماً ﴿ مِنَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَ اللَّهِ كَذِبًا ﴾ على الإيجابِ.

وقولُهُ تَعالَى: ﴿ لِيُصْلِلُ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ لأنهُ يَقْصِدُ بالإفْتِراءِ على اللهِ قَصْدَ إضلالِ الناسِ وإغوائِهِمْ.

[وقولُهُ تعالى](°): ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ﴾ أي لا يَهْدِي وَقْتَ الْحَتِيارِهِمُ الكُفْرَ والظَّلْمَ. وقِيلَ: لا يَهْدِي القَومَ الذينَ في عِلْمِه أَنهُمْ يَجْتَمِعُونَ بالكُفْرِ. ويَحْتَمِلُ: لا يَهْدِيهِمْ إذا كانُوا هُمْ عندَ اللهِ ظَلَمَةً كَفَرةً، وإنْ كانُوا عندَ أَنْفُسِهِمْ عُدُولاً على الحَقِّ.

الآية 180 وقولُهُ تعالى: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَى عُمَرَمًا عَلَ طَاعِمِ يَطْمَمُهُۥ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: ﴿ الْحَدُهُمَا: أَي لا أَجِدُ مِمًا تُحَرِّمُونَ أَنْتُمْ فِي مَا أُوحِيَ إِليَّ، وأمّا مِمّا لا تُحَرِّمُونَ [فإنني أَجِدً](١٠).

والثاني: ﴿ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ﴾ في وَقْتِ، ثم وَجَدهُ في وَقْتِ آخَرَ. وأَيُّهُما كانَ فَلَيسَ فيهِ دليلُ حِلَّ سِوَى ما ذَكَرَ في الآيةِ على ما يَقُولُهُ بَشَرٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَا آبِدُ فِي مَا أُوحِى إِنَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ مِثْلُ هذا الخِطابِ لا يكونُ إِلَا فِي مَعْهُودِ سُوالٍ. وإلّا مِثْلُ هذا الخطابِ لا يكونُ إِلّا فِي مَعْهُودِ سُوالٍ. وإلّا مِثْلُ هذا الخطابِ لا يَسْتَقِيمُ على الإنْبِداءِ. فإن كانَ في معهودٍ فهو يَخْرُجُ جوابَ ما كانُوا يُحَرِّمُونَ مِنَ النّعامِ والمَحْرُثِ، وما ذَكَرَ في الآياتِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُها، وما كانُوا يُحَرِّمُونَ مِنَ البّحِيرَةِ والوّصِيلَةِ والسَّائِيَةِ والحامي.

فقال: ﴿ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ ممّا تُحَرِّمُونَ النَّتُمْ ﴿ عَلَى طَاعِمِ بَطْعَمُهُ ۚ إِلَا آن بَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُومًا ﴾ جَوابَ سُوالِ في نازِلَةٍ ، فقال: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۖ فِي ما ذَكَرَ فِي الآيةِ ، ولم يَجِدُهُ مُحَرَّماً فِي وَقْتِ إِلاَ مَا ذَكَرَ ، ثم وجَدَهُ فِي وَقْتِ آخَرَ. ففي أَيُهما كَانَ لم يكُنْ لِلْبَشْرِ عَلَينا فِي ذلك حُجَّةٌ حِينَ (٧) قال: إِنَّ الأشياء كُلُها مُحَلَّلَةٌ مُظْلَقًا بهذهِ الآيةِ : ﴿ قُل لَا آجَدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْمَمُهُ ۖ إِلَا هَا ذَكَرَ مِنَ المَيْتَةِ والدَّمِ وَلَحْمِ الخِيْرِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، فقالَ: لا تُحَرِّمُ مَنَ الحَيْوانِ إِلَّا ما ذَكَرَ.

ويَقُولُ: إِنَّ النَّهْيَ الذي جاءَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ هو<sup>(۸)</sup> نَهْيٌ عَنْ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّباعِ وعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيرِ. إنما هو خَبَرٌ خاصٌ مِنْ أخبارِ الآحادِ، وخَبَرُ الواحِدِ لا يَعْمَلُ في نَسْخ الكتابِ، وقد قالَ: ﴿لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا﴾.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: كان. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم.

وبَعْدُ فإنَّ ذلك الخَبَرَ مِنَ الأخبارِ المُتَواتِرَةِ؛ لأنهُ عَرَفَهُ الخاصُّ والعامُّ، وعَمِلُوا بِهِ، وظَهَرَ العَمَلُ بِهِ، حتى لا يَكادُ يُوجَدُ ذلكَ يُباعُ في أسواقِ المُسْلِمِينَ. دلَّ أنهُ مِنَ المُتَواتِرِ.

قَالَ الشَّيخُ / ١٦٤ ـ أ ﴿ فَعُنَا أَنَّ لَفُظَةَ التَّحْرِيم في الحيوانِ [لا تكونُ](١) إلّا في ما ذَكَرَ في الآيةِ مِنَ المَيْتَةِ والنَّمِ المَسْفُوحِ والخِنْزيرِ. ولكنْ يُقالُ: مَنْهِيٍّ عنهُ، مَكْرُوهٌ، ولا يُقالُ: مُحَرَّمٌ مُطْلَقاً، ولا يقالُ: لا يُؤكَلُ، ولا يُطْعَمُ.

وبَعْدُ فإنَّ الآيةَ لو كانَتْ في غَيرِ الوجهَينِ اللَّذينِ ذكَرْناهما لم يكُنْ فيها دليلُ حِلِّ ما عدا المذكورَ في الآيةِ؛ لأنهُ قالَ: ﴿ لَا لَهُ عَالَ: ﴿ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وفي فولِهِ: ﴿ عُمُرَمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ لاللَّهُ أَنَّ الجِلْدَ يُحَرَّمُ بِحَقِّ اللَّحْمِيَّةِ؛ لانهُ أَمْكَنَ أَنْ يُشْوَى، فَيُؤْكَلَ، فَحُرْمَتُهُ حُرْمَةُ اللَّحْمِ. فإذا دُبِغَ خَرَجَ مِنْ أَنْ يُؤكَلَ، فَظَهَرَ عَنْ قولِهِ تعالى: ﴿عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ واللهُ أَعْلَمُ.

ثم في قولِه تعالى: ﴿ عُمَرَمًا عَلَ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ الآية دلالةُ أَنَّ الحُرْمَةَ التي ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿ حُرِمَتُ عَلَبَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالذَّمُ وَلَمُتُمَ الْمَيْنَةُ وَالْمُعُمُونَ اللّهُ وَالنَّنَاوُلِ مِنْهَا ؛ لانهُ لم يُبَيِّنُ في تلك الآيةِ ما الذي حُرِّمَ مِنْهَا سِوَى ما ذَكَرَ حُرْمَتُهُ [التي] (٢) تُفَسِّرُهَا هذِهِ الآيَةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ عُمَرَمًا عَلَ طَاعِمِ يَطْمَهُ مُهُ الأَكُلُ (٣ مَذَا أَنَّ الحُرْمَةَ فِي تِلْكَ الآيةِ الأَكُلُ والتَّنَاوُلُ منها، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ اَلَيْوَمُ أَطِيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ طِلُّ لَكُرُ ﴾ [المائدة: ٥] ذَكَرَ الحِلَّ، ولم يَذْكُرِ الحِلَّ لمَاذَا؟ ثم جاءَ التَّفْسِيرُ في هذِهِ الآيةِ أَنهُ لِلاكُل.

ثم المَيْتَةُ التي ذَكَرَ أنها مُحَرَّمَةٌ لِيسَتْ هي التي ماتَتْ حَتْفَ أَنْفِها خاصَّةً. ألَا تَرَى أنهُ ذَكَرَ ﴿ وَمَا أُمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. وَٱلْمُنْخَيِقَةُ وَٱلْمُنْخَيِقَةُ وَٱلْمُنْجَهِ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُهُ ﴾ ؟ [المائدة: ٣] كُلُّ هذا الذي ذَكَرَ لم يَمُتْ حَتْفَ أَنْفِهِ، ولكنَ بأسبابٍ (١)، لم يُؤمَرْ بها، فصارَتْ مَيْتَةٌ، لا يَجِلُ التَّنَاوُلُ مِنْها إلّا في حالِ الإضطرادِ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ دَمَا مَسْفُومًا ﴾ دلالَةُ أَنَّ المُحَرَّمَ مِنَ الدَّمِ هو المَسْفُوحُ، والدَّمَ الذي يكونُ في اللَّحْمِ، ويُخالِطُ اللَّحْمَ، لَيسَ بِحَرام، والدَّمَ المَسْفُوحَ حرامٌ.

قالَ أبو عَوسَجَةَ: المَسْفُوحُ المَصْبُوبُ؛ تَقُولُ: سَفَحْتُ صَبَبْتُ، وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿مَسْفُومًا﴾ أي سائِلاً، وقالَ ابْنُ عباسٍ عَيْجُهُ المَسْفُوحُ هو الذي يُهْرَاقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ﴾ ذَكَرَ اللَّحْمَ، وذَكَرَ حُرْمَةَ المَيْتَةِ، لِيُعْلَمَ أَنَّ الخِنْزِيرَ بِجَوهَرِهِ حرامٌ، والمَيْتَةَ، حُرْمَتُها لا بِجَوهَرِها، لكنْ بِما<sup>(١)</sup> اغْتَرَضَ. لِذلكَ قُلْنا: لا بأسَ بالاِنْتِفاعِ بِصُوفِ المَيْتَةِ وَوَبَرِها وعَظْمِهَا، ولا يجوزُ مِنَ الخِنْزِيرِ شَيءٌ، واللهُ أغْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نَمَنِ اَضْطُرُ غَبْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ﴾ قِيلَ: ﴿غَبْرَ بَاغِ﴾ [غَيْرَ مُسْتَجِلٌ لَهُ](٧) في دينِهِ ﴿وَلَا عَادِ﴾ أي ولا مُتَعَدِّياً ﴿فَمَنِ اَضْطُرَا لِهُ اللهِ ، فأَكَلُهُ. وقد ذَكَرْنا أقاويلَهُمْ والاِخْتِلافَ في تأويلِهِ في صَدْرِ الكتابِ ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَجِيدٌ﴾ لأثخلِهِ الحرامَ في مَوضِعِ الإضْطِرارِ ، وهذا أيضاً قد مَضَى ذِكْرُهُ(١٠).

الآية 181 وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِيكَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلُمْ ۗ قِيلَ: مِثْلُ النّعامَةِ والبَعيرِ. وقِيلَ: ﴿كُلَّ ذِى ظُلُمْ ۗ فِيلَ: مِثْلُ النّعامَةِ والبَعيرِ وكُلُّ مُنْفَرِجٍ الأصابِعِ والقوائِم. وقِيلَ: حَرَّمْنا كُلَّ ذي حافِرٍ مِنْ نَحْوِ حمارِ الوَحْشِ والوَزُ عُلُمْ ۗ مِثْلُ اللّهِ مِنْ السّباعِ، ومِنَ الدَّوَابُ كُلَّ ذي ظُلُمْ وَعَيْرِهِ. وقِيلَ: ﴿حَرَّمْنَا كُلَّ ذي ظُلُمْ وَكُلُّ ذي نَابٍ مِنَ السّباعِ، ومِنَ الدَّوَابُ كُلُّ ذي ظُلُمْ مِنْ السَّباعِ، ومِنَ الدَّوَابُ كُلُّ ذي ظُلُمْ مِنْ الطَّيرِ وكُلُّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، ومِنَ الدَّوَابُ كُلُّ ذي ظُلُمْ إِنِي السِّباعِ، ومِنَ الدَّوَابُ كُلُّ ذي مُخْلَبٍ مِنَ الطَّيرِ وكُلُّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، ومِنَ الدَّوَابُ كُلُّ ذي طُلُمْ إِنْ

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: إلا كذا. (٤) من م، في الأصل: بأسبابها. (٥) في الأصل وم: فهو. (٦) في الأصل و م: لما. (٧) في الأصل وم: يستحله. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) من م، في الأصل: ذكر.

والمراجع المراجع المرا

مُنْشَقٌ مِثْلَ الأَرْنَبِ والبَعِيرِ وأشباهِهِما، وهو قولُ ابْنِ عباسِ وَلَيُهُ. والأَشْبَهُ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿فَيُطْلَرِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَنَتٍ أُحِلَتْ لَمُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَيْبَرًا﴾ [النساء: ١٦٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيِرَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُعُومَهُمَا ۚ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ۚ قِيلَ: شُحومُ بُطونِهِما مِنَ (') الثُّروبِ وشَخْمِ الكِلْيَتَينِ ﴿أَوِ ٱلْخَوَاكِمَا﴾ وهي المَباعِرُ والمَصارِينُ أي الشَّخْمُ الذي عليها ﴿أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ يِمَطْمِ﴾ قِيلَ الإلْيَةُ.

وقِيلَ: قُولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُلُهُورُهُمَآ﴾ هو اسْمُ ('' اللَّحْمِ، وقِيلَ ('') فيهِ أقاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ في هذا وفي الأَوَّلِ في قولِهِ تعالى: ﴿حَرَّمَنَا كُلُّ ذِى ظُلُوْكِ لَكُ لَيسَ لَنا إلى مَعْرِفَةِ ذلكَ حاجَةٌ؛ لأنَّ تلكَ شَرِيعَةٌ، قد نُسِخَتْ، والعَمَلُ بالمَنْسُوخِ حَرامٌ. فإذا لم يكُنْ عَلَيْنا العَمَلُ بذلكَ لَيسَ لَنا إلى معرفةِ ذلكَ حاجَةٌ؛ كانَ ذا، أو ذا ('')، وإنَّما عَلَينا أَنْ نَعْرِفَ لِمَ كَانَ ذلك التَّحْرِيمُ؟ وبِمَ كانَ تَحْرِيمُ هَذِهِ الْأُشِياءِ عَلَيهِمْ؟

فهو، واللهُ أَعْلَمُ، مَا ذُكِرَ في قولِهِ تعالى: ﴿فَيُظَلِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَنَتٍ أُحِلَتْ لَهُمْ وَبِمَكَدِهِمْ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ كَيْبِرُكِ [النساء: ١٦٠].

أَخْبَرُ أَنَّ مَا حَرَّمُ (٥) عليهِمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ [بِسَبَينِ:

أحدُهُما: ](١) بِظُلْمِهِمْ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا؛ ولِذلكَ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِنَغْيِرَمٌ ﴾ أَخْبَرَ أَنَّ ذلكَ جَزاءُ بَغيِهِمُ الذي (٧) بَغُوا.

والثاني: أنهم كانُوا يَدَّعُونَ، ويَقُولُونَ: ﴿غَنْ أَبَنَكُا اللّهِ وَأَحِبَّتُؤُمُ ﴾ [المائدة: ١٨]؛ [يَقُولُ: لو كُنتُمْ صادِقِينَ في زَعمِكُمْ أَنكُمْ ﴿ أَبَنكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُومُ ﴾ [المائدة: ١٨]؛ [يقولُ: لو كُنتُمْ صادِقِينَ في زَعمِكُمْ أَنكُمْ ﴿ أَبَنكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُومُ ﴾ [ أَكُن اللهُ حَرَّمَ عليهِ الطَّيِّبَاتِ. [فإذا كانَ اللهُ حَرَّمَ عليهِ الطَّيِّبَاتِ. [فإذا كانَ اللهُ حَرَّمَ عليكُمُ الطَّيِّبَاتِ] (١٠)، وجَزاكُمْ (١٠) بِتَحْرِيمِ أَشياءَ عُقوبَةً لَكُمْ بِظُلْمِكُمْ وبَغْيِكُمْ ظَهَرَ أَنكُمْ كَذَبُتُمْ في دَعاوِيكُمْ، وافْتَرَيْتُمْ بذلكَ على اللهِ.

وفيو دليلُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ونُبُوَّتِهِ ﷺ لأنهُمْ كانُوا يُحَرِّمونَ هذهِ الأشياءَ في ما بَيْنَهُمْ، ولا يَقُولُونَ: إنهمْ ظَلَمَةٌ، وإنَّ ما حَرَّمَ عليهِمْ بِظُلْمِ كانَ مِنْهُمْ وبَغْيٍ.

ثم أخْبَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ أنَّ مَا خُرِّمَ عليهِمْ مِنَ الطَّيِّباتِ إنما حُرِّمَ بِظُلْمِهِمْ ويَغْيِهِمْ دلَّ أنهُ إنما أَخْبَرَ بذلكَ عنِ اللهِ، وبِهِ عَرَفَ ذلكَ،، فَدَلَّ أنهُ آيةٌ مِنْ آياتِ نُبُوَّتِهِ ﷺ، واللهُ أعلْمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ جَرَيْنَهُم يِبَغْيِيمٌ﴾ أي ذلك التَّحريمُ عُقوبَةٌ لِبَغْيِهِمْ وظُلْمِهِمْ ﴿وَإِنَّا لَمَنْدِقُونَ﴾ بالإنباءِ أنَّ ذلكَ كانَ بظُلْمِهِمْ وبَغْيِهِمْ ﴿وَإِنَّا لَمَنْدِقُونَ﴾ في كُلِّ ما أخْبَرْنا، وأنْبأنا.

الآية ١٤٧ وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَخَمُةِ وَسِعَةِ﴾ قالَ الحَسَنُ: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ﴾ في ما تَدْعُوهُمْ اللهِ وتَأْمُرُهُمْ بِهِ مِنَ التَّصْدِيقِ والتَّوحيدِ لَهُ والرَّبُوبِيَّةِ ﴿فَقُل رَبُّكُمْ ذُو رَخْمَةٍ﴾ إذا رَجَعْتُمْ عنِ التَّكذيبِ، وصَدَّقْتُمْ، وعَرَفْتُمْ أنهُ واحدٌ، لا شَريكَ لَهُ، يَغْفِرُ لَكُمْ ما كانَ مِنْكُمْ في حالِ الكُفْرِ، ويُكَفِّرُ عنكُمْ سَيِّناتِكُمُ التي كانَتْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْفَوْرِ ٱلْمُجْرِمِينَ كَانَهُ على التَّقْديمِ والتَّأْخِيرِ؛ يقولُ (١١٠): رَبُكُمْ ذو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ؛ يَسَعُ في رَحْمَةِ العَفْوَ إِذَا تُبْتُمْ.

وقالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ﴾ يا مُحمدُ حِينَ انْبَأْتَهُمْ بِما حَرَّمَ اللهُ عليهِمْ بِظُلْمِهِمْ وبَغْيِهِمْ ﴿فَتُل رَّبُّكُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ومن. (٢) في م: سمن. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: أوفا. (٥) من م، في الأصل: أخبر. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: الذين. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: وجزاهم. (١١) في الأصل وم: قال.

THE TOUR STATE OF THE STATE OF

ذُو رَحْمَةِ وَسِمَةِ﴾ لا يُهْلِكُ [أحداً](١) وقْتَ ارْتِكابِهِ المَعْصِيَةَ، ولا يُعَذَّبُهُ حالةَ ذلكَ، لكنَّهُ يؤخِّرُهُ(٢)﴿وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ﴾ أي عذابُهُ إذا نَزَلَ بقوم مُجْرِمِينَ بِجُرْمِهِمْ، واللهُ أعْلَمُ.

إلى هذا القولِ: ﴿ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا مَرَّمَنَا مِن نَيْرٍ ﴾. فَيَقُولُ اللهُ لِنَبِيِّهِ: ﴿ كَذَبَ الَّذِينَ مِن تَبْلِهِمْ ﴾ وكانُوا يَقُولُونَ لِرُسُلِهِمْ ما قالَ لكَ هؤلاءِ ﴿ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَر.

ثم اخْتُلِفَ في تَأْوِيل قولِهِ: ﴿ لَوْ شَآءُ ٱللّهُ مَا آشْرَكَ نَا ﴾ قال الحَسَنُ والأصّمُّ: إن المَشِيئَة ههنا الرِّضا؛ قالُوا: رَضِيَ اللهُ بِفِعْلِنا/ ١٦٤ ـ ب/ وصَنِيعِنا حِينَ (٢٠ فَعَلَ آبَاؤُنا مِثْلَ ما فَعَلْنا، فلم يَحُلِ اللهُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ ذلك، ولا أَخَذَ على أيديهِمْ، ولا مَنْعَهُمْ عنْ ذلك، فلو لم يَرْضَ بذلكَ عنْهُمْ لَكَانَ يَحُولُ ذلكَ عنهُمْ، ومَنَعَهُمْ عنهُ، وإنما اسْتَدَلُّوا بالرِّضا مِنَ اللهِ والإذْنِ في منعَهُمْ عنْ ذلك، فلو لم يَرْضَ بذلكَ عنهُمْ لكانَ يَحُولُ ذلكَ عنهُمْ، ومَنَعَهُمْ عنهُ، وإنما اسْتَدَلُّوا بالرِّضا مِنَ اللهِ والإذْنِ في ما كانُوا فيهِ يُخَوِّفُونَ آبَاءَهُمُ الهَلاكَ والعذابَ بِصَنِيعِهِمُ الذي كانُوا صَنَعُوا، ثم رَأُوهُمْ ماتُوا على ذلكَ، ولم يأتِهِمُ العذابُ، فاسْتَذَلُّوا بِتَأْخِيرِ نُرُولِ العذابِ عليهِمْ على أنَّ اللهَ تعالَى رَضِيَ بذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

ويظاهِر هذِهِ الآيةِ لِلْمُعْتَزِلَةِ أَدنَى تَعَلَّقِ؛ لأنهُمْ يقولُونَ: إِنَّ اللهَ تعالى قد رَدَّ ذلكَ القولَ الذي قالُوا، وعاتَبَهُمْ على ذلكَ القولِ بقولِهِ: ﴿كَنْ يَعَلُقُ؛ لأنهُمْ يقولُونَ: إِنَّ اللهَ تعالى على ذلكَ وَعيداً شَديداً. فلو كانَ يجوزُ إضافةُ المَشيئةِ إلى اللهِ تعالى في ذلكَ على ما تُضِيفُونَ أَنتُمْ لم يَكُنْ يَرُدُّ ذلكَ عليهِمْ، ولا عاتَبَهُمْ على ذلكَ، ولا أوعَدَهُمْ وَعيداً في ذلكَ. دَلَّ أَنهُ لا يجوزُ أَنْ يُقالَ ذلك ولا إضافةُ المَشِيئةِ إليهِ في ذلكَ.

فَنَقُولُ، وباللهِ النَّوفيقُ: إنَّ الْمَشْيئَةَ هَهِنَا تَحْتَمِلُ وجوهاً:

أحدُها: ما قالَ الحَسَنُ والأَصَمُّ مِنَ الرِّضا؛ قالُوا: إنَّ اللهَ تعالى رَضِيَ بذلكَ.

والثاني: الأمْرُ والدعاءُ إلى ذلكَ؛ يَقُولُونَ: إنَّ اللهَ أَمَرَهُمْ بذلكَ، ودَعاهُمْ إلى ذلكَ.

والثالث: كَانُوا يَقُولُونَ ذلكَ على الإسْتِهْزاءِ والسُّخْرِيَّةِ لا على الحَقِيقَةِ.

وهكذا أَمْرُ المَجُوسِ أَنهُمْ إِذَا قِيلَ لهمْ هذا: لِمَ لا تُؤْمِنُونَ [ولا]<sup>(٤)</sup> تُسْلِمونَ؟ يَقُولُونَ ما قالَ هؤلاءِ: ﴿ لَوَ شَآءَ اللّهُ ﴾ لآمَنًا، و﴿ مَا أَشْرَكَ نَاهُ ، فهذا العتابُ الذي لَحِقَهُمْ والوَعِيدُ الذي أوعَدَهُمْ إِنما كانَ لِما قالُوا اسْتِهْزاءَ منْهُمْ ولِما ادَّعُوا مِنَ الأَمْرِ والادْعاءِ (٥) على اللهِ، وافْتَرَوا عليهِ، والرِّضا أنهُ رَضِي بذلكَ.

على هذِهِ الوجوهِ الثلاثةِ تَخْرُجُ المَشِيئَةُ في هذا المَوضِعِ، واللهُ أَعْلَمُ، لا على ما قالَتُهُ المُعْتَزِلَةُ، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَهِ ذَا مَا مِتُ لَسَوْنَ أُخْرِجُ حَبَّا﴾؟ [مريم: ٦٦] هو كلمةُ حقّ. لكنْ قالَها اسْتِهْزاءَ وهُزُواً، فَلَحِقَهُ العِتابُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَ هَلَ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ﴾ أي هل عِندَكُمْ مِنْ بَيانٍ وحُجَّةٍ مِنَ اللهِ دونَ أَنْ يُمْهِلَكُمْ (1) لِيُعَذِّبَكُمْ. أُولَيسَ قد تَرَكَ مَنْ خَالَفَكُمْ في ذلكَ؟ ثم لم يَدُلُّ تَرْكُهُ إِياهُمْ على أَنهُ رَضِيَ بذلكَ ، فقالَ اللهُ تعالى [:﴿ إِن تَنَبِّعُونَ لِيعَدُّبُونَ في ذلكَ؟ لَمْ لَمْ يَدُلُ تَرْكُهُ إِياهُمْ على أَنهُ رَضِيَ بذلكَ ، فقالَ اللهُ تعالى [:﴿ إِن تَنَبِّعُونَ فِي ذلكَ ﴿ إِلَّا ٱلظَّنَ وَإِنْ أَنشُرُ إِلَا غَرْصُونَ ﴾ [(٧) أي ما هُمْ عليهِ على الرَّضا بِهِ. لَكَ فَي ذلكَ؛ لَيسَتْ لَهُمْ حُجَّةٌ ولا بَيانٌ على ما يَدَّعُونَ مِنَ الأَمْرِ والدُّعاءِ إلى ذلكَ والتَّرْكِ على ما هُمْ عليهِ على الرَّضا بِهِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يؤخر. (۲) في الأصل و م: حيث. (٤) في الأصل وم: و. (۵) في الأصل وم: والدعاء. (۲) في الأصل وم: إلا يَتُومُونَ﴾، في م: ﴿إِنَّ أَلْظُنَّ وَإِنَّ مُتَمَ إِلَّا يَتُؤْمُونَ﴾، في م: ﴿إِنَّ مُتَمِلًا الظَنَّ وَإِنَّ مُتَمَ إِلَّا يَتُؤْمُونَ﴾، أورج في معجم القراءات القرآنية: قرأ النخعي: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وهي قراءة شاذة، انظر المعجم المذكور (٢/ ٣٣٢).

الآيية 129 وقولُهُ تعالى: ﴿قُلَ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ﴾ التي إذا بَلَغَتْ كُلَّ شُبْهَةِ أزالَتْها، وكلَّ غافلِ نائمٍ نَبَّهَتْهُ، وأيقَظَنْهُ. وقِيلَ: الحُجَّةُ البالِغَةُ التامَّةُ القاهِرَةُ الظاهِرَةُ على كلِّ شَيءِ الغالِبَةُ عليهِ، لم تَبْلُغْ شيئاً إلّا قَهَرَتْهُ، وغَلَبَتْهُ.

وقالَ الحَسَنُ: الحُجَّةُ البالِغَةُ في الآخِرَةِ؛ ولا يُعَذِّبُ أحداً، ولا يُعاقِبُهُ إِلّا لِحُجَّةٍ تَلْزَمُ، لا يُعاقِبُ بِهَوَى أَوِ انْتِقامِ أَو شَهْرَةٍ على ما يُعاقَبُ في الشاهدِ ولا غيرِهِ، ما مِنْ أحدٍ مِنَ الخَلائِقِ إِلّا وشِ عليهِ الحُجَّةُ البالِغَةُ أمّا المَلَكُ المُقَرَّبُ فإنَّ اللهَ جَبَلَهُ على الطاعةِ، فلا يَعْصِيهِ، مَنّاً مِنَ اللهِ عليهِ وطَولاً وفَضْلاً، فهو مُقَصِّرٌ عنْ شكرِ نِعْمَةِ اللهِ عليه. وأمّا النَّبِيُّ المُرْسَلُ والعَبْدُ الصافحُ فَلِلّهِ عليهِما السَّبِيلُ والحُجَّةُ مِنْ غيرِ واحِدٍ.

ثم تَحْتَمِلُ الحُجَّةُ البالِغَةُ وجُوهاً:

َ أَحَدُها: هذا القرآنُ الذي أنْزَلُهُ على رسولِ اللهِ ﷺ آيَةٌ مُعْجِزَةٌ وحُجَّةٌ بالِغَةٌ عَجِزَ<sup>(١)</sup> الخَلائِقُ عنْ إتيانِ مِثْلِهِ. فَدَلَّ عَجْزُهُمْ عَنْ إِنْيَانِ مِثْلِهِ عَلَى أَنهُ آيَةٌ مِنْ حُجَج اللهِ، أَرْسَلَها على نَبِيِّهِ ﷺ.

والثاني: أنهُ جَعَلَ في كُلِّيَّةِ الخَلائِق والأشياءِ ما يَشْهَدُ أنَّ الخلائِقَ والأشياءَ كلَّها لها شهادَةُ خَلْقِهِ، وتَدُلُّ كُلِّيَّةُ الأشياءِ على وَحْدانِيَّتِهِ، فهو حُجَّةٌ بالِغَةٌ.

والثالث: أنْسُنُ الرُّسُلِ وأنباؤُهُمْ إِذْ<sup>(۲)</sup> لم يُؤاخَذُوهُمْ بِكَذِبِ قطُّ في ما بَيْنَهُمْ، ولا جَرَى على لسانِهِمْ كَذِبٌ قَطَّ، ولا فَحْشٌ. عَصَمَهُمْ ﷺ عَنْ ذلك، فدلَّ على أنهُمْ إنما خُصُّوا بذلكَ لِما أنَّ اللهَ جَعَلَهُمْ حُجَجاً وآياتٍ على وجهِ الأرضِ؛ حُجَّةٌ بالغة، وباللهِ العِصْمَةُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ ﴿فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَلِغَةُ﴾ في تَحْرِيمِ الأشياءِ وتَحْلِيلِها، لَيسَ لِهؤلاءِ الذينَ يُحَرِّمُونَ أشياءَ، لَهُمْ في تَحْرِيمِهِمْ حُجَّةٌ؛ إنما يُحَرِّمُونَ ذلكَ بهَوى أنْفُسِهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَوْ شَآةَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قال الحَسنُ: المَشِيئَةُ ههنا (٣) مَشِيئَةُ القُدْرَةِ، وَقالَ: لو شاءَ قَهَرَهُمُ، وأغجرَهُمْ حتى لم يَقْدِرُوا على مَعْصِيَةٍ قَطُ على ما جَعَلَ الملائكةَ؛ جَبَلَهُمْ على الطاعةِ حتى لا يَقْدِرُوا على مَعْصِيَةٍ.

ثم هو<sup>(٤)</sup> يُفَضَّلُ الملائكةَ على الرُّسُلِ والأنْبِياءِ والبَشَرِ جميعاً، ويقولُ: همْ مَجْبُورون على الطاعةِ. فذلكَ تناقُضٌ في القولِ، لا يَجوزُ. مَنْ كانَ مَقْهُوراً مَجْبُوراً على الطاعةِ يَقْضُلْ على مَنْ يَعْمَلُ بِالإَخْتِيارِ مِعَ تَمَكُّنِ الشَّهَواتِ فيهِ والحاجاتِ التي تَغْلِبُ صاحِبَها، وتَمْنَعُهُ عنِ العَمَلِ بالطاعةِ، ويقولُ: فَضَّلَهُمْ بالجَوهَرِ والأصْلِ، فلا يَجوزُ أَنْ يكونَ لأحدِ بالجَوهَرِ النّي تَغْلِبُ صاحِبَها، وتَمْنَعُهُ عنِ العَمَلِ بالطاعةِ، ويقولُ: فَضْلَ شيءِ بالجَوهَرِ والأصْلِ، فلا يَجوزُ أَنْ يكونَ لأحدِ بالجَوهَرِ نَفْسِهِ فَضْلٌ على ذلكَ الجَوهَرِ؛ لأَنَّ الله تعالى لم يَذْكُرْ فَضْلَ شيء بالجَوهَرِ إلّا مَقْرُوناً بالأعمالِ الصالِحَةِ الطَّيْبَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ مَنَ كُنُ كُمْ مَنِكُ كُومَةُ طَيِّبَةٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٤] وقولِهِ (٥) تعالى: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَعْرُجُ بَاللّهُ اللّهُ مَنْكُ كُومَةُ طَيِّبَةُ كَاللّهُ مُنْكُمُ لَوْمَالُ الصالِحَةِ للللّهُ وَلَهُ (٢٠) يَخْرُجُ على التّناقُض.

وتَأْوِيلُ قولِهِ تعالى: ﴿فَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَينَ﴾ [عندَنا ظاهرٌ:لو] (^ شاء اللهُ لَهداهُمْ جميعاً، وَوَقَفَهُمْ لِلطّاعةِ، وَأَرْشَدَهُمْ. لِذلكَ هو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلِوَلَا إِنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدةً لَجَمَلُنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِي لِبُهُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ الآية [الزخرف: ٣٣]. فإذا كِانَ المَيلُ إلى الكُفْرِ لِمكانِ ما جَعَلَ لَهُمْ مِنَ الفِضَّةِ والزَّينَةِ، وإذا كانَ [ذلكَ الإيمانُ] (٩) لِلْمؤمِنينَ آمَنُوا، ثم لم يَجْعَلُ [لهُمْ] (١٤٨ على الأَمْرُ والرُّضا، أَن آمَرُكُمْ أَمْرَكُمْ أَمْرَكُمْ أَمْرَكُمْ أَمْرَكُمْ أَمْرَكُمْ أَمْرُولُولُولُهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللهُ مُآ أَشْرَكُمْ أَمْرُولُولُولُهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللهُ مُآ أَشْرَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ وَالرُّضا، أَن ذَكُرُوا على الاِسْتِهْزاءِ حِينَ قالَ تعالى ﴿فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَينَ﴾ [الأنعام: ١٤٨] هو الأمْرُ والرُّضا، أَن ذَكُرُوا على الاِسْتِهْزاءِ حِينَ قالَ تعالى ﴿فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَينَ﴾.

والمُعْتَزِلَةُ يَقُولُونَ: المَشيئةُ ههنا مَشِيئةُ قَسْرٍ وقَهْرٍ، وقد ذكَرْنا ألّا يكونَ في حالِ القَهْرِ إيمانٌ، وإنما يكونُ في حالِ

<sup>(</sup>۱) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، في الأصل: هنا. (٤) الضمير يعود على الحسن. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: وغيره. (٦) من م، في الأصل: أحد. (٧) الضمير يعود على الحسن أيضاً. (٨) من م، في الأصل: فلو. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

الِاخْتِيَارِ، والمَشِيئَةُ مَشِيئَةُ الِاخْتِيَارِ، ولا تَحْتَمِلُ مَشِيئَةَ الخِلْقَةِ؛ لأنَّ كُلّ أحدٍ بشهادَةِ الخِلْقَة [يُؤمِنُ](١). فدلَّ أنَّ التأويلَ ما ذَكَرْنا.

[الآية 100] وقولُهُ تعالى: ﴿ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَنْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَنَاً ﴾ الذي تُحَرَّمُونَ انْتُمْ مِنَ الوَصِيلَةِ والسائِبَةِ والسائِبَةِ والحامي، وما حَرَّمُوا مِنَ الحَرْثِ والأنعامِ ﴿ فَإِن شَهِدُوا ﴾ أنَّ الله حَرَّمَهُ ﴿ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ ﴾. كيف قال: ﴿ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ اللّهِ مَنْهُدُ مَنَهُمُ . كيف قال: ﴿ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ اللّهِ الْعَامُوهَا (٢٠) لا تَشْهَدُ مَعَهُمْ.

ولكنَّ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، أَنهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ التَّحْرِيمَ إلى اللهِ لَيسَ إلى أَحَدِ مِنَ الخَلاثِقِ ﴿ فَإِن شَهِدُوا﴾ بأنهُ حَرَّمَ ﴿ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ ﴾ فإنهُمْ شَهِدُوا بِباطِلٍ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ أَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَهُمْ شُهَداءَ مِنْ أَهْلِ الكتابِ يَشْهَدُونَ لَهُمْ بأنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا؛ لأنَّ هؤلاهِ كانُوا أَهْلَ شِرْكِ، وعَبَدَةَ الأوثانِ يَسْأَلُونَ أَهْلَ الكتابِ، وأَهْلَ الرُّسُلِ (٣)، يَشْهَدُونَ لَهُمْ بذلكَ. ﴿ فَإِن شَهِدُوا مَنْ اللهُ عَلَى الإخبارِ أَنهُمْ لا يَشْهَدُونَ.

وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيْنَ أُخْرِجُوا لَا يَمْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ فُولُوا لَا يَعْمُرُونَهُمْ ﴾ الآية [الحشر: ١٦] الحبَرَ عن المُنافِقِينَ انهُمْ قالُوا: ﴿ لَيْنَ أُخْرِجُتُمْ لَنَعُرُكُمُ وَاللّهُ يَنْهُمُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ ﴾ [الحشر: ١١] ثم الحبَرَ عنهُمْ أنهُمْ ﴿ وَلَيْنِ نَعَرُوهُمْ لَكُولُونَ وَاللّهُ الْآبَانُ وَإِن قُولِتُكُمْ لَنَاتُهُمْ لَا يُشْهَدُونَ وَاساً، وإلا الحبَر عنهُمْ أنهُمْ ﴿ وَلَيْنِ نَعْمُرُوهُمْ لَكُولُكَ الْأَدْبَرَ ﴾ الآية [الحشر: ١٦] لكنهُ الحبَر أنهُمْ / ١٦٥ ـ أ/ لا يُقاتِلُونَ وأساً، وإلا ﴿ وَلَيْنِ نَعْمُوهُمْ لَكُولُكَ الْأَدْبَرَ ﴾ [الحشر: ١٦] فعلَى ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ هَلُمُ شَهَدَاتَكُمُ الّذِينَ بَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَزَمَ هَدَا فَإِن فَيَهُونُ فَلَا تَعْلَى ذَلْكُ قُولُهُ تعالى: ﴿ هَلُمُ مُلَا يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَزَمَ هَدَا فَإِن

ويُشْبِهُ أَنْ يُسْأَلُوا حتى يأتُوا بآبائِهِمْ حتى يَشْهَدُوا؛ لأنهُمْ كانُوا يَقُولُونَ: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَآ مَابَاتَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨] وإنَّ اللهَ رَضِيَ بِصَنِيعِ آبائِنا [جِينَ لم يُهْلِكُهُمْ] (٥٠)، وتَرَكَهُمْ على ذلكَ، فَيُسْألُونَ أَنْ يَأْتُوا بأُولئكَ حتى يكونُوا هُمُ الذينَ يَشْهَدُونَ على ذلكَ، فَلَنْ يَجِدوا إلى ذلكَ سَبِيلاً أبداً. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدْفِينَ﴾ [البقرة: ٣٣] فلا يَجِدُونَ [سَبِيلاً إلى ذلكَ] (٢٠) أبداً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنَبِعَ أَهْوَآهَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنتِنَا﴾ دلَّ انَّما كانُوا يُحَرِّمُونَ إنما يُحَرِّمُونَ بِهَواهُمْ لا بِحُجَّةٍ وبُرُهانٍ ﴿وَاَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَمْدِلُونَ﴾ أي يَعْدِلُونَ الأصنامَ في العِبادَةِ والأَلُوهِيَّةِ بربِّهِمْ.

(الآية 101) وقولُـهُ تـــــالـــى: ﴿ قُلْ تَمَــَالُوَّا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ يــقـــولُ (٧)﴿ قُلْ تَمَــَالُوَّا أَنْلُ ﴾ افْــرَأُ ﴿ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ﴾ وأبيّن لَكُمْ ما حَرَّمَ بِحجَّةٍ وبُرْهانِ، وأنَّ ما حَرَّمْتُمْ انْتُمْ حَرَّمْتُمْ بِهَوَى انْفُسِكُمْ، لا حَرَّمْتُمْ بافرِ او حُجَّةٍ وبُرْهانِ.

ثم بَيْنَ الذي حَرَّمَ عليهِمْ، فقال: ﴿ أَلَا تُنْرِكُواْ بِهِ، شَيْئًا ﴾ الشَّرْكُ حرامٌ بالعقْلِ، ويَلْزِمُ كُلَّ عَقْلِ التَّوَحيدُ ومَعْرِفَةُ الرَّبُ لِما كانَ منهُ مِنْ تَرْكيبِ الصُّورِ وتَقْوِيمِها بأخسَنِ صُورٍ، يَرَونَ، فَيَعْرِفُونَ (٨) أنهُ لم يُصَوِّرُها أَحَدٌ سِواهُ، ولا قَوَّمَها، ولا يَشرُكُهُ آخَرُ في ذلكَ، وما كانَ منهُ إليكُمْ مِنْ أنواعِ الإحسانِ والأيادِي، فكيفَ تُشْرِكُونَ غيرَهُ في الُوهِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ؟ فذلكَ حرامٌ بالعقل والسَّمْع.

وقولُهُ تعالى: ﴿فُلْ تَكَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۚ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِدِ. شَيْئًا ﴾ يُخَرَّجُ على وجهين:

أَحَدُهُما: على الوَقْفِ والقَطْعِ على قولِهِ ﴿رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ وَالْإِنْبِدَاءِ مِنْ قُولِهِ: ﴿أَلَّا تُنْرِكُوا بِهِ. شَكَيْنًا ﴾ كانهُ قالَ ﴿أَنَّكُ مَا حَرَّمَ وَلَيْهِ اللَّهِ مَا كَنَّمَ رَبُّكُمْ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ وأنَّلُ مَا حَرَّمَ وَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالُّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَّا عَلَالَّا عَلَالَّهُ عَلْهُ عَلَالًا عَلَالَّا عَلَالَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَاهُ عَلَالًا عَلَالَالْمُ عَلَّالُهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَالِمُ عَلَّالِهُ لَلْمُعِلَّا عَلْهُ عَلَّالِهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَّالِهُ عَلَّا عَلَالَّا عَلْمُعِلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالَّا عَلَالْمُعِلّا عَلَالْمُعِلَّا عَلَالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُعِلَّا عَلَالًا عَلَالْمُ عَلَالِكُمْ عَلَاكُمُ عَلَالْمُعِلَّا عِلَّا عَلَّا

والوجهُ الآخَرُ على الوَصْلِ<sup>(٩)</sup> بالأَوَّلِ، ولكنْ على طَرْحِ: لا، فيكونُ كانهُ قالَ: اثْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بِهِ شيئاً، وحرفُ لا: قد [يُطْرَحُ، ويُزَادُ]<sup>(١٠)</sup> في الكلامِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: قاموها. (۳) في الأصل وم: رسل. (2) في الأصل وم: لا يشهدرن. (٥) في الأصل: حيث لم يهلكم، في م: حيث لم يهلكم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: يقولون. (٨) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: الأصل. (١٠) في الأصل وم: تطرح وتزاد.

THE STATE OF THE S

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ أي بِراً بِهِما. فإنْ قِيلَ: قالَ تعالى: ﴿أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وههنا يَاْمُرُ بالإخسانِ إليهِما (١٠)، [ولم يَذْكُرِ المُحَرَّمَ، قِيلَ: في الأمْرِ بالإخسانِ إليهِما (٢٠) تَخْرِيمُ تَرْكِ الإخسانِ. فكأنهُ قالَ: حَرَّمَ تَرْكَ الإحسانِ إلى الوالِدَينِ، وفَرَضَ عليكُمْ بِرَّهُما والإحسانَ إليهِما.

ثم فيهِ أنكُمْ تَعْرِفُونَ بِالْعَقْلِ أَنَّ الإِحْسَانَ إلى الوالِدَينِ واجِبٌ والإسَاءَةَ إليهِما حَرَامٌ عليكُمْ. ولم يكُنْ مِنهُمْ إليكُمْ مَنَ الإِحْسَانِ أَكْثَرُ مِمّا كَانَ مِنَ اللهِ إليكُمْ، فَكيفَ تَخْتَارُونَ الإِسَاءَةَ إلى اللهِ والإِشْراكَ في عِبادَةِ غيرِهِ، ولا تَخْتَارُونَ الإِسَاءَةَ إلى اللهِ والإِشْراكَ في عِبادَةِ غيرِهِ، ولا تَخْتَارُونَ الإِسَاءَةَ إلى اللهِ والإِشْراكَ في عِبادَةِ غيرِهِ، ولا تَخْتَارُونَ الإِحْسَانَ إليهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَقْنُلُوٓا أَوْلَدَكُم مِنَ إِمْلَنَوْ﴾ إنهُمْ كانُوا يَقْتُلُونَ أُولادَهُمْ خَشْيَةَ الفَقْرِ والفاقَةِ، فهو مِمّا حَرَّمَ عليهِمْ. وهذا يَدُلُّ على أنَّ الحَظْرَ في حالٍ لا يُوجِبُ الإباحَةَ في حالٍ أُخْرَى؛ لأنهُ قالَ: ﴿وَلَا نَقْنُلُوۤا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةُ إِمْلَقِۤ﴾ [الإسراء: ٣١] لَيسَ فيهِ إباحَةُ القَتْلِ إذا لم يكُنُ هنالكَ خَشْيَةُ الإملاقِ. ولكنُ ذَكرَ هذا لأنهُمْ إنما كانُوا يَقْتُلُونَ في تلكَ الحالِ. ففي ذلكَ خَرَجَ النَّهُمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ غَنُ نَزُنُقُهُمْ وَإِنَاكُمُ ﴾ أي على ما نُخْرِجُ لَكُمْ مِنَ الزَّرْعِ والثّمارِ فَرِزْقُكُمْ مِنْ ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ نَرْزُقُ اللّهُ وَلا تَقْتُلُومُمْ. فإذا لم تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ خَشْيَة الفَقْرِ والفاقَةِ كيفَ تَقْتُلُونَ اللّهَ عُمْدُ لللّهُ عَنْدُوا أَنْفُسَكُمْ خَشْيَة الفَقْرِ والفاقَةِ كيفَ تَقْتُلُونَ اللّهَ وَلا دَكُمْ لذلك؟ فالذي يَرْزُقُكُمْ هو الذي يَرْزُقُ أولادَكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَقْـرَبُوا الْنَوَحِثَى مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَلَا تَقْـرَبُوا﴾ أي لا تُواقِعوها. ويَحْتَمِلُ لا تَدْنُوا منها، ولكنِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وبَينَ الفَواحشِ والمُحَرَّماتِ حِجاباً مِنَ الحَلالِ. وهكذا الحَقُ على المُسْلِمِ أَلَا يَدْنُوَ مِنَ الحَرام، ويَجْعَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ ذلكَ حِجاباً وسِتْراً مِنَ الحَلالِ.

ثُم الْحَتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَحِثَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ قِيلَ: الفُواحِشُ الزَّنَى ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ المُخالَظَةُ باللسانِ والمُجالِسُونَهُنَّ، ولكنْ لا يُجامِعُونَهُنَّ المُخالَظَةُ باللسانِ والمُجالِسُونَهُنَّ ، ولكنْ لا يُجامِعُونَهُنَّ المُخالَظةُ باللسانِ والمُجالِسُونَهُنَّ ، ولكنْ لا يُجامِعُونَهُنَّ ، بَيْنَ أَيدِي الناس. ثم إذا خَلُوا بِهِنَّ زَنُوا بِهِنَّ .

وقِيلَ: كَانُوا يَزْنُونَ بِالحَراثِرِ سِرّاً وبالإماءِ (٣) ظاهِراً، فَحَرَّمَ ذلكَ عليهِمْ.

وقِيلَ: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ نِكاحُ الأمَّهاتِ ﴿وَمَا بَطَنَ ۖ﴾ هو الرُّنَى، وكانَ نِكاحَ الأمَّهاتِ، وهو قولُ ابْنِ عباسٍ وسَعيدِ بْن جُبَير ﷺ

وقِيلَ: الفَواحِشُ المُحَرَّماتُ جُمْلَتُها؛ فما ظَهَرَ مِنْها في ما بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الخَلْقِ ﴿وَمَا بَطَنَ ۖ فِي ما بَيْنَهُمْ وبَينَ اللهِ نعالى.

وقِيلَ: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ما يَكُونَ بالجَوارِحِ ﴿وَمَا بَطَنَّ ﴾ ما يكونُ بالقَلْبِ.

وعنْ مجاهِدِ [أنهُ]<sup>(1)</sup> قالَ: ﴿مَا ظَهَـرَ مِنْهَـا﴾ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَينِ وتَزَوَّجُ الرجلِ امْرَأَةَ أبيهِ ﴿وَمَا بَطَنَّ﴾ منها: الزِّنَى وما حَرَّمَ أيضاً.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَا ظَلَهَرَ مِنْهَكَ﴾ مَا يَرَى غيرُهُ، ويُبْصِرُ ﴿وَمَا بَطَنَ ۖ مَا يَكُونُ بِالْعَينِ والقَلْبِ على مَا رُوِيَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قَالَ: «العَينانِ تَزْنِيانِ والبَدانِ تَزْنِيانِ ﴿وَمَا بَطَنَ ۖ كُلُ حَرْفِ مِنْ ذِلك؛ العَينِ والقَلْبِ، [مسلم ٢١٥٧ ٢١] لأنهُ لا يَعْلَمُهُ (٥) غَيْرُ النَّاظِرِ، واللهُ أَعْلَمُ؛ يَصِيرُ كَأَنهُ ذَكَرَ التَّحْرِيمَ في كُلِّ حَرْفِ مِنْ ذلك؛ أي حَرَّمَ عليكُمُ [الشَّرْكة، وحَرَّمَ عليكمْ] (٢) تَرْكَ الإحسانِ إلى الوالِدَين، وحَرَّمَ قَتْلَ الأَنْفُس إلّا بالحَقِّ؛ فَيَصِيرُ كَأَنهُ ذَكَرَ التَّحْرِيمَ في كُلٍّ مِنْ ذلك.

(۱) في م: إليهم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من م، في الأصل: أو بالإماء. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: يعلم. (٦) ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَقْـنُكُواْ اَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إذا ارْتَدَّ يُقْتَلُ بِهِ، وفي القِصاصِ، وفي الزِّنَى إذا كانَ تُخصَناً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكُو وَصَّنَكُم بِهِ.﴾ ذلكَ، يَعْنِي المُحَرَّماتِ التي ذَكَرَ ﴿وَصَّنَكُمْ بِهِ.﴾الحَتُلِفَ فيهِ؛ قِيلَ: ﴿وَصَّنَكُمْ بِهِ.﴾ فَرَضَ عليكُمْ، وقِيلَ: ﴿وَصَّنَكُمْ بِهِ.﴾ بَيْنَ لَكُمُ المُحَرَّمَ.وكُلُهُ راجِعٌ إلى واحدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَي قُل تَمَالُوا أَقَلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُقْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْدُلُوا أَلْوَالِمَنْ وَلَا تَقْدُلُوا أَلْفَالِمَ أَلَا مَا خَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَنْفِيلَ الْفَلْمِي اللَّهِ إِلَا مَا ذَكَرَ هِهِنا (١) ، ولم يُحَرِّمُ ما (١) حَرَّمْتُمْ أَنْتُمْ مِنَ الانعامِ وغَيْرِها. يقولُ (١) وَلَم يُحَرِّمُ ما أَلَا عَرَّمْ أَنْتُمْ مِنَ الانعامِ وغَيْرِها. يقولُ (١) وَلَم يُحَرِّمُ ما أَلَا تَعْرَفُوا أَلْهِ مَنْ الانعامِ وغَيْرِها. يقولُ (١) وَلَم يُحَرِّمُ مَا أَلَا تُعْرَفُوا بِهِ مَنْ إَلَا اللّهُ مِنْ الانعامِ وغَيْرِها. يقولُ (١) وَلَمْ مُنْ اللّهُ مَنْ مَنَ الانعامِ وغَيْرِها. يقولُ (١) وَلَمْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

الآية ١٥٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيهِ إِلَّا بِالِّي هِى آَحْسَنُ ﴾ قالَ أبو بَكْرِ الكَيسانِيُ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيهِ ﴾ أي لا تأكُلُوا ﴿ مَالَ الْيَتِيهِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آَحْسَنُ ﴾ وقال: ثم الحَتُلِف في الوَجْهِ الذي يَحْسُنُ ؛ قالَ بَعْضُهُمْ: هو أَنْ يَعْمَلُ لهُ ، فَيَاكُلُ مِنْ مَالِهِ أَجْراً لِعَملِهِ. وقالَ آخَرُونَ: يَاكُلُهُ قَرْضاً. وذلكَ مِمّا اخْتَلَفُوا فيهِ. وقال غَيْرُهُمْ: هو أَنْ يَنْتَفِعَ بِدَوابُهِ، ويَسْتَخْدِمَ جَوَارِيهُ، ونَحْوُ ذلكَ. وقالَ [غيرُهُمْ] (٥٠): وذلكَ مِمّا لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَ الآيةِ.

وعِنْدَنَا أَنَّ الآيَةَ بِاحْتِمَالِ هَذَا أُولَى لِمَا تَقَعُ لَهُمُ الضَّرُورَةُ في اسْتِخدامِ مَمَالِيكِهِ ورَكُوبِ دَوابُهِ والْإِنْتِفَاعِ بذلك لِمَا تَقَعُ لَهُمُ المُخالَظَةُ بِامُوالِ اليَّتَامَى كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُغْلِيكِ وَرَكُوبِ دَوابُهِ والْإِنْتِفَاعِ بِمَا ذَكُرْنَا. لا يَسْلَمُونَ مِنَ (٦) الإِنْتِفَاعِ بِمَا ذَكُرْنَا.

وقالَ الحَسَنُ: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَنِيمِ إِلَّا بِالَقِ هِنَ آخَسَنُ﴾ أي إلّا بِالوَجْهِ الذي جُعِلَ لَهُ. والوَجْهُ الذي جُعِلَ لَهُ هو أَنْ يَكُونَ فَقِيراً، وهو مِمَّنْ تُفْرَضُ نَفَقَتُهُ في مالِهِ، فَلَهُ أَن يَقْرَبَ مالَهُ. وعِنْدَهُمْ أَنَّ نَفَقَةَ المَحَارِمِ تُفْرَضُ لَفَقَتُهُ في مالِهِ. كانُوا فُقَراءَ. فَبَانَ أَنْ جَعَلَ لَهُ التَّنَاوُلَ في مالِهِ، وإِنْ كانَ لا تُفْرَضُ نَفَقَتُهُ في مالِهِ.

ثم الآيةُ تَحْتَمِلُ وجهَينِ عِنْدَنا:

أَحَدُهُما: أَلَّا تَقْرَبُوا مَالَ اليَّتِيمِ إِلَّا بِالحِفْظِ وَالتَّعَاهُدِ لَهُ؛ أَمَرَ كَافِلَ الْيَتِيمَ أَنْ يَحْفَظَ مَالَهُ ويتَعَاهَدَهُ،

والثاني: [أنْ](^) يُقْرَبُ مالُهُ بِطَلَبِ الزيادَةِ لهُ والنَّماءِ.

ولِذلكَ قالَ أبو حَنِيفَةَ ظَيْجُهُ: إنهُ<sup>(٩)</sup> يجوزُ لِكافِلِ اليَتِيمِ إذا كانَ وَصِيّاً أَنْ يَقْرَبَ مالَهُ بَيْعاً إذا كانَ ذلكَ خَيْراً لِلْيَتِيمِ، إنْ وَقَعَ لهُ الفَضْلُ، وطَلَبَ لَهُ الزِّيادَةَ والنَّماءَ ﴿حَقَّ يَبِلُغَ أَشُدَرُّ﴾.

وقالَ أبو بَكْرٍ: قولُهُ تعالى: ﴿مَنَّ يَبُلُغَ أَشُدَّمُ ﴾ أي حتى يَبْلُغَ الوَقْتَ الذي يَتَوَلَّى أمورَهُ كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَسَتُمْ مِّنَهُمْ رُشُدًا﴾ الآية [النساء: ٦].

وقالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّأُويلِ: الأَشُدُّ ثمانيَ عَشْرَةَ سَنَةً. ويُشْبِهُ أَن يكونَ الأَشُدُّ هو/ ١٦٥ ـ ب/ الإذراكَ حتى يُدْرِكُوا. وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ﴾ في اليَتامَى أيضاً ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ها. (٢) من م، في الأصل: وما. (٢) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: خاطبهم به وأمرهم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل و م: عن. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: بأنه.

أَمَرَ أَنْ يُوفُوا (١) لَهُمُ الكَيلَ والعِيزانَ، ونَهاهُمْ أَلَا يُوفُوا (٣) لَهُمْ على ما نَهاهُمْ عنْ قُرْبانِ مالِهِمْ ﴿إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحَسَنُ﴾ وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ قَاْعُدِلُوا﴾ في ذلك القولِ ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ مِنْكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيِمَهَٰدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ﴾ أي بِعَهْدِ اللهِ الذي عَهِدَ إليكُمْ في اليَتَامَى أُوفُوا بقولِهِ: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَنِيدِ إِلَّا بِالَّتِي مِنَ آخَسَنُ﴾ وقولِهِ: ﴿وَلَا تَأْكُومَا ۚ إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ [النساء: ٦] وغَيْرِ ذلكَ أُوفُوا بِما عَهِدَ إليكُمْ منهمْ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْقُواْ ٱلْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ﴾ في اليَتامَى وفي غَيرِهِمْ، في كلَّ الناسِ؛ وهو وَجْهَين:

أَحَدُهُما: أَنَّ فِي تَرْكِ الإيفاءِ اكْتِسابَ الضَّرَرِ على الناسِ ومَنْعَ حُقوقِهِمْ، فأَمَرَ بإيفاءِ ذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا نَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ﴾ [الأعراف: ٨٥].

والثاني: لِلرَّبا لأنهُ يُلْزِمُ<sup>(٣)</sup> مِثْلَهُ كَيلاً في الذَّمَّةِ، فإذا لم يُوَفَّ<sup>(٤)</sup> حَقَّهُ، وأعطاهُ دونَهُ، صارَ ذلكَ الفَضْلُ لَهُ رِباً . وقولُهُ تعالى: ﴿لَا نُكَوِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَا ﴾ يَخْتَمِلُ هذا وَجْهَين:

أحدُهُما<sup>(ه)</sup>: لا نُكَلِّفُ أحداً ما [في]<sup>(١)</sup> تَكْلِيفِنا إيّاهُ تَلَفُهُ [وإنْ كانَ يجوزُ لهُ تكْلِيفُ ما في التَّكْلِيفِ تَلَفُهُ]<sup>(٧)</sup> كقولِهِ ا تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُواْ مِن دِيَزِكُمُ﴾ الآية [النساء: ٦٦] وعلى ما أمَرَ مِنْ بَنِي إسرائيلَ بِقَتْلِ انْفُسِهمْ.

والثاني: لا نُكَلِّفُ أحداً ما [في] (^) تَكْلِيفُنا إياهُ مَنْعُهُ نَحْوَ مَنْ يُؤْمَرُ بِشَيءٍ، لم يُجْعَلُ لهُ الوصولُ إلى ذلكَ أبداً. ويجوزُ أَنْ يُؤْمَرُ بالمي ذلكَ السَّبِ، نَحْوُ مَنْ يُؤْمَرُ بالصلاةِ، وإنْ أَنْ يُؤْمَرُ بالصلاةِ، وإنْ أَنْ يُجْعَلَ لهُ (^) الوصولُ إلى ذلكَ السَّبِ، نَحْوُ مَنْ يُؤْمَرُ بالصلاةِ، وإنْ أَلمَ يكُنْ مَعَهُ سَبَبُ ذلكَ، وهو الطهارَةُ، ونَحْوُ مَنْ يُؤْمَرُ بالحَجِّ بقولِهِ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ لَمُ لَى مَعْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ﴾ قالَ بعضُ أَهْلِ التَّأُويلِ: هذا في الشهادَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَيَّمِينَ بِالْفِسُطِ شُهَدَآة بِلَّو وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ الآية [النساء: ١٣٥]. ويَخْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْنُمْ فَانُهُمُ الْفِعُلِ، لانهُ بها(١١) تَظْهَرُ الحِكْمَةُ مِنَ السَّفَهِ والحَقُّ مَنَ الباطِلِ، فهو أُولَى. والقولُ أَحَقُ أَنْ تُخْفَظَ فيهِ العَدالَةُ مِنَ الفِعْلِ، لانهُ بها(١١) تَظْهَرُ الحِكْمَةُ مِنَ السَّفَهِ والحَقُّ مَنَ الباطِلِ، فهو أُولَى.

الآية ١٥٣ و وله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِمُوهُ ﴾ يَخْتَمِلُ وجوهاً: يَخْتَمِلُ: ﴿وَأَنَّ هَذَا ﴾ الذي ذَكَرَ في هذِهِ الآياتِ مِنْ أَمْرِهِ وتَخْلِيلِهِ وتحريمِهِ ﴿صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِمُوهُ ﴾ على ما قالَهُ أَهْلُ التَّاويلِ: إنها آياتٌ مُخْكَماتُ لم يَنْسَخْهُنَّ شَيءٌ في جميعِ الكُتُبِ، وهُنَّ مُخْكَماتُ العلى بَنِي آذَمَ كُلُهِمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا﴾ الذي دعا إليهِ الرَّسُلُ منْ كُلِّ شَيءٍ هو ﴿مِرَطِى مُسْتَقِيمًا﴾ لأنَّ الرُّسُلَ يَدْعُونَ إلى ما يَدْعُونَ بالحُجَجِ والبَراهِينِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يعرفوا. (۲) في الأصل وم: يعرفوا. (۳) في الأصل وم: لزم. (٤) في الأصل وم: يعرف. (٥) في الأصل وم: يحتمل. (١) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل و م: لهم. (١٠) أدرج قبلها في الأصل وم: على. (١١) في الأصل وم: يه. (١٢) في الأصل وم: الأخيرة. (١٣) في الأصل وم: محرمات.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا﴾ أَصْلَ الدينِ وَوَحْدانِيَّةَ اللهِ وإخْلاصَ الأَنْفُسِ لَهُ على غَيْرِ إِسْراكِ في عِبادَتِهِ وأُلُوهِيَّتِهِ، أَو أَنْ يكُونَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿وَأَنَّ هَٰذَا﴾ الذي جاءَ بِهِ محمدٌ ﷺ هو<sup>(۱)</sup> الذي ذُكِرَ في القرآنِ أوّلاً <sup>(۲)</sup> ذُكِرَ هذا، ولم يُشِرْ إلى شَيءٍ بِعَينِهِ. فَيَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْبِعُوا اَلسَّبُلَ فَنَفَزَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ أَمَرَ فِلْ باتباعِ ما ذَكَرَ مِنَ الصَّراطِ المُسْتَقِيمِ ، ونَهَى عنِ اتباعِ السُّبُلِ ؛ لأنَّ غَيْرَهُ مِنَ الأديانِ المُختَلِفَةِ والأهواءِ المُتَشَتَّةِ لا حُجَّةَ لها (٣) ، ولا بُرْهانَ ، وما ذَكَرَ مِنَ الصَّراطِ المُسْتَقِيمِ هو دينٌ بِحُجَّةِ وبُرْهانِ لا كَغَيرِهِ (٤) مِنَ الأديانِ ، وإنْ كانَ يَدَّعِي كلِّ مِنْ [أصحاب تلك الأديانِ] أَنَّ الذي هو عليهِ دينُ اللهِ وسَبِيلُهُ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ . لَتَلَكُمُ تَنَقُونَ ﴾ المُحَرَّماتِ والمَناهِيَ والمَعاصِيَ التي ذَكَرَ في هذِهِ ، و ﴿ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ السُّبُلُ والأديانَ المُختَلِفَةَ.

وأَصْلُهُ أَنَّ السَّبيلَ المُطْلَقَ سَبِيلُ اللهِ، والدينَ المُطْلَقَ دينُ اللهِ والكِتابَ المُطْلَقَ كتابُ اللهِ.

[الآية 108] وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ تَمَامًا﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قال الحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿ تَمَامًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقالَ أبو بَكْرِ الكَيسانِيُّ في قولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى آخْسَنَ﴾ أي ثم آتيناكُمْ مِنَ الحُجَجِ والبَيانِ تَماماً مِنْ مُوسَى وكِتابِهِ؛ أي مُوسَى وكتابُهُ مُصَدِّقٌ ومُوافِقٌ لِما أعطاكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّتِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْتَهُ وَمِن قَبْلِهِ. كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ الآية [هود: ١٧].

ويَخْتَمِلُ [﴿تَكَامًا﴾ تَمامَ ما ذَكَرُنا](١٠) بالنِّعْمَةِ والكَرامَةِ، ويَخْتَمِلُ ﴿تَمَامًا﴾ بالحُجُّمَةِ والعِلْم.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَلَ الَّذِي آخْسَنَ﴾ أي لِلَّذي أَحْسَنَ. وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودِ وَقَالُهُ ﴿تَمَامًا عَلَ﴾ الذينَ أَحْسَنُوا ﴿وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ أي تَبيْاناً لِكُلِّ شَيءٍ ﴿وَهُدَى﴾ مِنَ الضَّلالاتِ والشُّبُهاتِ ونِعْمَةً ﴿وَرَحْمَةً﴾ مِنَ العذابِ والعِقابِ ﴿لَمَلَهُم لِلِقَاءِ رَبِهِمْ بُوْمِنُونَ﴾ أي ولِيَكُونُوا ﴿لِلِقَاءَ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ على التَّحْقِيقِ.

وعَنِ ابْنِ عباسٍ رَفِيْهِ [أنهُ] (١١) قالَ: ﴿ تَمَامًا عَلَ ٱلَذِى ٓ أَخْسَنَ وَتَغْصِيلًا ﴾ يقولُ: أتَمَّ لهُ الكتابَ على أَحْسَنِهِ على الذي بَلغَ مِنْ رسالَتِهِ وتَغْصِيلٍ كُلِّ شيءٍ [أي] (١٢) بَيانِ كُلِّ شَيءٍ ﴿ وَهُدَى ﴾ أي تَبْياناً مِنَ الضَلالةِ ﴿ وَرَبْعَهُ ﴾ أي نِعْمَةً ﴿ لَمَلَّهُم بِلِيّآ إِن رَبِّهِ مُ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي بالبَعْثِ أي يُكُونُوا بالبَعْثِ [يؤمِنُونَ] (١٣).

ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي قُولُهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّرَ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ﴾ إنهُ، وإنْ أَتَى بِحَرْفِ التَّرْتيب فإنهُ على الإخبارِ، كأنهُ قالَ: ثم قد كُنّا ﴿ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا ﴾ مَعْناهُ: وقد آتيناهُ.

[الآبية 00] وقولُهُ تعالى: ﴿وَهَذَا كِنَنَبُ أَنَآلَنَهُ﴾ يَغْنِي القرآنَ ﴿أَنَّلَنَهُ مُبَارَكُ﴾ قال أبو بَكْرِ الكَيْسانِيُّ: البَرَكَةُ هي التي مَنْ تَمَسَّكَ بها أوصَلَتْهُ إلى كُلِّ خَيْرٍ، وعَصَمَتْهُ مِنْ كُلِّ شَرِّ. وهو المُبارِكُ لِمَنْ أَخَذَهُ، واتَّبَعَهُ، وعَمِلَ بهِ، فهو مُبارِكُ لَهُ. سُمْيَ هذا القرآنُ مُبارَكًا لِما يُبَارِكُ فيهِ لِمَنِ اتَّبَعَهُ؛ هو مُبارِكُ لِمُثَّبِعِهِ والعامِلِ بِهِ، ومَنْ (١٤) لم يَتَبِعْهُ فَلَيسَ هو بِمُبارِكِ لَهُ، بل هو عليهِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: و، في م: أو. (۲) في الأصل وم: وإلا. (۲) في م: عليها. (2) من م، في الأصل: كغير. (٥) في الأصل وم: تلك. (٦) المواو ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: بمعنى الذي أحسن وللذي. (٨) أدرجت في الأصل وم بعد: أبلى الله. (٩) في الأصل وم: أبلى الله. (١٠) في الأصل وم: وإلا من.

شِدَّةٌ ورِجْسٌ كَفُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَا أُوزِكَ سُورَةٌ فَيِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ وَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَامَّا الَّذِينَ ،اَمَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿وَأَنَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم شَرَعْتُ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمَ﴾ [التوبة: ١٢٤ و١٢٥] فهوَ ما ذَكَرْنا مُبارِكُ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، وتَمَسَّكَ بِهِ.

وسُمِّيَ مَجِيداً وكَرِيماً لِمَنِ اتَّبَعَهُ يَصِيرُ مَجيداً كَريماً ، وكذلكَ سُمِّيَ رُوحاً وحَياةً لِما يَحْيَى بِهِ مَنِ اتَّبَعَهُ.

وأصْلُ البَرَكةِ هو أَنْ يُنْتَفَعَ بِشَيءٍ على غَيرِ تَبِعَةٍ، فهو البَرَكَةُ. وعلى ذلكَ يَخْرُجُ قولُ الناسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ: بارَكَ اللهُ لَكَ في كذا؛ أي جَعَلَ لكَ فيهِ مَنافِعَ، لا تَبِعَةَ عليكَ. فَعَلَى هذا يَجيءُ أَنْ يكونَ القرآنُ مُبارِكاً بِكَسْرِ الرّاءِ. لكنْ قِيلَ: مُبارَكُ لِانْتِفاعِ الناسِ بهِ.

والبَرَكَةُ تَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهما: اسْمٌ لِكُلِّ خَيْرِ يكونُ أبداً عل النَّماءِ والزِّيادَةِ .

والثاني: اسْمٌ لِكُلِّ مَنْفَعَةٍ، لا تَبِعَةَ عليهِ، ولا مُؤنَّةً، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاتَنْهِوْهُ وَاتَّقُواْ لَمَلَكُمْ نُرْحَمُونَ﴾ أي اتَّبِعُوا إشاراتِهِ، واتَّقُوا نَواهِيَهُ ومَحَارِمَهُ، تُرْحَموا (١٠).

الآية 107 وقولُهُ تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِنْبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا﴾ قالَ أَهْلُ التَّاويلِ/ ١٦٦ ـ أَ/ ﴿أَنْزِلَ الْكِنْبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ﴾ النّهودِ والنَّصَارى فإنما (٢) أُنْزِلَ المَثْلَمِينَ. لكنَّ المَعْنَى، واللهُ أَعْلَمُ، إنما أَنْزِلَ الكِتابُ على طايْفَتَيْنِ؛ أي إنما ظَهَرَ نزولُ التَّوراةِ والإنْجِيلِ عندَ الخَلْقِ بطايْفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا، سُمُّوا يَهُوداً ونَصَارى الإنجيلِ آ<sup>٤)</sup> وإلّا لم يكُنْ وقْتَ نُزولِ التوراةِ يَهودٌ ونزولِ الإنجيلِ نَصارَى.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَا أَنزِلَ الْكِنْبُ﴾ صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلَنَهُ ﴾ لِثَلاَ تقولُوا: ﴿ إِنَّمَا أَنزِلَ الْكِنَبُ عَلَ طَآبِهَتَيْنِ مِن تَبْلِنَا﴾ ولم يَنْزِلْ علَينا.

ويجوزُ أَنْ بِمَغْنَى لَنْ؛ أي: لَنْ تقولُوا إنما أُنْزِلَ الكتابُ كقولِهِ تعالى: ﴿أَن يُؤْقَ أَمَكُ مِثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ﴾ [آل عمران: ٧٣] أي لنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَنَنفِلِينَ﴾ أي قد كُنّا عن دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ. ويَجيءُ أنْ نكونَ عنْ دِراسَتِهِمْ لأنها دِراسَةُ الكُتُبِ. لكنْ أُضِيفَ إليهِمْ أي أولئكَ القوم.

[الآية ١٥٧] [وقولُهُ تعالى] (٥): ﴿ أَوْ نَقُولُوا لَوْ آنَا آُولَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ ﴾ هو ما ذَكَرْنا: لِنَلاَ تَقُولُوا ﴿ آنَا آُولَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ ﴾ هو ما ذَكَرْنا: لِنَلاَ تَقُولُوا ﴿ آنَا آُولَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ ﴾ لَكُنّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ بَآءَكُم بَيِّنَةٌ بَن رَبِّكُمْ أَنْزَلَ اللهُ فِي هذا القرآنَ قَطْعاً لِحِجاجِهِمْ ومَنْعاً لِعُذْرِهِمْ، وإنْ لم يكُنْ لَهُمُ الحِجاجُ والعُذْرُ. وعلى ذلك يَخْرَجُ قُولُهُ تعالى: ﴿ لِئَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى ٱللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] لا يكونُ لَهُمْ حُجَّةٌ على اللهِ، وإنْ لم يُنزّلِ الرُّسُلَ والكُتُبَ.

ثم يَحْتَمِلُ عُذْرُ هؤلاءِ [واخْتِجاجُهُمْ وَجهَينِ:

أَحَدُهما] (٢٠): إنما أُنْزِلَ الكتابُ بِلِسانِهِمْ، لم يَنْزِلْ بِلِسانِنا، ونَحْنُ لا نَعْرِفُ لسانَهُمْ، وكُنّا ﴿عَن دِرَاسَتِهِمْ لَمَنْفِلِينَ﴾. ولو كانَ لهمُ العُذْرُ والاختِجاجُ (٧) بهذا لَكانَ لِلْمَجَمِ الاختِجاجُ والعُذْرُ في تَرْكِ اتَّباعِ القُرآنِ لِما لم يَنْزِلْ بِلِسانِ العَجَمِ، ولم يَعْرِفُوا هُمْ لِسانَهُمْ؛ أعني لسانَ العربِ. ثم لم يكُنْ لِلْمَجَمِ الاختِجاجُ بذلكَ لِما جَعَلَ لَهُمْ سَبِيلَ الوصولِ إلى مَعْرِفَتِهِ. فَعَلَى ذلكَ لا عُذْرَ لِلْعَرَبِ في تَرْكِ اتِّباعِ ما في الكُتُبِ التي أُنْزِلَتْ بِغَيرِ لِسانِهِمْ لِما في وُسْعِهِمُ الوُصُولُ إلى مَعْرِفَتِها والتِّعَلَّمُ مِنْهُمْ والأَخْذُ عَنْهُمْ. وهذا يدُلُّ على أَنْ يَجوزَ التَّكُلِيفُ بأشياءَ لَيْسَتْ مَعَهُمْ أَسْبَابُها بَعْدَ أَنْ جَعَلَ لَهُمْ سَبِيلَ الوُصُولِ إلى تلكَ الأسبابِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: رحم. (٢) في الأصل و م: انما. (٢) في الأصل وم: التوراة والإنجيل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) و (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم.

والثاني: في الحتِجاجِهِمُ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ اليهودَ والنَّصَارَى قَلِ الْحِتَلَفَتْ، وتَغَرَّقَتْ فِرَقاً، لا الْجَتِماعَ بَيْنها(١) أبداً. فكيف نَتَّيِمُهُمْ في ذلك؟ فقالَ: إِنَّ مذاهِبَهُمْ وكُتُبَهُمْ إنما تَفَرَّقَتْ بِهِمْ ويِبَولِهِمْ؛ فقد أَنْزَلَ مِنَ الحُجَجِ والبَيانِ ما يُعْرَفُ ذلكَ الذي تَقَيْمُهُمْ في ذلك. وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْتَنبِمْ لَهِن جَآمَتُهُمْ مَالِهُ لَيْوَمُنُنَ بِهَا ﴾ تَفَرَقُ بِهِمْ، فلا حُجَة لَهُمْ في ذلك. وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْتَنبِمْ لَهِن جَآمَتُهُمْ مَالِهُ لَيْوَمُنُنَ بِهَا ﴾ [الأنعام: ١٠٩] وقد جاءَتُهُمْ آياتٌ، فلم يُؤمِنُوا. فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَلْهِلَ عَلَيْنَ الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَيْ فَلَا اللّهِ عَلَى ذلكَ قُولُهُ تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَلِيلًا عَلَيْكُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ

وفي الآيةِ دلالةٌ على أنَّ المجوسَ لَيسُوا مِنْ أَهْلِ الكتابِ لأنهُمْ لو كانُوا أَهْلَ الكتابِ صارَ أَهْلُ الكتابِ ثلاثَ طَوائِفَ؛ وقد أُخْبَرَ انهُ ﴿إِنَّمَا أُنْوِلَ الْكِنْبُ عَنَ طَآبِفَتَيْنِ وذلكَ مُحالٌ. فإنْ قِيلَ: إنما هذا حِكايَةٌ عَنِ المُشْرِكِينَ؛ ومَغناهُ، واللهُ أَعْلَمُ، إني أُنْزَلْتُ عليكُمُ الكِتابَ لِئلَا تَقُولُوا: ﴿إِنَّمَا أُنْوِلَ الْكِنْبُ عَنَ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِنَا ﴾ فلم يقولُوا ذلكَ. ولكنَّ اللهُ قَطَعَ بِإنْزالِهِ الكتابَ حُجَّتَهُمْ التي عَلِمَ أَنهُمْ كَانُوا يَحْتَجُونَ بها، لو لم يُنْزِلُهُ، وإنْ لم يكُنْ لَهُمْ في ذلكَ حُجَّةٌ ولا عُذْرٌ، وهو ما ذَكْرُنا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَقَدْ جَآةَ كُم بَيِّنَةً مِن زَيِكُم ﴾ قِيلَ: القرآلُ، وقِيلَ: محمدٌ ﷺ ﴿ وَهُدُى ﴾ هُدَى مِنَ الضَّلالَةِ وكلُّ شُبْهَةٍ ﴿ وَوَلَدُ مَالَى اللَّهِ ﴾ أي ذلك منهُ رَحْمَةٌ ونِعْمَةٌ ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِتَن كَذَّبَ بِكَابَتِ اللَّهِ ﴾ أي لا أَحَدَ ﴿ أَظْلَا مِتَن كَذَّبَ بِكَابَتِ اللَّهِ ﴾ قِيلَ: ﴿ وَمَدَنَ كَذَبَ بِكَابَتِ اللَّهِ ﴾ قِيلَ: ﴿ وَمَدَنَ اللَّهِ ﴾ وقيلَ: دينُ اللهِ. وقد ذَكَرْناها في غَيْرٍ مَوضِعٍ. وقد ذَكَرْنا أنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَا ﴾ حَرْفُ اسْتِفْها مِ فِي الظَاهِرِ، ولكنَّ ذلكَ مِنَ اللهِ على الإيجابِ؛ كأنهُ قالَ: لا أَحَدَ أَوْحَشُ ظُلْماً ﴿ مِتَن كَذَبَ بِكَابَتِ اللَّهِ وَمَهَدَنَ عَنَهُ ﴾ .

[اللّعية ١٨٨] وقولُه تعالى: ﴿ مَلَ يَتُنارُونَ إِلاّ ﴾ كذا (٢) قالَ أهْلُ التّاويلِ: ما يَنْظُرُونَ، [وحَرْفُ هَلْ: هو حَرْفُ اسْتِفْهام وتَعَجُّبٍ، لكنَّ أهْلَ التّأويلِ قالُوا: ما يَنْظُرُونَ إ (٢) حَمَلُوا على الجَوابِ؛ لأنهُ لَم يَخْرُجْ لهُ جوابٌ. فَجَوابُهُ ما قالُوا: ﴿ مَا يَنْظُرُونَ ﴾ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِثَنِ ٱفْقَىٰ عَلَ اللّهِ كَذِبًا ﴾ أي لا أحَدَ أَظْلَمُ مِثَنْ كَذَّب، هو جَوابٌ؛ لأنَّ جَوابَهُ لم يَخُرُجْ. فَجَوابُهُ ما قالُوا: لا أَحَدَ أَظْلَمُ ؛ لأنهُ سُؤالٌ واسْتِفْهامٌ، فَجَوابُهُ ما ذَكُرُوا. فَعَلَى ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ هو اسْتِفْهامٌ، ولم يَخْرُجْ لهُ الجَوابُ، فَجَوابُهُ: لا يَنْظُرُونَ كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلّا صَبَّعَةً وَيُودَهُ ﴾ [يس: ٤٩].

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ مَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتِهِكُهُ أَوْ بَاْقَى رَبُكَ أَوْ بَأْنِكَ بَعْشُ مَايَتِ رَبِّكُ بَوْمَ بَأْنِي بَعْشُ مَايَتِ رَبِكُ ﴾ هذا، والله الله يَشِهُ أَنْ تكونَ الآيةُ في المُعانِدِينَ مِنْهُمْ والمُتَمَرِّدِينَ الذينَ هِمَّتُهُمُ العِنادُ والتَّمَنُّتُ الحَرَجَ على إياسِ رسولِ الله يَشِيُّ خَريعاً على إيمانِهِمْ وإشفاقاً على أنفُهِم خريصاً على إيمانِهِمْ مُشْفِقاً على أنفُهِم حتى كادَتْ نَفْسُهُ تَذْهَبُ حَسَراتِ عليهِمْ حِرْصاً على إيمانِهِمْ وإشفاقاً على أنفُهِم كَتَوِيمُ كَلَيْهِمُ مَشْفِها وإشفاقاً على أنفُهِم كَتَوْمُ عَلَيْهِمْ حَتَى كَادَتْ نَفْسُهُ تَذْهَبُ حَسَراتِ عليهِمْ حِرْصاً على إيمانِهِمْ وإشفاقاً على أنفُهِم كَتَوْمُ عَلَيْهِمْ مَشْفِهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ والمُعَلِقُ اللّهِ والمُعَلِقِهُ والشّعراء: ٢ ] ونَحْوَمُما (٤٤).

فَايَسَهُ اللهُ تعالى مِنْ إِيمَانِ أُولئكَ الكَفَرةِ لِئلاً يَظْمَعَ في إِيمانِهِمْ وإسْلامِهِمْ بَعْدَ ذلكَ، ولا تَذْهَبَ نَفْسُهُ حَسَراتِ عليهِمْ، ولِيَتَّخِذَهُمْ (٥) أعداءً، ويُبْغِضَهُمْ، ويُخْرِجَ الشَّفَقَةَ التي في قَلْبِهِ لَهُمْ، ولِيَتَأَهَّبَ لِعَدَاوِتِهِمْ، ويَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كما فَعَلَ إبراهِيمُ: ﴿ وَلَمَا اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ أَلَهُ اللّهِ مَنْ أَلَهُ اللّهُ مِنْ إيمانِ قومِهِ إلّا مَنْ قد آمَنَ، ونَهَاهُ أَنْ يَخْزَنَ عَلَيهِمْ، وعلى فَوتِ إيمانِهِمْ. فَعَلَى كَانُواْ بَغْمَلُوتَ ﴾ [هود: ٣٦] آيسَهُ اللهُ مِنْ إيمانِ قومِهِ إلّا مَنْ قد آمَنَ، ونَهَاهُ أَنْ يَخْزَنَ عَلَيهِمْ، وعلى فَوتِ إيمانِهِمْ. فَعَلَى ذلكَ هذا آيسَ رسولَ اللهِ ﷺ مِنْ إيمانِهِمْ، ونَهاهُ أَنْ يَحْزَنَ عليهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ إلّا لِلْوَقْتِ الذي ذَكرَ النّهُمْ فيونُ المَلائِكةِ وإيتائِهِمْ بآياتِهِ (٧)، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ إِلّا أَنْ تَأْتِيهُمُ ٱلمَلْتِكُمُهُ ﴾.

ثم قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ بِقَبْضِ الأرواحِ معَ اللَّعْنِ والسُّخْطِ. فَعِنْدَ ذلكَ يُؤمِنُونَ باللهِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ يَومَ القِيامَةِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ بَرَوْنَ ٱلْمَلَتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَالَى: ﴿ إِنَّا اللهِ قال: ٢٢].

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: بينهم. (٢) من م، في الأصل: كذاباً. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: ونحوه. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) أدرج في الأصل قبلها: الذي. (٧) في الأصل وم: بآياتهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَرْ يَأْيَنَ رَبُّكَ﴾ على الأمْرِ؛ كأنهُ قالَ: أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ على ما ذَكَرَ في سورةِ النَّحْلِ: ﴿أَرْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ على ما ذَكَرَ في سورةِ النَّحْلِ: ﴿أَنْ أَلَٰهُ وَيَكَّ ﴾ [الآية: ٣٣]. ثم الأمْرُ، فيهِ عذابُ اللهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِلَمَا جَآةَ أَنْرُنَا﴾ [هود: ٥٨ و...] يَعْنِي عَذابَنا. فَعَلَى ذلكَ في هذا أَمْرُ اللهِ عذابُ اللهِ.

والأصلُ في ما أُضِيفَ إلى اللهِ في مَوضِع الرَّعِيدِ، لا يُرادُ بهِ الذاتُ، ولكنْ يُرادُ بِهِ نَقْمَتُهُ وعَذَابُهُ وعُقُوبَتُهُ كَوَلِهِ تعالى: ﴿ وَيُمُنِدُكُمُ اللهُ نَفْسَتُهُ وَاللهُ تَعَلَى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لَا يَرْيَدُ بِهِ [ذاتَهُ] (١٠ ، ولكنْ يُريدُ نِقْمَتُهُ وعذَابَهُ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَيَكُنْ يُرَجُواْ لِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابُهُ ونَقْمَتُهُ. أو تعلى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى عمران عمران

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ يَأْفِتُ بَعْشُ مَايَنَتِ رَبِّكُ﴾ تَحْتَمِلُ بَعْضُ آياتِهِ مَا قَالَ ﴿فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُواْ مَامَنَا بِاللّهِ وَخَدَمُ﴾ [غافر: ٨٤] وكقولِهِ تعالى: ﴿مَالَ مَالَهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مَنَالُهُ مَا يَتَهِمُ العَدَابَ، ولا يَنْفَعُهُمُ الإيمانُ.

ويَحْتَمِلُ مَا قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها وخُرُوجَ الدَّجَّالِ وخُرُوجَ الدَّابَّةِ. وعلى ذلكَ رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ [أنهُ](٥) قَالَ: «ثَلاثٌ إِذَا خَرَجْنَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنٰهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَقْ كَشَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا﴾؛ [مسلم ١٥٨].

وقالَ أبو هُرَيرَةً هَا : إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «بادِرُوا بالأعمالِ سِتَّا: طُلوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها والدَّجَالَ والدُّخَانَ ودابَّةَ الأرضِ وتُحَوِيْصَةَ أَحَدِكُمْ وأَمْرَ العامَّةِ» [مسلم ٢٩٤٧/ ١٢٩] وخُويِّصَةُ/ ١٦٦ ـ ب/ أَحَدِكُمْ: الموتُ، وأَمْرُ العامَّةِ: الساعَةُ إذا قامَتْ.

وعنِ ابْنِ مَسْعودٍ ظَيْ [أنهُ](٢) قالَ: التَّوبَةُ مَعْروضَةٌ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِنْ مَغْرِبها. ثم قالَ: مَهْما يَأْتِ عليكُمْ عامٌ، فالآخَرُ شَرِّ. ونَحْوُهُ مِنَ الأخبارِ. فإنْ ثَبَتَتْ فهيَ المُعْتَمَدَةُ.

وعنْ عائِشةَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَظِّلَةُ (٨) وشَهِدَتِ الأجسادُ على الأعمالِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْنًا إِينَهُمَا لَرَ تَكُنُّ مَامَنَتْ مِن قَبْلُ﴾ أَخْبَرَ أَنَّ الإيمانَ، لا يَنْفَعُ في ذلكَ الوقْتِ [لِوُجُوهِ:

أَحَدُها: أَنهُ ] (\* ) لَيسَ بإيمانِ الْحَتِيارِ في الحَقيقَةِ، إنما إيمانُ دَفْعِ العَذَابِ والبَأْسِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ رَدُّواْ لَمَادُواْ لِنَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٤] الْحَبْرُ انهُمْ لَوْلُواْ عَامِنًا بِاللّهِ وَتَعْدُونِ إلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُواْ إِلَى اللهُ ا

والثاني: أنهُ في ذلكَ الوَقْتِ وَقْتِ نُزُولِ العَدَابِ لا يُقْدَرُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بالشاهدِ على الغائِبِ لِيكونَ [قولُ المرو](١٠) قولاً عنْ مَعْرِفَةِ في قَلْبِهِ في ذلكَ الوَقْتِ لِما ذَكَرُنا، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ عَنْ مَعْرِفَةِ فِي قَلْبِهِ في ذلكَ الوَقْتِ لِما ذَكَرُنا، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِللَّذِينَ ﴾ وإنما هو قولُ يَقُولُهُ بِلِسانِهِ لا عَنْ مَعْرِفَةٍ في قَلْبِهِ في ذلكَ الوَقْتِ لِما ذَكُرُنا، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ النَّوْبَ لَهُ اللَّهُ اللَّوْلَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي اللللللللَّا اللللللللللَّاللَّاللّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّالِمُ الللللَّاللَّا اللللللللل

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: به. (٤) في الأصل وم: وتحوه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم: حيث. (١١) ساقطة من الأصل وم: حيث. (١١) من الأصل وم: حيث. (١١) ساقطة من الأصل وم: الأصل وم: قوله.

[والثالثُ أنهُ](١): يُبالِغُ بِالإِجْتِهادِ حتى يكونَ إيمانُهُ إيماناً بِاجْتِهادٍ؛ لِذلكَ كانَ ما ذَكَرْنا.

والرابعُ<sup>(۲)</sup>: أنْ يكونَ في طُلوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها وخُروجِ الدَّجّالِ ودابَّةِ الأرضِ وما ذُكِرَ مِنَ البلاءِ والشَّدَّةِ والعَذابِ ما يَضْطَرُّهُمْ إلى الإيمانِ بهِ، فيكونُ إيمانُهُمْ إيمانَ اضْطِرارِ لا اخْتِيارِ.

ويُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ [الأحادِيثُ] (٢) التي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنهُ لا تُقْبَلُ التَّوبَةُ بَعْدَ طُلوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها وبَعْدَ خُروجِ الدَّجَالِ ودابَّةِ الأرضِ؛ أي لا يُثابُونَ على طاعاتِهِمْ، وإلّا فَمِنَ البَعيدِ أَنْ يَدْعُو إلى الإيمانِ والطاعاتِ. ثم إذا أَتُوا بها لم تُقْبَلُ مِنْهُمْ، لكنهُ يُحْتَمَلُ ما ذَكَرْنا ألّا يُثابوا (١) على ذلكَ، ويُعاقَبوا (١) بما كانَ مِنْهُمْ مِنَ الكُفْرِ وكُفْرانِ النِّعَمِ؛ لأنَّ جِهَةَ الثوابِ إفضالٌ وإحْسانٌ، وفي الحِكْمَةِ شِرْكُ (١) الإفضالِ بالثوابِ في الطاعاتِ، إذا كانَ مِنَ اللهِ عَلَى مِنَ النَّعَمِ ما يكونُ ذلكَ شُكُراً لَهُ، والعقابُ على الكُفْرِ مِمّا تُوجِبُهُ الحِكْمَةُ. لذلكَ كان ما ذَكَرْنا.

ولِهذا يَخْرُجُ قولُ أبي حَنِيفَةَ عَلَىٰهُ حَينَ قالَ: لا ثَوابَ لِلْجِنِّ على طاعاتِهِمْ لأنَّ طَرِيقَ وُجوبِهِ الإفضالُ، ولم يُذْكَرْ [لهم](٧) ذلكَ، ويُعاقَبونَ بما كِانَ منهُمْ مِنَ الكُفْرانِ والأجرامِ ما ذَكَرْنا مِنَ المَعْنَى الذي وَصَفْنا، واللهُ أَعْلَمُ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْتًا إِبنَتُهَا﴾ عندَ مُعايَنةِ العذابِ والبّأس والآياتِ إذا ﴿ لَرْ تَنكُن مَامَنتُ مِن فَبْلُ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً﴾ أي لا يَنْفَعُ ذا إلّا بِذا؛ إذا عَمِلَتْ خَيْراً، ولم تَكُنْ آمَنَتْ، لا يَنْفَعُها (^^ ذلكَ، [ولنْ يَنْفَعُها إِيمانُها] (٩٠) عندَ معايَنَةِ العذابِ والآياتِ إذا لم تكنْ كَسَبَتْ قَبْلَ ذلكَ خيراً.

وقِيلَ: قولُهُ تعالى: ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِبَنْهُمَا لَرْ تَكُنْ مَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ أي لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنْ مَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ أي لا يَنْفَعُ اِيمانُها إذا لم تغْزِمُ أَلَا تَرْتَذُ، ولا ترْجِعَ عنهُ أبداً. وقِيلَ: ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنْ مَامَنَتْ مِن فَبْلُ ﴾ أي لا يَنْفَعُ إيمانُها ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِ ﴾ تَصْديقِها التَّعْظِيمُ اللهِ والإجلالُ. فَعِنْد ذلك يَنْتَفِعُ صاحِبُهُ، لأنهُ لا كلُّ تَصْديقِها كَيْراً قَبْلَ مُعايَنِة الآياتِ. النَّالِيمَ اللهِ وقيلَ: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً فَيهِ التَّعْظِيمُ لَهُ وقيلَ: ﴿ أَنْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا أَي لَم نَكُنْ عَمِلَتْ فِي تَصْديقِها خَيْراً قَبْلَ مُعايَنِة الآياتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلِ انْظِرُواْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ﴾ هو يَخْرُجُ على الوعِيدِ؛ أي انْتَظِرُوا إخْدَى هذِهِ الثلاثِ التي ذَكَرْنا فإنّا مُنْتَظِرُونَ. وهو كقولِهِ: ﴿قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّ مَعَكُمْ مِنَكَ ٱلْمُثَرَبِّصِينَ﴾ [الطور: ٣١] أي انْتَظِرُوا العذابَ فإنّا مُنْتَظِرونَ بِكُمْ ذلكَ.

الآية 109 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَمًا﴾ (١٠) عَنْ عائِشَةَ وأبي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ احدُهُما: فيكُمْ في الكَفْرَةِ، وقالَ الآخَرُ: في أهلِ الصلاةِ، وقيلَ: هُمُ الحُرورِيَّةُ، وقِيلَ: هُمُ اليَهودُ والنَّصارَى. ولكنْ لا نَدْرِي مَنْ هُمْ؟ ولَيسَ بنا إلى مَعْرفَةِ مَنْ كانَ حاجَةٌ.

ثم يَحْتَمِلُ وجوها ثلاثة : يَحْتَمِلُ ﴿ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ حقيقة ؛ لأنَّ [أصحاب] (١١ جَميع الأديانِ عندَ انْفُسِهِمْ انهُمْ يَدينُ اللهِ ، لا أَحَدَ يقولُ : إنهُ يَدينُ بِدينِ غَيْرِ [دينِ] (١٢ اللهِ . ألا تَرَى انهُمْ قالُوا : ﴿ مَا نَتَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَلَنْ كَانُوا عندَ انْفُسِهِمْ انهُمْ يَدِينُونَ دِينَ اللهِ فَهُمْ فِي [الزمر : ٣] وقالُوا (١٠٠) : ﴿ مَثَوَلَا مُنْمَثُونًا عِندَ اللهِ ﴾ [يونس : ١٨] فَهُمْ وإنْ كانُوا عندَ انْفُسِهِمْ انهُمْ يَدِينُونَ دِينَ اللهِ فَهُمْ فِي النّحِيقَةِ فَارَقُوا دِينَهُمْ ولَيسُوا على دينِ اللهِ ويَحْتَمِلُ فارَقُوا دَيْنَهُمُ الذي أُمِرُوا بِهِ وَدَعَا إليهِ الرُسُلُ والأنبياءُ ، صلواتُ اللهِ عليهِمْ ، فارَقُوا ذلكَ الدينَ ، عَهْدِ الأنبِياءِ والرُّسُلِ بِدِينِ اللهِ ، فَفَارَقُوا ذلكَ الدينَ ، عليهِمْ ، فارَقُوا ذلكَ الدينَ ، ويَحْتَمِلُ : فارَقُوا دينَهُمُ ، الذي دائُوا بِهِ في عَهْدِ الأنبِياءِ والرُّسُلِ بِدِينِ اللهِ ، فَفَارَقُوا ذلكَ الدينَ ، واللهُ أَعْلَمُ ، كقولِهِ تعالى : ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَنَفَيْحُونَ عَلَى اللّهِ مَنْ اللهِ عَمْدُوا شِيَعَامُ أَي صارُوا فِرَقًا وأَخُوابًا.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ مِنَ الناسِ مَنْ صَرَفَ تَأْوِيلَهُ ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ﴾ أي لَسْتَ انْتَ في قِتالِهِمْ في شَيءٍ؛ كأنهُ لَهاهُ عَنْ قِتالِهِمْ في وَقْتٍ، ثم أَذِنَ لهُ بَعْدَ ذلك حِينَ (١٤) نَسَخَتْهُ آيَةُ السَّيفِ، وهذا بعيدٌ. ويَخْتَمِلُ ﴿لَسْتَ مِتْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ أي

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: أو. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يثابون. (٥) في الأصل وم: ويعاقبون. (٦) في الأصل وم: ترك. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: لا ينفعه. (٩) في الأصل وم: لم ينفعه ذلك. (١٠) في الأصل وم: فارقوا، وهي قراءة حمزة والكسائي، انظر حجة القراءات ص(٢٧٨). (١١) و(١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: و. (١٤) في الأصل وم: حيث.

لَسْتَ مِنْ دينِهِمْ في شَيءٍ؛ لأنَّ دينَهُمْ كانَ تَقْلِيداً لآبائِهِمْ، ودينَكَ دينٌ بالحُجَجِ والبراهينِ، فَلَسْتَ منهُمْ أي مِنْ دينِهِمْ في شَيءٍ؛ لأنَّ دينَهُمْ كانَ تَقْلِيداً لآبائِهِمْ، ودينَكَ دينٌ بالحُجَجِ والبراهينِ، فَلَسْتَ منهُمْ أي لا تُسْأَلُ انْتَ عنْ دينِهِمْ، ولا تُحاسَبُ على ذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿مَا عَلَبَكَ مِنْ عَوْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى دينِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهُ اللّ

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَاۤ أَثْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ يَحْتَمِلُ الحُكُمَ (١) فيهِمْ إلى اللهِ، لَيسَ إليكَ، هو الذي يَحْكُمُ فيهِمْ، أو أنْ يكونَ ﴿أَنْهُمْ إِلَى اللهِ، لَيسَ إليكَ، هو الذي يَحْكُمُ فيهِمْ، أو أنْ يكونَ ﴿أَنَّهُمْ إِلَا كَانُوا يَشْعَلُونَ﴾ هو وَعيدٌ.

(الآيية ١٦٠) وقولُهُ تعالى: ﴿مَن جَانَهُ بِالْمُسَنَةِ فَلَمُ عَشَرُ أَنشَالِهَا ۚ وَمَن جَانَهُ بِالسَّيِنسَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [فيه وجهانِ:

أَحَلُهُما] (٣): لَيسَ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا ﴾ إيجابُ الجَزاءِ في السَّيِّئَة. وفي قولِهِ تعالى: ﴿ فَلَهُ عَشَرُ ﴾ إيجابُ الجَزاءِ! ( الجَزاءِ ؛ لأنهُ قال: فَلَهُ كذا ، فيه إيجابُ الجزاءِ. [وإنما إيجابُ الجَزاءِ] (٣) في السَّيِّئَةِ بقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ ، ﴾ [النساء: ١٢٣] وغَيْرِهِ مِنَ الآياتِ. وقد ذَكَرْنا أنَّ إيجابَ الجَزاءِ والنَّوابِ في الحَسَناتِ والخيراتِ إفضالُ وإحسانٌ ؛ لأنهُ قد سَبَق مِنَ اللهِ تعالى إلى كُلِّ أَحَدِ مِنَ النَّعَمِ ما يكونُ منهُ تلكَ الخيراتُ جزاءً لما أَنْعَمَ عليهِ وشُكْراً ، ولا جَزاءً للجازي إلّا مِنْ جِهَةِ الإفضالِ والإكرام.

وأما جَزاءُ السَّيَّئَةِ فمِمَّا تُوجِبُهُ الحِكْمَةُ لِما خَرَجَ الفِعْلُ منهُ مَخْرَجَ الكُفْرانِ لِما أنْعَمَ عليهِ، فَيَسْتَوجِبُ بالكُفْرانِ العقوبَةَ والجزاءَ على ذلكَ.

والثاني: أنهُ خرجَ الفِعْلُ منهُ في الخيراتِ والحَسَناتِ على مُوافَقَةِ خِلْقَتِهِ وصُورَتِهِ وتَقْيِيمِهِ (٤) على ما خَلَقَها اللهُ وَأَنْشَاها، وبَناها، فلم يَخْرُجِ الفِعْلُ بهِ على خِلافِ ما هو بُنيَ عليه، فلم يَسْتَوجِبْ بهِ الجزاءَ. وأما السَّيِّناتُ فهيَ إخراجُها على خِلافِ خِلْقَتِها وتَقْرِيمِها وصَرْفِها إلى غَيرِ الوجْهِ الذي كانَتْ خِلْقَتُهُا وتَقْرِيمُها، فاسْتَوجَبَ بذلكَ المُقوبَةَ والجزاءَ عليها لِقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَهِنَ وَٱلْإِنْسَ إِلَا لِيَعَبُدُونِ ﴾ / ١٦٧ ـ أ/[الذاريات: ٥٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿مَن جَآةً بِالْمُسَنَةِ فَلَمُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا ﴾ لَيسَ على التَّحدِيدِ حتى لا يُزادَ عليهِ، ولا يُنْقَصَ منهُ، إنما خَرَجَ، واللهُ أَعْلَمُ، على التَّعظِيمِ لِذلكَ والإجلالِ؛ لأنهُ أَخْبَرَ في النَّفَقَةِ التي تُنْفَقُ في سَبِيلِ اللهِ أنها تَزْدادُ، وتَنْمُو، إلى سَبْعِ مِئَةٍ، ولا يَجوزُ أَنْ يكونَ لهُ في الحَسَنَةِ التي جاءً بها في التَّوجِيدِ تَبْلُغَ إلى ما ذَكرَ، وإذا جاءً بِنَفْسِ ذلكَ [في] (٥) التَّوجيدِ لا تَبْلُغُ ذلكَ. أو تَقْصُرُ عَنْ ذلكَ. ولكنّها، واللهُ أعْلَمُ، على التَّعْظِيمِ لهُ أو على التَّمْثِيلِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَرَشُهَا كَمَرْضِ السَّمَةِ ذلكَ. ولكنّها، واللهُ أعْلَمُ، على التَّعْظِيمِ لهُ أو على التَّمْثِيلِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَرَشُهَا كَمَرْضِ السَّمَةُ وَتَنشَقُ وَلَا اللهُ وَالمَّدُونُ يَنفَظَرَنَ مِنهُ وَتَنشَقُ ، أو تتفَطَّرُ. فَعَلَى ذلكَ الأَوْلُ أَنهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ثم قولُهُ تعالى: ﴿مَن جَآة بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ ﴾ كذا ﴿وَمَن جَآة بِالسَّبِثَةِ فَلا ﴾ كذا. ذَكَرَ مَجيءَ الحَسَنةِ ومَجيءَ السَّيئَةِ، ولم يَقُلُ: مَنْ عَمِلَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ كذا، ومَنْ عَمِلَ بالسَّبِئَةِ [فَلَهُ كذا] (٢) لِيُعْلَمَ أَنَّ النَّظَرَ إلى مَا خَتَمَ بهِ، وقُبِضَ عليه؛ فكأنهُ قالَ: مَنْ خَتَمَ بالحَسَنَةِ، وقُبِضَ عليها، فَلَهُ كذا؛ لأنهُ قد (٧) يَعْمَلُ الحَسَنَةَ، ثم يُفْسِدُها، ويَنْقُضُها بِارْتِكَابِ مَا [يَنْقُضُها، ويُفْسِدُها] (٨) مِنَ الشَّرْكِ وغَيرِه، وعلى مَا رُويَ: «الأعمالُ بالخواتِيم» [البخاري ٦٤٩٣ و ٢٦٠٧].

ثم الحَتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿مَن جَاةَ بِالْمَسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَتَنَالِهَا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿مَن جَآةَ بِالْمَسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَتَنَالِهَا ﴾ بغدَ التّوجيدِ ﴿وَمَن جَآةَ بِالْمَسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَتَنَالِهَا ﴾.

وقالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ ﴿مَن جَآةَ بِالْمُسَنَةِ﴾ يَعْنِي بالتَّوجِيدِ ﴿فَلَهُمْ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ لكنهُ لَيسَ على التَّخدِيدِ لِما ذَكَرْنا، ولكنْ على التَّعْظِيم والقَدْرِ عندَ اللهِ أو على التَّمْثِيلِ ﴿وَمَن جَآةَ بِالسَّيِنَةِ فَلَا يُجْزَئ إِلَّا مِثْلَهَا﴾.

. الأنه لله على محل محل محل محل محل محل محل محل محل

<sup>(</sup>۱) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: وتقديمه. (۵) ساقطة من الأصل وم: ينقضه ويفسده. الأصل وم: ينقضه ويفسده.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ جميعاً؛ لا يُزادُ على المِثْلِ، ولا يُنقَصُ مِمّا ذُكِرَ.

[الآبية ١٦١] وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّنِ مَلَنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴾ قالَ أبو بَكْرِ الكيسانِيُّ: قولُهُ تعالى: ﴿ مَكْنِى ﴾ أي وَلَيْ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴾ ولَيْ الدَّلالَةِ والبَيانِ ذلكَ، إنما مَنَّ عليهِ بِلْظَفِهِ، ولَيسَ في الدَّلالَةِ والبَيانِ ذلكَ، إنما عليهِ البَيانُ. كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَدُلُّ على الهُدَى، ويُبَيِّنُ لَهُمْ طريقَهُ.

ثم الحَبَرَ انهُ لا يَدُلُّ مَنْ احَبَّ بقولِهِ تعالى: ﴿إِنَكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَتَ وَلَكِئَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ﴾ [القصص: ٥٦] دلُّ انَّ ذلك إكرامٌ مِنَ اللهِ تعالى بالهِدايَةِ والتَّوفِيقِ لَهُ والعِصْمَةِ بِلُطْفِهِ لا بالدلالَةِ والبَيانِ. وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿يَمْنُونَ عَلِيْكَ أَنْ أَسُلُواً قُل لَا نَسُنُواْ عَلَى إِسْلَسَكُمْ بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلِيَكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ اللّاِيمةِ اللّهِدايَةِ نفسِها لا الدَّلَالَةِ مَاللَا لَوَسُولِهِ. دلَّ أَنهُ لِما ذَكَرْنا مِنَ الهِدايَةِ نفسِها لا الدَّلَالةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ دِينًا قِيمًا ﴾ قيلَ: قائماً مُسْتَقيماً، لا عِوَجَ فيهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَذِ يَجْمَل لَهُ عِرَبَا ﴾ ﴿ وَلَيْ يَجَمَل لَهُ عِرَبَا ﴾ ﴿ وَلَذِي فَيهِ الْآفَةُ. فَاخْبَرَ أَنْ لا آفَةَ فيهِ، ولا عِوْجَ.

وقولُهُ تعالى ﴿ فِلْهُ إِبْرَهِيمَ ﴾ إنَّ أَهْلَ الإيمانِ جميعاً يَدَّعُونَ أنَّ [الدِّينَ] (٢) الذي هُمْ عليهِ، هو دِينُ إبراهيم، فأخْبَرَ أنَّ دِينَ إبراهيمَ هو الذي، عليهِ [رسولُ اللهِ ﷺ] (٣) لا هُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ عَنِيفاً ﴾ قِيلَ: مُسْلِماً. والحَنَفُ هو المَيلُ، وهو الحَنِيفُ أي ماثلٌ إلى دينِ اللهِ. أخبَرَ أنهُ يَدْعُو إلى دينِ اللهِ عالى: ﴿ عَنِيهَ اللهِ اللهِ تعالى وإلى الدينِ الذي كانَ عليهِ آباؤُهُ وأجْدادُهُ؛ أغني بِهِ [دينَ] (٤) الأنبياءِ والرُّسُلِ ﷺ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾. بَرُّهُ فَقَدْ مِنَ الشَّرْكِ. وقِيلَ: كانَ حَنِيفاً خالِصاً لِلّهِ مُخْلِصاً؛ لم يُشْرِك أحداً في رُبُوبِيَّتِهِ ولا في عِبادَتِهِ، على فِعْل أُولئكَ الكَفَرَةِ. الكَفَرةِ. الكَفَرةِ.

وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ وَهُ وَحَفْصَةً ﴿ فِيَمَّا ﴾ فِطْرَتَكُمُ الني فُطِرْتُمْ عليها ﴿ مِلْةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيغَاً ﴾ ويُقُرأُ قَيْماً بالتَّشْدِيدِ، وقَيْماً بالتَّشْدِيدِ، وقَيْماً بالتَّشْدِيدِ،

ويَخُرُجُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّنِي هَدَانِي رَبِي إِنَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيرٍ ﴾ على الشُّكْرِ لهُ والحَمْدِ على ما أَنْهَمَ عليهِ، وأَفْضَلَ لَهُ مِنَ الإكرامِ لَهُ بالهِدايَةِ [إلى الطريقِ] (١) المُسْتَقِيمِ، ويَخْتَمِلُ (١) القائِمَ بالحَقِّ والبُرُهانِ. وكذلكَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿وَيَنَا قِبَمًا ﴾ بالحُجَجِ والبراهِينِ، ودينُ أُولئكَ بِهَوَى أَنْفُسِهِمْ. ولِذلكَ قالَ: ﴿حَنِيفًا ﴾ وقالَ (١): ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِي إِنَ مِرَاطٍ مُسْتَقِيرٍ ﴾.

الآية ١٦٢] وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَعَيَاىَ وَمَنَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيَرَ ٱللَّهِ أَنِي رَبًا ﴾ [الأنعام: ١٦٤] خاطبَ اللهُ تعالى بهذِهِ الآياتِ رسولُه ﷺ والمُرادُ بِهِ الخَلْقُ كُلُهُ. فَمَنْ بُلِيَ بِمِثْلِ ما كَانَ بُلِيَ رسولُ اللهِ ﷺ مِنَ السَّوْالِ والدُّعاءِ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأُ ؛ أَي يَذْكُرَ ما في الآياتِ.

ولو كانَ المُرادُ بالخِطابِ بهذا رسولَ اللهِ ﷺ خاصَّةً لَكانَ لا يَقُولُ لهُ: [﴿قُلْ﴾](١) ولكنْ يَقولُ لَهُ: افْعَلْ كذا، ولا تَفْعَلْ كذا، وعلى ذلكَ الخِطابُ في الشاهِدِ في خِطابِ بَعْضِ بَعْضاً الّا يَقُولُوا: قُلْ. فَدَلَّ أنهُ على ما ذَكَرْنا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م. حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) انظر معجم القراءات القرآنية [۲/ ۳۳۹]. (٦) في الأصل وم: يالطريق. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل و م: وقوله. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُهُ﴾ [الإخلاص: ١]. ومَنِ<sup>(١)</sup> اسْتُوصِفَ صِفاتِ اللهِ فَعَلَيهِ أن يَصِفَ لَهُ ما في سورةِ الإخلاصِ. ورسولُ اللهِ ﷺ وغَيْرُهُ مِنَ الخَلائِقِ سواءً في ذلكَ الخِطابِ.

ثم في قولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّنِي هَكَنِي رَبِّ ﴾ الآية ذِكْرُ مِنْنِهِ بِما هَداهُ والإسْتِيداءِ إلى شُكْرِ ما أَنْعَمَ عليهِ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَتَمَافِ ﴾ الأمْرُ بإخلاصِ العِبادَةِ للهِ اللهِ وإسلامِ النَّفْسِ لَهُ في جَمِيعِ أحوالِهِ: مَحْيَاهُ ومَمَاتِهِ.

وَفَي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبِّنِي رَبَّا﴾ فيهِ الدُّعاءُ إلى وَحُدانِيَّةِ اللهِ ورُبُوبيَّتِهِ.

ثم في قولِهِ تعالى: ﴿قُلْ إِنِّنِ مَكَنِي رَقِي ۗ دَلالَةُ رَدُّ قُولِ مَنْ يَسْتَثْنِي في إيمانِهِ؛ لأنهُ أَمَرَهُ أَنْ يقُولَ: ﴿قُلْ إِنِّنِ هَكَنِي مَكَنِي وَيَ إِنَا أَنْ يَكُونَ لِشَكُّ رَقِّ إِنَّا أَنْ يَكُونَ لِشَكُّ وَمِرَا لِشَكُّ مِرَا أَنْ يَكُونَ لِشَكُّ وَمِرَا أَنْ يَكُونَ لِشَكُّ وَاسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَينِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِشَكُّ وَإِمَّا أَنْ يَكُولُ اللَّهُ عَلَيهِ أَنْ يُظْهِرَ ذَلكَ، وأَنْ يَشْكُرَ لَهُ أَعْمَ ما أَمَرَ رسُولَهُ عَلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ يُظْهِرَ ذَلكَ، وأَنْ يَشْكُرَ لَهُ أَنْ عَلَى ما أَمَرَ رسُولَهُ عَلَيْهِ لَنْ يُظْهِرَ ذَلكَ، وأَنْ يَشْكُرَ لَهُ أَنْ عَلَى مَا أَمْرَ رسُولَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُظْهِرَ ذَلكَ، وأَنْ يَشْكُرَ لَهُ أَنْ عَلَى عَلَى مَا أَمْرَ رسُولَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْهِرَ ذَلكَ، وأَنْ يَشْكُرَ لَهُ أَنْ عَلَى مَا أَمْرَ رسُولَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْهِرَ ذَلكَ، وأَنْ يَشْكُرَ لَهُ أَنْ عَلَى مَا أَمْرَ رسُولَهُ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى مَا أَمْرَ رسُولُهُ عَلَى عَلَى مَا أَمْرَ وَمِنْ يَشْكُرَ لَهُ أَنْ عَلَى مِنْ أَنْ عَلَى مَا أَمْرَا لِمُ لَهُ عَلَى عَلَى مَا أَمْرَ وَلِهُ لِلْكُونُ فَيْهِ فَا إِلَّالُهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا أَنْ عَلَى مَا أَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا أَمْرَا لِكُونُ لِلْكَ مِنْ إِلَانَ يَشَكُرُ لَهُ أَنْ عَلَى عَلَى مَا أَمْرَ وَلِي عَلَى عَلَى مَا أَمْرَ وَلِيْكُولُ وَالْعَلَى عُلَى مَا أَمْرَ وَلَيْكُونُ لِلْكَ مَا عَلَى عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُولُ لَهُ عَلَى عَ

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَانِي وَنُشُكِي وَتَمْيَاىَ وَمَكَالِى لِنَّهِ رَبِّ الْفَالَمِينَ﴾ يَخُرُجُ على وجُهَينِ:

أَحَدُهُما: يَخْرُجُ على الأمْرِ بالدُّعاءِ لِنَفْسِهِ؛ لأنهُ قالَ: ﴿قُلْ﴾ أَجْعَلُ ﴿صَلَانِي وَشُنكِي وَتَمْيَاىَ وَمَنَاقِبَ يَئِو رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

والثاني: على المُنابَزَةِ<sup>(٤)</sup> مَعَ أُولئكَ الكَفَرَةِ والفَجَرَةِ؛ يقولُ: أنا أَجْعَلُ صَلَاتي وعِبادَتي ومَحْيَايَ ومَماتي للهِ، لا أَجْعَلُ لِغَيْرِهِ شِرْكاً كما جَعَلْتُمْ أُنتُمْ شُرَكاء<sup>(٥)</sup> في عِبادَتِهِ وصلاتِهِ ونُسُكِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم اخْتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿ صَلَاقِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: الصّلاةُ: المَفْرُوضَةُ، وقالَ بَعْضُهُمْ: الصَّلاةُ: الخُضوعُ والتَّناءُ؛ يَقولُ: إنَّ خُضوعي وثَنائي لِلّهِ. والصَّلاةُ، هي التَّناءُ في اللَّغةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمُثْكِى﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ الحَسَنُ: ﴿وَتُشْكِى﴾ ديني كقولِهِ تعالى: ﴿وَلِكُ لِ أُمَّةِ جَمَلْنَا مَنسَكَا﴾ [الحج: ٣٤] أي ديناً. وقِيلَ: ﴿وَتُشْكِى﴾ وغِبادَتي. والنُسُكُ السُمُ كُلُّ عبادَةٍ. وعلى ذلك يُسَمَّى (٧) كُلُّ عابدِ ناسِكاً./١٦٧ ـ ب/

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَمْيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ أي أنا خَيَّ ومَيِّتٌ للهِ، لا أَشْرِكُ أحداً في عِبادَتي [ونُسُكي. بل كُلِّي للهِ، لا شريكَ لَهُ] (٨) في ذلك. ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ هذا على التَّقْديمِ والتَّأْخِيرِ؛ كأنهُ قالَ: إني أُمِرْتُ أنْ أَجْعَلَ صَلاتي ونُسُكي للهِ، أو إني أُمِرْتُ أنْ أَذْعُوَ، وأَسُألَ اللهَ أنْ يَجْعَلَ صَلاتي ونُسُكي وعِبادَتي لَهُ، لا أَشْرِكُ غيرَهُ فيه.

الآية ١٦٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَا أَزَلُ السَّلِمِينَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَا أَزَلُ السَّلِمِينَ﴾ أي وأنا أوَّلُ مَنْ خَضَعَ، وأَسْلَمَ بالذي أُمِرْتُ: [أُمِرْتُ](١) أنْ أَبَلْغَ؛ لانهُ أُمِرَ بِتَبْلِيغِ ما أُنْزِلَ إليهِ، فيقولُ: أنا أوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ بالذي أُمِرْتُ بالنَّبليغ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لا على تَوقِيتِ الإسلامِ ولكنَ على سُرْعَةِ الإجابَةِ والطاعَةِ لهُ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِنْ مَايَةٍ إِلَّا فِي مُنْ أَخْتِهُمُ ﴾ [الزخرف: ٤٨] هو على الوَصْفِ بِغايَةِ العِظَمِ لَيسَ على أَنَّ بَعْضَها (١٠) أَكْبَرُ وأَعْظَمُ، وبَعْضَها أَصْغَرُ، ولكنْ كُلُها أَغْظَمُ وأَكْبَرُ.

فَعَلَى ذلكَ هذا لَيسَ على وَقْتِ الإسلامِ ولكنْ لِسُرْعةِ الإجابَةِ والطاعَةِ لَهُ، [والإسلامُ، واللهُ أعْلَمُ](١١)، هو جَعْلُ النَّفْسِ وكُلِّيَّةِ الأشياءِ لِلّهِ سالِمةً. أي أنا أوَّلُ مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ لِلّهِ سالِمَةً.

الآية 172 وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَيْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّي ثَنَّ وَ ﴾ يَختَمِلُ هذا وَجْهَينِ: يَختَمِلُ: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَيْنِي رَبًّا ﴾

(۱) الواو ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل وم: أو. (۳) من م، في الأصل: لا. (٤) في م: بالدال المنقوطة. (٥) من م، في الأصل: شركا. (٦) في الأصل وم: وغيره. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: قوله. (٨) في الأصل وم: ونفسي بل كله لله لا شريك له. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، في الأصل: يعظها. (١١) في الأصل وم: والله أعلم الإسلام.

وانْتُمْ(۱) تَعْلَمُونَ انْ لا رَبَّ سِواهُ، ويَحْتَمِلُ: ﴿قُلَ آغَيْرَ اللَّهِ أَنِينَ رَبَّا﴾ سِوَاهُ، وفي كُلِّ أحَدٍ أثَرُ رُبُوبِيَّتِهِ وأُلوهِيُّتِهِ قائمٌ ظاهِرٌ، وفي ما تَدْعُونَنِي إليه أحَدُ آثارِ العُبُودِيَّةِ والرُّبُوبِيَّةِ لِلّهِ فيهِ. فَكيفَ أَتَّخِذُ رَبّاً سِوَاهُ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَكْيِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْماً ﴾ يَحْتَمِلُ وجْهَينِ: يَحْتَمِلُ: ﴿وَلَا تَكْيِبُ كُلُ نَفْسٍ ﴾ مِنْ سُوءٍ ﴿إِلَّا عَلَيْماً ﴾ لا يَتَحَمَّلُ ذلك غَيْرُهُ عنهُ في الآخِرَةِ. وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَزِدُ وَازِرَةٌ وِلْدَ أُخْرَئُ ﴾ وكقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَكْيِبُ كُلُ وَيَتَكُمُ مَا مُحِلْتُهُ ﴾ [النور: ٥٤]. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَكْيِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْماً ﴾ أي لا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ، لو تُرِكَتْ وما تَخْتارُ إلّا عليها. لكنَّ الله بِفَضْلِهِ يَمْنَعُ [بَعْضَ ما] (٢) تختارُ على نَفْسها كقولِ يُوسُفِ عَلِيها: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَنْ مَنْ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا عَصَمَهَا رَبّي.

وجائزٌ أَنْ يكونَ على الإضمارِ؛ كَأْنَهُ يقولُ: ﴿وَلَا تَكْمِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْماً﴾ ولها. ومِثْلُهُ جائزٌ في القرآنِ كقولِهِ تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْمَنلَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١] وهو نَذِيرٌ لِقوم، بَشِيرٌ لِقوم آخَرِينَ؛ نَذِيرٌ في حالٍ، وبَشِيرٌ في حالٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِمُكُو فَهُنَّتِكُكُم بِمَا كُشُّمْ فِيهِ نَخْلِلْفُونَ ﴾ هو على الوّعيدِ.

ورُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ كانَ إذا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ أَنْبَعَ التَّكْبِيرَ بِهذِهِ الآيةِ: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي﴾ إلى آخِرِهِ.

ورُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﷺ أَنهما قالا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيهِ حِذَاءَ مَنْكَبَيهِ، ثم يقولُ: سُبْحانَكَ اللهمَّ، وبحَمْدِكَ، وتَبارَكَ اسْمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إِلَهَ غيرُكَ اأْبُو داوود ٧٧٦].

فكانَ أَبُو حَنيفَةً، رَحِمَهُ اللهُ، يَخْتَارُ مِنْ ذَلَكَ هَذَا فِي الفرائِض.

وكذا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ صَلَيْهُ أَنهُ [إذا] (٤) قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَرَ (٥)، ثم قالَ: سُبْحانَكَ اللهمَّ، وبِحَمْدِكَ، وتَبارَكَ اسْمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إِلَهَ غيرُكَ.

وكانَ أبو يُوسُفَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يقولَ بهذِهِ الكلماتِ. والكلماتُ التي رَواها عليُّ ابْنُ أبي طالبٍ عَلَيْه مِنْ غَيْرِ إيجابٍ لذلكَ ولا خَظْر لِما سِوَاهُ.

وكانَ أبو حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللهُ، لا يَسْتَحبُّ أَنْ يَزِيدَ في الفرائضِ على ما رُوِيَ عنْ أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ ﷺ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ وما رَوَتْ عائِشَةُ ﷺ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ وما رُوِيَ عنْ عُمَرَ وعبدِ اللهِ ﷺ.وأمّا في النّوافِلِ فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ ما شاءَ فيها منَ الثّناءِ والدَّعَواتِ، فَيختَمِلُ أَنْ يكونَ ما رواهُ عليُّ بْنُ أبي طالِبِ ﷺ مِنْ فِعْلِ رسولِ اللهِ ﷺ كانَ ذلك في النّوافِلِ.

[الآية 170] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِكَ ٱلأَرْضِ ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ جَعَلَكُمْ خَلَتِكَ ٱلأَرْضِ ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ جَعَلَكُمْ خَلَتِكَ ٱلأَرْضِ ﴾ يَعْنِي أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ لِيَحْذَرُوا تَكُذيبَهُ والخِلانَ لَهُ، ويَرْغَبُوا في تَصْدِيقِهِ والمُوافَقَةِ لهُ والطاعَةِ ليكونَ لَهُمْ بِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ قُدُوةٌ وعِبْرَةٌ لِيَعْرِفُوا صُحْبَةً رسولِ اللهِ ﷺ أَنْ كيفَ يَجِبُ أَنْ يَضْحَبُوهُ، ويُعامِلُوهُ مِنَ الإحسانِ إليهِ والتَّعْظِيمِ لهُ والتَّصْدِيقِ، ويَجْتَنِبُوا الإساءَةَ إليهِ والتَّكْذيبَ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿جَمَلَكُمُ خَلَتِكَ ٱلأَرْضِ﴾ يَعْني البَشَرَ كُلَّهُمْ؛ جَعَلَ بَعْضَهمْ خَلائِفَ بَعْضٍ في الوجودِ وفي الأحوالِ في الحياةِ والمَموتِ والغِنَى والفَقْرِ والصَّحَةِ والسَّقَمِ وفي العِزْ والذُّلُّ وفي كلِّ شَيءٍ وفي الصَّغرِ والكِبَرِ لِيكونَ لَهُمْ في ذلكَ عِبَراً ودليلاً على مَعْرِفةِ مَنْشَيْهِمْ وخالِقِهِمْ؛ لأنهُ لو أَنْشَأَهُمْ جَمِيعاً مَعاً لم يَعْرِفُوا أحوالَ أَنْفُسِهِمْ وتَغَيَّرُهُمْ مِنْ حالٍ

(١) في الأصل وم: وقد. (٢) في الأصل وم: بعضها وما. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) في الأصل و م: فكبر.

[إلى حالي](١). ولكن أنشَأَهُمْ واحِداً بَعْدَ واحِدٍ وقَرْناً بَعْدَ قَرْنِ لِيَعْرِفُوا أحوالَ أنْفُسهِمْ وانْتِقالَهُمْ مِنْ حالِ إلى حالِ لِيَعْرِفُوا أنَّ مُنْشِئَهُمْ واحدٌ، ولانهُمْ لو كانُوا جَميعاً مَعاً لم يَعْرِفُوا مَبادِئَ أحوالِهِمْ مِنْ حالِ نُظْفَةٍ ثمّ مِنْ عَلَقَةٍ ثم مِنْ مُضْغَةٍ ثم مِنْ حالِ الصِّغَرِ إلى حالِ الكِبَرِ. وكذلكَ هذا في جَميعِ الأحوالِ مِنَ الغِنَى والفَقْرِ والصَّحَّةِ والسَّقَمِ. ولو [كانُوا كُلُهُمْ](٢) على حالةٍ واحدةٍ لم يَعْرِفُوا ذلكَ. لكنْ جَعَلَ بَعْضَهُمْ خَلائِفَ بَعْضِ لِيَدُلَّهُمْ على ما ذكرنا.

ويَحْتَمِلُ مَا قَالَ ابْنُ عِبَاسِ صَلَّتُكِ إِنْهُمْ صَارُوًا خُلُفَ الجَانُّ.

[وبَعْدُ](٢) فالأَوَّلُ يكونُ في بَيانِ صُحْبَةِ رسولِ اللهِ ﷺ، والثاني في بَيانِ وحدانيةِ الرَّبِّ ﴿

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَعْضِ دَرَجَعَتِ﴾ يَحْتَمِلُ هذا في الأحوالِ، ويَحْتَمِلُ في الخِلْقَةِ؛ جَعَلَ لِبَعْضِ فضائِلَ وَدَرَجاتٍ على بَعْضٍ، وجَعَل بَعْضُ فَوقَ بَعْضٍ بِدرَجاتٍ في الدنيا لِيَكْتَسِبُوا لأنْفُسِهِمْ في الآخِرَةِ الدَّرجاتِ والفَضائِلَ على ما رَغِبُوا في الدنيا في فضائِلِ الخِلْقَةِ ودَرَجاتِ بَعْضٍ فوقَ بَعْضٍ، ونَفَرُوا عَنِ الدُّونِ مِنْ ذلكَ، لِيُرَغِّبَهُمْ ذلكَ في الْحَسابِ الدَّرَجاتِ في الآخِرَةِ، ويُنَفِّرُهُمْ عنِ اكْتِسابِ ما يَنْفُرُونَ عنهُ في الدنيا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَسَبُلُوَكُمْ فِي مَا مَانَنكُونُ يَحْتَمِلُ ﴿ لِيَسَبُوكُمْ فِي مَا مَانَنكُونُ مِنَ الأحوالِ المُخْتَلِفَةِ مِنَ الفَقْرِ والغِنَى والسَّقَمِ والصَّحَةِ والصَّغَرِ والكِبَرِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الأحوالِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ فِي مَا مَانَنكُونَ ﴾ مِنَ النَّعَمِ أي لِيَبْلُوكُمْ بالشُّكْرِ على ما آتاكُمْ مِنَ النَّعَم.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هو إخبارٌ عَنْ سُرْعَةِ إِتيانِ العذابِ؛ لأنَّ كُلَّ آتِ قريبٌ، كأنْ قد جاء، وكقولِهِ تعالى: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [الأنبياء: ١] [وكقولِهِ تعالى](١): ﴿أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١] [وكقولِهِ تعالى](٥): ﴿أَقْرَبُ السَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١] ونَحْوُهُ أنهُ إذا كانَ أتَى، لا مَحالَةَ، جَعَلَ كَأَنْ قد جاء.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ذلكَ إنباءٌ عنْ شِدَّةِ عدابِهِ لِمَنْ عَصاهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُو ۖ قِيلَ: يَبْتَلِي المُوسِرَ في حالِ الغِنَى والصَّحِيحَ في حالِ صِحَّتِهِ،/١٦٨ ـ أ/ ويَبْتَلِي الفَقِيرَ في حالِ فَقْرِهِ والمَريضَ في حالِ مَرَضِهِ.

والاِبْتِلاءُ مِنَ اللهِ تعالى على وجهينِ: إمّا أمْرُ<sup>(۱)</sup> بالشُّكْرِ على ما أنْعَمَ [وإمَّا صَبْرٌ]<sup>(۷)</sup> على ما ابْتَلاهُ بالشدائِدِ. والاِبْتِلاءُ منهُ هو ما بَيَّنَ السَّبِلَينِ جَميعاً سَبِيلَ الحَقِّ وسَبِيلَ الباطِلِ، وبَيَّنَ أَنَّ كُلَّ سَبِيلِ إلى ماذا أفضاهُ لو سلَكَهُ؛ لو سَلَكَ سَبيلَ الحَقَّ أَفْضاهُ إلى عذابِ شديدٍ وحُزْنٍ دائمٍ. ثم خَيَّرَهُ بَيْنَ هذَينِ. فهو مَعْنَى الاِبْتِلاءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَغَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لِلْمُؤمِنِينَ. وقد ذَكَرْنا. [والحمدُ لِلَّهِ ربِّ العالمينَ]^^.

## \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) من م: ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: كان كله. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: أمراً. (٧) في الأصل وم: أو صبراً. (٨) ساقطة من م.

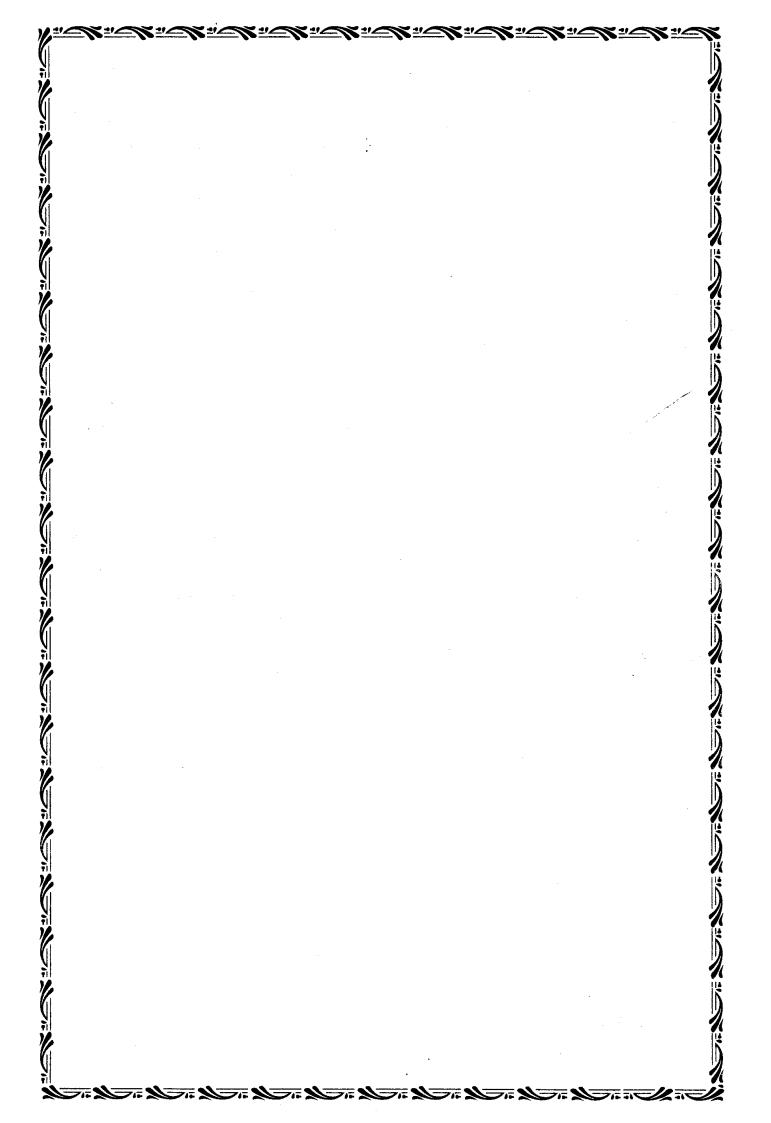

## سورة الأعراف

[منتان وست آیات: مکیة](۱)

## بم هم الأعمد (( مجر

الحَمْدُ للهِ العَلِيمِ بِخَلْقِهِ اللَّطِيفِ لِرُشْدِ عِبادِهِ، ضَرَبَ لَهُمُ الآياتِ والبَيانَ لِيَنْقُلَهُمْ بِحِكْمَتِهِ وتَدْبيرِهِ مِنَ الجَهالَةِ إلى العِلْمِ وَمِنَ الضَّلالَةِ إلى الهُدَى، وَوَصَّى به[رسولَهُ أن يَدْعُوَ عِبادَهُ إلى سَبِيلِهِ بالحِكْمَةِ والموَعِظَةِ الحَسَنَةِ، فَبَعَثَ محمداً] (٢٠ ﷺ إلى النَّاسِ كَافَةً، وأنْزَلَ (٣٠ إليهِ الكتابِ، تَلَا فيهِ ما في الكُتُبِ الأُولَى لِيُبَيِّنَ لأَهْلِ الكتابِ والمُشْرِكِينَ أنَّ النَّبِيُّ الأُميُّ العَرَبِيُّ لم النَّاسِ كَافَةً، وأنْزَلَ (٣٠ إليهِ الكتاب، تَلَا فيهِ ما في الكُتُبِ الأُولَى لِيُبَيِّنَ لأَهْلِ الكتابِ والمُشْرِكِينَ أنَّ النَّبِيُّ الأُميُّ العَرَبِيُّ لم النَّاسُ كَافُهُمْ في الحُجَّةِ.

وكانَ رسولُ اللهِﷺ، قَبْلَ الرسالةِ معروفاً عندَ الفَريقَينِ أنهُ لم يَتْلُ كِتاباً، ولا خَطَّهُ بِيَمِنِهِ، ولا كانَ عندَهُمْ مِنْ شُعَرائِهِمْ ولا[مِنَ العارفِينَ]<sup>(٥)</sup>بانْسابِهِمْ وعِلْمِ أنبائِهِمْ، وذلكَ أَبْلَغُ في البرهانِ، فأنْبَأَهُ [اللهُ]<sup>(٧)</sup> فيهِ عِلْمَ الغُيوبِ وفَرْضَ الفرائِضِ، وحَكَمَ فِيهِ الأحكامَ، وأنزَلَ فيهِ الحُجَجَ بِتَاليفٍ، يَعْجَزُ<sup>(٧)</sup> عنهُ مَنْ دُونَ اللهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ أَنهُ مِنْ عندِ اللهِ.

فَانِفَ قُومُهُ، وَابَوا أَنْ يَسْمَعُوهُ، وَاسْتَكْبَرُوا عَلَيهِ، وَقَالُوا: ﴿لَوْلَا نُزِلَ هَٰذَا الْفُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقُرْيَاتِنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، و[قالُوا]<sup>(٨)</sup>: ﴿لَا تَسْمَعُواْ لِمِنَذَا ٱلْفُرْءَانِ وَالنَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَقْلِبُونَ﴾ [فصلت: ٢٦].

فأتاهُمُ العَليمُ الخَبِيرُ مِنْ قِيلِ أَنْفُسُهِمْ وكِبَرِهِمْ، فأنْزَلَ في الكتابِ كلاماً افْتَتَحَ بِه السورةَ، لم يكُنْ مِنْ كلام قَومِهِ. فلمّا سَمِعُوا ظَنُوا أَنهُ بَدِيعٌ ابْتَدَعَ محمدٌ كَابْتِداعِهِمُ البَلاغاتِ والأوابِدَ، وأيْقَنُوا أَنْ يكونَ محمدٌ يَقْدِرُ مِنْ ذلكَ على ما لا يَقْدِرُونَ، فَتَدَبَّرُوا الكتابَ لِيَعْلَمُوا صُدُورَهُ بما بَعْدَهُ مِنَ الكلامِ، فَسَمعُوا كلاماً مَجيداً حَكيماً، وبناءً عظيماً وحُجَجاً نَيْرَةً ومواعِظ شافِيّةً، فَذَخَلَ أَكْثَرُهُمْ في الإسلام، وقَعَدَ عَنْهُ رجلانِ: مُعانِدٌ مُتَعَمِّدٌ وجاهِلٌ مُقَلِّدٌ، لا يَنْظُرُ.

وفي ما أَنْزَلَ مِمَّا وصَفَ: [قولُهُ] (١) ﴿ حَمَّهِ يَمْنَ ﴾ [مريم: ١] وقولُهُ (١٠): ﴿ طَتَتَ ﴾ [الشعراء: ١] وقولُهُ (١١٠): ﴿ التَّمْنَ ﴾ [الأعراف: ١] وقولُهُ (١١): ﴿ التَّمْنَ ﴾ [الأعراف: ١] وقولُهُ (١١) ﴿ وَقُلُهُ (١١) ﴿ التَّمْنُ ﴾ [الرعد: ١] وما أَشْبَهَهَا.

(الآيتان اوس) قالَ<sup>(۱۳)</sup>: ﴿التَّمَى﴾ لِتَعْطِفَ بها على النَّظُرِ في ما بَعْدَها، ثم ابْتَدَأَ، فقالَ: ﴿ كِنَبُ أُولَ إِلَيْكَ﴾ يَقُولُ: كتابٌ مِنْ رَبَّكَ ﴿ لِلُنذِرَ بِدِ،﴾ عبادَهُ ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ عِيقِلُ: فلا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ عِنِ الذي فَرَضَ اللهُ عليكَ فيهِ مِنَ البَلاغ إلى قومِكَ وبما فَرَضَ عليكَ مِنَ البَراءةِ مِنْهُمْ ومِمّا يَعْبُدُونَ مِنْ دونِ اللهِ.

فكانَ الرسولُ ﷺ، يَخافُ ما خافَتِ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ يدَيهِ؛ فقالَ مُوسَى: ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُـلُونِ﴾ [الشعراء: ١٤]وقد كان يَعْرِفُ قومَهُ بالتَّسَرُّعِ إلى القَتْلِ في ما ليَسَ مِثْلَ ما يأتيهم بهِ. فَأَمَّنَهَ اللهُ مِنْهُمْ بقولِهِ: ﴿وَاللّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ وقالَ في آخِرِ هَذِهِ السورةِ: ﴿وَاللّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ وقالَ في آخِرِ هَلُو السورةِ: ﴿وَاللّهُ مَا يُخُلُمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ مَا يَخَافُ مِنْهُمْ. ﴿ الآية: ١٩٥] يَفْهَمُونَهَا عَنِ اللهِ بأنها (١٤) مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ اللهِ لرسولِهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لا يَصِلُونَ إلى ما يَخافُ مِنْهُمْ.

وفي الأثَرِ أنَّ اللهَ تعالى لمّا أرْسَلَهُ إلى قومِهِ قالَ<sup>(١٥)</sup>: إي ربِّ إذا شَعَلُوا رأسي يَذْرونَهُ<sup>(١٦)</sup> مِثْلَ خُبْزِه، فَأَمَّنَهُ اللهُ تعالى

<sup>(</sup>١) في م: قيل: إنها مكية, (٢) من م، في الأصل: رسول. (٣) من م، في الأصل: ولو أنزل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: المعروف. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: يعجزه. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: وم: و. (١٢) في الأصل وم: و. (١٣) في الأصل وم: فقال. (١٤) في الأصل وم: فإنها، (١٥) في الأصل وم: فقال. (١٦) في الأصل وم: فيذرونه.

مَنْ ذَلَكَ، فَقَالَ: ﴿فَلَا يَكُنَ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ﴾ مِنَ البَلاغِ، ولا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ عَمَّا فَرَضَ اللهُ عليكَ مِنَ العِبادَةِ والحُكْمِ الذي تُخالِفُ فيهِ قومَكَ.

ثم وَصَفَ الكتابَ، فقالَ: ﴿وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ يقولُ: يَتَذَكَّرونَ ما<sup>(١)</sup> فيه، ويَتَدَبَّرونَهُ، فَيَعْلَمُونَ بِهِ الحَقَّ مِنَ الباطِلِ، ويَذكُرونَ بهِ ما فَرَضَ عليهمْ.

ويختيلُ أَنْ تكونَ هِذِهِ الحُروفُ المُقطَّعَةُ خِطَاباً، خاطَبَ اللهُ بها رُسُلَهُ، يَفْهَمُونَها، ولا يَفْهَمُهَا (٢) غَيْرُهُمْ على ما يكونُ لِمُلوكِ الأرضِ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ خَواصِّهِمْ [إشاراتُ يَفْهَمُهَا خواصُّهُمْ] (٣) ولا يَفْهَمُهَا غَيْرُهُمْ. هذا مُتعارَفٌ في ما بَيْنَ الخَلْقِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ في ما بَيْنَ خُواصِّهِمْ ما ذَكُرْنا. فَعَلَى ذلكَ يَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ هذِهِ الحروفُ المُقطَّعَةُ خِطاباتِ مِنَ اللهِ تعالى، خاطَبَ بِها رُسُلَهُ، وهُمْ خَواصُهُ؛ يَفْهَمُونها، ولا يَفْهَمُهَا (١) غَيْرُهُمْ.

ثم وَجَّهَ فَهْمَهُمْ لِوَجْهَينِ (°): يُخْبِرُهُمْ، فيقولُ: إني (٦) إذا أنْزَلْتُ إليكُمْ كذا فَمُرادِي مِنْ ذلك كذا، أو كانَ البَيانُ والمُرادُ مِنْها مَقْرُوناً بِها وَقْتَ إِنْزالِها فَهِمُوا المُرادَ مِنها بِما أَفْهَمَهُ اللهُ، وأراهُمْ ما لَمْ يَرَ ذلكَ غَيرُهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّا وَالمُرادُ مِنْها مَقْرُوناً بِها وَقْتَ إِنْزالِها فَهِمُوا المُرادَ مِنها بِما أَفْهَمَهُ اللهُ، وأراهُمْ ما لَمْ يَرَ ذلكَ غَيرُهُمْ ولا أَطْلَعَهُمْ أَرَنكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي المُتشابِهِ [على غَيْرِهِمْ، وأمّا على الرُّسُل فَلَيسَ مِنَ المُتشابِهِ] (٨).

وقالَ الفَرَّاءُ: يَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الحُروفُ المُقَطَّعَةُ المُتَفَرِّقَةُ التي انْزَلَها اللهُ مِنْ: أب ت ث إلى آخِرِها، كأنَّهُ قالَ: إني جَمَعْتُ هذِهِ الحُروفَ المُتَفَرِّقَةَ، فَجَعَلْتُها كتاباً، فأنْزَلْتُها مِنْ نَحْوِ ﴿الْتَسَ﴾ [الأعراف: ١] و﴿الدّ ﴿اللّهُ وَاللّهُ ﴿اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ بِما أَرادَ بهِ. ذلك، عمران: ١،٢] و﴿الدّ فِي صَدْرِ الكتابِ مِقْدارَ ما حَفِظْنا، وفِهِمْنا مِنْ أقاوِيلِ أهلِ العِلْم في ذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا يَكُنُ فِي مَكَدِكَ حَرَجٌ يَنْهُ ﴾ قِبلَ: الحَرَجُ هو الضَّيقُ في الصَّدْرِ. [ثم يَخْتَمِلُ ضِيقُ الصَّدْرِ وَجُوهاً] ( ( ) يَخْتَمُلُ ضِيقُ الصَّدْرِ ما يُحَمَّلُ عليهِ مِنَ الشَّدائِدِ والخَطَراتِ بِتَبْلِيغِهِ إلى الكَفَرَةِ الذينَ نَشَؤُوا على الكُفْرِ والشَّرْكِ، وخاصَّةُ الفراعِنَةِ والمُلوكِ الذينَ هَمَّهُمُ ( ( ) القَتْلُ والإهلاكُ لِمَنِ اسْتَقْبَلَهُمْ بالخِلانِ، أو أنْ يُوسُوسَ في صُدورِهِمُ الشَّيطانُ أنهُ لَيسَ الفراعِنَةِ والمُلوكِ الذينَ هَمَّهُمُ ( ( ) القَتْلُ والإهلاكُ لِمَنِ اسْتَقْبَلَهُمْ بالخِلانِ، أو أنْ يُوسُوسَ في صُدورِهِمُ الشَّيطانُ أنهُ لَيسَ مِنْ عندِ اللهِ، أو أن يقولَ لَهُمْ ( ( ) : إنهُ مِنْ أَسَاطِيرِ الأَوَّلِينَ على ما قالَ أولئكَ الكَفَرَةُ: ﴿ مَا هَذَا إِلَا آسَطِيرُ الأَوْلِينَ على ما قالَ أولئكَ الكَفَرَةُ: ﴿ مَا هَذَا إِلَا آسَطِيرُ الأَوْلِينَ على ما قالَ أولئكَ الكَفَرَةُ: ﴿ مَا هَذَا إِلّا أَسَطِيرُ الأَوْلِينَ على ما قالَ أولئكَ الكَفَرَةُ: ﴿ مَا هَذَا إِلّا أَسَطِيرُ الأَوْلِينَ على ما قالَ أولئكَ الكَفَرَةُ: ﴿ مَا هَذَا إِلّا أَلَيْلِ كُنُهُ إِلَّهُ اللّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ثم يَخْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ نِنْهُ ﴾ على النَّهْيِ أي لا [يكُنْ في صَدْرِكَ](١٢) حرجٌ؛ أي لا يَضيقَنُ صَدْرُكَ مِمّا حُمُّلَ عليكَ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ يَنْهُ﴾ أي شَكِّ أنهُ مِنْ عندِ اللهِ نَزَلَ. وقد ذَكَرُنا أنَّ العِصْمَةَ لا تَمْنَعُ النَّهْمِيّ؛ لأنهُ بالنَّهْي ما تكونُ عِصْمَتُهُ.

ويَحْتَمِلُ لَيسَ على النَّهْيِ، ولكنْ على ألّا تحْمِلَ على نَفْسِكَ ما فيهِ هَلاكُكَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا غَنْرَنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا نَكُنْ فِى ضَيْقِ مِّنَا يَمْكُرُونَ﴾ [النمل: ٧٠] وكقولِهِ تعالى: ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِهُ [فاطر: ٨] لَيسَ على النَّهْيِ، ولكنْ على ألّا تَحْمِلَ على نَفْسِكَ ما فيهِ هَلاكُكَ. فَعَلى ذلكَ هذا، واللهُ أعُلَمُ.

ثم إنَّ اللهَ فَقَ: أَمَّنَهُ عمّا كَانَ يَخَافُ مِنْ هؤلاءِ بقولِه تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّامِ ﴾ [المائدة: ٢٧] وأمَّنَهُ مِنْ وَاللّهُ وَسَاوِسِ الشَّيطانِ على مارُوِيَ في الخَبَرِ أنهُ قِيلَ [لهُ](١٣): «أَلَكَ شيطانٌ؟ فقالَ: كَانَ ولكِنْ أُعِنْتُ عليهِ، فأَسْلَمَ ﴾ [بنحو، مسلم ٢٨١٥] أمَّنَ فِي رَسُولَهُ عَنْ ذلكَ كلّهِ لِما ذَكَرْنا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: بما. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، في الأصل: يفهمون. (۵) أدرج قبلها في الأصل وم: يكون. (٦) من م، في الأصل: إلى. (٧) في الأصل وم: فهم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، في الأصل: وجوها يحتمل ضيق الصدر. (١٠) في الأصل: وم: همتهم. (١١) في الأصل وم: له. (١٢) في الأصل وم: يكون في درك. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

وقولُهُ تعالى ﴿ لِلنَّذِرَ بِيهِ يَحْتَمِلُ أَنهُ أَمَرَهُ أَنْ يُنْذِرَ بِهِ الكَفَرَةَ، ويُبَشِّرَ المؤمِنِينَ كقولِهِ تعالى: ﴿ لِلَّـنَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأحقاف: ١٢] فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ إِلنَّنذِرَ بِيهِ الكَفَرَةَ ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي بُشْرَى على ما ذَكَرْنا. ويكونُ في الإنذارِ بُشرَى؛ لأنهُ إذا أُنْذِرَ، فَقَبِلَ الإنذارَ، فهو بُشْرَى.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ لِلنَّذِرَ بِدِ ﴾ الكُلَّ [المؤافِق] (١) والمُخالِفَ جَميعاً كقولِهِ تعالى: ﴿ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١ ﴾ ، ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي الذي يَنْتَفِعُ بهِ المؤمِنونَ.

الآية ٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ اَنَّبِمُوا﴾ الآية. لا تَتَّبِعُوا أُولياءَ في التَّخلِيلِ والتَّخرِيمِ وفي الأمْرِ والنَّهْيِ؛ لأنهُ لَيسَ إلى الخَلْقِ التَّخليلُ والتَّخريمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿اتَّبِهُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُو﴾ أَمَرَ المُؤمِنِينَ أَنْ يَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلِيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ على[ما]<sup>(٣)</sup> أَمَرَ رسولَهَ أَنْ يَتَّبِعَ مَا أُنْزِلَ إليهِمْ مَنْ رَبِّهِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿النَّعِ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّيكَ ﴾ [الأنعام: ١٠٦] لِيُعْلَمَ أَنْ مَا أُنْزِلَ إلى رسولِ اللهِ/ ١٠٨ ـ ب/ هو مُنْزَلٌ إلى المُؤمنينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَنَّبِمُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيْكُنِ ﴾ في ما ذَكرَ، وما يَجلُّ، وما يَحْرُمُ، وما يُؤمَّرُ، [وما]<sup>(٣)</sup> يُنْهَى ﴿وَلَا نَنَّبِمُواْ مِن دُونِيهِ أَوْلِبَاتُهُ في ما يُجلُّونَ، ويُخرِّمُونَ، ويَأْمرُونَ، ويَنْهَونَ؛ أي إنما عليهمُ اتبَّاعُ ما حَرَّمَ عليهِمْ واسْتِحْلالُ ما أَحَلَّ لهُمْ، و أمّا إنشاءُ التَّحليلِ والتَّحريم فَلَا.

وقالَ بَغْضُ أهلِ التأويلِ ﴿أَوْلِيَآ ﴾ الأصنامُ والأوثانُ. ولكن لا يُختَمَلُ ههُنا. ولكنْ ما ذَكَرْنا أنهُمْ كانُوا يَتَّبِعونَ عُظماءَهُمْ في التَّحليلِ والتَّحريمِ كقولِهِ تعالى: ﴿أَغَكُنُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُوبِ اللّهِ﴾ [التوبة: ٣١] وكانُوا لا يَتَّخِذُونَ أُولئكَ الأحبارَ أرباباً في الحقيقَةِ، ولكنْ كانُوا يَتَّبِعُونَهُمْ في ما يُحِلُّونَ ويُحَرِّمُونَ، ويُصْدِرُونَ (٤٠ آراءَهُمْ، فَسُمُوا بِذِلكَ بِشِدَّةِ اتّباعِهِمْ أُولياءَ في التَّحٰليل والتَّحْرِيم، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ قالَ أَهْلُ التَّأُويلِ: يَعْني بالقَليلِ المؤمِنِينَ. ولكنْ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ أي لا يَتَذَكَّرُونَ رَأْسًا؛ لأنَّ الخِطابَ جَرَى فيهِ لِأُولئكَ الكَفَرَةِ، وفيهمْ نَزَلَتِ الآيَةُ.

الآية على وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكُم يَن فَرْيَةِ أَفَلَكُنْهَا﴾ قالَ أَهْلُ التَّاوِيلِ: كَانَ يُخَوِّفُ أَهْلَ مكةً بِتَكذيبِهِمُ الرسولَ بِقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُم يَن فَرْيَةِ أَفَلَكُنْهَا ﴾ بِتَكذيبِهِمُ الرُّسُلَ. فأنتُم يا أَهْلَ مَكَّة تَهلَكُونَ الأُمْمِ الماضِيَةِ أَنهُ إِنها أَهْلِكُوا بِتَكذيبِهِمُ الرُّسُلَ غَيْرَ أَنهُمْ، وإنْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ هُمْ إِهلاكَ الأُمْمِ الماضِيَةِ أَنهُ إِنها أَهْلِكُوا بِتَكذيبِهِمُ الرُّسُلَ غَيْرَ أَنهُمْ، وإنْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ هُمْ إِهلاكَ الأُمْمِ الماضِيَةِ أَنهُ إِنها أَهْلِكُوا بِتَكذيبِهِمُ الرُّسُلَ غَيْرَ أَنهُمْ، وإنْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ هُمْ إِهلاكَ الأُمْمِ الماضِيَةِ أَنهُ إِنها أَهْلِكُوا بِتَكذيبِهِمُ الرُّسُلَ غَيْرَ أَنهُمْ، وإنْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ الكتابُ الذي أَنزِلَ بِلِسانِ العَرَبِ فإنَّ الحُجَّةَ تَلْزَمُهُمْ بذلكَ لِما كَانَ لَهُمْ سَبيلُ الوصولِ إلى عِلْمِ ذلكَ بالعَرَبِ. فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ، وإنْ لم يكُنْ عندَهُمْ عِلْمٌ بإهلاكِ هؤلاءِ تَلْزَمُهُمُ الحُجَّةِ بإعلامِ أَهلِ الكتابِ إِياهُمْ.

وفي الآيةِ دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ﷺ، لأنُه أخبَرَ عن (^) إهلاكِ الأممِ الخالِيةِ بتكذيبِهمُ الرُّسُلَ، وهو لم يَنْظُرُ في كُتُبِهِمْ، ولا الْحَتَلَفَ إليِهمْ لِيُعْلِمُوهُ عنْ ذلكَ، ثم أَخْبَرَهُمْ بذلك. فَدَلَّ أنه إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَجَآءَهَا بَأَشُنَا بَيْتُنّا﴾ قالَ أبو بكرِ الكيَسانِيُّ (٩): البأسُ هو كلُّ أمْرٍ مُعْضِلٍ شديدٍ مِنَ المَرَضِ والحَرَجِ وغَيِرهِ، ويقولُ: رُويَ[عن](١١)عُمَرَ لَمّا طُعِنَ قِيلَ لهُ: لا بأسَ عليكَ، فقالَ: إنْ كانَ في القَتْلِ بأسٌ ففي (١١) ذلكَ.

وأمَّا غَيْرُهُ مِنْ أَهَلِ النَّأُويلِ فَقَالُوا: البَّاسُ العذابُ، و بأَسُنا عذابُنا.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: ويعبدون. (٥) في الأصل وم: بتكذيبهم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: فتلزمهم. (٨) في الأصل وم: على. (٩) من م، في الأصل: الكسائي. (١٠) ساقطة من من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: في.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَيْنَا أَوْ هُمْ فَآلِلُونَ﴾ البَياتُ بالليلِ، والقَيلُولَةُ بالنهارِ[عندَ الظّهِيرةِ]''، وهما وَقْتا الغَفْلَةِ أَو وَقْتا الأَمْنِ. اخْبَرَ أَنهُ إِنْمَا يَاتِيهِمْ عَذَابُهُ فِي حَالِ الغَفْلَةِ أَو فِي حَالِ الأَمْنِ لئِلا يَكُونُوا غافِلِينَ عَنْ أَمْرِهِ، ولا يكونُوا آمِنيِنَ عِذَابَهُ

[الآيية ٥] وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَا كَانَ دَعْوَنهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْشُنَآ﴾ أي ما كان دَعْوَاهُمْ قَبْلَ نُزولِ العذابِ ﴿إِلَآ أَن قَالُوٓا﴾ نَحْنُ على الحقّ، وإنَّ غَيْرَهُمْ على الباطِلِ. فإذا جَآءهُم بأسُنا اغْتَرَفُوا بِظُلْمِهِمْ بِقولِهِمْ (٢٠﴿إِنَّا كُنْتَا طَلِمِينَ﴾.

وقالَ بَعْضُهُمْ ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَنَهُمْ ﴾ حِينَ نُزولِ العذابِ ﴿ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ طَالِمِينَ ﴾.

[الآية 7] وقولُهُ تعالَى: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكُنَّ النَّرْسِلِينَ ﴾ يَذْكُرُ في الآيةِ أنهُ يَسْالُهُمْ جميعاً: الرُّسُلَ والمُمْرْسَلَ إليهِمْ. (٣). وقالَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿لَا يُسْئُلُ عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] ولكنَّ قولَهُ تعالى: ﴿فَوْتَهِنِ لَا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وعَنْ نَفْسِ ما أُرتَكَبِّ كقولِهِ تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ فَي ذَيْهِمَ وَمُعَنَّ وَلَا جَالَهُ وَمُعْ يُسْأَلُ عَنْ يَشْعُلُ عَنْ الْحَجَّةِ: لِمَ اذْنَبْتَ؟ ولمَ فَعَلْتَ ولكنَ يُسْأَلُ: لِماذا فَعَلْتَ؟ يُسْأَلُ عَنِ الحُجَّةِ: لِمَ اذْنَبْتَ؟ ولِمَ فَعَلْتَ وَالْمُوسَلُ في وَقْتِ، ولا يُسْأَلُ في وقُتِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ ﴿ لَا يُشْتَلُ عَن ذَنِّوهِ ﴾ غَيْرُهُ، وإنما يُسْأَلُ صاحِبُهُ وفاعِلُهُ.

يُخْبِرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ الآخِرَةِ على خِلافِ أَمْرِ الدنيا؛ لأنَّ في الدنيا قد يُواخَدُ غَيْرٌ بِذَنْبِ آخَرَ، ربما، ويُسْأَلُ إحضارَ قريبه، وأمّا في الآخِرَةِ فإنهُ لا يُواخَدُ غَيْرٌ بِذَنبِ آخَرَ، كذلكَ كانَ ما ذَكَرْنا. أو أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿لَا يُسْتَلُ﴾ عمّا أَظْهَرُ، وأَمّا في الآخِرَةِ فإنهُ لا يُواخَذُ غَيْرٌ بِذَنبِ آخَرَ، كذلكَ كانَ ما أَبْدَوهُ، وأَظْهَرُوهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿مَا يَلِيظُ مِن فَوْلِ إِلّا وَابْدَى، ولكنْ يُسْأَلُ عِمّا أَسَرُ، وأَخْفَى؛ لأنَّ الملائكة قد يَكْتُبُونَ ما أَبْدَوهُ، وأَظْهَرُوهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿مَا يَلِيظُ مِن فَوْلِ إِلّا لَذَهِ رَفِيكُ عَيْدٌ﴾ [ق:10] فَيَقَعُ السُّؤالُ عمّا أَسَرُّوا على التَّقْرِيرِ، ولا يُسْأَلُ بَعْدَ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَ الْمُرْسَلِينَ﴾ قالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّاويلِ: يَسْأَلُ الرُّسُلَ عَنْ تَبليغِ الرّسالَةِ إِلَى الأُمْمِ، ويَسْأَلُ قومَهُمْ: هل بَلَّغَ الرُّسُلُ إليهمُ الرِّسالَةَ؟ ويكونُ سؤالُهُ (٤٠ الرُّسُلَ سؤالُ شَهادةٍ كقولِهِ تعالى: ﴿ لِنَكُونُوا شَهَادَةٍ كَالَ النَّسَالُ عَلَى الرِّسَالَةَ. مُثْهَدَآةً عَلَ النَّاسِ ﴾ الآية [١٤٣] [أنهُم قد بَلَّغُوا] (٥٠ الرِّسالَةَ.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَانَفُضَنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِينِ ﴾ عنْ عَمَلِهِمْ وصَنِيعِهِمْ. ولكنْ يُسْأَلُونَ لِما ذَكَوْنا، واللهُ اعلمُ.

يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَآبِهِينَ ﴾ ذَكَرَ هذا لِما يَحْتَمِلُ أَنْ يُظَنَّ بهِ الخَفاءُ عليهِ لِما ذَكَرَ مِنَ المَسْأَلَةِ لَهُمْ والسُّوْالِ، وهو الاِسْتِخْبارُ عمّا يُسِرُّ، ويُضْمِرُ، لِيُظْهِرَ ذلكَ.

هذا هو مَعْنَى السُّوَالِ في الشاهِدِ والاِسْتِخْبَارِ. فأَخْبَرَ ﷺ، بقولِهِ تعالى: ﴿فَلْنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ﴾ على أنَّ سُوَالَهُ لَبِسَ بِسُوَالِ اسْتِخْبَارٍ واسْتِظْهَارٍ لَهُ، ولكنْ سُوَالُ تَوبِيخ وتَقْريرِ أو سوالُ شهادَةٍ.

(١) من م، في الأصل: هذا الظهرة. (٢) في الأصل وم: كقوله. (٣) في الأصل وم: عليهم. (٤) في الأصل وم: سؤالهم. (٥) في الأصل وم: أنه قد بلغ. (٦) ساقطة من م.

وعلى هذا يُخَرِّجُ الابْتِلاءُ منهُ والامْتِحانُ لِتَقْريرِ الأَمْرِ والنَّهْيِ لا لإظهارِ شيءِ خَفِيَ عليهِ، وإنْ كانَ في الشاهِدِ يكونُ لذلكَ، أو أَنْ يَصِيرَ ما قد خَفِيَ عليهمْ بادِياً ظاهراً عندَهُمْ، فَسُبْنِيَ ذلكَ الأَمْرُ منهُ والنَّهْيُ ابْتِلاءٌ وامْتِحاناً لِما [هو] (١٠ عندَ الخَلْقِ ابْتلاءٌ وامتْحِانٌ، وإنْ كانَ عندَ اللهِ لا يَحْتَمِلُ ذلك، فَسُمِّيَ بالذي في ما بَيْنَهُمْ، واللهُ أعلمُ.

الآيتان ٨ و٩ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِنُهُمُ الْمَقُّ مَنَ تَقُلَتْ مَوَزِينُهُمُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقَلِمُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُمُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقَلِمُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُم فَأُولَتِكَ ﴾ كذا قال الحَسَناتُ والسَّيِّناتُ ﴿ فَمَن تَقُلَتْ مَوْزِينُهُ ﴾ دَخَلَ الجنَّة، ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ ﴾ دَخَلَ الجنَّة، ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ ﴾ دَخَلَ النارَ. وقال غَيْرُهُ مِنْ أهلِ التَّاوِيلِ: يُريُد بالمَوَازيِنِ الحَسَناتِ والسَّيِّناتِ نَفْسَها ؛ فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَناتِهُ على حَسَناتِهِ دَخَلَ النارَ.

ولا يَحْتَمِلُ أيضاً ما قالَ غيرُهُ مِنْ أهلِ التَّأُويلِ: إنهُ أرادَ بالموازينِ الحَسَناتِ والسَّيِّنَاتِ، لأنَّ الآيةَ في المؤمِنينَ والكافِرِينَ؛ فلا سَيِّنَةَ تَرْجُحُ في المؤمِنِ مع إيمانِهِ، ولا حَسَنةَ تَرْجُحُ في الكافِرِ مَعَ شِرْكِهِ إلّا أنْ يُقالَ: المؤمِنُ "تُوزَنُ حَسَناتُهُ، وتُقابَلُ بِسَيِّنَاتِهِ دونَ الشَّرْكِ؛ [تَذْهَبُ حَسَناتُ الكُفّارِ] حَسَناتُهُ، وتُقابَلُ بِسَيِّنَاتِهِ دونَ الشَّرْكِ؛ [تَذْهَبُ حَسَناتُ الكُفّارِ] (١٦٩ مَن الله المؤمِنُ فَيُتَجاوَزُ عَنْ سَيِئاتِهِ، ويُتَقَبَّلُ عنهُ أَخْسَنُ ما عَمِلَ لِقولِهِ (١٠٠ تعالى: ﴿ أَوْلَتِكَ اللَّهِ مَن نَقَبَلُ عَنهُمْ أَخْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَدُ عَن سَيِّنَاتِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٦].

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنَ الْمَيْزَانِ هُو الْكَتَابُ الّذِي ذُكِرَ فِي [آيَاتٍ أُخَرَ كَقَوَلُهِ] (١١) تعالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنَبَهُ وَرَآةً ظَهْرِيْ ﴾ [الانشقاق: ٧ و٨ و ١٠] وكما (١٢) قال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنَبَهُ وَرَآةً ظَهْرِيْ ﴾ [الانشقاق: ٧ و٨ و ١٠] وكما (١٣) قال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنَبَهُ وَيُمْالِدِهُ فَيْقُولُ بَلْتِنَنِي لَرْ أُرْتَ كِنَبِيّهُ ﴾ [الحاقة: ١٩ و ٢٥].

وقِال بَعْضُهُمْ: الوَزْنُ العَدْلُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَضَعُ ٱلْمَوْنِنَ ٱلْقِسْطَ﴾ [الأنبياء: ٤٧] لم يَقُلْ: ونَضَعُ الموَازينَ بالقِسْطِ، ولكنْ قالَ: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطُ ﴿ والقِسْطُ ﴿ والعَدْلُ، فهو إخبِارٌ عنِ العَدْلِ أَنهُ يَعْدِلُ بَيْنَهُمْ يومَثِذٍ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ﴾ أي الجزاءُ يومنذِ الحَقُّ؛ يَجْزِي للطاعَةِ الحَسَنَةَ والثوابَ وللسَّيِّئَةِ [العقابَ والعذابَ](١٣٠)؛ فهو حَقَّ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْوَزَنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقَّ ﴾ أي الطاعةُ، حَقُ كلِّ مُطبع يومثذٍ، فهو حقَّ ؛ ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ الوزنُ الحُدودَ والتقديرَ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلْبَتْنَا فِهَا مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْلُونِ ﴾ [الحجر: ١٩] أي محدُودٍ فَعَلَى ذلك قُولُهُ: ﴿ وَٱلْوَزَنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أعلمُ بما أرادَ مِنَ الحَسْناتِ التي عَمِلُوا في الدنيا، واللهُ أعلمُ بما أرادَ مِنَ الوَزْنِ.

ثم قالَ أهْلُ التأويلِ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَأُولَكِكَ الَّذِينَ خَيِسُرُوٓا اَنفُسَهُم ﴾ أي غَبَنُوا؛ وذلكَ أنهُ ما مِنْ أحدٍ مِنْ مُؤمِنِ وكافرِ إلا ولَهُ في الجنَّةِ والنارِ مَنْزِلٌ وأهلٌ؛ فَيَرِثُ المؤمِنُ المَنْزِلَ الذي كانَ للكافرِ في الجنَّةِ، ويَرِثُ الكافرُ المَنْزِلَ الذي لِلْمؤمِنِ في الجنَّةِ مَنْزِلًا وأهلاً مَعَ عِلْمِهِ في النار، فهذا الخُسْرانُ الذي خَسِرُوا. لكنَّ هذا لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ اللهُ تعالى يَجْعَلُ للكافرِ في الجنَّةِ مَنْزِلاً وأهلاً مَعَ عِلْمِهِ أَنهُ لا يُؤمِنُ، ويُخْتَمُ على كُفْرو.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل و م: ميزانا. (۲) في الأصل وم: هذا. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: ثقل إحدى الكفتان. (٦) في الأصل وم: فمن. (٧) في الأصل وم: إن. (٨) في الأصل وم: فذهب حسناتهم. (٩) في الأصل وم: عنهم. (١٠) في الأصل وم: كقوله. (١١) في الأصل وم: آية أخرى لقوله. (١٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل: وم: عقاب وعذاب.

ويَحْتَمِلُ الخُسْرانُ الذي ذَكَرَ هو أنهُمْ خَسِرُوا في الدنيا والآخِرَةِ لِما فاتَ عنَهُمُ النَّعَمُ التي كانَتْ لهُمْ في الدنيا، ولم يَصِلُوا إلى نَعِيم الآخِرَةِ، فذلكَ هو الخُسْرانُ المُبِينُ في الدنيا والآخِرِةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يِمَا كَاثُوا بِتَايَنِنَا يَظْلِمُونَ﴾ قال الحسنُ: ﴿يِعَايَنِنَا﴾ حُجَجِنا ﴿يَظْلِمُونَ﴾ أي يَضَعُونهَا في غَيرِ مَوضِعِها؛ وهو ما ذَكَرَ مِنْ ظُلْمِهِمُ الآياتِ؛ لأنَّ الظُّلْمَ وضْعُ الشَّيءِ في غيرِ مَوضِعِهِ.

ثم المسألَةُ في مَنِ ارْتَكَبَ كلَّ ذنبٍ وكبيَرةِ في حالِ كُفْرِهِ منَ الكبائِرِ مَغْفوراً مَعْفُوًّا عنهُ غَيْرَ مُواخَذِ بها، ومَنِ ارْتَكَبَ ذلكَ في حالِ إيمانِهِ، وخُتِمَ على الإيمانِ، لم تَعْمَلِ الكبائِرُ<sup>(۱)</sup> في تَكْفِيرِه، وكانَ مُؤاخذاً بها<sup>(۲)</sup>، واللهُ أغلَمُ، لِوجهَين:

أحدُهُما: أَنْ لَيسْ على الكافِرِ [أفعالُ الطاعاتِ نَفْسُها وعَينُها] (٣) إنما عليه قبولُ تلكَ [الطاعاتِ] (٤). فإذا أَسْلَمَ فقد قَبِلَها، ولم يكُنْ عليهِ في ذلكَ الوَقْتِ إلّا القَبولُ؛ لذلكَ لم يؤاخَذْ بما كانَ منهُ منَ الأفعالِ.

وأمّا المؤمِنُ فعليهِ [أفعالُ تلكَ الطاعاتِ نَفْسُها](٥) وتلكَ الأعمالُ، وقد كانَ منهُ القبولُ والتّفريطُ في تلكَ الأعمالِ.

والثاني: أنَّ الكافِرَ إذا أَسْلَمَ بعدما ارْتَكَبَ مِنَ الكباثِرِ لم يُخْرِجْ إيمانَهُ، ولا أَدْخَلَ فيهِ نَقْصاً، فلا يُؤاخَذُ بما كانَ منهُ لمّا قَدِمَ على ربَّهِ بإيمانِ كامِل.

وأمّا المؤمِنُ إذا ارْتَكَبَ كبائرَ [فما أُخْرَجَ الإيمانَ، ولكنْ]<sup>(١)</sup> أَذْخَلَ النُّقْصانَ بِعَمَلِهِ الذي يُخالِفُ الإيمانَ، ولا يُوافِقُهُ لِذلكَ افْتَرَقا.

ويُشْبهُ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿ فَمَن تَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ ﴾ ﴿ وَمَن خَفَتْ مَوَزِيثُهُ ﴾ على التَّمْشِل، ليَسَ على تحقِيقِ النَّقَلِ (٧) والخِفَّةِ، ولكنْ على الوَصْفِ بالعِظَمِ لِأعمالِ المؤمِنينَ وبالخِفَّةِ والتَّلاشِي لِأعمالِ الكافِرِينَ؛ لأنَّ الله عَلَّى ضَرَبَ لِأعمالِ المؤمِنينَ المَثَلَ ، وشَبَّهها المؤمِنينَ المَثَلَ بالشَّيءِ التَّافِي، ووصَفَ أعمالُهُمْ بالثَّباتِ والقرارِ فيهِ، وضَرَبَ لِأعمالِ الكافِرِينَ المَثَلَ، وشَبَّهها المؤمِنينَ المَثَل المَثَل المَثَل ، وشَبَّهها بالشَّيءِ التافِهِ، ووصَفَها بالبُظلانِ والتَّلاشِي كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلْمَ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَنْلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَتَبَكَرَوْ مَلِيَبَةٍ أَصْلُهَا فَاللَّهُ وَقَرْعُهَا فِي المَتَكَمَةِ ﴾ [براهيم: ٢٤].

وَصَفَ أَعمالَهُمْ بِالطِّبِ والنَّباتِ والقرارِ، وَوَصَفَ أَعمالَ الكافِرِينَ بِالخُبْثِ والتَّلاشِي والبُظلانِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةِ خَيِئَةِ كَشَجَرَةِ خَيِئَةِ آجَتُثَ يِن فَوْقِ ٱلأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٦] وكقولِهِ (٥) تعالى في آيةٍ أُخرَى: ﴿ وَٱلْبَلَا الطَّبِّثِ يَغْرُمُ نَبَاتُهُ بِإِنْنِ رَبِيَّةٍ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْيُمُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ [الأعراف: ٥٥]. وكقولِهِ (٥) تعالى: ﴿ وَٱلْذِينَ صَحَفُرُواْ أَعْمَلُهُمُ كَرَارِهِ الطَّبِثِ يَغْرُمُ نَبَاتُهُ الظَّمْنَانُ مَا اللَّهِ حَبَانَهُ لَا يَغْيُمُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ [النور: ٣٩] وكقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلْمَا الزَبَدُ فَيَذَهُ بُحُلَةً وَآمًا مَا يَنَعُ النَّاسَ مِقِيعَةً بِعَسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَا المَوْمِنِينَ بِالثباتِ والقرارِ وأعمالِ الكَفَرَةِ بِالذَّهَابِ وَصَفَ أَعمالِ المؤمِنِينَ بِالثباتِ والقرارِ وأعمالِ الكَفَرَةِ بِالذَّهَابِ والبَطلانِ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُ ثُرَى وَصُفٌ بِالعِظَمِ وَالقَرَارِ وَالنَّبَاتِ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ ﴾ وَصُفٌ بِالبُطلانِ وَالنَّبَاتِ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ ﴾ وَصُفٌ بِالبُطلانِ وَالنَّاسِي [حتى لا] (١٠) يكونَ لَهُمْ مِنَ الخيراتِ شَيءٌ يَنْتَفعُونَ بِهِ (١١) في الآخِرَةِ، واللهُ أعْلَمُ.

[الآية 10] وقولُه تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ قال أبو بَكُو الكيسانِيُ ﴿مَكَنَّكُمْ ﴾ أي مَلَّكُمُ ﴿ وَالْقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ لَهُمْ مطامِعَ لِيَشْكُرُوا لَهُ عليها. وَجَمَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشُ ﴾ تتَعَيَّشُونَ بها ، يُذَكِّرُهُمْ فِيمَنَهُ ومِنْنَهُ بما مَلْكُهُمْ فِي الأَرْضِ ، وجَعَلَ لَهُمْ مطامِعَ لِيَشْكُرُوا لَهُ عليها. وقالَ الحَسَنُ: ﴿مَكَنَّكُمْ هُونَ ، أيضاً نِعَمَهُ عليهمْ بما جَعَلَهُمْ وَقَالَ الحَسَنُ : وَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ عَمَّنْ تَقَدَّمَكُمْ (١٥) بِمَكَانِهِمْ ؛ يُذَكِّرُهُمْ هُونَ ، أيضاً نِعَمَهُ عليهمْ بما جَعَلَهُمْ وَقَالَ ذلكَ عَنهُمْ بِما صَارَ ذلكَ لَهُمْ بِزَوَالِها عَنِ الأَوْلِينَ. [وقولهُ تعالى: ﴿مَكَنَّكُمْ ﴾ [١٦٥ يُذَكُ عَنهُمْ بِما صَارَ ذلكَ لَهُمْ بِزَوَالِها عَنِ الأَوْلِينَ. [وقولهُ تعالى: ﴿مَكَنَّكُمْ ﴾ [٢٠٠ يُذَكِّرُهُمْ إِمَا جَعَلَ لَهُمْ مَكَانَ القَرادِ ومَوضِعَ الإنْتِشَادِ والتَّقَلُّبِ والتَّعَيْشِ، والبَشَرُ لا بُدَّ لهُ مِنْ ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الإيمان. (۲) في الأصل وم: به. (۳) في الأصل وم: أنفس أفعال الطاعات وأعنيها. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم :أنفس أفعال تلك الطاعات. (٦) في الأصل وم: فقد خرج الإيمان. (٧) في الأصل وم: الميزان. (٨) في الأصل وم: وأمكن أن. (٩) في الأصل وم: وقال. (١٠) في الأصل وم: بها. (١١) في الأصل وم: ألا. (١٣) في الأصل وم: تقدمهم. (١٣) في الأصل وم: وأمكن أن.

وكُلُّهُ يرجِعُ إلى واحدٍ كقولِهِ تعالى: ﴿أُوَلَمْ بَرَوْاْ أَنَا جَعَلْنَا حَكَرُمًا ءَامِنَا﴾ أي جَعَلْنا الحَرَمَ مَأْمَناً لَكُمْ بِحَيثُ تَأْمَنُونَ فيهِ، وتَتَقَلَّبُونَ، وتَتَعَيَّشُونَ فيهِ ﴿وَيُنَخَطَّفُ اَلنَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوب: ٦٧] ويُذَكِّرُهُمْ عَظيمَ نِعَمِهِ ومِنَنِهِ التي جَعَلها لَهُمْ.

هذا إذا كان الخِطابُ بِهِ أهلَ مكةً. وإنْ كانَ الخِطابُ بِهِ الناسَ كافَّةً يُخَرَّجُ<sup>(١)</sup> على تَذْكيرِ النَّعَمِ لَهُمْ، حَيثُ جَعَلَ الأرضَ لَهُمْ بحَيث يَقِرُونَ فيها، ويَتَقَلَّبُونَ فيها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلِيلًا مَّا نَشَكُرُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً ، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ فَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ [غافر: ٥٨]

أَحَدُها: أنهُمْ كانوا يُقِرُّونَ أنهُ خالِقُهُمْ كقولِهِ تعالى(٢٠):﴿وَلَهِن سَأَلْتُهُم ثَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ أَنَّةُ﴾ [العنكبوت: ٦٦ و..] كانوا يُقِرُّونَ بِأَلوهِيَّتِهِ، ويَصْرِفونَ العِبادَةَ إلى غَيرِهِ. فلذلكَ قالَ: ﴿قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ﴾.

والثاني: أي لا تَشْكُرُونَهُ، ولا تَذْكُرُونَهُ البَتَّة. ويَخْتَمِلُ ﴿فَلِيلًا مَّا تَثَكُرُونَ﴾ أي [المؤمِنونَ يَشْكُرونَ، ولا يَشْكُرُ]<sup>(٣)</sup> أولئك، والمؤمِنُونُ قليلٌ، وهُمْ أكْثَرُ.

والثالثُ(1): أي لَيسَ في وُسْعِهِمُ القِيامُ بِشُكْرِ الجَميع، فذلكَ الشُّكْرُ قَليلٌ.

الآية ١١ وتولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرَتَكُمْ ﴾ [قالَ الحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَتَكُمْ ﴾ [قالَ الحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ مَوَّرَتَكُمْ ﴾ [أدادَ آدمَ خاصَّةً ؛ لأنهُ قالَ: ﴿خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ مَوَّرْتَكُمْ ثُمَّ فُلْنَا لِلْمَلْتِهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ بَعْدَ السَّجُودِ لِآدَمَ بَعْدَ السَّجُودِ لِآدَمَ بَعْدَ السَّجُودِ لِآدَمَ بَعْدَ السَّجُودِ لِآدَمُ بَعْدَ السَّجُودِ لِآدَمُ بَعْدَ السَّجُودُ قبلَ ذلك.

وقالَ غَيرُهُ: المُرادُ<sup>(٧)</sup>منهُ البَشَرُ كُلُّهُ؛ لأنهُ قالَ: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ﴾ ولو كانَ المُرادُ لِآدمُ بقولِهِ تعالى: ﴿غَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ خاصَّةً لَكانَ لا يَذْكُرُ آدمَ ثانياً. فَدَلَّ [انهُ] (٨) أرادَ ذُرِّيَتُهُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ ﴿ نَلَقَنَكُمْ ﴾ آدمَ ﴿ ثُمَّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾ في أرحامِكُمْ. ويَخْتَمِلُ ما قالَ الحَسَنُ. ويَحْتَمِلُ وجها آخَرَ ؛ وهو أنَّ قولُ : أنا خَلَقْتُهُ ؛ قولُ تعالى : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْتُهُ اللَّهِ مَا تَقُولُ : أنا خَلَقْتُهُ ؛ أي قَدَّرُناكُمْ مِنْ ذلكَ الأصلِ ، وهو نَفْسُ آدَمَ ؛ لأنَّ الخَلْقَ هو التَّقْديرُ كما تَقُولُ : أنا خَلَقْتُهُ ؛ أي قَدَّرُتُهُ. يقولُ ، واللهُ أعْلَمُ ، ﴿ خَلَقَنَكُمْ ﴾ أي قَدَّرُناكُمْ جَميعاً مِنْ ذلكَ الأصلِ والكِيانِ. ومنهُ صَوَّرْناكُمْ ﴿ ثُمَّ ثُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ﴾ أي وقد قُلْنا لِلْمَلَاثِكَةِ ﴿ أَسَجُدُوا لِآدَمَ ﴾ وذلكَ جائزٌ في اللغةِ.

وقد يقولُ بَعْضُ أَهْلِ الكلام: إنَّ النَّطْفَةَ هي إنسانٌ بِقُوَّةٍ، ثم تَصيرُ إنساناً بِفِعْلٍ. ويقولُ بَعْضُهُمْ: هي كِيانُ الإنسانِ . فجائزٌ أنْ يكونَ أضافَ إلى ذلكَ الطَّينِ لِما هو كِيانٌ وأصْلٌ لنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ لَهُ يَكُن مِنَ السَّنجِدِينَ ﴾ قالَ الحَسَنُ: إبليسُ لم يكُنْ مِنَ الملائكةِ / ١٦٩ ـ ب / وذلكَ أنَّ اللهُ عَلَى ، وصَفَ الملائكة جُمْلَةً بالطاعةِ والخُضوعِ بقولِهِ: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَسْمَلُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٧] وقولِهِ ( ) : ﴿ لَا يَسْبِقُونَ مَا أَمْرُهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] وغيرِهما (١٠) مِنَ الآياتِ، ولم يكُنْ مَنْ إبْليسَ إلّا كُلُّ شَرًّ. وقالَ أيضاً : خُلِقَ الملائكةُ مِنْ نورٍ وإبليسُ من نارٍ ، والنارُ لَيسَتْ مِنْ جَوهِ النورِ . دلَّ أنهُ لَيسَ مِنَ الملائكةِ .

وقالَ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَسَكَكُوٓا إِلَآ إِبْلِيسَ﴾ مِثْلُ هذا يجوزُ أَنْ يُقالَ: [في] (١١) هذِهِ الدارِ أهْلُ البَصْرَةِ إِلَا رَجُلاَ (١٢) منْ أهلِ الكوفةِ. فَعَلى ذلكَ يَدُلُ اسْتِثناءُ إِبليسَ على أَنْ قالَ: هنالكَ أهلُ الكوفةِ. فَعَلى ذلكَ يَدُلُ اسْتِثناءُ إِبليسَ على أَنْ قالَ: هنالكَ أَهْلُ السُّجودِ لاِدمَ لِغَيرِ المَلائكةِ أَيضاً. ولكنْ لَيسَ لنا إلى مَعْرِفةِ ذلكَ حاجةٌ أنهُ كانَ مِنَ الملائكةِ أَو مِنْ غَيرِهِ، إنما علينا أَنْ نَعْرِف أَنهُ عَدُوًّ لَنا. وقد ذَكَرْنا هذِهِ في مَا تَقَدَّمَ.

الآية ١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا مَنْمَكَ أَلَا نَسْجُدَ إِذْ أَمْرُكُكُ فِيلَ: فولُهُ تعالى: ﴿مَا مَنْمَكَ أَلَا نَسْجُدَ ﴾ أي ﴿مَا مَنْمَكَ أَن نَسْجُدَ ﴾ [ص: ٧٥] على ما ذَكَرَ في آية أُخْرَى، ولا زائدةً.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: فيخرج. (٢) في الأصل وم: بقوله. (٣) في الأصل: المؤمنين يشكرون ولا يشكر، في م: المؤمنينَ يشكرون ولا يشكروا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وم: والرابع. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: و. (٧) أدرج قبلها في الأصل: و. (٨) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وم: وقال. (١٠) في الأصل وم: غيره. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل ومّ: رجل. (١٢) في الأصل وم: إلا.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَهِ مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ﴾ بمَ عَلِمَ عَدُوُ اللهِ أَنَّ المَخْلُوقَ مِنَ النَارِ خَيْرٌ مِنَ المَخْلُوقِ بِالطَّمِنِ؟ إِلّا أَنْ يُقالَ بأَنْ النَارَ جُعِلَتْ لِصَالِحِ الأَغْلِيَةِ. فَمِنْ هَنَا وَقَعَ لَهُ ذَلَكَ أَنَهَا خَيرٌ مِنَ الطَّينِ، فَيُقَالُ: إِنَّ النَارَ، وإِنْ جُعِلَ لِوصلاحِ الأَغْذِيَةِ فَالطينُ جُعِلَ لِوُجودِ الشَّيءِ هو أَنْفَعُ وأَكْبَرُ مِنَ الذي جُعِلَ لِصَالِحِهِ، جُعِلَ لِصَالِحِهِ، وَلَعَلَّ الأَغْذِيَةِ قَالطينُ جُعِلَ لِوجودِ الشَّيءِ هو أَنْفَعُ وأَكْبَرُ مِنَ الذي جُعِلَ لِصَالِحِهِ، وَلَعَلَّ الأَغْذِيَةِ قَالطينُ جُعِلَ لِوجودُ الْأَغْذِيةِ اللهِ وَيُعْلِقُهَا، والنَارَ لا تقومُ للطينِ، ولا تُتُلِقُهُ، فإذا كَانَ كذلكَ فلا يجوزُ أَنْ يَقَعَ مِنْ هذا الوجهِ أنها أَفْضَلُ وأَخْيَرُ مِنَ الطينِ.

ثم الحُتُلِفَ في الجِهَةِ التي كَفَرَ عَدُوَّ اللهِ إبليسُ؛ قال بَعْضُهُمْ: إِنَّ إبليسَ عَدُوَّ اللهِ لَم يَرَ لِنَفْسِهِ طاعةً بأمْرِ السَّجودِ لِآدمَ. لذلكَ كَفَرَ. وقال آخرونَ: إنما كَفَرَ عَدُوَّ اللهِ إبليسُ لِما لَمْ يَرَ الأَمْرَ بالخُضوعِ والطاعَةِ مِنْ فَوقِهِ لِمَنْ هو دُونَهُ حِكْمَةً؛ فَكَفَرَ لِما لَمْ يَرَ الأَمْرَ بالخُضوعِ والطاعَةِ مِنْ فَوقِهِ لِمَنْ هو دُونَهُ حِكْمَةً؛ فَكَفَرَ لللهُ لَمْ اللهُ وَضِعَهُ الأَمْرُ بالسَّجودِ مَوضِعَهُ؛ رآه لَعَنَهُ اللهُ، واضعاً أَمْرَهُ في غَيرٍ مَوضِعِه. وقالَ غيرُهُمْ: كَفَرَ عَدُوَ اللهِ للما لاَسْتِكْبارِ والنَّكَثُرِ على آدَمَ لِمَعْنَى آخَرَ. وقيلَ: أوَّلُ مَنْ الْحَقَا في المِقياسِ، وذَلَّ فيهِ إبليسُ، لَعَنَهُ اللهُ.

الآية ١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ تَافَيْطُ يَبُهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَبَّرَ فِيهَ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ نَافَيْطُ مِنْهَا لِمَا جَعَلَ السماء وَمَكَاناً للخاضِعِينَ يَنْ السماء وَعُدِناً ومَكاناً للخاضِعِينَ المُتواضِعينَ والمُتَكَبِّرينَ جَميعاً، وهي الأرضُ ؛ إذِ المُتواضِعينَ والمُتَكبِّرينَ جَميعاً، وهي الأرضُ ؛ إذِ الأرضُ مَعْدِنُ الفريقينَ جَميعاً.

وقالَ بَعْضُهُمْ: الأَمْرُ بالهُبوطِ منها أَمْرٌ بالخُرُوجِ مِنَ الأَرْضِ إلى جَزائِرِ البُحورِ لآنَ الأَرْضَ هي قَرارُ أَهْلِها، وجَزائرَ البُحور لَيسَتْ مَكَانَ قرارٍ لِأَحدِ لِيكونَ فيها على الخوفِ أبداً. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَفَسِى أَن تَيبدَ بِهِمْ ﴾؟ البُحور لَيسَتْ مَكَانَ قرارٍ لِأَحدِ لِيكونَ فيها على الخوفِ أبداً. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنَ الصورةِ التي كانَ فيها إلى الأُنْرُ بالهبوطِ منها أَمَراً بالخُروجِ مِنَ الصورةِ التي كانَ فيها إلى صورةِ أُخرَى لا تُعْرَفُ أبداً، ولا تُرَى، عُقُوبَةً لهُ لِتَرْكِهِ أَمْرَ اللهِ وَارْتِكَابِهِ نَهْيَهُ .﴿فَنَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّدَ فِيهَا فِي تلكَ الصورةِ وفي تلكَ الأرضِ حتى لا يَقَرَّ أَبداً، ويكونَ على خوفِ أبداً. ويَحتَمِلُ في السماءِ لِما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّنغِينَ﴾ وَجُهُ صَغَارِهِ أنهُ ما مِنْ أحدٍ ذَكَرَهُ إِلَّا وقد لَعَنَهُ، ودَعَا عليهِ بِاللَّمْنِ، فذلكَ صَغارُهُ. وأَمْكَنَ أَنْ يكونَ صَغارُهُ لِما صَيْرَهُ بحالٍ يَغيبُ عنِ الأبصارِ، ولا يَقَعُ عليهِ البَصَرُ، أو لِما طَرَدَهُ عنْ رَحْمَةِ اللهِ.

الآية كا وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرُتِ إِنَّ يَرْمِ يُبَمَنُونَ ﴾ الحَتُلِفَ فيه: قال بَعْضُهُمْ: انْظَرَهُ إلى النَّفْحَةِ الأولَى لِئلا يَذُوقَ [المَوتَ] (١٠)، فَتَتَّصِلَ حياةُ الدنيا بحياةِ الآخرةِ، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ النَّنظرِينَ ﴾ ﴿ إِلَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْدُمِ ﴾ [المحر: ٣٧ و٣٨].

الآية 10 وقال بَعْضُهُمْ: انْظَرَهُ إلى يَومِ البَعْثِ ﴿قَالَ أَنظِرُكِ إِنَّ بَوْرِ يُبْتَثُونَ﴾ ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ﴾ خَرَجَ ذلكَ جواباً لِيسؤالِهِ، وما ذَكَرَ مِنَ الوَقْتِ المَعْلُومِ في [الآيةِ الأُخْرَى](٢) يَجِيءُ أَنْ يَكُونَ هُو ذلكَ اليومَ.

وقالَ غَيْرُهُمْ (٣٠): أَنْظَرَهُ، ولم يُبَيِّنْ لَهُ ذلكَ الوَقْتَ الذي أَنْظَرَهُ إلى ذلكَ الوَقْتِ، حتى يكونَ أبداً على خَوفٍ وَوَجَل.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ فَلَمَا تُرَآءَتِ ٱلْفِتَنَانِ نَكُمَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِئَ ۗ مِنكُمْ ﴾؟ [الأنفال: ٤٨] لمو كانَ الوَقْتُ (اللهُ عَنْهُ مَعْلُوم عندَهُ لَكَانَ لا يَخافُ الهَلاكَ بدونِ ذلكَ الوَقْتِ دلَّ أَنُه كانَ غَيْرَ مَعْلُوم عندَهُ.

[الآية 17] وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ فِيمَا آغَوَيْنَيْ لأَقْلُدُنَّ لَمُمْ مِرْطَكَ ٱلْمُسْتَفِيمَ﴾ قالَ الحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿فَيَمَا آغَوَيْنَيْ لَا قَلْدُنَّ لَمُمْ مِرْطَكَ ٱلْمُسْتَفِيمَ﴾ قالَ الحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿فَيَكُونَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦]أي مِنَ المَلْعونِينَ فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿أَغَوْيَنَيْ﴾ أي لَعَنْتَني.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: آية أخرى. ولعل المقصود قولُهُ الأنف الذكر [الحجر: ٣٨]. (٢) في الأصل وم: غيره.

<sup>(1)</sup> ساقطة من الأصل وم.

وقالَ أبو بكرٍ الكيّسانِيُّ (١): أضافَ الإغواءَ إلى نَفْسِهِ لِما كَانَ سَبَبُ ذلكَ منهُ، وهو الأَمْرُ الذي أَمَرَهُ بالسُّجودِ لَآدمَ والخُضوعِ لَهُ. ويجوزُ أَنْ يَضافَ مِثْلُ ذلكَ لِما كَانَ منهُ السَّبَبُ نَحْوُ قولِهِ تعالى: ﴿آثَـٰذَن لِي وَلَا نَفْتِنَيُّ ﴾ [التوبة: ٤٩] سألَ أ منهُ الإِذْنَ بالقُمُودِ، ولا تُكَلِّفْني بما لا أقومُ، فَتَفْتِنِي بذلكَ. وقالَ: إنما أضافَ ذلكَ إليهِ لِما كَانَ منهُ سَبَبُ ذلكَ الإفْتِتانِ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

وقالَ بَعْضُ المُعْتَزِلَةِ: هذا قولُ إبليسَ: ﴿فِيمَا أَغْرَيْتَنِ﴾ وقد كذَبَ عَدُوُ اللهِ، لم يُعْوِهِ اللهُ، فَيُقالُ لَهُمْ: فإنْ كانَ إبليسُ عَدُوُ اللهِ اللهِ عليه، قد كذَبَ حينَ (٢) قالَ: ﴿وَلَا يَنَفَكُمُ نُمْسِينَ عَدُوُ اللهِ عليه، قد كذَبَ حينَ (٢) قالَ: ﴿وَلَا يَنَفَكُمُ نُمْسِينَ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْسَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُنْوِيَكُمْ ﴾ [هود: ٣٤] أضاف الإغواء إليه. دلَّ هذا على أنَّ إبليس لم يَكْذِبُ بإضافَةِ الإغواء إلى اللهِ.

ولكنْ عندنا أنهُ أضاف الإغواء إلى نَفْسِهِ لِما خَلَقَ فِيهِ فِعْلَ الغِوايةِ والضَّلالِ على ما ذَكْرُنا في غَيرِ مَوضِعِ لَيسَ كما قالَ مؤلاءِ: إنهُ أَضِيفَ إليهِ لِمكانِ ما كانَ منهُ سَبَبُ ذلكَ، لأنهُ لو جازَ أنْ يُضافَ فِعْلُ الإغواءِ إليهِ لِسَببِ الإغواءِ لَجَازَ أنْ يُضافَ إلى الرُّسُلِ والأنبياءِ؛ لأنهُ كانَ منهُمُ الأمْرُ لِقَومِهِمُ والدعاءُ إلى توحيدِ اللهِ، ثم كَذَبُوا في ذلكَ، فكانَ سَبَبُ إغواءِ أُولئكَ هُمُ الرُّسُلِ والأنبياءِ؛ لأنهُ كانَ منهُمُ الأمْرُ لِقَومِهِمُ والدعاءُ إلى توحيدِ اللهِ، ثم كَذَبُوا في ذلكَ، فكانَ سَبَبُ إغواءِ أُولئكَ هُمُ الرُّسُلِ ولذلكَ بَعيدٌ، وكذلك آلو كانَ إِنَّ الإغواءُ لكانَ كلُّ لاعِنِ عليهِ هو (٤) مُغْوِيَهِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿أَغْرَبْتَنِ﴾ أي خَذَلْتَني<sup>(٥)</sup>، والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا أنهُ خَلَقَ فيهِ فِعْلَ الغِوايَةِ والطَّلالِ، وكذلكَ مِنْ كلِّ كافر: خَذَلَهُ لَمّا عَلِمَ منهُ أنهُ يَخْتارُ الغِوايَةَ والطَّلالَ.

وقولُه تعالى: ﴿لَأَقَدُنَا لَمُهُ لَيسَ على حَقيقَةِ القُعودِ، ولكنْ على المَنْعِ عنِ السُّلُوكِ في الطّريقِ، أو على التُلْبِيسِ عليهِمُ الطريقَ المُسْتقيمَ والسَّتْرِ عليهِمْ؛ لأنَّ مَنْ قَعَدَ في الطريقِ مَنَعَ<sup>(١)</sup> الناسَ عنِ السلوكِ فيهِ،

[الآية ١٧] وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ لَاَيْتِنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِيْهِمْ﴾ الآية. قال الحَسَنُ: ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ومَنْ قِبَلِ الآخِرِةِ تكذيباً بالبّغْثِ والجنةِ والنارِ ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ قالَ: مِنْ قِبَلِ دُنْيَاهُمْ، يُزَيّنُها لَهُمْ، ويُشَهِّيها البِهِمْ ﴿وَعَنْ أَيْنَيْهِمْ﴾ قالَ: مِنْ قِبَلِ السَّيِّنَاتِ؛ يَأْمُرُهُمْ بها، ويَحُثُّهُمْ عليها، ويُزَيِّنُها في أغْيُنِهُم. الحَسَناتِ يُبَعَّلُهُمْ عنها ﴿وَعَن ثَمَالِهِمْ﴾ قالَ: مِنْ قِبَلِ السَّيِّنَاتِ؛ يَأْمُرُهُمْ بها، ويَحُثُهُمْ عليها، ويُزَيِّنُها في أغْيُنِهُم.

وعَنْ مُجاهدِ ﴿ثُمَّ لَاَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم ﴾ [أنهُ] (٧) قال: مِنْ حَيثُ يُبْصِرُونَ ﴿وَمِنْ خَلِيْهِمْ وَعَنَ أَيْدِيهِمْ هِنْ فَمَالِيهِمْ ﴾ مِنْ قِبَلِ آخِرَتِهِمْ فَلاَ خَبِرَنَّهُمْ أنهُ لا جَنَّةً ولا نارَ ولا بَعْثَ على ما ذَكَرَ الحَسَنُ ﴿وَمِنْ عَلَيْهِم مِنْ قَبَلِ الْحِرَتِهِمْ فَلاَ خَبِرَنَّهُمْ أنهُ لا جَنَّةً ولا نارَ ولا بَعْثَ على ما ذَكَرَ الحَسَنُ ﴿وَمِنْ عَلَيْهِم مِنْ قَبَلِ دُنِيهِمْ مِنْ قَبَلِ الْمُوالِ فِيها لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ ذَرارِيهِمْ وأَخَوَّفُ عليهمُ الضَّيعَة، فلا يَصِلُونَ في أموالِهِمْ رَحِماً، ولا يُعْطُونَ لَها حَقًا، ﴿وَمَنَ آبَنَيْهِم ﴾ مِنْ قِبَلِ دينِهم، فَأَزَيِّنُ لِكُلُ قومٍ ما كانوا يَعْبُدُونَ؛ فإنْ كانُوا على ضلالَةٍ زَيْنَهُما لَهُمْ، وإنْ كانُوا على هُدى شَبَعْتُهُ عليهِمْ حتى أُخْرِجَهُمْ منهُ ﴿وَعَن ثَمَالِهِمْ ﴾ مِنْ قِبَلِ اللَّذَاتِ والشَّهَواتِ، فَأُزيْنُها لَهُمْ.

هذا الذي ذَكَرَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ يَحْتَمِلُ. ثم ذَكَرَ الأَمامَ والخَلْفَ وعَنْ أَيمانِ وعَنْ شمائلَ، ولم يَذْكُرْ مَا فَوقُ ولا تَحْتُ/ ١٧٠ - أَ/ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَذْخُلَ مَا فُوقُ ومَا تَحْتُ بِذِكْرِ الأَمامِ والبَمِينِ والشَّمالِ والخَلْفِ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَلَرْ بَرُواْ إِلَىٰ مَا بَبْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا خَلْنَهُم مِنَ السَّمَاةِ وَٱلأَرْضِ إِن نَشَأْ غَشِفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ لَسَّقِطْ عَلَيْهِمْ كِمَنَا قِنَ النِيمَاءِ ﴾ [سبها: ٩] وَخَلَ مَا فَوقُ بِذِكْرِ هِنَ أَبْدِيبَمَ ﴾ [فقلَى ذلك هذا يَدْخُلُ مَا تَحْتُ ] (مَا فَوْقُ بِذِكْرِ مَا ذَكَرَ، فَيصَيرُ كَانُهُ قَالَ ﴿ لَآتِيمَهُمُ مِنْ كُلُ وَجُهِ

ويَخْتَمِلُ أنهُ لم يَذْكُرُ هذا لِما أنهُ لا سلطانَ لَهُ على مَنْعِ أرزاقِ<sup>(٩)</sup> الخَلْقِ والبَركاتِ لأنَّ أرزاقَ الخَلْقِ والبَركاتِ ممّا تَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ مَنَ المَطَّرِ، ويَخْرُجُ مِنَ الأرضِ النَّباتُ، فَلَيَسَ لهُ سُلْطانٌ على مَنْع إنزالِ المَطَرِ وإخراجِ النَّباتِ مِنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: الكسائي. (٧) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: لكان. (٤) في الأصل وم: فهو. (٥) من م، في الأصل: أخذلتني. (١) من م، في الأصل: مع. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في م: دخل تحت. وقد سقط الكلام بعد كلمة تحت من م: في الورقة التي لم تصور والتي فيها تتمة تفسير هذه الآية وتفسير الآيات التي تليها إلى الآية (٣٣) ﴿قَالا رَبَّنَا طَلْنَا الشَّنَا وَإِن أَرْ تَغَيْرُ لَنَا وَرَبَّحَمَّنَا لَنَكُوّنَا مِنَ الْمَالِمَ : إن. انظر العاشية (٤) ص (٢١٨). (٩) في الأصل: الأرزاق.

الأرض، ولَهُ سُلْطانٌ على غَيرِ ذلكَ، أو لِما يَشْغَلُهُمْ، ويُشَهِّيهِمْ ﴿مَنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَمَنْ أَيْنَهِمْ وَمَنْ خَالِهِمْ ﴾ مِنَ اللَّذَاتِ والشَّهَواتِ لِما إذا رأى شَيئاً، أغجَبَهُ، أثبَعَ النَّظَرَ إليهِ، واحداً بَعْدَ واحدِ مِنْ أمامُ وَوَرَاءُ ويَمينُ وشِمالُ، ولا كذلكَ مِنْ تَحْتُ ولا مِنْ فوقُ.

أو أَنْ يكونَ لِما رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ فَيُّاتِهُ إِنَّا تَلَا هَذِهِ الآيةَ قالَ: اللهُ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يأتِيَهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ. ولو كانَ ذلكَ لَما نَجا أَحَدٌ؛ فأعمالُهُمْ تَصْعَدُ إلى اللهِ، ورَحْمَتُهُ تَنْزِلُ عليهِمْ.

وقالَ قَتَادَةُ: أَتَاكَ اللَّعِينُ مِنْ كُلِّ نَحْوِ يَا ابْنَ آدَمَ غَيْرَ أَنْهُ لا يَستَطيعُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَحْمَةِ رَبِّكَ، إنما تأتيكَ الرَّحْمَةُ مِنْ فَوقِكَ. والذي ذكرنا أنهُ على التَّمِثيلِ أنهُ يأتِيهِ مِنْ كُلِّ جانِبِ أَشْبَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ لَاَيْبَنَّهُم مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْسَيْهِمْ وَعَن شَمْآيِلُهِمْ ﴾ يُخَرَّجُ على وجهين:

أَحَدُهُما: لَيسَ على إرادةِ بَيْنِ [أيدِ] (١) وخَلْفٍ وأيمانٍ وشمائلَ، ولكنْ على إرادةِ الجِهاتِ كُلِّها. كأنُه يَقولُ: لأَتِيَنَّهُمْ مِنْ كُلِّ جِهَةِ.

والثاني: ما ذَكَرَ الحَسَنُ وأهْلُ التأويلِ: ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمَ ﴾ الآخِرَةُ (٢) تكذيباً بها ﴿ وَمِنْ خَلِيْهِمَ ﴾ الدنيا تَزْييناً بها عليهِمْ ﴿ وَعَنْ أَبْسِهِمْ ﴾ الدنيا تَزْييناً بها عليهِمْ ﴿ وَعَنْ أَبْسِهِمْ ﴾ السَّيِّئاتُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا غِمُدُ آكْتُرَمُمْ شَكِرِينَ﴾ هذا مِنْ عَدُوِّ اللهِ ظَنَّ ظَنَّهُ لا قالَهُ حَقِيقَةً. لكنَّ اللهَ ﷺ، [قالَ]<sup>(٣)</sup> إنهُ أَخْبَرَ أَنهُ صَدَّقَ ظَنَّهُ بقولِهِ: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِلْلِيشُ ظَنَّـمُ﴾ [سبإ: ٢٠].

[الآية N وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ الْخُرُخُ مِنْهَا﴾ يَخْتَمِلُ ﴿يَنْهَا﴾ مِنَ السَّماءِ، ويَخْتَمِلُ مِنَ الصُّورَةِ التي كانَ فيها ما قُلْنا في قولِهِ: ﴿قَامَطٍ مِنْهَا فَنَا لَا عَرَافُ: ١٣] وقِيلَ: الجنةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَذْمُومًا مَتَنُّورًا ﴾ قيلَ: ﴿مَذْمُومًا﴾ مَلُوماً أي [مَذْموماً مَلُوماً]<sup>(٤)</sup> عندَ الخَلْقِ جَميعاً﴿مَدْحُورًا﴾ قِيلَ: مَقْصِيًا \* مُبْعَداً مِنْ كُلِّ خَيرٍ. قال أبو عَوْسَجَةً: [مَذْءوماً واحداً]<sup>(٥)</sup> ومَدْحُوراً مُباعَداً مَظرُوداً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ الْخُرْجُ مِنْهَا مَذْهُومًا مَنْحُولًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَنْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنْكُمْ أَجْمَيِينَ﴾ الحُبَرَ اللهُ ﷺ ، أنه يَمْلَأُ جَهَنَّمَ مِنْ إِبليسَ ومِمَّنْ تَبِعَهُ، وأطاعَهُ؛ لِانْهُمْ يَتْبَعُونَهُ في الكُفْرِ والشِّرْكِ باللهِ.

تَعَلَّقَ الخوَارِجُ بِظَاهِرِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿لَمَن نَبِعَكَ مِنْهُم﴾ [فقالُوا: كُلُّ]<sup>(١)</sup> مُرْتَكِبٍ مَعَصيَةً تَابِعٌ لَهُ، لِذلكَ اسْتَوجَبَ الخُلُودَ. وقالَتِ المُعْتَزِلَةُ: كُلُّ مُرْتَكِبِ كَبِيرَةً بَوَعيدِ هَذِهِ الآيةِ؛ لأنهُ تابعٌ لَهُ.

وعندَنا: لَيسَ لَهُمْ في الآيةِ حُجَّةٌ في تَخْلِيدِ مَنْ ذَكَرُوا في النارِ؛ لأنهُ إنما ذُكِرَتْ على إثْرِ نَقْضِ الدِّينِ ورَدُّ التَّوجِيدِ. فَكَانَهُ قَالَ: ﴿ لَمَن تَهِمَكَ ﴾ في نَقْضِ الدِّينِ ورَدِّ التَّوجِيدِ ﴿ لَأَنتُلَأَنَّ جَهَنَمُ يَنكُمْ أَجْمَهِينَ ﴾.

[الآيية 19] وقولُه تعالى: ﴿وَبَهَادَمُ اَسَكُنَ أَتَ وَذَقِبُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ مِنْفُنَا﴾ كانَ السُّكُونُ في مَوضِع مِنَ القَرارِ فيهِ والأَمْنِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿جَمَلَ لَكُمُ الْبَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُّمُوا﴾ [القصص: ٧٣] لِتَقِرُّوا فيه، وتأمَنُوا. فقولُهُ تعالى لاَدَمَ: ﴿اسْكُنْ أَنَ وَالنَّهُمَ اللَّهُ مَا لَكُنْ أَلَتُ النَّعَمَ التي الْفَعَمَ عليهما (١٠) لاَنَّ وَالنَّعَمُ التي الْفَعَمَ عليهما (١٠) لاَنَّ النَّعَمُ، ويَذْهَبُ بِلَذَّتِها.

فَلمَّا أَسْكَنَهُما عِنْ الجَنَّةُ أَمَّنَهُما عِنْ ذلكَ كُلِّهِ.

ثم فيهِ أَنَّ أُوَّلَ المِحْنَةِ والاِبْتِلاءِ مِنَ اللهِ تعالَى لِعِبادِهِ إِنما يكونُ بالإنعامِ والإفضالِ عليهِمْ ثم الجَزاءِ والعَدْلِ لِسُوءِ ما

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل: الآخر. (۳) ساقطة من الأصل. (2) في الأصل وم: مذموم ملوم. (۵) في الأصل: مذموم واحد. (۱) من م، في الأصل: وكلّ من. (۷) في الأصل وم: ليقروا. (۸) في الأصل وم: ويأمنوا. (۹) في الأصل: ينقصهما. (۱۰) في الأصل: عليها. (۱۱) في الأصل: ينقص.

ارْتَكَبُوا؛ لأنهُ على امْتَحَنَ آدمَ أَوَلاً بالإفضالِ والإنْعامِ عليهِ حينَ (١) أَسْجَدَ ملائكتَهُ لَهُ، وأَسْكَنَهُ جَنَّتُهُ، وَوَسَّعَ (٢) عليهِ نِعَمَهُ، ثم امْتَحَنَهُ بالشَّدائِد وأنواعِ المَشَقَّةِ وجزاءِ ما ارْتَكبا<sup>(٣)</sup> مِنَ التَّناؤُلِ مِنَ الشَّجَرِةِ التي نَهاهُما<sup>(٤)</sup> عنْ قُرْبِها. فهو ما ذَكَرْنا أَنَّ شَرْطَ امْتِحانِهِ عِبادَهُ في الإنْبِتداءِ يكونُ بالإفضالِ والإنْعامِ ثم بالعَدْلِ والجَزاءِ لِسُوءِ صِنيعِهِمْ.

THE STATE OF THE S

الاَ تَرَى انهُ قالَ: ﴿وَمَا أَمَنَكُمْ مِن تُصِيبَكُو فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُوكِ﴾ [الشورى: ٣٠] الْحَبَرُ أنَّ ما يُصِيبُنا هو مِنْ كَسْبِ أَيدينا، وهو جَزاءُ ما كَسَبْنا. وفيهِ وفي غَيرِها مِنَ القَصَصِ [الذي ذَكَرَ] (٥) دليلُ إثباتِ رسالةِ محمدِ ﷺ ونُبُوَّتِهِ؛ لأنهُ الْحَبَرَ عَمّا كانَ مِنْ غَيرِ أنِ الْحُتَلَفَ إلى أحدٍ مِمَّنُ (١) يَعْرِفُ ذلكَ، ولا نَظَرَ في الكُتُبِ التي فيها دَلُّ أنهُ عَرَفَ ذلكَ باللهِ تعالى.

ثم الحَتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ في الجَنَّةِ التي أَسْكَنَ ﷺ آدَمَ فيها وزَوجَتَهُ؛ قالَ بَعْضُهُمْ: هي الجَنَّةُ التي يكونُ عَودُ أَهلِ الإسلامِ إليها في الآخرةِ، ولَهُمْ وَعَدَ ﷺ تلكَ، وقالَ بَعْضُهُمْ: هي جَنَّةٌ أَنْشَأَها لِآدَمَ لِيَسْكُنْ فيها في السَّماءِ، ولكنْ لا نَدْرِي ما تلكَ الجَنَّةُ؟ ولَيسَ لنا إلى مَعْرِفَةِ تلكَ الجَنَّةِ حاجةٌ، إنما الحاجَةُ إلى ما ذَكَرَ مِنَ المِحَنِ.

اخْتَلفُوا أيضاً في الشَّجَرةِ التي نَهَى آدَمَ عَنْ قُرْبِها: قالَ بَعْضُهُمْ: هي شَجَرَةُ الحِنْطَةِ، وقد ذَكَرْنا أقاويلَ أهلِ التأويلِ والْحَتِلافَهُمْ في صَدْرِ الكتابِ(٧) قَدْرَ ما حَفِظْناهُ.

وكذلكَ اخْتَلَفُوا فِي وَسُوَسَةِ الشيطانِ لِآدَمَ وحَوّاءَ: أنهُ كيفَ وَسُوسَ إليهما (١٨)؟ ومِنْ أينَ كانَ؟ وهذا أيضاً قد ذَكَرْناهُ في تلكَ القِطَّةِ. والحَسَنُ يقولُ: إنما وَسُوسَ إليهما مِنَ الدنيا لا [حِينَ كانا في](١) الجَنَّةِ. وقال بَعْضُهُمْ: وَسُوسَ إليهما: مِنْ رَأْسِ الحَيَّةِ ومِنْ فيها يُكلِّمُهُمَا (١٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَثْرَا هَذِهِ ٱلنَّجَرَةَ ﴾ لم يُرِدْ بهِ الدُّنُوّ مِنْها، ولكنْ أرادَ الذَّوقَ والأكْلَ مِنْها. ألّا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا النَّجَرَةَ ﴾؟ [الأعراف: ٢٢] دَلَ أَنَّ النَّهْيَ لم يكُنْ لِلدُّنُوّ مِنْها، ولكنْ لِلذُّوقِ والأكْلِ مِنْها.

وفيهِ أَنَّ الْإَمْتِحانَ مِنَ اللهِ مَرَّةً يكونُ بالحِلِّ ومَرَّةً بالحُرِمَةِ لأنهُ أَذِنَ لَهُ التَّناوُلَ ممّا فيها منِ أنواعِ النَّعَمِ.

وحَرَّمَ عليهِ التَّناوُلَ مِنْ واحِدَةِ منها(١١)، فذلكَ مِحْنَةٌ منهُ. ثم النَّهْيُ عَنِ التَّناولَ مِنَ الشَّيءِ يُخَرَّجُ على وجوءٍ: أحَدُها: نَهْيٌ بِحَقٌ الحُرْمَةِ لِنَفْسِهِ، ونَهْيٌ بِحَقٌ لِيثارِ الغَيرِ عليهِ، ونَهْيٌ عنِ التَّناوُلِ منهُ لِداءٍ فيهِ وآقَةٍ، ونَهْيٌ لِما يَخْرُجُ التَّناوُلُ منهُ(١٣) بِحَقٌ الجَزاءِ، فلم يكُنْ بَعْدَ وقتِ الجَزاءَ لهُ.

وفيهِ أنهُ يَجِبُ أَنْ نكونَ على حَذَرٍ مِنْ شَرِّ إبليسَ اللَّعِينِ لئلا يَجِدَ فُرْصَةً علينا، فإنهُ أَبْدَى على سَلْبِ نِعْمَةِ أَنْعَمَها اللهُ على عِبادِهِ حِينَ (١٥٠) اختالَ كُلَّ حِيلَةٍ حتى أَبْدَى لهما ما وُورِيَ، وسُتِرَ عَنْهُما، مِنَ العَورَةِ، وعَمِلَ في إخراجِهما مِنَ النَّعَمِ على عِبادِهِ حينَ (١٥٠) اختالَ كُلَّ حِيلَةٍ حتى أَبْدَى لهما ما وُورِيَ، وسُتِرَ عَنْهُما، مِنَ العَورَةِ، وعَمِلَ في إخراجِهما مِنَ النَّعَمِ واللَّعَمِ واللَّعَةِ. وفيهِ أنهُ لَيسَ حالٌ عليهِ أشَدَّ مِنْ أَنْ يَرَى (١٦٠) أحداً في النَّعَمِ والسَّعَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا نَهُكُمَا رَبُّكُمَا مَنْ هَلَاهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلْكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْحَنَادِينَ﴾ قد ذَكُونا مَعْنَى هذا أيضاً في صَدْرِ لكِتاب (١٧).

الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ الكُمَّا لِمِنَ الشَّمِينِ﴾ قالَ الحَسَنُ: ﴿وَقَاسَمَهُمَاۤ﴾ في وَسُوَسَتِهِ إِياهُما ﴿إِنِّ الكُمَّا لِيَنَ الشَّمِينِ﴾ وهذا الذي يقولُ الحَسَنُ: يُومِئُ إِلَى [أنّ](١٨) آدَمَ قد عَلِمَ أنهُ الشيطانُ.

(١) في الأصل: حيث. (٢) الواو ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل: ارتكبوا. (٤) في الأصل: نهاه. (٥) في الأصل: الذكر. (٦) في الأصل: من. (٧) في تفسير الآية (٣٥) من سورة البقرة. (٨) في الأصل: إليه. (٩) في الأصل: أن كانَ دخل. (١٠) في الأصل: بكلهما. (١١) في الأصل: منهما. (١٦) في الأصل: عورتهما. (١٥) في الأصل: حيث. (١٦) في الأصل: رأى. (١٧) في تفسير الآية (٣٥) من سورة البقرة. (٨) ساقطة من الأصل.

وقالَ أبو بَكْرِ الكَيسانِيُّ: إنهُ قد وَقَعَ عندَ آدَمَ أَنَّ الشَّجَرَةَ الني نَهاهُ رَبُّهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ منْها هي المُفَظَّلَةُ على جَميعِ الشَّجَرِ، فلما وَسُوسَ إليهِ الشيطانُ، وقالَ لَهُ ما ﴿قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ اَلْمُلُكِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ﴾؟ [طه: ١٢٠] فَوافَقَ ظَنُهُ قُولَ اللَّمِينِ وما دَعاهُما إليه، ثم اشْتَغَلَ، فَنَسِيَ ذلكَ، فَتَنَاوَلَ على النَّسْيانِ على وجهينِ: نِسْيانِ التَّرْكِ على العَمْدِ / ١٧٠ ـ ب/ ونِسْيانِ السَّهْوِ، ولا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ أَدَمُ تَرَكَ عَمْداً، فهو على نِسْيانِ السَّهْوِ.

إلى هذا يَذْهَبُ أبو بَكْيِ الأَصَمُّ أو كلام نحوهِ. وقَرَأَ بَعْضُهُمْ قُولَهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا﴾ مَلِكَينِ بِكَسْرِ اللامِ مِنَ المُلْكِ (١٠)، ذَهَبَ في ذلكَ إلى ما قالَ: ﴿ قَلَ أَدُلُكَ عَلَ شَجَرَةِ اَلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلُ﴾ [طه: ١٢٠] وقراءة العامَّة الظاهِرَةُ ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكُنْ فِي الْذَيْكِ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَلِكاً حِينَ (٢) تناوَلَ منها في صَدْرِ الكتابِ على قَدْرِ ما خَفِظْنا.

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَدَلَنَهُمَا بِمُرُورُ ﴾ قالَ أبو غوسَجَةً: ﴿ فَدَلَنَهُمَا بِمُرُورُ ﴾ أي أورَدَهُما؛ يُقالُ: دَلَانِي فُلانٌ بِحَبْلِ غُرودٍ ؛ أي إنهُ زَيَّن النَّصْحَ (٣) حتى يَرْكَبَهُ. وأصْلُ التَّذْلِيَةِ مِنَ الدَّلْوِ، وهو منَ الدُّعاءِ ؛ أي دَعاهُما بِغُرورٍ ، [أي دَعا] (٤) أي أَمُما بِغُرورٍ ؛ وهو قولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ اللهُ عَلَى شَجَرَةِ الْمُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [طه: ١٢٠] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ نَكُونًا مِنَ الْمُخْلِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿بَدَتْ لَمُتُنَا سَوْءَ ثُمُّنَا﴾ [وفيهِ وَجهانِ:

أحدُهما: إنْ أُ<sup>(٥)</sup> قِيلَ: كيفَ خَصَّ السَّواَةَ بالذُّكْرِ، ومِنْتُهُ في كُلُّ البَدَنِ لا في السَّواَةِ خاصَّةً؟ وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿يَبَيْنَ ءَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلِيَكُمْ لِيَاسًا يُؤْرِى سَوْءَتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦] ذَكَرَ مِنْتُهُ في ما أنْعَمَ علينا مِنْ سَثْرِ العَورَةِ وفي غَيرِهِ مِنَ البَدَنِ مِنْ دَفْعِ البَرْدِ والحَرُّ وغَيرِ ذلكَ.

قبلَ: لِأَنَّ كَشُفَ العَورَةِ مُسْتَقْبَحٌ في الطَّبْعِ والعَقْلِ جميعاً. وأمّا كَشْفُ غَيرِها ('' مِنَ البَدَنِ فَلَيسَ هو مُسْتَقْبَحٌ في الطَّلْمِ ولا في العَقْلِ، وربّما يُبْدِي المَرْءُ غَيْرَها ('' مِنَ البَدَنِ سِوَى العَورَةِ عندَ الحاجَة، ويَسْتُرُ عندَ غيرِ الحاجَةِ. وأمّا العَوْرَةُ فإنهُ لا يُبْدِيها ( ' أَنَّ المَقْروضَ ( ' أَنْ السَّتْرِ هو قَدْرُ الضَّرُورةِ، والآخَرَ يَلِيهِ يُبْدِيها ( ' أَنْ السَّتْرِ هو قَدْرُ الضَّرُورةِ، والآخَرَ يَلِيهِ إِمَّا بِحَقَّ دَفْعِ البَرْدِ والحَرِّ والأَذَى؛ لِذلكَ تَخْصِيصُها ( ' ' ) بالذَّكْرِ، والمِنَّةُ ( ' ا ) والنَّعْمَةُ غي لِباسِ غَيرِها ( ' ' ) مِنَ البَدَنِ.

﴿ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ اللهَ كَنِّى عَنِ الْجِماعِ مَرَّةً بِاللَّمْسِ ومَرَّةً بِالغَشَيانِ، وعَنِ الخَلاءِ بِالغائِطِ، وهو المكانُ الذي تُقْضَى فيهِ الْحَوائِجُ، وكذلكَ جَميعُ ما لا يُسْتَحْسَنُ ذِكْرُهُ مُصَرَّحاً فإنما ذَكَرُهُ بِالْكِنايَةِ، وههنا ذَكَرَ السَّواَةَ في العَورةِ، قيلَ: السَّواةُ والعَورةُ هما كِنايَةٌ [عَنِ الدُّبُرِ، لَمْ يَذْكُرْهُ مُصَرِّحاً، فَهُما] (١٣٠ كِنايةٌ.

والثاني: في ذِكْرِ تَخْصِيصِ السَّواَةِ؛ وذلكَ أنَّ قَصْدَ الشيطانِ إنما كانَ إلى إبداءِ عَوْرَتَيهما (١٤) لا غَيرُ. ألَا تَرَى أنَّ ذلكَ لم يُجْعَلُ لِغَيرِ البَشَرِ عَورَةٌ تُسْتَرُ؟ ولِذلكَ خَصَّ السَّثْرَ بالقَبْرِ، إذا ماتَ يُقْبَرُ لِأَجْلِ عَورَتِهِ، ولا يُقْبَرُ غَيرُهُ مِنَ الدَّوابْ إذا مَلكَ، ولا يُشتَرُ في حالِ حَياتِهِ، كانَ قَصْدُهُ إلى ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَلَيْفَا يَمْصِفَانِ﴾ قالَ أبو عوسَجَةً: ﴿وَمَلَيْفَا﴾ أي أخَذا؛ تقولُ: طَفِقْتُ أَفْعَلُ كذلكَ، أي أخَذْتُ والخَصْفُ الخِياطَةُ في النَّعْلِ والخُفِّ، وهو مُسْتَعارٌ ههنا. وقالَ مُجاهدٌ: ﴿يَمْصِفَانِ﴾ أي يَرْقَعانِ كَهَيتَةِ الثوبِ، وقيلَ: ﴿يَمْصِفَانِ﴾ يُغَطِّيانِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ وَطَيْفًا يَخْصِفَانِ عَلَتَهِمًا مِن وَرَفِى الْجَنَّةِ ﴾ إمّا حَيَاءَ أخدِهِما مِنَ الآخرِ وإمّا(١٥) حَياءً مِنَ اللهِ تعالى، ولِهذا

<sup>(</sup>۱) انظر معجم القراءات القرآنية [٢/ ٣٤٨]. (۲) في الأصل: حيث. (۲) في الأصل: الصبح. (٤) في الأصل: ودعاه. (۵) في الأصل: فإن. (٦) في الأصل: غيره. (٧) في الأصل: غيره. (٨) في الأصل: يبدي. (٩) في الأصل: الفروض. (١٠) في الأصل: تخصيصه. (١١) في الأصل وم: وإلا المنة. (١٢) في الأصل: غيره. (١٣) في الأصل: لم يذكروا الدبر فهو. (١٤) في الأصل: عورتهما. (١٥) في الأصل وم: أو.

نقولُ: إنهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُل في الخَلْوَةِ أن يَكْشِفَ عَورَتَهُ، ويُبْدِيَها. وعلى ذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ أنهُ قالَ: "فاللهُ أحَقُّ أنْ يُسْتَحْيَى منهُ [بنحره البخاري: ٢٧٨] وأمّا حَياءُ أحَدِهِما مِنَ الآخَرِ فَلَمّا<sup>(١)</sup> بَدَتْ لِكُلِّ واحدٍ منهما عَوْرَةُ صاحِبهِ. ولِهذا كَرة أبو خنيفَةً عَيْثِتُهُ أَنْ يَنْظُرَ الرجلُ إلىُ فَرْج زَوجَتِهِ والمَرْأَةُ إلى فَرْج زَوجِها، أو لِما وَقَعَ بَصَرُ كُلِّ واحدٍ مِنْهُما على فَرْجِهِ (٢٠)، فذلكَ يُكْرَهُ أيضاً أنْ يَنْظُرَ المَرْءُ إلى فَرْجِهِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ لِيُبْدِي لَمُنا﴾ [الأعراف: ٢٠] ولم يَقُلُ: لِيُبْدِينهما؟ فهذا يَدُلُ على أنهُ لا يَنْبَغي أَنْ يَنْظُرَ إلى فَرْج زَوجَتِهِ ولا الزُّوجَةُ إلى فَرْجِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا الشَّجَرَةِ﴾ الآية. يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا﴾ وَحْياً أُوحَى إليهما على يَدَي مَلَكِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن زُّوجِنَا﴾ [التحريم: ١٢] أضاف إلى نَفْسِهِ لِما يَنْفُخُ فيهِ بأَمْرِهِ. فَعَلَى ذلكَ هذا، وإلهاماً أَلْهَمَهُما كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِمِيةٍ﴾ [القصص:٧] وقولِهِ تعالى: ﴿إِذَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُتِكَ مَا يُوحَيّ﴾ ﴿أَنِ ٱنْذِفِيهِ فِي ٱلنَّابُوتِ﴾ [طه: ٣٨ و٣٩]. [وقولِهِ تعالى]<sup>(٣)</sup>: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلفَّلِ﴾ [النحل: ٦٨] ونَحْوِهِ، وإنما هو إلهامٌ.

الآيية ٢٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَانَنَآ أَنفُسَنَا﴾ حِينَ<sup>(٤)</sup> أوقَعْناها في الشَّدائِدِ وكَدِّ العَيشِ. والظُّلْمُ هو وضعُ الشِّيءِ في غَير مَوضِعِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَتَنَا ٱنفُسَنَا﴾ قالَ الحَسَنُ: هُنَّ الكلماتُ<sup>(٥)</sup> التي تَلَقَّاها آدمُ مِنْ رَبِّهِ كقولِهِ تعالى: ﴿فَلَلْقَى ءَادَمُ مِن زَيْهِ. كَلِمُنتِ فَنَابٌ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧]؛ قالَ آدمُ ما ذَكَرَ في الآيةِ، وكذلكَ قالَ نوحٌ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْنَلُكَ مَا ﴿ لَبْسَ لِي بِدِ. عِلْمٌ وَإِلَّا تَشْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَّ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [هـود:٤٧]. وقـال إسراهـــــمُ: ﴿رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [إبراهيم: ٤١] وقالَ نوحٌ: ﴿زَتِ آغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَقَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا﴾ [نوح: ٢٨] بَعْضُهُ خَرَجَ على الأمْرِ، وبَعْضُهُ ﴿ على السُّؤالِ، وكُلُّهُ على الدعاءِ.

والشُّؤالُ لَيسَ على الأمْرِ، وإنْ خَرَجَ ظاهِرُهُ مَخْرَجَ الأمْرِ؛ لأنَّ الأمْرَ مِمَّنْ هُو دُونَهُ لِمَنْ فَوقَهُ أَمْرٌ؛ لو أنَّ مَلِكاً مِنَ ﴿ المُلوكِ إذا أمَرَهُ بَعْضُ خَدَمِهِ أو رَعِيَّتِهِ شيئاً (٦)، فهو لَيسَ بأمْرٍ، لَكنَّهُ سُؤالٌ ودعاءٌ. فَعَلَى ذلكَ دُعاءُ الأنبياءِ ﷺ ربَّهُمْ.

فإنْ قِيلَ: إنَّ الرُّسُلَ سألوا ربَّهُمُ المَغْفِرَةِ لِزَلَاتِهِمْ في المَلإِ فلا يَخْلُو: إمّا أنْ يُجابُوا<sup>(٧)</sup> في ذلكَ، [وإمّا ألّا]<sup>(٨)</sup> يُجابُوا <sup>؛</sup> فإنْ لم يُجابُوا في ما سألُوا فهو عظيمٌ، وإنْ<sup>(٩)</sup> أجيبوًا في ذلكَ [غَفَرَ لَهُمْ]<sup>(١١)</sup>، والمَغْفِرَةُ في اللغةِ السَّتْرُ. كيفَ ذُكِرَتْ | زَلَّاتُهُمْ فِي الْمَلاِ إِلَى يُومِ القِيامةِ؟

قِيلَ: لِوُجوهِ: أَحَدُها: لَمَّا ارْتَكَبُوا تلكَ الزَّلَاتِ عَظُمَ [الأمْرُ عليِهمْ](١١) واشْتَغَلَتْ قُلوبُهُمْ بذلكَ لِعِظَم ما ارْتَكَبُوا عندَهُمْ، لم يَخْطُرْ بِبالِهِمْ عندَ سُوالِهِمُ المَغْفِرَةَ سَثْرُ ذلكَ على الناسِ وكِتْمانُها عنهُمْ بَعْدَ أنْ أجابَ اللهُ بالنَّجاوَزِ عنهُمْ في

أو أنْ يُقالَ: أرادَ بإفشاءِ ذلكَ وإظهارِهِ إيقاظَ غَيرِهِمْ وتَنْبيها في ذلكَ لِيَعْلَمُوا أنَّ الرُّسُلَ مَعَ جَليلِ قَدْرِهِمْ (١٣) وعَظيم مَنْزِلَتِهِمْ عندَ اللهِ لم يُحاسِبْهُمْ في العِتابِ والتَّوبِيخ بما ارْتَكَبُوا، فَمَنْ دُونَهُمْ أحقُّ [بذلكَ، أو أنهُ]<sup>(١٣)</sup> ذَكَرَ ذلكَ لِيَعْلمُوا أنهُ لَيسَ بِغَافِلِ عَنْ ذَلِكَ، ولا يَخْفَى عليهِ شَيءٌ، واللهُ أَعْلَمُ بِذَلْكَ.

وقال(١١٠) تعالى: ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَتُنَا ۚ أَنفُسَنَا﴾ وقالَ: ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ فَنَوَىٰ﴾ [طه: ١٣١] وقالَ: ﴿ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَمُ عَـرْمًا ﴾ [طه: ١١٥] فأغْلَمَنا اللهُ ﷺ أنَّ آدَمَ نَسِيَ أَمْرَ رَبُّو. فقالَ قومٌ مِنْ أهلِ العِلْم [لو](١٥) أكلَ أدَّمُ مِنَ الشُّجَرَةِ، وهو ناسَ لَنَهَى اللهُ

<sup>(</sup>١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل: بصره. (٢) ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل: حيث. (٥) في الأصل: كلمات. (٦) أدرج قبلها في الأصل: الأمير. (٧) في الأصل: أجيبوا. (٨) في الأصل: أر أن لم. (٩) في الأصل: فإن. (١٠) ساقطة من الأصل. (١١) ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل: قدر. (١٣) في الأصل: ذلك أو أن. (١٤) في الأصل: وقوله. (١٥) ساقطة من الأصل.

إِيَّاهُ عَنْ أَكْلِهَا، وَكَانَ أَكْلُهُ مِنْهَا ظُلْمًا مِنهُ لِنَفْسِهِ وعِصْيَاناً لِرَبِّهِ، وإنْ فَعَلَ<sup>(١)</sup> ذلكَ ناسِيّاً، ثم إنَّ اللهَ تَفَضَّلَ على أُمَّةِ محمدٍ، فَرَفَعَ عنهُمُ [الخَطّأ والنَّسْيانَ]<sup>(٢)</sup>وما اسْتُكْرِهُوا عليهِ<sup>(٣)</sup>.

وقالَ قومٌ: مَعْنَى قولِهِ تعالى: ﴿فَنَسِى﴾ أي تَرَكَ أَمْرَ رَبِّهِ مِنْ غَيرِ نِسْيانِ، وقالُوا: هذا كَقولِ اللهِ تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمُ ﴾ [التوبة: ٦٧] ولا نُدرِي كيفَ كانَ ذلكَ؟

وقالَ بَعضُ أهلِ العِلْم: إنَّ الخَطَأُ والنَّسْيانَ في الأحكامِ مَوضوعٌ بهذا الحديثِ؛ فَيُقالُ: فَما تَقولُونَ في قَتْلِ الخَطَإِ؟ هل فيهِ الدِّيَةُ والكَفَّارَةُ؟ وما تقولُونَ في رجلِ أَفْسَدَ مَتاعَ رجلٍ، وأخرَقَة، ناسياً أو مُخطِئاً؟ فإنْ قالُوا: ذلكَ لازمٌ عليهِ فكيفَ قُلْتُمْ: إنَّ الحديثِ الذي جاءَ في [وَضِع] (٥) الأحكامِ، وأنْتُمْ تُوجِبُونَ الضمَّانَ؟ وقالَ بَعْضُهُمْ: وجهُ الحديثِ عندنا أنَّ الأُمَمَ قَبْلَ أُمَّتِنا كانَتْ مأخُوذَةً بالخَطَلِ والنَّسْيانِ في ما بَينَها وبَيْنَ رَبِّها، فَرَفَعَ اللهُ تعالى الحَرَجَ عنْ هَذِهِ الأُمَّةِ في ذلكَ تَفْضِيلاً منهُ عَلَينا مِنْ بَيْنِ الأُمَم.

وأمّا الغراماتُ والضّماناتُ في الأحكامِ التي بَيْنَ الناسِ فهيَ لازمةٌ عليِهِمْ(٢)؛ خَطَأٌ فَعَلُوا أو عَمْداً، واللهُ أعْلَمُ.

وفي قولِهِ تعالى ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُتَنَا﴾ دلالةُ النَّقْضِ على المُغتَزِلَةِ: إنهُمْ يقولونَ: الصَّغائِرُ مَغْفُورَةُ بالجَينابِ الكَبائِرِ، ثَمَ مِنْ قولِهِ: إنَّ الرسُلَ والأنبياءَ مَعْصُومُونَ عنِ الكَبائِرِ، فَزَلَّةُ آدمَ، لاشَكَّ أنها صَغيرَةٌ لِما ذَكَرْنا، ثم قالَ تعالى: ﴿وَإِن لَرَ مُن قَالِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وفائدةُ تَغْزِيزِ آدَمَ أَنْ يكونا مِنَ الملائكةِ؛ لأنَّ المَلَكَ [على](٧) ما ذَكَرَ لا يَفْتُرُ عَنِ العبادَةِ(٨)، ولا يَعْصِي (١٠)رَبُهُ، ولا يَحْتِي وذلك مِمْا يُرْغَبُ يَحْتَاجُ إلى شَيْءٍ مِنَ المُؤْنَةِ./ ١٧١ ـ أ/ ومَنْ قَرَأُ مَلِكَينِ (١٠) لأنَّ المَلِكَ يكونُ نافِذَ الأمْرِ والقَولِ في مَمْلَكَتِهِ وذلك مِمْا يُرْغَبُ فيه، أو أَنْ يكونُ بذلكَ لِيَشْغَلَهُما عَنْ نَهْيِ رَبِّهما حتى يَنْسَيَا ذلكَ، فَيَتَناوَلا مِنْ تلكَ الشَّجَرَةِ على ما فَعَلا، وفي ما ذَكرَ الخَلْقُ، ولأنهُ لَيسَ شَيَّ (١٠) ألَذَ ولا أشْهَى مِنَ الحياةِ.

والأشْبَهُ أَنْ يُقَالَ: إنهما (١٣) لم يَنْسَيَا نَهْيَ اللهِ إيّاهُما عنِ التَّناوُلِ منْها، ولكنْ نَسِيَا (١٣) قولَهُ تعالى: ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٩] لِذلكَ تنَاوَلا. ولو ذَكَرا قولَهُ تعالى ﴿فَنَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ما تناوَلا، واللهُ أغلَمُ.

الآية ٢٤ رقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ الْمَيْطُوا بَعْشُكُرُ لِبَعْنِى عَدُوْ ﴾ عنِ ابْنِ عباسِ [أنهُ](١١)قالَ: آدمُ وحَوّاءُ وإبليُس والحَيَّةُ، وقالَ الحَسَنُ: آدمُ وَوَسْوَسَةُ الشّيطانِ؛ لأنَّ قولَهُ تعالى [ذَلَّ على](١٠) أنَّ الشَّيطانَ لم يكُنْ في السماءِ، إنما وَسْوَسَ لآدَمَ(١١) وحَوْاءَ مِنْ بُغْدٍ. فالأَمْرُ بالهُبوطِ لِوَسْوَسَتِهِ، ولذلكَ بَقِيَتْ في أولادِهِ إلى يوم القيامَةِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: دلَّ قولُهُ تعالى ﴿وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ﴾ على أنَّ الهُبوطَ إنما كانَ مِنَ السماءِ، وكانُوا في السماءِ. ثم قولُهُ تعالى: ﴿قَالَ الْمَيْطُوا بَعْشُكُر لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾ كانَ الأَمْرُ بالهُبوطِ لم يكُنْ [لهُم] معاً (١٧)؛ لأنَّ إبليَسَ أمِرَ بالهُبوطِ حِينَ أبَى الشَّجوةِ، وآدَمَ وحَوّاءَ [أُمِرًا] (١٨) حينَ تناوَلًا مِنَ الشَّجَرَةِ. ثم جَمَعَهُمْ في الأمرِ بالهُبوطِ لِيُعْلَمَ أَنْ لَيسَ في الجَمْع بالذَّكْرِ دلالةً وجُوبِ الحُكْم والأمْرِ مَجْمُوعاً.

وقولُهُ تعالى ﴿ الْمَيْطُوا ﴾ لا يُفْهَمُ منهُ الهُبوطُ مِنَ الأعْلَى. ألا تَرَى أنهُ قالَ في آيةٍ أُخْرَى ﴿ المَبِطُوا مِصْدًا ﴾ [البقرة: ٦٦]

<sup>(</sup>١) في الأصل: فعلى (٢) في الأصل: في الخطا والعصيان. (٣) إشارة إلى قوله ﷺ فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، انظر سنن البيهقي في الكبرى [٧/ ١٥٥]. (٤) عند هذه الكلمة نهاية الورقة الساقطة التي لم تصور من م والتي كان أولها تتمة تفسير الآية/ ١٧/ ﴿ثُمَّ الْآيَبَهُ مِنْ أَيْدِيمُ والتي أولها: وما فوق، وآخرها: وقال بعض أهل العلم: إن [انظر الحاشية (٨) ص (٢١٣). (٥) ساقطة من الأصل وم. (٨) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يُسَيِّحُونَ الْيَلَ وَالنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ وَالنبياء: ٢٠]. (٩) إشارة إلى قوليه تعالى: ﴿يُسَيِّحُونَ النَّهَ وَالنبياء: ١٥]. (١) إنهارة إلى قوليه تعالى: ﴿لَا يَسْمُونَ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمُ وَيَشْلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ وَ التحريم: ٦]. (١٠) انظر معجم القراءات القرآنية [٢/ ٢٤٨]. (١١) في الأصل وم: آدم. بشيء. (١٢) في الأصل وم. نسبي (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم. (١٦) ما ساقطة من الأصل وم. (١٨) ساقطة من الأصل وم. (١٨) ساقطة من الأصل وم. (١٨) ساقطة من الأصل وم.

أي انْزِلُوا فيهِ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿عَدُوُّكُ إِمَّا بِالكُفْرِ وإمَّا بِمَا يَسْعَى في هَلاكِنا. وكلُّ مَنْ يَسْعَى في هَلاكِنا فهو عَدُوُّ لنا، ونَحْنُ أعداءً لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَكُورُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ قِيلَ: إلى مُنْتَهَى آجالِكُمْ، وإبليسُ إلى النَّفْخَةِ الأُولَى.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا ليسَ على الْتَوقيتِ، ولكنْ على الدُّوام والقَرارِ فيها.

الآية ٢٥ ووله تعالى: ﴿قَالَ فِيهَا غَيْوَنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا غُثْرَجُونَ ﴾ قِيلَ: في الأرضِ تَعِيشُونَ ﴿وَفِيهَا تَمُونُونَ ﴾ عندَ انْفِضاءِ آجالِكُمْ ﴿وَمِنْهَا غُثْرَجُونَ ﴾ في القيامَةِ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿يَبَنِى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَبَكُرْ لِبَاسًا يُؤرِى سَوْءَفِكُمْ ﴾ قالَ ابْنُ عباسٍ ﷺ والحَسَنُ: انْزَلْنا ماءَ القَراحِ مِنَ السّماءِ لِيُتّخَذَ منهُ اللّباسُ ما يُواري عَورَتَهُمْ، ويُتّخَذُ منهُ الطعامُ والأشياءُ التي بها قِوامُ أنْفُسِهمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَدَ أَرَكَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا﴾ أَنْزَلَ الماءَ والأسبابَ التي بها يُتَخَذُ اللّباسُ والأطْعِمَةُ والأشِربَةُ، والعِلْمَ في ذلكَ الماءِ [وأسبابَ العِلْم](١) بذلكَ. وإلّا ما عَرَفَ الخَلْقُ أَنْ كَيْفَ يَتَّخِذُ ذلكَ لِباساً والأطْعِمَةَ والأشْرِبَةَ؟.

وفيهِ دليلُ خَلْقِ أَفْعَالِ الخَلْقِ فيه؛ لِأنهُ إنما صَارَ لِباساً وطَعَاماً؛ وما لا يُفْعَلُ مِنَ العِبادِ أنهُ أُنْزِلَ مِنَ السماءِ هكذا. ثم أُخْبَرَ أنهُ جَمَلَ لنا ذلك. دلَّ أنهُ خَلَقَ فِعْلَ الخَلْق فيه.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرِيثُنّا﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: مالاً، وقالَ بَعْضُهُمْ مَعاشاً، وقالَ القُتَبِيُّ: الريشُ ما ظَهَرَ مِنَ اللّباسِ، وريشُ الطائِر وما سَتَرَ بِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَاسُ اَلتَقْوَىٰ﴾ في حَرْفِ إَبْنِ مَسْعودٍ عَلَيْهُ ﴿وَلِيَاسُ التَّقْوَىٰ﴾ بالرَّفْعِ على الابْتِداءِ، أي لِباسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ، ومَنْ نَصَبَهُ أيضاً [فإنما](٢) يَنْصُبُهُ على الجوابِ لِما تَقَدَّمَ، وإلّا الحَقُّ فيهِ الرَّفْعُ.

ثم الحتلف فيه أهلُ التَّأُويلِ: قالَ الحَسَنُ: لِباسُ التَّقُوَى الدِّينُ، وقالَ أبو بَكُرِ الأَصَمُّ: القرآنُ، وقِيلَ: العَفافُ، وقِيلَ الحَياءُ، وقيلَ: الإيمانُ، فَكُلُّهُ واحِدٌ؛ أي كُلُّ ما ذَكَرَ مِنْ لِباسِ التَّقْوَى خَيْرٌ من اللَّباسِ الذي يُرْتَدَى (٢٠)؛ لأنَّ الدَّينَ والإيمانَ والقرآنَ والحَياءَ يَرْجُرُهُ، ويَمْنَعُهُ عَنِ المعَاصِي، فهو خَيرٌ، لأنهُ لباسٌ في الدنبا والآخِرَةِ؛ لأنَّ المؤمِنَ التَّقِيَّ العَفِيفَ الحَييَّ، لا تَبُدُو [منهُ] عُورَةٌ، وإنْ كانَ عارِياً مِنَ النِّيابِ، وإنَّ الفاجِرَ لا يَزالُ تَبِدُو منهُ عَورَتُهُ، وإنْ كانَ كاسِياً مِنَ النَّيابِ، ولا يَتَحَفَّظُ في لِباسِهِ. فالتَّقْوَى خَيْرٌ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِنَ النَّقَوَى أَلْوَ النَّوْوَ النَّيْ الْعَورَةِ اللهِ الْقِراءَةِ التي تُقْرَأُ باللَّفْ فِي لِباسِهِ. فالتَّقُوى خَيْرٌ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِنَ النَّقُوعَ ﴾ [البقرة: ٩٧] هذا التأويلُ لِلْقِراءَةِ التي تُقُرأُ بالرَّفْع ﴿وَلِبَاسُ التَّقُوى عَيْرٌ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِلَى قولِهِ تعالى: ﴿فَدُ أَرَانَا عَلَيْكُو لِبَاسَ يُورِي سَوَءَتِكُمْ وَرِيثًا ﴾ بالرَّفْع ﴿وَلِبَاسُ أَلْقَوَى ﴾ على الإنبِداءِ، وأمّا مَنْ قَرَأُ بالنَّضِبِ فهو رَدَّهُ إلى قولِهِ تعالى: ﴿فَدُ أَرْلَنَا عَلَيْكُو لِبَاسَ يُورُى سَوَءَتِكُمْ وَلِياسُ العَورَةِ. مَنْ أَنْ أَنْ عليكُمْ أيضاً ريشاً تَتَّقُونَ بهِ الحَرَّ والرَّذَى، فيكونُ فيه ذِكُو لِباسِ لِسائِرِ البَدَنِ، وفي الأَوْلِ ذِكُو لِباسِ العَورَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللَّ مِنْ مَايَنتِ اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَاللَّهِ ﴾ الذي اتُّخِذَ منهُ اللَّباسُ والأطعِمَةُ والأشْرِبَةُ مِنْ آياتِ الرسالةِ؛ لأنَّ كُلُّ ذلكَ إنما عُرِفَ بالرُّسُلِ بِوَحْي؛ وهو ما ذَكَرْنا أنَّ فيهِ دَليلَ إثباتِ الرسالةِ.

ويَخْتَمِلُ ﴿فَاكَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ﴾ مِنْ آياتِ وَحْدانِئَةِ اللهِ ورُبُوبِيَّتِهِ لَمَّا جَعَلَ منافِعَ السَّماءِ مُتَّصِلَةً بِمَنافِعِ الأرضِ مَعَ ما بَعُدَ ما بَيْنَهُما. دَلَّ ذَلَكَ أَنَّ مُنْشِئَهُما ومُدَبِّرَهُما واحدٌ؛ لأنه لو كانَ تَدْبِيرَ اثْنَيْنِ ما اتَّسَقَ تَدْبِيرُهُما لِاتْصالِ منافِع أَحَدِهِما بالآخَرِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: والأسباب والعلم. (٢) من م، ساقطة من الأصل، أنظر معجم القراءات القرآنية [٢/ ٣٥١]. (٢) في الأصل وم: ذكر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَلَهُمْ يَذَكُرُونَ﴾ أي لَعَلَهُمْ [يُوَفَقُونَ لِلتَّذَكُرِ، وقولُهُ تعالى] ('): ﴿لَمَلَهُمْ يَتَقُوكَ﴾ [البقرة: ١٨٧ و...] أي لَعَلَّهُمْ يُوَفَّقُونَ لِلشَّكْرِ؛ لأنهُ حرفُ شَكِّ. هذا يَحْسُنُ أَنْ يُقالَ، واللهُ أعْلَمُ. أو نقولُ: لكي يُلْزَمَهُمُ التَّذَكُرُ والتَّشَكُرُ.

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿يَنِيَقَ ءَادَمَ لَا يَغْيِنَنَكُمُ الشَّبَطَنُ كُنَّا أَغْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: خاطَب بِهِ أَهْلَ مَكَةً فِي تَكْذيبِهِمْ رسولَ اللهِ ومُخالفَتِهِمْ أَمْرَهُ فِي أَلَا يُخْرِجَكُمْ مِنَ الأَمْنِ والسَّعَةِ ﴿كُنَّا آخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ ﴾ دارِ الأمنِ والسَّعَةِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿لَا يَغْفِنُهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ أي الحذروا دعاءَهُ إلى ما يَدْعُوكُمْ إليهِ فإنهُ يَمْنَعُ عنكُمْ في الآخِرَةِ الكَرامَةَ والتَّوابَ ﴿كُنَّا آخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ ﴾ دارِ الكرامَةِ والمَنْزِلَةِ.

وقال أهْلُ التَّاوِيلِ: ﴿لَا يَتْنِنَقَّكُمُ الشَّبَطَنُ ﴾ أي لا يُضِلَّنُكُمُ الشيطانُ [ولا](٢) يَغْوِيَنَكُمْ كما فَعَلَ بابَوَيكُمْ (٣): اخْرَجَهُما مِنَ الجَنَّةِ، وقالَ آخَرُونَ: قولُهُ تعالى: ﴿لَا يَتْنِنَقَّكُمُ الشَّبَطَنُ ﴾ بِما تَهْوَى بِهِ أَنْفُسُكُمْ، وتَعِيلُ (٤) إلى شَهَواتِها وأمانِيها ﴿كُلَّآ لَمُنَا السَّبَ الْفَرْجَ أَبُونَيكُمْ مِنَ الْجَنِّيْ ﴾ بِما هَوَتُهُ [نَفْساهُما وشَهَواتُهُما؛ يُحَذِّرُهُما] (٥) اتّباعَ هَوَى النَّفْسِ وشَهَواتِها وأمانِيها؛ فإنَّ السَّبَبَ الذي بهِ كَانَ إخراجُهُما هو هَوَى النَّفْسِ وأمانِيها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِنَاسَهُمَا ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِلَاسَهُمَا ﴾ وهذا في القرآنِ كَثِيرٌ: يَفْعَلُ بِمَعْنَى فَعَلَ ، ويَحْتَمِلُ على الإضمار ؛ كأنهُ قالَ: أرادَ أَنْ يَنْزِعَ ﴿ عَنْهُمَا لِلِيَهُمَا لِيُرِيَهُمَا لِيَرْبَهُمَا لِيَرْبَهُمَا لِيَرْبَهُمَا لِيَرْبَهُمَا لِيَرْبُهُمَا لِيُرْبَهُمَا لِيَرْبُهُمَا لِيَرْبُهُمَا لِيَرْبُهُمَا لِيَرْبُهُمَا لِيَرْبُهُمَا لِيَرْبُهُمُ لَلْ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا لَهُ عَنْهُمُ عَنْ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَهُمُ لِللّهُ لِيَهُمُ مِنْ السّمِولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُهُ وَلَا لَعُولَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمُعْلِقُونُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَبْثُ لَا نَرْتَهُمْ ﴾ قِيلَ: قَبِيلُهُ: جُنُودُهُ وَأعوانُهُ. حَذَّرَنَا [مِنْ](١) إبليسَ وأعوانِهِ بما يَرَونَنا، ولا نَراهُمْ. فإنْ قِيلَ: كيف كَلَّفُنا مُحارَبَتُهُ، وهو بِحيثُ لا نَراهُ، وهو يَرانا، ومِثْلُهُ في غَيْرِهِ مِنَ الأعداءِ لا يُكَلِّفُنا مُحارَبَةِ مَنْ لا نَراهُ، ولا نَقْدِرُ [على](١) القِيام بِمُحارَبَةِ، ولَيسَ في وُسْعِنا القِيامُ بِمُحارَبَةِ مَنْ لا نَراهُ؟

فهذا يَدُلُّ على أنَّ اللهَ يُجَوِّزُ أنْ يُكَلِّفُنا بأشياء الم يُعْطِنا أسبابَ تلكَ الأشياءِ بَعْدَ أن جَعَلَ في وُسْعِنا الوُصولَ إلى تلكَ الأسبابِ، وإنْ لم يَكُنْ وقْتُ التَّكليفِ بتلكَ الأسبابِ مِنْ نَحْوِ الأَمْرِ بالصلاةِ، وإنْ لم نَكُنْ على الطهارَةِ؛ إذْ جَعَلَ في وُسْعِنا (١٠٠ الوُصولَ إلى الطهارَةِ، ونَحْوِ الأَمْرِ بأداءِ الزكاةِ، وإنْ لم يكُنْ وقْتُ الأَمْرِ مَنْ تُؤدّى إليهِ حَاضراً، ونَحْوِ الأَمْرِ بالحَجِّ وغَيرِهِ مِنَ العِباداتِ، وإنْ كانَ لا يَصِلُ إلى أداءِ ما [فَرَضَ اللهُ](١١) عليهِ إلّا بَعْدَ أوقاتٍ مَعَ احْتِمالِ الشَّدائِدِ.

وهذا يَرُدُّ أيضاً على قولِ مَنْ يَقولُ<sup>(١٢)</sup>: لا تَلْزَمَ الأَوَامِرُ والمنَاهِي مَنْ جَهِلَها، ولا يُكَلِّفُ إلا بَعْدَ العِلْمِ بها، لأنهُ لا يَتَكَلَّفُ مَنْ لا يَلْزَمُهُ فَرْضٌ مِنْ فَرْائِضِ [اللهِ]<sup>(١٢)</sup> وعبادةٌ مِنْ عِباداتِهِ؛ لأنهُ لا يَكْسِبُ أسبابَ العِلْمِ لِثَلاَ يَلْزَمُهُ<sup>(16)</sup> ذلكَ. فهذا بَعِيدٌ مُحالٌ، والوجْهُ فيهِ ما ذَكَرْنا.

(۱) في الأصل وم: للتذكير و. (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أبويكم. (2) في الأصل وم: وأمالت. (۵) في الأصل وم: أنفسهما واشتهائها يحذرهم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل: معرفته. (٩) في الأصل وم: جعل. (١٠) من م، في الأصل: وسعها. (١١) في الأصل وم: افترض. (١٢) أدرج بعدها في الأصل وم: أن. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٤) في الأصل وم: يلزم.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلُنَا الشَّبَطِينَ أَوْلِيَاتَهُ لِلَّذِينَ لَا بُؤْمِنُونَ﴾ الْحَتَلَفَ أهْلُ الإغتِزالِ فيهِ؛ قالَ أبو بَكْرِ الأَصَمُّ: الجَعْلُ مِنَ اللهِ لى وجوهِ:

أَحَلُها: السَّبَبُ الذي أَعْطَينا لهمُ [هو] (١) السَّبَبُ الذي بِهِ صارُوا أُولِياءَ لهُمْ كما يَقُولُ الرجلُ لاِّخَرَ: جَعَلْتُ لكَ الدارَ والعَبيدَ والمالَ، ولم يَجْعَلُ لهُ ذلكَ، ولكنْ أعطاهُ ما بِهِ صارَ ذلكَ [لَهُ](٢)، وهو إنما أعطاهُ سَبَبَ ذلكَ، فأضاف (٣) الجَعْلَ إليهِ لِما أعطاهُ السَّبَب.

وقالَ جَعْفَرُ بْنُ حَرْبِ: الجَعْلُ هو التَّخْلِيَةُ، خَلَّى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ ذلكَ، فأضافَ ذلكَ إليهِ بالجَعْلِ كما يُقالُ لِلرَجْلِ: جَعَلْتَ عبدَكَ قَتَالاً ضَرَّاباً إذا خَلَّى بَيْنَهُ وبَيْنَ ما يَفْعَلُهُ، وهو قادِرٌ على مَنْعِهِ<sup>(1)</sup>. فَعَلى ذلكَ في ما أضافَ الجَعْلَ إلى نَفْسِهِ، هو أَنْ خَلَّى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ أُولئكَ يَعْمَلُونَ ما شاؤُوا.

وقالَ الحَسَنُ: مِنْ حِكَمِ اللهِ أَنَّ مَنْ عَصَى يكونُ عَدُوٓاً لَهُ، ومَنْ أطاعَ يكونُ وَليّاً لَهُ، ومَنْ أطاعَ الشيطانَ فهو وَلِيُّهُ، ومَنْ عصَاهُ يكونُ عَدُوٓاً لَهُ. فكذا خُكُمُ اللهِ تعالى في كُلِّ مَنْ أطاعَهُ، يكونُ وَلِيّاً لَهُ، ومَنْ عَصاهُ يكونُ عَدُوٓاً لَهُ.

وقالَ غَيْرُهُمْ مِنَ المُعْتَزِلَةِ: قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي [أوجَدْناهُمْ لِذلكَ]<sup>(ه)</sup> أولياءَهُمْ.

ولكنْ لو جازَ إضافَةُ ذلكَ إلى اللهِ تعالى [لِما](١) ذَكَرَ هؤلاءِ لَجازَ إضافَةُ ذلكَ إلى الأنبياءِ، لأنهُ قد كانَ مِنْهُمُ التَّخِلْيَةُ في ذلكَ والتَّسْمِيَةُ لَهُمْ بذلكَ والحُكْمُ على ما قالَ الحَسَنُ والوجودِ. فإنْ لم يَجُزُ إضافَةُ ذلكَ إليهِمْ دَلَّ أَنهُ قد كانَ مِنَ اللهِ في ذلكَ صُنْعٌ، لم يكُنْ مِنَ الأنبياءِ، وهو أنْ خَلَقَ مِنْهُمْ فِعْلَ الوِلايَةِ لَهُمْ لَمّا عَلِمَ مَنْهُمْ أَنهُمْ يَخْتَارُونَ ولايَتَهُمْ، ويَتَوَلَّونَهُمْ فِعْلَ الوِلايَةِ لَهُمْ لَمّا عَلِمَ مَنْهُمْ أَنهُمْ يَخْتَارُونَ ولايَتَهُمْ، ويَتَوَلَّونَهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَا سُلُطُنَتُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العِصْمَةُ والنَّجَاةُ.

الآية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا فَمَكُواْ فَنَوَنَةَ ﴾ قالَ ابْنُ عباسِ ﴿ يُلْ مَعْصِيَةٍ فَاحِشَةٌ ، والفاحِشَةُ كُلُّ مَا عَظُمَ فيهِ النَّهْرُ ، فإذا ارْتَكَبُوا ذلكَ فهو فاحشَةٌ.

وقالَ مُجاهِدٌ: فاحِشَتُهُمْ أنهُمْ كانُوا يَطوفُونَ بالبَيتِ عُراةً. وقالَ غَيْرُهُ مِنْ أهلِ التَّأْوِيلِ: هو ما حَرَّمُوا مِنَ الحَرْثِ والأنعام والنَّباتِ وغَيرِهُ مِنْ نحْوِ السائِيةِ والحامي وغيرِهِما<sup>(٧)</sup>.

لكنَّ الفاحِشةَ ما ذَكَرْنا أنَّ كلَّ ما عَظُمَ النَّهْيُ فيهِ والزَّجْرُ فهو فاحِشَةٌ، والفاحِشَةُ هو ما عَظُمَ فيهِ الأَمْرُ. ويُعْرَفُ ذلكَ بوجَهينِ:

أَحَدُهُما: يَعْظُمُ ذلكَ في العَقْلِ .

وَالثَانِي: بالسَّمْع يَزِيدُ (٨) فيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَلَّهُ أَمْرَنَا بِهِأَ﴾ [فيهِ وجهانِ:

أَحَدُهُما] (٩) ادْعُوا في ذلكَ أَمْرَ اللهِ ورضاهُ فيهِ، ويَقُولُونَ: لو لم يَرْضَ بذلكَ، [ولو لم يأمُرْهُمْ] (١٠) لَكَانَ يُنَكُّلُهُمْ، ويَنْتَقِمُ منهُمْ؛ يَعْنُونَ آبَاءَهُمْ، فاسْتَذَلُوا بِتَرْكِهُمْ وما فَعَلُوا أَنَّ اللهَ قد كَانَ رَضِيَ بذلك، وأَمَرَهُمْ [أَنْ يَمُعَلُوا] (١١) ذلكَ. فَذَلَّ تركُهُ إِيّاهُمْ على ذلكَ على أنهُ قد أَمَرَهُمْ بذلكَ، ورَضِيَ عنهُمْ كَمَنْ يُخَالِفُ في الشاهِدِ مَلِكاً مِنَ الملوكِ في أمِرِهِ ونَهْيِهِ، فإنهُ يُنكُلُهُ على ذلكَ على أنهُ قد أَمَرَهُمْ بذلكَ، ورَضِيَ عنهُمْ كَمَنْ يُخالِفُ في الشاهِدِ مَلِكاً مِنَ الملوكِ في أمِرهِ ونَهْيِهِ، فإنهُ يُنكُلُهُمْ منهُ، إذا كانَ قادراً على ذلكَ. فإذا لم يَفْعَلْ ذلكَ بِهِ ذَلْ ذلكَ منهُ على الرَّضا بِهِ. فَعَلَى ذلكَ اللهُ لَمّا لم يَنْتَقِمُ منهُمْ، ولم يُنكَلُهُمْ، دلَّ ذلكَ على الرَّضا والأمْرِ به.

والثاني: كأنهُمْ أخَذوا ذلكَ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمّا سَمِعُوا مِنَ المسلمِينَ [ما](١٢) قالُوا: ما شاءَ الله كانَ. ظَنُوا أنّ ما كانَ

<sup>(</sup>۱) و(۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: فيضاف. (٤) من م، في الأصل: منه. (٥) في الأصل وم: وجدناهم كذلك. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: غيره. (٨) في الأصل وم: يرد. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: لم بأمر. (١١) في الأصل وم: إذا فعلوا. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

مِنْ آبَاثِهِمْ كَانَ بَأْمْرٍ مِنَ اللهِ ورِضَاهُ؛ لَم يَفْصِلُوا بَينَ المَشِيئَةِ والأَمْرِ. والمشَيئَةُ والإرادةُ هي صِفَةُ فِعْلِ كُلِّ فاعِلِ يَفْعَلُهُ على الاخْتِيارِ نَحْوُ أَنْ يُقالَ: أَمَرَ نَفْسَهُ بِكذا، أَو نَهَى نَفْسَهُ عَنْ كذا. ولا يَجُوزُ أَنْ يُقالَ: أَمَرَ نَفْسَهُ بِكذا، أَو نَهَى نَفْسَهُ عَنْ كذا.

وأمّا قولُهُمْ: [لم](١) يُنكّلُ آباءَهُمْ، ولم يَنْتَقِمْ مِنُهُم بِما فَعَلُوا، دلّ أنهُ رَضِيَ بذلكَ، فَيُقالُ: إنَّ فيهمْ مَنْ فَعَلَ على خِلاف فِعِلِهِمْ وغَيْرِ صَنيِعِهِمْ ضِدً ما فَعَلَ أُولَئِكَ، ثم لم يَفْعَلْ بِهِمْ ذلكَ، فَهَلْ دَلَّ على الرّضا منهُ بذلكَ؟

فإنْ قُلْتُمْ: بَلَى فإذَنْ ''' رَضِي بَفِعْلَينِ مُتضادَّينِ. وإنْ قُلْتُمْ: لا، كيف ذلكَ في أُولئكَ على الرِّضا والأمْرِ؟ ولم يَدُلُّ في مَنْ فَعَلُوا بِخلافِ فِعْلِهِمْ؟ فذا تَناقُضٌ. وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ، واللهُ أَعْلَمُ [قولَهُ تعالى] '' يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاتُمُ أَنْقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ﴾ أنَّ اللهَ أمَرَ بهذا، وحَرَّمَ هذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآيِّ﴾ هو ما ذَكَرْنا: ما عَظُمَ النَّهْيُ فيهِ، أو كُلُّ ما يَشْتَدُّ فيهِ النَّهْيُ، أو يَغْلَظُ، أو يَكْثُرُ، هو الفَحْشاءَ. أَلَا تَرَى أَنهُ يُقالُ لِكُلِّ شَيءٍ يَكْثُرُ فُحْشُهُ مِنْ نَحْوِ الكلامِ وغَيرِهِ: إِنهُ إِذَا خَرَجَ عَنْ حَدَّهِ، وجاوَزَ حَدَّهُ في القُبحِ، أو جاوَزَ الحَدَّ مِنَ الكَثْرَةِ؟ وهمْ أكْثَرُوا الإفتِراءَ على اللهِ.

وقولُهُ نعالى: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ مَا لَا نَمَّلَمُوكَ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: بل ﴿ أَنَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ مَا لَا تَمَّلَمُوكَ ﴾ : أنهُ أمَرَ بذلك.

وقِيلَ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي أَتَعْلَمُونَ أَنكُمْ ﴿ أَنَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لانهُمْ لم يكونوا يُؤمِنونَ بالزُّسُلِ، ولا كانَ لَهُمْ كتابٌ، فكيفَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ أَمْرَكُمْ بذلكَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ أَتُنْبِعُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ اللهُ، ولكنْ على النَّفْيِ لذلكَ لَيسَ كما لا يَعْلَمُونَ وَلَا فِي اللَّرْضِ ﴾ [يونس: ١٨] لا يَجوزُ أَنْ [يُقال]: (٤) لا يَعْلَمُ اللهُ، ولكنْ على النَّفْيِ لذلكَ لَيسَ كما تَقُولُونَ، وتُنَبِّعُونَ. ولكنَ يَعْلَمُونَ أَنهُمْ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا يَعْلَمُونَ أَنهُمْ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا يَعْلَمُونَ أَنهُمْ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا يَعْلَمُونَ أَنهُمْ يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَيْ وَلِي اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَيْ وَلِي اللّهِ مَا لا يَعْلَمُونَ.

وأسبابُ العِلْمِ هذا: إمّا الرُّسُلُ يُخْبِرُونَ عنِ اللهِ ذلكَ، وإمّا<sup>(٥)</sup> الكتابُ يَجِدُونَ فيهِ مَكتُوباً، فَيَعْلَمُونَ، فَتَسَعُ الشهادةُ بذلكَ، وهم قومٌ لا يُصَدِّقُونَ الرُّسُلَ، ولا يُؤمِنُونَ بِخَبَرِهِمْ، ولَيسَ [لَهُمْ]<sup>(١)</sup> كتابٌ أيضاً يَقْرَؤُونَهُ. فما بَقِيَ إلّا وَحْيُ الشيطانِ إليهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآيِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

(الآية ٢٩) وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّى يَالْقِسْلِيّ ﴾ والقِسْطُ هو العَدْلُ في كلِّ شَيءٍ في القَولِ والفِعْلِ وغيرِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥] وأصْلُ العَدْلِ هو مُحافظةُ الشَّيءِ على (٧) الحَدِّ الذي جُعِلَ لَهُ، وَوُضِعَ مَوضِعَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِ مَنْ يَدِهُ وَهُولَهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ أي وَسَوُّوا وُجُوهَكُمْ نَحُوَ الكَعْبَةِ ﴿ وَالْجَعَلُوا يُونَكُمُ فَيْ اللّهُ وَالْجَعَلُوا يُونَكُمُ فَيْسَالُهُ ﴾ [يونس: ٨٥] أي الجَعَلُوا بُوعَدَ صُلّ مَنْ كُلُ مَكَانُ تكونُونَ فيهِ. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَقِعَلُواْ يُونَكُمُ فَيْسَالُهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤ و ١٥٠] وقِيلَ: ﴿ وَأَقِيمُوا وَبُحُومَكُمُ مَنْ فَا لَكُعْبَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَدْعُوهُ مُعْلِيهِ ﴾ [البقرة: ١٤٤ و ١٥٠] وقِيلَ: ﴿ وَأَقِيمُوا وَبُومَكُمُ مُنْ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْبُوا وَبُومَكُمُ أَنْ اللّهُ وَلَا تُشْرِكُوا فيها غِيرَهُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَدْعُوهُ مُعْلِيمِينَ لَهُ اللّهِ فَيْ الأَعْراف: ٢٩ وغافر: ٢٥]. ويُشْبِهُ أَنْ يَعْبُوا عِبَادَتُكُمْ اللّهِ وَلا تُشْرِكُوا فيها، [ولا تَجْعَلُوا] (١٥) أنْ يكونَ الوَجْهُ / ١٧٧ ـ أ / كِنايَةً وعِبارَةً عنِ الأَنْفُسِ (٨)، كانهُ قالَ: أقِيمُوا أَنْفُسَكُمْ شُو، لا تُشْرِكُوا فيها، [ولا تَجْعَلُوا] (١٥) لأَخِدِ [فيها] (١٥) شِرْكًا كَفُولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُمُ إِلَى اللّهِ ﴾ [لقمان: ٢٢] أي يَجْعَلُ نَفْسَهُ اللهِ سالِماً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَادْعُوهُ ثَغْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ﴾ يَخْتَمِلُ الدعاءَ نَفْسَهُ؛ أي ادْعُوهُ ربّاً خالِقاً ورَخْمانَ ﴿عُلِصِينَ لَهُ اللِّينَ﴾ بالوَخْدانِيَّةِ والأُلُوهِيَّةِ والرُّبُوبِيَّةِ. ويَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَادْعُوهُ﴾ أي اغْبُدُوهُ ﴿عُلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ المِبادَةَ [المُخْلِصَةَ](١١) ولا تُشْرِكُوا غَيرَهُ فيها. ويَخْتَمِلُ أي دِينُوا بِدِينِهِ الذي دَعاكُمْ إلى ذلكَ، وأَمَرَكُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل فإذا، في م: قادرا. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: و.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: عن. (٨) من م، في الأصل: الانس. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تبعالى: ﴿كَمَا بَدَاكُمُ تَتُودُونَ﴾ قالَ قائِلُونَ: هنو<sup>(١)</sup> صِلَهُ قولِهِ ﴿فِيهَا تَمْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تَخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: ٢٥] كأنهُمْ سألُوا: كيف (٢٠) يَعودُونَ إذا بُيثوا؟ فقالَ: ﴿كَمَا بَدَاكُمُ ﴾ [كما] كأنهُمْ سألُوا: كيف (٢٠) يَعودُونَ إذا بُيثوا؟ فقالَ: ﴿كَمَا بَدَاكُمُ ﴾ [كما أَنَّ خَلَقَكُمْ ﴿ فَتُودُونَ ﴾ ويَخْتَمِلُ أن يكونَ هو صِلَةَ قولِهِ تعالى: ﴿ فَيَنكُمْ فَرَمِنَّ ﴾ [لتغابن: ٢] تَعودُونَ كما كُنتُمْ (١٠) في البَداءَةِ؛ الكافرُ كافراً، والمؤمِنُ مؤمِناً.

وقولُهُ تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ﴾ هو مِنَ الدَّوامِ (٥) لَيسَ مِنَ الاِبْتِداء؛ لأنهُ لا يَجوزُ أَنْ يُقالَ: الصَّبِيُ (٢) كافرٌ أو مؤمِنٌ، وهو الدَّوامُ والمُقامُ فيهِ إلى وَقْتِ المَوتِ، وهو في البَداءةِ. وفي الآخِرةِ الإعادَةُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ ال

أَحَلُهُمَا: أي كما كُنتُمْ في الدنيا تَعُودونَ في الآخِرَةِ. كذلكَ المؤمِنُ مُؤمِنُ والكافِرُ على كَفْرِهِ.

والثاني: كما أنشأكُمْ في الدنيا لا مِنْ شَيءٍ. فَعَلَى. ذلكَ يَبْعَثُكُمْ. لِذلكَ لا يُعْجِزُهُ شَيءٌ.

الآية ٣٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾ بِما هداهُمُ اللهُ بِفَضْلِهِ ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلظَّكَلَةُ ﴾ بما اختارُوا مِنْ فِعْلِ اللهُ كَانَهُمُ اللهُ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ مَن يُعْلِلِ اللهُ فَكَلَا هَادِى لَمْ ﴾ [الرعد: ٢٧] وقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يُعْلِلِ اللهُ فَكَلَا هَادِى لَمْ ﴾ [الأعراف: ١٨٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَنَّدُونَ﴾ فيهِ لُزومُ الحُجَةِ والدليلُ في حالِ الحِسابِ والظَّنّ إذا كانَ بِحَسَبِ الإدراكِ والوُصولِ إليهِ؛ لأنهُ قالَ ﴿وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُنْهَنَّدُونَ﴾ وفيهِ<sup>(٧)</sup> أنهُمْ عندَ أنْفُسِهِمْ مُهْتَدونَ، ولم يَكونُوا، ثُمَّ عُوقِبُوا على ذلكَ.

دَلَّ أَنَّ الدليلَ والحُجَّةَ قد تُلْزِمانِ<sup>(^)</sup>، وإنْ لم يُعْرَفْ بَعْدُ أَنْ يكونَ سَبيلُ الوُصولِ إلى ذلكَ، وهذا يَرُدُّ قولَ مَنْ يقولُ بأنّ فرائِضَ<sup>(٩)</sup> اللهِ لا تَلْزَمُ إِلَّا بَعْدَ العِلْم بِها والمَعْرِفَةِ.

الآية ٢١ وتولُهُ تعالى: ﴿يَبَنِى ءَادَمَ خُدُوا زِينَتُكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ لِيَخْتِمِلُ أَنْ يكونَ الخِطابُ، وإِنْ خُرِّجَ مُخْرَجَ الأَمْرِ بِأَخْذِ الزِّينَةِ واللَّباسِ فهو على النَّهْيِ عَنْ نَزْعِها لأَنَّ الناس (١٠) يَكُونُونَ آخِذِينَ الزِّينَةَ وساتِرِينَ عَوراتِهِمْ غيرَ بادِينَ بها. فإنْ كانَ كذلك فهو على النَّهْيِ عَنْ نَزْعِ لِباسِهِمْ وإبداءِ عَوراتِهِمْ، وهو ما ذُكِرَ في بَعْضِ القِطَّةِ: أَنَّ أَهْلَ الشَّرُكِ كَانُوا إذا طافُوا بالبَيتِ نَزَعُوا يُهابَهُمْ، ويقولُونَ: لا نَطوفُ في ثيابِنا التي أذَنَبُنا فيها.

فإنْ كانَ التَّأُويلُ [ما](١١) قالَ ابْنُ عباسٍ وهؤلاءِ [ففيهِ إضمارً](١٢)، كأنهُ قالَ: خُذوا زِينَتَكُمْ عندَ هذا المَسْجِدِ كما تَأْخُذونَ عندَ كلِّ مَسْجِدِ سَواءً. وإلّا خُرِّجَ تأويلُ الآيةِ على وُجوهِ:

أَحَدُها: يقولُ: صَلُّوا في كُلِّ مَسْجِدٍ، ذَكَرَ هذا لِمَنْ لا يَرَى الصلاةَ إلّا في مَسْجِدِهِ على ما رُوِيَ أَنْ لا صلاةَ لِجارِ المَسْجِدِ إلّا في المَسْجِدِ.

والثاني: صَلُوا بِكُلِّ مَسْجِدٍ وبِكُلِّ مكانٍ كقولِهِ ﷺ الجُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسْجداً وطَهُوراً؛ [البخاري ٣٣٥].

والثالث: يَجْعَلُ الزِّينَةِ العبادَةَ نَفْسَها بقولِهِ تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتُّكُمْ ﴾.

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ التَّأُويلِ [كَانَ أَهْلُ اليمنِ] (١٣) يَسْتَعِيرُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ ثياباً، يَطُوفُونَ فيها، وإنْ لَم يجدُوا طافوا (١٤) عُراةً مُبْدِينَ عوراتِهِمْ، فَنَهاهُمُ اللهُ تعالى عنْ ذلكَ، وقالَ: ﴿خُذُواْ زِينَتُكُرْ عِندَ كُلِ مَشْعِدِ﴾ أي [لا] (١٥) تَنْزِعُوا ثيابَكُمُ عنْ عوراتِكُمْ. فهو على النَّهْي عَنْ نَزْعِ الثيابِ وإبداءِ العَورَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: هم. (٢) في الأصل وم: مم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: كانوا. (٥) في الأصل وم: الدائمة. (٦) في الأصل وم: لصبي. (٧) المواد ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: يلزم. (٩) من م، في الأصل: يقول. (١٠) من م، في الأصل: الإنسان. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: فيكون فيه. (١٣) في الأصل وم: كانوا. (١٤) في م: بها طافوا فيها. (١٥) من م، ساقطة من الأصل.

THE TOURSE STATES OF THE STATE

خُرِّجَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَسَعُمُواْ وَاشْرَوا ﴾ على النَّهْيِ عَمّا حَرَّمُوا مِمّا احَلَّ لهمْ لا على الأمْرِ بالأكُلِ والشَّرْبِ؛ لأنَّ كُلَّ الحَدِياْكُلُ، ويَشْرَبُ، ولا يَدَعُ ذلكَ. فَذَلَّ أنهُ خُرِّجَ على النَّهْيِ لِما حَرَّمُوا. كانهُ قالَ: لا تُحَرِّمُوا، ولكنْ كُلُوا، واشْرَبُوا، وانْتَفِعُوا بها.

فإن كانَ على ابْتِداءِ الأمْرِ بأُخْذِ الزِّينَةِ والنَّجَمُّلِ عندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، والمَسْجِدُ هو مكانُ كُلِّ عبادَةِ ونُسُكِ على ما يكونُ في غَيرِ ذلكَ مِنَ الأوقاتِ يَتَزَيَّنُونَ، ويَتَجَمَّلُونَ عندَ اجْتِماعِ الناسِ. فَعَلَى ذلكَ يَكُونُونَ في مكانِ العِبادةِ والنُّسُكِ، أو أنْ يكونُ غَيرِ ذلكَ مِنَ الأوقاتِ يَتَزَيَّنُونَ، ويتَجَمَّلُونَ عندَ اجْتِماعُ الناسِ لِلْعِبادةِ (١٠)، فأُمِرُوا بِسَتْرِ عُوراتِهِمْ في ذلكَ. ويكونُ قولُهُ تعالى: ﴿وَالنَّهُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ اي كُمُوا، واشربُوا، واخْفَظُوا الحَدَّ في ذلكَ، ولا تَجاوَزُوا، وهو النَّهْيُ عنْ الكَثْرَةِ. وما ذَكَرْنا أنهُ نَهاهُمْ عن التَحريمِ (١٠) وتَرْكِ الإنْتِفاعِ بها إسراف ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الإسراف.

وقد ذَكَرنا أنَّ المَفْروضَ مِنَ السُّنْرِ هو ما يُسْتَرُ بِهِ العَورَةُ. وأمَّا غَيْرُهُ فإنما هو على دَفْع الأذَى والتَّجَمُّلِ.

الاَ تَسْرَى اللهُ قَالَ: ﴿ يَنْغُ عَنْهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَتِهِما ﴾ [الأعراف: ٢٧] وقال: ﴿ يَبَقِ ءَادَمَ قَدْ أَزَلَا عَلَيْكُو لِياما بُوْرِي مَوْءَنِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٦] مَنَّ علينا بما أَنْزَلَ ممّا نَسْتُو بهِ عوراتِنا، وإنْ كانَتْ لهُ المِنَّةُ في الكُلِّ. وذلكَ قبيعٌ في الطّبْعِ أنْ يَنظُر أحدُ إلى عَورَةِ آخَرَ. وعلى ذلك جاءتِ الآثارُ في الأَمْرِ بِسَتْرِ العَورَةِ: رُوِيَ عَنْ رسولِ اللهِ يَظِيُّ، أنهُ قالَ: «احْفظُ عَورَتِكَ إلاّ مِنْ زوجَتِك أو ما مَلَكَتْ يَعِينُكَ، فَقِيلَ: يا رسولَ اللهِ فإنْ كانَ بَعْضُنا مِنْ بَعْضٍ؟ فقالَ: إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا تُظْهِرَ عَورَتُكَ فَافَمَلْ، فقِيلَ فإذا كانَ أحَدُنا خالِياً؟ فقالَ: فاللهُ أحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى منه البخاري: ٢٧٨] وعنهُ عَلَيْ [أنهُ] (٣) عَورَةِ المرأةِ الله عَورَةِ المرأةِ الله عَورَةِ المرأةِ الله عَورَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ إلى عَورَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَرَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ ألى عَورَةِ المرأةِ العَلْلُهُ كُنْهُ مُنْهُ كُنْهُ مَنْهُ عَلَى اللهُ الْعَلَالُةُ عَلَى الْعَلَالُةُ عَلْهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُةُ عَلَى اللهُ الْعَلَالُهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَالُةُ المَالُهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِيّةُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْ

وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ الأَمْرُ بالإِقْبارِ لِسَثْرِ العَورَةِ. أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَبَعَثَ اللّهُ غُلَابًا يَبَعَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُۥ﴾ الآية [المائدة ٣١] لئِلا يَرَى عَورَتَهُ؟ لأنهُ يكونُ جَفاءً.

[الآية ٢٢] وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْكَ اللَّهِ الَّتِيّ أَخْرَمَ لِيبَادِهِ. وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّذَقِ قَالَ أَبُو بَكُو الأَصَمُّ: الزينةُ ههنا هو اللَّباسُ؛ لأنهُ ذَكَرَ على إثْرِ ذلكَ اللباسُ؛ لأنهُ ذَكَرَ على إثْرِ ذلكَ اللباسَ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿خُدُواْ زِينَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْعِدٍ والطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ ما حَرَّمُوا، وأَحَلُ اللهُ لهمْ مِنَ البَحيرَةَ والسائبةِ والوَصِيلَةِ والحامي وغَيرِ ذلكَ ممّا كانُوا يُحَرِّمُونَ الإنْتِفاعَ بهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَحَكْرَتُ عِبْمُ لَاللَّهُ لَهُمْ مُنَ البَحيرَةَ والسائبةِ والوَصِيلَةِ والحامي وغَيرِ ذلكَ ممّا كانُوا يُحَرِّمُونَ الإنْتِفاعَ بهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَحَكْرَتُ عِبْمُ لَلْ يَعْلَمُهُمْ لَا إِلَّا مِن نَشَلَهُ بِرَعْمِهُمْ [الأنعام: ١٣٨].

وقالَ الحسنُ: زِينَةُ اللهِ هو المَرْكَبُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَلْخِنَلَ وَالْهَالَ وَالْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾ [النحل: ٨] جَعَلَ اللهُ ما يُرْكَبُ زِينَةً لِللهِ أَنْ مَنْ حَرَّمَ وَيَنَةً اللهِ الْمَوْكِ لِيَايِهِ ﴾ وقالَ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الْمَوْمَهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل ﴿ وَالطَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وقالَ غَيرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّأُويلِ ﴿ زِينَةَ ﴾ ههنا النَّباتُ وما يَخْرُجُ منَ الأرضِ ممّا هو رزقٌ لِلْبَشَرِ والدَّوابُ جميعاً كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَ ٱلأَرْضِ زِينَةً لِمَّنَا لِنَبْلُوهُمْ ﴾ الآية [الكهف: ٧] وكقولِهِ تعالى: ﴿حَقَّ إِنَّا أَخْذَتِ الأَرْشُ زُخْرُفُهَا وَازَّيَنَتُ وَظَرَ الْمُلْهَا ﴾ [يونس: ٢٤] الحَرَجَ مِنَ الأرضِ زِينَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنَ لِلَّذِينَ مَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا خَالِمَةً يُومَ الْقِيَمَةُ ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ الحَسَنَ: ﴿ مِنَ ﴾ يعني الطّلبُباتِ ﴿ خَالِمَةً ﴾ لِلْمُؤمنينَ في الآخرةِ لا يُشارِكُهُمُ الكَفَرَةُ فيها. فأمّا في الدنيا فقد شارَكُوهُمْ. فالتّأويلُ الأوّلُ يُخرَّجُ على التّقديم

(١) في الأصل وم: العبادة. (٣) في الأصل وم: التحريك. (٣) ساقطة من الأصل وم.

والتَّاخيرِ كَانَهُ قَالَ: قُلْ هي للذينَ آمنُوا خالِصةً يومَ القيامَةِ وفي الحياةِ الدنيا لَهُمْ جميعاً بقولِهِ تعالى: ﴿قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّقُهُمْ قَلِيلاَ ثُمَّ أَضْطَرُهُۥ إِنَى عَذَابِ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مِنَ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ فِي ٱلْحَبَوْقِ ٱلدُّنِيَا﴾ لأنهُمْ لم يُحَرِّمُوا الطَّيِّباتِ التي أَحَلُ اللهُ لَهُمْ، بَلِ انْتَفَعُوا بها، وحَرَّمَ أُولئكَ، ولم ينْتَفِعُوا بها، فكانَتْ ﴿ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ فِي ٱلْحَبَوْقِ ٱلدُّيَا﴾ لِما انْتَفَعُوا في الدنيا، وتَزَوَّدُوا بها لِلْآخِرَةِ، وكانَتْ ﴿ خَالِصَةً لَهُمْ يومَ القِيامَةِ لِما لا يكونُ لِأَهلِ الشَّرِكِ ذَلَكَ لِما لم يَتَزَوَّدُوا لِلْمَعَادِ؛ قد كانَتْ لَهُمْ في الدنيا لو لم يُحَرِّمُوها، وانْتَفَعُوا بها.

وفي قوّلِهِ تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ اللّهِ آخَجَ لِيهَادِهِ وَالطّيْبَاتِ مِنَ الرِّذِقِّ لللهُ إِبَاحَةِ الزَّينَةِ وَالتَّناوُلِ مِنَ الطَّيْباتِ. وَلَا يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خُرِّجَ على النَّهْيِ والإِنكَارِ على ما كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الشَّركِ مِنْ نَحْوِ تَحريمِ البَحِيرةِ والسائبةِ والوَصِيلَةِ، فَقَالَ: ﴿قُلْ مِنْ حَرَّمَ كُنَ مَرَى اللهُ قَالَ: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ لَهُ اللهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَ وَلَا مَنْ حَرَّمَ كُنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَ وَلَا مِنْ هَذِهِ الأَشياءِ، ولكنْ حَرَّمَ الفواحِشَ وما ذَكَرَ.

[وأمّا](٢) جوابُهُمْ أنهمُ ماذا يَقولُونَ؟ فهو يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

إِنْ قَالُوا: حَرَّمَ اللهُ: قِيلَ لَهُمْ: مَتَى (٣٠ حَرَّمَ، وَأَنتُمُ قُومٌ لا تُؤْمِنُونَ بِالرسُلِ وَالكَتْبِ؟ وَإِنْ (١٠) قَالُوا: حَرَّمَ فلانٌ قِيلَ (٥٠: كَيفَ صَدَّقْتُمْ فلاناً في تحريمِ ذلكَ، ولا تُصَدِّقُونَ الرُّسُلَ في ما يُخْبِرُونَ عنِ اللهِ تعالى مَعَ ظهورِ صِدْقِهِمْ؟ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ كأنهُ يقولُ: لَيسَ لِاحدٍ تَحريمُ ما ذَكَرْنا إنما التَّحْريمُ إلى اللهِ، وإنما حَرَّمَ ما ذَكَرْ، وقد يَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا مِنْ نَزْعِهِمُ الثيابَ عندَ الطّوافِ وطّوافِهِمْ (٢) عُراةً على ما ذُكِرَ في القصةِ. وإلى هذا يذهَبُ ابْنُ عباسٍ والحَسَنُ وقَتادَةُ وعامَّةُ أهلِ التأويِل. وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ ما رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ: قَالًا لا يَطوفَنَّ بهذا البيتِ عُرْيانٌ ولا مَحْدِثُ البخاري: ٣٦٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَتَاكِ نَفَصِلُ الْآيَتِ ﴾ أي نُبَيِّنُ الآياتِ ﴿ لِقَوْرِ يَمْلُونَ ﴾ أي لِقوم يَنْتَفِعونَ بِعِلْمِهِمْ. أو نقولُ: ﴿ كَذَلِكَ نَفَصِلُ الآيَتِ ﴾ أي كذلك نُفَصِلُ حُكُم آيةٍ أخرَى؛ نُفَصِّلُ هذا مِذا وهذا مِنْ هذا. وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَ مَنْ حَرَّمَ وَيَتَجَمَّلُونَ ﴾ أي كذلك نُفَصِّلُ عذا مِذا مِذا مِذا وهذا مِنْ هذا. وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَ مَنْ حَرَّمَ وَيَتَجَمَّلُونَ ﴾ أن يُفْهَمْ مِنْ زِينَةِ اللهِ ما يُفْهَمْ مِنْ زِينَةِ اللهِ ما يُفْهَمْ مِنْ زِينَةِ الخَلْقِ هو انْتِقالٌ مِنْ [حالِ إلى حالي] ( ) ولا يجوزُ أنْ يُفْهَمَ منهُ ذلك على ما لم يُفْهَمْ مِنْ زِينَةِ اللهِ.

[الآية ٢٣] وقولُه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوْحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِمَيْرِ الْحَقِّ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ تكونَ هذهِ الآيةُ مُقَابِلَ قولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِبَاآي ذِى الْقُرْفَ ﴾ [النحل: ٩٠] كما خَرَجَ آخِرُ الآيةِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ وَيَنْفَى عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْحَرِ وَالْبَنْ فَيْ اللّهُ وَالْمَنْكِ وَالنّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْكُولُ اللّهُ وَلَكُولُ الفَحْشَاءُ الْتِي (٩٠ ذَكَرَ فِي هذِهِ الآيةِ الفواجِشَ التي وَكُولُ الفَحْشَاءُ الْتِي (٩٠) ذَكَرَ فِي هذِهِ الآيةِ الفواجِشَ التي ذَكَرَ فِي تلك (١٠) ، والمُنْكُرُ الذي ذَكَرَ ههنا هو الإثم الذي ذَكَرَ في ذلك، وذِكْرُ البّغي ههنا وهناكَ البّغي.

ثم الفحشاءُ هو الذي ظَهَرَ قُبْحُهُ في العَقْلِ والسَّمْعِ، والمُنْكَرُ هو الذي ظَهرَ الإنكارُ فيهِ على مُرْتِكَبِهِ، والإثْمُ هو الذي يأتَمُ المَرْءُ فيهِ، والبَغْيُ هو مِنْ مَظالِم الناسِ؛ يَظْلِمُ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: الفواحِشُ الكبائرُ، والإثْمُ هو الصَّغائِرُ، والبَّغْيُ هو ما أُخِذَ ما عُصِمَ مِنْ مالٍ أو نَفْسِ بِعَقدِ الإسلامِ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: كان (٢) في الأصل وم: ولم يذكر. (٢) في الأصل وم: من. (٤) في الأصل وم: فإن. (٥) في الأصل وم: فقيل. (١) في الأصل وم: ويتجملوا. (٨) من م، في الأصل: حلال إلى حلال. (٩) في الأصل وم: الذي. (١٠) في الأصل وم: ذاك.

على ما رُوِيَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، أنهُ قالَ: «أمِرْتُ أنْ أقاتِلَ الناسَ حتى يَقولُوا: لا إلهَ إلّا اللهُ. فإذا قالُوها عَصَمُوا مِنَى أنْفُسَهُمْ وأمُوالَهُمْ إلّا بِحَقِها» [البخاري ٢٥] فَكُلُّ ما صارَ مَعْصوماً بالإسلامِ مِنْ مالِ أو نَفْسٍ، فَأُخِذَ فذلكَ<sup>(١)</sup> بَغْيٌ وظُلُمْ إلّا ما ذَكَرَ بِحَقِّها.

وأَصْلُ البَغْيِ هُو المُجاوَزَةُ عَنِ الحَدِّ الذي جُعِلَ لهُ. وقالَ أهلُ التَّأْوِيلِ ﴿ ٱلْفَوَيَحِينَ ﴾ هُو الزِّنَى ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ علانِيَةَ ﴿ وَمَا بَكُنَ ﴾ منها سِرًا. لكنَّ الفواحِشُ ما ذَكَرْنا أنَّ ما قَبُحَ في العَقْلِ والسَّمْعِ، وفَجُشَ فيهما، فهيَ الفاحِشَةُ. وأَصْلُ المُنْكَرِ كلُّ ما [لا] (٢) يُمْرَفُ كقولِ إبراهيم: ﴿ إِلّٰكُمْ قَرَمٌ مُنكُرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٢] والمُنْكَرُ ما أنْكَرَهُ العَقْلُ والسَّمْعُ أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَرَ بُغِزًا بِهِ سُلَطَنَا﴾ أي وحَرَّمَ أيضاً أنْ تُشْرِكُوا باللهِ. وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَرَ بُغِزَلَ بِهِ سُلَطَانَا﴾ أي وحَرَّم أيضاً أنْ تُشْرِكُونَ باللهِ مِنْ غَيْرِ حُجَجٍ وسُلطانٍ؛ لأنَّ سُلُطانَا﴾ ليسَلمُ يُشْرِكُونَ باللهِ مِنْ غَيْرِ حُجَجٍ وسُلطانٍ؛ لأنَّ أَلْهُمْ يُشْرِكُونَ باللهِ مِنْ غَيْرِ حُجَجٍ وسُلطانٍ؛ لأنَّ الإسلامِ هُمُ الذينَ يَدينُونَ بِدِينٍ ظَهَرَ بالحُجَجِ والآياتِ، وهُمْ يَدينُونَ بِدينٍ، لا يَظْهَرُ بالحُجَجِ والآياتِ ولكنْ بِما هَوَتْ بِهِ أنفُسهُمْ، واشْتَهَتْ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَا لَدُ بُنَزِّلَ بِهِ. سُلَطَنَا﴾ [وجَهَينِ:

أَحَدُهُما]<sup>(١)</sup> أي عُذْراً، لأنهُ يجوزُ أنْ يُعُذَرَ المرءُ بِحالِ في إجراءِ كلمةِ الكُفْرِ على لِسانِهِ عندَ الإكراءِ، ولا يَصيرُ بهِ كافراً، إذا كانَ قلبُهُ مُطمئِنًا بالإسلامِ ومُنْشَرِحاً كقولِهِ تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَئِنٌ ۖ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦]؛ [أي، يُشْرِكُونَ]<sup>(٥)</sup> باللهِ مِنْ غَيرِ أنْ يَنْزِلَ بهمْ حالُ عُذْرٍ، وقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَ ٱللَّهِ مَا لَا فَلَكُونَ ﴾.

والثاني: أي تَعْلَمُونَ أَنهُمْ يَقُولُونَ على اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ أَنهُ حَرَّمَ كذا، وأمَرَ بِكذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَمْلَئُونَ﴾ هذا على الجَهْلَ والأوَّلُ على العِلْمِ كقولِهِ تعالى: ﴿قُلْ أَتُنَيِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللهُ لَيسَ ما تَقولُونَ. لاَ يَعْلَمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

الآية ٣٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِكُلِ أَنَهُ آلِبَلُ فَإِذَا بَاتَهُمْ لَا يَسْتَأْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَفِيوُنَ ﴾ اخْتُلِفَ فيه: قال بَغضُهُمْ: ﴿وَلِكُلِ أَنَهُ آلِبُهُمْ الرَّسُولُ [كَذَّبُوهُ، وعاندوهُ] (٥) فِعِنْدَ ذلكَ يُهْلَكُونَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَكُلِ أَنَهُ آلِبُوهُ عَنَى بَهْتَ فِي أَلِهُمْ الرَّسُولُ إِنَاهُمُ الرَّسُولُ إِنَاهُمُ الرَّسُولُ إِنَاهُمُ الرَّسُولُ وَقَالَ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

ويَحْتَمِلُ أَنَّ لِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلاً، لا تَهْلَكُ قَبْلَ بلوغ أَجَلِها؛ لا تَسْتَأْخِرُ، ولا تَسْتَقْدِمُ. فهذا يَرُدُّ على المُعْتَزِلَةِ؛ لانهمْ يقولُونَ: إِنَّ مَنْ قُتِلَ إِنما هَلِكَ قَبْلَ بلُوغِ أَجَلِهِ، ويجعلُونَ القاتِلَ منهُ مُسْتَقْدِماً لِأَجَلِ ذلكَ المَقْتُولِ، واللهُ تعالى يَقولُ: ﴿لَا يَسْتَأْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا بَسَنَقْدِمُنَ ﴾.

الآية ٢٥ وولهُ تعالى: ﴿ يَبَنِ مَادَمَ إِنَا بَأَتِيَنَكُمُّمْ رُسُلُّ مِنكُمْ﴾ قال أهلُ التَّأُويلِ: ﴿ إِنَّا يَأْتِيَنَكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ﴾ ] سَيَاتِيكُمْ ' ' ' رُسُلٌ منكُمْ، أو سوف يأتيكُمْ ' ' ' ﴿ بَعْشُونَ عَلِبَكُمْ عَابَتِي ﴾ أي هُدَايَ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّا يَأْنِينَكُمْ مِنِي هُدُى فَمَن اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْغَن﴾ [طه: ١٢٣] وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨].

فَعَلَى ذَلَكَ ﴿ يَقْشُونَ عَلِيَكُمْ مَانِنِي ﴾ أي هُدايَ ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَمَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ ﴾.

وتَخْتَمِلُ الآياتُ الحُجَجَ والبَراهِينَ التي يُضْطَرُّ أَهْلُها إلى قَبولِها إلّا مَنْ عانَدَ، وكابَرَ ﴿فَيَنِ اتَّقَىٰ﴾ اتَّقى الشُرْكَ ﴿وَأَصْلَعَ﴾ وآمَنَ باللهِ، وعَمِلَ صالحاً ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ﴾.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: ذلك. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: أن تشركوا. (٦) الهمزة ساقطة من الأصل. (٩) ألهمزة ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: فكذبوه وعائدوا. (١٠) في الأصل وم: ساتينكم. (١١) في الأصل وم: يأتينكم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَيَنِ اتَّقَيْ ﴾ يَحْتَمِلُ اتُّقَى ما نَهَى الرُّسُلُ، أو اتَّقَى المَهالِكِ ﴿ وَأَصْلَحَ ﴿ وَأَصْلَحَ ﴿ وَأَصْلَحَ الرُّسُلُ، أو أَصْلَحَ أَمْرَهُ وعَمَلَهُ ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ في ذهاب ما أَكْرَمَهُمْ بهِ مَولاهُمْ ولا فَوتِهِ؛ لأنَّ خَوف الفَوتِ ممّا يُنَغُصُ النُّعَمَ ﴿ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ﴾ [مِنْ]<sup>(١)</sup> تَبعاتِهِ وآفاتِهِ، يُخْبرُ أنَّ نَعيمَ الآخِرَةِ على خِلافِ نَعيم الدنيا.

﴿ الْآيِيةُ ٣٦ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكَبَّرُوا عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَسْحَبُ النَّارِّ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ ظاهِرُ تأويلِها قد ذَكَرْناهُ في غَيرِ مَوضِع حِينَ <sup>(٢)</sup> لم يَأْخُذُوا على أحدٍ مِنْهُمُ [الصَّدْقَ]<sup>(٣)</sup>.

وقولُهُ(١) تعالى: ﴿ بَبَنِي ءَادَمَ إِنَّا بَأَتِيَنَّكُمُ رُسُلَّ﴾ بهِ على خَلْقِهِ مِنَنٌ كَثيرةٌ، وينعَمُهُ عظيمَةٌ حِينَ (٥) بَعَثَ الرُّسُلَ مِنْ جِنْسِ المُرسَل إليهِم:

أَحَدُها: أنَّ كلَّ ذي جِنْسِ وجَوهرٍ مُسْتَأْنِسٌ بِجِنْسِهِ وجَوهَرهِ، ويَسْتَوجِشُ بِغَيرِهِ، فَمَنَّ عليهِمْ حينَ<sup>(١)</sup> بَعَثَ الرُّسُلَ مِنْ جِنْسِهِمْ وجَوهَرهِمْ؛ يَسْتَأْنِسُ بَعْضُهُمْ بِبَعْض، ويألَفُ<sup>(٧)</sup> بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فذلكَ آخَذُ لِلْقُلُوبِ وأَدْعَى إلى الاِتْباع والإجابَةِ.

والثانيةُ(^): بَعْثُ الرُّسُل مِنْ قَومِهِمُ الذينَ نَشؤُوا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وعَرَفُوا صِدْقَهُمْ وأمانَتَهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنهُمْ صادِقُونَ (٩) في ما يدعُونَ مِنَ الرسالةِ حِينَ (١٠٠ لم يظْهَرُ مِنْهُمُ الكذبُ والخِيانَةُ قَطُّ حتى لم يأخُذُوا على أحَدٍ مِنْهُمُ الكَذِبَ.

والثالثةُ(١١): أنَّ الرُّسُلَ لو كانُوا مِنْ غَيرِ جِنْسِهِمْ وغَيرِ جَوهَرِهِمْ لم يَعْرِفُوا ما أُوتُوا مِنَ الآياتِ والبراهِينَ / ١٧٣ ـ أ/ أنها آياتٌ وحُجَجٌ لِما لا يَعْلَمُونَ أنَّ وُسْعَهُمْ لا يَبلُغُ هذا، وطَوْقَهُمْ لا يَصِلُ إلى ذلكَ. وإذا كانوا مِنْهُمْ يَعْرِفون ذلكَ، إذا أُوتُوا بِشَيءٍ خَرَجَ عَنْ وُسْعِهِمْ، أَنها آياتٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِيكَ كَذَّبُوا بِعَايَنِينَا﴾ قالَ الحَسَنُ: بِدِينِنا (١٢)﴿وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا﴾ وتَحْتَمِلُ: آياتُنا حُجَجَنا؛ أي كَذَّبُوا بِحُجَجِنا فإذا كَذَّبُوا بِحُجَجِهِ كَفَرُوا بِهِ؛ لأنهُ ﷺ لا يُعْرَفُ مِنْ طَرِيقِ الحِسُّ والعِيانِ، ولكنْ إنما يُعْرَفُ مِنْ طَريقِ الحُجَجُ والآياتِ والدَّلاثِل، فيكونُ الكُفْرُ بآياتِهِ وحُجَجِهِ كُفْراً بِهِ. ويُشْبِهُ أَنْ تكونَ آياتُهُ آياتِ الرسالةِ وحُجَجَها.

وتَحْتَمِلُ آياتُهُ ههنا رُسُلَهُ أي كَذَّبُوا بِرُسُلِنا؛ سَمَّى رُسُلَهَ آياتِهِ؛ لأنَّ [الرسلَ إنفسَهُمْ كانوا آياتٍ](١٣) لِلْخَلْق تَدُلُّهُمْ على وَحْدانِيَّةِ اللهِ، ورسالَتَهُمْ مِنْ أعلام جُعِلَتْ مِنْ أنْفُسِهِمْ مِنْ صِدِقِهِمْ وأماناتِهِمْ ﴿وَاسْتَكْبَرُوا عَهَآكَ أَي اسْتَكْبَرُوا (<sup>١٤)</sup> التَّدَبُّرَ فيها والنَّظَرَ ﴿أَوْلَتِكَ أَشَحَبُ ٱلنَّارِّ﴾ لأَنهُمْ يَصْحَبُونَ النارَ والسَّبَبَ الذي يُوجِبُ لَهُمُ النارَ أبداً، فَسُمُوا أصحابَ النار بذلك كما يُقالُ: صاحِبُ الدارِ وصاحِبُ الدّابَّةِ، لأنهُ يَصْحَبُها دائماً. فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ سُمُّوا أصحابَ النارِ لِما هُمْ يَصْحَبُونَها دائماً ،

[الآبية ٢٧] ﴿ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَنَّ أَظْلَا مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنِيْدٍ. ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ انَّ قولَهُ تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَاكِ إِنَّمَا هُو حَرْفُ اسْتِفْهَامُ وَسُوْالًى، لَمْ يَخْرُجُ لَهُ جَوابٌ. لَكُنَّ أَهْلَ التأويلِ عَرَفُوا ذلكَ، فَقالُوا: لا أَحَدَ ﴿أَظْلَامُ يُتِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ مَعَ عِلْمِهِ انهُ خَالِقُهُ، وانهُ مُتَقَلِّبٌ في نِعَمِهِ، وأحاطَتْ بهِ أيادِيهِ وَإحسانُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَنْ أَظَلَامُ ۗ أَي لا أَفْحَشَ ظُلْماً، ولا أَقْبَحَ ظُلْماً ﴿مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَ اللّهِ كَذِبّا﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ٱفْتَرَىٰ عَلَ اللَّهِ كَانِبًا﴾ قِيلَ: الإفتِراءُ هو الحتِراعُ الكَذِبِ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيِرِ أَنْ سَبَقَ لَهُ أحدٌ في ذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢] وإمَّا قد يكونُ مِمَّا أَنْشَأَ هو، وما سَبَقَ لَهُ أَحَدٌ، فَسُمِعَ عنهُ.

ثم افْتِراؤُهُمْ على اللهِ أنواعٌ، يكونُ بِما قالُوا: إنَّ لهُ ولداً، وبِما قالُوا بأنَّ لَهُ شَريكاً وصاحِبَةً، وبِما عَبَدُوا غَيْرَ اللهِ، وقالُوا: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيْهِ [الزمر: ٣] وقالُوا(١٠): ﴿مَثُولَا مِشْفَتَوْنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، ويكونُ بِمَا

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: حتى. (٣) ساقطة في الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وفي قولة. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: وتأليف. (٨) في الأصل وم: والثاني، (١٠) في الأصل وم: صادتين. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل وم: والثالث. (١٢) في الأصل وم: ديننا. (١٣) في الأصل: أنقُّس الرسل كانت، في م: أنفس الرسل كانت آياتٍ. (١٤) في الأصل: استكبرت، في م: استكبر. (١٥) في الأصل وم: و.

﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ۚ مَا لَكُمْ اللَّهِ أَمْرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨] ويكونُ بِما حَرَّمُوا مِنْ أشياءَ على أنْفُسِهِمْ، فأضافُوا ذلكَ إلى اللهِ ونَخْوَ ذلكَ مِنَ الإفْتِراءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْلَكِكَ يَنَالْمُمْ نَصِيبُهُم ثِنَ ٱلْكِنَدُ ۗ الْحَتْلِفَ فِيهِ: قالَ الحَسَنُ: مَنْ أطاعَ اللهَ في أَمْرِهِ ونَهْيِهِ، وأطاعَ رُسُلَهُ، فقد كُتِبَتْ لهُ الجَنَّةُ خالداً فيها أبداً؛ فذلكَ نَصيبُهُ وحَظُّهُ مِنَ الكتِابِ الذي كُتِبَ<sup>(۱)</sup> لَهُ، ومَنْ عَصَى الله، وخالَفَ رُسُلَهُ كُتِبَتْ (۱) لَهُ النارُ، فهيَ<sup>(۱)</sup> نَصِيبُهُ مِنَ الكِتابِ.

وقالَ أبو بَكُو الكيّسانِيُّ: قولُهُ تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ يَنَاكُمُ نَعِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَدِ ۖ أَي حَظُّهُمْ مِنَ الجزاءِ (١) والعِقابِ في الآخرَةِ، وهو قولُ القُتَبِيِّ.

ويَحْتَمِلُ وجهَينِ آخَرَينِ غيرَ هِذَينِ:

أَحَدُهُما: مَا حَرُّفُوا مِنَ الكُتُبِ، وغَيَّرُوهُ، ثم أَضَافُوا ذَلكَ، ونَسَبُوهُ إلى اللهِ كَثُولِهِ تَعَالى: ﴿ وَيَنِ لِلْهَ عَنُولُونَ مَا أَنْ الكُتُبُ الْكَتَبُوهُ الْكَتَبُوهُ الْكَتَبِ الْمَعْسَبُوهُ مِنَ الْمُلَامِ مَا عَرَّفُونَ مَلْدَا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [السقرة: ٧٩] وقول عالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا لِلْهُونَ الْسِنَتُهُم بِالْكِنْبِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ الْمُكِنَبِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ الْمُكِنْبِ وَمَعْمُهُمْ ، يَعْمَلُونَ الْمُلْكِمُ وَمَا مُو مِن عَنهُمْ ، يَعْمَلُونَ بِهَا إلى يَوم القِيامةِ ، فَيَنالُونَ هُمْ جزاءَ ذلكَ يومَ القِيامةِ .

والثاني: قولُهُ تعالى: ﴿يَنَاهُمُمْ نَصِيبُهُم﴾ مِمّا كَتَبَ لَهُمْ مِنَ الرَّزْقِ والنَّعْمَةِ؛ يَسْتَوفُونَ ذلكَ المَكْتُوبَ لَهُمْ، ثم يَموتُونَ. ثم قولُهُ تعالى: ﴿حَمَّةَ إِنَا جَآةَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنَوَفَوْنَهُمْ﴾ على هذا التأويلِ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، تَقْبِضُ أرواحَهُمْ، وهو ظاهِرٌ.

وعلى تَأْوِيلِ مَنْ حَمَلَ ذلكَ على الجَزاءِ في الآخِرَةِ فهو يَجْعَلُ المُتَوَفَّى في النارِ لِشِدَّةِ العذابِ، وإنْ كانُوا لا يَموتُونَ. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتِ. وَمَا هُوَ سِمَيْتِ ﴾ [إبراهيم: ١٧] أي تَاتِيهِ أسبابُ المَوتِ.

وعلى تأويل مَنْ يَجْعَلُ قولَهُ تعالى: ﴿ أَوْلَهُكَ يَنَالُمُ نَعِيبُهُم فِنَ الْكِنَدِ ۖ فِي الدنيا فِي اسْتِيفاءِ الرِّزْقِ وما كَتَبَ لَهُمْ، يكونُ قولُهُ تعالى: ﴿ حَقَّهُ على الإثباتِ. وعلى تأويلِ مَنْ يقولُ بأنَّ ذلكَ في الآخِرَةِ يَجِيءُ (٢) انْ يكونَ على الصَّلَةِ والإسقاطِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا كُنُشُرٌ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ يقولُ لَهُمُ المَلائكةُ في النارِ على تَأْوِيلِ هؤلاءِ وعلى تَأْوِيلِ أُولئكَ عندَ قَبْضِ أرواحِهِمْ أَو بَعْدَ قَبْضِ أرواحِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَبْنَ مَا كُنتُمْ نَدَعُونَ مِن دُوبِ اللّهِ ﴾ [أينَ ما] (٧) تَعْبُدُونُ مِنْ دُونِ اللهِ، وتَقولُونَ ﴿ مَتُؤُلاَ مَشْفَعُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨] وتقولُونَ ﴿ مَتُؤَلاَ مَنْ مُدُمُ اللّهِ لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ رُلْغَيَهُ [الزمر: ٣] والأكابِرُ التي ذَكَرَ بقولِهِ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلنَا فِي كُلِ اللهِ مُعَلِّدُونَ ﴿ مِن دُوبِ اللّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَا ﴾ وقي أَنْ مَعْرِمِيهَا لِيَمْصُرُواْ فِيهِمَا ﴾؟ [الأنعام: ١٢٣] ﴿ أَيْنَ ﴾ أولنكِ الذينَ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُوبِ اللّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَا ﴾ وهَلَكُوا؟ أي بَعَلَلْنَ اللهِ مَن يَعْبُدُونَ ﴿ وَمَهِدُوا عَلَى اللّهِ عَبَدُناهُمْ. ألا تَرَى أنهُ قالَ في آيةٍ أُخْرى ﴿ أَوذَا صَلَلْنَا فِي آلَوْنِ كُنْ أَنْ اللّهِ عَبَدُناهُمْ. ألا تَرَى أنهُ قالَ في آيةٍ أُخْرى ﴿ أَوذَا صَلَلْنَا فِي آلَوْنِ كُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ كَانُوا كَفِينَ ﴾.

فإنْ كَانَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ تَدَعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ ﴾ الكُبَراءَ منكُمْ والرُّؤُساءَ [يكُنْ قُولُهُمْ](١٠) ﴿ صَلُّواْ عَنَّا ﴾ وإنْ كَانَتِ (١١) الأصنامُ [يَكُنْ قُولُهُمْ](١٠): ﴿ صَلُّواْ عَنَّا ﴾ أي بَعَللَ ما كُنّا نَظْمَعُ مِنْ عِبادَتِنا إياهُمْ، وهو قُولُهُمْ (١٣) ﴿ حَنُولُا مُ شُفَّتَوُنَا عِنْكَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

الآبية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُسَرِ ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿فِي أُسَرِ ﴾ يَحْتَمِلُ مِعَ أُمِّم، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ، يُقالُ:

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: كتبت. (۷) في الأصل وم: كتب. (۲) في الأصل وم: فهو. (٤) في الأصل وم: المخير. (۵) في الأصل وم: حرفواهم. (٦) في الأصل وم: فيجيء. (٧) في الأصل وم: أي (٨) في الأصل وم: وقولهم. (٩) في الأصل وم: بطل. (١٠) في الأصل وم: يكون قوله تعالى. (١١) في الأصل وم: كان. (١٢) في الأصل وم: يكون قوله تعالى. (١٣) في الأصل وم: قوله.

ويَحْتَمِلُ ﴿ فِي مَوضِعِهِ ؛ كَأَنَّ المَتْبُوعِينَ يَدِحُلُونَ (١) النارَ قَبْلَ الأَنباعِ بهؤلاءِ ﴿قَالَ ادْخُلُواْ فِي أَسَرِ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ وفيهِ دليلٌ أنَّ الكُفّارَ مِنَ الجِنِّ يُعَذَّبُونَ كما يُعَذَّبُ الكُفّارُ مِنَ الإنْسِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلْمَا دَخَكَ أُمَّةً لَمَنَتَ أُخْبَهً ﴾ لَعَنَ الأَتباعُ المَتْبوعِينَ لِما هُمْ دَعَوهُمْ إلى ذلكَ، وهُمْ صَرَفُوهُمْ ''عَنْ دينِ اللهِ كقولِهِ ﴿ وَقَالَ إِلَيْنِ اَسْتُصْمِثُواْ ﴾ [سبإ: ٣٣] وغيرُ دينِ اللهِ كقولِهِ ﴿ وَقَالَ إِلَيْنِ اَسْتُصْمِثُواْ ﴾ [سبإ: ٣٣] وغيرُ ذلكَ مِنَ الآياتِ. ولَعَنَ [المَتْبوعونَ الأَتباعَ] (٣٠ لِما يَزْدادُ لَهُمُ العذابُ بِكَثْرَةِ الأَتباع وِبِقَدْرِهِمْ؛ فَيَلْمَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

وفيهِ دلالَةٌ أنَّ أهلَ الكُفْرِ، وإنِ اخْتَلَفُوا في مذاهِبِهِمْ فَهُمْ إخوَةٌ وأخواتٌ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ كالمُؤمنينَ، بَعْضُهُمْ إخوةٌ وأخواتٌ لِبَعْضِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا آذَارَكُواْ فِيهَا جَبِيمًا﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هو مِنَ النَّدارُكِ؛ أي حتى إذا تَدارَكُوا، وتِتابَعُوا فِيها.

وقِيلَ: هو مِنَ الدَّرْكِ؛ لِأَنَّ للِنارِ<sup>(٤)</sup> دَرَكاتٍ، لا يَزالُ أَهْلُ النارِ يَهْوُونَ فيها، لا قَرارَ لَهُمْ في ذلكَ؛ إذْ في القرارِ بَعْضُ التَّسَلِّي والرَّاحةِ، فلا يَزالُونَ يَهْوُونَ فِيها دَرْكاً فَدَرْكاً. وقِيلَ: ولِذلكَ سُمِّيَتْ<sup>(٥)</sup> هاوِيةً.

وقِيلَ: ﴿ حَتَّى إِذَا آذَارَكُوا فِيهَا جَبِيمًا ﴾ أي الجَتَمَعُوا فيها؛ فَعِنْذَ ذلكَ يَلُومُ (٦٠) بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

فإنْ كانَ على التَّدارُكِ فهو كقولِهِ تعالى: ﴿لَخْتُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزَوَجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢] وإنْ كانَ على الاِجْتِماعِ فهو لِلتَّضْيِيقِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنَّا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا شَيِّقًا مُّقَـزَنِينَ﴾ الآية: [الفرقان: ١٣] ويَجْتَمِعُونَ يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَتْ أَغْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿أُخْرَنَهُمْ ﴾ الذينَ في آخِرِ الزمانِ، وأولاهُمْ الذينَ شَرَّعُوا لَهُمْ ذلكَ الدِّينَ ﴿رَبَّنَا مَتَوُلَامٍ أَصَلُونَا فَعَاشِمْ عَذَابًا مِنْعَفًا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَغْرَنَهُمْ ﴾ الذينَ دَخَلُوا النار أَخِيراً، وَهُمُ الأَتِبَاعُ ﴿ لِأُولَنَهُمْ ﴾ الذينَ دَخَلُوا النَّارَ أُوَّلاً، وَهُمُ الأَتِبَاعُ ﴿ لِأُولَنَهُمْ ﴾ الذينَ دَخَلُوا النَّارَ أُوَّلاً، وَهُمُ الْآتِبُونُ وَلَا تَعْلَى اللَّارَةُ وَالسَّادَةَ ﴿ أَمْنَكُونَا فَنَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَثُمُ ثُقَلَ ثُجُومُهُمْ فَا اللَّارِ بَقُولُونَ يَنَيَّتَنَا أَلَمُمْنَا ٱللَّهُ وَأَلْمَمْنَا ٱلرَّسُولُا ﴾ [الأحزاب: ٦٦].

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ ﴾ /١٧٣ ـ ب/ لَيسَ عَلَى القُولِ: بَعْضِهُمْ لِبَغْضٍ، ولكن على الدعاءِ عليهِمْ واللّغنِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَٱلْمَتُهُمْ لَنَّنَا كَبِيرَ﴾ [الأحزاب: ٦٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاتِهِمْ عَدَابًا ضِعْفًا يَنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: لِكُلِّ ضِعْفٌ منَ النَّارِ، [لا] (٧) تزالُ تَزُدادُ، وتَغْظُمُ، وتَكُبُرُ، فذلكَ الضَّعْف، وذلكَ لِلأَتباعِ والمَثْبوعِينَ (١٠ جَميعاً. وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿لِكُلِّ ضِغْنُ ﴾ أي لِلْمَثْبوعِينَ والقادَةِ ضِعْفٌ. وقالَ لَهُمْ مَلَكُ أو خَزَنَةُ [جَهَنَّمَ] (١٠) أو مَنْ كانَ، وليسَ (١٠) لنا إلى مَعْرِفَةِ ذلكَ حاجَةٌ بَعْدَ أَنْ يُقالَ لَهُمْ: ذلكَ قولَهُ (١١) تعالى: ﴿وَلَكِنَ لَا نَشْلُمُونَ﴾ في الدنيا أنَّ لكُمْ ضِعْفاً منها. وقبلُ: ﴿لِكُلِّ ضِعْفاً مِنَ النَارِ. لَهُمْ مَلَكُ لَا نَشْلُمُونَ﴾ لِلْحالِ بأنَّ لكُمْ ضِعْفاً مِنَ النَارِ.

الآية ٢٩ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِلْخَرْنَهُمْ ﴾ يَخْتَبِلُ ﴿أُولَنَهُمْ ﴾ مَا ذَكَرْنا: الذينَ شَرَّعُوا لَهُمْ ذَلَكَ الدِّينَ، وسَنُوا لَهُمْ ﴿لِأَخْرَنَهُمْ ﴾ الذينَ كَانُوا في آخِرِ الزَّمَانِ. ويَخْتَبِلُ ﴿أُولَنَهُمْ ﴾ الذينَ دَخَلُوا أَوَّلاً ﴿لِأَخْرَنَهُمْ ﴾ لِلَّذِينِ دَخَلُوا النَارَ أَخِيراً، وهُمُ الأَتِباعُ: ﴿فَنَا كَانَ لَكُمْ عَلِيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ في شيءٍ؛ فقد وهُمُ الأَتِباعُ: ﴿فَنَا كَانَ لَكُمْ عَلِيْنَا مِن فَضْلٍ ﴾ في شيءٍ؛ فقد

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: يدخل. (۲) في الأصل وم: صرفوا. (۲) من م، في الأصل: المتبوع. (٤) في الأصل وم: النار. (٥) في الأصل وم: سعى، (٦) في الأصل وم: يتلاوم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: والمتبوع. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) الواو ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: وقوله.

ضَلَلْتُمْ كما ضَلَلْنا، أي لم يكُنْ لنا عليكُمْ فَضْلُ سلطانٍ، ولا كانَ معنا حُجَجٌ وآياتٌ، قَهَرْناكُمْ عليهِ، إنما دَعَوناكُمْ إلى ذلكَ، فاسْتَجَبْتُمْ لنا، وقد كانَ بُعِثَ إليكُمُ الرُّسُلُ مَعَ حُجَجٍ وآياتٍ، فلم تُجيبوهُمْ.

وهو كَخُطْبَةِ إبليسَ حِينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿لَمَّا ثَنِيَى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ ۗ الآية [إبراهيم: ٢٢] فيقولُ هؤلاءِ القادَةُ لِلاتباعِ مِثْلُ قولِ الشيطانِ لِجُمْلَتِهِمْ.

وقِيلَ: قولُهُ تعالى: ﴿فَمَا كَاكَ لَكُرْ عَلَيْمَا مِن فَضْلِ﴾ يَعْنِي تَخَفيفَ العذابِ، أي نحنُ وانْتُمْ في العذابِ سَواءً؛ لا فَصْلَ لَكُمْ علينا مِنْ تَخفيفِ العذابِ في شيءٍ.

أَحَدُ النَّاويِلَينِ في قولِهِ كَانَ ﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ ﴾ يَرْجِعُ إلى الآخِرَةِ، والآخَرُ إلى الدنيا.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَوْقُواْ الْمَذَابَ بِمَا كُنتُدٌ تَكْسِبُونَ﴾ مِن الشَّرْكِ والتَّكذيبِ لآياتِ اللهِ، وكذلكَ ﴿جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ بَكْسِبُونَ﴾ [التوبة: ٨٧ و٩٥] وكذلكَ<sup>٣١)</sup>: ﴿مَا كَانُواْ يَمْـمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٤٧ و...].

الآمية ٤٠ عنها وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَا وَاسْتَكُبُرُوا عَنَهَا ﴿ هَذَا قَدَ ذَكَرْنَا فِي مَا تَقَدُّمَ (٣٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿لاَ ثُمَنَّتُمُ لَمُمُ أَبُوَبُ السَّلَهِ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي بأبوابِ السماءِ أبوابَ الجِنانِ، لأنَّ الجِنانَ تكونُ في السماءِ، فَسَمَّى أبوابَ السماءِ فَسَمَّى أبوابَ السماءِ فَسَمَّى أبوابَ السماءِ لِما الجنانُ فيها. ألَا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿وَفِى الشَّلَةِ رِنَقُكُرُ وَمَا تُوعَدُونَ﴾؟ [الذاريات: ٢٢] وما يُوعَدُ لنا هو الجنَّةُ.

ثم أَخْبَرَ أَنْهَا في السماء؛ أَلا تَرَى أَنْهُ قَالَ: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ أيضاً؟

وقالَ آخرونَ: ﴿ أَبُوْبُ السَّمَا فِي هِي (٤) أبوابُ السماءِ ؛ وذلكَ أنَّ أعمالَ المُؤمِنينَ تُرْفَعُ إلى السماءِ ، وتَضعَدُ (٥) إليها أرواحُهُمْ ؛ وأعمالَ الكَفَرَةِ وأرواحَهُمْ تُرَدُّ إلى أَسْفَلِ السافِلينَ كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكِلَمُ الطَّنِبُ وَالْمَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَمُمُ ﴾ أرواحُهُمْ ؛ وأعمالَ الكَفَرَةِ وأرواحَهُمْ تُرَدِّتُهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ مَامَوا يَصَلُوا الضَّلِحَنِ ﴾ [التين: ٥ و٦] فإذا كانَتْ أعمالُ المؤمِنينَ وأرواحُهُمْ تُرْفَعُ إلى السماءِ ، وتَضعَدُ إليها أَخْبَرَ أنهُ لا تُفتَحُ لِلْكَافِرِينَ (١) أبوابُ السماءِ ولا لِأعمالهِمْ ، ولكن تُرَدُّ إلى السَّجُين.

وأمكنَ أنْ يكونَ على التَّمْثيلِ، لَيسَ على تحقيقِ السماءِ، ولكنْ ذَكَرَ السماءَ لِما أنَّ السماءَ هيَ مَكانُ الطَّلِبَاتِ مِنَ الأشياءِ وقَرارُها، لا مَكانُ الخبائثِ والأقذارِ، والأرضُ هي مكانُ ذلكَ، وأعمالُ الكَفَرَةِ خبيثةٌ، فَكَنَّى عنْ أعمالِهِمُ الخبيثةِ بالأرضِ [التي] (٧) هي مَعْدِنُ الخبائِثِ والأنجاسِ، وكنَّى عنْ أعمالِ المؤمنينَ الطَّلِبَةِ بالسماءِ، وهو كما ضَرَبَ مَثَلَ الإيمانِ بالشَّجَرةِ (٨) الطَّلِبَةِ الثَابِعَةِ ﴿ وَقَرَّعُهَا فِي السَّحَمَةِ ﴾ [إبراهيم: ١٤] وضَرَبَ مَثْلَ الكُفْرِ (٩) بالشَّجَرةِ المُجْتَثَةِ ﴿ وَقَرَعُهَا فِي السَّحَمَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٤] على تَحْقِيقِ السماءِ، ولكنْ على الرَّضْفِ بالطَّلِبُ والقَبولِ، فَعَلَى ذلكَ الأوَلْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا نُفَنَتُ لَمُنَ أَقِرَبُ التَّمَآيَ﴾ لا يَسْتَقيمُ مِثْلُهُ على الاِبْتِداءِ إِلَّا عَلَى نَوازِلَ تَسْبِقُ. خَرَجَ ذلكَ جَواباً لها نَحْوَ قولِهِ تعالى: ﴿لَنَ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَرْ نَصَارُئاً﴾ الآية [البقرة: ١١١] أو أنْ ذَكَرُوا أعمالَ أنْفُسِهِمْ أنهُمْ يَعْملُونَ كذا، فقالَ: ﴿لَا نُفَنَتُمْ لَمُمْ أَبُونُ السَّمَآةِ وَلَا يَسْئُلُونَ ٱلْجَنَّةَ﴾.

فإنْ قِيلَ: كَيْفَ خَوَّفَهُمْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ سَدِّ الأبوابِ عليهِمْ؟ وجَعَلَ لَهُمْ مِهاداً وغَواشِيَ، وهُمْ لا يُؤمِنونُ بذلكَ كُلُّو، كَيْفَ خُوِّفُوا بِهِ؟ قِيلَ: المَرْءُ إذا نحُوِّفَ بِشيءٍ، فإنهُ يَخافُ، ويهابُ(١٠) ذلكَ، وإنْ لم يَتَيَقَّنْ بذلكَ، ولا تَحَقَّقَ عندَهُ ما خُوِّفَ بهِ حتى يَسْتَمِدُّ لِذلكَ، ويَتَهَيَّا، وإنْ كانَ على شَكِّ مِنْ ذلكَ وظَنِّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: و. (٣) في تفسير الآية (٣٦) من السورة. (٤) في الأصل وم: هو. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: لهم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: الشجرة. (٩) في الأصل وم: الكفرة. (١٠) أدرج بعدها في الأصل وم: له.

فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ مُحَوِّفُوا بالنارِ وأنواعِ العذابِ، وإنْ كانُوا شاكِّينَ في ذلكَ غَيْرَ مُصَدِّقِينَ لِما يجوزُ أَنْ يَهابَهُمْ ذلكَ، أو أَنْ يُخَوِّفَهُمْ بذلكَ المؤمِنِونَ<sup>(١)</sup> كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنَّقُواْ النَّارَ الْتَيَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١] وقولِهِ تعالى: ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ النَّامُ النَّحُونِ النَّعْبُ والجَزاءِ والنَّوابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَنَّى يَلِجَ ٱلجَمَلُ فِي سَمِّ اَلْفِيَالِأَ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: حتى تَلِجَ البَعِيرَةُ في خَرْقِ الإبرَةِ، وقالَ ابنُ عباسٍ وَ الْجَنَّةُ عَلَى الْبُرَةِ أَوِ المَسَلَّةِ، اللهُ عَاسٍ وَ الْجَمَلُ الذي يُشَدُّ بِهِ السفينَةُ في خَرْقِ الإبْرَةِ، وقالَ أبو عَوسَجَةً: يَعْني خَرْقَ الإبْرَةِ أَوِ المَسَلَّةِ، واللهُ الجَمَلُ الجَبَلُ، والخِياطِ الإبْرَةُ أَو المَسَلَّةُ. وقالَ ابنُ عباسٍ وَ اللهِ الجَمَلِ ذي (٢) القوائِمِ يَعْنيِ القَلْسَ، وقالَ ابنُ مَسْعودٍ، هو الجَمَلُ ذو القوائِم الأربع، واللهُ أعْلَمُ بِما أرادَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي كذلكَ نَجِزِي كُلُّ مُجْرِم.

[الآمية 13] وقولُه تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن جَهَمَّ مِهَادٌ ﴾ فِيلَ: الفُرُسُ ﴿ وَمِن نَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ هي اللُّحفُ أو الحواشِي مَا يَتَغَشَّاهُمْ فِيها (٣)؛ النارُ تُحِيطُ بهمْ مِنْ تَحْتُ ومِنْ فَوقُ وأمامٍ وخَلْفِ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ سُوّة الْعَذَابِ ﴾ [الزمر: ٢٤] أي لا يَتَقي لِما يُحِيطُ بِهِمُ العذابُ، وهو (٤) كقولِهِ تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ النَّارِ وَمِن غَيْهِمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦] أَخْبَرَ أَنَّ النَارَ تُحِيطُ بِهِمْ. فَعَلَى ذلكَ الأَوَّلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية 25 وقولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِلُوا الفَهَالِحَاتِ لَا نُكَلِّكُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَا ﴾ قال أبو بَكْرِ الكَيْسانِيُ: قولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ تَعَلَّمُ الفَهَالِحَاتِ ﴾ لكنهُ صِلْهُ قولِهِ تعالى: ﴿ الْمَنْوَا وَعَكِلُوا الفَهَالِحَاتِ ﴾ لكنهُ صِلْهُ قولِهِ تعالى: ﴿ الْمَنْوَا وَعَكِلُوا الفَهَا الفَهَا مَنْهُ صَلَهُ قولِهِ تعالى: ﴿ الْمُعَالَى الْفَهَا إِلَّهُ الْمَنْا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأمّا عِنْدَنا فإنهُ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُجْعَلَ صِلَةَ مَا تَقَدَّمَ؛ أي لا نُكَلِّفُ نَفْساً مِنَ الأعمالِ الصالحاتِ إلّا وُسْعَهَا ودُونَ طاقَتِها ﴿أَوْلَتَهِكَ أَصْمَتُ لَلْمُنَّذِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾.

وقالَ الحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا﴾ ما تَسَعُ، ويَحْتَمِلُ [أنْ يكونَ](١) صِلَةَ قولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا فَمَـُواْ فَنَحِتَهُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ مَابَآةِنَا﴾ [الأعراف: ٢٨] [كأنهُ](٧) يقولُ: ﴿لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا﴾ ما تَسَعُ، ويَجِلُ، لا ما تَسَعُ، ولا يَجِلُ.

[[الخيفة 28] وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي شُدُورِهِم مِّنَ غِلَ﴾ قالَ القُنَبِيُّ: الغِلُّ الحَسَدُ والعَداوَةُ، وَقِيلَ: الغِلُّ والغِشُّ واحدٌ؛ وهو ما يُضْمِرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض مِنَ العَداوَةِ والحِقْدِ، وقِيلَ: الغِلُّ الحِقْدُ.

ثم الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَ﴾ في الدنيا يَنْزِعُ اللهُ فِقَدَ مِنْ قُلُوبِهِمُ الغِلَّ؟ يَعْنِي قُلُوبِ المعرّمِنينَ، ويَجْعَلُهُمْ إخواناً بالإيمانِ كقولِهِ تعالى: ﴿إِذَ كُنتُمْ آعَدَآءَ قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَعْتُم بِنِقَبَدِهِ إِخْوَنَا﴾ الآية [آل عمران: ١٠٣]؛ أخبَرَ أنهُمْ كانُوا أعداءً، فألَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بالإيمانِ الذي أكرَمُهُمْ بِهِ حتى صارُوا إخواناً بَعْدَ ما كانُوا أعداءً.

قَالَ الحَسنُ: لَيسَ في قُلُوبِ أهلِ الجَنَّةِ الغِلُّ والحَسَدُ، إذْ هُما يُهِمَّانِ، ويُخزِنانِ، إنما فيها الحُبُّ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: هذا في الآخِرةِ؛ يَنْزِعُ اللهُ تعالى منْ قُلُوبِهِمُ الغِلَّ الذي كانَ في ما بْيَنُهمْ في الدنيا، ويَصِيرُونَ جميعاً إخواناً كقولِهِ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِ إِخْوَنَا عَلَ سُرُرِ مُنْقَدِيلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧].

وَرُوِيَ عَنْ عَلَيٌ ظَيْتُهِ [أنهُ](٨) قالَ: لأَرْجُو أَنْ أكونَ أَنا وعُثْمَانُ وطَلْحَةُ والزُّبَيرُ مِنَ الذينَ قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي

(١) في الأصل وم: المؤمنين. (٢) في الأصل وم: ذو. (٣) في الأصل وم: فيه. (٤) في الأصل وم: وهي. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: وهو. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

صُدُورِهِم مِّنْ عَلِي إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدِهِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]. وعَنِ ابْنِ عبّاسٍ / ١٧٤ ـ أَ ﷺ [أنهُ] (١) قالَ: نَرَلَتْ في عليّ (٢) وأبي بَكْرٍ وعُثْمانَ وطَلْحَةً والزُّبيرِ وابْنِ مَسْعُودٍ وعَمّارٍ وسَلْمانَ وأبي ذَرِّ، رِضوانُ اللهِ تعالى عليهِمْ أَجَمَعينَ، سَيَنْزعُ (٣) في الآخِرَةِ ما كانَ في قُلُوبِهِمْ مِنْ غِشْ بَعْضِهِمْ لِبْعَضٍ في الدنيا مِنْ العَداوَةِ والقَتْلِ الذي كانَ بَعْدَ رسولِ اللهِ ﷺ، والأَمْرِ الذي الْحَتَلَفُوا فيهِ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّة.

هذا، واللهُ [أعْلَمُ] (٢٠)؛ لأنَّ الذي كانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الِاخْتِلافِ والقِتالِ كانَ دُنْيَويًا (٥٠) لم يكُنْ بِحَقِّ (١٠) الدِّينِ؛ فذلكَ يرتفِعُ في الآخِرَةِ، ويَزولُ، وأمّا العَداوَةُ التي هي بَيْنَنا وبَيْنَ الكَفَرَةِ فَهِيَ لا تَزولُ أبداً في الدنيا والآخِرَةِ، لأنها عَداوَةُ الدِّينِ والمَذْهَب، ذلكَ لا يَرْتَفِعُ أبداً.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا﴾ على ابْتِداءِ النَّزْعِ لا على أَنْ كَانُوا فِيهِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿يُغْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَنَةِ إِلَى النَّارِ ﴾ النَّوْرِ ﴾ [إلى قولِهِ تعالى] ﴿ وَيَنَ النُّلُمَنَةِ ﴾ على ابْتِداءِ ( أَنْ المَنْعِ ؛ أي لولا إخراجُهُ إيّاهُمْ مِنْ ذلكَ لَكَانُوا ( أَنْ فَيهِ فَلُوبِهِمُ الغِلَّ رَأْساً ، ولو تَرَكَهُمْ على ما هُمْ عليهِ لَكَانَ فِيهِمْ ذلكَ.

وفيهِ دلالةٌ أنَّ للهِ في فِعْلِ العبادِ صُنْعاً؛ لأنَّ الغِشَّ مِنْ فِعْلِ العِبادِ، يُذَمُّونَ على ذلكَ. ثم أخْبَرَ أنهُ نَزَعَ ذلكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ، واسْتَأْدَى مِنْهُمُ الشَّكْرِ بذلكَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَقَالُواْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلذِّى هَدَننَا لِهَنذَا﴾ الآية. وقد ذُمَّ منْ طَلَبَ الحَمْدَ على ما يَفْعَلُ، فَذَلُ طَلَبُ الحَمْدُ، واللهُ المُوَفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَمْ عَنِهُمُ ٱلْأَبْهُمُ ﴾ ذكرَ هذا، واللهُ أعْلَمُ، لِمَا عَلِمَ فِي طِباعِ الخَلْقِ الرغبة في هذو الأنهارِ المجاريةِ في الدنيا في ما يَقَعُ عليها الأبصارُ، فَرَغَّبَهُمْ في الآخِرَةِ بما كانَتْ طِباعُهُمْ وَانْفُسُهُمْ تَميلُ إلى ذلكَ في الدنيا لِيَرْغَبُوا في ما أمّرَ، ويَنْتَهُوا عَمّا نَهَى . وكذلك جميعُ ما ذكرَ في القرآنِ مِنَ القُصورِ والخيامِ والجواري والغِلْمانِ والأكوابِ والأبارِيقِ وُغَيرِ ذلكَ ممّا تَرْغَبُ طِباعُ الخَلْقِ في ذلكَ في الدنيا، وتَميلُ أنْفُسُهُمْ إلى ذلكَ. وَعَدَ لَهُمْ في الآخِرَةِ قَرْغيباً منهُ لَهُمْ في ذلكَ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ اَلْحَمَدُ بِلَهِ الَّذِي هَدَنَنَا لِهَذَا﴾ قالَ الحَسَنُ وغَيْرُهُ: هَدانا دَلَّنا ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلآ أَنْ هَدَنَا اللَّهُ﴾. وأمّا (١٠)عندَنا [فهو لَيسَ](١٠) هداية الدلالةِ والبّيانِ [لوجوهِ:

﴿ خَدُها: أَنَّ الْهِدَايَة التي أَكْرَمَهُمُ اللهُ بها بِفَضْلِهِ ولُظْفِهِ، هي (١٣) تَوفيقُهُ إياهُمْ على الهُدَى، إنهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الإغتِناءِ والفَضْل. ولو كانَ دلالةً والبيَانَ.

والثاني: لو كانَ على الدلالةِ والبَيانَ لكانَ ذلكَ على كُلِّ أحدِ على الرُّسُلِ وغَيرِهِمْ؛ لأنَّ عليهِمُ البَيانَ والدلالةَ، فَدلَّ أنهُ لَيسَ على الدلالةِ والبَيانِ ولكنْ [على](١٠٠) غَيرو.

والثالث: أنهُ لا أَحَدَ عندَ نَفْسِهِ أَنهُ يَزيغُ، ويَضِلُّ، وقتَ ما هَداهُ اللهُ، وَوَفَّقَهُ. وقد يجوزُ أَنْ يكونَ ذلكَ في الدلالةِ والبَيَانِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

وقالَ بَغْضُ الناسِ: إِنَّ المُغْتَزِلَةَ خَالَفُوا اللهَ مَمَا أَخْبَرُوا، وَخَالَفُوا الرُّسُلَ، عَمَا أَخْبَرُوا عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَخَالَفُوا أَهْلَ الجَنَّةِ والنار، وَخَالَفُوا إِبلِيسَ.

أَمَّا مُخَالَفَتُهُمُ اللهُ [فهيَ](١٦) قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْ يَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا الله ﴾ ونَحْوُهُ، ومُخَالَفَتُهُمُ الرُّسُلَ [هي](١٧) قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ﴾ الآية [هود: ٣٤]، [ومُخَالَفَتُهُمُ أَهِلَ النارِ بقولِهِ تعالى](١٨): ﴿قَالُواْ لَوْ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج بعدها في الأصل: رضي الله تعالى عنه. (۲) في الأصل وم: فينزع. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: دنيوية. (٦) في الأصل وم: بحيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: الابتداء. (٩) في الأصل وم: وإلا كانوا. (١٠) من م، في الأصل وم: وهد. (١٤) في الأصل وم: للأصل وم: للأصل وم: للأصل وم: وهو. (١٤) في الأصل وم: لذلك. (١٥) ساقطة من الأصل وم. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٦) من الأصل وم. (١٦)

هَدَننَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢١] [ومُخالَفَتُهُمْ إبليسَ بقولِهِ تعالى](١): ﴿رَبِّ بِمَا أَغْرَيْنَنِى﴾ [الحجر: ٣٩] هو أعْلَمُ باللهِ مِنَ المُعْتَزِلَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيْنَا بِٱلْمَنِيَ الدّينِ الذي هو حَقٌّ، أو جاؤوا بالأعمالِ التي مَنْ عَمِلَ بها كانَ صَوابًا ورُشْداً. وكُلُّ حَقَّ هو صوابٌ ورُشْدٌ. ويَحْتَمِلُ: ﴿لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْمَنِيِّ ﴾ أي بالصّدْقِ ونَحْوِهِ.

[وقولُهُ تعالى](٢) : ﴿ إِلْمَانِيُّ ﴾ لَهُ وجُهانِ:

أَحَدُهُما: بالحَقِّ الذي اسْتَحَقَّهُ على عبادِهِ،

والثاني: أنهمُ جاؤوا بالذي هو حَتٌّ في العُقولِ وصَوابٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتُودُوٓا أَن تِلَكُمُ الْمُنَـٰةُ﴾ وقولُهُ: ﴿يَلَكُمُ﴾ إنما يَتَكَلَّمُ عنْ غائبٍ، وهُمْ فيها. لكنَّ تأويلُهُ، واللهُ أغلَمُ، أنَّ يَلْكُمُ الجَنَّةُ التي كُنْتُمْ وُعِدْتُمْ في الدنيا، وأُخبِرْتُمْ عنها، هذِهِ ﴿أُرِثْنَتُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَمْمَلُونَ﴾ وإنما يُورَثُ ذلكَ بالإيمانِ. وسائِرُ الأعمالِ إنما تَصِحُ بالإيمانِ؛ ذَكَرَ أنهُمْ أورِئُوا الجَنَّةَ بِما عَمِلُوا، وإنْ كانُوا يَنالُونَها بِفَضْلِ اللهِ جَزاءَ وشكْراً بِقُولِهِمُ الذي قالُوا ﴿وَمَا كُنَّ لِنَهَ مَلَنَا اللهِ جَزاءَ وشكْراً بِقُولِهِمُ الذي قالُوا ﴿وَمَا كُنَّ لِنَهَ مَدَنَا اللهُ كُولَا أَنْ هَدَنَا اللهُ ﴾.

(الآية 33) وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَضَنُ الْجَنَّةِ أَصَّبَ النَّارِ أَنْ فَذْ وَجَدَّنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّا حَفًا فَهَلْ وَجَدَّمُ مَّا وَعَدَ رَبُكُمْ حَفًا فَالُوا نَمَذُ ﴾ وما وعَدَ المؤمنينَ ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْبُتُ ﴾ وما وعَدَ المؤمنينَ ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْبُتُ ﴾ [الصافات: ٤٦ ومحمد: ١٥].

هذا الذي وَعَدَ لِلْمؤمِنِينَ، ووَعَدَ لِلْكافِرِينَ النارَ وما (<sup>1)</sup> فيها مِنَ الشدائدِ وأنواعِ العذابِ، فأقَرُّوا أنهُمْ قد وَجَدُوا ما وَعَدَ لَهُمْ رَبُّهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَهَلَ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَفَّاً ﴾ إنَّ المُرادَ بالحَقِّ الذي ذَكَرَ الوغدُ الذي وَعَدَهُمْ، وتَفْسِيرَ الحَقِّ الصَّدْقُ، وإِنْ كانَ المموعودَ فَتَأْويلُهُ: وَجَدْتُموهُ كانناً حاضِراً، وهو ما ذَكَرْنا في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلِيَمْلَمَ اللَّهُ اللَّذِيكَ ءَامَنُوا﴾ كذا.

[وقولُهُ تعالى](٥): ﴿فَاذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَتَنَهُ اللَّهِ عَلَ الظَّالِمِينَ﴾ أي وَجَبَتْ لَغْنَةُ اللهِ على الظالِمِينَ الذين وُعِدوا في الدنيا.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ﴾ يَحْتَمِلُ المَلَكَ. ويَحْتَمِلُ غَيرَهُ. ولَيسَ يُعْرَفُ ذلكَ إلّا بالخَبرِ. ولَيسَ لنا إلى مَعْرِفَةِ ذلكَ احةٌ.

فإنْ قِيلَ: يذْكُرُ في الآيةِ نِداءَ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النارِ ونداءَ أَهْلِ النارِ أَهْلَ الجَنَّةِ، ونداءُ بَعْضِهِمْ لا يكونُ إلّا بِحَيثُ يكونُ بَعْضُهُمْ قَريباً مِنْ بَعْضِ.

وقد جاءً في الأخبارِ مِنْ وضفِ الجَنَّةِ وَسَعَتِها مارُوِيَ أَنَّ أَقَلَّ ما يكونُ لِواحدٍ مِنَ الجَنَّةِ مِثْلُ عَرْضِ الدنيا، وما ذُكِرَ أَنَّ الحُورَ العِينَ لو نَظَرَتْ نَظْرَةً إلى الدنيا لَامْتَلاَتِ الدنيا مِنْ ضَوثِها ونُورِها وكذلكَ مِنْ رِيحها وعِظْرِها.

وقد جاءَ في وصْفِ النارِ أنَّ شَرارَةً منْها [لَو](١) وقعَتْ في الدنيا لأَحْرَقَتْها(٧)، أو كلامٌ نَحْوُ هذا.

فإذا كانَ بَعْضُهُمْ [قريباً] (٨) مِنْ بَعْضِ بِحَيثُ يَسمَعُ (٩) بَعْضُهُمْ نِداءَ بَعْضِ أَلَا يَتَأَذَى أَهْلُ الجَنَّةِ بالنارِ؟ [ولا يَنْتَفِعُ أَهْلُ النارِ] (١٠) بِنَعِيم الجَنَّةِ؟ وكيفَ يُعْرَفُ ذلكُ؟ قِيلَ: واللهُ أَعْلَمُ، [إنه إلى لقادرًا (١١) أَنْ يَضَعُ (١٢) نِداءَ هؤلاءِ بِمَسامِعِ أُولئكَ، وينداءَ أُولئكَ بِمَسامِعِ هؤلاءِ مَعَ بُعْدِ ما بَيْنَهُما، فَيَسْمَعَ كُلُّ فَرِيقِ نِداءَ الفَريقِ الآخرِ على غَيْرِ هذِهِ البَيْنَةِ معَ ارْتِفاعِ الآفاتِ والمُحجُبِ التي تَمْنَعُ ذلكَ. فإذا ارْتَفَعَ ذلكَ كانَ ما ذَكَرَ، واللهُ أَعْلَمُ، أَو يُقَرَّبَ الجَنَّةَ مِنَ النَّارِ والنَّارَ مِنَ الجَنَّةِ بِحيثُ يَسْمَعُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقول إبليس. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: وما. (٤) في الأصل وم: و. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، في الأصل: لأحرقته. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: يسمعون. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: وقادر، (١٦) في الأصل وم: يوضع.

بَعْضُهُمْ مَنْ بَعْضٍ مَا ذَكَرَ مِنَ السماءِ، أو يَجْعَلَ ذلكَ في مَسامِعِهِمْ بِما شاءَ وكيفَ شاءً؟ كَتَسْبِيحِ الجِبالِ وخِطابِ النَّمْلِ وجَوابِهِ.

الآية 20 وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الصَّدُّ يكونُ مَنْعَ غَيرِهِ (١١)، ويكونُ مَنْعَ نَفْسِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قِيلَ: دِينُ اللهِ. قالَ الحَسَنُ: سَبيلُ اللهِ دينُ اللهِ الذي ارْتَضَى لِعِبادِهِ، وأَمَرَهُمْ بذلكَ، وإلى ذلكَ دعا(٢) رُسُلُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَبَّوُنَا عِوَبَا﴾ أي يَبْغُونَ الدِّينَ الذي فيهِ عِوَجٌ، وهو دِينُ الشيطانِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنَّبِعُوا اَلسُّبُلَ فَنَكُرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِدِّ.﴾ [الأنعام: ١٥٣] فالعِوَجُ هو التَّفَرُّقُ الذي ذَكَرَ في تلك الآيةِ. وأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﴿وَرَبَّوُنَا عِوْبًا﴾ أي طَمْناً في دينِ اللهِ.

[الآية 23] وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمُنَا جِمَاتُكُ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ مِنَ الحِجَابِ مَا ذَكَرَ فِي آيةِ أُخْرَى، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَمَشُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلَمُ بَابُ بَالِمِنَهُ فِيهِ ٱلرَّمَّةُ وَظَلِهِمُومُ مِن فِبَالِهِ ٱلْمَذَابُ﴾ [الحديد: ١٣] فأمْكَنَ أَنْ يكونَ الحِجَابُ المَذَكُورُ بَيْنَهما هو الشُّورَ الذي/ ١٧٤ ـ ب/ ذُكِرَ (٣)، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَ ٱلْأَعَافِ رِجَالٌ يَمْهُونَ كُلاً مِسِينَهُمْ ﴿ قَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ ( أَن قُومٌ اسْتَوَتْ حَسَناتُهُمْ بِسْيئاتِهِمْ، لَم يُبَشَّرُوا بِالجَنَّةِ حَتَى [إنهمْ] ( ) لا يَخافُونَ عقوبَتَهُ، ولا أيسوا حتى [إنهمْ] ( ) لا يَظْمَعُونَ ولا يَرْجُونَ دخولَهُمْ فيها. وقالَ آخَرُونَ: هُمْ أَهْلُ كَرامةِ اللهِ، أكرمَهُمُ اللهُ بذلك ، يرفَعُهُمُ اللهُ على ذلك السورِ لينظُرُوا إلى حُكْمِ [اللهِ] ( ) في الخَلْقِ وَعَذْلِهِ فيهِمْ ، ويَنْظُرُونَ إلى حُكْمِ [اللهِ] ( ) في الخَلْقِ وَعَذْلِهِ فيهِمْ ، ويَنْظُرُونَ إلى إحسانِ اللهِ في مَنْ يُحْسِنُ إليهِ وَعَذْلِهِ في مَنْ يُعاقِبُهُمْ. وقِيلَ: هُمُ الأنبياءُ

والأَشْبَهُ أَنْ يكونُوا الأنبياء؛ يكونونَ على الأعراف، يَشْهَدونَ على الأُممِ كقولِهِ تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِشْنَا مِن كُلِلَ أُمَّتِمِ بِشَهِيدِ وَجِشْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلِآهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] وقالَ قائلونَ: هُمُ الملائكة لكنَّ ملائكة اللهِ ما يُسَمُّونَ رجالاً<sup>(٨)</sup>، ولم نَسْمَعْ بذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ بذلكَ.

ثُمَ اخْتُلِفَ فيهِ: قيلَ: سُمُّوا أصحابَ الأعرافِ، وهو سورٌ بَينَ الجَنَّةِ والنارِ؛ سُمِّيَ بذلكَ لِارْتفاعهِ، وكُلُّ مُرْتَفِعٍ عندَ العرَبِ عُرْفٌ ثَالِمَ وهو أيضاً مِنَ الإرْتِفاعِ. العرَبِ عُرْفٌ كَعُرْفِ الدِّيكِ والفَرَسِ، وهو أيضاً مِنَ الإرْتِفاعِ.

وقالَ الحَسنُ: هُمُ أصحابُ التَّعْريفِ؛ يُعَرِّفُونَ أهلَ النارِ وَعْدَ اللهِ نيهِمْ وحُكْمَهُ، وأنَّ ما حَلَّ بِهِمْ مِنَ الشَّدائِدِ والعذابِ إنما حَلَّ بِهِمْ مِمَا كَانَ منهُمْ في الدنيا مِنْ صَدِّهِمُ الناسَ عنْ سَبيلِ اللهِ واسْتِكْبارِهِمْ على الرُّسلِ؛ يُعَرِّفُونَهُمْ أنَّ ما نَزَلَ بِهِمْ إنما نَزَلَ بِعَدْلِ منهُ، ويُعَرِّفُونَ أهلَ الجنَّةِ فَضْلَ اللهِ وإحْسانَهُ إليهِمْ أنَّ ما نالُواهُمْ إنما نالُوا بِفَضْلِ وإحسانِ، أو قومٌ نَصَبَهُمُ اللهُ لِمُحاجَّةِ أهلِ النارِ النارِ اللهُ عَلَيْ تعالى: ﴿ أَغَنَ عَنكُمْ جَمَعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكْيُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٨] فهذِهِ المُحاجَّةُ التي يُحاجُونَ بها أهْلَ النارِ.

وقيل (١١٠): هُمْ قُومٌ نُصِبُوا يُتَرْجِمُونَ بِينَ أَهُلِ الجنةِ وأهل النارِ، يُؤَدُّونَ كلامَ بَغْضِهِمْ إلى بَعْضِ، ويُنْهُونَ مُخاطَباتِ بَعْضِهِمْ إلى بَعْضِ، ويُنْهُونَ مُخاطَباتِ بَعْضِهِمْ إلى بَعْضِ، مِنْ ذلك قُولُهُ تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ آَصُحُتُ النَّارِ أَصْحَتُ النَّارِ أَنْ عَنْ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْثُم مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا قَالُواْ نَعَذْ ﴾ [الأعسراف: 33] وتخوهُ، والله أغلَمُ مَنْ هُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَمْرِفُونَ كُلاَ بِسِيمَاعُمُ ۚ قِيلَ: الْمَوْمِنُ يُعْرَفُ بِبَياضٍ وَجُهِهِ، والكافُرِ بِسَوادِ وَجُهِهِ. ويَحْتَمِلُ ما قالَ الحَسَنُ: هو أَنْ يُعْرَفُوا بالمَنازِلِ والأماكِنِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: غير. (٢) في الأصل وم: دعاهم. (٢) في الأصل وم: ذكروا. (٤) في الأصل وم: هو. (٥) و(٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: رجلا. (٩) في الأصل وم: أعراف. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: أو أن يقال.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَادَوْا أَمْعَنَ ٱلْمِنَةِ﴾ يَعْنَي نادَى أصحابُ الأعرافِ ﴿أَمْعَنَ ٱلْمِنَةِ أَنْ سَلَمُّ عَلَيْكُمُّ﴾ لَيسَ أَنْ يَقُولُوا: سلامٌ عليكُمْ باللّسانِ خاصَّةً، ولكنْ في كُلِّ كلامٍ سَديدٍ وقولٍ حَسَنٍ وصَوابٍ كقولِهِ تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا إِلَّا سَلَمَا ۖ﴾ [مريم: ٦٣] أي سَديداً صَواباً، وكذلك: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنِهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَكُ﴾ [الفرقان: ٦٣] لَيسَ على أَنْ يَقُولُوا سلامٌ عليكُمْ، ولكنْ يَقُولُونَ لَهُمْ قُولاً صَواباً مُحْكَماً. فَعَلَى ذلكَ الأَوَّلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نَرْ بَدْخُلُومَا رَهُمْ يَظْمَنُونَ﴾ الْحَتُلِفِ فيهِ: قالَ عامَّةُ أهلِ التأوِيلِ: هُمْ أصحابُ الأعرافِ، لم يَدْخُلُوها، وهُمْ يَظْمَعُونَ دخولَها. وقيلَ: هُمْ كُفّارُ أهلِ النارِ يَظْمَعُونَ أنْ يَنالُوا منها كقولِهِ تعالى: ﴿أَيْضُوا عَلَيْتَا مِنَ ٱلْمَاآةِ أَرْ مِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَ الْكَنْدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٠] إلى هذا الوَقْتِ يَظْمَعُونَ دُخولَها والنَّيلَ منها. ثم أيِسُوا بهذا .

وقالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ أهلُ الجَنَّةِ يَطْعَمَونَ دخولَها قَبْلَ أَنْ يدخُلَ أهلُ الجَنَّةِ [الجَنَّةَ](١) وقبلَ أنْ يَدْخلُ أهلُ النارِ النارَ.

الآية 27 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا شُرِفَتَ أَعَنَرُهُمْ ۚ قُلْنَا [أبصارُ](٢) أصحابِ النارِ. قِيلَ: ﴿وَإِذَا شُرِفَتَ ﴿ أَبِصَارُ الأعرافِ إِلَى أَهْلِ النَّارِ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَخَمِّنَا مَعَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ مِنْ شِدَّةِ ما يَرَونَ مِنَ العذابِ وَما نَزَلَ بِهِمْ. وقِيلَ: ﴿وَإِذَا سُرِفَتَ ﴾ أبصارُ أهلِ النَّارِ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَخَمِّنَا مَعَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وفي حَرْفِ أَبَيِّ [بْنِ كَعْبٍ] (٢) : وإذا قُلِبَتْ أَبْصارُهُمْ نَحْوَ ﴿ أَصَنَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلَنَا رَبِّنَا ﴿ مَعَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَنَا لَا جَمَلْنَا مَعَ ٱلْغَوْرِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ إنْ كانَ ذلكَ الدعاءُ مِنَ الأنبياءِ أو مِنْ أهلِ كرامَةِ اللهِ الذينَ كانُوا على الأعرافِ فَذلكَ مِنْهُمْ شهادَةٌ أنهُمْ ظَلَمَةٌ وكَفَرَةٌ، ومَعْنَى التَّعَوُّذِ منهُمُ النارَ لأنهُمْ لم يَدْخُلُوا الجَنَّةَ بَعْدُ، فَيخافونَ لِقُصورِ كان مِنْهُمْ في شُكِرْ المُنْهِم، أو بالطَّبْعِ يَتَعَوَّذُونَ كما (٥) يَتَعَوَّذُ كُلُّ أَحَدٍ إذا رَأى أَحَداً في البَلاءِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وَرُرقَةِ المُيونِ، ولكنْ أَمْكَنَ أَنْ يُعْرَفُوا بِالأعلامِ التي كانَتْ لَهُمْ بِيبِنهُ ﴿ قَالَ عامَّةُ أَهلِ التَّأُويِلِ: يُعْرَفُونَ بِسَوادِ الوُجُوهِ وَزُرقَةِ المُيونِ، ولكنْ أَمْكَنَ أَنْ يُعْرَفُوا بِالأعلامِ التي كانَتْ لَهُمْ في الدنيا سِوَى سَوادِ الوُجُوهِ؛ لأنهُمْ يخاطِبُونَهُمْ بقولِهِ: ﴿ قَالُوا مَا يَعْرَفُوهُمْ (١٠ بِآثارِ كانَتْ لَهُمْ في الدنيا لم يكونُوا يُعاتِبونَهُمْ بِجَمْعِ الأموالِ وَالاِسْتِكْبارِ في الدنيا، ولا يُقالُ لِلْفُقراءِ ذلكَ، إنما يُقالُ لِلأغْنِياءِ لأنهُمْ هُمُ الذينَ يَجْمَعُونَ الأموالَ، وهُمُ المُسْتَكْبِرُونَ على الخَلْقِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا خَتُنَ أَنَولًا وَالْإَلْمَ فَلَا إِلْمَ عَنْ يَجْعَلُ أَصَحابَ الأعرافِ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ الدُيلُ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ الدُيلُ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ الدُيلُ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ الدُيلُ فَيْدُا وَلَاكُ اللهُ فَيْ الْمُسْتَكُبُرَ، وذلكَ جائزٌ. هذا على تَأُويلِ مَنْ يَجْعَلُ أَصحابَ الأعرافِ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ سَنْ قَدْ جَمَعَ، واسْتَكْبَرَ، وذلكَ جائزٌ. هذا على تَأُويلِ مَنْ يَجْعَلُ أَصحابَ الأعرافِ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ سَنْ قَدْ جَمَعَ، واسْتَكْبَرَ، وذلكَ جائزٌ. هذا على تَأُويلِ مَنْ يَجْعَلُ أَصحابَ الأعرافِ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ سَنْ قَدْ جَمَعَ، واسْتَكْبَرَ، وذلكَ جائزٌ. هذا على تَأُويلٍ مَنْ يَجْعَلُ أَصحابَ الأعرافِ الذينَ الشَوَتْ حَسَناتُهُمْ

الآية 29 وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْتُولَآهِ الَّذِينَ أَنْسَنَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّهُ رِحْمَةً ﴿ قَالَ عَامَّةُ أَهَلِ التَّأُوبِلِ: ﴿أَنْسَنَتُمْ ﴾ [با] (٧) أهلَ النارِ أنَّ أصحابَ الأعرافِ لا يدخُلُون الجَنَّة، ولكنْ يدخُلُونَ النارَ مَعَكُمْ (٨).

فيقولُ الملائكةُ لأهلِ النارِ ﴿أَمْتَوُكُمْ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً ادْعُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو وَلَا أَشَدُ غَرَنُوك﴾.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَسَمُ الذِي ذَكَرَ فِي الآيةِ كَانَ مِنهُمْ فِي الدنيا؛ كَانُوا<sup>(١)</sup> يُقْسِمُونَ أَلَا يَدَخُلَ]<sup>(١)</sup> هؤلاءِ الجَنَّة؛ يَعْنُونَ أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا ۚ إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١] كَانُوا [يُقولُونَ:]<sup>(١١)</sup> إِنَّ الذي هُمْ عليهِ لو كَانَ خيراً لَنالُوا هُمْ ذَلِكَ إِذْ نالُوا هُمْ كُلَّ خَيرٍ فِي الدنيا، يَعْنُونَ انْفُسَهُمْ. فَعَلَى ذَلِكَ يَنالُونَ فِي الآخِرةِ مِثْلَة، وَنَحُو ذَلِكَ مِنَ الكلامِ الذي يَقولُونَ فِي الدنيا: يَقُولُونَ لَهُمْ فِي الآخِرةِ: ﴿ أَهَتُولَا مَ الْذِينَ آقَسَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ رِحْمَةً ﴾ وَنُكُو وَامْكَنَ أَنْ يَدُخُلُوها.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا خَوْفُ عَلَيْكُو وَلَا أَنْتُدْ غَنَرُونَ﴾ قالَ الأصَّمُّ: يكونُ الحُزْنُ في فَوتِ كُلَّ مَحْبوبٍ، والحَوفُ في نَيلِ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: لما. (٦) في الأصل وم: يعرفهم. (٧) ساقطة من الأصل وم: أن يدخلون. (١٠) في الأصل وم: أن يدخلون. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: فيقولون.

كُلِّ مَكْرُوهِ كَفُولِ يَغْفُوبَ ﴿قَالَ إِنِي لَيَعْرَنُنِيّ أَن تَذْهَبُواْ بِدِ. وَأَخَاتُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّقْبُ﴾ [يوسف: ١٣] ذَكَرَ الحُزْنَ عندَ فَوتِ مَحْبُوبِهِ والخَوْفَ عندَ نيل المَكْرُوهِ.

وَلَكُنْ عَنْدُنَا الْحُزْنُ إِنَّمَا يَكُونُ بِغُوتِ الْمُوجُودِ مِنَ الْمُحْبُوبِ، والْخُوفُ بِمَا سَيَصُيبُهُ مِنَ الْمُكُرُوهِ.

اللّه فَمَا رَزَقَهُمُ اللهُ، ولكنْ مُكَرَّدٌ مُثَنَّى، وقالَ أبو بَكُو: طلبُوا الماء لِيَدْفَعُوا عنْ أَنْمُسِهُمْ ما اشْتَدَّ بِهِمْ مِنَ الظّمْ والعَظْشِ. المَاءُ مِمّا رَزَقَهُمُ اللهُ، ولكنْ مُكَرَّدٌ مُثَنَّى، وقالَ أبو بَكُو: طلبُوا الماء لِيَدْفَعُوا عنْ أَنْفُسِهِمْ ما اشْتَدَّ بِهِمْ مِنَ الظّمْ والعَظْشِ. ثم تَقَعُ لَهُمُ الحاجَةُ إلى الطاعة، لأنَّ الرجُلَ إذا اشْتَدَّ بِهِ العَظَشُ والظّمَ لا يَتَهَيَّا لهُ الأكُلُ، ولكنْ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ طَلَبُ بَعْضِهِمُ الماء وبَعْضِهِمُ الطعامَ الذي رزقَهُمُ اللهُ. وهذا جائزٌ، وإنْ لم يُذْكَرُ كقولِهِ: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَمَنْ مَنْ البَهودِ ﴿ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ مَنَ النّصَارَى [١٠٠] لم يَكُنْ هذا القولُ مِنَ الفَريقِينِ، ولكنْ كانَ مِنَ البَهودِ ﴿ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا﴾ [أومِنَ النّصَارَى [١٠٠] ﴿ وَأَنْ لَمُ يَكُنْ هذا القولُ مِنَ الفَريقِينِ، ولكنْ كانَ مِنَ البَهودِ ﴿ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا﴾ [أومِنَ النّصَارَى [١٠٠] ﴿ وَاللّهُ اللهُ المُللةُ اللهُ اللهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَ الكَنْدِينَ ﴾ قِيلَ: هذا مُقابِلُ قولِهمْ في الدنيا لْلِمُومِنينِ: ﴿أَنْلُمِمُ مَن لَو يَشَآهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الدّنيا: ﴿إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَنْدِينَ ﴾. أَلَمُكَمُّو الله إلى الله على المومنونَ في الآخِرَةِ مُقابِلَ (٢) ما قالُوا لهُمْ في الدنيا: ﴿ إِنَّ اللّهَ عَرَّمَهُمَا عَلَى الكَنْدِينَ ﴾. وهذا واللهُ أَعْلَمُ، لَيسَ على التَّحْريم، ولكنْ على المنْع؛ لأنَّ الكَفرَةَ لا يَنالُونَ بَعْدَ أَنْ نالوا (٢) ذلكَ حَراماً كانَ أو حَلالاً، ولكنْ عَلَى المَنْعِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَمَرَّمَنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ ﴾ [القصص: ١٦] لَيسَ هو تَحريمَ حُرْمَةِ أَكُلٍ، ولكنْ مَنْعٌ. ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ ذلكَ مُحَرَّماً على المؤمِنينَ: إطعامُ الكافرين مِنْ ذلكَ.

الآبية ٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ اتَّخَـُدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَوَـــًا﴾ قالَ الحَسَنُ: اتَّخَذُوا دينَهُمُ الذي<sup>(٤)</sup> كُلِّفُوا/ ١٧٥ ـ أ/ به، وأُمِرُوا أَنْ يَاتُوا بِهِ، لَهُواْ ولَعِباً.

وجائزُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اَلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلِيَبَا﴾ اتَّخَذُوا دَينَهُمُ المَلاهِيَ التي كانُوا يَلْهُونَ، ويَلْعَبُونَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ مَكَلاَئُهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَهُ وَتَصَدِينَهُ ﴾ [الأنفال: ٣٥] أي اتَّخَذُوا دينهُمُ الذي أتوا بِهِ لَهُوا وَلَعِباً؛ لأنهُمْ كانُوا يُنْكِرُونَ البَعْثَ، وفي إنكارِهِمُ البَعْثَ إنكارُ الجزاءِ لِلْحَسناتِ والسَّبِّناتِ، وفي الحِكْمَةِ إيجابُ ذلكَ. فَمْنَ لَمُ يَرُ ذلكَ فهو لاهٍ لاعِبٌ، واللَّهُو واللَّهِبُ هو الذي لا عاقِبَةَ لَهُ. وكُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً، لا عاقِبَةَ لَهُ، فهو [لاعبُ ولاهِ] (٥٠ . وكُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً، لا عاقِبَةَ لهُ، فهو آيسَ [بلاعبٍ ولا لاه] (١٠ . وهم كانُوا يَعْمَلُونَ لا لِعاقِبَةِ، لذلكَ كانَ عَمَلُهُمْ لَهُوا وَلَعِباً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَكِيْزُهُ ٱلدُّنِكَ ۚ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الحَيَاةَ الدنيا لا تَغُرَّنَ أحداً، ولكنْ أَضيفَ إليها (^^ التَّغْرِيرُ لِما كانَ سَببًا مِنْ أسبابِ الاغْتِرارِ بها، فأُضِيفَ إليها كقولِهِ تعالى: ﴿فَاتَمْ يَزِدُمُرْ دُعَآدِى ٓ إِلَّا يَزَرُكُ [نوح: ٦] أَضَافُ الفَرَارَ إلى الدعاءِ، وقد يُضافُ الشَّيءُ إلى سَبَيِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْعِدرًا ﴾ [يونس: ٦٧] أي يُبْصَرُ به.

وقالَ بَعْضُهُمْ: أُضِيفَ ذلكَ إليها لِما كانَ منها مِنَ السَّبَبِ مِنَ الهَيئَةِ ما لو كانَ ذلكَ مِنْ ذي العَقْلِ والتَّمْييزِ كانَ ذلكَ عُروراً مِنْ نَحْوِ التَّرْبِينِ وغَيرِهِ.

وجائزٌ إضافَةُ التَّغريرِ إليها على إرادةِ أهلِها ؛ أي غَرَّهُمْ أهْلُها، وهُمُ القادَةُ والرُّوساءُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَآلِيْوْمَ نَسَنَهُمْ حَكَمَا شَوُا لِقَنَآة بِوَمِهِمْ هَذَا﴾ لا يَجوزُ أَنْ يُضافَ النَّسْيانُ إلى اللهِ تعالى بِحالٍ. ولكنْ يَجوزُ أَنْ يُقالَ: نَجْزِيهِمْ جزاء نِسْيانِهِمْ، فَسَمَّى الثاني بِاسْمِ الأَوَّلِ، وإنْ لم يَكُنِ الثاني نِسياناً نَحْوَ قولِهِ تعالى: ﴿ وَحَرَّرُواْ سَيْتَةٍ فَيَالَى اللهِ تعالى: ﴿ وَحَرَّرُواْ سَيْتَةٍ فِي اللهِ اللهِ عَلَى ذلكَ سَيِّنَةٌ مِنْكُمُ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: أو نصارى. (٢) من م، في الأصل: متقابل. (٣) من م، في الأصل: ناتوا (٤) من م، في الأصل: الذين. (٥) في الاصل
 وم: لعب ولهو. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: بلعب ولا لهو. (٨) في الأصل وم: إليه. (٩) في الأصل وم: فعلى.

يَسْهُوَ عَنْ شَيءٍ، أَو يَغْفَلَ، ولأنَّ في النِّسيانِ تَرْكاً، وكُلَّ مَنْسِيٍّ مَثْرُوكٌ، فَيَتْرُكُهُمْ في العَذابِ والهَوانِ كما تَركُوا هُمْ أَمْرَ اللهِ ونَهْيَهُ في الدنيا.

وقالَ الحَسَنَ: إنَّ اللهَ لا يَنْسَى شَيئاً، ولا يَسْهوهُ، ولكنَّ الكَفَرَةَ يكونُونَ على الكَرَامَةِ والرَّحْمَةِ والمَنْزِلَةِ كالشّيءِ المَنْسِيِّ، وعنِ العذابِ والهَوانِ لا، أو كلاماً<sup>(١)</sup> نَحْوَ هذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْعَدُونَ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ما ههنا صِلَةٌ ،كأنهُ قالَ: وكانُوا بآياتِنا. وقالَ بَعضُهُمْ: هو على ما ذَكَرَ؛ أي ﴿فَالْبَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِلسَّاةَ يَوْمِهِمْ هَنذَا﴾ كما ﴿كَانُواْ بِنَايَنِنَا يَجْعَدُونَ﴾.

## الآية ٥٢

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنْبُ نَصَّلْنَهُ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿نَصَّلْنَهُ﴾ بَيِّنَاهُ، والتَّفْصِيلَ لِلتَّبْيِين.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ فَشَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً: يَحْتَمِلُ ﴿ فَشَلْنَهُ ﴾ أَي بَيْنَاهُ بالحُجَجِ والبَراهِينِ ﴿ عَلَى عِلْمِ ﴾ أَنَّ الخَلاثِقَ لا تَقومُ بإتيانِ مِثْلِه لِيُعْلَمَ أَنهُ مِنْ عِنْدِهِ نَزَلَ، أَو انْزَلَهُ مُفَصَّلاً ﴿ عَلَى عِلْمٍ ﴾ مِنْهُ بِمَنْ يُصَدَّفُهُ ويَتَّبِعُهُ، وبِمَنْ يُكَذِّبُهُ، ولا يَتَّبِعُهُ، أَو ﴿ عَلَى عِلْمٍ ﴾ مِنْهُ بَمعامَلَةِ القومِ إيّاهُ ؛ أَنْزَلَهُ صَلَحَ لِلْخَلْقِ: أَي ﴿ عَلَى عِلْمٍ ﴾ مِنْهُ بَمعامَلَةِ القومِ إيّاهُ ؛ أَنْزَلَهُ لأَنَّ المَنْفَعَة لهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿هُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ﴾ قالَ أبو بَكْرٍ: هو هُدىّ لِلْكُلِّ لِلْمُؤمِنِ والكافِرِ جَميعاً، ورَحْمَةً لِلْمُؤمِنِينَ خاصّةً.

وأمّا عِنْدُنا فهوَ هُدى لِلْمُؤمِنينَ وعَمى لِلْكافِرينَ على ما ذَكَرَ أَنهُ (٢) عَلَيهِمْ عَمَى: خَصَّ المُؤمِنِينَ بالهُدَى لَهُمْ لِأَنهُمْ هُمُ المَخْصوصونَ بالإنْتِفاعِ بِهِ دُونَ أُولئكَ، وعلى أُولئكَ عَمَى ورِجْسٌ على ما ذَكَرَ، وصارَ لِلْمُؤمِنِينَ حُجَّةً على أُولئكَ، فقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا لَهُ مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أُولئكَ، فقولُهُ تعالى اللَّهُ ومِنينَ : ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أُولئكَ، فقولُهُ اللَّهُ عَلَى أُولئكَ، فقولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا

[الآيية ٥٣] وقولُهُ تعالى: ﴿مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَمُۗ﴾ اي ما يَنْظُرونَ إلّا وُقوعَ ما وَعَدَ لَهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ مِنْ نُزولِ بأسِ اللهِ بِهِمْ، أي لا يُؤمنِونَ إلّا بَعْدَ وُقوعِ البأسِ بِهِمْ. لكنْ لا يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ في ذلكَ الوقْتِ ﴿يَوْمَ يَأْنِى تَأْوِيلُمُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ﴾.

والتَّاوِيلُ هو ما يَنْتَهِي إليهِ الأَمْرُ، ويَؤُولُ، وما يَقَعُ بِهَمْ مِنَ البَاسِ المَوعودِ لَهُمْ، وإيمانُهُمْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ قولِهِمْ: ﴿فَدَ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ لِلَهِ الْوَقِعِ بِهِمْ مِنْ بأسِ اللهِ الذي كانَتِ الرُّسُلُ تَعِدُ لَهُمْ ؛ أي ما (٤٠ وُعِدُوا مِنْ وقوعِ البأسِ بِهِمْ (٥٠) كانَ حَقًا.

ويَحْتَمِلُ فُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْمَقِ ﴾ أي بالتَّوجِيدِ أي إنَّ الذي جاءَتْ بِهِ الرَّسُلُ مِنَ التَّوجِيدِ كانَ حَقّاً، أو إِنَّ الذي أَخْبَرَ الرُّسُلُ مِنْ هذا اليّوم كانَ حَقّاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَهَل لَنَا مِن شُفَمَاتَهَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا﴾ كانهُمْ إذا حَلَّ بِهِمْ، وَوَقَعَ ما أُوعَدَ لهمُ الرسولُ مِنَ البَأْسِ تَمَنُّوا عندَ ذلكَ الشُّفَعاءَ الذينَ كانُوا يَعْبُدُونُهُمْ فِي الدنيا كقولِهِمْ: ﴿هَـٰوَكُلْمَ شُفَعَاتُكَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونُهُمْ فِي الدنيا كقولِهِمْ: ﴿هَـٰوَكُلْمَ شُفَعَاتُكَ مَا كَانُوا عَلَى مَا كَانُوا السُفَعاءَ كما كَانُوا فِي عَلَيْمُ فِي الدنيا تَمَنُّوا فِي الدنيا شُفَعاءَ إذا بدا لَهُمْ أَمْرٌ عظيمٌ، فَيَشْفَعُ بَعْضُهُمْ ببعضِ (١٠ في هذِهِ الدنيا. فَعَلَى ما كانَ لَهُمْ في الدنيا تَمنُّوا في

(١) في الأصل وم: كلام. (٢) في الأصل وم: وهو. (٣) في الأصل وم: وقال. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم:أن. (٥) في الأصل وم: بنا. (١) في الأصل وم: بعضا.

الآخِرَةِ ذلكَ. فإذا أبِسُوا مِنْ ذلكَ، وأيقَنُوا أَنْ لا شَفيعَ يَشْفَعُ لهمْ فَعِنْدَ ذلكَ قالُوا: ﴿أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَمْمَلُ ﴾ لا أنهُمْ قالُوا مَجْمُوعاً كقولِهِ تعالى: ﴿يَلَيْنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذْبَ بِنَايَتِ رَبِّنَا﴾ إلى قولِهِ تعالى ﴿لَمَادُوا لِمَا نَهُواْ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٧ و٢٨].

وقالَ بَعْضُهُمْ: لو رُدُّوا إلى الدنيا: ﴿لَمَادُواْ لِمَا نَهُ وَالَ آخَرُونَ: لو رُدُّوا إلى المِحْنَةِ إلى الأَمْرِ والنَّهْيِ لَعَادوا(١٠)إلى العَمل الذي كانُوا يَعْمَلُونَ.

ثم أَخْبَرَ أَنهِم ﴿فَدْ خَيرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ بِعَمَلِهِمُ الذي عَمِلُوا وبِعبادَاتِهِمْ غَيرَ اللهِ ﴿وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَا إِلَى اللَّهِ رُلُفَيَّ﴾ ﴿عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَا إِلَى اللَّهِ رُلُفَيَّ﴾ ﴿عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَا إِلَى اللَّهِ رُلُفَيَّ﴾ [يونس: ١٨] ويَقُولُونَ (٢): ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلُفَيَّ﴾ [الزمر: ٣] وغَيْرَ ذلكَ مِنَ الإفتِراءِ. ذلكَ كُلُهُ قد بَطَلَ عَنْهُمْ، فَبَقُوا حَيارَى، وانْقَطَعَ رجاؤُهُم وأَمَلُهُمُ الذي طِمِعُوا.

وقيلَ: (٣) ﴿ قَدْ خَيِرُوٓا أَنفُسُهُمْ ﴾ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وقِيلَ: مِمَّا وُعِدُوا، وأطاعوا، وقِيلَ: أَهْلِكُوا.

(الآبية 02) وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِـنَّةِ أَيَارِ﴾ وذَكَرَ ما بَينَهما في مَواضِعَ، ولم يَذْكُرْ في مَواضِعَ؛ وذلكَ داخلٌ بذلكَ بقولِهِ تعالى: ﴿۞ قُلْ أَبِئَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْمَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْمَكِمِينَ﴾ [فصلت: 9] الذي صَنَعَ ذلكَ ﴿وَيَحْمَلُ فِهَا رَوَسِقَ مِن فَرِقْهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَذَرَ فِيهَا أَفْوَتَهَا﴾.

ثم جَمَعَ (٤) اليَومَينِ الأَوَّلَينُ مَعَ هِذَا الذي ذَكَرَ ذَا فيهِ، وقالَ: ﴿فِى آَرَبَعَةِ أَيَّارِ سَوَآهُ لِلسَّآبِلِينَ﴾ [فصلت: ١٠] لِيُعْلِمَ أَنَّ ذَا خَلَقَ في يَومَينِ. ثم قالَ: ﴿فُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿فَقَضَنْهُنَّ سَبَعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١١ و١٣] فَتَصِيرُ سِتَةَ الْآيَامِ التي أَبْهَمَهَا في غَيْرِ ذَلكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم قد بَيَّنَ عِنْ الْحَبَادَ قَولِ كُلِّ مَنْ عَبَدَ غَيرَهُ، وعَجْزَ كُلِّ ذلكَ عَمّا لَهُ يُغْبَدُ، وجَهْلَهُ بِمَعْنَى العِبادَةِ، وخُروجَهُ عنِ الاستِخْقاقِ بِما فيهِ مِنْ آثارِ التَّذبيرِ وعليهِ مِنَ دلالةِ التَّقْديرِ، واستِحقاقِ جَميع مَعاني الخِلْقَةِ، ودخولَهُ تَحْتَ الصَّنْعَةِ، وحاجَتَهُ إلى مَنِ احْتاجَ إليهِ كُلِّ مِمّا هي التي تَبْعَثُ على العِبادَةِ، وتُوجِبُ إظهارَ الذَّلَةِ والخُضوعِ لِمَنْ هو كذلكَ في الخِلْقَةِ وحاجَتَهُ إلى مَنْ يَدُلُهُمْ إلى الرَّبُ الحَقِّ، ويَدْعُوهُمْ إلى المَعْبودِ / ١٧٥ ـ ب/ المُتَعالى عنِ الأشباهِ والأضدادِ بما يُوجِبُ الشَّبَةَ والمُشاكَلَة.

وفي وُجوبِ ذلكَ دليلٌ جاعلٌ آخِذٌ لهُ شَكُلاً. وذلك آيةُ الصَّنْعَةِ ودلالةُ الحَدَثِ. وفي تَحْقيقِ الضَّدِّ خوفُ ذهابِ وفسادٍ، فَتَضْمَحِلُ الألوهِيَّةُ، ويَسْتَوجِبُ حقَّ الدُّحولِ تَحْتَ التَّقديرِ والقِيامِ على ما شاءَ مَنْ لهُ القدبيرُ، جَلَّ اللهُ، سُبخانَهُ، عنْ تَوَهُمِ ذلكَ، فأكْرَمَ مَنْ بَعَثَتُهُ الحَاجَةُ إلى مَعْرِفَتِهِ، ودَفَعَتُهُ الخِلْقَةُ إلى العِلْمِ بِمَنْ أَنْعَمَ عليهِ، والحَتَصَّهُ مِنْ بَينِ كثيرٍ مِنْ خَلْقِهِ بِما رَكُبَ فيهِ ما فِكرَمَهُ بِهِ لِيَشْكُرَ (٥٠ لهُ في ما أولاهُ، ويَحْمَدَهُ على [ما] (١٠ أعطاهُ، فيهِ ما يُدرِهُ أَمْرَ عَلَي اللهِ الذي عَرَّفَ خَلْقَهُ بِما نَصَبَ مِنْ أَدلَة صِدْقِهِ، وأنارَ مِنْ حُجَجِ عِصْمَتِهِ عَنْ الكِذِبِ في ما يُخْبِرُ، فقالَ: ﴿ إَكَ رَبَّكُمُ اللهُ الذِي حَرَّفَ خَلْقَهُ بِما نَصَبَ مِنْ أَدلَة صِدْقِهِ، وأنارَ مِنْ حُجَجِ عِصْمَتِهِ عَنْ الكِذِبِ في ما يُخْبِرُ، فقالَ: ﴿ إَكَ رَبَّكُمُ اللهَ الْمَنْ الْمَانِ رَبِّ لَكُمْ اللهَ الْمَانُ مِنْ الخَلافِقِ.

هو اللهُ الذي لا إلهَ غَيْرُهُ لِيُوجِّهُوا إليهِ العِبادَةَ في الحَقيقَةِ، ولِيُؤَدُّوا إليهِ شُكْرَ ما أَنْعَمَ عليهِمْ، وإنْ كانَتْ نِعَمُهُ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يَجْزِيَهَا العِبادُ، وحَقَّهُ أَجَلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهِ العِبادُ، لولا أَنَّ اللهَ، سُبْحانَهُ، لم يُرِدْ مِنَ البَيانِ على رُبوبِيَّتِهِ والدليلِ على أُلوهِيَّتِهِ سِوَى ما أَنْطَقَ بِهِ على لسانِ رسولِهِ [بِه] ( الإيضاحَ أنهُ لا يَنْطِقُ إلّا بالحَقَّ، ولا يَقُولُ إلّا الصَّدْقَ لَكانَ ذلكَ بَياناً شَافاً.

لكنهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ بَيْنَ الأدلَّة التي تُحَقِّقُ ذلكَ، وتُعْلِمُ أنهُ كما أجابَهُ رسولُهُ إلّا أنْ يُعانِدَ الحَقَّ، ويُكابِرَ العَقْلَ فقالَ شَقَ ﴿ اَلَٰذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ إلى آخِرِ [ما ذَكَرَ ]<sup>(٩)</sup> دلالةَ خَلْقِ ما ذَكَرَ مِنْ آثارِ التَّذْبيرِ وعَجِيبِ التَّقْديرِ الذي بِهِ قِوامُ كُلُّ مِمَّنْ يَخْضِ فَى المَنافِعِ مع جَمْعِ الأضدادِ التي مِنْ يَخْضِ فِي المَنافِعِ مع جَمْعِ الأضدادِ التي مِنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: لصاروا. (٢) في الأصل وم: وقوله. (٣) في الأصل وم: وقوله. (٤) من م، في الأصل: رجع. (٥) من م، في الأصل: يشكر. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: غيركم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، في الأصل: نا.

طَبْعِها التّنافُرُ في أصلِ ما ذَكرَ حتى صارَتْ كالأشكالِ بَعْدَ أَنْ كَانَتِ السمواتُ والأرضُ مُشْتَبِهَ أَلَا لا تُشْعِرُ بِمَا فيها مِنَ الحِكَمةِ ولا بالذي فيه مِنْ أيِّ وَجْهِ تُقْضَى الحاجةُ لِيَدُلُ أَنَّ مُدبِّرَ الكُلِّ واحدٌ؟ وأنه عَليمٌ حكيمٌ، وضَعَ كلَّ شَيءٍ مَوضِعَهُ، ودَلًا كلَّ ذي عَقْلِ على الوَجْهِ [الذي] أن يَظْفَرُ بِحاجَتِهِ، ويُقيمُ بهِ أوَدَه، ويَصِلُ إلى بُغْيَتِه، وسَخَرَ الذي ذَكرَ، فَصَيَّرَ كُلًا مِنْ ذَلَكَ جارِياً ذاتِيّاً بِما لا يَنْتَفِعُ هو بِهِ، ولا مَضَرَّةً عليهِ فيه، لِيعْلَمَ أَنهُ لِغَيْرِهِ قُدِّرَ، ولِحاجَةِ غَيْرِهِ سُيِّرَ، وكذلكَ الذي جَبَلَ على القرادِ، وأمسكَ عن الزَّوالِ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ لهُ في حَقيقةِ أحدِ الوجْهَينِ نَفْعٌ أو صَرَرٌ لِيَعْلَمَ أَنَّ تدبيرَ ذلكَ جَرَى لا لهُ، ولكنْ لا مِل المُمنتَحنِينَ الذينَ بِهِمْ يَظْهَرُ العِزُ والشَّرَفُ، ويَنبُلُ الجودُ والكَرَمُ، ويَغظُمُ المُلْكُ والسُّلْطانُ؛ إذْ عندَهُمْ تَغييرُ الأحوالِ وتَفْرِيقُ الأمورِ وتوجِيهُ كُلُّ إلى حَقِّهِ وإعطاءُ كُلِّ ذي فَصْلٍ فَصْلَهُ مَنْ هذا وَصْفُهُ أَنهُ لم يُنْشِئُ عَبَناً، ولا خَلقَ باطلاً؛ وتَفْريقُ الأمورِ وتوجِيهُ كُلُّ إلى حَقِّهِ وإعطاءُ كُلِّ ذي فَصْلٍ فَصْلَهُ مَنْ هذا وَصْفُهُ أَنهُ لم يُنْشِئُ عَبَناً، ولا خَلقَ باطلاً؛ إذْ بِهِ يَعْظُمُ لَكُونَ خَلْقُ الجَميعِ لِغَيرِ شيءٍ معَ ما في ذلكَ إنْ فِي فَلْهُ وبَدُدُوهِ الذي في الحِكْمَةِ قَصْدُ مِنْلِهِ في العَقْلِ يُوجِبُ المَبَثَ.

نَبَتَ أَنهُ خَلَقَ لِلْمُحْنَةَ ولِدارِ البقاءِ. لكنْ جَعَلَ البقاءَ جَزاءً والفَناءَ مِحْنَةً لِيكونَ البَقاءُ هو المُنْتَهَى، فَيَعْظُمُ القَصْدُ في الإبْتداءِ؛ إذْ فاسِدٌ أَنْ يَجْعَلَ المِحْنَةَ لِلْبَقاءِ، فَيَدُلَّ على حاجَةِ المُمْتَحَنِ مَعَ ما في ذلكَ زَوالُ الجَزاءِ؛ إذْ مُحالٌ تَقْديمُهُ على مالَهُ الجَزاءُ، واللهُ المُوَفِّقُ.

ثم الأضلُ أنَّ اللهَ، سُبْحَانَهُ، جَعَلَ العَقْلَ جُزْءاً مِنَ عالَمِهِ، وجَعَلَهُ دليلاً لأِهِلِهِ في مَغْرِفَةِ المَساوِئِ والمحَاسِنِ وعَلَماً لِلتَّمْسِيزِ بَينَ الحِكْمَةِ والسَّفَةِ وبَيْنَ الإتقانِ والعَبَثِ، وجَعَلَهُ بالذي يَغْرِفُ المَحْمُودَ مَنِ المَذْمُومِ والمَرْغوبَ فيهِ مِنَ المَزْجورِ عنهُ، فلم يَجُزْ أَنْ يكونَ إنشاءُ كُلُّ العالَمِ على غَيرِ الحِكْمَةِ، لأنهُ سَفَةٌ. وهو بالذي هو جُزءٌ مِنَ العالِمِ يَعْلَمُ بهِ الذميمَ منَ الحَميدِ. ثَبَتَ أَنهُ أُنْشِئَ لِلْحِكْمَةِ.

وعلى ذلكَ تَقْديرُ كُلِّ عاقلِ على اختِمالِ ما يَضُرُّهُ، ويَنْفَعُهُ، بِحَقَّ الجَزاءِ والمِحْنَةِ. فَنَبَتَ أَنَّ ذلكَ لِلْمِحْنَةِ، وَأَنَّ المِحْنَةَ ثم الهَلاكَ بلا جَزاءِ ولا نَفْعٍ لِلْمُمتَحَنِ عَبَثْ أيضاً وسَفَهٌ، فَلَزِمَ بهِ القولُ بالبَعْثِ وإثباتِ دارَينِ مَعَ ما كانَ لِكُلِّ شاهِدٍ دليلٌ غائبٌ، يُحْمَدُ عليهِ، أو يُذَمُّ، وكذا فِعْلُ كُلُّ ذي عَقْلِ إنما هو لعاقِبَةٍ يُحْمَدُ عليهِ، أو [يَغْفُلُ عنهُ، فَيُلامُ](١٤)عليهِ.

فَعَلَى ذلكَ أَمْرُ تَدبُيرِ هَذِهِ الدارِ مِنْ أُخْرَى، فِلا يَجُوزُ أَنْ تُخَلَّى الجملةُ مِنَ الدلالةِ، ولا يَخْلُو كُلُّ جُزْءِ منها أو جملةُ الأفعالِ مِنَ أَنْ العَواقِبِ. والواحِدُ منها إذا خَرَجَ يَصيرُ عَبَناً وسَفَهاً، فَنَبَتَ بالذي ذَكَرْتُ القولَ بالتَّوحيدِ وبالدارَينِ وبالرسالةِ؛ إذْ بها تُعْرَفُ العَواقِبُ بِما هي غائبةٌ، وحقائقُ كلَّ غائبٍ تُعْرَفُ بالإِخْبارِ عنها والدلالةِ عليها.

ثم لا دلالةَ على ماهِيَةِ الجزاءِ ولا الشُّكْرِ والعِبادَةِ، إنما الدلالةُ منْ حَيثُ التَّدْبِيرُ على العِلمِ بها جُمْلَةُ لُزومِ القولِ بالرَّسُل، ولا قُوَّةَ إلّا باشِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ فِي سِنَّةِ أَيَّارِ ﴾ يَحْتَمِلُ وجَهين:

أَحَدُهُما: خَلْقُ أصولِ الأشياءِ التي يكونُ غَيْرُها بِحَقِ التَّوَلَّدِ عنْ ذلكَ والإنْقِلابِ.

والثاني: (٦) يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خَلْقِ كُلِّيَّةِ كُلِّ شَيءٍ ممّا عليهِ تركيبُ هذا العالَمِ إلى أَنْ يُبَدَّلَ بعالَمِ آخَرَ، لا يَبيدُ، ولا يَفْنَى. فإنْ كَانَ عَلَى الأَوْلِ فهو سِتَّةٌ مِنَ السَّبْعَةِ التي عليها(٧) مَدارُ المُدَدِ والأزمِنةِ؛ إَذْ جَعَلَ، جَلَّ ثناؤُهُ، جَميعَ ما ذَكَرَ مِنَ الخَلاثِقِ تَحْتَ الأَزْمِنَةِ والأوقاتِ، ويزولُ بِزَوالِ مَدارِها.

وكذلكَ عندَنا كُلُّ الحوادِثِ؛ إِذْ<sup>(٨)</sup> كُلُّ منها بَدَأَ يَصيرُ ذلكَ وقْتَ ابْتِدائِهِ، وذلكَ يَنْقُضُ على الباطِنِيَّةِ قولَهُمْ: [إنَّ]<sup>(٩)</sup> المُبْدَعَ الأوَّلَ لا يَقَعُ عن الزمانِ والمكانِ، وإنهُ لا يَبيدُ، ولا يَفْنَى. ولو كانَ كذلكَ لم يكُنْ مُبْدَعاً، ولَكانَ<sup>(١٠)</sup> قديماً لا يَقَعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: متشبهة، في م: مشبهه (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: إمهال. (٤) في الأصل وم: يفعل عنه فيلزم. (٥) في الأصل وم: عن. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: عليهما. (٨) في م: إذا. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: ولكن كان.

THE TOTAL STATE OF THE STATE OF

عليهِ الإبداعُ، فلمّا وَقَعَتْ ثَبَتَ لَهُ البَدْءُ، فيجبُ وصفُهُ بالوَقْتِ مِنْ حَيثُ الاِبْتِداءُ، وهو أيضاً مَعْلُولُ<sup>(١)</sup> عندَهُ، وعِلَّتُهُ فيهِ، وهو الإبداعُ، مِمّا لو زالَتْ عِلَّتُهُ لَبادَ. وإذا ثَبَتَ أنهُ مَعْلُولٌ ثَبَتَ أَنَّ عِلَّتُهُ أُوجَبَتْهُ، وأَحْدَثَتُهُ، بَعْدَ أَنْ لَم يكُنْ، فَوَجَبَ لَهُ وَقْتُ، بهِ كَانَ، أو كَانَ فيهِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم على هذا كانَ إنشاءُ مَنْ ذَكَرَ في الأيام السَّتَّةِ، ولم يَذْكُرْ فيهِ مُمْتَحَناً، فَيُشْبِهُ أَنْ يكونَ وقْتُ كُونِ المُمْتَحَنِينَ اليومَ (٢٠) السابع، وبِهِمْ تَمَّ ظُهورُ المُلْكِ [بقولِهِ تعالى](٣٠): ﴿ثُمَّ ٱسْنَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْفِ﴾ وهو المُلْكُ؛ إذْ (١٠) لم يكُنْ قَبْلَ ذلكَ مَنْ لهُ التَّمِييرُ.

ومعرفة المُلْكِ والسُّلْطانِ وقَدْرِ العِلْمِ بالمخامِدِ والمَعالي وأضدادِ ذلكَ إنما يكونُ بأولئكَ الذينَ رُكُبَتْ فيهِمُ العُقولُ، وأَكْرِمُوا بالتَّمْييزِ [وبما لَهُمْ جَعَلَ] (٥) العالَمِ، وهُمُ المَقْصودُونَ مِنَ الإنشاءِ. لِذلكَ جَعَلَ كُلَّ مَنْ سِواهُمْ مُسَخِّراً لِمَنافِمِهِمْ والْحِبادَةِ. داخِلَة تَحْتَ أَفهامِهِمْ مِمّا تَحْتَمِلُ أَكْثَر. ذلكَ تدبيرٌ لِيُعْلَمَ أَنهُمْ قُصِدُوا لأَنْفُسِهِمْ أو لمعرفةِ ما عليهِمْ مِنْ شُكْرِ النَّمْمِ والعِبادَةِ. فاخَبَرَ بالإسْتِواءِ ؛ إذ هو وَضفُ العُلُو والرَّفْعَةِ وَوَضفُ التَّمامِ في الرُّبْبَةِ والقَدْرِ فكانَ بهِمْ تمامُ ظُهُورِ المُلْكِ وبُلُوغِهِ النهاية، فأخبَرَ بالإسْتِواءِ ؛ إذ هو وَضفُ العُلُو والرَّفْعَةِ وَوَصْفُ التَّمامِ في الرُّبْبَةِ والقَدْرِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَنَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَالرَّبُوبِيَّةِ لِلمُسْتَدِلِينَ والمُعْتَرِينَ.

وإنْ كانَ التَّاويلُ هو الثانيَ [فإنهُ](١)يُخَرُّجُ على وجَهينِ:

أَحَدُهما: [ما] (٧) قالَ بَعْضُ أهلِ التَّفْسِيرِ: إنَّ كُلَّ يومٍ مِنْ أيّامِ الآِخرَةِ، وذلكَ ألفُ سَنَةِ، لم يُبَيِّنْ لنا مِقْدارَ ذلكَ. فجائزٌ أنْ يكونَ مُنتَهَى تَدْبيرِ هذا العالَم إلى ذلكَ سِئَّةَ أيّام: بِمَعْنَى سِئَّةِ آلافِ سَنَةٍ على القَدْرِ الذي قَدَّرَهُ اللهُ.

ثم يكونُ اليومُ السابعُ هو يومُ القيامَةِ، لا يَبِيدُ ( ابداً ، ولا يَنْقَضِي. فيهِ يتبَدَّلُ ( العالَمُ ، ويُقِرُّ كُلُّ مُمْتَحَنِ لهُ بالمُلْك والجَلالِ، وإنْ كانَ كذلكَ في الأزلِ، ففي ذلكَ اتَّفاقُ القَولِ مِنْ طريقِ الإخْتِيارِ والعِلْمِ بذلكَ مِنْ كلِّ جَبَّارٍ وغَيرِهِ. وعلى وَالجَلالِ، وإنْ كانَ كذلكَ في الأزلِ، ففي ذلكَ اتَّفاقُ القَولِ مِنْ طريقِ الإخْتِيارِ والعِلْمِ بذلكَ مِنْ كلِّ جَبَّارٍ وغَيرِهِ. وعلى نَحْوِهِ ( ١٠ ) ما قِيلَ: ﴿ لِلّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْكَ أَبِداً.

وكذلكَ لم يكُنْ يَخْفَى عليهِ شَي \*؛ لكنَّ ذلكَ مِمّا يَعْلَمُ كُلُّ أَنهُ كذلكَ. فبذلكَ تَمَّ ظُهورُ كُلِّ مَعْنَى مِنْ ذلكَ، وإنْ كانَتْ حَقِيقَتُهُ (١١٠ موجودةٌ قبلَ ذلكَ. وعلى ذلكَ القولُ: ﴿حَقَّ نَشَرَ ٱلْمُجْهِدِينَ مِنكُرُّ وَالطَّنبِدِينَ ﴾ [محمد: ٣١] ونَحْوُ ذلك أنهُ إذْ ذلكَ يظهَرُ لِكُلِّ مَعْلُومُهُ، فأَضيفَ إليهِ بِحَرْفِ الإبْتِداء، وهو عَنْ ذلكَ مُتَعالٍ. فَعَلَى ذلكَ ما بيّنًا، وبذلكَ ظُهورُ تمامِ شرائِطِ المُلْكِ واللهُ أَعْلَمُ، واللهُ أَعْلَمُ.

والثاني: أَنْ تَكُونَ تَلَكَ الأَيَامُ السَّنَّةُ على ما في عِلْمِ اللهِ تعالى، تقديرُها لا يَعْلَمُ سِواهُ إلّا مِنْ طريقِ الجُملَةِ التي أدَّى؛ وقد بَيَّنَ يوماً ﴿ كَانَ مِقَدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤] ويوماً ﴿عِندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ ﴾ [الحج: ٤٧] حدًّ، لا يَعْلَمُ غَيْرُهُ.

ثم كانَ اليومُ السابعُ: ﴿ يَرْمَ ثُبُلَى اَلتَرَايِرُ ﴾ [الطارق: ٩] وتَقَعُ العُقوبَةُ، والمَثوبَةُ، وهو المَقْصودُ مِنْ خَلْقِ العالَمِ الأَوَّلِ، فيكونُ ما ذَكَرْتُ مِنْ إتمامِ الظَّهورِ، واللهُ الموفِّقُ.

وعلى هذا لو قيلَ: ﴿يَجِلُونَ ٱلْعَرْشَ﴾ [غافر: ٧] [وقِيلَ:](١٢) ﴿وَيَكِنُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَوَيَهِذِ غَلِنِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] قِيلَ: لَيسَ أَنَّ المُرادَ مِنْ العَرْشِ الأَوَّلُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ هذا هو السريرَ المَعْروفَ مُنشَأَ مِنَ النورِ وممّا شاءَ لِيُكْرِمَ بِهِ أُولياءَهُ يومَ القِيامَةِ.

والأوَّلُ هو المُلْكُ الذي ظَهَرَ تَمامُهُ وعُلُوُّهُ على ما بيِّنَا.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: معلوم. (۲) في الأصل وم: يوم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: إذا. (٥) في الأصل وم: ومما لهم يجعل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، في الأصل يبدأ. (٩) في الأصل وم: تبدل. (١٠) في الأصل وم: نحو. (١١) من م، في الأصل: حقيقة. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

ثم لو كانَ العَرْشُ الذي قالَ فِي : ﴿ الرَّحْنُ عَلَى اَلْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] هو ما فَهِمَهُ أهلُ التَّشبِيهِ مِنْ مكانٍ، لم يكُنْ، لَوَجَبَ<sup>(١)</sup> أَنْ يُفْهَمَ مِنَ الاِسْتِواءِ عليهِ الاِسْتِقْرارُ وأَنْ يكونَ للهِ مكانٌ يوصَفُ بالكَونِ فيهِ، وعليهِ، لأنهُ ليسَ مِنْ كَونِ أحدٍ في مَكانٍ، وإِنْ جَلَّ قدرُهُ، وعَظُمَ خَطَرُهُ، رِفْعَةٌ ولا نباهَةٌ في ما يُتَعارَفُ مِنْ أَمْرِ المُلوكِ والأجِلَّةِ، بل كُلِّ مَنْسوبٌ إلى مَكانٍ مِنْ جِهةِ التَّمَكُينِ فيهِ، والقَرارُ مَنْسوبٌ إلى اسْتِعانَةٍ وحاجَةٍ منهُ إليهِ جَلَّ عنْ ذلكَ.

وعلى أنهُ إمّا يكونُ مثلَهُ أو أغظمَ منهُ؛ [فلو كانَ كذلكَ] (٢٠ لَكانَ لَهُ عَدِيلاً بالعظمَةِ أو دُونَهُ. ومِنَ السَّخْفِ الجُلوسُ على مكانٍ، لا يطمئِنُ بهِ، أو يَقْصُرُ عنهُ؛ إذْ قد يجوزُ أنْ يُزادَ فيهِ، فيكونَ أغظَمَ منهُ، جَلَّ اللهُ عَنْ هذا الوَصْفِ، وتَعالَى. بل كانَ، ولا مَكانَ؛ فهو على ما كانَ يَتَعالَى عنِ الإسْتِحالَةِ والتَّغَيُّرِ؛ إذْ هو أثرُ الحَدَثِ وأَمارَةُ الكَونِ بَعْدَ أنْ لم يَكُنْ، ولا قُوَّةَ إلا بالله.

ثم الأصْلُ أنهُ لو كانَ فهو بإضافةِ اللهِ إلى العُلُوِّ عليهِ تَعْظِيمٌ لهُ. وعلى ذلكَ في كلّ[ما]<sup>(٣)</sup> يُضافُ إلى اللهِ أو [يُضافُ]<sup>(٤)</sup> اللهُ إليهِ مِنْ جهةِ الخُصوصِ، فهو على تَعظيمِ ذلكَ، لا على أنْ يُفْهَمَ منهُ ما يُفْهَمُ مِثْلُهُ مِنَ الخَلائقِ نَحْوُ القَولِ: ﴿ إِنْ الْخَلائقِ نَحْوُ القَولِ: ﴿ وَلَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

فما بالُ المَشَبِّهةِ فَهِمَتْ مِنْ إضافَةِ الاِسْتِواءِ على العَرْشِ المَعْنَى المَكْروة على اختِمالِ الاِستِواءِ مَعانيَ سِوَى الذي ذَكَرُوا؟ إذْ يُقالُ: اسْتَوَى تَمَّ، واسْتَوَى على، واسْتَوَى اسْتَقَرَّ، واسْتَوَى اسْتَولَى.

فإذا كانَ مَعْناهُ يَتَوَجَّهُ إلى هذهِ الوُجُوهِ لم يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ أحدٌ بِقُدْرَةٍ (٨) مِنْ ذلكَ آدَمَ ما يَتَوَجَّهُ إليهِ، ويَعْتَمِدُ عليهِ، لو لا الجَهْلُ بهِ.

ثم الأصلُ أنَّ الإضافاتِ إلى الأشياءِ يَفْتَرقُ المَقْصودُ بها، وإنْ كانَ في ظاهرِ المَخْرَجِ واحداً باخْتِلافِ مَنْ إليهِ القَصْدُ بالإضافةِ والإضافةِ والإضافةِ والإضافةِ والإضافةِ والإضافةِ والإضافةِ والإضافةِ والإضافةِ المحالثكةِ: ﴿وَمَا جَمَلْنَا الْإَضَافَةِ وَالْإِضَافَةِ وَالْإِضَافَةِ وَالْإِضَافَةِ وَالْوَلَيْكَ أَضَابُ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٣٩] ونَحْوَ ذلكَ لا على الجَمْعِ في المَعْنَى. فالإسْتِواءُ الذي يَتَوَجَّهُ إلى وجوهِ أحَقُّ بذلكَ، واللهُ الموقّقُ.

ثم قبلَ في قولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّفِ ﴾ بوجوهِ:

أَحَدُها (١٠٠): ما قالَ أبو بَكْرِ الأَصَمُّ [على] (١١٠) التَقْديمِ والتَّاخيرِ؛ كأنهُ قالَ: إنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الذي اسْتَوىَ على العرشِ، اللهُ عَلَقَ مَا ذَكَرَ، فيكونُ مَعْناهُ خَلَقَ كذا، وقد اسْتَوَى على العَرْشِ كقولِهِ تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَخِنَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا ﴾ [النساء: ١].

وعلى هذا لَيسَ في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَنَّارِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى المَّبْهَةُ اللّهِ عَلَى الشَّبْهَةُ اللّهِ في الأَوَّلِ كما لم تكُنْ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِلُواْ عَلَى رَبِّمَ ﴾ [الأنعام: ٣٠] إذا صُرِفَ ﴿عَلَى﴾ إلى عند، شُبْهَةً . فيكونُ ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ ﴾ خَلَق السماء، أو قَصَدَ خَلْقَهُ، فيكونُ ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ ﴾ خَلَق السماء، أو قَصَدَ خَلْقَهُ، ونَحْوَ ذلكَ.

وقالَ الحَسَنُ: ﴿ثُمَّ آسَتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْيِنِ﴾ أي اسْتَوَىَ عليهِ أَمْرُهُ وصُنْعُهُ، أي لم يَخْتَلِفُ عليهِ صنعُ العَرْشِ وأَمْرُهُ، وإنْ جَلَّ أَمْرُ غَيرِهِ وصُنْعُهُ كقولِهِ تعالى: ﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَعِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨] على اسْتِواءِ الأمْرِ في النّدبِيرِ والصُّنْع.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ليجب. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل: و. (١) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: وقيل. (١٠) من م، في الأصل: أحدهما. (١١) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ الحُسَينُ: معناهُ اسْتَولَى عَلَى العَرْشِ كما يقالُ: اسْتَوَى فلانٌ على بغدادَ بِمَعْنَى اسْتَولَى. وقالَ قومٌ: معناهُ: اسْتَولَى عليهِ، وهو فَوقَ كُلِّ شَيْءٍ في القُدْرَةِ والعَظَمَةِ تعظيماً لهُ على غيرِ اخْتِلافِ عليهِ في التَّحقيقِ بَينَهُ وبَينَ غَيرِهِ كالذي ذُكِرَ بأنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ يومَ القِيامَةِ لهُ، والمَساجِدَ لَهُ على التَّفْصِيلِ دُونَ تَخْصِيصِ لهُ في ذاتِهِ مِنْ حَيثُ ذلكَ. وقالَ قومٌ: إذْ كانَ العَرْشُ فوقَ كلَّ شَيءٍ في تقدير العارفِ، فقالَ: هو عَلاهُ بِمَعْنَى لا يُوصَفُ في الخَلْقِ، ولكنْ [عَلَا ما كان](١) ولا خَلَقَ.

ونَحْنُ نَقُولُ، وباللهِ التّوفيقُ، قد ثَبَتَ مِنْ طريقِ التّنزيلِ بأنهُ اسْتَوَى على العَرْشِ، وقد لَزِمَ القولُ بأنهُ ﴿لَيْسَ كَيْنَايِهِ مَا شَحْتَ ثَمْ ﴾ [الشورى: ١١] في الأرضِ. وعلى ذلكَ اتَّفاقُ القولِ: ألّا يُقَدَّرَ كلامُهُ بِما عُرِفَ مِنْ كلامِ الخَلْقِ ولا فِعْلُهُ بِهِ، وما يُوجِبُهُ، ولا عِلْمُهُ ولا ما قيلَ: هو ربُّ كذا أو مالكُ كذا، لا يُرادُ بهِ المَفْهومُ مِنَ الخَلْقِ. لكنَّ الوجْهَ الذي يَليقُ بهِ وما يُوجِبُهُ حَقُّ الرَّبُوبِيَّةِ. فَمِثْلُهُ في الأوَّلِ، ثم يَلْزَمُ تَسْليمُ المُرادِ لِما عندَهُ؛ إذْ لم يُبَيِّنُهُ لنا، وقد ثَبَتَ ما يُفْهَمُ مِنْ غَيرِهِ.

وبَعْدُ فإنَّ القولَ فيهِ بالمكانِ يَفْسُدُ بالذي بهِ يُحْتَجُّ بوجوهِ:

أَحَدُها: أَنَّ قُولَةَ ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ﴾ إخبارٌ عنْ فِعْلِهِ الذي في التَّخْقيقِ يُضافُ إليه في خَلْقَ الخَلْقِ على الْحَيْلافِ المَخْرَجِ في القَولِ نَحْوُ ذِكْرِ مَرَّةً: أَبْدَعَ، ومَرَّةً فَطَرَ، وجَعَلَ، وأَنْزَلَ، وأثبت، وكتَبَ، وأعْطى، وأنْشأ، وغيرُ ذلكَ منَ المَخْرَجِ في القَولِ نَحْوُ ذِكْرِ مَرَّةً: أَبْدَعَ، ومَرَّةً فَطَرَ، وجَعَلَ، وأَنْزَلَ، وأثبت، وكتَبَ، وأعْطى، وأنْشأ، وغيرُ ذلكَ منَ المُحتيقة. وعلى ذلكَ كُونٌ وفعْلٌ وأمْرٌ في بَعْضِ المَواضِع.

ثم يَجِبُ تَوجيهُ كُلِّ مِنْ ذلكَ إلى الوجهِ الذي يَلِيقُ فيهِ القَولُ بِـ : خَلَقَ، وكذًا في : هَدَى، وأضَلَّ، وَزَيَّنَ، وأثَقَنَ، وأخكَمَ، ونَحْوِ ذلكَ. فكذلكَ في قولِهِ : ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ﴾ يَجِبُ أَنْ يُقابَلَ بذلكَ بـ : خَلَقَ؛ إذْ هو إضافَتُهُ إلى فِعِلِهِ.

ثم يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: ثم خَلَقَ العَرْشَ، ورَفَعَهُ، وأعلاهُ، بَعْدَ أَنْ كَانَ العَرْشُ على الماءِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ اَمْتَوَىٰ إِلَى النَّمَايَةِ وَهِى دُخَانٌ ﴾ [فصلت: 11] ولَيسَ ﴿ ثُمَ ﴾ يَنْتَقِلُ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ؛ إذْ لو كَانَ كذلكَ لَكَانَ يَصِيرُ حَيثُ، ثم يَنْتَقِلُ مِنْ خَلْقِ إلى خَلْقِ في ما يَخْلُقُ، فيكُونُ في الوَقْتِ الذي يَحْدُثُ خَلْقُ ما في الأرضِ وما في يَخْلُقُ، فيكُونُ في الوَقْتِ الذي يَحْدُثُ خَلْقُ ما في الأرضِ وما في السمواتِ مُنْتَقِلاً مِنْ ذَا إلى [ذا] (٢). وذلكَ تَنَاقُضٌ فاسد، وفي ذلكَ بُطلانُ مَعْنَى القولِ بالإسْتِواءِ على العَرْشِ، بل يكونُ أبداً عَيرَ مُسْتَو عليهِ حتى يَفْرَغَ مِنْ خَلْقِ جميع ما يكونُ أبداً، وذلكَ مُتناقِضٌ فاسدٌ. جَلَّ اللهُ عنْ هذا التَّوهُم، وباللهِ التوفيقُ.

والثاني: أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿ مُ أَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْفِ ﴾ أي إلى العَرْشِ في خَلْقِهِ ورَفْعِهِ وإتمامِهِ دليلَ احْتِمالِ ﴿ عَلَى ﴾ [إلى] (٣). ذلك لانهُ (٤) مِنْ حروفِ الخَفْضِ، وقد يُوضَعُ مَوضِعَ بَعْضِ كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسِ بَسْتَوْفُونَ ﴾ [المطففين: ٢] بِمَعْنَى عن الناسِ، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَرَى إِذْ رُقِعُواْ عَلَى رَبِّهِم ﴾ [الأنعام: ٣٠] بِمَعْنَى عند ربّهِم مع ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ مُ أَن عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٩] [وقال] (٥): ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّيلِ ﴾ [النحل: ٩] بِمَعْنَى إليهِ. وعلى ذلك ﴿ مُ أَن السَّوَى عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّالِهِ العَرْشِ، وهو على الماءِ كما ذَكَرَ، فَرَفَعَهُ، وأتَمَّهُ، كما قالَ: ﴿ مُ أَن السَّوَى إِلَى العَرْشِ، وهو على الماءِ كما ذَكَرَ، فَرَفَعَهُ، وأتَمَّهُ، كما قالَ: ﴿ مُ أَنسَوَى إِلَى العَرْشِ، وهو على الماءِ كما ذَكَرَ، فَرَفَعَهُ، وأتَمَّهُ، كما قالَ: ﴿ مُ أَن اللَّهُ النَّهَ وَعَلَى اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ ا

والوجْهُ الثاني: المذكورُ في الآيةِ مِنِ اسْمِ الرَّبِّ وخَلْقِ/١٧٦ ـ ب/ وتَسْخِيرِ الذي وَصَفَ. ثم لم يَتَوهَمْ في شَيءٍ مِنُ ذلكَ المَعْنَى الذي يُضافُ إلى الخَلْقِ أنهُ ربُّ كذا، وسَخَّرَ كذا، أو صَنَعَ كذا، مُلْحِدٌ أو مُوَحِّدٌ. فكيف اختَمَلَ قَلْبُ المُشَبِّهِينَ في قولِهِ تعالى: ﴿الرَّحَنُ عَلَ ٱلْمَرْشِ آسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] في (١٠جَهْلِهِ بِهِ وتقديرهِ بالذي عليهِ أو نفسِهِ؟ واللهُ الموفِّقُ.

والثالث: إنَّ الناسَ في خَلْقِ اللهِ مُخْتَلِفُونَ (٧٠):

فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ الخَلَقَ نَفْسَهُ دونَ أَن يكونَ اللهُ بذاتِهِ يَلْحَقُهُ وَصْفٌ سِوىَ إِضَافَةِ الخَلْقِ إليهِ في أَنْ كَانَ بِهِ. فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْثِي﴾ إنما هو ما ذَكَرَ مِنْ غيرِ أَنْ كَانَ، سُبْحانَهُ، يَلْحَقُهُ وَصْفٌ لم يكُنْ لهُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أن. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: لو. (٧) في الأصل وم: مختلفين.

ومنهم مَنْ يَرَاهُ خالقاً بذاتِهِ لِيكونَ جَمِيعُ الخلائِقِ إلى الأبدِ بتكويِنِه الذي يُعَبِّرُ عنهُ بقولِهِ: ﴿ كُنَ ﴾ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ. ثم كَانٌ ونونٌ (١) على كَوَنِ كُلِّ شَيءٍ عليهِ بهِ مِنْ غَيرِ تَغْيِيرِ عليهِ ولا زَوالٍ عَمّا كَانَ عليهِ؛ إذْ لا شَيءَ غَيرُهُ. فَكُلُّ مَعْنَى لو حُقِّقَ أوجَبَ تَغَيِّراً أو زَوالاً أو قَراراً أو نَحْوَ ذلكَ، فَاللهُ يَجِلُّ عنهُ، ويَتَعالى إذْ ذلكَ عِلْمُ الحَدَثِ وأمارَةُ الغَيرِيَّةِ ولا قوةَ إلّا باللهِ.

والرابعُ: هو الذي يُرَى فِعْلُهُ على ما عليهِ فِعْلُ الخَلْقِ مِنَ التَّحَرُّكِ والزَّوالِ والسُّكونِ والقَرارِ إضافتُهُ. مِنْ ذلكَ وَضْفُهُ [بالتَّحَرُّكِ مِنْ مَكانٍ]<sup>(٢)</sup> إلى مكانٍ وحالٍ دُونَ حالٍ مُحالٌ فاسدٌ. لذلكَ بَطَلَ القولُ بالمكانِ في جَميع الأقاويل.

وأيَّذَ الذي ذَكَرْتُ مَا خَتَمَ بِهِ الآيةَ مِنْ قُولِهِ: ﴿ بَّبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَنْكِينَ ﴾ وَصَفَ ذاتَهُ بالرَّبُوبِيَّةِ بالتَّعالي على (٣) جَميعِ مَعاني المَرْبُوبِينَ ؛ إذْ مِنْ حَيثُ التَّشاكُلُ يُوجِبُ خُروجَهُ مِنْ أَنْ يكونَ ربّاً والآخَرُ مَرْبُوباً. فإذا ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ شِيءٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مَرْبُوباً ثَبَتْتُ سُبْحانِيَّتُهُ مِنْ ذلكَ الوجْهِ، واللهُ المَوَقَّقُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِئَّةِ أَيَّامِ﴾ هو على وجهينِ:

أَحَدُهُما: إظهارُ مَا يَبْنَهما على مَا جَرَى الذُّكُرُ بِهِ في غَيرِهِ.

والثاني: أَنْ ذَكَرَ مِنْ وقْتِ ابْتِداءِ الكَونِ إلى الاِنْتِهاءِ لا على تَحْقِيقِ ذلكَ في كُلِّ وَقْتِ كما يُقالُ: كانَ كذا [في شَهْرِ كذا](٤) لا على إحاطةِ كُلِّيَّةِ أجزاءِ الشَّهْرَ بِهِ.

فَمِثْلُهُ مَعْنَى سِتَّةِ أَيَامٍ، وَمَعْنَى التَّوقيتِ لَيسَ إلى حاجةٍ إلى ذلكَ، إذِ الوَقْتُ داخِلٌ في ما خَلَقَ. لكنْ على وُجووٍ، وإنْ كانَ اللهُ، سُبْحانَهُ، قادراً على إنشاءِ ما ذَكَرَ بدَفْعَةٍ:

أحدُهُا (°): ما ذَكَرْتُ مِنْ مَعْنَى الآيام لِمَدارِ مُدَدِ الخَلْقِ، وأَطْوَلُ مَا عَلَيْهِ يُغْنِي الأعمالَ.

والثاني: على بَيانِ مُنْتَهَى العالَم.

والثالث: على إدخالِ كُلِّ ذلكَ مَعَ عُلُوٌ دَرَجاتِ كثيرٍ منها وجلالَةِ أقدارِها في الأغيُنِ حتى لا أَحَدَ يَنْظُرُ إليها إلَّا بِالتَّعْظِيمِ، وحتى بكثيرٍ منها قامَ تدبِيرُ العالَمِ، وحتى عُبِدَ دونَ اللهِ تعظيماً، وإنْ كانَ في ذلكَ دلالَةُ خُروجِهِ عنِ الاِسْتِحْقاقِ، فَصَيَّرَها اللهُ داخِلَةً تَحْتَ الأَزِمِنَةِ والمُدَدِ مَقْهُورَةً بها حتى لو أُريدَ بكُلِّ جَهْدٍ وحَيْلٍ إخراجُ شيءٍ منْ ذلكَ أو تَحْليصُ الجبابِرَةِ مِنْ ذلكَ لَما تَهَيًّا لَهُمْ لِتُعْلَمَ ذِلَّةُ الخِلْقَةِ وأماراتُ الحَدَثِ وعلامَةُ الحاجَةِ.

ثم كانَتِ الأوقاتُ مُتَرادِفَةً (٢) مُتَتابِعَةً ؛ لو أُسْقِطَتْ عنها الأوَّلِيَّةُ لَبَطَلَ الكُلُّ ، ولَما جاوزَ الحسابُ بالواحِدِ ولَما انْتَهَى إلى ما هو أَبْعَدُ لِما مَضَى لِتُعْلَمَ بِهِ أَوَّلِيَّةُ كُلُّ شَيءٍ مِنَ العالَمِ وحَدَثُهُ مَعَ ما جُعِلَتِ الأيامُ تدورُ على أَمْرٍ واحدِ بها بِجَميعِ المُحْتاجِينَ مِمَّنْ ذَكَرْتُ ، فَثَبَتَ لذلكَ بأسماء معروفَةٍ ، أَمْكَنَ قَصْدُ كُلُّ منها على الإشارةِ إليهِ باسْمِهِ المَعْروفِ لِتُحْفَظَ فيهِ المَواعيدُ ، ويُعْلَمَ بِهِ ما يَجِبُ منَ الحقوقِ ، ويَبْطُلَ ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الأضلُ إذْ جُعِلَتْ هذهِ الدارُ دارَ المِحْنَةِ. والمِحْنَةُ إنما تكونُ بِمُخْتَلَفِ الأحوالِ جُعِلَتْ لأِحوالِ<sup>(۷)</sup> مُخْتَلِفَةِ نَحْوِ موتٍ وحياةٍ وصحةٍ وسُقْمٍ وغِنَى وفَقْرٍ، وفي جَميعِ الخَلْقِ على حالةٍ منها الجَهْلُ بأضدادِها. وفي ذلكَ الجَهْلُ باللَّذَاتِ والآلامِ، فَيَجِبُ بذلكَ اخْتِلافُ الأحوالِ، وعلى ذلكَ جَرَى أَمْرُ خَلْقِ الخَلائِقِ، [وعلى ذلك](٨) أَمْرُ الأرزاقِ وغَيرُ ذلكَ.

فَعَلَى ذلكَ أَمْرُ خَلْقِ مَا ذَكَرَ في أيامٍ مُخْتَلِفَةٍ، ثم يَجْمَعُ في البَعْثِ بِمَرَّةٍ وفي حالٍ مِنْ حالِ اللَّذاتِ والتَّعَبِ بِمَرَّةٍ مع ما كانَ اخْتِلافُ الأحوالِ أَقْرَبَ إلى الدلالةِ وأوضَحَ لِلْحُجَّةِ. فلذلكَ جَعَلَ في هذِهِ الدارِ إلزامَ الحُجَّةِ وإظهارَ المِخْنَةِ والكُلْفَةِ، واللهُ المُوفِّقُ.

والأصلُ أنَّ العقولَ أُنشِئِتْ مُتَناهِيَةً نَقْصٍ عنِ الإحاطَةِ بِكُلِّيَّةِ الأشياءِ، والأفهامَ مُتَناقِصَةٌ عنْ بلوغِ غايةِ الأمورِ، إذْ هُنَّ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو نون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: من. (٤) ساقطة من م. (٥) في الأصل وم: وجهان. (٦) من م. في الأصل: مرادفة. (٧) في الأصل وم: الأحوال. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

مِنْ أَجْزَاءِ العَالَمِ الذي هُو بِكُلِّيْتِهِ مُتَنَاهِ، وأسبابَ الإدراكِ التي يُدْرَكُ بِهَا بأداءِ المَشاعِرِ التي تَعْجَزُ عَنْ كُنْهِ لِمَا يَقَعُ عليها مِنَ الظُّواهِرِ فَضْلاً عَمّا اسْتَتَرَ منها. وإذا كانَ وَصْفُ مَا يُدْرَكُ بِهِ مَبْلَغُ الحِكْمَةِ، فهي قاصِرَةٌ عنِ الإحاطَةِ بالحِكْمَةِ المَوضوعَةِ منَ النَّفُواهِرِ فَضْلاً عَمّا اسْتَتَرَ منها. وإذا كانَ وَصْفُ ما يُدْرَكُ بِهِ مَبْلَغُ الحِكْمَةِ، فهو يَظْلِمُ العَقْلَ، يَحْمِلُ عليهِ ما يَعْلَمُ عَجْزَهُ عنهُ. البَشْرِ. فَمَنْ رامَ الإحاطَةَ بِها أَو بُلُوغَ حِكْمَةِ الرَّبُوبِيَّةِ مِنْ غَيرِ إشارةِ منهُ، فهو يَظْلِمُ العَقْلَ، يَحْمِلُ عليهِ ما يَعْلَمُ عَجْزَهُ عنهُ.

ومعلومٌ أنَّ المذكورَ مِنَ الأيامِ في خَلْقِ ما ذَكَرَ حِكْمَةٌ بالِغَةٌ، وإنْ قَصَّرَتِ العقولُ عنِ الإحاطةِ، إذِ الذي قَدَّرَهَا، هو الذي حَمِدَ الحِكْمَةَ، وأوجَبَ لأهلِ العَقْلِ ذَمَّ السَّفَهِ وأهلَهُ، فَأُوجَبَ ذلكَ تَحْقِيقَ الحِكْمَةِ لذلكَ، وإنْ لَم يَبْلُغُها إلّا مِقْدارَ ما يُكْرَمُ بهِ، واللهُ المُوَقِّقُ.

وقولُهُ تعالى: [﴿وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَتَوْبِهِ﴾ [() وَسَخْرَ مَا ذَكَرَ، فكذلكَ سَخْرَهُنَّ بالسَّيرِ في مَا يَرجِعُ إلى مَنافِعِ الخَلْقِ، وَجَعَلَ فيهنَّ آيةً لولا العِيانُ لم يكُن يُصَدِّقُ بهِ أحدٌ مِمَّنْ يَجْحَدُ البَعْثَ والرُّسُلَ ونَحْوَهُمْ؛ إذِ الخَبرُ عنْ سَيرِ جَوهرٍ واحدٍ في اليومِ الواحدِ مَسيرةَ أَكْثَرَ مِنْ الفِ سَنَةٍ، وتَوَلَّدِ جواهِرَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَبْعُدُ عنهُ مِقْدارَ خَمْسيعَةِ عام، وصِحَّةُ (٢٠كلَّ شَيء؛ اليومِ الواحدِ مَسيرةَ أَكْثَرَ مِنْ الفِ سَنَةٍ، وتَوَلَّدِ جواهِرَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَبْعُدُ عنهُ مِقْدارَ خَمْسيعَةِ عام، وصِحَّةُ (٢٠كلَّ شَيء؛ وصلاحُهُ (٣) بِهِ أَنْقَدُ عنِ الْحَيْلِ عِنْ إعادةٍ عندَ الفَناءِ، أو إرسالُ الرُّسُلِ بإعلامٍ مَا خَفِيَ مِنَ المَصالِحِ والأمورِ إذ ذلكَ أَمْرٌ مُتَعَالَمٌ في صُنْعِ الخَلْقِ مَعَ مَا في ذلكَ في مَا بهِ تَقَلُّبُ الزَّمَانِ مِنَ الليلِ والنهارِ.

ولكنَّ اللهَ، سُبخانَهُ، أَظْهَرَ لَهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ وعَظيم حِكْمَتِهِ بِما بَسَطَّ لَهُمُ [الأرض]('') بِغِلَظِها وَسَعَتِها، ورفَعَ عليها السماء بغير عَمَدِ تُرَى، فأقرَّ كُلَّا مِنْ ذلكَ لِحاجَةِ أهلِها إلى قَرارِها، وسَيَّرَ فيها بالتَّسْخيرِ ما ذَكَرَ لِحاجَةِ الأهلِ في تَيسيرِ السماء بغير عَمَدِ تُرَى، فأقرَّ مُن ذلكَ لِحاجَةِ أهلِها إلى قَرارِها، وسَيَّرَ فيها بالتَّسْخيرِ ما ذَكَرَ لِحاجَةِ الأهلِ في تَيسيرِ ذلكَ لِعاجَةِ الأهلِ في تَدبيرِهِ عوَجٌ ولا في خَلْقِهِ تفَاوُتُ، وأنَّ الذي أَظْهَرَ اللهُ لَيُعْلَمُ أَانهُ لا يُعْجِزُهُ إِنْ أَنْ الذي أَظْهَرَ، هو إبداعٌ على غيرِ احْتِذاءِ، وإنشاءُ الإعادةِ لا، واللهُ المُونِّقُ.

ثم مِنْ عَجيبٍ قُدْرَتِهِ، سُبْحانَهُ، في قولِهِ تعالى: ﴿ يُنْشِى ٱلْتَلَ ٱلنَّهَارُ يَطْلَبُهُمُ حَيْثُكُ أَنَّ اللهَ تعالى يُظْهِرُ النورَ في ابْتِداءِ النهارِ مِنْ طَرَفِ السماء والطُّلْمَةَ في أوَّلِ الليلِ، ثم يَنْشُرُ ذلكَ، ويَبْسُطُهُ في جَميعِ اطرافِ السماء والأرضِ وما بَيْنَهما مِنْ النهارِ مِنْ طَرَفِ السماء والأرضِ وما بَيْنَهما مِنْ جَميعِ الأقطارِ والجوانِبِ في قَدْرٍ لَحْظَةِ بَصَرٍ وطَرْفَةِ العَيْنِ ممّا لو أُريدَ تَقْديرُ ذلكَ بالهندسَةِ وبجميعِ ما في الخَلْقِ مِنَ المُقادِيرِ لَما أُحيطَ بالذي انْبَسَطَ [مِنْ] (١) ذلكَ النورِ والظّلامِ لِيُعْلِمَ أَنَّ اللهَ على ما يَشاءَ قَديرٌ، وأنهُ لو أَرادَ لَخَلَقَ جَميعَ ما ذَقَى مُدَّةٍ وَالْطَفِ وَقْتِ، وأنهُ القادِرُ على البَعْثِ وجميع ما جاءَتْ بالخَبْرِ عنهُ الرُّسُلُ.

على أنهُ بالذي ذكرْتُ يُلْبِسُ وُجوهَ كُلِّيَةِ الأشياءِ السَّثْرَ، ويُجَلِّيها بِطَرْفِ عَينِ بالتَّذْبيرِ والعِلْمِ الذي بِما يُوجِبُ ذلكَ مِمَّا يَعْجَزُ عَنْ تَوَهُم مِثْلِهِ جميعُ الحُكَماءِ فَضْلٌ عَنْ إدراكِه لِيُعْلِمَ أنهُ عليمٌ، لا يَجْهَلُ، عزيزٌ، لا يُعْجِزُهُ شَيَّة، حكيمٌ، لا يَتَفَاوَتُ صُنْعُهُ، ولا يَتَناقَضُ تَذْبيرُهُ، ولا قُوَّةً إلّا باللهِ.

وقريباً مِنْ ذلكَ ما جَعَلَ في جَوهِ الإنسانِ مِنَ البَصَرِ الذي يُبْصِرُ باؤلِ أحوالِ الفَتْحِ قَذْرَ خَمَسِمِئَةِ سنَةِ، والفِكْرِ (١٠) الذي يَعْرِفُ يَبُّلُغُ بهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزُولَ عَنْ مَكَانِهِ مُنْتَهَى مَرجِعِ الخَلْقِ مِنَ الجَنَّةِ والنارِ (١٠)، ويُبْصِرُ بِهِ المَعادَ والمَعاشَ، والعَقْلِ الذي يَعْرِفُ حَقَائِقَ مَنْ غَابَ عنهُ، وحَضَرَ، ممّا لَهُ صورَةٌ وَطينَةٌ أَو أَحَدُهُما، وما لَيسَ لهُ واحدٌ مِنَ الأمْرِينَ على قُصورِ الحَواسِّ عَنْ إِدراكِ صورةِ شَيءٍ، لا طِينَةَ لَهُ لِيُعْلِمَ أَنَّ الذي قَدَرَ على تَقْديرِ مِثْلِهِ في جَوهَرٍ واحدٍ، وعَلِمَ كيفَ يَصْنَعُ؟ لِيُعْلِمَ ذلكَ العِلْمَ، والدُو على عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ العَلْمَ اللهُ العَلْمَ اللهُ يُوجَدُ فيهِ لِكُلُّ الْمِرِ العالَمُ الصَّغِيرُ؛ بِمَعْنَى أَنهُ يُوجَدُ فيهِ لِكُلُّ الْمِرِ مِنْ الأمورِ العالَمُ الكَبِيرُ فيه مِثَالاً ولا قوةَ إلا باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلْمُرْتِهِ ﴾ قالَ أبو بَكْرٍ: يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أنهُ أَمْرُهُ كما يُقالُ: أتاهُ أمْرُ اللهِ؛ أي المَوتُ والعذابُ ونَحْوُ ذلكَ على إرادَةِ ذلكَ نَزَلَ (٩٠) بِهِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وتصح. (۳) من م، في الأصل: وتصلاحه. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل: أن لا يعجز، في م: أن لا يعجزه. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، في الأصل: الكفر. (٨) في الأصل: والنهار. (٩) في الأصل وم: ترك.

والثاني: أَنْ يَطْلُغُنَ، ويَغَرُبْنَ بِأَمْرِ بِتَوْجِيدِ اللهِ والإيمانِ فيهِ بِما فيهِنَّ مِنْ عَجيبِ الحِكْمَةِ ورفيعِ التَّقْديرِ.

وقالَ الحَسَنُ: ﴿ إِلَّمَرُونِ ﴾ الذي بهِ كُونُ الأشياءِ مِنْ قُولِهِ: ﴿ كُنَ ﴾ فالقُولُ الأَوَّلُ هُو قُولُ مَنْ لا يَرَى خَلْقَ الخالقِ<sup>(۱)</sup> غَيرَ الخَلْقِ. والثاني قُولُ مَنْ يَرَى ﴿ كُن ﴾ عِبارةً عن الشَّكُوينِ الذي بِهِ الخَلْقُ أَبَدَ الآبِدِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانَ ثَمَّ في الحقيقَةِ كَافٌ ونونٌ، لكنهُ جاء ما يُغْهَمُ بهِ المُرادُ مِنَ الكلام، يُرادُ في ذلكَ نَفْيُ الصَّعُوبَةِ عنهُ وتَيسيرُ الأَمْرِ عليهِ، ويكُونُ في الحقيقَةِ غَيْرَ الخَلْقِ؛ إذْ أَخْبَرَ في الخَلْقِ أَنهُ كَانَ بِهِ، وكُلُّ شَيءٍ يكُونُ بِشَيءٍ في المُتَعَارَفِ مِنَ القَولِ يكُونُ غَيْرَهُ، وكذلكَ غَيْرُهُ.

وكذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَٱلْأَتُّرُ ﴾ فيهِ وجهانِ:

أَحَدُهُما: الإخبارُ عنْ تكوينِ الخَلْقِ الذي هو لهُ.

والثاني: [الإخبارُ](٢) عنِ الأمْرِ في خَلْقِهِ بِمَ شَاءً؟ ولا يُرَدُّ شَيءٌ مِنَ الوجْهِ الَّذِي أَمَرَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُغْشِى النِّهَارَ ﴾ يُذْهِبُ بِضَوهِ النهارِ ظُلْمَةَ الليلِ، وضوءَ النهارِ بِظُلْمَةِ الليلِ، إذا جاءَ هذا ذَهَبَ سُلطانُ الآخرِ ﴿ يَطْلُبُمُ حَيْثُكُ وقيلَ: سريعاً، وهو أنَّ اللهَ فِي يُظْهِرُ النورَ في ابْتِداهِ النّهارِ في طَرَفٍ مِنْ أطرافِ السماءِ والظُّلْمَةَ في أوّلِ الليلِ، ثم يَنْشُرُ ذلكَ في جَميعِ أطرافِ السماءِ والأرضِ وما بَيْنَهما مِنْ جَميعِ الأوقاتِ والجَوانِبِ في قَذْرِ الظُّلْمَةَ في أوّلِ الليلِ، ثم يَنْشُرُ ذلكَ في جَميعِ أطرافِ السماءِ والأرضِ وما بَيْنَهما مِنْ جَميعِ الأوقاتِ والجَوانِبِ في قَذْرِ النّفَاةِ بَصَرٍ وطَرْقَةِ عَينٍ ممّا لو أُريدَ تَقْديرُ ذلكَ بِجَميعِ ما في الخَلْقِ مِنَ المَقادِيرِ ما (٣) قَدَرُوا عليهِ لِيُعْلِمَ أنَّ اللهَ على ما يَشاءُ لَدُوانَ في طَرْفَةِ عَينٍ، لكنهُ خَلَقَ في سِتَّةِ أيامٍ لَقَدَرَ (١) أنْ يَخُلُقَ في طَرْفَةِ عَينٍ، لكنهُ خَلَقَ في سِتَّةِ أيامٍ لِحِكْمَةِ (٥) في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَطْلُبُمُ حَيْثَا﴾ لا يكونُ مِمّا ذَكَرَ طَلَبُ حَقيقَةٍ، لكنْ ذَكَرَ الطَّلَبَ لأنَّ ما كانَ مِنْ كُلِّ واحدٍ منْهُما لِلآخرِ لو كانَ مِمَّنْ يكونُ لَهُ الطَّلَبُ كانَ طَلَباً وهَرَباً مِنْ غَلَبَةِ كُلِّ واحدٍ منهُما صاحِبهُ؛ وهو ما ذَكَرْنا في قُولِهِ تعالى: ﴿وَغَرَّتُهُمُ ٱلْمَيَزَةُ ٱلدُّنَيَا ﴾ [الأنعام: ٧٠] أنها أُنْشِئَتْ على هَيئَةٍ وَجِهَةٍ، لو كانَ ذلكَ مِمَّنْ يكونُ منهُ التَّغريرُ كانَ غُروراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿مُسَخِّرَتِ بِأَنْرِبُتِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿إِنْرَبِيهِ أَي بِتَكوينِهِ أَي أَنشَأَهَا، وكَوَّنَهَا مُسَخَّرَاتِ لَهُمْ. وقالُ<sup>(1)</sup> بَعْضُهُمْ: ﴿إِنْرَبِيهِ يَنْفَعْنَ الْبَشَرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ اَلْخَالُقُ وَٱلأَمْرُ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: الأَمْرُ ههنا هو التَّكوْينُ، وقيلَ: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقِ﴾ والتَّدبيرُ في الخَلْقِ، وقيلَ: ﴿ أَلَا لَهُ الْخُلْقِ. وقيلَ: لَهُ الأَمْرُ في الخَلْقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ﴾ تعالى اللهُ عمّا فَهِمَتِ المُشَبِّهَةُ مِنْ (٧) قولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْثِي ﴾.

وتولُهُ تعالى: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ أَدْعُوا ﴾ أي اعْبُدُوا رَبَّكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَدْعُونَ أَسْتَعِبْ لَكُمْ الْأَيْبِ وَالْمُولِهِ وَ الْمُعْلَمُ وَ اللَّمَاءُ مُخَ الْعِبادَةِ ﴾ [الترمذي: ٣٣٧١] [لأنَّ العِبادَةَ] (٨) قد تكونُ وقالَ بَعضُهُمْ: الدُّعاءُ مهنا هو الدُّعاءُ ، وقد جاءَ أنَّ اللَّعاءُ مُخُ العِبادَةِ والعَبادَةِ والعَبادَةِ والعَبادَةِ والعَبادَةِ والعَبادِ عَنِ المَا اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَمُ الْمِائِةِ مَنْ هذا الوَجْهِ.

وقالَ بَعْضُ أَهِلِ النَّاوِيلِ في قولِهِ تعالى: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ ﴾ أي وَحُدُوا رَبَّكُمْ ﴿ فَضَرَّعًا وَخُفْبَةً ﴾ إخلاصاً، وقِيلَ: ﴿ نَضَرُعًا ﴾ ظاهِراً ﴿ وَخُفْبَةً ﴾ سِرًا. وأضلُهُ أنِ اغْبُدُوا رَبَّكُمْ في كُلُّ وفْتٍ وكُلُّ ساعَةٍ، أو اذْعُوا خاضِعينَ مُخْلَصِينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ قِيلَ: المجُاوِزِينَ الحَدُّ بالإشراكِ باللهِ، وقِيلَ: لا يُحِبُ الِاغْتِداءِ في الدُّعاءِ نَحْوَ أَنْ يقولَ: اللُّهُمَّ اجْعَلْنِي نَبِيّاً أَو مَلِكاً أَو أَنزِلْنِي في الجَنَّةِ مُنْزَلَ كذا ومَوضِعَ كذا. ورُوِيَ عَنْ عبدِ اللهِ بنْ مُغْفِلِ [أنهُ](١٠)

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الخلق. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: وما. (٤) في الأصل وم: قادر. (٥) من م، في الأصل: بحكمة. (٦) الواو ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: ثم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: رأى. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

Nachardan Santan Sa

سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إني أَسَالُكَ الفِرْدَوسَ، وأَسَالُكَ كذا، فقالَ لهُ عبدُ اللهِ: سَلِ اللهَ الجَنَّةَ، وتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النارِ فإني سَمْعْتُ النِبَّيِّ ﷺ يَقُولُ: •سيكونُ قومٌ يَعْتَدُونَ في الدُّعاءِ،(١) [أبو داوود ١٤٨٠].

ويَحْتَمِلُ الِاغْتِداءُ في الدعاءِ أنْ<sup>(٢)</sup> يَسْأَلَ ربَّهُ مَا لَيسَ هو بأهلِ لهُ نَحْوَ أنْ يَسْأَلَ كرامَةَ الأخيارِ والرُّسُل.

وأَصْلُ الاِعْتِداءِ هو المُجاوَزَةُ عنِ الحَدِّ. وعن الحَسَنِ [أَنَّهُ] (٢٣ قالَ: في قولِهِ تعالى: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةٌ ﴾ عَلَّمَكُمْ كيفَ تَدعُونَ رَبَّكُمْ؟ وقالَ لِلْعَبُدِ الصالحِ حِينَ (١٠ رَضِيَ دُعاءَهُ ﴿إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ يِندَآةٌ خَفِيتًا ﴾ [مريم: ٣] وقالَ أنَسُّ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿عَمَلُ البِرِّ كُلِّهِ نَصْفُ العِبادَةِ والدعاءُ نَصْفُ العِبادَةِ [المطالب العالية ٣٣٢٩] .

ومنهُمْ مَنْ صَرَفَ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ آدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُنْيَةً ﴾ إلى الدعاءِ، وقالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْفَعَ صَوتَهُ في الدعاءِ. ويَرْوُونَ على ذلكَ حديثاً عنِ النَّبِي ﷺ أنهُ سَمِعَ قوماً يَرْفَعُونَ أصواتَهُمْ في الدُّعاءِ، فقالَ: «أيها الناسُ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا عَائِباً، ولكنْ كذا» [مسلم ٢٧٠٤].

[الآية 07] وتولُه تعالى: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَقَدَ إِصَلَحِها﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَقَدَ إِصَلَحِها﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَقَدَ إِصَلَحِها مِنَ الدعاءِ إلى عبادةِ اللهِ والطاعةِ، ويأمُرُونَ بالحلالِ، وينْهُونَ عنِ الحَرامِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَقَدَ إِصَلَحِها﴾ بَعْدَ ما خَلَقَها طاهِرَةً عنْ جَميعِ أنواعِ المعَاصِي والفواحِشِ وسَفْكِ الدِّماءِ وغَيرِ ذلكِ. ويُقالُ: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْمُعَامِ بَعْدَ ما أعطاكُمْ أسباباً تَقْدِرُونَ على الإصلاح.

رجائزٌ أنْ يكونَ المُرادُ بإصلاحِ الأرضِ أهْلَها، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَتَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَشِ رَبِّهَا﴾ [الطلاق: ٨] والغريةُ لا تُوصَفُ بالعُتُوّ، ولكنْ أهْلُها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَمًا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿خَوْفًا﴾ لِما كانَ في العِبادَةِ مِنَ التَّقْصِيرِ ﴿وَطَمَمَّا ﴾ في التَّجاوُزِ والقَبولِ؛ لأنهُ لا أَحَدَ يَقْدِرُ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ حَقَّ عبادَةٍ، لا تقصِيرَ في ذلكَ.

وعلى ذلكَ ما رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَحدٌ إِلّا بِرَحْمَتِهِ، قيلَ: ولا أنْتَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: ولا أنا إلّا أنْ يَتَغَمَدَّنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ [مسلم ٢٨١١/٧١ و٧٨/٨٨] وعلى ذلكَ ما رُوِيَ أنَّ الملائِكةَ يقولُونَ يومَ القِيامةِ: ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ ويَجِبُ على كُلِّ مؤمنٍ أنْ يكونَ في كُلِّ فِعْلِ الخَيرِ خاتفاً راجياً الخَوفَ للِتَقْصِيرِ والرجاءَ لِلْقَبولِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: خوفاً مِنْ عَذابِهِ ونَقْمَتِهِ وطَمَعاً في جَنَّتِهِ .

[وقولُهُ تعالى] (٥) ﴿إِنَّ رَخْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللْمُعْسِنِينَ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: إنَّ الجَنَّةُ ﴿قَرِيبٌ مِنَ الْمُعْسِنِينَ﴾ ويقولُونَ: أرادَ بالقَريبِ الوقوعَ فيها والنُّزُولَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ المُرادُ بالرَّحْمَةِ صِفَتَهُ فيكونُ تأويلُهُ: إنَّ مَنْفَعَةَ رَحْمَةٍ ﴿اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الخائِفِينَ. وقالَ بَعْضُهُمْ في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ، وهي الجَنَّةُ قريبٌ مِنَ الخائِفِينَ. وقالَ بَعْضُهُمْ في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قريبٌ مِمَّنَ النَّا اسْتَجابَ دعاءَهُ.

ويَخْتَمِلُ مَا ذَكُونَا مِنْ مَنْفَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ ﴿قَرِيبُ﴾ مِمَّنُ (٧) ذَكَرَ. ثم ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ إلى انْفُسِهِمْ أي ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ إلى انْفُسِهِمْ أي ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ إلى الْمُفُرانِ بها، أو يُريُد المُوَجِّدِينَ.

[الآية ٥٧] وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلّذِي يُرْسِلُ ٱلْإِبْتَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ﴾ يُذَكِّرُهُمْ فاق في هذا حكمتَهُ وقَدْرَتَهُ ونِعَمَهُ لِيَخْتَجُ بها عليهِمْ بالبَعْثِ. أمّا حِكْمَتُهُ [ففي ما] (٩٠) يُرسِلُ الرياحَ والأمطارَ، ويَسوقُها إلى المكانِ الذي يُريدُ أنْ يُمْطِرَ فيهِ ما لم يَعْلَمُوا ذلكَ، [ولا شاهَدُوهُ، وما] (١٠٠ عَرَفُوا أَنْ كِيفَ يُرسِلُ المَطَرَ مِنَ السماءِ؟ وكيفَ يُرسِلُ الريحَ، ويَسوقُ السَّحابَ؟ ففي ذلكَ تَذِكِيرُ حِكْمَتِهِ إِيّاهُمْ.

<sup>(</sup>۱) أدرج بعدها في الأصل وم: والطهور. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: هو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل: إجابة قريب إلى من، في م: إجابة الله قريب إلى من. (٧) في الأصل وم: إلى من. (٨) في الأصل وم: القيام. (٩) في الأصل وم: فيما. (١٠) في الأصل وم: وشاهدوه ما.

A TO THE PROPERTY OF THE PROPE

وأمّا ما ذَكَرَهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ فهو<sup>(٢)</sup> ما ذَكَرَ مِنْ إحياءِ الأرضِ بَعْدَ ما كانَتْ مَبِّتَةً لِيُعْلِمَ أَنَّ الذي قَدَرَ على إحياءِ الأرضِ وإخراجِ النباتِ والثَّمَرِ بَعْدَ ما كان مَيِّتاً قادرٌ (٣) على / ١٧٧ ـ ب/ إحياءِ الموتّى وبَعْيْهِمْ بَعْدَ مَوِيْهِمْ على ما قَدَرَ على إحياءِ الأرضِ بالنباتِ وإحياءِ النَّخلِ بالثَمارِ بَعْدَ ما كانَ عَلِمَ كُلُّ أَنْ لا نباتَ فيها، ولا ثِمارَ فيهِ. فإذا خَرَجَ النباتُ منها والنَّمارُ مِنْ النّامِ الأوَّلِ دَلَّ ذلكَ على وَحُدانِيَّتِهِ وقُدْرَتِهِ على إحياءِ المَوتَى وبَعْثِهِمْ بَعْدَ ما ماتُوا، وصارُوا تُراباً على قَدْرِ ما ذَكَرْنا، واللهُ [أغلَمُ](٤)

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ بَيْنَ كَ يَدَىٰ رَجْمَتِهِ ﴾ دلالة ألّا يُفْهَمَ مِنَ البَدَينِ الجارِحَتَينِ [ما] (٥) يُفْهَمُ مِنَ الخَلْقِ كما لم يَفْهَمُ أحدٌ [مِنَ ذِحْرِ] (٢) البَدِ في المَقلِ الجارِحَة ؛ لأنهُ لا جارِحَة لهُ. فَعَلَى ذلكَ لا يَفْهَمُ مِنْ ذِحْرِ البَدِ لَهُ الجارِحَة مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيدٌ ﴾ [المائدة: 13] ، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِيدٌ ﴾ [فصلت: 13] ؛ لم يُفْهَمُ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ لَا يَفْهَمُ مِنْ الْبَوْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ الجارِحَتِينِ (٨) لِلقَرآنِ. فَعَلَى ذلكَ لا يُفْهَمُ مِمّا ذَكَرَ مِنْ يَدَيهِ الجارِحَتِينِ (٨). ومَنْ فِهِمَ ذلكَ إنما يَفْهَمُ لِفَسادِ اعْتِقادِهِ. وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنَ الإستواءِ على العَرْشِ والإستواءِ إلى السماءِ لا يُفْهَمُ مِنَ اسْتِواءِ النَحْلُقِ ومَعانِيهمْ، وهو ما وَصَفَ حِينَ (٢) قالَ ﴿ لِنَسَ كَيشَاهِ. شَنَ \* الشورى: ١١]. الخَلْقِ ومَعانِيهمْ، وهو ما وَصَفَ حِينَ (١) قالَ ﴿ لَيْسَ كَيشَاهِ. شَن أَنِي السَمَاءِ المَدْلِقِ ومَعانِيهمْ، وهو ما وَصَفَ حِينَ (١) قالَ ﴿ لَيْسَ كَيشَاهِ. شَن أَنْ ﴾ [الشورى: ١١].

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاعَ بُشَرًا بَيْتَ يَدَىٰ رَخَيَـةِ ﴾ ونُشُراً [ونَشْراً](١٠) وبُشْرَى؛ والنَّشْرُ هو مِنْ جَمْعِ نُشودِ [والنَّشْرُ هو](١١) مِنَ الإحياءِ، ومِنَ(١٢) التَّقْرِيقِ، وبُشْرَى بالباءِ مِنَ البِشَارَةِ.

ثم قِيلَ في قولِهِ تعالى: ﴿نَثَرُا﴾ الله ﷺ هو الذي يُفَرِّقُ، ويَسوقُ ذلكَ السَّحابَ، وقِيلَ: الريحُ هو الذي يُرْسِلُ، ويَسوقُ ذلكَ السحابَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَقَلَتَ سَكَابًا ثِقَالًا ﴾ قِيلَ: ﴿ أَقَلَتُ ﴾ حَمَلَتْ، وقِيلَ: وَفَتَحَتِ الماءَ، وهو واحدٌ ﴿ ثِقَالُا ﴾ ممّا فيه مِنَ الماء ﴿ سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيْتِ ﴾ إلى بَلَدِ مَيْتِ ﴿ فَأَرْلَنَا بِهِ ٱلمَانَ ﴾ أي بالبَلَدِ ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِ ٱلثَّرَبُ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ مِن كُلِ ٱلثَّرَبُ ﴾ ما يُشاهِدونَ مِنَ الثَّمَراتِ ﴿ فَغْرِجُ ٱلمَوْنَ ﴾ بَعْدَما ماتُوا، وذَهَبَ أَثَرُهُمْ كما أَخْرَجَ النَّباتَ والثَّمارَ مِنَ الأرضِ والنَّمارَ مِن النَّمارِ وَتَلَكَ النَّمارِ فَعَلَى ذلكَ نُخْرِجُ المَوتَى بَعْدَ ما ذَهَبَ أَثَرُهُمْ حتى لم يَبْقَ شَيّ ﴿ لَقَلَكُمْ نَدُكُرُونَ، وتَتَعِظُونَ.

وَبَعْدُ فَإِنَّ إِعَادَةَ الشَّيءِ في مُقُولِ الخَلْقِ أَهْوَنُ وأَيْسَرُ مِنَ ابْتِداءِ الإنشاءِ. أَلَا تَرَى أَنَّ الدَّهْرِيَّةَ والنَّتَويَّةَ وهُولاءِ قد أَنكرُوا الإنشاءَ مِنْ لا شَيءَ، ورأوا وجودَ الأشياءِ مَظْرُوُحَها وإعادَتَها عنْ أصلٍ وكِيانِ؟ وهو ما ذَكَرَ، وهو أهونُ عليهِ أي في عَفُولَكُمْ.

الآية ٥٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ، وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَغَيُمُ إِلَّا نَكِدُأَ ﴾ ذَكَرَ المَثَلَ، ولم يذكر

وأهلُ التَّأْوْيلِ قالُوا: ضَرَبَ المَثْلَ لِلْمؤمِنِ والكافِرِ. ثم يَحْتَمِلُ ضَربُ المَثْلِ وجُوهاً:

أَحَدُها: أنهُ وَصَفَ الأرضَ التي يَخْرُجُ منها النباتُ بالطِّيبِ، وَوَصَفَ الأرضَ التي لا يَخْرُجُ منها النباتُ بالخُبْثِ.

فَعَلَى ذلكَ المؤمنُ لِما كانَ منهُ مِنَ الأعمالِ الطاعةُ<sup>(١٣)</sup> لِرَبِّهِ والإثْتِمارُ لأِمْرِهِ، موصوفٌ هو بالظّيبِ، وجَعَلَهُ مِنْ جَوهَرِ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: فهو ما يسوق. (٢) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: لقادر. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل وم: بذكر. (٧) في الأصل وم: الجارحة. (٨) في الأصل وم: الجارحة. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) ساقطة من الأصل وم، انظر معجم القراءات القرآنية [٢/ ٣٧]. (١١) في الأصل وم: وهو. (١٣) في الأصل وم: ونشرا من. (١٣) في الأصل وم: من الطاعة.

الطّيبِ، والكافرُ لِما يكونُ منهُ الأعمالُ الخَبيثَةُ، ولا يكونُ [لَهُ](١) مِنَ الأعمالِ الصالحةِ الطاعَةُ(٢)لِربِّهِ خَبيثٌ، كما أنَّ الأرضَ التي يَخْرُجُ منها النباتُ الذي يُنتَفَعُ بِهِ موصوفةٌ بِطِيبِ الأَصْلِ والجوَهَرِ، والتي لا يَخْرُجُ منها النباتُ، ولا يُنتَفَعُ بهِ، مُوصوفةٌ بِخُبْثِ الأصلِ.

وأَمْكُنَ مِنْ وَجُو آخَرَ؛ وهو أنَّ الله عِنْ جَعَلَ هذا القرآنَ مُبارِكاً شِفاءً لِلْخَلْقِ على ما وَصَفَهُ اللهُ تعالى في غَيرِ مَوضعِ مِنَ الكتابِ، وَوَصَفَ المَاءَ المُبارَكَ في الأرضِ الطَّيْبَةِ الجَوهَرِ الكتابِ، وَوَصَفَ المَاءَ المُبارَكَ في الأرضِ الطَّيْبَةِ الجَوهَرِ خَرَجَ منها النباتُ والأنزالُ يُنتَفَعُ بها. وإذا نَزَلَ في الأرضِ السَّبْخَةِ الخَبيئةِ لم يَخْرُج [النباتُ](٣)لِخُبْثِ أَصْلِها.

فَعَلَى ذلكَ هذا القرآنُ هو مبارَكُ شِفاءً؛ يَسْمَعُهُ (٤) المؤمنُ، فَيَتَّبِعُهُ بهِ، ويَغْمَلُ بهِ، والكافُر يَسْمَعُهُ، ولا يَتَّبِعُهُ، ولا يَعْمَلُ به. فصارَ مَثَلُ المؤمِنِ الذي يَسْمَعُ هذا القرآنَ، ويَتَّبِعُهُ، ويَعْمَلُ بِما فيهِ كَمَثَلِ الماءِ الذي يَدْخُلُ في الأرض، فَيَخْرُجُ منها النباتُ لِخُبْثِ أَصْلِها وجَوْهَرِها.

وأَصْلُهُ أَنهُ ضَرَبَ مَثَلَ الذي هو مُسْتَحْسَنُ بالعَقْلِ بالذي هو مُسْتَحْسَنُ بالطَّبْعِ؛ لأنَّ ما حَسُنَ في الطَّبْعِ فإنما مَعْرِفَتُهُ حُسْنَى، وما حَسُنَ في العَقْلِ فإنما يُعْرَفُ حُسْنُهُ بالدلائِلِ، وهو غائبٌ. فَضَرَبَ مَثَلَ مَعْرِفَةِ حُسْنِهِ بالعَقْلِ بالحُسْنِ والمَسْاهَدَةِ، وهو ما ذَكَرَ مِنَ النباتِ الذي يَخْرُجُ منَ الأرضِ، وذلكَ يدلُّ على طِيبِ أَصْلِها وجَوْهَرِها. [والذي لا يَخْرُجُ] (٥٠ لِخُبْثِ جَوْهَرِها وأَصْلِها. فَعَلَى ذلكَ المؤمنُ والكافِرُ.

ثم حُسْنُ عَمَلِ هذا وَطِيبُهُ وقُبْحُ عَمَلِ الآخَرِ وخُبْتُهُ إنما يَظْهَرُ في الآخِرَةِ؛ وذلكَ يُوجِبُ البَغْضُ أنهُما اسْتَويَا في هذِهِ الدنيا، فَذَّلَ أَنَّ هناكَ دَاراً أَخْرَىَ فيها يَظْهَرُ الطَّيِّبُ مِنَ الخَبِيثِ؛ طابَ عَمَلُ المؤمِنِ وجميعُ ما يكونُ منهُ حُسْناً لِطِيبِ أَصْلِهِ، وخَبُثَ عَمَلُ الكافِرِ، وقَبُحَ ما يكونُ منهُ لِخُبْثِ أَصْلِهِ؛ كالأرضِ التي ذَكَرَ.

وقولُهُ تعالَى : ﴿ بِإِذْنِ رَبِّيًّا ﴾ يَحْتَمِلُ بِعْلِمِهِ وَتَكُوبِنِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا نَكِدُأَ﴾ قالَ الحَسَنُ: خَبِيثًا؛ أي لا يَخْرُجُ إِلَّا خَبِيثًا، وقالَ أبو بكرٍ ﴿ نَكِدُأُ﴾ أي لا مَنْفَعَةَ فيهِ، وقِيلَ: إلَّا عَلِيلًا، وهو واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآبَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴾ أي لِقَوم يَنْتَفِعُونَ بالآياتِ.

(الآية ٥٩) وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ. ﴾ كما أَرْسَلْناكِ إلى قومِكَ، وَلَسْتَ أَنتَ بأُوَّلِ رسولِ كقولِهِ تعالى: ﴿فُلْ مَا كُنتُ بِذْعَا مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩]

وفيهِ دلالةٌ أنَّ الإيمانَ يَصِحُّ بالأنبياءِ والرُّسُلِ [وإنْ لم تُعْرَفُ انْسابُهُمْ؛ لأنَّ اللهُ فَحْدَ ذَكَرَ الأنبياءَ والرُّسُلَ](١) بِأساميهِمْ، ولم يَذْكُرُ انْسابَهُمْ، وكذلكَ يَصِحُّ الإيمانُ وإنْ لم تُعْرَفُ أسماؤُهُمْ؛ لأنَّ(١) [مِنَ الأنبياءِ، وإنْ لم تُعْرَفُ أسماؤُهُمْ. لأنَّ(١) [مِنَ الأنبياءِ، وإنْ لم تُعْرَفُ أسماؤُهُمْ.

وفي ذلكَ دلالةُ رسالةِ محمدٍ ﷺ لأنهُ أُخْبَرَ عَنْ رسالةِ نوح، فَدَلَّ أَنهُ باللهِ عَرَفَ ذلك.

وقُولُهُ تعالى: ﴿فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ فِيلَ: قُولُهُ تعالى: ﴿ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ أي وَحُدوا الله، سَمُّوا التَّوحيدَ عبادَةً، لأنَّ العِبادَةَ لا تكونُ، ولا تَصِحُ إلّا بالتُّوحيدِ فيها للهِ خالصاً، سُمِّيَ بذلكَ مجازاً أنْ يكونَ عِبادةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ﴾ أي ما لَكُمْ مِنَ الإلهِ الحَقِّ الذي تَثْبُتُ أُلوهِيَّتُهُ ورُبوبيَّتُهُ بالدلائلِ مِنْ إلهِ غيرُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿إِنَّ أَخَافُ ﴾ إني أغلَمُ أنهُ يَنزِلَ عليكمْ عَذَابَ يومٍ عظيمٍ إنْ كُنْتُمْ على هذا. وقالَ بَعْضُهُمْ: الخَوفُ هو<sup>(٩)</sup> خَوفُ إشفاقٍ، وذلكَ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ في الوَقْتِ الذي كانَ يَطْمعُ إيمانَ قومِهِ، ثم آيَسَهُ اللهُ عنْ إيمانِ قومِهِ بِقولِهِ تعالى: ﴿إَن يُؤْمِرَ مِن قَرْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ مَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦].

STATE OF LOT LOT LOT LOT LOT LOT SOLUTION OF THE STATE OF LOT AND A SOLUTION OF THE SOLUTION OF THE STATE OF THE SOLUTION OF T

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل (۲) في الأصل وم: ومن الطاعة. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: فيسمع. (٥) في الأصل وم: والتي لا تخرج شيئا. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) ساقطة من م. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: وهو.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ لِلْخَلقِ كقولِهِ تعالى: ﴿لِيَوْمَ عَظِيمٍ﴾ ﴿يَوْمَ يَقُومُ اَلنَّاسُ لِرَبِّ اَلْنَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٥ و٦] وهو عظيمٌ لِلخلْقِ على ما وَصَفَ.

الآية [الأحزاب: ٦٧] وكانُوا هم أضدادَ الانبياءِ والرُّسُلِ لانهُمْ كانُوا يَدْعُونَ الناسَ إلى ما يُوحِي إليهِمُ الشّياطِينُ، والرُّسُلُ الآية [الأحزاب: ٦٧] وكانُوا همْ أضدادَ الانبياءِ والرُّسُلِ لانهُمْ كانُوا يَدْعُونَ الناسَ إلى ما يُوحِي إليهِمُ الشّياطِينُ، والرُّسُلُ كانُوا يدعُونَ إلى ما يوحي إليهِمُ اللهُ، ويُنَزِّلُ عليهِمْ. لذلكَ قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينِ﴾ لانهُمْ ظَنُوا أنَّ ما أُوحَى إليهِمُ الشّيطانُ هو الحَقُّ، وأنَّ ما يَدْعُو<sup>(١)</sup> إليهِ الرُّسُلُ هو ضَلالٌ وباطِلٌ.

**الآيية ٦١** و**تولُهُ تعالى: ﴿**قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ أي لَسْتُ أنا بِضالٌ؛ لأنهُ إذا نَفَى الضلالَ عنهُ نَفَى أنْ يكونَ , ضالاً، وهو حَرْفُ رِفْقِ ولينٍ. وعلى ذلكَ أمْرَ الأنبياءَ والرُّسُلَ أنْ يُعامِلُوا قَومَهُمْ؛ لأنَّ ذلكَ أنْجَعُ في القُلوبِ، وإلى القَبولِ أفْرَبُ.

﴿ وَلَئِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾ والعالَمُ هو جَوهَرُ الكُلِّ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَنَرَبُكَ/ ١٧٨ ـ أَ/ فِي ضَلَالٍ تُمِينِ﴾ أي في خَطّاٍ مُبِينٍ. ثم يُخْرَجُ على وجُهَينِ: آحَدُهُما: نَسَبُوهُ إلى الخَطّا لمّا رَأُوهُ خَالفَ الفراعِنَةَ والجَبابِرَةَ الذينَ هَمُّهُمُ الْقَتْلُ لِمَنْ خَالفَهُمْ.

الثاني: نَسَبُوهُ إلى الخَطَا لأنهُ دينُ آبائِهِ وأجدادِهِ، واللهُ أعْلَمُ.

الآية ٦٢ وقولُهُ تعالى: ﴿أَبَلِمُكُمْ رِسَالَنتِ رَقِي﴾ التي أمَرَني بِتَبْليغِها إليكُمْ؛ فِبِلْتُمْ، أو رَدَدْتُمْ. ثم لأني أَبَلُغُها على أيّ حالِ اسْتَقْبَلْتُموني، أو يقولُ: ﴿أَبَلِمُكُمْ رِسَالَنتِ رَقِي﴾ رسالةَ ربي التي أرسلَها إليَّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُرٌ﴾ [يَحتمِلُ قولُهُ: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُرٌ﴾](٢) أي أدعوكُمْ، وآمُرُكُمْ إلى ما فيهِ صلاحُكُمْ، وأنهاكُمْ ﴿ عَمّا فيهِ فَسادُكُمْ. والنصيحةُ هي الدعاءُ إلى ما فيهِ [الصلاحُ والنّهْيُ عَمّا فيهِ]<sup>(٣)</sup> الفَسادُ. وتكونُ النصيحةُ لَهمْ ولِجميع المؤمنينَ.

رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [أنهُ](٤) قالَ: ﴿ أَلَا إِنَّ الدينَ النَّصَحِيةُ، قيلَ: لِمَنْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قالَ: للهِ وَلرَسُولِهِ، [البخاري: ٥٧] قالَ أبو القاسِم الحكيمُ، رحمةُ اللهِ عليهِ: النصيحةُ هي النهايةُ مِنَ صِدْقِ العنايةِ.

ثم أخْبَرَ أنهُ يُبَلِّغُهُمْ ﴿رِسَٰلَكِ رَبِي﴾ ولم يُبَيِّنْ في ماذا؟ في كتابٍ أنْزَلَهُ عليه، أو يوحي [إليهِ في غيرِ كتابٍ]<sup>(٥)</sup>، ولَيسَ لنا إلى مَعْرَفِةِ ذلكَ حاجةٌ سِوَى التَّصديقِ لهُ في ما يُبَلِّغُ إليهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَفَلَمُونَ﴾ قد أتاهُ مِنَ اللهِ العِلْمُ باشياءَ ما لم يأتِ أولئكَ مِثْلُهُ، وهو كقولِ إبراهيمَ، صَلَواتُ اللهِ عليهِ، لأبيهِ ﴿يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِ مِنَ ٱلْعِلْدِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَنَّهِ عَنِي ﴿ [مريم: ٤٣] ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَفْلُمُونَ﴾ مِنَ العذاب أنْ يَنْوَلَ بِكُمْ ﴿مَا لَا نَفْلُمُونَ﴾ أنْتُمْ إذا دُمْتُمْ على ما أنْتُمْ عليهِ.

الآية ٦٣ وقولُهُ تعالى: ﴿أَوَ عِجْمَنُمُ أَن جَاءَكُمُ ذِكُرٌ مِن زَيْكُمُ ﴾ أي أَتَغجَبُونَ (١) بما جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنَ اللهِ على يَدَي ﴿رَجُلِ مِنكُونِهُ ما لا أَقْدِرُ أَنا، ولا تَقْدِرونَ أَنتُمْ على مِثْلِهِ؟ كَانُوا يَعْجَبُونَ، ويُنكِرُونَ أَنْ يكونَ رُسُلُ اللهِ مِنَ البَشَرِ بقولِهِمْ: ﴿مَا هَلَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُونُ مُلِكِهُمْ اللهِ عَلَى مَثْلِهِمْ اللهِ عَلَى مَثْلِكُمْ مُرِيدُ أَن يَنفَضَلُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآةَ ٱللهُ لأَرْلَ مَلَتَهِكَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٤] ونحو ذلك.

هكذا(٧٧ كانوا يُنْكِرُونَ رسالةَ البَشَرِ، وما يَنْبَغي لَهُمْ أَنْ يُنْكِرُوا ذلكَ لأنهُمْ قد كانُوا رَأُوا تَفْضِيلَ بَعْضِ البَشَرِ على بَعْضِ [وَتَفْضِيلَهُمْ في الرسالةِ](٥)؛ وذلكَ قد رَأُوا في ما بَيْنَهُمْ. ولِلَّهِ تَغْضِيلُ بَعْضِهُمْ على بَعْضِ السَّالةِ](٥)؛ وذلكَ قد رَأُوا في ما بَيْنَهُمْ. ولِلَّهِ تَغْضِيلُ بَعْضِهُمْ على بَعْضِ على بَعْضِ وغَيرِهِ. على بَعْضِ وغَيرِهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يدعون. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: في غير كتاب يوحي إليه. (٦) في الأصل وم: تعجبون. (٧) في الأصل وم: هذا. (٨) في الأصل وم: وفي. (٩) في الأصل وم: في المرسل تفضيلهم.

أو يقولُ: قد عَجِبْتُمْ ﴿أَن جَآءَكُمُ ذِكُرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَى﴾ يَدَي ﴿يَجُلِ مِنكُرَ﴾ ولو كانَ جاءَ الذُّكُرُ على مَنْ هو مِنْ غَيْرِ جَوهَرِكُمْ كانَ في ذلك لَبْسٌ واشْتِباهُ عليكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيُنذِرَكُمُ عَذَابَ اللهِ ﴿ وَلِنَنَقُوا ﴾ مَعَاصِيَهُ ﴿ وَلَتَلَكُّهُ زُرْحُونَ ﴾ إنِ اتَّقَيْتُمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عنهُ، أو كانَ في قومِهِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُرْحَمَ.

الآية ٦٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكُذَّ بُوهُ ﴾ يَعْنِي نُوحاً [كَذَّبوهُ حينَ] (١) دعاهُمْ إلى عِبادَةِ اللهِ تعالى وَوَخدانِيَّتِهِ، ونَهاهُمْ عَنْ عِبادَةِ غَيرِ اللهِ، أو كَذَّبُوهُ في ما آتاهُمْ مِنْ آياتِ نُبُوَّتِهِ ورسالَتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَجَيَّنَكُ ﴾ يَعْنِي نُوحاً ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَنِينَا ۗ ﴾.

إذا كانَ إهلاكُ القومِ إهلاكَ تَعْذيبٍ وعُقوبَةٍ يَنَجِّي أُولِياءَهُ، ويُبْقيهِمْ إلى الآجالِ التي هي<sup>(٢)</sup> قَدَرٌ لَهُمْ. ويكونُ ذلكَ نجاةً لَهُمْ مِنَ ذلكَ العذابِ الذي حَلَّ بالأعداءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كَنَّبُواْ يِثَايَنِيناً ﴾ التي جَعَلْناها(٣) لإثباتِ رسالتِهِ ونُبُوَّتِهِ. وَيَحْتَمِلُ ﴿كَنَّبُواْ يِثَايَنِيناً ﴾ التي أغطينا [لإثباتِ وَحُدانِيَّةِ](١) اللهِ وأُولوهِيَّتِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ﴾ عَمُوا عَنِ الحَقِّ.

ثم لم يكُنْ بَيْنَ هُودٍ وقومِهِ أُخُوَّةُ [الدينِ ولا أُخُوَّةُ المَوَدَّةِ، لكن تَحْتَمِلُ الأُخُوَّةُ أُخُوَّةً النَّسَبِ؛ لأنَّ البَشَرَ على بُغْدٍ مِنْ آدَمَ، كُلُّهُمْ أُولادُهُ. فإذا كانُوا كذلكَ فَهُمْ في ما بَيْنَهُمْ، بَعْضُهُمْ إِخْوَةُ بَعْضٍ، وأُخُوّةُ الجَوهرِ على ما ذَكَرْنا؛ يقالُ: هذا أخو هذا إذا كانَ مِنْ جِنْسِهِ وجَوهَرِهِ، [فهذانِ الوَجْهانِ يُحْتَمَلانِ] (^^) والآخرانِ لا.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ يَنْقَوْرِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ﴾ أي اغبُدوا اللهَ الذي يَسْتَجِقُ العِبادَةَ ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ﴾ أي لَيسَ لَكُمْ مِنْ مَغْبُودٍ سِوَاهُ، وهو المَعْبُودُ في الحَقيقَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَلَا نَئْقُونَ﴾ عِبادَةَ غَيْرِ اللهِ، أو ﴿أَنَلَا نَنْقُونَ﴾ اللهَ في عِبادَتِكُمْ غَيْرَهُ وفي تكذيبِكُمْ هُوداً. أو يقولُ: ﴿أَنَلَا نَتْقُونَ﴾ عذابَهُ ونَقْمَتُهُ عليكُمْ بِمُخالَفَتِكُمْ إيّاهُ.

[الآيلة ٦٦] وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ قد ذَكَرْنا قولَ المَلإِ مِنْ قَوْمِهِ ، أي أشرافِ قومِهِ وسادَتِهِ ﴿إِنَّا لَنَرَمْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظْنُكَ مِنَ ٱلْكَذِينِ٤﴾ ذَكَرَ ههنا ظنَّهُمْ في تكذيبِهِمُ الرَّسُولَ، وفي (٩) مَوضِعِ آخَرَ قَطْعَهُمْ في التَّكذيبِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَبُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا غَنُ لَمُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٨].

فكانَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّا لَنَطْنُكَ مِنَ ٱلْكَنِيِينَ﴾ في ابْتِداءِ ما دَعَاهُمْ إلى عبادَةِ اللهِ وَوَحْدانِيَّتِهِ؛ كَانُوا عَلَى ظَنَّ فَيهِ لِمَا كَانَ عَندَهُمْ صَدُوناً أَمِيناً قَبْلَ دُعائِهِمْ إلى ما دَعَاهُمْ. فلمّا أَنْ أقامَ عليهِمْ آياتِ الرسالةِ والنُّبُوَّةِ، وأَظْهَرَ عِنْدَهُمْ عِيْبَ ما عَبَدُوا كَانَ عَندَهُمْ وَيْبَ مَا عَبَدُوا عَيْرَ اللهِ، وأَبْطَلَهُ، وتَتَحَقَّقَ [ذلكَ عندَهُمْ، عندَ] (١٠ ذلكَ قالُوا ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ صَحَذِبًا وَمَا غَنُ لَمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ غَيْرَ اللهِ، وأَبْطَلَهُ، وتَتَحَقَّقَ [ذلكَ عندَهُمْ، عندَاهُمْ، عندَاهُمْ، عندُوا الرَّسُلَ.

الآية ٦٧ وقولُهُ (١٢) تعالى: ﴿ قَالَ يَنقَوْرِ لَيْسَ بِي سَفَاهَمَةٌ ﴾ إنَّ الرُّسُلَ، صَلَواتُ اللهِ عليهِم، كانُوا أُمِرُوا أَنْ يُعامِلُوا الخَلْقَ بأَحْسَنَ مُعَامَلَةٍ، وهو ما أمَرَ رسولَ اللهِ ﷺ، حينَ (١٣) قالَ تعالى لَهُ: ﴿ غُذِ ٱلْمَنْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْمُرْفِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل: هو، ساقطة من م. (۲) في الأصل وم: جعلناه. (1) في الأصل وم: لوحدانية. (٥) في الأصل وم: يقال هذا. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: فهذين الوجهين. (٩) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في م: وكذبوا. (١٢) في الأصل وم: فقال. (١٣) في الأصل وم: حيث.

プックックックックックックックックックックックック

وقالَ<sup>(١)</sup> تعالى: ﴿ آَدْفَعٌ بِٱلِّتِي هِىَ آخْسَنُ ٱلسَّيِتَةُ﴾ [المؤمنون: ٩٦] ونَحْوَهُ. فَعَلَى ذلكَ الرُّسُلُ الذينَ كانُوا مِنْ قَبْلُ؛ كانُوا مَأْمُورِينَ بذلكَ. لِذلكَ قالَ لهمْ هو، ولمّا بَلَّغُوهُ بالتَّكُذيبِ والتَّسْفِيهِ، قالَ: لَيسَ بي ما تقولونَ، وتَشْسِبونَني ﴿ وَلَاكِنِيّ رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْمَعْلَمِينَ﴾.

الآيية ٦٨ وقولُهُ تعالى: ﴿أَبَلِنُكُمْ رِسَنَكَتِ رَقِ وَأَنَا لَكُرُ نَاسِعٌ آيِنُ﴾ أي أَدْعُوكُمْ إلى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ وعبادَتِهِ والتَّمَسُكِ بالدينِ الذي بهِ نَجاتُكُمْ. وكُلُّ مَنْ دعا آخَرَ إلى ما بِهِ نَجاتُهُ فهو ناصِعٌ لهُ.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَا لَكُرُ نَاجِحُ آمِينُ﴾ أي كُنْتُ ناصِحاً لَكُمْ قَبلَ هذا أميناً<sup>(٢)</sup> فيكُمْ. فكيفَ تَكَذَّبونَني، وتَنْسُبُونَني إلى السَّفَهِ؟ وأنا أمينُ على الرسالةِ والوَحْي الذي وَضَعَ اللهُ عِندي.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَيْلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِيَ﴾ خَوَّفْتُمونَني، أولِم تُخَوِّفوني، قَبِلْتُمْ عني، أو لم تَقْبَلُوا، أو يقولُ: ﴿أَيْلِنُكُمْ رِسَانَتِ رَبِيَ﴾ فكيفَ تَنْسُبُونَني إلى السَّفَةِ والإِفْتِراءِ على اللهِ؟

الآية ٦٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاذْ كُرُوّا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ مِنْ بَعْدِ قَوْرِ نُوجٍ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ وَاذْ كُرُوّا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ وَجُوماً:

أحدُها: أنهُ جَمَلَكُمْ خُلَفاءً] (٢) قوم أهْلَكَهُمْ بِتَكذيبِهِمُ الرَّسُلَ، ولم يُهْلِكُكُمْ، فاحْذَرُوا أنْتُمْ هَلاكَكُمْ بِتَكذيبِكُمُ الرَّسُولَ كما أهْلَكَ أولئكَ بتكذيبِهمُ الرَّسُلَ. أو أنْ يُقالَ: ﴿جَمَلَكُمْ خُلَفَآتَ﴾ قومٍ صَدَّقُوا رسولاً مِنَ البَشَرِ، وهو نوح، فكيفَ كَذَّبْتُموني في دَعْوَى الرسالةِ لأني بَشَرٌ، ودُعائي إلى عبادَةِ اللهِ وَوَخْدانِيَّتِهِ؟ هذا تَناقُضٌ.

والثاني: أنِ أذكُرُوا نوحاً، وهو كانَ رسولاً مِنَ البَشَرِ، فكيفَ تُنْكِرونَ أَنْ يكونَ الرَّسُولُ مِنَ البَشَرِ، وكانَ الرُّسُلُ جميعاً مِنَ البَشَرِ.

والثالث: أنِ اذْكُروا نِعْمَتُهُ التي أَنْعَمَها عليكُمْ مِنَ السَّعَةِ في المالِ والقُوَّةِ في الأَنْفُسِ وَحُسْنِ الخِلْقَةِ والقامَةِ، وكانَ لِعادِ ذلكَ كُلُّهُ كَفُولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ ثَرَ كَيْكَ فَمَلَ رَبُّكَ مِمَادٍ ﴾ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْمِمَادِ ﴾ ﴿ أَلَيْ اللّهِ الفجر: ٦ و٧ و ٨] هذا في السَّعَةِ في المالِ. وأمّا القُوَّةُ في الأَنْفُسِ والقامةِ [فهي] أَنَّ مَا ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿ كَأَنْهُمْ أَعْبَازُ غَيْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٧] وقولِهِ تعالى: ﴿ كَأَنْهُمْ أَعْبَازُ غَيْلٍ خُاوِيَةٍ ﴾ [القمر: ٢٠] وَصْفٌ لَهُمْ بالقُوَّةِ وطولِ القامَةِ. وعلى ذلكَ فَسَّرَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً ﴾ يَعْنِي قُوَّةً/ ١٧٨ ـ ب/ وقُدْرَةً. وقِيلَ<sup>(٥)</sup>: هو الطُّولُ والعِظَمُ في الجِسْم.

ذَكَرَ اللهُ في عادِ<sup>(١)</sup> أشياءَ ثلاثَةً خَصَّهُمْ بها مِنْ غَيرِهِمْ: أَحَدُها: العِظَمُ في النَّفْسِ بِقولِهِ<sup>(٧)</sup>تعالى: ﴿وَزَادَكُمْ فِي النَّفْسِ بِقولِهِ <sup>(٧)</sup>تعالى: ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْمَلْقَةُ ﴾ وفي القُوَّةِ بقولِهِ تعالى: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥] [والثانيةُ] (١٠): السَّعَةُ في الأموالِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَمَالِه﴾ ﴿إِرَمَ نَاتِ ٱلْمِمَادِ﴾ [الفجر: ٦ و٧] و[الثالثةُ] (١٠) فَضْلُ العِلْم بقولِهِ تعالى: ﴿وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٨].

وتولُهُ تعالى: ﴿فَاذَكُرُوّا ءَالَآهُ اللّهِ قَالَ بَعْضُهُمُ: الآلاءُ هي في دَفْعِ البَلايا، والنَّعْمَاءُ هي في سَوقِ النَّعْمَاءِ إليهِ. ولكنهما واحدٌ ؛ لأنهُ ما مِنْ بَلاءٍ يَذْفَعُ عنهُ إلّا وفي ذلك سَوقُ نِعْمَةِ أُخْرَى إليهِ، ولأنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَ في سورةِ الرحمنِ الآلاءَ بِجميعِ ما ذَكَرَ إنما ذَكَرَ على سَوقِ النَّعَمِ إليهِ بقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿فَإِنِّي مَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ حينَ (١١) قالَ تعالى: ﴿فَإِلَى مَا فَكَرَ عِلَى سَوقِ النَّعْمِ إليهِ بقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ مَا لَكَذَبَانِ﴾ والسَّورةِ، ﴿ وَالرَّمْنَ ﴾ ﴿ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الآيات: ١ و٢ و٣ و٤] إلى [آخِرٍ](١٠) ما ذَكَرَ مِنَ السورةِ، ﴿ وَهُو فِكُرٌ فِي سَوقِ النَّعْمِ لا في دَفْعِ البَلايا.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَلَكُو لَمُنْلِحُونَ﴾ إنْ ذَكَرْتُمُ نِعَمَهُ، وشَكَرْتُمْ لَهُ عليها، ولم تَصْرِفُوا عِبادَتَكُمْ وشُكْرَكُمْ إلى غَيْرِو، أو ﴿ يقولُ: لِكِي يَلْزَمَكُمُ الفَلاحُ، أو حتى تكونُوا مِنْ أهلِ الفَلاحِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قوله. (۲) في الأصل وم: أمين. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (2) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: وقال غيره. (٦) من م، في الأصل: عادة. (٢) في الأصل وم: كقوله. (٨) في الأصل وم: و (٩) في الأصل وم: و. (١٠) في الأصل وم: (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

الآيية ٧٠ وولُهُ تعالى: ﴿ أَجِثْنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ وَابَأَوْنَا ﴾ هذا يدلُ على أنَّ رسالَتهُ التي يُبَلِّغُها اليهِمْ في دعائِهِ إِيّاهُمْ إلى عبادَةِ اللهِ وَحْدَهُ وتركِهِمْ عِبادَةً مَنْ دُونَهُ حِينَ (١) قالُوا: ﴿ أَجِثْنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ وَتركِهِمْ عِبادَةً مَنْ دُونَهُ حِينَ (١) قالُوا: ﴿ أَجِثْنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ وَتركِهِمْ عِبادَةً مَنْ دُونَهُ عِينَ (١) قالُوا: ﴿ أَجِثْنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ وَجَاءَهُمْ لِيَذَرُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ.

ثم في فِعْلِهِمْ تَناقُضٌ؛ لأنهُمْ كانُوا يُنْكِرونَ أَنْ يكونَ مِنَ البَشَرِ آياكُلُ مَمّا ياكُلُونَ، ويَشْرَبُ آ مَمّا يَشْرَبُونَ؛ لَم يَرْضَوا بِرِسالةِ البَشْرِ، ورَضُوا بِالهيَّةِ الأحجارِ والخَشَبِ، ثم يُقَلِّدونَ آباءَهُمْ في عِبادَتِهِمْ غيرَ اللهِ، وفي آبائِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ، لا يَعْبُدُ عَبُدُ اللهَ وَهُمُ الذينَ مَعَ نُوحٍ. فكيفَ لم يُقَلِّدُوا مَنْ نَجا منهُمْ، ولم يَعْبُدُوا غَيْرَ اللهِ دونَ أَنْ يُقَلِّدُوا مَنْ تَجَادُا عَيْرَ اللهِ؟ فذلكَ تناقُضٌ حينَ (٤٠ اتَّبُعوا آمَنْ آهُمُ مِنَهُمْ بِتَكَذَيْهِمُ الرُّسُلَ وعِبادَتِهِمْ غَيْرَ اللهِ، ولم يَتَّبِعُوا مَنْ نَجَا مِنْهُمْ.

يَذْكُرُ ﴿ سَفَهَهُمْ وَتَناقُضَهُمْ في القولِ في إنكارِهِمُ الرسولَ مِنَ البَشَر. ولكنَّ ذِكْرَ سَفَهِهِمْ وتناقُضِهِمْ بالتَّغْرِيضِ لا بالتَّصْرِيح. وكذلكَ عامَّةُ ما ذَكَرَ في كتابِهِ منْ سَفَهِهِمْ إنما ذَكَرَهُ (١٠) بالتَّعْرِيض.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَنِنَا بِمَا نَمِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلمَّندِقِينَ﴾ إنهُ كانَ يَمِدُ العذابَ إِنْ لم يُصِدُّقُوهُ في ما يَدْعُوهُمْ إليهِ وتَرْكِ \* تَقْلِيدِهِمْ آباءَهُمْ في عِبادِتِهِمْ غَيْرَ اللهِ.

**الآية ٧١)** وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن زَيْكُمْ رِجْشُ وَغَضَبٌ ﴾ قالَ بَعْضُهُمُ: الرَّجْسُ العذابُ؛ أي وَجَبَ عليكُمُ العذابُ بتكذيبِكُمْ (٧٠ هوداً أو تَقْلِيدِكُمْ آباءَكُمْ في عِبادَيْكُمْ غَيْرَ اللهِ ﴿وَغَضَبٌ ﴾ وهو العذابُ أيضاً.

وجائزٌ أَنْ يكونَ الرِّجْسُ ههنا الخِذْلانُ وحِرْمانُ التَّوفيقِ والمَعونةِ؛ أي وَقَعَ عليكُمْ، وَوَجَبَ، الخِذْلانُ وحِرْمانُ التَّوفيقِ باختِيارِكُمْ ما اخْتَرْتُمْ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: الرَّجسُ هو الإثْمُ والخُبْثُ كقولِهِ تعالى: ﴿فَاجْتَكِبُواْ ٱلنِّمْسُ مِنَ ٱلْأَوْشَنِ وَآجْتَكِبُواْ فَوْلَكَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] وقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا مِنَ الرَّجْسِ الحَجِ: ٣٠] وقولِهِ [ﷺ (١٠): «اللَّهُمَّ إني أعوذُ بكَ مِنَ الرَّجْسِ الخَبِيثِ المُخَنَّثِ مِنَ الشيطانِ الرَّجِيمِ [ابن ماجة ٢٩٩]

وقولُهُ تعالى: ﴿أَتُجَدِلُونِي فِت أَسْمَلُو سَنَيْنُنُومَا﴾ ومجادَلَتُهُمْ ما قالُوا ﴿أَجِفَتَنَا لِنَقَبُدَ اللّهَ وَحَـدَوُ﴾ ويَحْتَمِلُ ﴿فِتِ أَسْمَلُو﴾ أي باسماء ﴿سَنَبْنُنُومَا﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَوْ﴾ قِيلَ: مِنْ حُجَّةٍ ، أي لم يُنَزِّلُ لهمْ حُجَّةً في عِبادَتِهِمْ غَيْرَ اللهِ، وقِيلَ: السلطانُ ههنا عُذْوٌ؛ أي لم يُنَزِّلُ لهمْ عُذْراً في ذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنْظِرُوا ﴾ أي انْتَظِرُوا أنْتُمْ وَعْدَ الشيطانِ ﴿ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلسُّنَظِينَ﴾ وَعْدَ الرحمنِ.

(الآية ٧٧) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخِيَنَهُ ﴾ يَعْنَي هُوداً ﴿ وَالَّذِينَ مَمَمُ رِبَحْتَوْ مِنَّا ﴾ إنَّ حُكْمَ اللهِ أنهُ إذا أَهْلَكَ قُوماً إهْلاكَ تَعْذَيبِ اسْتَأْصَلَهُمْ، وانْجَى أُولِياءَهُ، ونَصَرَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَحْمَةِ مِنْنَا﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ تعالى بِرَحْمَتِهِ التي هَذَاهُمْ ﴿ وَلُولَا رَحْمَتُهُ ما الْهَنَدُوا، لكنَّهُ أَنْجَاهُمْ برخْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: قلدوا. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) من م، ساقطة من الأصل.
 (٦) في الأصل وم: ذكر. (٧) من م، في الأصل: بتكذيبهم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

TO THE PERMENTING TO THE PROPERTY OF THE PROPE

وفيهِ أنَّ مَنْ نَجا برحْمَتِهِ وفَضْلِهِ، وإنْ كانَ رسولاً، لا بِاسْتيِجابِ منهُ النجاةَ، وهو ما رُوِيَ [ﷺ حينَ](١) قالَ: ﴿لا يدخُلُ الجَنَّةَ أحدٌ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ، قِيلَ: ولا أنْتَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ولا أنا إلَّا أنْ يَتَغَمَّدَني اللهُ برحْمَتِهِ٣ [مسلم ٢٨١٦/ ١٧ و . . . و۲۸۱۸ [۷۸].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَطَهْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَلِينَا ﴾ إي اضلَ ﴿ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَلِينَا ﴾ ولم يُبَيِّنُ لنا آباتِهِ التي أغطَى هوداً. ولَيسَ لَنا إلى مَعْرِفةِ ذلكَ حاجةٌ سِوىَ ما أَخْبَرَ ما حَلَّ بِتَكَذِّيبِهِمُ الرسولَ؛ وذلكَ كانَ سُنَّةً وجِكْمَةً في الإَمْم السالفَةِ. الآية ٧٣ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَىٰ تَسُودَ أَغَاهُمْ مَسْلِمُنَّا﴾ قد ذَكَرْنا أنهُ تَحْتَمِلُ الأُخُوَّةُ وجوهاً أربَعَةً: أَخُوَّةُ النَّسَب وأُخُوَّةُ الْجَوهَرِ وَالشُّكُلِ عَلَى مَا يُقَالُ: هذا أخو هذا، إذا كانَ مِنْ جَوهَروِ<sup>(٢)</sup> وشَكْلِهِ، وأُخُوَّةُ المَوَدَّةِ والخُلَّةِ، وأُخُوَّةُ الدينِ.

ثم يَحْتَمِلُ انْ يكونَ<sup>(٣)</sup> ذكَرَ مِنْ أُخُوَّةِ صالح [أنهُ]<sup>(٤)</sup> كانَ أخاهُمُ<sup>(٥)</sup> في النَّسَبِ أو في الجَوهَرِ على ما ذَكَرَ في هودٍ، ولا يَختَمِلُ أن يكونَ في المَوَدَّةِ والدينِ. وأمّا أُخُوَّةُ النَّسَبِ فإنها <sup>(١)</sup> تَحْتَمِلُ لِما ذَكَرُنا أنَّ بَني آدمَ كلَّهُمْ إِخْوَةٌ، وإنْ [لَمْ]<sup>(٧)</sup> يُعَدُّوا؛ [هم من أولادِهِ]^^).

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ يَنْقَوْرِ أَعْبُدُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَنْهِ غَنْرُوُّ ﴾ قد ذكرنا أنَّ الرسُلَ بأجْمَعِهِمْ، صَلَواتُ اللهِ عليهِمْ، إنما بُعِثوا لِيَدْعُوا الخَلْقَ إلى وَحْدانيَّةِ اللهِ والعِبادَةِ لهُ؛ إذْ لا مَعْبُودَ سِواهُ، يَسْتَحِقُ العِبادَةَ مِنَ الخَلْقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَدْ جَنَّاءَنْكُم بَنَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ ﴾ قِيلَ فيهِ بوَجهَينِ: قيلَ: ﴿بَيِّنَةٌ مِن رَّتِكُمُّ ﴾ ما ذَكَرَ مِنَ الناقةِ التي جَعَلَها اللهُ تعالى آيَةً لرِسالةِ صالح، وهو [قولُهُ تعالى](\*): ﴿ هَلَذِهِ. نَافَتُهُ أَلَو لَكُمْ مَانِكُمْ وقِيلَ: ﴿ بَهَنِمَةٌ مِن زَيْكُمْ ۗ ﴾ آياتٌ ظَهَرتْ لهُمْ على لسانِ صالح، وجَرَتَ على يَدَيهِ، تدلُّ (١١) على رسالةِ (١١) صالح ونُبُوَّتِهِ. لكنَهُمْ كابَرُوا تلكَ الآياتِ في التكذيب، وعانَدُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ هَنذِهِ. نَاقَهُ ٱللَّهِ لَكُمْ مَايَةً ﴾ وَجْهُ تَخْصيصِ إضافةِ تلكَ الناقةِ إلى اللهِ يَحْتَمِلُ وجِوهاً ، وإن كانِتِ النُّوقُ كُلُّها لِلهِ في الحَقيقَةِ:

أحدُها: لَمَا خُصَّتْ تلكَ بِتَذْكيرِ عبادَتِهِ تعالى إيَّاهُمْ وَوَحْدانِيَّتِهِ تَعْظيماً لها على ما خُصَّتِ المساجِدُ بالإضافَةِ إليهِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: ١٨] لَمَا جُعِلَتْ تلكَ البقاعُ لإِقامةِ عبادَةِ اللهِ، خُطَّتْ بالإضافةِ إليهِ لمّا جَعَلَها اللهُ آيةً مِنْ آياتِهِ خارِجَةً عَنْ غَيْرِها مِنَ النُّوقِ، مخالِفَةً بُنْيَتُها بُنْيَةً غيرِها: إمّا [في](١٢) خِلْقَةٍ، وإمّا في ابْتِداءِ إخداثِها وإنشائِها، أو ﴿ فِي أَيُّ شَيءٍ كَانَ، فأَضَافَهَا إَلِيهِ لِذَٰلِكَ، واللهُ أَعَلَمُ.

ثم لا يَجِبُ أَنْ يُتَكَلَّفَ المَعْنَى الذي لهُ جَعَلَ الناقَةَ آيةً؛ لأنهُ، جَلَّ، وعَلَّا، لم يُبَيِّنُ لنا ذلكَ المَعْنَى، فلو تُكُلِّفُ ذِكْرُ ذلكَ فَلِمِلَّةٍ يُخَرِّجُ على خِلافٍ مَا كَانَ فِي الكُتُبِ المَاضِيَّةِ؛ فَهَذِهِ القِصَصُ وأخبارُ الأَمَم المَاضِيَّةِ إنما ذُكِرَتْ في القرآنِ لِتكونَ آيةً لِرسالةِ محمدٍ ﷺ فلو ذُكِرَتْ على خِلافٍ ما كانَ لهمْ في ذلكَ مَقالٌ.

ويَحْتَمِلُ مَعنَى الإضافَةِ إليهِ وَجُهاً آخَرَ؛ وهو أنهُ لم يَجْعَلْ مَنافِعَ هذهِ الناقةِ لهُمْ، ولا جَعَلَ عليهِمْ مُؤْنَتَها، بل أَخْبَرَ أَنْ ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آلَيْنِ ٱللَّهِ جَعَلَ مُؤْنَتُها في ما يَخْرُجُ مِنَ الأرضِ، وليَسَتْ كسايْرِ النُّوقِ الَّتِي جَعَلَ مُؤْنَتُها عليهِمْ ومنافِعَها لَهُمْ بإزاءِ ما جَعَلَ / ١٧٩ ـ أ/ عليهِمْ مِنَ المُؤَنِ. فَمَعْنَى التَّخْصيصِ بالإضافَةِ إليهِ لِما لم يُشْرِكُ [في مُؤنّتِها](١٣٠) أحداً ولا في منافِعِها، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَذَرُوهَا تَأْحَكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ دلالة أنَّ تلك الناقة كانَ غِذاؤها مِثْلَ غِذاء ساير النُّوق، وإنْ كانَتْ خارجَةً عَنْ طِباع سائِرِ النُّوقِ مِنْ جِهَةِ الآيةِ لِيُعْلِمَ أنها، وإن كانَتْ آيةً لِرِسالَتِهِ ودلالةً لِلنُّبُوَّةِ فَتَشابُهُهَا لِسائِرِ النُّوقِ في هذِهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث، (٢) من م، في الأصل: جوهر. (٣) في م: يكونها. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أخوهم. (٦) في الأصل وم: فإنه. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: لأنهم من أولادهم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. (١١) من م، في الأصل: رسالته. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: فيها.

الجِهَةِ، لا يُخْرِجُها عنْ حُكْمِ الآية. فَعَلَى ذلكَ الرُّسُلُ، وإنْ كانوا ساوَوا غَيْرَهُمْ مِنَ الناسِ في المَطْعَمِ والغِذاءِ، لا يَمْنَعْ ذلكَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا رُسُلاً، واللهُ أعْلَمُ بذلكَ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِمُوٓو﴾ يَخْتَمِلُ: لا تَتَعَرَّضُوا لها قَثْلاً ولا قَطْعاً ولا عَقْراً لِما لَيسَتْ هي لَكمْ (') ﴿فَيَأَغُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيثٌ﴾ [هود: ٦٤] فهذا يدلُّ على أنهُ إنما أرادَ بالعذابِ الْلَيْثُ﴾ وفي مواضِعَ أُخَرَ [كقولِهِ تعالى](''): ﴿فَإَغُذَكُمْ عَذَابٌ فَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٤] فهذا يدلُّ على أنهُ إنما أرادَ بالعذابِ الله عَذابُ الآخِرَةِ بِكُفْرِهِمْ؛ فالوعيدُ بأخذِ العذابِ لَهُمْ في الدنيا، و اللهُ أعلمُ.

الآية ٧٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ جَمَلَكُوْ خُلُفَاءٌ مِنْ بَمْدِ عَادِ ﴾ قد ذَكَرْنا تَأُويلَهُ في قصةِ هودٍ ﴿وَبَوَأَكُمْ فِي الْكَالِهُ فَي قصةِ هودٍ ﴿وَبَوَأَكُمْ فِي الْمَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ الْجِبَالِ دونَ غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ.

خَصَّ هؤلاءِ بِسَعَةِ الرِّزْقِ وبَسْطِ الأموالِ، وقومَ هودِ بالقُوَّةِ والبَطْشِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَعَسْطَةٌ﴾ [الأعراف: ٦٩] وقولِهِ (٤) تعالى: ﴿وَإِذَا بَطَثْتُم بَطُوباء: ١٣٠]

كَانَ خَصَّهُمْ بِفَضْلِ القُوَّةِ وَالبَطْشِ وَالطُّولِ مِنْ بَيْنِ غَيرِهِمْ، وهؤلاءِ بِسَعَةِ الأَرْزَاقِ لَهُمْ وَبَسْطِ الأَموالِ ﴿ فَأَذْ كُرُوّا ءَالَاءَ اللَّهِ اللَّهُ وَ البَّسْطِ وَبِمَا ﴿ جَمَلَكُو خُلَكَآءَ مِنْ بَشْدِ عَكَادٍ ﴾ وبما أَقْدَرَكُمْ مِنِ اتّْخاذِ البّيوتِ مِنَ الجبالِ، لم يَقْدِرُ على مِثْلِهِ أَحَدُ؛ لأَنَّ غَيْرَهُمْ مِنَ الخَلاثِقِ إِنما يَنْتَفِعُونَ بالجبالِ على ما هِيَ عليها، وأمّا هُمْ فَقَدْ مَكَنَ لَهُمْ على نَحْتِها واتّخاذِها بيُوناً ﴿ وَلَا نَشْوَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أي اذْكُروا نِعَمتَهُ، ولا تُشرِكُوا في عبادَتِكُمْ غَيْرَهُ.

الآية ٧٥ وولُهُ تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُا مِن قَوْمِهِ.﴾ قد ذَكَرْنا أنَّ المَلاَّ مِنْ قومِهِ هُمْ كُبَراؤُهُمْ وساداتُهُمُ اسْتَكْبَرُوا عليهِ لَمّا رَأُوهُ دونَ أنْفُسِهِمْ في أمْرِ الدنبا، فلم يَتَّبِعُوهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ فيهِ دلالةُ أنَّ مِنَ المُسْتَضْعفِينَ مِنْ قومِهِ مَنْ لم يكُنْ آمَنَ [في حِينِ]<sup>(٥)</sup> خَصَّ لِمَن آمَنَ منْهُمْ. وفيهِ أنَّ أوّلَ مَنِ اتَّبَعَ الرَّسُلَ همُ الضعفاءُ [كذلكَ كانَ الأتباعُ للرُّسُلِ جميعاً الضَّعفاءَ]<sup>(١)</sup>.

وقولُه' تعالى: ﴿ أَتَمَّلَمُونَ أَكَ مَنْلِمًا تُرْسَلُ مِن زَيِّهِ. قَالُوٓا إِنَّا بِكَ أَرْسِلَ بِهِ. مُؤْمِنُونَ ﴾ قولُ هؤلاءِ الذينَ آمَنُوا بصالح ﷺ وصَدَّقُوهُ برسالتِهِ [وهو يَحتمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما]<sup>(٨)</sup>: لَمَ يَخْرُجُ في الظاهِرِ جوابَ ما سألُوا لأنهُمْ قالُوا: ﴿أَنَصَٰلَمُونَ أَكَ مَنَلِمًا ثُرَسَلُ مِن رَبِّهِ.﴾؟ إنما سَالُوهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ برسالتِهِ، لم يَسْأَلُوهُمْ عَنْ إيمانِهِمْ. فَهُمْ إنما أجابُوا عَنْ غَيرِ ما سَالُوا في الظاهِرِ.

لكنْ يجوزُ أَنْ يُكَنِّى بِالعِلْمِ [عنِ] (١٠) الإيمانِ، فكأنهُمْ (١٠) قالُوا لَهُمْ: تؤمِنُونَ بِصالح، وتُصَدِّقُونَهُ؛ لأنَّ العِلْمَ بالشيءِ، فيه يَقَعُ بِلا صُنْعٍ، والأيمانُ لا يكونُ بِصُنْعٍ منهُمْ، فكأنهُمْ إنما سَأْلُوهُمْ عنِ الإيمانِ بهِ، لذلكَ قالُوا : ﴿إِنَّا بِسَآ أَرْسِلَ بِهِ. مُؤْمِنُونَ﴾.

والثاني: كأنهُمْ قالُوا: بل عَلِمُنا أنهُ مُرْسَلٌ مِنْ ربُّهِ، وإنا ﴿ بِكَ أَرْسِلَ بِدِ. مُؤْمِنُونَ ﴾

وفيهِ دلالةً أنَّ مَنْ مُكِّنَ لهُ مِنَ العِلْمِ بأسبابٍ، جُعِلَتْ لهُ، يصِلُ بها إلى العِلْمِ بهِ، لم يُغذَرُ (١١) بِجَهْلِهِ في ذلكَ بَعْدَ ما أُغْطِيَ أسبابَ العِلْم حِين (١٢) قالُوا: ﴿ أَتَمْلَمُونَ أَنَكَ صَكِامًا مُرْسَلٌ مِن رَّبِيْهُ ﴾ أي لا تَغلَمُونَ.

الله الله بالله بالله

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: لهم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: وقال. (٤) في الأصل وم: وقال. (٥) في الأصل: من حيث. (١) من م: ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: وقولهم. (٨) ساقطة من الأصل وم (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: فكانها. (١١) في الأصل وم: يقدر. (١٢) في الأصل وم: حيث.

الآية ٧٦ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبَّرُنَا إِنَا بِالَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ. كَيْنِرُونَ ﴾ فيهِ دلالَةٌ [أنَّ](١) الإيمانَ هو التَّضديقُ في اللغةِ.

والتكذيبُ هو ضِدُّ ما يكونُ بهِ التَّصْديقُ حينَ (٢) أجابُوا بالتَّكُذيْبِ لإِيمانِهِمْ بهِ لِقَولِهِمْ ﴿إِنَّا بِسَكَ أَرْسِلَ بِهِ، مُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٧٥] فهؤلاءِ لم يَعْرِفُوا جميعَ الطاعاتِ إيماناً، على ما عَرَفَ (٢) بَعْضُ الناسِ، إنما عَرَفُوهُ تَصديقاً.

الآية ٧٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ﴾ أضاف ههنا العَقْرَ إليهِمْ جَمِيعاً. وفي مَواضع (٤) أَخَرَ أضاف إلى الواحِدِ بِقَولِهِ بِعَالَى ﴿ فَادَوّا صَلِيمٌ فَا فَالَى الواحِدِ [بقولِهِ تعالى ﴿ فَادَوّا صَلِيمٌ فَا فَالَى الواحِدِ [بقولِهِ تعالى عَلَى الْبَعَثَ أَشْفَنَهَا ﴾ [الآية: ١٢] تعالى] (٥): ﴿ إِذِ ٱلْبُعَثَ أَشْفَنَهَا ﴾ [الآية: ١٢]

لكنْ في ما كانَ مُضافاً إليهِمْ جميعاً يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَوَلَّى واحِدٌ منهُمْ عَقْرَها بِمَشُورَتِهِمْ جميعاً ومَعُونَتِهِمْ وتَدْبيرِهِمْ وتَراضِيهِمْ على ذلك، وإلى الواحِدِ في ما تَوَلَّى جَرْحَهَا ومَنْعَها عنِ السَّيْر.

ففيهِ دلالةٌ لِمَذْهَبِ أصحابِنا: أنَّ قُطَاعَ<sup>(٢)</sup> الطَّريقِ، إذا تَوَلَّى بَعْضُهُمُ القَثْلَ وأَخْذَ الأموالِ، ولم يَتَوَلَّ بَعْضُهُمْ، يُشارِكُونَ جميعاً: مَنْ تَوَلَّى مَنهمْ ومَنْ لم يَتَوَلَّ في حُكْمِ قُطَاعِ الطَّريقِ بَعْدَ أنْ يكونَ بَعْضُهُمْ عَوناً لِبَعْض. وكذلكَ إذا اجْتَمَعَ قومٌ على قَتْل واحِدٍ، فَتَوَلَّى بَعْضُهُمُ القَتْلَ، ولم يَتَوَلَّ بَعْضٌ، بَعْدَ أن كانُوا في عَونِ أُولئكَ، فإنهُمْ يُقْتَلُونَ جميعاً.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ قولُ عُمَرَ ظَيْ حينَ (٧) قالَ: لو تَمالاً عليهِ أهلُ صَنْعاءَ [لَقَتَلَهُمْ. وأهلُ صَنْعاءَ [فَا اجْتَمعُوا لا سَبِيلَ لِلْكُلِّ أَنْ يَتَوَلَّوا قَتْلَهُ. فدلَ أنهُ على العَونِ والنَّصْرِ لِبَعْضِهِمْ بَعْضاً، فَيُشارِكُونَ جميعاً في القِصاصِ على ما شارَكَ أُولئكَ جميعاً في العذاب: مَنْ تَوَلَّ عَقْرَها ومَنْ لم يَتَوَلَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذلكَ العَقْرُ بِمَعُونَتِهِمْ وبِتَراضِيِهمْ على ذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ اَثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿ فَأَخَذَنْهُمُ الرَّجْفَتُهُۗ إِنَمَا أَخَذَهُمُ العذَابُ لَمَّا اسْتَعْجَلُوا مِنهُ العذَابَ، ويَعِدُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَكَتُواْ عَنْ أَمْ ِ رَبِّهِمْ ﴾ المُتُوُّ هو النَّهايَةُ في التَّمَرُّدِ والخِلافِ لأِمْرِ على العِلْمِ مِنْهُمْ بالخِلافِ لا على الغَفْلَةِ والجَهْل.

الآية ٧٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ نَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَتُهُ قِيلَ: الزَّلْزَلَةُ، وقِيلَ: الصَّيَحةُ. وقالَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنِيقَةُ ﴾ [الذاريات: ٤٤] والقِصَّةُ في ذلكَ كِلِّهِ واحَدَةٌ (٩٠). فَجائزٌ أَنْ يكونَ ذلكَ [واحداً، وإنِ الْحَتَلَفَتِ الألفاظُ ] (١٠)، وهو عِبارةٌ عنِ العذابِ، وجائزٌ أَنْ تكونَ الصَّيحَةُ: لَمَّا صِيحَ بَهِمْ صَعِقُوا جميعاً، فَماتُوا، وهو واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَادِهِمَ جَنِيْهِينَ ﴾ قِيلَ: مَيْتيِنَ ولازِقِينَ بالأرضِ؛ قد ماتُوا، وذَهَبُوا. ويُقالُ: جَثَمَ الطائرُ إذا لَزِقَ في الأرضِ؛ يُقالُ: أَجْفَمْتُهُ أَي الْزَقْتُهُ بالأرضِ، والمُجْفَمَةُ: يُقالُ: طائرٌ يُشَدُّ جَناحاهُ ورِجْلاهُ، ثم يُوضَعُ بالأرض، ثم يُرمَى بالنَّبُل حتى يموت، يُقالُ: جَثَمْتُ الطائرَ أي شَدَدْتُ رِجْلَيهِ وجَناحَيهِ، ويُقالُ: جَثْمَ يَجْثُمُ [جُثوماً](١١) وجَفْماً إذا فَعَلَ ما ذَكُونا.

(الآية ٧٩) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ﴾ أي أغرض عنهُمْ، وخَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ حينَ عَلِمَ أَنَّ العذابَ سَيَنْزِلُ (١٢) بِهِمْ ﴿ وَقَالَ بَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَفْتُكُمُ مِسَالَةَ رَقِى وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ والنَّصِيحَةُ ما ذَكْرُنا أَنَّ كُلُّ مَنْ دَلَّ آخَرَ على ما بِهِ نَجاتُهُ، وسَعَى على دَفْعِ البلاءِ والهلاكِ عنهُ. فهو ناصحٌ لهُ. فَعَلَى ذلكَ صالِحٌ وغَيْرُهُ مِنَ الرُّسُلِ، قد دَلُوا قومَهُمْ على ما بِهِ نَجاتُهُمْ، وسَعُوا على دَفْعِ البلاكِ عنهُمْ. لكنَّهُمْ لم يَقْبَلُوا النَّصِيحَةَ منهُمْ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: عرفوا. (٤) في الأصل وم: موضع. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: قاطع. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: واحد. (١٠) في الأصل وم: واحد وأن اختلف ألفاظ. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: ينزل.

[الآية ٥٠] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلُومًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ ذَكَرَ في غَيْرِهِ مِنَ الأنبياءِ دُعاءَهُمْ فَومَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَوَخدانِيَّتِهِ على ما قال نُوحٌ: ﴿ يَنْقُورِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا عَهَا، ولا يُحْتَمَلُ أَنْ لَم يكُنْ منهُ الدعاءُ إلى ما كانَ وصالِحٌ وشُعَيبٌ وغَيْرُهُمْ مِنَ الأنبياءِ، ولم يَذْكُرُ في لوطِ ذلكَ إِلّا ههنا، ولا يُحْتَمَلُ أَنْ لَم يكُنْ منهُ الدعاءُ إلى ما كانَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأنبياءِ إلى توحيدِ اللهِ وعِبادَتِهِ قَبْلَ النَّهْيِ عنِ الفواحِشِ والتَّمْييرِ عليها، وهو ما ذَكَرَ في سورةٍ (١٠) أَخْرَى: مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأنبياءِ إلى توحيدِ اللهِ وعِبادَتِهِ قَبْلَ النَّهْيِ عنِ الفواحِشِ والتَّمْييرِ عليها، وهو ما ذَكَرَ في سورةٍ (١٠) أَخْرَى: ﴿ كَذَبَتُ قَوْمُ لُوطُ اللهُ الشَّرْسَلِينَ ﴾ ﴿إِذَ قَالَ لَمُمْ لُوطُ أَلَا نَتُمُونَ ﴾ ﴿إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينً ﴾ ﴿ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَمَا وَلَا اللّهُ عَلَى عَبادَةِ اللهِ وَوَخدانِيَّتِهِ أَوَّلاً، ثم النَّهُ عُمَا ارْتَكُبُوا مِنَ الفواحِشِ / ١٦٩ عالم عالى عبادَةِ اللهِ وَوَخدانِيَّتِهِ أَوَّلاً، ثم النَّهُ عُمَا ارْتَكُبُوا مِنَ الفواحِشِ / ١٩٧٩ ـ بِ / والمَعاصِي والتَّمْيرِ عليها.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلْنَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْمَنْكِينَ﴾ وقولُهُ تعالى﴿مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَنْكِينَ﴾ وقولُهُ تعالى﴿مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ لَهُ يَكُونَ مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنَ سَائِرِ الأقوامِ تَقْلِيدُ الآباءِ في العِبادَةِ لِغَيْرِ اللهِ كقولِهِمْ: ﴿أَجِفْقُنَا لِنَعَبُدُ ٱللّهَ وَخَـدَمُ وَنَـذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ مَا كُنَا عَلَى مَالَئِهِم مُهْتَدُونَ﴾ [المزخرف: ٢٢] وقولِهِمْ "﴿وَلِنَّا عَلَى مَالَئِهِم مُهْتَدُونَ﴾ [المنعراء: ٧٤] ونخو ما قالوُا.

فَعَلَى ذلكَ مِنْ قومٍ لُوطِ لِلُوطِ لَمّا دَعَاهُمْ إلى عِبادَةِ اللهِ وَوَخْدَانِيَّتِهِ، فَأَجَابَهُمْ بِمَا أَجَابَ الأقوامُ لِأَنْبِيائِهِمْ مِنَ التَّقْلِيدِ لآبائِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخَدِ مِنَ الْمَلَدِينَ ﴾ أي تَعْمَلُونَ أنتُمْ أعمالاً لا يَعْمَلُها آباؤكُمْ، ولا تُقَلِّدُونَ آبَاءَكُمْ فِي تَرْكِها مِنْ نَحْوِمَا ذَكَرَ مِنْ إِتِيانِ الفَاحِشَةِ فَقَالَ: ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخُو مِنَ الْفَاحِشَةِ اللهِ الْمَالَمِينَ عَلَى عِلْمَ مَنْهُمْ أَنَّ ذلكَ فَاحِشَةٌ.

أَلَا تَرَى [أنهُمْ] فَالُوا: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَظَهَّرُونَ﴾؟ [الأعراف: ٨٦] ذَكَرَ هذا القولَ على ما يأتونَ مِنَ الفَواحِشِ؛ يَأْتُونَ على عِلْمِ منهُمْ أنها فَواحِشُ حينَ (٢) قالُوا ﴿إِنَّهُمْ أَنَاشٌ يَنَظَهَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٨٢].

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ اَلْفَحِسَةَ ﴾ لِما [هو] (٧) في العَقْلِ والشَّرْعِ [فاحِسْ] (٨)؛ لأنَّ ما حَرَّمَ مِنَ المُحَرَّماتِ على الخَلْقِ [واخَلَّ المُحَلَّلاتِ نِعْمَةٌ وفَصْلِ آ (١) منهُ لَهُمْ على ذلك. ثم جَعَلَ في ما أَحَلَّ لَهُمْ مِنَ الأَظْعِمِةِ والأَشْرِبَةِ والإسْتِمْتَاعِ بالنساءِ والجَواري دَواماً (١) لهذا العالَم؛ لأنهُمْ لو تَرَكُوا التَّناوُلَ مِنْ ذلكَ لَهَلَكُوا، وانْقَظَعَ هذا العالَمُ لِما يَنقَطِعُ نَسْلُهُمْ. ثم رَكَّبَ والجَواري دَواماً (١) لهذا العالَم؛ لأنهُ أَحَلُ لَهُمْ لِيَدومَ هذا العالَمُ؛ لأنهُ أَحَلُ لَهُمُ الشَّهُوَةَ (١١) خاصَّةً، فيهُمُ الشَّهُوَةَ (١١) خاصَّةً، ولكن لِما ذَكْرُنا. فأخْبَرَ أنَّ ما يأتونَ هُمْ فاحِشَةٌ لِما لَيسَ إنيانُهُمْ إيّاها (١٠)؟ إلّا لِنَفْسِ قَضاءِ الشَّهُوَةِ؛ إذْ لَيسَ في ذلكَ دَوامُ العالَم وبَقاؤُهُ. فهو في العَقْلِ فاحِثْلٌ مُحَرَّمٌ، وإنْ لم يَرِذْ فيهِ النَّهِيُ، واللهُ أعْلَمُ.

[الآية ٨] وقولُه تعالى: ﴿ بَلَ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُوكَ الإسرافُ هو الإكثارُ مِنَ الشَّيءِ والمُجاوَزَةُ عَنِ الحَدِّ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلَّ أَنْتُمْ قَوْمٌ نُسْمِيْوُكِ ﴾ وجُوماً ثلاثَةً:

أَحَدُها: مَا ذَكَرْنَا مِنْ إِكِثَارِ الفِعْلِ.

والثاني: ﴿ نُسْرِنُونَ ﴾ لِما ضَيَّعُوا ما أَنْعَمَ اللهُ عليهِمْ حِينَ (١٥) أَعْظَى لهمُ الأزواجَ فَضلاً مِنْهُ ونِعْمَةً حِينَ (١٥) أَخْبَرَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: آية. (۲) في الأصل وم: و. (۳) في الأصل وم: وقوله. (٤) في الأصل وم: هم. (٥) ساقطة من الأصل وم: (١) في الأصل وم: حيث. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل: وأهل المحلات، في م: وأهل المحللات. (١٠) في الأصل وم: دوام. (١١) في الأصل وم: للشهوة. (١٢) في الأصل وم: اباءهم. (١٣)و(١٤)و(١٥)و(١٥) في الأصل وم: حيث.

[بسقسولِسهِ] (١) ﴿ وَمِنْ مَايَنيْهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَنْفَجًا ﴾ [السروم: ٢١] وبسقسولِسهِ (١) ﴿ وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَنْوَجًا ﴾ [السحل: ٧٤] وبسقسولِسهِ ما إنْعَمَ عليهِمْ، بل ضَيَّعُوها، وجَعَلُوها في غَيْرِ ما جَمَلَ هو لَهُمْ. فذلكَ إسرافٌ منهُمْ.

والثالث: الإسراف هو المُجاوَزَةُ عن الحَدُّ الذي جَعَلَ لهم، فَهُمْ قد جاوَزوهُ.

الآية AT وتولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوٓا أَغْرِجُوهُم ثِن قَرْبَةِكُمٌ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ بَنَطَهَّـُرُونَ﴾ قولُهُ ﴿وَمَا كَالْوَا أَغْرِجُوهُم ثِن قَرْبَةِكُمٌ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ بَنَطَهَّـُرُونَ﴾ قولُهُ ﴿وَمَا كَالْوَا خَوْمُهُمْ ثِن قَرْبَةِكُمْ أَنَاسٌ بَنَطَهَّـُرُونَ﴾ قولُهُ ﴿وَمَا

أَحَدُها] (٣): كذا كانَ مِنَ قومِهِ أَجْوِبةٌ، لَيسَ على أنهُ لم يَكُنْ منهُمْ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ إلى آخِرِهِ هذا، ولكنْ لم يكُنْ مِنْ جوابِ قومِهِ وقْتَ ما نَهاهُمْ عمّا ارْتكَبُوا مِنَ الفَواحِشِ، وعَيَّرَهُمْ عليها إلّا ما ذَكَرَ ﴿أَغْرِجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ﴾ لِما يَنْهاهُمْ، ويُعَيِّرُهُمْ على ذلكَ.

والثاني: (٤) ما قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ يَنَظَهَّرُونَ ﴾ مِنْ أدبارِ الرِّجالِ، وقيلَ: يَتَحَرَّجُونَ عن ذلكَ، ويَعيبُونَ عليهِمْ في ذلكَ.

والثالث: ﴿ رَمَا حَكَاتَ جَوَابَ فَوْمِدِ ﴾ [إمّا] (٥) لِبَعْضِهِمْ ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن فَرَيَةٍ حُمِّمٌ ﴾ وإمّا لِلُوطِ كانَ منهُمُ الأجوبةُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا حَكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ كذا وقولِهِ (١) تعالى في آيةٍ أُخْرَى ﴿ فَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَالْجُوبُ ثَوْمِهِ لَا يَنْهُمُ وَبَيْنَ لُوطٍ ، والأُولُ (٧) في ما بَيْنَهُمْ : قالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ الْحَرْجُوهُمْ ، وذلكَ (٨) لِاخْتِلافِ المَشاهِدِ والمَجالِس.

الآيية AT وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا انْرَأْنَهُ كَانَتْ مِنَ الْفَايِمِينَ ﴾ الغايِمُ؛ يُقالُ: غُبِرَتْ أي غُيْبَتْ أي كانَتْ مِنَ الغايْبِينَ ﴾ أي مِنَ الغايْبِينَ في العذابِ.

[الآية ٨٤] وقولُه تعالى: ﴿وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم مُطَرَّا ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: قُلِبَتْ قَرِياتُ لوطٍ، وجُعِلَ عالِيها سافِلَها على ما ذَكَرَ في الآيةِ: ﴿جَمَلْنَا عَلِيْهَا سَافِلَهَا﴾ [هود: ٨٧ والحجر: ٧٤] ثم أَمْطَرَ على مَنْ غابَ منهُمُ الحجارة، وقالَ بَعْضُهُمْ: قُلِبَتِ القرياتُ، فَأَمْطِرَتْ على أَهْلِها كالمَطَرِ، وقالَ آخرونَ: قُلِبَتِ الأرضُ، وأَمْطِرَ ﴿عَلَيْهَا حِجَارَةَ بِن سِجِبلِ﴾ [هود: ٨٧ والحجر ٧٤] لِتُسَوَّى (٩٠) الأرضُ، أو كلاماً (١٠) نَحْوَ هذا.

ثم العذابُ في الأُمَمِ لم يأتِهِمْ في الدنيا بِنَفْسِ الكُفْرِ، ولكنْ لِما كانَ مِنْهُمْ منِ اسْتِخلالِ أشياءَ [حُرِّمَتْ عليهِمْ مِنْ](١١) قَتْلِ الأنبياءِ وأذاهُمْ والمُكابَراتِ التي كانَتْ(١٢) منهُمْ بَعْدَ عِلْمِهِمْ أنهُمْ على باطلٍ وعِنادٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَانْظُرْ صَيْفَ كَانَ عَنِفِبَهُ الْمُجْرِينَ﴾ هذا الخِطابُ جائزٌ أنهُ لَيسَ لِرسولِ اللهِ خاصَّة، ولكنْ لِكُلِّ احدٍ أُمِرَ بِالنَّظْرِ في ما حَلَّ بالأُمَمِ السالِفَةِ بِتَكْذيبِهِمُ الرُّسُلَ وعِنادِهِمْ لِيكونُوا على حَذَرٍ مِنْ (١٣) صَنِيعِهِمْ لَيْلا يَجلَّ بِهِمْ ما حَلَّ بأُولئكَ، وجائزٌ أَنْ يكونَ الخِطابُ لِرسولِهِ خاصَّةً. فإنْ كانَ لهُ كانَ (١٤) أَمْرُهُ أَنْ يَنْظُرَ في عاقِبةِ المُجْرِمِينَ [لئلا يرحَمَهُمْ] (١٥) ولا يَذْعُو عليهِمْ بالهَلاكِ والعذابِ.

[الآية ٨٥] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبُا﴾ هو ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ ؛ اي ارسَلْنا شُعَيباً إلى مَدْيَنَ رسولاً. وقولُهُ تعالى: ﴿اَخَاهُمْ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ الأُخُوَّةَ انها تكونُ لِوُجوهِ: أُخُوَّةِ النَّسَبِ وأُخُوَّةِ الجَوهِ والنَّسَبِ. وأُخُوَّةِ الدِينِ. فلا تَحْتَمِلُ أُخُوَّةُ الأنبياءِ أُولئكَ إِخْوَةَ الدينِ والمَوَدَّةِ ، لكنْ تَحْتَمِلُ أُخُوَّةَ الجَوهِ والنَّسَبِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وكقوله. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ويحتمل. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: (٩) من م، في الأصل: سوى. (١٠) في الأصل وم: (٩) من م، في الأصل: سوى. (١٠) في الأصل وم: كلام. (١١) في الأصل وم: عن. (١٤) في الأصل وم: فكان. (١٥) في الأصل وم: طرم عليهم ومن. (١٢) في الأصل وم: كان. (١٦) في الأصل وم: ليرحمهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُــدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُمٌ ﴾ قد ذَكَرْنا أيضاً أنَّ الرسلَ، إنما جاؤُوا، وبُعِثُوا بالدعاءِ إلى تَوحيدِ اللهِ والعِبادَةِ لهُ، وأنْ لا مَعْبودَ يَسْتَحِقُّ العِبادَةَ سَبَوَاهُ.

وقولهُ تعالى: ﴿فَدْ جَآءَتُكُم بَكِيْنَةٌ مِن زَيِّكُمْ ۚ قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَتْ نَفْسُ شُعَيبٍ بَيْنَةً وحُجَّةً لِقَومِهِ،لَكَنَا لا نَعْلَمُ ذلكَ، غِيْرَ أَنَا نَعْلَمُ أَنهُ كَانَتْ مَعَهُ آيَاتٌ وبراهِينُ، لَكَنَّ اللهَ تعالى لَم يُبَيِّنُ لِنا ذلكَ.

ونَفْسُ محمدٍ، عليهِ أَفْضَلُ الصَّلُواتِ وأَكْمَلُ التَّحِيَّاتِ، كَانَتْ حُجَّةً وبَيِّنَةً بِالأعلامِ<sup>(١)</sup> التي جَعَلَ لهُ في نَفْسِهِ: مِنْ ذلكَ الخَثْمُ الذي كَانَ بَيْنَ كَتِفَيهِ، والنورُ الذي كَانَ في وَجْهِ مَنْ كَانَ في صُلْبِهِ وَفْتَ كَونِهِ فيهِ، والضَّوءُ الذي رُبِيَ أنهُ كَانَ وَقْتَ وَلادَتِهِ، والغَمامُ الذي أَظَلَّهُ وَفْتَ غَيْبَتِهِ عَنْ أهلِهِ، وجِفْظُهُ نَفْسَهُ عَنْ جَميعِ ما كَانَ يَتَعاطاهُ قومُهُ مِنْ عِبادَتِهِمُ الأصنامَ وتعاطِيهِمُ الفَواحِشُ؛ فهو عَلَيْ كَانَ بَرِيناً مِنْ ذلكَ كُلُّهُ، وما لم يُؤخَذْ عليهِ كَذِبٌ قَطْ، وقد كَانَ نَشأَ بَيْنَ أَظْهُرِهُم، وغَيْرُ ذلكَ مِن الأعلامِ التي كَانَتْ في نَفْسِهِ ظاهِرَةً لِقومِهِ. فلو لم يكُنْ لهُ آياتٌ غَيرُها لَكَانَتْ واحدةٌ منها كافيةً لِمَنْ لم يُكابِرُ، فكيف وقد كانَ له أياتُ عِشَيَّةً وعَقْلِيَّةً سِوَى ما ذَكُرْنا، تَقْهَرُ [غيرَ](٢) المُنْصِفِينَ على قبولِها؟

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَدَّ جَآيَنَكُم بَكِنَكُ مِن رَّبِّكُم ۗ أَي حُجَّةٌ في أنهُ رسولٌ أو على تَوجِيدِ اللهِ.

ثم يَحْتَمِلُ الأمْرُ بإيفاء الكيل(٤) والمِيزانِ وجوهاً(٥):

أَحَدُها: لِمَا كَانُوا أُمَّنَاءَ لَئِلًا تَذَهَبَ عَنْهُمْ تَلَكَ الْأَمَانَةُ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ في قومِهِ.

والثاني: ليْلا يَظْلِمُوا الناسَ في مَنْع حُقوقِهِمْ وأموالِهِمْ.

والثالث: لِلرِّبا؛ كانَ ما مَنْعُوا منهُمْ مِنَ [الكَيلِ والوَزْنِ](٢) رِباً لهُمْ.

يَدُلُ [على] (٧) ذلكَ قولُهُ: ﴿ إِلْقِتْ اللَّهِ فِكُو الْعَدْلِ. فلو كَانَتْ (٨) تجوزُ / ١٨٠ ـ أ/ تلكَ الزيادَةُ والنُقْصانُ، إذا طابَتْ انْفُسُهُمْ بالزيادِة والنُقْصانِ لَكَانَ لا مَعْنَى لِذِكْرِ القِسْطِ فيهِ؛ لأنَّ مَنْ زادَ آخَرَ على حَقِّهِ لم يُمْنَعْ عَنْ ذلكَ، ولم يُذَمَّ. دلَّ النَّهْيُ عَنْ ذلكَ ما مُنِعُوا، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نُقْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا ﴾ أي بَعْدَ أَنْ جَعَلَها لَكُمْ صَالِحَةً لِمعاشِكُمْ وَمُقَامِكُمْ فِيها ، وَبَعْدَ ما أَمْرَ، وبَيَّنَ لَكُمْ ما بِهِ صَلاحُ كُمْ وصَلاحُ دينِكُمْ ، أو بَعْدَ ما أَرْسَلَ مِنَ الرَّسُلِ ما بِهِمْ صلاحُ الأرضِ وأهْلِها ﴿ذَلِكُمْ عَنْ النَّهْصَانِ لِما يَنْمو ذَلكَ الباقي ، ويَزْدادُ. فذلك خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ النَّقْصَانِ الذي تَمْمُونَ ، فلا يَنْمو شَيَّ اللَّهُ عَلَى : ﴿يَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [هود: ٨٦].

ويَخْتَمِلُ : ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي أمْنُكُمْ في الآخِرَةِ خَيْرٌ لكُمْ مِنْ نُقْصانِ الكَيلِ والمِيزانِ في الدنيا، واللهُ أعلمُ.

الآية ٨٦ وتولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَقَمُدُواْ بِكُلِ صِرَالٍ ثُوعِدُونَ ﴾ يَخْتَمِلُ مَا قَالَهُ أَهِلُ التَّاوِيلِ: إِنَّ كُبَرَاءَ أَهِلِ الشَّرْكِ ورُؤَساءَهُمْ كَانُوا يُقْمِدُونَ فِي الطُّرُقِ أَنَاساً يَصُدُّونَ الذِينَ يَأْتُونَ شُعَيباً لِلإِيمانِ [ويَمْنَعُونَهُمْ](١٠٠مينَ الإِيمانِ مِنَ الآفاقِ ورُؤَساءَهُمْ كَانُوا يُقْمِدُونَ فِي الطُّرُقِ أَنَاساً يَصُدُّونَ الذِينَ يَأْتُونَ شُعَيباً لِلإِيمانِ آوَ يَمْنَعُونَهُمْ أَلَا المَّاوِينَ الرَّامَةُ وَالْمُؤَقِي السَّامِينَ الرَّامَةُ وَالْمُواحِي. ويكونُ مَعْنَى ﴿ مَنْ الرَّامَةُ التَّاوِيلُ: أَي مَنْ أَرَادَ أَنْ يُومِنَ.

(١) في الأصل وم: بأعلام. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: كان. (٤) من م، في الأصل: الأمر. (٥) في الأصل وم: وجوء. (٦) في الأصل وم: الكيلي والوزني. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: كان. (٩) في الأصل وم: شيئا. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَمُدُوا ﴾ لَيْسَ عَلَى القُعُودِ نَفْسِهِ، ولكنْ عَلَى المَنْعِ مِنْ إِقَامَةِ الشّرائِعِ التي شَرَّعَ اللهُ لِشُعَيْبٍ كَفُولِ إِبليسَ ﴿ لَأَفْلُدُنَ لَمْمُ مِرْطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ١٦] لَيْسَ هُو عَلَى القُعُودِ نَفْسِهِ ولكنْ عَلَى المَنْعِ؛ يَمْنَعُهُمْ عَنْ صِراطِهِ (١) المُسْتَقيمِ. فَعَلَى قُولِهِ ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِحَكُلِ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾ كانُوا يَمْنَعُونَ ﴿ مَنْ مَامَنَ بِهِ. ﴾ عَنْ إقامَةِ الشَّرائِعِ والعِباداتِ التي دُعُوا إلى إقامَتِها، ويوعِدونَ على ذلكَ، ويُخَوِّفُونَهُمْ. فَعَلَى هذا التَّأُويلِ يكونُ مَغْنَى قُولِهِ: ﴿ مَنْ مَالَكَ اللّهِ عَلَى وَهُو اللّهِ اللّهُ الْحَلَمُ عَلَى وَلِهِ اللّهُ الْحَلَمُ عَلَى وَلِهِ اللّهُ الْحَلَمُ عَلَى وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَتَمُّونَهَا عِوَجُمَّا﴾ قِيلَ: تَلْتَمِسُونَ لها أَهْلَ الزَّيغِ، وقِيلَ: تَبْغُونَ هَلاكاً للإسلامِ وإبطالاً، وقِيلَ: تَبْغُونَ السَّبِيلَ عِوْجاً عَنِ الحَقُّ، وكُلُّهُ واحَدُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْمَصُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا نَكُنُّوكُمْ ﴾ أي كَثَّرَ لَكُمُ الأموالَ، وَوَسَّعَ عليكُمُ الدنيا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنْظُلُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ أمّرَ بالنَّظَرِ في ما حَلَّ بالأُمَمِ الخالية بإفسادِهِمْ في الأرضِ وتكذيبِهِمُ الرُّسُلِ؛ لأنَّ مَنْ نَظَرَ في ذلكَ، وتَفَكَّرَ ما حَلَّ بِهِمْ، مَنْعَهُ ذلكَ عَنِ الفَسادِ في الأرضِ والتَّكذيبِ للرُّسُلِ؛ إنْ عَلِمَ أَنَّ ما حَلَّ بِهِمْ النَّسَابِ التي [بها] (٢) صارَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ أهلَ فَسادٍ، ونَزَلَ بِهِمُ الهلاكُ، لِيَنْزَجِرُوا عَنْ مِثْلِ صَنِيعِهِمْ، وإلا كانُوا عندَ أنْفُسِهِمْ أهلَ صلاح لا أهلَ فَسادٍ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ يَنكُمُ يَعْني المؤمِنينَ ﴿ اَمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ يِو ، كَ مِنَ العذابِ ﴿ وَطَآبِهَ تُنَّ كَعْني الكفارَ ﴿ لَا يُؤْمِنُوا ﴾ بالعذابِ ﴿ فَأَصْبِرُوا ﴾ يا مَعْشَرَ الكفارِ ﴿ حَقَّ يَعَكُمُ اللهُ بَيْنَنَا ﴾ في أمْرِ العذابِ في الدنيا ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَيْكِينَ ﴾ .

ويَحْتَمِلُ غَيْرَ هذا؛ وذلكَ أنهُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ الأصنامَ، ويَقُولُونَ ﴿ هُمَا نَتَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِيُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣] ويقولُونَ: ﴿ وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨] اللهُ أَمَرَهُمْ بذلكَ في أشياءَ يَفْعَلُونَ، ويَقولُ هؤلاءِ: إِنَّ الذي نَحْنُ عليهِ هو الذي أَمْرَنا اللهُ بذلكَ. فيقولُ لَهُمْ: ﴿ فَآصَيْرُوا حَتَى يَعْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا ﴾ بأنهُ بماذا أَمَرَ: بالذي عليهِ الكفارُ أَمْ ( ) الذي نَحْنُ عليه؟

الآية AA وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن فَوْمِدِ﴾ قد ذكرْنا في غَيرِ مَوضِع أنَّ الْمَلَأُ مِنْ قومِهِ: هم كَبَراؤُهُمْ ورُوْسَاؤُهُمْ. وقولُهُ ﴿ ٱسْتَكْبَرُواُ عِنِ الخُضوعِ والطاعَةِ لِمَنْ هو دُونَهُمْ عِنْدَهُمْ (١٠) لاَنهُمْ كانُوا يُضَعُفونَ شُعَيباً في ما بَيْنَهُمْ، ويَزْدَرُونَهُ، بِقولِهِمْ (٧٠): ﴿ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَهْطُك لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِمَزِيزٍ ﴾ [هود: ٩١].

ثم لم يَرَوُا الأَمْرَ بِالخُضوعِ لِمَنْ هو دونَهُمْ في أمرِ الدنيا عَدْلاً، وهُمْ إنما أَخَذُوا مِنْ إبليسَ اللَّعينِ [رَأَيَهُ، وقَلَّدوهُ حينَ] أَمْرَ بِالخُضوعِ لِمَنْ هو دونَهُمْ في أمرِ الدنيا عَدْلاً، وهُمْ إنما أَخَذُوا مِنْ إبليسَ اللَّعينِ [رَأَيَهُ، وقَلَّمَ، ولم يَرَ الأَعراف: ١٢ وص: ٧٦] [حِينَ أُمِرَ] بالسجودِ لِآدَم، ولم يَرَ اللّعينُ الأَمْرَ بالخُضوعِ لِآدَمَ مِنَ اللهِ عَدْلاً، فاسْتَكَبَرُوا عليهِ، فَكَفَروا لِذَلكَ. فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ لم يَرَوُا الخُضوعَ لِمَنْ دَونَهُمْ عندَهُمْ عَدْلاً، فاسْتَكَبَرُوا عليهِ، فَكَفَروا لِذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَنُخْرِجَنَكَ يَنشُمَيْتُ﴾ قالَ الحَسَنُ: ﴿لَنُخْرِجَنَكَ﴾ أي لَنَقْتُلَنَّكَ ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَمَكَ مِن مَّرْيَتِنَآ﴾ وقالَ غَيرُهُ: ﴿لَنُخْرِجَنَكَ﴾ الإخراجَ نَفْسَهُ؛ أي لنُخْرِجَنَكَ ومَنْ مَعَكَ مِنَ المؤمِنِينَ مِنْ قَرْيَتِينَا إنْ لم تَتَّبِغُ ديننا.

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: صراط. (٢) من م، في الأصل: لما ذكروا الله. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: ويفعلون. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) من م، في الأصل: عند. (٧) في الأصل وم: كقولهم. (٨) في الأصل وم: رأياه قلدوا حيث. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

وقد كانَ منهُمْ للأنبياءِ المَعْنَيَانِ<sup>(۱)</sup> جَميعاً: التَّوَعُدُ بالقَتْلِ والإخراجُ جميعاً كما قالُوا: ﴿ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَنَكَ ﴾ [هود: ٩١] وكقولِ قومٍ لُوطٍ لِلُوطِ : ﴿ لَهِن لَرَّ تَنتَهِ يَنُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٧] وكقولِ قومٍ نوحٍ ﴿ لَهِن لَمْ تَنتَهِ يَنتُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٦] وما أُخبَرَ عنْ قولِ هؤلاءِ لرِسولِنا حينَ (٢٠ قالَ: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا ﴾ يَنتُحُ لَنكُونَا هذاك : ﴿ وَالْمُعْنَانِ وَاللَّهُمُ لِللَّهُ المَعْنَانِ (٢٠ جميعاً: التَّوَعُدُ بالقَتْلِ والإخراجُ جميعاً.

فَعَلَى ذلكَ يَحْتَمِلُ ذلكَ مِنْ قَوم شُعَيبٍ مَا ذَكَرْنَا، واللهُ أَعْلَمُ.

وكذلك كانُوا يقولونَ لِلرُّسُلِ جميعاً حِينَ (٤) قالُوا: ﴿ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَآ ﴾ الآية [إبراهيم: ١٣] هذه (٥) كانَتْ عادَةُ جميع الكَفَرَةِ يُخَوِّنُونَ الرُّسُلَ بالإخراج مَرَّةً وبالقَتْلِ ثانياً.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا ﴾ لِما عِنْدَهُمْ أَنهُ كَانَ على دينهِمُ اللهِ عَلَى عَلَيْهُمُ أَنهُ عَلَى عَلَيْهُمُ أَنهُ عَلَى اللّهِ فِي مَا يَعْبُدُهُ (٢) سِرًا، فقالُوا: ﴿أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا ﴾ على ما كانَ عندَهُمْ أنهُ على ذلك.

وهو كما قالُوا لِصالح: ﴿فَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُواً فَبْلَ هَذَا ﴾ [هود: ٦٢] كانَ عندَهُمْ أنهُ على دينِهِمْ قَبْلَ ذلكَ. يَخْتَمِلُ قولُ (٧٠) هؤلاءِ ﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ﴾ مِنَ العَودِ إلى ما كانَ عندَهُمْ أنهُ على ذلكَ.

ويَحْتَمِلُ على الاِبْتِداءِ [ابْتِداء] (٨) الدُّحولِ فيها والاِحْتِيارِ كقولِهِ تعالى: ﴿يُغْرِجُهُم مِنَ الظُّلُكَتِ إِلَى اَلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] على مَنْع الدخولِ فيها لا أنهُمْ كانُوا فيها، ثم أَخْرَجَهُمْ، فَعَلَى ذلكَ الأَوَّلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوَلَوْ كُنَّا كَنِهِينَ ﴾ يَقُولُ: أو لَنَعُودَنَّ في مِلَّتِكُمْ، وإنْ كُنّا كارِهينَ: أي تَأْبَى عُقولُنا، وتَكْرَهُ طِباعُنا الدخولَ (٩) في مِلْتَكُمْ، فكيفَ نعودُ فيها؟

الآية ٨٩ ۚ [وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿ فَدِ الْقَرْيَنَا عَلَ اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي لِلْبِكُم ﴾ [يَختَمِلُ](١١) وجوها ثلاثة:

أَحَدُها: أَنَّ ذَلْكَ مِنهُ إِحِبَارٌ عِنْ قُومِهِ لا عَنْ نَفْسِهِ؛ أَيِ افْتَرَوا على اللهِ كَذِباً إِنْ عادُوا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ انْجَاهُمُ اللهُ مِنْهَا، وما يَجُوزُ أَنْ يَمُودُوا فِيها. وأمّا هو فإنما أَجَابَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ ما ذَكَرَ فِي سورةِ هُودٍ: ﴿وَيَعَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانِكُمْ إِنِ عَنِيلٌ ﴾ [الآية: ٩٣] أجابَ هو قومَهُ كما أجابَ غَيْرُهُ مِنَ الرُّسُلِ قَومَهُمْ حينَ أوعَدُوهُمْ (١٢٠) بالقَتْلِ والعُقوبةِ كما قالَ مَسولُ اللهِ ﷺ: ﴿مُنَ كِدُونِ فَلا تُعْلِرُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٥] وكسما قالَ هُودٌ: ﴿وَاتْهَدُوا أَنِي بَرِيَّةٌ يَمَّا نُشْرِكُونَ ﴾ ﴿وَن دُونِهِ. وَلَا عَرافَ مِنَ الجُواباتِ التي كانَتْ مِنَ الأنبياءِ، صَلَواتُ اللهِ عليهِمْ، لِأَوامِهِمْ.

والثاني (١٣): يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانَ فِيهَا كَعُولِهِ تَعَالَى: ﴿ رَفَعَ ٱلنَّمُونَ ﴾ [الرعد: ٢] رَفَعَها ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانُوا أَنْ كَانُوا أَنْ كَانُوا فَيْعَا، ثَمْ أَخْرَجُهُمْ. فَيْ ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] إخراجَ ابْتِدَاءِ، لا أَنْ كَانُوا فَيْها، ثَمْ أَخْرَجَهُمْ.

والثالثُ (١٤): يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا أَنهُ أَجَابَهُمْ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ أَنهُ كَانَ عَلَى دَينِهِمْ، فأجابَ لَهُمْ عَلَى مَا عِندَهُ (١٠) أنه على ذلكَ، واللهُ أَعَلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّمُودَ فِيهَآ﴾ أي ما يَجوزُ لَنا أنْ نَعودَ فيها.

وقولُ شُعيبٍ: ﴿قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَ اللَّهِ كَذِمًّا﴾/ ١٨٠ ــ ب/ [تَعْريضٌ بِتَسْفِيهِ منهُ إياهُمْ انكُمْ (١٦٠ قَدِ افْتَرَيْتُمْ على اللَّهِ كَذِباً](١٧٠)

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: المعنيين. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: المعنيين. (٤) في الأصل وم: حيث (٥) في الأصل: وم: هذا.
 (٦) في الأصل وم: بعده. (٧) في الأصل وم: قوله. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ادرج قبلها في الأصل وم: عن. (١٠) ساقطة من الأصل وم: و. (١٤) في الأصل وم: أوعدهم. (١٣) في الأصل وم: و. (١٤) في الأصل وم: و. (١٥) في الأصل وم: عندهم.
 (١٦) في م: أنهم. (١٧) من م، ساقطة من الأصل.

لا تَصريحٌ حِينَ<sup>(١)</sup> لَم يَقُلْ: قَدِ افْتَرَيْتِمْ أَنتُمْ عَلَى اللهِ كَذَباً. ولكنْ<sup>(٢)</sup> قالَ: ﴿فَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُمُ ۗ وذلكَ منهُ تَلَطُّفَ بِهِمْ وتَرَقُقٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَشَآةَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلمّاً﴾ الحَتُلِفَ في تأويِلِهِ: قالَ الحَسَنُ: مِنْ حِكَمِ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ قَبِلَ دِينَهُ، وأطاعَ رسولَهُ كانَ<sup>٣)</sup> وَلَبًّا لهُ، وسَمَّاهُ<sup>(٤)</sup>مؤمِناً، ومَنْ رَدَّ دِينَهُ، وعَصَى رسولَهُ، يَتَّخِذْهُ عَدُوّاً لهُ، ويكُنْ كافراً.

وقالَ أبو بَكْرِ الكَيسانيُّ: قولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ﴾ أَنْ يَتَعَبَّدُنا، ويَمْتَحِنَنا بِبَعضِ ما كانُوا يَتَقَرَّبُونَ بهِ، ويُشَرِّعُ لهمْ ممّا يَحِلُّ، ويَسَعُ، لم يُرِدْ بهِ الدينَ الذي هُمْ عليهِ. لكنَّ هذا لا يَحْتَمِلُ لأنَّ سؤالَهُمْ كانَ العَودَ إلى مِلَّتهِمْ، فَعَلَى ذلكَ خَرَّجَ الثَّنْيَا.

وقالَ جَعْفَرُ<sup>(٥)</sup> بْنُ حَرْبٍ: قولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ﴾ إِلّا أَنْ يَاْمُرَنا اللهُ بِما يُؤْيِسُهُمْ على ذلكَ على الإياسِ وقَظعِ الرجاءِ، أي لا يشاءُ اللهُ البَّئَّةَ ذلكَ كما يُقالُ: كانَ كذا أَنْ صَعَدْتُ السماءَ وكقولِهِ تعالى: ﴿حَقَّ يَلِجَ لَلْمَتُلُ فِ سَيّرِ لَلْهِيَالِأَ﴾ [الأعراف: ٤٠] وفَعَلْتُ كذا مِمّا يُعْلَمُ أنهُ لا يكونُ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

لكنَّ هذا كُلُّهُ بَعيدٌ مُحالٌ.

أمّا قولُ الحَسَنِ: إنَّ مِنْ حِكَمِ اللهِ أنهُ مَنْ رَدَّ دِينهُ، وعَصَى رسولَهُ، فإنهُ<sup>(۱)</sup> يكونُ مِنَ الكافرينَ، ومَنْ قَبِلَ دِينَهُ، وأطاعَ رسولَهُ، فيكونُ<sup>(۷)</sup> منَ المؤمنينَ، فَليسَ فيهِ سوَى أنهُ يقولُ: إنهُ يَعْلمُ مَنْ كَفَرَ بهِ، فلا مَعْنَى لِلإِسْتِثْناءِ لو كانَ التأويلُ مَا ذَكَرَ.

وأمّا قولُ أبي بكرٍ: إنهُ يَتَعَبَّدُهُمْ، ويمْتَحِنُهُمْ بِما يَتَقَرَّبُونَ بهِ في دِينِهِمْ ومِلَّتِهِمْ [مِمّا] (^^)يجوزُ أنْ يأذَنَ في ذلك، فذلكَ لا يُحْتَمَلُ لأنهُ ذَكَرَ المِلَّةَ التي كانُوا هُمْ عليها، فإليهِ تَرْجِعُ الثَّنيا، لا تجوزُ إلى غَيْرِهِ.

وأمّا قولُ مَنْ يقولُ بالإياسِ<sup>(٩)</sup> وقَطْعِ الطَّمَعِ عنْ ذلكَ، فذلكَ أيضاً بعيدٌ؛ لأنَّ الإياسَ إنما يكونُ البَتَّةَ مِنْ نَحْوِ ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الْجَمَّلُ فِي سَمِّ لَلِيْبَالِيْ﴾ [الأعراف: ٤٠] ونَحْوِهِ.

وأمَّا مِثْلُ هَذَا فَإِنْهُمْ لَا يَفْهَمُونَ مَنْهُ الإياسَ وقَطْعَ الرجاءِ، بل كانُوا يأتُونَ بالفَواحش، ويقولُونَ: اللهُ أمَرَهُمْ بذلك.

وأمّا عنْدَنا فإنهُ على حقيِقَةِ المَشيئَةِ؛ وذلكَ أنَّ مَنْ عَلِمَ منهُ أنهُ يَكْفُرُ<sup>(١١)</sup>، ويُؤثِرُ ذلكَ على فِعْلِ الإيمانِ والطاعةِ يَشاءُ ذلكَ لهُ على ما عَلِمَ أنهُ يَختارُ، ومَنْ عَلِمَ منهُ أنهُ لا يَختارُ ذلكَ لا يَشاءُ؛ إذْ لا يجوزُ أنْ يَعْلَمَ منهُ غَيَر الذي يكونُ، أو أنْ يشاءَ غَيَرَ الذي يكونُ، أو أنْ يَشاءَ غَيَرَ الذي عَلِمَ أنهُ منهُ لانهُ جَهلَ، وعَجِزَ.

وأَصْلُهُ أَنَّ شُعِيباً حَافَ، إِنْ سَبَقَ مَنهُ زَلَّةُ أَو تَقْصِيرٌ مِنهُ، الإخْتِيارَ لِذَلكَ، فيشاءُ الله بذلكَ الزَّيغَ والضَّلالَ. وكذلكَ جميعُ الأنبياءِ خَافُوا ذلكَ كَقُولِ إبراهيمَ عَلَيْ حينَ (١١) قَالَ: ﴿وَلَا أَغَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَا أَن يَشَآءُ رَبِي شَبَكًا ﴾ [الأنعام: ٨٠] وقولُ يُوسُفَ حينَ (١٢) قالَ: ﴿إِلَا أَن يَشَآءُ لَرَفَعُ دَرَجَتُو مِّن لَشَآهُ ﴾ [يوسف: ٧٦] كانَ خَوفُ الأنبياءِ الْكُثرُ (١٣) مِنْ خَوفِ غَيرهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَأَ﴾ مَعْناهُ، واللهُ أعْلَمُ: أنهُ لا نَعْلَمُ إلى ماذا تَصِيرُ عاقبةُ أمْرِنا؟ عَلِمَ اللهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْناً﴾ قِيلَ ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْناً﴾ اغتَمَدْنا في ما يُخَوّفونَنا مِنَ الإخراجِ، وإليهِ نَلْجَأُ في سُلْطانِهِ ومُلْكِهِ، وبِهِ نَثِقُ في وَعْدِهِ بِما يَعِدُنا مِنَ النّصْرِ والظّفَرِ على الأعداءِ.

وقولُهُ بِعالَى: ﴿ رَبُّنَا ٱفْشَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ قِيلَ: قولُهُ: ﴿ ٱفْتَنَحْ﴾ أي اخْكُمْ بَيْننا وبَيْنَ قَوِمنا بالحَقِّ.

رُويَ عَنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ](١٤) قالَ: ما كُنْتُ أعلَمُ ما مَعْنَى الفَتْحِ في الآيةِ حتى تَزوَّجْتُ امْرَأةً مِنْ بَني كذا، فوقَعَتْ بَيْننا مُخاصَمَةٌ، فقالَت لي: تعالَ حتى أفاتِحَكَ إلى فلانِ؟ فَعِنْدَ ذلكَ عَرَفْتُ أنَّ المفَاتَحَة هي المُحاكَمَةُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من م. (۲) في الأصل وم: أن يكون. (٤) في الأصل وم: وسمى. (۵) في الأصل وم: أبو جعفر. (۷) و(۷) الفاء ساقطة من الأصل وم. (A) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، في الأصل: لا ياس. (١٠) في الأصل وم: الكفر. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: حيث. (١٣) أدرج فبلها في الأصل وم: كان. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلْمَعَقِ ﴾ قِيلَ: هو العذابُ الذي كَانَ وَعَدَ لَهُمْ أَنْ يُنَزِّلَ عليهمْ بتكذيبهمْ شُعَيباً وبأذاهُمْ إيَّاهُ.

ثم لِلْمُعْتَزِلَةِ أَدْنَى تَعَلَّقٍ [بقولِهِ تعالى](١): ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَرِّمِنَا بِٱلْحَقِّ﴾ يَقولُونَ: هو الدعاءُ والسُّؤالُ، وإنْ كانَ لا يَحْكُمُ إِلّا بِالحَقِّ. فَعَلَى ذلكَ يَقولُونَ في قولِهِ تعالى: ﴿رَبِّ ٱشْكُرُ لِٱلْخَيَّ ﴾ [الأنبياء: ١١٢] نَحْوَهُ(٢).

فكذلكَ يَقُولُونَ في قولِهِ: ﴿إِلَّا أَن يَشَآةَ اللَّهُ﴾.

لكنْ عندَنا يُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿رَبِّ آمْكُرْ بِٱلْحَيَّى﴾ [الانبياء: ١١٢] [وقولُهُ تعالى](٣): ﴿رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَالْعَبْوَقِ

أَحَلُها: يقولُ: ﴿رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا﴾ بحُكْمِكَ، وهو الحَقُّ.

والثاني: يقولُ: ﴿رَبِ ٱخْكُر بِٱلْحَيُّ﴾ [الأنبياء: ١١٢] في حادثِ الوَقْتِ كَما حَكَمْتَ في الوَقْتِ الماضي، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلۡسُـتَقِيدَ﴾ [الفاتحة: ٦] وهو النَّبُوّةُ والهدايّةُ .

والثالث: على اسْتِعْمالِ العذابِ.

الآيية ٩٠ وَتُولُهُ تَمَالَى: ﴿وَقَالَ ٱلْكُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَرْمِو.﴾ قد ذَكَرْنا أنَّ المَلاَ هُمْ كُبَرَاؤُهُمْ (٤) وسادَتُهُمْ؛ يَقُولُونَ لِلأَتباعِ والسَّفَلَةِ ﴿لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُمَيْبًا إِنْكُرُ لِدَا لَخَيْرُونَ﴾ قال أبو بَكْرٍ: الجاهلونَ.

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكُورُ لِذَا لَخَيْرُونَ ﴾ وُجوهاً:

أَحَدُها: أَنَّ شُعَيباً كَانَ يُحَدُّرُ قُومَهُ بِالتَّطفيفِ في الكيل والوَزْنِ، ويأْمُرُهُمْ بَوَفاءِ مُقوقِ الناسِ بِقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَوْفُواْ الْمَكِيلُ وَالْمِرَاكُ ﴾ [الأعراف: ٨٥] ولا تكونُوا كذا وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَنَوْدِ اَوْفُواْ الْدِكْبَالُ وَالْمِيزَاكَ بِالْفِسْلِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْبَاكُ فِي دينِهِ وما يأْمُرُكُمْ بِهِ مِنْ وَفاءِ الحَقُّ الْنَاسَ فَإِنْكُمْ ﴿ إِذَا لَكُبراءُ والرُّؤَسَاءُ لِلسَّفَلَةِ ﴿ لَهِنِ آتَبَعْتُمْ شُعَبًا ﴾ في دينِهِ وما يأْمُرُكُمْ بِهِ مِنْ وَفاءِ الحَقُّ اللّاسِ فَإِنْكُمْ ﴿ إِذَا لَهُ لَذَيْهِ رَفَا وَالرَّؤَسَاءُ لِلسَّفَلَةِ ﴿ لَهِنِ التَّقَتُمُ شُعَبًا ﴾ في دينِهِ وما يأْمُرُكُمْ بِهِ مِنْ وَفاءِ الحَقُّ اللّاسِ فَإِنْكُمْ ﴿ إِذَا لَكُنِيرُونَ ﴾ لِلأَرْباح.

والثاني: أنهُ كانَ يُحَذِّرُهُمْ، ويَمْنَعُهُمْ عنْ عبادةِ الأصنامِ والأوثانِ، ويَدْعُوهُمْ إلى عبادَةِ اللهِ، ويَرَغْبُهُمْ في ذلكَ، وهُمْ ا كانُوا يَعْبُدُونَ تلكَ الأصنامَ لِتُقَرِّبَ عبادَتُهُمْ إياها إلى اللهِ زُلْفَى، وتكونَ لَهُمْ شُفَعاءَ في الآخِرَةِ<sup>(٥)</sup> فقالُوا: ﴿لَهِنَ اتَبَعْتُمْ شُمَيْبًا﴾ في ما يَدْعُوكُمْ إليهِ، ويَنْهاكُمْ عنهُ لَكَنْتُمْ مِنَ الخاسِرينَ؛ لا شُفَعاءَ لكمْ في الآخِرَةِ.

والثالث: أنهُمْ كانُوا يُوعِدونَ شُعَيباً بالإخراجِ بقولِهِمْ: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَشَيُّهُ﴾ [الأعراف: ٨٨] فَقالُوا: ﴿لَهِنِ ٱتَّبَمْتُمُ مُعَيِّنًا﴾ وهو(٦) يُخْرَجُ، لا محالَةَ، فَتُخْرَجُونَ أنتُمْ، فَتَصِيرونَ (٧) مِنَ الخاسِرينَ، واللهُ أَعْلَمُ.

[الآية ٩١] وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ قِيلَ: الصَّيخَةُ، وقِيلَ: الزَّلْزَلَةُ. قِيلَ: أصابَهُمْ حَرِّ شديدٌ، فَرُفِعَتْ لهمْ سَحابَةٌ، فَخَرَجُوا إليها، يَظلُبُونَ الرَّوحَ تَحْتَها، فَسالَ عليهِمُ العذابُ، ورَجَفَتْ بهمُ الأرضُ، فَهَلَكوا، وهو ما ذَكرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩] واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْشِينَ﴾ قد ذَكَرْنا قولُهُ ﴿جَنْشِينَ﴾ في ما تَقَدَّمَ (^^).

الآيية ٩٢ وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَبُواْ شُكَيْبًا كَان لَمْ يَنْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُكِيبًا كَانُوا هُمُ الْخَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْحَدِينَ ﴾ هو، واللهُ أُعْلَمُ. مُقابِلُ قولِهِمْ ﴿لَيْنِ النَّبَعْثُمْ شُعَبًا إِلَّكُو لِهَا لَخَدِيرُونَ ﴾ وجَوابٌ لَهُمْ: يَقُولُ: ﴿الَّذِينَ كَذَبُواْ شُمَيًّا كَانُوا هُمُ الْخَدِيرِينَ ﴾ لا الذينَ انْبَعُوهُ (١٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَأَن لَّمْ يَشْنَوْا فِيهَا﴾ قِيلَ: كَانْ لم يَعيشُوا فيها، ولم يَنْعَمُوا قَطُّ، وقِيلَ: كَانْ لم يُقيموا فيها.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ونحوه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: كبراه. (٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مَاللَّهُ مُنْكَوَّلًا عِندَ اللَّهِ لَيُعَرِّفُونًا إِلَى اللَّهِ وَلَوْله تعالى: ﴿مَالِكُمْ شُفَكَوًّا عِندَ اللَّهِ لِيونس: ١٨]. (١) في الأصل وم: وهي. (٧) في الأصل وم: فصرتم. (٨) كان ذلك في تفسير الآية [٨٧]. (٩) في الأصل وم: اتبعوا.

قَالَ القُتَبِيُّ: يُقَالُ: غَنِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، أَي أَقَمْنَا، ويُقَالُ لِلْمَنَازِلِ مَغَانٍ؛ واحِدُها: مَغْنَى، ويُقَالُ: ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ أي كَأَنْ لم يكونُوا فيها قَطُّ.

وهو، واللهُ أغْلَمُ، لِما كانُوا يَسْتَقِلُونَ نِعَمَ اللهِ عليِهِمْ، ويَسْتَحْقِرُونَهَا، حتى ﴿قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَمَضَ﴾ [الكهف: ١٩ والمؤمنون: ١١٣] وقالَ<sup>(١)</sup> تعالى: ﴿كَان لَرَّ يَلْبَثُوّا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ﴾ [يونس: ٤٥] ونَحْوَهُ. وكُلُّهُ إخبارٌ عنْ قَطْعِ آثارِهِمْ أنهُ لم يَبْقَ منهُمْ أحدٌ، يَحْزَنُ عليهمْ، أو يبكي عليهِمْ، حتى قالَ شُعَيبِ ﴿نَكَيْفَ ءَاسَل عَلَنْ قَوْمِ كَيْنِينَ﴾ [الأعراف: ٩٣].

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُ شُعَيبٍ حينَ (٢) قالَ: ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَيْدِينَ ﴾ حينَ عَلِمَ أَنهُمْ يَهْلِكُونَ، ويَنْزِلُ بِهِمُ العَذَابُ أَي لا أَخْزَنُ عليهِمْ لِمَا (٣) ذَكَرَ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: هو على التَّقدْيِم والتَّأْحيرِ؛ قالَ ذلكَ في الوقْتِ الذي قالَ: ﴿وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِ صِرَطِ﴾ [الأعراف: ٨٦] يقولُ: كيف أخزَنُ على قوم، وعَمَلُهُمْ ما ذَكَرَ؟

الآيية ٩٣ وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَوَلَ عَنْهُمْ﴾ حينَ رآهُمْ هَلْكَى، فقالَ: ﴿نَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَ قَوْمِ﴾ أي كيف أخزَنُ على قومٍ، قد كَلَّبُوني، والحتارُوا عَداوَتِي، وصارُوا عليَّ أعداءً؟ فكيفَ أخزَنُ عليهمْ بالهَلاكِ، وهُمْ أعدائي.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَبَلْمُنْكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ ﴾ قد ذَكَرْنا (١٠).

الآية على وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا آهَلَهَا بِالْبَأْسَلَةِ وَالطَّمِّلَةِ ﴾ في الآيةِ إضمارٌ، واللهُ أعلَمُ، مِنْ وجُهَينِ:

أَحَلُهُما: قُولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَهُو مِن نَّبِيٍّ فَكَذَّبُوهُ.

[والثاني: قولُهُ تعالى](٥) ﴿ إِلَّا آخَذَنَا آهَلَهَا ﴾ قَبْلَ الهَلاكِ ﴿ إِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ لَمَلْهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾.

ثم لم يأتُخِذِ اللهُ قوماً بالهَلاكِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ إليهمُ الرسولَ، وقَبْلَ أَنْ يُغَيِّرُوا هُمُ (٢٠ يِما أَنْعَمَ عليهِمْ [ما] (٧ بانفُسِهِمْ / ١٨١ - أ/ كَفُولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مُعَذِينَ حَقَّ بَعَثَ وَ أَيْهَا رَسُولَا﴾ [القصص: ٥٩] وقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مُعَذِينَ حَقَّ بَعَثَ رَسُولا﴾ [القصص: ٥٩] وقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مُعَذِينَ حَقَّ بَعَثَ رَسُولا﴾ [الإسراء: ١٥] وقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿ إِنَ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِغَوْرٍ حَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمْ ﴾ [الرعد: ١١] وقولِهِ (١٠ تعالى: ﴿ وَمَا كُنَا مُهْلِكِى ٱلشَرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلْمِلُونَ ﴾ [القصص: ٥٩] وغيرَ ذلك مِنَ الآياتِ.

أَخْبَرَ أَنهُ لا يَأْخُذُهُمْ بالعذابِ والهَلاكِ إِلّا بَعْدَ قَطْعِ العُذْرِ لهمْ مِنْ جِميعِ الوُجوهِ، وإنْ كانَ لهُ الإهلاكُ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ السِّهِمُ السليمَةِ ما (١٠٠ بها يُوصَلُ إلى فَهْمِ كُلُّ ما جَعَلَ فيهِمْ مِنَ آثارِ [وآياتِ وَحْدانيَّتِهِ](١٠٠ وما جعَلَ لهمْ مِنْ السَّمْعِ ما بِهِ يُوصَلُ إلى سَمْعِ كُلِّ ما غابَ والنُّطْقِ بكُلٌّ ما يُريُدُونَ ما لم يَجْعَلُ ذلكَ بِغَيرِهمْ منَ البَهائِم، وما أَنْهَمَ عليهمْ منْ تَصويرِ الصُّورِ ما لم يَتَمَنَّ أحدٌ تأويلَهُ منْها إلى غيرِها مِنَ الصُّورِ.

لكنَّهُ لا يُهْلِكُهُمْ إِلّا بَعْدَ بَعْثِ الرَّسُلِ إليهِمْ لِما أَنَّ الخَلْقَ على مراتبَ: منهُمْ مَنْ يَفْهَمُ بالعَقْلِ لا يَخْتاجُ إلى مَعُونَةِ السَّمْعِ، وهُمُ الحُكَماءُ والعُلَماءُ الذينَ يُدْرِكُونَ الأشياءَ بالبَديهَةِ، ومنهُمْ مَنَ لا يَدْرِكُ إِلَّا بِمَعُونَةِ السَّمْعِ وهُمْ كَالْصَّبْيانِ: إِنهُمْ لا يُدْرِكُونَ إِلا بالسَّمْعِ وفَضْلِ التَّنْبِيوِ، ومنهُمْ مَنْ لا يُدْرِكُ بالعَقْلِ ذلكَ ولا بالسَّمْعِ حتى تُصِيبَهُمُ السَّدائِدُ والْخِيْرُ في أَنْفُسِهِمْ وفي ما أَنْعَمَ عليهِمْ، وهُمْ كالبهائِمِ الذينَ لا عَقْلَ لَهُمْ، ولا سَمْعَ، ولكنْ يَعْرِفُونَ الشدائِدَ وما يُصِيبهُمْ مِنْ الْبُلايا.

فَعَلَى ذَلَكَ يَمْتَحِنُهُمْ ﷺ ويَبْتَلِيهِمْ بالشدائِدِ والبلايا أو لا. فإنْ رَجَعُوا عنْ ذَلَكَ، وعَرَفُوا نِعَمَهُ، وإلَّا أَهْلَكُهُمْ بَعْدَ ذَلَكَ.

(۱) في الأصل وم: وقوله. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: ما. (٤) كان ذلك في تفسير الآيتين ٧٨ و٧٩. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: ما. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: وقال. (٩) في الأصل وم: وقال. (١٠) في الأصل وم: مما. (١١) في الأصل وم: وحدانيته وآيات. (١٢) في الأصل وم: مونة.

فَعِنْدَ ذَلَكَ يَنْتَهُونَ، وَيَتَذَكَّرُونَ. وذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَخَذَتَهُم إِلْبَأْسَاءَ وَالفَّرْآيَ لَمَلَهُمْ بَخَنَرَهُونَ﴾ [الأنعام: ٤١] وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي النَّاسَاءِ وَالفِّرْآيَ لَمَلَهُمْ بَخَنَرَهُونَ﴾ [الأنعام: ٤١] وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي النَّاسَاءِ وَالفِّرْآيَ لِمَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّا اللَّالَا اللَّالَّا اللَّهُ اللّل

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَلَهُمْ يَضَّرَّعُونَ﴾ أي لِكي يكونَ عليهِمُ التَّضَرُّعُ، أو لِكَي يَلْزَمَهُمُ التَّضَرُّعُ والتَّذَكُّرُ.

الآية ٩٥ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمُّ بَدَّانَا مَكَانَ السَّيَّقَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ وهو ما ذَكرَ أهْلُ التَّأْوِيل: السَّعَةُ والرَّحَاءُ بَعْدَ الشَّدَةِ والقَّحْطِ وما حَلَّ بِهِمْ مِنَ البَلايا ﴿حَقَّىٰ عَغُوا﴾ قِيلَ: جَمْعُوا، وأَكْثَرُوا، أي كَشفَ عنهُمْ ذلكَ حَتى كَثُرُوا. فَعِنْدَ ذلكَ أَهْلَكُهُمْ بَغْتَةً ؛ لأنَّ الهلاكَ في حالِ الشَّدَّةِ والبَلاءِ لا يكونُ أَخْذَ بَغْتَةِ ؛ لأنَّ كُلَّ مَنْ حَلَّ بِهِ بَلاءٌ وشِدَّةً يَخَافُ فيهِ الهلاكَ، فإذا أُهْلِكَ في تلكَ الحالِ لم يكنْ أَخْذُهُ بالهلاكِ بغْتَةً.

أَلَا تَرَى أَنهُ سَمَّى المُوتَ الذي يموتُ المرءُ مِنْ غَيرِ مَرَضٍ حَلَّ بِهِ، مَوتَ فُجاءَةٍ؟ والذي يَمْرَضُ يَتَقَدَّمُ المَوتُ لِأَذَانِ المَرَتِ في الوجْهَينِ جَميعاً، لا يَعْلَمُ بِحُلُولِهِ. لكنَّهُ إذا لم يَتَقَدَّمُ مَرضٌ فهو لا يُخافُ منهُ. فإذا كانَ بِهِ مَرَضٌ خافَ بِهِ، فلم يكنْ فُجاءةً. فَعَلَى ذلكَ إذا أُخِذُوا في حالِ الشَّدَّةِ لم يكنْ أَخْذاً بالبَعْتَةِ لِما يَخافُونَ فيهِ الهَلاكَ. وإذا كانُوا في سَعَةٍ ورَجاءٍ لا يَخافُونَ، فَيؤَخَذُونَ في تلكَ الحالِ، فذلكَ أَخذٌ بَهُنَةٍ.

وقولُهُ(١) تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَنَوا﴾ قِيلَ: كَانَ أَهْلَكَ بَعْضَهُمْ، وتَرَكَ بَعْضاً ﴿حَتَّىٰ عَنَوا﴾ أي كَثُرُوا مِنْ ذلكَ البَعْضِ. ولكنَّ الوَجْهَ فيهِ ما ذَكَرْنا مِنَ الباساء والضَّرَّاءِ والشَّدائدِ والقَحْطِ. ثم كَشَفَ ذلكَ عنهُمْ، فَكَثُرُوا، ثم أَهْلَكُهُمْ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ قَدْ مَسَى مَابَآتَنَا ٱلفَرَّآهُ وَٱلسَّرَآهُ﴾ قالُوا: إِنَّ آباءَنا قد كانَ يَنْزِلُ ذلكَ بِهِمْ، ويُصيبُهُمْ مَرَّةً شِدَّةً ومَرَّةً نِعْمَةٌ، فلم يكنْ ذلكَ بِعُقوبَةٍ لَهُمْ. فَعَلَى ذلكَ ما يُصيبُنا مِنَ الشَّدائِدِ والبَلايا، لَيسَ ذلكَ بِعُقوبَةٍ لنا، ولكنْ دَوَرانُ الدَّهْرِ وَتَصَرُّفُهُ على الشَّدَّةِ والبَلاءِ مَرَّةً ومَرَّةً على الخِصْبِ والسَّعَةِ. ثم أَخْبَرَ أَنهُ أَخَذَهُمْ بَغْتَةً بَعْدَ قولَهِمْ: ﴿ قَدْ مَسَى الخِصْبِ والسَّعَةِ. ثم أَخْبَرَ أَنهُ أَخَذَهُمْ بَغْتَةً بَعْدَ قولَهِمْ: ﴿ قَدْ مَسَى آلَاتَهَا ٱلفَرِّآلَةِ ﴾.

النَّدائِدِ والبَلايا ﴿ لَنَنَمْنَا عَلَيْهِ بَرَكُنْ إِنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ اَسْتُواْ وَانْقَوْا ﴾ قيل ﴿ النَّمَوَا وَانْقَوْا ﴾ قبل أَنْ وَالْمَوْا وَانْقَوْا ﴾ قبل أَنْ يَهْلِكُوا بَعْدَ مَا أَصَابَهُمْ مَنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ. البَرَكَةُ [كُلُّ مَا يُنالُ مِنْ خَيْرٍ ، يُنالُ مِنْ السَماءِ والأَرْضِ. البَرَكَةُ [كُلُّ مَا يُنالُ مِنْ خَيْرًا (٢) على غَيْرٍ مُؤْنَةٍ ، والبَرَكَةُ (٣) كُلُّ شَيءٍ يُنالُ بلا تَبِعَةٍ عليهِ ولا شِدَّةٍ. ذَكْرَ ههنا أَنهُ يَفْتَحُ عليهِمْ بَرِكَاتٍ مِنَ السَماءِ والأَرْضِ، لو آمَنُوا ، ونَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ ، أَنهُ يَفْتَحُ عليهِمْ أَبُواتِ كُلُّ شَيءٍ ، ولم يَذْكُرِ البَرَكَةَ . ففي مَا لم يَذْكُرِ البَرَكَة يُنفَصُهُمْ مَا فَتَحَ عليهِمْ مِنْ ذلك تَبِعَةٌ ، ولا غُرْمٌ ، واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِن كُذَّبُوا﴾ الرُّسُلَ ﴿ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِن كَذَّبُوا﴾ النُّعَمَ التي انْعَمَها عليهِمْ أي الرُّسُلَ ﴿ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ مِنَ التكذيبِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية المحقيقة على الإيجابِ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ أَنْكُنَ أَنْ يَأْتِيهُم بَاشُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴾ خَرَجَ هذا في الظاهِرِ مَخْرَجَ الاسْتِفَهامِ، ولكنْ في الحقيقة على الإيجابِ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنِ قُلُومِم مَرَضُّ أَمِ آرَتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ ﴾ الآية [النور: ٥٠] هذا في الظاهِرِ وإنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الشَّكُ (٤٠ والارْتِيابِ، فهو في الحقيقة على الإيجابِ. كأنهُ قالَ: في قلوبهِم مَرَضٌ، وارْتابُوا، وخافُوا ﴿ أَن يَجْرَجَ مَخْرَجَ الشَّكُ عَلَى الإيجابِ كأنهُ قالَ: قد أُمِنَ ﴿ أَفَا أَينَ آهَلُ اللَّمُ كَا ﴾ على الإيجاب كأنهُ قالَ: قد أُمِنَ ﴿ أَفَا أَينَ آهَلُ اللَّمُ كَا أَن يَأْتِيبُم بَاشُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾ وأمِنَ ﴿ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيبُهُم بَأْشُنَا شَحَى وَهُمْ يَلْفَبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٨].

ثم الحَتْلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿ أَفَا يَنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [وقولِهِ تعالى] (٥٠ ﴿ أَوَ أَينَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأعراف: ٩٨] إلى آخِرِ ما ذَكَرَ: قالَ الحَسَنُ: هذِهِ الآياتُ في الأُمَمِ السالِفَةِ؛ الْحَبَرَ عَنْ أُمَمِهِمْ (٦٠ بِنُزُولِ بأسِ اللهِ وَعَذَابِهِ بِهِمْ لَكُنْ ذَكَرَ في هذِهِ الأُمَّةِ لِيكُونُوا على حَذَرٍ مِنْ مِثْلِ صَنِيمِهِمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وقال. (٢) في الأصل: كل ينال من كل خير، في م: ما ينال من كل خير. (٣) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: الثلث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أمتهم.

وقالَ الآخَرُونَ: هٰذِو الآياتُ في قُرَى هٰذِو الأمَّةِ<sup>(١)</sup> لا في الأُمَمِ السالِفَةِ؛ يقولُ: أَمِنَ هؤلاءِ بأسَنا كما أمِنَ أولئكَ عنهُ، فإنهُمْ إذا صَنَمُوا مِثْلَ صَنِيعِهمْ يُنْزِلُ [بهمْ]<sup>(٢)</sup> في الآخِرَةِ مِنَ العذابِ مِثْلَ ما أَنْزَلَ بأولئكَ في الدنيا مِنَ العذابِ.

الآية ٩٨ وقولُه تعالى: ﴿ بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ﴾ [وقولُهُ تعالى] (٢٠ ﴿ صُحَى وَهُمْ يَلْمَبُونَ﴾ الْحَبَرَ أَنَّ العذابَ إنما نَزَلَ بِهِمْ في حالِ الأمنِ، وهو وقْتُ النَّومِ واللَّعِبِ؛ لأنهُ هو وقْتُ الغَفْلَةِ والسَّهْوِ، وآمَنُ ما يكونُ الإنسان إنما يكونُ في حالِ النَّومِ. وإنما نَزَلَ بِهِمْ في وقْتِ الغَفْلَةِ والسَّهْوِ؛ يُذَكِّرُ بهذا، واللهُ أَعْلَمُ، أَهْلَ مَكَّةً وغَيرَهُمْ مِنَ الكَفَرَةِ بَيْتُذَيبِهِمْ رسولَ اللهِ لِئلًا يكونُوا آمِنِينَ عَنْ بأس أبداً في وَقْتِ مِنَ الأوقاتِ، واللهُ أَعْلَمُ.

(الآيية ٩٩) وقولُهُ تعالى: ﴿أَفَا أَمِنُواْ مَحَكَرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَحَكَرَ اللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ المَكُرُ في الشاهِدِ هو أَنْ يَامَنُ مَحَكَرَ اللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ المَكُرُ في الشاهِدِ هو أَنْ يَافِتُ مِنْ عَدُوٌ وَاللّهِ مِنْ الْعَذَابِ في حالِ الغَفْلَةِ يُراقِبُ مِنْ عَدُولُ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ في حالِ الغَفْلَةِ مَكُراً (٥)، وعلى ذلكَ الامْتِحانُ في ما بَينَ الخَلْقِ هو اسْتِظهارُ ما خَفِيَ على بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَيَامُرُونَ بذلكَ، ويَنْهَونَ، فَسَمَّى اللهُ تعالى ذلكَ امْتِحاناً لِمَعْنَى الأمْرِ وَالنَّهِي، وإنْ كانَتِ الخَفِيّاتُ عنِ الخَلْقِ ظاهِرَةً بادِيّةً عندَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا يَأْمُنُ مَحَمَرَ ٱللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ الآيةُ على المُعْتَزِلَةِ لأنهُمْ يَامَنُونَ (٢٠) مَكُرَ اللهِ في الصَّغائِرِ، [ويَقولُونَ: الصَّغائِرُ) (٧٠ مَغْفُورَةُ، لَيسَ لهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ عليها؛ [فَهُمْ آمِنُونَ] (٨٠ عنْ مَكْرِهِ، ويَيْاسُونَ مِنْ رَحْمَتِهِ. لِقولِهِمْ في الكبائِرِ لَيسَ (٩٠) لهُ أَن يَغْفُو عَنْهُمْ. وقد أَخْبَرَ ﴿إِنّهُ لَا يَأْتِسُ مِن رَقِيجَ اللّهِ إِلّا ٱلْقَرْمُ ٱلْكَيْمِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] وهُمْ قد أَيِسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ في الكبائِرِ، وأمِنُوا مَكْرَهُ في الصَّغائِرِ. فهاتانِ الآيتانِ على المُعْتَزِلَةِ.

وقولُه تعالى: ﴿ أَفَا أَمِنُواْ مَحْكَرَ اللَّهُ ﴿ هُو ' ' ؟ جَزاءُ مَكْرِهِمْ ؛ سَمَّى جَزاءَ المَكْرِ مَكْراً [كما] (' ' ) سَمَّى جزاءَ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً وَجَزاءَ المَكْرِ مَكْراً ، وإنْ لم يَكُنِ الثاني وَجَزاءَ الإعْتِداءِ الْمَكْرِ مَكْراً ، وإنْ لم يَكُنِ الثاني مَكْراً ، واللهُ أَعْلَمُ .

الَا تَرَى أَنهُ لَم يَجُزُ أَنْ يُسَمَّى مَكَاراً، ولو كان على حَقِيقَةِ المَكْرِ يُسَمَّى بذلك؟ دلُ أَنهُ جزاءٌ. وجائزٌ أَنْ يكونَ المُرادُ مِنْ مَكْرِهِ جَزاءً مَكْرِهِمْ، [ولِذلك](١٢) سَمَّى الجَزاءَ بِاسْمِ المَكْرِ لأنهُ جَزاؤُهُ كفولِهِ تعالى: ﴿وَحَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيْئَةٌ نِثَلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] والثانيةُ لَيسَتْ بِسَيَّئَةٍ.

الآية ١٠٠ وقولُهُ تعالى: ﴿أَوَلَا يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَمْدِ أَهْلِهَا ﴾ على تأويلِ مَنْ يَجْعَلُ الآيَةَ في الأُمْمِ السَالِفَةِ؛ يَقُولُ: أَو لَمْ يُوفَقُوا، ولم يُهْدَوا لِلصَّوابِ بِهَلاكِ أُمَّةٍ بَعْدَ أُمَّةٍ وقوم بَعْدَ قوم؟

وعلى تَأْويلِ [مَنْ يَجْعَلُ الآيةَ](١٣) في هذِهِ الأُمَّةِ، يَقُولُ: أَوَ لَم يَتَبَيَّنْ لَهؤلاءِ / ١٨١ ـ ب/ الذينَ وَرِثُوا الأرضَ مِنْ بَعْدِ هَلاكِ أهلِها ﴿أَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَكُم﴾ بعذابِ ﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ كما أصابَ أولئكَ العذابُ بذنوبِهِمْ ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوَلَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ۖ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ۚ ﴾ [يَخْتَمِلُ وُجُوهاً:

أَحَدُهَا] (١٤٠): قولُهُ: ﴿أَوَلَا يَهْدِ﴾على إسقاطِ الواوِ والألفِ؛ أي لم يهدِ للذينَ يروثونَ الأرضَ (١٥٠ ثم يَخْتَمِلُ قولُهُ: لم يَهْدِ لَهُمْ، أي (١٦٠ لم يَتَفَكَّرُوا بما أهْلَكَ الأُولِينَ وما حَلَّ بِهِمْ بِتَكَذْيِبِهِمُ الرُّسُلَ أنهُمْ إذا تَرَكُوا التَّفَكُرَ والنَّظَرَ فيهِمْ وما نَزَلَ بهمْ لم يَهْدِ لهمْ.

والثاني: قد هداهُمْ لكنْ نَفَى ذلكَ عنهُمْ لِما لمَ ينتَفِعُوا بهِ، وهو ما نَفَى عنهُمْ مِنَ السَّمْعِ والبَصَرِ والعَقْلِ لِما لم يَنتَفِعُوا

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الآية. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. (1) من م، في الأصل: وينتظر. (۵) في الأصل وم: مكروا. (1) في الأصل وم: يأمنوا. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: فهو آمن. (۹) أدرج قبلها في الأصل وم: أن. (۱۰) في الأصل: و، في م: أو. (۱۱) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. (۱۳) في الأصل: ويقولون بالآية، في م: من يقول بأن الآية. (۱۵) في الأصل وم: و. (۱۵) انظر معجم القراءات القرآنية ج٢/ ٣٨٤. (۱٦) في الأصل وم: أو.

ويَخْتَمِلُ على غَيرِ إسقاطِ أي<sup>(۱)</sup> كأنهُ قالَ: ﴿أَوَلَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ﴾ أوَ لَمْ يَهْدِهِمُ الرَّسُولُ قُدْرَةَ اللهِ في هلاكِ الأُمَمِ الخاليةِ. فَعَلَى ذلكَ هو قادرٌ على إهلاكِ الذينَ ﴿يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ﴾ يَخْتَمِلُ هذهِ الوجوة التي ذكرْنَا، واللهُ أعلَمُ.

أو يقولُ: أو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ وراثَةُ الأرضِ مِنْ بَعْدِ هَلاكِ أَهْلِهَا أَنهُمْ بِمَ أَهِلِكُوا؟ حتى يَرْتَدِعُوا، ويَمْتَنِعُوا عنْ مِثْلِهِ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ۖ ٱلأَرْضَ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَين:

أَحَدُهُما: قد هَداهُمْ، وبَيْنَ لهم أنَّ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ إنما هَلَكُوا بِما أَصابُوا مِنْ ذُنوبِهِمْ مِنَ التَكْذِيبِ والعِنادِ، لكنْ لم يَهْتَدُوا لِعنادِهِمْ.

والثاني: لم يَهْدِهِمْ لِما لم يَتَفَكَّرُوا فيها، ولم يَنْظُرُوا، على التَّلاوَةِ [التي قُرئَتُ بإسقاطِ أو](٣.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَن لَوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ فإنْ كانتْ في الأُمَم السالِفَةِ فقولُهُ ﴿أَن لَوْ نَشَآهُ﴾ أَصَبْنا قوماً بَعْدَ قوم بِذُنوبِهِمْ، وإنْ كانَتْ في المُتَاخِّرِينَ فقولُهُ: ﴿أَن لَوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم﴾ لا بِذُنوبِهِمْ على ما أصابَ أولئكَ ﴿ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُدْ لَا يَشْمَنُونَ﴾.

والطَّبْعُ يَحْتَمِلُ الخَثْمَ، أي خَتَمَ على قُلوبِهِمْ، ويَحْتَمِلُ الطَّبْعُ ظُلْمَةَ الكُفْرِ؛ أي سَتَرَ قُلوبَهُمْ بِظُلِمَةِ الكُفْرِ، فيكونُ قولُهُ: كلُّ شيءٍ سَتَرَ شَيئاً، وتَغَشَّاهُ، فهو طَبْعٌ.

[وقولُهُ تعالى] (٣) ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ يَخْتَمِلُ وجهَينِ: يَخْتَمِلُ: لا يَسْمَعُونَ لِما يَنْتَفِعُونَ بهِ. ويَخْتَمِلُ: لا يَسْمَعُونَ أي لا يَسْمَعُونَ أي لا يَسْمَعُونَ أي لا يَشِيعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ أي دعاءَهُ.

(الآية ١٠١) وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ﴾ قولُهُ: ﴿ نَقُشُ عَلَيْكَ ﴾ أي قَصَصْنا عليكَ، مِمّا قَصَّ عليهِ مِنَ الأَنْبَاءِ [يَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَدُهُما](٢): يُخْبِرِ رسولَهُ أنَّ القُرَى التي كَانَتْ مِنْ قَبْلُ قد سَالُوا رُسُلَهُمُ الآياتِ، فَجَاؤُوا بها، ولم يُصَدُّقُوها. فَعَلَى ذلكَ هَوْلاهِ: أنكَ لو أتَيْتَ مَا سَأَلُوكَ مِنَ الآياتِ لم يؤمِنُوا بها، ولم يُصَدُّقُوها؛ يُخْبِرُهُ عنْ تَعَنَّتُهِمْ ومكابَرَتِهِمْ وعِنادِهِمْ.

والثاني: يَذْكُرُ أَنَّ الآياتِ لَيسَ يَجِبُ أَنْ يَأْتُوا بها مِنَ الجِهَةِ التي يُريدونُ، إنما يَجِبُ أَنْ يأتُوا بها، وهي<sup>(ه)</sup>حُجَّةٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ﴾ يَحْتَمِلُ الأنباءَ التي أَنْبَأْتِ الرُّسُلُ أقوامَهُمْ مِنْ نُزولِ العذابِ بِهِمْ بالتَّكْذيبِ والكُفْرِ بها، ويَحْتَمِلُ البَيِّناتِ التي تَدُلُّ على صِدْقِ الرُّسُلِ بما يَقُولُونَ، ويُخْبِرُونَ بَعْدَ ما سَأَلُوهُمُ الآياتِ، لكنْ رَدُّوها ردَّ عِنادٍ ومُكابَرَةٍ بَعْدَ ما عَرَفُوا أَنها حَقَّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُواْ مِن فَبَـٰلُ﴾ [يَخْتَمِلُ وجوها ثلاثة:

أحدُها: أي ما] (٢) كانُوا لِيُؤمِنُوا لَمّا رَأُوا بأسَنا ﴿ بِمَا كَذَّبُواْ مِن فَبَلُ ﴾ أي لا يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ عندَ رُؤْيَتِهِمْ بأسَ اللهِ كقولِهِ (٧) تعالى: ﴿ لَا يَنْفَعُهُمْ أَيْمَا إِيمَنْهُمْ وَالمَنْقُ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

والثاني (^): يَخْتَمِلُ: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ بِسُوالِهِمُ الآياتِ إذا آتاهُمُ الآياتِ بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، لأنَّ تركَهُمُ الإيمانَ وتكذيبَهمُ الرَّسُلَ لِيسَ لِما لم تَكُنْ لَهُمُ الآياتُ، ولكنْ لِلْعَنَتِ. فأخْبَرَ أنهُمْ، وإنْ سألُوا الآياتِ، فإنهُمْ لا يؤمِنُونَ.

والثالث: ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ بما يُخْبِرُهُمُ الرَّسُولُ مِنْ إِنيانِ العذابِ بِهِمْ بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ الأنبياء عليه.

الآيية ١٠٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم تِنْ عَهْدٍّ﴾ يَخْتَمِلُ العَهْدُ المذكورُ وجوهاً ثلاثةً:

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أو، وهو الوجه الثالث. (٢) في الأصل وم: قرئت بإسقاط، انظر الحاشية الـ (١٥) في الصفحة السابقة. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل: أي، في م: أي ما. (٧) في الأصل وم: كقولهم. (٨) الأصل وم: و.

Andrew and and and and and and and and

أحدُها: عَهْدُ الخِلْقَةِ لِما في خِلْقَةِ كُلِّ أحدِ الشهادَةُ بالوَحدِانيَّةِ لهُ والأَلوهِيَّةِ، فَلَمْ يُوفُوا بِتِلكَ العُهُودِ، بل نَقَضُوها.

والثاني: العَهْدُ الذي أَخَذَ اللهُ عليهمْ على أَلْسُنِ الرَّسُلِ كِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَـَالَ اللَّهُ إِنِّ مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمَتُمُ العَسَكَوْةَ وَءَانَيْتُمُ الزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِ﴾ الآية [المائدة: ١٢] فَلَمْ يُوفُوا بذلكَ.

والثالث: ما أَعْطُوا هُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنَ العَهْدِ كَقُولِ فِرْعُونَ لِمُوسَى: ﴿يَتَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱنْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٤٩] فَلَمْ يُوفُوا بما أَعْطُوا هُمْ مِنَ العُهوُدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن وَجَدْنَا ۚ أَكُنُكُمْ لَفَنْسِقِينَ ﴾ وقد وجَدْنا أكْثَرَهُمْ فاسِقِينَ بِنَقْضِ العَهْدِ، واللهُ أعْلَمُ.

الآيية ١٠٣ وولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ بَمَثْنَا مِنْ بَهْدِهِم تُوسَى﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ثُمَّ بَمَثْنَا مِنْ﴾ بَغْدِ هَلاكِ قُرُونِ<sup>(١)</sup> كَثْبِرةِ ﴿تُوسَىٰ يِئَايَنِنَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِۥ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ بِنَايَنِنَا ﴾ حُجَجَنا، ثم يَخْتَمِلُ حُجَجَ وحدانِيَّةِ اللهِ وأُولُوهييَّتِهِ، ويَخْتَمِلُ آياتِ رسالَتِهِ ونُبُوَّتِهِ، وعلى قولِ الحَسَنِ ﴿ بِنَايَنِنَا ﴾ ديننا، وعلى ذلكَ يَتَناوَلُ جميعَ الآياتِ التي ذُكِرَتْ في القرآنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْوِ،﴾ إنَّ مُوسَى كانَ مَبْعُوثاً إليهِمْ جميعاً إلى فِرْعَونَ والمَلَزِ والاتباعِ<sup>(٢)</sup> جَميعاً، لا إنهُ كانَ مَبْعُوثاً إلى فِرْعَونَ ومَلَثِهِ خاصَّةً دُونَ الاتباعِ. وكذلكَ ذَكَرَ في أَمْكِنَةٍ<sup>(٣)</sup> أُخَرَ إلى فِرْعَونَ خاصَّةً، وهو بُعِثَ إليهِمْ جميعاً.

لكنْ يُخَرَّجُ تَخْصِيصُ ما ذَكَرَ لِهؤلاءِ (٤) القادَةِ، واللهُ أغلَمَ، لِما أنَّ الذي يُنازعُ الأنبياءَ والرُّسُلَ همُ الكُبَراءُ والرُّوساءُ دونَ الأتباعِ والسَّفَلَةِ. والاتباعُ هُمُ الذينَ يَصْدُرُونُ (٥) لآراءِ الكُبَراءِ، ويَتْبَعُونَهُمْ في ما يَدْعُونَهُمْ إليهِ. وعلى ذلكَ سُمِّيَ (١) الكُبَراءُ والرَّفِيع. الكُبراءُ والرَّفِيع.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَظَلَمُواْ يَهُمُّ قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿فَظَلَمُواْ يَهُمُّ أَي ظَلَمُوا الآياتِ والحُجَجَ التي أتى بها مُوسَى إلى فِرْعَونَ وقومِهِ. سُمِّيَ [ذلك](٢) ظُلْماً لأنهُمْ سَمُّوا تلكَ الآياتِ سِحْراً بَعْدَ ما عَرَفُوا أنها مُنَزَّلَةٌ مِنَ اللهِ، فَوضَعُوها [في](٨) غَيرِ مَوضِعِهِ. مَوضِعِها. والظُّلْمُ هو وَضْعَ الشَّيءِ في غَيرِ مَوضِعِهِ.

وقالَ قائِلُونَ: قولُهُ تعالى: ﴿فَظَلَمُواْ بِهَأَ﴾ أي ظَلَمُوا نِعَمَ اللهِ التي أنْعَمَها عليهِمْ حِينَ<sup>(١)</sup> عَبَّدُوا غَيْرَهُ، فَصَرَفُوا شُكْرَ تلكَ النَّعَمِ إلى غَيرِ الذي أنْعَمَها عليهِمْ؛ فذلكَ ظُلْمٌ: شَكَرُوا مَن لم يُنْعِمْ عليهِمْ، وصَرَفُوا [الشُّكْرَ]<sup>(١١)</sup> عَمَّنْ أنْعَمَ عليهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ ظَلَمُوا الأتباعَ بِتِلكَ الآياتِ حِينَ (١١ مَنْعُوهُمْ عَنِ اتّباعِ الرَّسُولِ، واسْتَثْبَعُوهُمْ. أو يقولُ: ظلَمُوا بها (١٢٠) أَنْفُسَهُمْ حِينَ تَرَكُوا اتّباعَها.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاتَظُمْرُ كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ الْمُثْسِدِينَ﴾ هذا الخِطابُ في الظاهِرِ لِرَسول الله ﷺ، فكانَ المُرادُ بالخِطابِ غَيْرَهُ؛ أَمَرَ كُلَّا بالنَّظَرِ في عاقِبَةِ المُفْسِدِينَ لِما حَلَّ بِفَسادِهِمْ؛ لأنَّ مَنْ نَظَرَ في عاقِبَةِ ما حَلَّ بِمَعْصِيَةٍ أَو فَسادٍ يَمْتَنِعْ عَنْ مِثْلِهِ. وأَمْكَنَ أَنْ يكونَ الخِطابُ لِرسولِ الله ﷺ، لَوَجْهَين:

أَحَدُهُما: لِما لَهُ بِما حَلَّ بِهَمْ بَعْضُ التَّسَلِّي لِأَذَاهُمْ إِيَّاهُ؛ لأنَّ مَنْ تَوَهَّمَ حُلُولَ الهلاكِ على عَدُوهِ في العاقِبَةِ صَبَرَ على أَذَاهُ، ويكونُ له بَعْضُ التَّسَلِّي في ذلكَ .

والثاني (١٣): يُنَبِّئُهُمْ بِما يَحُلُّ بِهَمْ في العاقِبةِ لِيَمْتَنِعُوا عمّا يَرْتَكِبُونَ (١٤) مِنَ المعاصي، لأنَّ ذَلكَ أَزْجَرُ.

(الآيية ١٠٤) وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْمَنلَمِينَ﴾ فإنْ قيلَ: كيف قالَ: إني رسولُ اللهِ، وذلكَ يُخَرَّجُ في الظاهِرِ مُخْرَجَ الإمْندِاحِ والتَّزكِيَةِ، وقد نَبَّهْنا عنْ ذلكَ؛ لأنَّهُ أَخْبَرَ بِمَحَلِّ الذي تُوضَعُ الرسالَةُ فيهِ، وأنَّهُ أَهْلُ لها؟ قيلَ: لَيسَ فيهِ امْتِداحُ نَفْسِهِ ولا تَزْكِيةٌ لهُ؛ لأنَّهُ إنما يَذْكُرُ مِنَّةَ اللهِ تعالى أنَّهُ جَعَلَهُ بِحَيثُ تُوضَعُ فيهِ الرسالةُ، وجَعَلَهُ أَهْلاً لها.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: القرون. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: مكان. (٤) في الأصل وم: هؤلاء. (۵) من م، في الأصل: يصدون. (٦) في الأصل وم: حيث. (١٠) ساقطة الأصل وم. (٩) أي الأصل وم: (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: و. (١٤) في الأصل وم: ارتكبوا.

<del>redredredredredredredredredredre</del>

والتَّزْكِيةُ والامْتِداحُ إنما يَقَعُ في ما هو فِعْلُهُ حَقيقَةً لا فِعْلُ اللهِ، أو إنْ كانَ تَزْكِيَةً وامْتِداحاً فهو قد أُمِرَ بذلكَ، فجازَ بالأمْرِ، أو أرادَ بذلك تَعريفَهُ لِما كانَ مِنْ عادَةِ الملوكِ أنهُمْ إذا بَعَثَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رسولاً فإنهُمْ لا يَسْتَقْبِلُونَ الرُّسُلَ بالمَكْروهُ والشَّرِّ، بل يُعَظِّمُونَ الرُّسُلَ، ويُكَرِّمُونَهُمْ، وإنْ كانَ بَيْنُهمْ مُعاداةً.

فَذَكَرَ أَنَّهُ ﴿ رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْمُعْلَمِينَ ﴾ لِقَلا يُسْتَقْبَلُ بالمَكْرُوهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَن زَبِّ ٱلْمَنْلِمِينَ ﴾ قيلَ: العالَمُ هو جَوهَرُ الكُلِّ، وهو قَولُ الفلاسِفَةِ. وقالَ أبو بَكْرِ الأَصَمُّ: ﴿ زَبِّ ٱلْمَنْلِمِينَ ﴾ أي مليكِ العالَمِينَ.

[الآية 1.0] وقولُه تعالى: ﴿ حَقِيقً عَلَىٰ أَنْ لَا أَنُولَ عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقَّ ﴾ قال أهلُ التَّأُويلِ: إنَّ مُوسَى لَمَّا قالَ لِفِرْعُونَ: ﴿ إِنِّ رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فقال لَهُ: كَذَبْت، فِعِنْدَ ذلكَ قال لهُ مُوسَى: / ١٨٢ ـ أَ ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنَ لَا أَنُولَ عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقّ ﴾ وأمْكَنَ أَنْ يكونَ ذلكَ منهُ على غَيرِ تَكُذِيبِ القولِ مِنْ فِرْعُونَ، ولكنَّهُ قالَ ذلكَ لِما أَنَّهُ حَقيقٌ على كُلِّ أَحَدٍ، أَكْرَمَهُ اللهُ بِالرسالةِ، واخْتَارَهُ لها، ألّا يَقُولَ على اللهِ إلّا الْحَقّ، أو أَنْ يَقُولَ: ﴿ إِنِّ رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنَ اللّهُ إِلّا الْحَقّ ، أو أَنْ يَقُولَ: ﴿ إِنِّ رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ حَقِيقً عَلَ أَنَ ﴾ [ما] (١٠) أكْرَمَنى بالرسالةِ ﴿ لَا أَنْ عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقّ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَقِيقً عَلَىٰ أَنْ لَا آقُولَ عَلَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ قد ذَكَرْنا أنهُ لا يَصِحُّ الاِبْتِداءُ بهذا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْبِقَ مِنْ فِرْعَوْنَ كلامٌ، خَرَجَ هذا الكلامُ مِنْ مُوسَى جَواباً لِما كانَ مِنْهُ؛ وهو ما قالَ أهلُ التَّاوِيل: إنهُ (٢) قالَ لهُ [لَمَّا قالَ: ﴿ إِنِّ رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْمُنْلَمِينَ﴾ إليك: كَذَبْت، لم يُرْسِلْكَ إلينا، أو كلامُ نَحْوُ هذا.

فَعْنْدَ ذلكَ قالَ: ﴿ حَقِينً عَلَىٰ أَن لَا آفُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ وهو (٣) كما قالَ عِيسَى : ﴿ سُبَحَنْكَ مَا يَكُونُ لِىَ أَنْ أَثُولَ مَا لِيَحَقُّ ﴾ وهو (٣) كما قالَ عِيسَى : ﴿ سُبَحَنْكَ مَا يَكُونُ لِىَ أَنْ أَثُولَ مَا لَيْمَ فِي مِن لِي بِحَقٍّ ﴾ لَمّا قالَ لهُ: ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِ وَأَتِي إِلَهَ يَن مُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦] كانَ ذلكَ القولُ مِنْ عِيسَى لَمُ اللَّهُمُ ذلكَ.

وكذلكَ قولُ الملاثكةِ ﴿شَبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِمْ﴾ [سبإ: ٤١] بَعْدَ ما قالَ لَهُمْ: ﴿أَمَنُولَآ ۚ إِبَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ﴾ [سبإ: ٤٠] فَعِنْدَ ذلكَ ﴿فَالُواْ شُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْنَنَا مِن دُونِهِمْ﴾ خَرَجَ ذلكَ القولُ مِنْهُمْ جوابَ ما تَقَدَّمَ.

فَعَلَى ذَلَكَ قُولُ مُوسَى : ﴿ حَقِيتًى عَلَىٰ أَنَ لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ على تَقَدُّمِ قُولِ كَانَ مِنهُمْ، واللهُ أَعْلَمُ.

ومَنْ قَرَأً: ﴿ حَقِيقٌ عَلَ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾ فَتَاوِيلُهُ: [انا حقيقٌ بالآ](٤) أقولَ على اللهِ إلَّا الحَقَّ.

ومَنْ قرأً بِتَشديد عليَّ (٥) فَتَاوِيلُهُ: حَقٌّ عليٌّ بألَّا أَقُولَ على اللهِ إلَّا الحَقُّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَذَ خِشْئُكُمُ بِبَيِّنَةِ مِن زَيِّكُمْ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿بِيَنِنَةِ مِن زَيِّكُمْ﴾ ما يُبَيِّنُ وَخدانِيَّةَ اللهِ وأَلُوهِيَّتَهُ، ويَحْتَمِلُ بِبَيْنَةِ الرَّسُلِ لهُ ما يُبَيِّنُ أني ﴿رَسُولٌ مِن زَبِّ ٱلْمَنْلَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٤] غَيْرَ كاذبِ عليهِ، ولا مُفْتَرٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴾ أي لا تَسْتَغْبِدْهُمْ فإنهُمْ لَيسُوا بِعَبيدٍ. لم يُرِدْ إرسَالَهُمْ مَعَهُ، ولكنْ طَلَبَ اسْتِنْقاذَهُمْ مِنَ العُبودَةِ كقولِهِ تعالى : ﴿ عَبَدَتَ بِنَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ [الشعراء: ٢٧].

الآية 107 وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِنَايَمِ فَأَتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِفِينَ ﴾ دلَّ قولُ فرعَونَ ﴿ إِن كُنتَ جِنْتَ بِنَايَمِ اللَّهِ الْمَالِقِينَ ﴾ دلَّ قولُه وقد بِنَايَةِ فَأَتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ يَنْكُمُ ﴾ الآية، ودلَّ قولُهُ ﴿ إِن كُنتَ بِنَايَةِ فَأَتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الرَّسالَةِ ولو كَانَ اللَّهُ كَانَ عَرَفَ أَنهُ لَيسَ بِاللهِ ، وعَرَفَ عُبُودَةً نفيهِ حِينَ (١) طَلَبَ منهُ الآية على صِدْقِ ما ادَّعَى مِنَ الرِّسالَةِ ولو كَانَ عَنَهُ أَنهُ لِكُانَ قَالَ لِمُوسَى : أَنَا الإلهُ ، فَمَتَى أَرْسَلْتُكَ ؟ ولم يَظْلُبُ منهُ الآيةَ .

الآية ١٠٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى نُعْبَانٌ ثُبِينٌ ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةً: الثُّعْبانُ الحَيَّةُ، قالَ: كُلُّ حَيَّةٍ تُسَمَّى ثُعبانًا، أو الثَّعابِينُ جماعَةً. وعنِ ابنِ عباسِ ظَيُّهُ، [أنهُ] (٧) قالَ: التُّعبانُ هيّ الحَيَّةُ الذَّكُرُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: إن. (٢) ساقطة من م. (٤) في الأصل: للحوق على، في م: لمحقوق على. (٥) انظر معجم القراءات القرآنية [٢/ ٣٨٥]. (٦) في الأصل وم: حين. (٧) ساقطة من الأصل وم.

المات الم

NOTE TO SECULIA SECULI

وقولُهُ تعالى: ﴿ تُبِينٌ ﴾ أي مُبِينٌ أنها حَيَّةً، وهو كما ذكَرْنا ﴿ فَإِذَا مِنَ حَبَّةٌ نَتْنَىٰ ﴾ [طه: ٢٠] لا يَشُكُ أحدٌ أنها لَيسَتْ بِحَيَّةٍ. ويَحْتَمِلُ ﴿ تُبِينٌ ﴾ أي مُبِينٌ أنَّ ذلكَ التَّغْيِيرَ والتَّحويِلَ لا يكونُ إلّا منَ اللهِ.

## الآية ١٠٨

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِمَ بَيْضَآهُ لِلنَظِرِينَ﴾ ذَكَرَ: نَزَعَ يَدَهُ، ولم يذكُرْ مِمّاذا؟ فهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوّوً﴾ [النمل: ١٢] أي مِنْ غَيرٍ أذى ولا آفةٍ. وقالَ أهلُ التأويل: مِنْ غَيرٍ بَرصٍ.

ولكنْ عندَنا ﴿مِنْ غَيْرِ سُوَمٌ ﴾ مِنْ غَيرِ أَنْ تُسْتَقْبَحَ، أَو تُستَقْذَرَ؛ لأنَّ خُروجَ الشّيءِ عنْ خِلْقَتِهِ وجَوهَرِهِ مِمّا يُسْتَقْذَرُ. فأخْبَرَ أنها لم تكنْ كذلكَ.

فإنْ قِيلَ لَنا: ما الحكْمَةُ في إدخالِ يَدِهِ جَيْبَهُ على ما هيَ عليها وإخراجِهِ إيّاها بَيضاءَ مِنْ غَيرِ أنْ كانَتْ كذلكَ قَبْلَ أنْ يُذْخِلَها؟ وكذلكَ [ما الحكمةُ في](١) صَيرُورَةِ العَصاحَيَّةُ بَعْدَ ما طَرَحَها على الأرضِ دونَ أنْ تَصِيرَ حَيَّةً، وهي في يَدِهِ؟

قيلَ: ذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ، أنهُ إنما أراهُمْ آيَةً بَعْدَ ما أَخْرَجَ العَصاعنْ سُلْطانِهِ وتَدْبِيرِهِ لِيُعْلِمَ أَنها إنما صارَتْ لا بِتَدْبِيرِهِ وتَغْبِيرهِ، ولكنْ باللهِ هِذَ، وكذلكَ النَدُ صَيَّرَها آيةً بَعْدَ ما غَيْبَها عَنْ بَصَرِهِ، وتدبيرِهِ<sup>(٢)</sup> لِيُعْلِمَ أَنها صارَتْ كذلكَ لا بِهِ، ولكنْ باللهِ هِذَ الآيةُ هي التي تَخْرُجُ عنْ وُسْع الخَلْقِ وتدبِيرِهِمْ.

الآية ١٠٩ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ الْمَكَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَخِرُّ عَلِيمٌ ﴾ وقالَ في آية أخرى: ﴿قَالَ لِلْمَلَا مُولَهُ إِنَّ هَذَا لَسَخِرُ عَلِيمٌ ﴾ وقالَ في آية أخرى: ﴿قَالَ لِلْمَلَا مُولَهُ إِنَّ هَذَا كَذَا، ثَمْ قَالَ الْمَلاُ لِقَوْمِهِ: ﴿إِنَّ هَذَا كَذَا، ثَمْ قَالَ الْمَلاُ لِقَوْمِهِ: ﴿إِنَّ هَذَا كَذَا، ثُمْ قَالَ الْمَلاُ لِقَوْمِهِ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَخُ عَلِيمٌ ﴾ أراد، واللهُ أغلَمُ، تَلْبِيسَ مَا أَتَى بِهِ مُوسَى مِنَ الآيَةِ على قومِهِ، وأراد بقولِهِ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُم بِيخْرِهِ ﴾ [الشعراء: ٣٥] إغراءَ قومِهِ عليهِ.

والسُّحْرُ عنْدَنا هو منْ آياتِ الرسالةِ. ولو كانَ ما أنّى مُوسَى كانَ ذلكَ منْ آياتِ رسالتِهِ ونُبُوَّتِهِ لأنهُ لا يُسْتَفادُ إلّا بِعِلْم مِنَ السَّماءِ وخَبَرِ منها، وكذلكَ هذِهِ الحِرَفُ والمَكاسِبُ التي تُكْتَسَبُ في الخَلْقِ؛ لأنهُ لا يَعْلَمُ إلّا بالوَحْيِ منَ السَّماءِ، لكنهُ لَيَسَ بآيةِ على الإشارةِ. ولو كانَ ما أتى بهِ سِحْراً لكانَ لهُ آيةً؛ لأنهُ نَشَأ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ؛ لم يَرَوْهُ الْحَتَلَفَ إلى ساحِرِ قَطُّ، ولا (٣) عُرِفَ أَنهُ اللهِ على الإشارةِ. ولو كانَ ما أتى بهِ سِحْراً لكانَ لهُ آيةً؛ لأنهُ نَشَأ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ؛ لم يَرَوْهُ الْحَتَلَفَ إلى ساحِرِ قَطُّ، ولا (٣) عُرِفَ أَنهُ لم عُرِفُ أَنهُ لم أحدٍ. فَذَلُ ذلكَ أنهُ مِنَ اللهِ (٤)، لكنهُ أَخْرَجَهُ عَنْ وُسْعِ السَّحْرَةِ وتدبيرِهِمْ لِيَعْرِفَ كُلُّ أَحدٍ أنهُ [آيةً مِنْ] (١) يَخْرَجَهُ عَنْ وُسْعِ السَّحَرَةِ وتدبيرِهِمْ لِيَعْرِفَ كُلُّ أَحدٍ أنهُ [آيةً مِنْ] (١) آياتِ رسالتِهِ ونُبُوّتِهِ، لا السَّحْرُ، واللهُ أَعْلَمُ.

[الآية ١١٠] وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ كانَ مُوسَى لا يُريدُ أَنْ يَخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ، ولكنَّ ، واللهُ (٧٠) أعلَمُ، كأنهُ قالَ فِرْعَونُ لِقَومِهِ: لَو اتَّبَعْتُمْ مُوسَى، وأجَبْتُمُوهُ إلى ما يَدْعُوكُمْ إليهِ لَأَخْرَجْتُكُمْ، لكنْ أضاف ذلكَ إلى مُوسى لِما كانَ هو سَبَبَ إِخْراجِهِمْ، واللهُ أغلَمُ.

أو يَقولُ: يُريدُ أَنْ يَذْهَبَ بِعَيشِكُمُ الطَّلِيْبِ وراحَتِكُمْ وتَلَذُّذِكُمْ بأنواعِ التَّلَذُّذِ؛ لأنهُمْ كانُوا يَسْتَغْبِدُونَ بني إسرائيلَ، ويَسْتَخْدِمونَهُمْ، ويَسْتَريحُونَ بهمْ، ويَنْعَمُونَ. فيقولُ لِلْقِبْطِ: يُريدُ أَنْ يَذْهَبَ بَذَلك كلّهِ عنكُمْ.

وجائزٌ أنْ يكونَ مُوسَى لم يَكُنْ يُريدُ أنْ يُخْرِجَهُمْ <sup>(^)</sup> مِنْ أرضِهمْ، ولكنْ يريدُ أنْ يُخْرِجَهُمْ<sup>(^)</sup> مِنْ دينِهِمُ الذي كانُوا عليه، ولكنهُ كان يُغْرِي قَومَهُ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَاذَا تَأْمُرُونَ>﴾ دلَّ هذا القولُ مِنْ فِرْعَونَ أَنهُ كَانَ يَعْرِفُ أَنهُ لَيسَ بِالهِ ولا ربِّ، لأنهُ لو كانَ ما يقولُ ﴿أَنَا رَيُكُمُ ٱلْأَكْلَ﴾ [النازعات: ٢٤] لَكانَ لا يَطْلُبَ منْ قومِهِ الأَمْرَ والإشارةَ في ذلكَ. دلَّ ذلكَ أنهُ كانَ يَعْرِفُ عَجْزَهُ وضَعْفَهُ، لكنَّهُ يُكابِرُ، ويُلْبِسُ على قومِهِ، ويُمَوَّهُ بقولِهِ: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَسَيَرُ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٠٩].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: وتدبير. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: الآية. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) و (٩) من م، في الأصل: يخرجوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرِيدُ أَن يُعَرِّجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ هذا الحَرْفُ حَرْفُ إغراءِ وتَحْريشِ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ هو حَرْفُ تَقريبِ حينَ (١) جَجّلَ إليهِمُ الأمْرَ والإشارَةَ، وجَعَلَهُمْ مِنْ أهلِ مَشُورَتِهِ.

[الآية ١١١] وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوٓا أَرَبِهُ وَأَخَاهُ ﴾ هذا الحَرْفُ لا يُقالُ ابْتِداءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ هنالكَ تَقَدُّمُ شَيءٍ؛ فَكَانَّهُ هَمَّ بِقَتْلِهِ كَقُولُهِ ﴿ذَرُونِ آفْتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ﴾ [غافر: ٢٦] فقالُوا لَهُ: ﴿آرَبِهَ ﴾ أخْرهُ، واخْبِسْهُ، ولا تَقْتُلُهُ، لِبَتَبَيِّنَ سِحْرُهُ عندَ الخَلْقِ جميعاً. كَانُوا يَمْنَعُونَ فِرْعُونَ عَنْ قَتْلِهِ، أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ذَرُونِ آفْتُلَ مُوسَىٰ ﴾ [غافر: ٢٦] لو لم يكُنْ منهُمْ مَنْعُ عَنْ قَتْلِهِ لم يكُنْ لِيقُولَ لَهُمْ ﴿ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ ﴾؟

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوٓا أَرْجِهَ وَأَخَاهُ﴾ قالَ القُتَبِيُّ: ﴿أَرْجِهَ وَأَخَاهُ﴾ هارُونَ. يَقُولُ: اخْبِسْهُ، أي أَخُرْهُ. ومنهُ قولُهُ تعالى: ﴿زُرِّي مَن نَشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٥١] ومنهُ سُمِّيَتِ المُرْجِئةُ.

وقالَ ابْنُ عباسِ طَيْهُمْ ﴿ أَرْمِهُ وَأَيَّاهُ ﴾ ولا تَقْتُلْهُما ﴿ وَأَرْمِلَ فِي اللَّمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴾ أي أَرْسِلُ إلى المدايْنِ الشُّرَطَ، فَاتَوهُ مِنَ المَّدايْنِ حاشِرِينَ؛ أي يَحْشُرُونَ عَليهِ (٣) السَّحَرَةَ والناسَ. إلى هذا يَذْهَبُ ابْنُ عباسِ طَهْمُهُ.

[الآية ١١٢] وقولُهُ تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنِمِ عَلِمِ ﴾ أي [لا تَفْتُلُهُ] (١) حتى ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنِمِ عَلِمِ ﴾ أي لِيَجْتَمِعَ كُلُّ أنواعِ السِّخْرِ لِتُبَيِّنَ سِخْرَهُ، وإلّا كانَ ساحِرٌ واحدٌ كافِياً (٥)، ولكنْ أرادُوا، واللهُ أعلَمُ، بقولِهِمْ (١) ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنَمٍ عَلِمِ ﴾ لِيَجْتَمِعَ جَمِيعُ أنواع السِّخْرِ عِندَهُ، لِيَتَبَيِّنَ سِخْرَهُ.

[الآيتان ١١٣ و١٤] وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَانَهُ السَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا غَنُ اَلْفَالِينَ﴾ ﴿قَالَ نَمَمْ وَإِنَّكُمْ لَينَ الْمُفَرِّينَ﴾ في المَنْزِلَةِ والقُدْرَةِ عندي.

هذا يَدُلُّ أَنَّ هِمَّةَ السَاحِرِ لَيسَتُ<sup>(٧)</sup> إِلَّا الدنيا، لأنهُمْ طَلَبُوا مِنْ فِرْعَونَ الأَجْرَ والقَدْرَ والمَنْزِلَةَ عِنْدَهُ، إِنْ كَانُوا هُمُ الغالِبينَ. ولا يَجوزُ مَنْ هِمَّتُهُ الدنيا، وما ذَكَرَ، أَنْ تكونَ لهُ الرسالةُ بِحالٍ. / ١٨٢ ـ ب/ وهِمَّةُ الأنبِياءِ كَانَتِ الدينَ وطَلَبَ الآخِرَةِ.

[الآية 100] وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا آَن ثُلْقِيَ وَإِمَّا آَن ثَكُونَ غَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ هذا ليسَ على إلقاءِ هذا وتَرْكِ أُولئكَ الإلقاء؛ لأنهُ لو كانَ على إلقاءِ أخدِهِما لَكانَ لا يُتَبَيَّنُ السِّحْرُ مِنَ الآيةِ. لكنْ إلقاءُ الأَوَّلِ؛ كانهُمْ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا آَن لَا يُتَبَيِّنُ السِّحْرُ مِنَ الآيةِ. لكنْ إلقاءُ الأَوَّلِ؛ كانهُمْ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا آَن نَنْمُ وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

الَّا تَرَى [أنهُ](١٢) ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْيِهِ. خِفَةً تُوسَىٰ﴾؟ [طه: ٦٧] وقد ذَكَرُنا أنَّ ما جاءَ بِهِ الرُّسُلُ لو كانَ سِحْراً في الحَقيقَةِ لَكانَ ذلكَ حُجَّةً لَهُمْ في إثباتِ الرسالةِ؛ لأنَّ قَومَهُمْ لَمْ يَرَوهُمُ اخْتَلَفُوا إلى ساحِرٍ؛ فَيَدُلُّ ذلكَ [أنهُمْ إنما عَرَفُوا ذلكَ](١٣) باللهِ تعالى، وهو كالأنباءِ(١٤) التي أتى بها رسولُ الله ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَرَّجَسَ فِي نَفْسِهِ. خِيفَهُ تُوسَىٰ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، في الأصل: إلى. (۲) في الأصل وم: عليك. (٤) من م، في الأصل: ليجتمع. (٥) في الأصل وم: كاف. (٦) في الأصل وم: يقوله. (٧) في الأصل وم: ليس. (٨) في الأصل: و، في م: أو. (٩) في الأصل وم: وقول موسى. (١٠) الفاء ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: وكالجبال. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٤) من م، في الأصل: كالأنبياء.

المنته المستعلم المست

أَحَدُهُما: أَخِذَ سِخْرُهُمْ بَصَرَهُ كما أَخَذَ أَغْيُنَ الناس.

والثاني: خافَ أنَّ سِخْرَهُمْ يَمْنَعُ أُولِئكَ عَنْ رَؤْيَةٍ حَقيقَةٍ مَا جَاءَ بَهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿سَحَـُرُواْ أَعْيُكَ ٱلنَّاسِ﴾ أي أَخَذُوا<sup>(١)</sup> كقولِهِ تعالى: ﴿غَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ [الحجر: ١٥] أي [مأخُوذَةٌ نا]<sup>(٢)</sup>.

وللهِ أَنْ يَمْتَحِنَ عَبْدَهُ بِما شَاءَ مِنْ أَنواعِ المِحَنِ، وإلا [ما](١) كَانَ قادراً أَنْ يَفْلُقَ البَحْرَ على غَيرِ الأَمْرِ بالضَّرْبِ بالعَصا، وكذلكَ [أَنْ](٨) تَصيرَ تلكَ العَصا حَيَّةً، وهيَ في يَدِهِ. ولكنْ أَمْرَهُ بذلكَ كُلُهِ، واللهُ أَغْلَمٌ، الْمَتِحاناً منهُ إِيّاهُ وابْتِلاءً، وهي دارُ مِحْنَةِ وابْتِلاءٍ؛ إذْ في زَمَنِ مُوسَى كانَ السِّحْرُ هو ولكنْ أَمْرَهُ بذلكَ كُلُهِ، واللهُ أَغْلَمٌ، المَتِحاناً منهُ إِيّاهُ وابْتِلاءً، وهي دارُ مِحْنَةِ وابْتِلاءٍ؛ إذْ في زَمَنِ مُوسَى كانَ السِّحْرُ هو الظاهِرَ، وكانَ النَاسُ وَقْتَئِذِ يَعْمَلُونَ بالسَّحْرِ، فجاءَ مُوسَى مِنَ الآياتِ على رسالَتِه بِنَوعِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ بهِ ومِنْ جِنْسِ ذلكَ لِيَعْرَفُوا خُروجَهُ عَنْ وُسْعِهِمْ وأَنَّ ذلكَ لَيسَ كَسِحْرِهِمْ (١٠)، ولكنْ آيةٌ سَماوِيَّةٌ.

وكذلكَ ماجاءَ عِيسَى مِنَ الآياتِ جاءَ بَنَوعِ ما كانَ يَعْمَلُهُ قومُهُ، وهو الطّلبُ، فجاءَ بِنَوعِ الطّلبُ لِيَعْلَمُوا (١٠) أنهُ باللهِ عَرَفَ ذلكَ. وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا هِنَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ قالَ القُتَبِيُّ: تَلَقَفُ تَلْتَقِمُ، وتَلْتَقِمُ اشْتِقاقُهُ مِنَ اللَّهْمِ والإبْتِلاع.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ قِيلَ: ما يُكَذِّبونَ. قالَ الحَسَنُ: ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ حِبالَهُمْ وعِصِيَّهُمْ. وقِيلَ: ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ ما جاؤوا بهِ مِنَ الكذِبِ.

الآية ١١٨ وتولُهُ تعالى: ﴿فَرَفَعَ ٱلْحَقُّ﴾ قِيلَ: أي ظَهَرَ الحَقُّ ﴿وَبَطَلَلَ مَا كَانُواْ يَشْمُلُونَ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَتَمَلُونَ ﴾ أي بَطَلَ ما عَمِلُوا مِنَ السُّحْرِ.

والثاني: ﴿وَبَطَلَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أي [أبطَلَ أُولئكَ] (١١) السَّحَرَةُ العَمَلَ بالسِّخرِ؛ إذْ (١٢) ظَهَرَ الحَقُّ لَهُمْ، واللهُ أَعْلَمُ. (الآية 119) وقولُهُ تعالى: ﴿فَنُـلِبُواْ مُنَالِكَ﴾ [أي عندَ ذَلكَ غُلِبَ السَّحَرَةُ لانهُمْ قالُوا لِفِرْعَونَ في الإبْتِداءِ ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا غَنْ ٱلْعَلِينَ﴾ فَذَكَرَ ههنا أَنهُمْ غُلِبُوا عندَ ظُهُورِ الحَقِّ، لا أَنهُمْ صارُوا غالبِينَ. وقولُهُ تعالى: ﴿فَمُـلِبُواْ هُمَالِكَ﴾](١٣)

لَيسَ غَلَبَةَ القَهْرِ والقَسْرِ، ولكنْ غَلَبَةٌ بالحُجَجِ والبَراهينِ؛ أي غُلِبُوا بالآياتِ والحُجَجِ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَنْفَلُواْ صَنِوِينَ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: رَجَعَ السَّحَرَةُ لَمّا غُلِبُوا صاغِرينَ مُذَلَّلِينَ. لكن نَقولُ: رَجَعَ فِرْعَونُ وقومُهُ إلى مَنازِلِهِمْ مُذَلَّلِينَ، لا السَّحَرَةُ، لأنَّ السَّحَرَةَ قد آمَنُوا، فلا يُحْتَمَلُ أنْ يوصَفُوا بالرُّجوعِ صاغِرينَ مذلَّلِينَ،

وقد رَجَعُوا معَ الإيمانَ.

(الآية ١٢٠) وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَلَيْنَ السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: قُولُهُ تعالى: ﴿وَأَلَيْنَ﴾ أي أُمِرُوا بالشُّجُودِ فَسَجَدُوا. وقالَ آخَرُونَ: قولُهُ تعالى: ﴿وَأَلْقِىَ﴾ أي لِسُرْعَةِ ما سَجَدُوا كانهُمْ أَلْقُوا.

والآيةُ تَرُدُّ على المُغتَزِلَةِ لأنهُمْ يُنْكِرُونَ أنْ<sup>(١٤)</sup> يكونَ للهِ تعالى في فِعْلِ العِبادِ صُنْعٌ، وههنا قد أُضِيفَ الفِعْلُ إلى غَيرِهِمْ بقولِهِ تعالى: ﴿وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ﴾ دلَّ أنَّ للهِ<sup>(١٥)</sup> في فِعْلِ العِبادِ صُنْعاً <sup>(١٢)</sup> وهو أنْ خَلَقَ فِعْلَ السُّجودِ منهُمْ.

(۱) في الأصل وم: حيروا. (۲) في الأصل وم: مأخوذ أعينكم. (۲) في الأصل وم: لما. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: يأمر. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: يفجر الحجر ويشق. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل: بسحرهم، في م: لسحرهم.

(١٠) من م، في الأصل: ليعملوا. (١١) في الأصل وم: تلك. (١٢) في الأصل وم: إذا. (١٣) من م. (١٤) من م، في الأصل: أي. (١٥) من م، في الأصل: الله. (١٦) في الأصل وم: صنع.

ام . د

TO THE PERMENT OF THE

وقال جَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ، يجوزُ أَنْ يُضَافَ الفِعْلُ إلى غَيرٍ، وإنْ لم يكُنْ لذلكَ الغَيرِ في ذلكَ الفِعْلِ صُنْعٌ، نَحْوَ ما يُقالُ في السَّفَرِ: إِنَّ هؤلاءِ خَلِّفُوا أُولئكَ، [وهُمْ لم يُخَلِّفُوا أُولئكَ](١) في الحقيقةِ، ولا صُنْعَ لَهُمْ في التَخَلِّفِ، ثم أُضِيفَ إليهِمْ فِي السَّفَرِ: إِنَّ هؤلاءِ خَلِّفُوا أُولئكَ مَنْعٌ، وهُمْ إِنهُمْ إِذَا لم يَنْتَظِروهُمْ خَلَّفُوهُمْ، ولَهُمْ في ذلكَ صُنْعٌ، فِعْلُ التَّخْلِيفِ. فَعَلَى ذلكَ هذا يُقالُ: إِنَّ لَهُمْ في ذلكَ تَخْلِيفًا اللهَ عَلَى إِنهُمْ إِنهُمْ إِنهُمْ إِنهُمْ أَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمُ أَوْ اللهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمْ أَوْ اللهُمُ اللهُ عَلَى اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُم

(الآيتان ١٢١و١٢) وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ﴾ ﴿رَبِ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ﴾ قالَ بَغْضُ أهلِ التَّاوِيلِ: إنهُمْ لَمَا ﴿قَالُواْ عَامَنَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ﴾ أمَنَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ﴾ قالُ اللهُمْ فِرْعُونُ: إِنَّايَ تَعْنُونَ؟ فِعْنِدَ ذلكَ قالُوا: لا، ولكنْ ﴿رَبِ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ﴾ ولكن لا نَذري هذا، ومُوسَى أوَّلَ ما جاء فِرْعُونُ، ودعاهُ إلى دينِهِ، قالَ لهُ: ﴿بَنْ يَقُونُ إِنِّ رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٤] فلا يُحْتَمَلُ انْ يُشْكِلَ عليهِ قولُهُمْ: ﴿ مَامَنَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ﴾ [فَيَظُنَّ] (١٠ أنهُمْ إياهُ عَنُوا بذلكَ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ ﴿ مَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَنْدِينَ ﴾ الذي أرسَلَ مُوسَى وهارُونَ رَسُولَينِ (٥٠).

الكَّكِيْةِ ١٣٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم هِهِ. قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرُّ﴾ هذا يدلُّ على أنَّ الإيمانَ هو التَّصْدِيقُ، لا غَيْرَ؛ [لأنَّ السَّحَرَةَ لَمَّا](١) ﴿قَالُوْا ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْمَكِينَ﴾ قالَ لَهُمْ: ﴿فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم هِهِ فَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرُّ﴾ وهُمْ لم يأتُوا بِسِوَى التَّصديقِ الفَرْدِ، لا غَيْرَ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَنَا لَتَكُرُّ شَكَرْتُنُوهُ﴾ أَيُّ شَيءِ صَنَعْتُمُوهُ في مَا بَينَكُمْ وبَينَ مُوسَى؟ وهُو كما قالَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿إِنَّهُ لَكَيْرِكُمُ ٱلَّذِى عَلَيْكُمُ ٱلسِّخْرِ ﴾ [طه: ٧١].

الآية ١٢٤ و وله تعالى: ﴿ لَأَنْظِمَنَ آيْدِيكُمُ وَآرَجُلُكُمْ مِنْ خِلْفِ هَذَا لِجَهْلِهِ بِأَشَدُ الْمُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ، وإلّا لَم يُوعِدْهُمْ بِقَطْعِ الأَيدي والأرجُلِ مِنْ خِلافٍ، إذْ ذلكَ أَيْسَرُ، وأقلُ في العقوبَةِ مِنَ القَطعِ مِنْ جانبٍ. والقَطْعُ مِنْ جانبٍ أَشَدُ وأنْكُلُ مِنَ القَطْعِ مِنْ خِلافٍ، إذ القَطْعُ مِنْ خِلافِ لا يَمْنَعُ القبامَ بِبَعْضِ المنافِع، ولا يَعْمَلُ في إتلافِ النَّفْسِ؛ إذْ جَعَلَ ذلكَ حَدًّا في العقوباتِ، ولم يَجْعَلِ القَطْعَ مِنْ جانبٍ عُقوبَةً بحالٍ ذَلُ أَنهُ أَشَدُّ وأَنْكُلُ، ويَعْمَلُ في إهلاكِ النَفسِ، والقَطْعُ مِنْ خِلافٍ لا يَعْمَلُ.

دلَّ أنهُ لِجَهْلِهِ مَا قَالَ، أو أنهُ<sup>(٧)</sup> الْحَتَارَ القَطْعَ مِنْ خلافٍ لِتكونَ مُؤْنَةُ الطَّلَبِ عَليهِمْ لا عليهِ؛ لأنَّ المَقطوعَ مِنْ خِلافٍ قد يُمْكِنُ لهُ الصَّعودُ على الخَشَبَةِ، والثاني لا، واللهُ أعْلَمُ.

الآية ١٢٥) وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ إِنَا ۚ إِلَىٰ رَبِنَا مُنقَلِئُونَ﴾ وقولُهُ (٨) في مَوضِعٍ آخَرَ: ﴿قَالُواْ لَا ضَبَرٌ لِنَاۤ إِلَىٰ رَبِنَا مُنقَلِئُونَ﴾ [الشعراء: ٥٠] هذانِ<sup>(٩)</sup>، واللهُ أعلَمُ، يُخَرَّجَانِ<sup>(١٠)</sup> على وَجْهَينِ:

[أحدُهُما:](١١٠): على الإقرارِ منهُمْ بالبّغثِ والإيمانِ بهِ .

والثاني: وعيدٌ منهُمْ لِفرِعَونَ حِينَ (١٢) أوعَدَهُمْ بِقَطْعِ الأيدي والأرْجُلِ والصَّلْبِ وغيرِ ذلكَ مِنَ العقوباتِ، فقالُوا: ﴿إِنَّا﴾ وأَنْتَ ﴿إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِئُونَ﴾ فَيَجْزي، ويُعاقِبُ جزاءَ صَنِيعِكَ ربُّنا.

الآية ١٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا نَنِقِمُ مِنْاۤ إِلَآ أَنْ ءَامَنَا بِنَايَتِ رَبِنَا لَمَّا جَآءَتَنَا ﴾ قِيلَ: لِوجهينِ: قِيلَ: قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا نَنِقِمُ مِنْاۤ إِلَآ أَنْ ءَامَنَا مِنَا مِنَ الإيمانِ ﴿يَابَتِ رَبِنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ﴾ وهو ما جاءَهُمْ مِنَ الآياتِ. وقِيلَ: وما تعاقِبُنا، وما تَنْتَقِمُ ﴿مِنَاۤ إِلَآ أَنْ ءَامَنَا بِنَابَتِ رَبِنَا﴾ وكانَ الحَقُ علينا، وعليكَ أَنْ تُومِنَ بها كما آمَنَا نَحْنُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: تخليف. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: رسولا. (١) في الأصل وم: لأنهم قالوا السحرة. (٧) في الأصل وم: أن. (٨) في الأصل وم: وقال. (٩) في الأصل وم: هذا. (١٠) في الأصل وم: يخرج. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: حيث.

A TO THE PERIOD TO THE PERIOD

وقولُهُ تعالى : ﴿رَبُّنَا آفَيْعُ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ قولُهُ تعالى: ﴿أَفْرِغُ﴾ قِيلَ: أَنْزِلُ ﴿عَلَيْنَا صَبْراً وَقِيلَ : أَنْمِمُ لنا صَبْراً. وقِيلَ أَضْبِ ﴿عَلَيْنَا صَبْراً﴾ وقِيلَ: أَنْمِمُ لنا صَبْراً. وقِيلَ أَصْبِبُ ﴿عَلَيْنَا صَبْراً﴾ وهو كُلُهُ واحدٌ.

ثم يَحْتَمِلُ سؤالُهُمُ الصَّبْرَ لِما لَعَلَّهُ إِذَا فَعَلَ بِهِمْ بِما أَوْعَدَ مِنَ العُقوباتِ لم يَقْدِروا على التَّصَبُّرِ، فَيَتْرُكُوا (١٠) الإيمانَ. لِذلكَ سألُوا ربَّهُمُ الصَّبْرَ على ذلكَ لِيَثْبُتُوا على الإيمانِ بِهِ.

[وقولُهُ تعالى] (٢): ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴾ سألُوا ربَّهُمْ أيضاً التَّوَفِّيَ على الإسلامِ. وهكذا كانَ دُعاءُ الأنبياءِ كما قالَ يُوسُفُ: ﴿ وَقَوْلُهُ تعالى] (٢): ﴿ وَقَوْلُهُ تَعْلَى لَكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ فِي كُلِّ وَقْتِ، ويَبْتَهِلَ اللّهِ فِي كُلِّ وقْتِ، ويَبْتَهِلَ اللهِ فِي كُلِّ وقْتِ، ويَبْتَهِلَ اللهِ فِي كُلِّ وقْتِ، ويَبْتَهِلَ إليه عَلَى اللهِ فِي كُلِّ وقْتِ، ويَبْتَهِلَ إليه فِي كُلِّ وقْتِ، ويَبْتَهِلَ إليه عَلَى اللهِ فِي كُلِّ وقْتِ، ويَبْتَهِلَ اللهِ فِي كُلِّ وقْتِ، ويَبْتَهِلَ اللهِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ لِيْلا يُسْلَبَ الإيمانَ لِكَسْبِ يَكْتَسِبُهُ ؛ إذِ الأنبياءُ والرُّسُلُ، صَلَواتُ اللهِ عليهِمْ، مَعَ عِصْمَتِهِمْ كَانُوا يَخافُونَ ذَلْكَ لِيُعْلَمَ أَنَّ العِصْمَةَ لا تُسْقِطُ الخَوفَ، ولا تُؤمِنُ مِنَ الزَّلَاتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿رَبُّنَا آفَرَغُ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ دلالةٌ على أنهُمْ عَلِمُوا أنهُمْ إذا أَفْرَغَ عليهِمُ الصَّبْرَ صَبَرُوا؛ إذْ لو لم يَعْلَمُوا ذلكَ لم يكُنْ لِسُوالِهِمُ الصَّبْرَ مَعْنيّ.

فهذا على المُعْتَزِلَةِ في قولِهِمْ: إنهُ [لا]<sup>(٤)</sup> يُغْرِغُ، ولا يُصَبِّرُ، وإنهُ قد أعطاهُمْ غايَةً ما يَصْلُحُ في الدينِ، فَذَلَّ سُوالُهُمْ ذلكَ على أنهُ لم يُعْطِهِمْ، وأنَّ عندَهُ مَزِيداً (٥) لو أعْظَى لهم ذلكَ كانَ.

[الآية ١٢٧] [وقولُهُ تعالى] (١): ﴿ وَقَالَ الْمَلاَ يِن قَوْرِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمُو لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ فَالَ بَعْضُهُمْ: في إخراجِكُمْ مِنْ أَرْضٍ مِصْرَ وإفسادِهِمُ (٧) العَيشَ عليكُمْ، أو ما ذُكِرَ مِنْ تَرْكِ عِبادَةِ فِرْعَونَ وحدمَتِهِ [بقولِهِمُ (٧): ﴿ وَيَذَرُكُ وَ وَالْمَنْكُ وَمَالَهُ الْمَنْكُ وَمَالَهُ عَلَى العِبادَةِ: أي ﴿ وَيَذَرُكُ وَ وَجادَتَكَ. وَمَنْ قَرَأُ بِالِهِيَكُ (٥) وهو قولُ ابْنِ عباسٍ ومُجاهِدٍ، وقالُوا: إنَّ فِرعَونَ قد كانَ جَعَلَ لِقَومِهِ آلِهَةٌ يَعْبُدُونَها لِيَتَقَرَّبُوا بعبادَتِهِمْ تلكَ الأصنامَ إلى فِرْعُونَ على ما كانَ يَعْبُدُ أَهْلُ الشَّرْكِ الأصنامَ دُونَ اللهِ، ويَقولُونَ: ﴿ مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِيُونَا إِلَى اللّهِ ذُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] ﴿ وَيَذَرُكُ اللّهِ مَعْلَى لِلْعَرِيمُونَا إِلَى اللّهِ ذُلُقَى ﴾ [الزمر: ٣] ﴿ وَيَذَرُكُ اللّهِ عَعْلَتَ لَهُمْ.

وقالَ آخَرُونَ: إِنَّ فرعَونَ كَانَ يَعْبُدَ الأصنامَ والأوثانَ على ما عَبَدَ غَيْرُهُ. وقالَ غَيْرُهُمْ: لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ هو [يَعْبُدُ](١٠) الأصنامَ على ما ذَكَرْنا. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَقَلَ ﴾؟ [النازعات: ٢٤] ثم ﴿ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبَنَاهُمْ وَتَسْتَعِيهِ لِسَاءَهُمْ ﴾؟ إلى المنازعات: ٢٤] أنه ﴿ وَاللَّ سَنُقَيْلُ أَبَنَاهُمْ وَتَسْتَعِيهِ إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ ﴾؟

وقالَ<sup>(١١)</sup> بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿ سَنُقَيْلُ أَبْنَآهُمْ ﴾ يَعْني رجالَهُمْ ﴿ وَنَسَتَغِ. نِسَآةَهُمْ ﴾ لأنهُ لا يَحْتَمِلُ قَتْلَ الأبناءِ ولم يكُنُ منهُمْ إليهِ صُنْمٌ؛ إنما كانَ ذلكَ مِنَ الرجالِ.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: قد كَانَ فِرْعَونُ يَقْتُلُ أَبِنَاءَ بَني إسرائيلَ في العامِ الذي قِيلَ لَهُ: إِنهُ يُولَدُ مُولُودٌ، يَذْهَبُ بِمُلْكِكَ، ويُغَيِّرُ دينَ الأرضِ، فلم يَزَلُ يَقْتُلُ أَنْنَاءَمُ في ذلكَ العامِ الأَبْنَاءَ، ويَتُرُكُ البَناتِ، فللكَ قولُهُ : ﴿ سَنُقَيْلُ أَنْنَاءَمٌ وَلَسَتَتَى لِسَاتَهُمُم ﴾ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَا قَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ﴾ قيلَ: مُسَلَّطونَ عليهِمْ. فإن قِيلَ لَنا: ما الحِكْمَةُ في ذِكْرِ هَذُهِ القِصَصِ والأنباءِ السالِفَةِ في القرآنِ؟ قِيلَ: لِوُجوهِ، واللهُ أعلَمُ:

[أَحَدُها](١٣٠): أنَّ فيها دليلَ إثباتِ رسالةِ محمد ﷺ ونُبُوَّتِهِ؛ لأنَّ هذِهِ القِصَصَ والأنباءَ كانَتْ في كُتُبِهِمْ مُبَيَّنَةً، وقد عَلِمُوا أنَّ لِسَانَهُ كانَ على غيرِ ما كانَتْ كُتُبُهُمْ، وعَرَفُوا أنهُ لم يَخْتَلِفْ إلى أحدٍ مِمَّنْ يَعْرِفُ ذلكَ لِيَتَعَلَّمَ منهُ، ولا سَمِعَ عنْ أحدٍ منهُمْ، ثم أنْبَأَهُمْ على ما كَانَتْ. دلَّ أنهُ إنما عَرَفَ ذلكَ بِمَنْ يَعْلَمُ عِلْمَ الغَيبِ.

المنتاب بالمستعلم بالمستع بالمستعلم بالمستعلم بالمستعدم بالمستعدم بالمستعدم بالمستعدم

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: فيتركون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: مزيد. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وإفسادكم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) انظر معجم القراءات القرآنية [٢/٣٩٣]. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: يقتلهم. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: أنَّ البَشَرَ جُيِلُوا على حُبِّ السَّماعِ إلى الأخبارِ والأحاديثِ، وحُبِّبَ ذلكَ [إلى] (١) قُلوبِهِمْ حتى إنَّ واحداً منهُمْ يُولِّدُ أحاديثَ، ويُنْشِئُها مِنْ ذاتِ نَفْيهِ لِأَنْ يَسْتَمِعُوا في ذلكَ إليهِ، ويَسْمَعُوا منهُ فَذَكَرَ لهمْ هذهِ الأنباءَ والقِصَصَ لِيكونَ اسْتِماعُهُمْ إليها وسَماعُهُمْ لها. وذلكَ أَحْسَنُ وأوفَقُ؛ إذْ أَخْبَرَ أنَّ ذلكَ أَحْسَنُ القَصَصِ بقولِهِ تعالى: ﴿ نَمْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بقولِهِ تعالى: ﴿ نَمْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بقولِهِ تعالى: ﴿ نَعْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ اللَّهُ مَلْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

والثالث: ذَكَرَ لهمْ هذا لِيَعْلَمُوا ما حَلَّ بهِمْ في العاقبةِ مِنَ الهَلاكِ والِاسْتِنْصالِ وأنواعِ العذابِ بِفَسادِهِمْ وتَكْذِيبِهِمُ الرُّسُلَ، وما عاقبةُ المُفْسِدِ منهُمْ والمُصْلِحِ لِيكونَ ذلك زَجْراً لَهُمْ عنْ صَنِيع مِثْلِهِمْ.

والرابعُ: ذَكَرَ لِيَعْرِفُوا كيفَ كانَتْ مُعامَلَةُ الأنبياءِ والرُّسُلِ أعداءَهُمْ ومُعامَلَةُ الأعداءِ الرُّسُلَ لِيُعامِلُوا أعداءَهُم مِثْلَ مُعامَلَتِهِمْ.

والخامسُ: أنهُمْ كَانُوا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ مِنَ البَشَرِ رَسُولٌ (٢)، فأخْبَرَ أَنَّ الرُّسُلَ الذينَ (٣) كَانُوا مِنْ قَبْلُ كَانُوا كُلُهُمْ مِنَ البَشَرِ. والسادسُ: أنهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هذهِ الأصنامَ والأوثانَ، ويقولُونَ : ﴿بَلْ وَبَدْنَا عَابَاتَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٤] ويقولونَ اللهُ عَلَى عَالَنُوهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣] فأخْبَرَ أنَّ في آبائِهِمُ السُّعَداءَ، وهُمُ الأنبياءُ، والأشقياء، فكيفَ اقْتَدُينَ مُنهُمْ ؟ وهَلَا اتَّبَعْتُمُ السُّعَداءَ ، وونَ الأشقياءِ.

والسابع: فيها أنْ كيفَ الأمْرُ بالمَعْروفِ والنَّهْيُ عنِ المُنْكَرِ؟ عَرَّفَنا الأمْرَ بالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عنِ المُنْكَرِ، ومَنْ يأمُرُ بِهِ، ومَنْ يَنْهَى عنهُ، وأيضاً أنَّ فيهِ ذِكْرَ الصالِحِينَ منهُمْ، بَعْدَما ماتُوا، وانْقَرَضُوا كانُوا(٢) بالذِّكْرِ كالأحياءِ.

[الآية ١٢٨] وقولُهُ تعالى: ﴿ اَسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاَسْبِرُواْ ﴾ يَخْتَبِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ اَسْتَعِينُوا ﴾ على أداءِ طاعَتِهِ ﴿ وَاَسْبِرُواْ ﴾ ربما تَتَقَرَّبُونَ بِهِ إلى اللهِ ويكونُ لكُمْ ( " زُلْفَى لديهِ. أو أنْ يقولُ ( " لهُمْ: ﴿ اَسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ ﴾ لِلنَّصْرِ ( " لكُمْ والظَّفَرِ ﴿ وَاَصْبِرُواْ ﴾ على أذا مُمْ والبَلاهِ.

[وقولُهُ تعالى](۱۰): ﴿إِنَ ٱلْأَرْضَ بِلَهِ بُورِثُهَا مَن بَشَاءٌ مِنْ عِبَادِةٍ. ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهَينِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَخْرُجَ ذلكَ مِنَ مُوسَى مَخْرَجَ الوَعْدِ لَهُمْ بِالنَّصْرِ والظَّفَرِ على الأعداءِ وجَعْلِ الأرضِ لهمْ مِنْ بَعْدِ إهلاكِ العَدُوّ. وهو كما ذَكَرْنا في مَوضِعِ أَخَرَ: ﴿وَثُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَ ٱلدِّينَ ٱسْتُضْمِئُواْ فِ ٱلاَرْضِ وَجَعْلَ الْمَرْشِينَ ﴾ [القصص: ٥].

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَخْرُجُ ذلكَ منهُ مَخْرَجَ التَّصْبِيرِ على الرِّضا بِقضاءِ اللهِ تعالى أنَّ الأرضَ لهُ، يُصَيِّرُها لِمَنْ يَشاءُ، فاصْبِرُوا أنْتُمْ على البَلايا، وارْضُوا بِقضَائِهِ.

[وقولُهُ تعالى] (١١٠): ﴿وَالْمَنْفِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [قالَ الحسنُ] (١٢) أي الآخِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ خاصَّةً، وأمّا الدنيا فإنها بالشَّرْكَةِ بَيْنَ أَهلِ الكُفْرِ وأَهْلِ الإسلام؛ يكونُ لِهؤلاءِ ما لأولئكَ. وأمّا الآخِرَةُ فَلَيسَتْ لِلْكُفّارِ، إنما هي لِلْمُؤمِنِيَنَ خاصَّةً. وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَمَلُنَا لِمَن بَكُفُرُ بِٱلرَّقَيْنِ﴾ الآية [الزخرف: ٣٣] فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقال غَيرُهُ: ﴿وَٱلْعَنِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي عاقبةُ الأمْرِ بالنَّصْرِ والظَّفَرِ لِلْمُتَّقِينَ على أعداثِهِمْ، وإن كانَ في الوَقْعَةِ<sup>(١٣)</sup> الأُولَى عليهُم.

الآية ١٢٩ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن فَكِبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْنَتَا ﴾ يُخرُّجُ هذا على وَجهين.

أَحَدُهُما: أَنْ يُخَرَّجَ مُخْرَجَ اسْتِبْطَاءِ النَّصْرِ والظَّفَرِ لهُمْ؛ كَأَنَّهُمُ اسْتَبْطَؤُوا النَّصْرَ وإهْلاكَ العَدُوِّ والظَّفَرَ عليهِمْ، فقالَ لهُمْ مُوسَى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُمْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَاسْتَظِفَتُمْ فِي ٱلأَرْضِ﴾.

(۱) ساقطة من الأصل، في م: في. (۲) في الأصل وم: رسولا. (۲) في الأصل وم: الذي. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: بالسعداء. (٦) في الأصل وم: فكانوا. (٧) في الأصل وم: لهم. (٨) في الأصل وم: يقولوا. (٩) في الأصل وم: بالنصر. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) من م، في الأصل: الدفعة.

الأستالية المستارة ال

والثاني: أَنْ يُخَرَّجَ مُخَرَجَ الِاغْتِذَارِ لِمُوسَى لَمّا خَطَرَ بِبالِ مُوسَى أَنهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ البَلايا والشَّدَائِدِ إِنمَا كَانَ لِسَبَبِهِ وَلِمَكَانِهِ، فَقَالُوا ذَلَكَ لَهُ اغْتِذَاراً مِنهُمْ لَهُ: أَنْ قَدَ أَصَابَنا ذَلَكَ نَحْنُ ﴿ مِنْ قَبَلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا ﴾ لِنَلا يُوهَمَ أَنهُمْ يَقُولُونَ ذَلَكَ، أَو يَخْطُرَ بِبالِهِمْ ذَلَكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وجائزٌ أَنْ يكونُوا قالُوا ذلكَ على التَّغيِيرِ لهُ والتَّوبِيخِ؛ يقولُونَ: لم يَزَلْ<sup>(١)</sup> يُصِيبُنا مِنَ الأذى لِسَبَيِكَ ولِأَجْلِكَ ﴿مِن قَـَبْلِ أَن تَـاْتِيَنَا﴾ مِنَ الاِستِخْدام ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَنَا﴾ مِنْ أنواع الضَّرَدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَـنَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيُسْتَغْلِنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ والـ ﴿عَـنَىٰ﴾ مِنَ اللهِ واجبٌ، فَوَعَدَ لَهُمْ إهلاكَ العَدُوّ واسْتِخْلاَفَهُمْ في الأرضِ.

وقالَ بَعْضُ أَهلِ التَّأُويلِ في قولِهِ تعالى: ﴿أُوذِينَا﴾ في سبيلِكَ ﴿ين فَتَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا﴾ بالرسالةِ، ويَعْنُونَ بالأَذَى قَتْلَ الأَبناءِ واسْتِخدامَ النساءِ ﴿وَينُ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا﴾ بالرسالةِ مِنَ الشَّدائدِ التي أَصَابَتْهُمْ مِنْ بَعْدُ؛ لكنَّ الأَوَّلَ أقربُ وأَشْبَهُ.

وقولُهُ تِعالَى: ﴿ فَيَنظُرُ كَتْبَفُ تَمْمَلُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا أيضاً وجهَين:

أَحَدُهُما: أَنْ يَجْعَلَ لَكُمُ الأرضَ، ويُوَسِّعَ عليكمُ الرَّزْقَ؛ يِمْتَحِنُكُمْ في ذلكَ، ويِبْتَليكُمْ، لا أَنهُ يَجْعَلُ لَكُمْ ذلكَ على غَيرِ امْتِحانِ؛ تَعْمَلُونَ ما شِئتُمْ في ذلكَ.

والثاني: يَمْتَحِنُكُمْ بِالشَّدائِدِ والبَلايا لِيَنْظُرَ كيفَ تَصْبِرُونَ على ذلكَ.

ويَحْتَمِلُ وجها آخَرَ؛ وهو أَنْ يقولَ لهمْ: ﴿عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن يُهُلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَظْلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَسْظُرَ﴾ كيف تشكُرُونَ رَبُّكُمْ فِي مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿فَيَسْظُرَ كَيْفَ﴾ الواقعُ لكُمْ مِن الجَزاءِ والثوابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آسْتَمِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوٓاً﴾ امْرَهُمْ، واللهُ اعلَمُ. بِطَلَبِ المُعونَةِ مِنَ اللهِ تعالى على قَضاءِ جَميع حَواثِجِهِمْ دِيناً ودُنْيا. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على طَلَبِ التوفيقِ لِما أَمَرَ بِهِ والعِصْمَةِ عمّا حَذَرَهُمْ عنهُ.

وكذلكَ الأمْرُ البَيِّنُ في الخَلْقِ مِنْ طَلَبِ التَّوفيقِ والمَعونَةِ مِنَ اللهِ والعِضمَةِ / ١٨٣ ـ ب/ عنِ المَنْهِيِّ عنهُ جَرَتْ بهِ سُنَّةُ الأخيارِ، وباللهِ المَعونَةُ.

ثم لا يَصِحُّ ذلكَ على قولِ المُعتزِلَةِ لأنَّ الدُّعاءَ بالمَعُونَةِ على أداءِ ما كَلَّفَ، وقد أغطَى؛ إذْ على قولِهِمْ: لا يجوزُ أنْ يكونَ المَرْءُ مُكَلَّفَا، قد بَقِيَ شَيءٌ مِمّا به أداءُ ما كُلِّفَ عندَ اللهِ، وطَلَبُ ما أغطَى كِثْمانٌ لِلْمِطِيَّةِ، وكِثْمانُ العِطِيَّةِ كُفرانٌ، فيَصِرُ كأنَّ اللهُ أمرَ بكُفرانِ نِعَمِهِ وكِثْمانِها وطَلَبِها منه تعَثْناً، وظَنُّ مِثْلِهِ باللهِ كُفْرٌ. ثم لا يَخْلُو مِنْ أنْ يكونَ عندَ اللهِ ما يَظلُبُ، فلم يُغطِ التَّمامَ إذنْ، أو لَيسَ عندَهُ، فيكونُ طَلَبُهُ منهُ اسْتِهْزاء بهِ، إذْ مَنْ طَلَبَ إلى آخَرَ ما يَعْلَمُ أنهُ لَيسَ عندَهُ فهو هاذِئ بهِ في العُرْفِ معَ ما كانَ الذي يَظلُبُ إمّا أنْ يكونَ اللهِ ألا يُعطِيّ، في التُكليفِ، فيبُطُلُ قولُهُمْ: لا يجوزُ أنْ يُكلِفَ، وعندَهُ ما بهِ الصَّلاحُ في الدينِ، فلا يُعْطِى، وإمّا أَنْ يكونَ اللهُ الا يُعطِيّ، فكأنهُ قالَ: اللهمُ لا تَجُرْ، ولا تَظٰلِمُ، ومَنْ هذا عِلْمُهُ بربُهِ فلإسلامُ أولَى بِهِ، فهذا مع ما يَدْعُو اللهَ أحدٌ بالمعونةُ إلا "" يَظْمَيْنُ قَلْبُهُ أنهُ لا يَزِلُ عندَ المَعونَةِ، ولا يُزيغُ عندَ العِضْمَةِ، ولَسِ مِنْهُ يَنْلِكُ اللهُ عندَ المُعَونَةِ، ولا قُوَةَ إلا باللهِ.

[الآية ١٣٠] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدَ آخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ ثِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَمَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ﴾ عنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فإنْ قِيلَ: ذَكَرَ أَنهُ أَخِذَ آلَ فِرْعَونَ، وكانَ فيهِمْ بَنو إسرائيلَ، فما مَعْنَى التَّخْصِيصِ؟ قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذَلكَ لَهُمْ خاصَّةً

(١) من م، في الأصل: ينزل. (٢) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: وإلا. (٤) في الأصل وم: ﴿ يَالْتِينِينَ ﴾ قال. (٥) في الأصل وم: ومجاهد ﴿ وَالْتِينِينَ ﴾ قال.

دونَ بَني إسراثيلَ، وإنْ كانَ فيهِمْ، على ما ذُكِرَ في بَعْضِ القِصَّةَ أنَّ القِبْطُ كانُوا يَشْرَبُون الدَّمَ، وبَنو إسرائيلَ الماءَ، أو كانَ الجَدْبِ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَراتِ يَضُرُّ آلَ فِرْعَونَ، ولا يَضُرُّ بَني إسرائيلَ، لِما أنهُمْ كانُوا يَأكُلُونَ لِشَهْوَةِ، وبَنو إسرائيلَ لِلْحاجَةِ.

فَمَنْ يَاكُلُ لِلْحَاجَةِ كَانَ أَقَلَّ حَاجَةً إلى الطعامِ مِمَّنْ (١)يَاكُلُ لِلشَّهْوَةِ. فإذا لم يَجِدُوا ما يَأْكُلُونَ لِلشَّهْوَةِ كَانَ لَهُمْ ما أَضَرَّ بِهِمْ. أَلَا تَرَى أَنهُ قِيلَ: يأكُلُ المؤمنُ في مِعَى واحِدٍ، والكافرُ بِسَبْعَةِ أَمْعاءٍ؟

أو خَرَجَ تَخْصِيصُ ذلكَ لَهُمْ لِما أنَّ في عَقْدِ بَني إسرائيلَ أنَّ للهِ (٢) أنْ يَمْتَحِنَهُمْ بِجَميعِ أنواعِ المِحَنِ مَرَّةً بالشَّدَّةِ ومَرَّةً بالسَّعَةِ، وفي (٣) عَقْدِ القِبْطِ لا، فأُضِيفَ إليهِمْ ذلكَ لِما لم يكُنْ في عَقْدِهِمْ ذلكَ، وإنْ كانُوا جميعاً في ذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ﴾ أي يَتَّعِظُونَ و: لَعَلَّ مِنَ اللهِ واجِبٌ [أنْ يَتَّعِظُوا](٢)لكنَّهُمْ عانَدُوا، وكابَرُوا، وإلّا قد لَوْمَهُمُ الاتِّعاظُ.

الآية ١٣١﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْمَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَندِيًّا. ﴾ أي الخِصْبُ والسَّعَةُ [وقولُهُ تعالى] (٥٠ : ﴿ لَنَا هَندِيًّا. ﴾ أي هذا ما كُنّا نَعْرِفُهُ أبداً، وما جَرَينا على اغتيادِهِ. أو أنْ يقولُوا : ﴿ لَنَا هَندِيًّا. ﴾ بِفِرعُونَ وبِعِبادَتِنا لهُ.

[قولُهُ تعالى] (٢٠): ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّفَةٌ ﴾ قِيلَ: الضَّيقُ والقَحْطُ ﴿ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ ﴾ ويَقُولُوا (٢٠): بِشُؤهِ وهذا كما قالَ العَرَبُ لِمحمدِ ﴿ وَإِن نُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِندِ اللهِ وَإِن نُصِبَهُمْ مَسَيِّقَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِندِكَ ﴾ [النساء: ٧٨] كانُوا يُضيفونَ ما يُصيبُهُمْ مِنَ الحَسَنَةِ إلى اللهِ ؛ لأنهُمْ كانُوا يُقِرُّونَ باللهِ ، والقِبْطُ لا يَقولُونَ ذلكَ ، بل يَقولُونَ لِلناسِ مِنْ فِرْعَونَ ، أو على الإغتيادِ ، فقالَ ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٨].

فَعَلَى ذلكَ قالَ هَهُنا ﴿أَلَآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ﴾ثم يَخْتَمِلُ هذا وُجوهاً: قِيلَ: جَزاءُ تَطَيُّرِهِمْ عندَ اللهِ في الآخِرَةِ؛ وقيلَ: طائِرُهُمْ وشُؤْمُهُمُ الذي كانوا تَطَيَّرُوا بِمُوسَى كانَ بِتَكْذيبهِمْ موسى، أضافَ ذلكَ إلى ما عندَهُ منَ الآياتِ؛ لأنهُمْ بِنُزُولِ تلكَ الآياتِ تَجَدَّدَ تَظْيُرُهُمْ وتَشاؤُمُهُمْ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا طَهْرُهُمْ عِندَ آشِكِ فَكَذَلَكُ قَالَ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْزَمْنَهُ طَتَهُمُ ﴾ [الإسراء: ١٣] وهو كما ذَكَرْنا: ﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٥] لَمّا كذَّبُوا تلكَ الآياتِ زادَ ما نَزُلَ مِنَ الآياتِ مِنْ بَعْدُ رِجْسًا إلى رِجْسِهِمْ. فَعَلَى ذَلَكَ شُؤْمُهُمْ وطائِرُهُمُ الذي كان (٨) بِتَكْذيبهِمْ مُوسَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَطَّيَرُوا﴾ منَ الطَّيْرَةِ، وهو مِنَ التَّشاؤمِ، تَشاءَمْتُ بِفلانِ؛ أي قُلْتُ: هِو غَيرُ مُبارَكِ<sup>(٩)</sup> وتَطَيَّرْتُ بِفلانِ أيضاً. مِثْلُهُ يُقالُ<sup>(١١)</sup>: تَبَرَّكْتُ بِهِ إذا قُلْتُ: هو مَبارَكْ. ويُقالُ: تَطَيَّرْتُ، واطَّيَرْتُ مِنْهُ وبِهِ.

[وقولُهُ تعالى](١١): ﴿أَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ﴾ أي شُومُهُمْ ذاكَ الـذي يَخافُونَ مِنْهُ؛ هو مِنْ عندِ ﴿اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُمْمُ لَا يَمْلَمُونَ﴾ بأنهُ مِنْ عندِ اللهِ، كانَ بِتَكْذِيبِهِمْ مُوسَى.

الآمية ١٣٢) وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ قالَ أبو بَكْرِ الكيسانِيُّ: تأويلُهُ: كلّما تأتينا آيةٌ تريدُ أنْ تَسْحَرنا ﴿بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ وقالَ ابْنُ عباسٍ والحَسنُ وهؤلاءِ: أي ما ﴿تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةِ لِنَسْحَرَنَا بِهَا﴾ الآية، وقولُهُ: مَهْ زيادةٌ، وهو قولُ القُتَبِيِّ. ومَعناهُ: أي ما تأتِنا مِنْ آيةٍ.

وقالَ الخليلُ: هو في الأصلِ: ما ما إحداهُما زيادَةٌ، فَطُرِحَتِ الأَلِفُ، وأَبْدِلَتْ مكانَّهَا هاءٌ طَلَبًا لِلتَّخْفيفِ.

وقالَ سِيبَويهِ النَّحْوِيُّ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةِ﴾ أي مَهْ، كأنهُمْ قالُوا لَهُ: مَهْ؛ أي اسْكُتْ كما يَقُولُ الرجُلُ لِآخَرَ: مَهْ؛ أي اسْكُتْ، ما ﴿تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةِ لِتَسْتَمَزَنَا بِهَا فَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: فمن. (۲) في الأصل وم: الله. (۲) في الأصل وم: ومن. (2) في الأصل وم: قد اتعظوا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: وقالوا. (٧) في الأصل وم: وقالوا. (٨) في الأصل وم: كانوا. (٩) من م، في الأصل، عبادك. (١٠) في الأصل وم: ويقال. (١١) ساقطة من الأصل وم.

والسَّخُرُ هُو التَّخيِيرُ وأَخْذُ الأَبْصَارِ، ولا حَقيقَةَ [لَهُ](١) كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ لَأَظُنُكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْخُولًا﴾ [الإسراء: ١٠١] أي مُتَخيّرًا، وقولِهِ تعالى: ﴿سَحَـُرُواْ أَغَبُكَ ٱلنَّاسِ﴾ [الأعراف: ١١٦].

THE STATE STATE STATE STATE STATE OF THE STATE S

ثم دَلَّ قُولُهُمْ: ﴿مَهَمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ مَانِيَوْ لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُّ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أنَّ ما قالُوا: إنَّ هذا ساحرٌ، وإنهُ سَخَرَ عَنْ عِلْمَ بالآيةِ والنُّبُوَّةِ لَهُ، قالُوا ذلكَ لا عَنْ جَهْلٍ وَغَفْلَةٍ حِينَ<sup>(٢)</sup> قالُوا: ﴿مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ مَانِيَةٍ لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُّ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ذلكُ منهُمْ إياسٌ عنِ الإيمانِ بهِ وقَبولِ الآياتِ، لأنهُمْ أَخْبَرُوا أَنهُمْ لا يَقْبَلُونَ الآياتِ، ولا يُصَدُّقُونَهُ في ذلكَ.

الآية ١٣٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَالْجَرَادَ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ. قالَ أهلُ التأويلِ: قالُوا: ذلكَ أَرسَلَ اللهُ بَعْدَ السَّنِينَ ونَقْصِ الثَّمَرَاتِ الطوفانَ والآياتِ التي ذَكَرَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ هذا، وإنْ كانَ مُؤخَّراً في الذَّكْرِ، فهو مُقَدَّمٌ لِما قالَ: ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱللَّوفَانَ وَالْجَرَادَ ﴾ إلـــــى آخِـــــرِه ﴿ لَمَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾ أي تَعْطُونَ .

ثم الحُتَلَفَ أهلُ التأويلِ في الطوفانِ: قالَ بَعْضُهُمْ: الطوفانُ الماءُ والمَطَرُ حتى خافُوا الهلاكَ، وهو قولُ ابْنِ عباسٍ. وعَنْ عائشةَ [أنها](٣) قالَتْ: ﴿سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الطوفانِ، فقالَ: الموتُ ﴿ [أبو داوود: ٣٨١٣].

فإنْ ثَبَتَ فهو هو. وقِيلَ: الطوفانُ هو أنواعُ العذابِ.

والجَرادُ هو المَعْروفُ، والقُمَّلُ هو بَناتُ الجَرادِ؛ يُقالُ: الدَّبَى، وقِيلَ: هو الجرادُ الصَّغارُ التي لا أَجْنِحَةَ لها ﴿ وَالنَّمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقيلَ: ﴿ تُفَطَّلَتِ ﴾ أي بَيِّناتِ واضِحاتِ ما عَلِمَ كُلُّ أحدِ [أنها لَيسَتْ مِنْ أَحَدِ، ولَيسَتْ] (٢) مِنْ عَمَلِ السِّخرِ، ولكنْ آياتٌ سَماوِيَّةً ؛ [فلو كانَتْ] (٧) سِخراً لَتَكَلِّفُوا في دَفْعِهِ (٨)، واشْتَغَلُوا بالسِّخرِ على ما اشْتَغَلُوا بِسِخرِ العَصا والحِبالِ.

فإذا لم يَتَكَلَّفُوا في ذلك لم يَشْتَغِلُوا بِدَفْعِ ذلكَ، بل فَزِعُوا إلى مُوسَى لِيَكْشِفَ ذلكَ عنهُمْ، وَوَعَدُوا لهُ الإيمانَ بِهِ وإرسالَ بَني إسرائيلَ مَعَهُ.

دَلَّ فَزَعَهُمْ إليهِ في كَشْفِ ذلكَ عنهُمْ على أنهُمْ قد عَرَفُوا [أنها لَيْسَتْ بِسِحْرٍ، ولكنَّها آياتٌ] (٩) أقَرُّوا بها أنّها لَيسَتْ بِسِحْرٍ، وأنّها آياتٌ. إلّا أنهُمْ فَزِعُوا عندَ ذلكَ إلى مُوسَى.

الآية ١٣٤ الرَجْزَ لَنُوْمِنَ أَنَ وَلَكُ مِنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسرائيلَ مَعَهُ إِنْ كَشَفَ عُنْهُمُ الرِّجْزَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يِمَا عَهِدَ عِندَكُ ﴾ الحُتُلِفَ فِيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿يِمَا عَهِدَ عِندَكُ ﴾ ما عَهِدَ لكَ أنكَ منى دَعَوْتَهُ أجابَكَ، وقيلَ: ﴿يِمَا عَهِدَ عِندَكُ ﴾ أنّا متى آمَنّا بكَ، وصَدَّقْناك، كَشَفَ عنّا الرَّجْزَ، فقالُوا: ﴿لَهِن كَشَفْ عَنّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَدُّسِلَنَ مَعَلَكَ بَغِيّ إِسْرَةِ بِلَ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ﴾ قِيلَ: الرِّجْزُ الوانُ العذابِ الذي كانَ نَزلَ بِهِمْ مِنَ الطّوفانِ والجَرادِ والقُمَّلِ والدَّمِ وما ذَكَرَ . ﴿ لَإِن العذابِ، فسألوا أَنْ يَكْشِفَ عنهُمْ، وما ذَكَرَ . ﴿ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ كلّما حَلَّ بِهِمْ نَوعٌ مِنَ العذابِ، فسألوا أَنْ يَكْشِفَ عنهُمْ، فَقَالُوا: ﴿ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِئَنَ لَكَ وَلَنْرَسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيّ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا صَمَّفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ ﴾ [الأعراف: ١٣٥] نكثوا ذلك، وعادُوا إلى ما كانُوا عليه مِنْ قَبْلُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: واحد بعد واحد. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أنه ليس الأصل وم: أنه ليس من أحد وليس. (٧) في الأصل وم: أنه ليس بسحر ولكنه آية. (١٠) في الأصل وم: فقال.

intication in the second interest in the second interest in the second i

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُمْ لِمُوسَى: ﴿ أَذَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ﴾ فلما كَشَفَ عنهمُ الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ﴾ فلما كَشَفَ عنهمُ الرِّجْزَ لَنُوْمِنَ لَكَ﴾ ولم قُولُهُمْ: ﴿ أَنواعُ العِذَابِ. عندَ ذلكَ قَالُوا: ﴿ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ ﴾ وعادُوا إلى ما كانُوا. فعندَ ذلك كانَ ما ذكرَ: ﴿ فَانتَقْنَا مِنهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٣٦] وقولُهُ تعالى: ﴿ نَنُومِنَنَ لَكَ ﴾ بِما تَدَّعِي بأنك رسولُ ﴿ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَلَكَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ﴾ أمْكَنَ أَنْ يكونَ لَيسَ على نَفْسِ الإرسالِ، ولكنْ على تَرْكِ الإسْتِعْبَادِ؛ أي لا نَسْتَعْبِدُهُمْ بَعْدَ هذا؛ لأنهُمْ كانُوا يَسْتَعْبِدُونَ بَنِي إسرائيلَ.

(الآية ١٣٥) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِ هُم بَلِنْوُهُ إِذَا هُمْ يَكُثُونَ ﴾ قالَ الحَسَنُ: قولُهُ ﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِ هُم بَلِنْوُهُ إِذَا هُمْ يَكُثُونَ ﴾ قالَ الحَسَنُ: قولُهُ ﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَنِجَالُ هُم بَلِنْوُهُ ﴾ ولو أطاعُوا، وأوفوا بالعَهْدِ الذي عَهِدُوا، ولكنَّهُمْ لمّا نكتُوا ذلكَ أنتَقَمَ منهُمْ.

وهذا الحَرْفُ يُؤَدِّي إلى مَذْهَبِ الاِعتِزالِ؛ لأنهُمْ يقولُونُ: إنَّ مَنْ قُتِلَ، أو عُذْبَ تَعْذيبَ إهلاكِ، إنما هَلَكَ قَبْلَ أَجَلِهِ، وأَجَلُهُ الموتُ. لكنْ هذا يَصْلُحُ مِمَّنْ يَجْهَلُ العَواقِبَ.

وأمّا اللهُ سُبحانَه يَتَعَالَى عنْ ذلكَ أنْ يَجْعَلَ لهُ أَجَلَينِ: أَحَدُهُما: المَوتُ، والآخَرُ القَثْلُ. ولكنْ جَعَلَ مَنْ في عِلْمِهِ أَنهُ يُقْتَلُ القَثْلَ، ومَنْ يَموتُ حَثْفَ أَنْهِهِ المموتَ. وكذلكَ ما رُوِيَ في الخَبَرِ «إنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تَزيدُ في العُمُرِ» [ابن عساكر: ٥/ يُقْتَلُ القَثْلَ، ومَنْ يَمهُ أَنهُ لا يَصِلُ رَحِمَهُ، لا إنهُ يَجْعَلُ عَمُرَهُ إلى وقْتِ، ثم إذا وصَلَ رَحِمَهُ انهُ لو كانَ كيفَ يكونُ؟ فلا. وصَلَ رَحِمَهُ زادَ لِما ذَكَرُنا أنَّ ذلكَ أَمْرُ مَنْ يَجَهَلُ العَواقِبَ. وأمّا مَنْ يَعْلَمُ ما كانَ وما يكونُ أنهُ لو كانَ كيفَ يكونُ؟ فلا.

الآية ١٣٦١ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَانْفَتُنَا مِنْهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ فَانْفَتْنَا مِنْهُمْ ﴾ ما ذَكَرَ على إثْرِهِ مِنَ الغَرَقِ ﴿ فَأَغَرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمَدَابِ الذي كانَ حَلَّ بِهِمْ، ثم كانَ ﴿ فَأَغَرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمَدَابِ الذي كانَ حَلَّ بِهِمْ، ثم كانَ الإغراقُ مِنْ بَعْدُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِأَنَهُمْ كَذَبُوا بِنَايَنِيْنَا﴾ يَحْتَمِلُ الآياتِ التي جاءَ بها مُوسَى على وَحْدانِيَّةِ اللهِ تعالى ورُبُوبِيَّتِهِ، وهي الحُجَجُ والآياتُ التي تَقَّدَمُ ذِكْرُها مِنَ الطوفانِ والجرادِ والقُمَّلِ وما ذكرَ. وقالَ الحَسَنُ: ﴿ بِتَايَنِيْنَا﴾ دِينِنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ﴾ قيلَ: مَعْرضِينَ مُكَذَّبِينَ بها، لَا أَنهُمْ كَانُوا على غَفْلَةٍ وسَهْوِ عنها، لكنَّهُمْ أَعْرَضُوا عنها مُكابِرِينَ مُعانِدينَ كَانهُمْ غافِلُونَ<sup>(۱)</sup> عنها. وجائزٌ أنْ يكونوا<sup>(۱)</sup> غافِلينَ عَمّا يَجِلُّ بِهِمْ بِتَكْذيبِهِمْ.

قِيلَ: ﴿مَشَكَوْكَ ٱلأَرْضِ وَمَفَكُوبَهَكَا﴾ مَمْلَكَةُ فِرْعُونَ مِصْرُ ونَواحيها ما يلي ناجِيَّةَ الشَّرقِ وناجِيَّةَ الغَرْبِ.

وقِيلَ: ﴿مَشَكَوْتُ ٱلْأَرْضِ وَمُفَكُوبِهُكَا﴾ كانَ في بَني إسرائيلَ مَنْ بَلَغَ مُلْكُهُ ﴿مَشَكِوْكَ ٱلأَرْضِ وَمَفَكُوبِهُكَا﴾ كقولِهِ تعالى ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْمَلَمِينَ﴾ [الجاثية: ١٦] قيلَ: عالَمي زمانِهِمْ مِنْ نَحْوِ ذي القَرنَينِ وداوُودَ وسُلَيمانَ.

وقِيلَ: ﴿مَشَنَوْتُ ٱلأَرْضِ وَمَنَنُوبَهُا﴾ أَنْ تُصَلُّوا على أهلِ مَشَادِقِ الأَرْضِ ومَغارِبِها كقولِهِ تعالى: ﴿وَفَشَلْنَامُمْ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ﴾ [الجاثية: ١٦] قِيلَ: عالمي زمانِهِم. ثم تَفْضِيلُهُ إيّاهُمْ على البهائِم بالجَوهَرِ والخِلْقَةِ، وعلى الجِنْ بالرسالةِ والنَّبُوَّةِ والمنافِعِ، وعلى جَوهَرِهِمْ منْ بَني آدمَ بالرسالةِ والحِكْمَةِ والمملُكِ كقولِهِ تعالى: ﴿إِذَ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيالَةَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَسَدًا يَنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: غافلين. (٢) في الأصل وم: يكون. (٣) من م، في الأصل: الأرض.

وقولُهُ تعالى: ﴿ آلَتِي بَنَرُكُنَا فِيهَ ﴾ قِيلَ: أَرضُ الشامِ، وقِيلَ: أَرضُ مصرَ ونَواحِيها، وقيلَ: [سَمّاها مَباركَةً] (١) لأنها مكانُ الأنبياءِ عليه وقِيلَ: مباركةً لِكَثْرَةِ أنزالِها وسَعَتِها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَمَنَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْمُسْفَى قِيلَ: هي الجَنَّهُ، أي تَمَّتْ لَهُمُ الجَنَّهُ ﴿بِمَا صَبَرُوآ ﴾ وقِيلَ: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ وَمِو مَا قَالَ: ﴿وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَ ٱلَّذِيكَ ٱلْمُسْفَى إِمَا كَانَ وَعَدَلَهُمْ أَنْ يُمُنَّ عَلِيهِمْ. أَشَّتُ عَلَى اللَّهُ الْ يَمُنَّ عليهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِمَا صَبُرُوا ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ بِمَا صَبُرُوا ﴾ على أذَى فرْعَونَ. ويَحْتَمِلُ ﴿ بِمَا صَبُرُوا ﴾ على (٢) أداءِ ما أوجَبَ عليهُ ، واللهُ أعلهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَاكَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَعْسُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ مَعْطُوفاً على كَانَ يَعْسَنَعُ فِرْعَوْثُ وَلَهُ تعالى] (٣) ﴿وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ مَعْطُوفاً على قولِهِ تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَفْعَنُونَ مَسْكَوْنَ آلَارْضِ وَمَكَرِبَهَا ﴾ ﴿وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ وهو مِنْ العَرْشِ الذي يَتَخِذُهُ الملوكُ.

وقيلَ: ﴿وَدَمَّـٰرَنَا مَا كَاكَ يَصْـٰخُهُ فِرْغَوْتُ وَقَوْمُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ﴾ أيضاً أي أهْلَكْنا ما كانُوا يَعْرِشُونَ.

قَالَ القُتَبِيُّ: يَعْرِشُونَ أَي يَبْنُونَ، والعُرُشُ البُيوتُ<sup>(٤)</sup>، والعُرُشُ السُقُونَ<sup>(٥)</sup>. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿وَدَمَّرَنَا مَا كَاكَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُمُهُ أَي أَهْلَكُنَا، وأَفْسَدُنا ﴿وَمَا كَانُواْ يَدْرِشُونَ﴾ [يَعْرِشُونَ، ويَفْرُشُونَ]<sup>(١)</sup>؛ يعني يَبْنُونَ مِنَ البيُوتِ والكُروم والأشجارِ.

وقيل: في قولِهِ تعالى: ﴿ كَانُوا يُسْتَضْعَنُونَ ﴾ يَعنِي بالإسْتِضْعافِ قَتْلَ الأبناءِ واسْتِحْياءَ النساءِ بأرضِ مِصْرَ. وَدَّنَهُمُ اللهُ ذَكَرَ. وقِيلَ: في قولِهِ تعالى: ﴿ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَ ﴾ وهي (٧) النَّعْمَةُ التي أَنْعَمَ على بَني إسرائيلَ ﴿ بِمَا صَبُوا ﴾ على الله وحِينَ كُلُفُوا مالا يُطيِقُونَ مِنِ اسْتِمْبادِ فِرْعُونَ إياهُمْ. والكِلمَةُ التي ذَكَرَ ما ذَكَرَ في [سورة] (٨) القَصَصِ ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَّمُنَ عَلَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(الآية ۱۳۸) وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَنَوْزَا بِبَغِ إِسْرَى بِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ دلُّ هذا على أنَّ شِهِ في فِعْلِ العِبادِ [صُنْعاً وفِعْلاً حِينَ] (١٠) أضاف، ونَسَبَ المُجاوَزَةَ إلى نَفْسِهِ، وهُمُ الذينَ جاوَزُوا البَحْرَ. دلَّ [أنَّ لهُ] (١٠) في فِعْلِهِمْ صُنْعاً (١٠). وهذا يَنْقُضَ على المُعْتَزِلَةِ [قولَهُمْ حِينَ] (١٢) أنكرُوا خَلْقَ أفعالِ العِبادِ، وباللهِ المَعونَةُ والعِصْمَةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَتَوَا عَلَى قَوْرِ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَارِ لَهُمْ العُكوفُ هو المُقامُ والدَّوامُ. وقولُهُ تعالى: ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَى أَصْنَارِ لَهُمْ الْمُعَامُ وَالدَّوامُ. وقولُهُ تعالى: ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَى أَصْنَارِ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ذَلَكَ. لَهُمْ ﴾ أي وجَدُوهُمْ (١٣) عُكوفاً على عِبادَةِ الأصنامِ مُقِيمِينَ على ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ يَنْمُوسَى آجْمَل لَنَآ إِلَهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ سُوالُهُمْ إِلهاً يعْبُدُونَهُ لا على الكُفْرِ برَّبِهِمْ وَالتَّكْذَيْبِ لِرَسُولِهِ، ولكنْ لِما لَمْ يَرُوا أَنْفُسَهُمْ أَهَلاَ لِعِبادَةِ اللهِ والخِذْمَةِ لهُ لَمَّا رَأُوا في الشَّاهِدِ أَنْهُ لا يَخْدِمُ المُلُوكَ إلا الخواصُّ لَهُمْ والمُقَرَّبُونَ إليهِمْ، ومَنْ بَعُدَ منهمْ يَخْدِمُ خَواصَّهُمْ.

فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ سَأَلُوا مُوسَى إلهاً يَعْبُدُونَهُ لِما لَمْ يَرُوا أَنْفُسَهُمْ أَهلاً لِعبادَةِ اللهِ والخِدْمَةِ لهُ لِتُقَرِّبَهُمْ عبادَةُ تلكَ الأصنامِ إلى اللهِ. ويَخْرُجُ ذلكَ مَخْرَجَ التَّعْظيم لِلّهِ والتَّبْجِيلِ لا على الكُفْرِ وصَرْفِ العِبادةِ عنهُ إلى غَيرِهِ. وكذلكَ كانَ عادَةُ العَرَبِ أَنهُمْ يَعْبُدُونَ الأصنامَ لِتُقَرِّبَهُمْ عِبادَتُها إلى اللهِ زُلْفَى.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: سماه مباركاً. (۲) في الأصل وم: من. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: بيوت. (۵) في الأصل وم: سقوف. (٦) في الأصل وم: يعرش ويفرش. (٧) من م، في الأصل: وهو. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: صنع وفعل حيث. (١٠) من م، في الأصل: انه. (١١) في الأصل وم: صنع. (١٢) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: وجدهم.

وكذلكَ ما ذُكِرَ في بَعْضِ القِصَّةِ أنَّ فِرعَونَ كانَ يَتَّخِذُ لِقومِهِ أصناماً يَعْبُدُونَها لِيُقَرِّبَهُمْ عِبادةُ تلكَ الأصنام إليهِ زُلْفي.

فَعَلَى ذلكَ سُوَالُ هَوْلاءِ لِمُوسى: ﴿آجْعَلَ لَنَا ۚ إِلَهَا﴾ واللهُ أَعلَمُ. أو كانَ سُوَالُهُمْ ذلكَ لِما لَمْ يَرَوا في الشاهدِ أحداً يَخْذِمُ إِلّاَ لِحاجَةٍ تَقَعُ لهُ إلى ذلكَ، فرَأُوا أنَّ اللهَ يتعالى أنْ يُغْبَدَ، ويُخدَمَ لِلْحاجَةِ؟ ويَخْدِمُونَ القادَةَ والرُّسُلَ، ويَعْبُدُونَهُمْ لِما رَأُوا [أنهُمْ](١) يَنالُونَ مِنَ النَّعَمِ وأنواع المنافِع مِنَ الرُّؤْساءِ والكُبَراءِ. لِذلكَ كانُوا يَخْدِمُونَهُمْ.

وأمّا أهلُ التَّوجِيدِ فإنهُمْ لا يَرَونَ العِبادَةَ لِغَيرِ اللهِ لأنهُ مَا مِنْ أحدٍ، وإنْ بَعُدَثُ<sup>(۲)</sup> مَنْزلَتُهُ ومَحَلَّهُ، إلا وآثارُ نِعَمِ اللهِ عليه ظاهرةٌ، حتى عَرَفَ كُلُّ أحدٍ/ ١٨٤ ـ ب/ حتى لو بُذِلَ لَهُ جميعُ خُطامِ الدنيا، أو أُوعِدَ بِكُلُّ أنواعِ الوَعيدِ لِيَتْرُكَ الدينَ الذي هو عليهِ ما تَرَكَ البَّئَةَ.

وفي أمْرِ مُوسَى، صَلُواتُ اللهِ عليهِ، خُصْلَتانِ:

إحداهُما: أَنْ يُعْلِمَ أَنْ كَيْفَ يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ ويُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ وَكَيْفَ يُعامَلُ مُزْتَكِبُ الفِسْقِ والمُنْكَرِ<sup>٣)</sup> على ما عامَلَ مُوسَى قَومَهُ بِاللَّينِ والشَّفَقَةِ، وإنْ [كانُوا يَسْتَقْبِلُونَهُ]<sup>(1)</sup> بِالعَظيم مِنَ الأَمْرِ والمِناكِيرِ.

والثانيةُ<sup>(ه)</sup>.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سُوْالُهُمْ إِلهَا يَمْبُدُونَهُ لِمَا أَهْلُ الْكَفْرِ قَالُوا لَهُمْ: إِنَّ الرَّسُلَ هُمُ الذِينَ آمَرُوهُمْ بِعِبادَةِ الأصنامِ كقولِهِ تعالى ﴿وَاللّٰهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨] فَعَلَى ما قالوًا: إِنَّ الرُّسَلَ هُمُ الذين آمَرُوهُمْ بذلكَ سَأْلُوا مؤسى أَن يَجْعَلَ لَهُمْ إِلهاً كما لَهُمْ آلهةً.

(الآبية ١٣٩) وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ مَتَوُلَامَ مُتَكِّرٌ مَا هُمْ بِيهِ﴾ أي إنَّ عِبادَتَهُمْ لهؤلاءِ ﴿مُتَكِّرٌ ﴾ أي مُهْلِكُهُمْ ومُفْسِدُهُمْ ﴿وَيَطِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي باطِلٌ ما يأمُلُونَ بِعبادَتِهِمْ هؤلاءِ.

وقالَ القُتَبِيُّ: التَّبَارُ الهَلاكُ. وقالَ أبو عوسَجَةً: المُتَبِّرُ المُفْسِدُ؛ يُقالُ: تَبَرْتُ الشَّيءَ أي أَفْسَدْتُهُ، ويُقالُ: رَجُلُّ مُتَبِّرُ أي مُفْسِدٌ.

الآية 12٠ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ أَغَيْرُ اللّهِ أَنِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ نَشْلَكُمْ عَلَ ٱلْمَلَدِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ نَشْلَكُمْ عَلَ ٱلْمَلَدِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ نَشْلَكُمْ عَلَ ٱلْمَلَدِينَ مِنْ عَالَمِي زِمَانِكُمْ.

الآية 121 وقولُهُ تعالى: ﴿أَبْنِيكُمْ إِلَهَا﴾ دَونَهُ وقد فَضَّلَكُمْ بِمَا اسْتَنْقَذَكُمْ مِنِ اسْتِخدامِ فِرعَونَ وقَهْرِهِ إِياكُمْ وَإِخْرَاجِكُمْ مِنْ يَدِهِ، وأعطاكُمْ رسولاً يُبَيِّنُ لَكُمْ عبادَةَ إِلهِكُمُ الحَقِّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَفِيكُمْ إِلَنَهَا وَهُوَ فَشَلَكُمْ ﴾ يَقُولَ: أما تَسْتَخْيُونَ رَبُّكُمْ أَنْ تَسْالُوا إِلَهَا تَغْبُدُونَهُ دُونَهُ، وقد فَضَلَكُمْ بِما ذَكَرَ مِنْ أَنُواعِ النِّعَمِ، واللهُ أعلَمُ، وهو ما ذَكَر مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْجَيَنَكُمْ مِنْ أَنُواعِ النَّعَمِ، واللهُ أعلَمُ، وهو ما ذَكَر مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْجَيَنَكُمْ مِنْ أَنُواعِ النَّعَمِ، واللهُ أعلَمُ، وهو ما ذَكَر مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْجَيَنَكُمْ مِنْ أَنُواعِ النَّعَمِ وَاللَّهِ وإهلاكِهِمْ (١٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴿ فِي نَالِحُمْ ﴿ مُثَوَّ الْهَذَابِ ﴾ قَتْلَ الأبناءِ واسْتِخْياءَ النساءِ. فذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ يُقَائِلُونَ الْمَنَامُ وَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ يُقَالُونَ عَلَى اللّهُ عَظِيدٌ ﴾ وَيُعَالُ عَلَى اللّهُ عَظِيدٌ ﴾ ويُقالُ: البلاءُ بالمَدُ هو النّغمَةُ ، وبُغَيْر المَدُّ مَقْصُوراً الشّدَةُ .

الآية 127 وقولُهُ تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَنْتِيكَ لَيْلَةً وَأَتَمَنَّنَهَا بِمَشْرِ﴾ ذَكَرَ ههنا ﴿ ثَلَنِثِيكَ لَيْلَةً ﴾ ثم ذَكَرَ التَّمامَ بالعَشْرِ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بعد. (۳) أدرج بعدها في الأصل وم: يعامل. (٤) في الأصل وم: استقبلوه. (٥) ترك الناسخان في الأصل وم فراغا بعد هذه الكلمة، وأثبتا العبارة التالية: بياض في الأصل. (٦) في الأصل: وإلهكم، في م: وأهلكم.

TO THE STATE OF TH

وذَكَرَ في السورةِ التي [فيها](١) ذِكْرُ البَقَرَةِ ﴿أَرْبَعِينَ لِسُلَةٌ﴾ بقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوحَىٰ أَرْبَعِينَ لِمَلَةٌ﴾ [الآية: ٥١]. وهو واحدٌ. [فالميعادُ لهُ أربَعونَ](٢) لَيلَةً، لكنَّهُ يَخْتَمِلُ ذِكْرُ ﴿ ثَلَاثِينَ لَبُلَةٌ﴾ وعَشْراً وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أَنَّ ثَلَاثِينَ لَيلَةً كَانَ لِأَمْرٍ وعَشْراً كَانَ لِأَمْرٍ آخَرَ، فَذَكَرُها<sup>(٣)</sup> مُتَفَرِّقَةً لِما كَانَ لِأَمْرِينِ مُخْتَلِفَينِ.

والثاني: أنهُ كانَ في وقْتَينِ؛ كان هذا في وَقْتِ، والآخَرُ في وَقْتِ، والقِصَّةُ واحِدَةٌ، والمِيعادُ واحدٌ.

فَذِكُرُ التَّمَامِ ﴿ بِمَشْرِ﴾ كفولِهِ تعالى: ﴿ فَنَ لَمْ يَهِدْ فَسِيّامُ ثَلَتَةِ أَيَارٍ فِي لَلْيَجَ وَسَبْنَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ثِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي ثَلاثَةُ ﴿ أَيَارٍ فِي لَلْيَجَ ﴾ وإنْ كانَ في وَفْتَينِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَنَنَّمُ مِيقَتْ رَبِّهِ أَتَبَعِينَ لَيُمَاأً ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ مُومَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ النَّلْنِي فِى فَيْى﴾ فإنْ قيلَ: ما مَعْنَى قَولِ مُوسَى لاخيهِ هارونَ ﴿النَّلْنِي فِى قَرْى﴾ وهو كانَ مَبْعُونًا [رسولاً معهُ](٤) إلى فِرْعَونَ مُشْتَرِكاً في تَبْلِغ الرسالةِ إلى فِرْعَونَ كقولِهِ: ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي﴾ [طه: ٣٦] وقولِهِ: ﴿وَأَلِيناهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ﴾ [طه: ٤٧] وقولِهِ: ﴿وَأَخِي مَسَرُوتُ مُولَةٍ إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ﴾ [طه: ٤٧] وقولِهِ: ﴿وَأَلِيناهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ﴾ [طه: ٤٧] وقولِهِ: ﴿وَأَخِي مَسَرُوتُ مُوسَى فِي تَبْلِيغِ الرسالةِ كيفَ احْتَاجَ إلى أن يقولَ مُوسَى فِي تَبْلِيغِ الرسالةِ كيفَ احْتَاجَ إلى أن يقولَ مُوسَى ﴿ النَّهُ وَهُولِهِ : ﴿ وَأَلِي الرسالةِ؟ قِيلَ : يَحْتَمِلُ هذا وجهَينِ.

يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا كَمَا ذَكَرَ رَسُولَينِ. لَكُنْ مَنْ وَلَى اثْنَيْنِ أَمْراً لَمْ يَكُنْ لُواحِدٍ منهمًا أَنْ يَتَفَرَّدَ بِهِ إِلَّا بِأَمْرِ الآخَرِ. فَعَلَى ذَلْكَ هَذَا. كَأَنَّهُ قَالَ: اخْلُفْنِي فِي الحُكْمِ بَيْنَهُمْ، وأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، ولا تَتَّبِعْ مَنْ دَعَاكَ إِلَى سَبِيلِ المُفْسِدينَ. أَو يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوسَى كَانَ هُو الرسولَ، إذَنْ، وكَانَ إليهِ الحُكْمُ، وهارونَ كَانَ دَخِيلاً فِي أَمْرِهِ رِذْءاً على ما قَالَ: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَنِي رِذْءاً يُعْرَقُ إِللَّهُ مَا يَكُونَ يُعَالَى الْمُؤْرِيلَةُ مَنِي رِدْءاً عَلَى ما قَالَ: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَنْ رَدْءا لَا اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ الْ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ مَا أَوْلاً وَالْمَبْعُوثَ إِلَيْهِمُ دُونَهُ.

أَلَا تَرَى أَنهُ هُو المُناجِي رَبَّهُ دُونَ هارُونَ [وكانَ هُو المُعْظَى الألواحَ دُونَ هارُونَ](`` كقولِهِ ﴿وَكَتَبَنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥] وهو الذي قالَ: ﴿إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا﴾ [طه: ١٠] وهو الذي نُودِيَ بالبَرَكَةِ دُونَ هارُونَ، وغَيرِ ذلكَ منَ الآيات. فإذا كانَ كذلكَ اسْتَخْلَفَهُ مُوسَى في قومِهِ.

الآية 187 وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمَّا جَانَهُ مُوسَىٰ لِيبِتَنِنَا﴾ أي لِمِيعادِنا الذي وعَذَناهُ ﴿وَكَلَمْتُمُ رَبُّمُ﴾ لا يجوزُ لنا أنْ نَصِفَ كَيْئِيَّةَ الكلامِ وماهِيَّتُهُ سِوىَ أنهُ أَنْشَأَ كلاماً وصَوتاً أَسْمَعَهُ مُوسَى كيفَ شاء بِما شاء بكلامٍ مَخُلُوقِ [وصوتِ مَخْلُوقِ] (٢٠ ﴿قَالَ إِنِ أَنْظُرُ إِلِيْكَ قَالَ لَنَ رَبِينِ﴾ الآية. قال قائلونَ: إنَّ مُوسَى لم يَسْأَلْ رَبَّهُ الرُّوْيَةَ لِنَفْسِهِ، ولكنْ سأَلُ لِقَومِهِ لِسُؤَالِ القَومِ لُو اللَّهُ إِن أَنْهُ لَو كَانَ شُوالُهُ إِيّاهُ لِسُؤَالِ الْقُومِ لَكَانَ لا كَوْرِهُ لَكَانَ لا يَقُولُ : ﴿وَنَ أَنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ لَمْ يَكُنُ لَلْلُكَ ﴾ ولكنْ يقولُ أرِهِمْ يَنْظُرُوا (١٠ إليكَ. فَذَلُ أنهُ لم يكُنْ لذلكَ.

وقالَ قائلونَ: لم يَكُنْ سُؤالُ رَبِّهِ رَوْيَةَ الرَّبِّ، ولكنْ سألَ رَبَّهُ رُوْيَةَ الآياتِ والأعلامِ والأَدِلَّةِ التي بها يُرَى. وذلكَ جائزٌ سُؤالُ الرؤيّةِ سُؤالَ رُؤيّةِ الآياتِ والأعلامِ. وذلكَ بَعيدٌ، لأنهُ قد أعطاهُ مِنَ الآياتِ مِنْ نَحْوِ العَصا التي كانَ ضَرَبُ<sup>(4)</sup> بها الحَجَرَ ﴿ قَانَنَجَرَتْ مِنْهُ ٱنْنَنَا عَثْرَةَ عَبَثَنَا﴾ [البقرة: ٦٠] وما كانَ مِنْ فَرْقِ البَحْرِ وإهلاكِ العَدُوُّ واليّدِ البَيضاءِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الآياتِ. فإذا بَطَلَ ذلكَ دلَّ أنهُ سألَ حقيقةً الرُّويةِ.

والقَولُ بِهَا لازمٌ عندَنا في الآخِرَةِ، وحَقَّ مِنْ غَيرِ إدراكِ ولا تَفْسِيرٍ. والدليلُ على ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰنُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰزُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] ولو كانَ لا يُرَى لم يكُنْ لِنَفْيِ الإدراكِ حِكْمَةٌ؛ إذ لا يُذْرَكُ غَيْرُهُ بِغَيرِ الرَّفِيَةِ، فَوَضْعُ نَفْي الإدراكِ وغَيْرِو مِنَ الخَلْقِ، لا يُدْرَكُ إلّا بالرَّقِيَةِ، لا مَغنَى لَهُ، واللهُ المُوفِّقُ.

المنازية الم

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: كالميعاد له أربعين. (٣) في الأصل وم: فذكر. (٤) في الأصل وم: رسولان. (٥) في الأصل وم: وإلا موسى. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: ينظرون. (٩) في الأصل وم: يضرب.

وأيضاً قولُ مُوسَى: ﴿رَبِ أَرَفِ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ الآية: ولو [كانَتْ لا تَجوزُ](١) الرُّوْيَةُ لَكانَ منهُ جَهْلٌ بِرَبُّهِ، ومَنْ يَجْهَلْهُ لا يَحْتَمِلْ أن يكونَ مَوضِعاً لِرسالَتِهِ أميناً على وَحْيِهِ.

وَبَعْدُ فَإِنْهُ لَمْ يَنْهَهُ، ولا آيَسَهُ، وبِدُونِ ذلكَ قد نَهَى نُوحاً، وعاتَبَ آدَمَ وغَيْرَهُ مِنَ الرسُلِ. وذلكَ لو كانَ لا يَجوزُ لَبَلَغَ الكُفْرَ. ثم قالَ: ﴿ وَلَذِي ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُمْ فَسَوْفَ تَرَنِيْ ﴾ فإنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ سَأَلَ آيَةً ليَعْلَمَ (٢) بها. قِيلَ لا يَحْتَمِلُ لِوُجُوو:

أَحَدُها: أَنْهُ قَالَ: ﴿ لَنْ تَرْسِينِ ﴾ وقد أراهُ الآيَةَ.

والثاني<sup>(٣)</sup>: أنَّ طَلَبَ الآياتِ<sup>(٤)</sup> يُخَرَّجُ [مُخْرَجَ]<sup>(٥)</sup> التَّعَنُّتِ، إذْ قد أراهُ الآياتِ على ما ذَكَرْنا؛ وذلكَ صَنيعُ الكَفَرَةِ أنهُمْ لا يَزالُونَ يَطْلُبُونَ الآياتِ، وإنْ كانَتِ الكِفايَةُ قد ثَبَتَتْ لَهُمْ، فَمِثْلُهُ ذلكَ أيضاً.

والثالِثُ (٢٠): أنهُ قالَ: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْنَ تَرَانِيْ ﴾ [والآيةُ التي يَسْتَقِرً ] (٧) مَعَها الجَبَلُ هي دُونَ التي لا يَسْتَقِرُ مَعَها. ثَبَتَ أنهُ لم يُرِدْ بذلكَ الآيَة.

والرابعُ (^): مُحاجَّةُ إبراهيمَ ﷺ قومَهُ في النُّجُومِ، وما ذَكَرَ بالأُفولِ والغَيبَةِ، ولم يُحاجُّهُمْ بالا يُحِبَّ ربّاً، يُرَى، ولكنْ حاجَهُمْ بالّا يُحِبَّ ربّاً، يَافُلُ؛ إذْ هو دليلُ عَدَم الدَّوام، ولا قُوَّةَ إلا باللهِ.

والخامِسُ<sup>(۱)</sup>: قولُهُ تعالى: ﴿ رُبُوهُ بِوَهَدِ نَاضِرُ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ و٢٣] ثم لا يَخْتَمِلُ ذلكَ الاِنْتِظارَ لِوُجُوهِ:

- أَخَدُها: أَنَّ الآخِرَةَ (١٠) لَيسَتْ بِوَقْتِ الاِنْتِظارِ، وإنّما هي الدُّنْيا، وهي دارُ الُوقوعِ [والوُجودِ إلى] (١١) وقْتِ الفَزَعِ وقَبْلَ أَنْ يُعايِنُوا في أَنْفُسِهِمْ مَالَهُ حَقَّ الوُقوعِ.

والثاني: قُولُهُ تعالى: ﴿ رُبُورٌ يَوْمَهُ لِ أَشِرَا ﴾ [القيامة: ٢٢] وذلك وُقوعُ الثوابِ.

والثالِثُ: قولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣] و﴿ إِلَى ﴾ حَرْفٌ يُسْتَغْمَلُ في النَّظرِ إلى الشيءِ لا في الإنْتِظارِ.

والرابعُ: أنَّ القولَ بِهِ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ البِشَارَةِ لِمَظِيمٍ مَا نَالُوهُ مِنَ النَّمَمِ. / ١٨٥ ـ أ/ والإنْتِظارُ لَيسَ منهُ مَعَ ما كانَ الصَّرْفُ عنْ حَقيقَةِ المَفْهُومِ قضاءً على اللهِ. فَيَلزَمُ القَولُ بالنَّظَرِ إلى اللهِ كما قالَ على نَفْي جَميعِ مَعاني (١٦) الشَّبَةِ عَنِ اللهِ سُبْحانَهُ على ما أُضيفَ إليهِ مِنَ الكلامِ والفَعْلِ والقُدْرَةِ والإرادَةِ: إنهُ يَجِبُ الوَصْفُ بِهِ على نَفْي جَميعِ مَعاني الشَّبَهِ.

وكذلكَ القولُ بالشُّبَهِ. فَمَنْ زَعَمَ أنَّ اللهَ لا يَقْدِرُ أنْ يُكْرِمَ أحداً بالرُّويَةِ فهو يَقْدِرُ في الرؤيَّةِ التي فَهِمَها مِنَ الخَلْقِ.

وإذا كانَ القولُ بالرَّحْمنِ﴿عَلَى ٱلْمَرْشِ آسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] وغَيْرِ ذلكَ مِنَ الآياتِ، لا يجوزُ دَفْعُها بالعَرْضِ على المَفهومِ مِنَ الخَلْقِ، بل يَحَقَّقُ ذلكَ على نَفْي الشُّبَةِ فَمِثْلُهُ خَبَرُ الرُّوْيَةِ.

وأيضاً قولُهُ تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ آخْسَنُوا لَلْمُتَنَى وَزِيادَ ۚ ﴾ [يونس: ٢٦] وجاءَ في غَيرِ خَبَرٍ: النَّظَرُ إلى اللهِ. وقد يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلكَ ممّا جاءً فيهِ التَّفْسِيرُ. لكنَّهُ لولا أنَّ القولَ بالرُّوْيَةِ، كانَ أمراً ظاهِراً لم يَحْتَمِلُ صَرْفَ ظاهِرٍ، لم يَجِئُ فيها [إليها] (١٣) ويدفَعْ بِهِ الخَبَرَ، واللهُ أغلَمُ.

وأيضاً (١٤) ما جاءً عنْ رسولِ اللهِ ﷺ، في غَيْرِ خَبَرِ أنهُ قالَ: « سَتَرونَ ربَّكُمْ يومَ القيامَةِ [كما تَرَونَ القَمَرَ] (١٥) ليلةَ البَدْرِ لا تُضامُونَ» [ البخاري: ٦٥٧٣] وسُئِلَ: « هل رَأيتَ ربَّكَ؟ فقالَ: بِقَلْبِي قَلْبِي» [مشكاة المصابيح ٢٥٧٩] فلم يُنْكِرُ على السائِلِ السُّوْالَ، وقد عَلِمَ السائلُ رُؤْيَةَ القَلْبِ، إذْ هي عِلْمٌ قد عَلِمَهُ، وإنهُ لم يَسْأَلُ عنْ ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: كان لا يجوز. (۲) من م، في الأصل: يعلم. (۲) في الأصل وم: وأيضاً. (٤) من م، في الأصل: الابان. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (١) في الأصل. (٩) في الأصل وم: وأيضاً. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل م، وأيضاً. (٩) في الأصل وم: وأيضاً. (١٠) في الأصل وم: الأحل: المعاني. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. الأصل. (١٤) من م، في الأصل: المعاني. (١٣) من م، ساقطة من الأصل.

وقد حَذَّرَ اللهُ المؤمِنِينَ [السُّوالَ](١) عنِ الأِشياءِ التي(٢) كُفُّوا عنها بقولِهِ: ﴿لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ﴾ [المائدة: ١٠١] فكيف يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ السُّوالُ عنْ مِثْلِهِ يَجِيءُ؟ وذلكَ كُفْرٌ في الحقيقَةِ عندَ قومٍ، ثم يَنْهاهُمْ عنْ ذلكَ، ولا يُوبُّخُهُمْ في ذلكَ، بل يَلِيقُ القولُ في ذلكَ، ويُرْوَى أَنَّ ذلكَ لَيسَ بِبَديع، واللهُ المُوَفِّقُ.

وأيضاً إنَّ اللهَ وَعَدَ أَنْ يَجزِيَ أَحْسَنَ ما<sup>٣)</sup> عَمِلُوا بِهِ فَي الدنيا، ولا شَيءَ أَحْسَنُ مِنَ التوحيدِ، وأَرْفَعُ قَدْراَ مِنَ الإيمانِ بِهِ؛ إذْ هو المُسْتَحْسَنُ<sup>(٤)</sup>بالعقولِ، والثوابُ المَوعودُ مِنْ جَوهَرِهِ<sup>(٥)</sup> الجَنَّةُ، حُسْنُهُ حُسْنُ الطَّبْعِ؛ وذلكَ دونَ حُسْنِ العَقْلِ؛ إذ لا يجوزُ أنْ يكونَ شَيءٌ حَسَنٌ في المُقولِ، لا يَسْتَحسِنُهُ ذو عَقْلِ.

وجائزٌ ما اسْتَحْسَنَهُ الطَّبْعُ طَبْعاً لا يَتَلَذَّذُ بِهِ كَطَبْعِ المَلائكةِ، ومِثْلُهُ في العُقوبَةِ. لِذلك لَزِمَ القولُ بالرُّويَةِ لِتكونَ كَرامَةَ تَبْلِيغِ في الجَلالَةِ ما أُكْرِمُوا بهِ، وهو أنْ يَصيرَ لَهُمُ المَعْبودُ بالغَيبِ شُهوداً كما صارَ المَظْلُوبُ مِنَ الثوابِ حُضوراً. ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وبَغْدُ فإنَّهُ إذْ لا يَجوزُ أَنْ يَصيرَ عِلْمُ العِيانِ نَخْوَ عِلْمِ الاَسْتِدلالِ لَم يَجُزُ أَنْ يَصيرَ عِلْمُ الِاَسْتِدلالِ نَخْوَ عَلْمِ العِيانِ، فَثَبَتَ أَنَّ الرُّوْيَةَ تُوجِبُ ذلكَ. وبَغْدُ فإنَّهُ<sup>(٢)</sup> في ذلكَ العِلْمِ يَسْتَوِي المُؤمِنُ والكَافِرُ. والبِشارَةُ بالرُّوْيَةِ خُصَّ بها المؤمنُ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ.

ولا نَقُولُ بِالإدراكِ بِقُولِهِ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَنْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] فَقَدِ امْتُدِحَ بِنَفْيِ الإدراكِ لا بِنَفْيِ الرُّوْيَةِ، وهُو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمَا﴾ [طه: ١١٠] كانَ في ذلكَ إيجابُ العِلْمِ ونَفْيُ الإحاطةِ. فَمِثلُهُ في الحَقِّ الإدراكُ، وباللهِ التَّوْفِيقُ.

وأيضاً إنّ الإدراكَ إنما هو الإحاطةُ بالمَحْدُودِ، واللهُ يَتَعَالَى عَنْ وَضْفِ الحَدُّ؛ إذ هو نهايَةٌ وتَقْصِيرٌ عمّا هو أغلى منهُ، على أنّهُ واحِدِيُّ الذاتِ. والحَدُّ وَصْفُ المُتَّصِلِ الأجزاءِ حتى يَنْقَضِيَ معَ إحالَةِ القَولِ بالحَدُّ؛ إذا كانَ، ولا ما يُحَدُّ، أو بِهِ يُحَدُّ، فهو على ذلكَ لا يَتَفَيَّرُ. على أنَّ لِكُلِّ شَيءٍ حَدَّاً (٧)، يُدْرَكُ سَبيلُهُ، نَحْوَ الطَّعْمِ واللَّونِ والذَّوقِ، والحَدُّ وغَيْرُ ذلكَ مِنْ حُدودِ خاصَّيَةِ الأشياءِ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيءٍ مِنْ ذلكَ وَجُها يُدْرَكُ، ويُحاطُ بِهِ حتى العُقولِ والأعراضِ.

فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنهُ لَيسَ بِذي حُدودٍ وجهاتٍ؛ هي طُرُقُ إدراكهِ بالأسبابِ<sup>(٨)</sup> الموضوعَةِ لِتلك الجهاتِ. وعلى ذلكَ القولُ بالرُّؤْيَةِ والعِلْم جميعاً، ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ.

وبَعْدَ فإنَّ القَولَ بالرُّؤْيَةِ يَقَعُ على وُجوءِ لا تُعْلَمُ حَقِيقَةٌ كُلُّ وجهٍ مِنْ ذلكَ إلّا بالعِلْمِ بذلكَ الوجهِ حتَّى إذا عُبْرَ عنهُ بالرُّؤْيَةِ صُرِفَ إلى ذلكَ، وما لا يُعْرَفُ لهُ الوَجْهُ بِدونِ ذِكْرِ الرُّؤْيَةِ لَزِمَ الوَّفْفُ في ماهِيَّتِها على تَحْقِيقِها.

[أحَدُها: الإدراكُ](٩): هو مَعْنَى الوقوفِ على حُدودِ الشَّيءِ. ألا تَرَى أنَّ الظِّلَّ في التَّحْقيقِ يُرَى؟ لكنَّهُ لا يُذْرَكُ إلّا بالشَّمْسِ، وإلّا كانَ مُرْثِيًّا على ما يُرَى لَوَقْتِ نَسْخِ الشَّمْسِ، ولكنْ لا يُدرَكُ إلّا بما يَتَبَيَّنُ لهُ الحَدُّ.

وكذلكَ ضَوءُ النهارِ يُرَى؛ لكنَّ حَدَّهُ لا يُعْرَفُ بذاتِهِ، وكذلكَ الظُّلْمَةُ؛ لأنَّ طَرَفَها، لا يُرَى، فَيُدْرَكُ، ويُحاطُ بهِ، وبالحُدودِ يُدْرَكُ الشَّيءُ، وإنْ كانَ يُرَى لا بِها. ولذلكَ ضُرِبَ المَثَلُ بالقَمَرِ؛ لأنهُ لا يُعْرَفُ حَدُّهُ ولا سَعَتُهُ لِيُعْرَفَ، ويُحاطَ بهِ، ويُرَى بِيقِينِ، ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: قد. (۳) في الأصل وم: مما. (٤) من م، في الأصل: المحسن. (٥) من م، في الأصل: جوهر. (٦) من م، في الأصل: فإن. (٧) في الأصل وم: حد. (٨) في الأصل وم: بالأسنان. (٩) في الأصل وم: وأما الإدراك إنما.

والأصْلُ فيهِ القَولُ بذلكَ على قَدْرِ ما جاءً بهِ، ونَفَى كُلَّ مَعْنَى مِنْ مَعانِي الخَلْقِ، ولا يُفَسِّرُ لِما لم يَجِئ، واللهُ الموفقُ. ثم زعَمَ الكَعْبِيُّ أَنَّ الغائب، إنْ لم يَخْرُجْ عنِ الوُجوهِ التي بها يُعْلَمُ، فكذلكَ لا يُرَى إلّا بالوُجوهِ التي بها يُرَى مِنَ المُبايَنَةِ لِلْمَرْثِيِّ ولِما حَلَّ فيهِ المَرْثِيُّ بالمَسافَةِ والمُقابَلَةِ واتُصالِ الهَواءِ والصِّغَرِ [وعَدَمِ الصَّغَرِ](١) والبُعْدِ. ولو جازَتِ الرُّؤْيَةُ بخلافِ هذهِ لَجازَ العِلْمُ بهِ.

قالَ الشيخُ [رَحْمَةُ اللهِ عليهِ] (٢): وهذا خَطَأٌ، لانهُ قَدَّرَ رُؤْيَةَ جَوْهَرِهِ، [وقد عُلِمَ أَنَّ غَيْرَ جَوهَرِهِ] (٢) جَوهَرُ يُرَى (٤) مِنَ الوَجْهِ الذي لا يُقْذَرُ على الإحاطةِ بِجَوهَرِهِ فَضْلاً عنْ إدراكِ بَبَصَرِهِ، نَحْوُ المَلائكةِ والجِنِّ وغَيرِهِمْ مِمّا يَرَونَنا مِنْ حَيثُ لا نَوْجُهِ الذي لا يُقْذَرُ على الإحاطةِ بِجَوهَرِهِ فَضْلاً عنْ إدراكِ بَبَصَرِهِ، نَحْوُ المَلائكةِ والجَنَّةِ الصَّغِيرةِ نَحْوِ البَقِّ ونَحْوِ ذلكَ مِمّا يَرى لِما لو تَوَهَّمَ مِثْلَ ذلكَ البَصَرُ لَمَا احْتَمَلَ الإدراكِ.

ويَرَى المَلَكُ الذي يَكْتُبُ جَميعَ أفعالِنا، ويَسْمَعُ جَميعَ أقوالِنا على ما لو أرَدْنا تَقْديرَ ذلكَ بِما عليهِ جُبِلْنا لَلَزِمَ إِنْكارُ ذلكَ كُلّهِ، وذلكَ عظيمٌ، وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ نُطْقِ الجُلُودِ وغَيرِها ممّا لَوِ امْتُحِنَ بِمُثْلِها أمرُ الشاهِدِ لَوُجِدَ عظيماً.

وَبَعْدَ فَإِنْهُ فِي الشَّاهِدِ يَفْصِلُ بَينَ البَصَرِينِ فِي الرُّوْيَةِ والتَّمْيِيزِعلى قَدْرِ تَفَاوُتهِما بِمَا اغْتَرَاهَا فِي الحَجْبِ مِمَّا لُو قَابَلَ أَحَدُهُما حَالَ الآخَرَ على حَالِهِ وَجَدَهُ مُسْتَنْكُراً. وإذا كانَ كذلكَ بَعَلَ التَّقْديرُ بالذي ذَكَرَ، واللهُ المُوَفِّقُ.

والثاني<sup>(٥)</sup>: أنهُ في الشاهِدِ بِكُلُّ أسبابِ العِلْمِ لا يُعْلَمُ غَيْرُ العُضْوِ والجِسْمِ. ثم جائزٌ العِلْمُ بالغانِبِ خارجاً مِنْهُ، فَمِثْلُهُ وَيَةُ.

والثَّالَثُ: مَا ذَكُرْنَا مِنْ رُؤْيَةِ الظَّلُّ والظُّلْمَةِ والنُّورِ مِنْ غَيْرِ شَيءٍ مِنْ تلكَ الوُجووِ.

والرابعُ: أنهُ قد يجوزُ وجودُ تلكَ المعاني كُلُها مَعَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ إِمَّا [بالحَجْبِ وإمَّا](٢) بالجَوهَرِ، فَجازَ تَحْقِيقُ الرُّؤْيَةِ على نَفْيِ تلكَ المَعاني نَحْوَ ما أُجِيبَ القائلُ بالجِسْم عندَ مُعارَضَتِهِ بالفاعِلِ.

والعالَمُ، إذْ وُجِدَ، جِسْمٌ لا كذلكَ، فيجوزُ وجودُ ذلكَ، ولا جِسْمٌ؛ فَمِثْلُهُ في الرُّؤيَّةِ. على أنَّ البُعْدَ الذي يَحجُبُنا عَنِ<sup>(٧)</sup> الرُّؤيَّةِ يجوزُ أنْ يَبْلُغَهَ بَصَرُ غَيرِنا، فصارَ ارْتِفاعُ الرُّؤيَّةِ بالحِجابِ، فإذا ارْتَفَعَ جازَ، ولا قَوَّةَ إلا باللهِ.

وبَعْدُ فإنَّ الذي يقولُهُ تَقْديرٌ بِرُؤيَّةِ الأجْسامِ، ولم يُمْتَحَنْ بَصَرُهُ بَغَيرِ الأجسامِ والأغراضِ أنْ كيفَ سَبيلُ الرُّويَّةِ لَهُ؟

وبَعْدُ فإنَّ كُلَّ جِسْمٍ يُرَى، وإنْ كانَتِ الدُّقَةُ والبُعْدُ يَحْجُبانِ، فيجوزُ ارْتِفاعُهُما عَنْ بَصَرِ غَيْرٍ، فَيَرَى مَلَكُ المَوتِ مَنْ بأطرافِ الأرضِ وَوَسْطِهَا لوِ اعْتُبِرَ ذلكَ بَبَصرِ البَشَرِ لَما احْتَمَلَ الإدراكَ. فَثَبَتَ أَنَّ الذي قَدَرَ بِهِ لَيسَ هو سَببَ تعريفِ ما يُبْصِرُهُ، ولكنْ سَبَبُ تَعْرِيفِ ما يُحْجَبُ بِهِ البَصَرُ. فإذا ارْتَفَعَ رأى مَعَ ما كانَ المَنْفِيُّ رُؤيتُهُ لَذاتِهِ عَرَضَ.

فَإِنْ لَزِمَ إِنْكَارُ الرُّؤْيَةِ لِمَا لَيسَ بِجِسْمٍ أَو لِمَا لَا يُرَى إِلَّا بِمَا ذَكَرَ لِيَلْزَمَ الإقرارُ بِهِ؛ لأَنَّ الذي لا يُرَى لِذاتِهِ، هو العَرَضُ، وإلا فَكُلُّ غَيرِ يُرى، ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ.

وإنْ (^) عُورِضَ بأمْرِ الدنيا، وبِحالِ العَرَضِ بذلكَ فلا (٩) يُسْقِطُ المِحْنَةَ، ويَرْفَعُ الكُلْفَة. والدنيا هي لهما. ثم ذُكِرَ في أَمْرِ مُوسَى أَنَّ ذلك على عِلْمِ الإحاطَةِ بالآياتِ، وقد بَيِّنَا فسادَ ذلكَ، وما ذلكَ بالذي يُسْأَلُ، وهو رسولٌ، بُعِثَ إلى ما بِهِ نجاةُ الخَلْقِ، وذلكَ لا يكونُ بِغَيرِ / ١٨٥ ـ ب/ المُمتَحَنِ؛ إذْ هو تَبلِيغُ الرسالةِ والدعاءِ إلى العبادَةِ، وهي مِحْنَةٌ.

بل سألَ الرُّوْيَة لِيُجِلَّ قَدْرَهُ، ويَعْرِفَ<sup>(١٠)</sup> عظيمَ مَحَلِّهِ عندَ اللهِ، أو أنْ يكونَ اللهُ أمَرَهُ بِهِ لِيَعْلَمَ الخَلْقُ جَوازَ ذلكَ، وباللهِ ترفيقُ.

ثم اسْتُدِلُّ بأنهُ لم يُرَ مَنْ يَعْقِلُ، إنما أُرِيَ الجَبَلَ، والجَبَلُ لا يَعْقِلُ لِيَعْلَمَهُ، ولِيراهُ، فَيُقالُ لهُ: ولو كانَتِ الآيةُ

 <sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في م: رحمة الله. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل: يرون. (٥) في الأصل وم: وأيضاً.
 (١) في الأصل: يحجب أو، في م: بالحجب أو. (٧) في الأصل وم: و. (٨) في الأصل وم: و. (٩) الفاء ساقطة من الاصل وم. (١٠) في الأصل وم. أيعرف.

THE STATE OF THE S

[الجَبَلَ](١) فالجَبَلُ لا يَرَاها، ولا يَعْقِلُ. فإذا كانَ كذلكَ فالآيةُ إذن صارَتِ<sup>(٢)</sup> اِنْدِكاكَ الجَبَلِ، لا أنْ أراهُ الآيةَ يَسْتَدِلُ بها.وفي هذا آيةٌ؛ قد رأى مُوسَى الآيةَ، وهي انْدِكاكُ الجَبَلِ، وابلهُ تعالى يقولُ: ﴿لَنْ تَرَنِي﴾ وجُمْلَتُهُ على الآيةِ، وقد رآها، ولا قوةَ إلّا باللهِ.

فإنْ قِيلَ: مَا مَعْنَى تَوبَتِهِ، لَو كَانَ سُوالُهُ عَلَى الأَمْرِ؟ قِيلَ: على العادَةِ في الخَلْقِ لِما<sup>٣)</sup> يُخْدِثُهُ عندَ الأهوالِ بلا حُدوثِ ذنبٍ، أو لِما رَأَى مِنْ جَلالِ اللهِ وعَظَمَتِهِ، فَزَعَ إلى التوبَةِ وإحداثِ الإيمانِ بِه، وإنْ لَم يَكُنْ يُوجِبُ ذلكَ، وذلكَ مُتعارَفٌ في الخَلْق.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَنَ تَرَنِينِ ﴾ وكانَ عندَهُ جُوازُ الرَّؤْيَةِ فِي الشَّاهِدِ واحْتِمَالُ وُسْعِهِ ذلكَ بِمَا وَعَدَ اللهُ في الأَخِرَةِ، رَجَعَ عمّا كانَ عندَهُ، وآمَنَ بالذي قالَ: ﴿ لَنَ تَرَنِينِ ﴾ وإنْ كانَ في أَصْلِ إيمانِهِ داخلاً على نَحْوِ إحداثِ المؤمِنينَ الإِيمانَ بكُلِّ آيَةٍ تَنْزِلُ وبِكُلِّ فَرِيضَةٍ تَتَجَدَّدُ، وإنْ كانُوا في الجُمْلَة مُؤمِنينَ بالكُلِّ، واللهُ الموفقُ.

وقد بَيُّنَا مَا قَالُوا فِي قُولِهِ: ﴿وَبُونُ بَوْيَهِ نَاشِرُهُ ﴿ إِنَّ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، [القيامة: ٢٢و٢٣].

والأصلُ في الكلامِ أنهُ إذا كانَ على أمرٍ مَعْهودٍ، أو يُقْرَنُ بهِ المَقْصُودُ إليهِ، صُرِفَ عنْ حَقيقَتِهِ، وإلّا، لا؛ وذلكَ نَحْوُ قولِهِ تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَذَ ٱلظِّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥] وقولِهِ<sup>(٤)</sup>:﴿أَلَمْ زَرَ كَيْفَ فَمَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ﴾ [الفجر: ٦].

وأَصْلُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ: رَأَيتُ فلاناً، أو نَظَرْتُ إلى فلانٍ لم يَحْتَمِلْ غَيْرَ ذاتِهِ، وإذا قالَ: رأيتُهُ يقولُ: كذا، ويَفْعَلُ كذا، إنهُ لا يريدُ بهِ رُؤيَّةً ذاتِهِ فَمِثْلُهُ أمرُ قَصَةِ مُوسَى وهذهِ الآيّةِ.

ورُوِيَ عَنْ ضِرارِ بِنْ عَمْرِو أَنهُ أَتَى الْبَصْرَةَ، فقالَ: يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِمَّا أَنْ كَانَ مُوسَى مُشَبِّهاً وإِمَّا أَنْ كَانَ اللهُ يُرَى؛ لأنهُ لو كانَ الذي لا يُرَى، فسألَ ربَّهُ رؤيَتَهُ كانَ جاهلاً بهِ مُشَبِّهاً خَلْقَهُ بهِ، فَذَلَّ أَنهُ يُرَى.

ثم الأصلُ أنَّ مَنْ تَأَمَّلَ الذي ذَكَرَهُ الكَعْبِيُّ عَرَفَ أنهُ مُشَبِّهِيُّ المَذْهَبِ؛ لأنهُ لم يَذْكُرِ المَعْنَى الذي لهُ يَجِبُّ أَنَّ تَكُونَ الرُّويَةُ بِتلكَ الشرائطِ، إنما أَخْبَرَ أنهُ كذلكَ وَجَدَ، وهو قولُ المُشَبِّهَةِ: إنهُ وَجَدَ كلَّ فاعلٍ في الشاهِدِ جَسماً، وكذا كِلُّ عالم، فَيَجِبُ مِثْلُهُ في الغائِبِ.

ثم ذَكَرَ مَعْنَى رُؤْيَةِ الجِسْمِ، ولم يَذْكُرْ مَعْنَى رُؤْيَةِ غيرِ الجِسْمِ، حتى يكونَ لهُ دليلاً. وبَعْدُ فإنهُ نَفَى بالدُّقَّةِ والبُعْدِ وهما زائلانِ عنِ اللهِ تعالى. ثم اخْتَجَّ بامْتِداحِ اللهِ تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنُرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]. وقد قالَ: لا يَجوزُ أَنْ يَزولَ. فَمِثْلُهُ عليهِ في قولِهِ: ﴿عَلَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠ و..] فلا يَجوزُ أَنْ يزولَ.

ثم قد وَصَفَ اللهَ بالرُّويَةِ على إسقاطِ ما ذَكَرَ، فَنَبَتَ أنَّ ذلكَ طريقٌ، لا يُؤدِّي عَنْ كُنْهِ ما بِهِ الرُّويَةُ.

فإنْ قِيلَ: كيفَ يُرَى؟ قِيلَ: بلا كيفِ؛ إذِ الكَيْفِيَّةُ تكونُ بالذي<sup>(٥)</sup> صَوَّرَهُ، بل يُرَى بِلا وَصْفِ قيامٍ وقُعودٍ واتَّكاءٍ وتَعَلَّقٍ واتَّصالٍ وانْفِصالٍ ومُقابَلةٍ ومُدابَرَةٍ وقصيرٍ وطويلٍ ونورٍ وظُلْمَةٍ وساكِنٍ ومُتَحَرِكٍ ومُماسٍّ ومُباينٍ وخارِجٍ وداخِلٍ، ولا مَعْنَى يأخُذُهُ الوَهْمُ، أو يُقَدِّرُهُ العَقْلُ، لِتَعالِيهِ عَنْ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَجُلُو لِلْجَكِيلِ جَمَلَهُمُ دَكُمُ الآية. قالَ أبو بَكْرِ الأَصَمُّ: تَجَلَّى بالآياتِ والأعلامِ التي بِها يُرَى، وكذلكَ قالَ في قولِهِ ﴿ رَبِّ أَرِنِ أَنْظُرْ إِلَيْكُ ﴾ إنهُ إنما سألَ ربَّهُ الآياتِ والأعلامَ التي تُرَى لا رُؤيّةَ الذاتِ. وقد بَيّنَا بُعْدَهُ وإحالَتُهُ لِما قد أعطاهُ مِنَ الآياتِ والأعلامِ [ما] (١) لَهُ غُنْيَةٌ عنْ غَيرِها، فلا (٧) يَحتاجُ إلى غَيرِها.

وقالَ الحَسَنُ: إنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ الرُّؤْيَةَ في غَيرِ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ، وهو يُقِرُّ بالرُّؤْيَةِ، لكنهُ يقولُ: سَأَلَها في الدنيا، وبَيْنَتُهُ هذا العالَمُ، لا تَحْتَمِلُ ذلكَ. ألَا تَرَى أنهُ قالَ ﴿ وَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِيْ ﴾ أَخْبَرَ أنَّ الجَبَلَ لا يَسْتَقِرُّ لهُ فِكَيفَ تَسْتَقِرُّ

نزنة بالتباري بالمرابط بالمرابط

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: صار. (۲) في الأصل: وم: من. (2) في الأصل وم: و. (٥) بالأصل وم: الذي. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) الفاء ساقطة من الأصل وم.

أَنْتَ؟ لَكُنَّهُ يُنْشِئُ بَيِّنَةً تَحْتَمِلُ ذَلَكَ. وقال الحَسَنُ: لِذَلَكَ قالَ مُوسَى: ﴿ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أَنْ لَيسَ في الدنيا الرُّؤيَّةُ. إلى نَحْوِ هذا يَذْهبُ الحَسَنُ. وقد ذَكَرْنا نَحْنُ الوجْهَ على قَدْرِ ما حَضَرَ لنا.

وقالَ أهلُ التَّاوِيلُ: قولُهُ تعالى: ﴿ تَجُلُّ رَبُّهُ ﴾ أي ظَهَرَ. لكنْ لا يُفْهَمُ مِنْ ظهورِهِ ما يُفْهَمُ مِنْ ظهورِ الخَلْقِ على ما ذَكَرْنا في قولِهِ تعالى: ﴿أَسْتُوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] وقولِهِ تعالى: ﴿وَبَالَةَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢] وغيرِهما<sup>(١)</sup> مِنَ الآياتِ؛ [لأنهُ](٢) لا يُقَدَّرُ اسْتِواؤُه باسْتِواءِ الخُلْقِ، وكذلكَ مَجِيثُهُ. فَعَلَى ذلكَ ظُهُورُهُ، وباللهِ العِضمَةُ.

ورُوِيَ أَنَّ في التَّوراةِ أَنهُ جاءَ مِنْ طُورِ سِيناءً، وظَهَرَ مِنْ جَبَل ساعُورا، واطَّلَعَ من جَبَلِ فارانَ وتِأُويِلُهُ: جاءَ وَحْيُهُ على مُوسى في طُورِ سيناءً، وظَهَرَ على عِيسَى في جَبَلِ ساعُورا، وطَلَعَ على محمّد في جَبَلِ فارانَ.

ثم العَجَبُ أَنْ كَيْفَ اجْتَرَأُ مُوسَى بِالسُّوالِ بِسُوالِ مِثْلِهِ ﴿ أَيْنِ أَنْظُرُ إِلَّيْكَ ﴾؟ لكنُهُ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً :

أَحَدُها: على الأمْرِ بالسؤالِ عَنْ (٣) ذلكَ لِيُعْلِمَ أنهُ يُرَى، ويَعْتَقِدُوا ذلكَ، أو على الظُّنُّ مِنهُ لَمّا رَأَى أنهُ أعطاهُ أشياءَ، لا يكونُ مِثْلُها في الدنيا، إنما يكونُ في الآخِرَةِ، خُصَّ بها، مِنْ نَحْوِ انِفْجارِ العُيونِ مِنَ الحَجَرِ مِنْ غَيرِ مُؤْنَةِ تكونُ لَهُمْ في ذلكَ في (٤) حَفْرِ الأنهارِ وإصلاحِها وأنواع المُؤنِ، ونَحْرِ ما أعطاهُمْ مِنَ اللِّباسِ الذي يَنْمُو، ويَزْدادُ على قَدْرِ قامَتِهِمْ وطُولِهِمْ، ومِنْ نَحْوِ ما أعطاهُمْ مِنَ المَنْ والسَّلْوَى على غِيرِ مُؤْنَةٍ ولا جَهْدٍ. وذلكَ كُلُّهُ وَضفُ الجَنَّةِ.

فلمّا رَأَى ذلكَ ظَنَّ أنَّ الرُّؤيَّةَ أيضاً، تكونُ في الدنيا على ما كانَتْ لهُ مِنْ أشياءً، لم يَكُنُ مِثْلُها لِأَحَدِ في الدنيا. أو لمّا رَأَى أنهُ سَمِعَ كلامَ رَبُّو، والْقَى [على] (٥) مَسامِعِهِ كلامَهُ؛ لا مِنْ مكانٍ ولا مِنْ قريبٍ ولا بَعيدٍ ولا مِنْ أَسْفَلَ ولا مِنْ أَعْلَى ولا مِنْ فَوقُ ولا مِنْ تَحْتُ. لكنَّهُ سَمِعَ بما شاءً، وكيفَ شاءً؟ بِلُطْفِهِ، فَعَلَى ظَلَّ انهُ يجوزُ لَهُ انْ يَسْالَ رَبَّهُ الرُّؤيَّةَ، فَيُرِيَهُ بِما شاءً، وكيفَ شِاءً؟ بِلُطْفِهِ كُمَّا ذَكَرْنا.

الآية ١٤٤ ] وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ بَنُمُوسَى إِنِّ أَصْطَفَيْنُكَ عَلَ ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلْي ﴾ سَمَّى اللهُ ﷺ، مُوسى وسائرَ الأنبياءِ، صَلُواتُ اللهِ عليهمْ وسَلامُهُ، بأسماءِ الجَوهَرِ مُوسَى وعِيسَى ونوح وإبراهيمَ وإسماعيلَ وإسخاقَ، وسَمَّى نَبِيَّنا محمداً ﷺ، نَبِيًّا رسولاً وذلكَ يَدُلُ على تَفْضِيلِهِ، وكذلكَ سَمَّى **سانَ الأُمَرِ فَأَنْ** يَحْوَتُ

> ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالَّالِكُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا وَهُمُ مُ الْمُعُمِدُ مِا بَنِي إِسُوائِيلَ، ويا بني آدَمَ، وسَنَى أَمَّةُ محمدٍ

على غيرِها مِنَ الأَمْم.

قُولُهُ تِعَالَى: ﴿ إِنِّ أَضَطَنَبَـنُكُ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكَنْبِي ﴾ كَالَّذَ مُـنَّ تَرْتُرُ ﴿ لَأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى لِمُ يُكُلِّذُ إِنَّالًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهذا يَنْقُضُ على المُعْتَزِلَةِ قُولَهُمْ: إنَّ اللهَ تعالى لا يُرْسِلُ رسولاً، وهو يَسْتَحِقُ الرسالةُ، ولو كان طريقُهُ الإسْتِحْقاقَ لا , and in the house of the will have the will

ولا تولالمنظرة المراكة تعليا توسى لا تنزه بولا بيان وكان أم الدي المنظام الانسكر

روز لا تعالى الم المنظمة المنظمة المناس وجين

أَحَدُهُما: القَبُولُ؛ أي اقْبَلُ ما أعْطَيتُكَ كقولِهِ (١) تعالى: ﴿خُذَ مِنْ أَمْزَلِهِمْ صَدَفَةً ﴾ [التوبة: ١٠٣].

والثاني(٧): يَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ﴾ أي اعْمَلُ بأَحْسَنِ الْعَمَلِ ﴿وَكُن قِرَكَ الشَّنكِرِينَ﴾ [لِنِعَمِهِ التي](٨) ٱنْعَمَهَا عليكَ مِنَ التَّكُليم والرَّسالةِ [وغَيرِهِما مِنَ النَّعَم] اللَّهُ الموفَّقُ.

(١) في الأصل وم: وغيره. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: على. (٤) في الأصل وم: من. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: كقولهم. (٧) في الأصل وم: و. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: وغيرها من النعيم.

الآية 180 وتولُهُ تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءِ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاجِ﴾ وجْهَينِ:

أَحَدُهُما: أَنهُ إِنما أَضَافَ ذَلكَ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا تُولِّى كَتَابَتُهَا الْمَلَائكُةُ الْبَرَرَةُ الكرامُ؛ أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ تَفْضِيلاً لَهُمْ وَتَعَظَيماً عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الكتابِ فِي غَيْرِ مَوضِعٍ مِنْ نَحْوِ [قولِهِ تعالى] (١٠): ﴿ نَنَهَخْنَكَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا﴾ [التحريم: ١٢] وقولِهِ تعالى: ﴿ فَنَهَخْنَكَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا﴾ [التحريم: ١٠] وقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠] أَخْبَرَ أَنَّ طاعَةَ الرَّسُولِ لَهُ طاعَةٌ، وغَيرَ ذلك، فكذلك هذانِ، واللهُ أعليُهُ.

[والثاني أنهُ](<sup>٢٢)</sup>: أضاف / ١٨٦ ـ أ/ ذلك إلى نَفْسِهِ لِما كانَ، ويكونُ إلى يَومِ القِيامَةِ إنما يكونُ بـ: ﴿كُن﴾ الذي كانَ مِنْهُ في الأوقاتِ التي أرادَ أنْ يكونَ. فَعَلَى ذلكَ [كتابَتُهُ ذلكَ في]<sup>(٣)</sup> الألواح كانَتْ<sup>(٤)</sup> تَحْتَ ذلكَ الـ ﴿كُن﴾.

وإنْ كانَ أضافَ بَعْضَ تلكَ الأشياءِ إلى نَفْسِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ جَمَلُ لَكُمُ ٱلْتِمَ وَالنّهَارَ ﴾ [القصص: ٧٣]، وقولِهِ أَتَّالَى: ﴿ جَمَلُ النَّمَ وَالنّهَارَ ﴾ [النمل: ٦٠] تعالى: ﴿ جَمَلُ النَّمَ مِنَ النّمَاءِ وَالنّهَارَ ﴾ [النمل: ٦٠] تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ النّمَاءِ مَا أَنْ النّمَ مَا وَالنّهُ النّمَ وَالْأَبْمَنْ ﴾ [البقرة: ٢٩]، [وقولِهِ تعالى] (١٠): ﴿ وَجَمَلُ لَكُمُ النّمَ مَا وَاللّهُ النّمَ مَا وَاللّهُ النّمَ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَلَهُ ﴿ كُن ﴾ فكانَ (١٠) على ما أرادَ أنْ يكونَ (١١) في الأوقاتِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواجِ مِن كُلِ شَيْوِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿مِن كُلِ شَيْوِ﴾ مِنْ أَمْرِه ونَهْبِهِ وجِلَّهِ حرامِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَوْعِظَةٌ ﴾ قالَ المَوعِظَةُ هي التي تَحْمِلُ القُلوبَ على القَبولِ والجَوارِحَ على العَمَلِ. قال بَعْضُهُمْ: المَوعِظَةُ هي التي تُلِينُ القُلوبَ القاسِيَةَ، وتُدْمِعُ العُيُونَ الجامِدَةَ، وتُدْمِعُ العُيُونَ الجامِدَة، وتُضلِحُ الأعمالَ الفاسِدَة.

قَالَ الشَيخُ، رَحِمَهُ اللهُ: وعِنْدَنَا المَوعِظَةُ: هي [التي](١٢) تُذَكِّرُ العواقِبَ، وتَحْمِلُ<sup>(١٣)</sup> على العَمَلِ بها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَغْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ قِيلَ: تَفْصِيلاً لِما أُمِرُوا بهِ، ونُهُوا عَنْهُ. وقِيلَ: بَياناً لِكُلِّ ما يُحتاجُ إليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَخُذْهَا بِثُوَّةِ﴾ [يَحْتَمِلُ](١٤) أيضاً وجُهَينِ: يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿فَخُذْهَا﴾ أي اقْبَلْهَا(١٠) على ما ذَكَرْنا في قولِهِ تعالى: ﴿فَخُذْ مَا ٓ ءَاتَيْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٤٤]. ويَحْتَمِلُ: اغْمَلْ بِما فِيها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِثُوَّةِ ﴾ قالَ أهلُ التَّأُويلَ: بِجِدٌ ومُواظَبَةٍ. ولكنَّ قولَهُ تعالى ﴿ نَخُذَهَا بِثُوَّةٍ ﴾ القُوَّةُ المغروفَةُ. وعلى قولِ المُغتَزِلَةِ: لا يكونُ اخْذَ قوةٍ، وقد اخْبَرَ أنَّ اخْذَها بقوةٍ؛ لأنهُمْ يَقولُونَ: إنَّ القُوَّةَ تكونُ قبلَ الفِعْلِ، ثم يَقولُونَ: إنها لا تَبْقَى وقتينٍ. فيكونُ في الحاصِلِ: لو كانَتْ قَبْلَ الفِعْلِ أَخْذَا بِغَيرِ قوةٍ. دلَّ أنها مع الفِعْلِ.

وتَقُولُ المُعَتَزِلَةُ: دَلَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ نَخُذُهَا بِقُوَّةٍ عَلَى أَنَّ القُوَّةَ قَدَ تَقَدَّمَتِ الأَمْرَ بِالأَخْذِ. لَكُنْ لا يكونُ مَا ذَكَرُوا لأَنهُ أَمْرٌ بِاخْذِ بقوةٍ، دَلَّ أَنهَا تُقَارِنُ الغِمْلَ لا تَتَقَدَّمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُدُوا بِآحَسَنِهَا ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿يَأْخُدُوا﴾ مَا ذَكَرْنا مِنَ الوَجْهَينِ القَبُولُ أَو العَمَلُ؛ أي مُرْهُمْ يَقْبَلُوا بِأَحْسَنِ القَبولِ. ويَحْتَمِلُ مُرْهُمْ يَعْمَلُوا بِأَحْسَنِ ما فيها مِنَ الأمِرِ والنَّهْيِ والحَلالِ والحَرامِ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿إِنْهُمَا يَا إِمَا هُو أَخْكُمُ وَأَثْقَنُ أَو بِأَحْسَنَ مِمّا عَمِلَ بِهِ الأَوْلُونَ؛ إذْ فيهِ أَخْبَارُ الأَوَّلِينَ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: كتبته ذلك. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: و. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: فكانت. (١٠) في الأصل وم: فكانت. (١٠) في الأصل وم: فكانت. (١٠) في الأصل وم: تكون. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: وتحمله. (١٤) من م، ساقطة من الأصل. (١٥) في الأصل وم: اقبل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَأُوْدِيكُو دَارَ الْفَسِفِينَ﴾ قالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: قالَ ذلكَ لِبَنِي إسرائيلَ: ﴿ سَأُوْدِيكُو دَارَ الْفَسِقِينَ﴾ يَغْنِي سُنَّةَ الفاسِقِينَ، وهو الهَلاكُ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوْلِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٨] وسُنَّتُهُ في أَهْلِ الفِسْقِ والكُفْرِ الهَلاكُ.

وقالَ ابْنُ عباسِ عَلَيْهِ: ﴿سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ﴾ جَهَنَّمَ.

وأَمْكُنَ أَنْ يَكُونَ الخِطَابُ لِلْفَسَقَةِ: ﴿ سَأُوبِيكُرُ ﴾ يَا أَهْلِ الْفِسْقِ ﴿ وَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾.

الآية 127 وقولُهُ تعالى: ﴿سَأَمْرِكُ عَنْ ءَائِنِيٓ﴾ الآية يُخَرُّجُ هذا وجهَينِ:

أَحَدُهما: سأَصْرِفُهُمْ عَنْ قَبُولِها وتَصْدِيقها إذا<sup>(١)</sup> لم يَسْتَقْبِلُوها بالتَّعْظِيمِ لها. بل اسْتَهْزَؤُوا بها، واسْتَخَفُّوا بها على عِلْمٍ منهُمْ أنها آياتٌ مِنَ اللهِ وحُجَّةً.

والثاني: ﴿ سَأَمْرِكُ عَنْ ﴾ وُجودِ الطُّمْنِ والقَدْح فيها والكَيدِ لها.

ثم إِنَّا كُلَّ<sup>(٢)</sup> واحدٍ مِنْ هذينِ الوَجْهَينِ يَتُوَجُّهُ على وجهَينِ:

[أَحَدُهما: ما](٣) قالَ الحَسَنُ: إنَّ لِلْكُفْرِ حدّاً (٤) إذا بَلَغَ الكافرُ ذلكَ الحَدُّ يُطْبَعُ عليهِ، فلا يَقْبَلُ، ولا يُصَدُّقُ آياتِهِ بَعْدَ ذلكَ.

والثاني: أنهُمْ كانُوا يَتَعَنَّتُونَ في آياتِهِ، ويُكابِرونَ في رَدُّها مَعَ عِلْمِهِمْ أنها آياتٌ وحُجَجٌ مِنَ اللهِ تعالى. فإذا تَعانَتُوا صَرَفَهُمْ عَنْ قَبولِها وتَصْدِيقها، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلصَكَرَفُوا مَرَفَكَ اللّهُ قُلُوبَهُم﴾ [التوبة: ١٢٧] أي خَلَقَ منهُمْ فِعْلَ الزَّيغِ وفِعْلَ الإنْصِرافِ. وهكذا كُلُّ مَنْ يَخْتارُ عَداوَةَ اللهِ، فاللهُ لا يَخْتارُ لهُ وِلايَتَهُ، ولكنْ يَخْتارُ لهُ ما اخْتَارَ هو.

وأمَّا قُولُهُ (٥٠): ﴿ سَأَمْرِكُ عَنْ ﴾ وجودِ الطُّعْنِ فيها والقَدْح؛ [يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما] (١٠): أَنَّ اللهَ ﷺ جَعَلَ لِلرُّسُلِ والأنبياءِ أضداداً مِنْ كُبَراءِ الكَفَرَةِ وعُظَمائِهِمْ، وكانُوا يَطْعَنُونَ في الآياتِ، ويَقْدَحُونَ فيها. فأخْبَرَ أنهُ يَصْرِفُهُمْ عنْ وُجودِ الطَّلْعُنِ فيها والقَدْحِ والكَيدِ لها، أي لا يَجِدونَ فيها مَطْعَناً ولا قَدْحاً.

والثاني: قولُهُ تعالى: ﴿ سَأَشْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ﴾ الهَلاكَ والإبطالَ بل المُهْلِكِينَ (٧)، والآياتُ هي الباقِيَّةُ.

ثم الحُتُلِفَ فِي الآياتِ: قِالَ الحَسَنُ: ﴿ اَيَقِ ﴾ ديني؛ وتأويلُهُ ما ذَكْرَنَا أَنهُمْ إِذَا بَلَغُوا ذلكَ الحَدُّ صَرَفَهُمْ عنها. وقالَ غَيرُهُ: آياتُهُ حُجَجُهُ وبراهِينُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَكَبُّوكَ فِي الْأَرْضِ بِفَيْرِ الْحَقِّ﴾ كانُوا يَتَكَبُّرُونَ على (^) الرُّسُلِ لِما لم يَرَوهُمْ أمثالاً لانْفُسِهِمْ والسّكالاً. وهكذا كُلُّ مَنْ يَتَكَبُّرُ على آخَرَ يَتَكَبَّرُ لِما [لم] (١٠) يَرَهُ مَثَلاً لِنَفْسِهِ ولا شَكْلاً، أو يَتَكبّرُ لِما يَرَى نَفْسَهُ سَلِيمَةً مِنَ (١٠٠) المُعيوبِ، ويَرَى في (١١) غَيرِهِ مُعيوباً، أو يَرَى لِنَفْسِهِ مُعَوفاً عليهِ، فَيتَكَبّرُ.

لهذا فالخَلْقُ كُلُّهُمْ أكفاءُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ؛ لأنهُمْ أمْثالٌ وأشكالٌ، وفيهِمُ العُيوبُ والحاجاتُ، فلا يَسَعُ لِأَحَدِ الكِبْرُ على أَحَدٍ، وإنما التَّكَبُّرُ لِلَّهِ تعالى، فَلَهُ يَليقُ لِما لا مِثْلَ لَهُ، ولا شَكْلَ، مُنَزَّهُ عنِ العُيُوبِ كلِّها والحاجاتِ. لذلك كانَ هو الموصوف بالكِبرياء والعَظْمَةِ.

وقولُهُ تعالى ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ أي لَيسُوا هُمْ بأهلِ الكِبْرِ.

وفولُهُ تعالى: ﴿وَإِن يَرَوَّا حَكُلَّ مَايَةِ لَا يُؤْمِـنُوا بِهَا﴾ أَمْكَنَ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿يَرَوَّا﴾ أي وإنْ عَلِمُوا أنهُ آيةٌ فلا (١٢٠) يُؤمِنُونَ بِهِ أَبداً. هذا في قومٍ، عَلِمَ اللهُ أنهُمْ لا يُؤمِنُونَ أبداً، ﴿وَإِن يَرَوَّا سَكِيلَ ٱلْغَيْ يَتَخِذُوهُ سَكِيلاً﴾ أي وإنْ عَلِمُوا أنّ ذلكَ هو سَبِيلُ الغَيْ والباطِل ﴿يَتَنْجِذُوهُ سَكِيلاً﴾.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: إذ. (۲) من م، في الأصل: لكل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حد. (٥) الضمير يعود إلى الحسن. (١) في الأصل وم: وذلك. (٧) في الأصل وم: المهلكون. (٨) من م، في الأصل: هم. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: عن. (١١) من م، في الأصل: عن. (١١) الفاء ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلِكَ بِأَنْهُمْ كُذِّبُوا بِعَايَنَتِنَا﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ ذَلِكَ ﴾ الصَّرْفَ الذي ذَكَرَ عَنْ آياتِهِ لَمَا كَذَّبُوا الآياتِ بَغْدِ عِلْمِهِمْ أَنْهَا آيَاتٌ مِنَ اللهِ ﴿ وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِيْلِينَ ﴾ غَفْلَةَ الإعراضِ والعِنادِ لا غَفْلَةَ الجَهْلِ والسُّوءِ.

(الآية ١٤٧) وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كُذَّهُمْا بِثَايَتِنَا وَلِعَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ﴾ أي الذينَ كَذَّبُوا بالآياتِ والبّغثِ بَعْدَ المَوتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَبِطَتْ أَعْسَلُهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهَينِ: يَحْتَمِلُ أَنهُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مِنْ قَبْلُ، فَكَذَّبُوا الآياتِ، فَكَفَرُوا بِها فَحَبِظَتِ الأعمالُ التي كانَوا للذي كانُوا يَخْتَمِلُ: ﴿ حَبَطَتْ أَعْسَلُهُمْ ﴾ المَعْرُوف الذي كانُوا يَغْمَلُونَ في حالِ الكَفْرِ مِنْ نَحْوِ صِلَةِ الرَّحِمِ والصَّدَقاتِ وغَيرِهِ مِنَ المَعْرُوفِ، والخَيراتِ التي عَمِلُوا بها، حَبِظَتْ [أي حَبِظ] (١) ثوابُ ذلك كُلُهُ إذا لم يَأْنُوا بالإيمانِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿هَلَ بُجْزَوْتَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْـمَلُونَ﴾ أي ما ﴿يُجْزَوْتَ إِلَّا مَا كَانُواْ بَسْمَلُونَ﴾ مِنَ الإسْتِهْزاءِ بالآياتِ لِاسْتِخْفافِ.

[وقولُهُ تعالى](٢) ههنا ﴿وَاَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ كُلِيَهِمْ عِجْلًا جَسَدًا﴾ اتَّخَذُوا العِجْلَ إلهاً عَبَدُوهُ؛ يَذْكُرُ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، لِما لَم يَعْرِفُوا نِعَمَ اللهِ، ولم يَتَفَكَّرُوا في آياتِهِ وحُجَجِهِ، يَذْكُرُ هذا لنا لِتَنْظُرَ في آياتِهِ وحُجَجِهِ ولِلتَّفَكُرِ في نِعَهِه، فَنُؤَدِّيَ شُكْرَها، ونَتَدَبَّرَ في آياتِهِ وحُجَجِهِ لِنَتَّبِعَها، ولا نُضَيِّعَها على ما ضَيِّعَ قومُ مُوسَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِيهِ ۗ أَي مِنْ بَعْدِ مُفارَقَةِ مُوسَى قومَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مِنْ مُحِلِيّهِمْ﴾ وقالَ في مَوضِعِ آخَرَ: ﴿أَوْزَازًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ﴾ [طه: ٨٧] وكانَتْ تِلْكَ المُحلِيُّ هَارِيَّةً عندَهُمْ مِنْ قومٍ فِرعَونَ. بقولِهِ: ﴿أَوْزَازًا مِن زِينَةِ ٱلْقُومِ﴾ أضافَ إلى فِرْعَونَ، وأضافَ ههنا إلى قومٍ موسَى بِقولِهِ: ﴿مِنْ مُلِيّهِمْ﴾ دلُّ أنَّ العارِيَةَ يَجوزُ أنْ تُنْسَبَ إلى المُسْتَعِيرِ.

وفيهِ(٣) دلالَةٌ أنَّ مَنْ حَلَفَ ألَّا يَدْخُلَ دارَ فُلانِ، فَدَخَلَ داراً، لَهُ عارِيَةٌ عِنْدَهُ، يَخْنَثْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عِجْلًا جَسَدًا﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: صُورَتُهُ كانَتْ صُورَةَ عِجْلٍ، ولم يكُنْ عِجْلاً في خُوارِه، وقيلَ: الجَسَدُ، هو الذي لا تدبِيرَ لهُ، ولا تَمْيِيزَ، ولا بَيانَ، لكنَّهُ ذَكَرَ فيهِ هذا لِما<sup>(٤)</sup> يَخْتَاجُ إلى هذا، وهو قولُهُ تعالى: ﴿الَّذَ بَرَوَا النَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيمُ سَكِيلاً﴾ ولكنَّهُ كانهُ قال ﴿عِجْلا جَسَدًا﴾ يَذْكُو سَفَهَهُمْ أَنهُمْ عَبَدُوا مَنْ لا تدبِيرَ لَهُ، ولا كَلامَ، ولا سَبَبَ<sup>(٥)</sup> يُعَبِّرُ بِهِ، أو دُعاءَ، والحَتَارُوا إلهيَّةً مِنْ وَصْغِهِ ما ذَكَرَ،

وفولُهُ تعالى: ﴿لَمُ خُوَارُ ﴾ قِيلَ: إنَّ السامِرِيِّ قد أَخَذَ ﴿ فَيَعْسَتُ بِنَ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [طه: ٩٦]، فَأَلْقَى تلك القَبْضَةَ في النَّحِلِيِّ [التي الْقَوها](٢) في النارِ، فَصارَ / ١٨٦ ـ ب/ شِبْة عِجْل لَهُ نُحُوارٌ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: صاغَ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً، فَنَفَخَ فيهِ مِنْ تلكَ القَبْضَةِ، فَخارَ خُواراً. وقالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ السامِرِيِّ كانَ هَيَّا ذلكَ العِجْلَ الذي اتَّخَذَهُ بِحالِ حتى إذا مَسَّهُ خارَ. وقالَ بَعْضُهُمْ: كانَ وَضَعَهُ<sup>(٧)</sup> في مَهَبِّ الرِّيعِ، فَيذَّخُلُ الرِّيعُ في دُبُرِهِ، ويَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، فَمِنْدَ ذلكَ يَخُورُ، واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وقالوا. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ما لا. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: الذي. (٦) في الأصل وم: الذي ألقوه. (٧) في الأصل وم: وضع.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوَا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيبَلاً ﴾ ذَكَرَ ﴿ أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيبَلاً ﴾ وفي سورة طه ﴿ وَلَا يَمْلِهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيبَلاً ﴾ وفي سورة طه ﴿ وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْمَ مَثَرًا وَلَا نَفْعًا ﴾ يَجُزُ (١) أَنْ يُعْبَدَ لِيُعْلِمُمْ أَنَّ مِثَرًا وَلَا نَفْعًا ﴾ يَجُزُ (١) أَنْ يُعْبَدَ لِيُعْلِمُمْ أَنْ يُعْبَدَ لِيُعْلِمُ مَثَرًا وَلَا نَفْعًا ﴾ يَجُزُ (١) أَنْ يُعْبَدَ لِيُعْلِمُ أَنْ وَكُو مَثْلُولُ مَنْ مَثَرًا وَلَا نَفْعًا ﴾ يَجُزُ (١) أَنْ يُعْبَدَ لِيُعْلِمُهُمْ أَنْ وَكُو مَثْلُولُ مَنْ أَوْلَا يَمْلِكُ مَنْ مَثَرًا وَلَا نَفْعًا ﴾ يَجُزُ (١) أَنْ يُعْبَدَ لِيُعْلِمُهُمْ أَنْ وَلَا يَمْلِكُ مَنْ مَثَرًا وَلَا يَفْعُلُهُ عَلَيْهُمْ مَثَرًا وَلَا يَعْمَلُهُ عَلَيْهِمُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ مَا لَا يُوجِبُ إِبَاحَةً ذَلْكَ في حَالٍ أُخْرَى.

وفيهِ أنَّ امْتِناعَ العِلَّةِ عَنِ اطْرادِها يُوجِبُ نَقْضَهَا، وإنْ كانَ اطْرادُها في الإبْتِداءِ في مَعْلُولاتِها لم يَدُلُّ على صِحَّتِها.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهُمْ سَكِيلًا﴾ [وقولِهِ تعالى](٢): ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا﴾ ذِكْرُ سَفَهِهِمْ لِعِبادَتِهِمْ شَيئًا لا يَمْلِكُ ﴿لَمُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَتَّخَذُوهُ ﴾ إلها عَبَدُوهُ ﴿ وَكَانُوا ظَلِيبِ كَ ﴾ في عِبادتِهِمُ العِجْلَ ؛ لأنهُمُ وضَعُوا العِبادَةَ في غَيرِ بُعِها.

(الآية 189) وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا سُقِطَ فِت آيْدِيهِمْ﴾ هذا حَرفٌ تَسْتَعْمِلُهُ العَرَبُ عندَ وقوعِ النَّدامَةِ وحُلُولِها. وتَأْوِيلُهُ: لَمّا رَأُوا أَنهُمْ قد ضَلُوا: ﴿سُقِطَ فِت آيْدِيهِمْ﴾ أي نَدِمُوا على ما كانَ منهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ أي ﴿لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا﴾ ويُوَفَّفْنا الهِدايةَ والعِبادَةَ لَهُ<sup>(٢)</sup>﴿وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ لِما كانَ مِنّا مِنَ العِبادَةِ لِلْعِجْلِ والتَّقْرِيطِ في العِصْبانِ ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَهِنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا﴾ ابْتِداءَ سَبَبِ الرَّحْمَةِ والمَغْفِرَةِ كقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَاَسْتَغْفِرُواْ رَيَّكُمْ﴾ الآية [هود: ٩٠] ويَحْتَمِلُ التَّجَاوُزُ لِمَا كَانَ مِنْهُمْ والعَفْوَ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿أَلَدُ بِرَوَا أَنَهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ﴾ بَعْدَ قولِهِ تعالى: ﴿لَهُ خُوَارُّ﴾ دلالةٌ أنَّ الكلامَ هو ما يُفْهَمُ به المُرادُ، لَيسَتِ الحروفُ نَفْسُهَا؛ لأنهُ الحُبَرَ أَنَّ لَهُ يُكَلِّمُهُمْ﴾ دلَّ أنَّ الصوت، وإنْ كانَ ذا هِجاءِ وحُروفِ لَيسَ الحروفُ نَفْسُهَا؛ لأنهُ الْحَبَرَ أَنَّ لَهُ خُواراً (٤). ثم الحَبَرَ ﴿أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ﴾ دلَّ أنَّ الصوت، وإنْ كانَ ذا هِجاءِ وحُروفِ لَيسَ إِكلامٍ، وذلكَ بَدُلُ لِأصحابِنا في مَشَالةِ مَنْ (٥) حَلَفَ أَلا يَكُلِّمُ فُلاناً، ثم خاطَبَهُ بِشَيءٍ لا يُفْهَمُ مُرادُهُ فإنَّ (٦) ذلكَ لَيسَ بكلام، ولا يَحْنَثُ.

[الآبية 100] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ. غَفْبَنَ آسِفَا﴾ الأسَفُ هو النَّهايَةُ في الحُوْنِ والغَضَبِ كقولِهِ تعالى: ﴿يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٨٤] هو النِّهايةُ في الحُوْنِ. والأسّفُ في مَوضِع الغَضَبِ قولُهُ تعالى: ﴿فَلَـمَّا ءَاسَقُونَا اَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْرَ﴾ [الزخرف: ٥٥] أي أغْضَبُونا. لكنَّ الغَضَبَ يكونُ على مَنْ دُونَهُ، والأسَفَ والحُوْنَ على مَنْ فَوقَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿غَنْبَنَ﴾ أي شِ على قومِهِ لِعِبادتِهِمُ العِجْلَ وتَرْكِهِمْ عِبادةَ اشِ حُزْناً على قومِهِ لِما يَلْحَقُهُمْ بِعبادَتِهِمُ العِجْلَ وتَرْكِهِمْ عِبادةَ اشِ حُزْناً على قومِهِ لِما يَلْحَقُهُمْ بِعبادَتِهِمُ العِجْلَ مِنَ المُقوبَةِ. وهكذا الواجِبُ على مَنْ رأى المُنْكَرَ أنهُ يَغْضَبُ لِلّهِ على مُرْتَكِبِ ذلكَ المُنْكَرِ لِمُعايَنَةِ المُنْكَرِ، ويأسَفُ عليهِ لِما يَلْحَقُهُ مِنَ المُقوبَةِ والهَلاكِ رَحْمَةً منهُ لَهُ ورأفَةً، ويَلْزَمُ الشَّكُرَ لِرَبِّهِ لِما عَصَمَهُ عنْ مِثْلِهِ.

وكذلكَ وَصَفَ رسولَهُ ﷺ (٧) بالأَسَفِ والحُزْنِ لِتَكُذيبِهِمْ إِياهُ حتى كادَتْ نَفْسُهُ تَهْلِكُ حُزْناً عليهِمْ حينَ قالَ: ﴿لَتَلَكَ بَخِمُّ نَشَكَ الَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] وقالَ<sup>(٨)</sup>: ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ۖ﴾ [فاطر: ٨].

ذَكَرَ هَذِهِ القِصَّةَ لَنَا لِنَعْرِفَ أَنْ كَيْفَ نُعَامِلُ أَهْلَ الْمَنَاكِيرِ وَقْتَ ارْتِكَابِهِمُ المُنْكَرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يِنْسَمًا خَلَنْتُنُونِ مِنْ بَمْدِئٌّ ﴾ يُخَرُّجُ على وجهَين:

أَحَدُهُما: ﴿ فِلْسَمَا خَلَقْتُونِ ﴾ بِعْسَما اخْتَرْتُمْ مِنْ عِبادَتِكُمُ العِجْلَ على عِبادَةِ اللهِ.

والثاني: ﴿ بِنْسَمَا خَلَقَتُمُونِ﴾ باتّباعِكُمُ السامِرِيُّ إلى ما دَعاكُمْ إليهِ بَعْدَ اتّباعِكُمْ إيّايَ وأخِي رَسُولَ اللهِ وما أَمَرَكُمْ بهِ، ودَعاكُمْ إلى عِبادةِ اللهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

(١) في الأصل وم: يجوز. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: لك. (٤) في الأصل وم: خوار. (٥) في الأصل وم: إذا. (١) في الأصل وم: إن. (٧) في م، ﷺ. (٨) في الأصل وم: وقوله.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَعَمِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: أَعَجِلْتُمْ مِيعادَ رَبُّكُمْ؟ كقولِهِ تعالى: ﴿أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ أَوَهُ تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَبَلَةُ﴾ وَعَدَّا حَسَناً﴾ [طه: ٨٦] أي أَعَجِلْتُمُ الوَعْدَ الحَسَنَ الذي وَعَدَّالَكُمْ رَبُّكُمْ وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَبَلَةُ﴾ [الأعراف: ١٤٢]. وقالَ آخَرُونَ: قولُهُ تعالى: ﴿أَمْنَ رَبِّكُمْ عَذَابَ رَبِّكُمْ وَغَضَبَهُ بِعِبادَتِكُمُ العِجْلَ واتّخاذِكُمْ إلهاً. وقد الشمَى اللهُ تعالى الأَمْرَ في غيرِ موضِعٍ مِنَ القرآنِ عذاباً كقولِهِ: ﴿أَنَ أَمْرُ اللّهِ﴾ [المنحل: ١] ونَحْوِهِ: ﴿بَآءَ أَمْرُ اللّهِ﴾ [الحديد: ١٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ﴾ قالَ أَكْثَرُ أَهُلِ التَّأْوِيلِ ﴿وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ﴾ أي طَرَحُها على الأرضِ غَضَباً منهُ، فَرَفَعَ منْها كذا وكذا، وبَقِيَ كذا. لكنْ لا يَجوزُ أنْ يُفْهَمَ مِنْ قولِهِ: ﴿وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ﴾ طَرْحُها، لا غَيْرُ. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿وَٱلْفَى فِى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الطَّرْحُ والإلقاءُ، لكنْ إنما فُهِمَ منهُ الوَضْعُ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ ﴿وَٱلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ أي وَضَعَها (١) لأنهُ اخَذَ رأسَهُ ولِحْيَتَهُ؛ أعني رأسَ أخيهِ هارونَ، ولا سَبيل لَهُ إلى أنْ يأخُذَ رأسَهُ ولِحِيَتَهُ، وجَرَّهُ إليهِ.

وعَلَى مَا ذَكَرَ في سورةِ طه حِينَ<sup>(٢)</sup>: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِجْيَقِ وَلَا بِرَأْسِيُّ﴾ [الآية: ٩٤] دَلَّ هذا أَنْ كَانَ أَخَذَ رأسَهُ ولِحْيَتَهُ جَمِيعاً لِشِدَّةِ غَضَبِهِ لِلَّهِ على صَنِيع قومِهِ.

وفي الآيةِ دلالَةُ العَمَلِ بَالِاجْتِهادِ؛ لأنهُ قالَ: ﴿لَا تَأْخُذُ بِلِخَتِي وَلَا بِرَأْمِيٌّ﴾، ولا يَختَمِلُ أنْ يكونَ مُوسى يأخُذُ راسَهُ ﴿ بالوَخْي والأَمْرِ مِنَ اللهِ، ثم يقولَ لهُ هارونُ: ﴿لَا تَأْخُذُ بِلِخِتِي﴾ ولا بكذا، ولا تَفْعَلْ كذا.

وفيهِ أيضاً أنَّ هارونَ لمّا قالَ لهُ: ﴿لاَ تَأْخُذُ بِلِغِيَقِى وَلَا بِرَأْمِيَّ إِنِّ خَشِيتُ﴾ إنما قالَ ذلكَ بِالإَجْتِهادِ حِينَ (٣) قالَ: ﴿إِنَّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَبِنَ بَنِيَ إِسْرَتِه بِلَ﴾ [طه: ٩٤] لأنهُ لو كانَ يقولُ لهُ بالوَخيِ أو بالأمْرِ لم يكُنْ لِيَعْتَذِرَ إليهِ بِقولِهِ: ﴿فَلَا تُشْمِتَ إِنَ الْأَعْدَاتَ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ يَجُرُهُۥ﴾ فيهِ دلالَةُ أنهُ إنما أخذَ شَعْرَ رأسِهِ؛ لأنهُ لو كانَ أخذَ رأسَهُ لَكانَ لا يَحتاجُ إلى أَنْ يَجُرُهُ إليه. ذَلُ أنهُ كان أخذَ بِشَعرِ رأسِهِ. وكذلكَ قولُهُ ﴿لَا تَأْخُذُ بِلِيَّتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ﴾ [طه: ٩٤]

وفيهِ دلالَةً لِأصحابِنا أنَّ مَنْ مَسَحَ رأسَهُ، ثم أزالَ شَعْرَهُ، لم يَسْقُظ عنهُ حُكُمُ المَسْح، وإذا مَسَحَ على لِخيَتِهِ، ثم سَقَظَتْ<sup>(٤)</sup>، زال عنهُ حُكْمُهُ، ولَزَمَ غَسْلُ ذَفْنِهِ، لِما سَمَّى الشَّعْرَ رأساً، وسَمَّى اللَّحْيَةَ لِحْيَةً؛ وسُقُوطُها يُسْقِطُ حُكْمَ المَسْحِ، وسُقوطُ شَعْرِ الرأسِ لا، والله أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الْقَوْمُ الْسَنَفْعَنُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي﴾ خَرَجَ هذا صِلَةَ قَولِ مُوسى لِهارونَ لَمَّا [قالَ لَهُ]<sup>(٥)</sup>: ﴿قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنْكُ إِذْ تَأْتِنُهُمْ مَنْلُونً﴾ ﴿إِنَّ الْقَوْمُ السَّنَفْعَنُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي هَلَا إِنْ تَأْتُونُونُ مَا الْمَعْدُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي هَلَا الْمُعْدَاةُ وَلا يَقْتَلُونُ وَيَعْدُونُ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي هَلَا الْمُعْدَاةُ وَلا يَجْتَلُنِي مَمَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ﴾.

الآية 101 وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِأَنِي﴾ قالَ بَعْضُهُمْ إنما خَصَّ أخاهُ بسؤالِ المَغْفِرَةِ، وقالَ بَعْضُهُمْ: إنما قالَ ذلكَ جَواباً لما<sup>(١)</sup> قالَ هارونُ: ﴿فَلا تُشْمِتْ بِحَ الأَعْدَاءَ﴾ الآية.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصُ السؤالِ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لَمَّا سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَجْعَلَ هَارُونَ لَهُ وزيراً بِقُولِهِ: ﴿وَلَبْعَلَ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِ﴾ ﴿هَرُونَ أَنِي﴾ ﴿ آشْدُدْ يِهِ: أَزْرِي﴾ ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ [طه: ٢٩ ـ ٣٣] لَمَّا سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُشْرِكَهُ فِي أَمْرِهِ، ويَشُدَّ بِهِ أَزْرَهُ. فَعَلَى ذلكَ خَصَّهُ بِسؤالِ المَغْفِرَةِ، واللهُ أغْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَتُمُ ٱلزَّجِينَ﴾ لأنَّ كُلَّ مَنْ يَرْحَمُ [مَنْ دونَهُ فإنما](٧) يَرْحَمُ بِرِحْمِيَّهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وضع. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: سقط. (٥) من م، في الأصل: قاله. (٦) في الأصل وم: مما. (٧) في الأصل وم: دونه.

الآية 107 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اَغَنَدُواْ الْمِجْلَ﴾ أي عَبَدُوا العِجْلَ ﴿سَيَنَا لَمُتُمْ غَضَتُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ ﴾ القَتْلُ والهلاكُ ﴿وَذِلَٰةٌ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَّ ﴾ الحِزْيَةُ والسَّبِيُ والفَلاكُ ﴿وَذِلَٰةٌ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَّ ﴾ الحِزْيَةُ والسَّبِيُ والفَلاكُ ﴿وَذِلَٰةٌ فِي الْمُنَا ﴾ الحِزْيَةُ والسَّبِيُ والفَهْرُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَذِلَةٌ فِي لَلْمَيْزَةِ الدُّيْأَ﴾ ذِكْرَ الذَّمِّ بِصَنِيعِهِمْ وثناءِ الخَيرِ على ما كانَ بِصَنِيعِ الخَيرِ والمَحْمَدَةِ في الدنيا وثناءِ الخَيرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِن زَّتِهِمْ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجُهَينِ:

اَحَدُهُما: أي قد نالَهُمْ ﴿غَضَبُّ مِن رَّبِهِمْ﴾ وما ذَكَرَ .

والثاني: أنْ يكونَ هذا مذكوراً في كُتُبِهِمْ: أنْ مَنِ اتَّخَذَ العِجْلَ مَعْبُوداً ﴿سَيَنَالُمُمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِهِمَ﴾ فإنْ كانَ هذا خَبَراً عمّا في كُتُبهِمْ فَسَينالهُمْ على الوعدِ صحيحٌ، وإلّا على الخَبَرِ أي قد نألهُمْ.

[وقولُهُ تعالى](١): ﴿وَكَذَالِكَ جَمْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ﴾ أي كذلكَ نَجْزِي كُلَّ مُفْتَرِ على اللهِ تعالى.

الآية ١٥٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَيلُوا السَّيِّعَاتِ ثُدَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا ﴾ قال أهلُ الشَّأُويلِ: قولُهُ: ﴿ وَالَّذِينَ عَيلُوا السَّينَاتِ ﴾ السَّينَاتِ ﴾ يغني الذينَ عَبدُوا العِجْلَ ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيدٌ ﴾ وهو في كلُّ مَنْ عَمِلَ السَّيناتِ / ١٨٧ \_ أ / أيَّ سَيَّتَةٍ كَانَتْ: إذا تابَ عنها، ونَدِمَ عليها، وطَلَبَ مِنَ الله المَغْفِرَةَ، غَفَرَ لَهُ.

الآية 108 وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَا سَكَتَ عَن تُوسَى ٱلْمَغَبُ ﴾ الذي غَضِبَ شَهِ على قومِهِ بِعِبادَتِهِمُ العِجُلَ. ولا يَخْتَمِلُ ما فَالَهُ أَبُو بَكُرِ الْأَصْمُ: إِنَّ الغَضَبَ عُقوبَةٌ وشَتْمٌ؛ لأنَّ الغَضَبَ مَعْرُوفٌ، لا يَجوزُ أَنْ يُتَأَوَّلَ مَا قَالَ هُو.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَخَذُ ٱلْأَلُواحُ ﴾ يَعْنِي الأَلُواحَ التي وضَعَها على الأرضِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَنِ نُسَخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةً ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي في نُسْخَةِ الأَلُواحِ لَمَّا كَانَتْ قَدْ نُسِخَتْ مِنَ اللوحِ المَحْفوظِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا ﴾ أي الكُتُبُ التي انْتَسَخَها بنو إسرائيلَ مِنْ تلكَ الأَلُواحِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿هُدُى وَرَحْمَةٌ﴾ أي هُدى مِنْ كُلِّ ضَلالَةٍ وبَيانٌ مِنْ كُلِّ عَمَى وشُبْهَهِ ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ مِنْ كُلِّ سَخْطَةِ وغَضَبٍ ﴿لِلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ﴾ أي للِذينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ، فَيَعْمَلُونَ.

الآية 100 وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْخَنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنًا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿ لِيقَائِنًا ﴾ أي لِتَمامِ المَوعِدَةِ التي وَعَدَ، وهو الأربَعونَ الذي وَعَدَ. ولكنْ لا نَدْري ما ذلكَ العِيقاتُ الذي ذَكَرَ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَغَنَارَ مُومَىٰ قَوْمَهُ﴾ قالَ بَعْضُهُم: السَّبْعِينَ الذينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى لِيَكُونُوا مَعَ هارونَ، فَعَبَدوا العِجْلَ في الْفَيْيَةِهِمْ، فلم يُنْكِرُوا، ولم يَغِيروا عَليهِما(٢)، ﴿فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ وقالَ الحَسَنُ: إنهُمْ (٣) جميعاً قد عَبَدُوا العِجْلَ إلا هارونَ، فالرَّجْفَةُ التي أَخَذَتُهُمْ إنما أَخَذَتُهُمْ عُقوبَةً لِما عَبَدُوا العِجْلَ. ولَسْنا نَدْرِي مَنْ أُولئكَ السَّبْعُونَ (٤) الذين اختارَهُمْ مُوسَى؟

وَامْكُنَ أَنْ يَكُونَ مُوسَى اخْتَارَ السَّبْعِينَ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ، فيكُونُوا شُهداءَ لهُ على إنزالِ التوراةِ عليه كلام ربُّهِ.

وقيلَ: هُمُ الذين تركَهُمْ في أَصْلِ الجَبَلِ، فلّما جاءَهُمْ مُوسَى بالتوراةِ قالُوا ﴿لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقّ زَى اللّهَ جَهْرَةَ ﴾ [البقرة: ٥٥] فَأَخَذَتْهُمْ الصاعِقَةُ، وهَلَكُوا، لِقَولِهِمْ ذلكَ. وقد ذَكَرْنا أنّا لا نَدْرِي مَنْ كانُوا؟

وقِيلَ: الْحَتَارَهُمْ مُوسَى لِيَتُوبُوا إلى اللهِ مِمَّا عَمِلَ قومُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا ٓ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبٍّ لَوْ شِثْتَ أَمْلَكُنَّهُم ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: لو شِئْتَ أَمْتُهُمْ وليَّايَ بِفَثْلِ

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: عليهم. (٣) في الأصل وم: إنه. (٤) في الأصل وم: السبعين.

القِبطِيِّ. وقالَ آخَرُونَ ﴿لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنْهُم﴾ على نَفْسِ الإملاكِ ﴿وَإِنَّنَّ﴾ على القُدْرَةِ؛ أي تَقْدِرُ على إملاكي، ولكنُ لا تُهْلِكُنا لِما لم يَكُنْ ما نَسْتَحِقُهُ (١) ذلكَ. ويُشْبِهُ أنْ يكونَ قولُهُ ﴿لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنَهُم﴾ إهلاكَ فِنْنَةٍ وإيّايَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنْهِلِكُنَّا مِمَا فَمَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهُما: يَقُولُ، واللهُ أَعْلَمُ، لَكَ أَنْ تُهْلِكُنا ابْتِداءَ إهلاكِ [وتُهْلِكَ السفهاءَ](٢) بما فَعَلُوا.

والثاني: يقولُ: ﴿لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِنَيْ ﴾ وما تُهْلِكُنا بَقَومِنا (٣) لأنَّ مُوسَى أتَى قومَهُ والحُبَرَهُمُ أنهُمُ أُهلِكُوا بِسَبَبِ كذا، لم يُصَدُّقُهُ (١) قومُهُ بذلك، ولكنَّهُمْ يَتَّهِمُونَهُ، ويَقولُونَ: أنتَ قَتَلْتَهُمْ (٥) على ما ذُكِرَ في بَعْضِ القصةِ أنهُ خَرَجَ بِهارونَ إلى بَعْض الجبالِ، فماتَ هارونُ هناكَ، فأخْبَرَ قومَهُ بذلكَ، فَكَذَّبُوهُ، وقالُوا: أنتَ قَتَلْتَهُ.

فَعَلَى ذَلَكَ جَائزٌ أَنْ يَكُونَ هَهِنَا خَافَ أَنْ يَتَّهِمَهُ قَوْمُهُ فِي أُولِئُكَ، وَلا يُصَدِّقُوهُ فِي مَا حَلَّ بِهِمْ، واللهُ أَعْلَمُ.

َ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿أَتَهْلِكُنَا مِمَا فَمَلَ ٱلسُّفَهَآهُ﴾ يَخْتَمِلُ هذا وجوهاً: يَخْتَمِلُ ما يُرادُ بهِ التَّقْرِيرُ، ويَخْتَمِلُ الإنكارَ والرَّذَ، ويِخْتَمِلُ الإيجابَ.

أَمَّا الْإِنْكَارُ فِيكُونُ مَعْنَاهُ ﴿ أَتَهْلِكُنَا مِمَا فَمَلَ ٱلسُّمَهَآكُ ﴾ أي لا تَفْعَلُ، ولا تُهْلِكُنا ﴿ مِمَا فَمَلَ ٱلسُّمَهَآكُ مِنْا هُذَا قَد يُقَالُ: يتولُ رجلٌ لِآخَرَ: اتَّفْعَلُ أنْتَ كذا على الإنكار؟ أي لا تَفْعَلُ، فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أعْلَمُ، ويرادُ بِهِ الإيجابُ، كأنهُ قالُ: لِنَوْلُ رَجِلٌ لِآخِرَ: اتَّفْعَلُهُ امْتِحَاناً وابْتلاءَ لا تَعْذيباً. لَكَ ﴿ أَتَهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا لَهُ يَنْأَلُو اللهِ فَلَا اللهُ الْمُتِحَاناً وابْتلاءَ لا تَعْذيباً.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْاسْتِفْهَامِ، لَكُنْ لَم يُخْرِجُ لَهُ الجوابَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنْمَنْ هُوَ قَآيِدٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِنْوَلَى عَلَى اللّهَ كَذِبًا ﴾ [الأنعام: ٢١] ونَحْوَهُ مَمَّا لَم يَخْرُجُ لَهُ جَوَابٌ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

ويجوزُ أَنْ يكونَ إهلاكُهُ إيّاهُمْ مِحْنَةً بِتَفْريطِ كانَ مِنْ بَعْضِهِمْ يَراهُ مِنْ ذلكَ على ما كانَ مِنْ أهلِ المَرْكَزِ منَ العِصيانِ، وكان الفَشَلُ والهزيمةُ عليهِمْ مِحْنَةً منهُ إيّاهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿إِذْ تَحْشُونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ ۖ الآية [آل عمران: ١٥٢].

فَعَلَى ذلكَ هذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُكَ تُوسُلُ بِهَا مَن تَشَاءُ﴾ قالَ أبو بَكْرٍ: ﴿تُوسُلُ بِهَا﴾ أي تَنْهَى مَنْ فَعَلَ الِاهْتِداءَ، لكنَّ حَرْفَ مَنْ إنما يُعَبَّرُ بِهِ[عَنِ](٢) الأشخاصِ دُونَ الأفعالِ. فلو كانَ على ما ذَكَرَ هو لَقالَ: تُضِلُّ به ما(٧) تَشاءُ. فإنْ لم يَقُلُّ ذا ثَبَتَ أنهُ لَيسَ على ما ذَكَرَ.

وتأويلُهُ عنْدَنا أنهُ يَخْلُقُ فِعْلَ الضَّلالِ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنهُ يَخْتَارُ ذلكَ، ويَخْلُقُ فِعْلَ الهُدَى مِمَّنْ يَعْلَمُ أنهُ يَخْتَارُ ذلكَ [لِقولِهِ تعالى](^^): ﴿هُوَّ خَالِقُ صَحُلِ مَنْ و﴾ [الأنعام: ١٠٢].

وأَصْلُ ذَلَكَ أَنَّ جَميعَ مَا يُضَافُ إلى اللهِ مِنْ طريقِ الأفعالِ على اخْتِلافِ الإضافَةِ بَاخْتِلافِ (٩٠ وُجوهِها، حقيقَةُ ذَلَكَ مِنَ اللهِ؛ خَلَقَ مَا أُضِيفَ إليهِ مِنَ الوَجْهِ الذي يَحِقُّ وَصْفُهُ بِأَنهُ خَالِقُهُ. فَعَلَى ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَهْدِعُ ﴾ و﴿تُنِدلُ﴾. ويَخْتَمِلُ: تُوفِّقُ، وتَخْذُلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَتَ وَلِيُنَا﴾ أي أَنْتَ وَلِيِّ بنا، ويَخْتَمِلُ: أنتَ وَلَيُّ هِذَايَتِنا أَو أنتَ وِلِيُّ نِعْمَتِنا؛ ﴿فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْمَنَنَّ وَأَنَّ وَأَنْتُ وَأَنَّ وَيَغْفِرُ لَا وَ11٨] لأنَّ كُلُّ أَحَدِ دُونَهُ إِنَمَا يَرْحَمُهُ (١١) ويَغْفِرُ [له](١١) بِرَحْمَتِهِ. [لهُ](١٢) بِرَحْمَتِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يستحقه. (٢) في الأصل وم: والسفهاء. (٢) الباء ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يصدقوا. (٥) من م، في الأصل: قتلهم. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، في الأصل: من. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: بالاختلاف. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: يرحم. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

[الآية 107] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاَكْتُ لَنَا فِي هَنذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ يَخْتَمِلُ الإيجابَ: أي أوجِبْ ﴿ لَنَا فِي هَنذِهِ النَّانِيَا عَسَنَةً في الدنيا وَلَقُ لنا العَمَلَ الذي نَسْتَوجِبَ بِه الحَسَنَةَ في الدنيا والآخِرَةِ.

ويَحْتَمِلُ ﴿وَاحْتُبُ لَنَا﴾ في الدنيا الحَسَناتِ، ولا تَكْتُبْ علينا السَّيِّئاتِ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِ هَنذِهِ ٱلدُّنِيَا﴾ تُخْتَمُ بها الدنيا، وتَنْقَضِي بها. وإلّا ما مِنْ مُسْلِم إلّا وَلهُ في الدنيا حَسَنَةٌ آتاها إياهُ. وعلى ذلك يُخَرَّجُ قولُهُ تعالى: ﴿ رَبَّنَا آلَيْنَا فِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلآنِخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ [البقرة: ٢٠١] أنهُمْ إنما سألُوا حَسَنةً أنْ يُخْتَمُوا (١) عليها، ويكونُ كقولِهِ تعالى: ﴿ مَن جَآةً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ ﴾ [الأنعام: ١٦٠] كذا. واللهُ أغلَمُ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلِيَكُ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ: ﴿هُدُنَاۤ إِلِيَكُ ﴾ أي مِلْنا إليكَ، وقالَ غَيْرُهُمْ: ﴿إِنَّا هُدُنَاۤ إِلِيَكُ ﴾ أي تُبْنا إليكَ. وقِيل: ولذلكَ سَمَّى (٢) اليهودُ أنْفُسَهُمْ يَهوداً؛ أي تائبِينَ إلى اللهِ. لكنْ لو كانَ كما ذُكِرَ كانَ قولُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ إِلِيَهِيمُ يَهُوينًا ﴾ أي إلَيْهِيمُ يَهُوينًا ﴾ أي تائباً، وذلكَ بَعيدٌ، ولكنْ، إن كانُوا سُمُّوا، فهو، واللهُ أعْلَمُ، ﴿مَا كَانَ إِلَيْهِيمُ يَهُوينًا ﴾ أي لم يكنْ على المذهبِ الذي ادَّعَتِ النَّصارى أنهُ كانَ عليهِ ﴿وَلَا يَصُران: ٢٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ عَذَابِى ٓ أُصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَكَآءٌ وَرَحْـمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ﴾ قالَ الحَسَنُ: يَشاءُ أَنْ يُصِيبَ عذابُهُ مَنْ كَفَرَ باللهِ، وكَذَّبَ رَسُولَهُ، وشاءَ مَنْ أطاعَ اللهُ، وصَدَّقَ رُسُلَهُ، أَنْ يُصِيبَ رَحْمَتُهُ.

ودلَّ قولُهُ تعالى: ﴿عَذَابِنَ أُصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَكَأَتُ ﴾ أنهُ لمّا شاءَ العَمَلَ والفِعْلَ الذي كانَ بهِ يُصيبُهُمْ؛ لأنَّ حَرْفَ مَنْ إنما يُعَبَّرُ بهِ عنْ بني آدَمَ، ولا جائزٌ أنْ يَشاءَ لَهُمُ الإيمانَ، ثم يَشاءُ لَهُمْ أنْ يُصِيبَهُمْ عذابُهُ. ولكنْ إنْ عَلِمَ منهُمْ أنهُمْ لا يُؤمِنونَ، ويَخْتارُونَ فِعْلَ الضَّلالِ على فِعْلِ الهُدَى، شِاءَ لَهُمْ ما اخْتارُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْوُ﴾ ما مِنْ أحدٍ مِنْ مُسْلِمٍ وكافِرٍ إِلا وعليهِ مِنْ آثارِ رَحْمَتِهِ في هذِهِ الدنيا؛ بها يَتَعَبَّشُونَ، ويُوادُّونَ، وفيها يَنْقلِبُونَ. لنكنَّها<sup>(٢)</sup> لِلْمُؤْمَنِينَ خاصَّةً في الآخِرَةِ، لا حَظَّ للكافِرِ فيها. وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿فَلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْفُواللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّ

جَعَلَ طَيِّبَاتِ الحياةِ الدنيا ويْعَمَها<sup>(٤)</sup> مُشْتَرَكَةً بَينَ المُسْلِمِ والكافِرِ خالِصَةً لِلَّذينَ آمَنُوا يَومَ القيامَةِ، لا حَظَّ لِلْكافِرِ فيها. فَعَلَى ذلكَ رَحْمَتُهُ نالَتْ كُلُّ أحدٍ في هذِهِ الدُّنيا، لكنّها لِلَّذينَ آمَنُوا، واتَّقَوُا الشَّرْكَ، خاصَّةً في الآخِرَةِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى، واللهُ أَعْلَمُ، ﴿وَاَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أنهُمْ إنما سَأَلُوا الرحْمَةَ، فقالَ: ﴿ فَسَأَجَّتُهُمُ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ﴾ مَعاصِيَ الله/ ١٨٧ ـ ب/ ومُخالَفَتُهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيُؤْوُكِ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ وَيُؤْوُكَ الرَّكُونَ ﴾ المَعْرُوفَة، ويَحْتَمِلُ تَوْكِيَةَ النَّفْسِ كقولِهِ ﴿ فَدَ أَفَلَعَ مَن رَكَّنَهَا ﴾ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [الشمس: ٩ و١٠] ومَعْلُومُ أنهُ لم يُرِدْ بِهِ زكاةَ الممالِ، ولكنْ زكاةَ النَّفْسِ بالتَّوحِيد والتَّقْوَى، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَدَّمْتُهُمُ مَا زَكَى مِنكُم مِن أَسَدِ أَبِدًا ﴾ [النور: ٢١]، هو تلكَ الزَّكاةُ، لا الزَّكاةُ المَعْرُوفَةُ زكاةُ المالِ. فَعَلَى ذلكَ الأَوَّلُ، واللهُ أَعلَمُ.

وإنْ كانَ على الزّكاةِ المَعْرُوفَةِ فذلكَ في قومٍ، ثَقُلَ عليهِمْ، واشْتَدَّ إخْراجُ الزَّكاةِ مِنْ أَمْوالِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْثُونَ ٱلزَّكَةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ [هُمْ كَفِرُونَ﴾](٥) [فصلت:٧].

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يختمون. (۲) في الأصل وم: سميت. (۲) من م، في الأصل: لكنا. (2) في الأصل وم: ونعيمها. (٥) أدرج بدلها في الأصل وم: كذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضِعِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بآياتِ اشِ، وصَدَّقَها، فقد آمَنَ باللهِ وبرَسولِهِ، ومَنْ كَذَبَ [بآياتِهِ كَذَبَ] (١) باللهِ، وخالَفَ رُسُلَهُ؛ لأنَ طريقَ معرفَةِ اللهِ ورُسُلِهِ إنما هو مِنْ طريقِ الآياتِ والحُجُجِ، وبِرَسولِهِ، وبالتُكذيبِ بها كُفْرٌ باللهِ ورُسُلِهِ. لَيسَ مِنْ طريقِ المُشاهداتِ والمَحْسُوساتِ. لِذلكَ كَانَ الإيمانُ بالآياتِ إيماناً باللهِ ويرُسُلِهِ، وبالتُكذيبِ بها كُفْرٌ باللهِ ورُسُلِهِ. لَيسَ مِنْ طريقِ المُشاهداتِ والمَحْسُوساتِ. لِذلكَ كَانَ الإيمانُ بالآياتِ إيماناً باللهِ ويرُسُلِهِ، وبالتُكذيبِ بها كُفْرٌ باللهِ ورُسُلِهِ. ويُسُلِهِ، وبالتُكذيبِ بها كُفْرٌ باللهِ ورُسُلِهِ. ويُطيعُونَ الرَّسولِ في كُلِّ سِيرَتِهِ، وفي كُلِّ الْمِوهِ ويَهُمْهِ، ويُطِيعُونَهُ.

سَمَّاهُ رَسُولاً ونَبِيّاً بقولِهِ تعالى: ﴿الرَّسُولَ النَِّيَّ﴾ والرَّسُولُ المَبْعُوثُ على تَبْلِيغِ الرسالةِ، والمَأْمُورُ بها على كُلُ حالِ. والنَّبِيُّ كالمُنبِئِ لَهُمْ أَشياءَ عنذ السؤالِ والإشتِخبارِ. والرَّسُولُ هو المَامُورُ بالتَّبْلِيغِ سَالُوهُ، أو لم يَسْأَلُوا، شاؤُوا، أو أَبَوا، وكانَ لمحمد ﷺ كِلاهُما: الإنباءُ والتَّبْلِيغِ كقولِهِ تعالى: ﴿أَنَّا أَنْهَلَ إِلَّكَ مِن زَيِّكَ آلمَتُ ﴾ [الرعد: ١٩] وقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّكَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿الْأَمِّكِ الَّذِى يَجِدُونَـنَمُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ﴾ ﴿الْأَمِّكِ﴾ ما ذَكَرَ في آيةِ الحرَى، وهو قولُهُ ﴿وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبَايِهِ. مِن كِنَنْبٍ وَلَا تَخَطُّهُ بِيَبِينِكُ ﴾ الآية [العنكبوت: ٤٨].

[وقولُهُ تعالى](٣): ﴿الَّذِى يَجِدُونَــُمُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىٰةِ﴾ أي يَجِدُونَهُ مكتوباً في التوراةِ أنهُ رسولٌ نَبِيٌّ، وأنهُ أمْيٌّ .

[وقولُهُ]<sup>(٤)</sup> تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنَنْبِ﴾ لئلا يَقُولُوا إنكَ أَخَذْتَ هذا مِن الكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ ومِنْ علومِها وحِكْمَتِها ﴿وَلَا تَخْلُمُ بِيَسِينِكَ ۖ﴾ لئلا يقولُوا: إنهُ مِنْ تألِيفِكَ، ويَعْلَمُوا أنهُ مِنْ عندِ اللهِ جاءَ بِهِ لا مِنْ ذاتِ نَفْسِه.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ يَجِدُونَـكُمُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنةِ وَالْإَنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُونِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكرَ دلالَةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ﷺ، لأنَّ أُولئكَ لم يَاتُوا بالتّوراةِ والإنجيل، فيقولُوا<sup>(٥)</sup>: لا نِجَدُ ما تَذْكُرُ في التوراةِ والإنجيلِ.

دلَّ ذلكَ منهُمْ على أنهُمْ وجَدُوهُ كذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُونِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِى الْمُنْكَرِ ﴾ أي يَجِدُونَهُ مكتوباً عندَهُمْ في التَّوراةِ أنهُ يَامُرُ بِما أمَرَ اللهُ بِهِ، ويَنْهَى عَمّا نَهَى اللهُ عنهُ ﴿ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَهَٰتَ ﴾ ما حَرَّمَ اللهُ عليهِمْ يَجِدُونَهُ في التَّوراةِ أنهُ لا يأمُرُ بِشَيءٍ، ولا يَنْهَى عَنْ شيءٍ، ولا يُجِلُّ شَيناً، ولا يُحَرِّمُ إلّا بأمْرٍ مِنَ اللهِ لَهُ. لكنَّهُمْ يُنْكِرُونَهُ إنكارَ عِنادٍ ومُكابَرَةٍ كَفَالِهِ تعالى: ﴿ يَمْرِفُونَهُ إِنْمَانَهُمُ ۖ ﴾ [البقرة: ١٤٦] وغَيْرَهُ.

ويِختَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعَرُونِ وَيَنَهَمُ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ الآية أي يامُرُ بِما هو مَعْروفٌ في العَقْلِ وشهادَةِ الخِلْقَةِ [وهو التَّوْجِيدُ، وكذلكَ يَنْهاهُمْ عَمّا هو في العَقْلِ وشهادَةِ الخِلْقَةِ ] (١) مُنْكَرٌ، وهو الكُفْرُ وجَميعُ المَعاصِي ﴿ وَيُحِلُّ الخِلْقَةِ ] لاَنَّ مِنَ الأشياءِ ما لَهُمُ الطَّيْبَ جميعاً ؛ لأنَّ مِنَ الأشياءِ ما هو مُستَظابٌ في الطَّبْعِ جميعاً ؛ لأنَّ مِنَ الأشياءِ ما هو مُستَظابٌ في الطَّبْعِ، بَلَغَ غايَتَهُ في الطَّيْبِ. هو مُستَظابٌ في الطَّبْعِ، بَلَغَ غايَتَهُ في الطَّيْبِ. ولا كذلكَ جُعِلَ غِذاءُ البهايْمِ والأنعامِ. هذا يَحْتَولُ، واللهُ أغلَمُ.

ثم المَغْرُوفُ والطَّيِّبَاتُ لَو تُرِكَتِ العقولُ والطباعُ على ما هيَ عليهِ لكانَتْ لا حاجَةَ تَقَعُ إلى رسولِ يُخْبِرُ انَّ [هذا معروفٌ وأنّ](٧) هذا طَيِّبٌ أو خَبيثٌ أو مُنْكَرٌ. ولكنْ تَغْرِفُ العقُولُ والطِّباعُ ذلكَ كُلَّهُ. لكنْ تُغْرِضُ العُقولُ عَنِ الشُّبَهِ، فَتَمْنَعُهَا عَنْ مَعْرِفَةِ ذلكَ، فاختاجَتْ إلى رسولِ اللهِ يُخْبِرُ عنْ ذلكَ.

وفولُهُ تعالى: ﴿وَيَعَنَمُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ ﴾ قِيلَ: ما غَلَظوا على أنْفُسِهِمْ مِنَ الشدائدِ، وقيلَ ﴿إِسْرَهُمْ ﴿ شِدَّةً مِنَ العِبادَةِ وَالْعَمَلِ، وقِيلَ: ﴿إِسْرَهُمْ ﴿ السَّرَهُمْ ﴾ النَّقَلَ الذي كانَ بَنو إسرائيلَ ٱلْزِمُوهُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: يقفون. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: فيقولون. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

وقال القُتَبِيُّ: ﴿ وَيَعْسَمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ أي ذنْبَهُمُ الذي كانُوا يُذْنِبُونَ، أي عُقوبَةَ الذُّنبِ الذي أَذَنْبُوا في الدنيا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِدْ﴾ قالَ الحَسَنُ: إنَّ اليهودَ قالُوا ﴿يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً﴾ أي مَحْبوسَةٌ (١) عَنْ عُقوبَتِنا، فقال هذا: ﴿ عُلَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَى أَعْاقِهِمْ فِي النارِ.

فَاخْبَرَ أَنَّ أَمَّةً مَحْمَدِ ﷺ لَمَّا آمَنُوا بِهِ، وصَدَّقُوهُ، رَفَعَ تلكَ الأغلالَ التي كانَتْ عليهِمْ عَنْ هَذُهِ الأُمَّةِ بِطَاعَتِهِمْ رسولَ اللهِ

وقِيلَ: الأغلالُ الشدائدُ التي كانَتْ عليهِمْ مِنْ نَحْوِ ما لا يجوزُ لَهُمُ: الْعَفُو<sup>(٢)</sup> عَنِ الدمِ الْعَمْدِ وأَخْذُ<sup>(٣)</sup> الدِّيَةِ وغَسْلُ<sup>(١)</sup> النجاساتِ إلّا القَطْعَ وغَيرُ ذلكَ مِنَ الأشياءِ التي لم تَحِلَّ لَهُمْ، فأُحِلَّتْ لهذِهِ الأمَّةِ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الإِصْرُ والأغلالُ التي كَانَتْ عليهِمْ مِنْ نَحْوِ مَا حُرَّمَتْ مِنْ أَشِياءَ بِظُلْمٍ كَانَ مِنْهُمْ وتَخْرِيمٍ نَحْوَ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَيُطْلَمِ كَانَ مِنْهُمْ وَلَغَيْمَ لَمُ يَبَنِي أَمِلَتَ لَمُتُمْ وَبِصَدِهِمْ ﴾ [النساء: ١٦٠] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَ الَّذِينَ هَادُواْ خَرَّمَتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً لِبَغْيِهِمْ عَثُوبَةً لِبَغْيِهِمْ وَظُلْمِهِمُ الذي كَانَ مَنْهُمْ.

اخْبَرَ أَنْهُ وَضَعَ عَنْ هُولاءِ ذلكَ، لَمْ يُحَرِّمْ ذلكَ عليهِمْ.

وفي الآيةِ دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ﷺ لأنهُ أخْبَرَ أنهُ أُمِّيْ، والأُمِّيُّ ما ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَلِهِ. مِن كِنْكِ وَلَا تَخْطُهُ بِيَبِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، ثم أخْبَرَ على ما كانَ في كُتُبِهِمْ مِنْ غَيرِ أَنْ عَرَفَ ما في كُتُبِهِمْ، أو نَظَرَ فيها، وعَرَفَ لِسانَهُمْ. ذَلَّ أَنهُ إِنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَالَّذِينَ مَاسَوا ﴾ أي صَدَّقُوا بمحمد ﷺ، ﴿وَعَنْرُوهُ ﴾ قبل: أعانُوهُ بأموالِهِم، ونَصَرُوهُ بأيديهِمُ بالسَّيفِ.

وقال الْحَسَنُ: قولُهُ تعالى: ﴿وَعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ﴾ إنما هو كلامٌ مُثَّنَى، وهو إعانَةٌ، وقِيلَ: ﴿وَعَنَّرُوهُ﴾ أي عَظَّمُوهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالنَّبَهُوا النَّورَ الَّذِيّ أَزِلَ مَعَهُمُ يَعْنِي القرآنَ؛ سمّاهُ نُوراً لِما يُنبِرُ الأشياء عَنْ حقائِقِها بالعُقولِ؛ لأنَّ النورَ في الشاهِدِ هو الذي يَكْشِفُ عنِ الأشياءِ سواتِرَها. فَعَلَى ذلكَ القرآنُ، وهو نورٌ لِما يَرْفعُ الشُّبَة عنِ القُلُوبِ، ويَكْشِفُ عنْ سَوَاتِرِها.

وقالَ يَعْضُهُمْ: سُمِّيَ نوراً لِما يُشِرُ الأشياء، ويُعْرَفُ بهِ ما غابَ، وما شَهِدَ، فَيَصيرُ الغائبُ بهِ لهُ كالشاهِدِ.

الآية ١٥٨ وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَيِمًا﴾ فيه دلالةُ أنَّ رسولَ الله ﷺ، كانَ مَبْعَوثاً إلى الناسِ كافَّة، وكذلكَ رُوِيَ أنهُ ﷺ، قالَ: ﴿ بُعِثْتُ إلى الأَحْمَرِ والأسودِ وسائِرُ الانبياءِ بُعِثُوا إلى أقوامٍ خاصَّةٍ وإلى البُلُدانِ والقُرَى المَعْروفَةِ المَحْدُودَةِ ﴾ [أحمد ١/ ٢٥٠].

وفيهِ أنهُ لَمّا خاطَبَهُ [أمَرَهُ] أَنْ يقولَ للناسِ، ﴿إِنَ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ أنهُ لا سَبِيلَ لهُ إلا (٢٠) أَنْ يُخاطِبُ النّاسَ والخَلْقَ جَمِعاً، فيقولَ: ﴿إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيكَ ﴾ ولكن إنما يكونُ بِبْعَثِ الرَّسُلِ إليهِمْ، فَيَنْزِلُ قُولُ الرسولِ: ﴿إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيكَ ﴾ ولكن إنما يكونُ بِبْعَثِ الرَّسُلِ إليهِمْ؛ كأنهُ رَسُولُ اللّهِ إليّهِمْ؛ كأنهُ هو بَلْغَ ذلك، وقال لهمْ: ﴿إِنِّ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيكَ ﴾ أو أنَّ الله هذى، سَخَرَ الخَلْقَ حتى بَلَّغَ بَعْضُهُمْ بَعضاً رسالَتَهُ، وحتى فَشا خَبَرُهُ، وانْتَشَرَ ذِكْرُهُ فِي جِمِيعِ آفاقِ الأرضِ شَرْقاً وغَرْباً. وذلكَ مِنْ عظيم آياتِ نُبُوّتِهِ ورسالَتِهِ.

ثم بَيْنَ أَنْهُ رَسُولٌ مِنَ اللهِ، فقالَ: ﴿ الَّذِي لَمُ مُلَكُ ٱلسَّنَنَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُبِيثُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل محسوسة. (۲) من م، في الأصل: العقول. (۲) في الأصل: ولا أخذ. (٤) في الأصل وم: وما لا يجوز غسل. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: إلى. (٧) في الأصل وم: قول. (٨) من م، في الأصل: فانتشروا.

وذَكَرَ تَخْصِيصَ السّمواتِ والأرضِ، وإنْ كانَ لهُ مُلْكُ الكُلُ، لِما هما النهايَةُ في مُلْكِ البَشَرِ، أو ذَكَرَ هذا لِيَغْلَمُوا أَنَّ إِمَا هَمَا النهايَةُ في مُلْكِ البَشَرِ، أو ذَكَرَ هذا لِيُغْلَمُوا /١٨٨ - أَلُ التَّذْبِيرَ فيهما جميعاً لِواحدِ حيثُ اتَّصَلَ منافِعُ السّماءَ بمنافِع الأرضِ على بُعْدِ ما بَيْنَهما.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ذَكَرَ هذا لأنَّ العَرَبَ سَمَّتْ كلَّ مَعْبُودٍ إِلها ، وهُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ الأصنامَ ويُسَمُّونَها آلهةً ، فَنَفَى الأَلوهِيَّةَ عَمَّنْ يَعْبُدُونَهُمْ دونَهُ ، وأثبتَها لهُ.

والْحَبَرَ انهُ هو المُستَحِقُ لِاسْمِ الْألوهِيَّةِ والعِبادَةِ، لا غَيرَ؛ لأنهُ يُخيِي، ويُمِيتُ، ومَنْ يَعْبُدُونُ دونَهُ لا يَمْلِكُ الإحياءَ ولا الإماتَة. وذَكَرَ هذا، واللهُ أعْلَمُ، الحياة والمَوت؛ لأنهُ لَيسَ شَي ُ اللهُ وأشْهَى في الشاهِدِ مِنَ الحياةِ، ولا أَمَرُ ولا أَشَدُ ولا أَشَدُ مِنَ المَوتِ، لِيَرْغَبُوا في اللهُ ما غابَ عنهُمْ، ويَنْفِرُوا عنِ الأَمَرُ والأَكْرَهِ ممّا غابَ عنهُمْ، واللهُ أعلمُ، أو ذَكَرَ أنهُ يُخيِي ويُبِيتُ لِيُدِلُّ أنهُ فِعْلُ واحدٍ لا عَدَدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَكَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأَتِيِّ ٱلأَتِيِّ ٱلْذِعِبِ بِاللَّهِ كَانَ ﷺ، هو السابقَ إلى كلِّ خيرٍ. فَعَلَى ذلكَ دَعا الخَلْقَ كَقُولِهِ ﴿وَأَنَا أَوْلُ السَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٣] فَعَلَى ذلكَ إنما أَمَرَ بالإيمانِ بَعْدَ ما آمَنَ هو.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَكَلِمَنْتِهِ ﴾ أي آمَنَ رسولُ اللهِ باللهِ وكلماتِهِ التي كانَتْ في الكتبِ الماضِيَةِ فَأَخْبَرَ بِها في ما كُتُبِهِمْ لِيَعْرِفُوا أَنهُ إِنما عَرَفَها باللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُلِمَنِيهِ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ ﴿وَكُلِمَنِيهِ ﴾ القرآنُ، وذُكِرَ في بَعْضِ القرآءاتِ وكَلِمَتِهِ بلا ألِفِ<sup>(٢)</sup>، فَصُرِفَ التأويلُ إلى عِيسَى؛ كأنهُ قالَ: آمِنُوا باللهِ وبمحمدٍ وبِعِيسَى. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿وَكَلِمَنَيهِ ﴾ ما أعطاهُ مِنَ الحلالِ والحرامِ والأمْرِ والنَّهْي والحِكْمَةِ والأحكامِ التي أَمَرَ بها، وشَرَّعَها لنا، على ما ذَكَرَ في إبراهيم أنهُ ابْتَلاهُ ﴿وِكِلِمَنْتِ فَأَتَنَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤] واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَنَّهِمُوهُ لَمَلَكُمْ مَهُ تَدُونَ ﴾ قد ذَكَرْنا الانَّباع، فإذا اتَّبَعُوهُ الْمَتَدُوا.

الآية 104 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَبِين قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْمَقِيٰ قِيلَ: أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى سَبيلِ اللهِ ﴿ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴾ في ما يَنْهُمْ، ولكنَّ الأوَّلَ أَقْرَبُ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ وَمِن قَوْرِ مُوسَىٰ أَمَّةٌ يَهْدُوكَ بِلَلْمَقِ ﴾ جائزٌ أَنْ تكونَ الأُمَّةُ التي أكْرَمَ [مِنْ قَومٍ] ( ) مُوسَى ؟ كانُوا ( ) في زَمَنُ دَسُولِ الله ﷺ مِنْ مُوسَى مُؤْمِنِينَ بهِ وَمَنِهُمْ يَدْعُونَ النّاسَ إلى الإيمانَ بِرسولِ اللهِ ، أو أَنْ تكونَ الأُمَّةُ مِنْ قومِهِ في زَمَنْ رسولِ الله ﷺ مِنْ مُوسَى مُؤْمِنِينَ بهِ يَدْعُونَ النّاسَ إليهِ ﴿ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴾ .

الآية 17 وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَطَّمْنَهُمُ الْنَتَى عَثَرَةَ أَسْبَاطًا أَسَابًا قَالَ ابْنُ عباسٍ طَلِحُهُ، هو ماذَكَرَهُ ﴿وَقَطَّمْنَكُمُ فِى آلْأَرْضِ أَسَمَاكُ [الأعراف: ١٦٨] أي جماعة، وقِيلَ: ﴿وَقَطَّمْنَكُمُ ﴾ أي جَمَلْناهُمْ ﴿اثْنَقَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا﴾ فِرَقاً، وقالَ غَيرُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿وَقَطَّمْنَهُمُ آفَنَقَ عَثَرَةَ أَسْبَاطًا أَسَاكُ أي جاوَزُنا بِهِمُ البَحْرَ، وجَعَلْناهُمُ ﴿آثَنَقَ عَثْرَةَ أَسْبَاطًا﴾.

قَالَ أَبُو عَوْسَجَةً: الأسباطُ الأفخاذُ، والسَّبْطُ وأحِدٌ، وقالَ القُتَبِيُّ: الأسباطُ القبائِلُ، وأحِدُها سِبْطً.

وقِيلَ: الفَخْذُ دُونَ القَبِيلَةِ، وقِيلَ: إنَّ أولادَ إسحاقَ تُسَمَّى أَسْباطاً، وأولادَ إسماعيلَ قَبائلُ وأفخاذٌ، ولِذلكَ يُقالُ لِلْعَرَبِ: قَبِيلَةُ كذا [وفَخُذُ كذا](١٠). ولَسْنا نَدْري كيف هو(٢٠) وقيلَ: سِبْطُ الرَّجلِ وَلَدُ وَلَدِهِ على ما رُوِيَ أَنَّ الحَسَنَ والحُسَينَ سِبْطا رسول اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) انظر معجم القراءات القرانية (٢/ ٤١١). (٤) من م ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: كان. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، في الأصل: وهو.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْخَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُۥ﴾ قِيلَ: ﴿إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُۥ﴾ أنهُمْ كانُوا في المفازَةِ لا في البُلْدانِ والقُرَى؛ لأنهُمْ لو كانُوا في القُرَى، والقُرَى لا تَخْلُو مِنْ أنهارٍ، تَجْرِي فيها، أو عُيُونِ الأرضِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿وَطَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَمَنَمَ﴾ دلُّ أَنهُمْ كَانُوا في المَفازَةِ؟ لأنهُ هنالكَ تَقَعُ الحاجَةُ إلى الغَمامِ، وأمّا في لقُرَى فَلَا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالْبَجَسَتِ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَثْرَةً عَيْنَا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: انْفَجَرَتْ على ما ذَكَرَ في سورةٍ أُخْرَى (١٠). وقِيلَ: إنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ بِلِسانِهِمْ لا بِلِسانِ العَرَبِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَّشَرَبَهُمُۗ ۚ قَالَ بَعْضُهُمْ: تَعَبُّدُهُمْ ﴿ يِمَعْرَفَةِ كُلِّ مِنْهُمْ مَشْرَبَهُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا، ولكن لئلًا يَزْدَحِمُوا فِي ذلكَ، فَيَقَعَ<sup>(٢)</sup> فِي أُولادِهِمُ التَّقَاتُلُ<sup>(٣)</sup> والإنسادُ والتَّنازُعُ والإخيلانُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلَوَىٰ ۖ فيهِ أَنَّ جَمِيعَ مُؤَنِهِمْ كَانَتْ مِنَ السَّماءِ بِلا مُؤْنَةٍ ولا تَعَبِّ على أَنْفُسِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُونَا مِن كَلِبَنْتِ مَا رَذَقْنَكُمْ مَا ذَكَرَ مِنَ الْمَنْ والسَّلُوَى (٤) وغَيرِهِ ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ أي لا أحَدَ يَقْصِدُ قَصْدَ ظُلْمِ اللهِ، ولكنْ إذا تَعَدَّوا حُدودَ اللهِ التي جَعَلَ لَهُمْ، وجاوَزُوها، فقد ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ، لِما رَجَعَ ضرَرُ ذلكَ التَّعَدِّي إليهِمْ. وهذِهِ النَّعَمُ التي ذَكَرَ لهُمْ: جَلَّ، وعَلَا، إنما جَعَلَها لَهُمْ في حالِ المُقوبَةِ والإنْتِلاءِ مِنَ المَنْ والسَّلْوَى والمُيونِ والنَّمَام.

ويَدُلُ هذا على أنَّ عُقوباتِ الدنيا، قد يَشُوبُها لَذَّةٌ ونِعْمَةٌ، وكذلكَ لَذَاتُ الدنيا قد يُمازِجُها شدائدُ وهُمومٌ؛ فإنما تَخْلُصُ، وتَصْفُو هذِهِ النِّعَمُ في الآخِرَةِ، وكذلكَ العُقوبَةُ هنالكَ تَخْلُصُ، وتفارِقُ اللَّذاتِ.

الآية 171 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَنذِهِ الْقَرْبَكَ ﴾ قالَ عامَّةُ أهِلِ التأويلِ: قَولُهُ تعالى: ﴿اسْكُنُواْ هَنذِهِ الْقَرْبَكَ ﴾ الأرض التي ذَكَرَ في سورةِ المائدةِ، وهي (٦) قولُهُ تعالى: ﴿ادْعُلُوا آلْأَرْضَ التي ذَكَرَ في سورةِ المائدةِ، وهي (٦) قولُهُ تعالى: ﴿ادْعُلُوا آلْأَرْضَ اللَّمُ قَلَ آلَةً لَكُمْ وَلَا زَنَدُّواْ عَلَىٓ أَذَاكِمُ ﴾ [الآية: ٢١] أمَرَهُمْ بالدُّخولِ فيها، ونَهاهُمْ عَنِ الاِرْتِدادِ على (٧) أدبارِهِمْ. فأمَرَهُمْ ههنا بالشُّكُونِ فيها، وأباحَ لَهُمُ التَّناوُلَ منها مِمّا شاؤوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقُولُواْ حِطَـةٌ﴾ أي ارْجِعُوا إلى السَّبَبِ الذي يَحُطُّ الأوزارَ، لا [قولِكُمْ: حُطَّ عَنّا]<sup>(^)</sup> كذا؛ وهو ما قالَ هودٌ ﷺ ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ﴾ [هود: ٥٣] أي إيتُوا بالسَّبَبِ الذي بِهِ يَغْفِرُ، وهو التَّوحِيدُ ﴿ وَادْخُلُواْ اَلْبَابَ سُجَكَدًا﴾ الآية: قد مَضَى ذِكْرُ هذا في السورةِ التي فيها ذِكْرُ البَقَرَةِ (٩٠).

(الآبية ١٦٢) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّكَالِهِ مِنَا وَالْمِكُونَ عَلَيْهِمْ وَفَكَرَ فِي سورةِ البَقَرَةِ ﴿ فَانْزَلْنَا﴾ حَيْلِلمُونَ ﴾ وذَكرَ في سورةِ البَقرةِ ﴿ فَانْزَلْنَا﴾ والقِطّةُ واحدةٌ لِيُعْلِمُ أَنَّ الْحَيلاتِ الأَلْفاظِ لا يُوجِبُ الْحَيلاتِ المَعاني والأحكامِ ولا تَغْيِيرَها.

وذَكَرَ ههنا ﴿يِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ﴾ وهنالكَ ﴿يِمَا كَانُواْ يَنْسُتُونَ﴾ والفِسْقُ هو الخُروجُ عنِ الأمْرِ، والظُّلْمُ هو وَضْعُ الشَّيءِ أَيْضاً في غَيرِ موضِعِهِ. الشَّيءِ [في](١١) غَيرِ مَوضِعِه. وقد كانَ منهُمُ الأمْرانِ جَميعاً: الخُرُوجُ عَنْ أَمْرِ اللهِ، وَوَضْعُ الشَّيءِ أيضاً في غَيرِ موضِعِهِ.

أَكْرَمَ اللهُ عَلَىٰ هَذِهِ الأُمَّةَ كَرَامَاتٍ مِنَ الطَاعَةِ لِرَسُولِهَا وَالخُضُوعِ لَهُ وَالتَّعْظِيمِ لَهُ حتى لَم يَخْطُرْ بِبَالِ أَحدِ الْخَلَافُ لَهُ بَعَدَ مَا اتَّبَعَهُ، وآمنَ بهِ، وأَكْرَمَهُمْ أيضاً مِنَ الفَهْمِ والْحِكْمَةِ والفِقْهِ حتى ذُكِرَ كَانَهُمْ مِنَ الفِقْهِ أنبياءُ، وقومُ مُوسَى عَلِيهُ وغَيرُهُ مِنَ الْأُمْمِ لَم يَكُونُوا مِثْلَ ذَلَكَ. أَلا تَرَى أَنَّ قومَ مُوسَى قد خالفُوهُ في أشياءَ أَمْرَهُمْ مُوسَى بها؟

<sup>(</sup>۱) وهو قوله تعالى: ﴿ نَانَظَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَنَا عَثَرَةَ﴾ [البقرة: ٦٠] (۲) في الأصل وم: ليقع. (۲) من م، في الأصل: التقابل. (٤) وذلك في سورة البقرة الآية (٥٧) وسورة طه الآية (٨٠). (٥) في الأصل وم: وهي. (١) في الأصل وم: وهو. (٧) في الأصل وم: عن. (٨) في الأصل: قولهم حط علينا، في م: قولهم حط عنا. (٩) كان ذلك في الآية (٥٨). (١٠) كان ذلك في الآية (٥٩). (١١) ساقطة من الأصل وم.

الآية 177 وقولُهُ تعالى: ﴿وَسَنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ الَّتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التَّأُويلِ: القَرْيَةُ ﴿الَّتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التَّأُويلِ: القَرْيَةُ ﴿الَّتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ هي أَيْلَةُ، وقالَ آخَرُونَ: أربحا. ولَسْنا نَذْري ما تلكَ القَرْيَةُ؟ ولَيسَ لنا إلى مَعْرِفَةِ تلكَ القَرْيَةِ حاجَةً ! إذْ لا مَنْفَعَةَ لنا في مَعْرِفَتِها، ولو كانَتْ لنا حاجَةً إليها لَبَيْنَ لَنا ﷺ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ﴾ كذا أَمَرُهُ بالسُّؤالِ عنْها. ثم كانَ هو المُبَيِّنَ لَهُمْ بقولِهِ تعالى: ﴿إِذْ يَمْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ﴾ والسؤالُ هو الإسْتِخْبارُ، والإخبارُ إنما يَلْزَمُ المَسْؤُولَ دُونَ المُسْتَخْبِرِ. لكنَّ الإسْتِخْبارَ يكونُ مِنَ وجهَينِ:

أَحَلُهُما: ابْتِداءُ إخبارٍ .

والثاني: طَلَبُ التَّصْديقِ.

فههنا لم يَحْتَمِلِ ابْتِداءَ الخَبَرِ، وهو على طَلَبِ التَّصْدِيقِ، كأنهُ قالَ: ألم يكُنْ كذا؟ فيقولُونَ: بَلَى<sup>(١)</sup>؛ يُصَدُّقُونَهُ بما يقولُ لهمْ.

وقالَ قائلونَ: لم يأمُرُهُ بالسُّؤالِ حَقيقةً، ولكنَّهُ على التَّمْثِيلِ؛ كأنهُ قالَ: لو سَأَلْتَهُمْ يقولونَ لكَ كذا، كقولِهِ: ﴿سَلْ بَنِ إِسَرَهِ مِنَ مَانَيْنَهُمْ مِنْ مَانِيَمْ بَيِنَةً﴾ [البقرة: ٢١١] لَيسَ على الأَمْرِ أنِ اسْأَلْهُمْ، ولكنْ لو سَأَلْتَهُمْ [عَنْ كَيفَ](٢) كانَ كذا لأَجابُوكَ(٣) بكذا. فَعَلَى ذلكَ هذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ يَمْدُونَ فِي اَلسَّبْتِ إِذْ تَمَاْتِيهِمْ / ١٨٨ ـ ب/ حِيتَانُهُمْ ﴾ عنِ ابْنِ عباسِ ﴿ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّلَالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّالِمُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِلْمُ اللللللِّلِمُ اللللللِّهُ الل

وقالَ أَبُو عَوسَجَةَ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ شُرَّعَـٰ ﴾ التي قَد دَنَتْ مِنَ الشَّطْ، والواحدُ شارعٌ، وقُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَشْبِئُونَ﴾ أي لا يدخلونَ في السَّبتِ كما يُقالُ: لا يَرْبِعُونَ، ولا يَخْمِسُونَ؛ أي لا يدخُلُونُ فيهِ. ويَسْبِئُونَ أي يدخُلُونَ فيهِ، وكذلكَ يَرْبِعُونَ، ويَخْمِسُونَ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿شُـزَعُـلُ﴾ أي شوارعَ ﴿إِذْ يَمْدُونَ﴾ أي يَتَعَدُّونَ الحَقُّ. ويُقالُ: عَدَوْتُ على فلانِ إذا ظَلَمْتُهُ.

وقالَ الكِسائيُّ: يُقْرَأُ يُسْبِتونَ بالرَّفْع، ويُقْرأُ بالفَتْح. فَمَنْ قَرَأَها[يُسْبِتُونَ مِنْ أَسْبَتَ القومُ يُسْبِتُونَ]<sup>(٥)</sup> دخَلُوا في السَّبْتِ.

وقالَ قائلونَ: قولُهُ تعالى: ﴿شُرَّعَـ ۚ ۚ أَي كثيرةً أَي تَكُثُو لَهُمُ الحِيتانُ، وتَقِلُّ في غَيْرِ ذلكَ، وقالَ بَعْضُهُمُ: ابْتلاهُمُ اللهُ بِتَحريمِ السَّمَكِ في السَّرِّ البَعْضُهُمُ اللهُ السُّرِّ المَعْفِي السَّرِّ المَعْفِي المَعْفِي المَعْفِي المَعْفِي المَعْفِي السَّرِ العاصي. وقالَ قائلونَ: ابْتلاهُمْ بذلكَ لِما كانُوا يَفْسُقُونَ في السَّرِ ليكونَ فِي السَّرِ اللهُمْ عُذَبُوا بِلا ظُلْمٍ وتَعَدَّ، واللهُ أعلَمُ ليكونَ فِي المَّالِي قَولُوا عندَ التَّغذيبِ: إنهُمْ عُذَبُوا بِلا ظُلْمٍ وتَعَدَّ، واللهُ أعلَمُ وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾.

وقالَ قائلُونَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ﴾ إنما أمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَهُمْ: أَمَا عَذَّبَهُمُ اللهُ بَدُنوبِهِمْ؟ ثم أَخْبَرَ عَنْ ذنوبِهِمْ، فقالَ: ﴿إِذْ يَقْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ﴾ يَتَعَدَّونَ في السَّبْتِ، وفي قولِهِ تعالى: ﴿شُرَّعُـلُ﴾ أي مُشارَعاتٍ مِنْ غَمْرَةِ الماءِ أي خارجاتٍ.

الآية 178 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أَنَةٌ يَنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ذَكَرَ في الأوَّلِ أَنهُمْ كَانُوا [ثلاثةَ فُرُقٍ: فَرِيقاً] (١٠): عَدَوا، وتَرَكُوا أَمْرَ اللهِ، وتَرَكُوا ما نُهُوا عنهُ، وفَرِيقاً (٧): نَهُوا أُولئكَ الذينَ اغْتَدَوا، وانْتَهَكُوا حُرَمَ اللهِ، وفَرِيقاً (٨): فِيلَ: لم يَعْتَدُوا، ولم يَرْتَكِبُوا نَهْيَهُ، ولا نَهُوا أُولئكَ الذينَ اغْتَدَوا، وهُمُ الذينَ قالُوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ وَمُمُ الذينَ اغْتَدَوا، وهُمُ الذينَ قالُوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ وَمُنْكُوا لَاللّهُ الذينَ اغْتَدَوا، وهُمُ الذينَ قالُوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: نعم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: وأجابوك. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم، انظر معجم القراءات القرآنية (ح٢/ ٤١٤). (٦) في الأصل: ثلاث فرق، في م: ثلاث فرق فريق. (٧) و(٨) في الأصل وم: فريق.

وكذلكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عباسِ طُلْخَبُهُ: [أنهُ](١) قالَ: هُمْ كانُوا ثلاثَ فِرَقِ؛ فِرقَةً، وعَظَتْ، وفِرْقَةً مَوعوظَةً، وفِرْقَةً ثالثَةً، وهُمُ الذينَ قالُوا: ﴿لِمَ تَيَظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهَلِكُهُمُ ﴾ وهو ما ذَكَرْنا أنهُمُ ذَكَرَهُمْ في الإنْبِتداءِ: ثلاثَ فِرَقٍ. وذَكَرَ في آخِرِ<sup>(٢)</sup> الحالِ فِرْقَتَينِ: فِرْقَةً هي التي هَلَكَتْ بالإعْتِداءِ: وفِرْقَةً هي التي نَهَتْ، ونَجَتْ.

ثم الْحَتَلَفَ أَهُلُ التَّأْوِيلِ في الفِرقَةِ الثالثةِ؛ قالَ بَعْضُهُمْ: كَانُوا في الفِرقَةِ التي هَلَكَتْ لِوَجهَين.

أَحَدُهُما: لمّا لم يَنْهُوا أُولئكَ الذينَ اعْتَدُوا، وكانَ فُرِضَ عليهِمُ النَّهْيُ عنِ المُنْكَرِ والأمْرُ بالمَعْرُوفِ. فإذا لم يَنْهُوا أُولئكَ هَلَكُوا، وأُشْرِكُوا في العذابِ كقولِهِ تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَنُهُمُ ٱلزَّبَيْنُوكَ وَٱلأَحْبَارُ عَن فَوْلِمِهُ ٱلْإِنْدَ وَأَكِلِهِمُ ٱلنَّعْتَ ﴾ الآية: [المائدة: ٦٣].

والثاني: كانوا مَعَهُمْ لَمَّا نُهُوا [مِنَ](٣) الناهِينَ، وقالوا(١): ﴿وَإِذْ قَالَتْ أَتَةٌ يَنْهُمْ لِمَ تَمِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ﴾ .

وقالَ قائِلُونَ: كَانُوا مِنَ النَّاجِينَ. قالَ الحَسَنُ: لأنهُمْ كَانُوا نَهُوا أُولئكَ عَنِ الاِعْتِداءِ والظُّلْمِ الذي كَانَ<sup>(٥)</sup> منهُمْ، وكَانَ قولُهُمْ: ﴿لِمَ تَيَظُونَ قَوَمًا ﴾ بَعْدَ ما نَهَوهُمْ، وَوَعَظُوهُمْ<sup>(٢)</sup>، فلم يَتَّعِظُوا، فإنما قالُوا لِأولئكَ: ﴿لِمَ تَيَظُونَ قَوَمًا ﴾ بَعْدَ مانُهُوا، وَوُعِظُوا؟ فقالُوا: كيفَ تَعِظونَ قوماً لا يَتَّعِظُونَ، ولا يَنْتَهُونَ؟ فإنما قالُوا ذلكَ بَعْدَ ما نُهُوا.

وقالَ قائلونَ: هذا القولُ منهُمْ نهْيٌ لأنَهُمْ أَتُوا بِوَعيدِ شديدِ بقولِهِمْ: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ فَنَفْسُ هذا القولِ منهُمْ نَهْيٌ و زَجْرٌ عمّا ارْتَكَبُوا حِين<sup>(٧)</sup> أَتُوا بالنهايةِ مِنَ الوَعيدِ، وهو الهلاكُ والعذابُ الشديدُ.

ولكنْ لَسْنَا نَعْلَمُ أَنَهُمْ كَانُوا فِي الهَلْكَى أَو فِي النَاجِينَ، ولَيسَ لِنَا إلى معرفةِ ذلك حاجةٌ. ولو كَانَ لِنَا حَاجَةٌ إلى ذلكَ لَبَيْنَ لِنَا فَيْ وَلَمْ يَالُونُ لِنَا فَيْ وَلَمْ يَتُوكُ (١٩) عَنِ الظُّلْمِ والعُدوانِ، وبَيْنَ مَنْ أَهْلَكَ، وَعَذَّبَ بِالظُّلْمِ والعُدوانِ بقولِهِ تعالى: ﴿ أَنِهَ مَنْ يُنَهُّونَ عَنِ النَّوْءَ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَدَّابٍ بَعِيمٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ والعُدوانِ بقولِهِ تعالى: ﴿ أَنِهَ يَنْ يَنْهُونَ عَنِ النَّوْءَ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَدَّابٍ بَعِيمٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ مَمْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُو ﴾ قُرِئَ بِالرَّفعِ والنَّصْبِ (١١) أيضاً مَعْذِرَةً. فَمَنْ قَرَأَ بِالرَّفْعِ أَضْمَرَ فيهِ: هذه؛ كانهُمْ قالُوا: هذهِ مَعْذِرَةٌ إلى رَبِّكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿شُرَةً أَرَلْنَهَا﴾ [النور: ١] فيلَ: هذهِ سورةٌ أنْزَلْناها. ومَنْ قَرَأُ بالنَّصْبِ قالَ: مَعْذِرَةً أَي اغْذِرَا مَهُمْ إلى رِبِّهِمْ ﴿وَلَمَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾ عمّا نُهُوا.

(الآبية 170) وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِيْرُوا بِهِ ۚ أَي تَرَكُوا ، وأغرَضُوا عمّا ذُكْرُوا بِهِ ﴿أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَّةِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْدِينٍ﴾.

قَالَ الْقُتَبِيُّ: شَديدٍ، وكذلكَ قَالَ أَبُو عَوسَجَةً، وقَالَ غَيرُهُ: أي مُوجِعٍ، وهو واحدٌ. وقالَ الحَسَنُ ﴿وَٱلْغَذْنَا الَّذِينَ طَلَسُوا يِمَذَابِ﴾ على الوقفِ، ثم قالَ: ﴿بَيْدِينِ بِمَا كَانُواْ يَنْشُغُونَ﴾.

[الآيية 177] وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَا عَنُوا عَن مَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ قال أبو عَوسَجَةً: ﴿ عَنَوْا ﴾ اسْتَكْبَرُوا ؛ يُقالُ: عَتَا يَعْتُو عُتُواً ، وكانَّ العُتُوَّ هو النهايَةُ في البَأْسِ، فلذلكَ قِيلَ في قولِهِ تعالى: ﴿ عِينَا ﴾ [مريم: ٨ و٦٩] بأساً. لكنْ سُمِّيَ مَرَّةً قَساوَةً ومَرَّةً اسْتِكْباراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثَلْنَا لَمُتُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَسِيْبِكَ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: حُوّلَتْ صُورَتُهُمْ وجَسَدُهُمْ [إلى](١١) صُورَةِ القِرَدَةِ، وكانَتْ عُقولُهُمْ على حالِها عُقولَ البَشَرِ، لم تُحَوَّلْ، لِيَعْلَمُوا تعذيبَ اللهِ إياهُمْ وما أصابَهُمْ بِهَتْكهِمْ حُرَمَ اللهِ

[وقال](١٢) قائلونَ: حَوَّلَ طباعَهُمْ [إلى](١٣) طباعِ القِرَدَةِ، وأما الصُّورَةُ والجَسَدُ [فَبَقِيا على حالِهما](١٤)، وليَسَ لنا إلى مَعْرَفَةِ ذلكَ حاجةً

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الآخر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: بقوله. (٥) في الأصل وم: كانوا. (٦) الواو ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: ينزل. (٩) في الأصل وم: بالنهي. (١٠) انظر معجم القراءات القرآنية (ج٢/ ٤١٥). (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: على حاله.

وقولُهُ تعالى: ﴿خَسِيْدِينَ﴾ قالَ بَعضُهُمُ: هو منْ خَسَا الكَلْبَ، صارَ قاصياً مُبْعَداً، يُقالُ: خَسَائُهُ، وقال أبو عوسَجَةً: ﴿خَسِيْدِينَ﴾ مُبْعَدينَ، وكذلكَ قالَ في قولِهِ تعالى: ﴿أَغَسَنُواْ فِيهَا﴾ [المؤمنون: ١٠٨] أي ابْعُدُوا فيها، وارجِعُوا فيها؛ يُقالُ: خَسَاتُ فُلاناً، والحَسَائَةُ، أي باعَدْتُهُ، فَخَسَاً، أي تباعَدَ. وقيلَ: الخاسئُ الذليلُ.

وَفِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أَمَّةٌ يُنْهُمْ ﴾ إلى آخِرِ مَا ذَكَرَ مِنْ القِصَّةِ وجُهانِ.

أَحَدُهما: دليلُ إثباتِ الرسالةِ والنُّبُوَّةِ لهُ حينَ<sup>(١)</sup> أُخْبَرَ ما كانَ منْ غَيرِ نَظَرِلهُ في كُتُبِهِمْ ولا الحُيلافِ إلى أحدِ مِمَّنْ لهُ عِلْمٌ في ذلكَ. دلَّ أنهُ إنما عَرَفَ باللهِ تعالى.

والثاني: إنباءٌ عَنْ عَواقِبِ الظُّلَمَةِ والفَسقَةِ وما حَلَّ بِهِمْ بِظُلْمِهِمْ وانْتِهاكِهِمْ حُرَمَ اللهِ ليكونَ ذلكَ بهِ زَجْرٌ لنا عن ارْتِكابِ له.

الآية ١٦٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكَ﴾ تَأَذَّنَ أَي قَالَ رَبُكَ. وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتَ﴾ هو مِنَ الأذانِ؛ أي أَعْلَمَ رَبُكَ. وقالُ أبو عَوسَجَةً: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكَ﴾ الآية قال(٢٠ نزلَثْ هذِهِ الآيةُ بمكة في شأنِ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، لأنَّ الكفارَ كَانُوا يَمْنَعُونَ مَنْ أرادَ الإسلامَ اتَّباعَ محمد ﷺ، فَوَعَدَهُمُ اللهُ ﴿لِيَبْمَثَنَ عَلَيْهِمْ﴾ مَنْ يُقاتِلُهُمْ، ويأخُذُ منهُمُ الجِزْيَةَ ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيئِمَ ﴾ مَنْ يُقاتِلُهُمْ، ويأخُذُ منهُمُ الجِزْيَةَ ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيئِمَ ﴾ جزاءً ما كانُوا يَمْنَعُونَ الناسَ عنِ اتِّباعِ محمد ﷺ، والإجابَةِ لهُ في ما يَدْعُو إليهِ.

وقالَ قائلونَ: هو في بنَي إسرائيلَ، وهُو ما قَالَ تعالى: ﴿وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّنَيْنِ﴾ إلى قولِهِ تعالى: ﴿عَمَلُ وَالْ عَدْنَا عَدْنَا ﴾ [الإسراء: ٤-٨] أُخْبَرَ إِنْ عادُوا عُدْنا. ولم يُبَيِّنُ إِنْ عادُوا عُدْنا بِماذا؟ ثم بَيْنَ في هذهِ الآيةِ بقولِهِ: ﴿لِيَبَعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِيْنَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوّهَ ٱلْعَذَابِ﴾.

م بين في وقالَ قائلُونَ: هذا إنما كانَ في هؤلاءِ الذينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ النُّوَّةِ وَأَغَذْنَا الَّذِينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ النُّوَّةِ وَأَغَذْنَا الَّذِينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ النُّوَّةِ وَأَغَذْنَا الَّذِينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ النُّوَّةِ وَأَغَذْنَا الَّذِينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ: ﴿ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ النُّوَّةِ وَأَغَذْنَا الَّذِينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ: ﴿ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ مَنْهُونَ عَنِ النُّوَّةِ وَأَغَذْنَا الَّذِينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ: ﴿ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ النَّوْةِ وَأَغَذْنَا الَّذِينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ: ﴿ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا يُولَاءِ اللَّذِينَ سَبَقَ ذكرُهُمْ في قولِهِ : ﴿ أَنْجَيْنَا اللَّذِينَ لَنْ اللَّهُ وَلَا إِلَّا لَهُ عَلَا لَذِينَ اللَّذِينَ مِنْ أَنْ إِلَّا أَنْ أَنْ أَلَا إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّالِينَا لَلْمُؤْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي أَلِهِ إِنْ إِلَيْ اللَّذِينَ لَيْهُونَ عَنْ اللَّهُ وَاللّالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا عَلَى أَنْ أَلِي أَنْهِا لَهُ إِلْهِا لَهُ إِلَى أَنْ أَلْتُوا لِلللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا عَلَى أَلْهِ إِلَّهُ إِلَّا عَلَا لَا عَلَا لَهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ إِلَا عَلَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلِي أَلَّاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَا عَلَاهُ اللَّهُ إِلَّا عَلَاهُ اللَّهُ إِلَّا عَلَا لَا عَلَا أَنْهِا لَا عَلَاهُ إِلَّا عَلَاهُ إِلّهُ إِلَّا عَلَاهُ إِلَا عَلَالَا إِلَّا عَلَاهُ أَنْ أَلَّا لَهُوا إِلَّا عَلَاهُ إِلَّا عَلَا أَلْمُوالِلَّا أَلَّالِهُ إِلَّا أَلَّالِهُ لَلَّهُ أَلِهُ إِلَّا عَلَاهُ أَلَّا لَا أَلَّا لَا عَلَاهُ أَلَّا لَلْهُ إِلَّا إِلَّا لَا أَلَّالِكُولُوا أَلَّا لَاللَّهُ إِلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّاللَّا لَا أَلَّالِهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلّ

تَّ قَالَ أَبُو بَكُرِ الْأَصَمُّ: الآيةُ لا تُختَمَلُ في هؤلاءِ؛ لأنَّ مَنْ آمنَ مِنْهُمْ لم يَختَمِلُ ذلكَ، ومَنْ صارَ منهُمْ قُروداً لم تَختَمِلُ أيضاً بَعدَ ما صاروا قروداً

فهيُّ " واللهُ أَعْلَمُ على الوجْهَينِ اللَّذَينِ ذَكَرُناهما.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْمِقَابِ ﴾ ياخُذُهُمْ في حالِ أَمْنِهِمْ، لَيسَ كما ياخُذُ مُلوكُ الأرضِ قَومَهُمْ بَعْدَ ما يَتَقَدَّمُ منهُمْ إليهِمْ تَخْوِيفٌ، فَعِنْدَ ذلكَ ياخُذُهمْ بالعذابِ. أو يُقالُ ﴿لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾ أي عَنْ سَريعٍ ياخُذُ عِقابَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾ لِمَنْ كَفَرَ، وكَذَّبَ ﴿وَإِنَّهُ لَنَهُورٌ تَجِيدٌ ﴾ لِمَنْ آمَنَ، وصَدَّقَ باللهِ ورسولِهِ/ ١٨٩ - أ/.

الآية ١٦٨ وتولُهُ تعالى: ﴿ وَتَطَلَّنَ مُ فِي آلَاَنِ أَسَالًا ﴾ يَخْتَمِلُ فَرَقْنَاهُمْ فِي وَقْتِ بَعْدَ ما كَانُوا مَجْمُوعِينَ ثم يَخْتَمِلُ النَّجَمْعُ وجهَينِ: كَانُوا مَجْمُوعِينَ ثم تَفَرَّقُوا، فصارَ بَعْضُهُمْ كُفّاراً، وبَعْضُهُمْ مؤمنينَ. أو كَانُوا مَجْمُوعِينَ في المَكَانِ والمَعَاشِ وغيرِو، أو كَانُوا في اللّينِ واحداً، فَصَارُوا (1) والمَعَاشِ وغيرِو، أو كَانُوا في اللّينِ واحداً، فَصَارُوا (1) أصحابَ أهواءٍ. ويَخْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَقَطَّمْنَكُمْ فِي الْأَرْضِ أَسَكا ﴾ أي أمّة بَعْدَ أمّةٍ وجَماعَة بَعْدَ جَمَاعَةِ: بَعْضُهُمْ خَلْفُ (٥) لِيَعْضِ على ما ذَكَرَ ﴿ وَفَلَلْنَكُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ [الأنعام: ١٦٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنْهُمُ ٱلْعَنْلِحُونَ وَيَنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾ فإنْ كانَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَقَطَّمَنَكُمُ فِى الدَّينِ والْمَذْهَبِ، وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَطَّمَنَكُمُ فِى الدَّينِ والْمَذْهَبِ، فَيَكُونُ تَاوِيلُهُ ﴿ يَنْهُمُ ٱلْعَنْلِحُونَ ﴾ المُؤمِنُونَ ﴿ وَيَنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾ الكُفّارُ، ويكونُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَثُنَ ذَلِكَ ﴾ أي غَيرَ ذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَنَهُ مُن ذَلِكَ ﴾ أي غَيرَ اللهِ.

وإنْ كانَ في المَعاشِ فَبَعْضُهُمْ دُوُنَ بَعْضٍ في المَعاشِ؛ وسَّعَ على بَعْضِ المَعاشَ، وشَدَّدَ على بَعْضٍ، وضَيَّقَ؛ فيكونُ

(۱) ني الأصل وم : حيث. (۲) في الأصل وم: قالت. (۲) في الأصل وم: فهو. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: خلفا.

بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ في المعَاشِ والرِّزْقِ، أو بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ في الدِّينِ؛ بَعْضُهُمْ على الصَّلاحِ، وبَعْضُهُمْ أصحابُ أهواءٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَـلَوْنَهُم بِالْفُسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ﴾ ابْتَلَى بَعْضَهُمْ في الخِصْبِ والسَّعَةِ، وبَعْضَهُمْ بالشَّدَّةِ والضَّيقِ لِيُذَكِّرُهُمُ المَّوعودِ مِنَ الخِصْبِ عنِ السَّيِّناتِ ﴿لَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ يَتوبُونَ، ويَزْجُرُهُمْ [عنِ]<sup>(۱)</sup> المَوعودِ مِنَ العِقابِ عنِ السَّيِّناتِ ﴿لَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ يَتوبُونَ، ويَزْجعونَ عَنْ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَهَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَنتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ فهو يُخَرَّجُ على وجوو:

أَحَدُها: بَلَونَاهُمُ بِالنَّعِيمِ والخِصْبِ والسَّعَةِ لِيَعْرِفُوا فَضْلَ اللهِ وإحسانَهُ، فَيَرْجِعُوا إليه بِالشَّكْرِ والثناءِ. [وبَلوناهُمُ بِالسَّيْاتِ](٢) أي بالبَلايا في أنْفُسِهِمْ والمَصاثِبِ والضَّيقِ لِيَعْرِفُوا قُدْرَةَ اللهِ وسُلْطانَهُ، فيرجِعُوا (٣) إليهِ بالتَّضَرُّعِ والفَزّعِ والفَزّعِ والنوبةِ.

والثاني: مَغْناهُ أي بَلُوناهُمْ بالحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ لِيَتَقَرَرَ عِنْدَهُمْ أَنْ غَيرَهُمْ أَمْلَكُ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَيُرْجِعُوا إليهِ النَّفْسَ لِأَمْرِو وحُكْمِهِ.

والثالث: ﴿وَبَـكَوْنَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ﴾ الْمُؤمِنَ مَنهُمْ والكافِرَ حتى إذا رَأُوُا الاِسْتِواءَ في الدنيا، وفي الحِكْمَةِ التَّفْريقُ بَيْنَهُمْ، فَيُضْطَرُّ الجَميعُ إلى الإيمانِ بالبَعْثِ، إذ خُروجُهُمْ مِنَ الدنيا على سَواءٍ.

والرابعُ: أنهُ إنما جَعَلَ النَّميمَ في الدنيا لِيَعْرِفُوا لَذَّةَ المَوعودِ في الآخِرَةِ، وكذلكَ الشَّدَّةَ، فابْتَلاهُمْ بالأَمرَينِ جميعاً لِيَسْتَعِدُّوا لِلرُّجوعِ إلى المَوعودِ لَهُمْ في الآخِرَةِ، واللهُ أعْلَمُ.

[الآية 179] وقولُهُ تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدِهِمْ خَلَفُ ﴾ قال قائلونَ: هو صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿مِنْهُمُ الْمَسْلِمُونَ وَيَنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ ﴾ والصالِحونَ هُمُ الذينَ آمَنُوا باللهِ، وحَفِظُوا حُدُودَهُ وحَلالَهُ وحَرامَهُ ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَلَدِهِمْ خَلَفُ ﴾ يعني الصالحِينَ ﴿خَلَفُ ﴾ مَنْ لم يَحْفَظُوا حُدودَهُ ومَحارِمَهُ.

وقالَ قائلُونَ: هو صِلَةُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ الأَنبِياءِ والرُّسُلِ؛ كَانَهُ اخْبَرَ انَهُ خَلَفَ ﴿مِنْ بَمَدِهِمْ خَلَفُ ﴾ يَعْنِي خَلْفَ الرُّسُلِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَمَدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ اَلصَّلَوْةَ وَالنَّبُولُ وَهُ تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَمَدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ اَلصَّلَوْةَ وَالنَّبُولُ وَهُ الْفَهُونَ ﴾ [الآية: ٥٩] وإنما ذَكَرَ الأنبياءَ والرُّسُلَ، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرِثُوا الْكِنْبَ ﴾ وعَلِمُوا ما فيه ﴿ يَأْخُدُونَ عَهَنَ هَذَا الْأَدْنَ ﴾ إِنَّ أَهْلَ الكتابِ كَانُوا بِالْحُذُونَ الدُّنْيا على احْدِ وجوه ثلاثة: منهُمْ مَنْ كَانَ يَاخُذُها مُسْتَحِلًا لها كقولِهِ تعالى: ﴿ أَضَاعُوا السَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ ﴾ [مريم: ٥٩] وكقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ صَيْدِلِ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٤] ومنهُمْ منْ كَانَ يَاخُذُها صَحَيْدًا مِن النَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٤] ومنهُمْ منْ كَانَ يَاخُدُها مُسْتَحِلًا لها كقولِهِ تعالى] ( المَّنُولُ النَّايِنِ بِالْمَنْفُولُ النَّايِنِ بِالْمَنْفُولُ مِنَ الْحَيْثِ وَمَا هُو مِن الْمَنْفُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَنْ كَانَ الْمُخْذُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والأَخْذُ بالاِسْتِخْلالِ ههنا أَقْرَبُ؛ كَانُوا ﴿يَأْخُذُونَ عَهَنَ هَذَا ٱلأَدَنَى ﴾ مُسْتَحِلُينَ لهُ ﴿وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُ لَنَا ﴾ ويَختَمِلُ (٧) هذا [وجهَينِ:

َ أَحَدُهُما] (^^): يَخْتَمِلُ مَا قَالُوا: ﴿ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّلُوْمُ ﴾ [المائدة: ١٨] فَيَغْفِرُ لنا؛ كانُوا يَسْتَجِلُونَ أموالَ الناسِ، ويأخُذونَها، ثم يَقُولُونَ ﴿سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ لأنّا أبناءُ اللهِ وأجبًاؤُهُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وبالسينات. (۲) في الأصل وم: فيرجعون. (2) ساقطة من الأصل وم. (۵) من م، ساقطة من الأصل. (1) من م، في الأصل: قدره. (۷) الواو ساقطة من الأصل وم. (A) في الأصل وم: وجوهاً.

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنهُمْ قَالُوا: ﴿ سَيُغَفَرُ لَنَا﴾ مَعَ علمِهِمْ أنهُ لا يُغْفَرُ لِهُمْ لِما في كتابِهِمْ ألّا يُغْفَرَ لَهُمْ إذا تَناوَلُوا مُسْتَحِلِّينَ، أو أنهُمْ إذا عُوتِبُوا على ما فَعَلُوا ﴿ سَيُغَفّرُ لَنَا﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَّةَ يُوْخَذُ عَلَيْهِم تِينَتُ الْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا اَلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيغِ كَي بَحْتَمِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ أَلَّهُ عَلَيْهِم تِينَتُكُ الْكِتَابِ ﴾ انهُمْ إذا اسْتَحَلُوا ذلكَ أضافُوا ذلكَ إلى اللهِ [بقولِهِمْ]: ﴿ وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨] فقال: ﴿ أَلَة يُونُوا عَلَى اللهِ إِلّا الْحَقَّ ﴾ أي لا يُضِيفُونَ إلى اللهِ ما اسْتَحَلُّوا، أو أَنْ يُقالُ: أَخذَ بَعْضُهُمْ أَلّا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلّا ٱلْحَقِّ ﴾ أي لا يُضِيفُونَ إلى اللهِ ما اسْتَحَلُّوا، أو أَنْ يُقالُ: أخذَ بَعْضُهُمْ أَلّا يَقُولُوا ﴿ غَنْ أَبْنَاوُا اللّهِ وَأَجَبَاوُمُ ﴾ [المائدة: ١٨].

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿ أَلَوْ يُؤَخَذُ عَلَيْهِم تِيثَقُ الْكِتَنْبِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾ في ما يُوجِبونَ على اللهِ مِنْ مَغْفِرَةِ ذنوبِهِمُ التي لا يَزالُونَ يَعودُونَ لها، ولا يَتوبونَ عنها.

وقالَ (١) بَعْضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدَّنَ﴾ قالَ: يأخُذُونَهُ إِنْ كانَ حَلالاً أو حَراماً ﴿وَإِن يَأْتِهُمْ عَرَشَّ يَشْلُمُ يَأْخُذُونُ﴾ وقالَ: قولُهُ تعالى: ﴿فَغَلَفَ مِنْ بَنْدِهِمْ خَلَقُ﴾ سُوءٌ ﴿وَرِثُوا الْكِنْبَ﴾ بَعْدَ أنبِيائِهِمْ، وَرَّقَهُمُ اللهُ الكتابَ، وعَهِدَ إليهِمْ في سورةِ مريمَ: ﴿فَلَكَ مِنْ بَنْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوَةَ وَانَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ ﴾ [الآية: ٥٩] ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنَى﴾ وهو ما ذَكَرْنا.

وقالَ القُتَبِيُّ: الخَلْفُ الرَّدِيءُ منَ الناسِ ومِنَ الكلام؛ يقالُ: هذا خَلْفٌ مِنَ القَولِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَدَرَسُواْ مَا فِيؤِ﴾ أي قَرَوُوا ما فيهِ، وعَلِمُوهُ ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي يَتَّقُونَ الشَّرْكَ، أو يَتَّقُونَ مُخالفَةَ اللهِ ومعاصِيَهُ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ما في كتابِهِمْ أنَّ تَرْكَ مُخالفَةِ اللهِ خيرٌ في الآخِرَةِ.

الآية ١٧٠ ثم الْحَبَرَ عنِ المُؤمِنِينَ، فقالَ: ﴿وَالَّذِينَ يُمَنِّيكُونَ بِالْكِنْبِ﴾ ما فيه مِنَ الحَلالِ والحَرامِ ﴿وَأَلَامُوا الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُصِيعُ لَجَرَ الْمُعْلِمِينَ﴾.

الآية ١٧١ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَمُ طُلَّةٌ ﴾ قِيلَ: دفَعْنا الجبَلَ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ ﴾ [النساء: ١٥٤]. وقِيلَ: خَرَّقْنَا بعضُهُمْ: حَرْفُ أَخَذَ مِنْ كُتُبِهِمْ، فلا نَذْري كيفَ كانَ؟ وقِيلَ: حَرَّقْنا، وهو قولُ التُتَبَيِّ.

وقالَ أبو عُبَيدَةً (٢): كلُّ شيءٍ قَلَعْتُهُ (٣) مِنْ مَوضِعِهِ، فَرَمَيتُ بِهِ. ذكرَ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، لِيُبَصَّرَ رسولَ اللهِ ﷺ، على سَفَهِ قومِهِ؛ لِأنَّ قومَ مُوسَى مَعَ كَثْرَةِ ما عايَنُوا مِنَ الآياتِ التي جَرَتْ على يَدَي مُوسَى، وعظيمِ ما كانَ لهمْ مِنْ مُوسَى مِن النَّمَمِ مِن النَّعَمِ مِن النَّعَمِ مِن النَّعَمِ مِن النَّعَمِ مِن النَّعَمِ مِن النَّعْمِ مَن النَّعْمِ مَن النَّعْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُجَاوَزَيْهِ بِهِمْ، وتَفْجيرِ الأَنهارِ مِنَ الحَجَرِ، وأَزْقِ البَحْرِ لَهُمْ، ومُجاوَزَيْهِ بِهِمْ، وتَفْجيرِ الأَنهارِ مِن الحَجَرِ، وأَزْقِ البَحْرِ لَهُمْ والسَّلْوَى.

فَجَميعُ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ مُوسَى مَا ذَكَرْنَا، لَمَ يَقْبَلُوا النَّوراةَ، ولَم يَقْرَؤُوا بِهِ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِ الجَبَلِ والإرسالِ. فِعِنْدَ ذلكَ قَبِلُوا. يَصَبِّرُ رسولَنا لئِلا يَضْجَرَ على مُخالَفَةِ قَومِهِ إِيّاهُ وكَثْرَةِ سَفَهِهِمْ.

ثم يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ رَفْعِ الْجَبَلِ فَوقَهُمْ وَجَهَينِ:

أَحَدُهُما: لَمّا عايَنُوا ذلكَ آمَنُوا، وقَبِلُوا الكتابَ. لكنَّ ذلكَ منهُمْ إيمانُ دَفْعٍ؛ إذ ذلكَ قَهْرٌ، ولا يكونُ في حالِ القَهْرِ مانٌ.

والثاني: صَّثَيَّرٌ ذلكَ آيةً عظيِمةٌ وحُجَّةً واضِحَةً مُعْجِزَةً، فَقَبِلُوها، وحَقَّقُوا الإيمانَ، ثم تَرَكُوا ذلك. يَدُلُّ على ذلكَ ما ذَكَرَ في [السورةِ الثانيةِ حينَ]<sup>(٥)</sup> قالَ: ﴿ثُمَّ تَوَلَيْتُه مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٤].

وقيلَ: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ ﴾ بَعْدِ بني إسرائيلَ خَلْفُ السُّوءِ، وهُمُ اليّهودُ، ﴿ وَرِثُوا ٱلْكِنْبَ ﴾ قِيلَ: النُّوراةُ عن آبائِهِمْ وأوائِلِهُم

(١) الواو ساقطة من الأصل وم. (٢) في م: عبيد. (٣) من م في الأصل: فعلته. (٤) في الأصل وم: وإخراجه. (٥) في الأصل وم: سورة الأولى حيث.

﴿يَأْخُلُكَ عَيْضَ هَذَا الْأَدْنَ﴾ قال: رِشْوَةً ﴿رَيَعُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا﴾ وكانُوا يَرْتَشُونَ، ويقولُونَ: يُغْفَرُ لنا؛ لانهُمْ زَعَمُوا أنهُمْ ﴿غَنُ آبْنَتُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُونُ﴾ [المائدة: ١٨] ﴿رَإِن يَأْتِهِمْ عَرَشٌ يَثْلُمُ﴾ قِيلَ: رِشْوَةٌ مِثْلُهُ أخَذُوها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَدَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم يَبِثَقُ الْكِتَنبِ ﴾ قالُوا: لقد أخَذُ عليهمْ في التوراةِ ألّا يَسْتَحِلُوا مُحَرَّماً/ ١٨٩ ـ ب/ [و﴿ أَن لَا يَنُولُوا عَلَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّى فِي التَّوراةِ ﴿ وَدَرَسُوا مَا نِيةٍ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالدَّادُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونُ﴾ اسْتِخْلالَ المَحارِم وأكلَهُمُ الحرامَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمُتِيكُونَ بِالْكِنْبِ﴾ قِيلَ: بالتّوراةِ، ولا يُحَرُّفُونَهُ عنْ مَواضِعِهِ، ولا يَسْتَجِلُونَ مُحَرَّماً]<sup>(١)</sup> ﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّا لَا نُغِسِيمُ لَجْرَ لَلْمُسْلِعِينَ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَظُنُّواْ أَنْهُ وَاقِعٌ يَهِمْ﴾: أي أيْقَنُوا أنهُ، إنْ لم يَقْبَلوا، واقعٌ بهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿خُذُواْ مَا ٓ ءَاتَيْنَكُمْ مِقُوَّةٍ﴾ قد ذَكَرَ هذا في ما تَقَدَّمَ. قولُهُ تعالى: ﴿خُذُواْ مَا ٓ ءَاتَيْنَكُمْ مِقُوَّةٍ﴾ يَحْتَمِلُ وجُهَينِ: احَدُهُما: خُذُوا؛ أي اقْبَلُوا ما فيهِ .

وَكُلُنَانِي: اغْمَلُوا بِمَا فِيهِ. وفِيهِ دَلَالَةُ كُونِ [اسْتِطاعةِ الفِعْلِ مَعَ الفِعْلِ](٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَذَكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾ قِيلَ: اغْمَلُوا بِما فِيهِ مِنَ الحَلالِ والحَرام ﴿لَعَلَكُمْ نَنْقُونَ ﴾ المُقوبَةُ والمَعْصِيّةَ.

الآية ١٧٢ تَكُلُّمُ النَّاسُ في تأويلِ<sup>(٣)</sup> قولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾ الآية:

فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ذلكَ عندَما خَلَقَ آدمَ الْحَرَجَ مَنْ يكونُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مِثْلَ الذَّرِّ، فَعَرَضَ عليِهِمْ قُولَهُ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِى ۚ اَدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَلَكُمْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ السَّتُ بِرَئِكُمْ قَالُوا بَلَيْ﴾ لكِن الْحَتَلَفُوا:

فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَعَلَ بِالْمَبْلَغِ الذي يَجْرِي على مِثْلِهِ القَلَمُ، وهو قَولُ الحَسَنِ.

ومِنهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَرَضَ ذلكَ على الأرواحِ دُونَ الأجسادِ ودونَ (١٠) ذلك.

ومنْهُمُ مَنْ يَقُولُ بِلا عَرْضِ: إنَّهُ خَلَقَ صِنْغَينِ، فقالَ: « هؤلاءِ في الجَنَّةِ، وهؤلاءِ للنارِ، ولا أبالي، [الحاكم في المستدرك ١/ ٣١].

ومنهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَرَضَ الكُلِّ على ما عليهِ أحوالُهُمْ وآجالُهُمْ في الدنيا، واللهُ أعلَمُ كيف كانَتِ القِطَةُ؟ أو كيف يَرَى أحوالَ الفَقْرِ والغِنَى في الذَّرِ؟ أو كيف [قال](٥): هؤلاءِ في كذا ولا أبالي مَعَ إجماعِهِمْ على القولِ: بَلَى (٦) لَمَا عَرَضَ عليهِمْ قولَهُ(٧): ﴿أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ ﴾؟ وقد رأينا في تلك الأخبارِ ما كانَ الكَفُ عمّا لَهُ المُرادُ ويخاصَّةٍ حِفْظُ العَوامُ وأهلِ عليهِمْ قولَهُ(٧): ﴿أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ ﴾؟ وقد رأينا في تلك الأخبارِ ما كانَ الكَفْ عمّا لَهُ المُرادُ ويخاصَّةٍ حِفْظُ العَوامُ وأهلِ الضَّغْفِ عَنْ تَبْلِينِهَا الْزَمَ وأَعْظُمُ في النَّفْعِ وأَبْعَدَ عنِ الشَّبَهِ مِنْ رِوايَتِهَا وتَكَلُّفِ الكَشْفِ عنها. فَنَسْأَلُ اللهَ العِصْمَةَ عمّا بِهِ المَهْلِي وَلَيْ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومنهُمْ مَنْ ذَهَبَ فِي تأويلِ الآيةِ إلى المَعْرُوفِ مِنْ ذَرِيَّةِ آدَمَ والأُخْذِ مِنَ الأصلابِ والإنشاءِ في الأرحامِ على ما كانَ، ويكونُ إلى يومِ القِيامَةِ على ما قال الله عَلَى ﴿ فَيْنَالُو الإنسَنُ مِمْ خُلِقَ ﴾ إلى قولِهِ تعالى: ﴿ يَغْرُمُ مِنْ بَيْنِ السَّلَةِ مِنَ الطارق: ٥ ويكونُ إلى يومِ القِيامَةِ على ما قال الله عَلَى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنُ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ﴾ [الطارق: ٥ عن قال تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ فِي رَبِ مِن البَّمْنِ اللهِ وَقَالُ ﴾ [الوح: ١٦] وغَيرَ ذلكَ ممّا احْتَجُ مِنْ أوَّلِ ما جَرَى بِهِ تدبيرُ البَشْرِ المُومنون: ١٢] وغَيرَ ذلكَ ممّا احْتَجُ مِنْ أوَّلِ ما جَرَى بِهِ تدبيرُ البَشْرِ المُنتَعِيمِ بِهِ أَمْرُهُ ممّا يَعْجَزُ عَنْ تَقْديرِهِ وُسْعُ الخَلْقِ، ويَسْتَيرُ عَنْ عَقُولِهِمْ كَيفِيّةُ بَدْهِ ذلك، وما عليهِ تَنَقُّلُهُ مِنْ حالٍ إلى السَّيْوِ مِنْ عَجيبِ التَّدبيرِ وحُسْنِ التَّقْوِيمِ الذي لو تَكَلَّفَ الخَلْقُ تَصُويرَ مِثْلِهِ بِكُلْ الرَحْقِ الجَلْقِ مِنْ عَجيبِ التَّدبيرِ وحُسْنِ التَّقْوِيمِ الذي لو تَكَلَّفَ الخَلْقُ تَصُويرَ مِثْلِهِ بِكُلْ أَوْاعِ الخَلْقِ مِنْ عَجيبِ التَّذبيرِ وحُسْنِ التَّقْوِيمِ الذي لو تَكَلَّفَ الخَلْقُ تَصُويرَ مِثْلِهِ بِكُلْ أَنواعِ الجَيلِ مِنَ الأَصُولِ الظَاهِرَةِ بِحَيثُ يُبْصِرُهُ كُلُّ بَصَرٍ لَكَانَ يَعْجَزُ عنهُ . فكيفَ في الظُّلُماتِ الثلاثِ مع ما رَكِّبَ فيهِ منَ أنواعِ الجِيلِ مِنَ الأصولِ الظاهِرَةِ بِحَيثُ يُبْصِرُهُ كُلُّ بَصَرِ لَكَانَ يَعْجَزُ عنهُ. فكيفَ في الظُّلُماتِ الثلاثِ مع ما رَكُبَ فيهِ منَ

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل: الفعل، في م: الفعل مع الفعل. (۲) في الأصل وم: تأويله. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: بابلي. (٧) في الأصل وم: في قوله. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

العَقْلِ والسَّمْعِ والبَصَرِ وما جَعَلَ في كُلِّ ما أَنْشَأَ فيهِ ومِنْهُ مِمَّا تَبْلُغُ الأوهامُ فَضْلاً مِنَ الإحاطةِ في ذلكَ مِنَ الحِكْمَةِ؟ ولذلكَ قال اللهُ تعالى: ﴿وَفِهَ أَفْلُوكُمُ أَفَلًا تُبْصِرُنَ﴾ [الذاريات: ٢١] وكانَ ذلك هو العَهْدَ إلى جَميعِ الذُّرِيَّةِ وإشهادَ أَنْفُسِهِمْ عليهُم، يَتَعالى مَنْ دَبَّرَهُمْ على ذلكَ، وأنشَأُهُمْ على ما فيهِمْ، عنْ أَنْ يكونَ لهُ كذا، أو يَقْدِرَ أحدٌ قذرَهُ.

فهذا هو مَعْنَى إشهادِهِمْ على أنْفُسِهِمْ؛ أي جَعَلَهُمْ على أنْفسِهِمْ شُهوداً أنْ يَعْلَمُوا أنَّ مُدَبِّرَهُمْ رَبُّهُمْ، لا رَبَّ لَهُمْ غَيرُهُ، وأنهُ ﴿لَيْسَ كَيْشِهِمْ شَهوداً نَ يَعْرِفُ كُلُّ بِما يَرَى مِنْ عَجْزِ تدبيرٍ وَلَدِهِ وجَهْلِهِ وأنهُ ﴿لَيْسَ كَيْشِهِمْ العالَمينَ. وَعَهْلِهِ بِأَحُوالِهِ فِي حَالِ كُونِهِ فِي رَحِم أَبْوَيهِ بِيانٌ على أنهُ لَا كَانَ بآبائِهِ وأُمَّهاتِهِ عِلْمٌ. ولكنْ بربُ العالَمينَ.

وذلكَ هو الذي يَمْنَعُهُمْ عنِ القولِ بالفضيلَةِ عنْ ذلكَ؛ إذْ قد عَلِمَهُ كُلُّ منهُمْ، لا حالَ كونُهُمْ في الوقْتِ الذي لا يذكُرُهُ حَدٌ.

والذي يُبَيِّنُ أنَّ هذا التأويلَ أحقُ من الأوَّلِ ما دَلَّ عليهِ سياقُ الآيةِ منْ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي مَادَمَ﴾ [فيهِ أقاوِيلُ:

أَحَدُها] (١): مَنْ ذَكَرْتُ على الأَخْذِ [مِنْ ظَهْرِ](٢) آدَمَ.

والثاني: قولُهُ تعالى: ﴿مِن ظُهُورِهِرِ﴾ [وقولُهُ تعالى: ﴿مِنْ بَنِيَّ ءَادَمَ﴾](٣).

والثالث: قولُهُ تعالى: ﴿أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنذَا غَنفِلِينَ﴾ وفي التَّأُويلِ الّا تَقولُوا. فكيفَ يُحَذَّرُ عنِ القولِ بذلكَ؟ وقد عَلِمَ أنهمْ كذلكَ لَيسَ أحدٌ منْهُمْ يَذْكُرُ ذلكَ، ولا يَتَقَرَرُ<sup>(٤)</sup> عندهُ ذلكَ لو نُبَّة بِكُلِّ أنواع التَّنْبِيهِ.

والرابعُ: قولُهُ تعالى ﴿ أَوْ نَعُولُواْ إِنَمَا آشَرَكَ مَالْمَا أَنْ مَنْ فَبَلُ وَكُنَا مِنْ فَبَلُ وَكُنَا مِنْ فَبُلُ وَكُنَا مِنْ فَبُلُ وَكُنَا مِنْ فَبُلُ وَكُنَا مِنْ فَبُلُ وَكُنَا مِنْ فَعُلِم مِنْ المَستدرك المُعَلِم مِنْ المستدرك المراجع المُعَلِم في المستدرك المراجع القولِ الله القولِ الله وهؤلاء في النارِ ولا أبالي، [الحاكم في المستدرك المراجع].

وفي القرآنِ الجَمْعُ بَيْنَهُمْ في القولِ<sup>(٢)</sup>: ﴿ بَلْ ﴾. وذلكَ عُدَّ تَوحِيداً منْهُمْ، مَعَ ما في القرآنِ [قولُهُ تعالى] (٧): ﴿ وَكُنْتُمْ أَنْوَتُكُ اللّهِ الآية [غافر: ١١]. وفي بَيانِ ذلكَ إثباتُ الموتِ النّهَ النّهَ عَنْ الكُلّ ، ولا قُوّةً إلّا باللهِ.

ثم قد يَتَوَجَّهُ التَّأْوِيلُ الثاني ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُيهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ﴾ إلى أوجُهِ.

فأمّا ابْتِداء (٩) الآية فهو ذلكَ عندَ التَّحْقِيقِ لأنهُ ذَكَرَ الأَخْذَ مِنْ بَني آدَمَ ثم مِنْ ظُهُورِهِمْ. والأَخْذُ مِنْ بَني آدَمَ ثم مِنْ ظُهُورِهِمْ. والأَخْذُ مِنْ بَني آدَمَ ثم مِنْ ظُهورِهِمْ هو النَّقَفُ، وهو الماءُ الدافِقُ ﴿ يَمْ بَيْنِ الشَّلْبِ وَالنَّآبِ ﴾ [الطارق: ٧] وأَشْهَدَهُمْ على انْفُسِهِمْ، أعْلَمَهُمْ ما منيهُ إنشاؤُهُمْ وقَلْبُهُمْ مِنْ حالِ إلى [حالِ إلى] (١٠) أَنْ تَمَّتِ النَّسْمَةُ، وظَهَرَتِ البَشَرِيَّةُ، على ما أعْلَمَ، كُلُّ في ذُرِيَّتِهِ: خُرُوجُ بَدْوِهِ من تَذْبيرِ والدّيهِ وقيامُهُ على ما عليهِ مدارُهُ وقرارُهُ وتَذْبيرُ مَنْ لا يُعْجِزُهُ شَيِّ، ولا يَخْفَى عليهِ أَمْرٌ، لِيقولُوا: إنَّ الذي ذَكَرَ هذا هو ربُهُمُ الذي ربّاهُمْ على ذلكَ ﴿ لِيَسَ كَيشْلِهِ. شَنَ اللهِ الشورى: ١١].

فكانَ ذَلَكَ إعلاماً مِنَ اللهِ إياهُمْ على أنْفُسِهِمْ وشهادَةً منها بالخِلْقَةِ أنهُ رَبُّهُمْ؛ رَبّاهُمْ، ومَلَكَهُمْ على ما جَرَى فيهمْ مِنْ تدبيرِ اللهِ، جَلَّ ثناؤُهُ، ولِثلَّا يَقُولُوا (١١) غداً إنهُمْ [كانُوا](١٢): ﴿عَنْ هَذَا غَنِفِلِينَ ﴾ إذْ عَرَفَ ذا كُلُّ ذي عَقْلٍ، وعَرَفَ أنهُ كانَ باللهِ ﷺ لا يُوالِدَيهِ، لِيَجْعَلُوا شِرْكَ الآباءِ والأمهاتِ لأنفسِهِمْ حُجَّةً مِنْ حَيثُ كانوا منهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أن يكونَ اللهُ أشْهَدَهَمْ على أنْفُسِهِمْ بِما أراهُمْ مِنْ أحوالِ ذُرِّيَّتِهِمْ في الِانْتِقالِ على أحوالِ على [أنَّ]("١٠) أنْفُسَهُمْ كذلكَ، دَخَلَ كُلُّ مَنْ بِجَوهَرِهِمْ (١٤) في ذلكَ التدبيرِ ليَعْلَمُوا أنَّ الذي ذَكَرَهُمْ على ذلكَ دَبَّرَ الكُلَّ، فَيَزُولُ عنْهُمْ شُبَهُ

(١) في الأصل وم: وأقاويل. (٢) من م، في الأصل: انطوى. (٢) في الأصل وم: وفي قولهم: من ظهر آدم. (٤) من م، في الأصل: يتفرد.
 (٥) في الأصل وم: بان. (٦) في الأصل وم: القول به. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: وَ. (٩) هذا هو الوجه الأول. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) من م، في الأصل: (١٤) من م، في الأصل: جوهرهم.

الكونِ بِغَيرِ الرَّبِّ الذي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَحَى ۚ ﴾ [الشورى: 11] فَيَزُولُ عنهُمْ بهِ عُذْرُ الغَفْلَةِ وعلاقَةُ الشَّبْهَةِ بِكُفْرِ الوالِدَينِ مِنْ حَبثُ حَقُّ التَّبْعِيَّةِ، أو سَفَهُ التَّقْليدِ بما يُعْلَمُ خُروجُ<sup>(١)</sup> الجميعِ مِنَ التَّدبيرِ ورُجوعُ النَّدبيرِ إلى غَيرٍ لِيكونَ مَوضِعَ الاِسْتِذْلالِ بِما أَرْهُمْ بِهِ الآباءُ والأُمَّهاتُ. أراهُمْ هو، ودعاهُمْ إليهِ، لا بِما أَمْرَهُمْ بِهِ الآباءُ والأُمَّهاتُ.

ثم القولُ بـ ﴿ إِنَّنَ ﴾ يكونُ نُظفاً ، ويكونُ خِلْقة ، ويكونُ جوابَ الفِظرَةِ بِحَقِّ التَّأَمُّلِ. فالنُظقُ أنهُ لا يُسْأَلُ أحدٌ قَبْلَ التَّلْقِبنِ إلا وهو يقولُ بالرَّبُ والخالِقِ. وعلى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَق اَلسَّنَوْتِ وَاللَّوْمُن لِتَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] والخِلْقةُ بما كانَ مِنْ حاجَتِهِ إلى مُقيِّم وإلى مُدَبِّرٍ على شِرْكَةِ كلِّ في ذلكَ إقرارٌ لهُ بالرُّبُوبِيَّةِ وذلكَ مَعْنَى نَفْي التَّفاوُتِ عنْ خَلْقِهِ ولِلْكَ مَعْنَى نَفْي التَّفاوُتِ عنْ خَلْقِهِ وفِظرَتِهِ بما يُقَلِّبُهُ عنْ أحوالٍ ؛ لو تأمَّلَ الحَلائِقُ إدراكَ كلِّ حالٍ منها وَوَجُهَ التَّنَقُلِ وقَدْرَ التَّغَيِّرِ في كُلِّ حالٍ لَما تَهَيَّا لَهُمْ لِيُعْلَمَ وَفِطْرَةِ مِن الفِظرَةِ شَهادَةً بالتوحيدِ. وهذا مَعْنَى ما رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، أنهُ قالَ : "كُلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفِظرَةِ " [البخاري أنها لَيْعِدَتْ بالتّوحيدِ.

وذلكَ قولُهُ : ﴿ بَلْنَ ﴾ لا أَنْ ثَمَّ قولُ لسانٍ بل نُطْقُ حالٍ كما قالَ الحكيمُ: كُلُّ صامتٍ ناطِقٌ، لأنَّ صَمْتَهُ دليلُ تدبيرٍ آخَرَ، فهو ناطِقٌ بالبّيانِ عنِ الوَاحدِ العَزيزِ، ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ.

وقد يَخْتَمِلُ الإشهادُ أنْ جَعَلَهُمْ<sup>(٢)</sup> شُهداءَ على أنْفُسِهِمْ بالعُبودَيَّةِ شِ، وأنهُ رَبُّهُمْ والمالكُ عليهمْ، والقولَ بـ ﴿بَلَيْ﴾ بما يلزمُ بالتَّأَمُّلِ. فكأنهُ قالَ، واللهُ أعلمُ: وفي الآيةِ دلالةُ إثباتِ خَلْقِ اللهِ فِعْلَ الخَلْقِ، وقد أَخْبَرَ اللهُ أنهُ أَخَذَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قِيلَ: على ماذا يُخَرَّجُ تأويلُ السَّلَفِ؟ قِيلَ: لَعَلَّهُمْ وجَدُوا فِيهِ خَبَراً ظَنُّوا أَنَّ الآيةَ تُخَرِّجُ عليهِ، فأوَّلُوها على ذلكَ. فإذا أريدَ تَسْوِيَةُ ذلكَ بالآيَةِ لا بُدَّ مِنْ زِياداتِ تُلْحَقُ بها، ولا<sup>٣)</sup> تُخْرَجُ عنها (١٩٠ ـ أ/.

مِنْ ذلكَ أَنْ يقولَ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ ءَادَمَ ﴾ أَنْ تُجْعَلَ ﴿ مِنْ ﴾ صِلَةٌ؛ كأنهُ قالَ: وإذْ أَخَذَ ربُّكَ بَني (٥) آدَمَ.

وقد تكونُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَيُكَكِّيْرُ عَنَكُم مِنَ سَيُهَاتِكُمُ ۗ [البقرة: ٢٧١] وبَنو آدمَ يُؤَخَذُونَ (٢٠ مَنْ ظَهْرِ آدمَ كما يُؤخَذُ الْبَنُ كُلِّ مِنْ ظَهْرِهِ. وذَكَرَ ظهورَهُمْ لِما كانَ منسوباً إليهِمْ، وإنْ كانَ، لو طُرِحَ حَرْفُ الصَّلَةِ، تَزُولُ الشَّبَهُ، فَحُفِظَ في ذِكْرِ حَقِّ الوَصْلِ، وإنْ كانَ حَقَّهُ الإسقاطَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَكَانِن مِن فَرْيَةٍ عَنَتُ الآية [الطلاق: ٨] وغَيرُ ذلكَ ممّا كُنِّي عَنْ أَهْلِ القَريَةِ بِاسْمِها.

وعلى ذلكَ أُجْرِيَ ذِكْرُ الفِعْلِ، وإنْ لم يكُن لها في الحَقيقَةِ فِعْلٌ. فَعَلَى ذلكَ هذا، فَيَصيرُ في التخصِيلُ كأنهُ قالَ: وإذْ أَخَذَ رَبُّكَ بَني آدَم مِنْ ظَهْرِهِ، ثم يكونُ المأخوذُ الذي عُرِضَ عليهِ مَجْعولاً على حَدٌ، يَعْقِلُ الخِطابَ ومَعْنَى قولِهِ: ﴿ٱلسَّتُ رَبُّكُمْ ﴾ فأجابَ بالذي ذَكَرَ.

والخَبَرُ الذي فيهِ القِسْمَةُ إمّا أنْ كانَ لا في هذا، فَوُصِلَ بِهِ، [وإمّا أنْ] (٧٧ كانَ في الآيةِ ذِكْرُ إجابَةِ أحدِ الفَريقَينِ، [وإمّا أنْ] كانَ بَيْنَ الجَمْعِ اتّفاقٌ في هذا العَرْفِ واحْتِلافٌ في ما جاوَزَ هذا، فالقِسْمَةُ لِما عدا. وقد يوجَدُ في هذا القَدْرِ أيضاً اتّفاقٌ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَيْفِلِينَ﴾. على إضمارِ بَعْثِ الرُسُّلِ وإنزالِ الكتابِ بالإخبارِ عنْ ذلكَ لئِلّا يَدَّعُوا الغَفْلَةَ بِما كانَتْ منْهُمْ. ذلكَ بما أُوقِظُوا، أو نُهُوا، أو بما لا يَحْتَجُونَ بما اعْتَرَضَهُمْ مِنَ الغَفْلَةِ؛ إذ قَطَعَ عُذْرَهُمْ بِغَيرِ ذلكَ مِنَ الأَدِلَّةِ والرُّسُلِ، واللهُ أعلَمُ، أو لا يقولونَ.

الآية ١٧٦ وقولُهُ تعالى: ﴿إِمَّا أَشْرَكَ مَامَآؤُنَا مِن قَبْلُ﴾ أي [قَبْلَ] (٥٠ بَعْثِ الرُّسُلِ وإنزالِ الكُتبِ لِقَطْعِ هذا النَّوعِ مِنَ الشَّبَهِ على الوجهَينِ اللَّذَينِ ذَكُرْتُ [كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَهُم بِعَذَابِ مِن قَلْهِهِ﴾ [طه: ١٣٤] وقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن مُنْفِينَ حَقَّى نَتَمَتَ رَسُولُا﴾ [الإسراء: ١٥]. وقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كُنًا مُعْذِينِ حَقَّى نَتَمَتَ رَسُولُا﴾ [الإسراء: ١٥].

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: خرج. (۲) من م، في الأصل: جعلتم. (۲) في الأصل وم: أو. (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: وألا تخرج: (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: من. (١) في الأصل وم: يؤخذ. (٧) و(٨) في الأصل وم: أو. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

ويكونُ في التَّأُويلِ الأولِ ظُهورُ أَمْرِ الذُّرَيَّةِ للأولادِ في الخُروجِ عَنْ تدبيرِ الآباءِ والأمهَّاتِ بِقَطْعِ الحِجابِ بهذينِ الحَرْفَينِ.

وفي الثاني نُزولُ الكُتُبِ وإرسالُ الرُّسُلِ معَ ما أمْكَنَ جَعْلُ هذا في التأويلَينِ (١) جَميعاً، واللهُ أعْلَمُ.

الآية ١٧٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ ﴾ على وجهَين:

أَحَدُهما: على البيانِ أي نُبيِّنُ ما يَكْشِفُ الغُمَّة (٢) ويُزيلُ الشُّبهَةَ.

والثاني: أَنْ نُفَرِّقُ، ونَضَعَ كُلُّ واحدةٍ منها في أحقٌّ مَواضِعِها(٣) وأُولَى. ذلكَ لِقَطْعِ العُذْرِ ودَفْعِ العِلَلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمْلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي تأمَّلُوا عَمَّا هُمْ علَيهِ مِنَ الباطِلِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَفَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ يُخَرِّجُ على وجوهٍ.

أَحَدُها: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الإهلاكُ، لَيْسَ هُو التَّعْذَيْبَ، لَكُنَّهُ الإمانَةُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِ آمُرُأًا هَلَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] أي تُمِيتُنا إذا فَعَلَ السَّفَهاءُ مَا [فَعَلُوا، ولا](٤) تُبْقِيهِمْ لِما يُرْجَى مِنَ التَّوبَةِ، أو تُخدِثُ منهُمْ مَنْ لَم يَسْفَهُ.

والإضافةُ (٥) إلى الجُمْلَةِ بِوَجهِينِ:

[أحَدُهُما](١): على إرادةِ مَنْ سَفِهِ منهُمْ.

والثاني: على الكُلّ؛ إذِ المَوتُ حَقَّ مكتوبٌ على جَميعِ البَشَرِ إلا على التَّغذيبِ على مَغنَى لا تَفْعَلُ أنْتَ كذلكَ كما يقولُ الرجلُ: أنا أفْعَلُ هذا؟ أو أنْتَ تَفْعَلُ هذا على التَّبَرِّي والتَّبْرِئةِ كقولِهِ (٧) تعالى: ﴿إِنْ هِنَ إِلَّا فِنْلَكَ﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي تَفْعَلُها (٨) ابْتِلاءَ لا تَعْذيباً.

والثالث: أنْ يكونَ على الإِيجابِ بِجَمْعِهِمْ في ذلكَ، وإنْ كانَ الذي اسْتَحَقَّ بَعْضَهُمْ في حقَّ المِحْنَةِ؛ إذْ لهُ ذلكَ ابْتِداء، وذلكَ نَحُو أَمْرِ أحدِ بما ابْتَلاهُمْ، وإنْ لم يكُنْ منهُمْ جميعاً المَعْصِيَةُ. وعلى ذلكَ أَمْرُ جَميعِ أنواعِ المَصائِبِ، يَجْمَعُ فيها بَيْنَ أَهلِ الخَيرِ والشَّرِ بِحَقَّ المِحْنَةِ لا العُقوبَةِ، وإنْ كانَ في بَعْضِهِمْ عُقوبَةً، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٧٥ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا﴾ الحُتَلَفَ أهلُ التَّأُويل في هذا:

قالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ هَذَا نَبِيّاً ﴿فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ يَعْنِي مِنَ النَّبُوَّةِ، وكَفَرَ بها. لكنَّ هذا بَعيدٌ، مُحالُ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ الرسالةَ في مَنْ يَعْلَمُ أَنهُ يَكُفُرُ بهِ، أَو يَخْتَارَهُ لِوَخْيِهِ، وهو يَعْلَمُ أَنهُ لَيسَ بِأَهْلِ لها، لِقولِهِ<sup>(٩)</sup> تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَكُمُۗ﴾ [الأنعام: ١٢٤]

وقالَ بَعْضُهُمْ: كانَ بَلْعَمُ بْنُ باعورا أعطاهُ اللهُ تعالى آياتٍ، فَكَفرَ بها، وانْسَلَخَ منها. وقِيلَ: عَصَى الِاسْمَ المَخْزونَ، كانَ يُسْتَجابُ لهُ بهِ جَميعُ ما يَسْأَلُ ربَّهُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: كانَ أُمَيَّةُ بْنُ أبي الصَّلْتِ على ما قالَ<sup>(١٠)</sup> عنهُ ﷺ ﴿ إِنهُ آمَنَ بِشِعْرِهِ، وكَفَر بقَلْبِهِۥ [كشف الخفاء لمعجلوني ١٩].

وقالَ بَعْضُهُمْ: نَزَلتِ الآيةُ في مُنافِقي أهْلِ الكتابِ؛ قد كانَ أعطاهُمُ اللهُ الآياتِ، فَكَفْرُوا بِها، وكَذَّبُوها. ولكنْ لا نَذْري في مَنْ نَزَلَتْ؟ وهو في جَميعِ مُكَذَّبي الآياتِ، ولَيسَ بِجِبُ أَنْ نَخُصًّ (١١) واحداً، أو يُشارَ إلى أحدٍ نَزَلَ فيهِ.

ولكنْ نقولُ: إنها نَزَلَتْ في جَميع مُكَذِّبي الآياتِ.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل وم: التأويل. (۲) في الأصل: وم: النعمة. (۳) في الأصل وم: مواضعه. (٤) في الأصل وم: فعل وإلا. (٥) هذا هو الوجه الثاني. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وقوله. (٨) في الأصل وم: تفجله. (٩) في الأصل وم: نتص.
 تقيل. (۱۱) في الأصل وم: نتص.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَآنسَلَخَ مِنْهَا﴾ خَرَجَ منها، ونَزَعَ منها، وقيلَ: تَرْكَها،وكُلُهُ واحدٌ. ثم يَحْتَمِلُ ﴿فَآنسَلَخَ مِنْهَا﴾ أي كانُوا قَبِلُوها مَرَّةً، ثم رَدُّوها مِنْ بَعْدِ القَبولِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَقْبَلُوها إبْتِداءً، فَخرجُوا منها، وكَذَّبُوها.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِيَ﴾ فيهِ دلالةُ أنَّ اللهَ لا أَيُتْبِعُ الشيطانَ أَحَداً](١) ولا يُزيغُهُ إلاّ بَعْدَ ما كانَ منهُ الإخْتِيارُ لِلضّلالِ والمَيلِ إليهِ [حِينَ قالَ](١): ﴿فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِيَ ﴾ إنما أثْبَعَ الشيطانُ بَعْدَ ما كانَ منهُ الإنْسِلاخُ والنَّزْعُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ﴾ قيلَ: كانَ في عِلْم اللهِ أنْ يكونَ في ذلكَ الوقْتِ مِنَ الغاوِينَ، وقيلَ: كانَ مِنَ الغاوِين؛ أي صارَ منَ الغاوِينَ، إذِ<sup>٣١</sup> انْسَلَخَ منها، وخَرَجَ. والعاوِي: الضَّالُ.

الآية ١٧٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَتَنَهُ بِهَا﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿لَوَفَتَنَهُ بِهَا﴾ عَصَمْناهُ حتى لا يَنْسَلِخَ منها، ولا يُكَذَّبَ بها؛ أي لو شِثْنا لَعَصَمْناهُ حتى لا يَخْتَارَ ما الْحَتَارَ، لكنَّهُ إذْ عَلِمَ منهُ أنهُ يختارُ ذلكَ، ويَمِيلُ إليهِ شاءَ ألّا يَعْصِمَهُ، ولا يُوَفِّقَهُ.

فكيف ما كانَ فهو على المُغتَزِلَةِ؛ لأنهُ أَخْبَرَ لو شاءَ لَرَفَعَهُ بها، وكانَ لهُ مَشيئَةُ الرَّفْعِ. ثم أَخْبَرَ أنهُ لم يرفَعُهُ ( )، ولو رَفَعَهُ بها كانَ أَصْلَحَ لهُ في الدينِ. دلَّ أنهُ قد يَفْعَلُ بهِ ما لَيسَ هو بِأَصْلَحَ في الدينِ. وهُمْ يَقُولُونَ: المَشيئَةُ ههنا مَشِيئَةُ القَهْرِ والقَسْرِ لا مَشِيئَةُ الإخْتِيارِ. لكنْ ما ذَكَرْنا أنَّ الإِيمانَ في حالِ الإضطِرارِ والقَهْرِ لا يكونُ إيماناً. فلا مَعْنَى لذلك، ولا يكونُ ذلكَ رفعاً، فَيَبْطُلُ قُولُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ وهو ما ذَكَرْنا: لَمَّا عَلِمَ منهُ أَنهُ يَخْلُدُ إلى الأرضِ، ويَميلُ إليها لم يَعْصِمْهُ (٥) ولم يرفَغهُ. والإخلادُ إلى (١) الأرضِ: قالَ الحَسَنُ: سَكَنَّ إلى الأرضِ. وكذلكَ قالَ الكِسائيُ: الإخلادُ في كلامِهِمْ الشّكونُ إلى الشّيءِ والرُّكونُ إليهِ. وقالَ أبو عُبَيدَةَ: هو اللُّرُومُ لِلشَّيءِ.

وفي (٧) قولِهِ: ﴿وَلَنَكِنَهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾ دلالةٌ أنَّ الإزاغَة مِنَ اللهِ وتَرْكَ العِصْمَةِ كما يكونُ منَ العَبْدِ المَيْلُ والرُّكُونُ (٨) إلى مُخالفَتُهِ وتَرْكُ الإلتِيمارِ لهُ واتِّباعُ الهَوَى.

قَالَ قَتَادَةُ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَوَقَنَاهُ بِهَا﴾ يقولُ: لو شِنْنا مِنْ إتيانِهِ الهُدَى فلم [يَكُنْ](٩) للِشَيطانِ عليهِ سَبيلٌ، ولكنْ يَبْتَلي مِنْ عِبادِهِ مَنْ يَشاءَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَغَلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ ذِكْرُ الأرضِ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ كِنايَةً عنِ الدنيا كقولِهِ تعالى: ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ الدَّيْلَ ﴾ [الأنعام: ٧٠]. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ كِنايَةً عنِ الذُّلُ والهَوان؛ لأنَّ كلِّ خَيرٍ وبَرَكَةٍ إنما يُظلَبُ منَ السماءِ، وهُمْ إذا اخْتارُوا ذلكَ اخْتارُوا الذُّلُ والهَوانَ.

وقالَ الحَسَنُ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَأَتَبْعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ الآية: قالَ: حالَ الشيطانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصْحَبَ الهُدَى بِما مَنَاهُ، وزَيَّنَ لهُ ﴿ وَالنَّبَعَ هَوَنَهُ فَشَلُمُ كُمْثُلِ الْكَلْبِ [كقولِهِ تعالى: ﴿ سَلَةَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَدِينَا ﴾ [الآية: ١٧٧] أي ساءَ مَثَلُ الأفعالِ التي ضرَبَ اللهُ مَثْلُها بالذي ذكرَ في القرآنِ [ (١٧ قالَ: ﴿ سَلَةَ مَثَلًا ﴾ صَدَقَ اللهُ ، وبِنْسَ المَثلُ ﴿ فَأَقْشُعِي ٱلْقَصَصَ لَمَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فَتَذَبَّرُوا ، فَتَفَكَّرُوا في أمثالِ اللهِ التي ضرَبَ ، واعْقِلُوها. إلى هذا ذَهبَ الحَسَنُ.

وقالَ غَيرُهُ: وَجْهُ ضَربِ مَثَلِ الذي كَذَّبَ بالآياتِ بالكَلْبِ، مِنْ عادَتِهِ أَنْ يَذِلَّ، ويَخْضَعَ لِكُلِّ أحدٍ لِمَا يَطْمَعَ أَنْ يَنَالَ منهُ شَيءٍ، ولا يُبالي ما يُصيبُهُ مِنَ الذُّلُ والهَوانِ في ذلكَ بَعْدَ أَنْ يَنَالَ منهُ شيئاً (١١٠). فَعَلَى ذلكَ الكَافِرُ والمُكَذُّبُ بالآياتِ لا يُبالي ما يَلْحَقُهُ مِنَ الذُّلُ / ١٩٠ ـ ب/ والهَوانِ بَعْدَ أَنْ يُصِيبَ مِنَ الدُنيا شَيئاً.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يتبعه الشيطان أحد. (۲) في الأصل: حيث، في م: حيث قال. (۲) في الأصل وم: إذا. (٤) في الأصل وم: يرفع. (٥) من م، في الأصل: يعصمه. (٦) في الأصل وم: في. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (١) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: بشيء.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ وَجْهُ ضَرْبِ المَثَلِ بالكَلْبِ لِما أَنَّ مِنْ عادَةِ الكِلابِ إذا ظَفِرَتْ بالجِيَفِ تَنْكَبُ عليها<sup>(١)</sup>، حتى إذا تُنادَى<sup>(٢)</sup> وتُدْعَى، لا تَكْتَرِثُ إليهِ، ولا تَلْتَفِتُ. فَعَلَى ذلكَ هذا الكافِرُ يَنْكَبُ [على كُلّ]<sup>(٣)</sup> جِيفَةٍ، ويَخْضَعُ، ولا يَلْتَفِتُ إلى ما نُودِيَ، ودُعِي إليهِ.

وقولُهُ تعالى ﴿إِن تَحْسِلَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ﴾ أي يُخْرِجُ لسانَهُ، ويَتَنَفَّسْ تَنَفُّساً ﴿أَوْ نَتْرُكُهُ يَلْهَتْ﴾ ومَغناهُ، واللهُ أعلَمُ، إذا أصابَهُ العَطَشُ والجوعُ لَهَتْ، وإذا لم يُصِبُّهُ لَهَتَ أيضاً. فَعَلَى ذلكَ الكافِرُ يَميلُ إلى ذلكَ، ويَخْتارُ، أصابَهُ شِدَّةً، أولم تُصِبُّهُ، أو كلامٌ نَحْوُ هذا.

وقالَ قتادَةُ: هذا مَقَلُ الكافِر؟ مَيْتُ الفُؤادِ كما أُمِيتَ فُؤادُ الكَلْبِ ﴿ زَالِكَ مَشَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيناً ﴾ ضَرَبَ اللهُ ۞، مَثَلَ الكافِرِ مَرَّةً بالكَلْبِ ومَرَّةً بالمَيْتِ ومَرَّةً بالأعَمْى ومَرَّةً بالتُّرابِ ومَرَّةً بالأنعام ونَحْوَ هذا، وذلكَ لِما فيهِ مِنْ مَعاني ما ذكرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَقَلَّهُمْ﴾ كذا؛ وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ أَلَذِى مَاتَيْنَهُ مَايَئِنَهُ وَالْأعراف: ١٧٥]. أمَرَ رسولَهُ لِيَقُصُّ أنباءَ الامم السالفةِ على هؤلاءِ لِيكونَ زَجْراً وتَخذيراً لِلْكُفارِ لِيَعْلَمُوا ما حَصَلَ بأولئكَ بِصَنِيعِهِمْ لِيَخذَرُوا مِنْ صَنيعِهِمْ، ويكونَ عِظَةً وتذَكيراً لِلمؤمِنينَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةُ لِلْمُثَنِينَ﴾.

**الآبية ١٧٧)** وتولُهُ تعالى: ﴿سَلَةَ مَثَلًا ٱلْغَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَشِنَا﴾ الآية قد<sup>(١)</sup> ذكرُنا في غَيرِ مَوضِع أنَّ آياتِهِ، قِيلَ: دينُهُ، وقيلَ: حُجَّتُهُ وبَراهينُهُ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ مَلَا ﴾ الأفعالُ التي ضَرَبَ اللهُ تعالى مَثْلَها بالذي في القرآنِ.

الآية ١٧٨ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُرَ الْمُهْتَدِيٌّ ﴾ شَهدَ اللهُ تعالى مَنْ هَداهُ فهو المُهْتَدِي؛ أي مَنْ هَداهُ اللهُ في الدنيا فهو المُهْتَدِي في الآخرةِ ﴿وَمَن يُصْلِلُ﴾ في الدنيا فهو الخاسِرُ في الآخِرَةِ. فلو كانتِ<sup>(ه)</sup> الهدايَةُ البَيانَ والأمْرَ والنَّهْيَ على ما ذَكَرَهُ قومٌ لَكَانَ الكَافرُ والمعومِنُ في ذلكَ سَواءً؛ إذْ كَانَ البيانُ والأمْرُ والنَّهْيُ للكافِرِ على ما كَانَ لْلِمؤمِنِ، فلم يَهْتَلِ.

فَدَلَ أَنَّ في ذلكَ مِن اللهِ زيادَةَ مَعْنَى لِلْمؤمِنِ، لم يَكُنُ ذلكَ منهُ إلى الكافِرِ، وهو التوفيقُ والعِصْمَةُ والمَعونةُ. ولو كانَ ذلكَ لِلْكافرِ لَاهْتَدَى [كما اهْتَدَى](٢) المؤمِنُ. ولو كانَثْ<sup>(٧)</sup> بَيَاناً لَكانَ ذلكَ البَيانُ منَ الرُّسُل وغِيرهِمْ<sup>(٨)</sup> على قولِهِمْ.

وكذلكَ قولُهُ تِعالَى: ﴿وَمَن يُعْدَلِلُ﴾ اللهُ ﴿ فَأَوْلَكِكَ هُمُ لَلْخَيْرُونَ﴾ الْحَبَرَ أَنَّ مَنْ أَضَلَّهُ فقد خَسِرَ. دلَّ أنهُ كانَ منهُ زيادَهُ مَعْنَى، وهو الخِذْلانُ والتَّرْكُ، أو خَلْقُ فِعْلِ الضلالِ.

ولَيسَ على ما يقولُهُ المُعْتَزِلَةُ: إنهُ قد هداهُمْ جميعاً، لكنْ لم يَهتَدُوا، فَيُقالُ لهُمْ: أنْتُمْ أغلَمُ أم اللهُ تعالى كما قالَ تعالى لليهودِ: ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾؟ [البقرة: ١٤٠] فظاهرُ الآيةِ على خِلافِ ما يَقولونَ، ويَذْهَبونَ.

[الآية ١٧٩] ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ رَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّدَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَأَلِانِينَ ﴾ قالَتِ المُعْتَزِلَةُ: لم يَخْلُقُهُمُ اللهُ تعالى لِجَهَنَّمَ، ولكنْ خَلَقَهُمْ، وَذَرَأَهُمْ، وأعطاهُمْ مِنَ القُوَّةِ ما يَكْسَبُونَ الجَنَّةَ، غَيرَ أنهُمْ عَمِلُوا أعمالاً اسْتَوجَبُوا بها النارَ، فصَاروا للِنَّارِ بِمَا عَمِلُوا مِنَ الأعمالِ، لا أَنْ خَلَقَهُمْ لِجَهَنَّمَ.

ثم الحُتَلَفُوا هُمْ في تأويِل<sup>(٩)</sup> قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ كَيْبِرَا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلإنسِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ذَكَرَ بما إليهِ آلَتْ عاقِبَةُ أَمْرِهِمْ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَالْنَقَطَهُ مَالُ فِرْعَوْكَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُّوًّا وَحَزَيًّا ﴾ [القصص: ٨] لم يَلْتَقِطُوهُ لِيكونَ لَهُمْ مَا ذَكَرَ، ولكنْ إنما الْتَقَطُوهُ لِيكُونَ لَهُمْ مَا ذَكَرَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَنَ أَن يَنفَمَنَآ أَوْ نَتَخِذُمُ وَلَذَا ﴾ [القصص: ٩] لهذا الثَّقَطُوهُ، لكنَّهُ صارَ لَهُمْ ما ذَكَرَ. أَخْبَرَ عمّا إليهِ آلَ أَمُرُهُ. فَعَلَى ذلك هذا، وكما يُقالُ: لِدُوا لِلْمَوتِ، وابْنُوا لِلْخرابِ، ولا أَحَدَ يَلِدُ لِلْموتِ، ولا يَشْي لِلْخَرابِ، ولكنهُ إنباءٌ عمّا (١٠) تَؤُولُ إليهِ عاقِبَةُ أَمْرِهِ مِنَ المَوتِ والخرابِ.

<sup>(</sup>١) فِي الأصل وم: لها. (٢) في الأصل وم: يتادى لها. (٢) في الأصل وم: لكل. (٤) في الأصل وم: وقد. (٥) في الأصل وم: كان. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: كان. (٨) في الأصل وم: وغيره. (٩) في الأصل وم: تأويله. (١٠) في الأصل وم: ما.

إلى هذا يَذْهَبُ عامَّةُ المُعْتَزِلَةِ. وقالَ أبو بَكْرِ الأصَمُّ: الآيةُ على التَّفْدِيمِ والتَّاخِيرِ؛ كأنهُ قالَ: ولقد ذَرَأْنا كثيراً مِنَ الجِنُّ والانْسِ لَهُمْ قلوبٌ لا يَفْقَهُونَ، ولَهُمْ أغْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ، ولَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها: أولئكَ لِجَهَنَمَ وأولئكَ كالانعامِ.

لكنَّ هذا بعيدٌ لأنهُ لو جازَ هذا في هذا لَجازَ مِثْلُهُ في جميعِ القرآنِ أنْ يَجْعَلَ أَوَّلَ الآيةِ في آخِرِها وأخِرَها في أوَّلِها، ا محالٌ

وأمّا قولُهُمْ: أنهُ إخبارٌ عمّا إليهِ آلَتْ عاقبةُ أَمْرِهِمْ، واسْتِشْهادُهُمْ بِقولِهِ تعالى: ﴿ فَٱلْفَطَهُمُ مَالُ فِرْعَوْكَ لِيَكُونَ لَهُمْ ﴾ [القصص: ٨] كذا فهو يَصْلُحُ لِمَن (١) يَجْهَلُ عَواقِبَ الأمورِ، يَخْرُجُ ذلكَ منهُ على التّنْبِيهِ والإيقاظِ لِما لم يَعْرِفُوا عاقِبَةَ ما صارَ إليهِ الأَمْرُ.

فأمّا اللهُ، سُبْحَانَهُ، عالِمُ السَّرُ والعَلانِيَةِ وما كانَ، ويكونُ في الأوقاتِ التي يكونُ، فلا<sup>(٢)</sup> يَحْتَمِلُ ذلكَ؛ وقولُ الناسِ: لِدُوا لِلْموَتِ، وابْنُوا لِلْخِرَابِ فهو إنما يَذْكُرُونَ هذا عندَ التَّنْبِيهِ والإيقاظِ لِجَهْلِهِمْ بِعواقِبِ الأمورِ، وإنْ كانُوا لا يَبنُونَ ولا يَلدُونَ لِلْموتِ والخراب، وما قَصَدُوا لهُ.

وأمّا التأويلُ عندَنا على ما ذَكَرَ في ظاهِرِ الآيَةِ أنهُ خَلَقَ لِجَهَنَّمَ كثيراً مِنَ الجِنَّ والإنْسِ [لأنهُ](٢) أعْلَمُ في الأزلِ أنهمُ يَخْتارُونَ فعلَ الكُفْرِ والأعمالَ الخِبيثةَ التي يَسْتَوجبونَ بها النارَ؛ خَلَقَهُمْ لجهنَّمَ لِما عَلِمَ مُنهمْ ذلكَ في الأزلِ أنهُمْ يختارُونَ الأعمالَ الخبيثةَ، فَذَرَاهُمْ على ما عَلِمَ (٤)، منهُمْ ما (٥) يختارونَ، ويكونُ منهمْ.

وكذلك خَلَقَ المؤمِنينَ لِلْجِنَّةِ لِما عَلِمَ في الأزلِ أنهُمْ يختارُونَ فِعْلَ الهُدَى، ويَعْمَلُونَ أعمالاً طَيِّبَةً يَسْتَوجِبونَ بها الجَنَّةَ. خَلَقَهُمْ لِلْجَنَّةِ لا أَنْ خَلَقَهُمْ لِلْجَنَّةِ مُرْسَلاً،أو خَلَقَهُمْ لِجَهَنَّمَ مُرْسَلاً، ولكنْ لما ذَكرُنا، واللهُ أغْلَمُ.

وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِمْنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعَبُدُونِ﴾ [الذريات: ٥٦] إنما خَلَقَ منهُمْ لِلْعبادَةِ مَنْ عَلِمَ أَنهُ يَعْبُدُهُ، ويُطْمِعُهُ، وأمّا مَنْ عَلِمَ منهُ أنهُ يكفُرُ بهِ، ويَعْصِيهِ فهو إنما خَلَقَهُ لِما عَلِمَ [أنَّ كُفْرَهُ] (٢) يكونُ منهُ. فَمَنْ كان عَلِمَ منهُ في الأزلِ أنهُ يكونُ منهُ المعمورةُ عَلَقَهُ لِذلكَ؛ لأنهُ لا يَجوزُ أنْ يَعْلَمَ منهُ المَعْصِيةَ وَفِعْلَ الكُفْر، فَيَخْلُقَهُ عَلَى خِلافِ ذلكَ. ذَلُ أنهُ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلمُ.

ويَحْتَمِلُ (٧) أَنْ يُقالَ: قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] الفريق الذي عَلِمَ منهُ العِبادَةُ لا الكُلَّ. دليلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدَّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْبِيرًا مِنَ لَلِمِنَ وَٱلْإِنسِ ﴾ ولم يقُل: ذَرَأْنا الكُلَّ. فهذِهِ في فريقٍ، وهذِهِ في فريقٍ آخَرَ.

وهذا التأويلُ يَرْجِعُ إلى الخُصوصِ. أَلا تَرَى أَنَّ الصَّبْيانَ والمَجانِينَ لم يَدْخُلُوا فيه؟ أَو أَنْ يكونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا الْخَلُونَ لَا يُعْتَدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] أي إِلّا لِأَكَلَفَهُمُ العِبادَةَ، وآمُرَهُمْ بها. فإنْ كَانَ هذا فهيَ على الكُلِّ على الكلِّ على الكلُّ على الكلْ

ويَحْتَمِلُ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِمَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أي ما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلّا لِتَشْهَدَ خِلْقَتُهُمْ على وحدانِيَّةِ اللهِ وصَرْفِ العبادَةِ إليهِ. وقد شَهِدَتْ خِلْقَةُ كُلِّ كافِرٍ ومُومِنِ على وَحْدانيّتِهِ وأُلوهِيّتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُمْ قُلُوبٌ لَا يَمْفَهُونَ بِهَا ﴾ الفِقْهُ هو مَعْرِفَةُ الشَّيءِ بِمَعناهُ الدالُ على نَظِيرِهِ، أو معرفةُ الشَّيءِ بِمعناهُ الدالُ على مُدَبِّرِهِ. فهؤلاءِ الكَفَرَةُ لم يَفْقَهُوا لِما لم يَنْظُرُوا إلى الأشياءِ لِمَعْناها وحَقائِقِها، إنما نَظَرُوا إلى الأشياءِ لِظواهِرِها. وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمُمْ أَعَيُنٌ لَا يُبْعِرُونَ بِهَا ﴾ لِما نَظَرُوا إلى ظواهِرِها لم يَنْظِرُوا إلى مَعانِيها وحَقيقَتِها لِيَدُلَّهُمْ على تَدْبيرِ وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ كما كانت للأنعام قلوبٌ وأغينٌ وآذانٌ، لكن لا يَفْقَهُونَ مَعْناها وحَقيقَتِها، وإنْ كانُوا يَسْمَعُونَ النداءَ، ويَنْظُرُونَ إلى ظواهِرِ الأشياءِ. فَعَلَى ذلكَ الكفارُ، وإنْ كانُوا يَسْمَعُونَ النداءَ، ويَنْظُرُونَ إلى ظواهِرِ الأشياءِ. فَعَلَى ذلكَ الكفارُ، وإنْ كانُوا يَسْمَعُونَ النداءَ، ويَنْظُرُونَ إلى ظواهِرِ الأشياءِ. فَعَلَى ذلكَ الكفارُ، وإنْ كانُوا يَسْمَعُونَ النداءَ، ويَنْظُرُونَ إلى ظواهِرِ الأشياءِ. فَعَلَى ذلكَ الكفارُ، وإنْ كانُوا يَسْمَعُونَ النداءَ، ويَنْظُرُونَ الإنعام.

<sup>(</sup>١) أدرج في الأصل قبلها: هذا. (٢) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: عمل. (٥) في الأصل وم: أنهم. (٦) في الأصل وم: أنه خلقه. (٧) في الأصل وم: أو.

وأصلُهُ: أنهُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا تلكَ الحواسُّ في ما جُعِلَتْ لَهُمْ لِمَعْرِفةِ حَقائِقِ الأشياءِ وما أُذرجَ فيها مِنَ المعاني والحِكْمَةِ، فَصارُوا في الحَقيقَةِ كَمَنْ لا حَواسٌّ لَهُ، أو لم يَنْتَفِعوا بها انْتِفاعَ مَنْ لَهُمْ تلكَ، بل كانُوا كَمَنْ لَيسَ لهمْ تلكَ. لذلكَ نَفَى عنهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ/ ١٩١ ـ أ/ قائلونَ: نَفَى عنهُمْ هَذِهِ الحَواسَّ لِما لَم يَنْتَفِعُوا بِهَا انْتِفاعَ مَنْ لَهُمْ تلكَ، بَل كَانُوا كَمَنْ لَيسَ لِهِمُ تلكَ الحَواسُ لِلْمَعْنَى الذي جُعِلَتْ تلكَ الحَواسُ فَهِمْ ﴿ كَالْأَنْكِرِ بَلْ هُمْ أَضَلًى ۖ لأنَّ هؤلاءِ إذا ضَلُوا الطريق، فَهُدُوا، وأُرْشِدُوا، لا يَهْتَدُونَ، ولا يَرجِعُونَ عَنْ ذلكَ، والدُّوابُ إذا ضَلُوا الطريق، فَهُدُوا [الهُتَدَوا، وَوَعَوا] (١٠)، ومَالُوا إليهِ: فَهُمْ أَضَلُ مِنَ الأنعام لِما ذَكَرَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلَّ﴾ لأنَّ بُنْيَةَ الأنعامِ لا تَحْتَمِلُ فَهْمَ ذلكَ، وبُنْيَةَ هؤلاءِ تَحْتَمِلُ، إذ جَعَلَ لَهُمْ عُقولاً تُمَيِّزُ، وتَغْرِفُ حِكْمَةَ مُدَبِّرِها ومُنْشِئِها، لكنّهُمْ ضَيَّعُوها، ولم يكُنْ مِنَ الأنعام تَضْيِيعٌ، لذلكَ كانَ أولئكَ أضَلَّ.

قالَ ابْنُ عباس ظَيْنَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَانًا لِجَهَنَدَ كَيْبُا مِنَ الْجِينَ وَالْإِنسِ لَمُمْ أُلُوبُ لَا يَفْقَبُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعْبُ لَا يَشِرُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعْبُ لَا يَسْمُونَ بِهَا ﴾ لِما خَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى الْمَعْرِهِمِ غِشَوَةً ﴾ [البقرة: ٧] فَعِنْ ثَمَّةً لَم تَفْقَهُ قُلُوبُهُمْ، ولم تُبْصِرْ أَعْيُنُهُمْ، ولم تَسْمَعْ آذانُهُمْ. وقالَ: ثم ضَرَبَ لَهُمْ مَثلًا فقالَ: ﴿ أَوْلَتِكَ كَالْمُنْدِ ﴾ في الأخلِ، لأنَّ هَمَّهُمْ (٢٠ لَيسَ إلاّ الأكلَ والشربَ كَهَمْ (٣) الأنعامِ والبهائِمِ لَيسَ هَمُّهُمْ (١٠) إلّا الأكلَ والشربَ وقضاء الشَّهُوةِ ؛ فهي تَسْمَعُ النداء، ولا تَعْقِلُ. فَعَلَى ذلكَ الكافِرُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْلَتِكَ كَالْأَنْكِ فِي فَهُم مَا أَلْقِيَ إِلِيهِمْ ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ لأنهُمْ أغلِمُوا سَبَبَ فَهُم ذلكَ، والأنعامُ لا.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ لأنَّ الأنعامَ تَعْرِفُ ربَّها، وتُوَخِّدُهُ، وتَذْكُرُهُ كقولِ<sup>(ه)</sup> اللهِ تعالى: ﴿وَإِن مِن شَىّ اللَّا يَسَيِّحُ بِجَدِهِ.﴾ الآية [الإسراء: ٤٤] وكقولِهِ تعالى: ﴿كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلَانَمُ وَنَـثْيِيمَةُ﴾ [النور: ٤١] وهؤلاءِ لا يُعرفونَهُ، ولا يُوخِّدُونَه، فَهُمْ أَضَلُّ.

ويَخْتَمِلُ<sup>(١)</sup> أن يُقالَ: هُمْ أَضَلُّ، ولا يَهْتَدُونَ، وإنْ هُدُوا، ودُعُوا، والأنعامُ تَهْتَدي. وهُمْ أَضَلُّ لأنهُمْ يَضِلُّونَ، ويُضِلُونَ غَيَرهُمْ، والأنعامُ لا. أوهُمْ أَضَلُّ لأنهُمْ لا يُتَتَفَعُ بِهِمْ، والأنعامُ يُنْتَفَعْ بها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ النَّنْفِلُونَ ﴾ عَنْ فَهُم ما أَلِقَي إليهِمْ، وأُمِرُوا بِهِ، وغافِلونَ عمّا أُوعِدِوا.

الآية ١٨٠ ووله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ لَلْسُنَى فَآدَعُوهُ بِهَا ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهيَنِ: يَحْتَمِلُ انهُمْ قد ظَنُوا أَنَّ في إثباتِ عَدَدِ الأسماءِ إيجابَ إثباتِ عَدَدٍ مِنَ الذَّواتِ (٢٠)، فأخبَرَ أَنْ لَبَس في إثباتِ عَدَدِ الأسماءِ إثباتُ أعدَادِ مِنَ الذَّواتِ (٢٠)؛ إذْ قد يُسَمَّى الشَّيّ الواحِدُ بأسماءٍ مُحْتَلِفَةٍ. ثم لا يُوجِبُ ذلكَ إثباتَ عَدَدِ ذلكَ ولا تَجْزِئَتَهُ مِنْ نَحْوِ ما تُسَمَّى الحَرَكَةُ حَرَكَةً عَرَضاً شيئاً خَلْقاً مِنْ غَيرِ أَنْ أُوجَبُ ذلكَ إثباتَ عَدَدِ الحَرَكةِ أَو تَجْزِئَتُهُ، وكذلكَ في جَميعِ الأشياء. فَعَلَى ذلكَ يُخْبِرُ أَنهُ لَيسَ في إثباتِ عَدَدِ مِنَ الذواتِ على ما ذَكْرَنا.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ هذا مُقابِلَ قولِ كَانَ مَنْهُمْ، وهو أَنْ وصَفُوا الله بِشَيءٍ، لا يَخْسُنُ أَنْ يُوصَفَ بِهِ، وأضافُوا إليهِ أشياءَ لا تَصِحُّ أَنْ تُضافَ مِنْ قولِهِمْ: يا خالِقَ الخنازيرِ ويا خالِقَ الخبائِثِ ويا إلهَ القرَدَةِ ونَحْوهِ. فأخْبَرَ أَنِ ادْعُوهُ بالأسماءِ الْحُسْنَى ممّا ثَبَتَ عندَ (٩) الخُلْقِ أَنهُ مُسَمَّى [بِها بِما هداهُمْ] (١١)؛ يُقالُ: يا هادٍ يا مُرْشِدُ ونَحُوهُ، ويُقالُ: بِما (١١) أعطاهُمْ مِنْ النَّعْمِ: يا كريمُ يا جَوادُ يالطيفُ ونَحُوهُ، وبُقالُ: يا خالِقُ يا رزّاقُ يا الله يا رَحمنُ يا رَحِيمُ لِما ظَهَرَ في أَنْفُرِهِمْ مِنْ أَلْوهِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ، فقالَ: لا تَدْعُوا بكذا، ولكنِ ادْعُوا بالأسماءِ التي ثبتَ عندَ الخَلْقِ تَحْقِيقاً [أنهُ يُسَمَّى بها] (١٢)، وهو ما ذكُرْنا، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) من م في الأصل: وعرفوا. (۲) في الأصل وم: همتهم. (۳) في الأصل: وم: كهمة. (2) في الأصل وم: همتهم. (۵) في الأصل وم: لقول. (٦) في الأصل وم: أو. (٧) و(A) في الأصل وم: الذات. (٩) في الأصل وم: عنه. (١٠) في الأصل وم: به من نحو ما أعطاهم. (١١) في الأصل وم: ما. (١٣) في الأصل وم: وإنه يسمى به.

وقد رُوِيَ على هذا المَعْنَى أنَّ رجلاً دعا في صلاتِهِ فقالَ: يا اللهُ ويا رحمنُ ويا رحيمُ، فقالَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ: أَلْيَس بِزَعْمِ محمدٍ وأَصْحابِهِ أَنهُمْ يَعْبُدُونَ إِلها واحداً؟ فما بالُ هذا يَدْعُو رَبَّينِ نَحْوَ ماسَمُّوها آلهةً وأرباباً؟ فقالَ: هذهِ الأسماءُ التي تَدْعُونَ بها الأصنامَ لهِ، فادْعُوهُ بها، ولا تَدْعُوا الأصنامَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ بُلُمِدُونَ فِي أَسْمَنْهِوْ.﴾ يَحْتَمِلُ أي لا تُكافِئهُمْ بِصَنِيعِهِمْ، ولا تُجازِهِمْ باذاهُمْ إيّاكَ، فإنّ اللهَ هو المُكافِئُ لَهُمْ والمُجازي بِصَنِيعِهِمْ. ألّا تَرَى أنهُ قالَ في آخِرِهِ: ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَتَمَلُونَ﴾؟.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُمْعِدُونَ فِي آَسَنَهِ فِي قَيلَ: الإلحادُ هو الجَورُ، والمَيلُ عنِ الحَقِّ والوَضْعُ في غَيرِ مَوضِعِهِ. وهُمُ سُمُّوا مُلْحِدينَ لِما صَرَفُوا شُكْرَ نِعَمِهِ إلى غَيرِهِ (١)، سُمُّوا مُلْحِدينَ لِما صَرَفُوا شُكْرَ نِعَمِهِ إلى غَيرِهِ (١)، وعَبَدُوا دُونَهُ مَعَ عِلْمِهِمْ أنهُ لم يكُنْ منْهُمْ إليهِمْ شيءٌ منْ ذلكَ. إنما كانَ ذلكَ لَهُمْ مِنَ اللهِ.

قَالَ ابْنُ عباسٍ: الإلحادُ المَيلُ في جَميعِ القرآنِ، وقيلَ: الإلحادُ: التَّكْذيبُ. قال القتَبِيُّ: يُلْحِدُونَ يَجُورُونَ، [وعَنِ الحَقُ يَعْدِلُونَ]<sup>(٢)</sup> وأَصْلُهُ: الجَورُ والميَلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَيُجْزَلُونَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ﴾ قال: هذِه بِشارَةً لِرسولِ اللهِﷺ، بالنَّصْرِ لَهُ والظَّفَرِ على أعدائِهِ في الدنيا. وقالَ قائلُونَ: هو حَرْفُ وعيدٍ أوعَدَهُمْ ﴿ بِأَذَاهُمْ رسولَ اللهِ ﷺ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِتَنَ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ أي يَهْدُونَ الخَلْقَ بالحَقَّ الذي عندَهُمْ، وهو القرآنُ والكُتُبُ التي عِنْدَهُمْ، وأَمْكَنَ أن يكونَ الحَقُّ هو رسولَ اللهِ ﷺ، [بِهِ]<sup>(٣)</sup> يَهْدُونَ الناسَ، وبِهِ يَعْمَلُونَ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿يَهَدُونَ بِالْمَقِيّ﴾ أي يَهْدُونَ الخَلْقَ إلى سَبيلِ اللهِ على مَا ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى حَيثُ قَالَ: ﴿آدَعُ إِنَّ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَرْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]. ويَخْتَمِل ﴿ إِلْكَتِيّ﴾ ههنا [أنْ يكونَ](٤)هو الله كقولِهِ تعالى ﴿أَنَّ اللّهَ هُوَ ٱلْمَنَّ ٱلْكِينُ﴾ [النور: ٢٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبِهِ. يَمْدِلُونَ ﴾ أي الحَقّ الذي يَهْدُونَ، ويَعْملُونَ[بهِ] (٥) كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أُويِدُ أَنْ أَغَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَنَكُمْ عَنْهُ ﴾ الآية [هود: ٨٨].

الآية MY وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنِنَا﴾ قد ذَكَرْنا هذا في غَيرِ مَوضِعٍ. وقولُهُ تعالى ﴿سَنَتَمْدِجُهُم مِنَ حَبْثُ لَا يَعْضُهُمْ: يَعْلَمُونَ﴾ قالَ قائلونَ: هذا صِلَهُ قولِهِ تعالى: ﴿سَلَة مَثَلًا ٱلْقَوْمُ اللَّهِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنِنا﴾ [الأعراف: ١٧٧] الآية. وقالَ بَعْضُهُمْ: فيهِ الوَعْدُ لِرسولِ اللهِ بالنَّصْرِ والظَّفَرِ على أعداثِهِ. والإسْتِذْراجُ هو الأَخْذُ في حالِ الغَفْلَةِ<sup>(١)</sup> مِنْ حَيثُ أَمِنَ بَغْتَةً كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتَهُم بَقَنَةً وَهُمْ لَا يَشْمُهُنَ﴾ [الأعراف: ٩٥].

وقالَ قاتلونَ: الاِسْتِدْراج المَكْرُ، لكنَّ مَعْنَى ما يُضافُ الاِسْتِدْراجُ والمَكْرُ إلى الخَلْقِ غَيرُ المَعْنَى الذي يُضافُ إلى اللهِ مِنَ المَكْرِ والخِداعِ والاسْتِهْزاءِ ونَحوِهِ، وهو ما ذَكَرْنا على الحَيْلافِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ المَكْرِ والخِداعِ والاسْتِهْزاءِ ونَحوِهِ، وهو ما ذَكَرْنا على الحَيْلافِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ المَكْرِ والخِداعِ والاسْتِهْزاءِ ونَحوِهِ، وهو ما ذَكَرْنا على الحَيْلافِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

والمَعْنَى في الجِهَةِ التي تُضافُ إلى اللهِ غَيرُ الجِهَةِ التي تُضافُ إلى الخَلْقِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يأخُذهُمْ مِمَّا يَسْتَوجِبُونُ، ويَسْتَحِقُّونَ بِحَقُّ الجَزاءِ والمُكافاتِ، فلا يَلْحَقُهُ في ذلكَ ذَمَّ. وأمّا الخَلْقُ في ما بينَهُمْ يَمْكُرُونَ، ويَكيدُونَ لا على الاسْتِخْقاقِ والجَزاءِ.

وعَنِ الحَسَنِ في قولِهِ تعالى: ﴿ سَنَتَنْدِجُهُم مِنْ حَبَّثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [أنه](١٠) قالَ: كلَّما جَدَّدُوا المَعْصِيَةَ جَدَّدَ اللهُ لَهُمْ نِعْمَةً

 <sup>(</sup>١) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: عن الحق ويعدلون. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم: والجهة.
 من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: الفضلة. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: والجهة. (٩) في الأصل وم: والجهة.
 (١٠) ساقطة من الأصل وم.

لِيَسْتَهْزِئُوا، وِيَأْشَرُوا، ويَبْطَرُوا، ثم يُهْلِكُهُمْ. وقالَ بَعْشُهُمْ: يُظْهِرُ لَهُمُ النَّعَمَ، ويُنْسِيهِمُ الشُّكْرَ. وجائزٌ أَنْ يكونَ ممّا ذَكَرَ مِنَ الاِسْتِدْراجِ والمَكْرِ والكَيدِ عبارَةٌ عنِ العذابِ، أي إنَّ أخذي إياهُمْ وعذابي شديدٌ حينُ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ﴾ [الأعراف: ١٨٣] أي عُقوبَتي شديدةً.

الآية ۱۸۳ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَيْنُ ﴾ اي كِيدُوهُ انتم، وأَمْهِلُهُمْ، واكِيدُ لُهمْ كقولِهِ تعالَى: ﴿وَأَكِدُ كِنَا ﴾ [الطارق: ١٦] مُخْرَجَ جَزاءِ كيدهِمْ. يَكِيدُهُ كَذَا ﴾ [الطارق: ١٦] مُخْرَجَ جَزاءِ كيدهِمْ. وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَآكِدُ كِنَا هُمْ جَزاءَ مَكْرهِمْ، وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَمَكَنَا مَصَكُرا ﴾ [النمل: ٥٠] أي جَزَيناهُمْ جَزاءَ مَكْرهِمْ، وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿مَنَا اللهِ عَلَيْهُمْ عَزاءَ مَكْرهِمْ مَكْرُ وخِداعٌ ، وإنْ لم وَمَنَدُهُمْ مَكْرٌ وخِداعٌ ، وإنْ لم يَكُنْ مِنَ اللهِ [مَكْرٌ وخِداعٌ] كَنُ عَقولِهِ تعالَى: ﴿وَهُو أَهُونُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧] أي إعادةُ الشّيءِ عندَكُمْ أَهُونُ مِنَ الإنْتِداءِ ، وإنْ كانَتِ الإعادةُ والإنْبِداءُ سَواءً على اللهِ.

فَعَلَى ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مُنَتَنَذِيبُهُم﴾ وقُولُهُ<sup>(٤)</sup>﴿إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ﴾ [الأعراف: ١٨٢ و١٨٣] ونَخُوُهما<sup>(٥)</sup> أي نَفْعَلُ بكُمْ ما هو اسْتِذْراجٌ وكَيدٌ عندَكُمْ، واللهُ أغْلَمُ.

ودَلَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمْلِ لَهُمْ ﴾ على أنهُ لم يُنْشِنْهُمْ، لِحَاجَةٍ لهُ إليهمْ أو لِمَنْفَعَةٍ لهُ فِيهم، ولكنْ أَنْشَأَهُمْ لِحَوانِجِ أَنْفُسِهِمْ وَلِمَافِعَ تَرْجِعُ إليهمْ حتى إنْ عَمِلُوا نَفْعُوا أَنْفُسَهُمْ، وإنْ تَرَكُوا ضَرُّوا أَنْفُسَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَتِينُّ﴾ قِيلَ: شَديدٌ أي عُقوبَتي شديدةٌ، والمَتينُ المُحْكَمُ القَوِيُّ/ ١٩١ ـ ب/.

الآية كلك وقولُه تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم تِن حِنَةً ﴾ إنَّ الكَفَرَة كانُوا يَنْسُبُونَ رسولَ اللهِ إلى الجُنونِ أحياناً. والذي حَمَلَهُمْ على ذلك، والله أعلم، أنهُم كانُوا<sup>(١)</sup> أهْلَ العِزْ والشَّرَفِ في الدُّنياوِيَّةِ، وكانَ لا يُخالِفُهُمْ أَحَدٌ، ولا يَسْتَقْبِلُهُمْ بالمَكُروو إلّا أَحَدُ رَجلَيْنِ: ذو هَيَبةِ وقُوَّةٍ، ولَهُ أعوانٌ وأنصارٌ، أو رجلٌ بهِ جُنونُ لأنهُمْ كانُوا يَقْتُلُونَ مَنْ يُخالِفُهُمْ في شيء مِنَ الأمْرِ. فلمَ مَا وَاللهُ عَلَيْهُمْ بما يَكْرَهُونَ، ولم يَرَوا مَعَهُ أنصاراً ولا أعواناً ؛ [إنهُ لا يُخالِفُهُمْ] (١) إلّا بجُنونٍ فيهِ، فَنَسَبُّوهُ إلى الجُنونِ لِذلكَ، واللهُ أعلمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نِسْبَتُهُمْ إِياهُ إلى الجُنونِ لِما حَرَّمَ عليهمْ عبادةَ الأصنامِ والأوثانِ التي كانُوا يَعْبُدُونَها، وهُمْ قد رَأَوُا النُعْقلاءَ منهُمْ قد عَبَدُوا الأصنامَ، ولم يُحَرِّمُوا ذلك. فلما حَرَّمَ ذلكَ [عَليهمْ ظَنُوا أَنهُ إِنما حَرَّمَ ذلكَ] (٨) لِآفَةِ. لِذلكَ حَمْلُهُمْ نِسْبَتُهُ إلى الجُنونِ، واللهُ أعلمُ.

ثم عاتبَهُمْ بَتَرْكِهِمُ التَّفَكُرُ فِيهِ بقولهِ: ﴿ أَوْلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةٍ ﴾ لَيَتَبَيَّنَ لَهُمْ انهُ لَيسَ بهِ جُنونُ. وذلك يَحْتَمِلُ وجهَينِ:
[أحدُهُما](١): أنهُمْ لو تَفَكَّرُوا في رسولِ اللهِ بما أَخْبَرَهُمْ مِنَ المَرْغُوبِ والمَرْهُوبِ والمَحْذُورِ في كتابِهِمْ على غَيرِ
لسانِهِمْ والْحَيْلافِ منهُ إلى أحدٍ منْهُمْ ولا تَعَلَّم لَعَلِمُوا(١٠) أنهُ رسولُ اللهِ ﷺ و[أنَّ ما](١١) أَخْبَرَ إنما أَخْبَرَ باللهِ.

والثاني (١٦٠): أَنْ يَكُونَ وَلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ ﴾ أي قد تَفَكَّرُوا، وعَرفُوا أَنْ لَيسَ به جُنونُ، وكذلكَ في قولِهِ تعالَى: ﴿ أَوَلَدْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية: [الأعراف: ١٨٥] أي قد تَفَكَّروا في ذلكَ، وعَرفُوا أَنْ مِثْلَ هذا لم يُخلَقْ عَبَناً باطلاً كما يُقالُ: ألم تَفْعَلُ كذا؟ أي قد فَعَلْتَ. لكنَّهُمْ عاندُوا، وكابَرُوا آياتِهِ وحُجَجَهُ.

واَمْكَنَ اَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا﴾ أي في انْفُسِهِمْ وفي أولئكَ الذينَ عَبَدُوا [كثيراً](١٢) مِنَ الأصنامِ والأوثانِ(١٤) لِيَظْهَرَ لَهُمْ أَنْهُمْ على باطلِ وسَفَهِ، ولِيَتَبَيَّنَ لهمُ أنَّ الحَقَّ هو ما يَدْعُو إليهِ محمدٌ ﷺ لا ما كانُوا هُمْ عليهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، ساقطة في الأصل. (۳) في الأصل وم: مكرا وخداعا. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: وتحوم. (٦) في الأصل وم: لأنهم. (٧) في الأصل وم: أنهم لا يخلفهم. (٨) من م، ساقطة من الأصل: (٩) في الأصل: وم: بالنسبة. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل: وم: ليعلموا. (١٢) في الأصل و.م:و (١٣) ساقطة من لاأصل وم. (١٤) في الأصل وم: أو الأوثان.

وفيه دلالةٌ أنّ الحَقَّ يَلْزَمُ، وإنْ كانَ لا يُعْلَمُ ذلكَ إلّا بالتَّفَكُّرِ والتَّدَبُّرِ، ما لَحِقَ هؤلاءِ مِنَ الوعيدِ الشديدِ والعِقابِ العَظيم لَمَا تَرَكُوا هُمُ التَّفَكُّرَ، وكانَ لَهُمْ سبيلُ الوصولِ إلى معرفةِ ذلكَ. وقولُهُ: ﴿أَوْلَمْ يَنَفَكُرُّواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ إِنهُ لَيسَ بهِ جِنَّةٌ، هو<sup>(۱)</sup> جوابٌ مِنَ اللهِ. ويَحْتَملُ: لو تَفَكَّرُوا في صاحِبِهِمْ أنهُ لَيسَ بِهِ جِنَّةٌ.

ثم اخْبَرَ انهُ ﴿نَذِيرٌ تُمِينُ﴾ لَيسَ كما يَقُولُونَ: إنهُ مجنونٌ؛ إذْ مَعَهُ آياتٌ وبَراهينُ، فهو ﴿نَذِيرٌ تُمِينُ﴾.

الآية 100 وقولُه تعالى: ﴿أُولَدَ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية: يَخْتَمِلُ هذا على الإبْتِداءِ، ويَخْتَمِلُ على الصلةِ بالأوَّلِ، وهو أنهُمْ إذا تَفَكَّرُوا في مَلَكُوتِ السمواتِ والأرضِ عَرَنُوا ألوهِيَّةَ اللهِ ورُبُوبِيَّتَهُ لِما يَرُونَ مِنَ اتصال مَنافِع بَعْضٍ بِبَعْضٍ على بُعْدِ ما بَيْنَهما واتِّساقِ التَّدبيرِ في ذلكَ، فَعَرفُوا أَنَّ ذلكَ كُلُّهُ (٢) مُسَخَرٌ لِمَنْ لهُ التَّمْيِيزُ، وأنَّ المَقْصُودَ في خَلْقِهِ أَهْلُ التَّمِييزِ.

فإذا عَرَفُوا ذلكَ عَرَفُوا أَنهُمْ يَحتاجُونَ إلى مَنْ يُعَرِّفُهُمْ (٣) ذلكَ، ويُعَلِّمُهُمْ مَا يَحْتاجُونَ في ذلك.

ويَحْتَمِلُ على ابْتِداء الأمِرِ بالتَّفَكُّرِ ﴿ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ لِيَدُلَّهُمْ على وَحدانيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْلَابَ لَبِلْهُمْ﴾ كان هذا نَزَل<sup>(٤)</sup> في مَنْ عَرَفَ صِدْقَهُ لكنَّهُ عانَدَ في تَكْذِيبِه، فقالَ: ﴿وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْلَابَ لَبِلْهُمْۚ﴾ يُحَدِّرُهُمْ لِيَرْجِعُوا إلى تصديقِهِ مَخافَةَ الخُروجِ مِنَ الدنيا على ما هُمْ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِيَاتِي حَدِيثِ بَمْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ هذا يَتُوجُّهُ وجهَين:

احدُهُما: أنكُمْ مِمَّنْ تَقْبَلُونَ الأخبارَ والحديث.

فإذا لم تَقْبِلُوا حديثَ رسول اللهِ ﷺ وخَبَرَهُ، ولم تُصَدَّقُوهُ، فَبِأَيِّ حَديثٍ بَعْدَهُ تَقْبَلُونَ؟ وتُصَدَّقُونَ؟ ومَعَهُ حُجَجٌ وبراهينُ، واللهُ أغلَمُ.

والثاني: أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿فَيَأَيَ حَدِيثِمْ بَمَدَمُ يُؤْمِنُونَ﴾ بَعْدَ القرآنِ، وهو كما وصَفَّهُ: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهُ ﴾ الآية:[فصلت: ٤٢] وقالَ ﴿لَمِن ٱجْمَنَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْنُواْ بِيشْلِ هَذَا ٱلْقُرْبَانِ لَا يَأْنُونَ بِيشْلِهِ.﴾ [الإسراء: ٨٨] فإذا لم تَقْبَلُونَ الحديثَ ﴿فَإِنِي حَدِيثِمْ بَمْدَمُ يُؤْمِنُونَ﴾ تَقْبَلُونَ؟

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَمْدَوُ يُؤْمِنُونَ ﴾ يُريدُ بهِ الآخِرَةِ؛ يقولُ: إذا افْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴿ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَمْدَوُ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي لا حديثَ بَعْدَهُ يُؤمنونَ. والتَّأْوِيلُ الآخَرُ في الدنيا.

[الآية 17] وقولُه تعالى: ﴿ مَن يُعْلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ ﴾ وفي مَوضِع أَخَرَ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَلُمُ مِن تُعْلِلُ اللّهُ وَالنّهُي هو التّخْلِيّةَ وَلَو كَانتِ الهدايةُ الأَمْرَ والبيانَ على ما قالَهُ قومٌ لكانَ ذلكَ مِنْ غَيْرِهِ ( ) وكذلك لو كانَ الإضلالُ والإزاغَةُ والنّهُي هو التّخْلِيّةَ لكانَ ذلك يكونُ مَنْ غيرِه، وكُلُّ مَنْ أَصَالًا مُعَ ما في كُلِّ لكانَ ذلك يكونُ مَنْ غيرِه، وكُلُّ مَنْ أرادَ اللهُ أنْ يَهْدِيّهُ أَضَلَهُ غَيرُهُ، وكُلُّ مَنْ أَصَافَ اللهِ مَدْحَهُ. ثم أَصَافَ المِدايّةَ إليهِ مَدْحَهُ. ثم أَصَافَهُما جَمِيعاً إلى نَفْسِهِ.

دلَّ أنَّ هنالكَ زيادةَ مَعْنَى لَيسَ ذلكَ في الإضافَةِ إلى<sup>(٦)</sup> الخَلْقِ، وهو ما ذَكَرَ في غَيرِ مَوضِع: إمّا خَلْقُ فِعْلِ الضَّلالِ مِنَ الكافِرِ وإمّا<sup>(٧)</sup> خَلْقُ فِعْلِ الإهْتِداءِ والإيمانِ مِنَ المؤمِنِ، وكانَ منهُ التَّوفِيقُ والمَعوِنَةُ في الهُدَى والخِذْلانُ في الكُفْرِ.

وهذانِ الوَّجُهانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُما لا يكونانِ مِنَ الخَلْقِ، إنما يكونانِ مِنَ اللهِ. لذلكَ كانَ مَعْنَى الإضافَةِ إليهِ.

وإنما يكونانِ مِنَ الخَلْقِ الدُّعاءَ وغَيرَهُ، لا ما قالَتْهُ المُعْتَزِلةُ مِنَ البَيانِ والأَمْرِ والنَّهْيِ والتَّخْلِيَةِ، إذْ يكونُ ذلكَ مِنَ الخَلْق. وباللهِ العِصمَةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ ﴾ أي مَنْ أهانَهُ اللهُ بالضلالَةِ فلا أَحَدَ يَمْلِكُ إكرامَهُ بالهُدَى.

(١) في الأصل وم: وهذا. (٣) من م، في الأصل: كل. (٣) من م، في الأصل: يعرفونهم. (٤) في الأصل: وم: ترك. (٥) في الأصل وم: غير. (٦) من م، في الأصل: التي. (٧) في الأصل وم: و.

الآيية ۱۸۷ وقولُهُ تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ﴾ قِيلَ ﴿أَيَّانَ﴾ متى قيامُها؟ قالَ القُتَبِيُّ: ﴿أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ﴾ أي متى أَبُوتُها؟ يُقالُ: رَسا في الأرضِ إذا تَبَتَ، ورَسًا في الماءِ، ويُقالُ للْجِبالِ: رَواسِيَ لِثُبوتِها.

ثم الحُتُلِفَ في السؤالِ عَمَّ كانَ؟ قالَ بَعْضُهُمْ: كانَ السؤالُ عنِ الفَناءِ فَناءِ الحَلْقِ وهلاكِهِمْ، لأنهُ قالَ في آخِرِه ﴿لَا تَالَيُكُونَ إِلَّا مَنْكُونَ أَيْ اللَّذِيا.

وقالَ قائلونَ: كانَ السؤالُ عنِ البَعْثِ وقِيامِ الساعَةِ إنكاراً منهُمْ إياها واستِعْجالاً للعذابِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلنَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧] يَسْتَعْجِلُ الذينَ يُؤْمِنُونَ بها، وقولِهِمْ: ﴿أَوْذَا مِثْنَا رَكُنَّا﴾ الآية: [المؤمنون: ٨٧] وغَيرُ تلكَ الآياتِ بدلُ على أنَّ السُّؤالَ كانَ عن الساعةِ.

وَلَيسَ قُولُهُ: ﴿لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَنْنَةً﴾ أنهُ كانَ عنِ الفَناءِ، إذا (٢) كانُوا يَعْنُونَ الفَناءَ. ولا يَجْتَمِلُ أَنْ يكونَ السَّوَالُ عنْ ذلكَ. ثم يَحْتَمِلُ بعدَ هذا وجهَين:

أَحَدُهُما: إِنْ كَانَ السُّوَالُ عَنِ الْكَذِبِ لَهَا فَهُو سُوَالُ اسْتِهْزَاءِ واسْتِعْجَالِ لِمَا ذَكَرْنَا.

والثاني (٣): إن كانَ عَنِ الصِّدْقِ فهو سُوالُ اسْتِعْلام وإشفاقِ لِيتَأَهَّبُوا لها، ويَسْتَعِدُوا كقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا مُشْفِعُونَ ﴾ [الشورى: ١٨] لِما سَمعُوا مِنَ الآياتِ ما يُقَرِّبُ وُقُوعَها كقولِهِ تعالى: ﴿ آفَرَيْتِ السَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١] وقولِهِ تعالى: ﴿ آفَرَبَ اللَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١] وقولِهِ تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهِ فَلَا تَسْتَمْ اللَّهُ أَلَى النَّالِ وَلَمُوهُ مِنَ الآياتِ وَمَا سَمِعُوا مِنْ رسولَ اللهِ: ﴿ يُعِفْتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ ﴾ [البخاري: ٢٥٠٤] وفي بَعْضِ الأخبارِ [أنهُ ] (١) قال: ﴿ كَادِتِ السَّاعَةُ أَنْ تَسْبِقَنِ ﴾ [الترمذي ٢٢١٣] وغَيْرَ ذَلْكَ مِنَ الأخبارِ. حَمَلَهُمْ ذَلْكَ على السؤالِ عنها لِيَتَأَهَبُوا لها، ويَسْتَعِدُوا.

ثم أمَرَهُ أَنْ يقولَ: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَيِّهَا لِوَقِيّآ إِلَّا هُوَّ﴾ أي لا يَكْشِفُها، ولا يُظْهِرُ وَفْتَها / ١٩٢ ـ أَ/ إِلَّا هُو لَيسَ هو كالأمورِ التي تَجْرِي على أيدي الخَلْقِ، ويكونُ لَهُمْ فيها تَدبيرٌ؛ أعني الملائكةَ الذينَ سُلِّطُوا على حِفْظِ المَطَرِ والنباتِ.

وأمّا الساعَةُ فإنها تَقومُ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ لِأَحدِ مِنَ الخَلائِقِ تدبيرٌ فيها أو عِلْمٌ، وهو ما وَصَفَها اللهُ ﷺ، ﴿رَمَاۤ أَشُرُ ٱلنّــَاعَةِ إِلّا كُلَنْجِ ٱلْبَعَــرِ أَقَ هُوَ أَفْـرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧] أَخْبَرَ أَنَّ أَمْرَ الساعَةِ خارجٌ عنْ تدبيرِ الخُلْقِ. بلْ تَقومُ بِتَدبِيرِ اللهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُجْرِيَها أَحدٌ (٥)، واللهُ أَغْلَمُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ نَقُلُتُ فِي السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قِيلَ: ثَقُلَتْ على أهلِ السمواتِ والأرضِ، ثم الْحُتُلِفَ فيهِ: قالَ قائلُونَ: قَولُهُ: ﴿ تَقُلُتُ ﴾ أي خَفِيَتْ على أهلِ السمواتِ والأرضِ، فَذَكَرَ الثُقَلَ لأنَّ كُلُّ مَنْ خِفَي عليهِ شيءٌ ثَقُلَ عليهِ، فَذَكَرَ أنها ثَقيلَةٌ عليهمْ لِخَفَائِها عليهُم. وقالَ قائلُونَ: ثَقُلَ وُقُوعُها على أهل السمواتِ والأرضِ لِكَثْرَةِ أهوالِها وشِدَّةِ وُقوعِها.

وأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﴿ نَقُلَتَ فِي ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضُ عَلَى نَفْسِ السمواتِ والأرضِ على ما ذَكَرَ في قُولِهِ ﴿ نَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ وَالْمُرْنَ مِنْهُ السَّمَوَةُ وَالْمُرْنَ مِنْهُ الْمُنْيَةُ مَنْ يَغْرِفُ ثِقَلَ شَيءٍ لَقَقْلَتْ، وهو ما قُلْنا في قُولِهِ: ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْمَيْوَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

وقولُهُ تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ كَانَكَ حَلِئً عَنَهَا ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ قائلُونَ: ﴿كَانَكَ حَلِئً عَنَهَا ﴾ اي مُكَرَّمٌ مُشَرَّفٌ عِنْدَهُ دَو مَنْزِلَةٍ، فَيُعْلِمُكَ عنها، وكذلكَ قِيلَ [في قولِهِ](١): ﴿ إِنَّهُمْ كَانَ بِي حَلِيبًا﴾ [مريم: ٤٧] قِيلَ: بارًا رَحيماً.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وكقوله. (٢) في الأصل وم: إذ. (٣) في الأصل وم: و. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: على. (٦) ساقطة من الأصل وم.

وقال قائلونَ: ﴿ كَأَنَكَ حَنِيُّ عَنَهُ ۚ أَي عَالِمٌ بِها. وقالَ قَتَادَةُ: ﴿ كَأَنَكَ حَنِيُّ عَنَهُ ﴾ بِهِمْ كَأَنكَ يَجِبُ أَنْ يَسْأَلُوكَ عَنها، وقالَ غَيرُهُ: هو على التَّقديم والتَّأْخيرِ: يسألُونَكَ عنها كأنكَ اسْتَخْفَيتَ السُّؤالَ عنها حتى عَلِمْتَها، ثم قالَ: ﴿ قُلْ ﴾ مالي بها مِنْ عِلْمُ وَالتَّأْخيرِ : يسألُونَكَ عنها كأنكُ اسْتَخْفَيتَ السُّؤالَ عنها حتى عَلِمْتَها، ثم قالَ: ﴿ قُلْ ﴾ مالي بها مِنْ عِلْمُ وَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَلَذِينَ أَكْثَرَ ٱلنَّابِ لَا يَقْلَنُونَ ﴾ أنها كاننة (١٠).

ويَخْتَمِلُ: ﴿ وَلَكِنَ ۚ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنكَ لا تُعْلِمُ أنها متى تكون؟ أو لا يَعْلَمُونَ ما عليهمْ ومالَهُمْ.

وقالَ الحَسَنُ في قولِهِ تعالى: ﴿ تَقُلُتْ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إذا جاءَتْ ثَقُلَتْ على أهلِ السمواتِ والأرضِ، وكَبُرَتْ لِيهِمُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ثَقُلَ ذِكْرُها على أهلِ السّمواتِ والأرضِ، وقالَ قتادَةُ: ثَقُلَ عِلْمُها على أهلِ السمواتِ والأرضِ. وأَصْلُهُ ما ذَكَرْنا؛ أي خَفِيَ عِلْمُها على أهلِ السمواتِ والأرضِ، وإذا خَفِيَ الشّيءُ ثَقُلَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَانَكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ ما ذَكرْنا من التأويلِ، واللهُ أَعْلَمُ. وعلى قولِ بَعْضِهِمْ: الحَفِيُّ الخَبِيرُ العالِمُ. وقالُوا: هو المُشَرَّفُ المُكَرَّمُ البارُّ الذي لا يُسْتَخْفَى عنهُ شَيءٌ ، ولا يُلْبَسُ عليهِ.

(الآية M) وقولُهُ تعالى: ﴿قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْمًا وَلَا ضَرًّا﴾ قال بَعْضُ أهلِ التأويلِ: قولُهُ: ﴿قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْمًا وَلَا ضَرًّا﴾ الهُدَى والضلالَة.

وقالَ قائلُونَ مَنْ أَهْلِ التَّأُويلِ: ﴿ لَا أَمْلِكُ ﴾ جَرَّ النَّفْعِ [إلى نَفْسي](٢) ولا دَفْعَ الضَّرِّ عنها ﴿إِلَا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴾ إلّا أَنْ أَقْدَرَنِي اللهُ على ذلكَ، فأمْلِكُ ذلكَ.

ويُشبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿قُل لَا آمْلِكُ لِنَفْيِي نَفْمًا وَلَا ضَرًا﴾ قال (٣) ذلك لئلا يَتَّخِذُوهُ مَعْبُوداً، ولا يَنْسِبُوهُ إلى اللهِ بالذي لا تَلْيقُ النَّسْبَةُ بِهِ ما قالَتِ النصارَى: المسيحُ ابْنُ اللهِ، وقالتِ اليهودُ: عُزيرٌ ابْنُ اللهِ، (٤) وقال مَشْرِكُو العَرَبِ: الملائكةُ بناتُ اللهِ يَلْيشَهُ بَهِ ما قالَتِ النصارَى عَمْلُ هؤلاءِ وقَدْرِهِمْ، فقالَ ﴿قُل لَا آمَلِكُ لِنَفْيِي نَفْهَا وَلَا ضَرَّا لَه لئلا يَنْسِبُوهُ إلى اللهِ مِنَ الوجهِ الذي نَسَبَ أولئكَ، أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ العَجْزَ والعبادَةَ، وهو ما قالَ عيسَى: ﴿قَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ ءَاتَذِي آلْكِنَبُ ﴾ الآية: [مريم: ٣٠]

وقالَ ابْنُ عباسٍ في قولِهِ: ﴿قُل لَا آمْلِكُ لِنَفْيِي نَفْمًا وَلَا ضَرَّا﴾ وذلكَ أَنَّ أَهلَ مكةَ قالُوا: ألا يُخْبِرُكُ رَبُّكَ يا محمدُ بالتجارةِ المُرْبِحَةِ؟ فَتَنَّجِرَ فيها، فَتَرْبَحَ، أَوَ لا يُخْبِرُكُ بِسَنَةِ القَحْطِ والجُدوبَةِ؟ أَو يُخْبِرُكَ بِوَقْتِ السَّعَةِ والخِصْبِ؟ فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿وَلَوْ كُنتُ آغَنَمُ الْفَيْبِ﴾ وَلَا يُعْبِرُكُ بِسَنَةِ القَحْطِ ﴿ لَاسْتَكَثَّنُ مِنَ الْفَيْرِ ﴾ [يقولُ: لَتَهَيَّأُتُ لذلكَ ﴿ وَمَا مَسَنِي التَّوَيُّ ﴾ ذلك: ﴿وَلَوْ السَّمَةِ إلى هذا ذهب عامَّةُ أهل التأويل.

وقالُوا في قولِهِ: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاَسْتَكَانَتُ مِنَ الْغَيْرِ ﴾ لو (٥) كُنْتُ أَعْلَمُ الغيبَ متى أموتُ؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْغَيرِ اللهُ ومنَ العَمَلِ الصالح.

ولكنَّ الوجْمَة فيهِ غَيرُ مَا ذَهَبُوا إليهِ، لأنهُ إنْ كانَ لا يَعْلَمُ متى يَموتُ؟ لا يَسْتَكَثْرُ مِنَ الخير ومنَ العَمَلِ الصالحِ. أو لو كانَ يَعْلَمُ الغَيبَ لاسْتَكْثِرُ المالَ على ما قالَ بَعْضُهُمْ. وهذا بعيدٌ.

ولكنَّ التأويلَ، واللهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَجْعَلَ قُولَهُ: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْمًا وَلَا مَثَرًا ﴾ أي لا أعلَمُ لكُمْ نَفْمًا ولا ضَرًّا ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ النَّنِ ﴾ وَاللَّهُ الْمَنْتُم بِي ﴿ لَاَسْتَخْتُنُ مِنَ الْفَيْرِ ﴾ عند اللهِ اللهِ وتَصْديقِكُمْ إِيَّايَ، أَو أَنْ يُقُولُ ( ) ﴿ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْمًا وَلَا ضَرًّا ﴾ ولو كُنْتُ أَمِلكُ لَكُمْ ذلك ﴿ لَاَسْتَخْتُنُ مِنَ الْفَيْرِ ﴾ لأنكُمْ إذا وأيتُموني أَمْلكُ لكُمْ دَفْعَ ما غابَ عنكُمْ ودَفْعَ ضَرَّ ما غابَ لآمَنْتُمْ بِي، وصَدَّقْتُموني، فأنا بذلكَ السُتَوجَبْتُ عندَ اللهِ خيراً كثيراً ؛ يَجْعَلُ قُولُهُ: ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ ﴾ جوابَ ما تَقَدَّمَ مِنَ الكلام، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: كائن. (٢) من م، في الأصل: والنفسي. (٣) من م، في الأصل: وقال. (٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُـنَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّمَــُـرَى الْمَسِيعُ ابْرَبُ اللَّهِ﴾ [النوية: ٣٠]. (٥) أدرج قبلها في م: وقال بعضهم. (٦) ساقطة من م. (٧) في الأصل وم: يقال.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ ﴿قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ أي (١) لا أعْلَمُ الغَيبَ إلّا قَدْرَ ما أُوحِيَ إليَّ ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُنْرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ﴾. وقالَ بَعْضُهُمْ: لا أعْلَمُ الغَيبَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إليَّ، ولو كنتُ أعلمُ ذلكَ ﴿لَاَسْتَكُنْرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ﴾. بذلك.

وحاصلُ التَّأُويل في قولِهِ: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكُمُّتُ مِنَ ٱلْغَيْرِ ﴾ ما ذَكَرْنا بِتصديقِكُمْ إيَّايَ وإيمانِكُمْ بي، أو ما ذَكَرْنَا مِنَ السَّعَةِ والخِصْبِ في الدنيا لأهلِهِ ولأصحابِهِ، أو ما ذَكَرْنَا أي لو كُنْتُ أملكُ لَكُمْ نَفْعَ ما غابَ عنكُمْ ودَفْعَ ضَرَرِ ما غَابَ أَيْضًا لَآمَنْتُمْ بِي، وصَدَّقْتموني، فأنا بذلكَ اسْتُوجَبْتُ عندَ اللهِ خيراً كثيراً.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلغَيْبَ لَاسْتَكَانُتُ مِنَ ٱلْغَيْرِ﴾ أي لو كُنْتُ أغلَمُ مَنِ المُصَدَّقُ؟ ومَنِ المُكَذَّبُ؟ ﴿ ﴿ لَاَسْتَكَانُونُ مِنَ ٱلْغَيْرِ ﴾ لأنهُ لا يَشْتَغِلُ بِمَنْ يَعْلَمُ أنهُ يَرُدُّ، ولايُجيبُ، وإنما يَشْتَغِلُ بِمَنْ يَعْلَمُ منهُ أنهُ يُجيبُ، ولا يُكَذُّبُ، فَسْتَكُيْرُ أَنْبَاعَهُ وَالْمُطِيعِينَ للهِ.

[وقولُهُ تبعالى: ﴿وَمَا مَشَنِيَ النُّووْ﴾](٢) قبالَ بَعْنُسَهُمْ: هنو صللةُ قنولِهِ: ﴿أَوْلَمُ يَنَفَكُمُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٤] كانُوا يقولونَ: إنَّ بهِ جنُوناً (٣)، فقالَ: ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوبَ ﴾ مِنَ النُّسْبَةِ إلى الجُنونِ [وقالَ بَعْضُهُمْ](٤): ﴿وَمَا مَسَّنِيَ النُّوَّةُ ﴾ مِنْكُمْ سُوءُ رَدٌّ وتكذيب؛ لأنُه لو عَلِمَ عليهِ الذي يُجيبُهُ، ويُصَدِّقُهُ، مِنَ الذي لا يُجيبُهُ، ولا يُصَدِّقُهُ، لم يَمَسَّهُ شُوءٌ منهُ: [سُوءُ]<sup>(٥)</sup> الرَّدِّ والأذَى لأنهُ لا يَشْتَغِلُ بهِ بَعْدَ ما أقامَ عليهِ الحُجَّةَ مِنَ المُجيبِ [منهمْ ومِنَ الرَّادُ بقولِهِ]<sup>(١)</sup> تعالَى: ﴿إِنْ أَنَاۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾.

الآية ١٨١ ﴾ وقـولُـهُ تـعـالـى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّنَهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا﴾ الآية . قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: إنَّ آدمَ وحَوّاءَ لَمَّا هَبَطا تَغَشّاها آدمُ، فَحَمَلَتْ، فأتاها إبليسُ، فقالَ: يا حَوّاءُ: ما هذا الذي في بِطْنِكِ؟ قَالَتْ: لا أدري، قَالَ: لَعَلَّهُ بَهِيَمةٌ مِنْ هَذِهِ البِهائِمِ نَاقَةٌ أُو شَاةٌ أو بَقَرَةٌ، قَالَتْ: لا أدري، فَأَعْرَضَ عنها ﴿ فَلَمَّا آنْتُلْتَ ﴾ أتاها فقالَ: كيفَ تَجِدِينَكِ؟ قالَتْ: إني لأَخافُ (٧) أنَّ بكونَ الذي ذَكَرْتَ؛ ما أستطيعُ القيامَ إذا قَعَدْتُ إِلَّا بِجَهْدٍ، قَالَ: أَفَرَايِتِ إِنْ دَعُوتِ اللهَ [أنْ] (^ ) يَجَعَلُهُ إنساناً مِثْلَكِ وَمِثْلَ آدَمَ أَتُسَمِّينَهُ ( ^ ) بي ؟ قالَتْ نعم. فانصَرَف، وقالَتْ لِآدَمَ: لقد أَتَانِي آتٍ، فَخُوَّفَنِي بكذًا، وإنِي لأَخافُ(١٠) مِمَّا ذَكَرَ ، فَدَعَوَا اللهَ في ذلكَ.

فَذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمُّوا اللَّهَ رَبُّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِمًا ﴾ يقولُ: جَعَلْتَهُ إنساناً ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ فكانَ هذا دُعاؤُهما قَبْلَ أَنْ تَلِدَ. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَاهَا إِبِلِيسُ، وقَالَ: أَلَا تُسَمِّينَهُ بِي كَمَا وَعَدْتِنِي؟ قَالَتْ: نعمُ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: اسْمِي الحَارِثُ. فذلك قولُهُ: ﴿ قُلْنَا مَاتَنهُمَا مَنلِمًا جَمَلًا لَهُ شُرَّكُمْ فِيمَا مَاتَنهُمَا ﴾ [الأعراف: ١٩٠].

على هذا حَمَلَ أهلُ التَّأْوِيلِ الآيةَ،/ ١٩٢ ـ ب/ إلى آدمَ وحَوّاءَ صَرَفُوها، وذلكَ وَحْشٌ مِنَ القولِ قَبيحٌ في آدمَ وحَوّاءَ. ذلكَ، ولو ثَبَتَ ما قالُوا: إنهما سَمَّيا وَلَدَهُما باسْمِهِ، ونَسَباهُ(١١) إليهِ، لم يكُنْ في ذلكَ إشراكُ، إذْ لو كانَ في مِثْلِهِ إشراكُ لَكَانَ في ما أضافَ العَبيدُ والممَاليكُ إلى الخالِقِ (١٢) إشراكٌ في أُلوهِيَّتِهِ.

ثم التَّأْوِيلُ عَنْدَنا على غَيرِ ما ذَهَبُوا إليهِ، واللهُ أعْلَمُ، وهو أنَّ قولَهُ تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ﴾ يَعْنِي مِنْ آدَمَ ﴿وَجَمَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا﴾ حَوّاءَ أنَّ خَلْقَ الذكورِ كِلَّهِمْ مِنْ آدمَ وخَلْقَ الإناثِ كُلُّهِنَّ مِنْ حَوّاءَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنهِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُرُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْفَنِهَا﴾ [الروم: ٢١]؛ الْحَبَرَ أنَّ الأزواجَ خَلَقَهُنَّ مِنْ نَفْسِ الأزواج، فلَّما أضافَ الزَّوجاتِ إلى نَفْسِ الزُّوج، وانَّهُنَّ مِنْ انْفُسِهِمْ خَلَقَهُنَّ؛ كانَ قُولُهُ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَمَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ كُلُّ زُوجَةٍ وزوج، إذا تَغَشَّاها، وحَمَلَتْ. دعا آدَمُ وحَوّاءُ: ﴿لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِلُمُا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلظَّيْكِرِينَ﴾ إذْ جميعُ الأولادِ وأولادُهُمْ يَدْعُونَ اللهَ في ذلك ليكونَ صالحاً، فَمَنْ كانَ مُسْلِماً مِنْهُما كانَ بدعائِهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: و. (٣) في الأصل وم: جنون. (٤) في الأصل وم: ويقول. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: منكم ومن الرد وقوله. (٧) في الأصل وم: لا أخاف. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، في الأصل: أتسميه. (١٠) في الأصل وم: لا أنخاف. (١١) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: الخلق. (١٣) في الأصل وم: أولادهما.

فَعَلَى هذا التَّأُويلِ يَحْصَلُ دعاؤُهُما لأولادِهما الذين يُولَدُونَ إلى يومِ القِيامَةِ؛ لأنهما أبٌ وأمَّ، وقد يَدْعُو الوالدنِ لأولادِهما بالصلاح والخَيرِ. على هذا يجوزُ أنْ يُخَرَّجَ تَأُويلُ الآيةِ.

وأمَّا مَا قَالَهُ أُولِئكَ فَهُو بَعَيْدٌ مُحَالٌ، واللهُ أعلمُ.

وقالَ بَغْضُهُمْ: إِنَّ الْعَرَبَ كَانُوا<sup>(١)</sup> إِذَا وُلِدَ لَهُمْ ذَكُورٌ يَنْسِبُونَهُمْ<sup>(٢)</sup> إِلَى الأصنام التي يَغْبُدُونَهَا، ويُضِيفُونَهُمْ<sup>(٣)</sup> إِلَهَا تَغْظِيماً لَهَا، يقولُونَ: ابنَ اللّاتِ، وابْنَ الْعُزّى، وابنَ المَناةِ، ونَحْوَ ذلكَ. وكانُوا يَقْتُلُونَ البناتِ، وكانُوا<sup>(١)</sup> إِذَا أَصَابِتُهُمُ الشِّدَّةُ يَغْزِعُونَ إِلَى اللهِ، ويَتَضَرَّعُونَ إِلَيهِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا رَصِّبُواْ فِي النَّلُكِ دَعُواْ اللّهَ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] [وقولِهِ تعالى] تعالى] ﴿ وَلِذَا عَرْبُهُم مَنِ مُ الآية [لقمان: ٣٢] فلما دَهَبَ عنهُمْ ذلكَ، وانْجَلَى عادُوا إلى ما كانُوا كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَجَنَهُمْ إِلَى الْذَرِ إِذَا هُمْ يُثْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَجْنَهُمْ إِلَى الْذَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَا خَوَلَهُ يَنْهُ فِي اللّهِ قَرْبُهُ اللّهِ قَرْبُهُ اللّهِ قَرْبُهُ اللّهِ قَرْبُهُ اللّهُ قَرْبُهُ اللّهُ الْمُولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَا نَجْنَهُمْ إِلَى اللّهِ عَمْ لِنَهُ مِنْهُ مُ إِنَّا خُولُكُمْ يَعْمَةً مِنْهُ الآية [الزمر: ٨].

فإذا كَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرِبِ مَا ذَكَرْنَا كَانَ إِذَا حَمَلَتْ رُوجَةٌ مَنْهُمْ، وثَقُلَ مَا في بِطْنِها، جَعَلَا يَدْعُوَانِ اللهَ رَبَّهُمَا ﴿لَهِنَ ءَاتَبَتَنَا صَلِيمًا﴾ ذَكَراً، وسَلِمَتْ مِنَ الوِلادَةِ ﴿لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّلِكِينَ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

الآية 19٠ [وقولُهُ تعالى](٧) ﴿فَلَتَآ ءَانَنهُمَا مَنلِمًا﴾ يَعْني ذَكَرَآ ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ نِيمَآ ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ واللهُ أعلمُ بذلك.

وقالَ الحَسَنُ: الآيةُ في مُشْرِكي العَرَبِ إلّا قولَهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَمَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ فإنَّ ذلكَ في آدَمَ وحَوّاءَ. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَعْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾؟ [الأعراف: ١٩١] دلَّ ما ذَكَرْنا.

وقالَ أبو بَكْرِ الْأَصَمُّ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَسِدَةٍ ﴾ وهي (^) نَفْسُ آدَمَ ﴿ وَجَمَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ أي خَلَقَ كُلُّ نَفْسٍ مُنكُمْ وَجَةً مِنْ تَلْكَ النفسِ ﴿ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ فَمَلَى هذا التَّأُويلِ يَصْرِفُ آخِرَ الآيَةِ إلى غَبرِ آدَمَ وحَوّاءَ.

وقالَ القُتَبِيُّ: قولُهُ تعالى: ﴿فَمَرَتَ بِقِنَ السَّمَرَّتُ بِالحَمْلِ، وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَفَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ إنَّ العَرَبَ كانَتْ تَعْبُدُ الأصنامَ تَقْلِيداً لآبائِهِمْ وسَلَفِهِمْ، فَيَذْكُرُ سَفَهَهُمْ أَنَّ النَّفْسَ التي منها لم تُقَلِّدُ أحداً، ولم تُشْرِكُ أحداً. إنما اتَّبَعْتُ ما في العَقْلِ حُسْنُهُ أو ما في السَّمْعِ مِنَ الأَمْرِ. فكيفَ اتَّبَعْتُمْ أَنتُمُ النَّفْسَ التي خُلِقْتُمْ منها؟ وهي لم تَتَبِعْ إلّا ما ذَكَرْنا دُونَ ما اتَّبَعْتُمْ في الإشراكِ لهُ آباءَكُمْ.

ولو كانتِ القصةُ في آدمَ على ما يقولُ أهلُ التَّأُويلِ [لكانَ](٩) للْعَرَبِ تَعَلَّقُ واقْتِداءٌ، فيقولونَ: إنهُ إشراكُ، ونَحْنُ نُشْرِكُ. فدلُ أنهُ لَيسَ على ما قالُوا، ولكنْ على الوجوهِ التي ذَكَرْنا.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ خَلَفَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ دلالةُ أَنْ لَيسَ لأحدِ مِنَ البَشَرِ على آخَرَ [فَضلٌ] (١٠) مِنْ جِهَةِ الجِلْقَةِ والنَّسْبَةِ؛ إذْ كُلُّهُمْ إنما خُلِقُوا مِنْ نَفْسٍ واحدةٍ، وهُمْ إخْوَةٌ وأخواتٌ. وإن كانَ لأحدٍ فَضْلٌ على آخَرَ فإنما يكونُ لأعمالِ يَكْتَسِبُها وأخلاقٍ مَحمودةٍ ومحاسِنَ يَختارُها. وأمّا مِنْ جِهَةِ الجِلْقَةِ فلا فَضْلَ لِبَعْضِ على بَعْضِ كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

الآية 191 وقولُهُ تعالى: ﴿ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ أَنَهُمْ يُشْرِكُونَ في عِبادَتِهِ وَالُوهِيَّتِهِ مَنْ يَعْلَمُونَ أَنْهُ يَخْلُقُهُمْ، وإنما خَلَقَهُمْ اللهُ، سُبْحانهُ، وهُمْ مَخْلُوقُونَ. فَصَرْفُ العِبادَةِ إلى غَيرِ الذي خَلَقَهُمْ سَفَةٌ وجَورٌ.

الآية ١٩٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُتُهُمْ يَنفُرُونَ ﴾ يُسَفِّهُمُ أيضاً، إنَّ في الشاهِدِ لا يَخضعُ أحدٌ

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: كان. (٢) في الأصل وم: ينسبون. (٣) في الأصل وم: ويضيفون. (٤) في الأصل وم: وكان. (٥) ساقطة من الأصل وم.
 (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: وهو. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

THE STATES OF TH

لِاَحَدِ، ولا يَشْكُرُ لهُ إِلا مُجازاةً لِما سَبَقَ منهُ إليهِ مِنَ النَّعمَةِ أو لِما يَامُلُ في العاقِبَةِ مِنَ المَنْفَعَةِ، وأنتُمْ تَغْبُدُون هذِهِ الأصنامَ، ولا يَشْتُلُ شَيءٌ، ولا لَكُمْ رَجاءٌ يَقَعُ في العاقِبَةِ، فكيفَ تَعْبُدُونَ مَنْ (١) لا يَشْتَطيعُونَ لَكُمْ نَصْراً؟ [ولا] (٢) يَذْفَعُونَ عَنْ الْفُرِيِّ وَلا يَشْتَهُمْ وَلا مَنْ قَصَدَ قَصْدَهُمْ بالكَسْرِ والإتلافِ يَمْلِكُونَ دَفْعَهُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، واللهُ أعلمُ.

الآية ١٩٣ وولُهُ تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَشِّعُوكُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهَينِ:

[آخَدُهُما](٣): يَخْتَمِلُ ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ يعني الأصنامَ ﴿إِلَى الْمُدَىٰ ﴾ لِيهَتَدُوا ﴿لَا يَنْتَعُوكُمْ ﴾ أي لا يُجيبوكُمْ ، ولا يَهْتَدُوا (١٠). والثاني: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ إلى مالَكُمْ إليهِ مِنْ حاجَةٍ ﴿لَا يَتَّعُوكُمْ ﴾ لا يَقْضُوا (٥) ، ولا يَمْلِكُوا (١) ذلك.

ويَخْتَمِلُ (٧) أَنْ يكونَ الخِطابُ لِلْمِسُلِمِينَ؛ يقولُ: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ﴾ أي أهلَ مكةَ ﴿إِلَى ٱلْهَدَىٰ لَا يَشَبِعُوكُمُ ۚ أَي لا يُجيبُوكُمْ.
وجائزٌ أَنْ يكونَ يُخاطِبُ بهِ، أهلَ مكةً، يقولُ: وإِنْ تَدْعُوا الأصنامَ التي تَعْبُدُونَها إلى الهُدى لا يَمْلِكُوا (١٠ إَجَابَتَكُمُ؛
يُسَفُّهُهُمْ في عبادَتِهِمْ مَنْ حالُهُ ما وَصَفَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَوَلَهُ عَلَيْكُو اَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنَدُ صَنبُوكِ أَمْ أَنْ تكونَ الآيةُ في قوم عَلِمَ اللهُ أَنهُمْ لا يُؤمِنُونَ أَبداً كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ سَوَاهُ عَلَيْهِمْ اللهُ أَنهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦ ويس: ١٠] وقالَ بَغْضُهُمْ: قُولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ أَنْ يكونَ قُولُهُ يَعْلَى ذلك يُخَرِّجُ قُولُهُ تعالى: ﴿ سَوَلَهُ عَلَيْكُو أَدْعَوْنُنُوهُمْ ﴾ وأمْكَنَ أَنْ يكونَ قُولُهُ تعالى: ﴿ سَوَلَهُ عَلَيْكُو أَدْعَوْنُنُوهُمْ ﴾ وأمْكَنَ أَنْ يكونَ قُولُهُ تعالى: ﴿ سَوَلَهُ عَلَيْكُو أَدْعَوْنُنُوهُمْ ﴾ في الأصنام، واللهُ أَعْلَمُ.

الآيية 192 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَنْالُكُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى ﴿تَدْعُونَ ﴾ أي تَعْبُدُونَ ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ وقد كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أصناماً وأوثاناً، ويَحْتَمِلُ ﴿تَدْعُونَ﴾ أي تُسَمُّونَهُمْ مِنْ دونِ اللهِ آلِهَةً.

وقولُهُ تَعالى: ﴿عِبَادُ أَنْنَالُكُمْ ۚ فِي الخِلْقَةِ، والدلالَةُ على وَخدانِيَّةِ اللهِ فِي التَّدْبَيرِ دُونَهُمْ لِما قالَ: ﴿أَلَهُمْ أَرَجُلُّ يَمْشُونَ يَهُمُّ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ يَهُمُّ ﴾ [الأعراف: ١٩٥] إلى آخرِ ما ذَكَرَ أي لَيسَ لَهُمْ ما ذَكَرْتُمْ فِي التَّذْبيرِ والمَعونِة.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْبَسْتَجِبُوا لَكُنتُمْ مَندِقِينَ ﴾ ذَكَرَ الدُّعاءَ والِاسْتِجابةَ، ولم يُبَيِّنُ في ماذا [يَسْتَجِيبونَ لَهُمْ؟ ولا يَجِبُ](١٠) أَنْ تُفَسَّرَ الِاسْتِجابَةُ في الشَّفاعةِ أو في التَّقَرُّبِ (١٠) إلى اللهِ أو في غَيِرِهِ إلّا أَنْ يُعْلَمَ أَنهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ بِكذا، ويَطْلُبُونَ منهُمْ كذا.

الآية 190 وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَهُمْ أَرْبُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَدْ لَمُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا آَدُ لَهُمْ أَعْدُنَ يَهْمِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ اللهِ أَدُو لَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللّلِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالُولُولُولُولُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْرُ ١٩٣ ـ أَ أَعَيُنَ يَبْهِرُونَ بِيَأَ ﴾ يُبْصِرُونَ مَنْ يَقْصِدُهُمْ بالسوءِ ﴿أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ بَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مَاذَاتُ بَسَمَعُونَ بَهُمُ مَنْ يَشْتُمُهُمْ ، ويَذْكُرُهُمْ بالسّوءِ؟ يُسَفِّهُهُمْ في عبادَتِهِمْ مَنْ لا يَمْلِكُ دَفْعَ مَنْ يَقْصِدُهُ بالسّوءِ إِمّا هَرَباً منهُ وإمّا قَصْداً منهُ اليهِ بالسُّوءِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أو. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يهتدون. (٥) في الأصل وم: يقضون.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: يملكون. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: يملكون. (٩) في الأصل وم: يستجيبونهم ولا يجيب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وم: التقريب. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

فإذا كانُوا لا يِملِكُونَ ذلكَ كيف تَعْبُدُونَ؟ وهو كقولِ إبراهيمَ عَلِيَّة ﴿يَتَأَبَّتِ لِمَ تَتَبُدُمَا لَا يَسْنَعُ وَلَا يُبْغِيرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئا﴾ [مريم: ٤٢] فإذا كانُوا لا يملكُونَ دفْعَ ما يَحُلُّ بِهِمْ كيفَ يملِكُونَ جَرَّ النَّفْعِ إليكُمْ أو دَفْعَ الضُّرُ عَنكُمْ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلِ آدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ﴾ قالَ بَغْضُ أهلِ التَّأْوِيلِ: خاطبَ كُفّارَ مَكةَ بقولِهِ تعالى: ﴿قُلِ آدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ﴾ الذينَ تَزْعُمُونَ أَنهُمْ آلهةٌ دونَ اللهِ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى ﴿شُرَكَآءَكُمْ﴾ أي ادْعُوا مَنْ شاركوكُمْ في عِبادَةِ مَنْ دونَهُ ﴿ثُمَّ كِيدُونِ﴾

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِجَمْيِعِ الْكَفَارِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَالْأُوثَانَ مِنْ دُونِ اللهِ.

قالَ ذلكَ لَهُمْ رسولُ اللهِ بَيْنَ ظَهْرانِيهِمْ ﴿ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ﴾ ثم لم يَقْدِرْ أحدُ الكيدَ بهِ والضَّرَرَ مع قُوّتِهِمْ وعُدَّتِهِمْ بالكَثْرَةِ والأعوانِ وضَعْفِ رسولِهِ وقِلَّةِ أعوانِهِ.

دلَّ عَجْزُهُمْ عَنْ ذلكَ أَنهُ كَانَ آيَةً في نَفْسِهِ، وأنهُ باللهِ تعالى يَنْتَصِرُ، وبِهِ قَويَ على أعدائِهِ. وذلكَ مِنْ عظيمِ آياتِهِ لأنهُ قالَ ذلكَ لِمَنْ هَمهُمُ القَتْلُ والإهلاكُ لِمَنْ حالَفهُمْ في ما في هُمْ فيه.

ثم لم يَقْدِرْ أحدٌ منهُمُ الضَّرَرَ بهِ. دلَّ أنهُ باللهِ حِفْظُهُ. وكذلكَ سائرُ الأنبياءِ، صلواتُ اللهِ عليهم، حينَ (١) كانُوا بَينَ ظَهْرِانِي قومِهِمْ مِنْ نَحْوِ هُودٍ ونُوحٍ و هؤلاءِ ﴿ فَكِيدُونِ جَيِمًا ثُمَّ لَا شَظِرُونِ ﴾ [هود: ٥٥] وقالَ نوحٌ: ﴿ إِن شَخَرُواْ مِنَا فَإِنَا شَخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَشْخَرُونَ ﴾ الآية [هود: ٣٨]

الآية 197 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَائِمَ اللهُ الَّذِى نَزَلَ الْكِنْبُ ﴾ الآية ذكر هذا على إثْرِ قولِهِ ﴿ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُظِرُونِ ﴾ كما ذكر هذا على إثْرِ قولِهِ ﴿ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُظِرُونِ ﴾ كما ذكر مُستسودٌ ﴿إِنْ أَنْهِدُ اللهَ وَأَنْهَدُوا أَنِي بَرِى مُنْ يَنْ نُفِرُونِ ﴾ ﴿إِنْ فَاللهُ وَوَنَهُمُ عَلَى اللهِ وَيَعْلَمُ عَلَيْهُ وَمُرَكًا يَكُنَ أَمْرُكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُونُ وَعِيدٍ فومِهِم بِالإِهِ اللهِ عَلَيْكُم عَلَيْكُوا إِلَاكُونَا وَالْعَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُوا إِلَيْكُوا عَلَيْكُم عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُم عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُم عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُم عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَ

فَعَلَى ذلكَ رسولُ اللهِ [حينَ](٢) قالَ: ﴿إِنَّ وَلِئِيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلُ الْكِنَبُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى الفَّنلِمِينَ﴾ أي [هو]<sup>(٢)</sup> وَلِيِّي يَحْفَظُني، وهو يَتَوَلَّى حِفْظَ الصالحِينَ، أي بِتَوَلِّيهِ صَلَحُوا، أو يَتَوَلَّى، ويَحْفَظُ الصالحِينِ [مَعاً. بل هو وَلِيُّ]<sup>(٤)</sup> مَنْ ذَكَرْنا مِنَ الرُّسُلِ وقومِهِم (٥).

ثم قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَائِنَي اللّهُ ﴾ يَحْتَمِلُ حافِظي وناصِرِي، أو وَلِيُّ تَدْبيري ﴿اللّهُ الّذِي نَزَل الْكِنَبُّ ﴾ [اووَلِيُّ امْرِي](١) أو أُولَى بي ﴿اللّهُ الْذِي نَزَلَ الْكِنَبُّ ﴾ الذي عَجِزَتِ الخَلاتِقُ عنْ إنْيانِ مِثْلِهِ ﴿وَهُوَ بَنَوَلًى الْفَيْلِمِينَ ﴾.

الآية ١٩٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِدِ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا النَّسَهُمْ يَعُمُونَ﴾ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ بِعبادَتِهِمْ مَنْ عَجِزَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَدِ عِنْ نَفَسِهِ فَضْلاً انْ يَدْفَعَ ذلكَ منهُمْ، أو يَجُرُّوا إلى انْفُسِهِمْ مَنْفَعَةً.

[الآية ١٩٨] والخبرَ عن جَهْلِهِم لأنهُم يَعْبُدُونَ مَنْ لا يَمْلِك دَفْعَ ضُرَّ ولا جَرَّ نَفْعِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلْكَ لَا يَسْتَمُواً وَتَرَنَّهُمْ يَظُرُونَ إِلِّكَ وَهُمْ لَا يُبْعِبُونَ﴾ [الآية: ١٩٨] الهُدَى. هذا يُخَرَّجُ على وجهينٍ:

أحدُهُما: يُخاطَبُ بهِ المؤمِنينِ بقولِهِ (٧) تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ﴾ [يَعْني] (٨) أهلَ مكة ﴿إِلَى ٱلْمُنَك لَا يَسَمُوٓأَ﴾ أي [٧] (١) يُجِيبُوا ﴿وَتَرَنهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْعِبُونَ﴾ أي لا يَتْتَفِعُونَ بِهِ، أو لِشِدَّةِ تَعَنَّتِهِمْ لا يُبُصِرُونَ.

[والمثاني: يخاطبُ بهِ الكافرينَ](١٠) وإنْ تَدْعُوا الأصنامَ التي تَعْبُدُونَ ﴿إِلَى ٱلْمُنَكَ لَا يَسْتَمُوّاً﴾ أي لا يُجِبيؤا، ولا

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: مقابل قوله. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) من م ، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: وقوله. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يملكون.

ويَخْتَمِلُ ﴿لَا يَسْمَعُوٓأَ﴾ حَقَيْقَةَ السَّمِعْ ﴿ وَتَرَنَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ على التَّمْثيلِ؛ كأنهُمْ يَنْظُرُونَ إليكَ، وهم لا يُبْصِرونَ حقيقةً.

الآية 19٩ وتولُهُ تعالى: ﴿خُذِ ٱلْمَغْرَ﴾ يَتَوَجَّهُ وجهيَنِ:

أَحَدُهُما: على حَقيقةِ الأَخْذِ .

والثاني: على العَمَل بالعَفْوِ.

فإنْ كانَ على الأخْذِ فهوَ على وجهيَن:

[أَحَدُهُما](١): يَحْتَمِلُ أَنْ خُذِ الفَصْلَ الذي لاحَقَّ فيهِ، وهو القليلُ مِنْ ذلكَ واليّسيرُ.

والثاني: أَنْ خُذْ مَا يُفضُلُ مِنْ أَنْفُسِهِمُ وحَوَائِجِهِمْ مِن غَيِرِ مَسْأَلَةٍ؛ أَيِ اقْبَلْ مَنْهُمْ مَا أَعَطُوكَ، وَلَا تُلِحَّ فِي المسألةِ كَفُولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْمُ ﴾ ﴿إِن يَنْكَكُمُومَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا﴾ الآية [محمد: ٣٦ و٣٧] الحُبَرَ أَنهُ إِنْ يَسْأَلُهُمْ أَمُوالَهُمْ حَمَلَهُمْ ذَلَكَ عَلَى البُخُلِ .

وإنْ كانَ على العَمَلِ فهو على وُجوهِ: أي اغْفُ عنِ الظَّلَمَةِ عنْ ظُلْمِهِمْ، أغْرِضْ عنِ السُّفهاءِ، واخْلُمْ مَعَهُمْ.

أَمَرَ رسولَ اللهِ أَنْ يُعامِلَ الخَلْقَ بأشياءَ ثلاثَةٍ: أَنْ يعفُوَ عنِ الظَّلُمَةِ عنْ ظُلْمِهِمْ: لا تُكافِئهُمْ بِظُلْمِهِمْ، وأَمَرَ أَنْ يُعامِلَ المُؤمِنينَ (٢) باللِّينِ والرِفْقِ، ولذلكَ (٢) وَصفَهُ بالرحمَةِ بقوْلِهِ تعَالَى ﴿ بِاللَّيْنِ وَالرِفْقِ، وَلذَلكَ (٢) وَصفَهُ بالرحمَةِ بقوْلِهِ تعَالَى ﴿ يَالْمُؤمِنِينَ رَهُ وَلَٰكَ تَجِيدُ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

ورُوِيَ عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ [أنهُ] قَالَ: ﴿غُذِ ٱلْمَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ﴾ خُلُقٌ (٥) حَسَنٌ؛ مَا أَنْزَلَ اللهُ هَذَهِ الآيةَ إلّا في أخلاقِ الناسِ[وعنْ قتادَةَ: [أنهُ قالَ](٢) ﴿غُذِ ٱلْمَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ﴾](٢) خُلُقٌ (٨) حَسَنٌ، أمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ، ودَعاهُ إليه. إلى هذا ذهبَ بَعْضُ أهلِ التَّأُويلِ، وإلى ذلكَ صَرْفُ تأويلِ الآيةِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: هو أَخْذُ الفَصْلِ مِنَ المالِ على ما ذَكَرْنا، فهو مَنْسوخٌ بآيةِ الزكاةِ.

ورُوِيَ فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأَبَيِّ [بْنِ كَفْبِ]<sup>(۱)</sup>: ﴿خُدِ ٱلْمَنْوَ وَأَثُرُ بِٱلْمُرْفِ﴾ وانْهَ عَنِ المُنْكَرِ ﴿وَأَعْرِضَ عَنِ الْجُنَهِلِينَ﴾ وفيهِ دَلَالَةُ أَنهُ أَمْرُ بِالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، والمَعْرُوفُ هُو اشْمُ كُلِّ خَيْرٍ، وأَمْرُهُ بِأَنْ يَأْخُذَ بِالْمَفْوِ عَنِ الطَّلْمَةِ على ما ذَكَرْنا. وكذلك رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ [أَنها] (۱) قالت: «كانَ رجلٌ يَشْتُمُ رسولَ اللهِ، ويُؤذيهِ، فَدَخَلَ على رسولِ اللهِ، فأوسَعَ لهُ، وأَدناهُ، ورَحِّبَ بِهِ. قالَتْ: يَا رسولَ اللهِ أَلِيسَ هذا كانَ يَشْتُمُكَ؟ قالَ: بَلَى يا عائشةُ إِنَّ مَنْ شِرارِ الناسِ الذِينَ يُكْرَمُونَ اتَّقَاءَ وَرَحِبُ بِهِ. وَالْمِخَارِي: ٢٠٣٢] إلى مثلِ هذا دعا رسولُ اللهِ ﷺ العَفْوِ (١١) والصَّفْح عنِ الظَّلْمَةِ وتركِ المُكافاتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَشُرُ بِٱلْمُرْفِ﴾ أي أَمُرِ الناسَ بالعُرْفِ، وهو ما تَشْهَدُ خِلْقَتُكَ، وتَأْمُرُكَ بهِ أشياءُ ثلاثةً: اثنانِ في ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبُّهِ، والواحِدُ في ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الناسِ.

أمَّا الإثْنَانِ اللَّذَانِ في مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ رَبُّو:

فَأَحَدُهُما (١٢): يَأْمُرُ خِلْقَتُهُ، وتَشْهَدُ على وَخدانِيَّةِ اللهِ، وتَدُلُّ (١٣) على ألُوهِيِّتِهِ.

والثاني: يَشْهَدُ على نِعَم اللهِ إليهِ، فيدعُوهُ إلى الشُّكْرِ لهُ في ما أنْعَمَ اللهُ عليهِ.

وأمّا الوجْهُ الذي يدعُو خِلْقَتَهُ في ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الناسِ فهو<sup>(١٤)</sup> ما يُرَغّبُ نَفْسَهُ في كُلّ[ما هو حَسَنٌ]<sup>(١٥)</sup> ومَرغُوبٌ فيهِ، ويُنَفّرُ نَفْسَهُ عنْ كُلِّ اذىّ وسُوءٍ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، في الأصل: المؤمنون. (٣) في الأصل وم: وكذلك. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج تبلها في الأصل وم: قال. (٦) ساقطة من م. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: والدلالة. (١٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: محاسن.

فَامَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُعَامِلَ الخَلْقَ بِمَا تَرْغَبُ نَفْسُهُ، وتَظْمَعُ<sup>(۱)</sup> في [مَا هُو حَسَنُ]<sup>(۱)</sup>، وتَنْفُرُ عنهُ، وتَكْرَهُهُ<sup>(۱)</sup>، يَفْعَلُ إليهِمْ كُلَّ مَا تَرغَبُ نَفْسُهُ فيهِ، وتَطْمَعُ، ويَمْتَنِعُ عنْ كُلِّ أَذَى وسُوءٍ، واللهُ أَعَلَمُ.

الآية ٢٠٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيَطَانِ نَزَعٌ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: النَّزْعَةُ هي أدنَى أفعالِ المَعْصِيَةِ، وكذلكَ فَشَرَهُ ابنُ عباسِ وَلِيَّةٍ يقولُ إذا أَذْنَبْتُ ذَنْبًا ﴿فَاسْتَمِذْ بِاللَّهِ ﴾.

وقالَ القُتَبِيُّ ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَـزَعٌ ﴾ أي يَسْتَخِفَّنَكَ. ويُقالُ: نَزَغَ شيئاً إذا أفْسَدَ. وقال أبو عَوْسَجَةَ: النَّزْغُ التَّحْريكُ للِفسادِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغٌ ﴾ أي يُوسُوسُكَ الشيطانُ وَسُوسَةً ﴿ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ثُم في الاسْتِعاذَةِ رِجهانِ.

أَحَدُهما: أَمْرُهُ بِالفَزَعِ إلى اللهِ عندَما يُوَسُوسُهُ الشيطانُ .

[والثاني: الْتِجاؤُهُ] (٤) إليهِ لِما يَرَى (٥) نَفْسَهُ عاجِزةً عَنْ دَفْعِ ما يُوَسُوسُ إليهِ ورَدٌ ما يكونُ هو الدافِعَ عنهُ ذلكَ، وهو الرادَّ. وقالَ الخليلُ: أعوذُ باللهِ أي ألجُأ إلى اللهِ. وكذلكَ قولُهُ ﴿ فَأَسْتَمِذْ بِاللّهِ ﴾ [وقولُهُ تعالى] (٢٠): ﴿مَمَاذَ اللّهِ ﴾ [يوسف: ٢٣ و٧٧] مَعْناهُ: أعوذُ باللهِ، أي أمْتَنِعُ باللهِ، أي أتَحَصَّنُ باللهِ، وقِيلَ: الإسْتِعاذَةُ هي (٧٧) الاسْتِغَاثَةُ باللهِ تعالى لِدفْع ما اغْتَرَضَ لهُ منَ الشيطانِ. وكُلُهُ قريبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ.

ثم الحِكْمَةُ في ما جعَلَ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيرِ جِنْسِهِمْ مِنْ حَيثُ لا يَرَونَهُ، ويَراهُمْ، وجهانِ:

أَحَلُهُما: لِيكُونُوا أَبِداً على التَّيَقُظِ والإنتِباءِ غيرَ غافِلينَ عنهُ.

والثاني: لِيكونُوا أبداً فَزِعِينَ إلى اللهِ تعالى مُتَضَرّعِينَ إليهِ مُبْتَهِلينَ لِيكونَ هو الحافِظ لهمُ والدافع عنهم شَرّهُ وَوَسْوَاسَهُ.

وفي ما أمَرَ بالفَزَعِ إلى اللهِ والِاسْتِعاذَةِ بهِ عندَ نَزْعِ الشيطانِ نَقْضٌ على المُعْتَزِلَةِ؛ لأنهمُ يقولونَ: قد أعطاهُمْ جميعَ ما يَدفَعونَ بهِ وَساوِسَهُ ونَزَغاتِهِ حتى لم يَبْقَ عندَه شي [يُعيدُهُمْ بِهِ] (٨) فَعَلَى قولِهِمْ يُخَرِّجُ طَلَبُ الإعاذَةِ مُخْرَجَ كِتْمانِ النَّعْمَةِ أو مُخْرَجَ الهُزهِ بهِ لأنهُ يسألُهُ ما يَعْلَمُ أنهُ لَيسَ ذلكَ عندَهُ.

الآية ٢٠١ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَ النَّيْنَ اتَّقَوَا إِذَا مَسَهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ وقِيلَ طَيفٌ ﴿مِنَ الشَّيطَانِ ﴾ فَمَنْ قَرَأُ الْأَيْفُ مِنَ الطَّيفُ مِنَ الطَّيفُ ما يأتِيكَ مِنَ الطَائِفُ والطَّيفُ سَواءً.

وعَنِ ابْنِ عباسٍ عَلَيْهِ: [أنهُ قال:](١١) ﴿إِذَا مَسَهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ إذا أَذْنَبُوا ذَنْبًا ﴿تَدَّكُرُواْ فَإِذَا هُم تُبْعِرُونَ ﴾ يقولُ: تَذَكَّرُوا ذَنوبَهُمْ، فَتَابُوا منها. وكذلكَ قالَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ ﴾ هو أدنى ذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ. وإنْ كَانَ على هذا فهو يُخَرَّجُ على النَّهْيِ عنْ ذلكَ، وهو كالخِطاباتِ(١٢) التي خاطَبَ بها رسولَ اللهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤] [وقولِهِ تعالى](١٢): ﴿وَلَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُثَرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥] [وقولِهِ تعالى](١٤): ﴿وَلَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُثْمِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٧] وإنْ كَانَ يَعْلَمُ أنهُ لا يَشُكُ، ولا يَجْهَلُ، ولا يُشْرِكُ غيرَهُ في أمْرِهِ.

ُفَعَلَى ذلكَ هذا الخِطابُ الذي خاطَبَهُ بقولِهِ: ﴿وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَـٰزُغٌ ﴾ وإن كانَ ما ذَكرَ هو مِنْ أَذْنَى ذَنْبٍ يَرْتَكَبُهُ فهو يُخَرِّجُ ذلكَ على تَعلِيمِهِ أُمَّتُهُ أَنْ كيفَ يَفْعَلُونَ إذا اغْتَرَضَ لَهُمْ ذلكَ؟ واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وطمع. (۲) في الأصل وم: المحاسن. (۲) في الأصل وم: ونكره. (٤) في الأصل وم: والتجاء. (٥) في الأصل وم: رأى. (٦) في الأصل وم: وحود (٨) في الأصل وم: وحود (٨) في الأصل وم: يعيذه. (٩) أنظر معجم القراءات القرآنية ح٢/ ٤٣٣. (١٠) في الأصل وم: وقال: وأما الطائف فهو. (١١) في الأصل وم: قال: مدرجة قبل إذا أذنبوا. (١٢) في الأصل وم: كالمخاطبات. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ ﴾ كذا يَختَمِلُ أنْ يكونَ قولُهُ ﴿ اتَّقَوّا ﴾ مَكايِدَ الشيطانِ إذا أصابَهُمْ شيءٌ مِنْ ذلكَ تَذَكُّرُوا ذلكَ، فَعَرَفُوا أنهُ مِنَ الشيطانِ ﴿فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ﴾ أي أَبْصَرُوا أنهُ مِنَ الشَّيطانِ، أو أَنْ يُقالَ: أي هُمْ مِنْ أهل البَصَر، يُبصرُونَ [ما اتَّقَوهُ](١) أنهُ مِنَ الشيطانِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوًّا ﴾ المَعَاصِيّ إذا أصابَهُمْ وَسُوَسَةٌ مِنَ الشيطانِ تَذَكَّرُوا ذلكَ.

وقالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اتَّقَوَا ﴾ أي اتَّقَوُا الشِّرْكَ. لكنْ لا كُلُّ مَنِ اتَّقَى الشَّرْكَ يكونُ كما

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّهِكُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ﴾ الآية يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: إذا مسَّهُمْ بِذَلكَ تابُوا عَمَّا كانَ مِنْهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَمَكُوا فَنَصِشَةُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٥] والثانى: تَذَكَّرُوا وُجوهَ حِيَلِ دَفْع وَساوِسِهِ .

والثالث: تَذكَرُوا: اسْتعاذُوا بهِ حينَ أَمَرَهُمْ بالِاسْتِعاذَة بهِ عندَ النَّزْغَةِ.

[الآية ٢٠٢] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي أَلَنِيَ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ قالَ بَعْضُ أهل التأويل: قولُهُ تعالى: ﴿ وَلِخَوْنُهُمْ ﴾ يَعْنِي إخوانَ الكُفَّارِ والشَّياطِينِ ﴿ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْفَيْ﴾ قالُوا: في الشُّركِ والمَعْصِيَةِ ﴿ ثُمَّةً لَا يُقْصِرُونَ ﴾ أي لا يَنْتَهُونَ عَنها، ولا [يُقْصِرُونَها كما أَقْصَرَ](٢) الذينَ اتَّقُوا عنها حينَ أَبْصَرُوها.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِخَوْنُهُمْ ﴾ يَعْنِي أَصْحَابَ الذينَ اتَّقُوا، وهمْ شياطِينُهُمْ مِنَ الإنس، يَدْعُونَهُمْ إلى دِينِهِمْ، ولكنَّهُمْ لا يُجيبونَهُمْ، ولا يُطيعُونَهُمْ، في ما يَدْعُونَ إليهِ، إذْ يجوزُ أنْ يكونَ لِكُلُّ مؤمِنَ شيطانٌ مِنَ الأنس وشيطانٌ مِنَ الحِنَّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِنِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢] فقد دَعَا أولئكَ شياطِينُ الجِنِّ، فَتَذَكَّرُوا، فلم يُجيبُوهُمْ. ثم دَعاهُمْ شياطِينُ الإنْسِ أيضاً، [فلم يُجِيبوهُمْ](٣) واللهُ أعلَمُ.

**الآيية ٢٠٣** ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ غَالُوا لَوْلَا اَجْتَبَيْتَهَا﴾ ظاهِرُ الآيةِ في سُؤالِ أهل الكُفْرِ رسولَ اللهِ الآيةَ ؛ إنهُمْ كَانُوا إذا [أتاهُمْ بآيةِ](؛) اسْتَهْزَوُوا بها، وتَعَنَّتُوا. وإذا لم يأتِهِمْ بها سَأْلُوهُ الآيةَ سُؤالَ المَسْتَهْزِنينَ المُتَعَنَّتِينَ (٥)، وإذا لم يَأْتِهِمْ بِهَا ﴿قَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا﴾ لولا ابْتَدَعْتَها، وأخْدَثْنُها، وأنْشَأْتُها، وهلّا أنْبَأْتُها مِنْ قِبَل نَفْسِكَ؟

فقالَ تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنْتِهُمْ مَا يُوحَقُ إِلَىٰ ﴾ أي لا أفْتَعِلُها، ولا أُنْشِئُهَا مِنْ نَفْسي ﴿ إِنَّمَاۤ أَنَبِهُمَا يُوحَقّ إِلَىٰ﴾.

وأَمْكَنَ أَنْ يكونَ سُوالُ الآيةِ مِنَ المُؤمِنِينَ. فإنْ كانَ منهُمْ فهو سُؤالُ الإسْتِرْشادِ لِما يَزْدادُ لهُمْ بكلِّ آيةٍ تَنْزلُ عليهِمْ 🥠 يَقينٌ (٢) وقُوَّةٌ في دينِهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِكَ سُورَةٌ فَينَهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلِودٍ إِيمَنَاكُ الآية [التوبة: ١٢٤]. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ۚ فِي تُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا﴾ الآية [التوبة: ١٢٥] وكفولِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا أَنزِكَ سُورَةٌ نُحَكَّمَةٌ﴾ الآية [محمد: ٢٠]. فإذا كانَ السُّؤالُ مِنَ المؤمِنِينَ فهو سُؤالُ الِاستِرْشادِ<sup>(٧)</sup> وطَلَبُ زيادةِ الهُدَى. وإنْ كانَ منَ الكُفَارِ فهو سُؤالُ الاسْتِهْزاءِ والتَّعَنَّتُ.

ثم أَخْبَرَ أَنهُ لا يَتَّبِعُ إلَّا ما يُوحَى إليهِ. ثم أَخْبَرَ أَنهُ ﴿بَصَآبِرُ مِن زَّبِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ﴾ قِيلَ: بَيانٌ أي هذا القرآن بَيانٌ مِنْ ربُّكُمْ يُبَصِّرُ بِهِ مَنْ لَم يُعانِدْ، ولم يُكابِزْ عَقْلُهُ كلَّ مالَهُ وما عليهِ. وإنهُ بَيانُ (٨) الحَقّ والباطلِ، ﴿وَهُدَى﴾ مِنَ الضَّلالَةِ ﴿وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ أي ورَحْمَةٌ مِنَ العَذَابِ.

[الآية ٢٠٤] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا تُرِعَ ۖ ٱلْقُرْمَانُ فَاسْتَعِمُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ الآية أمَرَ اللهُ تعالى بِالإسْتِماع إلى هذا القُرآنِ والإنْصاتِ لهُ إذا قُرِئَ. وإنْ كانَ في العَقْل أنَّ مَنْ خاطَبَ آخَرَ بِمُخاطباتِ يَلْزَمُهُ الِاسْتِماعُ إلى مَنْ يُخاطِبُهُ، ويُشافِهُهُ. فاللهُ

(١) في الأصل وم: عما اتقوا به. (٢) في الأصل وم: يبصرونها كما أبصر. (٣) في الأصل وم: فلا يُجيبونهم. (٤) في الأصل وم: أتى بهم آية. (٥) من م، في الأصل: معنتين. (٦) في الأصل وم: يقيناً. (٧) من م، في الأصل: الاشتراك. (٨) في الأصل وم: البيان من.

سُبْحانَهُ إذا خاطَبَ بِخِطَابِ<sup>(۱)</sup> أُولَى أَنْ يُسْتَمَعَ لهُ مَعَ مَا ذَكَرَ في غَيرِ مَوضع مِنَ القرآنِ آياتٍ مَا يُوجِبُ في العَقْلِ الاِسْتِماعَ اليهِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ اَنَّهِمُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٠] وكقولِهِ تعالى: ﴿ اَنَّهِمُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣] وغَيرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ، ولا سَبيلَ أَنْ يَعْرِفَ أَنهُ بَصَائِرُ وأَنهُ هُدَى وما ذَكَرَ [إلا] (١) بالاسْتِماعِ إليهِ. والتَّفَكُرِ في.

فَدَلُ أَنَّ الْاسْتِماعَ لازمٌ في العَقْلِ لِمَنْ (٣) لَهُ أَذْنَى عَقْلٍ على ما ذَكَرَ مِنَ الآباتِ. ولكنهُ [ذَكَرَ ههنا الاسْتِماعَ إليهِ](١) واللهُ أعلَمُ لوجْهَين:

أحدُهما: مَقابِلَ ما كانُوا يَقُولُونَ: ﴿لَا تَسْتَمُوا لِمَنْنَا الْقُرْمَانِ وَالْفَوْا فِيوِ﴾ [فصلت: ٢٦] أَمَرَ ۞ المؤمِنِينَ بِالاِسْتِماعِ إليهِ مَكانَ قَولِهِمْ: ﴿لَا تَسْتَمُوا لِمَنَا الْقُرْمَانِ﴾ وأمرَ بالإنْصاتِ إلى (٥) ما يقولونَ ﴿وَالْفَوْا فِيهِ﴾.

والثاني: يَجوزُ أَنْ يكونَ أَمَرَ بالاسْتِماعِ إليهِ في الصلاةِ على ما قالَ بَعْضُ أَهلِ التَّأُويلِ: إنهُ في الصلاةِ. وقالَ بعضُهُمْ: في حالِ الخُطْبَةِ لِما يَسْبِقُ إلى أوهامِهِمْ أنهُ لَمّا اشْتَغَلُوا بِغَيرِها منَ العِباداتِ، ولَزِمَهُمْ أنواعُ الفُرَبِ أَنْ يُسْقِطَ عنهُمْ حقَّ الإسْتِماع، أَمَرَ بِالإسْتِماعِ إليهِ والإنصاتِ لهُ لِيَعْلَمُوا أنَّ حَقَّ الإسْتِماعِ لازمٌ في كُلِّ حالٍ.

ثم الِاسْتِماعُ إليهِ يكونُ لِتَمَهُّم ما أودَعَ فيهِ منَ الأمرِ والنَّهْيِ والوّغدِ والوّعيدِ وغيرِو، والإنصاتُ للتّغظِيم لهُ والتّبجيلِ.

ثم الاستِماعُ لهُ [لمُ](١) يَلْزَمُ لِنَفسِ التَّلاوَةِ، ولكنْ إنما يَلْزَمُ لِما أُودَعَ فيهِ مِنَ الأَمْرِ والنَّهْيِ والوَعْدِ والوَعيدِ وغيرِهِ لِيَغْهَمُوا ما فيهِ، ويَقْبَلُوا، ويَقومُوا بِوَفاءِ ذلكَ.

وأمّا سائرُ الأذكارِ فإنما صارَتْ عبادَةً لِنَفْسِها. لذلكَ لم يَلْزَمِ الاِسْتِماعُ إلى سائرِ الأذكارِ، ولَزِمَ لِتِلاوَةِ القرآنِ كلامِ اللهِ وكتابِهِ. ومِنَ الجَغاءِ والاِسْتِخْفافِ أنْ يَكْتُبَ إنسانٌ إلى أخيهِ كتابًا، لا يَنْظُرُ فيهِ، ولا يَسْتَمِعُ لهُ.

فَتَرْكُ الِاسْتِماعِ إلى كتابِ اللهِ أَعْظَمُ في الجَفاءِ والِاسْتِخْفافِ ولأنَّ القرآنَ يُجْهَرُ، وساثرُ الأذكارِ لا تُجْهَرُ. فإنْ كانَتْ تُجْهَرُ، يُسْتَمَعُ (٧) إليها كما يُسْتَمَعُ إلى القرآنِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وذُكِرَ في بعضِ القصةِ أنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في الصلاةِ لأنَّ رسولَ اللهِ إذا قَرَأَ في صلاتِهِ كانُوا يقولونَ مِثْلَ ذلكَ، فَنَزَلَتِ الآيةُ بالنَّهْيِ عَنْ ذلكَ والأمرِ بالإسْتِماعِ إليهِ كما يُسْتَمَعُ إلى القرآنِ، واللهُ أعْلَمُ. / ١٩٤ ـ أ/ وذُكِرَ أنهُمْ كانُوا يرفَعُونَ أصواتَهُمْ في الصلاةِ حينَ يسمَعُونَ ذِكْرَ الجَنَّةِ والنارِ. فَنَزَلتِ الآيَةُ. لِذلكَ لا نَدري كيف كانتِ القِصَّةُ؟ وفيمَ كانَتْ؟ وقد يَحْتَمِلُ ما ذكرُنا آنفاً.

ثم إنْ كَانَتِ الآيةُ في الصلاةِ ففيهِ دلالةُ النَّهٰي عنِ القراءةِ خَلْفَ الإمام لأنهُ أمَرَ بالاستواع إليهِ والإنصاتِ لهُ.

ُ وعلى ذلكَ جاءتِ الأخبارُ. رُوِيَ عنْ أبي العاليةِ [أنهُ] (^) قالَ • كانَّ النَّبِيُّ ﷺ إذا صَلَّى قَرَأَ أصحابُهُ أجمَعُونَ خَلْفَهُ. حتى [نَزَلَتِ الآيةُ] (٩) ﴿وَإِذَا فُرِيَ ٱلْقُـزِيَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ فَسَكَتُوا ﴾ [السيوطي في الدر المنثور: ٣/ ٦٣٥].

وعنْ عليّ بْنِ أَحْمَرَ \* أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَرَأَ في صلاةِ الفَجْرِ الواقِعَةَ، وقَرَأها رجلٌ خَلْفَهُ، فَلَمّا فَرَغَ مِنَ الصلاةِ قالَ: مَنِ الذي يُنازِعُني في هذهِ السورةِ؟ فقالَ رجلٌ: أنا يا رسولَ اللهِ. فأنْزَلَ اللهُ ﴿وَإِذَا قُرِعَهُ ٱلْقُدْرَالُ فَأَسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنصِتُوا ﴾ [بمعناه عن أبي هريرة: ابن ماجه: ٨٤٨]. وغيرُ ذلكَ مِنَ الأخبارِ.

وقالَ<sup>(١٠)</sup> قومٌ: إنَّ الإنصاتَ الذي أمِرَ بهِ المُؤتَمُّ مَعْناهُ: ألَّا يَجْهَرْ بقراءَتِهِ، ولَيسَ فيهِ نَهْيِّ أنْ يَقْرَأَ في نَفْسِهِ.

وزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ القارِئَ مُخْفِياً يُسَمَّى نَاصِتاً مُنْصِتاً. واسْتَدَلَ بما رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ ﴿ إِنَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَكَانَ الآلَا

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: يخاطب. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: من. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: فأمر. (٦) من م، ساقطة من الأصل وم: فقال. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: فقال. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل.

رسولُ اللهِ ﷺ، إذا كَبِّرَ سَكَتَ بَينَ التَّكْبِيرِ والقراءةِ. قلتُ: [بأبي أنتَ وأمي [أَرَأَيتَ] (١) سُكاتَكَ بِينَ التَّكْبِيرِ والقراءةِ. الخبِرني ما تقولُ: قالَ: أقولُ: اللَّهُمَّ باعِدْ بيني وبَينَ خطايايَ كما باعَدْتَ بَينَ المَغْرِبِ والمَشْرِقِ، وغيرَ ذلكَ منَ الدَّعَواتِ، البخاري: ٧٤٤]. فقالَ هذا القائلُ: قد سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ القارِئَ مُخْفِياً ساكتاً. الصامِتُ مِثْلُ الساكِتِ. فيجوزُ أَنْ يُسَمَّى صامِتاً، وهو أَنْ يَقْرَأُ مُخْفِياً كما يُسَمَّى ساكتاً.

قالَ العَمِّيُ. غَلِطَ هذا القائلُ في تَشبِيهِ الصامِتِ بالساكِتِ لأنَّ الأسماءَ لا تُقاسُ، وإنما يُظلَقُ في كلِّ واحدٍ منها ما أَظلَقَتُهُ اللغةُ فيهِ.

ومِمًا يُبَيِّنُ غَلَطَهُ أَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ فلو كانَ القارئُ مُخْفِياً يُسَمِّى صامتاً ناصتاً مُسْتَمِعاً. وإنما يكونُ مُسْتَمِعاً صامتاً إذ صَمَتَ فلم يَقْرَأُ. فَمَنْ أَطْلَقَ لهُ أَن يَقْراً، والإمامُ يَقَرأُ، فلم يَسْتَمِعْ، ولا أَنْصَتَ.

ومِمًّا يَدُلُ على غَلَطِهِ أيضاً أنَّ العُلَماءَ جَميعاً يَنْهَوْنَ المُؤتَمَّ عنِ القراءَةِ. وإنما يامُرُ بالقراءةِ خَلْفَ الإمامِ أنْ يَقْرَأ إذا سَكَتَ إمامُهُ، ويأمُرُ هَوْلاهِ الإمامَ أنْ يَقِفَ ساعةً إذا فَرَغَ مِنْ قراءَتِهِ حتى يَقْرَأُ المؤتمُّونَ. فلو كانُوا يَجْعَلُونَ القارِئَ في نَفْسِهِ، والإمامُ يقرأُ جَهْراً، صامِتاً ما أمَرَهُ بتأخيرِ القراءَةِ حتى يَفْرَغَ إمامُهُ مِنَ القراءةِ. فهذا يُبَيِّنُ غَلَطَ المُسْتَدِلُ بحديثِ أبي هُريرَةً في استِذلالِهِ.

وممّا يدلُّ على أنَّ المُوتَمَّ مِنْهِيٍّ عنْ أنْ يَقْرَأَ، والإمامُ يَجْهَرُ، ما رُوِيَ عنْ أبي هُريرَةَ عَنْ انَّ النَّبِيِّ يَشِخْ صلَّى بهِمْ صلَّى بهِمْ صلَّى أَفْلُ اللهُ على الناسِ، قالَ: هل يَقْرأُ أحدٌ منكُمْ؟ فقالَ رجلٌ: أنا، فقالَ النَّبِيُّ: إني أقولُ: ما لَخُفُنَ أنها الصَّبْحُ، فلمّا سَلَّمَ أَقْبَلَ على الناسِ، قالَ: هل يَقْرأُ أحدٌ منكُمْ؟ فقالَ رجلٌ: أنا، فقالَ النَّبِيُّ : إنى أقولُ: ما يَجْهَرُ فيه النبيُّ، فقالَ قومٌ: إنَّ أبا ما مُريرَةً قد نَهَى (٢) الناسَ عنِ القراءةِ خَلْفَ النَّبِيِّ في ما جَهَرَ فيه. فَيُقالُ: إنَّ أبا هُرَيرَةً لم يَرُو ذلكَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ.

ثم ممّا يَدُلُّ على أنَّ المؤتَّمَّ لا يَقْرأً، جَهَرَ الإمامُ، أو خافَتَ، قولُ النَّبِيِّ •مالي أَنازَعُ القرآن، وقد عَلِمُنا أنَّ المؤتَّمَّ عن أنْ يَجْهَرْ بقراءتِهِ، فَيَتَأَوَّلُ مُنازَعَتَهُ النَّبِيِّ ﷺ على أنهُ شُغِلَ، فَلَا وَجْهَ لقولِهِ •مالي أُنازَعُ القرآنَ،؟ إلّا بِنَهْيِهِ المُؤتَّمَّ عنْ أنْ يَقَرَأً، جَهَرَ إمامُهُ، أو خافَت.

وقد رُوِيَ عنِ النَّبِي ﷺ، ما يُبَيِّنُ النَّهْيَ عنِ القراءَةِ خَلْفَ الإمامِ في ما يَجْهَرُ فيهِ، أو يُخافِتُ، ما رُوِيَ عنْ عِمْرانَ [بُنِ حُصَينٍ] (٣) أنَّ النَّبِي ﷺ ما يُبَيِّنُ النَّهْرَ، فلما قَضَى صلاتَهُ قالَ: أَيْكُمْ قَرَأَ ﴿سَيَحِ اَسَدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى [الأعلى: 1]؟ فقالَ حُصَينٍ أنَّ النَّبِي ﷺ وَسُولَ اللهِ، فقالَ: قد عَرَفْتُ أنَّ بَغْضُكُمْ خالَجَنيها، [الطبراني في الكبير ١٨/ ٢١٦ ورقمه ٥٣٧] فَبَيَّنَ عِمْرانُ بْنُ حُصَينٍ أنَّ الرجلَ خافَتَ بقراءَتِهِ، ودَلَّ أنَّ النَّهْيَ الذي رَواهُ أبو هُرَيَرةً لم يكُنْ في حالِ جَهْرِ الإمامِ دُونَ مُخافَتَتِهِ، وأنَّ الصَّلواتِ.

وقد رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بالنَّهْيِ عَنِ القِراءَةِ خَلْفَ الإمامِ أحاديثُ كثيرةٌ: ما رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وعِمْرانَ [بُنِ] (\*) \* حُصَينِ عنهُ، وما رُوِيَ عَنْ عبدِ اللهِ [بُنِ مسعودِ] (\*) \* «كُنّا نَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ، خَلَطْتُمْ عليَّ الفرآنَ \* [ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٦].

فإنْ قِيلَ: لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بالقرآنِ، فَنَهَى عَنِ الجَهْرِ. قيلَ لهُ: لم يُنْقَلْ لنا في شَيءٍ مِنَ الأخبارِ أنَّ المُؤتَميِّنَ كَانُوا يَقْرؤُونَ جَهْراً. ولو كَانُوا يَقْرَؤُونَ جاهِرينَ لأدَّى ذلكَ إلينا كما أدّى أنهُمْ كَانُوا يَقْرَؤُونَ.

وقي ذلكَ وجْهُ آخَرُ أنهُ لم يكنِ النَّهْيُ عنِ الجَهْرِ خاصَّةً، ولكنْ للقراءَةِ نَفْسِها(١)، ما رُوِيَ عنْ أبي وائلِ [أنهُ](٧) قالَ: سألْتُ عبدَ اللهِ بْنَ مَسْعودِ عنِ القراءةِ خَلْفَ الإمام، فقالَ: انْصُتْ فإنَّ في الصلاةِ شُغْلاً، وسَيَكْفِيكَ ذلكَ الإمامُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: انتهى. (٢) في الأصل وم: انتهى. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: نفسه. (٧) سأقطة من الأصل وم.

وعنْ عبدِ اللهِ بْنِ شَدَادٍ أَنَّ النَبِيَ ﷺ قالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءُهُ الإِمَامِ لَهُ قراءَهُ [البيهقي في الكبرى ٢/ ١٦١] وعنْ جايِرِ بْنِ عبدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ، [كَانَ يُصَلِّيَ](١) ورجلٌ خَلْفَهُ [يَقْرأً](٢) فَنَهاهُ رجلٌ مِنْ أصحاب النَّبِيِّ عنِ القراءةِ في الصلاةِ فَتَنازِعا فيهِ، حتى ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فقالَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَقِراءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِراءَةُ اللهَارِ قطني ١٢٢١] وعنْ أبي مُوسَى عنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «وإذا قَرَأُ الإِمَامُ فأنصِتُوا» [مسلم ٤٠٤]

ورُوِيَ عَنْ أَبِي هُرِيَرةَ [أَنهُ](٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ، فإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قَرَأَ فأنْصِتُوا» [النسائي ٢/ ١٤١] وغَيرُ ذلكَ مِنَ الأحاديثِ.

وأَكْثَرُ مَا يَخْتَجُّ بهِ المُخَافِثُ لِعُلمَاثِنَا، رَحِمَهُمُ اللهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: الا صلاةَ لِمَنْ يَقْرَأُ بإمامٍ القرآنَّ [مسلم ] ٢٩٨/ ٢٦] يَرويِهِ عُبادةُ بْنُ الصامِتِ.

قالَ سفيانُ: هذا عندَنا في منْ يُصَلِّي وحْدَهُ. فذلكَ مُحْتَمَلٌ، والأحاديثُ التي جاءَتْ مُفَسِّرَةً في النَّهْيِ عنِ القراءَةِ خَلْفَ الإمام.

فإنْ قالَ: [قائِل](١٤): يَترُكُ المُؤْتَمُّ القراءَة في ما يَجْهَرُ فيهِ إمامُهُ بحديثِ أبي هُريَرة، ويَقْرأُ في ما يُخِافِتُ بِحديثِ عبادَة بِنِ الصامِتِ لِيَصِعُ (٥) حديثُ أبي هُريَرة وحديثُ عبادَة لَبْنِ الصامِتِ إلى جميعاً، قِيلَ لهُ: فَهَلَا جَعَلْتَهُ في المُصَلِّي وحْدَهُ لِيَصِعُ حديثُ عُبادَة آبْنِ الصامِتِ إلى وحديثُ عِمْرانَ بْنِ حُصَينِ لأنَّ حديثَ عِمْرانَ يَنْهِى عنِ القرآنِ في ما خافَتَ الأمامُ إلى مُريَرة في ما يَجْهَرُ فيهِ فإنْ جَعَلْتَ حديثَ أبي هُرَيَرة خارجاً عنْ عمومِ حديثِ عُبادَة فذلكَ يُوجِبُ ألا يَقْرَأُ المُوتَمُّ في ما يَجْهَرُ فيهِ إمامُهُ [أو يُخافِث](٩). ويُقالُ لهُ: هل رأيتَ فَرْضاً مِنْ فرائضِ الصلاةِ ساقطاً (١٠) عنِ المُوتَمُ في حالٍ، وواجباً (١١) عليهِ في حالٍ؟ فإنْ قالَ: لا قِيلَ: ففي إسقاطِكَ تلك القراءة عنهُ في حالِ الجَهْرِ ما أوجَبَ عليكَ أنْ تُسْقِطَها عنهُ في حالِ المُخافَتَةِ. وقد احْتَجَّ بَعْضُ أصحابنِا في ذلكَ بأنْ قالُوا: وجَدْنا الرجلُ إذا جاء إلى الإمامِ، وهو راكمٌ، فَكُلُّ يُجْمِعُ أنَّ صلاتَهُ تُجْزِيهِ. فدلَّ ذلكَ أنَّ القراءة غَيْرُ فَرض عليهِ.

فإنْ قالَ [قائلً] (١٢٠): إنما أُطْلِقَ لهُ ذلكَ للِضَّرُورَةِ، قيلَ: لو جاء إلى الإمامِ، وهو ساجدٌ، لم يُعْتَدَّ بتلكَ الركعةِ والضرورةُ قائمةٌ، وهو / ١٩٤ ـ ب/ ساجدٌ، فهي لا والضرورةُ قائمةٌ. فلو كانَتِ الضرورةُ تُزيلُ فَرْضاً لأزالت (١٣٠) الركوعَ عَمَّنْ لَحِقَ إمامَهُ، وهو / ١٩٤ ـ ب/ ساجدٌ، فهي لا تزيلُ فَرْضَ القراءةِ عَمَّنْ لَحِقَ إمامَهُ. ولكنْ لا تَلْزَمُهُ القراءةُ خَلْفَ الإمامِ. فلذلكَ أَجْزَتُهُ (١٤٠ صلاتُهُ لا للِضَّرُورةِ التي ذَكَرْتُ، واللهُ أعلمُ.

وقد رُوِيَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابَةِ [رضوانُ اللهِ تعالى عليهِمْ أجمعِينَ]<sup>(١٥)</sup> أنهُمْ قالُوا: لا قراءَةَ على مَنْ خَلْفَ الإمامِ: منهُمْ عليِّ وابْنُ مَسْعودٍ وجابرٌ وأبو سعيدٍ وابْنُ عُمَرَ وابْنُ عباسٍ وزَيدُ بنُ ثابتٍ ﷺ.

أمّا عَنْ عليْ عَلَيْ اللهِ [أن أن أن عَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإمام فقدْ أَخْطَأَ الفِطْرَةَ وعَنْ عبدِ اللهِ [بُنِ مَسْعود أنهُ] (١٠) قالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإمامِ مُلِئَ فُوهُ تُراباً. وعنْ زَيدِ بْنِ ثابتِ [أنهُ] (١٥) قالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإمامِ فلا صلاةً لهُ. وعنْ [أبي سعيدِ أنهُ] (١٩) قالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإمامِ في فَمِهِ جَمْرَةً. [وكانَ ابْنُ عُمَرَ] (٢٠) إذا سُئِلَ: هل يَقْرَأُ أَحَدُّ خَلْفَ الإمامِ؟ قالَ: لا. فإذا صَلَّى أَحَدُكُمْ وحْدَهُ فَلْيَقْرَأُ. وكانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإمامِ. وعَنْ أبي سعيدِ أنهُ سُئِلَ عنِ القرآءةِ خَلْفَ قالَ: لا. فإذا صَلَّى أَحَدُكُمْ وحْدَهُ فَلْيَقْرَأُ. وكانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإمامِ؟ قالَ: لا. إلى مِثْلِ هذهِ الأحاديثِ الإمامِ. فقال (٢٠): يَكُفيكَ ذلكَ الإمامُ. وعنِ ابْنِ عباسِ أنَّ رجلاً سألَهُ: أقرأُ خَلْفَ الإمامِ؟ قالَ: لا. إلى مِثْلِ هذهِ الأحاديثِ ذهبَ أصحابُنا. وعلى ذلكَ دلَّ الكتابُ والسُّنَّةُ وإجماعُ الصحابةِ، وباللهِ التوفيقُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: ليصلح. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: وخافت. (١٠) في الأصل وم: بمسقط. (١١) في الأصل وم: ويجب. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) من م، في الأصل: وزالة. (١٤) في الأصل وم: أخرته. (١٥) ساقطة من الأصل وم: وعن ابن عمر ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٨) ساقطة من الأصل وم. (١٨) المتعلقة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: تال.

[الآية ٢٠٥] وقولُهُ تعالى: ﴿وَاذْكُر زَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَعَنُرُعَا وَخِيفَةُ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَسَالِهِ الْحَتَلَفَ أَهَلُ الْمَالِّةِ الْحَلَىٰ الْمَلُ اللَّهُ وَيُونَ الْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ بِالْفُدُو وَالْمَالِهِ الْحَتَلَفَ الْمَلُ اللَّهُ وَمُونَ اللَّهُ وَمُنْ صَرَفَ النَّاوِةِ. فإنْ كانَ ذِكْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّمَالِ فِي اللَّهُ عَنِ اللَّهُ والنهارِ فهو ذِكْرُ أحوالِهِ؟ يَذْكُرُ اللهَ هَذَ، بِنِعَمِهِ وإحسانِهِ، ويَذْكُرُهُ (١٠) بِنِعَمِهِ وشُكْرِهِ، أو النَّهُ اللَّهُ وَالرَّمُ وَالْمَالِهِ عَلَى الخُضوعِ لهُ والتواضُعِ، أو يذْكُرُ أَمْرَهُ ونَهْيَهُ وَوَعِيدَهُ.

وذلكَ يُوجِبُ الإقرارَ بالتَّقْصِيرِ والخَوفَ لِعُقوبَتِهِ والرَّغْبَةَ في وغْدِهِ. كأنهُ قال: ﴿وَاذْكُر رَّيَك فِي﴾ كُلِّ حالٍ مِنَ الليلِ والنهارِ إمّا لِنِعَمِهِ وإحسانِهِ وإمّا لِإقرارِ بالتَّقْصِيرِ في أَمْرِهِ ونَهْيِهِ وإمّا لِخَوفِ وعِيدِهِ وإمّا لِرَغْبَةٍ بِوَعْدِهِ. فكأنهُ قالَ: ﴿وَأَذْكُر رَبِّكَ﴾ تَضَرُعاً وتواضُعاً وخُفْيَةً معَ الخَوفِ.

وإنْ كَانَ تَأْوِيلُ الغُدُوِّ وَالآصَالِ كِنايَةً عَنِ الغَداةِ وَالعَشِيِّ فَهُو كِنايَةٌ عَنِ الثَّلاوَةِ، وهُو مَا سَبَقَ مِنْ ذِكْرِ الثَّلاوَةِ مِنْ قُولِهِ اللَّهُ وَالْقَالُ وَالْقِيلُ الْمُواقِ وَالْعَشِيُّ فَهُو كِنايَةٌ عَنِ الثَّلاوَةِ، وهُو مَا سَبَقَ مِنْ ذِكْرِ التَّلاوَةِ مِنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا غَيْمَا لَهُ وَالْقِيلُونَ مِنَ لَيْكُمُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٣] وهُو قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا خَمْهَرٌ مِسَلَائِكَ وَلَا غَنَافِتُ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠]. وتأويلُهُ، واللهُ أَعْلَمُ: ﴿ وَلَا جَمْهَرْ مِسَلَائِكَ ﴾ ، إلى مُعْضِها، أو أنْ يُقالَ: لا تَجْهَرْ جَهْرَ العالَي، ولا تُخافِتْ عَايَةَ المُخافَتِةِ، ولكنْ بَينَ الْمُعَالَةِ اللهُ عَلَيْهُ ولكنْ بَينَ اللّهُ اللّهُ الْمُعَافِقَةِ، ولكنْ اقْرَأ لِما فِيهِ.

فَعَلَىٰ ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَذَكُر زَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْنُدُوِّ وَٱلْآصَالِ﴾ وقرأ بَعْضُهُمْ: وخُفْيَةً(١) وهو منَ الإخفاءِ حَيثُ قالَ: ﴿وَأَذْكُر زَبُّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ وأمّا ظاهِرُ القراءةِ فهو ﴿وَخِيفَةُ﴾ وهو مِنَ الخوفِ.

وقالَ مُجاهِدٌ (٥٠): رَخَّصَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَهُ: ﴿ فِي نَفْسِكَ تَفَرُّكَا وَخِيفَةَ ﴾ وأنتَ خَلْفَ الإمام تَسْمَعُ قراءَتَهُ.

[وقولُهُ تعالى](١): ﴿وَٱلْآصَالِ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةً: العَشِيَّاتُ، الواحدُ: أَصْلٌ وأَصيلٌ.

[وقولُهُ تعالى](››: ﴿وَلَا تَكُن بِّنَ ٱلْغَيْلِينَ﴾ معلومٌ أنَّ رسولَ الله ﴿ الْمَ يكُنْ مِنَ الغافِلِينَ في حالٍ، ولكنْ [قالَ ذلك] ( على النَّهْيِ لِأُمَّتِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلنُمْنَزِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٧] [وقولِهِ تعالى](٥٠ : ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلنُمْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤] ونَحْوَهُ نَهاهُ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ لِمَا ذَكَرُنَا نَهْياً لِغَيرِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآيية ٢٠٦﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَمِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ.﴾ قالَتِ الـمُشَبِّهَةُ: لو لم يكُنْ بَيْنَ اللهِ وبَينَ ﴿ اللَّهِ لَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَانَ لا مَعْنَى لِتَخْصِيصِ الملائكةِ بذلك.

ولكنَّ التأويلَ عندَنا في قولِهِ تعالى: ﴿عِندَ رَبِّكَ﴾ في الطاعةِ والخُضوعِ أو في الكرامَةِ وَالمَنْزِلَةِ لَيسَ على قُرْبِ ۗ ﴿ الذَاتِ، ولكنَ على ما وَصَفَ ﷺ، [بقولِهِ](١٠٠ ﴿لَا يَمْمُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَغْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [المتحريم: ٦] وقولِهِ: ﴿لَا إِلَيْنَاكُمُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَكْمُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩ و٢٠] وَصَفَهُمْ بالطاعةِ لهُ والخَضُوع.

فَعَلَى ذلكَ الأوّلُ لَيسَ على قُرْبِ الذاتِ، ولكنْ على ما ذَكَرَ مِنَ الطاعةِ والخُضوعِ. ألا تَرَى أنهُ قال: ﴿وَإَسْبُدُ

وأَصْلُ مَا يُضَافُ إلى اللهِ مِنْ جُزْيِئَةِ الأشياءِ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ تَعْظِيمِ تلكَ الجُزْيِّيَاتِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِللّهِ وَأَصْلُ مَا يُضَافُ إلى اللهِ مِنْ جُزْيِّيَةِ الأشياءِ البِعَاعُ كُلُها لَهُ تَعْظيماً لها. وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿الْكَتَبَ ٱلْبَيْتَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَنَحُو ذلكَ مِمّا أَضَافَ ذلكَ إلى نَفْسِهِ مِنْ جُزْيِيَّاتِ الأشياءِ المُشياءِ تعظيماً لذلكَ وإجلالاً.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وذكره. (۲) في الأصل وم: يذكر. (۲) في الأصل وم: يحتمله. (٤) انظر معجم القراءات القرآنية ح٢/ ٤٣٤. (٥) في الأصل وم: المجاهد. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. ساقطة من الأصل وم.

فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ أَصَافَهُمْ إلى نَفْسِهِ إمَّا لِطَاعَةِ لَهُمْ إيَّاهُ والخُضوعِ وإمَّا لِكَرامَةٍ لَهُمْ والمنزلَةِ.

وَإِضَافَةً كُلِّيَّةِ الأَشْيَاءِ إِلَى اللهِ تُخَرَّجُ مُخْرَجَ تَمْظِيمِ الرَّبِّ: مِنْ ذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَهُ اَلْمَانُكُ وَٱلاَمَرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وقُولُهُ تعالى: ﴿ فَكَيْكُ صَحُلِ ثَكَ وَ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ومِنَ الناسِ مَنِ اسْتَدَلَّ بِتَفْضِيلِ الملائكةِ على البَشَرِ بهذِهِ الآية. لكنْ نقولُ: إنَّ الأَفْضَلَ عندَ اللهِ الأَظْوَعُ لهُ والأَخْضَعُ والأَنْقَى والأَقْوَمُ لِأَمْرِهِ ونَهْيِهِ على ما ذَكَرُ<sup>(۱)</sup>: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنكُمُ ۖ [الحجرات: ١٣] لا نُشيرُ إلى أنَّ هؤلاءِ أَفْضَلُ مَنْ هؤلاءِ، وقد ذكرنا الوجْهَ في ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ.

وتأويلُ الآيةِ، واللهُ أعْلَمُ، في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ.﴾ الآية أي أنهُمْ، وإنْ لم يكُنْ لهُمْ حاجةٌ إلى المأكلِ والمَشْرَبِ وأنواعِ الحاجاتِ ﴿لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ.﴾ وأنتُمْ معَ حاجَتِكُمْ إلى الأكْلِ والشُّرْبِ وأنواعِ الحوائج أخرَى وأولَى ألّا تَسْتَكْبِرُوا عَنْ عِبَادَتِهِ؛ لأنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يَعْبُدُ الملائكةَ، فَخُرُجَ هذا جوابَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُسَيِّمُونَهُ﴾ التَّسْبيعُ هو وصْفُ الرَّبِ ﷺ، بالرُّفْعَةِ والعَظَمَةِ والجَلالِ والتَّعالي عنِ الأشباءِ<sup>(٢)</sup> والأمثالِ وعمّا وَصَفَهُ المُلْحِدُونَ. والتَّسْبيعُ هو تَنْزِيهُ الرَّبِّ وَتَبْرِئتُهُ مِنْ جَميع مَعانِي الخَلْقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ وهو الخُضوعُ في الغايَةِ. ولَيسَ في الآيةِ وجوبُ السَّجْدَةِ لِمَنْ (٣) تَلَاها، أو سَمِعَها إنما فيها الإخبارُ عنِ السَّجودِ. إلّا أنَّ النَّبِيِّ ﷺ، رُوِيَ أنهُ سَجَدَ، وسَجَدَ مَنْ مَعَهُ.
سَجَدَ، وسَجَدَ مَنْ مَعَهُ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ رَفِيْتِهِ [أنهُ]<sup>(ه)</sup> سَجدَ في ص. وفي بَعْضِ الأخبارِ عنِ ابْنِ عُمَرَ [أنهُ]<sup>(١)</sup> قالَ: كان رسولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ القرآنَ في غَيرِ صلاةٍ، فَيَسْجُدُ، ونَسْجُدُ مَعَهُ.

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ، [أنهُ قالَ](٧). كانَ رسولُ اللهِ ﷺ، قَرَأَ سورةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ فيها، ولم يَبْقَ معهُ أحدٌ إلّا سَجَدَ إلّا شَيخٌ كبيرٌ مِنْ قريشٍ، أخذ كَفّاً مِنْ جِصٌ، فَرَفَعَ إلى جِبْهَتِهِ. فَلَقَدْ رأيتُهُ قُتِلَ كافراً.

وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ، أنهُ ذَكَرَ سجودَ القرآنِ، وعَدًّ، فقالَ: الأعراف والرعد والنحل وبَني إسرائيلَ ومريمَ والحج: سَجْدَةٌ واحدةٌ. والفرقان وطس وألم تنزيل وص وحم، وقال: ولَيسَ في المُفَصَّلُ سُجودٌ.

وعنِ ابْنِ مسعودِ [أنهُ]<sup>(٨)</sup> قالَ: في السورةِ يكونُ في آخِرِها السجدةُ نَحْوُ الأعرافِ والنَجْمِ إِنْ شِئْتُ فاسُجُدْ، ثم قُمْ، فَاقْرَأْ، وإِن شِئْتَ فارْكَعْ.

وعنِ ابْنِ مَسْعودِ [أنهُ](٩) كانَ يسجُدُ في الأعرافِ وفي بَني إسرائيلَ والنَّجْم و﴿إِذَا ٱلتَّمَآةُ ٱنشَقَتْ﴾ و﴿أَثْرَأُ بِآشِهِ رَبِّكَ﴾.

واحْتَجً / ١٩٥ ــ أ/ بَعْضُ مشايِخنا أنَّ السجودَ على مَنْ تَلَا آيَةَ السجدَةِ واجَبٌ ما أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ أنَّ على المُصَلِّي إذا تَلَا الآيةَ، فيها السجدَةُ، أنْ يَسْجُدَ في صلاتِهِ. فلو كانَ السجودُ تَطَوُّعاً ما كانَ لأحدِ أنْ يَزيدَ في صلاتِهِ ما لَيسَ منها.

فدلَّ ذلكَ على أنَّ السجودَ واجِبٌ في الصلاةِ، وإذا كانَ في الصلاةِ واجبًا فهو على كُلِّ حالِ واجبٌ.

ومِنَ الحُجَةِ لنا أيضاً مِا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَرَأَ آياتٍ، فَسَجَدَ فيها، فكانَ السُّجودُ بها واجباً كما أنهُ لَمّا صَلَّى صلاةً العيدِ كانَتْ واجبَةً.

## \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ذكرنا. (۲) من م، في الأصل: الأشياء. (۲) في الأصل وم: من. (٤) في الأصل: وم: سجدوا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

## سورة الأتفال

## بسم لهم ل (عمد لا مجم

الآيية 1 عولُهُ تعالى: ﴿يَتَنَانُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالَ بِنَهِ وَالرَّسُولَةِ﴾ اخْتُلِفَ فيه؛ قالَ بَعْضُهُمْ: الأنفالُ: هي المَغَانِمُ التي يَغْنَمُها المُسْلِمُونَ مِنْ أهلِ الحَرْبِ، وقالَ بَعْضُهُمْ: الأنفالُ هي الفُضُولُ عنْ حُقوقِ أصحابِ الغنائم.

فالسؤالُ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

يَحْتَمِلُ أَنهُمْ سَأَلُوا عَنْ حِلِّهَا وحُرْمَتِهَا؛ لأنَّ الغنائِمَ كَانَتْ لا تَحِلُّ في الِابْتِداءِ. قِيلَ: إِنهُمْ كَانُوا يَغْنَمُونها، ويَجْمَعُونَها (١) في مَوضع، فَتَجيءُ (٢) نارٌ، فتَحْرِقُها. سألُوا عنْ حِلَّها وحُرْمَتِها، فقالَ: ﴿ ٱلْأَنفَالُ بِنَهِ وَالرَسُولَ ﴾ أي الحُكُمُ فيها للهِ يَجْعَلُها لِمَنْ يَشَاءُ.

ويَخْتَمِلُ السؤالُ عنْهَا عن قِسْمَتِهَا؛ وهو ما رُوِيَ في بَعْضِ القصةِ أنَّ الناسَ كانُوا يَوْمَ بَدْرِ ثلاثةَ أثلاثِ: ثُلُثاً (\*) في نَخْرِ العَدُرِّ وثُلُثاً (\*) خَلْفَهُمْ رِدْءاً لَهُمْ وثُلُثاً (\*) مَعَ رسولِ اللهِ يَخْرُسُونَهُ. فلمَّا فَتَحَ اللهُ عليهمُ اخْتَلَفُوا في الغَنائِم، فقالَ الذينَ كانُوا في الغَنائِم، فقالَ الذينَ كانُوا في العَدُوِّ : نَحْنُ أَحَقُ بالغَنائِم، نَحْنُ وُلِينا القِتالَ. وقالَ الذينَ كانُوا رِدْءاً لَهُمْ: لَسْتُمْ بِأَوْلَى مِنَا، وَكُنَا لَكُمْ رِدْءاً. وقالَ الذينَ أقامُواْ مع رسولِ اللهِ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بها مِنَا؛ كُنَا نَحْنُ حَرْساً لِرسولِ اللهِ. فَتَنازَعُوا فيها إلى رسولِ اللهِ.

ونَزَلَ [قُولُهُ تَعَالَى](٢) ﴿ يَتَنَاتُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِنَهِ وَالرَّسُولِ ﴾ وقالَ أبو أَمامَةَ الباهليُ : سألْتُ عُبادةَ بْنَ الصامتِ عنِ الأنفالِ، قالَ : فينا نَزَلَتْ مَعْشَرَ أصحابِ بَدْرٍ حينَ الحُتَلَفْنَا [في النَّفْلِ](٧) وساءَتْ فيهِ أخلاقُنا، فانْتَزَعَهُ اللهُ مِنْ أيدينا، فَجَمَلَهُ إلى رسولِهِ، فَقَسَمَهُ على السَّواءِ(٨). ومجاهدٌ وعِكْرِمَةُ قالا : كانتِ الأنفالُ للهِ والرَّسولِ، فَنَسَخَها [قُولُهُ تعالى](٩) : ﴿ وَاَعْلَمُوا أَنْهَا غَيْمَتُهُم مِن ثَيْهِ فَأَنَ لِللهِ خُسُكُمُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال : ٤١].

وكذلك رُوِيَ عن ابْنِ عباسٍ هَيُّهُ [أنهُ] (١٠) قالَ: الأنفالُ المَغانِمُ؛ كانَتْ لِرسولِ اللهِ خالصةَ لَيْسَ لأحدِ فيها شَيْءً؛ ما أصابَ سَرايا المُسْلِمينَ مِنْ شَيْءٍ أَتُوهُ بهِ، فَمَنْ حَبَسَ منهُ إبرةَ أو سِلْكاً فهو غُلُولٌ، فَسَأْلُوا رسولَ اللهِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ منها، فقالَ ﴿ قُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الأَنفالُ هِي فَضُولُ المُغانِمِ على [ما](١١) قالَ بَعْضُهُمْ نَحْوَ ما رُوِيَ فِي الأخبارِ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ كُبَّةً، فَقَالَ: اجْعَلْها لِي، ونَحْوُ ذلكَ فكانُوا يَسْأَلُونَ رسولَ اللهِ ﷺ ذلك، فَقَالَ: ﴿ وَقُلُ الْأَنفَالُ بِيَوِ وَالرَّسُولُ ﴾.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَوْالُهُم عَنِ التَّنْفِيلِ أَنْ يُتَفِّلَهُمُ الرسولُ بَعْدَ مَا وَقَعَ في أيديهمْ، أو بَعْدَ مَا انْهَزَمَ الكُفّارُ، وأَدْبَرَ العَدُوَّ. وإنما يجوزُ للإمامِ التَّنْفِيلُ في حالِ إقبالِ الحربِ؛ وكذلك رُوِيَ عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ ﴿ اللهُ عُلَى النَّفْلُ مَا لَم يَلْتَقِ الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَانِ، فإذا الْتَقَيَا فهو مَغْنَمٌ.

[رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ أَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ فَيَّ أَرْبِعُ آيَاتِ... والثانيةُ: أَنِي كَنْتُ أَخَذْتُ سِيفاً أَعْجَبَني، فَقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ هَبْ لِي هذا، فنزلَتْ: ﴿يَمَـٰتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِيّ﴾...](١٢) [الدر المنثور ج٤/٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ويجمعون. (٢) في الأصل وم: فجاءت. (٢) في الأصل وم: ثلث. (٤) في الأصل وم: ثلث. (٥) في الأصل وم: ثلث.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: السؤال. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: ورُوِي عن مصَّعب بن سعد قال: نزلت في أربع آيات.

ورُوِيَ عن مُصْعَبِ بنِ سَعْدِ [عنْ أبيهِ سَعْدِ بنِ مالكِ أنهُ قالَ: «أَصَبْتُ يومَ بدرٍ] السَّفَّ، فأتيتُ بهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: نَفُلْنِيهِ، فقالَ: ضَعْهُ مِنْ حيثُ أَخَذْتَهُ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ قُلِ ٱلأَنفَالُ بِنَهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾. ثم قالَ سَعْدٌ: دَعاني رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: اذْهَبْ، فَخُذْ سَيْفَكَ، [الدر المنثور ج٤/٤].

فَدَلَّ حديثُ سَعْدِ أَنَّ النَّبِيِّ لَم يُنَفِّلْ قَبْلَ الحربِ أحداً شَيْئاً منهُ ممَّا لا يَأْخُذُهُ [في الحرب](٢) لأنه لو كانَ نَقَلَهُمْ لَم يَمْنَعُ سَعْداً فَعْ السَّيْفَ الذي جاء بهِ.

ويدُلُّ على أنَّ النَّبِيَّ لـم يَأْمُرْ في الغَنِيمةِ بِشَيْءِ حتى نَزَلَتْ آيةُ النَّفْلِ، فَرَدَّ اللهُ الأَمْرَ في الغَنيمةِ إلى رسولِهِ، فأطْلَقَ لهُ رسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا رُدَّ [إليه](٣) الأمْرُ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ النَّبِيُّ [ﷺ](\*) لِم يُنَفِّلُ أحداً قَبْلَ الحَرْبِ شَيْنَاً، ولكنَّهُ كانَ يُنَفِّلُ مَمَّا يُؤتَى بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِمَّنْ قَتَلَ بِغَيْرِ إيجابِ مُتَقَدِّمٍ. يُبَيِّنُ ذلكَ قولُ سَغْدٍ: أَجُعِلَ كَمَنْ لا عَمَلَ له؟ وحديثُ عبادةَ؛ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ نَفَّلَ ما يأخُذُونَ مِنْ أَهلِ الحَرْبِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُوهُ. وهذا مَوضِعُ الإِخْتِلافِ بَيْنَ الحَديثَيْنِ.

والظاهرُ مِنْ ذلك أنَّ الفِعْلَ قِد كانَ وقَعَ في الغَنائِمِ؛ لأنَّ اللهَ قد سَمَّاها أنفالاً قَبْلَ أنْ يُجِلِّها. فلولا أنَّ النَّبِيِّ كانَ نَفَّلَهُمْ إياها قَبْلَ الحَرْبِ أو بَعْدَها لم يُسَمَّ اللهُ أنفالاً، واللهُ أغلَمُ.

وفي حديثِ عُبادَةَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ وَأَعْلَنُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن ثَىٰ و فَأَنَّ يِلَهِ خُسُكُم ﴾ [الأنفال: 13] ذَكَرَهُ بَعْدَ ذِكْرِ النَّفْلِ، وانهُ حُكُمُ الناسخِ الثابتِ. وكذلك قولُ ابْنِ عباسِ يَدُلُّ على ذلكَ، وقد أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على ما ذَكْرَهُ عُبادَةُ في آخرِ حديثهِ، فقالُوا جميعاً: إِنَّ الغَنيمَةَ يُخَرِّجُ خُمُسُها لِلأصنافِ الذينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ إِلَّا ما الْجِتَلَفُوا فيهِ مِنْ سَهْم ذي القُرْبى، ثم تُقَسَّمُ أَنْ الغَنيمَة يُخَرِّجُ خُمُسُها لِلأصنافِ الذينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ إِلَّا ما الْجِتَلَفُوا فيهِ مِنْ سَهْم ذي القُرْبى، ثم تُقَسَّمُ أَرْبَعَهُ اللهُ السَّلِمَ اللهُ اللهُ

وممًّا أَجْمَعُوا عليه منْ قِسْمَةِ الغنيمةِ أخماساً نُزولُ القرآنِ؛ وقد رُوِيَ عن النَّبِيِّ ﷺ [أنَّهُ](٧) قالَ: «إنَّ الغَنيمةَ لم تَجِلَّ لأحدٍ قَبْلُنا، وقد أُجِلَّتْ لنا» [مسلم ١٧٤٧].

ورُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [أنهُ] قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الله تَجَلَّ الغَنائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّوْوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ نَارٌ تَنْزِلُ مَنَ السَمَاءِ فَتَأْكُلُهَا﴾ [الترمذي ٣٠٨٥]. فلمَّا كانَ يومُ بدرِ أَسْرَعَ الناسُ في الغنائِم، فَانْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ لَوْلَا كِنَبُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَسَمَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ . ﴿ فَكُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [الانفال: ٦٨و: ٦٩] ونَحْوَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقوأُهُ تعالى: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِّكَ ۖ يَحْتَمِلُ وجوهاً.

أَحَدُها: ﴿ يَتَّنَالُونَكَ ﴾ عَمَّنْ لهُ الأنفالُ، فقالَ: ﴿ ثُلِ ٱلْأَنفَالُ يَدِ ﴾

والثاني: ﴿ يَشْنَانُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ على إسقاط ﴿عَنِ﴾ وقد كانُوا يشألونَكَ الأنفالَ والمَغانِمَ.

والثالث: يَسْأَلُ كلُّ عنِ النَّفْل (٩) الذي جُعِلَ لهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاتَغُواْ اللّهَ وَاصْلِحُوا﴾ قالَ اهْلُ التأويلِ: ﴿ فَاتَغُواْ اللّهَ ﴾ في الحذِ الأموالِ، ولكنْ في الأنفالِ وفي غَيرِها ﴿ فَاتَغُواْ ﴾ مَعْصِيةَ اللهِ ومُخالَفَتَهُ في أَمْرِهِ ونَهْيِهِ ﴿ وَأَسْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ ﴾ أَمَرَ بإصلاحِ ذاتِ البَيْنِ لِما ذُكِرَ مِنْ عظيم مِنْتِهِ ويغَيهِ اللّهِ اللّهِ عَلِيمُ اللّهِ عَيْدِهُمْ وَأَعْتَصِمُواْ بِمَثْلِ اللّهِ جَييمًا وَلا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا فِمْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاتُهُ فَاللّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللّهِ عَلِيهِمْ. فَأَصَّبَحْمُ بِنِعْمَتِهِ اللّهِ مِنْ عظيم نِعَمِهِ عليهِمْ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: يرى أنه يوم بدر أصبت. (٢) ساقطة في الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل: صلى، ساقطة من م.
 (٥) في الأصل وم: الأربع. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: نفل له. (٩) في الأصل وم: نفل له.
 (٠٠) في الأصل وم: قلوبكم.

فأمَرَ ههنا بإصلاحِ ذاتِ البِّيْنِ ليكونُوا على النُّعْمةِ التي أنْعَمَها عليْهِمْ مُجْتَمِعِينَ غَيْرَ مُتَفَرَّقينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ أي أطِيعُوا اللهَ في أمرِهِ ونَهْيِهِ، ورسولَهُ في آدابِهِ وسُنَّتِهِ ﴿إِن كُنتُد مُؤْيِنِينَ﴾ أو أطيعُوا اللهَ في ما دَعاكُمْ إليه، ورغَبَكُمْ فيه، ورسولَهُ في ما بَيَّنَ لكُمْ ﴿إِن كُنتُد مُؤْيِنِينَ﴾ يعني مُصَدِّقينَ.

الآمية ٢ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ/ ١٩٥ ـ ب/ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ إلى أخرِ ما ذَكَرَ يَحْتَمِلُ وجوهاً.

[أَحُدُها]('): يَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ﴾ ظَهَرَ صَدَقُهُمْ عَندَكُمْ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الأَفْعَالِ مِنْ وَجَلِ القَلْبِ وَالخَشْيَةِ وَالثَبَاتِ وَالْيَقِينِ عَلَى مَا كَانَ عَلِيهِ، لَيْسَ كَالْمَنَافَقِينَ الذينَ كَانُوا مُرْتَابِينَ فِي إِيمَانِهِمْ كَمَا وَصَفَهُمْ فِي آيَةٍ أُخْرَى [في والخَشْيَةِ والثَبَاتِ عَلَى مَا كَانَ عَلِيهِ، لَيْسَ كَالْمَنَافَقِينَ الذينَ كَانُوا إِذَا أَنْفَقُوا أَنْفَقُوا كَارِهِينَ، وَكَانُوا لا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا مُواآةً للنَّاسِ.

وأمَّا المومِنونَ فَهُمُ الذينَ يقومونَ بوفاءِ ذلكَ كُلِّهِ حَقيقةً، فيَظْهَرُ صِدْقُهُمْ بذلكَ، وهو مَا وصَفَهُمْ في آيةٍ أُخْرَى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَاسَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَرْتِنَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِالْمَوْلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُولَاتِكَ هُمُ الضَّكِوقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥].

والثاني (٣): يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْاغْتِقَادِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى نَفْسِ الْعَمَلِ؛ كَأَنَهُ قَالَ: إنما المؤمِنُونَ الذينَ اغْتَقَدُوا في إيمانِهمْ مَا ذَكَرَ مِنْ وَجَلِ الْقُلُوبِ وَالْخَشْيَةِ عَنْدَ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيةِ وَالتَّقْصِيرِ عَلَى الْقِيامِ بِمَا عَلَيهِ. ومَا يَرْتَكِبُ الْمُؤْمِنُ مِنَ المَعْصِيةِ وَالتَّقْصِيرِ عَلَى الْقِيامِ بِمَا عَلَيهِ. ومَا يَرْتَكِبُ الْمُؤْمِنُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

فيكونُ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ﴾ اغْتَقَدُوا إيمانَهُمْ ما ذَكَرَ مِنَ الأفعالِ، وهو كقولهِ تعالى: ﴿إِنَّ نَابُوا وَأَقَامُوا الْمَسَانَةِ وَهَانَوُا الْإِنْ الْمُؤْمِنُ وَمَانَوُا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَالْمَانُونُ وَالْقَبُولُ لَهُ أَنْهُمْ إِذَا اغْتَقَدُوا ذَلْكَ، وقَبِلُوا يُخَلَّى سَبِيلُهُمْ. وَإِنْ لَمُ اللَّهُمُ وَانْ اللَّهُمُ وَالْمَالُ وَهُو كَقُولِهِ تعالى] ( وهو كقولِهِ تعالى] ( وهو كقولِهِ تعالى] ( عَلَيْ نَابُوا ﴾ [التوبة: ٥] يَحْتَمِلُ ذَلْكَ.

والثالثُ (\*): يَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ﴾ فَعَلَو هذا، وأَتُوا بذلك كلِّهِ. لكنهمْ أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ آمَنَ بَقَلِهِ، وصَدَّقَ كَانَ مؤمناً، وإنْ لم يأتِ بغيرِهِ مِنَ الأفعالِ [مِثْلُ مَن] (١) يؤمِنُ، ثم يُخْتَرَمُ، ويموتُ من ساعتِهِ، ماتَ مؤمناً. فدلَّ أنهُ لم يُخَرِّجُ ذلكَ على الشرطِ لما ذَكُرْنا، واللهُ أعلمُ. وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ يُخَرَّجُ على وجه ه.

أَحَدُها: يُخْبِرُ أَنَّ المؤمنينَ هُمْ (٧) على وَصْفِ مَا ذَكَرَ .

والثاني (٨) يَقُولُ: إنَّ المؤمنينَ الذينَ يَنْبغي أنْ يكونوا ما ذَكَرَ.

والثالث (١٠) يقولُ: إنما المؤمنونَ المختارونَ ما ذَكَرَ جَعَلَ اللهُ تعالى ما ذَكَرَ [مِنْ] (١٠) وَجَلِ القَلْبِ وَغَيرِهِ عَلَماً بَينَ الذينَ حَقَّقُوا الإيمانَ في الظاهرِ والباطنِ وبَيْنَ الذينَ أَظْهَرُوا الإيمانَ، وأَضْمَرُوا الكُفْرَ والخِلافَ. وكذلكَ ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلِّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَمُ عَلَىٰ أَنْ جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا﴾ [النور: ٦٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ زَادَتَهُمْ إِيمَانَا﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ءَايَنَتُهُۥ حُجَجَهُ وبَراهينَهُ ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ﴾ ذلك زادهُمْ (١١) ثباتاً وقُوَّةً على ما كانُوا.

وأما المنافقونَ فإنَّ الآياتِ التي نَزَلَتْ كانَتْ [تَزيدُهُمْ](١٢) رِجْساً وبُعْداً.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث قال. (۲) في الأصل وم: و. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الاصل وم: والرابع. (٦) في الأصل وم: تحوان. (٧) في الأصل وم: هو. (٨) في الاصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: يزداد لهم. (١٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَزَادَتُهُمْ رِجُسًا إِلَى رِجْسِهِـدَ﴾ [الثوبة: ١٢٥]، في الأصل وم: تزداد لهم بها.

فإنَّ [المؤمنينَ يَزيدُهُمْ](١) ذلك ثباتاً وقُوَّةً. أو ذَكَرَ الرِّيادةَ لأنَّ(٢) للإيمانِ حُكْمَ التَّجَدُّدِ والحُدُوثِ في كُلِّ وقتِ وساعةٍ. فإذا كانَ لهُ حُكْمُ الحُدوثِ والتَّجَدُّدِ فهو زيادةٌ على ما كانَ. فإنْ شِئْتَ سَمَّيْتُها ثَباتاً.

وقالَ أبو حَنيفةَ، رحمَهُ اللهُ: يزيدُ الإيمانُ بالتفسيرِ على الإيمانِ بالجملةِ. فإذا فسَّروا له ٣٠، وقالُوا: فلانَّ رسولٌ نَبِيِّ ازْدادَ بذلكَ لَهُ إِيمانًا به وَإِنْ كُنَّا نُؤْمِنُ بالجُمْلَةِ انَّ ﴿ لَهُ الْإِيمانُ بجميعِ الكُتُبِ والأَمْرِ، وإِنْ كُنَّا نُؤْمِنُ بالجُمْلَةِ انَّ ﴿ لَهُ الْمَانُ وَلَا مُرْ وَاذَا عَرَفَ ذلكَ الأَمْرَ وَاذَا عَرَفَ ذلكَ الأَمْرَ وَاذَا عَرَفَ ذَلكَ الأَمْرَ وَاذَا عَرَفَ ذَلكَ الأَمْرَ وَادَاءً لَهُ إِيمانًا في ذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ، لأنَّ مَنْ آمَنَ باللهِ وأنَّ ﴿ لَمُ الْمُؤْمِنُ وَاحْدُ اللهِ اللهُ اللهُل

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي على ربِّهم يتَّكِلُونَ<sup>(٥)</sup>، ويَعْتَقِدُونَ في كُلِّ أَمُورِهمْ؛ لا يتَّكِلُونَ<sup>(١)</sup> على غَيْرِهِ. إنما يَتَوَكَّلُونَ على اللهِ. ولَيْسُوا<sup>(٧)</sup> كالمُنافِقِينَ هُمْ إنما يَتَوَكَّلُونَ على النّعَمِ التي أَعْظُوا كقولِهِ تعالى: ﴿وَنِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَسَائِهُ خَيْرٌ ٱلْمَنَانَّ بِقِدْ وَإِنْ أَسَابَنَهُ فِنْنَةً ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِدِ.﴾ [الحج: ١١] ونَحْوَ ذلكَ.

وأمًّا المؤمنُ فإنهُ في جميعِ أحوالهِ يَتَوَكَّلُ على اللهِ، ومنهُ يَخافُ، وإنْ كانَ يَصِلُ ذلكَ إليهِ، ويَجْرِي على يَدَيْ غَيْرِهِ. فهو في الحقيقةِ مِنَ اللهِ.

الآية ٣ وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِنَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ بِحَقَّ اللهِ الذي عليهمْ.

الآبية ٤ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلشُّؤْمِنُونَ حَقَّأُ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَيْن:

[أَحَدُهُما](^): يَخْتَمِلُ أُولِئكَ الَّذِينَ حَقَّقُوا إِيمانَهُمْ.

والثاني: [يَحْتَمِلُ](٩) أُولئكَ المؤمنينَ (١٠) الذينَ وَعَدَ لَهُمْ وَعْداً حَقًّا؛ وهو ما وَعَدَ لَهُمْ مِنَ الدَّرَجاتِ والمَغْفِرَةِ. حَقُّ لَهُمْ ذلكَ الوَعْدُ، واللهُ أَعْلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](١١٠): ﴿ لَمَنْمُ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَهُ ﴾ قيلَ: فَضائلُ عندَ رَبِّهِمْ ﴿ وَمَغْفِرَةٌ ﴾ أي يَسْتُرُ عليهم ذنوبَهُمُ التي كانتْ لهم في الدنيا [ويُنْسِيهُمْ إيّاها](١٣٠)؛ لأنَّ ذِكْرَ ذلكَ يُنغِصُ عليهِمْ نِعَمَهُمُ التي أَنْعَمَ عليهِمْ ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴾ قالَ(١٣٠) الحَسَنُ: ورزقٌ يُكْرَمُ بِهِ أهلُهُ.

الآية ٥ ووله تعالى: ﴿كُنَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِٱلْحَقِّ﴾ لم يَخْرِجْ لهذا الحرفِ جوابٌ في الظاهِرِ، لأنَّ جَوابَهُ أَنْ
 يقول ﴿كُنَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِٱلْحَقِّ﴾ يَفْعَلُ بكَ كذا.

ثم أهلُ التأويلِ الْحَتَلَفُوا في جَوابِهِ: قالَ بعضُهُمْ: هو صِلةُ قولِهِ ﴿ يَسَنَاتُونَكَ عَنِ آلاَنَفَالَ يَلَهِ وَالرَّسُولِ ﴾ يقولُ تعالى: ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَبْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبْقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ ﴿ يُجَدِلُونَكَ ﴾ كما كَرِهُوا الخروج، وجادَلُوكَ في قسمَةِ الأنفالِ جادَلُوكَ في أمرِ الغَيبِ (١٤).

ومنهُمْ مَنْ يقولُ: جوابُهُ في قولِهِ تعالى: ﴿إِذْ يُغَيِّيكُمُ النَّمَاسَ أَمَنَهُ يَنْهُ زُوْئِلُ عَلَيْكُمُ مِنْ السَّمَآهِ مَانَهُ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. وَيُذْهِبَ عَنَكُر رِجْزَ الشَّيَعَلَيٰ وَلِيَرْطِطَ عَلَى تُلُويكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال: 11] يقولُ: كما أَجَبْتُمُ الله في الخروج للقتالِ على غَيْرِ تدبيرٍ مِنْكُمْ في ذلك ولا نَظرٍ. فَعَلَى ذلك يُجِيبُكُمْ في النعاسِ ﴿أَمَنَهُ مِنْهُ ۖ وإنزالِ الماءِ مِنَ السماءِ والتَّظهِيرِ بِهِ وتَثْبِيتِ الأقدام على غَيْرٍ عِلْم منكُمْ ولا تَذْبيرٍ.

ومنهم مَنْ يقولُ: [جوابُهُ في](١٥٠ قولِهِ تعالى: ﴿كُمَّا ٱلْخَرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِٱلْحَقِ﴾ غَيرَ مُتَأْهُبينَ لِلقتالِ ولا مُسْتَعِدُينَ لهُ كذلك يَعِدُكُمُ النَّصْرَ والظَّفَرَ، واللهُ أَعْلَمُ.

(۱) في الأصل وم: المؤمنون يزيد لهم. (۲) من م، في الأصل: لا. (۲) في الأصل وم: لهم. (٤) في الأصل وم: ازداد. (٥) في الأصل وم: يثقون. (٦) في الأصل وم: يكلون. (٧) في الأصل وم: وليس. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: المؤمنون. (١١) ساقطة في الأصل وم. (١٢) في الأصل وم ينسبونها. (١٢) في الأصل وم: قيل. (١٤) في الأصل وم: الغير. (١٥) ساقطة في الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِالْخَيِّ ﴾ يَخْتَمِلُ وجوهاً: يَخْتَمِلُ ﴿ بِالْخَيِّ ﴾ الذي لِلَّهِ عليهمْ مِنَ الأمْرِ بالخروجِ والقِتالِ، ويَخْتَمِلُ ﴿ بِالْمَوْكِ بَالوَعْدِ الذي وَعَدَ لَهُمُ النصرَ والظَّفَرَ، وقالَ بَعْضُ أهلِ التَّأُويلِ ﴿ بِالْمَوْآنِ. وَلَيْنُ (١٠ كَانَ فهو ما ذَكَرُنا بالأمْر الذي يأمُرُ القرآنُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَيْنِ: يَحْتَمِلُ ﴿ فَرِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ في الظاهِرِ، وهُمُ المُنافِقُونَ كَرِهُوا الخُروجَ لِلْقِتالِ كَرَاهةَ الطَّبْعِ لا كَراهةَ المُنافِقُونَ كَرِهُوا الخُروجَ لِلْقِتالِ كَرَاهةَ الطَّبْعِ لا كَراهةَ الاَنْتِيارِ لَمَّا أُمِرُوا بالقِتالِ [غَيرَ مُتَأَهِّبِينَ لِلْقِتالِ] (٢٠ ولا مُسْتَعِدِّينَ، فَكَرِهَتْ انْفُسُهُمْ ذلكَ كَراهةَ الطَّبْعِ لِما لم يكنْ مَعَهُمْ أسبابُ القِتالِ لا لانهُمْ (٣٠ كَرِهُوا أَمْرَ اللهِ كَراهةَ الاِخْتِيارِ.

وفي هذه الآيةِ دلالةٌ أنَّ الأمْرَ قد يكونُ في الشَّيْءِ، وإنْ لم يُعْلَمْ وقتُ الأمْرِ في ما يُؤمَرُ. وفيه دليلُ جوازِ تأخُرِ البَيانِ لاَنَّهُمْ أُمِرُوا بالخُروجِ لِلْقِتالِ، ولم يَعْلَمُوا وقْتَ الخروجِ على ماذا يُؤمَرُونَ؟

الآية 7 وقولُهُ تعالى: ﴿ يُجَدِدُونَكَ فِي الْمَقِي عَيلَ: في القِتالِ. وقيلَ: قولُهُ تعالى: ﴿ فِي اَلْمَقِ الذي أُمِرْتَ بِهِ أَنْ تَسَيرَ إِلَى القَتَالِ. ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿ فِي الْمَقِي الوعدَ الذي وَعَدَ لَهُمْ بِالنَّصْرِ وَالظَّفَرِ ﴿ بَعْدَمَا بَيَّنَ ﴾ لهمُ الوَعْدُ الذي وَعَدَ لَهُمُ النَّصْرِ وَالظَّفَرِ ﴿ بَعْدَمَا بَيَّنَ ﴾ لهمُ الوعد الذي وَعَدَ لَهُمُ اللهُ عَدُ اللهُ اللهُ عَد بالنَّصْرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَأَنَّمَا يُمُناقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾ فإنْ كانتِ/١٩٦ ـ أ/ الآيةُ في المنافقينَ فهو ظاهرٌ، وَهُمْ كذلكَ وُصِفُوا بالكَسَلِ في جميعِ الخيراتِ والطاعاتِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهِ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وإنْ كانَتْ (٤) في المؤمنينَ الذينَ حَقَّقُوا الإيمانَ فهو لِما كانُوا غَيرَ مُسْتَعِدِّينَ لِلْقِتالِ ولا مُتَأَهِّبِينَ لهُ كانُوا كارِهِينَ لِنُواهُ وَإِنْ كَانُوا كارِهِينَ لِللهُ (٥) كراهةَ الطَّبْع لا كراهةَ الإختيارِ.

وقالَ قائـلـونَ: قـولُـهُ تـعـالـى: ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَنْرِهُونَ﴾ أي ﴿وَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَنْرِهُونَ﴾ أي ﴿وَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أجابُوا ربَّهُمْ، وإن كانوا كارهينَ لِلْخروجِ مِنْ شِدةِ الخَوْفِ، وإنْ كانُوا مِنَ الخَوفِ ﴿ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦] فأجابَ اللهُ تعالى لَهُمْ بالنَّصْرِ والظَّفَرِ، وأمَّنَهُمْ مِنْ ذلكَ الخَوْفِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧ وقولُه تعالى: ﴿ وَإِذَ يَمِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّابِفَتَينِ أَنْهَا لَكُمْ ﴾ ذُكِرَ في بَغْضِ القِطَّةِ أَنَّ عِيرَ قُرِيشٍ حينَ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ خَرَجَ أصحابُ رسولِ اللهِ نَحوَهُمْ على ما يُخْرَجُ إلى العِيرِ غَيرَ مُتاهِبِينَ [للحربِ ﴿ أَنْهَا لَكُمْ ﴾ [٢٥] وخَرَجَتْ قُريشٌ مِنْ مَكَةً تَغِيثُ عِيرَها، فهي الطائفة الأخرى. وَعَدَ لَهُمْ أَنَّ إِحْدَى الطائِفَتينِ لَهُمْ إِمَّا العِيرُ وإمَّا العَسْكُرُ أَنَّهُمْ يُنْصَرُونَ عليهِمْ ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَبْرَ ذَاتِ النَّوْكَةِ وأَعْظُمُ غَنيمةٍ كَانُوا فَوْنَ اللّهِ وَالْعَظَمُ غَنيمةٍ كَانُوا يَوْدُونَ ذَلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُوْثُ لَكُرَ﴾ لِما لم تكونُوا مُعِدِّينَ لِلْقِتالِ والحَرْبِ. وكانَ بِهِمْ ضَغَفٌ، وفي أولئكَ قُوَّةٌ وعِدَّةٌ، واللهُ أغْلَمُ.

وقولُهُ (٧) تعالى: ﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِنَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنِيدِ ﴾ يَحْتَمِلُ، واللهُ أَعْلَمُ، يُريدُ أَنْ يُظْهِرَ الحَقَّ بِآيةٍ منهُ مِنْ غَيْرِ وجودِ الاسبابِ منهُمْ، وهو كما ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَابَةٌ فِي فِتَتَبِنِ النَّقَاتُ فِي تَعْتَبِلُ أَنْ فِي عَلَمَةٍ أُولِئِكَ مَعَ ضَعْفِ أَبدانِهِمْ وقِلَّةٍ عَدَدِهِمْ وقُصودِ كَانَ تَكُمْ بَرَوْنَهُم يَعْلَبُهِمْ وَالْعُدُّةِ وَغَيْرِ ذَلكَ وقُوّةِ أَبدانِ أُولئكَ وكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وعُدَّتِهِمْ وتَأَهْبِهِمْ واسْتِعْدادِهِمْ لذلكَ آية عَدَدِهِمْ وعُدَّتِهِمْ وتَأَهْبِهِمْ واسْتِعْدادِهِمْ لذلكَ آية عَدَدِهِمْ وعُدَّتِهِمْ وعَدَّتِهِمْ واسْتِعْدادِهِمْ لذلكَ آية عَدَدِهِمْ وعُدَّتِهِمْ وَتَأَهْبِهِمْ واسْتِعْدادِهِمْ لذلكَ آيةً عَدَدِهِمْ وعُدَّتِهِمْ وتَأَهْبِهِمْ واسْتِعْدادِهِمْ لذلكَ آيةً عَلَيْهِمْ واسْتِعْدادِهِمْ لذلكَ آيةً عَدَيْهُمْ وَيُولِونَ أَلِهُ عَلَيْهُ عَدْرِهِمْ وعُدَّتِهِمْ وتَأَهْبِهِمْ واسْتِعْدادِهِمْ لذلكَ آيةً عَدَاهُ عَلَيْهُ أَنَّ فَيْ فَتَهُ وَعُنْ إِنْ أَنْ عُنْهُ وَلَوْلِكُ وَقُورُ أَبِدَانِ أُولئكَ وَتُورُ أَلِهُ فَلَا أَلَّهُ عَدْدِهِمْ وعُدَّتِهِمْ وَالْمَالِقُونَهُ أَنْهُ وَالْمُولِيْ فَاللَّهُ أَيْهِمْ وَلَوْلِولُكُ وَلَوْلِكُ فَلْ أَنْ أَنْ عُدِهِمْ وَعُدِيهِمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْدِهِمْ وَلَوْلُولُكُ أَلِهُ أَنْ أَنْ فَاللَّهُ أَنْهُمْ وَلَعْلِهُ أَلْهُ أَلِكُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْكُولُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِي أَلْهُ أَلْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَل

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ولكن. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: انهم. (٤) في الأصل وم: كان. (٥) في الأصل وم: كذلك. (٦) في الأصل وم: ﴿انها لكم﴾ ذكر في بعض قصة للحرب. (٧) في الأصل وم: وقال.

فأراد أَنْ يُظْهِرَ الحَقَّ بالآيةِ لِيَعْلَمَ كُلُّ منهُمْ أَنهُ إِنما كَانَ ذلكَ باللهِ لا بِهِمْ. وهو ما قال: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكَ اللّهَ فَلَلْهُمْرُ وَلَكِكَ اللّهَ فَلَلْهُمْرُ وَلَكِكَ اللّهَ فَلَكُمْرُ وَلَكِكِكَ اللّهَ فَلَكَ لا بِهِمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ يَكُلِمُنِيِّهِ ﴾ بِعِلْمِهِ وأَمْرِهِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يَكُلِمُنِيِّهِ ﴾ بِحُجَجِهِ أَي يُوجِبُ، ويُظْهِرُ بِحُجَجَهِ وبَراهِبِيْهِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ يَكُلَمْنِيهِ ﴾ ويَخْتَمِلُ ﴿ يَكُلَمْنِيهِ . ويَخْتَمِلُ ﴿ يَكُلَمْنِهِ . ويَخْتَمِلُ ﴿ يَكُلَمْنِهِ . ويَخْتَمِلُ ﴿ يَكُلَمْنِهِ . ويَخْتَمِلُ ﴿ يَكُلَمْنَهِ . ﴾ المِشاراتِ التي بَشَرَ بها المؤمنينَ بالنَّصْرِ والظَّفَرِ والعداوةِ التي كانتُ (١ منهُمْ مَدَداً لَهُمْ يَومَ بَدْرٍ على ما ذَكَرَ ، فأضافَهُمْ إليهِ تعظيماً لهُمْ وإجلالاً على ما سَمَّى عيسى رُوحَ اللهِ وكَلِمَتُهُ (١) ومُوسى كليمَ اللهِ (٣) تعظيماً لهمْ وإجلالاً. فَعَلَى ذلكَ [هذا] (١). واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٥)</sup>: ﴿وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ﴾ يَحْتَمِلُ آثارَ الكافِرينَ؛ يُقْتَلُونَ جميعاً، ويُسْتَأْصَلُونَ حتى لا يَبْقَى لَهُمْ أَثَرٌ. ويَحْتَمِلُ يَقْطَعُ مَا أَدْبَرَهُمْ حتى لا يأتِيَهُمْ مَدَدٌ.

[الآية ٨] وقولُهُ تعالى: ﴿لِيُعِنَّ اَلْمَنَّ وَبُهُلِلَ ٱلْبَطِلَ﴾ أي لِيُظْهِرَ الحَقَّ ويُوجِبَ. يُقالُ: حَقَّ كذا أي وَجَبَ. ويَحْتَمِلُ لِيُظْهِرَ حَقَّ النَّحَقُ، ويُظْهِرَ بُطْلانَ الباطِلِ، أو أنْ يُقالَ: قولُهُ تعالى: ﴿لِيُحِقَّ اَلْمَقَّ وَبُهُ عِلْلَ ٱلْبَطِلَ﴾ ما ذَكُونا: لِيُوجِبَ (١) الحَقَّ، ويُظْهِرَ حَقَّ المَعَلِّ بَاللهِ الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

فإنْ قِيلَ في قولِهِ تعالى: ﴿ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأنفال: ٦] وقولِهِ تعالى: ﴿ إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَبَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩] كيف خافُوا كُلَّ هذا الخَوْفِ حتى وصَفَهُمْ بِشِدَّةِ الخَوفِ كَأَنما يُساقُونَ إلى [المَوتِ] (٧) وقد وَعَدَ لَهُمُ النَّصْرَ والظَّفَرَ الأنفال: ٧] كيف اسْتَغاثُوا ربَّهُمْ في ذلك، وقد سَبَقَ منهُ لَهُمُ الوَعْدُ بِعُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَ يَمِدُكُمُ اللَّهُ إِنْكَ مَنْ لَهُمُ الوَعْدُ بِالظَّفَرِ وَالنَّصْرِ؟ [قِيلَ: يُمْكِنُ أَنْ] (٨) تُصْرَفَ الآيةُ إلى المُنافِقِينَ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾.

غَيرَ أَنْهُ ذُكِرَ فِي بَعْضِ القصةِ أَنْهُ لَم يَكُنْ بِبَدْرٍ مُنَافِقٌ، بَلَ كَانُوا كُلُّهُمْ مؤمِنينَ حتى افْتَخَرَ بِذَلَكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً، وإنْ كَانَ في المؤمنينَ فهو ما ذكرْنا لِقلَّةِ عَدَدِهِمْ وضَعْفِهِمْ وكَثْرَةِ أُولئكَ وعُدَّتِهِمْ؛ كَانُوا كِمَا وَصَف، واللهُ أَغْلَمُ.

لكنَّ الآيةَ تَخْتَمِلُ وجوهاً.

أَحَدُها: أَمْكُنَ أَنْ يَكُونَ الوَعْدُ لَهُمْ بِالنَّصْرِ بُيِّنَ لِرسولِهِ، ولم يُبَيَّنُ لَهُمْ.

[والثاني](٩٠): فَالْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ والخَوْفَ لِمَا لَم يُبَيِّنْ لَهُمُ الوقْتَ مَتَى يكونَ ذلكَ؟ أَلَا تَرَى أَنهُمْ أُمِرُوا بالخروج، ولا يَدْرُونَ إلى ماذا يُؤْمَرُونَ؟

والثالث: يَجوزُ أيضاً أنْ بَيَّنَ لَهُمُ الوغدَ بالنَّصْرِ، وبَلَّغَهُمْ ذلكَ غَيرَ أنهُمْ خافُوا ذلكَ، وكَرِهُوا خَوفَ طَبْعِ وكَراهةَ النَّفْسِ لا كَراهَةَ الإخْتِيار. وجائزٌ الخوفُ في مِثْلِ هذا وكراهةُ الطَّبْعِ، وإنْ كانُوا على يَقينِ بالنَّصْرِ والظَّفَرِ وتَحقيقِ ذلكَ لَهُمْ.

والرابعُ: يجوزُ أنْ يكونَ الوَعْدُ لَهُمْ بالنَّصْرِ والظَّفَرِ بالتَّضَرُّعِ إليه والإسْتِغائَةِ بهِ على ما يكونُ في الدَّعَواتِ يكونُ شقاوَةَ بَعْضٍ ودخولَهُ النارَ بِمعاصِ يَرْتَكِبُها، وسَعادَةَ آخَرَ ودخولَهُ الجَنَّةَ بِخَيراتِ يأتي بها، فَيصيرُ منْ أهْلِها.

والخامسُ: جائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ مِنَ اللهِ تعالى لَهُمْ مِحْنَةً ، يَمْتَحِنُهُمْ بها كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِنَىٰءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ الآيةِ [البقرة: ١٥٥] يَحْتَمِلُ مَعْنَى الآيةِ الوجوة الّتي ذَكَرْنا ، واللهُ أغلَمُ.

[الآبية 9] ثم الحتُلِف في قولِهِ تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَبَابَ لَكُمُ أَنِّهُ مُيدُكُمُ الآية [الأنفال: ٦] وقالَ بَغْضُهُمْ: هو صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَآنَتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٤] قالُوا: قولُهُ تعالى: ﴿ إِلَانِ مِنَ

(۱) في الأصل وم: كان (۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿عِيسَى أَبُنُ مُرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ اَلْقَنْهَآ إِلَى مُرَيِّعٌ وَرُوحٌ يَنَدُّهُۗ [النساء: ١٧١]. (٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَكُلُمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحَلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. يجب. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل: وقد يمكن، في م: وقد يمكن أن. (٩) ساقطة من الأصل وم.

THE WEST TO THE STATE OF THE ST

الْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِيْيِنَ﴾ الفانِ، وقولُهُ تعالى ﴿ يِثَلَنْنَةِ مَالَغِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَايِنَ﴾ [آل عمران: ١٢٤] فيكونُ ﴿ يِخَسَةِ مَالَغُو مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّيِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

ومنْهُمْ مَنْ يقولُ: ﴿ بِثَلَنَاةِ مَالَعٰ ﴾ كانَ في أُحدٍ؛ إذْ ذَكَرَ على إثْرِ قصةِ أُحدٍ. فإنْ كانَ ما ذَكَرُوا، فكانَ قولُهُ: ﴿ يَنَ الْمُلْتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ إمّا في إردافِ الكَفَرَةِ، وهو المُتتابعُ تابَعَ أهلَ بَدْرِ المُشْرِكينَ، وهم مُنْهَزِمُونَ، أو أنْ يكونَ الإردافُ الإمدادَ، فيكونُ الفَيْنِ (١٠).

وقال بَعْضُ أهلِ التَّأْوِيلِ: إِنَّ قَوْلَهُ تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَاسْتَبَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦] هو رسُولُ اللهِ ؛ وذلكَ انَّ النَّبِيِّ يَتَلِمُ اللهِ عَنْرَةَ المُشْرِكِينَ بِبَدْرٍ عَلِمَ أَنهُ لا قُوَّةً لَهُمْ إِلَّا باللهِ ، فَدَعَا ربَّهُ ، وتَضَرَّعَ [ولكنَّ قولَهُمْ] (٢) عِنْدَنا ، واللهُ أعْلَمُ ، قولُ (٤) المؤمنينَ. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِينَكُمْ أَن يُبِدِّكُمْ وَلَهُمُ } [آل عمران: ١٢٤] بكذا ، واللهُ أعلَمُ بذلك. ولَيسَ إلى معرفة ذلك حاجة سوى أنَّ فيهِ البِشارة لَهُمْ بالنَّصْرِ والطُّمَانينة لِقُلُوبِهِمْ وإنْباءَ أَنَّ حَقِيقَة النَّصْرِ إِنَّا اللهِ لا بأَحَدِ سِوَاهُ.

الآية ١٠ وذلك قولُهُ نعالى: ﴿وَمَا النَّمْسُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمُ ﴾ لا يُلِلَّهُ شَيءٌ، ولا يُعْجِزُهُ ﴿حَكِيمُ ﴾ في المْرِهِ ونَهْيِهِ؛ لا يالمُرُ بِشَيْءٍ، ولا يَنْهَى عنْ شَيْءٍ إلَّا وفيهِ حِكْمَةٌ.

وَفائدةُ مَا ذَكَرَ مِنْ بَغْثِ مَدَدِ الفِ وثلاثةِ آلافِ وما ذَكَرَ لِطُمَأنينَةِ قلوبِ أولئكَ المؤمِنينَ وإلَّا فَمَلَكٌ (٥) واحدٌ كافِ لَهُمْ، وإنْ تَكُرُوا لأنهُ يرَاهُمْ، ولا يَرَونَهُ. وإهلاكُ مِثْلِهِ سَهْلٌ.

الآية ١١ وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ يُغَيِّيكُمُ النُّعَاسَ أَنَنَهُ يَنَهُ وَيُنَالِنُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَآ مَا يَ يُطَلِّهِ رَكُم بِدِ. وَذَكَرَ النَّعاسَ بَعْدَ شِذَةِ خُولُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءُ لَا مُنِ عَلَيْهِ وَمِنَّتِهِ الأَمْنَ بَعْدَ شِدَّةِ الخوفِ ذِكْرُ خوفِهِمْ، والنُّعاسُ لا يكونُ مِمَّنَ اشْتَدَ بهِ الخَوْف، ولا يَغْشاهُ إِلَّا بَعْدَ الأَمْنِ. فَذِكْرُ لُطْفِهِ وَمِنَّتِهِ الأَمْنَ بَعْدَ شِدَّةِ الخوفِ ذِكْرُ عَلْيَهُمْ النَّعاسِ عليهمْ. والنُّعاسُ إنما يكونُ بَعْدَ الأَمْنِ بَعْدَ ما كانَ مِنْ حالِهِمْ ما ذَكَرَ حِينَ (أَنَّا عَلَيْهُمْ يَنُطُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلنَّمَآ مِنَهُ لِيُعْلَقِرَكُم بِدِ. هُ ذُكِرَ في بَعْضِ القِطَّةِ أَنَّ المُشْرِكِينَ سَبَقُوا، فَاخَذُوا الماءَ، فَبَقِيَ المُسْلِمُونَ في رَمْلٍ، لا تَثْبُتُ أقدامُهُمْ، عِطاشاً (٧)، فَوَسُوسَ إليهمُ الشيطانُ أنهُمْ لو كانُوا على حَقَّ ما بُلُوا بِمِثْلِ ذلكَ في رَمْلٍ، لا تَثْبُتُ أقدامُهُمْ، وعَظشٍ (٨). فأبْدَلَ اللهُ تعالى مكانَ الخَوفِ أَمْناً يَامَنُونَ بِهِ، وأَنْزَلَ عليهمْ ﴿ مِنَ ٱلسَّكَاةِ مَا هُ لَيْكُونَ مِهِ وَيَشْرَبُوا (١٩٥/ ١٩٦ ـ ب/ ويَشُدَّ بِهِ الرَّمْل، فَتَثْبُتَ أقدامُهُمْ.

فَلْلُكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ يُغَيِّيكُمُ النَّمَاسَ أَمَنَهُ يَنْهُ وَيُغَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَهُ لِيُعُلِّهِرَكُمْ بِهِ. وَيُذْهِبَ عَنَكُو رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾. قالَ أهلُ التَّأُويلِ: وَسُوَسَةُ الشيطانِ التي وَسُوسَ إليهِمْ. وقِيلَ: الرِّجْزُ الإثْمُ، ثم أَذْهَبَ (١١) ذلك عنْهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ رِجْسًا ﴾ [التوبة: ١٢٥] أي (١١) فِسْقاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا لَهُ لِيُعْلَهُمْ بِهِ.﴾ ذَكَرَ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، على المُبَالَغَةِ؛ أَخْبَرَ أَنهُ أَنْزَلَ مِنَ السَماءِ مَا فَضَلَ عَنْ حَوَاثِجِهِمْ حَتَى وَجَدُوا مَا يُطَهِّرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَبْدَانَهُمْ، وأَذْهَبَ (١٢) عنهُمْ رِجْزَ الشيطانِ. ذَكَرَ السَّبَ الذي بِهِ يَذْهَبُ الرِّجْزُ؛ لأنَّ الرِّجْزُ؛ لأنَّ الرِّجْزُ، والمُرادُ منهُ سَبَبُ الرِّجْزِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أي يَشُدُها ﴿وَيُكَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ يَحْتَمِلُ حَقيقَةَ تَثْبِيتِ الأقدامِ، ويَحْتَمِلُ النَّباتَ على ما هُمْ عليه. والرَّبْطُ هو الشَّدُ لِشَيْءٍ. فَيَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أي يَشُدُها حتى لا يُزالُ أَحَدٌ عمَّا هو فيه، ولا يَزيغُ عن ذلك. وإنِ ابْتَلاهُ اللهُ تعالى بأنواع الشدائدِ والبَلايا.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ألفان. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل: ذلك أن النبي ﷺ قولهم، في م: ذلك قولهم. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: أعني. (٥) في الأصل وم: ملك. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: عطشا. (٨) في الأصل وم: عطشى. (٩) في الأصل: ويشربون. (١٠) في الأصل وم: ذهب. (١١) في الأصل وم: أو. (١٦) في الأصل وم: وذهب.

ذَكَرَ في التَّوحِيدِ والإيمانِ الرَّبُطُ والتَّنْبِيتَ بقولِهِ: ﴿كَنَاكِكَ لِنُنَيِّتَ بِدِ. فُوْادَكَ ۗ [الفرقان: ٣٢] وقولِهِ: ﴿وَلِيَرَبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [الانفال: ١١] وقولِهِ: ﴿وَرَبَطْنَا عَنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [الكهف: ١٤]. وذَكَرَ في الشَّرْكِ والكُفْرِ الطَّبْعَ والخَثْمَ والقَفْلَ ونَحْرَهُ. فهو، واللهُ أعلَمُ، عُقوبةٌ لَهُمْ لِما اخْتارُوا ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُذَهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطُانِ﴾ قِيلَ: وَسُوَسَهُ الشيطَانِ، وهو ما ذُكِرَ في بَغضِ القصةِ أنَّ المسلمينَ أصابَهُمْ ضَعْفَ شديدٌ، والْقَى الشيطانُ في قُلوبِهِمُ القُنُوطَ، [يُوَسُوسُ لَهُمْ](١)، ويقولُ لَهُمْ: تَزْعُمُونَ أنكُمْ أولِياءُ اللهِ، وفيكُمْ رسولُهُ وقد غَلَبَكُمُ المُشْرِكُونَ على الماءِ، وأنتُمْ تُصَلُّونَ مُجْنِبِنَ، فأمْطَرَ اللهُ عليهِمْ مطراً شديداً، فَشَرِبَ المُسْلِمُونَ، وفيكُمْ رسولُهُ وقد غَلَبَكُمُ المُشْرِكُونَ على الماءِ، وأنتُم تُصَلُّونَ مُجْنِبِنَ، فأمْطَرُ اللهُ عليهِم مطراً شديداً، فَشَرِبَ المُسْلِمُونَ، وتَطَهَّرُوا، وأَذْهَبَ عنهُمْ رِجْزَ الشيطانِ، ونَشَفَ الرَّمْلُ؛ حينَ أصابَهُ المَطَرُ مَثَى الناسُ عليهِ والدوابُ، فَسارُوا إلى القومِ، وأمَدَّ اللهُ عليه نبيّةُ بألفِ من الملائكةِ بقولِهِ: ﴿ وَأَلْفِ مِنَ الْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

[الآية ١٢] ثم قال: ﴿إِذْ يُوسِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتِكَةِ أَنِيْ مَعَكُمْ فَنَبِنُوا الّذِينَ مَامُواْ الوَخِيُ كَانَ يُسَمَّى وَخِياً لِسُرْعَةِ قَذْنِهِ فِي القلوبِ وَوُقوعِهِ فِيها. ولِذلك سَمَّى، واللهُ أَعْلَمُ، وَساوِسَ الشيطانِ وَخِياً بقولِهِ: ﴿وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَشِياءَ مِنْ غَيرِ أَن عَلِمُوا بذلك أَنهُ مِمَّنْ جاءَ ذلك؟ وما سَبَبُ ذلك؟ [الانعام: ١٢١] أَي يَقْذِفُونَ فِي قُلُوبِهِمْ، ويَدْعُونَ إلى أَشِياءَ مِنْ غَيرِ أَن عَلِمُوا بذلك أَنهُ مِمَّنْ جاءَ ذلك؟ وما سَبَبُ ذلك؟ لِسُرْعَةِ قَذْنِهِ وَوُقُوعِهِ فِي القُلُوبِ. وكذلك سَمَّى الإلهامَ وَحْباً لِسُرْعَةِ وقوعِهِ. قالَ تعالى: ﴿وَاَوْمَن رَبُكَ إِلَى النَّالِ اللهِ إِلَى الْمَاعِقُ وَقُوعِهِ فِي القُلُوبِ. وكذلك سَمَّى الإلهامَ وَحْباً لِسُرْعَةِ وقوعِهِ. قالَ تعالى: ﴿وَاَوْمَن رَبُكَ إِلَى النَّلِ إِللهَا مُولِي اللَّهُ إِلَى النَّالِ بُونَا ﴾ [النحل: ١٨] وقال هذ: ﴿وَمَا كَانَ لِنِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَى السَّورِي : ١٥] الحَبْرَ [أن لَيسَ] (١٠ لَهُ فَان يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَى القَلْبِ وَقَذْفِهِ عِلَى غَيرِ عِلْم منهُمْ أَنهُ مِنْ أَينَ كانَ؟ ومِمَّ كانَ؟ ومِمَّ كانَ؟ ومَا أَلْهَمَهُ سَمَّى وَحِياً لِسُرْعَةِ وُقُوعِهِ فِي القَلْبِ وقَذْفِهِ على غَيرِ عِلْم منهُمْ أَنهُ مِنْ أَينَ كانَ؟ ومِمَّ كانَ؟ ومِمَّ كانَ؟ ومُومِ مَا أَلْهَمَهُ سَمَّى وَحِياً لِسُرْعَةِ وُقُوعِهِ فِي القَلْبِ وقَذْفِهِ على غَيرِ عِلْم منهُمْ أَنهُ مِنْ أَينَ كانَ؟ ومِمَّ كانَ؟

وفيه دِلالةٌ أَنَّ غَيرَهُ هُو الذي أَخْطَرَ ذلكَ في القلوبِ، وقَذَفَ فيها، لا أَنهُ يُحْدِثُ بِنَفْسِهِ على غَيرِ إخطارِ أحدٍ ولا قذفِهِ. فإنْ كانَ ما قَذَفَ فيهِ خَيراً فهو مِنَ المَلَكِ، وإنْ كانَ شَرًا فهو منْ قَذْفِ الشيطانِ وَوَسُوَسَتِهِ، ففيهِ دليلُ المَلَكِ والشيطانِ، واللهُ أغْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنِي مَمَكُمْ ﴾ قِبلَ: ﴿ أَنِي مَمَكُمْ ﴾ في النَّصْرِ والمَعُونةِ ودَفْعِ العَدُوِّ عنكُمْ. أو يقولُ: ﴿ أَنِي مَمَكُمْ ﴾ في النَّصْرِ التوفيقِ، ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ إِذْ يُومِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلْتِكَةِ ﴾ أي أخبِرُوا (٣) الموقبِنِينَ ﴿ أَنِي مَمَكُمْ ﴾ لِما ذَكُرْنا مِنَ النَّصْرِ والمَّفْنِ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ فَنَيْتُوا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّيْنَ آمَنُوا بالنَّصْرِ والأَمْنِ بَعْدَ ما كَانُوا حَائِفِينَ وَالمَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَجَابُوا رَبَّهُمْ مَعَ ضَعْفِ أَبِدانِهِمْ وقِلَّةِ عَدْدِهِمْ أَبْدَلَهُمْ (٥) اللهُ مَكانَ الحَوْفِ لهمْ أَمناً ومَكانَ الصَّغْفِ اللَّهُ مَعَ ضَعْفِ أَبِدانِهِمْ وقِلَّةِ عَدْدِهِمْ أَبْدَلَهُمْ (٥) اللهُ مَكانَ الحَوْفِ لهمْ أَمناً ومَكانَ الصَّغْفِ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَمَكَانَ الحَوْقِ لهمْ أَمناً ومَكانَ الصَّغْفِ والفَشَلَ. التُعْفِي وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُ صَالًا اللَّهُ مَنَالَ اللَّهُ مُ سَبِّ تَشْبِيتِهِمْ، أو يُنْبَتُهُمْ مِنْ غيرِ أَنْ عَلِمَ المؤمنونَ بهمْ.

وفولُهُ تعالى: ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُ بَنَانِ﴾ قالَ قائلونَ: قولُهُ: ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ﴾ إذا ظَفِرُوا بهِمْ، ووَقَمُوا في أيديهِمْ، فَعِنْدَ ذلكَ يُضْرَبُ فَوقَ الأعناقِ، وهو الفَصْلُ الذي يُبِينُ الرأسَ بالضَّرْبِ لِما نَهَى عنِ المَثَلَةِ. وفي الضَّرْبِ في غَيرِ ذلكَ مَثَلَةٌ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ ﴾ أي اضْرِبُوا الأعناق وما فَوْقَ الأعناقِ ﴿ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ [مَغناهُ، واللهُ أَغْلَمُ، أي اضْرِبُوا على ما تَهَيَّأُ لكُمْ مِنَ الأطرافِ وغَيرِها. وأمَّا قُولُهُ ﴿ وَآضِرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ [<sup>(٧)</sup> في الحربِ لأنهُ لا سَبِيلَ في الحَرْبِ إِلّا (٨) أَنْ يُضْرَبَ ضَرْبٌ (٩) لا يَكُونُ مَثَلَةً. فكأنهُ قالَ: فاضْرِبُوا فوقَ الأعناقِ، إذا قَدَرْتُمْ عليهِمْ، وَوَقَعُوا في الحَرْبِ إِلّا (٨) أَنْ يُضْرَبَ ضَرْبٌ (٩) لا يَكُونُ مَثَلَةً. فكأنهُ قالَ: فاضْرِبُوا فوقَ الأعناقِ، إذا قَدَرْتُمْ عليهِمْ، وَوَقَعُوا في الحَرْبِ إِلّا (٨) أَنْ يُضْرَبُ ضَرْبٌ (٩) لا يَكُونُ مَثَلَةً. فكأنهُ قالَ: فاضْرِبُوا فوقَ الأعناقِ، إذا قَدَرْتُمْ عليهِمْ، وَوَقَعُوا في أيديكُمْ ﴿ وَٱضْرِبُوا مِنْ اللهُ اعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: يوسوهم. (۲) في الأصل وم: الناس. (۳) في الأصل وم: أخبر. (٤) في الأصل وم: فشلين جبنين. (٥) في الأصل وم: فأبدلهم. (٦) في الأصل: قوله، ساقطة من م. (٧) من م، ساقطة في الأصل. (٨) في الأصل وم: إلى. (٩) في الأصل وم: ضرباً

[الآية ١٣] وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ ﴾ يَعْني، واللهُ أَعْلَمُ، ذلكَ الضَّرْبَ والقَتْلَ ﴿ إِأَنَهُمْ شَآفُوا اللهَ أَعْلَمُ اللهَ اللهَ ورسولَهُ ﴿ وَمَن يُشَانِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَالِكَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ في الأخِرَةِ.

الآية 18 وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ أَي ذَلَكُمُ العقابُ والعذابُ ﴿ فَذُوثُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِبِنَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ بالخلافِ لِلَّهِ ورسولِهِ والمُحارِبَةِ معهُمْ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَتِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ﴾ كانَ أوَّلَ الأمْرِ بالقِتالِ؛ وفرضُهُ كانَ بَذْلَ الأَنْفُسِ لِلْهلاكِ؛ لأنهُ ذَكَرَ الزَّحف، والزَّحْفُ هو الجماعةُ [يزحَفُونَ إلى](١) العَدُوُّ الذي لا يَجِدُّ. ولَيْسَ لِلواحِدِ القيامُ للجماعةِ، فكانَ فَرْضُ القتالِ بَذْلَ<sup>(٢)</sup> الأَنْفُسِ لِلْقَتْل.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ قُولُهُ: ﴿إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ مَتَنبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنِ﴾ [الانفال: ٦٥] ولَيسَ في وُسْعِ الواحدِ القِيامُ لِعَشَرَةِ، إذا أُحيطَ بهِ.

ويجوزُ أَنْ يُفْرَضَ بَذْلُ الأَنْفُسِ لِلْقتالِ كقولِهِ ﴿وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ آنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَزِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا وَيَجْمُمُ اللّهُ الْمُعْرَبُونَ اللّهُ الْمُعْرَبُ اللّهُ الْمُتَحْدِقِ إِذْ إِلَى ذَلَكَ الْمُتِحَانَا مِنهُ لَهُمْ ، فإنِ احْتَمَلَ ما ذَكَرْنَا ، كَانَ قُولُهُ ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ويَخْتَمِلُ وجْهَا آخَرَ، وهو أنَّ الله ﷺ أمَرَ بذلكَ ليكونَ آيةً، ويَغْرِفَ كُلُّ أحدٍ أنهُ قامَ باللهِ لا بِقُوَّةٍ نَفْسِهِ؛ إذْ لَيسَ في وُسْعِ أحَدٍ القِيامُ لِعَشَرَةٍ أو لِجماعةٍ بقوَّتِهِ إذا أُحِيطَ بِهِ، فهو على الآيةِ، إنْ كانَ فيه ما ذَكَرْنا، واللهُ أغْلَمُ.

الآية 17 وقول تعالى: ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ ﴿وَمَن يُولِهِمْ يَوَهَمْ إِلَّا مُتَكَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَكَرِّفًا إِلَى فِنْهِ ﴾ والمُتَحَرِّفُ لِلْقِبَالِ هُو المُلْتَجِئُ إلى فِنْهِ على جِهَةِ العَودِ إليهمْ والمُتَحَرِّفُ لِلْقِبَالِ هُو المُلْتَجِئُ إلى فِنْهِ على جِهَةِ العَودِ إليهمْ والمُتَحَرِّفُ لِلْقِبَالُ وَ المُنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لِلْحَرْبِ، والمُتَحَرِّذُ إلى فِنْهِ على جِهَةِ العَودِ إليهمْ والخَرْبِ؛ يُقالُ: تَحَوَّزْتُ، والتَّوَلِّي عنِ العَدُو إليهمْ. مَا ذَكَرَ مِنَ النَّهُمُ عنِ الاَنْهَالُ، والتَّحَرُّذِ إلى الفِئْنَةِ، على جِهَةِ العَودِ إليهِمْ.

ثم أخبَرَ أَنَّ مَنْ وَلَى دُبُرَهُ بِسِوَى مَا ذَكَرَ ﴿ فَقَدْ كَآةً بِنَضَى مِنَ اللّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمٌ وَبِلْسَ الْمَهِيرُ ﴾ قالَتِ المُغتزِلَةُ: ذَلَّ ما أُوعَدَ المُتَحَرِّفَ بِغَيْرِ قِتَالٍ والمُتَحَيِّزَ إلى غَيرِ الفِئةِ بقولِهِ: ﴿ فَقَدْ كَآةً بِنَضَى مِنَ اللّهِ ﴾ أنَّ مَنِ ارْتَكَبَ الكَبِيرَةَ يَخْلُدُ في النارِ لأنه ذَكَرَ في أوَّلِ الآيةِ المؤمنينَ ، / ١٩٧ - أ / ولَهُمْ خَرَجَ الخطابُ بقولِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّينَ مَامَثُوا إِنَا لَتِيتُمُ الّذِيكَ كَفَرُوا لِنادٍ لأنه ذَكَرَ في أوْلِ الآيةِ المؤمنينَ ، / ١٩٧ - أ / ولَهُمْ خَرَجَ الخطابُ بقولِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّينَ مَامَوا إِنَا لَيَتِيتُهُ اللّذِيكَ كَفَرُوا لا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيرَ أهلِ الإيمانِ. دَلَّ أَنهُ يَخْرُجُ عنِ الإيمانِ بِارْتِكَابِ الكبيرةِ، ويَخْلُدُ في النارِ. وقالُوا: لا يجوزُ صَرْفُ الآيةِ إلى أهلِ النّفاقِ لِما ذُكِرَ في القصةِ أنهُ لم يكُنْ يومَ بَدْرِ مُنافِقٌ.

لكنَّ هذا غَلَظٌ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَانِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَتُؤُلَا دِينُهُمُ ﴾ [الأنفال: ٤٩] وإنما قالُوا ذلكَ يومَ بَدْر كذلكَ ذَكرَ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا مُتَحَيِّزًا لِقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنْقَوْ﴾ فإنْ كان المُسْتَثْنَى مِنْ قولِهِ ﴿ فَقَدْ كِآةَ بِغَضَبِ مِنَ أَلَهِ ﴾ لم يَكُنْ فيهِ رُخْصَهُ التَّوَلِّي ، ولكنَّ فيهِ دَفْعَ الوَعيدِ الذي ذَكَرَ. وإنْ كانَ المُسْتَثْنَى مِنْ قولِهِ ﴿ وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمَهِ ذِكْبُرَهُ ﴾ ففيهِ رُخْصَةُ التَّوَلِّي إلى ما ذَكَرَ.

ثم الدلالةُ على أنهُ مُسْتَثْنَى مِنْ هذا دُونَ الأوَّلِ ما جاءَ مِنْ غَيرِ واحدٍ مِنَ الصحابةِ تَولِيَةُ الدُّبُرِ إلى ما ذَكَرَ. وكذلكَ رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمِ﴾. [أحمد ٢: ٩٩].

وبَعْدُ فإنهُ لم يكُنْ لأهلِ الإسلامِ فئةٌ يومَ بَدْرٍ، يَتَحَيَّزُونَ إليها، فَدَلَّ أنها في المنافِقِينَ وأهلِ الكُفْرِ، واللهُ أعْلَمُ.

ثم يُقالُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكُرَ مِنَ الوَعيدِ لِمَعْنَى في التَّولِيَةِ عنِ الدينِ والإعراضِ لا لِنَفْسِ التَّولِيَةِ عنِ الدّينِ؛ إذْ قد

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: البذل.

ذَكَرَ التَّولِيةَ عنِ الدينِ في آيةٍ أُخْرَى والعَفْوَ عنْ ذلك، وهو قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَوَلَوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْمَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْعَلانُ بِبَمْضِ مَا كَسَبُواً ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٥].

فإنْ قِيلَ: لَعَلَّ التَّوبِةَ مُضْمَرَةٌ فيهِ؛ تابُوا، فَعَفا عنهُمْ، قِيلَ: إنْ جازَ أنْ يَجْعَلَ التَّوْبَةَ مُضْمَرَةً فيها جازَ أن يُضْمِرَ في التَّوليَةِ عن الدِّينِ الرِّدَّةِ. فَلَيسَتْ تلكَ أُولَى بإضمارِ التَّوبَةِ مِنْ هذِهِ بإضمارِ الرِّدَّةِ.

وفي الآية مَعانٍ، تدلُّ على الإضمار إضمارِ ما يُوجِبُ الوعيدَ الذي ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ:

أَحَدُها: ذِكْرُ التَّحَيُّزِ إلى الفِئَةِ، وإنْ لم يكُنْ لِلْمُسْلِمِ فِئةٌ يَتَحَيَّزُ إليها. فإذا تَحَيَّزُ إنما يَتَحَيَّزُ لِيَصِيرَ إلى العَدُوِّ، فهو الرُدَّةُ تى ذَكَرْنا.

والثاني: ما ذُكِرَ في بَعْضِ القصةِ أنهُ لمَّا اصْطَفُّ القومُ رَفَعَ رسولُ الله ﷺ يَدَيْهِ، فقالَ: «يا ربُّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ العِصابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ في الأرضِ أبداً» [مسلم ١٧٦٣] ومَنْ هَرَبَ أو وَلَّى الدُّبُرَ عَنْ مِثْلِ تَلْكَ الحالِ لم يُولُ إِلَّا لِقَصْدِ أَلَا يَعْبُدَ اللهَ فَقَدْ كَفَّ.

والثالث: قد وَعَدَ لَهُمُ النَّصْرَ والظُّفَرَ على العَدُوِّ، فَمَنْ وَلَّى الدُّبُرَ(١) لم يُوَلِّ إِلَّا لِتَكْذيبِ بالوَعْدِ الذي وَعَدَ لَهُمْ.

الآية ١٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ قَنَلَهُمْ وَكَالَكَ اللّهَ قَنَلَهُمْ وَكَالَكَ اللّهَ قَنَلَهُمْ وَكَالَكَ الله قَنْلُهُمْ وَكَالَكَ الله قَنْلُهُمْ وَكَالَكُمُ اللّهِ أَصَابَتْهُمْ بِمُصِيبةِ المَقْتَلَ، ولا عامِلَةً في اسْتِخْراجِ الروحِ، ولا كانتْ قاتلةً، ولكنَّ الله تعالى صَيَّرَها قاتلةً مُصِيبةً المَقْتَلَ عاملةً في اسْتِخْراجِ الروحِ؛ لأنَّ مِنَ الجراحاتِ ما إذا أصابَتْ لم تُصِيب المَقْتَلُ ولا تَعْمَلُ في اسْتِخْراج الروحِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُومُمْ ﴾ الآية يُخَرُّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: أَنَّ العَبْدَ لا صُنْعَ لَهُ في القَتْلِ واسْتِخْراجِ الروحِ منهُ، إنما ذلك فِعْلُ اللهِ، وإليهِ ذلك، وهو المالكُ لِذلك؛ لأنَّ الضَّرْبةَ والجُرْحَ قد يكونُ، ولا مَوْتَ هنالكَ. وكذلك الرَّمْيُ؛ لَيسَ كُلُّ مَنْ أَرسَلَ شَيناً مِنْ يَدِهِ، وقد (٢) رَمَى، إنما يَصِيرُ رمْياً باللهِ، إنْ شاء، السَّهْمَ حتى يَصِل بِطَبْعِهِ المَبْلَغَ الذي يَبْلُغُ. فكأنهُ لا صُنْعَ لهُ في الرَّمْيِ. ألا تَرَى أنهُ لا يَمْلِكُ ردَّ السَّهْمِ إذا أَرْسَلَهُ، ولو كانَ فَعَلَهُ مَلَكَ رَدَّهُ؟ ولهذا قالَ أبو حَنيفَةً، رحِمَهُ اللهُ، إنَّ الإسْتِنجارَ على القَتْلِ باطلٌ.

والثاني: قَتَلُوا بِمعونَةِ اللهِ ونَصْرِهِ كما يقولُ الرجلُ لآخَرَ: إنك لم تَفْتُلُهُ، وإنما قَتَلُهُ فُلانٌ؛ أي بمَعُونةِ فُلانٍ قَتَلْتَهُ. فَعَلَى ذلكَ الأَوَّلُ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِمَ اللّهَ رَمَيْكُ أَي أَصَابَ رَمْيُكَ المَقْصَدَ الذي قَصَدْتَ، ولكنَّ اللهَ بالغٌ ذلكَ المَقْصَدَ الذي قَصَدْتَ، ولكنَّ اللهَ بالغٌ ذلكَ المَقْصَدَ الذي قَصَدْتَ،

والثالث (٣): ﴿ فَلَمْ تَغْتُلُومُمْ ﴾ أي لم تظمّعُوا بِخُروجِكُمْ إليهمْ قَتْلَهُمْ ؛ لأنهُمْ كانُوا بالمَحَلِّ الذي وَصَفَهُمْ مِنَ الضّغفِ وشِدَّةِ الخَوْفِ والذَّلَةِ ﴿ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ ﴾ [الأنفال: ٦]. فإذا كانُوا بالمَحَلِّ الذي ذَكرَ، فَيقولُ، واللهُ أَعْلَمُ: لم تَظْمَعُوا بِخُرُوجِكُمْ إليهِمْ وقَصْدِكُمْ إياهُمْ قَتْلَهُمْ لِما كانَ فيكُمْ مِنَ الضّغفِ وقُوَّةِ أُولئكَ، ولكنَّ اللهُ أَذَلَهُمْ، وألْقَى في قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ والخَوْف حتى قَتَلُوهُمْ.

وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللّهَ رَمَيْهُ لا يَطْمَعُ الإنسانُ بِرَمْيِ كَفٌ مِنْ ترابِ النَّكُبَةَ بأعدائِهِ ﴿وَلَكِحَ اللّهَ رَمَيْ﴾ حَيثُ بَلَغَ ذلكَ، وغَطّى أبصارَهُمْ وأغينتُهُمْ بذلكَ الكفّ مِنَ الترابِ على ما ذُكِرَ في القِصَّةِ أنهُ رَمَى كَفًا مِنْ تُرابِ، فَغَشَى أبصارَ المُشْرِكِينَ، فانْهَزَمُوا لذلكَ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نِسْبَةُ هَذَهِ الأفعالِ إلى نَفْسِهِ وإضافَتُها إليهِ كَمَا نَسَبَ، وأضافَ كُلَّ خَيرٍ ومَغْرُوفٍ إلى نَفْسِهِ. مِنْ ذلكَ قُولُـهُ تَعَالَـى: ﴿وَلَنْكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةُ﴾ قُولُـهُ تَعَالَـى: ﴿وَلَنْكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةُ﴾

(١) في الأصل وم: عن الدبر. (٢) في الأصل وم: وهو. (٣) في الأصل وم: والثاني.

[البقرة: ٢٧٢] وقولُهُ(١) تعالى: ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ﴾ [الفاتحة: ٦] وغَيرُ ذلكَ مِنَ الآياتِ التي فيها إضافَةُ الأفعالِ التي خَلَصَتْ إلى اللهِ، وَصَفَاتِهِ، وَصَفَاتِهِ،

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِلْمَبِلِى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآةً حَسَنُا﴾ أي نِعْمَةً عظيمةً حينَ (٢) نَصَرَهُمْ على عَدُوْهِمْ مع ضَعْفِ أبدانِهِمْ وعُدَّتِهِمْ، وهو ما ذَكَرَ في هَلاكِ فِرْعَوْنَ وقومِهِ أنهُ بلاءً مِنْ رَبُّكُمْ عظيمٌ بقولِهِ تعالى: ﴿وَفِى ذَلِكُم بَـلَآةٌ ثِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: 29] فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَ اللَّهَ سَمِيعُ﴾ لِدُعائِكُمُ الذي دَعَوْتُمْ وتَضَرُّعِكُمُ الذي تَضَرَّعْتُمْ إليهِ، أو أنْ يقولَ: ﴿سَمِيعُ﴾، أي مجيبٌ لِدُعائكُمْ ﴿عَلِيتُهُ﴾ بأقوالِكُمْ وأفعالِكُمْ ﴿مَا نَيْدُونَ وَمَا نُمْلِئُونَ﴾ [النحل: ١٩ والتغابن: ٤] واللهُ أعلَمُ.

الآيية له وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَأَكَ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ﴾ قولُهُ: ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي ذلكَ كانَ بِهِمْ مِنَ القَتْلِ والأسْرِ والهزيمةِ لَمًّا أوهَنَ، وأضْعَفَ كَيدَهُمُ، اللهُ تعالى.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ صلةَ قولِهِ: ﴿ وَلِيُسَبِّلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآةَ حَسَناً ﴾ أي ذلكَ الإنعامُ والإبلاءُ الذي (٣) مِنَ اللهُ إليكُمْ لَمَّا أُوهَنَ كيدُهُم. وذلكَ يكونُ في جملةِ المؤمنينَ؛ ما مِنْ مؤمِنٍ إلّا ولَهُ مِنَ اللهِ إليهِ إبلاءٌ وإنعامُ في كلِّ حالٍ، لا يُوهِنُهُ (٤) كيدُ الكافِرينَ.

[الآية 19] وقولُهُ تعالى: ﴿إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآةَكُمُ ٱلْسَتَحُ الاسْتِفْتَاحُ يَحْتَمِلُ وجوهاً ثلاثةً: يَحْتَمِلُ الاسْتِكْشَافَ وَطَلَبَ البيانِ، ويكونُ طَلَبَ الحُكْمِ والقَضاءِ بَيْنَ الحَقِّ والباطلِ؛ يُقالُ: فَتَحَ بكذا أَي حَكَمَ بِهِ، وقَضَى. فهو يُخرَّجُ على وجهينِ: على طَلَبِ بيانِ المُحِقِّ مِنَ المُبْطِلِ وطَلَبِ بيانِ أَحقِّ الدِّينَينِ بالنَّصْرِ والحُكْمِ. فقد بَيْنَ اللهُ لَهُمُ أَحقَّ الدِّينَينِ ما ذُكِرَ في المُعلِي اللهمَّ اقْضِ بَينَنَا وبَيْنَ محمدٍ، وقالَ: اللهمَّ أَيُنا كَانَ أُوصَلَ لِلرَّحِمِ وأَرضَى عنكَ فانْصُرْهُ. فَفَعَلَ الله ذلك، ونَصَرَ المؤمنينَ، وهَزَمَ المُشْركينَ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ.

وقيلَ: إنهُ دعا: اللهمَّ انْصُرْ أعَزَّ الجُنْدَيْنِ وأكْرَمَ الفِئَتَيْنِ وخَيرَ القَبيلَتَينِ فكانَ ما ذَكَرُنا. فقد بَيَّنَ اللهُ ﷺ أَحقَّ الدينَيْنِ وأعَزَّ الجُنْدَيْنِ لَمَّا هَزَمَ المُشْرِكِينَ مع قُوَّتِهِمْ وعُذَّتِهِمْ وكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ بِفِئةٍ ضَعِيفةٍ ذليلةٍ قليلةِ العَدَدِ وضَعيفةِ الأبدانِ والأسبابِ.

دلُّ أَنهُ قد بَيَّنَ لَهُمُ الأَحَقُّ مِنْ غيرِهِ.

وقيلَ: إنهُمُ اسْتَفْتَحُوا بالعذابِ، وكانَ اسْتِفْتاحُهُمْ ما ﴿قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمَطِـرْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمُعَدَّانِ اللَّهِ الْعَدَابُ مِنَ السَّكَمَاءِ أَوْ الْعَدَابُ مِنَ السَّكَمَاءِ أَوْ الْعَدَابُ مِنَ السَّكَمَاءِ أَوْ اللَّهُ أَكُورُواْ نَعُدُواْ فَعَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالاَسْتِفْتَاحُ هُو مَا ذَكُونًا.

قَالَ الْحَسَنُ: الْفَتْحُ الْقَضَاءُ. وكذلك قَالَ قَتَادَةُ؛ قَالاً<sup>(٥)</sup>: ﴿إِنْ تَسْتَغْنِحُواْ فَقَدْ جَآةَكُمُ ٱلْفَتَحْجُ الْقَضَاءُ في يومِ بَدْرِ كَقُولُهِ: ﴿رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية [الأعراف: ٨٩] وقال/١٩٧ ـ ب/ القُتَبِيُّ: قُولُهُ تَعَالَى ﴿إِنْ تَسْتَغْنِحُواْ﴾ فَاشَالُوا الفَتْحَ، وهو النَّصْرُ ﴿فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكُنْحُ﴾ وهو ما ذَكَرُنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَإِن تَنْهُوا﴾ عمَّا كُنْتُمْ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ يُغْفَرُ لَكُمْ كَقُولِهِ ﴿إِن يَنْتَهُواْ يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وقيلَ: ﴿وَإِن تَنْهُوا﴾ عنْ قِتال محمدِ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ مِنْ أَنْ يَنْتَهِيَ محمدٌ عنْ قِتالكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن تَعُودُواْ نَمُدُّ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿وَإِن تَعُودُواَ﴾ إلى قِتال محمدٍ نَعُدُ إليكُمْ مِنَ القَتْلِ والقِتالِ والأَسْرِ والقَهْرِ. ويَحْتَمِلُ ﴿وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ﴾ إلى البَيانِ والكَشْفِ إلى ما كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ البَيانِ مِنَ التَّكذيبِ والكُفْرِ لمحمدٍ، نَعُدُ إلى الاِنْتِقامِ والتَّعْذيبِ كَقُولِهِ ﴿وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوْلِينَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

(١) في الأصل وم، وهو قوله. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) من م، في الأصل: الذين. (٤) في الأصل وم: يهانه. (٥) في الأصل وم: قالوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَن تُنْفِى عَنَكُرُ فِتَتَكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثَرُتُ وَأَنَّ اللهَ مَعَ ٱلْتُؤْمِنِينَ ﴾ بالنَّصْرِ والمَعُونَةِ. فإنْ قِيلَ: ذَكَرَ أنهُ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ وَقِنْكُمْ شَيْعًا وَلِقَتُهُمْ يومَ أُحُدٍ حينَ (١ كَوَرَ أَنَّ الهَزيمةَ كَانَتْ على المؤمنينَ، قِيلَ: هذا لِوَجْهَيْن.

أَحَلُهُما: أَنَّ عَاقبةً الأمرِ كَانَتْ للمؤمنينَ، وإنْ كَانَتْ (٢) في الاِبْتِداءِ عليهِمْ فَلَنْ يُغْنِيَ عنهُمْ ذلكَ على ما ذَكَرَ، لأنهُ لو أغناهُمْ ذلكَ لَكَانَ لَهُمُ الاِبْتِداءُ والعاقبةُ.

والثاني: أنهُ لم تَكُنِ النكبَةُ والهزيمةُ على المؤمنينَ إلَّا لِعِصْيانِ منهُمْ كقولِهِ: ﴿ وَلَقَكَدُ مَكَفَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٢] فما أصابَ المؤمنينَ مِنَ النَّكِبَاتِ إنما كانَ بِسَبَبِ كانَ منهُمْ لا بالعَدُّقِ. لِذلكَ كانَ الجوابُ ما ذَكَرَ<sup>(١)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

(الآبية ٢٠) وقولُهُ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا اَلَذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَمُ﴾ أي ﴿أَطِيعُوا اللّهَ فِي أَطِيعُوا اللّهَ وَلَسُولُمُ﴾ أي ﴿أَطِيعُوا اللّهَ فَي أَطِيعُوا اللّهَ فَي أَطِيعُوا اللّهَ فَي فَرائِضِهِ ﴿وَرَسُولَمُ﴾ في سُنَّتِهِ وآدابِهِ ﴿وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَنشُدْ تَسْمَعُونَ﴾ آياتِهِ وحُجَجَهُ.

الآيية ٢١ ] [وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَكِمْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾](١) أي لا تَكُونُوا في الإيمانِ والتوحيدِ والآياتِ ﴿ كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِمْنَا﴾ بذلك ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يُجِيبُونَ، ولا يَسْمَعُونَ، ولا يُؤمِنُونَ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ قَالُواْ سَكِفْنَا﴾ الآياتِ والحَجَجَ ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يَنْتَفِعُونَ بِسماعِهِمْ، أو لا يَعْقِلُونَ كالدَّوابِّ وغيرها.

وقال أبو بكر الأصَمُّ: قولُهُ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِمْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ اسْتِثْقالاً وبُغْضاً أي لا يَسْتَمِعُونَ إليهِ، لأنَّ مَن اسْتَثْقَلَ شيئاً، وأَبْغَضَ لم يَسْتَمِعْ إليهِ كقولِهِ: ﴿لَا شَنْمَتُوا لِمِنَذَا الْقُرْبَانِ وَالنَوْا فِيهِ﴾ [فصلت: ٢٦].

[الآية ٢٢] وتولُه تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللهِ الثُمُّ الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَاللهُ أَعْلَمُ، إِنَّ الذي هو مِنْ شَرِّ الدوابِ عندَ اللهِ هو [الأصمُّ الأَبْكُمُ] (٥) لا يَنْتَفِعُ بِسَمْعِهِ وبِلسانِهِ (١) ونُطْقِهِ، وهمْ (٧) لم يَنْتَفِعُوا بِسَمْعِهِمْ لِما جُعِلَ لهُ السَمعُ ولم يَنْتَفِعُوا بِسَمْعِهِمْ لِما جُعِلَ لهُ النَّطْقُ، ولم يَنْتَفِعُوا بِعَقْلِهِمْ لِما جُعِلَ لهُ العَقْلُ؛ فَهُمْ شَرُّ الدَّوابُ كقولِهِ: ﴿ أَوْلَهَكَ كَالْأَنْدِمِ بَلَ هُمْ أَصَلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وأشرُّ، لأنَّ الدَّوابُ والأنعامَ انْتَفَعَتْ بهذهِ الحَواسُّ لَمَّا جُعِلَتُ لها هذهِ الحَواسُ اللهُ فَرَغِبَتْ (١٠) فيها، فَرَغِبَتْ (١٠) فيها، فانْتَفَعَتِ (١٠) الدَّوابُ بالحَواسُ التي جُعِلَتُ (١٠) لها لِما جُعِلَتْ، ولم تُجْعَلُ لها هذهِ الحواسُ إلَّا لِلْمِقدارِ الذي عَرَفَتْ، وفَهِمَتْ، وانْتَفَعَتْ.

وهؤلاءِ الكفَرَةُ لم يَنْتَفِعُوا بالحواسِّ التي جُعِلَتْ لَهُمْ لِما جُعِلَتْ [وإنما جُعِلَتْ لهمْ](١٢) لِيَعْرِفُوا المَنافِعَ لَهُمْ اللَّاذَّ في العاقبةِ، فَيَعْمَلُوا لِذلكَ، ويَعْرِفُوا الضَّارَّ لَهُمْ في العاقبةِ والمُهْلِكَ، فَيَتَوَقُّوهُ، فلم يَنْتَفِعُوا بِحَواسِّهِمْ لِما جعِلَتِ الحواسُ، والدَّوابُ انْتَفَعَتْ بها. لِذلكَ كانُوا أَضَلُّ وأَشَرَّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَآتِ﴾ الذينَ الْتَنْسَبُوا الصَّمَمَ الدائِمَ والعَمَى الدائِمَ، وذلكَ في الآخِرَةِ كقولِهِ: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَىٰ وَبُحُوهِمْ عُنْبًا وَبُكُا وَسُنَّا﴾ [الإسراء: ٩٧] وقولِهِ: ﴿الْخَسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُنكَلِمُونِ﴾ [المعومنون: ١٠٨] أي تَرَكُوا الْتِيسَابَ البَصَرِ الدائِم والسَّمْع الدائم والحَياةِ الدائمةِ.

والباقي سَمَّاهُمْ صُمَّا وَبُكُماً وَعُمْياً لم يَكْتَسِبُوا بَصَرَ القَلْبِ ونُظْقَ القَلْبِ [وسَمْعَ القَلْبِ](١٣) فهذو هي الحواسُّ التي تكونُ في الاثْتِسابِ، ولم يَكْتَسِبُوها، إنما لَهُمُ الحَواسُّ الظاهِرَةُ، أو يَقُولُ: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ﴾ التي لم تَنْتَفِعْ (١٠) بالذي ذَكَرَ مِنَ الحواسِّ، وتَرَكَتِ (١٥) اسْتِعْمالَها، واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: كان. (۲) في الأصل وم: ذكروا. (٤) ساقطة من م. (٥) في الأصل وم: الصم البكم. (١) في الأصل: بلسانه، في م: والبكم الذي لا ينتفع بلسانه. (٧) في الأصل وم: لأنهم. (٨) في الأصل وم: فترقت عنها. (٩) في الأصل وم: فترغب. (١٠) أدرج قبلها في الأصل وم: ونفع. (١١) في الأصل وم: جعل. (١٢) في الأصل: وإنما جعلت لهم ذلك، في م: لهم ذلك. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٤) في الأصل وم: ينتفعوا. (١٥) في الأصل وم: وتركوا.

(الآية ٢٣) وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهُمْ خَبْرًا لَأَشْمَهُمْ ﴾ قِيلَ: نَزَلَتِ الآيةُ في المَرَدَةِ مِنَ الكَفَرَةِ. وقالَ ابنُ عباسِ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَني [عَبْدِ](١) الدارِ، كانُوا يشألونَ رسولَ اللهِ آيةٌ بَعْذَ آيةٍ، وقد أعطاهُمُ [اللهُ](٢) آيةٌ بَعْدَ آيةٍ قَبْلَ ذلكَ، فَلَمْ(٢) يَقْبَلُوها، فقالَ تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَبْرًا﴾ أنهُمْ يَقْبَلُونَ جوابَ المسائِلِ التي سَألُوا لَأُوحَى إليهِمْ ولأَسْمَعَهُمْ، ولكنْ عَلِمَ أنه وإنْ أَسْمَعَهُمْ جوابَ مسائِلِهِمْ لا يَقْبَلُونَ.

وقالَتِ المُعْتَزِلَةُ: دَلَّتِ الآيةُ أنهُ قد كانَ أعطاهُمْ جميعَ ما كانَ عندَهُ، لكنَّهُمْ لم يَقْبَلُوا لأنهُ قالَ: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَبْرًا لَأَشَمَعُهُمُّ ﴾ فَدَلُ أنهُ لم يكُنْ عندَهُ ما يُعْطِي، وإلَّا لو كانَ ذلك عندَهُ ما يَقْبَلُونَ لأسْمَعَهُمْ

لكنَّ هذا بَعيدٌ لأنهُ لم يَقُلُ: لو عَلِمَ اللهُ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ، ولكنْ قالَ: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيمَ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ، ولكنْ قالَ: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيمِ خَيْراً للسَّمَعَهُمْ، ولكنْ قالَ: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللهِمْ، وأَسْمَعَهُمْ، لكنهُ عَلِمَ أَنهُمْ لا يَقْبَلُونَ لِيسَ عنذَ اللهِ خَيْرٌ. والوَجْهُ فِيهِ ما ذَكَرُنا أَنهُ لو علِمَ فيهِمْ خَيْراً يَعْلَمُونَ بهِ لأُوحَى إليهِمْ، وأَسْمَعُهُمْ، لكنهُ عَلِمَ أَنهُمْ لا يَقْبَلُونَ بقراً يَعْلَمُونَ بهِ لأُوحَى إليهِمْ، وأَخْبَرَ أَنهُمْ يَسْأَلُونَ سؤالَ تَعَنَّتُ بقولِهِ: ﴿وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ وَأَخْبَرَ أَنهُمْ يَسْأَلُونَ سؤالَ تَعَنَّتُ وَتَمَرُّداً منهُمْ، وأَخْبَرَ أَنهُمْ يَسْأَلُونَ سؤالَ تَعَنَّتُ وَلَمَ لللهُ فَيْرَا أَنهُمْ يَسْأَلُونَ سؤالَ المُؤْرِقُ إِللهُمْ يَسْأَلُونَ سؤالًا السَّرُونَ اللهُمْ يَسْأَلُونَ سؤالًا السَّوْلُ اللهُمْ يَسْأَلُونَ سؤالًا السَّرَالُ السَّوْلُ اللهُمْ يَسْأَلُونَ سؤالًا السَّوْلُ اللهُمْ يَسْأَلُونَ اللهُمْ يَسْأَلُونَ اللهُمْ يَسْأَلُونَ مُنْ أَنْ إِلَيْ اللَّهُمْ يَسْأَلُونَ مِنْ عَيْلُ اللَّهُمْ يَسْأَلُونَ مِنْ إِلَيْ اللَّهُمْ لِي اللَّهُمْ يُسْلُونَ اللَّهُمْ يُونُ اللَّهُمْ يُسْلُونَ اللَّهُمْ يَسْلُونَ اللَّهُمْ يُعْمُ اللَّهُمْ يَسْؤُلُ اللَّهُمْ يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُمْ يُسْلُونَ اللَّهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهُمْ يُعْرِمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْحَبْرُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ يُعْرِمُونَ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَيْلُونَ اللَّهُ اللّ

الآية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَوُا اَسْنَجِبُواْ بِنَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُمِيكُمُ ۖ قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ الآيةُ صلةُ قولِهِ: ﴿كُمَّا أَخْرَبَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْمَخِقِ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَوْهُونَ﴾ [الأنفال: ٥] يَـقـولُ، واللهُ أغـلَـمُ ﴿اَسْتَجِبْهُواْ بِشَهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ إلى ما يدعوكُمْ، وإنْ كانَتْ انْفُسُكُمْ تَكُرَهُ الخُروجَ لِذلكَ لِقِلَّةٍ عَدَدِكُمْ وضَعْفِ ابدانِكُمْ وكثرَةٍ عَدَدِ العَدُوّ وقوتهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُمْيِبِكُمُ ۗ بالذَّكْرِ والشَّرَفِ والثناءِ الحسنِ في الدنيا والحياةِ في الآخرةِ اللذيذةِ الدائِمةِ؛ أي<sup>(٥)</sup> إنْ مُثَمَّم، وهَلَكْتُمْ في ما يَدْعُوكُمْ إليه، يكُنْ<sup>(١)</sup> لكُمْ في الآخِرَةِ حياةُ الأبَدِ.

ويَحْتَهِلُ أَنْ تَكُونَ الآيةُ في جملةِ المؤمنينَ؛ أي ﴿ أَسْتَجِيبُواْ يَدَى فَي أُمُورِهِ ونواهِيهِ ﴿ وَلِلرَّسُولِ ﴾ في ما يَدْعوكُمْ إليهِ ؛ وإنما كان يَدْعُو إلى دارِ الآخرةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَاللّٰهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ السَّلَابِ ﴾ [يونس: ٢٥] ودارُ الآخِرةِ هي دارُ الحياةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِكَ الدَّارَ اللّٰخِرَةِ عَيْ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] كأنهُ قالَ، واللهُ أَعْلَمُ: ﴿ اَسْتَجِيبُواْ يَلْهِ وَلِاللّٰهِ وَلَا يَمُونُ فِيهَا لَيسَ كالكافِرِ الذي ﴿ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَعْيَى ﴾ [طه: ٧٤ والأعلى: ١٣] بِتَرْكِهِ الإجابَة.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَآعْلَمُواْ أَكَ اللّهَ يَحُولُ بَيْكَ الْمَرْءِ وَقَلْيِهِ.﴾ امْكَنَ انْ يُخَرَّجَ هذا على الأوَّلِ؛ أي اعْلَمُوا ﴿أَكَ اللّهَ يَحُولُ بَيْكَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ.﴾ يَجْعَلُ القَوِيَّ ضَعيفاً والعَزِيرَ ذَليلاً والضعيفَ قَوِيًّا والذليلَ عَزيزاً والشُّجاعَ جَباناً والخائف أميناً والآمِنَ خائفاً. فأجِيبُوا الرسولَ بالخروج لِلْجِهادِ. وإنْ كُنْتُمْ تَخافُونَ لِضَعْفِكُمْ وقُوَّتِهِمْ.

ويَخْتَمِلُ في جُمْلَةِ المؤمِنينَ: أَنَّ مَنِ اسْتَجابَ لِلَّهِ وِللرَّسُولِ إِذَا دَعَاهُ يَجْعَلُ قَلْبُهُ هو الغالبَ على نفسِهِ والحائلَ بَينَهُ وبَيْنَ مَا يَدْعُو إليه [النفْسُ، وإذَا تَرَكَ الإجابةَ يَجعَلُ نفسَهُ هي الحائلةَ بينَهُ وبينَ ما يدعو إليه] (٧)، والداعِيَةَ إلى ذلكَ ﴿وَأَنَهُۥ إِلَيْهِ مَا تَدْعُو إِليه [النفْسُ، وإذَا تَرَكَ الإجابةَ يَجعَلُ نفسَهُ هي الحائلةِ بينَهُ وبينَ ما يدعو إليه] (٧)، وللماعيةُ إلى ذلكَ ﴿وَأَنَهُۥ إِلَيْهُ لِللّهُ عَلْمُ اللهُ بَعْدَ الطّعْفِ. وَكَانَ ذلكَ حياةً.

[وقولُهُ تعالى] (^): ﴿ وَاعْلَمُوٓا أَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَقَلْمِدِ ﴾ يُخَرَّجُ على وجهَينِ: يَحُولُ بَيْنَ قَلْبِ المؤمنِ [وبَيْنَ الكَفْرِ] ( ) ويَحُولُ بَيْنَ الكافِرِ وبَيْنَ الإيمانِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَزَاعْلَمُوٓا أَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْكَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْيِهِ.﴾ يُخَرُّجُ على وجهَين.

أَحَدُهُما: يَسْتَغْجِلُ التوبَةَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ الموتُ، [كأنهُ](١٠) يقول: أجِيبُوا اللهَ والرَّسُولَ قَبْلَ أَنْ يُحالَ بَينَ المَرْءِ وبَيْنَ التوبَةِ بالموتِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: لهم. (٥) في الأصل وم: و. (١) في الأصل وم: يكون. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: ﴿يَمُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْمِهِ ﴾ بالأعمال التي يَكْتَسِبُها، يُنشِئُ بالفعلِ<sup>(١)</sup> الذي يَفْعَلُهُ طَبْعَ قَلْبِهِ وخَتْمَهُ، ويُنْشِئُ ظُلْمَةً تَحولُ بَينَهُ وبينَ ما يَقْصِدُهُ، ويُدْعَى إليه، واللهُ أعلمُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَنَّتُواْ فِتَنَةً لَا نَصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَامَنكَةً ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿لَا ﴿ مَهنا صِلةٌ زائدةٌ ؛ كَانهُ قالَ: / ١٩٨ ـ أ ﴿ وَاَنْتُواْ فِتْنَةً كُو تُصِيبُ الظَّلْمَةَ مِنْكُمْ فَامَنكَةً ﴾ أي اتَّقُوا فِتْنَةَ الذينَ تُصِيبُ الظَّلْمَةَ مِنْكُمْ فِالذَّهُ قَالَ: / ١٩٨ ـ أ ﴿ وَاَنْتُواْ فِتْنَةً ﴾ وَالنَّارَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ فَامَنكَةً ﴾ أي اتَّقُوا فِتْنَةً الذينَ تُصِيبُ الظَّلْمَةَ مِنْكُمْ فِي الْكَلْمِهِمْ، وهو العذابُ وذلكَ جائزٌ في الكلامِ، نَحْوُ ما قرأ بَعْضُهُمْ قولَهُ ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْهَا إِنَا عَلَيْ فَي الْكَلْمِ وَالْمَوْفِ فَي الْآلِوَ وَطَرْحِ ﴿ لَا ﴾ [إنها إذا جاءتْ يؤمنون] (١٠ أيها وإنْ جاءتْ لا يؤمنُونَ. جَانَتُ لا يؤمنُونَ.

وأمَّا على إثباتِ ﴿لَا﴾ فإنهُ يَحْتَمِلُ وجوهاً.

قيلَ: ﴿وَاَشَّقُواْ فِشَنَةً لَا نُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي اتَّقُوا أنْ تكونوا فِثْنَةً للذينَ ظَلَمُوا كقولِهِ تعالى: ﴿رَبُنَا لَا تَجْعَلْنَا فِشَنَةً لِللَّذِينَ ظَلَمُوا كَقُولِهِ تعالى: ﴿رَبُنَا لَا تَجْعَلْنَا فِشَنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٥].

وَوَجْهُ جَعْلِهِ إِيَّاهُمْ فَتَنَةً لَلَّذِينَ كَفَرُوا هُو أَنْ يَجْعَلَ الْعَدُرَّ غَالِباً عليهمْ ناصِرِينَ، وَهُمُ الْمَغْلُوبُونَ، فَيَظُنُونَ أَنهُمْ عَلَى حَقَّ، والمؤمِنونَ على باطِل، فذلكَ مَعْنَى دُعاثِهِمْ: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا نِشَنَةً لِلْقَوْرِ ٱلظَّلِلِينَ ﴾ لئلا يقولوًا: لو كانُوا على حَقَّ ما غُلِبُوا، ولا قُهِرُوا، ولا انْتَصَرُوا منهُمْ.

وقِيلَ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَاَتَّقُواْ فِتْنَةً لَا نُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ ﴾ نَهَى الأتباعَ منهُمْ الآيَسْعَوا<sup>(١)</sup> في ما بَيْنَ الظَّلْمَةِ بالفسادِ، ولا يُغْرِي بَعْضَهُمْ على بعضٍ، فَيقعُ في ما بَيْنَهُمُ الفسادُ، فيكونُ هؤلاءِ الأتباعُ فِثْنَةً للذينَ ظَلَمُوا بإغراءِ بَعْضِهِمْ على بَعْض، فذلكَ فتنةً. على بَعْض، فذلكَ فتنةً.

ويَخْتَمِلُ وجهاً آخَرَ؛ هو أنَّ اللهَ تعالى يُغَيِّرُ الأحوالَ في الخَلْقِ مَرَّةً سَعَةً وخِصْباً ومَرَّةً قَحْطاً وضِيقاً ومرَّةً غَلَبةً لِلعَدُوُّ<sup>(٧)</sup> على الأولياءِ، ونَحْوَهُ.

ويَدفَعُ العذابَ عن الظَّلَمَةِ بِمَنْ لم يَظْلِمُ ما لم يُشارِكُوا الظَّلَمَةَ. فإذا شَارَكُوا أُولئكَ يَحُلُّ بأُولئكَ [العذابُ] ( م يُظْلُمِهِمُ وأهل الفسادِ ( الفَلْمَةُ وأهل الفسادِ ( الفَلْمَةُ وأهل الفسادِ الفَسادِ الفَسْدِ اللَّهُمُ عَنْ ذلكَ. فيقولُ: ﴿ لَا تَصِيبُهُمْ الظَّلَمَةَ وأهل الفسارِ الفَسارِكَةِ المَنْعِ لَهُمْ عَنْ ذلكَ. فيقولُ: ﴿ وَالقَلْمَةَ بالعذابِ لِمُشارِكَةِ أهلِ خَلَمَتُهُ ولكن تُصِيبُهُمْ ، وتُصِيبُهُمْ ، فقالَ: ﴿ وَالتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تَصِيبُهُمْ الْخَذَالِ المُسْارِكَةِ أَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي الطَّلَمَةِ اللهُ ال

والفِتْنَةُ على وجهَينِ؛ فِثْنَةُ الجَزاءِ جَزاءِ أعمالِهِمْ، وذلكَ يأخذُ أهلَهُ خاصةً، وفِثْنَةُ المِحْنَةِ وذلكَ يَعُمُّ الخَلْقَ، واللهُ أغلَمُ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُدْ فِلِلَّ شُنتَفَعَنُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ النَّاسُ ﴾ الآية، إِنَّ أَهلَ الإسلام في اثْبِداءِ الأَمْرِ كَانُوا قَلْبِلِي الْعَدَدِ مُسْتَضْعَفِينَ عندَ الكَفَرَةِ حتى كَانُوا يَخافُونَ أَنْ يَسْلُبَ الكَفَرَةُ أَزُواجَهُمْ، وكَانُوا لا يأمَنُونَ على انْفُسِهِمْ وإشفاقاً، فَتَرَكُوا المُقامَ بالبُلْدانِ، وخَرَجُوا إلى على أَنْفُسِهِمْ وإشفاقاً، فَتَرَكُوا المُقامَ بالبُلْدانِ، وخَرَجُوا إلى الجِبالِ والغِيرانِ، فأقاموا فيها، وأكلُوا الحَشِيشَ والكَلاَ طعامَ الانعام خَوفاً على أَبْدانِهِمْ وإشفاقاً على دِينِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الفعل. (۲) و (۲) في الأصل وم: تصيبين. (٤) من م، ساقطة من الأصل، انظر معجم القراءات القرآنية ج٢/ ٣٠٨ وحجة القراءات ص ٢٦٥. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: العدو. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) أدرج القراءات ص ٢٦٥. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: يسمعون. (٧) في الأصل وم: تركوا ولا بعدها في الأصل: عن المظلم والفساد. (١٠) في الأصل وم: أو أن. (١١) في الأصل وم: ويغيرون عليهم. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

ثم إِنَّ اللهُ عِنْ ، آواهُمْ ، وأَنْزَلَهُمْ في البُلْدانِ والأمصارِ ، وأَيَّدَهُمْ ، ونَصَرَهُمْ على عَدُوّهِمْ ، ورَزَقَهُمُ الطَّيِّباتِ طعامَ البَشَرِ بَعْدَ ما أَكْلُوا الحَشِيشَ طعامَ البَهائِمِ (١) ﴿ لَمَلَّكُمُ مَ نَشْكُرُونَ ﴾ لِيُلْزِمَهُمُ الشُّكْرَ على ذلكَ. ولا يجوزُ لَهُمْ أَلاَ يشْكُرُوا بَعْدَ ما أَصَابُوا. ذَكَرَ هذا ، واللهُ أعلَمُ بِنا ، لِنكونَ نَحْنُ مِنَ الإشْفاقِ في الدَّينِ مِثْلَ أولئكَ حينَ هَرَبُوا منهُمْ ، واتَّخَذُوا الجبالَ والنِيرانَ بُيوتاً والحَشيشَ طعاماً ، وتَرَكُوا أموالَهُمْ ويَعْمَهُمْ ، ورَضُوا بذلكَ إشفاقاً على دينِهِمْ.

وقالَ عامَّةُ أهلِ التَّاويلِ: نَزَلَتِ الآيةُ في أهلِ بَدْرٍ، وكانوا قَليلي (٢) العَدَدِ والعُدَّةِ ضَعِيفي (٣) الأبدانِ، والعَدُوُ كَثيرُ العَدَدِ وقَوِيُّ الأبدانِ، فاشْتَدَّ عليهمُ الخُرُوجُ لِذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿كُمَّا أَغْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ﴾ الآية [الأنفال: ٥] فكيفَ ما كانَ ففيهِ ما ذَكَرْنا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَانْكُرُواْ إِذْ اَنْتُمْ فَلِيلٌ شُتَفَعَنُونَ﴾ أي إِذْ كُنْتُمْ قليلاً. وفيهِ دلالةٌ لِقولِ أبي حَنيفَةَ، رَحِمَهُ اللهُ، في مَنْ قالَ: هذا الشَّيْءُ لِفلانِ [اشْتَرَيْتُهُ] منهُ؛ دليلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿وَانْكُرُواْ إِذْ اَنْتُمْ فَلِيلٌ مُسْتَفْعَنُونَ﴾ أي إِذْ كُنْتُمْ قليلاً، وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَيْدَكُمْ يِتَصْرِهِ.﴾ على هذا التأويلِ بالملائكةِ ﴿وَرَزَقَكُمْ يَصَرِهِ.﴾ على هذا التأويلِ بالملائكةِ ﴿وَرَزَقَكُمْ يَنَ الطَّيِبَاتِ﴾ المَعَانِم التي رَزَقَهُمْ، وأحَلَّ لَهُمْ.

الآية (٢٧) ووله تعالى: ﴿ بَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا عَنُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَعَنُونُوا اَمَنْتِكُمْ ﴾ جَعَلَ الله في الله والأمّة وسَطاً عَذلا بقولِه: ﴿ جَمَلَتَنكُمْ أُمّتَةً وَسَطَا لِنَكُونُوا شَهُدَاةً عَلَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] فكانه قال: يا أيها الذين آمنُوا قد جَعَلَكُمُ الله أُمّةً عَدْلاً وَسَطاً ، في لا تَخوونُ وا الله فيه كيقولِه: ﴿ يَكَانُهُا الّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَّمِينَ بِالْقِسُولُ شُهَدَاةً بِلّهِ وَلَوْ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة كُونُوا فَوَّمِينَ بِالْقِسُولُ شُهَدَاةً بِلّهِ وَلَوْ عَلَى النَّاسِكُمُ الآية والله عَدْلاً وَسَطاً ، في لا تَخوونُ وا الله في كيفولِه : ﴿ يَكَانُهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثم منهُمْ مَنْ ضَيَّعَ تلكَ الأمانَةَ مِنْ نَحْوِ المنافِقِينَ والمُشْرِكِينَ، وخانُوا فِيها، فَلَجِقَهُمُ الوَعِيدُ بِالتَّضْيِيعِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ لِيُعُذِبَ اللّهُ ٱلْمُنْنِفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴾ الآجزاب: ٧٣] فكانهُ قالَ: يا أيُّها الذينَ آمَنُوا قد قَبِلْتُمْ أمانَةَ اللهِ فلا تُضَيَّعُوها، ولا تَخُونُوا فِيها كما قالَ: ﴿ وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَّتُمْ ﴾ [النحل: ٩١] [وقالَ: ]<sup>(٥)</sup> ﴿ وَأَوْفُوا بِمَهْدِى آوَفِ بِمَهْدِكُمُ ﴾ [البقرة: ٤٠] وقالَ: ] وعَيرَها مِنَ الآياتِ التي فيها ذِكْرُ الأماناتِ. نَهاهُمْ أَنْ يَخُونُوا فِيها، فَيكُونُوا (٢٠) كَانهُمْ خانُوا أمانَتَهُمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَوُا لَا غَنُونُوا آلَةَ وَٱلرَّسُولَ وَغَنُونُوا آمَنَنَيْكُمْ ﴾ أَنَّ الْفُسَكُمْ وأموالَكُمْ شِهِ، وهي عندَهُ أمانةً، اسْتَخْفَظُ أحداً في شَيءٍ، ووضَعَ عندَهُ أمانةً، فاسْتَخْفَظُ أحداً في شَيءٍ، ووضَعَ عندَهُ أمانةً، فاسْتَغْمَلُها في غَيرِ مَا أَذِنَ لهُ، صَارَ خَانناً فيها مُضَيِّعاً (٧) فَعَلَى ذلكَ أَنْفُسُكُمْ وأموالُكُمْ شِهِ عندَكُمْ أمانَةً، اسْتَخْفَظُكُمْ فيها، فإذا اسْتَغْمَلْتُموها (٨) في غَيرِ مَا أَذِنَ لَكُمْ فيها خُنْتُمُ اللهَ والرسولَ فيها، فَتَخُونُونَ (١٠) أماناتِكُمُ التي لكُمْ عندَ اللهِ إذا ضَيَّعْتُمُ الأمانَةَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآوَنُوا فِيهَا مُولِهِ مِهِا حُنْتُمُ اللهِ إذا ضَيَّعْتُمُ اللهِ إذا صَيَّعَتُمُ اللهِ إذا صَيَّعْتُمُ اللهُ إذا صَيَّعْتُمُ اللهُ إذا اللهُ إذا صَيَّعْتُمُ اللهُ الله

وقالَ بَعْضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿وَتَخُونُواْ أَمَنَنْتِكُمْ ﴾ التي في ما بَيْنَكُمْ.

وأَضْلُهُ أَنَّ الله عِنْ امْتَحَنَهُمْ فِي مَا امْتَحَنَهُمْ لِمَنافِعِ أَنْفُسِهِمْ ولِحاجَتِهِمْ، فَيَصِيرُونَ فِي مَا خَانُوا فِي مَا امْتَحَنَهُمْ كَأَنهُمْ (١٠) خَانُوا أَنْفُسَهُمْ، وَخَانُوا أَمَانَاتِهِمْ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥] وقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ النَّهُ اللَّهُ وَلَهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ال

ثم خيانةُ المُنافقينَ والمُشْرِكينَ في الدينِ، وخيانةُ المؤمِنينَ في أفعالِهِمْ، وَعَدَ لَهُمُ التوبَةَ عَنْ خِيانَتِهِمْ، وَوَعَدَ أُولئك على ما خَانُوا بقولِهِ تعالى: ﴿ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: البشر. (٢) في الأصل وم: قليل. (٣) في الأصل وم: ضعيف. (٤) من م، ساقطة في الأصل. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: فيكونون. (٧) في الأصل وم: صامناً. (٨) في الأصل وم: استعملتم. (٩) في الأصل رم: فتخونوا. (١٠) في الأصل وم: كانوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنتُمْ نَصْلَمُونَ﴾ أنَّ أنْفُسَكُمْ وأموالَكُمْ لَيْسَتْ لكُمْ، إنما هي للهِ عندَكُمْ أمانَةً، فلا تَخُونُوا فيها.

وعنِ ابنِ عباسٍ: [أنهُ](١) قالَ: الأمانةُ الأعمالُ التي الْتَمَنَ اللهُ عليها العِبادَ؛ يَعْني الفَرِيضَةَ. يقولُ: لا تَخُونُوا اللهَ، أي لا تَنقُضُوا.

ثم اخْتَلَفَ أهلُ التأويلِ في نُزولِ الآيةِ: قالَ بَعْضُهُمْ: نزلَتْ في أبي لُبابة [بْنِ عبدِ المُنْذِرِ الآب؛ وذلكَ ما قبلَ في بَعْضِ القصةِ: إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ حَاصَرَ يَهُودَ قُرَيْظَةً، فَسَأَلُوا الصَّلْحَ على أَنْ يَسِيرُوا إلى إخوانِهِمْ إلى أَذْرُعاتِ، فَأَبَى النَّبِيُّ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا على الحُحْمِ، فأبَوا، وقالُوا : يا أبا لُبابةَ أَنْنُولُ على حُحْمِ محمدٍ، فأبوا، وقالُوا : يا أبا لُبابةَ أَنْنُولُ على حُحْمِ محمدٍ، فأشارَ أبو لُبابةَ بِيَدِهِ؛ أي لا تَنْزِلُوا على الحُحْم، فأطاعُوهُ. وكانَ أبو لُبابةَ، ماللهُ وَوَلَدُهُ مَعَهُمْ / ١٩٨ - ب / ، فَخَانَ المُسْلِمينَ.

[وقيلَ: نَزَلَتِ]<sup>(1)</sup> الآيةُ في شأنِ حاطبِ بْنِ [أبي]<sup>(٥)</sup> بَلْتَعَةَ، فَعَلَ ما فَعَلَ أبو لُبابةً. وقيلَ: نزلَتْ في شأنِ قومٍ، بينهمْ وبينَ رسولِ اللهِ عَهْدُ الذينَ كانوا يعبدونَ الأصنامَ. لكنّا لا ندري في شأنِ مَنْ نزلَتْ؟ ولَيْسَ لنا إلى معرفةِ ذلكَ حاجةٌ سِوَى أنَّ فيهِ ما ذَكَرْنا مِنَ النَّهْي في الخيانةِ في أمانةِ اللهِ تعالى والأمْرِ بِحِفْظِها، واللهُ أعْلَمُ.

[الآية ٢٨] وقولُه تعالى: ﴿ وَاعْلُمُوا انْمَا انْوَلْكُمْ وَانْدَكُمْ وَانْدَكُمْ وَانْدُكُمْ وَانْدُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُولِ وَالْمُوعِ وَلِمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْم

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَكَ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ﴾ لِمَنْ [لم](١٣) يَخُنِ اللهَ والرسولَ وَعَدَ لَهُمُ الأَجْرَ العظيمَ إذا قامُوا بِوفاءِ ما امْتَحَنَّهُمُ اللهُ، وابْتَلاهُمْ بهِ مِنَ الأولادِ حينَ(١٣) قالَ: ﴿وَأَكَ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ﴾.

[الآيية ٢٩] وقولُهُ تعالى: ﴿يَتَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَكُمُّ فُرْقَانَا﴾ قالَ بَعْضُ اهلِ التَّأُويلِ: إِنَّ هذِهِ الآيةَ صِلَةُ مَا سَبَقَ مِنَ الأَمْرِ بالجهادِ بِبَدْرِ والخُرُوجِ إليه؛ كأنهُ قالَ: ﴿إِن تَنَقُواْ اللّهَ ﴾ وأطَعْتُمُ الله، وأجَبُتُمْ لهُ في ما دَعاكُمْ إليهِ، ﴿يَعْفَلُ مَا لَنَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَن المُبْطِلِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن المُبْطِلِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد كانَ بِحَمْدِ اللهِ ذلكَ، وبانَ الحَقُّ مِنَ الباطِلِ، والمُحِقُّ مِنَ المُبْطِلِ. وقِيلَ: قولُهُ تعالى: ﴿فُرْقَانَا﴾ أي مَخْرَجاً في الدين مِنَ الشُّبُهاتِ. وقيلَ: مَخْرَجاً في الدنيا والآخِرَةِ.

ويَخْتَمِلُ ﴿ فُرْفَانًا ﴾ أي بياناً لما ذَكَرْنا: جَعَلَ اللهُ تعالى التَّقْوى مُشْتَمِلاً على كُلِّ خَيرٍ وأَصْلاً لكلِّ بِرٍّ، وصَيَّرَهُ مَخْرَجاً مِنْ (١٥) كُلِّ ضِيقٍ وشِدَّةٍ، وجَعَلَهُ سَبيلاً، ثم يُوصِلُ بهِ إلى كُلِّ لَذَةٍ وسُرُورٍ، ويُنالُ بهِ كُلُّ خَيرٍ وبَرَكةٍ على ما ذَكَرَ في غَيرِ آداً مَنَ القرآنِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: فنزلت. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل وم: وقال. (١٠) في الأصل وم: والأصل وم: والأصل وم: والأصل وم: والأصل وم: والأصل وم: أو غيره. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٤) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: حيث. (١٤) في الأصل وم: أو غيره. (١٤) في الأصل وم: أو غيره. (١٤) في الأصل وم: أي الأصل وم: آي.

وقولُهُ تعالى : ﴿ وَيُكَفِرْ عَنَكُمُ سَيِّئَاتِكُرُ ﴾ التي سَبَقَتْ ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ أي يَسْتُرُ عليكُمْ ذنوبَكُمْ ، لا يُطْلِعُ أحداً عليها ، وذلكَ مِنْ اعْظَم النَّمَم. وأصْلُ المَغْفِرَةِ السَّنْرُ. وقولُهُ تعالَى ﴿ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْمَظِيدِ ﴾ أي عندَ اللهِ فَضْلٌ ؛ يُعْطِيكُمْ خيراً مِمَّا تَطمَعُونَ.

الآية ٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلْذِينَ كَنَرُوا لِيُشِتُوكَ أَرْ يَقْتُلُوكَ أَرْ يُغْرِجُوكُ مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ باَنَ هَذِهِ الآيةَ صِلَةُ قولِهِ تعالى: ﴿إِذَ آنَتُمْ قَلِيلٌ شُتَقَفَعَنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَغَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [الأنفال: ٢٦] كانُوا ضُعَفاءَ أَذِلَاءَ، في ما بَيْنَهُمْ، فَهَمُّوا أَنْ يَمْكُرُوا برسولِ اللهِ. والمَكْرُ بهِ ما ذَكَرَ مِنَ القَتْلِ والإثباتِ، وهو الحَبْسُ أو الإخراجُ. كأنَّهُمْ تَشاوَرُوا في ما بَيْنَهُمْ، واسْتَأْمَرُوا ما [يَفْعَلُونَ بهِ] (١٠).

فَذُكِرَ فِي القَصَةِ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَشَارُوا إلى القَتْلِ، وبَعْضَهُمْ إلى الحَبْسِ، وبَعْضَهُمْ بالإخراجِ، فكانَتْ مُشاورَتُهُمْ وأَمْرُهُمْ رَجَعَتْ إلى أحدِ هذِهِ الوجوهِ؛ إمّا القَتْلُ وإمّا الحَبْسُ [وإمّا الإخراجُ](٢).

ثم أخْرَجَ اللهُ رسولَهُ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ على الوَجْهِ الذي يكونُ مطيعاً للهِ مُتَعَبِّداً لهُ في ما كانَ خُروجُهُ بأَمْرِهِ، فيكونُ خُروجُهُ على غَيرِ الجهةِ التي أرادُوا هُمْ به. وسَمَّى خُروجَهُ هِجْرَةً، لِيَعْلَمُوا أنه إنما [عَلِمَ]<sup>(٣)</sup> بكيدِهِمْ ومَكْرِهِمْ بهِ باللهِ ليكونَ آيةً مِنْ آياتِ نُبُوَّتِهِ ورسالَتِهِ خُروجُهُ (٤) مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ ومُفارَقَتُهُ إِيَّاهُمْ كما كانَ لهُ مِنَ الآياتِ وَقْتَ مُقامِهِ بينَ أَظْهُرِهِمْ.

وهو كما كانَ لِعِيسَى آياتٌ وقْتَ مُقامِهِ بَينَ أَظْهُرِهِمْ، وآيَةٌ كَانَتْ لَهُ بِالرَّفْعِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ قُومَهُ. فَعَلَى ذَلَكَ الأَوَّلُ، ولو الْمَانُوا يَتُوافَقُونَ<sup>(٥)</sup> بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ القَتْلِ أَو الحَبْسِ دُونَ الإخراجِ لَم يكُنْ لِيُخْرِجَ رَسُولَهُ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ، وَهُمْ قَدْ هَمُّوا الْمَانِّوِةِ، وَآلَهُ أَعْلَمُ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ تَذْكيرُ ما أَنْعَمَ على رسولِهِ وأصحابِهِ لأنهُ آواهُمْ الى الأمْنِ بَعْدَ ما كانُوا خيانُوا خيانُوا خي الخيرانِ في الجبالِ هارِبينَ منهُمْ، ورَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ طعامَ البشرِ بعدما كانوا يتناولونَ مِنْ طعامِ البهائمِ والسِّباعِ، يذكُرُ نِعَمَهُ عليهم باستِنْقاذِهِ إياهمْ مِنْ بَينِ ظَهْرانيهِمْ والحَيْلُولَةِ بَينَهُ وبَينَ ما قَصَدُوا، وهَمُّوا بالمَكْرِ بهِ والهلاكِ.

[وفي قولِهِ تعالى](٢): ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ﴾ [وجوهٌ في الإخْتِجاج](٧) عليهِمْ.

اَحَدُها: ما ذَكَرُنا أَنهُمْ تَشَاوَرُوا في مَا بَيْنَهُمْ بِالمَكْرِ لهُ، ولم (٨) يُطْلِعُوا أحداً، ثم عَلِمَ ذلكَ، فَخَرَجَ (٩)، لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هو الذي أَطْلَعَهُ على ذلك.

والثاني: [كانوا يُخوِّفونَ](١٠) الهلاكَ بِمَكْرِهِمْ برسولِهِ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ غيرِ أَنْ أصابَهُ ما هَمُّوا بِهِ.

والثالث (۱۱): قد أصابَهُمْ مِنَ الهلاكِ الذي [كانوا يُخَوِّفونَ بهِ] (۱۲)، وحَلَّ بِهِمْ ما كانوا قَصَدُوا (۱۳). وذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ مَكْر اللهِ بهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَتَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِرِينَ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: أرادُوا بِمَكْرِهِمْ شَرًّا، وهو أنْ يُظْفِئُوا هذا النورَ لِيَذْهَبَ هذا الدينُ، وتُدْرَسَ آثارُهُ. وأرادَ اللهُ أنْ يَسْلَمَ منهُمْ نَفَرٌ لِيكونُوا أعواناً ونَصْراً لهُ لِيَأْخُذُوا حظَّهُمْ بذلكَ، فهو خَيْرُ الماكِرِينَ.

وقِيلَ: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ النَّهُ ﴾ أي أرادُوا قَتْلَهُ ﴿وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾ أرادَ قَتْلَهُمْ، فَقَتْلَهُمْ بِبَدْرٍ ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾ أي أفضلُ مَكْراً منهُمْ؛ غَلَبَ مَكْرُهُ مَكْرَهُمْ. وقالَ بَعْضُهُمْ. قولُهُ ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾ أي يَجْزِيهِمْ جزاءَ مَكْرِهِمْ.

الآية ٣١ و وله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَائِنَتُنَا﴾ يَحْقَمِلُ قولُهُ ﴿وَائِنَتُنَا﴾ آياتِ القرآنِ التي كانَ يَتْلُو رسولُ اللهِ. وتَصديقَ الرُّسُل.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يفعل بهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: بعد خروجه. (۵) في الأصل وم: يتوافقوا. (٦) في الأصل وم: بقوله. (٧) في الأصل وم: فيه من الوجوه احتجاجا. (٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (٩) أدرج قبلها في الأصل وم: هو. (١٠) في الأصل وم: كان يخوفهم. (١١) في الأصل وم: و. (١٢) في الأصل وم: كان يخوفهم. (١٣) في الأصل وم: به وقصدوه.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَدْ سَكِفْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَاأَ﴾ قالُوا ذلكَ مُتَعَنَّتِينَ؛ إذٰ (١) كانَ يَقْرَعُ أسماعَهُمْ قولُهُ تعالى: ﴿لَهِ الْمَعْمَدِ الْإِسراء: ٨٨] وقولُهُ تعالى ﴿فَانُواْ بِمِثْلِهِ لَمَ الْقُرْمَانِ لَا بَأْنُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨] وقولُهُ تعالى ﴿فَانُواْ بِمُورَةِ مِن مِثْلِهِ ﴾ الآية [البقرة: ٣٣] ثم لم يكُنْ يَظْمَعُ أَحَدٌ منهُمْ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ لو تَكَلَّفُوا ذلكَ. دلَّ أَنَّ قُولَهُمْ ﴿لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَا أَلَى تَعَنَّتُ وَعِنَادٌ ﴿ إِنْ فَنَا أَلَوْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[الآية ٢٧] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُواْ اَللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقَّ بِنَ عِندِكَ فَأَقطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً بِنَ السَّنَابِ﴾ الآية؛ يَذْكُرُ نِهايَةً سَفَهِهِمْ وغايَةً جُزْاتِهِمْ على اللهِ وبُغْضَهُمُ الحقَّ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ اللهَ هو الإلهُ، وأنهُ قادِرٌ على إنزالِ العذابِ، ولهُ السُّلْطانُ على إمطارِ الحِجارةِ بقولِهِم ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً بِنَ السَّنَاةِ أَوِ اَقْنِنَا بِمَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ فلم يَنالُوا هلاكَ أَنْفُسِهِمْ لِشِدَّةِ سَفَهِهِمْ وجُرأتِهِمْ على اللهِ وبُغْضِهِمُ الحَقَّ.

[وذَكَرَ هذا] (٢) واللهُ أَعْلَمُ، لِيَعْلَمَ الناسُ ما لَحِقَ رسولَ اللهِ بدعاثِهِ هؤلاءِ السفهاءَ إلى دينِ اللهِ الذينَ لم يَنالُوا هلاكَ أَنْفُسِهِمْ لِشِدَّةِ بُغْضِهِمُ الحَقَّ وجُرْأَتِهِمْ على اللهِ/ ١٩٩ ـ أ/، وتَحَمَّلَ (٣) منهُمْ مِنَ العظيم.

[الآية ٣٣] وقولُه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِلْمُذِبّهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ كَيْخَتّمِلُ قُولُهُ: ﴿وَأَنتَ فِيهِمْ أَي فَي جملةِ المؤمنينَ أَنهُ لا يُعَذّبُ أَحداً في الدنيا مادامَ هو فِيهِمْ، ومادامَ [فيهمْ مُؤْمنٌ لِقُولِهِ تعالى](٤٠): ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْيُرُونَ ﴾ أي يؤمِنُونَ، وهو(٥٠) كما ذَكَرَ أَنهُ أَرسَلَهُ رَحْمَةً بقولِهِ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧] ومِنْ رَحْمَةً بقولِهِ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:٢٠] ومِنْ رَحْمَةً بقولِهِ: ﴿وَالسَّامَةُ أَمْمُ لِيَوْمِ ﴾ [ابراهيم: ٢٦] كذا وقولِهِ: ﴿وَالسَّامَةُ أَمْرُ ﴾ [أثمَرُ ﴾ [القمر: ٢٦]

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ في أهلِ مَكَةَ خَاصَّةً؛ إنهُ لا يُعَذِّبُهُمْ مادامَ فيهِمْ أحدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ نحو الـنــسـاءُ والـذَّراري كـقـولِـهِ ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُؤْمِنَتُ لَرَ تَمْلَمُهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ فَتُعِيبَكُمْ مِنْهُم مَمَرَّةُ بِمَنْرِ عِلْرٍّ﴾ الآيـة ، [الفتح: ٢٥] أي لا نَعَذَّبُهُمْ وأنتَ يا محمدُ فيهِمْ؛ أي بَينَ أَظْهُرِهِمْ حتى نُخْرِجَكَ مِنْ بَيْنِهِمْ.

[وقيل](١) ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي يُصَلُّونَ، وقيلَ: يُؤمِنونَ.

وكذلكَ رُوِيَ عنِ ابنِ عباسٍ ظَيْتُهُ ولكنْ يُعَذِّبُهُمْ تعذيبَ القتالِ والجهادِ، ولا يُعَذِّبُهُمْ تَغذيبَ اسْتِئْصالِ على ما أَهْلَكَ(^^ سائرَ الأُمَمِ.

ثم إنَّ المُعْتَزِلَةَ تَعلَّقَتْ بظاهِرِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ اللهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ بَسْتَغَفِرُونَ ﴾ أي سَيُؤمنونَ، أي لا يُعَذَّبُهُمْ مادامَ يَعْلَمُ أنَّ فِيهِمْ أحداً يُؤمِنُ في آخرِ عُمُرِهِ، أو مِنْ قولِهِمْ: ألاَ يجوزَ للهِ أنْ يُهْلِكَ أحداً إذا كانَ في عِلْمِهِ إنهُ سَيُؤمِنُ في آخِرِ عُمُرِهِ اللهِ سَيُؤمِنُ في آخِرِ عُمُرِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لكنْ لو كانَ كما قالُوا لَكانَ لا يجوزُ الجهادُ مَعَهُمْ أبداً، ويَسْقُطُ الأمْرُ بالقتالِ؛ إذْ لَعَلَّ فيهِمْ مَنْ يُسْلِمُ، فَإِذَنْ أَمْرُهُ بالجهادِ والقتالِ مَعَهُمْ دَلَّ أنَّ ذلكَ لَيسَ ما تَوَهَّمُوا، واللهُ أغْلَمُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي وهُمْ يَدْخُلُونَ في الإسلام. وقيلَ: يُسْلِمُونَ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ بَقِيَّةُ مَنْ بَقِيَ في مكةً مِنَ المُسْلِمينَ، فلمَّا خَرَجُوا منها قالَ: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُمُ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ورُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ [أنهُ] (٨) قالَ: فيكُمْ أمانانِ، أَحَدُهُما: رسولُ اللهِ ﷺ لِقَوْلِ اللهِ: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: إذا. (۲) في الأصل وم: وهذا ذكر. (۲) في الأصل وم: ويتحمل. (٤) في الأصل وم: مؤمن فيهم بقوله. (٥) في الأصل وم: وهم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: هلك. (٨) ساقطة من الأصل وم.

وَأَنَتَ فِيهِمْ﴾ والآخَرُ: الاِسْتِغْفارُ لِقولِ اللهِ: ﴿وَمَا كَاكَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قالَ: فَذَهَبَ أمانٌ، وهو رسولُ اللهِ، وبَقِيَ أمانٌ، وهو الاِستِغْفارُ.

وعن ابنِ عبَّاسٍ ﷺ [أنهُ](١) قالَ: إنَّ اللهَ جَعَلَ في هذِهِ الأُمَّةِ أمانَينِ، لايَزالونَ مَعْصومِينَ<sup>(٢)</sup> مِنْ قَوارِعِ العذابِ مادامَ بَينَ أَظْهُرِهِمْ؛ فأمانٌ قَبَضَهُ اللهُ إليهِ، وأمانٌ بَقِيَ فيهِمْ<sup>(٣)</sup>، وهو الإسْتِغْفارُ الذي ذَكَرَ.

ورُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: •كَانَ سَاجِداً في آخِرِ شُجُودِهِ في صَلَاةِ [آيةِ الكَسُوفِ]<sup>(٤)</sup>، فقالَ: أَنَّ اللهُ تَعِدْني اللهِ تَعِدْني اللهَ تَعَدْني اللهَ تَعَدْني اللهَ تَعَدْني اللهَ تَعَدْني اللهَ تَعِدُني اللهَ تَعَدْني اللهَ تَعِدُني اللهِ ١٩٩٤].

وعنْ بَعْضِهِمْ: أمانانِ أنْزَلَهُما اللهُ؛ أمَّا أحَدُهما فَمَضَى، وهو نَبِيُّ اللهِ، وأمَّا الأَخَرُ فأبقاهُ اللهُ تعالى بَينَ أظْهُرِكُمْ، وهو الإسْتِغْفارُ والتوبةُ.

وفي إثباتِ قولِ السفهاءِ ودُعائِهِمْ بإمطارِ الحجارةِ عليهِمْ وجَعْلِ ذلكَ [الاِسْتِغْفارِ](٥) كتاباً يُتْلَى في الصَّلواتِ أُوجُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الحَكمةِ: ثلاثةٌ مِنَ الحَكمةِ:

أَحَدُها: تعريفُ لهذِهِ الأُمَّةِ المُعامَلَةَ معَ السُّفهاءِ عندَ ارْتِكابِ المَناكِيرِ مِنَ الأَمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عن المُنْكَرِ إذا<sup>(١٦)</sup> تَمادَوا في غَيِّهِمْ، واسْتَقْبَلُوا بالمَكْرُوهِ والأَذَى، ألَّا يُتْرَكَ الأَمرُ لَهُمْ بالمعروفِ، ولا يُيْأَسَ مِنْ خَيرِهِمُ اقْتِداءَ بالنَّبِيِّ أَنهُ لم يَتُرُكُ دعاءَهُمْ وأَمْرَهُمْ بالمعروفِ معَ شِدَّةِ سَفَهِهِمْ وتَمَرُّدِهِمْ.

والثاني: لِيَعْلَمَ الخَلْقُ انَّ حُجَّةَ اللهِ تُلْزِمُ العبادَ، وإنْ كانوا قد جَهِلُوهُ إذا كانَ لِتَضْيِيعِ جاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ في تَرْكِ النَّظِرِ والتَّفَكُّرِ؛ إذ لو عَلِمُوا حقيقةَ العِلْم أنهُ الحَقُّ لم يكونُوا لِيَدْعُوا على أنْفُسِهِمْ بالهلاكِ.

والثالث: يكونُ فيهِ بيانٌ.

[الآية ٢٤] وقولُه تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعُذِّبُهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أي ما لَهُمْ مِنْ عُذْرٍ في صَرْفِ العذابِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ؛ إذْ قَد كَانَ منهُمْ مِنْ أنواعٍ ما كَانَ، لو كَانَ واحدٌ مِنْ ذلكَ لكانُوا يَسْتَوجِبُونَ العذابَ، مِنْ تَكذيبِهِمُ الرسولَ والآياتِ التي أرسَلَها إليهِمْ وصَدِّهِمُ الناسَ عنِ المَسْجِدِ الحرامِ، وهو مكانُ العبادةِ، وسُوالِهِمْ بقولِهِمْ: ﴿ فَأَنْظِرَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَصَدِّهِمُ النَّاسَ عَنِ المَسْجِدِ الحرامِ، وهو مكانُ العبادةِ، وسُوالِهِمْ بقولِهِمْ: ﴿ فَأَنْظِرَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، عَنْ أَنْسَكَاةِ أَوِ أَثْنِنَا بِمَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [الأنفال: ٣٦] أي لَيسَ لَهُمْ عَذَرٌ في صَرْفِ العذابِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، والإحْتِجاجُ على اللهِ أنهُ لم يُرْسِلُ رسولاً بقولِهِمْ: ﴿ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً ﴾ الآية [طه: ١٣٤] بل أَرْسَلَ إليهِمُ الرسولَ فَكَذَّبُوهُ، وبَعَثَ إليهِمُ الآياتِ فَكَذَّبُوهَا، وصَدُّوا الناسَ عَنِ المَسْجِدِ الحرام.

فلا عُذْرَ لَهُمْ في وجهِ مِنَ الوجوهِ أَنْ يَصْرِفَ العذابَ. إِلَّا أَنَّ اللهَ بِفَضْلِهِ ورَحْمَتِهِ يَصْرِفُ العذابَ عنهُمْ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ واسْتِغْفارِ المؤمِنينَ. وإلَّا قد كانَ منهُمْ جميعُ أسبابِ العذابِ التي يَسْتَوْجِبُونَ بها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ يَشُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ أي عنِ الصلاةِ فيهِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ صَدُّهُمُ (٧) الناسَ عَنْ رسولِ اللهِ، لكنهُ ذَكرَ المَسْجِدَ لِما كانَ رسولُ اللهِ فيهِ لئلاّ يَرَوا رسولَ اللهِ، فَيَتَّبِعُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيَـآءَءُۥ﴾ أي لم يكونُوا لِيَصْرِفوا العذابَ عنْ أنْفُسِهِمْ بالوِلايَةِ، وهو صِلَةُ قولِهِ: ﴿وَمَا لَهُمْ اللَّهِ مَا لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ ﴾ وهُمْ لَيسُوا بأوليانِهِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآاَهُۥ وَانْهُمْ كَانُوا يَصُدُّونَ الناسَ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ لِما ادَّعَوا النَّهُمْ أُولِياؤُهُ، والنَّهُمْ أُولِياؤُهُ، والنَّهُمْ أُولِياؤُهُ المُوَحُدونَ لا أُولِياؤُهُ المُتَّقُونَ الذينَ اتَّقُوا لَمَّا أَتَاهُمْ، وأُولِياؤُهُ المُوَحُدونَ لا الذينَ اشْرَكُوا غَيرَهُ في عِبادَتِهِ وأُلُوهِيَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: معصومون. (٢) في الأصل وم: فيكم. (٤) في الأصل وم: الآيات. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أنهم إنما. (٧) في الأصل وم: صدوا.

الآية ٢٥ وقولُهُ تعالى ﴿وَمَا كَانَ مَكَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَهُ وَتَصْدِيدَةً ﴾ قالَ بعضُهُمْ: كانَ أخسَنُ حالِهِمُ التي هُمُ عليها هي حالَ الصلاةِ؟ هُمْ عليها هي حالَ الصلاةِ؟

وقالَ بَعْضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿وَمَا كَانَ صَكَلاّئُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاتُهُ وَقَسْدِيَةً ﴾ وذلك أنَّ النَّبِي عَلَى وأصحابَهُ إذا صَلُوا في المَسْجِدِ الحرامِ قامَتْ طائِفةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ وأصحابِهِ، فَيَصْفِرُونَ كما يَصْفِرُ المُكاءُ، وطائفةٌ تَقُومُ عَنْ يَسارِهِ، فَيُصَفِّقُونَ بَايديهمْ لِيَخْلِطُوا على النَّبِيِّ وأصحابِهِ صلاتَهُمْ. فَنَزَلَ قُولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَكَلاَئُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاتًهُ وَقَصْدِيَةً ﴾.

ثم اخْتَلَفَ في المُكاءِ والتَّصْدِيَةِ. قالَ بَعْضُهُمْ: المُكاءُ هو مِثْلُ نَفْخِ البوقِ، والتَّصْدِيةُ هو طوافُهُمْ على الشَّمالِ.

وقالَ القُتَبِيُّ: المُكاءُ الصَّفِيرُ؛ يقالُ: مَكَا يَمْكُو، وهو مِثْلُ ما قِيلَ للطائِرِ: مَكَا؛ لأنه يَمْكُو أي يَصْفِرُ؛ يَعْني يُصَوِّتُ. والتَّصْدِيَةُ هي<sup>(٢)</sup> التَّصْفِيقُ؛ يقالُ: صَدَى إذا صَفَّقَ بِيَدَيْهِ.

وقالَ أبو عوسَجَةَ: المُكاءُ شِبْهُ الصَّفِيرِ، والتَّصْدِيةُ ضربٌ باليَدَيْنِ، وهو مِنَ الصَّدَى مِنَ الصوتِ. وقيلَ: المُكاءُ صَفِيرٌ كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَلْعَبُونَ بهِ، والتَّصْدِيَةُ الصَّدُّ عنْ سَبِيلِ اللهِ ودينِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَذُوثُواْ اَلْمَذَابَ بِمَا كُشُرٌ تَكُفُرُونَ﴾ قالَ بَعْضُ اهلِ التَّأْوِيلِ ﴿فَذُوثُواْ اَلْمَذَابَ﴾ يومَ بَدْرٍ، وهو الهَزِيمةُ والقَتْلُ الذي كانَ عليهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿فَذُوثُواْ اَلْمَذَابَ﴾ في الآخِرَةِ بكُفْرِكُمْ (٣) في الدنيا.

الآية ٢٦ وقولُه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَتَوْلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ الآية ؛ يُذَكِّرُهُمْ ، واللهُ أَعْلَمُ ، النَّعَمَ التي أَنْعَمَها عليهِمْ:

أَحَدُها (١) : مَا أَنْزَلَهُمْ فِي بُقْعَةٍ؛ خُصَّتْ تلكَ البُقْعَةُ، وفُضَّلَتْ على غَيرِها مِنَ البِقاع، وهي (٥) مكانُ العبادَةِ.

[والثانيةُ: ما أعطاهُمْ مِنَ الأموالِ، فأَنْفَقُوها في الصَّدِّ صَدِّ الإنسانِ عنْ مكانِ العِبادَةِ وإقامةِ العبادةِ فيهِ.

والثالثةُ: بَعْثُ الرسولِ منهُمْ فيهِمْ، فَكَذَّبُوهُ](١)

ثم الحُتُلِفَ في مَعْنَى/ ١٩٩ ـ ب/ الصَّدُّ؛ قالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ كفارَ قريشِ اسْتَأْجرُوا لِقَتالِ بَدْرٍ رجالاً مِنْ قبائِلِ الْعَرَبِ عَوناً لَهُمْ على قَتْلِ النَّبِيِّ ﷺ وأصحابِهِ. فتلكَ نَفَقَتُهُمُ التي أَنْفَقُوا ، فصارَ ذلكَ حَسْرَةً عليهِمْ لمَّا كانتِ الهزيمةُ عليهمْ.

رَوَى ابْنُ عباسٍ هَيْهِ، أنهُ سُثِلَ عنْ هذهِ الآيةِ، فقالَ: تلكَ قدْ خَلَتْ؛ إنَّ أَناساً في الجاهليَّةِ كانُوا يُعْطونَ ناساً أموالَهُمْ، فَيُقاتِلُونَ نَبِيَ اللهِ [فما سَلِمُوا](٧) عليها، فَعُلِبوا(٨)، فكانَتْ عليهِمْ [حَسْرَةً](٧).

وعن سَعيدِ بْنِ جُبَيرِ [أنهُ] (١٠) قالَ: نزلَتْ في أبي سفيانَ بْنِ حَرْبِ اسْتَأْجَرَ يومَ أُحُدِ مِنَ الأحابِيشِ مِنْ كِنانَةَ، فقاتَلَهُمُ النَّبِيُّ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ [قولُهُ تعالى] (١١٠): ﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ يومَ القيامَةِ؛ أي النفقةُ التي أنْفَقُوها عليهِمْ حَسْرَةٌ في الآخِرَةِ لِما أَنْفَقُوها لِصَدِّ الناس عنْ سَبِيلِ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ بُحَمَّرُونَ﴾ أي يُجْمَعُونَ إلى جَهَنَّمَ بِكُفْرِهِمْ باللهِ.

(الآية ٣٧) وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الْخَيِيثَ مِنَ الطَّيْبِ ﴾ جَعَلَ اللهُ تعالى الخبيث مُختلطاً بالطَّيبِ في الدنيا في سَمْمِهِمْ وبَصَرِهِمْ ونُطْقِهِمْ وجَميعِ جوارِحِهِمْ ولباسِهِمْ وطعامِهِمْ وشَرابِهِمْ وجَميعِ منافِعِهِمْ مِنَ الغِنَى والفَقْرِ وأنواعِ المَنافِعِ. جَعَلَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض مُخْتَلِطِينَ (١٢) في الدنيا على ما ذَكَرْنا.

(۱) في الأصل وم: كان. (۲) في الأصل وم: هو. (۲) في الأصل وم: بكفرهم. (٤) في الأصل وم: أحد. (۵) في الأصل وم: وهو. (۱) في الأصل وم: ثم صدوا الناس عن الدخول فيها والعبادة ومن ذلك بعث الرسول منهم فيهم فكذبوه وما أعطاهم من الأموار فأنفقوها في الصد صد الإنسان عن مكان العبادة وإقامة العبادة فيه. (۷) في الأصل وم: فاسلموا. (۸) في الأصل وم: فطلبوا. (۹) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) من م، في الأصل: مختلفين.

لكنهُ مَيَّزَ بَينَ الطَّلْبِ والخَبِيثِ في الآخِرَةِ بأعلام؛ يُعْرَفُ بتلكَ الأعلامِ الخَبِيثُ مِنَ الطَّلْبِ مِنْ نَحْوِ ما ذَكَرَ في الطَّلْبِ قولِهِ تعالى: ﴿وَبُوهُ يَوَيَهِ مَّا مَكُمَّ وَاللَّهِ تعالى: ﴿وَبُوهُ يَوَيَهِ مَّا مِكَةً وَاللَّهِ تعالى: ﴿وَبُوهُ يَوَيَهِ مَا فَكَرَ في الطَّلْبِ مِنْ الطَّلْبِ مِنْ المُعَلِقَ وَاللَّهُ وَلِهِ تعالى: ﴿وَبُوهُ يَوَيَهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعِيمَةً مَنْ اللَّهُ مَعِيمَةً مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مَيَّزَ اللهُ تعالى بَينَ الخَبِيثِ والطَّيِّبِ بالأعلامِ<sup>(١)</sup> التي ذَكَرْنا في سَمْعِهِمْ وبَصَرِهِمْ وَوُجوهِهِمْ ولِباسِهِمْ ومَأْكَلِهِمْ ومَشْرَبِهِمْ حتى يُغرَفُوا جَميعاً بالأعلام.

ويَخْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنَ النَّمْيِيزِ بَينَ الخَبيثِ والطَّيِّبِ بالمُباهَلَةِ التي جَرَتْ بَيْنَ أبي جَهْلِ وبَيْنَ النَّبِيُ ﷺ حينَ أبو جَهْلٍ وبَيْنَ النَّبِي ﷺ حينَ أبو جَهْلٍ: انْصُرْ أهْدانا سَبيلاً وأبَرَّنا قَسَماً وأوصَلَ رَحِماً. فَأُجيبَ، فَنَصَرَ رسولَهُ وأصحابَهُ، فَمَيَّزَ. ويَخْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنَ التَّمْيينِ فَي النَّمْيينِ فَي النَّمْيينِ فَي النَّمْيينِ فَي النَّمْيينِ فَي النَّمْيينِ فَي اللَّهُ فَي النَّمْيينِ فَي النَّمْينِ فَي النَّمْيينِ النَّمْيينِ فَي النَّمْيينِ أَسَمَا وأمَلُ رَحِماً. فَأُحِينَ فَي النَّمْينِ فَي اللَّمْينِ فَي اللَّمْرَاقِ فَي اللَّمْينِ فَي اللَّمْرَاقِ فَي اللَّمْينِ فَي اللَّمْينِ فَي اللَّمْينِ فَي اللَّمْينِ فَي اللَّمْينِ فَي الْتَمْينِ فَي اللَّمْينِ اللَّهُ اللَّمْينِ اللْعَلْمُ اللْعَالْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُم

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَجْمَلُ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُمْ عَلَنَ بَعْضِ فَيَرْكُمُمُ جَبِيعًا﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهينِ:

أَحَدُهُما: أَنْ يَجْعَلَهُمْ دَرَكَاتٍ بَغْضُها أَسْفَلَ مِنْ بَعْضِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِتِينَ فِي ٱلأَرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [النساء: ١٤٥]. والثاني (٧): يَحْتَمِلُ أَن يَجْعَلَ بَعْضَهُمْ على بَعْض ﴿ مُّقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَضْفَادِ ﴾ [إبراهيم: ٤٩ وص: ٣٨].

[وقولُهُ تعالى](^): ﴿فَيَرْكُمُمُ جَمِيعًا﴾ قِيلَ: يَجْمَعُهُ جميعاً، بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ. ويَخْتَمِلُ ﴿فَيَرَكُمُمُ جَمِيعًا﴾ إخباراً عنِ الضّيقِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنَّا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّفَـزَيْنَ﴾ [الفرقان: ١٣].

وقال القُتَبِيُّ: ﴿ فَيَرْكُمَمُ جَيِمًا ﴾ أي يَجْعَلُهُ رُكاماً، بَعْضُهُ (٥) فوقَ بَعْضٍ، وكذلكَ قالَ أبو عوسَجَةَ ؛ يُقالُ: رَكَمْتُ المَتَاعَ إذا جَعَلْتُ بَعْضَهُ فَوقَ بَعْض.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَيَجْمَلُمُ فِي جَهَنَّمُ ﴾ الجَهَنَّمُ هو المكانُ الذي يَجْمَعُ أهلَ النارِ لِلتَّعْذِيبِ.

الآية ٣٨ وتولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُشْغَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ ذَكَرَ عَلَّ غايَةً كَرَمِهِ وجودِهِ بما وَعَدَ لَهُمْ مِنَ المَشْرِةِ وَمَا وَعَدَ الناسِ عَنْ عِبادَتِهِ وطاعَتِهِ وَمَرْفِ العِبادَةِ إلى غَيرِهِ وصَدُ الناسِ عَنْ عِبادَتِهِ وطاعَتِهِ وَمَرْفِ العِبادَةِ إلى غَيرِهِ وصَدُ الناسِ عَنْ عِبادَتِهِ وطاعَتِهِ ونَصْبِ الحروبِ التي نَصَبُوا بَينَهُمْ وبَيْنَ المُؤمِنينَ وغَيرِ ذلكَ مِنْ أنواعِ الهَلاكِ.

فَمَعَ ما كَانَ منهُمْ وَعَدَ لَهُمُ المَغْفِرَةَ بِالِانْتِهاءِ مِنْ ذلكَ لِتُعْلَمَ غَايَةُ كَرَمِهِ وَجودِهِ. والمَغْفِرَةُ تَحْتَمِلُ التَّجاوُزَ عَنْهُمْ ما كَانَ منهُمْ؛ لا يُواخِذُهُمْ (١٠) بذلك، ويَحْتَمِلُ [أنْ يُسِرً](١١) عليهِمْ معاصِيَهمُ التي كانتْ (١٣) منهُمْ، فلا يذْكُرُونَ ذلكَ؛ لأنهمْ لو ذَكُرُوا ذلكَ نَغْصَ (١٣) عليهمُ النِّعَمَ.

وفيه دلالةُ نَقْضِ قولِ المُعْتَزِلَةِ لأنهُ الحُبَرَ أنهُمْ إنِ انْتَهَوا، وتابُوا، غَفَرَ لَهُمْ ما قد كانَ منهُمْ، وإنما كانُوا مُنْتَهِينَ بالإيمانِ [ولم يُجْعَلُ بَينَ الإيمانِ](١٤٠) والكُفْرِ مَنْزِلَةً ثالثةً، وهم يَجعلُونَ بَيْنَهما مَنْزِلَةً ثالثةً، ويقولونَ: إذا ارْتَكَبَ [المرءُ](١٥٠ كبيرةً خَرَجَ مِنَ الإيمانِ، ويُخَلِّدُ في النارِ أبداً، وإنْ(١٦٠ لم يَكُنْ داخلاً في الكُفْرِ.

وفيه دليلُ نَقْضِ قولِ مَنْ يقولُ بأنَّ على الكافِرِ فِعْلَ العِباداتِ منْ نَحوِ الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ، لأنهُ ذَكَرَ الاِنْتِهاءَ، والاِنْتِهاءُ عمَّا كانَ مِنْ تَرْكِ العِباداتِ القيامُ بِقَضائِها، وإذا ما تَرَكُوا فَلِما لم يَجِبْ عليهِمْ أداءُ شَيْءٍ مِنْ ذلكَ. دلَّ أنْ لم يكُنْ عليهِمْ في حالِ كُفْرِهِمْ فِعْلُ تلكَ العباداتِ، إنما عليهمُ اعْتِقادُ تلكَ العباداتِ؛ إذْ لو كانَتْ عليهِمْ لَكانَ الاِنْتِهاءُ عنها بِقَضاءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: و. (٣) في الأصل وم: الكافر. (٣) في الأصل وم: وقوله. (٤) في الأصل وم: بأعلام. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) في الأصل: كقوله. (٧) في الأصل وم: و. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: بعضها. (١٠) من م، في الأصل يأخذهم. (١١) في الأصل: يسر، في م: يستر. (١٢) في الأصل وم: كان. (١٣) في الأصل وم: ينغص. (١٤) من م، ساقطة من الأصل. (١٥) ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم: و.

ذلكَ كقولِهِ ﷺ امَنْ نامَ عنْ صلاةٍ، أو نَسِيَها، فَعَلَيهِ أَنْ يُصَلِّيها إذا اسْتَيْقَظَ، وذلكَ كفارَتُهُ [التمهيد ٣/ ٢٨٩] وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَمَاتَوُا الزَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] لَيسَ على الفِعْلِ، ولكنْ في حَقَّ الإغتِقادِ أنهُ لا سَبيلَ إلى القِيامِ بِفِعْلِ ما ذَكَرَ إلَّا بَعْدَ حَولٍ وَوَقْتِ طويلٍ.

وفي هذهِ الآيةِ دلالةٌ على أنْ لَيسَ بَيْنَ الشَّرُكِ والإيمانِ مَنْزِلَةٌ ثالثةٌ على [ما](١) يَقولُهُ المُغْتَزِلَةُ في صاحِبِ الكبيرةِ؛ لأنهُ لو كانَ بينَ الكُفْرِ والإيمانِ مَنْزِلَةٌ لَكانوا دخَلُوا في الإيمانِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن يَتُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: وإنْ يَعودوا إلى الكُفْرِ وقتالِ محمدِ بَعْدَ أَنِ انْتَهُوا عِنهُ نَظْمُ فَقَد مَضَى كذا؛ يَعْنِي القتالَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ يَعُودُوا ﴾ أي داموا فيهِ، لا أنْ كانُوا خَرَجُوا منهُ نَحْوَ قولِهِ ﴿ يُغْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنَةِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] كانُوا فيه لا أنْ كانُوا خَرَجُوا منهُ، ثم دَخَلُوا في غَيرِهِ.

ثم يَخْتَمِلُ وجهَينِ بَعْدَ هذا:

أَحَدُهُما: أَنَّ لِلْكُفْرِ خُكُمَ التَّجَدُّدِ فِي كُلِّ وقتٍ.

والثاني: ما ذَكَرْنا أَنَّ ذِكْرَ العَودِ فيهِ لِدَوامِهِمُ فيهِ، وإنْ لم يَخْرُجُوا منهُ. وذلكَ جائزٌ في اللسانِ كقولِهِ تعالى: ﴿يُغْرِجُهُم وَيَّا النَّالُكُ وَ اللَّهُ النَّوْرِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ابْتِداءَ إخراجٍ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانُوا فيهِ، وكقولِهِ تعالى: ﴿رَفَعَ الشَّنَوَتِ مِنْ عَمْدٍ﴾ [الرعد: ٢] ابْتِداءَ رَفْعٍ لا أَنْ كَانَتْ مَوضوعَةً، فَرَفَعَها مِنْ بَعْدُ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَإِن بَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ: أي دامُوا فيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ يَحْتَمِلُ [وجهَينِ:

أَحَدُهُما: ](٢) ما ذَكَرْنا مِنَ القِتالِ .

والثاني: ﴿ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ الهلاكُ الذي كانَ.

[الآية ٣٩] وقولُهُ تعالى: ﴿وَفَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ رَيَكُونَ اَلِدِينُ كُلُمُ لِللَّهِ ﴿ وَفِيلَ: الْفِئْنَةُ: الشَّرْكُ؛ أي قاتلوهُمْ حتى لا يكونَ الشَّرْكُ ﴿ وَيَكُونَ اَلْدِينُ كُلُّهُ لِللَّهِ ﴾ [<sup>(٣)</sup> ويَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ أي مِحْنَةُ القِتالِ كَانُهُ قالَ: قاتِلُوهُمْ إلى الوَقْتِ الذي تَرْتَفِعُ [فيهِ] (١٠) المِحْنَةُ، وهو يومُ القيامَةِ.

وفيه دلالةُ لُزُومِ الجهادِ إلى يومِ الدينِ، والفِتْنَةُ هي المِحْنَةُ التي فيها الشَّدَّةُ ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُمُ يَنَّهِ﴾. وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُمُ يِنَّوِ﴾ هو يُخْرَّجُ على وجهينِ.

أَحَدُهُما: ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِينُ ﴾ هو الدينُ ﴿ كُلُّهُ يَنَّهُ لا نَصِيبَ لاَحَدِ فيهِ؛ وهو السَّبِيلُ التي كانَتُ للشيطانِ؛ كانهُ قالَ: وتكونُ الأديانُ التي يُدانُ بها دِيْناً واحداً، وهو دينُ اللهِ الذي يُدْعَى الخَلْقُ إليهِ، وبذلكَ بَعْثُ الرُّسُلِ والكُتُبِ، واللهُ أَعْلَمُ.

والثاني (٥٠): يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُحُكُمُ كُلُهُ للهِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦] أي في حُكْمِ المَلِكِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنِ انْتَهَوَّا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَمْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

الآية على : وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَهُ مَوْلَنكُمْ ﴾ قيل: ناصِرُكُمْ، وقِيلَ: المَوْلَى المَليكُ ﴿ وَيَمْمَ الْمَوْلَى وَيَمْمَ الْمَوْلِي وَيَمْمَ الْمَوْلِي وَيَعْمَ النَّامِينُ ﴿ وَيَعْمَ النَّمِينُ ﴿ وَيَعْمَ النَّمِينُ ﴿ وَيَلْمَ الْمَوْلَى وَيَلَ ﴿ مُولِنَكُمْ ﴾ أي أولَى بكم أي

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ يِنَّهِ / ٢٠٠ ـ أَ/ خُمْسَكُم وَالزَّسُولِ وَلِذِي ٱلفُّرْدَى ﴾ قالَ عامَّةُ أهل

(١) في الأصل وم: و. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: و.

التَّأُويلِ: إِنَّ الغَنيمةَ هي التي أصابَ المُسْلِمونَ مِنْ أموالِ المُشْرِكينَ بالقِتالِ عُنْوةً، والغَيءُ ما يُغطونَ بأيديهمْ صُلْحاً. والغَنِيمةُ: يأخُذُ الإمامُ الخُمُسَ منها، والباقي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ، والفَيءُ يأخُذُهُ الإمامُ، فَيَضَعُهُ في مَصْلَحَةِ المُسْلِمينَ، ولَيسَ فيهِ الخُمُسُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الغنيمةُ والفَيءُ واحدٌ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَمَا غَيْمُتُم مِن فَيْو فَأَنَ يِلَهِ خُسَمُ ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ؛ ذَكرَ الخُمُسَ، ولم يَذْكُرْ أربعة (١٠) الاخماسِ أنها لِمَنْ؟ لكنَّها لِلْمُقاتِلَةِ بقولِهِ تعالى: ﴿قَكُواْ مِثَا غَيْمَتُمْ حَلَلًا طَيِّبُأَ ﴾ [الأنفال: ٦٩] فكانَتِ الغنيمةُ كلُها لِمَنْ غَيْمَها بظاهِرِ هذِهِ الآيةِ إلا ما اسْتَثْنَى اللهُ منها بالآيةِ الأولى، وهو الخُمُسُ. وهذا مِمَّا أَجْمَعَ عليهِ أَهْلُ العِلْمِ. وعلى ذلكَ تواتَرَتِ الأخبارُ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ وعنْ صَحابَتِهِ مَوقوفَةً مِنْ بَعْدِهِ.

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ «سُثِلَ عنِ المالِ؛ يَعْنِي الغَنِيمةَ، فقال<sup>(٢)</sup>: لي خُمُسُهُ، وأَرْبَعَةُ أخماسِهِ لِهؤلاءِ، [البيهقي في شعب الإيمان ٤٣٢٩] يَعْنِي المُسْلِمينَ. ورُوِيَ أَنهُ قَسَمَها بَينَ المُقاتِلَةِ؛ يَعْنِي أَربعة<sup>(٣)</sup> الأخماسَ.

وفي بَعْضِ الأخبارِ أنَّ أبا الدَّرْداءِ وعُبادَةَ بْنَ الصامِتِ والحارِثَ بْنَ مُعاوِيَةَ كَانُوا جُلُوساً، فقالَ أبو الدَّرْداءِ: «أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حديثَ رسولِ اللهِ ﷺ حيثُ صَلَّى إلى بَعيرٍ مِنَ المَغْنَمِ، فلمَّا انْصَرَف، فَتَناوَلَ مِنْ وَبَرِ البَعِيرِ، فقالَ: ما يَجِلُّ لي مِنْ غنائِمِكُمْ ما يَزِنُ هذِهِ إِلَّا الخُمُسُ، ثم هو مردودٌ فيكُمْ؟ [النسائي ٧/ ١٣١].

وعنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنْهُ اللَّهُ قَالَ: كانتِ الغَنائمُ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجزاءٍ، ثم يُسْهَمُ عليها، فلمَّا صارَ لِرسولِ اللهِ فهو لهُ. وعَنِ ابنْ عباسٍ ﴿ آنَهُ ] [أنهُ] قالَ: كانتِ الغَنيمةُ تُقَسَّمُ على خَمْسَةِ أَخْماسٍ؛ أربعةٌ منها لِمَنْ قاتَلَ عليها، وغَيْرُ ذلكَ مِنَ الأخبارِ، وعلى ذلكَ اتَّفاقُ الأُمَّةِ.

ومنهُمْ مَنْ يقولُ: تُقْسَمُ على سِتَّةٍ: سَهُمٌ لِلَّهِ يُجْعَلُ في سِتْرِ الكَعْبةِ، وسَهُمٌ لِرسولِهِ يَنْتَفِعُ بهِ. ومنهُمْ مَنْ قال: يُقْسَمُ على خَمْسَةٍ: سَهُمٌّ لِرَسُولِهِ واربعةُ اخماسِ لِمَنْ غَنِمَ. ومنهُمْ منْ يقولُ: تُقْسَمُ على أربَعَةٍ: سَهُمٌّ لِرَسولِهِ وثلاثةُ أرباعٍ<sup>(١)</sup> لِمَنْ غَنِمَ. ثم قولُهُ تعالى: ﴿فَانَ يَلَهِ خُمُسَـمُ وَلِلرَّمُولِ﴾ تَحْتَمِلُ إضافَةُ ذلكَ إلى نفسِهِ وجْهَيْنِ.

أحدُهُما: لِما جَعَلَ ذلكَ لإقامَةِ العِباداتِ وأنواعِ البِرِّ والخَيرِ والقُرَبِ التي هي شِي، فأضيفَتْ (٧) إليهِ على ما أضيفَتِ المساجِدُ إليهِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْسَنَجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: ١٥] وإنْ كانَتِ البِقاعُ كُلُها للهِ. وكذلكَ ما سَمَّى الكَعْبَةَ بَيتَ اللهِ وإنْ كانَتِ البُيُوتُ كُلُها للهِ ذلكَ ما سَمَّى الكَعْبَةَ بَيتَ اللهِ وإنْ كانَتِ البُيُوتُ كُلُها لِلَّهِ لِما جَعَلَها لإقامةِ العباداتِ وأنواعِ القُرَبِ. فأضيفَ إلى اللهِ ذلكَ. فَعَلَى ذلك تَحْتَمِلُ إضافةُ ذلكَ السَّهُم إلى اللهِ لِما جَعَلَهُ لإقامةِ العباداتِ والقُرَبِ وأنواعِ البِرِّ، واللهُ أَعْلَمُ.

والثاني: أضاف ذلك إلى نَفْسِهِ مُحصوصِيَّة، ولِرَسولِ<sup>(٨)</sup> اللهِ إذا كانَ ذلكَ لِرَسُولِهِ، وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ في جميعِ أَخُوالِهِ وأُمُورِهِ اللهِ خالِصاً، لم يَكُنْ لِنَفْسِهِ ولا لأحدٍ مِنَ الخَلْقِ. فَعَلَى ذلكَ جميعُ مالَهُ وما تَحْوِيهِ يَدُهُ لم يكُنْ لهُ، إنما كانَ ذلك لِلَّهِ خالِصاً، يَصْرِفُ ذلكَ في أنواعِ القُرَبِ والبِرِّ في القرابَةِ واليَتَامَى والمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ الأحياءِ منهُمْ والأمواتِ جميعاً، والقريب منهُمْ والبَعيدِ جميعاً.

أَلا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿إِنَّا مِعَاشِرَ الْانبِياءِ لا نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ﴾ [التمهيد ٧/ ١٧٥] هذا يدلُّ أنَّ مَا يَتْرُكُ صَدقةٌ، لا يُورَثُ منهُ، ولو كانَ لَهُ لَتَوَارَثَ وَرَثَتُهُ مَا يُورَثُ مِنْ غَيرِهِ. دلَّ أَنَّ نَفْسَهُ ومالَهُ كانَ للهِ خالِصاً، وكذلك جميعُ أمورِهِ للهِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ رُوِيَ في الخَبَرِ أَنهُ كَانَ يَجوعُ يوماً، ويَشْبَعُ يوماً، ويَجوعُ ثلاثاً، وكانَ يَرْبِطُ الحَجَرَ على بَطْنِهِ لِلْجوعِ؟ فإذا كانَتْ إضافةُ ذلكَ الخُمُسِ إلى اللهِ لِخُصوصِيَّةٍ لَهُ وخُلُوصِ نَفْسِهِ ومالِهِ لهُ، وإنْ كانَتْ جَميعُ الخلائقِ وما تَخويهِ أيدِيهِمْ للهِ حقيقةً، لكنَّ لهُمْ فيها الانْتِفاعَ وقضاءَ الحَوائِج والتَّذْبيرَ لأنواع التَّصَرُّفِ في ذلك [ومُشارَكَتَهُ في غيرِ]<sup>(٩)</sup> ذلكَ، لم

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: الأربعة. (٢) في الأصل وم: قال. (٢) في الأصل وم: الأربعة. (٤) ساقطة في الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أرباعه. (٧) في الأصل وم: فأضيف. (٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، في الأصل: ومشاركة غير.

يَخْتَصَّ<sup>(۱)</sup> بالإضافة إليهِ، [وإنْ كانَ ذلكَ كلَّهُ لِلَّهِ حَقيقةً، ولِما]<sup>(۱)</sup> كانَتْ نَفْسُ رسولِ اللهِ وما تَحويهِ يَدُهُ للهِ<sup>(۳)</sup> لا تدبيرَ لهُ في ذلكَ، [ولا شِرْكَ لأحدٍ فيه، خُصَّ بإضافةِ<sup>(٤)</sup> ذلك]<sup>(٥)</sup> إليهِ [لأنَّ ذلكَ]<sup>(١)</sup> كلَّهُ لِلَّهِ حَقيقةً.

وهذا كما قالَ تعالى: واللهُ أعلَمُ: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَهِذِ يَّتِهِ﴾ [الحج: ٥٦] وقالَ: ﴿لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْبُومِ وقالَ: ﴿وَبَرَزُواْ يَتِهِ جَمِيعًا﴾ [إبراهيم: ٢١] خَصَّ بالذَّيْرِ مُلْكَ ذلكَ اليَومِ والبُروزَ لهُ لِما يَنْقَطِعُ يومئذِ تَدبيرُ جميعِ ملوكِ الأرضِ، ويَذْهَبُ سُلْطانُهُمْ عنهُمْ، ويَصْفُو البُرُوزُ لهُ، وإنْ كانَ المُلْكُ في الأحوالِ كلِّها والأوقاتِ جميعاً وكذلكَ البُرُوزُ له، والمَصِيرُ إليه، وإنْ كانَ ذلكَ راجعاً إليهِ في كلِّ الأحوالِ. فَعَلَى ذلكَ الأَوَّلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم ليسَ في ظاهِرِ الآيةِ دليلٌ أنَّ المُرادَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَلِذِى ٱلْقُرْيَى﴾ قَرابَةُ رسولِ اللهِ ﷺ بل في ظاهِرِهِ دلالةُ أنهُ أرادَ بهِ قَرابةَ أهلِ السَّهامِ في ذلكَ لأنهُ خاطبَ بهِ الكُلَّ بقولِهِ تعالى: ﴿وَأَعَلَمُواۤ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ يلَهِ خُمُسَكُمُ وَلِلرَّمُولِ وَلِذِى ٱلْمُسْرِيّ﴾ وظاهِرُهُ أنهُ أرادَ بهِ قُرْبَى مَنْ خاطَبَ، وكانَ الخِطابُ لَهُمْ جميعاً.

أَلَا تَرَى أَنهُ لَم يُغْهَمْ مَنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُونَ﴾ [النساء: ٧] قَرَابةُ رسولِ اللهِ قَلَا وَلَكُنْ قُرَابةُ المُخاطَبِينَ؟ وكذلكَ لَم يُرْجَعْ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] إلى قَرابَةِ رسولِ اللهِ بلل إلى قَرابةِ المُخاطَبِينَ بهِ؟

فَعَلَى ذلكَ الظاهرُ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَلِذِي ٱلْمُسْرَىٰ﴾ إلَّا أَنْ يُقالَ: أرادَ قَرابةَ رسولِ اللهِ بدلالةِ أُخْرَى سِوَى ظاهِرِ الآيةِ.

وهو ما رُوِيَ [أنهُ] (٧٠ قَسَّمَ الخُمُسَ بَينَ بَني هاشم، وما رُوِيَ أنهُ قالَ: «مالي مِنْ هذا المالِ إلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فيكُمُ النسائي ٧/ ١٣٢] وما رُوِيَ أنَّ نَجْدَةَ [بْنَ عُويمِرٍ الحَرُورِيَّ] (٨٠ كَتَبَ إلى ابْنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عنْ سَهْمِ ذي القُرْبَى لِمَنْ هو؟ [فكَتَبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ] (٩٠): هو لنا أهلَ البيتِ.

وقد كانَ عُمَرُ دعانا إلى أنْ نَنْكَحَ منهُ أيًّا مِنَّا، ونَقْضِي منه مُغْرَمَنا، فأَبَيْنا إلَّا أنْ يُسَلِّمَهُ إلينا، فأبَى ذلكَ علينا. فَدَلَّ فِعْلُ عُمَرَ هذا على أنَّ التأويلَ في الخُمُسِ كانَ عندَهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَصِلُ بهِ قَرابَتَهُ، ويَسُدَّ بالخُمُسِ حاجَتَهُمْ؛ إذْ كانَ جَعْلُ سُبُل الخُمُسِ ما ذَكَرْنا أنهُ لِلَّهِ بِمَعْنَى أنهُ يُصْرَفُ في وُجوهِ القُرَبِ إليهِ.

فلو كانَ الحُمُسُ حَقًّا بجميعِ القَرابةِ أَعْطَى مِنْ ذلكَ غَنِيَّهُمْ وفَقِيرَهُمْ، وما يأخُذُهُ الأغنياءُ مِنَ الحُمُسِ فإنه لا يَجْرِي مَجْرَى الصَّدَقَةِ، ولا يَجْرِي [مَجْرَى](١٠) القُرْبَةِ، فَبانَ بذلكَ أنهُ لا يُعْظَى منهُ أغنياؤُهُمْ، بل يُصْرَفُ(١١) إلى فُقرائِهِمْ على قَدْرِ حاجَتِهِمْ؛ إذْ لم يَكُنْ لِفَقِيرِهِمْ (١٢) مَكاسِبُ سِواهُ يُوصَلُ (١٣) بها كما يكونُ لِغيرِهِ مِنَ الناسِ مِنَ المكاسِبِ وأنواعِ الجرّفِ.

وممّا يَدُنُّ على أنَّ رسولَ اللهِ أعطى بَعْضَ القَرَابِةِ دُونَ بَعْضِ ما رُوِيَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُظْعِم [أنهُ] (١٤) قالَ: لمَّا قَسَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ سَهْمَ ذي القُرْبَى بَينَ بَني هاشِم وبَني [عبدِ] (١٥) المُطَّلِبِ أَتَيتُ أنا وعُثمانُ، فَقُلْنا: يا رسولَ اللهِ هؤلاءِ بَنو هاشم، لا نَنْكُرُ فَضْلَهُمْ لِمكائِكَ الذي وَضَعَكَ اللهُ فِيهِمْ. أرأَيْتَ بني [عبدِ] (١٦) المُطَّلِبِ، أعطيتَهُمْ، ومَنَعْتَنا، وإنما نَحْنُ وهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ واحدةٍ؟ فقالَ: ﴿إِنهِمْ لَم (١٧) يُفارِقوني في جاهليَّةِ ولا إسلامٍ ؛ بَنُو هاشم وبَنو عبد المِطَّلِبِ شيءٌ واحدٌ، وشَبَّكَ أصابِعَهُ [أحمد ٤/ ٨١].

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَنَ يَلَهِ خُمُسَكُمُ وَلِلرَّسُولِ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ، بَيْنَ أَنَّ خُمُسَ الغنيمَةِ يُصْرَفُ في وجوهِ البِرِّ والقُرَبِ إلى اللهِ. ثم فَسَّرَ تلكَ الوجوة، فقالَ: ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلقُـرَنَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْرِبِ السَّبِيلِ﴾ فكانتْ تشمِيةُ هذهِ الأصنافِ،

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: يخص. (٢) من م، في الأصل: وإن. (٢) من م، في الأصل: الله. (٤) في م: بالإضافة. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم، انظر تفسير الطبري ج ١٣/ ٥٥٥. (٩) في الأصل وم: و. (١٠) ساقطة من الأصل وم: له. (١٢) في الأصل وم: له. (١٢) في الأصل وم: يصل. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: لا.

واللهُ أغْلَمُ، تَعْلَيماً لنا أَنَّ الخُمُسَ يُصرَفُ في مَنْ ذَكَرَ مِنْ أهلِها/ ٢٠٠ ـ ب/ دونَ غَيرِهِمْ. وليسَ إيجاباً منهُ لكلِّ صِنْفٍ منها شَيْئاً مَعْلُوماً، ولكنْ بيانُ الأهلِ والمَوضِع، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّنَقَتُ لِلْفُقَرَآةِ وَٱلْتَسَكِينِ﴾ الآية [التوبة: ٦٠].

حَمَلَ أَصْحَابُنا ذلكَ على أنَّ الصدقّةَ لا تجوزُ إلّا لِمَنْ كانَ مِنْ أهلِ هذهِ الأصنافِ دُونَ غيرِهِمْ، وَلم يَخْمِلُوا الأَمْرَ على أنَّ لِكُلِّ صِنْفِ منهُمْ شيئاً مَعْلُوماً مَحْدُوداً، ولكنْ على بَيانِ أهلِها.

وعلى ذلكَ [ما](١) رُوِيَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصحابةِ ﴿ منهُمْ عُمَرُ وعَلَيٌّ وَحُذَيْفَةُ وابنْ عَباسٍ وجماعةٌ مِنَ السَّلَفِ ما يَكُثُرُ عَدَدُهُمْ [أنهمْ](٢) قالوا: إذا وضَعْتَ الصَّدقةَ في صِنْفِ واحدٍ أَجْزَأَكَ. فلو كانَ لأهلِ كُلُّ صِنْفِ النُّمُنُ منها كانَ المُعْطَى بها صِنْفاً واحداً مُخالفاً لِما أَمَرَ بهِ.

فَعلَى ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنَّ بِنَهِ خُسُكُمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرَّىٰ وَٱلْمَتَذَىٰ ﴾ الآية مَعْناهُ، واللهُ أَعْلَمُ: أَنَّ الخُمُسَ الذي يُتَقَرَّبُ بِهِ مِنَ الْغَنيمةِ إلى اللهِ لا يَسْتَحِقُهُ إِلَّا الرسولُ ومَنْ كَانَ مِنَ الأصنافِ التي ذَكَرَه. فإلى أيْهِمْ دَفَعَ ذلكَ الخُمُسَ أَجْزَأُهُ. وإذا كانَ التأويلُ ما وَصَفْنا لم يكُنْ لأحدِ مِنْ هذِهِ الأصنافِ أَنْ يَدَّعِيَ منهُ خُمُساً أو رُبُعاً، ولكنْ يُعْظَى كلُّ مَنْ حَضَرَ منهُمْ بِقَدْرِ فاقَتِهِ وحاجَتِهِ وعلى قَدْرِ يَراهُ الإمامُ.

فإذا جاء فريقٌ آخَرونَ أُعْطُوا ممَّا يُدفَعُ إلى الإمامِ مِنْ ذلكَ الخُمُسِ مِنَ المالِ كِفايَتَهُمْ. وكذلكَ رُوِيَ عنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابنْ عَباسٍ قال: كَانَ عُمَرُ يُعْطِينا مِنَ الخُمُسِ نَحُواً ممَّا كَانَ يَرَى أَنهُ لِنا، فَرَغِبْنا عنْ ذلكَ، وقُلْنا: حَقُّ ذي القُرْبى خُمُسُ الخُمُسِ نَحُواً ممَّا كَانَ يَرَى أَنهُ لِنا، فَرَغِبْنا عنْ ذلكَ، وقُلْنا: حَقُّ ذي القُرْبى خُمُسُ الخُمُسَ الْصنافِ سَمَّاها. [فأَسْعَدَ بِهِ] (٣) أَكْثَرَهُمْ عَدَداً وأَشَدَّهُمْ فاقةً، فأَخَذَ ذلكَ ناسٌ، وتَرَكَّهُ نَاسٌ.

وكذلكَ فَعَلَ عُمَرُ لَمًّا وُلِّيَ الأَمْرَ، [وهو]<sup>(٤)</sup> ما رُوِيَ عنِ ابنِ عباسٍ؛ قالَ: عَرَضَ علينا عُمَرُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنَ الخُمُسِ أَيًّا مِنَّا، وتَقْضِيَ منهُ مَغْرَمَنا، فَأَبَيْنا عليهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ إلينا، فأبَى ذلكَ علينا. فَلَلَّ فِعْلُ عُمَرَ على أَنَّ القرابَةَ يُعْطُونَ مِنَ الخُمُسِ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ وَمَا يَسُدُّ بِهِ فَاقَتَهُمْ؛ إِذْ لُو كَانَ الخُمُسُ حَقًّا بجميعِ القرابَةِ أَعْطِيَ مِنْ ذلكَ غَيْبُهُمْ وَفَقِيرُهُمْ لِقِسْمَةِ رسولِ اللهِ ﷺ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ وَمَا يَسُدُّ بِهِ فَاقَتَهُمْ؛ إِذْ لُو كَانَ الخُمُسُ حَقًّا بجميعِ القرابَةِ أَعْطِيَ مِنْ ذلكَ غَيْبُهُمْ وَفَقِيرُهُمْ لِقِسْمَةِ رسولِ اللهِ ﷺ فَيْهُمْ وَمَقِيرُهُمْ لِقِسْمَةِ رسولِ اللهِ ﷺ فِيهِمْ كَمَا قَسْمَ أَرْبِعَةَ الأَخْمَاسِ بَينَ المُقَاتِلَةِ، بِل أَعْطَى منهُ بَعْضَ القَرابَةِ، وحَرَمَ بَعْضاً لِمَا ذَكَرْنَا فِي جُبَيرِ بُنِ مُطْعِمٍ.

وممًّا يدلُّ أيضاً على أنَّ ذلكَ لأهلِ الحاجةِ منْهُمْ دونَ الكُلِّ ما رُوِيَ أنَّ الفَضْلَ ابْنَ عباسِ [وربيعة بنَ عبدِ المطلبِ] (٥) دَخَلَا على رسولِ اللهِ ﷺ وهو يومئذٍ عندَ زينَبَ بنتِ جَحْشٍ، فقال [أحدُهما] (١): يا رسولَ اللهِ أنتَ أبرُّ الناسِ وأوصَلُ الناسِ، وقد (٧) بَلَغْنا النَّكَاحَ، فَجِئْناكَ لِتُؤَمِّرَنا على هذِهِ الصدقاتِ، فَنُؤدِي إليكَ ما يُؤدِي العمَّالُ، ونُصِيبَ منها ما يُصِيبونَ، فَسَكَتَ طويلاً حتى أردنا [أنْ نعلِمَهُ ثانياً، قالَ: وجَعَلَتْ] (٨) زينبُ تُلْمِحُ إلينا من وراءِ الحجابِ الآ (٩) تُكلِّماهُ، ثم قالَ «ألا الصَّدَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ محمدٍ؛ إنما هي أوساخُ الناسِ، ادْعُولي مَحْمِيَّةً، وكانَ على الخُمُسِ، ونَوْفَلَ بْنَ الحارِثِ بْنِ عبدِ المطلبِ، فجاءَاهُ، فقالَ لِمَحْمِيَّةَ: أنْكِحُ هذا الغلامَ [الفَصْلَ ابْنَتَكَ] (١٠) فأنْكَحَهُ، وقالَ لنَوفَلَ: أنْكِحُ هذا الغلامَ [الفَصْلَ ابْنَتَكَ] (١٠) فأنْكَحَهُ، وقالَ لنَوفَلَ: أنْكِحُ هذا الغلامَ [الفَصْلَ ابْنَتَكَ] (١٠) فأنْكَحَهُ، وقالَ لنَوفَلَ: أَنْكِحُ هذا الغلامَ [المطلب، عبد المطلب] (١١) ابْنَتَكَ، فأنَّ الحقَّ لهمْ فيهِ لأهلِ الحاجةِ منهُمْ.

ومما يَدُلُ أيضاً على ذلكَ ما رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: •ما لي منْ هذا المالِ إلَّا الخُمُسُ، وهو مردودٌ فيكُمْ» [النسائي ٧/ ١٣٢] لم يَخُصَّ القرابَةُ بِشيءٍ منهُ؛ كانَ سَبيلُهُمْ سَبيلَ أَمْرِ المُسْلِمينَ، يُعْطِي مَنْ يحتاجُ منهُمْ كِفايَتَهُ.

وعلى هذا ما<sup>(١٣)</sup> أمَرَ بهِ الأثمَّةُ الراشدونَ (١٤)، ولم يُغَيِّرُهُ عليَّ ﷺ لمَّا وُلِّيَ الأَمْرَ. وكَانَ ذلكَ عندَنا ممَّا لا يَجوزُّ مُخالَفَتُهُمْ عليهِ.

 <sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: أسعدهم بها. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وفلان.
 (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) من من من في الأصل: ولو. (٨) في الأصل وم: ثانياً وم: ثانيا حتى. (٩) في الأصل وم: أنه. (١٠) في الأصل وم: المنشل. (١١) ساقطة من الأصل وم: الراشدين.

فإنْ قِيلَ: لو كانتْ قَرابةُ النَّبِيِّ ﷺ إنما يُعطّونَ مِنَ الخُمُسِ على سَبيلِ الفَقْرِ والحاجةِ فهمْ على هذا يدخُلُونَ في عُمومِ المساكينِ في ما وَجْهُ ذِكْرِهِ إِيَّاهُمْ إِذَا قِيلَ: إِنَّ اللهَ، تبارَكَ، وتعالى، قالَ في الصَّدَقاتِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتِ لِللَّهُ مَرَاتِهُ وَٱلْمَسَكِينِ﴾ المساكينِ في ما وَجْهُ ذِكْرِهِ إِيَّاهُمْ إِذَا قِيلَ: إِنَّ اللهَ، تبارَكَ، وتعالى، قالَ في الصَّدَقاتِ: ﴿إِنَّمَا ٱلمَّيَوَتُنَ لِللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [انهُ] (١٠ قال: الا تَحِلُ الصدقةُ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ، [مسلم: ١٠٦٩] فلو لم يُسَمِّهِمُ (٢) اللهُ في الخُمُسِ جازَ أَنْ يقولَ قائلٌ: لا يُعطّونَ مِنَ الخُمُسِ، وإنْ يكونُوا فُقراءَ، كما لا يجوزُ أَنْ يُعطّوا مِنَ الصَدقةِ، ولو كانوا فُقراءَ، فكانُوا سَبَبَ ذِكْرِ اللهِ إِيَّاهُمْ في الخُمُسِ لذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

ثم اخْتَلَفَ أهلُ العِلْمِ بَعْدَ وفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ، في سَهْمِ الرسولِ وسَهْمِ ذي القُرْبَى، فقالَتْ طائفةٌ: سَهْمُ الرسولِ وللهُ عَلَى المُّرْبَى لِقرابة الرسولِ، وقالَ الحَسَنُ: سَهْمُ الفُرْبَى لِقرابة الرسولِ، وقالَ الحَسَنُ: سَهْمُ الفَرْبَى لِقرابةِ الخُلفاءِ، وقالَ غيرُهُ (٣): القرابةُ قَرَابةُ رسولِ اللهِ.

وقد ذَكَرُنا أَنهُ يَخْتَمِلُ أَنهُ كَانَ لَهُ [أَنْ] عَصِلَ بِهِ قرابَتَهُ بِحَقِّ الصَّلَةِ، أَو يُعْطِيَهُمْ بِحَقِّ القرابةِ مادام حيًّا. ثم ثَبَتَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أَنهُ قالَ: اللا نُورَثُ، وما تَرَكُنا صَدَقَةً [التمهيد ٧/ ١٧٥] فإذا لم يُورَثُ عنهُ ما قد حازَهُ مِنْ سِهامِهِ فكيفَ يُورَثُ عنهُ ما غُذِمَ بَعْدَ وفاتِهِ؟

ولو كانَ سَهْمُهُ الذي لم يَلْحَقْهُ مَوروثاً عنهُ كانَ سَهْمُهُ الذي حازَهُ أحرَى الّا يُورَثَ عنهُ. فإذا لم يُورَثِ الذي قد حازَهُ، مَلَكُهُ عنهُ الآخَرُ، واللهُ أعلَمُ.

وعنْ عائشةً أنَّ فاطمةً والعباسَ أَتَيَا أَبا بَكْرٍ يَلْتَمِسانِ مِيراثَهُما مِنْ رسولِ اللهِ، وهما حينئذِ يَطْلُبانِ أَرضَهُ مِنْ فَذَكِ وسَهْمَهُ مِنْ خَيبَرٍ، فقالَ لهم أبو بكرٍ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿لا نُورَثُ، ما تركُنا صَدَقةٌ إِنما يأكُلُ آلُ محمدِ في هذا المالِ أي حقّ الغنائِم. واللهِ لا أَدَّعُ أمراً رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ إِلَّا أَصَنَعُهُ. وفي بعضِ الأخبارِ قالَ: ﴿لا يَقْتَسِمُ وَرَثْتِي ديناراً ولا درهماً، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ عاملي ومُؤنّةٍ نسائي فهو صدقةٌ المسلم ١٧٦٠].

وعنْ عُمَرَ [أنهُ] (٥) قالَ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ مَمَّا أفاءَ اللهُ عليهِ سُنَّةً، ويَجْعَلُ ما بَقِيَ مالَ اللهِ. ورُوِيَ أيضاً عنهُ [أنهُ] (٢) قالَ: كانَتْ أموالُ بَني النَّضِيرِ مِمَّا أفاءَ اللهُ على رسولِهِ، وكانَتْ لهُ خالصةً (٧). وكانَ يُنْفِقُ منها على أهلِهِ نَفَقَةَ سُنَّةٍ، وما بَقِيَ جَعَلَهُ في الكُراع والسلاح.

فَهَذَهِ الأخبارُ تُبَيِّنُ أَنهُ لَم يُورَثُ سَهُمُ النَّبِيِّ بَعْدَ وفاتِهِ؛ فهي تدلُّ على أنْ لا نَقْدَ بَعْدَ موتِ النَّبِيِّ مِنْ خُمُسِ الغنائِمِ للخليفةِ شيءٌ (٨)، وأنَّ ذلكَ كانَ خُصوصاً لرسولِ اللهِ ﷺ كالصَّفِيِّ الذي كانَ لهُ خاصةً دونَ غَيرِهِ.

وكما لم يُوجِف عليهِ المُسْلِمُونَ بِخَيلٍ ولا رِكابٍ، فكانَ لهُ خاصّةً، فَليسَ لأحدٍ لِغَيرِ النّبيّ ﷺ خُصوصٌ مِنَ الخُمُسِ كما ليسَ لهُ خُصوصٌ مِنَ الصَّفِيّ وغَيرِهِ.

وإذا كانَ الأمْرُ في سَهْمِ الرسولِ كما وصَفْنا، ولم يُنْقَصْ مِنَ الخُمُسِ هو اللهِ بَعْدَ مَوتِ النَّبِيِّ، ويُخْرَجْ ذلكَ الخُمُسُ كَلَّهُ مِنَ الغنيمَةِ، فذلكَ يدلُّ على أنَّ الخُمُسَ ليسَ لأهلِ هذهِ السهامِ حقًّا مَقْسوماً، ولكنْ يُعْطَونَ منهُ بِقَدْرِ فاقَتِهِمْ. ويدلُّ ذلكَ أيضاً على أنهُ لا يَجِبُ لِكلُّ صِنْفِ منْ هذهِ الأصنافِ سَهْمٌ معلومٌ؛ لأنا قد رَدَدْنا سَهْمَ النَّبِيِّ مِنَ الخُمُسِ على سائِرِ السهامِ.

فكما جازَ أَنْ يُرَدَّ عليهِمْ سَهُمُ النَّبِيُّ، فكذلكَ يجوزُ أَنْ يُجْعَلَ سَهُمُ اليَّتَامَى أَو بَعْضُهُ لِلْمَساكِينِ إِذَا حَضَرُوا، وطلبُوا، ولم يَخْضَرِ اليَّتَامَى؛ لأنَّ المَعْنَى في الآيةِ، واللهُ أَعْلَمُ، ألّا يُعْطَى إلّا مَنْ كانَ مِنْ أهلِ هذهِ الأصنافِ. فقد وُضِعَ الحَقُّ في مُوضِعِهِ، ولم يُتّعَدَّ بهِ إلى غَيرِهِ.

ثم الخِطابُ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِّن ثَنَّ مِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسَكُم ﴾ لا يَحْتَمِلُ كُلًّا في نَفْسِهِ كالخطابِ بأداءِ الزكاةِ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يسهم. (۲) من م، في الأصل: غير. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة في الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: خالصاً. (٨) في الأصل وم: شيئاً.

وغيرِها، بلِ الخِطابُ راجعٌ إلى الجماعةِ الذينَ غَنِمُوا. ألَا تَرَى أنَّ العَسْكَرَ والسَّرايا إذا دَخَلُوا/٢٠١\_أ/ دارَ الحرب، فَتَفَرَّقُوا فيها، فَغَنِمَ واحدٌ منهُمْ، يَجبُ ضمُّ ذلكَ إلى جميع العَسْكَرِ والسَّرايا، فَعِنْدَ ذلك يُخْرَجُ الخُمُسُ منهُ؟ دلَّ أنَّ الخطابَ بذلكَ راجعٌ إلى جماعةٍ، وهيّ الجماعةُ التي لهمْ مَنَعَةٌ، يقُومونَ للعَدُوّ، لا أنهُ خاطَبَ كلَّ أحدٍ في نَفْسِهِ، فهذا يدلُّ على أنَّ الواحدَ أوِ الاِثْنَيْنِ إذا دَخَل<sup>(١)</sup> دارَ الحربِ بِغَيرِ إذنِ الإمام، فَغَيْمَ غنائِمَ، لا يُخَمَّسُ ولكنْ يُسَلِّمُ الكُلُّ..

وأما الغنيمةُ نَفْسُها لا يَحْتَمِلُ أنْ تُرْجَعَ إلى أحدٍ مَعْلُوم أو مِقْدارِ محدودٍ كالزكاةِ وسائرِ الحقوقِ؛ لأنَّ الغنيمةَ شيءٌ يُؤخَذُ مِنْ الكَفَرَةِ، وإنما يُؤخَذُ قَدْرُ ما يُظْفَرُ بِهِ، ويُوجَدُ، فلا يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ الخطابُ بهِ إلى قَدْرٍ دونَ قدرٍ، بل القليلُ مِنْ ذلكَ والكثيرُ سَواءٌ، لا حَدُّ في ذلكَ، ولا مقدارَ، وليسَ كالزكاةِ وغَيرها مِنَ الحقوقِ التي جَعَلَ فيها حَدًّا ومقداراً للوَجْهِ الذي ذَكَرْنَا. وأمَّا المُصيبونَ لها والآخِذونَ فَلَهُمْ في ذلكَ مقدارٌ، وهُمُ الذينَ لهمْ مَنَعَةٌ.

ثم تُذْكَرُ مَسْأَلَةٌ في قِيمةِ السِّهام بينَ الرَّجَّالةِ وَالفُرسانِ، وإنْ لم يكُنْ في الآيةِ ذِكْرُ ذلكَ. رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ . [أنهُ](٢) قالَ: أعظى رسولُ اللهِ ﷺ يومَ خَيْبَرِ الراجلَ سَهْماً والفارسَ ثلاثةَ أَسْهُم: سَهْماً له ولِفرسِهِ سَهْمَينِ. وعن ابْنِ عباسِ ﷺ، [انهُ](٢) قال: أَشْهَمَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ خَيبَرِ: للراجِلِ سَهْماً، وللفارِسُ ثلاثةَ أَسْهُم: سَهْماً لهُ وسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. ثم رُوِيَ أيضاً عنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُقْسِمُ للفارسِ سَهْمَيْنِ ولِلراجِلِ سَهْماً<sup>(١)</sup> وَعنِ المقدادِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أسْهَمَ لهُ يومَ بَدْرِ سَهْماً ولِفَرَسِهِ سهماً. وعنْ عليّ [أنهُ] (٥) قال: لِلفارِسِ سَهْمانِ. وعنِ المُنْذِرِ [أنه](١) قال: بَعَثَهُ عُمَرُ في جَيشِ إلى مصرَ، فأصاب (٧) غنائِم، فَقَسَمَ لِلفارس سَهْمَيْن (٨).

وَفَى قُولُ بِعَضِهِمْ: أَشْهِمَ لِلفارِس سَهْمَانِ<sup>(٩)</sup> الْحَتلافُ وتَضَادُ، فَحَمَلُوا على التناسُخ. وقد يجوزُ ألّا يكونَ ذلكَ، وقد تَكُونُ زِيادتُهُ الَّتِي زَادَهَا (١٠) للفَرَسِ على سَهُم، إنْ كانَ محفوظاً ثابتاً لِنَفْلِ نَفَلَهُ لِلأفراسِ حينتذِ ترغيباً منهُ لِلْمُقاتِلَةِ في اتِّخاذِها وتَخريضاً كما يجوزُ أنْ يقولَ الإمامُ: ّمَنْ قَتَلَ قتيلاً فَلَهُ سَلْبُهُ، ومَنْ جَاءَ برأسِ كَذَا فَلَهُ كذا؛ يُحَرِّضُ بذلكَ المُقاتِلَةَ على(١١) القِتالِ. فَعَلَى ذلكَ زيادةُ سَهُم لمكانِ الأفراسِ تَرغيباً منهُ وتحريضاً على اتّخاذِها. فامَّا إنْ كَثُرَتِ الأفراسُ فإنَّ سُهْمانَها لا تكونُ أكْثَرَ منْ سُهْمانِ أصحَابِها؛ لأنَّ الفارِسَ أكْثَرُ غِنَّى مِنْ فَرَسِهِ، فإنْ لم يَزِدْ عليهِ لم يُنْقِصْ عمَّا يُسْهِمُ.

وكانَ أبو حنيفَةً، رَحَمَهُ اللهُ، يُسْهِمُ للفارِسِ سَهْمَيْنِ، وأبو يوسفَ يَرَى أَنْ يُسْهِمَ لِلْفَرسِ سهمَين ولصاحِبِهِ سَهْماً(١٢). والحُجَّةُ في ذلكَ بِقُولِهِ: قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا أَنَّاءَ ٱللَّهُ عَلَن رَسُولِهِ. مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ﴾ [الحشر: ٦] فكانَتْ [نَخْلُ بَني]<sup>(١٣)</sup> النَّضِير خالصةً لِرَسولِ اللهِ، ولم يكُنْ لِمَنْ حَضَرَها مِنَ المُسْلِمِينَ شيءٌ، إذْ لم يُوجِفُوا عليها بِخَيل ولا رِكابٍ، وقد أتَوها مُشاةً. فِلما مُنِعَ الرَّجَالةُ مِنَ السُّهْمانِ لاسْتِغْنائِهِمْ في غُنْمِها<sup>(١٤)</sup> عنِ الخَيلِ جازَ أنْ تُزادَ الخيلُ في السُّهُمانِ على سُهُمانِ الرَّجالةِ إذا كانَ الرَّجَالةُ (١٥) يُمْنَعُونَ السهامَ، وإنْ حَضَرُوا، إذا لم يَلْجَؤُوا إلى ركوبِ الخَيلِ.

لكنَّ الحُجَّةَ على هذا ما ذَكَرُنا أنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ لم يُحارِبُوا بَني (١٦) النَّضِير فُرساناً ولا رَجَالَةً، ولو اختاجُوا إلى الحرب لاختَاجُوا إلى الخيل. فَمِنْ حَيثُ [لم](١٧) يُحارِبُوا عليها لم يَسْتَحِقُوا منها شَيئاً. وإنما [ذَكرَ لنا](١٨) اللهُ تعالى سُهولةَ (١٩) أَمْرِها، وأنهُمْ لم يُحارِبُوا عِليها خَيلاً ولا رِكاباً. وإذا لم يُحارَبْ على مَدينةٍ، فَغَنِمُوا مالاً (٢٠)، فهو مَصروفٌ في مَصالِح المُسْلمِينَ، لا تُجْرَى فيهِ السَّهامُ. فكانَتْ [نَخُلُ بَني](٢١) النَّضِيرِ على ما ذُكِرَ خالِصةً لِلنَّبِيِّ يأخُذُ منها نَفَقَةً نِسائِهِ، ويَضْرِفُ سِائِرُهَا إلى مَصالِح المُسْلِمِينَ.

ومِنَ الدليلِ على أنَّ [بَني](٢٢) النَّضِيرِ لوِ احْتِيجَ فيها إلى حربٍ حارَبَهُمُ النَّبِيُّ وأصحابُهُ رَجَّالَةً جَرَتْ في غنائِمِهُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: دخلوا. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: سهم. (٥) ساقطة في الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: فأصابه. (٨) في الأصل وم: سهمان. (٩) في الأصل وم: سهمين. (١٠) في الأصل وم: زادته. (١١) في الأصل وم: في. (١٢) في الأصل وم: بسهم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: فتحها. (١٥) في الأصل وم: الرجال. (١٦) في الأصل وم: على. (١٧) ساقطة في الأصل وم. (١٨) في الأصل وم: ذكرنا. (١٩) في الأصل وم: على سهولة. (٢٠) في الأصل وم: بمال. (٣١) ساقطة من الأصل وم. (٣٢) ساقطة من الأصل وم.

القِسْمَةَ؛ إنَّ قوماً مِنَ المُسْلِمِينَ لو حَارَبُوا اليَومَ على مدينةٍ مِنْ مدايْنِ الشَّرْكِ رَجَّالَةً قُسِمَ ما يُغْنَمُ منها كما يُقْسَمُ لو كانَ معهمْ فرسانٌ.

ومِنَ الدَّلِيلِ على ذلكَ أيضاً أنَّ الرَّجالَةَ إذا كانُوا معَ الفرسانِ في الحَرْبِ قُسِمَ كما يُقْسَمُ لِلفارِسِ خاصَّةً. فلو كانَتِ الغنيمةُ إنما تُقْسَمُ لِسَبَبِ الخَيْلِ على ما أُعْطِيَ الرَّجَالةُ منها شيئاً؛ إذْ لا أفْراسَ لَهُمْ. وذلك يُفْسِدُ ما ذَكَرْنا لأبي يوسف.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن كُنتُدْ مَامَنتُم بِاللَّهِ ﴾ قالَ بغضُهُمْ: هو صِلَةُ قولِهِ ﴿وَقَنْلِوُهُمْ حَقَّ لَا تَكُونَ نِنْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣ والانفال: ٣٩] أي وإنْ تُولُوهُمْ، وقد أمِنْتُمْ أنتمْ فاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلَنكُمُ ۗ [الانفال: ٤٠] أي وإنْ تُولُوهُمْ، وقد أمِنْتُمْ أنتمْ فاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَولاكُمْ، ليسَ بِمَولَى لَهُمْ.

وقالَتْ طائفةٌ: قولُهُ تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ مَامَنتُم بِاللّهِ لِيسَ على الشرطِ على الا تكونَ غنيمةٌ إذا لم يكونوا مؤمِنينَ، ولا يَجِبُ في القَدْلِ في القِسْمَةِ إذا كانُوا غَيرَ مُؤمِنينَ، ولكنْ على التَّنْبِيهِ والإيقاظِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَهَى مِنَ ٱلرّبَوْا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨] ليسَ على أنهُ لا يَجِبُ أَنْ يَذَرُوا إذا كانُوا مؤمِنينَ، ولا يَجِبُ أَنْ يُطِيعُوا إذا لم يكونُوا مؤمِنِينَ، ولكنْ على ما ذَكَرْنَا، فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ بَوْمَ ٱلْنَقَ ٱلْجَنْمَانِ ﴾ قيل: قولُهُ: ﴿وَمَا آزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ الملائكة الذينَ أَرْسَلَهُمْ يومَ بَدْرِ لِنُصْرَةِ المؤمنينَ، وأَنْزَلَ عليهِمُ المَطَرَ حتى شَدَّ الأرضَ بذلكَ، فاسْتَقَرَّتْ أقدامُهُمْ، وتَبَتَتْ بَعْدَ ما الذينَ أَرْسَلَهُمْ يومَ بَدْرِ لِنُصْرَةِ المومنينَ، وأَنْزَلَ عليهِمُ المَطَرَ حتى شَدَّ الأرضَ بذلكَ، فاسْتَقَرَّتْ أقدامُهُمْ، وتَبَتَتْ بَعْدَ ما اللهِ اللهِ المُعْلِيُ وَقَولُهُ إلا أَنْ المُشْرِكُونَ أَخذُوا الماء. وقولُهُ عَلَى: ﴿وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ. وقولُهُ ﴿يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ. وقولُهُ ﴿يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ آيةً حينَ الحقّ والباطلِ؛ لأنهُ عَن جَعلَ يَوْمَ بَدْرٍ آيةً حينَ (٢) غَلَبَ المُؤمنونَ المُشْرِكِينَ مع قلةٍ عَدَدهِمْ وضَعْفِ أبدانِهِمْ وفَقْدِ الأسبابِ التي بها يُحارَبُ، ويُقاتَلُ، وكُثْرَةِ العَدُو وقُوتِهِمْ وَوُجودِ أسبابِ الحَرْبِ والقتالِ لِيَعْلَمُوا أَنهمْ غَلَبُوا أولئكَ، وهَزَمُوهُمْ، بِنَصْرِ اللهِ إِيّاهُمْ. فكانَ آية فَرْقِ المُحِقَّ منهُمْ والمُبْطِلِ.

وقيلَ: هو يَومُ الفُرْقانِ ويَومُ الجَمْعِ، جَمْعِ النَّبِيِّ والمؤمِنينَ وجَميعِ المُشْرِكينَ، ويَومُ الِافْتِراقِ افْتِراقِ المشركينَ مِنَ المؤمنينَ انهزامُهُمْ. وهو كما سَمَّى يَومَ القيامةِ يَومَ الجَمْعِ في حالٍ ويَومَ الِافْتِراقِ في حالٍ أُخْرَى، واللهُ أعلَمُ.

[الآية 23] وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَ أَنتُم بِالْمُدْوَةِ الدُّنيَا وَهُم بِالْمُدْوَةِ الْمُشْوَىٰ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: العُدْوَةُ القُضْوَى: شَفِيرُ الوادي. الأقْضَى والعُدْوةُ الدنيا شَفيرُ الوادي الأدنَى. وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ: العُدْوةُ الشَّفيرُ شَفِيرُ الوادي.

وقالَ أبو عَوسَجةَ العُدُوةُ ناحِيةُ الوادي التي تَليهِمْ، وقالَ: إنما سُمِّيَتِ الدنيا، لأنها دنَتْ منها، والآخِرَةُ لأنها استَأْخَرَتْ. وقيلَ في حَرْفِ ابنِ مَسْعودٍ: إذْ أنْتُمْ بالعُدْوَةِ العليا، وهُمْ بالعُدْوَةِ السُّفْلي. وقالَ أبو مُعاذِ: العُدُوةُ والعَدْوَةُ السَّفْلي. وقالَ أبو مُعاذِ: العُدُوةُ والعَدْوَةُ السُّفْلي. وقالَ أبْتُمْ بالعُدُوةِ القُصْيَا.

وقالَ بَعْضُهُمْ: إذْ أنتمْ مَعْشَرَ المؤمنينَ بالعُدُوةِ الدُّنيا مِنْ دُونِ الوادي على الشَّطِّ ممَّا يَلي المدينة ﴿وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُسْرَى عَلَى الشَّطُ ممَّا يَلي مكة ؛ يعني مُشْرى مكة .

[وقولُهُ تعالى] (٣): ﴿ وَالرَّحْبُ أَمْفَلَ مِنحَمُ ﴾ يعنِي أصحابَ العِيرِ على ساحِلِ البَحْرِ أو على الماء. وقالَ قنادَةُ: جَمَعَ اللهُ المُشْرِكِينَ والمُسْلِمِينَ بِبَدْرِ على غَيرِ مِيعادِ عندَ (١٠) شَفيرِ الوادي. كانَ المُسْلِمونَ / ٢٠١ ـ ب/ بأعلاهُ ، والمشركونَ بأسفَلِهِ: ﴿ وَالرَّحْبُ أَمْفَلُ بِنَا اللهِ عَلَى الْعَلَقُ بالعِيرِ في رَكْبٍ نَحْوَ البَحْرِ (٥). وقِيلَ: إذْ أنتُمْ [بأذنَى مِنَ] (١) المدينةِ ، وهم بأقْضى مما يلى مكة على ما ذَكَرُنا.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل: عز وجل، في م، وقوله عز وجل. (٤) في الأصل وم: هما. (٥) في الأصل وم: باد في.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَ قَوَاعَكُذُتُمْ لَاخْتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَدَادِ﴾ إمَّا للخُروج نَفْسِهِ وإمَّا لِلْمِيعادِ نَفْسِهِ؛ أتَخْرُجونَ، أو لا تَخْرُجُونَ؟ أو منكمْ مَنْ يُؤخِّرُ الخُرُوجَ عنْ وقْتِ الميعادِ، ومنْكُمْ منْ لا يَخْرُجُ رَأْساً لِيَنْقَضِيَ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا﴾ يَحْتَمِلُ(١) لِيُنْجِزَ اللهُ ما كانَ وَعَدَمِنَ الظَّفَرِ والنَّصْرِ، أو لِيَقْضِيَ اللهُ أمراً كانَ في عِلْمِهِ مَفْعُولاً، لا أنَّ ﴿ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ كأنهُ قالَ: وَعَدَ اللهُ [أمراً، كانَ] (٢) مفعولاً أي

ولا<sup>(٣)</sup> يَخْتَمِلُ القضاءُ ابْتِداءَ إنشاءٍ وخَلْقٍ، ولكنْ لِيُنْشِئَ اللهُ ما قد عَلِمَ أنهُ يكونُ كاثناً، أو لِيَخْكُمَ ما قد عَلِمَ أنهُ يكونُ كائناً واللهُ أغْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَن مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةً﴾ قالَ بَعضُ أهل التأويل: ليكفُرَ مَنْ كَفَرَ عن بَيْنَةٍ وحُجَّةٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ على الحقُّ، وكانَ صادِقاً، ويؤمِنَ منْ آمنَ على مِثْل ذلكَ.

وعن ابْن عباس عَلَيْهِ، [أنهُ](١) قَالَ: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ ﴾ قالَ: لِيموتَ منْ ماتَ عن بَيِّنةٍ ﴿ وَيَحْبَىٰ مَنْ حَبَ عَنْ بَيِّنَةً﴾ يقولُ: عنْ بَيانٍ وحُجَّةٍ. وهو، واللهُ أعلَمُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قد كانَ أتاهُمْ بآياتٍ حِسِّيَّةٍ، فَسَمُّوهُ ساحراً، وأَخْبَرَهُمْ بأنباءٍ ماضيةٍ، كانتْ (٥) في كُتُبِهِمْ، فقالوا: ﴿إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّاۤ اَسْتَطِيرُ ٱلأَوْلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٥ و...] وقالُوا: إنَّهُ مُعَلَّمٌ ﴿إِنَّمَا يُمْلِّمُهُ بَشَرُّ ﴾ [النحل: ١٠٣].

وقد كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُخالِفُهُمَّمُ في جميع صَنِيعِهِمْ: منْ عبادَتِهِمُ الأصنامَ والأوثانَ دونَ اللهِ، وكانَ يُخَوِّفُهُمْ، ويوعِدُهُمْ بأشياءً، وكانَ لا يخافُهُمْ، وهم كانُوا رؤَساءَ كُبراءً، لا يُخالِفُهُمْ أحدٌ في أَمْرِهِمْ ونَهْيِهِمْ إلَّا مَنْ كانَ بهِ جنونٌ.

فلمَّا رَأُوا رسولَ اللهِ خَالَفَهُمْ في جميع أمورِهِمْ نَسَبُوهُ إلى الجُنُونِ، وقَالُوا: ﴿سَرَيْرُ أَوْ يَمْنُونُ﴾ [الذاريات ٣٩ و٥٧] ﴿وَقَالُوا مُعَلَّرٌ جَنُونً﴾ [الدخان: ١٤] فأرادَ اللهُ أنْ يَجْعَلَ لهُ آيةً عظيمةً حتى لا يَقْدِرُوا [على نسبتِهِ](١) إلى شَيءٍ ممَّا كانُوا يَنْسِبُونَهُ مِنْ قَبْلُ، فَوَعَدَ لهمُ النصرَ والفتحَ يَومَ بدرٍ بَعْدَ ما عَلِمَ أولئكَ ضَعْفَ المؤمنينَ وقلةَ عَددِهِمْ لِتكونَ حياةُ مَنْ حيَّ بَعْدَ ذلكَ عنْ بَيَّنَةٍ، وموتُ منْ ماتَ على مِثْلِ ذلكَ، وإنْ كانَ لهُ مِنَ الآياتِ ما لو لم يُعانِدُوا، ولا كابَرُوا عقولَهُمْ لَكانَتْ واحدةٌ

فإنْ قيلَ: ما الحِكْمَةُ في ذِكْرِ القصةِ منْ أَرَّلِها إلى آخِرِها، وهم قد عَلِمُوا ذَلَكَ كُلَّهُ، وشاهَدُوا؟ قيلَ: يُذَكِّرُهُمُ اللهُ، واللهُ أعلَمُ، بالحالِ التي كانُوا همْ عليها والقوةِ والأسبابِ، لئلّا<sup>(٧)</sup> يَكِلُوا إلى الكَثْرَةِ، ولا يَعْتَمِدُوا على القوةِ، ولا يَضْعُفُوا، ولا يَجْبُنُوا، ولا يَخافُوا غيرَهُ، لِيَعْرِفُوا أنَّ ما أصابَهُمْ مِنَ الهزيمةِ والغَلَبَةِ أصابَهُمْ لِمَعْصِيةِ كانَتْ منهُمْ أو إعجاباً بالكَثْرَةِ واغْتِقاداً بالقُوَّةِ والأسباب، واللهُ أعلَمُ.

الآية 21 على : ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ فَلِيـلاَّ ﴾ الحُتْلِفَ فيهِ؛ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿فِي مَنَامِكَ قَلِيـلاَّ ﴾ المَنامُ نفسُهُ؛ كانَ اللهُ يُرِي رسولَهُ المشرِكينَ في مَنامِهِ قليلاً، فأخْبَرَ [رسولُ]<sup>(٨)</sup> اللهِ بذلكَ أصحابَهُ بما رأَى، فقالُوا: رُؤيا النَّبِيّ حتَّ [والقوَّمُ قليلًا](٩) ليسَ كما بَلَغَنا أنهُمْ كثيرٌ. فلمَّا الْتَقَوا بِبَدْرِ قَلَّلَ اللهُ المشركينَ في أعيُنِ المؤمِّنينَ تَصدِيقاً لِرُوْيا رسولِ اللهِ.

وقال الحَسَنُ: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِسَلاًّ ﴾ أي في عَينَيكَ التي تنامُ بِهما، وهو في اليَقْظَةِ؛ لأنهُ ذُكِرَ أنهُ قالَ: رسولُ اللهِ ﷺ: «تنامُ عيني، ولا ينامُ قَلْبي» [البخاري ٣٥٦٩] وإنما أراهُ إيَّاهُمْ قليلاً في العينِ [التي بها ينامُ، وهما](١٠ عَينا الوجهِ.

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في م: لا. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: و. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: التي. (٦) في الأصل وم: بالنسبة. (٧) في الأصل وم: لكن بالله. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل: القوم قليل، في م: القوم قليلاً.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وم: الذي به ينام وهو .

ويَدُلُّ على ذلكَ ما رُوِيَ عنِ ابْنِ مَسْعودِ<sup>(١)</sup> ظَيْنِهُ، [أنهُ]<sup>(١)</sup> قالَ: لقد قُلْلُوا في أعيُنِنا يومَ بَدْرٍ حتى قُلْتُ لِصاحِبِ لي: تَراهُمْ سَبْعِينَ؟ فقالَ: أراهُمْ مِنةً حتى أخَذْنا رجلاً منهمْ، فسألْناهُ، فقالَ: كُنّا أَلْفاً.

فإنْ كانَ التأويلُ هذا الثانيَ أنهُ أراهُمْ ورسولَهُ (٣) قليلاً في اليَقَظَةِ بالذي [يَراهُ النائمُ] (٤) فهو ظاهرٌ، فإنْ أراهُ إيّاهُمْ في المنامِ حَقِيقةً فَلِقائِلٍ أَنْ يقولَ: إنَّ رُؤيا الرسولِ وَحْيٌ، فكيفَ أراهُ إيّاهُمْ قليلاً، وهُمْ كثيرٌ، خِلَافَ ما هُمْ في الحقيقةِ؟ قيلَ: يختَمِلُ أَنْ يكونَ أراهُ بعضَهُمْ لا الكُلُّ، فهو حقيقةُ ما أراهُ إيّاهُمْ. فلذلكَ قِيلَ: واللهُ أعلَمُ، جائزٌ أَنْ يكونَ أرَى أصحابَهُ إياهُمْ قليلاً، وإنْ أضافَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ.

دليلُهُ مَا ذَكَرَ فِي آخِرِهِ حَبِثُ قَالَ: ﴿ وَإِذْ بُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ ﴾ [الأنفال: ٤٤] وذلكَ كثيرٌ في القرآنِ أَنْ يُخاطِبَ بهِ رسولَهُ، والمعرادُ غَيرُهُ. أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ إِنَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَخَدُهُمّاۤ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ نَقُل لَمُكَا ٓ أَنِهِ [الإسراء: ٣٣] ومعلومٌ أَنْ نزولَ هذِهِ الآيةِ بعد وفاةِ والديهِ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ ﴾ أي لَجَبُنْتُمْ، ولَتَنَازَعْتُمْ في الأمْرِ، أي [الحتلَفْتُمْ في أمرِ]<sup>(٥)</sup> القتالِ والحربِ، ﴿وَلَكِنَّ أَلَةَ سَلَمْ عَلَى عَلَوُهِمْ، فَهَزَمَهُمْ، ونَصَرَهُمْ عليهِمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ سَلَّمْ ﴾ أي أجابَ للمسلمينَ لمَّا اسْتَغَاثُوا، واسْتَنْصَرُوهُ، بالنصرِ والظُّفَرِ لهُمْ.

[وقولُهُ تعالى] (٧): ﴿إِنَّمُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلشَّدُودِ ﴾ أي عَلِيمٌ بما في قلوبِ المؤمنينَ مِنَ الجُبْنِ والفَشَلِ والمْرِ عَدُوّهِمْ ، واللهُ اعلَمُ. 
(الآية 33) وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُنُوهُمْ إِنِ ٱلْتَقَيّثُمْ فِي أَعْبُنِكُمْ قَلِيلًا وَهُلِلَّكُمْ فِي الْعَبُومُ فِي الْعَدُولُ وَالْعَانَةُ بِالملائكةِ وكانَ العَدُولُ وَيَعَدُ لَهُمُ النصرَ والإعانةَ بالملائكةِ وكانَ العَدُولُ مِي كُنُوهُمْ ﴾ الآية لمّا راوا الملائكة لأنفُسِهِمْ أنصارًا وأعواناً ؛ إذْ كانَ قد وَعَدَ لَهُمُ النصرَ والإعانةَ بالملائكةِ وكانَ العَدُولُ مَع الملائكةِ ، فَرَاوهُمْ قليلاً على ما كانوا. مع الملائكةِ ، فَرَاوهُمْ قليلاً على ما كانوا. وقلًا بعضُ وقلًا مؤلاءِ في أغينِ أولئكَ ؛ لأنهمْ كذلكَ (٩) كانوا قليلاً ، فَرَاوهُمْ (١٠) على ما كانُوا ، ولم يَرَوُا الملائكةَ. وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: قَلّلَ هؤلاءِ في أغينِ هؤلاءِ في أعينِ هؤلاءِ إذِ الْتَقُوا لِيُغْرِيَ بَعْضَهُمْ على بَعضٍ ، ولِيُجَرِّئَ بَعْضَهُمْ على بَعضٍ ، ولِيُجَرِّئَ بَعْضَهُمْ على القتالِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَقْفِى اللّهُ أَمْرًا كَاتَ ﴾ هو ما ذَكَرْنا أنهُ لِيُنْجِزَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ النَّصْرِ والظَّفَرِ للمؤمِنينَ والغَلَبَةِ والهزيمةِ على أولئكَ. وكذلكَ ذُكِرَ في القصةِ أنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ مَيْهُرَمُ لَلْمَتْعُ وَبُولُونَ الدُّبُر ﴾ [القمر: ٤٥] في بَدْرٍ فيهِ وَعَدَ ذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَاكَ مَنْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٥].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَقْضِى اللَّهُ ﴾ أي لِيَخُلُقَ اللهُ، ويُنْشِئَ ما قد عَلِمَ أنهُ يكونُ كاتناً، أو لِيَفْصِلَ بينَ الحَقِّ والباطِلِ مَمَّا قد عَلِمَ أنه يكونُ كاثناً.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿ لِلتَّفِيٰ اللَّهُ أَمْرًا كَاكَ ﴾ في عِلْمِهِ ﴿ مَغْتُولًا ﴾ كانناً ؛ يقولُ، فَيُوجِبُ أَمْراً ، لابُدَّ [أنهُ] (١١٠) كاننٌ لِيُعِزَّ الإسلامَ وأهلَهُ بالنَّصْرِ، ويُذِلَّ الشَّرْكَ وأهلَهُ بالقَثْل (١٢٠) والهزيمةِ، واللهُ أعلمُ. وهو قريبٌ مما ذَكَرْنا.

[وقولُهُ تعالى](١٣٠): ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ﴾ أي إلى اللهِ يَرْجِعُ تدبيرُ الأمورِ وتقدِيرُها(١٤٠)؛ إذْ لهُ التدبيرُ في ذلك في الدنيا والآخِرَةِ.

وذُكِرَ [في](١٥٠ بعض القصةِ أنَّ أبا جَهْلِ لمَّا رَأَى قِلَّةَ المُؤمِنينَ بِبَدْرٍ قالَ: واللهِ لا يُغْبَدُ اللهُ بَغْدَ اليومِ، فَاكْذَبَهُ اللهُ، وقَتَلَهُ، فقالَ ﴿وَإِلَى النَّهُ أَنْ أَنْهُ اللهُ الْخَلْقِ، واللهُ أَعْلَمُ.

(۱) من م، في الأصل: عباس. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: أخلفتم. (٦) في الأصل وم: وأتم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم: (٩) في الأصل وم: لذلك. (١٠) في الأصل وم: فَرَأُوا. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) من م، في الأصل، بالنصر. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: وتقديره. (١٥) في الأصل وم: أمر.

وأَمْرُ بدرٍ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ كَانَ آيةً حتى عَرَفَ كُلُّ أحدٍ ذلكَ إِلَّا مَنْ عانَدَ، وكابَرَ عقلَهُ.

[الآية 80] وقولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ، اَمْنُوا إِذَا لَيْسَتُدْ فِنَهُ فَالْنَبُوا ﴾ قبل: الفِئة اسْمُ جَماعة يُنْحازُ إليها، وهو مِنَ الفَيهِ والرجوع، يَفيئونَ إليها، ويَرْجِعُونَ. ذَكَرَ ههنا الفِئة، وذَكَرَ في الآيةِ التي تَقَدَّمَتْ: ﴿ إِذَا لَيْسَتُمُ النَّذِينَ كَفَرُا زَحْفًا ﴾ الفَيهِ والرجوع، يَفيئونَ إليها، ويَرْجِعُونَ. ذَكرَ ههنا الفِئة، وذَكرَ في الآيةِ التي تَقَدَّمَتْ: ﴿ إِذَا لَيْسَتُمُ النَّيْنِ كَفَرُا رَحْفًا ﴾ مكانَ الفِئة، ونَهَى أولئكَ عنْ تُولِيَةِ الأَدبارِ بقولِهِ ﴿ فَلَا تُؤلُّوهُمُ الأَدْبَاتِ لَهُ إِللَّهُ اللَّهُ عِنْ تُولِيَةِ الأَدبارِ أَمْراً (١٠ بالشّباتِ / ٢٠٢ \_ أ / وفي (٢٠ الأَمْرِ بالشّباتِ نَهْياً " عنْ تُولِيَةِ الأَدبارِ [بقولِهِ ﴿ فَلَا تُؤلُّوهُمُ النَّهُ عِنْ بَالشّباتِ نَهْياً " عنْ تولِيَةِ الأَدبارِ [بقولِهِ ﴿ فَلَا تُؤلُّوهُمُ النَّهُ عِنْ بَالشّباتِ نَهْياً أَنْ في النَّهْيِ عنِ الشّبيءِ أَمْرٌ بِضِدّهِ، والأَمْرُ بالشّبِهِ نَهْيٌ عنْ ضِدّهِ، واللهُ أَعْلَمُ الشّبيءِ نَهْيٌ عنْ ضِدّهِ،

وقولُهُ تعالى: ﴿وَانْكُرُواْ اللّهَ كَيْبِيرًا﴾ قالَ أبو بكرِ الكَيسانِيُّ: قولُهُ ﴿وَانْكُرُواْ اللّهَ كَالْ أَبُو اللّهَ في ما تَعْبُدَكُمْ مِنْ طَاعَتِهِ، وَوَعَدَكُمْ مِنْ نَصْرِهِ، ولا تَنْظُرُوا إلى الكُثْرَةِ فَتَظْفَرُوا.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَآذَكُرُوا اللَّهَ﴾ في ما لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ وأموالِكُمْ لهُ، إنْ شاءَ أخَذَها منكُمْ بوجهِ تَتَقَرَّبُونَ بهِ إلى اللهِ، فاذْكُرُوا اللهَ على ذلكَ، وهو ما ذَكَرَ [في]<sup>(ه)</sup> قولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَكَ الْمُؤْمِنِينِكَ أَنفُسَهُمْرَ وَأَمْوَلَكُمْ﴾ الآية [التوبة: ١١١].

ويَحْتَمِلُ: ﴿ وَآذْ كُرُواْ اللّهَ كَيْرًا ﴾ في النّعم التي أنْعَمَها عليكُمْ. أو يقولُ: اذكُرُوا المُقام بينَ يَدَي ربّ العالَمينَ، وذلكَ يمنَعُكُمْ أُنّ مِنَ المَعاصي والجَلافِ لأَمْرِهِ وبُغْضِ ما يُرَغّبُكُمْ عنْ طاعَتِهِ، فيكونُ على هذا التأويلِ الأَمْرُ بِذِكْرِ الأَحوالِ. الأَحوالِ.

ويَحْتَمِلُ الأَمْرَ بِذِكْرِ اللهِ باللسانِ، وذلكَ بَعْضُ ما يُسْتَعانُ بهِ في أَمْرِ الحرب ﴿لَمَلَكُمْ نُنْلِحُوٰبَ﴾ لكي تفلحوا بالنَّصْرِ والظَّفَرِ، ﴿نُنْلِحُوٰبَ﴾ أي تَظْفَرُونَ.

الآية 33 وقولُه تعالى: ﴿وَاَلِمِمُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ اطِيعُوا الله في ما يَامُرُكُم بالجِهادِ والثباتِ مع العَدُو ﴿وَرَسُولَهُ ﴾ في ما يامُرُكُمْ بالمُقامِ في المحانِ والثباتِ وتَرْكِ الاخْتِلافِ والتّنازُعِ في الحَرْبِ، وذلكَ بَعْضُ ما يُسْتَعانُ بهِ في أمرِ الحَرْبِ ﴿وَلَا يَامُرُكُمْ بالمُقامِ في المَعْرَبِ وَلَكَ بَعْضُ ما يُسْتَعانُ بهِ في أمرِ الحَرْبِ ﴿وَلَا تَنَزَعُوا فَيَا لَهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ في ما يأمُرُكُمْ بهِ، وعمًّا يَنْهاكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَرْبِ بَنَدُمَا بَيْنَ ﴾ تَنَوَعُوا رسولَ اللهِ عَلَيْ في ما يأمُرُكُمْ بهِ، وعمًّا يَنْهاكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَرْبِ أَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَفَرَقُونُ وَلا تَظْفَرُونَ وَلا تَظْفَرُونَ عَلَيْكُمْ وَجَبُنْتُمْ، فلا تُنْصَرُونَ، ولا تَظْفَرُونَ على عدوّكُمْ [بل يَظْفَرُ بكُمْ عدُوكُمْ] (٧٠).

أو يُقالُ: ﴿وَلَا تَنَزَعُوا﴾ لأنكُمْ إذا تنازَعْتُمْ تَباغَضْتُمْ، فَيَشْغَلُكُمُ البَاغِضُ بِأَنْفُسِكُمْ، فيبقى الجهادُ معَ العَدُوّ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَذْهَبَ رِيمُكُمْ ۚ قَالَ بَعْضُهُمْ: نَصْرُكُمْ وَظَفَرُكُمْ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يَذْهَبُ ريحُ دَولتِكُمْ، ويَخْتَمِلُ الريحَ التي بها تُنْصَرُونَ.

وعلى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [أنهُ]<sup>(٨)</sup> قَالَ: «نُصِرْتُ بالصَّبا وأَهْلَكَ عَاداً باللَّبُورِ» [البخاري ١٠٣٥] وهو ما [ذَكَرَ اللهُ تعالى]<sup>(٩)</sup>﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا وَجُنُودًا لَمْ رَوَهَمَاۚ﴾ [الأحزاب: ٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱصْبُرَوٓاً﴾ أي اصْبِرُوا لِلْجِهادِ لِقتالِ عدوِّكُمْ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ﴾ بالنَّصْرِ لَهُمْ والظُّلْمَرِ.

وفي هذهِ الآيةِ تأديبٌ مِنَ اللهِ المؤمِنينَ، وتَعْلِيمٌ منهُ في ما ذَكَرْنا؛ أي في أمْرِ الحَرْبِ وأسبابِ القتالِ والمُجاهَدَةِ معَ العَدُوّ؛ لأنهُ أمَرَهُمْ بالثباتِ، وأمَرَهُمْ بِذِكْرِ اللهِ، ونَهاهُمْ عنِ التَّنازُعِ والإخْتِلافِ، وذلكَ بعضُ ما يُسْتعانُ بهِ في الإنْتِصارِ على عَدُوِّهِمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أمر. (٢) الواو ساقطة من م. (٢) في الأصل وم: نهي. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) أدرج قبلها في الأصل وم: بالذي. (٧) في الأصل: ظفر بكم عدوكم، في م: بل ظفر بكم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل: وم: ذكرنا.

الآية ٤٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَدِهِم بَطَرًا وَرِثَآةَ النَّاسِ﴾ قولُهُ ﴿بَطَرُا﴾ اي كُفْراً بِنِعَم اللهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَثَرَبَ اللهُ مَثَلَا قَرْيَةُ كَانَتْ ءَامِنَةُ مُطْمَهِنَّةُ﴾ الآية [النحل: ١١٢] فَعَلَى ذلكَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ كُفْراً بأنْعُمِ اللهِ، لأنهُمْ خَرَجُوا إلى قِتالِ محمدٍ، وهو منْ أغظم نِعَمِ [اللهِ](١)، كُفْراناً وتَكَثِّراً؛ أي خَرَجُوا مُتُكَثِّرينَ كافِرينَ.

و[قولُهُ تَعَالَى](٢): ﴿ وَرَضَّآءَ ٱلنَّـاسِ ﴾ تَحْتَمِلُ مُراآتَهُمْ وجهَينِ.

أَحَدُهُما: مُراآتُهُمْ في الدِينِ لأنهُمْ قالُوا: اللَّهُمَّ انْصُرُ أهْدانا سَبيلاً وأوصَلَنا رَحِماً وأقْرانا ضَيفاً، وعندَهُمْ (") أنهم على خَقِّ، وأنَّ المؤمِنينَ على باطلٍ.

والثاني<sup>(٤)</sup>: مُراآتُهُمْ في أمرِ الدنيا لأنهُمْ كانُوا أهلَ ثروةِ ومالٍ وأهلَ عُدَّةِ وقُوَّةٍ؛ خَرَجُوا مُراثينَ الناسَ؛ لأنهُمْ <sup>(٥)</sup> كانُوا أهلَ الشرفِ عندَهُمْ، فخرجُوا لِمُراآةِ الناس.

[وقولُهُ تعالى](٢) ﴿وَيَسُدُّونَ عَن سَدِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي يُصُدُّونَ الناسَ عنْ دينِ اللهِ. أَخْبَرَ ﴿ عَنْ خروجٍ أُولئكَ الكَفَرَةِ أَنهُمْ خَرَجُوا لِما ذَكَرَ، فكانَ فيهِ أَمْرٌ لِلمؤمِنينَ بالخروج على ضِدٌّ ذلكَ، كأنهُ قالَ: الْخَرُجُوا على ضِدٌ مَا خَرَجُوا هُمْ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيظٌ ﴾ [فيهِ وجهانِ:

أحدُهما](٧): عِلْمُهُ محيطٌ بهمْ، لا يغيبُ عنهُ شيءٌ مِنْ مَكَائِدِهِمْ وحِيَلِهِمْ والمَكرِ برسولِ اللهِ لِلدَّفعِ<sup>(٨)</sup> عنهُ والنصرِ لهُ. والثاني: محيطٌ بما يَعْمَلُونَ، يَجْزِيهِمْ، ويُكافِئُهُمْ، ولا يَفوتُ عنهُ شيءٌ على الوعيدِ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية 88] وقولُه تعالى: ﴿وَإِذْ رَبِنَ لَهُمُ الشَّبِطِنُ أَعْمَالَهُمْ فَالْ بَعْضُهُمْ: ﴿ وَبَنِّ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ بِالوَساوِسِ، ﴿ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمْ حَرَمُ اللهِ وَسُكَّانُ بِيتِهِ ﴿ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمْ حَرَمُ اللهِ وَسُكَّانُ بِيتِهِ وَحُقَّاظُهُ. فِيقُولُ: يدفعُ عنكُمْ نكِمَ مَوْلاءِ؛ يعني أصحابَ محمدٍ، كما دَفَعَ عنكُمْ في ما كانَ من قَبْلُ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنِّ جَرُّ اللهِ اللهُ يُعْيِمُ كَمَا المَا وَلِلُ كَانَ قُولُهُ ﴿ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ مُغِيثٌ عَنِ اللهِ اللهُ يُعْيَمُهُمْ كَمَا المَا وَلِي كَانَ قُولُهُ ﴿ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ مُغِيثٌ عَنِ اللهِ اللهُ يُعْيَمُهُمْ كَمَا المَا وَلِي كَانَ قُولُهُ ﴿ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ مُغِيثُ عَنِ اللهِ اللهُ يُعْيَمُ كَمَا أَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ يُعْتَمُ عَلَى اللهِ اللهُ يَعْمُ مِنْ قَبْلُ في غَيْرِ مَرَّةٍ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الشيطانَ تَمَثَّلَ في صورةِ رجل، يُقالُ لهُ سُراقَةُ بْنُ مالكِ بْنِ جَعْشَمٍ، فأتاهُمْ، فقالَ: لا تَرجِعوا حتى تَسْتَأْصِلُوهُمْ، فإنكمْ كثيرٌ، وعَدُوُّكُمْ قليلٌ، فَيَأْمَنَ غِيَرَكُمْ، ونَحْوَ هذا منَ الكلام.

وقالُ صاحبُ التأويلِ الأوَّلِ: لا يَحْتَمِلُ هذا لأنَّ أهلَ مكةً كانوا جَبابِرَةً، وأهلَ قوةٍ وبَطْشِ وبأسٍ، فلا يَحْتَمِلُ أنْ يَصْدُرُوا لآراءِ رجلٍ، هو دونَهُمْ، وهم بالوصفِ الذي ذَكَرْنا. وعلى هذا التأويلِ أنهُ تَمثَّلَ بهِ فلانٌ يكونُ قولُهُ ﴿وَإِنِ جَارُ لَكُمْ ﴾ ما ذُكِرَ في بَعْضِ القصَّةِ أنَّ أبا جَهْلِ وأصحابَهُ اعْتَرَلُوا، واستَشاروا في ما بَيْنَهُمْ، فأتاهُمْ إبليسُ مُتَمَثِّلاً بِسُراقَةً، فامْتَنَعُوا عنهُ، واسْتَأخَرُوا. فلما رأى ذلكَ منهمْ، فقالَ: ﴿وَإِنِ جَارٌ لَكُمْ هَا وَكَانَ جَاراً لهمْ. فتأويلُ هؤلاءِ أشبهُ بما ذَكَرَ في آخِر الآيةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَنَا تَرَآءَتِ الْفِعْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَفِمَيْهِ أَي رَجَعَ مستأخِراً مُقْبِلاً بوجهِهِ (١٠) إليهم ﴿ وَقَالَ إِنَى بَرِى \* يَنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِ أَخَافُ اللّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ إذا عاقبَ. قيلَ: رأى جبريلَ معَ العلائكةِ يَنْزلُونَ، فخافَ منهُمْ. ففيهِ دلالَةُ أنهُ كانَ يخافُ الهلاكَ قبلَ اليوم (١٠٠) المعلوم.

(الآية 29) وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَ يَكُولُ ٱلْمُنَانِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم شَرَشُ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: الذينَ في قلوبِهِمْ مَرَضٌ المُسْرِكُونَ ﴿غَرَ مَتُولُا أَلْمُنَانِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم شَرَشُ﴾ [أنهُ](١١) قالَ: همْ قومٌ لم يَشْهَدُوا القِتالُ يومَ بَدْرٍ، فَسُمُّوا منافِقينَ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وتحتمل. (۵) أدرج قبلها في الأصل وم: وقوله: ﴿وَرِكَاءُ التَّاسِ﴾. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: أي. (٨) في الأصل وم: في الدفع. (٩) الباء ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يوم. (١١) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ قوماً كانوا أَسْلَمُوا بمكةً، فأقاموا بها معّ المُشرِكينَ، ولم يُهاجِرُوا إلى المدينةِ، فلمَّا خرجَ كُفَّارُ مكة إلى بدرٍ خرجَ هؤلاءِ مَعَهُمْ. فلمَّا عايَنُوا قلةَ المؤمنينَ وضَعْفَهُمْ شَكُّوا في دينِهِم، وارْتابُوا، فقالوا<sup>(١)</sup>: ﴿غَرَّ هَوُلاَهِ دِينُهُدُ ﴾ يَعْنُونَ أصحابَ محمدٍ.

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَ اللَّهِ﴾ فَيَثِقْ بِوَعِدِهِ في النَّصْرِ ببدرٍ [رَغْمَ قولِهِمْ](٢) ﴿عَرَّ هَتُؤُلَمْ دِينُهُمُّ ﴾ ﴿فَإِنَ اللَّهَ عَنِينُ حَكِيدٌ﴾ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ.

قالوا(٣): ﴿غَرَّ هَـُوُلَآ دِينُهُمْ ﴾ لأنهُ لم يكُنْ معهمْ عُدَّةٌ ولا أسبابُ الحربِ مِنَ السلاحِ وغيرِو، فلم يكونوا يُقاتلونَ إلَّا لقوةِ دِينِهِمْ .

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ يَكُولُ الْمُنْكِفُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّ هَوُّلَآهِ دِينُهُمُّ ﴾. إنْ (٤) قِيلَ لنا: ما الحكمةُ في ذِكْرِ قولِ المنافِقِينَ في القرآنِ حتى نَتْلُوهُ في الصلاةِ؟ قيلَ: ذِكْرُهُ (٥) واللهُ أعلَمُ، لِنَغْرِفَ عظيمَ منزلةِ الدينِ وخطيرَ قَدْرِهِ في قلوبِهِمْ ؛ أعني قلوبِ المؤمنينَ، وذلكَ أنهُمْ بذلُوا أنْفُسَهُمْ لِلْهَلاكِ لِخروجِهِمْ لقتالِ عَدُوهِمْ معَ ضَغْفِهِمْ وكَثْرَةِ أعدائِهِمْ وقوتِهِمْ رجاءَ أَنْ يُسْلَمَ لهُمْ دِنْهُمْ. يَذْكُرُ لنا لِنَغْرِفَ عظيمَ محلُ الدَّينِ في قلوبِهِمْ ليكونَ مَحَلُّ الدينِ في قلوبِنا على مِثْل قَدْرِهِ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿إِذَ يَسَعُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مِّرَضُّ غَرَّ هَـُوُلِكُمْ دِينُهُمُّ وَينُهُمُّ وَاللهُ إِنباتِ رسالةِ محمدِ لأنهمُ إنما قالوا ذلكَ سِرًّا فِي ما بَينَهُمْ، فأطْلَعَ اللهُ رسولَهُ على ذلكَ، لِيُعْلَمَ أنهُ عَرَفَ باللهِ.

ثم اختُلِفَ في قولِهِ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هُمُ / ٢٠٢ ـ ب/ المشركونَ. قالَ المنافقونَ والمشركونَ المؤمنينَ المؤمنينَ المؤمنينَ المؤمنينَ الله ﴿ وَقَلَ مَثُولَةٌ وَيَنْهُمُ ﴾ وقالَ بَعْضُهُمْ: همْ قومُ اسلَمُوا، وقد كانوا ضُعَفاءَ في الإملام والدينِ، فلمَّا خرجوا إلى بدرٍ فَرَأُوا ضَعْفَ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ وقوةً أولئكَ القومِ قالُوا عندَ ذلكَ: ﴿ عَرَّ مَتُولَةٌ وِينُهُمُ ﴾. وقد ذُكِرَ في بَعْضِ القصةِ أَنَّ قوماً كانُوا أَسلَمُوا بمكة، ثم أقامُوا مع المشركينَ، ولم يُهاجِرُوا إلى المدينةِ، فلمَّا خَرَجَ كُفَّارُ مكةً إلى قِتالِ بدرِ خَرَجَ هؤلاءِ مَعَهُمْ. فلمًا عايَنُوا قِلَةَ المسلِمينَ شَكُوا في دينِهِمْ، وارْتابُوا، فقالُوا مع المُنافِقِينَ: ﴿ عَرَ مَتُولَةٌ وِينُهُمُ ﴾ يَعْنُونَ أصحابَ رسولِ اللهِ يَلِيُ فقالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَنَوَكَلُ عَلَ اللّهِ هِمَ مَن المؤمنينَ، فَيَثِقُ بهِ في النصرِ آرَغُمَ قولِهِمُ آ (\* ) هَذَاكُ وَمُن يَنوَكَلُ عَلَ اللّهِ هُمُ مِن المؤمنينَ، فَيَثِقُ بهِ في النصرِ آرَغُم قولِهِمُ آ (\* ) هَذَاكُ وَمُن يَنوَكَلُ عَلَ اللّهِ وَاللّهِ وَهُمُ هُولُهُمْ أَلُونُ أَلَهُ المُعْمَلُونَ أَلَهُ المُولِومُ اللهُ وَاللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَلُولُوا مِنْ المؤمنينَ، فَيَثِقُ بهِ في النصرِ آرَغُم قولِهِمُ آ (\* ) هَذَاكُ وَلُولُوا مِنْ المؤمنينَ ، فَيَثِقُ بهِ في النصرِ آرَغُم قولِهِمُ آ (\* ) هَذَاكُ اللهُ عَنْ اللهُ وَيُهُمُ أَلَهُ وَيُولُوا وَلَالْمُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلُهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَهُمْ أَلُوا اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ فَالُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَ بَكَتُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَذِيكَ فِى قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ يَجِيءُ أَنْ يكونُوا<sup>(٨)</sup> همُ المنافقينَ (<sup>٩)</sup> على ما فَسَّرَهُ في آيةِ أُخْرَى. فإنْ كانَ على ذلكَ فيَكُونُ على إسقاطِ الواوِ ؛ وكأنهُ يقالُ: يقولُ المنافقونَ الذينَ في قلوبِهِمْ مَرَضٌ إلَّا أَنْ يُقالَ: إِنَّ المنافقينَ همُ الذينَ أَضْمَرُوا الكُفْرَ حقيقةً والذينَ لم يُضْمِرُوا الكُفْرَ، لكنهمُ ارتابُوا، وشَكُّوا، واغْتَرَضَهُمْ (١٠٠ شَكُّ وارتِيَابٌ مِنْ بعدِ أَنْ (١١٠ رَأُوا تَأْخُرَ الموعودِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿غَرَّ هَـٰؤُلَآهِ دِينُهُدُّ ﴾ يُخَرُّجُ على وجَهَينِ.

أَحَدُهُما: قالُوا: غَرَّ المَوعُودُ الذي وَعَدَهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ مِنَ الفُتوحِ لهمْ والنصرِ في الدنيا. يقولونَ: غَرَّ ذلكَ الموعودُ الذي كانوا بهِ منَ الفتوحِ والنصرِ الذي وَعَدَ لهمْ.

والثاني: يقولونَ: غَرَّ هؤلاءِ المُوعودُ الذي وُعِدُوا في الآخِرَةِ منَ النَّعِيمِ الدائمِ والحياةِ الدائمةِ.

فيكونُ أحدُ التأويلَينِ بالمَوعودِ في الآخِرَةِ، وهو بالإسلامِ يكونُ، والثاني بالمَوعودِ في الدنيا، وهو الفَتْحُ والنَّضرُ الذي ذَكَرْناهُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: لقولهم. (۲) في الأصل وم: وقوله. (٤) في الأصل وم: فإن. (٥) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: للمؤمنين. (٧) في الأصل وم: لقولهم. (٨) في الأصل وم: يكون. (٩) في الأصل وم: المنافقون. (١٠) في الأصل وم: واعترض. (١١) في الأصل وم: إذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿غَرَّ هَـُوُلَآهِ دِبِنُهُمُ ۗ لَمَّا رَأُوا أَنهُمْ تَرَكُوا آبَاءَهُمْ وجميعَ شَهَواتِهِمْ، وبذَلُوا أَنْفُسَهُمْ لِلقَتَالِ لِيَسْلَمَ لهمْ دينُهُمْ، لذلكَ قالُوا: ﴿غَرَ هَـُوُلَآهِ دِينُهُمُ ۗ لِما لم يكُنْ خُرُوجُهُمْ وبذلُهُمْ أنفسَهُمْ لذلك إلَّا إشفاقاً وخَوفاً على دِينِهِمْ؛ وطَلَبُوا لمَّا بذلُوا أَنْفُسَهُمْ حياةَ الأَبَدِ في الآخِرَةِ، فقالوا ﴿غَرَّ هَـُوُلَآهَ دِينُهُمُ ﴾ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَهِ ﴾ أي اغتمدَ على اللهِ في حربِ بدرٍ على ما ذَكَرَ أهلُ التأويلِ والنصرِ فيهِ. قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنَ اللَّهُ عَنِيدٌ ۚ حَكِيدٌ ﴾ العزيزُ في هذا المَوضِع هو الغالِبُ ﴿ حَكِيدٌ ﴾ ممَّا أمَرَ بالقَتْلِ.

الآية ٥٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَنوِهِم بَطَرًا وَرِئَآة النَّاسِ ﴾ [الأنفال: ٤٧] يقولُ، والله أعلمُ، ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَنوِهِم بَطَرًا وَرِئَآة النَّاسِ ﴾ [الأنفال: ٤٧] يقولُ، والله أعلمُ، ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى اللَّذِينَ حَمَرُوا ﴾ أي يَقْبُضُ أرواحَ الذين كَفَرُوا ؛ كيف يَقبُضونَ أرواحَهُم ؟ وكيف ﴿ يَشْرِبُونَ وَجُوهُهُم وَأَدْبَنرَهُم ﴾ ؟ كأنهُ قال: والله أعْلَمُ، لو رأيت الحال التي يَقْبُضُ فيها [الملائكة ] (١) أرواحَهُمْ وما يُنْزِلُ [بِهِمْ] (٢) لَرَأيتَ أَنَّ ما عَمِلُوا مِنْ صَدِّ النَّاسِ عنْ سبيلِ اللهِ واسْتِكبارِهِمْ على المؤمِنينَ وخُروجِهِمْ لقتالِ أصحابِ رسولِ اللهِ أَنَّ ما عَمِلُوا بِانْفُسِهِمْ لا بالمؤمنين.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ تَـرَىٰ إِذْ يَـنَوَلَى الَّذِينَ كَ عَمْرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مَنْ فِعْلِ الملائكةِ يومَ بدرٍ ؛ لأَنَّ الآيةَ ذُكِرَتْ في قصةِ بدرٍ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذلكَ في كُلُ كافرٍ أَنَّ الملائكة يَفْعَلُونَ بهِ مَا ذَكَرَ كَقُولِهِ تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الطَّنِهُ وَالْقَالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَالْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَلْذِيهِمْ ﴾ الآية [الأنعام: ٩٣] هذا في كلُّ كافرٍ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَعْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَنَرَهُمْ ﴾ لَيسَ على إرادَةِ خَفيفةِ الوجهِ والدُّبُرِ، ولكنْ على إرادةِ إيصالِ الألم إليهمْ بكلِّ ضَرْبٍ وكُلِّ جِهَةٍ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن فَرْقِهِمْ ظُلَلُّ مِنَ النَّادِ وَمِن غَنْهِمْ ظُلَلُّ ﴾ [الزمر: ١٦] لَيسَ على إرادَةِ التَّحْتِ والفَوقِ ولكنْ على إرادةِ إحاطةِ العذابِ بِهِمْ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ يَشْرِيُونَ وُجُومَهُمْ ﴾ في إقبالِهِمْ [على](٣) المؤمنينَ ﴿ وَأَدْبَــَرَهُمْ ﴾ في حالِ إدبارِهِمْ وانْهِزامِهِمْ.

الآية ٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَاكِ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ ذَكَرَ تقديمَ اليدِ، وإنْ كانَ الكُفْرُ مِنْ عَمَلِ القَلْبِ، لِما باليدِ يُقَدَّمُ في العُرْفِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَبْدِيكُمْ وَأَكَ اللَّهَ لَبَسَ يِظَلَّنِهِ لِلْهَبِيدِ ﴾ في (١) الآيةِ دلالةُ الرَّدِّ على المُجْبَرَةِ لأنهمْ لا يجعلُونَ للعبيدِ في أفعالِهِمْ صُنْعاً، يجعلونَ حقيقةَ الأفعالِ للهِ.

وذَكَرَ ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ فلو لم لهمْ صُنْعٌ لم يكُنْ لقولِهِ ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ مَعْنَى، وكذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَأَكَ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلَنْدِ لِلْتَهِيدِ﴾ فلو لم يكنْ لَهُمْ لَكانَ التَّعْذِيبُ ظُلْماً. دَلَّ أَنَّ لَهُمْ فِعْلاً، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْشَبِيدِ﴾ في ما شَرَعَ مِنَ القتالِ والإهلاكِ والتعذيبِ في الآخِرَةِ؛ لأنهُ مَكَّنَ لهمْ ما يكسّبُونَ بهِ منَ النجاةِ والحياةِ الدائمةِ، فما لَحِقَهُمْ ممَّا ذَكَرَ إنما كانَ باكتسابِهِمْ والْحتيارِهِمْ.

الآية ٥٢ وتولُه تعالى: ﴿كَدَأْبِ مَالِ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَنْرُوا بِتَايَنِ اللهِ قالَ بَعْضُهُمْ: صنيعُ هؤلاءِ أي صنيعُ اللهِ المهلِ مكة بمحمد كَصنيعِ فِرْعَونَ وقومِهِ بموسى في التكذيبِ والكُفْرِ بآياتِهِ. وقالَ قائلونَ: صُنْعُ اللهِ بأهلِ مكة بالعقوبةِ كصنيعهِ بِفِرْعَونَ وآلِهِ ومَنْ سَبَقَ مِنَ الأَمْمِ مِنَ الإهلاكِ والتعذيبِ. وقد فَعَلَ بأهل مكة يومَ بَدْرِ بِسوءِ معامَلَتِهِمْ محمداً (٥) [وقولُهُ تعالى](١): ﴿كَذَأْبِ ﴾ قِيلَ: كصنيع، وقيلَ: كَفِعْلِ، وقيلَ: كأشباءِ، وقيلَ كَعَمَلِ، وهو واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَرِئٌ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ أي لا يُضْعِفُهُ شيءٌ، يَمْنَعُهُ عمَّا يُريدُ.

(١) و(٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وفي. (٥) في الأصل وم: موسى. (٦) ساقطة من الأصل وم.

الآية OT وقولُهُ تعالى ﴿ذَلِكَ ﴾ أي ذلكَ العَذَابُ والعِقابُ الذي ذَكَرَهُ ﴿ بِأَنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِفْمَةً أَنْمَمَهَا عَلَىٰ قَوْرٍ حَنَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْشِيمٍ ۚ ﴾.

قالَ قاتلونَ: النعمةُ التي أنْعَمَها عليهِمْ همُ الرسلُ الذين<sup>(١)</sup> بَعَثَهُمْ إليهمْ والكُتُبُ التي أنْزَلَها عليهِمْ ﴿لَمْ يَكُ مُنَزِّكُ لِتلكَ النَّعَمِ ﴿حَقَّ يُنْفِرُوا النَّعَمِ ﴿حَقَ يُنْفِرُكُ لِللَّا النَّعَمِ ﴿حَقَّ يُنْفُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمَا كُنَّا مُمُذِينَ حَتَى نَعْمَتُ رَسُولًا﴾ النَّعَمِ ﴿حَقَ اللَّهِ اللَّهُ مُهْلِكَ ٱلفُرَىٰ حَتَى يَبْعَتَ فِى أَيْهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ مَالِئِينَا ﴾ الآية [القصص: ٥٩].

وقالَ قائلونَ: قولُهُ تعالى: ﴿ لَمْ يَكُ مُنَيِّرًا يَعْمَةً أَنْمَهَا عَلَ قَوْمٍ حَنَّ يُغَيِّوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ أي حتى يَصْرِفُوا شُكُرَ نِعْمَةٍ إلى غيرِ اللهِ، ويَعْبُدُوا َ غيرَ اللهِ، ويَعْبُدُوا َ غيرَ اللهِ، ويَعْبُدُوا َ غيرَ اللهِ عليهِمْ. فعندَ ذلكَ يُغَيِّرُ ( ) اللهُ ما يِهِمْ مِنَ النَّعْمَةِ. وكذلكَ قال ابنُ عباسٍ: [تَغيِيرُ] ( ) نِعْمةٍ مِنَ النَّعَمِ أَنْ يَتَوَلُّوا ( ) عن شُكْرِها يُغَيِّرُها اللهُ عليهِمْ، ويأخذُها منهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَاكَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِسْمَةً أَنْمَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَنَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِٱنشُسِمْ ﴾ يُخَرُّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: النعمةُ الدُّنياوِيَّةُ: لا تَتَغَيَّرُ تلكَ عليهِمْ إلا بِتَغْيِيرٍ مِنْ قِبَلِهِمْ: إمَّا بِتَرْكِ الشُّكْرِ<sup>(٨)</sup> وإمَّا بِصَرْفِهِ إلى غَيرِ الذي أنْعَمَها عليهِمْ، ولو غُيِّرَتْ عليهِمْ بِبَدَلِ فَلَيسَ ذلكَ في الحقيقةِ تَغْييراً (٩).

[والثاني: تَحْتَمِلُ النعمةُ [النعمةُ الدينيَّةَ؛ وهي (١١) تكذيبُهُمُ الرسلَ وردُّهُمُ الكُتُبَ بَعْدَما أَقْسَمُوا أَنهم يكونونَ ﴿أَهْدَىٰ مِنْ إِمَدَى ٱلْأُمْمِ ﴾ [فاطر: ٤٢] والحُتِيارُهُمُ الشَّرْكَ والكُفْرَ على الإسلامِ والتوحيدِ. فإذا الحتارُوا تَغْيِيرَ (١٢) ذلكَ غَيَّرَ عليهمُ] (١٣).

[وقولُهُ تعالى](١٤٠): ﴿وَأَنَكَ اللَّهَ سَيبِعُ عَلِيدٌ﴾ قِيلَ: أي ﴿سَيبِعُ﴾ لِشُكْرِمَنْ يَشْكُرُهُ، ويَحْمَدُهُ ﴿عَلِيدٌ﴾ لِزيادَةِ النُّعْمَةِ إذا شَكَرَ.

ويَخْتَمِلُ: ﴿سَمِيعُ﴾ أي مُجِيبٌ عليهِمْ بِمَصَالِحِهِمْ./٢٠٣ ـ أ/ ويَخْتَمِلُ أَنْهُ ﴿سَمِيعُ﴾ لِما أَسَرُّوا مِنَ القَولِ، وجَهَرُوا بهِ ﴿عَلِيدٌ﴾ بما أَضْمَرُوا مِنَ العَمَلِ والشُّرورِ.

[الآية ٥٤] وقولُهُ تعالى: ﴿كَذَابِ مَالِ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن فَبْلِهِ ذَّ كَذَبُواْ يَنْكِتَ رَبِّهِمْ ﴾ فإنْ قِيلَ: ما فائدةُ تَخْصِيصِ ذِكْرِ آلِ فِرْعَوْنَ لِما كانُوا أَقْرَبَ آلِ فِرْعَوْنَ لِما كانُوا أَقْرَبَ إِلَى هُؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُمْ.

اَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاۚ إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلِيَكُو كَا آرْسَلْنَاۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾؟ [المعزمل: ١٥] وأنهُ(١٠) يَذْكُرُ اهلَ الكتابِ منْهُمْ لِما كانوا يُنْكِرُونَ بَغْتَ الرسلِ مِنْ غَيرِهِمْ، ويقولونَ: إِنَّ محمداً أُمِّيِّ بُعِثَ إلى الأمِّيِّنَ مِثْلِهِ؟ فقالَ: إِنَّ موسَى لمَا يَكُنْ مِنَ القِبْطِ، فَبُعِثَ رسولاً إليهِمْ. فَعَلَى ذلك محمدٌ كانَ أمَّيًا، فَبُعِثَ إلى الأمِّيِّنَ وغيرِهِمْ، واللهُ أعلَمُ بذلك.

وأما فائدةُ التَّكُرارِ، واللهُ أعلَمُ، فهو (١٦) أنهُ ذَكَرَ في الآيةِ الأُولَى الأَخْذَ بالذُنوبِ والتعذيبِ، ولم يُبَيِّنُ مَا كَانَ ذَلَكَ العذَابُ، فَبَيِّنَ في الآيةِ الأُخْرَى أَنَّ ذَلَكَ العذَابَ هو الإهلاكُ والإسْتِنْصالُ حينَ (١٧) قالَ: ﴿ فَأَهْلَكُنَهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ العذَابُ، فَبَيِّنَ في الآيةِ الأُخْرَى أَنَّ ذَلَكَ العذَابَ هو الإهلاكُ والإسْتِنْصالُ حينَ (١٧) قالَ: ﴿ فَأَهْلَكُنَهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى أَنَّ ذَلَكَ العذَابَ هو الإهلاكُ والإسْتِنْصالُ حينَ (١٧)

ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٥٦] في الآخِرَةِ بِكُفْرِهِمْ بآياتِ اللهِ في الدنيا، وذَكَرَ في إخْدَى (١٨) الآيتينِ العذابَ في الآخِرَةِ، وفي الآيةِ الأُخْرَى الإهلاكَ في الدنيا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: التي. (۲) في الأصل وم: بالتكذيب. (۲) في الأصل وم: ويعبدون. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (٥) في الأصل وم: غير. (١) ساقطة من الأصل وم: تغيير. (١٠) ساقطة في الأصل غير. (١) ساقطة من الأصل وم: تغيير. (١٠) في الأصل وم: الشهر. (١٠) أدرج هذا الوجه في الأصل وم: بعد العبارة: وأخذها منهم. (١٤) ساقطة من الأصل وم: وهو. (١١) في الأصل وم: وهو. (١٧) في الأصل وم: وهو. (١٧) في الأصل وم: حيث. (١٨) من م، في الأصل: أحد.

ولأنهُ ذَكَرَ في الآيةِ الأولى الكُفْرَ بآياتِ اللهِ، ولم يُبَيِّنُ ذلك [وذكرَ](١) في الآيةِ الأُخْرَى التكذيب بآياتِهِ، فَبَيِّنَ أَنَّ (١) الكُفْرَ بآياتِهِ هو تكذيبُها.

ثم التكذيبُ إنما يكونُ في الأخبارِ، وكذلكَ التصديقُ. وفيهِ دلالةٌ أنَّ الإيمانَ هو التصديقُ لأنهُ جَعَلَ مقابِلَهُ وضِدَّهُ التكذيبَ. وفيهِ دلالةٌ أنَّ الإيمانَ لَيسَ هو المَعْرِفَةَ لأنَّ مقابِلَهُ الجهلُ باللهِ، لَيسَ هو التكذيبَ، لكنْ بالمعرفةِ يكونُ التصديقُ، وبالجهْل يكونُ التكذيبُ.

الآية ٥٥ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَنَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ذَكَرَ ههنا أَنَّ ﴿شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَنَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وقالَ في آيةٍ أُخْرَى ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللهِ الشُّمُ الْذَكُمُ الَّذِينَ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢] هُمْ شَرُّ الدَّوابُ حِينَ (٣) سَمِعُوا الآياتِ والحَقَّ، وعَقَلُوها، فلم يُؤمِنُوا بها؛ أي لم يَنْتَفِعُوا بِما عَقَلُوا ممَّا وَقَعَ في مَسامِعِهِمْ وممَّا وَرَسُوا كُمَنْ لا سَمْعَ لهُ، ولا لِسانَ. نَفَى عنهُمْ ذلكَ لِما لم يَنْتَفِعُوا بِما عَقَلُوا.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الآخِرَةِ؛ أَيُ<sup>(٤)</sup> يُبْعَثُونَ يَوْمَ القيامَةِ عندَ اللهِ صُمَّا بُكُماً لِما لَم يَنْتَفِعُوا فِي الدنيا بهذِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ عَلَىٰ وُبُحُوهِمْ عُنْيَا وَبُكُمَا وَسُمَّآ﴾ الآية [الإسراء: ٩٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ شَرِّ الدَّوَاتِ عِندَ اللَّهِ أَي شَرِّ مِنَ ﴿الدَّوَاتِ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وهو كما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿الدَّوَاتِ عِندَ اللّهِ اَلَذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩] أُخْبَرَ أنَّ الذينَ كَفَرُوا باللهِ، وكَذَّبُوا بآياتِهِ أَضَلُ مِنَ الأنعام. وقد ذَكَرُنا فائدةَ قولِهِ: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ في مَوضِعِهِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ ﴾ أي شَرَّ مَنْ يَدُبُ على وجهِ الأرضِ مِنَ المُمْتَحَنِينَ ﴿ الَّذِينَ كَنَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. ثم يكونُونَ (٥٠) بهذا الرَّضْفِ إذا خُتِمُوا بالكُفْر وتَرْكِ الإيمانِ.

ثم الحُتُلِفَ فيهِ؛ قالَ بَعْضُهُمْ: نَزَلَ في بَني قُريظَةً؛ عاهَدُوا رسولَ اللهِ، ثم أعانُوا مُشرِكي مكةَ على رسولِ اللهِ بالسلاحِ وغيرِهِمْ، فأقالَهُمْ رسولُ اللهِ، وكانُوا يَقُولُونَ: نَسِينا، وأخطأنا، ثم عاهَدَهُمْ ثانيةً، فَنَقَضُوا العَهْدَ.

الآية 01 فَذَلَكَ قُولُهُ: ﴿ثُمَّ يَنْفُنُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴾ نَقْضَ العَهْدِ، أو ﴿لَا يَنْقُونَ ﴾ الشَّرْكَ. وقالَ بَعْضُهُمْ: نَزَلَ قُولُهُ: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ في المَرَدَةِ والفراعِنَةِ مِنَ الكَفَارِ؛ كانوا عَقَلُوا ما سَمِعُوا، وَذَرَسُوا، ولكنْ غَيَّرُوها، فلم يُؤمِنُوا بهِ.

على هذا حَمَلَ أهلُ التأويلِ تأويلَ الآيةِ، وإلى ما ذَكَرْنا صَرَفُوا (١٠). وإلَّا صَرْفُ الآيةِ إلى أهلِ النَّفاقِ أولَى؛ لأنهُمْ هُمُ المَعْرُوفُونَ بنَقْض العَهْدِ مَرَّةً (٢٠) بَعْدَ مَرَّةِ.

الآية OV وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنَا نَفْقَفَهُمْ فِ الْحَرْبِ قِيلَ: تَأْسُرَنَّهُمْ في الحربِ، وقِيلَ: تَلْقَيَنَّهُمْ في الحربِ، وقِيلَ: تَلْقَيَنَّهُمْ في الحربِ، وقِيلَ: تَلْقَيَنَّهُمْ أَي الْحَرْبِ، وقِيلَ: تَكُلْ بِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ؛ أي اصْنَعْ بِهِمْ مَا يُنَكُّلُونَ مَنْ خَلْفَهُمْ، أي يَمْنَعُونَ، وقِيلَ: فَعِظْ بهمْ مَنْ خَلْفَهُمْ أي مَنْ سِواهُمْ.

الآيةُ نَزَلَتْ في قوم؛ عَلِمَ اللهُ أنهُمْ لا يُؤمنونَ، وكانَ مِنْ عادَتِهِمْ نَقْضُ العَهْدِ، فأَمَرُ (٨) هِو رسولَهُ أَنْ يُنَكِّلَ بِهؤلاءِ (٩) ليكونَ ذلكَ عِبْرَةً وزَجْراً لِمَنْ بَعْدَهُمْ، إِنْ لم يكُنْ ذلكَ لهمْ زجراً، فيكونُ في تنكيلِ هؤلاءِ مَنْفَعَةٌ لِغيرِهِمْ إِذَا رَأَى غَيرُهُمْ أَنْهُ ليكونَ ذلكَ زَجْراً لهمْ عَنْ مِثْل صَنِيعِهِمْ.

ولهذا ما قالَ: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَبَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩] مَنْ رَأَى أنهُ بِهِ امْتَنَعَ عنْ قَتْلِ آخَرَ، فيكونُ في ذلكَ حياةً الخَلْقِ، وكذلكَ ما جَعَلَ مِنَ القَتْلِ. فإذا رأى أنهُ يُقْتَلُ الخَلْقِ، وكذلكَ ما جَعَلَ مِنَ القَتْلِ. فإذا رأى أنهُ يُقْتَلُ

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) أدرج في الأصل قبلها: هم. (٥) من م، في الأصل: يكون. (١) ساقطة من م. (٧) في الأصل وم: ومرة. (٨) في الأصل وم: فأمرهم. (٩) في الأصل وم: هؤلاء.

بِتَرْكِهِ الإسلامَ أَجابَ إلى اللهِ إشفاقاً على نَفْسِهِ وخَوفاً على تَلَفِ مُهْجَتِهِ، فيكونُ في القتالِ رَحْمَةٌ. وكذلكَ جميعُ ما جَعَلَ اللهُ في ما بَينَ الخَلْقِ مِنَ العقوباتِ في النَّقْضِ. وما دونَ النَّفْسِ جَعَلَ زواجِرَ وموانِعَ عنِ المُعاوَدَةِ إلى مِثْلِهِ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ ﴿ فَشَرِّدٌ بِهِم ثَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ عِظَةً وزَجْراً لِمَنْ بَعْدَهُمْ ﴿ لَمَلَهُمْ بَذَكُونَ ﴾ لكي يذكُرُوا (١٠) النّكالَ فلا يَنْقُضُوا العَهْدَ. وكذلكَ كُلُّ مَرغوبٍ في الدنيا ومَرهوبٍ جَعَلَ دَواعِيَ وزَواجِرَ لِمَوعودٍ في النارِ، وجَعَلَ كُلَّ لذيذٍ وشَهِيٍّ في الدنيا داعياً لِما وَعَدَ في الآخِرَةِ في النارِ. على هذا بِناءُ أَمْرِ الدنيا. والتّشْريدُ قالَ أبو عُبيدةً: معناهُ مِنَ التَّهْرِقَةِ ؛ أي فَرُقُ بِهِمْ.

وقالَ القُتَبِيُّ: قُولُهُ: ﴿فَشَرِّدْ بِهِم مِّنْ خَلْفَهُمْ﴾ أي افْعَلْ بِهِمْ فِمْلاً مِنَ العُقوبَةِ والتَّنْكِيلِ، يَتَفَرَّقُ بِهِ مَنْ وراءَهُمْ مِنَ الأعداءِ. وقالَ<sup>(٢)</sup>: ويُقالُ: ﴿فَشَرِّدْ بِهِم﴾ سَمِّعْ بِهِمْ بلغةِ قُريشٍ، وقيلَ: [نكُلْ بِهِمْ أيِ الجُعَلْهُمْ]<sup>(٣)</sup> عِظَةً لِمَنْ وراءَهُمْ وهو ما ذَكَرْنا.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: التَّنكيلُ: التَّخويفُ والرَّدُّ عَمَّا يُكُرَهُ، والنَّكالُ العِدَابُ. وقالَ غيرُهُ: ﴿فَثَرَدُ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ أي الخُلُفُهُمْ بِهِمْ بما صَنَعَ هؤلاءِ.

وقالَ أَبُوعُبَيْدٍ: التَّشْرِيدُ في كلامِهِمْ التَّبْديدُ والتَّفْرِيقُ، وبعضُهُ قريبٌ مِنْ بَعْض.

قَالَ أَبُو عُوسَجَةً: قُولُهُ: ﴿ فَتَرَدُ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ أي نَكُلُ بِهِمْ حتَّى يَخافَكَ مَنْ خَلْفَهُمْ، والشريدُ الطريدُ، والشريدُ الفليلُ.

الآية هـ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْرِ خِيَانَةُ فَائِنَذَ إِلَيْهِدْ عَلَىٰ سَوَآيَا ﴾ أي لا تَفْعَلْ بِهِمْ مِثْلَ ما فَعَلُوا مِنَ الخيانةِ [فتكونَ أنتَ وهمْ في الخيانةِ] (٤) سَواءً؛ لأنَّ عندَكُمْ أنكُمْ مُعاهِدونَ على عهدٍ بَعْدَ عهدٍ. ولكنِ انْبِذُ إليهمْ، ثم ناصِبْ في ما بَينَهُمُ الحربَ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: هو على حَقِيقةِ الخَوفِ، يقولُ: إذا خِفْتَ منهُمُ النَّقْضَ أوِ الخِيانَةَ ﴿ فَانَبِذَ إِلَيْهِمْ ۖ أَنْ إِلِيهِمْ نَقْضَكَ لَتَكُونَ أَنْتَ وَهُمْ فِي العِلْمِ بِالنَّقْضِ سَواءً.

وقالَ أبو عُبَيْدَةً: قُولُهُ: ﴿فَائِيدٌ إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَآءً﴾ أي أُظْهِرُ لهمْ أنكَ عَدُوَّ وأنكَ مُناصِبٌ حتى يَعْلَمُوا ذلكَ، فَتَصِيرُوا على ذلكَ سَواة. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿عَلَى سَوَآءً﴾ أي على أمْرِ بَيْنِ.

قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ: قَالَ غَيرُ وَاحَدٍ مِنْ أَهَلِ العِلْمِ ﴿فَأَئِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٌ﴾ أغلِمْهُمْ أنك تريدُ أنْ تُحارِبَهُمْ حتى يَصِيروا مِثْلُكَ في العلم، فذلكَ السَّواءُ.

قالَ الكِسائيُّ: السَّواءُ العَدْلُ، وقالَ: ﴿ فَائِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوْلَهُ ﴾ أي سِرْ إليهِمْ، وقد علمُوا بكَ، وعلِمْتَ بهمْ، وبَعْضُها (٥) قريبٌ منْ بعض.

وحاصِلُ التأوِيلِ/٢٠٣ ـ ب/ هو [التأويلانِ اللذانِ](٢) ذَكَرْتُهُما، واللهُ أَعْلَمُ.

وأَصْلُ الْعَهْدِ مَا ذَكَرَ عِنْ فِي آيةٍ أُخْرَى، وهو قُولُهُ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَتُم قِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمُّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُذَيِّبِمْ ﴾ [التوبة: ٤] أَمَرَ عِنْ بإتمامِ العَهْدِ إلى المُدَّةِ إذا لَم يَنْقُضُونا شيئاً، ولم يَخونُوا، ولم يُخونُوا، ولم يُظاهِرُوا علينا أحداً منهُمْ. فإذا فَعَلُوا شَيئاً مِنْ ذلكَ فَلَنا أَنْ نَنْقُضَ العَهْدَ الذي كَانَ بَينَنَا وبَينَهُمْ، إذا سَأَلُونا؛ لَيسَ للإمامِ أَنْ يُغْطِيَ لَهُمُ العَهْدِ وحِفْظُهُ. فإذا خافَ أَنْ يُغْطِيَ لَهُمُ العَهْدِ وحِفْظُهُ. فإذا خافَ منهُمْ فَلَهُ نَقْضُهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يذكرون. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: نكلهم أي جعلهم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: وبعضهم. (٦) في الأصل وم: وبعضهم. (٦) في الأصل وم: وبعضهم. (٦) في الأصل وم: وخيرا.

ثم إذا كانت<sup>(١)</sup> تلك الخيانةُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ أو مِمَّنْ لهُ مَنْفَعَةٌ فَلَهُ أَنْ يُناصِبَ مَعَهُمُ الحَرْبَ، وإنْ لم يَنْبِذُوا إليهمْ. وإذا كانَ ذلكَ مِنْ بَعْضِ على سَبيلِ التَّلَصُصِ والسَّرِقةِ فَلَيسَ لهُ أَنْ يُحارِبَهُمْ إِلَّا بَعْدَ النَّبْذِ إليهِمْ.

الآية ٥٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: لا تَحْسَبَنُ الذينَ نَجَوا قد (٢٠) تَخَلَّصُوا منكَ يا محمدُ من المشرِكينَ إني لَأَظْفِرُكَ بِهِمْ في غَيرِهِ مِنَ الحروبِ والمَغازِي، وإنهمْ يقولونَ، ويُعْجِزونَ اللهَ عن ذلك.

وقالَ بعضُهُمْ ﴿وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ﴾ ويَفُوتونَ عنْ نَقْمَةِ اللهِ وعذابِهِ.

وقَرَأَ بَعضُهُمْ: بِنَصْبِ<sup>٣)</sup> الأَلِفِ: أَنَّهُمْ يُعْجِزونَ فَمَنْ قَرَأَ بِالنَّصْبِ طَرَحَ لاَ، وجَعَلَها صِلَةً، وقالَ: لا تَحْسَبَنَّ أنهمْ يُعْجِزُونَ وَأَمَّا قراءةُ العَامَّةِ فهيَ بالخَفْضِ ﴿إِنَّهُمْ لَا يُسْجِزُونَ﴾ وقيلَ: المُعْجِزُ السابقُ.

الآيةً 10 وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُه﴾ قال بَعْضُهُمْ: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَظَعْتُه وَلا تَخْرُجُوا إلَى اللّهِمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وبَعْدُ فإنهُمْ إنما تَرَكُوا الاِسْتِعْدادَ طاعةً لربِّهِمْ، وفي الاِشْتِغالِ بالاِسْتِعْدادِ تَرُكُ للطاعةِ لهُ. وأَمَرَ ﴿ بالإعدادِ (٥) لهمْ ما اسْتطاعوا مِنَ الأسبابِ لِما أَنَّ ذلكَ أَرْهَبُ للعَدُرِّ مِنْ تَرْكِ الاِسْتِعْدادِ، وإنْ كانَ ﴿ قَادراً أَنْ يَنْصُرَهُمْ على عَدُوهِمْ بلا اسْتطاعوا مِنَ الأَسْبابِ لِما أَنْ يَنْصُرَهُمْ على عَدُوهِمْ بلا أَسْبابِ في أَسْبابِ في السبابِ في السبابِ في الحدوب، وإنْ كانَ قادراً على نَصْرِ أُولِيانِهِ على عَدُوهِ بلا سَبَب.

لكنهُ أمَرَ بالأسبابِ لِما أنَّ جميعَ أمورِ الدنيا جَعَلَها بالأسبابِ مِنْ نَحْوِ الموتِ والحياةِ وجميعِ الأشياءِ، وإنْ كانَ يَقْدِرُ على إبقاءِ الإنسانِ والخلائقِ جميعاً بلا غِذاءٍ؛ يَجْعَلْ لهمُ [الحياةَ](٧) والموتَ بلا مَرَضِ ولا سَبَبِ، ولكنْ فَصَّلَ بِما ذَكَرْنا.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ يَن ثُوَّةٍ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: القوةُ: الرَّمْيُ. وعلى ذلكَ رَوَوا عنْ رسولِ الله ﷺ [أنهُ] (^^ قالَ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم يَن ثُوَّةٍ ﴾ فقالَ: ألا إنَّ القُوَّة الرَّمْيُ \* قالَ ذلكَ ثلاثاً [مسلم ١٩١٧].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ مَا اَسْتَطَعْشُر مِن قُوَٰقٍ ﴾ ما تَقُوُونَ بِهِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: القُوَّةُ السَّلاحُ، وقالَ غَيرُهُمْ (١٠): الخيلُ. وأمْكَنَ أنْ تَكُونَ جميعَ الأسبابِ لِلْحَرْبِ (١٠).

وفيهِ دلالةٌ أنَّ القوةَ التي هي أسبابُ الفِعْلِ يجوزُ أنْ تَتَقَدَّمَ، ويكونُ قولُهُ ﴿لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَمُرَجْنَا مَعَكُمُ﴾ [التوبة: ٤٣] أرادَ اسْتِطاعَةَ الفِعْلِ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِن رِبَاطِ ٱلْغَيْلِ ثُرِّهِبُونَ بِهِ. عَدُّوَ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ أَمَرَ بِرِباطِ الخَيلِ والإعدادِ لِلْحَرْبِ رَهْبَةً لِلْعَدُوّ ﴿وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِدُ لَا نَفَلَمُونَهُمُّ ٱللّهُ يَعْلَمُهُمُّ﴾ الحَتَلَفَ أهلُ التاويلِ فيهِ:

قالَ بَعْضُهُمْ: تُرْهِبُونَ بِرِباطِ الخيلِ المشرِكِينَ. وقالوا (١١٠ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ اليهودَ والنَّصارَى، وهؤلاءِ الذينَ كانُوا في ما بَيْنَهُمْ، يُرْهِبُونَ (١٢٠ هؤلاءِ أيضاً.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمَ ﴾ الذينَ كانُوا بَيْنَهُمْ لا يَعْرِفُونَهُمْ كانُوا طلائعَ (١٣) لِلْمُسْرِكِينَ وعُيوناً لَهُمْ، يُخْبِرُونَهُمْ عنْ حالِ المؤمِنينَ، يُرْهِبُونَ (١٤) هؤلاءِ أيضاً.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: كان. (۲) في الأصل وم: و. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ٢/ ٤٥٨ وحجة القراءات ص ٣١٢. (٤) في الأصل وم: من الأصل وم: من الأصل وم: الأصل وم: سبب. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم: بالاعتداد. (١) في الأصل وم: الأصل وم: في الأصل وم: في الأصل وم: في الأصل وم: في الأصل وم: طلائعا. (١٤) في الأصل وم: يرهب. (١٦) في الأصل وم: وقال. (١٦) في الأصل وم: يرهب.

وقالَ آخِرُونَ: قولُهُ: ﴿وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ﴾ هُمُ الشياطينُ، ورَوَوا على ذلكَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: «هُمُ الشياطينُ» وقالَ: «لَنْ يُخْبِلَ الشياطينُ إنساناً في دارِهِ فَرَسٌ عَتِيقٌ» [ابن حجر في المطالب العالية ٣٦٣٠].

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِهُ﴾ هُمُ الأعْداءُ الذينَ يكونونَ مِنْ بَعْدُ إلى يومِ القيامةِ ﴿لَا نَمْلَمُهُمُّ آللَهُ لَللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَعْلَمُهُمُّ اللَّهُ عَانْ كَانَ ذلك فَفيهِ دَلالةُ بقاءِ الجهادِ إلى يوم القيامةِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ﴾ هُمُ الشياطينُ ﴿لَا نَفْلَتُونَهُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وهو كقولِهِ: ﴿إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَبَّتُ لَا نَوْبَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٧].

فإنْ قِيلَ: أَيُّ رُهْبَةٍ تَقَعُ للشياطينِ في ما ذَكَرَ مِنْ رِباطِ الخَيلِ والسلاحِ الذي ذَكَرَ؟ قيلَ: ألّا يكونَ لأوليائِهِمْ رَهْبَةٌ في قَمْعِ أُولِيائِهِمْ، أَو يكونَ لأوليائِهِمْ رَهْبَةُ نَسَبِ ذلكَ إليهمْ. وذلكَ كثيرٌ في القرآنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَ اللَّهِ صَارَ وَلِيًّا للمؤمنينَ، ومَنْ كَانَ وَلِيًّا للمؤمنينَ كَانَ (٢) للمؤمنينَ ومَنِ اعْتَقَدَ عَدَاوَةَ اللهِ صَارَ عُدُوًا اللهِ صَارَ وَلِيًّا للمؤمنينَ، ومَنْ كَانَ وَلِيًّا للمؤمنينَ كَانَ (٢) وليًّا للهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِن ثَمَّهِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴾ الحبَرَ أنَّ ما أنْفَقُوا في سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّى إليهِمْ (٣) ذلك. أمَّا الخُلْفُ في الدنيا [فهو](٤) لقولِهِ: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن ثَمَّهِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [سبإ: ٣٩] وأمَّا في الآخرةِ [فهو](٥) الثوابُ.

[وقولُهُ تعالى](٢٠): ﴿وَأَنْتُمْ لَا لُظَّلَمُونَ﴾ [فيهِ وجهانِ:

أَحَدُهُما](٧): في ما يأمُرُكُمْ بِالجهادِ في سَبيلِ اللهِ واتّخاذِ العُدَّةِ والإنفاقِ فيها؛ إذْ أنْفُسُكُمْ وأموالُكُمْ لِلَّهِ؛ لهُ أَنْ يأخُذَها بِنْكُمْ.

والثاني: ﴿وَأَنْتُمْ لَا نُظْلَمُونَ﴾ في الثوابِ في الآخِرَةِ؛ أي يُعْطِيكُمُ الثوابَ، أوِ الخُلْفَ في الدنيا، واللهُ أعْلَمُ...

الآية ٦١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن جَنَمُوا لِلسَّلِمِ فَآجْنَعْ لَمَا﴾ قُرِئَ بالنَّصْبِ ﴿ لِلسَّلْمِ وقُرِئَ بالخَفْضِ لِلسَّلْمِ وقالَ (^^ اهلُ اللغةِ: مَنْ قَرَأَ بالنَّصْبِ ﴿ لِلسَّلْمِ ﴾ حَمَلَ على المُصَالَحَةِ والمُوادَعَةِ، وَمَنْ قَرَأَ بالخَفْضِ لِلسَّلْمِ جَعَلَ ذلكَ في الإسلامِ العَهْدَ على ما ذَكَرْنا في قولِهِ ﴿ الَّذِيرَ ﴾ عَهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُمُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرَةٍ ﴾ [الأنفال: ٥٦].

يقولُ: لا يَمْنَعْكَ عِنِ الصَّلْحِ مَعَهُمْ ما كانَ منهُمْ مِنَ النَّقْضِ ونَكْثِ العُهودِ ﴿وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ولا تَخَفْ خِيانَتَهُمْ ونَقْضَهُمُ العَهْدَ فإنَّ اللهَ يُطْلِعُكَ، ويكفيكَ على ذلك.

ومنهُمْ مَنْ قَالَ: قُولُهُ: ﴿ وَإِن جَنَوُا لِلسَّلِيمِ ﴾ أي إذا خَضَعُوا، وتواضَعُوا، للإسلامِ فاقْبَلْ منهُم، والحَضَعْ لَهُمْ. كقولِهِ: ﴿ وَالنَّفِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] أمَرَهُ بِخَفْضِ الجَناحِ لَهُمْ، وكقولِ أبي بكرٍا ذَكَرَ ههنا أنهُمْ إذا طَلَبُوا الصُّلْحَ منًا يَلْزَمُنا أَنْ إِنَّا فَلْكَ مِنْهُمُ الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ نُضْطَرً إلى ذلكَ. وهو ما ذَكرَ يَلْزَمُنا أَنْ إِنْفَتِلَ ذلكَ منهُمُ الصُّلْحَ، ولذا يُحِلُّ لنا أَنْ نَظلُبَ منهُمُ الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ نُضْطَرً إلى ذلكَ. وهو ما ذَكرَ في آيةِ أَخْرَى [حينَ قال] (١٠) ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَنَذَعُوا إِلَى السَّلْحِ، ولنَا قُونًة وَعُمْ المَنْ اللَّهُ عَلَى الصَّلْحِ، ولنَا قُونًة وعُمْ إلى الصَّلْح، ولنَا قُونًة وعُمْ المَهُمْ. وأمَّا إذا كانُوا طَلَبُوا مِنَا ذلكَ أَوَّلاً فَيُجابُونَ إلى ذلكَ. ويَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا أي لا يَمْنَعْكَ ما (١١) كانَ منهُمْ مِنْ نَقْضِ العَهْدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَجْنَعُ لَمَا ﴾ يَحْتَمِلُ ذِكْرَهُ بالتأنيثِ؛ أي لِلْمُسالَمَةِ والمُصالَحَةِ. وقالَ بَعْضُهُمْ:

السَّلْمُ يَسَانُحُذُ مِنْ الفاسِمَ بِهِ والحَرْبُ تَكْفِيكَ مِنْ الفاسِها جِرَعُ

فإنْ قيلَ: مَا الْمَعْنَى فِي قُولِ مَنْ قَالَ بِالْإِسلام بِقُولِهِ: ﴿ فَأَجْتَعُ لَمَا ﴾ وهو كانَ يَدْعُو إلى الإسلام، وهو ٢٠٤ ـ أ/ لا

<sup>(</sup>۱) في الأصل: وعدوكم سمى عدو الله، في م: وعدوا. (۲) في الأصل وم: يكون. (۲) في الأصل وم: عليهم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) انظر معجم القراءات القرآنية ج٢/ ٤٦٠ وحجة القراءات ص ٣١٢. (٩) في الأصل وم: نعطيهم. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل وم: لما.

شَكَّ أَنهُ كَانَ يَقْبَلُ مَنهُمُ الإسلامَ؟ قيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ الأَمْرُ بِالقَبُولِ أَمْراً بِتَرْكِ المُؤاخَذَةِ لِمَا 'كَانَ مَنهُمْ في حالِ نَفْضِ العَهْدِ لأَنَّ مِنْ قولِنا: إِنَّ مَا أَصَابُوا في حالِ العَهْدِ مِنَ الجِراحاتِ والأَخْدِ يُبْتَغُونَ بها، ويُؤاخَذُونَ، إذا أَسلَمُوا. وإذا نَقَضُوا العَهْدَ، ثم أَصَابُوا شيئاً مِنْ ذلكَ، ثم أَسْلَمُوا، لم يُؤاخَذُوا بذلكَ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يقولَ لهمْ: ﴿فَآجْنَعُ لَمَا﴾ ولا تؤاخِذُهُمْ بِما كانَ منْهُمْ في حالِ نَقْضِ العَهْدِ.

والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا أنَّ الإمامَ إذا رَأَى الصَّلْحَ والمُوادَعَةَ نَصْراً لِلْمُسْلِمِينَ أَجَابَهُمْ إلى ذلك، وصالَحَهُمْ. وإذا طَلبُوا منهُ الصَّلْحَ، وبالمُسْلِمينَ قُوَّةُ القتالِ والحَرْبِ مَعَهُمْ، لم يُجِبْهُمْ إلى ذلك. وما ذَكَرَ هِؤلاءِ مِنْ نَسْخِهِ فِذلكَ لا نعرِفُهُ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية 17] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَغْدَعُوكَ ﴾ في الصَّلْحِ ﴿ فَإِنَ حَسَبَكَ اللهُ اللهُ اللهُ منهُمْ كقولِهِ ؛ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنفال: ٧١].

وإنْ كانَ قولُهُ ﴿ فَآجْنَعُ لَمَا ﴾ في الإسلامِ فيكونُ قولُهُ: ﴿ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ ۖ أَي يُطْلِعُكَ اللهُ على ما في قلوبِهِمْ مِنَ النَّفاقِ؛ أي وإنْ خِفْتَ منْهُمْ أَنهُمْ يُظْهِرُونَ لَكَ الإسلامَ في الظاهِرِ، ويكونونَ في السّرِّ على ما كانُوا مِنْ قَبْلُ فلا يَمْنَعْكَ ذلكَ عَنْ قَبولِ الإسلام منْهُمْ، فإنَّ اللهَ يُطْلِعُكَ [على] (٢٠) ذلكَ، ويَكْفيكَ ذلكَ (٤٠)، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى إِنَصْرِهِ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَبَالْمُؤْمِنِينَ﴾ بالملائكةِ الذينَ الْزَلَهُمْ مَعونةً للمؤمنينَ يَومَ بَدْرٍ. ويَحْتَمِلُ ﴿وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ المؤمنينَ [الذينَ](٥٠ كانوا مَعَهُ. فأخْبَرَ أنهُ يُؤَيِّدُهُ بِنَصْرِهِ وبِنَصْرِ المؤمنينَ. وكانَ النَّصْرُ لَهُ باللهِ في الحقيقةِ.

فقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا اَلتَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٢٦] النَّصْرُ مِنَ اللهِ يكونُ مَرَّةً في الأسبابِ: بالمؤمنينَ وبِغَيرِ ذلكَ مِنَ الأسبابِ، ومَرَّةً باللَّطْفِ منهُ بلا سَبَبِ.

(الآمية ٦٣) وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَلَفَ بَيْكَ مُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِعًا مَّاۤ أَلَفْتَ بَيْكَ مُلُوبِهِمْ بَالدينِ الذي الجَمْمَعُوا وعليهِ عَلَيْ عَلَىٰ شَفَا مُقْرَرْ مِنَ ٱلنَّادِ﴾ [آل عمران: ١٠٣] أخبَرَ النَهُمْ كَانُوا أعداءً ماداموا في الكُفْرِ، فلمَّا أَسْلَمُوا صارُوا إخواناً.

ولكنْ عندنا الإسلامُ يُوجِبُ التأليف والِالجَتِماعَ بَينَهُمْ (١)، ولكنْ يجوزُ ألَّا يُوجِدَ التأليف، وإنْ أوْجَدَ (١)، لِيُعْلَمَ أَنَّ اللهَ هُو الذي يؤلِّفُ بَينَهُمْ بِلُظْفِهِ وفَضْلِهِ بقولِهِ: ﴿وَلَنَكِنَ اللهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ وقد يجوزُ أَنْ يكونَ ما ذَكرَ مِنْ تأليفِ القلوبِ، يكونُ مَرَّةً بالدينِ ومَرَّةً باللَّظفِ مِنَ اللهِ. فإذا كانَ الخِلافُ والعَداوَةُ بَينَهُمْ بِسَبَبِ الدينِ فإنهُ إذا وُجِدَ الوِفاقُ ارْتَفَعَ الخلافُ والعَداوةُ، وإذا كانَ لِلْأَطْمَاعِ فهو يَرْتَفِعُ باللَّطْفِ مِنَ اللهِ ﴿إِنَّهُ عَزِيزٌ مَكِيدٌ ﴾ ﴿عَزِيزٌ ﴾ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ ﴿مَكِيدٌ ﴾ في أمْرِهِ وحُكْمِهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ما. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: على ذلك. (۵) من م، ساقطة من الأصل. (۱) في الأصل وم: بينهما. (۷) في الأصل وم: وجد.

THE STATE OF THE S

الآية 10 ﴿ وَمُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ حَسَرُضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ التَّخريضُ على القِتالِ يكونُ بوجهَينِ: ﴿

اَحَلُهُمَا: أَنْ يُعِدَّ لَهُمْ مِنَ الْمَنافِعِ في الدنيا، ويَطْمَعَ لَهُمْ ذِلكَ مِنْ نَحْوِ مَا جَاءَ مِنَ التَّنْفِيلِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا، أَو يُعِدِّ لَهُمُ المَنافِعَ في الآخِرةِ كَقُولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ النَّوْمِينِ﴾ الآية [التوبة: ١١١] وما ذَكَرَ مِنَ الثوابِ في الآخِرةِ بالنَّقَةِ التي يُنْفِقُونَها في سَبِيلِ اللهِ قُولُهُ: ﴿مَلَ أَتُلَكُمْ عَلَى جِّرَةِ شَجِكُمْ يَنْ عَذَابٍ أَلِيهِ الآية [الصف: ١٠] في ما ذَكَرْنا فيهِ وَعُدُ النَّفُو لَهُمْ في الدنيا والآخِرَةِ وَوَعُدُ النَّصْرِ لَهُمْ.

وَالثاني: يكونُ التَّحْريضُ بِضَرَرِ يَلْحَقُ أُولئكَ ونَكْبَةِ تَصِلُ إليهِمْ كقولِهِ: ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَنْهُمْ ﴾ إلى قولِهِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَدُودَ قَوْرِ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَيُدْهِبَ عَيْظُ فُلُوبِهِمْ وَيَشُوبُ اللَّهُ عَلَى مَدُودَ قَوْرِ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَيُدْهِبَ عَيْظُ فُلُوبِهِمْ وَيَشُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ ﴾ إلى قولِهِ وَيَشْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

جَمَعَ اللهُ عَلَى في هذهِ الآيةِ جميعَ أنواعِ الخيرِ الذي يكونُ في القتالِ معَ العَدُوَّ ومِنْ وَعْدِ النصرِ للوَمنينَ عليهمْ وإدخالِ السرورِ في صدورِهِمْ ونَفْي الخوفِ عنهمْ وتعذيبِ أولئكَ بأيديهمْ. وفيه إغراءٌ على العَدُوَّ بقولِهِ: ﴿إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِسْرُونَ مَنكُمْ عِسْرُونَ يَغْلِبُوا مِائتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِأْتُهُ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فذلكَ كلَّهُ يُحَرَّضُ على القتالِ، ويُرَغِّبُهُمْ في الحَرْبِ معَ العَدُوِّ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِنْمُونَ مَسَيُرُونَ مَسَيْرُونَ يَغْلِبُوا مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْائَةٌ يَغْلِبُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَه

وقالَ آخَرُونَ: هو على الوَعْدِ<sup>(۱)</sup> أنهم إذا صَبُرُوا، وثَبَتُوا لِعَدُوّهِمْ، غَلَبُوا عَدُوَّهُمْ على ما أَخْبَرَ ﴿ كَمَ مِنْ فِسَكَمْ عَلَى الْمَوْ لَانَهُ قَالَ ﴿ إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ مَسَيْرُونَ يَغْلِمُوا مِنْ فِسَكُمْ عِشْرُونَ مَسَيْرُونَ يَغْلِمُوا مِنْ فَلِكُوا مِنْ اللّهُ عَلَى الأَمْرِ لانَهُ قَالَ ﴿ إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ مَسَيْرُونَ يَغْلِمُوا مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْأَمْرِ، لِيسَ عَلَى الخَبْرِ اللهُمْ إذا صَبَرُوا غَلَبُوهُمْ، وهو كذلك. واللهُ أعلَمُ، إذْ ظاهرُهُ وَعْدٌ وَخَبَرٌ. والأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الأَمْرِ، لِيسَ عَلَى الخَبْرِ عَلَى ما ذَكَرْنَا مِنْ قُولِهِ: ﴿ آلَيْنَ خَفَفَ اللّهُ عَنَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَنْقَهُونَ ﴾ مَا لَهُمْ، ومَا عَلَيْهِمْ.

الآيية ٦٦ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ آلَتُنَ خَفَّتُ اللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمُ أَنَّ فِيكُمْ ضَمْفًا ﴾ [فيهِ وجهانِ:

أَحَدُهُما: إِنْ ] (٢) قيلَ: ما مَغنَى قولِهِ ﴿وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَمْفَا ﴾ وقد كانَ يَعْلَمُ أَنَّ فَيهمْ ضَعْفاً (٣) وقْتَ ما أَمَرَ العَشَرَةَ القيامَ لِمِنْةِ والعِشرينَ لِمِتَتَينِ؟ قيلَ: أَمَرَ بذلكَ معَ عِلْمِهِ أَنَّ فيهِم ضَعْفاً، وإنْ كانَ في ذلكَ إهلاكُ أَنْفُسِهِمْ، وذلكَ منهُ عَذْلٌ، إذْ لَهُ الأَنْفُسَ، إِنْ شَاءَ أَتْلَفَها بالموتِ، وإنْ شَاءَ بالقُتْل بِقَتْل العَدُوّ.

والتَّخْفِيفُ منهُ رَحْمَةٌ وفَصْلٌ؛ أمْرُ الواحدِ القيامَ لِمَشَرَةِ على عِلْمِ منهُ بالضَّغْفِ ابْتِداءَ امْتِحانِ منهُ، ولهُ أَنْ يَمْتَحِنَ عَبَادَهُ بِما فيهِ وُسْعُهُمْ وبما لا وُسْعَ لهمْ فيهِ. وفي الحكمةِ ذلكَ، إذْ لَهُ الأنْفُسُ، لهُ أَنْ يُتْلِفَها كيفَ شَاءَ بِما شَاءً؛ وهو مَا ذَكَرَ قُولَهُ: ﴿وَلَوْ أَنّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦٦] ولو لم يكُنْ لهُ في الحكمةِ ذلكَ لا يَخْتَمِلُ أَنْ يَكْتُبَ ذلكَ عليهِمْ.

والثاني: يَعْلَمُ فيهِمُ الصَّعْفَ، كائِناً شاهِداً كما عَلِمَ أنهُ يكونُ؛ وهو ما ذَكَرْنا في قولِهِ ﴿حَقَّ نَسْلَرَ ٱلْنُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالشَّنِهِينَ﴾ [محمد: ٣١] أي يَعْلَمَ المجاهدَ كما عَلِمَ أنهُ يجاهِدُ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

ثم ذِكْرُ العَشَرَةِ والعِشْرِينَ يَخْتَمِلُ على التحديدِ، ويَخْتَمِلُ لا على التحديدِ. أَلَا تَرَى أَنهُ ذَكَرَ في الناسِخِ عَدَداً غَيرَالعَدَدِ الذي في المَنْسُوخِ؛ لأنَّ في المَنْسُوخِ ذِكْرَ العِشْرِينَ لِمِئْتِينِ، وفي الناسِخِ ذِكْرَ الأَلْفِ لا لِغَيرِ بقولِهِ: ﴿وَإِن يَكُن يَنكُمُ أَلْفُ يَغْلِبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذِنِ آلَةِ﴾؟

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: الوعيد. (٢) في الأصل: قان. (٢) في الأصل وم: ضعف.

فإنْ كَانَ لا على التحديدِ فَيَلْزَمُ لِواحدِ القِيامُ لِاثْنَيْنِ، وفي الأوَّلِ الواحِدُ لِعَشَرَةٍ.

وعلى ذلكَ رُوِيَ عنْ عُمَرَ عَلَيْهِ، [أنهُ]<sup>(١)</sup> قالَ: إذا لَقِيَ الرجلُ رجلَينِ مِنَ الكفارِ، فاسْتَأْثَرَ، فلا فِداءَ لهُ علينا، فإذا لَقِيَ ثلاثةٌ فأكْثَرَ فَعَلَيْنا فِداؤُهُ، ولم يَجْعَلْ للواحدِ الفرارَ مِنِ اثْنَيْنِ حينَ<sup>(٣)</sup> جَعَلَ عليهِ الفِداءَ.

وكذلكَ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسِ ﴿ إِنَّهُ مَالَ ذَلكَ.

ويَحْتَمِلُ ٢٠٤ ـ ب/ على التحديدِ، إذا كَمُلَ العَدَدُ لم يَسْمَعُ بالفرارِ، ويَلْزَمُهُمُ القيامُ لهمْ. وإذا كانوا دونَ ذلكَ لم

وكذلك قالَ الحَسَنُ: أَمَرَ أَنْ يَصْبِرَ عشرونَ لِمِثَنَيْنِ، إِنْ فَرُّوا منهُمْ لَم يُعْذَرُوا، وأَنْ يَصْبِرِ الأَلْفُ لأَلْفَيْنِ، إِنْ فَرُّوا منهُمْ لَم يُعْذَرُوا. قالَ: ثم أَنْزَلَ اللهُ ﴿ آفَنَ خَفْفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفَا ﴾ فأمّرَ أَنْ يَصْبِرَ مِثْةٌ لِمِثَنَيْنِ، وإِنْ فَرُّوا منهُمْ لَم يُعْذَرُوا. فإنْ كَانَ على التَّحْديدِ فهو ما يَقُولُونَ: إِنهُمْ لَم يكُونُوا مَنعَةً، فإنهُ يَسَعُهُمْ أَلّا يُقَاتِلُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن يَكُن يَنكُمُ مِنْاتُهُ صَابِرَهُ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: الصَّبْرُ هو حَبْسُ النفسِ على ما أَمَرَ اللهُ، وكَفُها عنْ جَميعِ شَهَواتِها ولَذَّاتِها. فإذا فَعَلَ ذلكَ غَلَبَ على العَدُوِّ، وقَهَرَهُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: الصَّبُرُ هُو أَنْ يُوطَّنَ نَفْسَهُ فِي القِتَالِ مَعَ الْعَدُوِّ، ويَحْبِسَها فِي ذلكَ. والشُّكُرُ قِيلَ: هُو أَنْ يَبُذُلُ نَفْسَهُ وَمَا يَخْوِيهِ اللهِ، لا يَجْعَلُ لِغَيرِو، فَيكُونُ الشُّكُرُ والصَّبْرُ فِي الحاصِلِ سَواءً، وإِنْ كانا في العبارةِ مُخْتَلِفَينِ لاَنَّ الشُّكْرَ هُو بَذُلُ النَّفُسِ وَمَا حَوَثْهُ يَدُهُ اللهِ، والصَّبْرُ هُو الكَفُّ والإخْتِباسُ على جَميعِ مَا أَمَرَ اللهُ وأَداءُ مَا فَرَضَ عليهِ فَإِذَا حَبَسَها عَنْ غيرِهِ النَّفْسِ وَمَا حَوَثْهُ يَدُهُ اللهِ، والصَّبْرُ هُو الكَفُّ والإخْتِباسُ على جَميعِ مَا أَمَرَ اللهُ وأَداءُ مَا فَرَضَ عليهِ فَإِذَا حَبَسَها عَنْ غيرِهِ يَكُونُ بَاذَلاً، ولهذَا سَمَّى الصَبرَ إيماناً بقولِهِ ﴿ إِلَّا النَّيْنَ صَبَرُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَنِ ﴾ [الانشقاق: ٢٥ و...].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَلْلَهُ مَعَ ٱلمَّدْيِرِينَ﴾ في النَّصْرِ لهُمْ على عَدُوْهِمْ والغَلَبَةِ عليهِمْ.

الآية ٦٧ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِنَهِمْ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَقَّ يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ قالَ أبو بَكْرِ الكَيسانِيُّ (٣): عاتَبَ اللهُ رسولَهُ وأصحابَهُ في الْحِذِ الأسارَى بقولِهِ: ﴿مَا كَاكَ لِنَهِمْ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَقَّ يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ وبالغَ في العِتابِ في أُخْذِ الأسارَى بقولِهِ: ﴿رُبِيدُونَ عَرَضَ الدُّنِيْ وَاللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾. الفِداءِ مِنَ الأسارَى بقولِهِ: ﴿رُبِيدُونَ عَرَضَ الدُّنِيْ وَاللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾.

وكذلكَ رُويَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ أَنهُ لَمَّا اسْتشارَ أصحابَهُ في الأسارَى أشارَ أبو بَكْرِ إلى أَخْذِ الفِداء، وعُمَرُ إلى الْعَذِ الْحَذِ الْحَدِ الْعَلَا، فقالَ: لو نَزَلَ مِنَ السماءِ عَذَابٌ مَا نَجَا إلا عُمَرُ، [السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٠٨]. عاتَبَهُمْ بالأَخْذِ الْخَذِ الْخَذِ الْخَذِ الْحَدُ الْعَنْلِ، فقالَ: لو نَزَلَ مِنَ السماءِ عَذَابٌ مَا نَجَا إلا عُمَرُ، [السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٠٨]. عاتَبَهُمْ حَكُلَّ بَنَانِ الأَسَارَى وأَشَدُ العِتَابِ في أَخْذِ الفِداءِ، وأمَرَ بالقَتْلِ وضَرْبِ الرَّقَابِ وضَرْبِ البَنانِ. [الأنفال: ١٢] إنما أَمَرَ بِضَرْبِ الرِّقَابِ وضَرْبِ البَنانِ.

وكذلكَ يُخَرِّجُ قُولُهُ ﴿ لَوْلَا كِنَتُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَغَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ على العِتابِ. إلى هذا يَذْهَبُ أبو بكرٍ الاصّمُّ.

وعنِ إَبْنِ عباسٍ [أنهُ](٤) قالَ: لم يكنِ الأنبياءُ، صلواتُ اللهِ عليهِمْ، في ما مَضَى يكونُ لَهُمْ أسارَى حتى يُثْخِنُوا في الأرض.

وعنْ سعيدِ بْنِ جُبَيرِ [أنهُ] (٥) قالَ: لا يُفادَى أسارَى المُشرِكينَ، ولا يُمَنُّ عليهِمْ حتى يُثْخِنُوا بالقَتْلِ، ثم تَلَا: ﴿ عَنَّ إِذَا أَنْسَنُنُومُ مَنْ ثُلُوا الْوَبَانَ ﴾ [محمد: ٤] إلى هذا ذهب هؤلاءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِنَهِي أَن يَكُونَ لَهُۥ أَشَرَىٰ﴾ يُخَرُّجُ تاوِيلُ الآيةِ على وجهينِ:

(١) ساقطة من الأصل رم. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: الكيسائي. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم.

المنته المستعلم المست

اَحَلُهُما: يقولُ: ما كانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَاخُذَ مِنَ الأَسْرَى الفِداءَ ﴿حَنَّى يُثْبِزِكَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي يَغْلِبَ؛ حتى إذا أخذَ الفِداءَ، وسَرَّحَهُمْ بَعْدَ ما غَلَبَ في الأرضِ، يكونُ رجوعُهُمْ إلى غَيرِ مَنَعَةٍ وشَوكَةٍ.

والثاني(''): إذا لم يَغْلِبْ في الأرضِ؛ أي حتى يَصِيرَ الدينُ كُلُّهُ لِلَّهِ كَفُولِهِ: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنَنَةٌ وَيَكُونَ الذِينُ لِلَّهِ ﴾ الآية [البقرة: ١٩٣ والأنفال: ٣٩] هذا لِمَنْ كَانَ قَبْلُهُ، فَرَخُصَ لِرسولِهِ.

الآيية ١٦ وقيل: في قولِهِ: ﴿ لَٰزَلَا كِنَنَهُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وُجوهُ:

أَحَدُها: ما قالَ أبو بكرِ الأَصَمُّ: تأويلُهُ: ﴿لَوْلَا كِنَبُّ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ﴾ أَلَا يَعَذُبَ المُخطِئينَ في عَمَلِهِمْ على خِلافِ أَمْرِهِ، وإلَّا ﴿لَمَتَكُمْ﴾ العذابُ ﴿فِيمَا أَخَذُمُ ﴾ [مِنَ الأسارَى والفِداءَ منْهُمْ](٢) ﴿عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

والثاني (٣): قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ لَوَلَا كِنَتُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ﴾ أنهُمْ يتوبونَ عمَّا عَمِلُوا مِنَ الأَخْذِ وغَيرِهِ، وأنهُ يتوبُ عليهم، وإلَّا ﴿ لَمَسَكُمْ ﴾ العذابُ.

[والثالث](١٠): التأويلُ في هذا غَيرُ هذا: كانَ في قولِهِ: ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ﴾ دلالةُ إباحةِ الأمرِ ورخصتِهِ؛ لأنهُ قالَ: ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ﴾ وهو<sup>(٥)</sup> الإبانةُ مِنَ المَفْصَلِ الذي [بِهِ إِبَانَةُ]<sup>(١)</sup> الرؤوسِ؛ وذلكَ قَلَّ ما يُمْكِنُ في القِتالِ، ولا يُقْدَرُ [على]<sup>(٧)</sup> إبانَةِ الرؤوسِ في الحربِ. إنما يمكنُ ذلكَ بعد ما أُخِذُوا، ودُفِعُوا في أيدِيهمْ.

وأمًّا ما ذَكَرَ مِنْ ضَربِ البَنانِ فهو في الحربِ؛ لأنهُ في الحربِ إنما يَضْرِبُ في ما ظَفِرَ، وَوَجَدَ السبيلَ إلى ذلكَ، ففيهِ دلالةُ وتأويلُ قولِهِ: ﴿ لَوَلَا كِنَتُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ﴾ الآية يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُلْحَقًا على ما سَبَقَ مِنْ قولِهِ: ﴿ كُمَّا أَخْرَبَكَ رَبُكَ مِنْ يَتِكَ بِالْمَقِي وَإِنَّ فَرِبِعَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُومُونَ ﴾ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي الْمَقِيّ ﴾ الآية [الأنفال: ٥ و٦] أي ﴿ لَوَلَا كِنَبُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ اللهِ سَبَقَ اللهِ سَبَقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ثم قالتِ المعتزلَةُ في قولِهِ: ﴿ ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنِيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ﴾ دلالةٌ على أنَّ اللهَ لا يريدُ ما أرادَ العبادُ إذا أرادوا المَعَاصِيّ لأنهُ أَخْبَرُ أنهُمْ أرادوا عَرَضَ الدنيا، وهو يريدُ الآخِرَةَ. فَهُمْ أرادُوا المَعْصِيّةَ، وهو يُريدُ حياةَ الآخِرَةِ وعَرَضَها.

وبعدُ فإنهُ قد أرادَ لَهُمُ الآخِرَةَ وحَيَاتُها، وهُمْ أرادوا العِيرَ وعَرَضَ الدنيا. وقد كَانَ ما أرادَ اللهُ لَهُمْ لا ما أرادوا هُمْ؛ أي الحتارَ لَهُمْ غَيرَ ما الحتارُوا هُمْ.

وأصلُهُ أَنَّ اللهَ عِلَى أَرَادَ الآخِرَةَ لأهلِ البدرِ، فكانَ ما أَرَادَ، وأَرَادَ لأُولِئكَ الْكَفَرَةِ النارَ، فكانَ ما أَرَادَ كَفُولِهِ: ﴿ رُبِيدُ اللّهِ مَهْ أَنَّ اللّهَ مَعْلَا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦] والأشبَهُ أَنْ تكونَ الإرادةُ ههنا المَوَدَّةَ والمَحَبَّةَ؛ أَي تَوَدُّونَ، وتُجبُّونَ عَرَضَ الدنيا، والله يُريدُ الآخِرَة، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخرَى حيثُ قالَ: ﴿ وَإِذَ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ إِحْدَى الطَّآمِفَيِّنِ أَنَهَا لَكُمْ وَنُودُونَ أَنَّ القِتَالَ مَعَ غيرِ ذاتِ السُوكَةِ حتى تكونَ لهمُ الغَنَائِمُ.

غَيْرَ ذَاتِ السُّوكَةِ حتى تكونَ لهمُ الغَنَائِمُ.

والإرادةُ التي تُضافُ إلى الله تُخَرَّجُ على وُجَوهِ ثلاثةٍ:

أَخَدُها: الرَّضَا كَفُولِهِ: ﴿ سَيَتُولُ الَّذِينَ آشَرُكُوا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا ۚ الشَرَكَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] كانوا يَسْتَدِلُونَ بِتَرْكِهِ إياهُمْ، وهم على [ظَنِّ](١٠٠ أنَّ اللهُ قد رَضِيَ بِصَنِيعِهِمْ.

والثاني: الإرادةُ الأَمْرُ كَقُولِهِ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَالْحِشَةُ فَالْوَاْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَاهَاتَهَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأَ ﴾ [الأعراف: ٢٨].

والثالث: الإرادةُ هي صفةُ فِعْلِ كُلِّ قائلِ يَخْرُجُ فِعْلَهُ على غَيرِ سَهْوٍ وغَفْلَةٍ ولا طَبْعِ بل يخرُجُ على الالختيارِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و. (۲) من م: في الأصل: وأسلحتهم. (۲) في الأصل وم: و. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: بيان به. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

وقال بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَشَارَ في الأَسَارَى يومَ بدرٍ أصحابُهُ. فقالَ لأبي بكرٍ: ﴿مَا تَقُولُونَ فِيهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمُكَ وَاهْلُكَ ، فَاسْتَبْقِهِمْ ، واسْتِبْقاؤُهُمْ لعل اللهِ يَتُوبَ عليهمْ . وقالَ عُمْرُ: يا رَسُولَ اللهِ يَشْخُ فَلَمْ مُنِا اللهِ عَلَيْ وَادِيا كثيرَ الحَقَلِي ، فأَدَخِلُهُمْ فِيهِ وَأَضْرِمُهُ عليهمْ ناراً . فقالَ للهُ العباسُ: فَقَلْعُتَ رَحِمَكَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلمْ يُجِبْهُمْ شَيْنًا ، ثم قامَ ، فدَخَلَ ، فقالَ ناسٌ: يقولُ بقولِ عَمْرَ ، وقالَ [ناسٌ] ( ) : يقولُ بقولِ عبدِ اللهِ شَيْع فلمْ يُجِبُهُمْ شَيْنًا ، ثم قامَ ، فدَخَلَ ، فقالَ ناسٌ: يقولُ بقولِ عبدِ اللهِ عَبدُ اللهِ ققالَ ناسٌ: اللهُ فقالَ اللهِ نقلُولُ بقولِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ على اللهِ فقالَ اللهِ فقالَ ناسٌ : يقولُ بقولِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ على اللهِ فقالَ اللهُ لَكُنْ فلوبَ رَجالٍ فيه حتى تكونَ النَّيْنِ ، وإنَّ اللهَ لَبُشَدَّدَ قلوبَ رَجالٍ فيه حتى تكونَ اشَدًى مِنَ اللَّيْنِ ، وإنَّ اللهَ لَبُشَدَدَ قلوبَ رَجالٍ فيه حتى تكونَ اشَدًى مِن اللَّيْنِ ، وإنَّ اللهَ لَبُشَدَدَ قلوبَ رَجالٍ فيه حتى تكونَ اشَدًى عمر عينَ ( ) للهِ اللهِ عَلَى اللهِ عبدُ اللهِ على اللهِ عبدُولُ على اللهِ عبدُ اللهِ عبدُ اللهُ عَلَى اللهُ عبدُ اللهُ على اللهِ عبدُ اللهِ اللهِ عبدُ اللهِ اللهِ اللهِ عبدُ اللهِ اللهُ عبدُ اللهُ عبدُ اللهِ عبدُ اللهُ عبدُ اللهِ اللهُ عبدُ اللهُ عبدُ اللهُ النَّذُ اللهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ الل

ويدلُّ أيضاً ما رُوِيَ منَ الأخبارِ والآياتِ على أنهُ إذا أثْخَنَ في الأرضِ جازَ لهُ الأَسْرُ لانهُ لو لم يَجُزْ لهُ ذلكَ كما يَجوزُ قَبْلَ الإثخانِ في الأرضِ لَزالَتْ<sup>(١)</sup> فائدةُ الخُصوصِ، وقد بَيْنَ اللهُ ذلكَ بقولِهِ: ﴿خَقَّةَ إِذَا أَنْخَسَتُوكُمْ نَشُدُوا﴾ [محمد: ٤].

ثُمُ اخْتَلَفَ أَهِلُ الْعِلْمِ فِي فِداءِ الأسارَى بالمالِ. قَالَ ابْنُ عباسِ رَفِيْهُ، قَالَ: ذلكَ يومَ بدرٍ، والمُسْلِمونَ قليلٌ، فلمَّا كُثُروا، واشْتَدَّ سُلْطانُهُمْ، أَنْزَلَ اللهُ تعالى: في الأسارَى: ﴿ فَإِنَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِلَآتِ ﴾ [محمد: ٤] فَجَعَلَ النَّبِيَّ والمؤمنينَ بالخِيارِ؛ إِنْ شاؤوا فَدُوهُمْ.

وعنِ الحَسَنِ [أنهُ] (٧) قالَ: يَصْنَعُ بهِ ما صَنَعَ رسولُ اللهِ بأسارَى [بدرٍ] (٨): يَمُنُ عليهِ أو يُفادِي. وقالَ غيرُهما بِخِلافِ ذلكَ.

وقالَ أصحابُنا: إنِ احْتَاجَ الإمامُ إلى مالِ فاداهُمْ. وقد دَلَّ ما ذَكَرْنا مِنَ الآياتِ والأخبارِ على جوازِ الفِداءِ بَعْدَ الإثخانِ فيهِمْ. فإنْ لم يكنْ إلى المالِ مُحَتاجًا فَلَهُ قَتْلُهُمْ؛ لأنَّ ذلكَ الكافي العَدُوَّ، وأشَدُّ [رَهْبَةً لَهُمْ] (٩) مِنَ المؤمنينَ .

وقالُ (١٠): فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِقُهُمْ، فهو كما قالُوا: إذا كَانَ الأسيرُ مِنْ أهلِ الكتابِ أو مِنَ العَجَمِ. فأمَّا عَرَبُ عَبَدَةِ الأوثانِ فلا يُسْتَرَقُّونَ لأنَّا لا نَعْلَمُ أحداً منهُمْ اسْتَرَقَّهُ النَّبِيُّ لمَّا أَسَرَهُ، ولم يَبْلُغْنا أَنَّ أبا بكرٍ اسْتَرَقَّ واحداً مِنْ أهلِ الرَّدَّةِ، وكيفَ يجوزُ اسْتِرْقاقُهُمْ، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿نَقَنِلُونَهُمْ أَدْ يُسْلِمُونَكُ﴾؟ [الفتح: ١٦].

وأمَّا الغِدَاءُ والقَتْلُ فقد ظَهَرَ مِنْ فِعْلِ رسولِ اللهِ في أسارَى بدرٍ؛ وفي ما رُوِيَ مِنَ الاِسْتِشارةِ اسْتِشارةِ النَّبِيِّ أصحابَهُ في الأُسارَى دلالَّةُ العَمَلِ بالِاجْتِهادِ، وما رُوِيَ في الخَبَرِ عنْ نَبِيِّ اللهِ يَتَلِيُّ [أنهُ](١١) قالَ لأبي بكرٍ وعُمَرَ: (يا أبا بكرٍ ويا عُمَرُ إنَّ الأسارَى دلالَةُ العَمَلِ بالِاجْتِهادِ، وما رُوِيَ في الخَبَرِ عنْ نَبِيِّ اللهِ يَتَلِيُّ [أنهُ](١١) قالُ الشاوِرَكُما، ولولا أنكما تَخْتَلِفانِ ما عَصَيْتُكُما، أو عَمِلْتُ بِخِلافِ رأيكُما».

فيهِ أنهُ لا يجوزُ لاحدٍ أنْ يُخالِفَهُما، ورسولُ اللهِ يقولُ: «لولا أنكما تَخْتَلِفانِ ما عَصَيْتُكُما أو ما عَمِلْتُ بِخِلافِ رأيكُما» ثم ما أَخَذَ مِنَ الأسارَى مِنَ الفِداءِ لا يُدْرَى على أيُ وَجْهِ أَخَذَ؛ على التَّرْكِ والرَّدِ إلى أوطانِهِمْ مِنْ غيرِ أَنْ تَرْتَهُمْ بالجِزْيَةِ؛ إذْ مِنْ قولِهِمْ: ألاَ يجوزَ أَخْذُ الجِزْيَةِ منهُمْ والتَّرْكُ على ذلكَ، وفي الآيةِ دلالةُ ذلكَ، وهو قولُهُ: ﴿ نُتَنِلُونَهُمْ أَرَ بِللهُ وَفِي الخبرِ: لا يَجْتَمِعُ دِينانِ في جزيرةِ العربِ إلّا أَنْ يُقالَ: إنِ المُفادُ إلاَ الذي (١٣) ذَكَرَ. كانَ هذا، وهذا كانَ يَعْمَلُهُ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم:حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: يستلن أحد منكم. (٦) في الأصل وم: زالت. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: رهبتهم. (١٠) الضمير يعود على الحسن. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: التي.

الآيية ٦٩ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿تَكُنُواْ مِنَا غَنِيْتُمْ عَلَلًا لَمِيَّا﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿حَلَلًا لَمِيَّا﴾ واحدٌ؛ كلُّ حَلالِ طَيِّبٌ، وكُلُّ حرام خَبِيثٌ. وإنما يَطِيبُ إذَا حَلَّ، ويَخْبُثُ إذا حَرُمَ. ولكنْ يَخْتَهِلُ قولُهُ ﴿ طَلَاكًا لَجِبُنَّا ﴾ [حلالاً](١) بالشَّرْع طَلْيَاً في الطبع، وكذلُّكَ الحَرامُ هو حَرامٌ بالشُّرْعِ، وخَبيثٌ بالطُّبْعِ. إنما يُتَكَلِّمُ بالحِلِّ والحُرْمَةِ مِنْ جهةِ الشَّرْعِ والطُّلِيبِ وَالخَبِيثِ بالطُّلْبَعِ. والطُّليُّبُ هو الذي يُتَلَذُّذُ بهِ، ولا تَبِعَةَ فيهِ؛ لأنَّ خَوفَ التَّبِعَةِ يُنَغِّصُ عليهِ، ويَذْهَبُ بِطِيبِهِ ولَذَّتِهِ.

وجائزٌ ما ذَكَرَ مِنَ الطُّليُّبِ ههنا لِما أنَّ أهلَ الشُّرْكِ كانوا يأخُذونَ الأمولَ، ويَجْمَعُونَها مِنْ وَجُو لا يَحِلُّ وبأسبابِ فاسِدَةٍ، فَيَكْرَهُونَ التَّناوُلَ منها إذا غَنِمُوا لِتِلْكَ الأسبابِ الفاسِدَةِ، فَطَيَّبَ قلوبَهُمْ بقولِهِ ﴿طَيِّبَأَ﴾.

وفيه دليلُ جوازِ التَقْلِيبِ<sup>(٢)</sup> في البَيْع الفاسِدِ وطَيِّبِ التَّناوُلِ منهُ، وإنْ كانَ مُكْتَسَباً بأسبابِ فاسدةٍ بَعْدَ أنْ يكونَ بِإذْنِ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ يَحْتَمِلُ مَا ذَكُرْنا.

وفيهِ دلالةُ أنَّ أهلَ الكُفْرِ لا يُؤاخَذُونَ بالأفعالِ التي كانَتْ في الكُفْرِ ولا بما تَرَكُوا مِنَ العباداتِ لِما لَيسَتْ عليهِمْ، إنَّما يُؤاخَذُونَ بِالِاغْتِقادِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالنَّقُوا اللَّهُ ﴾ في ما أمَرَكُمْ بِهِ، ونهاكُمْ عنهُ، فلا تَعْصُوهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ لِمَنْ تَابَ، ورَجَعَ عمًّا

الآيية ٧٠ ﴾ وقسولُمة تسعمالسي: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آنِدِيكُم مِن الْأَسْرَىٰ إِن يَشْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْذِكُمْ خَيْرًا يُمِنّا أَخِذَ

قَالَ عَامَّةُ أَهَلَ التَّاوِيلُ: إِنَّ الآيةَ نَزَّلَتْ في العباسِ بْنِ عبدِ المُطَّلِبِ وأصحابِهِ، وكذلكَ يقولُ ابْنُ عباسِ: قالوا لِلنَّبِيُّ: آتِنا بِما جِئْتَ بِهِ، ونَشْهَدُ أنكَ رسولُ آللهِ، فَنَزَلَ ﴿ إِن يَمْلَمِ ٱللَّهُ ﴾ اغتِقادَ الإيمانِ والتَّضديقَ لَهُ ﴿ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُشْلَمُ اللَّهُ ﴾ اغتِقادَ الإيمانِ والتَّضديقَ لَهُ ﴿ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُشْلَمُ أَخِذَ مِنكُمْ ﴾ أي إيماناً وتصديقاً، فَيُخْلِفُ عليكُمْ خَيراً ممَّا أُصِيبَ منكمْ.

لكنُّها فيهِ وفي غَيرِهِ: مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فهو في ذلكَ سَواءً؛ يكونُ مِنَ الموعودِ الذي ذَكَرَ ما يكونُ لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِن يَمْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾ وهو الإيمانُ الذي عَلِمَ أَنهُمُ اعْتَقَدُوا في قلوبِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُؤْتِكُمُ خَيْرًا يَمَا ٓ أَخِذَ مِنكُمْ ﴾ أي ما آتاكُمْ خَيرٌ، وهو الإيمانُ مِمَّا أُخِذَ منكُمْ مِنَ المالِ الذي ذُكِرَ في القصة.

ويجوزُ: يَفْعَلُ مَكَانَ فَعَلَ كَقُولِهِ: ﴿ إِذْ يَكُنُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٩ والأحزاب: ١٢] أي قالَ المُنافِقُونَ ، وذلكَ كثيرٌ في القرآنِ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿ يُؤْتِكُمُ خَيْرًا ﴾ أي آتاكُمْ خيراً.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿يُؤْتِكُمُ ﴾ أيضاً أي يُثبُكُم، ويُعْطِكُمْ أفْضَلَ ممَّا أُخِذَ منكُمْ في الآخِرَةِ، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَغَفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لِما كانَ في الشَّرْكِ كقولِهِ: ﴿فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٢] للذنوب، ذو تُجاوُزٍ ﴿تَعِيمٌ﴾ يَرْحَمُهُمْ في الإسلام.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ يُوْتِكُمُ خَيْرًا يَمَّا أَخِذَ مِن صَمَّمُ ۖ مِنَ الفِداءِ أو ممَّا (٣) أُخِذَ منكُمْ (١) بمكة. أخْبَرَ أنهُ يؤتِيهِمْ (٥) خيراً مِنْ ذلكَ في الدنيا منَ الأموالِ وغيرها.

والإثخانُ: قالَ ابْنُ عباس: القَتْلُ. قالَ أبو معاذٍ: يُشْخِنُونَ أي يُذَلِّلُونَ (١)، المُثْخَنُ الذليلُ. قالَ أبو عوسَجَةً: ﴿حَقَّ يُنْخِرَكَ فِي ٱلْأَرْضِيُّ﴾ أي يُثْخِنَ في أهل [الأرضِ](٧)؛ يُكثِيرُ القَتْلَى والجِراحاتِ. يُقالُ: أثْخَنْتُ في القوم إذا كَثَّرْتُ فيهِمُ القَتْلَ والجراحاتِ. ويقالُ: ضَرَبَهُ حتى أَثْخَنَهُ أي ضَرَبَهُ حتى لا يَقْلِرُ على القِيام، وهو ما ذَكَرَ محمدٌ في بَعْضِ مسائِلِهِ: أنهُ إذا

(١) ساقطة من الأصل وم. (٣) في م: التغلب. (٣) في الأصل: لما، في م: ما. (٤) في الأصل وم: منهم. (٥) في الأصل وم: يؤتهم. (١) في الأصل وم: يذللوا. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

رَمَى صَيْداً بِسَهْم، فأصابَهُ، حتى أَثْخَنَهُ، ثم رَمَى آخَرَ بِسَهْم فأصابَهُ، فإنهُ لِلأوَّلِ لِما أنهُ صَيَّرَهُ بالإثخانِ خارجاً مِنْ أنْ يكونَ صيداً، وهو الضَّرْبُ الذي وَصَفْناهُ. وثَنُخُنَ يَثْخُنُ ثَخَانَةً، فهو ثَخِينٌ، وثَخُنَ يَثْخُنُ ثُخُونَةً واحدٌ أي غَلُظ.

الآية ١٧ وقولُه تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكُ فَقَدْ خَالُواْ اللّه بِن قَبْلُ فَانْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ انْ تكونَ الآيةُ صِلَةَ ما سَبَقَ مِنَ الآياتِ، وهو قولُهُ: ﴿ الْآيِنِ عَهَدتَ مِنْهُمْ مُمْ يَنْهُمُ مُ مَنَهُمْ فَي عَهَدَمُمْ فِي حَيْلِ مَرْقَ الآية [الأنفال: ٥٦] وقيرُ فلكَ ﴿ وَإِمّا تَخَافُ بِن قَرْمٍ خِيَانَةُ ﴾ [الأنفال: ٥٨] وتخوهُ. فقال: ﴿ وَإِمّا تَخَافُوا اللّهُ عَلَيْكُ فِي ما عاهدُوا أَن لُو فُوا ذلكَ بِقُولِهِ عَيْرِ ذلكَ مِنَ الأماناتِ ﴿ فَقَدْ خَانُواْ اللّه مِن قَبْلُ ﴾ في ما عاهدُوا أَن لُو فُوا ذلكَ بقولِهِ مُن الْمَنْكِينَ فِي النّمَةُ اللّهُ اللّه اللهُ وَلَي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ في ذلكَ، فلم يَفُوا ما عاهدُوا وغَيرَ ذلكَ مِنَ العهودِ التي عامدُوا أَن اللّه عَنْ العهودِ التي عامدُوا أَن اللّه عَنْ اللهُ في ذلك، أو ما عَهدًا ٥٠٠ ـ ب لِيهِمْ في أَمْرِ محمدِ وإظهارِ بَعْيُو أَن مَنْهُمُ في مَنْهُمُ في مَنْهُمُ في مَنْهُمُ أَنْهُ وَلَى مَنْهُمُ في مَنْهُمُ في أَمْرِ محمدِ وإظهارِ بَعْيُو أَن مَنْهُمُ في مَنْهُمُ في فَوْدَا مَا عَاهدُولُ اللهُ مَن مَنْهُمُ في أَمْرِ محمدِ وإظهارِ بَعْيُو أَن مَنْهُمُ في مَنْهُمُ في فَاذَا خانوكَ يُمَكُنُكُ مَنهُمُ أَيْفُوا مَا عَاهدُ فَلْكَ مَنهُمْ خَيَانَةً في مِنْهُمُ في فَاذَا خانوكَ يُمَكُنُكُ مَنهُمُ أَيْفًا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ أي انْتَقَمَ منهُمْ جَزاءَ خِيانَتِهِمْ. وقالَ: أَمْكَنَكَ حتى انْتَقَمْتَ منهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ ﴾ لَيسَ على الإرادةِ، ولكنْ على وقوعٍ فِعْلِ الخيانةِ؛ كأنهُ قال: وإنْ خانوكَ ﴿ فَقَدْ خَانُواْ اللّهُ عِن قَبْلُ ﴾ لكنهُ ذَكَرَ الإرادةَ لِما هي صِفَةُ كُلُّ فاعلِ مُختارٍ لِما لا تكونُ الأفعالُ إلّا بإرادةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيدٌ﴾ بِما يُسِرُّونَ، ويُضْمِرُونَ مِنَ الخِيانَةِ ونَقْضِ العُهودِ ﴿مَكِيدُ﴾ في أَمْرِهِ وحُكْمِهِ حينَ<sup>(1)</sup> أَمْكَنَكَ منهُمْ.

وقالَ بَعْضُهُمْ في قولِهِ: ﴿وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدَ خَانُواْ اللّهَ مِن فَبْلُ﴾ أي خانُوكَ بَعْدَ إسلامِهِمْ بالكُفْرِ ﴿فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ﴾ أي خانُوكَ بَعْدَ إسلامِهِمْ بالكُفْرِ ﴿وَاللّهُ عَلِيمُ﴾ فَبْلُ﴾ فقد كفروا باللهِ قَبلَ هذَا؛ يقولُ: إنْ خانوكَ الْمُكَنَكَ منهُمْ، فَقَتَلْتُهُمْ، وأَسَرْتَهُمْ، كما فَعَلْتَ بِهِمْ بِبَدْرٍ ﴿وَاللّهُ عَلِيمُ﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِيمُهُ﴾ في أمرِهِ.

[الآية ٧٧] وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ،َامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمَوْلِهِمْ وَالنَّهُسِيمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُولُهُ: ﴿ اَمَنُوا ﴾ اي صَدَّقُوا آياتِ اللهِ وحُجَجِهِ، أو صَدَّقُوا رسولَهُ في جَميعِ ما جاءَ بهِ. كأنهُ مُقابِلُ قولِهِ ﴿ كَدَأْبِ مَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَثَرُوا بِعَايَنِ اللهِ وحُجَجِهِ، أو صَدَّقُوا رسولَهُ في جَميعِ ما جاءَ بهِ. كأنهُ مُقابِلُ قولِهِ ﴿ كَدَأْبِ مَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَثَرُوا بِعَايَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

وقولُهُ تعالى﴿وَهَاجَرُوا﴾ في إظهارِ دينِ اللهِ ونَضرِهِ ﴿ يِأْمَوَلِهِمْ وَأَنفُسِيمْ﴾ أي بَذَلُوا ذلكَ ﴿وَالَّذِينَ ءَاوَواَ﴾ أي ضَمُّوا النَّبِيَّ ﴿وَنَمَرُهَا أُولَتِهِكَ بَعْمُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَغْضُ﴾.

قالَ ابْنُ عباسٍ وعامَّةُ أهلِ التأويلِ: الولايةُ التي ذُكِرَتْ في الآيةِ في التَّوارُثِ؛ جَعَلَ المِيراتَ لِلْمُهاجِرِينَ والانصارِ دُونَ ذَوي الأرحامِ الذينَ آمَنُوا، ولم يُهاجِرُوا إلى المدينةِ. وكذلكَ قالُوا في قولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ﴾.

ورُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ [أنهُ](^ قالَ: قالَ: رسولُ اللهِ ﷺ المهاجِرُونَ والأنصارُ بَعْضُهُمْ أُولِياءٌ بَعْضِ في الدنيا والآخِرَةِ، والطُّلَقاءُ مِنْ قُرَيشٍ والعُتَقاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ في الدنيا والآخِرَةِ.

وعنْ جَريرِ بْنِ عبدِ اللهِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ [أنهُ] (٩) قالَ كذلكَ. وعنِ المَسْعوديُّ عنِ القاسِمِ [أنهُ] (١٠) قالَ: آخَى رسولُ اللهِ ﷺ بَينَ أصحابِهِ، فآخَى بَينَ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ والزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ، [فَجَعَلَهُمْ] (١١) إِخْوَةً، يَتَوارَثُونَ بها؛ لانهُمْ هاجَرُوا، وتركوا قراباتِهِمْ حتى أنزلَ اللهُ آيةَ المَواريثِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: عهدوا. (۲) في الأصل وم: قولهم. (۲) في الأصل وم: عهدوا. (٤) في الأصل وم: نعته. (٥) في الأصل وم: نعته. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل و م: و. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم.

TO THE PERSON OF THE PERSON OF

وعَنِ ابْنِ عباسٍ في قولِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْنَكُمْ فَنَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] [أنهُ] (١) قال: كانَ المُهاجِرُونَ حينَ قَدِمُوا المدينة يرثونَ (١) الأنصارَ دونَ أرحامِهِمْ (١) بالأُخُوَةِ التي آخَى النَّبِيُّ بَينَهُمْ. فلمَّا نَوْلَ قولُهُ: ﴿ وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوْلِي مِنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَوْرُونَ ﴾ تَسَخَهُ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْنَكُمُ فَنَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] مِنَ النصرِ والنصِيحةِ والرُفادةِ، ويُوصِى لهُ، ولا مِيراتَ.

وعن الحَسنِ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَأَوْلُواْ اَلْأَرْعَادِ بَعَنْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥ والأحزاب: ٦] فكانَ المُسْلِمونَ يَتُوارَثُونَ بالهجرة؛ فكانَ الأعرابيُ لا يَرِثُهُ المهاجِرُ، ولا يَرِثُهُ الأعرابيُ، فَحَرَّضَهُمْ بذلكَ على الهِجْرَةِ حتى كَثُرَ المسلمونَ، فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأُولُواْ اَلْأَرْعَادِ بَعْنُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ الآية، فورتِ الأعرابيُ المهاجرَ، وتوارَثُوا بالأرحامِ. إلى هذا يذهبُ عامَّةُ أهلِ التأويلِ.

وكانُوا يَرَونَ أَنَّ الهِجرةَ كَانَتْ مُفْتَرَضَةً، فَزَالَ فَرْضُها بقولِ النَّبِيِّ ﷺ الا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ ولكنهُ جهادٌ ونِيَّةٌ البخاري ٢٧٨٣] وعنْ عائشةَ ﷺ، [أنها](٤٠ قالَتْ: انْقَطَعَتِ الهِجْرَةُ بَعْدَ الفَتحِ ولكنْ جهادٌ ونيَّةٌ ؛ فإنما كانتِ الهجرةُ إلى اللهِ ورسولِهِ، والمؤمنونَ يَفِرُّونَ بدينِهِمْ مِنْ أَنْ يقيموا عنهُ. وقد أَفْشَى اللهُ الإسلامَ.

هذا الذي ذهب [إليه](٥) هؤلاء في قولِهِ(١): ﴿بَمْفُهُمْ أَوْلَى بِبَمْنِ ﴾ في التَّوارُثِ مُحْتَمَلٌ.

ويَحْتَمِلُ غيرَ هذا؛ وهو أنَّ قولَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ مَاوَاْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِكَ بَعْمُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْمُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْمُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْمُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ مِنَ الذِينَ آمَنُوا ، ولم أي بعضُهُمْ أولياءُ بعض في تمام الوّلايَةِ في التَّناصُرِ والتَّعاوُنِ والحقوقِ والديانةِ ، فهمْ أولَى بِبَغْضٍ مِنَ الذِينَ آمَنُوا ، ولم يُهاجِرُوا ، أي تَرَكُوا مَنازِلَهُمْ وأَهْلَهُمْ وقراباتِهِم وبَلَدَهُمُ الذي كانوا فيهِ مُقيمينَ إشفاقاً على دينِهِمْ والمُتِسْلاماً لَهُمْ ولانفِسِهِمْ ، والانصارُ آوَوهُمْ ، وأنْزَلُوهُمْ في منازِلِهِمْ ، وبَذَلُوا أَنفُسَهُمْ وأموالَهُمْ ، وتَحَمَّلُوا جَمِيعَ مُؤَنِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانَ سَبَقَ منهُمْ إليهمْ شيءٌ ، فصارُوا لهمْ أعواناً وأنصاراً ، فصارَ بَعْضُهُمْ أولياءَ بَعْضٍ في تمامٍ ما ذَكَرُنا مِنَ الوَلَايَةِ.

[وقولُهُ تعالى](٧): ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَايَتِهِم فِن ظَنْ عَنَ كَاجِرُواْ ﴾ أي ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ أي مِنْ تَمامِ ما ذَكُونا مِنَ الوَلايةِ لَهُمْ: وَلايةِ الذينَ [هاجَرُوا، أي](٨) لَيسَ لهمْ وَلايَةُ الثّناصُرِ والثّعاوُنِ والحقوقِ والمَنافِعِ التي تُكْتَسَبُ بالدين.

وَفِي قُولِهِ: ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن وَلَنَيْتِهِم مِن شَيْهِ دَلالةُ نَقْضِ قُولِ المُعْتَزِلَةِ؛ لأنه على البُقَى لِلَّذِينَ لَم يُهاجِرُوا اسْمَ الإيمانِ، وكانَتِ الهجرةُ عليهِمْ مُفْتَرَضَةً، وفي تَركِهِمُ الهجرةَ مُرْتَكِبُونَ (٥٠ كبيرة، لا يزولُ عَنْهُمُ (١٠) اسْمُ الإيمانِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْلُواْ اَلاَرْعَارِ بَعْفُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ﴾ [الأنفال: ٧٥] مِنْ غَيرِهِمْ لأنهُمْ آمَنُوا، وهاجَرُوا، ولَهمْ قرابَةٌ سابقةٌ ورَحِمٌ مُتَقَدِّمٌ؛ كانُوا هُمْ أُولَى مِنْ غَيرِهِمُ الذينَ (١١) لا قرابةً بينَهُمْ، ولا رَحِمَ؛ إذا اجْتَمَعَ فيهِمُ الرَّحِمُ والمعونَةُ والديانَةُ والحقوقُ اجْتَمَعَ فيهِمُ الرَّحِمُ المَعونَةُ والديانَةُ والحقوقُ اجْتَمَعَ فيهِمُ الرَّحِمُ النَّويلِ الذي ذَكَرْنا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱسْتَصَرُوكُمْ فِي ٱلذِينِ ۗ يعني الذينَ لم يُهاجِرُوا ، ويَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما(١٣٠): إذا طَلَبُوا منكُمُ المَعونَةَ والنُّصْرَةَ على عَدُوِّهِمْ فعليكُمُ النَّصْرُ والمَعُونةُ لهُمْ، إذا لم يكنْ بَينَكُمْ وبَينَ أولئكَ سِئاقٌ.

والثاني: إذا علمتُمُ أنهم يَخْشُونَ على أنْفُسِهِمْ مِنْ عَدُوَّهِمْ، ويَخافُونَهُ، فانْصُرُوهُمْ ﴿ إِلَّا عَلَ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيئَتُهُم مِيئَقُ ﴾ فلا تَنْصُرُوهُمْ؛ تأويلُهُ حتى تَنْبُذُوا إليهِمُ العَهْدَ.

 <sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يرث. (۲) في الأصل وم: رحمه. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم.
 (٦) في الأصل وم: قول. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: مرتكبين. (١٠) في الأصل وم: عنه. (١١) من
 م، في الأصل: الذي. (١٢) في الأصل وم: فيه. (١٦) في الأصل وم: يحتمل.

يقولُ: إنِ اسْتَنْصَرَكُمْ (١) يَا مَعْشَرَ المُهاجِرِينَ إِحُوانُكُمُ المؤمِنونَ الذينَ لَم يُهاجِرُوا إليكُمْ، فأتاهُمْ عَدُوهُمْ مِنَ المسركينَ، فقاتلُوهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ عِنِ الإسلامِ فانْصُرُوهُمْ. ثم اسْتَثْنَى فقالَ: ﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ يَيِئَنَيُّ كَيْ يَقُولُ: إنِ اسْتَنْصَرَكُمُ الذينَ لَم يُهاجِرُوا إلى المدينةِ على أهلِ عَهْدِكُمْ فلا تَنْصُرُوهُمْ ﴿وَاللهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴾ في المَعُونةِ والنُصْرَةِ وَنَحْوِمِما (٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِن وَلَنَيْتِهِم مِن شَيْءٍ﴾ قُرِئَ<sup>(٣)</sup> بالخَفْضِ: وِلاَيْتِهِمْ، وبالنَّصْبِ جميعاً وَلاَيْتِهِمْ أَي بنصبِ الواوِ وخَفْضِها. وكذلك التي في الكهفِ: ﴿مُنَالِكَ ٱلْوَلَئِهُ لِلَّهِ﴾ [الآية ٤٤] بالخَفْضِ والنَّصْبِ جميعاً<sup>(١)</sup>.

قَالَ بَغْضُ أَهُلَ الْأَدْبِ: الوَّلَايَةُ بِفَتْحَ الواوِ النُّصْرَةُ والمَعُونَةُ، والوِلايةُ بِخَفْضِ الواوِ السطانُ؛ أي السلطانُ للهِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: الوِلايَةُ بالخَفْضِ المَعُونَةُ والنُّصْرَةُ؛ والوَلايَةُ السلطانُ. وقالَ آخَرونَ: هما سَواءٌ وهي (٥) النُّصْرَةُ والمَعُونَةُ: الوَلايَةُ في الإين.

[الآية ٢٣] وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَنَرُوا بَعْثُهُمْ أَوْلِيَآهُ/٢٠٦ ـ أَ/ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ ٢٠٦ ـ أَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ فِي التّوراةِ على ما قَكُونًا في المؤمنينَ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ إِلَّا تَغْمَلُوهُ نَكُنُ يَتَنَةٌ لِى ٱلأَرْضِ وَنَسَادٌ كَيْرٌ ﴾ قِيلَ فيهِ بِوُجُوهِ:

أَحَدُها: إِنَّ إِخوانَكُمُ الذِينَ لِم يُهاجِرُوا إِذَا اسْتَنْصَرُوكُمْ على عَدُوْهِمْ، فلم تَنْصُرُوهُمْ، تكونُ ﴿ فِتَنَةٌ فِ اَلاَنْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ أي إِنْ لم تكونُوا بَعْضُكُمْ أعواناً وأنصاراً لِبَعْضِ على ما كانَ أهلُ الكُفْرِ بَعْضُهُمْ أنصاراً لِبَعْض، غَلَبَكُمُ العَدُوُ، وقَهَرَكُمْ، فيكونُ في ذلكَ فِتْنَةٌ وفسادٌ، ويكونُ كَانَهُ قَالَ: ﴿ وَقَلْلِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِي ذلكَ فِتْنَةٌ وفسادٌ، ويكونُ كَانَهُ قَالَ: ﴿ وَقَلْلِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِي ذَلْكَ فِيتُنَةٌ وفسادٌ، ويكونُ كَانَهُ قَالَ: ﴿ وَقَلْلِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِي ذَلْكَ فِيتُنَةٌ وفسادٌ، ويكونُ كَانَهُ قَالَ: ﴿ وَقَلْلِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِي ذَلْكَ فِيتُنَةٌ وفسادٌ، ويكونُ كَانَهُ قَالَ: ﴿ وَقَلْلِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِي ذَلْكَ فِي ذَلْكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ اللَّهِ وَقَلْلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِي ذَلْكَ فِي ذَلْكَ فِي اللَّهُ فِي ذَلْكَ فِي فَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ فِي ذَلْكَ فِي فَلِي وَلِهُ إِلَا لِمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ فَي ذَلْكُ فِي ذَلِكَ فِي فَلِي اللَّهُ وَلَنَالًا وَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ كُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَاللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللّ

والشاني (١): قولُهُ ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتْنَةً ﴾ مُلْحَقٌ (٧) بقولِهِ ﴿ إِلَّا عَلَ فَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ ﴾ [الأنفال: ٧٦] أي إنِ اسْتَنْصَرَكُمْ إخوانكُمْ على قوم بَينَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، فَنَصَرْتُمُوهُمْ تكنْ فِئْنَةٌ وفَسادٌ كبيرٌ.

والثالث (^): قولُهُ ﴿إِلَّا تَغْمَلُوهُ﴾ في ما أَمْرَكُمْ بهِ مِنْ جَعْلِ التَوَارُثِ في ما بَيْنَ المؤمِنينَ، وجَعَلْتُمُ المِيراتَ والتَّوارُثَ في ما بَيْنَ المؤمِنينَ، وجَعَلْتُمُ المِيراتَ والتَّوارُثَ في ما بَينَكُمْ وبينَ الكفارِ ﴿تَكُن فِتْنَةٌ فِى اَلْأَرْضِ وَفَسَادٌ حَيِيرٌ ﴾ لأنَّ الله في ذَكَرَ المَوارِيثَ، ثم ذَكَرَ في آخِرِ الآيةِ: ﴿يَالُكُ حُدُودُ اللهِ وَطَاعةِ رسولِهِ وجَعْلِ الميراثِ وَغَيرِ ما أَمَرَ فِي وَتَكُن فِينَةٌ فِى اَلْأَرْضِ وَفَسَادٌ حَيِيرٌ ﴾.

[الآية ٧٤] وقبولُهُ تسعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ مَاوَوا وَتَعَرُوا ﴾ أي ضَمَّوا رسول الله والمهاجِرِينَ، ونَصَرُوهُمْ ﴿ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ أي المُهاجِرُونَ والأنصارُ؛ الذينَ ضَمُّوا ﴿ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ لِما حَقَّقُوا إيمانَهُمْ باعمالِهِمْ لأنهُمْ هاجَرُوا، [وتَرَكُوا] (٥٠ بلادَهُمْ وأهلَهُمْ وأموالَهُمْ إشفاقاً على دِينِهِمْ واسْتِسْلاماً لهُ، وأجابوا رسولَ اللهِ، وأطاعُوهُ في ذلك.

وأُولئكَ الأنصارُ ضَمُّوهُمْ (١٠٠ إلى انفسِهِمْ، وانْزَلُوهُمْ في مَنازِلِهِمْ، وبَذَلُوا انْفُسَهُمْ وأموالَهُمْ، ونَصَرُوهُمْ على عَدُوهِمْ، فقد حَقَّقُوا جميعاً إيمانَهُمْ بأعمالِهِمُ التي عَمِلُوا.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ أي صدْقاً في السِّرّ والعَلانيَةِ، ليسَ كإيمانِ المُنافِقِينَ يكونُ في العلانيةِ، ولا

(۱) في الأصل: وم: استنصروا. (۲) في الأصل وم: ونحوه. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج٢/ ٤٦٥ وحجة القراءات/ ٣١٤. (٤) انظر معجم القراءات القرآنية ج٣/ ٣٦٩. (٥) في الأصل وم: وهو. (١) في الأصل وم: وقال بعضهم. (٧) في الأصل وم: ملحقاً. (٨) في الأصل وم: وقال بعضهم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: ضموا.

يكونُ في السِّرِّ كقولِهِ: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَلَيْقَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْفَلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٣] وقولِهِ ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيكِ ءَامَنُواْ وَلِيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ﴾ [العنكبوت: ١١].

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً﴾ أي وَعَدَ لَهُمْ وَعْداً حَقًّا، وهو ما ذَكَرَ في آيةِ أَخْرَى ﴿لَمُمْ مَنْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾. ويَخْتَمِلُ ﴿أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا﴾ أي أولئكَ المؤمنونَ الذينَ حَقَّقُوا الإيمانَ بِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمْ مَنْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ أي حَسَنٌ يُكُرمُ أَهْلَهُ بِهِ.

(الآية ٧٥) وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَذِينَ مَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَمَكُمْ ﴾ أي مَنْ آمَنَ بَعْدَ هؤلاهِ، وهاجَرُوا بَعْدَ مُهاجَرَةِ وَلَئْكَ، فإنهُمْ يَلْحَقُونَ أُوائِلَهُمْ في جَميعِ ما ذَكَرَ في قولِهِ<sup>(١)</sup>: ﴿إِنَّ الَذِينَ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ ﴾ [الأنفال: ٧٧ و٧٤ و٧٥]. مِنْ قَبْلُ. يَذْكُرُ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، لِنَعْمَلَ نَحْنُ على ما عَمِلَ أُولئكَ مِنَ الهِجْرَةِ والنَّصْرَةِ وبَذْلِ الأَنْفُسِ والأموالِ وغَيرِ ذلكَ لِلدِّينِ على ما بَذَلَ أُولئكَ، وأَشْفَقُوا على دينِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأُولَتِكَ مِنكُزُّ وَأُولُواْ اَلْأَرْعَارِ بَعْشُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِى كِنَبِ اللَّهِ﴾ هو ما ذَكَرْنا أنَّ أُولي الأرحامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ بالتَّرِكَةِ والتَّوارُثِ مِنْ جُمْلَةِ المؤمِنينَ. فإذا لم يكُنْ أُولُو الأرحام فجملةُ المؤمِنينَ أُولَى.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ قولُ أصحابِنا: إنَّ أُولِي الأرحامِ بالمِيراثِ أُولَى مِنْ جُمْلَةِ المؤمِنينَ، مِنْ '' بيتِ المالِ. فمادامَ واحدٌ مِنْ هؤلاءِ فهو أُولَى بالمِيراثِ. وعلى ذلك يُخَرَّجُ قولُهُمْ في العَقْلِ انهُ على ذوي الأرحامِ ماداموا هُمْ. فإذا لم يكُنْ أحدٌ منهُمْ فهو على جُمْلَةِ المؤمِنينَ في بيتِ المالِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ بالعبادِ، وما يكونُ منهُمْ و ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ بِما يَختاجونَ، وما لا يَحتاجونَ؛ وهو حرفُ وّعيدٍ، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ اَلْأَرْعَارِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ﴾ أي بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَغْضِ في حَقِّ النَّوارُثِ مِنَ المومنينَ الذينَ هاجَرُوا، فَنَسَخَتُ (٣) هذِهِ الأَيْهُ حكمَ الميراثِ الذي ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿وَاللَّيْنَ اَسْوَا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ يَن وَلَيَيْهِم مِن فَقَ هِ لَانهُ كَانَ جَعَلَ النَّوارُثَ بَينَهُمْ بِحَقِّ الإيمانِ والهجرةِ. ثم نَسَخَ ذلك، وجَعَلَ المِيراثَ بالرَّحِم حينَ (٤) قال: ﴿وَأُولُوا الأَرْعَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْنِ فِي سَورةِ الأحزابِ حينَ (٥) قال: ﴿وَأُولُوا الأَرْعَارِ بَعْشُهُمْ أَوْلَى بِبَعْنِ فِي حَيْنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الرَّحِم أَحَدٌ فَي عَلَ المُومِنِينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي كِنْنِ اللَّهِ ﴾ في حُكُم اللهِ، أو ﴿ فِي كِنْنِ اللَّهِ ۗ لانهُ ذُكِرَ في كتابِ اللهِ.

ثم لُزُومُ الهِجْرَةِ على الذينَ هاجَرُوا مع رسولِ اللهِ وعلى الذينَ تأخَّرَتْ هِجْرَتُهُمْ سَواءً؛ قد سَوَى بَيْنَهُمْ في اللَّزُومِ، وَجَمَعَ بَينَ المُهاجِرِينَ والأنصارِ في حقّ الشَّهادةِ لهم بالتَّصْديقِ والإيمانِ حينَ<sup>(٢)</sup> قالَ: ﴿ مُمُ الْمُؤْمِثُونَ حَقَّا ﴾ [الأنفال: ٧٤] وجَمَعَ بَينَهُمْ في حقّ الوَلايةِ وما يُكتَسَبُ بها مِنَ المَنافِعِ حينَ (٧) قالَ: ﴿ أُولَيْكَ بَعْنُهُمْ أَولِيَاتُهُ بَعْنِ ﴾ [الأنفال: ٧٤] وجَمَعَ بَينَهُمْ في هذهِ الخِصالِ، وإنْ قَدَّمَ بَيْنَهُمْ في هذهِ الخِصالِ، وإنْ قَدَّمَ وَيُولُقُ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٤] وجَمَع بَيْنَهُمْ في هذهِ الخِصالِ، وإنْ قَدَّمَ وَيُولُونُ في السَّابِ والدَّرَجَةِ حينَ (١٠) قالَ: ﴿ أَمُ مَنْ فَي الأسبابِ التي اسْتَوجَبَتْ (١٠) ذلكَ؛ لأنَّ مِنَ المهاجِرينَ في الأسبابِ التي اسْتَوجَبَتْ (١٠) ذلكَ إنْ المُهاجِرينَ وَلُولُ الأوطانِ والمُعْرُوجَ منها والمُفارَقَةَ عنْ أَهْلِيهِمْ وأموالِهِمْ، وكانَ من الأنصارِ مُقابلَ ذلكَ إنْ اللهُمْ في مَنازِلِهِمْ وأوطانِهِمْ وبَذْلُ أموالِهِمْ وقيامُ أهليهِمْ في خدمَتِهِمْ، لِذلكَ كانَ ما ذَكَرَ واللهُ عَلَى أَعْلَمُ أَهُ أَعْلَى في خدمَتِهِمْ، لِذلكَ كانَ ما ذَكَرَ واللهُ عَلَى أَعْلَمُ أَهُ الْمُعَامِ مُقَامِلُ ذَلِكُ المُعارِقِهُمْ وينَامُ أهليهِمْ ويَذْلُ أموالِهِمْ وقيامُ أهليهِمْ في خدمَتِهِمْ، لِذلكَ كانَ ما ذَكَرَ واللهُ عَلَى أَعْلَمُ الْمَهَامِ مُقَامِلُ في اللّهُ عَلَى أَعْلَى أَمْ اللّهُ عَلَى أَعْلَمُ أَلَالُهُ عَلَى أَلَالُكُ كَانَ مَا ذَكَرَ واللهُ عَلَى أَمَالُولُهُمْ أَعْلَعُهُمْ في مُناوِلِهُمْ وَلِيهُ أَعْلَمُ أَلَالُهُمْ في مَناوِلِهِمْ وبَذْلُ أَمُوالِهِمْ وبَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللللّهُ المُعْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّ

## 张 张 张

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أولئك. (٢) في الأصل وم: هو. (٣) في الأصل وم: فنسخ. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: واحد. (١٠) في الأصل وم: استوجبوا.

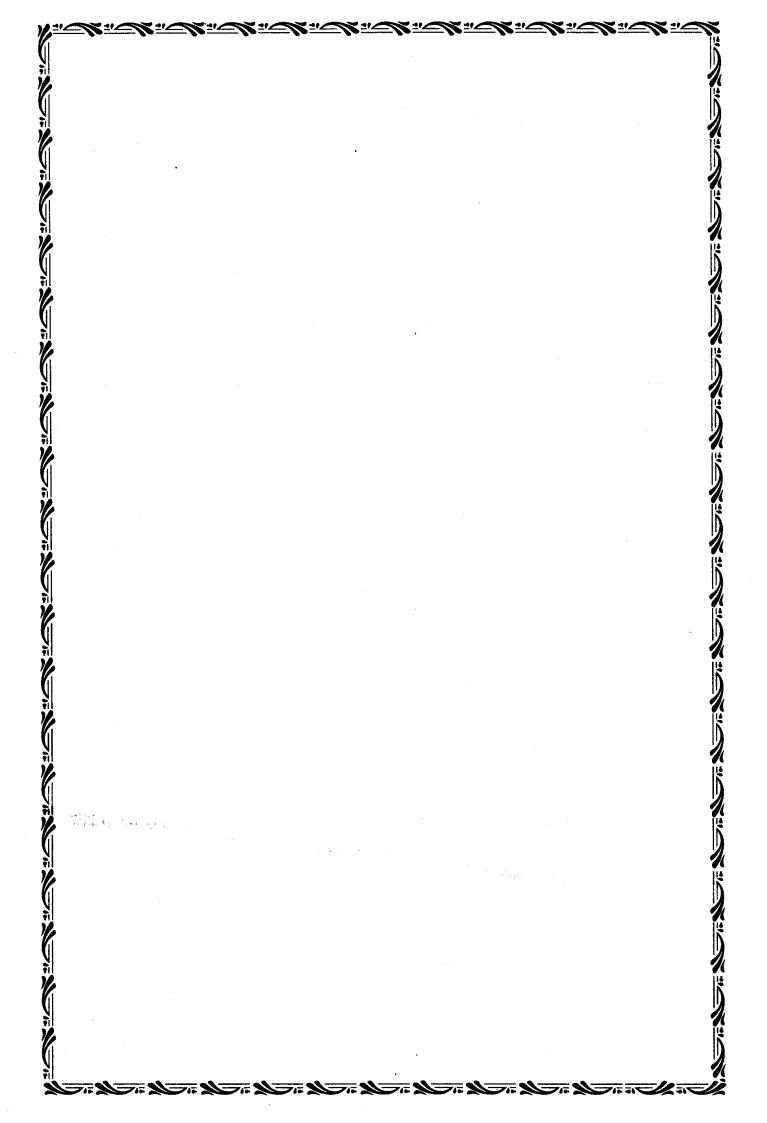

## سـورة الـتوبــة(١)

## بع هم الرحم الراجع

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿بَرَآءَ ۚ يَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدَتُم يَنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ قالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التأويلِ: ذلكَ في قوم كانَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ رسولِ اللهِ عَهْدٌ على غَيرِ مُدَّةٍ مُبَيَّنَةٍ، فأمَرَ بِنَقْضِ العَهْدِ المُرْسَلِ، وجَعَلَهُ في أَرْبَعَةِ (٢) الأشهرِ التي ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿فَيَسِبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَنْهُمِ﴾.

وقالَ بَعْضُهُمْ: هو<sup>(٣)</sup> في قومٍ كانَ لهمْ عَهْدٌ دُونَ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ بِإِتمامِ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ. دليلُهُ قولُهُ: ﴿ فَأَيْتُواۤ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُرُ إِنَّ مُدَّتِهِمُ ﴾ [براءة: ٤].

وقال أبو بَكرِ الكَيسانِيُّ: الآيةُ في قوم كانَتْ عادَتُهُمْ نَقْضَ [العهدِ](١) وَنَكُفَهُ كَقُولِهِ: ﴿الْذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْفُنُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ﴾ [الأنفال: ٥٦] فأمَرَ أنَّ يُعْطَى العَهْدُ أربَعَةَ الأَشْهُرِ (٥) التي ذَكَرَ في الآيةِ، ثم الحربِ بعدَ ذلكَ .

وقالَ بَعْضُهُمْ: لَمَا نَزَلَ قُولُهُ: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ: إِلَى الَّذِينَ عَنَهَدَّتُم مِنَ الشَّهُرِكِينَ﴾ بَعَثَ رسولُ اللهِ عَلِيًّا إلى المَوسِم لِيَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَرأَ عليهِمْ ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ:﴾ مِنَ العَهْدِ غَيرُ أربعةِ أشْهُرٍ ﴿إِلَى الَذِينَ عَنهَدَّتُم مِنَ النُشْرِكِينَ﴾ على ما ذَكَرْنَا. حَمَلَ هؤلاءِ كُلُّهُمْ قُولَهُ ﴿بَرَآءَةٌ﴾ على النَّقْضِ.

وعندَنا يَختَمِلُ غيرَ هذا؛ وهو أنَّ قولَهُ ﴿بَرَآءَ ۚ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ في إَمضاءِ العَهْدِ وَوَفَانِهِ. والبراءَ ُهي الوفاءُ وإتمامُهُ، لَيسَ على النَّقْضِ لأنهُ قالَ: ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدَّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ والبَرَاءُ ُ إليهِمْ هو الأمانُ والعَهْدُ إليهِمْ. ولو كانَ على النَّقْضِ لَقالَ: مِنَ الذينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المشرِكينَ، فَذَلَّ أنهُ هو إتمامُ إعطاءِ العَهْدِ لَهُمْ وإمضاؤه إليهمْ.

ويؤيِّذُهُ مَا قالَ بَعْضُ أهلِ الأدبِ: إنَّ البراءَةَ هي الأمانُ؛ يقالُ: كتبْتُ لهُ بَراءةً أي أماناً. هذا الذي ذَكرْنا أشْبَهُ /٢٠٦\_ب/ مِمَّا قالُوا؛ أعني أهلَ التأويلِ.

الآية ٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ نَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ ﴾ أي سِيروا، واذْهَبوا في الأرضِ أربَعَةَ أشْهُرِ أي مُدَّةَ العَهْدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ الْكُرْ غَيْرُ مُعْجِرِى اللَّيْ﴾ أي اعْلَمُوا [ايُها المشركونَ<sup>(١)</sup>]، وإنْ أَعْطِيَ لَكُمُ العَهْدَ في وقْتِ فإنكُمْ ﴿غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ﴾ أولياثِهِ<sup>(٧)</sup>، ولا فائِتينَ عنهُ في تلكَ المدةِ.

[وقولُهُ تعالى](٨): ﴿وَأَنَّ آللَهُ مُعْزِى ٱلْكَنْفِرِينَ﴾ الخِزْيُ هو العذابُ الفاضِعُ الذي يَفْضَحُهُمْ، ويَظْهَرُ عليهِمْ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذلك العذابُ و الإخزاءُ الذي ذَكَرَهُ في الآخِرَةِ.

الآية ٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَذَنَّ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَيْجِ الْأَكْبَرِ ﴾ قالَ القُتَبِيُّ: ﴿وَأَذَنَّ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي إعلامٌ، ومنهُ أذانُ الصلاةِ، والإعلامُ (٩)؛ يُقالُ: آذَنْتُهُمْ إيذانا، وكذلكَ قالَ أبو عوسَجَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَرِىٓ ۚ مِنَ الْمُشْرِكِينِ ۚ وَتَسُولُمُ ﴾ يكونُ في قولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَرِىٓ ۗ مِنَ الْمُشْرِكِينِ ۚ وَيَسُولُمُ ﴾ دلالهُ ما قال أهلُ التأويلِ مِنَ النَّقْضِ؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿بَرَآءَ ۚ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ يكونُ فيهِ إمضاءُ العَهْدِ وإتمامُهُ إلى المدةِ التي ذَكرَ، ويكونُ ما رُويَ مِنَ الخَبَرِ في القصةِ أنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ لمّا نزلَتْ ﴿بَرَآءً ۗ ﴾ بَعَثَ أبا بكرٍ على حجِّ الناسِ، يُقيمُ للمؤمِنينَ حَجَّهُمْ، وبَعَثَ

(۱) من م، في الأصل: براءة. (۲) في الأصل وم: الأربعة. (۲) في الأصل و م: هم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الاصل وم: أشهر. (٦) في الأصل و م: إن المؤمنين. (٧) من م، في الأصل : أولياء. (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) الواو ساقطة من الأصل. معهُ ﴿بَرَآءَ ﴾ السورة، ثم أَثْبَعَهُ عليَّ بْنَ أَبِي طَالَبٍ، فأَذْرَكَهُ، فأَخَذَها منهُ، ورجَعَ أبو بكر إلى النَّبِيِّ، فقالَ للِنَّبِيِّ: بأبي أنتَ وأمي: نَزَلَ فيَّ شيءً؟ قالَ : لا، ولكنْ لا يُبَلِّغُ غيري أو رجلٌ مني، أما تَرْضَى يا أبا بكر أنت صاحبي في الغارِ، وأنتَ أخي في الإسلام، وأنت تَرُدُّ عنِ الحَوضِ يومَ القِيامةِ؟ قالَ : بَلَى يا رسولَ اللهِ [الترمذي: ٣٦٧٠] فَمَضَى أبو بكر على أحج (١٠) الناسِ، ومَضَى عليُّ بنُ أبي طالبِ بالبراءةِ، فقامَ عليُّ بالمَوسِم، فَقَرأ على الناسِ ﴿بَرَآءَةٌ يَنَ ٱللهِ وَرَسُولِيهِ مِنَ المهدِ غَيرَ أربَعَةِ أَشْهُرٍ، فإنهمْ يَسيحون فيها.

ثم قولُهُ: ﴿ يَوْمَ الْحَيْمَ الْأَنَهُ هُو الذي يوقفُ [فيهِ] (٢) بِعَرَفَةَ، وبهِ يَتِمُّ الحجُّ على ما رُوِيَ في الخَبْرِ: «الحجُّ عَرَفَةُ ومَنْ أدركَ بعضُهُمْ: هو يومُ عَرَفَةَ لأنهُ هو الذي يوقفُ [فيهِ] (٢) بِعَرَفَةَ، وبه يَتِمُّ الحجُّ على ما رُوِيَ في الخَبْرِ: «الحجُّ عَرَفَةُ ومَنْ أدركَ عَرَفَةً بِلَيلٍ، وصَلَّى معنا بِجُمْعِ فقد تَمَّ حجُّهُ، وقَضَى تَفَنَهُ، بإدراكِهِ يُتِمُّ الحجِّ، وبِفَوتِهِ يفوتُ النسائي ٥/ ٢٥٦] وعنِ الحَسْنِ أنهُ سُئِلَ، فقيلَ لهُ: ما الحجُّ الأكبَرُ؟ فقالَ: سنة حَجَّ المُسْلِمونَ والمُشْرِكونَ جميعاً، اجْتَمَعُوا بمكةً، وكانَ في [ذَلك] (٣) اليوم لليهودِ عيدٌ وللنصارى عيدٌ، لم يكنُ قبلَهُ ولا بَعْدَهُ، فَسَمَّاهُ اللهُ الحجُّ الأكبَرُ.

وقالَ أبو بكرِ الأصَمُّ: لا يَحْتَمِلُ أَنْ يُسَمِّيَ اللهُ لِعيدِ النَّصارَى واليهودِ يومَ الحجِّ الأكبَرِ، وهو يومُ نُزولِ السَّخْطَةِ<sup>(1)</sup> عليهِمْ واللَّغْنَةِ. ولكنْ جائزٌ أَنْ يُسَمِّي بِذلكَ لِاجْتِماعِ<sup>(0)</sup> الخَلاثِقِ فيهِ مِنْ كلِّ نَوعٍ على ما سَمَّى يومَ الحشرِ يوماً كقولِهِ: ﴿لِيَوْمَ عَلِيمٍهُ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَلْمِينَ﴾ [المطففين: ٥و٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن ثُمْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِي تُبْتُمْ عِما كُنْتُمْ عِليهِ ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِانهِمْ يأمنونَ مِنَ الرَّعْبِ الذي كانَ في قلوبِهِمْ. ويكونُ ذلكَ الخوفُ والرعبُ في قلوبِ المُشْرِكينَ على ما رُوِيَ في الخَبَرِ أَنهُ قالَ: ﴿ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهرَينِ ﴾ [الطبراني في الكبير ١١٠٥٦]

ففيهِ دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ لأنهُ قالَ في مَلإٍ مِنَ الناسِ بالمَوسِمِ: لا يَحُجُّ مُشْرِكٌ بعد هذا مع كَثْرَةِ أُولئكَ وقُوَّتِهِمْ وقِلَةِ المؤمِنينَ وضَعْفِهِمْ. ثم لم يتجاسَرْ بَعْدَ ذلكَ النداءِ أحدٌ أن يقولَ: مكةُ للحجِّ وغيرِهِ. دلَّ أنَّ ذلكَ كلَّهُ كانَ باللهِ تعالى لا يِهِمْ.

ثم من الناسِ مَنِ اسْتَدَلَّ بِالخَبْرِ الذي رُوِيَ قَانَهُ بَعَثَ أَبَا بِكْرِ الصديقَ على الحجِّ، وبَعَثَ مَعَهُ بِ ﴿بَرَآءَ ﴾ ثم أَنْبَعَهُ عليًا، فأَذْرَكَهَا، فأخَذَ منهُ، ورجَعَ أبو بكرٍ إلى النَّبِيُّ، فقال: هل نَزَلَ فيَّ شيءٌ؟ قال: لا، ولكنْ لا يُبلِّغُ عني غَيري أو رجلٌ مني النحوه الترمذي ٣٦٧٠] على أنَّ عَلِيًّا هو المُسْتَحِقُّ للخِلافةِ، وهو الأحقُّ بها دونَ أبي بكر حينَ (٨) قال: قلا يُبلِّغُ عني إلا رجلٌ مني الكنْ يَحْتَمِلُ أنهُ وَلَى ذلكَ علياً لِما كانَ مِنْ عادةِ المَرَبِ أنهُمْ إذا عاهَدُوا عهداً أنهُ لا يَنْقُضُ ذلكَ عليهِمْ إلا مَنْ هو منْ قومِهِمْ، فَوَلَى ذلكَ عليًا لئلا يكونَ لهمُ الإختِجاجُ عليهِ، فيقولونَ: لِمَ يَنْقُضُ علينا العَهْدَ؟ أو أنْ يُقالَ: عَلِيًا ولَى علينا أمرَ الحربِ، وهو كانَ أَبْصَرَ وأقْوَى بأمرِ الحَرْبِ مِنْ أبي بَكرٍ ؟ وَوَلَى أبا بكرٍ أَمْرَ إقامةِ الحجُ والمَناسِكِ، وكانَ أبو علينا أمرَ الحربِ، وهو كانَ أَبْصَرَ وأقْوَى بأمرِ الحَرْبِ مِنْ أبي بَكرٍ ؟ وَوَلَى أبا بكرٍ أَمْرَ إقامةِ الحجُ والمَناسِكِ، وكانَ أبو أَنْ يُقالَ: يُقالَ: يُقالَ : عَلَيْ اللهُ وَلَى أَمْرَ العِباداتِ، وعليَّ [هو المُولِّى] أمرَ الحروبِ. فالحاجةُ إلى الخلافةِ لإقامةِ العباداتِ، أو أَنْ يُقالَ: يُقالَ :

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (٤) من م، في الأصل: السّيحة. (٥) في الأصل وم: الاجتماع. (١) ساقطة من الأصل و م. (٧) إشارة إلى قوله 難: «ألا لا يحجن بعد العام مشرك» [البخاري: ٣٦٩]. (٨) في الأصل و م: حيث. (٩) ساقطة من الأصل و م.

[إنَّ]<sup>(١)</sup> أبا بكر كانَ أميرَ الموسمِ، وعليّاً كانَ مُنادِيَهُ؛ فالأميرُ في شاهدِنا أجلُّ قَدْراً وأعظَمُ مَنْزِلَةً مِنَ المُنادِي، وأمَرَ عليّاً ذلكَ لِما أنَّ ذلكَ أنْ كانَ أقْبَلَ وأَسْمَعَ مِنْ غَيرِهِ مِنَ الأميرِ نفسِهِ، واللهُ أغلَمُ.

الآية ٤ وقولُ تعالى: ﴿إِلَا الَّذِينَ عَهَدَئُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُطْلَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتِنْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُرْ إِلَى مُثَرِّجِمْ أَحداً. وأمّا الدينَ كانَتْ عادَتُهُمْ نَقْضَ عَهَدَهُرْ إِلَى مُثَرِّجِمْ أَحداً. وأمّا الدينَ كانَتْ عادَتُهُمْ نَقْضَ العَهْدِ ونَكُنّهُ فإنهُ لا يُتَمَّ لهمْ، ولكنْ يُنْقَضُ. وكذلكَ تأوّلُوا قولَهُ : ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللّهِ وَنَكُنّهُ فإنهُ لا يُتَمَّ لهمْ، ولكنْ يُنْقَضُ. وكذلكَ تأوّلُوا قولَهُ : ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِيهِ إِلَى الّذِينَ عَنَهَدَّمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ النقضَ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَةً قُولِهِ: ﴿وَيَثِيرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَذَابِ ٱلِيهِ﴾ [التوبة: ٣] ويكونَ العذابُ الأليمُ، هو القتلُ والأسرُ؛ كَـانَـهُ يَـقُـولُ ﴿وَيَثِيرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بـالـقَـشُـلِ والأسْرِ ﴿إِلَّا ٱلَذِينَ عَهَدَثُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَبَّنَا وَلَمْ يُطْلَهِرُواْ عَلَيْكُمُ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَبَّنَا وَلَمْ يُطْلَهِرُواْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْ

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا﴾ أي لم يَخونوكُمْ شيئاً ما داموا في العَهْدِ ﴿وَلَمْ يُطْنَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ أي لم يُعاوِنوا، ولا أَطْلَعُوا أَحداً مِنَ المشركينَ عليكُمْ ﴿فَأَيْتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُرْ إِلَى مُدَّنِهِمْ كقولِهِ ﴿وَإِمَّا تَخَافَتُ مِن قَوْرٍ خِيَانَةُ فَائِذً إلَيْهِمْ عَلَى سَوَآيَا﴾ [الأنفال: ٥٨] أمرَ بالنَّبُذِ إليهِمْ عندَ خَوفِ الخِيانَةِ، وأمرَ بالإتمامِ إذا لم يَخونُوا، ولم يُظاهِرُوا عليهِمْ أحداً.

ودلَّ قولُهُ: ﴿وَيَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَلَمَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ عبلى انَّ فمولَـهُ ﴿فَاعْـلَمُوّا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّذِ﴾ أي غيرُ مُعْجِزي أولياءِ اللهِ في عذابِ الدنيا لأنهُمْ جميعاً سوّاءٌ في عذابِ الآخِرَةِ مشتركينَ فيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَىٰ مُتَرَبِّمٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مُدَّةُ القومِ أربعةُ أشهرٍ بعدَ يومِ النَّحْرِ لِعَشْرِ مَضَينَ مِنْ ربيعِ الآخَرِ لِمَنْ كانَ لهُ عهد، ومَنْ لا عَهْدَ لهُ إلى انْسِلاخِ المُحَرَّم خَمْسونَ ليلةً.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿إِلَّا اَلَذِينَ عَهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ بالحُدَيبيَّةِ فلم يَبْرَإ اللهُ ورسولُهُ مَنْ عَهْدِهِمْ في الأشْهُرِ الأربع ﴿وَلَمْ يُطْنَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ أي لم يُعينوا على فِتالِكُمْ أحداً مِنَ المُشرِكينَ، أي لم يَفْعَلُوا ذلكَ ﴿فَآتِنُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُرْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ وهو أربَعَةُ الأشْهُر ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلْقِينَ﴾ الذينَ اتَّقُوا المَعاصِيّ والشَّرْكَ.

[الآيية ٥] وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا أَنسَلَغَ ٱلأَثْبُرُ الْحُرُمُ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: الأَشْهُرُ الحُرُمُ هي أَشْهُرُ العَهْدِ والأمانِ. فإذا أنسَلَخَتْ تلكَ الأشْهُرُ، ومضَتْ ﴿فَاقْتُلُوا ٱلشَّيْكِينَ﴾ ﴿عَيْتُ وَجَدْئُمُوهُرُ﴾.

وقالَ بعضُهُم: الأَشهُرُ الحُرُمُ هي الأَشهُرُ التي خَلَفَها اللهُ، وجَعَلَها خراماً، كقولِهِ: ﴿إِنَّ عِـذَهَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ آتِنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنِ اللَّهِ يَوْمَ/ ٢٠٧ ـ أَ/ خَلَقَ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُ ﴾ [التوبة: ٣٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَخُدُوهُمْ ﴾ قيلَ: سُرُوهُمْ ، وقولُهُ: ﴿ وَأَخْصُرُوهُمْ ﴾ قِيلَ: واحبِسُوهُمْ ﴿ وَأَقْمُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدٍّ ﴾ .

(١) ساقطة من الأصل و م. (٢) في الأصل و م: وقال. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) في الأصل و م: فيها.

والمَرصَدُ الطريقُ؛ كأنهُ أمَرَ بقولِهِ: ﴿فَأَقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ بِقَتْلِهِمْ إذا قَدَرُوا عليهِمْ، وأمْكَنَ لَهُمْ ذلكَ، والأمْرُ [عندَ](١) الإمكانِ، والحَبْسُ إذا دَخَلُوا الحِصْنَ، وحِفْظُ المراصِدِ عندَ غَيرِ الإمكانِ لئلَّا يَفِرُّوا. ويُقالُ: أرْصَدْتُ لهُ أي انْتَظَرْتُ حتى(٢) أجدَ فُرْصَتي. ويُقالُ: تَرَصَّدْتُهُ أَي انْتَظَرْتُهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿كُلَّ مَرْصَدُكُ أَي كُلَّ طُرِيقِ يَرْصُدُونَكُمْ. كَانَهُ أَمَرَ بِذَلْكَ لِيَضِيقَ عليهِمُ الأَمْرُ، لِيَضْجَرُوا، ويَتَفَادُوا. وفيهِ دليلُ النَّهْيَ عمَّا يُحْمَلُ إلى دارِ الحربِ مِنْ أنواع الثيابِ والأمتعةِ وما يَنْتَفِعونَ بهِ؛ لأنهُ أمرَ بالحَصْرِ وحِفْظِ الطُّرُقِ والمَراصِدِ لِيَضيقَ عليهِمُ الأمرُ، فَيَشْتَدُّ، فَيَتَفَادُوا، وفي مِا يَحْمِلُونَ تُوسيعٌ عليهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَخُذُوهُمْ وَالْمَمُرُومُمْ وَاقْمَدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدِكُ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَخُذُوهُمْ وَأَضْرُوهُمْ ﴾ أي أقيمُوا عليهِمُ الحُجَجَ والبراهِينَ ليضطَرُوا إلى قَبولِ ذلكَ. فإذا أَنْفَذُوا لكمْ، وإلَّا فاقْتُلُوهُمْ ﴿حَبْثُ وَجَدنُّنُوهُمْ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا الصَّلَوٰةَ وَمَاتَوُا الزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ فَوَجَبَ بِظاهِرِ الآيةِ أَنْ نُقاتِلَ مَنْ آمَنَ، ولم يُقِم الصلاةً، ولم يُؤْتِ الرَكاةَ؛ لأنَّ اللهَ تعالى إنما رَفَعَ القَتْلَ عنهُمْ بالإيمانِ وإقام الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ. فإذا لم يأتُوا بذلكَ فَالْقَتْلُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ.

وكذلك [فَعَلَ أبو](٣) بكر الصَّدِّيقُ لمَّا ارْتَدَّتِ العَرَبُ، ومَنَعَتْهُمُ الزكاةَ؛ حارَبَهُمْ حتى أذعَنُوا بأدائِها إليهِ. رُويَ عنْ أنَس [أنهُ](؛) قال: لمّا تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ ارْتَدَّتِ العَرَبُ كافَّةً، فقالَ عُمَرُ: يا أبا بكرِ تُريدُ أنْ تُقاتِلَ العَرَبَ كافَّةً، فقالَ أبو بكر: إنما قالَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا شَهِدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وأقامُوا الصلاة، وآتوُا الزكاةَ مُنِعُوا مِنْ دِمائِهِمْ وأموالِهِمْ. واللهِ لو مَنعوني عِقالاً ممّا كانُوا يعطونَ رسولَ اللهِ ﷺ قاتَلْتُهُمْ عليهِ. قالَ عُمَرُ: فلمّا رأيتُ أبا بكرٍ قد شَرَحَ عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

وفي يَعْضِ الأخبارِ [أنِهُمْ](٥) قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، ونُصَلِّي، ولكنْ لا نُزَكِّي، فَمَشى عُهِمَرُ والبَدْرِيَونَ إلى أبي بكرٍ ، فقالُوا: دَعْهُمْ فإنهُمْ إذا اسْتَقَرَّ الإسلامُ في قلوبِهِمْ، وثَبَتَ، أدَّوا. فقالَ: والله لو مَنَعوني عِقالاً مِمّا أَخَذَ رسولُ اللهِ ﷺ قاتَلْتُهُمْ عليهِ. [وقالوا: قاتَلَ](١) رسولُ اللهِ على ثلاثٍ: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وإقامُ الصلاةِ وإيتاءُ الزكاةِ، وقالَ اللهُ: ﴿ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ واللهِ [لا](٧) أسألُ فَوقَهُنَّ، ولا أَفْصِرُ دونَهُنَّ، فقالوا: إنا نُزَكَّى ولكنْ لا نُرْفَعُها، فقالَ: واللهِ حتى آنُحذَها كما أخَذَها رسولُ اللهِ ﷺ وأضَعَها مواضِعَها.

وقالَ آخَرونَ: قولُهُ: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاقُوا ٱلزَّكَوْةَ ﴾ في قبولِهِما (٨) والاغتِقادِ بهما دونَ فِعْلِهِما لِما لا يَحْتَمِلُ حَبْسَهُمْ ومَنْعَهُمْ إلى أَنْ يحولُ الحولُ، فيأخُذُوا بأداءِ الزكاةِ. دَلُّ على أنهُ القَبولُ والإقرارُ بذلكَ، واسْتَدَلُّوا بما رُويَ في بَعْض الأخبارِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ [أنهُ](٩) قالَ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا الله، وإني رسولُ اللهِ، فإذا قالُوا ذلكَ عَصَمُوا مني كذا». وفي بَعْضِهَا: ﴿حتى يقولُوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وإني رَسُولُ اللهِ، وأقامُوا الصلاةَ، وآتَوُا الزكاةً، وإذا فَعَلُوا ذلكَ مَنْعُوا كذا؛ [مسلم: ٢١].

دلُّ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الزيادَاتِ والنُّقْصانِ أنَّ ذَلكَ في قوم مُخْتَلفِين وَانْهُ عَلَى القَبولِ لِذلكَ والإغتِقادِ، لا على الفِعْل بِنَفسِهِ. فَمَنْ كَانَ لَا يُقِرُّ بِشِيءٍ مِنْ ذَلَكَ، فإذا قَالَ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، كَانَ ذَلَكَ منهُ إيماناً في الظاهِرِ. ومَنْ كَانَ يقولُ: لا إِلهَ إِلَّا الله، ولا يقولُ: محَمدٌ رسولُ اللهِ؛ فإذا قالَ ذلك [كانَ ذلكَ](١٠) منهُ إيماناً. ومَنْ كانَ يقِرُّ بهذينِ، ولا يُقِرُّ بالصلاةِ والزكاةِ، فإذا أُقَرُّ بِذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ مِنهُ إِيمَاناً، فهو على الإقرارِ بهِ والاغْتِقادِ لا على الفِعْلِ.

ألَّا تَرَى أَنَّ لِلأَنمَّةِ أَنَّ يَاخُذُوا مِنهُمُ الزكاةَ ؛ شاؤُوا ، أو أَبُوا ؟ فلو كانَ الأداءُ مِنْ شَرْطِ الإيمانِ لَكانُوا عِبرَ مؤمِنينَ بأخْذِ هؤلاءِ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل، (٢) في الأصل و م: يحل (٣) في الأصل: فعلى أبي. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) في الأصل وم: قيل أو قاتل. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، في الأصل: قبولها. (٩) ساقطة من الأصل و م. (١٠) من م، ساقطة من الأصل.

والحُتَلَفَ الصحابةُ والرواياتُ في الحجُّ الأكبَرِ؛ رُوِيَ عنْ عبدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ [أنهُ قالَ: ](\) قالَ: النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ: •هل تَذْرُونَ أيُّ يومٍ هذا؟ قالُوا نعم، اليومُ الحرامُ، يومُ الحَجِّ الأكبَرِ، قالَ: فإنَّ اللهَ قد حَرَّمَ دماءَكُمْ وأموالَكُمْ عليكُمْ إلى يوم القيامةِ كَحُرْمةِ يُومِكُمْ هذا» [ابن ماجه ٣٠٥٧].

وعَنْ عُمَرَ ﷺ أنهُ سُئلَ عنِ الحَجِّ الأَكْبَرِ، فقالَ: يومُ عرفَةَ. وعنهُ أنهُ وقفَ عليهِمْ يومَ عَرَفَةَ فقالَ: إنَّ هذا يومُ الحَجِّ الأَكْبَرِ، فلا يَصومَنَّهُ أَحَدٌ. وعنِ ابْنِ الزَّبيرِ [أنهُ كانَ](٢) يقولُ: يومُ عرفَةَ هذا يومُ الحجِّ الأكبرِ.

وفي بعضِ الأخبارِ عنهُ ﷺ أنهُ خَطَبَ على ناقةٍ حمراءً يومَ النَّخْرِ، فقالَ رسولُ الله ﷺ التَّذْرُونَ أيُّ يومِ هذا؟ هذا يومُ النَّخْرِ، وهذا يومُ الحَجُّ الأكْبَرِ».

وفي بَعْضِ الأخبارِ عنِ ابْنِ عُمَرَ [أنهُ] قالَ: رأيتُ، أو قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ يومَ النَّخرِ عندَ المحرابِ في حَجَّةِ الوداعِ: •أيُّ يومِ هذا؟ قالُوا: هذا عَلَى النَّخرِ. قالَ أَنْ فَايُّ بَلَدٍ هذا؟ قالُوا: هذا بَلَدٌ حَرامٌ، قالَ: فأيُّ شهرٍ هذا؟ قالُوا: هذا شَهْرٌ حرامٌ. قالَ: هذا يومُ الحَجِّ الأكبرِ؛ فدماؤكُمْ وأموالُكُمْ وأعرَاضُكُمْ عليكُمْ حرامٌ كَحُرْمَةِ هذا البَلَدِ في هذا اليَوم، ثم قالَ: هل بَلَّغْتُ؟ [مسلم ١٦٧٩/٣٠].

وعنِ الحارثِ [أنهُ]<sup>(ه)</sup> قالَ: سألْتُ عليّاً عنِ الحَجِّ الأكْبَرِ، فقالَ: يومُ النَّحْرِ، وعنِ المُغيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أنهُ خَطَبَ يومَ العيدِ، فقالَ: هذا يومُ النَّحْرِ، ويومُ الأضْحَى، ويومُ الحجِّ الأكْبَرِ، وعنِ ابْنِ عباسِ ﷺ [أنهُ](٢) قالَ: الحَجُّ الأكْبَرُ يومُ النَّحْرِ.

وفيهِ قولٌ ثالثٌ: ما رُوِيَ أَنهُ كَانَ في كتابِ رسولِ اللهِ ﷺ الذي كتبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: والحَجُّ الأَصْغَرُ العُمْرَةُ. وعنِ ابْنِ عباسٍ [أنهُ] (٧) قالَ: العُمْرَةُ الحَجُّةُ الصُّغْرَى، وسُئِلَ عبدُ اللهِ بْنُ شدادٍ عنِ الحَجِّ الأكبرِ، فقالَ: الحَجُّ الأكبرُ يومُ النَّخْرِ، والأَصْغَرُ العُمْرَةُ.

فأمّا حديثُ عمْرِو بْنِ حَزْم فهو حكايَةٌ عَنْ كِتابٍ، وليسَ فيهِ بَيانٌ عنْ يومِ الحَجِّ الأكْبَرِ إنما يُذْكُرُ فيهِ الحَجُّ الأصغَرُ. ولولا خَبَرُ عليٌ وابْنِ عُمَرَ لجازَ أَنْ يُقالَ: يومُ عرفَةَ هو يومُ الحَجِّ الأكْبَرِ؛ لأنه يُقْضَى فيهِ فَرْضُ الحجِّ؛ وهو الوقوف. ومَنْ فاتهُ ذلكَ فقدْ فاتهُ الحَجِّ، وجازَ أَنْ يُقالَ: هو يومُ النَّحْرِ؛ لأنَّ فيهِ يُقْضَى طواف الزيارةِ؛ وهو فرضٌ يُقْتَضَى فيهِ أَكْبَرُ مناسِكِ الحجِّ، بل هو يومُ النَّحْرِ أُولَى أَنْ يكونَ يومَ الحَجِّ الأكْبَرِ؛ لأنَّ الحاجِّ يَفْعَلُ في يومِ عَرَفَةَ فَرْضاً مِنْ فرائِضِ الحَجِّ، وهو الوقوف، و يُقْتَضَى في يومِ النَّحْرِ فَرْضُ (٨) آخَرُ مِنْ فَرائِضِهِ، وهو طواف الزيارةِ، ويُقْتَضَى مع ذلكَ أكبَرُ مناسِكِ الحجِّ. فَقَدِ اسْتَوَى هذانِ اليومانِ في أَنهُ يُقْتَضَى في كلّ/ ٢٠٧ ـ ب/ واحدٍ منهُما فَرْضٌ مِنْ فرائِضِ الحجِّ، و زادَ يومُ النَّحْرِ على يومِ عَرَفَةَ بِما يُفْعَلُ في يومِ النَّحْرِ مِنْ مناسِكِ الحجِّ، ولا يُفْعَلُ في يوم عرفَة شيءٌ فرائشِ الحجِّ، و زادَ يومُ النَّحْرِ على يومِ عَرَفَة بِما يُفْعَلُ في يومِ النَّحْرِ مِنْ مناسِكِ الحجِّ، ولا يُفْعَلُ في يوم عرفَة شيءٌ (٩) مِنَ النُسُكِ إلّا الوُقوفُ بِعَرَفَة.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِفريضةِ العُمْرَةِ بِما رَاوهُ عَمْرُو بنُ حَزَّمِ أنَّ الحَجَّ الأَصْغَرَ هو العُمْرَةُ، والحَجَّ الأَكْبَرَ هو الحَجُّ لِما<sup>(١١)</sup> سُمِّيَتِ العُمْرَةُ حَجَّا، وقد ذَكَرْنا الوجْهَ في ذلكَ في ما تَقَدَّمَ.

وعَنْ عليٌّ وأبي هُرَيرَة وابْنِ أبي أُوفَى ﴿ أَنهُمْ قَالُوا : الحَجَّةُ الكُبْرَى يومُ النَّحْرِ، وعنْ عُمَرَ وابْنِ عباسِ أنهما قالا : وَمُ عَرَفَةً.

الآية 7 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنْ أَمَدُّ بِنَ الْمُشْكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَيِرَهُ حَقَّ يَسْمَعَ كُلَّمَ اللَّهِ وقد قالَ: ﴿ فَإِذَا آنسَلَخَ الْأَنْهُرُ الْمُرُّمُ وَأَقْمُكُوا لَهُمْ كُلًا مَا مُسَدِّ الآية [السوبة: ٥] فامْرَ بالآية الأولى عندَ فَاقْمُكُوا اللَّهُمْ وَعَيْدُولُمُ وَأَقْمُكُوا لَهُمْ كُلُ مَرْصَدٍ وَالْمَا فَي كُلُّ مَرْصَدٍ. وحالُ هذو في الوجودِ، وفي هذو بالنَّيْقُهُدَ لهُ في كلِّ مَرْصَدٍ. وحالُ هذو في حالِ الأُولَى بتَبْلِيغِهِ مَامَنَهُ، وفي (١١) هذو بأنْ يَقْمُدَ لهُ في كلِّ مَرْصَدٍ. وحالُ هذو في حالِ الأُولَى في رأي العَينِ، ويَتَهَيَّأُ لهُ في كلِّ وقتِ، يَظْفَرُ بهِ، أَنْ يَسْتَجِيرَ لِما ذَكَرَ. وفي كلِّ حالٍ، يَرْصُدُ لهُ أَنْ يَحْتالَ لِيُرَدَّ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل و م. (٤) من م، في الأصل: قالوا. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) ساقطة من الأصل و م. (٧) ساقطة من الأصل و م. (٨) في الأصل و م: فرضاً. (٩) في الأصل و م: شيئاً. (١٠) في الأصل: بما، في م: إنما. (١١) الواو ساقطة من الأصل و م.

إلى مُأْمَنِهِ. وفي ذلكَ زوالُ القِيامِ بما في إحدَى الآيتَينِ في الظاهِرِ، فالْزَمَ ذلكَ طَلَبَ المَعْنَى المُوَفْقَ بينَ الأمرَينِ مِنْ طريقِ التأمُّل بالأسبابِ التي هي تدلُّ على حقَّ المُعامَلَةِ بالآيتَينِ جميعاً.

فقالَ أصحابُنا: إنهُ إذا قَصَدَ نَحْوَ مَأْمَنِ أهلِ الإسلامِ غَيرَ مُظْهِرٍ إعلامَ الحربِ، ولا بما يَدُلُّ أنهُ على ذلكَ مَجِيئُهُ، بل يَمْشي مَشْيَ مَنْ يَنْقَلِبُ لحاجَةٍ، ومَنْ يَتَعاهَدُ مَنْ يُنادي إليهِ بالإسْتِجارَةِ، فَيُجَارُ، ولو كانَ مُقْبِلاً نَحْوَ مَأْمَنِنا كالطالِبِ لأحدٍ، عليهِ إعلامُ الحربِ، لكنَّهُ كالغافِلِ عنِ الذينَ يَرصُدُونَ لهُ والذينَ لهمْ مَنَعَةٌ، ولا قوةَ بهِ، فلا يُقْبَلُ قَولُهُ. وذلكَ (') على تَسْلِيمِ الأمرِ الغالبِ مِنَ الأحوالِ؛ إذْ لا وَجْهَ لِعِلْمِ الحقيقَةِ في ذلكَ.

وعلى ذلك عامَّةُ الأُمورِ بينَ أهلِ الدارَينِ، وما ذَكَرْتُ مِنَ الآيةِ في لُزومِ ذلكَ الاعْتِبارِ؛ إذْ لا وَجْهَ لهُ؛ غَيرُهُ هو دليلُهُ، نُهُ أعلَمُ.

ثم دلَّ قولُهُ: ﴿ رَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلسُّمْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ بعد العِلْم بانهُ مِنْ مامّنِهِ أمِنَ الآخَرُ؛ إذْ بهِ خوفُهُ، فَقَبَتَ أنهُ قد يُؤذَنُ لهُ الخروجُ للإسْتِجارَةِ مِنْ مامّنِهِ والدخولُ في مامّنِ المُسْلِمينَ إلى أنْ يَبْلُغُوا مَسايِحَهُمْ، فَيَسْتَجيروا. فلذلكَ لا يُوجبُ ذلكَ الوجودُ حقَّ الأَسْرِ ولا القَتْل، ويَجِبُ رَدُّهُ لو لم يُجَرْ، ولا يَسَعُ تَعَرُّضُهُ لشيءٍ مِنْ ذلكَ ثَمَّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ مِنْ غَيرِ أَنْ يُبَيِّنَ اسْتِجارَتَهُ لماذا؟ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ بَيانِهِ لِما في الجوابِ ذلكَ بقولِهِ: ﴿ يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] إنَّ (٢٠) في الجوابِ بَيانَ ما اسْتَقْتُوا.

وَيَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لازماً أَنْ ﴿يَسْمَعُ كُلُمَ اللَّهِ بِمَعْنَى حُجَّتِهِ لاَيٌ وَجُو دَخَلَ بَامَانِ. وذلكَ قريبٌ؛ لِآنَا أُمِرْنَا بِالتَّضْيِيقِ عليهِمْ لِيُسْلِمُوا. فإذا أَبْحنا لهمُ الدخولَ لِلْحاجاتِ بِلَا عَرَضٍ، يُذهِبُ مَنْفَعَةَ التَّضيِيقِ فيكونُ المَقْضَودُ بالعَهْدِ ثِما يَرُونَ مِنْ آثارِ الإسلامِ وحُسنِ رِعَايَةِ أَهْلِ الإسلامِ، وتسْمَعونَ حُجَجَهُ وما بهِ ظُهُورُ الحَقِّ فيهِ رَجاءَ أَنْ يُجِيبُوا. فَلذلكَ يُؤذنونَ، وإن كانَ في ذلكَ قضاءُ حاجاتِهِمْ.

وقد رُوِيَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنهُ لَم يَكُنْ يُقَاتِلُ حَتَى يَدَعُو إلى الإسلامِ. فما قد كانَ دَعاهُمْ غَيرَ مَرَّةٍ، فذلكَ المَعْنَى عندَ الأمانِ أُولَى، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَسَمَعُ كُلَمَ اللَّهِ﴾ فالأصلُ أنَّ حَقيقةَ الكلامِ لا تُسْمَعُ بالكلامِ؛ إذِ الذي بهِ يُؤدِّي حروفَ الكلامِ بِما يُقَلِّبُ الحروف، ويُؤلِّفُهُ، ولا صَوتَ لَهُ، يُسْمَعُ نَحُوُ اللِّسَانِ والشَّفَةِ ونَحُوُ ذلكَ. وإنما يُسْمَعُ بِصَوتِ يَهيجُ مِنْ حيثُ [الحُروفُ] الخارجةُ التي تَتَكَلَّمُ وقولُهُ، فَتَبْلُغُ، أو حروفُ كلامِهِ للمَسامِعَ. فالسَّمْعُ يَقَعُ على الصوتِ الذي بهِ يُدرَكُ الكلامُ، ويُمْهَمُ، فصارَ سَمْعُ الكلام في الأصلِ مَجازاً لا حقيقةً. فَعَلَى ذلكَ ما قبلَ مِنْ سَماع كلام اللهِ.

ثم هُو يُخَرُّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: أَنْ يَسْمَعَ المَعْنَى الذي جُعِلَ لَهُ الكلامُ، وهو الأمرُ والنهيُ والتحريمُ والتحليلُ وغيرُ ذلكَ. وذلكَ مَمَا يُنْسَبُ إلى اللهِ. فقيلَ بذلكَ: كلامُ اللهِ لِما إليهِ يُنْسَبُ الكلامُ بهِ والنَّهْيُ وَ نَحْوُ ذلكَ.

والوجه الثاني: أنْ يكونَ اللَّفَهُ، ونَظَمَهُ، على ما أغجَزَ خَلْقَهُ عنْ مِثْلِهِ، فَيُنْسَبُ إليهِ بما منهُ تأليفُهُ على ما هو عليهِ، وإنْ كانَ مَسْموعاً مِنْ غيرِهِ على ما نُسِبَتِ القصائدُ إلى مُبْدِيها والكُتُبُ إلى مُؤلّفيها والأقاويلُ إلى الأوائلِ التي منهُمْ ظَهَرَتْ، وإنْ لم يَكُنِ الذي يقولُهُ في الحقيقةِ قولَهُ أو كلامَهُ بما كانَ منهُ المَبْدَأُ الذي عليهِ يَتَكَلّمُ. فَمِثْلُهُ مَعْنَى قولِه ﴿حَتَّى بَسَمَعَ كُلَمَ اللّهِ﴾.

والثالث: أنْ يكونَ ذلكَ لِما لِكلامِهِ [يُعَبَّرُ، وبِهِ]<sup>(٤)</sup> يُوصَفُ أنَّ لهُ كلاماً<sup>(٥)</sup>، وبهِ يُرْجَعُ إلى ذلكَ، وإنْ كانَ اللهُ تعالى يَجِلُّ عنِ الوصفِ لِكلامِهِ بالحروفِ والهجاءِ والإيماضِ ونَحْوِ ذلكَ.

(١) من م، في الأصل: و. (٣) في الأصل و م: أنه. (٣) ساقطة من الأصل و م. (٤) من م، في الأصل: يعبرون به، (٥) في الأصل و م: كلام.

فلمّا كَانَ إليهِ المَرجِعُ، وإنْ كَانَ حَدُّ ذلكَ غَيرَ مُتَوَهَّمِ هنالكَ ولا مُتَصَوَّرٍ، فَنُسِبَ إليهِ كما قالَ تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نُمُوسِ الواحدةِ وَلِمَ عَلَيْهِ العالمِ (١) في ذلكَ الترابِ أو النَّفْسِ الواحدةِ لِما إليهِ مَرجِعُ الكُلِّ، نُسِبَ إليهِ.

وعلى ذلكَ أَمْرُ الكلام، وذلكَ على ما قيلَ مِنْ لِقاءِ اللهِ والمَرْجِعِ إلى اللهِ والمَصيرِ بما لا تَدْبيرَ لأحدِ هنالكَ؛ ذَكَرَ المَصيرَ إليهِ، [لانهُ لا بُدً](٢) لذلكَ مِنْ صَيرورَةِ إليهِ في الحقيقَةِ ورجوعِ لم يكُنْ مِنْ قَبْلُ. فَمِثْلُهُ، لِما قيلَ، كلامُ اللهِ.

ثم الله تعالى يُجِيلُ عنِ التَّصْوِيرِ في الأوهامِ أو التقديرِ في العقولِ. فَعَلَى ذلكَ صِفَتُهُ. بل ذلكَ أحقُ وأُولَى؛ إذْ نَجِدُ صِفاتِ الخَلْقِ لا تُتَحَدُّ، ولا تُتَصَوَّرُ في الأوهامِ، ولا تُقَدِّرُها العقولُ إلا مِنْ طريقِ القولِ بالحقيقةِ على [ماهي إخبارً]<sup>(٣)</sup> لَهُم. واللهُ تعالى المُتعالى عنِ التَّصَوُّرِ في الأذهانِ، وَوَصْفُهُ بالعِلْم والكلام ونَحْوِ ذلكَ أحَقُّ في إيصالِ ذلكَ، فَتَدَبَّرْ فيه.

وقالَ التَّلْجِيُّ: يُقالُ: كلامُ اللهِ على المُوافَقَةِ لا على الحقيقةِ كما يُقالُ: ذا قولُ فلانِ وكلامُ فلانِ، ولَيسَ غيرُهُ كلامَ المُتَكَلِّم به. فالقائلُ الشاهدُ.

وقالَ أبو بكرٍ: فهذا يدلُّ على أنَّ كلامً اللهِ يُشْمَعُ مِنْ وجووٍ؛ فكأنهُ يَذْهَبُ إلى مِثْلِ ما يُقالُ: يُغْرَفُ اللهُ مِنْ وجووٍ على تَحْقِيقِ الوُجووِ، فَمِثْلُهُ كلامُهُ، واللهُ [أعلمُ، مِنْ غيرِ تَوَهُم المَغْنَى الثاني يَفْتَرِقُ بهِ](١٤)عنِ اللهِ سبحانَهُ، كذلكَ سماعُ كلامِهِ.

وفي قولِهِ: ﴿ثُمَّ آتَلِفَهُ مَامَنَهُ ﴾ دلالة أنه لم يَقْبَلْ ما أُسْمِعَ، وعُرِضَ عليهِ؛ إذْ لو قَبِلَ لَكانَ يكونُ مأمَنُهُ هذهِ الدارَ، لا تلكَ ولَكانَ يَحِقُ عليهِ الخروجُ منها، لا العَودُ إليها.

ثم مُعلومٌ أنَّ كلامَ اللهِ، هو حُجَّتُهُ، وأنَّ الحُجَّةَ قد لَزِمَتْهُ لِوجِهَينِ:

أحدُهُما: مَا ظَهَرَ عَجْزُ الخَلْقِ عَنْ مِثْلِهِ، وانْتَشَرَ الخَبَرُ في الآفاقِ<sup>(٥)</sup> على قطعِ طَمَعِ المُقابِلينَ لِرسولِ اللهِ ﷺ بالرَّدُ الباذِلينَ مُهَجَهُمْ وما حَوَثْهُ ايديهِمْ في إطفاءِ نورِهِ، فكانَ ذلكَ حُجَّةً بَيْنَةً لَزِمَتْهُمْ.

والثاني: أنَّ جميعَ ما يُتْلَى مَنهُ لا يُؤتَى عَنْ آياتِ إلَّا وفيها ما يَشْهَدُ بالعقولِ على قُصورِ أَفَهَامِ الخُلْقِ عَنْ بَلوغٍ مِثْلِهِ مِنَ الْحَكْمَةِ وَعَجَيْبٍ مَا فَيهِ مِنَ الْمَعْنَى، وما يَحْدُثُ بَهِ مِنَ الفائدةِ لِيُعْلَمَ أَنَّ ذلكَ مِنْ كلامٍ مَنْ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ. وإذا كانَ كذلك، صارَ هو بالرَّدِ مُكابراً، وحَقُ مِثْلِهِ الرَّجْرُ والتأديبُ أنهُ لم يَفْمَلُ [ما](١) يَضْمَنُ أَمَانَةَ القَبُولِ، ولا ألاً(١) يعارِضَهُ بالرَّدِ وذلكَ أعظَمُ ممّا فيهِ الحدودُ. فالحَدُّ أحقُ ألّا(٨) يُقامَ عليهِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ: ﴿ ثُمَّةً أَتَلِغَهُ مَأْمَنَةً ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحدُهُما: أَنْ يَدَعَهُ، ولا يَمْنَعَهُ عنِ العَودِ إلى مَامَنِهِ لِيَعْلَمَ أَنَّ حُكُمَ تلكَ الدارِ لم يَزَلُ عنهُ، وأنهُ لا يُلْزَمُ الجِزْيَةَ / ٢٠٨ ـ أَ/ إلّا عَنْ طوع أو دلالةِ عليهِ.

والثاني: أنْ يكونَ عليهِ حِفْظُهُ إلى أنْ يُبْلِغَهُ مأمَنَهُ بدفْعِ المُسلِمِينَ منهُ. وفي ذلكَ لزومُ حَقّ الأمانِ الجميعَ بإحازةٍ، وعلى ذلكَ كلُّ مُسْلِم.

ثم سماعُ كلامِ اللهِ يُخَرَّجُ مِنَ القرآنِ، وفيهِ ما ذَكَرْتُ مِنَ الدلالةِ، وعلى سماعِ أوامِرِ اللهِ ونَواهِيهِ في حقّ العَرْضِ عليه، وعلى سَماعِ حُجَجِ النُّبُوّةِ وآياتِ الرسالةِ أوِ التّوجِيدِ مِنَ القرآنِ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ أي ما لَهُمْ، وما (١٠ عليهِمْ. ويَخْتَمِلُ نَفْيَ العِلْمِ بِما لم يَنْتَفِعُوا بِما أُعْلِمُوا. ويَخْتَمِلُ ذَلْكَ [تَعْلَيماً] (١٠٠ معَ رسولِ اللهِ مِنْ كَيفِيَّةِ مُعامَلَةِ الكَفْرَةِ؛ إذْ هم لم يكونُوا يَعْلَمونَ مِنْ قَبْلُ، واللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>١) من م، في الأصل: العام. (٢) في الأصل: لا أن، في م: لأن لذلك. (٢) من م، في الأصل: هن أعيار. (٤) في الأصل: أعلم، في م: من غير توهم المعنى الثاني يتفرق به. (٥) من م، في الأصل: ألا (٨) من م، في الأصل: أن. (٨) من م، في الأصل: و. (١٠) في الأصل و م: تعليم.

الآية ٧ لم قولُهُ ﴿ ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِيه ﴾ هو، واللهُ أغلَمُ، أَنْ كيفَ يَسْتَجِقُونَ العَهْدَ؟ وكيفَ يُعْظَى لهمُ العَهْدُ، وقد نَقَضُوا العُهودَ التي بَينَهُمْ وبَيْنَ ربِّهِمْ والعُهودَ التي بينَهُمْ وبَيْنَ رسولِ اللهِ.

فأمّا العُهودُ التي بينَهُمْ وبَينَ ربِّهِمْ فهي (١) عَهْدُ الخِلْقَةِ؛ إِذْ في خِلْقَةِ كُلِّ أحدِ الشهادةُ على وَحْدانيَّةِ اللهِ والوهيَّتِهِ، والشهادةُ على الرسالةِ، وما عَهدَ إليهِمْ في كتُبِهِمْ مِنْ إظهارِ صِفَةِ محمدِ وبَعْثِهِ (٢) لِلْخَلْقِ، فَنَقَضُوا ذلكَ كُلَّهُ، ونَقَضُوا العُهودَ التي بَيْنَهُمْ وبينَ رسولِ اللهِ، ولم يَحْفَظُوها.

يقولُ، واللهُ أَعَلَمُ، كيفَ يَسْتَجِقُونَ أَنْ يُعْطَى العَهْدُ لَهُمْ، وقد نَقَضُوا العَهْدَ الذي عَهِدَ اللهُ إليهِمْ والعُهودَ التي أعطاهُمْ رسولُ اللهِ، لا يَسْتَجِقُونَ ذلك. إلّا أنَّ اللهُ فَقَد بِفَضْلِهِ وإحسانِهِ أَذِنَ أَنْ تُعْطَى لَهُمُ العُهودُ، ﴿فَنَا اَسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَآسَتَهِمُوا لَمُمْ ﴾ أي أوفُوا للهُمُ العَهْدَ إذا وَفَوا لَكُمْ، وإنِ انْقَضَتِ المدةُ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ، إذا اسْتَقَامُوا لكُمْ في وفاءِ العَهْدِ ﴿فَآسْتَقِيمُوا لَمُمْ فَي وقاءِ العَهْدِ ﴿فَآسْتَقِيمُوا لَمُمْ فَي وقايةِ العَهْدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَنُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾ اسْتَثْنَى الذين عاهَدُوا عندَ المَسْجِدِ الحرام. يَخْتَمِلُ ٱلَّا يُعْظَى العهدُ ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَنُمْ ﴾ كذا فإنهمْ إِنْ أَوفُوا لَكُمْ [فأوفُوا العُهُ ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَنُمْ ﴾ كذا فإنهمْ إِنْ أَوفُوا لَكُمْ [فأوفُوا لَكُمْ] (٣) ﴿إِنَّ اللَّهُ يُعِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ إِنَّ اللهَ يحبُ مَنِ اتَّقَى الشَّرْكَ، واتَّقَى مِنْ جَورٍ وظُلْم، واللهُ أَعلَمُ.

الآية A وقولُهُ تعالى: ﴿كَبُّكَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَيَكُمْ لَا يَرْبُواْ يَكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ﴾ يقولُ: كيف تُعطونَ لهُم العَهْدَ؟ وكيفَ يَسْتَجِقُونَ العَهْدَ؟ ﴿كَبُّكَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ﴾؟

وقالَ بَعْضُهُمْ: كيفَ لا تُقاتِلُونَهُمْ ﴿وَإِن يَظْهَرُواْ عَيَنَكُمْ لَا يَرَبُّواْ يِبَكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ﴾؟ قالَ: الإلَّ اللهُ، والذَّمَّةُ العَهْدُ. وقيلَ: إلالُّ القرابَةُ، وقيلَ: إلالُ القرابَةُ، وقيلَ: إلالُ القرابَةُ، وقيلَ: إلالُ العَهْدُ والذَّمَّةُ. وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ حفَصَةَ ﴿لَا يَرَبُّواْ فِيكُمْ ﴾ عهداً ﴿وَلَا ذِمَّةُ ﴾.

وقالَ القُتَبِيُّ: الإِلَّ العَهْدُ؛ قالَ: ويُقالُ: القرابَةُ، وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الإِلَّ القرابَةُ. وقالَ أبو عُبَيدَةَ: الإِلُّ العَهْدُ، والذِّمَّةُ الثَّذَمُّمُ. وقالَ ابْنُ عباسِ: الإِلُّ عندَ اللهِ بِمَنزِلَةِ جِبريلَ؛ يُفَسِّرُهُ عبدُ اللهِ لِما قيلَ: جبريلُ هو عبدُ اللهِ.

وقيلَ: الإلَّ الحُرُمُ؛ يقولُ: كيفَ يعطونَهُمُ المَهْذَ، وهمْ ﴿وَإِن يَظْهَرُواْ عَلِيَكُمُ لَا يَرْتُبُواْ فِيكُمْ لِهُ القرابَةَ ولا العَهْذَ، ولا يَرْقُبُوا الحُرُمَ فِيكُمْ وقد كانُوا يَحْفَظُونَ في ما بَيْنُهُمُ القرابَةَ والرَّحِمَ حتى يُعاوِنَ بعضُهُمْ بَعْضاً، ويُناصِرَ، إذا وَقَعَ بَيْنَ قرابَتِهِمْ ورَحِمِهِمْ وبَيْنَ قومِ آخرينَ مُباغَضَةٌ وعَداوَةٌ، وكانوا يرقُبونَ حُرُمَ اللهِ حتى لا يُقاتِلوا في الأشهرِ الحُرُمِ وعندَ المَسْجِدِ الحرام، وكانوا يَحْفَظُونَها. هذا، واللهُ أعلمُ تأويلُ المَسْجِدِ الحرام، وكانوا يَحْفَظُونَها يوفَهُ مِنْ قَبْلُ، ولا يَرْقُبُونَ فيكُمْ، ولا يَحْفَظُونَها. هذا، واللهُ أعلمُ تأويلُ قولِهِ: ﴿لا يَرْقُبُونَ فيكُمْ، ولا يَحْفَظُونَها. هذا، واللهُ أعلمُ تأويلُ قولِهِ: ﴿لا يَرْقُبُونَ فِيكُمْ، ولا يَحْفَظُونَها واللهُ أعلمُ تأويلُ المُعْودَ في ما بَيْنَهُمْ مِنْ قَبْلُ،

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرْشُونَكُمُ بِأَنْوَهِهُمْ ﴾ بأنهمْ يُوفُونَ العَهْدَ، ويَحْفَظُونَهُ ﴿ وَتَأْبَنَ تُلُوبُهُمْ ﴾ إلَّا النَّقْضَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَكَنَّدُهُمْ فَسِتُونَ﴾ في نَقْضِ العَهْدِ. والفِسْقُ هو الخُروجُ عنْ أمرِ اللهِ كقولِهِ ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ﴾ [الكهف: ٥٠].

الآية ٩ الله على: ﴿ أَشْتَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ ﴾ تَحْتَمِلُ آياتُ اللهِ القرآنَ ومحمداً، وتَحْتَمِلُ آياتُهُ دينَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَمَكُونَا عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ أي صَدُّوا الناسَ عنْ متابَعَةِ النَّبِيِّ، وقيلَ: صَدُّوا الناسَ عنْ دينِ اللهِ الإسلامِ ﴿ إِنَّهُمْ سَآةَ مَا كَالُونَ ﴾ أي بِنْسَ ما عَمِلُوا بِصَدِّهِمُ الناسَ عنْ دينِ الإسلام ومُتابَعَةِ محمدٍ ﷺ واللهُ أعلمُ.

[الآية ١٠] وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَرْبُنُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَا وَلَا ذِمَّةً﴾ هذا قد ذَكَرْنا ﴿وَأُوْلَتِكَ هُمُ المُمْنَدُونَ﴾ في نَفْضِ العَهْدِ. والإغتِداءُ هو المُجاوَزَةُ عنِ الحَدُ الذي جُعِلَ لَهُمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل و م: هو. (٢) في الأصل و م: ونعته. (٢) في الأصل: فأوفوا، ساقطة من م. (٤) في الأصل و م: يرقبون. (٥) في الأصل و م: يقاتلون.

الآية 11 وقوله تعالى: ﴿إِن تَابُواْ وَأَتَامُواْ اَلْقَكَاوَةَ وَمَاتُواْ الرَّكَوْةَ فَإِخُونَكُمْ فِي الذِينِ ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: أنظُرُوا إلى كَرَمِ رَبّكُمْ وجودِو: قومٌ قَدِ افْتَرَوا على اللهِ كَذِباً، وكَذَّبُوا رسولَ اللهِ، وهَمُّوا بِقَثْلِهِ وإخراجِهِ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ، وطَعَنُوا في دينِهِمْ، وعَمِلُوا كُلَّ بَلِيَّةٍ مِنْ نَصْبِ الحُروبِ والقِتالِ في ما بَينَهُمْ، ثم إنه وَعَدَ لهمْ بالتوبَةِ المَغْفِرَةَ والنَّجَاوُزَ عمّا كانَ منهُمْ بقولِهِ: ﴿إِن يَنتَهُواْ يُعْفَرُ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وجَعَلَ في ما بَيْنَهُمُ الأُخُوّةَ والمَودَّةَ بقولِهِ: ﴿وَإِخُونَكُمْ فِي الدِينِ ﴾ بقولِهِ: ﴿وَيَحْمَلُمُ فِي الدِينِ ﴾ وقولِهِ: ﴿وَالمَودَّةَ بقولِهِ: ﴿وَإِخَونَكُمْ فِي الدِينِ ﴾ وقولِهِ: ﴿ وَالمَودَّةُ بَقُولِهِ: ﴿ وَالمَودَّةُ بَقُولِهِ: ﴿ وَالمَودَّةُ بَقُولِهِ اللهِ وَاللّهُ مِنْ الْوَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الآياتِ.

وفيهِ: إِنْ كَانَ لَهُ بِمَكَانِ آخَرَ ذَنْبٌ أَو جَفَاءٌ، فإذا رَجَعَ عَنْ ذلكَ، وتابَ، لَزِمَهُ أَنْ يُتَجَاوَزَ عِنهُ، وَأَلَا يُذْكَرَ بَعْدَ ذلكَ ما كَانَ منهُ [منَ](٢) الذنبِ على ما جَعَلَ اللهُ في ما بَيْنَ هؤلاءِ الأُخُوَّةَ والمَوَدَّةَ إِذَا تَابُوا، وقالَ: ﴿ فَإِخْوَنَكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ وقد كانَ منهُمْ مِنَ المَساوِئِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿فَإِن تَنابُواَ﴾ مِنَ الشَّرْكِ وما كانَ منهُمْ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَقَـَامُواْ اَلْضَكَلَوْةَ وَءَاتُواْ اَلزَّكَوْةَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَأَنَكَامُوا اَلصَّكَلُوْةَ وَءَاتُواْ اَلزَّكَوْةَ ﴾ وجهينِ:

تَختَمِلُ الصلاةُ: المعروفة، والزكاةُ: المعروفَة زكاة المالِ، وهو ما ذَكَرُنا في ما تَقَدَّمَ مِنَ الإقرارِ لهما والاغتِقادِ والقَبولِ لذلكَ دونَ فِعْلِهِما، وهو في الكُبَراءِ والقادَةِ الذينَ كانُوا يأنَفُونَ عنِ الخُضوعِ لِأَحَدِ، ولا يُؤَدُّونَ الزكاةَ، ولا يَتَصَدَّقُونَ لِما ظَنُّوا أَنهُمْ يُخَلَّدُونَ في الدنيا إشفاقاً على أنْفُسِهِمْ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الصلاةِ والزّكاةِ الخُضوعَ والخُشوعَ لا الصلاةَ المَعروفَةَ، والمُرادُ مِنَ الزّكاةِ زَكاةَ النَّفْسِ وَإِصلاحَها. فإنْ كانَ هذا فهو لازمٌ في الأوقاتِ كُلِّها؛ ما مِنْ وقْتِ إلّا ولَهُ على كُلِّ أَحَدِ الخُصُوعُ والخُشوعُ لهُ، [وأنْ]<sup>(٣)</sup> يُزَكِّيَ نَفْسَهُ، ويُصْلِحَها، وهو كقولِهِ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكِّنَهَا﴾ [الشمس: ٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنُفَضِلُ الْآيَنَتِ لِقَوْرِ يَمْلَمُونَ﴾ أي نُبَيِّنُ الآياتِ ﴿لِقَوْرِ يَمْلَمُونَ﴾ يَنْتَفِعُونَ بِعِلْمِهِمْ. ويَحْتَولُ ﴿لِقَوْرِ يَمْلَمُونَ﴾ أي لغوم إذا نَظَروا فيها، وتَدَبَّرُوا ﴿يَمْلَمُونَ﴾ لا لقوم لا يَعْلَمونَ

الآية ١٢ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن نُكُثُلُ الْتَكْنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ أَتَكَنَهُم ﴾ العُهودَ نَفْسَها كقولِهِ: ﴿ وَأَوْثُوا مِنَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدَتُهُ ﴾ فَمَّ ذَكَرَ العهودَ، ثُمَ قالَ: ﴿ وَلَا نَنقُشُوا الْأَيْنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَإِن لَكُثُوّا أَبْتَكَنَّهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِم ﴾ أيماناً يَحْلِفُونَ [بها] (١) بَعْدَ إعطاءِ العَهْدِ تُوكيداً بالله (٥) يَنْقُضُوا العَهْدَ، إذا [عاهدوكُم، ونَقَضُ العَهْدِ نَكْنُهُ ] (١).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَلْمَـنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ في الدين ظاهرٌ .

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَدْلِلُوٓا أَسِمَّةَ ٱلْكُمْرِ ﴾ وتَخصِيصُ الأَمْرِ بِمُقاتَلَةِ الأَيْمَةِ [بوجوهِ:

أَحَدُها(٧٠)]: لِمَا أَنَّ الأَتباعَ أبداً يُقَلِّدُونَ الأَيْمَّةَ ويَصْدُرُونَ عَنْ آرائِهِمْ وتَدبِيرِهِمْ. فإذا قاتَلُوهُمْ اتَّبَعَ الأَتباعُ فَلَّهُمْ.

والثاني: لِنَفْيِ الشُّبَهِ أَنْ لَيسَ الأَيْمَةُ / ٢٠٨ ـ ب/ منهُمْ كأصحابِ الصوامِع، وإنْ كانُوا همْ أَثَمَّةُ في العبادةِ، فلا يَتْرُكُ مُقاتَلتَهُمْ كما يَتْرُكُ مُقاتَلَةَ أصحابِ الصَّوامعِ قد عَزَلُوا<sup>(٨)</sup> أَنْفُسَهُمْ عنِ الناسِ عنْ جَميعِ المنَافِعِ، وحَبَسوها للعبادةِ، والأَيْمَّةُ لَيسُوا كذلكَ.

والثالث: خَصَّ الأَيْمَةَ بالقتالِ لأَنهُمْ إِذَا قَتَلُوهُمْ لَم يَبْقَ لَهِمْ إِمَامٌ فِي الكُفْرِ، فيذَهَبُ الكُفْرُ رأساً، وهو كقولِهِ ﴿وَقَنْلِلُوهُمْ حَقَّ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ الآية [البقرة: ١٩٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وقال. (٢) ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: و. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: لئلا. (٦) في الأصل وم: عاهدتم نقض العهد ونكثه . (٧) ساقطة من الأصل. (٨) من م، في الأصل: عرفوا.

[وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْسَنَ لَهُدَ﴾ يَختَمِلُ ﴿لَا أَيْسَنَ لَهُدَ﴾ لا عَهْدَ لهمْ بَعْدَ نَقْضِهِمُ العَهْدَ؛ أي لاتُوفُوا لَهُمُ العَهْدَ الذي كانَ لهمْ إذا نَقَضُوا. ويَختَمِلُ ﴿لَا أَيْسَنَ لَهُدَ﴾ أي لا يُعْطَى لهمُ العهدُ أبداً.

وفيهِ لُغَةً أُخْرَى لا إيمانَ لهم بكسرِ (٢) الألِف؛ أي لا يؤمنونَ، أي لا يؤمنونَ أبداً. فإنْ كانَ كذلكَ [فذلكَ في قوم، عَلِمَ اللهُ أنهمُ لا يؤمنونَ أبداً (٣)].

وفائدةُ قولِهِ (4)﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْكُنَ لَهُمْ ﴾ تُخَرِّجُ على وجهين:

أحدُهُما: أنَّ أَهُلَ العَهْدِ إذا نَقَضُوا العَهْدَ يُنْقَضُ ذلكَ، ويَتركونَ على النَّقْضِ، ويُقاتِلونَ بعدَ النقضِ.

[والثاني: لَيسُوا<sup>(٥)</sup>] كأهلِ الذَّمَّةِ إذا نَقَضُوا الذَّمَّةَ لا يَتْرُكُونَ ذلكَ، ولكنْ يَرْتدُون<sup>(٢)</sup> إلى الذِّمَّةِ، ولا تُنْقَضُ الذَّمَّةُ بينهُمْ. وقالَ الحَسَنُ: قولُهُ: ﴿لَا آَيْنَنَ لَهُدُ﴾ يقولُ: لا تَصديقَ لهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَلَهُمْ بَنتَهُوك﴾ عنْ نَقْضِ العَهْدِ.

الآية ١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا نُتَنِالُونَ قَوْمًا نَكَنُهُ مُ اَي كَيْفَ ﴿ أَنَا نَتُنَالُونَ قَوْمًا نَكَنُهُ مُ ﴾ وأيمانُهُمْ: ما ذكرنا، وهو حرفُ الإغراءِ على مُقاتَلَةِ مَنِ اعتادَ (٧٠ نَقْضَ العُهودِ والتَّحْرِيشَ عليهمْ ﴿ وَهَكُنُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ وأيمانُهُمْ: ﴿ وَهَكُنُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ القَتْلَ أي هَمُّوا بِقَتْلِهِ. وفي القَتْلِ إخراجُهُ، وهَمُّوا بإخراجَهَ مِنَ المدينةِ [ما] (٨٠ ذُكِرَ فَي بَعْضِ القصةِ أَنَّ اليهودَ قالُوا لرسولِ اللهِ: إِنْ كَانَ لِلانبياءِ (١٠ والرسلِ بيتُ المقدسِ لا المدينةُ فانتقِلْ إليهِ.

وفي الآية دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ﷺ لأنهُ معلومٌ أنهمٌ أسَرُّوا في أنْفُسِهِمْ وفي ما بينَهُمْ إخراجَهُ وقَتْلَهُ، لا أنهمْ أظْهَرُوا ذلكَ؛ ثم أخْبَرَهُمْ بذلكَ، دلَّ أنهُمْ إنما عَلِمُوا أنهُ عَرَف ذلكَ باللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةٍ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿وَهُم بَدَهُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةٍ ﴿ فِي نَقْضِ العَهْدِ، أي هُمْ بَدَوْوكُمْ بِالقِتالِ أَوَّلَ مَرَّةٍ والإخراج.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَغَنْمُونَهُمُ فَاللّهُ آحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِي لا تَخْشُوهُمْ، والحَشُوا اللهَ، فإنهُمْ لا يَقْدِرونَ أَنْ [يَصِلُوا إليكُم بِنَكْبَةِ] (١٠) إِلّا بِإقدارِ الله إِيّاهُمْ. فلا تَخْشُوهُمْ، واخْشُوا اللهَ. ويَخْتَمِلُ قولُهُ ﴿أَغَنُونَهُمُ فَاللّهُ فَالدٌ ؛ يَنْصُرُكُمْ، ويَقْهَرُ عَدُوّكُمْ فِي اللّهِ اللهُ ال

الآية الله الله الله المؤمنين بِمُقاتَلَةِ الكَفَرَةِ، وَعَدَ لَهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ الآية؛ عَلِمَ الله الله القَفْلِ وَيْقَلُهُ عَلَى الْخَلْقِ، فأمرَ المؤمنِينَ بِمُقاتَلَةِ الكَفَرَةِ، ووَعَدَ لَهُمُ النّصْرَ والتعذيبُ والتعذيبُ بأيدِيهِمْ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: القَثْلَ والإهلاكَ، ويَحْتَمِلُ الأَشْرَ والسَّبْيَ . ﴿وَيُخْزِهِمْ ﴾ يَحْتَمِلُ أيضاً وجهَينِ: يَحْتَمِلُ الهزيمة والإذلالَ [في الدنيا] (١٣٠ ويَحْتَمِلُ ﴿وَيُخْزِهِمْ ﴾ ويَحْتَمِلُ أيضاً وجهَينِ: يَحْتَمِلُ الهزيمة والإذلالَ [في الدنيا] (١٣٠ ويَحْتَمِلُ ﴿وَيُخْزِهِمْ ﴾ في الآخرةِ كقولِهِ: ﴿رَبَّنَا إِنَّكُ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَهُ ﴾ [آل عمران: ١٩٢] الجزي هو العذابُ الذي فيهِ الفضيحَةُ والذَّلَّةُ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَلالةُ نَقْضِ قولِ المُمْتَزِلةِ لِقولَهَمْ: لا (١٤٠ قُذْرَةَ شِ على أفعالِ الخُلْقِ؛ وقد أَخْبَرَ أنهُ يُعَذِّبُهُمْ بأيديهِمْ، ويَنْصُرُكُمْ عليهِمْ.

وَعَدَ لَهُمُ النَّصْرَ عليهِمْ وَالطَّفَرَ وخِزْيَ الكَفَرَةِ، وهو ما ذَكَرَ ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَا إِحْدَى ٱلْحُسْنَبَائِنَّ وَغَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُرُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِسْدِهِ، أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ [التوبة: ٥٦] دلالةُ نَغْضِ قولِهِمْ لأنهُ أَخْبَرَ أَنهُ يُصيبُهُمُ العذابُ مِنْ عندِهِ أَو بأيدي المؤمِنينَ لِما ذَكُرْنا.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ۴/ ۱۰ (۲)ساقطة من م. (٤) في الأصل و م: قولهم. (۵) في الأصل و م: يصل إليكم نكبة. (۱) في الأصل و م: الأنبياء. (۱۰) في الأصل و م: الأنبياء. (۱۰) في الأصل و م: الأصل و م: الأصل و م: عليه. (۱۲) من وم، في الأصل: كرامة. (۱۲) من م، ساقطة من الأصل. (۱۲) أدرج قبلها في الأصل وم: ان.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَشْفِ صُدُودَ قَوْمِ ثُوْمِينِڬُ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ قلوبُهُمْ تَوَجَّعَتْ، وتأَلَّمَتْ بكفْرِهِمْ باللهِ وتكذيبِهِمُ الرسولَ، فوعَدَ لهمْ شِفاءَ صدورِهِمْ. وذلكَ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحلهُما: أنهمْ يُسْلِمون، فَيَصِيرونَ إخواناً ، فَيُدْخِلُ فيهمُ السرورَ والفرحَ بإزاءِ ما حَزِنُوا وَتألَّمُوا، وذلكَ شِفاءُ صُدورِهِمْ.

والثاني: ﴿وَيَشْفِ صُدُودَ قَوْمِ تُؤْمِنِينَ﴾ بالقَتْلِ والهزيمةِ؛ يَقْتُلُونَ ، ويَهْزِمونَ؛ ففي ذلكَ شِفاءُ صدورِهِمْ لِما تألَّمَتْ، وتَوَجَّعَتْ، بالتكذيبِ والكُفْرِ باللهِ وآياتِهِ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ أيضاً وجهَينِ: يُذْهِبُ الغيظَ الذي كانَ (١) في قلوبِهِمْ [ويُذْهِبُ الغَضَبَ](٢) عليهمْ بالذي ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآذُ ﴾ أي مَنْ شاءَ عَذَّب، ومَنْ شاءَ تابَ عليهِ.

وفي الآيةِ دلالةُ الرَّدِّ على المُعْتَزِلَةِ لأنهمْ يقولونَ: شاءَ اللهُ أنْ يتوبَ على جميعِ الكفرةِ، لكنهمْ لا يتوبونَ، فأخبرَ أنهُ يُعَذَّبُ، ويتوبُ على بَعْضِ؛ فإنما شاءَ أنْ يُعَذَّبَ غيرَ الذي شاءَ أنْ يتوبَ [وشاءَ أنْ يتوبَ على](٣) غيرِ الذي شاءَ أنْ يُعَذَّبَ.

[وقولُهُ تعالى] (٤) ﴿وَاللّهُ عَلِيمُ﴾ بما كانَ، ويكونُ، أي على (٥) عِلْم بما كانَ منْهُمْ، خَلَقَهُمْ لا عن جهلٍ؛ إذْ خَلْقُهُ إيّالهُمْ ليسن لِمنافِعِ نَفْسِهِ وحاجِتِهِ، إنما خَلَقَهُمْ لحاجَتِهِمْ ومَنْفَعَتِهِمْ ﴿حَكِيمُ﴾ بما كانَ منهُمْ، خَلَقَهُمْ لا عن جهلٍ؛ إذْ خَلْقُهُ إيّالهُمْ لِمنافِعِ نَفْسِهِ وحاجِتِهِ، إنما خَلَقَهُمْ لحاجَتِهِمْ ومَنْفَعَتِهِمْ ﴿حَكِيمُ ﴾ بما كانَ مؤلاءِ مِنَ القَتْلِ والتَّعذيبِ و الخِزْيِ، كأنهُ وَضَعَ الشيءَ مَوضِعَهُ. اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِيهُمْ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُهُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُهُمُ عَلَمُهُمُ عَلَمُ عَلَمُكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُهُمُ عَلَمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَم

أمَرَ بو<sup>(١٠)</sup> لِمَعْنَيَينِ:

أحدُهما: تَظهيراً للأرضِ مِنَ الكُفْرِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَقَلْلِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِنَّاهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].

والثاني: امْتِحاناً لِلْمُنافِقِينَ لِيَتَبَيَّنَ نِفاقُ مَنْ أَظْهَرَ الإيمانَ باللسانِ مُراآةً، وصِدْقُ مَنْ أَظْهَرَ لِيُعْرَفَ المُحِقُّ المُخْلِصُ مِنَ المُنافِقِ المُراثِي؛ لأنَّ القتالَ هو<sup>(١١)</sup> أرفَعُ أعلامٍ يَظْهَرُ بها نِفاقُ المُنافِقِ لأنهمْ إنما كانُوا يُظْهِرونَ المُوافَقَةَ طَمَعاً لهمْ بالدنيا لِتَسْلَمَ لهُمُ المَنافِمُ الني كانُوا يَنْتَفِعونَ بها.

فَهَي الأمرِ بِالقِتَالِ خَوفُ الهلاكِ فإذا خافوا الهَلاكَ على أنْفُسِهِمُ امْتَنَعُوا عنهُ كقولِهِ: ﴿فَدَ يَمْكُ اللَّهُ اَلْمُوَقِينَ مِنكُرُ وَالْفَآلِمِنَ لِإِخْرَنِهِمْ هَلُمَّ إِلِيَنَاكُ الآية [الأحزاب: ١٨] خوفاً و إشفاقاً على أنْفُسِهِمْ لِما ذَكَرْنا أنهمْ إنما كانُوا يُظْهِرُونَ الإيمانَ باللسانِ لِيَسْلَمَ لهمْ ما طَمِعُوا(١٢٠) مِنَ المَنافِع كقولِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن بَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِتُ الآية [الحج: ١١].

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: كانوا. (۲) في الأصل وم: غضبوا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل: عن، في م: من. (١) في الأصل و م: ما. (٧) ساقطة من الأصل و م. (٨) في الأصل و م: وأيضاً قوله. (٩) في الأصل و م: تبتلون. (١٠) الضمير يعود على القتال. (١١) أدرج بعدها في الأصل: من. (١٣) من م، في الأصل: طعموا.

هذا وصفُ المنافِقِ. وأمّا المؤمنُ المُحَقِّقُ للإيمانِ المُخْلِصُ للإسلامِ فإنهُ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ شِهِ في جميعِ أحوالِهِ، وإنْ كانَ فيهِ تَلَفُ نَفْسِهِ، لِما لم تكنْ عِبادَتُهُ الله على حَرْفٍ وَوَجْهِ كالمنافِقِ، ولكنْ على الوُجوهِ كلّها والأحوالِ جميعاً. عبادتُهُ تكونُ شِ، لا يَمْنَعُهُ خَوفُ الهلاكِ عَنِ القِتال، بل نفسُهُ تَسْخُو لذلكَ، وتَرْضَى، ولا كذلكَ المنافقُ؛ وقد ذَكَرْنَا أنَّ حَرْفَ الاستفهامِ منَ اللهِ يكونُ على الإيجابِ والإلزام.

ثم قولُهُ: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحدُهما: أي قد حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا على ما أظْهَرْتُمْ مِنَ المُوافَقَةِ/ ٢٠٩\_أ/ والخِلافِ في السُرِّ، ولا [تُبْتَلُوا، ولا تُمْتَحَنُوا بما](١) يَظْهَرُ عنكُمْ ممّا أضْمَرْتُمْ، فلا تَحْسَبُوا ذلكَ.

والثاني: ﴿ أَمَّ حَسِبْتُمْ ﴾ أي لا تَحْسَبُوا أَنْ تُتْرَكُوا على ذلكَ، ولا تُمْتَحَنُوا بالجِهادِ والقِتالِ.

أَحَدُ التَّاوِيلَينِ يُخَرِّجُ على النَّهي، والثاني على الإخبارِ عمَّا حَسِبُوا وعمَّا عندَهُمُ.

ثم قرلُهُ: ﴿ وَلَمَّا يَمْلَمُ اللّهُ الّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ ﴾ أي لِيَعْلَمَ مَنْ قد علِمَ أنهُ يجاهدُ مجاهداً، ويَعْلَمَ ما قد عَلِمَ أنهُ يكونُ كانناً لا على حدوثِ علمِهِ بِذلكَ؛ إذْ هو موصوفُ بالعِلْم بكلُ ما يكونُ على ما يكونُ، فيكونُ قولُهُ: ﴿ حَتَى نَمْلَرَ النّهُ عَلِمِهِ بِنَكُ كَانناً وقولُهُ اللّهُ وَوَيَمْلَمَ الفَيْدِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢] مِنْ كذا: أي لِيَعْلَمَ مَنْ قد عَلِمَ أنهُ يجاهِدُ مجاهداً، ولِيَعْلَمَ ما قد عَلِمَ أنهُ يكونُ كائناً لانهُ لا يجوزُ أنْ يُوصَفَ اللهُ بالعِلْمِ بما ليسَ يكونُ أنهُ يَعْلَمُهُ كائناً كما لا يجوزُ أنْ يُوصَفَ أنهُ يَعْلَمُهُ مِنَ الجالِسِ القِيامَ في حالِ جُلوسِهِ، ومِنَ المُتَحَرِّكِ السكونَ في حالِ حركتِهِ، ومِنَ المُتَكَلِّمِ السكوتَ في حالِ كلامِهِ، إنما يُوصَفُ بالعِلْمِ في حالٍ غيرِ الحالِ التي هو عليهِ، واللهُ حالِ كلامِهِ، إنما يُوصَفُ بالعِلْمِ على الحالِ التي الخَلْقُ عليهِ، لا يُوصَفُ بالعِلْمِ في حالٍ غيرِ الحالِ التي هو عليهِ، واللهُ الموفَقُ.

ويَخْتَمِلُ هذا وجها آخَرَ: أنَّ في ما أضاف العِلْمَ إلى نَفْسِهِ كَانَ المُرادُ منهُ أُولِياءَهُ كَقُولِهِ: ﴿إِن نَشُرُواْ اللّهَ يَمُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧] أي إنْ تَنْصُروا أُولِياءَهُ (٢) يَنْصُرْكُمْ ، أو إنْ تَنْصُروا دِينَهُ يَنْصُرْكُمْ ، أو إنْ تَنْصُروا دِينَهُ يَنْصُرُكُمْ ، أو إنْ تَنْصُروا رسولَهُ يَنْصُرْكُمْ . فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ : ﴿وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عليهِ شيءٌ ، عالمٌ بما يكونُ ، أو أنْ يكونَ المرادُ مِنَ العلمِ الذي ذَكَرَ المَعْلُومَ . وذلكَ جائزٌ في اللغةِ جارٍ ، وفي القرآنِ كثيرٌ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَتَخِذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ أي لم يَجِدُوا مَلْجَأْ يَلْجَوْونَ إليهِ مِنْ دونِ ما ذَكَرَ. ولو وَجَدُوا ذلكَ لا تُخذُوا ذلكَ لا تُخذُوا ذلكَ لا تُخذُوا ذلكَ لا تُخذُوا ذلكَ اللّهُ مَنكُو وَلَاكِكُمُهُمْ وَلَا مُم مِنكُو وَلَاكِكُمُهُمْ وَلَا يَخْذُوا كَوْلِهِ: ﴿ وَعَلِلُوكَ بِاللّهِ إِنّهُمْ لَوَ نَجَدُوا ذَلكَ اللّهُ مَا مُن مِنكُو وَلَاكِكُمُهُمْ وَلَا يَغْلُونَ إليهِ ﴿ لَوَلَوْا إِلَيْهِ ﴾ وَلَا يَعْرُونَ إليهِ ﴿ لَوَلَوْا إِلَيْهِ ﴾ وَالتوبة: ٥٧] ولا يُظهِرُونَ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيجَةً﴾ قالَ بعضُ أهلِ الأدبِ: الوَليجةُ البِطانَةُ مِنْ غيرِ المُسْلِمِينَ. وأصلُها مِنَ الوُلوجِ، وهو أَنْ يَتَّخِذَ الرجلُ مِنَ المُسْلِمينَ دخيلاً مِنَ المُشْرِكينَ وخَليطاً وَوِدًا، وجَمْعُهُ الوَلائِجُ.

وقالَ البَعْضُ: الوَليجةُ: أصلُها مِنَ الدخولِ كقولِهِ: ﴿حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَتَلُ فِي سَيِّ لِلْيَكِلْ﴾ [الأعراف: ٤٠] يقالُ أيضاً: فلانُ [وَليجةُ فلانِ](٧): أي خاصَّتُهُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الوَليجَةُ الخيانَةُ. وقالَ بَعْضُهُم: الوَليجةُ ما يُلْجَأ شيءِ أدخَلْتُهُ في شيءٍ، ليسَ منهُ، فهو وَليجةٌ. وبعضُهُ قريبٌ مِنْ بَعْض.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: تبتلون وتمتحنون ما. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: أولياء. (٤) من م، في الأصل: أوليائه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: وكقوله. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) ساقطة من الأصل و م.

[وقولُهُ تعالى](١): ﴿وَأَلِلَّهُ خَيِيرٌ بِمَا نَفَمَلُونَ﴾ هو [على](٢) الوعيدِ خَرَجَ.

الآية الآية في العباسِ بْنِ عبدِ المُطَّلِبِ؛ حَينَ أَن يَعْمُوا مَسَجِدَ اللَّهِ شَهدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلكُنْزِ ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: نَزَلَتِ الآية في العباسِ بْنِ عبدِ المُطَّلِبِ؛ حَينَ (٢) أُسِرَ يَوْمَ بدرٍ، فأَقْبَلَ ناسٌ مِنَ المُهاجِرِينَ والانصنارِ، منهُمْ عليُ بْنُ أَبِي طالبٍ وغَيرُهُ، فَعَيْرُوهُ بِالكُفْرِ بِاللهِ والقِتالِ مع النَّبِيِّ وقطيعةِ الرَّجِمِ، فقالَ: مالَكُمْ تذكُرُونَ مَساوِئنا، وتَذَرُونَ مَحاسِنَنا؟ طالبٍ وغَيرُهُ، فَعَيْرُوهُ بِالكُفْرِ بِاللهِ واللهِ: إنا لَنَعْمُرُ المسجِدَ الحرامَ، ونَحْجُبُ البيتَ، ونَسْقِي الحاجَّ، ونَفُكُ العانِيَ. فقالُوا: أولَكُمْ مَحاسِنُ؟ قالَ: إي واللهِ: إنا لَنَعْمُرُ المسجِدَ الحرامَ، ونَحْجُبُ البيتَ، ونَسْقِي الحاجَّ، ونَفُكُ العانِيَ. فأنزَلَ اللهُ ردّاً عليهِ. لكنْ في آخرِ الآيةِ دلالةُ أنهُ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ في العباسِ على ما قالُوا لانهُ قالَ: ﴿أَوْلَتِكَ جَمِلَتُ أَعْمُلُ المِناسِ على ما قالُوا لانهُ قالَ: ﴿أَوْلَتِكَ جَمِلَتُ أَعْمُلُ الْمُعْمِلُ مِنْ بَعْدُ، فلا يَحْتَمِلُ هذا الوعيدَ بعدَ الإسلام.

وقالَ غَيرُهُمْ مَنْ أَهِلِ التَّأُويلِ: وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنَجِدَ اللَّهِ ﴾ أي ما كانَ بالمُشْركينَ عِمارةُ مُساجِدِ اللهِ، إنما كانَ بهمْ خَرابُ مساجِدِ اللهِ؛ إنَّ المساجِدَ إنما تَعْمُرُ بالذَّكْرِ فيها والصلاةِ و إقامةِ الخَيراتِ كقولِهِ: ﴿فِي بُوْتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَلَيْكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ ﴾ الآية [النور: ٣٦]، وهُمْ لم يَعْمُرُوها لِذِكْرِ اسْمِ اللهِ فيها، إنما عَمَرُوها لِذِكْرِ الأصنام والأوثانِ. فكانَ بهمْ خَرابُ المَسْجِدِ لا العِمارَةُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَمْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ ﴾ على ما عندَهُمْ؛ لأنَّ الذي مَنَعَهُمْ عنِ الإيمانِ باللهِ حُبُّهُمُ الدنيا ومَيلُهُمْ إليها، فما ينْبَغي لهمْ أنْ يَعْمُرُوها، يُنْفِقُونَ (٤٠)، ويُضَيِّعونَ أموالَهُمْ فيها، ولايَنْتَفِعُون، مَنَعَهُمْ عنِ التوحيدِ والإيمانِ حُبُّهُمُ الدنيا وشَهَواتُهُمْ ومَيْلُهُمْ إليها. فَعَلَى ما عِندَهُمْ ما يَنْبَغي لهمْ أنْ يَعْمَرُوها.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَمْمُرُوا مَسَنجِدَ اللّهِ ﴾ أي ما كانَ على المشركِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مساجدَ اللهِ، لانهُمْ لا يؤمِنونَ بالآخِرَةِ. وإنما يُقْصَدُ بِعِمارةِ المساجدِ والإنفاقِ عليها الثوابُ في الآخِرَةِ، وهم لا يؤمِنونَ بالآخِرَةِ. وإنما يُقْصَدُ بِعِمارةِ المساجدِ والإنفاقِ عليها الثوابُ في الآخِرَةِ، وهم لا يؤمِنونَ بها، فَتَضيعُ نَفَقَتُهُمْ في ذلكَ؛ إذْ لا مُقاصِدَ لهمْ، ولا مَثْفَعَةً. إنما ذلكَ على المسلِمينَ. ويجوزُ (لهُ) بِمَعْنَى (عليهِ) كقولِهِ: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُوكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾ الآية [الإسراء: ٧] أي فَعَلَيَها.

وقولهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا: أي [ما](° كانَ بِالمُشْرِكِ عِمارَةُ [مساجدِ<sup>(٢)</sup>] اللهِ إنما تكونُ عِمارَتُها بِمَنْ آمَنَ باللهِ واليوم [الآخِرِ]<sup>(٧)</sup> لا بِمَنْ أَشْرَكَ باللهِ، وكَفَرَ بالآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ شَهِدِينَ عَلَى آننُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ شَهِدِينَ عَلَى آننُسِهِم ﴾ أي على نَفْسِ محمدِ ومَنْ آمَنَ مَعَهُ ؛ سَمَّاهُمْ أَنْفُسِهُمْ لأَنهُمْ مِنْ قرابَتِهِمْ وأرحامِهِمْ ، وقد سَمَّى اللهُ المُتَصِلِينَ بِهِمْ بذلكَ كقولِهِ : ﴿ لَقَدْ جَآتَكُمْ رَسُولَ اللهِ مَعْ وَاللهِ عَلَى اللهُ المُتَصِلِينَ بِهِمْ بذلكَ كقولِهِ : ﴿ لَقَدْ جَآتَكُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذلكَ الأوَّلُ يَحْتَمِلُ ما ذكرُنا أو ﴿ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهُم ﴾ عند الضروراتِ عند نزولِ العذابِ بهِمْ وعندَ الهلاكِ كقولِهِ : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ الآية [غافر: ٨٤ و ١٥] وغَيرَ ذلكَ مِنَ الأحوالِ التي كانُوا يُقِرُونَ بالكُفْرِ يَرْجِعُونَ عنه شَهِدُوا عليهِمْ بالكُفْرِ.

[وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ] (٨) ﴿ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ نَشْهَدُ بالكُفْرِ عليهِمْ؛ لأنّ خِلْقَتَهُمْ تَشْهَدُ على وحدانيَّةِ اللهِ، وانْفُسَهُمْ تَشْهَدُ على فِعْلِهِمْ بالكُفْرِ، وهو ما قالَ تعالى: ﴿ بَلِ آلِاسَانُ عَلَ نَشْيهِ. بَسِيرَةٌ ﴾ [القيامة: ١٤] قيلَ: بلْ لِلإنسانُ مِنْ نفسِهِ بَصِيرةٌ أي بَيانٌ مَنْ نَفْسِهِ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَبِطَتَ أَعْسَلُهُمْ فِي ٱلدُّنِّهَا وَٱلْآخِــرَةِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ في قومِ ماتُوا على الكُفْرِ.

الآية M وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا يَمْمُرُ مَسَنِهِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ ﴾ [يحتمِلُ الرجوة التي ذَكَرُنا في قولِهِ: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَمْمُرُوا مَسَنِهِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٧] إذْ لم يكن عليهِمْ؛ فذلكَ كلُّهُ على المسلمِينَ، أي عليهِمْ عِمارةُ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: إنه. (٤) في الأصل و م: ويتفقوها. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل و م. الأصل. (٦) ساقطة من الأصل و م.

المساجِدِ، وبهمْ تَعْمُرُ المَساجِدُ، وهُمْ يَنْبَغي أَنْ يَعْمُرُوهَا [وقولُهُ تعالى] (١) ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَوَةُ وَمَانَ الزَّكَوْةَ ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَوَةُ وَمَانَ الزَّكُونَ في ما تَقَدَّمَ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا بَغْضُ إِلَا اللَّهِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هو صِلَةُ قولِهِ: ﴿ أَغَنْمُونَهُمْ فَاللّهُ أَخَقُ أَن تَخْشُوا إِلَا اللّهَ ﴾ [التوبة: ١٣]. أمَرَ أَنْ يَخْشُوا اللهَ ولا يَخْشُوا غيرَهُ. ثم ذَكَرَ ههنا ﴿ مَنْ مَاسَكَ إِللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِدِ وَأَقَامَ اللّهَ ولا يَخْشُوا غيرَهُ. ثم ذَكَرَ ههنا ﴿ مَنْ مَاسَكَ إِللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِدِ وَأَقَامَ اللّهَ ولا يَخْشُوا غيرَهُ. ثم ذَكَرَ ههنا ﴿ مَنْ مَاسَكَ إِللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِدِ وَأَقَامَ اللّهَ ولا يَخْشُوا غيرَهُ. ثم ذَكَرَ ههنا ﴿ مَنْ مَاسَكَ إِللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِدِ وَأَقَامَ اللّهَ ولا يَخْشُوا غيرَهُ.

وقال بعضُهُمْ: الخَشْيَةُ العِبادَةُ؛ كأنهُ قالَ: ولم يَعْبُدُ إلَّا اللهَ ﴿فَمَسَىٰ أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ والـ: عَسَى مِنَ اللهِ واجبٌ أي كانُوا مُهْتَدينَ.

(الآية 19) وقولُهُ تعالى: ﴿ أَجَمَلَتُمْ سِفَايَةَ اَلْمَآجَ وَعَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمَرَادِ كُنَ ،َامَنَ بِاللّهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ ﴾ في الآية إضمارُ فِعْلِ أو فاعلِ بفاعلِ ولا فاعلِ بفغلٍ. فههنا ذَكَرَ السَّقايَةَ وعِمارة المَسْجِدِ مُقابلَ فاعلِ الكي تَصِحُ المُقابَلَةُ وَ لَانهُ يُقابَلُ فِعلُ بِفعْلِ أو فاعلُ بفاعلِ ولا فاعلٌ بِفعْلٍ. فههنا ذَكَرَ السَّقايَةَ وعِمارة المَسْجِدِ مُقابلَ ﴿ كُمَنْ اَمَنَ بِاللّهِ مَنْ ﴿ اَمَنَ بِاللّهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ مُ ﴿ أَجَمَلُتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجُ وعامِرَ المَسْجِدِ الحرامِ كَمَنْ آمنَ باللهِ لتكونَ مَقابَلَةُ شَخْصٍ بِشَخْصٍ ، أو فِعْلِ بِغَمْل.

ثم لا يَصِحُّ أَنْ يُجْمَعَ بِينَ الكافِرِ والمؤمِنِ، فيُقالُ: لا يَسْتَوِيانِ عندَ اللهِ ٢٠٩ ـ ب/ وإنْ كانَ الكافرُ قد أتى بالمَحاسِن، إلّا أَنْ يُقالَ: ليسَ مَنْ فَعَلَ مَحاسِنَ في حالِ كُفْرِهِ، ثم آمَنَ مِنْ بَعْدِهِ كَمَنْ فَعَلَ مَحاسِنَ، وهو مؤمِنْ. هذا يجوزُ أَنْ يُجْمَعَ، فَيُقَالُ: ﴿لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللَّهِ﴾.

وأمّا الكافرُ الذي ماتَ على الكُفْرِ، وإنْ عَمِلَ خيراتٍ، والمؤمنُ الذي عَمِلَ الصالحاتِ، فماتَ على ذلكَ، فَيُجْمَعُ؟ فَيُقالُ: لا يَسْتَويانِ، فلا.

أو أَنْ يُقَالَ بالجهادِ الذي ذَكَرَ: لا يَسْتَوِي مَنْ بَذَلَ نَفْسَهُ لِلْقَتْلِ والثَّلَفِ كَمَنْ سَقَى الحاجِّ، وَعَمَر المَسْجِدَ الحَرامَ، ولم يَبْذُلْ نَفْسَهُ لذلكَ.

فأمّا أنْ يُقالَ: لا يَسْتَوِي الكافرُ والمؤمنُ فذلكَ غَيرُ مَحَصَّلٍ؛ لأنهُ إنما يُقابَلُ الشيءُ بالشيءِ إذا قَرُبَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ. وأمّا عندَ البُعْدِ منهُ فلا يُقالُ، ولا يُقابَلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَرْمَ الظَّالِينَ﴾ ما دامُوا في ظُلْمِهِمْ، وما دامُوا الحُتارُوا الظُّلْمَ لا يَهْديهِمْ وقْتَ الْحَتِيارِهِمُ الظُّلْمَ. أو لقومٍ مَخصوصِينَ، وقد ذَكَرْنا معناهُ في غَيرِ مَوضع.

[الآية ٢٠] وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ مَامَوُا وَمَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُولُهُ: ﴿مَامَوُا ﴾ اي صَدَّقُوا رسولَ اللهِ في جميع ما يُخبِرُ عنِ اللهِ أنهُ صادقٌ، وفي جميع ما دَعاهُمْ (٢٠) إليهِ، وأمَرَهُمْ بهِ، ونَهاهُمْ عنهُ أنهُ مُحِقَّ. وإلّا كانوا مُؤْمِنِينَ باللهِ لَيُخبِرُ عنِ اللهِ أنهُ صادقٌ، وفي جميع ما دَعاهُمْ (٢٠) إليهِ، وأمَرَهُمْ بهِ، ونَهاهُمْ عنهُ أنهُ مُحقَّدً وإلّا كانوا مُؤْمِنِينَ باللهِ للقولِهِمْ (٢٠): ﴿مَا نَمْبُكُمُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] وقولِهِمْ: ﴿مَتُولُكُمْ شُفَكَوْنَا عِندَ اللَّهُ ﴾ [يونس: ١٨] كانُوا مؤمِنينَ باللهِ، لكنَّهُمْ يُكَذَّبُونَ لِلرُّسلِ وَلِرِسالتِهِمْ.

[وقولُهُ تعالى](١): ﴿وَمَاجَرُهُا﴾ أي فارقُوا آباءَهُمْ وإخوانَهُمْ وعَشيرَتَهُمْ وأموالَهُمْ ومناذِلَهُمْ وبَلَدَهُمْ؛ هاجَرُوا، [وتركُوا]<sup>(٥)</sup> جميعَ ما تُحِبُّهُ أنْفُسُهُمْ، وتَهْوَاهُ، وتَميلُ إليهِ القلوبُ، ما ذَكَرَ في الآيةِ التي تَلِي<sup>(١)</sup> هذهِ الآيةَ (٧).

وفارقُوا ذلكَ الكُلَّ إشفاقاً على دينِهِمْ لِيَسْلَمَ مالو أَعْطُوا قِبَلَ الإسلامِ الدنيا، وما فيها، إذْ أَوْعِدُوا بكلَّ وَعيدٍ وخَوفٍ، ما فارَقُوا آباءَهُمْ وإخوانَهُمْ وعشائِرَهُمْ وأولادَهُمُ الذينَ ذَكَرَ في الآيةِ.

ثم إذا أسلَمُوا فارَقُوهُمْ، وأجابُوا رسولَ اللهِ ﷺ في ذلكَ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللهِ وطَلَّبًا لِرِضوانِهِ لِيُعْلَمَ عِظْمُ قَدْرِ الدِّينِ في

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: دعا. (۲) في الأصل و م: كقولهم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: تتلو. (٧) الآية المقصودة / ٣٤.

قُلوبِهِمُ وخَطيرُ مَنْزِلَتِهِ عندَهُمْ، ولِيُعْلَمَ<sup>(۱)</sup> انَّ مِحَنَ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ أعظَمُ وأشَدُّ مِنْ مِحَنِنا؛ لأنَّ مِحَنَهُمْ كانَتْ على خِلافِ عادَتِهِمْ وخِلافِ ما طُبِعُوا؛ لأنَّ الإنسانَ مطبوعٌ على حبَّ ما ذَكَرْنا مَجْبُولٌ عليهِ، فَهُمْ معَ ذلكَ تَرَكُوا، وفارَقُوا ذلكَ، وتَحَمَّلُوا كَراهةَ ذلكَ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ ربُهِمْ.

وأمَّا مِحَنَّنَا فإنها على [ما](٢) سَبَقَ مِنَ العادةِ، فهو أَهْوَنُ وأَيْسَرُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِمْ وَأَنشِيمُ ﴾ أي بَذَلُوا لِلَّهِ أَلَذَّ الأشياءِ وأحبَّها مِنَ (٣) الأموالِ والأنفُس.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَعَظُمُ دَرَبَةً عِندَ اللَّهِ ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: مَنْ صَدَقَ بِتَوحيدِ اللهِ، وهاجَرَ إلى المدينَةِ، وجاهَدَ العَدُوَّ [بأموالِهِ ونَفْسِهِ] (٤) ﴿ أَعَظُمُ دَرَبَةً عِندَ اللَّهِ ﴾ مِنَ الذي افْتَخَرَ بِعُمْرانِ البَيتِ وسِفايَةِ الحاجُ، وهُمْ كفارٌ. [ولذلكَ قالَ] (٥): ﴿ أَجَمَلُتُمْ سِفَايَةَ لَلْمَآجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ لَلْمُرَادِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ﴿ لَا يَسْتَوُنُونَ عِندَ اللَّهِ ﴾ ولكنَّ الوجْمَ في ذلكَ عندنا ومَعْنَى المُقابَلَةِ أولئكَ [الذينَ] (١) ذَكرَ أعظمُ درجةً عِندَ اللهِ مِنَ الذينَ أَسْلَمُوا، ونَخَعُوا (٧).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُرُ الْفَآيِرُكِنَ﴾ الفوزُ هو الظَّفَرُ في اللغةِ؛ أي أولئكَ هُمُ الفائزونَ (^ ) بِنَعيمِ اللهِ وكرَامتِهِ، والناجونَ مِنْ عذابِ اللهِ ونَقْمَتِهِ.

الآية ٢١ [وقولُهُ تعالى:](١) ﴿ يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ ﴾ يَخْتَولُ قولُهُ: ﴿ يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ ﴾ يَخْتُولُ قولُهُ: ﴿ يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُم بَرَحْمَةِ مِنْهُ ﴾ يَخْتُولُ قولُهُ: ﴿ يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُم وَيُخْرُهُمْ وَيُخْرُهُمْ وَيُخْرُهُمْ وَيُخْرُهُمْ وَيُخْرُهُمُ وَيُخْرُهُمُ اللهُ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَالكُوامَةُ. وَيُخْرُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَالكُوامَةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرِضَوَٰنِ﴾ أي يُبَشِّرُهُمُ أيضاً: إنَّ رَبُّكُمْ، يُمَنِّيكُمْ بِرِضوانِهِ (١١) ﴿وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا نَبِيدٌ تُلِيدُ لُمُ أي يُبَشِّرُهُمْ بِجَناتٍ ﴿لَمُمْ فِيهَا نَبِيدٌ ثُلِيدً ثُلِيدً مُقِيدً ﴾ وكرامَةً.

(الآبية ٢٢) [وقولُهُ تعالى: ](١٢): ﴿ خَنالِينَ فِيهَا أَبَدَأُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴾ قالَ الحَسَنُ: ما سَمَّى اللهُ عظيماً فهو عظيمٌ لا تُذرَكُ عَظَمَتُهُ.

الآية ٢٣ وقولُهُ تعالى: ﴿يَتَابُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَخِذُوّا مَابَاءَكُمُّ وَلِغَوْنَكُمُّ أَوْلِيَّةَ إِنِ اَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَـٰنِ وَمَن يَوَلَهُم يَنكُمُّ قَاُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ﴾ تَحْتَمِلُ الوَلايَةُ المُوافَقَةَ لهمْ في الحقيقةِ في الدينِ. ومَنْ تَوَلَّاهُمْ في الحقيقةِ فهو منهُمْ، وهو ظالمٌ، لا شَكَّ. فإنْ كانَ هذا فهو ظالمٌ، لاشَكَ. فلم يكُنْ لقولِهِ: ﴿وَمَن يَوَلَهُمْ مِنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ﴾ مَعْنَى.

وتَحْتَمِلُ الوَلايَةُ إظهارَ المُوافَقَةِ لهمْ في الظاهِرِ على غيرِ حقيقةٍ. لكنْ إظهارٌ على غيرِ حقيقةٍ يُباحُ في حالِ اضطِرارٍ عندَ خَوفِ الهلاكِ وذهابِ الدينِ، فيجوزُ أنْ يكونَ قومٌ أسَرُّوا الإيمانَ في أنْفُسِهِمْ، وكَتَمُوهُ، وأظْهَروا(١٣) المُوافَقَةَ لهمْ في الظاهِرِ إشفاقاً على دينِهِمْ وحوفاً على أنْفُسِهِمْ، فَيُباحُ لهمْ ذلكَ لِما ذَكَرْنا.

فلمّا جَعَلَ اللهُ الهِجرَةَ، وجَعَلَ لِلْمؤمِنينَ مَأْوَى وأنصاراً يَلْجَؤُونَ، ويَأْوُونَ إليهِمْ لم يُعْذَرُوا في إظهارِ الموافَقَةِ لهمْ، وإنْ كانوا في السّرِّ لَيسُوا على دينِهِمْ، لِما ذَكرُنا.

فهذا يدلُّ على أنَّ مَنْ أَجْرَى كلمةَ الكُفْرِ على لِسانِهِ مِنْ غَيرِ اضْطِرارِ يَصيرُ كافراً على ما جَعَلَ هؤلاءِ أولياءَ الكَفَرَةِ حقيقَةً ظَلَمَةً مِثْلَهُمْ، إذا تَوَلَّاهُمْ في الظاهِرِ، وإنْ لم يكونُوا في الحقيقةِ كذلكَ. وهذا أَشْبَهُ. وهو ما قالَ عَلَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمُلَتِكَةُ ظَلِينَ أَنْشِيمِتْ﴾ الآية [النساء: ٩٧] لم يُعْذَرُوا في تركِهِمُ الهِجْرَةَ.

فَعَلَى ذَلِكَ هَوْلاءِ إِذَا أَظْهَرُوا المُوافَقَة لهمْ بَعْدَ مَا جَعَلَ لهمُ المَأْوَى والأنصارَ صارُوا همْ في الحقيقةِ. كذلكَ نَهانا عنْ

(۱) الرار ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: بين. (٤) في الأصل وم: بأموالهم وأنفسهم. (۵) في الأصل وم: وكذلك قالوا. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، في الأصل: ويحقوا. (٨) في الأصل وم: الكافرون. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) أدرج بعدها في الأصل وم: كلمة. (١١) في الأصل وم: راض. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: ويظهرون.

مُوالاةِ الكَفَرَةِ جُمْلَةً بقولِهِ: ﴿ لَا يَتَخِذِ النَّؤْمِنُونَ الْكَنْدِينَ آوْلِيَآةٍ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقولِهِ (١٠): ﴿لَا نَتَخِذُوا الْبَهُودَ وَالنَّمَدَىٰ أَوْلِيَآةٍ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقولِهِ (١٠): ﴿لَا نَتَخِذُوا عَدُوى وَعَدُولُهُمْ أَوْلِيَآةٍ﴾ [الممتحنة: ١].

هذا النَّهْيُ لنا في جملةِ الكافرينَ. ثم نَهانا عنِ اتّخاذِ اليهودِ والنَّصارَى أُولِياءَ بقولِهِ (٣) ﴿ لاَ نَتَخِدُوا النَّهُودَ وَالْفَنَرَى أُولِيَاءً ﴾ [المائدة: ٥١] ثم نَهانا أَنْ نُوالِيَ المُتَّصِلِينَ مِنَ الآباءِ والأمهاتِ وغيرِهِمْ مِنَ القراباتِ (٤) لِما تَقَعُ الشُّبَهُ في مُوالاؤ (٥) المُخْتَصِّينَ بِهِمْ، فَخَصَّ النَّهْيَ فيهِ. وكذلكَ تخصِيصِ اليهودِ والنَّصارَى لِما بَيْنَنا وَبِينْهُمْ مُوافَقَةٌ في التوحيدِ والكُتُبِ، فَخَصَّ النَّهْيَ فيهِ. وكذلكَ تخصِيصِ اليهودِ والنَّصارَى لِما بَيْنَنا وَبِينْهُمْ مُوافَقَةٌ في التوحيدِ والكُتُبِ، فَخَصَّ النَّهْيَ في ذلكَ.

ثم الوَلايَةُ التي نَهانا عنها تُخَرَّجُ على وُجوهِ:

أَحَدُها: المَوَدَّةُ والمَحَبَّةُ؛ أي لا تَوَذُّوهُمْ، ولا تُحِبُّوهُمْ.

والثاني: ألَّا نَتَّخِذَهُمْ مَوضِعَ سِرِّنا [وبِطانَتِنا بِقَولِهِ](١٠): ﴿لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةٌ مِّن دُونِكُمْ ﴾ الآية [آل عمران:١١٨].

والشالث: وَلايَةُ الطاعةِ لهمْ؛ أي لا تُطِيعوهُمْ بقولِهِ (٧): ﴿إِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِنَ أُوتُوا ٱلكِنَبَ يَرُدُوكُمُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٤٩].

نَهانا أَنْ نُحِبَّهُمْ، ونَوَدَّهُمْ، ونَهانا أيضاً أَنْ نَتَّخِذَهُمْ مَوضِعَ سِرَّنا، ونُفْشِيَ إِليهمْ أسرارَنا، ونَهانا أَنْ نُطِيعَهُمْ في ما يَدْعوننا إليهِ، ويُسِرُّونَ، واللهُ أغْلَمُ، لِلْخِلافِ الذي بَيننا وبَيْنَهُمْ في الدين.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِ اَسْتَعَبُّوا الْكُفْرَ عَلَ الْإِيمَـٰنِ ﴾؛ أي الحتاروا الكُفْرَ على الإيمانِ. والمَحَبَّةُ ههنا مَحَبَّةُ الإختِيارِ الإيثار.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن كَانَ مَامَآ أَرُكُمُ وَالْبَآأَوُكُمُ﴾ وما ذَكَرَ؛ أي إنْ كانَتْ طاعةُ هؤلاءِ ورِضاهُمْ أَحَبَّ إليكُمْ مِنْ طاعةِ اللهِ وطاعةِ رسولِهِ ورِضاهُ وأحَبَّ مِنَ الجِهادِ في سَبيلِهِ ﴿فَثَرَبَّسُوا حَقَّ بَأْنِيَ اللّهُ بِأَمْرِيَّ﴾ هو حَرْفُ وَعيدٍ؛ أي انْتَظِرُوا ﴿حَقَّ يَأْنِيَ اللّهُ بِأَمْرِيَّ﴾ أي بِعَذابِهِ.

قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ حَتَى يَأْتِ اللهُ إِأَمْرِيْكِ فِي فَغْجِ مَكَةً. ودَلَّ مَا ذَكَرَ فِي قُولِهِ: ﴿ إِن كَانَ مَابَاؤَكُمْ وَالْجَوْنَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ وَالْجُوانُ وجميعُ وَأَنْوَجُكُمْ وَالْمُوادَ مِنْ قُولِهِ: ﴿ لَا تَنْجُدُوا مَابَاءَكُمْ ﴾ الآباءُ والأبناءُ جميعاً ﴿ وَإِخْوَنَكُمْ ﴾ الإخوانُ وجميعُ المُتَصِلِينَ بِهِمْ. دليلُهُ مَا ذَكَرَ فِي آخِرِهِ حيثُ قَالَ: ﴿ إِن كَانَ مَابَاؤَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْكُمْ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ أَعْلَمُ. الْإِبناءَ والأزواجَ والعَشِيرَةَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمْوَلُ الْفَنْوَنُمُوهَا﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: اكْتَسَبْتُموها. وقالَ أبو بكر الأصَمُّ: ﴿وَأَمْوَلُ الْفَنْوُهَا﴾ أي أموالُ جَعَلُوها حَلالًا وحَراماً، ويقولُونَ: اللهُ أَذِنَ لنا في ذلكَ كقولِهِ: ﴿قُلْ أَرْمَيْتُكُم تَمَّا أَنَوْلَ اللهُ لَكُمُ مِن رَزْقٍ فَجَمَلَتُهُ مِنَاكَ وَقُولُهُ تعالى: ﴿وَيَجَكَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا﴾ كانُوا يَخْشُونَ فَواتَها وذَهابَها لا الكسادَ؛ إذْ في الهجرَةِ تَرْكُها رَأْساً.

[الآية ٢٥] وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَنَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ لِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ﴾ أي نَصَرَكُمْ في مَواضِعَ كثيرةٍ؛ كَانَ فَزَعُكُمْ إلى اللهِ تعالى، ونَصَرَكُمْ يَومَ مُنينِ أيضاً بَعْذَما هَزَمَكُمُ العَدُوَّ، بإعجابِكُمْ [بكثرتِكُمُ التي صَرَفَتْكُمْ عنِ](^^) الفَزَعِ إلى اللهِ، ﴿ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ فَلَهُ وَفَضْلَهُ: أَنَّ النَّصْرَةَ وَالظَّفَرَ مَتَى كَانَ

(۱) في الأصل و م: كقوله. (۲) في الأصل و م: وقال. (۲) في الأصل و م: كقوله. (٤) من م، في الأصل: القربات. (٥) من م، في الأصل: الموالاة. (٦) في الأصل: ويطانتها كقوله، في م: وبطانتنا كقوله. (٧) في الأصل و م: كقوله. (٨) في الأصل وم: الكثرة يصرفكم.

إنما كانَ باللهِ لا بِكَثْرَتِهِمْ وَقُوْتِهِمْ؛ لأنهُ لو كانَ [بالكَثْرَةِ والقُوَّةِ، لم يكنْ لِلْمُسْلِمِينَ قوةٌ وكَثْرَةٌ ما كانَ يومَ حُنَينِ، ثَمَّ كانتِ الهزيمةُ عليهِمْ في الاِبْتِداءِ لإِعجابِهِمْ بالكَثْرَةِ واعْتِمادِهِمْ عليها، لِيُعْلَمَ أنَّ النَّصْرَة والظَّفَرَ إنما يكونُ باللهِ لا بالقوةِ والكَثْرَةِ لئلا يَعْتَمِدُوا]<sup>(۱)</sup> على الكَثْرَةِ، ولا يَكِلُوا إليها.

فإنْ قيلَ: قد أمَرَنا بأُخْذِ المُدَّةِ والقُوَّةِ ما اسْتَطَعْنا بقولِهِ: ﴿ وَآعِدُواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْنُم بِن قُوَّةٍ ﴾ الآية [الأنفال: ٦٠] فإنما أمَرَنا بما يُعْجِبُنا، فما مَعْنَى النَّهْيِ عنِ الإعجاب بالكَثْرَةِ والقُوَّةِ؟ وكذلكَ نَهانا عنِ التَّأْسِي بِما فاتَنا، ونَهانا أَنْ نَفْرَح بما يُعْجِبُنا، وقد كَلَّفَنا الشكرَ لِما آتانا والصَّبْرَ على ما فاتِ عنّا. فلو لم نَفْرَحْ بما آتانا لم يكُنْ معناهُ الشكرَ ولا الصبرَ بما فاتنا، فما مَعْناهُ؟

مَعْنَاهُ، واللهُ أَعَلَمُ، أَنهُ نَهَانَا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا يُؤتينَا لِنَفْسِ الإيتَاءِ، ونَتَأَشَّى لِنَفْسِ مَا يُصِيبُنَا، ويَفُوتُنا، إنما علينا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا يُضَلِّ اللهِ وَمَنِّهِ الذي مَنَّ علينا، وخَصَّنا بهِ. وعلى ذلكَ نَشْكُرُهُ، وعلى ذلكَ الصبرُ بما يُصيبُنا، ويَفُوتُنا، لِمَا جَعَلُ لنا لذلكَ ثُوابًا في الآخِرَةِ وأجراً عظيماً.

وكذلكَ الكَثْرَةُ أَمَرَنا بها، فإذا أتانا ذلكَ يُعْجِبُنا فَضْلُ اللهِ ومِنْتُهُ في ذلكَ الكَثْرَةُ لا الكَثْرَةُ لِنَفْسِها والقوةُ، وإللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: الإعجابُ بالكَثْرَةِ كانَ مِنْ بَعْضِهِمْ لا مِنَ الكُلّ، فكيفَ هُزِمَ الكُلُّ؟ وكذلكَ العِضيانُ يومَ حُنَينِ إنما كانَ مِنْ بَعْضِ، كيف عاقبَ الجميعَ؟ قيلَ: لأنَّ لهُ أنْ يُتْلِفَ الكُلُّ ابْتِداءً.

أَلَا تَرَى فِي أَمْرِ الواحدِ القِيامُ لِاثْنَينِ؟ ثم فِي الأَمْرِ بالجهادِ أَمْرٌ على غَيرِ وُسْعِ؟ ولا كذلكَ في سائِرِ العباداتِ؟ لأَنهُ أَمْرُ الواحدِ القيامُ لِاثْنَينِ العباداتِ؟ لأَنهُ أَمْرُ الواحدِ القيامُ لِاثْنَينِ؛ فهو، واللهُ أَعْلَمُ، لِما أَنَّ لهُ أَنْ يُكَلِّفَ قَتْلَ أَنْفُسِهِمْ وَإِللهُ فَها.

الَّا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ وَلَوَ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾؟ الآية [النساء: ٦٦] ولو لم يَجُزْ لهُ أَنْ يَكْتُبَ قَتْلَ أَنْفُسِهِمْ لم يكن لِيَذْكُرَهُ دلَّ أَنْ ذلكَ لهُ وَانَّ لهُ انْ يُميتَهُمْ، ويُهْلِكُهُمْ. فَعَلَى ذلكَ أَنْ يَامُرَ بَقَتْلِ أَنْفُسِهِمْ، فإذا كَانَ لهُ ذلكَ؛ إذْ في وُسْعِهِمْ قَتْلُ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا كَانَ لهُ ذلكَ؛ إذْ في وُسْعِهِمْ قَتْلُ أَنْفُسِهِمْ، فَعْلَى ذلكَ أَنْ يُكَلِّفُ الوَاحِدَ القيامَ لِاثْنَينِ ولِعَدَدٍ، وإنْ كَانَ في ذلكَ تَلَفُ أَنْفُسِهِمْ.

وكذلكَ أَمْرَنَا بِمُجاهدةِ الشيطانِ عَدُوْنا، وأَخْبَرَ أَنهُ يَرانا، ولا نراهُمْ نحنُ بقولِهِ: ﴿إِنَّهُ يُرَنكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا فَرَبُّمُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٧] والمُحاربَةُ مع عَدُوّ، لا نراهُ، وهو يَرانا، أَمْرٌ صَغْبٌ شديدٌ. لكنْ عَلَمَنا أسبابَ ما نُحارِبُ معهُ، ونُجاهِدُهُ، فَنَغْلِبُهُ، وقالَ في الشياطينِ: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيَطَانِ نَزَعٌ فَآسَتَهِدْ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] وقالَ: ﴿إِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ مُن الشَّيْطَانَ، فَنَغْلِبُهُ، وَقَالَ السَّيطانَ، فَنَغْلِبُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ لا يقومُ هو لِذلكَ (٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ﴾ هذا على التمثيلِ: يُقالُ عندَ شِدَّةِ الحُزْنِ والغَضَبِ وعندَ بُلوغِها ﴿وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ يُقالُ ذلكَ لِسَعَةِ الأرضِ في أوهام الخَلْقِ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ أَزَّلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَ رَسُولِهِ. وَعَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قالَ بَعْضُهُمُ: السَّكِينَةُ الملائكةُ، كقولِهِ: ﴿وَمَا

(١) ساقطة من م. (٢) من م، في الأصل: لك. (٣) في الأصل و م: الواسع.

جَمَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِيَطْمَهِنَ قُلُونِكُم بِذِ.﴾الآية [آل عمران:١٢٦] وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ثُمَّ أَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ﴾ أي نُصْرَنَهُ، وقبلَ: وقارَهُ ورَحْمَتُهُ، وفِيلَ: طُمَأْنِينَتُهُ.

وأضلُهُ: سَكَنَتْ قلوبُهُمْ، واظمَأنَتْ بعدَ شِذَةِ الخَوفِ والحُزْنِ بأيِّ وجهِ ما تَسْكُنُ بالملائكةِ أو بِغَيرِهِ، فأسْكَنَ قَلْبَ رسولِ الله ﷺ لَمَّا اشْتَدَّتْ عليهِ: رُجوعُ أصحابِهِ ومُفارَقَتُهُمْ إيّاهُ ﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرْ نَرَوْهَك﴾ وهُمُ الملائكةُ ﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَغَرُواْ﴾ بالقِتالِ والهزيمةِ؛ وذلكَ جَزاؤُهُمْ.

وني قولِهِ: ﴿ثُمَّ أَزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ دلالةُ نَقْضِ قولِ المُعْتَزِلَةِ؛ لأنهُ سمَّاهُمْ مؤمِنينَ بعدَ ما كانَ منهُمُ [منَ](١) التَّوَلِّي. والتَّوَلِّي لم يُخْرِجْهُمْ مِنَ الإيمانِ على ما قال.

الآيتان ٢٧ و٢٨ [وقولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ بَنُوبُ اللَّهُ مِنْ بَسْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن بَشَكَأَةٌ وَاللَّهُ غَنُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ [٢٠].

﴿ يَتَأَبُّهُمَا اَلَذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا الْمُفْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمُ: النَّهْيُ عنْ دخولِ المَسْجِدِ الحرامِ نَهْيٌ عنْ دخولِ مكة نَفْسِهِ للحَجِّ وإقامةِ العباداتِ. دليلُهُ [في] (٣) وجوهِ:

أَحَدُها: قُولُهُ: ﴿بَشَّدَ عَامِهِمْ هَكَذَّا﴾ ولو كانَ لدخولِ المَشْجِدِ لَكانَ ذلكَ العامُ أحقَّ في المَثْع مِن دخولِهِ في غيرِهِ.

والثاني: قولُهُ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُدَ عَبَـٰلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَشَـلِهِ ﴾ وخَوفُ العَيلَةِ إنما يكونُ عنْ دخولِ (١٠) مكةً ؛ لأنهُ لو كانَ النّهْيُ عنْ دخولِ المَسْجِدِ نَفْسِهِ لكانَ لا خَوفَ عليهِمْ في ذلكَ ؛ لأنهُمْ يَحْضُرُونَ، ويَدْخُلُونَ مكةَ للتجارةِ، فلا خَوفَ عليهمْ في ذلكَ.

والثالثُ (٥): أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ ذَكَرَ المِسْجِدَ الحرامَ لِما أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْصِدُونَ البيتَ والحجَّ بهِ، فيكونُ النَّهْيُ عَنْ دَحُولِ المسجِدِ نَهْياً عِنِ الحجِّ نفسِهِ: وهو ما رُويَ في الخَبَرِ أَنَّهُ بَعَثَ عليّاً في الموسِمِ بارْبَعٍ، وأَمَرَهُ أَن يُنادِيَ في النَاسِّ: «أَلَّا للمسجِدِ نَهْياً عِنِ الحجِّ نفسِهِ: وهو ما رُويَ في الخَبَرِ أَنَّهُ بَعَثَ عليّاً في الموسِمِ بارْبَعٍ، وأَمَرَهُ أَن يُنادِيَ في النَاسِّ: «أَلَّا للمُسْرِدُةُ إِلَى مُدْتِهِ، فإنهُ ﴿بَرِيَّ مِنَ السُّرِكِينُ وَرَسُولُهُ ﴾ يدخُلَ الجبادي: ٣٦٩]. [التوبة: ٣] ولا يَطوفَنَ بالبيتِ عُريانٌ، ولا يَحُجُّ بعدَ العام مُشْرِكُ (١) [البخاري: ٣٦٩].

فالنَّهُيُ الذي وَرَدَ عَنْ دَحُولِ الْمَسْجِدِ إِنَمَا هُو نَهُي عَنِ الْحَجِّ نَفْسِهِ ؛ لأَنْ البيتَ هُو الذي يُقْصَدُ إليهِ فيهِ. أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ [البقرة: ١٥٨] وقالَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ اللَّهِ [البقرة: ١٥٨] وقالَ: ﴿وَلَيَطَّوَقُوا بِالْبَيْتِ الْمَسْجِدَ لِهَ الْحَجِ : ٢٩] ذَكَرَ البيتَ، وهُو المقصودُ بالحجِّ في الإسلامِ والكُفْرِ جميعاً. فَعَلَى ذلكَ خَرَجَ النَّهُيُ، لكنهُ ذَكَرَ المَسْجِدَ لِما أَنَّ البيتَ فيهِ. فإذنْ كانَ مَا ذَكَرْنا.

فإنْ شِئْتَ فاجْعَلْ آخِرَ الآيةِ تَفْسِيرَ أُوَّلِها [وهو] ( ﴿ وَإِنْ خِفْتُدْ عَبَـلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَـلِهِ: ﴿ وَهُو مَا ذَكُوْنَا أَنَّ النَّهُمَ لَوَ كَانَ لَدَحُولِ المسجِدِ نَفْسِهِ دُونَ غَيرِهِ مِنَ البُّقْعَةِ لَكَانَ لَيسَ عليهمْ خُوفُ العَيلةِ؛ لأنهُمْ يدخلونَ مكةً ، ويَتَجرونَ فيها ، ولا يدخُلُونَ المسجِدَ.

وإنْ شِئْتَ فَاجْعَلْ أُوَّلَ الآيةِ تَفْسِيرَ آخرِهَا، وهو قُولُهُ: ﴿فَلَا يَشَرَبُوا / ٢١٠ ـ بِ الْسَنْجِدَ الْحَكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ وهو ما ذَكَرْنا. فإذا كانَ ما ذَكَرْنا دلَّ أنَّ المشركَ لا يدخُلُ المسجدَ الحرامَ، [وخَبَرُ] (٨٥ عليَّ بُنِ أَبِي طَالَبٍ فَلْهُمْ. [يدلُّ أيضاً] (٩٠) على ذلك. فأمًا مَنْ كانَ مِنْ أهلِ الذُمَّةِ، والعَبيدُ منهُمْ، فَلَيسُوا، واللهُ أعلَمُ، بِداخِلينَ في الآيةِ، إذا كانُوا مِمَّنُ لا يَحُجُّ.

فإنْ قيلَ: إنهُ(١٠) رُوِيَ عنْ عليّ بنِ أبي طالبِ ظَيُّهُمْ أنهُ نادَى: [ألا لا يدخُلُ الحَرَمَ مُشْرِكُ، وَلم يذكُرِ الحجّ، قيلَ لَهُ:

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل و م. (٤) من م، في الأصل: دخوله. (٥) في الأصل و مُن أو. (٦) أدرج هذا الخبر في تفسير الآية الخامسة (ص١٠٩). (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) من م ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل: أيضاً يدل. (١٠) في الأصل وم: ان.

الآيتان ٢٧ و ٢٨

رُوِيَ أَنْهُ قَالَ: نَادَيْتُ الَّا يَخُجُّ بَعَدَ الْعَامُ مُشْرِكٌ، فَيَكُونُ قُولُهُ: لا يَدْخُلُ الحرمَ مُشْرِكُ على الحجِّ على ما ذَكَرْنَا. وقد رُوِيَ عنْ رسولِ الله ﷺ [أنهُ](١) قالَ: «لايَقْرَبُ المشركونَ المَسْجدَ الحرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا إلَّا أنْ يكونَ عبداً أو أمَةً ، يُختَمَلُ اسْتَثْناءُ العبدِ والأمّةِ لأنَّ العبدَ لا يدخُلُ للحجّ ولإقامةِ العبادةِ إنما يدخُلُ لِخدمةِ المَولَى إذا كانَ مسلماً. وفي بَعْضِ الأخبارِ ﴿ إِلَّا أَحِداً مَنْ أَهْلِ الذُّمَّةِ ﴾ [السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٦٤] وفيهِ دلالةٌ لقولِ أبي حَنيفَةَ: إنْ لا بأسَ للكافِرِ أنْ يدخُلِ المَسْجِدَ. وقولِهِ(٢): أَرَأَيتَ لو أرادَ أِنْ يَسْمَعَ كلامَ اللهِ لِيُؤمِنَ، فَيُمْنَعَ عنْ ذلكَ، [ويَرومَ المُسْمِعُ](٢) إتيانَ ذلكَ المُشْرِكَ، ليَسْمَعَ كلامَهُ، فيكونُ الأمرُ بإبلاغ المأمَنِ لِذلكَ. وقد ذكرْنا أنْ ليسَ في ظاهِرِ الآية دِلالةُ النَّهْي عن دخولِ المَسْجِدِ بلِ المُرادُ مِنْ ذِكْرِ المَسْجِدِ ما ذَكَرْنا مِنَ الحجِّ وإقامةِ العِبادةِ لِغَيرِ اللهِ.

أَلَا تَرَى إلى قولِ اللهِ: ﴿وَٱلْسَنْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَمَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَّآةً ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ﴾ [الحج: ٣٥] وأنَّ سَبيلَ مكة كلُّها هذا السبيلُ؟ وكذلكَ قولُهُ: ﴿تُمَّ عَمِلُهَا ۚ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] والحَرَمُ كُلُّهُ مَنْحَرٌ إلّا أنَّ المَعْنَى في ذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ، مَا ذَكُوْنَا أَلَّا يَدْخُلَ المُشْرِكُونَ خُجَّاجاً.

أَلَا تَرَى أَنَا لا نَعْلَمُ أَنَّ المُشْرِكِينَ لم يَزالوا مُقِيمِينَ في الحَرَم بعدَ النداءِ، ولم يَنْجَلُوا عنهُ؟ وممّا يَدُلُ على ذلكَ أيضاً قولُ اللهِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِيكَ عَلَمَدَتُمْدَ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِّ فَمَا ٱسْتَقَنُّمُوا لَكُمْ فَٱسْتَفِيمُوا لَمَثُمُّ [التوبة:٧] فإنْ كانَ يَعْنِي بهِ مَوضِعَ العَهْدِ فإنَّ ذلكَ العَهْدَ يومَ الحُدَيبيَّةِ عِندَ الشَّجَرةِ فقد صارَ ذلكَ المَوضِعُ مِنَ المَسْجِدِ الحرام، وهو في المسافَةِ<sup>(٤)</sup> بعيدٌ منهُ الذينَ عُوهِدُوا، فإنهُمْ [كانوا يَومَ نادَى](٥) عليُّ ﷺ فذلكَ خارجٌ مِنْ مكةً، لأنَّ أهلَ [مكةً](١) قد كانُوا قَبْلَ ذلكَ حِينَ فَتَحَها النَّبِيُّ مُحاصِرِي المَسْجِدَ الحرامَ، هُمْ لا خارجَ مكةَ [بل](٧) في الحرم ومَا حَولَهُ وقولُهُ: الايَقْرَبُ المَسْجِدَ الحرامَ مُشْرِكُ، يُخَرِّجُ على وُجووٍ: أحدُها: لا تَدَعُوهُمْ يَقُرُبُوا الْمَسْجِدَ الحرامَ، والثاني: قولوا لهمْ: لا تَقْرُبُوا المسجِدَ الحرامَ، والثالث: على اليسارَةِ: أي إذا قُلْتُمْ لهمْ ذلكَ فلا تَقْرَبُوا بعدَ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَسُّ ﴾ أي أفعالُ المُشرِكينَ نَجَسٌ، والعِباداتُ التي يأتونَ فيها نَجَسٌ، وهو ما ذَكَرَ حينَ (٨) قالَ: ﴿ إِنَّمَا لِلْقَتُرُ وَٱلْمَيْدُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَنَّامُ رِجْسًا. فَعَلَى الشَّيطانِ رِجْساً. فَعَلَى ذلكَ العباداتُ التي يُقيمونَها نَجِسَةً، فالنَّهْيُ عَنِ الحجِّ نَهْيٌ عنْ إقامةِ العباداتِ لِغَيرِ اللهِ لأنَّ تلكَ البُقْعَةَ نُزَّهَتْ عنْ إقامةِ العباداتِ

ثم الْحِتُلِفَ في(٩) قولِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ ﴾ يُخَرِّجَ الذُّمِّ، ولا يُحْتَمَلُ أَنْ يُذَمُّوا، ويُشْتَمُوا بِنجاسةِ الأحوالِ. دلَّ أنهُ إنما لَحِقَهُمْ ذلك الذُّمُّ بما اكْتَسَبُوا مِنَ الأفعالِ الذميمَةِ، وهو كقولِهِ: ﴿ إِنَّنَا ٱلْخَتُر وَٱلْمَسَابُ وَٱلْأَنْتُمُ يَجْسُ يَنْ عَسَلٍ اَلنَّيْطَنِ﴾ [المائدة: ٩٠] أخْبَرَ أنَّ عَمَلَ الشيطانِ رِجْسٌ ونَجَسٌ. فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُثْمِرُونَ نَجَسٌ﴾ أي نَجَسُ(١٠) الأفعالِ لأنَّ ذلكَ مِنْ كَسبِهِمْ، فاسْتَوجَبُوا المَذَمَّةَ لِكَسْبِهِمْ. وأمَّا الأحوالُ فلا صُنحَ لهمْ فيها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْمَلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِةٍ ﴾ قيلَ: خافوا مِنَ العَيلَةِ لمّا نُفِيَ المشركونَ منْ مكةَ لأنَّ معايِشَ أهل مكةً إنما [كانَتْ مِنَ الآفاقِ، وبأهلِ الآفاقِ](١١) كانَ سَعْيُهُمْ وتجارَتُهُمْ. لكنَّ اللهَ وَعَدَ لَهُمُ السَّعَةَ والغِنَى بقولِهِ: ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِمِ: ﴿.

قَالَ بِمَضُّهُمْ: دَلَّ قُولُهُ: ﴿إِن شَكَآءً﴾ على أنهُ إنما وَعَدَ لَهُمُ الإغناءَ في بَعْضِ الأوقاتِ، وقالَ بعضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿إِن شَكَأَةً ﴾ كانَ مِنْ رسولِ اللهِ لأنهُ أمَرَ رسولَهُ [أنْ يقولوا](١٣) ﴿إِن شَكَأَةً ﴾ وهو مأمورٌ أنْ يَسْتَثْنِيَ في جميع [ما](١٣) يَعِدُهُ كقولِهِ ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَافَءِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًّا ﴾ ﴿ إِلَّا أَن بَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف: ٣٣ و٢٤].

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وقال. (٢) في الأصل وم: ويوم. (٤) في م: المساجد. (٥) في الأصل وم: كانَ يوم بدر نادى. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: فيه. (١٠) في الأصل وم: نجسة. (١١) في الأصل: كان من الأفاق، في م: كان من الأفاق وبأهل الأفاق. (١٣) في الأصل: أنه يغنيهم، في م: أن يغنيهم. (١٣) من م، ساقطة من الأصل.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ ﴾ الجزيةُ التي ذكرَها في الآيةِ [التي تَلِي](٥) هذهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيدُ حَكِيدٌ﴾ بِما أَضْمَرُوا مِنْ خَوفِ العَيلَةِ، أَو ﴿عَلِيدُ﴾ بِما لَهُمْ وعليهِمْ وبمَنْ يكونُ (٦) لهُمُ الغِنَى ﴿حَكِيدُ﴾ بِما لَهُمْ وعليهِمْ وبمَنْ يكونُ (٦) لهُمُ الغِنَى ﴿حَكِيدُ﴾ نِي أُمرِهِ وحُكْمِهِ.

[وفي قولِهِ تعالى](٧): ﴿وَإِنْ خِفْتُدْ عَبَّلَةَ﴾ دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدِ ﷺ لأنهُ معلومٌ أنهمُ أضمَرُوا ذلكَ في أنْفُسِهِمْ، ثم أَخْبَرَهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ بذلكَ. دلَّ أنهُ إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ.

(الآيية ٢٩) وقولُهُ تعالى: ﴿قَانِئُوا الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْرِ الْآخِرِ﴾ الآية ذكرَ أهلَ الكتابِ اليهودَ والنصارَى، وأُخْبَرَ أنهمُ لا يؤمنونَ باللهِ ولا باليوم الآخِرِ، وهُمْ في الظاهرِ يُقِرُّونَ بِوَحدانيَّةِ اللهِ واليوم الآخِرِ في المَعْنَى منهُ.

قيلَ: هُمْ، وإِنْ آمنُوا في الظاهرِ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فإنما يؤمنونَ بإلهِ، لهُ ولدَّ، كما ذَكَرَهُ على إثْرِهِ، وهو قولُهُ: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ أَبْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّمَكَرَى الْمَسِيعُ أَبْثُ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٠] فالإيمانُ بإلهِ، لَهُ ولدَّ، ليسَ بإيمانِ باللهِ، فَهُمْ غَيرُ مؤمِنينَ.

وَكَذَلَكَ آمَنُواْ بِالْبَعْثِ واليومِ الآخِرِ، ولكنْ لم يؤمِنُوا بالمَوعودِ في الآخرةِ. فالإيمانُ باليومِ الآخِرِ بَغَيرِ الموعودِ فيهِ ليسَ بإيمانٍ بهِ. أو أَنْ يُقَالَ: إنهم، وإنْ أقرُّوا بما ذَكَرْنا، وآمَنُوا بهِ، فقدِ اسْتَحَلُّوا أشياء، حَرَّمَها اللهُ عليهِم، وحَرَّمُوا أشياء، أحلَّها الله لهم. ومَنْ آمنَ بالكتبِ كلَّها والرسُلِ، ولم يؤمِنْ بآيةٍ منها أو برسولِ منهُمْ فهو غَيرُ مؤمنِ باللهِ واليومِ الآخِرِ ولا مُصَدِّقٍ لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَنِيْلُوا اَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْبُوْمِ الْآية فإنْ قالَ لنا مُلْحِدٌ: إنكُمْ تُقاتِلُونَ الكَفَرَةَ لِلْكُفْرِ، ثُم إذا أَعْطُوكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ تَرَكْتُمْ مُقاتَلَتَهُمْ. فلو كانَ قِتالُكُمْ إِياهُمْ لِذلكَ لِطَمَعِ في الدنيا لَكُنْتُمْ لا تَتُرُكُونَ [مقاتَلَتَهُمْ لِمُقاتَلَةُ لِلْكُفْرِ نَفْسِهِ لَكَانَ النّساءُ في ذلكَ والرجالُ سَواءً؛ إذْ هُمْ في الكفرِ شِرْعٌ (١٠) لِشَيء ، يَبْذُلُونَهُ لكُمْ آ النّساء في ذلكَ والرجالُ سَواء ؛ إذْ هُمْ في الكفرِ شِرْعٌ (١٠) سواء وقالوا: لو كانتِ المُقاتَلةُ معهُمْ لِما ذكرنا ، وهو حُكْمُهُ ، والأمرُ بذلكَ حكيماً ، لَكَانَ الناسُ جميعاً في ذلكَ سَواء ، ولا يَرْضُونَ منهُمْ غَيرَهُ.

فَيُقَالُ لِهِمْ: إِنَّا لا نُقَاتِلُ الكَفَرَةَ لِلْكُفْرِ، ولكنَّا نَدْعُوهُمْ إلى الإسلامِ، فإنْ أجابُوا إلى ذلك، و إلّا قاتَلْناهُمْ لِيَضْطَرَّهُمُ اللهَ الإسلامِ. القَتْلُ إلى الإسلام. لهذا ما نُقاتِلُهُمْ لا لِشيءِ سِواهُ.فإذا كانَ في أخْذِ الجزيةِ مَعْنَى ما نَدْعُوهُمْ إلى الإسلامِ: فإذا قَبِلُوا ذلكَ تَرَكُناهُمْ رَعْبَةً في ما ناخُذُ منهُمْ تَرَكُناهُمْ رَعْبَةً في ما ناخُذُ منهُمْ أو طَمَعاً في ذلكَ لَعَلَّهُمْ/ ٢١١ ـ أ/ يرغَبُونَ في الإسلامِ إذا رَأُوا شرائِعَنا وأحكامَنا، لا إنّا ترثَّناهُمْ رَعْبَةً في ما ناخُذُ منهُمْ أو طَمَعاً في ذلكَ.

وأَصْلُهُ المِحْنَةُ، إِذِ الدَّارُ دَارُ المِحْنَةِ لِيسَتْ بِدَارِ الجَزَاءِ، والمِحْنَةُ تكونُ بِمُخْتَلَفِ الأشياءِ لابِما يُتْلِفُهَا (١٠٠)، مَرَّةً يَمْتَحِنُهُمْ بِالفَتْلِ، ومَرَّةً بالمِمالِ، ومَرَّةً بالشدائدِ كقولِهِ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِنَى مِ مِنَ لَلْوَفِ ﴾ الآية[البقرة: ١٥٥] وقولِهِ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِنَى مِ مِنَ لَلْوَفِ ﴾ الآية[البقرة: ١٥٥] وقولِهِ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِنَى مِ مِنَ لَلْوَفِ ﴾ الآية[البقرة: ١٥٥] ونَحْوِ ذلك.

فإذا كَانَ ذلكَ مِحْنَةً لا جَزاءً أَجَازَ ذلكَ حُكْمُهُ. وأمَّا قُولُهُمْ بِأَنَّا نُقَاتِلُ الرِجَالَ، ولا نُقَاتِلُ النساءَ، ونَسْتَرِقُهُنَّ؛ لانهنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: عنه. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: عن. (٤) في الأصل وم: وقوله. (٥) في الأصل وم: تتلو. (١) في الأصل وم: يكن. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل: لمقاتلهم لشيء يبذلونكم. (٩) في الأصل وم: شرعا. (١٠) في الأصل وم: تلفها.

أتباعٌ لِلْرجالِ في جميعِ الأحوالِ وخَدَمٌ لهمْ، فإذا أَسْلَمُوا أَسْلَمْنَ. هذا معروفٌ في ما بَيْنَهُمْ؛ إذْ هُنَّ في أيدي الرجالِ، يَفْعَلُونَ بِهِنَّ ما شاؤوا.

وأَصْلُهُ: مَا ذَكَرْنَا أَنَّ القِتَالَ مِحْنَةٌ، لَيْسَ هُو جَزَاءَ الكُفْرِ؛ إِذِ الدَّارُ دَارُ المِحْنَةِ، فَلَهُ أَنْ يَمْتَحِنَ بَعْضَاً بِالقَتْل وبَعْضاً بأُخذِ المَالِ [وبَعضاً](١) لا بِذَا ولا ذَاكَ. ولو كانَ جزاءً لَسَوَّى بينَهُمْ، وهُو التَّخْلِيدُ في النارِ أبداً.

فإنْ قيلَ: ما الحِكْمَةُ في أخذِ الجزيةِ مِنْ سائِرِ الكَفَرَةِ، إذا كانُوا أهلَ الكتابِ أو المَجوسَ، وتَرْكِ الأَخْذِ مِنْ مُشْرِكي العَرَب؟ قيلَ لوجوهِ:

أَحَدُها: أَنْ لَيسَ لِمُشْرِكي العَرَبِ دينٌ يَدينونَ بهِ، يُقاتلونَ عنْ ذلكَ الدينِ، ولا لهمْ أصلٌ يَعْتَمِدونَ، عليهِ، ويُحاجّونَ الناسَ بالحِجاج التي لهمْ.

فإذا كانَ كذلكَ أَمْكَنَ إقامةُ الحُجَج على هؤلاءِ وإلزامُ البراهينِ، ولا كذلكَ مُشرِكو العَرَبِ؛ إذْ لا دينَ لهمْ يُنْسَبونَ إليهِ، ومذاهبَ يَدْعُونَ غيرَهُمْ إليها(٢) بالحِجاج.وأمْكَنَ في غيرِهِمْ. لِذلكَ افْتَرَقا، واللهُ أعلمُ بذلكَ.

والثاني: أنهمْ تَمَثَّرا أَنْ يكونَ لهمْ رسولٌ مِنْ جِنْسِهِمْ يَثْبَعُونَهُ في مَا يَدْعُوهُمْ إليهِ، ونَذيرٌ يُجيبُونَهُ، حتى أَقْسَمُوا على ذلكَ، وأكَّدُوا القولَ في ذلكَ كقولِهِ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْتَنِهِمْ ﴾ الآية[الأنعام: ١٠٩]ولم يكن منْ غيرِهِمْ مِنَ الكَفَرَةِ مَا كانَ منهُمْ.

فإذا كانَ كذلكَ فهمْ يُقاتلونَ أبداً حتى يُوفُّوا ما وُعِدوا كقولِهِ: ﴿ نُقَنِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَّ ﴾ [الفتح: ١٦].

والثالث: لِفَضْل رسولِ اللهِ ﷺ إذْ كانَ منهُمْ ومِنْ جِنْسِهِمْ، فلا يُتْرَكُ أحدٌ في تلكَ البُقْعَةِ على غَيرِ دِينِهِ.

وأَمْكَنَ أَنْ يكونَ وجهُ آخَرُ؛ وهو أَنَّ مُشْرِكي العربِ في حَدَّ القليلِ، أَمْكَنَتِ المُقاتَلَةُ مَعَهُمْ و القيامُ لهمْ، فلا يَرْضى منهمْ إلّا الإسلامَ. وأمّا غَيرُهُمْ مِنَ الكَفَرَةِ في بِقاعٍ مُخْتَلِفةٍ، وهمْ كثيرٌ، إذا الجُتَمَعُوا لم يكنُ في وُسْعِ أهلِ الإسلامِ القِيامُ لهمْ والقِتالُ معهمْ، فَيَلْحَقُ المُسلِمِينَ في ذلكَ ضَرَرٌ بَيُنٌ. لِذلكَ كانَ ما ذَكَرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَنِلُوا الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ﴾ الآية.قد ذَكَرْنا أنهمْ، وإنْ كانوا يؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخِرِ عندَ أَنْفُسِهِمْ أَنههُمْ في الحقيقةِ غَيرُ مؤمِنينَ بهِ؛ لأنَّ شَرْطَ إيمانِهِمُ الإيمانُ بالرسلِ جميعاً والكُتُبِ أَجْمَعَ. فَهُمْ قد تَرَكُوا الإيمانَ ببعضِ المُتُبِ أو بِحَرْفٍ منها كانَ كافراً باللهِ. الرسل. وببعضِ الكُتُبِ، ومَنْ كَفَرَ برسولٍ مِنَ الرسلِ أو بكتابٍ مِنَ الكُتُبِ أو بِحَرْفٍ منها كانَ كافراً باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يُحْرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ﴾ يَخْتَمِلُ أَنهمْ لا يُحَرِّمونَ تَخْرِيفَ الكُتُبِ وكتمانَ بَعْثِ<sup>(٣)</sup> رسولِ اللهِ، واللهُ حَرَّمَ ذلكَ عليهِمْ، أولا يُحَرِّمونَ عبادةَ الأوثانِ، واللهُ ورسولُهُ يُحَرِّمانِ<sup>(٤)</sup> ذلكَ، أو لا يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللهُ ورسولُهُ مِنَ الخَمْرِ والخِنزيرِ وغَيرِهِما، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِ﴾ وهو الإسلامُ، لأنهُ تُوجِبُهُ العقولُ كُلُها، وتَشْهَدُ [بهِ(٥)] خِلْقَةُ الخلائقِ كلّها، أو أَنْ يقولَ: لا يَدينونَ دينَ الذي [لهُ الحَقُّ، إنما يدينونَ الدينَ الذي الآكِقُ لهُ، وهو دينُ الشيطانِ، وهو ما يدعوهُمْ إلى عبادةِ الأصنام، فَيُجيبونَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَنَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ يَخْتَمِلُ (٧) قُولُهُ: ﴿ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ أي يَقْبَلُوها لا على الإعطاءِ نفسِهِ، وهو ما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الفَسَلَزَةَ وَءَاتَوا الزَّكَوْةَ ﴾ [التوبة: ٥ و ١١] وهو على القبولِ لها لا على الفِيهِ لَنفسِهِ، ويَخْتَمِلُ نَفْسَ الإعطاءِ؛ وهو، واللهُ أعلَمُ، لمّا جُعِلَتِ الجزيةُ لِحَقْن الدماءِ؛ تُقَدَّمُ (٨)لِتُحْقَنَ بها الدماءُ (٩)

وقولُهُ تعالى: ﴿عَن يَنُو وَهُمْ مَنْغِرُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ ﴿عَن يَنِهِ أي لا يُؤخِّرُ قَبْضُها عنْ وقْتِ قَبولِها، بل تُؤخِّذُ يداً بِيَدٍ.

(۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل وم: إليه. (۲) في الأصل و م: نعت. (٤) في الأصل وم: يحرم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: ويحتمل. (٨) في الأصل وم: فتقدم. (٩) من م، في الأصل: الدم.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿عَن يَدِ﴾ أي عنْ قَهْرٍ وغَلَبَةٍ. وقيلَ: ﴿عَن يَدِ﴾ أي عَنْ طَوعٍ وطِيبٍ. وقيلَ: عنْ [جَماعَتِهِمْ، لكنّا لا نَدْري ما يَعْنونَ بالجماعةِ](١).

وقولُهُ تعالى: ﴿مَنْغِرُوكِ﴾ قيلَ: ذَليلونَ، وهو مِنَ الذَّلَّ؛ يُقالُ: صَغُرَ الرجلُ يَضغُرُ صَغاراً، فهو صاغرٌ أي ذَلَّ، فهو ذليلٌ. وقيلَ: ﴿مَنْغِرُوكِ﴾ أي مَذْمُومُونَ<sup>٢٦</sup>. وعنِ ابْنِ عباسِ ﷺ [أنهُ قالَ]<sup>٣٦</sup> يمشونَ بها تَلِبينَ.

وأَصْلُهُ: الذِّلَّةُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ في قولِهِ: ﴿ صُرِيتٌ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا﴾ [آل عمران: ١١٢]فإذا قَبِلوا ذلكَ فقد أذهَبُوا الذُّلُّ والصَّغارَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَنْنِلُوا اَلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ الآية. أمّا اليهودُ والنَّصارَى، فلا خِلافَ بينَ أهلِ العِلْمِ في أنَّ مَنْ بذلَ منهُمُ الجزيّةَ أُخِذَتْ منهُ، [وأُقِرَّ بهِ](٤) على دينهِ.

وأمّا المجوسُ فإنهُ يُؤخَذُ منهمُ الجزيةُ لِما رُوِيَ عنْ عُمَرَ ظَيْهِ أنهُ قالَ: ما أدري ما أَصْنَعُ بالمجوسِ فإنهمْ لَيسوا بمسلمِينَ ولا مِنْ أهل الكتاب.

قالَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ: اشْهَدُ أني سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿ سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكتابِ ﴾ [البيهقي في الكبرى١٨/ ١٨٩ و١٩٠]. وفي بعضِ الرواياتِ. أشْهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أخذُ الجزيةَ مِنْ مجوسٍ هُجَرَ.

وعنْ عليٌّ أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ أخذا الجِزْيَةَ مِنَ المَجوسِ، وقالَ عليُّ بْنُ أبي طالبٍ: أنا أعلَمُ الناسِ بهمْ كانُوا أهلَ كتابٍ يقرؤونَهُ، وأهلَ عِلْم يدرسونَهُ، فَنُزعَ ذلكَ منْ صدورِهِمْ. وعنْ أبي ذرِّ عنْ أبي موسى [أنهُ](٥) قالَ: لولا أني رأيتُ أصحابي أخذوا الجِزْيَةَ مِنَّ المجوسِ ما أخَذْتُها.

وعنْ أبي عُبيدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ [أنهُ](٢) قالَ: كتبَ النَّبِيِّ ﷺ إلى المنذرِ أنهُ قالَ: •منِ اسْتَقْبَلَ قِبْلتَنا ، وصلَى صلاتَنا، وأكلَ ذَبيحَتنا، فذلكَ المُسْلِمُ الذي لهُ ذِمَّةُ رسولِهِ. ومَنْ أَحَّب ذلكَ مِنَ المجوسِ فهو آمِنٌ. ومَنْ أبى فَعَلَيهِ الجِزْيَةُ، [بنحو، عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٢٠١١٣].

وعلى ذلكَ مَضَتِ الأَيْمَّةُ، ولم يُنْكِرُ أحدٌ مِنَ السَّلَفِ حتى قالَ قومٌ مِنَ المَجوسِ: إنما أُخِذَتْ منهُمُ الجزيَّةُ لأنهمُ أهلُ كتابٍ ولكنَّ الجزيَّةَ تُؤخَذ منهُمُ اتَّباعاً لرسولِ اللهِ: «سُنُوا بهمْ سُنَّةَ أهلِ الكتابِ غَيرَ ناكحي نساءَهُمْ ولا آكِلِي ذبائِحَهُمْ» [البيهقي في الكبرى ١٨٩/٩١ و ١٩٠] ورُوِيَ عنِ الصحابةِ وأثِمَّةِ الهُدَى.

ثم المسألةُ في تقديرِ الجزيَةِ. رُويَ في بَعْضِ الأخبارِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ «أنهُ بَعَثَ مُعاذاً إلى اليَمَنِ، فقال له: خُذْ مِنْ كلّ حالم دينارِاً أو عِدْلَهُ مَعافِرَ» [السيوطي في الدر المنثور ٤/١٦٩].

ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَ لَهُ اللهُ بَعَثَ عثمانَ بْنَ عَفَّانَ حَنيفاً إلى السَّوادِ، وأَمَرَ أَنْ يَضَعَ على أهلِ السَّوادِ الخراجَ ثمانية وأربعين درهماً أو أربعةً وعشرينَ درهماً أو اثْنَي عشرَ درهماً أوِ اثْنَي عشرَ درهماً، وفي بعض الرواياتِ أنهُ ضَرَبَ على أهلِ الذهبِ أربعة دنانيرَ وعلى أهلِ الورقِ أربعينَ درهماً معَ ذلكَ أرزاقاً للمسلمِينَ وضيافَةَ ثلاثةِ أيامٍ.

وأصحابُنا يَجْعلونَهُمْ ثلاثَ طبقاتِ: أغنياءُ وأوساطاً وفقراءً؛ فيؤخَذُ مِنَ الغَنِيِّ المُوسِرِ ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً ومِنَ الوَسَطِ أربعةٌ وعشرونَ ومِنَ الفقيرِ المُخارَفِ اثْنا عَشَرَ درهماً، وفي بعضِ الاخبارِ أربعونَ درهماً أو أربعةُ دنانيرَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ أو عشرونَ درهماً أو دينارٌ أو هو ما ذكرُنا ثمانيةٌ وأربعونَ بِغَيرِ ضيافةٍ وغَيرِ مُؤنةٍ.

وما رُوِيَ مِنْ أَربِعينَ درهماً أو أربعةِ دنانيرَ مع الضيافةِ والرزقِ الذي ذُكِرَ في الخَبَرِ، وهذا مِنْ عُمَرَ بِحَضرةِ المهاجرينَ والأنصارِ، فلم يأتِ عنْ أحدِ النَّكِيرُ عليهِ ولا الرَّذُ، فهو كالاتّفاقِ منهُمْ على ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: جماعهم. (۲) في الأصل وم: مذمون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل: وأقرب. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم.

ثم لا يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُمرُ قَدَّرَ ذَلِكَ التَّقْدِيرَ رأياً منهُ لأَنَّ المُّقَدَّرَاتِ/ ٢١١ ـ ب/ والمُعَذَّراتِ، سبيلُ معرِفَتِها التوقيفُ والسَّمْعُ لا العقلُ، فهو كالمسموع عنْ رسولِ اللهِ على وما رُوِيَ مِنْ حديثِ مُعاذِ حينَ أَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَاخَذَ مِنْ أَهلِ اليَمَنِ مَنْ كُلِّ حالم ديناراً فذلكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بذلكَ لِما كانوا أَهلَ ضَعْفِ وفَقرِ على ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ في الضعفاءِ منْ أهل مصرَ والشام، وليسَ هو الحَدَّ الذي لا يُلْزِمُ أكثرَ منُ ذلكَ لِمَا ذَكَرْنا أَنَّ عمرَ ٱلْزَمَ المَياسِيرَ أَكْثَرَ مِنْ دينارِ، ولم يُنْكِرُ ذلكَ أحدٌ منَ الصحابةِ. فدلَ فِعْلُهُمْ على ما وصَفْناهُ.

ثم المسألةُ في تمييزِ أصحابِ الطبقاتِ بَينَ الوَسَطِ والفَقيرِ : قالَ بعضُهُمْ : الفقيرُ مِمَّنْ يَحْتَرِفُ، ولَيسَ لهُ مالٌ، يَجِبُ في مِثْلِهِ الزّكاةُ على المسلمِينَ، وهُمُ الفقراءُ المُحْتَرفونَ، فَمَنْ كانَ<sup>(١)</sup> لهُ أقّلُ مِنْ مِثَتَي درهم فهو مِنْ أهلِ هذهِ الطبقةِ.

والطبقة [الثانية (٢)] أنْ يَبْلُغَ مالُ الرجلِ مِثَنَى درهم، فقالَ بعضُهُمْ إذا بَلَغَ مالُهُ أربعة آلافِ درهم، وزادَ عليها، صارَ مِنْ أهلِ الطبقة الثالثة، واحْتَجُوا بقولِ (٣) أبي طالبِ فَضَّهُ وابْنِ عُمَرَ حينَ (١) قالا: أربعةُ آلافِ درهم فمادُونَها نَفَقَةٌ وما فوقَ ذلكَ كُنْزٌ. وقد يَجوزُ أنْ تُجْعَلُ الطبقةُ الثانيةُ مَنْ مَلَكَ مِثَني درهم إلى عشرةِ آلافِ درهم، وما زادَ على ذلكَ يُجْعَلُ مِنَ الطبقةِ الثالثةِ لحديثِ رُوِي عن رسولِ اللهِ ﷺ يَرويهِ أبو هريرَةً؛ قالَ: «مَنْ تَرَك عشرةَ آلافِ درهم جُعِلَتْ صفائحَ يُعَذَّبُ بها يومَ القيامةِ» [بنحوه مسلم ١٩٨٧].

ثم في قولِهِ: ﴿قَنْنِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْبَوْرِ الْآخِرِ﴾ دلالةٌ على أنَّ الجزيَة إنما تُؤخَذُ مِمَّنْ يَجِبُ أَنْ يُقاتَلَ، إِنْ لَم يَبْذُلُها، والنساءُ والصبيانُ [لايُقاتَلونَ] (٥٠)، ولايُقاتَلُنَ إِنْ ظُهِرَبهمْ، فلا يَجِبُ أَنْ يُوضَعَ عليهمُ الجزيةُ بدليلِ الكتابِ؛ إذْ كَانَ اللهُ إنما أَمَرَ أَنْ تُؤخَذَ الجزيَةُ مِمَّنْ يُقاتَلُ.

وكذلك فَعَلَ عُمَرُ والأثِمَّةُ بَعْدَهُ ؛ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ طَيُّتُهُ كتبَ إلى أميرِ الجيوشِ. لا تُقاتِلوا إلّا مَنْ قاتَلَكُمْ، ولا تَقْتُلُوا الصّبْيانَ والنساء ، ولا تَقْتُلُوا إلّا مَنْ جَرَتْ عليهِ المواشي. وكتبَ إلى عُمّالِهِ أَنْ يَضْرِبُوا الجزيَةَ، ولا يَضْرِبُوها على النساء والصّبْيانِ. وفي بعضِ الرواياتِ أنهُ كتبَ إلى أميرِ الأجنادِ ألّا تَضْرِبوا (٢) الجزيّة إلّا على مَنْ جَرَتْ عليهِ المواشي. قالَ: والجزيّة أربعونَ درهما أو أربعةُ دنانيرَ.

وفي خَبَرِ مُعاذٍ دلالةٌ لذلكَ حينَ (٧٠ قالَ: بَعَثَني رسولُ الله ﷺ إلى اليَمَنِ، وأَمَرَني أَنْ آخُذَ مِنْ كلّ حالمٍ ديناراً أو عِذْلَهُ مَعافِرً؛ بَيْنَ مُعاذُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَاخُذَ ذلكَ مِنَ الرجالِ دونَ الصّبْيان ودونَ النساءِ

فإنْ قيلَ: رُوِيَ عنْ مُعاذِ [أنهُ (٨٠)] قالَ: أمرَني رسولُ اللهِ أنْ آخذَ مِنْ كلِّ حالمٍ وحالمةٍ ديناراً. وفي بعضِ الرواياتِ عنهُ أنهُ قالَ ونحذُ (١٠) منْ كُلِّ حالمٍ ذكرٍ أو أننَى ديناراً» [السيوطي في الدر المنثور ١٦٩/٤] فإنْ كانَ هذا مُثْبَتاً محفوظاً فهو دليلٌ لمِا يُؤخّذُ مِنْ نَصارَى بَني تَغْلِبٍ، ويكونُ حُكْمُ نساءِ العربِ منْ أهلِ الكتابِ في ما يُؤخّذُ منهُم خِلاف نساءِ العجمِ منهم، أو أنْ يُقالَ: إنهُ غيرُ محفوظٍ لِما عَلِمَ الأنمَةُ (١٠٠ بخلافِ لأنَّ الوِفاقَ قد جَرَى على أنْ لا جزيّةً على النساءِ. ولو كانَ محفوظاً لَظَهَرَ العملُ بهِ، أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَلُو كَانَ محفوظاً لَظَهَرَ العملُ بهِ، أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَلُو كَانَ مَحْفُوظاً لَظَهَرَ العملُ بهِ، أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَلُو كَانَ مَحْفُوظاً لَظَهَرَ العملُ بهِ ، أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَلُو كَانَ مَا لَا وَلَا كُنْ مِنْ ذَلْكَ.

ثمَ تُذْكَرُ مَنْ ذلكَ مَسَالَةً، لِيسَ في الآيةِ ذكرُها؛ وهي أن الجِزْيَةَ إذا ضُرِبَتْ، فَدَخَلَتْ سنةٌ أُخْرَى قبلَ أنْ يُؤَدِّيَها أُخِذَتْ منهُ لِلسَّنَةِ الثانيةِ، ولم تُؤخَذْ لِلسَّنَةِ الماضِيّةِ، ليسَ كسائرِ الديونِ. فإنْ قِيلَ: أليسَ الخَراجُ يُطالَبُ بهِ مِنْ آخِرِه مِنْ سَنَةٍ إلى سَنَةٍ؟ قيلَ: لَيستِ الجزيّةُ مِثْلَ الخراج، يَجِبُ على المُسلِمِ في أرضِهِ؛ فهو كسائِرِ الديونِ.

فإنْ قيلَ: إنَّ المجوسِيِّ (١١) إذا أَسْلَمَ بَعْدَ مُضِيِّ السنةِ طُولِبَ بالجزيَةِ للسنةِ الماضِيَةِ. قيلَ: رُوِيَ عنْ عُمَرَ أَنهُ رَفَعَ الجزيَةَ بالإسلام، فقالَ: واللهِ إنَّ في الإسلامِ لَمَعاذاً؛ إنْ فَعَلَ تُرْفَعْ عنهُ الجزيةُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: كانت. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۳) في الأصل و م: من قول. (٤) في الأصل و م: حيث. (٥) ساقطة من م. (٦) في الأصل وم: تأخذوا. (٧) في الأصل: وم: حيث. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أن آخذ. (١٠) في الأصل وم: الأمة. (١١) في الأصل وم: المجوس.

ورُوِيَ في بعض الأخبارِ عنْ نَبِي اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: «ليسَ على مُسْلِم جزيَةٌ» [بنحوهِ الترمذي٦٣٣] فَمَنْ طالَبَهُ بالجزيَةِ بعدَ الإسلامِ فقد خالفَ الخَبَرَ. فإنْ قالَ: إنما يزولُ عنِ المسلِمِ ما كانَ عليهِ مِنَ الجزيّةِ في حالِ كُفْرِهِ لأنهُ صارَ إلى حالٍ لا يجوزُ أنْ تُوضَعَ عليهِ ابْتِداءٌ، قِيلَ: إنَّ الذَّمِّيُّ إذا اجْتَمَعَ عليهِ جزيّةُ سَنتَينِ، فصارَ إلى حالٍ لا يَجوزُ أنْ يُلْزَمَ في الإبْتِداءِ في يجوزُ أنْ تُوضَعَ عليهِ ابْتِداءٌ، قِيلَ: إنَّ الذَّمِّ إذا أَخْتَرَ منها لأنهُ جَعَلَ حُكْمَ مُسْتَذْبِرِ الجزيّةِ التي وجَبَتْ، فأسْلَمَ صاحبُها، حُكْمَ الابْتِداءِ في توظيفِ الجزيّةِ عليهِ، فَوجَبَ أنْ يَجْعَلَ حُكْمَ مَنْ أتَتْ عليهِ سَنتانِ حُكْمَ ابْتِدانِهِ.

وأَصْلُهُ أَنَّ الجزيَّةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِحَقْنِ اللَّمِ فإذا مَضَتْ سنةٌ صارَ دمُهُ محقوناً في السنةِ الماضيَّةِ، لذلكَ لم تُؤخِّذُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَائِلُوا الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ﴾ الخ تَضَمَّنَتْ هذهِ الآيةُ احكاماً: منها الأمْرُ بِقِتالِ مَنْ لَم يؤمِنْ باللهِ واليوم الآخِرِ، وهمْ لا يُقِرُّونَ بالأمرينِ. لكنَّهُ يُخَرَّجُ على وجوهِ ثلاثةٍ.

أحدُها: أنهمْ مُشَبِّهَةً، ومِنْ تشبيهِهِمُ اللهَ بِخَلْقِهِ احْتَمَلَ قلوبُهُمُ القولَ بالولدِ؛ إذِ الذينَ شَهِدُوا مِنَ الخَلائِقِ على ذلكَ وجَدُوا بوَلَدِ بعضٍ مِنْ بَعْضٍ. وإذا كانَ كذلكَ [فهمْ غيرُ مؤمنينَ](١) في الحقيقةِ باللهِ الذي هو الحقُ حتى يؤمِنُوا بهِ وأنهُ بهِ تكونُ الآخرةُ دونَ الذي ادَّعُوهُ.

والثاني: أنَّ الذي جُبِلَ عليهِ الخَلْقُ هو تعظيمُ رسُلِ الملوكِ وإجلالُهُمْ (٢) حتى يُوَخِّدَ مِنْ بِرِّ الرسلِ بَيْنَ ملوكٍ قد ظَهَرَتْ بينَهُمُ العِداوَةُ. فلما كذَّبُوا رسولَ اللهِ مع البراهينِ التي قد أَعْجَزَتِ الخلائقَ وشهادةَ كتبِهِمْ، وتَظاهَرَ مَنْ عُرِفُوا انهُمْ مُكذَّبُونَ بكتبِهِمْ وبرسُلِهِمْ على مَنْ صَدَقَ بذلكَ، ثبتَ أنهمْ في الحقيقةِ مكذَّبُونَ جميعَ الرسلِ والكتبِ، وإنْ أَظْهَرُوا الوِفاق، وأنَّ ذلكَ لا يكونُ إلّا لِتكذيبٍ منهمْ باللهِ ؛ يكونُ بإيمانِهِمْ باللهِ [ولا](٣) يكونُ بإيمانِهِمْ بالرسلِ.

وعلى ذلكَ رُوِيَ عنْ رسولِ الله ﷺ في وفدِ عبدِ قيسٍ أنهُ قالَ «آمُرُ بأربِع: آمُرُكُمْ بالإيمانِ باللهِ، ثم قالَ: أتَدُرونَ ما الإيمانُ باللهِ؟ أَنْ تَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وأني رسولُ اللهِ [البخاري٥٣] فلذلكَ لم يكُنْ إيمانُهُمْ باللهِ إيمانُهُمْ باللهِ إيماناً حتى يُؤْمِنُوا برسولِ اللهِ، وعلى هذا يُحارَبونَ.

والثالث: أنْ يكونَ نَفَى عنهُمُ الإيمانَ نَفْيَ ( أَمَنْفَعَةِ الإيمانِ عنهُمْ إذا قَلَّ لِمَنْفَعَةِ بَهِ الإيمانُ برسلِهِ والقَبولُ عنهُمْ بالتعظيمِ. فإذا ظَهَرَتْ منهُ هذهِ المَنْفَعَةُ، وتركُوا القتالَ، ثم التركُ على قبولِ الجزيةِ جائزٌ، وإنْ كانَ الأمرُ قد تَقَدَّمَ بالقَتْلِ من غير أنْ يكونَ دليلٌ [أنّا لأجلِ] ( ) ذلكَ المالِ نُقاتِلُ كما كتبَ على كلِّ نفسِ الموتَ، ثم قد يُتْرَكونَ على ما هُمْ عليهِ منِ اخْتِلافِ الأديانِ وتَقَرُّقِ الأهواءِ، وإنْ كانَ لا يدلُّ ذلكَ على الأمرِ بما هُمْ عليهِ والرِّضا بِكُفْرِهِمْ ولا على القتالِ لأخذِ تلكَ الأموالِ منهُمْ .

ثم الأصلُ أنَّ القِتالَ لم يُجْعَلُ ليكونَ عقوبةً لِلْكُفْرِ؛ إذْ نوعُ القتلِ؛ ومعناهُ قد يوجَدُ في الأخيارِ والأشرارِ جميعاً، وهو الموتُ. ثَبَتَ أنهُ لم يُجْعَلُ لذلكَ، ولكنْ لوجهَينِ:

[أحدُهُماً] (١): أنْ يَضْطَرَّهُمْ على الإجابةِ إلى مافيهِ نَجاتُهُمْ، وبهِ نَيْلُ كَرامَةِ الأبدِ، وكانَ ذلكَ بَعْدَ أنْ الْزَمناهُمْ كُلَّ أنواعِ الحُجَجِ، فلم تُقنِعُهُمْ؛ قاتَلْناهُمْ بما كانَ الذي يَمْنَعُهُمْ عنِ النَّظَرِ في الحُجَجِ حبُّ اللَّذَاتِ، وأَلَذُها الحياةُ، قاتَلْناهُمْ حتى يَيْأَسُوا مِنْ تلكَ اللَّذَةِ المانعةِ عنِ النَّظَرِ في الحججِ والصّادَّةِ عنِ الإجابةِ، تَزولُ عنهُمْ.

وفي قَبولِ الجزيّةِ قيلَ:/٢١٢ ــ أ/ بَعْضُ الذُّلُّ والصَّغارِ الذي تَنْفُرُ عنهُ الطّباعُ، ويَدَعُو إلى مافيهِ الزَّوالُ، فَيَنْظُرونَ في الحُجَجِ، ويَقْبَلُونَ<sup>(٧)</sup> ما دُعُوا إليهِ، فيكونُ بهِ نَجاتُهُمْ، وزيادةٌ لنا في الكَرامَةِ.

والثاني: أنَّ المِحَنَ كلَّها مُنْقَسِمَةٌ على الحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ والخَيراتِ والشُّرُورِ، ولذلكَ جُعِلَتْ بالموتِ والحياةِ، وعلى ذلكَ جميعُ أمورِ الدنيا هو التَّقَلُّبُ على مُخْتَلَفِ الأحوالِ. فَمِثْلُهُ الدعاءُ إلى الإسلامِ يكونُ مَرَّةً بمُحاجَّةٍ إليهِ ومَرَّةً

(١) في الأصل وم: فهو غير مؤمن. (٢) في الأصل وم: وأجلتهم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: عنهم. (٥) في الأصل وم: أما الأجل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: ويقبلوا.

باللسانِ ومَرَّةً بالتَّرْكِ، لا أَنْ جُعِلَ شيءٌ مِنْ ذلكَ لِشَيءٍ، ولكنْ بما عليهِ أمرُ المِحَنِ لِيُتَذَكَّرَ بهِ وجوهُ الذُّلُ في قومٍ على [ما](١) في علم اللهِ منَ المصلحةِ وعلى ما عليهِ حقُّ الحِكْمَةِ.

ثم الفَرْقُ بَينَ مُشْرِكي العربِ وغَيرِهِمْ يُخَرَّجُ على وُجوهِ:

اَحَدُها: أَنهُمْ قد كَانُوا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْشَيِمْ لَهِنَ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِمْدَى ٱلْأُمَيِّمِ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْشِيمٌ لَهِنَ جَآءَهُمْ ، أَبُوهُ.

والشاني(٢): ﴿وَأَقْسَنُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَمَّاتَهُمْ ءَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَأَ﴾ [الأنعام: ١٠٩] فجاءَتْهُمْ آياتٌ، فلم يؤمِنُوا، فاسْتَوجَبُوا القِتالَ إلى أَنْ يَقُوا بالعَهْدِ الذي سَبَقَ والقَسَمِ الذي جَهَدوا بهِ، وليسَ لِغَيرِهِمْ هذا.

والثالث (٣): على قولِهِ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ ﴾ الآية [الأنعام: ١١٠]. فَبَيَّنَ الإياسَ عن إيمانِهِمْ إلى أن يشاءَ الله. فهو يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

أحدُهُما: الإياسُ منْ إيمانِهِمْ، وقَبولُ الجزيّةِ لِيُخالِطوا أهلَ شريعةِ اللهِ، فَيَسْمَعُوا منهُم الحُجَجَ، ويُعايِنُوا الأفعالَ المحمودَةَ في العقولِ والأخلاقَ الكريمةَ التي جاءَ بها الرسولُ، فيؤمِنُوا. وهؤلاءِ قد آيسَ اللهُ عنْ إيمانِهِمْ، وأخْبَرَهُمْ أنهمْ يُؤيسونَ أبداً. فلذلكَ لم يُعْظَ لهمْ عهدٌ وعلى ذلكَ ظَهَرَ نَقْضُهُمُ العقودَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أنهُ اسْتَثْنَى فيهِمْ ألّا يؤمِنُوا بالآياتِ إلّا أنْ يشاءَ اللهُ. فَلَعَلَّ اللهَ شاءَ أنْ يكونَ إيمانُهُمْ بالقِتالِ خاصَّةً، فَفَرَضَ فيهمْ ذلكَ إلى أنْ يؤمِنُوا.

ووجْهُ آخَرُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ هو بُعِثَ فيهِمْ ومنهُمْ. فأوجَبَتْ لهمُ الفضيلةُ بهِ ألَا يُقْبَلَ منهُمْ غيرُ الإيمان كما فُضْلَتِ البُقْعَةُ التي فيها بُعِثَ رسولُ اللهِ ﷺ ومنها ألّا يُتُرَكَ فيها غَيرُ المؤمِنِ تَفْضِيلاً.

ووجهُ آخَرُ أنهمْ قومٌ لَيسَ لَهُمْ أَسُسٌ ولا أَيْمَةٌ في الدينِ، إليهِمْ يَرجِعُونَ في التَّأسيسِ. ومعلومٌ أنْ لا قِوَامَ في العقولِ لأمرِ الدينِ إلّا بالأنمَّةِ كالسياساتِ كُلِّها والأمورِ؛ فيها القِوامُ مِنَ المَلِكِ وغيرِهِ. بل إنما كانُوا جَرَوا على عادتِهِمْ، وقاتَلُوهُمْ عنِ القبائِلِ، فلا يرجِعونَ في الحقيقةِ إلّا إلى عادةِ خارجةِ عنِ التدبيرِ. وغيرُهُمْ يرجِعونَ إلى مذاهِبَ أُسْسَتْ ممّا أُسْسَ أمرُ الدياناتِ؛ فقد تَعَلَّقُوا بِضَرْبٍ منْ ذلك؛ [فَتُرِكُوا](٤) إذا خَضَعُوا لا دُفِعُوا، وإذا عَنَوا لهمْ بِحَقِّ التَّبِعِ، يُتُركونَ رَجاءً(٥) أنْ يَتَأَمَّلُوا؛ إذْ لكلِّ مذهبٍ نَظَرٌ، وليسَ لأولئكَ سِوَى(١) العادةِ وتقليدِ الآباءِ. ومَنْ ذلكَ وصفُهُ؛ لايَنْظُرُ، فَيُمْهَلُ لِلنَّظْرِ، واللهُ أعلَى.

وأيضاً أنَّ لِسائرِ المذاهبِ أصولاً يَتَكَثَّرُ أهلُها، وفي الإقامةِ على القتالِ إلى الفَناءِ يَتَضَمَّنُ بعض إلى بعض فَيَتَناصَرُونَ، فَيُخافُ على المسلِمينَ بما بهِ رَجاءُ التَّكثُرِ الفَناءُ. والعربُ [يَقِلُ عَدَدُهُمْ] (٧) حتى لم يكونُوا يَقْدِرونَ على المُناوَأةِ إلّا بِمَعونَةِ أهلِ الكتابِ وغَيرِهِمْ، فأمكنَ أنْ يَضطَرُوا بهِ إلى القَتْلِ معَ ما ليسَتْ لهمْ مذاهبُ معلومَةٌ؛ إذْ لا يُذْكَرُ في شيءٍ مِنَ الكتبِ لهمْ مذاهبُ، وقد ذُكِرَ بجميعِ الفِرَقِ (٨)؛ فإنما أمْرُهُمْ على العادةِ، وقد تَنْزِلُ العاداتُ بما لا يَعْتَرِضُ فيها ما يَمْنَعُ الإسْتِمْرارَ عليها مِنَ القتالِ والحرب، فَيَتْرُكُونَها.

وأهلُ المذاهبِ عندَهُمُ أنهمُ لَزِمُوا بالحُجَجِ، ومثلُ ذلكَ لا يُتْرَكُ إلّا بالحُجَجِ، وذلكَ يكونُ بقبولِ الذُّمَّةِ والعهدِ. وأيضاً أنهُ يُمْكِنُ إلزامُ<sup>(١)</sup> كلَّ ذي مَذْهَبِ بما يُوجَدُ في مَذْهَبِهِ ما يُثْبِتُ القولَ بالإسلامِ وبالعهدِ رجاءَ الوُصولِ <sup>(١١)</sup> إليهِ، وليسَ لِمُشْرِكي العربِ ذلكَ لِما لم يُبْنَ<sup>(١١)</sup> مذهبُهُمْ على الحُجَج أو السنةِ، إنما هو تقليدٌ وعادةٌ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: ثم. (٢) في الأصل وم: أو. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من م. (١) في الأصل وم: سواء. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: الفريق. (٩) في الأصل وم: الزم. (١٠) من م، في الأصل: لا. (١١) في م: يسن.

الآية ٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُرَارً ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّمَدَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ وَقُولُهُ (١) تعالى في آية أخرى: ﴿ تَكُا لُولَهُ تعالى: ﴿ وَقُالَتِ النَّهُ وَقَالَتُ النَّمَانُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ سُبحانَهُ مِنَ البُهْتَانِ والفِرْيَةِ عليهِ أَنَّ لَهُ وَلَداً. ثم السمواتِ تكادُ تَتَفَطّرَ، وتَنْشَقُ الأرضُ، وتَخِرُ الجبالُ لِعظيمِ ما قالُوا في اللهِ سُبحانَهُ مِنَ البُهْتَانِ والفِرْيَةِ عليهِ أَنَّ لهُ وَلَداً. ثم بَيْنَ الذي ذَكَرَ ذلكَ، فقالَ: ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُمْ يَرُدُ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّمَادَى الْمَسِيعُ ابْنُ اللّهِ مَا قالُوا لِوُجُوءِ:

أَحَدُها: دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ﷺ لأنَّ هؤلاءِ المُتَأخِّرينَ لم يقولوا هذا، ولكنْ إنما قالَ ذلكَ أوائِلُهُمْ، ولكنْ كَتَمُوا ذلكَ، فأخْبَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أنَّ أوائِلَهُمْ قالوا ذلكَ، وهُمْ كَانُوا يكتُمونَ عنْ رسولِ اللهِ ذلكَ، لِيَعْلَمُوا أنهُ إنما عَلِمَ ذلكَ باللهِ.

والثاني: يُخْبِرُ رسولَهُ سَفَهَ أوائِلَهُمْ، ويُصَبَّرُهُ على سَفَهِ هؤلاءِ ليَصْبِرَ على سَفَهِهِمْ وأذاهُمْ.

والثالث: يُخبِرُ أنهمْ مُشَبِّهَةً لأنهمْ نَسَبُوا المَخْلُوقَ إليهِ، وقالُوا: إنَّ فلاناً ابْنُهُ لِما رَأُوا منهُ أشياءَ. فلولا أنهمْ عَرَفُوا اللهَ بِمِثْلِ معرفَتِهِمُ المَخْلُوقَ، وإلّا ما قالوا ذلكَ، ولا اعْتَقَدُوا مِنَ التَّشْبِيهِ وغيرِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفَرُهِهِمْ ﴾ أي ذلكَ قولٌ قالوهُ بِلا حُجَّةٍ ولا برهانٍ، كانَتْ لهمْ في ذلكَ، أو قالُوا ذلكَ بأفواهِهِمْ على غَيرِ شُبَةٍ، اعْتَرَضَتْ لهمْ، فَحَمَلَتْهُمْ (٢) على ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بُعَنَهِ ثُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا أَنْ قد كَانَ قبلَ هؤلاء مَنْ قد قالَ مِثلَ قولِ هؤلاءِ ﴿ كَذَلِكَ يُعْيِى اللّهُ الْمَوْقَى ﴾ [البقرة: ٧٣] لَيسَ أَنْ يُحْيِيَ المَوتَى كلّهُمْ إحياءً كما أَحْيَى ذلكَ القَتيلَ بِضَرْبٍ بَعْضٍ مِنَ البقرةِ، ولكنْ يُحْيِيهِمْ إحياءً، ذلكَ قولُهُ: ﴿ يُعَنَهِ ثُولَ الَّذِينَ كَغَرُوا مِن قَبْلُ ﴾ في الكُفْرِ نفسِهِ.

ويَحْتَمِلُ; ضاهَى قولُ النَّصارَى قولَ اليهودِ. والمُضاهاةُ المُشابَهَةُ والإشباهُ. وقولُهُ: ﴿ يُعَنَهُونَ قَولَ الَّذِينَ كَغَرُوا مِن قَبْلُ ﴿ عُنَيْرٌ أَبْنُ اللهِ قولَ اليهودِ مِنْ قَبْلُ ﴿ عُنَيْرٌ أَبْنُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قولَ اليهودِ مِنْ قَبْلُ ﴿ عُنَيْرٌ أَبْنُ اللهِ عَلَيْهِ النَّصارَى في عِيسَى اليهودَ قَبْلُهُمْ في عُزيرٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَنَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّكَ يُؤْفَكُونَ﴾ هذهِ الكلمةُ كلمةُ الَّلغْنِ، تُسْتَغْمَلُ عندَ مناكيرِ القولِ والفعلِ مِنْ غيرِ حُصولِ المَنْفَعَةَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَّ يُؤْفَكُونَ﴾ يَخْتَمِلُ مِنْ أَينَ يُؤْفَكُونَ، ويَفْتَرُونَ على اللهِ على غَيرِ شُبْهَةِ اغْتَرَضَتْ لهمْ؟ ويَخْتَمِلُ ﴿أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ﴾ أي كيف يُؤفكونَ بلا مَنْفَعَةِ تَحْصَلُ لهمْ؟

الآية ٣٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَغَنَكُونَا أَخْبَارُهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَكَابًا ﴾ قيلَ: الأحبارُ هُمُ العلماءُ، والرُّهْبانُ العُبَادُ، وقيلَ: الأحبارُ أصحابُ الصوامِع مِنَ اليهودِ والرُّهبانُ مِنَ النَّصارى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَغَنَـٰذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبُنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ هذا في السفهاءِ والأتباع ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُمُزَرًا أَبْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّمَدَى الْمَسِيحُ أَبْثُ اللّهَ ﴾ في العلماءِ منهُمْ والرؤساءِ، فاتَّخَذَ الأتباعُ أولئكَ أرباباً يَتْبَعُونَهُمْ في جميع ما يَدْعُونَهُمْ إليهِ [وياتَمِرونَ بِهِ] (٤٠) فَعَلَى ذلكَ هذا.

ويَختَمِلُ مَا رُوِيَ فِي الخَبَرِ، إِنْ ثَبَتَ، أَنهمْ لَم يُعَبِّدُوهُمْ، ولكنَّهُمْ أَحَلُوا لَهمْ أَشياءَ، حَرَّمُها [اللهُ](٥) عليهِمْ، فاسْتَحَلُّوها، أو حَرَّمُوا لهمْ أَشياءَ، أَحَلَّ اللهُ ذلكَ لهمْ، فَحَرَّمُوا ذلكَ. فقيلَ: اتَّخذوهُمْ أرباباً، واللهُ أعلَمُ، يُخَرِّجُ هذا في الأحبارِ والرهبانِ على التَّمثيلِ، أي اتَّخذوها(٢) في الطاعةِ لهمْ والاِتباعِ لأمرِهِمْ؛ كأنهُمُ اتَّخذُوهُمْ أرباباً لا على التَّخقيقِ [وهو ما ذَكر مِنْ عِبادَتِهِمُ الشيطانَ لا أحدَ يَقْصِدُ قَصْدَ عبادةِ الشيطانِ، لكنْ صارُوا بالطاعةِ للشيطانِ والاِتباعِ لأمرِهِ كأنهُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل و م: وقال. (٣) في الأصل و م: تحملهم. (٣) في الأصل وم: لعيسى. (٤) في الأصل: ويأمرهم به، في م: ويأتمرونهم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: اتخذونها.

عَبَدُوهُ، وأمّا في المسيح فهو على التحقيقِ](١) لأنهمُ قالوا: إنهُ إلهُ، وقالُوا: أَبْنُ إلهِ. فهو يُخَرَّجُ في المسيحِ على التحقيقِ وفي الأحبارِ والرهبانِ على التمثيل.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَسِرُوٓا إِلَّا لِيَمَشِدُوٓا إِلَنهَا وَحِددَٓآ﴾ يَختَمِلُ إِلَّا لِيُوحُدُوا إِلها واحداً الذي لا إله إلّا هو. ويَختَمِلُ أي ما أُمِرُوا أَنْ يَعْبُدُوا آلهةً [على ما](٢) يَعْبُدُونَ مِنَ الأصنام والأوثانِ ولكنْ أُمِرُوا أَنْ يَعْبُدُوا إِلهاً واحداً.

وَ اللهِ العَرَانُ وَقِلَ تَعَالَى: ﴿ بُرِيدُونَ أَن يُعْلِيْوُ الرَّارِ بِلِ وَرَ اللهِ وَأَوْمِهِمْ ﴾ قيل : نورُ اللهِ وتوحيدُه ، وقيل : نورُ اللهِ هو الإسلامُ. فإذا كانَ النورُ هو الذَّكُرُ والتَّوحيدُ فهو ، واللهُ أعلَمُ ، أنهُمُ لم يكونُوا يَعْرِفونَ ذِكْرَ اللهِ ، ولا يَذْكُرُونَهُ ، إنما كانوا يعرفونَ ذِكْرَ الأصنام ، وإيّاها يذكُرُونَ (") ، وبِحَقّ القرابَةِ والرَّحِم يَتَناصَرونَ [في ما] (") بِنِكْرِ اللهِ وتوحيدِه ، وأمرَ بالتَّناصُرِ بِحَقّ الدينِ أرادُوا أَنْ يُطْفِئُوا ذلكَ النورَ . ومَنْ أَرادَ بِنورِ اللهِ القرآنَ أرادُوا إطفاءَهُ كقولِهِ تعالى : ﴿ مَا هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلأَولِينَ ﴾ [الأحقاف : ١٧] وقولِه (٧) : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ ثُمِيتُ ﴾ [المائدة : ١١٠] وقولِه (٧) : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ ثُمِيتُ ﴾ [المائدة : ١٠٠] وقولِه (١٠ : ﴿ مَا هَذَا إِلَّا الْمُرْءَانِ وَالْمُؤَانِ وَلَمُ اللهِ وَلِهِ مُ أَرادُوا إطفاءَهُ بِنَحْوِم الذَي وَوَلِهِ (١٠٠ وَاللهِ هو الدِينُ كَتُولُونِ وَالْمَانُومُ اللّهُ وَلِهُ السَافِعُ التَى كَانَتُ لَهُمْ . أَرادُوا إطفاءَ هذَا النورِ لِتَسْلَمَ لهمُ المنافِعُ التي كانَتْ لهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: [يَحْتَمِلُ](١٢) ﴿يُرِيدُونَ أَنَ﴾ يَجْتَهِدونَ أَنْ يُطْفِئُوهُ، فما يَقْدِرونَ على إطفائِهِ. ويَحْتَمِلُ ﴿يُرِيدُونَ أَنَ﴾ أي يَحْتالُونَ أنْ يُطْفِئُوهُ بأسبابٍ يَتَكَلَّفُونَ، ويَحْتالُونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَأْبُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَ نُورَهُ﴾ بالحُجَج والبراهينِ أي بالنَّشْرِ والإظهارِ، وقد أتَمَّهُ كقولِهِ ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [ المائدة: ٣] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ وقد كره الكافرونَ.

الآية ٣٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُمُ بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ بِٱلْهُـدَىٰ﴾ هُدى يَهديهِمْ إلى ما بِهِ يَتَمَونُ جميعُ المحاسِنِ والخَيراتِ مَحاسِنَ وخيراتِ؛ إنما تَقومُ بالإيمانِ، وبِه يُنْتَفَعُ بها، بَعَتَهُ لذلكَ.

ويَختَمِلُ قولُهُ: ﴿ بِأَلْهُ دَىٰ ﴾ وهو القرآنُ، يَهديهِمْ، ويُبَيِّنُ لهمُ المحاسِنَ مِنَ المَساوِئِ والحسناتِ منَ السَّيِّنَاتِ، وهو يَهديهمْ إلى ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَدِينِ ٱلْحَقِ﴾ وهو دينُ الحقّ أي الإيمانُ الذي يُصَيِّرُ المحَاسِنَ مَحاسِنَ والخيراتِ خيراتِ، هو دينُ الحقّ، ويَختَمِلُ قولُهُ ﴿وَدِينِ ٱلْحَقِّ﴾ [النور: ٢٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِّينِ حَكِيلِهِ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً: يَحْتَمِلُ ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ رسولَهُ على أهلِ الدينِ كلِّهِمْ (١٣) بالحُجَجِ والآياتِ، وقد (١٤) أَظْهَرَهُ بِحَمْدِ اللهِ على الأديانِ كلِّها بالحُجَجِ والبراهينِ حتى لم يَتَعَرَّضْ أَحَدٌ في شُبَهِ، ذلكَ فَضْلاً [عَنْ أَنْ لم] (١٥) يَتَعَرَّضْ في إبطالِهِ.

ويَحْتَمِلُ ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ ﴾ على أهلِ الدينِ كلِّهِمْ بالقَهْرِ و الغَلَبَةِ والإذلالِ، وقد (١٦) كانَ، حتى خَضَعُوا كُلُّهُمْ، وذَلُوا، حتى لم يبقَ في جزيرةِ العربِ مُشْرِكٌ ولا كافِرٌ إلّا خَضَعَ لهُ، وصارَ أهلُ الكتابِ ذليلينَ صاغِرينَ في أيدي المسلِمينَ.

وإنْ كانَ المُرادُ مِنْ قولِهِ ﴿ لِيُظْهِرَمُ عَلَى اَلَذِينِ كُلِهِ.﴾ فهو بالحُجَجِ والبراهينِ كلّها. وإنْ كانَ أرادَ بهِ الدينَ أنْ يُظْهِرَهُ على الأديانِ كلّها فَبَعْدُ لم يكنْ، ويكونُ، إنْ شاءَ اللهُ، هو الظاهرَ على الأديانِ كلّها يومَ القيامةِ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل م. (٣) في الأصل وم: يذكرونها. (٤) في الأصل وم: فيها. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: فقال.: (١١) المواو ساقطة في الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: كله. (١٤) في الأصل وم: أف. (١٦) من م، في الأصل وم: فقو.

وقولُهُ تعالى ﴿عَلَى الدِّينِ كُلِهِ.﴾ ولم يَقُلُ على الأديانِ كُلِّها فالدينُ يَناؤُلُ الأديانَ كَلِّها كقولِهِ: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ﴾ [الانفطار: ٦] يدخلُ فيهِ كلَّ إنسانٍ. وجائزُ أنْ يكونَ أدياناً مُخْتَلِفَةً. وهو (١) واحدٌ لأنَّ الكُفْرَ كلَّهُ مِلَّةٌ واحدةٌ [وهو دينُ] (٢) الشيطانِ، فشماهُ بذلكَ.

الآية ٣٤ ) وقولُهُ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَاصَنُوٓا إِنَّ كَيْرًا يَنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ﴾ قد ذُكِرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِتَأَكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِالْمَطِلِ ﴾ لأنهم كانُوا يأكلونَ أموالَهُمْ بِما يُحَرِّفُونَ كتابَ اللهِ، ويُبَدِّلُونَهُ، كقولِهِ: ﴿ يُمُرِّيُونَ اللَّهِ مَن الْكِنْمِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ الْكِنْمِ لَانَهُمْ الْمَوْلُ؛ لَلْهُ مَا لَكُنْمِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ الْكِنْمِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ الْكِنْمِ لِلْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُوالُ؛ فللكَ اكلُّ بِباطلٍ لأنهمْ خافُوا ذَهَابَ تلكَ الْمُوالُ؛ فللكَ اكلُّ بِباطلٍ لأنهمْ خافُوا ذَهَابَ تلكَ المَنافِع والأموالِ إذا أَسْلَمُوا.

فيجوزُ أَنْ يكونَ إنما سَمَّاهُمْ أرباباً في الآيةِ الأُولَى لِما جَعَلُوا أموالَهُمْ أموالاً لأَنفُسِهِمْ وأنفُسَهُمْ عَبيداً لهمْ، فهمْ كالأربابِ لهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ هذا صِلَةً ما قالَ ، ﴿ لَبَأَكُلُونَ أَمُولَ النّاسِ عن سَبِيلِ اللهِ، وكَنزوها، ولم ﴿لَبَأَكُلُونَ أَمُولَ النّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَسُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أي أخَذُوا أموالَهُمْ لِصَدِّ الناسِ عن سَبيلِ اللهِ، وكَنزوها، ولم يُنْفِقُوها في سَبيل اللهِ، إنما أنْفَقُوها لِصَدِّ الناسِ عن سَبيلِهِ.

ومِنَ الناسِ مَنْ حَمَلُ الآيةَ في مَنْعِ الزكاةِ ؛ رُوِيَ في الأخبارِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ وعنْ بَغْضِ الصحابة، رضوانُ اللهِ عليهمْ أَجْمَعِينَ «أَنَّ كُلَّ مَالٍ أُدِّيَتِ الزكاةُ عنهُ فهو ليسَ بكُنْزٍ، وإنْ كانَ (٣) تحتَ سَبْعِ أَرْضِينَ، وكلَّ مالٍ لم تُؤَدَّ زكاتُهُ (٤) فهو كَنْزٌ، وإنْ كانَ على وجهِ الأرضِ ؛ [أبو داوود١٥٦٤]ومنْ أصحابِنا مَنِ اسْتذَلُ بِلُزومِ ضَمَّ الفضةِ والذهبِ بَغْضِهِ إلى بعضِ في الزكاةِ في هذهِ الآيةِ لأنهُ ذَكَرَ كُنْزَ الذهبِ والفضةِ جميعاً، وألْحَقَ الوَعِيدَ بِتَرْكِ الإنفاقِ مِنَ الفضةِ بقولِهِ : ﴿وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي الزَكَاةِ فِي فلولا أَنَّ الضَّمَّ واجبٌ، أو يكونُ المُؤدَّى عنْ أحدِهِما مؤدًى عنِ الآخِرِ، وإلّا لم يكُنْ لذلكَ (٥) مَعْنى.

ثم في مُتَعَارَفِ الناسِ أنهمْ يُؤَدُّونَ مِنَ الفَضةِ عَنِ الذَّهبِ لأنَّ الذَّهبُ أعَزُّ عندَهُمْ، والفضةَ دُونَهُ.

ثم إِنْ كَانْتِ الآيةُ في اَلكَفَرَةِ فهو في القَبولِ كقولِهِ: ﴿ فَإِن نَابُوا وَأَفَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وقولِهِ: ﴿ اَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ﴾ [فصلت: ٧] وذلكَ على القولِ لا في الأداءِ نَفْسِهِ.

الْآية آن الآخرة بالأسباب التي مَنَعَتْهُمْ (٢) عن طاعة الله، ودَعَتْهُمْ إلى مُخَالفَة أَمْرِه، ويَجْمَعُ بَينَهما في النارِ كقولِهِ: ﴿ وَمَن اللَّهُ تعذيبَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ تعذيبَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ طاعة الله ودَعَتْهُمْ إلى مُخَالفَة أَمْرِه، ويَجْمَعُ بَينَهما في النارِ كقولِهِ: ﴿ وَمَن اللَّهُ مَن ذَكْرِ الرَّحْنِ نُقَيِّضْ لَمُ شَيْطَنا فَهُو لَهُ فَرِينٌ ﴾ [الزخوف: ٣٦] وقولِه: ﴿ المَّمْرُوا اللَّهِ عَلَمُوا وَأَوْلِهُمْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَن ذَلْكُ مَا كَنَزُوا ﴿ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَدَ فَتُكُونَ بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ يُعَذَّبُهُمْ بها لِما مَنعَتْهُمْ تلك ذلك ما كَنَزُوا ﴿ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَدَ فَتُكُونَ بِهَا حِبَاهُهُمْ في الآخرة بها.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ جِمَاهُهُمْ ﴾ كنايةً عنِ التقديمِ إلى الآخرةِ أي لم يُقَدِّمُوهَا، ولم يُنْفِقُوها في سَبيلِ اللهِ ، وقولُهُ : ﴿ وَظُهُورُهُمْ ﴾ لِما أَنْفَقُوها في الصدّ عن سبيلِ اللهِ.

ويَحْتَمِلُ ذِكْرُ هَذَا إِحَاطَةَ العَذَابِ بِهِمْ مِنْ كُلِّ الجهاتِ كَقُولِهِ : ﴿ لَهُمْ مِن جَهَمَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ [الأعراف: 13] وقولِهِ : ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ النَّادِ وَمِن تَحْيِمُ ظُلُلُ ﴾ [الزمر: ٢٦] أي يُحيطُ العذَابُ بهم. فَعَلَى ذلك هذا، واللهُ أعلَمُ، وكقولِهِ : ﴿ أَفَمَن يَنَقِي بِوَجَهِمِ مُنْوَة الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [الزمر: ٢٤] أي يُحيطُ بهمْ حتى لا يَقْدِروا على رفعِهِ عنْ وجوهِهِمْ.

(١) من م ، في الأصل: فهو. (٢) من م، في الأصل: لان الكفر. (٢) في الأصل وم: أدى. (٤) في الأصل وم: الزكاة. (٥) في الأصل وم: كذلك. (٦) في الأصل وم: منعهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَادِ جَهَنَدَ ﴾ الآية. رُوِيَ عَنْ أبي هريرة أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : «ما مِنْ صاحبِ ذهب ولا فضة لا يُؤدِّي حقَّها إلا جُعِلَتْ لهُ يومَ القيامةِ صَفائح، ثم أُخمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ ، ثم يُكُوَى بها جَبينُهُ وجَبهَنُهُ وظَهْرُهُ ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُمُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤]حتى يُقْضَى بينَ الناسِ فَيَرَى سَبيلَهُ إِمّا إلى الجَنَّةِ وإمّا إلى النادِ ، على المعارج: ٤] عنى لا يُؤدِّي حقَّها إلا أنى يَومَ القيامةِ تَطَوَّهُ بأظلافِها وتَنظَّمُهُ بِقُرونِها ، وسلم ١٤٠٧] وقال (١٤٠١: «ما مِنْ صاحبِ بَقَي ولا غَنَم لا يُؤدِّي حقَّها إلا أنى يَومَ القيامةِ تَطَوَّهُ بأظلافِها وتَنظَّمُهُ بِقُرونِها ، [بنحوه البخاري ١٤٠٧] وقال (١٤٠١ عَن الأولِ ، فقالوا (٢٠): يا رسولَ اللهِ فصاحبُ الخيلِ ؟ قال : ﴿ هي لِثلاثِ: لِرَجُلُ أَبِرَ وَلِرَجُلُ سُيْرَ ولِرَجُلُ وُزِرَ ؛ فأما منْ رَبَطُها عُدَّةً في سبيلِ اللهِ فإنهُ لو طَوْلَ لها / ٢١٣ - أ/ في مَرْجٍ خَصيبِ أو في روضَةٍ خَصيبةٍ كَتَبَ اللهُ لهُ عَدَدَ ما أَكِلَتْ حَسناتٍ وعَدَدَ أَزُواثِها حَسَناتٍ ، ولو انْقَطّعَ طِوَلُها له ذلكَ ، فاسْتَنَّتْ شَرَفا أو شَرَفَينِ كَتَبَ اللهُ لهُ عَدَدَ ما أَكِلَتْ حَسناتٍ وعَدَدَ أَزُواثِها حَسَناتٍ ، ولو انْقَطّعَ طِوَلُها له ذلكَ ، فاسْتَنَّتْ شَرَفا أو شَرَفِينِ كَتَبَ اللهُ لهُ عَدَدَ ما أَكِلَتْ حَسناتٍ ، ويقو أَنْ السَّقْيَ بهِ ، فَشَرِبَتْ منهُ كَتَبَ اللهُ لهُ عَدَدَ ما شَرِبَتْ حَسناتٍ . وقرنِ ارْتَبَطُها قَخُراً وعِزًا على المُسْلِمِينَ كَانَتْ لهُ بُوراً (٤٤) يومَ القيامةِ . ومنِ ارْتَبَطها تَغَيَّا وَتَعَفَّفاً ، ثم لم يَنْسَ حقَّ اللهِ في وقرنِ وظَهورِها كانتْ لهُ مِيشراً مِنَ النارِيومَ القيامةِ ، [الطحاوي في شرح معاني الأثار ٢٣٣٥].

فإنْ ثَبَتَ هذا الخَبَرُ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ ففيهِ دلالةُ وجوبِ الزكاةِ في الخيلِ، وهو حُجَّةٌ لأبي حنيفَةَ لأنهُ قالَ: «ثم لم يَنْسَ حقَّ اللهِ في رِقابِها وظُهورِها» والحقُّ الذي في رقابِها هو [الزكاةُ، والذي في ظُهورِها هو](٥) الجهادُ عليها، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَهِ آفَنَا عَشَرَ ضَهْرًا فِي كِتَنِ اللهِ مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: إِنَّ الشهورُ كَانَتِ الْتَبَسَتْ عليهِمْ، والحُتَلَظَتْ لِكَثْرَةِ ما كانُوا يُوخِّرُونَها، ويُقَدِّمونَها ، حتى لو لم يكونُوا يَعرفونَ الشُّهُورَ بِعَينِها كلَّ شهرٍ على حَدَةٍ.

وقالُوا: وذلكَ أنهُمْ كانُوا يجعلونَ صَفَرَ عاماً حَراماً وعاماً حَلالاً، فكانَ النّسِيءُ مِنَ الشيطانِ. وصَفَ رسولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الأَمْهُرَ، وبَيّنَها، فَذَلَّ ذلكَ على أنَّ النّبِيّ كانَ يُحَرِّمُ القتالَ فيها على ماكانَ أهلُ الجاهليةِ يُحَرِّمُونَهُ.

وزاد ذلك بَياناً يَعيبُ أصحابُ النَّسِيءِ إذ<sup>(١)</sup> كانوا يَسْتَحِلُونَ القِتالَ في المُحَرَّمِ ويُؤَخِّرُنَهُ إلى صَفَرَ، فَيُحَرِّمُونَ صَفَرَ مَكَانَ المُحَرَّمِ، فَعابَ اللهُ عليهِمْ تحليلَ ما حَرَّمَ مِنَ الشَّهْرِ، وجَعَلَهُ زيادةً في الكُفْرِ و قالَ: ﴿ يُجُلُونَهُ عَامًا وَيُحْكَرُونَهُ عَامًا لَهُ عَامًا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ومنهُمْ مَنْ قالَ: إِنَّ اللهُ جَعَلَ عِدَّةَ الشهورِ اثْنَي عَشَرَ [شهراً] (٧) بالأهِلَّةِ على ما عَرَفَتْهُ العَرَبُ على ما وقَفُوا على معرفةِ ذلكَ، ولم يُوقَفْ غيرُهُمْ، وإنما يَعُدُونَ السنةَ بالأيام، والعربُ تَعْرِفُها بالأهِلَّةِ [على] (٨) ما خَلَقَها اللهُ ﴿يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ ذَلكَ، ولم يُوقَفُ غيرُهُمْ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ الْنُسَكُمُ ﴾.

قالَ بَعْضُهُمْ: في الأشهرِ كُلِّها لِما جَعَلَ هذهِ الأشهرَ شُهوداً عليهِمْ يَشهَدونَ بِما يَعْمَلُونَ فيها من المَعاصِي والخيراتِ، وبها تَنْقَضي آجالُهُمْ؛ يُخْبِرُ الّا تَظْلِموا في هذهِ الأشهرِ التي تأتي بكُمْ بكُلُّ خيرٍ وبكُلُّ نِعْمَةٍ، فإنها تَنْصَرفُ بِما يَعْمَلُونَ فيها مِنَ الخَيرِ والشَّرِّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم:و. (٢) في الأصل وم: قالوا. (٢) في الاصل وم: عجاج لا. (٤) في الأصل وم: وزر. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في م:إذا. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

وقالَ بَعْضُهُمْ : قُولُهُ ﴿فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ الْنُسَكُمُ ﴾ أي في الأربَعَةِ الحُرُمِ . خَصَّ الأربَعَةَ ، وإنْ كانَ الظَّلْمُ في الأشهُرِ [كُلِّها لا يُحْمَدُ على ما] (١) خَصَّ مكةَ بِتَرْكِ الظَّلْمُ حراماً في الأماكنِ كلِّها كقولِهِ : ﴿سَوَآةُ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَآلِبَاذٍ وَمَن يُرِدَ فِيهِ بِالْحَكَامِ يُظْلَمْ ﴾ الآية [الحج: ٢٥] أي لا تُقاتِلُوا فيها؛ إذْ كُلُّ ظُلْمٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ الدِّينُ الْقِيْمُ ﴾ قيلَ: ذلكَ الحسابُ حِسابُ الأشهرِ قَيْمٌ أي صحيحٌ مستقيمٌ على ما خَلَقَهُ اللهُ. وقيلَ: الحسابُ، هو القَضاءُ العَدْلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي كِتَٰبِ اللَّهِ ﴾ يَخْتَمِلُ كتابُ اللهِ اللوحَ المحفوظَ على مَا قِيلَ: ﴿ فِي كِتَٰبِ اللَّهِ ﴾ أي في حُكْمِ اللهِ كَ.

وقولُه تعالى ﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اللَّوحِ المحفوظِ: أنَّ ذلكَ عندَ اللهِ لَم يُطْلِعُ عليهِ غَيرَهُ. ويَحْتَمِلُ ﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾ أي في علمِه على ما عَرَفَتُهُ العَرَبُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَنْظُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَا بُمَّنْلُونَكُمْ كَافَّةٌ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿كَافَةُ ﴾ اي مجتمِعينَ (٢) اي قاتِلُوهُمْ مُجْتَمِعينَ على ما يُقاتِلُونَكُمْ همْ مُجْتَمِعينَ. ويَحْتَمِلُ ﴿كَافَةٌ ﴾ اي جماعة . ويَحْتَمِلُ ﴿كَافَةُ إلى الأبّدِ إلى يومِ القيامةِ ؛ أي قاتِلُوهُمْ إلى الوقْتِ الذي يُقاتِلُونَكُمْ ﴿كَمَا يُقْنِلُونَكُمْ كَافَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ النَّقَانِ ﴾ في النَّصْرِ والمَعونَةِ.

الآية ٧٧ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا النِّينَ هُ زِبَادَةٌ فِي الْكُنْرِ بُعْسَلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُا ﴾ الآية كأنَّ هذه الآية والتي (٣) قبلَها: [وهي] (٤) قولُهُ: ﴿إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ النَّيْ النَّهُورِ عِندَ اللَّهِ النَّا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ في مُشْرِكي العَرَبِ، وسَائِرَ الآياتِ التي قبلَها، وهي (٥) قولُهُ: ﴿إِنَّ عَلَيْرًا مِنَ اللَّهَا وَهُولُهُ وَالْمُعَارِمُهُمْ وَرُهُ النَّهَا وَوَلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرُّهُ إِلَى اللَّهُ وَالرُّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّلُولُ

يُخْبِرُ أَنَّ مَلُوكَ الْعَرْبِ اتَّخَذُوا أَنْفُسَهُمْ أَرْبَاباً والْإِنْباعَ عَبِيداً مِنْ دُونِ اللهِ حتى يَتْبَعُوهُمْ (1) في جميعِ مَا يُحِلُّونَهُ، ويُحَرِّمُونَهُ كما أَنَّ اليهودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا أَنْفُسَ أُولئكَ عبيداً. فكأنهُ قالَ للمؤمِنينَ: إِنَّ مَلُوكَ العربِ وأحبارَ اليهودِ ورهبانَ النَّصارَى اتَّخَذُوا أَنْفُسَكُمْ أَرْبَاباً والْآتِباعَ عبيداً، فأنتمْ يا مَعْشَرَ المؤمِنينَ لا تَتَّخِذُوا أَنْفُسَكُمْ أَرْبَاباً والْآتِباعَ عبيداً، فأنتمْ يا مَعْشَرَ المؤمِنينَ لا تَتَّخِذُوا أَنْفُسَكُمْ أَرْبَاباً والْآتِباعَ عبيداً،

[الآية ٢٨] الا تَرَى أنهُ قالَ في الآيةِ التي تلي<sup>(٧)</sup> هذِهِ: ﴿يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَاسَنُواْ مَا لَكُرُ إِذَا قِيلَ لَكُرُ اَنِفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقالَ يَغْضُهُمُ: الآيةُ في المؤمِنينَ أمِرُوا أَنْ يَنْفِرُوا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَثَاقَلْتُدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ قِيلَ: اسْتَثْقَلْتُمُ النَّفْرَ في سَبيلِ [اللهِ] (١٠) وأَقَمْتُمْ. ويَخْتَمِلُ التَّنَاقُلَ، وهو (١٠) أَنْ يَرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمُ الثُّقَلَ مِنْ غَيرٍ أَنْ قَامُوا كَمَا يُقَالُ: يَتَصَامَمُ، ويَتَعَامَى مَنْ غَيرٍ أَنْ قَامُوا كَمَا يُقَالُ: يَتَصَامَمُ، ويَتَعَامَى مَنْ غَيرٍ أَنْ قَامُوا كَمَا يُقَلَى مِنْ نَفْسِهِ ذَلكَ.

وقالَ بعضُ أهلِ الأدبِ: قولُهُ: ﴿ آتَاتَلَتُمُ ﴾ [ أي تَثاقَلْتُمْ] (١١) ورَكَنْتُمْ إلى المُقامِ، وذلكَ في القرآنِ كثيرٌ كقولِهِ: ﴿حَقَّىٰ إِذَا اَذَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ٣٨] أي تَدارَكُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَرَضِيتُم بِالْعَكِيْوَةِ الدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَتَنعُ الْحَكِيْوَةِ الدُّنْيَا فِ ٱلْآخِـرَةِ إِلَّا قِلِيـــلُـ﴾ أي ما مَتَّعَكُمْ في الدنيا قليلٌ بِما وَعَدَ أَنْ يُمَتَّعَكُمْ في الآخِرةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: كله لا يحمد عاما، في م: كله لا يحمد على ما. (٢) في الأصل وم: مجتمعون. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) الواو ساقطة من الأصل وم. (١١) من م، ساقطة من الأصل.

أو أنْ يُقالُ: مَتاعُ الحياةِ الدنيا مِنْ أوَّلِها إلى آخِرِ ما تنتهِي أقلُّ<sup>(۱)</sup> مِنْ مَتاعِ الآخِرَةِ و كَرَاماتِها لأنَّ كَراماتِ الدنيا على شَرَفِ الزوالِ وكَراماتِ الآخِرَةِ على الدوام أبداً

أُو أَنْ يَقُولُ: مَتَاعُ الحَيَاةِ الدَّنِيا أَقَلُّ<sup>(٢)</sup> مِنْ مَتَاعِ الآخِرَةِ لأَنَّ مَتَاعَ الدَّنِيا وَمَنافِعَها تَشُوبُهُ الآفاتُ والمَضَرَّاتُ، ومَتَاعَ الآخِرَةِ لا تَشُوبُهُ الآفاتُ والمَضَرَّاتُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَا لَكُرُ إِذَا فِيلَ لَكُرُ اَنِفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآية عاتَبَ المؤمِنينَ بالتَّشاقُلِ والإخلادِ (٣) إلى الأرضِ ونَهاهُمْ عَنِ الرُّكونِ إلى الدنيا.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱللِّينَ ۗ زِبَادَةً فِي ٱلصَّفْرِ ﴾ أي لمّا أَحْدَثَ أولئكَ الملوكُ مِنْ تَحْليلِ ما حَرَّمَ اللهُ و تَحْريمِ ماأحلَّ اللهُ زيادةً في كُفْرِ أولئكَ أَحْدَثُوا مِنْ وقْتِ إحداثِهِمْ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿يُعْسَلُ بِهِ الَّذِينَ كَنَوُا﴾ يَخْتَمِلُ وجهَينِ: يَخْتَمِلُ ﴿يُمْسَلُ بِهِ الَّذِينَ كَنَوْا﴾ أي يُهْلِكُ بهِ الذينَ كَفَرُوا أي الذينَ أَخْدَثُوا. أو يَخْتَمِلُ ﴿يُعْسَلُ بِهِ الْآتِبَاعُ، يُجِلُّونَهُ. الذينَ أَخْدَثُوا. أو يَخْتَمِلُ ﴿يُعْسَلُ بِهِ الْآتِبَاعُ، يُجِلُّونَهُ.

فأمّا ما ذُكِرَ في القصةِ أنهم كَانُوا يَسْتَجِلُونَ المُحَرَّمَ عاماً، فَيُصِيبونَ فيهِ الدماءَ والأموالَ، ويُحَرِّمُونَهُ عاماً فلا يَسْتَجِلُونَ فيهِ الدماءَ والأموالَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيُوَاطِئُوا/ ٢١٣ ـ بِ عِنَّةَ مَا حَرَّمُ اللهُ ﴾ قبلَ: لِيُوافِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ: كَانَ عندَهُمْ أَنَّ التحريمَ إنما كَانَ يِعَدَدِ الْأَشْهُرِ، فَحَفِظُوا عددَ الْأَشْهُرِ، ولم يَخْفَظُوا الوقت. وذلكَ تأويلُ قولِهِ: ﴿ لِيُوَاطِئُوا عِدَةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَبُمِلُوا مَا مَحَرَّمَ اللّهُ فَرَكِ تَا اللّهُ مَا عَرَّمَ اللّهُ فَي عَيلَ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَيلٍ عَلَى اللّهُ فَي عَيرٍ مَوْضِعٍ. يَهديهِمْ وَقَ الْحَنْيارِهُمُ الْكُفْرِهِمْ فِي الدّنيا. وقد ذَكَرْنا تأويلَهُ في غيرٍ مَوْضِعٍ.

قالَ أبو عوسَجَةَ: النَّسِيءُ التاخيرُ؛ يُقالُ: نَسَاتُ الشهرَ أي أخَّرْتُهُ، ويُقالُ: أنْسَأَ اللهُ في أَجَلِكَ أي أخَّرَ اللهُ، وقولُهُ: ﴿ لِيُوَاطِئُوا﴾ والمواطأةُ: أنْ يُدْخِلُوا شهراً مكانَ شهرٍ، وهو التَّتابُعُ؛ يُقالُ: تواطأ القومُ على حديثِ كذا وكذا أي تَتابَعوا، وواطأتُ فلاناً أي تابَغْتُهُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: النّسِيءُ التأخيرُ، وكانوا يُؤخّرُونَ تحريمَ المُحَرَّمِ منها سَنَةً، ويُحَرِّمونَ غيرَهُ مَكانَهُ لحاجَتِهِمْ إلى القتالِ فيه، ثم يَرُدُّونَهُ إلى التحريمَ في سَنَةٍ<sup>(٤)</sup> أُخرَى؛ كأنهمْ يَسْتَنُونَ ذلِكَ لِيُواطِئوا أي لِيُوافِقُوا عِدَّة ما حَرَّمَ اللهُ بِقُولِ: إذا حَرَّمُوا مِنَ الشهورِ عَدَدَ الشهورِ المُحَرَّمةِ لم يَنالُوا أَنْ يُجِلُّوا الحرامَ، ويُحَرِّمُوا الحلالَ.

الآية ٣٩ وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا تَنفِرُوا بُمُذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِسُمًا ﴾ فإنْ كانتِ الآيةُ في المُنافقينَ فهو ظاهرٌ، وإنْ كانَتْ في المُنافقينَ فهو ظاهرٌ، وإنْ كانَتْ في المُومنينَ فَيَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿إِلَّا نَنفِرُوا بُمُذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِسُمًا ﴾ يَجِلُّ بهِمْ. ولم يُبَيِّنُ ماذلكَ العذابُ؟

وقالَ بعضَهُمْ: شَدَّدَ اللهُ الوعيدَ في تركِهِمُ النَّفْرَ والخُروجَ في سَبيلِ اللهِ على ما شَدَّدَ بِبَدْرٍ في التَّولِيَةِ الدُّبُرَ بقولِهِ: ﴿وَمَنَ لَيُؤْمِ وَالْخُرُوجَ فَي سَبيلِ اللهِ على ما شَدَّدَ بِبَدْرٍ في التَّولِيَةِ الدُّبُرَ بقولِهِ: ﴿وَمَنَ لَيُهِمْ يَوْمَ لِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى ال

أُخَدُها: لِما في تَخَلُّفِ المؤمِنِينَ عنهُ مَوضِعُ العُذْرِ لِلْمُنافِقينَ بالتَّخَلُّفِ عنهُ أنهمْ [تَخَلُّفوا] (١٠) للعذرِ، فَنَحْنُ نَتَخَلَّفُ أيضاً لِلْمُنافِقينَ بالتَّخَلُّفُ أيضاً للعُذْرِ، ولنا في ذلكَ عذرٌ.

والثاني: يكونُ للكفارِ مَوضِعُ الِاحْتِجاجِ عليهِمْ؛ يقولونَ: إنهمْ يُرغُبوننا في الآخرةِ، ويَحُثُوننا في ذلكَ، ثم إنهمْ يَنْفِرونَ عنْ ذلكَ، ويَرغَبونَ عنهُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قليل. (۲) في الأصل وم: قليل. (۲) في الأصل وم: بالخروج. (٤) في الأصل و م: صفة. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم.

والثالث: يكونُ في تَخَلُّفِهِمُ الشوكةُ على المسلِمِينَ ؛ إذْ يَقِلُونَ (١) إذا تَخَلَّقُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [على ما اسْتَبْدَلَكُمْ ياأهلَ مكةً، فَيَنْصُروهُ (٢) وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَمَا غَيْرَكُمْ لَكُنَّ تأويلَ الأوَّلِ أَسْبَهُ. ألا تَرَى أنهُ قالَ في آخِرِه، ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَلَــَدْ فَوَسَّتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَكُنَّ تأويلَ الأوَّلِ أَسْبَهُ. ألا تَرَى أنهُ قالَ في آخِرِه، ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَلَــَدْ فَيَسَرَهُ أَللَهُ ﴾؟ التوبة: ٤٠]

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُـذُوهُ شَيْئًا﴾ هو ما ذَكَرْنا أي لا تَضُرُّوا رسولَ اللهِ بالتَّخلُفِ عنهُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: لا تَضُرُّوا اللهَ شيئاً. والأوَّلُ أشبَهُ لِما ذَكَرْنا.

[الآية ٤٠] وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدَ نَصَرَهُ اللّهُ ﴾ يقولُ: إنْ لم تَنْصُروا رسولَ اللهِ، فاللهُ يَنْصُرُهُ على [ما]<sup>(1)</sup> نَصَرَهُ في الذي كانَ في الغارِ لم يكنْ معهُ أحدٌ منَ البَشَرِ إلا واحدٌ، فإنْ لم تَنْصُروهُ فاللهُ كافِيهِ في النَّصْرِ [على ما كفاهُ، ونَصَرَهُ]<sup>(0)</sup> في الحالِ التي لم يكنْ معهُ بَشَرٌ إلا واحدٌ. فاليومَ، ألا يَنْصُرُهُ ومعهُ مِنَ الأنصارِ والأعوانِ مالا يُخصَى؟ وكانَ ما اسْتَنْفَرَهُمْ رسولُ اللهِ، وأمَرَهُمْ بالخروجِ إلى العَدُق، ولم يَكُنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ لِمكانِ نَفْسِهِ؛ إذْ يَعْلَمُ أنَّ الله كافِيهِ في نَضْرِه، ولكنْ إنما يَسْتَنْفِرُهُمْ (١٠)، ويأمُرهُمْ لِمكانِ أَنْفُسِهِمْ لِيَكْتَسِبُوا قُرْباً وثَوَاباً عندَ اللهِ و زُلْفَى.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿إِلَّا نَشِرُواْ يُمَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِسَمًا ﴾ وقالَ: ﴿وَلَا تَعْسُرُوهُ شَيَئًا ﴾؟ [التوبة: ٣٩]أي إنْ لم تَنْفِروا، ولم تَنْصُروا رسولَ اللهِ، فلا تَضُرُّوه شيئاً، إذِ اللهُ كافيهِ في نَصْرِهِ. وإنما غايَتُهُمْ بِتَرْكِ النَّفْرِ والخروجِ لِيَرْكَنوا إلى الدنيا، وحُبُهُمْ إياها هو الذي مَنَعَهُمْ عنِ اتباعِ محمد، وهو الذي حَمَلَهُمْ على الكُفْرِ باللهِ والتَّكُذيب لرسولِهِ وتَرْكِ الإجابةِ لهُ في ما يَدْعُوهُمْ إليهِ.

فيقولُ، واللهُ أعلمُ، للمؤمِنينَ: لا تَرْكَنُوا إلى الدنيا، ولَا ترضَوا بها عنِ الآخرةِ لِيَمْنَعَكُمْ ذلكَ عنِ النَّفْرِ والخروجِ إلى ما يأمُرُكُمْ رسولُ اللهِ ﷺ على ما مَنَعَ أولئكَ الكَفْرَةُ على ما ذَكَرْنا.

وأَصْلُهُ: أنهُ إنما اسْتَنْصَرَهُمْ لا لِحاجةٍ لهُ إلى نَصْرِهمْ؛ إذْ هو قادرٌ أنْ يَنْصُرَ رسولَهُ بما شاءً، لكنْ طَلَبَ منهُمُ النَّصْرَ لهُ لِيَكْتَسِبُوا بذلكَ ثواباً لأنْفُسِهِمْ وما ذَكَرَ في الأَجَلِ. وكذلكَ ما طَلَبَ منهُمُ الشكرَ لهُ على نِعَمِهِ لِحاجَةٍ لهُ في ذلكَ، ولكنْ لِيَسْتَديموا النعمةَ، ويَصِلُوا إلى الباقيةِ الدائمةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَبُهُ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُوا﴾ واضْطَرُوهُ إلى الخُروجِ حينَ هَمُوا بِقَتْلِهِ حتى خَرَجَ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثَانِكَ ٱشْنَیْنِ﴾ أي لم يكُنْ معهُ مِنَ البَشَرِ إلَّا واحَدٌ لِيَعْلَمُوا أنَّ النَّصْرَ لم يكنُ باحدٍ مِنَ البَشَرِ، إنما كانَ باللهِ تعالى؛ إذْ بالواحدِ لا تكونُ النُّصْرَةُ والحِفْظُ مِنْ الوفِ أو بِذِكْرِ فَضْلِ أبي بَكْرِ، وكانَ هو ثانِيَهُ في كلِّ أمْرِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ يَسَقُولُ لِمَسَجِهِ. لَا تَحْسَزَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسَزَلَ ﴾ لم يكن حُزْنُ أبي بَكْرِ على نَفْسِهِ، ولكنْ إشفاقاً على رسولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُصابَ. وكذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ أَتَهُ قَالَ لرسولِ اللهِ: يا رسولَ اللهِ إنكَ إِنْ تُصَبُ يَذْهَبُ دينُ اللهِ، ولنْ يُعْبَدَ اللهُ على وجهِ الأرض.

وفي بَمْضِ الأخبارِ أنَّ أبا بَكْرِ كانَ يَبْكي إشفاقاً على رسولِ اللهِ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ: ما يُبْكيكَ؟ فقالَ ما ذَكَرْنا، فقالَ لهُ: يا أبا بكرٍ: فما ظَنْكَ بِاثْنَينِ، ثالثُهُما اللهُ؟» [ البخاري٤٦٦٣].

وقيلَ: إنهما [لمّا] (٧٠ أتّيا بابَ الغارِ، سَبَقَ أبو بكرٍ، فدخَلَ الغارَ، وكانَ الغارُ مَعروفاً بالهَوامِّ، فألْقَمَها أبو بكرٍ قَدَميهِ، فأطالَ ذلكَ، فقالَ: إنْ كانَ فيهِ شيءٌ بَدا [نادِني، أو كلاماً] (٨٠ نحوَ هذا، واللهُ أعلمُ.

[وقولُهُ](٥) تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۗ﴾ لَيسَ بِنَهْيِ عنِ الحُزْنِ، ولكنْ على تَخْفِيفِ الأمْرِ عليهِ، وتَيْسِيرِ الحالِ التي هو عليها.

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: يلقون. (٢) في الأصل: فينصرونه. (٢) ساقطة من م. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: يستنفر. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: لي أو كلام. (٩) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَلَــزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْمِهِ قَيلَ: أَنْزَلَ سَكينَتُهُ على أبي بكرٍ حينَ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ ما طَنُكَ باثْنَينِ ثَالُتُهُما اللهُ؟ \* حتى سَكَنَ قلبُ أبي بكرِ مِنَ الحُزْنِ والخَوفِ على رسولِ اللهِ.

وقالَ بَعضُهُمْ: أَنزَلَ السكينَةَ[على رسولِ اللهِ؛ فهو يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أنهُ أنزلَ السكينةَ عليهِ]<sup>(۱)</sup> حتى رأى هو جنوداً لم يَرَوها هُمْ حينَ<sup>(۲)</sup> قالَ: ﴿وَأَيَكَدَمُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوّهَا﴾ . والثاني: [أنهُ]<sup>(۲)</sup> أنزلَ سَكينَتَهُ بالحُجَج والبراهينِ.

لكنهُ إِنْ كَانَ مَا ذَكَرَ فهو قد أنزلَ السكينَةَ عليهِ في البَدْءِ، ولأنهُ كَانَ رسولَ اللهِ، لا يَخافُ سِوَى اللهِ، ويَعْلَمُ أَنهُ يَنْصُرُهُ. وكذلكَ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسِ [أنهُ](٤) قالَ: فأنزَلَ سَكينَتُهُ على أبي بكرِ لأنَّ النَّبِيَّ لم تَزَلِ السَّكِينَةُ معَهُ، وهو أَشْبَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَيَكَدُمُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوَّهَا﴾ يَحْتَمِلُ في ذلكَ الوقتِ، ويَحْتَمِلُ في الغَزَواتِ التي نَصَرَهُ بالملائكةِ يومَ بَدْرٍ وغَيرِهِ؛ يُخْبِرُ أنهُ قادرٌ أنْ يَنْصُرَهُ لا بالسَّرِّ لِيَعْلَمُوا أنهُ إنما يأمُرُهُمْ بالنَّفْرِ لا لِنَصْرِ رسولِ اللهِ، ولكنْ لِيَكْتَسِبُوا بذلكَ ما ذَكَرْنا مِنَ الثواب.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَعَكَ كَلِكَ ٱلَّذِينَ كَنْرُوا السُّفَلَ وَكَلِمَةُ اللهِ فِي ٱلْفُلِكَ ﴾ أي مَكُرُ اللهِ بِهمْ (٥٠) ونُصْرَهُ رسولِهِ هي العُلْيا كقولِهِ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [ الأنفال: ٣٠] ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ دينَهُمُ الذي يَدينُونَ به ومذهَبَهُمُ الذي يَنْتَجِلُونَهُ ﴿السُّفَلَ ﴾ أي جَعَلَ تلكَ السُّفْلَى بالحُجَجِ، وجَعَلَ دينَ محمدٍ ﴿فِي الْفُلِيمُ الدِي عَلَى ذلكَ على ما كانَ.

ويَحْتَمِلَ قُولُهُ ﴿ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ الشَّفْلَةُ﴾ أي جَعَلَ أهلَ كلمةِ (١٠) ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هُمُ السَّفْلَةُ (١٠) وأهلَ دينِ اللهِ هُمُ الأَغْلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

الآية 13 وقولُهُ تعالى: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الحَتُلِفَ فيهِ ٢١٤ ـ أَ/ قِبلَ: شَباباً وشيوخاً، وقِبلَ: مَرْضَى وأَصِحًا، وقِبلَ: مُرْضَى وأَصِحًا، وقِبلَ: نُشَاطاً وغَيرَ نُشَاطٍ.

وأَصْلُهُ: ﴿انفِـرُوا﴾ مستَخِفَينَ ومُسْتَثْقِلِينَ؛ أي انْفِروا خَفَّ عليكُمُ الخروجُ أو ثَقُلَ، وما ذَكَرَ أهلُ التأويلِ مِنَ الشّيخوخَةِ والتَّسَفُّلِ والفقرِ والمَرَضِ لأنَّ ذلكَ بالذي يُثْقِلُ الخُروجَ والنَّصْرَ، وأَصْلُهُ ما ذَكَرْنا ﴿انفِـرُوا﴾ خَفَّ عليكُمْ ذلكَ أو ثَقُلَ.

وقولُهُ تعالى ﴿ اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَـالًا ﴾ انْفِروا خَفَّ على النَّفْسِ أو ثَقُلَ، أو خَفَّ على الطبعِ، أو ثَقُلَ، أو خَفَّ على العقل أو ثَقُلَ.

وِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْمَ﴾ في الدنيا والآخرة. أي اعلَمُوا أنَّ ذلكَ خيرٌ لكُمْ مِنَ المُقامِ وتَرْكِ النَّفْرِ ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

الآية 27 وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَمُنَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَمُنَا قَرِيبًا ﴾ أي غَنيمةً قريبةً ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ أي غَيْنًا ﴿ لَأَتِّبَعُوكَ ﴾ في غَزاوَتِكَ ( ^ ﴿ وَلَذَيْنَ مُعُدَّتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ يعني المسير، وقيلَ: العَرَضُ: الدنيا ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ ليسَ فيه مَشَقَّةً.

وأصلُ قولِهِ: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَمَهَا قَرِيبًا ﴾ أي مَنافِعَ حاضِرَةً ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ أي مَنافعَ غائبةً ، والعَرَضُ المنافِعُ. يقولُ: لو كَانَتْ لهمْ مَنافعُ حاضِرَةٌ أو مَنافعُ غَيرُ حاضِرَةٍ ﴿ لَا تَبْتُوكَ ﴾ في ما اسْتَثْبَعْتَهُمْ لأنَّ عادتَهُمُ انْباعُ المَنافِع؛ يعني المنافِقينَ كقولِهِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَمْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَسَابُهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِيرِ فَإِنْ أَصَابَهُ عَيْنُ عَادِيهِمْ أَنهمْ إِنّمَا يَتَبِعُونَ المَنافِعُ، وإليها يَعيلُونَ. يعبُدُونَ اللهُ على حَرْفٍ ؛ وهو مَا ذَكَرَ ﴿ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرُ الْمُمَأَنَّ بِيرٍ فَفِنْ عادَتِهِمْ أَنهمْ إِنّما يَتَبِعُونَ المَنافِعُ، وإليها يَعيلُونَ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) و(٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) ساقطة من م. (١) في الأصل وم: الكلمة. (٧) في الأصل وم: السفلي. (٨) في الأصل وم: غزاتك.

وأمِّا المؤمنونَ فإنهم يَعبُدونَ اللهَ في كلِّ حالٍ: في حالِ السَّعَةِ وفي حالِ الضّيقِ، ويَتَّبِعونَ رسولَ اللهِ، ولا يُفارقونَهُ، كانَتْ لهمْ مَنافِعُ، أو لم تَكُنْ، أصابَتْهُمْ مَشَقَّةٌ، أو لا؛ همْ لا يُفارقونَ رسولَ اللهِ على كلِّ حالٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَسَيَعْلِثُونَ بِأَقَدِ لَوِ أَسْتَطَفْنَا لِمُرَجَّنَا مَعَكُمْ﴾ أي لو كانَ لنا ظَهْرٌ وسِلاحٌ ﴿ لَمُرَجَّنَا مَعَكُمْ ﴾ ولو كانَ أنا ظَهْرٌ وسِلاحٌ ﴿ لَمُرَجَّنَا مَعَكُمْ ﴾ ولو كانَ أنا أِنَّا وَاذً وما نَشْتَرِي ما نحارِبُ بهِ ﴿ لَمُرَجَّنَا مَعَكُمْ ﴾.

ثم أَخْبَرَ أَنَّ لهمُ اسْتِطاعةً على ذلكَ، وأنهُمْ كاذبونَ أنهُ لا اسْتِطاعَةً لهمْ حينَ<sup>(٢)</sup> قالَ: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُــرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَمُ عُدَّةً﴾ [التوبة: ٤٦].

وقالتِ المعتزلةُ: ذَلَ قولُهُ: ﴿لَوِ السَّتَطَعْنَا لَمُرَجَّنَا مَعَكُمْ ﴾ أنَّ الإسْتِطاعَةَ تَتَقَدَّمُ الفِعْلَ لأنهُ أَخْبَرَ أَنهمُ كاذبونَ في ما يقولونَ: إنهُ لَيسَ مَعْنا ما نُنْفِقُ، وما نَشْتَري بهِ السلاحُ. لكنّا نقولُ: إنَّ الاستطاعةَ على وجهَينِ: اسْتِطاعَةُ الأسبابِ والأحوالِ واسْتِطاعةُ الأفعال.

واسْتِطاعَةُ الأسبابِ والأحوالِ يجوزُ أَنْ تَتَقَدَّمَ، وهذهِ الإسْتِطاعَةُ هي اسْتِطاعَةُ الأسبابِ والأحوالِ. أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ ﴿وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلۡخُــُرُوجَ لِأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً﴾؟ [التوبة: ٤٦].

ومنْ قولِهِمْ أيضاً: أنَّ اسْتِطاعةَ الأَفْعالِ لا تَبْقَى أوقاتاً. ثم إنَّ هذهِ أَخْبَرَ أنها كانَتْ باقية أوقاتاً. دلَّ أنها اسْتِطاعَةُ الأسبابِ والأحوالِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُمْلِكُونَ أَنْسُهُمْ عَيلَ ﴿يُمْلِكُونَ أَنْسُهُمْ بِأَيمانِهِمُ الكاذبةِ أَنهمْ لا يَسْتَطيعونَ. وقيلَ: ﴿يُمْلِكُونَ أَنْسُهُمْ بِأَيمانِهِمُ الكاذبةِ أَنهمْ لا يَسْتَطيعونَ. وقيلَ: ﴿يُمُلِكُونَ أَنْسُهُمْ فِي الدُّورَةِ لِأَنهُمْ يُقْتَلُونَ إِذَا تَرَكُوا الخُروجَ كقولِهِ ﴿مَلْمُونِينَ ﴾ الآية [الأحزاب: ٦١]. ويَحْتَمِلُ ﴿يُمْلِكُونَ أَنْسُهُمْ ﴾ في الآخرة بِنِفاقِهِمْ في الدنيا.

الآية ٤٣ وقولُه تعالى: ﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ لَهُمْ ﴾ بالتَّخَلُفِ ﴿ عَنَّ بَنَبَيْنَ لَكَ الَّذِيكَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الكَّذِينَ ﴾ أي يُظلِعُكَ اللهُ على نِفاقِهِمْ، فيكونُ ذلكَ آيةً منْ آياتِ االنَّبُوّةِ (٣): إنْ لم تأذَنْ لهمْ بالتَّخَلُفِ، أو إنْ تأذَنْ لهمْ يَتَبَيَّنُ لكَ نِفاقِهُمْ ؛ لأنهمْ يَتَخَلَّفُونَ، ويُفارِقُونَكَ، وإنْ لم تأذَنْ لهمْ، والذينَ صَدَقُوا لا يُفارِقُونَكَ ؛ فيتَبَيَّنُ مؤلاءِ منْ مؤلاءِ، ويَظْهَرُ كَذِبُ مؤلاءِ مِنْ صِدْقِ هؤلاءِ المؤمِنينَ.

وفي قولِهِ: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ ﴾ دلالةُ أنَّ النَّبِيِّ إنما أذِنَ لهمْ بالتَّخَلُّفِ بلا أمْرٍ. وفيهِ دلالةُ العَمَلِ بالإختِهادِ لأنهُ لو كانَ أذِنَ لهمْ بالتَّخَلُّفِ بالإختِهادِ لِما ظَنَّ أنهمْ إنما يَشتَأذِنونَهُ بالتَّخَلُّفِ بالإجْتِهادِ لِما ظَنَّ أنهمْ إنما يَشتَأذِنونَهُ بالقُعودِ لِلْمُذْر.

فإنْ قِيلَ: كيفَ عاتَبَ رسولَهُ بِما أَذِنَ لهمْ بالقُعودِ، وقد أخبرَ أنهُ إنما كانَ يَحْكُمُ بِما أَراهُ اللهُ بقولِهِ: ﴿لِتَغَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِّنَ أَرْنَكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥] قيلَ : يَحْتَمِلُ أنهُ إنما عاتَبَهُ على تَرْكِ [الأَفْضَلِ لأنَّ تَرْكَ](٥) الإذنِ لهمْ بالقعُودِ أَفْضَلُ مِنَ الإذنِ؛ إذْ بِه يَتَبَيَّنُ لهُ الصادقُ مِنَ الكاذبِ، ويكونُ فيهِ آيَةٌ مِنْ آياتِ الرسالةِ. ويجوزُ أنْ يعاتِبَ على تركِ الأفضلِ .

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ تعليماً مِنَ اللهِ أَنْ كيفَ يُعامِلُ الناسُ بعضَهُمْ بَعْضاً؟ ليسَ على العِنابِ .

ومِنَ الناسِ مَنِ اسْتَدَلَّ على تَفْضِيلُ رسولِ اللهِ على غيرِهِ مِنَ الأنبياءِ، صَلَواتُ اللهِ عليهِمْ، بهذِهِ الآيةِ لأنهُ يَذْكُرُ العَفْقَ، وكذلكَ في جميع ما ذَكَرَ مِنَ العِتابِ لم يَذْكُرُ زلَّتُهُ، وذَكَرَ في سائرِ الانبياءِ الزَّلَاتِ.

(الآييتان ٤٤ و٤٥) وقولُهُ تعالى: ﴿لَا بَسْنَتْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالتَّخَلُّفِ لِغَيرِ عُذْرٍ ﴿إِنْمَا يَسْنَتْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآَيْرِ﴾ بالقعودِ لِغَيرِ عُذْرٍ ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ بَنْرَذَدُونَ﴾.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) من م، في الأصل: الله. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: لم. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

وعنِ الحَسَنِ [ أنهُ](١) قالَ: ﴿لَا يَسْتَغْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿بَثَرَدُونَ﴾ نَسَخَتُها الآيةُ التي في سورةِ المنورِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَاسَوْا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَمُ عَلَىٰ أَثْمٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَّى بَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ اللّذِينَ بَسْتَنْذِنُونَكَ أُولَتَهِكَ ٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ.﴾ [الآية ٦٢] لكنَّ هذا لا يُحْتَمَلُ لأنهُ ذَكَرَ أنَّ سورةَ التوبَةِ مِنْ آخِرِ ما نَزَلَتْ، أو أنهمْ إذا كانوا في أمرٍ جامع لم يذهَبُوا إلّا بعدَ الاِسْتِئذانِ لأنهمْ كانوا يُظْهِرونَ المُوافَقَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ في الأمورِ الجامعةِ، وأمّا في الخَلُواتِ فَلَا.

ال**آلية 21 ﴾** وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُسَرُيجَ لَأَعَدُوا لَمُ عُدَّةٌ ﴾ يَحْتَمِلُ انْ يكونَ هذا في غزوةِ تَبوكَ على ما قالَهُ أهلُ الت**ا**ويلِ: أُمِرُوا بالخروج والتَّاهُّبِ لِلْغَزْوِ؛ فَعَزَمُوا الّا يَخْرُجوا، فَعُوتِبُوا على ذلكَ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ في جميع الغَزَواتِ؛ عَزَمُوا، واعْتَقَدوا أَلَا يَخْرُجُوا، ولا يَتَأَهّبُوا لهُ قَطَّ، فقالُوا: ﴿ إِلّهِ اَسْتَطَعْنَا لَمُ يَكُمُ إِنّهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٤٧]](٢) وأنهمُ أغنياءُ، لكنّهُمْ عَزَمُوا أَلَا يَخْرُجُوا، ولا يُعِدُّوا لهُ عُدَّةً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَكِن كَرِهُ اللّهُ الْمِمَاتَهُمْ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿كَرَهُ اللّهُ الْبِمَانَهُمْ﴾ أي لم يَرْضَ اللهُ بخروجِهِمْ وانْبِعاثِهِمْ. ثم بَيَنَّ الوجْهَ الذي لم يرضَ ما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿لَوْ خَـرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلّا خَبَالاَ﴾ [التوبة: ٤٧] أي فساداً. لم يُرِدِ اللهُ خُروجَهُمْ لِما عَلِمَ منهُمْ أنهُ لا يزيدُ خُروجُهُمْ في الجهادِ إلّا ما ذَكَرَ مِنَ الخَبالِ والفَسادِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَبَطَهُمْ﴾ قيلَ: حَبَسَهُمْ؛ أي إذْ<sup>٣)</sup> عَلِمَ منهُمْ أنَّ خُروجَهُمْ وانْبِعاثَهُمْ [لا يَزيدْهُمْ]<sup>(٤)</sup> إلّا فساداً حَبَسَهُمْ. ويَخْتَمِلُ: أنْ خَلَقَ منهُمُ الفِعْلَ الذي كانَ مِنَ الكَسَلِ والتَّثَاقُلِ.

وفِيهِ دلالةُ خَلْقِ اللهِ فِعْلَ الشَّرِّ. ويكونُ في ذلكَ خَيْرٌ<sup>(٥)</sup> لِغَيرِهِ، وإنْ كانَ شَرَّاً لهمْ. فَعَلَى ذلكَ خَلْقُ فِعْلِ المَعْصِيَةِ مِنَ العاصي<sup>(١)</sup>، وهو شَرَّ لهُ، ويكونُ ذلكَ خيراً لِغَيرِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقِيلَ اقْمُـدُوا مَعَ اَلْقَدَعِدِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ وَقِيلَ اقْمُـدُوا ﴾ لَمَّا اسْتَأَذَنُوا رسولَ اللهِ بالقعودِ أذِنَ لهمْ في ذلكَ على ما وَقَعَ عندَهُ أنَّ لهمْ عُذراً في ذلكَ. وإنْ كانَ مِنَ اللهِ في فهوَ على التَّهَدُّدِ والتَوَّعُدِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ منَ الشيطانِ؛ وَسُوَسَ إليهمْ أنِ اقْعُدُوا ترغيباً منهُ إياهمْ بالقعودِ والتَّخَلُّفِ، واللهُ أعلمُ.

الآية ٧٤ وقولة تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَا خَبَالا ﴾ أي لو كانُوا خَرَجُوا فيكُمْ. أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ وَلَنَكِنَ صَحَرِهَ اللّهُ مَا أَنهُ مَا أَنهُمْ لَم يَكُونُوا خرجُوا. ولو كانُوا خَرَجُوا لَم يكُنْ تَبْطَهُمْ. دَلُّ أَنهُ مَا ذَكُونُا والإِنْبِعاتُ هو الخروجُ، وكذلكَ في حرف ابْنِ مسعود: ولكنْ كَرِهَ اللهُ خروجَهُمْ، والتثبيطُ الحبسُ. وأصلُ التَّببيطِ التَّبيطِ التَّبيطِ.

وقالَ أبو عوسَجَةً: الِانْبِعاتُ هو القيامُ، والخَبالُ: قيلَ: الفسادُ والشُّرُّ، وقيلَ: الغَيُّ، وهو واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا ذَادُوكُمُ إِلَا﴾ كذا. تَحْتَمِلُ/ ٢١٤ ـ ب/ زيادهُ الخَبالِ وجوهاً: تَحْتَمِلُ أَنْ يكونوا عُيوناً لِلْعَدُو، ويُخْبِروهُمْ عَنْ عَوراتِ المسلِمينَ؛ أو كَانُوا يَجيئونَ أهلَ الإسلامِ بقولِهِمْ (٧): ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَالْخَتُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] [ونحو ذلك] (٨).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَأَرْضَعُواْ خِلَلَكُمُمُ قَيلَ: هو مِنْ إيضاعِ الإبلِ خِلالَكُمْ، يَتَخَلَّلُ في ما بَينَكُمْ. وقيلَ: ﴿وَلَأَرْضَمُواْ خِلَلَكُمْ وَقِيلَ: ﴿وَلَأَرْضَمُواْ خِلَلَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: انهم كذبة. (۲) في م: إذا، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: لم يزدهم. (۵) في الأصل وم:خيراً. (۱) في الأصل وم: المعاصي. (۷) في الأصل وم: كقولهم. (۸) في الأصل: ونحو، في م: ونحوه. (۹) في الأصل وم: يصبيكم. (۱۰) أدرج بعدها في الأصل وم: لا.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿وَلَأَوْضَعُواْ خِلَنَاكُمُۥ﴾ مِنَ المَوضِعِ، وهو سُرْعَةُ السَّيرِ. وقالَ أبو عوسَجَةً: هو مِن الإيضاعِ يكونُ على الإبلِ. وهو عندي: مِنْ عَدْوِ الإبلِ؛ يُقالُ: أوضَعْتُ البعيرَ، ورَكَضْتُ الفَرَسَ، وأَجْرَيتُ الحمارَ، ﴿غِلَنَاكُمُۥ بَيَنكُمْ. وقيلَ: الخِلالُ: القِتالُ، وهو ما ذَكَرْنا أنهمْ يُدخِلُونَ فيهمُ النقصانَ والقِتالَ والفَشَلَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ﴾ قبلَ يَبْغونَ منكمُ الفِئْنَةَ، وهو الشركُ الذي كانوا هم عليهِ. ويَحْتَمِلُ ما ذكرُنا مِنَ القَتْلِ وإدخالِ الفَشَلِ والجُبْنِ فيهِمْ، واللهُ أعلَمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِيكُرُ سَتَنَعُونَ لَمُتُمُ هذا يَحْتَمِلُ أَنَّ هؤلاءِ المُنافِقيَنَ يكونونَ سُمّاعاً وخُبُراً وعُيوناً؛ يُخْبِرونَهُمْ عنْ عُوراتِ المسلمينَ وضَغْفِهِمْ، ويَحْتَمِلُ قولُهُ : ﴿وَفِيكُرُ ﴾ مِنَ المؤمنينَ ﴿سَتَنَعُونَ لَمُمُ ۖ الآية: قيلَ: إنهُ كانَ في أصحابِ النّبِيّ أهلُ مَحَبّةٍ لهمْ وطاعةٍ لِشَرَفِهِمْ فيهِمْ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ وَ اللهُ [أنهُ] (١) قالَ : ﴿ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُثُهُ كَانَ الرجلُ يَرَى الجماعةَ مِنَ المسلمِينَ، فَيَضْرِبُ دابتَهُ حتى يدخُلَ بَيْنَهُمْ، ثم يقولُ: أَبَلَغُكُمْ ما بَلَغَني أنَّ العدُّو أمامِكُمْ غَوَّرُوا المِياة، وفَعَلُوا كذا، وهَيَّتُوا؟

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ : ﴿وَفِيكُرُ سَمَّنُعُونَ لَمُثُمُّ﴾ أي فيكُمْ مِنَ المُنافِقينَ الذينَ قَعَدُوا، ولم يَخْرُجُوا، يَسْمَعُونَ للمؤمنينَ الذينَ لم يَخْرُجُوا أيضاً ما يَكْرَهُونَ؛ يقولُونَ: الدَّبْرَةُ على المؤمِنينَ، ونَخْوَ ذلكَ مِنَ الهزيمةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ لِالظَّالِمِينَ﴾ أي لا عنْ جَهْلِ أمْهَلَهُمْ على ما همْ عليهِ، ولكنْ أخَّرَهُمْ ليومٍ كقولِهِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ اللَّهَ غَلِفِلًا﴾ الآية[ إبراهيم: ٤٢].

الآية ٤٨ وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدِ آشَغَوْا ٱلْفِشْنَةَ مِن قَبْسُلُ﴾ تَحْتَمِلُ الفِئْنَةُ الوجهَينِ اللَّذينِ ذكرْتُهما.

ويَخْتَمِلُ فُولُهُ ﴿وَقَسَلَمُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ﴾ ظَهْراً لِبَطْنِ لِيَمْكُرُوا برسولِ اللهِ، ويَقْتلُوهُ، كقولِهِ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَنَرُهُا لِيُنْهِـتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾ الآية [الأنفال: ٣٠] .

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ ما ذَكَرْنا مِنْ دينِ اللهِ وحججِهِ ﴿ وَهُمْ كَنْرِهُونَ ﴾ لِذلكَ كقولِهِ: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينِ كُلِهِ ﴾ [التوبة : ٣٣] فَظَهَرَ دينُ الإسلام ﴿ وَهُمْ كَنْرِهُونَ ﴾ لهُ.

الآية 89 وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اثَـٰذَن لِي﴾ فيه دلالةٌ أنهُ لا كلُّ المنافِقينَ قالوا إنما قالَ ذلكَ بعضُهُمْ، قالَ غيرَ هذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَنْتِنِّ ۗ [قيلَ فيهِ بوجهَيْنِ:

أحدُهما: ] (٣) قبلَ: ولا تُؤثِمُني، وقبلَ: ولا تُخْرِجْني، وقبلَ: ولا تُكفّرني، وهو واحدٌ. يقولُ: مَنْ قالَ: ﴿وَلَا نَنْتِبَى ﴾ أي لا تكنْ سببَ فِتْنَتي و مَعْصِيَتي، أي لا تأمُرْني بالخروج، ولكنِ أثذَنْ لي بالقعودِ لأنكَ إنْ أمَرْتني بالخروج، ولم تأذَنْ بالقعودِ والتَّخُلُّف، وتَخَلَّفُ، وكنْتُ عاصياً تاركاً لأمْرِكَ، فكنْتَ أنتَ سببَ عِضياني وفِئْتَتي.

والثاني: قُولُهُ: ﴿وَلَا نَفْتِنَى ۗ أَي لا تَأْمُرني بِالْمَشَقَّةِ وَالشَّدَّةِ وَلَكُنِ بِالدَّعَةِ [لانهم كانوا عُبَادَ ذوي السعةِ]() والرَّخاءِ، حيثُ كانُوا مالُوا إليهِمْ كقولِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ ۖ الآيةِ [الحج: ١١] يقولُ: لا تكنْ سَبَبَ إثمي وانْقِلابي.

ومنهُمْ مَنْ قَالَ: إنَّ رجلاً منهُمْ، يُقَالُ له: الجَدُّ بْنُ قَيسٍ، قال(٥): إني إذا رأيتُ النساءَ لم أَصْبِرْ حتى أَفْتَتِنَ، ولكنْ

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل و م. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل: هم كانوا عباد السعة، ساقطة من م. (٥) أدرجت في الأصل وم: قبل: يقال.

أُعِيُنك بِمالٍ. ففيهِ نَزَلَ قولُهُ: ﴿قُلَ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمُّہۗ﴾ [التوبة:٥٣] وهو قولُ ابْنِ عِباسٍ؛ يقولُ: لا تأمُرْني بالخروج فإني مُولَعٌ بالنساءِ، لا أَصْبِرُ إذا رأيتُهُنَّ. ولا نَذْري كيفَ كانتِ القصةُ؟ لكنَّ الوجة فيهِ ما ذَكَرْنا آنفاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَفْتِيقَ ﴾ أي ولا تَمْتَحِنِّي بالمِحْنةِ التي فيها الهلاكُ والمَشَقَّةُ، فقالَ: ﴿أَلَا فِي الْفِتْـنَةِ سَتَعَلُّواً﴾ أي ألا في المَشَقَّةِ والبلاءِ والهَلاكِ سَقَطُوا. هذا يدلُّ أنَّ أهلَ النَّفاقِ، هُمْ كَفَرَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا فِي الْفِشْنَةِ سَتَعَلَّواْ﴾ أي أَلَا في الشَّرِّ والإثْمِ سَقَطُوا على تأويلِ مَنْ تأوَّلَ قولَهُ: ﴿وَلَا نَفْتِنَى ۖ ﴾ لا تُؤثِمْني، ولا تُخْرِجْني. و على تأويلِ مَنْ قالَ: ﴿وَلَا نَفْتِنَى ۖ لا تَشُقَّ عليَّ، ولا تأمُرْني بالمَشَقَّةِ والشَّدَّةِ والضَّيقِ؛ يقولُ: أَلا في الشَّدَّةِ والضَّيقِ يَسْقُطُونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ ۚ بِالْكَثِرِينَ﴾ أي تُحيطُ بهمْ حتى لا يَجِدوا<sup>(١)</sup> مَنْفَذاً ولا مَخْلَصاً، أو تُحيطُ بهمْ مِنْ تحتُ ومِنْ فَوقُ وأمامٍ وخَلْفِ ويمينِ وشمالٍ، تُحيطُ بهمْ حتى تُصيبَ كلَّ جارحةِ منهُمْ كقولِهِ: ﴿ لَمُمْ مِن نَوْقِهِمْ ظُلَلُّ مِنَ النَّارِ﴾ الآية [الزمر: ١٦] أخْبَرَ أنها تُحيطُ بهمْ.

وفيهِ دلالةٌ أنَّ المنافقينَ هم كفارٌ لأنهُ ذَكَرَ في أوَّلِ الآيةِ صفةَ المنافِقينَ، ثم أَخْبَرَ أنَّ ﴿جَهَنَـدَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ﴾ .

الآية ٥٠ ووله تعالى: ﴿إِن تُصِبّكَ حَسَنَةٌ نَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبّكَ مُصِيبَةٌ بَعُولُواْ قَدَ أَخَذَنَا أَمْرَاا بِن فَسَلُ ﴾ قِيلَ: ﴿إِن تُصِبّكَ مُصِيبةُ النّحَبةِ والهزيمةِ ﴿إِن تُصِبّكُ مُصِيبةُ النّحَبةِ والهزيمةِ وَإِن تُصِبّكَ مُصيبةُ النّحَبةِ والهزيمةِ يَسُوْهُمْ ذلكَ ﴿وَإِن تُصِبّكَ مُصيبةُ النّحَبةِ والهزيمةِ يَشُوهُمْ ذلكَ ﴿وَإِن تُصِبّكُ مُصيبةُ النّحَبةِ والهزيمةِ يَقُرحُوا بِها، يقولُوا: ﴿قَدْ أَخَذَنَا أَمْرَا مِن قَسَلُ ﴾ أي أخذنا أمْرَا بالوثيقةِ والإختياطِ حينَ (١٠ لم نَخرُجُ مَعَهُمْ حتى لا يُصِيبَنا ما أصابَهُمْ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَمَدْ أَخَذَنَآ أَشَرَنَا مِن قَسَلُ ﴾ أي قد أَظْهَرْنا المُوافَقَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ في الظاهرِ، وكُنّا معَ الكافِرينَ في السَّرِّ، وَوَالَينَاهُمْ (٣) في الحقيقةِ. وهو ما ذَكْرِ منِ انْتِظارِهمْ أَحَدَ أَمْرَينِ في قُولِهِ: ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّمُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ النَّالَةِ فَالُوا أَلَدَ نَكُن مَعَكُمْ ﴾ الآية[النساء: ١٤١].

[وقولُهُ تعالى](\*): ﴿وَيَسَتَوَلُّواْ وَهُمْ نَرِحُونَ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿وَيَسَتَوَلُّواۤ﴾ اولئكَ الكَفَرَةَ ﴿وَهُمْ نَرِحُونَ﴾.

وفي الآيةِ دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدِ ونُبُوّتِهِ لأنهُ معلومٌ أنَّ ما يَسُوؤُهُمْ كانُوا يُضْمِرونَ، ويَسْتُرونَ عنهُمْ، ثم أَخْبَرَ عمّا أَسَرُّوا، وأَضْمَروا. دَلَّ أَنهُ إِنما عَلِمَ ذَلَكَ باللهِ.

الآمية ٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿قُلُ لَن يُصِيبَنَآ إِلَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا ﴾ أي قضى اللهُ لنا ؟ أي لنْ يُصِيبَنا إلّا ما قَضَى اللهُ لنا. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا﴾ أي ما جاء بهِ القرآنُ، وهو قولُهُ: ﴿إِنَّ اللّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ النُوْمِينِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَهُمْ مِأْكَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَكِيلِ اللّهِ فَيَقْنُلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَعَدًا عَلِيْهِ حَقًّا ﴾ [التوبة: ١١١].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿قُلُ لَنَ يُعِيبَـنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ مِنَ الكرامةِ والمَنْزِلةِ والنَّعَمِ الدائمةِ في الآخِرَةِ؛ أي لن يُصِيبَنا إلّا ذلكَ. وإنْ كُنتُمْ أنتمْ تَفْرَحُونَ بذلكَ فذلكَ الذي ﴿كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَاۚ ﴾ أي هو ربُّنا، ونحنُ عَبيدُهُ، يكتُبُ لنا ما يَشاءُ مِنَ الخَيرِ والشَّرِّ؛ أي ما أكْرَمَنا اللهُ بهِ (٥٠)، أي ماأخلُ لنا، وأباحَ.

وأمّا القضاءُ فإنهُ كُلُّ ما يُقالُ في ما يكونُ لهمْ، وإنما يُقالُ في ما قَضَى عليهِمْ. وأمّا الكتابُ لهمْ فهو<sup>(۱)</sup> في ما [يُحَرِّمُ عليهِمْ] (٢) ويُحِلُّ لهمْ، ويُتِيخُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: يَحْتَمِلُ على الإخبارِ؛ أي على اللهِ يَتَوَكَّلُ المؤمِنونَ، لا يَتَوكَّلُونَ على غَيرِهِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على الأمْرِ؛ أي على اللهِ تَوَكَّلُوا أيُّها المؤمنونَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يجدون. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: لنا.

<sup>(</sup>٦) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم.

الآية ٥٢ أَبْنُ عباس عَلَى ﴿ وَقُلْ مَلْ تَرَضُّونَ بِنَا ۚ إِلَا إِخْدَى ٱلْمُسْنَيَّةِ ﴾ قال (١١) ابْنُ عباس عَلَى ﴿ وَقُلْ مَلْ تَرَضُّونَ بِنَا ۚ إِلَا إِخْدَى ٱلْمُسْنَيَّةِ ﴾ قال (١١) ابْنُ عباس عَلَى وَقُلْ مَلْ تَرَضُّونَ بِنَا إِلَا إِخْدَى ٱلْمُسْنَيَّةِ ﴾ يعني الشهادَة والحياة والرزق الدائم والكرامة كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ فُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمَوْنَا ﴾ الآية [آل عمران: ١٦٩].

ويَخْتَمِلُ ﴿إِلَا إِحْدَى ٱلْمُسْنَبَيْنِ﴾ في الدنيا الغَنيمةَ والظَّفَرَ؛ يقولُ: ﴿ هَلْ نَرَّضُونَ بِنَا إِلَا إِحْدَى ٱلْمُسْنَبَيْنِ ﴾ إمّا الحياة الدائمة في الآخِرةِ والرزق الحَسنَ والكرامّة، وإمّا الغَنيمة والنصرَ في الدنيا: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَضُّونَ بِنَا إِلَا إِحْدَى ٱلْمُسْنَبُيْنِ الدائمة في الآخِرةِ أَنْ تُعَلِّمُ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللّهُ يِمَذَابِ مِنْ عِسْدِوهِ ﴾ العذابُ في الآخِرةِ أَنْ قُتِلْتُمْ (٢) ، أو بايدينا أي القتلِ (٣) بايدينا. ﴿ وَمَنْ يَعْدُونَ ﴾ [بنا الشَّرُ ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُنْرَبِهُ وَنَ ﴾ [العذابَ بكُمْ.

هُمْ/ ٢١٥ ـ أ/ كانُوا لا يَتَرَبَّصُونَ بنا إلّا الدَّوائِرَ والهَلاكَ، وهو ما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى حيثُ قالَ: ﴿وَيَنَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَايِرَ ﴾ أَلْمَانُو اللهُ الدَّوائِرِ. لكنَّ ذلكَ، وإنْ كانَ عندَ أولئكَ المنافِقينَ هلاكُ ودائرةٌ فهو للمؤمِنينَ الحُسْنَى في الآخِرَةِ.

الآية ٥٣ ووله تعالى: ﴿ قُلْ أَننِ قُوا طَرْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمْ ﴾ قالَ بعضُهُمُ: الآيةُ في الجهادِ، وإنَّ المثافِقينَ كانُوا يأمُرونَ بالجِهادِ والقِتالِ معَ الكَفَرَةِ، على ما أمرَ أهلُ الإيمانِ بذلك.

ثم منهُمْ منْ كانَ يَخْرُجُ للجهادِ، ومنهُمْ مَنْ كانَ يُجَهِّزُ غَيرَهُ، وَيَقْعُدُ، ومنهُمْ مَنْ كانَ يَخْرُجُ كارهاً، ونَخْوُهُ. فَنَزَلَ قُولُهُ: ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا لِمُوَّعًا أَوْ كَرْهًا﴾ أي خوفاً ﴿ لَن يُنَقَبُلَ مِنكُمْ ﴾.

وَمَنهُمْ مَنْ قَالَ: الآيةُ في الزكاةِ؛ إِنَّ اللهَ فِي فَرَضَ الزكاةَ في أموالِ المؤمِنينَ. والمنافِقونَ قد أظهَروا الإيمانَ، وكانُوا يُنْفَقُونَ، ويُؤدّونَ الزكاةَ لِكنَّ منهُمْ مَنْ يُؤدِّي كَرْهاً، فقالَ: ﴿قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرَهَا لَن يُنَقِبَلَ مِنكُمْ ﴾ لأنهُمْ كَانُوا لا يَرَونَ قُرْبَةً، وكانوا يُنْفِقُونَ، وهمْ كارهونَ في الباطِن. أَلَا تَرَى أَنهُ قالَ: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾؟ [الآية: ٤٥].

دلَّ أنهمْ كانوا يُنْفِقونَ جميعاً، وهُمْ كارِهونَ لذلكَ في الباطِنِ<sup>(٥)</sup>. ثم بَيَّنَ مَا بِهِ لَم يَتَقَبَّلُ نَفَقاتِهِمْ، وهو ما ذكرَ ﴿ إِنَّكُمْ كُنتُدَ فَوْمًا فَنسِقِينَ﴾.

الآية ٥٤ ] وقال: ﴿وَمَا مُنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَنَقَنْتُهُمْ ﴾ الآية. في الآية وجهانِ:

أَحَدُهُما: دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ﷺ لأنهُ أَخْبَرَ أَنهمْ ﴿وَلَا يَأْتُونَ ٱلعَسَاؤَةَ إِلَّا وَهُمْ صَالَى ﴾ وهُمْ في الظاهرِ كانوا يأتونَ الصلاةَ على ما كانَ يأتي المؤمنونَ. ثم أُخْبَرَ أنهمْ يأتونَها كُسالَى. دلَّ [أنهُ](١) إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ تعالى. وكذلكَ أُخْبَرَ أَنهمْ يُنْفِقُونَ، وهُمْ كارهونَ لذلكَ، وكانوا يُنْفِقُونَ في الظاهِرِ مُراآةَ لِمُوافَقَتِهِمْ. ثم أُخْبَرَ أنهمْ كانوا كارِهينَ لِذلكَ في السَّرِّ. دلَّ أنهُ إنما عَلِمَ ذلكَ باللهِ تعالى.

والثاني: ألّا تقومَ قُرْبَةٌ، ولا تُقْبَلَ، إلّا على حقيقةِ الإيمانِ؛ هو شَرْطُ قيامِ هذه العباداتِ وقَبولِ القُرَبِ، لا أنَّ نَفْسَها إيمانٌ، لأنهُمْ يُظْهِرونَ الإيمانَ، ويُسِرّونَ الكُفْرَ. دلَّ أنهُ ما ذكرنا، وباللهِ التوفيقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ﴾ أي إنكُمْ كُنتُمْ فاسِقينَ. ويَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿إِنَّكُمْ أَي صِرْتُمْ فاسِقينَ بِما الْفَقْتُمْ، وانْتُمْ كارَوْوَ؛ إذْ هُمْ قد أَظْهَرُوا الإيمانَ، ثم تَرَكوهُ، كقولِهِ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَامَنُوا ثُمَّ كَثَرُوا﴾ [المنافقون:٣] أخْبَرَ انهُمْ آمَنوا، ثم كَفَروا، فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ﴾ وكَسْلَى، وكُسَالَى فيهِ لُغاتٌ ثلاثٌ (٧)، والمَعْنَى واحدٌ؛ وهو أنهمْ لا يأتونَ الصلاةَ إلّا مُسْتَثْقِلِينَ لأنهمْ كانوا لا يَرَونَها قُرْبَةً.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: عن. (٢) من م، في الأصل: قلتم. (٣) في م: القتيل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: الباطل. (٦) من م، ساقطة في الأصل. (٧) في الأصل وم: ثلاثة.

[الآية 00] وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعْذِبُهُم بِهَا فِي الْحَبَوْةِ الدُّنِيا ﴾ قال بعضهُم: هو على التقديم والتأخير؛ كأنهُ قال: فلا تُعْجِبُكَ أموالُهُمْ ولا أولادُهُمْ في الحياةِ الدنيا إنما يريدُ اللهُ لِيُعَذَّبَهُمْ بها في الآخِرَةِ وفي الحياةِ الدنيا. والتعذيبُ في الدنيا، هو ما فُرِضَ عليهِمْ بالجهادِ(١٠)، وأُمِروا بالخروجِ للقِتالِ، فكانَ يَشُقُ ذلكَ عليهِمْ، وفي الدنيا، هو ما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿ آَشِحَهُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآةِ لَلْمَوْفُ رَأَتِتُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٩] أو التعذيبُ في الدنيا، هو القتلُ؛ يُقْتَلُونَ إِنْ لم يَخُرُجُوا.

وفي الآية دلالةُ الرَّدِ على المُعْتَزِلةِ لأنهُمْ يقولونَ: لا يُعْطِي [اللهُ] (٢) أحداً شيئاً إلّا ما هو أصلَحُ لهُ في الدينِ، ثم قالَ لرسولِهِ (٢): ﴿ فَلَا ثُمْمِتُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ ﴾ ولو كانَ لم يُعْطِهِمُ الأموالَ والأولادَ إلّا للخيراتِ والصلاحِ فذلكَ بعيدٌ. فدلَ أنهُ قد يعطي خَلْقهُ ما ليسَ بأصلَحَ لهمْ في الدينِ، وكذلكَ في قولِهِ: ﴿ أَيَصَّبُونَ أَنّا نُودُهُمْ بِهِ. مِن مَالٍ وَبَيْنٌ ﴾ ﴿ فُنَايِعُ لَمْ فِي الدينِ، وكذلكَ في قولِهِ: ﴿ أَيَصَّبُونَ أَنّا نُودُهُمْ بِهِ. مِن مَالٍ وَبَيْنٌ ﴾ ﴿ فُنَايِعُ لَمْ فِي الدينِ، وكذلكَ في قولِهِ: ﴿ أَيَصَّبُونَ أَنّا نُودُهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَيْنٌ ﴾ ﴿ فُنَايِعُ لَمْ فِي الدينِ هو بأضلَحَ لهمْ في الدينِ هو بأضلَحَ لهمْ في الدينِ. وأنهُ قد يُعطي خَلْقَهُ ماليسَ هو بأضلَحَ لهمْ في الدين.

وفي قولِهِ: ﴿إِنْمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُمَوْبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيّا﴾ دلالةُ الرَّدُ عليهِمْ أيضاً لأنهُ اخْبَرَ أنهُ يعذبُهُمْ فِي الدنيا والآخِرَةِ، ولا يُعَذِّبُهُمْ مَجَاناً في ما لا فِعْلَ لهمْ في ذلكَ. دلُ أنَّ [لهُ صُنْعاً] (\*) في ذلكَ، وإنما يُعَذِّبُهُمْ بِفِعْلِ اكْتَسَبُوهُ وَ مَا لاَ خِعْلَ الْمُتَسَبُوهُ وَ مَا لاَ خِعْلَ الْمُتَسَبُوهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلِهُمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

وفي قولِهِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلْمُؤَبُّم بِهَا فِي الْحَبَوْقِ الدُّنْبَا﴾ دلالة أنْ لبسَ كلُّ ما يُعْطِيهِمْ لِيَرْحَمَهُمْ بهِ، ولكنْ يُعطِيهِمْ لِما عَلِمَ منهُمْ : فإنْ كانَ عَلِمَ منهمْ أنهمْ يَسْتَعْملُونَ ما أعطاهُمْ مِنَ الأموالِ وغَيرِها في ما فيهِ هلاكُهُمْ أعطاهمْ لذلك، ومنْ عَلِمَ منهمْ أنهُ يَسْتَعْمِلُهُ لِنَجاتِهِ أعطاهُمْ على غَيرِ ما عَلِمَ أنهُ يكونُ منهُ (٤٠)؛ لأنهُ لو أعطاهُمْ على غَيرِ ما عَلِمَ منهُمْ يكونُ منهُ (١٠)؛ لأنهُ لو أعطاهُمْ على غَيرِ ما عَلِمَ منهُمْ يكونُ (٨٠) في إعطائِهِ مُخطِئاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَثَرْهَقَ أَنْشُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ قيلَ: تَخْرُجُ، وتَهْلِكُ خَوفاً. قالَ أبو عوسَجَةً: يُقالُ: خَرَجَتْ نَفْسُهُ مِنْ فَهِ، وقيلَ: تَذْهَبُ، وكذلكَ قالَ أبو عُبَيدٍ، تَزْهَقُ أي تَذْهَبُ (٩٠).

وَفِي الآيةِ دَلَالَةُ إِثْبَاتِ رَسَالَةِ رَسُولِ اللهِ لأَنهُ الْخَبَرَ أَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَزَهَقُ ﴿وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴾ فكانَ مَا ذَكَرَ. دَلَّ أَنهُ عَلِمَ ذَلكَ اللهِ عَلِمَ ذَلكَ اللهِ عَلِمَ ذَلكَ اللهِ عَلِمَ ذَلكَ اللهِ عَلِمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِمَ اللهِ ا

الآيية ٥٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقْلِفُوكَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَينكُمْ ۚ فَي الباطِنِ فِي الدَّينِ لأنهُمْ كانوا منهُمْ في الظاهِرِ، وقالَ: ﴿وَمَا هُمْ يَنكُوكِ فِي الباطِنِ فِي الدينِ ﴿وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَضَرَقُكِ ۚ أَي يخافونَ القَتْلَ، فَيُظْهِرونَ الموافَقَةَ لهُمْ.

الآية ٥٧ وَتُولُهُ تعالى: ﴿لَوْ يَجِنُوكَ مَلَجَنَّا أَوْ مَنَارَتٍ أَوْ مُدَّغَلًا لَوَلُوّا إِلَيْهِ ﴾ قيل: لو وَجَدوا حِرْزاً أو مَغاراتٍ؛ يعني الغِيرانَ في الجبالِ أو ﴿مَدَّعَلُونَ ﴾ أي يَسْعُونَ ﴾ أي يَسْعُونَ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ فَظْهُ المَلْجَأَ: الحِرْزُ في الجِبالِ، والمغاراتُ: الغيرانُ، والمُدَّخَلُ: السَّرْبُ. قالَ أبو عَوسَجَةً: المَغاراتُ مثلُ المَلْجِا، وهو شيءٌ يَتَحَصَّنونَ فيهِ، ومُدَّخلاً هو مَوضعٌ يدخلونَهُ أيضاً ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ أي يُسْرِعونَ. يُقالُ: جَمَحَتِ الدابةُ، تَجْمَحُ جِماحاً، وهو جامحٌ، وهو مِنَ الإسراع.

وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ، وقالَ أبو مُعاذِ: الجَموحُ الراكبُ رأسَهُ وهَواهُ. وقالَ بَعْضَهُمْ: قولُهُ ﴿أَوْ مُدَّغَلَا﴾ لو (١٠٠ يَجدونَ ناساً يَدخُلُونَ بينَهُمْ ﴿لَٰوَلَوْا إِلَيْهِ﴾ دونكُمْ.

(۱) في الأصل وم: الجهاد. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: لرسول الله. (٤) في الأصل وم: أنه. (٥) في الأصل وم: لهم صنع، (١) في الأصل وم: ذهب. (١٠) في الأصل وم: ذهب. (١٠) في الأصل وم: لا . الأصل وم: لا .

وأصلُهُ : أنهمْ لو وجَدوا مأمناً يأمنونَ، ﴿ لَوَلَوْا إِلَيهِ ﴾ أي لَصارُوا إليهِ مُسْرِعيِن، ولا يُظهِرونَ لكُمُ الإيمانَ، ولكن ليسَ لهمْ ذلكَ، واللهُ أعلمُ.

[الآية ٥٨] وقولُهُ تعالى: ﴿ رَمِنْهُم ﴾ يَعْنِي المنافقينَ ﴿ مَن يَلِيزُكَ فِي الشَّدَقَنتِ ﴾ الحَتُلِفَ فيه: كالَ بعضُهُمُ: ﴿ يَلْيزُكَ ﴾ يَزوركَ لِيَسْأَلَكَ مِنَ الصَّدَقاتِ؛ أي إنما يَزورونَكَ يَزوركَ لِيَسْأَلَكَ مِنَ الصَّدَقاتِ؛ أي إنما يَزورونَكَ لِيَسْأَلَكَ مِنَ الصَّدَقاتِ؛ أي إنما يَزورونَكَ لِيَمْأُلُكَ مِنَ الصَّدَقاتِ؛ أي إنما يَزورونَكَ لِمَكَانِ الصَّدَقاتِ ﴿ إِنَّ الْمُ تَعْطُونَ ﴾ لأنَّ إتيانَهُمْ رسولَ اللهِ وزيارَتَهُمْ إِنَا لُمْ تُعِطِهِمْ ﴿ إِذَا لُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ لأنَّ إتيانَهُمْ رسولَ اللهِ وزيارَتَهُمْ إِنَا لَمْ يَعْطُوا منها شيئاً سَخِطُوا.

ومنهُمْ مَنْ قالَ: قُولُهُ: ﴿ وَمِنْهُم مَن كَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ أي يظعَنُ عليكَ في الصدقاتِ أي في قِسْمةِ الصدقاتِ؛ رُوِيَ عَنْ أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ [أنهُ] (٣) قالَ: ﴿ بَيْنَا رسولُ اللهِ يَقْسِمُ قِسْماً جاء (٤) رجلٌ يُقالُ لهُ ابْنُ ذي الخُويَسِرَةِ التَّميميُ، فقالَ: اعْدِلْ، فقالَ لهُ النَّبِيُّ: وَيُلُكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لم أعْدِلْ أنا؟ فقال عُمَرُ: الذنْ لي يا رسولَ الله فأضربَ عُنُقَهُ، فقالَ لهُ النَّبِيُّ: وَيُلُكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لم أعْدِلْ أنا؟ فقال عُمَرُ: الذنْ لي يا رسولَ الله فأضربَ عُنُقَهُ، فقالَ لهُ النَّبِيُ : وَعُدُهُ وَمِن يَعْدِلُ إذا لم أعْدِلْ أنا؟ فقال عُمَرُ: الذنْ لي يا رسولَ الله فأضربَ عُنُقَهُ، فقالَ لهُ النَّبِيُ : وَعُدُلُ أَلَى مَا يَعْدُونُ أَنَا؟ فقالَ لهُ النَّبِي عَلَيْهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ البخاري ٩٦٠ (٣٦١). ذكر (٧) حديثاً طويلاً، وهو كأنهُ علنَ مِنَ الرَّمِيَّةِ البخاري ١٣٦٩]. ذكر (٧) حديثاً طويلاً، وهو كأنهُ ومَن الخوارِج، وهو الذي قَتَلَهُ عليُ بْنُ أبي طالبِ ظَهْدُ.

الآبية ٥٩ وتولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا مَاتَنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ﴾ ٢١٥ ـ ب/ ما أتاهُمُ اللهُ مِنَ الرزقِ ورَسولُهُ مِنَ الصَّدَقاتِ ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مَا مَاتَنَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ] ( مَا أَنَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ] ( أَنَهُمْ رَضُوا مَا مَاتَنَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ] ( أَنَهُمُ وَقَالُوا حَسَبُنَنَا اللّهُ مَا فَضِيرًا لَهُمْ مَمّا ظَمِعُوا في هذِهِ الصَّدَقاتِ، وطَعَنُوا رسولَ اللهِ في ذلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿رَضُواْ مَا ٓ ءَاتَنهُمُ اللّهُ﴾ مِنْ فَضْلِهِ مَمّا رَزَقَ لهمْ مَمّا فَعَلُوا. وقالَ بعضُ أهلِ التاويل: ﴿وَلَوْ أَنْهُمُ رَضُواْ مَا ٓ ءَاتَنهُمُ اللّهُ﴾ مِنْ فَضْلِهِ أي منَ الصَّدَقاتِ التي كانَ أعطاهُمْ رسولُ اللهِ منها، وإلى اللهِ رَغِبوا لَكانَ خَيراً مَمّا طَلِمِعُوا في تلكَ الصَّدَقاتِ، وطَعَنُوا رسولَ اللهِ، وسَخِطوا عليهِ.

ويُقْرَأُ ﴿ يَلْمِزُكَ ﴾ ويُلْمِزُكَ برفع الميمِ (٩٠). قالَ أبو عوسَجَةَ: اللَّمْزُ الغَيبةُ ؛ يُقالُ لهُ: لَمّازٌ، ولامِزٌ، وهَمَازٌ، وهامِزٌ. وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ يَلْمِزُكَ ﴾ يَعيبُكُ، ويَطْعَنُ عليكَ ؛ يُقالُ : هَمَزْتُ فلاناً ، ولَمَزْتُهُ ، إذا اغْتَبْتُهُ ، وغِبْتُهُ ، وكذلكَ قولُ اللهِ: ﴿ وَبَلَّ لِكُلِّ لِكُلِّ اللَّهَ مُنْزَلُكُ فِي اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الل

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْسَكِينِ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ تكونَ الآيةُ في بَيانِ مَوضِع الصَّدَقَةِ على ما تَقَدَّمَ مِنَ الذَّكْرِ بقولِهِ: ﴿وَمِنْهُم مَن يَلِيزُكَ فِي الضَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ﴾ الآية ما ذُكِرَ أَنَّ المُنافِقينَ كَانُوا يأتونَ رسولَ اللهِ، ويسألونَهُ مِنَ الصَّدَقاتِ، فإنْ أعطاهُمْ رَضُوا منهُ، وإنْ لم يُعْطِهِمْ طَعَنُوا فيهِ، وعابُوا عليه. فَبَيَّنَ أَنَّ الصَّدَقاتِ ليستُ لهؤلاءِ ولكنْ لِلْفُقَراءِ مِنَ المسلمِينَ والعارِمينَ. أنها لهؤلاءِ مِنَ المسلمِينَ والعالِمينَ والعالِمينَ. أنها لهؤلاءِ مِنَ المسلمِينَ لا لَهُمْ.

ويدلُّ على ذلكَ ما جاءَ مِنَ الأخبارِ: رُوي عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ وضَعَ صَدَقتنِ بأعيانِها، حُمِلَتْ إليهِ في صِنْفِ واحدٍ، ما رُوِيَ أنهُ أغطَى الأَقْرَعَ بْنَ حابسِ مِئةً مِنَ الإبلِ<sup>(١٠)</sup> وأغطَى فلاناً كذا.

ورُوِيَ عنِ الصحابةِ أنهُمْ (١١٠ وضَعُوا الصدقةَ في صِنْفِ واحدٍ؛ رُوِيَ [عنْ](١٢٠ حُذَيفَةَ أنهُ قالَ: هؤلاءِ أهلُها، ففي أيّ صِنْفِ وضَعْتَها أجزاكَ، وعَنِ ابْنِ عباسِ أنهُ قالَ كذلكَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: لتعطيهم. (۲) في الأصل وم: ويعظمونك. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل: له فجاء، في م: له فجاء، (٥) في الأصل وم: للأصل وم: إلى صلاته وصيامه لحسن صلاته وصيامه فيحتقر. (٧) الضمير فيه يعود على أبي سعيد الأصل وم: المخدري. (٨) ساقطة من م. (٩) انظر معجم القراءات القرآنية ح ٢/ ٢٧. (١٠) انظر الحديث في البخاري ٣١٥٠. (١١) في الأصل وم: أنه. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

وعنْ عُمَرَ أَنهُ كَانَ إِذَا جَمَعَ صدقاتِ المَواشي والبَقَرِ والغَنَمِ نَظَرَ مَا كَانَتْ<sup>(۱)</sup> مُنْتِجَةً لِلَّبَنِ، فَيُعْطِي الأهلَ على قَدْرِ مَا يكفيهِمْ؛ فكانَ يُعْطي العَشَرَةَ شاةً للبيتِ الواحدِ، ثم يقولُ: عَطِيَّةٌ بَكفي خَيرٌ مِنْ عَطِيَّةٍ لا تكفي، أو كلاماً<sup>(۲)</sup> نَحْوَ هذا، وقد رُوِيَ عنهُ أَنهُ سُئِلَ عنْ ذلكَ، فقالَ: واللهِ لأَرُدَّنَّ عليهِمُ الصَّدَقَةَ حتى يَروحَ على أحدِهِمْ مِثةُ ناقةٍ أو مِثَةُ بَعيرٍ.

وعنْ عليَّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ طَيُّجُهُ [أنهُ](٣) أُتِيَ بِصَدَقَةٍ عَنْ ذلكَ، فَبَعَنها إلى أهلِ بيتِ واحدٍ.

هؤلاءِ نُجَبَاءُ الصحابةِ اسْتَجازوا وضْعَ الصدقةِ في صِنْفِ واحدٍ. ولو كانَ حقُّ كلِّ صدقَةٍ أَنْ تُقْسَمَ بَينَ هؤلاءِ الأصنافِ الذينَ ذَكَرَ بالسَّوِيَّةِ على ما قالَ القومُ لِمكانِ [ما](١) قالَ اللهُ ﴿ إِنَّمَا ٱلشَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ بَيْنَ الفقراءَ وبَيْنَ منْ مَعَهُمْ مِنَ الأَصنافِ كما يُقالُ: المِيراتُ لِقَرابَةِ فلانِ، أي ليسَ للأَجْنَبِيْنَ في ذلكَ حقَّ.

وإذا قيلَ: المِيراتُ بَيْنَ قرابةِ فلانِ كانَ لكُلِّ في ذلكَ حَقٌ لأنَّ حَرْفَ بَيْنَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ، وقولُهُ لَهُمْ يَقْتَضي أنهُ لاحقًا فيهِ لِغَيرِهِمْ. ألا تَرَى أنه يُقالُ: الخِلافةُ لِوَلَدِ العباسِ؛ يُرادُ أنهُ لاحظً فيها لِغَيرِهِمْ؟ والسِّقايَةُ لِبني هاشمٍ؟ ونَحْوُهُ، ليسَ يُرادُ ذلكَ أنْ لاحقً لِغَيرِهِمْ فيها.

وبعدُ فإنهُ لو كانَ في الآيةِ: إنما الصَّدقاتُ بَيْنَ الفقراءِ. وبَيْنَ مَنْ ذَكَرَ مَعَهُمْ لَكانَ لا يجبُ قسمةُ كلِّ صَدَقَةٍ بَيْنَ هؤلاءِ الأصنافِ المذكورةِ في الآيةِ لأنهُ ليسَ لِلصَّدَقاتِ انْقِطاعٌ بل لها مَدَدٌ؛ إذا دُفِعَتْ صَدَقَةٌ واحدةٌ إلى صِنْفِ واحدٍ، فإذا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ أَخْرَى دُفِعَتْ إلى صِنْفِ آخرَ. هكذا يُعْمَلُ في الأصنافِ كُلِّها.

وبعدُ فإنهُ لم يُذْكَرُ عنْ أحدٍ مِنَ الأَيْمَّةِ أنهُ تَكَلَّفَ طَلَبَ هؤلاءِ الأصنافِ، فَقَسَمَها بَيْنَهُمْ، وكذلكَ لم يُذْكَرُ عنْ أحدٍ مِنْ أربابِ الأموالِ [أنهُ دَفَعَ]<sup>(0)</sup> صدقةً واحدةً بَيْنَ هؤلاءِ الذينَ ذَكَرَ، فَدَلُّ أنهُ خُرِّجَ على ما ذَكَرْنا لأنهُ لو كانَ على تَسْوِيَةِ كلِّ صَدَقَةٍ بِينَهُمْ لم يَجُزُ ألَّا يَقْسِموها كذلكَ، ويُضَيِّعوا<sup>(1)</sup> حقَّ البَعْضِ منْ هؤلاءِ.

وبَعْدُ فإنهُ لو تَكَلَّفَ الإمامُ أَنْ يَظْفَرَ بِهؤلاءِ الثمانيةِ ما قَدَرَ على ذلكَ. دلَّ أنهُ لم يُخَرِّجِ الخِطابُ على ما تَوَهَّمَ خُصومُنا، ولأنَّ الحقَّ لو كانَ التَّسْوِيَةَ بِينَهُمْ في كلِّ صَدَقَةٍ لكانَ إذا لم يَجِدُ في بلدةٍ مُكاتِبِينَ أو واحداً مِنْ هؤلاءِ الأصنافِ، فَيَجِبُ أِنْ يُسْقِظُ مقدارَ حِصَّةٍ مَنْ لم يَجِدُ مِنْ أربابِها، فذلكَ بعيدٌ، فقد جاءَ في الخَبْرَ أنهُ بَعَثَ مُعاذاً إلى اليمنِ، فقالَ لهُ: خُذْ مِنْ أغنيائِهِمْ، ورُدَّ في فُقرائِهِمْ، ويكْرَهُ إخراجَ صَدَقَةٍ كلِّ بلدٍ إلى غَيرِهِ منَ البلدانِ.

ثم تَخْتَمِلُ الآيةُ جميعَ الصَّدَقاتِ التي يُتَصَدَّقُ بها على الفقراءِ والمساكينِ مِنَ الفَيءِ وغَيرِهِ، فَبَيَّنَ [اللهُ تعالى] (٧٠) أنَّ هؤلاءِ مَوضعٌ لذلكَ كلِّهِ مِنْ نَحْوِ قولِهِ: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١] وقولِهِ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِيمٌ صَدَقَةُ تُطْهَرُهُمْ وَلَوْجَهُ فِيهِ ما ذَكُونًا.

فإنْ قيلَ: إنَّ الرجلَ إذا أوصَى، فقالَ: ثُلُثُ مالي لِفلانِ وفلانِ أليسَ هو مَقْسومٌ بَيْنَهما (^) بالسَّوِيَّةِ ما مَنَعَ أنَّ الأوَّلَ بِمِثْلِهِ؟ قيلَ: لا تُشْبِهُ الصَّدَقاتُ الوصايا.

وذلكَ أنَّ الوصيَّة إنما وقَعَتْ في مالٍ معلوم لا تَزيدُ فيه بَعْدَ مَوْتِ المَيْتِ شيئاً، ولا يُتَوَهِّمُ لها مَدَدُ. والصَّدَقاتُ يزيدُ بَعْضُها بَعْضاً، وإذا فَنِيَ مالٌ جاءَ مالٌ آخَرُ، وإذا مَضَتْ سَنَةٌ جاءَتْ سَنَةٌ أُخْرَى بمالٍ جديدٍ. فإذا دَفَعَ الإمامُ صَدَّقَةٌ بجميعِ ما عندَهُ إلى الفقراءِ، ثم حَضَرَهُ غارِمُونَ تُحْمَلُ<sup>(٩)</sup> إليهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى، يَجْعَلُها فيهمْ، فَيُصْلِحُ بذلكَ أحوالَ الجميعِ لِما لا انْقِطاعَ للأموالِ إلى يوم القيامةِ.

وكيفَ تُقْسَمُ الصَّدَقَةُ على ثمانيةِ اسْهُمِ؟ ولا خِلافَ في أنَّ للعامِلِينَ بِقَدْرِ عَمَالَتِهِمْ [سَهُماً](١١)، زادَ ذلكَ على الثُّمُنِ، أو نَقَصَ منهُ. فإذا [زادَ الثُّمُنُ في](١١) القسمةِ في بَعْضِ الأصنافِ زادَ (١٢) في الجَميعِ، فأُعْطِيَ كلُّ صِنْفِ منهُمْ قَدْرَ حاجتِهِ كما أُعْطِيَ العامِلونَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: كان. (۲) في الأصل و م: كلام. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أنهم دفعوا. (٦) في الأصل وم: ويضيعون. (٧) ساقطة من الأصل و م. (٨) في الأصل و م: بينهم. (٩) في الأصل و م: فتحمل. (١٠) ساقطة من الأصل و م. (١١) في الأصل ذالت. (١٢) في الأصل و م: ذالت.

وكيفَ يُصْنَعُ بِسَهُم المُولِّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وقدِ ارْتَفَعَ ذلكَ، ونُسِخَ؟ وعلى ذلكَ جاءَ عنْ بَعْضِ الصحابةِ مِنْ نَحْوِ أَبِي بكرٍ وعُمَرَ أَنهم لم يُعْطُوهُمْ<sup>(١)</sup> شيئاً. أليسَ يُرَدُّ ذلكَ على سائرِ السهامِ؟ فإذا جازَ أَنْ يُزادَ على الثُمُنِ في وقتٍ جازَ أَنْ يُنْقَصَ<sup>(٢)</sup> منهُ في وقتٍ.

وفي قولِهِ: ﴿ وَٱلْمَنْمِلِينَ ﴾ دلالةٌ أنْ لا بأسَ لِلائِمَّةِ والقُضاةِ أَخْذُ الكفايةِ مِنْ بَيتِ المالِ، ولكلَّ عاملٍ للْمُسْلِمينَ حَدُّ كفايَتِهِ ورزقِهِ مِنْ ذلكَ إذا فَرَّغَ نَفْسَهُ لذلكَ، وكَفَّها عنْ غَيرِها مِنَ المنافِع والأعمالِ.

ثم اخْتُلِفَ في الفقراءِ والمساكينِ: قالَ بعضُهُمْ: الفُقراءُ هُمْ مِنَ المهاجرينَ كقولِهِ: ﴿ لِلْفُقَرَّةِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَغْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ ﴾ [الحشر: ٨] والمساكينُ مِنَ الذينَ لم يُهاجِرُوا.

وقالَ بعضُهُمْ: الفقيرُ الذي بهِ زَمانَةً، وهو محتاجٌ، وقالَ بعضُهُمْ: الفقراءُ هُمُ المُتَعَفِّفونَ الذينَ لا يَخُرُجونَ، ولا يَسْأَلُونَ الناسَ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَعْسَبُهُمُ الْدَينَ يَسْأَلُونَ النَّعَفُّفِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣] والمساكينُ هُمُ الذينَ يَسْأَلُونَ. وكذلكَ قالَ الحَسَنُ.

وعنْ عُمَرَ [أنهُ] (٣) قالَ: ليسَ المسكينُ الذي لا مالَ لهُ، ولكنَّ المسكينَ الذي لايُصيبُ المَكْسَبَ.

وعن ابْنِ عباسِ [أنهُ](٤) قالَ: فُقراءُ المسلِمينَ والمساكينُ الطّوّافونَ، وهو قريبٌ ممّا قالَهُ الحَسَنُ.

وعنِ الأَصَمَّ [أنهُ] (٥) قالَ: الفقيرُ الذي لا يَسْأَلُ، وهو ما ذَكَرْنا بَدْءاً، والمسكينُ الذي يسألُ إذا احْتاجَ، ويُمْسِكُ إذا اسْتَغْنَى.

ورُوِيَ عِنْ رسولِ اللهِ ﷺ يَرُوِيهِ أبو هُريرةَ ﷺ [أنهُ] (٢) قالَ: البسَ المسكينُ هذا الطَّوَّافَ الذي يَطوفُ على الناسِ تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ واللَّقْمَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرُ والتَّمْرُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرُونُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَةُ والتَّمْرُونُ والتَّوْنَ النَاسَ فُقراءً، ولا يَحْتَمِلُ عَبْرَ ذلكَ لأَنَّ اللهُ قد سَمَّى الذين لا يَسْأَلُونَ النَاسَ فُقراءً، ولا يَحْتَمِلُ عَبْرَ ذلكَ لأَنَّ اللهُ قد سَمَّى الذين لا يَسْأَلُونَ النَاسَ فُقراءً، ولا يَحْوَدُ أَنْ اللهُ قد سَمَّى الذين لا يَسْأَلُونَ النَاسَ فُقراءً، ولا يَحْوَدُ أَنْ اللهُ عَلْ الحديثُ مُخالفاً للآيةِ ما أُمْكَنَ أَنْ يكونَ مُوافِقاً لها.

قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَشِمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ ﴿ أَوْ مِسَكِمَا ذَا مَثْرَيْقٍ ﴾ [البلد: ١٥ و ٢٦] فقولُهُ: ﴿ ذَا مَثْرَيْقٍ ﴾ قيلَ: هو الذي لا حائلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّرَابِ لِفَقْرِهِ. فَدَلَّ بَذَكُ مُولَةُ أَعلَمُ، على أَنَّ المسكينَ هو الشديدُ الفَقرِ، والفقيرَ هو الذي لا يَمْلِكُ شيئاً، ولم يَبْلُغُ في الفَقْرِ والفَّرُورةِ حالَ المِسْكِينِ، ويَدُلُّ على (٧) ذلكَ قولُ عُمَرَ: ليسَ المسكينُ مَنْ لا مالَ لهُ، ولكنَّ المسكينَ مَنْ لا مَكْسَبُ لهُ؛ كَانُهُ يقولُ: إنَّ الذي لا مالَ لهُ، ولكنَّ الممتكينَ مَنْ لا مَكْسَبُ لهُ؛ كَانُهُ يقولُ: إنَّ الذي لا مالَ لهُ مالٌ، ولا مَكْسَبُ.

وإنْ حُمِلَ قولُ النَّبِيِّ عَلِيُّةَ: «ليسَ المِسْكينُ الذي يسألُ، ولكنَّ المسكينَ الذي لا يُفْطَنُ بهِ، ولا يَسْأَلُ» [على أنَّ الذي لا يُفْطَنُ به، هو أَشَدُّ]<sup>(٨)</sup> مَسْكَنَةً مِنَ الآخَرِ، وإنْ كانَ الآخَرُ مِسْكيناً أيضاً، كانَ موافقاً لِلْمَعْنَى الذي ذَكَرْنا؛ لِآنَا قُلْنا: إنَّ المسكينَ هو الشديدُ الفَقْرِ، وقد يكونُ فقيراً، وإنْ لم يَبْلُغُ بهِ الضُّرُّ مَبْلَغَ ضُّرُ الأوَّلِ.

وقد يُخَرَّجُ قَولُ مَنْ قالَ: إِنَّ المسكينَ الذي يُخَرُّجُ هذا المُخْرَجُ لأنَّ مِنْ شَانِ المُسلِمِ الفقيرِ أَنهُ يَتَحَمَّلُ ما كانَتْ لَهُ حِيلةٌ، وَيَتَعَفَّفُ، ولا يَخْرُجُ، فَيَسْأَلُ، ولَهُ حِيلٌ. فَخُروجُهُ يدلُّ على شدةِ ضيقِهِ وعلى الزيادَةِ في سُوءِ حالِهِ. فكانَ القولانِ جميعاً يَرْجِعانِ إلى مَغنى واحدٍ. وإذا كانَ الفقيرُ أَحْسَنَ حالاً مِنَ المسكينِ لِما ذَكَرْنا فقد يجوزُ أَنْ تُذْفَعَ الصَّدَقَةُ إلى مَنْ لهُ مَالًا لأنهُ فقيرٌ، وإنْ لم يكنُ حالُهُ في فَقْرِهِ حالَ المسكينِ الذي لا يَمْلِكُ شيئاً، واللهُ أعلَمُ.

ألتة المستعلمة على محل محل محل محل محل محل محل محل محل

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: يعطهم. (۲) في الأصل و م: ينقصوا. (۲) ساقطة من الأصل و م. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) ساقطة من الأصل و م. (٧) في الأصل و م: ل. (٨) في الأصل: هو أشد، في م: على أن الذي لا يفطن به أشد.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْمَكِيلِينَ عَلَيْهَا﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ [بعضُهُمْ](١): يُعْظَى لهمْ [ثَمَنُ الوفاءِ](٢)، وقالَ بَعْضُهُمْ: يُعْظَى لهمْ قَدْرُ عَمالَتِهِمْ، وقالَ بَعْضُهُمْ: يُعْظَى لهمْ قَدْرُ كِفايَتِهِمْ وعِيالِهِمْ.

أمّا قولُ [مَنْ قالَ]<sup>(٣)</sup> يُعْطَى لهمُ الثُّمُنُ فلا<sup>(٤)</sup> مَعْنَى لهُ لِما لا يَجوزُ أَنْ يَبُلُغَ الثُّمُنُ الوفاء، وعَمَالَتُهُ لا تَبُلُغُ عُشُرَ عُشُرِ ذلكَ. ومَنْ قالَ: يُعْطَى لَهُمْ قَدْرُ كِفايَتِهِمْ وكِفايةِ عِيالِهِمْ فهو، واللهُ أَعْلَمُ، إذا كانَ هو لا<sup>(٥)</sup> تَسْلَمُ نفسُهُ لِذلكَ، واسْتَعْمَلَهُ الإمامُ في جميعِ أمورِ المسلِمينَ. فإذا كانَ كذلكَ يُعْطَى لهُ عندَ ذلكَ الكفايةُ لَه ولِعِيالِهِ. وأما إذا تولَّى شيئاً مِنْ تلكَ العَمالَةِ في وقتٍ، فَيُعْطَى لهُ الكفايةُ، فلا.

والأشبّة عندَنا أنْ يُعْطَى لهمْ قَدْرُ عمالَتِهِمْ، وهكذا الإمامُ إذا اسْتَعْمَلَ أحداً في عملٍ من أعمالِ البتيمِ فإنهُ يُعْطَى لهُ قَدْرَ أجر عَمَلِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْمُوَلَفَةِ الْمُوجُهُمْ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ أنه عَلِيهٌ كانَ يُعْطِي الرُّوْساءَ مِنَ المُنافِقِينَ مِنَ الصدقاتِ، يَتَأَلَّفُ بِهِ قلوبَهُمْ لِيُسْلِمُوا على ما رُوِيَ أنهُ كانَ يُعْطِي فُلاناً مِئةً مِنَ الإبلِ وفلاناً كذا. ورُوِيَ أنهُ قَسَمَ ذَهَبَةً في أديمٍ مَقْروظِ بَعَثَها عليَّ هَيْ فِي النَّهِ عَلَى مَنْ الْأَوْرَعِ بْنِ حابسٍ وبَيْنَ فلانٍ وفلانٍ. والحديثُ في هذا كثيرٌ أنَّ النَّبِيِّ كانَ يَخُصُّ بهِ الرؤساءَ منهُمْ بالصَّدَقَةِ، يَتَأَلَّفُهُمْ، والإسلامُ في ضَعْفِ، وأهلُهُ في قِلَّةٍ، وأولئكَ كثيرٌ ذَوُو<sup>(1)</sup> قوةٍ وعُدَّةٍ.

فأمّا اليومَ فقد كَثُرَ أهلُ الإسلامِ، وعَزَّ الدينُ، وصارَ أولئكَ أذلاءً بِحَمْدِ اللهِ فقدِ ارتَفَعَ ذلكَ، وذَهَبَ، إذْ قَوِيَ المسلمونَ، وكَثُروا، فَيُقاتَلونَ حتى يُسْلِموا.

وعلى ذلكَ جاءَ الخَبرُ عن أبي بكرٍ وعُمَرَ على ما ذَكَرْنا؛ رُوِيَ أَنَّ الأَفْرَعَ بْنَ حابسٍ وعُيَيْنَةَ بْنَ [جِضْنِ جاءا(٢٠)] إلى أبي بكرٍ على فقالا(٨): يا خليفة الله إنَّ عندَنا أرضاً سَبْخَةً، ليسَ فيها كَلاَّ ولا مَنْفَعَةً، فإنْ رأيتَ أَنْ تُقْطِعْناها [فافْظَعَها إيّاهما](١) وكتَبَ لهما [بذلك](١) عليها كتاباً، وأشهدَ عُمَرَ على، وليسَ في القوم (١١)، فانظلقا إلى عُمَرَ ليُشْهِداهُ. فلما سَمِعَ عُمَرُ ما في الكتابِ تناوَلَهُ(٢١) مِنْ أيديهما، ثم نظرَ فيه، فَمَحاهُ، فَتَذَمَّرا، وقالا(١٣) لهُ مَقالةً سَيْقةً، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَتَأَلَّفُكُما، والإسلامُ يومئذِ قليلُ، وإنَّ اللهُ تعالى قد أعزَّ الإسلام، فاذَهَبا، فاجْهَدَا جَهْدَكُما، لا أَرْعَى اللهَ عليكُما إنْ رُعِيتُها.

ونحنُ نذهبُ إلى هذا الحديثِ لأنَّ أبا بكرٍ لم يُنْكِرُ على عُمَرَ قولَهُ وفِعْلَهُ، فصارَ ذلكَ وِفاقاً منهُ لهُ، فَكَفَى بقولِهِما حُجَّةً لنا. ولنا في ذلكَ وجوهٌ مِنَ الحُجَج:

أَحَدُها: أنَّ النَّبِيِّ عَلِيُهِ كَانَ يُعاهِدُ قوماً، وهو إلى مُداراتِهِمْ ومُعاهَدَتِهِمْ محتاجٌ لِما ذَكَرْنا مِنْ قلةِ أهلِ الإسلامِ وطَعْنِهِمْ. فلمّا أعزَّ اللهُ الإسلامَ، وأكْثَرَ أهلَهُ رَدَّ إلى أهلِ العُهودِ عُهودَهُمْ، ثم أمَرَ بِمُحارَبَتِهِمْ جميعاً.

والشاني: ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَنَّ يُثْخِرَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧] فكانتِ الحالُ الثانيةُ التي فيها الإسلامُ [كثيرً] (١٤)، وقويَ أهْلُهُ، وعَزُّوا، مُخالِفَةً للحالِ الأوَّلِ في هذهِ الأشياءِ، فكذلكَ أمرُ [المنافِقِينَ كانَ] (١٥) جائزاً لِرُوساء في الحالِ الأوَّلِ محظوراً في الحالِ الثانيةِ، واللهُ أعلَمُ.

وفي الآيةِ دلالةُ جوازِ النسخِ بالِاجْتِهادِ لِارْتِفاعِ المَعْنَى الذي بهِ كانَ لِيُعْلَمَ أَنَّ النَّسْخَ قد يكونُ بوجودِهِ.

وفي خَبَرَ أبي بكرٍ وعُمَرَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ إِذِنَ الإمامِ شرطٌ في إحياءِ الأرضِ المَواتِ، لا تُمَلَّكُ إلّا بالإذنِ لأنَّ ذائِكَ الرجلينِ اللَّذينِ أتيا أبا بكرٍ، فقالاً: الأرضُ، لا كَلاّ فيها، ولا ذلكَ، صورةُ أرضِ المَواتِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الثمن. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) المفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من م. (٢) في الأصل وم: فو الأصل وم: فأقطعنا إياها. (١٠) ساقطة من (١٠) في الأصل وم: فو الأصل وم. (١٥) في الأصل وم. (١٥) في الأصل وم. (١٥) في الأصل: المنافق، في م: المنافق.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ [بوجوهِ:

أحدُها](١): قالَ بَعْضُهُمْ: معناهُ العِتْقُ، ويجوزُ أَنْ يُعْتَقَ عَنِ الزَكَاةِ، وقالَ بعضُهُمْ: هُمُ المُكاتبونُ، يَسْتَأَدُونَهُمْ في كتابتِهِمْ، وقالُوا: لا يُشْبِهُ الإعتاقُ ما يُدْفَعُ إلى المُكاتِبِ، فَيُؤدَّى، فَيُعْتَقُ؛ لأنَّ العِثْقَ ليسَ بِتمليكِ، وإنما هو إبطالُ مُلْكِ، وما يُدفَعُ إلى المُكاتِبِ فهو تمليكٌ. فذلكَ مُخْتَلِفٌ. وإنما تكونُ الزكاةُ زكاةً إذا زالَتْ منْ مالكِ إلى مالكِ.

والثاني: أنَّ العِنْقَ يُوجِبُ الوَلاءَ لِلْمُعْتِقِ؛ فَحَقُّهُ فيهِ باقٍ، والذي يدفَعُ فيهِ الزكاةَ إلى مُكاتبٍ لِغَيرِهِ، ولا يرجِعُ إليهِ بذلكَ حَقَّ، ولا يَجبُ فيه وَلاءٌ، فهما مُخْتَلفانِ.

والثالث: وهو أنَّ الله تعالى قال: ﴿وَٱلْمَنْدِمِينَ﴾ ولو أنَّ رجلاً، قَضَى مِنْ غادِم دِينَهُ بِغَيرِ أَمْرِهِ، لم يُجْزِهُ منْ زكاةِ مالِهِ، وإنما تكونُ زكاةً إذا دَفَعَها إلى الغادِم. فَعِنْقُ المُزكِّي العبْدَ بمَنْزِلةِ قضاءِ دَينِ الغارمِ لأنهُ لا يحتاجُ في واحدٍ منهما إلى قبولٍ من الغارمِينَ والعبْدِ، وإعطاءُ المُكاتبِ في الزكاةِ كَدَفْعِهِ إياها إلى الغارمِ لأنهُ قد دَفَعَها إليه في كِلا الحالينِ إلى مَنْ قَبِلَها منهُ مِنْ زكاةٍ، وقَبْضَها.

وفي ذلكَ وَجُهٌ آخَرُ؛ وذلكَ: أنْ أَشْتَرِيَ عبداً مِنْ رجلٍ لِأُعْتِقَهُ، فقد صارَ ثمنُهُ دَيناً في ذَمَّتي قَبْلَ أنْ أَنْقُدَ المالَ. فإذا قَضَيتُهُ فإنما أقضِيهِ عنْ ذِمَّتي دَيناً، قد لَزِمَني. ولا يجوزُ أنْ أقضِيَ عنْ دَيْني.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ قيلَ: همُ الغُزاةُ. ويَحْتَمِلُ ﴿وَقِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ أي في طاعةِ اللهِ؛ إنَّ كلَّ مَنْ سَعَى في طاعةِ اللهِ؛ إنَّ كلَّ مَنْ سَعَى في طاعةٍ وسَبيل الخيراتِ فإنهُ داخلٌ في ذلكَ.

وقولُهُ تعالَى : ﴿وَإَنِنَ ٱلسَّبِيلِّ﴾ قيلَ: الضَّيفُ، يَنْزِلُ بهِ، وقيلَ: هو المارُّ عليكَ، وإنْ كانَ غَنيًا، المُنْقَطِعُ عنْ مالِهِ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَرِيضَهُ يَنِ ٱللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ بَيَاناً مِنَ اللهِ، وأعلاها أهلُ الصَّدَقاتِ منهُمْ مِنْ غيرِهِمْ. ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿فَرِيضَكَةُ مِنَ اللَّهِ﴾ أي وأجِباً مِنَ اللهِ وفَرْضاً ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِبةٍ ﴾.

الآية ٦١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ النِّينَ ﴾ الْحَبَرَ انهمْ يُؤذُونَ النَّبِيِّ، ولم يُبَيِّنْ بِما كانُوا يُؤذونَ وَيَخْتَمِلُ: ﴿ يُعْتَمِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، وَيَخْتَمِلُ يُؤذُونَهُ بِكَلَمَاتٍ يُسْمِعُونَهُ بِطَغْنِ يَطْعَنُ النَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّا اللللللَّا اللللَّهُ اللللللَّالَةُ اللللللللَّا الللل

[وقولُهُ تعالى] (٣) ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ قيلَ: الأَذُنُ هو الذي يَقْبَلُ العذْرَ مَمَّنِ اعْتَذَرَ إليهِ، ويَسْمَعُ منهُ، سَواءٌ كانَ لهُ عُذْرٌ أَم (٤) لا عُذْرَ لهُ لِكَرَمِهِ وشرفِهِ وحُسْنِ خُلُقِهِ. ٢١٦ ـ ب/ فَظَنَّ أولئكَ لَمّا رَأُوهُ أنهُ كانَ يُعامِلُهُمْ معامَلَةَ أهلِ الكَرَمِ والشَّرَفِ والمجدِ أنهُ إنما يُعامِلُهُمْ هذهِ المُعامَلَةَ لِسلامَةِ قلبِهِ وصِغَرِ هِمَّتِهِ وقُصورِ يدِهِ، وهُمْ كانوا أهلَ كِبْرٍ وأنفَةٍ، قالُوا: ﴿ هُوَ أَذُنَّ ﴾ نقولُ ما شننا، ثم نَخُلُف، ونَعتَذِرُ إليهِ، فَيُصَدِّقُنا، ويقْبَلُ عُذْرَنا.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ﴾ يَا مَحْمَدُ ﴿أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ أي الذي يَقْبَلُ العُذْرَ، ويَسْمَعُ ﴿خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ مِنَ الذي لا يَقْبَلُ ولا يَسْمَعُ، فكيفَ تُؤذُونَهُ، وتَطْعَنونَهُ، وتَعيبونَ، ولا تُصَدِّقُونَ، ولا تُؤمِنونَ بهِ؟ يُخْبِرُ عنْ سَفَهِهِمْ.

قالَ أبو عوسَجَةَ : الذي مَنْ قالَ لهُ شيئاً ، أو وحَدَّقُهُ حديثاً صَدَّقَهُ ، واسْتَمَعَ منهُ ، وكذلكَ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصَدِّقُ كلَّ مَنْ قالَ لهُ شيئاً ، أو حدَّثَهُ حديثاً ، واسْتَمَعَ منهُ لِكَرمِهِ وشرفِهِ ومَجْدِهِ وحُسْنِ خُلُقِهِ لا<sup>(ه)</sup> لِما ظَنَّ أولئكَ.

وقيلَ: ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ ﴾ أي لِيُسِرُّ في نفسِهِ، ويَكْتُمَ، ولا يُكافِئَ مَنْ آذاهُ، ولا يُجازِيّهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَذُنُ خَمَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِأَلَقِهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قَالَ (٦) بعضُهُمْ: ﴿ يُؤْمِنُ بِأَلَقِهِ أَي يُصَدِّقُ بِاللهِ بِمَا يُنْزَلُ عَلَيْهِ مِنْ آيَاتِهِ ﴿ يُؤْمِنُ بِأَلْقِهِ ۖ أَي يُصَدِّقُهُمْ في مَا يَيْنَهُمْ مَنْ شَهَاداتِهِمْ وَإِيمانِهِمْ عَلَى حَقَوْقِهِمْ وَفُرُوجِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ.

(۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) من م، في الأصل: يطعنون. (۲) ساقطة من الأصل و م. (2) في الأصل و م: أو. (٥) أدرجت في م بعد: لما. (٦) في الأصل و م: وقال.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿يُؤِينُ بِاللَّهِ﴾ يُصَدِّقُهُ بِما يُخْبِرُهُ مِنْ سِرِّ المُنافِقينَ وما اسْتَكْتَمُوهُ منهُ مِنَ الكَيدِ لهُ والمَكْرِ بهِ ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ بِما يُخْبِرونَهُ مِنْ قِيلٍ أُولئكَ المُنافِقينَ مِنَ الطَّغْنِ فيهِ والعَيبِ عليهِ. والإيمانُ (''): هو التَّصديقُ بجميعِ ('' ما فيهِ، والإيمانُ لهُ مِنْ خَبَرِهِ وحديثِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ في ما يَشْهدونَ في الآخِرَةِ لهُ بالتبليغِ إليهِمْ كقولِهِ: ﴿فَلَنَسْنَكَ ٱلَّذِيكَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمَ وَلَنَسْنَاتَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦] أو يكونُ قولُهُ ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يؤمنُ بالمؤمِنينَ في ما بينَهُمْ بالأخُوَّةِ في الدينِ كقولِهِ: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَلَةَ وَمَاقَوًا ٱلزَّكَةِ وَالْخُونَكُمْ فِي ٱلذِينِّ﴾ [التوبة: ١١].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ مَامَنُوا﴾ كانَ ﷺ رَحْمَةً للمؤمِنينَ لِما اسْتَنْقَذَهُمْ مِنَ الكُفْرِ إلى الإيمانِ ومنَ الهَلاكِ إلى النجاةِ؛ يَشْفَعُ لهمْ في الآخِرَةِ بإيمانِهِمْ في الدنيا.

[وقولُهُ تعالى](٣): ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ في الآخِرَةِ بَقيَّةٌ مِنَ الآيةِ الأُولَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْفَنرِمِينَ﴾ جَعَلَ اللهُ الغارمَ مَوضِعاً للصَّدَقَةِ، وهو الذي عليهِ الدَّينُ والغُرْمُ مِنْ أيْ وجهِ لَجِقَهُ على ذلكَ. رُوِيَ في الخَبَرِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ [أنهُ](٤) قالَ: ﴿إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَجِلُّ الِغَنِيِّ إِلّا لِإحدَى ثلاثٍ](٥): فَقْرِ مُدْقِعِ أو غُرْمٍ مُفْظِعِ أو لَخْرَمٍ مُفْظِعِ أو غُرْمٍ مُفْظِعِ أو لِللهِ وَأَنَّ الصَدَقَةَ لا [تَجِلُّ لِغنيٌ إِلّا لِخَمْسَةِ: لِعامِلٍ](١) عليها، أو رَجِلِ اشْتَراها أو غارم أو غازٍ في سبيلِ اللهِ [أو مسكينِ تُصُدِّقَ عليهِ منها، فأهْدَى منها لِغَنيٌ،](١) [بنحوه ابن ماجه ١٨٤١].

ورُوِيَ عنِ الحَسَنِ و الحُسَينِ وابْنِ عُمَرَ وابْنِ جَعْفَرِ أنَّ رجلاً سألَهُمْ شيئاً، فقالُوا: إنْ كانَتْ مسألتُكَ في إحدَى ثلاثِ فقد وَجَبَ حَقُّكَ: في فَقْرِ مُدْقِعِ أو غُرْمٍ مُفْظِعِ أو دمِ مُوجِعِ.

هذهِ الأخبارُ كلَّها تدلُّ على أنَّ الغارِمَ موضِعٌ لِلصَّدَّقَةِ؛ قَلَّ دَينُهُ، أو كَثُرَ. فإنْ قيلَ في الخبرِ: أو غُرْمٍ مُفْظِعٍ: قبلَ لا خِلافَ بَينَهُمْ في أنَّ مَنْ دَينُهُ غَيرُ مُفْظِعٍ فَلَهُ أنْ يأخُذَ بِقَدْرِ دَينِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ. فهذا يدلُّ أنَّ الذي رُويَ في الخَبَرِ إنما هو لِكراهةِ المسألةِ لا على التحريم. وهكذا نقولُ: إنَّ المسألَةَ لا تَجِلُّ لهُ إذا كانَ غُرْمُهُ غَيرَ مُفْظِع، ولكنْ يَجِلُّ وضْعُهُ فيه وأخذُهُ لَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِ سَهِيلِ اللّهِ﴾ هو ما ذَكَرُنا أنهُ المُنْقَطِعُ عنْ مالِهِ، جَعَلَهُ اللهُ مَوضِعاً للصَّدَقَةِ. فإنْ كانَ غَنِيًا في مُقامِهِ للحاجةِ التي بَدَتْ لهُ. وعلى ذلكَ رُوِيَ عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ عنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ] (^^ قالَ: الاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلّا لغازٍ في سَبيلِ اللهِ وابْنِ السَّبيلِ أو رجلٍ لهُ جارٌ مسكينٌ، تُصُدِّقَ عليه، فأهْدَى لهُ﴾ [أبو داوود١٦٣٥].

وفي بعضِ الأخبارِ عنهُ ما ذكرْنا [أنهُ](١) قالَ: ﴿لا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌ إِلّا لِخَمْسةٍ، وفيهِ: ﴿أَو فقيرٍ تُصُدَّقَ عليهِ فأهداها لِلْغَنِيِّ، [أبو داوود١٦٦٥] وقد يكونُ الرجلُ غنيّاً بأنْ يكونَ لهُ دارٌ يَسْكُنُها ومتاعٌ تهَيَّأُهُ(١٠، وثبابٌ، عَزَمَ على الخروجِ في سَفَرِ غَزْوٍ، احْتاجَ إلى(١١) آلاتِ سَفَرِهِ وسلاحٍ يَسْتَعْمِلُهُ في غَزْوِهِ ومركبٍ يَغْزُو عليهِ وخادمٍ لِيَسْتَغْني بِخِدْمَتِهِ ما(١٢) لم يكنْ محتاجاً إليهِ في حالِ إقامَتِهِ، فيجوزُ أنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ ما يَسْتَغْنِي بِهِ في حواثِجِهِ التي يُحْدِثُها سَفَرُهُ(١٣).

فهو في مُقامِهِ غَنِيٌّ بِمَا يَمْلِكُهُ لأنهُ غيرُ مُحْتَاجِ حينئذِ إلى مَا وصَفْنَا، وهو في حالِ سَفَرِهِ غَينٌ غَنِيٌّ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مَعْنَى قولِهِ: الا تَحِلُّ الصَدقَةُ لِغَنِيٌّ إلا لِغازِ في سَبيلِ اللهِ على مَنْ كانَ غنيّاً في حالِ مُقامِهِ، فَيُعْظَى بعضُهما يَحتاجُ إليهِ لِسَغرِهِ لِمَا أَحْدَثَ لهُ السَّفَرُ مِنَ الحَاجَةِ.

أَلَّا تَرَى أَنَّ الرجلَ قد يكونُ لهُ المَتاعُ لا يَحتاجُ إليهِ، والدابَّةُ لا يَرْكَبُها، فإذا صارَ ذلكَ مِثَنَي درهم لم يَجُزْ لهُ أَنْ يَاخُذَ منَ الزكاةِ، فإنْ عَرَضَ لهُ مَرَضٌ أو سَفَرٌ، فاحْتاجَ إلى دابَّةٍ لِيَرْكَبَها فإنهُ(١٤) يَخْرُجُ مِنَ الغِنَى بما حَدَثُ لهُ مِنَ الحاجةِ إلى الركوبِ، وكانَ لهُ أَنْ يَاخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَنْدَنا لا يَسْتَغْنَي عما هو لهُ، وإنما الغَنِيُّ مَنِ اسْتَغْنَى عمّا يَمْلِكُهُ؟

Land of the self o

 <sup>(</sup>١) في الأصل: والإيمان بآخر، في م: ولا إيمان بآخر. (٢) من م، في الأصل: جميع. (٣) ساقطة من الأصل و م. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) في الأصل: إلا بإحدى ثلاث من، في م: إلا إحدى ثلاث من. (٦) في الأصل وم: يحل إلا لخمس للعامل. (٧) ساقطة من الأصل و م. (٩) ساقطة من الأصل و م. (١٠) في الأصل و م: يتهياه. (١١) في الأصل و م: من. (١٢) أدرج قبلها في الأصل وم: إلى. (١٣) في الأصل و م: لسفره. (١٤) الفاء ساقطة من الأصل و م.

فكذلكَ الغارِمُ على العُرْفِ قد تَحْدُثُ لهُ الحاجةُ إلى أكْثَرَ ممّا يَمْلِكُ، ويَصيرُ<sup>(١)</sup> مِمَّنْ يجوزُ أنْ يُعانَ، وإنْ كانَ مُلْكُهُ الذي كانَ بهِ غنيّاً قبلَ ذلكَ لم يَنْقُصْ. فهذا، واللهُ أعلَمُ، يُحْتَمَلُ.

وابْنُ السبيلِ أيضاً ما ذَكَرْنا أيضاً منَ الخَبَرِ ألَّا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٌ إلَّا لِابْنِ السَّبِيل ومَنْ ذُكِرَ معَهُ. `

وعلى ذلك اتّفاقُ الأيتمّة (٢)، وهو ما قِيلَ: المُجتازُ مِنْ أرضٍ إلى أرضٍ. وعنِ ابْنِ عباسٍ ظَلْمُهُ في تأويلِ قولِهِ: ﴿ إِلّا عَارِي سَبِيلٍ ﴾ هوَ المسافرُ، وهو ما ذَكرْنَا أنهُ المُنقَطعُ عنْ مالِهِ، وإنْ كانَ غَنيّاً في مُقامِهِ، والفقيرُ الذي يجوزُ أنْ يُعْظَى مِنَ الصَّدقَةِ بما رُويَ عنِ الحَسَنِ بْنِ علي ظُلِي [أنه] [أنه] قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اللسائلِ حقَّ، وإنْ جاءَ على فَرَسٍ البواللهِ الصَّدقةِ بما رُويَ عنِ الحَسَنِ بْنِ علي ظُلِي إِللهِ آللهُ [أنه] قالَ: ﴿ لا يَسْأَلُ عبد أو أحدٌ مسألةً ، ولهُ ما يُغْنِيهِ إلا جاءَتْ يومَ القيامةِ خُدوشاً أو كُدوحاً في وجهِهِ، قالَ: يارسولَ اللهِ وماذا يُغنِيهِ؟ أو ما أغناهُ؟ قالَ: ﴿ خَمسونَ درهماً أو حِسابُها مِنَ الذَّهَبِ اللهِ عنه ابن مسعود: أبو داوود ١٦٢٦].

وفي بعضِ الأخبارِ: «مَنْ سألَ، ولهُ أربعونَ درهماً، فقد الْحَفَ» [النسائي٥/٩٨] وعنْ عليَّ وعبدِ اللهِ [أنهما](٥) قالاً: لا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لهُ خَمسونَ درهماً أو عِوَضُها مِنَ الذهبِ، وعنْ عُمَرَ كذلكَ. وعنِ ابْنِ عباسِ [أنهُ](١) قالَ: «سألَ رجلٌ رسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: إنَّ لي أربعينَ (٧) درهماً، مُسْتَكْثِرٌ أنا؟ قالَ نعم؛ [أبو داوود ١٦٣٤].

وفي بَعْضِ الأخبارِ عَنْ أَبِي هريرةَ [أنهُ] (^) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ الا تَجلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَّ ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيًّ ، وفي بعضِ الأخبارِ القِّويِّ مُكْتَسِبٍ البو داوود ١٦٣٣] وإنما يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لا تِجلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٌّ ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ، [تخريجَهُ على] (١) الزَّجْرِ عنِ العَرْضِ على الصَّدَقَةِ والمسألةِ عليها.

اللَّا تَرَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ إِلَّا لِثلاثِ، فذكرَ أَحَدَها «أَو فَقْرٍ مُدْقِعٍ» فذلك يُبيعُ لِذي المِرَّةِ السَّوِيِّ أَنْ يَقْبَلَ؟

اللَّا تَرَى أَنَّ الرجلَينِ (١٠٠ اللَّذينِ سألا رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لهما: ﴿إِنْ شِئْتُما أَعطَيتُكُما ﴾؟ فلو كانَ حَراماً عليهما ما أعطاهما الحَرام، ولكنَّ ذلكَ على الزَّجْرِ عنِ المسألةِ.

ورُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ أَنهُ حَمَلَ إلى رسولِ اللهِ صَدَقَةً، فقالَ لأصحابِهِ: كُلُوا، ولم يأكُلْ، هو، ولا يَتَوَهَّمْ مُتَوَهُمْ أَنَّ أصحابَهُ كَانُوا زَمْنَى، فهذا يُبَيِّنُ أَنَّ النَّبِيِّ أَرادَ الزَّجْرَ عنِ المسألةِ والتَّمَرُّضَ لها في حالِ الضرورةِ لا على التَّخريمِ لها، وأنَّ مَنْ اخَذَها، ولهُ أقَلُّ مِنْ مِثَنِي درهم، أو قيمتُها، فَلَهُ في ما يَمْلِكُ سَدادٌ مِنْ عَيشٍ، فذلكَ مَكْروةٌ.

الا تَرَى أَنهُ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنهُ قَالَ: كَانَ أَصِحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ٢١٧ ـ أ يَاخِذُونَ الصَّدَقَةَ، وَلاَحْدِهِمْ مِنَ السَّغْنَى السَّغْنَى السَّغْنَى وَالتَّعَفُّفُ عَنها أَحْسَنُ لِقُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ "مَنِ اسْتَغْنَى السَّغْنَى أَعْنَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّالُ النَّالَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ أَعْلُوهُ، أو مَنْعُوهُ [البخارى١٤٧١]

الآية 17 وقولُه تعالى: ﴿ يَمْلِنُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِبُرْشُوكُمْ ﴾ بِما حَلَفُوا عليه. ذَكَرَ بعضُ أهلِ التأويلِ: أنَّ الانصارَ مَشَتْ إليهمْ! يعني إلى المنافِقينَ، فقالوا: تُعَبَّرونَنا(١١) وما نَزِلُ فيكمْ، حتى متى؟ فكانُوا يَخْلِفونَ للانصارِ: واللهِ ما كانَ شيءٌ منْ ذلكَ، فأكذبَهُمُ اللهُ، فقالَ: ﴿ يَمْلِنُونَ بِاللّهِ لَكُمْ ﴾ ماكانَ الذي بَلَفَكُمْ ﴿ لِيُرْشُوكُمْ ﴾ بما حَلَفُوا ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَ لَكُنْ لَمِسُوا يَا مَعْشَرَ الأنصارِ ﴿ أَنْ يُرْشُونُ ﴾ حين (١٢) اطَلَعَ على ما حَلَفُوا، وهُمْ كَذَبَةٌ ﴿ إِن حَيَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ يقولُ: ولكنْ لَيسُوا يومَلْقَينَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: وصار. (۲) في الأصل و م: الأمة. (۲) ساقطة من الأصل و م. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) ساقطة من الأصل و م. (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل و م: أربعون. (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) في الأصل و م: خرج عن. (١٠) في الأصل: الرجل، في م: الرجلان. (١١) في الأصل وم: عيرنا. (١٢) في الأصل و م: حيث.

والأشبَهُ أَنْ تَكُونَ الآيَةُ نَزَلَتْ في مُعاتَبَةٍ جَرَتْ بينَ المؤمِنينَ والمُنافقينَ باستهزاءِ كانَ منهُمْ برسولِ اللهِ أو طَغْنِ فيهِ أوِ اسْتِهْزاءِ بدينِ اللهِ، فاعْتَذَرُوا إليهم، وحَلَفُوا على ذلكَ لِيَرْضُوا، فقالَ: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَخَفُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ حقيقةً، ولكنْ لَيسُوا بمؤمنينَ.

وأمّا ما قالَهُ بعضُ أهلِ التأويلِ: أنَّ رجلاً مِنَ المُنافقينَ قالَ: واللهِ لَيْنَ كانَ ما يقولُ محمدٌ حقًّا فَلَنَحْنُ شَرَّ منَ الحُمُرِ، فَسَمِعَها رجلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، فأخْبَرَ بذلكَ رسولَ اللهِ، فَدَعاهُ، فقالَ: ما حَمَلَكَ على الذي قُلْتَ؟ فَحَلَفَ، والْتَعَنَ ما قالَهُ، فَنَزَلَ قولُهُ: ﴿يَعْلِنُونَ إِللَّهِ لَكُمْ لِيُرْتُمُوكُمْ﴾.

هذا لو كانَ ما ذُكِرَ لكانوا يَحْلِفُونَ لرسولِ اللهِ، لا يَحْلِفُونَ لهمْ. دَلُ أَنَّ الآيةَ في غَيرِ ما ذُكِرَ.

ويُذْكَرُ عنِ ابْنِ عباسٍ أَنَّ الآيةَ نزلَتْ في ناسٍ مِنَ المُنافِقِينَ، تَخَلَّفُوا عنْ رسولِ اللهِ في غَزْوَةِ تَبوكَ، فَجَعَلُوا يَحْلِفُونَ لرسولِ اللهِ حينَ رجَعَ أنهمْ لا يَتَخَلَّفُونَ عنهُ أبداً. وكذلكَ قالَ غيرُهُ مِنْ أهلِ التأويلِ: لو(١) كانَ ما قالُوا لَكانُوا يَحْلِفُونَ لِرسولِ اللهِ، لِيُرضُوهُ(٢) لا لِلمُؤمِنِينَ.

دلُّ أنَّ الأشْبَهَ ما ذَكَرْنا، وفيهِ وجوهٌ:

أَحَدُها: أَنَّ فِيهِ دَلَالَةَ تَحَقَيقِ رَسَالِتِهِ ﷺ لِيَعْلَمُوا أَنهُ حَقَّ حَينَ (٣) اطَّلَعَ عليهِ بَمَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ، وَكَتَمُوا مِنَ المَكْرِ بَهِ وأنواع السَّفَهِ.

وَالثَّانِي: لِيَحْذَرُوا، ويَمْتَنِعُوا عنْ مثلِهِ والمُعاوَدَةِ إليهِ، لَمَّا عَلِمُوا أَنهُ يَطَّلِعُ على جميع ما يُسِرُّونَ عنهُ، ويَكْتُمونَ.

والثالث: [أنَّ فيه]<sup>(١)</sup> تنبيهاً للمؤمِنِينَ وتعليماً لهمْ منهُ بأنهُ إذا وقعَ لهمْ مثلُ ذلكَ لا يَشْتَغِلُونَ بالحَلْفِ طَلَبَ<sup>(٥)</sup> إرضاءِ بعضِهِمْ بعضاً، ولكنْ يَتوبُونَ إلى اللهِ، ويَطلبونَ بهِ مَرْضاتَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ آخَلُ أَن يُرْشُوهُ﴾ ذَكَرَ نَفْسَهُ ورسولَهُ، ثم أضاف الرِّضا إلى رسولِهِ بقولِهِ: ﴿أَخَلُ أَن يُرْشُوهُ﴾ وَلَمْ يُرْشُوهُ﴾ ولم يَقُلْ: أخَقُ أن يُرْضُوهُما. فهو، واللهُ أعلَمُ، لأنهمْ إذا أرضَوا رسولَهُ ﷺ، كانَ في إرضائهمْ رسولَهُ إرضاءُ اللهِ؟ وهو ما ذكرَ أنهمْ دُعُوا إلى اللهِ ورسولِهِ.

ثم أضاف الحُكُم إلى رسولِهِ لأنهم إنما دُعُوا أَنْ يَحْكُمَ الرسولُ بِينَهُمْ بِقُولِهِ (٢): ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَخَلُى أَن يُرْشُوهُ ﴾ لأنَّ البِخلاف والخِيانَة كانَ في حَقَّ الله وفي حَقَّ رسولِهِ، لم يكنْ في حَقِّ المؤمنينَ. لِذلكَ قالَ: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَتُ أَن يُرْشُوهُ ﴾ ومَن المؤمنينَ.

ثم ذَكَرَ مُخادَعَةَ اللهِ ورسولِهِ، ثم اقْتَصَرَ على إرضاءِ رسولِهِ لأنهمْ لم يَقْصِدوا قَصْدَ مُخالَفَةِ رسولِهِ، أو أنْ يكونَ ذَكَرَ إرضاءَ أخدِهِما لأنَّ في إرضاءِ رسولِهِ إرضاءَ الربِّ كقولَهِ: ﴿مَّن يُعلِج ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

[الآيية ٦٣] وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَمْ يَمْلُمُواْ أَنَّهُمْ مَن يُمُكَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الآيةِ دلالةُ أنهمْ عُلِمُوا أنهمْ مُعانِدونَ<sup>(٧)</sup> في صَنِيعهِمْ، وعَلِمُوا أنَّ منْ عانَدَ، وكابَرَ بِغَيرِ حقَّ ﴿فَأَكَ لَهُ نَارَ جَهَنَّدَ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُحَكَادِدِ اللَّهُ ﴾ يَحْتَمِلُ يُعانِدِ اللهُ، وقيلَ: يُشاقِقِ اللهُ، ويُخالِفِ اللهُ، وهو واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي قد عَلِموا ﴿أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ﴾ ما ذَكَرَ، لكنهُمْ عانَدوا بالخِلافِ<sup>(٨)</sup> والمُحادَّةِ معَ عليهِمْ.

المناه ال

<sup>(</sup>۱) أدرج قبلها في الأصل و م: ولكن. (۲) في الأصل وم: ويرضونه. (۳) في الأصل و م: حيث. (٤) ساقطة في الأصل و م. (٥) من م، في الأصل و م: وقوله. (٧) في الأصل و م: معاندين. (٨) الباء ساقطة من الأصل و م.

والثاني: أي عَلِمُوا ﴿أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ أَنَّهَ وَرَسُولُمُ فَأَكَ لَهُ﴾ ما ذَكَرْنا أنَّ حَرْفَ الإسْتِفهامِ مِنَ اللهِ يُخَرِّجُ على الإيجابِ والإلزام.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ الْخِرْقُ الْمَظِيمُ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: يَحْتَمِلُ الخِزْيُ (١) الفَضيحةَ العظيمةَ في الدنيا، ويَحْتَمِلُ ﴿ وَيَلْكَ الْمَظِيمُ ﴾ في الآخرةِ (٢) نارُ جهنَّمَ خِزْيٌ عظيمٌ.

الآية 15 وقولُهُ تعالى: ﴿ يَمْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لَنَيْنَهُم بِمَا فِي قُلُوبِمِمْ كَ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ يَمْذَرُ الْمُنَافِقُونَ ﴾ على الخَبَرِ انهم على (٣) الحقّ عليهم أَنْ يَحْذَرُوا لِما أَطْلَعَهُمُ (٤) اللهُ ورسولُهُ مِراراً [على ما] (٥) أَسَرُّوا، وكَتَمُوا، ويَحْتَمِلُ على الخَبَرِ أنهم كَانُوا يَحْذَرونَ ﴿ أَنْ تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيْتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمْ ﴾ لِكَثْرَةِ ما اطّلَعَ اللهُ ورسولُهُ مِنْ سَرائِرِهِمْ وسَفَهِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فُلِ اَسْتَهْزِءُوٓا إِنَ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ﴾ فهو، واللهُ أعلَمُ، ليسَ على الأمرِ، ولكنْ على الوَعيدِ؛ يقولُ: اسْتَهْزِتُوا فإنَّ اللهَ مُظْهِرٌ ومُبَيِّنٌ ما أَسْرَرْتُمْ، وكَتَمْتُمْ مِنَ العَيبِ والإسْتِهْزاءِ برسولِهِ والطَّلْغنِ فيهِ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهِن سَالَتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا غَوْشُ وَنَلْمَثُ ﴾ ذَكَرَ السؤال، ولم يُبَيِّنُ عَمَّ (٢) يَسْأَلُهُمْ. ولكنْ في الجواب بيانٌ أنَّ السؤال إنما كانَ على الاِسْتِهْزاءِ حينَ (٧) قالَ: ﴿قُلْ أَيَاللّهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِهُونَ ﴾ ذَكَرَ اللهِ الجواب بيانٌ أنَّ السؤال إنما كانَ على الاِسْتِهْزاءِ حينَ (١) قالَ: ﴿قُلْ أَيَاللّهُ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ وَاللّهُ اللهُ نَبِيّهُ أَنْ المَافَا وَ فَي بعضِ الطريقِ لِيَمُرُّ رسولُ اللهِ، [وهو راجعٌ] أَنْ الغَرْوِ، فَيَقْتُلُونَهُ، فأَطْلَعَ اللهُ نَبِيّهُ على إجماعِهِمْ في ذلك أنهُ لماذا؟ فقالَ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ } إِنَّمَا كُنًا غَوْشُ وَلَلْمَثُ ﴾.

وذَكَرَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ أَنَّ النَّبِيَّ لمّا رَجَعَ مَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، بَينا هو يَسيرُ إذا (١) هو بِرَهْطِ يَسيرونَ بَينَ يَديهِ، يَضْحَكُونَ، ويَسْتَهْزِنُونَ بِهِ (١)، فأطْلَعَ اللهُ رسولَهُ أَنهمْ يَسْتَهْزِنُونَ باللهِ وكتابِهِ ورسولِهِ، فقالَ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُ إِنَّمَا كُنّا غَوْشُ وَلَهُن سَأَلْتُهُمْ لِيَقُولُ إِنَّمَا كُنّا غَوْشُ وَلَلْمِن لَلْ يَقُولُونَ؟ فَوْسُ وَلَلْمِن اللهُ مَا تَقُولُونَ؟ يقولُونَ (١١) لكَ ممّا يَخُوضُ فِيهِ الركبُ إذا ساروا، وليسَ لنا إلى معرفة كيفيةِ اسْتِهْزائِهِمْ حاجةٌ ولا ماهِيَّتِهِ سِوَى أَنْ في ما ذُكِرَ لنا مِنْ خَبَرِ المنافقِينَ تَنْبِها (١٢) للمؤمنينَ وتَخذيرا (١٢) لهمْ لِيَخذَرُوا إسرارَ ما لم يُظْهِروا على الْسِنَتِهِمْ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مُظَلِمٌ على ما يُسِرُونَ، ويُضْمِرونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ آياللّهِ وَمَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِهُونَ ﴾ قولُهُ: ﴿ آيَاللّهِ وَحَيْلُ الإضافةُ إلى نَفْسِهِ إضافةً إلى نَفْسِ المومِنينَ لانهُ لا أحدَ يَقْصِدُ قَصْدَ الاسْتِهْزاءِ باللهِ، ولكنهُمْ كانوا يَسْتَهْزِئُونَ بالأحكامِ، فأضاف الاسْتِهْزاء إلى الآياتِ كقولِهِ: ﴿ وَلَا تَتُوكُونُنَ ضِرَارًا لِتَمْدُونًا وَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا لَنَّخِذُوا اللّهِ هُزُولًا ﴾ [البقرة: ٢٣١] هُمْ لم يَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُولًا، ولكنْ هَزِئُوا بالأحكامِ التي لها آياتُ. أضاف الهُزْءَ إلى آياتِهِ، ومَنِ اسْتَخَفَّ بِحُكْمٍ مِنَ الأحكامِ التي لها آياتُهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 77 وتولُهُ تعالى: ﴿لَا تَمْنَذِرُواْ قَدَ كَثَرَتُمُ بَسَدَ إِيمَنِكُو ﴾ أي لا تَعْتَذِروا فإنهُ لا يَقْبَلُ اغْتِذارَكُمْ لِما لا عُذْرَ لَكُمْ في ما تَعْتَذِرونَ بعدَ ما قُلْتُمْ: إنهُ أَذُنَّ لِما ظَهَرَ منكُمْ [مِنَ](١١) الخِلافِ والكذبِ في ذلكَ كقولِهِ: ﴿يَمْنَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَمْتُمْ الْمَا تَعْتَذِرُوا لَمَا ظَهَرَ مَنكُمْ [مِنَ](١١) الخِلافِ والكذبِ في ذلكَ كقولِهِ: ﴿يَمْنَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَمْتُمْ اللّهِ مِن الْمُعْرَمُ فَي ما اغْتَذَرُوا لَمَا ظَهَرَ كَذِبُهُمْ ، وتَيَّنَ خِلافُهُمْ .

وقولُهُ تعالى/٢١٧ ـ ب/ ﴿فَدَ كَفَرُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ كَفَرْتُمْ فِي الباطنِ بَعْدَ ما أَظْهَرْتُمْ باللسانِ، ويَحْتَمِلُ ﴿فَدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ مَا أَظْهَرْتُمْ باللسانِ، ويَحْتَمِلُ ﴿فَدَ كَفَرُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ حقيقة : قد كَفَرُوا بعد ما آمَنُوا.

<sup>(</sup>١) أدرج بعدها في الأصل وم: أي. (٢) أدرج بعدها في الأصل وم: أي. (٣) في الأصل وم: أي. (٤) في الأصل وم: اطلع. (٥) في الأصل وم: مما. (٦) في الأصل وم: مما. (٦) في الأصل وم: مما. (١) في الأصل وم: مما. (١٠) في الأصل وم: مما في الأصل وم: من م. (١١) في الأصل وم: أحكام. (١٥) في الأصل وم: أحكام. (١٥) من م، من م. (١١) في الأصل وم: أحكام. (١٥) من م، ساقطة من الأصل. (١٦) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن نَمْفُ عَن طَالَهِمَةِ مِنكُمْ نُمَاذِتِ طَالَهِمَةُ﴾ قال بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿إِن نَبَفُ عَن طَالَهِمَةِ﴾ وذلكَ انَّ المنافِقِينَ قد آمَنَ منهُمْ [مَنْ آمَنَ](١) بعدَ النَّفاقِ، وتابَ، فالْحَبَرَ أنهُ إِنْ يَعْفُ عنْهُمْ يُعَذَّبِ الطائفةَ الذينَ لم يؤمِنُوا ولم يتوبوا.

وقيلَ: ﴿إِن نَمْتُ عَن طَلَهِمْتُو مِنكُمْ نُمُكَذِّبَ طَآهِمَةً ﴾ لأنَّ المُنافِقينَ [منهُمْ]<sup>(۱)</sup> مَنْ قد ماتَ على الكَفْرِ، فَوَعَدَ العَفْوَ عَمَّنَ ماتَ على الإيمانِ كقولِهِ: ﴿وَيُمَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَكَةَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٤] أخبَرَ أنهُ إِنْ شَاءَ تابَ عليهِمْ. فقولُهُ: ﴿إِن نَمْتُ عَن طَلْهَهُ التي يتوبُ عليهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَايَنْهِ. وَرَسُولِهِ. ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: عَلَى الإيجابِ أي يَفْعَلُونَ باللهِ ورسولِهِ ذلكَ.

والثاني (٣): على التَّوعيدِ والتَّوبيخ: أباللهِ يَفْعَلُونَ هذا؟ واللهُ أعلَمُ.

[الآبية ٧٧] وقولُه تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم قِنْ بَعْضِ﴾ ذَكَرَ في أهلِ الإيمانِ ﴿بَعْثُمُمْ أَوْلِيَالَهُ بَعْضِ﴾ بقولِهِ: ﴿وَالْمَانِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْكُمْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

فهو، واللهُ أعلمُ، أنَّ لأهلِ الإيمانِ دِيناً (٤) يَدينونَ بهِ، ويَتَناصَرونَ، ويَدْعُونَ الناسَ إليهِ، وأهلَ الكُفْرِ يَدينونَ أيضاً بِدينِ، يَتَناصَرونَ بهِ، ويُعاوِنُ (٥) بعضُهُمْ بعضاً. فصارَ لكلِّ واحدٍ مِنَ الفريقَينِ مُوالاةٌ في ما بينَهُمْ مُولاةَ الدينِ.

وأمًّا المُنافِقونَ فإنهم لا دينَ لهمْ، يدينونَ بهِ، ولا مذهبَ، يَتْتَحِلُونَهُ، ولا يُناصِرُ [بعضُهُمْ بَعْضاً، ولا يُعاوِنُ بعضُهُمْ بعضاً ولا يَجْري بينَهُمُ التَّناصُرُ](٢) والتّعاوُنُ. فإنّما هُمْ عُبّادُ النَّعْمَةِ والسَّعَةِ؛ مالُوا حيثما مالَتِ النَّعْمَةُ والسَّعَةُ، فلا مُوالاةَ في ما يَتْنَهُمْ لِما ذَكُونًا.

وفي قولِهِ ﴿وَالْمُنَافِقَتُ﴾ دلالةُ أنَّ مَنْ نافَقَ بالتقليدِ لآخَرَ [ومَنْ] (٧) نافَقَ لا بِتَقليدِ سَوَاءٌ في اسْتِيجابِ الاِسْمِ والتَّغذيبِ في ذلكَ والوعيدِ؛ لأنَّ النساءَ هُنَّ (٨) أتباعٌ وأهلُ تَقْليدِ لِلرِّجالِ. ثم سَوَّى بَيْنَهُمْ وبينَ النساءِ في الاِسْم والوَعيدِ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ يَأْشُرُونَ بِالْشُنكَرِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ يَأْشُرُونَ بِاللَّهِ اَي مَا تُنْكِرُهُ العُقولُ، وهو الشَّركُ باللهِ والمِخلافُ لهُ ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَمَا تَعْرِفُهُ العَقُولُ، وتَسْتَحْسِنُهُ، وهو التوحيدُ للهِ والإيمانُ بهِ. ويدخُلُ في ذلكَ كلُّ خيرٍ وحَسَنٍ، وفي المُنْكِرِ يدخُلُ الشَّرْكُ وكلُّ مَعْصِيَةٍ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ قَبْضٍ كنايةً عَنْ بُخْلِهِمْ وقِلَّةِ إنفاقِهِمْ في الجهادِ كقولِهِ: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التوبة: ٥٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِبَهُمْ ﴾ قيلَ [فيهِ بوجوهِ:

أَحَلُها](١٠): جَعَلُوا اللهَ ﴿ كَالشِّيءِ الْمَنْسِيِّ، لا يَذْكُرُونَهُ أَبِداً، فَنَسِيَهُمْ؛ أي جَعَلَهُمْ كالمَنْسِيِّينَ في الآخِرَةِ منْ رَحْمَةٍ لا ينالُونَها.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: ويحتمل. (٤) في الأصل وم: دين. (٥) في الأصل وم: ويتعاون. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) ساقطة من الإصل وم. (٨) في الأصل وم: من. (٩) أدرج قبلها في الأصل بها، في م: بها. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

والثاني (١): يَخْتَمِلُ ﴿نَسُوا اللّهَ ﴾ أي نَسُوا نِعْمَ اللهِ التي أَنْعَمَها عليهِمْ، فلم يَشْكُرُوها، فَنَسِيَهُمْ على المُجازاةِ لِذلكَ، وإنْ لم يكن نَسْياً كما سَمَّى جزاءَ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً، وإنْ لم يكنِ الثاني سَيِّئَةً. فَعَلَى ذلك ذَكَرَ النسيانَ على مُجازاةِ النسيانِ، وإنْ لم يَخْتَمِل النسيانَ.

والثالث: ﴿نَسُوا اللَّهُ ۚ أَي بِسُوالِ المَعونَةِ والنُّصْرَةِ وسُوالِ التوفيقِ ﴿فَنَسِيَهُمَّ ﴾ اللهُ، أي لمْ يَنْصُرْهُمْ، ولم يُوَفِّقُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْنَسِفُونَ﴾ فإنْ قيلَ: اسْمُ النّفاقِ أَشَرُّ وأَقْبَحُ مِنِ اسْمِ الفِسْقِ، فما مَعْنَى ذِخْرِ الفِسْقِ لَهُمْ؟ فهو، واللهُ أعلَمُ، لانهمْ كانُوا يُظْهِرونَ المُوافَقَةَ للمؤمِنينَ باللسانِ، فأخْبَرَ أنهمْ ليسُوا على ما أَظْهَرُوا، واللهُ أَعْلَمُ، وأَنْ يكونَ اسْمُ النِّسْقِ أَعْلَمُ وَأَنْ يكونَ اسْمُ الفِسْقِ أَعْلَمُ فِي القُبْحِ، أو سَمّاهُمْ فاسِقينَ لِما أَنْ كُلُّ أَهْلِ هِذَهِ الأَدِيانِ يَأْنَفُونَ مِنَ النسبَةِ إلى الفِسْقِ والتَّسْمِيَةِ بهِ، أو أَنْ يكونوا يَعْلَمُونَ في أَنْفُسِهِمْ أَهُلُ نِفَاقٍ، ولا يَعْرِفُونَ أَنهمْ فَسَقَةٌ. وأصلُ الفِسْقِ هو الخُروجُ عنْ أمرِ اللهِ.

الآية ١٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكُفَارَ فَارَ جَهَنَّمَ ﴾ وعَدَ لهمْ نارَ جهنَّمَ. كأنَّ جهنَّمَ ، هي المكانُ الذي يُعَذَّبُونَ فِيهِ ، والنارُ فيهِ بها يُعَذَّبُونَ ﴿ خَلِينَ فِيهَا هِنَ حَسَبُهُمْ ﴾ جزاءٌ لَصَنيعِهِمْ. يقولُ الرجلُ لآخَرَ: حسبُك كذا ، أي كَفاكَ ذلكَ جزاءً لك.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ قيلَ: اللَّمْنُ، هو الطَّرْدُ في اللغةِ؛ أي طَرَدَهُمْ عنْ رَحْمَتِهِ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ ثُقِيمٌ ﴾ لا يُفارقُهُمُ البَّئَةَ.

## الآية ٦٩

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّهُ أَي هؤلاءِ المنافقونَ<sup>(٢)</sup> والكَفَرَةُ ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ولم يُبَيِّنُ كأولئكَ في ماذا؟ ولكنْ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّهُ وَبَظْشًا ﴿ وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَلَهُ أَوْلَكُمُ اللَّهِ مَا ذَا؟ ولكنْ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوْلُهُ وَبَظْشًا ﴿ وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا }

وفي(٢٢ الشاهدِ إنما يُدفَعُ العذابُ أو العقوبَةُ بهذا. وبِهِ يَتَناصَرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، ثم لم يَقْدِروا على دفعِ ذلكَ.

هذا قد قيلَ. وقيلَ: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي صِرْتُمْ وما الحُتَرْتُمْ مِنَ الأعمالِ كما صارَ أولئكَ في ما الحتاروا مِنَ الأعمالِ وكلَّ أنواع الخِلافِ للهِ وتكذيبِ الرسلِ وتَعاطِي ما لا يَجِلُّ، فَصِرْتُمْ أنتُمْ كما صارُوا هُمْ.

[وقولُهُ تعالى] (٤٠): ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَائِقِهِمْ ﴾ كما اسْتَمْتَعُ الذينَ مِنْ قبلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ. قيلَ: انْتَفَعُوا بِخلاقِهِمْ؛ أي أكَلْتُمْ أنتُمُ انتُمُ اللهُ الدنيا بدينِكُمْ كما أكَلَ أولئكَ الدنيا بدينِهمْ.

وقيلَ: ﴿ فَٱسْتَمْتَمُوا عِنَاتِهِمْ ﴾ أي بِنصِيبِهِمْ مِنِ الدنيا، ولم يُقَدِّمُوا شيئاً للآخِرَةِ، والخَلاقُ النَّصيبُ كقولِهِ: ﴿ أُولَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ٧٧] أي لا نَصيبَ لهمْ. وقالَ أبو هريرَةً: الخَلاقُ الدينُ، وكذلكَ قالَ الحَسَنُ في قولِهِ: ﴿ يَنَائِنِهِمْ ﴾ أي بدينهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَخُضَتُمْ كَالَذِى خَسَاضُوٓاً﴾ أي خُضْتُمْ أنتُمْ في الباطِلِ والتكذيبِ كالذي خاصَ أولئكَ مِنَ الأُمَمِ الخاليةِ. قالَ أبو عبيدةَ: قولُه ﴿وَخُضَتُمْ﴾ أي لَعِبْتُمْ ﴿كَالَذِى خَسَاضُوٓاً﴾ أي لَعِبوا بالتكذيبِ.

[وقولُهُ تعالى](٥): ﴿أَوْلَتُهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِّهَا وَٱلْآخِـرَةِ ﴾ فلا ثوابَ لها في الدنبا والآخِرَةِ لانها كانَتْ في غَيرِ إيمانٍ. فَقُوابُ الأعمالِ إنما يكونُ في الآخِرَةِ بالإيمانِ ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلخَسِرُونَ ﴾ خُسْراناً بَيِّناً. وبُظلانُ أعمالِهِمْ في الدنبا لِما لا يَقْبَلُ واحدٌ مِنَ الفويقينِ مِنَ المؤمِنينَ والكفارِ صَنيعَهُمْ لانهُمْ يُرُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ المُوافَقةَ لِكل واحدٍ منهُما ، وما كانُوا مِعَ واحدٍ مِنَ الفريقينِ كقولِهِ : ﴿مُذَبِّدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَتُؤُلَا ۚ وَلاّ إِلَى هَتُؤلَا ۚ ﴾ [النساء: ١٤٣]

(١) في الأصل وم: و. (٢) في الأصل وم: المنافقين. (٣) الواو ساقطة من م. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم.

THE SECTION OF THE SE

الآية ٧٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَةً يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ ﴾ إلى آخِرِهِ. يَخْتَمِلُ هذا وجهَينِ:

أَحَدُهُما: قُولُهُ: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَسَأَ﴾ أي قد أتاهُمْ خَبَرُ ﴿ الَّذِينَ عِن قَبْلِهِمْ ﴾ وما حَلَّ بِهِمْ وما انْتَقَمَ اللهُ منهُمْ بتكذيبِهِمُ الرسلَ وسَغيِهِمْ في قَتْلِهِمْ وإهلاكِهِمْ، وهُمْ مِنْ جِنْسِ أنْفُسِكُمْ وأشَدُّ قُوّةً وبَطْشاً منكُمْ، وأنتُمْ تُقَلِّدُونَهُمْ في ذلكَ. ثم حلَّ بهِمْ ما حلَّ بتكذيبِهِمْ والخِلافِ لهمْ. فأنتُمْ دُونَهُمْ في كلِّ شيءٍ، وأقَلُّ منهُمْ في القوةِ والبَطْشِ، أُولَى بذلكَ أنْ يُصيبَكُمْ .

والثاني (١): يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَلَّمَ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي ﴿ أَلَهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وما حلَّ بهمْ كقولِهِ: ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ﴾ [البقرة: ٢٤٣و...] كذا، أي سَتَرى. فَعَلَى ذلكَ هذا يَحْتَمِلُ. وهو حَرْفُ وعيدٍ: يُحَذَّرُهُمْ ما حَلَّ بأولئكَ لِيَمْتَنِعُوا عَنْ مِثْلِ صَنِيعِهِمْ.

وقولُهُ/ ٢١٨ ـ أ/ تعالى: ﴿وَلِلْمُؤْفِكُنَّ أَلَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَدَ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ في قرياتِ لوطٍ: مُؤتَّفِكاتُ أي مُنْقَلِباتُ.

قَالَ القُنَيِيُّ: التَّفَكَتُ: انْقَلَبَتْ، وقَالَ أَبُو عُوسَجَةً ﴿وَلِلْمُتَّقِكَتُ﴾ هي مِنَ الإفكِ، وهو الصَّرْفُ [كقولِهِ تعالى](٢٠: ﴿أَنَّ يُؤْتَكُونَ﴾ [المائدة: ٧٥و..] أي يُصْرَفُونَ. وقالَ بَعْضُهُمْ ﴿وَلِلْمُؤْتِكَتُ﴾ المُكَذِّباتِ ﴿أَنَنْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ ﴾ فكذَّبوهُمْ، فَأَهْلِكُوا، وهو مِنَ الإنْقِلابِ. كَانَهُ أَسْبَهُ، واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِلطَّلِمَهُمْ ﴾ بِتَعْذيبِهِمْ إياهُمْ، وهُمْ غَيرُ مُسْتَوجِبينَ لِذلكَ العذابِ ﴿ وَلَنكِن كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ عَيرُ مُسْتَوجِبينَ لِذلكَ العذابِ ﴿ وَلَنكِن كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ عَلَيْ اللَّهُونَ ﴾ حينَ (٣) كَذَّبُوا رُسُلَهُ، ورَدُّوا ما [جاؤُوهُمْ بِهِ] (٤) مِنَ البَيِّناتِ والبَراهِينِ.

[الآية ٧١] وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَسَمُعُمُ أَوْلِيَاتُهُ بَسُونُ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿بَسَمُمُ أَوْلِيَاتُهُ بَسُونُ ﴾ على الإيجابِ والإخبارِ أنَّ الدينَ الذي اغتَقَدُوا، وتَمَسَّكُوا بهِ، يُوجِبُ لهمُ الوِلايَةَ، ويَصيرُ بعضُهُمْ أُولِياءَ بعضٍ كقولِهِ ﴿إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاتُهُ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ الآية [آل عمران: ١٠] وقولِهِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠] ونَحْوُهُ؛ فهيَ أُخُوةُ الدينِ وَوِلاَيتُهُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَسُنُمُ لَوْلِيَآهُ بَعْضَ﴾ على الأمرِ؛ أي اتَّخِذُوا بَعْضَهُمْ أُولِياءَ بَعْضٍ، ولا تَتَّخِذُوا غَيرَهُمْ أُولِياءَ كقولِهِ: ﴿لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالضَّنَرَى أَوْلِيَّاتُ﴾ [المائدة: ٥] وقولِهِ: ﴿لَا تَنَّخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَّاتُ﴾ [الممتحنة: ١] نَهَى المؤمِنينَ أَنْ يَتَّخِذُوا أُولِياءَ مِنْ غَيرِهِمْ. فكأنهُ أَمرَ أَنْ يَتَّخِذَ المؤمنونَ بَعْضَهُمْ بعضاً أُولِياءَ، ولا يَتَّخِذُوا مِنْ غَيرِهِمْ.

ثم تَخْتَمِلُ الوّلايةُ وجهَينَ:

[أحَدُهما](°): وَلايَةٌ روحانِيَّةٌ، وهي وَلايَةٌ في الدينِ، تُوجِبُ مُراعاةً حقوقِ تَحْديثِ بالدينِ الذي جَمَعَهُمْ وحِفْظَها.

والثانية: وَلاَيَةٌ نَفْسانِيَّةٌ، وهي الوَلايَةُ التي تكونُ في الأنْفُسِ والأموالِ مِنْ نَحْوِ وَلايةِ النِّكاحِ والمِيراثِ وغيرِهِ؛ فهذهِ الوَلايَةُ هي الوَلايَةُ النَّفسانيَّةُ التي كانتُ بالرَّحِمِ والنَّسَبِ. فإذا اجْتَمَعُوا في دينٍ واحدٍ وجَبَتْ تلكَ الوَلايَةُ لهمْ، وهي الوَلايَةُ نَفْسُها.

والوَلايَةُ الروحانِيَّةُ هي المَحَبَّةُ والمَوَدَّةُ، فيجبُ [مُراعاةُ الدينِ بها]<sup>(۱)</sup> وتَعاهُدُهُ. وهذا كما تقولُ: حياةٌ روحانيَّةٌ وَحياةٌ جَسَدانيةٌ. والحياةُ الروحانيَّةُ، هي العِلْمُ والآدابُ، تَرَى أشياءَ، وتَعْرِفُها مِنْ بُعْدٍ. والحياةُ الجَسَدانيَّةُ، وهي الروحُ الذي بهِ يَحْيا الجَسَدُ، ويِذهابِهِ يموتُ الجَسَدُ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَأْمُرُونَ ۚ بِالْمَمْرُونِ ﴾ يَخْتَمِلُ المَغْرُونَ الذي توجِبُهُ العقولُ، وَهُو التوحَيدُ للهِ والإيمانُ بهِ، ﴿ وَرَنَّهُونَ عَنِ اللَّهُ تَنْكُرُهُ ﴿ وَاللَّهُمُ عَنِ المُنْكَرِ، هُو في عَنِ المُنْكَرِ، هُو في ما بَينَ الكَفَرَةِ، يَامُرُهُمُ المؤمنونَ بذلكَ، ويَدعُونَهُمْ إلى ذلكَ، ويَنْهُونَهُمْ <sup>(۸)</sup> عَنْ ضِدٌ ذلكَ، وإنْ كانَ في ما بَينَ المؤمِنيْنَ،

الله بالله بالله

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: جاؤوا بهم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: مراعاته بالدين. (٧) في الأصل وم: تنكر به. (٨) في الأصل وم: وينهاهم.

فهو أمْرٌ شَرْعٌ، ؛ يأمُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بما جاءَ بهِ الشَّرْعُ، ويَنْهاهُ عمّا لم يَجِئ بهِ الشرعُ، أو يأمُرُ بعضُهُم بَعْضاً بكُلِّ خَيرٍ وبِرٍّ، ويَنْهَى عنْ كُلِّ شرَّ ومَعْصِيَةٍ.

[وقولُهُ تعالى]'': ﴿ رَأِضِمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوْةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُۥ في كُلِّ امرِهِ ونَهْيِهِ ﴿ أَوَاتِهِكَ سَيَرَمُهُمُ اللّهُ ﴾ وَعَذَ انهُ يَرْحَمُهُمْ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَزِيدٌ حَكِيدٌ ﴾ قيلَ: ﴿ عَزِيدٌ ﴾ تُرَى آثارُ وَخَمَتِهِ وتدبيرِهِ في كُلِّ شيءٍ ﴿ حَكِيدٌ ﴾ تُرَى آثارُ رَحْمَتِهِ وتدبيرِهِ في كُلِّ شيءٍ.

(الآبية ٧٣) وقـولُـهُ تــعـالــى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ النُؤينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْيِلِهَا الأَنْهَائُرُ خَيلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ مَلِيَّـبَةُ فِ جَنَّاتِ عَنْوَٰ﴾.

وقولُهُ تعالى ﴿وَيِضَوَنَ مِنَ ٱللَّهِ أَحَـٰكِمُ ۗ أَي رِضا اللهِ عنهُمْ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ ما أعطاهُمْ لأنَّ فيهِ حياةَ الروحِ، وَلَذَّتَهُ، وما أعطاهُمْ مِنَ الجَنَّةِ والمساكِنِ الطَّلِبَةِ في حياةِ الجَسَدِ؛ لأنهُ لا تُؤثّرُ زيادةٌ في الجَسَدِ.

وكذلكَ العِزُّ والحَمْدُ وذِكْرُهُ(٢) الحَسَنُ: فيهِ حياةُ الروحِ ولذَّتُهُ؛ إذ ليسَ فيه زيادةٌ في الجَسَدَ، إنما هو فَرَحٌ وسرورٌ، يدخُلُ فيهِ. وإذا أصابَهُ شيءٌ منَ الذُّلُ، وسَمِعَ مكروهاً، حِزِنَ، والهُتَمَّ مِنْ غيرِ أَنْ يَتَأَلَّمَ جَسَدُهُ، أو يَجِدَ الما وشِدَّةً في نَفْسِهِ، وذلكَ لِما أصابَ روحَهُ، ولم<sup>(٣)</sup> يُصِبْ جَسَدَهُ.

وأَصْلُهُ أَنَّ العَمَلَ في الدنيا لِطَلَبِ مَرضاةِ اللهِ، ومَرضاتَهُ أَكْبَرُ مِنَ العَمَلِ، يُطْلَبُ ثوابُهُ، لأَنَّ العَمَلَ لِطَلَبِ النوابِ أَمرٌ لَهُ. فالذي قامَ بِعَمَلِ ما لَهُ [ثوابٌ](٤) لأَنَّ كلَّ واحدٍ يَعْمَلُ ما لَهُ [ثوابٌ](٥) ولَهُ فيهِ نَفْعٌ. ولا كلُّ أحدٍ يَعْمَلُ لغيرِهِ. لذلكَ كانَ ما ذَكَرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْغَوْزُ ٱلْمَطِيمُ ﴾ لأنهُ فَوزٌ ونَجاةٌ، لا خَوفَ بَعْدَهُ، ولا هَوانَ، ولا ذُلَّ.

الآية ٧٣ وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّيْ جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ يَحْتَمِلُ الأمرُ بالجهادِ الفَريقينَ جميعاً جِهاداً بالسيفِ. ويَحْتَمِلُ الأمرُ بالمُجاهدةِ الكُفّارَ؛ يُجاهِدُهُمْ بالسيفِ، ويَخْتَمِلُ (١٠) أيضاً الأمرُ بالمُجاهدةِ الكُفّارَ؛ يُجاهِدُهُمْ بالسيفِ، ويُغْلِظُ القولَ، ويُشَدِّدُهُ على المُنافِقينَ، ويُقيمُ عليهمُ الحُدودَ.

فإنْ كانَ على مُجاهدةِ الفريقينِ جميعاً بالسيفِ فهو، واللهُ أعلَمُ في المنافِقينَ الذينَ انْفَصَلُوا عنِ المؤمِنينَ، وخرجوا منْ بَينِ أظْهُرِهِمْ، وأظْهرُوا الخلاف للمؤمِنينَ بَعْدَ ما أظْهَروا المُوافَقَةَ لهمْ. فأمثالُ هؤلاءِ يُجاهَدونَ بالسيفِ، ويُقاتَلونَ بهِ. وهو كقولِهِ: ﴿ لَين لَرّ يَننَهِ ٱلنُّنَفِقُونَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ مِّلْمُونِينَ ﴾ الآية[الأحزاب: ٦٠ و ٦١] الحُبَرَ أنهمْ يُؤخَذونَ، ويُقْتَلُونَ أينما وُجِدوا. فَيُشْبِهُ أَنْ تكونَ الآيةُ في الأمرِ بالجهادِ في هؤلاءِ المنافقينَ (٧٠).

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ، وهو أنَّ المُنافِقينَ كانُوا يَطْعَنونَ في رسولِ اللهِ، ويَعيبونَ عليهِ، فأطْلَعَ اللهُ رسولَهُ على ذلكَ، وهُمْ قد عَلِمُوا أنَّ اللهَ أطْلَعَهُ على ما يَطْعَنونَ فيهِ، ويذكُرونَهُ بِسوءٍ، فيقولُ، واللهُ أعلَمُ: جاهِدْهُمْ إذا طَعَنُوا فيكَ، وذَكَروكَ بِسوءٍ بَعْدَ ذلكَ.

وإنْ كانَ الأمْرُ على المُجاهَدةِ بالحُجَجِ، فهو ﷺ قد كانَ حاجَّ الفَريقينِ جميعاً بالحُجَج، وخاصَّة سورةُ ﴿بَرَآءَةٌ﴾ إنما نزلَتْ في مُحاجَّةِ (^^) المُنافِقينَ [ويَحْتَمِلُ الأمرُ بالجهادِ في الكُفّارِ خاصَّة، وفي المنافِقينَ ](^^) تغليظَ القولِ والتشديدَ وإقامةَ الحدودِ التي (^ ) ذَكَرْنا والتَّعزيرَ إذا ارْتَكَبُوا شيئاً ممّا يَجِبُ فيهِ الحَدُّ والتَّعزيرُ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ لِما أقاموا بَيْنَ أَظْهُرِ المؤمنِينَ مُظْهرينَ لَهُمُ الموافَقَة.

الآية ٧٤ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَمْلِنُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ قالَ بَعْضُ اهلِ التأويلِ: الآيةُ نَزَلَتْ في شانِ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۳) الواو ساقطة من الأصل وم. (2) و(٥) ساقطة من الأصل وم. (1) الواو ساقطة من الأصل. (٧) من م، في الأصل: المنافقون. (٨) في الأصل وم: المحاجة. (٩) من م ساقطة من الأصل (١٠) في الأصل وم: الذي.

رجلٍ مُنافِقِ قالَ<sup>(۱)</sup> يوماً [<sup>(۲)</sup>واللهِ لَيْنُ كانَ ما يَقُولُ محمدٌ حقّاً فَلَنَحْنُ شَرَّ مِنَ الحَميرِ. فسَمِعَ<sup>(٣)</sup> ذلكَ غلامٌ، وهو ربيبُ ذلكَ القائِل، فقالَ لهُ: تُبُ إلى اللهِ، وجاءَ هذا الغلامُ إلى النَّبِيِّ، فأخبَرَهُ، فأرسَلَ إليهِ النَّبِيُّ، فأتاهُ، فَجَعَلَ يَحْلِفُ ما قالَ ذلكَ. فَنَزَلتِ الآيةُ فيهِ: ﴿يَمْلِفُونَ عَالَوْا﴾.

لكنَّ غيرَ هذا لكانهُ أشبَهُ لأنَّ الآيةَ:﴿وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ وقولَ الرجلِ: لَثِنْ كانَ ما يَقولُ محمدٌ حقًا فَلَنَحْنُ شَرَّ مِنَ الحَميرِ، هذا القولُ ليسَ هو كلامَ ذمَّ بهِ نفسَهُ. وبَعْدُ فإنَّ الآيةَ ﴿يَتِلِنُونَ ۖ بِاللَّهِ﴾ هو<sup>(٤)</sup> قولُ جماعةٍ.

وقيلَ: [نزلَتِ الآيةُ]<sup>(٥)</sup> في شأنِ عبدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ؛ قالَ لأصحابِهِ: واللهِ ما مَثْلُنا [ومَثْلُ]<sup>(١)</sup> محمدِ إلّا كما قالَ القائلُ: سَمَّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلُكَ، وقالَ ﴿ لَهِن تَجَمَّنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ ٱلْأَثْرُ مِنْهَا ٱلأَذَلَ ﴾ [المنافقون: ٨] فأُخْبِرَ النَّبِيُّ بذلكَ، فدَعَاهُ فسألَهُ، فَجَعَلَ يَخْلِفُ باللهِ ما قالَهُ.

لكنْ يُشبِهُ أَن تكونَ الآيةُ صلةَ قولِهِ: ﴿وَلَهِن سَأَلَتُهُمْ لِيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا غَنُوسُ وَتَلْفَبُ ۖ الآية [التوبة: ٦٥] كانوا يَسْتَهْذِنُونَ بِاللهِ وبآياتِهِ وبِرسولِهِ، والِاسْتِهْزاءُ بذلكَ كُفْرٌ. وإنْ قالوا قَولَ كُفْرٍ، لم يُبَيِّنْ لنا ذلكَ فلا نُفَسِّرُهُ أَنهمْ قالوا كذا لِما ليسَ لنا إلى معرفةِ ذلكَ القولِ الذي قالوهُ حاجةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِرَ ﴾ يَحْتَمِلُ كَفَرُوا بَعْدَ ما أَسْلَمُوا إِسلامَ حقيقةٍ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ[﴿بَعْدَ إِسْلَيْهِرَ ﴾ بَعْدًا (٧) ما أظهَروا الإسلام؛ أي رجَعُوا عمّا أظهَرُوا مِنَ الإسلام.

وَنِي الآية دلالةٌ أَنَّ الإسلامَ والإيمانَ واحدٌ [لأنهُ] (٨) قالَ: ﴿وَكَنْوَا بِمَدَ إِسْلَيْهِمُ ۗ وقالَ / ٢١٨ ـ ب/ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامَ وَالْإِيمانَ وَاحدٌ. ﴿كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَنْهِمُ ۖ ﴿ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُنْزُ ﴾ [آل عمران: ٨٥ / ٩٠] فدلُ أنَّ الإسلامَ والإيمانَ واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهَمُوا بِمَا لَرَ يَنَالُواْ﴾ قيلَ هَمُوا بقتلِ رسولِ اللهِ والمَكْرِ بهِ، فلم يَنالُوا ما هَمُوا بِه. وفيهِ دَلالةُ إثباتِ الرسالةِ لَهُ، لأنهُمْ أَسَرُوا ما هَمُوا بهِ، ثم أُخْبِرَ عنْ ذلكَ، وهو غَيبٌ، دلَّ أنهُ باللهِ عَلِمَ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمْ مِن فَضَالِمَ ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ الرجلَ الذي قالَ ذلكَ تابَ عنْ ذلكَ، فَقُبِلَ منهُ ذلكَ، وكانَ لهُ قَتْلٌ في الإسلام، فَوَداهُ رسولُ اللهِ ﷺ، فأعطاهُ دِيَتُهُ، فاسْتَغْنَى بذلك.

وقالَ ابْنُ عباسٍ: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغَنَنْهُمُ اللَّهُ وَيَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُعْطي المُنافِقينَ مِنَ الغَنائِمِ والصَّدَقاتِ، يقولُ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا ﴾ ماأعطاهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ مِنَ الغَنيمةِ والصدقةِ.

وقولُهُ تعالى ﴿نَقَمُوٓا﴾ قالَ بعضُ أهلِ الأدبِ: أبو مُعاذٍ وغَيرُهُ: نَقَمُوا أي طَعَنُوا، فيهِ لُغتانِ؛ نَقِمُوا بالخَفْضِ، ونَقَمُوا بالنَّضبِ؛ يُقالُ: نَقِمَ يَنْقَمُ بِكسرِ القافِ فهو، واللهُ أعلَمُ، يقولُ: ما طَعَنوا رسولَ اللهِ ﷺ وما ذَكرُوهُ بِسوءٍ ﴿إِلآ أَنَّ أَغْنَـٰهُمُ اللهُۗ لانهمْ لو كانوا أهلَ فَقْرٍ وحاجةٍ ما<sup>(٩)</sup> اجْتَرَوُوا على الطَّعْنِ على رسولِ اللهِ، وما ذَكرُوه بِسوءٍ، ولكنْ طَعَنُوا عليهِ لمّا أغناهُمُ اللهُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَرَسُولُمُ مِن تَضْلِمِنَ ﴾ ما عامَلَهُمْ رسولُ اللهِ معامَلَةَ الكِرامِ ، وبَسَطَ إليهمْ حتى قالُوا : ﴿ هُوَ أَذُنَّ ﴾ [التوبة : ٦٦] يَقْبَلُ العذرَ ، فلذلكَ حَمَلَهُمْ على الطغنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَبْرًا لِمُثَرِّ فِيهِ أَنَّ المنافِقينَ يَقْبَلُ منهُم التوبَةَ ﴿ وَإِن يَـتَوَلَّواْ يُسَدِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ يَـتَوَلَّواْ ﴾ أي داموا على الكُفْرِ والنَّفاقِ ﴿ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ بما ذَكَرْنا: في الدنيا الأمرَ بالجِهادِ والقَتْلِ والخَوفِ. هذا التعذيبُ في الدنيا. والتعذيبُ في الانجِوَةِ ظاهرٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا لَمُثُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِمْ وَلَا نَصِيرِ﴾. قد ذَكَرْنا هذا في مَوضِع غَيرِ هذا.

(١) من م، في الأصل: قالوا. (٢) من هنا يبدأ النقص من م وسينتهي ص ٤٣٥، انظر الحاشية الرابعة فيها. (٣) في الأصل: فسمعه. (٤) في الأصل: فهو. (٥) في الأصل: نزل (١) ساقطة من الأصل. (٧) ساقطة من الأصل. (٨) ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل: وما.

الآية ٧٥ وولُهُ تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَـٰهِتْ مَاتَننَا مِن نَصْلِهِ. لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: نزلَتِ الآيةُ في ثَعْلَبَةَ بْنِ حَالِمِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ لِيَرْزُقَهُ مالاً، وقالَ: ﴿لَـٰهِتَ مَاتَننَا مِن فَضَلِهِ. لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴾.

ومنهُمْ مَنْ قالَ: إنها نَزَلَتْ في حاطبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ؛ إنهُ كانَ لهُ أموالٌ في الشامِ، قالَ: ﴿لَـٰهِتُ مَاتَنَنَا﴾ تلكَ الأموالَ لأَصَّـٰدُقَنَّ، وأكُنُ مِنَ الصالحينَ. فقد آتاهُ اللهُ تلكَ الأموالَ، فَبَخِلَ، ومَنَعَ ما وَعَدَ.

ومنهمْ منْ قالَ: نزلَتْ في المُنافِقينَ جُمْلَةً، ليسَتْ في شأنِ واحدٍ منصوصٍ مُشارٍ إليهِ، ولكنْ في المُنافقينَ جملةً. وهكذا كانَتْ عادتُهُمْ أنهمْ إذا وَعَدوا شيئاً أَخْلَفُوا، ولم يُوفُوا الوعدَ.

ثم يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ اللَّهَ﴾ أنهُ كانَ مُنافِقاً وقتَ ما وعدَ اللهَ لَئِنْ آتاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ لَيَصَّدُّقَنَّ. ويَخْتِمِلُ أنهُ لم يكنْ مُنافقاً في ذلكَ الوقتِ، لكنهُ صارَ بما بَخِلَ، وكذبَ، واغْتَقَدَ الخِلاف، واسْتَحَلُّ الخُلْفَ لِما وعدَ [فصارَ](١) مُنافقاً.

فَإِنْ كَانَ إِنَمَا صَارَ مُنَافِقاً بِمَا بَخِلَ، [واسْتَحَلَّهُ، وامْتَنَعَ، يكُنَ]<sup>(٢)</sup> قُولُهُ ﴿فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا نِى قُلُوسِمْ﴾ [التوبة: ٧٧] أي صارَ في قلوبهِمْ نِفَاقٌ<sup>(٣)</sup>. وإِنْ كَانَ مُنافِقاً في ذلكَ الوقتِ يكُنُ<sup>(٤)</sup> قُولُهُ ﴿فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوسِمْ﴾ أي أعقَبَهُمُ الدوامَ على النفاقِ إلى يوم القيامَةِ بِبُخلِهِمْ ومَنْعِهِمْ مَا وعَدُوا. فيكُونُ هذا كقولِهِ: ﴿وَمِنْهُم مِنْ بَلْيِرُكَ فِي الضَّدَقَنْتِ﴾ الآية [التوبة: ٥٨].

وفي قولِهِ: ﴿وَرِسْهُم ثَنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ﴾ إلى قولِهِ ﴿أَخْلَنُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ﴾ [التوبة: ٧٤٧٥] دلالةٌ أنَّ النُّذورَ تَلْزَمُ أهلَها، ويَجبُ الوفاءُ بها، ويُؤاخَذونَ بها إنْ تَرَكُوا الوفاءَ، ويكْفُرونَ إنِ اسْتَحَلُّوا نَقْضَ ما عاهَدوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ﴾ قالَ بَعضُهُمْ: مِنَ المؤمِنينَ، فهو على تأويلِ مَنْ قالَ: إنهُ كانَ مُنافِقاً وفُتَنذِ. ويَخْتَمِلُ ﴿وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ﴾ أي مِنَ الشاكرين. وكذلكَ ذُكِرَ في الخَبَرِ أَنْ تَعْلَبَةَ [بْنَ حاطبِ الأنصاريَّ] (٥٠ لمّا سألَ رسولَ اللهِ ﷺ أَنْ يسألَ اللهَ لهُ مالاً، قالَ (٦٠ لهُ قليلٌ تُؤدِّي شُكْرَهُ خَيرٌ مِنْ كثيرٍ لا تُؤدِّي حقَّهُ [ابن جرير الطبري في تفسيره: ج١/ ١٨٩] أو كلاماً (٧٠ مِنْ نَحْوِ هذا.

(الآییة ۷۱) وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَتَآ ءَاتَنهُم یَن فَضْلِهِ۔ بَیْلُوا بِدِ. وَتَوَلُواْ وَهُم تُمْرِضُونَ﴾ یَختبلُ ﴿وَتَوَلُواَ﴾ عَنْ وفاءِ ما وَعَدُوا ، او ﴿وَتَوَلُوا﴾ عَنْ طاعةِ اللهِ، او ﴿وَتَوَلُّواْ وَهُم تُمْرِشُونَ﴾ عمّا وَعَدوا ، وعاهَدوا أَنْ يُوفوا.

[الآية ٧٧] وقولُه تعالى: ﴿ نَاعَتَبُهُمْ نِفَافًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى بَوْرِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أثابَهُمْ نِفاقاً بِما بَخِلُوا إلى يومِ القيامةِ. وقالَ بعضُهُمْ: أغْقَبَهُمُ الدَّوامَ على النَّفاقِ بما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدوهُ وبما كانوا يُكَذَّبُونَ. يَنْبَغي للْمُسْلِمِ أَنْ يَجْتَنِبَ الكذَبَ واللَّخُلْفَ في الوحدِ فإنهُ سَبَبُ النِّفاقِ، أو نوعٌ مِنَ النَّفاقِ. وعلى ذلكَ رُويَ في الخَبَرِ: قانِ اجْتَنِبوا الكذَبَ فإنهُ بابٌ مِنَ الإيمانِ [السيوطي في الدر المنثور٤/ ٢٤٨].

وَفِي بَعْضِهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أُربَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مِنافِقاً: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذَا خَاصَمَ فَجَرً ﴾ [البخاري٣٤] وفي بَعْضِها: ﴿وإذَا الثُّمِنَ خَانَ ﴾.

فإنْ قيلَ: إنَّ أُولِادَيَعْقُوبَ اثْتُمِنُوا، فخانُوا، وحَدَّثُوا، فَكَذَبُوا، بِقُولِهِمْ ﴿ فَأَكَلَهُ الذِّنْ ﴾ [يوسف: ١٧] ووَعَدُوا، فأَخْلَفُوا، فَنَرى أَنهمْ نافَقُوا. قيلَ: ما رُوِيَ أنَّ مَنْ إذا حدَّث كَذَبَ في أمْرِ الدينِ، وأمّا الكَذِبُ في غَيرِ أمرِ الدينِ فإنهُ لا يوجِبُ النّفاق. وفي الآيةِ دلالةٌ ألا يُنَصَّ بالسؤالِ في شيءٍ على غَيرِ طَلَبِ الخِيرَةِ في ذلَكَ مِنَ اللهِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ ثَغَلَبَةَ [بْنَ حاطبِ الانصاريَّ](٨) لمَّا أَلَحُّ على رسولِ اللهِ ﷺ في السؤالِ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ لِيَرْزُقَهُ مَالاً فَعَلَ (١٠)، فأغْقَبَهُ اللهُ النَّفاقَ إلى يومِ القيامةِ؟ وأنَّ (١٠) أولادَ يعقوبَ، قد قَدَّمُوا التوبَةَ والإصلاحَ قبلَ صَنيعِهِمُ الذي صَنَعُوا على خَونِ منهُمْ بما فَعَلُوا، فلم يَصيروا مُنافِقينَ؟

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل: واستحل له والمنع فيكون. (٢) في الأصل: نفاقاً. (٤) في الأصل: فيكون. (٥) ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل: فقال. (٧) في الأصل: كلام. (٨) ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل: ففعل. (١٠) في الأصل: ولأن.

وأَصْلُهُ أَنَّ اغْتِقَاءُ الكذبِ وَاسْتِحلالَ الخِلافِ لِمَا عَهِدُوا الخُلْفَ في الوغدِ هو المُوجِبُ لِلنَّفاقِ. فإمَّا نَزَلَ فِعْلُ الوفاءِ على غَيرِ اسْتِحلالِ منهُ فلا يُوجِبُ مَا ذَكَرَ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٧٨ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَوْ بَنَكُوٓا أَكَ اللَّهَ يَصْلُمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهينِ:

[أحدُهُما](١)؛ أَنْ قد عَلِموا ﴿أَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ ﴾ لكَثْرَةِ ما يُطْلِعُ رسولَهُ على ما أَسَرُّوا مِنَ الخِلافِ لهُ وذِكْرهِمُ السوءَ في رسولِ اللهﷺ.

والثاني: ﴿أَلَرْ يَمْلُوٓا﴾ أي ألَمْ يَعْلَمُوا أنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ ونَجُواهُمْ، ويُطْلِعُ (٢) رسولَهُ على سِرَّهمْ ونجواهُمْ؟ فاتْرُكوا الطَّغْنَ في رسولِ اللهِ وذِكْرَ السوءِ فيهِ والخِلاف لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّمُ الْفُيُوبِ﴾ أي غَلَابُ الغُيوبِ، أو ﴿عَلَّمُ الْفُيُوبِ﴾ بما يكونُ غائباً (٣) عنِ الخَلْقِ؛ وعَلَامٌ (٤) ليسَ شيءٌ، يغيبُ عنهُ ما غابَ عنِ الخَلْقِ ومالم يَغِبُ، عندَهُ بمحلِّ واحدٍ، أو عَلَامٌ بما يكونُ أبداً في الأوقاتِ التي يكونُ.

وفيه دلالة أنه لم يزلُ علَّاماً لأنَّ عِلْمَ الغَيبِ هو ما عَلِمَ أنهُ يكونُ لا ما عَلِمَ، وهو كائنٌ. دلَّ أنهُ كانَ لم يَزَلُ عالماً لِما ذَكُرْنا.

الآية ٧٩ وولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَفَنَتِ ﴾ الآية؛ يُشْبِهُ أَنْ تكونَ الآيةُ صِلَةً وَلِهِ: ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنْهَدَ اللَّهَ ﴾ إلى قولِهِ ﴿ وَتَوَلُّوا ﴾ [التوبة: ٧٦] إنَّ أهلَ النفاقِ كانوا أهلَ بُخلٍ، لا يُنْفِقُونَ إلا مُراآةً وسُمْعَةً، فَظَنُوا بِمَنْ أَنْفَقُوا، وتَصَدَّقُوا مُراآةً وسُمْعَةً.

ذُكِرَ في بعضِ القصةِ أنَّ عبدَ الرحمنِ بْنَ عَوفِ أَتَى بِنِصْفِ مالِهِ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، يَتَقَرَّبُ بَهِ إلى اللهِ، وقالَ: يانَبِيَّ اللهِ هذا نِصْفُ مالي أَتِيتُكَ بهِ، وتَرَكْتُ نِصْفَهُ لِعِيالي، فَدَعا لهُ نَبِيُّ اللهِ أَنْ يُبارِكَ في ما أَعْظَى، وفي ما أَمْسَكَ، فَلَمَزَهُ المنافِقُونَ، وقالوا: ما أَعْظَى إِلّا رِياءٌ وسُمْعَةً. وجاءَ رجلٌ آخَرُ مِنْ فُقَراءِ المسلِمينَ بصاعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَنَشَرَهُ في تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فقالَ لهُ نَبُي اللهِ خَيراً، ودَعا لِهُ، فقالَ المُنافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيُ عنْ صاع هذا. فذلكَ لَمْزُهُمْ.

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الشَّدَقَاتِ وَالَذِيكَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ يعني الذي جاءَ بَصاعٍ. قالَ القُتَبِيُّ: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ ﴾ أي يَعيبونَ المُطَّوَّعِينَ بالصدقة ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَا جُهْدَهُمْ ﴾ أي طاقتَهُمْ، والجُهْدُ الطاقةُ، وقالَ: والجُهْدُ المَشَقَّةُ.

وقالَ أبو عوسَجَةَ: الجُهْدُ إنفاقُ الرجلِ مِنَ الشَّيءِ القليلِ؛ يُقالُ: جَهَدَ الرجلُ إذا كانَ مِنَ الضَّغْفِ أو الفَقْرِ، ويُقالُ: جَهَدَ في العَمَلَ يَجْهَدُ جُهْداً، فهو إذا بَلَغَ في العَمَلِ. قالَ: أبو عُبَيدٍ: الجُهْدُ الطاقَةُ وكذلكَ قالَ أبو معاذٍ. وفي الآيةِ مَعْنَيانِ:

أَحَدُهُما: دلالةُ إثباتِ رسالةِ رسولِ اللهِ لأنهُ معلومٌ أنَّ ما كانَ منهُمْ<sup>(٥)</sup> مِنَ اللَّمْزِ لم يكُنُ ظاهراً، ولكنْ كانَ سِرَّاً.، ثم الْحَبَرَهُمْ رسولُهُ بذلكَ. دلَّ أنهُ إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ.

والثاني: أنَّ الأمورَ التي في ما بَينَ الخَلْقِ تُحْمَلُ على ظواهِرِها، وإنَّ كانَ في الباطِنِ على خِلافِ الظَاهرِ حَينَ<sup>(17)</sup> عُوتِبوا هُمْ بما طَعَنوا فيهِمْ بالرِّياءِ والسُّمْعَةِ لِيَعْلَمُوا أنَّ الأمورَ التي ما بينَ الخَلْقِ تُحْمَلُ على ظواهِرِها، ولا يُنْظَرُ فيها إلى غَيرِ ظاهِرها.

والحقيقةُ هو ما بطّنَ، وأسَرُّوا به، يَخْلُصُ العملُ للهِ. والسَّرُّ هو ما يُسِرُّ المرءُ في نَفْسِهِ، والنَّجْوى الجَيْماعُ جماعةِ على نَجْوَةٍ مِنَ الأرضِ أي المُرْتَفِع منَ المكانِ.

(١) ساقطة من الأصل. (٢) الواو ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل: غائب. (٤) في الأصل: وإلا. (٥) في الأصل: صنه. (٦) في الأصل: حث.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنَّ مِنَ اعْتَذَرَ إلى آخَرَ، فَيَقْبَلُ عُذْرَهُ على عِلْم مِنَ المُغْتَذَرِ إليهِ اللهُ عُذْرَ لهُ في ما يَعْتِذِرُ إليهِ، وأنهُ كاذبٌ في ذلكَ، فَقَبُولُ المُعْتَذَرِ إليهِ ما يُعْتَذَرُ مِنَ المُعْتَذِرِ سُخْرِيَةٌ مِنَّ المُعْتَذَرِ إليهِ مِنْ "المُعْتَذِرِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ ﴾ أي يَجْزيهِمْ جزاءَ السُّخْرِيَةِ، فَسَمَّى جزاءَ [السُّخْرِيَةِ] (٢) بِاسْمِ السُّخْرِيَةِ، وإنْ لم يكنِ الثاني يكنِ الجزاءُ سُخْرِيَةً كما سَمَّى جزاءَ الإغتِداءِ، وإنْ لم يكنِ الثاني الثاني اغتِداءً. فَعَلَى ذلكَ سَمَّى جزاءَ الإغتِداءِ، وإنْ لم يكنِ الثاني اغتِداءً. فَعَلَى ذلكَ سَمَّى جزاءَ السُّخْرِيَةِ سُخْرِيَةً، وإنْ لم تكنْ سُخْرِيَةً.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ ﴾ أي سَخِرَ أُولياءُ اللهِ منهُمْ، فأضيفَ إليهِ. وكذلكَ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بَرِمْ ﴾ [البقرة: ١٥] [أي] (٣) أُولياؤُهُ، وقُولُهُ ﴿ اَرْجِمُواْ وَرَاتَكُمْ فَالْتَيْسُواْ فُولَ ﴾ [الحديد: ١٣] فذلكَ اسْتِهْزاءٌ بهمْ. وكذلكَ جائزٌ في اللغةِ: إضافةُ الشيءِ إلى آخَرَ، والمُرادُ (٤) منهُ غيرُ المضافِ إليهِ.

الآية ٥٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ آسْتَنْفِرْ لَمُمْ أَوْ لَا نَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبِينَ مَنَ اللهُ لَمَا اللهُ ال

وفي بَغْضِ الرواياتِ قالَ لهُ عُمَرُ: لا تَسْتَغْفِرْ فإنَّ اللهَ قد نَهاكَ عنْ هذا، فقالَ ايا عُمَرُ أفلا أَسْتَغْفِرُ إحدَى وسَبْعِينَ مَرَّةًا؟ [السيوطي في الدر المنثور: ٢٥٢/٤] أو كلاماً نَحْوَ هذا. فأنْزَلَ اللهُ عندَ ذلكَ: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرُ اللهُ لَمُمْ ﴾ [المنافقونَ: ٦].

لكنَّ هذا يَبْعُدُ؛ يَفْهَمُ رسولُ اللهِ ﷺ مَنَ الآيةِ التَّخْييرَ، وعُمَرُ يَمْنَعُهُ عنْ ذلكَ، ولا يجوزُ أنْ يُفْهَمَ التَّخْيِيرُ في ذلكَ، أو يُخرَّجَ ذلكَ على التَّحذيرِ، أو تكونَ هذهِ مَنسوخَةً بالتي في المنافقينَ لأنهُ وعيدٌ، والوعيدُ لا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ.

والوجهُ فيهِ، واللهُ أعلَمُ: إنِ اسْتَغْفَرْتَ لهمْ فإنَّ اسْتِغْفارَكَ ليسَ بالذي يُرَى، فلا يُجابُ، لكنهُمْ قومٌ كَفَروا باللهِ ورسولِهِ، وقد تَعْلَمُ منْ حُكْمِي اللّا أَغْفِرَ لِمَن (٥) ماتَ على ذلك، [وذلك](١) يُخَرِّجُ على الاغتِذارِ لرسولِهِ في ذلكَ والنَّهْيِ لهُ عنِ الاسْتِغْفارِ لهمْ كقولِهِ: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّهِي وَاللّهِ عَلَى اللهُ مَن عُكْمِي اللهُ أَوْلِي قُرْكَ إللهُ وَلَا عَلَى اللهُ ورسولِهِ، وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَا

وفيهِ دلالةُ نقْضِ قولِ المُعْتَزِلةِ في قولِهِمْ: إنَّ صاحبَ الكبيرةِ لا يُغْفَرُ لهُ لأنهُ اخْبَرَ أنهُ لا يَغْفِرُ لهمْ بِما ﴿كَنْ وَالْ اللهُ الل

ثم طَلَبُ المَغْفِرَةِ مِنَ اللهِ والشفاعةِ لِغَيرٍ يَجِيءُ أَلَّا يكونَ إِلاَ لِلْخُواصِّ مِنَ الخُلْقِ، وهُمُ الرسلُ والأنبياءُ، على ما يكونُ في الشاهدِ لا تُرْفَعُ إلى ملوكِ الأرضِ الحاجةُ لِغَيرِهِمْ إِلَّا لِلْخُواصِّ (^) لهمْ، ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لاهلِ (^) الشرفِ عندَهمْ والمنزلةِ.

لكنَّ الله تعالى أذِنَ لنا في [الاسْتِغْفارِ لِغَيرِنا](١٠) بقولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ بَعُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْرَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ السَّنَفَوْنَ لَهُمْ أَمْ لَمَ مَتَتَغْفِرْ لَمُمْ ﴾ [المنافقون: ٦].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أي سَوَاءٌ عندَهُمْ: أَسْتَغْفَرْتَ لهمْ أم لم تَسْتَغْفِرْ لهمْ، ويكونُ طَلَبُ اسْتِغفارِهِمْ منْ

(۱) في الأصل: إلى. (۲) ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل. (٤) الواو ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل: من. (٦) ساقطة من الأصل. (٧) ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل: الخواص. (٩) في الأصل: أهل. (١٠) في الأصل: استغفار غيرنا.

in the second of the second of

رسولِ اللهِ اسْتِهْزاءً منهُمْ لهُ بَعْولِهِ (١) ﴿ سَبَعُولُ لَكَ ٱلْمُمَلِّنُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَفَلَتْنَآ أَتَوْلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْنَغْفِرَ لَنَا﴾ [الفتح: ١١]. يُخَرِّجُ قولُهُمْ ﴿ فَأَسْنَغْفِرْ لَنَا﴾ مُخْرَجَ الاِسْتِهْزاءِ على هذا التأويلِ.

ويَحْتَمِلُ ذِكْرُ السَّبْعِينَ لأنَّ السبعينَ هو النهايةُ والغايةُ في الِاسْتِغْفارِ على ما رُوِيَ أنهُ كانَ يَسْتَغْفِرُ في كلِّ يومٍ سَبْعِينَ مَرَّةً اسْتِغْفاراً. فأخْبَرَ أنكَ، وإنِ انتَهَيْتَ [إلى](٢) النهايةِ فيهِ لا يُغْفَرْ لهمْ، ولا يَنْفَعْهُمْ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَرْمَ ٱلْفَسِقِينَ﴾ وقْتَ الْحَتِيارِهِمُ الفِسْقَ، أو لا يَهديهِمْ طريقَ الجنةِ في الآخِرَةِ لِفِسْقِهِمْ في الدنيا إذا ماتوا على ذلك.

الآية ٨١ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ نَرِحَ ٱلْمُغَلِّنُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ الآية جَمَعُوا ؛ أَعْنَى المُنافِقينَ جميعَ خِصالِ الشَّرِ التي فَعَلُوا:

أَحَدُها: مَا ذَكُرَ مِنْ فَرَحِهِمْ بِالتَّخَلُّفِ عَنْ رَسُولِ اللهِ .

والثاني: كراهَتُهُمُ الجِهادَ مع رسولِ اللهِ وبُخُلُهُمْ بأموالِهِمْ .

والثالث: صَدُّهُمُ الناسَ عنِ الجهادِ والخروجِ في سَبيلِ اللهِ بقولِهِمْ: ﴿لَا نَنِفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ جَمَعَ اللهُ جميعَ خصالِ المنافِقينَ في هذهِ الآيةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَهِ عَ اللَّهُ خَلَوْلُهُ ذَكَرَ المُخَلِّفُينَ (٣)، وهم كانوا مُتَخَلِّفينَ في الحقيقةِ، لكنهُ يَحْتَمِلُ وجهَينِ آ<sup>(٤):</sup>

[الخدُهما: هُمْ] (\*) مَخَلُفُونَ؛ خَلَّفَهُمُ اللهُ لِما ذَكَرَ أَنَّ خروجَهُمْ لا يزيدُهُمْ ﴿إِلَّا خَبَالاَ﴾ وأنهُمْ يَبْغُونَ ﴿الْفِئْنَةَ﴾ [الـتـوبـة: ٤٧] خَلَفَهُمُ اللهُ عَنْ ذلك بـقـولِـهِ (٢) ﴿وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُــرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُذَةً وَلَئِكِن كَوْ اللهُ ٱلْمُكَافَهُمْ فَنَبَطَهُمْ﴾ [الـتـوبـة: ٤٧] قيلَ: حَبَسُهُمْ.

فَعَلَى ذَلَكَ [هُمْ]<sup>(٧)</sup> مُخَلِّفُونَ؛ خَلِّفُهُمُ اللهُ [لِما عَلِمَ أَنَّ خروجَهُمْ لا يزيدهُمْ ﴿إِلَّا خَبَالاَ﴾ [التوبة: ٤٧] وفساداً.

[والثاني: يَحْتَمِلُ همْ](^) مُخَلَّفُونَ؛ خَلَّفَهُمُ أصحابُ رسولِ اللهِ لانهُمْ لو أرادوا أنْ يُخْرِجُوهُمْ كَرْهَا لَقَدَرُوا عَلَى ذلكَ، فَهُمْ كَالْمُخَلَّفِينَ مِنْ هذا الوجهِ لِمَا لو أرادوا إخِراجَهُمْ أخْرَجُوهُمْ، وإنْ كانوا<sup>(٩)</sup> مُتَخَلِّفينَ في الحقيقةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ﴾ أي مُخَالَفَةَ رسولِ اللهِ. وقُرِئَ خَلْفَ رسولِ اللهِ (۱۰ أي فَرِحوا بقعودِهِمْ بعدَ خروجِ رسولِ اللهِ.

وَقُولُهُ تَمَالَى: ﴿ بِمَقْمَدِهِمْ ﴾ يَخْتَمِلُ القعودَ أي بقعودِهِمْ خَلْفَهُ. ويَخْتَمِلُ ﴿ بِمَقْمَدِهِمْ ﴾ أي مَوضِع قُعودِهِمْ، وهو مَنازِلُهُمْ وأوطانُهُمْ، ﴿ وَكَرَهُوۤا أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِمْ ﴾ بُخْلَهُمْ وخِلافَهُمُ الذي في قلوبِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لاَ نَنِرُوا فِي ٱلْحَرِّ﴾ /٢١٩ ـ ب/ هذا في الظاهِرِ يُخَرَّجُ على إظهارِ الشفقةِ للمؤمِنينَ، ولكنْ [لم يكونوا](١١) أرادوا ذلك، إنما أرادوا حَبْسَهُمْ عنِ الخروجِ في سبيلِ اللهِ. لكنَّ المؤمنينَ لا يَمْتَنِعونَ عنِ الخروجِ إلى الغَزْوِ، وكانوا يَخْتالونَ في مَنْعِهِمُ المؤمِنينَ عنِ الخروجِ في سبيلِ اللهِ، ولو أَطْلَقوا القَولَ في المَنْعِ، وصَرَّحوهُ، لَفَهِمَ المؤمِنونَ (٢١٠) ذلك، ويَظْهَرُ نِفاقُهُمْ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُمْ ﴿لَا نَنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ﴾ قالوا ذلك لأتباعِهِمْ لا للمؤمِنينَ كقولِهِ: ﴿وَقَالُواْ لِلْإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزِّى﴾ [آل عمران:١٥٦].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: حيث. (۲) ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل: المخلفون. (٤) هنا ينتهي النقص من م الذي أشرنا إلى بدايته في بده تفسير الآية (٧٤) من السورة.. قال بعض أهل التأويل.. قال يوما [(٢) والله لئن .. ص ٤٣١، انظر الحاشية الثانية فيها، (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) في الأصل و م: كان. (١٠) انظر م. (٦) في الأصل و م: كان. (١٠) انظر معجم القراءات القرآنية ج٣/ ٣٤. (١١) من م، في الأصل: لايكن. (١٢) في الأصل وم: المؤمنين.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّرَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُواْ بِنَفَهُونَ﴾ أي لو كانوا يَفْقَهونَ ما أَنْزَلَ على رسولِ اللهِ لَعَلِمُوا أَنَّ نَارَ جهنَّمَ أَشَدُّ حرّاً منْ حَرَّ الدنيا، أو لو كانوا يَفْقَهونَ أنهمْ لم يُخْلَقُوا في الدنيا للدنيا خاصةً، ولكنْ خَلَقَهُمْ فيها لِيَمْتَحِنَهُمْ، لِيَغْلَمُوا أَنَّ الموعودَ في الآخِرَةِ أَشَدُّ ممّا امْتُحِنُوا في الدنيا.

الآية AT وقولُهُ تعالى: ﴿ فَآيَفَسَكُواْ فَلِلَا وَلِبَكُوا كَثِيرَا ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ الضَّحِكُ كِنايةً عنِ الفَرَحِ والسرورِ، والبكاءُ كِنايةً عنِ الخُرْفِ؛ يقولُ: افْرَحُوا، وسُرُّوا قليلاً، فَسَتَحْزَنونَ (١) في الآخِرَةِ طويلاً كثيراً. وأمكنَ أَنْ يكونَ على حقيقةِ الضَّجِكِ لانهمْ كانوا يضحكونَ، ويَسْتَهْزِثونَ بالمؤمِنينَ في الدنيا؛ يقولُ: ضحكوا قليلاً لأنَّ الدنيا قليلةٌ، تَنْقَطِعُ، وسَيَبكونَ (٢) كثيراً في الآخِرَةِ لأنها لا تَنْقَطِعُ ﴿جَزَاتًا بِمَا كَانُواْ بَكْمِبُونَ ﴾.

الآية AT وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِن زَجَمَكَ اللَّهُ إِنَ طَآلِفَةِ يَنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ﴾ دلَّ قولُهُ ﴿زَجَمَكَ اللَّهُ إِلَى طَآلِفَةِ يَنْهُمْ﴾ أنْ ليسَ كلُّ مَتَخَلِّفٍ عنهُ في ذلكَ، هو<sup>(٣)</sup> مُنافِقٌ، ولا كلُّ المنافِقينَ امْتَنَعُوا، وتَخَلِّفُوا عنهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَنِلُواْ مَعِى عَدُوَّا ﴾ لأنه الحَبَرَ انَّ خروجَهُمْ مَعَهُمْ لا يَزيدُهُمْ ﴿ إِلَّا خَبَالِا﴾ [الستوبة: ٤٧] وفساداً؛ فيبقولُ: ﴿ لَن غَرْجُواْ مَعِى أَبْدًا وَلَن نُقَنِلُواْ مَعِى عَدُوَّا إِنْكُرُ رَضِيتُد بِالْقُعُودِ أَوَلَ مَرْوَ ﴾ أي عُوقِبوا ﴿ إِلَّهُ مُودِ أَوْلَ مَرَوَ ﴾ ليفاقِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَقُل لَن غَرْبُوا مَعِي آبَدًا ﴾ أي لنْ آذَنَ لكُمْ أنْ ﴿ غَرْبُوا مَعِي آبَدًا ﴾ ولَنْ آذَنَ لكُمْ أنْ ﴿ نُقَيْلُواْ مَعِي عَدُوَّا ﴾ ويختمِلُ ﴿ لَنَ عَرْبُوا ﴾ أي وإنْ (٤) أذِنْتُ لكمْ بالخروجِ فَلَنْ تَخْرُجوا أبداً ﴿ فَأَقَمُدُواْ مَعَ الْخَيْفِينَ ﴾ قيلَ: مع المُتَخَلِّفينَ، وهمُ المنافقونَ [على (٥)] ما ذَكْرَ. ويَحْتَمِلُ: أنِ اقْعُدُوا معَ أصحابِ الأعذارِ. وقالَ بَعْضُهُمْ [اقْعُدوا] (٢) معَ النساءِ والزَّمْنَي، وهو واحدٌ.

الآية الله عبد الله بن أبَي جاء (الله عَلَى أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا له يعني المنافِقينَ ﴿ وَلا نَتُمْ عَلَ فَرَوْدُ في بَعْضِ القَصَةِ الله الله الله الله بن أبَي جاء (١٠) ابنه إلى رسولِ الله، فقال: يارسولَ الله إنَّ أبي مات، وأوصانا أنْ [نُكفَّنَهُ بقميصِكَ] (١٠) وأنْ تُصَلِّي عليه، فَخَلَعَ النَّبِي قميصَهُ، فأعطاهُ، ومَشَى، فَصَلَّى، وقامَ على قَبْرِه. ورُوِيَ في بعضِ الأخبارِ أنهُ صلَّى عليه، والْبَسَهُ قميصَهُ. وقيلَ لهُ: تُلْبِسُ عَدُو اللهِ قميصَكَ، وقالَ: الله الله رجو أنْ يُسْلِمَ بِقَميصي منْ بَنِي الخُزْرَجِ النَّه [ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩٩/١] فَذُكِرَ أنهُ لمّا فَعَلَ ذلكَ أَسْلَمَ الفُ رجل مِنَ المنافِقينَ.

ورُوِيَ أَنهُ لَم يُصَلِّ عليهِ. فلا ندري كيف كانَ الأمرُ بَعْدَ أَنْ جاءَ النهيُ عنِ الصلاةِ على المنافِقينَ بقولِه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى الْمَافِقِينَ بقولِه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى الْمَافِقِينَ بقولِه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى الْمَافِقِينَ بقولِه: ﴿وَلَا تَعْمَ فَنَسِتُونَ ﴾ سَمَّاهُمْ فَسَقَةً، واسْمُ الكَفَرَةِ اقْبَحُ واذَمُّ، لكَنَّهُمْ جَمَعُوا مِعَ الكُفْرِ انواعَ الفِسْقِ لِيُعْلَمَ أَنَّ اعْتِقادَهُمُ الكُفْرَ والمذهبَ الذي يذهبونَ إليهِ ؛ إنما اعْتَقَدُوا لِهَواهُمْ ؛ إذِ الفِسْقُ مِمّا يُحَرِّمُهُ كُلُّ مذهبٍ ودينٍ، وكلَّ يانَفُ عنِ الفِسْقِ، ويَتَبَرَّأُ منهُ، ولا كذلكَ الكُفْرُ ؛ لأنَّ كلَّ منْ آمنَ بشيءٍ كَفَرَ بِضِدُو. وأصْلُ الفِسْقِ هو الخروجُ عنِ الأمرِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ﴾ تذهبُ، وتَهْلِكُ ﴿وَهُمْ كَنفِرُونَ﴾

(۱) في الأصل وم: وتحزنون. (۲) في الأصل وم: ويبكون. (۲) في الأصل وم: فهو. (٤) في الأصل وم: و. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) ساقطة من الأصل وم.(٧) في الأصل و م: فجاء. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

الآية ٨٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْزِلْتَ شُورَةً أَنْ مَايِنُواْ بِاللّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾ أي ﴿وَإِذَا أَنْزِلْتَ سُورَةً لَنْ مَايِنُواْ بِاللّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾ أي ﴿وَإِذَا أَنْزِلْتَ سُورَةً فِيها ﴿أَنْ مَايِنُواْ بِاللّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾ وهو كقولِهِ: ﴿فَإِذَا أَنْزِلْتَ سُورَةً لَمْ يَعْدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾ وهو كقولِهِ: ﴿فَإِذَا أَنْزِلْتَ سُورَةً لَمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ وهو كقولِهِ: ﴿أَنْ مَايِنُواْ بِاللّهِ فِي مُعْلِمُ لَا لَهُمْ قَدَ أَظْهَرُوا الإيمانَ باللّهاانِ، وهُمْ لم يكونوا مؤمنينَ باللهِ حقيقةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿السَّتَغَذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمَ ﴾ قيلَ ﴿أُولُوا الطَّوْلِ﴾ همْ أهلُ الخِنىَ والسَّعَةِ، وقيلَ ﴿أُولُوا الطَّوْلِ﴾ أهلُ الفَضْلِ والشَّرَفِ الذينَ كانُوا يَصْدُرُونَ لآرائِهِمْ، ويَنْظُرُونَ إلى تدبيرِهِمْ، وقد كانَ في أهلِ النفاقِ أهلُ السَّعَةِ والخِنىَ وأهلُ النظر والتدبير.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ﴾ اسْتَأْذَنُوا القُعودَ عنِ الجهادِ، واللهُ أغلَمُ، لِما كانوا يُوَالُونَ أهلَ الكُفْرِ سِرْاً، فَكَرِهوا القِتالَ معَ الأولياءِ، أو كانوا يَتَخَلَّفُونَ، ويَمْتَنِعونَ عنِ الخروجِ إلى القتالِ.

وأمّا أهلُ الإيمانِ فإنهمْ إنما يَعْمَلُونَ لِلْعواقِبِ، وكذلكَ أهلُ الكُفْرِ إنما يُقاتلونَ أهلَ الإيمانِ[وأمّا المُنافِقونَ فإنهُمْ يَأْمَلُونَ غنيمةً في العاقبَةِ] (٢) لكنهمْ كانوا يَسْتَأذنونَ القعودَ، ويكونونَ مع القاعِدينَ، [يَرَونَ] (٢) من أنْفُسِهِمْ أنَّ لهمُ العُذْرَ في القعودِ.

ثم قولُهُ: ﴿ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن ثَمَّ الْقَامِدِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ ثَمَّ الْقَامِدِينَ ﴾ من الضَّعَفاءِ والمَرْضى والصَّبْيانِ حتى إذا أَتَاهُمُ العَدُونُ مِنْ الطَّهُمْ: ﴿ ذَرْنَا نَكُن مَنَ ٱلْقَامِدِينَ ﴾ من أهلِ العُذْرِ؛ يَرُونَ مِنْ أَهلِ العُذْرِ؛ يَرُونَ النَّهُمُ أَنهُمُ أَنهُمُ

الآية AV وقولُهُ تعالى: ﴿ رَسُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ قبل: معَ النساءِ، فهذا حرفُ تَعْيِيرٍ وتوبيخٍ ! أي رَضُوا بأنْ يكونوا في مَشاهِدِ النساءِ دونَ مَشاهِدِ الرجالِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمُلْمِعَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا بِنَفَهُوكِ﴾ إنَّ اللإيمانِ نوراً تُبْصَرُ بهِ عواقبُ الأمورِ، ويُرْفَعُ الحِجابُ والسَّثرُ مِنَ القلوبِ ومِنَ الأمورِ، فَتَراها باديَةً ظاهرةً. ولِلْكُفْرِ ظُلْمَةٌ تَسْتُرُ الظاهِرَ مِنَ الأمورِ والبادِيَ منها، فَتَسْتُرُ تلكَ الظَّلْمَةُ وَاللهُ الطَّلْمَةُ مَنْ التَّهْمِيرِ بِرضاهُمْ قلبَهُ، فذلكَ الظَّلْمُ ، وقد ذَكَرْنا الوجة فيهِ في غَيرِ مَوضِع، واللهُ أعلَمْ ﴿فَهُمْ لَا يَفْتَهُوكِ مَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ التَّهْمِيرِ بِرضاهُمْ بالقعودِ معَ الخوالِفِ. والفِقْهُ هو مَعْرِفَةُ الشِّيءِ بِمعناهُ الدَّالُ على نظيرِهِ، مَنَعَتْ (٥) تلكَ الظَّلْمَةُ أَنْ تُعْرَفَ الأشياءُ بمعانيها وبنظائرِها لِلحجابِ الذي ذَكَرْنا.

وَلَا يَهُ مَالَى: ﴿ لَكِي الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَامَوا مَمَمُ جَنهَدُوا بِأَمْوَلِمِ وَانْفُسِهِمْ فَ وَاللهُ اعلَمُ: إِنَّ الرسولَ وَالذَينَ حَقَّقُوا الإيمانَ والتَّصْدِيقَ ﴿ جَنهَدُوا بِأَمْوَلِمِهُمْ أَي بِذَلُوا انْفُسَهُمْ وأموالَهُمْ لِنَصْرِ دَينِ اللهِ وإظهارِ سَبيلِهِ، ولم يَخَقُوا الإيمانَ والتَّصْديقَ. يَبْخُلُوا كما بَخِلَ أهلُ النَّفاقِ في بَذْلِ أموالِهِمْ وأنْفُسِهِمْ في نَصْرِ دينِهِ بالمُجاهدةِ معَ أعدائِهِ، ولم يُحَقَّقُوا الإيمانَ والتَّصْديقَ.

ثم الحَبَرَ أَنَّ للمؤمِنينَ الذينَ حَقَقُوا الإيمانَ والتَّصدُيقَ، وبدُلُوا أَنْفُسَهُمْ وأموالَهُمْ، وجاهدوا بها في نَصْرِ دينِ اللهِ وإظهارِ سَبِيلِهِ ﴿ لَمُثُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ﴾ الذَّيْرَتُ ﴾ الذَّيْرَ اللهِ والثَّنَاءُ الحَسَنُ وسلوكُ الناسِ طريقَهُمْ، وفي الآخِرَةِ لِما بَدْلُوا أَنْفُسَهُمْ وأموالَهُمْ في نَصْرِ دينِهِ الآخِرَةِ لِما بَدْلُوا أَنْفُسَهُمْ وأموالَهُمْ في نَصْرِ دينِهِ والمُجاهَدَةِ مع عَدُّوهِ. وقيلَ: ﴿ لَمُمُ ٱلْخَيْرَتُ ﴾ الحُورُ العِينُ كقولِهِ ﴿ فِينَ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ [الرحمن: ٧٠]واللهُ أعلَمُ . ﴿ وَأُولَا لِكُنُ اللهُمُ الْمُغْلِحُ هو الذي يَظْفَرُ بحاجةٍ ؛ وقد يُقالُ: أَفْلَحَ، وقد ذَكُرْنا هذا في ما تَقدَّمَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: بقلوبهم. (۲) في الأصل وم: إما غنيمة في العاقبة يتأملون. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من في الأصل: أي · (٥) في الأصل وم: منع.

الآية A9 وقولُهُ تعالى: ﴿أَعَدَّ اللهُ لَمُنْمُ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَغْيَهَا ٱلأَنْهَائُرُ خَالِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ ٱلفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ﴾ لِيُعْلَمَ أَنَّ العِظَمَ لِيسَ يَقْتُمُ فِي مَا فِيهِ الفِلَظُ والكثاقَةُ، ولكنْ القَدْرُ والمَنْزِلَةُ.

[الآية ٩٠] وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَاتَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لِمُتُمَّ﴾ قالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التأويلِ: ﴿ٱلْمُعَذِّرُونَ﴾ همُ الذينَ لهمْ عُذْرٌ، وبِهِمْ عِلَّةٌ. وبَعْضُهُمْ قالَ: ﴿ٱلْمُعَذِّرُونَ﴾ همُ الذينَ لهمْ عُذْرٌ، وبِهِمْ عِلَّةٌ. وبَعْضُهُمْ قالَ: ﴿ٱلْمُعَذِّرُونَ﴾ همُ المُعْتَذِرونَ.

ورُويَ عنِ ابْنِ عباسٍ ظَيْهُ أَنهُ قَرَأَ: المُعْذِرونَ<sup>(١)</sup> بالتَّخْفِيفِ، وقالَ: لَعَنَ اللهُ المُعَذِّرِينَ؛ كأنهُ ذهبَ إلى أنَّ المُعْذِرَ هو الذي لهُ عُذْرٌ، والمُعَذَّرَ بالتشديدِ الذي لا عُذْرَ لهُ، لذلكَ لَعَنَ المُعَذِّرَ.

قالَ أبو مُعاذٍ: وأكثرُ كلام العربِ المُعْذِرُ هو الذي لهُ عُذْرٌ وهو قولُهُمْ: قد أغْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ.

وقالَ عوسَجَةً: المُعَذِّرُ بالتشديدِ الذي لا يُناصَحُ، إنما يريدُ أنْ يُعْذَرَ، ويُقالُ: عَذَرَتُ في الأمرِ إذا لم أبالِغْ<sup>(٢)</sup> فيهِ، وأغذَرتُ فِي الأمرِ أي بالَغَتُ فيهِ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ٱلْمُكَذِّرُونَ﴾ بالتَّشْديدِ هُمُ الذينَ لا يَجِدُّونَ، إنما يَعْرِضونَ ما لا يُريدونَ أنْ يَفْعَلُوهُ، يُقالُ: عَذَرْتُ في الأمرِ إذا قَصَّرْتُ، وأَعْذَرْتُ: جَدَدْتُ.

ثم قال بَعْضُ أهلِ التأويلِ: ذَلَّ هذا على أنَّ أهلَ النُفاقِ كانوا صِنْفَينِ؛ صِنْفٌ كانوا يَسْتَأذِنونَ القُعودَ، وصِنْفٌ لا يَسْتَأذِنونَ، ولكنْ يَقْعُدونَ بِقولِهِ: ﴿وَجَلَة ٱلْمُعَذِرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِلْإِذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَنَهُ اللَّهِ عَذَابٌ اللِيمُ عَذَابٌ اللِيمُ عَلَى أنَّ مِنْ أهلِ النَّفاقِ مَنْ قد آمَنَ، وتاب، وأنَّ مَنْ تابَ يُقْبَلُ منهُ لأنهُ قالَ: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَغَرُوا ﴾ ولم يَقُلْ سَيُصِيبُهُمْ عذابٌ البَمْ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: المُعْذِرُونَ بالتخفيفِ: هُمُ المؤمنونَ الذينَ لهمُ العُذْرُ والتَّخَلُف؛ أتَوا رِسولَ اللهِ لِيَنْظُرَ في أَمْرِهِمُ الأُوفَقِ : إِنْ كَانَ اللهُوفِقِ: إِنْ كَانَ اللهُوفَقِ يَقْعُدوا<sup>(٤)</sup>. يدلُّ على ذلك الآيةُ التي تَلي هذهِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿لَيْنَى عَلَى اَلضُعَفَاءِ وَلَا عَلَى اَلْمَرْمَىٰ وَلَا عَلَى اَلَذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ الآية[ التوبة: ٩١]

فإنْ قِيلَ: كيفَ احْتَمَلَ أَنْ يكونَ آيةً واحدةً في الفريقينِ مُخْتَلِفَينِ: إذا قُرِئَ بالتخفيفِ فهي في الذينَ لهمْ عُذُرٌ ، وإذا قُرِئَ بالتشديدِ كانَتُ في الذينَ لا عُذْرَ لهمْ؟ قيلَ: تصيرُ على الحُتِلافِ القراءةِ كاثْتَينِ (٥) في حالتَينِ وَوَقْتَينِ مُخْتَلِفَينِ.

وإنْ كانَ تأويلُ المُعَذِّرِ بالتشديدِ فهو<sup>(١)</sup> الذي يَعْتَذِرُ، ولا عُذْرَ لهُ، والمُعْذِرُ بالتخفيفِ هو الذي لهُ أعذرٌ، وإنَّا اللهُ تَكُونَ تأويلُ إحدَى القراءَتَينِ على ضِدِّ (١٠) الأُخرَى كانَ لهمْ عُذْرٌ في حالٍ، ولا عُذْرَ لهمْ في حالٍ أُخرَى. وإلّا لا يَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ القراءَتانِ جَميعاً في وقتٍ واحدٍ، وتأويلُهما على الإختِلافِ الذي ذَكَرُوا، وهو كقولِهِ: ﴿رَبَّنَا بَلِهِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ [سبإ: ١٩] القراءتانِ جَميعاً في وقتٍ واحدٍ، وتأويلُهما على الإختِلافِ الذي ذَكرُوا، وهو كقولِهِ: ﴿رَبَّنَا بَلُوفِع (١٠) باعَدَ ﴿ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ : أحدُهُما على الدعاءِ، والآخرُ على الإيجابِ، هما آيتانِ، صارتا أيةً واحدة لاختِلافِ القراءةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية ٩١ وقولُه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّمَعُكَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْخَىٰ وَلَا عَلَى الْلَهِبِ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ كَانَ المفهومُ مِنْ قولِهِ ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّمَعُكَآءِ﴾ المريض والذي لا يَجِدُ ما يُنْفِق، ولا الذينَ لا يجدونَ ما يُنْفِق لكانَ المفهومُ مِنْ قولِهِ ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّمَعُكَآءِ﴾ المريض والذي لا يَجِدُ ما يُنْفِق، وفي كلِّ حرفٍ من هذا الحروفِ ما وكذلكَ إذا ذَكَرَ الممريض كانَ في ذِكْرِهِ ما يُفْهَمُ منهُ كُلُّ ضعيفٍ وكلُّ ما لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ، وفي كلِّ حرفٍ من هذا الحروفِ ما يُفْهَمُ منهُ مَنْ المَرادَ منْ ذِكْرِ الضَّعَفَاءِ الزَّمْنَى مِنْ نَحْوِ الأَعْمَى والأَعْرَجِ، فكانَ كقولِهِ ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى وَالأَعْرَجِ، فكانَ كقولِهِ ﴿لَيْسَ عَلَ الْأَعْمَى وَلا عَلَى الْأَعْمَى وَالأَعْرَجِ، فكانَ كقولِهِ ﴿لَيْسَ عَلَ النَّعْمَى مَنْ الْمُعَلَى مَنْ الْمُعَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى عَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْمَى عَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ مَا وَاحدةً وَالْعَمَى مَا الْمَعْرَجِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) انظر معجم الفراءات القرآنيةح٣/ ٣٥. (٢) في الأصل وم: يبالغ. (٢) في الأصل وم: يخرجون. (٤) في الأصل وم: يقعدون. (٥) في م: كاثنين. (٦) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: عذراً و. (٨) في الأصل وم: ضدي. (٩) في الأصل وم: و. (١٠) انظر معجم القراءات القرآنية ٥/ ١٥٥.

وفيهِ دلالةٌ أنْ ليسَ في ذِكْرِ عددٍ مِنَ الأشياءِ خَطَرُ دخولِ غيرِ المذكورِ إذا كانَ في مَعْناهُ. ولهذا قالَ أصحابُنا: إِنْ ليسَ في ما ذَكَرَ رسولُ اللهِ عَدَدٌ<sup>(١)</sup> في الرَّبا بقولِهِ •والحنطةُ بالحنطةِ والذهبُ بالذهبِ والفَضْلُ رِباً» [بنحوه مسلم١٥٨٧].

على أنهُ لا لِمَعْنَى وَرَدَ، ولا تَدَخُلَ فيهِ ما لم يَذْكُرْ لِما ذَكَرْنا أنهُ لو ذَكَرَ الضَّعفاءَ لَذَكَرَ المريضَ والأَعْمَى والأَعْرَجَ وجميعَ مَنْ ضَعُفَ عنِ الخروجِ مِنْ أنواعِ الأعذارِ.

ثم لم يَدُلُّ ما ذَكَرَ مِنَ العددِ وتخصيصِهِ على أنهُ لا لِمَعْنَى ذَكَرَ. فَعَلَى ذلكَ خَبَرُ الرِّبا.

ثم جَعَلَ العَمَى والعَرَجَ والمَرَضَ وعَدَمَ النَّفَقَةِ ونَحْوَهُ عُذْراً في تركِ الخروجِ، ولم يَجْعَلُ شدة الحرِّ وبُعْدَ المسافةِ ونَحْوَهُ عُذْراً بِقولِهِ: ﴿وَقَالُواْ لَا نَنِيرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً﴾ [التوبة: ٨١].

وأَصْلُهُ، واللهُ أَعْلَمُ [في وجْهَينِ:

اْحَدُهُما: ](٢) أَنَّ كُلُّ مَا لَم يَعْمَلُ في المَنْعِ عنِ الخروجِ لِشَهوَةٍ أَو لِطَمَعِ، يَرْجُو نَيلَهُ مِنَ التجارةِ ونَحُوهَا لَم يكنُ ذلكَ عُذْراً في تركِ الخروجِ؛ إِذْ شِدَّةُ الحَرِّ وبُعْدُ السَّفَرِ وخَوفُ العَدُوِّ ممّا لا يَمْنَعُهُمْ عنِ الخروجِ لِلتَّجارةِ، فلم يَصِرُ ذلكَ عُذْراً لهمْ بالتَّخَلُفِ عنِ الخروجِ للْجِهادِ. وأمّا حالُ المَرضِ والزَّمانَةِ وعَدَمُ النَّفَقَةِ يَمْنَعُ، ويُعْجِزُهُمْ عنِ الخُروجِ في كلِّ ما يَهْوَونَ، ويَشْتَهُونَ، صارَ ذلكَ عُذْراً لهمْ بالتَّخَلُفِ عنِ الخروجِ للجهادِ.

والثاني: أنَّ كلَّ ما يُقْدَرُ على دفيهِ بحالٍ لم يُجَعَلُ ذلكَ عُذْراً في التَّخَلُّفِ، وكلَّ ما لاسبيلَ لهم إلى دفيهِ فهو عُذْرً. والمحرُّ وبُعْدُ السَّفرِ وخوفُ العَدُو يجوزُ أنْ يُدْفَعَ، فَيَصيرُ كأنْ ليسَ [عُذْراً] (٣). وهو ما ذَكَرَ: ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّا ﴾ [التوبة: ٨١]. فإذا ذَكَرَ شِدَّةَ حَرِّ جَهَنَّمَ وبُعْدَ سَفَرِ الآخِرَةِ وأهوالَهُ هانَ عليهِ الخُروجُ، وسَهُلَ، فارْتَفَعَ ذلكَ. فلذلكُ صارَ أحدُهُما عُذْراً، والآخرُ لا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُواْ بِلَيْهِ وَرَسُولِيْهِ﴾ قيلَ: لم يَخْدَعُوا أحداً في دِينِهِ، ولم يَغُشُوا في دُنْيَاهُ، وقيلَ: ﴿إِذَا نَصَحُواْ بِلَهِ وَرَسُولِيْهِ﴾ أي أطاعُوا اللهَ ورسولَهُ في الحَضْرَةِ، ولم يَتْرُكُوا طاعَتَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَسَفُورٌ رَّحِيدٌ﴾ بتركِهِمُ الخروجَ وتَخَلِّفِهِمْ عنِ الجهادِ معَ الأعذارِ.

الآية ٩٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا آجِلُهُمْ عَلَيْهِ وَكُمِرَ في بَعْضِ الْاَحْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ (\*)] قالَ: «لولا أنْ أشُقَ على أمني» أو قالَ: «على المؤمِنينَ، وإلّا لَخَرَجْتُ في كلِّ سَرِيَّةٍ بَعَثْتُها لانجرونَ ما يُنْفقونَ فَيُحْرَجوا (\*)، ولا أجدُ ما أخْمِلُهُمْ عليهِ، فَيَشُقُ عليهمْ مُفَارِقَتُهُمْ إيّانا، فلا حَرَجَ بِتَرْكِهِمُ الخروجَ إذا لم يَجِدوا ما يُنْفِقونَ ولا ما يُخْمَلُونَ (\*) عليهِ [بنحوه أحمد ٢/ ٢٤٥].

الآية ٩٣ ثم قال: ﴿إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ ﴾ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، فَيَتْرُكُونَ الخروجَ بِقُولِهِ: ﴿إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ بَنُونُكَ وَهُمْ أَغَيْدِياَةً رَمُوا بِأَن بَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ يعني النساء ﴿وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هذا قد ذَكَرَ ههنا ﴿وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١٨٧] (٧) ههنا ﴿وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١٨٥] (١٤ والفِقْهُ هو معرفةُ الشّيءِ بغيرِهِ، والعِلْمُ هو وقوعُ العِلْمِ لا بغيرِهِ. ولذلك يُقَالُ: اللهُ عالمٌ، ولا يجوزُ أَنْ يُقالَ فقيهُ. فأخْبَرَ فَا اللهُ لا عَرِفُوا الشيءَ بِغَيرِهِ ولا بِنَفْسِهِ عِناداً منهُمْ ومُكَابَرَةً.

الدَّية ٩٤ وقولُهُ تعالى: ﴿يَمَّنَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُل لاَ تَمْتَذِرُوا لَن نُؤينَ لَكُمُّ فِيهِ إِنْباءٌ عمّا يقولُ لهمُ المُنافِقونَ إذا رَجَعُوا إليهِمْ وتَعْليمٌ مِنَ اللهِ لرسولِهِ والمؤمِنينَ ما يقولُ لهمْ وماذا يُجيبونَ لهمْ، فقالَ: ﴿يَمْتَلُورُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعُوا إليهِمْ وتَعْليمٌ مِنَ اللهِ لرسولِهِ والمؤمِنينَ ما يقولُ لهمْ وماذا يُجيبونَ لهمْ، فقالَ: ﴿يَمْتَلُورُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعَتُمْ وَلَا اللهُ لَيْ يُصَدِّقُهُمْ مِنَ العُذْرِ. وَوَلُهُ: ﴿لَا تَمْتَذِرُوا لَى نُؤمِنَ لَكُنْ عَلَى النَّوبِيخِ. وَوَلُهُ: ﴿لَا تَمْتَذِرُوا ﴾ ليسَ على النَّهِي، ولكنْ على النَّوبيخِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: عدداً. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: فيحرجون. (٦) في الأصل وم: يحمل. (٧) ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَذَ نَنَانَا اللّهُ مِنْ لَغْبَارِكُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿فَذَ نَبَانَا اللّهُ مِنْ لَغْبَارِكُمْ ﴾ انكُمْ لا تَصْلُحونَ أبداً كما قالَ: ﴿إِنَّهُمْ رِجْشُ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَـٰمُ﴾ [التوبة: ٩٥] وقيلَ: ﴿فَذَ نَبَانَا اللّهُ مِنْ لَغْبَارِكُمْ ۖ حينَ قالَ لهمْ ﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلّا خَبَالاً﴾ إلى قولِهِ ﴿يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ﴾ [التوبة: ٤٧] وقالُوا: وهذا الذي ﴿فَذَ نَبَانَا اللّهُ مِنْ لَغْبَارِكُمْ ۗ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُمُ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ ﴿وَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُمُ﴾ في ما تَسْتَأْنِفُونَ. ويَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُمُ﴾ أي سَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ باطلاً، أو يقولُ: سَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ؛ أي يَجْزِيكُمْ جَزَاءَ عَمَلِكُمْ ورسولُهُ، والمؤمنونَ يَشْهَدُونَ عليكُمْ بذلكِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ نُرَدُّونَ إِلَىٰ عَسَلِمِ ٱلْفَيْسِ وَٱلشَّهَدَةِ﴾ قد ذَكَرْنا أنْ ليسَ شَيءٌ يَغيبُ عنهُ، أو يكونُ شَيءٌ عندَهُ اظْهَرَ مِنْ شَيءٍ، ولكنْ ما يَغيبُ عنِ الخَلْقِ وما لا يَغيبُ عندَهُ بِمحَلِّ واحدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلُنِّتِنْكُمُ بِمَا كُنْتُدْ تَعْمَلُونَ ﴾ يُخَرُّجُ على الوعيدِ.

الآية 97 وقولُهُ تعالى: ﴿يَمْلِئُونَ لَكُمْ لِزَضَوَا عَنْهُمْ ﴾ وتَقْبَلُوا (١) منهُمْ ما يُظْهِرونَ مِنَ العذرِ، ثم أَخْبَرَ أَنكُمْ إِنْ رَضِيتُمْ منهُمْ، وقَبِلْتُمْ ما يَذْكُرونَ مِنْ عذرِهِمْ ﴿قَالَ اللّهُ لا يَرْضَى ﴾ عنهُمْ لِما يَعْلَمُ أَنهُ لا عُذْرَ لهمْ في ما يُظْهِرونَ لكُمْ مِنَ العُذْرِ، واللهُ أَعْلَمُ اللهِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إِرضاءِ أُولئكَ لأنَّ إِرضاءَ الخَلْقِ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ إِنما يكونُ بالحَلْفِ، وما يكونُ مِنَ الظاهِرِ، ولكنَّ النَّهْيَ عَنْ تَرْكِ المُوافَقَةِ في الباطِن، وفيهِ يَتَحَقَّقُ رِضا اللهِ.

## [الآية ٩٧] وتولُهُ تعالى: ﴿الْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيْشَانًا﴾ [يَخْتَمِلُ وجوهاً:

اَحَدُها(٢): ] أَنَّ رَسُولَ اللهِ دَعَا كُفَّارَ المدينةِ، فَاتَّأْسَ مِنْ إيمانِهِمْ لِقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَاوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ الآية. فلمَّا أُويِسَ مِنْ إيمانِ هؤلاءِ أقبَلَ نَحْوَ طائفةٍ منَ الأعرابِ الذينَ كانوا بقربِ المدينةِ وحُوالَيها، [فأخْبَرَه الله] (٣) أنهم ﴿ أَشَدُ كُفْرًا وَفِسَانًا ﴾ مِنْ أهلِ المدينةِ.

والثاني (1): أنه أراد بالأعراب جملة أنهم: أي الكُفارَ منهُمْ وأهلَ النفاقِ ﴿أَشَدُ كُثْرًا وَيَسَاقًا﴾ مِنْ أهلِ الأمصارِ والمدنِ؛ كانوا يَسْمَعونَ الآياتِ والحُجَجَ، ويخالِطونَ أهلَ رَحْمَةٍ وأهلَ مَوَدَّةٍ. وأمّا الأعرابُ وأهلُ الباديةِ، كانوا لا يَسْمَعونَ الآياتِ والحُجَجَ، ولا خالَطوا أهلَ رَحْمَةٍ ورَأَفَةٍ، فهمْ (٥) أَقْسَى قلوباً وأضيَقُ صدوراً، وأهلُ المدنِ والأمصارِ النّينُ قلوباً وأوسَعُ صدوراً؛ فَهُمْ أَسْرَعُ للإجابةِ، وأولئكَ أَبْعَدُ وأَبْطاأً إجابةً.

[والثالث (٦): أنهم وُصِفوا بِفَضْلِ الجَهْلِ ما لم يوصَفْ بهِ أهلُ المُدُنِ والأمصارِ](٧) بذلك.

[رُوِيَ في بعضِ الأخبارِ](^^) عنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ [أنهُ](٩) قالَ: ﴿لا يُؤْمِنُكُمْ أَعْرَابِيُّ وَفِي بَعْضِها: ﴿لا يُؤْمَنُ أَعْرَابِيُّ مِهَاجِرٌ ﴾ [البيهقي في الكبرى ٣/ ١٧١] وفي بَعْض الأخبارِ: ﴿مَنْ بَدَا جَفَا﴾ [أحمد٢/ ٣٧١].

وذلكَ، واللهُ أغلَمُ، لأنهمْ لا يَدْخُلُونَ الأمصارَ لِيَتَأَذَبوا، ويَتَعَلَّمُوا (١٠) الآدابَ. فإذا كانوا كذلكَ فهُمْ أَجْهَلُ. والإيمانُ هو التصديقُ، والتصديقُ إنما يكونُ بعدَ العِلْمِ لأنهُ ما لم يُعْلَمْ لا يُصَدَّقُ. فإذا كانوا بالجَهْلِ ما وصَفْنا كانوا أشَدَّ إنكاراً وتكذيباً مِنْ غَيرهِمْ، وهو ما ذَكَرَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل و م: وتقبلون. (٢) في الأصل و م: وهو. (٣) ساقطة من الأصل و م. (٤) في الأصل و م: ويحتمل. (٥) في الأصل وم: فهؤلاء. (٦) في الأصل: والثاني. (٧) ساقطة من م. (٨) في الأصل و م: ما روي. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: ويتعلمون.

[وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿وَأَجَـدَرُ أَلَا يَمَلَنُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ اللّهُ عَلَ رَسُولِهِ.﴾ وَضفُهُمْ بالجَهْلِ يكونُ التكذيب، وبالعِلْمِ التصديق، وهو ما ذَكَرْنا. واجْدَرُ وأخلَقُ وأخرَى واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَ رَسُولِهِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هُمْ أقلُّ عِلْماً بالسَّنَنِ، وقيلَ: بالفرائضِ. ويُقالُ: الحُدودُ ما بَيْنَ مِنْ طاعةِ اللهِ ومَعْصِيَتِهِ.

وأضلُهُ أنهمُ أهلُ جَهْلٍ بجميع الأوامِرِ والمَناهي وجميع الآدابِ وما لا يَجِلُّ ﴿وَٱللَهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ﴾ أي على عِلْمٍ بما يكونُ منهُمُ ؛ خَلَقَهُمْ ﴿ عَكِمٌ ﴾ حينَ (٢٠) وَضَعَ الخلائِقَ بِمَوضع يدلُ على وَخدانيَّتِهِ وأُلوهِيَّتِهِ لو تَدَبَّرُوا فيهِن ونَظَرُوا.

الآية ٩٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَنَ ٱلأَغْرَابِ مَن يَتَغِذُ مَا يُنِنُ مَغْرَمًا﴾ أي كانَ لا يُنْفِقُ حِسْبَةً. وقالَ بَعْضُهُمْ: يُنْفِقُ، ولا يَراهُ حَقَّا، إنما يَراهُ غُرْماً يَلْحَقُهُ وغُرْماً يُغْرَمُهُ. وأصْلُهُ أنهمْ لو كانوا عِلِمُوا حقيقةً أنهمْ وما حَوَثْهُ أيديهِمْ شِهِ، لبسَ لهم، لم يَعُدُوا ذلكَ غُرْماً غَرِموا، وتَبِعَةً لِحِقَتْهُمْ. ولكنْ لمّا لم يَرَوا لِلهِ تعالى في أموالِهِمْ حَقّاً، ولم يَعْلَمُوا أَنَّ أموالَهُمْ لِلهِ حَقَيقَةً، لا لَهُمْ، عَذُوا ذلكَ غُرْماً وَتَبِعَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَآبِرُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ﴾ قيلَ: الدَّوائرُ هي انْقِلابُ الأمرِ، وهو مِنَ الدَّورانِ. ثم يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَيَنَرَبَّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَآبِرُ﴾ ما قالَ بَعْضُهُمْ (٣): موتُ محمدٍ. وقيلَ: ﴿الدَّوَآبِرَ﴾ دَواثرُ الزمانِ وحَوادِثُها ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْيُهِ أَي عليهِمُ انْقِلابُ الأمرِ، وعليهِمْ ما يَتَرَبَّصونَ على المؤمِنينَ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَجَدَرُ أَلَا يَمْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ. ﴾ [التوبة: ٩٧] ليسَ على حقيقة الإنزالِ مِنْ مَوضعٍ ، ولكنْ على خَلْقِ ذلكَ كَقولِهِ: ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَلَمِ ﴾ [الزمر: ٦] كذا [وكقولِهِ] (٤٠): ﴿ يَبَنِي مَادَمٌ فَدُ أَزَلَنَا عَلِبَكُو لِياسًا ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾ لِما قالُوا(٥)﴿عَلِيكُ ﴾ بما أسَرُوا، وأضْمَرُوا.

[الآية ان ﴿ وَيِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْمَيْوِرِ الْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ اللّهِ فَذَكَرَ فِي الآيةِ انْ ﴿ وَيِنَ اللّهِ عَن يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْمَوْرِ الْآخِرِ ﴾ لِيُعْلِمَ انَّ قولَهُ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كلِّ الأعرابِ لأنهُ ذَكَرَ ههنا أنَّ منهمْ مَنْ يُنْفِقُ ﴿ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ فُرُيَنتِ عِندَ اللّهِ ﴾ وذَكَرَ [في] (١٠ الآيةِ الأولى أنَّ منهُمْ ﴿ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَنْ يَنْفُ مَمْرَكُا ﴾ [التوبة: ٩٨] أي لا يَراهُ حَقاً واجباً ، ولكنْ غُرْماً يَلْحَقُهُ ، ومنهُمْ مَنْ يَرَى ذلك خَقًا لِلهِ واجباً في اموالِهِمْ ، فَيَجعَلُونَ ذلكَ قُرْبَةً لهمْ عندَ اللهِ ، وأولئكَ يَرُونَ غُرْماً لَحِقَهُمْ لا قُرْبَةً .

ثم في الآية خَوفُ دخولِ المؤمِنينَ [الذينَ لا يُؤدُّونَ الزكاةَ، ولا يُنْفِقُونَ] (٢) في وَعيدِ هذهِ الآيةِ، وخوفُ لُحوقُ النّفاقِ [بهمْ] (٨) لانهُ الحَبَرَ أنهمْ يَتَّخِذُونَ ما يُنْفِقُونَ مَغْرَماً؛ فَمَنْ تركَ أداءَ [الزكاةِ] (٩) فإنَّما يتركُ لانهُ لا يَرَى ذلكَ حَقًّا لانهُ لو رأى ذلكَ حَقًّا واجباً لأدَّاهُ على ما أدّى غَيرَهُ مِنَ الحقوقِ، أو لو كانَ مُوقِناً بالبَعْثِ لأَنْفَقَ، وجَعَلَ ذلكَ قُرْبَةً لهُ عندَ اللهِ لأنَّ المؤمِنَ إنما يُنْفِقُ، ويَعْمَلُ للعاقبةِ. فإذا تَرَكَ ذلكَ يُخافُ دخولُهُ في وَعيدِ الآيةِ ولُحوقِ اسْم النّفاقِ بهِ، وإنْ كنا لا نَشْهَدُ عليهِ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَتَخَذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَنَتِ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: جَعَلُوا ما أَنْفَقُوا قُرُباتِ عند اللهِ بِصَلُواتِ الرسولِ النهم أَوْباتِ عندَ اللهِ باسْتِغفارِ الرسولِ بِصَلُواتِ الرسولِ النهم أَوْباتِ عندَ اللهِ باسْتِغفارِ الرسولِ ودعايْهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: جَعَلُوا ما أَنْفَقُوا وَصَلَواتِ الرسولِ قُرُباتِ عندَ اللهِ، ويكونُ لهمْ ما أَنْفَقُوا قُرْبَةً عندَ اللهِ وصَلَواتُ الرسولِ طُلمَانينَةً وبراءةً مِنَ النَّفاقِ لأنَّ الرسولَ كانَ لا يَدْعُو لأهلِ الكُفْرِ والنَّفاقِ. فإذا دعا لهؤلاءِ، وصلَّى عليهِمْ كانَ ذلكَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) من م، في الأصل: بعضكم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: قال.

<sup>(</sup>٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) أدرجت هذه العباوة في الأصل و م بعد كلمة الآية. (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) ساقطة من الأصل و م.

طمأنينَةً لِقُلوبِهِمْ وعِلْماً لهمْ لِلْبَراءَةِ مِنَ النَّفاقِ. وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ قُولُهُ: ﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُنَّكُ [التوبة: ١٠٣] أي تَسْكُنُ قلوبُهُمْ بصلاةِ الرسولِ، وتَظْمَثِنُ بأنهمْ ليسُوا مِنْ أهلِ النفاقِ وأنهمْ بُرَآءُ منْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ ﴾ ذَكَرَ هذا مُقابِلَ ما ذَكَرَ في الآيةِ الأولى، وهو قولُهُ: ﴿ وَيَتَمْبَصُ بِكُو الذَوَاتِرِ عَلَيْهِمْ وَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ الْحَبَرَ النَّالَ اللَّهُ مَا يُنْفِقُ السَّوْهُ ﴾ [التوبة: ٩٨] أخْبَرَ هناكُ (١ / ٢٢١ ـ أ / أنَّ ما يُنْفِقُ السَّوْهُ ﴾ [التوبة: ٩٨] أخْبَرَ هناكُ (١ / ٢٢١ ـ أ / أنَّ ما يُنْفِقُ المُومنونَ، ويَظْلُبُونَ بذلكَ قُرْبَةً عندَ اللهِ ﴿ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ ﴾.

ثم وَعَدَ لهمُ الجنةَ بقولِهِ: ﴿ سَبُدُخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَخْمَتِهُ أَي جَنَّيهِ. سَمَّى جَنَّتُهُ رَحْمَةً لِما بِرَحْمَتِهِ يدخُلُونَ لا اسْتِيجاباً لهمْ منهُ بذلكَ بل رَحْمَةً منهُ وفَضْلاً ﴿ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ ﴾ لِما كانَ منهمْ مِنَ المَساوِئِ والشَّرْكِ إذا تابوا، وآمَنوا ﴿ رَحِيمٌ ﴾ حينَ لم يُواخِذْهُمْ بذلكَ .

الآية 100 وقولُهُ تعالى: ﴿وَالسَّيفُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ﴾ يَختَمِلُ هذا أَنْ يكونَ مربوطاً معطوفاً على قولِهِ ﴿سَبُنْجِلْهُمُ اللهُ ﴾ مع السابقينَ الأوَّلِينَ؛ أي أولئكَ الذينَ آمَنوا مِنْ بَعْدِ أولئكَ المُهاجرينَ والانصارِ يُذْخِلُهُمْ في الجنةِ مع السابِقينَ الأوَّلِينَ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ [لا](٢) على العطفِ على الأوَّلِ .

ثم اخْتُلِفَ فيه: قالَ بعضُهُمْ ﴿وَالسَّنِيقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ﴾ في الإسلامِ والنُّصْرَةِ، وقالَ بعضُهُمْ: الأوَّلُونَ في الهِجْرَةِ والنُّصْرَةِ ﴿وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ﴾ على تأويلِ مَنْ جَعَلَ السابقة في الإسلامِ، وعلى تأويلِ منْ جَعَلَ على الهجرةِ ﴿آتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ﴾ يَجْعَلُهُمْ فريقَينِ المهاجرينَ والانصارَ، ولا يَجْعَلُ طبقة ثالثة. وأمّا قراءةُ "العامةِ منَ القُرّاءِ فهي على إثباتِ الواو وجعلِ طبقةٍ ثالثةٍ.

ثم منهمْ مَنْ قالَ مِنْ أهلِ التأويل: ﴿وَالسَّنِيثُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَصَارِ﴾ هُمُ الذينَ بايَعوا بَيْعَةَ الرُّضوانِ. وقالَ بَعْضُهُمْ ﴿وَالسَّنِيقُونَ﴾ إلى الإسلامِ ﴿الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَصَارِ﴾الذينَ صَلُّوا القِبْلُتَينِ ﴿وَالْأَنْوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَصَارِ﴾الذينَ صَلُّوا القِبْلُتَينِ ﴿وَالْذِينَ اتَّبَمُوهُم﴾ على دينهِمْ إلى يومِ القيامةِ ﴿ إِلْمَسَنِ﴾.

ثم خصوصُ تسميةِ أهلِ المدينةِ انصاراً، وإنْ كانُوا هُمْ والمهاجرونَ جميعاً نَصَروا رسولَ اللهِ ﷺ وكانوا أنصاراً لهمْ (٤)، واللهُ أعلَمُ، لأنهمْ نَصَروا المهاجرينَ حينَ (٥) آوَوهُمْ، وأنْزَلوهُمْ في منازِلِهِمْ وأوطانِهِمْ، وبَذَلُوا أنْفُسَهُمْ وأموالَهُمْ لهمْ، وإنْ كانُوا جميعاً في النَّصْرِ لِرسولِ اللهِ ﷺ شَرْعاً سَواءً.

ثم في الآيةِ دلالةُ الرَّدُ على الرَّوافِضِ لأنهمْ يَجْعَلُونَ أَبا بكرٍ وعمرَ وهؤلاءِ ﴿ فَلَمَةٌ لا على الحقِّ بِتَوَلِّيهِمْ أَمرَ الإمامَةِ وَالْخَلافَةِ لأَنهُ معلومٌ أَنهمْ كانوا في ما ذَكَرَ ﷺ بقولِهِ: ﴿ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَسَارِ ﴾ ثم أُخْبَرَ أَنَّ اللهَ راضٍ عنهُمْ، وأنهمْ راضُونَ عنهُ. دلَّ أنهمْ كانوا على حقَّ وصوابٍ مِنَ الأمرِ، وأنَّ مَنْ وصفَهُمْ بالظلْمِ والتَّعَدِّي هو الظالِمُ، والمُتَعَدِّيَ واضعٌ الشيءَ [في] (٢) غيرٍ موضِعِهِ.

وفيهِ جوازُ تقليدِ الصحابةِ والأتباعِ لهمْ والاِقْتِداءِ بهمْ لأنهُ مَدَحَ ﷺ مَنِ اتَّبَعَ المُهاجِرينَ والأنصارَ بقولِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ﴾.

ثم أُخْبَرَ عَنْ جُمْلَتِهِمْ أَنَّ اللهَ راضٍ عنهُمْ. دلَّ، واللهُ أعلَمُ، أَنَّ التقليدَ لهمْ لازمٌ، والإقْتداءَ بهمْ واجبٌ، وإذا أُخْبَرُوا [بخبرِ] (٧) أو حَدَّثُوا بِحَدِيثٍ يجبُ العملُ بو، ولا يَسَعُ تركُهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآبية ١٠١ وقولُهُ نعالى: ﴿ رَمِنَنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونٌ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَى ٱلِنِفَاقِ ﴾ الحبَرَ انَّ مَنْ حولَهُمْ

(۱) في الأصل وم: ههنا. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج٣/ ٣٨. (٤) في الأصل و م: له. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) ساقطة من الأصل و م. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

We will the the the the the the the the

﴿ يَرَ ﴾ الْأَغْرَابِ مُنَنفِقُونُ وَمِنَ آهْلِ الْمَدِينَةُ ﴾ أيضاً ﴿مُنَنفِقُونُ وَمِنْ آهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى النِّفاقِ﴾. فقالَ بَعْضُهُمْ: الْمَرْدُ في الشيءِ هو النهايةُ في الشرِّ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿مَرَدُواْ عَلَى النِّفاقِ﴾ أي عَنَوا ﴿ وَقَامُوا (١٠ وَقَالَ بعضُهُمْ: ﴿مَرَدُواْ ﴾ أي عَنَوا ﴿ وَعَلَ النِّفَاقِ﴾ وبالنَّفوا فيهِ

أخبر أنهم لِشِدَّةِ مكرِهِمْ وجِداعِهِمْ وعُتُوهِمْ ﴿لَا تَعْلَمُهُمُّ غَنُ نَعْلَمُهُمُ لَا ثَامُوا لَهُمَ المُنافِقينَ مَنْ كَانَ يَعْرِفُهُمُ الرسولُ في لَخْنِ القولِ، ومنهُمْ من كانَ يَعْرِفُهُمْ في صَلاتِهِ كقولِهِ: ﴿وَإِنَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ [النساء: ١٤٢]، ومنهُمْ مَنْ كانَ يُعْرِفُ نِفاقُهُ في تَخَلُّفِهِ عنْ رسولِ اللهِ؛ يعني عنِ الغَزْوِ. فأَخْبَرَ ﴿ أَنَّ هَوْلاءِ لِشِدَّةِ عُتُوهِمْ وَمَكْرِهِمْ وَفَضَلِ جِدَاعِهِمْ لا تَعْرِفُ نِفاقَهُمْ، نَحْنُ نَعْرِفُ نِفاقَهُمْ.

ثم أخْبَرَ أَنهُ يُعَذِّبُهُمْ مَرَّتينِ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: القَتْلُ والسَّبْيُ، وعنِ الحَسَنِ [أنهُ](٢) قَالَ: عذابٌ في الدنيا وعذابٌ في القَبْرِ، وقالَ بَعْضُهُمْ: يُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ القَتْلُ والسَّبْيُ قبلَ الموتِ، والعذابُ الآخَرُ يُعَذَّبُونَ في القبرِ ﴿مُمَّ يُرَدُّونَ ۖ إِنَّ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ تعذيبُهُ إِياهُمْ مَرَّتينِ [حينَ أُمِروا بالإنفاق](٣) على المؤمِنِينَ، وبينَهُمْ وبينَ المؤمِنِينَ عداوَةً، وأُمِرُوا أيضاً بالقتالِ مع الكفارِ، وهُمْ أُولياؤهُمْ. هذا أحدُ العذابَينِ لأنهمْ أُمِروا بالإنفاقِ على أعدائِهِمْ، وأُمِروا أيضاً أَنْ يُقاتِلوا أُولياءَهُمْ. والعذابُ الثاني: القَتْلُ في القتالِ.

فإنْ قِيلَ: لم يُذْكَرْ أَنَّ مُنافقاً قُتِلَ قيلَ: لم يُذْكُرْ لِعِلَّةِ أَنهمْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَهُمْ لِقُولِهِ: ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ إِذَا لَم يُعْرَفُوا الْعَكِفَ يُقْتَلُونَ اللهِ عُنْكُمْ مِنَ المؤمِنِينَ؟ واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ سَنُمَذِّبُهُم مَّرَنَيْنِ ﴾ عندَ الموتِ: ضرَّبُ الملائكةِ الوجوة والأدبارَ كقولِهِ: ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَبَـٰرَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٠] وفي القَبْرِ مُنْكَرٌ ونكيرٌ ﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ في الآخِرَةِ.

الآية ١٠٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاخَرُونَ اَعْثَرَافُواْ بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِمًا وَاَخَرَ سَيِّنًا﴾ قال عامَّةُ أهلِ التأويلِ: الآيةُ نزلَتْ في أبي لُبابَةَ وأصحابِهِ [لأنهمْ تَخَلَّفُوا] (٥٠ عَنْ غِزوَةِ تبوكَ عَنْ رسولِ اللهِ، فَنَدِمُوا على ذلكَ، واعْتَرَفُوا، ورَجَعُوا عَنْ ذلكَ، وتابوا، فَقَبِلَ اللهُ توبَتَهُمْ، وَوَعَدَ لهمُ المَغْفِرَةَ بقولِهِ: ﴿عَنَى اللهُ أَن بَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَنُورٌ رَجِيمُ﴾.

وذُكِرَ في بَغْضِ القصةِ أنهُ لما رَجَعَ رسولُ اللهِ عَنْ غَزْوَتِهِ تلكَ جاءَ هؤلاءِ الذينَ تَخَلَّفُوا عنهُ بأموالِهِمْ إلى رسولِ اللهِ، فقالُوا: يا رسولَ اللهِ هذه أموالُنا التي خَلَّفَتْنا عنكَ، فَخُذْها، فقالَ: لم أُؤْمَرَ بذلكَ، فَنَزَلَ [قولُهُ تعالى](٢٠): ﴿خُذْ مِنْ أَمَوَلِهِمْ وَثُرُكِهِمْ مِنَ الإيمانِ، ثم نَدِمَ على ذلكَ، صَدَفَةً تُعَلِّهِمُهُمْ وَثُرُكِهِمْ مِنَ الإيمانِ، ثم نَدِمَ على ذلكَ، وترجَي (٧)، واللهُ أعلَمُ، أن يكونَ في عَدِّ هذِهِ الآيةِ لأنهُ ذَكَرَ المؤمنينَ، وما هُمْ عليهِ، وذَكَرَ المنافِقِينَ وما هُمْ عليهِ، وذكرَ المنافِقِينَ وما هُمْ عليهِ، ثم ذَكرَ الذين خَلَطُوا أعمالَهُمُ الصالحةَ بأعمالِهِمُ السَّيِّنَةِ، ثم نَدِمُوا على ما فَعَلُوا، وتابُوا. وعَدَ اللهُ لهمْ قَبولَ التوبةِ والمَغْفِرَةِ.

الآية ١٠٣ ووله تعالى: ﴿خُذ مِنْ أَمْوَلِمْ صَدَفَة تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِم بِهَ الْحَتُلِفَ في هذهِ الصَّدَقَةِ التي أَمَرَ اللهُ تعالى رسولهُ بالخذِها مِنْ أموالِهِمْ: قالَ بَعْضُهُمْ: هي صدقة فريضة ريضة (كاق الله عن أموالِهِمْ: قالَ بَعْضُهُمْ: هي صدقة فريضة ريضة (كاق الأموالِ، وقالَ بَعْضُهُمْ: هي فريضة كقارة المَأْثُم؛ وذلك أنَّ أُولئكَ الذينَ تَخَلَّفوا عَنْ رسولِ اللهِ عَنْ غَزْوَةِ تَبوكَ نَدِمُوا على تَخَلُّفهِمْ، فلما رَجَعَ رسولُ اللهِ يَشِي جاؤوا باموالِهِمْ، فقالوا لهُ: تَصَدَّق بأموالِنا عنّا فإنَّ أموالَنا هي التي خَلَّفَتْنَا عنكَ، فامرَ اللهُ رسولَهُ أَنْ يَا خُذَ منهمْ ذلكَ، ويَتَصَدَّقَ بها كفّارة لِما ارْتَكَبوا.

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: وداموا. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: حيث أخذوا بالاتفاق. (٤) في الأصل وم: فيقتلون. (٥) في الأصل وم: تخلفون. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أية.

ومنهُمْ مَنْ قالَ ما ذَكَرْنا أنها نزلَتْ في شأنِ أهل تبوكَ الذينَ (4) تَخَلَّفُوا عنْ رسولِ اللهِ.

ومنهُمْ مَنْ قالَ: الصدقةُ التي أمَرَ اللهُ رسولَهُ (٥) أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ أَمُوالِهِمْ هي صدقَةُ تَطَوَّعِ وتَبَرَّعِ وَهي مَا ذُكِرَ أَنَّ رسولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَحُثُّ النَّاسَ على الإنفاقِ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، فجاءَ عبدُ الرحمنِ بْنُ عَوفٍ بكذا، [وفلانٌ بكذا] (١)، فأخَذَها منهُمْ، وفيهِمْ (٧) نَزَلَ قولُهُ ﴿ الَذِينَ يَلِيرُونَ ٱلْمُقَايِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ٧٩].

ومنهُمْ مَنْ قالَ: هو في كلِّ صدقَةِ تَطَوَّعٍ، قلَّتِ الصَّدَقَةُ، أو كَثُرَّتْ؛ أمَرَ رسولَهُ أَنْ يَاخُذَ مِنْ أموالِهِمْ ما رَأَى، لا ياخُذُ الكُلُّ لِأَنَّ أَخَذَ الكلِّ يَحوجُهُمْ، ويَشْغَلُهُمْ عَنْ جميعِ الطاعاتِ والعِباداتِ. ولكنْ أمَرَ أَنْ ياخُذَ قَدْراً مِنْها [ومِنْ]<sup>(٨)</sup> طائفةٍ مِقْدارَ ما يُكَفِّرُ ما ارْتَكَبُوا مِنَ المآثِم.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلَهَرُهُمْ وَثُرَكِهِم بِهَا﴾ إنْ كانَتْ صدقة الزكاةِ فهيَ تُظهِّرُ آثامَهُمُ التي لَحِقَتْهُمْ بذلكَ ﴿وَثُرَكِهِم﴾ قيلَ: وتُصْلِحُهُمْ، وهو ظاهرٌ، وإنْ كانَتْ صَدَقَةَ تَطَوَّعِ فهي ممّا يُظهِّرُ أيضاً، ويُزكِّيهِمْ لِما يَنْفي عنهُمُ البُخْلَ، ويُؤدِّي إلى الجودِ والكرمِ. ألا تَرَى أنهُ مَدَحَ مَنْ أَعْطَى، وذمَّ مَنْ بَخِلَ، ومَنَعَ بقولِهِ: ﴿قَانَا مَنْ أَعْلَىٰ﴾ الآية [الليل:٥] ﴿وَأَنَا مَنْ بَخِلَ، ومَنَعَ بقولِهِ: ﴿قَانَا مَنْ أَعْلَىٰ﴾ الآية [الليل:٥] ﴿وَأَنَا مَنْ بَخِلَ﴾ الآية؟ [الليل:٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنَّ لَمُمُ ۖ قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أتى أحدٌ بصدقة دعا لهُ، واسْتَغْفَرَ. وكانَ لايَسْتَغْفِرُ لأهلِ النِّفاقِ. وكانَتْ قلوبُهُمْ تَسْكُنُ، وتَطْمَئِنُّ باسْتِغْفارِ النَّبِيِّ لمّا عَلِمُوا بذلكَ أنهمْ ليسُوا مِنْ أهلِ النِّفاقِ. وهذا يُختَمَلُ.

ويَخْتَمِلُ وجهاً آخَرَ، وهو أنَّ اللهَ أمَرَ رسولَهُ أنْ يَسْتَغْفِرَ لهمْ، ويُصَلِّيَ عليهِمْ. ثم لا يَخْتَمِلُ أنْ يامُرَهُ بذلكَ، فلا يَفْعَلُ، أو يَفْعَلُ<sup>(٩)</sup>، فلا يُجِيبُهُ، فكانَتْ قلوبُهُمْ تَسْكُنُ وتَطْمَئِنُّ، باسْتِغفارِ النَّبِيِّ لهُمْ<sup>(١١)</sup> لِما قُبِلَتْ توبَتُهُمْ، وكُفْرَتْ سَيِّناتُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](١١١): ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ﴾ قد ذكرْنا هذا غَيرَ مَرَّةٍ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل و م: ويتلقى. (٤) من م، في الأصل: الذي. (٥) من م، في الأصل: ورسوله. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل و م: وفيه. (٨) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: إياهم. (١١) ساقطة من الأصل وم.

وني قولِهِ: ﴿ خُذْ مِنْ أَنْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ دلالة أنَّ الصدقة إذا وَقَعَتْ في يدِ المُتَوَلِّي والعاملِ عليها سَقَطَتْ عنْ أربابِها، وإنْ لم تَقَعْ في أيدي الفقراء، ولم تصِلْ إليهمْ لأنَّ النَّبِيِّ كانَ لا يُجِلُّ لَهُ (١) صَدَقَةٌ [ثم أَخْبَرَ] (٢) أنهُ إذا أخذَها منهُمْ كانتْ طهارةً لهمْ وتزكِيَةً عنْ أربابِها.

وفيهِ اسْتِذْلَالٌ لِمحمدِ بْنِ الْحَسَنِ في الوقفِ أَنَّ الواقِفَ إذا وقَفَ، وأَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ، وجَعَلَهُ في يَدَيُ<sup>٣)</sup> آخَرَ مَنْ لا حَقَّ لهُ في ذلكَ كانَ جائزاً، وكانَ<sup>(٤)</sup> وقفاً صحيحاً.

ومِنَ الناسِ مَنِ اسْتَدَلَ بهذه الآيةِ على أنَّ للإمام أنْ يُطالِبَ بزكاةِ الأموالِ. وكذلكَ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ في بعثِ المُصَدِّقينَ إلى أحياءِ العربِ والبُلْدانِ والآفاقِ لأَخْذِ صَدَقَاتِ الأنعامِ والمواشي في مواضِعِها. وعلى ذلكَ فَعَلَ الأَنمَّةُ مِنْ بعدِهِ أبو بكرٍ وعُمَرُ والأَئِمَّةُ الراشدونَ. وظَهَرَ العَمَلُ بذلكَ مِنْ بَعْدِهِمْ إلى هذا الوقتِ حتى قالَ أبو بكرٍ لمّا امْتَنَعَتِ المَّرَبُ مِنْ إعطائِهِ الزكاةَ: واللهِ لو مَنعوني عِقالاً كانوا يُؤَدُّونَها إلى رسولِ اللهِ حارَبْتُهُمْ عليها. فذلكَ يُؤيِّدُ ما ذَكَرُنا مِنْ مُطالَبَةِ أصحابِ الأنعام والمواشي بزكاةِ أنعامِهِمْ ومواشيهِمْ.

وقد بَيْنَ اللهُ تعالى وُجوبَ ذلكَ بَياناً شافِياً بقولِهِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقْرَآهِ وَٱلْمَسَكِينِ﴾ فَجَعَلَ للعامِلِينَ عليها حَقّاً. فلو لم يكن على الإمام أَنْ يُطالِبَ بصدقاتِ (٥٠) الأنعامِ في أماكِنها، وكانَ أداءُ ذلكَ إلى أربابِ الأموالِ ما كانَ لِذِكْرِ العامِلِينَ (٢٠) وجهٌ. ولم يَبْلُغْنا أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ في مطالبةِ المسلِمينَ بزكاةِ الورقِ وأموالِ التجارةِ، ولكنَّ الناسَ كانوا يُعْطُونَ ذلكَ، أو مَنْ حَمَلُهُ منهُم إلى الأَيْمَةِ يَقْبَلُونَ ما يُحْمَلُ إليهِمْ منهُ، ولا يَسْألُونَ أحداً عنْ مَبْلُغِ مُلْكِهِ، ولا يُطالبونَهُ بهِ إلّا ما كانَ من تَوْجيهِ عَمَرَ العَشَارَ في الأَطرافِ.

وكانَ ذلكَ منهُ عندَنا، واللهُ أعْلَمُ، لِلتَّخْفيفِ عَمَّنْ بَعَدَهُ عنْ دارِهِ، وشَقَّ عليهِ، أَنْ يَحْمِلَ صدَقَتَهُ إلى إمامِهِ. فَجَمَلَ في كُلِّ طَرَفٍ مِنَ الأطرافِ عَشَاراً لِتُجَارِ أهلِ الحَرْبِ والذَّمَّةِ، وأمَرَ أَنْ يأخُذَ<sup>(٧)</sup> منْ تُجارِ المسلِمِينَ ما يَذْفَعُونَهُ إليهِ. وكانَ ذلكَ منْ عَمَرَ تخفيفاً على المسلِمِينَ [لا أنَّ]<sup>(٨)</sup> على الإمامِ مطالَبَةَ أربابِ الأموالِ أموالِ العَينِ وأموالِ التجارةِ بأداءِ الزكاةِ سِوَى المواشي والانعامِ فإنَّ مطالَبَةَ ذلكَ إلى الاثمةِ إلا أَنْ يأتيَ أحدٌ منهُمُ الإمامَ بِشيءٍ منْ ذلكَ فَيَقْبَلَهُ منهُ، ولا يَتَعَدَّى ما جَرَث بهِ الشُّنَةُ إلى غَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآية 10.٤) وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَدْ يَمْلُمُواْ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِهَادِهِ. ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَلَدْ يَمْلُمُواْ أَنَّ اللهَ عَنْ عِهَادِهِ. ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَلَدْ يَمْلُمُواْ أَنَّ اللهَ عَنْ عِهَادِهِ. ﴾ ويَحْتَمِلُ ( " قُولُهُ: ﴿ أَلَدْ يَمْلُمُواْ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِهَادِهِ. ﴾ ويَحْتَمِلُ ( " قُولُهُ: ﴿ أَلَدْ يَمْلُمُواْ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ النَّوْبَةَ ﴾ مِمَّنْ تابَ ﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَنَ ﴾ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وتُشْبِهُ إضافةُ الأَخْذِ إلى نَفْسِهِ إضافَتُهُ إلى رسولِهِ بقولِهِ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةً﴾ وذلك كثرٌ في القرآنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيدُ﴾ قالَ أبو بكرِ الأصَمُّ: ﴿التَّوَابُ﴾ هو صِفَةُ العاني، وهو اسْمٌ لِلْتَّاديبِ.

والتَّوَابُ عندَنا هو المُوَقَّقُ للتوبَةِ. ثم الكافرُ إذا أَسْلَمَ ، وتابَ، لم يُلْزَمُ معَ التوبَة [كَفَّارَةٌ أُخْرَى سِوَى التَّوبَةِ]'''وإنْ كانَ ارْتَكَبَ مساوِئَ وفواحِش سِوَى الشَّرْكِ والكُفْرِ. والمُسلمُ إذا ارْتَكَبَ مساوِئَ لِزَمَثُهُ التوبَةُ والكَفّارَةُ جميعاً؛ وذلكَ لأنَّ المُسْلِمَ لمّا أَسْلَمَ اعْتَقَدَ حِفْظَ ما لَزِمَهُ مِنَ الشرائِعِ؛ فإذا ارْتَكَبَ ما ذَكَرَ خَرَجَ [عنْ]''' شرائِعِهِ، وأدخَلَ نُقصاناً في ما اعْتَقَدَ حِفْظَهُ؛ فإذا تركَ حِفْظَهُ أَدْخَلَ''' فيهِ النَّقْصانَ الذي أَدْخَلَ فيه.

وأمّا الكافرُ فليسَ عليهِ شيءٌ مِنَ الشراثِع؛ إنما عليهِ أنْ يتوبّ عنِ الشَّرْكِ، ويأتيَ بالإيمانِ؛ لذلكَ افْتَرَقا.

الآية ١٠٥ وتولُهُ تعالى: ﴿ وَتُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ الحتُلِف فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: ذلكَ في الذينَ

(۱) من م، في الأصل: لهم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: أيدي. (٤) من م، في الأصل: أو يكون. (٥) الباء ساقطة من الأصل و م. (١٠) من م، الأصل و م. (٢) من م، في الأصل: العالمين. (٧) في الأصل و م: يأخذوا. (٨) في م: لأن. (٩) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: فادخل.

ساقطة من الأصل. (١١) ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: فادخل.

تَخَلَّفُوا (١) عَنْ تَبُوكَ، ثُمْ نَدِمُوا ، وتابُوا عن ذلكَ، فتابَ اللهُ عليهِمْ؛ يقولُ: ﴿وَقُلِ اَعْمَلُواْ مُسَكِّرَى اللهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي إنْ عُدْتُمْ إلى ما عنهُ تُبْتُمْ، وهو التَّخَلُفُ، يُطلِعِ اللهُ رسولَهُ والمؤمِنينَ على ذلكَ ﴿وَسَكُرَدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ النَّيْبِ وَالنَّهَانَةِ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: الآيةُ في المنافِقينَ؛ يقولُ: اعْمَلُوا في ما تُنافِقونَ (٢) فإنَّ اللهَ يُطْلِعُ رسولَهُ والمؤمِنِينَ على نِفاقِكُمْ، فَتَفْتَضِحونَ حينَ (٣) يَطْلِعونَ على سرائِرِكُمْ/ ٢٢٢ ـ أ/ وسَتُرَدُّونَ إلى [ما أعَدَّ لكُمْ عالِمُ] (٤) الغَيبِ والشهادةِ؛ أي تُرَدّونَ إلى ما أعَدَّ لكمْ عالِمُ الغَيبِ والشهادةِ ﴿ فَيُنِتَثَكُمُ بِمَا كُنُمُ تَفَمَلُونَ ﴾ أي يَجْزيكُمْ جزاءَ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

يُخَرِّجُ ذلكَ على الوَعيدِ. وَذُكِرَ في بَعْضِ الأخبارِ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ شَهِدَ جَنازةً، والمؤمنونَ أيضاً شَهِدوها، فأثنَى عليها، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ شَهداءُ اللهِ عَلَى السماءِ، وأنتمُ شُهداءُ اللهِ عليها، فقالَ رسولُ اللهِ وَجَبَتْ؟. قالَ: الملائكةُ شُهداءُ اللهِ في السماءِ، وأنتمُ شُهداءُ اللهِ في الأرضِ، فإذا شَهِدْتُمْ وَجَبَتْ، ثم قرأ قولَهُ: ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَبَرَى اللهُ عَلَكُم وَرَسُولُمُ وَاللهُونِيَ ﴾ فإذا ثَبَتَ هذا ففيهِ دلالةُ جوازِ الإجماعِ لأنهُ قالَ: الملائكةُ شُهداءُ اللهِ في [السماءِ، وأنتمُ شُهداءُ اللهِ في] (٥) الأرضِ، فإذا شَهِدْتُم وَجَبَتْ. فإذا [شَهِدَ اللهُ قالَ: الملائكةُ شُهداءُ اللهِ في [السماءِ، وأنتمُ شُهداءُ اللهِ في] (١٥) الأرضِ، فإذا شَهِدْتُم وَجَبَتْ. فإذا [شَهِدَ اللهُ قَالَ: المؤمنونَ اللهُ على حُكْم يَلْزَمُ العَمَلُ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَكِرَى اللّهُ عَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ ﴾ ليسَ على الأمرِ أَنْ يقولَ لهم جميعاً: اعْمَلُوا كذا، ولكنَ أَنَّ مَنْ يُلَقَّنُهُ هذهِ الآيةَ يَتَفَكَّرُ فيها، وَيَتَذَبَّرُ، فلا يُقْدِمْ على عملِ لا يَسْتَحْسِنُهُ أَنْ يكونَ رسولُ اللهِ والمؤمنونَ بِحَضْرَةِ ( ^ )، فإذا خلا بهِ لا يَعْمَلُهُ.

وكذلكَ قولهُ: ﴿ قُلْ سِيُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِيْبَهُ ٱلْتُكَذِيِنَ ﴾ [الأنعام: ١١] ليسَ على الأمرِ بالسَّيْرِ في الأرضِ، ولكنْ على الأمرِ بالتَّفَكُرِ والتَّدَبُّرِ في ما نَزَلَ بهمْ بالتكذيبِ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿ قُلْ هُوَ آللَهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ليسَ على الأمرِ أنْ يقولَ لهم ذلكَ، ولكنْ [على أنْ] (١٩) يَتَفَكَّرَ كُلُّ فِيهِ أنهُ واحدٌ.

[الآية ١٠٦] وقوله تعالى: ﴿ وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَنْمِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ قال بَعْضُهُمْ: هو صِلَهُ قولِهِ: ﴿ وَمَاخَرُونَ اَعْمَرُهُواْ لِللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَمُهُمْ اللهُ فيهِمْ اَيُعَذَّبُهُمْ أَمُرُونَ يَعْرَفُواْ لِدُنُومِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَمَاكَ وَقَالَ بعضُهُمْ: هو صِلَهُ قولِهِ: ﴿ وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَنْ اللّهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وقالَ أبو عوسَجَةً: ﴿وَمَاخَرُونَكُ مُرْجَوْنَ لِأَمْ اللَّهِ أَي مَحْبوسُونَ؛ يُقالُ: أَرْجَيْتُهُ أَي حَبَسْتُهُ. وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿مُرْجَوْنَ لِلْمُرْ اللَّهِ أَي مُرْجَونَ على أمرِو؛ كَأَنَّ هَذِهِ الآيةَ نزلَتْ في الذينَ تَخَلَّفُوا عنهُ لِلرُّكُونِ إلى الدنيا، وَرَغْبَةً فيها؛ وهُمُ المؤمِنونَ، والآيةُ التي كانَتْ قبلَ هذهِ الآيةِ في المُنافِقينَ الذينَ تَخَلَّفُوا لِلرُّكُونِ في الدنيا وكُفْراً ويْفاقاً.

الآية المنافقين اتّخذوا مَسْجِداً، فلما فَرَغوا منهُ جاؤوا إلى نَبِي اللهِ، وهو يَتَجَهَّرُ لِغَزْوَةِ تبوكَ، فَقَالُوا: يا رسولَ اللهِ بَنَينا مَسْجِداً المُنافِقِينَ اتّخذوا مَسْجِداً، فلما فَرَغوا منهُ جاؤوا إلى نَبِي اللهِ، وهو يَتَجَهَّرُ لِغَزْوَةِ تبوكَ، فَقَالُوا: يا رسولَ اللهِ بَنَينا مَسْجِداً لِذِي العِلَّةِ والحاجةِ واللَّيلَةِ المَطِيرَةِ، وإنا نُحِبُ يا رسولَ اللهِ أَنْ تأتِينَا، فَتُصَلِّيَ فيهِ، قالَ رسولُ اللهِ: أنا على سَفَر وحالِ شُغْلِ، ولو قَدِمْنا مِنْ سَفَرِنا أَتَيناكُمْ، فَصَلَّينا لَكُمْ فيهِ، إنْ شَاءَ اللهُ، فأنْزَلَ اللهُ على رسولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ آتَخَدُواْ مَسْجِدُهِمْ ذلكَ ما ذَكَرُوا أَنَا بَنَيناهُ لِذي العِلَّةِ والحاجةِ واللَّيلَةِ المَظِيرةِ والإشفاقِ على الدينِ وجِفْظِ الصلاةِ بالجماعةِ، ولكنْ يَقْصِدونَ بهِ ضَرّاً وكُفْراً وتفريقاً بَيْنَ المؤمنينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ بَيْنَ المؤمنينَ؛ يكونُ قولُهُ: ﴿وَتَقْرِيقًا بَيْنَ الْتُؤْمِنِينَ﴾ تفسيراً لقولِهِ ﴿ضِرَارًا﴾ يَقْصِدونَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: تخلفون. (۲) في الأصل وم: تستأنفون. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل: ما أعد لكم، في م: عالم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: شهدوا. (٧) ساقطة من م. (٨) في الأصل وم: بحضرته. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: أو.

بِنِناءِ الْمَسْجِدِ ﴿ اَلَٰذِى بَنَوَا رِبَهُ ﴾ [التوبة: ١١٠] أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمؤمِنينَ وبَيْنَ رسولِ اللهِ ﷺ حتى إذا جاءَهُمُ العَدُوُّ وَجَدَهُمْ مَتَفَرَّقِينَ، فيكونُ أَيْسَرَ وأهونَ عليهِمْ في الكَسْرِ عليهِمْ والظَّفَرِ بِهِمْ مِنْ أَنْ كانوا مَجموعينَ.

رُوِيَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿ لَنْ يُغْلَبَ اثنا عَشَر أَلفاً كَلِمَتُهُمْ واحدةٌ ﴿ [أبو داوود٢٦١]. [وقالَ تعالى] (١٠ : ﴿ وَلَا تَنَمَّقُواْ وَاذَكُرُواْ يِضْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] جَعَلَ الإنجيماعَ في الدنيا نِعْمَةٌ ، ونهاهُمْ عنِ التَّفَرُّقِ ، وهُمْ كانوا يَقْصِدونَ بَذْلُكُ أَنْ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ضَعَفَةٍ مِنَ المؤمِنينَ وبَيْنَ رسولِ اللهِ، فَيُلْبِسوا (٢) عليهِمُ الدينَ لأنهُمْ كانوا أهلَ لِسانٍ وجَدَلٍ ، وذلكَ كُلُهُ كُفُو على ما ذَكَرَ.

وفيه دلالةُ إثباتِ رسالةِ نَبِيّنا محمدٍ ﷺ لأنهُ معلومٌ أنهمُ أَسَرُّوا، وأَضْمَرُوا في مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الضَّرارِ والكُفْرِ والتَّفْريقِ بَينَ المؤمِنينَ، فأطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ على مَا أَسَرُّوا لِيُعْلِمَ أَنهُ إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِرْمَكَادًا لِمَنَّ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ﴾ أي بَنُوا ذلكَ المَسْجِدِ إرصاداً لِمَنْ حاربَ اللهَ ورسولَهُ..

قالَ عامةُ أهلِ التأويلِ: هو أبو عامرٍ [الراهبُ]<sup>(٣)</sup>؛ [ذُكِرَ أنَّ أبا عامِرٍ]<sup>(١)</sup> حاربَ رسولَ اللهِ ﷺ ثم فَرَّ منهُ، فقالَ للمنافِقين<sup>(٥)</sup>: ابْنُوا مَسْجِداً، واسْتَعِدُّوا، فإني ذاهبٌ إلى قَيصَرَ بالشامِ، فآتٍ بِجُنْدٍ، فَنُخْرِجُ محمداً وأصحابَهُ مِنَ المدينةِ، فذهبَ إلى قَيصَرَ بالشام، فَبَنوا مَسْجِداً إرصاداً لِمَنْ حاربَ اللهَ ورسولَهُ؛ يعني أبا عامِرِ<sup>(١)</sup>.

قالَ القُتَبِيُّ : ﴿ مِنْرَارًا﴾ أي مَضارَّةً ﴿ وَإِرْمَكَادًا﴾ أي تَرَقُّباً بالعَداوةِ. وقالَ أبو عَوسجَةً : ﴿ مِنْرَارًا﴾ مُضارَّةً ﴿ وَإِرْمَكَادًا لِمَنْ حَارَبُكَ اللّهَ وَرَسُولُهُ﴾ أي وقوفاً وانْتِظاراً الفرصةَ لِمَنْ حاربَ اللهَ على المؤمِنينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَعْلِئُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا ﴾ أي حَلَفوا ما أرَدْنا باتّخاذِ المَسْجِدِ ﴿ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ﴾ والخَيرَ ﴿وَاللهُ يَنْهَدُ إِنَّهُمْ لَا تُعْدِدُ فِي مَا ذَكَرْنا مِنَ الدلالةِ على إثباتِ الرسالةِ.

الآية ١٠٨ وتولُهُ تعالى: ﴿لَا نَشَمْ نِيهِ أَبَدُأَ﴾ قيلَ: لا تُصَلُّ فيهِ لانهمْ سالُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ فيهِ، وقيلَ: ﴿لَا نَشُمْ ۗ أَي لا تَأْتِهِ، ولا تدخُلْ، وهو واحدٌ.

[وقولُهُ تعالى (٧)]: ﴿لَتَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ النَّقُوىٰ مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَعَقُ أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: هو مَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى الشَّهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سعيدِ الخُدْرِيِّ [أنهُ] (٨) قالَ: الْحَتُصِمَ، أو قالَ: الْحَتَصَمْنا [في] (٩) المَسْجِدِ الذي أُسْسَ على التَّقُوى، فقالَ النبيُ فَيْ هُو مَسْجِدي هذا الترمذي ٢٠٩٩ [١٤ عو مسجدُكُمْ هذا المسلم ١٣٩٨/ ١٥] وعن أُبَيُّ بْنِ كَعْبِ [أنهُ] (١) قالَ: إنَّ النَّبِيِّ يَنْ اللهُ سُجِدِ الذي أُسْسَ على التَّقُوى، فقالَ: «هو مَسْجِدي هذا وعن أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ [أنهُ] (١) قالَ: إنَّ النَّبِي يَنْ اللهُ سُئِلَ عِنِ المَسْجِدِ الذي أُسْسَ على التَّقُوى، فقالَ: «هو مَسْجِدي هذا وظاهِرُ ما ذَكَرَ أَنْ يكونَ مَسْجِدَ قُباءَ لانهُ ذُكِرَ لَمّا نَزَلَ ﴿ فِيهِ بِبَالُ يُحِبُّونَ أَنْ الغَيْطِ أَو البَولِ الْمُعْفِدِينَ ﴾ قالَ لأهل قُباءَ: «إنَّ اللهُ قد أَحْسَنَ عليكُمُ الثناءَ ، فماذا تَصْنَعونَ ؟ قالوا: إنا نَغْسِلُ عنا أثرَ الغائِطِ أو البَولِ المَعْوِدُ السَولَ اللهِ إنا نَجِدُ مكتوباً علينا في التوراةِ الإسْتِنْجاءُ بالماءِ فلا نَدَعُهُ ، فقالَ: لا تَدَعُوهُ [السيوطي في الدر المنثور ٤ / ٢٩٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِيهِ بِبَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَرُوا ﴾ يَحْتَمِلُ أَي فيهِ رجالٌ يُؤثِرونَ التَّطَهُرَ بالإيمانِ والتوحيدِ والصلاةِ فيهِ، وفي كل مَسْجِدِ هذا فيهِ فهو مُؤسَّسٌ على التَّقْوَى أي تَقْوَى الشَّرْكِ والخِلافِ لأمرِ اللهِ ومَناهيهِ، أو يقولُ: ﴿ فِيهِ يِبَالُّ يُجْبُونَ ﴾ أي يُؤثِرونَ التَّطَهُرَ بالتَّقْوَى والأعمالِ الصالحةِ على غَيرِها مِنَ الأعمالِ التي تُنَجِّسُهُمْ. ويَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ أهلُ التَّاوِيلِ مِنَ التَّطَهُرِ مِنَ الأقذارِ والأنجاسِ ؛ كأنهُ قالَ: فيهِ رجالٌ يُؤثِرونَ الإبلاغَ في التَّطَهُرِ مِنَ الأقذارِ والأنجاسِ التي تُصْدُهُمْ.

We will the state of the state

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقوله. (۲) في الأصل م: فيلبسون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، في الأصل: للمنافق. (٦) في الأصل وم: عمر. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

[الآيية ١٠٩] وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَـٰمَنَ أَسَـٰسَ بُنْبَكَنُمُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ﴾ أي على الطاعةِ لِلّهِ والإخلاصِ لهُ ﴿وَرِضُوَنٍ﴾ لهُ وطَلَبٍ مَرْضاتِهِ ﴿خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَكَسَ بُنْبَكَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَكَادٍ﴾ أي بَنَى لِلإَخْتِلافِ والتَّغْريقِ بَيْنَ المؤمِنينَ والكُفْرِ باللهِ.

هذا المَثَلُ مُقابَلَةُ (١) مَكانٍ بِمَكانٍ ؛ يقولُ: مَنْ بَنَى بِناءُ (٣) على قرارٍ مِنَ الأرضِ مَمَّا يُقَرُّ بِهِ، ويُنْتَفَعُ بِهِ خَيْرٌ مِمَّنْ بَنَى بِناءً على المكانِ الذي لا يُقَرُّ بِهِ، ويُودِّي إلى الهَلاكِ، ولا يُنْتَفَعُ بِهِ. والأوَّلُ مُقابَلَةُ (٣) فِعْلٍ بِفِعْلٍ ؛ وهو قولُهُ: ﴿وَالَّذِينَ انْخَدُوا عَلَى الْمَوْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٧] كالذي بَنَى لِيضِدِّ ذلكَ ؛ أي لَيسا بِسَواهِ. ثم قولُهُ (١٠٠): ﴿لَمَسْجِدُ أَيْسَسَ عَلَ النَّقَوَىٰ مِنْ أَزَّلِ بَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ ﴾ [التوبة: ١٠٨] هذا مُقابَلَةُ فِعْلٍ بِفِعْلٍ ؛ يقولُ: الذينَ قولُهُ (١٠٠) خَيْرٌ أَمْ مَنْ بَنَى لِلْكُفْرِ باللهِ والتَّفريقِ بَيْنَ المؤمِنينَ والضَّرارِ (٥) بهِمْ؟ هذا مُقابَلَةُ فِعْلٍ بِفِعْلٍ .

وقـولُـهُ تـعـالـى: ﴿ أَفَـمَنْ أَشَـسَ بُنْبَكَنَمُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِمْنَوَنِ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَـَسَ بُنْبِكَنَمُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَــادِ مُــدا مُقابَلَةُ (١) مَكَانِ بِمَكَانِ كِما (٧) ذَكَرْنا. وَالْأَسُ وَالْأَسَلُ وَالتّأسيسُ وَالْأَسَاسُ وَاحِدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿شَفَا جُرُنِ هَكَادِ﴾ قالَ أبو عوسَجَةً: ﴿شَفَا جُرُنٍ هَكَادِ﴾ قالَ: شَفَاهُ فَمُهُ، والجَمْعُ شِفَاهٌ، وجُرُفّ أرضٌ يَسيلُ فيها السَّيلُ حتى يَخْفِرَها، والجِرَفَةُ جَمْعٌ، والهارِي الهَشُّ الذي لَيسَ يَصْلُبُ، ويُقالُ: انْهارَ يَنْهارُ أي انْهَدَمَ يَنْهَدِمُ، ويُقالُ: رجلٌ هارٍ؛ أي ضعيفٌ، وأرضٌ هَشَّةٌ أي رَخْوَةٌ سَرِيعَةُ الإِنْهِدام، والهَشُّ الرَّخُوُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿شَكَا جُرُفٍ هَمَادٍ﴾ أي جُرُفٍ هايْرٍ، والجُرُفُ مَا يَنْجَرِفُ بالسَّيولِ [مِنَ](^^) الأوديةِ، والهايْرُ الساقطُ، ومَنْهُ يُقالُ: تَهَوَّرَ البناءُ إذا سَقَطَ، وانْهارَ.

وقالَ أبو عُبَيدَةً: ﴿شَفَا جُرُفٍ هَمَادٍ﴾ الشَّفا هو الشَّفيرُ، والجُرُفُ ما تَجَرُّفَ بالسُّيولِ<sup>(٩)</sup> مِنَ الأَودِيةِ، وهارِ يُريدُ هاثِرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَالْهَارَ بِدِ. فِى نَادِ جَهَنَّمُ﴾ قالَ بَعْضُهُم: خَسَفَ اللهُ مَسْجِدَهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ ﴿ فَخَرَّا مِنْ قَواعِدِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وقالَ: حُرِقَتْ فِيهِ بُقْعَةٌ، فَرُثِيَ منها دُخانٌ، سَطَعَ، وقالَ: [فَهَوَى بِنَاؤُهُمُ](١٠) الذي بَنَوا في نارٍ. ولانَذْرِي كيفَ هو؟ وما مَعْنَاهُ؟

الآية ١١٠ وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَرَالُ بُنِيَنَهُمُ الَّذِي بَنَا رِبَهُ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿بَنَا رِبَهُ ﴾ [الله عَسْرَةً وندامَةً. وقالَ بَعْضُهُمْ: رِبِبَةً أي شَكًا ورَيباً.

ومَنْ قَالَ: حَسْرَةً ونَدَامَةً فهو على وجهَينِ: يَحْتَمِلُ أنهمْ تابوا، ونَدِمُوا على ما صَنَعوا، ويَحْتَمِلُ: حَسْرَةً ونَدَامَةً لِما افْتَضَحُوا بِما صَنَعوا وَبِما (١٣) أرادوا بقولِهِ ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِيُونَ﴾ [النوبة:١٠٧].

ومَنْ قَالَ: [﴿ رِبَهُ ﴾ أَي السَّكَ أَ وَيَفَاقاً ﴿ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُ ۚ إلى المماتِ [أرادَ أنهمُ] (١١) على الشَّكِ والنُفَاقِ [إلى] (١٥) الموتِ، وهو كقولِهِ: ﴿ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَانًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْرِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ [التوبة: ٧٧]. وأصلُ الرَّيبَةِ التُهَمَةُ؛ يُقالُ: فلانٌ مُريبٌ إذا كانت بِهِ تُهَمَةٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَقَطَّعَ ثُلُوبُهُمْ ﴾ هذا أيضاً على وجهَينِ:

أَحَلُهُما: على النَّمثيلِ: أنَّ الحَوْف والحُزْنَ إذا بَلَغَ غايتُهُ بُقالُ: فلانٌ مُنْقَطِعُ القَلْب.

[والثاني: على الوَّعيدِ كقولِهِ: ﴿ فَأَعْتَبُهُمْ يَفَاقًا فِي ثُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ [(١٦).

 <sup>(</sup>۱) في الأصل وم: مقابل. (۲) من م، في الأصل: فلان. (۲) في الأصل وم: مقابل. (٤) في الأصل وم: قال. (٥) في الأصل وم: وضوا.
 (١) في الأصل وم: مقابل. (٧) في الأصل وم: لما. (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) في الأصل و م: من السيول. (١٠) في الأصل و م: يهوي ببنائهم، (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٦) أدرج قبلها في الأصل: ويحتمل. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: أي هم. (١٥) من م، ساقطة من الأصل. (١٦) ساقطة من الأصل وم، انظر ما ذكر المؤلف في تفسير الآيات: ٥٥و ٧٦و ٧٧ من السورة.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ أَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ بِأَثَ لَهُمُ الْجَنَةُ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿أَشْتَرَىٰ ﴾ اي استام؛ لأنَّ قُولُهُ: ﴿اشْتَرَىٰ ﴾ خَبَرٌ، ولكنْ يَخْتَمِلُ الاستيام، أي استام أنْ يَبْذُلُوا أنفُسَهُمْ وأموالَهُمْ لِيَجْعَلَ لَهُمُ اللهُ الجَنَّةُ. ثم بَيْنَ، فَقَالَ: ﴿يُمْنِلُونَ فِي سَكِيلِ اللهِ فَيَقْلُلُونَ وَيُقْلَلُونَ ﴾.

ويَختَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿اَشْتَرَىٰ مِنَ الْنُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمَ﴾ خَبَراً عَنْ قُوم باعُوا أَنْفُسَهُمْ وأموالَهُمْ كقولِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغْنَآءَ مَهْمَنَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧] وقولِهِ: ﴿اللَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةُ وَمَن يُقَانِيْلِ إِللَّهِ﴾الآية [النساء: ٧٤] فإذا صاروا بائِعينَ أَنْفُسَهُمْ كَانَ اللهُ مُشْتِرِيَها منهمْ.

ثم بَيَّنَ أَنْ كَيْفَ يُبَاعُ؟ وكَيْفَ يُشْرَى؟ فقالَ: ﴿ يُتُكِنِلُونَ فِي سَكِيلِ اللّهِ فَيَقْنُلُونَ وَيُقْتَلُونَ العَدُوَّ، ويَقْتَلُونَ أَي يَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَالثَّانِي بِنَصْبِ الياءِ [ويَقْتُلُونَ] (١٠)؛ فهو ليسَ على الجَمْعِ: أَنْ يُقْتَلُوا، ويَقْتُلُوا، ويَقْتُلُوا، ويَقْتُلُوا، ويَقْتُلُوا، ولكنْ أَنْ يَقْتُلُوا العَدُوَّ، أَو يَقْتُلُوا، العَدُوَّ، وايَهمُا كانَ، أو يقاتلونَ، وإنْ لم يُقْتَلُوا كقولِهِ: ﴿ وَمَن يُقَنِيلٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَنْ يَغْتُلُوا كَالَهُ وَمَن يُقْتِلُونَ وَاللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ وَالمُجاهَدَةُ فَي سَبِيلِ اللهِ وَالمُجاهَدَةُ فَي سَبِيلِ اللهِ تَجَازَةً .

ثم قالَ: ﴿ يَأْتُ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾ بِحَقَّ الوَعْدِ لهمْ فَضْلاً منهُ لا بِحَقَّ البَذْلِ.

وَوَعَدَ لَهُمْ على ذلكَ أَجْراً وبَدَلاً. وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنَ القَرْضِ لهُ، وَوَعَدَ لَهُمْ على ذلكَ الأَجْرَ مُضاعفاً، وكذلكَ ما وَعَدَ لَهُمْ على ذلكَ الأَجْرَ مُضاعفاً، وكذلكَ ما وَعَدَ لَهُمْ مِنَ الثوابِ في ما يَعْمَلُونَ لأَنْفُسِهِمْ كالعامِلِينَ لهُ حينَ (٤) قال: ﴿ مَرْآةًا بِنَا كَانُواْ مِسَلُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٤]وقال: ﴿ إِنّا لَا نُغْسِمُ أَجْرَ مَنْ أَخْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠] ونَحْوَهُ؛ وإنْ كانوا في الحقيقةِ عامِلينَ لِأَنْفُسِهِمْ بقولِهِ: ﴿ إِنْ أَخْسَنُتُ أَخْسَنَتُ أَخْسَنَتُ الْمَاعِلَةُ } الأية [ الإسراء: ٧].

ذَكَرَ مَا ذَكَرَ فَصْلاً منهُ وإكراماً؛ إذْ هي لهُ حَقَّ في الحقيقةِ، وهو كما قالَ: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقْرَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧] فإنما يَطْلُبُ منهُمْ بَذْلَ انْفُسِهِمْ وأموالِهِمْ.

أو ذَكَرَ، واللهُ أَعْلَمُ، شِرَى مالِهِ في الحقيقةِ لِيَعْلَمَ الخَلْقُ أَنْ كيفَ يعاملُ الناسُ بَعْضَهُمْ [بَعْضاً] ( ) ، وكذلكَ قالَ الله : ﴿ مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: ٢٤٥]عامَلَهُمْ مُعامَلَةَ مَنْ لا حَقَّ لهُ في أموالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ لِيُعامِلَ (٦٠ الناسُ بَعْضَهُمْ بَعْضاً في أموالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ كَمَنْ لا حَقَّ لهُ في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ أي وَعْداً واجباً ﴿ فِ النَّوْرَسْةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالشَّرْءَانِ ﴾ أي وَعَدَ ذلكَ في الـتوراةِ والإنْجِيلِ والقرآنِ. وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ: عَهْداً عليهِ حقاً في التوراةِ والإنْجِيلِ والقرآنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَعَدًا عَلِيَهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفُرْمَانِ ﴾ هذه الآيةُ تَنْقُضُ قولَ مَنْ يَقولُ بأنَّ الإنْجِيلَ على التَّخْفيفِ والتَّيسيرِ، والتوراة بالشدائدِ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿ فَنَامَنَت ظَالَهُمَّ مِنْ بَنِ النَّرْوَيلَ وَكَثَرَت ظَالَهَةً ﴾ [ الصف: ١٤] وذلكَ مذكورٌ في حُكْم الإنْجِيلِ، إلّا أَنْ يُقالَ بأنَّ قولَهُ: ﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ لَ النَّوْرَكَةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ أي كانَ هذا مذكوراً لهذهِ الأمَّةِ، وما ذُكِرَ.

ثم قالَ: ﴿وَمَنْ أَوْفَ بِمَهْدِهِ. مِنَ اللَّهُ هذا على أنَّ قولَهُ ﴿ أَشْتَرَىٰ مِنَ النَّوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَهُمُ ﴾ الآية إنما هو عَهْدُ إليهِمْ حينَ (٧) قالَ: ﴿وَمَنْ أَوْفَ بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ إِنْ (٨) وَفَيتُمْ أَنْتُمْ بِعَهْدِهِ اللَّهِمْ حينَ (٩) قالَ: ﴿وَمَنْ أَوْفَ بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ إِنْ (٨) وَفَيتُمْ أَنْتُمْ بِعَهْدِهِ اللَّهِ عَهْدُهِ مِنَ اللهِ إِنْ (٩) وَفَيتُمْ أَنْتُمْ بِعَهْدِهِ اللَّهُ عَهْدُهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَهْدُهُ اللَّهُ عَهْدُهُ إِلَيْكُمْ (٩)، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. انظر معجم القراءات القرآنية ج٣/ ٤٦. (٣) في الأصل وم: وقال. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) اللام ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) مَن م،في الأصل :أي. (٩) في الأصل وم: عليكم.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاتَسَتَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَمْتُم بِهِۥ كُشْبِهُ أَنْ يكونَ الِاسْتِبْشَارُ الذي ذَكَرَ وَقْتَ الموتِ أَنْ يقولَ لهمُ الملائكةُ ﴿فَاتَسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَمْتُمُ بِهِۥ في الحياةِ. هذا يدلُ أَنَّ البَيْعَ يكونُ بَيعاً بالبَدَلِ، وإنْ لم يُتَلَفَّظُ بِلَفْظَةِ البَيْعِ، وقد ذَكَرْنا في مَا تَقَدَّمُ أَنَّ الأحكامَ لم تَتَعَلَّقُ بالألفاظِ و الأسامي، إنما عُلْقَتْ بِمَعانٍ فيها؛ فإذا وُجِدَتِ المَعاني حُكِمَ بها ﴿وَدَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيدُ ﴾ [الذي](١)ذَكَرَ

الآية ١١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ النَّكِينُونَ الْعَيدُونَ ﴾ إلى آخِرِهِ، قالَ بَعْضُهُمْ: على الصّلَةِ بالأوَّلِ في ما ذَكَرَ مِنَ الشّرَى والوَعْدِ لهمُ الجنَّة إذا كانوا على الوصفِ الذي ذَكَرَ. وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ وأَبَيِّ [بْنِ كَعْبِ] (٢) وَ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهِ ﴿ وَالْمُكَوْطُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ﴾ وَرَاهَا: الشّرَى مِنَ المؤمِنينَ التائِبينَ العابِدينَ الحامِدينَ "على الصّلَةِ بالأوَّلِ بالكَسْرِ إلى قولِهِ ﴿ وَالْمُكَوْطُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ﴾ قَرَاها: والقائِمينَ على حدودِ اللهِ ﴿ أَنفُسَهُمْ وَأَنوَالُهُم إِلْكَ لَهُمُ ٱلْمَكَنَّةُ ﴾.

ومنهمْ مَنْ قالَ: على الاِبْتِداءِ بالرَّفْعِ: ﴿ النَّهُمُونَ الْعَهِدُونَ الْمُعِدُونَ ﴾ إلى آخِرِه. ويُشْبِهُ أن يكونَ الشِّراءُ الذي ذَكَرَ في أُولِ<sup>(1)</sup> الآيَةِ، وما وَعَدَ لَهُمْ بِبَذْلِ أَنْفُسِهِمْ وأموالِهِمْ في الجهادِ يكونُ ذلكَ أيضاً في غَيرِهِ مِنَ الطاعاتِ والخَيراتِ مِنْ بَذْلِ النَّفْسِ اللهِ في ما ذَكَرَ مِنَ العِبادَةِ لهُ والجَهادِ. وما ذَكَرَ في الآيةِ فهو بائعٌ نَفْسَهُ منهُ كقولِهِ . ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ أَنْ الْعَبَادَةِ لهُ والجَهادِ. وما ذَكَرَ في الآيةِ فهو بائعٌ نَفْسَهُ منهُ كقولِهِ . ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ أَنْهُ مَنْ اللَّهِ اللهِ هُو اللّهِ اللّهُ وَالْحَوْمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ النَّكِبُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ : ﴿ النَّكِبُونَ ﴾ مِنَ الشَّرْكِ أو مِنْ جَمِيعِ المَعاصِي/ ٢٢٣ \_ أ/ ﴿ اَلْسَبُدُنَ ﴾ يَحْتَمِلُ المُوخَدِينَ (٥٠)، ويَحْتَمِلُ ﴿ اَلْسَبُدُونَ ﴾ جَميعَ أنواعِ العبادةِ. و﴿ الْمُنْدِنَ ﴾ قبلَ : الشاكرونَ، وقبلَ : المُنْنُونَ على اللهِ.

فإنْ كانَ قولُهُ: ﴿الْمَكِدُونَ﴾ مِنَ العبادةِ [يَكُنِ ﴿الْمَنِينَ اللهُ فَنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ الْأَ العِباداتِ كلَّها شُكرٌ. وإنْ كانَ قولُهُ ﴿الْمَكِدُونَ﴾ المُثنِيدُونَ﴾ الشّعَمَ التي أَنْعَمَها اللهُ عليهِمْ.

[وَقُولُهُ تَعَالَى] (٨٠): ﴿ اَلتَكَبِّحُونَ﴾ قيلَ: الصائمونَ. وعلى ذلكَ رُوِيَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أنهُ سُئِلَ عَنِ السائِحينَ، فقالَ: همُ الصائِمونَ، وقالَ: «وسِياحَةُ أمتي الصِّيامُ» [القرطبي في تفسيره: ٤/ ١٨٩].

وقالَ القُتَبِيُّ: وأصْلُ السائحِ: الذاهبُ في الأرضِ، ومنهُ يُقالُ: سائحٌ إذا جَرَى، وذَهَبَ، والسائحُ في الأرضِ مُمْتَنِعٌ مِنَ الشَّهَواتِ، فَشَبَّة الصائمُ<sup>(٩)</sup> بهِ لإمساكِهِ في صومِهِ عنِ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ وجميع اللذاتِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: همُ الذينَ يمضُونَ على وجوهِهِمْ في الأرضِ، لَيسَتْ [لهمْ](١٠) منازِلُ؛ يُقالُ: ساحَ يَسيحُ سَيحا وسِياحَةً.

[وقولُهُ تعالى](١١٠): ﴿الرَّكِمُونَ ٱلسَّنجِدُونَ﴾قيلَ: المُصَلُّونَ، وقيلَ: الخاضِعونَ للهِ، والخاشِعونَ لهُ، وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ حَفْصَةَ.

[وقوله تعالى] (١٢٠)﴿ ٱلْآيِـرُونَ بِٱلْمَشْرُونِ﴾ يَحْتِمِلُ التوحيدَ؛ أي آمِرونَ بتوحيدِ اللهِ، ويَحْتَمِلُ ﴿ ٱلْآمِـرُونَ بِٱلْمَشْرُونِ﴾ لهمْ بالخيراتِ كُلِّها ﴿وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَدِي﴾ الشَّرْكِ، ويَحْتَمِلُ كلَّ مَعْصِيَةٍ.

[وقولُهُ تعالى](١٣): ﴿وَاَلْمَتَنِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: لِفرائضِ اللهِ التي فَرَضَها على عبادِهِ، وقالَ بَعْضُهُمْ: لِسُنَنِ اللهِ، وهُمْ (١٤) حافظونَ جميعَ أحكامِ اللهِ، لا يُجاوِزونَ ما حَدَّ لهمْ، ولا يُفرَّطونَ فيها.

[وقولُهُ تعالى](١٠٠): ﴿وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ يَحْتَمِلُ البِشارَةَ لهؤلاءِ الذينَ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ، ويَحْتَمِلُ على الإبْتِداءِ؛ أي بَشْرُ جميعَ المؤمِنينَ ﴿ بِأَنَّ لَمْمَ مِنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب:٤٧] واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ٤٧. (٤) من م، في الأصل: الأول. (٥) في الأصل وم: الموحدون. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: الموحدون. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: الصيام. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: ولكن. (١٥) ساقطة من الأصل وم.

الآية ١١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ دلَّتْ الآيةُ بِما نَهانا أَنْ نَسْتَغْفِرَ لِمَنْ عَلِمْنا أَنهُ مِنْ أَهلِ النارِ لِما أَنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ لهُ لِما عَلِمَ أَنهُ لا يؤمِنُ. فَعَلَى ما عَلِمْنا أَنهُ لا يَغْفِرُ لهُ لم نَسْتَغْفِرْ لهُ، ولم (١٠ يَجُزْ لنا أَنْ نقولَ: [له](٢) إنهُ أرادَ الإيمانَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنهُ لا يؤمِنُ أَبداً كما لم يَجِبْ أَنْ نَسْتَغْفِرَ (٣) لِمَنْ وَجَبَتْ لهُ النارُ.

فهذا يُنْقُضُ على المُعْتَزِلَةِ قُولَهُمْ: إنَّ اللهَ قد أَرادَ لكلِّ كافرِ الإيمانَ، لكنهُ لم يؤمِنْ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَذِيكَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَدِ اسْتَغْفَرَ لأحدِ والِدَيهِ، وذُكِرَ أنهُ دخلَ على أبي طالبٍ عمِّهِ، فَدَعاهُ إلى شهادَةِ أَنْ لا إله إلّا اللهُ، فَأَبَى، ثم اسْتَغْفَرَ لهُ، وقالَ: لأَسْتَغْفَرَ للهُ اللهُ عَنْهُ، أو كلامٌ نَحْوُ هذا، فَنَزَلَ قُولُهُ: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَّذِيكَ مَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَالُوا لُلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَالُوا لُولُهُ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قَالَ الحَسَنُ: لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ رسولٌ مِنْ رُسُلِ اللهِ لا يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ للكافِرِ؛ إذ في العَقْلِ والحِكْمَةِ أَلَا يَغْفِرَ لهُ والتعذيبُ لهُ أبداً.

وعنْدَنَا في الحِكْمَةِ تعذيبُ الكافِرِ أبداً وألَّا يُغْفَرَ [لهُ](٤) لِوُجوهِ:

أَحدُها: أنَّ في ذلكَ تَسْوِيَةً بَينَ العَدُوِّ وَوَلِيُّهِ؛ فهو ليسَ بِحِكْمَةٍ (٥٠)؛ إذْ في الحِكْمَةِ التَّمْيِيرُ بَيْنَهما.

والثاني: أنهُ إذا عَبدَ غَيرَ اللهِ مَعهُ إنما يَعْبُدُ غَيْرَهُ لِجَهْلِهِ، وتلكَ الجَهالةُ لا تَرْتَفِعُ أبداً؛ لأنهُ إذا غُفِرَ لهُ، فَيَقَعُ عندَهُ أنهُ إنما جُزِيَ [بما جُزِيَ](٢٠ وغُفِرَ لعبادةِ غَيرِ اللهِ.

والثالث: أنهُ لو غُفِرَ للكافِرِ لَذَهَبَتْ حِكْمَةُ الأفعالِ؛ لأنَّ الأفعالَ إنما يُؤمَّرُ بها لِعَواقِبَ تُتَأَمَّلُ: إمَّا حَمْداً وإمّا ذَمَّا. فإذا غُفِرَ لهُ حُمِدَ بأفعالِ كانَ الحَقُّ لهُ الذَّمَّ بها. ففي [ذلك](٧) خُروجُها عنِ الحكمةِ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ رسولُ اللهِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُنافِقين قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنهمْ مُنافِقونَ. فلما تَبَيَّنَ لَهُ يَفاقُهُمْ كَفَّ عَنِ [اسْتَغْفارِهِ لَهُمْ] (^). فامّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ للْكافِرِ على عِلْمٍ منهُ أَنهُ كافرٌ فلا يُحْتَمَلُ على ما يقولُهُ بعضُ أهلِ التأويلِ: إِنهُ اسْتَغْفَرَ لِعَمْهِ ولأحدِ والدّيهِ.

الآية 11٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ آسَيَغْفَارُ إِبْرَهِبِمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوَعِدَةِ وَعَدَهَا إِبَّاهُ ﴾ قالَ بَغْضُهُمْ: وَعُدُهُ إِيَّاهُ الإسلامُ، فكانَ اسْتِغْفَارُهُ بَعْدَ إسلامِهِ.

الَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿رَبِّنَكَا وَتَقَبَّلُ دُعُكَاءٍ﴾ ﴿رَبُّنَا أَغْفِرْ لِى وَلِوَلِدَى ّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾؟ [إبراهيم: ٤٠ و٤] فإنما طَلَبَ لهُ المَغْفِرَةُ فِي وَلوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾؟ [إبراهيم: ٤٠ و٤] فإنما طَلَبَ لهُ المَغْفِرَةُ فِي ذَلكَ اليومِ، وقد كَانَ وَعَدَ لهُ الإسلامَ، لذلكَ كَانَ اسْتَغْفَرَ لهُ. ألَا تَرَى أنهُ تَبَرَأُ منهُ إِذْ (٥٠ نَبَيْنَ لهُ أنهُ مِنْ أَهْلِ النارِ [بقولِهِ تعالى: ﴿إِنِّ بَرِينَ ۗ مِنَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ٧٨]](١٠٠.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِغُفَارُ إِبراهِيمَ لأبيهِ طَلَبَ السَّبَبِ الذي بهِ منهُ يَسْتَوجِبُ المَغْفِرَةَ، وهو التوحيدُ، وهو كقولِ هودٍ لِقومِهِ: ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كُانَ غَفَارَ ﴾ [نوح: ٥١] ليسَ لِقومِهِ: ﴿ اَسْتَغْفِرُ اللهُ ، ولكنْ يأمُرُهُمْ بالإسلامِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، ويكونوا مِنْ أهلِ المَغْفِرَةِ. فَعَلَى ذلكَ اسْتِغْفَارُ إبراهِيمَ يأمُرُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: نَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ولكنْ يأمُرُهُمْ بالإسلامِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، ويكونوا مِنْ أهلِ المَغْفِرَةِ. فَعَلَى ذلكَ اسْتِغْفَارُ إبراهِيمَ لأبيهِ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿ وَالْفِيرِ لِأَيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّنَآلِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٦] أي أغطِهِ السَّبَبَ الذي بهِ يَسْتَوجِبُ المَغْفِرَةَ ؛ وهو التوحيدُ؛ إذْ لا يَجِلُ طَلَبُ المَغْفِرَةِ للكافِرِ، وفي الحِكْمَةِ لا يَجوزُ أَنْ يُغْفَرَ لهُ.

فإنْ قيلَ: فإنْ كانَ على ما ذَكَرْتُمْ فكيفَ (١١) اسْتَثْنَى ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِمْ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَةَ لَكَ﴾ بَعْدَ ما أَخْبَرَ لَنَا أَنَّ في إبراهيمَ

<sup>(</sup>١) الواو ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: يغفر. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل و م: بحكيم. (٦) في الأصل: به بما جزي. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل و م: استغفارهم. (٩) في الأصل و م: إذا. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) الفاء ساقطة من الأصل و م.

قُدْوَةً بقولِهِ: ﴿ نَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوَةً حَسَنَةً فِى إِنَرِهِمَ ﴾؟ [الممتحنة: ٤] قيلَ: يَختَمِلُ الاِسْتِثْنَاءُ: ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِنَرُهِمَ لِأَبِهِ ﴾ أي حتى نَعْلَمَ السَّغْفارِهِ لأَبيهِ. وكذلكَ اسْتِغْفارُ الأنبياءِ ﷺ لقومِهِمْ والمُتَّصِلِينَ بهمْ، فاسْتَثْنَى ذلكَ إلى أَنْ نَعْلَمَ مُرادَهُمْ مِنِ اسْتِغفارِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَنَّهُ حَلِيرٌ﴾ قيلَ: الأوّاهُ الدَّعَّاءُ. وعلى ذلكَ رُوِيَ عنْ رسولِ الله ﷺ أنهُ سُئِلَ عنِ الأوّاهِ، وقالَ: الدَّعَّاءُ الخَاشِعُ المَتَضَرَّعُ. وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ](١) قالَ: الأوّاهُ المُوْمِنُ، وقيلَ: الأوّاهُ الفَقيهُ المُوقِئُ، وقيلَ: الأوّاهُ المُتَأَوِّهُ حُزْنًا وخوفًا.

و ﴿ كَلِيرٌ ﴾ قيلَ: الحَكيمُ ضِدُّ السَّفِيهِ، وقيلَ: العَليمُ والحَليمُ هو الذي لا يَغْضَبُ، ولا يَسْفَهُ عندَ سَفَهِ السَّفيهِ.

الآية 110 وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُسِلَّ فَوْمَا بَشَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقَّ يُبَيِّكَ لَهُد مًا يَتَقُونَ ﴾ الحسَلَ الحسلُ التأويلِ: قالَ بعضُهُمْ: الآيةُ في نَسْخِ الاحكامِ والشرائِعِ التي تَختَمِلُ النَّسْخَ.

فإنْ كانَ في [الِاسْتِغْفارِ للمُشْرِكينَ]<sup>(٢)</sup> فإنهُ لَيسَ هناكَ نَسْخٌ؛ لأنهُ لم يَسْيِقْ لهمُ الأمْرُ بالِاسْتِغْفارِ ولا الإباحةُ لهمْ في ذلكَ؛ فإنهُ قالَ: ما كانَ اللهُ لِيَجْعَلَ قوماً ضُلّالاً بالِاسْتِغْفارِ بَعْدَ إذْ جَعَلَهُمْ مُهْتَدِينَ حتى يَعْلَمُوا بالنَّهْيِ عنْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وهو يَخْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنِ اسْتِغْفَارِهِمْ لِلْمُنَافِقِينَ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ؛ يقولُ: لا يَجْعَلُهُمْ ضُلَالاً بِذَلكَ ﴿عَنَّى يُبَيِّحُ لَهُمْ نَا يَنَقُونَ ﴾.

وإنْ كانَ في نَسْحِ الأحكامِ فكأنهُ، واللهُ أغْلَمُ، قالَ: ما كانَ اللهُ لِيَجْعَلَ قوماً ضُلَالاً جُهَالاً بِفِمْلِهِمُ الذي فَعَلُوا بالأمرِ ﴿حَقَّ يُبَيِّكَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ أي حتى يَعْلَمُوا بالذي يَلْزَمُهُمُ الإنْتِهاءُ عنهُ، وهو النَّسْخُ.

هذا في الأحكام التي تَحْتَمِلُ النَّسْخَ وأمّا الأحكامُ التي لا تَحْتَمِلُ النسخَ فلا. وأصْلُهُ: إنَّ كلَّ ما كانَ في العَقْلِ امْتِناعُ نَسْخِهِ فإنهُ لا يَرِدُ فيهِ النَّسْخُ، وكُلَّ ما كانَ في العَقْلِ لا امْتِناعَ على نَسْخِهِ فإنهُ يجوزُ أنْ يَرِدَ فيهِ النَّسْخُ.

ثم المسألةُ في ما عَمِلُوا بالمُنسُوخِ قَبْلَ العِلْمِ بهِ بالنَّسْخِ: ما حالُ العَمَلِ الذي عَمِلُوا بِهِ؟ يَخْرُجُونَ، ويَأْتَمُونَ في عَمَلِهِمْ بذلكَ في حالِ نَسْخِهِ، ويُثابُونَ، ويُؤجَرُونَ على ذلك. فإنْ كانَ الفِعْلُ فِعْلَ طاعةٍ وقُرْبَةٍ فإنهُ يُثابُ فِي قَصْدِهِ وفِعْلِهِ/ ٢٢٣ ـ ب/، ولا يَخْرُجُ منهُ.

ولكنْ إنْ<sup>(٣)</sup> كانَ الفِعْلُ ليسَ بِفِعْلِ قُرْبَةِ وطاعةٍ، ولكنْ فِعْلُ حِلِّ وحُرْمَةِ فإنهُ في فِعْلِهِ قَبْلَ بُلوغِ العِلْمِ بِنَسْخِهِ لا يَخْرُجُ في فِعْلِهِ نَحْوُ ما رُوِيَ أَنهمْ كانُوا يَشْرَبُونَ الخَمْرَ، ثم آتاهُمْ آتٍ فقالَ: ألَا إنَّ الخَمْرَ قد حُرِّمَتْ، فَصَبُّوها، وكَفُوا عنها. فَهُمْ في شُرْبِهِمْ بَعْدَ التحريمِ قَبْلَ بُلوغِ الخَبْرِ إليهِمْ لا يَخْرُجونَ.

وأمّا الفِعْلُ الذي هو فِعْلُ قُرْبَةٍ وطاعةٍ فإنَّ لَهُمُ القُرْبَةَ في فِعْلِهِمْ، وهو الصلاةُ، ونَحْوُهُ ما رُوِيَ أَنَّ نَفَراً كَانُوا يُصَلّونَ إلى الكعبَةِ، فَتَحَوَّلُوا نَحْوَها، إلى بيتِ المَقْدِسِ، فَمَرَّ عليهِمْ مارُّ، فقالَ: ألا إنَّ القِبْلَةَ قد حُوّلَتْ، وهُمْ في الركوعِ، إلى الكعبَةِ، فَتَحَوَّلُوا نَحْوَها، فأَخْبَرُوا عنْ ذلكَ رسولَ اللهِ، فلم يَأْمُرْهُمْ بالإعادةِ لأنَّ الفِعْلَ فِعْلُ قُرْبَةٍ وطاعةٍ. فالطاعةُ والقُرْبَةُ موجودةٌ في فِعْلِهِمْ لأنَّ الأفعالَ التي فُرِضَتْ لم تُقْرَضْ لِنَفْسِ الأفعالِ، إنما فُرِضَتْ لِلطاعةِ والقُرْبَةِ للهِ فيها. فإنه يُؤجَرُ على ذلكَ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَكُلِ ثَنَ وَعَلِيمُ ﴾ بما فيهِ مَصالِحُ الخُلْقِ وما ليسَ فيهِ. كانَ هذا، واللهُ أغلَمُ، خَرَجَ لإنكارِ مَنْ الْكُرَ النَّسُخَ في الشّرائعِ. يقولُ: إنَّ اللهَ يَعْلَمُ بما فيهِ مَصالِحُ الخُلْقِ، وأنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وفي الناسخِ مَصالحُ لهمْ، وأنتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وفي الناسخِ مَصالحُ لهمْ، وأنتُمْ لا تَعْلَمُونَ. والنَّمْ في حالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَهُ النَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يُمْدٍ. وَيُبِيثُ ﴾ أي كما لَهُ أنْ يُمِيتَ بَعدَ الحياةِ، ويُحْيِيَ بَعْدَ الموتِ فَلَهُ أَنْ يَتَعَبَّدَهُمْ في حالِ عبادةً وفي حالٍ عبادةً أُخْرَى.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: استغفار المشركين. (٢) في الأصل و م: فان.

(الآيية ۱۱۷) وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَنَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْلُهُمَايِجِينَ وَالْأَنْسَكَارِ﴾ الآية؛ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: تابَ اللهُ عليهِمْ لِزَلَّاتٍ سَبَقَتْ منهُمْ ولِهَفُواتٍ تَقَدَّمَتْ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ منهُمْ زَلَّابٌ؛ في هذا يَعْنِي في غَزْوَةِ تَبوكَ، وهَفُواتٍ.

أمّا التوبّةُ على النّبِيِّ بقولِهِ: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَنَّى بَنَبَيْنَ لَكَ الّذِيكَ صَدَقُولُ [التوبة: ٤٣] وعلى (١) المُهاجِرينَ والأنصارِ بِما (٢) كانَ منهُمْ يومَ أُحُد ويومَ (٣) حُنينِ بقولِهِ (١): ﴿إِنّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا المُهاجِرينَ والأنصارِ بِما (١٥) كانَ منهُمْ في غَزْوَةِ تَبوكَ؛ هَمُّوا أَنْ يَنْصَرِفُوا في وَقْتِ اللّهُ عَنْهُمْ في غَزْوَةِ تَبوكَ؛ هَمُّوا أَنْ يَنْصَرِفُوا في وَقْتِ غَيْرٍ وَقْتِ الإنْصِرافِ.

ويُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ التوبَةُ التي ذَكَرَ على وجهَينِ سِوَى ما ذَكَرُوا:

[أحدُهُما: هو] (٥): أنهُ تاب عليهِمْ! أي جَدَّدَ عليهِمُ التوبةَ لِلْهَفُواتِ التي تَقَدَّمَتْ أوِ للثباتِ عليها مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ مَنهُمْ فِي الحدوثِ شيءٌ. ولكنْ يكونُ لذلكَ حُكْمُ التجديدِ والثباتِ عليها، فيكونُ كَسُؤالِ الهُدَى، وهُمْ على الهُدَى كقولِهِ عَلا: ﴿ الْحَدُوثِ شيءٌ وَلَكُنْ يَكُونُ اللهُدَى، وهُمْ على الهُدَى كقولِهِ عَلا: ﴿ الْحَدُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

والثاني: أنهُ ذَكَرَ التوبَةَ؛ وذلكَ أنهمْ حينَ (٧) صَبَرُوا على ما أصابَهُمْ مِنَ الشدائدِ والجَهْدِ كشَفَ اللهُ عنهُمْ أشياءَ كانَتْ مَسْتورَةً عنهمْ (٨)، وجَلَا لَهُمْ أغطيَةً كانَتْ لا تَنْجَلِي لَهُمْ مِنْ قَبْلُ.

لكنِ انْجَلَى ذلكَ لهمْ، وانْكَشَفَ لِصَبْرِهِمْ على الشدائدِ التي أصابَتْهُمْ [كقولِهِ: ﴿ الَّذِينَ إِنَّا أَصَبَتَهُم مُعِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يَدِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَأَنْ الْمُصائبِ [ازدادوا هُمُ] (١٠) تَفُويضاً [وتَسْليماً للأمرِ] (١٠) والمَرْجِعِ إليهِ، وكقولِهِ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ الآية [التغابن: ١١] زادَ (١١) لَهُمْ بِما صَبَرُوا هُدى، وتَجَلَّى لَهُمْ أَشياءُ، لم تكنْ مِنْ قَبْلُ.

فَعَلَى ذلكَ تَحْتَمِلُ النوبَةُ التي ذَكَرَ أنهم لمّا صَبَرُوا على ما أصابَهُمْ مِنَ الشَّذَةِ والجَهْدِ تَجَلَّى لهمْ أشياءُ كانَتْ مُغَطَّاةً، واللهُ أعلَمُ؛ فإنهُ ذكرَ ﴿مِنْ بَصَّدِ مَا حَكَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ﴾ ولم يَذْكُرْ أنها زاغَتْ، وذَكرَ قلوبَ فريقٍ منهُمْ، ولم يَذْكُرْ قلوبَ الكُلِّ كما ذَكرْنا .

ويَخْتَمِلُ ذِكْرُ التوبَةِ على النّبِيِّ الإشراكَ<sup>(۱۳)</sup> لهُ معَ المؤمنينَ منْ غَيْرِ أَنْ كَانَ لهُ ذَنبٌ؛ لأنهُ أخْبَرَ أَنَّ ذَنْبَهُ مَغْفُورٌ بقولِهِ: ﴿ لِلنّفِهُ اللّهِ مَا نَقْدَمُ مِن ذَيْكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ٢] فهو كما أَشْرَكَهُ في الإستِغْفَارِ كقولِهِ: ﴿ وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُونِينَ } وَالسّتِغْفَارِ لِمَا يَقَدَّمُ مِنْ ذَنبِهِ وَالسّتِغْفَارِ المؤمِنِينَ } [محمد: ١٩] أَمْرُهُ بالإشتِغْفارِ لِذَنْبِهِ على الإشراكِ لهُ مع اسْتِغْفارِ المؤمِنِينَ } إذْ أَخْبَرَ أَنهُ غَفَرَ لهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأْخَرَ.

والتوبةُ مِنَ اللهِ تعالى تُخَرِّجُ على وجووٍ:

أحدُها: التوفيقُ؛ وفَقَهُمْ لِلتَّوبَةِ، وأكرَمَهُمْ بها، كقولِهِ: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِلتَّوْلُولُ﴾ [التوبة: ١١٨] أي وفَقَهُمْ لِلْتَوبَةِ، فَتَابُوا.

> والثاني: التوبُّهُ منهُ قَبولُها منهُمْ؛ أي يَقْبَلُ مِنْهُمُ التوبَّةَ كقولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيثُ﴾ [التوبة:١١٨]. والثالث: تابّ عليهِمْ؛ أي تَجاوَزَ عنهُمْ، وعفًا، وصَفَحَ عنهُمْ.

<sup>(</sup>۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) الباء ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: وقوله. (۵) في الإصل وم: وهو. (1) ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: حيث. (۸) في الأصل وم: عندهم. (۹) من م، ساقطة من الأصل. (۱۰) في الأصل: ازدادهم، في م: ازداد لهم. (۱۱) في الأصل وم: وتسليم الأمر. (۱۲) في الأصل و م: ازداد لهم. (۱۲) أدرج قبلها في الأصل وم: على.

على هذهِ الوجوهِ الثلاثةِ تُخَرَّجُ إضافةُ التوبةِ إلى اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ انَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُشْرَةِ﴾ قبلَ: في عُبْسَرَةِ النَّفَقَةِ، وعُسْرَةِ الظُّهْرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ يَنْهُمْ ﴾ ذُكِرَ في بَعْضِ القِطَّةِ أنهُ قد أصابَهُمْ مِنَ الجَهْدِ والشَّدَّةِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَينِ لِيَقْسِمانِ التَّمْرَةَ بَيْنَهُما، وكانَتِ التَّمْرَةُ يَتَداوَلُونَ بَيْنَهُمْ، يَمُضُّها هذا، ثم يَشْرَبُ عليها الماء، ثم يَمُضُها هذا، وُكِنَ لِيَقْسِمانِ التَّمْرَةُ بَيْنَهُما، وكانَتِ التَّمْرَةُ يَتَداوَلُونَ بَيْنَهُمْ، يَمُضُها هذا، ثم يَشْرَبُ عليها الماء، ثم يَمُضُها هذا، ولكنْ لا نَدرِي كيف كانَ الأمْرُ؟ سِوَى أنهُ أَخْبَرَ أنَّ قلوبَهُمْ كادَتْ تَزينُهُ مَنَ الجَهْدِ.

[الآبية ١١٨] وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَ النَّلَانَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا﴾ عنِ الـتـوبـةِ نَـخـوُ قـولِـهِ: ﴿لَقَـد ثَابَ اللَّهُ عَلَ النَّهِيّ وَاللَّهُ الجِينَ وَالْأَنْسَارِ﴾ كانوا يَبْتَهِلُونَ ويَدْعُونَ اللهَ، حتى تابَ اللهُ عليهمْ، فَتابُوا.

وقالَ قائلونَ: ﴿ كُلِنُوا ﴾ عنْ رسولِ اللهِ لمّا تَقَدَّمَهُمُ القومُ، فهمُ المُخَلَّفُونَ بِتَقَدُّمِ أُولئكَ، وقالَ قائِلونَ: ﴿ كُلِنُوا ﴾ خَلَفَهُمُ اللهُ؛ أي خَلَفَهُمْ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَعَلَ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِنُوا﴾ همُ الذينَ تَخَلَّفُوا (١٠)، فَلَجِقوا رسولَ اللهِ، وهو ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِتْ أَنْفُسُهُمْرَ﴾ [يحتملُ هذا على التحقيقِ](٢) ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على النَّمثيل. ولِلتَّحْقيقِ وجهانِ:

أَحَدُهما ؛ ﴿ مَنَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْشُ بِمَا رَجُبَتْ وَمَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ أنهُمْ شَذُوا أنْفُسَهُمْ بالسَّواري والأَسْطُواناتِ، وأتوا بأموالِهِمُ التي مَنَعَتْهُمْ عنِ الخُروجِ، وضاقتِ عليهِمُ الأرضُ بأموالِهِمُ التي مَنَعَتْهُمْ عنِ الخُروجِ، وضاقتِ عليهِمُ الأرضُ بَعْدَ ما كانَتْ عليهِمْ مُتَسِّعَةً ؛ يَتَسِعونَ فيها ؛ لأنهُ ذُكِرَ في القصةِ أنَّ واحداً مِنْ هؤلاءِ ممّا حَبَسَتْهُ أَرضُهُ عنِ الخروجِ، فَتَصَدَّقَ بها على الفقواءِ، وكانَ لهُ التَّوَسُّمُ بتلكَ الأرض، ثم ضاقَتْ عليهِ.

والثاني: ﴿مَنَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ﴾ لمّا حَبَسوا أنْفُسَهُمْ عنْ أراضِيهِمْ، وتَركوا شَهَواتِهِمْ وأمانِيَّهُمْ وما يَتَلَذَّذونَ بهِ. فذلكَ ضِيقُ الأرضِ ﴿وَضَافَتْ عَلِيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ لمّا شَدُّوا أنْفُسَهُمْ بالأَسْطُواناتِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّمَثِيلِ؛ وذلكَ أَنَّ الخوفَ إذا اشْتَدَّ على الإنسانِ، وبَلَغَ غايتَهُ، حتى يَمْنَعَهُ مِنَ القَرارِ في الأرضِ والتَّلَذُّذِ فيها، يُقالُ: ضاقَتْ عليهِ الأرضُ بسَعَتِها، وضاقَتْ عليهِمْ أَنْفُسُهُمْ لِما ذُكِرَ: كانَ الناسُ لا يُكَلِّمُونَهُمْ، ولا يُخالِطُونَهُمْ، ولا يُبايِعُونَهُمْ، ولا يُكَلِّمُهُمْ أهاليهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَظَنُواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ظَنُوا أَنْ لا نَجاةَ مِنْ عقوبةِ اللهِ إِلّا عَفُوهُ؛ أَي أَيْقَنُوا أَنْ لا مَخْلَصَ لهمْ ولا الحَيْرازَ لهمْ مِنْ عِقابِهِ. وقيلَ: ﴿وَظَنُواْ أَنْ لَا مَلْجَاً﴾ مِنْ عذابِ اللهِ إِلّا إلى رَحْمَتِهِ. وقيلَ: ﴿وَظَنُواْ أَنْ لا مَنْجَاً﴾ مِنْ عذابِ اللهِ إلّا إلى رَحْمَتِهِ. وقيلَ: ﴿وَظَنُواْ أَنْ لا مَلْجَاً﴾ مِنْ رسولِ اللهِ إلّا إلى اللهِ؛ لانهُ ذُكِرَ أنهمْ سألوا رسولَ اللهِ/ ٢٢٤ ـ أَ/ التَّجَاوُزَ عَنْ ذَلْكَ، فَلَمْ يَجِبْهُمْ، فأَيقَنُوا عَنْدُ ذَلْكَ أَنْ الفَرْعَ والمَلْجَأُ إلى اللهِ، لا إلى أحدٍ دُونَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ أي وقَقَهُمُ التوبَةَ، فتابُوا ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ أي يقْبَلُ التوبَةَ، أي قابِلُها.

الآية 119 وقولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الفَّنَدِيقِينَ ﴾ في ظاهرِ الآيةِ انَّ قوماً عُرِفوا بالصَّدْقِ، فأمروا بالكونِ مَعَهُمْ. ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ أَمَرَ هؤلاءِ [الذينَ [<sup>(٣)</sup> تَخَلَّفُوا عنْ رسولِ اللهِ بالكونِ مَعَ المُهاجِرينَ والأنصارِ الذينَ كانوا معَ رسولِ اللهِ.

وفيهِ دَلالةٌ على أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ؛ لأنهُ أمَرَ بالكونِ معَ الصادِقينَ في دينِ اللهِ. فلو لم يُلْزِمْهُمْ قَبولَ قولِهِمْ لم يكنْ لِلْامْرِ بالكَونِ مَعَهُمْ وَجُهٌ. وفي حَرْفِ ابْنِ مسعودٍ ﷺ ﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَافِينَ﴾ وهو ظاهِرٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الضَّلَدِقِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

(١) في الأصل و م: تخلفهم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل و م.

أَحَدُها: احْفَظُوا اللهَ في حقِّهِ، ولا تُضَيِّعوهُ، ﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّكَدِقِينَ﴾ في وفاءِ ذلكَ وحِفْظِهِ.

والثاني<sup>(۱)</sup>: اتَّقُوا ما في تَرْكِ ما امْتَحَنَّكُمْ بهِ مِنَ الخروجِ والجِهادِ معَ رسولِ اللهِ ﷺ وغَيرِ ذلكَ مِنَ المِحَنِ. والثالثُ<sup>(۲)</sup> يقولُ: اتَّقُوا مخالَفَةَ اللهِ ورسولِهِ في ما يَأْمُرُكُمْ بهِ، وكونوا معَ المُوافِقِينَ لأمْرِهِ، واللهُ أعْلَمُ.

الآية ١٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ خَوْلَمُهُ مِنَ الْأَمْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ اللّهِ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا صَلَةً ما سَبَقَ منهُمْ مِنَ المُبايَعَةِ والعُهودِ التي جَرَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رسولِ اللهِ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ ﴿مَا كَانَ ﴾ أي لم يكُنْ ﴿ لِأَهْلِ اللّهِ مِنَ المُبايَعَةِ والعُهودِ التي جَرَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رسولِ اللهِ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ ﴿مَا كَانَ ﴾ أي لم يكُنْ ﴿ لِأَهْلِ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَمُ اللّهُ وَالمَعُونَةَ ، وبايَعُوهُ على ذلكَ . هذا مُحْتَمَلٌ.

ويَخْتَمِلُ وَجُهَا آخَرَ؛ وهو أَنْ يكونَ صِلَةً مَا ذَكَرَ على إثْرِهِ، وهو قولُهُ: ﴿ وَاللَّكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُعِيبُهُمْ ظَمَا أَوَلَا نَصَبُ وَلَا عَنْمَكُ فَيْ صَبِيلِ اللّهِ ﴾ يعيبُهُمْ في أَنفُسِهِمْ مِنَ العَناءِ والشَّذَةِ وفي أموالِهِمْ مِنَ النَّقْصانِ ومَا يُنْفِقُونَ مِنَ النَّفَقَةِ قَلِيلةً كَانَتْ أَو كثيرةً ، أَو يُصِيبُهُمْ في أَنفُسِهِمْ مِنَ العَناءِ والشَّذَةِ وفي أموالِهِمْ مِنَ النَّقْصانِ ومَا يُنْفِقُونَ مِنَ النَّفَةِ قَلِيلةً كَانَتْ أَو كثيرةً ، أَو يُصِيبُونَ مِنَ العَدُو ومِنَ القَتْلِ والغَنيمةِ إلّا كَتَبَ لَهُمْ بذلكَ العَمَلَ الصالح؛ أي ما كَانَ يَنْبَغي لَهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عنهُ ، وقد كُتِبَ لَهُمْ بذلكَ العَمَلُ الصالحُ والأَجْرُ لَهُمْ ، واللهُ أَعْلَمُ. أو يقولَ : ﴿ كَتَبَ لَهُمْ الْفَيْلِ الْعَمَلُ الصَالحُ والأَجْرُ لَهُمْ ، واللهُ أَعْلَمُ. أو يقولَ : ﴿ كَانَ لِأَمْلِ النّهِ إِنْ يَخْتَلِفُوا عنهُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِالشَّهِمْ عَن نَفْسِدُ، ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِالشَّحِيْمُ عَن نَفْسِدُ. ﴾ أي ولا يَرْغَبُوا بالتَّخَلُّفِ عَنْ نَفْسِدٍ. يُقالُ: جاءَ فلانٌ بِنَفْسِهِ، ورأيتُ أنا بِمَينِي، ونَحْوُهُ؛ أي جاءَ هو، ورَأى هو. فَعَلَى ذلكَ هذا ﴿وَلَا يَرْغَبُوا ﴾ أي ما كانَ ينْبُغي لهمْ أنْ يَرْغَبُوا عنْ رسولِ اللهِ. ويَحْتَمِلُ: ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِالنَّسِيمِ ﴾ أي لِانْفُسِهِمْ عنْ نَفْسِهِ. وذلكَ جَائزٌ [على](٤) ما ذَكَرْنا.

الآية ١٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا بُنِفُونَ نَنَقَةُ صَنِيرَةُ وَلَا كَبِرَةُ وَلَا يَقَطُعُونَ وَادِيًا إِلَا كُنِبَ لَمُهُ هو ما ذَكَرْنا أَنهُ يَجْزِيهِمْ بِكُلِّ ما يُصِيبَهُمْ مِنَ الشَّدَةِ وَالْعَنَاءِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي أَمُوالِهِمْ مِنَ النَّقْصَانِ، وَمَا يُنْفِقُونَ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَجْزِيهِمْ لِسَيَّنَاتِهِمْ ؟ وهو كقولِهِ: ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ نَنَقَبَلُ عَنَهُمْ أَحْسَنَ مَا عَيلُوا مِنْ يَجْزِيهِمْ لِسَيَّنَاتِهِمْ وَهُو كَقُولُهِ : ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّينَ نَنَقَبَلُ عَنَهُمْ أَحْسَنَ مَا عَيلُوا مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ الْعَلَى ذَلَكَ الأَوْلُ ؟ يُخْبِرُ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ. فَعَلَى ذَلَكَ الأَوْلُ ؟ يُخْبِرُ أَنْهُ يَجْزِيهِمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا فِي الغَزْوِ، ويَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ.

فَعَلَى ذَلَكَ الْأَوَّلُ؛ يُخْبِرُ أَنْهُ يَجْزِيهِمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا فِي الغَزْوِ، ويَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ.

[الآية الحِمَلُ وقولُهُ تسمالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَمْنِوُا كَانَةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَقِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسَنَفَقَهُوا فِي الدِّمِنِ﴾ الآية الحُمَلَفَ أهلُ التأويلِ: قالَ بَعْضُهَمْ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ كانَ إِذَا خَرَجَ لِلْغَزْوِ خَرَجوا جميعاً، فَتَبَقَّىَ المدينَةُ خالِيَةً مِنَ الرجالِ، فَنَهَى اللهُ عنْ ذلكَ، وقالَ: ما يُنْبَغي للمؤمِنينَ أَنْ يَنْفِروا كافَّةً معَ رسولِ اللهِ ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسَلَفَقَهُوا فِي الدِّمِنِ﴾.

وقالَ بَعْضَهُمْ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا بَعَثَ سَرِيَّةً خَرَجوا جميعاً، فَبَقِيَ هو وحْدَهُ، لم يَبْقَ مَعَهُ أحدٌ مِمَّنْ يَشْهَدُ التَّنْزيلَ لِيُخْبِرَ<sup>(٧)</sup> أُولئكَ [حينَ يَحْضُرونَ](٨) .

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أو. (٢) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: وقد جعل بكل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في م: فيهم، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: منهم. (٧) في الأصل وم:ليخبروا. (٨) في الأصل وم: حضروا.

وقالَ آخَرونَ: الآيةُ في الوفودِ؛ وذلكَ أنَّ الوفودَ إذا قَلِمُوا مِنَ الآفاقِ المدينَةَ قَلِمُوا مَعَ النساءِ والذَّراريِّ جميعاً، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْفِرَ<sup>(١)</sup> الرجالُ منهُمْ دونَ النساءِ والذَّراريِّ، ومِنْ كُلِّ قومِ نَفَرٌ ﴿ لِيَــنَفَقَهُوا فِي ٱلذِينِ﴾.

ذَكَرَ في هذهِ الآيةِ: ﴿وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُوا كَافَةً فَلَوَلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَقِ يَنْهُمْ طَآلِفَةً﴾ نَهَى الكلَّ انْ يَشْفِروا ، وأمَرَ في الآيةِ الأَخْرَى بِنَفْرِ الكُلِّ بقولِهِ: ﴿فَانِفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ اَنفِرُوا جَيِيعًا﴾ [النساء:٧١] فهو يُخَرِّجُ على وجهينِ؛

أَحَدُهُما: أمَرَ بالنَّفْرِ الجميعَ عندَ قِلَّةِ المؤمِنينَ لِيكونَ لهمُ الكِفايَّةُ مع العَدُوِّ.

والثاني: أمَرَ بِنَفْرِ الكُلِّ عندَ النَّفيرِ.

فتكونُ إحدى الآيتَينِ في حالةِ النَّفيرِ، والأُخْرَى في<sup>(٢)</sup> غَيرِ حالِ النَّفيرِ وما ذَكَرُنا في وقتِ القِلَّةِ والكَثْرَةِ.

فَمَنْ يقولُ: الآيةُ في الذينَ كانوا يَخْرجونَ جميعاً معَ رسولِ اللهِ إذا خَرَجَ؛ كأنهُ نَهَى عنِ الخروجِ جُمْلَةً معَ رسولِ اللهِ خوفاً على أهاليهِمْ وذرارِيهمْ، لَعَلُ العَدُوَّ سَباهُمْ، وأَخَذَ أموالَهُمْ. يقولُ اللهُ: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْتَنْوِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لَيَــنَفَقَهُوا فِي أَلِدِينِ﴾ أي هَلّا نَفَرَ ثُلُّ منهُمْ، فَيُخبِروا الكفارَ المُقيمِينَ بما أنْزَلَ اللهُ على رسولِهِ مِنَ النَّصْرِ والمَعرفةِ والهزيمةِ على الكفارِ الذينَ قاتَلوا رسولَ اللهِ، فيكونُ ذلكَ سَبَبَ دعائِهِمْ إلى السلام. وإلى هذا يذهبُ الحَسَنُ والأصَمُّ.

ويقولونَ: إن هذهِ الآيةَ نَسَخَتِ الآيةَ التي [قبلَها، وهي](١) قولُهُ تعالَى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُر بِنَ ٱلأَغْرَابِ
أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ ٱللَّهِ يَقُولُ الحَسَنُ: إِنَّ عليهِمْ أَنْ يَخُرُجُوا معَ رسولِ اللهِ ﷺ إذا خَرَجَ، فيقولُ: هذا مَنْسُوخٌ بالآيةِ التي
تَليها ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةُ ﴾ الآية.

ومَنْ يقولُ بِانَّ الآيةَ في الوفودِ الذينَ كانوا يأتونَ رسولَ اللهِ المدينةَ بالنساءِ والذَّراري فالنَّهْيُ لذلكَ لِما كانوا يُضَيِّقُونَ على أهلِ المدينةِ أوطانَهُمْ، ويُغْلُونَ أسعارَهُمْ ونَحْوِهِ؛ يقولُ: الآيةُ في الذينَ خَرَجوا، أو نَفَروا معَ السَّرايا؛ نَهاهُمْ عنْ خُروجِ الكُلِّ لِما لَعَلَّهُ إِذَا نَزَّلَ على رسولِهِ شيئاً، فلم يكنْ معَهُ أحدٌ يُبلِّغُهُ إليه (٥٠)، ثم يُبلِّغُ إلى مَنْ هو غابَ عنهُ، ضاعَ ذلكَ، فيقولُ: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِعَةٌ لِيَسَنَقَقُهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا فَوْمَهُمْ أي لِيُعَلِّمُوا قومَهُمْ ما نَزَلَ على رسولِ اللهِ وليُبلِّغوا ذلكَ إلى مَنْ غابَ عنهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِن كُلِّي فِرْقَتْمِ يَنْهُمُ طُآلِفَةً ﴾ قبلَ: مِنْ كُلِّ عُضبَةٍ ومِنْ كُلِّ قَبيلةٍ ومِنْ كُلِّ حَيٍّ.

ففي الآيةِ دلالةُ سُقوطِ فَرْضِ السَّفَرِ لِتَعَلَّمِ العِلْمِ والتَّفَقُّهِ في الدينِ عنِ الكُلِّ إذا قامَ بَعْضُ بذلكَ/ ٢٢٤ ـ ب/ يَخْرُجونَ، ويَتَعَلَّمونَ ثم يُعَلِّمونَ قومَهُمْ لأنهُ قالَ ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ الآية.

وفيهِ أيضاً دلالةُ سُقوطِ فرضِ الجهادِ عنِ الجماعةِ إذا قامَ بَعْضُهُمْ عنْ بَعْض. وفيهِ دلالةُ لزومِ العَمَلِ بِخَبَرِ الآحادِ، وإنِ احْتَمَلَ الغَلَظ؛ لأنَّ ما ذَكَرَ مِنَ الطائفةِ يَحْتَمِلُ أنْ يَجْتَمِعُوا على ذلكَ كَذِباً أو غَلَطاً، ثم ألْزَمَ قومَهُمْ قَبولَ خَبَرٍ، وإنِ احْتَمَلَ الغَلَظ والكَذِبَ بقولِهِ: ﴿وَلِيُمُنذِنُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمَلَّهُمْ يَحْذَنُونَ﴾ والآيةُ تُخَرَّجُ على وجْهَينِ:

اَخَدُهُما: أَنَّ أَهَلَ بَلْدَةٍ وأَهَلَ قَبِيلةٍ يَخْتَارُونَ مَنْ يَصْلُحُ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدينِ والتَّعَلَّمِ، فَيَنْفِرُ، حتى إذا تَفَقَّهُ، وتَعَلَّمَ، ورَجَعَ إلى [قومِهِ، عَلَّمَهُمْ](١)

والثاني: [أنْ](٧) يَامُرَ مَنْ يَصْلُحُ لِلتَّفَقُّهِ بِالتَّخَلُفِ عَنِ الجهادِ إذا كانَ بِهِمْ غُنْيَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا(٨) عندَ رسولِ اللهِ، فَيُنْذِروا(٩) قومَهُمْ إذا رَجَعُوا [إليهِمْ مِنْ غَزْوِهِمْ](١٠).

الآية ١٢٣ وقولُهُ تعالى: ﴿يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَنْيِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُنَادِ ﴾ الحُتْلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: الآيةُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ قُولُهُ: ﴿وَقَدْيِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَـٰةَ ﴾ [التوبة: ٣٦] كانَ الأمْرُ بالقِتالِ بالأذنَى، ثم جاء الأمْرُ بِقتالِ الكُفّارِ عامَّةً.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: ينفروا. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: أنها. (۲) في الأصل وم: نفر. (٤) في الأصل وم: قبله وهو. (۵) في الأصل وم: إليهم. (۱) في الأصل وم: قومهم فيعلمهم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في الأصل وم: ليتفقه. (۹) في الأصل وم: فينذر. (۱۰) في الأصل وم: إليه من غزاتهم.

وقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا ربِما كَانَ تَجَاوَزَ كُفّاراً، وتركَهُمْ وَراءهُ، وقاتَلَ<sup>(١)</sup> غَيرَهُمْ لِيكُونَ ذلكَ آيةً لِنُبُوَّتِهِ، ولِيُعْلَمَ أَنهُ لا يبالي بِمَنْ يُقاتِلُ، ولا يَخافُ مَنْ تَرَكَهُمْ وراءَهُ. ثم أَمَرَ اللهُ المؤمِنينَ أَنْ يُقاتِلُوا الأَفْرَبَ فالأَفْرَبَ منهُمْ والأَذْنَى، وألّا يَتُرُكُوا العَدُوَّ وراءَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيْنِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ ﴾ يُخرَّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: مَا ذَكُرْنَا أَنْهُ يُخَرِّجُ عَلَى أَمْرِ القَتَالِ مَنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ.

والثاني: إنباءٌ عَنْ دوامِ الجِهادِ والقِتالِ معَ الأعداءِ أبداً [لأنهمْ كلما فَتَحُوا ناحِيةٌ، وقاتَلوا<sup>(٤)</sup>] قوماً صارَ الذينَ بَقُوا وراءَ هؤلاءِ الذينَ يَلونَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ قيلَ: شِدَّةٌ عليهِمْ. وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأُبَيِّ [بْنِ كَعْبِ] (\* ): ﴿ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ اي شِدَّةً. ويُقْرَأُ غُلْظَةً بِرَفْعِ الغَينِ (١ )، ويُقْرَأُ ﴿ غِلْظَةً ﴾ بكسرِها ؛ وهما لُغتانِ [ومَعانيهما واحِدَةً] (٧) ﴿ وَآعَلُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَمَّ النَّقَينِ ﴾ اي مَنِ اتَّقَى الخِلافَ لهُ [وَعَدَ] (٨) بالنَّصْرِ لهمْ على عَدُوهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ يُخَرُّجُ على وجهينِ (٩):

أحَدُها: ما ذَكَرْنا أنَّ الخِلاف لهُ في ما عَلَّمَهُمْ مِنْ أَمْرِ الحَرْبِ يكونُ مَعَهُمْ بالنَّصْرِ.

والثاني: مَعَهُمْ في التوفِيقِ والهدايةِ .

والثالث: في الجزاءِ.

الآية ١٧٤ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِكَ سُورَةٌ فَيِنَّهُم مَّن يَغُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ. إيمَنناً ﴾ [فيهِ وجهانِ:

اْحَدُهمَا]: قالَ أَهلُ التأويلِ: قولُهُ: ﴿فَيِنْهُم مَن بَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هَنِوِء اِيمَنَاۚ﴾ يعني: يَقولُ المنافِقونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذا خَلَوا عنِ المؤمِنينَ ﴿أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَنِوء إِيمَنَاۚ﴾ اسْتِهْزاءً منهُمْ بها وسُخْرِيَةً، فأجابَ الله تعالى.

الآية ١٧٥ فقال: [ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ مَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِبَمْنَا وَهُرٌ يَسْتَبِيْرُونَ ﴾ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي فَلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ أي شَكُ ونِفَاقُ ﴿ وَأَدَتُهُمْ رِجُسًا إِنَ رِجِسِهِمَ أي تَكذيبِهُمُ اللَّهِ تَكذيبِهِمُ الذي كانَ منهُمْ؛ لأنَّ أهلَ النّفاقِ آ ( ١٠ والكُفْرِ لَيسُوا هُمْ بأهلِ إنصافٍ؛ يَقْبَلُونَ الحُجَّةَ والدلاللَّةِ إذا قامَتْ عليهِمْ، إنما هَمُّهُمُ العِنادُ والتكذيبُ ورَدُّ الحُجَبِ والدلائِلِ [فكلما زَادَ لهُمُ آ ( ١٠ الحُجَبُحُ والبراهينُ [ازدادوا هُمُ آ ( ١٠ عِناداً في التكذيبِ والرَّدُ.

وأمّا أهلُ الإيمانِ فإنَّ هَمَّهُمْ قَبولُ الحُجَجِ والإنصافُ؛ فكلما ازدادَ (١٣) لَهُمُ الحُجَجُ والبراهينُ [ازدادوا هُمُ] (١٤) إيماناً وتَضديقاً على ما كانَ لَهُمْ. ثم قولُهُ: ﴿ فَرَادَتُهُمْ إِينَنَا﴾ زادَتْهُمْ ثَباتاً ودَوَاماً على ماكانُوا مِنْ قَبْلُ بما قَدَّمَتْ (١٥) لهمْ مِنَ الحُجَجِ والبراهينِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ويقاتل. (٢) في الأصل و م: تعليم. (٢) في الأصل و م: وقوله. (٤) في الأصل و م: لأنه كلما فتح ناحية و. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) انظر معجم القراءات ج٣/ ٥٢. (٧) في الأصل و م: ومعانيها واحد. (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) في الأصل و م: وجوه. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل: فلما زادوا، في م: فكلما زادوا. (١٣) في الأصل و م: ازداد. (١٣) في الأصل و م: ازداد لهم. (١٥) في الأصل و م: قامت.

وكذلكَ ازْدادَ لأهل النَّفاقِ والكُفْرِ بها الثباتُ على العِنادِ في تكذيبِ الحُجَجِ والآياتِ.

カドクドクドグドグドグドグドグドグドグドグ

والثاني: زادَتْهُمْ<sup>(۱)</sup> إيماناً بالتَّفْسيرِ على إيمانِهِمْ بالجملةِ، وإنْ كانوا مُصَدِّقينَ لذلكَ كلِّهِ جُمْلَةً. فإذا نَرَّلَتْ لهُمْ نوازِلُ وفرائضُ ازْدادَ لهمُ التصديقُ والثباتُ.

وأصَّلُهُ أنهُ لوما<sup>(٢)</sup> كانَ منهُمْ مِنَ الإيمانِ والتَّصْديقِ لَكانَ هذا منهُمُ ابْتِداءَ وإحداثَ تَصْديقِ. وكذلكَ لو لم يكنُ منْ أهلِ النفاقِ ما سَبَقَ مِنَ العِنادِ لَكانَ ذلكَ منهُمْ إحداثَ تكذيبٍ وعِنادٍ. فإذا كانَ منهُمْ ما ذَكَرْنا كانَ ذلكَ زيادةً على ما كانَ لِما ذَكَرْنا.

وقالَ بَعْضُهُمْ: يَزدادُ لأهلِ الإيمانِ خَيراتٌ ولأهلِ النَّفاقِ شَرٌّ. ولكنْ هو واحدٌ، وهو ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَزَادَتُهُمْ إِبِنَنَا﴾ ...﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: زادَتْ للمؤمِنينَ إيماناً على الذي كانَ لهمْ مِنَ الإيمانِ والتصديقِ.

والثاني: زادَتْ (٣) لَهُمْ حُجَّةً وبُرهاناً لِما كانَ.

وكذلكَ يُزْدادُ لأهل النَّفاقُ ضِدُّ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ قيلَ: يَفْرَحُونَ بِنُزولِها.

ثم إضافةُ الزِّيادةِ إلى السُّورةِ بقولِهِ: ﴿ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا﴾ لوجْهَين:

أَحَدُهُما: أُضِيفَ إليها الزِّيادَةُ على ما أُضِيفَ الغُرورُ إلى الدِنيا؛ وهو ما<sup>(٤)</sup> ذَكَرْنا أنهُ يبدو منها لهمُ التَّزْيِينُ ما لو كانَ من دونِ الأفعالِ والتَّغريرِ كانَ ذلكَ غُروراً.

والثاني: أضاف التَّغْريرَ إليها لِما بها اغْتِرارُ أهلِها، وكذلكَ إضافةُ الزيادةِ إلى السورةِ لما بها ازدادَ لهمُ التكذيبُ والكُفْرُ، وازدادَ لأهل الإيمانِ بها [التصديقُ، فأضيفَتِ<sup>(٥)</sup> الزيادةُ إليها.

وقالَ بَعْضُهُمْ مَا ذَكَرْنَا أَنهَا حُجَّةٌ ودلالةٌ، فبالحُجَّةِ يزدادُ لأهلِ الإيمانِ التصديقُ<sup>(٢)</sup>](٢) إذْ هُمْ قدِ اغْتَقَدُوا قَبُولَ الحُجَبِ والدلائل.

وأمّا أهلُ النّفاقِ والكُفْرِ فإنهمُ أهلُ عِنادٍ ومُكابَرَةٍ، إذْ قدِ اعْتَقَدوا العِنادَ ورَدَّ الحُججِ، فكلما ازْدادَ لهمُ [الحُجَجُ ازْدادوا](^) عِناداً وكُفْراً.

وقالَ أبو بكرِ الأصمُّ : إنما أُضيفتِ الزيادةُ إليها لأنها كانت سَبَبَ الزيادةِ. وقد تُضافُ الأشياءُ إلى أسبابِها كما تُضافُ إلى حقيقةِ الأفعالِ. ولكنْ يُحْتَمَلُ أنْ تكونَ السورةُ التي نزلَتْ سَبَبًا لزيادةِ الكُفْرِ، لكنَّ الوجْهَ فيه مَا ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ١٣٦] وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ بُغْتَنُوكَ فِي كُلِّ عَارٍ مَّزَةً أَوْ مَرَّتَيْكِ قيلَ: يُبْتَلُونَ بالجهادِ والغَزْوِ، فَيَظْهَرُ أَيْضاً بذلكَ نِفاقُهُمْ وَكُفْرُهُمْ، وقيلَ: يُبْتَلُونَ بالشدةِ والجوعِ، فَيَظْهَرُ أَيْضاً بذلكَ نِفاقُهُمْ كقولِهِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْمُمَانَّ بِيدٍ وَلِنْ أَصَابَهُ فِنْنَةُ انفَلَبَ عَلَى وَجْهِدِ، ﴾ وقيلَ: ﴿ يُفْتَنُوكَ فِي حَالٍ مَّرَةً أَنْ مَنْ يَعْهُمْ وَقَيلَ: ﴿ يُفْتَنُوكَ فِي حَالًا مَنْ أَنْهُمْ وَكُفْرُونَ اللَّهُمُ وَهُمْ اللَّهُمُ عَلَى الْخَلُوةِ، مَرْقَالُهُمُ عَلَى الْمُعْلَقِ وَلَا اللَّهُمُ وَلَيْ اللَّهُمُ عَلَى الْخَلُوةِ، وَلَا أَنْوُا النَّبِيَّ الْخَبَرَهُمْ بما تَكَلَّمُوا بهِ فِي الخَلْوَةِ، فَيْفَتُصِحُونَ.

بذلكَ افْتِتانُهُ إِيّاهُمْ وابتلاؤُهُ لهمْ؛ كانَ يَظْهَرُ بما ذَكَرَ نِفاقُهُمْ مَرَّةً في الجهادِ في سبيلِ اللهِ ومَرَّةً بالشَّدَّةِ والخوفِ وَمَرَّةً بما يُظلِعُ اللهُ نَبِيَّهُ [على ما]<sup>(١١)</sup> يُضمِرونَ، ويَتَكَلَّمونَ بهِ.

(۱) في الأصل و م: ازداد لهم. (۲) من م، في الأصل: لولا. (۳) في الأصل وم: زاد. (٤) في الأصل وم: لما. (٥) في م: فأضيف. (٦) في م: بها. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل و م: وذلك. (١٠) في الأصل و م: فما.

وتَخْتَمِلُ هذهِ الآيةُ الوجوهَ الثلاثَةَ: الجهادَ مَعَهُ والِابْتِلاءَ بالشدائِدِ والإفزاعَ. وتَخْتَمِلُ إظهارَ الأسرارِ التي أَسَرُّوا في أنْفُسِهِمْ والِافْتِضاحَ مِما أَخْفَوا. فإنْ<sup>(١)</sup> كانَ هذا فذلكَ ممّا يَجُثُرُ منهُمْ؛ أعني كتمانَ النُفاقِ وإسرارَ الخِلافِ لهمْ، [وإنْ كانَ]<sup>(٢)</sup> ذِكُرُ المَرَّةِ والمَرَّتَينِ يرجِعُ [إلى]<sup>(٣)</sup> الِافْتِضاح والإظهارِ فذلكَ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ في العام مَرَّةً أو مَرَّتَينِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُوكَ﴾ عنْ نِفَاقِهِمْ ﴿وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ ما ابْتُلوا مِنَ الِافْتِضاحِ وظهورِ النُّفَاقِ منهُمْ، للهُ أعلمُ.

(الآية ۱۲۷) وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنزِكَ سُورَةٌ نَظَرَ بَسْهُهُرَ إِلَى بَعْيِن هَلَ يَرَنَّكُم مِنَ أَحَدِثُمَ أَنصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿مَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُم﴾ يَحْتَمِلُ خَلَقَ اللهُ منهُمُ انْصِرافَهُمْ، فأضاف (٥٠ إليهِ الصَّرَف. ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿مَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُم﴾ عُقوبَةً؛ أي عاقَبَهُمُ اللهُ بِصَرْفِ قلوبِهِمْ بِاغتِقادِهِمُ العِنادَ ورَدِّهِمُ الحُجَجَ، وتَرْكِهِمُ القَبولَ.

الآية ١٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنَ انْشُيكُمْ ﴿ اخْتُلِفَ فيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿رَسُوكُ مِنَ الْبَشَرِ، وَهُ الْ يَبْعَثَ مِنْ غَيرِ البَشَرِ، لكنهُ بَعَثَ الرسولَ مِنَ البَشَرِ وَلَهُ أَنْ يَبْعَثَ مِنْ غَيرِ البَشَرِ، لكنهُ بَعَثَ مِنَ البَشَرِ لِيَعْرِفُوا الآياتِ التي يأتي بها مِنَ التَّمُويهاتِ لأنهمْ يَعْرِفُونَ مَبْلَغَ وُسْعِ البَشَرِ فِي الأشياءِ فِي التعليم عَرَفُوا أَنها آياتٌ لا تَمُويهاتٌ مِعَ ما (٧) أَنْ يَتَالَفَ كُلُّ جِنْسٍ بِجِنْسِهِ، ويَنْفِرَ مِنْ غَيرِ جِنْسِهِ، هذا ظاهرٌ في الخلاثِقِ أَنْ كُلَّ ذي جِنْسٍ يَالَفُ جِنْسَهُ لِيَتَآلَفُوا بِهِ، ويَقْبَلُوا منهُ مَا يأتِيهِمْ بهِ، ويُجيبُوهُ (١٠) إلى ما يَذْعُوهُمْ إليهِ.

وقالَ بَعْضَهُمْ: ﴿ لَقَدَ بَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُيكُمْ ﴾ أي مِنَ المكانِ الذي أنْتُمْ فيهِ، وهو الحَرَمُ. وقالَ آخرونَ: ﴿ يَنْ أَنفُيكُمْ ﴾ أي مِنْ السابِهِمْ ؛ يَعْرِفُونَ نَسَبَهُ ومَولِدَهُ وَمَولِدَهُ وَمَولِدَهُ وَمَولِدَهُ وَمَولِدَهُ وَمَنشَأَهُ (١١) مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ سَلِيماً مِنْ جَميعِ الآفاتِ بَرِيناً مِنْ جَميعِ المَطاعِنِ والعُيوبِ لأنَّ المَرْءَ إذا كانَ مَولِدَهُ ومَنشَوْهُ في وَمَنشَاهُ (١٢) مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ سَلِيماً مِنْ جَميعِ الآفاتِ بَرِيناً مِنْ جَميعِ المَطاعِنِ والعُيوبِ لأنَّ المَرْءَ إذا كانَ مَولِدَهُ ومَنشَوْهُ في قَبيلَةٍ أو في مكانٍ لا يُعْرَفُ لهُ النسبُ ربما يَتَمَكَّنُ فيهِ الطعنُ والعَيبُ، ويَقَعُ التَّناكُرُ في نَسَبِهِ لِجَهْلِهِمْ بِنَسَبِهِ ومَوْلِدِهِ ومَنشَبِهِ (١٣) على السَّلامةِ والصَّحَةِ والبراءةِ مِنَ العُيوبِ.

فَبَعَثَ رسولَهُ محمداً ﷺ لئلا يَتَمَكَّنَ فيهِ ما ذَكَرْنا مِنَ المطاعِنِ، ولا يُعْرَفُ شَيٌّ مِنَ العُيوبِ والآفاتِ التي ذَكَرْنا فيهِ.

وقالَ بَغْضَهُمْ: ﴿ يَنَ آنَنُسِكُمْ ﴾ منَ العَرَبِ أُمنًا كما هُمْ، لا يَكْتُبُ، ولا يَخُطُهُ بِيَمِينِهِ على ما وصَفَهُ في كتابِهِ ﴿ النِّي آلَانِي يَجِدُونَ مُهُمْ الآيَةِ [الأعراف: ١٥٧] وقالَ: ﴿ وَلَا تَفُطُهُ بِيَبِينِكَ ۚ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨] وذلكَ أَنَّ العربَ كانتُ تَتَمَنَّى أَنْ يُبْعَثَ رسولٌ مِنْهُمْ بقولِهِمْ (١٤٠ ﴿ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُوا آهْدَىٰ مِنْ إِمْدَى ٱلْأُمَيِّ ﴾ [فاطر: ٤٦] ذَكَرَ مَجيءَ الرسولِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِيَكُونَ أَبْعَدَ عنِ المطاعِنِ التي طَعَنوا فيهِ والآفاتِ التي ذَكَروا فيهِ والبراءةِ مِنَ العُيوبِ التي قَرَفوا بها (١٥٠ مِنْ فَلُو السّخرِ والكَهانَةِ والجُنونِ والإفتراءِ على اللهِ، وأقْرَبَ إلى المَعْرِفَةِ بأنهُ رسولٌ لأنهُ لمّا يأتيهِمْ مِنَ الآياتِ والحُجَجِ يَعْرِفُونَ أَنِهَا سَمَاوِيَّةٌ لِمَا عَرَفُوا أَنهُ لم يَتَعَلَّم السّخرَ، ولا أخذوا عليهِ كَذِباً (١٦) قطُّ، ولا جُنَّ قطُّ بما كانَ نَشَا في ما بَينَ أَظْهُرِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: لكن. (۲) في الأصل و م: لكن. (۲) ساقطة من الأصل و م. (2) في الأصل وم: بما. (۵) في الأصل وم: فأضيف. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) ساقطة من م. (٨) في الأصل وم: بجنسه. (٩) في الأصل وم: بغير. (١٠) في الأصل وم: ويجببهم. (١١) في الأصل وم: حيث. (١١) من م، في الأصل: نشأته. (١٦) في الأصل وم: بكذب. (١٦) في الأصل وم: بكذب. (١٦) في الأصل وم: بكذب.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِفُرُ ﴾ قيلَ: شَديدٌ عليهِ ما أَغْنَنَكُمْ؛ أي ما ضَيَّقَ عليكُمْ، وقالَ القُتَبِيُّ: العَنَتُ الضَّيقُ، وقالَ بَعْضَهُمْ: العَنَتُ الإَثْمُ اقْرَبُ، وهو يَخْتَيلُ كلَّ إثْم: الكُفْرَ وقالَ بَعْضَهُمْ: العَنَتُ الإَثْمُ اقْرَبُ، وهو يَخْتَيلُ كلَّ إثْم: الكُفْرَ وغيرَهُ ﴿ مَرِيعُ لَى الإَثْم اقْرَبُ، وهو يَخْتَيلُ كلَّ إثْم: الكُفْرَ وغيرَهُ ﴿ مَرِيعُ عَلَيْكُمْ اللهُدَى والرَّشْدِ ﴿ وَاللهُونِينَ وَالرَّشْدِ ﴿ وَاللهُونِ وَالرَّشْدِ ﴿ وَاللهُونِ وَالرَّشْدِ ﴿ وَاللهُونِ وَالْإِسلامِ لا رَحْمَةَ الطَّبْعِ.

قالَ الشيخُ أبو منصورِ الماتُريديُّ<sup>(۱)</sup>، رَحِمَهُ اللهُ، في قولِهِ: ﴿ إِلْمُؤْمِنِينَ رَمُوثُ رَّحِيدٌ ﴾ سَمَّاهُ بِفِعْلِهِ العَمَلَ الحَسَنَ ويِرَأْفَتِهِ ورَحْمَتِهِ بذلكَ؛ أي اسْتَحَقَّ ذلكَ الاِسْمَ بِفِغْلِهِ. وإنما سَمَّاهُ بذلكَ لأنَّ عَمَلَهُ كانَ لِلَّهِ لم يكُنْ عَمَلُهُ لِنَفْسِهِ شَيئًا، وكذلكَ مالُهُ واكْتِسابُهُ بهِ؛ فلذلكَ لم يكُنْ مالُهُ مِيرانًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ.

الآية 179 وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن تُوَلِّوا ﴾ أي أغرَضوا [عن](٢) إجابَتِكَ ودُعائكَ إيّاهُمْ إلى الإيمانِ والتَّوحيدِ ﴿ فَقُلَ حَسْمِ كَ اللَّهُ ﴾ أي يكفيني اللهُ ﴿ إِلَهُ إِلَّا هُوٍّ ﴾ .

وَيَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَإِن نَوَلَوْا ﴾ عنكَ، ورَدُّوا إجابَتَكَ والطاعة لكَ والاِنْقِيادُ، وهَمُّوا أَنْ (٣ يَكِيدُوكَ، ويَمكُرُوا بكَ ﴿ فَقُـلُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَّ عَلَيْهِ فَوَكَنْكُ على وَغَدِهِ، وَوَكُلْتُ أَي اتَّكَلْتُ على وَغَدِهِ، وَوَكُلْتُ أَمْرِي إلى اللهِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ عنْ نُصْرَتِكَ ومَعُونَتِكَ على الأعداءِ ﴿ فَشُلَ حَسْمِ ﴾ النَّصْرِ والمَعُونَةِ على الأعداءِ ، ويَكْفيني عليهِمْ. هذا في هذا (٥) المَوضعِ أقربُ لأنهُ ذَكَرَ على إثرِ ذِكْرِ المنافِقينَ.

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرُنَا مِنَ الإعراضِ عنِ التوحيدِ والإجابةِ لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ رَبُّ اَلْمَرْشِ الْمَطْيِمِ﴾ قبلَ<sup>(٢)</sup>: هو ربُّ المُلْكِ العظيمِ؛ أي كلُّ مَلِكِ عندَ مُلْكِهِ صغيرٌ، لَيسَ بِمَلِكِ. فإن كانَ العَرْشُ هو السَّريرَ على ما قالَهُ بَعْضُ أهلِ التأويلِ، واللهُ أغلَمُ، [فالسَّريرُ هوَ]<sup>(٧)</sup> الذي يُكْرَمُ بهِ الأخيارُ مِنَ الخَلائِقِ والأَبْرارِ منهُمْ، وقد ذَكَرْنا [مافيهِ الكِفايةُ]<sup>(٨)</sup> في ما تَقَدَّمَ، واللهُ أغلَمُ.

**送 送 送** 

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ماتريدي، ساقطة من م. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۳) في الأصل و م: أي. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من م. (١) من م، في الأصل: فيه.

## سورة يونس

## بمهالركدلاكع

الآبية ١ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿الَّرُّ تِلْكَ مَايَتُ الْكِتَبِ الْمَكِيدِ﴾ قد ذكرْنا الوجْهَ في الحُروفِ المُقطّعاتِ في صَدْرِ الكتابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلْكَ مَايَتُ الْكِتَابِ اَلْحَكِيدِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ اَلْحَكِيدِ ﴾ هو اللهُ؛ كأنهُ قالَ: الكتابُ آياتُ اللهِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ اَلْمَكِيدِ ﴾ هو صفةُ القرآنِ. والكتابُ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

اَحَدُهُما('): أنهُ: سَمّاهُ حَكيماً فَعيلاً بِمَعْنَى أنهُ مُحْكَمٌ. وجائزٌ تَسمِيَةُ المَفْعولِ باسمِ الفَعيل نَحْوُ قَتيلٍ بِمَعْنَى مَفْتولِ وجَريحٍ بِمَعْنَى مَثْروحٍ ونَحْوُ ذلكَ: فيهِ الحَلالُ والحَرامُ والأمْرُ والنَّهْيُ، أو مُحْكَمٌ مُثْقَنٌ مُبَرَّء ('' مِنَ الباطلِ والكَذِبِ وَجَريحٍ بِمَعْنَى مَجْروحٍ ونَحْوُ ذلكَ: فيهِ الحَلالُ والحَرامُ والأمْرُ والنَّهْيُ، أو مُحْكَمٌ مُثْقَنٌ مُبَرَّء ('' مِنَ الباطلِ والكَذِبِ والإخْتِلافِ. وهو ما وصَفَهُ تعالى: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ الآية [فصلت: ٤٢].

والثاني: [أنهُ سَمّاهُ] (٣) حكيماً لِما أنَّ مَنْ تَأَمَّلَ فيهِ، ونَظَرَ، وفَهِمَ ما أُودَعَ فيهِ، وأَدْرَجَ، صارَ حكيماً، وهو ما وَصَفَهُ تعالى، وسَمّاهُ مَجيداً "شيه أَن تأمَّلُهُ، ونَظَرَ فيهِ، صارَ مَجيداً شريفاً. والحكيمُ هو المُصيبُ في الحقيقَةِ إنْ كانَ صِفَةَ القرآنِ أو صِفةَ اللهِ (٥)؛ فهو حكيمٌ واضعٌ كلَّ شَيءٍ مَوضِعَهُ. فإنْ كانَ صِفَةَ القرآنِ فهو كذلكَ أيضاً واضِعٌ كلَّ شَيءٍ مَوضِعَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَايَنَهُ يَحْتَمِلُ آياتِ الكتابِ المَعروفِ، ويَخْتَمِلُ الحُجَجَ والبراهينَ أي حُجَجَ الكتابِ المَعروفِ، ويَخْتَمِلُ الحُجَجَ والبراهينَ أي حُجَجَ الكتابِ وبَراهينَهُ أو أعلامَهُ، وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُ الآياتِ في غَيرِ مَوضع، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢ وتولُهُ تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾ يَخْتَمِلُ/ ٢٢٥ ـ ب/ وجْهَينِ؛ يَخْتَمِلُ أي قد عَجِبوا ﴿أَنَ أَوْجَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ يَنْهُمُ﴾ ويَخْتَمِلُ أيَغْجَبونَ ﴿أَنَّ أَوْجَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ يَنْهُمُ﴾ على الإسْتِثنافِ.

كانوا يَعْجَبونَ مِنْ ثلاثٍ: مِنْ إنزالِ القرآنِ على رَجُلٍ منْهُمْ بِعَجْزِ الخَلاثِقِ عَنْ إنيانِ مِثْلِهِ، ويَعْجَبونَ مِنَ الوَحْيِ إلَى رَجُلٍ منْهُمْ بِعَجْزِ الخَلاثِقِ عَنْ إنيانِ مِثْلِهِ، ويَعْجَبونَ مِنْ الوَحْيِ إلى رَجُلٍ منْهُمْ ، ومِنْ (٢) إرسالِهِ رسولاً مِنْ بَينِ الكُلِّ أو مِنَ البَشرِ كقولِهِ: ﴿أَبْعَتَ اللّهُ بَثَرًا رَسُولا﴾ [الإسراء: ٩٤] وكقولِهِ: ﴿أَمْرِلَ عَلَيْهِ أَنْهَا مُؤَلِّهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ثم يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿إِلَى رَبُهُلِ مِنْهُمْ﴾ أي مِنَ البَشَرِ؛ أي لا يَغْجَبُونَ أَنْ أُوحَبِنا إلى رَجُلٍ مِنَ البَشرِ؛ فإنَّ الإيحاءَ إلى مَنْ هُو مِنَ البَشَرِ أَبْلَغُ في الحِجاجِ وأَقْطَعُ لِلْعُذْرِ وأَقْرَبُ إلى الرأفَةِ والرحمَةِ؛ لأنَّ البَشَرَ يَغْرِفُونَ خروجَ ما هو خارجٌ عنْ طَوقِ البَشَرِ وَوُسْعِهِمْ، ولا يَغْرِفُونَ ذلكَ مِنْ غَيْرِ جَوهَرِهِمْ وغَيْرِ جِنْسِهِمْ، ويَأْلَفُ كُلُّ جِنْسٍ جِنْسَهُ (٧). وكُلُّ جَوهِرِ جَوهَرَهُ (٨)، ولا يَعْرُ ولا غَيْرَ جِنْسِهِ. فإذا كانَ ما وصَفْنا كانَ بَعْثُ الرسولِ مِنْ جِنْسِ المَبْعُوثِ [اليهمْ] (١) وجَوهَرِهِمْ أَبْلَغَ في الحِجاج وأَقْطَعَ لِلْعُذْرِ وأَقْرَبَ إلى الرأفَةِ والرحمَةِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ إِنَّ أَوْعَبُنَا ۚ إِنَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾ أي مِنَ الأُمْيِّينَ؛ أي لا يَغْجَبُوا ﴿ أَنْ أَوْعَبُنَا ۚ إِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾ أي أمِّي فإنَّ ذلكَ أَبُلُهُ في التَّعريفِ والحِجاجِ لأنهُ بُعِثَ أمْياً، لم يَعْرِفُوهُ بدراسةِ الكتبِ المُتَقَدِّمَةِ أو تِلاوَةِ شَيءٍ منها، ولا عَرَفُوهُ الْحَتَلَفَ إلى أحدِ منهُمْ بِتَعَلَّمُ (١٠٠ كُتُبِهِمْ، ولا عُرِفَ أنهُ كَتَبَ شَيئاً، أو خَطَّا خَطًا قَطُّ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يحتمل. (۲) في الأصل وم: مبرم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) إشارة إلى قوله تعالى ﴿يَلْ هُوَ ثُوَّانٌ يَّبِيدٌ﴾ [البروج: ٢١] وقولِهِ ﴿نَّ وَالْفُرْمَانِ اَلْسَجِيدِ﴾ [ق: ١]. (٥) ساقطة من م. (٦) في الأصل و م: و. (٧) في الأصل و م: بجدهره. (٩) ساقطة من الأصل و م. (١٠) في الأصل وم: في تعليم.

ثم أُخْبَرَ عمّا [في]<sup>(١)</sup> كُتُبِهِمْ على مُوافَقَةِ ما فيها، وكانَتْ كُتُبُهُمْ بِغَيرِ لسانِهِ. دَلَّ [هذا]<sup>(٢)</sup> أنهُ إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ تعالى. فذلكَ أَبْلَغُ في إثباتِ الرسالةِ والحِجاج، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنْ أَنَذِرِ اَلنَّاسَ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: الإنذارُ يكونُ في كلِّ مَكْروهِ مَرْهوبٍ، والبِشارَةُ في كلِّ مَحْبوبٍ مَرْغوبٍ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ﴾ يَعْني الكُفّارَ بالنارِ ﴿وَيَثِيرِ الّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُتْر قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ﴾ .

الْحَتَلَفُوا في قُولِهِ: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّيمُ ﴾. قالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ عندَ رَبِّهِمْ. وقيلَ: إِنَّ لَهُمُ الأعمالَ الصالِحَة، قَدَّمُوها الصالِحَة، يُقْدِمُونَ عليها. وقيلَ: إِنَّ لَهُمُ الأعمالَ الصالِحَة، قَدَّمُوها بَينَ أيديهِمْ. وقيلَ: إِنَّ لَهُمُ الأعمالَ الصالِحَة، قَدَّمُوها بَينَ أيديهِمْ. [وقيلَ] (٣) ﴿عِندَ رَبِّهُمُ أِي سَلَفَ خَيرٍ أَو سَلَفَ وَعْدٍ، وَعَدَ لَهُمْ بذلكَ، وكُلُّ (٤) أَصلُهُ مِنَ القَدَم.

قالَ أبو عَوسَجَةَ: يُقالُ في الكلامِ: لِفُلانِ عندي قَدَمُ صِدْقٍ ويَدُ صِدْقٍ؛ أي نَعْمَةٌ قد أَسْلَفَها إليّ. وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿عِندَ رَبِيمُ ﴾ يَعْني عَمَلاً صالحاً قَدَّموهُ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ عَظْنَهُ [أنهُ]<sup>(ه)</sup> قالَ: ما سَبَقَ لهمْ مِنَ السَّعادَةِ في الذُّكْرِ الأوَّلِ؛ فَمَنْ<sup>(١)</sup> قالَ ﴿عِندَ رَبِّهِمُ ۗ هو الشفاعةُ؛ فالقَدَمُ كِنايَةٌ عنِ الشفاعةِ أي واقِعَةٌ، ومَنْ قالَ: وَعَدَ ثوابَ أعمالِهِم؛ فقد<sup>(٧)</sup> تَقَدَّمَ لهُمْ وَعْدُ حقَّ وصِدْقِ.

ويَحْتَمِلُ ﴿عِندَ رَبِيمُ ﴾ أي ثَبَقَتْ قَدَمُهُمْ، لا تَزِلُ على ما وصَفَ مِنْ ثُبوتِ قَدَمِ المؤمِنينَ وقرارِها (^)، وتَزِلُ قَدَمُ الكافرينَ كقولِهِ: ﴿فَنَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ نُبُوتِهَا﴾ [النحل: ٩٤].

ِ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ ٱلْكَثْفِرُونَ إِنَ هَنَذَا لَسَنَجِرٌ شُبِينُ﴾ ومَنْ قَرَأَ لَسِخْرٌ (٩٠ عَنَى هذا القرآنَ، ومَنْ قَرَأَ ﴿لَسَخِرٌ﴾ بالألِفِ عَنَى بهِ النَّبِيَّ.

ثم السّخرُ هو الذي يَتَراءَى في الظاهِرِ أنهُ حقٌّ، وهو في الحقيقةِ باطِلٌ، ثم هو يأخُذُ الأبصارَ، ويأخُذُ العقولَ. فأمّا الذي يأخُذُ الأبصارَ فهو (١٠) ما يَتَراءَى الشَّيءُ على غَيرِ ما هو في الحقيقةِ، والذي يأخُذُ العُقولَ هو أَنْ يَذْهبَ بِعَقْلِهِ، فَيَصيرَ مَجْنُوناً كَقُولِ (١٠) فِرْعَونَ لِموسَى: ﴿إِنِ لَأَشْنُكَ يَنُوسَىٰ مَسْحُولًا﴾ [الإسراء: ١٠١] أي مجنوناً. لكنَّ هؤلاءِ لم يُريدوا بقولِهِ: ﴿السَّحْرَ الذي يأخُذُ النَّعُولَ؛ ولكنْ أرادوا السِّحْرَ الذي يأخُذًا الأبصارَ. يَقُولُونَ (١٣): إنهُ وإنْ كانَ أخَذَ الأبصارَ في الظاهِرِ فهو لا شَيءَ في الحقيقةِ، ولكنْ في قولِهِمْ: ﴿إِنَ هَنَا لَسَيْرٌ مُثِينً﴾ دليلٌ أنهمْ عَجِزوا عنْ رَدُّو، وعَرَفُوا الأبصارَ في الظاهِرِ فهو لا شَيءَ في الحقيقةِ، ولكنْ في قولِهِمْ: ﴿إِنَ هَنَا لَسَيْرٌ مُثِينً﴾ دليلٌ أنهمْ عَجِزوا عنْ رَدُّو، وعَرَفُوا أنهُ حقّ، ولكنهُمْ أرادوا الشّمُوية على الناسِ كقولِ فِرْعَونَ لِسَحَرَتِهِ حينَ (١٤) آمنوا بِرَبٌ موسى: ﴿إِنّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلّذِي عَلَىكُمُ السِّحْرَةِ حينَ (١٤) آمنوا بِرَبٌ موسى: ﴿إِنّهُ لَكِيرُكُمُ ٱللّذِي عَلَى الناس، واللهُ أعلمُ.

الآية ٣ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكُرُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّارٍ ﴾ إِنَّ القومَ [كانوا](١٠) يَعْبدونَ الاصنامَ والأُوثانَ، ويَتَّخِذونَ الأحبارَ والرُّهبانَ أرباباً مِنْ دونِ اللهِ، يقولُ [لَهُمْ](١١): إِنَّ رَبُّكُمُ الذي يَسْتَحِقُ العِبادَةَ والأُلوهِيَّةَ هو الذي خَلَقَكُمْ، وخَلَقَ السّمواتِ والأرضَ، لا الذي تَعْبُدونَهُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ قد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في صَدْرِ الكتاب.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ ﴾ هو (١٠) أيضاً على الأوَّلِ: إنَّ الذي يَسْتَحِقُّ صَرْفَ العِبادَةِ إليهِ وتوجيهِ (١٨) الشُّكْرِ إليهِ هو الذي يُدَبِّرُ الأَمْرَ في مَصالِح الخَلْقِ في جَرِّ المَنافِع إليهِمْ ودَفْعِ المَضارُّ عنهُمْ لا الذينَ لا يَمْلِكُونَ المَنافِعَ إلى أَنْفُيهِمْ أو دَفْع المَضارُ عنهُمْ فَضْلاً الآ (١٩) يَمْلِكُوا [أَجْراً ما] (١٠) إلى مَنْ يَعْبُدُهُمْ أو دَفْع المَضارُ عنهُمْ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وكان. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: من. (٧) في الأصل وم: أي. (٨) في الأصل وم: والقرار. (٩) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ٥٨. (١٠) الفاء ساقطة من الأصل وم: وقال. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: يقول. (١٤) من م، ساقطة من الأصل وم: وهو. (١٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: ود. (١٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: ود. (٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: إذ.

قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمَرِ ﴾ أي يَقْضِيهِ، والتَّدبيرُ والقضاءُ واحدٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: يُدَبِّرُ يُقَدِّرُ، وهو ما ذَكَرْنا: التَّدبيرُ والتَّقديرُ سَواءٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِدِهِ الشَّفيعُ هو ذو المَنْزِلَةِ والقَدْرِ عندَ الذي يَشْفَعُ إلَيهِ، لا أَحَدَ في الشاهِدِ يَشْفَعُ إلا مِنْ بَعْدِ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَذِنَ لَهُ بِالشَّفاعَةِ لِمَنْ جَاءَ بِالتّوجِيدِ.
ما أَذِنَ لهُ بِالشَّفاعَةِ لِمَنْ جَاءَ بِالتّوجِيدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ قَاعَبُدُوهُ ﴾ يقولُ: ذلكُمُ الذي يستحقُّ العِبادةَ هو رَبُّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ، وخَلَقَ السمواتِ والأرضَ، ودَبَّرَ أمورَكُمْ ﴿ فَآعَبُدُوهُ ﴾ ولا تَعْبُدوا الذي لا يَمْلِكُ شَيئاً مِنْ ذلكَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أنهُ هو المُسْتَحِقُ للسمواتِ والأرضَ، ودَبُ لِلشَّكْرِ لا الذينَ تعْبُدونَ أنتمْ، أو يقولُ (١) ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أنَّ الذي خَلَقَكُمْ، وَخَلَقَ السمواتِ والأرضَ هو ربُكُمْ، وهو مدبِّرُ أمورَ الخَلائِقِ في مصالِحِهِمْ في دنياهُمْ ودينهِمْ لا الذينَ (٢) تَعْبُدونَ مِنْ دونِ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

[الآفية على وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِمُكُمْ جَيِماً ﴾ إليهِ مَرجِعُ الخَلائِقِ كُلِّهِمْ في جميعِ الأوقاتِ، لكنهُ خَصَّ ذلكَ اليومَ بالمَرْجِعِ إليهِ لِما أَنَّ الخلائق كَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ يَومَثِذِ أَنهمْ راجِعُونَ إليهِ. وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَبَرَزُواْ بِلَهِ جَيِمًا ﴾ [إبراهيم: ٢١] همْ بارِزُونَ لهُ في الدنيا والآخِرَةِ، لكنهُمْ يومثذِ يَعرفونَ، ويُقِرُونَ بالبُروذِ لهُ. وكذلكَ [قولُهُ] (٣): ﴿المُلْكُ يَوَمَهِذِ يَتِهِ ﴾ إلى عالمَكُ في الدنيا والآخِرةِ وفي الأوقاتِ جميعاً، لكنهُ خَصَّ ذلكَ اليومَ (٤) لِما لا يُنازَعُ في الملكِ في ذلكَ اليوم، وفي الدنيا مَنْ قد نازَعَ في مُلْكِهِ.

هذا، واللهُ أعلَمُ، وَجْهُ التَّخْصيصِ لِذلكَ اليومِ بالمُلْكِ، وإنْ كانَ المُلْكُ لهُ في الدارَينِ جميعاً. فَعَلَى ذلكَ المَرْجِعُ، أو سَمَّى البَعْثَ رجوعاً إليهِ لِما المَقْصودُ مِنْ إنشائِهِ البَعْثُ، فَسَمّاهُ بذلكَ لِما ذَكَرْنا؛ لأنهُ لو لم يكنِ المَقْصودُ مِنْ إنشائِهِ [إيّاهُمْ سِوَى الإِنْشاءِ](٥) والإفناءِ كانَ خَلْقُهُ عَبَثاً باطلاً كقولِهِ: ﴿ أَفَصِيبَتُمْ أَنَّمَا خَلْقَنُكُمْ عَبَثاً وَأَلَكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ﴾ البَعْثَ الذي ذَكَرَ ﴿ إِنَّهُ يَبْدَوُا الْمَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُمُ ﴾ ويَحْتَمِلُ ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ﴾ البّعث الذي ذَكرَ ﴿ إِنَّهُ يَبْدَوُا الْمَلْوَابِ وَلَعْمَابِ فَي الآخِرَةِ الثوابِ لِلْمُحْسِن منهُمْ والعِقابَ لِلْمُسِيءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ يَبْدَؤُا لَلْمَانَ ثُمَّ يُمِيدُوُ﴾ أي عَرَفْتُمْ أنهُ هو الذي بَرَأَكُمْ والخَلْقَ جميعاً، وكذلكَ هو يُعيدُكُمْ بَعْدَ إفنائِكُمْ؛ إذْ بَدْءُ الشَّيءِ على غَيرِ مِثالِ أَشَدُّ عِنْدَكُمْ مِنْ إعادَتِهِ على مثالِ كقولِهِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ/٢٢٦ ـ أ/ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلِيْهُ﴾ [الروم:٢٧] أي إعادَهُ الشَّيءِ أهْوَنُ عِنْدَهُ<sup>(٢)</sup> مِنْ بَدْيِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ بِالْقِسْطِّ﴾ قيلَ بالعَدْلِ، لكنَّ ما يَجْزيهِمْ إنما يَجْزيهِمْ إفضالاً وإحساناً اسْتيجاباً واسْتِحْقاقاً.

## ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ وُجوهاً:

أَحَدُها: أَنهُ يَجْزِي المُحْسِنَ جَزاءَ الإحسانِ والمُسيءَ جَزاءَ الإساءَةِ، ويَقْصِلُ بَينَ الرَّلِيِّ والعَدُوِّ في الآخِرَةِ في الجزاءِ، ويَجْعَلُ لِلْوَلِيَّ علامَةً وأثراً يُمْرَفُ بها مِنَ العَدُوِّ؛ إذْ لم يَقْصِلُ في الدنيا بَينَ الأولياءِ والأعداءِ في الرِّزْقِ وما يُساقُ إليهِمْ مِنَ النَّعِيمِ، ولم يَجْعَلُ علامَةً، يُعْرَفُ بها الوَلِيُّ مِنَ العَدُوِّ، وجَعَلَ في الآخِرَةِ ذلكَ حتى يُعْرَفَ هذا مِنْ هذا. فهذا العَدْلُ الذي ذَكْرُنا يُشْبِهُ أَنْ يكونَ هو ذلكَ.

والثاني<sup>(٧)</sup>: يَحْتَمِلُ القِسْطُ الوَزْنَ؛ أي يَجْزيهِمْ بالوَزْنِ على تَعْديلِ النَّوعِ بالنَّوع لا على القَدْرِ؛ أي يَجْزي بالحَسَنَةِ قَدْراً لا يزيدُ على ذلكَ، ولكنْ يَجْزي لِلْخَيرِ خَيراً ولِلْحَسَنَةِ حَسَنَةً ولِلسَّيْئَةِ سَيَّئَةً.

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل وم: أن. (٢) في الأصل وم: الذي. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) أدرج بعدها في الأصل: الذي. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: عندكم. (٧) في الأصل وم: و.

والثالثُ('': يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لِيَجْزِىَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلْمَـُنْلِئَتِ﴾ بالعَدْلِ؛ أي يَجْزِي الذينَ عَمِلُوا بالعَدْلِ، لم يَجوروا فيهِ، ولا جاوَزُوا الحَدَّ الذي حُدَّ لَهُمْ، ولكنْ عَمِلُوا بالعَدْلِ فيهِ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ على تَقْديمِ العَدْلِ؛ أي يَجْزي الذينَ عَمِلُوا بالعَدْلِ؛ أي لا يُعَذَّبُهُمْ في النارِ إذا آمَنُوا. ثم الذينَ (٢٠) عَمِلُوا الصالحاتِ يُوَفِّيهِمْ أُجورَهُمْ، ويَزيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، واللهُ أعْلَمُ بالصوابِ مِنْ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِبَغْرِى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا اَلْمَالِحَتِ بِالْقِسْطِ ﴾ أي يَجْزيهِمْ في الآخِرَةِ بِما أَفْسَطُوا في الدنيا، وعَدَلُوا؛ ويكونُ القِسْطُ على هذا التأويلِ نَعْتاً لهمْ، وإنْ كانَ ما ذَكَرَ مِنَ القِسْطِ راجعاً إلى اللهِ وَوَصْفاً لهُ فهو يُخَرَّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: يَجْزي فَريقاً مِنَ المؤمِنينَ بالعَدْلِ؛ يَجْزيهمْ (٢) لإحسانِهِمْ جَزاءَهُمُ الإحسانَ، ويُكَفِّرُ عنْ سَبِّناتِهِمْ، وهو كقولِهِ: ﴿ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا﴾ الآية [الأحقاف: ١٦] وقولِهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ﴾ الآية [النساء: ٤٨و..]

والثاني: يَجْزيهِمْ بْالْفَصْلِ؛ إِذِ الْعَدْلُ هُو وَضْعُ الشَّيءِ مَوضِعَهُ؛ أي يَضَعُ الفَصْلَ في أهلِهِ، لا يَضَعُهُ في غَيرِ أهلِهِ، وَوَضْعُ الفَصْلِ في أهلِ الإيمانِ عَدْلٌ؛ إِذْ هُمْ أهلٌ لهُ، واللهُ أعلَمُ. وهو كقولِهِ: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَصْلَةً﴾ [هود:٣].

والثالث: العَدْلُ الذي هو مُقابلُ الإحسانِ، وهو الفَضْلُ لا العَدْلُ الذي هو ضِدُّ الجَورِ كَفُولِهِ: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَسْدِلُواْ بَيْنَ النِسْكَيْهِ فِي العَدْلِ الذي هو ضِدُّ الجَورِ، في تَصْدِلُواْ بَيْنَ النِسْكَيْهِ الْمَدْلِ الذي هو ضِدُّ الجَورِ، في مِثْلِ هذا يَسْتَطيعونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَينَهُنَ (٤٠). فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿لِبَجْرِى اللَّينَ النَّيَالُوا وَعَيْلُوا الفَيْوَمُنَةِ ﴾ بالعَدْلِ الذي هو مُقابلُ مِثْلِ هذا يَسْتَطيعونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَينَهُنَ (٤٠). فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿لِبَجْرِى اللَّذِينَ السَّيْحَالُ وَالْمَالُ وَإِنْعَامُ لا اسْتِحْقَاقاً الإحسانِ، وهو (٥٠) الفَضْلُ؛ إذْ لِلْفَضْلِ دَرَجَاتٌ. وأَصْلُهُ: أَنَّ جزاءَ الآخِرَةِ كَلَّهِ إِفْضَالٌ وإحسانٌ وإنعامٌ لا اسْتِحْقاقاً واسْتِيجاباً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَغَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيهِ قَيلَ: الحَميمُ الشَّرابُ الذي انْتَهَى حَرُّهُ غايَتُهُ.

الآية 0 ووَلُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَذِى جَمَلَ الشَّمْسَ ضِيَاةَ وَالْقَمَرَ ثُورًا﴾ ذَكَرَ في الشَّمْسِ الضَّياءَ والقَمَرِ النورَ. فهو، واللهُ أَعلَمُ، لأنَّ الليلَ مُظْلِمٌ، يَظْهَرُ نورُ القَمَرِ فيهِ، ويَغْلِبُ على ظُلْمَةِ الليلِ، ويَقْهَرُها. وأمّا النهارُ فهو مُبْصِرٌ على ما ذَكَرَهُ عَلَى أَعلَمُ، لأنَّ الليلَ مُظْلِمٌ وَيُقْهَرُها. وأمّا النهارُ فهو مُبْصِرٌ على ما ذَكَرَهُ عَلَى ﴿وَالنّهَارَ مُبْعِدًا ﴾ [يونس: ٦٧]. جَعَلَ فيهِ النورَ، فلو جَعَلَ في الشَّمْسِ النورَ خاصَّةً لَكانَ [لا](٢٠) يَظْهَرُ نورُ الشَّمْسِ خاصَّةً، ولا غَلَبَ نُورُها على نُورِ النهارِ، فكانَتْ تَذْهَبُ المَنافِعُ التي جَعَلَ فيها لِلْخَلْقِ، وهو ما ذَكَرَ أنهُ ﴿مَدَّ الظِّلَ﴾ [الفرقان: ٤٥].

وأَخْبَرَ أَنهُ لو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً [ولو كَانَ سَاكِناً] ( مُمْتَداً على ما جَعَلَ بقولِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ ﴾ [الفرقان: 80] لَكَانَ لا يَعْرِفُ الظِّلِّ. ثم أَخْبَرَ أَنهُ جَعَلَ الشمسَ دليلاً عليهِ لِيُعْرَفَ بها الظِّلُ المَمْدودُ [فَنَسَخَتِ الشمسُ ذلكَ الضياءُ الذي في الشمسِ كانَ بهِ يُعْرَفُ الممدودَ] ( مَ وَشَيئاً بَعْدَ شَيءٍ ، فصارتِ الشمسُ يُعْرَفُ بها الظِّلُ ، وبها يَظْهَرُ ذلكَ الضّياءُ الذي في الشمسِ كانَ بهِ يُعْرَفُ نورُها مِنْ نورِ [النهارِ] ( النهارِ) ( أَن يُعْرَفُ ولا يَظْهَرُ اللهُ أَعْلَمُ ، ولا تُعْرَفُ آيةُ الشمسِ أنها ( ١٠٠ ) آيةُ النهارِ .

ثم جَعَلَ آيَةَ الشمسِ غالبَةً على جَميعِ الآياتِ؛ لا تُبَصَّرُ النّجومَ بالنهارِ أصلاً، والقَمَرَ، وإنْ كانَ يُبْصَرُ، ويُرَى بحالٍ فإنَّ نورَ الشمسِ قد يَغْلِبُهُ، ويَقْهَرُهُ، حتى لا يَظْهَرَ أبداً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَمْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ التقديرُ الذي ذَكَرَ لهما جميعاً، ويُعْرَفَ الحِسابُ وعَدَدُ السَنِينَ بهما جميعاً، وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ حَفْصَةً: وقَدَّرَهُمَا مَنازِلَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: للذين. (۲) في الأصل وم: يجزي. (٤) في الأصل وم: بينهم. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) من مه ساقطة من الأصل. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل: في، ساقطة من م.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ [جَعَلَ](١) الشمسَ بالذي تُعْرَفُ بها أوقاتُ الصلاةِ والأزمِنَةُ مِنَ الشتاءِ والصيفِ، لا يُعْرَفُ ذلكَ بالقَمَرِ، وجُعَلَ في القَمَرِ مَعْرِفَةَ الشهورِ والسَّنينَ، وفي الشمسِ مَعْرِفَةَ أوقاتِ الصلاةِ والأزمِنَةِ، لا تُعْرَفُ الشهورُ والسَّنونَ [بها](٢) إلا بَعْدَ جَهْدٍ، وبالقَمَر لا تُعْرَفُ أوقاتُ الصلاةِ والأزمنةِ.

جَعَلَ اللهُ في الشمسِ مَنْفَعَتَينِ: مَنْفَعَةُ التَّقَلُّبِ ومَعْرِفَةَ الأزمنةِ، ومَنْفَعَةُ نُضْجِ الأشياءِ ويَنْعِها، وفي القَمَرِ مَنْفَعَتَينِ أيضاً: إحداهُما<sup>(٣)</sup> مَعْرِفَةُ حِسابِ الأيام والشهورِ والسَّنِينَ والثانيةُ<sup>(١)</sup> مَنْفَعَةُ نُضْجِ الأنزالِ والأشياءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِلْمُلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ﴾ لَيسَ أَنْ يُعْرَفَ هَذَا بهما، ولا يُعْرَفُ غَيرُهُ، بل يُعْرَفُ ما ذَكَرَ وأشياءُ برةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ قالَ أبو بَكْرِ الْأَصَمُّ الكَيسانِيُّ: ﴿مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ أي ما خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إلّا وقد جَعَلَ فيهِ دلالةَ مَغْرِفَتِهِ. وقالَ قائلُونَ: ﴿مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي ما خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إلّا وقد جَعَلَ فيهِ دلالةً مَغْرِفَتِهِ. وقالَ قائلُوهِيَّةِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلّا مِ الكَاثِنِ لا جَعَلَ فيهِ الشّهَادَةُ لهُ عَلَى الخَلْقِ، وهي شّهادَةُ الوَّحْدانِيَّةِ والأَلْوهِيَّةِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَا ﴾ بالأمْرِ الكائِنِ لا مَحالَةً، وهو البَعْثُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ أي بالحكمةِ، لم يَخْلُقْ ذلكَ عَبَثاً باطلاً، وهو كقولِهِ ﴿وَمَا خَلَقَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَا﴾ [ص: ٢٧] ولكنْ بِحِكْمةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُنَمِّلُ الْآيَنَتِ لِقَوْرِ يَمْلَنُونَ﴾ قبلَ: يُبَيِّنُ، أو يَصْرِفُها لِقومٍ يَنْتَفِعونَ بِعِلْمِهِمْ. إنما ذَكَرَ الآياتِ في ما ذَكَرَ الآياتِ ﴿لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤أو..] و﴿لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: ٣ و..] و﴿لِقَوْمِ يَفْقَهُوكَ﴾ [الأنعام: ٩٨] الآياتِ التي يَنْتَفِعونَ بها، ويَمْقِلونَ الشَّيءَ؛ إنما يَعْقِلُونَ، يكونَ لِلَّذي يَنْتَفِعُ بهِ لا لِلّذي لا يَنْتَفِعُ به.

الآية ٦ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْطِلَافِ النَّالِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْرِ بَسَّقُوك ﴾: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِلَّهُ تَعْلَى اللَّهُ عَذْبِيرِ صَانِعِهِما.

أمّا دلالةُ البَعْثِ [فهي]<sup>(ه)</sup> أنَّ كلَّ واحدٍ منهُما إذا جاءَ ذَهَبَ الآخَرُ، وفِنِيَ، حتى لا يَبْقَى لهُ الأثَرُ، ثم يَتَجَدَّدانِ، ويَحْدُثانِ، على ذلكَ أمْرُهُما، ويُتْلِفُ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَهُ حتى لا يَبْقَى لهُ الأثَرُ. فَمَنْ قَدَرَ على ما ذَكَرُنا قَدَرَ على بَعْيِهِمْ وإنشائِهمْ بَعْدَ المَوتِ بَعْدَ ما صارُوا تُراباً.

وأمّا دلالةُ التَّدبيرِ فَهِيَ<sup>(١)</sup> جَرَيانُهما وسَيْرُهُما على سَنَنِ واحدٍ وتقديرٍ واحدٍ مِنْ غَيرِ تَغْيِيرٍ يَقَعُ فيهما أو تَفاوُتٍ أو نُقصانِ يَقَعُ فيهما أو زيادةٍ، وإنْ كانَ أحَدُهُما يدخُلُ في الآخَرِ.

دَلَّ ما ذَكَرْنا أنهما إنما يَجْرِيانِ، ويَخْتَلِفانِ على سَنَنِ واحدٍ وجَرَيانِ واحدٍ، وفيهما (٧) تَدبيرٌ غَيرُ ذاتيٌ وعِلْمٌ أَزليٌّ وأنهُ واحدٌ، إذْ لو كانَ التدبيرُ [فيهما لِعَدَدٍ] (٨)؛ لكانا يَخْتَلِفَانِ، ولا يَجْرِيانِ على قَدْرٍ واحدٍ مِنْ غَيْرِ تَفاوُتٍ. [وما فيهما مِنْ تَغْيِيرٍ] (٩) أو نُقْصانٍ أو زيادةٍ دلَّ أنه [تَقْديرُ] (١٠) واحدٍ، وباللهِ التوفيقُ.

وفي ذلكَ دلالةُ وَخدانِيَّةِ مُنْشِئِهما وخالِقِهِما لأنهُ أنْشَأهما، وبَيَّنَهُما، وجَعَلَ مَنافِعَ أَحَدِهما مُتَّصِلَةً بِمنافِعِ الآخرِ على بُعْدِ ما بَيْنَهما. دلَّ أنَّ مُنْشِئَهُما واحدٌ؛ إذ لو كانَ فِعْلَ/٢٢٦ ـ ب/ عَدَدٍ مَنَعَ كُلَّ فِعْلَهُ عنِ الوصولِ بالآخرِ على ما هو فِعْلُ ملوكِ الأرضِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلْقَوْرِ بَنَّكُونَ ﴾ مُخالَفَةَ اللهِ، ويَتَّقونَ جميعَ الشرورِ والمَساوِئِ.

الآبية ٧ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا﴾ قالَ قائلونَ: ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا﴾ مِنَ الرجالِ؛ أي لا يَرْجُونَ

(١) و(٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: أحدهما. (٤) في الأصل وم: و. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: هو. (٧) في الأصل وم: أن فيهما. (٨) في الأصل وم: فيها العدد. (٩) في الأصل وم: أن فيهما تدبير. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

ما وَعَدَ الخَلْقَ مِنَ الثوابِ، ولا يَرْغَبُونَ في ما يُرْجَى، ويُطْمَعُ مِنَ الرَّغائبِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿لاَ يَرْجُونَ لِقَآةَنا﴾ أي لا يَخافُونَ لِقاءَنا، وما مِنْ خوفٍ إلّا وفيهِ رَجاءٌ وما مِنْ رَجاءٍ إلّا وفيهِ خَوفٌ؛ لأنَّ الخوف الذي لا رَجاءَ فيهِ، هو إياسٌ، والرَّجاءَ الذي لا خَوفَ فيهِ أَمْنٌ. لكنَّ الغالِبَ في الحَسَناتِ والخَيراتِ الرَّجاءُ، وفيهِ خَوفٌ، والغالِبَ في السَّيْئاتِ والشُّرورِ الخَوفُ، وفيهِ أَذْنَى الرَّجاءِ، وهو ما ذَكَرْنا في الشَّكْرِ والصَّبْرِ أنهما واحدٌ؛ لأنَّ الصَّبْرَ هو كَفُّ النَّفُسِ عنِ الشَّهَواتِ النَّعْمَلُها في الخَيراتِ. والخَيراتِ. فإذا كَفَها عنِ الشَّهَواتِ اسْتَعْمَلُها في الخَيراتِ.

لِذلكَ قُلْنا: إنهما في الحقيقةِ واحدًّ؛ لأنَّ الشُّكْرَ هو القَبولُ، وكذلكَ الصَّبْرُ أيضاً. غَيرَ أنَّ الشُّكْرَ في قَبولِ النَّعَمِ والصَّبْرَ في قَبولِ البَلايا والمصاثِبِ، واللهُ أعْلَمُ، يَصيرُ كأنهُ قالَ: إنَّ الذينَ لا يُؤمِنونَ بالآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَزَةِ ٱلدُّنْيَا وَالْمَاأَوُّا بِهَا﴾ أي الحتارُوا المُقامَ في ما عَمِلُوا بها، كأنهمُ مُقيمونَ فيها أبداً .﴿وَالَذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنِيْنَا غَنِوْلُونَ﴾.

الآية ٨ ﴿ أُوْلَتِكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ مِنْ رَدِّهِمُ الآياتِ وكُفْرِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَضُوا بِالْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَالْحَمَالَوَّا بِهَا﴾ يَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَدُهما: سُرُّوا بها، وآثَروا مَحاسِنَ الدنيا على ثوابِ الآخِرَةِ.

والثاني: رِضاهُمُ بالدنيا والطمأنينَةُ فيها، مَنَعاهُمْ(١١) عن التَّفَكُّرِ والنَّظَرِ في أمْرِ الآخِرَةِ.

الآية ٩ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِيمٌ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

[أَحَدُها](٢<sup>٧</sup>): يَحْتَمِلُ ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِينَنِهِمُّ﴾ في الدنيا طريقَ الجنةِ في الآخِرَةِ، وهو مَعْنى ما ذُكِرَ في القطَّةِ: أنَّ المؤمِنَ إذا خَرَجَ مِنَ القَبْرِ يُصَوَّرُ لهُ عَمَلَهُ في صورةٍ حَسَنَةٍ.

والثاني: ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيكَنِيمٌ ﴾ فَيَصيرونَ مُهْتَدِينَ (٣) بِهدايَتِهِ إِياهُمْ.

والثالثُ(٤): يُشْبِهُ ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِيِّمْ ﴾ يَدْعُوهُمْ إلى الخَيراتِ في الدنيا بإيمانِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

فهذا على المُغْتَزِلَةِ لأنهمْ يَمْتَنِعونَ عنْ تَسْمِيَةِ صاحِبِ الكَبيرةِ مؤمِناً، ومَعَهُ إيمانٌ، فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَمْتَنِعوا عمّا وُعِدَ لهُ، وإنْ كانَ مَعَهُ إيمانُ، فإنْ ذُكِرَ لهُ الوَعْدُ مع هذا لَزِمَهُمْ أَنْ يُسَمُّوهُ مؤمناً لِما مَعَهُ مِنَ الإيمانِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿تَجْرِف مِن تَمْيِهِمُ الأَنْهَدُرُ فِي جَنَّتِ النَّهِيرِ﴾ يقولُ أهلُ التأويل: مِنْ تَحْتِ أهل الجنةِ، وقد ذَكَرْنا هذا.

الآية ١٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ مَقْرَنهُمْ فِيهَا سُبْمَـُنكَ ٱللَّهُمَّ﴾ قال قائلونَ: قولُهُ: ﴿ مَقْرَنهُمُ ﴾ مَعْرى الإيمانِ أي يَدْعُونَ في الآخِرَةِ [دَعُوى الإيمانِ إلى التوحيدِ للهِ والتنزيهِ] (٥٠ لهُ كما دَعُوا (٢٠ في الدنيا [إلى] (٧٠ وحدانيَّةِ اللهِ، ونَزَّهُوهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَ﴾ هو حَرفُ تَنْزيهِ وتَبْرِئَةِ الربِّ عنِ الأشباهِ<sup>(٨)</sup> وجميعِ الآفاتِ التي وصَفَتْهُ المُشَبِّهَهُ المُلْجِدَةُ. فهذا يدلُّ أنَّ ما خُرِّجَ مُخْرَجَ الدَّعْوَى فإنهُ لا يَخْتَلِفُ بالْحِتِلافِ الدَّورِ.

وقالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: هو مِنَ الدعاءِ لا مِنَ الدَّعْوَى؛ يقولونَ: إنهمْ إذا اشْتَهَوا طعاماً أو شراباً، وتَمَنَّوا شيئاً، ادَّعُوا<sup>(۱)</sup> بقولِ: ﴿ سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ فَيُؤْتُونَ ما تَمَنَّوا، واشْتَهَوا. ولكنْ ذُكِرَ أَلَّا تَنْقَطِعَ اللَّذَاتُ في الجنةِ، ولو كانَ ما يقولونَ لكانَ فيهِ انْقِطاعُ اللَّذَاتِ والشَّهَواتِ إلاّ أَنْ يُقالَ إِنهمْ يُلْهَمُونَ شَهَوَاتٍ وأمانِيَّ، فَيَشْتَهُونَ: قالَ (۱۱) اللهُ عَنْ: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعُينَ أَنفُسُكُمْ ﴾ [الواقعة: ٢٠ و ٢١] ولا نَعْلَمُ مَنْ أَنفُسُكُمْ ﴾ [الواقعة: ٢٠ و ٢١] ولا نَعْلَمُ ما أرادَ بهِ.

(۱) في الأصل و م: منعهم. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل وم: مهتدون. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل: التوحيد لله والتنزيل، في م: والتوحيد لله والتنزيد. (٦) في الأصل و م: الأشياء. (٩) في الأصل و م: فيدعون. (١٠) في الأصل و م: فيدعون. (١٠) في الأصل وم: وقال. (١١) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿شَبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ﴾ يُخَرَّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: يُخْبِرُ أَنهُ لَيسَ على أهلِ الجنةِ مِنَ العِباداتِ شَيءٌ سِنوَى التوحيدِ.

والثاني: يقولونَ ذلكَ لِمَظِيم ما رَأُوا مِنَ النَّعِيمِ وعَجيبِ ما عايَنوا .

والثالث: شُكْراً لِما أعطاهُمْ مِنْ أَلُوانِ النَّعيم والأَظْعِمَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقِيَتُنُهُمْ فِيهَا سَلَمْ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: إنَّ الملائكةَ يَأْتُونَ مِنْ ألوانِ النَّعِيمِ بما اشْتَهَوا، ويُسَلِّمُونَ عليهِمْ، ويَرُدُّونَ السَّلامَ على الملائكةِ. فذلكَ قولُهُ ﴿وَقِيَيْتُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ﴾ فإذا طَعِموا، وفَرَغُوا، قالوا عندَ ذلكَ: ﴿أَنِ المُسَدُّ عَلَيهِمْ، ويَرُدُونَ السَّلامَ على الملائكةِ. فذلكَ قولُهُ ﴿وَقِيمِيهُمْ فِيهَا سَلَمُ ﴾ فإذا طَعِموا، وفَرَغُوا، قالوا عندَ ذلكَ: ﴿أَنِ المُسَدِّةِ وَلَهُ التَّاوِيلِ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَقِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَنَمُ ﴾ الكلامُ (١١) الذي لا عَيبَ فيهِ، ولا مَظْعَنَ؛ أي كلامُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ مُنَزَّةٌ مَنْفِيٌّ عَنْ جَميعِ العُيوبِ والمَطاعِنِ كقولِهِ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوّا إِلَّا سَلَنَا ﴾ الآية [مريم: ٦٢] وقولِهِ: ﴿ إِلَّا يَبِلَا سَلَنَا كُنَا ﴾ [الواقعة: ٢٦] ونَحُوهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَخُونَهُمْ أَنِ الْمَتَدُ يَنِهِ رَبِ الْمَنْكِبِينَ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: يَقولُونَ على إثْرِ فَراغِهِمْ مِنَ الطعامِ والشرابِ ذلكَ. وقالَ الحَسَنُ: إِنَّ اللهَ رَضِيَ مِنْ عِبادِهِ بالشُّكْرِ لِما أَنْعَمَ عليهِمْ في الدنيا والآخِرَةِ بـ: ﴿الْمَتَدُ يَلِهِ رَبِ الْمَنْكِبِينَ﴾ ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَمَاخِرُ مَقَوْنَهُمْ ﴾ أي دَعْوَاهُمْ في الآخِرَةِ ﴿الْمَتَدُ يَلِهِ رَبِ الْمَنْكِينَ﴾ كما كانَ دَعْوَاهُمْ في الآخِرَةِ ﴿الْمَتَدُ يَلِهِ رَبِ الْمَنْكِينَ﴾ كما كانَ دَعْوَاهُمْ في الدنيا ﴿الْمَتَدُدُ يَلِهِ رَبِ الْمَنْكِينَ﴾.

الآية ١١ وقولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالُهُم بِالْخَيْرِ لَقُونَ إِلَيْمِ أَجَلُهُمْ ﴾ كانَّ الآية على الإضمار؛ كأنهُ قالَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرِ إذا اسْتَعْجَلُوهُ كما يُعَجِّلُ لهمُ الخَيرَ إذا اسْتَعْجَلُوهُ ﴿ لَقُونِي إلَيْمِ أَجَلُهُمْ ﴾ لأنهُ ليسَ كأنهُ قالَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهِ الْبَعِجَالُهُمُ الشَّرَ ، إنما يَذْكُرُ [تَعْجِيلَهُ الخَيرَ ولكنَّ ] (٢) فيهِ ما ذَكُرْنا مِنَ الإضمارِ إضمارَ الاسْتِعجالِ ، وهو ماذَكُرْنا في غَيرِ آية (٣) مِنَ القرآنِ اسْتِعجالَهُمُ العذابَ كقولِهِ : ﴿ أَنْ أَنْهُ لَلْ نَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١] وقولِهِ ﴿ وَأَنْطُرْنَا عَبَارَةً ﴾ النحل: ١٥ وقولِهِ ﴿ وَأَنْطُرْنَا عَبَارَةً ﴾ النحل: ١٥ وقولِهِ ﴿ وَأَنْطَرْنَا عَبَارَةً ﴾ النحل: ١٥ وقولِهِ ﴿ وَأَنْطَرْنَا عَبَارَةً ﴾ النحل: ١٥ وقولِهِ ﴿ وَأَنْعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْنَا فِي غَيرِ آيةٍ [النحل: ١٥] وقولِهِ ﴿ وَأَنْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كانوا يَسْتَعْجِلُونَ العذابَ اسْتِعجالَ تَضَرُّع، فيقولُ: لو عَجَّلَ لهمُ العذابَ إذا اسْتَعْجَلُوهُ كما يُعَجَّلُ لهمُ الخيرَ إذا اسْتَعْجَلُوهُ ﴿ لَتَعْنِى إِلَيْهِمُ العذابَ اسْتِعْجالِهمُ العذابَ اسْتِعْجالِهمُ العذابَ اسْتِعْجالَ تَضَرُّع وسؤالٍ .

ويُشبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي جُملَةِ الخَلْقِ على غَيرِ تَصْريحِ سُؤالِ، ولكنْ عندَ ارْتِكَابِهِمُ الشَّرَّ يقولُ: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْمَشْرَ وَلِكُنْ عَندَ ارْتِكَابِهِمُ الضَّرَ وَلِمُ الْمَشْرَ وَلِمُ الْمُخْرِوَ وَقَتَ اكْتِسَابِهِمُ الْمُؤْتَى الْبَيْمَ الْمُخْرَوُ وَقَتَ اكْتَسَابِهِمُ الْخَيْرَ وَقَتَ اكْتُسَابِهِمُ الضَّرَّ وَقَتَ الْمُشْرَ وَقَتَ الْمُؤْتِمِ اللَّمِّ وَقَتَ اكْتِسَابِهِمُ الشَّرَ كَمَا يُعَجِّلُ لَهُمْ جَزَاءَ خَيرِهِمْ ؛ لكانَ مَا يَسْتَوجِبُونَ بِارْتِكَابِهِمُ الشَّرَّ وَقَتَ الْمُؤْتِمُ الشَّرِّ وَقَتَ الْعَبْمُ الشَّرِّ وَقَتَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِمِ اللَّهُ وَقُتَ اكْتِسَابِهِمُ الشَّرِّ كَمَا يُعَجِّلُ لَهُمْ جَزَاءَ خَيرِهِمْ ؛ لكانَ مَا يَسْتَوجِبُونَ بِارْتِكَابِهِمُ الشَّرِ وَقَتَ الْمُؤْتِلِقِمُ الشَّرِ وَقَتَ الْعَبْمُ اللَّهُ وَقَتَ الْعَبْمُ اللَّهُ وَقُتَ الْعَبْمُ اللَّهُ وَقُتَ الْعَبْمُ اللَّهُ وَقُتَ الْعَبْمُ اللَّالَةِمُ اللَّهُ وَقُتَ الْعَبْمُ اللَّهُ وَقُتَ الْعَبْمُ اللَّهِمُ اللَّهُ وَقُتَ الْعَبْمُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقُلْلُهُمْ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمِ اللَّهُ وَلَالِهُمْ إِللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويُمْكِنُ وَجُهٌ آخَرُ، وهو ما يَدْعُو بَعْضُهُمْ على بَعْضِ باللَّعْنِ والخِزْيِ؛ يقولُ الرجلُ عندَ شِدَّةِ الغَضَبِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فلاناً، اللَّهُمَّ اخْزِهِ ونَحْوَ ذلكَ مِنَ الدَّعَواتِ. يقولُ: لو عَجَّلَ لهمْ هذا كما يُعَجِّلُ لهمْ عندَ دعاءِ بعضِهِمْ لِبَعْضِ بالرَّحْمَةِ والسَّعَةِ ﴿لَقُنِي ۚ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ يكونُ هذا على وُجُوهِ ثلاثَةٍ:

أَحَدُها: اسْتِغْجَالُ سُؤالِ وتَضَرُّع [وهو](١) الذي ذَكَرْنا.

والثاني: بأفعالِهِمْ وارْتِكابِهِمُ الشَّرِّ [وقْتَ](٧) ارْتِكابِهِمْ.

(١) في الأصل و م: والكلام. (٢) في الأصل: تعجيل ولكن، في م: تعجيله ولكن ما. (٢) في الأصل وم: آي. (٤) في الأصل: ونحوه. (٥) ساقطة من م. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من م.

والثالث: في الأسبابِ التي بها يرتكِبونَ، ويَفْعَلُونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَقُنِينَ إِلَيْهِمْ أَجَالُهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ: لا يُقَدُّمُ، ولا يُؤخِّرُ، وهو ما ذَكَرَ ﴿لَا يَشْتَأْيِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَفْيُونُكِ﴾ [الأعراف: ٣٤و..]

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَنَذَدُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَنَا فِي طُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ هو ما ذَكَرْنا أنَّ مِنْ حِكْمَتِهِ الَّا يُعاقِبَ أحداً مِنَ الكَفَرَةِ في الكُفْرِ بِصُنْعِهِ الذي صَنَعَ، وقد يُعَجِّلُ لَهُمْ جَزاءَ خيراتِهِمْ في الدنيا لِما ساقَ إليهِمْ مِنْ أنواعِ النَّعَمِ. ولكنْ مِنْ حِكْمَتِهِ أَنْ يُؤخِّرَ عُقوبَتَهُمْ إلى يَوم القِيامَةِ. فذلكَ تأويلُهُ(١)، واللهُ أعلَمُ.

( الآية ١٢ ) وقولُهُ تعالى/ ٢٢٧ ـ أ/ : ﴿ وَإِذَا سَنَ آلِانسَنَ ٱلفُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا ﴾ قالَ بَعْضُ أهل الناويل : جَميعُ ما ذُكِرَ في القرآنِ الإنسانُ فالمُرادُ منهُ الكافِرُ. منْ ذلكَ قولُهُ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ﴾ [الانشقاق:٦] وقولُهُ: ﴿يَكَانُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَيَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَوْيِرِ﴾ [الانفطار:٦] وقولُهُ: ﴿وَٱلْعَسْرِ﴾ ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُشرٍ﴾ [العصر: ١و٢] ونَحْوُهُ.

لكنَّ هذا لا نَعْلَمُ أنهُ أرادَ بهِ الكافِرَ. فَلَيْنُ كانَ ما ذَكَرُوا فإنَّ أهلَ الإيمانِ يَدخُلونَ في هذا الخِطابِ إذا كانَ منهُمْ ما يكونُ مَنْ الكَفَرَةِ؛ لأنَّ مِنْ أهلِ الإيمانِ مَنْ يُقْبِلُ على الدعاءِ والتَّضَرُّع إلى اللهِ عندَ مَسَّ الحاجَةِ والشِّدَّةِ. فإذا انْجَلَى ذلكَ، وانْكَشَفَ عنهُ، تَرَكَ ذلكَ الدعاءَ الذي كانَ دَعا وذلكَ التَّضَرُّعَ الذي كانَ يَتَضَرُّعُ إليهِ، فَدَخَلَ في ذلكَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِيهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَالِمًا ﴾ ليسَ على إرادةِ حقيقَةِ الجَنْبِ والقُعودِ والقِيام، ولكنْ على الدعاءِ في كلُّ حالٍ؛ أي يدعُوهُ [الكَفَرَةُ](٢) لمَّا عَرَفُوا أنَّ الذينَ(٢) كانوا يَعْبُدونَ مِنْ دونِ اللهِ لا يَمْلِكونَ دَفْعَ ما حَلَّ بِهِمْ مِنَ الشَّدائِدِ والمَضارُ أَقْبَلُوا على اللهِ بالتَّضَرُّع والدَّعَاءِ إليهِ في كَشْفِ ذلكَ عنهُمْ.

ثم أخْبَرَ عْنْ سَفَهِهِمْ وشِدَّةِ تَعَنَّتِهِمْ وَعَودِهِمْ إلى الخِلالِ التي كانوا [عليها](١) مِنْ قَبْلُ، فقالَ: ﴿فَلَتَا كَثَفْنَا عَنْهُ صُرَّمُ مَرَّ كَأَن لَّمْ بَدْعُنَاۚ إِلَىٰ مُتَّرٍّ مَّسَّلُّمُ﴾ يقولُ، واللهُ أغْلَمُ: ﴿مَرَّ كَأَن لَمْ بَدْعُنَا﴾ قد نَسِيَنَا في الرَّخاءِ كأنْ لم يَعْرِفْنا. وإنَّ التَّعَدُّيّ عنِ 🕻 الحَدُ الذي جُعِلَ لهُ هو<sup>(ه)</sup> وَضْعُ الأموالِ والأنْفُسِ في [المَواضِع التي]<sup>(١)</sup> لا يَنْتَفِعونَ في عِبادَةِ الأصنام وغَيرِها ، واللهُ أغلَمُ.

الآية ١٣ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَمْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ ﴾ فإنْ قيلَ: قد الْهَلَكَ مَنْ ظَلَمَ ومَنْ لم يَظْلِمْ، فما يُعْلَمُ مَنْ أَهْلَكَ مِنَ الظُّلَمَةِ أَنهُ إِنما أَهلَكَهُمْ لِظُلْمِهِمْ، أو أَهْلَكَ لِصَلاحِ مَنْ لم يَظلِمْ، قيلَ لهُ: أَهْلَكَ الظَّلَمَةَ إهلاكَ اسْتِنْصالِ وعُقوبةٍ، وأَهْلَكَ مَنْ لَم يَظْلِمْ لا إهلاكَ عُقوبةٍ واسْتِنصالِ، إنما هو إهلاكُ بآجالِهِمُ التي جَعَلَ لهمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدُ أَفْلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَنَا ظَلَمُواْ رَجَاةَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْكِتَنَٰتِ﴾ [انهُ](٧) إنما أهملك اولنك بِسُوْالِهِمُ الذي سَأَلُوا سُوْالَ تَعَنُتِ رُسُلَهُمُ الآياتِ. فإذا جاؤوا بِتِلكَ الآياتِ كَذَّبُوها، فأهْلِكوا عندَ ذلكَ.

فَانْتُمْ يَا أَهُلَ مَكَّةَ إِذَا سَالْتُمْ رَسُولَكُمُ الآيةَ، ثم كَذَّبْتُمُوهَا (^)، لَعَذَّبَكُمْ كما عَذَّبَ أُولئكَ، إذْ مِنْ حِكَمِهِ الإهلاكُ على إثْرِ السؤالِ؛ كأنهُ يَنْهِيَ أهلَ مكةَ عنْ سؤالِ الآياتِ لأنَّ (٢) على إثْرو الإهلاكَ إذا لم يَقْبَلُوها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْهِنَاتِ﴾ تَحْتَمِلُ البَيِّناتُ التي تُبَيِّنُ ما يُؤنّى وما يُتَّقَى، وقد ذَكَرْناها في غَيرِ مَوضِع ﴿ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ ﴾ يُخْبِرُ رسولَهُ أنهم، وإنْ سألوكَ الآياتِ، فإذا جِنْتَ بها فإنهمْ لا يُؤمِنونَ؛ يعني أهلَ مكةَ ﴿ كَنَالِكَ خَزِيَّ ٱلْغَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ كلُّ مُجْرِم.

**(الآية ١٤)** وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمُّ جَمَلَنَكُمُّ خَلَتهِفَ بِي ٱلأَرْضِ مِنْ بَمْدِهِمْ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿خَلَتهِفَ﴾ اي جَمَلَ انْفُسَكُمْ خَلْفَ انْفُس أُولئكَ الذينَ لم يُهْلِكُهُمْ. يُخَرَّجُ هذا مُخْرَجَ تَذَكِيرِ النَّعْمَةِ والِامْتِنانِ والرَّحْمَةِ؛ يُذَكِّرُهُمْ أنهُ لو شاءَ أهلكَ الكُلَّ، فلا يكونُ هؤلاءِ خَلْفَ أُولئكَ. ولكنْ بفَصْلِهِ ورَحْمَتِهِ أَبْقَاكُمْ. ﴿

(١) من م، في الأصل: تأويل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: الذي. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وهو. (٦) في الأصل و م: الموضع الذي. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: كذبوها. (٩) في الأصل وم: فان.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ثُمَّ جَمَلْنَكُمُّمْ خَلَتَهِفَ﴾ [أوُلئكَ في المِحْنَةِ والعبادَةِ؛ أي جَعَلَ عليكُمْ مِنَ المِحْنَةِ والعِبادَةِ كما كانَ على آبانكُمْ مِنَ المِحْنَةِ والعِبادَةِ. ويُشْبِهُ أنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ثُمَّ جَمَلْنَكُمُّ خَلَتِهِفَ﴾](١) الذينَ لم يَظْلِمُوا، فكيفَ لا تَتَّبِعُونَهُمُ؟

لأنَّ الذينَ ظَلَموا قد أَهْلَكَهُمْ، فأنتمْ خَلائِفُ أُولئكَ الذينَ لم يَظْلِموا، أو يُكَذَّبوا الرسُلَ، فكيفَ لا تَتَّبِعونَهُمْ؟ كأنَّهُمُ ادَّعَوا أَنَّ آبَاءَهُمْ كانوا على ما همْ عليه، وأنهُمْ على مذاهِب آبائِهِمْ.

يقولُ: ﴿ثُمَّ جَمَلْنَكُمُّمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ بَقدِهِمْ﴾ أي لَسْتُ أنا بأوّلِ رسولٍ أُرسِلْتُ إليكُمْ، بل لم يَزَلِ اللهُ يرسِلُ رسولاً في الأُمَم، فكانَ فيهِ لهمْ أتباعٌ يَتْبَعُونَ رُسُلَهُمْ إلى ما يَدْعُوهُمْ إليهِ، ويُجيبُونَهُمْ، فَاتَّبِعُونِي أَنتُمْ يا أهلَ مكةَ في ما دُعِيتُمْ إليهِ.

وقولُهُ تِعالَى: ﴿لِنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾لم يَزَلِ اللهُ عالِماً بِما كانَ، ويكونَ منهُمْ مِنَ المَعْصِيَةِ والطاعةِ، ولكن لِيَعْلَمَهُمْ عُصاةً ومُطيعينَ؛ لأنَّ المعصِيَة إنما تكونَ بَعْدَ ما يكونُ النَّهْيُ، والطاعةُ إنما تكونُ بالأمْرِ، فَيَبْتَليكُمْ، وَيَعْلَمُكُمْ عُصاةً كما عَلِمَ أنهُ يكونُ منكُمُ الطاعةُ. وقد ذَكَرْنا أمثالَ هذا في ما تَقَدَّمَ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَلَنَ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَنَتِ﴾ البَيِّناتُ قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضعٍ، والبَيِّناتُ هي التي تُبَيِّنُ أنها آياتٌ نَزَلَتْ مِنْ عندِ اللهِ، لم يَخْتَرِعْها أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ.

وقد ذَكَرْنا قُولَهُ أَيْضاً: ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا بَرْجُونَ لِقَنَآةَنَا﴾ وقُولَهُ تعالى: ﴿أَثْتِ بِشُرْءَانِ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَيْلَهُۗ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكُونَ قُولُهُمْ: ﴿أَنْتِ بِشُرْءَانِ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَيْلَةً﴾ الا تَرَى أنهُ [لمّا] (٣) قالَ: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَّ أَبْتَيْلَهُمْ مِن شِلْقَآيِي نَفْسِيَّ ﴾؟ إنما (٣) أجابَهُمْ في التبديلِ. دَلُ أَنَّ السؤالَ كانَ سؤالَ تَبْديلِ، ولكنْ كانوا يَشْأَلُونَ سؤالَ اسْتِهْزاءِ وتكذيبٍ.

ثم الحُتَلَفَ أهلُ التأويلِ في التبديلِ الذي سألوا: قالَ بعضُهُمْ: سألوا أَنْ يُبَدِّلَ، ويَجْعَلَ مَكَانَ آيةِ العذابِ آيةَ الرحْمَةِ، لو بَدَّلَ أحكامَهُ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿أَنْتِ بِقُدْمَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ﴾ أي بَدَّلُ أحكامَهُ، واثْرُكُ رسْمَهُ.

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا أَنهمْ سألوا أَنْ يَتْلُوَ مَكَانَ آيةِ العذابِ آيةَ الرحمةِ ومكانَ مَا فيهِ سَبُّ آلهتِهِمْ مَدْحَهَا، ونَحْوَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ. ونَحْنُ لا نَعْلَمُ مَا أَرَادَ بالتبديلِ تبديلِ الأحكامِ وتبديلِ الرسم والنَّظْم إنما نَعْلَمُ ذلكَ بالسماع.

ثم أَخْبَرَ أَنَهُ لا يقولُ، ولا يَتَّبِعُ إلا مَا يُوحِي اللهُ، ويُؤمنُ بهِ بقولِهِ: ﴿ وَلَلْ مَا يَكُونُ لِ ٓ أَنَ أَبَكِلَهُ مِن شِلْقَآيِ نَفْدِيَّ إِنْ أَنَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلْكَ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ لَظَافُ إِنْ عَمَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ إِنْ ترتحتُ تَبْليغَ ما أُمِرْتُ بالتبليغ إليكُمْ. وهذا كلُّ منْ عَرَفَ ربَّهُ خافَهُ إِنْ عصاهُ، وخالَفَ [أمْرَهُ وَفَهْيَهُ] (٥٠)

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنْتِ بِشُرَهَانٍ غَيْرِ هَنَذَآ أَوْ بَلِللَّهُ سؤالُهُمْ سؤالَ تَعَنُتِ واسْتِهْزَاءِ لأنهُ مَنْفَعَةٌ لهمْ لواتى بِغَيرِهِ، وبَدَّلَهُ سِوى ما في هذا. ولو جازَ لهمْ هذا السؤالُ لجازَ ذلكَ في كلّ ما أتى واحداً بَعْدَ واحِدٍ، فذلكَ ممّا [لا](٢) يَنْقَطِعُ أبداً، ولا غايةً، ولا نهايَةَ [لهُ، و هو سؤالُ](٢) تَعَنُّتِ واسْتِهْزاءٍ.

الآيية 17 وقولُهُ تعالى: ﴿قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَـلَوْتُـكُمْ عَلِيَّكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُمْ بِيِّدَ﴾ هو صِلَةُ ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ حينَ<sup>(٨)</sup> قالوا: ﴿الْتَتِ بِشُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَهِّـلَهُ﴾قد ذَكَرْنا أنَّ هذا [يحتملُ وجهينِ]<sup>(٩)</sup>:

يَحْتَمِلُ أَنهِمْ سَأَلُوهُ أَن يُبَدِّلَ أَحَكَامَهُ عَلَى تَرْكِ رَسْمِهِ وَنَظْمِهِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ آثْتِ بِقُـرْمَانٍ غَيْرِ هَنْذَآ أَوْ بَدِلَهُ ﴾ أي ارفَعْ رَسْمَهُ ونَظْمَهُ وأحكامَهُ، كأنهمُ ادَّعُوا على رسولِ اللهِ اخْتِراعَ هذا القرآنِ مِنْ نَفْسِهِ واخْتِلاقَهُ مِنْ عندِهِ، فقالَ: ﴿ قُلْ لَوْ شَآةَ اللهُ مَا تَلَوْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللهُ أَعلَمُ، لو شاءَ اللهُ ألا يُظْهِرَ دينَهُ فيكُمْ ما (١٠٠ أَلْزَمَهُ حُجَّةً، ولا بَعَثَني إليكُمْ رسولاً ﴿مَا تَلَوْتُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَنكُمْ بِيِدْ ﴾ أي ولا أعلمَكُمْ بهِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من م. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) من م، في الأصل: ان. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم:فسؤال. (٨) في الأصل وم:حيث. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: ولا.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَلَآ أَدْرَىٰكُمْ مِيْمِهِ وَلا أَعْلَمَكُمْ مَا فَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ، أي يقولُ ﴿لَوْ شَآءَ اللَّهُ﴾ لَم يُوحِ إليَّ، ولا أَمَرَني بتبليغ ما أُوحَى إليَّ إليكُمْ ولا بالدعاءِ إلى ما أمَرَني أنْ أَدْعُوكُمْ إليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُكُمُ ﴾ فلو لم يَشأ أنْ [أثْلُوَهُ ما تَلَوتُهُ] (١). دلَّ أنَّ ما شاءَ اللهُ كَانَ، وما لم يَشَإِ اللهُ لم يكُنْ. وذلكَ يَرُدُّ على المُعْتَزِلَةِ قولَهُمْ: شاءَ اللهُ أنْ يؤمِنَ الخلائِقُ كلَّهُمْ، فلم (٢) يؤمِنوا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَكَدُ لِيَنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَلِمُ أَنَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي ﴿فَقَكُدُ لِيَنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَلِمِهُ فلم أَذَّعِي الحالَ، ولا تَلَوتُ ما أَثْلُو ﴿أَفَلَا تَمْقِلُونَ﴾ أني لم أَخْتَرعُ هذا مِنْ نفسي، ولكنْ أوجِيَ إليَّ؛ إذْ لو كانَ اخْتِراعاً مِنْي الحالَ، ولا تَلُوتُ ما أَثْلُو ﴿أَفَلَا تَمْقِلُونَ﴾ / ٢٢٧ \_ ب/ أني لم أَخْتَرعُ مِنْ نفسي.

يَحْتَمِلُ هذا الكلامُ وجوهاً :

أَحَدُها: أنهمْ لمّا ادّعُوا عليهِ الاِخْتِراعَ مِنْ عندِهِ قالَ: إني قد ﴿لَيَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِيَهِ أَي قَبْلَ أَنْ يُوحَى هذا اللَّهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُولُولِلللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

والثاني: ﴿ نَقَكَدُ لِمِنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾ سِنينَ لم تَعْرِفوني، و لا رَأيتُموني كَذَبْتُ قطُّ، فكيفَ أفْتَري على اللهِ، وأخْتَرعُ القرآنَ مِنْ عندِ نَفْسي؟ ألا تَرَى أنهُ قالَ على إثْرِهِ: ﴿ فَنَنَ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ ؟[يونس: ١٧].

والثالث: يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ فَقَكَدُ لِيَلْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن تَبَلِيْتِ ﴾ فلم أَسْمَعْ أحداً ادَّعَى البَعْثَ، ولا أقامَ حُجَّةً عليهِ، وأنا إِنَّ قَدِ ادَّعَيْتُ البِّعْثَ، وأَقَمْتُ على ذلكَ حُجَّةً ﴿ أَفَلَا نَمْقِلُونَ ﴾ [بَعْدَ] (٣) هذا أني لم أخْتَرِغُ منْ عندِ نَفْسِي؟

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صِلَةَ مَا أَدَّعُوا عَلَيه (١) أَنَهُ أَفْتِراءٌ مِنْ عَندِ نَفْسِهِ ؛ يَقُولُ : إِنكُمْ لَم تَأْخَذُونِي بِكَذِبٍ قَطُّ ﴿ فَقَكَدُ لَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْتَمِلُ أَنْ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾ فكيف تَنْسِبونني إلى الكَذِبَ على اللهِ، وقد عَرَفْتُمْ قُبْحَ الكَذِبَ على اللهِ وفُحْشَهُ. ويَحْتَمِلُ [أَنْ يَحْتَمِلُ أَنْ عَلَى اللهِ وَفُحْشَهُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اللهِ بَيْداءِ.

ثم قد ذَكَرْنا أَنَّ قُولَهُ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِتَنِ ٱقْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ اسْتِفهامٌ، وجوابُهُ (٨) ما قالَهُ أهلُ التأويلِ: لا أَحَدَ أَبْيَنُ ظُلْماً وأَفْحَشُ ﴿ مِتَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا﴾ لأنَّ تَفْسيرَهُ ما قالوهُ، وقد ذَكَرْنا هذا في غيرِ مَوضِعٍ. ﴿ أَوْ كَذَّبَ مِنَايَئِهِ ﴾ الله فيزاءُ على اللهِ. اللهُ فيزاءُ على اللهِ.

الآية ١٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبِّمْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ زَلَا يَنفَمُهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

[أَحَدُهُما](٥): ﴿ مَا لَا يَشُرُّهُمْ ﴾ لو تَركوا عبادَتَهُ ﴿ وَلَا يَنفَمُهُمْ ﴾ إنْ عَبَدوهُ.

والثاني: ﴿مَا لَا يَضُرُّهُمْ ﴾ ما يَمْلِكُونَ الضَّرَرَ بِهِمْ ﴿وَلَا يَنفَمُهُمْ ﴾ أي ولا يَمْلِكونَ جَرَّ النَّفْع إليهِمْ.

يُسَغِّهُهُمْ في عبادَتِهِمْ مَنْ لا يَمْلِكَ دَفْعَ الضُّرِّ عنهمْ (١٠٠)، ولا يَمْلِكُ جَرَّ النَّفْعِ [إليهمْ](١١) وتركِهِمْ عبادةَ مَنْ بهِ يكونُ جميعُ مَنافِعِهِمْ وغِذائِهِمْ، ومنهُ يكونُ كلُّ خَوفٍ وضُرِّ، واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يتلوه ما تلاه. (٢) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم:وقد. (٦) في الأصل وم: إليه. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم:فجوابه. (٩) ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم:بهم مدرجة قبل دفع. (١١) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَنَقُولُونَ هَـُوَكُمَ شُفَعَـُونَا عِندَ اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا القولُ منهُمْ تَقْليداً (١) لآبانهِمْ كقولِهِمْ: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَاكَاتَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا يَهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨] ظَنُوا أَنَّ آباءَهُمْ لِما [لم يَتْرُكوا] (٢) منا همْ عليهِ لم يُعَذَّبُوا، وأنهُمْ على الحَقّ، وأنَّ اللهَ قد رَضِيَ بذلك، أو قالوا ذلك لِما [لم] (٣) يَرُوا أَنْفُسَهُمْ أهلاً لِعبادَةِ اللهِ والقِيامِ بِخِدمَتِهِ، وقد يكونُ مِثْلُ هذا في ملوكِ الأرضِ؛ إذْ كُلُّ أحدٍ لا [يَرَى] (١) نَفْسَهُ، يَصْلُحُ لِخِدْمَةِ المَلِكِ، فَيَخْدُمُ مَنْ دُونَهُ المُتَّصِلِينَ بهِ رَجاءَ أَنْ يكونَ مَنْ خَدَمَهُ شَفِيعاً لهُ عندَ المَلِكِ.

فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ ظَنُوا<sup>(٥)</sup> أنَّ عِبادَتَهُمْ هؤلاءِ تُقَرِّبُهُمْ ﴿ إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَّ﴾ [الزمر: ٣] ويكونونَ<sup>(٦)</sup>، لهُمْ شُفعاءَ ﴿عِنـدَ اللَّهِ عندَ اللهِ واللهُ أَعْلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَتُنَيِّئُوكَ اللَّهَ بِمَا لَا يَصْلَمُ فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فيه وجهانِ:

اَحَدُهما] (٧): يقولُ: ﴿قُلَ اَتُمْيَعُوكَ اللّهَ بِمَا لَا يَمْلَمُ﴾ أي تُعَلِّمونَ أنهُ عالَمُ؛ أي اتُقلِّمونَ مَنْ يعلَمونَ أنه يَعْلَمُ ما ذَكَرَ، وأنتمُ لا تَعْلَمونَ ذلكَ، وقد تَعْلَمونَ أنهُ لو كانَ كذلكَ لكانَ هو أعْلَمَ بهِ منكُمْ.

والثاني: أَنْ تقولوا ما لا يُعْلَمُ أَنهُ لِيسَ كما تقولونَ كقولِ الناسِ: ما شاءَ اللهُ كانَ، وما لا يَشاءُ لا يكونُ؛ أي وما يَشاءُ ألّا يكونَ لا يكونُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿شَبْحَنَنُمُ﴾ كلمةٌ جُعِلَتْ لإجلالِ اللهِ عمّا لا يَحْتَمِلُهُ غَيرُهُ(٨) مِنَ الأشكالِ والأضدادِ ومِنَ العُيوبِ والآفاتِ، وهو في هذا المَوضِع يَتَوَجَّهُ إلى وجهَينِ:

أَحَدُهما: إذا كانوا يَعْبُدونَ ما ذَكَرَ ﴿ وَيَعُولُونَ مَتُؤَلَا مِنْ مَقْعَتُونًا عِندَ اللَّهِ فيقولُ ﴿ شُبَحَنتُم ﴾ أَنْ يَجْعَلُ لأمثالِ أولئكَ شَفاعَةً عندَهُ ؛ إذِ الشَّفيعُ أنه يكونُ مَنْ لهُ مَنْزِلَةٌ وقَدْرٌ عندَ مَنْ يَشْفَعُ لهُ ، والمَنْزِلَةُ تكونُ لِلْعَبْدِ بِما يَتَبِعُهُ. [أمّا] (٩) همْ فَيقومونَ بتوفيرِ ما يَحْتَمِلُ وُسْعُهُمْ مِنَ العبادةِ. فأمّا مَنْ لا يَحْتَمِلُ التَّعَبُّدَ فهو بَعيدٌ عما ذُكِرَ ﴿ سُبْحَنتُم ﴾ أَنْ يَجْعَلَ الشفاعة لِمَنْ ذَكرَ دونَ الأنبياءِ والرسُل، وهمْ قد أُخبِرُوا أنها لا تَمْلِكُ ضَرَراً ولا نَفْعاً ، وفي الشفاعةِ ذلكَ.

والثاني: أنْ يكونَ عمّا أشْرَكوا في العِبادَةِ، فَسُبْحانَهُ عَنْ أَنْ يكونَ معهُ مَعْبُودٌ، أو يأذَنَ لأَحَدِ بِعِبادةِ غيرِهِ، واللهُ أَعلَمُ. 

الآية 19 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلّاَ أَمْنَةُ وَحِدَةُ نَآخَتَكَلُوا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلّا أَمْنَةُ وَحِدَةً فَآخَتَكُلُوا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلّا أَمْنَةُ وَحِدَةً فَآخَةً وَالْ النصرائِيَّةُ ولا شيءٌ منِ وَحِدَةً في أَملُ مِكْ فيهمُ اليهوديَّةُ ولا النصرائِيَّةُ ولا شيءٌ منِ اخْتِلافِ المذاهبِ. فلمّا بُعِثَ محمد ﷺ اخْتَلَفُوا: فمنهمْ مَنْ آمَنَ بهِ، وصَدَّقَهُ، وأَخْلَصَ دينَهُ للهِ، ومنهمْ مَنْ عانَدَ، وكابَرَ في تكذيبِهِ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ أَنهُ رسولُ اللهِ، ومنهمْ مَنْ شَكَّ فيهِ، ومنهمْ مَنْ شَكَّ فيهِ، ومنهمْ مَنْ شَكَّ فيهِ، ومنهمْ مَنْ الم يَنْظُرْ في أُمرِهِ قطّ، ولا تَفَكَّرَ فيهِ، فَصَارُوا أَرْبِعَ فِرَقِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَا أُمَّةَ وَحِدَةً﴾ بالفِظرَةِ؛ أي كانوا جميعاً على الفِظرَةِ، وفي فِظرَةِ كلَّ الشهادةُ على وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَمَا كَانَ السَّاسَ إِلَا أُمَّةً وَحِدَةً﴾ الشهادةُ على وحدانيةِ اللهِ تعالى وألوهِيَّتِهِ كقولِهِ: ﴿وَلَهُ مُ آسَلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طُوّعَا وَكُوّمَ اللهُ عمران: ٨٣] وقولِهِ: ﴿وَلَلْمَ مَن فِي السَّهَادةُ للهِ بالوَحدانيَّةِ لهُ والألوهِيَّةِ.

﴿ فَآخَتَكُنُواْ﴾ فمنهُمْ من كانَ على تلكَ الفِطْرَةِ، ومنهمْ مَنْ كَذَّبَ، والْحتارَ الكُفْرَ، وهو ما رُوِيَ: «كُلُّ مولودِ يولَدُ على الفِطْرَةِ إِلَّا أَنَّ أَبَوَيهِ يُهَوِّدانِهِ، ويُنصِّرانِهِ [البخاري١٣٨٥] أُخْبَرَ أنهمْ على الفِطْرَةِ لو تُوكوا على ذلكَ، [لكنَّ](١٠) أَبَوَيهِ يَمْنَعانِهِ عنِ الكونِ عليها.

وقيلَ: ﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَتَكَةً وَحِدَةً﴾ أي كانَ الخلائقُ جُمْلَةَ أُمّم كقولِهِ: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَاتِمٍ يَطِيمُ عِنامَتُهُ إِلّا أُمَّمُ أَتَنَالُكُمُ ﴾ [الأنعام: ٣٨] كأنهُ يُعاتِبُ هذهِ الأمّة؛ يَقولُ: إنَّ الأمّمَ مع الْحَتِلافِ جواهِرِها وأجناسِها كانوا

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: تقليد. (۲) في الأصل و م: تركوا. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل: طعموا، في م: طمعوا. (٦) في الأصل وم: ويكونوا. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) الهاء ساقطة من الأصل و م. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل.

خاضِعينَ للهِ مُخْلِصِينَ لهُ، فأنتُمْ أيُّها الناسُ أمَّةٌ مِنْ تِلْكَ الأممِ، فكيفَ اخْتَلَفْتُمْ، وأشْرَكْتُمْ غَيرَهُ في الوهِيَّتِهِ وربوبِيَّتِهِ معَ ما رَكَّبَ فيكمْ منَ العَقلِ<sup>(۱)</sup> والتَّمْيِيزِ بَيْنَ ما هو حِكْمَةٌ، وما هو سَفَةٌ، وفَضَّلَكُمْ على غَيرِها مِنَ الأممِ في خَلْقِ ما خَلَقَ في السمواتِ وفي<sup>(۲)</sup> الأرضِ لكُمْ، وسَخَّرَ لكُمْ ذلكَ كُلَّهُ ما لم يَفْعَلْ ذلكَ بِغَيرِها مِنَ الأُمّم؟

ومنهُمْ مَنْ قَالَ مَنْ أَهَلِ التَّاوِيلِ في قُولِهِ: ﴿وَمَا كَانَ النَّنَاسُ إِلَّا أَمَّتَةً وَجِدَةً﴾ زَمَنَ نوحٍ، ومَنْ دخَلَ معهُ في السفينةِ كانوا على دينِ واحدٍ، فالحُتَلَفُوا بَعْدَ ما خَرَجوا، ومنهُمْ مَنْ قَالَ [كانوا زَمَنَ]<sup>(٣)</sup> آدمَ، فالحُتَلَفَ أُولادُهُ، ومنهمْ منْ قَالَ: [كانوا زَمَنَ]<sup>(٤)</sup> إبراهيمَ. لكنّا نَشْهَدُ كيفَ كانَ الأمرُ، فلا نَعْلَمُ إلّا بِخَبَرِ مِنَ اللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَكِلُونَ﴾ [فيه وجهانِ:

أحدُهما] (٥٠): قيلَ: لولا أنَّ مِنْ حِكَمِهِ ألّا يُعَذَّبَ هذه الأمَّةَ عندَ تكذيبِهِمُ الآياتِ [إذا سَالوها] (١٠) ولكنْ أخَّرَ تَعْذيبَ هذه الأمَّةِ إلى يوم القيامةِ.

والثاني: ﴿وَلَوْلَا كَلِكَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ﴾ ألّا يَسْتَأْصِلَ هذِهِ الأُمَّةَ عندَ تكذيبِ الرسل والعِنادِ لهمْ .

أَحَدُ التَّاوِيلَينِ في تركِ اسْتِتْصَالِهِمْ، والآخَرُ في تَأْخيرِ العذابِ إلى وقتٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَتُشِينَ بَيْنَهُمْ ﴾ بِبَيانٍ يَضْطَرُّهُمْ إلى القَبولِ.

(الآية ٢٠) وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن زَيَةٍ. فَقُلَ إِنَّمَا اَلْفَيْبُ لِلَّهِ﴾ جَوابُهُ، واللهُ أعْلَمُ، ما ذَكَرَ ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةً مِن زَيِكِ﴾ ألّا يُعَذَّبَ هذهِ الأمَّة بتكذيبِ الآياتِ عندَ السؤالِ./ ٢٢٨ ـ أ/

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ يَلَوِ﴾ أي إنكم تَعْلَمونَ أنَّ عِلْمَ الغَيبِ اللهِ، وقد أنْزَلَ مِنَ الآياتِ ما يُبَيِّنُ، ويَدُلُّ على رسالتي.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنتَظِرُوٓا ۚ إِنِّ مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنكَظِرِينَ ﴾ قيلَ: انْتَظِروا هَلاكي إني مُنتَظِرٌ هَلاككُمْ؛ لأنهمْ كانوا يُوعِدونَهُ الهلاكَ. وقيلَ: انْتَظِروا مَواعيدَ الشيطانِ إني مُنتَظِرٌ مواعيدَ (٧) الله، وهو حرفُ وَعيدٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ مَرَّآةً مَسَّنَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِى مَاكِانِنَا ﴾ قال أهلُ التأويلِ ﴿ أَذَفْنَا النَّاسَ ﴾ يعني أهلَ مكة إذا أصابَهُمْ سَعَةً وفَرَحْ ونَجاةً مِمّا يَخافونَ عادُوا إلى ما كانوا مِنَ التكذيبِ وعِبادةِ الأصنامِ. ولكنَّ أهلَ مكة وغيرَهُمْ كانوا (٨٠) إذا أيسوا ممّا يَعبُدونَ مِنَ الأصنامِ والأوثانِ فَزِعُوا إلى اللهِ، يُخْلِصونَ (٩٠) لهُ الدينَ كقولِهِ: ﴿ وَإِذَا سَنَ كَانُوا مِنَ الْحَدْنِ عِنَ الأَصنامِ والأوثانِ فَزِعُوا إلى اللهِ، يُخْلِصونَ (٩٠) لهُ الدينَ كقولِهِ: ﴿ وَإِذَا سَنَ النَّمُ مُنْاسَ مُنَّ دَعَوْا رَبُّم مُنْدِينَ إِلَيْهِ الآية [الروم: ٣٣] وغيرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ ممّا يَكُثُرُ عددُما، كانَتْ عادَتُهُمُ الفَرَعَ إلى اللهِ عندَ إصابَتِهِمُ الشدائدَ والبلايا لِعِلْمِهِمْ أَنَّ الأصنامَ التي كانوا يَعْبدونَها لا تَدْفَعُ عنهمْ ذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا لَهُم مَّكُرُّ فِي مَايَائِنَا﴾ المَكُرُ في الآياتِ تكذيبُها ورَدُّها. فَيُشْبِهُ أَنْ تكونَ الآيةُ ههنا [في محمدِ كما كانَ](١١) مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ إِلَى آخِرِهِ آيةً، فَمَكُروا بِهِ لَمّا هَمُوا بِقَتْلِهِ غَيرَ مَرَّةٍ بقولِهِ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [الأنفال: ٣٠]

ويَخْتَمِل سَائرَ الآيَاتِ وَالحُجَجِ؛ مَكَرُوا فِيهَا، أَي كَذَّبُوهَا، وَرَدُّوهَا ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرُعُ مَكُرُا﴾ المكرُ الأَخْذُ مِنْ غَيرِ أَنْ يَعْلَمَ هُو بهِ. يقولُ: ﴿اللَّهُ أَسْرَعُ﴾ أَخْذًا، يأخذُكُمْ (١١٠، وأنتمُ لا تَعْلَمُونَ بهِ، ولا تَقْدِرونَ أَنْ تَأْخُذُوا رسولَ اللهِ، وتَمْكُرُوا بهِ إلّا وهو يَعْلَمُ بذلك، وهو أَسْرَعُ أَخْذًا منكُمْ ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَنْكُرُونَ﴾ فَهُمُ الحَفَظَةُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: القول. (۲) في الأصل وم: وما في. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: عند السؤال. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: في. (٨) في الأصل و م: أنهم. (٩) في الأصل و م: ويخلصون. (١٠) في الأصل و م: محمداً كما هو. (١١) من م: في الأصل: يأخذهم.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿قُلِ اللَّهُ أَشَرَعُ مَكُوّاً﴾ أي أَسْرَعُ [جَزاءٌ ومَكُراً](١) منكُمْ وأَسْرَعُ الْحَذا مِنْ حيثُ لا تَعْلَمُونَ أَنتُم. وقالَ بعضُ أهلِ اللغةِ: المَكْرُ بالآياتِ هو الرَّدُّ والجُحودُ لها، وقالَ بَعْضُهُمْ: اسْتِهْزاءٌ بها، فهو واحدٌ، واللهُ أعلمُ.

الذي سَخُرَ لكُمْ ما به (٢) تسيرونَ في البرِّ والبحرِ، وهو الدَّوَابُ والسُّفُنُ الني تُقْطَعُ بها البَراري والبحارُ، وهو كقولِهِ الذي سَخُرَ لكُمْ ما به (٢) تسيرونَ في البرِّ والبحرِ، وهو الدَّوَابُ والسُّفُنُ الني تُقْطَعُ بها البَراري والبحارُ، وهو كقولِهِ فِلتَسْتُوا عَلَى ظُهُرِيهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا يَعْمَةً رَيْكُمُ إِذَا اَسْتَوَيْمُ عَلَيْهِ وَنَقُولُوا سُبْحَنَ الّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَمُ مُقْرِيْنَ﴾ [الزخرف: ١٣].

وقيلَ: ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِ وَالْبَعْرِ ﴾ [أي سَخَّرَ لكُمُ البَرَّ والبَخْرَ، وهما] (٣) مكانُ الخَوفِ والهلاكِ؛ أي حَفِظَكُمْ [فيهما حتى تَقضُوا] (٤) فيهما حواثجَكُمْ، وليسَ في وُسْعِ الخُلْقِ حِفْظُ البَراري والبِحارِ عمّا فيهما مِنَ الأهوالِ، فَتَوَلَّى اللهُ تعالى بِفَضْلِهِ حِفْظُ السائرينَ [فيهما حتى يَقْضُوا] (٥) فيهما حواثِجَهُمْ، وهو كقولِهِ: ﴿ وَهُوَ الَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُولُ مِنْهُ لَحَمُّا طَرِينًا وَتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ حِلْمَةٌ مِلْمَا ﴾ [النحل: ١٤] إلى آخِرِ ما ذَكَرَ [مِنْ] (١) أنواع المَنافِع.

فلولا أنَّ اللهَ سَخَّرَ لهمْ ذلكَ، وحَفِظَهُمْ فيهِ، وإلّا لم يكنُ في وُسْعِهِمُ (٧) القيامُ بذلكَ وحِفْظُ أنفُسِهِمْ فيهِ مِنَ الأهوالِ التي فيهِ يُذَكِّرُهُمْ نِعَمَهُ ومِنْنَهُ التي أَنْعَمَها لِيُوجُهوا شُكْرَ نِعَمِهِ إليهِ.

ثم قولُهُ: ﴿هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الَّذِ وَٱلْبَعْرِ ﴾ يَخْتَمِلُ: يَخْلُقُ، ويُنْشِئُ سَيْرَكُمْ في البَرِّ والبَخْرِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَقَلَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْيِرِّ سِيرُهُا فِيهَا لِيَالِيَ﴾ الآية [سبإ:١٨] والتقديرُ هو التخليقُ، والمُقَدَّرُ المَخْلُوقُ.

ففيةِ دلالةُ خَلْقِ أفعالِ الخَلْقِ لأنَّ السَّيْرَ هو فِعْلُ الخَلْق، أضافَهُ إلى نَفْسِهِ، دلَّ أنهُ مُنشِئُ فعلهِمْ، واللهُ أغلَمُ.

ويُشْبِهُ أَن يكونَ قولُهُ: ﴿ يُمْبَرِّرُ فِي الْبَرِ وَالْبَعْرِ ﴾ لم يُرِدْ بهِ البَرَّ والبَحْرَ نَفْسَيهما (٨) ، ولكنهُ أرادَ تذكيرَ نِعَمِهِ عليهِمْ في كلْ حالٍ وكلَّ وقتٍ لِيَشْكُروا لهُ في كلِّ حالٍ ، وهو كقولِهِ: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرَ وَالْبَحْرَ الْفَسَادُ فِي اللَّمَاكِنِ كلها عليهم والبَحْرَ والبَحْرَ الفَسَادُ في الأماكِنِ كلها. فَعَلَى ذلكَ الأولُ يُذَكِّرُهُمْ نِعَمَهُ التي انْعَمها عليهمْ في الأماكِنِ كُلُها والأحوالِ جميعاً ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُرُ فِ ٱلنُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَتِبَةِ ﴾ أي تجري بِهِمُ السفُنُ بريحِ طَيْبَةِ ؛ يُخْبِرُ أَنَّ السُّفُنَ لَيسَتْ تَجْرِي فِي البحارِ بِجَرِيانِ الماءِ لأنها ماءَها راكِدٌ في الظاهِرِ ، لكنَّ الريحَ هي التي تُجْريها ، وتُسَيِّرُها ، وكذلكَ الأمواجُ التي تكونُ فيها لَيسَتْ لِشِدَّةِ جَرَيانِ الماء ، ولكنَّ الريحَ هي التي تَهيجُ [الأمواجَ ، وتَزْعَجُها لا نَفْسَ الماء ﴿ وَلَيْحُوا بِهَا ﴾ قبلَ : ﴿ وَلَذِحُوا بِهَا ﴾ وسُرُّوا .

وقولُهُ تعالى: ﴿ جَآةَتُهَا رِيحٌ عَاصِتُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ ﴾ [''' الحُبَرَ أَنَّ الريحَ [مِنها ما]''' هي طَيِّبَةٌ تجري (''' بها السفُنُ، ومنها ما هي عاصِفةٌ قاصِفَةٌ، تَكُسِرُ، وتُغْرِقُ السفُنَ، وتُهْلِكُ أهلَها، لِيُغلِمَ أَنَّ الأشياءَ تَصْلُحُ مَرَّةً، وتَفْسُدُ أُخْرَى لا لانفسِها، ولكنْ لِحِفْظِ الحدودِ فيها، وكذلك الماءُ مَرَّةً يَصْلُحُ، ومَرَّةً يَفْسُدُ؛ وذلك إذا حُفِظَ في الحَدِّ صَلَحَ (''')، وإنْ لم يُحْفَظْ فَسَدَ ( لا يَحْتَمِلُ الشيءُ الواحدُ لِنَفْسِهِ [أن] ('') يَصْلُحَ مَرَّةً، ويَفْسُدَ تارةً ولكنْ لِحِفْظِ الحدودِ فيهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أَمِطَ بِهِمْ ﴾ قيلَ: أيقنوا أنهمْ مُهْلَكونَ، ولكنَّ الإيقانَ بالشَّيءِ الذي يُصيبُ بهِ في حادثِ الأوقاتِ إنما يكونُ بالخَبَرِ لأنهُ لا ندري لَعَلَّ اللهَ يَصْرِفُ ذلكَ عنهُمْ، فلا يَقَعُ الإيقانُ، ولكنْ جَعَلَ غالبَ الظَّنِّ فيهِ في كثيرٍ مِنَ الأشياءِ كالإيقانِ بهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل و م: الجزاء والمكر. (٢) ساقطة من م. (٣) في الأصل: وهو، في م: أي سخر لكم البر والبحر وهو. (٤) في الأصل وم: فيها حتى قضيتم. (٥) في الأصل وم: قضوا. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وسعه. (٨) في الأصل وم: نفسه. (٩) في الأصل وم: أنفسهما. (١٠) ساقطة من م. (١١) في الأصل وم: إما. (١٣) أدرج قبلها في الأصل م: هي. (١٣) في الأصل وم: أصلح. (١٤) في الأصل وم: أفسده. (١٧) ساقطة من الأصل وم.

أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ أَبَاحَ المَيتَةَ في حالِ الضَّرورةِ لِغالِبِ الظُّنِّ؛ إذْ قد يَجوزُ أَلَّا يُهْلِكَ بذلكَ؟

وكذا ما أبيحَ لِلْمُكْرَهِ بالفتلِ أنْ يُجْرِيَ كلمةَ الكُفْرِ على لسانِهِ لِغالبِ الظُّنَّ؟ وإلّا ليسَ يَعْلَمُ بالإحاطَةِ أنهُ يَقْتُلُهُ لا محالةً. لكنْ جَعَلَ لِغالبِ الظَّنّ في بعضِ المَواضِع حُكْمَ اليَقينِ والإحاطةِ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُمْ: أيْقَنوا أنهمُ أُحيطَ بهِمْ لِغالبِ الظَّنّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ إنهمْ لمّا أيسوا مِنَ الأصنامِ التي عَبَدوها في دَفْعِ ما حَلَّ بهمْ عنهمْ فَزِعوا إلى اللهِ، وأخْلَصوا الدعاءَ لهُ، وقالوا: ﴿ لَهِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَنذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّنكِينَ﴾

الآية ٢٣ مَ أَخْبَرَ عَنْ سَفَهِهِمْ بَعَودِهِمْ إلى ما كانوا [عليه] (١) مِنْ قَبْلُ: ﴿ فَلَنَّا آَ أَجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْقُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ اللهِ اللهِ عَنْدَ خَوفِ الهلاكِ والإياسِ (٢) مِنْ ٱلهتِهِمُ التي عَبَدوها، ويُخْلِصونَ المُهارِ وَهُكُذَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ ؛ كانوا يَفْزَعُونَ إلى اللهِ عند خَوفِ الهلاكِ والإياسِ (٢) مِنْ ٱلهتِهِمُ التي عَبَدوها، ويُخْلِصونَ الدعاءَ. فإذا كَشَفَ ذلكَ الكَرْبَ عنهمْ، ودَفَعَ، عادوا إلى ما كانوا [عليه] (٢) مِنْ قَبْلُ. والبَغْيُ في الأرضِ هو الفَسادُ فيها.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا بَغْبُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَنَنَعَ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنبَا ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿عَلَىٰ ٱنفُسِكُمْ ﴾ أي [بَغْيُ](١) بَعْضِكُمْ على بَغْضٍ. ويَحْتَمِلُ ﴿عَلَىٰ ٱنفُسِكُمْ ﴾ أي حاصلُ بَغْيِكُمْ يَرْجِعُ على أنفُسِكُمْ. والبَغْيُ هو الظّلمُ.

فإنْ كانَ التأويلُ في قولِهِ ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ حاصل (٥) بَغْيِكُمْ يَرْجِعُ إلى أَنْفُسِكُمْ في العاقبةِ فيَكُونُ الوَعيدُ لهمْ في ذلكَ بعينِهِ. وإنْ كانَ التأويلُ [بَغْيَ](١) بَعضِكُمْ على بعضٍ فيكونُ الوَعيدُ في قولِهِ: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِمُكُمْ فَنُشِيَّكُمْ بِمَا كُشُدُ نَشَلُونَ﴾ هذا قد ذَكْرُنا، وهو حَرْفُ وَعيدٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٤ وقولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنَا كُنّاتٍ أَنزَلَنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاةِ فَأَغْلَظ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ الآيةُ: في ضَرْبِ مَثَلِ الحياةِ الدنيا بالزَّرْعِ الذي ذَكَرَ بوجوهِ: قالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنَا ﴾ في سُرْعَةِ فَنائِها وانْقِطاعِها وَوَجْهِ رَوَالِها مَثَلُ ذَلَكَ الزَّرْعِ الذي ذَكَرَ في سُرْعَةِ مَلاكِهِ وانْقِطاعِه وزَوالِهِ عنْ صاحَبِهِ أو أن يُقالُ: ﴿إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَبَوٰةِ ٱلدُّنَا﴾ في ما يُسِرُّ، ويَهيجُ، مَثَلُ صاحبِ / ٢٧٨ ـ ب/ الزرع الذي ذَكَرَ في ما سُرَّ بهِ، وابْتَهَجَ، ثم كانَ ما ذَكَرَ ﴿ كَأَن لَمْ نَشَرَ ﴾ إلاَنْسَلُه.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنِا﴾ مَثَلُ الحياةِ الدنيا في ما يُنْفِقونَ فيها مَثُلُ صاحبِ الزرعِ الذي ذكرَ، يُنْفِقُ عليهِ لِما يَامُلُ مِنَ المنافِعِ، ويَطْمَعُ منهُ، ثم كانَ. ولو عَلِمَ في الإبْتِداءِ أنَّ أَمْرَ [زرعِهِ يُؤولُ] (٧)، ويَصيرُ إلى ما صارَ لَكانَ لا يُنْفِقُ. لَما يَامُلُ مِنَ المنافِعِ، الحياةِ الدنيا لو عَلِمَ أنَّ عاقبةَ أمْرِ نَفَقَتِهِ تَصيرُ حَسْرةً عليهِ وندامةً ما أنْفَق كما أنَّ صاحبَ الزرعِ الذي ذكر لو عَلِمَ أنَّ عاقبةً أمْرِ أَنفَقتِهِ تَصيرُ حَسْرةً عليهِ وندامةً ما أنْفَق كما أنَّ صاحبَ الزرعِ الذي ذكر لو عَلِمَ أنه لا يَنْتَفِعُ بهِ ما أنفَق تلكَ النَّفَقَة؛ أي لو عَلِمَ أنَّ سُرورَهُ وابْتِهاجَهُ بهِ لا يَبْقَى، ولا يَدومُ إلى آخِرَتِهِ (٩) ما تَكلَفَ ذلكَ، أو لو عَلِمَ أنها تزولُ عنهُ، وتَنْقَطِعُ في تلكَ السرعةِ ما أنفَق ذلكَ وما تَكلَف ضَرْبُ مَثَل الحياةِ الدنيا بما ذَكرَ مِنَ النباتِ وجهين:

أَخَذُهُما: [أنهُ يُعَبِّرُ](١٠) عنْ سُرعَةِ زوالِها وانْقِطاعِها بالنباتِ(١١).

[والثاني: أنها](١٢) تَتَغَيِّرُ فِي أَدْنَى مُدَّةٍ وَوَقْتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿حَقَّ إِنَّا لَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُغْرُفَهَا وَازَّيَّلَتْ﴾ وحَسُنَتْ، فَانْبَتَتْ مِنْ الوانِ النباتِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ ﴿وُنَّرُمُهَا﴾ زِينَتَها مِنَ النَّبْتِ، و ﴿حَصِيدًا﴾ أي مَحْصوداً كما يَحْصُدُ الحَصَادُ الزَّرْعَ ﴿كَأَن لَمْ تَنْسَ يَالْأَمْسُِ﴾ أي لم تَمِشْ، والمَغاني هي (١٣) المَواضِعُ التي يعيشُ فيها الناسُ. قالَ: وواحدُ المَغاني المَغْنَي.

وقالَ القُتَبِيُّ: وأصلُ الزُّخْرُفِ الذَّهَبُ، يُقالُ لِلنَّقْشِ والذَّهَبَةِ، وكلُّ شَيءٍ زُيِّنَ زُخْرُفٌ. وقالَ: ﴿ كَأَن لَمْ نَفْرَ ۖ بِٱلأَمْشِ ﴾ والمَغاني المَنازِلُ، واحِدُها مَغْنيّ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: والأيس. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج قبلها من الأصل وم: أي. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل: زرعه يول، في م: زرع يومل. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: آخره. (١٠) في الأصل وم: ان يغير. (١١) في الأصل وم: كالبنات. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: هو.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿كَأَن لَمْ تَنْكَ بِٱلْأَمْسِۢ﴾ أي لم تَنْعَمْ، وقيلَ: لم تَعْمَرْ<sup>(۱)</sup>، وقالَ بعضُهُمْ: هو مِنَ الغِنَى؛ أي لم تكنْ غُنْيًا بالأمس، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَظَلَى أَمْلُهَآ أَنْهُمْ فَندِرُونَ عَلَيْهَآ﴾ أي ظَنَّ أهلُ الدنيا في ما يُنْفِقونَ أنهمْ قادِرونَ على تلكَ النَّفَقَةِ كما [ظَنَّ](٢) صاحِبُ الزرع أنهُ قادرٌ على ذلكَ الزرع.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَتَنَهَا آَثُرُنا﴾ قيلَ: عَذَابُنا: سَمَّاهُ (٣) أَمْراً لأنهُ بأمرِهِ [أتاها، وقيلَ] (٤): إنهُ لم يأتِهِ عنْ غَفْلَةٍ وسَهْوٍ، ولكنْ عن عِلْم وأَمْرِ عِظَةٍ لهمْ وتَنْبيهاً. ألَا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿ كَذَالِكَ نَعْضِلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْرٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴾؟ كأنَّ الآياتِ في هذا المَوضِعِ المَواعِظُ أي في ما ذَكَرَ مِنْ ضَرْبِ مَثَلِ الحياةِ الدنيا بالنباتِ والزرعِ الذي ذَكَرَ عِظَةٌ وتنبيهٌ لِمَنْ تَفَكَّرَ فيهِ، واللهُ أَعْلَهُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوٓا إِلَى دَارِ اَلسَّلَارِ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قيلَ: الجنةُ هي (٥) السَّلامُ، اللهُ أضافَها إلى نَفْسِهِ اللهِ كَقُولِهِ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَخِدَ لِللّهِ ﴾ اللهُ أضافَها إلى نَفْسِهِ اللهُ كَانَتُ دارُ السَّلامِ هي الجنةَ ؛ فهو، واللهُ أعلَمُ، لأنَّ المساجِدَ هي أَمْكِنَةٌ تُقامُ فيها القُرَبُ، والجنةُ هي مكانُ اللَّذَةِ وقَضاءِ الشَّهْوَةِ، أضافَها (١) إلى السَّلامِ لِما يَسْلَمُ أهلُها مِنْ اللهِ المُنتَّةُ تُقامُ فيها القُرَبُ. جميع الآفاتِ. والمساجِدُ خُصَّتْ بالإضافةِ إلى اللهِ لأنها أمكنَةٌ تُقامُ فيها القُرَبُ.

وقالَ بعضُهُمْ: دارُ السَّلام الإسلامُ. ثم يَحْتَمِلُ كلُّ واحدٍ مِنَ التأويلَينِ [وُجوهاً:

أَحَدُهما](››: بما سَمَّى الإسلامَ دارَ السَّلامِ [سَمَّى الجنةَ] ‹› دارَ السَّلامِ لأنهُ يَأْمَنُ ، ويَسْلَمُ كُلُّ مَنْ دَخَلَ فيهِ [أمِنَ] (٥٠ مِنْ جميع الأهوالِ والآفاتِ التي تكونُ.

والثاني: [بما] (١٠) سَمَّى الإسلام دارَ السَّلامِ أضافَهُ (١١) إلى نفسِهِ كقولِهِ: ﴿أَنْمَنْ شَرَّعَ اللَّهُ صَدَرَهُ الإسلامِ الآية [الزمر: ٢٢] أَخْبَرَ أَنهُ ﴿عَلَىٰ نُورٍ مِن زَيِّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢] فَعَلَى ذلكَ إضافةُ الإسلامِ لأنَّ كلَّ مَنْ دَخَلَ الجنةَ سَلِمَ، وأمِنَ مِنَ الأهوالِ كلَّها والآفاتِ جميعاً.

والثالثُ(١٢٠): دارُ الجنةِ والسّلامِ [شُو؛ أضافَها](١٣٠) إليهِ لأنها دارُ أوليائِهِ، وقد تُضافُ إلى اللهِ على إرادةِ أوليائِهِ، واللهُ أعلَمُ.

ورُوِيَ في بَغْضِ الأخبارِ عنْ أبي قِلابَةَ أنَّ النَّبِيَ عَلِيهُ قالَ: •قيلَ لي لِتَنَمْ عَبنُكَ ولْيَعْقِلْ قَلْبُكَ، ولْتَسْمَعْ أُذُنُك، فنامَتْ عيني، وعَقَلَ قلبي، وسَمِعَتْ أُذُني، ثم قيلَ لي: سَيِّدٌ بَنَى داراً، وجَعَلَ مائدةً، وأرسَلَ داعياً، فَمَنْ أجابَ الداعِيَ دَخَلَ الدارَ، وأكَلَ مِنَ المائدةِ، ورَضِيَ عنهُ السَّيِّدُ، ومَنْ لم يُجِبْ لم يدخُلِ الدارَ، ولم يأكُلْ مِنَ المائدةِ، ولم يَرْضَ عنهُ السَّيِّدُ، والمائدةُ الجنةُ، والداعي محمدٌ ﷺ.

إِنْ ثَبَتَ هذا الخبرُ ففيهِ أنَّ الدارَ الإسلامُ على ماقالَهُ بَعْضُ أهلِ التأويلِ في خَبرِ آخَرَ عنْ جابِرِ بْنِ عبد اللهِ: قالَ احْدُهُما لِصاحِبِه: علينا رسولُ اللهِ ﷺ يوماً، فقالَ: رأيتُ في المنامِ كأنَّ جبريلَ عندَ رأسي وميكائيلَ عندَ رجليَّ، قالَ أحَدُهُما لِصاحِبِه: اضْرِبْ لهُ مثلاً، فقالَ: اسْمَعْ سَمِعَتْ أُذُنُكَ، واغقِلْ عَقَلَ قلبُكَ؛ إنما مَثَلُكَ ومَثَلُ أُمِّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ اتَّخَذَ داراً، ثم بَنى فيها اضْرِبْ لهُ مثلاً، فقالَ: اسْمَعْ سَمِعَتْ أُذُنُكَ، واغقِلْ عَقَلَ قلبُك؛ إنما مَثَلُكَ ومَثَلُ أُمِّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ اتَّخَذَ داراً، ثم بَنى فيها بُنْياناً، فأتَمَّهُ، ثم جَعَلَ فيها مائدةً، ثم بَعَثَ رسولاً يَدْعُو الناسَ إلى طعامِهِ، فمنهُمْ مَنْ أجابَ الرسول، ومنهُمْ مَنْ تَرَكَهُ. فاللهُ المَلِكُ، والدارُ الإسلامُ، والبيتُ الجنهُ، وأنتَ يا محمدُ الرسولُ مَنْ أجابَكَ دَخَلَ الإسلامَ، ومَنْ دَخَلَ الإسلامَ، واللهُ الجنهُ، ومَنْ دَخَلَ الإسلامُ، واللهُ المَلِكُ، واللهُ المَلِكُ، ومَنْ دَخَلَ الجسلامُ، واللهُ المَلِكُ، والمَنْ نَجَلَ الجنهُ المَلِكُ، والمَنْ الجنهُ أكلَ ما فيها الترمذي: ٢٨٦٠] يدلُّ أيضاً إنْ ثَبَتَ أَنَّ الدارَ التي ذَكَرَ في الآيةِ هو الإسلامُ، واللهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: تعم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: سمى. (٤) في الأصل وم: أتاه و. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: فأضافها. (٧) في الأصل وم: وجهين. (٨) في الأصل وم: والجنة كذلك سمى الإسلام. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) الهاء ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: والثاني. (١٢) في الأصل وم: الله أضاف.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ بَدْعُوٓا إِلَىٰ مَارِ ٱلسَّلَامِ﴾ الآية ذَكَرَ الإسْتِثْناءَ في الهدايةِ، ولم يَذْكُرْ في الدعاءِ لِيُعْلِمَ أَنْ لا كلَّ مَنْ يَدْعو إلى دارِ السَّلام يَهدِيهِ، وإنما يَهْدي<sup>(١)</sup> مَنْ يَعْلَمُ منهُ أنهُ يختارُ الهُدَى. وذلكَ على القَدَرِيَّةِ.

ثم الهُدى على وُجوهِ ثلاثةٍ:

أَحَدُها: الدعاءُ كقولِهِ: ﴿وَلِكُلِ قَرْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد:٧] والثاني: هو البَيانُ كقولِهِ ﴿هُدُى وَرَشَتَهُ [الأعراف: ٥٣] يَعْني القرآنَ. والثالث: التوفيقُ والعِصْمَةُ؛ إذا وَقَقَ الهُتَدَى، والهُدَى ههنا التوفيقُ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ آَمَسَوُا لَلْمُنَىٰ وَزِبَادَ ﴿ الْحَتْلِفَ فِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ ﴿ لِلَّذِينَ آَمَسُوا ﴾ في الدنيا لهمُ الحُسْنَى في الآخِرَةِ جَزاءُ ذلكَ الإحسانِ، وهي الجنةُ، سَمَّى الجنةَ الحُسْنَى لأنها جَزاءُ الإحسانِ كما سَمَّى النارَ السُّواَى كقولِهِ: ﴿ مَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنَ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾ [الرحمن: ١٠].

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿وَزِيَادَةً ﴾ قيلَ: المحبةُ في قلوبِ العِبادِ، يُحِبُّهُ كلُّ مُحْسِنٍ، وهَيبَةٌ لهُ في قلوبِ الناسِ؛ يَهابُهُ كلُّ الحدِ على غَير سلطانِ لهُ.

وقالَ قائلونَ: قولُهُ: ﴿ لِلَّذِينَ آَحَمَنُوا لَلْمُتَنَ وَذِبَادَةً ﴾ أي مِثْلُ تلكَ الحَسَنَةِ ﴿ وَذِبَادَةً ﴾ أي مِثْلُ تلكَ الحَسَنَةِ ﴿ وَذِبَادَةً ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على ذلكَ قولُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَّاهُ سَيِّئَةٍ بِيغْلِهَا ﴾ التضعيفُ حتى تكونَ عَشْراً، أو سَبْعَ مِثَةٍ، وما شاء اللهُ يدلُ على ذلكَ قولُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَّاهُ سَيِّئَةٍ بِيغْلِهَا ﴾ [يونس: ٢٧].

وقالَ قائلونَ: قولُهُ: ﴿ لِلَّذِينَ أَمْسَنُوا لِلْمُسْنَىٰ وَزِبَاءَ ۚ ﴾ الرُّؤيَّةُ: رُؤيَّةُ الرَّبِّ والنَّظَرُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وُجُرُهُ يَوَهَادِ نَاشِرَا ﴾ ﴿ إِلَّا رَبُّ كَالِمَ ۗ ﴾ [إِلَّا القيامة: ٢٢و٢٣]

وقالَ قائلون: ﴿وَزِيَادَةً ﴾ قَبُولُ حَسَناتِهِ مَعَ ما فيها مِنَ الخَلْطِ بالسَّيِّناتِ يَقْبَلُ حَسَناتِهِ بِفَضْلِهِ، وإنْ كانَتْ تَشوبُها السَّيِّناتُ، ورِضاهُ منهُ؛ وذلكَ طريقةُ الفَضْلِ والإحسانِ، إذْ قد سُبِقَ مِنَ النَّعَم ما لا يَقْدِرُ القِيامَ على وفاءِ نِعْمَةٍ منها طُولَ عُمُرِهِ.

وعنْ عَلَيّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ ظَيْجُهُ [أنهُ](٢) قالَ: الزيادةُ غرفةٌ مِنْ لؤلؤةِ واحِدَةِ، لها أربعةُ أبوابٍ. فلا نَدري ما الزيادةُ التي ذَكَرَها ﷺ في الآيةِ إلّا بالخَبَرِ عنِ اللهِ.

وقالَ قائلونَ: ﴿لَلْسُنَى ﴾ ما تَقْدِرُ العقولُ، وتُدْرِكُها، وتَصَوَّرُها. وأمّا الزيادةُ فهيَ التي لا تَقْدِرُها العقولُ، ولا تُدْرِكُها، ولا تَصَوَّرُها الأوهامُ كقولِهِ ﷺ «ما لاعَينٌ، رَأَتْ، ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْب بَشَرٍ، [مسلم٢٨٢٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَزِهَقُ وُجُوهَهُمْ قَـَرٌ ۚ وَلَا ذِلْةً ﴾ قيلَ: لا يَغْشَى وجوهَهُمُ النارُ والوَهَجُ على ما وَصَفَ وُجوهَ أهلِ النارِ، وهو قولُهُ: ﴿وَرُجُوهُ ۚ يَنَهَا غَبَرَةً ﴾ ﴿وَمُعَنَّهَا فَنَزَةً ﴾ [عبس: ٤٠ و٤١].

ولكنْ على ما وَصَفَ وُجُوهَ أهلِ الجنةِ بقولِهِ: ﴿ وُجُوهُ ۚ يَوْمَدِ / ٢٢٩ \_ أَ/ مُسْنِرَةٌ ﴾ ﴿ صَابِكَةٌ تُسْتَبْدِرَةٌ ﴾ [عبس: ٣٩و٣] وتلك، والله أعلَمُ آثارُ إحسانِهِمُ التي أخسَنوا في الدنيا، ولِما لم يَرَوُا النّعَمَ التي كانَتْ لَهُمْ مِنْ سِواهُ، ولم يَصْرِفوا شُكْرَها إلى غَيرهِ. ﴿ وَأَوْلَتِكَ أَصْنَبُ لَلَمُنَا لَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

والغَبَرَةُ والقَتَرَةُ التي ذَكَرَ لأهلِ النارِ هي آثارُ السَّيِّئاتِ التي عَمِلوها في الدنيا مِنْ عِبادَتِهِمْ دونَ اللهِ وصَرْفِهِمْ شُكْرَ النَّعَمِ إلى غيرِهِ؛ نَحْوُ ذلكَ مِنْ صَنِيعِهِمُ الذي صَنَعوا في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيَّاتِ جَزَاةٌ سَيَّتَقِم بِيغْلِها﴾ جَزاءُ سَيَّتَةٍ ممّا تُوجِبُهُ الحِكْمَةُ انْ يُجْزَى بِمِغْلِها. وأمّا جزاءُ الإحسانِ والخيرِ فطريقُ (٤٠ وجوبِهِ [الإفضالُ والإحسانُ، ليسَ طريقُ وُجوبِهِ] (٥٠ الحكمةَ؛ إذْ سَبَقَ منَ اللهِ إلى كلِّ أحدٍ مِنَ النَّعَمِ ما ليسَ في وُسْعِهِ القِيامُ بِمُكافأةِ واحدةٍ منها عُمْرَهُ، وإنْ طالَ، والجُتَهَدَ كلَّ جَهْدِهِ فَضْلاً أنْ يَسْتَوجِبَ قِبَلَهُ جَزاءَ ما كانَ منهُ مِنَ الخيراتِ.

(١) في الأصل و م: يهديه. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل و م. (٤) الفاء ساقطة من الأصل و م. (٥) ساقطة من م.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَةٌ ﴾ هو ما ذَكَرَ منْ آثارِ السَّيِّئاتِ التي عَمِلوها(١) في الدنيا ذُلاَ وهَواناً لهمْ ﴿مَا لَمُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَذَابِ [اللهِ](٢) عَامِيتُو﴾ وذلكَ أنهمْ، واللهُ أعلَمُ، كانوا يَعْبُدُونَ الأصنامَ رَجاءَ أَنْ يكونوا لهمْ شُفَعاء، فأخْبَرَ أَنْ ليسَ لهمْ مِنْ عذابِ [اللهِ](٢) مانعٌ يَمْنَعُ ذلكَ عنهُمْ كقولِهِمْ: ﴿مَثَوُلاً مُشْعَتُوناً عِندَ ٱللَّهِ﴾ [الآية: ١٨]

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَاٰتَنَا أَغْتِيتَ وُجُوهُهُمْ وَطَعَا مِنَ النِّلِ﴾ قيلَ: أُلْبِسَتْ، وأُغْطِيَتْ، قِطَعاً مُثَقَلاً (٣ ومُخَفَّفاً قِطْعاً؛ قيلَ: القِطَّعُ بالتثقيلِ هو جَمْعُ القِطْعَةِ، والقِطْعُ بالتخفيفِ جُزْءٌ مِنَ الليلِ. يُقالُ: سِرْنا بِقِطْعٍ منَ الليلِ أي بِجُزْءٍ مِنَ الليلِ، وقولُهُ: ﴿ فَالَّذِي إِخْرَهُ مِنهُ، واللهُ أَعلَمُ.

ثم شبّة وجوهَهُمْ بِظُلْمَةِ الليلِ، ولم يُشَبّهُ بسوادِ الوُجوهِ على ما يكونُ منْ سَوادِ الوُجوهِ في الدنيا، فذلك، واللهُ أعلَمُ، أنَّ سوادَ الوجوهِ على ما يكونُ في الدنيا لا يَبْلُغُ مِنَ القُبْحِ غايَتَهُ؛ إذْ قد يَرْغَبُ مَنْ كانَ جِنْسُهُ ونوعُهُ في ذلكَ، ويَحْسُنُ ذلكَ عندَهُ. فإذا كانَتِ الرغبةُ قد تَقَعُ لِبَعْضِهِمْ في بَعْضِ لم يَبْلُغْ في القُبْحِ غايَتَهُ. وأمّا ظلمةُ الليلِ فإنَّ الطباعَ تَنْفِرُ عنها، ولا تَقَعُ الرغبةُ بحالِ. لذلكَ شَبَّة وجوهَ أهل النارِ بها، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٢٨] [وقولُهُ تعالى](٤): ﴿وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيِهُا﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: يَعني العابدَ [والمَعبودِينَ الذينَ](٥) عَبدوا دُونَهُ. ولكنْ يَخشُرُ الخَلاثِق جميعاً ﴿مُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَّوُا مَكَانَكُمْ أَنتُدَ وَثُرَكاً وَكُنْ ﴾. وقولُهُ ﴿ مَكَانكُمْ أَنتُدَ وَثُرَكاً وَكُنْ هَذَا الحَرْفُ مِحَوَدُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي الكراماتِ وبِرُ بَعْضِهِمْ. ولكنْ إنما يُعرَفُ ذا بالمُقَدِّماتِ. فَما تَقَدَّمَ ههنا يدلُ أنهُ لم يُرِدْ بِهِ الكرامةَ، ولكنْ أرادَ بهِ الوَعيدَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَرَيُّكُنَا بَيْنَهُمْ ۚ فَيلَ: فَرَّقْنا بَينَهُمْ أَي بَينَ العابِدِ والمعبودِ. ثم يَحْتَمِلُ التَّفْرِيقُ بَينَهُمْ وُجوهاً:

أَحَدُها: فَرَّقْنا بَينَهُمْ في الحِسابِ مِمّا عَمِلَ ومِمّا صَحِبَ.

والثاني: يَخْتَمِلُ فَرَقْنا بَينَهُمْ لَمَّا طَمِعُوا بعبادتِهِمْ إياها الشفاعةَ أَنْ يَكُونُوا لَهُمْ شُفَعاءَ عنذَ اللهِ، فَفَرَّقَ بَينَهُمْ في الشفاعةِ. والثالثُ<sup>(7)</sup>: يَحْتَمِلُ فَرَقْنا بَينَهُمْ في ما ضَلَّ عنهمْ ما كانوا يَفْتَرونَ، فصارَ ما عَبَدُوا تراباً، وهُمْ في النارِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ شُرَّكَاؤُهُم﴾ [يحتمِلُ وجهَينِ:

أحدُهُما: ](٧) سَمَّاهُمْ شُرَكاءً، وإنْ لم يكونوا شُرَكاءً في الحقيقةِ لِما عندَهُمْ أنهمْ شُرَكاءُ كما سَمَّى الأصنامَ آلهةً لِما عندَهُمْ أنهُمْ آلِهةٌ .

والثاني: ﴿ شُرِّكًا وَهُمْ ﴾ لِما أَشْرَكُوها في العبادةِ، فهمْ شركاؤُهُمْ.

ويَحْتَمِلُ<sup>(٩)</sup> الملائكةَ أنْ يكونوا عليهِمْ شهداءَ<sup>(١٠)</sup> لأنَّ فيهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الملائكةَ؛ أنْكَروا أنْ يكونوا يَعْبُدونَهُمْ لأنَّ العِبادةَ لآخرَ إنما تكونُ عبادةً إذا كانَ مِن المعبودِ أمرٌ بها.

وكانَتْ عبادتُهُمُ الأصنامَ عبادةً للشيطانِ لأنهُ هو الآمِرُ لهمْ بالعبادةِ للأصنامِ كقولِهِ ﴿يَكَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۗ﴾ [مريم: ٤٤] ولا أحدَ يَقْصِدُ قَصْدَ عبادَةِ الشيطانِ، لكنّهُ لمّا كانَ الآمرَ لهمْ بالعبادَةِ للأصنامِ صارَ كأنهُمْ عَبَدوهُ، وإنْ لم يَقْصِدوهُ.

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنَ الإنكارِ مِنَ الأصنام.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: علموها. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) يقصد محركاً، انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ٧١. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) في الأصل و م. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: الذين أنكروا.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿فَكُنَنَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ أي كَفَى اللهُ القاضيَ والحاكمَ بَينَنا وبينَكُمْ، إنا لم نامُرْكُمْ بِعبادَتِنا، وهو العالمُ بأنّا ﴿كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَنَنفِامِيَ﴾.

الآية ٣٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَقْيِنَ عَنْدَ ذَلْكَ، وقيلَ: يومَنْذِ؛ أي يومَ القيامَّةِ. وقولُهُ يَبْلُو بالياءِ، و ﴿ تَبْلُوا ﴾ بالتاءِ مِنَ الاِبْتِلاءِ؛ يُقالُ: بَلُوتُهُ، وابْتَلَيْتُهُ وابْتَلَيْتُهُ وَخَبَرْتُهُ، واخْتَبْرُتُهُ أيضاً. وقيلَ: تَبْلُو تَجِدُ، وتَعْلَمُ كُلُّ نَفْسِ مَا قَدَّمَتْ مِنَ الأعمالِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرُدُوٓا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ﴾ قيلَ: مَلِكُهُمُ الحقُّ لأنَّ غَيرَهُ مِنَ الآلهةِ التي عَبَدوها قد بَطَلَ عنهُمْ، وضَلَّ في الآخِرَةِ، ويَخْتَمِلُ ﴿وَرُدُوٓا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ﴾ أي حَقَّ ما تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما قَدَّمَتْ مِنْ أعمالِها، أو حَقَّ أَنْ تَقْرَأُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ ﴿وَمَنَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ بَنْتَرُوبَ﴾ مِنَ العِبادةِ للأصنامِ وقولِ الكفرِ [وقولُهُ تعالى](٢): ﴿وَرُدُوّا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِيلُ الوجهَين:

أَحَدُهُما (٣): رُدُّوا إلى ما أعَدَّ لهمْ مَولاهُمُ الحقُ.

والثاني: رُدُّوا إلى أمْرِ مولاهُمُ الحقُّ لا إلى أمْرِ الأصنام التي كانوا يَعْبُدُونَها.

الآية ٣١ وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَ ﴾ الآية يُحاجُهُمْ، يَعْنِي أَهلَ مكَّةً في التوحيدِ لأنها مَكَيَّةٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية أي مَنْ يَدبُّرُ [الرِّزْقَ في السماء، ومَنْ يُدَبِّرُ الرِّزْقَ](٤) في الأرضِ؟ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما (٥): مَنْ نَزَّلَ لَكُمُ الرزقَ مِنَ السماءِ، ومَنْ يَسْتَخْرِجُ لَكُمُ الرزقَ [مِنَ الأرضِ] (٢)؟

والثاني: ﴿قُلْ مَن يَرْدُفُكُم يِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مَنْ يُدَبِّرُ الرزقَ في السماءِ، ومَنْ يُدَبِّرُ الرزقَ في الأرضِ؟ لا أَحَدَ يَمْلِكُ اسْتِنْزالَ الرزقِ مِنَ السماءِ واسْتِخْراجَ الرزقِ مِنَ الأرضِ. وكذلكَ لا أَحَدَ يَمْلِكُ تدبيرَهُ في السماءِ والأرضِ سِواهُ، ولا أَحَدَ يَمْلِكُ إنشاءَ السَّمْعِ والبَصَرِ، ولا أَحَدَ يَمْلِكُ إخراجَ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ ولا تَدبيرَ الأمرِ؛ يعرفونَ حقيقةَ ماهِيَّةِ السَّمْعِ والبَصَرِ، ولا [يَعْرفونَ كَيْفِيَّها] (٨٠)، فكيف يَمْلِكونَ إنشاءَ السمعِ والبَصَرِ ونَصْبَهُما؟ ولا يَمْلِكُ أَحدٌ سِواهُ إصلاحَ ما وَكَنَ إذا فَسَدَ ذلكَ. فأقرُوا أنهُ لا يَمْلِكُ أَحدٌ سِوَى اللهِ ذلكَ، وهو قولُهُمْ: ﴿ مَسَبَقُولُونَ اللهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴾ بَواثِقَهُ ونَقْمَتُهُ.

أو يقولُ: ﴿أَفَلَا نَتُمُونَ﴾ عبادَةً غَيرِهِ دونَهُ وإشراكَ غَيرِهِ في الوهِيَّتِهِ ورُبوبِيَّتِهِ؟ أو يقولُ<sup>(١)</sup>: ﴿أَفَلَا نَتَقُونَ﴾ صَرْفَ شكرِهِ إلى غَيرِهِ، وقد أَقْرَرْتُمْ أَنهُ المُنْهِمُ عليكُمْ هذِهِ [النَّعَمَ]<sup>(١)</sup> لا مَنْ تَعْبُدُونَ دونَهُ؟ أو يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إذا عَرَفْتُمْ ما ذَكَرَ ﴿أَفَلَا نَتَقُونَ﴾ مُخالَفَتَهُ وعِصْيانَهُ؟

فإذا أقَرُّوا أنَّ الذي يَمْلِكُ تدبيرَ ما بَيْنَ السماءِ والأرضِ، وهو الذي يَسْتَحِقُّ العبادةَ والقيامَ بِشُكْرِهِ، فإذا ضَيَّعوا ذلكَ جَمَعَهُمْ عليهِ اسْمُ الضلالِ، فذلكَ قولُهُ: ﴿فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلطَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ نَذَالِكُمُ اللّهُ رَبُكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهِ وَلَكُمُ اللهِ وَلِكُمُ بِالحُجَجِ والبراهينِ ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْمَقِ ﴾ [الذي] (١١) هو حقَّ بالحُجَجِ والبراهينِ ﴿ إِلَّا ٱلفَّلَالُ ﴾ لأنَّ ما لا حُجَجَ لهُ، ولا بُرهانَ، فهو الضلالُ.

وقولُهُ تعالى ﴿فَأَنَّ تُشْرَفُوكَ﴾ عنْ عبادتِه إلى عبادةِ غَيرِهِ؟ أو ﴿فَأَنَّ تُشْرَفُوكَ﴾ عنْ شُكْرِ المُنْهِمِ إلى شُكْرِ غَيرِ المُنْهِمِ ، أو يقولُ: فأنّى تَعْدِلُونَ منْ لا يَمْلِكُ ما ذَكَرَ بِمَنْ يَمْلِكُ؟ واللهُ أعلَمُ .

(۱) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ٧٢. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: أعني. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: أي. (٦) ساقطة من الأصل وم: يقولون. (١) في الأصل وم: يكتفيهما. (٩) في الأصل وم: يقولون. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل.

Line William W

الآية ٣٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿كَنَاكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ حَقَّتْ وجَبَتْ، وقيلَ: ﴿كَنَالِكَ حَقَّتْ كِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَ الَّذِينَ مَسَقُوّاً﴾ خَتَموا بالفِسْقِ ﴿أَنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي لا يَنْتَفِعونَ بإيمانِهِمْ بَعْدَ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلِمَتُ رَبِّكَ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ؛ يَحْتَمِلُ ﴿ كُلِمَتُ رَبِّكَ﴾ حُجَجَ / ٢٢٩ ـ ب/ ربُّك، ويَحْتَمِلُ (``براهينَهُ على الذينَ فَسَقُوا.

الآية ٣٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُو أَن يَبَدُؤُا الْمَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُمُ ﴾ قالَ عامةُ أهلِ التأويلِ: ﴿ ثُمَّ يُمِيدُمُ ﴾ البَغثُ بَعْدَ الموتِ؛ أي لا أحدَ مِنْ شُرَكا يُكُمُ الذينَ تَعْبُدُونَ يَمْلِكُ بَدْءَ الخَلْق ولا بَعْنَهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ ﴿ثُمَّ يُمِيدُوُّ﴾ لا يَختَمِلُ البَعْثَ لأنهمْ كانوا لا يُقِرُّونَ بالبَعْثِ، فلا يَختَمِلُ الإختِجاجُ عليهِمْ بذلك.

ولكنَّ قولَهُ: ﴿ثُمَّ يُمِيدُونَ مَا سِوَى البَشَرِ لأنهمْ كانوا إنما يُنْكِرونَ إعادةَ البَشَرِ. فأمّا إعادةُ غَيرِهِ مِنَ الأشياءِ [فلا يُنْكِرُونَها] (٢) نَحُوُ إعادةِ الليلِ والنهارِ وإعادةِ الأنزالِ والنباتِ ونَحُو الأشياءِ التي يُشاهِدونَها؛ أي ﴿ثُمَّ يُمِيدُونُ مِثْلَهُ: الليلَ لِيلاً مِثْلَهُ والنهارَ نهاراً مِثْلَهُ؛ وكذلكَ الخلائِقُ تَفْنَى، ثم [يُعيدُها مِثلَها] (٣) فإذا ثَبَتَ في غيرِ البَشرِ ثَبَتَ في البشرِ.

ويَحْتَمِلُ الأَمْرَينِ جميعاً عندَنا البَعْثَ وأشياءَ مثلَهُ لأنهُ تعليمٌ منهُ لهمْ. ألَا تَرَى أنهُ قالَ اللهُ تعالى: ﴿يَكَبْدَأُواْ ٱلْمَالَقَ ثُمُّ يُمِيدُةٌ فَأَنَّ تُؤْلَكُونَ﴾؟ قيلَ: تُكذَّبونَ بتوحيدِ اللهِ، وقد عَرَفْتُمْ أنهُ هو بَدَأَ الخَلْقَ، ثم يُعيدُهُ، لا أَحَدَ يَمْلِكُ ذلكَ.

أَلَا تَرَى أَنهُ احْتَجَ عليهِمْ بِما (٤) يُلْزِمُهُمْ ذلكَ بقولِهِ: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِأَلَهِ ﴾ الآية؟ [البقرة: ٢٨]

الآية ٢٥ وَولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَلَ مِن شُرَكَا لِهِكُمْ مَن بَهِيئَ ۚ إِلَى الْمَقِّ قُلِ اللّهُ يَهِدى لِلْمَقِّ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ بَهِيئَ إِلَى الْمَقِّ هُلِ اللّهُ يَهِدى لِلْمَقِّ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ بَهِيئَ إِلَى الْمَقِّ هُلِ اللّهُ عَنْ الْخَلاثِقِ مَنْ الْخَلاثِقِ مَنْ الْخَلاثِقِ مَنْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

ويَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ مَن يَهْدِى إِلَى ٱلْمَقِ ﴾ أي يُبَيِّنُ، ويُقيمُ الدلائلَ والبراهِينَ على اسْتِحقاقِ العبادةِ لهمْ؟ فإذا لم يَمْلِكوا الدعاءَ إلى العبادةِ لهمْ فكيفَ يَمْلِكونَ نَصْبَ الدلائلِ والحجج على اسْتِحقاقِ العبادةِ؟

[وقولُهُ تعالى] (٢٠): ﴿ قُلِ اللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾ أُخبَرَ أنَّ اللهُ هو الذي يَهْدي لِلْحَقِّ. ثم يَحْتَمِلُ الوجهَينِ اللَّذينِ ذَكَرْنا: هو يَمْلِكُ الدعاءَ إلى الحقّ، ويُقيمُ (٧) الدلائلَ والحُجَجَ على ما دعا (٨) إليهِ، وهو يَسْتَحِقُ العبادةَ لهُ والربوبِيَّة.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَنَ لَا يَهِذِى ۚ إِلَّا أَن يُهْدَى ۚ قَالَ بعضُهُمْ: ﴿إِلَّا أَن يُهْدَى ۚ لا يَختَمِلُ الصَّنَمُ والوثَنُ الإهْتِداء، وإنْ هُدِي، ولكنَّ المُرادَ منهُ الإنسانُ. وقالَ بَعضُهُمْ: ﴿إِلَّا أَن يُهْدَى ﴾ إلّا أَنْ يُخمَلَ الصَّنَمُ، ويُوضَعَ. فأمّا أَنْ يَهْتَدِي هو بنفسِهِ فلا. لكنْ يَختَمِلُ ما ذَكَرْنا إذا صَيَّرَهُ بِحيثُ يَتَكَلَّمُ ومِنْ جِنْسِ ما يَنْطِقُ، وأَذِنَ لهُ في النُّطْقِ، احْتَمَلَ الإجابَةَ والإهْتِداء، واللهُ أعلَى.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: و. (۲) في الأصل وم: ينكرونه. (۲) في الأصل وم: يعيد مثله. (٤) الباء ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: الفسر والنفع. (٦) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: ويقيموا. (٨) في الأصل وم: وعاه. (٩) ساقطة من الأصل وم: يهتدي.

الآيكا الله و الرُوْساءِ منهُمْ حينَ "كَنْهُمْ إِلَّا طَنَّا﴾ قالَ بعضُهُمْ: هذا في الأَيْمَّةِ والرُّوْساءِ منهُمْ حينَ (١) عَبَدوا الأصنامَ والأُوثانَ، وقالوا: ﴿مَتُولُكُمْ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] ونَحْوَ ذلكَ مِنَ القولِ؛ يقولُ: ﴿وَمَا نَتَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] وقالوا: ﴿مَتُولُكُمْ شُفعاءَ عندَ اللهِ ﴿إِلَّا طَنَّا ﴾ ظَنُوهُ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: هذا في الاتباعِ والعَوامِّ، ليسَ في الأَيْمَةِ؛ وذلكَ (٢) أَنَّ الأَيْمَةَ قد عَرَفوا البراهينَ والحجَجَ التي قامَتْ عليهِمْ والآياتِ التي جاءَ بها رسولُ اللهِ ﷺ لكن ما قالوا: ﴿إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا سِخْرٌ ثُبِيتُ ﴾ [المائدة: ١١٠و...] ﴿وَقَالُواْ مَا هَلْذَاۤ إِلَّا إِلَٰكَ ثُمُنْدَى ﴾ [المائدة: ٤٣] وقالوا (٣): ﴿إِنْ هَلْنَا إِلَّا ٱخْلِلَقُ ﴾ ونَحْوَ ذلكَ مِنَ الكلامِ؛ أرادوا أَنْ يُلْبِسُوا على العَوامِّ، ويُشَبِّهُوا عليهِمْ، فاتَّبَعَ العوامُّ في ما قالوا وأنهُ كذا، وصَدَّقُوهُمْ. يقولُ: ﴿وَمَا يَنَيِّعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ﴾ ظَنُوا.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿وَمَا يَنَيِّعُ أَكْثَرُهُمُ ﴾ يَعْني أَهلَ مَكَّةَ أَهلَ الأوائلِ والأسلافَ في عبادَةِ الأصنامِ والأوثانِ ﴿إِلَّا طَنَّا ﴾ لأنهُمْ عَبَدُوا الأصنامَ [وهُمْ]<sup>(٥)</sup> يقولُونَ: ﴿إِنَّا وَجَدّنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ﴾ الآية [الزخرف: ٢٢و٢٣] وآباؤنا كذلكَ يَفْعَلُونَ.

ثم الْحَبَرَ أَنَّ ﴿ اَلظَّنَ لَا يُنْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴾ أي الظَّنُّ لا يُدْرَكُ بهِ الحقُّ باليَقينِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ هو حَرْفُ وَعيدِ ليكونوا أبداً على حَذَر.

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْفُرَّمَانُ أَن بُفَتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: هو صِلَةُ قولهِ: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْفُرَانُ أَن بُفَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ لا يونس: ١٥] فيقولُ: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْمَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ كقولِهِ ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِلَّهُ أَن أَبُكُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ﴾ [يونس: ١٥].

وقالَ بعضُهُمْ: إِنَّ كَفَارَ قريشِ قَالُوا: إِنَّ محمداً افْتَرَى هذا القرآنَ مَنْ عندِ نَفْسِهِ، وتَقَوَّلُهُ مَنْ نَفْسِهِ، فقالَ ﴿ وَمَا كَانَ مَنْ عَندِ نَفْسِهِ، وتَقَوَّلُهُ مَنْ نَفْسِهِ، فقالَ ﴿ وَمَا كُانَ مَنْ يَدْيَهِ ﴾ أِي يُصَدِّقُ هذا القرآنُ الكتب التي الفرّيانُ أَن يُفْرَعُهُ إِنْ يَصَدِّقُ مَخْتَلِفَةً ؛ إِذْ كَانَتْ مِنْ قَبْلُ. ولو كَانَ محمدٌ هو الذي افْتَراهُ، والحُتَلَقَهُ مِنْ عندِ نَفْسِهِ، لَكَانَ خَرَجَ هو وسائرُ الكتبِ المتقدمَةِ مُخْتَلِفَةً ؛ إِذْ لَمَ يَعْرِفُها لِيتَعَلَّمَ. ثم خَرَجَ هو، أعني لم يَعْرِفُه محمدٌ سائِرَ الكتبِ المُتقَدِّمَةِ إِذْ كَانَتْ بِغَيرِ لسانِهِ، ولم يكُنْ لهُ الْحِتلاتُ إلى مَنْ يَعْرِفُها لِيتَعَلَّمَ. ثم خَرَجَ هو، أعني القرآنَ، مُصَدُّقاً ومُوافِقاً للكتُبِ. دلَّ أَنهُ مِنْ عندِ اللهِ جاءَ كقولِهِ : ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنَبٍ وَلَا تَفُلُمُ بِيَسِيلَكُ ﴾ الآية العنكبوت: ٤٨].

وقولُهُ تعالَى: ﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا الْفُرَّةَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [يُخَرُّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهُما: مَا كَانَ هَذَا القرآنُ بالذي يَحْتَمِلُ الإفْتِراءَ مِنْ دونِ اللهِ](٦) لِخروجِهِ عَنْ طَوقِ البَشَرِ وَوُسْمِهِمْ؛ فذلكَ بالذي يُحِيلُ كُونَهُ مُفْتَرَى بِجَوهَرِهِ.

والثاني: لِما أُودَعَ فيهِ الحكمة والصدق يدلُ على كونِهِ منْ عندِ اللهِ؛ إذْ كلامُ غَيرِهِ يَحْتَمِلُ السَّفَهَ والكذبَ، ويَحْتَمِلُ الإختِلاق. [وقولُهُ تعالى] (٧٠): ﴿ وَتَغْصِيلَ ٱلْكِتْبِ لَا رَبَّ فِيهِ بَيانُ الكُتُبِ التي نَزَلَتْ قَبْلَهُ وتَمامُها (٨٠). إنَّ هذا، وإنْ كانَ في اللفظِ مُخْتَلِفاً فهو في الحكمة والصدقِ مُبَيِّنٌ مُوافِقٌ للأوَّلِ. وقيلَ: ﴿ وَتَغْصِيلَ ٱلْكِتْبِ ﴾ أي تَفْصيلَ ما كُتِبَ لهمُ، وما عليهِمْ. أو أَنْ يُقالُ: إلى اللهِ تَفْصيلُ الكتابِ ليسَ إلى غَيرِهِ ﴿ لَا رَبَّ فِيهِ ﴾ أنهُ مِنْ عندِ ربُ العالمينَ، أو يُقالُ: مُفَصَّلٌ في اللوح المحفوظِ.

(الآيية ٣٨) وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ انْنَرَنَهُ قُلْ فَأَلُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ.﴾ يقولُ: إنْ كانَ محمدٌ افْتَراهُ مِنْ عندِ نَفسِهِ فَأَتُوا انتُمْ بِمِثْلِهِ؛ إذْ لسانُهُ ولسانُكُمْ واحدٌ، فأنتُمْ قد عُرِفْتُمْ بالفِرْيَةِ والكَذِبِ، ومحمدٌ لم يُعْرَف بهِ قطّ، ولا أُخِذَ عليهِ كَذِبٌ قطّ، فأنتُمْ أُولَى أَنْ تَأْتُوا بسورةٍ مِثْلِهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) الواو ساقطة من م. (۲) في الأصل وم: و. (2) أدرج بعدها في الأصل وم: إلى. (۵) في الأصل وم: و. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: يقول. (٨) في الأصل وم: وتمامه.

[وقولُهُ تعالى](١): اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: ادْعُوا آلهَتَكُمُ التي تَعبُدونَها لِيُعينوكُمْ على إتيانِ مِثْلِهِ، وقالَ بعضُهُمْ: ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ أي مَنْ لِسانُهُ مِثْلُ لِسانِكُمْ لِيُعينوكُمْ على ذلكَ، أو يقولُ: اسْتَعينوا بدراسةِ الكُتُبِ لِتُعينَكُمْ (٢) على مثلِهِ ﴿ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ أنَّ محمداً افْتَراهُ مِنْ نفسِهِ. فَذَلَّ تركُ اشْتِغالِهِمْ بذلكَ على أنهُمْ قد عَرَفوا أنهُ ليسَ بِمُفْتَرَى وأنهُ سماويٌ.

الآية ٣٩ وقولُهُ تعالى: ﴿بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُجِيطُواْ بِطِيدِ.﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما لم يَحْفَظوا نَظْمَهُ ولا لَفَظَهُ، ولا نَظروا فيهِ، ولا تَدَبَّروا لِيَعْلَموا ﴿بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُجِيطُواْ بِطِيدِ.﴾ بالبديهةِ. والشيءُ/ ٢٣٠ ـ أ/ إنما يُعْرَفُ كَذِبُهُ وصِدْقُهُ بالنظرِ فيهِ والتفكُّرِ والتَّذَبُّرِ لا بالبديهةِ.

فَذَلَكَ، وَاللهُ أَعَلَمُ، تَاوِيلُ قَولِهِ ﴿ بَلْ كَنَّبُواْ بِمِا لَرْ يُجِيطُوا بِطِيهِ ﴾ كَذَّبُوا على عِلْم منهُمْ أنهمْ كَذَبةٌ في مايَقُولُونَ، ويَنْقُلُونَ أنهُ مُفْتَرَى ليسَ بِمُنْزَلِ ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ أي ولمّا يَأتِهِمُ العلمُ بِتاويلِهِ أي بتاويلِ القرآنِ.

ومعناهُ، واللهُ أعلَمُ، أنهمْ كَذَّبوهُ مِنْ غَيرِ أَنْ حَفِظوا نَظْمَهُ، ووَعَوا لَفْظَهُ، ولا أتاهُمُ العلمُ بعاقِبَتِهِ وآخِرِهِ.

قيلَ: التاويلُ هو رَدُّ كلِّ شيءِ إلى أَوَّلِيَّةِ الأمرِ. وقالتِ الحكماءُ: التاويلُ آخِرُ كلِّ فِعْلِي: هو قَصْدٌ في أَوَّلِهِ، وقَصْدُ كلِّ شيءٍ في أوَّلِهِ هو آخِرٌ في فعلِهِ أو نَحوِهِ.

وقالَ بغضُهُمْ: ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ ما<sup>(٣)</sup> وَعَدَ اللهُ أَنْ يكونَ قَبْلَ أَنْ يكونَ، وقالَ ابنُ عباسٍ ﷺ: تأويلُ القرآنِ بما يكونُ منهُ في الدنيا وبما يكونُ منهُ يومَ القيامةِ، وهو العذابُ الذي وعَدَ.

صد وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ تَأْوِيلُهُ ﴾ ثوابُهُ، وقيلَ: عاقبَتُهُ. وقالَ الواقِدِيُّ: لم يأتِهِمْ عاقبةُ بَيانِ ما وَعَدَ اللهُ في القرآنِ في الآخِرَةِ مِن الوعيدِ.

وأصلُ التأويلِ هو النظرُ إلى ما تَؤُولُ عاقبةُ الأمرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَنَاكِ كُنَّابَ ٱلَّذِينَ مِن تَبْلِهِمْ ﴾ [يحتمِلُ وجهَين:

أحدُهما](1): أي كذلك كذَّبَ الأممُ السالِفَةُ رسلَهُمْ كما كَذَّبَ كفارُ مِكَةً رسولَهُمْ؛ أي لَسْتَ أنتَ بأوَّلَ مُكَذَّب، بل كُذُّبَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ إِحَوانِكَ لِيكونَ لهُ التَّسَلُي عمّا هو فيهِ مِنْ تكذيبِهِمْ إياهُ وردِّهِمْ عليهِ أنهُ يَنْزِلُ بهمْ ما نَوَلَ بأولئك، إنْ همْ أقاموا على ما هم عليهِ.

والثاني: أنْ يكونَ الخطابُ، وإنْ كانَ خارجاً لِرسولِ اللهِ ﷺ فهو راجعٌ إلى قومِهِ، يأمُرُ بالنظرِ في ما نَزَلَ بالأممِ السالفةِ، وأنْ يَتَأمَّلُوا أحوالَهُمْ لِيكونَ ذلكَ سَبَباً لِزَجْرِهِمْ عمّا همْ فيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنْظُرَ كُنْفَ كَاكَ عَنِيَهُ ٱلظَّالِدِينَ﴾ بالتكذيبِ؛ اي كيفَ يُعاْقَبُونَ، ويُعَذَّبُونَ؟ واللهُ أَعلَمُ.

الآية ٤٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَنَهُم مِنَ يُؤْمِنُ بِدِ ﴾ قبلَ: أهلُ مكةَ مَنْ يُؤمِنُ بِهِ القرآنِ ، ﴿ وَيَنَهُم مَن لَا يُؤمِنُ بِهِ ﴾ وهُمْ كذلكَ كانَ (٥) منهُمْ مَنْ قد آمَنَ بهِ ، ﴿ وَمِنَهُم مَن لَا يُؤمِنُ بِهِ أَي مَنْ لَم يؤمِنُ بهِ . ويَحْتَمِلُ على الوعيدِ في ما يُسْتَقْبَلُ ؛ أي منهُمْ مِنْ أهلِ [مكة] (٢) مَنْ يؤمِنُ بهذا القرآنِ ﴿ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤمِنُ بِهِ أَي مَنْ لَا يُؤمِنُ بِهِ . وهُمْ كذلكَ كانَ (٧) منهُمْ مَنْ قد آمَن بهِ ، ومنهُمْ مَنْ لَم يؤمِنْ بهِ .

وقالَ بعضُهُمْ: وهي في اليهودِ ليسوا<sup>(٨)</sup> مِنْ أهلِ مكةً، وظاهرُهُ أَنْ تكونَ في كفارِ [مكةً]<sup>(٩)</sup>. وعلى ذلكَ قولُ عامَّةِ أهلِ التأويلِ؛ كأنْ يُخَرَّجَ على البِشارةِ أَنَّ منهُمْ مَنْ يؤمِنُ بهِ لئلا يَقْطَعَ، ويَمْنَعَ دعاءَهُمْ، وأخبَرَ أَنَّ منهُمْ منْ لا يؤمِنُ بهِ يُؤيِسُهُ حتى لا يَشْتَدَّ حزنُهُ على كُفْرِهِمْ.

وجائزٌ أنْ يكونَ هذا: أي منهُمْ مَنْ قد يُولَدُ مِنْ بَعْدُ، ويُؤمِنُ(١٠٠، ومنهمْ مَنْ يُولَدُ، فلا يؤمِنُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ليعينوكم. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: كانوا. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: كانوا. (٨) في الأصل وم: ليست. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: ومن يؤمن.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْمُقْسِدِينَ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ معناهُ أي على عِلْمِ بما يكونُ منهُمْ مِنَ الفَسادِ؛ خَلَقَهُمْ، وأنشَأَهُمْ لِيسَرُ<sup>(۱)</sup> عَنْ غَفْلَةٍ وجَهْلٍ بالفسادِ، ولكنْ عَنْ عِلْمٍ بذلكَ لِما لا يَضُرُّهُ فَسادُ مُفْسِدٍ، ولا يَنْفَعُهُ صلاحُ مصلِحٍ، إنما عليهِمْ ضَرَرُ فسادِهِمْ، ولَهُمْ مَنْفَعَةُ صلاحِهِمْ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على الوعيدِ أي عالمٌ بِفسادِهِمْ، فَيَجْزِيَهُمْ جَزاءَ الفسادِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 13 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ: أي إِنْ كَذَبْتُ في ما الحَبَرْتُكُمْ أَن عَمَلي ﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ أي فَعَليكُمْ جُرْمُ ما رَدَدْتُمْ عليَّ في ما بَلْغِنُكُمْ أي فَعَليَ وِزْرُ عَمَلي ﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ أي فَعَليكُمْ جُرْمُ ما رَدَدْتُمْ عليَّ في ما بَلَغْتُكُمْ عنِ اللهِ، وهو كقولِهِ: ﴿ أَرْ يَقُولُونَ كَافَرَنَهُ قُلْ إِنِ آفْتَرَنُهُ فَلَلَّ إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِئَ اللهِ عَمْرُونَ ﴾ [هود: ٣٥] أي عليَّ جُرْمُ ما رَدَدْتُمْ عليَّ في ما بلَغْتُكُمْ عَن اللهِ.

ويَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ أَهَلُ التَّأُويلِ ﴿ لِي عَمَلِ ﴾ أي لي ديني ﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ ﴾ أي ولكمْ دينُكُمْ ؛ أنتمْ بَرينونَ ممّا أعمَلُ، وأنا بري: ممّا تعملونَ .

تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ، أي أنا لا أَآخَذُ بما دِنْتُمْ أنتمْ، ولا أنتمْ مُؤاخَذُونَ بما دِنْتُ أنا، وعملتُ (٢)، وهو كقولِهِ: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ﴾ الآية [النور: ٥٤] وكقولِهِ: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّنَا عَلَيْهِ مَا خُلِّكِ الآية [النور: ٥٤] وكقولِهِ (٣) ﴿مَا كَانَا مَا لَا مُنْكُونَ عَمَّا أَجْرَفَنَا﴾ الآية [سبإ: ٢٥].

الآية 27 وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَهُمُ مَنَ يَسْتَهِعُونَ إِنَّكُ ﴾ أخْبَرَ أنَّ منهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إليهِ ؛ يعني إلى رسولِ اللهِ تعالى وإلى ما يَتْلُو مِنَ القرآنِ، لكنهُ يُخْبِرُ أنهُ لا كلُّ مُسْتَمِعِ إلى شَيءِ يَنْتَفِعُ بما يَسْتَمِعُ ، أو يَعْقِلُ ما يَسْتَمِعُ ، ويَغْهَمُ. إنما يُنْتَفَعُ بالإسْتِماعِ إليهِ ، ويُعْقَلُ قَدْرُ المقصودِ والحاجةِ إليهِ.

ومنهُمْ مَنْ كانوا يَسْتَمِعُونَ لِمَعَانِ: مَرَّة يَسْتَمِعُونَ بِقَبُولِ القولِ لهمْ والمَنْزِلَةِ، ومنهُمْ مَنْ كانَ يَسْتَمِعُ إليهِ لِيُسْمِعَ غَيرَهُ كَقُولِهِ: ﴿ سَتَنْعُونَ لِلْكَ مِنْ كَانَ يَسْمَعُهُ، ويُطيعُهُ في ذلك، فإذا خَرَجَ مِنْ عَدُولِهِ: ﴿ سَتَنْعُونَ لِلْكَ مِنْ عَدْلَ اللهِ اللهُ وَطَلَبَ الطَّعْنِ فيهِ والعَيبِ؛ كانوا مُخْتَلِفِينَ في الْاسْتِماعِ.

ثم نَفَى عنهمُ السَّمْعَ والعَقْلَ والبَصَرَ لِوَجهَينِ:

أَحَلُهُما: ما ذَكَرُنا أنهمْ لِما لم يَنْتَفِعوا بأسماعِهِمْ وعقولِهِمْ وأبصارِهِمْ، وبهذِهِ (١) الحواسُ انْتِفاعٌ، كَمَنْ (٥) ليسَتْ لهُ. هذهِ الحواسُّ إنما جُعِلَتْ لِيُنْتَفَعَ بها لا لِتُتْرَكَ سُدى، لا يُنْتَفَعُ بها.

والثاني: كانَ العقلُ والسمعُ والبَصَرُ، وهذهِ يكونُ منها مُكْتَسَبُ<sup>(١)</sup> ومنها ما يكونُ غريزَةً. فهمْ تركوا الْحَتِسابَ ذلكَ. يَحْتَمِلُ نَفْيُ هذهِ الحواسُ لِهذين الوجهَينِ اللَّذَين ذكرْتُهما، واللهُ أعلَمُ.

ثم نَفَى عَمَّنْ لا يَسْتَمِعُ الِعقلَ حينَ (٧) قالَ: ﴿لَا يَمْقِلُونَ﴾ ونَفَى عنهُمُ الِاهْتِداءَ والإبْصارَ بِتَرْكِ النظرِ.

الآمية ٤٣ عنال: ﴿ أَنَانَتَ تَهْدِعِ ٱلْمُنْمَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْهِرُونَ ﴾ لأنَّ البَصَرَ يُوصِلُ إلى الهتِداءِ الطرُقِ والسلوكِ فيها.

أَلا تَرَى أَنَّ البهائِمَ قد تُبْصِرُ الطرُقَ، وتَسْلُكُ بها، وتَتُّقي بها المَهالكَ، ولا تَعْقِلُ لِما ليسَ لها سَمْعُ العقلِ، فلا تَعْقِلُ لِما يُسْمِعُ القَلْبُ؛ [إذْ بالعقل] (^^ وبظاهِرِ البَصَرِ تُبْصَرُ الأشياءُ.

الآية ٤٤ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْتًا وَلَنكِنَ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ يُخْبِرُ أَنَّ ما حَلَّ بأولئكَ مِنْ عذابِ اسْتِنصالِ وعقوبَةٍ إنما حلَّ بظُلْمِهِمْ [لا](٩) مِنَ اللهِ تعالى.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وليس. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. (٤) في م: وهذه. (٥) الكاف ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: مكتسباً. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: يعقل. (٩) ساقطة من الأصل وم.

الآبية 20 وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَبْشُوّا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّبَارِ﴾ قالَ [بَعْضُهُمْ]<sup>(۱)</sup> في قبورِهِمْ ﴿يَتَعَارَثُونَ بَيْنَهُمْ﴾ إذا خَرجوا مِنْ قبورِهِمْ. وقالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التأويلِ: ﴿كَان لَرْ يَلْتِشُوّا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ﴾ في الدنيا.

وأصلُهُ: كأنهمُ اسْتَقَلُّوا طُولَ مُقامِهِمْ في الدنيا وما أُنْعِموا فيها لِما عايَنوا مِنْ أهوالِ ذلكَ اليومِ وشدائِدِهِ؛ واسْتَقَلُّوا لَبْنَهُمْ في الدنيا ومُقامَهُمْ لِطُولِ مُقامِهِمْ في الآخِرَةِ والعذابِ .

وفيهِ وجهٌ ثانٍ، وهو أَنْ يُذْكَرَ مِنْ شدةِ سَفَهِهِمْ وغايةِ جَهْلِهِمْ أَنَّ مَا بَعَّدَهُمْ مِنَ الحشرِ والعذابِ الأبدِ كأنهمْ لا يلبئونَ فيها إلا ساعةً مِنْ نهار حتى لا ينالوا(٢٠ ما يَلْحَقُهُمْ مِنْ ذلكَ وما يَسْتَوجِبونَ عليهِ مِنَ العذابِ بانْتِسابِهِمْ تلكَ الأسبابَ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ يَتَكَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي يَعْرِفُ بعضُهُمْ بَعْضاً على قَدْرِ ما يَتَبَرَّأُ بعضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، ثم يُفَرِّقُ بينَهُمْ كفولِهِ: ﴿ فَرَيْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ [يونس: ٢٨] أي فَرَّفْنا بينَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَدْ خَيْرَ الَّذِينَ كَنَّبُواْ بِلِقَلَمِ اللّهِ﴾ أي خَسِروا بِما وُعِدوا في الآخِرَةِ مِنَ النَّعَمِ الدائمةِ بِتَرْكِ اكْتِسابِهِمْ إيّاها إذْ قد أُعْطُوا ما يكتَسِبونَ بهِ نِعْمَ الآخِرةِ، فاكْتَسَبوا ما بهِ خَسِروا ذلكَ. فهو كقولِهِ: ﴿فَمَا آَسْبَرَهُمْ عَلَ ٱلنَّادِ﴾ [البقرة: ١٧٥] على اكتِساب ما بهِ يَسْتَوجِبونَ النارَ .

الآية 23 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِى نَفِئُمُ / ٢٣٠ ـ ب/ أَوْ نَنَزَيْنَكَ حَرْفُ إِمَّا حَرْفُ شَكَّ، وكذلكَ حَرْف أو. ولكنْ يكونُ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ، على حَذْفِ ما وإضمارِ حَرْفِ إِنْ؛ كأنْ يقولَ: إنْ أريناكَ [فإنما نُريكَ] (٢٣ بَعْضَ ما نَعِدُهُمْ لا كلَّ ما نَعِدُهُمْ ﴿ وَلا نُريكَ شَيئاً، أو أَنْ يكونَ [معنَى قولِهِ تعالى: إنا نُريكَ بَعْضَ] (٤٠ ما نَعِدُهُمْ أي لقد نُريكَ بَعْضَ ما نَعِدُهُمْ، وهو كقولِهِ: ﴿ إِن كَانَ رَغْدُ رَنِنَا لَمَفْعُولَا ﴾ [الإسراء: ١٠٨]

فَعَلَى هذا التأويلِ يُريهِ بَعْضَ ما يَعِدُهُمْ، ولا يُرِيهِ كلَّ ما وَعَدَهُمْ. وعلى التأويلِ الأوّلِ إنْ أراهُ فإنما<sup>(ه)</sup> يُريهِ بَعْضَ ذلكَ، أو لا<sup>(1)</sup> يُريهِ شَيئاً.

فإنْ قيلَ: حَرْفُ إِمَّا شَكَّ وكذلكَ حَرْفُ أَو، كيفَ تستقيمُ إضافتُهُ إلى اللهِ، وهو عالِمٌ بما كانَ، ويكونُ، وإنما تستقيمُ إضافتُهُ إلى مَنْ يجهَلُ العواقبُ؟ قيلَ: جميعُ حروفِ الشَّكَ إضافتُهُ إلى مَنْ يجهَلُ العواقبُ؟ قيلَ: جميعُ حروفِ الشَّكَ الذي أُضيفَ إلى اللهِ هو على اليَقينِ والوُجوبِ نَحْوُ حَرْفِ عسى ولعلَّ ونَحْوُ ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ حَرْفُ إِمَّا و أو، أي (٧) هو لم يَزَلُ عالِماً بِما كانَ، ويكونُ في أوقاتِهِ.

وأمّا حَرْفُ الاِسْتِفْهَامِ والشَّكِّ فَيُخَرِّجُ على مُخْرَجِ الإيجابِ والإلزامِ على ما ذَكَرْنا في حَرْفِ التَّشْبِيهِ، أو يكونُ رسولُ اللهِ وَعَدَ أَنْ يُرِيَهُمْ شَيِئاً، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿وَإِمَّا زُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِى نَفِتُمُ أَوْ نَنَوَيْتَكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ﴾ يقولُ<sup>(٨)</sup>: ليسَ إليكَ ما وَعَدْتَهُمْ، إنما ذلكَ إلينا كقولِهِ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾ [آل عمران: ١٢٨]

وقولُهُ تعالى ﴿ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ اللَهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ ثم الله شهيدٌ لكَ يومَ القيامةِ على ما فَعَلُوا مِنَ التَكذيبِ بالآياتِ وردُها، وهو كقولِهِ: ﴿ فَلُ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَأُومِ إِلَى ظَنَا ٱلْفُرَّانُ ﴾ الآية [الأنعام: ١٩] ويَخْتَمِلُ أنهُ عالم بما يَفْعَلُ، لا يَغيبُ عنهُ شَيُّ، وهو وعيدٌ كقولِهِ: ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٨]، [وقولِهِ] (١٠): ﴿ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ٢٩] ونَحْوُهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٤٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِكُنْ أَتَةِ رَسُولٌ ﴾ اي لِكُلُّ أمَّةٍ في ما خَلا رسولُ اللهِ بُعِثَ إليهم ؛ لَسْتُ أنا أوَّلَ رسولٍ بُعِثَ إليكُمْ كقولِهِ: ﴿ قُلْ مَا كُنُتُ بِدْعَا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يِكُمُّ ﴾ [الأحقاف: ٩]

[وقولُهُ تعالى](١٠٠ : ﴿ فَإِذَا جَمَاةً رَسُولُهُمْ قُنِنَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ أي يُقْضَى بينَهم بالقِسْطِ يَحْتَمِلُ هذا وجهينِ :

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ينالون. (۳) في الأصل وم: إنما نرينك. (٤) في الأصل وم: قوله: إن نرينك بعد. (٥) في الأصل وم: إنما. (٦) في الأصل وم: ولا. (٧) في الأصل وم: و. (٨) أدرج قبلها في الأصل وم: شيئاً. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: عليه.

يَخْتَمِلُ: ﴿ فَإِذَا جَمَاةَ رَسُولُهُمْ تَغِنَى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ أي يُقْضَى بينَ الرسلِ وبينَ الأممِ بالعَدْلِ بما كانَ مِنَ الرسلِ مِنْ تَبْلِيغِ الرسالةِ إليهمْ والدعاءِ إلى دينِ اللهِ ومِنَ الأممِ منَ التكذيبِ لِلرَّسِلِ والرَّدِّ للآياتِ؛ قُضِيَ بينَهُمْ بالعَدْلِ ﴿ وَمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ لا يُؤادُ على ما كانَ، ولا يُنْقَصُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ تُغِنَى بَيْنَهُم ﴾ أي يُهْلَكُ المُكَذَّبُونَ منهُمْ، ويُنَجَّى مَنْ صَدَقَهَمُ كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّرَ نُنَجِى رُسُلُنَا وَالَذِينَ وَمَنْ صَدَقَهَمُ كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّرَ نُنَجِى رُسُلُنَا وَالَذِينَ وَمَنْ صَدَقَهَمُ كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّرَ نُنَجِى رُسُلُنَا وَالْذِينَ وَمَنْ صَدَقَهُمُ كَامِنُونِ وَبَيْنَ المُعْرِضِينَ وَبَيْنَ المُجيبينَ وَ المُطِيعينَ يَومَ القِيامةِ.

الآيية 28 وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَقَ هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ مَندِقِينَ﴾ وذلكَ أنهمْ لمّا أوعَدَهُمُ العذابَ قالَ: ﴿وَإِمَّا زُيِّنَكَ بَعْضَ الّذِي تُوعِدُنا يا محمدُ إِنْ كُنْتَ صادقاً بِأَنَّ العذابَ نازلٌ بنا في الدنيا، وهو على التأويل الثاني الذي ذَكرُنا: لقد نُريكَ بَعض ما وَعَدْتُهُمْ.

## الآية ٢٩

فقال: ﴿ قُلُ لَا آمَلِكُ لِنَفْيَى مَثَرًا وَلَا نَقْمًا ﴾ ولا أَمْلِكُ جَرَّ مَنْفَعَةِ إليها. يقولُ: لا أقدِرُ على أَنْ أُوقِعَ عَنْ نفسي سُوءاً حينَ يَنْزِلُ بي، ولا أَمْلِكُ أَنْ أَسوقَ إليها خَيراً البَتَّةَ. فإذا لم أَملكُ هذا كيفَ أَمْلِكُ إنزالَ العذابِ عليكُمْ؟ إنما ذلكَ إلى اللهِ، هو المالكُ لهُ (١) والقادرُ على ذلك، لا يملكُ أحدٌ ذلكَ سِواهُ، وهو كقولِهِ: ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ يَثْلُكُو ﴾ [الكهف: ١١٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿لِكُلِّ أَمَّةٍ لَبَلُّ إِذَا جَاتَهَ لَبَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي إذا جاءَ أجَلُهُمْ لا يَقْدِرونَ على تقديمِهِ: ليسَ على أنهمْ لا يُبْطِلُونَ تأخيرَهُ ولا تَقديمَهُ، فَيَسألُونَ ذلكَ، ولكنْ لا يُؤخِّرُ إذا جاءً، ولا يُقَدَّمُ قَبْلَ أَجَلِهِ.

وفيهِ دلالةٌ ألّا يُهْلَكَ أحدٌ قَبْلَ أجلِهِ؛ وهو ردٌّ على المعتزلةِ حينَ<sup>(٢)</sup> قالوا: مَنْ قَتَلَ آخَرَ فإنما قَتَلَهُ قبلَ أَجَلِهِ، واللهُ يقولُ: ﴿فَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ وهمْ يقولونَ: يَسْتَقْدِمونَ، واللهُ الموفّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ أَرْمَيْتُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بَيْنَا أَوْ خَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنهُ ٱلمُجْرِمُونَ ﴾ يقولُ، والله أعلم: أيُ (٢) مَنْفَعَةِ لكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عذَابُهُ؟ لا مَنْفَعَةَ لكُمْ في ذلك، بل فيهِ ضَرَرٌ لكُمْ. فاسْتِعْجَالُ ما لا مَنْفَعَة فيهِ سَفَة وجَهْلٌ، يُسَفِّهُهُمْ في سُؤالِهِمُ العذاب، ويُخْبِرُ في قولِهِ: ﴿ فَلَا يَسْتَغْرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَغْنِمُونَ ﴾ أنَّ عذابَ اللهِ إذا نَزَل، وجاء وقتُهُ، لا يملِكُ أحدٌ تَقْديمهُ ولا تأخيرُه، ولا يُختَمَلُ ذلك في الدنبا التقديمُ والتأخيرُ بالقَدْرِ والمَنْزِلَةِ كما لا يُختَمَلُ ذلك في الدنبا التقديمُ والتأخيرُ بالشفاعة والفداء.

ويذكُرُ عَجْزَهُ في إنزالِ العذابِ عليهِمْ في قولِهِ: ﴿قُلْ لَآ أَتِكُ لِنَفْيِي مَثَرًا وَلَا نَفْمُ

الآيية ٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ مَامَنُمُ بِمِدُ مَالَثَنَ﴾ قِيلَ: أي العذابُ إذا نزلَ بكُمْ آمَنْتُمْ بِهِ الآنَ. يُخبِرُ عنهُ أنهمْ إذا نَزَلَ بهمُ العذابُ يؤمنونَ.

ثم يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ مَامَنَمُ بِهِ ۚ أَي بَاللَّهِ وَبَرْسُولِهِ كَقُولِهِ: ﴿ فَلَمَّا زَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوّا مَامَنَا بِاللَّهِ وَحُدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴾ [غافر: ٨٤] ثم أُخْبَرَ أنَّ إيمانَهُمْ لا يَنْفَعُهُمْ عندَ معايَنَتِهِمُ العذاب، وهو كقولِهِ: ﴿ فَلَدْ بَكُ يَنْفَهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمَّا زَأَوْا بَاللّٰهُمْ لَا يَنْفُهُمْ أَيمَنَهُمْ لَا يَنْفَعُهُمْ عندَ معايَنَتِهِمُ العذاب، وهو كقولِهِ: ﴿ فَلَدْ بَكُ يَنْفُهُمُ إِيمَنَهُمْ لَمَّ مَامَنَتُ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ مَا مَنهُ بِهِ عَ آلَتَنَ ﴾ أي بالعذابِ لأنهمْ يُكَذُّبُونَ رسولَ اللهِ في ما يدعُوهُمْ بالعذابِ، وهمْ يَسْتَعْجِلُونَ بهِ اسْتِهْزاءً وتكذيباً. فإذا نَزَلَ بهمْ آمَنوا، أي صَدَّقوا بذلكَ العذابِ؛ يقولُ ﴿ مَامَنهُم بِهِ عَ آلَتَنَ وَقَدْ كُنُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ اسْتِهْزاءً وتكذيباً أنهُ غَيرُ نازلِ بكمْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ۵۲ وقولُهُ تعالى ﴿ثُمَّ فِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ قبل: أشركوا في ألوهيَّتِهِ ورُبوبِيَّتِهِ وعبادَتِهِ غَيرَهُ ﴿دُونُواْ عَذَابَ ٱلْمُنَادِ﴾ لانهمْ يُخَلِّدونَ فيهِ؛ يُقالُ ذلكَ بَعْدَ ما أُدخِلوا النارَ ﴿مَلْ تُجْزَرُنَ إِلَا بِمَا كُنُمُّ تَكْسِبُونَ﴾ أي لا تُخزَونَ إلّا بِما كَسَبْتُمْ في الدنيا.

(١) في الأصل وم: عليه. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: أية.

A:A:A:A:A:A:A:A:A:A:A:A

الآية ٥٣ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَسْتَنْئُونَكَ ﴾ أي يَسْتَخْبِرُ ونَكَ ﴿ أَحَقُّ هُوٍّ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجوهاً :

يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَحَقُّ هُوَ ﴾ العذابَ الذي كانَ يوعِدُهُمْ أنهُ يَنْزِلُ بهِمْ على ما قالَهُ أهلُ التأويلِ، ثم قالَ: ﴿ قُلْ إِى وَرَيْتَ إِنَّهُ لَكُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ لَكُمْ عَلَى إِنَّهُ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَخَقُ مُولِّ مَا يَدَعُوهُمْ إليهِ مِنَ التوحيدِ كَقُولِهِمْ لإبراهيمَ: ﴿ أَجْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَرْ أَنَتَ مِنَ النَّعِينَ ﴾ ﴿ قَالَ بَلُ وَيُكُرُ رَبُّ النَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَذِى فَطَرَهُرَ ﴾ الآية [الأنبياء: ٥٥و٥] فَعَلَى ذلكَ قُولُهُمْ: ﴿ أَخَقُ مُولُ مُمْ أَخْبَرَ ﴿ إِنَّهُ لَكُنَّ ﴾ بقولِهِ ﴿ إِنَّهُ لَكُنَّ فَالْمَانِ فَالْمُرْضِ اللَّهِ عَلَى ذلكَ قُولُهُمْ: ﴿ أَخَقُ مُولُهُمْ الْحَبْرَ ﴿ إِنَّهُ لَكُنَّ كُنَّ اللَّهِ عَلَى ذلكَ قُولُهُمْ: ﴿ أَخَلُ مُولِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى فَالْمُ لِللَّهُ عَلَى ذلكَ قُولُهُمْ: ﴿ أَخَلُ مُولُهُمْ الْحَبْرَ ﴿ إِنَّهُ لَكُنَّ اللَّهِ عَلَى فَلَا مُولِهِ مَا يَعْلَى ذلكَ قُولُهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

ويَحْتَمِلُ الآياتِ أو محمداً أو القرآنَ ﴿ آحَقُّ هُوُّ قُلْ إِى وَرَقِ ﴾ قُلْ نعمْ إنهُ لَحَقَّ كقولِهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبَحُوا بَقَرَةُ قَالُواْ النّائِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينِ ﴾ [البقرة: ٦٧] أخْبَرَ أنَّ ما يأمُرُهُمْ بهِ، ويَدعوهُمْ [إليهِ] (١٠ ليسَ هو هُزُواً ولا لَجِباً، ولكنْ حقَّ أمرٌ مِنَ اللهِ تعالى. فَعَلَى ذلك قولُهُ: ﴿ آخَقُ هُوٍّ ﴾.

كانوا فِرَقاً ثلاثَةً: فِرْقَةٌ قد آمَنوا بهِ، وفِرْقَةٌ قد شَكُّوا فيهِ، وفِرْقَةٌ قد كَذَّبوهُ.

الآية 30 وقولُهُ/ ٢٣١ ـ 1/ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِدِّ. ﴾ يُخبِرُ عنهُمْ أنهم يَفْدونَ، ويَبُذُلُونَ جميعَ ما في الأرضِ، لو قَدروا عليهِ عندَ نزولِ العذابِ بهمْ لِشِدَّةِ العذابِ، ولو كانَ الذي مَنْعَهُمْ عنِ الإيمانِ هو حُبُّهُمُ الدنيا، وبُخْلُهُمْ عليها وما فيها بقولِهِ: ﴿وَرَسُوا بِلَقْيَوْةِ الدُّنَيَا وَاطْمَأَوْاْ بِهَا﴾ [يونس: ٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَآوُا الْمَذَابِّ﴾ الندامةُ لا تكونُ إلّا سَراراً بالقَلْبِ؛ فكأنهُ قالَ: حَقَّقوا الندامةَ في قُلوبِهِمْ على (٣) ما كانَ منهُمْ مِنَ التكذيبِ بالآياتِ والعِنادِ في رَدِّها.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿وَأَسَرُّواْ اَلنَدَامَةَ﴾ أي أَظْهَروا الندامَةَ، وهو ما يُسْتَعْمَلُ في الإظهار والإخفاء كقولِهِ: شَعْبٌ جَمْعٌ وشَعْبٌ فَرْقٌ ونَحْوُهُ. وبَعْدُ فإنهُ إذا أسَرَّ في نَفْسِهِ لابُدَّ مِنْ أَنْ يَضَعَ ذلكَ في آخَرَ، ويُخْبِرَهُ بذلكَ. فذلكَ منهُ إظهارٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقُوى بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿وَقُوى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ [ما تُوجِبُهُ الحكمةُ ؛ لأنَّ الحِكْمةَ توجِبُ تَعْذَيبَ كُلِّ كَافِر نِعْمَةٌ وكلَّ قائلٍ في اللهِ ما لا يَليقُ بهِ ، أو أَنْ يكونُ تَفسيرُ قولِهِ : ﴿ بِالْفِسْطِ ﴾ ما ذَكَرَ ﴿وَهُمْ لَا يُليقُ بهِ ، أو أَنْ يكونُ تَفسيرُ قولِهِ : ﴿ بِالْفِسْطِ ﴾ ما ذَكرَ ﴿ وَهُمْ لَا يَليقُ بَهِ مَا لا يَليقُ مَنِيكَ آلِيْنَ عَبْكَ حَبِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤] والقِسْطُ هو المَدْلُ ، وهمْ يَومئذِ عَرَفوا أَنهُ كَانَ يَعْضَى بِالعَدُلُ في الدنيا والآخِرَةِ ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية 00 وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ يَدِّمَا فِي اَلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي إنَّ ما في السمواتِ والأرضِ [الله] (\*) كَلَّهُمْ عَبيدُهُ وإماؤُهُ ومُلْكُهُ لا لِمَنْ تَعبدونَ دونَهُ مِنَ الأصنامِ والأوثانِ. فَمِنْ عِنْدِ مَنْ يَمْلِكُ الدنيا والآخِرَةَ اطلُبوا ذلكَ منهُ لا (٢) مِنْ عِنْدِ مَنْ يَمْلِكُ الدنيا واللهُ أعلَمُ. مَنْ لا يَمْلِكُ. يُبَيِّنُ سَفَهَهُمْ في طَلَبِهِمُ الدنيا مِنْ عندِ مَنْ يَعْلَمُونَ أنهُ لا يملكُ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَنِّ﴾ في كلِّ وَعْدِ وَوَعِيدِ إِنهُ كائنٌ لا مَحالَةَ عذاباً أو رَحْمَةً ﴿وَلَنَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَمْلَمُونَ﴾ أي لا يَتْتَفِعُونَ بِعِلْمِهِمْ. فَنَفَى عنهُمُ العِلْمَ، وإنْ عَلِمُوا، لِما لم يَتْتَفِعُوا بهِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لَا يَتْلَمُونَ﴾ أي لم يَكْتَسِبُوا سَبَبَ العِلْمِ، وهو التأويلُ والنَّظُرُ في آياتِهِ وحُجَجِهِ، ويَخْتَمِلُ نَفْيَ العلمِ عنهُمْ لِما [لم](٧) يُعْطُوا أسبابَ العِلْمِ، فلم يَعْلَمُوا. فإنْ كانَ على هذا فيكونونَ مَعْذُورينَ، وإنْ كانَ على الوجهَينِ الأوّلَينِ فلا عُذْرَ لهمْ في ذلكِ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل و م: حق ذلك أو. (۲) ساقطة من م. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من م. (٦) في الأصل وم: لأن. (٧) ساقطة من الأصل وم.

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا ۚ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ دلالةُ إثباتِ البَعْثِ مِنْ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: في ما يَذْكُرُ مِنْ قُدْرَتِهِ مِنْ [خَلْقِ]<sup>(۱)</sup> السمواتِ والأرضِ وما بينَهما بِغِلْظَتَهِمَا وكَثافَتِهما وشِدَّتِهما وعِظَمِ خِلْقَتِهِما. وأنَّ تلكَ القُدْرةَ خارجةٌ عَنْ وُسْعِ البَشَرِ وتَوَهُّمِهِ. فَمَنْ قَدَرَ على ذلكَ فهو قادرٌ على إحياءِ الخَلْقِ بعدَ فناتِهِمْ.

والثاني: يُخْبِرُ عَنْ حَكمَتِهِ مِنْ تعليقِ مَنافِعِ الأرضِ بالسماءِ على بُعْدِ ما بينَهُما والإفضالِ على الخَلْقِ بأنواعِ النُعَمِ التي تَكْبُرُ [على](٢) الإحصاءِ، وأنَّ كلَّ شيءٍ منها قد وُضِعَ مَواضِعَها.

فلا يَحْتَمِلُ مَنْ هذا وَصْفُهُ في الحِكْمَةِ [أنْ]<sup>(٣)</sup> يَخلُقَ الشيءَ عَبثاً باطلاً، ولو كانَ<sup>(٤)</sup> للفناءِ، لا حياةً بَعْدَهُ، كانَ يكونُ خارجاً عنِ الحكمةِ، فَظَهَرَ أنهُ خَلَقَهُمْ لأمرِ أرادَ بِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 07 وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ يُمِي وَيُبِتُ وَإِلَيْهِ نُرْعَمُونَ﴾ أي تَعْلَمونَ أنهُ هو أخيا الأحياء، ويُميتُ الأمواتَ أيضاً [بقولِه: ] ﴿ وَمُمَّ يُمْمِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ زُجَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨] فإذا عَرَفْتُمْ أنهُ يُميتُ الأحياء، وهو يُخيِي الأموات، لا غَيرَهُ (١٠)، فَاعْلَمُوا أنهُ هو يَبْعَنُكُمْ ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَمُونَ﴾ الْوَرَهُمُ الحُجَّة دلالةً بالكائن، ثم أخْبَرَ عمّا يكونُ بالحُجَّةِ التي ذَكرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن زَيْكُمْ ﴾ وهو هذا القرآنُ. قالَ بعضهُمْ: المَوْعِظَةُ النَهيُ كقولِهِ ﴿ يَمِطُكُمُ اللّهُ أَن تَمُودُوا لِمِثْلِهِ أَلِنَّهُ إِللّهِ اللّهِ اللهِ كُلُّ مَرْهُوبٍ، وقالَ بَعْضُهُمْ: العِظَةُ هي التي تُلِينُ كلَّ قَلْبٍ قاسٍ، وتَجْلي كلَّ قاتِم (٧) مظلِم. وفي القرآنِ جميعُ ما ذَكَرَ ؛ فيهِ النَّهُيُ ، وفيهِ الدعاءُ إلى كلِّ مَرغوبٍ والزَّجْرُ عَنْ كلِّ مَرهوبٍ، وهو يُلينُ القلوبَ القاسِيةَ وفي القرآنِ جميعُ ما ذَكَرَ ؛ فيهِ النَّهُيُ ، وفيهِ الدعاءُ إلى كلِّ مَرغوبٍ والزَّجْرُ عَنْ كلِّ مَرهوبٍ، وهو يُلينُ القلوبَ القاسِيةَ ويُدْمِعُ العُبونَ البابِسَةَ ، وتَغُروا (١٠) تفكيرَ المُسْتَرُشِدِ وطالبِ الحقّ. وقيلَ : الموعِظَةُ هي التي [تُلينُ] (١٠) القلوبَ القاسيةَ وتُدْمِعُ العبونَ البابِسَةَ ، وتَجُلي الصدورَ المُظْلِمَةً [١٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَشِفَآهُ لِمَا فِي الشُدُورِ﴾ إنَّ لِلدَّينِ آفاتٍ وأدواءً تَضُرُّ بِهِ، وتُثْلِفُهُ كما لهذو الأبدانِ آفاتٌ وأمراضٌ، تَعْمَلُ في إتلافِها وإهلاكِها. ثم جُعِلَتْ لإَفاتِ الأبدانِ وأمراضِها أدويةٌ، تُشْفَى بها الأبدانُ المَوْوفةُ المريضةُ. فَعَلَى ذلكَ جُعِلَ هذا القرآنُ لهذا الدينِ دواءً يُداوَى بهِ، فيذَهَبُ بآفاتِ الدينِ وأمراضِه كما تَعْمَلُ الأدويةُ في دَفْعِ آفاتِ الأبدانِ وأمراضِها. لِذلكَ سَمّاهُ مَوعِظَةً وشِفاءً لِما في الصدورِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى ﴿وَهُدُى وَرَجْمُةٌ﴾ قيلَ هُدىً مِنَ الضلالةِ ورَحْمَةٌ مِنْ عذابِهِ. أو يقولُ: ﴿وَهُدُى وَرَجْمَةٌ ﴾ ﴿وَهُدُى ﴾ أي يَدْعُو إلى كلَّ خَيرٍ، ويَهْدي إليهِ ﴿وَرَجْمَةٌ ﴾ لِمَنْ تَبِعَهُ هو ﴿وَرَجْمَةٌ ﴾ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، وتَمَسَّكَ بهِ، وعَمَى وضَلالٌ لِمَنْ خالَفَهُ، وتَرَكَ اتّباعَهُ، وهو ما ذَكَرَ ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾ [فصلت: ٤٤] وقالَ: ﴿فَرَادَتُهُمْ إِينَنَا﴾ [التوبة: ١٢٤] أي زادَتِ المُؤمِنينَ إيماناً إلى إيمانِهِمْ، وقالَ(١٢٠): ﴿فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا﴾ أي زادَتِ الْكافِرينَ رِجْساً ﴿إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٥] واللهُ أعلَمُ.

الآية ٥٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ بِنَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَدِهِ قَالَ بعضُهُمْ: فَضَلُ اللهِ ورَحْمَتُهُ القرآنُ، وقالَ قائلونَ: فَضَلُ القرآنِ ورَحْمَتُهُ القرآنُ، وقالَ قائلونَ: فَضَلُ القرآنِ ورَحْمَتُهُ الإيمانُ، وفيهِ أنَّ أهلَ الفَثْرَةِ يُؤاخَذُونَ في حالِ فَثْرَتِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَيَذَلِكَ فَلَيْفَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ يِمْنَا يَجْمَعُونَ﴾ أي في مُحُم ما(١٣) ذَكَرَ ﴿هُوَ خَيْرٌ فِمْنَا يَجْمَعُونَ﴾ مِنَ الدنيا. وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿فَلْ بِمَسْلِ اللّهِ وَرِبَعْمَدِي﴾ إنما خاطب المؤمنينَ؛ يقولُ للمؤمنينَ ﴿يَفَعْلِ اللّهِ الإسلامُ ﴿وَرِبَعْمَدِي﴾ يَعني القوآنَ ﴿فَيَذَلِكَ ﴾ يَعني فبذلك الفَضْلِ والرحمةِ، ﴿فَلْيَفْرَحُواْ﴾ يعني المؤمنينَ ﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُ الكفارُ مِنَ الدَّهِبِ والفضةِ وغيرِهِما (١٤).

) في الأصل وم: و. (١٣) في الأصل وم: بما. (١٤) في الأصل وم: وغيره.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: كانوا. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: قاس. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل: و. (١٠) ساقطة من الأصل. (١١) ساقطة من م. (١٢) في الأصل وم: و. (١٢) في الأصل وم: بما. (١٤) في الأصل وم: وغيره.

الآية 09 وقولُه تعالى: ﴿ قُلُ أَرَهَ تِنْهُمُ مَنَا أَدَرُلُ اللّهُ لَكُمْ مِن رَزْقِ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ مَّا أَدَرُلُ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ ﴾ أضاف إنزالُهُ إلى السماء، وإنْ كانَتِ الأرزاقُ إنما تَخْرُجُ مِنَ الأرضِ لِما كانَتْ أسبابُها مُتَعَلِّقَةً بالسماءِ [بها] (١) يكونُ نُضْجُ الأنزالِ ويَنْعُ الأعنابِ (٢) وإصلاحُ الأشياءِ كلِّها ؛ يَعني أسبابَ الأرزاقِ مِنْ نَحْوِ المطرِ الذي بِهِ تُنْبِتُ الأرضُ النَّبَاتَ، وبِهِ تَخْرُجُ جميعُ أنواعِ الخَرْجِ (٣) ممّا يكونُ فيهِ غِذاءُ البَشَرِ والدَّواب، ومِنْ نَحْوِ الشمسِ التي (١) بِها تَنْفَجُ الأنزالُ، وبها تَنْفُعُ الأعنابُ وجميعُ الفواكِهِ، ونَحْوِهِ.

أضاف ذلكَ إلى السماء لِما ذَكَرْنا، وكذلكَ قولُهُ ﴿ وَفِي النَّمَآ بِنُفَكُّرُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢] أي أسبابُ ذلكَ في السماء، لا أنَّ عَينَ ذلكَ في السماء.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ فَأَ آنزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِن زِزْقِ ﴾ أي ما خَلَقَ اللهُ، وكذلكَ جميعُ ما يُضافُ إلى اللهِ إنما يُضافُ إليهِ بِحَقُ الخُلْقِ؛ أي خَلَقَهُ مُنْزَلاً كقولِهِ: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَا ذَكْرَ، واللهُ أَعَلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَجَمَلَتُد يَنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ قال (٥) بَعضُهُمْ: ما حَرَّموا مِنَ البَحيرةِ والسائِبةِ والوصيلةِ وما ذَكَرَ في سورةِ الأنعامِ والمائدةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ما حَرَّموا لِلآلهةِ التي كانوا عَبَدوها أي جَعلوها للأصنامِ، وهو ما ذَكَرَ في الأنعامِ، وهو قولُهُ: ﴿ وَجَمَلُوا يَدِي مِنَّا ذَرًا مِنَ الْعَكْرُثِ وَاللَّالُهُ لَيْ يَعِيبُ فَقَالُوا هَكَذَا يَدَّ بِرَغْمِهِمْ وَهَدَا لِشُرَكَآبُ الآية [الأنعام: ١٣٦] نحوُ ما ذَكَرُنا في الآيةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَاللَهُ أَذِكَ لَكُمُّ أَرْ عَلَ اللّهِ تَنْتَرُوكِ إِي ﴿ مَاللَهُ أَذِكَ لَكُمُّ ﴾ في تخريمِ ما حَرَّمْتُمْ وتَخليلِ ما حَلَّلْتُمْ ﴿ أَرْ عَلَ اللّهِ تَنْتَرُوكِ ﴾ وذلك أنَّ هذه السورة نَزَلَتْ في مُحاجَّةِ أهلِ مكَّةً، وهُمْ لم يكونوا/ ٢٣١ ـ ب/ مؤمنينَ بواحدِ بالرسلِ والكُتُبِ والكُبُرِ عن اللهِ، وهُمْ لم يكونوا مؤمنينَ بواحدِ ممّا ذكرنا، فكيف جَعَلْتُمْ منهُ حراماً وحلالاً، وأنتمُ لا تُؤمِنونَ بِما (١) بِه يُعْرَفُ الحلالُ والحرامُ؟ فكيف حَرَّمْتُمْ ما أحلَّ لكُمْ أو أَخْلَلْتُمْ ما حَرَّمَ عليكُمْ؟ يُخْبِرُ عنْ سَفَهِهِمْ وعِنادِهِمْ وافْتِرائِهِمْ على اللهِ. فإذا الجُتَرَووا أنْ يَفْتَروا على اللهِ [فَهُمْ على] (٧) غَيرو أَجْرَأُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٦٠ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وهُمْ كانوا لا يؤمنونَ بالبعثِ؟ قيلَ: قد الْزَمَهُمُ الحُجَّةَ؛ [إذًا (٨٠ يكونُ البعثُ بما أَظْهَرَ مِنْ كَذِبِهِمْ وافْتِرائِهِمْ على اللهِ في التحريمِ والتحليل، فذلكَ يُظْهِرُ كذبَهُمْ بِتَكذيبِهِمُ البَعْث.

وبَعْدُ فإنهُ قد يُوعَدُ المرءُ بما لا يَتَيَقَّنُ بهِ، ويُخَوَّفُ منهُ (٩)، ويُحَذَّرُ، وإنْ لم يُحِظ عِلْمُهُ بهِ، فكذلكَ هذا.

وبَعْدُ فإنهُ قد جَعَلَ في عقولِهِمْ ما يُلْزِمُهُمُ الإيمانَ بالبعثِ والجَزاءِ للأعمالِ؛ إذْ ليسَ مِنَ الحِكْمَةِ خَلْقُ الخَلْقِ لِلْفَناءِ عاصَّةً.

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ، وهو أَنْ يقولَ: ﴿وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ لو خَرَجَ الأمرُ حقّاً، وكانَ صِدْقاً على ما أَخْبَرَ رسولُ اللهِ، وقالَ: عنِ البَعْثِ والجَزاءِ لِما اكْتَسَبوا؟

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ﴾ هو ذو فَضْلِ على الناسِ مِنْ جِهَةِ ما ساقَ إلى الكلِّ مِنَ الرزقِ كافِرِهُمُ ومُؤْمِنِهُمْ وأنواعِ النَّعَمِ، وما أخّرَ عنهُمُ العذابَ إلى وقتٍ، أو لِما بَعَثَ إليهمُ الرسلَ والكُتُبَ مِنْ غَيرِ أَنْ كانَ منهُمْ إلى اللهِ سايِقَةً صُنْعٍ، يَسْتَوْجِبُونَ بهِ ذلكَ. ومنهُ ذلكَ مُحصوصُ فَضْلٍ على المؤمِنينَ، ليسَ ذلكَ على الكافرينَ ﴿وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ لِفَضْلِهِ وما أَنْعَمَ عليهِمْ.

in the war with the wind of the winds

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: الأعشاب. (۲) في الأصل وم: الخارج. (٤) في الأصل وم: الذي. (٥) في الأصل وم: وقال. (١) في الأصل وم: عليه.

الآية ٦١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ﴾ قالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التّأويلِ: ﴿فِي شَأْنِ﴾: في أمرِكَ وحالاتِكَ ﴿وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ﴾ تَبَلِّغُهُمُ الرسالةَ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ﴾ أي في عبادةٍ ﴿وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ﴾ تَبَلّغُهُمْ بهِ الرسالَةَ ﴿وَلَا تَمْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلّا كُنّا عَلَيْكُو شُهُودًا﴾ يُخاطِبُ نَبِيّهُ تَثْبيها منهُ وإيقاظاً. والمُرادُ منهُ هو وغَيرُهُ.

اَلَا تَرَى انهُ قالَ: ﴿وَلَا تَمْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ﴾ أعمالَكُمْ (١) جميعاً؟ في ذلكَ يُخبِرُ أنكُمْ في كلِّ أمرٍ يكونُ بينَكُمْ وبينَ ربَّكُمْ، وفي كلِّ أمرٍ بينكُمْ وبَينَ الناسِ فاللهُ لَكُمْ وعليكُمْ شهوداً، وكلَّ عملٍ تعملونَ لكُمْ وعليكُمْ ﴿إِلَّا كَ ويوقِظُهُمْ لِيكونوا على حَذَرٍ أبداً مُنتَبِهِينَ. وقبلَ: تَكثِرونَ ﴿فِيبَاكِ وكُلُهُ واحدٌ.

ثم يَخْتَمِلُ ﴿ فِيهِ ﴾ في الحقّ، ويَخْتَمِلُ في الدينِ، ويَخْتَمِلُ في القرآنِ، ويَخْتَمِلُ في رسولِ اللهِ. يقولُ: أنا شَاهِدٌ في ما تَخوضونَ وفي ما تقولونَ في رسولِ اللهِ أو في دينِهِ أو في ما يَتْلُو عليكُمْ ﴿ وَمَا يَمْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن يَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَماءِ في لا أمرَ فيهِ ولا نَهي ولا كُلْفَةً. فالذي فيهِ السَماءُ لَي عُزُبُ عَنْ ربِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ [في الأرضِ] (٢) ولا في السَماءِ في لا أمرَ فيهِ ولا نَهيَ ولا كُلْفَةً. فالذي فيهِ السَوَالُ والأمرُ والنّهيُ والكُلْفَةُ أَخْرَى وأُولَى ألّا (٣) يَغيب عنهُ شَيءٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَمْرُبُ عَن زَيِكَ مِن مِنْقَالِ ذَرَّز فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ هو تَخْذيرٌ وتَخْويفٌ بِتَمْثيلٍ، لا وعيدٌ بِتَقريرٍ وتَضْريحٍ؛ لأنَّ الوَعيدَ على وجهَينِ: أَخَدُهُما على التَمْثيلِ<sup>(1)</sup> والآخَرُ على التقريرِ في عينيهِ والتَّصْريحِ<sup>(0)</sup>.

وقولُهُ تعالى ﴿ إِلَّا فِي كِنَتِ تُبِينِ ﴾ قيلَ: ما قَلَّ (٢٠)، وما كَثُرَ ﴿ إِلَّا فِي كِنَتِ ﴾ أي إلّا في اللوحِ المحفوظِ ﴿ تُبِينِ ﴾ ويَخْتَمِلُ: ﴿ إِلَّا فِي كِنَتِ تُبِينِ ﴾ أي في الكُتُبِ المُنْزَلَةِ مِنَ السماءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ أبو بكرٍ الأَصَمُّ في قولِهِ ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ ﴾ أي تَنْتَشِرونَ فيهِ، وتأويلُهُ: ﴿وَلَا تَمْمَلُونَ مِنْ ﴾ تَنْتَشِرونَ فيهِ ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا﴾.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِكَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ على ما يكونُ لأهلِ الدنيا في الدنيا مِنَ الخُوفِ والحُوْنِ. إنما خَوفُهُمْ وحُوْنُهُمْ لِعاقِبَتِهِمْ.

ويُشْبِهُ أَنْ ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَفُونَ ﴾ في الجنة. وهكذا يكونُ إذا دخَلُوا الجنة يأمنونَ مِنْ جميع ما يُنغَّصُهُمْ (١٠).

[الآيية ٦٣] [وقولُهُ تعالى: ﴿اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَتَقُونَ﴾](١١) قالَ بَعضُهُمْ: أولياءُ اللهِ همْ أهلُ التوحيدِ، لكنَّ تلكَ البِشارةَ وذلكَ الوَعْدَ لأهلِ (١٢) التوحيدِ في الإغتِقادِ والوفاءِ جميعاً لا لأهلِ الاعتِقادِ خاصَّةً.

الآية 12 وقولُه تعالى: ﴿لَهُمُ ٱلْمُنْرَىٰ فِي الْحَبَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿لَهُمُ ٱللَّمْرَىٰ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ الرُّويا الصالحة. فإنْ السَّلَ عن هذهِ الآيةِ، فَفَسَّرَها (١٣) بالرويا الصالحة. فإنْ أَبُتَ فهو الحقُّ. وقالَ (١٤) بعضُهُمْ: لا تَحْتَمِلُ الرُّويا الصالحة لأنهُ نَسَقَ البُشْرَى في الآخِرَةِ على البُشْرَى في الحياةِ الدنيّا، ولا شَكَّ أنهُ لا يكونُ في الآخرةِ الرويا الصالحةُ. ولكنْ إنْ ثَبَتَ ما ذَكَرُنا في الخَبَر فهو ذلكَ.

(۱) في الأصل وم: عملهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: لا. (٤) في الأصل وم: التمثال. (٥) في الأصل وم: وتصريح. (٦) من م، في الأصل وم: خوف وحزن. (١٠) في الأصل وم: خوف وحزن. (١٠) في الأصل وم: ففسر. (١٤) في الأصل وم: كأهل. (١٧) في الأصل وم: ففسر. (١٤) الواو ساقطة من الأصل وم.

المناه المستعاد المست

ويُشبِهُ أَنْ تَكُونَ البِشارةُ التِي ذَكَرَ هَهُنا نَحْوَ قُولِهِ ﴿ لَمُمُ ٱلشَّرَئُ فَبَيْرٌ عِبَادِ﴾ ﴿ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ الآية [الزمر: ١٧ و١٨] وقولِهِ ﴿ وَلِكَ ٱلَّذِينَ يَبَشِرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ مَاسُواْ وَعَيلُواْ الصَّالِحَاتُ﴾ وقولِهِ ﴿ وَلِكَ ٱلَّذِينَ يَبَشِرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ مَاسُواْ وَعَيلُواْ الصَّالِحَاتُ﴾ [المشورى: ٣٣] وأمثالَ ذلك.

وقالَ بغضُ أَهلِ التَّاوِيلِ: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُثْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا﴾ يُبَشُّرُهُمُ الملائكةُ عندَ الموتِ، ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ الجنةُ، واللهُ علَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لا بَدِيلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ يَخْتَمِلُ ﴿لَا بَدِيلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ مِنْ وَعْدِهِ ووَعيدِهِ. وذلكَ ممّا لا تَبْديلَ ، ولا تَخْويلَ. ويَخْتَمِلُ ﴿لَا بَدِيلَ لِما فيهِ مِنَ الوَعْدِ والوَعِيدِ وغَيرِهِ. ويَخْتَمِلُ: لا تَبْديلَ لِما مَضَى تَخْويلَ. ويَخْتَمِلُ ﴿لَا بَدِيلَ لِما فيهِ مِنَ الوَعْدِ والوَعِيدِ وغَيرِهِ. ويَخْتَمِلُ: لا تَبْديلَ لِما مَضَى مِنْ سُنَةٍ في الأولينَ والآخِرينَ مِنَ الهلاكِ والاسْتِئْصَالِ بتكذيبِهِمُ الرسلَ والآياتِ كقولِهِ: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ بَدِيلًا ۖ وَلَنْ يَجِدَ لِللَّهُ وَلَنْ عَلَيْكُ وَلَنْ يَجِدَ لَلْمَالِ اللَّهُ اللَّهِ لَهُ وَلَهِ : ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوْلِينِ﴾ [الأنفال: ٣٨].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ أي لا تَبْديلَ لِبُشْرَى الذينَ ذَكَرَ هؤلاءِ الذينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ. ويَحْتَمِلُ لا تَبْديلَ لِجُجَجَ اللهِ وَبَراهينِهِ، أو لا تَبْديلَ لِوَعْدِ اللهِ وَوَعيدِهِ ونَحْوَهُ (١٠)، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ﴾ أي ﴿ذَلِكَ﴾ البُشرَى، هو الفوزُ العظيمُ، أو ﴿ذَلِكَ﴾ الدينُ ﴿لَا خَوْتُ عَلَيْهِتْرَ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ﴾ ﴿هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ﴾ إذْ لا خَوفَ بَعْدَهُ. وقالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التأويلِ: لا خَوفٌ عليهِمْ مِنَ النارِ، ولا هُمْ يَحزنونَ أَنْ يَخْرجوا مِنَ الجنةِ أبداً. [وهذا](٢) الوجْهُ فيهِ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ فَوْلُهُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿فَوْلُهُمْ ﴾ ما قالوا في اللهِ ما (٣) لا يَليقُ بهِ مِنَ الوَلَدِ والشريكِ؛ يقولُ: لا يَخْزُنْكَ ذَلْكَ ﴿إِنَّ الْسِزَّةَ يَلَهِ جَيِيمًا ﴾. ويَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَلَا يَحْزُنْكَ فَوْلُهُمْ ﴾ الذي قالوا في القرآنِ: إنهُ ساحرٌ، وإنهُ يَفْتَرِي على اللهِ كَذِباً.

ويُشبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ ﴾ مَخْرَهُمُ الذي مَكَروا بهِ وكيدَهُمُ الذي كادوهُ. ويُؤيِّدُ ذلكَ قُولَهُ: ﴿ إِنَّ الْمِسْرَةُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿إِنَّ ٱلْسِزَّةَ لِلَهِ جَبِيعًا ﴾ أي يَنْقُضُ جَميعَ ما يَمْكُرُونَ/ ٢٣٢ ـ أ/ بكَ، ويكيدونَ لكَ. والعِزَّةُ القُوَّةُ. يقولُ: إنَّ القُوَّةَ لِلَهِ ؛ يَنْصُرُكَ على أعدائكَ، ويَدفَعُ عنكَ كيدَهُمْ ومَكْرَهُمُ الذي هَمُّوا بكَ ﴿هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْمَلِيدُ ﴾ لِقُولِهِمُ الذي قالوا. ﴿ الْمَلِيدُ ﴾ بمعالِحِهِمْ، أو ﴿ السَّمِيعُ ﴾ المجيبُ للدعاءِ ﴿ الْمَلِيدُ ﴾ بما يكونُ منهُمْ.

الآية 17 وقولُه تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ بِلَهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضُ ﴾ أي تَعْلَمُونَ أَنَّ للهِ مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرضِ: كُلُّهُمْ عَبيدُهُ وإماؤهُ، فكيفَ قُلْتُمْ: إِنَّ فلاناً ولدُهُ؟ وإنَّ لهُ شريكاً؟ ولا أحدَ منكُمْ يَتَّخِذُ مِنْ عَبيدِهِ وإمائِهِ ولداً ولا الأرضِ: كُلُّهُمْ عَبيدُهُ وإماؤهُ، فكيفَ قُلْتُمْ: إِنَّ فلاناً ولدُهُ؟ وإنَّ لهُ شريكاً كقولِهِ: ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَثَلَلًا مِنْ أَنفُيكُمْ ﴾ الآية [الروم: ٢٨] فَعَلَى ذلكَ هذا. وكيف يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَّخِذُ ولداً، ولهُ مُلْكُ ما في السمواتِ والأرضِ؟ وإنما يُتَّخَذُ في الشاهدِ الولدُ لاحدَى خِصالِ ثلاثِ: إِمّا لِلاسْتِنْصارِ على غَيرِهِ، وإمّا لحاجةٍ تَمَسُّهُ، وإمّا لوحاجةٍ تَمَسُّهُ،

فهو غَنِيٌّ لهُ مُلْكُ السمواتِ والأرضِ؛ لا حاجَةً تَمَسُّهُ، فكيفَ نَسَبُتُمُ الولدَ إليهِ والشريكَ؟ وما قالوا فيه ممّا لا يَلَيقُ بهِ، وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدَّمَ. ويُخْبِرُ<sup>(٥)</sup> عنْ غِناهُ عمّا يامُرُهُمْ، ويَنهاهُمْ، ويَتَعَبَّدُهُمْ؛ أي ليسَ يامُرُ، ويَنْهَى، ويَتَعَبَّدُ بانواعِ العباداتِ، ويَمْتَحِنُهُمْ بأنواعِ المِحَنِ لِحاجةٍ لهُ أو لِمَنْفَعَةٍ لهُ في ذلكَ، ولكنْ لِمَنْفَعَةٍ لهمْ في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا يَشَيِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَآةٌ ﴾ أي ما يَتْبِعونَ في ما يَدعونَ مِنْ دونِ اللهِ مِنَ الشركاءِ

(١) من م، في الأصل: ونحو. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: بما. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل و م: يخبره.

بالحُجَجِ والبراهينِ أو الكتابِ بِيَقينِ أو رسولٍ، إنما يَتَبِعونَ بالظَّنِّ والحَذَرِ ﴿وَإِنَّ هُمْ إِلَا يَخْرُمُونَ﴾ إي ما هُمْ إلّا يكذِبونَ في ما يَتَبِعونَ بدعائِهِمْ دونَ اللهِ لأنهُمْ كانوا أهلَ شِرْكِ لم يكونوا أهلَ كتابٍ ولا آمَنوا برسولٍ، فهمْ قد عَرَفوا أنهمْ مُفْتَرونَ كاذِبونَ في اتْباعِهِمْ دونَ اللهِ؛ إذْ سبيلُ مَعرفةِ ذلكَ الكتابُ أو الرسولُ، ولم يكنْ لهمْ واحدٌ مِنْ ذلكَ، وَاللهُ أعلَمُ.

الآية ٦٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْبَالَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ يُبْصَرُ فيهِ، وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَهِن رَحْمَتِهِ مَكُلُ النَّهَ إِلَامْتَنانِ وتذكيرِ النَّعَمِ؛ وَهُو في مَوضِعَ الْإمْتَنانِ وتذكيرِ النَّعَمِ؛ يَسْتَادي بذلكَ شُكْرَ ما أَنْهَمَ عليهِ.

وفيهِ أنَّ الليلَ والنهارَ يَجرِيانِ على التدبيرِ والتقديرِ لأنهما لو كانا يَجْريانِ على غَيرِ تدبيرٍ ولا تقديرٍ لكانا لا يَجْريانِ على تقديرٍ واحدٍ، وإنْ كانَ يدخُلُ على تقديرٍ واحدٍ، وإنْ كانَ يدخُلُ بعضُهُ في بعض. فدلَّ جريانُهما على تقديرٍ واحدٍ أنهما يجريانِ على تدبيرٍ آخَرَ فيهما، إذْ لو كانَ على غَيرِ تدبيرٍ [لكانا](٢) يَجْريانِ على انْحرافٍ على الزيادةِ والنُّقُصانِ على القِلَّةِ والكَثرةِ.

وفيهِ أيضاً أنَّ مُدَبِّرَهما واحدٌ لأنهُ لو كانَ مدبِّرَهما عَدَداً لكانَ إذا غَلَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ دامَتْ غَلَبَتُهُ، ولا يَصيرُ الغالبُ مغلوباً والمغلوبُ غالباً. فإذا صارَ ذلكَ ما ذَكَرْنا دلَّ أنْ مُدبِّرَهما واحدٌ لا عَدَدٌ.

وفيه دلالةُ البعثِ بَعْدَ الموتِ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما إذا جاءَ أثْلُفَ صاحِبَهُ تَلَفاً حتى لا يَبْقَى لهُ أثَرٌ، ولا شَيءٌ منهُ، ثم يكونُ مِثْلَهُ حتى يَخْتَلِفَ الذاهبُ مِنَ<sup>(٣)</sup> الحادثِ لا الأوَّلُ مِنَ الثاني. فَدَلَّ أنَّ الذي قَدَرَ على إنشاءِ ليلٍ قد ذَهَبَ أثَرُهُ<sup>(٤)</sup> وأضلُهُ قادرٌ على البعثِ، ومَنْ قدرَ على إحداثِ نهارٍ، قد<sup>(٥)</sup> فَنِيَ، وهَلَكَ قادرٌ على إحداثِ ما ذَكَرْنا مِنَ الموتِ.

وفيهِ أنَّ الشيءَ إذا كانَ وُجوبُهُ بِشَرْطَينِ (٢) لم يَجِبْ إذا عَدِمَ أحدُهُما لأنهُ قالَ ﴿وَالنَّهَارَ مُتَعِدرًا ﴾ وإنما يُبْصَرُ بنورِ البَصَرِ ونورِ النهارِ جَميعاً لأنهُ إذا فاتَ أحدُ النُّورَينِ لم يُبْصَرْ شَيءٌ مِنَ النورِ نورِ البَصَرِ أو (٢) نورِ النهارِ. دلَّ أنَّ الحُكْمَ إذا وَجَبَ بِشَرطَينِ لا يُوجِبُ إلا باجتماعِهما جميعاً: الليلُ يَسْتُرُ وُجوهَ الأشياءِ لأنهُ لا يُرَى نفسُهُ، والنهارُ يَكشِفُ وجوهَ الأشياءِ، وفي الليلِ تُسْتَرُ وجوهُ الأشياءِ دلالةً أنَّ الحكمَ إذا كانَ وجوبُهُ بشرطينِ يجوزُ صُنْعُهُ بِعِلَّةٍ واحدةٍ لأنهُ يَسْتُرُ نورَ النهارِ ونورَ البَهارِ ونورَ البَهارِ جميعاً.

وفي قولِهِ: ﴿جَمَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ نِيهِ وَٱلنَّهَـٰارَ مُبْعِسًا ﴾ وجوهٌ مِنَ الدلالةِ:

أحدُها: ما ذَكَرْنا مِنْ تَذكيرِ النَّعَم؛ يدعوهُمْ بهِ إلى شُكْرِو، ويَنْهاهُمْ عنِ الكُفْرانِ.

والثاني(^): فيهِ تذكيرُ القُدْرَةِ لهُ حينَ (٩) أنشَأَ هذا، وأَخْدَتُهُ، وأَثْلَفَ الآخَرَ. فَمَنْ قَدَرَ على هذا لا يُعْجِزُهُ شيءٌ.

والثالث (۱۱۰): فيهِ دليلُ السلطانِ حينَ (۱۱) يَاخُذُهُمْ، ويُسَيِّرُ عليهمُ الأشياءَ شاؤوا، أو أبَوا. وكذلكَ النهارُ يأتيهِمْ حتى يَخْشِفَ وجوهَ الأشياءِ، ويُجْلِيَ، شاؤوا، أو أبَوا.

والرابعُ (١٢): فيهِ دليلُ التدبيرِ والعِلْم لِما ذَكَرْنا منِ اتَّساقِ جَرَيانِهِما على سَنَنِ واحدٍ ومَجْرى واحدٍ.

والمخامسُ (١٣): فيه دلالةُ وحدانيَّةِ مُنْشِيْهما؛ بَيَّنَ ههنا في ما جَعَلَ الليلَ حينَ (١٤) قالَ: ﴿ لِتَسَكُنُوا فِيهِ ﴾ اخْبَرَ انهُ جَعَلَ الليلَ للسكونِ والراحةِ. فدلَّ ذِكْرُ السكونِ في الليلِ على أنهُ جَعَلَ النهارَ لِلسَّعْيِ وطَلَبِ العيشِ. ألَّا تَرَى أنهُ قالَ في النهارِ ﴿ لَسَعْدِ وَطَلَبِ العيشِ. أَلَا تَرَى أَنهُ قالَ في النهارِ ﴿ مُبْعِسِرًا ﴾؟ أي يُبصِرون فيهِ ما يعيشونَ، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أخْرَى: ﴿ وَمِن تَحْمَتِهِ مَكُلَ لَكُمُ الْبَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُنُوا فِيهِ ﴾ الآية [القصص: ٧٣].

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في م: و. (٤) ساقطة من م. (۵) في م: وقد. (٦) في الأصل وم: بشينين. (۷) من م، في الأصل: أي. (٨) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٣) في الأصل وم: و. (١٣) في الأصل وم: و. (١٤) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَتُتِ لِتَقَوْرِ بَسْمَعُوبَ﴾ ولم يَقُلْ: يُبْصِرونَ. فظاهِرُ ما سَبَقَ مِنَ الذِّكْرِ يَجِبُ أَنْ يُقالَ: لِقَوم يُبْصِرونَ لأنهُ قالَ: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْسِرًا﴾. لكنْ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿يَسْمَعُوبَ﴾ أي يَعْقِلُونَ كقولِهَ: ﴿وَيَمْهُمْ مَنَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَنَانَتَ نُسْمِعُ الشُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْقِلُونَ﴾ [يونس: ٤٢] ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿يَسْمَعُونَ﴾ أي يُجيبونَ كفولِهِ [ﷺ ](١) أَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، [البخاري ١٩٠] أي أجابَ اللهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ هُوَ النَّيْنُ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أغلَمُ، أنَّ في الشاهدِ مَنِ اتَّخذَ ولداً إنما يَتْخِذُ لأحدِ وجوهِ ثلاثةٍ: إمّا لحاجةٍ تَمَسُّهُ، أو لِشَهْوَةٍ تَغْلِبُهُ، أو لِما يَسْتَنْصِرُ بهِ على آخَرَ مِمّا يَخافُهُ. فإذا كانَ لهُ مُلْكُ السمواتِ والأرضِ ومُلْكُ ما فيهِما: كُلُّهُمْ عَبيدُهُ وإماؤهُ فلا حاجَةَ تَقَعُ لهُ إلى الوَلَدِ؛ إذْ هو الغَنِيُّ، ولهُ مُلْكُ السمواتِ والأرضِ

وَمَنْ هَذَا وَصَفُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْوَلَدِ، وَلَانَهُ لَا أَحَدَ فِي الشَّاهَدِ يَخْتَمِلُ طَبَعُهُ اتَّخَاذَ الْوَلَدِ مِنْ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ، فإذا كَانَ لِلّهِ، سُبْحَانَهُ، الخلائقُ: كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ وَإِمَاؤُهُ، كَيْفَ اخْتَمَلَ اتَّخَاذَ الْوَلَدِ مِنْهِمْ لُو جَاز؟ وقد بَيِّنَا إِحَالَةَ (٤) ذَلَكَ وَفَسَادَهُ، ولأَنَّ لِللّهِ، سُبْحَانَهُ، الخلائقُ: كُونُ مِنْ شَكْلِ الشريكِ وَمِنْ جِنْسِهِ، فَكَانَ نَفْيُ الشريكِ نَفْيَ الْوَلَدِ لأَنْ اللّهِ لَا يُوبِيَّةً لَهُ ولا أَلُوهَيَّةً.

وقالَ بعضُهُمْ: قُولُهُمْ: ﴿ أَتَّخَكَ اللَهُ وَلَدُأَ﴾ لم يُريدوا حقيقة الوَلَدِ، ولكنْ أرادوا مَنْزِلةَ الوَلَدِ وكرامَتَهُ، فهو أيضاً مَنْفِيٌ عنهُ لأنَّ مَنْ لا يَحْتَمِلُ الحقيقَة ؛ أعني حقيقَة الوَلَدِ، امْتَنَعَ عَنْ مَنْزِلَتِهِ وكرامَتِهِ لأنَّ الحقيقَة انْتَفَتْ لِعَيْبٍ يدخُلُ فيهِ. فإذا ثَبَتَتْ لهُ مَنْزِلَةُ تلكَ الحقيقَة والكرامة [دَخَلَتْ فيهِ عِنْدَيْدِ] (٥) الحقيقَةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلَطَنَعْ بِهَندَأَ﴾ قبلَ: ما عندَكُمْ مِنْ حُجَّةٍ على ما تقولونَ: إِنَّ لهُ وَلَداً لأنهمْ كانوا أهلَ تَقْليدِ لآبائِهِمْ وأسلافِهِمْ، وكانوا لا يؤمِنونَ بالرُّسُلِ والكُتُبِ والحُجَجِ. وإنما كانَ يُسْتَفادُ ذلكَ مِنْ جهةِ الرسالةِ والكتبِ، وهُمْ كانوا يُنْكِرونَ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ﴾/ ٢٣٢ ـ ب/ أي تَقولونَ على اللهِ: اتَّخَذَ الوَلَدَ ما تَعْلَمُونَ أنهُ لم يَتّْخِذْ.

[الآية 79] [وقولُهُ تعالى] (٢): ﴿قُلْ إِنَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ هُو مَا ذَكَرْنَا أَنهُمْ عَلِمُوا أَنهُ لَمْ يَتَّخِذُ ولداً ، لكنْ مَنْ قالُوا ذَلكَ افْتِرَاءً على اللهِ ﴿لَا يُنْلِمُونَ ﴾ في الآخِرَةِ لِمَا طَمِعُوا في الدنيا بِعبادَتِهِمْ دُونَ اللهِ الأصنامَ بقولِهِمْ: ﴿مَا لَكُنْ مَنْ قَالُوا ذَلكَ افْتِرَاءً على اللهِ ﴿لَا يُنْلِمُونَ ﴾ في الآخِرَةِ لِمَا طَمِعُوا في الدنيا بِعبادَتِهِمْ وَلَا يُنْلِمُونَ ﴾ أي لا نَتَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [المزمر: ٣] وقولِهِمْ (٧): ﴿ هَتُؤُلّا مِنْ مَنْ قَالُو يَعْدَ اللَّهُ ﴾ [يونس: ١٨] ﴿لاَ يُشْلِمُونَ ﴾ أي لا يَظْفَرُونَ بِمَا طَمِعُوا في الآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل و م. (٢) ساقطة من الأصل و م. (٣) في الأصل و م: والد. (٤) في الأصل وم: إحالته. (٥) في الأصل وم: دخل فيه عبيد. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وقوله. (٨) ساقطة من الأصل وم.

اَحَدُهُما: ](١) يخاطِبُ رسولَهُ بذلك، لم يُخاطِبْهُمْ: إلينا مَرْجِعُكُمْ. فهو، واللهُ أَعْلَمُ، لَمّا اشْتَدَّ على رسولِ اللهِ ما افْتَرَوا بِهِ على اللهِ يقولُ: ﴿ثُدَّ إِلَيْكَ مَرْجِمُهُمْ﴾ فَنَجْزيهِمْ جزاءً فِرْيَتِهِمْ.

والثاني: يقولُ: ﴿ نُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ ﴾ لا ما طبعوا مِنَ الشفاعَةِ عندَنا والزُّلْفَى، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَاتُلُ عَلَيْمِ بَاۤ نُوجِ﴾ أي خَبَرَهُ وحديثُهُ ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنَقُورِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي يِعَايَنتِ اللّهَ ﴾ قالَ بَعضُهُمْ: إنْ كانَ كَبُرَ عليكُمْ طُلولُ مَقامي ومُكْثي فيكُمْ ودُعائي إياكُمْ إلى عِبادةِ اللهِ وإطاعَتِكُمْ (١٠) لهُ وَتَذْكيرِي إِياكُمْ بِآياتِهِ. وقالَ بعضُهُمْ ﴿ وَتَذْكِيرِي ﴾ بِعَذابِهِ بِتَرْكِكُمْ إجابَتي ودُعائي.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي﴾ بِما أَدْعُو<sup>(٣)</sup> مِنَ الرسالةِ ﴿وَتَثْكِيرِى بِتَابَنَتِ اللَّهِ﴾ أي بِحُجَجِ اللهِ على ما أَدْعُو<sup>(1)</sup> مِنَ الرسالةِ.

وقولُهُ (٥) تعالى: ﴿ رَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ ﴾ فيه وجوهُ:

أَحَدُها: اثْلُ مُنابَزَةَ نوح قومَهُ وما أرادوا بهِ مِنَ الكيدِ والمَكْرِ بهِ،

والثاني: اذْكُرْ عَواقِبَ قومِ نوحِ وما حلَّ بهمْ مِنْ سُوءِ مُعامَلَتِهِمْ رَسُولُهُمْ .

والثالث: اذْكُرْ لهمْ عَواقِبَ(٦) مُتَّبِعي قومِهِ ومُخالِفيهِ(٧).

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخِمُوا أَنَرَكُمْ وَشُرَكَا مَكُمْ وَاللَّهُ عَالَ بعضُهُمْ: أي الجنّمِعوا أنتمْ وشركاؤُكُمْ، ثم كِيدوني ﴿ ثُمَرَ لَا يَكُنْ أَنَهُكُمْ عَلَيْكُرْ غُنّهُ لَهُ إِن الْجَعَلُوا مَا تُريدونَ مِنَ الكيدِ والمَكْرِ فِي ظاهراً غَيرَ مُلْتَبَس ولا مُشْتَبَدِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ فَآخِيعُوا أَنَرَكُمْ ﴾ أي أَعِدُوا أَمْرَكُمْ، وادْعوا شُركاءَكُمْ ﴿ ثُمَّ أَفْنُوا أَمْرَكُمْ ، وادْعوا شُركاءَكُمْ ﴿ ثُمَّ أَفْنُوا أَنْ كُمْ إِنْ كَعْبٍ ] ( مُ فَاجْمِعُوا أَنْرَكُمْ ﴾ وادْعوا شُركاءَكُمْ ﴿ ثُمَّ أَفْنُوا أَنْ فَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ أي اقْضُوا ما أنتم قاضونَ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ثُمَرَ لَا يَكُنَ أَتَرُكُمْ عَلَيْكُرُ غُمَّةَ﴾ أي لا يَكُبُرُ عليكُمْ أَمْرُكُمْ. وقالَ الكِسائيُ: هو مِنْ التخطِيَةِ واللَّبْسِ؛ أي لا تُغَطُّوهُ، ولا تُلْبِسوهُ، الجُعَلوا كلمتّكُمْ ظاهرةً واحدةً.

وعنِ ابنِ عباسٍ عَظَيْهُ [أنه](٩) قالَ: لا يكنْ أمْرُكُمُ اغْتِماماً عليكُمْ، أي فَرِّجوا عنْ أنفسِكُمْ كقولِهِ ﴿مَن كَاكَ يَطُنُّ أَن لَنَ يَشُرَهُ ٱللَّهُ﴾ الآية [الحج: ١٥]

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ اَقْشُواْ إِلَىٰٓ وَلَا نُظِرُونِ﴾ أي اعْمَلُوا بي ما تريدونَ، ولا تُنْظِروني، وهو كقولِهِ: ﴿فَاقْضِ مَا أَنَتَ قَاضِيٌّ﴾ [طه: ٧٧] وقالَ الكسائيُّ: هو الإنهاءُ والإبلاغُ، وهو كقولِهِ: ﴿وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ﴾ الآية [الإسراء: ٤] [وقولِهِ: ] (١٠٠٠) ﴿وَقَضَيْنَا ۚ إِلَيْهِ﴾ [الحجر: ٦٦] [أي أنهينا إليهِ] (١١٠) وأبلَغْنا إليهِ.

وقالَ أبو عوسَجَةَ: إِنْ شِنْتَ جَعلْتَها ظُلْمَةً فلا يُبصِرونَ أمرَهُمْ؛ يَعْني غُمَّةً، وإِنْ شِنْتَ جَعَلْتَها شَكَّا، واشْتِقاقُ الغُمَّةِ مِنْ غَمَّ يَغُمُّ غَمًّا أي غَطَّى يُغَطِّي، تقولُ: غَمَمْتُ رأسَهُ أي غَطِّيتُهُ ﴿فُدَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىٰ﴾ أي افْعَلوا بي ما أردْتُمْ.

وفي قولِ نوحٍ لقومِهِ: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَنْرَكُمْ وَشُرُكَا تَكُمْ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ وَلَا نُظِرُونِ ﴾ وقولِ هودٍ: ﴿ فَكِدُونِ جَيمًا ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴾ [الأعراف: ٥٥] وقولِ هودٍ: ﴿ فَكِدُونِ جَيمًا ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴾ [الأعراف: ٥٥] ولالةُ إثباتِ رسالتِهِمْ لأنهمْ قالوا ذلكَ لقومِهِمْ، وهُمْ بَينَ أَظْهُرِهِمْ، ولم يكُنْ معهُمْ أنصارٌ ولا أعوانٌ. دلَّ أنهمْ إنما قالوا ذلكَ اغتِماداً على اللهِ واتّكالاً [على معونَتِهِ] (١٢) ونُصْرَتِهِ إِيّاهُمْ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ ثُمَّ ٱلْمُثَوَّا إِلَيَّ ﴾ أي فافْرَغوا إليَّ، أنْ يُقالُ: قَضَى فَرَغَ، وهو قولُ أبي بَكُر الأصَمِّ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وإطاعته. (٢) في الأصل وم: ادعى. (٤) في الأصل وم: ادعيت. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (١) أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (٧) في الأصل وم: ومخالفة. (٨) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) بني الأصل وم: بمعونه.

[وقالَ بَعْضُهُمْ: قولُهُ: ](١) ﴿ثُمَّ اَقَشُوٓاْ إِنَّ ﴾ كقولِهِ: ﴿فَرَاغَ إِلَّ أَهْلِهِ ﴾ [الذاريات: ٢٦] وقولِهِ (١): ﴿فَرَاغَ إِلَّ اللَّهَامِيمُ ﴾ [الصافات: ٩١] ونَحْوُهُ.

الآية ٧٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّتُمُ فَمَا سَأَلْتُكُر مِنْ أَجْرٌ ﴾ التَّوَلِّي اشمٌ لأمرينِ: اسمٌ للإعراضِ والإدبارِ كقولِهِ: ﴿ وَمَن يَوَلُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ الآية وَالمائدة: ٥٦] واسمٌ للإقبالِ والقَبولِ أيضاً كقولِهِ: ﴿ وَمَن يَوَلُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ الآية [المائدة: ٥٦] ونحُوهُ.

فَهَهُنا يَخْتَمِلُ [الأمرَينِ جميعاً:

اَحَدُهما]("): ﴿ فَإِن تَوَلَّتُمُ ۚ أَي اقْبَلْتُمْ ، وَقَبِلْتُمْ مَا أَعْرِضُهُ عَلَيْكُمْ ، وادعوكُمْ إليهِ ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَ

والثاني<sup>(1)</sup>: إنْ كانَ في الإعراضِ فكانهُ يقولُ: كيفَ أَعْرَضْتُمْ عنْ قبولِهِ، ولم أسألْكُمْ على ذلكَ أجراً، فيكونَ لكُمْ عذرٌ في الإعراضِ والرَّدِّ كقولِهِ ﴿أَمْ تَنَائُهُمْ أَمْرًا﴾ الآية؟ [الطور: ٤٠] أي لم أسألُكُمْ [أُجْراً] (٥) على ما أعرِضُهُ عليكُمْ، وأدعوكُمْ إليهِ حتى يَنْقُلَ عليكُمْ ذلكَ الغُرْمُ عنِ الإجابَةِ.

ففي هذهِ الآيةِ وغَيرِها دلالةُ مَنْعِ أُخْذِ الأَجْرِ على تَعليمِ القرآنِ والعِلْمِ لأنهُ لو جازَ أُخْذُ الأجرَةِ على ذلكَ لكانَ لهمْ عُذْرٌ<sup>(٦)</sup> أَلَا يَبْذُلُوا ذلكَ، ولا يَتَعَلَّمُوا شَيئاً مِنْ ذلكَ، وفي ذلكَ هَدْمُ شرائع اللهِ وإسقاطُها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمِرْتُ أَنْ آكُونَ مِنَ ٱلْشَالِينَ﴾ أي مُسْلِماً نفسي إلى اللهِ سالماً لا أَجْعَلُ لأحدِ سِواهُ فيها حَقًّا ولا حَظًّا، وأُمِرْتُ أنْ أكونَ مِنَ المُخْلِصِينَ لِلّهِ والخاضِعينَ لهُ. يَخْتَمِلُ ذلكَ كُلَّهُ.

[الآية ٧٣] وقولُهُ تعالى: ﴿نَكَذَبُوهُ ﴾ يَعْنَي نوحاً، كَذَّبَهُ قومُهُ في ما ادَّعَى مِنَ الرسالةِ أو ما آتاهُمْ مِنَ الآياتِ أو ما أوعَدَهُمْ مِنَ العذابِ بِتَكذيبِهِمْ إيّاهُ ﴿فَنَجَيْنَهُ ﴾ يَعني نوحاً ﴿وَمَن مَّعَهُ فِي النَّلُو ﴾ أي مَنْ رَكِبَ مَعَهُ الفُلْكَ مِنَ المؤمِنينَ ﴿وَجَمَلَتُهُمْ خَلَتَهِكَ ﴾ أي خَلْفَ قوم أَهْلِكُوا، واسْتُؤصِلوا بالتكذيبِ.

[وقولُهُ تعالى](››: ﴿وَأَغَرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِينَا﴾ تَحْتَمِلُ الآياتُ الحُجَجَ والبراهينَ التي أقامَها على (^^ ما ادْعَوا على الرسالةِ. ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿كَذَّبُوا بِتَايَنِينَا﴾ العذابَ الذي أوعَدَهُمْ بِتكذيبِهِمْ إيّاهُ في ما وعَدَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِيَهُ ٱلْنُدَرِنَ ﴾ كانَ إنذارَ الفَريقَينِ جميعاً المؤمِنَ والكافِرَ (١) كقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا نُدُورُ مَنِ آتَبَعَ النَّهِ وَمَنْ لَمَ يُجِبُ؟ عاقبةُ مَنْ أَجَابَ النَّوابُ وعاقبةُ مَنْ أَجَابَ ومَنْ لَم يُجِبُ؟ عاقبةُ مَنْ أَجَابَ النّوابُ وعاقبةُ مَنْ أَجَابَ ومَنْ لَم يُجِب العذابُ.

ويَخْتَمِلُ ﴿ ٱلْمُنْذَرِينَ﴾ الذينَ لم يَقْبَلُوا الإنذارَ، ولم يُجيبوا؛ أي انْظُرْ كيف كانَتْ عاقِبَتُهُمْ بالهلاكِ والاسْتِتصالِ، ويكونُ تأويلُ قولِهِ: ﴿ إِنْمَا لَنُذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، أي إنما يَتْتَفِعُ بالإنذارِ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، أي إنما يَتْتَفِعُ بالإنذارِ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، وأمّا مَنْ لم يَتَبِع الذِّكْرَ فلم (١٠٠ يَنْتَفِعُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧٤ إِن فَرْمُهُمْ أَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وبعضهم. (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أمرين جميعاً أي. (٤) في الأصل وم: و. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: من. (٩) أدرج بعدها في الأصل وم: جميعاً. (١٠) الفاء ساقطة من الأصل وم: من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: من الأصل وم. (١١) في الأصل وم. (١١) في الأصل وم. (١١) في الأصل وم. (١١) في الأصل وم: من الأصل: إلا أنه بعث الرسول وأبناؤهم معهم، في م: بما أخبروهم وأنبأوا قومهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِدِ. مِن قَبْلُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما كانَ كُفّارُ مكَّةَ لِيُؤمِنُوا ولِيُصَدِّقوا بالبَيِّناتِ كما لم يُصَدِّقْ بها<sup>(۱)</sup> أواثِلُهُمْ، وقالَ بعضُهُمْ: ﴿بِمَا كَذَبُوا بِدِ. مِن قَبْلُ﴾ بَعْثُ الرسُلِ. ففيهِ دلالةٌ أنَّ أهلَ الفَتْرَةِ يُواخَذُونَ بالتكذيبِ في حالِ الفَتْرَةِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿يِمَا كَذَّبُواْ بِهِ. مِن فَبَلُ﴾ إتيانَ البَيِّناتِ؛ أي ما كانوا يؤمنونَ بَعْدَ ما جاؤوهُمْ (٢) بالبَيِّناتِ بما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْل مجيءِ البَيِّناتِ.

[وقولُهُ تعالى](٣): ﴿كُذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ أي هكذا نَطْبَعُ على قُلوبِ أهلِ مكة كما طَبَعْنا على قلوبِ أوائِلهِمْ؛ عَلِمَ أنهُمْ لا يَقْبَلُونَ الآياتِ، ولا يؤمِنُونَ بها. والإغتداءُ هو الظلمُ معَ العِنادِ والمُجاوَزَةُ عنِ الحَدِ الذي جُعِلَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا / ٢٣٣ ـ أ / بِمَا كَذَّبُواْ بِدِ. مِن فَبَلُّ ﴾ هو يُخَرُّجُ على وجهين:

أَحَدُهما: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا ﴾ بالبَيِّناتِ إذا جاءتُهُمُ البَيِّناتُ على السؤالِ. وهكذا عادتُهُمْ أنهم لا يؤمِنونَ بالآياتِ إذا أَتَتُهُمْ (٤) على السؤالِ.

والثاني: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ. ﴾ على عِلْم منهُمْ أنها آياتٌ وأنهُ رسولٌ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٧٥] وقولُهُ تعالى: ﴿نُدَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم﴾ أي مِنْ بَعْدِ ما ذَكَرْنَا مِنَ الرسُلِ ﴿مُومَىٰ وَهَنُونَ ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِدٍ.﴾ بَعَنَهُما إلى المَلاِ وغَيرِ المَلاِ ﴿ يِنَايَئِنَا﴾ يَحْتَمِلُ الوجوهَ التي ذَكَرْنَا ﴿ فَاسْتَكَبُرُوا﴾ هذا يدلُّ أنهُمْ قد عَرَفوا أنَّ ما جاءَهُمُ الرسولُ مِنَ الآياتِ أنها آياتٌ، لكنهُمْ عانَدوا، وكابَروا، ولم يَخْضَعوا في قَبولِها ﴿وَكَاثُواْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ﴾.

[الآية ٧٦] وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَذَا لَسِمَّرُ شُهِينٌ ﴾ قال بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ اَلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ أي الحُجَجُ والبراهين التي [جاءَهُمْ بها] (٥٠ موسى ﴿ لَسِمْرُ مُهِينٌ ﴾ عِندِنَا ﴾ أي الحُجَجَ والبراهين التي [جاءَهُمْ بها] (٥٠ موسى ﴿ لَسِمْرُ مُهُمْ مُهُمْ مُهُمْ مُنْهُمْ وَلَكَ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَكَ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَكَ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَكَ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَكَ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَكُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَكُ مَنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ وَلَكُ مَنْهُمْ مُنْهُمُ وَلَالِهُ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ وَلَكُ مُنْهُمْ وَلَكُ مُنْهُمُ وَلَكُ مُنْهُمُ وَلَاكُ مَنْهُمُ وَلَالَ مَنْهُمُ وَلَاكُ مَنْهُمُ وَلَكُ مُنْهُمُ وَلَاكُ مَنْهُمُ وَلَاكُ مَنْهُمُ وَلَالُكُ وَالْوا [عنِ الحُجَجِعِ الناسِ لئلا يَظْهَرَ الحقُ عَندَهُمْ ، فَيَتْبَعُوهُ (٧).

وقالَ بعضُهُمْ: الحقُّ هو الإسلامُ والدينُ كقولِهِ: ﴿إِنَّ اَلَذِينَ عِنـدَ اللّهِ ٱلْإِسْلَامُ [آل عمران: ١٩] ﴿قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَيحَرُّ ثُيبِنُ ﴾ يَعْنُونَ الحُجَجَ والآياتِ التي [جاءَهُمْ بها للدينِ لأنهُ جاءَ بالدينِ] (٨) وجاءَهُمْ أيضاً بِحُجَج حُجَج] (٩) الدينِ والإسلام: [إنها سِحْرً] (١٠). ففي التأويلينِ جميعاً سَمَّوُا الحُجَجَ سِحْراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَأَةَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ أي بأمْرِنا، وكذلكَ قولُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّبِ عِندَ اللهِ ٱلإسلامُ هو الدينُ الذي أمّرَ اللهُ بهِ لا أنه يُفْهَمُ لِلْعِنْدِ مَكانٌ، [يَنْتَقِلُ مِنْ مَكانٍ] (١١) إلى مَكانٍ. ولكنْ مَعْنَى العِنْدِ مَعْنَى العِنْدِ مَعْنَى العِنْدِ مَعْنَى العِنْدِ مَعْنَى العِنْدِ مَعْنَى العِنْدِ مَعْنَى العَنْدِ وَعلى هذا يُخرَّجُ قولُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ رَبِّكَ يَعْنِي الملائكةَ ﴿ لا يَسْتَكْبُونَ عَنْ عِادَتِهِ لِما أنهُ لم يُفْهَمْ مِنْ مَجِيءِ الحقِّ مِنْ عندِهِ مَكانٌ. فَعَلَى ذلكَ لا يجوزُ أنْ الذينَ بأمرِ ربُكَ يَعْبُدُونَهُ، ولا يَسْتَكْبُرونَ عَنْ عِبادَتِهِ لِما أنهُ لم يُفْهَمْ مِنْ مَجِيءِ الحقِّ مِنْ عندِهِ مَكانٌ. فَعَلَى ذلكَ لا يجوزُ أنْ يَعْهُمْ مِنْ قولِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ عِندَ رَبِكَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] المَكانُ [أو قُرْبُ] (١٢) المكانِ منهُ. ولكنَّ التأويلَ ما ذَكَرْنا أنَّ المَهُمُ مِنْ عندِ اللهِ أَمْرُهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧٧ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ مُومَنَ آتَقُولُونَ لِلْمَقِ لَنَا جَآءَكُمٌ أَسِخُرُ هَلَا﴾ والحقُّ ما ذَكُونا ﴿وَلَا يُمْلِحُ ٱلسَّحْرَ باطلٌ، ولا يَغْلِبُ هو الظَّفَرُ بالحاجَةِ، ولا يَغْلِبونَ (١٣) لانَّ السَّحْرَ باطلٌ، ولا يَغْلِبُ الطَّهُ، بالحاجَةِ، ولا يَغْلِبونَ (١٣) لانَّ السَّحْرَ باطلٌ، ولا يَغْلِبُ الباطلُ، بلِ الحَقُّ الذي جاءَ بهِ موسى السَّحْرَ الذي جاء [به] الباطلُ، بلِ الحَقُّ الذي جاءَ بهِ موسى السَّحْرَ الذي جاء [به] الناطلُ، بلِ الحَقُّ الذي جاءَ بهِ موسى السَّحْرَ الذي جاء [به]

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: به. (۲) في الأصل وم: جاؤوا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أتاهم. (٥) في الأصل وم: جاء بهم. (٦) في الأصل وم: للحجج. (٧) في الأصل وم: فيتبعونه. (٨) في م: جاء بها للدين. (٩) في الأصل وم: لحجج. (١٠) في الأصل وم: سحراً. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: أقرب. (١٦) في الأصل وم: يغلب. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

سَحَرَةُ فِرْعَونَ. أَو يَقُولُ: ﴿ وَلَا يُعْلِمُ ٱلسَّنِمُونَ ﴾ في الآخِرَةِ بِسِحْرِهِمْ في الدنيا، ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَلَا يُعْلِمُ ٱلسَّنِمُونَ ﴾ بِسِحْرِهِمْ في الدنيا، ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَلَا يُعْلِمُ ٱلسَّخِرُونَ ﴾ [المومنون: في حال سِحْرِهِمْ كَا يُعْلِمُ الْفَلْمُونَ ﴾ [المومنون: ١٧ و...] أي لا يُغْلِمونَ بِظُلْمِهِمْ في حالِ ظُلْمِهِمْ. وأمّا إذا تَركوا الظلْمَ فقد أَفْلَحوا. فَعَلَى ذلكَ السَّحَرَةُ إذا تَركوا السَّحْرَ فقد أَفْلَحوا، واللهُ أَعلَمُ.

الآية XX وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ أَجِئْتُنَا لِتَلْهِنَنَا﴾ قيلَ: لِتَصْرِفَنا، وتَصُدَّنا. قالَ القُتَبَيُّ: لَفَتُ فلاناً عنْ كذا إذا صَرَفْتُهُ، والإلْيَفاتُ منهُ، وهو الإنْصِرافُ. وقالَ أبو عوسَجَةً: ﴿لِتَلْهِنَنَا﴾ لِتَرُدُّنا، وتَصْرِفَنا على ما قالَ القُتَبِيُّ: يُقالَ: لَفَتُهُ تَلْفِتُهُ لَفْتاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآةَنَا﴾ منْ عِبادةِ الأصنامِ والأوثانِ. ويَحْتَمِلُ ﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآةَنَا﴾ مِنْ عِبادةِ فِرْعَونَ والطاعةِ لهُ ﴿وَتَكُونَ لَكُمّا الْكِبْرِيَاةُ فِي ٱلأَرْضِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: الكِبْرِياءُ المُلْكُ والسلطانُ والشَّرَفُ، أي المُلْكُ الذي كانَ لِفِرْعَونَ والسلطانُ يكونُ لكما باتْباع الناسِ لكما لأنَّ كلَّ مَثْبوعِ مُطاعٌ مُعَظَّمٌ مُشَرَّفٌ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَّاةُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي الأُلوهِيَّةُ التي [كانَ يَدَّعيها](٢) فِرْعَونُ لِنَفْسِهِ لكما لأنَّ عندَهُمُ أنَّ كُلَّ مَنْ أُطِيعَ، واتَّبِعَ، فقد عُبِدَ، ونُصِّبَ إلها ﴿وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي بِمُصَدِّقينَ في ما تَدْعُوانِنا(٣) مِنَ الرسالةِ.

الآيية ٧٩ وولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ انْتُونِ بِكُلِّ سَيْرٍ عَلِيدٍ﴾ هذا مِنْ فِرْعَونَ يَنْقُضُ ما ادَّعَى مِنَ الألوهِيَّةِ لِما<sup>(1)</sup> اظْهَرَ الحاجةَ إلى غَيرِو<sup>(0)</sup>، ولا يجوزُ أنْ يكونَ المُحتاجُ إلهاً.

الآية (٢) يُحِقَّ الحقَّ، والحقَّ بِكَلِمَنِهِ، وَلَرْ كَيْ الْمُغْرِمُونَ ﴾ ذَكَرَ أَنهُ (٧) يُحِقَ الحقَّ، والحقَّ حقّ، وإنْ لم يَجقَ الحقَّ، ولكن يَختَمِلُ قولُهُ ﴿ لِيُحِفَّ اَلْحَقَّ وَبُبُطِلَ الباطلُ ، وإنْ لم يَبْطُلْ، ولكنْ يَختَمِلُ قولُهُ ﴿ لِيُحِفَّ اَلْحَقَّ وَبُبُطِلَ الباطلُ ، وإنْ لم يَبْطُلْ، ولكنْ يَختَمِلُ قولُهُ ﴿ لِيُحِفَّ اَلْجَفَلَ الباطلُ في الإبْتِداءِ باطلاً ، فيكونُ باطلاً بإبطالِهِ الباطلُ في الإبْتِداءِ باطلاً ، فيكونُ باطلاً بإبطالِهِ الباطلُ الله الماطل الله الماطل الماطل الماطل الماطل الماطل المناطل الماطل الم

وبِتَحقيقِهِ الحقَّ يكونُ حقَّا، ويُقالُ<sup>(١١)</sup>: هَداهُ، فَاهْتَدَى، وأضَلَّهُ، فَضَلَّ؛ أي بِهِدايَتِهِ اهْتَدَى، وبإضلالِهِ ضَلَّ. فَعَلَى ذلكَ بإبطالِهِ الباطِلَ بَطَلَ، وبتَحقيقِهِ الحَقَّ حَقَّ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِكُلِمَنْدِيهِ يَحْتَمِلُ (١١) ﴿ وَيَمُنَّ اللَّهُ الْعَقَّ بِكُلِمَنْدِيهِ ما وَعَدَ موسى قومَهُ مِنَ العذابِ وما وَعَدَ مِنَ النعمةِ لهمْ كقولِهِ: ﴿ أَذْكُرُواْ نِصْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاتَهُ وَجَمَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلِمِينَ﴾ [المائدة: ٢٠]

﴿ الآبِية ٨٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ نَمَا ٓ ،اَمَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرْبَةٌ مِن فَوْمِدٍ.﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ مِن فَوْمِدِ.﴾ مِنْ قومِ موسى لِما قبلَ: إنَّ موسى كانَ مِنْ أولادِ إسرائيلَ، فَهُمْ مَنْ ذُرِّيَّتِهِ. مِنْ هذا الوجهِ يُقالُ: أهلُ بَيتِ فلانٍ، وإنْ لم يكنِ البيتُ لهُ. ويَخْتَمِلُ قولُهُ ﴿ إِلَّا ذُرَيَّةٌ مِن قَوْمٍ مِنْ قوم فِرْعُونَ، فهو نُسِبَ إليهِ لِما ذَكَرْنا.

وقالَ أَهْلُ التَّاوِيلُ: أَرَادَ بِالذُّرِّيَّةِ القليلَ منهُمْ؛ أي ما آمَنَ منهُمْ إلَّا القليلُ، ولكنُ لا ندري ذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا ٓ ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا دُرِّيَّةً بَن فَوْمِهِ. عَلَى خَوْفٍ بَن فِرْعَوْنَ وَمَلِإنهِمَ ﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ ﴿ فَمَا مَامَنَ ﴾ مَنْ آمَنَ ﴿ مِن

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: كانت يدعي. (۲) في الأصل: تدعون، في م: تدعوننا. (٤) في الأصل وم: حيث. (۵) من م، في الأصل: غير. (٦) في الأصل وم: يجعلوه. (٧) في الأصل وم: أن. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) أدرج بعدها في الأصل وم: يكون باطلاً. (١٠) في الأصل وم: وهو يقال. (١١) أدرج قبلها في الأصل وم: يحتمل وجوهاً.

قَوْمِهِ، عَلَى خَوْنِ يَن فِرْعَوْنَ وَمَلِانِهِمْ ﴾ أي آمنوا ، وإنْ خافوا مِنْ فِرْعَونَ ومليْهِمْ. ويَخْتَمِلُ ما تَرَكَ مِنْ قومِهِ الإيمانَ بموسى مَنْ تَرَكَ إِلَّا عَلَى خُوفٍ مِنْ فِرْعُونَ ﴿أَن يَفْئِنَهُمَّ ﴾ أي يَقْتُلَهُمْ، ويُعَذِّبَهُمْ. .

فَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الحَوفَ لَا يُعْذِرُ المَرْءَ في تركِ الإيمانِ حقيقةً، وإنْ كانَ يُعْذِرُ في تَرْكِ إظهارو لأنَّ التَّصْديقَ يكونُ بالقَلْبِ، ولا أَحَدَ مِنَ الخلائِقِ يَطَّلِعُ على ذلكَ. لِذلكَ لم يُعْذَرْ في تَرْكِ إيمانِهِ<sup>(١)</sup> لأنهُ يَقْدِرُ على إسرارِهِ. ألَا تَرَى إلى قولِهِ : ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُثَوِينٌ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْدُ إِيعَنَنْهُۥ﴾؟ [غافر:٢٨] كانَ مؤمناً في ما بَينَهُ [وبَينَ]٣) ربُّو، ولكنْ<sup>٣)</sup> لم يظهِرْ [إيمانَهُ](١).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَمَالِ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ وهو ما قالَ ﷺ ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [القصص: ٤] أي قَهَرَ، وغَلَبَ على أهل الأرض ﴿ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُشْرِفِينَ ﴾

الآية At على : ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ بَغَوْم إِن كُنُمُ مَامَنُم بِأَلَّهِ فَمَلَتِهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنُمُ مُسْلِمِينَ ﴾ فيه دلالة أنَّ الإيمانَ والإسلامَ وَاحَدٌ فِي الْحَقَيْقَةِ لأَنَّهُ بَدَأَ بِالْإِيمَانِ بِقُولِهِ [﴿إِنْ كُنُّمُ مَامَنُّمُ بِأَلَّهِ فَعَلَتِهِ نَوْكُلُواۤ﴾ وخَتَمَ بِالْإسلامِ بِقُولِهِ](٥) ﴿إِن كُنتُم تُسْلِمِينَ﴾ دلّ أنهما واحدٌ.

فالإيمانُ(١) اغتِقادٌ وتَرْكُ(٧) تَضيِيع كلِّ حقَّ، والإسلامُ اغتِقادُ كلِّ حقَّ وتَرْكُ تَضيِيعِهِ، واللهُ أعلَمُ. والإسلامُ هو جَعْلُ كُلِّيَّةِ الأشياءِ في ما فيها مِنَ الشهادةِ لِلهِ بالرُّبُوبيَّةِ لهُ والألوهِيَّةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَلَتِهِ تُؤَكِّلُوا إِن كُنُمُ تُسْلِمِينَ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهين:

اْحَدُهما(^^): أَنْ يكونَ قَالَ ذلكَ لِمَّا خَافُوا مَواعيدَ فِرْعُونَ وعُقُوباتِهِ كَقُولِهِ لِلسَّخَرَةِ لَمَّا آمَنُوا ﴿ لَأَفَلِمَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنَ خِلَغِ﴾ الآية [الأعراف: ١٢٤] فـقـال عـنــذ ذلـكَ ﴿مَلَتِهِ تُؤَكِّلُوآ﴾ فـي دَفْـع ذلـكَ ﴿مَقَالُواْ عَلَ اللّهِ تَوَكَّلَنَا رَبُّنَا لَا تَجْمَلُنَا مِتْـنَةً لِلْفَوْرِ الظُّلَالِمِينَ ﴾ [الآية ٨٥]

[والبثاني: ما قالَ](٢) ﴿عَلَى حَوْنُو مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِمْ أَن يَغَيْنَهُمَّ ﴾ لمبا(١٠) قيلَ: / ٢٣٣ ـ ب/ يَقْتُلُهُمُ (١١)، ويُعَذِّبُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآمية ٨٥ ۚ [وقولُهُ تَعالَى: ﴿فَقَالُواْ عَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا لَا تَجْمَلْنَا يِضْنَهُ لِلْقَوْرِ ٱلظَّالِدِينَ﴾](١٢) هذا يُخَرِّجُ على وجهين:

أحدُهما: أي لا تَجْعَلْ لهمْ علينا الطُّفَرَ والنَّصْرَ فَيَظُنوا (١٣) أنهمْ على هُدىّ وعلى حقّ (١٤)، ونحنُ على ضَلالٍ وباطلٍ. والثاني: لا تَجْعَلْنا تحتَ أيدي الظَّلَمَةِ فَيُعَذِّبونا، فيكونَ ذلكَ فتنَةً لنا ومِحْنَةً على ما فَعَلَ فِرْعَونُ بالسَّحَرَةِ لمّا آمَنوا .

ِ **الآبية ٨٦** ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَهِمَنَا بِرَحْمَيْكَ مِنَ الْغَرْمِ الْكَفِيرَ﴾ [أي ﴿ الظَّلْلِمِينَ﴾ وهما ](١٠٠ واحدٌ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨٧ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْجَيْنَا إِنَّ مُومَن وَلَخِهِ أَنْ تَبْؤَةًا لِقَوْيِكُمَّا بِيِمْرَ بُيُونًا وَأَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ فِيشَاهُ ﴾ الآية يَسخشمِلُ

أحدُهُما: يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ تَبُوَّمًا لِيَوْمِكُمَّا بِمِمْرَ بُبُونًا ﴾ أي اتَّخِذا لِقومِكُما مَساجِد تُصَلُّونَ فيها ﴿ وَاجْمَلُوا بُيُونَكُمُ أي اجْعَلُوا في بيوتِكُمُ التي [اتَّخَذْتُموها مساجِدَ ﴿ يَسَلَهُ ﴾ فيكُونُ قولُهُ](١١٠): ﴿ بَبُوَا لِقَويكُمَا بِيمْرَ بُبُونًا ﴾ [الأمرَ باتّخاذِّ المساجِدِ، ويكونُ في قولِهِ ﴿ وَلَجْعَلُوا بَيُونَكُمْ قِسْلَةً ﴾ الأمرُ باتَّخاذِ القِبْلَةِ في المساجِدِ التي أمَرَ ببناتها.

والثاني: [يَختَمِلُ](١٧) قولُهُ: [﴿ أَن تَبَوَّمَا لِقَوْيكُمَّا بِمِشْرَ بُيُونًا﴾ [(١٥) أي اتَّخِذا لِقومِكُما بِمِصْرَ مَساجِدَ على ما ذَكُرْنا.

(١) في الأصل وم: إتيانه. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: وإن. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: هو. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: يحتمل. (٩) في الأصل: يحتمل ما قالوا. (١٠) في الأصل وم: ما. (١١) أدرج قبلها في الأصل وم: إن. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: فيظنون. (١٤) في الأصل وم: خوف. (١٥) في الأصل وم: فيه قوله ﴿الظَّائِلِيبَيَّ﴾ و﴿الْكَلِيبَيُّ﴾. (١٦) في الأصل وم: اتخذتم المساجد قبلة. (١٧) ساقطة من الأصل. (١٨) ساقطة من م.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَجْمَلُوا بُونَكُمُ قِبْلَةٌ﴾ أي الجعلوا بيوتَكُمُ التي بَنَيْتُمْ لأنْفُسِكُمْ قِبْلَةً تَتَوَجَّهُونَ إليها. ويكونُ فيهِ دلالةً أنَّ نَصْبَ الجماعةِ واتِّخاذَ العَساجِدِ والقِبْلَةِ مُتوارثَةٌ لَيسَتْ بِبَديعةٍ لنا وفي شَريعَتنا خاصَّةً، ويُؤيِّدُ ما ذَكَرْنا أنَّ فيهِ الأمرَ باتُخاذِ المساجدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا اَلصَّكَاوَةُ ﴾ دلَّ الأمرُ بإقامةِ الصلاةِ على أنَّ الأمرَ بِتَبُوِئةِ البيوتِ أمرٌ باتُخاذِ المساجِدِ، والآيةُ التي ذَكَرَ فيها اتَّخاذَ المَساجِدِ تُخَرَّجُ مُخْرَجَ الإباحةِ لنا، وهو قولُهُ: ﴿فِي بُيُرِتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ [النور: ٣٦] هو في الظاهِرِ إباحَةٌ، وقيلَ<sup>(١)</sup>: هو أمرٌ في الحقيقَةِ، وإنْ كانَ في الظاهرِ إباحَةٌ. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿وَيُلْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا لَا تَرَى أَنهُ قالَ: ﴿وَيُلْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا لَا تُورَى اللهِ أَعلَمُ.

وأمّا أهلُ التأويلِ فإنهم قالوا: إنهم كانوا يَخافونَ فِرْعَونَ ومَلاَهُ، فَأُمِرُوا أَنْ يَجْعَلُوا في بيوتِهِمْ مَساجِدَ مُسْتَقْبِلَةَ الكعبة، يُصَلُّونَ فيها سِرًّا خَوفاً مِنْ فِرْعَونَ، هذا يَخْتَمِلُ إذا كانَ قَبْلَ هَلاكِ فِرْعَونَ وقَبْلَ أَنْ يَسْتَولُوا على مصرَ. وإذا كانَ بَعْدَ هلاكِهِ وبَعْدَ ما اسْتَولُوا، ومَلَكُوا، على مَصْرَ وأهلِهِ فالأمرُ فيهِ ما ذَكَرْنا أمرٌ باتّخاذِ المساجِدِ ونَصْبِ الجماعاتِ فيهِ وإقامةِ الصلاةِ فها.

وقالَ بعضُهُمْ منْ أهلِ التأويلِ: وجُهوا بيوتَكُمْ ومَساجِدَكُمْ نَحْوَ القِبْلَةِ. لكنَّ هذا بَعيدٌ لأنهُ لا يكونُ بيتاً إلَّا وتكونُ جهةً مِنْ جهاتِهِ إلى القِبْلَةِ، فلا مَعْنَى لهُ، والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا .

وَيَحْتَمِلُ الْأَمْرُ بِتَبْوِئَةِ البيوتِ لِقومِهما بِمِصْرَ وجَعْلِ البيوتِ قِبْلَةً وجهَينِ:

أحدُهما: الأمرُ بالانفِصالِ مِنْ فِرْعَونَ وقومِهِ حتى إذا أرادوا الخروجَ مِنْ عندِهِمْ قَدَروا على ذلكَ، ولا يكونُ المرورُ عليهمْ. وكانَ ذلكَ الانفِصالُ؛ إنما كانَ مِنْ جهةِ القبلَةِ.

والثاني: ما ذَكَرَ [أنهمْ]<sup>(٢)</sup> أرادوا أنْ يَعْتَزِلوهُمْ حتى يَتَهَيَّأُ لهمُ الصلاةُ فيها، وكانت<sup>(٣)</sup> لا تَتَهَيَّأُ لهمْ في بيوتِ فِرْعَونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يَخْتَمِلُ البِشارةَ في الآخرةِ [بالجنةِ] (١) وأنواعِ النَّعَم، ويَخْتَمِلُ أَنْ يُبَشِّرَهُمْ بالملكِ في الدنيا والظَّفْرِ على فِرْعُونَ وأنواعِ النَّعَم بعدَ ما أصابَتْهُمُ (٥) الشدائدُ مِنْ فِرْعُونَ كَقُولِهِ: ﴿ أَذْكُرُواْ نِصْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَمَلَ فِيكُمْ الدنيا والظَّفْرِ على فِرْعُونَ وأنواعِ النَّعَم بعدَ ما أصابَتْهُمُ (٥) الشدائدُ مِنْ فِرْعُونَ كَقُولِهِ: ﴿ أَذْكُرُواْ نِصْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَمَلَ فِيكُمْ أَنُوكُمُ مَلُوكًا وَوَاتَنَكُم مَّلُوكًا وَوَاتَنَكُم مَّلُوكًا وَوَاتَنَكُم مَلُوكًا وَوَاتَنَكُم مَلُوكًا وَوَاتَنَكُم مَلُوكًا وَمَاتَنَكُم مَلُوكًا وَمَاتَنَكُم مَلُوكًا وَمَاتَنَكُم مَلُوكًا وَمَاتَنَكُم مَلُوكًا وَمَاتَنَكُم مِنْ فِرْعُونَ كَالْمَانِهِ وَالْمَانِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠].

وقالَ أبو عوسَجَةً: قولُهُ: ﴿ أَن تَبْوَهَا لِقَوْمِكُمَّا﴾ تُهَيِّئا مِنَ التَّهْبِئَةِ؛ أي هَيُئا لهمْ مُوضِعاً كقولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ﴾ [يونس: ٩٣] أي هَيَّأنا لهمْ مُهَيًّا صِدْقِ.

الآية AA وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَتُ مُومَنَ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ مَانَيْتَ فِرْعَوْكَ وَمَلَأَهُ زِينَةَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿زِينَةَ ﴾ مِنْ أنواعِ مَا أَنَاهُمُ مَنَ الأنزالِ والنباتِ كقولِهِ: ﴿حَقَّةَ إِنَّا أَنْذَتِ ٱلأَرْضُ نُغْرُفَهَا وَٱزْيَّنَتُ ﴾ [يونس: ٢٤] ونَحْوَهُ. ويَحْتَمِلُ الزينةَ التي كانوا يَتَزَيَّنُونَ بِها مِنْ أنواع الحُلِيِّ وأموالِ كثيرةِ سِوَى ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿رَبُّنَا لِهُوْسِلُوا عَن سَبِبلِكُ﴾ قالتِ المُغتَزِلةُ: تأويلُ قولِهِ: ﴿رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ مَاتَبْتَ فِرْعَوْكَ وَمَلَأَمُ رِبْنَةَ وَأَمَوْلَا فِى اللَّهُ لَكُ مَاتَبَكُ ﴿ مَنَا لَهُ عَن سَبِيلِهِ ، ولكنْ أَضَلُّوهُمْ ، وقالوا: هذا كما يُقالُ: لم يَكُ هذا كذا [لِتَفْعَلَ كذا] (٢٠) ، ولكنْ فَعَلْتَ ، ونَحْوُهُ مِنَ الكلام.

ولكنْ عندُنا هو ما ذَكَرْنا: هي<sup>(٧)</sup> الأموالُ، وما ذَكَرَّ: ﴿ لِلْغِسْلُواْ عَن سَبِيلِكُ ﴾ لأنه إذا عَلِمَ أنهمْ يُضِلُّونَ الناسَ عنْ سَبيلهِ ما آتاهُمْ لِيُضِلُّوا، وهو كما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿ إِنَّمَا نُتْلِى لَمُمْ لِيَزْدَادُواْ إِنْسَتَا ﴾ [آل عمران: ١٧٨] وقولِهِ: ﴿ نُنَابِعُ لَمُمْ فِي لَلْمُرْتَاكُ ﴾ الآية [المؤمنون: ٥٦] وأمثالُهُ كذا (٨)، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: قيل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: وكان. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: أصابوا.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: هم. (٨) في الأصل وم: فكذا. "

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبُّنَا الْمَيْسَ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهين:

اَحَدُهما(١٠): أي ﴿الْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ﴾ والجُعَلْ في قلوبِهِمْ قَساوَةً وغِلْظَةً، تنَفَّرُ الأتباعَ ومَنْ يُقَلِّدُ مِنْ اتباعِهِمْ(٢) فيكونَ ذلكَ أهونَ علينا في اسْتِنْقاذِ الأتباعِ وأدْعَى لهمْ إلى الإيمانِ؛ أعني بالأتباعِ(٣) مَنْ يُقَلِّدُهُمْ، ويكونُ ذلكَ سبباً لإبعادِهِمْ عنْ أتباعِهِمْ وتقليدِهِمْ إياهُمْ، هذا وجهٌ.

والثاني: قولُهُ: ﴿رَبُّنَا الْمِيسَ عَلَىٰ الْمَوْلِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ۚ أَي الْجَعَلْ ذلكَ آيةً تَضْطَرُهُمْ إلى الإيمانِ، فإنهمْ لم يُؤمِنوا بالآياتِ التي أرسلَها عليهِمْ مِنَ الطوفانِ والجَرادِ وما ذَكَرَ منَ البلايا. فيكونُ قولُهُ: ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْمَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ هذا مِنْ طَمْسِ الأموالِ وقَساوةِ القلوبِ وشِدَّتِها، واللهُ أعلَمُ.

قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَاَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ واظبَعْها ﴿فَلَا يُؤْمِنُواْ حَقَى بَرُواْ الْقَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ وهو الغَرَقُ، عند ذلكَ يؤمنونَ، أمّا بهذِهِ الآياتِ فلا يَحْتَمِلُ إذا كانَ ﴿ الْحَبَرَ أنهمْ لا يؤمنونَ، فَيَسَعُ لهُ هذا الدعاءُ. وأمّا ما قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ بذلكَ فلا يَسَعُ لهُ أَنْ يَدْعُو اللهِ عَلِيهِمْ لِيَذْعُوهُمْ إلى الإيمانِ.

والطَّمْسُ: قالَ أبو عوسَجة : هو الذهابُ بها، أي اذْهَبْ بها. قالَ القُتبِيُّ : قولُهُ : ﴿ رَبَّنَا آطَيِسَ عَكَ آتَوَلِهِ مَ الْمَسْنَ الْوَلِهِ مَن قُولِكَ : طَمَسَ الطريقُ ؛ إذا عَفا، ودَرَسَ. وقالَ غَيرُهُ : الطَّمْسُ هو المَسْخُ ، وهو (٤) كقولِهِ ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَ أَعْبُومُ ﴾ [يس: ٢٦] أي مَسَخْناهُمْ ، وقالَ بعضُهُمْ : الطَّمْسُ هو التَّغْيِيرُ عَنْ جَوهَرِها. دعا موسى بهذا الدعاهِ بالأمرِ [وهو] (٥) أَعْبُومِ ﴾ [يس : ٢٦] أي مَسَخْناهُمْ ، وقالَ بعضُهُمْ : الطَّمْسُ هو التَّغْيِيرُ عَنْ جَوهَرِها. دعا موسى بهذا الدعاهِ بالأمرِ [وهو] (٥) آيسٌ مِنْ إيسانِهِمْ ، وهو كقولِ نوحٍ : ﴿ لَا نَذَرُ عَلَ ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِرِينَ دَيَارًا ﴾ ﴿ إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ ﴾ الآية [نوح : ٢٧و٢٦] عِندَ الإياسِ منهُمْ. فَعَلَى ذلكَ موسى ، واللهُ أعلَمُ.

(الآية ٨٩) وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أَجِبَت ذَغْرَتُكُمّا﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنَّ موسى كانَ يَدْعو، وهارونُ يُؤَمَّنُ على دعائِهِ، فقالَ اللهُ على وَعَالِهِ، فقالَ اللهُ على وَعَالِهِ، فقالَ اللهُ على الحَسَنِ، رَحِمَهُ اللهُ، في بعضِ كتبِهِ: إنَّ الإمامَ يدعو في القنوتِ في الوِثْرِ، والقَومُ يُؤمِّنونَ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَآسَتَقِيمَا ﴾ على الرسالةِ وما أَمَرْتُكُما بهِ ﴿ وَلَا نَتَّمَانَ سَكِيلَ الَّذِينَ لَا يَمْلَنُونَ ﴾ وهو كقولِهِ لمحمدٍ ﷺ ﴿ وَلَا نَتَّمِعْ أَهْوَآةَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ١٨] ونَحْوَهُ. وإنْ كانَ العِلْمُ مُحِيطاً أنَّ الانبياء، صلواتُ اللهِ عليهِمْ، لا يَتَّبِعُونَ سببلَ أولئكَ، ولا يَتَّبِعُونَ أهواءَهُمْ لِما عُصَمَهُمْ ﴿ وَلَكُنْ ذَكَرَ هذا، واللهُ أعلَمُ، لِيُعْلِمَ أنَّ العِصْمَةَ لا تُزيلُ النَّهُيِّ والأمرَ، بل تَزيدُ حَظْراً ونَهْياً، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩٠ وقولُهُ تعالى: ﴿رَجَوَزُنَا بِبَنِى إِسْرَهِ بِلَ الْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُمُ ﴾ هذا ظاهرٌ. وفي قولِهِ ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِى إِسْرَانِيلَ مُلَا اللَّهُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وأما قولُهُ: ﴿ عَنَىٰ إِذَا آذَرَكُ ﴾ أي حتى إذا غَرِقَ لأنهُ ذُكِرَ في بعضِ القصةِ أنَّ فِرعُونَ لمّا ساحَلَ البَخْرَ، فرأى البحرَ مُنْفَرِجاً، قالَ (٧٠): إنما انْفَرَجَ/ ٢٣٤ ـ أ/ البحرُ لي، فلمّا دَخَلَ غَرِقَ، فَعِنْدَ ذلكَ قالَ غريقاً ﴿ مَاسَتُ أَنَهُ لاَ إِلَا إِلَا إِلَا الَّذِينَ المُسْلِدِينَ ﴾ ثم إيمانهُ لم يُقْبَلُ في ذلك الوقتِ لوجهَينِ:

أَحَدُهما: لِمَا يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِيمَانُهُ عَنْدَ رُؤْيَةِ البَّأْسِ وَخُوفِ الهلاكِ، فهو إِيمَانُ دفعِ البَّأْسِ لا إِيمَانُ حقيقَةٍ، وهو على ما أُخْبَرَ عَنْ إِيمَانِ الكَفَرَةِ في الآخِرَةِ لمّا عاينوا العذابَ كقولِهِمْ: ﴿رَبَّنَا أَخْرُنَا إِلَىٰ أَحَلِ﴾ [إبراهيم: 33] وكقولِهِ ﴿رَبِّ عَلْ إِيمَانِ الكَفَرَةِ في الآخِرَةِ لمّا عاينوا العذابَ كقولِهِمْ: أَرْجِعُونِ﴾ ﴿لَمَلِي مَنْاِمًا﴾ [السجدة: 17] وكقولِهِمْ: أَرْجِعُونِ﴾ ﴿لَمَلِي مَنْاِمًا﴾ [السجدة: 17] وكقولِهِمْ:

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يحتمل. (٢) أدرج بعدها في الأصل وم: وتقليدهم. (٢) الباء ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: و. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: كلهما. (٧) في الأصل وم: فقال.

﴿رَبُّنَا آخْرِجْنَا نَعْمَلْ مَسَلِمًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧] وأمثالُهُ: ﴿وَلَوْ رُدُواْ لَمَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] فما عاينوا هم مِن العذابِ أكبرُ وأشَدُّ ممّا عايَنَ فرعونُ.

ثم أَخْبَرَ أَنهُمْ ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ إلى ما كانوا يَعْمَلُونَ، لكنهُمْ قالوا ذلك قولَ دفعٍ. فَعَلَى ذلكَ إيمانُ فِرْعُونَ إيمانُ دفع البَّاس عنْ نَفْسِهِ لا إيمانُ حقيقَةٍ والحتيارِ.

والثَّاني: إنَّ الإيمانَ والإسلامَ هو تسليمُ النَّفْسِ إلى اللهِ، فإذا آمَنَ في وقتٍ خَرَجَتْ نَفْسُهُ مِنْ يدِهِ لم يَصِرْ مُسَلِّماً نفسَهُ إلى اللهِ؛ إذْ نفسُهُ ليسَتْ في يدِهِ، ولذلكَ لم يُقْبَلِ الإيمانُ في ذلكَ الوقتِ وقتِ الإشرافِ على الهلاكِ.

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخرَ، وهو أنَّ الإيمانَ باللهِ لا يكونُ بالِاسْتِدُلالِ بالشاهدِ على الغائبِ في ذلكَ الوقتِ؛ إذْ لاَ يكونُ ذلكَ إلّا بالنَّظَر والتَّفَكُّر، وفي ذلكَ الوقتِ لا يمكنُ التَّظَرُ والتَّفَكُّرُ. لِذلكَ لم يكنْ إيمانَ حقيقةٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآيتان ٩١ و٩٢ [وقولُهُ تعالى: ﴿ مَآلَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ] (١) وقولُهُ (٢) تعالى: ﴿ فَآلِوْمُ نُنَجِيكَ بِنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ

أَحَدُها]<sup>(٣)</sup>: قولُهُ: ﴿نُنَجِيكَ﴾ مِنَ النَّجْوَةِ، أي نُلْقيكَ على النَّجْوَةِ، وهو مكانُ الإرْتِفاعِ والإشرافِ لِيراهُ كلُّ أحدِ أنهُ هَلَكَ لِيُظْهِرَ لهمْ أنهُ لم يكنْ إلها على ما ادَّعى، وأنَّ<sup>(١)</sup> سائرَ أبدانِ قومِهِ لم تُلْقَ على النَّجْوَةِ، ولكنْ بَقِيَتْ في البَحْرِ.

والثاني: قولُهُ (٥٠): ﴿ نُنَجِيكَ ﴾ أي نُخْرِجُكَ مِنَ البحرِ ، لا نَتُرُكُكَ فيهِ ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾.

والثالث: ﴿نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ﴾ ولا نُتْبِعْ بدَنَكَ روحَكَ لأنهُ ذُكِرَ في القصةِ أنهمْ لمّا [غَرِقوا هَوَوا](٢) إلى النارِ كقولِهِ: ﴿ يَمَّا خَطِيَتَنِيمْ أُغَرِقُواْ فَأَدَخِلُواْ فَارًا﴾ [نوح: ٢٥]؛ إنهُ أَخْبَرَ [أنهُ](٧) لم يَهْوِ جَسَدُهُ بروجِهِ إلى النارِ، ولكنْ أُخْرِجَ بَدَنُهُ (٨)، وهَوَتْ روحُهُ إلى النارِ معَ سائرِ قومِهِ، واللهُ أعلَمُ، لِيُرَى جَسَدُهُ، ويَظْهَرَ كَذِبُهُ، ولا يُشْتَبَهَ أَمْرُهُ عليهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِنَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ مَايَةً ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: يَحْتَمِلُ ليكونَ هلاكُكَ آيةً، فلا يَدَّعِيَ أحدُ الرُّبوبيَّةَ والأُلوهِيَّةَ مثلَ ما ادَّعى هو، أو يقولُ: ﴿ لِنَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ مَايَةً ﴾ أي مَنْ شاهدَكَ كذلكَ غريقاً مُلْقَى كانَ آيةً لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَيْبِرَا يَنَ النَّاسِ عَنْ مَايَئِنَا لَغَنِفُونَ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: يعني أهلَ مكةَ ﴿ عَنْ مَايَئِنَا لَغَنِفُونَ ﴾ عن هـ بلاكِ فِـرعَــونَ، وقــومــهُ لِــمــا قــالــوا ﴿ مَا هَنذَآ إِلَّا إِنْكُ مُفْتَرَى، أَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآمَهُمُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِخْرُ شُبِينٌ ﴾ [سبإ: ٤٣] يقولُ: همْ غافلونَ عمّا أصابَ أُولئِكَ ؛ إذْ مثلُ هذا لا يُفْتَرى، أعنى هذِهِ القصص.

ويَحْتَمِلُ: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَابَئِنَا لَنَعِلُونَ﴾ أي كثيراً منهُمْ كانوا غافلينَ عمّا أصابَهُمْ. والغَفْلَةُ تكونُ على وجهَين:

أَحَدُهُما: غَفْلَةُ إعراضٍ وعِنادٍ بَعْدَ العِلْم ومعرفةِ أنَّ ذلكَ حتَّ.

والثاني: [غَفْلَةُ تَرْكِ] (٩) النظرِ والتَّفَكُّرِ، فكلا الوجهَين مذمومٌ.

الآية ٩٣ وَولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِى إِسْرَائِلَ مُبَوَّا صِدْقِ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: بَوَأَنا: أنزلْنا بَني إسرائيلَ مَنْزِلُ صِدْقِ. وقالَ بعضُهُمْ: بَوَّانا: هَيَّانا لِبني إسرائيلَ ﴿ مُبَوَّا صِدْقِ ﴾ مُهيَّا صِدْقِ حَسَناً كقولِهِ: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبَوْنُ اللَّهُ مِنِينَ ﴾ الآية [آل عمران: ١٢١] أي تُهيِّئُ لِلمؤمنينَ. وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّانَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مُبَوَّا صِدْقِ ﴾ أي مكناهُمُ المَوْنِينَ ﴾ الآية [آل عمران: ٢١] أي تُهيِّئُ لِلمؤمنينَ. وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّانَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مُبَوَّا صِدْقِ ﴾ أي مُثَنَاهُمُ الوَرِيْيِكَ ﴾ ﴿ وَمُثَيِّلُهُمْ الوَرِيْيِكَ ﴾ ﴿ وَمُثَيِّلُ مَنْ عَلَ الدِّيكَ النَّيْوِلَةِ النَّمَةُ فَي هَذِهِ الآيةِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، في الأصل: و أما قوله. (٣) في الأصل وم: بوجوه. (٤) في الأصل وم: وأما. (٥) في الأصل وم: قيل. (٦) في الأصل: هووا غرقوا، في م: هم واغرقوا. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: بدونه. (٩) في الأصل وم: يغفل بترك.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَزَفْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَكِ قَالَ بعضُهُمْ: مَنْزِلَ صِدْقِ أي كريمٍ، وقالَ: مَنْزِلَ صِدْقِ: أي حُسْنِ، ويَحْتَمِلُ وجهَينِ آخَرينِ.

أحدُهما: أنهُ وَعَدَ لهمْ أَنْ يُمَكُنَ لهمْ في الأرضِ، فأنْجَزَ ذلكَ الوعدَ، فهو مُبَوَّأُ صِدْقِ أي مُمَكَنُ (١) صِدْقِ حينَ (٢) أنْجَزَ ذلكَ الوعدَ، وصَدَّقَ الوعدُ ما ذَكَرَ ﴿وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا بُسْتَغْمَلُونَ﴾ الآية [الأعراف: ١٣٧]

والثاني: ﴿مُبَوَّا صِدْقِ﴾ أي مُبَوَّا أهلِ صِدْقِ لأنَّ الشامَ كانَ لم يَزَلْ مَنْزِلَ أهلِ صِدْقِ، وعلى هذا يُخَرَّجُ قولُهُ: ﴿وَقُل رَبِّ أَدْغِلِنى مُنْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ مِدْقِ﴾ الآية [الإسراء: ٨٠] أي أخْرِجني مُخْرَجَ أهلِ صِدْقِ، وأدخِلْني مُدْخَلَ أهلِ صدقِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَزَفْنَهُم مِنَ الطَّيِّبَنَيَ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: يعني المَنَّ والسَّلْوَى، ولكنَّ الطَّيّباتِ هي التي طابَتْ بها الأنْفُسُ ممّا حلَّ بالشَّرْعِ ممّا لا تَبِعَةَ على أربابها ممّا لم يُعْصَ فيها.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَا آخَتَلَفُواْ حَتَّى بَآمَهُمُ الْفِلْمُ﴾ أي فما الحُتَلَفوا في الدينِ إلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ المِلْمُ أنهُ حقَّ، وقبلَ: فما الحُتَلَفوا في محمدٍ في أنهُ رسولُ اللهِ إلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِلْمُ أنهُ رسولُ اللهِ، وقبلَ: فما الحُتَلَفوا في القرآنِ والآياتِ التي النّي أنْوَلَهُ على رسولِهِ إلّا منْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِلْمُ أنهُ مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿فَمَا آخَتَلَفُوا﴾ في موسى أنهُ رسولُ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَغْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ الآيةُ ظاهرةٌ مِنَ الوجوهِ التي ذَكَرْتُ (٣٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِ يَنْنَهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: الجزَّاءُ والثوابُ، والثاني: في تَبْيِينِ المُحِقِّ والمُبْطِلِ.

الآية 92 وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ يَمَّا أَنْزَلْنَا إِلَكَ نَسْنَلِ الَّذِينَ الْخِينَ فَالَ بعضهُمْ: الخطابُ بِهِ وَالمُرادُ بهِ رَسُولُ اللهِ والمُرادُ بهِ غَيرُهُ، فهو<sup>(4)</sup> ما والمُرادُ بهِ اللهِ والمُرادُ بهِ غَيرُهُ، فهو<sup>(4)</sup> ما ظَهَرَ في الناسِ [أنهُ يُخاطِبُ] مَنْ هو أعظمُ مَنْزِلَةً عندَهُمْ وقدراً، ويُريدُ (() بهِ غَيرَهُ، وإلا لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ رسولُ اللهِ مَشْكُ في ما أُنْزِلَ إليهِ قَطَّ، أو يَرْتابُ، كقولِهِ: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَذَ كِلاهُمَا الآية [الإسراء: ٢٣] ومعلومُ أنهُ في وقتِ ما خاطبَ بهِ لم يكُنْ أبواهُ حَيَّينِ (٧). دلُ أنهُ أرادَ بهِ غَيرَهُ.

فَعَلَى ذَلَكَ الأَوْلُ. ومَنْ قَالَ: الخِطابُ والمُرادُ بهِ مَنْ حَضَرَ رسولَ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ الوفودَ مِنَ الكَفَرَةِ كانوا يَتَقَدَّمُونَ مَنْ رسولِ اللهِ، فيَسْأَلُونَهُ شيئاً، فيخاطبُ الذي (٨) يَتَقَدَّمُ، وكانَ يَخْضُرُهُ الوفدُ والجماعةُ، يقولُ: ﴿فَإِن كُنْتَ فِي شَكِ مِّمَا أَنزَلَنَا إِلَيْكَ رَسُولِ اللهِ، فيَسْأَلُونَهُ شيئاً، فيخاطبُ الذي (٨) يَتَقَدَّمُ، وكانَ يَخْضُرُهُ الوفدُ والجماعةُ، يقولُ: ﴿فَإِن كُنْتَ فِي شَكِ مِّمَا أَنزَلَنَا إِلَيْكَ مَسْئِلِ اللَّهِ مِنْ الصَّالِ اللَّهِ مَنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلْمُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَزَلْنَا ۚ إِلَكَ ﴾ على هذا التأويلِ هو مُنْزَلُ إليهِ ؛ إذْ كلُّ مُنْزَلٍ على رسولِ اللهِ [هو مُنْزَلُ ] ( عليه وإليه وإلى كلُّ أحد لِقولِهِ : ﴿ أَنَيْمُ مَنْ أَنْزِلَ إِلَيْهُمْ مِنْ زَيِّكُ ﴾ [الأعراف: ٣] أمَرَ بِاتْبَاعِ ما أُنْزِلَ إليهِمْ. دلَّ أنَّ كلَّ مُنْزَلِ على رسولِ اللهِ مُنزَلُ (١٠) عليهِمْ.

ومَنْ قَالَ: الخطابُ لرسولِ اللهِ، والمرادُ بهِ غَيرُهُ لِما<sup>(۱۱)</sup> لا يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ رسولُ اللهِ يَشُكُ في شَيءٍ ممّا أَنْزِلَ إليهِ، ولكنهُ يريدُ بهِ التقريرَ عندَهُ، أو يُخاطبُ بهِ كلَّ شاكُ ولكنهُ يريدُ بهِ التقريرَ عندَهُ، أو يُخاطبُ بهِ كلَّ شاكُ كقولِهِ: ﴿ يَكَأَيُّمُ الْإِنسَنُ مَا غَيَّكَ رَبِّكَ الْصَارِ عَلَى محمدِ شيطانٌ، فيريدُ بهِ التقريرَ عندَهُ، أو يُخاطبُ بهِ كلَّ شاكُ كقولِهِ: ﴿ يَكَا أَيْهُ الْهُمُوادَ منهُ كلُّ إنسانٍ / ٣٣٤ ـ ب/ مَغرودٍ وكلُّ كافرٍ، وذلكَ جائزٌ في القرآنِ، كثيرٌ أَنْ يُخاطِبُ كُلاً في نَفْسِهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: تمكين. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: ذكر. (٤) في الأصل وم: وهو. (٥) في الأصل وم: أنهم مخاطبون. (٦) في الأصل وم: ويريدون. (٧) في الأصل وم: أحياء. (٨) في الأصل وم: الذين. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: نزل. (١١) في الأصل: ما، في م: معا. (١٢) من م، في الأصل: عنه.

ومَنْ قالَ: خاطبَ بهِ رسولَهُ، وأرادَهُ أيضاً، وهو كانَ في الاِبْتِداءِ على غَيرِ يقينِ أنهُ يُوحَى إليهِ أو لا كقولِهِ: ﴿مَا كُنْتَ فَي مَا الْكِنْبُ وَلَا ٱلَّذِينَ ﴾ [المشورى: ٥٣] فقالَ ﴿فَإِن كُنْتَ فِي شَكِي يَتَمَّا أَرَلْنًا ۚ إِلَيْكَ فَسْنَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَهُونَ ٱلْكِنْبَ الْأَنْبَاءَ التي الْخَبِرُونَ أَنْهَا على ما أَخْبَرَتْهُمْ، وأَنْبَأَتْهُمْ، وأَدْعَيتَ أَنْهَا أُوحِيَتْ إليكَ [يُخْبِرُوكَ أَنْهَا على ما أَخْبَرَتْهُمْ] (١٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَسْنَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَهُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: فاسأَلُ أهلَ الكتابِ منهم [يخبِروكَ أنهُ] (١) مكتوبٌ عندَهُمْ كقولِهِ: ﴿ يَجِدُونَكُمْ مَكُنُوبًا عِندُهُمْ ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٧]

وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكَ﴾ قيلَ: الحقُّ: القرآنُ، جاءَ مِنْ ربَّكَ، وقيلَ: جاءَ البيانُ أنهُ مِنْ عندِ اللهِ. وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَةِينَ﴾ الشاكْبينَ.

الآية ٩٥ [وقولُهُ تعالى] ("): ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَتِ اللّهِ مَنَ الْخَيْرِينَ ﴿ هُو مَا ذَكَرْنَا أَنهُ يَرِيدُ اللّهِ مِنَ السّاكِينَ أَو يكونَ مِنَ الذينَ يُكَذَّبُونَ بآياتِ اللهِ أَو يكونَ مِنَ النّائِينَ يُكَذِّبُونَ بآياتِ اللهِ أَنْ يكونَ مِنَ النّائِينَ يُعَرّفُهُ إِنْ يَعْتَمِلُ أَنْ يَعْتَمِلُ أَنْ يُعَالِينَ يُعَالِي إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ يَعْتَمُونَ مِنَ النّائِينَ يُعْتَمِلُ أَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَ

الآية ٩٦ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّنَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ قولُهُ: ﴿حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ هُو وَلَهُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ هُو قَلْهُ عَلَيْهِمْ الخَثْمِ: مَنْ يَخْتُمْ بِهِ بِ يعني بالكُفْوِ، فقد حَقَّتْ اللهِ عَلَيْهِمْ المَكْفُو، فقد حَقَّتْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْ النَّالِ أَجْمَلُكُ أَو ﴿حَفَّتْ عَلَيْهِمْ صَكِلْمَتُ رَبِّكَ ﴾ ما ذَكَرَ في آية أُخْرَى ﴿أَوْلَهُكَ يَنَالُمُمْ نَصِيبُهُم فِنَ الْكِنْبُ ﴾ الاَية [الأعراف: ٣٧] وكلمةُ ربِّكَ ما ذَكَرَ ﴿وَلَوْ أَنْنَا زَلْنَا إِلَيْهِمُ النَّلَهِكَةَ ﴾ [الأنعام: ١١١].

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَقَّتَ عَلَيْمٍ صَكِلِمَتُ رَبِكَ ﴾ أي عِلْمُ رَبُّكَ بأحوالِهِمْ، أي مَنْ كانَ عَلِمَهُ أنهُ لا يؤمِنُ وقتَ الْحَيَارِهِ الْكُفْرَ كقولِهِ: ﴿ مَن يُعْلِلِ اللّهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ ﴾ [الأعراف: ١٨٦] وقتَ الْحَيْيارِهِ الْكُفْرَ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الظّللِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وقتَ الْحَيْيارِهِ اللّهُ وَنحُو ذلكَ.

فالتأويلُ الأوَّلُ: يرجِعُ إلى الخَتْمِ بهِ، والثاني: إلى وقتِ مَنْ يَثْبُتُ عليهِ عِلْمُ ربِّهِ أنهُ لا يؤمِنُ في ذلكَ الوقتِ. ﴿

الآية ٩٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ جُآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى بَرُواْ الْمَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ قيل : في الدنيا إيمانُ دفعِ العذابِ، ويَخْتَمِلُ: في الآخِرَةِ<sup>(٥)</sup>، وقد ذكرْنا هذا.

أَحَدُها: أنَّ سائِرَ القُرَى كانَ إيمانُها عندَ إقبالِ العذابِ إليهِمْ ووقوعِهِ عليهِمْ، فلم يَنْفَعَهُمْ إيمانُهُمْ إلا قومَ يونُسَ فإنَّ إيمانَهُمْ إنما كانَ [بِتخويفِ العذابِ، فَنَفَعَهُمْ](٨)

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُومُ يُونُسَ كَانَ نَرُولُ العَدَابِ بِهِمْ عَلَى التَخْيِيرِ والتَمكينِ: إَنْ قَبِلُوا الإيمانَ، وآمَنُوا، دَفَعَ العَدَابَ عنهُم، وإنْ لم يَقْبَلُوا أَنْزَلَ بهِمْ.

والثالث: كانَ<sup>(٩)</sup> إيمانُ سائرِ القُرى بَعْدَ [ما]<sup>(١٠)</sup> عايَنوا مُقامَهُمْ في النارِ، فكانَ<sup>(١١)</sup> إيمانُهُمْ إيمانَ اضطِرارِ، وقومُ يونُسَ آمنوا قبلَ أَنْ يُعايِنوا ذلكَ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ فَرْيَةً مَامَنَتُ ﴾ بَعْدَ وقوعِ العذابِ والبأسِ ﴿ فَنَفَعَهَا ۚ إِيكُنْهَا ۚ إِلَّا قَوْمَ يُولُسُ ﴾ فإنهم آمنوا

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ليخبروكم على ما أخبرتم. (۲) في الأصل وم: يخبرونك لأنه. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: الدنيا. (٦) ساقطة من الأصل و م. (٧) في الأصل وم: من. (٨) في الأصل وم: لتخويف العذاب فينفعهم. (٩) أدرج قبلها في م: إنما. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: فيكون.

[قَبْلُ أَنْ يُعايِنوا](١) العذابَ قَبْلُ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ، وإيمانُ فِرْعَونَ وقومِهِ إنما كَانَ بَعْدَ مَا عَرَفوا وبَعْدَ مَا خَرَجَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْ أَيديهُمْ، فله يُقْبَلْ. وإيمانُ قومٍ يونُسَ كَانَ [قَبْلَ](٢) أَنْ يَقَعَ العذابُ بهمْ، وأنْفُسُهُمْ في أيديهمْ بَعْدُ، فَقُبِلَ، وهو مَا ذَكَرَ ﴿ وَلَا الْمَايُونَ الْمَبْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْأَعْرَافَ: ١٧١] آمَنوا عندَما عايَنوا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بَهِمُ [العذابُ](٣) وسائرُ الأممِ الخاليةِ كَانَ منهُمُ الإيمانُ بعدَ وقوعِ العذابِ بهمْ مِنْ نَحْوِ عادٍ وثَمودَ وأمثالِهِ. وأصلُهُ مَا ذَكَرُنا آنِفاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَّا مَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْعَيَوْةِ ٱلدُّنِا﴾ قولُهُ ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ﴾ الوعدَ بحلولِ العذابِ بهمْ، وعذابُ الخِزْي هو العذابُ الغاضِحُ، وإلا الخزيُ هو العذابُ.

الآية ٩٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُهُمْ جَيِمًا ﴾ قالتِ المُغتَزِلةُ: ﴿وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُهُمْ جَيِمًا ﴾ قالتِ المُغتَزِلةُ: ﴿وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مَشْيئَةَ الالْحَتِيارِ، لكنهمْ لم يؤمِنوا، واسْتَذَلُوا على ذلكَ بقولِهِ: ﴿أَفَانَتَ تُكُوهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

فَيُقالُ لهمْ: إِنَّ مَشيئَةَ الِاخْتِيارِ هي الظاهرةُ عندكُمْ، ومَشيئَةَ الجَبْرِ والقَهْرِ غايثُهُ. فإذا وُجِدَ منهُ مَشيئَةُ الإختيارِ، فلم يؤمنوا، ولم تَنْفُذْ مشيئتُهُ فيهمْ، كيفَ يُصَدِّقُ هو في الإخبارِ عنِ المَشيئةِ التي هي غايتُهُ أنها لو كانَتْ لآمَنوا؟ هذا فاسدٌ على قولِهِمْ.

وبَعْدُ فإنَّ المَشيئَةَ لو كانَتْ مشيئَةَ القَهْرِ لكانوا مؤمِنينَ بِتلكَ المَشيئَةِ وفي خَلْقِهِ لأنَّ كلَّ كافرٍ مؤمنٌ بِخِلْقَتِهِ لأنَّ خِلْقَةَ كلَّ أحدٍ تَشْهَدُ على وحدانيَّةِ اللهِ. فإذَنْ كانوا مؤمِنينَ بالخِلْقَةِ.

ثم إنهُ لو شاءَ لآمَنوا؛ دلَّ انهُ لم يُرِدُ بهِ مشيئةَ الإخْتِيارِ.

وتأويلُهُ عندَنا هو أنَّ عندَ اللهِ تعالى لُطْفاً، لو أعطاهُمْ كلَّهُمْ لآمَنوا جميعاً، لكنهُ إنْ عَلِمَ منهُمْ أنهمْ لا يُؤمِنونَ شاءَ ألَّا يُؤمِنوا.

ثم لا يَخْتَمِلُ أَنْ يَتَحَقَّقَ الإيمانُ بالجَبْرِ والقَهْرِ لأنهُ عملُ القَلْبِ، والجَبْرُ والإكراهُ لا يَعْمَلُ على القَلْبِ؛ فهو إنْ يَتَكَلَّمْ بكلامِ الإيمانِ فلا يكونُ مؤمناً حتى يؤمِنَ بالقلبِ. فيكونُ التأويلُ على قولِهِمْ: ولو شاءً ربكَ فلا يؤمنونَ. فهذا مُتَناقِضٌ فاسدٌ.

وبَعْدُ فإنَّ الإيمانَ لا يكونُ في حالِ الإكراهِ والْإجبارِ لأنَّ الإكراة يُزِيلِ الفِعْلَ عنِ المُكْرَهِ كأنْ لا فِعْلَ لهُ في الحكم .

وقبولُهُ تعالى: ﴿أَفَأَتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَقَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾. فإنْ قيل: البيس قالَ الله على ﴿ نَقَيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦] حتى يُسْلِمُوا، وذلك إكراه، وقالَ رسولُ الله على المرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حتى يَقُولُوا لا إله إلا الله المائه [البخاري: ٢٥] فذلك إكراه، فكيف يَجْمَعُ بينَ آيتَين؟ قبل: لوجهين:

أحدُهُما: مَا ذَكَرَ أَنَّ هَذُو السورةَ مَكِيَّةً، وقُولُهُ: ﴿ لُقَتِنِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِئُونَ ﴾ مَدَنِيَّةً، فَيَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَفَالَتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَنَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي لا تُكْرِهُهُمْ، ثم أمَرَ بالمدينةِ بالقتالِ والحربِ والإكراوِ عليهِ.

والثاني: يجوزُ أَنْ يَجْمَعَ بينَ الآيتينِ، وهو أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ لُقَنِيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِشُونَ ﴾ أي تُقاتِلُونَهُمْ حتى يقولوا قولَ إسلامٍ، ويُتَكَلَّموا بكلامِ الإيمانِ؛ دليلُهُ ما رُويَ «حتى يقولوا لا إلهَ إلا اللهُ»

والقولُ بقولِ: لا إلهَ إلا اللهُ على غيرِ حقيقَةِ ذلكَ في القلبِ ليسَ بإيمانٍ. وفي هذهِ الآية ﴿حَقَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ وبالإكراهِ لا يكونونَ مؤمنينَ حقيقَةً لأنهُ عملُ القلبِ، والإكراهُ ممّا لا يَعْمَلُ عليهِ، واللهُ أعلمُ .

وتأويلُ<sup>(1)</sup> قولِهِ: ﴿أَفَأَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ﴾؟ أي لا تَمْلِكُ أنْ تُكْرِهَهُمْ، وكانَ رسولُ اللهِ لشدةِ حِرْصِهِ ورغْبَتِهِ<sup>(٥)</sup>في إيمانِهِمْ كادَ أنْ يُكْرِهَهُمْ على الإيمانِ إشفاقاً عليهِمْ كقولِهِ: ﴿لَتَلَكَ بَنِجٌ نَنْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء:٣].

(۱) في الأصل وم: إذا عاينوا. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: تأويله. (٥) في الأصل وم: ورغبة.

ファンスンスンスンスンスンスンスンスンスンス

الآية 100 وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَاتَ لِنَفْسِ أَن ثُوْمِتَ إِلَّا بِإِذْنِ اَللَّهِ﴾ قيلَ: بِمَشيئةِ اللهِ، وقيلَ: بِعِلْم [اللهِ](١) وبإرادتِهِ، وهو ما ذَكَرْنا: / ٢٣٥ ـ أ/ لا تؤمنُ نفسٌ إلا بمشيئةِ اللهِ وإرادتِهِ في ذلكَ. ولا يَخْتَمِلُ قولُهُ ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اَللَّهِ﴾ سِوَى المشيئةِ والإرادةِ لأنهُ كُمْ مِنْ مأمورٍ بالإيمانِ لم يؤمنْ؟ فلم يَخْتَمِلُ الأمرَ. ولا يَخْتَمِلُ الإباحةَ؛ لا يُباحُ تَرْكُ الإيمانِ في حالٍ.

[وأصلُهُ ما ذَكَرْنا لانهُ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ﷺ يَعْلَمُ مِنْ خَلْقِهِ اخِتيارَهُ عداوَتَهُ والخلاف لهُ، ويَسْأَلَهُمُ<sup>(٢)</sup> الوِلايَةَ؛ يُخَرُّجُ ذلكَ مُخْرَجَ العَجْزِ لأنَّ في الشاهدِ الْحَتِيارَ<sup>(٣)</sup> عَداوةِ أحدٍ، والآخَرُ يختارُ وِلايَتَهُ؛ إنهُ إنما يَخْتارُ لِضَعْفِهِ وعَجْزِهِ فيهِ، واللهُ أعلمُ]<sup>(٤)</sup>.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَجْمَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ قيلَ [ويَجْعَلُ]<sup>(٥)</sup> الإثمَ على الذينَ لا يَعْقِلُونَ، وقيلَ: ويَجْعَلُ العذابَ على الذينَ لا يَعْقِلُونَ؛ أي لا يَسْتَعْمِلُونَ عقولَهُمْ حتى يَعْقِلُوا<sup>(٢)</sup>، أو على الذينَ لا يَتْتَفِعُونَ بعقولِهِمْ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً مَامَنَتْ فَنَغَمَهَا ۚ إِيمَنْهُمْ ﴾ عندَ نزولِ العذابِ ﴿ إِلَّا فَوْمَ يُونُسُ﴾ وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً مَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ۚ إِيمَنْهُمْ ﴾ إذا رأتْ بأسنا فكانَتْ مثلَ قوم يونُسَ، فإنهمْ آمنوا حينَ رَأُوا(٧) العذابَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَاتَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿ قَبَلَ: وَمَا كَانَ لِنَفْسِ فِي عَلَمِ اللهِ أَنهَ لا تُؤْمِنُ ؛ أَي لا تؤمِنُ نَفْسٌ في عِلْمِ اللهِ أَنه لا يؤمِنُ أَمَنًا أَمَنًا أَمَنًا أَمَنُ أَمَنًا أَمَنُ أَمَنُ أَمَنُ أَمَنُ أَمَنُ أَمَنُ أَمَنُ أَلَهُ لا يؤمِنُ فلا يؤمِنُ نَفْسٌ إلا بِمَشْيئَةِ اللهِ ؛ أي إذا آمنَتْ إنما تُؤمِنُ بِمَشْيئَةِ اللهِ ؛ أي لا تؤمِنُ نَفْسٌ إلا بِمَشْيئَةِ اللهِ ؛ أي إذا آمنَتْ إنما تُؤمِنُ بِمَشْيئَةِ اللهِ ؛ أي بأمْرِ اللهِ ، فَمَعناهُ : إذا آمنَتْ إنما تؤمنُ بأمرِو، لا تؤمِنُ بِغَيرِ أمرِو، فالأوَّلُ أقرَبُ ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَجْمَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَمْوَلُونَ﴾ أي يَجْعَلُ جَزاءَ الرَّجْسِ، أي يَجْعَلُ جَزاءَ الكُفْرِ على الذينَ لا يَتْتَفِعونَ بعقولِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 101 وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ ٱنظُرُوا مَانَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرَضِ ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ، أي انْظُروا إلى آثارِ نِعَمِهِ وإحسانِهِ التي في السمواتِ والأرضِ [تَشْكُروهُ ( ( ) ) فَتُوَحُدُوهُ ، وألوهِيَّتِهِ في السمواتِ والأرضِ [تَشْكُروهُ ( ( ) ) فَتُوَحُدُوهُ ، وتُؤمِنوا بهِ ، أو يقولُ: انْظُروا إلى آثارِ سُلْطانِهِ وقدراتِهِ ، فتخافوا نَقْمَتُهُ وعِقابَهُ ، أو انْظُروا إلى أجناسِ الخُلْقِ واتساقِهِ على تقديرٍ واحدٍ لِيَدُلِّكُمْ على وَحدانيَّتِهِ ، ونَحْوُ ذلكَ [ما] ( ( ) شَيءٌ في السمواتِ والأرضِ يَقَعُ عليهِ البَصَرُ إلا وفيهِ دلالةُ الرُّبوبيَّةِ حتى طَرْفَةُ العِين ولَحْظَةُ البَصَر.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا تُغَنِّي ٱلْأَيْنَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

[اخدُها](١١٠): ﴿ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ ﴾ هَمُّهُمُ المُكابَرَةُ والمُعانَدَةُ، إنما تُغْني الآياتُ مَنْ هَمَّهُ القَبولُ والإنْقِيادُ. وأمّا مَنْ هَمُّهُ المُكابَرَةُ والعِنادُ فلا تُغْني، وهو كقولِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّا زَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلْهِ حَمَّةُ ٱلمَّوْنَ ﴾ الآية [الأنعام: ١١١].

والشاني (١٣٠): ﴿ وَمَا تُتَنِي آلَايَنَتُ وَالنُّذُرُ ﴾ [في الآخِرَةِ] (١٤) ﴿ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ في الدنيا، إنما تَنْفَعُ، وتُغْني لقومٍ يؤمنونَ، وأمّا مَنْ لا يؤمِنُ فلا تغني.

والثالث: ﴿وَمَا تُغْنِي آلَاَيْتُتُ وَالنَّذُرُ﴾ يَحْتَمِلُ<sup>(١٥)</sup> الرسُلَ، ويَحْتَمِلُ المَواعيدَ<sup>(١٦)</sup> التي أُوعِدوا، والأحوالَ التي تَغَيَّرَتْ على أواثِلهِمْ، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٣) الوار ساقطة من الأصل وم. (٣) أدرج في الأصل وم قبلها: من. (٤) أدرجت هذه العبارة في الصفحة التالية أيضاً بعد: حين رأوا العذاب فحذفناها. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: يعقلون. (٧) في الأصل وم: يروا. (٨) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: ويحتمل. (١٤) في الأصل: و الآخرة. (١٥) أدرج قبلها في الأصل: ثم النذر. (١٦) في الأصل: وم: الوعيد.

THE THE STATE OF T

الآية ١٠٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَبَارِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبِلِهِمْ ۚ أَيَ ﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ ﴾ يوماً مِنَ الهلاكِ ﴿ إِلَّا مِثْلَ آمَا انْتَظَرَ ] (١) الذينَ مِنْ قَبلِهِمْ برسلِهِمْ مِنَ الهلاكِ. فهو يُخرَّجُ على التوبيخِ لِانْتِظارِهِمْ هلاكَ الرسُلِ وذهابَ أمرِهِمْ.

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ ﴿فَهَلْ يَنْظِرُونَ﴾ مِنْ نزولِ العذابِ بهمْ إلا مثلَ ما انتظَرَ أولئك مِنْ نزولِ العذابِ بهمْ؟ إلى هذا يذهبُ بعضُ أهلِ التأويلِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿فَهَلَ يَنْظِرُونَ﴾ مِنْ تأخِيرِهِمُ الإيمانَ إلى وقْتِ نزولِ العذابِ بهمْ. فهذا يُخَرِّجُ على الإياسِ مِنْ إيمانهِمْ؛ أي لا يُؤمنونَ إلى ذلكَ الوقتِ الذي لا يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ فيهِ، والوجهُ الأوّلُ على التَّوبيخِ والتَّغْيِيرِ. وقُولُهُ تَعالَى: ﴿قُلْ فَآنَظِرُوٓاْ إِنِي مَعَكُمْ قِرَے ٱلْشَتَظِرِينَ﴾ ذلكَ.

الآية ١٠٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّرُ نُنَعِى رُسُلُنَا وَالَّذِينَ مَامَنُواْ ﴾ قولُهُ: ﴿ نُنَعِى ﴾ اي انْجَيْنا الرسلَ ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ ﴾ لانهُ لم يكن بعدَهُ رسولٌ. وتأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ [أنهُ وَعَدَ<sup>(٢)</sup> أنْ يُنَجِّيَ الرسلَ والذينَ آمَنوا ﴿ حَفًّا عَلَيْمَا ﴾ أنْ نُنْجِزَ ما وَعَدْنا أنْ نُنْجِيَ الرسلَ ، واللهُ أعلَمُ ] (٢٠).

[الآية 108] وتولُهُ تعالى: ﴿قُلْ يَائِبُمُا النَّاسُ إِن كُنُمْ فِي شَكِ يَن دِينِ﴾ [قولُهُ ﴿إِن كُنُمْ فِي شَكِ مِن دِينِ﴾ الذي أدعوكُمْ إليهِ ﴿فَلَا آعَبُهُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ إذا شَكَكُتُمْ في ديني الذي أدعوكُمْ إليهِ ﴿فَلَا آعَبُهُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ إذا شَكَكُتُمْ في ديني الذي أدعوكُمْ إليهِ كُنْتُمْ شَاكِينَ في دينِكُمُ الذي أنتمْ عليهِ. [فَتَرْكُهُمْ ديني الذي أنا عليهِ بالشَّكُ ودعاؤهُمْ إلى دينِهِمْ] (٥) بالشَّكُ [يُظهِرُ (٦) سَفَهَهُمْ يَتْرَكِهِمْ إِجَابَتَهُ بالشَّكُ] (٧) ودعائِهِمْ إياهُ بالشَّكُ [لأنَّ الشَّكُ] (٨) يُوجِبُ الوقفَ في الأشياءِ، ولا يُوجِبُ الدعاءَ إليهِ وبُظلانَ غيرِهِ (٧).

هذا، واللهُ أعلَمُ، مُحْتَمَلٌ، وهو يُخرِّجُ على وجهَينِ أيضاً: أحدُهما على الإضمارِ، والآخَرُ على المُنابَذَةِ. والإضمارُ ما ذَكَرْنا ﴿إِن كُنُمْ فِ شَكِ مِن دِيفِ﴾ الذي أدينُ بهِ [وأدعوكُمْ إليهِ، فأنا لا أشُكُّ فيهِ. هذا وجْهُ الإضمارِ.

وَوَجُهُ المُنابَذَةِ يقُولُ: ﴿إِن كُنُمُ فِي شَكِي﴾ ممّا أعبدُ، وأدينُ بهِ] (١٠) فلا تعبدونَ ذلكَ، ولا تَدينونَ بهِ، فأنا لا أُعبدُ ما تَعْبُدونَ ، ولا أدينُ بما تَدينونَ، وهو كقولِهِ: ﴿لَكُرُ دِينَكُمُ وَلِلَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَئِكِنْ أَعَبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ ﴾ والتَّوفِّي هو النهايةُ والغايّةُ في الإضرارِ، وما تَعْبدونَ مِنَ الأصنامِ دونَهُ لا يَمْلِكُونَ [المَنْفَعَةَ](١١) ولا الإضرارَ لكُمْ إنْ لم تَعْبُدوها، يُظْهِرُ(١٢) سَفَهَهُمْ، ويُلْزِمُهُمُ الحجةَ ؛ [وهي أنَّ](١٣) الذي يَتَوَفَّاكُمْ هو المُسْتَحِقُ لِلْعِبادةِ، لا الأصنامُ التي تَعْبُدونَها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمِرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ مِنَ المُمْرْسِلِينَ كقولِهِ: ﴿وَإِنَّ إِلِّاسَ لَينَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٢٣] وقولُهُ (١٤٠ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ٨١و...] فَعَلَى ذلكَ هذا. ويَحْتَمِلُ الإيمانَ نَفْسَهُ على ما نَهَى أَنْ يكونَ مَنَ المُشْرِكِينَ والشَّاكِينَ. فَعَلَى ذلكَ أُمِرَ أَنْ يكونَ مِنَ المؤمِنِينَ المُخْلِصِينَ لَهُ المُسلِمِينَ ٱنْفُسَهُمْ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية ١٠٥ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ أَفِدْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ أي أمِرْتُ أَنْ أَقِيمَ نفسي لِلَّهِ خالِصةَ سالِمَةَ لا أَشْرِكُ فِيها غَيرَهُ ولا أَجْعَلُ لِسِواهُ فِيها نَصِيباً، أو يَقُولُ<sup>(١٥٥)</sup>: إني أمِرْتُ أَنْ أَقِيمَ نَفْسي على ما عليها شهادةُ خَلْقِها؛ إذْ خِلْقَةُ كُلُّ نَفْسٍ تَشْهَدُ على وَحَدانِيَّةِ اللهِ وأَلوهِيَّتِهِ،أو يقولُ: ﴿أَفِذَ﴾ وَجُهُ أَمْرَكَ لِما تَدينُ بهِ، وتُقِيمُ عليهِ ﴿وَلَا تَكُونَ مِنَ آلْشُنْرِكِينَ﴾ هذا ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ايالم نظروا ، في م: ما نظروا. (٢) في م: وعده. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م: فتركتم ديني الذي أنتم عليه، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل : يذكر. (٧) ساقطة من م. (٨) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يذكر. (١٣) في م: أن، ساقطة من الأصل.
 (٤٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٥) أدرج قبلها في الأصل وم: أنه.

الآية ١٠٦] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَذْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَكُ ﴾ إِنْ أَطَعْتَهُ، ولا يَضُرُّكَ إِنْ تَرَكْتَ إِجَابَتُهُ وطَاعَتُهُ.

وقولُهُ: ﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ لا تَعْبُدْ مِنْ دونِ اللهِ مالا يَمِلكُ جَرَّ المَنْفَعَةِ، ويَحْتَمِلُ الدعاءَ نَفْسَهُ؛ أي لا تُسَمَّ مِنْ دونِ اللهِ إلهاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن نَمَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ ذَكَرَ ههنا الظلمَ إِنْ فَعَلَ ما ذَكَرَ، والمُرادُ منهُ الشَّرْكُ. وذَكَرَ في قصةِ آدمَ وحَوّاءَ ﴿ وَلَا نَقْرَا مُشْرِكَينِ إِنَما كَانَا عَاصِيَينِ (١٠ لِيُعْلِمُ أَنْ لَكُونَا مُشْرِكَينِ إِنَما كَانَا عَاصِيَينِ (١٠ لِيُعْلِمُ أَنْ لِيسَ في المُوافَقَةِ في الأسماءِ مُوافَقَةٌ في الحقائِقِ والمعاني، إنما تكونُ المُوافَقَةُ في الحقائِقِ في موافَقَةٍ / ٢٣٥ ـ ب/ الأسبابِ. لِذَلَكَ كَانَ مَا ذَكَرَ (٢)، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٠٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن بَمْسَنَكَ اللَّهُ بِغُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَّ ﴾ فيهِ نَهْيُ الرَّجاءِ والطَّلَمَعِ إلى مَنْ دونَهُ إذ (٢٠) اخْبَرَ أنهُ لا يوجَدُ ذلكَ مِنْ عندِ غَيرِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن يُرِدُكَ بِعَنْمِ فَلَا رَآدَ لِقَفْلِهِ ﴾ أخبَرَ أنهُ [إنْ] (٤) أرادَ خيراً وفضلاً فلا رادَّ لذلكَ الفَضْلِ والخَيرِ. والإيمانُ مِنْ أعظمِ الخَيراتِ وأَفْضَلِها. فإذا أرادَ [اللهُ بهِ] (٥) الإنسانَ كانَ، لا يملكُ أحدٌ دفعَ ما أرادَ ولا رَدَّهُ. دلَّ أنهُ إذا أرادَ الإيمانَ لأحدِ كانَ مؤمناً.

فهو يَنْقُضُ على المعتزلةِ قولَهُمْ (٢): إنهُ أراد الإيمانَ لِلْخَلقِ كُلِّهِمْ لكنهمْ لم يؤمِنوا؛ إذْ أُخْبَرَ أَنهُ [إذا](٧) أرادَ بو خيراً ﴿نَلَا رَآدً لِفَضْلِوْ ﴾ وهم يقولونَ: بل يَمْلِكُ العبدُ ردَّ ما أرادَ لهُ ودفْعَهُ .

وباللهِ العصمةُ. وفيهِ أنْ ليسَ على اللهِ فِعْلُ ذلكَ (٨) ؛ أعني فِعْلَ الخيراتِ لأنهُ سمّاهُ فَضْلاً، والفَضْلُ هو فِعْلُ ما ليسَ عليهِ، وهو المفهومُ في الناسِ أنَّ ما عليهِمْ مِنَ الفِعْلِ لا يُسَمُّونَهُ فَضلاً، إنما يُسَمُّونَ الفَضْلَ ما ليسَ عليهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِّهِ يُصيبُ بهِ مَنْ يَشاءُ مِنَ الفَضْل والخير أو الشَّرِّ.

وفيه تخصيصُ بعض على بعض حينَ (٩) قالَ: ﴿يُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَهُوَ ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ لا يُعَجِّلُ بالعقوبةِ .

الآية ١٠٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ يَالَيُهَا النَّاسُ قَدْ مَا آحَكُمُ الْحَقُّ مِن زَيِّكُمْ ﴾ قبل: الحقُّ محمدٌ ﷺ وقبل: الحقُّ القرآنُ الذي أُنزِلَ عليهِ.

وأمكنَ أَنْ يكونَ الحقَّ هو الدينَ الذي كانَ (١٠) يدعوهُمْ رسولُ اللهِ إليهِ لأنهُ قالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنُمُ فِي شَلَهِ مِن دِينِ﴾ [الآية: ١٠٤] فَيُشْبِهُ أَنْ يكونَ الحقُّ هو الدينَ [حينَ] (١١) شَكُّوا فيهِ؛ أي قد جاءكُمْ ما يُزيلُ عنكُمْ ذلكَ الشَّكَ، إنْ لم تكابروا، لمّا أقامَ عليهمُ الحُجَجَ والبَراهِينَ.

ويَخْتَمِلُ الحقُّ محمداً على ما ذَكَرَ بعضُ أهلِ التأويلِ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ [مِنْ أوَّلِ نُسُويهِ إلى آخِرِ عُمُرِهِ] (١٢) ويَخْتَمِلُ الحقُّ [القرآن] (١٣) على ما ذَكَرَهُ بعضُهُمْ، وهو ما ذَكَرَ: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِيْهُ تَبْرِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ وَيَخْتَمِلُ الحقُّ المَّمَاءُ وَهُمَ اللهُ عَلَى مَا ذَكَرَ وَهُمَ اللهُ عَلَى مَا ذَكَرَ وَهُمَ اللهُ عَلَى مَا ذَكَرَ وَهُمَ اللهُ وَمُعْتَلِقَةٍ وَلَا مِنْ خَتَلِقَةٍ وَاللهُ مَا ذَكَرَ وَهُمَا وَرَحْمَةً وَهُدَى وَنَحْوَهُ. وفيهِ كُلُّ مَا ذَكَرَ وَمِنْ عَلَى مَا تَكَرَ وَقِيهِ كُلُّ مَا ذَكَرَ وَمِنْ عَلَى مَا مُخْتَلِقَةً وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مُعْتَلِقَةً وَاللهُ اللهُ الله

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَنِ ٱلْمَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةٍ. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْماً ﴾ أي مَنِ الْمَتَدَى فإنما مَنْفَعَةُ الْهَدائِهِ لَهُ في الدنيا و الآخِرَةِ، ومَنْ ضَلَّ فإنما يرجِعُ ضَرَرُ ضَلالتِهِ إليهِ ضلالةً عليهِ؛ أي يأمُرُ، ويَنْهَى، لا (١٥) لِمَنْفَعَةٍ تَحْصَلُ لَهُ أو لِحاجةِ نَفْسِهِ، إنما يأمُرُ، ويَنْهى لِمَنْفَعَةِ الخَلْقِ ولِحاجَتِهِمْ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: عصاة. (٢) في الأصل وم: ذكروا. (٣) في الأصل وم:إذا. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم:حيث قالوا. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم:حيث قالوا. (٧) ساقطة من الأصل وم: (١٠) في الأصل وم: كانوا. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: وتمسك.
 (١٥) من م، في الأصل:ليس يأمر وينهي.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِرَكِيلِ﴾ أي بِمُسَلَّطٍ. قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: هو منسوخٌ؛ نَسَخَتْهُ آيةُ القتالِ. لكنَّهُ لا يَخْتَمِلُ، وإنْ كانَ مأموراً بالقتالِ فهو ليسَ بوكيلٍ ولا مُسَلَّطٍ على حِفْظِ أعمالِهِمْ. إنما عليهِ التبليغُ كقولِهِ: ﴿فَإِلْمَا عَلَيْكَ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ ال

الآية ١٠٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ يَحْتَمِلُ القرآنَ وغَيرَهُ مِنَ الوَحْيَ غَيرَ القرآنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَصْدِ حَتَى يَعَكُمُ اللهُ ﴾ أي اصْبِرْ على أذاهُمْ لأنهمْ كانوا يُؤذونَهُ، ويقولونَ فيه مالا يَليقُ بهِ يقولُ: اصْبِرْ على على أذاهُمْ، ولا تَعْجَلْ عليهِمْ بالعقوبةِ وقتَ عقوبَتِهِ ﴿وَهُوَ خَيْرُ لَلْتَكِمِينَ﴾ واصْبِرْ على تخليهِمْ إياكَ حتى يحكُمُ اللهُ بَيْنَكَ وبَينَ مُكَذَّبيكَ ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُتَكِمِينَ﴾ واصْبِرْ على تبليغِ الرسالةِ والقيامِ كما أُمِرْتَ بهِ، واللهُ الموفقُ.

## 选 选 选

## السورة التي ذكر فيها هود عليها

## بسم هم ل رحم الرحم الرحم

وبهِ نَسْتَعِينُ

الآية العند وقال بغضهُم ﴿ أَنْكُ أَنْكُ مُنْكُمُ ثُمْ نُعِلَتَ ﴾ قال الحَسَنُ ﴿ أَنْكُمُ ﴾ بالأَمْرِ والنَّهْي ﴿ ثُمَّ نُعِلَتَ ﴾ بالرَّغْدِ والوعيد. وقال بِغضُهُمْ ﴿ أُنْكِتَ مَائِئُمُ ﴾ حتى لا يأتيها الباطلُ مِنْ بيَنِ يَدَيها ولا مِنْ خَلْفِها، ولا يَملِكُ أحدُ التبديلَ ﴿ ثُمِّ لَتُهُمُ وَمَا يُلِقَى مَا يُؤْمَى مُ أَو بَيَّنَتُ مَا لَهُمْ، ومَا عليهِمْ، ومَا لِلَّهِ عليهِمْ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ أُفَكِنَ مَائِئُمُ ﴾ فلمُ تُنسَخْ ﴿ ثُمَّ نُعِلَتَ ﴾ بالحَلالِ والحرام.

وقيلَ: ﴿فُيَلَتْ﴾ أي فُرِّقَتْ في الإنزالِ؛ أُنْزِلَ شَيِّ بَعْدَ شَيءٍ على قَدْرِ النوازِلِ والأسبابِ؛ فلم يَنْزِلُ جملةً لأنهُ لو أُنْزِلَ جُمْلَةً لَاحْتاجوا أنْ يعرفوا لِكُلِّ سَبَبَهُ وشأنَهُ وخُصوصَهُ وعُمومَهُ.

فإذا أُنْزِلَ مُتَفَرِّقاً في أوقاتٍ مُخْتَلِفِةٍ على النوازلِ والأسبابِ عَرَفوا ذلكَ على غَيرِ إعلامٍ ولا بَيانٍ. والتفصيلُ اسمُ التفريقِ واسمُ التبْيينِ. وذلكَ يَحْتَمِلُ المَعْنيَينِ جميعاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أُعْكِمَتُ مَايَنُتُمُ ﴾ أي أُخكِمَتْ حتى [لا](١) يَرِدَ عليها النَّفْضُ والاِنْتِقاصُ، أو ﴿ أُعْكِمَتْ حتى لا يملكَ أحدٌ التبديلَ والتَّغْيِيرَ، أو ﴿ أُعْكِمَتْ ﴾ عن أنْ يَقَعَ فيها الاِخْتِلاكُ.

وقالَ بَعضُهُمُ: ﴿ أُمُّوكَتُ ءَايَنتُهُ ﴾ بالفرائضِ ﴿ ثُمَّ نُعَيَلَتُ ﴾ بالثوابِ والعقابِ.

ثم الآياتُ تَحْتَمِلُ وجوهاً: أَحَدُها: العِبَرُ، والثاني: الحُجَجُ، والثالثُ: العلاماتُ(٢). ثم الآيةُ كلُّ كلمةٍ في القرآنِ تَمَّتْ، فهي عِبْرَةٌ أو حُجَّةٌ أو علامةٌ لا تَخْلُو مِنْ أَحَدِ هذهِ الوجوهِ الثلاثةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ مِنْ عِنْدِ حَكيم خَبيرٍ جاءَتْ هذهِ الآياتُ.

الآيية ٢ ﴿ وَوَلُهُ تَمَالَى: ﴿ أَلَا تَتَبُدُوۤا إِلَّا اَتَةَ ۚ إِنِّنِى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَثِيرٌ ﴾ اي مِنَ اللهِ يُنْذِرُ مَنْ يُنْذِرُ، ومِنْ عندِهِ يُبَشِّرُ مَنِ اتَّبَعَ، ويُنْذِرُ مَنْ خالَفَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَّا نَتَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ في شهادَةِ خِلْقَتِكُمْ هو المُسْتَحِقُّ لِلْعبادةِ. ويَختَمِلُ ﴿أَلَّا تَتَبُدُوٓا﴾ أي ألّا تُوَحُدُوا إلّا الذي في شهادةِ خِلَقَتِكُمْ وَحُدانِيَّتُهُ.

الآية ٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن السَّغَفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ ﴾ إِنْ كانَتِ الآيةُ في الكفارِ فيكونُ قولُهُ ﴿ اَسْتَغَفِرُوا رَبَّكُو ﴾ أي أسلِموا ﴿ ثُمَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ ﴾ أي معصية وكل مائم تأثمونَهُ (٣). وإنْ كانَ في المسلِمينَ فهو ظاهرٌ ، ويكونُ قولُهُ: ﴿ اَسْتَغَفِرُوا ﴾ وقولُهُ (٤) : ﴿ وُبُورًا ﴾ واحداً.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُمَيِّقَكُمْ مَّنَهُا حَسَنًا﴾ أي يُمَتِّعْكُمْ في الدنيا مَتاعاً، تَسْتَحْسِنونَ في الآخِرَةِ ذلكَ التَّمَتُّعَ. وأمّا الكفارُ فإنهمْ لا يَستَحْسِنونَ في الآخِرَةِ ما مُتِّعُوا في الدنيا لأنَّ تَمَتُّعَهُمْ في الدنيا [للدنيا، والمؤمِنُ ما يَتَمَتَّعُ بهِ الدنيا إنما يَتَمَتَّعُ بهِ ]<sup>(٥)</sup> لأمرِ الآخِرَةِ والتَّزَوِّدِ لها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَةً ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِهِ فِي الدنيا جَزاءَ فَضْلِهِ فِي الآخِرَةِ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: العلامة. (٣) في الأصل وم: تأتونها. (٤) في الأصل وم:و. (٥) ساقطة من الأصل وم.

ويَخْتَمِلُ ﴿ رَبُوْتِ﴾ بِمَعْنَى أَتَى، أي ما أَتَى كُلُّ ذي فَضْلٍ في الدنيا إنما أَتَاهُ بِفَضلِهِ. ويَخْتَمِلُ (١) قُولُهُ: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ ﴾ أي ﴿ رَبُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ ﴾ أي الدنيا والآخِرَةِ، أو يقولُ: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ ﴾ في الدنيا والآخِرَةِ ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ ﴾ في الدنيا والآخِرَةِ ﴿ وَنُشْلَةُ ﴾ لأنَّ أَهلَ الفَصْل في الآخرةِ.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿وَإِن تَوَلَوْا﴾ ولم يُسْلِمُوا ﴿فَإِنِّ أَخَافُ عَلَنكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ﴾ الآيةُ ظاهرةٌ. وقالَ في مواضِعَ<sup>٣)</sup> أُخَرَ: ﴿عَظِيمِ﴾ [الأعراف: ٥٩والشعراء: ١٣٥ والأحقاف: ٢١] هذا لِما يَكْبُرُ على الخُلْق، ويَغْظُمُ ذلكَ اليومُ.

قَالَ بعضُ أَهَلِ الْفِقْهِ فِي قُولِهِ: ﴿الرَّ كِنَتُ أُسْكُتُ ءَائِنُهُمْ ثُمَّ فُتِلَتَ﴾ دلالةُ تأخيرِ البَيانِ لأنهُ قَالَ: ﴿أَشِكَتُ ءَائِنُهُمْ ثُمَّ فُتِلَتَ﴾ وحَرْفُ ثم/ ٢٣٦ ـ أ/ منْ حروفِ الترتيب، فيهِ (١) جوازُ تأخيرِ البّيانِ، واللهُ أُعلَمُ.

الآية ٤ وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُرٌّ ﴾ أي إلى ما وَعَدَ لكُمْ مَرْجِعُكُمْ مِنْ وَعْدٍ وَوَعيدٍ ﴿وَقُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ أي وهو على كلِّ ما وَعَدَ وأوعَدَ قديرٌ.

الآية 0 وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَشُونَ مُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ عنْ عبدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ [أنهُ قالَ] (٥٠): كانَ أحدُهُمْ إذا مرَّ بالنَّبِيُّ تَغَشَّى بثويهِ، وحَنَى صَدْرَهُ، وقالَ قتادَةُ: كانوا يُخنونَ صدورَهُمْ لِكَيلا يَسْمَعُوا كتابَ اللهِ وذِكْرَهُ.

قالَ بعضُهُمْ: نَزَلَتِ الآيةُ في رجلٍ يُقالُ لهُ: الأخْنَسُ بنُ شُرَيقِ النَّقَفِيُّ؛ كانَ يُجالسُ النَّبِيَّ، ويُظْهِرُ لهُ أمراً حَسَناً، وكانَ جَسَنَ المَنْظَرِ حَسَنَ الحديثِ، وكانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ حديثُهُ، [ويُقَرِّبُهُ في](٢) مجلِسِهِ، وكانَ يُضْمِرُ خِلافَ ما يُظْهِرُهُ، فأنزلَ اللهُ: ﴿ أَلَا إِنَهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ يَقُولُ: يَكْتُمُونَ مَانِي صدورِهمْ، ويَسْتُرونَ، وهو قولُ ابنِ عباسٍ.

وأصلُ ثَنْيَةِ الصدرِ هو أَنْ يُضَمَّ أحدُ طَرَفَيِ الصدرِ إلى الآخرِ لِيكونَ ما أُضْمِرَ أَسَرَّ وأَخْفَى. ويُشْبِهُ ما ذَكَرَ مِنْ ثَنْيِ الصدورِ أَنْ يَكُونَ كِنايةً (٧٠ الصدورِ أَنْ يَكُونَ كِنايةً (٧٠ عَن صَيقِ الصَّدورِ كقولِهِ: ﴿وَمَن يُسِرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدَّدَةُ صَبَيِّقًا حَرَبًا﴾ [الأنعام: ١٢٥] أو كِنايةً (٧) عن الكِبْرِ كقولِهِ: ﴿ قَالِنَ عِنْ ضَيلِ اللَّهِ اللَّهِ [الحج: ٩].

وكَأَنَّ أَصَلَهُ الميلُ إلى غَيرِهِ، وهو ما قالَ أبو عوسَجَةَ : ﴿ يَثْنُونَ صُدُونَهُمْ ﴾ أي يَميلونَ إلى غَيرِهِ، وكذلكَ قولُهُ : ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ . ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مِنَ اللهِ، وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ مِنْهُ ﴾ أي منْ رسولِ اللهِ. لكنْ إنْ كانتِ الآيةُ في المُنافقينَ على ما ذَكَرَهُ بعضُ أهلِ التأويلِ فهوَ الإستِسرارُ والإستِتارُ مِنْ رسولِ اللهِ لأنهمْ كانوا يُظْهِرونَ المُوافَقَةَ، ويُضْمِرونَ لهُ العداوة، وإنْ كانتِ الآيةُ في المُشْرِكينَ فهوَ الإستِسرارُ والإستِتارُ مِنَ اللهِ لأنهمْ لا يُبالونَ الخلافَ لرسولِ اللهِ وإظهارَ العداوة، وعندَهُمْ أنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ [على] (٨٠ ما يُسِرونَ ، ويُضْمِرونَ في قلوبهمْ، فأخبَرَ أنهُ يَعْلَمُ ما أسَرُّوا، وما أعلَنوا.

وفيهِ(٩) دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدٍ ﷺ لأنهمُ كانوا يُسِرّونَ ذلكَ، ويُضْمِرونَ، فأخْبَرَهُمْ بذلكَ باللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا حِينَ يَشْتَفَشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ أي يَشْتَتِرونَ بها. قالَ الحَسَنُ: ﴿حِينَ يَشْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ في ظلمةِ الليلِ وفي أجوافِ بيوتِهِمْ يَعْلَمُ في تلكَ الساعةِ ما يُسِرُونَ، وما يُعْلِنونَ.

وَأَصِلُهُ أَنهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هو الذي أَنشَأَ هذهِ الصدورَ والقلوبَ، والثيابَ همُ الذينَ نَسَجوها، واكْتَسبوها، ثم لا يملكونَ الاستِتَارَ بما تَولَى هو إنشاءَهُ أَحَقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُّونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ : ﴿ أَلَا ﴾ إنما هو تأكيدُ الكلام، وهو قولُ أبي عُبَيدةَ وغَيرو.

وقولُهُ تعالَى: ﴿إِنَّمُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلشُّدُودِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ عليمٌ [بما في](١١) الصدورِ لكنهُ يُشبِهُ أنْ [يكونَ](١١) قولُهُ: ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلشَّدُودِ﴾ كنايةً(١٣) عنْ صدورِ لها تدبيرٌ وتَمْيِيزٌ، [وهي صدورُ](١٤) البَشَرِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: موضع. (٤) في الأصل وم: ففيه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: ويقرأ به. (٧) في الأصل وم: عبارة. (٨) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: ففيه. (١٠) في الأصل وم: يملكون. (١١) في الأصل وم: يقات. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: عبارة. (١٤) في الأصل وم: وهو.

الآية 7 وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَتَمْ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: عَنَى بالدابَّةِ المُمْتَحَنَ بها، وهي (١) البَشَرُ. وأمّا غَيرُهُ مِنَ الدُّوابُ فقدْ سَخَرَهُ (٢) لِلْمُمْتَحَنِ بهِ. وقالَ قائلُونَ: أرادَ كلَّ دائِمْ تَذُبُّ على وجهِ الأرضِ مِنَ المُمْتَحَنِ بهِ وغيرِهِ. وتَمامُهُ ﴿وَمَا مِن دَابَتَمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ جَعَلَ قِوامَها وحياتها بالرزقِ ﴿إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ إنشاءُ ذلكَ الرزقِ لَها. ثم مِنَ الرزقِ ما جَعَلَهُ بِغَيرِ سَبَبٍ.

وقولُهُ تعالى ﴿إِلَّا عَلَ اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ اختُلِفَ [فيهِ]<sup>(٣)</sup> أيضاً: قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿عَلَ اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ أي على اللهِ إنشاءُ رِزْقِها، وخَلْقُهُ لها الذي بهِ قِوامُها وحَياتُها، وهو كقولِهِ: ﴿وَقِ النَّيْآ رِزْقُكُو﴾ [الذاريات: ٢٢] أي يُنْشِئُ، ويَخْلُقُ رِزْقَنا بِسَبِ مِنَ السماءِ مِنَ المطرِ وغَيرِهِ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿عَلَ اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ أي على اللهِ إنشاءُ رِزْقِها وخَلْقُهُ لها. وقيلَ: ﴿عَلَ اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ أي على اللهِ إنشاءُ رِزْقِها وخَلْقُهُ لها. وقيلَ: ﴿عَلَ اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ أي على اللهِ إنشاءُ رِزْقِها وخَلْقُهُ لها. وقيلَ: ﴿عَلَ اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

ثم قولُهُ تعالى: ﴿عَلَ اللَّهِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما جاءَها مِنَ الرزقِ إنما جاءَ مِنَ اللهِ، لم يأتِها مِنْ غَيرِو، و ﴿عَلَ اللَّهِ﴾ بِمَعْنى مِنَ اللهِ. وذلكَ جائزٌ في اللغةِ كقولِهِ ﴿إِذَا ٱلْكَالُواْ عَلَ النَّاسِ﴾ [المطففين: ٢] وهو قولُ مجاهدٍ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا﴾ أي على اللهِ وفاءُ ما وَعَدَ، وقد كانَ وَعَدَ أَنْ يَرُزُقُها، فَعَلَيهِ وفاءُ وَعْدِهِ وإنجازُهُ. ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ، وهو أنهُ لمّا خَلَقَها ليُبْقِيَها (٤) إلى وقت عليهِ إبلاغُ ما بهِ تعيشُ إلى ذلكَ الوقتِ والأَجَلِ الذي خَلَقَها [لهُ] (٥) ليُبْقِيَها إلى ذلكَ [الوقتِ والأَجَلِ الذي خَلَقَها [لهُ] (لهُ يَعْفُهُ قُريبٌ مِنْ بعضٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقَلَمُ مُسْنَقَرَعَا وَمُسْنَوْدَعَهَا﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بَعْضُهُمْ ﴿مُسْنَقَرَعًا﴾ بالليلِ ﴿وَمُسْنَوْدَعَهَا﴾ بالنهارِ في مَعاشِها، وقالَ بَعْضُهُمْ: المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُ المُسْتَقَرُ المُسْتَودَعُ الرَّحِمُ، وقالَ بَعْضُهُمْ: المُسْتَقَرُّ المُسْتَقَرُ المُسْتَقَرُ المُسْتَقَرُ المُسْتَودَعُ مَثُواها في الآخِرَةِ، كقولِهِ: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ ﴾ في الدنيا وتَحَرُّكُمُ في معاشِكُمْ ﴿ وَمُشْتَودَعُهَا في القَبْرِ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا [إخباراً](٧) عنِ العِلْم بها في كل حالِ [في حالِ](٨) سُكونِها وفي حالِ حَرَكَتِها لأنها لا تَخُلُو؛ إمّا أَنْ تكونَ ساكنة تارةً أو مُتَحَرِّكَةً [تارةً أُخْرَى](٩) أي يَعْلَمُ عنها كلَّ أحوالِها(١٠).

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صِلَةَ مَا تَقَدَّمَ، وهو قُولُهُ: ﴿ أَلَا إِنَهُمْ يَتْنُونَ سُدُونَهُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الآية [الآية: ٥] يُخْبِرُ أَنهُ إذا لَم يَخْفَ عليهِ أَوْلَا مَنْ أَنْ إِنَهُمْ يَتْنُونَ سُدُونَهُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الآية (الآية: ٥] عليه أعمالُكُمُ التي عليه أعمالُكُمُ التي عليه العقابُ، ولكُمْ بها الثوابُ، وفيها الأمرُ والنَّهْيُ؟ واللهُ أعلَمُ، و ﴿ كُلُّ فِي حَيْنَ مُبِينِ ﴾ أي مُبَيَّنٌ في كتابِهِ ؛ قيلَ : في اللَّوح المَحْفُوظِ، ويَحْتَمِلُ القرآنَ وغَيرَهُ.

الآية ٧ ووله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ ﴾ وما بَيْنَهُما ﴿ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ﴾ وقالَ في مَوضع آخَرَ ﴿ فَلَ اللَّهُ مُنَكُثُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فيصلت: ١٩] وقالَ: ﴿ فَقَضَانُهُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فيصلت: ١٩] وقالَ: ﴿ وَقَفَىنَاهُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فيصلت: ١٠] يجوزُ أَنْ يكونَ جَعَلَ للأرضِ (١١) يومَينِ يوماً لِوُجودِها ويوماً لِعَدَمِها كقولِهِ: ﴿ يَوْمَ بُنَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ ﴾ الآية [إبراهيم: ٤٨] وكقولِهِ: ﴿ يَوْمَ نَشَقَلُ السَّمَاءُ جَعَلَ يوماً لِوُجودِها ويوماً لِعَدَمِها كقولِهِ: ﴿ يَوْمَ بُنَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ ﴾ الآية [إبراهيم: ٤٨] وكقولِهِ: ﴿ يَوْمَ نَشَقَلُ السّمَاءُ جَعَلَ يوماً لِلْمُحودِهِ ويوماً لِعَدَمِهِ، فيكونُ اليومُ (١٠٠): ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَلُ ٱلنَّمَاءُ بِالْفَرَقانِ: ٢٥] وكذلكَ ما ويوماً لِعَدَمِهِ، فيكونُ اليومُ (١٠٠): السّابعُ يومَ البعثِ؛ يكونُ لِكُلُّ مِنْ [تلكَ يَومانِ: يومُ لِوُجودِها ويوماً لِعَدَمِهِ، فيكونُ اليومُ (١٠٠) السّابعُ يومَ البعثِ؛ يكونُ لِكُلُّ مِنْ [تلكَ يَومانِ: يومُ لُوجودِها ويوماً لِعَدَمِهِ، فيكونُ المُحْمَلُ وُسُعُنا في سورةِ الأعرافِ (١٠٥).

(١٥) المقصود الآية (٤٥).

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل وم: سخرها. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أنه يبقيها. (۵) ساقطة من الأصل وم. (۱) ساقطة من الأصل وم. (۱۰) ساقطة من الأصل وم. (۱۰) ساقطة من الأصل وم: حالها. (۱) ساقطة من الأصل وم. (۱۰) في الأصل وم: عالها. (۱۱) في الأصل وم: الألم الألم

وفي الآيةِ دلالةٌ أنَّ السماءَ والأرضَ دَخَلَتا تحتَ الأوقاتِ بقولِهِ: ﴿فِي سِتَّةِ أَيْتَارِ﴾ إذِ الأيامُ عندَ الناس إنما هي مُضِيُّ الأوقاتِ. فإنْ دَخَلَتا(١) تَحْتَ الأوقاتِ فَلَيسَتا بِأَزْلِيَتَينِ [لا](٢) على ما يقولُ بعضُ المُلْجِدَةِ: إنهما [أزْلِيَّتانِ كانتا](٣) كَذَلكَ،

وجائزٌ أنْ يكونَ اليومُ السابعُ هو اليومَ الذي [خَلَقَ](٤) المُمْتَحَنَ فيهِ، وهو المقصودُ في خَلْقِ ما ذَكَرَ مِنَ الأشياءِ؛ أعني

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَاتَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَآهِ ﴾ إنَّ كانَ العَرْشُ اسْمَ المُلْكِ والسلطانِ على ما قالَ بعضُ أهل التأويل فَتَأْويلُهُ، واللهُ أَعلَمُ، كانَ أَظْهَرَ مُلْكَهُ عنِ الماءِ [و ﴿عَلَى﴾ ]<sup>(ه)</sup> بِمَعْنَى عَنْ، وذلك جائزٌ في اللغةِ، لأنهُ بالماءِ ظهورُ كلّ شَيءٍ وبَدْؤُهُ كَفُولِهِ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وإنْ كانَ العَرْشُ اسْمَ السرير والكرسِيّ على ما قالهُ بَعْضُ الناس فهو عَرْشُ المُلْكِ وسَريرُهُ؛ خَلَقَهُ لِيُكْرمَ بهِ أولياءَهُ، لِيَمْتَحِنَ ملاثِكَتَهُ بِحَمْلِهِ والخِدْمَةِ لهُ على ما يكونُ لملوكِ الأرض سُرُرٌ<sup>(١)</sup> يَسْتَخْدِمُونَ خدمَهُمْ في ذلك.

وهو خَلْقٌ مِنْ خَلائِقِهِ أَضَافَهُ إليهِ كَمَا تُضَافُ الأشياءُ إليهِ مَرَّةً بالإجمالِ جُمْلَةً، ومَرَّةً (٧) بالإشارةِ/ ٣٣٦ ـ ب/ والإفرادِ. ولكنَّ ما أُضيفَ إليهِ بالإشارةِ فهو على تَعْظيم ذلكَ الشيءِ، وما أُضيفَ إليهِ الأشياءُ بالإجمالِ والإرسالِ فهو على ذِكْرَ عَظَمَتِهِ وكبريائِهِ كقولِهِ: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ١٠٧] ونَحْوُهُ، فيهِ ذِكْرُ سلطانِهِ وعَظَمَتِهِ وقولُهُ: ﴿ بَيْقَ لِلظَّآمِةِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٥] [وقولُهُ] (٨٠): ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ١٨] ونحوهُ (٩٠) يُخَرَّج على تَعْظيم البيتِ والمساجِدِ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَنْكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ أي خَلَقَ السمواتِ والأرضَ ومَا فيهما لِلْمُمْتَحَن، لم يَخْلُقُ هذو الأشياءَ لأنْفُسِها إنما خَلَقُها لِلْمُمْتَحَن فيها كقولِهِ: ﴿وَسَغَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِمًا﴾ [الجاثية: ١٣] لأنَّ خَلْقُها لأنفُسِها عَبَثْ، [لا أنها](١٠) مخلوقةً لِلْفناءِ خاصةً. فكلُّ مَخْلُوقِ للفناءِ خاصةً فهو عَبَثْ. لِذلكَ كانَ ما ذكرْنا، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ تَبْغُونُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لِيَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِخَرٌّ مُبِينٌ﴾ قولُهُ: ﴿وَلَهِنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْنِ﴾ هذا القولُ نفسُهُ ﴿إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ ليسَ [ما](١١) يقولونَ: ﴿إِنْ هَـٰذَاۤ إِلَّا سِنْ مُبِينٌ ﴾ ولكنْ إذا أخبَرَهُمْ أنهمْ مَبْعوثونَ مِنْ بَعْدِ الموتِ، وأقامَ الحُجَجَ والبراهينَ على البعثِ، حينَثِذِ قالوا [عَنْ حُجَج](١٣) البعثِ وبراهينِهِ: ﴿إِنَّ هَاذَآ إِلَّا سِعَرٌّ شُهِينٌّ﴾.

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ، وهو أَنْ يَذْكُرَ سَفَهَهُمْ أَنهمُ اعْتادوا نِسْبَةَ كُلِّ شيءٍ إلى السَّخرِ حتى الأشياءِ التي لا تَحْتَمِلُ السَّحْرَ، وهي (١٣) الأخبارُ لأنَّ السَّحْرَ في تَقليبِ الأشياءِ، وأمَّا في ما يُخبِرُ عنْ شيءٍ يكونُ فلا.

الآية ٨ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهِنْ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْمَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مُعْدُودَةٍ﴾ قيلَ: إلى وقت مَعْلُوم، هو البَعْثُ كرَامةً، واللهُ أعلَمُ، لأنهُ وقتُ بهِ تَنْقَضي آجالُ الأمم جميعاً ﴿لَيَتُولُكَ مَا يَحْيِشُهُۥ﴾ أي كانوا يقولونَ: ما يَحْبِشُ عنا العذابَ الذي يَعِدُنا، لم تَزَلْ عادَتُهُمُ اسْتِعْجالَ العذاب، اسْتِهْزاء بهِ(١٤).

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ ذلكَ إذا جاء لا يَمْلِكُ أحدٌ صَرْفَهُ عنهُمْ كقولِهِ: ﴿لَيْسَ لَهُم يَن دُونِيهِ وَلِنَّ وَلَا شَفِيتُهِ ۗ [الأنعام٥] وقولِهِ: ﴿وَمَا لَمُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاتِهِ [الرعد: ٣٤] ونَحْوُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَافَكَ بِهِم﴾ قيلَ: نَزَلَ بهمْ، وقيلَ: يَحِقُ عليهمْ (١٥) ﴿مَّا كَانُواْ بِدِ. يَسْتَهْزِءُوكَ﴾ جَزاءَ اسْتِهْزائِهِمْ بالرسولِ والكتاب.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: دخلت. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: أزليتين كانا. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: سرير. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) أدرج بعدها في الأصل وم: وهو. (١٠) في الأصل وم: لأنها. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: الحجج. (١٣) في الأصل وم: وهو. (١٤) و (١٥) في الأصل وم: بهم.

Charles to the Charles to the Charles the

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ أي لا يُصْرَفُ عنهُمْ بِشفاعَةِ مَنْ طَمِعوا بِشفاعتِهِ كقولِهِ (١٠): ﴿ وَأَلْحَنُوا مِن دُونِ اللَّهِ عَالِمَةً لَمَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [يس: ٧٤] ونَحْوُ ذلكَ لأنهمْ كانوا يَعْبُدونَ الأصنامَ رجاءَ أن تَشْفَعَ لهمْ.

الآية ٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنكَنَ مِنَا رَحْمَةُ ﴾ قيل: سَعَةً في المالِ ويَعْمَةً ﴿ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَثُوسٌ كَثُورٌ ﴾ إياسُهُ ذهابُ ذلك المالِ عنهُ ونَزْعُهُ منهُ، [وعَدَمُ عَودِ](٢) ذلكَ إليهِ يُقْنِطُهُ(٣).

والإياسُ قد يكونُ كُفْراً كقولِهِ: ﴿إِنَّهُ لَا يَائِشَنُ مِن زَيْجِ اللَّهِ إِلَّا اَلْقَوْمُ اَلْكَنِفِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿إِنَّهُ لَيَتُوسُ﴾ في حالِ ذهابِ النَّمْمَةِ، و ﴿كَفُورُ﴾ في حالِ النَّمْمَةِ والسَّعَةِ؛ ﴿كَفُورُ﴾ لمّا رَأَى نَزْعَ ذلكَ المالِ والسَّعَةِ منهُ جَوراً وظُلْماً فهو كَفُورٌ.

وعنِ ابْنِ عباسِ [أنهُ](\*) قالَ: ﴿وَلَهِنَ أَذَفْنَا ٱلْإِنسَنَ﴾ يعني الكافرَ ﴿مِنَّا رَحْمَةُ﴾ يقولُ: نعمةُ العافيةِ وسَعَةُ المالِ وما يُسَرُّ بِهِ ﴿ثُمَّ نَرَعْنَنَهَا مِنْـهُ إِنَّـهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ﴾ يعني [قنوطاً آيِساً](\*) مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَإِذَا أَذَفْنَا اَلنَّاسَ رَحْمَةً فَيُحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِنَةًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَلُونَ﴾ [الروم: ٣٦].

الآيية ١٠ [وقولُهُ تعالى]<sup>(١٠)</sup>: ﴿وَلَــٰهِنْ أَذَفْنَهُ نَمْمَآةَ بَعْــٰدَ صَـَرَّةَ مَسَّـتَهُ لَيَتُولَنَّ ذَهَبَ اَلسَّيِتَاتُ عَنِيٍّ إِنَّهُ لَفَرِجٌ فَخُرُّكُ الفَرَحُ هو الرُّضا كقولِهِ: ﴿وَوَلِـمُواْ بِلَلْيَوْهِ اَلدُّيَا﴾ [الرعد: ٢٦] أي رَضُوا بها. وقيلَ: الفَرَحُ البَطَرُ؛ يَبْطَرُ في حالِ السَّعَةِ والرَّخاءِ كقولِهِ: ﴿إِنَّ القَهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦] والفَرَحُ قد يَبْلُغُ كُفْراً، ويكونُ الفَرَحُ سُروراً، ولا يكونُ كُفْراً.

[وقولُهُ تعالى](٧): ﴿فَخُورُ﴾ يَفْتَخِرُ على الفقراءِ بالمالِ الذي أُعْطِيّ، أَو يَفْتَخِرُ على الأنبياءِ والرَّسُلِ بالتكذيبِ. وكذلكَ كانَتْ عادةُ رُؤسائِهِمْ أنهمْ كانوا ذَوي مالِ وسَعَةٍ، فلا يَرَونَ الرسالةَ تكونُ في مَنْ دونَهُمْ في المالِ كقولِهِمْ: ﴿لَوْلَا نُزِلَ هَنَا اللَّمْرَةَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْبَيْتِنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] وكقولِهِمْ: ﴿غَنْ أَكَثُرُ أَتَوَلَا وَلَوْلَكُ وَأَوْلَكُ أَلَى السَّامِ وَاسْرُهُوهُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ لَيَنُوسُ ﴾ في حالِ الشدةِ ﴿ كَغُورٌ ﴾ للهِ في [حالِ النَّعْمَةِ] (٨) والرَّخاءِ.

وأصلُهُ أنهمْ (١٠ كانوا لا يَنْظُرونَ في [حالِ] (١٠ النَّعَمِ والرَّخاءِ إلى مَنْ أَنْعَمَ عليهِمْ إنما [كانوا] (١١٠) يَنْظُرونَ إلى أُعيُنِ النَّعَمِ وأَنْفُسِها. لِذلكَ حَمَلَهُمْ على الإياسِ والقُنوطِ، وإعطاؤُهُمْ إياها على الكُفْرانِ والفَرَحِ والفَخْوِ. ولو نَظَروا في تلكَ النَّعَمِ وأَنْفُسِها. لِذلكَ حَمَلَهُمْ على الإياسُ (١٢٠) عندَ النَّزْعِ ولا الكُفْرانُ والفَرَحُ عندَ النَّيلِ، بل يَصْيرونَ عندَ النَّزْعِ مِنْ أيديهمْ، ويَشْكُرُونَ لِلْمُنْهِمِ عليهِمْ في حالِ النَّيلِ.

الآية ١١ ثم اسْتَثْنَى، فقالَ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ قالَ بَعضُ اهلِ التاويلِ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ ﴾ أي آمنوا على ما ذَكَرَ في غَيرٍ واحدة (١٣) مِنَ الآياتِ [كقولِهِ (١٤٠): ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَوا أَلْقَيلَ مَا اللَّهُ عَيْرُ السّعراء: ٢٢٧] وكقولِهِ (١٥): ﴿ إِنَّ ٱلْإِنكَنَ لَنِي خُسْرٍ ﴾ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [العصر: ٢و٣] يكونُ قولُهُ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [العاملي كلّها المتعاصي، فلم يَرْتَكِبوها ﴿ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ أي الطاعاتِ، والإيمانُ نَفْسُهُ هو اعْتِقادُ الانْتِهاءِ عنِ المتعاصي كلّها واتّقاءُ (١١) جميع ما يُذخِلُ نقصاً [في الطاعاتِ] (١١) وإنبانُ الطاعاتِ جميعاً.

وهكذا يَعْتَقِدُ كلُّ مؤمنِ أَنْ يَتَّقِيَ، ويَنْتَهِيَ [عنْ](١٨) كلِّ مَعْصِيَةِ، ويأتيَ بكلِّ طاعةِ، ويَعْمَلَ بها. هذا اغْتِقادُ كُلُّ مؤمنِ، وحقيقَتُهُ وفاءُ(١٩) ذلكَ كلِّهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ حَكِيرٌ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ﴾ لِما ارتَكَبوا مِنَ الصّغارِ مِنَ الذُّنوبِ، وائتَهَوا عنِ الكبائرِ منها ﴿وَأَجَرٌ حَجَيِرٌ﴾ على ما أَنُوا، وعَمِلوا مِنَ الكبائرِ مِنَ الطاعاتِ.

Not the state of t

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قوله. (۲) في الأصل وم: عن العود. (۲) في الأصل وم: ويقتطه. (2) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: قنوط آيس واقتطه. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: نعمه. (٩) أدرج قبلها في الأصل وم: وذلك. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) المناطقة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: واحد. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم. (١٩) في الأصل وم. (١٩) في الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: والاتقاء عن. (١٧) في الأصل وم: فيها. (١٨) ساقطة من الأصل وم. (١٩) في الأصل وم: الوفاء.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لَهُمْ مَّفَوْرَةٌ﴾ السَّتْرَ في الدنيا؛ سَتَرَ عليهِمْ تلكَ الذنوبَ في الدنيا، فلم يُطْلِغ عليها الخَلْقَ، ﴿وَأَجْرٌ حَيِيرٌ﴾ بما أَظْهَرَ منهُمْ ما كانَ مِنَ الطاعاتِ والخَيراتِ حتى نَظَرَ الناسُ إليهِمْ بِعَينِ تَعْظيمٍ (١) بما ظَهَرَ منهُمْ مِنَ الخيراتِ، [وأَخْفَى عليهِمْ ما](٢) ارْتَكَبُوا مِنَ المَعاصي. وهذا التأويلُ يكونُ في الدنيا، والأوَّلُ في الأَخرةِ.

[الآبية ١٢] وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَلَّكَ تَارِكُ ابْغَضَ مَا بُوحَتِ إِلَيْكَ﴾ حَرْفُ لَمَلَ يَحْتَمِلُ وجهينِ:

[أَحَدُهُما: يَخْتَولُ] (" النَّهْيَ؛ أي لا تَتْرُكُ بعض ما يُوحَى إليكَ، وإنْ كانَ مَعلوماً أنهُ لا يَتْرُكُ كقولِهِ: ﴿ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ الْمُتَمْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٧] وأمثالِهِما (٥). نَهاهُ، وإنْ كانَ معلوماً أنَّ المُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٧] وأمثالِهِما أَنْ نَهاهُ، وإنْ كانَ معلوماً أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لا يَفْعَلُ ذلك، وإنما احْتَمَلَ النَّهْيَ كما يَقُولُ (١) الرجلُ لآخَرَ: لَعَلَّكَ تُريدُ أَنْ تَفْعَلُ كذا، فيكونُ (١٠) نَهاهُ عنْ ذلك.

والثاني: يُقالُ عندَ القربِ مِن الفِعْلِ والدُّنُو منهُ كقولِهِ: ﴿لَقَدْ كِدنَّ تَرْكُنُ النَّهِمْ شَيْنَا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤] يُقالُ: حَرْفُ كادَ عندَ المَيلِ إليهِ والقُرْبِ منهُ طَمَعاً منهُ في إيمانِهِمْ.ذلكَ في ما يَجِلُّ لهُ التَّرْكُ، وذلكَ ما قيلَ مِنْ نَجْوِ سَبِّ آلهتِهِمْ وفِيْدِ مِنْ المَيْهِمْ.ذلك في ما يَجِلُّ لهُ التَّرْكُ، وذلكَ ما قيلَ مِنْ نَجْوِ سَبِّ آلهتِهِمْ وفِيْدِها.

وكذلكَ يُخَرُّجُ قُولُهُ : ﴿لَتَلَكَ بَنِيمٌ نَمْسَكَ﴾ [الشعراء: ٣]على هذينِ الوجهينِ :

[أحَدُهُما]^^): على المَنْع: ألَّا يَحْمِلَ على نفسِهِ إشفاقاً على أنفُسِهِمْ ألَّا يؤمِنوا لِما يُوجِبُ تَلَفَهُ.

والشاني: على التخفيف كقولِهِ: ﴿ وَلَا غَنَزَنَ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية[النحل: ١٢٧]. [وقولِهِ] (١): ﴿ وَلَا غَنَانِ وَلا غَنَنِ ۗ ﴾ [القسم: ٧] هو على التخفيف ليسَ على النَّهْي.

وَفِي قُولِهِ: ﴿ فَلَمَلَكَ تَارِكُ ﴾ الآية وجه آخَرُ، وهو نَهْيٌ يُخَرَّجُ مُخْرَجُ البِشارةِ ممّا كانَ يَخافُ مِنْ ضيقِ صَدْرِهِ واشْتِغالِ قلبِهِ عندَ سُوءِ معامَلَتِهِمْ إياهُ [في وجهَين:

أحدُهما: ما يَقَعُ](`` لهُ فيهِ في إبلاغ ما أمرَ تبليغَهُ[البِشارةَ]('``، فأمَّنُهُ اللهُ عَنْ ذلكَ، وعَصَمَهُ.

والوجهُ الثاني: في النَّهْيِ عنْ ذلكَ هو ما يَقَعُ لهُ فيه الرجاءُ؛ وذلكَ أنَّ الأخيارَ إذا ابْتُلُوا بالأشرارِ، وقد يُؤذَنُ لهُ في حالٍ مِنَ الأحوالِ بتأخِيرِ النَّبليغِ،/٢٣٧ ـ أ/ فأياسَهُ عَنْ ذلكَ، وكلَّفَهُ بتبليغِ ما أمَرَ لهُ في جميعِ أحوالِهِ.

[وقولُهُ تعالى: ](١٢) ﴿بَعْضَ مَا يُوحَتِ إِلَيْكَ﴾ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ أَهْلُ التَّاوِيلِ مِنْ سَبِّ آلهتِهِمْ وعَيْبِها وما تَدْعُو إليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَصَٰآبِنَ ۚ بِهِ. صَدُرُكَ﴾ يضيقُ صدرُهُ بما يَقولونَ لهُ اسْتِهزاءً. وكذلكَ الحقُ أنَّ كلَّ مَنِ اسْتَهزَأ بهِ يُضَيِّقُ (١٣٠) صَدْرَهُ، أو يَضيقُ صَدْرُهُ لِما لا يَقْدِرُ على إتيانِ ما طَلَبوا منهُ مِنَ المُلْكِ وإنزالِ المَلَكِ وقد وَعَدوا أنْ يؤمِنوا إنْ فَعَلَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَرْ جَكَةَ مَعَهُ مَلَكُ ﴾ لأنَّ لِلْكُنْزِ والمَلَكِ مَحَلاً (١١) في قلوب أولئكَ وقَدْراً (١٠) فقالوا: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ ﴾ [فيعظموهُ، ويُصَدِّقوا ما يُوحَى إليهِ] (١١) ويَدْعُو. وكذلكَ المَلَكُ له مَحَلُّ عظيمٌ عندَهُمْ ؟ إذا كانَ معهُ عظموهُ، وصَدَّقُوهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَتَ نَذِيرٌ ﴾ على إثرِ قولِهِمْ: ﴿لَوْلَا أُنِلَ عَلَيْهِ كَثَرُ أَوْ جَمَاةً مَعَمُ مَلَكُ ﴾ أي ﴿إِنَّمَا أَنَتَ نَذِيرٌ ﴾ ليسَ عليكَ إتيانُ ما سألوا، إنما ذلكَ تَحَكُمُ منهُمْ على اللهِ وأماني، فعليكَ إبلاغُ ما أنْزَلَ إليكَ كقولِهِ: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْلَكُمُ ﴾ اللهُ وأماني، فعليكَ إبلاغُ ما أنْزَلَ إليكَ كقولِهِ: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْلَكُمُ ﴾ أي حفيظُ لكل ما يقولونَ فيكَ، ويَتَفَوَّهُونَ بهِ، أو هو الوكيلُ أو الحفيظُ لا أنتَ كقولِهِ: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ [الانعام: ١٠٧] ونَحْوَهُ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: عظيم. (۲) في الأصل وم: وخفي عليهم بما. (۲) في الأصل وم: يحتمل على. (2) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: وأمثاله. (٦) في الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: وأمثاله. (٦) في الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: وأمثاله. (١) في الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: فيقع. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم: محل. (١٥) ادرج في الأصل وم قبلها: أن. (١٤) في الأصل وم: فيعظمونه فيصدق ما يوحى.

الآية ١٣ وولُهُ تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ آنَتَرَنَهُ ﴾ أي قالوا: إنه أفتراهُ، أي محمدٌ افترى هذا القرآنَ مِنْ عندِ نَفْيهِ ﴿فُلْ﴾ يا محمدُ إنْ أَكُنْتُ افترَيتُهُ إِنَّا على ما تقولونَ ﴿مَأْتُوا ﴾ أنتُمْ ﴿يِمَثْرِ سُورِ مِنْلِهِ، مُفْتَرَيْتِ ﴾ لانكُمْ أقدَرُ على الإفتراء مِنْ محمدٍ لانكُمْ قد عَوَّدْتُمْ أنفُسَكُمُ الكَذِبَ والإفتراء، ومحمدٌ لم تأخذوه بِكَذِبٍ قطّ، ولا ظَهَرَ منه أفتراء. فَمَنْ عَوْدَ نَفْسَهُ الإفتراء والكَذِبَ أقدرُ عليهِ مِمَنْ لم يَعْرِف [ذلك](٢) قط . ﴿مَأْتُوا بِمَشْرِ مُثْلِهِ، مُفْتَرَيْتُ وَآدَعُوا ﴾ أيضاً شُهَدَاءَكُمْ مِنَ الحِنْ والإنسِ وَمَنْ أَسْدَ مِنْ الْحِنْ والإنسِ أَسْتَطَعْشُد مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ يُعِينوكُمْ (٢) على إتيانِ مِثْلِهِ ﴿إِن كَنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أنهُ أفتراه مِنْ عندِهِ.

ار يقولُ ﴿ فَأَتُوا بِمَشْرِ مُورِ يَشْلِهِ. مُفَكَرَبُتِ ﴾ أي إنَّ محمداً قد جاء بِسُورِ فيها (٤) أنباءُ ما أسْرَرْتُمْ ، وأخْفَيتُمْ ما لا سبيلَ إلى معرفةِ ذلكَ والإطّلاعِ عليه إلّا مِنْ جِهَةِ الوَحْيِ مِنَ السماءِ وإطلاعِ اللهِ إياهُ ﴿ فَأَتُوا ﴾ أنتمْ ﴿ مِيسَّرِ سُورِ يَشْلِهِ. مُفْتَرَبُتِ ﴾ فيها أنباءُ ما أضمَرَ هو ، وأسَرَّ ، وأطّلَعْتُمُ (٥) أنتمُ على سرائرِهِ [كما] (٢) اطّلَعَ هو على سَرائرِكُمْ . ﴿ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾ مَنْ تعبدونَ ﴿ فِينَ دُونِ ٱللّهِ ﴿ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِنَ ﴾ أنهُ افتراهُ.

أو يقولُ: إنَّ لِسانَكُمْ مِثْلُ لِسانِ محمدٍ، فإنْ قَدَرَ هو على الافتِراءِ افْتِراءِ مثلِهِ مِنْ عندِهِ، وتَقْدِرونَ أنتمُ على الإفتِراءِ مثلِهِ، فَأْتُوا بهِ، وادْعُوا أيضاً مَنْ لِسانُهُ مِثْلُ لِسانِكُمْ حتى يُعينوكُمْ على ذلكَ ﴿إِن كَشَتْرَ مَندِقِينَ﴾ أنهُ افتراهُ، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا أَنُواْ بِمَشْرِ سُورِ يَفْلِهِ. مُفْتَرَيْنَ ﴾ وقولُهُ (٧٠ تعالى في موضع آخَرَ ﴿ فَأَنُواْ بِسُورُةِ مِن فِفْلِهِ. ﴾ [البقرة: ٣٣] قالَ بعضُهُمْ [قولُهُ (١٠): ﴿ بِمَشْرٍ سُورٍ ﴾ نَزَلَ قبلَ [قولِهِ: ﴿ فَأَنُواْ بِسُورَةِ مِن فِفْلِهِ. ﴾ ولم يَقدروا على مِفْلِهِ ] (١٠)؛ دُعُوا اوّلاً أَنْ يَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ، فلما عَجِزوا عِنْ ذلكَ عند ذلكَ قالَ (١٠) لهم: ﴿ فَأَنُواْ بِسُورَةِ مِن يَشْلِهِ. ﴾.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ فَأَنُوا بِمَشْرِ شُورِ مِثْلِهِ. مُفَزَرَنَتِ ﴾ [إنْ قيلَ:كيفَ ذَكَرَ ﴿ فَأَنُوا بِمَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ. مُفْنَرَيَتِ ﴾ [انْ قيلَ: كيف ذَكَرَ ﴿ فَأَنُوا بِمِثْلِهِ اللّهِ مُثَالًا اللهُ عَلَى اللهُ فَتِراءَ مَنْ محمدٍ، فإنْ لم مَعناهُ: إنْ كانَ هذا ممّا يَحْتَمِلُ الافْتِراءَ على ما تُزْعُمونَ فَأْتُوا بِمِثْلِهِ أنتمْ لانكمْ أقدرُ على الافْتِراءِ مَنْ محمدٍ، فإنْ لم تَقْدِروا[لم يَقْدِرُ](١٢) أحدٌ على ذلكَ.

## الآلية ١٤ وتولُهُ تعالى: ﴿ فَإِلَمْ بَسْنَجِيهُواْ لِكُمُّ ﴾ [يَحْتَمِلُ رجهَينِ:

أحدُهما: ](١٣) فإنْ لم تَقْدِروا أنتم، ولم يُجيبوكُمْ أولئكَ على الإعانةِ على البَيانِ مِثْلِهِ ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنْمَا أَرْلَ بِيلِم اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْبَيانِ مِثْلِهِ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنْهَا إِلَّا مُرَّا ﴾ وبأمرِهِ أثاهُ، ومنْ عندِهِ نَزَلَ، لَيسَ بِمُفْتَرَى على ما تَزْعُمونَ ﴿ وَأَنْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُرَّ ﴾ لا ألوهِيَّةً لِمَنْ تَعبدونَ دونَهُ مِنَ الأصنامِ والأوثانِ.

والثاني: ﴿فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا﴾ يا أصحاب رسولِ اللهِ، ولم يَقْدِروا على مثلِهِ ﴿فَأَعْلَمُواْ أَنَمَا ۖ أَنْزِلَ بِمِلْمِ اللَّهِ وَمِنْ عندِهِ نَزَلَ على مثلِهِ ﴿فَأَعْلَمُواْ أَنَمُ لَا مَا اللَّهِ عَلَى التنبيهِ على التنبيهِ والتذكيرِ لهمْ. وإنْ كانوا عَلِموا أنهُ مِنْ عندِهِ نَزَلَ كقولِهِ: ﴿فَأَغْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩] على التنبيهِ والتذكير ليسَ على أنهُ يُعْلَمُ . فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿فَهَلَ آنتُه مُسْلِئُونَ﴾ خاضِعونَ لهُ مُخْلِصونَ. وعلى التّأويلِ الأوَّلِ على حقيقةِ الإسلامِ والإيمانِ، واللهُ علَمُ.

الآية المنتقبة على: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِا وَزِينَنَهَا﴾ الآية[اختُلِت فيهِ: قالَ بعضُهُمْ:الآيةُ] في أهلِ الإيمانِ الذينَ (١٠٠ عَيِلُوا الصالحاتِ مُراآةً لِلْخَلْقِ، يقولُ ﴿نُونَى إِلَيْمَ أَعْمَلَهُمْ فِهَا﴾ [مِنَ الذَّيْرِ فيها](١٠٠ والشَّرَفِ، وما طَلَبُوا بأعمالِهِمْ في الدنيا مِنَ الدنيا مِنَ المباحاتِ [وغيرِها آتاهُمُ](١٠٠ اللهُ في الدنيا جزاءً لتلكَ الأعمالِ التي عَيِلُوها، وأَبْطَلُ ما كانوا يَعْمَلُونَ لانهمْ عَيِلُوا لِغَيرِ اللهِ، فلا يُجْزَونَ في الآخِرَةِ بأعمالِهِمْ تلكَ. وإلى هذا يذهبُ ابنُ عباس.

(١) في الأصل وم: كان افتراه. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: يعينونكم (٤) في الأصل وم: فيه. (٥) في الأصل وم: وتطلعون. (١) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم. (٩) في الأصل وم. (٩) من الأصل وم. (٩) من الأصل وم: وقال. (١) ساقطة من م. (١٢) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: أي وقوله: ﴿ قَالُونُ مِنْ مِثْلِيدِ ﴾. (١٠) في الأصل وم: الذي. (١٦) من م، ساقطة من الأصل. (١٧) في الأصل وم: وغيره اتاه.

ورُوِيَ في بعضِ الأخبارِ ﴿أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ شُيْلَ: مابالُ العبدِ المَعروفِ بالخيرِ يُشَدَّدُ عليهِ عندَ الموتِ، والرجلِ المعروفِ بالخيرِ يُشَدَّدُ عليهِ عندَ الموتِ، والرجلِ المعروفِ بالشَّرِّ يُهَوَّنُ عليهِ الموتُ؟ فقالَ: المؤمنُ تكونُ لهُ ذنوبٌ، فُيُجازَى بها عندَ موتِهِ، فَيَقْضِي إلى اللهِ في الآخِرَةِ، ولا ذَنْبَ عليهِ، والكافرُ يكونُ لهُ الحسناتُ، فيجازَى عندَ الموتِ؛ يُخَفَّفُ عنهُ كُرَبُ الموتِ، ثم يَقْضِي إلى الآخرةِ، ولَيسَتْ لهُ حَسَنَةٌ، [بنحوه السيوطي في الدر المنثور ج٤٠٨/٤ و٤٠٩] أو كلامٌ نَحْرَهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: الآيةُ في أهلِ الكُفْرِ؛ يَعْمَلُونَ أعمالاً في الظاهرِ صالحةً نَحْوَ التَّصَدُّقِ على الفقراءِ وعماراتِ الظُرُقِ واتِّخاذِ القَناطِرِ والرِّباطاتِ<sup>(۱)</sup>، هي في الظاهرِ صالحةٌ، يقولُ: ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْنَلَهُمْ فِهَا﴾ نوفٌ لَهم جزاءَ أعمالِهمُ التي عَمِلُوها في الدنيا: لا نُنْقِصُ منها شيئاً، فهو ما وَسَّعَ عليهمُ الدنيا.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿نُوَنِ إِلَيْهِمْ ۚ أَي نَرُدُ (٢) إليهِمْ أعمالَهُمُ التي عَمِلوها، فلا نَقْبَلْها(٣)، ويكونُ إيفاءُ أعمالِهمُ لرَّدً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْرَ فِنِهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ أي لا يُنقَصونَ ما قُدْرَ لهمْ مِنَ الرزْقِ إلى انْقِضاءِ مُدَّتِهِمْ وآجالِهِمْ بِشِرْكِهِمْ باللهِ.

الآية 17 وتولُهُ تعالى: ﴿أُوْلَتِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي الْآخِزَةِ إِلَّا النَّكَارُ ﴾ [لأنَّ منْ]<sup>(١)</sup> إذا راأى فيها لم يُخلِضها للهِ، وضَيَّعَ أَمرَهُ، وكلُّ مَنْ ضَيَّعَ أَمرَ اللهِ وفَريضَتَهُ يَسْتَوجِبِ التعذيبَ عليهِ، ولهُ العَفْوُ، ولَيسَ في الآيةِ أنهُ لا مَحالةً يُعَذَّبُهُمْ بعملهمُ المُراءاة، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَعْلَمُواْ أَنَمَآ أُنزِلَ بِمِلْمِ اللَّهِ﴾ [هود: ١٤]فيه دلالةُ نَقْضِ قولِ الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ بِنَفْيِهِمُ العِلْمَ عنِ اللهِ. وفي الآيةِ إثباتُ العِلْم لهُ بقولِهِ: ﴿أُنزِلَ بِمِلْمِ اللَّهِ﴾.

الآية ١٧ وَولُهُ تعالى: ﴿ أَنَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيْدٍ. وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ قولُهُ: ﴿ أَفَمَن ﴾ حرف يَقْتَضِي الجواب لهُ ، [وهو لم] (٥) يُخَرَّجُ في الظاهِرِ لأنَّ جوابَهُ أنْ يقولَ: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيْدٍ. ﴾ كَمَنْ ليسَ على بَيْنَةٍ مِنْ رَبِهِ كما قالَ في آية أُخرى: ﴿ أَفَمَن يَمْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ ﴾ [السنحل: ١٧] وكسقولِهِ : ﴿ أَنْنَ بَسَدُ أَنْمًا أَنْولَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ آلَمَقُ كُمَنْ هُوَ أَعَنَى ﴾ [الرعد: ١٩] لا يَعْلَمُ. فَعَلَى ذلكَ جوابُ قولِهِ: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ ﴾ كَمَنْ لا يكونُ على بَيْنَةٍ منْ ربّهِ.

لكنَّ الجوابُ عندَنا يكونُ على وجوهٍ: مَرَّةً يكونُ بالتَّصْريحِ، وهو ما ذَكَرْنا، ومَرَّةً بالإشارةِ، ومَرَّةً بالكِنايَةِ على غَيرِ تَصْريح.

ثُم منهمْ مَنْ يَجْعَلُ جوابَهُ مَا تَقَدَّمَ، وهو قولُهُ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِا وَرِينَتَهَا﴾ الآية أي لا يكونُ كذلكَ .ومنهمْ مَنْ يَجْعَلُ جوابَهُ مَا تَأَخَّرَ، وهو قولُهُ: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلأَخْرَابِ﴾ كأنهُ يقولُ: ﴿أَفَنَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَبِهِ.﴾ كَمَنْ يَكُفُرُ بهِ مِنَ الاحزابِ؛ أي لا يكونُ كذلكَ. وقالوا: يجوزُ تقديمُ الجوابِ وتأخيرُهُ كقولِهِ: ﴿أَمَنْ هُوَ فَنيتُ ءَانَآةَ ٱلَّيلِ سَاجِدًا ﴾ وَقَالَهُ يَخْذُرُ الْآخِرَةُ وَرَبُّواْ رَحْمَةً رَبِهِ.﴾ [الزمر: ٩] لم يُخُرِّج لهذا جوابٌ بالتصريح .

ثم الْحَتَلَفُوا في جوابِهِ في ما تأخَّرَ في قولِهِ: / ٣٣٧ ـ ب/ ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَسْلَئُونَ وَالَّذِينَ لَا يَسْلَمُونَ ﴾ ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَمَنْ لا يَعْلَمُ.

ومنهمْ مَنْ يَجْعَلُ جَوابَهُ في قولِهِ: ﴿ ﴿ وَإِذَا مَشَ ٱلْإِنسَنَ مُثَرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَتِهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَمُهُ نِسْمَةً مِنْهُ نِينَ مَا كَانَ يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ بِلَهِ أَندَادًا لِيُعِيلً عَن سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَنَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِنْ أَضَحَنْكِ النّارِ ﴾ [المزمر: ٨] يـفــولُ: أمّـنُ<sup>(١)</sup> جَـعُـلُ للهِ أنداداً، وأضَلَّ عنْ سَبيلِهِ، وصارَ مِنْ أصحابِ النارِ كَمَنْ هو قانِتْ؟ أي لَيسا بِسواءٍ.

وقالَ مقاتلٌ: ليسَ الذي على بَيانِ مِنْ ربِّهِ كالذي مَوعِدُهُ النارُ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: الربات. (۲) من م، في الأصل: يرد. (۲) في الأصل وم: يقبلوها. (٤) في الأصل وم: لأنه. (٥) في م: لم، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: من.

وجائزٌ أَنْ يكونَ على طرحِ الألفِ: فَمَنْ ﴿ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَّتِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن فَبْلِهِ. كِنَبُ مُوسَىٰ﴾ الآية؛ يقولُ: فَمَنْ كانَ على بَيانِ مِنْ رَبِّهِ أُولئكَ يؤمنونَ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَكَاهِدٌ مِنْهُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: كانَ على دينٍ مِنْ ربِّهِ، أي مَنْ كانَ على دينٍ مِنَ<sup>(۱)</sup>اللهِ، ﴿وَيَتْلُوهُ شَكَاهِدٌ مِنْهُ﴾ يَتْلُو لِما هو عليهِ منَ الدينِ شاهدٌ منهُ كَمَنْ كانَ على دينِ الشيطانِ، ولا شاهِدَ لهُ عليهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِن زَّتِهِ؞﴾ أي على بُرْهانِ مِنْ رَبِّهِ وحُجَجٍ ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْدُ﴾ على ذلكَ كَمَنْ لا على برهانِ مِنْ رَبِّهِ وَلَا حُجَجِ وشاهِدِ لهُ على ذلكَ؟

ثم قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ جبريلُ أو مَلَكٌ غَيرُهُ، يَتْلُو عليهِ القرآنَ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ هو القرآنُ ونَحوُهُ.

ثم قولُهُ: ﴿أَفَتَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَتُو مِن زَيْدِهِ ﴾ يَحْتَمِلُ أصحابَ عيسى الذينَ آمنوا بهِ ﴿وَمِن قَبْلهِ. كِنَبُ مُوسَىٰ اصحابُ التوراةِ الذينَ آمنوا به ﴿وَمِن فَبْلهِ. كِنَبُ مُوسَىٰ الصلاة والشوراةِ الذينَ آمنوا به والدينَ آمنوا به والدينَ المناعَ المعالمة الله معمدُ عليهِ [أفضلُ الصلاة والسلام] (٢) وبما جاء بهِ محمدٌ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمِن فَبَلِهِ. كِنْنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْـمَةً ﴾ قيلَ فيهِ بوجوهِ:

قيلَ: ﴿ وَبِن فَبَلِهِ. ﴾ مِنْ قَبْلِ القرآنِ ﴿ كِنَنْبُ مُوسَى ﴾ جاء به جبريلُ إلى موسى كما جاء بهذا القرآنِ ﴿ إِمَامَا ﴾ يُقْتَذَى بهِ ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ مِنَ العذاب لهمْ.

ويَحْتَمِلُ فُولُهُ: ﴿وَمِن فَبَلِهِ. كِنَنُبُ مُوسَىٰ﴾ التوراةُ ﴿إِمَامًا﴾ فيها أنباءُ هذا القرآنِ وأنباءُ محمدٍ أنهُ رسولُ اللهِ كقولِهِ: ﴿الَّذِى يَجِدُونَــُهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنِةِ وَٱلإِنجِيــلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقولِهِ: ﴿يَمْرِنُونَهُ كَمَا يَمْرِفُونَ أَبَنَآءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦] وأمثالِهِما (٣٠).

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿إِمَامًا وَرَحَمَةً﴾ [عنِ ابنِ عباسِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿إِمَامًا وَرَخْمَةً﴾](٤): كانَ كتابُ موسى، وهو التوراةُ، إماماً يُقْتَدَى بهِ، وكانَ رَحمةَ أولئكَ [الذينَ](٥) يؤمنونَ بهِ. قالَ: أصحابُ محمدٍ ﷺ الذينَ آمَنوا بهِ مِنْ أهلِ الكتابِ وغيرِهِمْ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿أَوْلَكِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦٛ﴾ أي مُؤمِنو<sup>(١)</sup> أهلَ التوراةِ؛ يؤمنونَ بالقرآنِ، ويَقْتَدُونَ بهِ كما آمَنوا بالتوراةِ، واقْتَدُوا بها.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِۦ﴾ أي بالقرآنِ ﴿مِنَ ٱلأَخْرَابِ﴾ الأحزابُ: الفِرَقُ والأصنافُ.

يَخْتَمِلُ ﴿وَمَن يَكْفُرُ بِهِ.﴾ أي بالقرآنِ مِنَ الفِرَقِ، ويَخْتَمِلُ ﴿وَمَن يَكْفُرُ بِهِ.﴾ أي بمحمدٍ، ويَخْتَمِلُ الدينَ الذي هو عليهِ، ويَدعوهُمْ إليهِ ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُةً﴾ إنْ ماتَ على ذلكَ. وأمّا إذا أسْلَمَ، وماتَ على الإسلام، فلا تكونُ النارُ مَوعِدَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّنَهُ ﴾ يَحْتَمِلُ الوجوهُ (٧ الثلاثة التي (٨) ذكرُنا مِنَ الدينِ والقرآنِ والنبيُّ [ويَحْتَمِلُ الخِطابَ نفسهُ، ويَحْتَمِلُ أُ<sup>(٩)</sup> غَيرَهُ لِما ذكرُنا في قولِهِ ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِينَ ﴾ [البقرة: ٤٧ و...] [وقولِهِ] (١٠٠ : ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِينَ ﴾ [الانعام: ٣٥] وأمثالِها (١٢٠). فكذلكَ هذا. وقد ذكرُنا أنَّ العِصْمَة لا تُزيلُ النَّهْيَ والأمرَ، بل تزيدُهما، لأنَّ بالعِصْمَة تَظْهَرُ موافَقَةُ الأمرِ و مخالَفَةُ النَّهْي والمَحْظورِ.

المائة المائد ال

<sup>(</sup>١) ساقطة من م. (٢) في الأصل: الصلاة والسلام، في م: أفضل الصلاة. (٣) في الأصل وم: وأمثاله. (٤) في الأصل: وعن ابن عباس في التحقيقة عن م. (٥) ساقطة من الأصل وم: في الأصل وم: مؤمني. (٧) ادرج قبل هذه الكلمة في الأصل وم: في قوله. (٨) في الأصل وم: الذي. (٩) في الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: وأمثاله. (١٠) ساقطة من الأصل وم: وأمثاله.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكِ﴾ يَحْتَمِلُ الدينَ الذي [هو](١) عليهِ، ويدعوهُمْ إليهِ، ويحتملُ هو نفسُهُ الحقَّ منْ رَبِّو٢) ﴿وَلَئِكِنَّ أَكْنَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ .

[الآية M] وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَا مِنَنِ أَفْرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبّاً ﴾ هو ما ذَكَرْنا أَنْ لا أَحَدَ أَظْلَمُ على نفسِهِ مِمَّنْ أَخَذَ فَسَهُ مِنْ مَعْبُوهِ، وَشَغَلَها في عِبادةِ مَنْ لا يَمْلكُ نفعاً إِنْ عَبَدَهُ، ولا ضَرًّا إِنْ تَرَكَ عِبادَتُهُ. أَوْ يَقُولُ: لا أَحَدَ أَظْلَمُ على نَفْسِهِ مِمَّنْ أَلْقَى نَفْسَهُ الطاهرة في عذابِ اللهِ ونَقْمَتِهِ أَبِداً بِافْتِرائِهِ على اللهِ، وباللهِ العصمةُ والقوةُ. وفي التأويلِ: لا أَحَدَ أَظَلَمُ على نَفْسِهِ مِمَّنِ أَفْتَرى على اللهِ كَذِباً بَعْدَ معرفَتِهِ أَنَّ جميعَ مالَهُ مِنَ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أُوَلَيْكَ يُمْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ﴾ أي أولئكَ الذينَ تُعْرَضُ أعمالُهُمْ على انفُسِهِمْ عندَ رَبِّهِمْ؛ فإنْ وافَقَتْ أعمالُهُمْ ما في شهادةِ خِلْقَتِهِمْ أُدْخِلُوا الجَنَّةَ، وإنْ خالَفَتْ أعمالُهُمْ شهادةَ خِلْقَتِهِمْ أُدْخِلُوا النارَ.

تُعْرَضُ على انفسِهِمْ عندَ ربِّهِمْ لأنَّ اللهِ عَلَى عالمٌ بما كانَ منهمْ منَ الأعمالِ والأقوالِ ﴿عَلَى رَبِّهِمْ } أي عندَ ربِّهِمْ كقولِهِ ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِعُواْ عَلَى رَبِّهِمْ لانفسِهِمْ لانهمْ إنما عُولَوْ تَرَى إِذْ وُقِعُواْ عَلَى رَبِّهِمْ لانفسِهِمْ لانهمْ إنما يُؤمّرونَ، ويُنهُونَ على رَبِّهِمْ لانفسِهِمْ ولِمَنْفَعَةِ انفسِهِمْ؛ فيكونُ عَرْضُهُمْ لهمْ: أو أَنْ يكونُ قولُهُ؛ ﴿أُولَتِكَ يُمْرَشُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَلِمَنْفَعَةِ انفسِهِمْ؛ فيكونُ عَرْضُهُمْ لهمْ: أو أَنْ يكونُ قولُهُ؛ ﴿أُولَتِكَ يُمْرَشُونَ عَلَى إِمَا إِنَّهُ مَنْ رَبِهِمْ فَي الدنيا، أو يقولُ: ﴿أُولَتِكَ يُمْرَشُونَ ﴾ لأنفسِهِمْ ﴿عَلَى رَبِهِمْ ﴾ مِنْ عَيْرِ غيبةٍ كانتُ (٥٠) منهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتُؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِ رَّ الْحُتُلِفَ فيهِ: قيلَ:الأشهادُ الرسُلُ والأنبياءُ، وقالَ بعضُهُمُ: الأشهادُ الملائكةُ، وقالَ بعضُهُمُ: الأشهادُ المؤمنونَ.

فَمَنْ قَالَ: هِمُ الأنبياءُ والمومنون فهو كقولِهِ (''): ﴿ لِتَكُونُواْ شَهَدَاءَ عَلَ النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدُاً﴾ [البقرة: ١٤٣] ومَنْ قالَ: همُ الملائكةُ [فهو] ( المحتولِهِ ﴿ وَمَا يَلْهِلُ مِن قَلِل البقرة: ١٤٣] ومَنْ قالَ: همُ الملائكةُ [فهو] ( المحتولِهِ ﴿ وَمَا يَلْهِلُ مِن قَلِل البقرة: ١٤٣] ومَنْ قالَ: همُ الملائكةُ [فهو] ( المحتولُهُ ومعناهُ، واللهُ أعلَمُ: إِلّا لَذَيْهِ رَفِيتُ عَيْدٌ ﴾ [ق: ١٥] وكقولِهِ: ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَنظِينَ ﴾ ﴿ كِرَامًا كَيْبِينَ ﴾ [الانفطار: ١٠ و ١١] ونحوهُ. ومعناهُ، واللهُ أعلَمُ تَعْمَلُهُمْ وأقوالُهُمْ على انْفُسِهِمْ؛ فإنْ أقروا بها بُعِنوا إلى النارِ، وإنْ أنْكروها (٨) يَشْهَدُ عليهِمْ ما ذَكُرُنا ( الله من الشهداءِ، فإنْ أنكروا ذلك فعندَ ذلك تَشْهَدُ عليهِمْ جَوارِحُهُمْ كقولِهِ: ﴿ وَقِمْ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وَأَرْبُلُهُمْ ﴾ الآية [النور: ٢٤]

ويَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الملائكةُ نادَوا في مَلَإِ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَلْخُلُوا النارَ: هؤلاءِ الذينَ كَذَبوا على رَبِّهِمْ.ويَخْتَمِلُ ما ذَكُرْنا (١١٠) في شهادةِ الذينَ كانوا مُوكَّلِينَ بكتابةِ أعمالِهِمْ وأقوالِهمْ، يُخْبِرونَ ممّا كتّبوا (١١٠) في شهادةِ الذينَ كانوا مُوكَّلِينَ بكتابةِ أعمالِهِمْ وأقوالِهمْ، يُخْبِرونَ ممّا كتّبوا (١١٠)

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا لَمُنَةُ اللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ﴾ اللعنةُ: قالَ بعضُهُمْ: هي الطرْدُ عن جميع المَنافِع، والإبعادُ عن رحمةِ اللهِ في الدنيا وفي الآخِرَةِ عنْ ثوابهِ. وقالَ بعضُهُمْ: اللعنةُ: هي العذابُ.

الآية 19 وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ يَمُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يَصُدُونَ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: [يَحْتَمِلُ انْ يُعْرِضوا](١٢) همْ بانفسِهِمْ عنْ دينِ اللهِ، ويَحْتَمِلُ صَرْف الناسِ عنْ دينِ اللهِ. لكنهُ يَتَبَيَّنُ ذلكَ بالمصدرِ أنهُ أرادَ ذا أو ذا؛ يُقالُ في الإعراضِ بنفسِهِ: صَدَّ يَصُدُّ صُدُوداً كقولِهِ ﴿يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١]، ويُقالُ في صَرْفِ غيرِهِ: صَدَّ يَصُدُّ صَدَّا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: بَغَى (١٣) على دينِ اللهِ بالجَورِ، وقالَ بعضُهُمْ: يَبْغونَ مِنَ النساءِ: المَيلَ عَنْ دينِ اللهِ إلى دينِهِمْ، فذلكَ هو بَغْيٌ. العِوَجِ كُلُّ سَبِيلٍ غَيرُ سَبِيلِ [اللهِ](١٤) فهو عِوَجٌ وبَغْيٌ؛ كَانهُ قالَ: يَبْغونَ سَبِيلًا غَيرَ سَبِيلِ اللهِ ﴿ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ في الدنيا.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: ربك. (۲) في الأصل وم: وفي المعنى. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: كانّ. (٦) من م، في الأصل: لقوله. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أنكروا . (٩) في الأصل وم: ذكر. (١٠) في الأصل وم: ذكرًا؟ (١١) من م، في الأصل: يكتبوا. (١٣) في الأصل: إذا عرضوا، في م: أن عرضوا. (١٣) في الأصل وم: بغاة. (١٤) ساقطة من الأصل وم؟

الآمية ٧٠ ۚ وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُمْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [يَحتمِلُ وجهَـنِ

أحدُهما](١٠): أولئكَ لم يكونوا مُعْجِزي اللهِ في الدنيا مِنْ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ ، ويَنْتَقِمَ منهُمْ، إن شاءً.

والثاني: أولئكَ لم يكونوا سابِقي اللهِ في الآخِرَةِ في دفع العذابِ عنْ أنْفُسِهِمْ.

وجائزٌ أنْ تكونَ الآيةُ في الأيْمَةِ منهُمْ والجبابِرَةِ؛ يُخْبِرُ أنهمْ غَيرُ مُعْجِزَيَ اللهِ في ما يُريدُ منهمْ مِنَ التعذيبِ لهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَمَا كَانَ لَمْتُم يَن دُونِ اللّهِ مِن أَوْلِيَآةً ﴾ هم حسبوا أنَّ أولئكَ الذينَ عَبُدوا دونَ اللهِ يَكونونَ لَهمْ أُولِياءً لأنهم / ٢٣٨ ـ أ يقولونَ: ﴿ مَكُولَا مُنْعَرُنَا عِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، ويقولونَ (٢): ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقْرِبُونَا ۚ إِلَى اللّهِ رُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] كانوا يَعْلَمُعونَ في شفاعةِ الأصنامِ التي يَعْبُدُونَها، والذينَ اتَّبَعوهُمْ يكونونَ لهمْ أُولِياءً، فأخبَرَ أَنْ ليسَ لهمْ أُولِياءً على [ما] (٢) ظَنّوا، وحَيبوا، بل يكونونَ لهمْ أعداءً كقولِهِ: ﴿ وَإِذَا حُيْرَ النّاسُ كَانُوا لَمُمْ أَعْدَانَهُ الأَية[الأحقاف: ٢] وأمثالُهُ كثيرٌ كقولِهِ (١٠): ﴿ ثُمَّةُ بَرِّمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُحُم بِبَعْضِ وَيَلْمَنُ بَعْضُكُم بَعْضُا ﴾ [العنكبوت: ٢٥] وكقولِهِ: ﴿ وَأَغْتَدُواْ بِن دُوبِ كَقُولُهِ أَلَهُ مَا طَمِعوا، وكقولِهِ (٥): ﴿ كَلّا سَيَكُفُرُونَ بِبِادَيْهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْمٍ ضِدًا ﴾ الله أعداءً على ما ذَكَرً .

ويَحْتَمِلُ ﴿وَمَا كَانَ لَمُد بِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآةً﴾ أي ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلايةُ مَنِ اتَّخَذُوا أُولِياءَ كَقُولِهِ: ﴿فَنَا تَنَفَّهُمْ شَفَعُهُمْ وَلايةُ مَنِ اتَّخَذُوا أُولِياءَ كَقُولِهِ: ﴿فَنَا تَنَفَّهُمْ شَفَعُهُمْ وَلايةً مَنِ اتَّخَذُوا أُولِياءَ كَقُولِهِ: ﴿فَنَا تَنَفَّهُمْ شَفَعُهُمْ وَلايةً مَنِ اتَّخَذُوا أُولِياءَ كَقُولِهِ: ﴿فَنَا تَنَفَّهُمْ شَفَعُهُمْ وَلايةً مِنْ اتَّخَذُوا أُولِياءً كَقُولِهِ: ﴿فَنَا تَنَفُّهُمْ مَا لا يَنْفَعُهُمْ وَلايةً مِنْ اتَّخَذُوا أُولِياءً كَقُولِهِ: ﴿فَنَا تَنَفَّهُمْ مَا لا يَنْفَعُهُمْ وَلايةً مِنْ اتَّخَذُوا أُولِياءً كَقُولِهِ: ﴿فَا لَنَقُهُمْ مَا لا يَنْفَعُهُمْ وَلايةً مِنْ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُهُمْ وَلا يَعْلَمُهُمْ وَلا يَ

وقولُهُ تعالى: ﴿يُعْنَعَفُ لَمُمُ الْفَذَاتُ﴾ يَدُلُ على أنَّ قولَهُ: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾ [هود: ١٩] في الأَيْمَةِ اللّذِينَ صَرَفُوا النّاسَ عِنْ دين اللهِ لأنهُ أَخْبَرَ أنهُ ﴿يُعَنَنَفُ لَمُمُ الْفَذَاتُ﴾ وهو يَخْتَمِلُ وجهين:

أَحَدُهُما: لِمَا ضَلُّوهُمْ بِٱلْفُسِهِمْ، والأَخَرُ لِمَا صَرَفُوا الناسَ عَنْ دينِ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا كَاثُواْ بَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَاثُواْ يُبْعِيرُونَ ﴾ قالَ المعتزلةُ: فيهِ وجهانِ (٢٠):

أحدُهُما: أنهمْ كانوا يَسْمَعونَ، ويُبْصِرونَ، لكنهُمْ قالوا: لا يَسْتَطيعونَ السمعَ، ولا يُبْصِرونَ اسْتِثْقالاً منهمْ لذلكَ، وهو كما يقولُ [القائلُ](٧): ماأستطيعُ أنْ أنظُرَ إلى فلانِ، ولا أسمعَ كلامَهُ، و هو ناظرٌ إليهِ، سامعٌ كلامَهُ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ؛ كانوا يَسْمَعونَ، ويُبْصِرونَ، لكنهُمْ كانوا يَسْتَثْقِلونَ السَّمْعَ والنَّظَرَ إليهمْ[فَتَقَى عنهُمْ](٨) ذلكَ.

والثاني: كانوا لا يَسْتَطيعونَ السمعَ؛أي كانوا كأنهمْ لا يَسْتطيعونَ السَّمْعَ، ولا النَّظَرَ، وهو ما أَخْبَرَ ﴿مُثُمُّ بَكُمُّ عُنْيُ﴾ [البقرة: ١٨ و ١٧١] كانوا يَتَصامُونَ [ويَتَعامَونَ عن]<sup>(٩)</sup> الحَقِّ.

وأمّا عندنا فالجوابُ<sup>(١٠)</sup> للتأويلِ: الأوَّلِ: أنهمُ لايَسْتَطيعونَ السمعَ وما كانوا يُبْصِرونَ. السماعُ سَمْعُ الرحمةِ، والنظرُ إليهِ بعَين الرحمةِ والقَبولِ. فَهُمْ مِنْ ذلكَ الوجهِ كانوا لا يسْتَطيعونَ.

والثاني: يَحْتَمِلُ سَنْمَ القلبِ وبَصَرَ القلبِ، وهُمْ كانوا لا يَشْتَطيعونَ السَّمْعَ سَمْعَ القَلْبِ وبَصَرَ القَلْبِ كَعُولِهِ: ﴿فَإِنْهَا لَا تَمْنَى ٱلْأَنْصَارُ وَلَنَكِن تَمْنَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلسُّنُادِ﴾ [الحج: ٤٦].

وهذو الاستطاعةُ عندَنا هي استطاعةُ الفِعْلُ لا استطاعةُ الأحوالِ؛ إذ جوارِحُهُمْ كانَتْ سَلِيمةٌ صَحيحةٌ. فدلُ أنها الاِسْتِطاعةُ التي يكونُ بها الفِعْلُ لِما ذَكَرْنا.

وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْ ﴿ يُعَنَّمَفُ لَمُمُ ٱلْمَذَاتُ ﴾ بِما كانوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ. ثم سُئِلَ الحَسَنُ عَنْ ذلك، فقال: هو قولُ اللهِ: ﴿ ٱلْذِينَ كَانَتْ أَعْنُهُمْ فِي غِطَلَمْ عَن ذِكْرِي قَكَانُوا لَا يَسْتَطِيمُونَ سَمَّا﴾ [الكهف: ١٠١] إذا سَمِعُوا الوَحْيَ تَقَنَّعُوا في ثبابِهِمْ، فلم يَسْتَطِيعُوا اخْتِمالُ ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أي (٢) في الأصل وم: و. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: وكقوله. (٥) في الأصل وم: وقوله. (٦) في الأصل وم: وجهين. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: فنفاهم. (٩) في م: ويتعامون، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم:الجواب.

وفي حَرْفِ حَفْصَةً: وما كانوا يَسْتَطيعونَ السمعَ بالواوِ. وأمّا في حَرْفِ ابنِ مسعودٍ فظاهِرُ<sup>(١)</sup> تأويلِهِ: ﴿يُعَنَّعَتُ لَمُمُ ٱلْمَذَابُ ﴾ بِما كانوا يَسْتَطيعونَ السمعَ، فلم يَسْمَعوا عِناداً وإبطالاً.

وأضلُهُ: ما كانوا يَسْتَطيعونَ السمعَ المُكْتَسَبَ والبَصَرَ المُكْتَسَبَ عندَنا. وما ذُكِرَ مِنَ السععِ والبَصَرِ هو السمعُ المُكْتَسَبُ والبَصَرُ المُكْتَسَبُ لأنَّ سَمْعَ الآخِرَةِ وحياتَها مُكْتَسبانِ(٢)، وحياةَ الدنيا والسمعَ والبَصَرَ [فيها](٢) مخلوقةُ.

الآيية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿أُولَتِكَ الَّذِينَ خَيرُوٓا أَنْفُتَهُمّ﴾ في الدنيا والآخِرَةِ؛ أمّا في الدنيا فَعِبادَتُهُمْ ''' غَيرَ مَعْبودِهِمُ الذي كانَ منهُ جميعُ النّعَم والمَنافِع، وما لَحِقَهُمْ بذلكَ منَ الذُّلُ والصّغارِ.

وأمّا في الآخِرَةِ فالعذابُ والهوانُ الدائمُ بَدَلاً عنِ النّعيم الدائمِ ﴿وَصَلَ عَنْهُم﴾ أي بَطَلَ عنهُمْ ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [مِنْ قبولِهِمْ] (٥): ﴿مَا نَفَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ﴾ الآية [الزمر: ٣] وأمثالِهما (٧).

(الآيية ٢٢) وقولُهُ تعالى: ﴿لَا جَرَمُ أَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَضَرُينَ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةً ﴿لَا جَرَمُ﴾ واجبٌ مِنَ الكلامِ؛ أي الحَقُ ﴿أَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَضْرُينَ﴾ الحَقُ ﴿أَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَضْرُينَ﴾

وقالَ الفَرّاءُ: قولُهُ ﴿لَا جَرَمَ﴾ أي لا بُدَّ، ولكنَّ الناسَ أكْثَروا اسْتِعمالَهُ، فصارَ في مُتَعارَفِهِمْ حَقًا، ولا بُدَّ [أنَّ](^^ في الحقيقةِ حَقًا؛ لأنهُ إذا كانَ لا بُدَّ فهو حَقُّ.

الآية ٢٣ وقولُه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِيلُواْ الصَّلَاحَتِ وَأَخَبَتُواْ إِلَى رَبِّمِ أُولَتِكَ أَصَّبُ ٱلْجَنَةِ ﴾ تاويلُه ، والله أعلَمُ ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله وبجميع ما أَنْزَلَ على رسولِهِ ﴿وَعِيلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ ولَزِموا ذلكَ حتى صاروا إلى الله أولئكَ أصحابُ الجنةِ. وهو كقولِهِ: ﴿وَإِنِي لَفَفَارٌ لِنَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِلَ صَلِمًا ثُمَّ آهَنَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢] أي مَنْ تابَ مِنَ الشَّرْكِ، وآمنَ باللهِ ﴿وَعِلَ صَلِمًا ثُمَّ آهَنَدَىٰ ﴾ أَهْ آهَنَدَىٰ ﴾ أي ثم لَزِمَ ذلكَ حتى صار إلى هكذا. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿إِنَّ ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخَبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ لَوْموا ذلكَ حتى صاروا إلى اللهِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ثُمَّ آهْنَدَىٰ﴾ سُنَنَ الدين: أولئكَ كذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَخْبَـنُوٓا إِلَىٰ رَبِّوِمْ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: الإخباتُ النَّخَشُّعُ والتواضُعُ أي تَخَشَّعوا، وتواضَعوا فَرَقاً مِنْ رَبِّهِمْ، وقالَ بعضُهُمْ: أَخْبَتُوا أي اطْمَأْنُوا على ذلكَ، أولئكَ كذا.

وعنِ ابنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ قالَ: أخْبَتوا]<sup>(٩)</sup>: خافوا مِنْ رَبِّهِمْ. وقالَ القُتَبِيُّ: أخْبَتوا أي تَواضَعوا لِربِّهِمْ، وقالَ: ﴿ الإخباتُ التواضُعُ والوَقارُ. وقالَ أبو عوسَجَةَ: الإخباتُ التوبَةُ، والمُخْبِتُ التائبُ. وقالَ غَيرُهُمْ: الإخباتُ هو التواضُعُ والخُشوعُ فمعناهُ، واللهُ أعلَمُ: أي تَواضَعوا، وخَشَعوا بالإجابةِ إلى ما دَعاهُمْ إليهِ ربُّهُمْ، ونَدَبَهُمْ إليهِ.

الآية ٢٤ ووله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلْغَيِهَةِ فِي الصِّنْفَينِ (١٠) اللَّذِينَ سَبَقَ وَصْفُهُما، وهو قولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا وَيَهُ مِن تَيْهِ مِهِ وَصْفُ الكافِرِ. والفريقُ الآخَرُ قولُهُ: ﴿ أَفَتَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ الآية : ١٧] وفيه وَصْفُ المؤمِن.

أو يكونُ وَصْفُ الكافِرِ مَا ذَكَرَ ﴿وَمَنَّ أَظْلَا مِثَنِ أَفَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُوَلَئِنَكَ بُتَرَشُوكَ عَلَى رَبِهِمَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ [الآيات: ١٨\_ ٢١] هو وَصْفُ أُحِدِ الفَريقينِ، وهُمُ الكُفّارُ.

والفريقُ الآخَرُ ما ذَكَرَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّالِحَنتِ وَأَخْبَـنُوًّا إِلَّى رَبِّهِمْ ﴾ [الآية: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: مكتسبة. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: وأمثاله. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أخبتوا قال. (١٠) من م، في الأصل: صنفين.

هذا، واللهُ أعْلَمُ، [وَصْفُ](١) الفريقينِ اللَّذَينِ ضَرَبَ مَثْلَهُما بالأعْمَى والبَصيرِ والسَّميعِ [وَ الأَصَمَّ](١). ثم وجَّهَ ضَرَّبَ مَثَلِ الكافِرِ بالأعمى والأَصَمَّ، والمؤمِنِ بالبَصيرِ والسَّميعِ.

فهو، واللهُ أَعْلَمُ، أنَّ الكافِرَ أَعْمَى القَلْبِ وأَصَمُّ السمعِ؛ لم يُبْصِرْ ما غابَ عنهُ مِنَ الموعودِ، ولا يَسْمَعُ ما غابَ عنهُ مِنَ الموعودِ، وإنما أَبْصَرَ ظواهِرَ الأمرِ، وكذلكَ إنما سَمِعَ ظواهِرَ مِنَ الأمورِ وبادِيَها، لم يَنْظُرْ إلى الغائِب [مِنَ المَوعودِ، ولا يَسْمَعُ ذلكَ، وهو لم يُخْلَقُ لِمَعْرِفَةِ ذلكَ الظاهِرِ خاصةً، وإنما خُلِقَ لِما وُعِدُّ<sup>(٣)</sup> في الغائبِ.

والمؤمِنُ أَبْصَرَ ذلكَ الغائبَ]<sup>(1)</sup> وسَمِعَ ما غابَ مِنَ المَوعودِ، فيقولُ: كما يَسْتَوِي<sup>(0)</sup> عندَكمْ في الظاهِرِ البَصيرُ والأَعْمَى والسميعُ والأَصَمُّ، لم يُسَوَّ<sup>(1)</sup> مَنْ كانَ عَمِيَّ القلب بِمَنْ كانَ بَصيرَ القَلْبِ بذلكَ، ولم يُسَوَّ<sup>(۱)</sup>أيضاً مَنْ بهِ صَمَمُ القَلْبِ بِمَنْ كانَ سَمِيعاً بذلكَ ﴿ أَفَلَا لَذَكَرُونَ ﴾ أنهما لم يَسْتَوِيا (١).

أو يقولُ: ﴿أَفَلَا لَذَكُرُونَ﴾ أي أفلا تَتّعِظونَ بما نَزَلَ مِنَ القرآنِ [وتَنْتَهونَ عما تُنْهُونَ](١٠٠، والله أعلَمُ.

وفي فولِهِ: ﴿ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَضَدِ وَٱلْمَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴾ وجوهٌ مِنَ الأسيْلَةِ:

أَحَدُها: أَنْ يُقَالَ: كَيْفَ احْتَجَّ عليهِمْ، [وهُمْ على](١١) ما ذَكَرَ أَنهمْ عُمْيَانٌ وضُمَّ أو كالْعُميانِ والصَّمُّ، ولا يُكَلِّفُ الأَعْمَى الإبصارَ والنَّظَرَ ولا الأَصَمُّ السماعَ؟

والثاني: [كيفَ](١٣) يقولونَ إنا بُصَراءُ وسُمَعاءُ، لَيسَ بنا صَمَمٌ ولا عَمَىّ، بل أنتُمُ العُمْيانُ والصَّمُّ؟/ ٢٣٨ ـ ب/ والثالث: كيف ذَكَرَ المَثَلَ لهمْ، وهُمْ لا يَتَفَكَّرونَ، ولا يَنْظُرونَ في المَثَلِ، ولا يَلْتَفِتونَ إليه؟

أمّا جوابُ الأوّلِ بأنهُ الحَتَجَّ عليهِمْ لأنهمْ تَركوا الْتِسابَ بَصَرِ الآخِرَةِ (١٣) وسَمَاعَ سَمْعِ الآخِرَةِ، فَنَفَى عنهُمُ السمعَ والبَصَرَ والحياة [فهو] (١٤) لأنهُ يُبَصِّرُ المَخْلُوقَ، فَيَكْتَسِبُ بَصَراً في الدينِ وسَمْعاً في أمرِ الدينِ وحياة الدينِ، [فَيَصيرُ بذلك] (١٥) مُكْتَسِباً الحياة الدائمة والبَصَرَ الدائم والسَّمْعَ الدائِمَ، فيكونونَ في الآخِرَةِ بُصَراء سُمَعاءَ أَخِياءَ كقولِهِ: ﴿اسْتَجِيبُوا بِذلكَ] (١٥) مُكْتَسِباً الحياة الدائمة والبَصَرَ الدائم والسَّمْع الدائِم، فيكونونَ في الآخِرَةِ بُصَراء سُمَعاء أَخِياء كقولِهِ: ﴿اسْتَجِيبُوا بِهَا لَانَ مَعْدُم اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

وأمِّا جوابُ [الثاني، وهو](١٧٠ ما قالوا: إنا بُصَراءُ وسُمَعاءُ، وأنتمُ العُمْيانُ والصُّمُّ، [ففيهِ وجهانِ:

أحلُهُما: يُقالُ](١٨) لهمْ: إنَّ أهلَ الإسلامِ إذا سَمِعُوا ذلكَ فَقَدِ (١٩) اشْتَغَلُوا بالتَّفَكُّرِ في ما قَرَعَ أسماعَهُمْ مِنَ الآياتِ والنَّظَرِ فيها، وأنتمُ [لا، بل تَعامَيْتُمْ عنها، وتصامَمْتُمْ. ودلً](٢٠) تفكيرُهُمْ ونَظَرُهُمْ فيها على أنهمْ بُصَراءُ وسُمَعاءُ وأخياءً، وأنتمْ يا أهلَ الكُفْرِ العُمْيانُ والصَّمُّ والأمواتُ.

والثاني: أنَّ هذهِ الآياتِ إنما نزلَتْ في مُحاجَّةِ أهلِ مكَّةً، وهُمْ قد عَلِموا أنَّ آباءَهُمْ لو يكونوا حُكَماءَ ولا [عُلَماءَ، ولم](٢١) يكونوا ما ذَكَرَ بُصَراءَ ولا أخياءً ولا شُمَعاءَ، فصاروا صُمَّا عُمياناً أمواتاً.

ولأنَّ أَحَدَ الفريقينِ، لا مَحالة ما ذَكَرَ، نحنُ أو هُمْ، ثم قدِ اسْتَوَوا في هذهِ الدنيا، وفي العقلِ والحكمةِ التفريقُ بَينَهما، دلُّ (٢٢) أنهم بما ذَكَرَ أُولَى.

وأمّا جوابُ ذِكْرِ المَثَلِ لَهُمْ على عِلْم منهُمْ أنهمْ لا يَقْبَلُونَ المَثَلَ، ولا يَنْظُرُونَ [فيهِ، فهو لانهُ](٢٣٪ ذُكِرَ لأهلِ الإسلامِ ولأنَّ ذِكْرَ المَثَلُ أنهمْ رُبَّما يَبْعَثُهُمْ على النَّظْرِ فيهِ والتَّفَكُّرِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۳) في م: وعدوا. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: يسبق. (١) في الأصل وم: يستو. (٩) في الأصل وم: وتنهون عما تنتهون. (١١) في الأصل وم: يستو. (١٧) في الأصل وم: وتنهون عما تنتهون. (١١) في الأصل وم: وهو. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) من م، في الأصل: الآخر. (١٤) ساقطة من الأصل: مكتسب، في م: فيصير بذلك مكتسب. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٧) في الأصل: الإبل تعاموا عنها وتصاموا فذل، (١٢) في الأصل وم: والمأ فلم. (٢٢) في الأصل وم: فالما. (٢٣) في الأصل وم: بأنه.

الآية ٢٥ وولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَى قَرْمِيهِ الْحَبَرَ أَنهُ أَرْسَلَهُ إِلَى قومِهِ، ولم يُفْهَمُ منهُ الإرسالُ مِنْ مكانِ إلى مكانِ. وكذلكَ قولُهُ: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمُ رَسُوكُ مِنْ أَنْسُكُمُ ﴾ [النوبة: ١٢٨] ولم يكنْ مَجيئُهُ مِنْ مكانٍ. فهذا يَدُلُ أَنهُ لا يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ المَجِيءِ الإِنْتِقالُ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ، وكذلكَ الإرسالُ.

وقولُه تعالى: ﴿ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ تُبِيثُ ﴾ أي نذيرٌ لِمَنْ عَصَى بالنارِ، وعقابُهُ بَيْنُ الإنذارِ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَن لاَ نَتَبُدُوٓا إِلَّا أَنتَهُ أَي لا تَجْعَلُوا عِبادَتَكُمْ إِلَّا لِمَعْبُودٍ، هُو مَعْبُودٌ بِشهادةِ خِلْقَتِكُمُ [التي](١) تَشْهَدُ على أنهُ هُو المُسْتَحِقُ لِلْعِبادةِ لا مَنْ تَعْبُدُونَ مِنَ الأصنام والأوثانِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَن لَا نَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ ﴾ تعالى أي وَخَّدوا اللهَ، ولا تَصْرِفوا الألوهِيَّة إلى غَيرِو، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَى آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيسِمِ أَضَافَ الأَلْمَ إِلَى اليومِ، واليومُ لَيسَ بمؤلم، لكنهُ، واللهُ أعلَمُ، [أضافَهُ إليهِ لِما فيهِ ما يُؤلِمُ كقولِهِ: ](٢) ﴿وَجَمَلَ ٱلْتِلَ سَكَنَا﴾ [الأنعام: ٩٦] والليلُ لا بَسْكُنُ، ولا يُوصَفُ [بالسُّكونِ]<sup>(٢)</sup> لكنهُ يُشْكُنُ فيهِ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَٱلنَّهَارَ مُتَصِدًا ﴾ [يونس: ٦٧] والنهارُ لا يُبْصِرُ، لكنهُ يُبْصَرُ فيهِ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿عَذَابُ الألِيمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ﴾ أي الخوفُ في غيرِهِ لا يكونُ في الحقيقَةِ خوفاً، وكذلكَ الرجاءُ في غَيرِهِ لا يكونُ في الحقيقَةِ رَجاءً، وفي نفسِهِ يكونُ في الحقيقَةِ خَوفاً ورَجاءً لِما يلْحَقُهُ ضَرَرٌ في نفسِهِ إِنْ [حَلَّ بهِ ذلكَ لا بِغَيرِهِ، ولا]<sup>(٥)</sup> يَلْحَقُهُ نَفْعٌ، فيكونُ الخوفُ في نفسِهِ حقيقَةَ خَوفٍ، والرجاءُ حقيقَةَ رَجاءٍ.

وأمّا في غَيرِهِ [فلا]<sup>(١)</sup> لِما لا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ، وإنْ حَلَّ ذلكَ [بغيرِهِ فلا]<sup>(٧)</sup> يَنالُ مِنَ النَّفْعِ في الرجاءِ إنْ نالَ ذلكَ الغَيرُ . لكنهُ يُخَرَّجُ على وجهَين:

أحدُهُما: على العِلْمِ أي إني أعلَمُ أنهُ يَنْزِلُ بكُمُ العذابُ نَحْوُ قولِهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا﴾ [النساء: ٣٥] أي عَلِمْتُمْ وقولِهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيهَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي فإنْ عَلِمْتُمْ أنْ يُضَيِّعا حدودَ اللهِ.

والثاني: يَخافُ عليكُمْ إِشفاقاً منهُ لأنَّ الخَلْقَ جُيِلوا على أنْ يَتَأَلَّمَ [بعضٌ] (٨) بما يَحِلُّ بِغَيرِ حتى لا يكونَ في وُسْعِ بَعْضِ أنْ يَرَوا ذلكَ في غَيرِهِمْ (٩).

على هذينِ الوجهينِ يُخَرِّجُ الخوفُ على الغَيرِ (```. وفي الخوفِ رَجَاءٌ، وفي الرجاءِ خَوفٌ لأنَّ الخوف إذا لم يكنْ فيهِ رَجَاءٌ فهو إياسٌ، وقالَ اللهُ عِلى: ﴿لَا يَاتِضُ مِن رَبِّجِ اللَّهِ إِلَّا اَلْقَوْمُ اَلْكَيْرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] والرجاءُ إذا لم يكُنْ فيهِ خَوفٌ فهو أَمْنٌ، وقالَ [اللهُ عِنَى](''): ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَصَّرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ اَلْخَيْسُرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْكُلُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَرْمِدِ ﴾ قيل: اشراف قومِهِ وأَثِمَّتُهُمْ ﴿ مَا زَنكَ إِلّا بَشَرًا مِثْلَنا ﴾ وكذلك قالَ عامَّةُ القومِ لِرُسُلِهِمُ الذينَ بُعِثوا إليهِمْ ﴿ مَا أَنتُمْ إِلّا بَنَرٌ يَثَلُنا ﴾ [يس: ١٥] كانَ هذا اختِجاجَهُمْ في ردِّ الرسالةِ ، يَختَجُونَ على الرسُلِ ، فَيقولُونَ ، واللهُ أعلَمُ: إِنَّ الرسُلَ في الشاهدِ إنما يَجيئونَ مِنْ عندِ المُرْسَلِ ، وأنتُمْ نشاتُمْ مِنْ بينِ أَظُهُرِنا ، لم تأتونا مِنْ أَحَدِ في الظاهرِ ، والرسولُ هو الذي يأتي مِنْ عندِ غَيرٍ ، ويكونُ لِلرَّسُلِ خُصوصِيَّةٌ عندَ المُرسَلِ ، ولا نَرَى لكَ خُصوصِيَّةً لا في الخِلْقَةِ ولا في القُدْرَةِ والمالِ وغَيرِهِ. فكيفَ بُعِثْتُمْ إلينا رُسُلاً دونَ أَنْ نُبْعَثَ نَحْنُ إليكُمْ رُسُلاً ، إذْ أنتمْ ونحنُ في الخِلْقَةِ سَواءً ، وفي الأمورِ الظاهرةِ سَواءٌ ؟ أو نَحْوُهُ (١٠٠ مِنَ الكلام.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: أضاف إليه لما فيه يؤلم وكفوله. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: قال. (٥) في الأصل وم: جعل به ذلك لغيره، و. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: لغيره لا. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: غيره. (١٠) في الأصل وم: غيره. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) من م، في الأصل: نحو.

واخْتَجُوا على رُسُلِهِمْ في ردَّ الرسالةِ، وكذلكَ كانَتْ<sup>(١)</sup> عادةُ الكَفَرَةِ؛ كانوا يَفولونَ: إذا لَزِمَتْهُمُ الحُجَّةُ، وأُقيمَتْ<sup>(١)</sup> عليهِمْ، نَسَبوها إلى السَّحْرِ، ونَسَبوا الرسُلَ أنهمْ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ.

فجوابُ هذا كُلِّهِ مَا ذَكَر: ﴿إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَئِكِنَ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ.﴾ [إبراهيم: ١١٠] وما قالَ لهمْ نوحٌ: ﴿أَرَهَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى يَئِنَتُمْ مِن زَقِي وَمَاتَنِنِي رَحْمَةُ مِنْ عِندِدِ﴾ [هود: ٢٨].

بِمِثْلِ هَذَا يُحْتَجُّ عَلِيهِمْ، ويُقَالُ أيضاً: إنكُمْ لا تُنْكِرُونَ فَضْلَ اللهِ وتَخصيصَ بعضٍ على بعضٍ بِفَضْلِ الدينِ والرسالةِ؟ - تُـ أُن تِـ اللهِ بِهِ كُنَا أَسُرُكُمُ النِّسُاكُ مِنَا أَنْ أَنْ كُن أَنْ كُن أَنْ كُن أَنْ كُن أَنْ كُن أ

وقولُه تعالى: ﴿وَمَا زَنَكَ اتَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأْيِ﴾ احْتَجُوا أيضاً في ردَّ الرسالةِ؛ يَقولُونَ: إِنَّ الأراذِلَ هَمْ أَتباعٌ لكلِّ مَثْبُوعٍ، فَليسَ في اتَّباعِ الأراذِلَ إِياكَ وَالضَّعَفَاءِ دلالةُ ثُبُوتِ رسالَتِكَ؛ إِذْ هُمْ يَتَّبِعُونَ بلا دليلٍ ولا حُجَّةٍ، وهمْ فُروعٌ وأتباعٌ لِغَيرٍ، ولم يَتَّبِعْكَ أحدٌ مِنَ الأصولِ.

لكنْ يُقالُ: إِنَّ هؤلاءِ الأراذِلَ لمّا اتَبَعوا الرسُلَ، ولم يَتَّبِعوا الأَثِمَّةُ والرؤساءُ الذينَ مَعهمُ الأموالُ والدُنيا، ولم يكُنْ في أيدي الرسُلِ ثَمَّ ذلكَ، ثم تركوا اتِّباعَ أولئكَ، وفي أيديهِمْ ما يَدعُوهُمْ إليه، واتَّبَعوا الرسُلَ دلَّ أنهُمُ اتَّبعوا الرسُلَ [بالحُجَج والبراهينِ](٢) التي أقاموها عليهِمْ أو نَحْوِها(٤).

والأراذلُ قيلَ: هِمُ السَّفَلَةُ والضُّعَفاءُ، وقالَ القُتَبِيُّ: أراذِلُنا شِرارُنا.

[وقولُهُ تعالى] (°): ﴿ بَادِى ٱلرَّأِي ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ظاهِرَ الرأي، مِنْ قولكَ: بدا لي ما كانَ خَفِيًّا، وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ بَادِى الرَّأِي ﴾ مِنْ قولكَ: بدا لي ما كانَ خَفِيًّا، وقالَ بعضُهُمْ: خفيفَ الرَّأْي، لا يَعْرِفونَ حَقائِقَ الأمورِ، وإنما يَعْرِفونَ ظواهِرَها كَأَنهُمْ يَقُولُونَ: إنما اتَّبَعَكَ مَنْ كانَ خَفيفَ الرأي وبادِيَهُ، لم يَتَبِعْكَ (٢) مَنْ يَعْرِفُ حَقائِقَ الأمورِ والأصولِ.

وقد قُرِئَ ﴿بَادِىَ ٱلرَّأِي﴾ بالهَمْزِ<sup>(٧)</sup>، وقد قُرِئَ بِغَيرِ هَمْزٍ. ومَنْ قَرَأ بالهَمْزِ فهوَ مِنَ الاِبتِداءِ أي في أوَّلِ الرأي وابْتِدائِهِ، لا يَنْظُرُ في عواقِبِ الأمورِ. ومَنْ قَرَأَ بِغَيرِ هِمْزٍ فهو مِنَ الظهورِ أي ظاهرِ الرأي<sup>(٨)</sup> على تَفَكُّرِ ونظرِ فيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا زَىٰ لَكُمْ مَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾ الآية؛ يَحْتَمِلُ هذا أيَّ فَضُلِ<sup>(٩)</sup> في الخِلْقَةِ أو في ملكِ أو مالِ ولا في شَيءٍ. ولكنَّ جوابَ هذا ما سَبَقَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَلْ نَظْنُكُمْ كَانِيبَ﴾ هكذا كانَتْ عادةُ الكَفَرَةِ يَرُدُونَ دلالاتِ الرسُلِ والحُجَجِ بالظَّنِّ، لم يَرُدُوا بحقيقَةِ لَهَرَتْ.

[الآية ٢٨] وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ يَنَوْمِ أَرَمَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيْنَةِ﴾ أي على بَيانِ مِنْ رَبّي أو على حُجَّةٍ وبرهانِ في ما آتاني مِنْ رَحْمَتِهِ. والرَّحْمَةُ تَحْتَمِلُ النَّبُوَّةَ لأنهمْ كانوا يُنْكِرونَ/ ٢٣٩ ـ أ/ رسالَتَهُ لِما أنهُ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ، فكيف خُصَّ هو بها دونَهُمْ، وهو مِثْلُهُمْ؟

فيقولُ: ﴿وَمَالَنِنِى رَهْمَةً مِنْ عِندِهِ.﴾ أي النُّبُوَّة. وآتاني أيضاً على ذلكَ بَيِّنَةً وحُجَّةً. وتَحْتَمِلُ الرَّحْمَةُ الدينَ الذي كانَ يدعوهُمْ إليهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمُتِيَتَ عَلِيَكُو﴾ قُرِئَ بالتَّخْفيفِ والتَّشْديدِ؛ [فَمَنْ قَرَأُ بالتخفيفِ فهو يعني](١٠) أي لُبِسَتْ أوِ الْتَهَسَّتُ عليكُمْ حينَ(١١) أغرَضْتُمْ عنهُ؛ ومنْ قَرَأُ بالتَّشْديدِ ﴿فَمُتِيَتْ عَلِيكُو﴾ يُرْجِعْ إلى الاتباعِ والسَّفَلَةِ أي عُمُيَتْ عليهِمْ: القادةِ والرُّؤساءِ(١٢) ولُبِسَتْ، وعُمِيَتْ بالتخفيفِ أي الْنَبَسَ، وعُمِيّ، على القادةِ والرُّؤساءِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: كان. (۲) في الأصل وم: وأقيم. (۲) في الأصل وم: بالحجة والبرهان. (٤) في الأصل وم: نحوه. (٥) ساقطة من الأصل: وم. (٦) في الأصل وم: بالرأي. (٩) في الأصل وم: الأصل وم: بالرأي. (٩) في الأصل وم: فضلاً. (١٠) ساقطة من الأصل وم، انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/١٠٠. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) أدرج بعدها في الأصل وم:

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنْدُوْمُكُمُومًا﴾ أي أنوجِبُها عليكُمْ؟ وهي التي ذَكَرَ أنهُ آتاهُ(') البَيْنَةَ التي ذَكَرَ أيضاً والدينَ الذي كانَ يَدْعوهُمْ إليهِ، أي لا نوجِبُها عليكُمْ، ولا نُلْزِمُها ﴿وَأَنتُدَ لَمَا كَنْرِهُونَ﴾ بلا حُجَّةٍ ولا بُرهانٍ ﴿وَأَنتُدَ لَمَا كَنْرِهُونَ﴾ أي لا نُلْزِمُها لكمْ بلا حُجَّةٍ شِنتُمْ، أو أَبَيْتُمْ، ولكنْ بِحُجَّةٍ. وفيهِ أنَّ الدينَ لا يُقْبَلُ بالإكراهِ.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَنقَوْرِ لاَ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً ﴾ [يَختَمِلُ وجهَين:

أحدُهُما: ](٢) على تبليغِ الرسالةِ إليكُمْ أو على إقامةِ الحُجَّةِ على ما [أَبَلُغُكُمْ منَ](٢) الرسالةِ أو على الدينِ الذي أدعوكُمْ (٤) إليهِ؛ أي لا أسألُكُمْ على ذلكَ أجراً. فلماذا تُغرِضونَ عمّا أدعوكُمْ إليهِ، وأقيمُهُ عليكُمْ ليكونَ لكُمُ الاحتِجاجُ أو الإغتِذارُ؟ وكذلكَ يُخَرَّجُ قولُهُ: ﴿أَمْ تَنتَلُهُمْ آثَرُا فَهُم مِن مَّغَرَمِ مُنْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠ والقلم: ٤٦] أي لا نَسْالُكُمْ (٥) أجراً على ما نُبلُغُهُ إليكُمْ، وندعوكُمْ إليهِ، فَيَمْنَعَكُمْ ثِقَلُ ذلكَ الغُرْم إجابَتَكُمْ إياهُ.

فَعَلَى ذَلَكَ الأَوَّلُ؛ ذَكَرَ هذا لأنَّ ما يَلْحَقُ الإنسانَ مِنَ الضَّرَرِ إنها يَمْنَعُهُ عنِ الإذعانِ لِلْحَقُ والإقبالِ إليهِ والقِيامِ
بِوَفائِهِ، أو يَمْنَعُ ذَلَكَ بِما لا يَتَبَيْنُ لهُ الحقُّ لئلا يكونَ لهمُ الاِحْتِجاجُ والاِعْتِذارُ عندَ اللهِ، وإنْ لم يكُنْ لهمْ حُجَّةٌ كقولِهِ ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ذَلَكَ أَجِراً يكونُ لهمْ عُذَرٌ في ردِّ ذَلَكَ وَلِللَّاسِ عَلَى اللهِ إذْ لِللهِ أَنْ يُكَلِّفَهُمُ الإجابة والطاعة لهُ.

والثاني بقولِهِ: ﴿لَا آَتَنَاكُمُ مَ على ما أدعوكُمْ إليهِ، وأَبَلَّغُهُ إليكُمْ مالاً معَ حاجَتي وقِلَّةِ مالي، فَيَقَعَ عندَكُمْ أني أدعوكُمْ إليه رغبة في ما في أيديكُمْ مِن الأموالِ أو لِمَنْفَعَةِ نفسي، بل إنما أدعوكُمْ إليه لمنفعةِ أنفُسِكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَ اللَّهِ ﴾ أي ما أُجْرِي إلَّا على اللهِ في ذلكَ لَيسَ عليكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓأَ﴾ فيهِ دلالةٌ: كأنهمْ كانوا سَأَلُوا رسولَهُمْ أَنْ يَتَّخِذَ لهمْ مُجْلِساً على حِدَةٍ، ويُفْرِدَ لهمْ ذلكَ دونَ الأراذلِ والضَّعفاءِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَافِةِ وَٱلْمَثِيّ﴾ الآية [الأنعام: ٥٣].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُم مُّلَنقُواْ رَبِّهِمْ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ.

أَحَدُهما: أي مُلاقوا ربُّهِمْ، فَيَشْكُونَ مني إليهِ في رَدِّ إيمانِهِمْ، ويُخاصِمونَني في ذلكَ، ويُطالِبونَني] في طَرْدي إياهمْ.

والثاني: ﴿إِنَّهُم مُّلَنَقُوا رَبِيمٌ ﴾ ظاهراً كانَ إيمانُهُمْ أو باطناً؛ أي في أيِّ حالٍ همْ مُلاقو ربِّهِمْ، فَيَجْزيهمْ بِما هُمْ عليهِ كقولِهِ ﴿إِنْ حِسَائِهُمْ إِلَّا عَكَىٰ رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ [الشعراء: ١١٣].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنِكِنِى آرَنكُرُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ يَجْهَلُونَ﴾ ما أدعوكُمْ إليهِ، أو ﴿يَجْهَلُونَ﴾ في قولِكُمْ: إنهمْ آمَنوا، واتَّبعوا في ظاهِر الحالِ، وأمّا في السَّرُ فلا، أو ﴿يَجْهَلُونَ﴾ مايَلْحَقْني في طردِكُمْ.

الآية ٣٠ و وله تعالى: ﴿ وَيَعَقُورِ مَن يَنْهُرُنِ مِنَ اللَّهِ أَي مَنْ يَمْنَعُني مِنْ عذابِ اللهِ إِنْ أَنَا طَرَدْتُهُمْ على مَا تَدْعُونَني إِلَيهِ، أَو مَنْ يَمْنَعُني مِنْ عذابِ اللهِ إِنْ لَم أَقْبَلْ مِنْهُمُ الإيمانَ ﴿ أَفَلَا نَدَكَّرُونَ ﴾ أنه لا يَسْمَحُ (١٠) لي بما (١٠) تَدْعُونَني إليهِ مِنْ طَرْدِ هؤلاءِ أَو رَدَّ إِيمانِهِمْ، أَو ﴿ أَفَلَا نَدَكَّرُونَ ﴾ فَتُؤْمِنُوا (١٠).

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: اتاها. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ادعي من. (٤) في الأصل وم: يدعوكم. (٥) في الأصل وم: تسالهم. (٦) في الأصل وم: بالحق. (٧) في الأصل وم: عندكم. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: يسمع. (١٠) في الأصل وم: ما. (١١) في الأصل وم: فتؤمنونً.

وما رُوِيَ في حرفِ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ: انْلْزِمُكُموها شَطْرَ انْفُسِنا؛ فَمَعْناهُ: انْلْزِمُكُموها نَحْوَ انفسِنا، وانتمْ قومٌ مُعانِدونَ. وفي حرفِ ابْنِ عباسٍ: انْلْزِمُكموها مِنْ شَطْرِ انْفُسِنا؛ أي مِنْ تِلقاءِ انْفُسِنا؛ أي لا نَقْدِرُ انْ نُلْزِمَكُمْ ذِلكَ مِنْ تِلْقاءِ انْفُسِنا، وانتمْ كارِهونَ لِذلكَ.

الآمية ٣١ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿وَلَا أَتُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَّانِنُ اللَّهِ﴾ يُخَرُّجُ على وجوهِ.

أَحَدُها: يقولُ: ليسَ عندي خزائنُ اللهِ والسَّعَةُ، فأبذُلَ لكُمْ لِتُؤمِنوا رَغْبَةً في المالِ والسَّعَةِ.

والثاني: يقولُ: ليسَ عندي سَعَةٌ، فَيَقَعَ عندَكُمْ أني أدعوكُمْ إلى ما أدعوكُمْ إليهِ افْتِعالاً لا رَغْبَةً في المالِ على مايَفْعَلُ المُفْتَعِلُونَ لِلرَّغْبَةِ في المالِ، ولكنْ لِتَعْلَمُوا أني مُكَلَّفٌ في ذلكَ.

والثالث: يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَسَيْلَةٍ كَانَتْ مَنْهُمْ (١٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ﴾ هذا القولُ منهُ لهمْ يَخْتَمِلُ الوجهَينِ:

اَحَدُهما: أنه قالَ ذلكَ على إثْرِ أمورٍ، [والثاني: أنه قالَ ذلكَ على إثْرِ]<sup>(٢)</sup> أسئلةِ كَانَتْ منهُمْ مِنْ نَحْوِ قولِهِمْ: ﴿ لَوَلَا عَلَى اثْرِا عَلَيْهِ كَانَتْ منهُمْ مِنْ نَحْوِ قولِهِمْ: ﴿ لَوَلَا عَلَيْهِ كَانَّةً مَا لَكُ مَكَّ مَلَكُ ﴾ [الآية: ١٢] وقولِهِمْ لِرسولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَغَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعَا ﴾ ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ ﴾ [الإسراء: ٩٣] وأمثالِ ما كانَ منهُمْ، فيقولُ لَهُمْ: لِيسَ عندي، وبيَدي، إنما ذلكَ عندَ اللهِ وبيَدِهِ.

[وقولُهُ تعالى] (٣): ﴿وَلَا أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونُوا (١) سَأَلُوهُ أَنْ يُخْبِرَهُمْ عَنْ أمورٍ تَسْتَقْبِلُهُمْ قبلَ أَنْ تَسْتَقْبِلَهُمْ، إِن كَانَتْ مَنَافِعَ يَسْتَقْبِلُوهَا (١)، وَيَتَأَهَّبُوا لَهَا. فَيَقُولُ لَهِمْ: ذَا غَيْبٌ، فأَنَا لَا أَعْلَمُ الغيبَ، إِنَا العِلْمُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللهِ.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٧)</sup>: ﴿وَلَآ أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ﴾ أعْلَمُ أخبارَ السماءِ والأمورَ التي فيها ﴿ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّنْلُكُوٓ﴾ [الكهف: ١١٠ وفصلت:٦].

وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ] (٨) قالَ: ﴿وَلَآ أَقُولُ لَكُمُّ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ﴾ أي مَفاتِيحُ اللهِ في الرزقِ. فهذا كأنهمْ سَالُوهُ السَّعَةَ لِيَتَّبِعُوهُ (٩)، فيقولُ: ليسَ عندي ذلكَ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ هَذَا لِدَفْعِ الشَّبَةِ عَنْهُمْ؛ وذلكَ أَنَّ مِنَ الكفارِ مَنِ اتَّخَذَ الرَّسُولَ إِلَهَا، فَعَبِدُوهُ بَغْدَما عايَنوا أَنهُ مِنَ البَشَرِ، ومنهُمْ مَنْ قَالَ: إِنهُ ابْنُ اللهِ، ومنهُمْ مَنْ قَالَ: إِنهُ مَلَكٌ، وكانوا يَعْبُدُونَ الملائكَة، [وكانَ يُخْبِرُهُمْ](١٠٠ عَنْ أَشْيَاءَ غَابَتْ عَنْهُمْ، وظَنُّوا أَنهُ إِنَمَا عَلِمَ ذلكَ لأنهُ إِلهُ، فيقولُ لهم ذلكَ لِيَدْفَعَ عنهُمْ تلكَ الشَّبَةَ، ويَتَبَرَّأُ مِنْ ذلكَ.

ولذلكَ قالَ عيسى: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ [مريم: ٣٠و٣١] هو ﷺ كانَ يَعْلَمُ في نَفْسِهِ أَنهُ عبدُ اللهِ، ولكنْ يقولُ لئلا يَنْسِبوهُ إلى الأُلوهِيَّةِ والرَّبوبِيَّةِ على مَا نَسَبوا إليهِ، فأقَرَّ بالمُبودَيَّةِ لهُ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ اللّهِ أَي مَفَاتِيحُ اللّهِ بِأَنهُ يَهْدِي السَّفَلَةَ دُونَكُمْ ﴿وَلَا أَعْلَمُ ٱلْمَنْيَبُ اللّهِ يَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﴾ أي لا أقولُ: إنَّ عندي غَيبَ ذلكَ. إنَّ الله يَهْدِيهِمْ، وهُمْ مُؤْمِنُونَ في السِّرِّ. وذلكَ كقولِهِ: ﴿وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﴾ أي لا أقولُ: إنَّ عندي غَيبَ ذلكَ. إنَّ الله يَهْدِيهِمْ مَنْ الصَّدْقِ ﴿وَلَا أَنُولُ إِنِّ مَلَكُ ﴾ أي إنما أنا بَشَرٌ كقولِهِمْ (١١٠): ﴿مَا لَا بَشَرٌ كَاللّهُ عَلَمُ إِلَى آخِر الآية.

ثم قال: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْبُنَكُمْ ﴾ قيلَ: الذينَ حَقَرْتُموهُمْ، يعني السَّفَلَةَ والاتّباعَ.

(١) ذلك في تفسير الآية/ ٢٤. (٢) في الأصل وم: و. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يكون. (٥) في الأصل وم: كان شراً فيعدوا. (٦) في الأصل وم: فيستقبلوا لها. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: فيتبعونه. (١٠) في الأصل وم: وكانوا يخبرونهم. (١١) في الأصل وم: لقولهم.

وقالَ ابْنُ عباسٍ: الدّينَ لم تأخُذْهُمْ ﴿أَعْيُنَكُمْ لَن يُؤتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا﴾ يَعْني إيماناً ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنفُسِهِمْ ﴾ / ٢٣٩ ـ ب/ مِنَ الصدقِ ﴿إِنِّ إِنَا لَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ لهمْ إنْ لم أقبَلْ منهُمُ الإيمانَ، أو طَرَدْتُهُمْ، والله أعلَمُ .

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ بَنُوعُ قَدْ جَندَلْمَنَا فَأَحَثَرْتَ جِدَلْنَا﴾ قالوا ذلك لأنهُ قد كانَ طالَ عُمُرُهُ، وهو بَيْنَ اظْهُرِهُمْ، ويَدْعوهُمْ إلى الإيمانِ، فَأَكْثَرَ حِجاجَهُ ومُجادَلَتُهُ إياهُمْ، فقالوا: ﴿فَأَحْفَرْتَ جِدَلْنَا فَأَيْنَا بِمَا فَيدُنَآ إِن حَجُنتَ مِنَ السَّيْدِقِينَ﴾ وكانَ يَعِدُهُمُ العذابَ إِنْ لَم يُجيبوهُ كقولِهِ: ﴿إِنِّ أَخَالُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْرٍ أَلِيحِ ﴾ [الآية: ٢٦] وما كانَ وَعَدَ لهمْ في غيرِ آيةٍ مِنَ القرآنِ إِنْ لَم يُجِيبوهُ، فقالوا: ﴿فَأَيْنَا يمَا نَهِدُنّا ﴾ مِنَ العذابِ.

الآيية ٣٣ € فقالَ: ﴿وَمَآ أَنتُم بِمُعَجِزِنَ﴾ أي ليسَ لي إتيانُ ذلكَ، إنما ذلكَ إلى اللهِ؛ إنْ شاءَ عَجَّلَ، وإنْ شاءَ أَخِّرَ إلى ما بَعْدَ الموتِ؛ وهو كقولِ رسولِ اللهِ لقومِهِ: ﴿لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَمْيِلُونَ بِهِ. لَقُضِىَ ٱلأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ [الأنعام: ٥٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا آنتُم بِمُعَجِزِنَ﴾ أي لا تُعْجِزونَ اللهَ عَنْ تَعْذيبِكُمْ، فَتَفُوتُونَ عنهُ. وقيلَ: وما أنتُمْ بِسابقي اللهِ بأعمالِكُمُ الخبيئَةِ حتى [لا](١١) يَجْزِيَكُمْ بها، وهو واحدٌ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٣٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَنْفَكُرُ نُصْحِى إِنَّ أَرَدَتُ أَنَّ أَصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ، لا يَنْفَعُكُمْ دُعاني إلى ما بهِ نَجاتُكُمْ ﴿ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ أي لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي لكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ [يُريدُ] أَن يُعَذَّبَكُمْ في نارِ جَهَنَّمَ. ويكونُ (٣٠ الغَيُّ العذابَ كقولِهِ: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩] أي عذابَ جَهَنَّمَ ونَحْوَهُ مِنَ الكلام.

وأمّا عندَنا فهو على ما أخْبَرَ: إنْ كانَ اللهُ يُريدُ إغواءَ قوم أبداً فهمْ في الغِوايَةِ. وأصلُهُ أنَّ اللهَ [إنْ]('') أرادَ غِوايَةَ مَنْ في عِلْمِهِ آنهُ يَختارُ الغِوَايَةَ والضلالَ آخْتارَ عَداوَتِهِ. ولا يَجوزُ أنْ يُريدَ هو هدايّةَ مَنْ يَعْلَمُ أنهُ يَخْتارُ عَداوَتَهُ لأنَّ ذلكَ يكونُ مِنَ الضَّغْفِ أنْ يَخْتارَ المَرْءُ وَلايَةَ مَنْ يَخْتارُ عَدَاوَتَهُ. فَدَلَّ أنهُ لم يُردِ الهدايّةَ لِمَنْ عَلِمَ منهُ اخْتِيارَ الغِوايّةِ والضلالِ.

ثم إضافةُ الإغواءِ والإزاغَةِ والإضلالِ إلى اللهِ تُخَرَّجُ على وجهَينِ:

احدُهُما: أنهُ يُنْشِئُ ذلكَ الفِعْلَ منهُمْ غَيّاً وزَيغاً وضَلالاً لأنَّ فِعْلَهُمْ فِعْلُ غِوايَةِ وزَيغ.

والثاني: أنهُ خَذَلَهُمْ، ولم يُوَقَّقُهُمْ، ولم يُرْشِدُهُمْ، ولم يَعْصِمْهُمْ، ولا سَدَّدَهُمْ. فَمِنْ ذلكَ الوجهِ ليسَ فِعْلُهُ فِعْلَ الذَّمْ عليهِ حتى يَتَحَرَّجُ بالإضافةِ إلى الخَلْقِ ومِنَ الإضافةِ إلى الخَلْقِ يكونُ على الذَّمِّ لأنَّ فِعْلَهُمْ نَفْسَهُ فِعْلُ الغِوايَةِ والضلالِ، فاسْتَوجَبوا الذَّمَّ عليهِ بذلكَ.

والإغواءُ مِنَ الخَلْقِ هو الدعاءُ إلى ذلكَ أوِ الأمْرُ بهِ، فهو مذمومٌ، يُذَمُّونَ على ذلكَ، وليسَ على [اللهِ](٥) ذلكَ، وليسَ مِنَ اللهِ منْ هذا الرجهِ. ولكنْ على الوجهَينِ اللَّذينِ ذَكَرْناهما.

وفي قولِهِ: ﴿ وَلَا يَنَفَكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ أَلْلَهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ ولاللَّهُ تَعليقِ الشَّرطِ على الشَّرطِ.

الآيية ٢٥ و تولُهُ تعالى: ﴿أَرْ يَقُولُونَ﴾ أي بل يقولونَ ﴿أَفَلَانَهُ ﴾ مِنْ عندِ نَفْسِهِ ﴿قُلْ إِنِ ٱفْتَرَبْتُهُمْ فَلَلَ إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِيَّةٌ \* شِمَا تَجْدَرُمُونَ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: قال قومُ نوحِ [عنْ نوحِ](٢) ﷺ إنهُ افْتَرى على اللهِ أنهُ رسولٌ إليهمْ مِنَ اللهِ على ما سَبَقَ مِنْ دعائِهِ قومَهُ إلى دينِ اللهِ، فقالوا: إنهُ ﴿آنَتَرَنهُ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: هو قولُ قَوم محمدٍ ﷺ قالوا: افْتَرَى محمدٌ هذا القرآنَ مِنْ نَفْسِهِ،ليسَ هو مِنَ اللهِ على ما يَزعُمُ؛ وهو ما قالَ في صَدْرِ السورةِ، وهو قولُهُ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱنْنَرَنَهُ قُلْ فَأَنْوَا بِمَشْرِ سُوَرِ مِنْلِهِ، مُفْتَرَيْتِ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ [الآية:١٣].

فَعَلَى ذلكَ هذا هو قولُهُمْ [عَنْ رسولِ] (٧) اللهِ ﷺ إنهُ افْتَرَى هذا القرآنَ الذي يقولُ: هو مِنَ اللهِ، مِنْ نَفْسِهِ، فقالَ: ﴿ إِنِ ٱفْتَرَبْتُهُۥ فَمَكَىٰ إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِيَ ۗ مِمَنَا جُسِرِمُونَ﴾ أي ﴿ إِنِ آفَتَرَتُهُۥ فَمَكَىٰ﴾ جُرْمُ افْتِرائي وجَزاؤُهُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: ويقول. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: لنوح. (٧) في الأصل وم: لرسول.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

[وقولُهُ تعالى]('): ﴿وَأَنَا بَرِيَّ مُنَا جُمْرِمُونَ﴾ مَعْناهُ، واللهُ أعلَمُ، أي لا تُؤاخِذُونِي أنتمْ بِجُرْمٍ أَفْتَرِي إِنِ افْتَرَيتُهُ، وأَنَا لا أَآخَذُ بِإِجِرَامِكُمْ كَقُولِهِ: ﴿فَإِن نَوْلَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُلِلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا مُمِلْتُدُ ﴾ [النور: ٥٤] وكقولِهِ: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ﴾ [الأنعام: ٥٢] فَعَلَى ذلكَ إجرامي.

وأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا القُولَ لَهُمْ لَمَّا أَيِسَ مِنْ إيمانِهِمْ كَفُولِهِ: ﴿لَا خُبَّةَ يَبْنَنَا وَيَتَنَكُمُ ۗ [الشورى: ١٥] لِمَّا أَيِسَ مِنْ إيمانِهِمْ، وانْقَطَعَ طَمَعُهُ ورَجاؤُهُ عَنْ إسلامِهِمْ قالَ لَهُمْ ذلكَ: أَنْ لا مُحاجَّةً بَينَنا وبَينَكُمْ بَعْدَ هذا، واللهُ أعلمُ.

الآية ٢٦ ووله تعالى: ﴿وَأُوحِ إِنَ ثَيْجَ أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَرْمِكَ إِلَّا مَن فَذَ مَاسَنَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ نوحاً عَلَيْهِمْ بِالهلاكِ على قومِهِ بالهلاكِ مادامَ يَرْجو، ويَظْمَعُ مِنْ قومِهِ الإيمانَ، فإذا أَيِسَ، وانْقَطَعَ رَجاؤُهُ فَحينَئذِ دَعا عليهِمْ بالهلاكِ بقولِهِ (٢٠: ﴿وَيَ لَا نَذَرُ عَلَ ٱلأَرْضِ مِن ٱلكَفِرِينَ دَبَارًا ﴾ أي أحداً ﴿إِنَكَ إِن نَذَرَهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ ﴾ الآية [نوح: ٢٦ و٢٧] وعَرَفَ الإياسَ مِنْ إيمانِهِمْ بقولِهِ: ﴿وَأُوحِ إِلَى ثَيْحُ الآية، وكذلكَ سائرُ الأنبياءِ والرُّسُلِ لَم يُؤذَنْ لَهمْ بالدعاءِ على قومِهِمْ بالهلاكِ والخروجِ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ ماداموا يَرْجونَ، ويَظْمَعُونَ منهمُ الإيمانَ والإجابَةَ لَهمْ، إذا أَيسوا، وانقَطَعَ رجاؤُهُمْ وطَمَعُهُمْ عَنْ ذلكَ أَذِنَ لَهمْ بالدعاءِ عليهِمْ بالهلاكِ والخروج مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ ماداموا يَرْجونَ، ويَظْمَعُونَ منهمُ الإيمانَ والإجابَةَ لَهمْ، إذا أَيسوا، وانقَطَعَ رجاؤُهُمْ وطَمَعُهُمْ عَنْ ذلكَ فَعندَ ذلكَ أَذِنَ لَهمْ بالدعاءِ عليهِمْ بالهلاكِ والخروج مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ ماداموا يَرْجونَ، ويَظْمَعُونَ منهمُ الإيمانَ والإجابَةَ لهمْ، إذا أَيسوا، وانقَطَعَ رجاؤُهُمْ

وفي قولِهِ: ﴿ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ دلالةُ أنَّ لِلإيمانِ حُكْمَ التَّجَدُّدِ والِابْتِداءِ في كلِّ وقتٍ وكلِّ حالٍ لأنهُ أخْبَرَ أنَّ الذي قد آمَنَ قد يُؤْمِنُ في حادثِ الوقتِ. وعلى ذلكَ تُخَرِّجُ الزياداتُ التي ذُكِرَتْ في الإيمانِ [كقولِهِ] (٢٠٠ : ﴿ وَرَادَتُهُمْ إِينَنَا﴾ [التوبة: ١٢٤] ونَحُوهُ، واللهُ أعلَمُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا نَبْنَيْسَ بِمَا كَانُواْ يَنْمَلُونَ﴾ قيلَ: لاتَّخْزَنْ بِمَا كانوا يَفْعَلُونَ. فهو يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: لا تَحْزَنْ بكفرِهِمْ باللهِ وتكذيبِهِمْ إياكَ، ليسَ على النَّهْيِ عنِ الحزنِ في ذلكَ، ولكنْ على دَفْعِ الحُزْنِ عنهُ والتَّسَلِّي بهِ لأنَّ الأنبياءَ ﷺ كانوا يَحْزَنُونَ بِكُفْرِ قومِهِمُ باللهِ وجَعْلِهِمْ أَنفُسَهُمْ أعداءً لهُ كقولِهِ: ﴿ فَلَمَلَكَ بَنجُمْ نَفْسُكَ ﴾ الآية [الكهف: ٦ والشعراء: ٣] وقولِهِ: ﴿ فَلَا نَذْهَبٌ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ﴾ [فاطر: ٨] وأمثالُهُ.

كَانَ الأنبياءُ ﷺ أَشَدَّ النَّاسِ حُزْناً بِكُفْرِ قُومِهِمْ باللهِ وَتَكَذَيبِهِمْ آيَاتِهِ وَأَشَدَّهُمْ رَغَبَةً في إيمانِهِمْ. وكانَ حُزْنُهُمْ لَم يكُنْ على هلاكِهِمْ. أَلَا تَرَى أَنَّ نُوحاً دَعا عليهِمْ بالهلاكِ، وكذلكَ سائرُ الأنبياءِ ﷺ [كَانَ حُزْنُهُمْ](1) لِمَكَانِ كُفْرِهِمْ باللهِ وَتَكذيبِهِمْ آيَاتِهِ لا لِمَكَانِ هَلاكِهِمْ إشفاقاً على أَنْفُسِهِمْ؟

والثاني: قولُهُ: ﴿فَلَا نَبْتَهِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْمَلُونَ﴾ يَحْتَمِلُ انهمْ كانوا هَمُوا قَتْلَهُ والْمَكْرَ بِهِ، فقالَ: لا تَحْزَنَ بما كانوا يَشْعَونَ في هلاكِكَ، فإني كافيهِمْ.

قالَ أبو عوسَجَةً: قولُهُ: ﴿فَلَا نَبْنَهِسَ﴾ هو مِنَ الحزنِ؛ يُقالُ: يَبْتَئِسُ ابْتِناساً؛ وقالَ<sup>(٥)</sup> الكسائيُ: أيضاً ﴿فَلَا نَبْنَهِسَ﴾ أي لا تَخْزَنْ؛ هو مِنَ الباسِ، يُقالُ: لا تَبْتَئِسُ بهذا الأمرِ.

(الآية ٣٧) وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَصْنَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعَيُنِنَا وَوَخِينَا﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿ بِأَعْيُنِنَا﴾ بأمْرِنا ﴿ وَوَخِينَا﴾. وقالَ بعضُهُمْ: بِمَنْظَرِنا ومَرْأًى مِنَا.

ولكنهُ(٦) عندَنا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: قُولُهُ ﴿ يَأْعَيُنِنَا﴾ أي بِحِفْظِنا ورِعايَتِنا؛ يُقالُ: عَينُ اللهِ عليكَ، أي حِفْظُهُ عليكَ. ثم لا يُفْهَمُ مِنْ قُولِهِ: ﴿ يَأْعَيُنِنَا﴾ [العَينُ نَفْسُها على ما يُفْهِمُ اللهِ: ﴿ يَمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٢ و الأنفال: ١٥] ولكنْ ذَكَرَ الأيدي لِما في الشاهِدِ. لَعَنْ بَاليَدِ، ويُكْتَسَبُ باليّدِ. فَعَلَى ذلكَ ذَكَرَ العَينَ لِما بالعّينِ يُحْفَظُ في الشاهِدِ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: كقوله. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: إن حزنهم كان. (٥) سقطت الواومن الأصل وم. (١) في الأصل وم: ولكن. (٧) في الأصل وم: نفس العين على ما لا يفهم.

والثاني: قولُهُ: ﴿ بِأَعَيُونَا﴾ أي بإعلامِنا أيَّدَكَ لأنهُ لولا تعليمُ اللهِ إياهُ اتِّخاذَ السفينَةِ ونَجْرَها لم يكنْ لِيَعْرِفَ أَنْ كيفَ يَتَّخِذُ؟ وكيفَ يَنْجُرُ، إنما عَرَفَ ذلكَ بِتَعليم اللهِ إياهُ، واللهُ أعْلَمُ.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوٓأَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهين:

[أحَدُهما](١): يَحْتِمِلُ أي لا تَشْفَعْ إليَّ في نَجاةِ ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّأَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ في حُكُم اللهِ.

والثاني: لا تُخاطِبُني في هدايةِ الذينَ هُمْ في حُكْمِ اللهِ أنهمْ يَموتونَ ظَلَمَةً؛ أي لا تَسْأَلُني إيمانَ مَنْ في عِلْمِ اللهِ أنهُ لا يؤمِنُ. وفيهِ نَهْيٌ [عنِ](٢) السؤالِ عمّا في عِلْمِ اللهِ أنهُ لا يكونُ لانهُ/ ٢٤٠ ـ أ/ إذا أَخْبَرَ أنهُ لا يكونُ، أو لا يَفْعَلُ، فإذا سألَهُ كانَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُكَذَّبَ خَبَرَ أنهُ لا يكونُ.

وفيهِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ اللهُ إِيمَانَهُ (٣) آمَنَ، ومَنْ لم يُرِدْ إِيمَانَهُ لا يُؤمِنْ.

الآية ٣٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَرَسَنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً مِن قَوِمِهِ الْمَلاَ هُمُ الأشرافُ والرُّؤساءُ مِنْ قومِهِ ﴿ الْمَلاَ هُمُ الأشرافُ والرُّؤساءُ مِنْ قومِهِ ﴿ سَخِرُوا مِنهُ.

قالَ بعضُهُمْ: سُخْرِيَتُهُمْ منهُ أَنْ قالوا: صارَ نَجَاراً بعدَ ما ادَّعَى لنفيهِ الرسالةَ. وقالَ بعضُهُمْ: سُخِرِيَتُهُمْ منهُ لمّا رَأُوهُ يَتَّخِذُ الفُلْكَ، ولم يكُنْ هنالكَ بَحْرٌ، ولا وادٍ، ولا مباهٌ جاريَةٌ، إنما هي آبارٌ لهمْ، فقالوا: يَتَّخِذُ<sup>(٤)</sup> السفينَة لِيُسَيِّرَها في البراري والمَغاوِرِ، ونَحْوَهُ منَ الكلام. وقالَ: ﴿إِن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُ مِنكُمْ﴾.

وقالَ [بَعضُهُمْ]<sup>(٥)</sup>: سُخْرِيَّتُهُ منهُمْ أنه إذا رَكِبوا الفُلْكَ، ورَأُوهمْ يَغْرَقونَ، قالوا: كُنْتُمْ على حقَّ وعلى هُدىّ، ونَخْوَهُ إلكلام.

لكنَّ هذا لا يُعْلَمُ، ولا حاجةَ لنا إلى معرفةِ سُخْرِيَّتِهِمْ أَنْ كيفَ كَانَتْ؟ سِوَى أَنَّ فيهِ سُخْرِيَّةً منهُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ ﴾ أي نَجْزيهمْ جزاءً سُخُريَّتِهمْ.

(الآبية ٢٩) ونولُهُ تعالى: ﴿ نَسَوْفَ تَمْلَمُونَ ﴾ هو وعيدٌ؛ أي سوف تَعْلَمُونَ أنَّ حاصِلَ سُخْرِيَّتِكُمْ رَجَعَ إليكُمْ كقولِهِ: ﴿ وَمَا يَغْدَعُونَ إِذَا نَجُونَا نَحْنُ، وغَرِقْتُمْ أنتمُ ﴿ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ ﴾ أي عذابٌ يَغْضَحُهُ، ويُهْلِكُهُ، وهو الغَرَقُ ﴿ وَيَمِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُتِيدً ﴾ أي عذابٌ يَدومُ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ عَذَابٌ مُتِيدً ﴾ هو عذابُ الآخِرَةِ كقولِهِ: ﴿ أَعْرَاقُوا فَأَدَخِلُوا فَارًا ﴾ [نوح: ٢٥].

وأمّا قولُ أهلِ التأويلِ: إنَّ سَفينَةَ نوحِ كانَ طولُها كذا، وعَرضُها كذا، فليسَ لنا بذلكَ عِلْمٌ، ولا حاجَةَ لنا إلى معرفةِ ذلكَ. فإنْ صَحَّ ذلكَ فهو ما قالوا، وقولُهُمْ: كانَ لها ثلاثَةُ أبوابٍ وثلاثةُ أطباقٍ. فذلكَ أيضاً لا نَعْرِفُهُ، ولا قوّةَ إلّا باللهِ.

الآية ٤٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَانَهُ أَنْهُا وَقَارَ ٱللَّنُورُ ﴾ قولُهُ: ﴿ جَانَهُ أَنْهُا ﴾ أي جاء وقتُ أمرِنا بالعذابِ الذي اسْتَعْجَلُوهُ كقولهمْ: ﴿ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقَةِ اسْتِعجالَ العذاب مِنْ رُسُلِهِمْ.

سَمَّى العذابَ أَمْرَ اللهِ لِمَا لَا صُنْعَ لأحدِ فيهِ، وكذلكَ المَرَضُ سَمَّاهُ أَمْرَ اللهِ لِمَا لا صُنْعَ لأحدِ مِنَ الخَلاثِقِ فيهِ، وسَمَّى الصلاةَ أَمْرَ اللهِ لِمَا بأَمْرِهِ يُصَلَّى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَارَ النَّنُورُ﴾ قالَ أبو عوسَجَةَ ﴿وَقَارَ النَّنُورُ﴾ يُقالُ إذا فارَ الماءُ إذا خَرَجَ يَفُورُ فَوراً أي غَلَى كما تغلي القِدْرُ، وتَصْديقُهُ [قُولُهُ](٢٠): ﴿وَهِي تَقُورُ﴾ ﴿تَكَادُ﴾ [الملك: ٧و٨] قالوا: فارَ أي خَرَجَ، وظَهَرَ.

والتَّنُورُ اخْتُلِفَ فيهِ؛ قالَ بَعْضُهُمْ: التَّنُورُ هو وَجْهُ الأرضِ؛ قالُوا: إذا رأيتَ الماءَ قد خَرَجَ، ونَبَعَ، وظَهَرَ على وَجْهِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: إيمان أحد. (٤) في الأصل وم: يتخذوا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل.

الأرض، فَارْكَبْ، وقالَ بَعْضُهُمْ: التَّنُورُ هو التُّنُورُ الخابِزَةُ التي يُخْبَرُ فيها؛ قالوا: إذا رأيتَ الماءَ نَبَعَ منْ تَنَورِكَ فَارْكَبْ؛ قالوا: كانَ الماءُ يَنْزِلُ مِنَ السماءِ، ويَنْبُعُ مِنَ الأرضِ كَقُولِهِ: ﴿فَنَنْحَنَّا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْتَمِرٍ﴾ ﴿وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا﴾ [القمر: ١١و١٢] لِكُنْ جَمَلَ علامةَ وقتِ ركوبِهِ السفينَةَ هو خروجُ الماء مِنَ الأرضِ، ونبعُهُ منها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِن كُلِّ زَفْجَيْنِ آئَنَيْنِ ﴾ ويَحْتَمِلُ هذا وجهين: يَحْتَمِلُ أَنْ كنا قُلْنا لهُ إذا فارَ التَّنُورُ ﴿ آخِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آثَنَيْنِ﴾ ويَحْتَمِلُ أَنْ قُلْنا لهُ وقْتَ فَورِ العاءِ مِنَ التَّنُورِ ﴿ آخِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِن كُلِّ زَقِجَيْنِ آتَنَيْنِ ﴾ الزَّوجُ هو اسمُ فرْدِ لِذي شَفْع، ليسَ هو اسْمَ الشَّفْع حتى يُقالَ عندَ الإجْتِماع ذلكَ، ولكنْ ما ذَكَرْنا أنهُ اسْمٌ لِذي شَفْعٍ؛ كأنَّ الإناتَ صِنْفٌ وزَوجٌ، والذكورَ صِنْفٌ وزَوجٌ، فيكونُ الذَّكَرُ والأُنْثى زَوجَينِ، واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ زَوْجَيْنِ آثَنَيْنِ﴾ أي مِنْ ذَكرٍ وأنْثَى. ثم يَحْتَمِلُ زَوجَينِ مِنْ ذَوي الأرواح التي يكونُ لهمُ النَّسْلُ لئلا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُمْ، ويَخْتَمِلُ ذَوي الأرواح وغَيرَهَا(١)، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلِيهِ الْغَوْلَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ ﴿وَأَهْلَكَ﴾ أرادَ أَهْلَهُ والذينَ آمَنوا مَعَهُ؛ يقولُ ﴿ اَخِمْلَ فِيهَا مِن كُمْلِ زَقِجَتِنِ آتَنَيْنِ﴾ والحمِلُ أهلَكَ أيضاً ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ﴾ إي إلَّا مَنْ كانَ في عِلْم اللهِ إنهُ لا يؤمِنُ، وإلَّا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنَّهُ يَهْلِكُ.

وقالَ بعضُهُم: قولُهُ: ﴿وَأَهَلَكَ﴾ أرادَ أهلَهُ خاصَّةً، ثم اسْتَثْنَى مَنْ سَبَقَ عليهِ القولُ، وهما (٢) ابنُهُ وزوجَتُهُ، وهما مِنْ أهلِهِ. أَلَا تَرَى أَنهُ ذَكَرَ مَنْ آمَنَ مَعَهُ؛ وهو قولُهُ: ﴿وَمَنْ ءَامَنَّ﴾ أي الحمِلْ أهلَكَ الذينَ آمَنوا مَعَكَ ﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَتِهِ ٱلْغَرُّلُ﴾ مِنْ أَهْلِكَ وغَيرِو(٣) إنهُ في الهالكينَ؟ أو يقولُ: ﴿إِلَّا مِن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَرَّلُ﴾ إنهُ لا يؤمنُ؛ فهذا يَذُلُ أنَّ في أهلِهِ مَنْ كانَ ظالِماً كافراً حينَ<sup>(1)</sup> اسْتَثْنَى مِنْ آهْلِهِ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](٥): ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ يَذْكُرُ هذا، واللهُ أعلَمُ، تذكيراً لِرسولِ اللهِ ﷺ مِنْنَهُ وينعَمَهُ التي أنْعَمَها عليه؛ لأنَّ نوحاً ﷺ مَعَ طُولِ مُكْثِهِ بَينَ أَظْهُرِ قومِهِ وكَثْرَةِ دُعاثِهِ قومَهُ إلى دينِ اللهِ ومَواعِظِهِ لـم يؤمِنْ إلَّا القليلُ منهُمْ. ورسولُ اللهِ ﷺ مَعَ قِلَّةِ مُكْثِيهِ وقِصَرِ عُمُرِهِ آمَنَ مِنْ قَوْمِهِ الكثيرُ؛ يُعَرِّفُهُ نِعَمَهُ عليهِ.

وفيهِ دلالةُ ردُّ قولِ منْ يقولُ: إنَّ المَواعِظَ إنما تَنْفَعُ المَوعوظَ على قَدْرِ اسْتِعمالِ الواعِظِ، وليسَ هكذا، ولكنْ على قَدْرِ قَبُولِ المَوعُوظِ إِياهَا وقَدْرِ الإقبالِ إليها؛ لأنَّ نوحاً ﷺ كانَ أشَدَّ الناسِ اسْتِعمالاً لِلْمُواعِظِ وَأَكْثَرَهُمْ، ثم لم يؤمِنْ مِنْ قومِهِ إلا القليلُ. دلُّ أنهُ ليسَ لِما فَهموا، ولكنْ لِما ذَكَرْنا.

وأمّا ما ذَكَرَ أهلُ التأويل أنهُ حَمَلَ في السفينةِ حَبّاتِ العِنَب، فأخَذَهُ إبليسُ، فلم يُعْطِهِ، إلّا أنْ يُعْطِيَ<sup>(١)</sup> لهُ الشُّرْكَةَ، فَلْلُكَ شيءٌ، لا عِلْمَ لنا بهِ. فإنْ ثَبَتَ ذلكَ فيكونُ فيه دلالةٌ أنْ ليسَ لهُ في سائِرِ الأنْبِذَةِ والأشرِبَةِ نَصيبٌ، إنما يكونُ لهُ في مايَخْرُجُ مِنَ العِنَبِ وتَقْديرِ الثُّلُثِ والثُّلُثينِ، إنما يكونُ في عَصيرِ العِنَبِ خاصَّةً، ليسَ في غَيرِو، واللهُ أعلَمُ.

الآية 13 ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسَـرِ اللَّهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَلِها ۚ كَا يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ بِسَـرِ اللَّهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَلِها ۚ كَا اللَّهِ قَالَ لَهُمْ نُوحٌ ﴿ آرْكَبُواْ فِهَا﴾ وقولوا (٧): ﴿ يِسْمِ ٱللَّهِ بَغِرْكِا وَمُرْسَهَأَ ﴾ وهو كقولِ الناسِ: بِسْمِ اللهِ مِنْ أَوَّلِهِ على مايُقالُ، ويُذْكَرُ اسْمُ اللهِ في افْتِتاح كلِّ أمْرٍ وكلِّ عملٍ مِنْ ركوبٍ ونزولٍ وغَيرِهِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ يِسْمِ ٱللَّهِ بَجْرِيكَا وَمُرْسَلَهَأَ ﴾ أي باللهِ مَجْراها ومُرْساها، أي بهِ تَجْرِي، وبهِ تَرْسُو، وإنهُ ليسَ كسائِر السُّفُنِ التي بأهلِها تَجْري، وبهمْ تَقِفُ، وهُمُ الذينَ يَتَوَلُّونَ، ويَتَكَلَّفونَ إجراءَها وَوُقوفَها. وأمّا سفينةُ نوحِ كانَتْ جَرْيَتُها بَاللَّهِ، وَبِهِ رُسُوُّهَا، لا صُنْعَ لَهُمْ فَي ذَلَكَ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَنَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هو ظاهرٌ [انَّ مَنْ] (٨) آمَنَ بهِ، وصَدَّقَ رسولَهُ، يُنجِهِ (٩) مِنَ الغَرَقِ والهَلاكِ.

المنته بمحاري بمحاريه المحاري بمحاري بمحا

<sup>(</sup>١) في الأصل: غيره، في م: وغيره. (٢) في الأصل وم: وهو. (٢) من م، في الأصل: غيره. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: أعطى. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: لمن. (٩) في الأصل وم: ينجيه.

TO TO THE PROPERTY OF THE PROP

الآية ٤٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ رَمِنَ تَجْرِى بِهِمْ فِي مَرْجِ كَالْجِبَالِ﴾ هذا يَدُلُّ على ماذَكُرْنا أنها كانَتْ باللهِ تَجْرِي، وبهِ تَرْسُو، حينَ<sup>(۱)</sup> لم يَخافوا الغَرِّقُ [مَمَ]<sup>(۱)</sup> ما كانَ مِنَ الأمواج.

وأمّا سائرُ السُّفُنِ فإنَّ أهلَها خافوا مِنْ أمواجِها لِما كانوا هُمُ الذينَ يَتْوَلُّونَ، ويَتَكَلَّفونَ إجراءَها وَوُقوفَها، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنَ تَمْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ هذا يُدُلُ على أنها كانَتْ آيةً لأنَّ الأمواجَ تَمْنَعُ مِنْ جَرَيانِ السفينَةِ وسَيْرها. فإذا أَخْبَرَ أنها لم تُمْنَعُ هذه مِنْ جَرَيانِها دَلُ أنهُ أرادَ أنْ تَصيرَ آيةً لهمْ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَنَادَىٰ ثُوحٌ آئِنَهُمْ وَكَاكَ فِي مَعْدِلِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَكَاكَ فِي مَعْدِلِ﴾ أي بِمَغْزِلِ مِنْ نوحٍ، أو كانَ بِمَغْزِلِ مِنَ السَفَيْنَةِ، أو ما كانَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَبُنَىٰ ٱرْكَب مُمَنَا وَلَا نَكُن مَّعَ ٱلكَيْرِينَ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿وَلَا نَكُن مِّعَ ٱلكَيْرِينَ﴾ فَتَغْرَقَ<sup>(١٣)</sup>، أو ﴿وَلَا نَكُن نَعَ ٱلكَيْرِينَ﴾ لِيعَم اللهِ.

الآية 27 وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ سَنَاوِى إِنَّ جَبَلِ﴾ أي سَانْضَمُ / ٢٤٠ ـ بِ/ ﴿إِنَّ جَبَلٍ يَقْصِمُنِي مِنَ آتَنَهُ ﴾ ظَلَّهُ مسكينِ أَنَّ هذا الماء كغيرِه مِنَ المعياهِ التي يُسْلَمُ منها (٤٠ بالإلْتِجاءِ إلى الجبالِ. فأخْبَرَهُ (٥٠ غَيْثِةُ أَنهُ ﴿لَا عَاصِمُ آلْيَوْمَ مِنْ أَثْرِ اللَّهِ أَيْ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

سَمَّى عَذَابَهُ أَمْرَ اللهِ لِمَا ذَكَرْنَا [أَنَّ] (٢) أَمْرَ اللهِ أَمْرُ تكوينِ لأنهُ هو النهايةُ في الإختِجاجِ كقولِهِ: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِنَحْتِهِ إِذَا أَرْدُنَهُ﴾ الآية [النجل: ٤٠] وهو كما يُسَمَّى البَعْثُ لقاءَ اللهِ لأنهُ هو النهايةُ في الاختِجاجِ على مَنْ يُنْكِرُ البَعْثَ. فَعَلَى ذلكَ سَمَّى عَذَابَةُ أَمْرُ اللهِ، وهو أَمْرُ تكوينِ لأنهُ هو النهايةُ في الإجتجاج على مَنْ يُنْكِرُ العَذَابَ.

وقولُهُ تعالى ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمُّ ﴾ الله بِهدايتِهِ إياهُ؛ إلَّا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الرحمةُ مِنَ اللهِ بالهدايةِ لهُ والنجاةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿بَيْنَهُمَا﴾ بَيْنَ [نوحِ وبَيْنَ ابْنِهِ](٧). ويَحْتَمِلُ بَيْنَهُ وبَيْنَ السّفينَةِ ﴿فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ﴾ يَخْتَمِلُ صَارَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. ويَحْتَمِلُ كَانَ في عِلْم اللهِ إنهُ يَغْرَقُ.

وهذا يَدُنُ على أنَّ قولَهُ في إبليسَ: إنهُ ﴿وَكَّانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ﴾ [ص: ٧٤] أنهُ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

· أَحَدُهُما: أَنَّهُ كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنَّهُ يَكُفُرُ.

والثاني (٨): صارَ مِنَ الكافرينَ كما ذَكَرَ ﴿ لَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ ولم يكنُ مِنَ المُغْرَقينَ في الأزلِ.

الآية 22 وقولُهُ تعالى: ﴿وَقِيلَ بَتَأْرَضُ آبْلَيَى مَآءَكِ وَكَسَمَلَهُ أَقِلِي﴾ قالَ بعضُهُمْ: عادَ كلُّ ماءِ إلى مِنْ حَيْثُ خَرَج: ما أُرسِلَ مِنْ السماء عادَ إليها، وما خَرَجَ مِنَ الأرضِ غاضَ في الأرضِ، وغارَ فيها. وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنْ أَمْسَكَتِ السماءُ عَنْ إرسالِهِ، وأَمْسَكَتِ الأرضُ عَنْ نَبْعِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱللَّيَى مَآءَكِ وَتَنسَمَاهُ آقِيي ﴾ ليسَ على القولِ لهمْ، ولكنَّ اللهُ أَمْسَكُهُما عنْ إرسالِهِ وَيَهْجِهِ. ويَخْتَمِلُ على القولِ منهُمْ لهمْ باللطفِ وجَعْلِ فيهمْ ما يَفْهَمُ هذا ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآهُ ﴾ أي غارَ الماءُ في الأرضِ ﴿ وَتُنِينَ ٱلْأَمْرُ ﴾ بهذا في العولِ منهُمْ لهمْ باللطفِ وجَعْلِ فيهمْ ما يَفْهَمُ هذا ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآهُ ﴾ أي السَّقَرَّتُ على الجُودِيِّ، وهو جَبَلُ ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ مِنْ رحمةِ اللهِ.

وقالُ القُتَبِيُّ: ﴿وَمُرْسَنَهَا ﴾ أي مَوقِفُها (٩)، وقولُهُ تَعالى: ﴿يَمْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾ يَمْنَعُني مِنَ الماءِ، وقولُهُ (١٠): ﴿قَالَ لَا عَاصِمُ الْبَوْمَ مِنْ عَذَابِ اللهِ كَقُولِهِ: ﴿مِن شَلَةٍ دَانِيَ ﴾ [الطارق: ٦] أي مدفوقٍ .

وأَصْلُهُ: ﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي لا شَيءَ يَمْنَعُ اليومَ مِنْ نُزولِ عذابِ اللهِ عليهِمْ، ولا دافِعَ لهمْ منهُ.

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: لتغرق. (٤) في الأصل وم: إليها. (٥) في الأصل وم: فأخبرًا

(٢) ساقطة من الأصِل وم. (٧) في الأصل وم: ابنه وبين نوح. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: تقف. (١٠) في الأصل وم: و.

الآيتان 20 و23 وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُمْ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ﴾ الآية، فقالَ ﴿ يَسَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾.

هذا، والله أغلَمُ كانَ عندَ نوحِ أنَّ ابنَهُ كانَ على دينِهِ لِما لَعلَّهُ كانَ يُظْهِرُ الموافَقَةَ لهُ، وإلّا لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ ﴿إِنَّ آتِنِ مِنْ أَمْلِ ﴾ ويَسْأَلَهُ نَجَاتَهُ، ﴿قَدْ سَبَقَ منهُ النَّهْيُ في سؤالِ مِثْلِهِ [حينَ قالَ:](١) ﴿وَلَا تُحْتَطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُفْرَقُونَ﴾ [هود: ٣٧].

ولا يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَغْلَمُ أَنهُ عَلَى غَيْرِ دَيْنِهِ، ثَمْ يَسْأَلَ لَهُ النَجَاةَ بَغْدَ مَانَهَاهُ عَنِ المُخَاطَبَةِ فِي الذَينَ ظَلَمُوا، فقالَ: ﴿إِنَّهُ لَتِنَ مِنْ أَقْلِكُ ﴾ في الباطنِ والسِّرِّ، وإلّا خُرِّجَ هذا القولُ مُخْرَجَ تَكَذيبِ رسولِهِ.

لكنَّ الوجْهَ فيهِ ما ذَكَرْنا أنهُ كانَ في الظاهِرِ عندَهُ أنهُ على دينِهِ لِما كانَ يُظْهِرُ لهُ المُوافَقَة ، وكانَ لا يَعْرِفُ مايُضْمِرُهُ ، فَسَأَلَهُ على الظاهِرِ الذي عندَهُ أنهُ على الظاهِرِ الذي عندَهُ أنهُ على الظاهِرِ الذي عندَهُ.

وكذلكَ أهلُ النفاقِ كانوا يُظْهِرُونَ المُوافَقَةَ لِرسولِ<sup>(٢)</sup> الله ﷺ وأصحابِهِ، ويُضْمِرُونَ [الخِلافَ لهُمْ]<sup>(٣)</sup>، وكَانُوا لا يَعْرِفُونَ نِفاقَهُمْ إِلّا بَعْدَ إطْلاع اللهِ إياهُ.

فَعَلَى ذَلَكَ نُوحٌ كَانَ [لا]<sup>(٤)</sup> يَعْرِفُ مَا يُضْمِرُ؛ لذَلَكَ خَرَجَ سؤالُهُ، فقالُ: ﴿إِنَّهُ لِبَسَ مِنْ أَهْلِكُ ۗ﴾ الذينَ<sup>(٥)</sup> وَعَدَ النجاةَ لِهِمْ، أو ﴿إِنَّهُ لِبَسَ مِنْ أَهْلِكُ ۗ﴾ وُويَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ أَهُ كَانَ يَقُرأُ : عَمِلَ غَيْرُ صَالِح بِغَيْرِ تَنْوِينِ<sup>(١)</sup>.

وعَنِ ابْنِ مَسْعودِ وَ اللهُ قَرااً [﴿عَلَمُ عَبْرُ مَالِحٌ﴾ بالتَّنُوينِ. فَمَنْ قَرَاً بالنصبِ عَمِلَ] (٧) فيرَ صالح أي إنَّ ابْنَكَ عَمِلَ غَيرَ صالح. ومَنْ قَرَاً: عَمَلٌ فَمَعْناهُ (٨)، واللهُ أعلَمُ، أنَّ سُوالَكَ عَمَلٌ غَيْرُ صالح بالتنوينِ. وكُلُّ [منَ] (٩) القراءتينِ يَجوزُ أنْ يُصرَفَ إلى ابْيَهِ أي أنهُ عَمِلٌ غَيْرُ صالح، وهو عَمَلُ الكُفْرِ، وعَمَلٌ غَيْرُ صالح أي الذي كانوا عليهِ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَمْلِي﴾ ثم قولُهُ (١٠): ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ ﴾ هذا في الظاهِرِ يُخَرَّجُ على التكذيبِ لهُ. لكنَّ الوَجة فيهِ أنهُ مِنْ أهلِكَ على ما عندَكَ، وليسَ مِنْ أهلِكَ في ما بَشَرْتُكَ مِنْ نَجاةِ أهلِكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ يَحْتَمِلُ [وجهَينِ:

[أحَدُهُما](١١): وإنَّ وغدَكَ بإغراق الظَّلَمَةِ حقٌّ .

والثاني](١٢٠): وإنَّ وَعُدَكَ بِنَجاةِ المؤمِنينَ حقٌّ ﴿وَأَنتَ أَمَّكُمُ الْمُتَكِمِينَ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا تَنْتَلُنِ مَا لِبَسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا نَهْياً عَنْ سُؤالِ مِمّا لَم يُؤذَنْ لَهُ مِنْ بَعْدُ، لأنَّ الأنبياءَ ﷺ كانوا لا يَسْالُونَ شيئاً إلّا بَعْدَ الإذْنِ لَهِمْ في السؤالِ، وإنْ كانَ يَسَعُ لهمُ السؤالُ، أو أنْ يكونَ عِتاباً لِما سَبَقَ، والأنبياءُ ﷺ كانوا يُعاتَبُونَ في أشياءَ تَحُلُّ بهمْ. ذلكَ نَحْوُ قولِهِ لرسولِ اللهِ: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّ بَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَذِيكَ صَدَقُولُ﴾ كانوا يُعاتَبُونَ في أشياءَ تَحُلُّ بهمْ. ذلكَ نَحْوُ قولِهِ لرسولِ اللهِ: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّ بَتَبَيِّنَ لَكَ ٱلّذِيكَ صَدَقُولُ﴾ [التوبة: ٨٣] ونَحْوِهِ. [التوبة: ٨٣] ونَحْوِهِ.

وتنولُهُ تعالى: ﴿إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ﴾ هو كما نَهَى رسولَ اللهِ ﴿فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٥] وأمثالُهُ، وإنْ كانَ معلوماً أنهُ لا يكونُ مِنَ الجاهلينَ، وهو ما ذَكَرْنا أنَّ العِصْمَةَ لا تَمْنَعُ النَّهْيَ عنِ الشَّيءِ، بلِ النَّهْيُ يُظْهِرُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم العبارة التالية: وكان لا يعرف ما يضمره فسأله على الظاهر الذي عنده وكذلك أهل النفاق يظهرون. (۳) في الأصل: الخلافة له، في م: الخلاف له. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: الذي. (٦) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ١١٤. (٧) من م، في الأصل: بالنصب على. (٨) في الأصل وم: يكون معناه. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: قال. (١١) ساقطة من م. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

الآية ٤٧ ) وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْنَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ. عِلْمٌ ﴾ إنبي أعودُ بكَ أنْ أعودَ إلى سُؤالٍ، لا أعلَمُ بالإذْنِ في السؤالِ. هذا يُحْتَمَلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِى آكُنُ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ إِنْ لَم تَغْفِرْ لِي بالعِصْمَةِ مِنَ العَودِ إلى مِثْلِهِ ﴿آكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ أَنْ لَم تَغْفِرْ لِي بالعِصْمَةِ مِنَ العَودِ إلى مِثْلِهِ ﴿آكُن مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ هذا يُشْبِهُ أَنْ يكونَ ذَكَرَ هذا لِما لا يَسْتَوجِبونَ الغُفْرانَ والرحْمَةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ وفضلِهِ على ما رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ أَنْ تَلَا اللهِ وَفَضَلِهِ على ما رُويَ عنْ رسولِ اللهِ عَلَى: ولا أَن يَنْفَمَدُني اللهُ برحمتِهِ [مسلم أنهُ قال: ولا أنا إلّا أنْ يَتَغَمَّدُني اللهُ برحمتِهِ [مسلم ٢٨١٦/٧و...٧٨/٢٨١٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِلّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِيٓ﴾ هو طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ بالكِنايَةِ، وهو أَبْلَغُ وأكْبَرُ [مِنْ قولِمِ] (١٠): اللهمَّ اغْفِرْ لي؛ كأنَّ في قولِهِ ﴿وَلِلّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمَنِيٓ﴾ قَطْعَ المَغْفِرَةِ عَنْ (٢٠ غَيرِهِ، وإخباراً (٣) ألّا يَمْلِكَ أحدٌ ذلكَ، وليسَ في قولِهِ ﴿اغْفِرْ لِي﴾ [الأعراف: ١٥١ و..] قَطْعُ كونِ ذلكَ عنْ غَيرِهِ. لذلكَ كانَ ذلكَ أَبلَغَ منْ هذا. وكذلكَ سؤالُ آدمَ وحَوّاءَ المَغْفِرَةَ حينَ (١٠) قالا: ﴿رَبَّنَا ظَلَنَنَا آنَشُكَا﴾ الآية [الأعراف: ٢٣] هو سؤالٌ بالكِنايةِ، فهو أَبْلَغُ في السؤالِ.

الآية ٤٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ قِيلَ يَنْتُحُ الْمَيْطُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي انْزِلْ مِنَ الجُودِيِّ إلى مكانِ قرارِ الأرضِ. وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ اَهْبِطْ ﴾ أي انْزِلْ، وأقِمْ على المُقامِ، وامْكُثْ في المكانِ، ليسَ على الهبوطِ مِنْ مكانِ مُرْتَفِعِ إلى مكانِ مُنْحَدِر.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَهْبِطُ بِسَلَمِ مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ﴾ السلامةُ [هي أَنْ يَسْلَمَ مِنَ] (٥) الشُّرُورِ والآفاتِ، والبَرَكَةُ هي نَيلُ كلِّ خيرٍ وبِرِّ على غَيرِ تَبِعَةٍ. ثم هما في التَّحصيلِ واحدٌ؛ لأنهُ إذا سَلِمَ [المَرْءُ مِنْ] (٢) كلِّ شرِّ وآفةِ نالَ كلَّ خيرٍ وبِرِّ، وإذا نالَ كلَّ خيرٍ سَلِمَ منْ (٧) كلِّ شَرِّ والتَّقْوَى مِنَ العَبْدِ: البِرُّ هو خيرٍ سَلِمَ منْ (٧) كلِّ شَرِّ والتَّقْوَى مِنَ العَبْدِ: البِرُّ هو كَسُبُ كلِّ خيرٍ، والتَّقْوَى هو اتَّقاءُ كلِّ شَرِّ ومَعْصِيَةٍ؛ هما في العبارةِ مُخْتَلِفانِ، وفي الحقيقةِ واحدٌ؛ لأنهُ إذا اتَّقى كلَّ شَرِّ عَمِلَ كُلُّ خَيرٍ وبِرِّ، وإذا كبيبَ كلَّ خَيرٍ وبِرِّ اتَّقَى كلَّ مَعْصِيَةٍ وشَرِّ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ الشُّكُرُ والصَّبْرُ؛ [فالصَّبْرُ]<sup>(٩)</sup> هو كفُّ النَّفْسِ عنْ كلِّ ماثَم،/ ٢٤١ ـ أ/ والشكرُ هو اسْتِعْمالُ النفسِ في كُلِّ طاعةٍ. هما أيضاً في العبارةِ مُخْتَلِفانِ، وفي الحقيقةِ واحدٌ لأنهُ إذا كَفَّ نَفْسُهُ عَنْ كُلِّ ماثم عَنْ كُلِّ ماثمٍ ومعصِيَةٍ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ الإسلامُ والإيمانُ: الإسلامُ [هو تَسْليمُ] (١٠) النَّفْسِ للهِ خالِصَةً سالِمَةً، لا تُجْعَلُ لِغيرِهِ فيها حَقّاً، والإيمانُ هو أن يُصَدِّقَ اللهَ بالربوييَّةِ في نَفْسِهِ وفي كلِّ شيءٍ، وهما في الحقيقةِ واحدٌ، وفي العبارةِ مُخْتَلِفانِ؛ لأنهُ إذا جعلَ نَفْسَهُ وكلَّ شيءِ سالماً للهِ أقرَّ بالربوبِيَّةِ في نَفْسِهِ، [وجعَلَ نَفْسَهُ وكلَّ شيءٍ سالماً للهِ أقرَّ بالربوبِيَّةِ في نفسِهِ، [وجعَلَ نَفْسَهُ وكلَّ شيءٍ للهِ فَقَدْ آمَنَ](١١). هذهِ الأشياءُ في العِبارةِ مُخْتَلِفَةٌ وفي التَّخْصيلِ واحدٌ.

ثُم قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ آهْمِظُ مِسَكَثِرِ مِنَّا﴾ [يحتَملُ وجهين:

أحدُهمَا](١٢): جائزٌ أنْ يكونَ جوابَ قولِهِ ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِيٓ﴾ أمَّنَهُ مِمَّا(١٣) خاف، وطَلَبَ منهُ المَغْفِرَةَ والواحمةَ. والثاني: السلامُ(١٤) منهُ هو الثناءُ الحِسَنْ كقولِهِ ﴿سَلَامُ عَلَى نُجِ فِي الْمَنْلِمِينَ﴾ [الصافات: ٧٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَرَكَتِ عَلَىٰكَ﴾ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ جوابَ قولِهِ: ﴿أَنِزِلِنِي مُنزَلًا شُبَارَتًا﴾ [المؤمنون: ٢٩] والبركةُ هُو اشْمُ كُلِّ خيرٍ لا انْقِطاعَ لهُ، أوِ اشْمُ كُلُّ شَيءٍ لا تَبِعَةَ لهُ عليهِ فيه.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: عن قولهم. (٢) في الأصل وم: من. (٢) في الأصل وم: وأخبار. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: هو أن يسلم عن. (٦) في الأصل وم: عن. (٧) في الأصل وم: عن. (٨) في الأصل وم: مختلف، وهو. (٩) في م: الصبر، ساقطة من الأصل (١٠) في الأصل: هو التسليم، في م: تسليم. (١١) في الأصل وم: وكل شيء جعلها لله وكل شيء له. (١٢) في الأصل وم: و. (١٣) في الأصل وم: عما. (١٤) في الأصل وم: السلامة.

ثم قولُهُ: ﴿ بِسَلَنِمِ يَنَا وَبُرَكَنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُسَرِ مِتَن تَمَكَ ۚ وَأُمَمُّ سَنُسَيْتُهُمُۗ على قولِ بعضِ أهلِ التأويلِ: ذلكَ السلامُ<sup>(١)</sup> لِما سَلِموا مِنَ الغَرَقِ، والبركاتُ ما نالوا في الدنيا مِنَ الخيراتِ والمَنافِع.

وعلى قولِ بَعْضِهِمْ: السلامُ والبركاتُ جميعاً في الآخِرةَ.

فذلكَ قولُهُ: ﴿وَأَمَمُ سَنُمَيِّمُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِنَا عَذَابُ أَلِيدٌ﴾ أَخْبَرَ أَنهُ يُمَتِّعُهُمْ، ثم يُصيبُهُمْ عذابٌ أليمٌ، ويُمَتِّعُ المؤمِنَ أيضاً في هذهِ الدنيا بأنواعِ المنافِعِ .

ثم اخْبَرَ أَنَّ ﴿ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ﴾ ثم جَعَلَ العاقبة بإزاءِ ما جَعَلَ لهمْ عذاباً أليماً؛ أعني الكَفْرَةَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَىٰ أَمَرِ مِنْنَ تَمَكَ كُو وَلِم يكُنُ مِعَ نُوحٍ أُمَمٌ يؤمنذٍ، إنما كانَ<sup>٣)</sup> مَعَهُ نَفَرٌ، ولكنهُ أرادَ، واللهُ أعلَمُ، الأمَمَ التي كانوا مِنْ بَعْدِهِ. كانهُ قالَ: وعلى أمّم يكونونَ مِنْ بَعْدِكَ.

فهذا يدلُّ أنَّ دينَ الأنبياءِ والرسُلِ ﷺ [دينٌ واحدٌ] (١) وإنِ اخْتَلَفَ شرائِعُهُمْ لأنَّ تلكَ الأَمَمَ لم يكونوا بأنفُسِهِمْ معَ نوح، ولا كانوا معهُ في العِباداتِ التي كانَ فيها نوحٌ. دلَّ أنهمْ كانوا جميعاً على دينِو، وهو واحدٌ، وعلى ذلكَ يُخرَّجُ دعاؤهُ ﴿ وَلا كَانُوا معهُ في العِباداتِ التي كانَ فيها نوحٌ. دلَّ أنهمْ كانوا جميعاً على دينِو، وهو واحدٌ، وعلى ذلكَ يُخرَّجُ دعاؤهُ ﴿ وَلا كَانُوا مِعْهُ فِي الْإِلدَى ﴾ الآية [نوح: ٢٨] دعاءً بالمَغْفِرَةِ لهُ ولكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ، يكونُ مِنْ بَعْدِهُ، وكذلكَ يَلْحَقُ كلَّ (٥) كافرٍ دعاؤهُ ﴿ وَلا نَزِدِ ٱلظَّلِينَ إِلّا نَبَازُ ﴾ [نوح: ٢٨].

الآية 29 وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَنِبِ ثُوجِهَاۤ إِلَيْكَ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ يَلْكَ ﴾ اي قصةُ نوحٍ ﴿ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَنِبِ ثُوجِهَاۤ إِلَيْكَ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ يَلْكَ ﴾ اي قصةُ نوحٍ ﴿ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَنِبِ مُؤْمِنًا إِلَيْكَ ﴾ غابَتْ عنك، لم تَشْهَدْها، ولم تَعْلَمْها ﴿ أَتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَدَاً ﴾ .

إِنْ كَانَ المُرادُ مِنْ قُولِهِ: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْكِمَ ۖ قَصَةُ نُوحِ خَاصَّةٌ وَأَنْبَاؤُهُ كَانَ يَجِيءُ أَنْ يَقُولَ: هَذُهِ مِنْ أَنْبَاءُ الغيبِ، نُوحِيها إليك، لكنهُ كَانهُ على الإضمارِ؛ أي هَذِهِ الأنباءُ تلكَ الأنباءُ التي ذُكِرَتْ في كُتُبِهِمْ. وإِنْ كَانَ المُرادُ هَذِهِ وغَيرُها مِنَ الأَنباءِ الأَنباءِ الأَنباءِ. الأَنباءِ النَّاباءِ.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَهِ ۖ القِصَصَ كلُّها قصةَ نوحِ وغَيرِهِ منَ الأنبياءِ ﴿ مِنْ أَنْبَهِ خابَتْ عنكَ، لِم تَشْهَدُها، ولا تَعْلَمُها ﴿ أَنَ وَلَا قَوْمُكَ ﴾ خَصَّ قومَهُ لأنَّ غَيرَهُ مِنَ الأقوامِ قد كانوا عَرَفوا تلكَ الأنباء، نَيُخْبِرونَهُمُ، فَيَعْرِفونَ بهِ صِدْقَ رسولِ اللهِ ﷺ.

وفيهِ دلالةُ إثباتِ رسالةِ محمدِ ﷺ لأنهُ أخْبَرَهُمْ على ما أخْبَرَ أولئكَ الذينَ عَرَفوا تلكَ الأنباءَ بِكَسْبِهِمْ لِيُعْلِمَ أنهُ إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ؛ إذْ تلكَ الأنباءُ كانَتْ بغَيرِ لسانٍ، ولم يُعْرَفْ أنهُ اخْتَلَفَ لأحدِ منهُمْ. دلَّ أنهُ إنما عَرَفَ باللهِ تعالى.

ُ وقولُهُ تعالَى ﴿فَاصْبِرُ ﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿فَاصْبِرُ ﴾ على تكذيبِهِمْ إياكَ وعلى أذاهُمْ، أوِ اصْبِرْ على ما أَمَرْتُ، ونَهَيتُ، أو اصْبِرْ على أَمَّا](٧) صَبَرَ إخوانُكَ مِنْ قَبْلُ كقولِهِ ﴿فَاصَبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلُواْ ٱلْمَرْدِ مِنَ الرَّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] ونحوُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِبِ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿لِلْمُنَّقِبِ﴾ الذينَ اتَّقَوُا الشِّرُكَ، والذينَ (^^ اتَّقَوُا الشِّرُكَ والمَعاصِيَ كُلِّها. والأَشْبَهُ أَنْ يكونَ المُرادُ منهُ اتِّقاءَ الشِّرْكِ لأنهُ ذَكَرَ بإزاءِ قولِهِ: ﴿وَأَمَّمُ سَنُمَيِّمُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم يَنَا عَذَابُ أَلِيدٌ﴾ فهو في العَقْدِ أشبَهُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الاسلام. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: ثم قال. (۲) في الأصل وم: كانوا. (٤) في الأصل وم: عما. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: على. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: وأمكن الذين.

وقالَ بَعْضُ أَهلِ التأويلِ في قولِهِ: ﴿ آهَيِظُ بِسَلَادِ ﴾ مِنَ السفينَةِ ﴿ بِسَلَادِ مِنَا ﴾ فَسَلَّمَهُ اللهُ ومَنْ مَعَهَ مِنَ الغَرَقِ ﴿ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْدٍ مِنَى السفينَةِ .

وعَنِ ابْنِ عباسٍ ظَيْهُ [أنهُ قالَ]() في قولِهِ: ﴿وَبَرَكَنتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْدِ مِنَن مَعَكَ ۖ مِمَّنْ سَبَقَ لهُ في عِلْمِ اللهِ البَرِكاتُ والسعادَةُ مِنَ النَّبِيِّينَ وغَيرِهِمْ.

(الآية ٥٠) وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ والله أعلَمُ، صِلَةُ قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الآية: ٢٥] فيقولُ: وقد أرسَلْنا هوداً إلى عادٍ أخاهُمْ.

ثم يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ أَغَاهُمْ ﴾ الأُخُوَّةَ؛ تكونُ على وجوهِ:

أَحَدُها: أُخُوَّةُ جِنْسٍ؛ يُقالُ: هذا أخو هذا [نَحْوُ مِصْراعَيِ البابِ؛ يُقالُ لأَحَدِهما: هذا أخو هذا](٢) وَنحْوُ أَحَدِ زَوجَي الخُفُّ وأمثالُهُ.

والثانيةُ (٣): أُخُوَّةٌ في النسبِ.

والثالثةُ (١٠): أُخُوَّةٌ في الدينِ كقولِهِ ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةٌ﴾ [الحجرات: ٤٩] فهو [إنْ] (٥) لم يكن أخاً لهمْ في الدينِ فهو يَخْتَمِلُ أنهُ أخوهُمْ في الجِنْسِ وفي النَّسَبِ لأنَّ الناسَ كلَّهُمْ يُنْسَبُونَ إلى آدمَ، فَيُقالُ: بَنُو آدمَ مَعَ بُعْدِ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ. فَعَلَى ذلكَ يكونُ بعضُهُمْ لِبعضِ إخوَةً مَعَ بُعدِ النَّسَبِ الذي بَينَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنْقَوْرِ آغَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَامٍ غَيْرُمْۥ ﴾ يُعْبَدُ؛ أي الذينَ تَعْبُدونَ ليسوا باَلهةٍ، لا يَسْتَحِقُون العِبادةَ. إنّما الإلهُ الذي يَسْتَحِقُ العبادةَ الذي خَلَقَكُمْ، وخَلَقَ لكُمُ الأشياءَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَنَّدُكَ ﴾ أي ما أنتُم إلا مُفْتَرونَ. لا يَختَمِلُ أَنْ يكونَ هو (') قد قالَ لهم هذا في أوّلِ ما دَعاهُمْ إلى التوحيدِ وفي أوَّلِ ما رَدُّوا إجابَتَهُ، وكَذَّبُوهُ، [لأنَّ الأنبياءَ] ('') أميروا بِلينِ القولِ لهمْ وتَذْكيرِ النعمَةِ عليهِمْ كَقُولِهِ لِموسَى وهارونَ حينَ (٨) بَعَنَهُما إلى فِرْعُونَ بقولِهِ: ﴿فَقُولًا لَمُ قَلًا لَيْنَا وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ قَالَ لهمْ ذلكَ لِما سَبَقَ منهُ المُعامِّدُهُ مَا يَعْدَدُ مَا عَنْدَ اللهُ قَالَ لهمْ هذا حينَ (١) ﴿قَالُوا بَنَهُودُ مَا حِنْدَنَا بِبَيْنَةِ ﴾ الآية (الآية: ٣٥).

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَكَّدُكَ﴾ يَحْتَمِلُ في تَسْمِيَتِهِمُ الأصنامَ التي عَبَدُوها؛ يقولُ ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَكُّدُكَ﴾ في ذلك. ويَحْتَمِلُ أَنْ سَمَّاهُمْ مُفْتَرِينَ (١٠) في ما قالوا: اللهُ أَمَرَهُمْ بذلك: أنتُمُ افْتَرَيتُمْ في ما ادَّعَيتُمُ الأمرَ بذلك، (١١) أو مُفْتَرونَ في إنكارِكُمُ (١٢) البَعْثَ والرسالة.

الآية ٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنَفُورِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَ أَجْرِتَ إِلَّا عَلَى اللَّذِي فَطَرَفَيْ ﴾ هذا قد ذُكِرَ في غَيرِ مَوضع الله يقولُ لهم، والله أعلَم، إني لا أسألُكُمْ على ما أدعوكُمْ إليه أجراً يَمْنَعُكُمْ ثِقَلُ ذلكَ الأجرِ وعَزْمُهُ عنِ الإجابةِ. فيما الذي يَمْنَعُكُمْ عنِ الإجابةِ لي، ولا يَحْمِلُكُمْ (١٣) على الرَّدْ؟ بل أدعوكُمْ [إلى ما أدعوكُمْ](١٠) إليهِ ما ترغبونَ فيهِ، فكيفَ يَمْنَعُكُمْ عنِ الإجابةِ والنظرِ في ما أدعوكُمْ إليهِ ﴿ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ أني رسولُ اللهِ إليكُمْ بآياتٍ وحُجَجٍ، جِثْتُ بها؟ ﴿ أَفَلَا تُمْقِلُونَ ﴾ أنها آياتُ وحُجَجٌ / ٢٤١ ـ ب/ ونَحُوها؟(١٥)

أو يقولُ: ﴿ أَفَلَا تَعْفِلُونَ ﴾ أنَّ اللهَ واحدٌ، وأنهُ ربُّ كلِّ شيءٍ وخالقُ كلِّ شيءٍ ومُنْشِئُهُ؟

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: لأحدهما. (۲) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: و. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: مفترون. (٦) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: مفترون. (١١)إشارة إلى قوله تعالى ﴿وَإِنَا نَسَلُواْ فَيَسِنَةٌ قَالُواْ وَبَدْنًا عَلَيْهَا ءَابَاتُنَا وَاللهُ أَمْرَنا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨] (١٢) في الأصل وم: إنكارهم. (١٢) في الأصل وم: ويحملكم. (١٤) في الأصل: على ما أدعوكم، ساقطة من م. (١٥) في الأصل وم: ونحوه.

الآية ٥٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَنَقَوْرِ السَّنَغْنِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّرٌ فُوْاً إِلَيْهِ يَخْتَمِلُ انْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿اَسْنَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ أَمُّرٌ فُواً إِلَيْهِ يَخْتَمِلُ انْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿اَسْنَغْفِرُوا مَا كَانَ مَنْكُمْ مِنَ المَسَاوِئِ: [وقولُهُ](١) ﴿ثُمَّةُ فُورًا مَا كَانَ مَنْكُمْ مِنَ المَسَاوِئِ: أَي أَفْهِلُوا إِلَى طَاعَةِ اللهِ، وانْدَمُوا عَلَى أَفْعَالِكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ﴾ مَعْلُومٌ أنَّ هوداً لم يُرِدْ بقولِهِ: ﴿اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ﴾ أنْ يَقولُوا: نَسْتَغْفِرُ اللهَ، ولكنْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا السَّبَبَ الذي يُوجِبُ لهمُ المَغْفِرَةَ، ويُجِقُّ، وهو التوحيدُ. كأنهُ قالَ: وَحُدوا ربَّكُمْ، وآمِنوا بهِ، ثم توبوا إليهِ، أو يقولُ: اطْلُبُوا المَغْفِرَةَ بِالإنْتِهاءِ عنِ الكُفْرِ كقولِهِ تعالى: ﴿إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:٣٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَآةَ عَلِيَكُمُ يَدْرَارُا رَبَرِدْكُمْ فُوَّةً إِلَى فُوَّيِكُمْ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنهُ كانَ قد انْفَطَعَ عنهمُ المطرُ، وانْفَطَعَ نَسْلُهُمْ، فأخبَرَ أنكم إنْ تُبتُمْ إلى اللهِ، واسْتَغْفَرْتُمْ رَبَّكُمْ ﴿ يُرْسِلِ السَّمَآةَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارُا ﴾ الآية حتى تَتَناسَلُوا، وتَتَوالَدُوا.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿يُرْسِلِ السَّمَآةَ عَلِيَكُم مِدْرَارَا﴾ أي يَزِدْكُمْ قُوَّةٌ [في](٢) أفعالِكُمْ إلى قُوَّةِ أبدانِكُمْ لأنهمْ كانوا ألهلَ قُوَّةٍ وأهلَ بَطْشِ بقولِهِمْ: ﴿وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٌ ﴾ [فصلت: ١٥].

ويَخْتَمِلُ على الإنبِداءِ: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِنْدَرَادَا ﴾ يَزِدْكُمْ فُوَّةً إلى قُوَّيْكُمْ:

فقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَنُوَلُواۚ﴾ عَمّا أدعوكُمْ إليهِ، فتكونوا ﴿مُجْرِمِينَ﴾ المجرمُ: قالَ أبو بكرٍ: هو الوَقَابُ في الإثم، وقيلَ: هو المُكْتَسِبُ.

الآية 30 وقولُهُ تعالى: ﴿إِن نَفُولُ إِلَّا آغَنَرَنكَ بَمْشُ اللَّهَتِنَا بِسُوَّهِ قَيلَ: هو كَانَ يَسُبُ اللَّهَتَهُمْ، ويَذْكُوهُمْ بالعَيبِ، فَيقولُونَ: إِنهُ يَعْتَرِيكَ مِنْ [ذِكْرِ بَعْضِ اللِّهَتِنا سوءً، أو تُصيبُكَ] (٥٠ بِجُنونِ أو خَبَلٍ، فلا نُحِبُ أَنْ يُصيبَكَ منها [شيءً] (١٠)، فاجْتَنِها سالماً. فذلكَ يُخَرَّجُ منهمْ مُخْرَجَ الإمْتِنانِ؛ أي إنما نَنْهاكَ عنْ سَبُ اللهتَنا وذِكْرِ العَيبِ فيها إشفاقاً عليكَ لئلا يُصيبَكَ شيءٌ منها.

وقالَ ابْنُ عباسٍ وَلَيْجُنِهُ قالوا: شَتَمْتَ آلهَتَنا، فَخَبَلَتْكَ، وأصابَتْكَ بالجُنونِ؛ فَتَأْويلُهُ، واللهُ أعلَمُ: أنكَ إنما تَدْعُونا إليهِ، وتَدَّعي ما تَدَّعي لِما أصابَتْكَ آلِهَتُنا بسوءٍ، واغتَرَتْكَ بِجُنونِ؛ كانوا يُخَوِّفُونَهُ أَنْ تُصيبَهُ<sup>(٧)</sup> آلهتُهُمْ بِسوءٍ بِتَرْكِ عبادَتِها على ما كانوا يَرْجُونَ، ويَظْمَعُونَ بعبادَتِهِمْ إياها وشفاعتِها <sup>(٨)</sup> لهمْ.

[وقولُه مالى]( ) ﴿ قَالَ إِنَّ أَنْهِدُ اللَّهِ وَأَشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِئ ۗ يَمَّنَا تُشْرِكُونَ ﴾ به، وتغبُدونَهُ مِنَ الآلهةِ.

الآية هي واشهَدوا انتم أيضاً باني بريءٌ مِنْ ذلكَ [وقولُهُ تعالى](١٠) ﴿ فَكِدُونِ جَبِيمًا ﴾ انتُمُ وآلهتُكُمْ في ما تَذْعونَني مِنَ الهلاكِ والسوءِ ﴿ نُدَّ لَا نُظِرُونِ ﴾ أي لا تُمْهِلوني في ذلكَ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَكِدُونِ جَيِمًا ﴾ أنتم وآلهتُكُم جميعاً [يقولُ](١١): اغمَلُوا أنتم وآلهتُكُم جميعاً التي تَزْعُمونَ أنها

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ذلك. (٥) في الأصل وم: بعض آلهتنا بسوء أو يصيبوك. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: تصيب. (٨) في الأصل وم: شفاعتهم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) من م، ساقطة من الأصل.

خَبَلَنْنِي وَأَخَبَتَنْنِي ﴿ثُمَّرَ لَا تُنظِرُونِ﴾ أي لا تُمْهِلُوني. وهذا مِنْ أَشَدٌ آبَاتِ النُّبُؤَةِ لانهُ يقولُ [لهمْ، وهو بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَحِيداً، فلولا أنهُ يقولُ](١) ذلكَ لهمْ بِقُوَّةٍ مِنَ اللهِ والإغتِمادِ لهُ عليهِ والإنْتِصارِ بهِ، وإلا ما اجْتَرَأَ أحدٌ أنْ يقولَ مِثْلَ هذا بَيْنَ أعدائِهِ.

عُلِمَ أَنهُ قَالَ ذَلَكَ بَاللهِ تَعَالَى، وَكَذَلَكَ قُولُ رَسُولِ اللهِ: ﴿ قُلِ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ ﴾ [الآية: ٩٣] وأمثالُهُ قالوا ذلكَ بَيْنَ أَظُهُرِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ ثُمَّ ﴾ [الآية: ٩٣] وأمثالُهُ قالوا ذلكَ بَيْنَ أَظُهُرِ الْعَمْلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ ﴾ [الآية: ٩٣] وأمثالُهُ قالوا ذلكَ بَيْنَ أَظُهُرِ الْعَمَاءِ، ولم يكُنْ معهمُ أنصارٌ ولا أعوانٌ. دلَّ أنهمُ قالوا ذلكَ باللهِ، وذلكَ مِنْ آياتِ النَّبُوَّةِ.

الآية 07 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِّ تَوَكَّفُ عَلَ اللَّهِ ﴾ أي فَوَّضْتُ أَمْرِي إليهِ، أو [وَكَّلْتُهُ جميعَ أعمالي](٢)، أو وَثِفْتُ بهِ، واغْتَمَذْتُ عليهِ في ما أُوعَدْتُموني ﴿رَقِ وَرَيْكُم ﴾ أي كيفَ تُوعِدونني بالهَيْكُمُ التي تَعْبُدونَ؟ ﴿وَلَا تَخَلُونَ أَنْكُمُ أَشْرَكُتُم بِاللَّهِ ﴾ الآية [الانعام: ٨١].

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا مِن دَاتِهَ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ﴾ يُمِينتُها متى شاءَ. وقولُهُ: ﴿ اَخِذًا بِنَاصِيَنِهَا ﴾ اي في مُلْكِهِ وسلطانِهِ، يُقالُ: فلانُ آخِذٌ بِحُلْقوم فلانِ، ولكنْ يُرادُ أنهُ في يُفضِيهِ بِنَفْسِهِ، وآخِذُ بِحُلْقوم فلانِ، ولكنْ يُرادُ أنهُ في سُلطانِهِ وفي مُلْكِهِ وفي قَبْضَتِهِ ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ اي على الذي أمرني ربي، ودعاني إليهِ. أو يكونُ قولُهُ: ﴿ إِنَّ رَبِي مَلْكِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي على الذي أمرني ربي، ودعاني إليهِ. أو يكونُ قولُهُ: ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ كَقُولِهِ: ﴿ إِنَّ رَبِيكَ لَهَالِمِرْمَادِ ﴾ [الفجر: ١٤].

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الِاغْتِراءُ هُو الأَخْذُ؛ يُقالُ: اغْتَرَتْهُ الحُمَّى، أي أَخَذَتْهُ، وقالَ القُتَبِيُّ: الِاغْتِراءُ الإصابةُ؛ يقولُ : ﴿إِلَّا آغَنَىٰكَ﴾ إلا أصابَكَ، يُقالُ: اغْتَرَيتُ أَصَبْتُ، وهو ماذَكَرْنا.

الآية ٥٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَقَدْ أَبَلَقَكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلْتَكُنُ ﴾ يَحْتَمِلُ على الإضمارِ؛ أَي فإنْ تَوَلَّوا عَنْ إجابَتِكَ وطاعَتِكَ [فَقُلْ: وفولَهُ: ﴿ فَقَدْ أَبَلَقَتُكُمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْجَعَابِ؛ يقولُ: فإنْ تَوَلَّيتُمْ عَنْ إجابَتِي فِي مَا أَدْعُوكُمْ إليهِ ﴿ فَقَدْ أَبَلَقَتُكُمُ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وليسَ أَنْ يَكُونُ وليسَ عَلَى الرَّهُولِ إِلَّا اللَّهُ أَلْمُولِ إِلَّا اللَّهُ أَلْمُولُ إِلَّا اللَّهُ أَلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَسْنَخْلِكُ رَبِى فَوْمًا غَيْرَكُتُ خَلْفَكُمْ لأنهمْ كانوا يقولونَ: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةٌ ﴾ [فصلت: ١٥] يقولُ، واللهُ أعلم: إنَّ قُوَةً أبدانِكُمْ وبَظْشَكُمْ، لا يُعْجِزُ اللهَ عنْ إهلاكِكُمْ. وفيهِ أنَّ عاداً لَيسوا همُ النهايةَ في العالمِ، بل يكونُ بَعْدَهُمْ قومٌ غَيرُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا شَنْرُونَهُ شَبْنًا ﴾ [يحتملُ وجوهاً:

أَحَدُها]<sup>(1)</sup>: لا تَضُرُونَهُ بِتَولِيَتِكُمْ عَنْ إجابتي ورَدُّكُمْ رسالةَ اللهِ إليكُمْ؛ ليسَ كملوكِ الأرضِ إذا تَوَلَى عنهُمْ خَدَمُهُمْ وحَشَمُهُمْ ضَرَّهُمْ ذلكَ.

والثاني: ﴿وَلَا تَشُرُّونَهُۥ كما يَضُرُّ ملوكُ الأرضِ بالقتالِ والحربِ بَعضَهُم بعضاً.

والثالث: ﴿وَلَا نَفُنُونَهُمْ شَيْئًا﴾ لأنه لا مَنْفَعَةَ لهُ<sup>(٥)</sup> في ما يَدْعوكُمْ حتى يَضُرَّهُ ذلك؛ إذْ لَيسَ يَدْعوكُمْ إلى ما يَدْعو لحاجةِ نَفْسِهِ ولا لِمَنْفَعَةِ الهُ<sup>(٢)</sup>، إنما يأمُرُكُمْ، ويَدْعوكُمْ لحاجةِ أنْفسِكُمْ والمَنْفَعَةِ لكُمْ.

والرابعُ(٧): أَنْ يَكُونَ ﴿وَلَا نَشُرُونَهُمْ شَيْنًا﴾ جوابَ قولِهِ: ﴿ فَكِيدُونِ جَبِيعًا﴾ الآية [هود: ٥٥].

[وقولُهُ تعالى](^^ ﴿إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَنِيظًا﴾ لا يَخْفَى عليهِ شَيءٌ، وإنْ لَطُلفَ، فكيفَ يَخْفَى عليهِ أعمالُكُمْ وأحوالُكُمْ

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: في جميع عملي إليه. (۲) في الأصل: فقال: قد أبلغتك، في م: فقل قد أبلغتك. (٤) في الأصل وم: أي. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: فيه. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: ويحتمل. (٨) ساقطة من الأصل وم.

THE SECTION OF THE SE

مع ظُهورِها وبَدْوْها؟ أو يقولُ: إنّ ربي على كلّ شيءٍ حفيظٌ، فَيَجْزي عليهِ؛ أي لا يذهبُ عنهُ شيءٌ، أي لا يَفوتُهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية ٥٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَا جَآءَ أَنْهُنَا غَنَيْنَا هُودًا﴾ قولُهُ: ﴿جَآءَ أَنْهُنَا﴾ أمرُ تَكُوينِ لا أمرٌ يَقْتَضِي الساعة كقولِهِ: ﴿إِنَّمَاۤ أَشْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] فَعَلَى ذلكَ هذا هو أمرُ تَكُوينٍ، وقد ذَكَرْناهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ غَنِينَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْسَمَةِ مِنَّا﴾ هذا يدلُّ أنَّ مَنْ نجا فإنما نجا برحمةٍ منهُ، لا بِعِلْمِهِ.

وعلى ذلكَ رُوِيَ في الحَبَرِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ الا يَدْخُلُ أحدٌ الجنةِ إلا برحمةِ اللهِ، قيلَ: ولا أنتَ يا رسولَ / ٢٤٢ ـ ا/ اللهِ؟ قالَ: ولا أنا إلا أنْ يَتَغَمَّدَني اللهُ برحمتِهِ [مسلم ٢٨١٦/ ٧١ و. . و٢٨١٨/ ٧٨] لا على ما يقولُ المعتزلةُ: إنَّ مَنْ نجا فإنما ينجو بِعِلْمِهِ لا بِرَحْمَتِهِ.

ثُم يَخْتَمِلُ قُولُهُ : ﴿ بِرَحْمَةِ مِنَّا ﴾ [وجهَينِ:

أَحَدُهما](١): الرحمةُ ههنا [هودٌ أي رَحِمَهُمْ بهِ حينَ بَعقَهُ](٢) إليهمْ رسولاً، فَنَجا مَنِ اتَّبَعَهُ.فإنْ كانَ هذا ففيهِ أنَّ أهلَ الفَتْرَةِ مُعاقَبونَ في حالٍ لأنهُ أَخْبَرَ أنَّ مَنْ نجا فإنما نَجَا بهودٍ، فَذَلَّ أنهمْ مُعاقَبونَ قَبْلَ بَعْثِ الرسلِ إليهمْ.

والثاني(٣): قولُهُ ﴿ بِرَحْــمَةِ مِنَّا ﴾ أي بتوفيقِ مِنَّا إيَّاهُمْ نَجا مِنْ نَجا منهُمْ.

[وقولُهُ تعالى](٤): ﴿وَتَغَيَّنَامُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: نَجَيناهُ مِنَ العذابِ الذي أهلَكَ هؤلاءِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على الوعدِ أي يُنجِيهِمْ في الآخرةِ ﴿مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

الآية ٥٩ وَلَهُ تعالى: ﴿ وَيَلْكَ عَادَّ جَمَدُوا ﴾ أي وتلكَ أهلُ قريةِ عادٍ ﴿ جَمَدُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَمَوا رُسُلَمُ ﴾ والكُفُرُ (\*) بالآياتِ كُفْرٌ بجميعِ الرُّسُلِ، والكُفْرُ بواحدٍ منَ الرُّسُلِ كُفْرٌ بالرسُلِ جميعاً، وباللهِ التوفيقُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منَ الرُّسُلِ، يَذَعُو إلى الإيمانِ باللهِ وبجميعِ الرُّسُلِ والآياتِ، والكُفْرُ بواحدة (١٠) مِنها كُفْرٌ باللهِ وبجميعِ الرُّسُلِ والآياتِ، والكُفْرُ بواحدة (١٠) مِنها كُفْرٌ باللهِ وبجميعِ الرُّسُلِ والآياتِ، والكُفْرُ بواحدة (١٠) مِنها كُفُرٌ باللهِ وبجميعِ الرُّسُلِ.

وإنما كانَ الكُفْرُ بالآياتِ كُفْراً باللهِ لأنَّ اللهَ إنما يُعْرَفُ مِنْ جِهَةِ الآياتِ، والكفرَ بالآياتِ كُفْرٌ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالنَّبَعُوّا أَمْرَ كُلِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ قيلَ : أَخْبَرَ أَنهمُ اتَّبَعُوا أَمْرَ الجَبابِرَةِ، وأطاعوهُمْ، وتركُوا اتّباعَ الرُّسُلِ، ويَتَكَبَّرُ عليهِمْ؛ لأنَّ الرؤساءَ منهمْ كانوا يَتَجَبَّرُونَ على الرُّسُلِ، ويَتَكَبَّرُ عليهِمْ؛ لأنَّ الرؤساءَ منهمْ كانوا يَتَجَبَّرُونَ على الرُّسُلِ، ويَتَكَبَّرُ عليهِمْ؛ لأنَّ الرؤساءَ منهمْ كانوا يَتَجَبَّرُونَ على الرُّسُلِ، ويَتَكَبَّرُونَ. والأتباعُ اتَّبَعُوا الرُّوساءَ في عملِهِمْ.

قالَ أبو عوسَجَةَ: الجَبّارُ هو المُتَجَبّرُ، والعَنيدُ هو المُعانِدُ المُخالِفُ، وقالَ القُتَبِيُّ: العَنودُ والعَنيدُ والمُعاندُ المعارِضُ لكَ بالخِلافِ عليكَ، وقالَ أبو عُبيدةَ: العَنيدُ والمُعاندُ هو الجَبّارُ.

الآية ٦٠ وولُهُ تعالى: ﴿وَأَثِمُواْ فِي هَذِهِ الدُّبَا لَقَنَةَ وَبَوْمَ الْقِيَمَةُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: اللَّعْنُ هو العذابُ؛ أي أُثبِعوا في الدنيا وفي الآخِرَةِ [إلعذابَ](٨) كقولِهِ ﴿أَلَا لَمْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ﴾ [هود: ١٨] أي عَذابُ اللهِ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْيَمُوا﴾ أي أُلْحِقوا. وقيلَ: إنَّ اللعنَ هو الطردُ، طُرِدوا مِنْ رحمةِ اللهِ حتى لا يَنالوها<sup>(٩)</sup> لا في الدنيا ولا في الآخِرَةِ ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَنَسُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِقَادِ فَوْرِ هُورِ﴾ أي ألا بُعْداً مِنْ رحمةِ اللهِ.

الآية 11 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَىٰ نَمُودَ أَغَاهُمْ مَسْلِحًا﴾ هو ما ذَكَرْنا؛ أي أرسَلْنا إلى ثمودَ أخاهُمْ صالحاً، وقولُهُ: ﴿أَغَاهُمْ﴾ قد ذكرْنا أيضاً أنَّ الأُخُوَّةَ تَتَجِهُ إلى وجوهِ ثلاثةٍ: أُخُوَّةٌ في الدينِ وأُخُوَّةٌ الجِنْسِ وأُخُوَّةٌ في النسبِ.

(١) في الأصل وم: وجوها. (٣) في الأصل وم: هوداً أي رحمهم به حيث بعث. (٣) في الأصل وم: ويحتمل. (٤) في الأصل وم: والثالث.

(٥) في الأصل وم: بالكفر. (٦) في الأصل وم: بواحد. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم:ينالونها

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ يَنَقَرْمِ آعَبُدُوا آلِنَهُ مَا لَكُرُ مِنْ إِلَامٍ غَيْرُهُ ﴾ إنَّ الرُّسُلَ جميعاً، صلواتُ اللهِ عليهِمْ، أوَّلَ ما دَعَوا قومَهُمْ إليهِ لم إنما دَعَوا إلى توجيدِ اللهِ، وجَعْلِ العِبادةِ لهُ لأنَّ غَيرَها (١) مِنَ العِباداتِ إنما تقومُ بالتوحيدِ، وكانَ أوَّلُ ما دَعَوا قومَهُمْ إليهِ لم يَزَلْ عادةَ الرُّسُلِ، وعَلَّموهُمُ (٢) الدعاءَ إلى توحيدِ اللهِ والعبادةَ لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ﴾ يقولُ: هو خَلَقَكُمْ مِنْ آدمَ، وخَلَقَ آدمَ مِنَ الأرضِ. لكنهُ أضاف خَلْقَ الخلائقِ إليها كما أضاف في قولِهِ: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَسِدَةٍ﴾ الآية [الأعراف:١٨٩] أخْبَرَ أنهُ خَلَقَنا مِنْ نَفْسِهِ أي آدمَ، وإنْ لم تكنْ أنْفُسُنا فيهِ.

فَعَلَى ذلكَ إضافَتُهُ إيانا بالخَلْقِ مِنَ الأرضِ، وإنْ لم يَخْلُقْ أنفُسَنا منها؛ أي خَلَقَ أَصْلَنا، وأنشَأُهُ مِنَ الأرضِ، فأضافَ إنشاءَنا إلى ما أنشأ أصْلَنا.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿أَنْشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ أي جَعَلَ نَشَأَ الخلائِقِ كلَّهِمْ ونَماءَهُمْ وحَياتَهُمْ ومَعاشَهُمْ بالخارجِ مِنَ الأرضِ؛ إذْ بهِ نَشأَتُهُمْ و نَماؤُهُمْ وحياتُهُمْ وقِوامُهُمْ منها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَسْتَغْمَرُكُرُ فِيهَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: أسكَنكُمْ فيها، وقالَ بعضُهُمْ: استَخْلَفَكُمْ فيها، وقالَ غيرُهُمْ ("": قولُهُ ﴿ وَاَسْتَغْمَرُكُو فِيهَا﴾ أي جَعَلَكُمْ عُمّارة هذهِ الأرضِ إلى الخَلْقِ؛ هُمُ الذينَ يَقومونَ بِعَمارَتِها وبِنائِها وأنواع الاِنْتِفاع بها، ويَرْجِعُ كُلُهُ إلى واحدٍ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿وَأَسْتَغَمَّرُكُرُ فِيهَا﴾ أي جَعَلَ عُمُرَكُمْ طويلاً

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَسْتَغْفِرُهُ ثُدَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ﴾ هذا قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ في قصةِ نوح: أي كونوا بحالٍ، يَغْفِرُ لكم هو كقولِهِ: ﴿إِنْ يَنْتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] كأنهُ قالَ: فإنِ انْتَهَوا عن الكُفْرِ يُغْفَرُ لهمْ (٥٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبِي قُرِبٌ غِِيبٌ لِحِفْظِ الخَلاثِقِ، أو قريبٌ لِمَنْ انْعَمَ عليهِمْ وأمثالِهِمْ (١)، أو قريبٌ إلى كلُّ مَنْ يَفْزَعُ اللهِمِ مُجيبٌ لِدُعاءِ كلِّ داع، اسْتَجابَ لهُ كقولِهِ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِى ۖ اللَّية [البقرة: ١٨٦] وكقولِهِ: ﴿وَأَوْفُوا مِنْهُ عِنَ لَا لَهُ اللَّهِ وَاللَّهِمْ : ٤٠].

الآية ٦٢ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ يَصَالِحُ فَذَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبَلَ هَاذَأٌ أَنَنَهَا أَن فَتُبُدُ مَا يَقُبُدُ مَابَآؤُنَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: قولُهُمْ: ﴿فَذَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾ كُنْتَ تَرَحَمُ الضَّعفاءَ، وتَعودُ المَرْضَى، ونَحْوَهُ مِنَ الكلامِ، فالساعة صِرْتَ على خِلافِ ذلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ ﴿ فَذَ كُنتَ فِينَا مَرْجُوا ﴾ كُنَا نَرجو أَنْ تَرْجِعَ إلى دينِنا قَبْلَ هذا الذي تَدْعونا إليهِ، فالساعة صِرْتَ، تَشْتُمُ الْهَنَنا، وتَذْكُرُها بِعَيبٍ ﴿ أَنْهَدُمنَا أَن نَتُبُدُ مَا يَتُبُدُ مَا يَتَبُدُ مَا تَزْعُوناً إليهِ مُهِي ﴾ أي ما كُنا نَعْرِفُ أَنَّ آباءَنا عندَكَ سُفَهاءَ مِنْ قَبْلِ هذا، فالساعة تُسَفّهُ أحلامَهُمْ في عِبادَتِهِمُ الأصنامَ ﴿ وَإِنّنَا لَهِي شَكِي مِنَا تَدْعُوناً إليهِ مُهِي ﴾ أو كانوا يذكرونَ هذا لهُ اختِجاجاً لهم عليه في ما دَعاهُمُ إلى توحيدِ اللهِ وعبادتِهمْ إياهُ، فقالُوا: إنّا على يَقينِ أَنْ آباءَنا قد عَبَدوا هذِهِ الأصنامَ ﴿ وَإِنّنَا لَيْ شَلِكِ مِنَا تَدْعُوناً إليّهِ مُهِي أَنْ آباءَنا قد عَبَدوا هذِهِ الأصنامَ ﴿ وَإِنّنَا لَيْ شَلِكِ مِنَا تَدْعُوناً إليّهِ مُهِي فِي ما يُعِينِ أَنْ آباءَنا قد عَبَدوا هذِهِ الأصنامَ ﴿ وَإِنّنَا لَيْ شَلِكِ مِنَا تَدْعُوناً إليّهِ مُهِي فِي أَنْ آبَاءُ أَمْرُكُ ودُعاؤُكَ لنا إلى هذا الدين.

قد قيلَ هذا، ولكنّا لا نَعْلَمُ ما كانوا يَرْجُونَ فيهِ، وما المَعْنى الذي قالوا لهُ: ﴿فَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّا ﴾ سِوَيْنَي أنا نَعْلَمُ أنهُ كانَ مَرْجُوّاً فيهِمْ في العقلِ والدينِ والعِلْم والبَصِيرةِ ونَحْوِهِ؟ فكانَ مَرْجُوّاً فيهِمْ بالأشياءِ التي ذَكَرْنا.

هذا [ما]<sup>(٧)</sup> نَعْلَمُ، ولا نَعْلَمُ ما عَنَى أُولئكَ بقولِهِمْ ﴿فَدَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُزًا قَبْلَ هَنَدًا ۖ﴾ واللهُ أعلَمُ.

الآية ٦٣ ﴿ وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ يَنْقُورِ أَرَهَ بَتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةً مِنْ زَنِي وَمَاتَنِنِي مِنْهُ ﴾ [يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

اَحَدُهُما](٨) أي كُنْتُ على حُجَّةٍ وبُرْهانٍ وبَيانٍ مِنْ رَبِّي في ما أدعوكُمْ إلى توحيدِ اللهِ وصَرْفِ العِبادَةِ إليهِ

(۱) في الأصل وم: غيره. (۲) في الأصل وم: وعلمهم. (۲) في الأصل وم:غيره. (2) في الأصل وم: لمعادهم ومعاشهم. (٥) في الأصل وم: لكم. (٦) في الأصل وم: لكم. (٦) في الأصل وم: (٩) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: قولُهُ: ﴿قَالَ يَنَقُومِ أَرَمَيْتُمْ إِن ﷺ وَنَ بَيْنَةِ مِن رَبِّ وَمَاتَنِي مِنْهُ رَخْمَةً﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿وَمَاتَنِي مِنْهُ رَخْمَةً﴾ أي الله والثاني هُدىً ونُبُوّةً مِنْ عندِهِ ﴿وَمَاتَنِي مِنْهُ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ ورَجَعْتُ إلى دينِكُمْ؟ أي الا أَحَدَ يَنْصُرُني دونَ اللهِ لو أَجَبْتُكُمْ، وأطَعْتُكُمْ فِي ما دَعُوتُمُونِي إليهِ؟ أي لا أَحَدَ يَنْصُرُني دونَ اللهِ لو أَجَبْتُكُمْ، وأطَعْتُكُمْ فِي ما دَعُوتُمُونِي إليهِ؟ أي لا أَحَدَ يَنْصُرُني دونَ اللهِ لو أَجَبْتُكُمْ، وأطَعْتُكُمْ فِي ما دَعُوتُمُونِي إليهِ؟

ثم الذي دَعُوهُ إليهِ يَحْتَمِلُ تَرْكَ تبليغ الرسالةِ إليهِمْ أو دَعْوَتَهُ إلى عِبادةِ الأصنامِ التي عَبَدوها.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَا تَرِيدُونَنِي غَيْرَ غَشِيرٍ﴾ قيلَ فيهِ بوجوهِ: قيلَ: فما تَزيدونني بِمُجادَلَتِكُمْ إيّايَ في ما تُجادِلُونَني إلّا خُسُراناً. وقالَ بعضُهُمْ: فما تزيدونَني بِمَعْصِيَتِكُمْ إيّايَ إلا خُسْراناً لأنفُسِكُمْ. وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿غَيْرَ غَشِيرٍ﴾ أي<sup>(١)</sup> غيرَ نُقْصانٍ. وقالَ أبو عوسَجَةَ: ﴿غَيْرَ غَشِيرٍ﴾ هو مِنَ الخُسُرانِ؛ خَسَّرْتُهُ أي الْزَمْتُهُ الخُسْرانَ.

الآية على وقولُه تعالى: ﴿وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ. نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِى أَرْضِ اللَّهِ قالَ لهمْ هذا حينَ سألوا منهُ الآية، فقالَ: ﴿هَنذِهِ. نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةُ﴾ أي لكُمُ الآيةُ(٢) التي سَأَلْتُموها مِنَ الرسالةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ أضافَها (٣) إليهِ لِخُصُوصِيَّةِ كانَتْ فيها،/ ٢٤٢ ـ ب/ نحنُ لا نعرِفُها (٤). لَيسَتْ تلكَ الخُصوصِيَّةُ في غَيرِها مِنَ النوقِ لمّا جَعَلَها آيةً لِرسالتِهِ ونُبُوَّتِهِ خارجةً عمّا عايَنوا مِنَ النوقِ، وشاهَدوها. وهكذا كانَتْ آياتُ الرُّسُلِ؛ كانَتْ خارجةً عَنْ وُسْعِ البَشَرِ. وطَوقِهِمْ لِيُعْلَمَ أنها سَماويَّةٌ.

ثم لا نَعْرِفُ [لها خُصوصِيَّةٌ سِوَى] (٥) عِظَمِ جِسْمِها وغِلَظِ بَدَنِها حينَ (١) قَسَمَ الشَّرْبَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَها حتَى جَعَلَ يَوْمِاً لَهَا ويوماً لهمْ بقولِهِ ﴿ فَلَا يَرْبُ بَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ [الشعراء: ١٥٥] ولم يَقْسِمْ مَراعِيَها بَيْنَها وبَيْنَهُمْ بقولِهِ ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ ﴾

وامّا ما قالَهُ بَعْضُ الناسِ أنها خَرَجَتْ مِنْ صَخْرَةِ كذا وأنها كانَتْ تَحْلِبُ كلَّ يوم كذا، وأشياءُ أُخرى ذَكَروها، فإنا لا نَعْرِف ذلكَ، ولا نَقْطَعُ القولَ فيهِ: إنهُ كانَ كذلكَ سِوَى أنا نَعْرِفُ أنَّ لها خصوصيَّةً لَبَسَتْ تلكَ الخُصوصيَّةُ لِغَيْرِها مِنَ النوقِ. ولو كانَتْ لنا حاجةٌ (٨) إلى تلكَ الخُصوصيَّةِ لَبَيْنَها لنا.

وأضلُهُ ما ذَكرْنا أنهُ إذا أَضيفَتْ (١) جُزْئِيَّةُ الأشياءِ إلى اللهِ فهي (١٠) على تَعْظيمِ تلكَ الجُزئياتِ المُضافَةِ إليهِ، وإذا [أضيفَتْ كُلِّيَّةُ الأشياءِ إليهِ] (١١) فهي على إرادةِ التعظيمِ اللهِ والتَّبْجيلِ لهُ نَحْوُ قولِهِ: ﴿ لَمُ مُلْكُ السَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٠٧ و..] (١٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِمُتَوَى نِهَاهُمْ [أَنْ يَمَسُّوها](١٣) بِسُوءٍ، ولم يُبَيِّنُ ما ذلكَ السوءُ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذلكَ الْسِنُا عَرَفُوهُ، ونَهَاهُمْ عنهُ](١٤).

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوٓو﴾ أي لا تَغفِروها ﴿ فَآأَخُذَكُرُ عَذَابٌ وَبِسُ ﴾ كانَ (١٥) ذلكَ على إثْرِ عَفْرِهُمُ الناقَةَ بثلاثَةِ أيام حينَ (١٦) قالَ: ﴿ فَمَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْتَا أَيَارِ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ [الآية: ٦٥] وما ذُكِرَ أيضاً أنَّ وُجوهُهُمُ اصْفَرَّتْ في اليومِ الأولِ، ثم احْمَرَّتْ في اليومِ الثالثِ، ثم اسْوَدَّتْ في اليومِ الثالثِ، ثم نَزَلَ بِهِمُ العذابُ في اليوم الرابع ﴿ فَذَلْكَ أَيْضاً مِنَا لا نَغْرِفُهُ.

وقولُهُ تَعَالَى ﴿عَدَّاتُ قَرِبُ ﴾ قيلَ: سَريعاً؛ لا تُمْهَلُوا حتى تُعَذَّبوا.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّكَ وَعَدُّ مِنَ اللهِ ﴿ عَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ لَيسَ فيهِ كَذِبٌ. وكانَ عذابُهُمْ إنما نَزَلَ على إثْرِ

(۱) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: آية. (۲) في الأصل وم: أضاف. (٤) في الأصل وم: نعرف ذلك. (٥) في الأصل وم: أنه خصوصية كانت لها، (١) في الأصل وم: حيث. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: كانت. (٨) أدرجت في الأصل وم بعد: الخصوصية. (٩) في الأصل وم: أضيف. (٩٠) أورج بعد هذا القول في الأصل وم: وله الأصل وم: أضيف إلى كلية الأشياء. (١٦) أدرج بعد هذا القول في الأصل وم: وله كل شيء ونعوه. (١٦) في الأصل وم: يمسوا. (١٤) في الأصل وم: شيء عرفوا هم ونهاهم عن ذلك. (١٥) أدرج قبلها في الأصل وم: لما. (١٦) في الأصل وم: حيث.

السؤالِ الآية؛ سَالُوا ذلكَ، فلما أَنْ جَاءَهُمْ بَهَا كَذَّبُوهَا، فَنَزَلَ بِهِمُ العذابُ، وهكذا السُّنَّةُ في الأُمَمِ السَالِفَةِ أَنهُمْ إذا سَالُوا الآية، فجاءتُهُمْ، فلم يُؤمِنوا بها، نَزَلَ بِهِمُ العذابُ، وهو قولُهُ: ﴿وَمَا مَنَفَنَاۤ أَن نُرْسِلَ بِآلَاَيْنَ إِلَّاۤ أَن كَنَا الْأَوَّلُونَۚ وَءَالَيْنَا نَمُودَ النَّاقَةَ مُثِهِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا﴾ الآية [الإسراء: ٥٩] واللهُ أعْلَمُ.

الآيية 17] وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَمَنَا جَمَاةَ أَنُهُنَا﴾ أي جاءَ ما أَمَرَ بِهِ كما يُقالُ: جاءَ وغْدُ ربُنا، أي جاءَ مَوعودُ ربُنا لأنَّ وغْدُهُ وأَمْرُهُ لا يَجِيءُ، ولكنْ جاءَ ما أَمَرَ بهِ وهو العذابُ. أو يقولُ: جاءَ أي أَتَى وَقْتُ وُقوعِ ما أَمَرَ بهِ، وهو العذابُ. أو يقولُ: جاءَ أي أَتَى وَقْتُ وُقوعِ ما أَمَرَ بهِ، وَقَلَ مُؤَمِّنَا صَلِيمًا وَاللّهُ عَلَمُ، ﴿غَيْتَنَا صَلِيمًا وَاللّهُ عَلَمُ مَا لَهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَا يَقَدَّمُ وَعَدَ، وأَمَرَ بِهِ، واللهُ أعلَمُ، ﴿غَيْتِنَا صَلِيمًا وَاللّهُ عَلَمُ مَا لَقَدْمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ ذَى الْجِزْيُ الْعِذَابُ الذي يَقْضَحُهُمْ، وقيلَ: كُلُّ عِذَابٍ فهو خِزْيٌ؛ أي نَجَاهُمْ مِنْ خِزْي ذلكَ اليوم.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْمَزِيرُ﴾ قبلَ: ﴿الْقَوِيُّ﴾ هو الذي لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، و﴿الْمَزِيرُ﴾ هو الذي يُذِلَّ مَنْ دُونَهُ، وقبلَ: ﴿الْقَرِيُّ﴾ هو المنبعُ في ملكِهِ وسُلُطانِهِ الذي لا يُعْجِزُهُ [شيءً](٢).

(الآية ٦٧) وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ﴾ قيلَ: عذابُهُمْ كانَ صَيْحَةً؛ صاحَ بِهِمْ جبريلُ، وقيلَ: الصَّيْحَةُ الصاعقَةُ؛ وكلُّ عذابِ فهوَ صَيْحَةٌ. لكنْ لا ندري كيف كانَ؟ أو أنْ يكونُ عذابُهُمْ قَدْرَ صَيْحَةٍ لِسُرْعةِ وقوعِهِ بهمْ، أو ما يُسَمِّي ذلكَ العذابَ صَيْحَةً [بما رَأُوا]<sup>(٣)</sup> ما يَصيحونَ في ما بينَهُمْ، أو ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَزِهِمْ جَنِيْبِينَ﴾ قالَ ههنا ﴿دِيَزِهِمْ جَنِيْبِينَ﴾ وقالَ في سورةِ الأعرافِ ﴿دَارِهِمْ جَنَيْبِينَ﴾ [الآيتينِ: ٧٨و ٩١ والعنكبوت: ٣٧] والقصةُ واحدةٌ. قالَ بَعْضُهُمْ: دارُهُمْ قَرارُهُمْ، ودِيارُهُمْ منازِلُهُمْ. ولكنْ هو واحدٌ، أَصْبَحوا جاثِمينَ في دارِهِمْ ومنازِلِهِمْ، سَواءٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿جَنِيْمِينَ﴾ قيلَ: جامِدينَ مَوتَى. وأَصْلُ قولِهِ: ﴿جَنِيْمِينَ﴾ أي مُنْكَبِّينَ على وجوهِهِمْ؛ يُقالُ: جَثَمَ الطائرُ إذا اِنْكَبُّ على وجهِهِ مَخافَةَ الصيدِ. وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ.

الآية ٦٨ وقولُهُ تعالى: ﴿كَأَن لَمْ يَنْنَوْا فِيهَاۗ﴾ قيلَ: كأنْ لم يَعيشوا فيها، وقيلَ: كأنْ لم يَغمُروا فيها. وأضلُهُ: أنهمْ صاروا كأنْ لم يكونوا فيها لِما لا يُذْكَرونَ بَعْدَ هلاكِهِمْ، فصاروا مِنْ [حِينِ كانوا](١) لم يَكونوا.

وأمّا الأخيارُ والأبرارُ فإنهمْ وإنْ ماتَتْ أبدانُهُمْ، وصارَتْ كأنْ لم تكُنْ، ففي الذُّكْرِ كأنهمْ أحياءٌ حِينَ<sup>(٥)</sup> تُذْكَرُ بعدَ وتِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ نَسُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمُ ۚ قَبَلَ: كَفَرُوا نَعَمَةً رَبِّهِمْ، أَو كَفَرُوا بآياتِ رَبِّهِمْ. فَذَلَكَ كَلَّهُ كُفْرٌ بالله. وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِنَسُودَ﴾ أي ﴿ أَلَا بُعْدًا لِنَسُودَ﴾ مِنْ رحمَةِ اللهِ.

[الآية 79] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِزَهِيمَ بِالْشُرَكِ ﴾ اخْتَلَفُوا في هذِهِ البِشارَةِ ؛ قالَ بعضُهُمْ: جاؤُوهُمْ بِبِشارةِ إهلاكِ إسحاقَ وحافِدِهِ (٢)، وهو قولُهُ: ﴿ فَبَشَرْتُهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَلَا إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [الآية: ٧١]، وقالَ بعضُهُمْ: جاؤُوا بِبِشارةِ إهلاكِ قومِ وصنْعِهِمْ، قومِ لوط وإنجاء لوط وأهلِهِ ؛ قيلَ: لأنَّ لوطاً كانَ ابْنَ أخي إبراهيمَ، وكانَ لوط، فَزِعَ إلى اللهِ بسُوءِ عَمَلِ قومِهِ وصنْعِهِمْ، ودَعا بالنجاةِ منهُمْ، وهو قولُهُ: ﴿ إِنِي لِمَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴾ الآية [الشعراء: ١٦٨] حتى ذُكِرَ في بَعْضِ القصةِ أنَّ سارةَ قالَتْ لابراهيمَ: ضُمَّ ابْنَ أخيكَ إلى نَفْسِكَ فإنَّ قومَهُ يُعَذَّبُونَهُ، كأنها عَرَفَتْ أنهُ لا يَثْرُكُهُمْ على ما همْ عليهِ بِسُوءِ عَمَلِهِمْ.

(۱) من م، في الأصل: المنتظر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: لما رأوه. (٤) في الأصل وم: حيث كان. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) في الأصل

قالوا بالبِشارَتَينِ جميعاً بِبشارةِ الولدِ والحافِدِ وبشارةِ مَلاكِ قومِ لوطٍ ونجاةِ لوطٍ وأهلِهِ. إلى هذا يَذْهَبُ بَعْضُ أهلِ لتأويل.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَالْوَاْ سَكَنَمُ قَالَ سَكَمُ ﴿ هَذَا يَدَلُ أَنَّ السَلامَ هُو سُنَّهُ الأنبياءِ والرَّسُلِ والملائكةِ. في الدنيا والآخِرَةِ، لم تُخَصَّ هذهِ الأُمَّةُ، بل كانَتْ (١) سُنَّةَ الرُّسُلِ الماضِيَةِ والأُمَمِ السَالِفَةِ. هو تَحِيَّهُ أَهلِ الجَنَّةِ كقولِهِ (٢): ﴿سَلَنَمُ عَلَيْكُمُ مِلْبَنُدَ﴾ [الزمر: ٧٣] ونَحُوهُ. هذا يدلُ ماذَكُرْنا.

ثم انْتِصابُ قولِهِ: ﴿ سَكَنَا ﴾ وارْتِفاعُ الثاني لأنَّ الأوَّلَ انْتَصَبَ لوقوعِ القولِ كقولِكَ: قالَ: قولاً، [وارْتَفَعَ الثاني] (٣) حكايةً لقولِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَا لِمِنَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ وقولُهُ: ﴿فَمَا لَمِثَ أَن جَآءَ﴾ أي مالَبِثَ عندَهُمْ حتى اشْتَغَلَ بِتَقْديمِ شيءٍ إليهمْ، وإلّا قد يكونُ في ذبحِ العِجْلِ وشَوْيِهِ لَبْثُ إلّا أنْ يكونَ العِجْلُ مَشْوِيّاً. فإنْ لم يكنْ مَشْوِيّاً فَتَأْويلُهُ ما ذَكَرْنا أنْ لم يَلْبَثُ عندَهُمْ في المُؤانَسَةِ والحديثِ مَعَهُمْ على ما يُفْعَلُ مَعَ الأضيافِ حتى جاء بِما ذَكَرَ .

وفيهِ ما ذَكَرْنا مِنَ الأدبِ، وفيهِ دلالةٌ في مَنْ نَزَلَ بِهِ ضَيفٌ ألّا يَشْتَفِلَ بالسؤالِ عَنْ أحوالِ ضَيفِهِ: مِنْ أَينَ؟ وإلى أينِ؟ وما حاجَتُهُمْ؟ ولكنْ يَشْتَفِلُ بِقِراهُمْ وإزاحةِ حاجتِهِمْ؛ لأنَّ إبراهيمَ، صلواتُ اللهِ تعالى عليهِ، إنما اشْتَغَلَ بِقِراهُمْ، لم يَشْتَفِلُ بالسؤالِ عَنْ أحوالِهِمْ، ولكنِ اشْتَغَلَ بِما ذَكَرَ: ﴿أَنْ جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴾ وهذا هو الأدبُ لِلظَّيفِ<sup>(٤)</sup>. ألّا تَرَى أنهُ لو كانَ سألَ عَنْ أحوالِهِمْ، فَعَرَف أنهمْ مِنَ الملائكةِ، لا يَتَناوَلُونَ شَيئاً مِنَ الطعام؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِعِجْلِ ٢٤٣ ـ أَ/ حَنِيذِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الحَنيذُ السمينُ، وهو ما ذُكِرَ في مَوضعِ آخرَ ﴿ فَبَآةَ بِعِجْلِ سَيبنِ ﴾ [الذاريات: ٢٦]. وقالَ بعضُهُمْ: الحَنيذُ المَشْوِيُّ الذي حُنِذَ في الأرضِ؛ حُنِذَ فَحُمِيّ: شُوِيَ بالحَجْرِ المَحْمِيْ.

وقالَ بعضُهُمْ: الحَنيذُ هو المَشْويُّ الذي يَسيلُ منهُ الماءُ. وقالَ ابْنُ عباسٍ: هو نَضِيجٌ، الحَنيذُ النَّضيجُ.

(الآيية ٧٠) وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَمَا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِنَّهِ نَكِرَهُمْ﴾ قالَ بعضُهُمْ: نَكِرَهُمْ أي انْكَرَهُمْ، واسْتَنْكَرَهُمْ واحدٌ، وهو مِنَ الإنكارِ؛ أي لم يَعْرِفْهُمْ، ظَنَّ أنهمْ لُصوصٌ لأنَّ اللُّصوصَ مِنْ عادَتِهِمْ أنهمْ كانو إذا أرادوا السَّرِقَةَ مِنْ قومٍ لم يَتَناوَلُوا مِنْ طعامِهِمْ، ولم يأكُلُوا شَيناً عندَهُمْ.

وقيلَ: ﴿نَكِرَهُمْ﴾ أنهمْ مِنَ البَشَرِ ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ قالَ بعضُهُمْ: خافَ لمّا ظَنَّ أنهمْ سُرّاقٌ ولُصوصٌ حِينَ<sup>(٥)</sup> لم يَتَناوَلُوا شَيئاً ممّا قَدَّمَ إليهمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿خِيفَةُ﴾ أي وَحْشَةً، أي أَضْمَرَ وَحْشَةً حِينَ<sup>(١)</sup> لم يَتَناوَلُوا [شَيئاً ممّا]<sup>(٧)</sup> قَرَّبَ إليهم، فحينئذِ عَلِمَ أنهمَ لَيسوا مِنَ البشرِ لأنَّ منزلَ إبراهيمَ كانَ يَنْأَى عنِ البلدِ، ولا<sup>(٨)</sup> يَنْزِلُهُ أحدٌ مِنَ البَشَرِ إلّا وقد احتاجَ إلى الطعامِ. فلما لم يَتَنَاوَلُوا عَلِمَ أَنهمْ ليسوا مِنَ البَشرِ، فما جاؤوا إلّا لأمْرٍ عظيمِ لِتَعْذيبِ قومٍ وَهلاكِهِمْ، فخافَ لِذلكَ.

فَقَالُوا ﴿لَا نَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْرِ لُوطِ﴾ وقالَ في مُوضعُ آخَرَ: ﴿قَالُواْ لَا نَخَفُ مِنْكَيْمٍ عَلِمِ﴾ ...﴿ فَا قَالَ فَا خَطُبُكُرُ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْ قَوْلَهُمْ : ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا﴾ على إثْرِ سؤالٍ، وفي ما نَحْنُ فيهِ، لا كذلكَ. كذلكَ.

فالمَعْنَى فيهِ، واللهُ أعلَمُ، أنَّ ذلكَ كانَ على إثْرِ سؤالِ إبراهيمَ بقولِهِ: ﴿فَا خَطْبُكُرُ أَيُّا ٱلْمُرْمَلُونَ﴾ لكنهُ جَمَعَ ذلكَ في ما نحنُ فيهِ بالحِكايةِ عنْ قولِهِمْ، وإنْ كانَ مَفْصولاً عنهُ، وخَرَجَتِ الحِكايةُ في مَوضعِ آخَرَ على ما كانَ في الحقيقةِ. وذلكَ مُسْتَقيمٌ في كلام العربِ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، في الأصل: كان. (٢) في الأصل وم: بقوله. (٣) في الأصل وم: والثاني. (٤) في الأصل وم: بالضيف. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) في الأصل وم: حيث. (٧) في م: شيئاً. (٨) في الأصل وم: ولم.

الآية ٧١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُمُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿قَايِمَةٌ ﴾ على رُؤوسِ الأضيافِ لأنها كانَتْ عَجوزاً، ولا بَأْسَ لِعَجوزٍ ذلكَ. ألا تَرَى إلى قولِهِ تعالى: ﴿وَالْفَوَعِدُ مِنَ ٱلنِكَآهِ ﴾؟ الآية [النور: ٦٠]

وقالَ بعضُهُمْ ﴿ فَآلِيمَةٌ ﴾ مِنْ وراءِ البابِ. لكنْ لَسْنا ندري أيَّ ذلكَ كانَ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿فَشَكِكَتُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ضَحِكَتْ تَعَجُّباً مِنْ خَوفِ إبراهيمَ أنهمْ لُصوصٌ، وهمْ كانوا ثلاثةُ أو أربعةً دونَ عَشَرَةٍ، وكانَ خَدَمُ إبراهيمَ ﷺ يَبْلُغُ عَدَدَهُمْ ثلاتَمنةِ على ماذُكِرَ في القصةِ: ضحِكَتْ تَعَجُّباً أنهُ كيفَ يَخافُ مِنْ نَفَرٍ، عَشَرَةٍ، وعاندَهُ مِنَ الخَدَم ما يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ ما ذَكَرْنا؟

وقالَ بعضُهُمْ: ضَحِكَتْ ممّا بَشَروها بالولدِ، وقد بَلَغَتْ سِنُها ما بَلَغَتْ مِنَ الكِبَرِ، وهو كذلكَ، وقالَتْ: أحَقُّ أنْ الِدَ وقد كَبْرْتُ في السنّ كذا؟

وقالَ بعضُهُمْ: ضَحِكَتْ أي حاضَتْ مِنْ قولِهِمْ؛ ضَحِكَتِ الأرنبُ إذا حاضَتْ، وهو قولُ ابْنِ عباسٍ وعِكْرِمَةَ. وقالَ الفَرّاءُ: ضَحِكَتْ: حاضَتْ غَيرُ مَسْموع ولا مَعْروفٍ.

فَعَلَى تأويلِ مَنْ قالَ: إنها ضَحِكَتْ تَعَجُّباً ممّا بُشْرَتْ بالولدِ فهو على التقديمِ والتأخيرِ؛ كأنهُ قالَ: فَبَشَّرْناها بإسحاقَ ومنْ وراءِ إسحاقَ يعقوبَ، فَضَحِكَتْ.

وقالَ بعضُهُمْ: ضَحِكَتْ سُروراً بالأَمْنِ منهُمْ، وهو قولُهُ تعالى ﴿وَمِن وَرَآهِ إِسَحَقَ يَمْقُوبَ﴾ فَضَحِكَتْ. وقالَ بعضُهُم؛ ضَحِكَتْ: ظاهرُ هذا أنها بُشِّرَتْ بإسحاقَ ومِنْ وراءِ أولادِ إسحاقَ بِأولادِ<sup>(۱)</sup> يعقوبَ، ولكنْ لم يكنْ يَعْقوبُ وُلِدَ مِنْ إبراهيمَ، إنما وُلِدَ مِنْ إسحاقَ، وهو حافِدُ إبراهيمَ، ابنُ إسحاقَ.

فَنَاوِيلُهُ: مِنْ وَرَاءِ إِسَحَاقَ حَافَدٌ، فَإِنَمَا البِشَارَةُ بِالوَلَدِ وَبِالْحَافِدِ. وَهُو كَقُولِهِ: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ نَافِلَةٌ ﴾ [الأنبياء: ٧٧] وقالَ في هَذِهِ السورةِ ﴿ وَأَمْرَأَتُمُ قَالَهُمُ قَالَهُمُ أَنَهُ فَضَيَحَتُ ﴾ وقالَ في مَوضعِ آخَرَ ﴿ قَالَبُكُ وَ مَسَكُمْتُ وَجُهَهَا ﴾ [الأنبياء: ٧٢].

فإنْ كانَ على ما قَالُوا أَنها كانَتْ قائمةً وراءَ البابِ فيكُونُ إِقبالُها خُروجَها إلى القَومِ، وإنْ كانَ قِيامُها على رُؤوسِهِمْ فيَكُونُ مَعْنَى الإِقبالِ في ضَرْبِ وجُهِها وصَكُها، لكنَّ ذلكَ [لَيسَ](٢) مِنَ القُدومِ، لكنَّهُ على الإقبالِ بَفِعْلِ ما أَخْرَعَها مِنْ صَكَّ وجُهِها، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٧٧] وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَتَ يَنوَيْلَقَ مَالِهُ وَأَنا عَجُورٌ وَهَنذَا بَمْ لِي نَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَقَقَ عَجِبٌ هِي لم تَتَعَجَّبُ [مِنْ] (٢) قدرةِ اللهِ أنهُ قادرٌ على أنْ يَهَبَ الوَلَدَ في كُلُّ وقتِ، ولكنَّها تَعَجَّبُ لِما رأتِ العادة في النساءِ والرجالِ أنهم إذا بَلغوا المَبْلَغَ الذي [كانا هما عليه] (١) لم يَلِدوا، فَتَعَجُّبُها أنها لم تَلِدْ في الحالِ التي هما عليها أو يُردّا (٥) إلى حالِ الشبابِ. فَعِنْدَ ذلكَ يُولَدُ لهما (٢)، وكِلاهُما عَجيبٌ بِحيثُ الخروجُ على خلافِ العادةِ لا بِحيثُ قُدْرَةُ الربُ، وهو كما ذَكَرْنا مِنْ قولِ زكريّا: ولَذَ لهما (٢)، وكِلاهُما عَجيبٌ بِحيثُ الخروجُ على خلافِ العادةِ لا بِحيثُ قُدْرَةُ الربُ، وهو كما ذَكَرْنا مِنْ قولِ زكريّا: ﴿ أَنْ يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَلَدْ بَلَقْتُ مِنَ ٱلْكِيمَ وَالرَالِ التي أنا عليها أو يُردَّ إليَّ شَبابي. فَعَلَى ذلكَ قولُها: ﴿ وَاللَّهُ وَأَنْ عَجُورٌ وَهَذَا اللهِ مَنْ النَّيْ مَا لَكُونُ لِي عُلَمٌ في الحالِ التي أنا عليها أو يُردَّ إليَّ شَبابي. فَعَلَى ذلكَ قولُها: ﴿ وَاللَّهُ وَالنّا عَجُورٌ وَهَذَا اللهِ مَنْ النَّهُ مُنْ يَكُونُ لِي عُلَمٌ عَجِيبٌ ﴾

الآية ٧٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَنْتُجَيِنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: أتَعْجَبينَ مِنْ قدرةِ اللهِ [على] (٧٠ هذا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُنُهُمْ عَلَيْكُو ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا صِلَةَ قولِهِ: ﴿ فَالْوَا سَكَمَا ﴾ لأنهُ مَعلومٌ أنهمْ لم يقولوا سَلاماً حَسْبُ، لم يَزيدوا على هذا، بل زادوا. فكأنهمْ قالوا: سلامٌ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبَركاتُهُ، أو قالوا: سلامُ اللهِ ورَحْمَتُهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: بولاد. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: كانوا هم. (٥) في الأصل وم: تردان.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: هما. (٧) ساقطة من الأصل وم.

THE STATE STATE STATE STATE OF THE STATE OF

وبَرَكاتُهُ عليكُمْ أَهلَ البيتِ بالنصبِ، [كأنهمْ قالوا:](١) يا أهلَ البيتِ كقولِهِ ﷺ حينَ(٢) قالَ: «تَرَكْتُ فيكُمُ الثَّقَلَينِ كتابُ اللهِ وعِتْرَتَى أهلَ بيتى» [الترمذي٣٧٨٦] أي يا أهلَ بيتي.

[وقولُهُ تعالى]"": ﴿إِنَّهُ حَبِيدٌ نَجِيدٌ كَيَخْتَمِلُ ﴿ حَبِيدٌ ﴾ الذي يَقْبَلُ البّسيرَ مِنَ المَعروفِ، ويُعْطي الجَزيلَ كالشُّكودِ. والمجيدُ مِنَ المَجْدِ والشَّرَفِ. وقيلَ: الحَميدُ المَحْمودُ، والمَجيدُ الماجدُ، وهو الكريمُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَنَا ذَهَبَ عَنْ إِرْهِمَ الرَّوْعُ﴾ هو الفَرَقُ والفَزَعُ الذي دَخَلَ فيهِ بِمَجيءِ الملائكةِ ﴿ وَجَآءَتُهُ النَّيْكِ ﴾ اللهُمْنَىٰ في الوَلَدِ والمحافِدِ وفي نجاةِ لوطٍ وأهلِهِ، وهو ما ذَكَرْنا في قولِهِ ﴿ وَلَقَدْ جَآةَتْ رُسُلُنَا إِرَهِيمَ بِالْبُنْرَكِ ﴾ [هود: ٦٩] وقولُهُ تعالى: ﴿ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ما ذُكِرَ في القصةِ أنهُ قالَ لهمْ: أَرَائِتُمْ إِنْ كِانَ فيهمْ مِنَ المؤمِنينَ كذا أَتُعَذَّبُونَهُمْ؟ قالوا: لا، ونَحُوهُ مِنَ الكلام.

َ فَإِنْ ثَبَّتَ هذا، وإلّا لا نَعْلَمُ مُجادَلَتَهُ إياهُمْ في دَفْعِ العذابِ عنهُمْ أو تأخيرِهِ؛ دليلُهُ قولُهُ: ﴿ يَتَإِبَرُهِيمُ أَعْرِضَ عَنَ هَنَذَّا إِنَّهُ قَدْ جَلَّهُ أَمْرُ رَبِكُ ۚ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُورٍ﴾.

وتَحْتَمِلُ مجادَلَتُهُ إِيَّاهُمْ في اسْتِبْقاءِ قومٍ لوطٍ شَفَقَةً عليهمْ ورَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يُؤْمِنونَ، ويَقْبَلُونَ ما يُدعَونَ إليهِ لئلّا يَنْزِلَ بهِمْ عَذابُ<sup>(١)</sup> ما أُوعِدُوا؛ يُتَشَفِّعُ إليهِمْ، لِيَسْأَلُوا رَبَّهُمْ أَنْ يُبْقِيَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية ٧٥ وتولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ إِبَرْهِيمَ لَمَالِمُ أَنَّ مُّنِيبٌ ﴾ قيل: الحليمُ هو الذي لا يُكافِئُ مَنْ ظَلَمَهُ، ولا يُجازيهِ بهِ، أو يَخْلُمُ عَنْ سَفَهِ كُلِّ سَفيهِ.

والأوّاهُ (المُوقِنُ بِلُغَةِ الحَبَشِ، وَقِيلَ: الأوّاهُ المُتَأَوِّهُ، وهو الدَّعَّاءُ وكثيرُ الدُّعاءِ وقيلَ: الأوّاهُ: المُتَّقي الذي لا يَفْتُرُ لسانُهُ عنْ ذِكْرِهِ. وقيلَ: الأوّاهُ الحزينُ في ما بَيْنَهُ وبَيْنَ ربِّهِ. جَمَعَ في هذِه الأخْرُفِ الثلاثةِ: جميعَ أنواعِ الخيرِ والطاعةِ ما كانَ في ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الخَلْقِ حِينَ (٢) ذَكَرَ أنهُ حليمٌ وأنهُ أوّاهُ وأنهُ مُنيبٌ.

والمُنيبُ: قيلَ: المُخْلِصُ للهِ، وقيلَ: هو المُقْبِلُ إلى اللهِ بِقَلْبِهِ وبَدَنِهِ، وقد ذَكَرْنا هذا في سورةِ التوبَةِ (٧٠).

الآيية ٧٦﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿يَمَانِزَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَآ﴾ يَعْني عنِ المُجادَلَةِ التي كانَ يُجادِلُهُمْ ﴿إِنَّهُ فَدَ جَآةَ أَمْرُ رَبِّكَۗ﴾ أي جاءَ ما أمَرَ بهِ رَبُّكَ، وجاءَ مَوعودُ [ربّكَ](٨) ﴿وَإِنَّهُمْ ٢٤٣ ـ ب/ مَانِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾، أي غَيرُ مَذْفوعٍ، لا يَختَمِلُ الرَّدُ بالشّفاعةِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ يَمْإِنَزِهِمُ أَمْرِضَ عَنْ هَٰذَآ﴾ عنِ المُجادَلةِ التي ذَكَرَ ﴿ إِنَّهُ فَذَ جَآةَ أَشُ رَئِكٌ ﴾ بالإنْصِرافِ والرجوعِ عنكَ. ويَخْتَمِلُ ﴿ جَآةَ أَشُ رَئِكٌ ﴾ مِنْ إنزالِ العذابِ بهِمْ.

الآية ٧٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِكَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوكَا سِيَّةَ بِهِمْ ﴾ قولُهُ: ﴿سِيَّةَ بِهِمْ ﴾ قيلَ: أي ساءَ مَجيئُهُمْ ومَكانُهُمْ وكُوهُهُمْ لِصَنيعِ قومِهِ بالغُرَباءِ مَخافَةَ أَنْ يَفْضَحُوهُمْ ﴿وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ أي لم يَذْرِ كيف يَصْنَعُ بهمْ؟ وكيف يَحتالُ لِيَذْفَعَ عنْ ضَيفِهِ سُوءَ قُومِهِ؟

والذَّرعُ هو المَقْدِرَةُ والقُوَّةُ؛ أي ضاقَتْ (١٠) مَقْدِرَتُهُ وقُوَّتُهُ ﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ قيلَ: فَظيعٌ شديدٌ لأنهُ يومٌ يَهْتِكُ الاُستارَ، ويَفْضَحُ الرجالَ. وفيهِ دليلُ جَوازِ الإِجْتِهادِ لأنهُ قالَ: ﴿يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ فَبَعْدُ لم تَظْهَرْ لهُ شدتُهُ، لكنهُ قالَ: اجْتِهاداً، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى ﴿وَلَمَنَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوكُمَا مِيَّءَ بِهِمْ وَصَالَ بِهِمْ ذَرَعًا﴾ بِسُوءِ صَنيعِ قومِهِ بأضيافِهِ. الحرفانِ جميعاً ينصرفانِ (١٠٠ إلى لوط لِمَكانِ قومِهِ ولِمَكانِ قومِهِ ولِمَكانِ قومِهِ ولِمَكانِ قومِهِ (١٢٠ أضيافِهِ؛ أو يكونُ أحَدُ الحَرْفَينِ لِمَكانِ ضَيفِهِ والآخرُ لِمكانِ قومِهِ (١٢٠ وما يَنْزِلُ بقومِهِ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: كأنه قال. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: العذاب. (٥) في الأصل وم: وأواه. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في تفسير الآية (١١٤) منها. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: ضاق. (١٠) في الأصل وم: يتصرف. (١١) في الأصل وم: ولمكان. (١٢) في الأصل وم: ضيفه.

[الآية ٧٨] وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَمَاءُمُ وَمُمُونَ إِلَيْهِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: يُسْرِعونَ إليهِ، وقالَ بعضُهُمْ: ﴿يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي يُهَرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي يُهَرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي يُهَرَعُونَ إليه؛ مِنَ الرَّوعِ أي يُهَرِعُونَ إليه؛ مِنَ الرَّوعِ أي فَزِعينَ إليه، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَن فَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِۢ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَين:

[أَحَدُهما: يَخْتَمِلُ](١) مِنْ قَبْل أَنْ يُبْعَثَ لوطٌ رسولاً إليهمْ كانوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ .

والثاني (٢): يَحْتَمِلُ مِنْ قَبْلِ نُزولِ الأضيافِ بِلوطِ كانوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ. والسَّيِّئاتُ تَحْتَمِلُ الشَّرْكَ وغَيْرَهُ مِنَ الفَواحِشِ التي يَرْتَكِبُونَها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ هَتُؤُلَآهِ بَنَانِ هُنَ أَطْهَرُ لَكُمُ ۗ اخْتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ بَنَانِ هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ ۗ ﴾ اخْتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ بَنَانِ هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ ۗ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أرادَ بَناتِ قومِهِ لأِنَّ الرُّسُلَ هِمْ كَالآباءِ لأولادِ قومِهِمْ؛ يُنْسَبونَ إليهِمْ. ألَا تَرَى إلى قولِهِ: ﴿ النِّيُ أَوْلَ بِالْمُوْمِينَ مِنْ أَنْشِيمٌ وَأَنْفَهُمُ ۗ أَنَاتُهُمْ أَمُهُ أَمُهُ أَمُهُ أَمُهُ أَمُهُ أَمُهُ أَوْلُ اللَّمِ اللَّهُ أَلَا اللهُ اللهِ عَلَى ذلكَ يَخْتَمِلُ قولُ لوطٍ: ﴿ فَكُؤُلَآهِ بَنَاقِ ﴾ أرادَ بَناتِ قومِهِ، فَنَسَبَهُنَّ إلى نَفْسِهِ لِما ذَكَرْنا أنهُ كالأب لهمْ.

ثم يَحْتَمِلُ مَعْنَى جَعْلِ النَّبِيِّ أولادَ (١) قومِهِ كالأب وأزواجَهِ كالأُمَّهاتِ (٥) وجهين:

أَحَدُهُما: نُسِبُوا إليهِ لِلشَّفَقَةِ؛ هو أَشْفَقُ بهِمْ مِنَ الأَبِ والأُمِّ.

والثاني(٦٠): لِحَقُّ التربيةِ وتعليمِ الدينِ كالأبِ لهم، فهو أُولَى بهمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِهَذينِ الوجْهَينِ.

وقالَ بعضُهُمْ: أرادَ بَناتِ نَفْسِهِ. ثم اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: كانَ ذلكَ منهُ تَعْرِيضاً (٧) لهمْ لِلنّكاحِ بقولِهِ: ﴿ مَـٰتَوُلَآهِ بَنَاقِ هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْمٌ ﴾ نِكاحاً إنْ كُنْتُمْ ماثِلينَ للإيمانِ.

ومنهُمْ مَنْ قالَ: هو تَعْرِيضٌ منهُ لِما هو زِنىً عندَهُمْ، لا أنهُ عَرَّضَ ذلكَ عندَ نَفْسِهِ.

وهذا كما يقولونَ: إنَّ مَنْ أَكْرِهَ أَنْ يَشْتُمَ محمداً ﷺ فلا بأسَ بأنْ يَشْتُمَ، ويَقْصِدَ بِشَتْمِهِ محمداً آخَرَ، يَجِلُّ لهُ شَتْمُهُ، وإنْ كانَ عندَ المُكْرِهِ أنهُ يَشْتُمُ رسولَ اللهِ بعدَ أنْ أَخْطَرَ الشّاتِمُ في قَلْبِهِ غَيرَهُ.

وكذلكَ إنْ أَكْرِهَ على أنْ يَشْتُمَ الإلهَ، يَقْصِدْ (٨) بالشَّتْمِ شَتْمَ آلهتِهِمْ، وإنْ كانَ عندَهُمْ أنهُ إنما يَشْتُمُ إلهَهُ الذي يَعْبُدُهُ.

فَعَلَى ذَلَكَ يَحْتَمِلُ قُولُ لُوطٍ: ﴿ هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ ۚ كَا تَعْرِيضَ زِنْيَ عَندَهُمْ ، وإنْ كَانَ عندَهُ أنهُ ليسَ لِذَلَكَ يَقْصِدُ.

وقالَ قاتلونَ: قالَ هذا لِيُرِيَهُمْ قُبْحَ الفِعْلِ الذي كانوا يَقْصِدونَ بأضيافِهِ لأنَّ الزِّنَى كانَ عندَهُمْ مُخَرَّماً<sup>(١)</sup>، فَعَرَضَ عليهِمْ بَناتِهِ لِيَعْرِفوا قُبْحَ ذلكَ الفِعْلِ حينَ<sup>(١١)</sup> اخْتَمَلَ قَلْبُهُ في بناتِهِ ولم يَخْتَمِلْهُ<sup>(١١)</sup> في أضيافِهِ لِيَمْتَنِعوا عنْ ذلكَ.

أو يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلَكَ، وإِنْ كَانَ كَلَاهُما لَا يَجِلَّانِ، لَكَنَّ أَحَدَهُما أَيْسَرُ وأَهْوَنُ، ويَجُوزُ الجَمعُ بَيْنَ شَرَّينِ، فيقالُ: هذا أَطْهَرُ وأَحَلُّ مِنْ هذا، وهذا أَيْسَرُ مِنْ هذا وأَهْوَنُ، وإِنْ كَانَ كَلَاهُما شَرَّينِ. فالزُّني، وإِنْ كَانَ حَراماً فذلكَ ممّا يَجِلُّ، وأَدْبارُ الرجالِ لَا تَجِلُّ بِحالٍ.

وقالَ بعضُهُمْ: إنهمْ كانوا يَخْطُبونَ بَناتِهِ، وكانَ أَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ منهُمْ لِما لم يكونوا أكفاءً(١٢) لَهُنَّ، ثم عَرَضَ عليهِمْ [ذلكَ](١٣) في ذلكَ الوقتِ لِيَعْلَموا تُبْحَ ذلكَ الفِعْلِ الذي قَصَدوا بأضيافِهِ، أو كلاماً(١٤) نَحْوَ هذا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَبْنِينَ ﴾ وقالَ في مَوضِعِ آخَرَ: ﴿ فَلَا نَنْضَعُونِ ﴾ [الحجر: ٦٨] لِيُعْلِمَ أنَّ الإخزاءَ هو الفَضيحةُ. هذا يدلُ أنَّ الخِزْيَ هو الذي يَفْضَحُ مَنْ نَزَلَ بهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قوله. (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أباً. (٤) في الأصل وم: لأولاد. (۵) في الأصل وم: كالأم. (۱) في الأصل وم: أو. (۷) في الأصل وم: تعريض. (۸) في الأصل وم: فيقصد. (۹) في الأصل وم: محرم. (۱۰) في الأصل وم: حيث. (۱۱) في الأصل وم: يحتمل. (۱۲) في الأصل وم: كفوا. (۱۲) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: كلام.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَلْتِسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هَمَّ أَنْ يُزَوِّجَ بَعْضَ بناتِهِ مَنْ يَصْدُرُ لِراْبِهِ، فَيَمْنَعَهُمْ عنهُ؛ كأنهُ يقولُ: اليسَ منكُمْ مَنْ يَرْشُدُ؟ ويَصْدُرُ لِراْبِهِ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ أي لَيسَ منكُمْ رَجُلٌ يَقْبَلُ الموعِظَةَ؟ ويُرْشِدُكُمْ؛ ويَعِظْكُمْ؟ أو يقولُ: ﴿ اَلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ على النَّفي، فَيَمْنَعَهُمْ عَمّا يُريدونَ، ويَقْصِدونَ.

الآيية ٧٩ وقولُهُ تعالى : ﴿قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ﴾ على التأويلَينِ اللَّذينِ ذَكَرْنا هما : الأولُ حقُّ (١) النكاحِ والثاني (٢) حقُّ الإسْتِمْتاعِ. وفي بعضِ التأويلاتِ : ﴿مِنْ حَقِّ﴾ مِنْ حاجةٍ لهُ. وبذلكَ يقولُ عامَّةُ أهلِ التأويلِ : ﴿مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ أي مِنْ حاجةٍ ﴿وَإِنَّكَ لَنَقَارُ مَا زُيدُ﴾ يَعْنُونَ الأضياف.

الآية الله الله المرب العشيرة؛ يقولُ: ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ فُوَّةً ﴾ أي قُوَّةً في نفسي ﴿ أَوْ ءَاوِئ إِنَّ زُكُنِ شَدِيدِ ﴾ قيلَ: عَشيرتُهُ، والرُّكُنُ الشديدُ عندَ العربِ العشيرة؛ يقولُ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ فُوَّةً ﴾ في نفسي وعشيرَتي (٤) يُعينونني لَقاتَلُتُكُمْ. فيهِ دلالةٌ أَنْ مَنْ رأَى [مِنْ] (٥) آخَرَ فاحشة فَلَهُ أَنْ يُقاتِلُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ: إنكَ تَعْلَمُ أنْ لَيسَ لنا في بَناتِكَ مَنْ حَقّ كما ليسَ لنا في أضيافِكَ حَقّ، فكيفَ [تَمْنَعُنا عنهُمْ](٢) وتَعْرِضُ علينا بَناتِكَ؟ فهنَّ في ما لَيسَ لنا فيهنّ حَقّ كأولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

#### الآية ٨١

[وقولُهُ تعالى] (٧٠): ﴿ قَالُواْ بَنُولُ إِنَا رُسُلُ رَبِكَ لَن يَعِيلُواْ إِلَيْكَ ﴾ قيل: قالوا ذلك لِلوط: ﴿ لَن يَعِلُواْ إِلَيْكَ ﴾ لمّا طُعِسَتْ اعْبُنُهُمْ، وهو كقولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ زَرَدُوهُ عَن ضَيْنِهِ مَ فَلْمَسْنَا أَعْبُنَهُمْ فَذُوفُواْ عَنَانِ رَنُدُر ﴾ [القمر: ٣٧] وقالَ قائلونَ: قالوا ذلك لِلوطِ حينَ طُعِسَتْ اعْبُنُهُمْ: إِنَّ ضَيفَكَ سَحَروا أبصارَنا، فَسَتَعْلَمُ عَداً ما تَلْقَى أنتَ وأهلُك، فقالوا عندَ ذلك: ﴿ لَن يَعِلُواْ إِلَيْكَ ﴾ بسوءِ غداً بأنهمْ يَهْلِكُونَ.

ودلَ قولُهُ: ﴿ لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلَىٰ أَكْنِي شَدِيدٍ ﴾ على أنهُمْ قد هَمُّوا لِلوطِ، وأوعَدوهُ، حتى قالَ ما قالَ. ألا تَرَى أَنَّ الملائكة قالوا لهُ: إنهمْ ﴿ لَن يَصِلْوَا إِلَيْكَ ﴾ ؟ فهذا ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَنْدِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ﴾ قيلَ: قِطَعٌ مِنَ الليلِ آخِرُهُ، وهو وفْتُ السَّحَرِ، وقيلَ: هو ثُلُثُ الليلِ أو ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَمَدُ إِلَّا ٱترَاٰلُكُ ﴾ قيلَ: لا يَتَخَلَّفُ أحدٌ منكُمْ إِلَّا امْرَاٰتَكَ، فإنها تَتَخَلَّفُ، ويُصيبُها ما أصَابَ أولئكَ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَا يَلْنَفِتَ﴾ مِنَ الْإِلْتَفاتِ والنَّظَرِ؛ قيلَ: لا يَتُرُكُ أَحَدٌ مُتَابَعَتَكَ إِلَّا امراَتَكَ، فإنها لا تَتَبَعُكَ، فيصيبُها ما أصابَ أولئكَ.

وقولُهُ تعالى ﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا اَمْرَأَنْكَ ﴾ يَحْتَمِلُ النَّهْيَ عنِ الْإلْيْفاتِ؛ كَانْهُ يقولُ: لا يَلْتَفِتْ أحدٌ.

ويَحْتَمِلُ الخَبَرَ : كَأَنْهُ يَقُولُ : لا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ ذَكَرَ/ ٣٤٤ ـ أَ/ ؛ وهيَ<sup>(٨)</sup> زوجتُهُ، فذلكَ علامةٌ لِخِلافِها لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ ﴾ [فقالَ لوطًا](''): ﴿أَلَيْسَ ٱلصَّبُحُ بِغَرِيبٍ ﴾ كَانَّ لوطاً اسْتَبْطَأَ الصَّبْحَ لِعَذَابِهِمْ، فقالَ ('''): ﴿أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِغَرِيبٍ ﴾ كَانَّ لوطاً اسْتَبْطَأُ الصَّبْحَ لِعَذَابِهِمْ، فقالَ ('''): ﴿أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِغَرِيبٍ ﴾ هذا مِنْ لوطٍ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ قالَ ذلكَ، وهو بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، ويَعْلَمُ أَنَّ قُراهُ سَتُقْلَبُ أَعلَمُ الشَّفَلَهَا وَاسْفَلُهَا أَعلَاها. ولكنْ قالَ، واللهُ أَعلَمُ، بَعْدَما أَخْرَجُوهُ وأَهلَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ. فَعِنْدَ ذلكَ قالَ ما قالَ، واسْتَبْطَأُ وقْتَ نُزولِ العذابِ بهمْ، واللهُ أَعلَمُ .

الآبية AT وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَنْهُمَا﴾ يَختَمِلُ جاءَ الأَمْرُ بالمُرادِ بأَمْرِنا، أو أَمْرُهُ هو جَعْلُهُ عاليَها سافِلَها.

(۱) في الأصل وم: المحق. (۲) في الأصل وم: أو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: عشيرة. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: تمنعها. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: وهو. (٩) و(١٠) في الأصل وم: فقالوا.

ثم قالَ أهلُ التأويلِ: قولُهُ: ﴿ مَمَلَنَا عَلِيْهَا سَاظِلَهَا﴾ أَذْخَلَ جبرِيلُ جَناحَهُ تَحْتَ قَرْياتِ لوطٍ، فَرَفَعَها إلى السماءِ، ثم قَلَبَهَا، فَجَعَلَ ما هو أعلاها أَسْفَلَها، فَهَوَتْ إلى الأرضِ. فذلكَ قولُهُ: ﴿ وَٱلْمُؤْنَذِكَةَ أَهْرَىٰ﴾ [النجم: ٥٣] قيلَ: أهْوَاها جبريلُ مِنَ السماءِ إلى الأرضِ. وأمْكَنَ أَنْ تكونَ إذْ أهْلَكَهُمْ جَعَلَهُمْ تَحْتَ الأرضِ، فذلكَ جَعْلُ أعلاها أَسْفَلَها.

لكنَّ أهلَ التأويلِ حَمَلُوا على ما ذَكَرْنا، وأَجْمَعُوا على ذلكَ. وقالَ بعضُهُمْ: قُلِبَتِ القُرَى، وجُعِلَ أعلاها أَسْفَلَها على ما ذَكَرْنا، وأُرْسِلَتِ الحجارةُ على مَنْ كانَ غائباً عنها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أَمْظَرَ الحِجارةَ عليها، ثم قَلَبَها جبريلُ. وقالَ بعضُهُمْ: أَمْظَرَ عليها الحِجارةَ بَعْدَ ما قَلَبَها جِبْرِيلُ، فَسَوّاها، وكلُّ واحدٍ منهُمْ كانَ غائباً عنْ بلدِهِ [جاءَهُ حَجَرٌ مكتوبٌ عليهِ] (١٠) اسْمُهُ، فَقَتَلَهُ حيثَ كانَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَن سِجِلِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: السَّجِيلُ هو اسْمُ المكانِ الذي منهُ رَفَعَ الحَجَرَ الذي أَمْطَرَهُ (٢٠٠٠). قالَ بعضُهُمْ: هو طينٌ مَطْبوخٌ كالآجُرِّ، وعنِ ابْنِ عباسٍ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَجَلُّ اللهُ وَجَلُّ اللهُ وَجَلُّ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنْصُونُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنْصِقَ بَعْضُ.

الآية AT [وقولُهُ تعالى] ﴿ ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ مُعَلَّمَةً مُخَطَّطَةً بالسَّوادِ والحمرةِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ أي مَكتوباً عليها اسْمُ صاحِبها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ اَلظَالِمِكَ مِبْعِيدٍ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما هي مِنْ ظَلَمَةِ قومٍ لوطٍ بِبَعيدٍ. وقالَ بعضُهُمْ: ما هي مِنْ ظالِمي أهلٍ مكة وحَوالَيهمْ بِبَعيدٍ؛ أي عذابُ اللهِ لَيسَ بِبَعيدٍ؛ يُعَذَّبُهُمْ إنْ شاءَ اللهُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿وَمَا هِنَ مِنَ اَلظَٰلِمِبِ بِبَعِيدِ﴾ أي تلك القُرَى والأمكنةُ التي أهلَك أهلَها ليسَتْ بِبَعيدَةٍ مِنْ مُشْرِكي أهلِ مكةً، وهو ما ذَكَرَ: ﴿وَإِنَّكُمْ لَنَتُرُونَ عَلَيْهِم تُسْمِحِينٌ﴾ [الصافات: ١٣٧].

وفيهِ تذكيرٌ منهُ على هذهِ الأمةِ حينَ<sup>(١)</sup> لم يَجْعَلْ عذابَهُمْ عذابَ اسْتِئصالِ بحيثُ لا يَمْلِكُونَ العَودَ عنهُ ( والرجوعَ ، ولكنْ جَعَلَ عذابَهُمُ الجهادَ حتى لو أرادوا الرجوعَ عنهُ ما مَلَكُوا ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٨٤] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَنْيَنَ﴾ أي إلى مَدْيَنَ أرسَلْنا ﴿لَنَاهُرْ شُمَيْبًا قَالَ يَنَعُوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ هذا قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ: أنَّ كلَّ نَبِيٍّ أوَّلَ ما دعا قومَهُ إنما دعا إلى توحيدِ اللهِ وجعلِ العبادةِ لهُ.

وفي قولِهِ: ﴿ أَغَاهُرَ شُمَيْبَاً ﴾ وما ذَكَرَ في غَيرِهِ مِنَ الأُخُوَّةِ دلالةٌ على أنَّ الرُّسُلَ منْ قَبْلُ كانوا منَ البَشَرِ مِنْ جِنْسِ قومِهِمْ لا مِنَ الملائكةِ حينَ (٨) قالَ: ﴿ أَنَاهُرُ شُمَيْبًا ﴾ ومعلومٌ أنهمُ لم يكونوا إِخْوَةً لهمْ في الدينِ.

وفيهِ أَنَّ الأُخُوَّةَ لا تُوجِبُ فَضيلَةَ المُوَاخي لهُ؛ لأنَّ الرسُلَ إِخْوَةُ أُولئكَ الأقوام، وهمْ كَفَرَةٌ. وذلكَ يَرُدُّ قولَ الرَّوافِضِ في تفضيلِ عليٌ على أبي بكرِ بالمُواخاةِ التي كانَتْ بَيْنَ رسولِ اللهِ وبَيْنَ عليٌ. والخُلَّةُ تُوجِبُ الفضيلَة. وقد جاءَ عنهُ ﷺ أَنهُ قالَ: قلوِ اتَّخَذْتُ سِوَى ربِّي خليلاً لَاتَّخَذْتُ أَبا بكرٍ خليلاً [بنحوه مسلم ٥٣٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَنقُصُواْ الْبِكْيَالَ وَالْبِيزَانَۗ﴾ ذَكَرَ انهمْ يُنْقِصونَ المِكيالَ والميزانَ، ولا يُوفونَ الناسَ حقوقَهُمْ، فَنهاهُمْ عَنْ ذَلَكَ، فهو، واللهُ أعلَمُ، لوجهَينِ:

أَحَدُهُما: أَنهُمْ إِنِما نُهُوا عَنْ ذَلَكَ بِحَقُّ الرِّبا لأنَّ النقصانَ إذا كانَ بِرِضاً مِنْ صاحِبِهِ يَجُوزُ، فَدَلَّ أَنهُ إِنما نَهاهُمْ بِحَقُّ الرِّبا، وفيهما يجري الرِّبا.

والثاني: فيهِ أنَّ هبةَ المُشْتَرِي للبائع وتَقَلُّبُهُ قبلَ قَبْضِهِ على قيامِ البيع في ما بَيْنَهما غَيرُ جانزٍ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: جاءت عجلاً مكتوب عليها. (۲) في الأصل وم: أمطرنا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) هذه عبارة فارسية، معناها: حجر وطين، انظر تفسير الطبري ج١٥/ ٤٣٤. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) من م، في الأصل: عنهم. (٨) في الأصل وم: حيث.

and in the last the last in the last the last in the l

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِى أَرَبْكُم بِخَيْرِ﴾ قيلَ: في سَعَةٍ مِنَ المالِ، وقيلَ: في رُخْصِ منَ السَّعَةِ. وإنما يَخْمِلُ المَرْءَ على النقصانِ والظلمِ على آخَرَ عِزَّةُ الشّيءِ وضيقُ الحالِ، فكيفَ تُنْقِصونَ أَنْتُمْ في حالِ السَّعَةِ ورُخْصِ السَّعَةِ؟ أو يقولُ ﴿إِنِّ النقصانِ والظلمِ على آخِرَ عِزَّةُ الشّيءِ وضيقُ الحالِ، فكيفَ تُنْقِصونَ أَنْتُمْ في حالِ السَّعَةِ ورُخْصِ السَّعَةِ؟ أو يقولُ ﴿إِنِّ أَنْتُمْ عِنْدَى ﴾ في غيرِ هذا، فلا تَظْلِموا الناسَ في هذا، وتَمْنَعوا حقوقَهُمْ.

[وقولُهُ تعالى](١) ﴿ وَإِنَّ أَغَافُ عَلَنَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُجِيطِ ﴾ أي يوم يُحيطُ بهمُ العذابُ. إنْ كانَتِ الإحاطَةُ مُضافةً إلى اليوم فهو مُحيطٌ بالكُلُّ، وإنْ كانَتِ الإحاطَةُ مُضافةً إلى العذابِ فهو مُحيطٌ بالكَفَرَةِ خاصةً.

وهو، واللهُ أعلَمُ، أنهُ ما مِنْ جارحةِ ظاهرةِ وباطنةِ إلّا وقد يُصيبُها العذابُ، ويُحيطُ بها، ليسَ كعذابِ الدنيا، يأخُذُ جُزْءاً دونَ جُزْءٍ، بل يُحيطُ بهِ.

والنَّهُيُ<sup>(۲)</sup> بِتَخصيصِ النقصانِ [في]<sup>(۳)</sup> الكيلِ والميزانِ لا يدلُّ على أنه لم يكنُ فيهِ مِنَ المآثمِ والأجرامِ سِوَى ذلكَ، لكنهُ خَصَّ هذا لِما كانَ الظاهِرُ فيهمُ نُقْصانَ الكيلِ والوزنِ، فَذَكَرَ ذلكَ، وهو ما خَصَّ قومَ لوطِ بقولِهِ: ﴿ أَتَأْثُونَ اَلدُّكُوانَ مِنَ المُنكِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٥] [وقولِهِ] (٤) ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَكَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا ﴾ الآية [العنكبوت: ٢٨].

ذَكَرَ هذا، وخَصَّهُمْ على أنهمْ لم يكونوا يأتونَ منَ الفواحشِ غَيرَها، لكنْ خَصَّ هذا لأنَّ الظاهرَ فيهمْ هذا. فَعَلَى ذلكَ نُقصانُ الكيلِ والميزانِ في قوم شُعيبٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨٥ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَنَوْدِ أَوْدُوا ٱلْمِكْبَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ ﴾ خَصَّ المِخْبالُ والميزانَ لِما كانوا يُطَفُّفونَ المِخْبالُ، ويُنْقِصونَ الميزانَ، رغبةً فيهما، وفيهما يجري الرُّبا لِما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْبَآءَهُم ﴾ فيهِ دلالةٌ أنَّ المُشْتَرِيَ يَمْلِكُ المَبيعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ لأنهُ قالَ: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسِ الْمَاعَةُ وَاللَّهُ مَا لَا يملكُ لم تكُنْ أَشِياءَ النَّاسِ، إنما كانَتْ أَشياءَهُ (٥٠)، فإنما نَقْصَ مالَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَعَنَوْا فِ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ وهو ما ذَكَرَ في مَوضعٍ آخَرَ ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَنجِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦ و ٨٥].

الآية ٨٦ وقولُه تعالى: ﴿ بَقِيَتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُؤْمِنِينَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما أَبْقَى اللهُ لَكُمْ مِنْ ثُوابِهِ في الآخِرَةِ خَيرٌ لَكُمْ بِهِ، وأَطَعْتُمُوهُ، ممّا تَجْمعُونَ مِنَ الأموالِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ يَقِيَتُ اللّهِ خَيرٌ لَكُمْ هِ أَي ما جَعَلَ لكمْ ممّا يُحِلُّ خَيرٌ لكُمْ ممّا يُحَرِّمُ عليكُمْ مِنْ نُقصانِ الكيلِ والوزنِ إِنْ كُنتُمْ مؤمِنينَ بالحَلالِ أو بالآخِرَةِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: طاعةُ اللهِ، وهى (١) ما يأمُرُكُمْ بهِ، ويَدعوكُمْ إليهِ خَيرٌ لكُمْ مِمّا تَفْعَلُونَ.

وقالَ الحَسَنُ: رِزْقُ اللهِ خيرٌ لكُمْ مِنْ بَخْسِكُمُ الناسَ حقوقَهُمْ. لكنَّ هذا يرجِعُ إلى ما ذَكَرْنا ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ يَحْتَمِلُ [وجهين:

احدُهما](٧): ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴾ أي لَسْتُ أَشْهَدُ بَياعاتِكُمْ وأَشْرِيَتَكُمْ حتى أعلَمَ بِبَخْسِكُمُ الناسَ المِكيالَ والميزانَ. لكنْ إنما أعرفُ ذلك باللهِ. وفيه دلالةُ إثباتِ رسالتِهِ.

والثاني: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴾ أي بِمُسَلِّط عليكُم ؛ إنما أُبَلِّخُ إليكُم كقولِه: ﴿مَا عَلَ اَرْسُولِ إِلَّا اَلْلَغُ ﴾ [المائدة: ٩٩]

الآية AV وقولُهُ تعالى: ﴿يَشْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَثَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفْمَلَ فِي أَنْوَلِنَا مَا نَشَوَّأَ ﴾ قال بعض أهل التأويل ﴿أَصَلَوْتُكَ ﴾ أقراءتُكَ تأمُرُكَ هذا.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أشياءهم. (١) في الأصل وم: وهو. (٧) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ ابنُ عباسٍ: قالوا ذلكَ لهُ لأنَّ شُعَيباً كانُ يُكْثِرُ الصلاةَ، كأنهُ يُخَرَّجُ على الإضمارِ؛ يقولونَ: أصَلاتُكَ تأمُرُكَ بأنْ تأمُرَنا بِتَرْكِ عبادَةِ ما عَبَدَ آباونا.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَمَانَوْتُكَ﴾ [يَحْتَمِلُ: صلاتُكَ وصَلَواتُك](١): أنْ يكونَ لهُ صلاةٌ معروفةٌ، يَفْعَلُها / ٢٤٤ ـ ب/، فَيَقُولُونَ: أصلاتُكَ التي تَفعَلُها تأمُوكَ أنْ نَتُرُكَ كذا؟ أو صلاةٌ واحدةٌ تُكثِرُها؟ فقالوا ذلكَ. فَتَخصيصُ الصلاةِ مِنْ بَينِ غَيرِها مِنَ الطاعاتِ لِما لَعَلّها كانَتْ مِنْ أَظْهَرِ طاعاتِهِ عندَهُمْ، فقالوا لهُ هذا.

#### ثم يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: كَانَهُمْ قَالُوا: ﴿أَمَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ﴾ أو أنْ نَفْعَلَ كذا على التَّسْفِيهِ لهُ [أوِ التَّجْهيلِ]^^^ كَمَنْ يُوَبِّخُ آخَرَ، ويُسَفِّهُهُ، ويقولُ: أَعِلْمُك يَامُرُكَ بِذَلكَ؟ وإيمانُكَ يَامُرُك. هذا كقولِهِ ﴿يِنْسَمَا يَامُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ٩٣] ونَحْوُهُ مِنَ الكلام يُخَرِّجُ على التَّسْفِيهِ لهُ أوِ التَجهيل.

والثاني: يُقالُ ذلكَ على الإنكارِ؛ يقولُ الرجلُ لآخَرَ: إيمانُكَ يأمُرُكَ بذلكَ، أو عِلْمُكَ يأمُرُكَ بهذا؛ أي لا يأمُرُكَ بذلكَ، يَختَمِلُ قولُ هؤلاءِ: ﴿ أَمَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا أَزْ أَن نَغْمَلَ فِى أَمُولِنَا مَا نَشَتَوُا ﴾ أي لا يأمُرُكَ بذلكَ هذا إذا كانَتِ الصلاةُ التي ذَكروها مَرْضِيَّةً عندَهُمْ. فإنْ لم تكنْ مَرْضِيَّةً فالتأويلُ هو الأوَّلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَمَاؤَتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ الآية: حُبِّبَ إليهمْ تقليدُ آبائِهِمْ في عبادةِ الأصنام، واتباعهُمْ إيّاهمْ (٣)، والأموالُ التي كانَتْ لهمْ، فَمَنَعَهُمْ هذا (٤) عنِ النَّظُرِ في الحُجَجِ والآياتِ لِما حُبِّبَ إليهمْ ذلكَ. وهكذا جميعُ الكَفَرَةِ إنما مَنَعَهُمْ عنِ النَّظُرِ في آياتِ اللهِ والتأمَّلِ في حُجَجِهِ أَحَدُ هذهِ الوجوهِ التي ذَكَرُنا: حُبُّ الذاتِ (٥) ودوامُ الرئاساتِ والمَيلُ إلى الشَّهَواتِ. ظُنُوا أنهمْ لو ابَّبَعوا رُسُلَ اللهِ، وأجابوهُمْ إلى ما دَعَوهُمْ إليهِ لَذَهَبَ عنهُمْ ذلكَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿أَوْ أَن نَفْعَلَ فِى أَمْوَلِنَا مَا نَشَتَؤُمُ كَمُعْتَمِلُ قضاءَ جميعِ الشَّهَواتِ، ويَمْعَتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنْ نُقصانِ المِكْيالِ والميزانِ [ما يقولونَ: أموالُنا](٢) ليسَ لأحدِ فيها حقَّ، نَفْعَلُ فيها ما نَشاءُ.

وقالَ بعضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿ أَوْ أَن نَنْعَلَ ﴾ [الألفُ صِلَةٌ] (٧) و﴿ أَن نَنْعَلَ فِي أَمْرَلِهَا مَا نَشَتَوُّا ﴾

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْكِلِيمُ ٱلرَّشِيدُ﴾ قالَ [بعضً] (٨) أهلِ التأويلِ: قالوا ذلكَ لهُ اسْتِهْزاءَ بهِ وسُخْرِيَّةً؛ كَنُوا بالحليمِ عَنِ السفيهِ وبالرشيدِ عَنِ الضالُ؛ أي أنتَ السَّفِيهُ حينَ (١) سَفَّهْتَ آباءنا في عبادَتِهِمُ الأصنامَ، الضالُ حينَ (١٠) تَرَكْتَ مِلَّتَهُمْ ومذَّهَبُهُمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: على النَّفْي والإنكارِ: أي ما أنتَ الحَليمُ الرشيدُ. ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ على حقيقةِ الوصفِ لهُ بالجِلْمِ والرُّشْدِ لأنهمْ لم يأخذوا عليه كَذِباً قَطَّ، ولا رَأُوهُ على خِلافٍ ولا على سَفاهةٍ قطَّ، فقالوا: ﴿إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْكِلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ أي كُنْتَ هكذا، فكيفَ تَرَكْتَ ذلكَ؟ وهو ما قالَ قومُ صالحِ لصالحِ حينَ (١١) قالوا: ﴿يَصَلِحُ فَذَ كُنْتَ فِينَا مَرَجُوا﴾ [الآية: ٦٢].

[الآية M] وقولُه تعالى: ﴿قَالَ يَنَقُومِ أَرَهَ يَشَمْ إِن كُنُ عَلَى بَيْنَوْ مِن زَنِى ﴾ أي على عِلْم وبَيانٍ وحُجَجٍ وبُرْهانِ مِنْ ربِي: أي تَعْلَمُونَ أَنِي كُنْتُ على بَيانْ مِنْ ربِّي وحُجَجٍ ﴿وَرَزَقَنِي مِنَهُ رِزَقًا حَسَنًا ﴾ يَحْتَمِلُ هَذَا منهُ ما كانَ ما قالَ [ذلك النَّبِيُ صالح] (١٢) ﴿وَمَانَنِي رَحْمَةُ مِنْ عِدِهِ ﴾ [الآية: ٢٨] أي قال: هو رَزَقَني رِزْقًا حَسَنًا: الدينَ والهُدَى والنُّبُوّةَ على ما ذَكَرْنا. وأمْكَنَ أَنْ يكونَ الرزقُ الحَسَنُ هو الأموالَ الحلالَ الطَّيْبَةَ التي لا تَبِعَةَ عليهِ [فيها] (١٣)، فقالَ ذلكَ، وما رَزَقَ أولئكَ عليهِمْ تَبِعَةٌ في ذلكَ لأنهمُ اكْتَسَبُوها مِنْ وجو لا يَجِلُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقوله: صلاتك وصلواتك يحتمل. (۲) ساقطة من م. (۳) في الأصل وم: أياءهم. (٤) في الأصل وم: هذان. (٥) في الأصل وم: اللذات. (٦) في الأصل: يقولون اموالنا لما، في م: يقولون أموالنا. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في م: بعضهم بيَّ. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: أولتك الأنبياء. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

[وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَغَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنْكُمْ عَنْهُ ﴾ مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: قالَ لهمْ ذلكَ بإزاءِ ما قالوا في ما ذَكَرَ في الأعرافِ ﴿ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرَيْتِنَا أَوْ لَتَبُودُنَ فِي مِلْتِمَا ۚ [الآية: ٨٨] يقولُ: أدعوكُمْ إلى الإيمانِ، وأنهاكُمْ عنهُ، وأثرُكُ ما أدعوكُمْ إليهِ.

وقالَ قتادةً: لم أكُنُ أنهاكُمْ عنْ أمرٍ، وأركَبَهُ، وهو واحدٌ ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ﴾ وفيهِ دلالةٌ أنَّ الاِستِطاعة تكونُ معَ الصلاحِ الفِعلِ، لا تَخْلُو؛ إمّا أنْ يكونَ أرادَ اسْتِطاعَةَ الإرادةِ أوِ اسْتِطاعَةَ الفِعْلِ، فكيفَ ما كانَ، فقد أَخْبَرَ أنهُ يُريدُ لهمْ منَ الصلاحِ ما اسْتَطاعَ، ففيهِ ما ذَكَرَ.

وهو يَنْقُضُ على المُعتَزِلَةِ مذهَبهُمْ لأنهمْ يقولونَ: الاسْتِطاعَةُ تَتَقَدَّمُ على الفِعْل، وهي لا تَبْقَى وَقْتَينِ، فَيَصيرُ قولُهُمْ إرادةَ الصلاح لهمْ بما عُدِمَ مِنَ الاسْتِطاعَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا نَرْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ قَالَ بَغْضُهُمْ: التوفيقُ هو صفةُ كلِّ مُطبع، والخِذْلانُ هو صفةُ كلُّ عاصٍ. وقالَ بعضُهُمْ: التوفيقُ هو ما يُوافِقُ قولُهُ فِعْلَهُ في الطاعةِ، والخِذلانُ هو ما يُفَرِّقُ بينَ قولِهِ وفِعْلِهِ في المَعْصِيَةِ.

وقالَ الحُسَينُ النَّجَّارُ: التوفيقُ هو قُدْرَةُ كلِّ خَيرٍ وطاعةٍ، والخِذلانُ هو قُدْرَةُ كلِّ شرٌّ ومَعْصِيَةٍ.

وعندَنا: التوفيقُ هو أَنْ يُوَفِّقَ بينَ عَمَلِ الخَيرِ والِاسْتِطاعةِ، والخِذْلانُ هو أَنْ يُفَرِّقَ بينَ عملِ الخَيرِ والِاسْتطاعةِ، أو أَنْ يقولُ: هو أَنْ يُوَفِّقَ بينَ عَمَلِ الشَّرِّ والِاسْتِطاعةِ، وهما واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي عليهِ اغتَمَدْتُ في جميع أمري ﴿وَالِّيهِ أَنِيبُ﴾ أي أرجِعُ، أو يقولُ: إليهِ أُقْبِلُ بالطاعةِ.

(الآية AA) وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَجْرِمَنَكُمُمْ شِقَاقِ أَن يُصِبَكُم مِنْلُ مَا أَمَابَ قَرْمَ نُوجِ بِالغَرَقِ ﴿أَوْ قَرْمَ هُودِ ﴾ بالربح الصَّرْصَرِ ﴿أَوْ قَرْمَ مَسَلِحَ ﴾ بالصَّيْحَةِ على ما ذَكَرَ. قالَ بعضُهُمْ: ﴿لَا يَجْرِمَنَكُمْ ﴾ أي لا يَحْمِلَنَّكُمْ ﴿شِقَاقِتَ ﴾ قيلَ: خِلافي ﴿أَن يُصِيبَكُمْ نِثْلُ مَا أَمَابَ ﴾ أولئكَ. وقيلَ: لا يُكْسِبَنَكُمْ عَداوَتي.

وقالَ الحَسَنُ: ﴿ شِقَافِتَ ﴾ ضِراري. لكنْ يَرْجَعُ إلى مَعْنَى واحدٍ لأنهُ إذا ثَبَتَتِ العَداوةُ ثَبَتَتِ المُخالَفَةُ والبُغْضُ والضَّرَرُ، فَكُلُّ ما ذُكِرَ فهو واحدٌ. وأضلُ الجُرْم الإثْمُ والكَسْبُ.

ثم يُخَرُّجُ إنذارُهُ إِيَّاهُمْ بِمَنْ هَلَكَ مِنَ الأَمْمِ عَلَى وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أنَّ قومَ شُعَيبٍ قومٌ لايؤمِنونَ بالبَعْثِ وبالقيامَةِ، فأنْذَرَهُمْ بمَنْ هَلَكَ منَ الأممِ السالِقَةِ؛ لانهُ لو كانَ [لا](٢) يُنْذِرُهُمْ بالبَعْثِ لَكانَ لا يَنْجَعُ فيهمْ أنهمْ لا يؤمنونَ بهِ.

والثاني: أنْذَرَهُمْ بأولئكَ لأنهمْ كانوا يُقَلِّدونَ آباءَهُمْ في عِبادةِ الأوثانِ، ويَتَبِعونَهُمُ، فيقولُ: إنكُمْ تُقَلِّدونَ آباءَكُمْ، وتَتَبِعونَهُمْ في عبادةِ الأوثانَ وتكذيبِهِمُ الرسلَ. فإذا وتَتَبِعونَهُمْ في عبادةِ الأوثانَ، فاتَبِعوهُمْ أيضاً بما بَلَغَ<sup>(٣)</sup> إليكمْ مِنْ هلاكِ أولئكَ بِعبادَتِهِمُ الأوثانَ وتكذيبِهِمُ الرسلَ. فإذا فَلَّذَتُموهُمْ في ذلكَ فهلا تُقلِّدونَهُمْ، وتَتَبعونَهُمْ في ما أصابَهُمْ. أو يقولُ: إنكُمْ تُقلِّدونَ آباءكُمُ الذينَ عَبَدوا الأوثانَ، وقد هَلَكُوا، فلا تُقلِّدونَ منْ لم يَعْبُدُها (٤) منهمْ، ونَجَا، وقد عَرَفْتُمْ أنَّ مَنْ هَلَكَ [منهمْ بِمَ هلك؟] (٥) ومَنْ نَجا منهم (٦) بِمَ نَجا؟ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِنكُم بِبَعِيدِ﴾ أي [إنْ]<sup>(٧)</sup> نَسِيتُمْ مَنْ مَضَى منهُمْ فلا تَنْسَوا<sup>(٨)</sup> ما نَزَلَ بقومِ لوطٍ، وليسُوا هم ببعيدٍ منكُمْ.

الآية ٩٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَاسْتَغَيْرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ أي اظلُبُوا السبَبَ الذي يَضْنَعُ لكُمُ المغفِرَةَ مِنْ رَبْكُمْ، وهو التوحيدُ ﴿وَثُمَّ مُونُوا إِلَيْهِ وَلا تَعودوا إِلَى ما كُنتُمْ مَنْ قَبْلُ.

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: بلغوا. (٤) في الأصل وم: يعبد. (٥) في م: منكم بم هلك، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: معكم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: تنسون.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّمَ ثُوبُوَا إِلَيْهِ﴾ أي ارجِعوا إليهِ رُجوعاً حتى لا تَعودوا إلى مِثْلِ صَنِيعِكُمْ أبداً ﴿إِنَّ رَبِ رَجِعُوا إليهِ رُجوعاً حتى لا تَعودوا إلى مِثْلِ صَنِيعِكُمْ أبداً ﴿إِنَّ رَبِ رَجِعُوا إليهِ رَبُّ مَنْ تابَ إليهِ (١)﴿وَدُودُ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهَين :

أَحَدُهما: ](٣) أي حَقُّ أنْ تَوَدُّوا منهُ كُلُّ شيءٍ وكُلُّ إحسانٍ. والناسُ جُبِلُوا على حبُّ منْ أخسَنَ إليهمْ .

والثاني: ﴿وَدُودٌ﴾ لِمَنْ توسَّلَ إليهِ، وتَقَرَّبَ.

[الآية ٩] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْوَا يَشُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَفُولُ﴾ قولُهُ: ﴿مَا نَفْقَهُ ﴾ يَحْقَمِلُ مَا نَفْهَمُ، وما نَعْقِلُ ﴿ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ﴾ وقولُهُ: ﴿مَا نَفْقَهُ ﴾ يَحْقَمِلُ ما نَفْهَمُ، وما نَعْقِلُ ﴿ كَثِيرًا ﴾ مِمَّا تقولُ لأنَّ كلامً مجانينَ، وهذو هي عادةُ القوم؛ كانوا ينسِبونَ الرُّسُلَ إلى الجُنونِ. ويَحْقَمِلُ ﴿ مَا نَفْقَهُ ﴾ ما نَقبَلُ ﴿ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ﴾ فإنْ كانَ على الفَهْمِ فهو كقولِهِ: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا شَمَّعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَسْمَتِ السَّمِيرِ ﴾ [الملك: ١٠] وهُمْ كانوا فَريقَين:

[فريقً] (٣٠ كانوا يَقولونَ: قُلوبُنا أوعِيةُ العِلْم كقولِهِمْ: ﴿فَلُوبُنَا غُلْثُنَّ﴾ [البقرة: ٨٨] فإنْ كانَ ما تقولُ حقًّا نَفْهَمْ، ونَعْقِلْ كما نَعْقِلُ غَيرَهُ، وفريقٌ/ ٢٤٥ ـ أ/ قالوا: ﴿فُلُوبُنَا فِى أَكِنَةٍ يِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ [فصلت: ٥] كانوا يَعْقِلُونَ أنهمْ لا يَفْهَمُونَ، ولا يَفْقَهُونَ، لأنَّ قلوبَهُمْ في أَكِنَّةٍ، وفي آذانِهِمْ وَقُراً.

والفريقُ الأوَّلُ يقولونَ: إنَّ قلوبَنا أوعيةٌ لِلْعِلْمِ. فلو كانَ [قولُكَ]<sup>(٤)</sup> حقًا لَعَقَلْنا<sup>(٥)</sup> كما عَقَلْنا غيرَهُ، فهؤلاءِ يَصْرِفونَ العَيْبَ إلى الرسولِ وأولئكَ إلى أنفُسِهِمْ. فَعَلَى ذلكَ قومُ شُعَيبِ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ كذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَمِيفًا ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهَين

أَحَدُهُما: أي إنكَ لَسْتَ مِنْ كُبَراتنا وأجلَّتِنا، إنما أنتَ مِنْ أوساطِنا. وعلى ذلكَ الأنبياءُ إنما بُعِثوا مِنْ أوساطِ الناسِ لا مِنْ كُبَرائِهِمْ في أمرِ الدنيا. فالقَوِيُّ والعزيزُ عندَ أولئكَ القومِ مَنْ عندَهُ الدنيا والمالُ. وأمّا مَنْ لم يكُنْ عندَهُ المالُ فهو عندَهُمْ ضعيفٌ ذليلٌ، لأنهمْ لا يَعْرِفونَ الدينَ، ولا يؤمِنونَ بالآخِرةِ. لِذلكَ قالوا ما قالوا.

والثاني: لَسْتَ أنتَ بِذي قوةٍ وبَطْشٍ في نَفْسِكَ، وقد ذُكِرَ أنهُ كانَ ضَعيفاً في بَصَرِهِ ونَفْسِهِ. يَحْتَمِلُ وصفُهُمْ [إياهُ](١٠) بالضعيفِ لِهذين الوجهَين، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ ۗ﴾ أي قَبيلَتُكَ وقيلَ: عَشيرَتُكَ ﴿لَرَجَنَنَكَ ﴾ الرَّجْمُ يَخْتَمِلُ القَتْلَ، ويَخْتَمِلُ اللغْنَ والشَّتْمَ.

ثم يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجْمَنَكَ ﴾ وجهَينِ

أَحَدُهُما: ﴿وَلَوْلَا رَهُطُكَ﴾ أي لولا حُرْمَةُ رهطِكَ لَرَجَمْناكَ كأنهمْ كانوا يُحَرِّمُونَ [رجمَهُ](٧) لِمُوافَقَةِ رَهْطِهِ إيّاهُمْ في العِبادةِ؛ أعني عِبادةَ الأوثانِ، وعلى ما هُمْ عليهِ.

والثاني: ﴿وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَمَنْنَكُ ﴾ خَوفاً منهُمْ لِما ذُكِرَ أنهُ كانَ كثيرَ العشيرَةِ والقبيلةِ، كانوا يَخافونَ عشيرَتَهُ، فلم يُؤذوهُ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاۤ أَنتَ عَلِتَنَا بِعَزِيزِ﴾ أي ما أنتَ [مِنْ]<sup>(٨)</sup> أجِلَّتِنا وكُبَراثِنا، إنما أنتَ مِنْ أوساطِنا، [لَسْتَ]<sup>(٩)</sup> علينا بِعَزِيزِ، لأنَّ العزيزَ عندَهُمْ مَنْ كانَ عندَهُ المالُ والدنيا، لا يَعْرِفونَ العِزَّ بِغَيْرِ ذلكَ، ولم يكنْ عندَ شُعيبِ الدنيا، لِذلكَ نَسَبوهُ إلى ما ذَكَروا<sup>(١٠)</sup>، أو أنتَ ذليلٌ عندَنا، لَسْتَ بعزيزٍ. فيكونُ صِلَةَ قولِهِ: ﴿وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا صَعِيمًا ﴾ واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩٢ على وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ يَنَقُورِ أَرْهَ لِمِنَ أَعَنُو عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ هذا يُخرِّجُ على وجهين:

 <sup>(</sup>١) أدرج بعدها في الأصل وم: والله يرحمه. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وم: لنعقل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: ذكر.

[أحَدُهما:](١) يَحْتَمِلُ: يا قومِ أرَهْطي أعظَمُ حقّاً عليكُمْ مِنَ اللهِ وأَكْثَرُ حُرْمَةً حتى تَرَكْتُمْ ما أوعَدْتُموني مِنَ النَّقْمَةِ لِحَقُّهُمْ وحُرْمَتِهِمْ؟

والثاني: قولُهُ: ﴿قَالَ يَنْفَوْرِ أَرَهْطِي آعَزُّ عَلَيْكُمُ﴾ أي أرَهْطي أشَدُّ خَوفاً عليكُمْ وأكْثَرُ نِكايَةً مِنَ اللهِ؛ لأنّا قُلْنا في قولِهِ: ﴿ وَلَوْلَا رَفَطُكَ لَرَجَنَنَكُ ﴾ إنهُ يُخَرُّجُ على وجهَينِ؛ أَحَدُهُما: الاختِرامُ لِرَهْطِهِ لِمُوافَقَتِهِمْ إِيَّاهُمْ في جَميع ما هُمْ عليهِ والمساعدةِ لهمْ .والثاني: على الخوفِ والنِّكايَةِ لِقُوَّتِهِمْ وكَثْرَتِهِمْ وفَضْلِ بَطْشِهِمْ تَرَكُوا ما أوعَدوا لهُ خَوفاً مِنْ رَهْطِهِ.

فقالَ: خوفُكُمْ مِنْ رَهْطي أَشَدُّ وأَكْثَرُ عليكُمْ مِنَ الخَوفِ مِنَ اللهِ، وقد بَلَغَكُمْ مِنْ نِكايَةِ اللهِ ونَقْمَتِهِ ما (٢) حَلَّ بالأُمَم الماضِيَةِ، أو حُرْمَةُ رَهْطي عندَكُمْ وحَقُّهُمْ أعظَمُ مِنْ حَقَّ اللهِ وحُرْمَتِهِ، وأنتمْ<sup>(٣)</sup> تَعْلَمونَ إحسانَهُ إليكُمْ وإنعامَهُ عليكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاَغَذَنْتُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ وَاَغَذَنْتُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ أي حَمَلْتُموهُ على ظَهْرِكُمْ. وحَمْلُهُمْ إيَّاهُ على ظَهْرِهِمْ إسْخَاطُهُمْ إيَّاهُ. قالَ: تقولُ العربُ: حَمَلَ الناسَ على ظَهْرِهِ، أي أَسْخَطَهُمْ على نَفْسِهِ. ولكنْ لا ندري أَيْقَالُ هَذَا، أَم لا؟ فإنْ قيلَ: هذا فهو مُحْتَمَلٌ ما قالَ، وهو قولُ أبي بَكُر الأَصَمِّ.

وقالَ غَيرُهُ مِنْ أَهِلِ التَّأْوِيلِ: قُولُهُ: ﴿وَاتَّغَنْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ طِهْرِيًّا﴾ أي نَبَذْتُمُ اللهَ وراءَ ظَهْرَكُمْ أي نَبَذْتُمْ حَقَّ اللهِ وكتابَهُ الذي أَنْزَلَ إليكُمْ وراءَ ظَهْرِكُمْ؛ لا تُعْلِمونَ بو، ولا تَكْتَرِثُونَ إليهِ؛ هو كالمَنْبوذِ وراءَ ظَهْركُمْ.

هذا على التَّمْثيل، أي جَعَلُوا أمرَ اللهِ ودينَهُ الذي دُعُوا إليهِ كالمَنْبُوذِ وراءَ ظُهُورهِمْ، لا يَنْظُرونَ إليهِ، ولا يَكْتَرثونَ. وما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿نَكُصَ عَلَ عَقِبَيْهِ﴾ [الأنفال: ٤٨] وقولِهِ: ﴿انْقَلَتِهُمْ عَلَىَ أَعْقَدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] على التمثيل؛ أي الذي أنتم عليهِ في القُبْح كَالِانْقِلابِ على الأعقابِ.

[وقولُهُ تعالى](٤): ﴿ إِنَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيثًا ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهَينِ أيضاً: أي إنَّ ربي بما تَعْمَلُونَ مِنَ الأعمالِ الخبيثَةِ مُحيطٌ، فَيَجْزيكُمْ بها، أو يقولُ: إنَّ ربِّي بما تَعْمَلُونَ مِنَ الكَيدِ بِرسولِ اللهِ والمَكْرِ بهِ محيطً، فَيَنْصُرُهُ عليكُمْ.

(الآبية ٩٣) وقولُه تعالى: ﴿وَيَنْقُورِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنْ عَنْبِلٌ﴾ هذا يُخرَّجُ على وجهين:

أَحَدُهُما: أَنْ كُونُوا عَلَى دَيْنِكُمُ الذي أَنتُمْ عَلَيْهِ، وأَنَا أَكُونُ عَلَى دَيْنَى كَقُولِهِ: ﴿ لَكُرُ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] لأنَّ قومَ شُعَبِ قالوا لِشُعَيبِ: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُمِّتُ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِسَنّا ﴾ [الأعراف: ٨٨] فقالَ لهم عندَ ذلكَ. وهذا إنما يُقالُ عندَ [الإياس مِنْ]<sup>(٥)</sup> إيمانِهِمْ كقولِهِ: ﴿لَا حُبَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُۥ﴾ [الشورى: ١٥] وأمثالُهُ.

والثاني: فولُهُ: ﴿ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَبِكُمْ إِنَّ عَنِيلٌ ﴾ أي اغمَلوا في كيدي والمَكْر في هلاكي ﴿ إِنَّ عَنِيلٌ ﴾ ذلكَ بكُمْ. وهو كما قالَ غَيرُهُ مِنَ الرُّسُل: ﴿ فَكِدُونِ جَبِيعًا ثُمَّ لَا شُظِرُونِ﴾ [الآية: ٥٥] وقولِهِ: ﴿ فَالنَّظِرُوٓا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْسُتَظِرِينَ﴾ [الأعراف: ٧١] ونَحْوُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿سَوْفَ تَمْلَمُونَ﴾ في العاقِبَةِ وعيدَ ﴿مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُمْزِيهِ﴾ أو ﴿سَوْفَ تَمْلَمُونَ﴾ في العاقبةِ مَنْ يأتى مِنَا عِذَابٌ يُخْرِيهِ، نحنُ أم<sup>(١)</sup> أنتمُ؟ منْ هو كاذبٌ؟ وتَعْلَمونَ في العاقِبةِ مَن الكاذبُ مِنَا، نحنُ أم<sup>(٧)</sup> أنتمُ؟ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ الفريقَينِ يَدُّعي على الفريقِ الآخَرِ الكَذِبَ والإفْتِراءَ على اللهِ، فيقولُ ﴿سَرَّفَ نَمْلَمُونَ﴾ في العاقبةِ مَن الكاذِبُ مِنّا والمُفْتَري على اللهِ؟ والصادقُ عليهِ ﴿وَٱرْتَـغِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيبٌ﴾ ارْتَقِبوا هلاكي، وأنا أرتَقِبُ هلاكَكُمْ، أوِ ارْتَقِبوا لِمَنِ العاقبةُ منّا، لنا أم(^) لكمْ، ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيتٍ ﴾ واللهُ أعلَمُ.

**الآيية 9٤** ﴾ وقولُه تعالى: ﴿وَلِمَنَا جَمَاةَ أَمْرُنَا خَيَتَنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَنُم بِرَحْمَةِ مِنَا﴾ هذا، قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ قيلَ: الصَّيخَةُ صَيخَةُ جبريلَ؛ اي هَلَكوا بِصَيحتِهِ. وقالَ بعضُهُمْ: الصَّيخَةُ اسْمُ كلِّ عذابٍ، وكذلكَ الرجفَةُ. سَمَّى العذابَ بأسماءِ مختلفَةٍ، مَرَّةً صاعقَةً، ومَرَّةً صَيْحَةً، ومَرَّةً

(٦) ر(٧) ر(٨) في الأصل وم: أو.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: في ما. (٣) في الأصل وم: وقد. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: الآيس عن.

الآية ٩٥ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِينوِهِمْ جَنِيْدِينَ ﴾ ﴿ كَأَن لَرْ يَغْنَوَا فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِمَلَيْنَ كَمَّا بَمِدَتْ شَمُوهُ ﴾ هذا أيضاً قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ.

قَالَ بَغْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: قُولُهُ: ﴿أَلَا بُعْدًا لِمَنْيَنَ﴾ في الهلاكِ ﴿كُمَّا بَيِدَتْ تَنْمُودُ﴾ كما أَهْلِكَتْ ثَمُودُ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما هَلَكَ بالطَّيْحَةِ. فَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ ذِكْرَ ثَمُودَ مِنْ بَيْنِ الأَمَم.

وعنِ ابْنِ عباسٍ هَيْجَهُ [أنهُ قالَ](١) لم يُعَذَّبُ بعذابٍ واحدٍ إلّا قومُ شُعيبٍ وصالحٍ. فأمّا قومُ صالحٍ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مِنْ تَحْتِهِمْ، وقوم شُعيبٍ مِنْ فَوقِهِمْ، قالَ: فَنَشَأْتُ لهمْ سحابَةُ، فيها عذابُهُمْ، فلم يَعْلَموا، كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ، فيها ريخ. فلما رَأُوها أَتَوها يَسْتَظِلُّونَ تَحْتَها مِنْ حَرِّ الشمسِ، فسالَ عليهمُ العذابُ مِنْ فوقِهِمْ.

فذلكَ قولُهُ: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ ﴾ مِنْ رحمَةِ اللهِ ﴿ كَمَا بَمِدَتْ تَـمُودُ ﴾ مِنْ رَحْمَتِهِ. ويَحْتَمِلُ الهلاكَ الذي ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَئِنَا وَسُلَطَنَنِ شِينِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ بِنَايَئِنَا وَسُلَطَنِ شُينِ﴾ واحداً (٢) على التكرادِ. فإنْ كَانَتِ الآياتُ هي (٣) الأوامِرَ والمَناهيَ وما يُؤتَى وما يُثَقِّى. فقولُهُ: ﴿وَسُلَطَنَنِ ثُمِينِ﴾ هي الحُجَجُ والبراهينُ على ذلكَ.

(الآية ٩٧) وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَ يِنْرَعَوْكَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ قد ذَكَرْنا أنَّ المَلاَّ هو اسْمُ الجماعةِ واسْمُ الأجلَّةِ والأشرافِ. وهو كانَ مَبْعوثاً إلى الأشرافِ مِنْ قومِهِ وإلى الجماعةِ جميعاً؛ خَصَّ بَعْثَهُ إلى فِرْعَونَ ومَلَيْهِ، وإن كانَ مَبْعوثاً إلى الكُلِّ / ٢٤٥ ـ ب/ لِما العُرْفُ في المُلوكِ أنهمُ إنما يُخاطبونَ الكُبراءَ منهُمْ والأشراف، وإنْ كانَ المقصودُ مِنَ الخِطابِ الكُلَّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاتَبَعُواْ أَتَنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَثَنُ فِرْعَوْنَ وَرَا أَثَنُ فِرْعَوْنَ وَرَا أَثَنُ فَرْعَوْنَ وَرَا أَثَنُ فَرْعَوْنَ وَمَا أَثَنُ وَمُوَا أَثَنَ وَمَا أَثَنُ وَمُوا أَنْ وَمُوا أَنْ وَمَا أَمْدُونَ وَمِنَ الْمَاوِلِهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا ع

يقولُ اللهُ: ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْكَ بِرَشِيدٍ ﴾ أي بِهُدئ. أو يقولُ: ما الأمرُ الذي عليهِ فِرْعَونُ بِرَشيدٍ، بل هُو ضلالٌ.

ولكنْ عندَنا أنهمُ أطاعوا فِرْعَونَ في جميعِ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ في عبادةِ الأصنامِ وغَيرِهِ، وهو ما ذَكَرْنا ﴿ فَأَسْتَخَفَّ فَوْمَهُمُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [الزخرف: ٥٤] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا آثَرُ فِرْعَوْكَ بِرَشِيدٍ ﴾ أي لَيسَ بِهُدىّ، بل كانَ أمرُهُ [ضلالاً؛ إذًا (٥٠) كانَ هو ضالاً مُضِلاً.

الآية ٩٨ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ يَقَدُمُ تَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيْكَمَةِ ﴾ قالَ بَعضُهُمْ: أي صارَ قُدَّامَهُمْ، وقالَ بَعضُهُمْ: يَقودُ قومَهُ إلى النارِ حتى يُودِدَهُمْ إلى النارِ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ إِلَى يكونُ إماماً لهمْ في الآخِرَةِ، يَتَّبِعونَ أَثَرَهُ كما كانَ إمامَهُمْ في الدنيا، فاتَّبَعُوهُ كقولِهِ: ﴿ وَيَعَمَلْنَهُمْ آبِمَةَ كَنُونِ إِلَى النَّارِ ﴾ الإسراء: ٧١] وكقولِهِ: ﴿ وَيَعَمَلْنَهُمْ آبِمَةً كَنُونِ إِلَى النَّارِ إِلَى النَّارِ ﴾ الإسراء: ٧١] وكقولِهِ: ﴿ وَيَعَمَلْنَهُمْ آبِمَةً كَنُونِ إِلَى النَّارِ ﴾ النَّارِ القصص: ٤١] أَخْبَرَ أَنهُمْ يكونُونَ أَيْمَةً لهمْ في الآخِرَةِ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّـَارِ ﴾ أي دعاهُمْ في الدنيا، وأمَرَهُمْ بأمورٍ، تورِدُهُمُ النارَ، تلكَ الأعمالُ؛ ﴿ فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ. قَالَ بعضُهُمْ : يَتَبِعُونَهُ حتى يدخِلَهُمُ النارَ. أَصْبَرَهُمْ على عَمَلِ أَهْلِ النارِ. قالَ بعضُهُمْ : يَتَبِعُونَهُ حتى يدخِلَهُمُ النارَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: بِئْسَ الْمَدْخُلُ الْمَدْخُولُ، والوُرودُ هو الدخولُ، والمَورودُ المَذْخُولُ. سَمَّى الجزاءَ بِاسْمِ سَبَبِهِ.

قَالَ ابْنُ عباسٍ: ﴿ وَيِنْسَ الْمَوْرُودُ﴾ وقولِهِ: ﴿ وَاللَّهِ مِنَ الوُرُودِ فَهُو دَخُولٌ مِنْهُمْ كَقُولِهِ: ﴿ وَيِنْسَ الْوِرْدُ اَلْمَوْرُودُ﴾ وقولِهِ: ﴿ وَلِهِ اللَّهِ مَا فُكِرَ فِي القرآنِ مِنَ الوُرُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٨] [وقولِهِ: ] ( أَنْ مُولَدُهِ اللَّهُمْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمُ وَلَكُ وَلَكُ اللَّهُمْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمُ وَذِلَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللّ

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: واحد. (۳) من م، في الأصل: فهي. (٤) في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل: ضلال حيث، في م: ضلالاً حيث. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم.

in the second se

[الآيية ٩٩] وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْجِعُواْ فِي هَنذِهِ. لَقَنَةُ وَيَوْمَ الْقِبَنَةِ﴾ تَخْتَمِلُ اللعنةُ في الدنيا العذابَ الذي نَزَلَ بهمْ، وتَخْتَمِلُ الْعَنْهُ في الدنيا العذابَ الذي نَزَلَ بهمْ، وتَخْتَمِلُ الْعَنْ الْخَلاثِقِ أَيضاً مَنْ رآهُمْ، وفي الآخِرَةِ يَخْتَمِلُ الوجهَينِ جميعاً؛ يَخْتَمِلُ يُعَذَّبُونَ في الآخِرَةِ أيضاً كما عُذُبوا في الدنيا، ويَخْتَمِلُ لَعْنَ الخَلاثِقِ أيضاً: مَنْ رآهُمْ، [يَلْعَنْهُمْ](١).

واللَّمْنُ هو الطُّرْدُ في اللغةِ؛ طُوِدوا مِنْ رحمةِ اللهِ، ولم يُرْحَموا في عذابِ الدنيا، ولا يُرْحَمونَ في عذابِ الآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يِقَنَ الرِّقَدُ الْمَرْفُودُ﴾ عنِ ابْنِ عباسٍ [ﷺ أنهُ قال:] (٢) ﴿يِفَنَ الرِّفَدُ الْمَرْفُودُ﴾ يقولُ: لعنةُ الدنيا والآخِرَةِ، ولكنْ [على] (٣) زغيهِمْ بِحَيثُ أَنْ يُقالَ: الرِّذَفُ والآخِرَةِ، ولكنْ [على] (٣) زغيهِمْ بِحَيثُ أَنْ يُقالَ: الرِّذَفُ وهو قولُ القُتَبِيِّ. وقالَ القُتَبِيُّ: الرِّفَدُ العَطِيَّةُ والمَرفودُ المُعْطَى؛ يقالُ: رَفَدْتُهُ إِذَا أعطيتُهُ، وأَعَنْتُهُ، كما يُقالُ: بشسَ العطاءُ المُعْطَى. ولذلكَ قالَ أبو عَوسَجَةَ: بشسَ ما أَعْطُوا، وأُعِينُوا، وبشسَ المُعْطَى، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرَىٰ نَفُصُهُم عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِيرٌ وَحَصِيدٌ ﴾ قولُهُ: ﴿ وَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرَىٰ وَفُصُهُم عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِيرٌ وَحَصِيدٌ ﴾ قولُهُ: ﴿ وَالِكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الْقُرَىٰ وَالْقَرَىٰ وَالْقَرونِ ( ) في هذهِ السورةِ مِنْ أنباءٍ نَقُصُهُ عليكَ لِتُعْلِمَ بها رسالَتَكَ، ولِتكونَ آيةً لِنُبُوتِكَ لأنكَ لم تُشاهِدُها، ولا اخْتَلَفْتَ ( ) لأحد منهم، فَتَعَلَّمْتَ منهم، ولا كانَتِ الكتبُ بلسانِكَ، فيقولونَ: نظرت فيها، فأخذت ذلكَ منها، ثم أنْبَأتَ على ما كانَ، وقَصَصْتَ عليهمْ لِتُعْلِمَ أنكَ إنما عَرَفْتَ باللهِ، فتكونَ آيةً لرسالَتِكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَابِيرٌ وَحَسِيدٌ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ههنا قائمٌ تَرَى [مكانَهُ، وتَنْظُرُ إليهِ، ومنهُ] (٢٠ حَصيدٌ لا تَرَى لهُ أثراً ولا مكاناً. وقالَ بعضُهُمْ: قائمٌ أي خاويةٌ على عُروشِها، وحصيدٌ مُسْتَأْصَلَةٌ .

وعنِ الحَسَنِ [أنهُ](٧) قالَ: ﴿مِنْهَا تَآبِدٌ﴾ وما حَصَدَ اللهُ أَكْثَرُ؛ أي ما أهلكَ اللهُ مِنَ القُرَى أَكْثَرُ.

وأَصْلُهُ عندَنا: ﴿ مِنْهَا تَآبِدٌ ﴾ نَحْوُ قُرَى عادِ وثَمودَ ومَدْيَنَ؛ أَهْلَكَ أَهلَها، وبَقِيَتِ القُرى لأهلِ الإسلام؛ لأنهُ يقولُ في قُرَى عادٍ: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِئُهُم ﴾ الآية [الأحقاف: ٢٥]. ومنها حصيدٌ ما أَهْلَكَ أَهلَها والقُرَى جميعاً نَحْوُ قومٍ نوحٍ أَهْلِكُوا بِبُنْيانِهِمْ ونَحْوُ قرياتِ قومٍ لُوطٍ أَهْلِكَتْ بأهلِها أيضاً حتى لم يَبْقَ لا الأهلُ ولا البُنْيانُ. فذلك، واللهُ أعلَمُ تأويلُ قولِهِ: ﴿ مِنْهَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وفيهِ وجوهُ ثلاثةُ :

أَخَدُها: [أنهُ](٩) آيةُ الرسالةِ.

[والثاني: أنهُ] (١٠٠ عِبْرَةٌ لأهلِ التَّقْوَى، وهو ما ذَكَرَ في آخِرِهِ: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآئِبَةٌ لِمَنْ خَانَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ﴾ [هود:١٠٣]. [والثالث: أنهُ زَجْرً] (١١٠ لأهلِ الشِّرْكِ والكُفْرِ لأنهمْ يَذْكُرونَ ما نَزَلَ بأولئكَ، فَيَنْزَجِرونَ عنْ صنْمِهِمْ فيهِ. هذهِ الوجوهُ التي ذَكَرَها، واللهُ أعلَمُ.

(الآيية ١٠١) وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا ظَلَتَنَهُمْ وَلَكِن ظَلَنُواْ أَنشَنَهُمْ ﴾ قولُهُ(١٢)﴿وَمَا ظَلَتَنَهُمْ ﴾ فيهِ وجهانِ:

أَحَدُهُما (١٣٠): لم يَظْلِمْهُمْ لأنهمْ وبُنيانُهُمْ مُلْكُ اللهِ تعالى، وكلُّ ذي مُلْكِ لهُ أَنْ يُهْلِكَ مُلْكُهُ، ولا يُوصَفُ بالظُّلْمِ مَنْ أَتْلَفَ مُلْكَهُ، وهمْ ظَلَموا أنفسَهُمْ [وهي](١٤٠ ليسَتُ لهمْ في الحقيقةِ، وكذلكَ بُنيانُهُمْ، ومَنْ أَثْلَفَ مُلْكَ غَيرِهِ فهو ظالِمٌ.

والثاني: أنَّ الظلمَ وَضْعُ الشيءِ [في](١٥٠ غَيرِ موضِعَهِ. يقولُ: وما ظَلَمْناهُمْ بالعذاب؛ إذْ يَسْتَوجبونَ ذلكَ بما ارْتَكَبوا،

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) المقصود قوله تعالى: ﴿ مُلْوَلًا كَانَ مِنَ ٱلْذُرُونِ مِن مُلِكُمْ ﴾ [الآية:١١٦]. (٥) في الأصل وم: اختلف. (٦) في الأصل وم: مكانها وتنظر إليها ومنها. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: لها. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: وزجراً. (١٢) في الأصل وم: وقوله. (١٣) في الأصل وم: أي. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٥) ساقطة من الأصل وم.

فلم نَضَعِ العذابَ في غَيرِ موضِعِهِ، بل هُمُ الذينَ وَضَعُوا أَنفُسَهُمْ في غَيرِ مَوضِعِها حينَ<sup>(١)</sup> صَرَفوها إلى غَيرِ مالِكِها، وَعَبَدوا غَيرَهُ، فهو ظُلْمٌ. هذا التأويلُ في أنفسِهِمْ. وأمّا البُنْيانُ فهو أنهُ إذا جعلَهُ لهمْ، فإذا هَلَكوا هُمْ أَهْلِكَ ما جُعِلَ لهمْ، إنما أَبْقَى لهمْ ما داموا. فأمّا إذا بادوا هُمْ فلا مَعْنَى لإبقاءِ البُنْيانِ.

وما ذَكَرَ مِنْ ظُلْمِهِمْ أَنفُسَهُمْ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِعِبادَتِهِمْ غَيرَ اللهِ .

والثاني: ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ بِصَرْفِهِمُ الناسَ وصَدِّهِمْ عنْ سبيلِ اللهِ عنْ عبادةِ اللهِ وتوحيدِهِ إلى عبادةِ غَيرِ اللهِ .

والثالث: ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بَسْوَالِهِمُ العَذَابَ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا ٓ أَغْنَتَ عَنْهُمْ مَالِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ آلَةِ مِن تَنْيَو لَّمَا جَآءَ أَثُرُ رَبِّكُ ﴾ في هذا وجهانِ:

أحدُهُما: ﴿فَمَا آغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي﴾ عَبَدوها ﴿مِن دُونِ آللَهِ مِن ثَيْءٍ لَنَا جَآءَ أَشُ رَبِكٌ ﴾ أي عذابُ ربُكَ كقولهِمْ: ﴿مَا مَعْبُدُهُمْ﴾ الآية [الزمر: ٣] يُخبِرُ أنَّ عبادَتُهُمُ الأصنامَ لا تَنْفَعُهُمُ المَنْفَعَةَ التي طَيعوا.

والثاني: ﴿فَمَا آغَنَتْ عَنْهُمَ ﴾ أنفُسُ آلهتِهِمْ في دفعِ العذابِ عنهُمْ في أخوَجِ حالِ إليها لِعَجْزِهِمْ في أنفَسِهِمْ وضَغْفِهِمْ كقولِهِمْ: ﴿هَـُوَلِآءَ شُفَكَـُونَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس:١٨] فإذا لم يَمْلِكُوا ذلكَ في وقتِ الحاجةِ إليهمْ فكيفَ يَمْلِكونَ في غَيرِهِ مِنَ الحالِ؟ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيكِ يَحْتَمِلُ مَا زَادَتْ ( عَادَتُهُمْ إِيّاهَا غَيرَ تَتْبِيبٍ، أو ما زَادَتْ ( الهَتُهُمُ التي عَبدوها غَيرَ تَتْبِيبٍ. والتَّبْيبُ عَلَى قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: هو التَّحْسيرُ. وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿غَيْرَ تَنْبِيبٍ غَيرَ فَسَادِ، والتَّبْيبُ الفَسادُ. وكذلكَ قالَ في قولِهِ: ﴿وَمَا صَحَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي بَسَابٍ ﴾ [غافر: ٣٧] أي فَسادِ وقالَ غَيرُهُ: إلّا في خَسارٍ. وقالَ غَيرَ تُحْسِيرٍ، وكذلكَ قالوا في قولِهِ: ﴿تَبَّتُ بَدَآ أَي لَهُمِ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١] أي خَسِرَتْ، وقالَ أبو عُبَيدَةً: ﴿غَيْرَ تَنْبِيبٍ غَيرَ تُدُسِيرٍ ، وكذلكَ قالوا في قولِهِ: ﴿تَبَتْ بَدَآ أَي لَهُمِ وَتَبَ ﴾ [المسد: ١] أي خَسِرَتْ، وقالَ أبو عُبَيدَةً: ﴿غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ غَيرَ تَدُسُلُ قالوا في قولِهِ: ﴿تَبَتْ بَدَآ أَي لَهُمٍ وَنَبَ ﴾ [المسد: ١] وكذلكَ قالوا في [قولِ الناسِ](١) تَبُّا لَكُ وقالَ بعضُهُمْ: غَيرَ شَرٌ ، والتَّبُ الشَّرُ ، والنَّبُ الشَّرُ والخُسرانُ ، وهما واحدٌ.

الآية ١٠٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْشَرَىٰ ﴾ أي مكذا يانحُذُ/ ٢٤٦ ـ أ/ كُفّارَ هذهِ الأُمَّةِ كما أَخَذَ الثَّرَانَ ﴾ أي كما أخَذَ أي المُعْبَ المُعْبَ المُعْبَ أَخَذَهُ وهي ظالمة مُشْرِكة كافرة ، كذلك عذابُ (٥) هذهِ الأُمَّةِ، لَيسَ (٢) فيهِ رحمة ﴿ إِنَّ أَخَذَهُ اللهُ المُعْبَ المُعْدَابُ أَنْ أَخَذَهُ اللهُ المُعْدَابِ المِعْدَابِ المِعْدَابِ المِعْدَابِ المِعْدَابِ المُعْدَابِ المُعْدَابِ المُعْدَابِ المُعْدَابُ يُوصَفُ باللهم والمُعْدَابِ المُعَدَاب، واللهُ أعلَمُ.

الآيية ١٠٣ € و**تولُهُ تعالى: ﴿**إِنَّ بِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ﴾ هو ما ذَكَرْنا؛ فيهِ عِبْرَةٌ لأهلِ التَّقْوَى ولِمَنْ خافَ عذابَ الآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ﴾ خَصَّ الناسَ بالذِّكْرِ، وإنْ كانَ الجَمْعُ لهمْ ولِغَيرِهِمْ؛ لأنَّ الآيةَ التي ذَكَرَ تكونُ لهمْ آيةً أو لِما هُمُ المَقْصودُونَ بالجمع وبذلكَ اليوم، واللهُ أعلَمُ.

قيلَ: يُجْمَعُ فيهِ الأوَّلُونَ والآخرونَ ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ وقالَ بعضُهُمْ: يَشْهَدُهُ أهلُ السماءِ وأهلُ الأرضِ لِلْعَرْضِ والحِسابِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآية ١٠٤) وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا نُؤَخِرُهُ إِلَا لِأَجَلِ تَعَدُّورِ﴾ أي ما نُؤخِرُهُمُ العذابَ منْ هذِهِ ﴿ إِلَّا لِأَجَلِ تَقَدُّورِ﴾ وذَكَرَ هذا، واللهُ أعلَمُ، جوابَ ما اسْتَعْجَلُوهُ بقولِهِمْ: ﴿ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ثِنَ ٱلتَكَمَّآهِ أَوِ ٱقْنِنَا بِمَذَابٍ ٱلِسِرِ﴾ [الأنفال: ٣٢].

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: زاد. (۲) في الأصل وم: زاد. (٤) في الأصل وم: قوله. (٥) في الأصل: العذاب، في م: تعذب. (٦) في الأصل وم: و. THE STATE OF THE S

ونَحْوِهِ. فقالَ: وما نؤخّرُ العذابَ عنهُمْ إلّا لأَجَلِ مَعْدُودٍ، إلّا لِوَقْتِ مَوقُوفٍ، أي لأجلٍ معدودٍ عندَ اللهِ. ولو كانَ ما ذَكَرَ ابْنُ عباسِ أنهُ سَبْعهُ آلافٍ، فيكونُ مَعْدُوداً عندَ الناسِ، ويكونُ وقتُ.القيامةِ مَعْلُوماً على قولِهِ، وقد أَخْبَرَ: ﴿لَا يُجَلِّيَهَا لِوَقِبَهَا إِلَّا اللهِ الْعَبْرَا وَلَهُ أَعلَمُ. هُوَّ﴾ [الأعراف:١٨٧] واللهُ أعلَمُ.

[الآيية 100] وقولُهُ تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَا بِإِذَبِهِ ﴾ أي لا تَكَلَّمُ نفسٌ بالشفاعةِ لاحدِ إِلَا بِإذَبِهِ كقولِهِ: ﴿وَلَا يَنْفَعُونَ إِلَّا لِيَنِ ٱرْتَفَنَىٰ﴾ [الانبياء: ٢٨] لا تكلَّمُ نفسٌ لأهوالِ ذلكَ اليومِ ولِفَزَعِهِ كقولِهِ: ﴿مُهْطِيبَ مُقْنِي رُهُوسِمِ لَا بَرْتَذُ إِلَيْهِمْ طَرَّفُهُمُّ وَأَقِدَنُهُمْ هَوَآهٌ﴾ [إسراهيم: ٤٣] وكقولِهِ (١): ﴿لَا يَنْكَلُمُونَ إِلَّا مِنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [عم: ٣٨]، أو ﴿لَا تَكَلَّمُونَ إِلَّا مِؤْنِكُ مِنَ الاَجِلَةِ والعظماءِ لاحدٍ مِنْ دونِهِمْ بالشَّفاعةِ ﴿إِلَّا بِإِذَيْدِهُ وهو ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْرَ شَيْقٌ وَسَمِيدٌ ﴾ فمنهُمْ شَقِيٌّ بأعمالِهِ (٢) الخبيثَةِ التي إذا الحتارَها، وعَمِلَها، أدخَلَتُهُ النارَ، ومنهُمْ سَعيدٌ بما أَكْرِمَ مِنَ الطاعةِ والخَيراتِ التي إذا الحتارَها، وعَمِلَها، أدخَلَتُهُ الجنةَ. وكلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُ، فَيُدْخِلُهُ الجنةَ، فهو سعيدٌ. وكلُّ عمل يَعْمَلُ، فَيُدْخِلُهُ النارَ، فهو شَقِيٌّ بهِ.

رُوِيَ فِي ذَلَكَ خَبَرٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﷺ لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿فَيَنَهُمْ شَفِيُّ وَسَكِيدٌ﴾ [أنهُ قالَ]<sup>(٣)</sup>: سَالْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَعَلامَ<sup>(٤)</sup> نَعْمَلُ؟ على شَيءٍ قد فُرغَ منهُ أو شيءٍ لم يُفْرَغُ منهُ؟ قالَ: بل على شَيءٍ قد فُرغَ منهُ، وجَرَتْ بهِ الأقلامُ يا عُمَرُ، ولكنْ كلِّ مُبَسَّرٌ لِما خُلِقَ لهُ» [مسلم ٢٦٤٩] فإنْ ثَبَتَ فهو يدلُّ لِما ذَكَوْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٠٦ وتولُهُ تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَنِي النَّارِ﴾ لِما ذَكَرَ<sup>(٥)</sup> ﴿لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الزفيرُ هو كَزْفيرِ الحِمارِ في الصَّدْرِ، وهو أوَّلُ ما يَنْهَقُ، وأمّا الشَّهيقُ فهو كشهيقِ الحمارِ في الحَلْقِ، فهو آخِرُ ما يَفْرَغُ مِنْ نَهيقِهِ، فهو شَهيقٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: الزفيرُ هو مالا يُفْهَمُ منهُ شَيءٌ، إنما هو كالأنينِ والجَزَعِ مِنْ شَيءٍ يُصيبُهُ، لا يُتَبَيَّنُ منهُ، كقولِهِ: ﴿ يَمُواْ لَمَا تَنَيُّظُا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] والشهيقُ هو ما يَرْتَفِعُ منهُ الصوتُ، يُسَمَّى شَهيقاً .

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنَ الزَّفِيرِ وَالشَّهِيقِ أَنهُمْ يَصِيرُونَ بَعَدَ كَثْرَةِ دَعَائِهِمْ وَبِدَائِهِمْ حَتَى يَكُونَ مَنهُمُ الزَفِيرُ وَالشَّهِيقُ لا يُفْهَمُ كَصَوتِ الدَوَابُ إذَا أَصَابُهَا أَلَمٌ.

الآية ١٠٧ وقولُهُ تعالى: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَمَوْنُ وَٱلْأَرْشُ﴾ عنِ الحَسَنِ [أنهُ] أَن قالَ: ما دامتِ السمواتُ والأرضُ تُبَدَّلُ وتُبَدَّلُ، كقولِهِ: ﴿وَيَوْمَ نَشْقُ ٱلشَّمَةُ﴾ [الفرقان: ٢٥] [وقولِهِ] (٧٠): ﴿يَوْمَ نَظْدِى ٱلسَّمَاءَ كَلَيِّ ٱلبَّيْرِيِّ لِلْكُنْبُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] وقولِهِ: ﴿يَوْمَ ثَلُونُ ثَلِيَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّنَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] ونَحْوُهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ إنما [هو] (٨) صِلَةُ الكلامِ؛ كأنهُ قالَ: خالدينَ فيها إلّا ما شاءَ ذلكَ. وقد يُتَكَلِّمُ بِمِثْلِ هذا على الصَّلَةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: يدومُ لهمُ العذابُ أبداً ما دامَتِ السمواتُ والأرضُ [لأهلِ الدنيا ما داموا فيها لأنهما إنما يَفُنيانِ بَعْدَ فناءِ أهلِهِما، وبَعْدَ إحياءِ الأهلِ والبعثِ، فأخبَرَ أنَّ العذابَ يَدومُ لهمْ كما تدومُ لأهلِ الدنيا السماءُ والأرضُ الأرضُ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ خَدَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتُ اللهِ أَي ما دامَتْ سَماءُ الجنَّةِ وأرضُ الجنَّةِ وسَماءُ النارِ وأرضُ النارِ لكنْ ذَكرَ هذا لئِلا يَتَوَهَّمُ أهلُ الجنةِ والنارِ قَبْلَ هلاكِ سَمائها وأرضِها على ما يُتَوَهَّمُ هلاكُ أهل الدنيا قبلَ هلاكِ سمانها وأرضِها.

وقالَ بعضُهُمْ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْشُ﴾ أي ما دامَتِ الأرضُ أرضاً والسماءُ سَماءً يَتَكَلَّمونَ على ما بَهُدَ مِنْ أوهامِهِمْ فَناوْها أو على الصلةِ؛ يقولُ الرجلُ لآخَرَ: لا أَكَلَّمُكَ ما دامَ الليلُ والنهارُ، أي أبداً.

هذا تأويلُ قولِهِ: ﴿مَا دَامَتِ ٱلتَّمَنُونُ وَٱلْأَرْضُ﴾

<sup>(</sup>١) الواو ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: بأعمال. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: فعلى من. (٥) في الاصل وم: ذكرنا. (٦) و(٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) و(٩) ساقطة من م.

وأمّا قولُهُ ﴿إِلَّا مَا شَكَةَ رَبُّكُ﴾ [فقدً](١) قالَ بعضُهُمْ: إنَّ ناساً مِنْ أهلِ التوحيدِ يُعَذَّبونَ في النارِ على قَدْرِ ذنوبِهِمْ وخطاياهُمْ، ثم يُخْرَجونَ منها.

وقد رُوِيَ في ذلكَ، رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وأَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ] (٢) قالَ: «الِاسْتِثناءُ في الآيتَينِ كِلْتَيهما لأَهلِ الجنةِ البيهقي في البعث والنشور ٢٠٤] يعني الذينَ يُخْرَجونَ مِنَ النارِ مِنْ أَهلِ التوحيدِ ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكُ ﴾ يقولُ: لم يَشْقُوا شَقاءَ مَنْ يَخْلُدُ في النارِ قالَ في الذينَ سَعِدوا ﴿ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُكُ ﴾ هم أولئكَ الذينَ لم يَنالوا مِنَ السعادةِ ما نالَ أَهلُ الجنةِ الذينَ لم يدخُلوا النارَ.

وفي بعضِها عنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «أمّا مَنْ يُريدُ اللهُ إخراجَهُ مِنَ النار فإنهمْ يُماتونَ إماتَةً» وقالَ في خَبَرِ آخَرَ: «أمّا مَنْ يُرِدِ اللهُ لهُ الخلودَ فلا يُخْرَجُ منها» [بنحوه عن ابن عباس: البيهقي في البعث والنشور٦٠٦] وأمثالُ هذا مِنَ الأخبارِ. فإنْ ثَبَتَ هذا فهو المُعْتَمَدُ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ ﴿إِلَّا مَا شَكَةَ رَبُّكَ ﴾ أي قد شاءَ لأهلِ النارِ الأبَدَ والخُلُودَ، وشاءَ لِأهلِ الجَنَّة ﴿عَطَآةَ غَيْرَ بَحَذُونِ﴾ [هود: ١٠٨] أي غَيرَ مُنْقَطِعٍ. ويُؤَيِّدَ هذا التأويلَ ما ذُكِرَ في حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ وأَبَيُّ [بْنِ كَعْبٍ]<sup>(۱)</sup> ﴿مَا دَاسَتِ اَلتَّمَوَتُ وَالأَرْضُ ﴾ في الآيتَينِ، وفي الأولى: ﴿إِلَا مَا شَكَةَ رَبُّكَ ﴾ وفي الأخرى: ﴿مَا دَاسَتِ الشَّمَوَتُ وَالأَرْضُ إِلَّا مَا شَكَةَ رَبُكَ ﴾ وفي الأخرى: ﴿مَا دَاسَتِ الشَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَكَةَ رَبُكَ عَطَآةَ غَيْرَ بَعْدُونِ في حَرْفِ ابْنِ مسعودٍ وأَبَيِّ [بْنِ كَعْبٍ] (١٠ أنهما لم يَذْكُوا (٥ الثَّنَيا في أهل الجَنَّةِ.

وأضلُ هذا ما ذَكَرَ أبو عُبَيدٍ؛ قالَ: الإسْتِنْناءُ الذي هو في أهلِ السعادةِ فهو المُشْكِلُ لأنهُ يُقالُ: كيفَ يَسْتَثْنِي، وقد وَعَدَهُمْ خُلُودَ الأَبَدِ في الجنَّةِ. وقالَ في ذلكَ أقوالاً لا أدري إلى مَنْ [يُسْنِدُها؟ إلا أنَّ لها مَخارِجَ](٢) في كلامِ العربِ وشواهدَ في الآثارِ .

وإنما يَتَكَلَّمُ الناسُ في هذا على مَعاني العربيةِ، واللهُ أعلَمُ، بما أرادَ.

قَالَ: فَأَحَدُ هَذَهِ الوجوهِ في الاِسْتِثنَاءِفي مَا يُقَالُ: كَالرَجلِ يُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ الشيءَ، ثم يقولُ: إنْ شَاءَ اللهُ، وعَزْمُهُ ضميرُهُ مَعَ اسْتِثنَاثِهِ أنهُ فَاعِلُهُ، لا يُريدُ غَيرَهُ

وممّا<sup>(٧)</sup> يُقَوِّي هذا المذهبَ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَنَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُخِلَقِينَ رُءُوسَكُمْ ﴾ [الفتح: ٢٧] فاشتثنَى، وقد عَلِمَ أنهمُ داخِلُوهُ البَّئَةَ.

ومنهُ مارُوِيَ في حديثِ مكةَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ حينَ قالَ: اولا تَجلُّ لَقْطَتُها إلا لِمُنشِدٍ، [البخاري ١٨٣٣] وقالَ بعضُهُمْ: اسْتَثْنَى المُنشِدَ/ ٢٤٦ ـ ب/ ، وهي لا تَجلُّ لهُ كما لا تَجلُّ لِغَيرِهِ.

والوجهُ الثاني: بأنْ يكونَ إلا في معْنىَ سِوَى؛ فإنَّ العَرَبَ تَفْعَلُ ذلك، تقولُ:عليكَ ألفُ درهم مِنْ قَبْلِ كذا وكذا إلا الأَلْفَ التي قَبْلَ ذلكَ، أي سِوَى الأَلْفِ التي قَبْلَ ذلكَ. فيكونُ المَعْنى على هذا أنهُ وَعَدَهُمْ خُلُودَ الأَبَدِ سِوَى ما أعَدَّ لهمْ مِنَ الزيادةِ في الكَرامةِ والمَنْزِلةِ التي لم يَذْكُرُها لهمْ.

وممّا يُقَوِّي هذا التأويلَ مارُوِيَ عنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ [انهُ] (٨) قالَ: قالَ اللهُ تعالى: «اعْدَدْتُ لِعِبادي الصالِحينَ ما لا عَينُ رأَتْ ولا أَذنْ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ، بَلْهَ الذي ما أُطْلِعْتُمْ عليهِ. ثم قرأً: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُوكِ» الآية[السجدة: ١٧] [مسلم: ٢٨٢٤]. ألا تَرَى أنَّ ههنا مِنَ الزيادةِ مالم يُطْلِعْهُمْ عليهِ؟

والوجهُ الثالث: أنْ يكونَ الإسْتِثناءُ مِنْ خُلودِهِمْ في الجنةِ اخْتِباسَهُمْ عنها ما بَيْنَ البَعْثِ والحِسابِ.وقد قيلَ ما ذَكَرْنا أنهُ ما بَيْنَ المَوتِ والبَعْثِ، وهو البَرْزَخُ الذي ذَكَرْ إلى أنْ يَصيروا إلى الْجنةِ، ثم هو خُلودُ الأبَدِ؛ يقولُ: فلم

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: يذكر (٦) في الأصل: يسند إلا لها مخارجا، في م: يسند إلا أن لها مخارجا. (٧) في الأصل وم: وهما. (٨) ساقطة من الأصل وم.

يَغيبوا عنِ الجنةِ إلا بِقَدْرِ إقامَتِهِمْ في الحِسابِ. وممّا يُقَوِّي هذا المذهبَ ما قيلَ في قولِهِ: ﴿وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ بَوْرِ يُبْمَنُونَ﴾ [المؤمنون:١٠٠] قبلَ: ما بَيْنَ الموتِ والبَغثِ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

(الآبية ١٠٨) وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُمِدُواْ فَنِى الْمَنَّةِ﴾ فقدِ الْحَتَلَفَ القُرّاءُ في قراءَتِها؛ قَرَاها الكِسائِيُّ وحمزةُ بضمٌ السينِ: سُعِدُوا، وأمّا أبو عَمْرٍو وأهلُ المدينةِ وغَيرُهُمْ مِنَ القُرّاءِ[فقد](١) قَرؤوا بفتحِ السينِ(٢): سَعِدُوا على قياسِ شَقُوا. قالَ أبو عوسَجَةَ: لا أعرِفُ: سُعِدُوا بضمَّ السينِ، وإنما هو بفتح السينِ.

وقالَ أبو عوسَجَةً: ﴿غَيْرَ بَعَدُونِ ﴾ أي غَيرَ مَقْطوعٍ كقولِهِ: ﴿ نَجَمَلَهُمْ جُذَذًا ﴾ [الأنبياء: ٥٨] أي قُطاعاً. وقد ذَكَرُنا قولَهُمْ في الزفير والشهيق على قَدْرِ حِفْظِنا لهُ.

(الآبية ١٠٩) وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّا يَمْبُدُ هَتُؤُلَاً مَا يَمْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَسْبُدُ مَابَأَوْهُم مِن قَبْلُ ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلمُ: لا تكن يامحمدُ في شَكِّ بأنَّ هؤلاءِ قد بَلَغُوا في عبادَتِهِمُ الأصنامَ والأوثانَ الحَدَّ الذي بَلَغَ آباؤُهُمْ في عبادَتِهِمُ الأصنامَ والأوثانَ، فأهْلِكوا: إذْ بَلَغُوا ذلكَ الحَدَّ. فهؤلاءِ أيضاً قد بَلَغُوا ذلكَ المَبْلَغَ أي مَبْلَغَ الهلاكِ، لكنَّ اللهَ برحمتِه وفَضْلِهِ أَخِرَ عنهُمُ [العذابَ](٣) إلى وقتِ.

أو يُقالُ: إنَّ هولاءِ قد بَلَغُوا في العبادَةِ لِغَيرِ اللهِ بَعْدَ نزولِ القرآنِ والحُجَّةِ المَبْلَغَ الذي بَلَغَ آباؤُهُمْ قبلَ نزُولِ الحُجَّةِ والمُبْلَغَ الذي بَلَغَ آباؤُهُمْ قبلَ نزُولِ الحُجَّةِ والبرهانِ في عِبادَتِهِمْ غَيرَ اللهِ.

أو كانَ [قولُهُ]<sup>(٤)</sup>ني قوم قد أظْهَرُوا المُوافَقَةَ لهمْ، وكانوا يَعْبُدُونَ الأصنامَ في السُّرِّ على ما كانَ يعبُدُ آباؤُهُمْ، فقالَ:هؤلاءِ، وإنْ أظْهَرُوا المُوافَقَةَ لكَ فقد بَلَغُوا بِصَنيعِهِمْ في السَّرِّ مَبْلَغَ آبائِهِمْ، واللهُ أعلَمُ. هذا يَختَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: إخبارٌ عنْ قوم خاصِّ أنهُ لا يُؤمِنُ أحدٌ منهُمْ لِيَجْعَلَ شُغْلَهُمْ بِغَيرِهِمْ .

والثاني: إخبارٌ ألّا يُؤمِنَ جميعُ قومِكَ كما لم يُؤمِنُ قومُ موسى بأجمَعِهِمْ. بلُ قد آمَنَ منهمُ فريقٌ، ولم يُؤمِنْ فريقٌ، فَعَلَى ذلكَ يكونُ قومُكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَنَّوْهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْتُوسِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَنَّوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ في الدنيا مِنَ الأرزاقِ، وما قَدَّرَ لهمْ إلى أي لا يَهْلِكُونَ حتى يُوَفِّيَ لهمْ.

وقالَ قائلونَ: ﴿ وَإِنَّا لَمُونُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ بأعمالِهِمْ غَيرَ مَنْقوصٍ؛ أي لا يُنْقَصونَ مِنْ أعمالِهِمْ شيئاً، ولا يُزادونَ عليهِ (٥٠)؛ إنْ كانَ حَسَناً فَحَسَنٌ، وإنْ كانَ شَرًا فَشَرًّ؛ هو على الجزاءِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ يقولُ: إنّا نُوفِي لهمْ حظَّهُمْ مِنَ العذابِ في الآخِرَةِ ﴿غَيْرَ مَنْمُوسٍ﴾ . عنهمْ ذلكَ العذابَ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّا لَمُؤفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْمُوسٍ﴾ إنْ كانَ التأويلُ في قولِهِ: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلِاّهُمْ مَا لَكُونُ الْعَدَابَ وَقُولُهُ تعالى عَلَى الإياسِ مِنْ قومٍ، عَلِمَ اللهُ أنهمْ لا يؤمِنُونَ، فيكونُ تأويلُهُ مَا ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُّبُا فَوْفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ﴾ الآية[هود: ١٥]

وإِنْ كَانَ الثَانِيَ فَهُو مَا ذَكَرَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَتُوْفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَنَكُمْ أَوْ

(الآية ١١٠) وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ﴾ أي التوراةَ ﴿فَاخْتُلِكَ فِيؤِ﴾ أي الحُتُلِف في الكتابِ. والإخْتِلاكُ فيهِ يَخْتَمِلُ وجوهاً ثلاثةً:

أَحَدُها: في الإيمانِ بهِ والكُفْر؛ منهُمْ منْ آمَنَ بهِ، ومنهُمْ مَنْ كَفَرَ.

والثاني: اخْتَلَفُوا فيهِ في الزِّيادةِ والنُّقْصانِ والتَّبْديلِ والتَّحْويلِ والتَّحْريفِ كقولِهِ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيفَا يَلَوُنَ أَلْسِنَتُهُمْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٣) انظر معجم القراءات القرآنيةح٣/ ١٣٥. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: عليهم.

مِّالْكِنْكِ﴾ الآية[آل عمران:٧٨] وكقولِهِ: ﴿فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْنُبُونَ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِبِهِمْ﴾ [البقرة:٧٩] وكقولِهِ: ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِمِهِ،﴾ [النساء:٤٦] وأمثالُهُ مِنَ الآياتِ.

والوجهُ الثالثُ: مِنَ الِاخْتِلافِ: اخْتِلافُهُمُ (') في تأويلِهِ وفي معناهُ بَعْدَ ما آمَنوا بهِ، وقَبِلوهُ. فالِاخْتِلافُ في التأويلِ ممّا اخْتَمَلَ كتابُنا. وأمّا التَّبْديلُ والتَّحْريفُ والزيادَةُ والنَّقْصانُ فإنهُ لا يَخْتَمِلُ لِما ضَمِنَ اللهُ حِفْظُ هذا الكتابِ بقولِهِ: ﴿إِنَّا غَنُ نَرَّلْنَا اللهِ كَانُهُ لَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ مُنْتَشِراً على السنِ الناسِ وقلوبِهِ مَنْ ذاذَ، أو نَقَصَ، أو بَدِّلَ، أو حَرَّفَ شيئاً، أو قَدَّمَ، أو أَخْرَ، عُرفَ ذلكَ.

فهو، والله أعلمُ، لا يَخْتَمِلُ هذا: نَسْخَها، ولا شرائِعُهُ تَبْديلَها وأمّا الكُتُبُ السالفِهُ فإنما جَعَلَ حِفْظَها إليهمْ بقولِهِ: ﴿ يِمَا اَسْتُخْفِظُواْ مِن كِنْبِ اَللَهِ﴾ [المائدة: ٤٤] فهو، واللهُ أعلَمُ، لِما اخْتَمَلَ شرائِعَها وأحكامَها بنَسْخِها و تَبْديلهِا، لذلكَ كانَ الأمرُ ما ذَكَرْنا قولَهُ: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَآخَيُكَ فِيدَ ﴾ ذَكَرَ هذا لرسولِ اللهِ، يُصَبِّرَهُ على ما اخْتَلَفَ قومُهُ في الكتابِ الذي نَزَلَ عليهِ؛ يقولُ: وقد اخْتُلِفَ في ما أُنزِلَ على مَنْ كانَ قبلَكَ كما اخْتُلِفَ في ما أُنزِلَ عليكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيْكَ لَقُنِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ بالهلاكِ هلاكِ اسْتِنْصالِ واسْتيعاب.

وكلمتُهُ التي سَبَقَتْ تَحْتَمِلُ [وجوهاً:

أحدُها]<sup>(٣)</sup>: ما كانَ مِنْ حكمِهِ أَنْ يَخْتُمَ الرسالةَ بمحمدٍ، وأَنْ يَجْعَلَهُ خاتَمَ النَّبِيِّينَ، وأَمَّتُهُ آخِرَ الأُمَمِ؛ بهمْ تقومُ الساعةُ؛ يَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ كلمتُهُ التي ذَكَرَ هذا الذي ذَكَرْنا.

والثاني<sup>(۱)</sup>: أنْ كانَ منْ حكمِهِ أنهمْ إذا اخْتَلفوا في الكتابِ والدينِ، وصاروا بِحَيثُ لا يَهْتَدونَ إلى شَيءٍ، ولا يَجدونَ سَبِيلاً إلى الدينِ أَنْ يَبْعَثَ رسولاً، يُبَيِّنُ لهمُ الدينَ، ويَدْعوهمْ إلى الهُدَى؛ لولا هذا الحُكْمُ سَبَقَ، وإلا لَقَضَى بَيْنَهُمْ بالهلاكِ. بالهلاكِ.

والثالثُ: لولا ما سَبَقَ منهُ أَنْ يُؤَخِّرَ العذابَ عنْ هذهِ الأمَّةِ إلى وقتٍ، وإلا لَقَضَى بَيْنَهُمْ بالهلاكِ

والرابعُ<sup>(٥)</sup>: تَخْتَمِلُ الكلمةُ التي ذَكَرَ أنها سَبَقَتْ في قومِ موسى، وهو أنهُ لا يُهْلِكُهُمْ بَعْدَ الغَرَقِ إهلاكَ اسْتِنْصالِ، والتوراةُ إنما أنْزِلَتْ مِنْ بَعْدِ[الغَرَقِ]<sup>(١)</sup>، وقد آمَنَ مِنْ ﴿قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُوكَ بِٱلْحَقِّ﴾ الآية[الأعراف: ١٥٩] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَنِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لَنِي شَكِ مِنْهُ﴾ في الدينِ ﴿مُرِيبٍ﴾ .

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ لَهِى شَكِّكِ ﴾ مِنَ العذابِ ﴿ مُرِيبٍ ﴾ وقد ذكرُنا الفَرْقَ بينَ الشُّكُّ والرَّيبِ في ما تَقَّدَمَ.

الآية !!! وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلَّا لِمَنَا لِتُوْفِيَـنَّهُمُّ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ فِي الآخِرَةِ؛ إِنْ كَانَ شَرَّاً فَشَرِّ، وَإِنْ كَانَ حَسَناً فَحَسَنٌ. وَمَنْ قَرَا لَمَا بالتشديدِ فإنهُ<sup>(٧)</sup> يَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَدُهُما: إلَّا .

والثاني: لمّا أي لَمِمّا اجْتَمَعَ فيها ميماتٌ؛ طُرِحَتِ الواحدةُ، وأَدْغِمَتْ إحداهما في الأخْرَى.

وقولُهُ تعالى: / ٢٤٧ ـ أ/ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَتَمَلُّونَ خَبِيرٌ ﴾ هو وعيدٌ.

الآية ١١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿فَاسْنَفِمْ كُنَا أَيْرِتَ وَمَن تَابَ مَمَكَ وَلاَ تَطْغُواْ ﴾ وقالَ في مَوضع آخَرَ ﴿فَلِذَلِكَ فَأَدْغٌ وَاسْنَفِمْ وَاسْنَفِمْ اللهِ عَلَمُ أَيْرِتَ وَمَن تَابَ مَمَكَ ﴾ الإستِقامةُ هو التوحيدُ، أي اسْتَقِمْ عليهِ حتى تأتي بهِ ربَّكَ كَفُولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهِ بَهِ. وَاللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا ﴾ [فصلت: ٣٠] على ذلك حتى أتوا على اللهِ بهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: اختلفوا. (٢) في الأصل وم: وقالَ. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وتحتمل وجها آخر وهو. (٥) في الأصل وم: وقوله تعالى: ﴿وَلُوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّبِكَ لَقُنِينَ بَيْنَهُمْ﴾ (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: و، انظر معجم القراءات القرآنية ٣٠/ ١٣٦ وحجة القراءات ص ٣٥١.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدَمُوا﴾ بما تَضَمَّنَ قولُهُ: ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ لأنَّ قولَهُ: ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ إقرَارٌ منهُ لهُ بالرُّبوبِيَّةِ، فَيَجْعَلُ [المَرْءُ](١) في نَفْسِهِ وجَميعِ أمورِهِ الرُّبوبِيَّةَ لِلّهِ والأُلوهِيَّةَ لهُ، ويأتي ما يَجِبُ أَنْ يُؤْتَى، ويَنْتَهِي عمّا(٢) يَجِبُ ما يُنْتَهَى، ويَتَّبِعُ جميعَ أوامِرِهِ ونَواهِيَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَالسَّيْفِمْ﴾ لِرسولِ اللهِ [الذي](٣) يَحْتَمِلُ على تبليغِ الرسالةِ إليهمْ. وقولُهُ: ﴿فَاسْتَفِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ يُخَرِّجُ على وجهين:

أَحَدُهما: اسْتَقِمْ على ما ﴿ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ أيضاً لِيَسْتَقِيموا على ما أُمِروا.

والثاني: يقولُ: امْضِ إلى ما أُمِرْتَ؛ حَرْفُ كما يُخَرَّجُ على هذينِ الوجهَينِ [اللَّذينِ]() ذَكَرْنا؛ على ما أُمِرْتَ، وإلى ا ا أُمِرْتَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن تَابَ مَعَكَ﴾ مِنَ الشَّرْكِ ادْعوهمْ على أَنْ يَسْتَقيموا على ما أُمِرُوا، ودُعُوا<sup>(ه)</sup> بِلسانِهِمْ ﴿وَلَا نَطْفَوّاُ﴾ وقالَ بعضُهُمْ: الطَّغيانُ هو المُجاوَزَةُ عنِ الحَدِّ الذي جُعِلَ لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ هذا وعيدٌ.

الآية ١١٣ ووله تعالى: ﴿ وَلَا تَرَكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ قال الحَسَنُ: هو صِلَةُ قولِهِ: ﴿ فَأَسْتَفِمْ كُمَّا أَمِرَتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَعُوا إِلَى الظَلَمَةِ وَالطُّغُيانِ في وَلَا تَطْفَوا ﴾ ﴿ وَلَا تَرَكُوا إِلَى الظَلَمَةِ وَالطُّغْيانِ في النَّامُ ﴾ وَلَا تَطُفُوا إِلَى الظَلَمَةِ وَالطُّغْيانِ في النَّامُ ﴾ النَّامُ ﴾ قال الحَسَنُ: بَيْنَهما دينُ اللهِ ؟ بَيْنَ الرُّكُونِ إِلَى الظَلَمَةِ وَالطُّغْيانِ في النَّامِ ﴾ النَّامُ ﴾ قال الحَسَنُ: بَيْنَهما دينُ اللهِ ؟ بَيْنَ الرُّكُونِ إلى الظَلَمَةِ وَالطُّغْيانِ في النَّامِ ﴾ النَّامُ ﴾ قال العَمةِ والطُّغْيانِ في النَّامُ ﴾ قال العَمةِ والطُّغْيانِ في اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

الآيةُ، وإنْ كانَتْ في أهلِ الشَّرْكِ، فهي فيهِمْ، وفي غَيرِهِمْ مِنَ الظَّلَمَةِ؛ إنَّ كلَّ مَنْ رَكَنَ إلى الظَّلَمَةِ، يُطيعُهُمْ، أو يَوَدُّهُمْ، فهو يُخَوِّفُ<sup>(١)</sup> أنْ يكونَ في وعيدِ هذهِ الآيةِ ﴿وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآهَ﴾ في دفعِ العذابِ عنكُمْ (١) أو إحداثِ نَفْع نكُمْ (٨) ﴿ثُمَّ لَا نُعَمُّونَ ﴾ لا ناصِرَ لكمْ (١) دونَهُ، ولا مانِعَ، واللهُ أعلَمُ.

وتاويلُ قولِهِ: ﴿وَلَا تَرَّكُنُوٓا إِلَى الَّذِينَ طَلَعُوا﴾ في ظُلْمِهِمْ وفي ما يدعونَكُمْ إليهِ ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ الآية.

وقالَ بعضُ أهل التأويل: نَزَلَ قولُهُ: ﴿وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَكُوا﴾ في رسولِ اللهِ حينَ دعاهُ أهلُ الشركِ، ولا تُلْحَقوا بهمْ.

الآية ١١٤ وتولُه تعالى: ﴿وَأَقِيرِ ٱلمَّسَلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّبَارِ وَزُلْفَا مِنَ ٱلْيَلِ ﴾ ظاهرُ هذا أن يكونَ [في ما] (١٠ ذَكَرَ صَلَواتٌ الله فَ الطَّرْفِ الأَخْدِ ، ﴿وَزُلْفَا مِنَ ٱلْيَلِ ﴾ صلاةُ المَغْرِبِ ، لأنهُ ذَكَرَ زُلْفاً مِنَ ٱليَّلِ ﴾ صلاةُ المَغْرِبِ ، لأنهُ ذَكَرَ زُلْفاً مِنَ اللَّيلِ ، والزُّلَفُ القُربُ ، لأنَّ الزُّلْفَة ، هي القُربَةُ والوَسِيلةُ ، ويكونُ (١١ قُولُهُ ﴿وَزُلُفَا مِنَ ٱلْيَلِ ﴾ أي قريباً مِنْ طَرَف النهارِ وقريباً مِنْ طَرَف النهارِ وقريباً مِنْ طَرَف النهارِ الله الله ، وهو المَغْرِبُ .

ويكونُ ذِكْرُ سايْرِ الصلواتِ في قولِهِ: ﴿ أَيْرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨] ذَكَرَ دُلوكَ الشمسِ إلى غَسَقِ الليلِ، [وهو](١٣) العِشاءُ، أو في قولِهِ ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُسْمِحُونَ﴾ والمروم: ١٧ و١٨]. تُشُونَ وَحِينَ تُسْمِحُونَ﴾ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِبًا وَجِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧ و١٨].

﴿ حِينَ تُسُونَ ﴾ صلاةُ العَصْرِ و ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ صلاةُ الفَجْرِ ﴿ وَعَشِبًا ﴾ صلاةُ العِشاءِ ﴿ وَجِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ صلاةُ الظُّهْرِ. ولَبسَ لِصلاةِ المَغْرِبِ ذِكْرٌ في الآيةِ ، لكنها ذُكِرَتْ في قولِهِ ﴿ وَزُلُفًا مِنَ ٱلْتَيْلُ ﴾

وقالَ بَعْضُهُمْ ﴿وَزُلِكَا مِنَ ٱلْيَلِ﴾ ساعاتٌ مِنَ الليلِ. إلّا أنَّ بَعْضَ أهلِ التأويلِ صَرَفوها إلى الصَّلُواتِ الخمسِ، وقالوا: قولُهُ: ﴿طَرَقِ ٱلنَّهَارِ﴾ صلاةُ الصَّبْح والظُّهْرِ(١١) والعَصْرِ ﴿وَزُلِكَا مِنَ ٱلْيَلِ﴾ صلاةُ المَغرِبِ والعِشَاءِ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ما. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وادوا. (٦) في الأصل وم: يخاف. (٧) في الأصل وم: عنهم. (٨) في الأصل م م: لهم. (٩) في الأصل وم: لهم. (١٠) من م، في الأصل: فيها. (١١) في الأصل وم: ليكون. (١٣) في الأصل وم: من. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

وعنْ عثمانَ في بَغْضِ الأخبارِ أنهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يقولُ: «الصَّلُواتُ الخمسُ الحَسَناتُ ﴿يُذْمِبَنَ ٱلسَّيِّتَاتِ ﴾ فقالوا: فما الباقياتُ الصالحاتُ يا عثمانُ؟ فقالَ: لا إلهَ إلّا اللهُ وسُبْحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلّا اللهُ، واللهُ أكبَرَ، ولا حولَ ولا قوةَ إلّا باللهِ العَلَيِّ العظيمِ» [أحمد 1/ ٧١].

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ [أَنهُ] (٢) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ «الصلواتُ كَفّارَةٌ للخَطايا، واقْرَوْوا إِنْ شِنْتُمْ ﴿إِنَّ ٱلْمَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ ؟ [السّيِّعَاتِ ﴾ ؟ [السّيِّعَاتِ ﴾ ؟ [السّيِّعَاتِ ﴾ ؟ [السّيِّعَاتِ ﴾ ]

وعنِ ابْنِ عباسٍ [في قولِهِ] (٣) ﴿ إِنَّ الْمَسَنَتِ يُذُهِبْنَ ٱلسَّيِّتَاتِ ﴾ [أنهُ] (١) قالَ: الصلواتُ الخَمْسُ. وعنْ جابرٍ [أنهُ] (٥) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: همَثَلُ الصلواتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرِ جارٍ على بابِ أحدِكُمْ يَغْتَسِلُ منهُ كلَّ يومٍ خَمْسَ مراتٍ المسلمِ [٦٦٨] والأخبارُ في هذا كثيرةً.

وقالَ بعضُهُمْ: فيهِ ذِكْرُ أربعِ صلواتٍ؛ يقولُ: ﴿طَرَقِي ٱلنَهَارِ﴾ الفَجْرُ والعَصْرُ ﴿وَزُلَفَا مِنَ ٱلْيَلِ﴾ المَغْرِبُ والعِشاءُ. وقد جاءتِ الآثارُ في أنَّ الحَسَناتِ هُنَّ <sup>(1)</sup> خَمْسِ صَلَواتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اَلْمَتَكَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: فِعْلُ الصلواتِ نَفْسِها، وهو ما ذَكَرْنا مِنَ الاخبارِ إِنْ تْ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿يُذَهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: نَفْسُ الصلاةِ لاتُكَفِّرُ، ولكنْ تُذَكِّرُ ما ارْتَكَبَ مِنَ الذنوبِ، فَيَنْدَمُ عليها، فذلكَ يُكَفِّرُ، وهو كقولِهِ: ﴿إِنَّكَ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَكَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ ﴾ الآية [العنكبوت: 83]؛ أخبَرَ أنَّ الصلاةَ تَنْهَى، ولا تَنْهَى إلّا بَعْدَ أن تُذَكِّرَ ذلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿تَنْغَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ﴾ أي ما دامَ فينها. ويَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿إِنَّ ٱلْمَنَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّنَاتِ﴾ الصَّلُواتِ وغَيرَها مِنَ الحَسَناتِ، وفيهِ<sup>(٧)</sup> إخبارٌ أنَّ مِنَ الحَسَناتِ [ما]<sup>(٨)</sup> تُكَفِّرُ شيئاً مِنَ الصَّنَاتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾ ذلكَ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ ( ( ) ذِكْرِيَ : عِظَةٌ لِلْمُتَّقينَ.

(الآية ١١٥) وتولُهُ تعالى: ﴿وَآسَيْرَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ظاهِرُ ما ذَكَرَ مِنَ الكلامِ أَنْ يقولَ: فإنَّ اللهَ لا يُضيعُ أَجْرَ الصَّابِرِينَ لانهُ ذَكَرَ الصَّبْرَ بقولِهِ: ﴿وَآسَيْرَ﴾.

لكنْ يَخْتَمِلُ قُولُهُ الصَّبْرَ مِنَ الشُّرُورِ كُلِّها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْضِيعُ أَجْرَ الْمُعْسِنِينَ﴾ بل يَجْزيهمْ جَزاءَ حَسَناتِهِمْ. أو يقولُ: ﴿وَٱسْبِرَ﴾ على أداءِ ما كُلُفْتَ مِنَ الطاعاتِ أو تبليغِ ما كُلُفْتَ [مِنَ](١٠) التبليغ إليهمْ.

ويَخْتَمِلُ وَجُهَا آخَرَ: ﴿وَٱصْبِرَ﴾ على أَذَاهُمْ، ولا تُكَافِئْهُمْ، [فقد أُخَسَنْتَ إليهمْ ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعْنِيعُ أَجَرَ ٱلْمُغْسِنِينَ﴾ ويَصِلُهُ بقولِهِ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسَنَنَتِ﴾ واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: هم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: من. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: ذكرها. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

قالَ أبو عوسَجَةَ: قولُهُ: ﴿وَزُلَفَا مِنَ ٱلْتَلِهُ ساعاتِ منَ الليلِ، وقالَ: الزَّلَفُ القُرْبَةُ، والزُّلْفَةُ القُرْبَةُ كقولِهِ تعالى](١٠): ﴿وَإِنَّ لَمُ عِندَنَا لَزُلْغَى﴾ [ص: ٢٥ و ٤٤] أي القُرْبَى(٢).

وقالَ أبو عُبَيدةً: الزُّلَفُ [مُفْرَدُها](٣) زُلْفَةٌ، وهي الساعةُ، وهي المَنْزِلَةُ.

الآية ١١٦ وتولُهُ تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ فِيَيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلَا﴾ ظاهِرُ هذا يُخَرُّجُ على المُعاتَبَةِ والتَّنْبِيهِ/ ٢٤٧ ـ ب/ والتَّذْكيرِ لأنهُ يقولَ: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ﴾ أي لمَ لا يكونُ (٤٠ كذا؟ فَلَيسَ ثَمَّ مِنْ أولئكَ مَنْ يُعاتَبُ أو يُنَبَّهُ. لكنها تُخرَّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿ فَكُوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُوا بَقِيَّةٍ ﴾ أي فَهَلَا كانوا ذوي بَقِيَّةٍ ﴿ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مَعناهُ، واللهُ أعلمُ، هَلَا كَثُرَ أهلُ الإسلامِ فيهِمْ حتى يَقْدِرُوا على النَّهْيِ عَنِ الفسادِ في الأرضِ ؛ لأنهمْ إذا كانوا قليلاً لم يَقْدِروا على النَّهْيِ عَنِ الفسادِ، نَحْوَ لوطٍ وأهلِهِ، كانوا عَدَداً قليلاً، كيفَ كانَ يَقْدِرُ على النَّهْيِ عَنِ الفسادِ أو المَنْعِ عَنْ ذلكَ؟ وكنوح أيضاً كانَ معهُ [نَفَرٌ قليلًا] (٥) عَدَدُهُمْ، لم يَقْدِرُ على مَنْع قومِهِ عَنِ الفسادِ، ونَحْوَهُ.

فإذا كانَ فكأنهُ، واللهُ أعلَمُ، يقولُ: هلا كَثُرَ أهلُ الإسلام ﴿أَوْلُوا بَقِيَّةِ يَنْهَوَّكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ﴾؟

والثاني: ﴿فَكَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي قد كانَ منهمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، لكنهُمْ لَم يَنْهَوا عنِ الفسادِ في الأرضِ، فأُهْلِكوا جميعاً ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِتَنَّ ٱنْجَيِّنَا مِنْهُمُّ ﴾ وذلكَ القليلُ قد نَهَوا عَنِ الفَسادِ في الأرضِ؛ فيجوزُ بَينَ أُولئكَ حاصلُ هذا [القليل](٢) يُخَرِّجُ على هذينِ الوجهينِ اللَّذَينِ ذَكَرْناهما:

[أخَدُهما](٧): لم يكنُّ منهم ﴿ أُوْلُوا بَقِيَّةِ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ﴾ على ما قالَهُ أهلُ التأويلِ .

والثاني: كانَ فيهِمْ أُولو بَقِيَّةٍ، لكنهُمْ لم يَنْهَوهُمْ عنِ الفَسادِ في الأرضِ إلّا قليلاً منهُمْ فإنهمْ قد نَهَوهُمْ عن ذلكَ، واللهُ أعلمُ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّتَهَمَ الَّذِينَ طَلَمُوا مَا أُتَرِقُوا فِسِيهِ هو يُخَرِّجُ [على وجهَين:

أَحَدُهما] (^^): يَحْتَمِلُ ﴿وَٱنَّبَعَ﴾ الأتباعُ والسَّفَلَةُ الذينَ ظَلَموا مَنْ أُثْرِفوا فيهِ مِنَ الأموالِ؛ أي [وَسَّعُوا عليهم] (^^)، وأَعْظُوهُمُ الأموالَ، وهُمُ الأجِلَّةُ والأيمَّةُ منهُمْ؛ أي آثَروا اتَّباعَ الأثمَّةِ والأجِلَّةِ الذينَ أُثْرِفوا فيهِ على اتَّباع الرسُلِ والأنبياءِ.

والثاني: ﴿وَاَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وَهُمُ الأَجِلَّةُ والأَنِمَّةُ ﴿مَا أَنْرِفُوا فِيهِ﴾ أي أغطوا مِنَ الأموالِ، آثُروا الدنيا وما فيها على اتّباع الرسُل والأنبياءِ.

على أحدِ التأويلَينِ يَرْجِعُ إلى السَّفَلَةِ والأتباعِ، وهو الأوَّلُ. والثاني إلى الأجِلَّةِ والأثِمَّةِ، وهم آثَروا اتَّباعَ الدنيا على النَّباعَ الرسل، ثم تَبِعَهُمُ الأتباعُ والسَّفَلَةُ في ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

(الآبية ۱۱۷) وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الشُّرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ أي ما كانَ ربَّكَ لِيبُهْلِكَ القُرَى إِهْ لَهُمْ مُصْلِحُونَ. إِنما نُهْلِكُ القُرى إذا كانَ أهلُها كُلُهُمْ مُصْلِحُونَ. إِنما نُهْلِكُ القُرى إذا كانَ أهلُها كُلُهُمْ مُصْلِدينَ، أو عامَّةُ أهلِها مُفْسِدينَ.

هذا يدلُّ أنَّ الحُكْمَ في الدارِ إنما يكونَ بِغَلَبَةِ أهلِها، إنْ كانَ أكثرُ أهلِها أهلَ الإسلامِ، فالحُكمُ حُكْمُ الإسلامِ وإنْ كانَ عامَّةُ أهلِها أهلَ الحربِ والكُفْرِ، فالحُكْمُ (١٠٠ حُكْمُهُمْ، ولا يُسَمَّى أهلُها كُلُّهُمْ بالكفرِ والفسادِ إذا كانَ أَكْثَرُ أهلِها مصلِحينَ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ في قوم لوطٍ ﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا قِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾؟ [العنكبوت: ٣٤] سَمَّى أهلَ قريةٍ، وإنْ كانَ فيها لوطٌ، وأهلُهُ مُصْلِحونَ، لم يَعُدُ لوطٌ وأهلُهُ مِنْ أهلِها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُ إِلَكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ ﴾ أي لا يكونُ في إهلاكِهِمْ ظالماً. ثم يُخَرِّجُ على وجهينِ:

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: القربة. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يكونوا. (٥) في الأصل وم: يقل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في م: وجهين، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: وسع إليهم. (١٠) في الأصل وم: والحكم.

King in the control i

أَحَدُهُما: أنَّ الخَلْقَ لهُ، فهو بإهلاكِهِ لم يكُنْ ظالماً لأنهُ أَهْلَكَ مالَهُ. والثاني: أنهُ إنما يُهْلِكُهُمْ بِظُلْمٍ كانَ منهُمْ كقولِهِ: ﴿وَمَا ظَلَتَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨].

الآية ١١٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَمَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَحِدَّةً ﴾ قالتِ المُعْتَزِلةُ: هذهِ المَشيئةُ مَشيئةُ القَهْرِ والقَسْرِ، وذلكَ مِمّا يَدْفَعُ المِحْنَةَ، وتَزولُ لَدَيهِ المَثوبَةُ والعقوبَةُ، وكذلكَ في قولِهِ: ﴿ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيمًا ﴾ [يونس: ٩٩].

وأمّا عندَنا فلو شاءَ لَجَعَلَهُمْ أمَّةً واحدةً مَشيئةً لا تزولُ مَعَها المِحْنَةُ. والذي يدلُّ عليهِ خِصالٌ:

أَحَدُها: أنَّ الله قد عَرَّفَنا الإيمَانَ والدينَ الذي يَقَعُ بهِ الجُتِماعُ، أو فيهِ الِاخْتِلافُ بِما ركَّبَ فينا مِنَ العقولِ التي بها تُعرَفُ حَقائِقُ الأشياءِ ومُجازاتُها ومَحاسِنُ الأمورِ وقُبْحُها بِمعونَةِ السَّمْعِ أو بالتَامُّلِ في ما يَحْسُنُ بالأمْرَينِ جميعاً، أنهُ (١) لا يكونُ إلّا بالإخْتِيارِ، ولا يُوصِلُ إلى السببِ الذي بهِ يُدانُ إلّا بِالإسْتِدُلالِ أوِ التَّعْلِيمِ؛ إذْ هو طاعةٌ وتَصْديقٌ، وذلكَ يكونُ مِثِّنُ لا يُحْسِنُ، وطريقُهُ الإِجْتِهادُ وكُلُّ ذي أضدادِ القَسْرِ.

فَصَحِالٌ أَنْ يَعُودَ الْكُونُ، لو شَاءَ، على وجه قد عَرَفْنا أَنهُ لا يكونُ سَمْعاً وَعَقلاً. فيكونُ في الحقيقة كأنهُ قالَ لو شَاءَ أَنْ يَكُونَ لا يكونُ. على أَنَّ ذَا مَنْ يُقْبَلُ عنهُ هذهِ الدَّعْوَى على قولِهِمْ، وهو منذُ كانَ الخَلْقُ بَيْنَ أَنْ كانَ في ما شَاءَ إثباتَهُ مِنْ يَكُونَ. على أَنَّ ذَا مَنْ يُقْبَلُ عنهُ هذهِ الدَّعْوَى على قولِهِمْ، وهو منذُ كانَ الخَلْقُ بَيْنَ أَنْ كانَ في ما شَاءَ إثباتَهُ مِنْ أَفعالِ الخَلْقِ، فلم يكُنْ، ولم يَشَأَ، فكانَ عندَهُمْ. فهو كَمَنْ ظَهَرَ عَجْزُهُ بجميع أَدِلَّةِ العَجْزِ، ثم يَدَّعي أَنَّ لهُ القدرة؛ بها يَقْهَرُ ما يَشَاءُ. فذلك كَمَنْ لا يقومُ لِلإنْتِصَابِ والنَّهُوضِ، فَيَدَّعي أَنهُ يَقْدِرُ على الصَّمودِ، أو مَنْ لا يَمْلِكُ إمساكَ مِثْلِ ذَرَّةٍ، أَنهُ مُمْسِكُ السمواتِ والأرضَ.

على أنهُ لو كانَ كذلكَ لَيَجيءُ أَنْ يكونَ يَقْدِرُ على فِعْلِ الكُفْرِ والسَّفَهِ والكَذِبِ؛ إِذْ مَنْ يَقْدِرْ على فِعْلِ ضِدَّهِ عِنْدَهُمْ، ليسَ ذلكَ بِقُدْرَةٍ.

ثم لو كانَ ذلكَ كلَّهُ بلاءً غَيرَ تَصْيِيرٍ لهُ فِعْلاً، لَكانَ يكونُ في الحقيقةِ سَفيهاً كَذوباً. ومَنْ كِانَ ذلكَ وصفُهُ فهو ربِّ، ولا حكيمٌ. ومَنْ رُبوبِيَّتُهُ تَحْتَ قُذْرةِ غَيرِهِ، أو حكمتُهُ تَحْتَمِلُ المُضادّاتِ فهو مسؤولٌ عمّا يَفْعَلُ مُطالَبٌ بالحُجَّةِ. فانّى يكونُ لِمنْ ذلكَ وصفُهُ رُبوبيَّةٌ؟ جَلَّ عنْ ذلكَ.

والثاني: أنَّ الذي يكونُ بالقَسْرِ والقَهْرِ يكون أمْرَ الخَليقةِ لا أمْرَ فِعْلِ العبدِ؛ وذلكَ في الحقيقةِ لهِ، لا لِلْبَشَرِ، وما هو لهُ مِنْ جِهَةِ الخِلْقَةِ موجودٌ لأنَّ نَفْسَ كلّ أَحَدٍ، بالخِلْقَةِ مؤمِنٌ. وقد شاءَ اللهُ تلكَ المَشْيئَة. فالقولُ بـ: لو شاءَ، لا مَعْنَى لهُ، بل قد شاءً، وكانَ، ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ.

والثالث: أنهُ وَعَدَ أَنْ لُو شَاءَ أَنْ يَجْعَلَ كذا، وهو، لُو فَعَلَ لكانَ يَجْعَلُ مَنْ قد آمَنَ منهُمْ في الحقيقةِ مؤمناً في المَجازِ كافراً في الحقيقةِ؛ لأنهمْ بهذا يَصيرونَ أمَّةً واحدةً؛ إذْ صارَ كثيرٌ منهُمْ مؤمِنينَ بِالإِخْتِيارِ، لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَجْمَلَهُمْ على غَيرِ ذلك، فيكونَ مَحْموداً عَذْلاً، واللهُ المُوَفِّقُ.

ثم الأصلُ أنَّ اللهَ تعالى قد جَعَلَ أُدِلَّةً كلِّ موعودٍ في الحُسْنِ ظاهراً، وكلَّ مَقْدورٍ عليهِ بالوعدِ، والدَّغوَى لهُ ممّا جَبَلَ عليهِ أَمْراً بَيِّناً. وهذا النوعُ مِنَ المَشيئةِ عندَهُمْ والدَّغوَى بما جَعَلَ جميعَ [ذلك](٢) مانعاً لأنْ يكونَ كائناً، فَيَصيرُ بالذي بهِ ادَّعَى لِنَفْسِهِ مِنَ القُدْرَةِ مُكَذِّباً بما جَعَلَ لِمَنْعِ مِثْلِهِ الأدِلَّةَ. ومَنْ ذلكَ وضفُهُ فهو غَيرُ حكيمٍ. جَلَّ اللهُ عنْ هذا.

على أنَّ المُتَأَمِّلَ بِمِا اخْتَبَرَ يَجِدُ حَقيقَتُهُ دُونَ أَنْ يحتاجَ إلى دليلٍ يُوَضَّحُ قُدْرَتَهُ عَلى مَا ادَّعَى على بَقَاءِ المِحْنَةِ سَبيلاً سَهُلاً بِحَمْدِ اللهِ لا يَحتاجُ إلى ما ذَكَرُوا مِنَ المُكابَرَةِ، وهو ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةَ وَحِدَةً﴾ سَهْلاً بِحَمْدِ اللهِ لا يَحتاجُ إلى ما ذَكَرُوا مِنَ المُكابَرَةِ، وهو ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا آن بَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً﴾ [الزخرف: ٣٣]. ومَعْلُومٌ أنهمْ لو كَفَروا جميعاً بِما ذَكَرَ لَكانوا مُخْتارِينَ، وإلى ماجَاؤوا بهِ غَيرَ مُضطَرِّينَ، وإذا اسْتَقامَ

(١) من م، في الأصل: به. (٢) ساقطة من الأصل وم.

كونُهُمْ على دينِ الكُفْرِ بذلكَ لا يَخْتَمِلُ إلّا [أنْ](١) يوجبَ ذلك بعثاً على الإيمانِ لو كانوا مُختارينَ، لذلكَ يَسْتَقيمُ كونُهُمْ على دينِ الإيمانِ مُخْتارينَ، أو لو جَعَلَ ذلكَ لِلمؤمنينَ، لَقَدَرَ (٢) على قولِهِمْ أَنْ يَجْعَلَهُمْ كُفّاراً بالمِحْنَةِ لا يَقْدِرُ على أنْ يَجْعَلَهُمْ كُفّاراً بالمِحْنَةِ لا يَقْدِرُ على أنْ يَجْعَلَهُمْ مؤمِنينَ بها؛ لأنَّ ذلكَ وَضْفُ العَجْزِ عندَهُمْ، وإنْ كانَ لا يكونُ كذلكَ / ٢٤٨ ـ أ عندَنَا؛ لانهُ يَسْتَقيمُ القولُ بالإقدارِ على إحداثِ غَيرِهِ.

ومحالٌ القولُ على جعْلِ غَيرِهِ قائماً أو على إخراجِ غَيرِهِ إليهِ، لا يَحْتَمِلُ الوَصْفَ بالقُدْرَةِ على إغناءِ غَيرِهِ عنهُ، وعليهِمُ أوضَحُ، إذْ أَجازُوا لهُ القُدْرَةَ على كلِّ حَرَكةٍ لِلْمَبْدِ وسُكونٍ بالإضطِرارِ، ولم يُجَوِّزوا في ذلكَ الإختيارَ اللَّهُمَّ إلّا أَنْ يَقولوا: لا يَجوزُ أَنْ يكونَ لِلْمَبْدِ غَيرُ كامِلِ القُدْرَةِ، وهي القُدْرَةُ على مُضادّاتِ الأشياهِ، واللهُ يُجَوِّزُ الوَصْفَ له بالقدرةِ الناقصةِ فيكونُ قريباً مما جعلوا للعبدِ قدرةً (٣) على ما يَجْهَلُ، ويَجْعَلُهُ كاذباً (٤) في ما يُخبِرُ على بَقاءِ الرُبوبِيَّةِ لهُ، واللهُ لا يَقْدِرُ على مِثْلِهِ في العَبْدِ على بَقاءِ العُبُودَةِ لهُ بالمِخْنَةِ، أو بما قَدَرُوا لعبدِ على إلْهلاكِ مَنْ وَعَدَ اللهُ فيهِ الإبقاءَ، ويُؤيِّدُ ذلكَ وذلكَ فضلُهُ وَوَعْدٌ لهُ مع ذلكَ أَنْ يُعْطِيهُ كذا. فَيَأْتِي مُعانِدٌ، فَيَقْتُلُ، ويَمْنَعُ الرّبَّ على إنجازِ وَغَدِهِ. وعَنْ سلطانِ بِقَائِهِ. جَلَّ الرَّبُ عنْ هذا .

وذلكَ في قولِهِمْ في ما يَضْرِبُ اللهُ لِنَبِيِّ أو صِدَّيقِ أجلاً ، يَرَى بهِ مَصْلَحَةَ عبادِهِ ، يَقْدِرُ الكافرُ على قَتْلِهِ قَبْلَ مَجيءِ ذلكَ الأجلِ وإبطالِ ما وَعَدَ والإبقاءِ بما هو صَنيعُهُ مِنْ إبقاءِ الحياةِ فيهِ ، ولا يَقْدِرُ اللهُ على إنجازِ ما وَعَدَ على ما أرادَ. والعبدُ يُحالُهُ إلّا أنْ يُعْجِزَهُ ، أو يُمِيتَهُ ، أو يَجْعَلَهُ زَمِناً ، واللهُ والمُسْتَعانُ.

ثم الأصلُ أنَّ كلَّ مُرِيدٍ بِفِعْلِهِ في ما فِعْلُهُ أَمْرٌ إلا [أنْ]<sup>(٥)</sup> يكونَ ذلكَ، وهو لم يكُنْ فَعَلَهُ إلا لِذلكَ، يُوجِبُ أَحَدَ أَمَرِينِ في الحِكْمَةِ: إمّا جَهْلاً بالعواقِبِ وإمّا<sup>(١)</sup> خَطَأُ بالفِعْلِ، كَمَنْ يَفْعَلُ فِعْلاً يَحْزَنُ عليهِ، يَلْحقُهُ بهِ مَكْرُوهُ؛ فهو لا يَفْعَلُهُ لهُ؛ يُظْهِرُ فاعلَهُ أنهُ عنْ جَهْل فَعَلَ، وعن الخَطَإِ يُخَرِّجُ فِعْلَهُ.

وعلى ذلكَ مَعْنَى التجذيرِ في الخَلْقِ والتنبيهِ بقولِهِمْ: لِدوا لِلْمَوتِ، وابْنوا للخرابِ، و:سَرَقَ لِتُقْطَعَ، [يَدُهُ](٧) وبارَزَ لِيُقْتَلَ، مِنْ حَيثُ كانَ الثاني مُتَّصِلاً بالأَوَّلِ، يُنَبَّهُ عنِ الغَفْلَةِ، على إرادةِ التحذيرِ أنهُ إليهِ يَوْولُ أمْرُ فِعْلِهِ.

على ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ فَالْنَقَطَهُ عَالَ فِرْعَوْكِ ﴾ الآية[القصص: ٨] أو أنْ يُقالُ ذلكَ على أنهُ كذلكَ في فِعْلِهِ عندَ اللهِ، وإنْ جَهِلَهُ هو، أو يُوجِبُ السَّفَة في الفِعْلِ والعَبَثَ، إذْ هو يَقْصِدُ بِفِعْلِهِ ما يَعْلَمُ أنهُ لا يكونُ، أو يريدُ ما يَتَيَقَّنُ أنهُ لا يَبْلُغُ. وإذْ كانَ كذلكَ فأعطاهُ اللهُ تعالى القُدْرَةَ لِيُؤمِنَ، أو خَلَقَهُ لِيَعْبُدَ، وأرادَ أنهُ يَفْعَلُ ذلكَ، واختارَ ذلكَ الفِعْلَ، لِذلكَ يُوجِبُ ذَينِكَ الوجهَين، جَلَّ اللهُ عنهُما، وتعالى.

وقد ثَبَت أَنَّ اللهَ عالمٌ بالعواقِبِ مُتعالِ عنِ العَبَثِ، ثَبَتَ أَنهُ خَلَقَ، وأَعْظَى ما أَعْظَى لِما عَلِمَ أَنهُ يكونُ، وقد عَلِمَ أَنهُ ما يكونُ. وعلى هذا التقديرِ يُخَرِّجُ الأَمْرُ في قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٩] وقولِهِ ﴿فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ ﴾ الآية [التوبة: ٥٥ و ٨٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴾ أنهُ خَلَقَهُمْ للدينِ؛ عَلِمَ أنهمْ يَصيرونَ إليهِ مِنِ الْحتلافِ أو اتّفاقِ أو عَداوَةِ أو وَلايَةٍ لا يُريدُ غَيرَ الذي عَلِمَ، ولا يَعْلَمُ غَيرَ الذي يكونَ مِمَّنْ يَعْلَمُ ما يكونُ، ولا قُوَّةَ إلا باللهِ.

الآية ١١٩ وقالتِ المُعْتَزِلَةِ: قُولُهُ: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُعْتَلِفِينَ ﴾ ﴿إِلَّا مَن زَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَلَا لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ فقالَ بَعْضُ مُتَكَلِّمِي أَصحابِنا: إِنَّ الرحمة تُذَكِّرُ بالتأليفِ، وهو إنما ذَكَرَ بالتذكيرِ حينَ (٨) قالَ: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ وَلَا لِلرَّحْمَةِ تُلَكُّرُ بالتأليفِ، وهو إنما ذَكَرَ بالتذكيرِ حينَ (٨) قالَ: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ اللهِ عَلَى مَا يقولُونَ. وَلِيَالُكَ خَلَقَهُمُ اللهِ عَلَى مَا يقولُونَ.

قَالَ قَائَلُونَ: لِلِاخْتِلَافِ خَلَقَهُمْ ﴿ إِلَّا مَن زَّجِمَ رَبُّكَ ﴾. وقالَ بعضُهُمْ : هو صِلَةُ قولِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْشُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ ﴾. وهود: ١١٧]أي خَلَقَهُمْ لئلا يُهْلِكَ ﴿ ٱلشُّرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: فيقدرون. (٢) في الأصل وم: قدراً. (٤) من م، في الأصل: كادكا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: و. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم:حيث. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

وعندَنا ما ذَكَرْنا؛ أي خَلَقَهُمْ لِلذي عَلِمَ أنهُ يكونُ منهُمْ، وأنهمْ يَصيرونَ إليهِ مِنَ الِاخْتلافِ أوِ الِاتْفاقِ، والعَدَاوَةِ أوِ<sup>(۱)</sup> الوَلايَةِ، لا يَخْلُقُهُمْ لِغَيْرِ الذي عَلِمَ أنهُ يكونُ منهُمْ، ولا يُرِيدُ أيضاً غَيرَ ما عَلِمَ أنهمْ يَصيرونَ إليهِ، ولا يَعْلَمُ غَيرَ ما يكونُ منهُمْ، واللهُ المُوفِّقُ.

وتأويلُ المُغتَزِلَةُ في قولِهِ: ﴿ رَلَقَ شَآةَ رَبُّكَ لَجَمَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أنها مَشيئةُ القَسْرِ والقَهْرِ، فذلكَ بعيدٌ لأنهُ لا يكونُ في حالِ القَهْرِ والإضطِرارِ إيمانٌ لأنَّ مَنْ أُمْرِهَ، واضْطُرَّ على الإيمانِ حتى آمَنَ، فإنهُ لا يكونُ؛ إنما يكونُ الإيمانُ إيماناً في حالِ الإختيارِ؛ إذا آمَنَ يختارُ مُمْتَحَناً فيهِ. فعندَ ذلكَ يكونُ إيمانُهُ إيماناً. دلَّ أنَّ تأويلَهُمْ فاسدٌ.

الآية ١٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُلَا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَةِ الرَّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ. فَوَادَكَ﴾ تأويلُهُ، والله أعلَمُ، كلُّ الذي نَقُصُ عليكَ، أو قَصَصْنا عليكَ مِنْ أنباءِ الرُّسُلِ [نَبَأً](٢) بَعْدَ نَبَإٍ ﴿مَا نُتَبِتُ بِهِ. فَوَادَكَ ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا نُثَيِّتُ بِهِ، فَوَادَكَ ﴾ يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: ﴿ نُكْبَتُ بِهِ، فَرَادَكَ ﴾ لِما يَحْتَمِلُ أَنَّ نَفْسَهُ كَانَتْ تُنازِعُهُ، وتُناقِشُهُ بَانَّ الذي أَنْزَلَ، أو يأتي بهِ مَلَكُ، أو كانَ ذلكَ مِنْ إيحاءِ (٢) الشيطانِ وإلقائِهِ عليهِ وَساوِسَهُ، فَقَصَّ عليهِ مِنْ أنباءِ الرسلِ وأخبارِهِمْ ليكونَ لهُ آيةً بَيْنَةُ آبَيْنَهُ آلَانَهُ، لَيْمُ لِيَهُ لَيْ لَيْمُ لِيَهُ وَسَاوِسَهُ، فَقَصَّ عليهِ مِنْ أنباءِ الرسلِ وأخبارِهِمْ ليكونَ لهُ آيةً بَيْنَةُ آبَيْنَهُ آلَنُهُ، ولا في أَنْ مَا أَنْزَلَ عليهِ إنما هو مَلَكُ مِنَ اللهِ لِيَدْفَعَ بهِ نَوازِعَ نَفْسِهِ و خَطَراتِهِ ؟ إذْ لا سَبيلَ للشيطانِ إلى معرفَةِ تلكَ الأنباءِ، ولا في وُسْعِهِ إلقاؤُها عليهِ، فيكونُ لهُ بها طُمَأْنينَةُ قَلْبِهِ، وهو كَقُولِ إبراهيمَ حينَ (٥) قالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِ كَيْفِ تَنْمِى ٱلْمُؤتَى قَالَ ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٠] كانَتْ نَفْسُ إبراهيمَ تُنازِعُهُ في كَيْفِيَّةٍ إحياءِ المَوتَى، فَسَأَلَ ربَّهُ لِيُرِيّهُ ذلكَ لِيَطْمَئِنَّ بذلكَ قَلْبُهُ، وإنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنهُ يُخيى المَوتَى، وأنهُ قادرٌ على ذلك.

والثاني: قَصَّ عليهِ أنباءَ الرَّسُلِ واحداً بَعْدَ واحدٍ لِيُثَبِّتَ بهِ فؤادَهُ لِيَعْلَمَ كَيفيَّةً مُعامَلَتِهِمْ، وماذا لَقَوا مِنْ قومِهِمْ وكيفَ صَبَروا على أذاهُمْ ليَصْيِرَ هو على ما صَبَرَ أولئكَ، ولِيُعامِلَ هو قومَهُ بِمِثْل معامَلَتِهِمْ؟

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿مَا نُنَيِّتُ بِهِ، فُوَادَكَ ﴾ نَبَأَ بَعْدَ نَبَإِ لِيَنْظُرَ، ويَتَفَكَّرَ [في](٢) كُلِّ نَبَإٍ وَخَبَرٍ، ويَعْرِفَ مَا فيهِ، فيكُونُ ذَلَكَ الْمُبَسَّتَ في قَلْدِيهُ وَحِدَةً كَنْ لِلْكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ. فُوَادَكَ ﴾ ذلكَ الْمُبَسَّت في قَلْدِيهِ، وهـو كـقـولـهِ: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْوَانُ جُمْلَةً لَانهُ يَزْدَحِمُ في [الفرقان: ٣٢] بإنزالِ الآياتِ(٧) واحدةً بَعْدَ واحدةٍ وسورةً بَعْدَ سُورةٍ. وذلكَ أَثْبَتُ في فؤادِهِ مِنْ إنزالِهِ جُمْلَةً لأنهُ يَزْدَحِمُ في مسامِعِهِ وفؤادِهِ. وإذا كانَ بالتّفاريقِ نَظَرٌ وتَفَكُّرٌ فهو أثبَتُ في قلبِهِ وفؤادِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ ٱلْعَقُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ أَي فِي هَٰذِهِ الأنباءِ التي قَصَّها عليكَ؛ جاءَكَ فيها ﴿ٱلْعَقُ﴾ وهو ماذَكُرْنا. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ﴾ أي في هذهِ الدنيا ﴿ٱلْعَقُ ﴾ يعني الآياتِ والحُجَجَ والبَراهينَ لِرسالتِهِ ودينِهِ ﴿وَمَرْعِظَةٌ وَذَكُرُىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي جاءَكَ ما تَعِظُ بهِ قَومَكَ وتُذَكِّرُ بهِ المؤمنينَ.

وقولُهُ تعالى ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِدِينَ﴾ خَصَّ المؤمِنينَ بذلكَ لِما تكونُ مَنْفَعَةُ الموعظةِ والذَّكْرَى<sup>(٨)</sup> للمؤمنينَ، وإلَّا فهو موعظةٌ وذَكْرَى لِلْكُلِّ.

الآية 171 وقولُهُ تعالى: ﴿وَقُلَ لِلْنَبِينَ لَا يُوْمِنُونَ آغَمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ المكانَةُ المَنْزِلَةُ والقُدْرَةُ. يقولُ: اغمَلوا أنتمْ على مكانَتِكُمْ ومَنْزِلَتِكُمْ النّي عندَ أتباعِكُمْ؛ كأنهُ يُخاطِب بهِ الأشراف منهُمْ والرُّؤَساءَ ﴿إِنَّا عَنِيلُونَ ﴾ على المكانَةِ والمَنْزِلَةِ لنا عندَ اللهِ، فَنَنْظُرَ أَيُّنا أرجَعُ نَحْنُ أَمْ (١٠) انْتُمْ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَغْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَين:

(٦) سأقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: الآية. (٨) من م، في الأصل: وذكرى. (٩) و(١٠) في الأصل وم: أو.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: و. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: الجاء. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث.

أَحَدُهُما: على التوبيخِ/٢٤٨ ـ ب/ والتخويفِ عندَما بَلَغَ في الحِجاجِ، فلم يَنْجَعُ فيهِمْ، فقالَ ذلكَ<sup>(١)</sup> كقولِهِ: ﴿لَكُرُ دِينَكُرُ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] ونَحْوَهُ.

والثاني: على الإعجازِ لِما أرادوا بهِ مِنَ المَكْرِ والكَيْدِ بقولِهِ: ﴿آغَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِيلُونَ﴾ آغملوا ما تُريدونَ، وأنا تُلُ.

[الآبية ١٢٢] وقولُهُ تعالى: ﴿وَانْنَظِرُوٓا﴾ أنتُمْ بِنا ﴿إِنَّا مُنْنَظِرُونَ﴾ بكمْ ذلكَ. أو يقولُ هذا لِما كانوا يُوعِدونَهُ، ويُخَوِّفونَهُ، مِنْ أنواعِ الوعيدِ، فَيقولُ: ﴿وَاَنْظِرُوٓا﴾ بِنا ذلكَ ما تُخوِّفونَ بِنا ﴿إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ بكُمْ ما نُخَوِّفُكُمْ نحنُ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ١٢٣] وقولُه تعالى: ﴿ وَيَلِمَ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قال بعض أهلِ التأويلِ: ولِلَّهِ غَيْبُ نُزولِ العذابِ وغَيْبُ ما في الأرضِ كَأَنهُ خَرَّجَ جوابَ ما سَأَلُوهُ مِنَ العذابِ كقولِهِ: ﴿ وَيَسْتَعْبِلُونَكَ بِالْمَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى جَاتَهُ مُ الْمَذَابُ ﴾ [العنكبوت: ٥٣] وكقولِهِ: ﴿ وَيَنْوَلُهُ مَن هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٤٨ و٠٠] وكقولِهِ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا انْتِنَا وكقولِهِ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَا أَن قَالُوا انْتِنَا مِمْ اللهِ اللهِ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] قال (٢٠): ﴿ وَيَلَهُ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي عِلْمُ ذلك عندَ اللهِ ؟ وهو (٣٠) كقولِهِ ﴿ قُلُ لَوْ أَنَّ عِندِى مَا مَسْتَعْبِلُونَ بِهِ ، لَقُعْنَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٥٥] وأمثالِهِ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ جوابَ ما تَحَكَّموا على اللهِ مِنْ إنزالِ القرآنِ وجَعْلِ الرسالةِ في غَيرِهِ كقولِهِ: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْفَرْيَنَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [المزخرف: ٣١] وكـقـولِهِ<sup>(٤)</sup>:﴿لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْءَانُ جُمْلَةُ وَبِيدَةً﴾ [المفرقان: ٣٣] فـقـالَ: ﴿اللَّهُ مَنْ مَنْكُ يَجْمَلُ رِسَالَتَكُمُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. رَحْمَتَ رَبِّكُ غَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ﴾ الآية [الزخرف: ٣٣] وقالَ: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَكُمُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿ وَيَلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لا إلى الخُلْقِ، واللهُ أعلَمُ بما أراد.

[وقولُهُ تعالى] (٥٠ ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ ﴾ إليهِ يَرْجِعُ أَمْرُ الخَلْقِ كلَّهُ وتدبيرُهُمْ ﴿ فَأَعْبُدُهُ ﴾ أي اغْبُدُهُ في خاصٌ نَفْسِكَ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُمْ وَمَكُوهُمْ بِكَ عَنْ تبليغِ الرسالَةِ، ولا تَخافَنَ منهُمْ، فإنَّ اللهَ يَخْفَظُكَ مِنْ كَيْدُهُمْ وَمَكُوهُمْ بِكَ عَنْ تبليغِ الرسالَةِ، ولا تَخافَنَ منهُمْ، فإنَّ اللهَ يَخْفَظُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ وَمَكُوهُمْ بِكَ كَقُولِهِ: ﴿ وَاللَّهُ يَمْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

[وقولُهُ تعالى] (٢٠): ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِهِلِ عَنَا تَعْمَلُونَ﴾ هذا ما يُؤيَّدُ ما ذَكَرْنا؛ أي ما ربُّكَ بغافلِ عمّا يُريدونَ بكَ مِنْ كيدِهِمْ ومكرِهِمْ، بل يَعْلَمُ ذلكَ، ويَنْصُرُكَ، ويَنْتَصِرُ منهُمْ. وهو كقولِهِ لِموسَى وهارونَ: ﴿ فَقُولَا لَمُ قَوْلًا لَيَّا لَمَلَمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ ﴿ فَالَا رَبِّنَا إِنِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَلَهُ أَنْكَ إِنَّا يَخَافُ أَن يَعْلَىٰ ﴾ ﴿ فَالَ لَا تَخَافًا إِنِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### ※ ※ ※

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل وم: عند. (٢) في الأصل وم: فقال. (٢) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: و. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم.

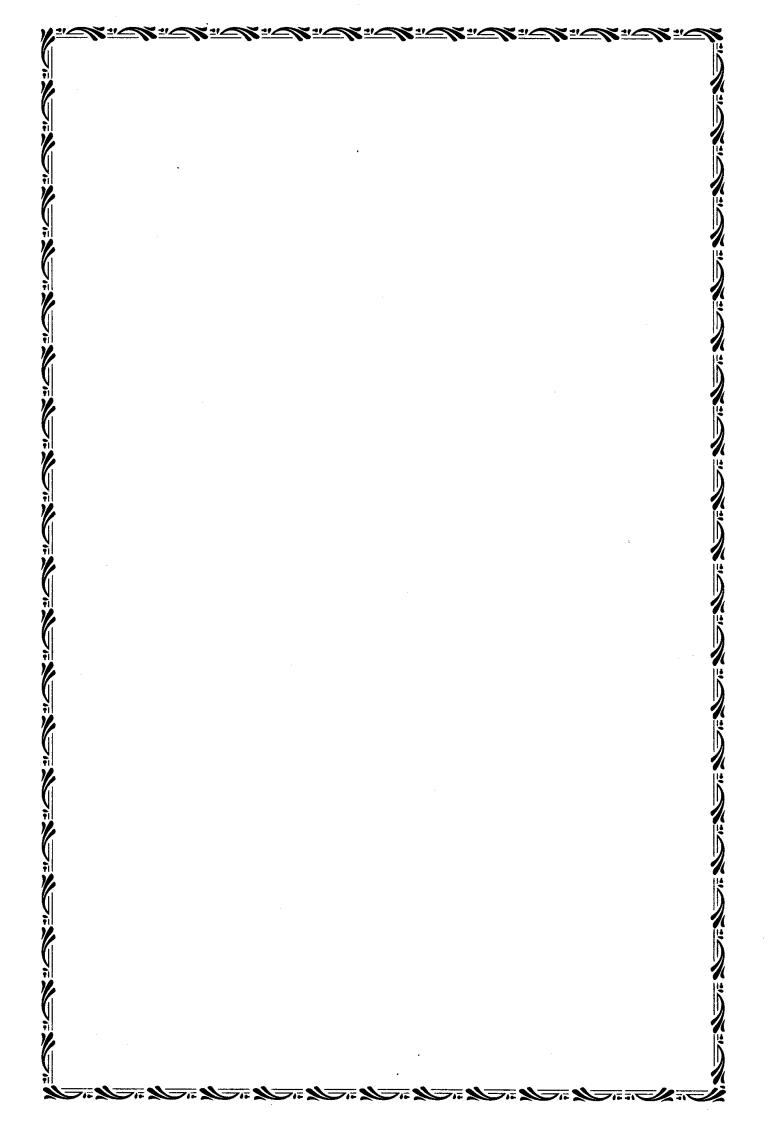

## السورة التي ذكر فيها يوسف على

# بسم هم ل رحمد ل محم

الآية ١ قولُهُ (١) تعالى: ﴿ الرَّ يَلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ ذَكَرَ ﴿ يَلْكَ ﴾ وهي كلمةُ إشارةِ إلى شَيءٍ، سَبَقَ ذِكْرُهُ، ولم يَتَقَدَّمْ فيهِ ذِكْرُ شَيءٍ يُشارُ إليهِ، وذِكْرُ آياتٍ أيضاً، ولَيسَ هناكَ ذِكْرُ آياتٍ أو شيءِ يكونُ آيةً في الظاهِر. لكنْ يُشبِهُ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ يَلْكَ مَكانَ هذهِ على ما يجوزُ ذِكْرُ ذلكَ مَكانَ هذا كقولِهِ: ﴿ الْمَرّ ﴾ وَاللّهَ ﴾ وَاللّهَ مَكانَ هذه على ما يجوزُ ذِكْرُ ذلكَ مَكانَ هذا كقولِهِ: ﴿ اللّهَ ﴾ وَاللّهَ ﴾ والمعاءِ أي الذي في السماءِ أي الله ألكتب ﴾ [البقرة: ١ و٢] أي هذا الكتابُ، أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ يَلْكَ ﴾ إشارةً إلى ما في السماءِ أي الدي في السماءِ ﴿ اللّهَ اللهُ ا

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَايَنَتُ ٱلْكِنَبِ ﴾ هذا أيضاً يُشْبِهُ أَنْ يُخَرَّجَ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: إشارةٌ إلى الحروفِ المُقَطَّعَةِ المُعْجَمَةِ؛ فقالَ: إذا جُمِعَتْ كانَتْ ﴿ تِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنْبِ﴾.

[والثاني](1): أنْ يكونَ اللهُ أرادَ أمراً لا نَعْلَمُ ما أرادَ، فنقولَ: ﴿يَلْكَ مَايَنتُ ٱلْكِنَبِ﴾ أي ذلكَ الذي أرادَ هو آياتُ الكتاب، وأللهُ أغلَمُ بما أرادَ به.

وقولُهُ تعالى: ﴿النَّبِينِ﴾ أي لِيُبَيِّنَ فيهِ الحلالَ والحرامَ وما يُؤتَى وما يُتَقَى كقولهِ: ﴿يَبْكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]. وقالَ بعضُهُمْ: لِيُبَيِّنَ بركَتَهُ وهُداهُ ورُشدَهُ، أو لِيُبَيِّنَ فيهِ الحقّ مِنَ الباطِل والعَدْلَ مِنَ (٥) الجَورِ.

والكتابُ هو اسْمُ ما يُكْتَبُ؛ سَمَّاهُ قرآناً لِما يُقْرَأُ، وكتاباً لِما عنْ كتابِ أُخِذَ، ورُفِعَ، والقرآنُ لِما قُرِئَ عليهِ.

الآية ٢ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ مُرَّمَا عَرَبِيّا﴾ قولُهُ: ﴿أَنْزَلْنَهُ﴾ بالهاءِ(١) كنايةً عنِ الكتابِ الذي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، ﴿فَرْمَانَ عَرَبِيّا﴾ أَنْزَلَهُ بِلسانِ العَرَبِ، ولا نَدْري بأيّ لسانِ كانَ في اللوحِ المحفوظِ؟ غَيرَ أنهُ أخْبَرَ أنهُ أنزَلَهُ بِلسانِ العَرَبِ. وهكذا كلُّ كتابِ أنْزَلَ إنما أنْزَلَ بِلسانِ المُنْزَلِ عليهِمْ، لم يُنْزِلُهُ(٧) بِغَيرِ لسانِهِمْ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿لَمَلَكُمْ نَفَقِلُوكَ﴾ مالكُمْ، وما عليكُمْ، وما تَأْتُونَ، وما تَتَّقُونَ، أو تَعْقِلُونَ أنَّ هذهِ الأنباءَ التي يُخْبِرُكُمْ بها محمدٌ ﷺ مِنَ اللهِ تعالَى لأنها كانتْ في كُتُبِهِمْ بِغَيرِ لسانِهِ، فأخْبَرَ على ما كانَتْ في كُتُبِهِمْ. دلَّ أنهُ إنما عَرَفَ ذلكَ باللهِ تعالى.

او ﴿ لَمَلَكُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ بانَّ فيهِ شَرَفَكُمْ لأنكُمْ تَصيرونَ مَثْبوعينَ لِما يحتاجُ الناسُ إلى مَعْرِفةِ ما فيهِ، ولا يُوصَلُ لذلكَ (^^ إلّا بكُمْ، فتكونونَ متبوعينَ، والناسُ أتباعٌ لكمْ، وهو كقولِهِ: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كِتَبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ [الأنبياء: ١٠] قالَ أهلُ التأويل: أي فيهِ شَرَفُكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ] وقولُهُ تعالى: ﴿غَنُ نَفُشُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْقَصَينِ﴾ قالَ بَعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿غَنُ نَفُشُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْقَصَينِ﴾ أُخْسَنَ القَصَينِ أُخْسَنَ القَصَينِ أُخْسَنَ أَلْقَصَينِ أَنْ القِصَصِ البّيانِ ﴿يِمَا أَرْجَيْنَا إِلَيْكَ هَنَا ٱلْفُرْءَانَ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿غَنُ نَفُشُ عَلَيْكَ ﴾ أي نُخبِرُكَ أَخْسَنَ ما في كُتُبِهِمْ مِنَ القِصَصِ وأَخْسَنَ ما في كُتُبِهِمْ مِنَ الأنباءِ والأحاديثِ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: وقوله. (۲) في الأصل وم: الكتاب. (۲) في الأصل وم: الكتاب المبين يحتمل. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: بها. (٧) في الأصل وم: ينزل. (٨) في الأصل وم: ذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَخْسَنَ ٱلْقَصَينِ ﴾ أَصْدَقَهُ، وكذلكَ قولُهُ (١) ﴿ اللَّهُ زَٰزَلَ أَخْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبَّا ﴾ [الزمر: ٢٣] وأخسَنُ الحديثِ أصدَقُهُ؛ هو أخسَنُ القَصص، أي أصدَقُهُ (٢٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ. لَيِنَ ٱلْنَيْفِاينَ﴾ عنْ [هؤلاءِ الأنبياءِ]<sup>(٣)</sup> وعنْ قَصَصِهِمْ. فَهذا يدُلُّ أنَّ الإيمانَ إيمانَ (٤) بجملةِ الأنبياءِ والرسلِ، وإنْ لم تُعْرَف أنْفُسُ الأنبياءِ وأنفُسُ الرسلِ وأساميهِمْ لأنهُ أخْبَرَ أنهُ كانَ غافلاً عنْ أنبائِهِمْ وعنْ قَصَصِهِمْ، ولا شَكَّ أنهُ كانَ مؤمناً باللهِ مُخْلِصاً، وباللهِ العصمةُ.

وقالَ ابْنُ عباسٍ ظَيْبُهُ ﴿أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ كلامُ الرحمنِ، وقالَ مجاهدُ ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِنَبَّا﴾ [الزمر: ٢٣] كلامُ ربُّ العالمينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلْكَ مَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُدِينِ ﴾ يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أَنْ يَكُونَ الذي سألوا عنهُ رسولَ اللهِ ﷺ عَنْ قصةِ يوسفَ وصَيرورةِ بني إسرائيلَ بِمصرَ، وقد كانوا مِنْ قَبْلُ بالشامِ، فقالَ: تلكَ الأنباءُ والقِصَصُ يَجْعَلُها آياتِ هذهِ السورةِ التي هي مِنَ الكتابِ المُبينِ.

والثاني (\*): ﴿ وَلَكَ مَا يَنَتُ ﴾ حُجَجُ وبَراهينُ رسالةِ (١) محمد ﷺ إذْ هيَ منْ أنباءِ الغَيبِ عنهُم، يَعْلَمُ الأنباءَ عنها باللهِ ﷺ اللهِ اللهُ ا

ودَلَّ قولُهُ: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ وخُرْجَ على أبويهِ، أنهُ كانَ بهما جميعُ مَنافِعِ الخَلْقِ، إذْ بهما صلاحُ جميعِ الأغذيةِ في الأرضِ، ونُضْجُ جميعِ الفواكِهِ، والأنزالُ، وجميعُ المَنافِع التي [بالناسِ حاجَةٌ إليها](٩).

ودَلُ قُولُهُ: ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَمَدَ عَثَرَ كُوْكِا وَالنَّمْسُ وَالْفَرَ رَأَيْهُمْ لِ سَيهِدِيكَ ﴿ أَنَّ الرُّؤْيَا تُخَرَّجُ عَلَى عَينِ مَا رَأَى، وتُخَرَّجُ عَلَى غَيرِهِ بِالْمَعْنَى الذي يَتَّصِلُ بِهِ ؛ لأنهُ رَأَى الكواكبَ والشمسَ والقَمَرَ، فَخُرِّجَ على إخوتِهِ وأبويهِ، وكانَ (١٠) المُرادُ بالكواكبِ [والشمسِ والقمرِ غيرَ الكواكبِ والشمسِ] (١١) والقمرِ، وذلك بالمَعْنَى. وذَكَرَ السجودَ، وخُرِّجَ على عَينِ السجودِ وحقيقتِهِ، وكذا ما رَأَى إبراهيمُ في المنامِ ذَبْعَ ولدِهِ، خُرِّجَ الذَبْعُ على حقيقةِ [الذبحِ وهو] (١١) ذَبْعُ الكبشِ، وَ رأَى ابْنَهُ، وكانَ المُرادُ منهُ الكبشِ.

فهذا أصلٌ لنا؛ أنَّ الخطابَ يُخَرَّجُ، والمُرادُ منهُ على عَينِ ذلكَ الخطابِ، لا غَيرُهُ، وقد يُخَرَّجُ لِمَعْنَى فيهِ. فإذا اتَّصَلَ ذلكَ المَعْنَى [بِغَيرِهِ وَجَبَ]<sup>(١٣)</sup> ذلكَ الحكُمُ، وفيهِ جوازُ الاِنجتهادِ وطلبُ المَعْنَى في المُخاطَباتِ، وذلكَ ما ظَهَرَ في الناسِ مِنْ تعبيرِ الرؤيا على الِاجْتِهادِ يدلُّ على جَوازِ العَمَلِ بالِاجتِهادِ.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ يوسفَ لما قَصَّ رؤياهُ على أبيهِ بينَ يَدَي إِخْوَتِهِ قالَ لهُ: هذهِ رؤيا النهارِ، ولَيسَتْ (11) بشيء، وقالَ ليوسفَ في السَّرِّ: إذا رأيتَ رؤيا بعدَ هذا فلا تَقُصَّها على إخوتكَ، لكنَّ هذا كذبٌ؛ فلا يجوزُ أنْ يُكَذُّبَ رسولُ اللهِ يعقوبُ؛ يقولَ لهُ: رؤيا النهارِ ليسَتْ (10) بشيء، ثم يُعَبِّرُ لهُ في السِّرِ، ولا يُتَوَهَّمُ [في شَيءِ مِنْ نَبِيْ مِنْ أنبياً مِنْ أنبياً مِنْ أنبياً اللهِ الكذبُ، وهو كذبٌ، فإنْ كانَ فهو بالأمرِ.

الآية ٥ وقولُهُ تعالى: ﴿يَنْبُنَىَ لَا نَقْصُصْ رُهَاكَ عَلَىٰ إِخْوَيِكَ﴾، دلَّ قولُهُ: ﴿لَا نَقْصُصْ رُهَاكَ عَلَىٰ إِخْوَيْكَ﴾ على أنَّ ما رَأَى يوسفُ مِنْ سجودِ الكواكبِ وسُجودِ الشمسِ والقَمَرِ أنهُ إنها كانَ رَأَى ذلكَ في المَنام.

(۱) في الأصل وم: قول. (۲) ادرج بعدها في الأصل وم: وأحسن الحديث أصدقه. (۲) في الأصل وم: هذه الأنباء. (٤) أدرجت في الأصل وم: وم بعد: والرسل. (٥)في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: الرسالة. (٧) و(٨) في الأصل وم: يهتدون. (٩) في الأصل وم: ما بالناس حاجة إلى ذلك. (١٠) المواو ساقطه من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: غير الشمس. (١٦) في الأصل وم: بغير وجبت. (١٤) في الأصل وم: ليس. (١٥) في الأصل وم: ليس. (١٦) في الأصل وم: على نبي.

ويَدُلُ مَا ذَكَرَ فِي آخِرِهِ أَيضاً على ذلكَ، وهو قولُهُ: ﴿يَتَأْبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْبَنَىٰ مِن قَبْلُ﴾ [الآية: ١٠٠]

ودلَّ قولُهُ: ﴿لَا نَفْسُمْ رُمْيَاكَ عَلَىٰ إِخْرَيْكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ أنَّ يعقوبَ إنما عَرَفَ ذلكَ بالوَحْيِ حينَ<sup>(١)</sup> قَطَعَ القولَ في قولِهِ: ﴿فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ ولم يَسْتَثْنِ في ذلكَ، وقد فَعَلوا بهِ ما قالَ.

وفيهِ دلالةٌ أنَّ إخوتَهُ قد كانوا يَعْرِفونَ تَعْبِيرَ الرُّؤْيا، وكانوا عُلماءَ حُكماءَ حينَ (٢) قالَ: ﴿لَا نَقْمُسْ رُءْيَاكَ عَلَىٓ إِخْوَيَكَ ﴾ لأنهمْ لو كانوا لا يَعْرِفونَ تأويلَها، ولا عَلِموا تَعبيرَها، لم يكنُ لِيَنْهاهُ عنْ أنْ يَقُصَّ على إخْوَتَهِ؛ لأنهُ، لو قَصَّها، أو لم يَقُصَّها، إذا لم يَعْلَموا، سَواءٌ.

وفيه دلالةٌ أنَّ الأخَ يُتَهَمُ<sup>(٢)</sup> في أخيهِ، ويكونُ مِنَ الأخِ الخيانةُ إلى أخيهِ، والأبّ والأمَّ لا يُتَهَمَانِ في الإبْنِ، والوَلَدَ لا يُتَهَمُ في والدّيهِ، ولا يكونُ مِنْ بعضِ إلى بعضِ خِيانةٌ في الغالبِ؛ لأنَّ يعقوبَ نَهَى وَلَدَهُ يوسفَ أنْ يَقُصَّها على إِخْوَتِهِ، وأُخْبَرَ أَنهمْ إذا عَلِموا بذلكَ كادوهُ، وحسّدوهُ، ولم يَنْهَهُ بِمِثْلِهِ في أمَّهِ. ودلَّ أنَّ الأخَ؛ لا يُتَّهَمُ في [شهادَتِهِ لِأخيهِ، ويُتَّهَمُ الأَبُ والأمُّ]<sup>(3)</sup> في شهادتِهِما لِوَلَدِهما، وكذلكَ الولدُ في [شهادتِهِ لوالِدَيهِ]<sup>(0)</sup>.

ولهذا قالَ أضحابُنا: إنَّ شهادَةَ الوالِدِ لولِدهِ لا تُقْبَلُ، وكذلكَ شهادةُ الولَدِ لِوالِدَيهِ، وشهادَةُ الأخِ لأخيهِ تُقْبَلُ، لِما يَتْتَفِعُ الولَدُ بمالِ والِدَيهِ، والوالِدُ بمالِ وَلَدِهِ، ولا يَتْتَفِعُ الأخُ بمالِ أخيهِ. وكلُّ مَنِ انْتَفَعَ بمالِ آخَرَ اتَّهِمَ في شهادتِهِ، أو لم تُقْبَلُ شهادَتُهُ. وكلُّ مَنْ لم يَتْتَفِعْ به قُبِلَتْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الشَيْطَنَ لِلْاَسْنِ عَدُوَّ مُيبِتُ ﴾ ظاهِرُ العداوةِ. وقالَ موسى حينَ قَتَلَ: ﴿هَذَا بِنْ عَلِ اَلنَيْطَانِ ﴾ [القصص: ١٥] بَدُو كُلُّ شَرِّ يكونُ مِنَ الشيطانِ، يَقْذِفُ في القلوبِ، ويَخْطِرُ في الصدورِ، ثم تكونُ العزيمةُ على ذلكَ، والقصص: ١٥] بَدُو كُلُّ شَرِّ يكونُ مِنَ الشَيْطَانِ نَرْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] وقالَ: ﴿إِنَّ اللَّيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهِ وَوَلُ أَبِي عُوسَجَةً.

وقالَ القُتَبِيُّ: الكَيدُ هو الإختيالُ والإغتيالُ، وقيلَ: الكَيدُ هو أَنْ يُطْلَبَ إيصالُ شَرَّ بِهِ على غَيرِ عِلْمٍ منهُ، وكذلكَ المَكْرُ.

الآية 7

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُذَلِكَ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأُحَادِيثِ وَبُتِدُ نِمْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالنَّبُوّةِ واضطفاهما (٧) بأنواعِ الخيراتِ، وأتمَّ نعمَتُهُ عليكَ وعلى آلِ يعقوبَ.

وَيَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ يَجَنِّيكَ رَبُّكَ ﴾ أي كما الجُتَباكَ رَبُّكَ بالرُّؤيا التي أراكَ يَفْعَلُ ذلكَ بك.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُمَلِّنُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ﴾ قبلَ: تَعْبيرُ الرُّؤْيا، وقالَ بعضُهُمْ: عَلَّمَهُ تأويلَ الصُّحُفِ التي كانَتْ لإبراهيمَ وَغيرِهِ، وعلَّمَهُ تأويلَ الصُّحُفَ والأحاديثِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُتِدُّ نِمْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ مَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَنَتَهَا عَلَىٓ أَبُوَيْكَ مِن فَبْلُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿كُمَّا أَنَتُهَا عَلَىٓ أَبَوْلِكَ مِن فَبْلُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿كُمَّا أَنَتُهَا عَلَىٓ أَبَوْلِكَ مِن فَبْلُ﴾ ويَسْجُدُ لِكَ إِخْوَتُكَ وأَبُواكَ (^^. فَبَلُ إِنْرِهِمَ وَإِنْعَانَ ﴾ ويَسْجُدُ لِكَ إِخْوَتُكَ وأَبُواكَ (^^.

ثم مِنَ الناسِ مَنِ اسْتَدَلُّ بهذا أنَّ الذبيحَ كانَ إسْحَاقَ لأنهُ ذَكَرَ إتمامَ نِعْمَتِهِ على إبراهيمَ وإسحاقَ.

ودَلَّ قُولُهُ: ﴿وَعَلَىٰ مَالِ يَمْقُوبَ﴾ على أنهُ قد الجِتباهُمْ بالنُّبُوَّةِ مِنْ بَعْدُ؛ أعني أولادَ يعقوبَ؛ لأنَ ولَدَهُ مِنْ آلِهِ. وقد أُخْبَرَ أَنْ يَجْتَبِيَهُمْ، ويُتِمَّ نعمَتَهُ عليهِمْ كما فَعَلَ بأبَوَيهِمْ إبراهيمَ وإسحاقَ. وكذلكَ رَوَى الحَسَنُ أنهُ قالَ في إِخْوَةِ يوسفَ: نُبُنُوا بَعْدَ ما صَنَعوا بيوسفَ ما صَنَعوا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) أدرج قبلها في الأصل: لا. (٤) في م: شهادة أخيه، ويتهم الأب والأم، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: والديه. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: واصطفاهم. (٨) في الأصل وم: وأبويك.

وقالَ بَعْضُهُمْ: تأويلُ الأحاديثِ العلمُ والكلامُ؛ قالَ: وكانَ يوسفُ أَعْبَرَ الناسِ، وهو ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, ءَاتَيْنَهُ حَكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الآية: ٢٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيرٌ﴾ بما صَنَعَ بهِ إخوَتُهُ، وعليمٌ بما ذَكَرَ مِنَ التمامِ ﴿عَكِيرٌ﴾ بِوَضْعِ<sup>(١)</sup> كلُّ شيءٍ مَوضِعَهُ، واللهُ أعلمُ.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَهَ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْرَتِهِ. مَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ﴾ الآيةُ آيةٌ للسائلِ إذا كانَ السائلُ بَسْتَرْشِدُ، وكذلكَ القرآنُ كلُهُ، هو حُجَّةٌ وآيةٌ لِلْمُسْتَرْشِدِ. وأمَّا المُتَعَنِّدُ<sup>(٢)</sup> فهو آيةٌ عليهِ.

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ مَايَنَتُ لِلسَّآلِلِينَ﴾ السائلينَ الذينَ سألوا على ما ذُكِرَ في بعضِ القصةِ لأنّ اليهودَ سَألوا النبيّ عنْ أمرِ يوسفَ ونَبَيْهِ، فأخْبَرَهُمْ بالحقّ في ذلكَ على ما كانَ؛ فهو آيةٌ لهمْ، إنْ ثَبَتَ ذلكَ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿مَايَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ﴾ السائلينَ الذينَ يَسْأَلُونَ مِنْ بَعْدُ إلى آخِرِ الدهرِ عنْ نَبَإ يوسف؛ كلُّ مَنْ سأل عنْ خَبَرِهِ ونَبَيْهِ، فهو آيةٌ لهُ، إنْ ثَبَتَ ذلكَ.

ثم جَعْلُهُ(٣) آياتٍ يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُهما: أنهُ جَعَلَ قصةَ يوسفَ ونَبَأُهُ سورةً، وتلكَ السورةُ هي آياتُ الكتابِ على ما ذَكَرَ: ﴿الرَّ بِلَكَ ءَابَتُ اَلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ﴾ [الآية: ١] جَعَلَ قصةَ يوسفَ ونَبَأَهُ آياتِ.

[والثاني: أنهُ جَعَلَهُ]<sup>(٤)</sup> آيةً أي حُجَّةً لِنُبُوَّةِ رسولِهِ ورسالتِهِ؛ لأنَّ قِصَّتَهُ وَنَبَأَهُ كانَ في كَتُبِهِمْ. بِغَيرِ لسانِهِ مِنْ غيرِ ترجمةِ أَحَدٍ منهُمْ ولا تَعْليم / ٢٤٩ ـ ب/ ثم أُخْبَرَهُمْ على ما كانَ في كتبِهِمْ مِنْ غَيرِ زيادةٍ ولا نُقصانِ. ذَلَّ [أنهُ]<sup>(٥)</sup> إنما عَلِمَهُ باللهِ تعالى ما أَخَذُهُ منْ كتبِهِمْ، وهو ما ذُكِرَ في القصةِ أنَّ اليهودَ سَمِعوا النبيَّ يَقْرَأُ سورةَ يوسفَ، فقالوا<sup>(١)</sup>: يا محمدُ مَنْ عَلَّمَكَ؟ قالَ: اللهُ عَلَّمَنيها، فَعَجِبوا مِنْ قراءَتِهِ إياها على ما كانَتْ في كتُبِهِمْ، دَلُ أنهُ إنما عَرَفَها باللهِ.

والثالثُ(٧): أنهُ يكونُ آيةً لِمَنْ سألَ عنْ حُجَّةِ رسالتِهِ، أو هي آيةٌ لِمَنْ يسألُ عنها، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨ وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ قَالُواْ لَيُوسُكُ وَأَخُوهُ أَخَتُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَتَخَنُ عُصْبَةُ ﴾ الآية دلالةٌ أنْ لا بـأسَ لـلـرجـلِ أنْ يَخُصَّ بَعضَ وَلَدِهِ بالعطفِ عليهِ والمَيلِ إليهِ، إذا كانَ فيهِ مَعْنَى، ليسَ ذلكَ في غَيرِهِ. ولهذا قالَ أصحابُنا: إنهُ لا بأسَ للرجلِ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَ وَلَدِهِ بالهِبَةِ لهُ أوِ الصَّدَقةِ عليهِ، إذا لم يَقْصِدْ بها الجَورَ على غَيرِهِمْ مِنَ الأولادِ.

ثم يَحْتَمِلُ تَخصيصُ يعقوبَ يوسفَ وأخاهُ بالحبُّ لهما وُجوهاً:

أَحَدُها: لما رَأَى فيهما مِنَ الضَّعْفِ في [نَفْسَيهِما والعَجْزِ في بَدَنَيهما ازدادَتْ] (^^ شَفَقَتُهُ لهما، وعطفُهُ عليهِما لذلكَ، وهذا ممّا يكونُ في ما بَينَ الخَلْقِ، وكانَ ذلكَ منهُ لهما لِصِغَرِهما، وهذا أيضاً معرونٌ في الناسِ: أنَّ الصِّغارِ مِنَ الأولادِ يكونونَ (٩٠) عندَهُمْ أَحَبَّ، وقلوبُهُمْ إليهمْ [أمْيَلُ، وعليهمْ أعطَفُ] (١٠) ولهمْ أرحَمُ مِنَ الكبارِ (١١).

والثاني (١٢): خَصَّهُما بذلكَ لِفَصْلِ خُصوصِيَّةٍ كانَتْ لهما مِنْ جهةِ الدينِ أو العلمِ أو غَيرِهما (١٣)؛ أمَرَهُ اللهُ بذلكَ لِذلكَ مِنْ دونِ غَيرِهما.

والثالثُ (١٤): لِما يُشيرُ يعقوبُ بِنْبُوّةِ يوسف، فكانَ يُفَضَّلُهُ على ساثِرِ أولادهِ، ويُؤثِرُهُ عليِهمْ لذلكَ. وإنما ﴿قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنّا﴾ بآثارِ تَظْهَرُ عندَهُمْ، وإلّا حقيقةُ المَحَبَّةِ لا تُغرَفُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وصنع. (۲) في م: المتعنت. (۲) ادرج قبلها في الأصل: وجه. (٤) في الأصل وم: ويحنمل أيضا أنه جعل. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: فقال. (٧)في الأصل وم: ثم يحتمل. (٨) في الأصل وم: لأنفسهم والعجز في أبدانهما فازدادت. (٩) في الأصل وم: يكون. (١٠) في الأصل وم: أو. (١٣) في الأصل وم: يكون. (١٠) في الأصل وم: أو. (١٣) في الأصل وم: غيره. (١٤) في الأصل وم: أو.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَغَنُ عُصْبَةً﴾ قيلَ: العُصْبَةُ الجماعةُ، وقالَ أصحابُنا: إنَّ التَّسْعَةَ معَ الإمامِ مَنَعَةٌ يَسْتَوجِبونَ ما يَسْتَوجِبُ السَّرِيَّةَ إذا دَخَلَتْ دارَ الحربِ، فَفَيْمَتْ غَنائِمَ، يُخَمَّسُ منها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَعَنُ عُصَبَةً إِنَّا آتِانَا لَفِى ضَلَالِ شَبِينِ﴾ لم يَعْنُوا ضلالَ الدينِ؛ إنما قالوا ذلكَ، واللهُ أعلمُ، إنا جماعةٌ، نَقْدِرُ على دفعِ منْ يَرومُ الضَّرَرَ بهِ، ويَقْصِدُ قَصْدَ الشرِّ بِنَفْسِهِ ومالِهِ، ونحنُ أُولُو قُوَّةٍ؛ بِنا يَقُومُ مَعاشُهُ وأسبابُهُ، فكيفَ يُؤثِرُ هؤلاءِ علينا. وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَوَجَدَكَ مَآلًا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧] لم يُرِدْ بهِ ضلالَ الدينِ، ولكنْ وجهاً آخَرَ.

وقالوا: لمّا كانّتْ [لهُ](١) مَنافِعُ مِنْ أَنفسِهِمْ، لم تكنْ تلكَ المنافِعُ مِنْ يوسفَ وأخيهِ. وأبداً إنما يُؤثِرُ المرءُ حُبَّ مَنْ لهُ مَنافِعُ مِنْ قِبَلِهِ لا حُبَّ مِنْ لا مَنْفَعَةً لهُ منهُ، فهو فيه في ضلالٍ مُبينِ حينَ<sup>(٢)</sup> يُؤثِرُ مَنْ لا مَنْفَعَةً لهُ منهُ على مَنْ كانَتْ لهُ منهُ مَنافِعُ وأمثالِهِ، وَاللهُ أعلَمُ.

الآية ٩ وقولُهُ<sup>٣)</sup> تعالى: ﴿آفَنُلُوا يُوسُفَ آدِ آظرَعُوهُ أَرْضًا بَعْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِكُمْ﴾ لا يَخْتَمِلُ أَنْ يكونُوا عَزَمُوا على قَتْلِهِ، ولكنْ على المُشاوَرَةِ في ما بينَهُمْ؛ نَفْعَلُ ذا أو ذا، كقولِهِ ﴿وَإِذْ يَشْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا لِيُشْتُوكَ﴾ الآية [الانفال: ٣٠] ليسَ على واحدٍ، ولكنْ على المَشورَةِ في ما بَينَهُمْ. يَدُلُّ على ذلك قولُهُ: ﴿يَمْلُ لَكُمْ وَبَهُ أَيِكُمْ﴾ أنهُمْ أرادوا أَنْ يَخْلُو وَجْهُ أَبِيهِمْ لهمْ لا يُقْلُهُ إِنها أرادوا غَيبَتَهُ عنهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ يَمْنُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ أي يُقْبِلْ عليكُمْ أبوكُمْ بوجهِهِ، وقالَ بعضُهُمْ: أي يَفْرَغُ لكمْ مِنَ الشُّغْلِ بيوسُفَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ، قَوْمًا صَلِمِينَ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿صَلِمِينَ﴾ أي تائبينَ. وقالَ بعضُهَمْ: تكونوا صالِحينَ عندَ أبيكُمْ مِنْ بَعْدُ. وقالَ بعضُهُمْ: يَصْلُحُ أمْرُكُمْ وحالُكُمْ مِنْ (أ) أبيكُمْ بَعْدَ ذهابٍ يوسفَ.

وجائزٌ أنْ يكونوا قوماً صالِحينَ في الآخرِةِ وقالَ [بعضُهُمْ:] (٥) إنهمْ ثابوا قبلَ أنْ يَزِلُوا، فَيَعْصُوا (٢).

الآية ١٠ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ قَآبِلٌ مِتْهُمْ لَا نَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيَنَهَتِ ٱلْجُبِّ﴾ قالَ أبو عوسَجَةً: يَغْنِي قَعْرَ البنرِ، والغَيابَةُ: ما يَغْبَبُهُ، ويُواريهِ، والجُبُّ البِثْرُ، والجِبابُ جَمْعٌ.

وقالَ أبو عُبَيدَةَ: الغَيابَةُ: كلُّ شيءٍ غَيَّبَ عنكَ شيئاً فهو غَيابَةٌ.

وقولُهُ تعالى ﴿يَلْنَقِطُهُ بَمْشُ السَّيَّارَةِ﴾ أي يَرْفَعْهُ بعضُ السَّيَّارَةِ، ولذلك يُقالُ [عنِ الطائرِ](٧) يَلْتَقِطُ الحبَّ، ويَلْتَقِطُ أي يرفَعُ ﴿إِن كُنسُتُمْ فَعِلِينَ﴾ أنْ تُغَيِّبوهُ عنهُ.

وأمَّا قولُ أهلِ التأويلِ: إنَّ قولَهُ: ﴿لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ﴾ قالَهُ فُلانٌ أو فلانُ فذلكَ ممَّا لا نَعْرِفُهُ، وليس لنا إلى مَعرفَةِ ذلكَ حاجَةٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ أبو عوسَجَةَ: السَّيَّارَةُ أصلُها مِنَ السَّيرِ، هو مثلُ المُسافِرَةِ<sup>(٨)</sup>، وهي القافلةُ؛ يَعْني العيرَ. وقيلَ: الجُبُّ الرَّكِيَّةُ التي لم تُطُوّ بالحجارةِ، فإذا طُوِيَتْ فَلَيسَتْ<sup>(٩)</sup> بِجُبِّ.

الآيية ١١ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَى يُوسُفَ ﴾ [دلَّ قولُهُمْ (١٠) ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَى يُوسُفَ ﴾ [الآيية ١١ ولُهُمْ (١٠) ﴿ مَا لَكَ لاَ يُتَكَلَّمُ بِهِ مُبْتَدَأً غَيرَ مُسابَقةِ شيءٍ مِنْ أمثالِهِ، فَدَلَّ أنهمْ قد اسْتَأذَنوهُ في إخراجِهِ غَيرَ مَرَّةٍ ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴾ الناصِحُ هو الدالُ على كلُّ خيرٍ، واللهُ أعلَمُ.

(الآبية ١٢) وقولُهُ تعالى: ﴿أَرْسِلُهُ مَنَنَا عَدُا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ﴾ كانَ يعقوبُ خاف على نَفْسِهِ، أعني يوسف، الضَّيعة بِتَرْكِهِمْ حِفْظُهُ، فأمَّنوهُ على ذلكَ بقولِهِمْ: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ﴾ وخاف عليهِ الضَّياعَ من جهةِ الجوعِ بِتَرْكِهِمْ

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: وقالوا. (٤) في الأصل وم: منه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: ويعصوا. (٧) في الأصل وم: للطائر. (٨) في الأصل وم: المسافر. (٩) في الأصل وم: فليس. (١٠) في م: قوله. (١١) من م، ساقطة من الأصل.

حِفْظَهُ أُوقَاتَ الأكلِ، فأمَّنُوهُ على ذلكَ بقولِهِمْ ﴿يَرْتَعْ﴾ أي يأكُلْ، وخافَ قلبُهُ أَنْ يُكَلِّفُوهُ أمراً يَشُقُ عليهِ، ويَشْتَذُ، فأمنُّوهُ (١٠) أيضاً على ذلكَ بقولِهِمْ: ﴿وَيَلْمَبُ﴾ لأنهُ لَيسَ في اللَّعِبِ مَشَقَّةٌ ولا شِدَّةٌ. فخافَ عليهِ الضَّياعَ بالوجوهِ التي ذَكّرٌ، فأمنُّوهُ (٢٠) على تلكَ الوجوهِ كلِّها حتى اسْتَنْقَذُوهُ منْ يَدَيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ [قالَ بعضُهُمْ: ﴿ يَرْتَعُ ﴾ يَاكُلْ ﴿ وَيَلْمَبُ ﴾ يَلُهُ ] (٣) كانهُ خَرَجَ جِواباً [لقولِهِ] (١) ﴿ وَقَالَ إِنَ لَهُ عَنْهُ وَلَئِقَ فَا لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَيَلْمَبُ ﴾ [يوسف: ١٦] قالوا لهُ: لا تَحْزَنُ عليهِ فإنهُ يرنَعُ ، وينْعُبُ على التقديم والتأخيرِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ يَرْتَعَ ﴾ يَنْبَيظُ (٥) ﴿ وَيَلْمَبُ ﴾ يَنَلَةً وقُرِئَ بالنونِ (٢) ﴿ وَنَلْعَبُ ﴾. قالَ اللهُمَنِ على التقديم والتأخيرِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ يَرْتَعَ ﴾ يَنْبَيظُ (٥) ﴿ وَيَلْمَبُ ﴾ يَتَلَةً وقُرِئَ بالنونِ (٢) ﴿ وَنَلْعَبُ ﴾. قالَ اللهُمَنِيُ : نَرْتَعُ بكسرِ العَينِ والمُوادُ منهُ أَنْ اللهُمُ أَيْ نَرْتَعُ بكسرِ العَينِ والمُوادُ منهُ أَنْ نَرْتَعُ بكسرِ العَينِ والمُوادُ منهُ أَنْ نَرْتَعُ بكسرِ العَينِ والمُوادُ منهُ أَنْ نَتَعْمُ وَيُوعَى وَيُقُولُ اللهُ ، وقالوا: ﴿ وَيَلْمَبُ ﴾ في ما يَجِلُ ، ويَسْعُ ، مِنْ نَحْوِ الاِسْتِباقِ وغَيرِهِ ، وهو ما ذَكُرُوا ﴿ إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَرَبَكُنَا بُوسُفَ عِندَ مَتَنْهِنَا ﴾ [الآية: ١٧] واللّهِ بُ في مِنْ نَحْوِ الاِسْتِباقِ وغَيرِهِ ، وهو ما ذَكُرُوا ﴿ إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَرَبَكُنَا بُوسُفَ عِندَ مَتَنْهِنَا ﴾ [الآية: ١٧] واللّهِ بُ في مِنْ يَحْوِ الاِسْتِباقِ وغَيرِهِ ، وهو ما ذَكُرُوا ﴿ إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَرَبَكُنَا بُوسُفَ عِندَ مَتَنْهِنَا ﴾ [الآية: ١٧] واللّهِ بُ في مِنْ يَحْوِ الْاسْتِباقِ وغَيرِهِ ، وهو ما ذَكُرُوا ﴿ إِنَّا ذَهُبُنَا نَسْتَبِقُ وَرَبَكُنَا بُوسُفَ عِندَ مَتَنْهَنَا ﴾ [الآية: ١٧] واللّهِبُ في مِنْ يَحِلُ .

وقد رُوِيَ أيضاً في الخَبَرِ أنهُ قالَ: «لا يَجِلُّ اللَّعِبُ إلا في ثلاثٍ: مُعَالَجةِ الرجلِ فَرَسَهُ او قوسَهُ وملاعبةِ الرجلِ امْرأتَهُ» [بنحوه الترمذي ١٦٣٧] أخْبَرَ أنهُ لا يَجِلُّ إلّا ثلاثٌ.

الآية ١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّ لَيَحْرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ. وَأَخَاتُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّقْبُ ﴾ قال: إني لَيَحْرُنُنِي عندَ الواقعِ بهِ والمغائبِ عنهُ مِنَ النَّعْمةِ التي أنعَمها عليهِ لأنهُ كانَ نعمَةً عظيمةً لهُ. فإنَّ النَّظَرَ إليهِ وذِكْرَ الحُزْنِ على ما فاتَ عنهُ، وذِكْرَ الخوفِ لما خاف وقوعَهُ في وقتِ يأتي، وما سَيَقَعُ. فهذا تفسيرُ قولِهِ: ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢] لأنهُ موجودٌ للحالِ غَيرُ فائتٍ، ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي يخافونَ فَوتَهُ لأنَّ خَوفَ فَوتِ النعمةِ يُنَغِّصُ على صاحِبِهِ النعمة، فَأَمَّنَهُمْ على وهو مَا ذَكَرُنَا أَنَّ الحزنَ يكونُ بالواقع للحالِ، والخوف على ما سِيَقَعُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَخَاتُ أَن يَأْكُهُ الذِّقْبُ قَالَ بعضُ أَهلِ التأويلِ: كَانَ يَعقوبُ/ ٢٥٠ ـ أَ/ عَلَيْهُ رَأَى في المَنامِ انَّ يوسفَ أَخَذَهُ الذّئب، فلذلكَ (٧) قالَ: ﴿وَأَخَاتُ أَن يَأْكُهُ الذِّقْبُ لَكَنَّ هذا لا يُحْتَمَلُ لأنَّ رؤيا الأنبياءِ، أَكْثَرُها صِدْقٌ وحقٌ، فلا يُحْتَمَلُ أنهُ رَأَى ذلكَ، ثم يقولُ: ﴿وَأَخَاتُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّقْبُ لَهُ وَيَدَعُهُ يَذْهَبُ معهمْ. لكنهُ خافَ عليهِ أكُلَ الذنبِ على ما يُخافُ على الصّبيّانِ في المَفاوِزِ والبَراري؛ إذِ الخوفُ على الصّبيّانِ في المَفاوِزِ والبَراري؛ إذِ الخوفُ على الصّبيّانِ في المَفاوِزِ والبَراري، والضّياعُ يكونُ بالذنبِ على ما يُخافُ على الصّبيّانِ في المَفاوِزِ والبَراري؛ إذ الخوفُ على الصّبيّانِ في المَفاوِزِ والبَراري، والضّياعُ يكونُ بالذنبِ أَثُورَ منْ وَجُو آخَرَ لأنهُ جائزٌ أَنْ يَفْتَرِسَهُ سَبُعٌ مِنَ السّباعِ عنذَ مُعافَصَةِ إخوتِهِ واشْتِغالِهِمْ بما ذَكَرَ منَ الإسْتِباقِ، لا يَحْتَمِلُ الضّياعُ مِنَ الناسِ ياخُذُهُ واحدٌ مِنْ بَيْنِ نَفَرِ.

وقالَ بعضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: إِنَّ قُولَهُ ﴿وَأَغَاثُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّتْبُ ﴾ كِنايةٌ عنْ بَنيهِ؛ أي اخافُ أنْ تُهْلِكُوهُ، وتُضَيِّعُوهُ.

الآية 12 وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوا لَهِنَ أَكُلُهُ الذِّقْتُ وَنَحَنُ عُصْبَةً ﴾ أُولُو قُوَّةٍ ﴿إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ وتأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ ﴿قَالُوا لَهِنَ أَكُلُهُ الذَّبُ وَنَحَنُ عُصْبَةً ﴾ أي جماعة ﴿إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ أي كانّا نحنُ سَلّمْناهُ إلى الذَّب، وعَرَّضناهُ للضّياعِ. هذا، واللهُ أعلمُ، مَعْنَى الخُسْرانِ الذي ذَكَرُوا، وإلّا لم يَلْحَقْهُمُ الخُسْرانُ إِذَا أَكَلَهُ الذَّبُ ؛ لأنهُ إذا كانَ بهمْ قوةُ المَنْع، فلم يَمْنَعُوهُ، فكأنهُمْ ضَيَّعُوهُ.

الآبية 10 ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ. وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْمَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ ۚ قَد ذَكَرْنَاهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْجَنَاۤ إِلِنَهِ لَتُنَتِنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ﴾ يَختَمِلُ قولُهُ: ﴿وَأَوْجَنَآ إِلِنَهِ﴾ وَخَيَ نُبُوَّةٍ أَو وَحْيَ بِشَارَةِ النجاةِ مِنْ ذلكَ الجُبِّ أَو بِشَارَةِ المُلْكِ لهُ والعِزِّ.

ثم فولُهُ تعالى: ﴿ لَتُنْيَنَتُهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُهُنَ﴾ هو قولُ يوسف حينَ (٨) قالَ لهم: ﴿قَالَ هَلْ عَلِيْتُمْ مَّا فَعَلَتُمْ بِيُوسُفَ

(۱) من م، في الأصل: فأمنوا. (۲) من م، في الأصل: فأمنوا. (۲) في الأصل: يله، ساقطة من م. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في م: ينشط. (٦) معجم القراءات القرآنية ح٣/ ١٥٢. (٧) في الأصل وم: فمن ثم. (٨) في الأصل وم: حيث.

وَأَخِيهِ ﴾ الآية [الآية: ٨٩] ﴿ قَالُواْ أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُكُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُكُ وَهَنذَاۤ أَخِنّ ﴾ [يوسف: الآية] هذا الذي نَبّاهُمْ يوسفُ ﴿ وَهُمْ لَا يَنْتُمُهُنَ ﴾ بذلك.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﴿ وَآوَجْنَا ۚ إِلَيْهِ ﴾ أي إلى يعقوبَ ﴿ لَتُنْتِنَنَهُم بِأَثْرِهِمْ هَنَا وَهُمْ لَا يَنْفُهُهَ ﴾ هو ما قال لهمُ: ﴿ يَنَنِى أَذْهَبُواْ فَنَخَتَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ الآية [الآية: ٨٧] أمَرَهُمْ أَنْ يَطلُبُوهُ، ويَتَحَسَّسُوا مِنْ أُمْرِهِ؛ كَأَنَهُ عَلِمَ أَنهُ حَيِّ كَقُولِهِ: ﴿ وَأَرْجَنَا ۚ إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَهُمُ بِأَثْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْهُرُهَنَ ﴾ أنهُ حَيَّ.

ألا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿إِنِّ لَأَحِدُ رِيحَ يُوسُفَّ﴾؟ [الآية: ٩٤] ولهذا قالَ حينَ أُلْقِيَ الثوبُ على وجهِهِ، وارْتَدَّ بَصيراً: ﴿وَأَعْـلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ﴾ [الآية: ٨٦] وذلكَ تأويلُ قولِهِ: ﴿وَهُمْ لَا يَشْمُهُنَّ﴾. إِنْ كَانَتِ الآيةُ في يعقوب، وإنْ كانَتْ في يوسف فهو ما ذَكُوناهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية 17 ونولُهُ تعالى: ﴿ وَبَنَاءُ مَنْ أَبَاهُمْ عِشَاءُ يَنَكُونَ ﴾ في الآيةِ دلائلُ:

أحدُها: أنَّ مَن ارْتَكَبَ صَغيرَةً فإنهُ يُخافُ عليهِ التعذيبُ، ولا يَصيرُ كافراً.

[والثاني: أنَّ](١) مِنِ ارْتَكَبَ كَبيرةً لم يَخْرُجُ مِنَ الإيمانِ؛ لأنَّ إخوةَ يوسفَ هَمّوا بِقَتْلِ يوسفَ أو طَرْحِهِ في الجُبُّ أوِ التَّغْيِيبِ عنْ وجهِ أبيهِ وإخلائِهِ عنهُ.

وذلكَ لا يَخْلُو منهُمْ: إمَّا أَنْ يكونَ صَغيرةً وإمَّا(٢) كَبيرةً.

فإنْ كانَتْ صغيرَةً فقدِ اسْتَغْفَروا عليها بقولِهِمْ (٢٠): ﴿يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ ﴾ الآية [الآية: ٩٧] دلَّ أنهمْ إنما اسْتَغْفَروا لمّا خافوا العذابَ عليها.

وإنْ كانَتْ كبيرةً فلم يَخْرُجوا مِنَ الإيمانِ لأنهمَ (٤) صاروا أنبياءَ مِنْ بَعْدُ، وصاروا قوماً صالحينَ حينَ (٥) قالوا: ﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا مَلِمِينَ﴾ [الآية: ٩].

[والثالث](٢٠): دلَّ ما ذَكَرْنا على نَقْضِ المُعْتَزِلةِ في صاحبِ الصغيرَةِ: أنْ لا تعذيبَ عليهِ، وفي<sup>(٧)</sup> صاحبِ الكبيرةِ: أنهُ خَرَجَ مِنَ الإيمانِ، ونَقْضِ قولِ الخوارج في قولهمْ: إنهُ إذا ارْتَكَبَ كبيرةً أو صغيرةً صارَ بهِ كافراً أو مُشْركاً.

والرابعُ (^): فيهِ نَقْضُ قولِ مَنْ يقولُ: إنَّ مَنْ كَذَبَ، أو وَعَدَ، فأخَلَفَ، والتُّمِنَ، فخانَ، يَصِيرُ (^) منافقاً؛ لأنَّ إِخْوَةَ يوسفَ التُّمِنوا، فخانوا، وَوَعَدوا، فأَخْلَفُوا، وحَدَّثُوا، فكذبوا، فلم يَصيروا مُنافِقينَ؛ لأنهمْ قالوا: ﴿فَأَكَلَهُ الذِّنْبُ ﴾ [الآية: ١٧] ولم يأكُلُهُ، وهو كَذِبٌ، والتُّمِنوا، فخانوا، حينَ الْقَوهُ في الجُبّ، وَوَعَدوا أَنهمْ يحفظونَهُ، ولم يَخفظوهُ.

فَإِنْ قَيلَ: رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنهُ قَالَ الثَلاتُ مِنْ عَلاماتِ النَّفاقِ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» [مسلم ٥٥] فكيفَ يُوَقِّقُ بينَ الآيةِ والخَبَر؛ إذْ هو لا يَحْتَمِلُ النسخَ، لأنهُ خَبَرٌ، والخَبَرُ لا يَحْتَمِلُ النسخَ؟

قيلَ: يُشْبِهُ أَنْ يكونَ في قومٍ خاصِّ مِنَ الكَفَرَةِ ائْتُمِنوا بِما أُودَعَ اللهُ في التوراةِ مِنْ بَعْثِ محمدٍ، فَغَيَّروهُ، وَوَعَدوا أَنْ يُبَيِّنُوهُ، فأخْلَفوا، وكَتَموهُ، وحَدَّثُوا أَنهمْ بَيَّنُوهُ، فَكَذَبوا. فَيَصيرُ مُنافقاً بِما ذَكَرَ إذا كانَ ذلكَ في أمرِ الدينِ، وأمّا في غيرِهِ فإنهُ لا يَصيرُ منافقاً، ولا تكونُ تلكَ مِنْ أعلام المنافقِ، واللهُ أعلمُ.

الآية ١٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا آنَتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَدِيقِينَ﴾ هذا القولُ منهمْ لهُ في الظاهرِ عظيمٌ لأنهمْ قالوا: ﴿وَمَا آنَتُ بِمُؤْمِنِ لَنَا﴾ في غير هذا.

أو يكونُ قولُهُ: ﴿وَمَآ أَنَتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا﴾ أي تَتَّهِمُنا، ولا تُصَدُّقُنا؛ لأنهُ اتَّهَمَهُمْ حينَ<sup>(١٠)</sup> ﴿قَالَ إِنِ لَيَعْرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِدِ. وَأَغَاثُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ﴾ [الآية: ١٣] فاغتَرَضَتْ لهُ التُّهَمَةُ، وليسَ في الاتِّهامِ تكذيبٌ. إنما هو في الوقفِ؛ لأنَّ منِ التَّمَنَ

(۱) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: بقوله. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: و. (٨) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: يصير. (١٠) في الأصل وم: حيث.

آخَرَ في شيءٍ، ثم اتَّهَمَهُ فيهِ، لا يكنُ<sup>(١)</sup> في اتَّهامِهِ إياهُ تكذيبٌ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُمْ: ﴿وَمَا آنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا﴾ أي تَتَّهِمُنا لِما سَبَقَتْ مِنَا<sup>(٢)</sup> التُّهَمَةُ ﴿وَلَوَ كُنَا صَدِيْنَ﴾.

على هَذينِ الوجهَينِ يُخَرَّجُ تأويلُ الآيةِ، وإلّا لم يَجُزُ أَنْ يكونَ نَبِيٌّ مِنَ الأنبياءِ يُكَذَّبُ مَنْ يَعْلَمُ أَنهُ صادقٌ في خَبَرِهِ وقولِهِ.

فإنْ قيلَ قولِهِ: ﴿وَأَخَاتُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ﴾ [الآية: ١٣] كيفَ كذلكَ؟ وقد قالَ لهُ يعقوبُ: ﴿وَكَذَلِكَ بَجْنِيكَ رَبُكَ وَيُمُلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِذُ نِمْمَتَمُ عَلَيْكَ﴾ [الآية: ٦] فكيف خاف أكلَ الذنبِ والضَّياعَ؟ وذلكَ لا يُختَمَلُ أنْ يقولَهُ<sup>(٣)</sup> لهُ إِلّا بِعِلْم مِنَ اللهِ والوَحْي إليهِ. قيلَ: يُختَمَلُ [ذلكَ بوجَهيِنِ:

أحدُهما](١): أنْ يكونَ ما ذَكَرَ على شَرْطِ الخوفِ أنهُ يَخافُ ممّا ذَكَرَ، فيكونَ لهُ ما قالَ مِنَ الإجْتِباءِ وتعليمِ الأحاديثِ وإتمام النُّعْمَةِ عليهِ.

[والثاني: أن يكونَ] (٥) خاف ذلك على ما خافوا جميعاً ما لهُمْ عليهِ منَ الدينِ، وإنِ اعْتَصَموا عمّا خافوا جميعاً: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْهِيمُ رَبِّ اَجْمَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِى وَيَنَ أَن نَمْبُدَ ٱلْأَسْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥] ومَعْلُومٌ أنَّ إبراهيم لا يَعْبُدُ الأصنامَ، وقالَ يوسفَ: ﴿ وَوَقَلْ مُسَلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالعَسْلِحِينَ ﴾ [الآية: ١٠١] ومِثالُهُ: هو ما ذَكَرُنا في غَيرِ مَوضع: أنَّ العِصْمَةَ لا تُزيلُ الخوفَ على (٧) الأخيارِ والأبرارِ؛ كأنَّ خَوفَهُمْ وإشفاقَهُمْ على وينهِمْ أكْثَرُ مِنْ غيرِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نَسْتَيْنُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: نَشْتَدُّ إلى الصيد. وقالَ أبو عوسَجَةَ: ﴿نَسْتَبِقُ﴾ هذا مِنَ السباقِ أي يَعْدونَ حتى يَنْظُروا إليهِمْ؛ يَسْتَبَقُ أي يَتَقَدَّمُ مِنْ صاحبِهِ، ويَغْلِبُهُ في العَدْو.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ نَسْتَبِقُ ﴾ أي نَنْتَضِلُ: يُسابِقُ بَعْضُنا بعضاً في الرَّمْي. يُقالُ: سابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ، واللهُ أعلمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَآءُو عَلَ قَيِعِهِ، بِدَرِ كَذِبُ الدمُ لا يكونُ كَذِباً، لكنهُ، واللهُ أعلَمُ، ﴿وَجَآءُو عَلَ قَيعِهِ، بِدَرِ كَذِبُ قَلْ الفَرّاءُ: ﴿ بِدَرِ كَذِبُ لِهِ مَكَذُوبٍ وَ وَالْعَرِبُ قَدْ يَدُو لَهُ الْمَصْدَرَ فِي مَوضِع المَفْعُولِ. وَالْعَرْبُ وَلَمْ يَكُنُ. وَقَالَ الفَرّاءُ: ﴿ بِدَرِ كَذِبُ ﴾ بِدَمٍ مكذوبٍ والعربُ قد تَسْتَعْمِلُ المَصْدَرَ فِي مَوضِع المَفْعُولِ.

ثم ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمُ أَنْفُكُمُمُ ﴾ والتَّسْوِيلُ هو التَّزيِينُ /٢٥٠ ـ ب/ في اللغةِ. وتأويُلُهُ، واللهُ أعلَمُ: أي زيَّنَتْ لكُمْ أنفسُكُمْ، ودَعَتْكُمْ إلى أمرِ تَفْصِلُونَ، وتُفَرِّقُونَ بَيني وبَينَ ابني. لكنا [لا] (^ ) نعلَمُ ما ذلك الأمرُ الذي زَيَّنَتْ أنفُسُهُمْ لهمْ. ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ ذلكَ قولَهُ: ﴿ قَالَ يَنْبُقَ لَا نَقْمُصْ رُءْيَاكَ عَلَىّ إِخْوَتِكَ فَبَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ [الآية: ٥] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَصَبَّرٌ جَمِيلًا﴾ يَختَمِلُ وجهَينِ:

[أَحَدُهُما: ](٩) ﴿فَسَنَبُرُ ﴾ لا جَزَعَ فيهِ ﴿جَمِيلٌ ﴾ نَوْضى بما ابْتُلِينا بهِ؛ لأنَّ الصَّبْرَ هو كَفُ النفس عنِ الجَزَعَ بذلِكَ.

والثاني (١٠٠): ﴿جَيِدُلُّ ﴾ لا مكافاتِ فيهِ لأنهمُ بما فَعَلُوا بيوسفَ كانوا مُسْتَوجِبينَ للمُكافآتِ، فقالَ: ﴿فَصَبْرٌ ﴾ كَفْ النفسَ عنِ الجَزَع بذلك، وقالَ (١٠٠): ﴿جَيدُلُّ ﴾ لا مُكافأة فيهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِغُونَ﴾ أي وباللهِ أستَعينُ على الصبرِ بما تَصِفونَ، أو يقولُ: بهِ أستَعينُ على ما تقولونَ مِنَ الكَذِبِ حينَ تَزْعُمُونَ أنَّ الذئبَ أكلَهُ ونَحْوَهُ.

الدّية ١٩ وتولُهُ تعالى: ﴿وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ السّيّارةُ هي جَماعةُ السائرينَ كالمسافِرَةِ (١٢) ﴿ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾ الواردُ هو

ألنة بالنبة بهنول بهنول

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يكون. (٢) في الأصل وم: من. (٣) في الأصل وم:يقول. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أو. (١) في الأصل وم: عن. (٧) أدرج بعدها في الأصل وم: ذلك. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: و. (١٢) في الأصل وم: كالمسافر.

وفي بعضِ القراءاتِ("): ﴿يَا بُشْرَايَ ﴾ على الإضافةِ(") إلى نفسِهِ؛ فكأنهُ بَشَّرَ نفسَهُ، أي البُشْرَى لي بهذا الغلامِ. ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ كِنايةَ كلامِ كَانَ هنالكَ، لم يُبَيِّنُ لنا ذلكَ، واللهُ أُعلَمُ بذلكَ، كقولِهِ: ﴿وَقَاسَمَهُمَآ ﴾ [الأعراف: ٢١] أُخْبَرَ أَنهُ أَقْسَمَ، لكنْ لم يُبَيِّنُ لنا ما ذلكَ القَسَمُ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَسَرُوهُ بِعَنَمَةً ﴾ قال بعضُهُم: الإسرارُ هو اسْمُ الإخفاءِ والإظهارِ جميعاً كقولِهِ ﴿وَأَسَرُّواْ النَدَامَةَ لَنَا رَأَوُا النَدَامَةَ. فإنْ كانَ ما ذَكَرَ أنهُ اسْمٌ لهما جميعاً فكانهُ قالَ: أَظْهَرُوهُ أَنَّ بضاعةً. فإنْ كانَ على حقيقةِ الإخفاءِ والإسرارِ (٥) فهو على الإضمارِ كانهُ قالَ: ﴿وَأَسَرُّوهُ ﴾ على ما كانَ، وأَظْهَرُوا ﴿بِعَنَعَةٌ ﴾ لئلا يطلُبَ أصحابُهُمْ في ذلك شِرْكَةً ﴿وَاللّهُ عَلِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي عليمٌ بما عَمِلَ إِخْوَةُ يوسف بيوسف، أو عليمٌ بما عَمِلَ السَّيَارةُ مِنَ الإسرارِ واللهُ أعلَمُ.

النّقصانُ أي باعوهُ بِنَمَنِ لا يُباعُ مِثْلُهُ [بِمِثْلِهِ] أَن باعوهُ ﴿ بِسُمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَوَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: البَخْسُ هو النّقصانُ أي باعوهُ ﴿ بِنَمَنِ لا يُباعُ مِثْلُهُ [بِمِثْلِهِ] (١٠). وقالَ بعضُهُمْ: البَخْسُ الظّلْمُ؛ باعوهُ (١٠) ظُلْماً، واخَذوا ثَمَنَهُ ظُلْماً لانهُمْ باعوهُ حَراماً، ويَبعُ الحَرامِ حَرامً، وأخَذوا ثَمَنَهُ حَراماً، لأنّ ثَمَنَ الحَرامِ حَرامً.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ يَثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ ﴾ مُبَهْرَجَةٍ وزَيفٍ ﴿ وَكَاثُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴾ [حينَ باعوهُ] (^^ بِشَمَنِ الدُّونِ والنُّقُصانِ بما لا يُباعُ مِثْلُهُ بِمِثْلِ ذلكَ الثمَنِ خَشْيَةَ أَنْ يَجِيتُهُمْ طالبٌ لِما علموا أَنَّ مثلَ هذا، لو كانَ مَمْلُوكا لا يُتْرَكُ هكذا، لا يُطْلَبُ، فباعُوهُ بأدنَى ثَمَنِ يكونُ لهُمُ، لا كما يبيعُ الرجلُ ملكهُ على رَغبةٍ منهُ خَشْيَةَ الطَّلَبِ والاسْتِنقاذِ مِنْ أيديِهِمْ.

وقالَ عامَّةُ أهلِ التَّاويلِ: قولُهُ ﴿وَشَرَوْهُ بِشَمَرِنِ بَخْيِنِ﴾ إنَّ إخْوَةَ يوسفَ هُمُ الذينَ باعوهُ مِنَ السيارةِ

﴿ بِشَمَرِي بَغْسِ دَرَهِمَ مَقَدُودَوْ وَكَانُواْ نِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ﴾ أي لم يَغْرِفوا مَنْزِلَتَهُ ومكانَهُ، والأوَّلُ أشبَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ﴾ أي كانوا في شِرائِهِ مِنَ الزاهِدِينَ، أي خافوا مِنَ الثمنِ أن كانَ مَسْروقاً.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَنهُ مِن مِصْرَ لِاَمْرَأَتِهِ ٱكْمِي مَثْوَنهُ اِي مُقامَهُ ومَنْزِلَتَهُ ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَنَآ أَوْ نَنْخِذَمُ وَلَدَّأَ ﴾ إِنْ صَدَقَ التُجَارُ (٩) أَنهُ بِضَاعةٌ عندَهُمْ ﴿أَوْ نَنْخِذَمُ وَلَدَّأَ ﴾ إِنْ ظَهَرَ أَنهُ مَسْرُوقٌ وأَنهُ حُرِّ لِما وَقَعَ عندَهُمْ أَنَّ البِضَاعةَ لا تُباعُ بِمِثْل ذلكَ الثمنِ باعوهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ﴾ تأويلُهُ: كما مَكَّنًا لِيوسفَ عندَ العزيزِ وامْرَاتِهِ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الآية: ٢٢] نُمَكِّنُكَ عندَ أهلِ [الأرضِ](١٠٠ُ. ولكنْ ذَكَرَ ﴿مَكَّنَا﴾ على الخَبَرِ لأنهُ كانَ مُمَكَّناً في هذا اليومِ عندَ العزيزِ والمَلِكِ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ(١١)﴿وَكَذَاكِ مَكَنَا لِيُوسُفَ﴾ أي وكذلكَ جَعَلْنا ليوسف مكاناً عندَ الناسِ وفي قلوبهِمْ مكانَ ما خَذَلَهُ إِخْوَتُهُ، ولم يَعْرِفوا مَكانَهُ ومَنْزِلَتَهُ بَعْدَ ما كانَ شِبْهَ المَمْلُوكِ عندَ أُولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ هذا قد ذَكَرْناهُ في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ أي لا مَرَدَّ لِقَضائِهِ إذا قَضَى أمراً كانَ لِقولِهِ: ﴿لَا مُعَقِّبَ لِمُكْمِهُ.﴾ [الرعد: ٤١] ﴿وَلَنَكِنَّ أَكْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: القراءة. (٣) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ١٥٧. (٤) في الأصل وم: أظهروا. (٥) من م، في الأصل: والإظهار. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: باعوا. (٨) في الأصل وم: حيث باعو. (٩) من م، في الأصل: التجارة. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: قولنا.

وقولُ أهلِ التأويلِ: إنهُ بِيعَ بِعِشرينَ درهماً أو بِعِشْرِينَ ونَيْفٍ؛ ذلكَ ممّا لا يُعْلَمُ إلا بِخَبَرٌ سِوَى أَنَّ فِيهِ أَنهُ بِيعَ بِثَمَنِ اللَّهُونِ والنُّقصانِ بقولِهِ: ﴿وَلَا بَنْخَسُوا اَلنَّاسَ أَشْبَاءَهُمُ ﴾ اللَّهُونِ والنُّقصانِ بقولِهِ: ﴿وَلَا بَنْخَسُوا اَلنَّاسَ أَشْبَاءَهُمُ ﴾ [الأعراف: ٨٥ و...] وهو ما قال: ﴿وَلَا نَنْقُصُواْ اَلْمِكَبَالَ وَالْمِيزَانِ ﴾ [هود: ٨٤] وقيلَ: البَخْسُ الظَّلْمُ والحَرامُ، وقد ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَا بَلَغَ أَشُدُهُۥ﴾ الأشُدُّ هو اشْتِدادُ كلِّ شيءٍ ونِهايَتُهُ<sup>(١)</sup> في الكمالِ. ويَختَمِلُ ﴿أَشُدَهُۥ﴾ انتِهاءَ بلوغِهِ وانتِهاءَ شبابِهِ أو انتِهاءَ عقلِهِ في التمام؛ لا يَخلو مِنْ هذهِ الوجوهِ الثلاثةِ.

وقولُ أهلِ التأويلِ: ثمانيَ عَشْرَةَ سنةً إلى أربعينَ سنةً لأنهُ بهِ يَتِمُّ، ويَكْمُلُ كلُّ نوعٍ منْ ذلكَ إلى ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَلَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْما ﴾ قولُهُ ﴿ حُكُمًا ﴾ في (٢) الناسِ ﴿ وَعِلْما ﴾ في الخُكُم. ويَخْتَمِلُ قولُهُ ﴿ اَلَيْنَهُ حُكُمًا ﴾ أي أعطيناهُ (٣) النُّبُوّةَ ﴿ وَعِلْما أَه العِلْمَ، وإذا أعطاهُ العِلْمَ، وإذا أعطاهُ العِلْمَ أعطاهُ الحُكُمَ. أعطاهُ العِلْمَ الحُكُمَ. أعطاهُ العِلْمَ الحُكُمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُعْسِنِينَ﴾ يَحْتَمِلُ الإحسانَ في الأعمالِ أي [مَنْ](١) عَمِلَ أعمالاً حَسَنَةً صالِحَةً، ويَحْتَمِلُ الإحسانَ إلى الناسِ [وإلى النفسِ أي مَنْ](٥) أَحْسَنَ إليهِمْ، أو أَحْسَنَ إلى نَفْسِهِ؛ لا يَخْلُو مِنَ الأوْجُهِ<sup>(١)</sup> الثلاثةِ.

أو يكونُ قولُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي كذلكَ نَجْزي مَنْ أَحْسَنَ صُحْبَةَ نِعَمِ اللهِ وإحسانِهِ، وقامَ بشُكْوِ ذلكَ. كذلكَ أي مِثْلُ الذي جَزَاءُ يوسفَ لا يُريدُ أنْ تَجْزيَ غَيرَهُ عينَ ما جَزَى يوسفَ، ولكنْ يَجزيهِ جزاءَ الإحسانِ.

الآية ٢٣ ) وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَزَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْنِهَا عَن نَفْسِهِ. ﴾ دلَّ قولُهُ: ﴿فِي بَيْنِهَا ﴾ أنَّ البَيتَ قد يجوزُ أنْ يُضافَ إلى المرأةِ، وإنْ كانَ البَيتُ في الحقيقةِ لِزَوجِها، على ما أضاف اللهُ بَيتَ زوجِها إليها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْنِهَا عَن نَفْسِهِ،﴾ الْمُراوَدَةُ قيلَ: هي الدُّغْوَةُ والطّلْبَةُ ﴿وَرَوَدَتُهُ﴾ أي دَعَتْهُ إلى نَفْسِها(٧). وقالَ أهلُ التأويلِ: راوَدَتُهُ، أي أرادَتُهُ ﴿وَغَلَّقَتِ ٱلأَبْرَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾.

قيلَ: إنَّ هذهِ الكلمةَ أُخِذَتْ مِنَ الكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ، لَيسَتْ بِعَرَبيَّةٍ، ونحنُ لا نعرفُ ما أرادَتْ بها. لكنَّ أهلَ التأويلِ: قالَ بعضُهُمْ: تَهَيَّأْتُ لكَ. وفي بعضِ القراءاتِ: هِثْتُ<sup>(٨)</sup> لكَ بالهمزِ؛ ومَعْناهُ ما ذُكِرَ؛ أي تَهَيَّأْتُ لكَ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ هَا أَنَا لَكَ.

[وقولُهُ تعالى] (٩٠): ﴿ قَالَ مَمَاذَ اللَّهِ ﴾ أي أعوذُ باللهِ، وأَلْجَأُ إليهِ ﴿ إِنَّهُ رَبِّ آخْسَنَ مَثْوَاتٌ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ رَبِّ ﴾ سَيِّدي الذي اشْتَراني (١٠) ﴿ أَخْسَنَ مَثْوَاتُ ﴾ [الآية: ٢١] هذا يَدُلُ أَنْ قُولُهُ لِزُوجَتِهِ: ﴿ أَكْرِمِ مَثْوَاتُ ﴾ [الآية: ٢١] هذا يَدُلُ أَنَّ قُولُهُ ﴿ أَكْرِمِ مُثُواتُ ﴾ أي أخْسِنى مَثْواهُ.

ولكنْ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ أَرَادَ بقولِهِ: ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاتٌ ﴾ ربَّهُ الذي خَلَقَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُمْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ بِظُلْمِهِمْ وقْتَ ظُلْمِهِمْ. والمَثْوَى: المَوضِعُ الذي يُثْوَى فيهِ، والنَّواءُ: المُقامُ، والثاوي: المُقيمُ، و﴿مَكَاذَ اللَّهِ﴾ قيلَ: أعوذُ باللهِ، وأنْجَأُ إليهِ، وأتَحَصَّنُ بهِ، و﴿لَا يُعْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ إذا خَتَموا بالظُّلْمِ. وأمّا إذا انْقَلَعوا عنهُ فقد أفْلَحوا.

(الآية ٢٤) وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَن رَّهَا بُرْهَنَن رَبِّهِ.﴾ أمّا ما فالَهُ أهلُ التأويلِ: إنها أسْلَمَتْ لهُ ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ أي خَلَّ سَراويلَهُ، وأمثالُ هذا، مِنَ الخُرافاتِ فهذا كلُّهُ ممّا لا يَجِلُّ أَنْ يُقالَ في شَيَّ مِنْ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ونهاية. (٢) في الأصل وم: من. (٣) في الأصل وم: أعطينا. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أي. (١) في الأصل وم: أوجه. (٧) في الأصل وم: نفسه. (٨) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ١٥٩. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: اشتراه.

والدلالةُ على فسادِ ذلكَ [في](١) وجوو:

أَحَدُها: قُولُهُ: ﴿ هِمَى زَوَدَتْنِي عَن نَفْتِي ﴾ [الآبة: ٢٦] ولو كانِ منهُ الإرادةُ والمُراوَدَةُ لم يكن لِيَقُولَ ذلك عنها (٢٠)، ويُبَرِّئَ نَفْسَهُ مِنْ ذلك.

والثاني: قولُهُ: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوَّةَ وَالْفَحْشَآةُ﴾ [الآية: ٢٤] ولو كانَ شيءٌ ممّا ذَكروا مِنْ حَلُ السَّراويلِ والجُلوس بينَ رِجْلَيها لم يكن السوءُ مَصْروفاً عنهُ.

والثالث: قولُهُ: ﴿ ذَلِكَ لِيَمْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْفَيْبِ﴾ [الآية: ٥٦] ولو كانَ منهُ ما ذَكروا لقد خانَهُ.

والرابعُ: [قولُ النَّسْوَةِ](٣): ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ ﴾ وقولُها: ﴿أَلْفَنَ حَسَحَسَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُهُم عَن نَشْيهِ. ﴾ [الآية: ٥١].

هذا كلُّهُ يدلُ أنَّ ما قالَهُ أهلُ التأويلِ فاسدُ، لا يَجِلُ أنْ يُتَكَلَّمَ فيهَ بشيءٍ منْ ذلكَ. وليسَ في ظاهرِ الآيةِ شَيَّ ممّا قالوا مِنْ قليل ولا كثيرِ؛ إذْ ليسَ فيهِ سِوَى أنْ ﴿هَنَّتْ بِهِۥً وَهَمَّ بِهَا﴾.

ثم تَخْتَمِلُ الآيةُ وجوهاً عندَنا :

أَحَدُها: ﴿هَنَّتْ بِوْءُ﴾ هَمَّ: عَزَمَ ﴿وَهَمَمْ بِهَا﴾ هَمَّ: خَطَرَ، ولا صُنْعَ للعَبْدِ في ما يَخْطِرُ بالقلْبِ، ولا مُواخَذَةَ عليهِ، [ وهو قولُ الحَسَنِ.

والثاني: ﴿ هَمَّتْ بِهِ لَهُ هَمَّ الإرادةِ ﴿ وَهَمَّ بِهَا﴾ هَمَّ دَفْعِ. لكنهُ يدخُلُ عليهِ ] (١) قولُهُ: ﴿ لَوَلَآ أَن رَّهَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِ ، ﴾ لو كانَ هَمَّهُ بها هَمَّ دَفْعِ لم يكنُ لقولِهِ: ﴿ لَوَلَآ أَن رَّمَا بُرُهِـٰنَ رَبِّهِ ، كَنْ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ: هَمَّ بها [هَمَّ بِقَتْلِها] (٥) فإذا كانَ هَمَّ بِهَا هَمُّ دَفْعِ لم يكنُ لقولِهِ: ﴿ لَوَلَآ أَن رَبَّا بُرُهُـٰنَ رَبِّهِ ، مَعْنَى ، لكنهُ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ: هَمَّ بها [هَمَّ بِقَتْلِها] (١٥) فإذا كانَ هَمَّ بِهَا أَمُّ لَهُ اللهُ عَلِيمُ عَلَيْهَا اللهُ يَجِلُ قَتْلُها.

[والثالث: كادَ] (٧) يَهُمُّ بِها ﴿لَوَلَا أَن رَّمَا بُرْهَنَ رَبِّهِ عَلَى الشَّرَطِ؛ كادَ (٨) يَهُمُّ بِها لُولا مَا رَأَى مِنْ بُرْهَانِ رَبُهِ. وهو كقولِهِ: ﴿وَلَوَلَا أَن نَبَنَنَكَ لَقَدْ كِدَنَ مَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤] لُولا [أنْ] (٩) كانَ مِنْ تَشْبِيتِنا إياكَ. وكذلكَ يُخَرُّجُ قُولُ إِبراهِيمَ: ﴿بَلْ فَعَكَامُ كَيْمُومُ هَاذَا فَتَنْلُوهُمْ إِن كَانُوا يَبْطِقُ لَفَعَلَ الْأَنبِياء: ٣٦] أي لُو كانَ هُو الذي يَنْطِقُ لَفَعَلَ يَخَرُّجُ قُولُ إِبراهِيمَ: ﴿بَلْ فَعَكَامُ كَيْمُ هَاذَا فَتَنْلُوهُمْ إِن كَانُوا يَبْطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٦] أي لُو كانَ هُو الذي يَنْطِقُ لَفَعَلَ

ثم اخْتُلِفَ في قولِهِ: ﴿لَوْلَآ أَن رَّمَا بُرْهَنَنَ رَبِّهِۥ﴾ قالَ بعضُ أهل التأويلِ: رَأَى يَعقوبَ عاضًا على شَفَتَيهِ. وقالَ بعضُهُمْ: مُثُلَ لهُ يَعقوبُ، وصُوَّرَ لهُ، فَرَآهُ(١٠) عاضًا على إصْبَعِهِ. وقالَ بعضُهُمْ. وقالَ بعضُهُمْ: رَأَى آيةً مِنْ كتابِ اللهِ ﴿وَلَا نَقَرَبُواْ اَلزِنَّةَ إِلَّا لَهُ لَا يُذَرّى. إِنَّمُ كَانَ فَنْحِشَةُ﴾ الآية [الإسراء: ٣٢]. هذا كلَّهُ لا يُذرّى.

وأَصْلُ البُرْهَانِ الحُجَّةُ، أي لولا ما رَأَى مِنْ حُجِّةِ اللهِ، وإلّا كانَ يَهُمُّ بها، ولكنْ لا ندري ما تلكَ الحجَّةُ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

والبُرْهانُ هو الحُجَّةُ والآيةُ: لولا أنْ رَأَى حُجَّةَ ربِّهِ وبرهانَ ربِّهِ وآياتِهِ أوِ الرِسالةَ. وتُشْبِهُ الحُجَّةُ النُّبُوَّةَ (١١).

[الآية ٢٥] وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ اسْتَبَقَتْ هي لِتُغْلِقَ البابَ، واسْتَبَقَ هو لِيَخْرُجَ، ويَفِرُ. لكنَّ فولَهُ: لِتُغْلِقَ البابَ لا يُحْتَمَلُ لأنَّ الأبوابَ كانَتْ مُغَلِّقَةً بقولِهِ: ﴿وَعَلَقَتَ مِي النَّغُلِقَ البابَ لا يُحْتَمَلُ لأنَّ الأبوابَ كانَتْ مُغَلِّقَةً بقولِهِ: ﴿وَعَلَقَتَ مِي النَّغَلِقَ البابَ لا يُحْتَمَلُ لأنَّ الأبوابَ كانَتْ مُغَلِّقَةً بقولِهِ: ﴿وَعَلَقَتَ مِي النَّبَعَتْ هي النَّبَقَتْ هي النَّهُ مَن النَّبَقَتْ هي النَّهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا﴾ أي وَجَدا سَيِّدَها، هذا يَدُلُّ أنَّ قولَهُ: ﴿إِنَّهُ رَبِّ أَخْسَنَ مَثْوَاتٌ﴾ [الآية: ٢٣] أي لم يُرِدُ بهِ العزيزَ الذي اشْتَراهُ، ولكنْ [أرادَ](١٣) العزيزَ الذي خَلْفَهُ لأنهُ قالَ: سَيِّدَها، ولم يَقُلْ سَيِّدَهُما.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: لها. (۲) في الأصل وم: قولها. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل: أو هم قتلها، في م: أي هم قتلها. (٦) في الأصل وم: فتركها. (٧) في الأصل وم: والثاني: كان. (٨) في الأصل وم: كان. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: فرأى. (١١) في الأصل وم: أي النبوة. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَتَ مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَمًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَرْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ هذا يَدُلُ أَنَّ الإرادة تكونُ مع الفِعْلِ لأنها كانَتْ لا تَعْلَمُ إِرادة ضَميرِهِ، فإذَنْ أَخْبَرَتْ عمّا عَرَفَتْ مِنَ الميلِ وإظهارِ الفِعْلِ. وكذلكَ قولُ إِخْوَةِ يوسفَ ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ كَانَتْ لا تَعْلَمُ إِرادة ضَميرِهِ، فإذَنْ أَخْبَرَتْ عمّا عَرَفَتْ مِنَ المميلِ وإظهارِ الفِعْلِ. وكذلكَ قولُ إِخْوَةِ يوسفَ ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَنِينَا مِنّا ﴾ [الآية: ٨] وكانوا همْ لا يَعْرِفونَ ما في ضَميرٍه مِنَ الحبِّ سِوَى ما ظَهَرَ لهمْ منهُ مِنَ المَيلِ إليهِ وإبداءِ الشَّفَقَةِ لهُ. فهذا يَدُلُ على ما ذَكْرُنا مِنْ كونِ الإرادةِ معَ الفِعْلِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ مِنَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِئَ﴾ أي دَعَتْني، والمُراوَدَةُ قد ذَكَرْنا أنها هي الدَّعْوَةُ كقولِهِ: ﴿سَكُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾ [الآية: ٦١] أي [سَنَدْعُوهُ، ونَظلُبُ منهُ](١).

فإنْ قيلَ: كيفَ هَتَكَ سِتْرَها بقولِهِ: ﴿ فِي رَوَدَتْنِي عَن نَشِيلَ ﴾؟ قيلَ: لَيسَ فيهِ هَتْكُ السَّنْرَ عليها، بل فيهِ نَفْيُ العَيبِ وَالطَّعْنِ عَنْ نَفْسِهِ. فالواجبُ على المَرْءِ أَنْ يَنْفِيَ العَيبَ، وما يَشيئُهُ عَنْ نَفْسِهِ على ما فَعَلَ يوسفُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَاتَ قَيِيمُهُمْ قُدَّ مِن﴾ كذا، وإنْ كانَ كذا فهو كذا. قالَ بَعضُ أَهلِ التّأويلِ ذلكَ الشاهدُ هو ابنُ عمِّ لها، رجلٌ حليمٌ، يقالُ: كذا. وقالَ بعضُهُمْ: شَقُّ القميصِ مِنْ دُبُرٍ هو الشاهدُ وأمثالُهُ. لكنَّ هذا لا يُعْلِمُ مَنْ كانَ ذلكَ الشاهدُ. وقيلَ: صَبِيٍّ في المَهْدِ. ولَيسَ لنا إلى مَعْرِفَةِ ذلكَ حاجةٌ.

الآية ٢٧ وقسول تسعالى: ﴿إِن كَانَ قَيمِهُم قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾ ﴿وَإِن كَانَ فَيمِهُم قُدَ مِن قُبُلِ فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾ ﴿وَإِن كَانَ فَيمِهُم قُدَ مِن قُبُلِ فَهُو إِنَما [يَنْقَدُّ مِنْ دَفْعِهِ] (٢) عَنْ نَفْسِها، وإذا كانَ القَميصُ مُقدوداً مِنْ دُبُرٍ فَهُو إِنما يَنْقَدُ مِن جَرِّها إِيّاهُ إلى نَفْسِها لا مِنْ دَفْعِها إِياهُ عَنْ نَفْسِها. هذا هو الظاهرُ في العُرْفِ. لذلك قالَ الشاهدُ ﴿إِن كَانَ فَيمِهُمُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الصَّندِقِينَ ﴾.

[الآية ٢٨] [وقولُهُ تعالى](١): ﴿ فَلَمَا رَمَا قَيِيصَهُم قُذَ مِن دُبُرٍ فَالَ إِنَّهُ مِن كَبْدِكُنَّ ﴾ الآية اسْتَدَلَّ على أنهُ إنما تَمَزَّقَ مِنْ جَرُها إِيَّاهُ [إلى نَفْسِها لا مِنْ دَفْعِها إِيَّاهُ عَنْ نَفْسِها](٥).

ففيهِ دلالةُ جوازِ العملِ بالِاجْتِهادِ لأنَّ القَميصَ في الغالبِ لا يَتَمَزَّقُ مِنْ دُبُرٍ إلّا عنْ [جَرُّ مِنْ وَراءٍ](٢)، ولا مِنْ قُبُلٍ إلا عَنْ دَفْع مِنْ قُدًّام. لذلكَ دلَّ على ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ، وإنْ كانَ يجوزُ أنْ يكونَ في الحقيقةِ على غَيرِ ذلكَ، لكنْ نَظَرَ إلى الغالبِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: قُولُهُ: ﴿وَقَدَّتْ قَيِصَهُ﴾ [الآية: ٢٥] أي شَقَّتْ وَمَزَّقَتْ، وَمَقْدُودٌ أي مَشْقُوقٌ ﴿مِن دُبُرٍ﴾ أي مِنْ خَلْفٍ، و﴿مِن تُبُلِ﴾ أي مِنْ قُدُّامٍ، وهو مأخوذٌ مِنَ القُبْلِ مِنْ قُبْلِ المَرأةِ. وقولُهُ: ﴿وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ﴾ ولم يَقُلُ سَيِّدَهُما. فهذا يدلُّ على ما ذَكَرْنا أي عندَ البابِ، وهو ظاهرٌ، أي وجَدَ سَيِّدَها عندَ الباب.

وفي قولِهِ: ﴿إِن كَاتَ قِيمِهُمُ قُدَّ مِن قُبُلِ﴾ فهو كذا [وقولِهِ] (٧) [﴿وَإِن كَانَ قِيمِهُمُ قُدَّ مِن دُبُرِ﴾ فهو مِنْ كذا] (٨) دلائلُ يُسْتَذَلَّ بها [في مَسَائِلَ] (٩) لأصحابنا.

مِنْ ذلكَ تولُهُمْ: في حانوتٍ فيه لُؤلُوِّ وإهابٌ، تَنازعَ فيهِ دَبّاغٌ ولُؤلُويٌ، فإنهُ يُقْضَى باليَدِ لِكُلُّ وَاحدَ منهما فَي ذلكَ: لِلُّؤلُمِيُّ باللُّؤلُوِ ولِلدَّبَاغِ بالإهابِ، باليَدِ يُسْتَدَلُّ بِغالِبِ الأمرِ، وظاهِرُ اليَدِ الغالبَةُ، وإنْ كانَ يجوزُ في الحقيقةِ على خِلافِ الظاهِرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَا رَمَا قَبِيصَهُمْ قُذَ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَبْدِكُنَّ إِنَّ كَيْنَكُنَّ عَظِمٌ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ كَيدُها أنها لمّا راوَدَتُهُ (١٠٠ عَنْ نَفْسِهِ، وأمَّنَتُهُ على إظهارِ ذلكَ وعَدَمِ (١١٠) إفشائِهِ عليهِ، أفْشَتْ (١٢٠) عليهِ ذلكَ. حينَ (١٣٠) أبي إجابَتَها، فقالَتْ: ﴿ وَمَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ/ ٢٥١ ـ ب/ سُوّمًا ﴾ [الآية: ٢٥] ذلكَ القولُ منها مِنْ كَيدهِنَّ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: سندعومته ونطلب. (۲) في الأصل وم: يتقدم من دفعها. (۲) في الأصل وم: يتقدم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: لا من دفعها عن نفسه. (٦) في الأصل: دفع من وراءه، في م: دفع من وراء. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: المسائل. (١٠) في الأصل وم: راودتها. (١١) في الأصل وم: و. (١٢) في الأصل وم: فأفشت. (١٣) في الأصل وم: حيث.

وأصْلُ الكَيدِ والمَكْرِ هو الأخْذُ على الأمْنِ، واللهُ أعلَمُ.

وفي الأَيةِ دلائلُ لِقولِ أصحابِنا في المَتاعِ، يَخْتَلِفُ فيه الزّوجان؛ فإنْ كانَ مِنْ مَتاعِ الرّجالِ فهو في يَدِ الرّجلِ، وإنْ كانَ [مِنْ مَتاع النساءِ](١) فهو في يَدِ المرأةِ، وهو<sup>(٢)</sup> قولُ أبي يوسفَ ومحمدٍ.

الآية ٢٩ ووله تعالى: ﴿ يُوسُكُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا ﴾ أي عنْ قُولِهِ: ﴿ مِنَ زَوَدَتْنِي عَن نَشِيُّ ﴾ [الآية: ٢٦] ويُشْبِهُ أنْ يكونَ قُولُهُ ﴿ أَعْرِضَ عَنْ هَنَا أَ﴾ عَنْ جميعِ ما كانَ بَينَهما؛ أي اسْتُرْ عليها، ولا تَهْتِكُ عليها سِتُرَها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ﴾ قالَ لِيوسفَ ذلكَ القائلُ: ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَنَذَا ﴾ وقالَ للمرأةِ: ﴿وَأَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَاكِ حَنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ ﴾ لِما ظَهَرَ عندَهُ أنها التي راوَدَتْهُ، ودَعَتْهُ إلى (٣) نَفْسِها.

ثم الحُتُلِفَ في تأويلِ هذا القولِ: قالَ بعضُهُمْ: هو زوجُها، قالَ ليوسفَ: ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَدَأَ﴾ ولا تَهْتِكْ عليها سِتْرَها، لكنهُمْ قالوا: إنه كانَ قليلَ الغِيرَةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ذلكَ القائلُ هو رجلٌ آخرُ، هو ابْنُ عمَّ لها، وهذا أشبَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قالَ هذا لها لأنهمْ، وإنْ كانوا يَعْبُدونَ الأصنامَ فإنما ( \*) يَعْبُدونها لِتُقَرِّبَهُمْ ( \*) إلى اللهِ زُلْفَى حينَ ( \*) قالَ لها: ﴿وَأَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ﴾ وقالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التأويلِ: قالَ ( \*) : ﴿وَأَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ﴾ إلى زوجِكِ لأنكِ ( \*) تُحْنَيْدِ.

فإنْ كانَ التأويلُ هذا يدلُّ أنَّ القائلَ ذلكَ (٩) رجلٌ آخَرُ لا زوجُها. وإنْ كانَ التأويلُ هو الأَوَّلَ فإنهُ يَحْتَمِلُ كِلَيهِما، أَيَّهُما كَانَ، واللهُ أُعلَمُ.

[الآية ٣٠] وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اَمْرَاتُ الْمَرْبِرِ ثُرُودُ فَنَنهَا عَن نَفْسِيْدٍ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ اسْتَكْتَمَتْ سِرَّها عند أَمْلِ المدينةِ لِيَبْلُغَ ذلكَ الخَبْرُ المَلِكَ، أَو إِنْ لَم تكنْ أَعْلَمَتْ ذلكَ النَّسْوَةَ فلا بدَّ مِنْ أَنْ يَعْلَمَ ذلكَ بَعْضُ خَدَمِها، فالخادمُ أَعْلَمَتْ سِرَّها، وأَفْشَتْ عندَ نِسْوَةٍ في المدينةِ، فَقُلْنَ عندَ ذلكَ: ﴿ تُرُودُ فَنَنهَا عَن نَفْسِةٍ. ﴾ أي تَدْعو عبدَها إلى نفسِها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَدَ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الشَّغافُ هو حِجابُ القَلْبِ وغِلافُهُ ﴿ فَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ أي بَلَغَ حُبُّها إياهُ الشَّغاف، والمَشْغوف: قيلَ: المَجْنونُ حبًّا، وهو من العِشْقِ.

قَالَ الحَسَنُ: الشَّعِفُ أَنْ يكونَ قد بَطَّنَ قَلْبَها (١٠) حُبُّهُ، والشَّغِفُ أَنْ يكونَ مَشْغُوفاً بهِ.

قَالَ أَبُو عُوسَجَةً: ﴿ فَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ أي دَخَلَ الحبُّ في شَغافِ القَلْبِ، وهو غِطاؤُهُ، وقالَ: منْ قَرَأُها: شَعَفُها (١١٠) حُبًّا، أي ذهبَ بِعَقْلِها، أي عَشِقَتُهُ (١٢).

لكنَّ هذا قولُ أُولئكَ النُّسْوَةِ. فلا نَدري ما أرَدُنَ بذلكَ. إنما ذلكَ خَبَرٌ، أو خَبَرٌ عنْ قولٍ: قُلْنَ هُنَّ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي صَلَلُلِ تُبِينِ﴾ حينَ (١٣) خانَتْ زوجَها، أو ﴿فِي صَلَلُلِ تُبِينِ﴾ أي في حَبرَةٍ مِنْ حُبّهِ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٣٦] وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَمَّا سَمَتْ بِتَكْرِهِنَ ﴾ أي بقولِهِنَّ. المَكْرُ هو الأَخْذُ في حالِ الأَمْنِ، وهو الخيانَةُ في ما التُمْينَ، واشْتُكْتِمَ. فهذهِ كأنها اسْتَكْتَمَتْ سِرُها وحبَّها ليوسف عنِ الناسِ، وأَفْشَتْ ذلكَ النَّسْوَةُ في المدينَةِ على أَنْ يَسْتَكْتِمْنَ

عنِ الناسِ، فأفشَينَ عليها ذلكَ، فذلكَ المَكْرُ الذي سَمِعَتْ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ.

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: متاع الناس. (٢) في الأصل وم: في. (٢) في الأصل وم: في. (٤) من م: في الأصل: كأنما. (٥) في الأصل وم: ليقربوهم. (١) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: قوله. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: لذلك. (١٠) في الأصل وم: لها. (١١) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ١٦٤. (١٢) في الأصل وم: عشقها. (١٢) في الأصل وم: حيث.

إلى هذا ذهبَ بعضُ أهلِ التأويلِ، وأمكنَ أنْ تكونَ المرأةُ لم تُفْشِ سِرَّها إليهنَّ، لكنَّ بعضَ خَدَمِها التي (١٠) اطَّلَعتْ على ذلكَ هي التي أَفْشَتْ إليهنَّ، فلمّا سَمِعَتْ ذلكَ منهنَ ﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ إمّا تنويشاً ودُعاءً لِلضَّيافةِ وإمّا استِزادةً يَزِدْنَها.

وأمّا قولُ أهلِ التأويلِ: إنَّ النِّسْوَةَ كانَتِ امرأةَ الخبازِ والساقي، ولا [نَدري مِمَّنْ](٢) فذلكَ لا نَعْلَمُهُ، وليسَ لنا إلى معرفةِ ذلكَ حاجةٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَمُنَ شُكُنَا﴾ قالَ الحَسَنُ: مُتَّكَأً: طعاماً وشراباً وتُكَأَةً. وقالَ بعضُهُمْ: الأُتُرُبُجُ والتُرُنْجُ، وقالَ بعضُهُمْ: مُتَّكَأً: وسائدَ وما يُتَّكَأُ عليهِ.

وقالَ أبو عوسَجَةً: مِتْكاءً ممدوداً، يعني هَيَّاتُ لِلْمجلسِ ما يُتَّكَأُ عليهِ. ومَنْ قَرَأَ مِتْكَىُّ (<sup>(7)</sup> [مقصوراً فهو]<sup>(4)</sup> الأُثْرُجُ، وطعامٌ على ما قالَ الحَسَنُ. وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ: قالَ: ويُقالُ: الزماوردُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاتَتَ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِمْنَا﴾ أي أعطتُ كلَّ واحدةٍ منهن سِكّيناً، ظاهرٌ ﴿وَقَالَتِ آخَرُجٌ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُ﴾ ههنا كلامٌ: أنْ كيفَ أطاعَ يوسفُ بالخروج على النساءِ بقولِها إليهِ (٥٠): ﴿آخَرُجٌ عَلَيْهِنَّ﴾؟ فذلكَ ممّا لا يَجِلُ. لكنهُ يُخَرَّجُ على وجوهِ:

أحدُها: أنهُ إنما يُكُرَهُ الدخولُ عليهِنَّ والخَلْوَةُ بِهِنَّ. وأمّا الخروجُ عليهِنَّ فهو لَيسَ بِمَكْروهِ؛ إذْ فيهِ الخروجُ [مِنْ عِنْدِهِنْ](٢) لِأَنَّهُ إذا خَرَجَ عليهنَّ كانَ يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ [مِنْ عِنْدِهِنْ](٧). فكأنهُ لمّا(٨) أذِنَتْ لهُ بالخروجِ عليهنَّ خَرَجَ رغْبَةً أَنْ يَخْرُجَ مِنَ البيتِ عليهِنَّ بغيرِ إذنِ منها.

[والثاني: الأمرُ](٩) بالخروج عليهِنَّ أفادَ لهُ إذْناً بالخروجِ مِنَ البَيتِ إذْ لا سَبيلَ لهُ إلى الخروجِ منهُ بلا إذنِ لهُ منها، فَخَرَجَ عليهِنَّ ثَمَّةً مِنْ عندِهِنَّ إلى غَيرِهِ مِنَ المكانِ، وذلكَ ممّا لا يُكْرَهُ إذا كانَ لا سَبيلَ إلى سِواهُ.

[والثالث: يُشْبِهُ] (١٠) أَنْ يكونَ منها الأمرُ بالخروجِ حَسَباً إذا خَرَجَ، ولم تَقُلْ عليهِنَّ، ولم تُعْلِمَ يوسف أنها تأمُرُهُ بالخروجِ على النساءِ فَخَرَجَ. لكنَّ اللهَ فَ أَخْبَرَ عنْ مَقْصُودِها، وكانَ مَقْصُودُها مِنَ الأمرِ بالخروجِ خُروجاً عليهِنَّ، فأَخْبَرَ عنْ مَقْصُودِها، قال مَقْصُودِها بقولِهِ: ﴿وَقَالَتِ آخُرُجُ عَلَيْهِنَّ ﴾ ومثلُ هذا قد يكونُ في الكلام.

[والرابعُ: جائزٌ]''' أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ آخْرُجُ عَلَيْهِنَّ ﴾ أي عَنْهُنَّ، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ: على مَكانَ عنْ كقولِهِ ﴿إِذَا ٱلْكَالُواْ عَلَ النَّاسِ ﴾ [المطففين: ٢] أي عن الناس، وأمثالُهُ كثيرٌ.

وفي هذهِ الآيةِ دلالةٌ أنَّ مُشْتَرِيَ يوسفَ [كانَ يَمْنَعُ يوسفَ](١٢) عنْ أنْ يَخْرُجَ إلى البَلَدِ والسوقِ ومنْ أنْ يُخالِطُهُ الناسُ إمَّا إشفاقاً على نَفْسِهِ، أو لئلَّا تُفْتَنَ بهِ النساءُ، أو لئلَّا يَطَّلِعَ على نَفْسِ يعقوبَ لِما وقَعَ عندَهُ أنهُ مَسْروقٌ. فكيفَ ما كانَ ففيهِ أنَّ على المَرُّءِ أن يَخْفظ ولَدَهُ، أو عبدَهُ إشفاقاً عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرْنَهُۥ أَي أَكْبُرْنَهُ، وأَغْظَمْنَهُ مِنْ حُسْنِهِ أَنْ يكونَ مِثْلُ هذا بَشَراً.

أَلَا تَرَى أَنهِنَّ قُلْنَ: ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ﴾ و﴿وَقَطَمْنَ أَبِدِيَهُنَّ﴾؟ قيلَ: حَزَزْنَ (١٣) حَزًّا بالسكينِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَنْنَ بِنَهِ مَا هَنَا بَشَرًا إِنْ مَنَآ إِلَا مَلَكُ كَرِيدٌ ﴾ : ﴿ حَنْنَ بِنَهِ ﴾ قالَ أهلُ التأويل: أي معاذَ اللهِ. وقالَ بعضُهُمْ ﴿ حَنْنَ بِنَهِ ﴾ كَلْمَةُ تَنْزِيهِ مِنَ القُبْحِ.

وْدَلَّ هَذَا الْقُولُ مِنْهِنَّ أَنْهِنَّ كُنَّ يُؤْمِنَّ باللهِ حِينَ (١٤) قُلْنَ: ﴿خَنْنَ لِلَّهِ مَا هَنَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ﴾.

[ودَلَّ قُولُهُنَّ](١٠٠): ﴿مَا هَنَا بَثَرًا إِنْ هَنَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيرٌ ﴾ [أنَّ المَلَكَ كانَ، وإنْ لم يَرَوُهُ، حَسَناً](١٠٠ عندَهُمْ، ويَنْسِبونَ (١٠٠ كلَّ حَسَنِ إلى الملائكةِ، والشيطانُ، لَعَنَهُ اللهُ، قبيحٌ، فَنَسَبوا كلَّ قبيح إليهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: الذي. (٢) في الأصل وم: أدري من ماذا. (٢) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ١٦٥. (٤) في الأصل وم: مقصور هو. (٥) في الأصل وم: إياه. (٦) و(٧) في الأصل وم: منهن. (٨) أدرج قبلها في الأصل وم: أما الخروج. (٩) في الأصل وم: فالأمر. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١٥) الأصل وم: قوله. (١٦) في الأصل وم: كان الملك وإن لم يرونه حسن. (١٧) الواو ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ(١) تعالى : ﴿بَثَرًا﴾ قَرَأُ بعضُهُمْ بِشِريُّ(٢) بالتنوينِ أي ما هذا بِمُشْتَريّ.

(الآمية ٣٧) وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَتْ نَذَالِكُنَّ اَلَذِى لُنَتُنَى فِيدِّ﴾ بقولِهِنَّ: ﴿أَمْرَأَتُ اَلْمَزِيزِ ثُرُودُ فَنَنَهَا عَن نَفْسِهِ، ﴿ اَي إِنكُنَّ لُمُثَنَّى فِيهِ ٢٥٢ ـِ أَ/ [أني راوَدْتُهُ] عَنْ نَفْسِهِ، وأنتنَّ قَطّغتُنَّ أيدِيكُنَّ إِذْ رأيتُنَهُ (١)، وأنكَرْتُنَّ أَنْ يكونَ هذا بَشَراً، فذلكَ أعظمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَوَدَلُهُمْ عَن نَفْسِهِۦ﴾ أي دَعَوتُهُ إلى نفسي ﴿ فَاسْتَعْمَمُ ۖ فَيلَ: امْتَنَعَ كقولِهِ: ﴿لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ﴾ [هود: ٤٣] أي لا مانِعَ.

ويُشْبَهُ قُولُهُ: ﴿ فَاسْتَغْمَمُ ﴾ باللهِ أو بدِينِهِ ونُبُوَّتِهِ أو بِعَقْلِهِ. هذا يَدُلُّ على أنهُ لم يكُنْ منهُ ما قالَ أهلُ التأويلِ مِنْ حَلْ السراويلِ ونَحْوِهِ حينَ (\*) قالَتْ ﴿ فَاسْتَعْمَمُ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا مَامُرُهُ﴾ قالَتْ ذلكَ امرأَهُ العزيزِ ﴿لَبُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا بَنَ الْفَنغِرِينَ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُها ﴿لَبُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا بَنَ﴾ المُذَلِّينَ ﴿الصَّنغِرِينَ﴾ [والصاغِرُ](٢) هو الذليلُ لأنهُ قال ﴿لِيَتْرَائِهِهِ أَكُونًا بَنَ الصَّنغِرِينَ﴾ [والصاغِرُ](٢) هو الذليلُ لأنهُ قالَ ﴿لِاتْرَائِهِهِ أَكُونًا مِنَ الْفَائِمِينَ مَثْوَيْهُ﴾ [الآية: ٢١] فكانَ مُكرَّماً عندَها مُعَظّماً.

فلمّا [أبي ما راوَدَثُهُ قالَتْ] (٧) ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا بَنَ ٱلضَّنغِرِينَ ﴾ أي مِنَ الذليلينَ.

الآية ٣٣ ) وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُّ إِنَى مِنَا يَدَعُونَنِ إِلَيْهِ ﴿ فِيهِ دَلَالَةُ أَنهُ قَدَ كَانَ مِنهِنَّ مِنَ المُراوَدَةِ والدعاءِ مَا كَانَ مِنِ الْمُرَاوَدَةِ والدعاءِ إلى نفسِها حينَ (٨٠ ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَا يَدَعُونَنِ ۚ إِلَيْتِهِ ﴾.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ في مَوضِعِ آخَرَ: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَئَنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ. ﴾؟ [الآية: ٥١] وكذلك قالتِ امرأةُ العزيزِ: ﴿فَلَالِكُنَّ الَّذِى لَنتُنَفِى فِيدِ ﴾ [الآية: ٣٢] أي كُنْتُنَ لُمْتُنْني فيهِ أني راوَدْتُهُ عَنْ نفسِهِ، وأنتُنَ قد راوَدْتَنَهُ عَنْ نفسِهِ، وقولَ يوسفَ: ﴿رَبِ السِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَني إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَني السِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَني إِلَيْهِ وَهُولُ نَفْسُهُ، وتَعبُلُ إليهِ، وتحبُّهُ. فأخبَرَ أَنَّ السِّجْنَ أَحَبُ إليهِ أي آثَرُ وأَخْيَرُ في الدينِ؛ إِذِ النَّفْسُ اللهِ عَوْلَهُ لِيهِ تَهُواهُ نَفْسُهُ، وتَعبُلُ إليهِ، وتحبُّهُ. فأخبَرَ أَنَّ السِّجْنَ أَحَبُ إليهِ أي آثَرُ وأَخْيَرُ في الدينِ؛ إذِ النَّفْسُ تَكُرَهُ السَّجْنَ، وتَنْفُرُ عنهُ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿وَإِلَّا نَصْرِفَ عَنِى كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنُ مِنَ لَلْتَهِلِينَ﴾؟ فهذا يدلُّ على أنَّ ما ﴿قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنَ لَلْتَهِلِينَ﴾؟ فهذا يدلُّ على أنَّ ما ﴿قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مَعَبَّةَ النَّهُسِ وَاخْتِيارَهَا. بِل كَانْتِ النَّفْسُ تُحِبُّ، وتَهْوَى مَا يَدْعُونُهُ إليهِ. دليلُهُ قُولُهُ: ﴿أَصْبُ إِلَيْنَ وَأَنُّ مِنَ لَلْهُهِلِينَ﴾.

وليسَ الدعاءُ في قولِهِ: ﴿رَبِ اَلْسِجْنُ أَحَبُ إِلَى مِنَا يَدَعُونَنِى إِلَيْهِ كَمَا يقولُ بعضُ الناسِ: إنهُ إنما وَقَعَ في السجنِ لأنهُ سألَ ربَّهُ السِّجْنَ، فاسْتَجابَ<sup>(٩)</sup> لهُ في ذلكَ، ولكنَّ الدعاءَ في قولِهِ: ﴿وَإِلَّا نَصَّرِفَ عَنِي كَبْدَهُنَّ﴾ وهو كقولِ آدمَ وحواءً: ﴿فَالَا رَبِّنَا ظَلَتَنَا أَنشَكَا﴾ الآية [الأعراف: ٢٣].

ليسَ الدعاءُ في قولِهِما (١٠٠): ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا﴾ [لأنهُ إخبارٌ عمّا كانَ منهُمْ، إنما الدعاءُ في قولِهِ: ﴿ وَإِن لَرْ تَنْفِرْ لَنَا وَرَبِّحَمَّنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٣٣] وكذلكَ قولُ نوحٍ: ﴿ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَشْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيّ أَكُونُ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [هود: ٤٧].

وفي](١١) قولِهِ: ﴿وَلِلَّا نَصْرِفَ عَنِى كَبْدَهُنَ أَصَبُ إِلَهِنَّ﴾ دلالةُ أنَّ عندَ اللهِ لطفاً(١٢)، لم يكُن أغظى يوسف ذلكَ؛ إذْ لو كانَ أعطاهُ لكانَ كَيدُهُنَّ وشَرُّهُنَّ مَصروفاً [عنهُ حينَ](١٣) قالَ: ﴿وَإِلَّا نَصْرِفْ عَنِى كَبْدَهُنَّ أَسَبُ إِلَيْهِنَّ﴾ ولو كانَ أغظى ذلكَ لم يكنْ لِسُؤالِهِ ذلكَ مَعْنَى.

<sup>(</sup>۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ١٦٨. (٣) من م، في الأصل: أراوده. (٤) في الأصل وم: رأيتن. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: أتى ما راودته فقالت. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: فاستجيب. (١٠) في الأصل وم: قوله. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: لطف. (١٣) في الأصل وم: عند حيث.

فهذا يُنْقُضُ على المُغْتَزِلَةِ قُولَهُمْ حَينَ (١) قالوا: إنَّ اللهَ قَد أَعطَى كُلَّا قُذْرَةَ كُلُّ طَاعَةِ وَقُوَّةَ كُلُّ خَيرِ والدَّفْعَ عَنْ كُلُّ شَرِّ. وقُولُهُ تَعالَى: ﴿وَإِلَّا تَضْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَ﴾ أي لا أَحَدَ يَمْلِكُ صَرْفَ كَيدِهِنَّ عني إنْ (٢) لم تَصْرِفْهُ أنتَ. وكذلكَ قُولُهُ: ﴿وَإِلَّا تَشْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ﴾ [هود: ٤٧] وهو أَبْلَغُ في الدعاءِ مِنْ قُولِهِ: اللهمَّ اغْفِرْ لي وارْحَمْني.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَصُّ إِلَيْنَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أمِلُ إليهِنَّ، وقالَ بعضُهُمْ: قال: لو لم تَصرِفْ عِني كَيدَهنَّ لَتابِعْتُهُنَّ؛ ويقالُ: الصَّبُوُ هو الخروجُ مِنَ الأمرِ؛ يقالُ: كلُّ منْ خَرَجَ مِنْ دينِهِ فقد صَبَأَ، وبهذا كانَ المشرِكونَ يُسَمّونَ النبيَّ ﷺ صابِئاً، أي خَرَجَ ممّا نَحنُ عليهِ. وقالَ أبو بكرِ الأصمُّ: الأصبُّ هو الأمرُ المُعْجِبُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَكُنُ مِّنَ لَلْمَهِلِينَ﴾ أي يكُنْ فِعْلَي فِعْلَ الجُهَّالِ لَا فِعْلَ العُلَماءِ والحُكَماءِ إِنْ لَم تَصْرِفْ عني كيدَهُنَّ.

الآية ٣٤ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ أي أجابَ لهُ ربُّهُ، فَصَرَفَ عنهُ كيدَهُنَّ.

هذا يدلُّ على أنَّ الدعاءَ كانَ فِي قولِهِ: ﴿وَإِلَّا نَصَرِفْ عَنِى كَيْدَهُنَّ أَسَبُ إِلَيْهِنَ ﴾ ليسَ في قولِهِ: ﴿وَتِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَىٰٓ مِمَّا يَدْعُونَنِى ٓ إِلَيْهِ﴾ إنما هو خَبَرٌ الْحَبَرَهُ حين (٣) الْحَبَرَ أنهُ أجابَ لهُ ربُّهُ، فَصَرَفَ كيدَهُنَّ

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السّيمِ الْمَلِيمُ ﴾ السميعُ لكلّ قولٍ وكلامٍ، خَفِيًّا كانَ على الخَلْقِ أو ظاهراً, العليمُ بهِ لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَّا نَصّرِفَ عَنِى كَيْدَهُنَ ﴾ ﴿فَسَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ دلالةٌ انهنَّ كنَّ يَدعونَهُ إلى ذلكَ مِنْ وجهٍ، كانَ يَخْفَى (٤) عليهِ، ولم يَشْعُرْ بهِ، فالتَجَأُ إلى اللهِ في صرفِ ذلكَ عنهُ.

الآية ٣٥ [وقولُهُ تعالى] (٥٠): ﴿ ثُمَّ بَدَا لَمُم يَنْ بَعْدِ مَا زَأَوُا ٱلْآينَتِ لَبَسْجُنُنَهُ حَتَى حِينِ ﴾ ذُكِرَ في بعضِ القصةِ أنها قالَتْ لِزَوجِها: ما زالَ يوسفُ يُراوِدُني عنْ نفسي، فأبيتُ عليه، فَصَدَّقها، فَحَبَسَهُ في السجنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنَ بَعْدِ مَا زَأَوُا ٱلْآيَنتِ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: هو قَدُّ القَميصِ مِنْ دُبُرِهِ وخَمْشُ الوجهِ [وغيرُ ذلك](١٠).

ولكنهُ يُشْبِهُ أَنْ تكونَ الآياتُ التي رَأُوها، هي آياتُ نُبُوَّتِهِ ورسالَتِهِ. وقالَ بعضُهُمْ: حَبَسوهُ لِيَنْفُوا عَنِ المرأةِ ما رُمِيَتْ بهِ، ولِيَنقَطِعَ ذلكَ عنِ الناسِ، ويموتَ ذلكَ الخَبَرُ، ويذهبَ فيهِ أنهم حَبَسوهُ بَعْدَ ما رَأُوا آياتِ عصمَتِهِ وبراءَتِهِ عمّا اتَّهَمُوهُ وأنهمْ ظَلَمَةٌ في حَبْيهِ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٣٦] وقولُهُ تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَمَهُ السِّجْنَ مَنْيَانِ﴾ الفَتَيانِ؛ قيلَ: عبدانِ (٧٠) لِلْمَلِكِ، غَضِبَ عليهِما المَلِكُ ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرْسَى خَمْراً باسْمِ سَبَيِهِ أَو باسْمِ أَصْلِهِ. وَجَائِزٌ فِي اللُّغَةِ تَسْمِيَةُ الشِّيءِ باسْمِ سَبَيِهِ أَو باسْمِ أَصْلِهِ.

[وقولُهُ تعالى: ] ( ^ ( ) ﴿ وَقَالَ الْآخِرُ إِنِّ أَرَانِيَ أَحْسِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا ﴾ كانَ أَحَدُهُما خَبّازاً للملكِ، والآخَرُ ساقِيَهُ ﴿ نَبْنَا اللّهِ عَلَيْهُ ﴿ فَيَشْنَا مِنْ اللّهُ عَلَى السّجنِ لِما كانوا رَأُوهُ يُداوي المَرْضَى، ويُعَزِّي حزينَهُمْ، ويَجْتَهِدُ في المّبادةِ اللهِ عَنْ المّبادةِ اللهِ عَنْ المِبادةِ اللهِ في الصّدةِ في العِبادةِ اللهِ في الصّدةِ لهُ ويَا المُعادةِ اللهِ اللّهُ والصوم وأنواع العِبادةِ التي تكونُ في ما بَينَهُ وبينَ ربّهِ، فَسَمّياهُ (١٠ مُحْسِنًا لذلكَ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ [ما](١١) قالوا: ﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ﴾ لِما آتاهُ ربُّهُ سِيماءَ الخَيرِ وآثارَهُ، أو يَدعُوهُمْ إلى توحيدِ اللهِ والعبادةِ لهُ [وخَلْعِ انْفُسِهِمْ](١٢) عنْ عبادةِ الأصنامِ والأوثانِ والإنْيزاع مِنْ ذلكَ، فَسَمُّوهُ(١٣) مُحْسِناً لِذلكَ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَرَنَكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ﴾ لِما رَأُوهُ أَحْسَنَ إلى أهلِ السجنِ، ويَحْتَمِلُ الإحسانُ ههنا العِلْمَ: إنا نَراكَ مِنَ العالِمينَ، وهو قُولُ الفَرّاءِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: لو. (۲) في الأصل وم:حيث. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم: وغيره. (٧) في الأصل وم: عبدين. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: فسماه. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: وخلقهم. (١٢) في الأصل وم: فسمياه.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَبِثْنَا بِتَأْوِيلِيِّةِ ﴾ سَمَّى التَّغبيرَ تأويلاً ؛ لأنَّ التأويلَ هو الإخبارُ عنِ العواقبِ. لِذلكَ سَمَّياهُ (١٠ تأويلاً ، ثم خَرَّجَ تأويل الذي كانَ يَعْصِرُ الخَمْرَ على العَودِ إلى ما كانَ في أَمْرِهِ مِنَ السَّقْيِ للملكِ، وهو كانَ ساقِيَهُ على ما ذَكرنا. فلما رأى أنهُ دامَ على أمرِهِ أوَّلَ بالعَودِ إلى أمْرِهِ الذي كانَ فيهِ.

والآخَرُ كَانَ خَبَّازاً على ما ذُكِرَ، وهو إنما كَانَ يَخْبِزُ للناسِ. فلمّا رأى أنهُ حَمَلَ الخُبْزَ على رأسِهِ، وأنهُ تأكُلُ الطيرُ منهُ، عَلِمَ أنهُ يُخَرَّجُ مِنَ الأمرِ الذي كانَ فيهِ. وخُروجُهُ يكونُ بِهلاكِهِ؛ لأنهُ كانَ / ٢٥٢ ـ ب/ مِنْ قَبْلُ يَخْبِزُ للناسِ، فصارَ يَخْبِزُ لِغَيرِهِمْ. فاسْتَدَلَّ بذلكَ على خُروجِهِ مِنْ أمرِهِ وعَمَلِهِ. لكنهُ أَخْبَرَ أنهُ يُصْلَبُ لأنهُ كَانَ قائماً مُنْتَصِباً، فأوَّلَ على ما كانَ أمْرُهُ، واللهُ أعلَمُ.

(الآية ٢٧) وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَمَامٌ تُرَزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ. قَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَا واللهُ أعلَمُ، كَانْ يقولَ لهمْ ذلكَ لِيُعَرِّقَهُمْ أَنَّ عندَهُ عِلْمَ ما لا يَحتاجُ إليهِ. فَعِلْمُ ما يَحتاجُ إليهِ أَخْرَى أَنْ يَعْلَمَ ذلكَ. وهذا، واللهُ أعلَمُ، منهُ احْتِيالٌ لِيَنْزَعَهُمْ عمّا همْ فيهِ مِنْ عبادةِ الأوثانِ عبادَتِهِمْ غَيرَ اللهِ، ويُرَغِّبَهُمْ في توحيدِ اللهِ وصَرْفِ العِبادةِ إليهِ.

ولهذا قالَ: ﴿ذَلِكُمَا مِنَا عَلَمَنِي رَقِيُّ ﴾ هذا باللطفِ ما أضاف إليهِ أنهُ علَّمَهُ، وإلّا بِاخْتِلَافِ الملائكةِ إليهِ، وذلكَ لُظفٌ منَ اللهِ تعالى للرسلِ، عليهِمُ الصلاةُ والسلامُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِّ تَرَكَّتُ مِلَّةَ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ، أي لا يأتيكُما طعامٌ، رَأيتُما آثارَ ذلكَ في المَنام، إلّا نَبَّاتُكُما بِتَأْوِيلِ ذلكَ [قبلَ أنْ يأتيَ ذلكَ](٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّهَ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الْحَبَرَ انهُ تُرَكَ ﴿مِلَّةَ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ وقولُهُ: ﴿مِلَّةَ فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ليسَ أنهُ كانَ [فيها، ثم تَرَكَها، ولكنْ تَرَكَها ابْتِداءَ ما لو لم يَكُنْ تَرَكَها]<sup>(٣)</sup> كانَ آخِذاً بِغَيرِها.

وهو كقولِهِ: ﴿ رَفَعَ ٱلنَّمَوْتِ ﴾ [الرعد: ٢] ليسَ أنها كانَتْ مُوضُوعةً، فَرَفَعها، ولكنْ رَفَعَها أوَّلَ ما خَلَقُها، وكذلكَ قولُهُ: ﴿ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَها، أي أَنْشَاها] (٤) مَرْفوعةً وَوَلُهُ: ﴿ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَها، أي أَنْشَاها] (٤) مَرْفوعةً وَوَلُهُ: ﴿ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَها، أي أَنْشَاها] (٤) مَرْفوعةً ومُوضوعة، وكقولِهِ ﴿ يُخْرِجُهُم مِن ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ليسَ أنهم كانوا فيها، فأخرَجَهُم، ولكنْ عَصَمَهُم حتى لم يدخُلُوا فيها، فعَلَى ذلكَ الآيةُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٣٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَانَّبَعْتُ مِلَةَ مَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبُ ۖ قَالَ فَي الآيةِ الأولى: ﴿إِنِّ تَرَكُتُ مِلَةً فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ [وفيهِ أنَّ مَنْ لَم يُؤمِنْ بَاللهِ واليومِ الآخِرِ]<sup>(٥)</sup> فهو كافرٌ.

فهذا يَنْقُضُ على المُعْتَزِلَةِ [قولَهُمْ حينَ](٢) جَعَلوا بَينَ الكُفْرِ والإيمانِ رُتُبَةُ ثالثةً، ويوسفُ يُخْبِرُ أنْ مَنْ لمْ يؤمِنْ باللهِ [واليومِ الآخِرِ](٧)فهو كافرٌ. وهُمْ يقولونَ: صاحِبُ الكبيرةِ غَيرُ مؤمنِ باللهِ، وهو ليسَ بكافرٍ.

ثم الْحَبَرَ أَنَهُ تَرَكَ مِلَّةَ أُولِئكَ الذينَ لا يؤمنونَ باللهِ، واتَّبَعَ مِلَّةَ آبائِهِ إبراهيمَ ومَنْ ذَكَرَ. ثم الْحَبَرَ عَنْ مِلَّةِ آبائِهِ، وهي (^^ ما ذَكَرَ: ﴿ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللهِ مِن شَىٰءً﴿ عَرَّفَهُمْ مِلَّةَ آبائِهِ ودينَهُمْ، وهو تَرْكُ الإشراكِ باللهِ، وجَعْلُ الألوهِيَّةِ لهُ، وصَرْفُ العبادةِ إليهِ.

وفيهِ أَنَّ المِلَّة لِيسَتْ إِلَّا مِلْتَينِ: مِلَّة كُفْرٍ ومِلَّة [إسلام] (٢) وأخْبَرَ أَنَّ مَنْ لم يكُنْ في مِلَّةِ الإسلام كَانَ في مِلَّةَ الكُفْرِ، ثم خَصَّ بالذُّكْرِ هؤلاءِ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ لأنَّ هؤلاءِ كانوا مُكَرَّمِينَ عندَ الناسِ كَافَّةً، كُلُّ أَهْلِ الدينِ يَدَّعُونَ أَنْهُمْ عَلَى دينِ الإسلام. دينِ أولئكَ، فأخْبَرَ أنهمْ على دينِ الإسلام.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: سموا. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل: فيه ثم تركه، في م: فيه ثم تركه ولكن ابتداء ما لو لم يكن تركه.
 (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: وهو. (٩) في م: الإسلام، ساقطة من الأصل.

والحَنيفُ المُخْلِصُ ليسَ ما تَزْعُمونَ [أنهُ غيرُ مُسْلِم] (١) ولهذا قالَ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَئِكِن كَاكَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَاللَّهُ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧].

وفي قولِهِ: ﴿ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ أَنَّ الكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ واحدةٌ حِينَ<sup>(٢)</sup> الْحَبَرَ أَنَّهُ تَرَكُ ﴿ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ على الحتيلافِ مذاهِبهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَ النّاسِ وَلَكِنَ أَكُمْ النّاسِ ﴾ أي ذلك الدينُ والمِلّةُ التي أنا عليها وآبائي ﴿ وَلَكِنَ أَكُمْ النّاسِ عَلَى فِطْرَةٍ، يَعْرِفُونَ وَحْدَانِيَّةَ اللهِ ورُبُوبِيَّتَهُ بِعُقُولِ، رَكَّبَ فيهِمْ ﴿ وَلَكِنَ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ فَضْلَ اللهِ وما رَكَّبَ فيهمْ مِنَ العقولِ. أو ذلك الدينُ والهدايةُ الذي أعطاهُمْ مِنْ فَضْلِ اللهِ، لكِنَّ الناسَ يَتُركُونَ ذلك [الدينَ] (٣) وتلك الهداية، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٣٩ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنْصَنَجِيَ ٱلسِّجْنِ ءَأَرَبَاتٌ مُّنَفَزِّقُونَ خَيْرٌ أَبِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ﴾ [فيهِ وجهانِ:

أَحَدُهما: لمّا سُئِلَ يوسفُ (٤) عنْ تاويلِ الرُّؤيا دعاهُمْ إلى تَوحيدِ اللهِ ، ودلَّهُمْ عليهِ ، فقالَ : ﴿ وَلِكُمَّا مِنَا عَلَيْنِ رَقِيَّ ﴾ وقالَ : ﴿ يَصَنحِي السِّمْنِ مَأْتَكُونُ حَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَعِدُ اللّهَ الْوَعِدُ الْقَهَارُ ﴾ أي عبادة ربِّ واحد وإرضاؤهُ خَيرٌ أم عبادة عَدَد وإرضاءُ نَفَرٍ ؛ لأنهُ إذا عَبَدَ بعضاً ، واجْتَهَدَ في إرضائهِمْ أَسْخَطَ الباقِينَ. فلا سَبيلَ إلى الوصولِ إلى مَقْصُودِهِ والطَّفَرِ بِحاجَتِهِ إِرضائِهِمْ أَسْخَطَ الباقِينَ. فلا سَبيلَ إلى الوصولِ إلى مَقْصُودِهِ والطَّفَرِ بِحاجَتِهِ إِرضائِهِ ، وإنْ اجْتَهَدَ ، وأمّا الواحدُ فإنهُ يَقْدِرُ على إرضائِهِ إذا (١٠) لا يزالُ في عبادَتِهِ وإرضائِهِ ، فَيصِلُ إلى حاجَتِهِ والظَّفَر بِمَقْصُودِهِ .

والثاني: يُخْبِرُ أَنَّ الواحدَ القَهَارَ يَقْهَرُ غَيرَهُ مِنَ الأربابِ ومَنْ تَعْبُدونَ. فَعبادةُ الواحدِ القَهَارِ خَيرٌ مِنْ عبادةِ عَدَدٍ مَقْهورينَ.

[الآية على وقولُهُ تعالى: ﴿مَا تَمْبُدُونَ مِن دُونِدِ ﴾ مِنَ الأصنامِ والأوثانِ ﴿إِلَّا أَسْمَآهُ سَنَبْتُمُومَا ﴾ آلهة ﴿أَنتُمْ وَمَابَأَوُكُم ﴾ ولا يَسْتَجِقُونَ العِبادَة ولا التَّسْمِيّة بالألوهِيَةِ. إنما المُسْتَجِقُ لذلكَ الذي خَلَقَكُمْ وخَلَقَ السمواتِ والأرضَ ﴿مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَنَيْ ﴾ أي ما أنْزَلَ اللهُ على ما عَبَدْتُمْ (٧)، وسَمَّيتُمْ أنتمْ وآباؤُكُمْ آلهةً. مِنْ حُجَّةِ [وبرهانِ.

وقولُهُ تعالى: ] (^ ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا يِلِّهِ ﴾ أي ما الحُكُمُ في الألوهيَّةِ والربوبِيَّةِ والعبادةِ إلَّا للهِ.

أو يقولُ: ما الحُكْمُ في الخَلْقِ إِلَّا للهِ كقولِهِ: ﴿ أَلَا لَهُ اَلْخَلْقُ وَٱلْأَتْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] أي لهُ الخَلْقُ، ولهُ الأمرُ في الخَلْقِ. وأمَرَ ألّا تَعْبُدوا إلا إيّاهُ. وأمَرَ ألّا تَعْبُدوا إلا إيّاهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ اللِّينُ الْقَيْمُ ﴾ أي عبادةُ اللهِ وتوحيدُهُ هو الدينُ القَيِّمُ؛ لأنهُ دينٌ قامَ عليهِ الحُجَّةُ والبُرْهانُ. وأمّا سائرُ الأديانِ فَلَيسَتْ بِقَيِّمَةٍ؛ إذْ لا حُجَّةً قامَتْ عليها، ولا بُرْهانَ. والقَيِّمُ هو القائمُ الذي قامَ بِحُجَّةٍ وبُرْهانِ. وقالَ أهلُ التَّاويلِ: القَيِّمُ المُسْتَقِيمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنِكِنَّ أَكْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ لِما [لم](١) يَتَفَكَّروا فيهِ، ولم يَنْظُروا، فلم يَعْلَموا. ولو نَظَروا فيه، وتَفَكَّروا لَعَلِموا. وهذا يَدُلُ أَنَّ العُقوبَةَ تَلْزَمُ، وإنْ جَهِلَ، إنْ أَمْكَنَ لهُ العِلْمُ بهِ، فلا عُذْرَ لهُ في الجَهْلِ إذا (١٠) أَمْكَنَ لهُ العِلْمُ.

[ويَخْتَمِلُ](١١): عَلِمُوا، لَكَنَّهُمْ لَم يَنْتَفِعُوا بِعِلْمِهِمْ، فَنَفَى عَنْهُمُ الْعِلْمَ لِذَلْكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ يَصَنْجِي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبِّهُ خَفْرٌ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَابُرُ مِن وَأَسِدٍ. ﴾ هو ما ذَكْرُنا أنهُ أوَّلَ رُؤْيا الساقي، وعَبَّرَها على العَودِ إلى ما كانَ مِنْ قبلُ لِما رَأَى أنهُ كانَ عَمِلَ على ما كانَ يَعْمَلُ مَنْ قَبْلُ.

(۱) في الأصل وم: أنهم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: يوسف لما ستل. (۵) في الأصل وم: إذ. (۱) في الأصل وم: إذ. (۷) في الأصل وم: عبدتموهم. (۸) في الأصل وم: ولا برهان. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: إذ. (١١) في الأصل وم: أو.

LA LA RELATION OF THE RELATION

وعَبَّرَ رؤيا الخباذِ بالهلاكِ لِما رأى أنهُ حَمَلَ الخُبْزَ على رأسِهِ ('). والخُبْزُ إذا خَبَزَ الخبازُ لا يَحْمِلُهُ على رأسِهِ. فَرَأَى أنهُ قدِ انْتَهَى أَمْرُهُ أَنْ عَمِلَ على خِلافِ ما كان يَعْمَلُ مِنْ قَبْلُ ﴿فَبَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن تَأْسِهِ. ﴾ فَعَبَّرَ أنهُ يُصْلَبُ ﴿فَتَأْكُلُ الطَيْرُ مِن تَأْسِهِ. ﴾ فَعَبَّرَ أنهُ يُصْلَبُ ﴿فَتَأْكُلُ الطَيْرُ مِنْ تَبْلُ للعبادِ. فلما رَأَى أنهُ خَبَزَ لِغَيْرِهِمْ ('') عَبَرَ أنهُ يُصْلَبُ (") ﴿فَتَأْكُلُ الطَيْرُ مِن تَأْسِهُ. ﴾ لما ذَأَى أنهُ خَبَزَ لِغَيْرِهِمْ ('') عَبَرَ أنهُ يُصْلَبُ (") ﴿فَتَأْكُلُ الطَيْرُ مِن تَأْسِهُ. ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَيْنِى آلاَمُرُ ٱلَذِى فِيهِ تَسْنَثِبَانِ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: إنهُ لمّا عَبَّرَ لهما رُؤياهما قالَ الذي عَبَّرَ لهُ الصَّلْبَ والقَتْلَ: لم أَرَ شَيئاً، إنما كُنَا نَلْعَبُ، فقالَ لهما يوسفُ: ﴿ فَيْنِى آلاَمُرُ ٱلَذِى فِيهِ تَسْنَفِيبَانِ﴾ أي فَرَغَ، وانْتَهَى. لكنَّ هذا لا يُعْلَمُ، أقالا ذلكَ أم لم يَقولا سِوَى أنَّ فيهِ أنهُ عَبَّرَ رُؤياهما؟ وكانَ ما عَبَّرَ لهما. وقد عَلِمَ ذلكَ بِتَعْليمٍ مِنَ اللهِ إِيّاهُ بِقُولِهِ : ﴿ وَلِيهُ اللهُ إِيّاهُ لَمُ اللهِ إِيّاهُ لَا يُعْلَمُ مِنَ اللهِ إِيّاهُ لَا يُعْلَمُ مِنَ اللهِ إِيّاهُ اللهُ اللهُ إِيّاهُ لَا يُعْلَمُ مِنَ اللهِ إِيّاهُ لَا يُعْلَمُ مِنْ اللهِ إِيّاهُ اللهُ اللهُو

الآية 27 وقولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: [إن كانَ الظانُ الذي صَدَّقَ، هو ذلك الرجلَ، كانَ (أن الظانُ في مَوضِع الظَنِّ / ٢٥٣ ـ أ/ وإنْ كانَ الظانُ هو يوسفَ فهو عِلْمٌ ويقينٌ؛ أي عَلِمَ وأيقَنَ ﴿ أَنَهُ نَاجٍ ﴾ لأنهُ لا يَحْتَمِلُ على حقيقةِ الظَّنِّ مِنْ يوسف. أي وقالَ للذي، ناجٍ منهما، ظَنَّ أنهُ يذكُرُهُ عندَ ربّهِ، وهو على التقديمِ والتأخير: قولُهُ تعالى: ﴿ أَذْ كُرُنُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ .

قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ يوسفَ لما فَرَغَ إلى غَيرِ اللهِ، وطلبَ إخراجَهُ مِنَ السجنِ مِنَ الملكِ أنساهُ اللهُ ذِكْرَهُ<sup>(١)</sup>، وأَفْتَرَهُ فيهِ عقوبةً لهُ حينَ رَجا غَيرَ ربِّهِ. لكنَّ هذا لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ يوسفُ يَفْرَغُ إلى غَيرِ اللهِ، ويدفَعُ قلبَهُ عنِ اللهِ، ويَشْغَلُهُ بَمَنْ دونَهُ.

لكنّهُ رَأى، واللهُ أعلَمُ، أنَّ اللهَ فِي جَعَلَ سَبَبَ نَجاتِهِ على يَدَيِهِ، وأنهُ بَقِيَ فيهِ مَنْسِيّاً لِما عَلِمَ أنهُ لم يكنْ منهُ سَبَبٌ يُلْزِمُهُمُ الحبسَ سِوَى الاعتِدَارِ إلى الناسِ والاغتِلالِ لهمْ على نَفْيِ ما اقْتَرَفَتْ زوجَتُهُ، أو لينقطِع ذلكَ الخَبَرُ عنْ السُنِ للناسِ، ويَبْعُدَ عنْ أوهامِهِمْ، فَرَأى أنهُ إذا ذَكَرَهُ لَعَلّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ ذلكَ لمّا رأى أنهُ جَعَلَ سَبَبَ نَجاتِهِ على يَدَيهِ لأنهُ رأى ذلكَ منهُ، [وفَرَغَ قلبُهُ إلى] (٧) اللهِ.

وهكذا جَعَلَ اللهُ تعالى أمورَ الدنيا كلَّها، وعلى ذلكَ تَعَبَّدَ عبادَهُ باستِعْمالِ الأسبابِ معَ اعتِقادِ القَلْبِ القَدَرَ مِنَ اللهِ نَحْوَ ما جَعَلَ الأنزالَ والزراعةَ بأسبابٍ يَكْتَسِبونَها ونَحْوَ الأسلحةِ التي اتَّخَذُوها (^ اللحربِ والقِتالِ بها ممّا يكْتُرُ عَدَدُ ذلكَ.

وإنما يُحارِبونَ باللهِ، وبِهِ يُقاتِلونَ، ومِنْ عندِهِ يُنْصَرونَ. وقد أمَرَ بذلكَ (٩) كلِّهِ وبتلكَ الأسبابِ، فقالَ: ﴿وَآعِـدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوْةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠].

وليسَ كلُّ مَنْ فَعَلَ هذا كانَ فَرَغَ إلى غَيرِ اللهِ، أو رأى النَّصْرَ والنجاةَ مِنْ ذلكَ الشيءِ والسَّبَبِ، بل رأى ذلكَ كلَّهُ مِنَ اللهِ ومِنْ عندِهِ. فَعَلَى ذلكَ يوسفُ. لا يَجوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنهُ فَرَغَ إلى مَخْلُوتٍ مِثْلِهِ، ورَأَى نَجاتَهُ مِنْ عندِ ذلكَ، ولكنْ للوجهِ الذي ذَكُرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَذْكُرُنِ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿ أَذْكُرُنِ عِندَ رَبِّكَ ﴾ لَعَلِّي حُبِسْتُ بِلا عِلْم منهُ وبِغَيرِ أَمْرِهِ، لأنَّ تلكَ المرأةَ هي التي أوعَدَتْ لهُ السجنَ، فَوَقَعَ عندَهُ أَنها التي احتالَتْ في حَبْسِهِ، فقال لِذلكَ ما قاّلَ.

والثاني: يقولُ: اذْكُرْني بالذي رَأَيتَ مني، وسَمِعْتَ، لأنهُ دعاهما في السجنِ إلى التوحيدِ حينَ (١٠) قالَ: ﴿ مَأْرَبَاتُ مُنَوْفِكَ خَيْرُ أَيْرِ اللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ﴾ [الآية: ٣٩].

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الرأس. (۲) في الأصل وم: لغيره. (۲) في الأصل وم: يهلك. (٤) في الأصل وم: ظن. (٥) في الأصل وم: فكان. (٦) في الأصل وم: وفيه. (٧) في الأصل وم: ورفع قلبه عن. (٨) في الأصل وم: اتخذت. (٩) في الأصل وم: ذلك. (١٠) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنْسَنَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَصَحْرَ رَبِّهِ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: أنْسَى الشيطانُ يوسفَ دُعاءَ رَبِّهِ الذي أَنْشَأُهُ، وَخَلَقَهُ، فلم يَدْعُ رَبِّهُ الذي هو في الحقيقةِ ربِّ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿فَانَسَنهُ الشَّيْطَانُ﴾ [أنْسَى الشيطانُ]'' الذي قالَ لهُ يوسفُ ﴿اذْكُرْنِ عِنـدَ رَيِّكَ﴾ ذِكْرَ ربِّهِ، وهذا أشْبَهُ. والأوَّلُ بعيدٌ لأنهُ قالَ في آخِرِهِ: ﴿وَاتَكُرْ بَعْدَ أَتَهَ﴾ أي بَعْدَ حينٍ ﴿أَنَا أَنْبِنُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ﴾ [الآية: ٤] دلَّ هذا أنهُ إنما أنْسَى الشيطانُ ذلكَ'' الرجلَ، فلم يَذْكُرُهُ عندَهُ حيناً.

وقالَ بعضُهُم: لم يُنْسِهِ الشيطانُ، ولكنْ تَرَكَهُ عَمْداً، فلم يَذْكُرُهُ عندَهُ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ما تَقَدَّمَ مِنَ المَقالِ، فَيَزْدادُ غضَباً عليه، فَتَرَكَهُ عَمْداً إلى أنْ جاءَ وَقْتُهُ، واللهُ أعلَمُ، لأنَّ بَدْءَ كلْ شَرِّ يكونُ مِنَ الشيطانِ. وأضافَ الإنسانَ إلى الشيطانِ، وكذلكَ قالَ موسى عَلِيهِ ﴿ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا الشَيطانِ ﴾ [الكهف: ٦٣] فهو، واللهُ أعلَمُ، لأنَّ بَدْءَ كلَّ شَرِّ يكونُ مِنَ الشيطانِ، لأنهُ يُخْطِرُ ببالِهِ، ويَقْذِفُ في قلبِه، ويُوسُوسُهُ، ثم يكونُ مِنَ العبدِ العزيمةُ على ذلكَ والفعلُ.

وفائدةُ النسيانِ، واللهُ أعلَمُ، هي أنَّ اللهَ تعالى أرادَ أنْ يُظْهِرَ آيةَ رسالَتِهِ وحُجَّةَ نُبُوَّتِهِ بكونِهِ<sup>(٣)</sup> في السجنِ، ويُظُهِرَ براءَتَهُ في شأنِ تلكَ المرأةِ بشهادةِ أولئكَ النَّسُوانِ، وذلكَ علمُ الأحاديثِ التي ذَكرَ والرُّؤيا التي عَبَّرَها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَيِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ﴾ قالَ بَعْضُهُمْ: خَمْسَ سِنينَ، وقالَ بعضُهُمْ: شَبْعَ سِنينَ، ونَحْوَ ذلكَ. ولكنْ لا نَعْلَمُ ذلكَ، وليسَ لنا الى مَعْرِفةِ ذلكَ حاجةٌ سِوَى أنَّ فيهِ أنهُ لَبِثَ فيهِ حيناً.

وقالَ أبو بكرِ الأصَمُّ: قولُهُ: صاحِبا<sup>(٤)</sup> السجنِ بالألِفِ. فلمّا لم يَقُلُ هذا دلّ أنهُ أضافَ الى نفسِهِ؛ كأنهُ قالَ: يا صاحِبَيَّ في السجنِ، لأنهما كانا مَعَهُ في السجنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَضِى آلاَتُمُ الّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِهَانِ﴾ قيلَ: فَرَغَ، وقيلَ: انْتَهَى الأَمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِهَانِ، وأُنْهِيَ [الأمرُ] (\*) كقولِهِ: ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِنّ بَنِ إِسْرَهِ بِلَ﴾ الآية [الإسراء: ٤] وقولِهِ (٢): ﴿ فَضِى آلاَتُرُ الّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِهَانِ﴾ كأنهُ بَلَّغَ إليهما وحُياً إليهِ وأَمْراً (٧) بِهِ؛ أي هو كائنُ مِنْ غيرِ رجوع يكونُ (٨) منهما على ما يقولُهُ أهلُ التاويل، واللهُ أعلَمُ.

فكانتِ الرُّؤيا، هي حقٌّ، ولَها حقيقةٌ بتأويلِ عواقبِها. وقولُهُ (١٣): ﴿أَضْفَكُ أَعْلَنْكِ لا حقيقَةَ لها.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ أَرَىٰ سَبَعَ بَقَرَتِ سِمَانِ﴾ أمّا البَقَراتُ فهي (١١) السّنونَ، والسّمانُ هي المُخْصِباتُ الواسِعاتُ ﴿ يَأْكُنُنُ مَنْ عِبَانُ هَ عَبَالُكُ مَنْ المُجْدِباتُ ﴿ وَسَبَعَ سُنُكُنَتِ خُفْرِ ﴾ السّنبُلاتُ سُنبلاتُ، و﴿خُفْرِ ﴾ عِبارةٌ عمّا يُخْصَدُ ﴿ وَأُخْرَ يَابِسَتِ ﴾ عبارةٌ عمّا لا يُحْصَدُ.

وفيو<sup>(۱۰)</sup> دلالة أنَّ مِنَ الرُّؤيا ما تكونُ مُصَرَّحاً [بها مُشاراً]<sup>(۱۱)</sup> إليها، تُعْرَفُ بالبَديهَةِ، ومنها ما تكونُ [عبارةً مُبْهَمَةً غيرَ مُفَسَّرَةً]<sup>(۱۷)</sup> لا تُعْلَمُ إلّا بالنَّظرِ فيها والتَّفَكُرِ والتَّأَمُّلِ؛ لأنهُ قالَ: ﴿أَرَىٰ سَنْمَ بَقَرَتِ سِمَانِ﴾ و﴿سَبْعَ﴾ هو سَبْعٌ، لا غَيرَ، و﴿بَقَرَتِ ﴾ هُنَّ كنايةٌ عنِ السِنينِ، و﴿سِمَانِ﴾ كنايةٌ عنِ الخَصْبِ والسِّعَةِ ﴿يَأْكُلُهُنَّ﴾ على حقيقةِ الأكل. وكذلكَ ﴿سَبَعُ عَبَاتُ﴾ السِّبُعُ هو سَبْعٌ، لا غَيرَ، و﴿عِجَاتُ﴾ كنايةٌ عن الشِّدَةِ والجَدْبِ ﴿وَسَبْعَ سُلْكُنتِ﴾ هُنَّ عَينُ السنبلاتِ، و﴿خُشْرٍ﴾ هُنَّ عَنْ السنبلاتِ، و﴿خُشْرٍ﴾ هُنَّ عَمَا لا يكونُ فيهِ ما يُحْصَدُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: على. (۲) في م: يكون. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: يا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم. (٦) في الأصل وم. (٦) في الأصل وم. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) من م، في الأصل: آخر. (١١) من م، في الأصل وم. (١٢) في الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: و. (١٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم. (١٦) في الأصل وم. (١٦) في الأصل وم. (١٦)

ففيهِ أنَّ مِنَ الخِطابِ ما يكونُ مُصَرَّحاً [بِهِ]<sup>(١)</sup> مُبَيَّناً مُشاراً إليهِ، يُفْهَمُ المُرادُ منهُ بالبَديهةِ وَقْتَ قَرْعِ الخطابِ السَّمْعَ، ومنهُ ما يكونُ مُبْهَماً غَيرَ مُفَسَّرٍ. فهو على وجهَينِ:

[أَحَدُهُما](٢): مَا يُفْهَمُ بِالنَّظَرِ وَالتَّفَكُّرِ.

[والثاني: لا يُفْهَمُ بالبَديهةِ ولا بالنَّظرِ والتَّأَمُّلِ فيه والتَّفَكُّرِ]<sup>(٣)</sup> إلّا بِبَيانِ، يُقْرَنُ بهِ سِوَى ذلكَ.

على هذا تُخَرُّجُ المُخاطباتُ في ما بَيْنَ اللهِ وبَيْنَ الخَلْقِ، واللهُ أعلَمُ.'

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَابُهُا اَلْمَلَأُ اَفَتُونِي فِي رُمْيَنَى إِن كُشُتُر لِلرُّهَا تَعَبُّرُونَ ﴾ خاطبَ الأشراف مِنْ قومِهِ والعلماء بقولِهِ: ﴿ يَتَأَبُّهَا الْمَلَأُ الْمَلَأُ الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُمْيَنَ ﴾ على ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ أَنَّ المَلَأُ هو اسمٌ للأشرافِ منهمْ والرُّؤساءِ. وهكذا العادةُ في الملوكِ انهمْ إنما يُخاطِبونَ أعقَلَهُمْ وأَعْظَمَهُمْ مَنْزِلةً عندَهُمْ وأَكْرَمَ [مَثْوَى لهمْ]<sup>(1)</sup>.

ودَلَّ قُولُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ ٱفْتُونِ فِي رُمْيَنَي إِن كُشُتُمْ لِلرُّمْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ أنه إنما رَأَى ذلكَ في المَنام، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَفْتُونِ فِى رُءْيَنَ﴾ الآية كانهُ نهاهُمْ أَنْ يَتَكَلَّفُوا التَّغْبِيرَ لِلرُّؤْيا التي رآها، ۚ إذا لم يكُنْ لهمْ بها عِلْمٌ، وكذلكَ الواجبُ على كلِّ مَنْ سُثِلَ<sup>(٥)</sup> عنْ شَيءٍ، لا يَعْلَمُ، الّا يَشْتَغِلَ بهِ، ولا يَتَكَلَّفَ عِلْمَهُ، إذا لم يكُنْ لهُ بهِ عِلْمٌ، حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَاُ أَفْتُونِ فِى رُءْبَنَى إِن كُمُنَدِ لِلرُّهْيَا / ٢٥٣ ـ ب/ تَقْبَرُفِيَ﴾.

(الآية ٤٤) وقولُهُ تعالى: ﴿أَضْنَتُ أَخْلَيْ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أباطيلُ أحلامٍ كاذبةٌ (٧)، وقالَ بعضُهُمْ: أخلاطُ أحلامِ كاذبةٌ (٨)، مِثْلُ أَضْغاثِ النباتِ تُجْمَعُ، فيكونُ فيها ضُروبٌ مُخْتَلِفَةٌ، وهو كما قيلَ في قولِهِ: ﴿وَمُنْدَ بِيَدِكَ ضِفَنَا فَآمَرِهِ بِهِ. وَلَا كَاذَبِهُ (٨) مِثْلُ أَضْغاثِ النباتِ تُجْمَعُ، فيكونُ فيها ضُروبٌ مُخْتَلِفَةٌ، وهو كما قيلَ في قولِهِ: ﴿وَمُنْدَ بِيَدِكَ ضِفَاتُ مَا لا يكونُ لهُ مَنْ اللهُ فَيْ إِنَّ الضَّغْثُ والاضغاثُ ما لا يكونُ لهُ تأويلٌ، ويُقالُ لِنَوعٍ مِنَ الكَلَمِ (٩): ضِغْثُ، وهو الحَلْفاءُ شِبْهُ البَرْدِيِّ وغَيرِهِ. وقيلَ: إنَّ الضَّغْثُ والأحلامَ، هما اسْمان لشيء، لا معنى لهُ، ولا تأويلَ، وهما واحدٌ، وأصلُ الأحلامِ يُخَرِّجُ (١٠) مِنْ وجهَينِ:

أَحَدُهما: العقولُ؛ دليلُهُ قولُهُ: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَسَائُكُمْ بِهَذَّا ﴾ [الطور: ٣٧] أي عقولُهُمْ ﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ ۖ طَاغُونَ ﴾ [الطور: ٣٧].

والثاني: مِنَ الاِحْتِلام، وهو ما ذَكُرُنا مِنَ الحُلُمِ كَقُولِهِ: ﴿وَإِنَّا بَكَغَ ٱلْأَلْمَانُكُ مِنكُمُ ٱلْمُكُرُ ۗ الآية [النور: ٥٩] فَيُشْبِهُ انْ يَكُونَ يُخَرِّجُ على هذا؛ لأنَّ الصَّبِيَّ ما لم يَعْقِلُ لا يَلْعَبُ بهِ الشيطانُ، ولا يَحْتَلِمُ؛ كَأَنَّ الاِحْتِلامَ هو مِنْ لُعَبِ الشيطانِ بهِ، فَسَمَّى الرُّوْيَا الباطِلَةَ الكاذبةَ أحلاماً؛ لأنها مِنْ لُعَبِ الشيطانِ بهِ كما سَمَّى احتِلامَ الصَّبِيِّ حُلُماً؛ لأنهُ إذا بَلَغَ العقلَ لَعِبَ بهِ الشيطانُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ بِعَلِيبَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ بِعَلِيبِنَ ﴾ لِما لا تأويلَ لَها كَقُولِهِ: ﴿وَلَا يَنْفَهُمْ شَنَعُهُ ٱلظَّيْمِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨] أي لا شَفَيعٌ لهمْ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَمَا غَنُ بِنَأْوِيلِ ٱلْأَخْلَيمِ بِمَالِمِينَ﴾ لها تأويلٌ، ولكن نَحْنُ لا نَعْلَمُهُ (١١٠)، واللهُ أعلَمُ.

الآية 80 € وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِي غَمَّا مِنْهُمَّا﴾ مِنَ الهلاكِ، وهو الساقي الذي ذَكَرَ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَاَذَكُرَ بَهُدَ أَنَّةٍ﴾ أي تَذَكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. [قالَ بعضُهَمْ: الأُمَّةُ](١٢) ههنا الحينُ؛ أي ذَكَرَ بَعْدَ حِينِ وَوَقْتٍ كقولِهِ: ﴿وَلَهِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ﴾ [هود: ٨] قيلَ حِينِ وَوَقْتٍ مَعْدُودٍ.

وقالَ الحَسَنُ: ﴿ وَاتَّكُرَ بَعْدَ أَمَّةٍ ﴾ مِنَ الناسِ، ويُقْرَأُ: بَعْدَ أَمَهِ وأَمْهِ (١٣).

قَالَ أَبُو عُوسَجَةً: الْأَمَهُ النِّسْيَانُ والسَّهُوُ؛ أي تَذَكَّرَ بَعْدَ نِسْيَانِ وسَهْوِ كَقُولِهِ: ﴿فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ.﴾

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: مثواهم. (٥) في الأصل وم: سأل. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) و(٨) في الأصل وم: الكاذبة. (٩) في الأصل وم: الكلام. (١٠) في الأصل وم: كان يخرجه. (١١) في الأصل وم: نعلمها. (١٢) في م: قال الأمة، ساقطة من الأصل. (١٣) انظر غريب القرآن للسجستاني ص ١٢٣ ومعجم القراءات القرآنية.٣/ ١٧٣.

[الآية: ٤٢]، يُقالُ في (١) الكلام: أمِهُ يَامَهُ أَمَهاً، فهو أَمِهُ، وأَمِهَ أي نَسِيَ، والأُمَّةُ مِنَ الأُمَمِ والقُرونِ التي مَضَتْ، والإَمَّةُ النَّهُ مَا النَّعْمَةُ، والإِمَّةُ أَيضاً الدينُ والسُّنَّةُ كقولِهِ: ﴿إِنَّا وَجَدَنَا البَّاتَةَ عَلَى أُمَّةٍ ﴾ إِمَّةٍ [وأَمَّةٍ](٢) ﴿وَإِنَّا عَلَى النَّهِمِ النَّهُ القامةُ أَيضاً؛ يُقالُ: فلانٌ حَسَنُ الأَمَّةِ أي حَسَنُ القامةِ، ويقالُ: الأُمَّةُ القامةُ، ويقالُ: الأَمَّمُ القُرْبُ.

فهو يَحْتَمِلُ ههنا الوجْهَينِ اللَّذَينِ ذَكَرْناهما؛ أي ذَكَرَ بَعْدَ [أُمَّةِ بالضمِّ] (٣) حِينٍ وَوَقْتِ، أو بعدَ نِسْيانِ: مَنْ قَرَأَهُ بالنَّصْبِ [أُمَهِ] (٤) واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَا أَنْيَنُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ.﴾ معناهُ: أنا أَنْبَثْكُمْ بِبَيانِ تأويلِهِ، لا لأنهُ كانَ يُنَبُّهُمْ هو بِنَفْسِهِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ ﴿ بُوسُفُ ﴾؟

[الآية 23] [وقولُهُ تعالى: ﴿يُوسُفُ﴾]<sup>(°)</sup> فيهِ إضمارٌ كأنهُ قالَ: فأرسِلُونِ إلى يوسفَ. وليسَ في تلاوةِ الآيةِ أنهُ أُرْسِلَ إليهِ، ولا إتيانُهُ إليهِ، ولكنْ فيهِ دليلٌ [أنهُ]<sup>(٢)</sup> أُرْسِلَ إليهِ، فأتاهُ، فلمّا أتاهُ قالَ لهُ: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا السِّذِيْنُ﴾ قيلَ: الصَّدِّيقُ هو كَثِيرُ الصَّدْقِ كما يُقالُ: شِرِّيبٌ وفِسِّيقٌ وسِكِّيرٌ إذا كَثُرَ ذلكَ منهُ.

والصَّدِّيقُ الذي لم يُؤخَذُ عليهِ كَذِبٌ قَطُّ، أو سَمَّاهُ صِدِّيقاً لِما عَرَفَ أنهُ رسولُ اللهِ، وهو ما قالَ في إبراهيمَ [وإدريسَ](٧): ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١ و٥٦].

أو يقولُ: ﴿ أَنَا أَنْبِنُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ. ﴾ [الآية: ٤٥] أي أنا أتعلُّمُ منهُ، فَأَنْبَنْكُمْ بِتَأْوِيلِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَفْتِمَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاثٌ وَسَبْعِ سُلُبُكَتِ خُضْرِ وَأَغَرَ يَابِسَتِ﴾ فأفتاها لهُ، وعَبْرَها عليهِ، وهو مَا ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ الآية (٨٠] [الآية: ٤٧] وقولُهُ: ﴿ثُمَّ يَأْنِي مِنْ بَسْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ بِأَكُنَ مَا تَدَّمَتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلًا نِشَا تُحْسِئُونَ﴾ [الآية: ٤٨] هذا تعبيرُ رُؤيا المَلِكِ الذي سألَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَلِيَّ أَرْجِمُ إِلَى النَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَمْلَمُونَ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها (٩): يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذُو الرؤيا حَتُّ، ولَها حقيقةٌ، ليسَ كما قالَ أُولئكَ: ﴿أَشْفَنْتُ أَعَلَيْكِ [الآية: ٤٤].

والثاني: يَعْلَمُونَ فَصْلَكَ عَلَى غَيْرِكَ (١٠٠ مِنَ الناس.

[والثالث: يَعْلَمونَ أنكَ](١١) تَصْلُحُ لِحاجَتِهِمْ التي في حالِ يَقْظَتِهِمْ، فَيَرْفَعونَها إليكَ، كما صَلَحَتْ لِما كانَ لهمْ في حالِ نومِهمْ.

الآية كا الرقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَصَدَثُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ؞ إِلَّا قِلِيلًا مِنَا نَأْكُلُونَ﴾ [(١٢)عَلَمَهُمُ الزراعةَ وجَمْعَ الطاعاتِ والإذّخارَ؛ أنْ كيفَ تُذّخَرُ حتى تَبْقَى إلى ذلكَ الوقتِ؟ فقالَ: ﴿قَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا﴾.

قالَ بعضُهُمْ: ﴿وَأَبَا﴾ أي دائماً، أي تُداوِمونَ الزراعةَ فيها. وقالَ أبو عوسَجَةَ: ﴿وَاَبَا﴾ مِنَ الدَّوبِ، وهو (١٣٠ الجِدُّ والتَّعَبُ. وقالَ القُتَبِيُّ ﴿وَأَبَا﴾ أي جِداً في الزراعةِ ومُتابَعَةً. وكُلُّهُ واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَا حَمَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ \* لا تُنَقُّوهُ (١٤) لأنَّ ذلكَ ابْقَى لهُ منهُ إذا نُقِّيَ (١٠)، ومُيُّزَ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا يِّمَا نَأْكُونَ ﴾ فَتُنَقَّونَهُ إِنْ شِلْتُمْ أَي قَدْرَ ما تأكلونَ.

الآية 18 وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ بَأْنِي مِنْ بَسْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ﴾ قيلَ: مُجدِباتٌ مِنَ الشُّذَةِ ﴿يَأَكُنْ مَا فَدَّمَتُمْ ﴾ أي ما اذْخَرْتُمُ ﴿لَمُنَّ إِلَّا ظِيلًا مِنَّا تُحْصِنُونَ ﴾ وقالَ بعضُهُمْ: تَذْخِرونَ. وقالَ أبو عوسَجَةَ: اخصَنْتُهُ: أي اذْخَرْتُهُ.

THE STATE AND THE STATE AND THE STATE OF THE

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل وم: منه. (٢) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٠٧ و١٠٨. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم: إلى آخر ما ذكر. (٩) في الأصل وم: (٥) ساقطة من الأصل وم: إلى آخر ما ذكر. (٩) في الأصل وم: يحتمل. (١٠) في الأصل وم: ثم. (١٣) في الأصل. يحتمل. (١٠) في الأصل وم: ثم. (١٣) في الأصل وم: بني.

الآية 29 وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ بَأْنِ مِنْ بَسْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِ بُغَاتُ النَّاسُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو مِنَ الغَيثِ، وهو المطرُ؛ أي يُمْظَرُونَ. وقيلَ يُغاثُونَ بالمطرِ مِنَ الإغاثةِ والغَوثِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِيهِ يَتَمِيرُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو منْ عَضرِ الأعنابِ والدُّهْنِ والزَّيتِ وغَيرِو؛ إنما هو إخبارٌ عنِ الخِضبِ والسَّعَةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿يَعْصِرُونَ﴾ أي يَنْجُونَ؛ يقولُ: مِنَ العَصَرِ؛ يعني المَلْجَأ؛ أي يَلْجَوْونَ إلى الغيثِ، والعَصَرَةُ المَنْجاةُ، وهو قولُ أبي عَبَيدَةً.

وأمَّا قولُ غَيرِهِ مِنْ أَهْلِ الأَدْبِ والتأويلِ فهو مِنَ العَصْرِ، ويعني عَصْرَ العِنبِ وغَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٥٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِ بِهِ ٓ، ﴾ يعني يوسف.

[وقـولُـهُ تـعـالــى: ﴿ فَلَمَّا جَآءُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَكُهُ مَا بَالُ ٱللِّسَوَةِ ٱلَّذِي قَطَّقَنَ ٱلْذِيَهُ أَنَى لَاللَّهُ أَنَّ وَلاَللَّهُ أَنَّ وَلاَللَّهُ أَنَّ وَلِكَ إِنَّا اللَّهُ اللَّلْمُلِّاللَّاللَّاللَّاللَّاللّ

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَسَنَلَهُ مَا بَالُ ٱللِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ ٱلْذِيَهُنَّ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهين:

أَحَدُهما: أَهُنَّ على كَيدِهِنَّ بَعْدُ أَمْ رَجَعْنَ على ذلك؟

والثاني: لِيَعْلَمُ المَلِكُ براءَتُهُ مِمَّا قُرِفَ بهِ، واتُّهِمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ أنهنَّ كِذْنَ.

الآية ٥١ هـ ثم قالَ لهنَّ المَلِكُ: ﴿مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ زَوَدُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِدِّ ﴾ هذا يَدُلُّ أنَّ المَلِكَ قد عَلِمَ أنهنَّ راوَذُنَ يوسفَ عَنْ نَفْسِهِ؛ لأنهُ ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ زَوَدَئُنَّ ﴾ ولم يَقُلُ لهنَّ: أراوَدْتُنَّ أم لا؟ ولكنهُ قَطَعَ القولَ فيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْتَ حَشَ لِلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّؤٌ ﴾ بَدَأَ بِهِنَّ حتى أَقْرَرْنَ أَنهُ كَانَ بريئاً ممّا قُوِفَ بهِ، واتَّهِمَ. ثم أَقَرَّتِ امْرَأَةُ المَلِكِ بِعْدَ ذلكَ لمّا أَقَرَّ النِّسْوَةُ، فقالَتْ: ﴿أَلْنَنَ حَمْحَنَ ٱلْحَقُ ﴾ قيلَ: الآنَ تَبَيَّنَ الحقُّ، وتَحَقَّقَ ﴿أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَشْيِهِ. وَإِنَّهُ لَيْنَ الصَّدِفِينَ﴾ في قولِهِ ﴿فِي زَوَدَنْنِي عَن نَشْيِئُ﴾ [الآية: ٢٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا خَطْبُكُنَّ﴾ ما شانْكُنَّ والمُركُنَّ. والخَظْبُ الشأنُ ﴿ إِذْ رَوَدَثْنَ﴾ قد ذَكَرْناهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا عَلِمْنَا عَلِيَهِ مِن سُوَّةٍ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: الزِّنَى. ولكنَّ قولَهُ: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلِيَهِ مِن سُوَّةٍ ﴾ هو الذي ﴿قَالَتْ مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّمًا ﴾ [الآية: ٢٥] هو ذلكَ السُّوءُ [الذي]<sup>(٣)</sup> قالَتْ: إنهُ أرادَ بهِ بها. قُلْنَ: ما عَلِمنا منهُ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلْنَنَ حَمْحَسَ ٱلْمَقُّ ﴾ قد ذَكَرْنا أنهُ تَبَيَّنَ الحَقُّ.

وفي قولُهُ تعالى: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلِمَةِ مِن سُوَّةٍ﴾ دلالةُ أنْ لم يكُنْ منهُ ما قالَهُ أهلُ التأويلِ مِنْ حلّ السراويلِ وغَيرِهِ؛ لأنهُ لو كانَ مِنهُ ذِلكِ لَكُنَّ قد عَلِمْنَ منهُ الشُّوءَ.

الآية ٥٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِيَمْلَمُ أَنِى لَمْ أَخُنَهُ بِٱلْفَيْبِ ﴾. قولُهُ: ﴿ ذَلِكَ ﴾ الرَّدُ الذي كانَ منهُ، وتركُ الإجابةِ لرسولِ المَمْلِكِ (١٠ حِينَ (٥٠ قالَ: ﴿ أَتُونِ / ٢٥٤ \_ أَ/ بِمِيَّ ﴾ [الآية: ٥٠] ﴿ ذَلِكَ لِيَمْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنَهُ بِٱلْفَيْبِ ﴾ في أهلِه إذا غابُ عَنيَ [كانَ] (١٠ ردًّا لِقولِها: ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَمْلِكَ سُوَءًا ﴾ [الآية: ٢٥] وتصديقاً لقولِهِ حينَ (٧٠ قالَ: ﴿ مِن رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِينَ ﴾ [الآية: ٢٥].

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿ ذَاكِ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنُّهُ ۖ يعني الزوجَ ﴿ بِٱلْفَيْبِ ﴾ لكنَّ هذا بعيدٌ لأنه (٨) قد عَلِمَ يوسفُ أنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: الله. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: أنه.

قد عَلِمَ أَنهُ لَم يَخُنُهُ بِالغَيبِ. وقولُ أهلِ التأويلِ لمّا قالَ يوسفُ: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِى لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْفَيْبِ﴾ قالَ لهُ المَلِكُ: ولا حينَ هَمَمْتَ ما هَمَمْتَ؟ فقالَ: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْيِنَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَهُ ۚ بِالشَّوْبِ﴾ [الآية: ٥٣] هذا مِمّا لا نَعْلَمُهُ، وقد ذكرُنا التأويلَ في قولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ مُ وَهَمَّ بِهَا﴾ ما يَجِلُّ ويَسَعُ أَنْ يُتَكلِّمَ بهِ وفسادَ تأويلِ أهلِ التأويل مِنَ الوُجوهِ التي ذَكرُنا.

الآية ٥٣ وَمَعْنَى قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا آَرَئِنُ نَفْيَى ۚ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ ۖ بِالسُّوِّهِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَفِي ۖ أَي عَصَمَ رَبِّي، والله أعلَمُ أنهُ إلله الله الله أن أَنْ النَّفْسِ الله عَنْ ذلك، ولو لم يكُنْ عَصَمني لكُنْتُ خُنْتُهُ (٢): ﴿إِنَّ النَّفْسِ خُبِلَتْ، وطُبِعَتْ على المَيلِ إلى الشهواتِ واللذاتِ والهُويُ فيها والرَّغْبَةِ والنَّوَقِي عن الممكروهاتِ والشدائدِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَنَهَى اَنَفْسَ عَنِ﴾ ﴿ اَلْمَنَّةَ هِى اَلْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠ و ٤١] [وقالَ] (٣٠): ﴿ نَأَنَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَنَهَى اَنْفُسِ عَنِ﴾ ﴿ اَلْمَاوَىٰ﴾ [النازعات: ٣٧ و ٣٨ و ٣٩] فأثبَتَ (٤٠) للنفسِ الهَوَى وإيثارَ الحياةِ الدنيا وشَهَوَاتِها؟

هذا يدلُّ أنَّ قَولَهُ: ﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْةِ﴾ [الآية: ٣٣] هو مَحَبَّةُ الِاخْتِيار والإيثارِ في الدينِ لا ما تَخْتارُ النفسُ، وتُؤثِرُ؛ أبداً تَخْتارٌ، وتُؤثِرُ ما هو أَلَذُّ وأشْهَى، وتَنْقُرُ عنِ الشدائدِ والمَكروهاتِ، على هذا طُبِعَتْ، وجُبِلَثْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَآإِنِينَ﴾ أي لا يَجْعَلُ فِعْلَ الكَيدِ والخِيانَةِ هُدى ورُشْداً، إنما يَجْعَلُ فِعْلَ الكيدِ والخيانةِ ضَلالاً وغِوايَةً.

(الآية 80) وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ اَلْمَاكُ اَنْنُونِ بِهِ: أَسْتَغْلِمُهُ لِنَقِينَ﴾ أَصْدُرُ لِرَأْيِدِ، وأُطيعُ امْرَهُ. في هذا يَقَعُ اسْتِخْلاصُهُ ' إيّاهُ، ولذلكَ قالَ: ﴿مَكَنَّنَا لِيُوسُفَ﴾ الآية [الآية: ٢١ و٥٦] لا أَنْ يَجْعَلَهُ لِحاجَةِ نفسِهِ خالصاً دونَ الناسِ، لا يُشْرِكُ غَيرَهُ. وفيهِ<sup>(٥)</sup> دلالةُ ما ذُكِرَ في حَرْفِ حَفْصَةً: إنكَ اليومَ لَدينا مُطاعٌ أمينٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَنَا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْبَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴾ ولم يَذْكُرْ فيهِ أنهُ أَتِيَ بهِ، ولكنْ قالَ: ﴿ فَلَمَا كُلْمَهُ ﴾ فهذا يدلُ أنهُ قد أُتِيَ بهِ، وإنْ لم يَذْكُرْ أنهُ أَتِيَ بهِ حينَ (٦) قالَ: ﴿ فَلَنَا كُلْمَهُ قَالَ إِنَّكَ اَلْبَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴾ قيلَ: المَكينُ الوجيهُ، وقيلَ: المَكينُ الأمينُ المَرْضِيُّ عندَنا والأمينُ على ما اسْتَأْمَنَاكَ.

[الآيية ۵۵] قولُهُ تعالى: ﴿قَالَ اَجْمَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ﴾ سألَ هذا لمّا عَلِمَ أنهُ ليسَ في وُسْعِهِمُ القِيامُ بإصلاحِ ذلكَ الطعامِ، وعَلِمَ أنهُ لو وُلِّي غَيرُهُ الخزائنَ لم يَعرِف إنزالَ الناسِ منازلَهُمْ في تَقْديم مَنْ يَجِبُ تقديمُهُ، والقِيامَ بِحاجَةِ الأَحَقِّ مِنْ غَيرِهِ، وعَلِمَ أنهُ إليهِ يَرْجِعُ، وتَقَعُ حَواثِجُ أَكْثَرِ الناسِ [في]<sup>(٧)</sup> منازِلِهِمْ، وبهِ قِوامُ ابدانِهِمْ، فَسَالَهُ لِيَقومَ بذلكَ كلّهِ، وعلى يديهِ يَجْرِيَ

وكذلكَ قالَ: ﴿إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿حَفِيظُ ﴾ بِما وُلِيتُ ﴿عَلِيدٌ ﴾ بامْرِهِ. وقيلَ ﴿حَفِيظُ ﴾ لِما في الأرضِ [مِنْ] (٨) غَلَّةٍ ﴿عَلِيدٌ ﴾ بها.

وعنِ ابْنِ عباسِ ظَيْنَهُ ﴿حَفِيظُ﴾ لِما تَحْتَ يَدَيَّ ﴿عَلِيمٌ﴾ بالناسِ. وقبلَ: ﴿حَفِيظُ﴾ بَصيرٌ بتقديرِهِ ﴿عَلِيمٌ﴾ بِساعاتِ الجوعِ حينَ يَقَعُ ﴿إِنِّ حَفِيظُ﴾ لِما اسْتُحْفِظْتُ ﴿عَلِيمٌ﴾ بِحَواثجِ الناسِ، أو ﴿عَلِيمٌ﴾ بِتَقْدِيم الأحَقّ.

(الآية ٥٦) قُولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَاكِ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: كما بَرَّأَنا يوسُفَ ممّا قُرِفَ بهِ، وأظْهَرُنا ا براءتَهُ منهُ مَكّنا لهُ

في الأرضِ حتى احْتاجَ أهلُ نواحي مصرَ وأهلُ الآفاقِ إليهِ. أو أنْ يُقالُ: كما حَفِظْناهُ، وأنْجَيناهُ ممّا قَصَدَ بهِ إحوتُهُ مِنَ الهلاكِ، مَكّنا لهُ<sup>(٩)</sup> في الأرض.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: لما. (۲) في الأصل وم: أخونه. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: حيث. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: تمكن.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَكُنَاكِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ﴾ جوابُهُ كما مَكَنَا لِيوسفَ بعدَ ما [أخْرجْمَاهُ مَنَنًا](١) عليهِ، بالإبراءِ والضَّمَّ، كذلكَ نُمَكُنُكَ في الأرضِ، وتُؤوي بعدما أخْرَجَكَ، ومَنَّ [عليكَ، أَبَوَيكَ](٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ ﴾ أي يَنْزِلُ منها حيثُ يَشاءُ، أو يَسْكُنُ منها حيثُ يَشاءُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نُمِيبُ بِرَحَمَيْنَا مَن نَشَآةٌ﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿بِرَحْيَنَا﴾ سَعَةَ الدنيا ونَعيمَهَا كقولِهِ: ﴿مَا يَفْتَعِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةِ فَلَا شُسْلِكَ لَهَمَآ﴾ [فاطر: ٢] ويَخْتَمِلُ ﴿بِرَحْنِنَا﴾ أمْرَ الدينِ مِنَ النَّبُوَّةِ والعِصْمَةِ.

وهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولونَ: ليسَ [للهِ]<sup>(٣)</sup> أنْ يَخْتَصَّ أحداً برحمتِهِ، ولا يُصيبَ مِنْ رحمتِهِ إنساناً دونَ إنسانِ. وعلى قولِهمْ: لم يكنْ منَ اللهِ إلى [رسولِهِ]<sup>(1)</sup> مِنَ الرحمةِ إلّا وكانَ لإبليسَ مِثْلُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نُشِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي [لا]<sup>(٥)</sup> نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ صُحْبَةَ اللهِ في الدنيا؛ أي نَجْزيهِ جَزاءَ إحسانِهِ، أو يقولُ: ولا نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ صُحْبَةَ نِعَم اللهِ، وتَقَبَّلُها<sup>(١)</sup> بالشُّكْرِ لهُ.

(الآبية ٥٧) وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِأَجْرُ آلْاَيْمَ عَنَرٌ لِلَّذِينَ مَامَنُوا﴾ أي ثوابُ الآخرةِ وأَجْرُها خَيْرٌ لهمْ مِنْ ثوابِ الدنيا وأُجْرِها. وقولُهُ تعالى: ﴿مَامَنُوا﴾ صَدَّقُوا ﴿وَكَانُوا يَنْقُونَ﴾ المعاصيّ والفواحِشَ.

الآية ٥٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَانَهُ إِخْوَةُ بُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَمَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ لمّا أرادَ اللهُ أَنْ يُبَلِّغَ أَمرَ يوسفَ في ما أرادَ أَنْ يُبَلِّغَ جَعَلَهُمْ بحيثُ لا يَعرِفونَهُ . لذلكَ قالَ: ﴿فَمَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ أي لا يَعْرِفونَهُ كقولِهِ: ﴿قَوْمٌ نُنكُرُونَ﴾ أي لا يَعْرِفونَهُ كقولِهِ: ﴿قَوْمٌ نُنكُرُونَ﴾ أي الشرع ولا في العَقْلِ.

الآبية ٥٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ ﴾ أي أغطَى لهمُ الطعامَ الذي طَلَبوا منهُ.

قال أبو عوسَجَةَ: الجَهازُ المَتاعُ، والجَهازُ أيضاً مَتاعُ المرأةِ التي تُجَهَّزُ بهِ، ولا يُقالُ: جِهازٌ بِخَفْضِ الجيم.

وقالَ أهلُ التأويلِ: إنَّ يوسفَ عَلَيُهُ قالَ لهمْ حينَ دَخَلُوا عليهِ: أنتُمْ عيونٌ، بَعَثَكُمْ مَلِكُكُمْ تَنْظُرُونَ إلى أهلِ مِضْرَ، ثم تأتُونَهُ بالخُبُرِ، وتَأْتُونَنا بكذا، ذلكَ مما لا نَعْلَمُهُ أنهُ قد كانَ؛ أقالُ<sup>(٧)</sup> لهمْ ذلكَ أم لا؟ وغَيرَ ذلكَ منَ الكلماتِ التي قالوا: إنهُ قالَ لهمْ كذا، وقالوا همْ لهُ: [كُنّا كذا]<sup>(٨)</sup> رجلاً، فَهَلَكَ مِنّا كذا، ولَنا أَبُ كذا. مِثْلُ هذا لا يكونُ [إلّا]<sup>(٩)</sup> كلامَ بعضِ العَوامُ الغَواءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ آتْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِكُمْ أَلَا تَرَوْتَ أَنِهَ أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَبْرُ ٱلْمُنزِلِينَ﴾ مِثْلُ هذا لا يُختَمَلُ أَنْ يقولَهُ يوسفُ ابْتِداءً على غَيرِ سَبَبِ أو كلام، كانَ هنالكَ في ما بَينَهُمْ، ونحنُ لا نَعْرِفُ ما الذي كانَ هنالكَ في ما بَينَهُمْ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿فَإِن لَا تَأْتُونِ بِدِ، فَلا كَبْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ﴾ [الآية: ٦٠].

أَمَّا أَهَلُ التَّاوِيلِ فَإِنهُمْ قَالُوا: قَالَ لَهُمُ: ﴿ آتَنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِكُمْ ﴾ إلى آخرِ ما ذَكَرَ؛ لأنهُ لَمَّا قَالَ: إنكمْ جِنْتُمْ عَيُوناً لِمَلْكِكُمْ، فأمرَ بحْبسِهِمْ، فقالُوا: نَحْنُ بَنو يعقوبَ النَّبِيِّ، وكُنّا اثْنَي عَشَرَ رجلاً، فَهَلَكَ منّا رجلٌ في الغَنَم، وَوَجَدُنا على قميصِهِ دماً، فأتينا أبانا، فَقُلْنا كذا. وقد خَلَفْنا عندَ أبينا أخاً لهُ منْ أُمّهِ الذي هَلَكَ. فعندَ ذلكَ قالَ لهمُ: ﴿ آتَنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِهُ الذي هَلَكَ. فعندَ ذلكَ قالَ لهمُ: ﴿ آتَنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِهُ الذي هَلَكَ. فعندَ ذلكَ قالَ لهمُ: ﴿ آتَنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِهُ اللّهِ عَلَى الْعَلَى وَأَنْ خَيْرُ ٱلشّرَائِينَ ﴾.

لكن هذا الذي ذَكَرُوا(١٠) لا يكونُ سَبباً لقولِهِ، ولا جَواباً. وقد ذَكَرْنا / ٢٥٤ ـ ب/ أنهُ لا يَصِعُ هذا الكلامُ مُبْتَدَأً. لكنا نَعْلَمُ بالتَّعَقُّلِ أنهُ كانَ هنالكَ سَببٌ ومَعْنى، أمَرَ يوسفَ أنْ يقولَ لهمْ ذلكَ. وإلا لا يَحْتَمِلُ أنْ [قال](١١) لهمْ يوسفُ: ﴿فَلَا كَنْمُ عِنْدِى وَلَا نَقْرَوْنِ ﴾ [الآية: ٦٠] وهو كانَ يَعْلَمُ أنَّ أباهُ يَعْقوبَ يَحْتاجُ إلى طعامٍ، ويَعْرِفُ حَاجَتَهُمْ في ذلكَ. هذا لا يَسَبَبٍ، كانَ ثَمَّ، فأمَرَ يوسفَ بذلكَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أحوج من. (۲) في الأصل وم: عليه أبواك. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (١) في الأصل. (٦) في الأصل وم: كذا وكذا. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في من الأصل وم. (١٠) أي المحرة ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم. (١٠) في الأصل وم.

الآية ٦٠ وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا كَبُلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ﴾ في ما يُسْتَقْبَلُ؛ [إلا أنْ]<sup>(١)</sup> تأتوني، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَلَا نَرُوْكَ أَنِّ أُوفِ ٱلْكَبْلَ﴾ وجهين:

أَحَدُهُما: قَالَ ذَلَكَ لَهِمْ: إِنهُ يُوفِي لَهِمُ الكِيلَ؛ لأنَّ أَهلَ ذَلَكَ المَكَانِ كَانُوا، يُنْقِصُونَ، ويُخْسِرُونَ الكَيلَ في الضَّيقِ، فقالَ هو: ﴿ أَلَا تَرَوْنَ آنِ ٓ أُوفِ ٱلْكِتْلَ﴾ ولا أَبْخَسُ.

والثاني: ﴿أَلَا نَرُوْتَ أَنِ أُولِي ٱلْكَتِلَ﴾ على غيرِ المُحاجَّةِ، وكانَ يَجْعَلُ لِغَيرِهِمُ الطعامَ على المُحاجِّةِ لِضيقِ الطعامِ، ﴿أَنِ أُولِي ٱلْكَتِلَ﴾ على قَدْرِ الحاجةِ.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿وَأَنَا خَبْرُ ٱلْمُتزِلِينَ﴾ في الإحسانِ إليكُمْ والتوسيعِ عليكُمْ؛ لأنَّ أهلَ ذلكَ المكانِ لا يُحْسِنونَ إلى النازلينَ بهمْ، ولا يُوسِّعونَ عليهمْ لِضيقِ الطعام.

وكَانَّ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا نَرَوْتَ أَنِّ أُوفِ ٱلْكَيْلَ﴾ مُؤخَّرٌ عنْ قُولِهِ: ﴿ فَإِن لَّرَ تَأْتُونِ بِهِ. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ﴾ كَانهُ ﴿ فَالَ ٱتْنُونِ بِأَجْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ﴾ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ﴾ فعندَ ذلكَ قالَ: ﴿ أَلَا نَرَوْتَ أَنِهَ أُوفِ ٱلْكَيْلَ﴾ واللهُ أعلَمُ.

الآية 11 وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَنَيْمِلُونَ ﴾ هذا الكلامُ في الظاهرِ، ليسَ هو جوابَ قولِ يوسفَ، [ولَيسَ قولُهُمْ] (٣) ﴿ وَإِنَّا لَنَيْمُونَ ﴾ جوابُهُ فلا يُحْتَمِلُ حَينَ (١) ﴿ وَالَى اتْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِكُمْ ﴾ جَوابُهُ (٥) أَنْ يَقولُوا لَهُ: ناتي بهِ، أو لا ناتي. فامّا أَنْ يُجْعَلَ قولُهُمْ: ﴿ وَاللَّواْ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَنَيْمُونَ ﴾ جواباً لهُ فلا يُحْتَمَلُ مَعَ ما [في قولِهِمْ] (١): ﴿ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ [مِن اضْطِرابِ أنهمُ] (٧) يَمْلِكُونَ أُو لا يَمْلِكُونَ، قولَهُمْ: ﴿ وَإِنَّا لَنْعِلُونَ ﴾ على القَطْع.

لَكُنْ يُشْبِهُ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى وَجَهَينِ:

أحدُهما: على الإضمار: ﴿ سَنْزَوِدُ عَنَّهُ أَبَاهُ ﴾ فإنْ أذِنَ لهُ ﴿ وَإِنَّا لَنَعِلُونَ ﴾ ذلك.

[والثاني](^): على التقديم والتأخير؛ يكونُ جوابُ؟ قولِهِ: ﴿ آتُنُونِ بِأَخِ لَكُمْ ﴾ في قولِهِمْ: ﴿ وَإِنَّا لَنَسِلُونَ ﴾ ثم قالوا ما يَنَهُمْ: ﴿ سَرُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾.

على هذينِ الوجهَينِ يُشْبِهُ أَنْ يُخَرَّجَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَمُزَودُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ قال أبو عوسَجة: المُراوَدَةُ المُمارَسَةُ، وهي شِبْهُ المُخادَعَةِ، وهي المُعالَجَةُ. وقيلَ: ﴿ سَنُزُودُ ﴾ أي سَنَجِدُ، وسَنَظلُبُ.

الآية ٦٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ لِفِنْهَنِيهِ وَلِفِتْيَتِهِ<sup>(١)</sup>. الفِتْيَةُ: الخَدَمُ، والفِتْيانُ: المَماليكُ [﴿اَبْمَلُواْ بِمَنْهُمْ فِي رِحَالِمْ فِي رِحَالِمْ فَي رَحَالِمْ فَي يَدَي قَبِلَ الْأَنْ الْهَبَةَ، قد تَصِحُّ، وإنْ لم يُصَرَّحْ بها، إذا وقَعَتْ (١١) في يَدَي الموهوبِ، لهُ، وقَبْضُهُ بيانْ (١٦)، وإنْ لم يُعْلَمُ هو بذلكَ وقت ما جُعِلَ لَهَ. لأنَّ يوسفَ جَعَلَ بضاعَتَهُمْ في رحالِهِمْ هِبَةً لهمْ منهُ، وهمْ لم يَعْلَموا بذلكَ، [وقت ما جَعَلَ يوسفُ ذلكَ ملكاً لهمْ] (١٢).

ولهذا قالَ أصحابُنا: إنَّ مَنْ وَضَعَ [مالَهُ في طريقِ]<sup>(١٤)</sup> مِنْ طُرُقِ المُسْلِمينَ لِيكونَ ذلكَ مُلْكاً لِمَنْ رفَعَهُ، كان ما فَعَلَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمَالِهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْفَـلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

(١٤) من م، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أي لا. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: وجوابه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: أن في قلوبهم. (٧) في الأصل وم: اضطرب. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) انظر معجم القراءات القرآنية ح٣/ ١٧٨٠:

<sup>(</sup>١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: وقع. (١٢) ساقطة من م. (١٣) في الأصل وم: وهو وقت ما جعل ذلك لهم ملكاً ليوسف.

أَخَدُهُما: يرجعونَ مَخافَةَ أَنْ يُعْرَفُوا بِالسرقةِ.

والثاني: ما قالهُ أهلُ التأويلِ: لِما تَخَوَّفَ يوسفُ الآ<sup>(١)</sup> يكونَ عندَ أبيهِ مِنَ الوَرَقِ ما يَرْجِعونَ بهِ مرَّةً أُخرى، فجَعَلَ دراهِمَهُمْ في أوعِيَتِهِمْ لكي يَرْجِعوا إليهِ<sup>(٢)</sup>، فلا يَحْسِمُهُمْ عنهُ<sup>(٣)</sup> عدمُ الدراهم لأنهمْ كانوا أهلَ ما يُشْبِهُ.

الآمية ٦٣ وقولهُ تعالى: ﴿فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىّ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَبْلُ﴾ في ما يُسْتَقْبَلُ، ويُسْتَأَنَفُ، لِقولِهِ: ﴿فَإِنْ لَرَّ الْآَيَةِ عَالَمُ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْكَبْلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُنْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ

[وقولُهُ تعالى] (٤٠): ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يقولوا هذا مِنْ غَيرِ سَبَبٍ، كَانَ هنالكَ [أَكْثَرُ] (٥) مِنْ خَوفِ خَافَ عَلَيهِ أَبُوهُمْ مِنْ نَاحِيَتِهِمْ، وتُهَمَةٍ ممّا اتَّهَمَهُمْ، لأنهُ كَانَ أَخَاهُمْ (٢) مِنْ أَبِيهُمْ، خَافَ عليهِ أَنْ يُضَيِّعُوهُ، أَو إِنِ اسْتَقْبَلَهُ أَمرٌ [لا يُعينوهُ] (٧) أَو أَمرٌ كَانَ لَم يَذْكُرُوهُ (٨). ولَسْنا نَدري ما ذلكَ المَعْنى؟ واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

الآية 15 [وقولُهُ تعالى] (٩): ﴿ قَالَ هَلْ مَامَنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّ آمِنِكُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِن قَبْلُ ﴾ وفي حرف ابنِ مسعودٍ عَلَيْهِ عَلَىٰ اَخْفَظُونَهُ إِلَّا كَمَا حَفِظُتُمْ أَخَاهُ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ. في هذا دلالةٌ أنَّ مَنْ ظَهَرَتْ منهُ تُهْمَةٌ أو خِيانةٌ في أمرٍ يجوزُ أنْ يُتَهَمَ في ما لم يَظْهَرُ [منهُ شيءٌ حينَ] (١٠) اتَّهَمَهُمْ يعقوبُ في بنيامينَ بخيانةٍ كانَتْ منهُمْ في يوسف، وإنْ لم يَظْهَرُ لهُ منهُمْ في أخيهِ شيءٌ، وهو حُجَّةٌ الأصحابِنا أنَّ مَنْ ظَهَرَ فِسْقَهُ في شيءٍ أو كَذِبُهُ في شيءٍ صارَ مَجْروحَ الشهادةِ في غَيرِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنِظُا ۗ وَهُو اَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ أي إنْ أُرسِلْهُ فإنما أَغْتَمِدُ على حِفْظِ اللهِ ، وإليهِ أكِلُ حَفْظَهُ (١١)، لستُ أعتمدُ على حِفْظِكُمْ ﴿ وَهُو آرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ أي بكلٌ مَكْروبٍ ومَلْهوفِ أرحَمُ مِنْ كلِّ راحمٍ. لأنَّ كَلُّ مَنْ يرحمُ إنما يَرْحَمُ (١٢) برحمةِ نالَها منهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِصَدَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ﴾ هذا قد ذَكَّرُنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا نَبَغِيَّ﴾ سِوَى الشمنِ؛ فقد رُدَّ إلينا دراهِمُنا. أو يكونُ قولُهُ: ﴿مَا نَبُغِيَّ﴾ وراءَ هذا أكبرَ شيءٍ، إنما نَبغي ثمنَ بَعيرٍ واحدٍ، و﴿ذَلِكَ كَيْلِيُّ كِيدِيُّ ﴾ لأنهُ قد رُدَّتْ بِضاعتُنا، وهي ثمنُ عَشَرَةِ أَبْهُرٍ.

[وقولُهُ تعالى](١٣): ﴿وَنَبِيرُ أَهْلَنَا وَتَغَفَّطُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ [إنهمْ ذَكروا](١٤) أنَّ يوسف كانَ لا يُعطي كلَّ رجلِ إلا حِمْلَ بَعيرِ واحدٍ، ولا يُعْطي أكثَرَ مِنْ ذلكَ، فقالوا: ﴿وَنَزْدَادُ كَبْلَ بَعِيرٍ﴾ بهِ ومِنْ أجلِهِ.

[وقولُهُ تعالى]''': ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ أي سريعٌ، لا حَبْسَ فيهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ أي يَسيرٌ علينا الكَيلُ، ولا يُخبَسُ علينا الطعامُ، ولا يَثْقُلُ عليهِ ذلكَ لِقولِهِ''':﴿أَلَا تَرَوْكَ أَنِّ أُولِي ٱلكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ﴾؟ ﴿فَإِن لَمْ تَأْثُونِ بِهِ. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ﴾ [الآية: ٥٥ و٦٠] وقد حُبِسْنا عنهُ، واللهُ أعلَمُ.

ويُشبِهُ أَنْ يكونَ فيهِ وجه آخَرُ أقرَبُ ممّا قالوا: وهو أَنَّ قولَهُ: ﴿ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ أي طلبُ ثمنِ كيلِ بَعيرٍ واحدٍ يُسيرٌ، وتَكَلُّفُهُ سهلٌ، وهو ثمنُ كَيلِ بَعيرِ بنيامينَ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية ٦٦ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَمُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا يَرَكَ اللَّهِ﴾ أي حتى تُؤتوني بِمَواثيقَ مِنَ اللهِ وبِعهودٍ منهُ.

[وفي قولِيهِ تعالى: ﴿ لَتَأْنَيُنِ بِهِ ﴾ ] (١٧) دلالةٌ أنهُ وإنْ قالَ (١٨): ﴿ فَأَلْقَهُ خَيْرٌ حَنفِظًا ۚ وَهُوَ أَرْجَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الآية : ٦٤] واغتَمَدَ في الحِفْظِ [على اللهِ، ورَأَى الحِفْظَ [١٩) منهُ، لم يُرْسِلْهُ معهمْ إلّا بالمَواثيقِ والعُهودِ مَنَ اللهِ. وهذا أمَرٌ ظاهرٌ بَينَ

(۱) في الأصل وم: أن. (۲) في الأصل وم: إلينا. (۲) في الأصل وم: عنا. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: أخوهم. (٧) في الأصل وم: شيء. (١١) أدرج الأصل وم: أخوهم. (٧) في الأصل وم: شيء. (١١) أدرج قبلها في الأصل وم: في. (١٢) في الأصل وم: يرحمه. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: أنه ذكر. (١٥) ساقطة من الأصل وم. قبلها في الأصل وم: يقوله. (١٧) في الأصل وم: ﴿ لَتَأْنُنُي بِويَ ﴿ فِيهِ. (١٨) في الأصل وم: كان. (١٩) من م، ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَنَّا ۚ ءَاتَوْهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ﴾ يَعْقُوبُ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَفُولُ وَكِلَّ﴾ أي اللهُ على المواثيقِ والعهودِ التي أخَذْتُها منكُمْ شهيدٌ. أو يقولُ: اللهُ لهُ حَفيظٌ كما قالَ: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنِظًا ﴾ [الآية: ٦٤] واللهُ أعلَمُ.

الآية ٦٧ وقولُهُ تعالى: ﴿يَبَنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبَوْبِ مُّنَفَزِفَةٍ ﴾ قالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التاويلِ: إنَّ يَغْقُوبَ خافَ عليهِمُ العَينَ، لذلكَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَدخلوا مُتَفَرَّقِينَ.

وقالَ بعضُهُمْ: خَشِيَ عليهمُ البَيَاتَ والهَلاكَ؛ لأنهمُ كانوا أهلَ قوةٍ ومَنَعَةٍ، فيخافُهُمْ أهلُ البَلَدِ، ويَفُرُقُونَ منهمْ [خُوفَوَاً (٧) السَّرِقَةِ، فأمَرَهُمْ بالتَّفَرَّقِ، وهو قولُ ابْنِ عباسٍ. فإذا كانوا مُتَفَرِّقِينَ فلا يهلِكُ (٨) الكلُّ، وإنما يَهْلِكُ بعضٌ، ويَنْجُو بعضٌ، أو لا يُدْرَى، ما أرادَ بهذا.

وقالَ بعضُهُمْ: عَلِمَ يَعقوبُ أنهمْ لا يَهْلِكونَ لِما رَأَى يوسفُ مِنَ الرُّؤْيا أَنْ يَسْجُدَ لهُ إخوَتُهُ، ولَكنْ خافَ عليهِمْ أَنْ يَصيبَهُمُ النكبةُ، لذلكَ أمَرَهُمْ أَنْ يدخُلُوا مِنْ أبوابٍ مُتَفَرَّقَةٍ أو سِكَكِ متفرَّقَةٍ أو مِنْ طُرُقٍ مُتَفَرِّقَةٍ، أو ما قالوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيَّةٍ﴾ أي لا أدفَعُ عنكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شيءٍ إنْ أصابكُمْ نكبَةٌ أو عَينٌ.

فإنْ قِيلَ: لو كانَ أَمْرُهُ إِياهُمْ بِالتَّفريقِ لِخُوفِ العَينِ أَو لِخُوفِ أَهلِ البَلَدِ منهُمُ السَّرِقَةَ والإغارةَ كيفَ لم يأمُرُهُمْ بِذَلكَ في المرةِ الأُولَى؟ لم يَخْشَ ذلكَ لِما قد يَقَعُ [في] (٩٠) الإجْتِماعِ ما ذَكَرَ ابنُ عباسٍ هَذَا لَهُ يَخافُهُمْ أَهِلُ البَلَدِ إِذَا رَأُوهُمْ مَجتَمِعينَ أَنهُمْ لصوصٌ، وأنهمْ كذا.

[قيل: إنْ يكُنْ] (١٠٠ في المرةِ الأولَى لم يَخْسُ ذلكَ لِما قد يَقَعُ الإَجْتِماعُ في أمثالِ ذلكَ مِنَ الرُّفقاءِ والصحابةِ فلا يكونُ في ذلكَ الخوف من العينِ وغيرَهُ إذا عَلِمَ أهلُ يكونُ في ذلكَ الخوف من العينِ وغيرَهُ إذا عَلِمَ أهلُ المحلِّ في ذلكَ الخوف من العينِ وغيرَهُ إذا عَلِمَ أهلُ البلدانِ ذلكَ العَدَدُ تحتَ أبِ واحدٍ. أو أمَرَهُمُ بالتَّفَرُقِ [في الأبوابِ لِمِحْنَةِ] (١٠٠)، امْتُحِنَ بذلكَ، وأمِرَ بهِ، أو لِمَعْنَى غابَ عنا. لا نَحتاجُ إليهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَغْنِى عَنكُم مِنَ اللّهِ مِن مَنَيْ ﴾ أي لا أدفعُ عنكُمْ بِما أحتالُ ما قَدَّرَ اللهُ، وقضاهُ، أنْ يُصيبَكُمْ؛ [إنهُ](١٠) يُصيبُكُمْ، لا مَحالةً، وَيْنزِلُ بكمْ ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ ﴾ أي ما الحُكُمُ في ذلكَ ﴿إِلّا بِلَةٍ ﴾ ما في حُكْمِهِ وقضائهِ أنْ يُصيبَكُمْ، يُصيبُكُمْ ، لا مَحالةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّ الْمُنَوَّكِلُونَ﴾ هذا أصلُ كلَّ أمرٍ يَخافُ المرءُ: أَنْ يَاخُذَ بِالْحَذَرِ، ويَتَوَكَّلَ مَعَ ذَلَكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ما أَمرَ يَعَقُوبُ ظَيْلًا بَنِيهِ بِالْحَذَرِ في ذلكَ. ثم التَّوَكُّلُ (١٤) على اللهِ. والحَذَرُ هو العادةُ في الحَلْقِ، والتَّوكُلُ تَفويضُ الأمرِ إلى اللهِ، والإعتِمادُ عليهِ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٦٨] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمَا دَخَلُواْ مِنْ حَبْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم﴾ مِنْ أبوابٍ مُتَفَرَّقَةٍ ﴿مَا كَانَ بُغْنِي عَنْهُم قِنَ ٱللَّهِ مِن غَنْ ﴾ أي ما كانَ يدفعُ عِنهُمْ ما حَكَمَ اللهُ عليهمْ أنْ يُصيبَهُمْ.

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل وم: في. (٢) في الأصل وم: وكلامه. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: والثاني. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: يهلكون. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: يهلكون. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: ولكن أن يكون. (١١) في الأصل وم: الأبواب بمحنة. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: فيصيبكم. (١٤) في الأصل وم: توكل.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَا حَاجَهُ فِى نَفْسِ يَمْقُوبَ قَضَـنهَأَ﴾ الحاجةُ في النفسِ أحدُ شَينَينِ: إمّا الرغبَةُ وإمّا الرهبَةُ كقولُهُ: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَحَةٌ﴾ [الحشر: ٩] فَعَلَى ذلكَ حاجةُ يعقوبَ، لا تَخْلُو إمّا أَنْ كَانَتْ رغبةً منهُ في تَفَرُّقِهِمْ وإمّا<sup>(١)</sup> رهبةً ' في اجْتِماعِهِمْ قَضَى تلكَ الحاجة.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَتُهُ يُشبهُ أَنْ يكونَ هذا صلةَ ما قالَ يعقوبُ لِبَنيهِ: ﴿لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَاسٍ وَحِيرٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبَوْبٍ مُّتَفَرِقَةٍ ﴾ أي وإنهُ لَذو عِلْم لِما أمَرَهمُ بالدخولِ على التَّفَرُّقِ ونَهاهُمْ (٢) عنِ الاجتِماعِ ﴿وَلَكِنَّ أَكْتُونَ يَمْلَمُونَ ﴾ ما (٣) أرادَ بِقولِهِ: ﴿لَا تَدَخُلُواْ مِنْ بَاسٍ وَحِيدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَسٍ مُتَفَرِقَةٍ﴾.

وعنِ ابنِ عباسِ وَ اللهُ قالَ: ](٤): ﴿ وَلَمَنَا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم ﴾ مِنَ السككِ المُتَفَرِّقَةِ ﴿ مَا كَاتَ بُغْنِي عَنْهُ مَ مِنَ اللّهِ مِن شَقِيهِ مِنْ قضاءِ اللهِ شيئاً ﴿ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـٰهَا ﴾ يقولُ: أدّاها، فَتَكَلَّمَ بها ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَاهُ ﴾ يقول: حافظا لِما عَلَمْنَاهُ.

وقيلَ: حافظاً لهُ عالماً بهِ. وقيلَ: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ﴾ أي [عَمِلَ بجميعِ] (٥) ما عَلِمَ، وانْتَفَعَ بهِ ﴿وَلَاكِنَّ أَكْنَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ﴾ لم ينتفعوا بما عَلِموا.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَإِنَّامُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَكُ ﴾ بقصة يوسف من أوَّلِها إلى آخِرِها لِما أَخْبَرْناهُ ﴿ وَلَكِنَ أَكَنَاكُ ﴾ النَّاسِ لَا يَمْلُمُونَ ﴾ ذلك.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَتَنَهُ﴾ أي ما أصابَ مِنَ الحزنِ بذهابِ يوسفَ وأخيهِ وما أصابَهُ مِنَ الشدةِ والنكبَةِ لم يُؤثِّرَ ذلكَ في عِلْمِهِ الذي عَلْمُناهُ، وإنَّ أثَرَ ذلكَ في نفسِهِ وبَدَنِهِ، أي عِلْمُهُ بما عَلَّمْناهُ بَعْدَ ما أصابهُ كهو ما كانَ قَبْلُ ذلكَ، لم يَعْمَلُ فيهِ، ولم يُؤثِّنُ

وعنِ الحَسَنِ في ما ظَنَّ<sup>(٢)</sup> في قولِ يَعقوبَ لِبَنيهِ ﴿لَا تَدَّعُلُواْ مِنْ بَاسٍ وَحِدِ وَادَّعُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَقَرِّفَةٍ﴾ [أنهُ]<sup>(٧)</sup> قالَ: أما واللهِ ما كانَتْ بهِ طِيْرَةٌ، تَطَيَّرَ بها، ولكنْ قد عَلِمَ، أو ظَنَّ، أنَّ يوسفَ سَيلْقَى أخاهُ، فيقولُ: ﴿إِنِّ أَنَا ٱخُوكَ﴾ [الآية: ٦٩].

وأكثرُ أهلِ التأويلِ قالوا: قولُهُ: ﴿إِلَّا حَاجَةَ فِى نَفْسِ يَمْقُوبَ قَضَـنهاً﴾ أي خِيفَةَ العَينِ على بَنيهِ لِجمالِهِمْ وحُسْنِ صُوَرِهِمْ أو لِما يكونُ لِواحدٍ كذا وكذا مِنَ البَنينَ، فَيَقْصِدُونَ قَصْدَهُمْ [بالكنايةِ فيهِمْ على ما] (^^ ذَكَرْنَا، أو ما أرادَ بذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

(الآبية ٦٩) وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَت إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَينِ: يَخْتَمِلُ انهمْ لمّا دخلوا البلّذ الذي فيودعا يوسفُ اخاهُ، وضَمَّهُ إليهِ. ويَحْتَمِلُ انهمْ [لِمّا](١) دخلوا جميعاً على يوسفَ، فضمَّ أخاهُ إلى نفسِهِ، ﴿فَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾.

قالَ بعضُ أهل التأويل، لم يقلُ لهُ أنا أخوكَ بالنسبةِ، ولكنهُ قالَ: أنا أخوكَ، مكانُ أُخيكَ الهالكِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تَبْنَيِسَ ﴾ يقولُ: لا تَحْزَنْ ﴿ بِمَا كَانُ مَمْلُونَ ﴾ هذا يَحْنَولُ وجهينِ: لا تَبْنَيْسُ بِمَا كَانُ عَمِلَ إِخْوَتُهِ، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿ فَلَا تَبْنَيْسُ بِمَا كَانُ مَمْلُونَ ﴾ . إخوتُك؛ كانهُ لمّا دعاهُ، فضمَّهُ إلى نفسِهِ، شكا إليهِ عنْ إخوتِهِ، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿ فَلَا تَبْنَيْسُ بِمَا صَائُوا مِتْمَلُونَ ﴾ . ويَحْتَمِلُ: فلا تَبْنَيْسُ بِمَا صَيَعْمَلُ ( ` ' كُ هُولاءِ، أي خدَمُهُ وعُمَالُهُ؛ كانهُ إخبَرَهُ بِما كانَ يريدُ أنْ يكيدَ بهمْ مِنْ جَعْلِ الصاعِ في رحلِهِ، فقالَ: ﴿ فَلَا تَبْنَيْسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ بك، لأنهُ يجوزُ أنْ يَجْعَلَ أخاهُ مُثَهَماً، يَعْتَرِفُ بهِ مِنْ غَيرِ أنْ يَظْهَرَ منهُ شَيّّ، وقد أخبَرَهُ أنهُ أخوهُ، واللهُ أعلَمُ. دلَّ أنهُ يُريدُ أنْ يُعْلِمَهُ بِما يريدُ أنْ يكيدَ بهمْ ليكونَ هو على علم مِنْ ذلكَ.

الآية ٧٠ على وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَنَا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَمَلَ السِّقَابَةَ فِى رَمْلِ أَخِيهِ ﴾ قيلَ: هي الإناءُ الذي كانَ يَشْرَبُ فيهِ الملكُ. وقيلَ: هو الصائح الذي كانَ يُكالُ بهِ الطعامُ. ولكن لا نَعْلَمُ ما كانَ ذلكَ سِوَى أنا نَعْلَمُ أنها كانَتْ ذاتَ قيمةً وثمنٍ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: والنهي. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: أنه. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل: محل بجمع، في م: محل بجمع، في م: بالكناية عليهم لما، في الأصل وم: يعمل.

أَلا تَرَى أَنَّ ذلكَ الرسولَ قالَ: ﴿وَلِمَن جَآهَ بِهِ جَمْلُ بَهِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [الآية: ٧٧] فلو لا أنها كانَتْ ذاتَ قيمةٍ وثمنٍ لم يُعْطِ لمنْ جاءَ بها<sup>(١)</sup> حِمْلَ بَعيرٍ، وكانَتْ (٢) قيمةُ الطعام عندَهُمْ في ذلكَ الوقت ما كانَتْ (٣).

[وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿ ثُمُّ أَذَنَ مُؤَذِنُ ﴾ أي نادَى مُنادٍ ﴿ أَيْتُهُمَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِيْوُنَ ﴾ لا يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يوسفُ يامُرُ رسولَهُ أَنْ يقولَ لهمْ ﴿ إِنَّكُمْ لَسَدِيُّونَ ﴾ وقد عَلِمَ أنهمُ ليسوا بِسارقينَ. ولكنْ قالَ لهمْ ذلكَ المنادي، فأذاهُ، واللهُ أعلَمُ، ﴿ إِنَّكُمْ لَسَدِيْوُنَ ﴾ مِنْ نفسِهِ، وهو مِنْ بَعضِ مَنْ يَتَولَّى كيلَ الطعام للناس (٥٠)، وأمثالُهُ لا يُبالونَ الكَذِبَ.

أو قالَ لهمْ ذلكَ قومٌ، كانوا بِحَضْرَتِهِمْ: ﴿ أَيَتُهُمَا ٱلْمِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾، أو يكونُ على الإستِفهامِ والتقريرِ. فإنْ كانَ هذا فهو يُحْتَمَلُ مِنْ يوسف، وأمّا مِنْ غَيرِهِ فلا؛ لأنهُ كَذِبٌ.

وضَمُّ يوسفَ أخاهُ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: يَحْتَمِلُ لِمكانِ سؤالِهِ إياهُمُ أَنْ يأتوا بهِ، أو لِمكانِ فَضْلِهِ ومَنْزِلتِهِ لِيَعْلَمُوا<sup>(١)</sup> أَنَّ مَا كَانَ ليوسفَ وأخيهِ عندَ أبِيهِمْ مِنْ فَضْلِ / ٢٥٥ ـ ب/ المحبَّةِ والمَنْزِلةِ مِنَ اللهِ إذْ جَعَلَ ذلك لهما عندَ الملكِ وغَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآيتان ٧١ و٧٢) وقولُهُ تعالى: ﴿فَالُواْ وَاَفْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ﴾ ﴿قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ اَلْمَلِكِ﴾ أي إنَّاءَ الملكِ؛ سَمَّاهُ مَرَّةً صَاعاً ومَرَّةً سِقايَةً، فيجوزُ أن يُسْتَعْمَلَ في الأمرَينِ جميعاً، في الإسْتِسقاءِ والكيلِ جميعاً. قالوا لِمناديهِ: ماذا تَفْقِدونَ؟

قالَ أبو عوسَجَةَ: أي أَضْلَلْتُمْ؛ يُقالُ: افْتَقَدْتُكَ، وتَفَقَدْتُكَ، أي تَعَهَدْتُكَ. وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ فَلَا تَبْتَهِسَ ﴾ هو منَ البؤسِ، والسِقايةُ المِكيالُ، وقيلَ: مَشْرَبةُ المَلِكِ، وصُوَاعُ المَلِكِ وصاعُهُ واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِمَن جَلَّهَ بِهِ، حِمْلُ بَهِيمِ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ﴾ قيلَ: ضَمينٌ لذلكَ الطعامِ وكفيلٌ بهِ. والزعيمُ كأنهُ أيضاً اسمٌ لرئيسٍ مِنَ القَومِ.

الآية ٧٣ ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا جِنْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

[أحدُها: ](٧) أنهمْ قالوا: ذلكَ لأنكُمْ رَدَدْتُمْ إلينا الدراهمَ، وجَعَلْتُمْ في أُوعِيَتِنا، ثم رَدَدْنا مَخافةَ أَنْ نُقْرَفَ بالسرقةِ والفسادِ. فكيفَ تَقْرِفُوننا بهذا؟

والثاني: أنكُمْ تَعْلَمونَ أنا أبناءُ النبيّ، والرسولُ والأنبياءُ لا يكونُ منهمُ السَّرِقةُ والفسادُ في الأرضِ، ومِثْلُ هذا لم يَظْهَرُ في أهلِ بَيْتِنا قطّ، ولا قُرِفْنا بهِ، فكيفَ قَرَفْتُمونا بهذا؟

والثالث: أنكُمْ تَرَونَنا صَوّامينَ قَوّامينَ. ومَنْ هذا فِعْلُهُ فإنهُ لا يُتَّهَمُ بالسَّرقةِ.

والرابعُ (^): أنْ يكونَ قولُهُ ﴿لَقَدْ عَلِمْتُد مَّا حِثْمَا لِنُقْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ لمّا رَأُوهمْ دَخَلُوا مِنْ أبوابٍ مُتَفَرَّقةٍ. ولو كانوا سُرّاقاً لَدَخَلُوا مجموعينَ، لأنَّ عادةَ السُّرَاقِ الإجتمِاعُ لا التَّقَرُقُ.

الآية ٧٤ [وقولُهُ تعالى: ](١) ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَرُوهُ, إِن كُسُتُدَ كَنْدِينَ ﴾ أي إنْ كانَ فيكمْ مَنْ يكذِبُ، ويَظْهَرُ ذلكَ منهُ فما يُحزَاؤُهُ؟

(الآية ٧٥) ﴿ قَالُواْ جَرَّوُهُ مَن وُجِدَ فِى رَهِلِهِ. فَهُوَ جَرَّوُهُ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَينِ: يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَهُوَ جَرَّوُهُ﴾ اي يصيرُ رقيقاً مَمْلُوكاً بِها لهُ، ويَخْتَمِلُ (١٠) يَصيرُ محبوساً بِها عندَهُ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٧٦] وقولُهُ تعالى: ﴿ نَبَدَأُ بِأَرْعِبَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ﴿ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ يُوسُفُ هُو الذي فَتَشَ أُوعِبَتُهُمْ، وَطَلَبَ ذَلكَ فيها حينَ (١١) نُسِبَ ذلكَ إليهِ بقولِهِ: ﴿ فَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ﴾ لكنهُ نُسِبَ إليهِ [لأنهُ] (١٢) بأمرِهِ ؛ إذِ الملوكُ لا يأتونَ ذلكَ بأنفسِهمْ.

(۱) في الأصل وم: به. (۲) في الأصل وم: الطعام وكان. (۲) في الأصل وم: كان. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: على المناس. (١) ساقطة من م. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: ثم. (١٠) في الأصل وم: أو. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: لما.

وفيه أنهُ قد فَصَلَ بينَهُمْ وبَينَ بنيامينَ؛ سَمَّى هذا أخاهُ، ولم يُسَمَّ أُولئكَ بقولِهِ ﴿ بِأَوْعِبَتِهِمْ قَلَلَ وِعَآءِ آخِيهِ﴾ وهو يُخَرَّجُ على وجهين.

اَحَدُهما: أنهُ قد ذَكَرَ هذا أنهُ أخوهُ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ لهُ: ﴿إِنَّ أَنَا ٱخُوكَ﴾ [الآية: ٦٩]، ولم يذكُرُ أولئكَ، فَسَمَّى هذا أخاً لِهُ، ونَسَبَهُ إليهِ بالأُخُوَّةِ لِما كانَ ذَكَرَ لهُ، ولم يُسَمَّ أولئكَ لِما لم يذكُرُ لهمْ أنهُ أخوهُمْ.

والثاني: أنهُ لم يكنُ لهذا؛ أعني بنيامينَ [في حقّ](٢) يوسفَ سُوءُ صنيع، ولا شريكِ، بل هو على الأخُوَّةِ والصداقةِ التي كانَتْ بَيْنَه وبَينَهُ. وأمّا أولئك؛ أعني غَيرَهُ مِنَ الإِخْوَةِ، فقد كانَ منهمْ إليهِ ما كانَ مِنْ سُوءِ صَنيعهِمْ وقُبْحِ فِعالِهِمْ، فَخَرَّجَ التَّبَرِّي مِنَ الأُخُوَّةِ بسُوءِ ما كانَ إليهِ.

وهو كقولُهُ تعالى لنوحٍ ﷺ حينَ قالَ: ﴿رَبِ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِ﴾ ﴿يَنْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَبُلُ عَبُرُ صَالِحٍ﴾ [هود: 80 و13] نَفَى أَنْ يكونَ مِنْ أَهْلِهِ بِسُوءِ عملِهِ، وفِعْلُهُ غَيرُ صالحٍ.

فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ، يُشْبِهُ أَنْ يكونَ على هذا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ اَسْنَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ آخِيءً﴾ دلَّ هذا أنهُ قد كانَ منهُ أيضاً التفتيشُ والطلبُ في وعاءِ أخيهِ على ما كانَ في أوعِيَتِهِمْ، لا يَسْتَخرِجُها على غَيرِ تَفْتيشٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ۗ \* هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُمَا ("): ﴿ كُنْالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ﴾ أي عَلَمْنا يوسف من أوَّلِ الأمرِ إلى آخرِهِ ما يَكيدُ، ويَحتالُ في إمساكِ أخيهِ عندَهُ ومَنْعِهِ عنهمْ [لِئلّا يَخُلُوَ أَنَّ لَهُمْ وَجُهُ أَبِيهِمْ جَزَاءَ ما طَلَبُوا هُمْ أَنْ يَخْلُوَ لَهُمْ وَجَهُ أَبِيهِمْ بِتَغْيِيبٍ يوسف عن أَبِيهِ لأَنَّ أَبِهُمْ قَالَ: ﴿ مَنْ تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ لَقُو لَتَأْنُونَ بِهِ إِلَا أَن يُعَالَمُ بِكُمْ ﴾ [الآية: ٦٦] فلما بَلَغَهُ ذلك الخَبَرُ تَوَلَّى عنهمْ، وهو قُولُهُ: ﴿ وَنَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَنْ يُوسُفَ ﴾ الآية [الآية: ٨٤].

هذا واللهُ أعلَمُ، جَزاءُ كيدهِمُ الذي كادوا بيوسُفَ لِيَخْلُو لهمْ وجهُ أبيهمْ، لِيَتَوَلَّى عنهمْ أبوهُمْ. هذا يُشْبِهُ أنْ يكونَ.

والثاني: ﴿ كَذَالِكَ كِذَا لِيُوسُفَّ﴾ أي عَلَمْناهُ أنْ كيفَ يُفَتْشُ أوعيَتَهُمْ لئلا يَشْعُروا عن علم اسْتَخْرَجَها مِنْ وعاءِ أخيهِ لا عَنْ جَهْلِ وظنًّ؟ عَلَمْناهُ<sup>(٥)</sup> البِدايَةَ في التفتيشِ بأوعِيَتِهِمْ لئلا يَقَعَ عندَهُمْ أنهُ عنْ عِلْم ويَقينِ يأخُذُهُ.

يُشْبِهُ، واللهُ أَعلَمُ، أَنْ يُخَرَّجَ قُولُهُ: ﴿ كَنَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ﴾ على هذينِ الوجهَينِ، أو ﴿ كَنَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ﴾ بالكيدِ بهمْ جزاءَ ما عَمِلُوا بِحَقِّهِ لمّا الهَتَمُّوا بإمساكِ أخيهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ أي في حُكُمِ المَلِكِ؛ ذُكِرَ أنَّ حُكُمَ إخوةِ يوسفَ وقضاءَهُمْ فيهمْ أنَّ مَنْ سَرَقَ يكنْ<sup>(١)</sup> عبداً يِسَرِقَتِهِ لِلْمَسْروقَ، ويُسْتَعْبَذُ<sup>(٧)</sup> بِسَرِقَتِهِ. ومِنْ حُكُمِ المَلِكِ أنْ يُغَرَّمُ<sup>(٨)</sup> السارقُ ضِعْفَي ما سَرَقَ، ويُضْرَبَ، ويُؤَدَّبَ، ثم يُخَلَّى عنهُ. ولا نَعْلَمُ ما حُكُمُ المَلِكِ في السَّرِقَةِ سِوَى أنهُ أخْبَرَ أنْ ليسَ لهُ أخْذُ أخيهِ في دِينِ المَلِكِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَشَكَآءَ اللّهُ ﴾ أَنْ يَجْعَلَ ذلكَ الحُكُمّ حُكُمَ المَلِكِ، أَو يَجْعَلَ لهُ حَقَّ الأَخْذِ وحَبْسِهِ، وإنْ لم يكُنْ ذلكَ في حُكْمِهِ، أَو أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَشَكَآءَ اللّهُ ﴾ على ما كانَ الانبياءُ، صَلَواتُ اللهِ عليهم ، وسلامُهُ، يَذْكُرونَ الثَّنيا على حقيقةِ المشيئةِ، أو يقولَ: إلّا أَنْ يكونَ في عِلْم اللهِ مني زَلَّةُ، فأَسْتَوجِبَ عندَ ذلكَ الكونَ في دينِ (٩٠ المَلِكَ، فَيَشاءُ ما عَلِمَ مني.

وكذلكَ قولُ إبراهيم حين (١٠٠ قالَ: ﴿ وَلَا آخَاتُ مَا تُثْمَرِكُونَ بِهِ: إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْكًا ﴾ [الأنعام: ٨٠] أي لا أخافُ ما تُشرِكونَ بهِ إلا أنْ يكونَ مني ما أَسْتَوجِبُ ذلكَ بِزَلَّةٍ، فَيَشَاءُ اللهُ ذلكَ مني.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: لمكان. (٣) في الأصل وم: يحتمل. (٤) في الأصل وم: لأن يخلو. (٥) في الأصل وم: لعلمه. (٦) في الأصل وم: يكون. (٧) من م، في الأصل: ذلك. (١٠) في الأصل وم: يفرق. (٩) من م، في الأصل: ذلك. (١٠) في الأصل وم: حيث.

TO THE TOUR PROPERTY OF THE PR

وقولُهُ تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَكَنتِ مَن نَشَاءُ﴾ الدرجاتُ هُنَّ الفَضائلُ؛ نَرفَعُ بَعْضَهُمْ فوقَ بعضِ بالنُّبُؤةِ والعِلْمِ وفي كلِّ شيءٍ ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيدٌ﴾ ما مِنْ عالم، وإنْ لَطُفَ عِلْمُهُ، وكَثُرَ إلّا وقد يكونُ فوقَهُ مَنْ هُو الْقَلْفُ عِلْماً مَنهُ واكْثَرُ وأَعْلَمُ في شيءٍ. أو يكونُ قولُهُ: ﴿وَفَوْقَ كُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيدٌ﴾ هو اللهُ تعالى فوقَ كلِّ ذي عِلْم؛ يُعَلِّمُهُمُ العِلْمُ، واللهُ أعلَمُ.

ومَنْ يقولُ: إِنهُ عالمٌ، [وهو لا يَعْلَمُ كلَّ شيء](١) يَحْتَجُّ بظاهرِ هذهِ الآيةِ حينَ (٢) قالَ: ﴿وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ اثْبَتَ لِغَيْرِهِ العلْمَ، ولم يَذْكُرُهُ(٣) لِنَفْسِهِ؛ كأنهُ(١) قالَ: [إنهُ ذو عِلْمٍ. ولو قالَ إنهُ](٥) عليمٌ أثْبَتَ العِلْمَ [لنفسِهِ لانهُ](١) إذا قالَ: وفوقَ كلِّ العلماءِ عليمٌ يكونُ كذلكَ.

[وقولُهُ تعالى] (^^): ﴿ فَالْسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَكَانَا ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ قيلَ إنَّ يوسفَ أسَرُّ [هذه الكلمة] (^ ) في نَفْسِهِ، ولم يُظْهِرُها لهمْ، أو أسَرَّ ( ` ) ما اتَّهَمُوهُ بالسَّرقَةِ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ [قولُهُمْ](١٠): ﴿إِن يَسَـرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَمُ مِن قَبَلُ﴾ خاطَبوا بهِ أخاهُ بنيامينَ دونَ يوسفَ /٢٥٦\_ أَ/ ﴿إِن يَسَـرِقَ فَقَدْ سَرَقَكَ أَخٌ لَمُ مِن فَبَـٰلُ﴾ يقولونَ في ما بَينَهُمْ

وقد ذُكِرَ في بعضِ الحروفِ: ﴿إِن يَسَـرِقَ فَقَدَّ﴾ سُرِّقَ ﴿ أَخٌ لَهُ مِن قَبَلُ﴾ بالتشديدِ(١٣). فإنْ ثَبَتَ فالتأويلُ هو لقولِهِمْ: وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ ﴿أَنتُدَ شَدَّرٌ مَّكَانَآ﴾ أي أنتمُ أشَرُّ صُنْعاً بيوسُفَ ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَصِفُونَ﴾ مِنَ الكذبِ أنهُ ﴿سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ﴾.

الآية XX وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوا يَكَأَيُّهَا الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥ ارادوا، واللهُ أعلَمُ، أَنْ يُرِقُوا قَلْبَهُ بِهِذَا ﴿إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ لِمَا يكُونُ قلبُ الشيخِ لِولدِهِ الصغيرِ الْمَيْلَ، ويكونُ عندُهُ آثَرَ واكثَرَ مَنْزِلَةً ﴿فَخُذُ آحَدَنَا مَكَانَهُۥ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُغَيِنِينَ﴾ لِما أَحْسَنَ إليهمْ في الكيلِ والإنزالِ في المَنْزِلِ والضَّيافَةِ والقِرى؛ قد رَأُوهُ، وعَلِموهُ مُخْسِناً.

(الآية ٧٩) وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ مَكَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَمَنَا عِندَهُۥ﴾ قيلَ: هذا قولُ يوسفَ: ﴿مَكَاذَ اللَّهِ﴾ أي أعوذُ باللهِ أنْ ناخُذَ، ونَحْسِسَ، بالسَّوِقةِ ﴿إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَمَنَا عِندَهُۥ﴾.

[فإنْ قيلَ: كيفَ تَعَوَّذَ عِلَى تُرْكِ الْحَذِهِ والحذِ غَيرِهِ مكانَهُ، ولم يكنْ وَجَبَ لهُ حَقُّ الأَحَذِ، إذْ لم تَكُنْ سَرِقَةٌ، وإنما يُتَعَوَّذُ على تَركُ ما لا يَسَعُ تَرْكُهُ؟ قيلَ: إنهُ لم يَتَعَوَّذُ على تَركِ الحدِ الحيهِ، إنما تَّعَوَّذَ على غَيرِ ما وَجَدَ المَتَاعَ عندَهُ ﴿إِنَّا إِنَا اللهُ عَلَى تَركُ ما لا يَسَعُ تَرْكُهُ؟ قيلَ: إنهُ لم يَتَعَوَّذُ على تَركُ الحَدُهُ إِنَّا إِنَا اللهُ اعْدَهُ فَلْ عَندُهُ إِنْ أَنْ عَرَدُ مَنْ وَجَدْنا مَتَاعَنا عندَهُ. إذْ في حكمهِمْ الحَدُ مَنْ سَرَقَ بالسَّرِقةِ إِنَّا وَالْحَبْسُ بِها ، وَاللهُ اعْلَمُ.

(الآية ٨٠) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا اَسْتَنِصَوْا مِنْهُ ﴾ قبل: أيسوا مِنْ أَنْ يُرَدَّ إليهِمْ اخوهُمْ ﴿ حَكَمُوا غِيَّا ﴾ قبل: خَلُوا منَ الناسِ، وخَلُصوا منهم، يَتَناجُونَ في ما بَينَهِمْ في أمرِ أخيهِمْ أو في الإنْصِرافِ إلى أبيهمْ أو في المُقِام فيهِ.

[وقولُهُ تعالى](١٤): ﴿قَالَ حَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَكَ أَبَاكُمْ فَذَ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْفِقًا مِنَ اللَّهِ قَالَ أَهلُ التأويلِ: ﴿حَبِيرُهُمْ ﴾ في العقلِ، ليسَ في السُّنَّ، وهو فلانٌ. وقالَ بعضُهُمْ: هو يهوذا، وقالَ بعضُهُمْ: هو شَمعونُ، ولكنْ لا نَعْلَمُ مَنْ كَانَ قائلُ هذا لهمْ؟

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: لا يعلم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: يذكر. (٤) في الأصل وم: بل. (٥) في الأصل وم: عليم لكنه إذا قال. (٦) في الأصل وم: ولأنه. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في م: هذا القول. (١٠) في الأصل وم: أسروا. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) انظر معجم القراءات القرآنية ج٣/ ١٨٦. (١٢) من م، ساقطة من الأصل. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

ولا نَحتاجُ إلى معرفةِ ذلكَ سِوَى أنَّ فيهِ: ﴿قَالَ صَبِيرُهُمْ ﴾ إمّا أنْ كانَ كبيرَهُمْ في العقلِ وإمّا<sup>(١)</sup> كبيرَهُمْ في السِّنْ ﴿أَلَمْ تَمْلُمُوا أَلَى معرفةِ ذلكَ سِوَى أنَّ فيهِ: ﴿قَالَ صَبِيرُهُمْ ﴾ إمّا أنْ كانَ كبيرَهُمْ في العقلِ وإمّا<sup>(١)</sup> كبيرَهُمْ في السِّنْ ﴿أَلَى أَبَاكُمُ ﴾ أمّا أنكُمُ الم تَعْلَمُوا كذا، أو في مَوضِعِ التنبيهِ والتقريرِ. وههنا كأنهُ قالَ ذلكَ على التقريرِ والتنبيهِ ؛ أي قد عَلِمْتُمْ ﴿أَنَ أَبَاكُمُ قَدَ أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْثِقًا مِنَ اللّهِ وَمِن فَتِلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ﴾.

هذا يدلُّ أنَّ التأويلَ في قولِهِ: ﴿إِلَّا أَن يُمَاطَ بِكُمُ ۗ هُو<sup>(٢)</sup> أَنْ يَعُمَّكُمْ أَمرٌ، ويَجْمَعَكُمْ، فَتَهْلِكوا<sup>(٣)</sup> فيهِ جميعاً وليسَ كما قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إلّا أَنْ يَجيءَ مَا يَمْنَعُكُمْ عَنْ رَدِّهِ؛ إلّا أَنْ تُغْلَبُوا، فَتَعْجَزُوا عَن رَدُّهِ لأَنهُ قَد جاءَ مَا يَمْنَعُهُمْ عَنْ رَدَّهِ. ثم أَبَى أكبَرُهُمُ الرجوعَ إلى أبيهِ. دلَّ أَنَّ التأويلَ هو هذا.

ومَنْ يقولُ: إنَّ التأويلَ في قولِهِ: ﴿إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ ﴾ إلّا أنْ يَجيءَ ما يَمْنَعَكُمْ عنِ الرَّدُ اسْتَدَلَّ بقولِهِ: ﴿أَرْجِعُوا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَا ۚ إِنِّ ٱبْنَكَ سَـرَقَ﴾ [الآية: ٨١] فلو كانَ على ما يَعُمُّهُمْ لم يكنْ لِيَاْمُرَهُمْ بالرجوعِ إلى أبيهِمْ. دلَّ أنهُ ما ذَكَرَ.

وأمّا أهلُ التأويلِ الأوَّلِ [فهمْ]<sup>(٤)</sup> يقولُونَ: إنَّ قولَهُ: ﴿آرْجِعُوّا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ﴾ ليسَ على الأمرِ، ولكنْ [على الخبرِ]<sup>(٥)</sup> إذا رجَعْتُمْ ﴿إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَاناً إِكَ أَبْنَكَ سَرَقَ﴾ وكذلكَ يُخَرَّجُ قولُهُ: ﴿وَشَئِلِ ٱلْقَرْبَةَ اَلَنِي كُنَا فِهَا وَالْهِبَرَ الَّتِيَ أَفَلَنَا فِهَاۗ﴾ ليسَ على الأمرِ، ولكنْ [على الخَبَرِ]<sup>(١)</sup> لو سألتَ أهلَ القريةِ وأهلَ العِيرِ لأَخْبَروكَ أنهُ كما قُلْنا.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿ أَرْجِعُوٓا ﴾ ليسَ على الأمرِ ولكنْ [على الخَبَرِ] (٧) لو رَجَعْتُمْ إليهِ فقولوا كذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِن قِتْلُ مَا فَرَطَتُمْ ﴾ أي مِنْ قبلُ ما ضَيَّعْتُمْ أمرَ أبيكُمْ في يوسفَ، أو ضَيَّعْتُمْ [أمرَ]<sup>(٨)</sup> اللهِ ووَعْدَهُ ﴿فِ يُوسُفَّتُ فَلَنْ أَبْرَعَ ٱلْأَرْضَ حَنَّى يَأْذَنَ لِيَ آبِيَ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ.

يَحْتَمِلُ ﴿حَنَّى بَأْذَنَ لِى آنِيٓ﴾ بالرجوع إليهِ إذا ظَهَرَ عندَهُ عُذْرُنا وصِدْقُنا في أمرِ ابنِهِ.

ويَخْتَمِلُ<sup>(۱)</sup>: ﴿حَنَّى يَأْذَنَ لِنَّ أَيَّ ﴾ بالَمنازَعَةِ في القِتالِ معَ المَلِكِ حتى أَسْتَنْقِذَ أخي، وأَسْتَخْلِصَهُ منهُ ﴿أَوْ يَخْكُمُ اللّهُ لِيّ﴾ في الرجوعِ (۱۱) أو في القِتالِ مَعَهُ ﴿وَهُوَ خَيْرُ ﴾ : ﴿أَوْ يَخْكُمُ اللّهُ لِيّ﴾ بإظهارِ عُذْرِنا وصِدْقِنا عندَ أبينا ﴿وَهُوَ خَيْرُ ﴾ في إظهارِ العَذْرِ لأَنهُ [إذا حَكَمَ بإظهارِ العذرِ] (۱۱) ظَهَرَ ذلكَ في الخَلْقِ جميعاً.

وكذلكَ حُكُمُ غيرِه لأنَّ مَنْ حَكَمَ بِحُكُم يجوزُ، فإنما يَحْكُمُ بِحُكْمٍ، هو حَكْمُ اللهِ ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ﴾.

وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ﴾ [الآيتان: ٦٤ و٩٣] لأنَّ مَنْ رَحِمَ [أحداً](١٢) مِنَ الخَلْقِ فإنما يرحَمُ برحمتِهِ ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ﴾.

[الآيية ٨١] وقولُهُ تعالى: ﴿ارْجِمُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ﴾ يَخْتَمِلُ على الأمرِ على ما هو في الظاهرِ، ويَخْتَمِلُ ما ذَكَرْنا؛ أي لو رَجَغْتُمْ إليهِ ﴿فَقُولُواْ يَتَأَبَاناً إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ﴾ يُشبِهُ أَنْ يكونَ هذا منهُ تَعْريضاً في التخطِئَةِ على ما كانَ يُوثِرُهُ على غَيرِهِ منَ الأولادِ، أي الذي كُنْتَ تُؤثِرُهُ علينا بالمَحبَّةِ ومَيلِ القَلبِ إليهِ قد سَرَقَ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ لَيسَ على التَّعْريضِ، ولكنَ على الإخبارِ على ما ظَهَرَ عندَهُمْ مِنْ ظاهِرِ الأمرِ ﴿وَمَا شَهِدْنَا ۖ إِلَّا بِمَا عَلَيْهُ أَنْ يَكُمْ لَكُمْ التَّاوِيلِ الذي قيلَ في قولِهِ: ﴿إِلَّا أَن يُمَاطَ بِكُمْ ﴾ عَذا على التأويلِ الذي قيلَ في قولِهِ: ﴿إِلَّا أَن يُمَاطَ بِكُمْ ﴾ أي يَعْمَكُمْ، ويَجْمَعَكُمْ؛ أي ما كُنّا نَعْلَمُ وقْتَ إعطاءِ العهدِ(١٣) والميثاقِ أنهُ يَشْرِقُ، وإلّا لم نُعْطِكَ المَهْدَ على ذلكَ.

ويَحْتَمِلُ ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ﴾ وَقْتَ ما أُخْرِجَ المَتاعُ مِنْ وعائِهِ، واتَّهِمَ أنهُ سَرَقَ، أهو (١٤) لم يَسْرِقْ؟ أم (١٥) هو وَضَعَ الصاعَ في رَحْلِهِ؟ أو غَيرُهُ وَضَعَ؟ أي ما كُنّا نَعْلَمُ في الإبتِداءِ أنَّ الأمرَ يَرْجِعُ إلى هذا. وإلّا لم نُخْرِجُهُ معنا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: هؤلاء. (۲) في الأصل وم: فتهلكون. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٧) و(٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) أدرج بعدها في الأصل وم: أيضاً. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: الوقت. (١٣) في الأصل وم: الوقت. (٤) في الأصل وم: أو. (١٥) في الأصل وم: أو.

THE STATE OF THE S

الآية AT وقولُهُ تعالى: ﴿وَسُنَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنّا فِيهَا وَٱلْمِيرِ ٱلَّتِيّ أَفَلْنَا فِيهّا﴾ أي [لو](١) سألتَ أهلَ القريةِ وأهلَ العِيرِ لَأَخْبَروكَ أنهُ على ما نقولُ ﴿وَإِنَّا لَصَدِقُونَ﴾ على ذلكَ على ما ظَهَرَ لنا منِ اسْتِخراجِ الإناءِ منْ وعايْهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية AT وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنْرًا ﴾ فإنْ قيلَ: كيف قالَ لهمْ ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنرًا ﴾ وجَعَلَ ما أَخْبَرُوهُ مِنْ تَسْويلِ أَنفيهِمْ وتَزْيينِها [وهُمْ لم يُخالِفُوهُ] (٢) في ما أَمَرَهُمْ في أَمْرِ بنيامينَ، ولا تَرَكُوا شيئاً ممّا أَمْرَهُمْ به؟

وليسَ هذا كالأوّلِ الذي قالَ لهمْ في أمْرِ يوسفَ ﴿بَلْ سَوّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ [الآية: ١٨] لأنهُ قد كانَ منهُمْ خِلاتُ لِما أَمَرَهُمْ بهِ، والسَّغيُ إلى إهلاكِهِ، فكانَ ما ذَكَرَ مِنْ تَسُويلِ أنفسِهِمْ وتزيينِها في مَوضِعِ التسويلِ والتزيينِ. وأمّا ههنا فلم يأتِ منهُمْ إليهِ خِلافٌ ولا تَرْكُ لأمرهِ.

فكيف قال: ﴿بَلْ سَوَّكَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَثَرًا ﴾؟ قيلَ<sup>(٣)</sup> يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قالَ ذلكَ لأنهم لمّا اتَّهِموا جميعاً بالسَّرِقَةِ، فقيلَ: ﴿إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾ [الآية: ٧٠] ﴿قَالُواْ تَاللَهِ لَقَدْ عَلِمْتُه مَّا جِفْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ﴾ [الآية: ٧٣] قَطَعوا فيهِ القولَ: إنهم لم يكونوا سارِقينَ، وهو كانَ فيهِمْ.

فكيفَ قَطَعْتُمْ فِيهِ القولَ بِالسَّرِقَةِ ﴿ إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ﴾؟ ﴿ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنْشُكُمْ أَنْزًا ﴾ مِنَ البُغْضِ والعداوةِ مِنَ الإيثارِ لهُ وليوسفَ [عليكُمْ والمَيلِ إليهِما دونكُمْ حينَ] ( أَ ﴿ وَالْوَالَوَ لَبُوسُفُ وَأَخُوهُ لَمَتُ إِلَىّ أَبِينَا مِنَا وَغَنُ عُمْسَبَةً ﴾ [الآية: ١٨] واللهُ أعلَمُ. فَسَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ بِبُغْضِكُمْ وعداوَتِكُمْ حتى تَرَكْتُمُ الفَحْصَ عنْ حالِهِ وأمْرِهِ [إذْ لا] ( أَ كُلَّ مَنْ وُجِدَ في رَخلِهِ شيءٌ يكونُ هو واضِعَ ذلكَ الشيءِ، بل قد يَضَعُهُ ( أَ غيرُهُ فيهِ على غَير عِلْم منهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَسَارٌ جَمِيلٌ ﴾ قد ذَكَرْناهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَنَى اللَّهُ أَن يَأْتِبَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: قالَ: ﴿يَأْتِبَنِي بِهِمْ جَيعًا﴾ لأنهم صاروا جماعةً: يوسفُ، وبنيامينُ أخوهُ، ويهوذا، وشمعونُ، قد تَخَلَفا بسببِ حَبْسِ يوسفَ أخاهُ، أو يوسفُ وأخوهُ.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ جبريلَ أتَى يَعْقُوبَ على أَخْسَنِ صورةٍ، فسألَهُ عنْ يوسف: أني الأحياءِ [هوَ أم في الأمواتِ] ((٢٥٠ على أَلَهُ أَن يَأْتِبَنِي بِهِمْ جَيِسَاً) أو عَلِمَ يَعقُوبُ الأمواتِ الأحياءِ، وأنهُ غَيرُ هالكٍ، لِما رَأَى يوسفَ مِنَ الرؤيا مِنْ سُجودِ الكواكبِ والشمسِ والقمرِ لهُ عَلِمَ أنهُ في الأحياءِ، وأنهُ لا يهلِكُ إلا بَعْدَ خروج رؤياهُ، وغَيرَ ذلكِ مِنَ الدلائلِ.

لكنهُ كانَ لا يَعْلَمُ أينَ هو، فقالَ ذلكَ: ﴿ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴾.

الآية ٨٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَوَلُنْ عَنْهُمْ ﴾ أي أغرَضَ عنهمْ، وعاتَبَهُمْ، حينَ أَخْبَروهُ أَنَّ ابنَهُ سَرَقَ ﴿وَقَالَ بِتَأْسَلَىٰ عَلَنَ يُوسُكَ ﴾ قيلَ: يا حُزْنا على يوسف، وقيلَ: يا جَزَعا [على يوسف] (٨٠).

وقالَ القُتَبِيُّ: الأسفُ أَشَدُّ الحَسْرَةِ، وأصلُهُ أنَّ الأسفَ أنهُ النهايةُ في الحُزْنِ إذا بَلَغَ غايَتَهُ ونهايَتَهُ؛ يَقالُ: أَسَفُ، وهو النهايةُ في العُوْبِ إذا بَلَغَ غايَتَهُ ونهايَتَهُ؛ يَقالُ: أَسَفُ وهو النهايةُ في الغضبِ أيضاً كقولِهِ: ﴿ فَلَمَا مَاسَفُونَا﴾ أي أغضبونا ﴿ أَنَاقَتْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ﴾ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ [لا]<sup>(٩)</sup> على إظهارِ القولِ باللسانِ، ولكنْ إخبارِ عمّا في ضميرِو، وذلكَ جائزٌ كقولِهِ: ﴿إِنَّا نُطْمِئُكُو لِوَبْهِ أَشَِّ﴾ [الإنسان: ٩] أُخْبَرَ عمّا في قلوبهمْ لأنْ قالوا ذلكَ باللسانِ. ويَحْتَمِلُ القولَ بهِ على غَيرِ قَصْدٍ منهُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ولم يخالفوا هم. (۳) في الأصل وم: لكن. (٤) في الأصل وم: عليهم والميل إليها دونهم حيث. (٥) في الأصل وم: إلا، (٦) في الأصل وم: يضع، (٧) في الأصل: أم الأموات، في م: أم في الأموات. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ الكَظْمُ (١) هو كفُّ النفسِ عنِ الجَزَعِ، وترديدُ الحُزْنِ في الجَوفِ على غَيرِ إظهارٍ في افعالِهِ (٢). والجَزَعُ هو ما ظَهَرَ في أفعالِهِ، والذي يَهيجُ الغَضَب؛ إلّا أنَّ الحُزْنَ يكونُ على مَنْ فَوقَهُ، والغَضَبَ [على] (٢) مَنْ تَحْتَ يدِهِ، وسَبَبُ هَيَجانِها واحدٌ، أو أنْ يكونُ الكظيمُ هو الذي يَسْتُرُ، ويُغَطِّي [في القَلْبِ ما] حُلَّ بهِ والهَمُّ هو ما يَتْحَتُ على القَصْدِ مِنْ [مُباشَرةِ سَبَبِ دفعِهِ، وهو مأخوذٌ مِنَ] (٥) الهَمْ بهِ. والحُزْنُ هو ما يُؤثِّرُ التغييرَ في الخِلْقةِ، ولا يَظْهَرُ في الإفعالِ، ولا يُغَيِّرُ الخِلْقةَ عَنْ حالِها. لِذلكَ [عَمِلَ الحُزْنُ] (١) في ضَغْفِ نَفْسِ يعقوبَ، وعَمِلَ في الإفعالِ، ولا يُغَيِّرُ الخِلْقةَ عَنْ حالِها. لِذلكَ [عَمِلَ الحُزْنُ] (١) في ضَغْفِ نَفْسِ يعقوبَ، وعَمِلَ في أَلْهِرُو بعضِهِ حينَ ] (٧) ذَهَبَتْ عيناهُ، وابْيَضَتْ مِنَ الحُزْنِ والكظيمُ ما ذَكَرْنا؛ هو الذي يُردِّدُ الحُزْنَ في جَوفِهِ، ولا يُظْهِرُهُ مَن الجَزَع.

الآية ( الآية ( عَالَى: ﴿ قَالُواْ تَالَّوَ ﴾ يمينُهُمْ مكانَ: واللهِ، أو باللهِ. وكذلكَ قالَ إبراهيمُ: ﴿ وَتَالَّهُ لَأَكِيدَنَّ أَمَّنَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَفْتَوُا تَذْكُرُ بُوسُفَ﴾ أي لا تَزالُ تذكُرُ يوسف، ولا تَنْسَى ذكرَهُ، حتى تَسْلُوَ منْ حزْنِكَ (٩٠ كَانهمْ دَعَوهُ الى السُّلُوّ مِنْ حزْنِهِ، لانهُ بالذكْرِ يَتَجَدَّهُ الحزنُ، ويَخْدُكُ، فقالوا لهُ: لا تزالُ ﴿ تَذْكُرُ بُوسُفَ حَنَّى تَكُونَ حَرَسًا﴾ قيلَ: دَنِفاً، وقيلَ: ﴿ مَرَضًا﴾ هَرِماً.

وأصلُ الحَرَضِ الضَّعْفُ ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴾ كذلكَ صارَ يَعقوبُ: ضَعُفَ بَدَنُهُ مِنَ الحُزْنِ، وصارَ بعضُ بَدَنِهِ مِنَ الهالكينَ حينَ (١٠) ابْيَضَتْ عيناهُ، وذَهَبتْ (١١) مِنَ الحُزْنِ.

الآية ٨٦ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَنِي وَخُزْنِ إِلَى اللَّهِ ﴾ قالَ القُتَبِيُّ: الحَرَضُ الدَّنَفُ والبَثُ أَشَدُ الحزنِ ؛ لأنَّ صَاحِبَهُ لا يَضِبِرُ عليهِ حتى يَبُثُهُ أي يَشْكُوهُ. وكذلكَ رُويَ في الخَبَرِ: «مَنْ بَثُ لَمْ يَضِبِرُ البن جرير الطبري في تفسيره ٨٨٤] أي شَكا. وما ذَكرَ مِنَ الشكايةِ الى اللهِ ليسَ على إظهارِ ذلكَ باللسانِ ولكنْ [على](١٢) إمساكِ في القَلْبِ. وقالَ الحَسَنُ: ﴿إِنَّمَا أَشَكُواْ بَنِي ﴾ أي حاجتي ﴿وَحُرْنِ ۚ إِلَى اللَّهِ ﴾.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ البَتُّ والمُحْزْنُ واحداً، ذَكَرَهُ (١٣) على التكرارِ. وقالَ بعضُهُمْ: الحَرِضُ الذي ذهبَ عَقْلُهُ مِنَ الكِبَرِ ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴾ فَتَموتَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَعْـلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ قال بعضُ أهلِ التأويلِ: قولُهُ: ﴿وَأَعْـلَمُ مِنَ اللَّهِ﴾ مِنْ تَحْقيقِ رؤيا يوسف أنهُ كائنٌ ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أنتم، وأنّا سَنَسْجُدُ [لهُ](١٤).

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ ﷺ قولُهُ: ﴿وَأَعْـلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أنهُ حيُّ، لم يَمُتْ، وهو ما ذَكَرَ أنهُ كانَ يَعْلَمُ مِنَ اللهِ مالا يَعْلَمُونَ همْ.

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَأَعْـلَمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ أي انْتَفِعُ بِعِلْم مَا لا تَنْتَفِعُونَ أنتم.

وأضلُهُ: أنَّ إخوةَ يوسفَ لو عَلِموا أنَّ أمرَ يوسفَ يَبْلُغُ مَا يَبْلُغُ مِنَ المُلْكِ والغَّزِ مَا قَصَدُوا قَصْدَ تَغِيبِهِ عن والدِهِ، ولا سَعَوا فيهِ في ما سَعَوا مِنْ إفسادِ أمرِهِ. لكنهُمْ لم يَعْلَموا، واللهُ أعلَمُ، أو عَلِمَ مِنَ اللهِ شيئاً، لم يُبَيِّنُ ما لا يَعْلَمونَ همْ كقولِ إبراهيمَ<sup>(10)</sup>.

وما ذَكَرَ أهلُ التأويلِ أنَّ يَعقوبَ قالَ كذا مِنَ النَّيَاحِ على يوسفَ والجزعِ عليهِ، لا يحْتَمِلُ ذلكَ؛ لأنهُ قالَ حينَ أَخْبَرُوهُ بذلكَ ﴿فَصَدَبْرٌ جَيِسلُ ﴾. وما ذَكروا همْ منهُ، ليسَ هو بِصَبْرٍ، فَضْلاً أنْ يكونِ جميلاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: الكظيم. (٢) أدرج قبلها في الأصل وم: غير. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: القلب إذا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: عظهر. (٩) حزنه. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل وم: ذهب. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: ذكر. (١٤) من م، ساقطة من الأصل. (١٥) لعلهُ يشير إلى الآيات (٥٤) و(٥٧) و (٥٧) من سورة الأنبياء.

THE THE PERSON THE PER

(الآية AV) وقولُهُ تعالى: ﴿يَنَبَنِىَ اذْهَبُواْ فَتَعَسَّمُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿فَتَعَسَّمُواَ﴾ اظلُبوهُ، واسْتَخْبِروا عنهُ وعنْ أخيهِ. لكنَّ غَيرَ هذا كأنهُ أقرَبُ، وهو مِنْ وقوعِ الحِسِّ عليهِ؛ كأنهُ قالَ: اذهبوا، فانْظُروا إليهِ وإلى أخيهِ؛ لانهُمْ إنْ لم يكونوا يَغلَمونَ أنَّ يوسفَ أينَ هو؟ فَلَقَدْ كانوا يَعْلَمونَ مِنْ حالِ أخيهِ بنيامينَ أنهُ أينَ هو؟

فلو كانَ على الطَّلَبِ والبَّحْثِ والِاسْتِخبارِ على ما قالَهُ أهلُ التأويلِ: إنِ اخْتُمِلَ في يوسفَ فذلكَ لا يُختَمَلُ في أخيهِ ا إذْ همْ كانوا يَعْلَمونَ مكانَهُ، وأينَ هو؟ وإذْ كانوا لا يَعْلَمونَ مكانَ يوسف، ولا أينَ هو؟ وهو إنما أمَرَهُمْ أن يَتَحَسَّسوا عنهما جميعاً. فدلَّ، واللهُ أعلَمُ، أنهُ مِنْ وقوع الحِسُّ والبَصَرِ عليهما لا مِنَ البَحْثِ والطَّلَبِ، واللهُ أعلَمُ.

فكأنهُ عَلِمَ بالوحيِ أنهُ هنالكَ، وأخاهُ<sup>(١)</sup> مَعَهُ. لكنهُ لم يُخْبِرُ بَنيهِ أنهُ هنالكَ لِما عَلِمَ أنهمْ يَتَكَاسَلُونَ، ويَتَثَاقَلُونَ عنِ الذهابِ إليهِ، وإنما أمَرَهُمْ<sup>(٢)</sup> بذلكَ أمْرَ تَعريضِ لا أمْرَ تَصْريح.

ويَخْتَمِلُ<sup>(٣)</sup> أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ فَتَحَكَّمُوا مِن يُوشُفَ﴾ على الإضمارِ، أي تَخَسَّسُوا أَمْرَ<sup>(٤)</sup> يوسف، واسالوا منهُ ردَّ أخيهِ لِما عَلِمَ أَنَّ أَخَاه يَكُونُ مَعْهُ.

وقالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: إنما قالَ لهمْ هذا، وعَلِمَ أنهُ في الأحياءِ لأنهُ رَأَى مَلَكَ المَوتِ، فقالَ لهُ: هل قَبَضْتَ رُوحَ يوسف ممّا قَبَضْتَ مِنَ الأرواح؟ قالَ: لا.

وقالَ بعضُهُمْ: رَأَى في المَنام مَلَكَ الموتِ، فقالَ لهُ ما ذَكَرْنا، فعندَ ذلكَ قَالَ هذا القولَ.

لكنا نقولُ: إنهُ كانَ عالماً [أنهُ] ( ) في الأحياءِ، ليسَ بِهالكِ، لِما رَأَى [يوسفُ] ( ) مِنَ الرُّؤيا وغَيرِها ( ) ، فَعَلِمَ أَنهُ لا يَهُلِكُ إِلّا بَعْدَ خُروجِ رؤياهُ على الصَّدْقِ والحقِّ. لكنهُ لم يكُنْ يَعْلَمُ أنهُ أينَ هو منْ قَبْلُ، ثم عَلِمَ مِنْ بَعْدُ بالوَحْيِ عنْ مكانِهِ وحالِهِ ؟ فأمَرَ بَنِيهِ أَنْ يَأْتُوهُ، فَيَنْظُرُوا إليهِ وإلى أخيهِ.

وأصلُ هذا أنَّ ما حلَّ بِيَعقوبَ مِنْ فَوتِ يوسفَ وغَيبَتِهِ عنهُ مِحْنَةٌ، امْتَحَنَهُ ربُّهُ، وبَلِيَّةٌ، ابْتلاهُ بها؛ [مِمّا يَبْتَلِي الأحيارَ]^^.

أَلَا تَرَى أَنَّ يُوسُفَ لُو أَرادَ أَنْ يُعْلِمَ أَبَاهُ يَعْقُوبَ عَنْ مَكَانِهِ وَحَالِهِ لَقَدَرَ عَلَيهِ؛ لأَنْهُ كَانَ يَعْلَمُ بِمَكَانِ أَبِيهِ؟ وَانَّ يَعْقُوبَ لا يَعْلَمُ بِمَكَانِ يُوسُفَ، فَلَمْ يَعْلَمْهُ<sup>(٩)</sup> إِلَّا بِعَدَ الأَمْرِ بِالإعلامِ، واللهُ أَعْلَمُ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَاتِتَسُواْ مِن نَوْجِ اللَّهِ ﴾ قيلَ مِنْ رَحمةِ اللهِ ﴿إِنَّهُ لَا يَانِضُ مِن زَوْجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْغَوْمُ ٱلكَافِرُونَ﴾ الْحُبَرَ أنهُ لا يَيْاسُ مِنْ رَحمةِ اللهِ إلّا القَومُ الكافِرونَ؛ مَنْ آمَنَ يَعْلَمُ أنهُ مُتَقَلّبٌ في رحمةِ اللهِ ويَعْمَتِهِ. وأمّا الكافرُ فإنهُ لا يَعْرِفُ رحمةً اللهِ ولا تَقَلُّبُهُ في رحمتِهِ، فَيَيْأْسُ مِنْ رحمتِهِ.

نَهاهُم عنِ الإياسِ لِما كانَ عندَهُمْ أنهُ هالكُ حينَ (١٠٠ ﴿ قَالُواْ تَآلَةِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَاكِ ٱلْفَكِدِيمِ ﴾ [الآية: ٩٥] لمّا قالَ لهم: ﴿ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ وأخوهُ كانَ مَحْبُوساً بالسَّرِقَةِ. والمَحْبُوسُ لا يُرَدُّ في حكمِهِمْ.

أو يقولُ: نَهاهُمْ، وإنْ لم يكونوا آيِسينَ، ثم يقولُ: ﴿إِنَّهُ لَا يَاٰتِنَسُ مِن زَفْجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْفَرْمُ ٱلْكَافِرُونَ﴾.

خَبَرٌ عنِ اللهِ؛ أَخْبَرَ أَنهُ ﴿لَا يَابْتَسُ مِن رَقِعِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْغَرْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ﴾ وكذلكَ ما بَشَرَ إبراهيمَ بالوَلدِ حينَ (١١) / ٢٥٧ ـ أَ/ ﴿قَالُوا بَشَرْنِكَ بِٱلْحَقِي فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْفَنْظِينَ﴾ [الحجر: ٥٥] نَهاهُ عنِ القنوطِ. ولا يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ إبراهيمُ قانطاً مِنْ (١٢) ذلكَ، لكنهُ نهاهُ، ثم أُخْبَرَ، فقال: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّجْمَةِ رَبِهِ ۚ إِلَّا ٱلفَآلُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦].

والآيةُ تَرُدُّ على المعتزلةِ قولَهُمْ لِقولِهِمْ: إنَّ صاحبَ الكبيرةِ خالدٌ(١٣) مُخَلَّدٌ في النارِ، وإنهُ ليسَ بكافرٍ، وهو آيسٌ على

LA LA RELEGIE DE LA RELEGIE DE

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وأخوه. (٢) من م، في الأصل: أخبرهم. (٢) في الأصل وم: أو. (٤) في الأصل وم: من. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وغيره. (٨) في الأصل وم: يبتلي بذلك حسرة عليهما. (٩) في الأصل وم: يفعله. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: عن. (١٣) في الأصل وم: خالدا.

قُولِهِمْ مِنْ رُوحِ اللهِ(١)، وقد أَخْبَرَ أَنْهُ ﴿ لَا يَائِضُ مِن زَفْعَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْهِرُونَ﴾ (٢).

الآية AA وتولُهُ تعالى: ﴿ فَلَنَا دَخَلُواْ عَلَيْهِ أَي على يوسفَ ﴿ فَالْوَا يَتَانِّهَا ٱلْمَزِيرُ ﴾ سَمَّوهُ عزيزاً لِما لَعَلَّهُمْ يُسَمُّونَ كلَّ مَلِكِ عزيزاً، أو سَمَّوهُ عزيزاً لِما كانَ عندَ الملكِ<sup>(٣)</sup> عزيزاً بقولِهِ: ﴿ آَثَرِي مَثْوَنَهُ ﴾ [الآية: ٢١] أو (<sup>٤)</sup> لِما كانَ للناسِ إليهِ حاجةً بالطعام الذي في يدِهِ، وهو كانَ غنياً عمّا في أيديهم، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُمْ: ﴿مَسَّنَا وَأَهْلُنَا ٱلفَّرُ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: أصابَنا الشدةُ والبَلاءُ والجوعُ ﴿وَيَحْمَنَا بِبِعَسَعَةِ مُرْبَعَنةِ﴾ قيلَ: دراهمُ نَفَايَةٌ مُبَهْرَجٌ، لا تَنْفُقُ في الطعام، كاسِدَةٌ، لأنهُ كانَ في عِزَّةٍ، وتَنْفُقُ في غَيرِهِ.

وقالَ أبو عوسَجَةَ ﴿وَرِحْنَا يِضَدَعَةِ تُرْجَدَةٍ﴾ أي قليلةٍ، وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ: أي قليلةٍ. وقالَ ابنُ عباسِ عَلَيْهِ هي الوَرَقُ الرديئةُ، لا تَنْفُقُ حتى تُوضَعَ. وقالَ أبو عُبَيدةً: الإزجاءُ في كلامِ العربِ الدَّفْعُ والسَّوقُ، وهو كقولِهِ: ﴿أَلَا نَرَ أَنَّ أَللَهُ يُنْرِى صَابً﴾ [النور: ٤٣] أي يَسوقُ، ويَدْفَعُ.

وقالَ بعضُهُمْ: جاؤوا بسمنٍ وصوفٍ، وقيلَ جاؤوا بِصَنَوبَرٍ وحبُّ<sup>(٥)</sup> الخضراءِ، أو أمثالِ هذا. ويشبهُ أنْ يكونَ [قولُهُمْ]<sup>(١)</sup>: ﴿مُرْجَدَةِ﴾ كما يُقالُ: تُرْجَى يوماً بِيَوم.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أُوفِ لنا الكيلَ بِسِغْرِ الجِيادِ، وتأخذُ النَّفايَةَ، وتَكيلُ لنا الطعامَ بِسعرِ الجِيادِ. ولكنَّ قولَهُ: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ لنا الكيّلُ تامًّا لأنَّ الإيفاءَ هو التسليمُ على الوَفاءِ كقولِهِ: ﴿وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ تَامًّا لأنَّ الإيفاءَ هو التسليمُ على الوَفاءِ كقولِهِ: ﴿وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ تَامًّا لأنَّ الإيفاءَ هو التسليمُ على الوَفاءِ كقولِهِ: ﴿وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ تَامًا لأنَّ الإيفاءَ هو التسليمُ على الوَفاءِ كقولِهِ: ﴿وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى النّا اللّهُ اللّ

[وقولُهُ تعالى](٧): ﴿وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ﴾ بِفَضلِ ما بَينَ الثمنينِ في الوزنِ، وقيلَ: ما بَينَ الكَيلَينِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ﴾ أي رُدَّ لنا شيئاً، يكونُ ذلكَ صدقةً لنا منكَ. لكنُ يُشبِهُ على ما قالوا، وطلبوا منهُ، الصَّدَقةُ حَطُّ الثمنِ، لأنَّ الصدقةَ لا تَجِلُ للأنبياءِ، ويجوزُ الحَطُّ لأولادِهِمْ (^)، ويجوزُ حطُّ مَنْ لا تَجوزُ صَدَقَتَهُ نَحْوُ العبدِ المَّذُونِ لهُ في التجارةِ؛ يجوزُ حطُّهُ، ولا تجوزُ صدقتُهُ. وكذلكَ نَبِيُّ اللهِ كانَ يجوزُ الشراءُ لهُ (٩) بدونِ ثمنِهِ، ولا تَجلُّ لهُ الصدقةُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى ﴿مَسَّنَا وَأَقْلَنَا الظُّرُ ﴾ بذهابِ بَصَرِ أبيهم، مَسَّهُمْ بذلكَ وأهلَهُمُ الضُّرُ، وقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ أَللَهُ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ [قالَ أهلُ التأويلِ: إنْ كانوا على دينِ الإسلام، فكأنهمْ ظَنُّوا أنهُ طَنُّوا أنهُمْ ظَنُّوا أنهُمْ ظَنُّوا أنهُمْ ظَنُّوا أنهُمْ ظَنُّوا أنهُمْ ظَنُّوا أنهُمْ فَلَنُوا أنهُمْ فَلْنُوا أنهُمْ فَلْنُوا أنهُمْ فَلْنُوا أنهُ اللهِ يَجْزِيكَ بالصدقةِ.

الآية A9 وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ هَلَ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ هُ وَ ظَاهِرٌ لا يحتاجُ إلى ذكرِهِ. وأمّا ما فَعَلُوا بأَخِيهِ [نقد] (١٣) قالَ أهلُ التأويلِ: هو ما قالوا: إنهُ سَرَقَ، لكنهمْ لم يقولوا إلّا قَدْرَ ما ظَهَرَ عندَهُمْ، فلم يَلْحَقُهُمْ بذلكَ القولِ فَضُلُ تَغْيِيرٍ. لكنْ يُشْبِهُ أَنْ يكونوا آذَوهُ بأنواعِ الأذَى، ولا شكَّ أنهمْ كانوا يَبْغُضونَ يوسفَ وأخاهُ حينَ (١٣) ﴿قَالُواْ لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ لَمَتُمُ إِلَّ أَيْنَا مِنَا ﴾ [الآية: ٨]. وقولُهُ: ﴿قَالُواْ هَلْ عَلِمْتُمْ مِيُوسُفَ وَأَخِيهِ قد كانوا عَلِموا همْ ما فَعَلُوا بيوسفَ، لكنهُ كَانهُ قالَ: هل تذكُرونَ ما فَعَلُوا بيوسفَ أو أنتمْ جاهلونَ ذلكَ ناسونَ (١٤)؟

يقولُ لهمُ: اذْكُروا ما فَعَلْتُمُ بيوسُفَ، وتوبوا إلى اللهِ عنْ ذلكَ، ولا تكونوا جاهلينَ عنْ ذلكَ. أو يقولُ لهمْ: هل رَجَعْتُمْ، وتُبْتُمْ عنْ ذلكَ، أمْ<sup>(10)</sup> أنتمْ بَعْدُ فيهِ.

<sup>(</sup>١) أدرجت بعدها العبارة التالية: وهم يقولون إن صاحب الكبيرة آيس من روح الله. (٢) أدرجت بعدها العبارة التالية: وهم يقولون إن صاحب الكبيرة آيس من روح الله وهر ليس بكافر في الأصل وم. (٦) في الأصل وم: ذلك. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: وحبة. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم: لهم. (٩) أدرجت في م قبل: الشراء. (١٠) من م، في الأصل وم: كانوا على دين الإسلام، (١١) من م، في الأصل أنهم. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم: حيث. (١٤) في الأصل وم: يائسون. (١٥) في الأصل وم: أو.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ﴾ أي مُذْنِبون. ولكنْ [عندَنا] (١) ﴿إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ﴾ أي مُذْنِبون. ولكنْ [عندَنا] (١) ﴿إِنَّ أَنتُمْ جَهِلُونَ﴾ قَدْرَ يوسف ومَنْزِلَتُهُ؟ ما ﴿قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ لَمَتُ إِلَىٰ أَنتُمْ جَهِلُونَ﴾ قَدْرُ يوسف عندَ اللهِ؟ وما مَنْزِلَتُهُ؟ ما ﴿قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ لَمَتُ إِلَىٰ أَيْنَا لِينِ مَنتَكِلٍ مُبِينٍ ﴾ [الآية: ٨] وما فَعَلُوا [بهِ ما فَعَلُوا [بهِ ما فَعَلُوا] (٣) واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٩٠] [وقولُهُ تعالى](): ﴿ قَالُواْ أَوِنَكَ لَأَتَ يُوسُثُ ﴾ كانهمْ عَرَفوا انهُ يوسف، بِقولِ يوسف لهم : ﴿ قَلْ عَلِمْمُ مَا فَمَنَّمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

[وقولُهُ تعالَى] (٨٠): ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَمَاذَا أَخِى قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَنَيّ وَيَصْبِرَ ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿ مَن يَنَيْ ﴾ مَعاصِيَهُ ﴿ وَيَصْبِرُ ﴾ على بَلاياهُ، أو [مَنِ] (٩٠) اتَّقَى مَناهِيَهُ، وصَبَرَ على أداءِ ما أَمَرَ بهِ، أو مَنِ اتَّقَى، وصَبَرَ، فقد أَحْسَنَ، أو يقولُ: إنهُ مَنْ يَتْقِ الجَفَا، ويَصْبِرْ على البلاءِ، فقد أَحسنَ ﴿ فَإِنَ لَنَهَ لَا يُضِيبُعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ﴾ أي رُدُّ أخانا علينا، وهو ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩١ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ نَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرُكَ اللَّهُ عَلَيْتَنَا﴾ قَسَمٌ قدِ اغتادوهُ في فَحْوَى كلامِهِمْ على غَيرِ إرادةِ يمينِ بذلك. هكذا عادةُ العربِ، وإلا كانَ يعلَمُ يوسفُ أنَّ اللهَ قد آثَرَهُ عليهِمْ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ القسمُ ههنا على تأكيدِ معرفَتِهِمْ فَضْلَهُ ومَنْزِلَتَهُ؛ أي لم تَزَلْ [كما](١٠) كُنْتَ مُؤثَراً مُفَضَّلاً علينا.

[وقولُهُ تعالى](١١): ﴿وَإِن كُنَّا لَخَنطِيبَ﴾ أي وقد كنا خاطثينَ في ما كانَ مِنَّا إليكَ مِنَ الصنيع.

[ويَخْتَمِلُ](١٢) أَنْ يَكُونَ قُولُهُمْ (١٣) ﴿ مَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْـنَا﴾ في ما ﴿قَالُواْ لِنُوسُفُ وَأَخُوهُ لَحَبُ إِلَىٓ أَبِينَا مِنَا﴾ [الآية: ٨] أي لِما كانَ يُؤْثِرُهُما عليهِمْ قالوا(١٤): كُنْتَ مُؤْثَراً [علينا](١٥) على ما كانَ أبونا يُؤثِرُكَ علينا، وقد كنّا خاطئينَ.

الآية ٩٢ فقالَ يوسفُ: ﴿لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِ ۖ قَالَ القُنَبِيُّ: قُولُهُ: ﴿لَا تَنْرِيبَ ﴾ أي لا تَغْيِيرَ عَلَيْكُمُ بعَدَ هذا اليومِ بِما صَنَعْتُمْ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبَوْمِ ﴾ أي لا تَنْغيصَ عليكُمْ.

وقيلَ: أَصَلُ التثريب الإفسادُ؛ يقالُ: ثَرَّبَ علينا الأمرَ أَفْسَدَهُ.

وقالَ أبو عوسَجَةَ: التثريبُ الملامةُ؛ يقولُ: لا لَومَ عليكُمْ في صَنيعِكُمْ. وقالَ ابنُ عباسٍ ظَيْهُ: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وهو يَخْتَمِلُ هذينِ الوجهَينِ :

أحدُهما: لا تَغْيِيرَ عليكُمْ، ولا مَلامةً؛ أي ليسَ في العَقْلِ تَغْيِيرٌ، ولا مَلامةٌ إذْ اتبتُمْ، واقْرَرْتُمْ بالخَطَلِ.

وهكذا كلُّ منْ أذنَبَ ذنباً، أوِ ارْتَكَبَ كبيرةً، ثم انْتَزَعَ عنها، وتابَ منها، لا يُعَيَّرُ هو عليه، ولا يُلامُ. وكذلكَ قيلَ في قولِهِ: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا مِاللَّهُ وَلِهُ مِنْ السّلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا

والثاني قولُهُ: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ ﴾ لا أُعَيْرُكُمْ على ما قالَ ابنُ عباسٍ ظَلِنه أي لا ذِكْرَ ما كانَ منكُمْ إلينا. أَمَّنَهُمْ عنْ أَنْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) سأقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: قوله. (١٤) في الأصل وم: فقالوا. (١٥) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل وم: أعبره. (١٧) في الأصل وم: يجوز.

يذكُرَ شيئاً مِمّا كَانَ منهمْ إليهِ. ولِذلكَ قالَ: ﴿مِنْ بَعْدِأَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتُ﴾ [الآية: ١٠٠] ذَكَرَ / ٢٥٧ ـ ب/ أنَّ الشَيْطانَ هو الذي فَعَلَ ما كَانَ بَيْنَهُ وبَينَ إِخوتِهِ. وكذلكَ فَعَلَ حينَ (١) قالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخوتِهِ. وكذلكَ فَعَلَ حينَ (١) قالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخوتِهِ. وكذلكَ فَعَلَ حينَ (١) قالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخوتِهِ. وكذلكَ أَلْمَ الشيطانِ، ولم يُضِفُ إلى إخوتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَغْفِرُ آللَهُ لَكُمْ ﴾ قَطَعَ فيهِ القولَ بالمغفرةِ حينَ أقَرُّوا بالخطايا، وتابوا عمّا فَعَلوا. وهكذا كلُّ مَنْ تابَ عنْ ذنب ارْتَكَبَهُ، ونَزَعَ عنهُ، أنْ يُقْطَعَ القولُ فيهِ بالمغفرةِ والرحمةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَنْفِرُ اللهُ لَكُمْ ﴾ يُخَرَّجُ على الدعاءِ لهمْ وعلى الإخبارِ بالوحيِ أنهُ يَغْفِرُ لهمْ، أو قد غَفَرَ لهمْ، أو يقولُ: اسْتَغْفِروا اللهَ [مِنَ] (٢) الذي كانَ بَينَ اللهِ وبينَكُمْ يَغْفِرْ لكمْ ﴿وَمُو َ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ لأنَّ كلَّ مَنْ يرحَمُ مِنَ الخلائقِ إنما يرحَمُ برحمةِ منهُ إليهِ. فهو أرحمُ الراحمينَ بما قُلْنا على ما قُلْنا في قولِهِ: ﴿وَمُو خَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٧] لأنَّ مَنْ يحكُمُ مِنَ الخلائقِ عليكُمْ إنما يحكُمُ بِحُكْمِ نالَهُ منهُ.

الآية ٩٣ ووله تعالى: ﴿اذْهَبُوا بِعَيمِي هَنذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ دلَّ هذا مِنْ يوسف حينَ (٣) قَطَعَ فيهِ القولُ: إنهُ يَصيرُ اللهِ عَنْ رأي منهُ والجَيْهادِ إذْ قَطَعَ القولَ فيهِ: إنهُ إذا أُلْقِيَ على وجهِهِ يَصيرُ بَصيراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَصِيرًا﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ.

أحدُهما: [يَصيرُ] (٥) ﴿بَصِيرًا ﴾ على ما ذَكَرْنا .

والثاني: يأتيني ﴿بَصِيرًا﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَتُونِ بِأَفلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أرادَ، واللهُ أعلَمُ، حينَ<sup>(١)</sup> أمَرَهُمْ أنْ يأتوا بأهلهِمْ أجْمَعَ أنْ يَبُرَّهُمْ، ويُكْرِمَهُمْ، حَينَ تابوا عمّا فَعَلوا بهِ، وأقرّوا بالخَطّإ في أمرِهِ.

الآیة ۹٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِیرُ ﴾ قبلَ: خَرَجَتْ، وفَصَلَتْ، وانْفَصَلَتْ واحدٌ ﴿ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: كانَ بَينَهما ثمانونَ (٧٠ فَرْسَخاً، تُغْبَرُ بَينَ مِصْرَ وبَينَ كنعانَ مكانِ يعقوبَ. وقبلَ: مَسيرةُ أيامٍ [قَدْرُ ما] (٨٨) بينَ الكوفةِ والبصرةِ. ولا حاجةً لنا إلى معرفةِ ذلكَ: أنْ كمْ كانَ بَينَهُما سِوَى أنّا نعلَمُ أنهُ كانَ بَينَهما مَسيرةُ أيام.

ثم وَجَدَ يعقوبُ ريحَ يوسفَ مِنْ ذلكَ المكانِ، ولم يَجِدْ غَيرُهُ مِمّنْ كانَ معهُ، فذلكَ أيةٌ منْ آياتِ اللهِ، حينَ<sup>(٩)</sup> وَجَدَ ريحَهُ مِنْ مِكانٍ بعيدٍ، لم يَجِدْ ذلكَ غَيرُهُ. وذلكَ مِنْ آياتِ<sup>(١٠)</sup> البِشارةِ والسرورِ الذي يدخلُ فيهِ بقدومِهِ.

قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ذلكَ القميصُ هو مِنْ كُسْوَةِ الجنةِ، كانَ اللهُ كَساهُ إبراهيمُ إسحاق، وكَساهُ إسحاقُ يعقوبَ، وكساهُ [يعقوبَ، وكساهُ [يعقوبُ](١١) يوسفَ. كذلكَ وَجَدَ ريحَهُ لأنهُ كانَ مِنْ ثيابِ الجنةِ. فهو، وإنْ ثبتَ ما قالوا، [أنهُ آيةٌ](١٢)، ولم يَجِدْ غَيرُهُ، وكانَ أيضاً هو لا يَجِدُ ذلكَ الريحَ قبلَ فُصولِ العِيرِ، وكانَ [ذلكَ القميصُ](١٣) معَ يوسفَ. احْتَمَلَ ما قالوا، أو احْتَمَلَ أنْ يكونَ قميصاً [مِنْ قُمُصِهِ](١٤) واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَوَلَآ أَن تُفَيِّدُونِ﴾ قيلَ: تُخَرِّفونِ، وقيلَ: تُهَرِّمونِ، وقيلَ: تُكَذِّبونِ، وقيلَ: تُضْعِفونِ، وقيلَ: تُعْجِزونِ، وقيلَ: تُجَهِّلونِ، وقيلَ: تُسَفِّهونِ، وقيلَ: تُحَمِّقونِ، وقيلَ: لولا أنْ تقولوا: ذهبَ عقلُكَ.

والمُفَنَّذُ معروفٌ عندَ الناسِ، هو الذي يَبْلُغُ في الكِبَرِ غايَّتُهُ كقولِهِ: ﴿وَيَنكُمْ مَن بُرَّةُ إِلَّ أَرْفَلِ ٱلْمُمُرِ﴾ [النحل: ٧٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿لَوْلَآ﴾ إذا كانَ على الاِبْتِداءِ فهو على النَّهْيِ، أي لا تُفَنِّدونِ، وإذا كانَ على الخَبَرِ فهو على النَّفْيِ كقولِهِ: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً مَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ۚ إِيمَانُهُمَ ۗ [يونس: ٩٨] أي لم يَنْفَعْ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: ثمانين. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: أثار.

<sup>(</sup>١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: فذلك. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

<u>"Chicking thicking "Chicking" Chicking "Chicking" Chicking "Chicking "Chicking" Chicking "Chicking "Chick</u>

(الآية ٩٥) وقولُهُ تعالى: ﴿فَالُواْ نَالَةِ إِنَّكَ لَغِى ضَكَلِكَ ٱلْفَكِدِيرِ﴾ هو ما ذكرنا أنهُ يمينُ اغتادوهُ في كلامِهِمْ على غَيرِ إرادةِ القسمِ بهِ ﴿إِنَّكَ لَغِى ضَكَلِكَ ٱلْفَكِدِيمِ﴾ قيلَ: في حبٌ يوسفَ وذِكْرِهِ القديمِ. كانَ عندَهُمْ بأنهُ هالكُ، لذلكَ '' أنكروا عليه، وخَطَّوْوهُ في ما يَجِدُ مِنْ ريحِهِ، وعندَهُ أنهُ في الأحياءِ '''. لذلكَ كانَ ما ذَكَروا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩٦ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَآءَ الْبَشِيرُ الْقَنَهُ عَلَى وَجْهِهِ. فَأَرْتَذَ بَصِيراً ﴾ أي رَجَعَ بصيراً على ما قال أهلُ التأويلِ: البشيرُ كانَ يهوذا، وقيلَ: البريدُ، ولا نُدري مَنْ كانَ. وليسَ بنا إلى معرفةِ ذلكَ حاجةٌ صِوَى أنَّ المدفوعَ إليهِ الثوبُ، كانَ واحداً، وإنْ قالَ في الاِبْتِداءِ: ﴿ أَذَهَبُوا بِقَيمِي هَنَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَنِ ﴾ [الآية: ٩٣].

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ذلكَ أنَّ يعقوبَ قالَ لهمْ قبلَ ذلكَ: ﴿قَالَ إِنْمَا أَشَكُواْ بَنِي وَحُنْوِتِ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٨٦] أنتمْ مِنْ تصديقِ رؤيا يوسف، وأنهُ حيَّ، وكانَ يعلَمُ هو منَ اللهِ أشياءَ [لا يعلمونَها] (٣٠).

فَمِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: إنما أخَّرَ يعقوبُ الإسْتِغفارِ، وعفا عنهمْ يوسفُ، لأنَّ قلبَ الشابُ يكونُ الْيَنَ وأرَقَّ مِنْ قَلْبِ الشيخِ، لذلكَ كانَ ما كانَ. لكنَّ هذا ليسَ بِشيءٍ، إنما يكونُ هذا في عَوامٌّ مِنَ الناسِ.

أمَّا الْأَنْبِياءُ، كَلَّمَا مَضَى وقتٌ فتزدادُ قلوبُهُمْ لِيناً ورِقَةً وخُشوعاً.

ومنهُمْ مَنْ يقولُ: إنما كانَ كذلكَ لأنَّ وَجْدَ يعقوبَ كانَ أكثَرَ مِنْ وَجْدِ يوسف، لذلكَ كانَ أجابَهُمْ يوسف وقت سؤالِهمُ العفوَ، وأخَّرَهُ (٧) يعقوبُ إلى وقتِ.

قالَ الشيخ أبو منصورٍ، رحمَهُ اللهُ: والوَجْهُ فيهِ عندَنا، واللهُ أعلَمُ، أنهمْ إنما سألوا يعقوبَ، وطلبوا منهُ الاِسْتِغْفارَ منْ رَبِّهِمْ لِيكونَ لهمْ شفيعاً، فأخَّرَ ذلكَ إلى وقتِ الاِسْتِغْفارِ والشفاعةِ؛ إذْ ليسَتْ (^) كلُّ الأوقاتِ تكونُ وقتاً لِلاِسْتِغفارِ. وطلبوا مِنْ يوسفَ العفوَ منهُ، فَعَفا وقتَ طلبهمْ منهُ العفوَ.

لهذا الوَجْهِ يَخْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجَ معناهُ، واللهُ أعلَمُ، وأَنْ يكونَ يعقوبُ أَخَّرَ الْإَسْتِغفارَ لأَنَّ الذنبَ في ذلكَ كانَ بَينَهُمْ وبَيْنَ رَبِّهِ. وأمّا الذنبُ في يوسَفَ [فهو](١٠) في ما بَيْنَهُمْ وبَيْنَ يوسَفَ، فَعَفا عنهمْ مِنْ ساعتِهِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسَنَغْفِرُ لَكُمْ رَفِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـهُ ﴾ إنِ اسْتَغْفَرْتُمْ أنتمْ ، أو ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَفِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـهُ ﴾ إذا جاء وَقْتُهُ. فهو ما قالَ ابنُ عباسٍ عَلَيْهُ إنهُ أُخَّرَهُ [إلى](١١) وقتِ الإسْتِغفارِ إلى السَّحَرِ، أو أنْ يكونَ أخَّرَهُ إلى أنْ يُقَدِّمُ شيئاً بينَ يَدَي الإسْتِغفارِ والشفاعةِ ليكونَ أسرعَ إجابةً.

[الآية ٩٩] وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوْيَهِ وَقَالَ اَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآةَ اللَّهُ عَامِيْينَ ﴾ طاهرُ هذا أنّ يوسف كان تَلَقّاهُمْ خارجاً مِنَ المِصْرِ، فقالَ لهمُ: ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآةَ اللّهُ ءَامِنِينَ ﴾ ثم لمّا دَخَلُوا المِصْرَ آوَى إلى نفسِهِ أبوَيهِ، وضَمَّهُما إليهِ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُمْ هَذَا القُولَ وقتَ مَا قَالَ لَهُمْ: ﴿ وَأَنْوَلِ ۚ بِأَقْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الآية: ٩٣]. ثم(١٢)جاؤوا هم،

المنتبات والمتعارض والمتعا

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: لذكر. (۲) في الأصل وم: الأخبار. (۳) في الأصل وم: ما لا يعلمون هم. (٤) في الأصل وم: هم. (٥) من م، في الأصل: الوقت. (٦) من م، في الأصل: ضعفا. (٧) في الأصل وم: وأخر. (٨) في الأصل وم: ليس. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) أدرج في الأصل وم قبلها قوله تعالى: و﴿إَدْخُلُواْ مِشْرَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مَايِنِينَ﴾.

ودَخَلُوا مِصْرَ، ضَمَّ إليهِ أَبَوَيهِ، وأَمْرُهُ (١) إِياهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مِصْرَ آمِنِينَ لأَنَّ المِصْرَ كَانَ أَهْلُهُ أَهْلَ كُفْرٍ، فَكَانَهُمْ خَافُوا المَلِكَ الذِي كَانَ فَيهِ، فَذَكَرَ لَهُمُ الأَمنَ لذلكَ، واللهُ أَعلَمُ، وَذِكْرُ الثَّنْيا فِيهِ لأَنهُ وَعُدٌ منهُ وَعَدَ لَهُمْ، والأَنبِياءُ ﷺ كانوا [لا] (٢) يَجِدُونَ شَيْئاً إِلّا ويَسْتَثْنُونَ فِي آخِرِهِ كَقُولِهِ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَافَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴾ ﴿ إِلّا أَن يَشَآءَ اللهُ ﴾ [الكهف: ٣٣ و٢٤] وإنما ذَكَرَ الثَّنيا فِي الأَمْنِ، لَم يذكُرُهُ (٣) فِي الدخولِ، لأنَّ الدخولَ منهُ أَمْرٌ، وما ذَكَرَ مِنَ الأَمْنِ، فهو وَعُدٌ، فهو ما ذَكَرُنا أَنهُ يُسْتَثْنَى فِي الأَمْرِ.

الآيية 100 وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ﴾ / ٢٥٨ ـ أ/ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ﴾ هو ما ذَكَرَ مِنْ رَفْعِهِ إِياهِما على العرشِ، وخَصَّ بالذَّكْرِ<sup>(٤)</sup> أبويهِ بالرفع على العرشِ.

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَفَعَ أَبُويِهِ وَإِخْوَتَهُ<sup>(٥)</sup> جميعاً لأنهُ لو لم يرفَعْهُمْ، وقد كانَ قد عَفا عنهُمْ لمّا أقرّوا بالخَطّاِ، وقالَ: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبَوْمَ ۖ [الآية: ٩٧] لكانَ يقعُ عندَهمْ أنهُ قد بقيَ شيءٌ ممّا كانَ منهُمْ إليهِ. لكنهُ خَصَّ أبوَيهِ بالذّي منهُمْ، ومَجّدَهُما، على ما يُخَصُّ الأشرافُ والأعاظمُ نَحْوَ قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ يَابَيْنِنَا وَسُلْطَنُنِ ثُمِينٍ إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلَإِيْدِ﴾ [هود: ٩٦ و٩٧] ونَحْوَهُ.

ودلَّ رفعُ أَبُويهِ على العرشِ على أنَّ اتَّخاذَ العرشِ والجلوسِ عليهِ لا بأسَ بهِ؛ إذ لو كانَ لا يَحِلُّ، ولا يُباحُ ذلكَ لكانَ يوسفُ لا يَتَّخِذُهُ، ولا كانَ يعقوبُ يَجْلِسُ عليهِ. دلَّ ذلكَ منهُما أنَّ ذلكَ مباحٌ، لا بأسَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَخَرُّواْ لَهُ سُجَدَّا﴾ قالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التأويلِ: كانَتْ تَحِيَّتُهُمْ يومنذِ في ما بينهُمُ السجودَ [يَسْجُدُ](٢٠) بَعضُهُمْ لبعضٍ مَكانَ ما يُسَلِّمُ بعضُنا على بعضٍ. وأمّا اليومَ فهو غَيرُ مُباحٍ، وإنما التحيَّةُ في السلامِ. لكنَّ السجودَ لِدونِ اللهِ ليسَ يُكْرَهُ لِنَفْسِ السجودِ، وإنما يُكْرَهُ، ويُنْهَى عمّا في السجودِ، وهو العبادةُ.

والتَّسَفُّلُ لا يَجِلُّ لأحدِ أَنَ يَجْعَلَ العبادةَ والتَّسَفُّلَ لهُ دونَ اللهِ. وأمّا نفسُ السجودِ فإنهُ كالقيامِ والقعودِ وغيرِهِ مِنَ الأحوالِ يكونُ فيها المرادُ، واللهُ أعلَمُ.

وَيَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَخَرُّواْ لَمُ سُجَّدًا﴾ أي خَرّوا لهُ خاضِعينَ لهُ ذليلِينَ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا﴾ أي خَرّوا لهُ سُجَّداً شُكُراً لهُ لِما جَمَعَ بينَهُمْ، ورفَعَ ما كانَ بينَهُمْ، وهو قُولُ ابنِ عباسِ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُهْيَنَى مِن فَثَلُ فَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّآ﴾ أي حَقَّق تـلكَ الـرؤيـا الـتـي رأيتُهـا مِنْ قَبْلُ، وَجَعَلَها صِدْقاً. رأى يوسفُ رؤياهُ [فَتَحَقَّقَتْ] (٧٠ بعدَ حينِ ووَقْتِ وزمانِ طويلِ.

فهذا يدلُّ أنَّ الخِطابَ إذا قَرَعَ السمعَ يجوزُ أنْ يأتيَ بَيانُهُ<sup>(٨)</sup> مِنْ بعدِ حينٍ وزمانٍ، ويجوزُ أن يكونَ مفروناً بهِ. وليسَ في تأخُّرِ بيانِ الخطابِ تَلْبيسٌ ولا تَشبيهٌ على ما قالَ بعضُ الناسِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ﴾ ولم يَقُلْ: سُجِنْتُ، وحُبِسْتُ، وأمثالَهُ ممّا كانَ ابتلاهُ اللهُ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَآهُ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُّو﴾ قيلَ: مِنَ الباديةِ لأنهمْ كانوا أهلَ باديةٍ أصحابَ المواشي.

وقولُهُ تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: نَزَغَ أي فَرَقَ؛ بَعْدَ ما فَرَقَ بَيني وبَينَ إخوتي. وكانَ النزغُ هو الإفسادَ على ما ذكرَهُ أهلُ التأويلِ؛ أي بَعْدَ ما أفْسَدَ الشيطانُ بَيني وبَينَ إخوتي. وأضاف ذلكَ إلى الشيطانِ لِما كانَ قالَ لهمْ: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبَوْمُ ﴾ [الآية: ٩٦] حينَ أقرّوا لهُ بالفَضْلِ والخَطَإ في فِعْلِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَقِى لَطِيفُ لِمَا يَشَآمُ﴾ لطيفٌ هو اسمٌ لِشَيئينِ:

[أحدُهما: ](١٩) اسمُ البرُ والعطفِ. يُقالُ: فلانٌ لطيفٌ أي بارٌ عاطفٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وأمرهم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: يذكر. (٤) في الأصل وم: يذكر. (٥) في الأصل وم: والإخوة. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: بنائه. (٩) ساقطة من الأصل وم.

الثاني: يُقالُ: لطيفٌ أي عالمٌ بما يلطُفُ مِنَ الأشياءِ، ويَضغُرُ كما يَعْلَمُ بما يعظُمُ، ويَجْسُمُ، أو يقالُ: لطيفٌ أي يَعلَمُ المستورَ مِنَ الأمورِ الخفيَّةِ على الخَلْقِ كما يَعْلَمُ الظاهِرَةَ منها والباديةَ، لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ، ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ التِرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧].

يقالُ: إنهُ عظيمٌ ولطيفٌ لِيُعْلَمَ أنْ ليسَ يُفْهَمُ منْ عِظَمِهِ ما يُفْهَمُ مِنْ عِظَمِ الخَلْقِ؛ إذ لا يجوزُ في [أحدِ مِنَ](١) الخَلْقِ أنْ يكونَ عظيماً لطيفاً، ويجوزَ في اللهِ لِيُعْلَمَ أنَّ ما يُفْهَمُ مِنْ هذا غَيرُ ما يُفْهَمُ منَ الآخَرِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْمَلِيمُ لَلْمَكِيمُ﴾ بما كانَ، ويكونُ، وما ظَهَرَ، وما بَطَنَ، وما يُسَوُّ، وما يُغلَنُ، وبكلِّ شيءٍ عليمٌ: بعواقبِ الأمورِ وبدايَتِها ﴿لَلْمَكِيمُ﴾ حَكَمَ بِعِلْمٍ، وَوَضَعَ كُلِّ شَيءٍ مَوضِعَهُ، لم يحكُمُ بِجَهْلٍ ولا غَفْلَةٍ ولا سَفَهِ على ما يحكُمُ الخَلْقُ. تعالى اللهُ عنْ ذلكَ عُلُوٓاً كبيراً.

ثلاثُ آياتٍ في سورةِ يوسفَ على المعتزلَة: قولُهُ: ﴿ وَإِلَّا تَشَرِفْ عَنِى كَيْدَهُنَّ أَمْبُ إِلَيْهِنَ ﴾ [الآية: ٣٣] اخبرَ أنهُ لو لم يَضْرِفْ عنهُ. يَضْرِفْ عنهُ أَلَمْ الكِيدَ، لكنْ لم يَضْرِفْ عنهُ.

كذلكَ قُولُهُ: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِالشَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِيٍّ﴾ [الآية: ٥٣] أخْبَرَ [أنهُ](٢) إذا رَحِمَهُ امْتَنَعَ عنِ السوءِ والأمرِ بهِ، وهمْ يقولونَ: إنهُ، وإنْ رَحِمَهُ(٤)، لا يَمْتَنِعُ عنِ السوءِ ولا الأمرِ بهِ.

ركذلكَ قولُهُ: ﴿ نُصِيبُ مِرَحْمَيّنَا مَن نَشَآمٌ ﴾ [الآية: ٥٦] وهم يقولونَ: ليسَ لهُ أنْ يُصيبَ أحداً دونَ أحدٍ مِنْ رحمتِهِ، ولا أنْ يَخُصَّ أحداً بذلك.

[الآية ١٠١] وقولُهُ تعالى: ﴿رَبِ فَدْ ءَاتِنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾ قالَ أبو بكرِ الأصمُّ: ذَكَرَ ﴿مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾ لأنهُ لم يُؤتِهِ كلَّ المُلْكِ، إذْ كانَ فوقَهُ مَلِكَ أكبَرُ منهُ. لكنُ لا لهذا ذَكَرَ ﴿مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾ إذْ معلومٌ أنهُ لم يُؤتِ لاحدٍ كلَّ مُلْكِ الدنيا. قالَ اللهُ تعالى: ﴿تُؤْقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاهُ﴾ [آل عمران: ٢٦] ويكونُ في وقتٍ واحدٍ ملوكُ.

وقالَ مُقاتلٌ: مِنْ صلةٌ؛ كأنهُ قالَ: ربُّ قد آتيتني الملكَ (٥٠).

لكنَّ الوجهَ فيهِ ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿رَبِّ فَدْ ءَاتَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمَنِنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيْ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ فَوَنَّنِي مُسْلِمًا﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ فَدَّمَ [على دعاثِهِ وسؤالِهِ](١٠) ربَّهُ ما سألَ إحسانَهُ إليهِ ومحامِدَهُ وصَناثِعَهُ ليكونَ ذلكَ لهُ وسيلةً إلى ربِّهِ في الإجابةِ.

وفي ذلكَ دلالةُ نقضِ قولِ المعتزلةِ مِنْ وجهَينِ:

أحدُهما: يقولونَ: إنَّ كُلَّ أحدٍ، شفيعُهُ عملُهُ، فيوسفُ لم يذكُرْ ما كانَ منهُ أني فعلْتُ كذا، فافعلْ بي كذا، ولكنْ ذَكَرَ نِعَمَ اللهِ وإحسانَهُ إليهِ.

والثاني: مِنْ قولِهِمْ: إنهُ لا يؤتي أحداً مُلْكاً ولا نُبُوَّةً إلّا بعدَ الاِسْتِحْقاقِ، ومِنْ قولِهِمْ: إنَّ كلَّ أحدِ هو المتعلَّمُ، لا (٧) أَنَّ اللهُ يُعَلِّمُهُ أَحداً. وقد أضاف يوسفُ التعليمَ إلى الله حينَ (٨) قالَ: ﴿وَعَلَّتَنَفِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِينِ ﴾ وهمْ يقولونَ: لم يُعَلِّمُهُ، ولكنْ هو تَعَلَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَمْتَنَىٰ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَتَاوِيثِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: تعبيرُ الرؤيا، ولكنَّ الأحاديث، هي الأنباءُ، والتأويلُ هو علمُ العاقبةِ، وعلمُ ما يَوُولُ إليهِ الأمرُ؛ كأنهُ قالَ: عَلَمْتَنِي مُسْتَقَرَّ الأنباءِ ونهايتَها كقولُهُ تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبُو مُسْتَقَرِّ ﴾ [الأنعام: ٦٧] واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: عني. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: رحم. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: من. (٦) في الأصل وم: دعاءه سؤاله. (٧) من م، في الأصل: إلا. (٨) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاطِرَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ﴾ كأنهُ على النداءِ والدعاءِ ذَكَرَ؛ يا فاطرَ السمواتِ والأرضِ، لذلكَ انْتَصَبَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنَتَ وَلِيْدِ فِي الدُّنِّيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ تأويلُهُ: أَنتَ وَلِيُّ نعمتي في الدنيا والآخِرَةِ كما يُقالُ: فلانٌ وَلِيُّ نِعمةِ فلانٍ. ويَحْتَمِلُ: أنتَ أُولَى بي في الدنيا والآخرةِ، أو أنتَ ربي وسَيِّدي في الدنيا والآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَوَفَيْ مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلفَنْلِحِينَ﴾ تَمَنَّى ﷺ التَّوَفِّيَ على الإسلام والإخلاصَ للهِ (١) والإلحاقَ بالصالِحينَ. فهو، واللهُ تعالى أعلَمُ بذلكَ، أنَّ اللهَ قد آتاهُ النهايةَ في الشرفِ والمجدِ في الدّنيا دِيناً ودُنيا لأنَّ نهايةَ الشرَفِ في الدين، هي النُّبُوَّةُ والرسالةُ، ونهايةَ الشرفِ في الدنيا المُلْكُ، فأحَبُّ لهُ أنْ يكونَ لهُ في الآخرةِ مِثْلُهُ، فقالَ: ﴿وَوَفَيْنِ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّنْلِجِينَ﴾.

ثم يَحْتَمِلُ سؤالُهُ أَنْ يُلحِقَهُ بالصالِحينَ بكلِّ صالح، ويَحْتَمِلُ أنهُ سألَهُ أنْ يُلْحِقَهُ بالصالِحِينَ بآبائِهِ وأجدادِهِ وبجميع الأنبياءِ والرسل.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَوَفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ﴾ هو يَنْقُضُ على المعتزلةِ أيضاً لأنَّ مِنْ(٢) قولِهِمْ: أنهُ أغطَى كلَّ أحدٍ، ليسَ لهُ الَّا يَتَوفَّاهُ مسلماً؛ فيكونُ في دعايْهِ عابِثاً على قولِهِمْ: لا يملِكُ أنْ يَتَوَفَّاهُ مسلماً لأنَّ منْ قولهمْ: أنهُ أغظى كلَّ أحدٍ ما بهِ يكونُ مؤمناً حتى لم يُبقِ عندَهُ شيئاً، ومَنْ سألَ /٢٥٨ ــ ب/ آخَرَ شيئاً، يَعْلَمُ أنهُ ليسَ عندَهُ، فهو يَهْزَأُ بهِ، أو يكونُ كاتماً (٣) النعمة ، وفي كِتمانِ النعمةِ كُفُرانُها.

ِ **الآبية ١٠٢ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿**ذَالِكَ مِنْ أَنْبُلُمَ الْفَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُۖ ﴾ الآية ﴿ذَالِكَ﴾ أي خَبَرُ يوسفَ وإخوتِهِ، وقَصَصُهُمُ التى قَصَصْنا عليكَ، واخْبَرْناكَ، مِنْ أَوَّلِهِ إلى آخِرِهِ ﴿مِنْ أَنْبُكَهِ ٱلْغَبْبِ﴾ لم تَشْهَدْها أنتَ، ولم تَخضُرْها لقولِهِ: ﴿مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن فَبْلِ هَٰذَآ﴾ [هود: ٤٩] لِيُعْلَمَ أنكَ إنما عَلِمْتَ، وعَرَفْتَها، باللهِ وحْياً، لِيَدُلَّهُمْ على رسالتِكَ ونُبُؤَتِكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَتَرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ﴾ بأبيهِمْ وأخيهِمْ. أمّا مَكْرُهُمْ بأبيهِمْ [فهو حينَ](٢) ﴿فَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَمُ لَنَصِحُونَ﴾ [الآية: ١١] أخبَروهُ أنهمْ لهُ ناصِحونَ، فخانوهُ، ومَكْرُهُمْ بأخيهِمْ حينَ (٥٠ قالوا ﴿أَرْسِلْهُ مَمَنَا غَـٰـكَا يَرْتَعْ وَيَلْمَتِ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ﴾ [الآية: ١٢] ضَمِنوا لهُ الحِفْظَ، فلم [يَحْفَظُوهُ، بل مَكَروا بهما]<sup>(١)</sup> جميعاً. والمَكُرُ هو الِاحْتِيالُ في اللغةِ والأخذُ على جِهَةِ الأمنِ، [وقد فَعَلوهُ](٧) بأبيهمْ يعقوبَ وأخيهِمْ يوسفَ ﷺ.

(الآية ١٠٣) وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَكُنُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي ما أَكْثَرَ الناس بمؤمنينَ، ولو حَرَضتَ يا محمدُ أَنْ يكونوا مؤمِنينَ كفولِهِ تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ﴾ [القصص: ٥٦] كانَ النبقُ ﷺ بَلَغَ مِنْ شَفَقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَى الخَلْقِ ورغْبَتِهِ في إيمانِهِمْ حتى كادَتْ نفسُهُ تَهْلِكُ في ذلكَ [حتى قالَ لهُ](٨) ﷺ ﴿فَلَمَلَّكَ بَنْخِعْ نَّفَسَكَ﴾ الآية [الكهف: ٦، والشعراء: ٣] وقالَ<sup>(٩)</sup>:﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِهُ﴾ [فاطر: ٨] [وقال:]<sup>(١٠)</sup> ﴿وَلَا تَحْرَنَ عَلَيْهِمْ ﴿ [النحل: ١٢٧].

كانَ حِرْصُهُ على إيمانِهِمْ بَلَغَ ما ذَكَرَ حتى خَفَّفَ ذلكَ عليهِ بهذهِ الآيةِ.

وقالَ بعضُ أهل التأويل: وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ﴾ يعني أهَلَ مكةَ ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ وهمْ كذلكَ كانوا؛ كانَ أَكْثَرُهُمْ غَيرَ مؤمنينَ، وأهلُ مكةَ وغَيرُهُمْ سَواءً، كلُّهُمْ كذلكَ كانوا.

[الآيية ١٠٤] ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرٍّ ﴾ أي على ما تُبَلِّغُ إليهمْ، وتدعوهُمْ الى طاعةِ اللهِ وجَعْل العبادةِ لهُ وتوجيهِ الشكرِ إليهِ، لا تَسْأَلُهُمْ على ذلكَ أجراً. فما الذي يَمْنَمُهُمْ عنِ الإجابةِ لكَ والإلتِمارِ بأمرِكَ؟

(١) في الأصل وم: بالله. (٣) في الأصل وم: و. (٣) في الأصل وم: كتمان. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) في الأصِل وم: يحفظوا مكروا بها. (٧) في الأصل وم: قد فعلوا هم، في م: وقد فعلوا هم. (٨) في الأصل وم: حيث قال. (٩) في الأصل وم: وقوله. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

هذا يدلُّ أنهُ لا يجوزُ أخذُ الأَجْرِ على الطاعاتِ والعباداتِ [حينَ نَهَاهُ، وأَمَرَهُ أَنَّ] لا يَسْالَهُمْ على ما يُبَلِّغُهُمْ (٢) أجراً، وهو لم يَتَوَلَّ تبليغَ جميع ما أمَرَهُ (٣) بتبليغِهِ بنفسِهِ إلى الخَلْقِ كافةً بقولِهِ: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ﴾ الآية [سبإ: ٢٨] ولكنَّهُ [تَوَلَّى التبليغَ إلى البعضِ، وَوَلِّى البعضَ غَيرَهُ بقولِهِ ﷺ (٤٠٠: ﴿اللهُ فَلْيُبَلِّعُ الشّاهِدُ الغائبُ [البخاري: ١٠٥].

[فَإِنَهُ إِذَا]<sup>(٥)</sup> لَم يُجِزُ لَهُ أَخَذَ الأَجْرِ في مَا يُبَلِّغُ هو فالذي كانَ مأموراً أَنْ يُبَلِّغَ عنهُ أيضاً لا [يُجيزُ لهُ]<sup>(١)</sup> أَنْ يَاخَذَ الأَجْرَ [على]<sup>(٧)</sup> مَا يُبَلِّغُ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا تَسْتَلُّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ ﴾ وجهانِ:

أَحَدُهما: أنهُ ليسَ يَسْأَلُهُمْ على الذي يُبَلِّغُهُ، ويَدْعُوهُمْ [إليهِ] (٨) أجراً، حتى يَمْنَعَ بَذْلَ ذلكَ وَيْقَلَهُ عن الإجابةِ.

والثاني: إخبارٌ أنْ ليسَ لهُ أنْ يأخُذَ، وأنْ يَجْمَعَ مِنَ الدنيا شيئاً كقولِهِ تعالى: ﴿لَا شَدَّنَ عَيْنَك﴾ الآية [الحجر: ٨٨].

ومعلومٌ أنهُ ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا﴾ لا يَجِلُّ، فيكونُ النهيُّ [عَنْ أَخْذِ غَيرِ](١٩) المباح.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا دِكُرٌ لِلْعَلِمِينَ﴾ أي هذا القرآنُ الذي تُبَلِّغُهُمْ ليسَ إلَّا ذِكْرَى للعالَمينَ، وهو عِظَةٌ للعالَمينَ، أو هو نفسُهُ عِظَةٌ وذِكْرٌ للعالَمينَ؛ أعني النبيِّ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحَرٌ لِلْمَلَمِينَ﴾ أي شَرَفٌ وذِكْرَى لِمَنِ اتَّبَعَهُ، [وقام بهِ]'''، وهو ما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِحَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ﴾ [ق: ٣٧] وقولِهِ: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٧٧] أي مَنْفَعَةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، فَعَلَى ذلكَ هذا.

[الآية 100] وقولُه تعالى: ﴿وَكَأَنِن مِنْ ءَايَةِ﴾ الآية؛ أي كمْ منْ آيةٍ ﴿نِ السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: الآياتُ التي في المرضِ: مِنْ نَحْوِ الجبالِ الآياتُ التي في الأرضِ: مِنْ نَحْوِ الجبالِ والثّالُة التي في الأرضِ: مِنْ نَحْوِ الجبالِ والثّانة التي في الأرضِ: مِنْ نَحْوِ الجبالِ والأنهارِ والبحارِ والمَداينِ ونَحْوِهَا. لكنَّ السماءِ نفسَها آيةٌ، والأرضَ نفسَها وما يَخْرُجُ منها آيةٌ مِنَ النباتِ ﴿يَمُرُّونَ عَمَا اللّهِ اللهِ ال

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ ءَايَةِ﴾ أي كمْ مِنْ دليلٍ وعلامةٍ على وَحْدانِيَّةِ اللهِ في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ، وهو قريبٌ ممّا ذَكَرْنا.

وقالَ بعضُهُمْ: آياتُ السماءِ ما ذَكَرْنا مِنْ نَحْوِ الشمسِ والقمرِ والكواكبِ، وآياتُ الأرضِ مِثْلُ<sup>(۱۲)</sup> آياتِ الأممِ التي أَهْلِكوا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَحْوِ نوحِ وعادٍ وثمودَ وقومِ لوطٍ وغَيرِهِمْ مِمَّنْ قد أُهْلِكوا ﴿يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾ ويَرَونها، ولا يَتَّبِظونَ بهمْ.

والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا أنهمُ مُعْرِضونَ عمّا جُعِلَتْ تلكَ آياتٍ، وإنما جُعِلَتْ آياتٍ لِوَحدانِيَّةِ اللهِ تعالى وأُلوهِيَّتِهِ، أو مُعْرِضونَ عنِ التَّفَكُرِ فيها والنَّظَرِ إعراضَ مُعانَدَةٍ ومُكابَرَةٍ.

ثم يَخْتَمِلُ الإعراضُ وجهين:

أحدُهما: أغرَضوا أي لم يَنْظُروا فيها، ولم يَتَفَكَّروا، لِيَدُلَّهُمْ على وَحْدانِيَّةِ اللهِ وأُلوهِيَّتِهِ، وهو إعراضٌ عنها.

والثاني: نَظَروا، وعَرَفوا أنها آياتٌ لِوَحْدانِيَّتِهِ، لكنهُمْ أعرَضوا مُكابِرينَ مُعانِدينَ: ليسَ في السموات ولا في الأرضِ شيءٌ، وإنْ لَطُفَ، إلّا وفيهِ دلالةٌ على وَحْدانِيَّةِ اللهِ وأُلوهِيَّتِهِ.

الآية ١٠٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ رَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ ﴾ يَخْتَمِلُ هذا وجهَينِ:

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث نهى وأخبر أنه. (٢) في الأصل وم: يبلغ إليهم. (٣) في الأصل وم: أمر. (٤) في الأصل وم: ولى بعضه غيره كقوله تعالى. (٥) في الأصل وم: فإذا. (٦) في الأصل وم: (٩) ساقطة من الأصل وم: (٨) ساقطة من الأصل وم: هن أخذ. (١٠) في الأصل وم: وما قام. (١١) في الأصل وم: وأمثاله. (١٦) في الأصل وم: فمثل.

احلَهُما: [إشراكُ](١) في الاغتِقادِ ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكُفُرُهُم بِاللَّهِ﴾ بأنهُ الإلهُ، وهمْ مُشْرِكونَ الأصنامُ والأوثانَ في التَّسْمِيّةِ، حينَ(١) سَمَّوها آلهة كقولِهِ تعالى على: ﴿قُل لَوْ كَانَ مَمَهُۥ مَالِمَةٌ﴾ إلّا اللهِ ﴿كُنَا يَقُولُونَ إِذَا لَاتِبَنَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلَا﴾ [الإسراء: ٤٢].

والثاني: إشراكُ في الفِعلِ أي ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُم بِاللَّهِ﴾ ﴿ إِلَّا وَهُمْ عَبْدُوا غَيرَهُ مِنَ الأصنامِ والأوثانِ، أو يكونُ ﴿وَمَا يُوْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ﴾ تعالى بِلسانِهِمْ ﴿إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ﴾ بقلوبِهِمْ، أو يقولُ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنَهُم بِاللَّهِ﴾ في النعمةِ أنها مِنَ اللهِ ﷺ ﴿إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ﴾ في الشكرِ لهُ تعالى.

الآية المناعة عداب الله ﴿ وَالْمَا اللهُ وَقَدْ تَأْتِيَهُمُ اللهُ الل

[وقولُهُ تعالى] (١٠): ﴿ غَنِيبَةٌ مِنْ عَدَابِ اللهِ ﴾ قال أبو عوسَجة، رَحِمَهُ اللهُ: أي مُجَلّلَةٌ تَغْشاهُم، ومنهُ قولهُ تعالى: ﴿ مَلَ اللّهِ عَنِيبُ ٱلنَّنَيْبَةِ ﴾ [الغاشية: ١] وهو ما يأتيهمْ مِنَ العذابِ، أي عذابٌ مِنْ عذابِ اللهِ عَنْقُ وهو كفولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهِن النّهُ مُنْ الْعَدَابِ، أي عذابٌ مِنْ عذابِ اللهِ عَنْقُ وهو كفولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ وَهُ اللّهُ اللّهُ وَكَذَابُ وَقِكَ إِللانبِياء: ٤٦] يَجِبُ أَنْ يكونَ أهلُ الإسلامِ مُغتبِرينَ بِقولِهِ: ﴿ وَكَالَيْنَ مِنْ مَا يَتَمَونُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَذَلُكَ بقولِهِ: ﴿ أَفَالَمِنُوا أَنْ تَأْتِبُمُ عَنْفِيةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[وقولُهُ تعالى](٩): ﴿وَشُبْخَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ قيلَ: هذِهِ صِلَةُ قولِهِ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكُمُومُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ﴾ ﴿وَشُبْخَنَ اللَّهِ﴾ تنزيها لِما قالوا أو تَبْرِئَةً عمّا قالوا في اللهِ بما لا يَليقُ بهِ ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ في الوهِيَّتِهِ ورُبُوبيَّتِهِ غَيْرَهُ، أو في عبادتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٠٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىَ إِلَيْهِم﴾ ذَكَرَ رجالاً، واللهُ أعلَمُ؛ أي لم نَبْغَثْ رسولاً مِنْ قَبْلُ إِلا بَشراً، لم نبعَثْ مَلَكاً ولا جِنّاً، فكيفَ انْكَرْتُمْ رسالةَ محمدِ [بِعِلْةِ](١٠٠ أنهُ بَشَرٌ؟

ولم يَرُوا رسولاً مِنْ قَبْلُ [ولم يَسْمَعوا إلّا مِنَ](١١) البَشَرِ لِقولِهِمْ: ﴿أَبْقَتَ آللَهُ بَشَرًا رَسُولا﴾ [الإسراء: ٩٤] وكقولِهِ: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكَ لَجُمَلْنَهُ رَجُمُلاَ﴾ [الأنعام: ٩].

هذا، واللهُ أُعلَمُ، ﴿ إِلَّا رِجَالُا﴾ مِثْلَكَ بَشَراً لا مَلَكاً ولا جِنّاً، أو ذَكَرَ رجالاً لأنهُ لم يبْعَثِ امرأةً رسولاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَرِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَى ﴾ أي إنما أرسَلَ جُمْلَةً مِنْ أهلِ الأمصارِ والمُدُنِ، لم يَبْعَنْهُمْ (١٢) مِنْ أهلِ البوادي وأهلِ البراري [وإنما أرادَ بالقُرَى] (١٣) الأمصارَ والبنيانَ. وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَنْرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ مَامِنَةً مُامِنَةً مُعْلَمَ مَنَا لَهُ مَكَانِ ﴾ [النحل: ١١٢] قيلَ: هي مكةُ. وجميعُ (١٤) ما ذَكَرَ في القرآنِ مِنَ القريةِ والقُرَى

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: و. (٣) في الأصل وم: عنها وأن. (٤) في الأصل وم: نزل. (٥) في الأصل وم: ما. (١) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: وكذلك يكونون. (٨) في الأصل وم: يدعوكم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) من م، في الأصل: ولا سمعوا إلا يه. (١٢) في الأصل وم: يبعثوا. (١٢) في الأصل: ولقرى، في م: إنما يريد. (١٤) الواو ساقطة من الأصل وم.

يريدُ بهِ الأمصارَ والمُدُنَ. وإنما بَعَثَ الرسلَ والأنبياءَ منَ الأمصارِ، ولم يَبْعَثْهُمْ مِنَ البَوادي ومِنْ أهلِ البراري لِوَجهَينِ، واللهُ أعلَمُ:

آخَدُهما: لأنَّ لأهلِ الأمصارِ والمُدُنِ اخْتِلاطاً بأصنافِ الناسِ وامْتِزاجاً بأنواعِ الخَلْقِ، ويكونُ لهمْ تَجارِبُ بالخَلْقِ. فهمْ أعقَلُ وأحلَمُ وأَبْصَرُ مِنْ أهلِ الباديةِ والبَرْيَّةِ؛ إذِ الْحَتِلاطُهُمْ وامْتِزاجُهُمْ إنما يكونُ [بالماشيةِ وأنواعِ البهائِمِ](١٠)، لِذلكَ بُعِثوا منَ الأمصار دونَ البادية.

وبَغْدُ فإنَّ الرسُلَ يكونُ لهمْ أسبابٌ وأعلامٌ تَتَقَدَّمُ عنْ وقتِ الرسالةِ، ويُحتاجُ<sup>(٢)</sup> إلى أنْ يَظْهَرَ ذلكَ لِلْخَلْقِ لِيكونَ ذلكَ أَسْرَعَ إلى الإجابةِ لهمْ وأذعَى وأنْفَذَ إلى القَبولِ. فإذا كانوا مِنْ أهلِ البوادي لا يظْهَرُ ذلكَ في الخَلْقِ.

والثاني: لأنهُ<sup>(٣)</sup> يرادُ مِنَ الرسالةِ إظهارُها في الخَلْقِ في الآفاقِ والأطرافِ، والأمصارُ والمُدُنُ هي الأمكنةُ التي يَنْتابُ الناسُ إليها في التجارةِ<sup>(٤)</sup> وأنواعِ الحواثجِ مِنَ الآفاقِ والإطرافِ، فيظهَرُ ذلكَ فيها، وفي أهلِ الآفاقِ والبوادي والبَراري ليسَ يدخُلُها، ولا يَنْتابُ إليها إلّا الشاذَّةُ مِنَ الناسِ، ولا تُقْضَى فيها الحوائجُ، فلا تَظْهَرُ في الخَلْقِ الرسالةُ وما يُرادُ بها.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ ﴾ أي لم يَنْظُروا، ولم يَتَفَكّروا في مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الأُمْمِ بتكذيبِهِمُ الرسُلَ أنْ كيف كانَ عاقِبَتُهُمْ بالتكذيبِ في الدنيا لِيَمْتَزعوا عنْ تكذيبِ رسولِهِمْ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَفَلَا يُسِيرُواْ نِي ٱلأَرْضِ ﴾ الآية يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أحدُهما: أي قد ساروا، ونَظَروا كيفَ كانَ عاقبةُ المُكَذِّبينَ، لكنهمْ عانَدوا، ولم يَعْتَبِروا.

والثاني: أي سيروا في الأرض، وانْظُروا، ولكنْ ليسَ على نَفْسِ السيرِ في الأرضِ، ولكنْ على السؤالِ عمّا نَزَلَ بأولئِكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَأَ﴾ الشّرك أو خِلاف اللهِ ورسولِهِ ﴿أَفَلَا تَمْقِلُونَ﴾ أنَّ ذلك أفضلُ والحُمِيّرُ مِمَّنْ لَم يَتَّقِ ذَلكَ<sup>(ه)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١١٠ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿حَنَّ إِذَا اَسْنَيْفَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ ﴾ وكُذِّبوا كلاهُما لُغَتانِ<sup>(١)</sup>.

قالَ بعضُهُمْ: أَيِسَ الرسُلُ مِنْ إيمانِ قومِهِمْ وعنْ تصديقِهِمُ الرسلَ. ثم يَختَمِلُ اسْتِياَسُهُمْ مِنْ إيمانِهِمْ لِكثرةِ ما رَأُوا مِنِ اغْتِنادِهِمُ الآياتِ وتفريطِهِمْ بِرَدِّها (٧)، أَيِسُوا مِنْ إيمانِهِمْ، وكانَ إياسُهُمْ بالخَبَرِ عنِ اللهِ أنهمْ لا يؤمنونَ كقولِهِ: ﴿وَأُولِوَكَ إِلَىٰ نُوجَ أَنَّمُ لَن يُؤْمِرَكَ مِن فَوْمِكَ إِلَّا مَن فَذْ ءَامَنَ﴾ الآية [هود: ٣٦] وأمثالِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَظَنُواْ أَنَهُمْ قَدْ كُدِبُوا﴾ قالَ بعضُهُمْ: وظَنَّ (٨) الرسُلُ أنَّ أتباعَهُمْ قد كَذَّبُوهُمْ لِكثرةِ ما أصابَهُمْ مِنَ الشدائدِ، وطالَ عليهِمُ البلاءُ، واسْتَأْخَرَ النصرُ، فَوَقَعَ عندَ الرسلِ أنَّ أتباعَهُمْ قد كَذَّبُوهُمْ لِكثرةِ ما أصابَهُمْ، وإنْ كانَ مِنَ الأعداءِ، فقدِ اسْتَيْقَنَ الرسُلُ أنهمْ قد كَذَّبُوهُمْ.

ورُوِيَ عَنْ عُرُوّةَ بِنِ الزبيرِ أَنهُ سَأَلَ عَائِشَةً؛ قَالَ: قُلْتُ (١) أَرَأَيتِ قَوْلَ اللهِ: ﴿ حَقَّى إِذَا ٱسْتَنِفَتُ ٱلرُّسُلُ وَظَائُواْ أَنَهُمْ قَلَ صَعُهُمْ قَلَ صَعُهُمْ قَلَ صَعْبُهُمْ قَلَ اللهِ: ﴿ مَقَى كَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الماشية وأنواع، في م: بالماشية في أنواع. (۲) في الأصل وم: يحتاج. (۲) في الأصل وم: أنه. (٤) في الأصل وم: التجارب. (٥) في الأصل: التجارب. (٥) في الأصل وم: بذلك. (٦) انظر معجم القراءات القرآنية ح٢/ ١٩٧٠. (٧) من م، في الأصل: وظنوا. (٩) في الأصل وم: قلت. (١٣) في الأصل وم: قال. وظنوا. (٩) في الأصل وم: قال. (١٣) في الأصل وم: وما.

وصَدَّقوهُمْ، وطالَ عليهِمُ البلاءُ، واستأخَرَ عنهُمُ النصرُ، حتى إذا اسْتَيَاسَتِ الرسلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قومِهِمْ، وظَنُوا أنَّ أتباعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ، جاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ عندَ ذلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿حَتَىٰٓ إِذَا اَسْتَبْشَلَ الرَّسُلُ﴾ مِنْ إيمانِ قومِهِمْ ﴿وَظَنُواْ أَنَهُمْ فَدَ كُذِبُواْ في ما وَعَدُوا مِنَ العذابِ أَنهُ نازلٌ لمّا أَبْطَأَ عليهمُ العذابُ.

وقال بعضُهُمْ: ﴿ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ ﴾ أي ظَنَّ قومُهُمْ أنّ رسُلَهُمْ قد كَذَّبوهُمْ خَبَرَ السماءِ ﴿ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾.

فإنْ كَانَتِ<sup>(١)</sup> الآيةُ في أتباعِ الرسُلِ على ما ذَكَرَ بعضُهُمْ فهو كقولِهِ: ﴿حَتَىٰ يَتُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَمُ مَتَىٰ نَصَرُ اللهِ أَلَآ ﴾ [البقرة: ٢١٤] وإنْ كَانَتْ في غيرهِمْ مِنَ المُكَذِّبينَ فقد جاءَ الرسلَ نَصْرُ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَنُجُنَّى مَن نَشَآهُ ﴾ مِنَ المؤمِنينَ. فهو في ظاهِرِهِ خَبَرٌ على المستَقْبَلِ أنهُ يُنَجِّي مَنْ يَشاءُ مِنْ هؤلاءِ مؤمِنِينَ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ على الخَبَرِ في أُولئكَ. فإنْ كانَ على هذا [فإنهُ يَجيءُ]<sup>(٢)</sup> أنْ يكونَ نَجَّينا مَنْ نَشاءُ منهُمْ، [وأهْلَكُنا مَنْ نشاءُ منهُمْ]<sup>(٣)</sup> لكنْ يجوزُ هذا في اللغةِ، أو يكونُ في الآخِرَةِ؛ نُنَجِّي مَنْ نَشاءُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ أي لا يُرَدُّ عذابُنا إذا نَزَلَ عنِ المجرِمِينَ.

(اَلْآيِيةَ ١١١) وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدُ كَانَ فِي نَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي اَلْأَلْبَتِ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿فِي فَصَصِهِمْ﴾ قصةَ يوسفَ وإخوتِهِ ﴿عِبْرَةٌ لِأُوْلِي اَلْأَلْبَتِهُ﴾ ويَخْتَمِلُ قَصَصَ الرسُلِ والأُمْمِ السالفةِ جَميعاً ﴿عِبْرَةٌ لِأُوْلِي اَلْأَلْبَتِهِ﴾ والإغتِبارُ إنما يكونُ لأولي الألبابِ الذينَ يَنْتَفِعُونَ بِلُبِّهِمْ وعَقْلِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَك ﴾ يَحْتَمِلُ: أي ما حديثُ محمدٍ ﷺ وما أُخْبَرَ مِنَ القَصَصِ وأخبارِ الرسلِ والأُمَم السالفةِ بالذي افْتَرَى، بل إنما أُخْبَرَ ما كانَ في الكُتُبِ السالفةِ على غَيرِ تَعَلَّمِ منهُ ولا دراسةِ. ويَحْتَمِلُ ما كانَ هذا القرآنُ بالذي يُقْدَرُ / ٢٥٩ ـ ب/ أَنْ يُفْتَرَى

[وقولُهُ تعالى]: (1) ﴿ وَلَكِ نَصَدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَيهِ ﴾ أي [هذا القرآنُ] (٥) الذي نزلَ على رسولِ اللهِ [تَصْديقُ] (٢) الكتُبِ التي كانَتْ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَتَقْصِيلَ كُلِ ثَيْءٍ ﴾ أي تفصيلَ ما للناسِ حاجةٌ إليه (٧) ﴿ وَهُدُى ﴾ مِنَ الضلالةِ لِمَنِ الْهَنَدَى ﴿ وَهُدُى ﴾ مِنَ الضلالةِ لِمَنِ الْهَنَدَى ﴿ وَهُدُى ﴾ مِنَ الضلالةِ لِمَنِ الْهَنَدَى ﴿ وَمُدُى ﴾ .

وفي ما ذَكَرَ مِنْ قصةِ يوسفَ وإخوَتِهِ على رسولِ اللهِ دلالةُ التصبيرِ [لهُ] (٨) على أَذَى قُرَيشٍ؛ يقولُ: إنَّ إخوةَ يوسفَ مع مُوافَقَتِهِمْ إياهُ في الدينِ والنَّسَبِ والمُوالاةِ عَمِلوا بيوسفَ ما عَمِلوا مِنَ الكيدِ والمَكْرِ بهِ. فقومُكَ مع مُخالَفَتِهِمْ إياكَ في الدينِ أخرَى أنْ تَصْبِرَ على أذاهُمْ.

## ※ ※ ※

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: كان. (٢) في الأصل وم: فيجيء. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: تصديق. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: إليهم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

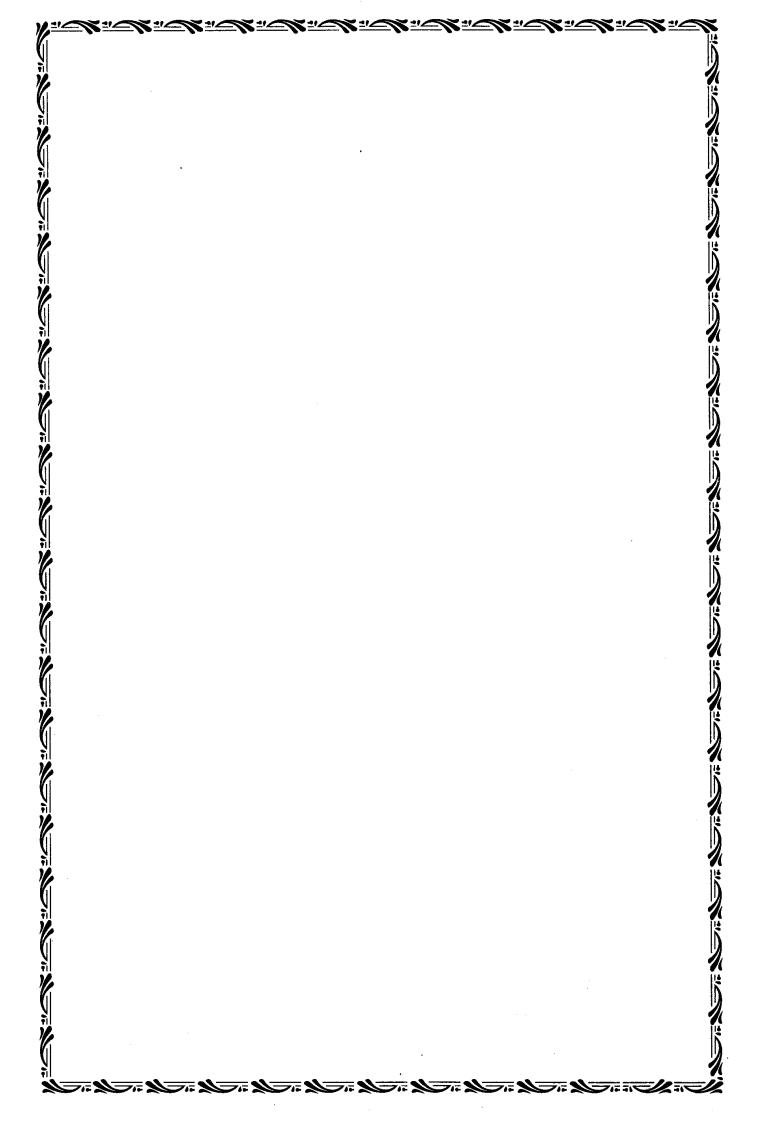

## سـورة الـرعــد

ذكر أنها مكية

## بم هم ل گرگر ( ل مجر

الآيية ١ المَوْنَةُ تَعَالَى: ﴿الْمَرُ يَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبُ ﴾ [فيهِ وجهانِ:

أحدُهُما: ](١) يَحْتَمِلُ أَن يكونَ قُولُهُ: ﴿الْمَرَّ﴾ كِنايةً عنِ الأحرفِ المُقَطَّعَةِ المُعْجَمَةِ، فيكونُ قُولُهُ: ﴿يَلْكَ مَايَتُ الْكِنَبِۗ﴾ تفسيرَ ﴿الْمَرَّ﴾ هذا هو الظاهرُ أَنْ يقالَ في كلِّ الحروفِ المُعْجَمَةِ والمُقطَّعَةِ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ بَعدِها على إثْرِها كانَ تفسيراً لها .

والثاني: يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿الْمَرَّ﴾ كنايةً عنِ الحججِ والبراهينِ وسائرِ الكتبِ جَعَلْناها آياتِ القرآنِ وحُجَجَهُ وقد ذَكَرْنا القولَ في الحروفِ المُقَطَّعَةِ في ما تَقَدَّمَ .

[شم]<sup>(٢)</sup> اختُلِفَ في قولِهِ: ﴿يَلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَابُّ وَالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿يَلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَابُۗ﴾ الـتـوراةُ والإنجيلُ وسائرُ الكتبِ المتقدمةِ، وقولُهُ: ﴿وَالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ٱلْحَقُّ﴾ هو القرآنُ الذي أُنزِلَ على محمدٍ عَلِيْهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ يَلْكَ مَايَنَتُ الْكِنَابُ ﴾ هو القرآنُ. لكنهُ أُخْبِرَ أَنهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبُّكَ الحَقِّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ٱلْحَقَّ﴾ يَحْتَمِلُ هو الحقُّ، أي مُنْزَلٌ مِنَ اللهِ، ليسَ كما قالَ أولئكَ: إنه ليسَ مِنَ اللهِ، إنها يقولُهُ محمدٌ مِنْ تِلقاءِ نفسِهِ. ويَحْتَمِلُ الحَقُّ أي ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ. ﴾ [فصلت: ٤٢] واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أنهُ مِنَ اللهِ، أو أكثَرَ الناسِ لا يُؤمِنونَ انهُ آياتُ اللهِ وحُجَجُهُ واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنْيَرْ عَكُو تَرَوْتُمَا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هي بِعَمَدٍ، لكنْ لا تَرَونَها، أي تَرَونَها بِغَيرِ عَمَدٍ. وقالَ بعضُهُمْ: هي بِغَيرِ عَمَدٍ على ما أَخْبَرَ، ولكنَّ اللطف والأعجوبةِ في ما يُمْسِكُها بِغيرِ عَمَدٍ، لا تُرَى كاللطفِ والأعجوبةِ في ما يُمْسِكُها بِغيرِ عَمَدٍ، لأَنَّ في الشاهدِ لم يُعْرَف، ولا قُدِرَ على رفعِ سَقْفِ، فيهِ سَعَةٌ وبُعْدٌ بِغَيرِ عَمَدٍ، لا تُرَى، لكنْ ما يُرْفَعُ، إنما يُرفَعُ بِعَمَدٍ تُرَى. فاللطفُ في هذا كاللطفِ في الآخر.

وفيهِ دلالةُ قُذرَتِهِ على البَعْثِ لأنهُ ذكرَ هذا، ثم قال: ﴿لَمَلَكُمْ بِلِقَآهِ رَبِّكُمْ تُوتِتُونَ﴾ [إنَّ](٥) مَنْ قَدَرَ على رفع السماء معَ سَعَتِها وبُعْدِها بلا عَمَدِ لقادرٌ على إعادةِ الخلقِ وبَعثِهِمْ وإحياثِهمْ بَعْدَ الموت. بل رفعُ السماءِ معَ سَعْتِها وبُعْدِها بلا عَمَدِ أكبَرُ مِنْ إعادةِ الشيءِ بَعْدَ فَنائِهِم، إذْ في الشاهدِ مَنْ قَدْ يَقْدِرُ على إعادةِ أشياءَ بَعْدَ فَنائِها، ولا يَقْدِرُ على رفع سَقْفِ ذي سَعَةٍ وبُعْدٍ بغَيرِ عَمَدٍ. مِنْ ذا الوجهِ يُمْكِنُ (٦) أنْ يُحْتَجَّ، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أمكن.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ اَسْنَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِۗ﴾ لمّا لمْ يُفْهَمْ مِنْ قولِهِ ﴿ثُمَّ اَسْنَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِۗ﴾ [وقولِهِ: ﴿يُدَيِّرُ ٱلْأَمَرِّ﴾](١) المكانُ، وإنْ كانَ في الشاهدِ يُفْهَمُ عنهُ المكانُ إذا أُضيفَ إلى المخلوقِ، لم يَجُزْ أَنْ يُفْهَمَ [منهُ استواءُ الخالقِ](٢).

وبَعْدُ فإنَّ في الشاهدِ إذا قيلَ: فلانٌ اسْتَولَى أَمْرَ بلدةِ كذا، فاسْتَوَى أَمْرُهُ، لم يُفْهَمْ، منهُ نَفاذُ الأمرِ والسلطانِ والمَشيئةِ. فَعَلَى ذلكَ لَمْ يَجُزُ أَنْ يُفْهَم منَ اللهِ إذا أُضيفَ إليهِ [الاسْتِواءُ](٣) المكانُ .

وأصلُهُ مَا ذَكَرْنَا فِي مَا تَقَدَّمَ أَنهُ أَخْبَرَ أَنهُ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَنِ ﴾ [الشورى: ١١] فهو في كلِّ شيء وكلِّ وجهِ لا يُشْبِهُ الخُلْق، إذِ الخُلْقُ في الشاهدِ، ليسَ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا مِنْ جميع الجهاتِ، إنما يُشْبِهُ بعضُهُمْ بعضاً بجهةٍ. ثم صاروا جميعاً أشكالاً وأشباها بتلك الجهةِ التي [وَقَعَ بها التشابُهُ] فإذَنِ اللهُ عَلَى للمّا أَخْبَرَ أَنهُ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَي \* [الشورى: ١١] دلّ أنهُ إنما نَفَى عنهُ الجهاتِ التي يَقَعُ بها التشابُهُ والمَثلُ، فهو يخالفُ الخَلْقَ مِنْ جميعِ الوجوهِ. وهذهِ مسألةٌ مذكورةٌ في ما تقدّم.

[ثم]<sup>(ه)</sup> اخْتُلِفَ في العرشِ، قالَ بعضُهُمْ: العرشُ، هو المُمْتَحَنونَ [مِنَ الخَلْقِ]<sup>(١)</sup> بِهمُ اسْتَوَى تدبيرُ إنشاءِ غَيرِهمْ مِنَ العالَم، لأنهمُ هُمُ المقصودونَ في إنشاءِ ذلكَ كلَّهِ.

وقالَ بعضُهم: العَرْشُ البعثُ، بهِ اسْتَوَى،وتَمَّ، إنشاءُ الخلائقِ ما لولا البَعْثُ يكونُ إنشاؤُهُمْ عَبَثَاً باطلاً كقولِهِ: ﴿ أَنَحَيِبْتُدْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥] جَعَلَ عدمَ الرجوع إليهِ وإنشاءَهُ الخَلْقَ عَبْثاً.

وقالَ بعضُهُمْ: العرشُ، هو المُلْكُ؛ وبِهِ تَمَّ ما ذُكِرَ. وقيلَ: هو سريرُ المُلْكِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ﴾ على ما في العقلِ أنهُ عنْ تدبيرٍ مُدَبِّرٍ خَرَجَ، وعنْ علمٍ وحكمةٍ وُضِعَ ليسَ على الجُزافِ بلا تدبيرٍ ولا عِلْم.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُفَصِّلُ آلْاَيَنِ﴾ يَحْتَمِلُ: يُبَيِّنُ الحُجَجَ والبراهينَ، ويَحْتَمِلُ ﴿يُفَصِّلُ آلْاَيَتِ أَي آياتِ القرآنِ أَنْزَلَهَا بِالتَفَارِيقِ، لاَمَجْمُوعةً ﴿لَقَلَكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ﴾ هو ما ذَكَرْنا أنَّ ما ذَكَرَ مِنَ الآياتِ والتدبيرِ ورَفْعِ السماءِ بلا عَمَدِ دَلالةُ البعثِ والإحياءِ بَعْدَ الموتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِلِقَآهِ رَبِّكُمْ ﴾ هو ما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِمْكُمْ جَبِمَآ ﴾ [يونس: ٤] [وقولِهِ: ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨و...] وقولِهِ: ﴿ يَوْمَ لَهُم بَرِزُتُنَ ﴾ [غافر: ١٦] (٧) وأمثالِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٣ وقولُهُ تعالى: ﴿يَرْمَ هُم بَرِزُونَ ﴾ وقولُهُ ( ( ) في آيةِ أخرَى: ﴿وَآلاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ مَحَنَهَ آ﴾ [النازعات: ٣٠] وقولُهُ ( ) في مَوضِعٍ آخَرَ ﴿وَلِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: ٢٠] وكُلُّهُ واحد، وقولُهُ: (١٠٠): ﴿الَذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَثَا وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ﴾ [البقرة: ٢٢] يُذَكِّرُهُمْ نِعَمُهُ التي انْعَمَها عليهمْ.

[وقولُهُ تعالى] (١١) ﴿ وَهُو اللّذِى مَدَ الْأَرْضَ ﴾ أي بَسَطَها ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيّ ﴾ ذَكَرَ أنها بُسِطَتْ على الماءِ، فكادَتْ (١٢) تُكُفّؤ بأها مُ وتضطّرِبُ كما تُكُفّؤ السفينة، فأرساها بالجبالِ الثقالِ، فاسْتَقَرَّتْ، وثَبَتَتْ. وذُكِرَ أنها مُدَّتْ، وبُسِطَتْ على الهواءِ، ثم أَنْبَهَا بِما ذَكَرَ مِنَ الجبالِ، ولكنْ لو، كانَ، أنها ما ذَكَرَ لكانَ يَجِيءُ ألّا يكونَ بالجبالِ ثباتُها واسْتِقْرارُها؛ لأنَّ الأرضَ والجبالَ مِنْ طَبْعِها التَّسَفُّلُ والانْحِدارُ في الماءِ والهواءِ. فكلما زِيدَ مِنْ ذلكَ النوعِ كانَ (١٣٠ التَّسَفُّلُ والانْحِدارُ أكثرَ وأزيدَ، فلا يكونُ طَبْعِهِ العُلُو والارْتِفاعُ، فَيَمْنَعُ/ ٢٦٠ ـ ألا فلا يكونُ الثباتُ والاسْتِقْرارُ بشيءٍ، مِنْ طَبْعِهِ العُلُو والارْتِفاعُ، فَيَمْنَعُ/ ٢٦٠ ـ ألا ذلكَ الشيءُ، الذي طَبْعُهُ العُلُو ، عنِ التَّسَفُّلُ والانْحِدارِ إلّا أنْ يُقالَ: إنها كانتْ لا تَتَسَفَّلُ، ولا تَتَسَرَّبُ، ولكنْ تَضْطَربُ،

on the term to the term to the second of the second of

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: مدير. (٢) في الأصل وم: من استوائه الخلق. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وقعت بينهم تشابه.

<sup>(0)</sup> ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: ومصيرهم ويروزهم. (٨) في الأصل وم: وقال. (٩) في الأصل وم: وقال. (١٠) في الأصل وم: وقال. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: فكانت. (١٢) أدرج بعدها في الأصل وم: في.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل وم: فيكون.

وتميدُ بأهلها على ما ذَكَرَهُ ﷺ: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١] فإن كانَ على هذا فبالجبالِ<sup>(١)</sup> ثباتُها واسْتِقْرارُها ومَنْعُها عنِ الاضطرابِ والمَيَلانِ، وذَكَرَ<sup>(٢)</sup> هذا لِيُعْلَمَ لطفُهُ وقدرتُهُ حينَ<sup>٣)</sup> أمْسَكَها بِشيءٍ، مِنْ طبعِهِ [المُلُوُّ عنِ](\*) التَّسَفُّلِ والاِنْجِدارِ، وهي في نفسِها كذلكَ، لِتُعْلَمَ قُدْرَةُ اللهِ ولطفُهُ في كلِّ شيءٍ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ ٱلأَرْضَ﴾ أي انشأها مَمْدودةً [لا أنها]<sup>(٥)</sup> كانَتْ مجموعةً في مكانٍ، فَبَسَطها على ما ذَكَرَ مِنْ رفع السماءِ ونَحْوِهِ.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿وَجَمَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَزَّا﴾ جَعَلَ اللهُ ﷺ الأشياءَ أَكْثَرَها بأسبابِ تعليماً منهُ الخَلْقَ ليُكونَ ذلكَ عليهِمْ أَهْوَنَ، وإنْ كانَ جَعْلُ الأشياءِ عليهِ بأسبابِ [وبغيرِ أسبابِ](٧) سَواءً؛ إذْ هو قادرٌ بذاتِهِ. يذكُرُ هذا إمّا بحقّ النّعَم التي أنْعَمَهَا عليهمْ مِنْ مَدُّ الأرضِ أو بَسْطِها وإثباتِها بالرواسي التي ذَكَرَ، وجَعلِ الأنهارِ فيها لِيَصلوا إلى الإنْتِفاع بها ليَسْتَأْدِيَ بذلك شُكْرَهُ، وإمّا<sup>(٨)</sup> بحقّ الإخبارِ عنْ قدرتِهِ وسلطانِهِ لأنهُ جعلَ الأرضَ بحيثُ لا يدخُلُ فيها شيءٌ، فأخْبَرَ أنهُ أدخلَ فيها الجبالَ مَعَ كِتَافِتِهَا وعَظَمَتِهَا لِتُعْرَفَ قَدَرَتُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَتَهُزَّا ﴾ أي جَعَلَ فيها أنهاراً؛ أَخْبَرَ أنهُ (٩) مدَّ الأرضَ، وبَسَطَها، وجَعَلَها مُسْتَقِرَّةً ثابتةً لِيَقَرُّوا همْ عليها، ثم أخْبَرَ أنهُ جَعَلَ فيها أنهاراً ليَنتَفِعوا بها مِنْ جميع أنواع المنافِع، ثم أخْبَرَ أنهُ جَعَلَ فيها ﴿وَين كُلِّ اَلنَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ﴾ أي لَوْنَينِ. وقالَ بعضُهُمْ: ذَوَي طَعْمَينِ [لَكنْ](١٠) يكونُ فيها ألوانْ، أكثرُ مِنِ اثْنَينِ: أَحْمَرَ وأَبْيَضَ وأَسْوَدَ وأَصْفَرَ ونَحْوُها. وكذلكَ الطعمُ، يكونُ [حامِضاً وحُلْواً ومُرّاً ومَرّاً](١١) إلاّ أنْ يُقالَ ﴿زَوْجَيْنِ ٱتْنَيْنِ﴾ الطَّيْب والخَبيثُ [فلا يكونُ لهما](١٢) ثالثٌ. وأمَّا اللونُ فإنَّهُ يكونُ [ذا ألوانِ وذا](١٣) طُعوم.

وقالَ بعضُهُمْ: الذَكَرُ والأُنثَى، فهذا يَصِحُّ إذا أرادَ بهِ الشَجَرَ؛ فمنهُ ما يُثْمِرُ، ومنهُ ما لا يُثْمِرُ. فالذي يُثْمِرُ هو أنْثَى. والذي لا يُثْمِرُ هو ذَكَرٌ. وأمّا على غَيرِ هذا فهو لا يَصِحُّ.

وأصلُ الزوجَينِ: هو اسمُ أشكالِ وأمثالٍ، واسمُ أضدادٍ، ففيهِ دليلُ نَفْي ذلكَ كلِّهِ عنِ اللهِ.

وأصلُ الزوج: هو منْ لهُ المقابلُ مِنَ الأشكالِ والأضدادِ؛ أَخْبَرَ أنهُ جَعَلَ الخَلْقَ كلَّهُ ذا أشكالِ وأضدادٍ مِنْ نَحْوِ الليل والنهارِ والذكرِ والْأنثى؛ فهو في حقَّ المنافِع كشبيءِ واحدٍ، وفي حقَّ أنفسِهِمْ كالأشياءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُّ﴾ أي يُذهِبُ ظُلمَةَ الليلِ بضَوءِ النهارِ وضوءَ النهارِ بظُلمَةِ الليلِ، أو يُلبِسُ أحَدَهُما الآخَرَ، أو يُغَطِّي الليلُ ما هو [بادٍ ظاهِرٌ للخَلْقِ بالنَهَارِ، ويكشِفُ النهارُ](١٤) ما هو مَسْتورٌ خَفِيُ على الخَلْقِ [بالليلِ](١٥) واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْقَوْرِ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في ما ذَكَرَ دلالةُ البعثِ والإحياءِ ودلالةُ التدبيرِ والعلم والحكمّةِ ودلالةُ الوحدانيَّةِ لِقَوم يَتَفَكَّرون في آياتِهِ وحُجَجِهِ لا لقوم يُعانِدونَ آياتِهِ، ويُكابِرونَها.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ذَكَرَ أنَّ الآياتِ تكونُ آياتٍ لهمْ بالثَّفَكُّر والنظر، واللهُ أعلمُ، لا أنها(٢١٠) تَصيرُ آياتٍ مَجّانةٌ (١٧) بالبَديهةِ، أو يقولُ: إنّ منفعَةَ الآياتِ تكونُ لِمَنْ تَفَكَّرَ فيها لا لِمَنْ تَرَكَ التَّفَكَّرَ والنَّظَرَ، واللهُ أعلمُ.

الآية ٤ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِ ٱلأَرْضِ قِطَمٌّ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِنْ أَعَسَٰبٍ ۖ دَلَّ قُولُهُ: ﴿قِطَمٌّ مُتَجَوِرَتُ ﴾ أنَّ التجاؤرَ إنما يُذْكَرُ، ويَثْبُتُ، إذا كانتِ الأرضُ أرضاً واحدةً فإنهُ لا يُقالُ فيها الشِّرْكة (١٨١٠، فهذا يُبْطِلُ قولَ مَنْ يقولُ: إنَّ التجاوُرَ إنما

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: بالجبال. (٢) في الاصل وم: أو ذكر. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: لأنها. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أو يذكر. (٩) في الأصل وم: أنها. (١٠) من م، ساقطة في الأصل. (١١) في الأصل وم: حامض وحلو ومر ومز. (١٢) في الأصل: قد يكون، في م: فلا يكون. (١٣) في الأصل وم: ذر ألوان وذو. (١٤) في الأصل وم: باديا ظاهراً للخلق وبالنهار. (١٥) ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم: ان. (١٧) في الأصل وم: مجاناً. (١٨) في الأصل وم: التجاور.

يُذْكَرُ في ما فيهِ الشَّرِّكَةُ، فتجبُ الشفعَةُ في ما فيهِ الشركةُ، وأمّا في غَيرِهِ فلا تَجِبُ. وأمّا عندَنا فهو<sup>(١)</sup> ما ذَكَرَ ﷺ أنهُ إنما أثبتَ التجاوُرَ في الأرض التي صارَتْ قِطَعاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ ثُنَّجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ﴾ القِطَعُ المُتجاوِراتُ هي الأرضونَ الضواحي التي تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ ﴿وَغَيْرُ مِنْوَانِ﴾ التي تَنْبُتُ وَحُدَها. وقيلَ: ﴿مِنْوَانِ﴾ هي النخلةُ، تَخْرُجُ، فإذا خَرَجَتِ انْشَعَبَتْ بعدَ نحُروجِ الأصلِ، فهو الصَّنوانُ، ولهذا قيلَ: عَمُّ الرجلِ صِنْوُ أبيهِ.

[وقولُهُ تعالى] (٢٠): ﴿ يُمْتَن بِمَا وَ وَخِرِ أَي يُسْقَى ما ذَكَرَ مِنَ الزرعِ والنخلِ والجناتِ بماء واحد ﴿ وَتُفَفِّلُ بَعْمَا عَلَى بَعْضِ فِي الْآكُلُ ﴾ يُذَكّرُ هذا، والله أعلَمُ أنَّ جَواهِرَ الأرضِ كلَّها واحدةً، وهي قِقلعٌ مُتُجاوِرَاتُ (٢٠) بعضُها ببعض، ثم هي مختلفة في حق الثمارِ والفواكِهِ. وكذلكَ الأشجارُ والنخيلُ كلَّها مِنْ جَوهرِ مِنْ جِنْسٍ واحدٍ، والأرضُ في جَوهرِها ولحدةً أنّ وتُسقى كلُها بماء واحدٍ، ثم تَخْرُجُ [الثمارُ مُخْتَلِفَةً] (٥٠) في ألوانها وطُعومِها وطيبها وخُبِنِها ومناظِرِها لِيُعْلَمَ أنها لم تكنْ بِنَفْسِها ولا بالأسبابِ التي جَعَلَها، ولكن بِلُظفِ واحدٍ مُدَبِّر عليم حكيم لانها (الوكن على لون واحدٍ ولا طَعْم وبالأسبابِ لكانتُ كلُها واحدةً مُتَفِقةً في طِيبِها وخُبِنِها والوانِها وطُعومِها. فلمّا لم يكن ما ذكرنا على لون واحدٍ ولا طَعْم والله بالأسبابِ لكانتُ كلُها واحدةً مُتَفِقةً في طِيبِها وخُبِيْها والوانِها وطُعومِها. فلمّا لم يكن ما ذكرنا على لون واحدٍ ولا طَعْم والله واحدٍ ولا منظرٍ واحدٍ دلّ أنه كان بتدبيرِ مُدَبِّر واحدٍ عليم لطيفٍ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتُفَيِّنُ لَبْعَمُهَا عَلَى بَعْضِ فِي النَّحُمُلُ والحديل واحدٍ عليم لطيفي. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتُفَيِّنُ لَهُ عَلَى بَعْضِ فِي النَّعْمِ واللهِ واحدٍ مُلْ المُعْم والله واحدٍ عليم لطيفي. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتُفَيِّنُ لَهُ عَمْهُ على بَعْضٍ والطَّغُم واللونِ واحدٍ عليم لطيفي. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتُفَيِّلُهُ مَنْ عَلْ الله واحدُ الضاءُ واحدًا أيضاً والمَنْ بِعْضُهُ على بَعْضٍ. وأصلُهُ أنَّ الأرضَ واحدة [قِقَلَهُها] (٧٠) مُتَجاوِرَةً مُتَوالَةً مُعلَى المُعلِ ولا عملَ الأسبابِ الله والكن بالله عن الله لانه لو كانَ بالهاء أو ابالأرضِ أو بالأسبابِ أو الطّباع لكانَتْ مُتَقِقَةً مُسْتَويةً

[وقولُهُ تَعَالَى: ] (٨) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ﴾ لِما ذَكَرْنا مِنْ وَحْدانِيَّتِهِ وتدبيرِهِ وعِلْمِهِ وحِكْمَتِهِ ﴿لِمَقَوْمِ يَمْقِلُونَ﴾ أي لِقَومٍ هِمَّتُهُمُ العَقْلُ والفَهْمُ والنَّظَرُ والتَّفَكُرُ في الآيات، لا لِقَومٍ هِمَّتُهُمُ العِنادُ والمُكابَرَةُ، أو لِقومٍ يَنْتَفِعونَ بِعَقْلِهِمْ وعَمَلِهِمْ.

وقالَ الحَسَنُ: هذا مَثَلٌ ضُرِبَ لِقلوبِ بَني آدمَ: كانَتِ الأرضُ في الأصلِ طِينَةٌ (٩) واحدةً، فَسَطَحَها الرحمنُ، ثمَ بَطَحَها، فصارتِ الأرضُ قِطَعاً مُتَجاوراتٍ، فَيُنْزِلُ عليها الماءُ مِنَ السماء؛ فَتُخْرِجُ هذهِ زهرتَها وثَمَرَتَها وشَجَرَها، وتُخْرِجُ نباتَها، وتُحْيِي مَوَاتَها، وتُخْرِجُ هذهِ سَبْخَها ومِلْحَها، وكِلْتاهما تُسْقَى بماءٍ واحدٍ؛ فلو كانَ الماءُ مالحاً قبلَ: اسْتَسْبَخَتْ هذهِ مِنْ قِبَلِ الماءِ.

كذلكَ الناسُ ، خُلِقوا مِنْ آدمَ ﷺ [فَيَنْزِلُ عليهمْ مِنَ السماءِ ذُكْرَةً](١١) واحدةً، فَتَرِقُ قُلوبٌ(١١)، فَتَخْشَعُ، وتَخْضَعُ، وتَقْسو قلوبٌ(١٢)، فَتَسْهو، وتَلْهو، وتَجْفو. / ٢٦٠ ـ ب/ أو كلامٌ نَخُوُه.

ثم قالَ الحَسَنُ: واللهِ ما جالسَ القرآنَ أحدٌ إلاّ قامَ مِنْ عندِهِ بزيادةِ أو نقصانٍ، ثم تلا قولَهُ تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِهِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢].

الآية ٥ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ وَإِن تَمْجَبُ فَمَجَبٌ فَوَلُمُمْ ﴾ قالَ الحَسَنُ: إِنْ تَعْجَبُ يا محمدُ مِنْ تكذيبِهِمْ إياكَ في الرسالةِ فَعَجَبٌ قُولُهُمْ حِينَ (١٣) قالوا: ﴿ أَوِذَا كُنَا تُرَبًا أَوِنَا لَنِي خَلْقٍ جَدِيدُ ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَإِن تَعْجَبُ﴾ يا محمدُ ممّا أوحينا إليكَ مِنَ القرآنِ كقولِهِ في الصافاتِ: ﴿وَإِن تَعْجَبُ﴾ [الآية:١٢] ﴿نَعَجَتُ تَوَهُمُمُ ۚ أَي فَاغْجَبُ أيضاً قولُهُمْ؛ يقولُ: لكنَّ قولَهُمْ أعجبُ حينَ قالوا ﴿أَوِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَوِنَا لَنِي خَلْقِ جَدِيدُڮ تكذيباً للبعثِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: هو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في م: متجاوره. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: مختلفاً. (٦) في الأصل وم: لا أنها. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: طيبة. (١٠) في الأصل وم: من السماء تذكرة. (١١) في الأصل وم: قلوبا. (١٣) في الأصل وم: قلوباً. (١٣) في الأصل وم: حيث.

وأصلُهُ، واللهُ أعلَمُ، يقولُ: إنْ عَجِبْتَ مِنْ (١) قولِهِمْ في تكذيبِهِمْ إياكَ في الرسالةِ، ولم تكنْ رسولاً مِنْ قَبْلُ، فقولُهُمْ وإنكارُهُمْ قدرةَ اللهِ على البعثِ والإحياءِ بَعْدَ الموتِ أغجَبُ، إذْ قد رَأوا، وشاهَدوا مِنْ قدرةِ اللهِ وآياتِهِ بَعْدَ الهلاكِ أعْجَبَ مِنْ تكذيبِهِمْ ما لو تَفَكَّروا، وتأمَّلوا، ولم يُعانِدوا، وعَرَفوا أنهُ قادرٌ على ذلكَ كلِّهِ.

فَوَصْفُهُمُ اللهَ تعالى بالعَجْزِ وأنهُ لا يَقْدِرُ على البَعْثِ والإحياءِ بَعْدَ الهَلاكِ أَعْجَبُ مِنْ تَكْذِيبهِمْ إياكَ في الرسالةِ. ولم يَكُنْ سَبَقَ منكَ إليهِمْ ما يُوجبُ رسالتَكَ وتصديقَكَ، وقد سَبَقَ منَ اللهِ إليهمْ ما يُعَرِّفُهُمْ قدرتَهُ على ذلكَ أو على أكْثَرَ منهُ.

وأصلُهُ، واللهُ أعلَمُ: وإنْ تَعْجَبْ لإنكارِهِمْ وتكذيبهِمْ إياكَ، ولم يَكُنْ منكَ إليهِمْ حقيقةُ الهدايةِ والنعمِ والآياتِ والحُجَجِ، وإنما كان منكَ البيانُ والدعاءُ، فأعْجَبُ قولُهُمْ في إنكارِهمْ قدرةَ اللهِ على البعثِ، وقولُهُمْ في اللهِ ما قالوا فيهِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ حقيقةَ ذلكَ كلّهِ باللهِ إليهمْ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى﴿أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِيكَ كَفَـرُواْ بِرَبِّمِمٌ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونوا لمّا كَفَروا بالبَعْثِ كانَ كُفْرُهُمْ بالبَعْثِ كُفْراً باللهِ لأنهُمْ عَرَفوهُ عاجزاً حينَ<sup>(٢)</sup> قالوا: لا يَقْدِرُ على بَعْثِ الخَلْقِ. ومَنْ عَرَفَ ربَّهُ عاجزاً فهو لم يَعْرِفِ الربَّ [حقيقةً والإلهَ حقيقةً]<sup>(٣)</sup>.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْلَتِكَ ٱلْأَظْلَالُ فِى أَعْنَاقِهِمْ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: صارَ للكَفَرَةِ في أعناقهِمْ أغلالٌ حينَ [<sup>(1)</sup> أنكروا الرسالةَ في البشرِ، ثم جعلوا الأصنامَ والأوثانَ معبودَهُمْ، يَعْكِفونَ لها، ويَخْضَعونَ، هي الأغلالُ. وقالَ بعضُهُمُ: قولُهُ: ﴿وَأُولَتِكَ النَّمْكِ فِي الآخِرَةِ كقولِهِ:﴿خُذُهُ مَنْلُونُ﴾ الآية [الحاقة: ٣] ﴿وَأُولَتِكَ أَصَحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾.

الآمية ٦ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّنَةِ تَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ الإسْتِفْعالُ يكونُ على وجهينِ:

[أحدُهما: الفعلُ نَفْسُهُ.

والثاني: : طَلَبُ الفَعْلِ]<sup>(٥)</sup> كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿انْتُونِىٓ أَسْتَجِبُ لَكُرُۗ﴾ [غافر: ٦٠] قيلَ: أُجِبُ لكمْ، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ نَلْنِسْتَجِبُواْ لِي﴾ [البقرة: ١٨٦] أي فَلْيُجيبوا لي وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَسْتَمْجُلُونَكَ﴾ .

فإنْ كَانَ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ فَهُو مَا سَالُوا رَسُولَ اللهِ الْعَذَابُ ﴿ سَالًا بِمَنَابِ وَافِيرٍ ﴾ [المعارج: ١] ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا نَجِلُ لَنَا فِطْنَا قَبَلَ يَوْمِ ٱلْمِسَابِ﴾ [ص: ١٦] وقولُهُمْ: ﴿ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِنَرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ السَّكَمَايِ ﴾ [الأنفال: ٣٧] قَبَدُووا بِسُوالِهِمُ [العذابُ قَبْلُ سُوالِهِمْ ] (٢) تَاخيرَهُ وإمهالَهُ، وتَأْخيرُ العذابِ عنهمْ (٧) مِنَ الحسنةِ، فاسْتَعْجَلُوا بهذِا قَبْلُ هذا.

وإنْ كانَ الفعلَ نفسهُ فقولُهُ: ﴿ وَيَسْتَعْطُونَكَ ﴾ أي عَجُلُوكَ يا محمدُ ﴿ يَالسَّيِتَةِ ﴾ إليكَ قَبْلَ أَنْ تكونَ منهمْ إليكَ حسنةً حينَ (^) كَذَّبُوكَ في الرسالةِ، وآذُوكَ في نفسِكَ، ولم يكُنْ منهُمْ إليكَ إحسانٌ مِنْ قَبْلُ، واللهُ أعلمُ بذلكَ. وقيلَ: ﴿ يَالسَّيِتَةَ ﴾ العذابَ على ما ذَكَرْنا ﴿ يَالسَّيِتَةَ ﴾ أي قبلَ العفو. وسؤالُهُمُ السَّيْئَةَ والعذابَ بِجَهْلِ (^) منهمُ أنهُ رسولُ اللهِ وأنه صادقٌ في ما يُخْبِرُ، ويوعِدُ مِنَ العذابِ. كانوا لا يسألونَ [العذابَ] (\* ') لانهمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَقْدِرُ على أَنْ يُنْزِلُ عليهِمُ العذابَ، لكن سَالوا ذلكَ بجهلِهِمْ بأنهُ رسولُ اللهِ سؤالَ اسْتِهْزاءٍ وسُخْرِيَةٍ. وإنْ كانَ على هذا سؤالُهُمْ كانَ فيهِ دلالةٌ أَنَّ العقوبةَ والعذابَ قد يلزَمُ مَنْ جَهِلَ الأَمْرَ، إذْ كانَ سَبِيلُ العِلْم بهِ بالنَّظِرِ والتَّفَكُّرِ، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: العقوباتُ أي قد كانَ في الأَمَم الخاليةِ العقوباتُ بسؤالِهِمُ العذابَ والمعانَدَةِ في الآياتِ إذا جاءتْ. كأنّهُ، واللهُ أعلَمُ، يُصَبِّرُ رسولَهُ على سَفَةِ قومِهِ (١١٠) بسؤالِهِمُ العذابَ والآياتِ ثم المُعانَدَةِ فيها؛ يقولُ: كانَ في الأُمَمِ الماضيةِ سؤالُ العذابِ والآياتِ ثم المُعانَدَةُ مِنْ بَعْدِ نزولِها، فَلَزِمَتْ (١٢) لهمُ العقوباتُ. فَعَلَى ذلكَ هؤلاهِ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: و. (٣) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل: الحقيقة، في م: الحقيقة والأله الحقيقة. (٤) في الأصل وم: أغلالا حيث.
 حيث. (٥) في الأصل وم: يكون طلب الفعل نفسه. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: عندهم. (٨) في الأصل وم: حيث.
 (١) في الأصل وم: يجعل. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: قومهم. (١٢) في الأصل وم: فنزلت.

وقالَ بعضُهُمُ ﴿ٱلْمَثَلَثُ﴾ الأمثالُ والأشباهُ، وكذلكَ ذُكِرَ في حرْفِ حَفْصَةَ: (وقد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الأمثالُ) ما لوِ اعْتَبَروا بها كانَ مَثَلاً لهمْ. ولكن لا يَعْتَبِرونَ، فَيَمْنَعُهُمْ عنْ أمثالِ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِ ﴿ قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿لَذُو مَغْفِرَةِ اَي ذُو سَثْرٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَتَاخِيرِ العَذَابِ إلى وقت كَقُولِهِ: ﴿ إِنْمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلأَبْصَرُ ﴾ [إبراهيم: ٤٢] وقولِهِ ﴿وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ﴾ [هود: ١٠٤]. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ للكفارِ لِمَنْ لَم يَتُبْ، وماتَ على الظُلْم والشَّركِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ للكفارِ؛ وعلى التأويلِ الأوّلِ: ﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ إذا عاقَبَ.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ ﴾ كقولِهِ (١) في موضِعِ آخَرَ: ﴿فَلْيَأَنِنَا بِنَابَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَرْلُونَ﴾ [الأنبياء: ٥] وقولِهِ في آيةٍ أُخْرَى ﴿وَقَالُواْ لَن نُؤْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠] إلى آخر ما ذَكَرَ.

فَيَخْتَمِلُ سؤالُهُمُ الآيةَ كما سَأَلَ<sup>(٣)</sup> الأوَّلُونَ [عَينَ تلكَ الآياتِ التي أنّتُ بها الرسلُ الأوَّلُونَ]<sup>(٣)</sup>؟ وليسَ عليهِ أن يأتيَ [عَينَ تلكَ الآياتِ التي أنّتُ بها الرسلُ جميعاً لم يأتوا بآيةِ واحدةِ إنما جاؤوا [عَينَ تلكَ الآياتِ) إنما عليه أنْ يأتيَ بآيةٍ تَخْرُجُ عَنْ عُرْفِهِمْ وطِباعِهِمْ، والرسلُ جميعاً لم يأتوا بآيةٍ واحدةِ إنما جاؤوا بآياتٍ مختلفاتٍ؛ كُلُّ جاءَ بآيةٍ سِوَى ما جاءَ بها الآخرُ، فقالَ لهُ: ليسَ عليكَ هذا ﴿إِنْمَا آنَتَ مُنذِرً ﴾.

[ويَخْتَمِلُ سؤالُهُمْ]<sup>(٥)</sup> آياتٍ سؤالَ الِاغْتِنادِ، لَدَيها هلاكُهُمْ، على ما فَعَلَ الأَوَّلُونَ، فقالَ ﴿إِنَّمَاۤ أَنَ مُنذِرُّ﴾ قد كفى (٢) هذِهِ الأمةَ إحضارُ آياتٍ وإنزالُها، لَدَيها هلاكُهُمْ، وإنْ كانوا همْ في سؤالِهِمُ الآياتِ مُعانِدِينَ لأنهمْ قد جاءَ هُمْ مِنَ الآياتِ على إثباتِ رسالتِهِ وإظهارِها (٧) ما كَفَتْهُمْ، لكنهُمْ يُعانِدونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرٌ ﴾ لا تَمْلِكُ إِنبانَ الآياتِ ﴿قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الانعام: ١٠٩] كقولِهِ ﴿قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الانعام: ١٠٩] أو يقولُ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ ﴾ ليسَ إليكَ إنشاءُ الآياتِ واختراعُها ﴿قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ مُنذِرُ ﴾ ليسَ إليكَ إنشاءُ الآياتِ واختراعُها ﴿قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٠٩].

وقولُهُ تعالَى: ﴿وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادِ﴾ أي داعِ يَدْعُو إلى توحيدِ اللهِ ودينِهِ كقولِهِ: ﴿وَإِن يَنْ أُمَّةِ إِلَا خَلَا فِبِهَا نَدِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادِ﴾ يَحْتَمِلُ، لكلُّ وقتِ هادٍ.

ثم اختلفوا [في]<sup>(م)</sup> أنهُ مَنْ ذلكَ الداعي؟ قالَ بعضُهُمْ: اللهُ، وقالَ بعضُهُمْ: نَبِيٍّ مِنَ الأنبياءِ، وقالَ بعضُهُمْ: داعٍ، دليلٌ سِوى النَّبيّ، وقالتِ الباطِنيةُ: هو / ٢٦١ ــ أ/ إمامٌ يكونُ مَعصوماً مثلَ النَّبيِّ لئلا يزيغَ عنِ الحقّ.

ولكنْ عندَنا مَعْصوماً [كانَ أو لم يكُنْ ]<sup>(٩)</sup> فإنَّ في القرآنِ ما يَمْنَعُ عنِ الزيغِ، ويَعْرِفُ ذلكَ مَنهُ إذا زاغَ ، وضَلَّ عنِ الحقِّ ﴿وَلِكُلِّ قَرْرٍ هَادٍ﴾ أي داعِ، وهوكما قال﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]

[الآية ٨] وقولُهُ تعالى: ﴿اللهُ يَمْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَ﴾ قيلَ: يَعْلَمُ انها حَمَلَتْ أَنْنَى أو ذَكَراً، مُسْتَوِياً أوغَيرَ مُسْتَوِ مَوْوفاً ؛يُخْبِرُ ﷺ عن علمِهِ وقدرتِهِ أنهُ لا يَخْنَى عليهِ شيءٌ، ولا يُعْجِزُهُ شِيءٌ.

فإنْ قيلَ: هذا دَعْوَى، ما الذي يُعْلِمُنا أنهُ يَعْلَمُ ذلكَ؟ قيلَ: اتّساقُ تدبيرِهِ ولُطْفِهِ يَدُلُ على عِلْمِ ذلكَ فيهِ حينَ (١١٠ رَبّاهُ فيهِ، وانْشَاهُ مُسْتَوياً غَيرَ مَوْوفِ سليماً مِنَ الآفاتِ، ونَماءُ الحوائجِ كلّها على الإسْتِواءِ؛ لا يكونُ بَعْضُها أنْقَصَ مِنْ بَعْضٍ، ويَعْضُها أتّمَ [مِنْ بَعْضٍ] (١١٠ نَحُوُ العَينَينِ، تراهما مُسْتَوِيتَينِ، لا زيادة في إحداهما دونَ الأخرى، بل تَنْمُوانِ على الإسْتِواءِ، وكذلكَ [البدانِ والرجلانِ والأُذُنانِ وأمثالُها] (١٢٠).

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: أرسل. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: بعض تلك الآية. (٥) في الأصل وم: أو سألوا. (٦) في الأصل وم: عفى. (٧) من م، في الأصل: وإظهار. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: اليدين والرجلين والأذنين وأمثاله.

فدلَّ ذلكَ على العِلْمِ لهُ بهِ والتدبيرِ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ أي يَعْلَمُ ما تَنْقُصُ<sup>(١)</sup> وما تَزْدادُ.قالَ عامةُ أهلِ التأويلِ ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ على تِسْعَةِ <sup>(٣)</sup> الأشهُرِ ؛ فكانَ الحَسَنُ يقولُ: غَيضوضةُ الرَّحمِ أَنْ تضَعَ لِسِتَّةِ أشهْرٍا و ثمانيةِ، وأمّا الزيادةُ فما زادَ على تِسْعَةِ أشهرٍ.

وفي حرف أُبَيِّ [بنِ كعبٍ]<sup>(4)</sup>: (الله يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كلُّ أنثى وما تضعُ). ولكنْ يَحِتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ وَمَا تَزْدَاذُ﴾ وجهَينِ:

أحدُهما: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ أي ما لا تَحْمِلُ شيئاً، وهي التي تكونُ عَقيماً لا تَلِدُ، والغيضوضةُ تكونُ [في] (٥) ذهابِ الشيءِ. قال اللهُ تعالى: ﴿وَيَعْمَ ٱلْمَآهُ﴾ [هود: ٤٤] أي ذَهَبَ .﴿وَمَا تَزْدَادُ ﴾ أي ما تَحْمِلُ ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْمَآهُ﴾ أن ذُهَبَ .﴿وَمَا تَزْدَادُ ﴾ في زيادةِ عَدْدِ الأولادِ ونُقصانِهِمْ ما تَحْمِلُ واحداً أو أَكْثَرَ مِنْ واحدٍ .

والثاني<sup>(٢)</sup>: يكونُ في زيادةِ قَدْرِ الولدِ ونُقْصانِهِ؛ لأنَّ منَ الولَدِ ما يُصيبُهُ في البَطْنِ آفةٌ، فلا يَزالُ يَزدادُ، أو لَهُ<sup>(٧)</sup> نقصانٌ في البَطْنِ، ومنهُ ما ينمو، ويزدادُ، وأمثالُهُ، واللهُ أعلمُ.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٨)</sup> ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَمُ بِمِقْدَادٍ ﴾ مُقَدَّرٌ بالتقديرِ، ليسَ على الجُزافِ على ما يكونُ عندَ الخَلْقِ، ولكنهُ بتقديرِ وتدبيرِ.

[ الآيية ٩] [ وقولُهُ تعالى] (٩): ﴿عَـٰلِمُ ٱلْغَبَٰبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: لا يَغيبُ عنهُ شيءٌ، ولكنْ هو عالمٌ بالذي يغيبُ عنِ الخِلْقِ، ويَشْهَدُهُ الخَلْقُ؛ أي ما يغيبُ عنهُمْ، وما يَشْهَدونَهُ، عندَهُ بِمَحَلِّ واحدٍ في العِلْم بِهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلثَّهَٰدَةِ﴾ ما غابَ بنفسِهِ، وما شَهِدَ بنفسهِ، هو مالم يوجَدُ يَعْلَمُ (١٠) أنهُ يوجَدُ أو لا يوجَدُ، وإذا وُجِدَ كيفَ يوجَدُ؟ وفي أي وقت يوجَدُ؟ وما وُجِدَ (١١)، وشَهِدَ بعِلْمِهِ، يَعْلَمُهُ شاهداً موجوداً؛ على هذين الوجهينِ يجوزُ أَنْ تُخَرَّجَ الآيةُ، واللهُ أعلمُ.

ويَعْلَمُ ما غابَ عنهُمْ ممّا شَهِدوا مِنْ نَحْوِ قوةِ الطعامِ والقوةِ التي في الماءِ وماهيةِ البَصَرِ والسمعِ والعَقْلِ والروحِ وكيفِيَّتِها. وهذا كلَّهُ ممّا غابَ عنِ الخَلْقِ.

وقولُهُ تعالى﴿ ٱلصَّيِيرُ ٱلْمُتَعَالِ﴾ المُتَعالى عنْ جَميعِ ما يَخْتَمِلُهُ الخَلْقُ. يُقالُ: هذا عظيمُ القومِ وكبيرُهُمْ، وهذا واحِدُ زمانِهِ، لا يَعْنُونَ [بهِ عِظَمَ](١٢) النفسِ وكِبَرَهُ أو تَوَحُّدَهُ مِنْ حيثُ نَفاذُ الأمرِ لهُ والمشيئةُ فيهمْ والعزُّ والسلطانُ وذِلَّةُ(١٣) الخَلْقِ والخضوعُ لهُ.

فعلى ذلك لا يُفْهَمُ في ما وُصِفَ بهِ ما يُفْهَمُ مِنَ الخلقِ مِنْ عِظَمِ الجِسْمِ وَكِبَرِ النفسِ، وعلى ذلك ما وُصِفَ هو بأسماء لا يَحْتَمِلُ ذلكَ في الحَلْقِ؛ يُقالُ: أوَّلُ وآخِرٌ وظاهِرٌ وباطنٌ وعظيمٌ ولطيفٌ لِيُعْلَمَ أنهُ ليسَ يُفْهَمُ ممّا أضيفَ إليهِ، وَوُصِفَ هو بهِ ما يُفْهَمُ ممّا يُضافُ إلى الحَلْقِ، إذْ مَنْ قيلَ [عنهُ](١٤) في الشاهدِ: إنهُ عظيمٌ، لم يُقَلْ: إنهُ لطيفٌ، ومنْ قيلَ: إنهُ أولٌ، لم يُقَلْ: إنهُ اللهُ ممّا يُضافُ إلى الخَلْقِ، والباطنُ إذا وُصِفَ بأحدهِما انْتَفَى عنهُ الآخَرُ، وكذلكَ ممّا وُصِفَ بهِ الغانبُ، وأضيفَ إليهم، واللهُ أعلمُ.

(الآيية 10) وقولُهُ تعالى: ﴿سَوَآءٌ مِنكُر مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ﴾ في نفسِهِ في حالِ انفِرادِهِ ﴿وَمَن جَهَرَ بِهِ،﴾ لِغَيرِهِ (١٦) ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْشِلِ﴾ في ظُلْمَةِ الليلِ﴿وَسَارِبٌ بِالنّهَارِ﴾ قيلَ: ظاهرٌ بالنهارِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: تغيض. (۲) و(۳) في الأصل وم: التسعة. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم:أو. (٧) في الأصل وم: وله. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: بعد. (١١) في الأصل وم:جد. (١٢) في الأصل وم:عظيم. (١٣)في الأصل وم:وله. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: به. (١٦) في الأصل وم: بغيره.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَسَارِبُ بِالنَهَارِ﴾ يكونُ في السَّرْبِ، وهو الغارُ، بالنهارِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿مُسَنَخْفِ بِالنَهَارِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقالَ مقاتلٌ: ﴿ سَوَآةٌ مِنكُرُ ﴾ عندَ اللهِ ﴿ مَنْ أَسَرَ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ. ﴾ وسواءٌ منكُمْ مَنْ ﴿ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالنَّهِ لِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ أي مُسْتَخْفِ بالمعصيّةِ في ظُلْمَةِ الليلِ ، أو هو مُنْتَشرٌ بتلكَ المعصيّةِ في ظلمةِ الليلِ ، أو هو مُنْتَشِرٌ بتلكَ المعصيّةِ بالنهارِ ، مُعْلِنٌ بها فَعِلْمُ ذلكَ كلِّهِ عندَ اللهِ سَواءً ؛ يُذَكِّرُهُمْ (٧) أمرين :

أَحَدُهُما: يُذَكِّرُهُمْ نِعَمَهُ التي أَنعُمَها عليهمْ مِنْ أوّلِ حالِهِمْ إلى آخِرِ ما يَنْتَهونَ إليهِ لِيَسْتأدِيَ بذلكَ شكرَهُ لِيَسْتديمَ بذلكَ تلكَ النعمَ أبداً ما كانوا.

والثاني: يُذَكِّرُهُمْ علمَهُ بجميع أحوالِهِمْ وأفعالِهِمْ ليكونوا أبداً على حَذَرٍ مِنْ مَعاصيهِ والخِلافِ لهُ.

أمّا عِلْمُهُ فهو<sup>(٨)</sup> ما ذَكَرَ ﴿يَمْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿سَوَآءٌ مِنكُرُ﴾ الآية [الآيات: ٨ و٩ و١٠] وأمّا نِعَمُهُ [فهي] ماذكرَ ﴿لَمُهُ مُمَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْنِهِ. يَحْنَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿ [الآية: ١١].

الآية ١١ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَهُمْ مُمَيِّبَتُ ﴾ قال بعضهُمْ: همُ الأمراءُ والشُّرَطُ الذينَ يَحفظونَهُ في ظَواهرَ مِنْ أَمرِوا يُخبرُ أَنهُ يُعلَمُ أَنهُ يَعلَمُ اللّهِ وَمَن جَهَرَ بِدٍ. ﴾ الآية ؛ حينَ أخبرَ أنهُ يُعلَمُ ذلكَ، ومحفوظٌ عليه الخَفِيّاتُ و] (١١٠) الظواهرُ مِنْ أمرو.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿لَمُ مُعَقِّبَتُ ﴾ الملائكةُ الذينَ يَحفظونَهُ. وعلى ذلكَ رُوِيَ في الخبرِ عنِ النَّبيِّ \_ ﷺ \_ [أنهُ] (١٢) قالَ: اليَجتمعونَ فيكمْ عندَ صلاةِ الصبح وعندَ صلاةِ العصرِ العبري الطبري في تفسيره: ٨/ ١١٦] [وقولُهُ تعالى] (١٣) ﴿ مِن البَيْنِ وَمَن خَلْدِهِ مَنْ خَلْدِهِ مَنْ أَمْرِ النَّهِ ﴾ مثلُ قولِهِ: ﴿ عَنِ النِّينِ وَعَنِ النِّيالِ فَيدٌ ﴾ [ق: ١٧]. قالَ: الحسناتُ مِنْ بَينِ يديهِ والسَّيْتاتُ مِنْ خَلُفِهِ ، الذي عنْ يمينِهِ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ مُمَقِّبَتُ ﴾ يَحْتَمِلُ أي للهِ مُعَقِّبَاتٌ يَحْفَظُونَهُ ، ويَحْتَمِلُ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأَنْشَى، يكُونُ مِثْلَهُ قُولُهُ: ﴿اللّهُ عَلَمُ مَا غَتِيلُ كُلُّ ذَكَرٍ وَأَنْشَى، يكونُ مِثْلَهُ قُولُهُ: ﴿اللّهُ عَلَمُ مَا غَتِيلُ كُلُّ أَنْنَ﴾ [الآية: ٨].

وقولُهُ تعالى : ﴿يَمْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّوْ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿يَمْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي يَحْفَظُونَ نفسَهُ مِنَ البلايا والنكباتِ التي تَنزِلُ على بني آدمَ. فإنْ كانَ في حِفْظِ نفسِهِ فقولُهُ ﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ أي مِنْ عذابِ اللهِ وبَلاياهُ ﴿حَقَّ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ [هود : ٤٠] وهو عذابُنا.

وَيَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿يَمْفَظُونَهُ﴾ يَحْفَظُونَ أعمالَهُ بالْمرِ اللهِ. ثم يَحتمِلُ قُولُهُ: ﴿مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ الشرورَ والسَّيِّناتِ. ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ ما قَدَّمَ مِنَ الأعمالِ ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ مَا بَقِيَ، وأَخَرَ كقولِهِ: ﴿عَلِمَتْ نَفْشُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتُ﴾ [الانفطار:٥] ويَحْتَمِلُ ﴿مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ ما مَضَى مِنَ الوقتِ ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ ما بَقِيَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: / ٢٦١ ـ ب ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِآنَهُ بِيمُ ﴾ يُشْبِهُ انْ تكونَ هذهِ النعمةُ يَعْمَةَ الدينِ مِنْ رسولِ اللهِ أو القرآنِ أو مَا كَانَ في أَمْرِ الديْنِ ، لايُغيَّرُ ذَلِكَ عَلَيهِمْ إِلاَّ بِتَغْييرٍ يَكُونُ مِنْهُمْ كَقُولِهِ: ﴿ مُثَمَّ ٱنصَكَرَفُواْ مَرَفَ اللَّهُ مُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: ذكر. (۲) في الأصل وم: وما ذكر أنه. (٤) في الأصل وم: من. (٥) في الأصل وم: بظاهر. (١) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: تذكيرهم. (٨) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: حيثُ. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي النَّعْمَةِ الدُّنيَاوِيَّةِ مِنَ الصَّحَّةِ والسَّلامَةِ وَالمالِ، لايُغَيِّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَغْيِيرِ ذَلِكَ مِنْ الصَّحَّةِ والسَّلامَةِ وَالمالِ، لايُغَيِّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَغْيِيرِ ذَلِكَ مِنْ الصَّحَّةِ والسَّلامَةِ وَالمالِ، لايُغَيِّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَغْيِيرِ ذَلِكَ مِنْ الصَّحَةِ والسَّلامَةِ وَالمالِ، لايُغَيِّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَغْيِيرِ ذَلِكَ مِنْ

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الأَنبِياءَ قَدْ كَانُوا بُلُوا بِشَدائدَ وَبَلايا، وَلا يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ منهُمْ في التَّغْيِيرِ، قِيلَ: أَبْدِلَتْ لَهُمْ مَكَانَ النِعمَةِ خِيرٌ مِنهَا، قَلْكَ بِتَغييرٍ، ولكن لمَّا ذَكْرُنا أَنَّهُ أَبْدِلَتْ لَهُمْ مَكَانَ النِعمَةِ نِعمةٌ هِيَ خَيْر مِنهَا ثُمَّ [مَا] (١) كَانَ مِنَ النَّع خِيرٌ مِنهَا ثُمُ النَّع بِتَعْييرٍ، ولكن لمَّا حَقُ التَجَدُّدِ والحُدوثِ يَكُونُ التَّغيِيرُ عَلَيهِم حَالَةَ اختِيارِهِمْ وتَغْيِيرِهِمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ.

وَأَمَّا الأَفْعَالُ الَّتِي لَهَا حَقُّ البَقَاءِ فَيَكُونُ التَّغْيِيرُ مِنَ اللهِ مِن بَعدُ، وَهي<sup>(٣)</sup> مِنْ نَحوِ السَّلامَةِ والصَّحَّةِ والسَّعَة [والتي لها] أن حَقُّ التَّجَدُّدِ والحُدوثِ الطاعاتُ والمَعاصى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ، مِن وَالِهِ أَي لِيسَ [لهمْ منْ] (٧٧ دفعِ العَذابِ الَّذي أَرادَ بِهِم وليَّ، يدفَعُ عَنهُمْ، أو نصيرٌ يَنْصُرُهُمْ كقولِهِ: ﴿وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَسِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٠٧].

الآية ١٢ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ أي مَخوفاً ومَظْمُوعاً، أو تَخَافُونَ، وَتَطْمَعُونَ.

وَقَالَ أَهِلُ التَّأْوِيلِ: خَوفاً للمُسافِرِ وطَمَعاً للمُقيْمِ. وقِيلَ: خَوفاً لِأَهْلِ البُنيَانِ وطَمَعاً لِأَهْلِ الأَنزالِ.

وعِندَنَا [يَطمعُونَ، ويَخَافُونَ في وَقتِ وَاحدِ] ( )، يَطمَعُونَ نَفعَهُ في وَقتِ المنفقةِ، وَيخافُونَ ضرَرَهُ في غَيرِ وقتِ النفعِ، أو يَطمعونَ نَفعَهُ ، وَيخافُونَ نَفولُهُ والظَّررَ بِهِ في غيرٍ وَقتِ النَّفعِ ونحوِهِ ويَحتَمِلُ أو يَطمعونَ نَفعَهُ ، وَيخافُونَ نُزُولُهُ والظَّررَ بِهِ في غيرٍ وَقتِ النَّفعِ ونحوِهِ ويَحتَمِلُ وَجها آخَرَ قُولُهُ ( ) : ﴿ يُربِكُمُ خَوفاً مَوعُوداً وطَمَعاً مَوعُوداً لأن البرقَ نُورٌ ونَارٌ ، ويَظمَعُ النَّورُ الموعُودة في الآخِرةِ [لأنَّ] ( ) فيها نَاراً. ألا تَرَى أَنَّهُ إذا اشتَدَّ خِيْف على النَّورُ الموعُودة في الآخِرةِ [لأنَّ] ( ) أصابَهُ ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُشِيئُ ٱلسَّمَابَ ٱلِثِقَالَ﴾ يُقالُ: نَشَأَتِ السَّماءُ إذا ارتَفَعَ الغَيمُ فيهَا، ويُسمَّى الغَيْمُ نَشَأَ، وقولُهُ: أَنشَأَ: وَقُولُهُ عَالَى: ﴿ وَيُقَالَ: وَلَهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الخلقَ: أَي خَلَقَهُمْ، نَشَأَ: ارتَفَعَ، وَأَنْشَأَ: رَفَعَ، وَهُوَمِنْ هَذَا، والله أَعلَمْ.

الآية ١٣ وقولُهُ تعالى المناهِ : ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ ، ﴿ الْحَتُلِفَ فِي الرَّعد وَالبرقِ : قالَ بعضُهُمْ : هُوَ اسُمُ مَلَكِ مِنَ الملائِكَةِ مُوكَلٌ بِالسحَابِ، صوتُهُ تَسبيحُهُ .

رُوِيَ عَنِ ابنِ عباسٍ عَلَيْهِ [أنهُ](١٣) قالَ ﴿أَقبلتْ يهودُ إلى النبيِّ ﷺ فقالوا: يا أبا القاسم أَخْبِرْنا عنِ الرَّعْدِ، ما هو؟ قالَ: مَلَكٌ مِنَ الملائكةِ مُوَكِّلٌ بالسحابِ، معهُ مَخاريقُ مِنْ نارٍ، يَسوقُ بها السحابَ حيثُ شاءَ اللهُ، فقالوا: فما هذا الصوتُ الذي نَسْمَعُ؟ قالَ: زَجْرَةُ السحابِ، إذا زَجَرَهُ، حتى يَنْتَهِيَ إلى حيثُ أَمَرَ، قالوا: صَدَقْتَ، [أحمد: ١/ ٢٧٤] فإنْ ثَبَتَ هذا فهو هو.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم:وهو. (٤) في الأصل وم: والذي. (٥) في الأصل وم: و. (1) في الأصل وم: و. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في م: يطمعون ويخافون قوم واحد، ساقطة من الأصل. (٩) أدرج قبلها في الأصل وم: في. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) من م،ساقطة من الأصل. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

وَعَنْ عَلِيٍّ هَا اللهِ اللهِ اللهِ وَالرعدِ، قالَ: الرَّعْدُ المَلَكُ، والبَرْقُ ضَرْبَةُ السحابِ بِمِخْراقِ مِنْ حديدٍ. وقيلَ: الرَّعْدُ مَلَكٌ على مَا ذَكَرْنَا، يَزْجُرُ السحابَ بالتسبيحِ، ويَسوقُهُ. فإذا شَذَّتْ سَحابةٌ ضَمَّها. و إذا اشْتَدَّ غضبُهُ أَصْدَرُ (١) مِنْ فيهِ النَّارَ، فهيَ الصواعِقُ، وقيلَ: هو الريحُ، تَسوقُ السحابَ، [فإذا تراكمَتِ السُّحبُ](٢) فلم تَجِدْ مَنْفَذاً، صَوَّتَتْ، فذلكَ صوتُهَا.

وَقَالَ بَعْضُ الفلاسفةِ: الرعدُ اصْطِكَاكُ الأجرامِ، فَيَحْدُثُ [بهذا صوتٌ كَالحَجَرِ] (٢) يَصُكُ الحَجَرَ، وقالَ بعضُهُمْ مِنَ الفلاسفةِ: إنما هي ريحٌ تَخْتَنِقُ تحت السحابِ، فَتَصْدَعُهُ، فذلكَ الصوتُ منهُ. وأيَّ شيءٍ كَانَ الرَّعدُ: المَلَكَ أو الريحَ، أو ما كَانَ، فالتسبيحُ يُخْتَمَلُ مِنْ كُلُّ شيءٍ على ما أَخْبَرَهُ اللهُ تَعَالى: التسبيحُ مِنْ كُلُّ شيءٍ حينَ (٤) قالَ: ﴿ وَإِن مِن نَنْ يَ إِلَّا يُسَيَحُ مِنْ كُلُّ شيءٍ حينَ (٤) قالَ: ﴿ وَإِن مِن نَنْ يَ إِلَّا يُسَيَحُ مِنْ كُلُّ شيءٍ حينَ (٤) .

فَيَحْتَمِلُ تَسبيحُ الخِلْقَةِ [ما]<sup>(ه)</sup> جَعَل في خِلْقِةِ كلِّ شيءٍ حَمْدَ صانِعِه وبَراءَةَ مَنْشَيْهِ مِنْ كلِّ ما وَصَفَهُ المُلْحِدُون ودلالةَ الوهِيَّيْهِ ورُبُوبيَّتِهِ .

وَ يَخْتَمِلُ التسبيحُ [ما](٦) جَعَلَ في سِرّيَّةِ كلِّ شيءٍ تَسْبِيْحَهُ وتَنْزِيهَهُ مالا يَفْهَمُهُ الخَلْقُ.

وعنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ [أنهُ](٧) قالَ: «الرعدُ مَلَكٌ، وهذا تَسْبيحُهُ، والبرقُ سوطُهُ الذي يُؤجي بهِ السحابَ، [السيوطي في الدر المنثور٤/ ٦٢٢] قِيلَ: أمثالُ ذلكَ كثيرٌ، واللهُ أعلمُ بذلك، وليسَ لنا إلى معرفةِ ذلكِ حاجةٌ سِوَى أنّهُ هولٌ هائلٌ، يَهولُ الخَلْقَ، ويُذَكِّرُهُمْ سلطانَهُ وعَظَمَتَهُ، ولولا أنّهمُ اعْتادوا ذلكَ، وإلاَّ لم تَقُمْ أنفسُهُمْ لسماع ذلكَ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ.﴾ أي يُذَكِّرُهُمْ سلطانَهُ وعظمتَهُ، فيكونُ ذلكَ تَسْبِيحَهُ وما ذَكَروا مِنْ سلطانِهِ وعظمتِهِ ﴿وَٱلْمَلَتِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.﴾ أي تُسَبِّحُ الملائكةُ مِنْ خوفِهِ، [والرَّعدُ يُسَبِّحُ] (٨)، ويُذَكِّرُ الخَلْقَ عَظَمَةَ اللهِ وسلطانَهُ [فَيَدُلُّ على] (١) الثناء عليهِ.

وَالملائكةُ يُسَبِّحونَهُ في ما بينَهُمْ وبَينَ رَبِّهِمْ [مِنْ خِيفَتِهِ، أي مِنْ خَوفِهِ](١٠) ولَم يُذْكَرُ فيهمُ التسبيحُ بحمدِهِ، وذُكِرَ في الرعدِ(١١).

ثُمَّ الخوفُ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: خَوفٌ مِنْ عَقُوبَتِهِ لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَيَهُمُ الْوَعَيْدُ إِذَا زَلُوا كَقُولِهِ: ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلِّتَ إِلَنَّهُ مِن دُونِهِ. فَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَـرُ﴾ [ الأنبياء: ٢٩].

والثاني: خَوفُ رهبَةٍ وهيبَةٍ، لا خَوفُ عقوبةٍ، لأنَ اللهَ تعالى وَصَفَهمْ بِالطَاعَةِ والاِسْتِسلامِ كَقُولِهِ: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُّ وَيَغْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [ التحريم: ٦] وقولِهِ: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَحْبِرُونَ﴾ [ الأنبياءِ: ١٩] ونحوَ ذلك.

ثُمَّ خوفُ الهيبَةِ لا يَزُولُ في الآخرةِ ، وخوفُ العقوبةِ يَزُولُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ﴾ قبلَ: الصَّعْقَةُ الصبحةُ التي فيها مَوتُ البَّعْضِ وذهابُ(١٢) عَقْلِ البعضِ كقولِهِ: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٨] وقبلَ: هي اسْمُ العذابِ، وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمُ [ما](١٣) ذُكِرَ في بَعْضِ الأخبارِ أنَّ رجلاً أتَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَالَهُ عَنْ شيْ مِنْ أمرِ الرَّبِّ، فَجاءَتْ صاعِقَةٌ، فاخرَقَتْهُ، ونَزَلَ ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِنَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآةُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللّهِ﴾ أي في توحيدِ اللهِ لأنَّ أهلَ الكفرِ كُلَّهُمْ كانَتْ مجادَلَتُهُمْ في توحيدِ اللهِ وألُوهِيَّتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ ٱلۡمَالِ﴾ قال بعضُهُمْ: شديدُ الاِنْتِقام والعقوبةِ. وقيلَ: شديدُ القوةِ، وقيلَ: شديدُ الأخذِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: صار. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: هذا الصوت. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: الرعد ويسبح. (٩) في الأصل وم: فدل. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) أدرج بعدها في الأصل وم: ﴿وَاَلْمَلَةِكُهُ مِنْ خِيفَتِهِ.﴾أي من خوفه. (١٣) في الأصل وم: ويذهب. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ القُتَبِيُّ: المِحالُ مِنَ الكَيدِ والَمكْرِ. وأصلُ المِحالِ: الحيلةُ [لكنْ سَمَّى باسْمِ الأَوَّلِ لأَنَّهُ جَزَاءُ الحيلةِ] (١) فَيكُونُ كَتَسْمِيَةِ جزاءِ السيئةِ سَيِّئَةً، وجزاءِ الإغتِداءِ اغتِداءً. والمكرُ ما ذَكَرْنَا أَنَّهُ الأخذُ مِنْ حيثُ لا يَشْعُرُونَ بِهِ. وقالَ أَبُو عَوْسَجَةً: الِمحَالُ عِنْدِي [مِنَ المَكْرِ] (٢).

وقالَ أَبُو عوسَجَةً: ﴿مُمَّقِبَتُ ﴾ الحَفَظَةُ الذينَ ﴿بَمْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [ الرعد: ١١] يَخْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللهِ، ويُقالُ: عَقَبَةً أي حَفَظَةٌ، وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿لَا مُمَّقِبَ لِمُكْمِدِ، ﴾ [الرَّعد: ٤١] / ٢٦٢ ـ أ/ فمعناهُ (٣) لا رادَّ لِحُكْمِهِ، قالَ: ويقالُ [في] في حَفَظَةٌ، وأمَّا قولُهُ تعالى: ويقالُ الرَّعد: ٤٤] عَقَبْتُ أي رَجَعْتُ، ومأْخَذُهُما مِنَ العَقِبِ ويُقالُ: رَجَعَ على عَقِبَيْهِ أي مِنْ حيثُ جَاءَ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿لَهُمْ مُمَقِبَتُ ﴾ ملائِكَةٌ يَعْقُبُ بَعْضُهُمْ بعْضَاً في الليلِ والنهارِ، إذا مَضىَ فَريقٌ خَلَفَ بَعْدَهُ فريقٌ آخَرُ ﴿يَمْنَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ أَي بِأَمْرِ اللهِ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالِ ﴾ أي وَلِيَّ، مِثْلُ: قَادِرٌ، وقَديرٌ، وحَافِظٌ، وخَفيظٌ، وذَلِكَ جَائِزٌ في اللَّغةِ.

الآية ١٤ وقولُهُ نعالى: ﴿لَمُ دَعْوَهُ الْمُؤَى كَحْتَمِلُ وَجْهَينِ.

[أحدُهُما]<sup>(٥)</sup>: أي لهُ عِبادةُ الحَقُّ، وليسَ لِمَنْ دونَهُ عِبادَةُ الحقِّ، أي هو المُسْتَحِقُ للعبادَةِ، ليسَ مَنْ (٢) يُعْبَدُ دونَهُ بالذي يستَحِقُ العِبادَةَ، وعِبادَةُ الحقِّ لَهُ، ليسَتْ (٧) لِمِنْ دونَهُ.

والثاني: ﴿ لَهُ ءَعْوَهُ الْمَنِّ ﴾ أي لَهُ إجابَةُ دَعْوَةِ الحقِّ، ليسَ يَمْلِكُ مَنْ دونَهُ إجابةَ مَنْ دَعَا بالحَقّ.

فَعَلَى التَّأُولِ الأوَّلِ الدعوةُ العِبادَةُ، وعلى الثاني الدعوةُ الإجابةُ. أي له إجابةُ دعوةِ مَنْ دعا بالحقّ، واللهُ أعلَمُ.

هو يَمْلِكُ إجابةَ دعوةِ [الحقّ](^). فأمَّا مَنْ عَبَدَ [إلهاً](٩) دونَهُ، ودعا دونَهُ فلا (١٠) يَمْلِكُ ذلك.

يَدُلُّ على ذلكَ قُولُهُ: ﴿ وَآلَيْنَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُر بِنَيْنَ ﴾ أي والذين (١١) يدعونَ مِنْ دونِهِ لا يَمْلكونَ الإجابة، أو لا يَمْلكونَ ما يَأْمُلُونَ مِنْ عبادتِهِمُ الأصنام، فَيَكونُ مَثَلُ ما ذَكَرَ ﴿ إِلَّا كَبَسِطٍ كَتَبِهِ إِلَى الْمَاءِ هُوَ ، واللهُ أعلَمُ ، ليسَ منْ يَدْعُونَ مِنْ دونِ اللهِ إلا كباسطِ كَفَيْهِ إلى الماءِ هُو ، واللهُ أعلَمُ ، ليسَ منْ يَدْعُونَ مِنْ دونِ اللهِ إلا كباسطِ كَفَيْهِ إلى الماءِ هُو ، واللهُ أعلَمُ ، ليسَ منْ يَدْعُونَ مِنْ دونِ اللهِ إلا كباسطِ كَفَيْهِ إلى الماءِ ، فَعَلَى ذلكَ مَنْ يَدعُ الأصنامَ لا تَمْلِكُ (١٣٠ إجابَتَهُ ، واللهُ أعلَمُ ، أو أنْ يكونُ وَجُهُ ضَرْبِ فَيْدُ والماء ، فلا المَثلِ أنَّ مَنْ عَبَدَ دونَ اللهِ ، أو دعا مَنْ دونَهُ ، ليسَ إلاّ كباسِطِ كَفَيهِ إلى الماء ، وهو على بُغْدِ مِنَ الماء ، فكما لا يَصِلُ هُوَ إلى الماء لا يَصِلُ مَنْ عَبَدَ دُونَ اللهِ إلى ما يَأْمُلُ ، ويَظْمَعُ ، أو يَحْتَمِلُ مِنْ وَجِهِ آخَرَ ، وهو أن الماء يُغْتَرِفُ إذا قُبِضَ الكَفُ ، ولا سَبِلَ إلى الإغْتِرافِ إذا بُسِطَتْ. فَعَلَى ذلكَ مَنْ عَبَدَ دُونَ اللهِ إلى الكَفُ مَنْ عَبَدَ دُونَ اللهِ إلى الكَفُ ، ولا سَبِلَ إلى الإغْتِرافِ إذا بُسِطَتْ. فَعَلَى ذلكَ مَنْ عَبَدَ دُونَ اللهِ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا دُعَانُهُ ٱلكَفِرِينَ إِلَا فِي مَنَالِ﴾ أي دُعَاؤُهُمْ وعِبَادتُهُمْ لا يُعقِبُ لَهُمْ إِلَّا الخَسارَ في الآخِرَةِ، حاصِلُهُ يُضِلُّ ذلكَ كُلَّهُ عنهُمْ، لا يَصِلُونَ إلى ما يَأْمُلُونَ بالدعاءِ والعِبادةِ كقولِهِ: ﴿وَمَسَلَّ عَنْهُم تَا كَانُواْ يَنْقَتُونَ﴾ [الأنعام: ٢٤و...].

[الآية 10] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ بَسْجُدُ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿يَسْجُدُ ﴾ على حقيقةِ السجودِ، يَسْجُدُ لهُ المؤمِنُ والكافِرُ جميعاً. أمَّا المؤمِنُ فإنَّهُ يَسْجُدُ لهُ بالإلْحتيارِ والطوعِ. ويَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنَ السجودِ وجوهاً:

أَحَدُها: حقيقةُ السجودِ، فإنْ كانَ هذا فهو في المُمْتَحَنينَ خاصةً.

والثاني: سُجُودُ الخِلْقَةِ، فإنْ كانَ على هذا فهو في جميعِ الخلائِقِ؛ جَعَلَ اللهُ في خِلْقَةِ كلِّ شيءٍ دلالةَ وحدانِيَّتِهِ وآيةَ الوهِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: أي. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: يحتمل. (٦) في الأصل وم: معن. (٧) في الأصل وم: ليس. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: لا. (١١) في الأصل وم: والذي. (١٢) في الأصل وم: فكما لا. (١٣) في الأصل وم: يملكون.

وَالثَّالَثُ: سُجودُ الأحوالِ؛ فهو في المؤمنِ والكافرِ جميعاً. أمَّا المؤمنُ فهو يَسْجُدُ لَهُ في كلِّ حالٍ. وأمَّا الكافِرُ فإنَّهُ يَسجُدُ لَهُ، وَيخضَعُ في حَالِ الشَّدَّةِ والضَّيقِ، ولا يسجُدُ لَهُ في حالِ السَّعةِ والرَّخَاءِ.

وَيُشبِهُ أَنْ يَكُونَ [في]<sup>(١)</sup> الكافِرُ، يكونُ سجودُهُ للهِ الحتياراَ وَطَوعاً حينَ<sup>(٢)</sup> قالوا ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاَ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ﴾ [الزمر: ٣] وقالوا<sup>(٣)</sup>: ﴿مَثَوُلَامَ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ [يونس : ١٨] إنَّهُمْ، وإن عَبَدُوا الأصنامَ، يَرون السجودَ والعبادةَ للهِ. لكنَّهُ للمَّبِلُ ذلك منهُمْ لإشراكِهِمْ غيرَهُ في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَطِلَنَامُهُم مِالْفُدُوِّ وَالْآَصَالِ﴾ أي تَسْجُدُ ظِلَالُهُمْ بِالغُدُوِّ والآصالِ؛ يَنْتَقِلُ ظِلْ كُلِّ أَحَدِ بانْتِقَالِ نَفْسِهِ؛ يَنْتَقِلُ حِيثُ تَنْتَقِلُ نَفْسُهُ، فَذَكَرَ الغُدُوِّ والآصالَ لأنَّهُ ('' بالغُدُوّ والعَشِيّ يَظْهَرُ الظّلُ.

وَيَحْتَمِلُ السَّجُودُ أَنَّهُ ﴿يَسَّبُدُ﴾ أي يَخْضَعُ ﴿مَن فِي السَّنَوَتِ وَٱلْآرَضِ طَوْعًا وَكَرْمًا﴾ فإنْ كانَ على الخُضُوعِ فهُوَ في الخلائِقِ كُلِّهِمْ: في البَسْرِ وغَيْرِ البَسْرِ، وذي الرُّوحِ وغَيرِ ذي الرُّوحِ ﴿وَظِلَالُهُمْ بِٱلنَّدُةِ وَٱلْآصَالِ﴾ أي ظِلالُهُمْ تَخْضَعُ لَهُ أيضاً بِالغُدُوّ والآصَالِ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يكون المُرادُ مِنَ السجودِ سُجودَ<sup>(٥)</sup> الخِلْقَةِ، فَتَسْجُدَ لهُ خِلْقَةُ كلِّ أحدٍ. فإنْ قيلَ: ما مَغْنَى الغُدُوّ والآصال؟ قيلَ: يَخْتَمِلُ أَبِداً دائماً ليسَ على [مُرادِ وقْتِ]<sup>(٢)</sup>، ولكنْ على الأوقاتِ كلّها.

الآية 17 وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ الْمَرَهُ انْ يسأَلَهُمْ: مَنْ رَبُ السماواتِ والأرضِ؟ ثمَّ أَمَرهُ انْ يُسأَلَهُمْ: مَنْ رَبُ السماواتِ والأرضِ؟ ثمَّ أَمَرهُ أَنْ يُجيبَ هُو لَهُمْ، فَيَقُولَ: ﴿اللَّهُمْ وَهُو فِي الظاهرِ دعوَى: أَكْفَرُ مَا فِي هَذِهِ الآيَةِ دعوَى، وبعضُهُ حِجاجٌ، وهو قولُهُ: ﴿لَا يَجْلُونَ لِأَنْشِيمٌ نَفْنًا ﴾ وقولُهُ: ﴿ خَلَفُواْ كَخَلْقِهِ مَا لَا يَخْلُونَ لِلْنَاهُمْ وَلَا اللَّهُمْ يُقِرُونَ بهذا: لا يخلُقون كَخلقِهِ، ولا يملِكونَ دَفْعَ الضَّرِّ ولا جرَّ النَّفْع.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَلَ مَن رَّبُّ السَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اِللَّهُ اَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَهَمْ وأَنْ ( ) يَسْبِقَهُمْ بالإجابةِ لأنَّهُ هو السابقُ بكلِّ خَيرٍ ، وهِمْ يُجيبونَ لهُ أَنَّهُ رَبُّ السماواتِ والأرضِ. دليلُهُ حَرْفُ أبيِّ [بْنِ كعبِ وعبدِ اللهِ بنِ] ( ) مسعودٍ وحفصةَ حينَ ( ( ) قرَووا : رمَنْ ربُّ السماواتِ والأرضِ قالوا : اللهُ )يدلُّ أنَّهُ أمَرَهُ أنْ يسبِقَهُمْ بالإجابةِ كما كانَ هو السابقَ بكلِّ خَيرٍ .

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ أَفَاغَذَهُم مِن دُونِهِ أَوْلِيَآهَ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ، إذا أَقْرَرْتُمْ أَنَّ رَبَّ السماواتِ والأَرضِ، هو اللهُ، وهو الإلهُ، فكيفَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دونِهِ هذهِ الأصنامَ آلهة أرباباً، وعَبَدْتُموها؟ أو كيفَ جَعَلْتُمْ مَنْ ليسَ هو ربَّ السماواتِ والأرضِ أُولَى مِمَّنُ (١٢) أقرَرْتُمْ بالعبادةِ لهُ أنَّهُ ربُّهُما ؟ واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَتْلِكُونَ لِأَمْشِيمٌ نَفْنَا وَلَا مَثَرَّا﴾ اي(١٣) لا يملِكُونَ نفعاً لأنفسِهِمْ ولا دَفْعَ الضَّرَرِ عنها، فكيفَ يَمْلِكُونَ نَفْعاً لأنفسِهِمْ ولا دَفْعَ الضَّرَرِ عنها، فكيفَ يَمْلِكُ نَفْعَ غَيرِهِمْ أو مَنْ عَنْ عَبْدَةً مَنْ مَلِكُ وَ ذَلكَ، وأنَّ الله، هو المالكُ؟ فكيفَ تركْتُمْ عبادةَ مَنْ يَمْلِكُ ذَلكَ، وعَبَدْتُمْ مَنْ لا يَملِكُ؟ فَيُخَرِّجُ تأويلُهُ على وجهينِ:

أَحَدَهُما: يقولُ: ﴿ لَا يَتَلِكُونَ لِأَنْشِيعُ نَفْنَا وَلَا مَنَرًا ﴾ فكيفَ اتَّخَذْتُمْ دونَ اللهِ آلهة؟

والثاني: ﴿لَا يَتَلِكُونَ لِأَنْشِيمُ نَفْنَا وَلَا مَرَّا﴾ مع وُجودِ الحاجةِ، فكيف تَغْبُدونَ على رَجاءِ النَّفعِ لكُمْ بِقولكُمْ ﴿مَتُؤَلَآ، شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾؟ [يونس: ١٨]؟

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) في الأصل وم: وقوله. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: مراد وقت. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أن. (١٠) في الأصل وم: وابن. (١١) في الأصل وم: من. (١٢) في الأصل وم: من. (١٣) في الأصل وم: أو. (١٤) في الأصل وم: أنه.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلْ هَلْ بَسْنَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ أي تَعْلَمُونَ أنَّ الأصنامَ التي تَعْبُدُونَها عُمْيٌ (١٠) ، لا تُبْصِرُ شيئاً ، واللهُ هو البصيرُ ، فكيفَ تَرَكتُمْ عِبَادَةَ مَنْ يُبْصِرُ ، وعبَدْتُمْ مَنْ لا يُبْصِرُ ؟ هل يَسْتَوي ذلكَ ؟ أي لا يَسْتَوي ، أو يقولُ لهُمْ: إنَّكم بِعِبَادَتِكُمُ الأصنامَ طَعِمْتُمْ بشَفَاعتِهِمْ عندَ اللهِ ، وهمْ عُمْيٌ ، وأنتُمْ بُصَراءُ ، فهل رأيتُمْ أغمَى يقودُ بصيراً في الشّاهدِ ؟ أرأيتُمْ (٢٠ مَنْ لا يُبْصِرُ يكونُ / ٢٦٢ ـ ب/ دليلاً لِبَصيرٍ ؟ فكيفَ طَمِعْتُمْ مِنَ الأصنام بذلكِ ؟

وقالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ فَلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ الأعْمَى الكافِرُ، والبَصيرُ المُؤْمِنُ ﴿ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ ﴾ الظُّلماتُ الكُفْرُ، والنُّورُ الإيمانُ.

وَوَجْهُ قُولِهِمَ حَينَ<sup>٣)</sup> شَبِّهُوا الكُفْرَ بِالظُّلْمَةِ والإيمانَ بِالنُّورِ لأنَّ الظُّلْمَةَ تَحْجُبُ، وتَسْتُرُ كُلَّ شَيءٍ، والنُّورَ يرفَعُ ذلكَ الحجابَ وذلكَ السِّتْرَ. فَالْمَيْمَ فَلْكَ السِّتْرَ، فَيُنَوِّرُ بِهِ كُلَّ شِيءٍ، والكُفْرُ، لِبسَ لهُ حُجَجٌ الحجابَ والسُّتُرَ، فَيُنَوِّرُ بِهِ كُلَّ شِيءٍ، والكُفْرُ، لِبسَ لهُ حُجَجٌ التي ودلائلُ، تَرْفَعُ ذلكَ، فهو ظُلْمَةٌ، لم يُضِئُ لهُ شيئًا، والإيمانُ نورٌ حِينَ<sup>(٤)</sup> أضاءَ بهِ، ونَوَّرَ كلَّ شِيءٍ بالدلائلِ والحُجَجِ التي وَذَكَرْنا. فصارَ الكافرُ كالأعمى، لايُبْصِرُ شيئًا، لأنَّه في الظلمةِ، والمؤمِنُ كالبصِيرِلأنَّ<sup>(٥)</sup> مَعَهُ الدلائلَ والحُجَجَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا يَشِهِ شُرَكَاءَ﴾ أي بل جَعَلُوا للهِ شُرَكاءَ في العبادةِ بَعْدَما عَلِموا أنَّهُمْ لا يَمْلِكُون نَفْعاً، إنْ عَبَدرها، ﴿ ولا ضَرّاً، إنْ تَرَكوا العبادَةَ لها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ظَنَثُواْ كَنَانِهِ. نَتَنَبَهُ الْلَانُ عَلَيْمٌ ﴾ أي خَلَقَ هؤلاءِ الأصنامَ التي عَبَدوها، وأشْرَكوها في أُلوهِيَّتِهِ، كَخَلْقِ اللهِ، فَتَشَابَهُ عليهمْ [خَلْقُهُ] (٢) مِنْ خَلْقِ الأصنامِ، أي عَرَفوا أنها لم تَخْلُقْ شَيئاً كما خَلَقَ اللهُ، فكيفَ أشْرَكُوا هذهِ الأصنامَ في عبادةِ اللهِ وألوهِيَّتِهِ؟ وهمْ كانوا (٧) قد أقرُّوا أنَّ اللهَ هو خالقُ كلَّ شيءٍ.

وهذا يَنْقُضُ على المُعْتَزِلَةِ قولَهُمْ حينَ (٨) قالوا: إنَّ اللهَ لم يَخْلُقُ أفعالَ الخَلْقِ، ولا يَقْدِرُ على خَلْقِها. فإذا كانَ اللهُ لم يَخْلُقُها، فهمْ خَلَقوها على زعمِهِمْ، فيكونُ مَوضِعُ تَشابُهِ الخَلْقِ عليهمْ على قولِهِمْ، فَيَدُلُ على بُطلانِ قولِهِمْ وفَسادِ مذهَبِهِمْ، واللهُ الموفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَمْوِ﴾ في السماواتِ والأرضِ ﴿ وَمُوَ ٱلْوَعِدُ ٱلْقَفَرُ﴾ أي كلُّ شيءٍ تحتَ قُدْرَتِهِ وقَهْرِهِ وسُلْطانِهِ، والأصنامُ التي تَعْبُدُونَها مَقْهُورَةٌ مَغْلُوبَةٌ.

الآية ١٧ وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَرُكُ مِنَ السَّمَاةِ مَانَهُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِفَدَرِهَا فَآصَتَكُ السَّبَلُ زَيْدًا زَابِئًا﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ مِنَ الأمثالِ إلى قولِهِ ﴿كَنَاكَ يَمْرُبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَكَّةٌ وَأَمَّا مَا يَنَعُ النَّاسَ فَيَتَكُنُ فِي الْأَرْضِ ۖ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: هذا مَثَلُّ ضَرَبَهُ اللهُ للْيَقِينِ والشَّكَ، فاحْتَمَلَتْ منهُ القلوبُ على قَدْرِ يَقِينِها وشَكُها.

فَأَمَّا الشَّكُّ فَلا يَنْفَعُ منهُ عَمَلُ، وأَمَّا اليَقينُ فَيَنْفَعُ اللهُ بهِ أَهلَهُ؛ وهو قولُهُ: ﴿فَأَنَا اَلزَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآيُهُ﴾ وهو الشَّكُ ﴿وَأَنَا مَا يَنَغُ النَّاسَ فَيَتَكُكُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ وهو اليقينُ.

وكما يُجْعَلُ الحَلْيُ في النارِ، فَيُوخَذُ خالِصُهُ، ويُتْرَكُ<sup>(٩)</sup> خَبيثُهُ في النارِ، كذلكَ يَقْبَلُ اللهُ اليَقِينَ، ويَتْرُكُ الشَّكَ، وهو قولُ ابنِ عباسِ.

وقالَ قَتَادَةُ: قُولُهُ ﴿أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّنَآ مَانَهُ مَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ الصَغيرُ بِصِغرِهِ، والكَبيرُ بِكِبَرِهِ .﴿فَاَصْنَلَ السَّبُلُ زَبُدُا زَابِئُ﴾ يَسَسُّولُ: عَالسِسَاً ﴿وَمِمَّا يُوتِدُونَ (١٠) عَلَيْهِ فِي النَّارِ آبَيْفَاةَ حِلْيَةٍ أَنْ مَنْعُ زَيْدٌ مِثْلُمْ كَذَلِكَ بَشْرُبُ اللَّهُ الْخَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَلَةً﴾ والجُفاءُ ما يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ مِنَ الزَّبَدِ ﴿وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَتَكُّكُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ فَضَرَبَ المَثْلَ لِلْحَقَّ والباطِل.

يقولُ، واللهُ أعلَمُ: كما اضمَحَلَّ هذا الزَّبَدُ الذي ظَهَرَ على فوقِ الماءِ، فصارَ جُفاءً، لا يُنْتَفَعُ بِهِ، ولا تُرْجَى بَرَكَتُهُ،

(١) في الأصل وم: أنها أعمى. (٢) همزة الإستفهام ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: والمؤمن. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: كأنهم. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: وينزل. (١٠) في الأصل وم: توقدون، وهي قراءة ابن كثير وابن عامر، انظر معجم القراءات القرآنية ج٣/ ٢١٤.

كَذَلَكَ يَضْمَحِلُّ الباطِلُ عَن أهلِهِ كما اضمَحَلَّ هذا الزَّبَدُ، وكما مَكَثَ هذا الماءُ في الأرضِ، وقَرَّ قرارُهَا، فَأَمْرَعَتْ، ورُجِيَتْ بَرَكتُهُ كذلكَ، وأَخْرَجَتْ لَهُ نَبَاتَها،كذلكَ يَبْقَى الحَقُّ لأهلِهِ كما يبقَى هذا الماءُ في الأرْضِ.

[وقولُهُ ثعالى ]<sup>(۱)</sup>: ﴿وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي اَلنَّارِ ٱبْتِغَآة حِلْيَةٍ﴾ يقولُ: يَبْقَى هذا الذَّهَبُ والفِضَّةُ حينَ أُدخِلَ في النارِ، وذَهَبَ خُبْنُهُ، كذلكَ يَبْقَى الحقُّ لأهلِهِ ﴿أَوْ مَتَنِعِ﴾ يَعْني هذا الحديدَ والصُّفْرَ الذي يُنْتَفَعُ بِهِ، وفيهِ مَنَافِعُ.

يقولُ: كما بَقِيَ خالِصُ هذا الحديدِ وهذا الصُّفْرِ حين أُدخِلَ النارَ، وذَهَبَ خُبْثُهُ، كذلكَ يَبْقَى الحقُّ لأهلِهِ كما بَقيَ خالِصُهما.

وقالَ الكَلْبِيُّ: قولُهُ: ﴿أَنَرُكَ مِنَ ٱلتَمَآءِ مَآءَ﴾ وهو القرآنُ، فاحْتَمَلَهُ القلوبُ بِأهوائِها: ذو<sup>(٢)</sup> اليقينِ على قَدْرِ يَقينِهِ، وذو الشَّكُ<sup>(٣)</sup> على قَدْرِ شَكِّهِ. فاخْتَمَلَتِ الأهواءُ باطلاً كثيراً وجُفاءً. فالماءُ هو الحقُّ، والأودِيةُ هي القلوبُ، والسَّيلُ الأهواءُ، والزَّبَدُ الباطلُ، والحقُّ المَتاعُ والحِلْبةُ.

قال: ﴿ كُنْكِ يَعْرِبُ اللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَنَا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُعَالَةٌ وَأَمَّا مَا يَنْتُعُ ٱلنَّاسَ فَيَكُ فِ ٱلْأَرْضُ ﴾ فالـزَّبَدُ، هـو (٤) خُحبْثُ الكلويد، وخُبْثُ المتاع هو الباطل؛ مَنْ أصابَ مِنْ هذا لم يَنْتَفِعُ بهِ، فكذلك الباطلُ يومَ القيامةِ لا يَنْتَفِعُ بباطلِهِ. وأمَّا الجِلْيَةُ والماءُ والمعتاعُ، فهو الحقُّ، مَنْ أصابَ شيئًا مِنهُ انتَفَعَ بهِ، وكذلكَ صاحِبُ الحقِّ يومَ القيامةِ يَنْتَفِعُ بالحقِّ. أمَّا الجِلْيَةُ فالمُشْوَرُهُ والمحديدُ والرصاصُ والنحاسُ ونَحوُهُ، ليسَ شيءٌ مِنْ هذا يُنتَفَعُ بهِ حتى يَذَخُلَ النارَ، فَيُمَيِّزُ صَفْوُهُ مِنْ خُبْيهِ.

وقالَ الحُسَينُ بنُ واقدٍ: وهو قولُ مقاتلٍ: ضَرَبَ اللهُ [مَثَلَ](٢) الكُفْرِ والإيمانِ ومَثَلَ الحقِّ والباطِلِ ﴿أَنزَلَ مِنَ النَّمَادِ مَاَّهُ مَثَالًا الحُسَينُ بنُ واقدٍ: وهو قولُ مقاتلٍ: ضَرَبَ اللهُ [مَثَلَ](٢) الكُفْرِ والإيمانِ ومَثَلَ السَّبْلُ زَبُدًا رَابِياً﴾ أي عالياً.

ثمَّ قالَ: ﴿وَيَمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ﴾ [منَ] (٨) الذهبِ والفضةِ. ثمَّ قالَ: ﴿أَوْ مَتَنِهِ﴾ [مِنَ] (الشَّبَهِ والحديد والصُّفْرِ والرصاصِ ﴿زَبَدٌ مِثْلُ زَبَدٌ ، لا يُنْتَفَعُ بهِ، والماءُ يُنْتَفَعُ بهِ، ولِلْحَلْيِ والمتَاعِ أيضاً زَبَدٌ مِثْلُ زَبَدِ السيلِ، إذا أدخِلَ النارَ، وهو خُبْنُهُ، لا يُنْتَفَعُ بهِ، والحَلْيُ والمَتاعُ ما خَلَصَ منهُما يُنْتَفَعُ بهِ.

فَمَثَلُ الأودِيةِ مَثَلُ القلوبِ، ومَثَلُ السيلِ مَثَلُ الأهواءِ، ومَثَلُ الماءِ والحَلْيِ والمَتاعِ الذي لا يُنتَفَعُ بهِ مَثَلُ الباطلِ. فكما يُنتَفَعُ بالماءِ وما خَلَصَ مِنَ الحَلْيِ والمَتاعِ الذي يَنتَفِعُ بهِ أهلُهُ (١٠) في الدنيا، فكذلكَ الحالي الحقي يَنفَعُ أهلَهُ في الآخرةِ ﴿كَنَاكِ أَي مَكذا ﴿يَمَنْرِبُ يَنْفَعُ الْهَلَهُ في الآخرةِ ﴿كَنَاكِ أَي مَكذا ﴿يَمَنْرِبُ اللَّهُ الرَّبَدُ وَخُبْثُ الحَلْيِ وَخُبْثُ المَتاعِ أهلَهُ في الدنيا، فكذلكَ الباطلُ لا يَنْفَعُ أهلَهُ في الآخرةِ ﴿كَنَاكِ أَي مَكذا ﴿يَمَنْرِبُ اللَّهُ مَا ذَكرَ مِنْ مَثْلِ الحقِّ والباطلِ ﴿ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُعَاتُهُ قَالَ: يعني يابساً، فلا يُنتَفَعُ بهِ ﴿ وَأَمَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ فِي مِنَ الماءِ ﴿ فَيَمَكُنُ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ فَيَسْقُونَ، ويَزْرَعونَ عليهِ، ويَنتَفِعونَ بهِ.

فهذهِ ثلاثةُ أمثالِ ضَرَبَها في مَثَلِ واحدٍ .يقولُ: هكذا يُبَيِّنُ اللهُ الأمثالَ والأشباءَ ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَبَابُواۤ﴾ أي أجابوا ﴿لِرَبِيمُ﴾ في الدنيا بالإيمانِ والتوحيدِ ﴿ٱلْحُسْنَۚ﴾ لهمْ، وهي الجنَّةُ في الآخرة.

فَضَرَبَ اللهُ مَثَلَ الإيمان والحقّ، وَوَصَفَهُما بالثباتِ والقرارِ والطّيبِ بالأرْضِ الطَّليّبَةِ مَرَّةً [والشجرةِ الطّليّبَةِ]<sup>(١١)</sup> ثانياً.

وضَرَبَ مَثَلَ الكُفْرِ والباطلِ بالأرضِ الخبيثةِ والشجرةِ الخبيثةِ، وَوَصَفَهُما بالخُبْثِ والذهابِ، فقالَ: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْنَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا/ ٢٦٣ ـ أَ/ كَلِمَةً طَيْبَهَ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي السّكمَآيِ ﴿ وَثَوْقِ آلْكُهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٤]. و٢٥] وقالَ: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ آجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ [ابراهيم: ٢٦].

وقالَ: ﴿ وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّيًّا ﴾ [الأعراف: ٥٨].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: دون. (۲) في الأصل وم: شك. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: فالصفرة. (1) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: صغرها. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: أصله. (١١) في الأصل وم: وشجرة طيبة.

وضَرَبَ مَثَلَ المؤمِنِ مَرَّةً بالبصيرِ والسَّميع [ثانياً ](١)، ومَثَلَ الكافرِ بالأغمَى والأصَمُّ [فقالَ](٢) ﴿مَثَلُ ٱلفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَغَنَ وَٱلْأَصَدِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا﴾ [هود: ٢٤]

وضَرَبَ مَثَلَ الكُفْرِ مَرَّةً بالظلماتِ ومَرَّةً بالرمادِ والموتِ، ومَثَلَ الإيمانِ بالنورِ والضياءِ والحياةِ ونَحْوِهُ.

فهذِهِ الأمثالُ [التي ضربَهَا](٣) الله عَلَى تُخَرَّجُ كُلُّها مُخْرَجَ الدعوَى في الظاهرِ؛ إذ ليسَ فيها بَيانُ الحقُّ منها وبَيانُ المُجِقّ مِنْ غَيْر المُجِقّ سِوَى أنَّ فيها: هل يَستَوي ذا معَ ذا؟ لايَسْتَوي على ما ذَكَرَ، وهل يَسْتَوي الطّيْبُ والخبيثُ، أوِ البصيرُ [والأغمَى، أوِ السميعُ والأصمُّ ]( ) أو الميُّتُ والحَيُّ ، أوِ الظلماتُ والنورُ وأمثالُها ( )؟ وكلُّ أهل الأديانِ، وإنِ اختَلَفَتْ مذاهِبُهُمْ (17)؛ يقولُ: كلُّ [الذي](٧) أنا عليهِ هو الحقُّ، والباطلُ هو الذي عليهِ غَيري، وينفي كلُّ عن نفسِهِ العمَى (٨) والصَّمَمَ وكونَهُ في ظُلْمَةٍ، ويَدَّعي كونَهُ في النورِ، ونَحْوَهُ.

فليسَ في نَفْسِ الأمثالِ التي ضُرِبَتْ بَيانُ الحقِّ مِنَ الباطلِ والمُحِقُّ مِنَ غيرِهِ. فذلكَ يُعْرَفُ بِغَيرِها بالدلائلِ والحُجَج والبراهينِ، وهو ما ذَكَرَ ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَـٰلُ نَضْرِبُهُمَا لِلنَّاسِ ﴾ [العنكبوت: ٤٣ والحشر: ٢١].

فبالدلائل والحُجَج والبراهينِ يُعْرَفُ الحقُّ مِنَ الباطل، والمُحِقُّ منْ غيرِ المُحِقِّ. فَللإيمانِ والحقّ دلائلُ وحُجَجٌ، يَعرِفُ ذَوُو العقولِ بالعَقولِ حُسْنَهُ وطِيبَهُ وما يَعْقُبُ مِنْ ثُمُرِهِ (١)، ويُبَيِّنُ قُبْحَ الكُفْرِ والباطل لِذَوي العقولِ بالعقولِ، واسْتِخْباءَهُمُ الباطلَ، ومايَعْقُبُ لأهلِهِ منَ الخُبْثِ والقُبْحِ والشَّرِّ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ زَبَدًا زَابِياً ﴾ أي عالياً على الماء ﴿ أَنِيَّا مَ خِلْي ﴿ أَزْ مَتْمِ ﴾ آنيةٍ ؛ يَعْني مِنْ فِلِزُ الأرض وجَواهِرِها مِثْلِ الرصاصِ والحديد ونَحْوِهما (١٠) والذهبِ والفضةِ حينَ (١١) يَعلُوها إذا أُذيبَتْ مِثْلُ زَبَدِ الماءِ، والجُفاءُ ما رَمَى بهِ الوادي إلى جَنباتِهِ، يُقالُ: أَجْفَأَتِ القِدْرُ بِزَبَدِها، إذا أَلْقَتْ زَبَدَها عنها.

وقالَ أبوعوسَجَةً: ﴿ زَابِيًّا ﴾ أي مُرْتَفِعاً فوقَ ظهرِ الماءُ، ويُقالُ: أَزْبَدَ الماءُ، إذا صارَ لهُ زَبَدٌ ﴿ ٱبْيَغَآءَ حِلْيَةٍ ﴾ هو مِنَ الحَلْي مِنَ الذهبِ والفضةِ ممَّا يُتَحَلَّى بهِ ﴿أَرْ مَنَعِ﴾ أي باطلاً لا يُنتَفَعُ بهِ. وأمَّا الجَفاءُ فهو إظهارُ التهاوُنِ وقلةُ الانحتِراثِ لهُ والإسْتِخفافُ. وقالَ: الجُفاءُ هو الغُثاءُ، ويقالُ: قدِ انْجَفَى الوادي، إذا علاهُ ذلكَ، ثم جَرَى بهِ الماءُ.

قَالَ أَبُو عُوسَجَةً: وَالْغُثَاءُ عَنْدَي مَا خَمَلَهُ إِلْسِيلُ مِنَ الْعَيْدَانِ وَالْبَغْرِ وَمَا يُشْبِهُ ذَلْكَ.

وقالَ القُتَبِيُّ: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَجَمَلَمُ غُنَّاتُهُ أَخَرَىٰ﴾ [الأعلى: ٥ ]أي يَبساً.

قالَ أبو عُبَيْدَةَ: الجُفاءُ (١٢) الجَمَدُ، ويذهبُ إلى أنَّ الزَّبَدَ يَجْمُدُ، ويَجْتَمِعُ على الماءِ، ثمَّ يَذْهبُ بمائِها.

وقالَ الفَرَّاءُ: ﴿ فَيَذْهَبُ جُفَاتَةً ﴾ أي يذهبُ سريعاً كما جاءً.

وقالَ الشيخُ، رحمَهُ اللهُ: ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ المَثَلُ الذي ضَرَبَ بالماءِ، هو للدينِ، وهو أنَّ الدينَ الحقّ الذي أَنْزِلَ مِنَ السماءِ واحدٌ، لكنَّ الناسَ اتَّخذوا أدياناً مُتَفَرُّقةً ومَذاهِبَ مُخْتَلِفةً كقولِهِ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱنَّبِعُومٌ وَلَا تَنْبِعُواْ أَلْشُبُلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

فالدينُ الذي أمّرَ لسلوكِهِ واتّباعِهِ واحدٌ، وهو كالماءِ الذي أُنْزِلَ مِنَ السماءِ واحدٌ صافٍ، وهو الأصْلُ، فَحَدَثَ منهُ أشياءُ لا يُغبَأُ [بها،ولا](١٣) يُكْتَرَثُ؛ فَعَلَى ذلكَ السبيلُ [الحقُّ ](١٤) واحدٌ، أوأنْ يكونُ ولجهُ ضَرْبٍ مَثَلِهِ بالماءِ؛ وهو أنَّ الماءً إذا أُنْزِلَ منَ السماءِ أُنْزِلَ طَيِّباً عَذْباً، لكنِ الْحَتَلَفَتْ الوانَّهُ وطعومُهُ بالْحتِلافِ جَواهِرِ الأرضِ، بعضُهُ خَرَجَ مالحاً أُجاجاً، وبعضُهُ مُرًّا، لا يُنْتَفَعُ بهِ، وبعضُهُ عَذْبٌ، وذلك على الحْتِلافِ، جَواهِرِ الأرضِ، وإلاَّ كانَ المُنَزَّلُ مِن السماء كُلَّهُ عَذْبٌ طَلِيبٌ، فالذي يُنْتَفَعُ بهِ واحدٌ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: ضرب. (٤) في الأصل وم: والسميع الأصم والأعمى. (٥) في الأصل وم: وأمثاله. (٦) في الأصل وم: مذاهبه هو. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: الأعمى. (٩) في الأصل وم: ثمرته. (١٠) في الأصل وم: ونحوه. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) من م، في الأصل: الجود. (١٢) في الأصل: به، في م: به ولا. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

THE TOTAL STATE OF THE STATE OF

فَعَلَى ذلكَ الدينُ الذي يُنْتَفَعُ بهِ واحدٌ، والبواقي لا يُنْتَفَعُ بها كالمياهِ المُرَّةِ والمالحةِ، أو يكونُ غيرَ هذا، ونحنُ لا نَعْرِفُهُ، واللهُ أعلَمُ.

[الآمية N] وقولُهُ تعالى: ﴿كَنَاكِ يَمْرِبُ اللّهُ آلاَمْنَالَ﴾ ﴿لِلَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِيمُ﴾ أي أجابوا ربَّهُمْ في مادعالهُمْ إليهِ .وإنما الله علمُمُ إلى السببِ الذي يوجبُ لهمْ دارَ السلامِ، وهي الجنةُ، بقولِهِ: ﴿وَلَلْهُ يَدْعُوّا إِلَىٰ دَارِ السّلَامِ، ومَكَّنَ لهمْ مِنَ الإجابةِ لهُ والرَّدِّ. فَمَنْ أَجابَهُ في مادعاهُ كانَ لهُ دارُ السلامِ والحُسْنَى الذي ذَكَرَ.

ومَنْ ردَّ دعاءَهُ كانَ لهُ النارُ ودارُ الهَوانِ. فأيُّهما الحتارَ [فَلَهُ](١) الموعودُ الذي وُعِدَ؛ إنِ الحتارَ إجابَتَهُ [إلى](٢) ما دعاهُ فَلَهُ النعيمُ الدائمُ الذي وُعِدَ ودارُ<sup>(٣)</sup> السلام، وإنِ الحتارَ الرَّدَّ وتَرْكَ الإجابةِ فَلَهُ ما وُعِدَ مِنَ العذابِ الدائم والهَوانِ.

والأمثالُ التي ذَكَرَ أنها ﴿ لِلَّذِينَ آسْتَبَابُواْ لِرَبِّمُ ٱلْحُسْنَى ﴾ هي(٤) هكذا للمؤمِنينَ، لأنهم همُ المُنتَفِعُونَ بها.

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنَ القرآنِ ﴿وَإِنَّهُمْ لَمُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ٧٧] وأمّا على أهلِ الكُفْرِ فهو عَمَى وضَلالٌ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَيَشْفِ صُدُودَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٤] وأمّا قلوبُ الكَفَرَةِ ﴿فَرَادَتَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥] وقولُهُ<sup>(٥)</sup> ﴿فِي قُلُوبِهِم مَهَمَّنُ فَذَادَهُمُ اللّهُ مَرَمَنَا ۗ﴾ [البقرة: ١٠] وأمثالُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوْ أَنَكَ لَهُم مَّا فِي آلْأَرْضِ جَبِيمًا وَيَغْلَمُ مَعَمُ ﴾ أي ضِعْفُهُ معهُ ﴿ لَاَفْتَدَوّاْ بِدِ ﴾ يذكُرُ هذا، واللهُ أعلَمُ: أنَّ الذي (٢٠ كانَ يَمْنَعُهُمْ عنِ الإجابةِ إلى ما دَعاهُمْ إليهِ رَغْبَتُهُم في الدنيا ومَيْلُهُمْ إليها، يَتَمَنَّونَ لمّا يَحُلُّ فيهمْ مِنَ العذابِ والشدائدِ أنْ يكونَ لهمْ ما في الأرض جميعاً ؛ أنْ يَفْتَدُوا بهِ.

[وقولُهُ تَعَالى] (٧٠): ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ سُوَهُ لَلْمِسَابِ ﴾ أي (٨٠) يُحاسَبونَ حِساباً يَسُوؤُهُم، لأنَّ حَسناتِهِمُ التي عَمِلوها، وطَمِعوا بالإنْتِفَاعِ بها لم تَنْفَعْهُمْ، بل صارَتْ كالسرابِ الذي ذَكَرَ ﴿ يَمْسَبُهُ الظَّمْتَانُ مَآةً حَقَّةً إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدُهُ شَيْئًا ﴾ [النور: ٣٩] ولم يَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ ﴿ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَيُّمُ وَيِشَنَ الْهَادُ ﴾ الذي يأوُونَ إليهِ، هو ﴿ جَهَيًّمُ وَيِشَنَ الْهَادُ ﴾ لذك.

ال**آلية 19** وتولُهُ تعالى: ﴿أَنْمَن يَمْلُ أَنْمَا أَرْلِ إِلَيْكَ مِن زَلِكَ الْمُقُّ كَمَنْ هُوَ أَمَنَ ۖ إِي أَمَنَ <sup>(9)</sup> يَعْلَمُ الحقَّ حقاً كَمَنْ هو يَعْمَى عنهُ، ولا [يَعْلَمُهُ حَقًا؟ أوأمَنْ] (<sup>11)</sup> يَعْلَمُ الحقَّ أنهُ حقِّ كمَنْ يَعْلَمُهُ باطلاً؟ لَيس بِسَواءٍ كفولِهِ: ﴿مَلْ يَسْتَوِى النَّذِينَ يَمْلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعْلَمُهُ وَالزَمر: 9].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا يَنَذَّكُرُ أُولُوا ٱلْأَبْسِ﴾ أي إنما يَتَذكَّرُ بالتذكيرِ أُولُو الألبابِ وذَوُو العقولِ الذينَ يَنْتَفِعونَ بعقولِهِمْ والبابِهِمْ (١١١).

﴾ ﴿ الْآلِيةَ ٢٠﴾ شم بَيْنَ مَنْ هُمْ فقالَ: ﴿ الَّذِينَ يُونُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ [عَهْدُ اللهِ](١٠) عَهْدَ خَلْقِهِ ﴿ يُونُونَ ﴾ مافي خَلْقِهِمْ؛ إذْ في خِلْقَةِ كلِّ أحدٍ دلالةُ وحدانيَّتِهِ وشهادَةُ أُلوهِيَّتِهِ، فَوَفُوا ذلكَ المَهْدَ.

ويَخْتَمِلُ عَهْدُ اللهِ مَا جَرَى على أَلْسُنِ الرسلِ، وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدَّمَ، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَإِذَ آخَذَ آللَهُ مِيثَنَى ٱلنَّيْشِينَ﴾ [آل عمران: ٨١] ﴿وَإِذَ آخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِتَبَ﴾ [آل عمران: ١٨٧] ﴿وَلَا يَنْقُنُونَ ٱلْبِينَٰنَ﴾ [الرعد: ٢٠] العَهْدُ والعِيثاقُ واحدٌ، وسَمَّى العَهْدَ مِيثاقاً لأنهُ يُوثِقُ المَرْءَ، ويَمْنَعُهُ عنِ الإشْتِغالِ بِغَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

[الآيية ٢١] وتولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَمِـلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ؞ أَن بُوصَلَ﴾ الصّلاتُ التي أمَرَ اللهُ بها أنْ<sup>(١٣)</sup> تُوصَلَ على جهاتٍ ومَراتبَ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: هو. (٥) في الأصل وم: و. (١) في الأصل وم: الذين. (۷) ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، في الأصل: أو. (٩) همزة الإستفهام ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يعلم أو من. (١١) في الأصل وم: ولبهم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٢) من م، في الأصل: أي.

أمَّا بَيْنَهُ وبَيْنَ المؤمنينَ [فألَّا يُحِبُّ لهمْ ](١) إلا ما يُحِبُّ، ولا يَضحَبُهُمْ إلَّا بما يُحِبُّ هو أنْ يُضحَبّ.

وأمًّا في ما بَيْنَهُ/ ٢٦٣ ـ ب/ وبَيْنَ مَحارِمِه فأنْ<sup>(٢)</sup> يُؤَدِّيَ، ويَحْفَظَ الحقوقَ التي جَعَلَ اللهُ لبَعْضِهِمْ على بَعْضٍ، ولا سِمُعها.

وأمًّا في ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الرسلِ فهو أنَّ مِنْ حَقِّهِمْ أنْ يوصِلَ الإيمانَ بالنَّبيِّينَ جميعاً والكتبِ كلِّها. [هذهِ، واللهُ أعلمُ، الصَّلاتُ](") التي أمَرَ اللهُ أنْ يوصَلَ بها ﴿وَيَخْنَوْكَ رَبَّهُمْ﴾ إمّا في التَّقْصِيرِ في ما أمَرَ أنْ يوصَلَ وإمّا بالتَّفْريطِ في ذلكَ وتَرْكِ الصَّلَةِ ﴿وَيَخَالُونَ شُوّهَ ٱلْمِسَابِ أَي شِدَّةَ الحسابِ حينَ لم تَنْفَعْهُمْ حَسناتُهُمْ، ولا يَتَجاوَزُ عَنْ شيءٍ مِنْ سيَثَاتِهِمْ، فذلكَ يَشُوؤُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ قد ذكرنا في ما تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّبْرَ هو كَفُّ النفسِ وحَبْسُها عمَّا تَهْواهُ على ما تَكْرَهُ، ويَثْقُلُ عليها.

ثم يَخْتَمِلُ كَفَّها وحَبْسَها عنِ الجَزَعِ وعلى أداءِ ما افْتَرَضَ اللهُ عليهمْ، وأمَرَهُمْ بها، أو كَفُوا أنفُسَهُمْ، وحَبَسوها عنِ المعاصي. فيكونُ الصبرُ على الوجوهِ الثلاثةِ التي ذَكَرْنا، اللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنْتِفَاتُهُ وَجُهِ رَبِيهُ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: يَحْتَمِلُ ابْتِغاءَ رِضُوانِ اللهِ، ويَحْتَمِلُ ابْتِغاءَ وَجُهِ، يكونَ لهمْ عندَ اللهِ وهو المَنْزِلَةُ [ والرفعةُ، ولذلكَ سَمَّى الرفيعَ من المَنْزِلَةِ وَجيهاً كقولِهِ: ] ﴿ ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَتِكَةُ يَنَمَرْيَهُ إِنَّ اللهَ يُبَثِّرُكِ بِكُلِمَةِ مِنْهُ السَّهُ الْمَنْزِلَةِ وَبِهَا فِي الدُنيا والآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥] أي ذا (٥) مَنْزِلةٍ ورِفْعَةٍ في الدنيا والآخِرَةِ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ قولُهُ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] أي ثَمَّ الجِهةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ يُتَوَجَّهَ إليها. فَعَلَى ذلكَ هذا ﴿ وَٱلَّذِينَ صَمَرُواْ اللَّهِ ومرضاتِهِ ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوْةَ ﴾ أي داوَموا على إقامَتِها، ليسَ أنهمْ أقاموها (١٦) مَرَّةً، ثم تَركوها، ولكنْ داوَموا على إقامتِها. وعلى ذلكَ قولُهُ: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ ﴾ [البقرة: ٤٣ و..] أي داوموا على إقامَتِها.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوْءَ﴾ أي جَعَلُوها قائمةً أبداً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَدَقْنَهُمْ مِرَّا وَعَلاَنِيَهُ﴾ يَحْتَمِلُ كلَّ نَفَقَةٍ: الصدقة والزكاة وما يُنْفِقُ [المَرْءُ](٧) على عيالِهِ وَوَلَدِهِ مِرًّا وعَلانِيَّةً، أي يُنْفِقُ في كلِّ وقتِ سرًّا مِنَ الناسِ وعَلانِيَةً منهمْ، أي يُنْفِقُ على جَهْلٍ مِنَ الناسِ وعلى عِلْمٍ منهمْ؛ يُنْفِقونَ على كلِّ حالٍ، لا يَمْنَعُهُمْ عِلْمُ الناسِ بذلكَ عنِ الإنفاقِ بَعْدَ أَنْ يكونَ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَدِّرَمُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّقَةَ﴾ أي يَدْفَعُونَ بالحسنةِ السيُّنَةَ. ثم يَحْتَمِلُ وَجهينِ:

أَحَدُهما: أي يدفعونَ بالإحسانِ إليهمُ العداوَةَ التي كانَتْ بينَهُمْ كقولِهِ: ﴿آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُرُ عَدَوَةً كَأَنْهُ وَلِيُّ حَبِيهٌ ﴾ الآية [فصلت: ٣٤].

والثاني: ﴿وَيَدْرَءُونَ﴾ الإساءة التي كانَتْ لهمْ بالخَيرِ إليهمْ بالمعروف، ولا يُكافِؤونَ السَّيِّء بالسَّيِّء والشَّرِّ بالشَّرِّ، ولكنْ يدفَعُونَهُ بالخيرِ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ وَيَدْرَهُونَ يَالْمُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ أي إذا سَفِهَ عليهمْ حَلِمُوا، والسَّفَهُ سَيَّنَةٌ والحِلْمُ حسنةٌ.

[وقولُهُ تعالى]: (^ ﴿ أُولَٰتِكَ لَمُمْ عُفْنَى ٱلدَّارِ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهَين:

أحدُهما](٩): عُقْبَى أُولئكَ الذينَ صَبَروا على ما ذَكَرَ مِنْ وفاءِ الغَهْدِ والصُّلَةِ التي أُمِروا بها أنْ يَصلوا والصَّبْرِ على أداءِ

(۱) في الأصل وم: ألا يحبهم. (۲) في الأصل وم: أن. (۳) في الأصل وم: هذا والله أعلم الصلة. (٤) في الأصل: وجيهاً كقوله، في م: ولذلك سمى الرفيع وذو منزلة وجيها. (٥) في الأصل وم: ذو. (٦) في الأصل وم: أقاموا. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

Kinding in the control in the contro

ما أمَرَ بهِ، وافْتَرَضَ عليهِمْ (١) والانْتِهاءِ عمّا نَهَى عنهُ: الدارُ الذي دعاهُمْ إليها بقولِهِ: ﴿ وَأَللَّهُ يَدَّعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَاهِ ﴾ [يونس: ٢٥].

والثاني: ﴿أُوْلَئِكَ لَمُمْ عُفَى اَلدَّارِ﴾ أي عُقْبَى حَسَناتِهِمْ دارُ الجنةِ ﴿أُوْلَئِكَ لَمُمْ عُفَى اَلدَّارِ﴾ الجنةُ. أو عَاقِبَتُهُمْ دارُ الجنةِ.

الآية ٢٣ ﴿ ثَمْ نَعَتَ تلكَ الدارَ، فقالَ: ﴿ جَنَّتُ عَنْوِ بَيْخُلُونَا﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿عَنْوِ﴾ هو بُطْنانُ الجَنَّةِ، وهو وَسَطُها. وقالَ بعضُهُم: ﴿عَنْوِ﴾ هو الإقامةُ، أي جَنَّاتٌ يُقيمونَ فيها، يُقالُ: عَدَنَ أي أقامَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَانَآيِيمْ وَأَنْوَجِهِمْ وَذُرِنَتِيمْ﴾ فإنْ قيلَ: كيفَ خَصَّ بالذَّخْرِ الآباءَ والأزواجَ والذُّرِيَّةَ؟ وهمْ قد دَخَلُوا في قولِهِ: ﴿اللَّذِينَ مُرَوَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

أَحَدُهما]<sup>(٣)</sup>: أنهمُ أَسْلَموا، فاخْتُرِموا أي ماتوا لمّا أَسْلَموا، ولم يكُنْ لهمْ ممّا ذَكَرَ مِنَ الخيراتِ والحسناتِ. فأُخْبَرَ أَنَّ هؤلاءِ يَدْخُلُونَها، ويَلْحَقونَ بأولئكَ.

والثاني: لم يَبْلغُوا الدرجَةَ التي بَلَغَ أُولئكَ، فأخْبَرَ ﷺ أَنهُ يُبَلِّغُهُمْ درجةَ أُولئكَ، ويُلْحِقُهُمْ بهمْ<sup>(۱)</sup> كقولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ ؞َامَنُوا وَانْبَعَنْهُمْ ذُرِيَنَهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْمُقَنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ﴾ الآية [الطور: ٢١] يضمُّ بعضَهُمْ إلى بعضٍ في الآخرةِ كما كانوا في الدنيا يَضُمُّ كُلُّ ذي قرينِ في الدنيا قرينَهُ إليهِ في الآخرةِ.

وفي قولِيهِ: ﴿وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَامَآيِهِمْ﴾ إلى آخِرِ مـا ذَكَرَ، وهـو مـا قـالَ لـنـوحٍ: ﴿إِنَّهُ لَيَسَ مِنْ أَهْلِكُ ۖ إِنَّهُ عَمَلُ غَبْرُ مَـٰلِيِّهِ﴾ [هود:٤٦] دلُّ هذا أنَّ صلاحَ والدِهِ أو قَريبِهِ لا يُجْدي لهُ نَفْعاً في الآخِرَةِ، واللهُ أَعْلَمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْمَلَتِهَكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ﴾ هذا يَحْتَمِلُ [وجهَينِ:

أحدُهما](٥٠): أنْ يكونَ لِمُقامِهِمْ ومَنازِلِهِمْ أبوابٌ، فيدخُلُ عليهِمْ منْ كُلِّ بابِ مَلَكٌ.

والثاني<sup>(٦)</sup>: أَنْ يكونَ يأتي كلُّ مَلَكِ بالتُحْفَةِ التي أتى بها الآخَرُ على اخْتِلافِ خَيراتِهِمْ وقَدْرِ أعمالِهِمْ مِنْ كلُّ بابٍ أي منْ كلُّ نوعٍ مِنَ التُّحَفِ. وفيهِ وجهانِ:

أحدُهما: أنَّ الملائكةَ يكونونَ خَدَمَ أهلِ الجنةِ، وفي ذلكَ تَفْضيلُ عليهِمْ.

[والثاني: أنْ يكونوا]<sup>(٧)</sup> على حَقِّ المُصاحبَةِ لمَّا أَحَبُّوا همْ أهلَ الخَيرِ مِنَ البَشَرِ في الدنيا، فَجَعَلَ اللهُ بينَهُمُ الرُّفْقَةَ والصُّحبَةَ في الآخرةِ، واللهُ أعلَمْ بذلكَ.

الآمية ٢٤ ﴿ وَتُولُهُ تَعَالَى: ﴿ سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ ﴾ كقولِهِ ﴿ غَيْنَانُهُمْ فِيهَا سَلَتُم ﴾ [إبراهيم: ٢٣].

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنِمْمَ عُفْبَى الدَّارِ﴾ هو ما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿أُوْلَتِكَ لَمُمْ عُفْبَى الدَّارِ﴾.

الآية ٢٥﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْتُشُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنِقِهِ.﴾ العَهْدُ قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضع، وكذلكَ النقضُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَقْطَنُونَ مَا آَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كُلُّ حَرْفٍ مِنْ هذهِ الحُروَّفِ يَقْتَضِي مَعْنَى الحرفِ الآخَوِ: إذا نَقَضوا العَهْدَ والميثاقَ فقد قَطَعوا ما أَمَرَ اللهُ بهِ أَنْ يُوصَلَ، وَسَعَوا في الأرضِ بالفَسادِ، وإذا قَطَعوا ما أَمَرَ اللهُ بهِ أَنْ يُوصَلَ، وَسَعَوا في الأرضِ بالفسادِ إلّا أَنْ يُقالَ: إنَّ نَقْضَ العَهْدِ يكونُ بالإغتِقادِ وذلكَ يكونُ منهُمْ وبَيْنَ أَنْ يُوصَلَ فَعْضَ العَهْدِ يكونُ بالإغتِقادِ وذلكَ يكونُ منهُمْ وبَيْنَ نَشْضَ العَهْدِ يكونُ بالإغتِقادِ وذلكَ يكونُ منهُمْ وبَيْنَ نَشْفَ وكذلكَ قطعُ مَا أَمَرَ بهِ أَمْرَ صِلَةِ الإيمانِ بالتَّبْيينِ والكتبِ جميعاً.

فإنْ كانَ صِلَةَ الأرحامِ فهو فعلٌ، والسُّغيُ في الأرضِ فِعْلٌ أيضاً مِنْ زِنىُ أو سَرِقَةٍ أو قَطْعِ الطريقِ وغيرِ ذلكَ مِنَ المعاصى.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وجوها أحدها. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: وجوها أحدها. (٤) في الأصل وم: به. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) أدرج بعدها في الأصل وم: يحتمل. (٧) في الأصل وم: أو أن يكون.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ﴾ ما ذكرنا مِنْ وَصْلِ الإيمانِ ببعضِ الرسلِ[وبكلِّ الرسلِ وبجميعِ](١) الكتبِ، ويَختَمِلُ صِلَةَ الأرحامِ التي فرضَ عليهِمْ[صِلَتَها، فَقَطَعوها](٢) وأمْرَهُمْ أنْ يَصِلوا أعمالَهُمْ بما اغتَقَدُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿أُولَتِكَ لَمُمُ ٱللَّمَنَةُ وَلَمُمْ سُوّهُ ٱلدَّارِ﴾ اللعنةُ هي الطردُ في اللغةِ والإبعادُ؛ كأنهمْ طُرِدوا، وأبعدوا عن رحمةِ اللهِ في الآخِرَةِ، أو طُرِدوا، وأبعدوا مِنْ هِدايَةِ اللهِ وإرشادِهِ في الدنيا ﴿وَلَمُمْ سُوّهُ الدَّارِ﴾ قد ذَكَرْنا أنهم دُعُوا إلى دارٍ، وحُذَّروا عن دارٍ؛ دُعُوا إلى دارِ الإسلام، فإنْ أجابوا فلهمُ الحُسْنَى على ما ذَكَرَ، وحُذَّروا / ٢٦٤ ـ أ/ عَنْ دارِ الهوانِ، فلم يَخذَروا (٣) دارَ السوءِ والهوانِ، وسَمّاها (٤) شُوءَ الدارِ لِما يَسوءُ مُقامُهُمْ فيها، أو ذَكرَ لأهلِ النارِ سُوءَ الدارِ مُقابلَ ما ذَكرَ لأهلِ النارِ سُوءَ الدارِ مُقابلَ ما ذَكرَ لأهلِ الجنةِ حُسْنَ المابِ والحُسْنَى.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ اللّهُ يَبُنُكُ الرِّزْقَ لِمَن يَنَا أَهُ وَيَقْدِرُ ﴾ يُرَغَبُهُمْ في ما عندَهُ، ويُؤيِسُهُمْ عمّا في أيدي الحَلْقِ، ويَقْطَعُ رجاءَهُمْ عنْ ذلكَ، لأنَّ الذي كانَ يَمْنَعُهُمْ عنِ الإيمانِ، ويَحْمِلُهُمْ على تكذيبِ الرسلِ وتَوْكِ الإجابةِ، هذهِ الأموالُ التي كانَتْ في أيدي أُولئكَ، وبها رَأُوا دَوامَ الرئاسةِ والعِزِّ والشَّرَفِ لهمْ في هذهِ الدنيا، فقالَ: هو الباسطُ لذلكَ، القاتِرُ [على] (٥) أولئكَ، هو يُوسِّعُ على مَنْ يَشاءُ، ويُقتِّرُ على مَنْ يَشاءُ، ليسَ ذلكَ إلى الخَلْقِ.

وذَكَرَ أَنَّهُ يَبْسُطُ الرزقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ أُولِيانِهِ وأعدانِهِ، ويُقَتِّرُ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ أعدائِهِ وأُولِيانِهِ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ التَّوسِيعَ في الدنيا أَوِ البَسْطَ لا يَدُنُ على الوَلايةِ، ولا التَّقْتِيرُ والتَّضْيِيقُ [يدلُ](٢) على العَداوَةِ، ليسَ كما يكونُ في الشاهدِ يُوسِّعُ على الأولياءِ، ويَبْسُطُ، ويُضَيِّقُ على الأعداءِ، لأنَّ التَّوسِيعَ في الدنيا والتَّضْيِيقَ بِحَقِّ المِحْنَةِ في الآخِرَةِ بِحَقِّ الجَزاءِ، ويُسَوِّي في المِحْنَةِ الوَلِيِّ والعَدُوَّ، ويَجْمَعُ بَيْنَهُمَا في المِحْنَةِ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا في الجَزاءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَفَرِحُوا بِلَلْيَوَةِ الدُّيَا﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَفَرِحُوا بِالْمَيَوَةِ الدُّيَا﴾ صِلَةَ ما تَقَدَّمَ، وهو قولُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ئم الفَرَحُ يَحْتَمِلُ وجوهاً: يَحْتَمِلُ ﴿وَوَرِحُواْ بِٱلْمِيَوَةِ الدُّنِا﴾ أي رَضُوا بها كقولِهِ: ﴿وَرَضُوا بِٱلْمَيَوَةِ الدُّنِيَا وَاطْمَأَنُواْ بِهَا﴾ [يونس: ٧] أو ﴿وَوَرِحُواْ بِٱلْمَيَوَةِ الدُّنِيَا﴾ سُروراً بِها.

فإنْ قيلَ: إنَّ المؤمنَ قد يُسَرُّ بالحياةِ الدنيا، قيلَ: يُسَرُّ، ولكنْ لا يُلْهيهِ<sup>(٧)</sup> سُرورُهُ بِها، ولا يَغْفُلُ عنِ الآخرةِ.

وأمّا الكافرُ فإنهُ (٨) لِشِدَّةِ سُرورِهِ بِها وفرجِهِ عليها يَلهو عن الآخِرَةِ وعنْ جَميعِ الطاعاتِ. وهكذا يُعَرِّفُ الناسَ أنهُ إذا الشّيءِ الشيءِ فإنهُ يَلْهو عنْ غيرِه، ويَغْفُلُ عنهُ.

أو يكونُ قولُهُ: ﴿وَفَرِحُوا ﴾ أي أشِروا، وبَطِروا كقولِهِ تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُمُ لَا تَغَرَّ إِنَّ أَلَلَهُ لَا يُحِبُّ أَلْفَرِحِينَ ﴾ [القصص: ٧٦] والفَرَحُ هو<sup>(٩)</sup> الأشِرُ أو البَطِرُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا لَلْيَوَةُ الدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعٌ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ، أي ما الحياةُ الدنيا مع طولِ تَمَتُّعِهِمْ بِها [بِمُقابلةِ تَمَتُّعِ]''' الآخرةِ إلا كمتاعِ ساعةٍ أو كمتاعِ بشيءٍ يسيرٍ، وهو كقولِهِ: ﴿لَرْ يَلْبَنُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ شُمَاهٍ﴾ [النازعات: ٤٦] وكقولِهِ: ﴿لَرْ يَلْبَنُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ شُمَاهٍ﴾ [النازعات: ٤٦] وكقولِهِ: ﴿لَرْ يَلْبَنُواْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ النَّهَادِ﴾ [يونس: ٤٥] يَظُنُّونَ مِعَ طولِ ما مُتَّعوا في هذهِ الدنيا عندَ مَتاعِ الآخِرَةِ كأنهمْ ما مُتَّعوا بها إلّا ساعةً.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿وَمَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعٌ﴾ وهو ما ذَكَرَ في مَوضع آخَرَ: ﴿فَمَا مَتَنَعُ الْحَكِيْوَةِ الدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلاَّ مَتَنَعٌ ﴾ وهو ما ذَكَرَ في مَوضع آخَرَ: ﴿فَمَا مَتَنَعُ الْحَكِيْوَةِ الدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ [لأنَّ مَتاعَ الآخِرَةِ [لأنَّ مَتاعَ الآخِرَةِ [لأنَّ مَتاعَ الآخِرَةِ ولأحُزانِ، ونعيمها دائمٌ مُتَّصِلٌ عَندَ مَتاع الآخِرَةِ ونعيمِها. خَوفٌ، ومتاعَ الدنيا مُنْقَطِعٌ غَيرُ مُتَّصِلٌ مَشُوبٌ بالآفاتِ والأحزانِ، لذلكَ[كان](١٢) قليلاً عندَ مَتاع الآخِرَةِ ونعيمِها.

وقالَ بعضُ أهلُ التأويل: ﴿وَمَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنَتِّكِ أَي إِلَّا لَهُوْ وباطلٌ، لكنَّ الوجة فيهِ ما ذَكَرْنا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: مالكل وجميع. (۲) في الأصل وم: صلتهم قطعوا ذلك. (۲) في الأصل وم: يحذر. (٤) في الأصل وم: أو سماها. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: يلهي. (٨) في الأصل وم: فإنها. (٩) في الأصل وم: وهو. (١٠) في الأصل: يتمتع، في م: تمتع. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٦) من م، ساقطة من الأصل.

[الآية ٢٧] وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَيْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِّةِ ﴾ يَختَمِلُ سؤالُهُمُ الآيةَ نفسَ الآياتِ التي أتَتُ بِها الرسلُ مِنْ قَبْلُ قومَهُمْ، أو سألوا آياتِ سَمَّوها كقولِهِ: ﴿وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَ لَنَا [مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ وكفولِهِ ](١) ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن رُخُرُهِ﴾ [الإسراء: ٩٠ ـ ٩٣] إلى آخِرِ ما ذَكَرَ من الآياتِ سَألوها منهُ، أو سألوهُ آياتٍ تَضْظَرُهُمْ، وتَقْهَرَهُمْ على الإيمانِ كقولِهِ: ﴿إِن نَشَأْ نَنْزِلْ عَلَيْمٍ مِنَ النَّمَاةِ عَابَةً فَظَلَّتَ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤].

وفيهِ دلالةُ أنهُ لو شاءَ لأنزَلَ عليهمْ آياتٍ لآمنوا كُلُهُم بِها، والهَندَوا [وأنَّا اللهِ أَشياءَ لو أعطاهُمْ لكانَ ذلكَ سَبَبَ الهَدائِهِمْ وتُوحيدِهِمْ، وكذلكَ لو أعطى أشياءَ لكانَ ذلكَ سببَ كُفْرِهمْ جميعاً كقولِهِ: ﴿وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمَن بَكُفُرُ بِالرَّحْيَنِ لِلُبُوتِهِمْ شُقْفًا مِن فِضَهِ إلاَية[الزخرف: ٣٣] لكنهُ لا يُنزَّلُ الآيةَ على شَهَواتِهِمْ وأمانيهِمْ، ولكن يُنزَّلُ أشياء تكونُ عندَ التَأمُّلِ (٣) والنظرِ حُجَّةً. فَمَنْ تَأمَّلَ فيها، وتَفَكَّرَ، الهَندَى (١)، وآمَنَ بالإلحْتِيارِ، ومَنْ أَعْرَضَ عنها، ولم يَتَفَكَّرُ، ضَلَّ، وزاغَ، بالإلحْتِيارِ.

ويَخْتَمِلُ<sup>(٥)</sup> قُولُهُ: ﴿إِن نَشَأَ نُنَزِلَ عَلَيْهِم ثِنَ ٱلنَّمَآةِ مَايَةً﴾ أي إنْ نَشَأَ إيمانَهُمْ والهَٰتِدَاءَهُمْ نُنَزُلُ عليهمْ آيةً. وذلكَ تأويلُ قولِهِ على إثْرِ سُوَالِهِمُ الآياتِ ما يَهْتَدِي بها المنيبُ إليها إثْرِ سُوَالِهِمُ الآيةَ: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُعِنِلُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إَلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ أي يُنَزَّلُ مِنَ الآياتِ ما يَهْتَدِي بها المنيبُ إليها والمُقْبِلُ، ويُضِلُّ (٢) المُغرِضَ عنها والصادرَ بالإختِيارِ ويكونُ الهتِداؤُهُمْ بِاخْتِيارِهِمْ وضَلالُهُمْ باخْتِيارِهِمْ لا [باضطِرارِهِمْ وقَهْرِهِمْ ] (٧).

الآية ٢٨ الا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿ اَلَذِينَ مَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ﴾؟ وهو القرآنُ الذي أنْزَلَهُ على رسولِهِ، وهو وصفُ المُقْبِلِ المُنيبِ إلى ذكرِ اللهَ؛ تَسْكُنُ، وتَطْمَئِنُ قلوبُهُمْ بالتأمُّلِ والتَّفَكُّرِ فيهِ (^).

وأصلُهُ أَنَّ اللهَ ﷺ شاءَ هدايةً (٥) مَنْ عَلِمَ أَنهُ يَختارُ الِاهْتِداءَ والإيمانَ، وشاءَ ضلالَ مَنْ عَلِمَ أَنهُ يَختارُ فِعْلَ الضلالِ والزَّيغ؛ يَشاءُ لِكلِّ لِما عَلِمَ أَنهُ يَختارُ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ﴾ وتسكُنُ إليهِ. وقالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: هو في الحَلْفِ في الخُصوماتِ؛ ألا في الحَلْفِ باللهِ تَظْمَيْنُ، وتَسْكُنُ قلوبُ الذينَ آمَنوا، لا تَظْمَيْنُ بالحَلْفِ بِغَيرِ اللهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ألا الخُصوماتِ؛ ألا في الحَلْفِ بِغَيرِ اللهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ألا الخُصوماتِ؛ ألا في القرآنِ مِنَ الثوابِ تَسْكُنُ، وتَظْمَيْنُ قلوبُ الذينَ آمَنوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ يُخَرَّجُ على وجهين:

أَحَلُهُما: ﴿ وَنَطْمَهُمْ يُذِكِّرِ ٱللَّهِ ﴾ لَهُمْ، وذِكْرُ اللهِ لهمُ التوفيقُ والتسديدُ والعصمةُ [ونحوُ ذلكَ](١٣).

والثاني: ﴿وَنَطْمَهِنُّ تُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ وذِكرُهُمُ اللهَ[ذِكْرُ](١٤) إحسانِهِ وعظمتِهِ وجلالِهِ[ونحوُ ذلكَ](١٥).

الآيية ٢٩﴾ ﴿ وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْفَنْلِحَتِ لُمُوبَى لَهُمْ وَخُسْنُ مَنَابٍ﴾ قيلَ: هو اسْمُ الجنةِ بِلسانِ الحبشةِ ،

المناه المستعادة المستعادة

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: الآية. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم:التأويل. (٤) في الأصل وم: لاهتدى. (٥) الواو ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: ويضر. (٧) في م: بالإضطرار والقهر. (٨) في الأصل وم: فيها. (٩) في الأصل وم: اهتدى. (١٠) في الأصل وم: أي.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: ونحوه. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: ونحوه.

وقيلَ: بالهِنْدِيَّةِ، وقيلَ [اسْمُ شجرةِ](١) في الجنةِ؛ أصلُها في دارِ رسولِ اللهِ ﷺ وأغصانُها في دارِ آمِنَة، فإنْ كانَ هذا، وهو السُمُ شجرةِ، فلن كانَ أهلُ الكتابِ ادَّعَوها لأنفسِهِمْ، فأُخْبَرَ أنها للذين / ٢٦٤ ـ ب/ آمنوا، لا لهمْ، كقولِهِمْ : ﴿ فَلَكَ لا يَسْتَقَيمُ إِلَّا بِقِدَمِهِ، كَانَ أهلُ الكتابِ ادَّعَوها لأنفسِهِمْ، فأُخْبَرَ أنها للذين / ٢٦٤ ـ ب/ آمنوا، لا لهمْ، كقولِهِمْ : ﴿ فَلَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَزْ نَمَنْزَيْ ﴾ [البقرة: ١١١] ثم قالَ ﴿ بَكَ مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَمُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ [البقرة: ١١٢].

ادَّعَوُا الجنةَ لأنفسِهِمْ، فأخْبَرَ أنَّها ليسَتْ لهمْ، ولكنْ للذي أَسْلَمَ، وأَخْلَصَ وجهَهُ للهِ. فَعَلَى ذلكَ يُشْبِهُ أَنْ يكونوا ادَّعَوا طُوبِي لأنفسِهِمْ، فأخْبَرَ أنَّها ليسَتْ لهمْ، ولكنْ للذينَ آمَنوا.

وإنْ كانَ في مُشرِكي العربِ، فهمْ يُنْكِرُونَ البعثَ والجنةَ والنارَ، فَيُشْبِهُ أَنْ يكونوا قالوا: إنْ كانَ بَعْثُ على ما يقولونَ، وجنةٌ طُوبَى، فهي لنا كقولِهِ: ﴿لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلِبًا﴾ [الكهف:٣٦].

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ لُونِيَ ﴾ كلمةٌ مَدَحَ اللهُ بها ثوابَهُمْ، وغَبَطَهُمْ بِها. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ لُونِيَ ﴾ كرامَةٌ أَعَدَّها (٢) اللهُ لأوليائِهِ، وهي مذكورةٌ في الكتب.

الآيية ٣٠ وقولُهُ تعالى: ﴿كَنَاكِ أَرْسَلَنَكَ فِى أُمَّةِ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ ﴾ أي كما أرسَلْنا إلى أمّم مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنَيْ قُلْ هُوَ رَبِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ قَرَصَتَكَ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ ﴾ أي كلُّ رسولٍ كانَ أُرسِلَ قَبْلَكَ، كانَ أُمِرَ أنْ يقولَ ما ذَكَرَ، كَنْلُونَ بِالرَّحْمَنِ، فَقُلْ أَنتَ ما قالَ أُولئكَ الرسلُ ﴿رَبِي لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ﴾ الآية.

لم تَخُلُ أَمَّةً عنْ رسولٍ كقولِهِ: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

[وقولُهُ تعالى]("): ﴿ لِتَنْلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا صلةَ قولِهِ: ﴿ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ آلِيَكَ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا صلةَ قولِهِ: ﴿ لَوُلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الدِّينَ وَالْأُمْمِ الذِينَ كانوا مِنْ قَبْلِكَ عليهمْ لتكونَ آيةً لرسالتِكَ، لِيَعْلَمُوا أَنْكَ إِنْمَا عَلِمْتَ تَلْكَ الأَنْبَاءَ بَاللَّهِ تعالَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنَيْ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ، هُمْ يَكُفُرونَ بالرحمنِ، وفي كلِّ مِنَ الخَلائقِ آيةُ توحيدِ اللهِ والوهيَّتِهِ، ولا في كلِّ الخلائقِ آيةٌ لرسالتِكَ، وهُمْ معَ هذا كلِّهِ يكْفُرونَ بالرحمنِ. فَعَلَى ذلكَ يكفرونَ بآياتِ رسالتِكَ.

وقالَ أبو بكرٍ الأصمُّ: ﴿وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنِيُ﴾ هو صِلَةُ قولِهِ: ﴿لَوَلَا أَزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّةٍ.﴾ [الرعد: ٢٧] وكانوا أهلَ التَّعَنُتِ (\*) مِنَ الكِبْرِ فقالَ: لو جِئْتَهُمْ بقرآنٍ ﴿شَيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّمَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمُؤْتُنُ﴾ [الآية: ٣١].

يقولُ: لو جنتَ بذلكَ كلِّهِ كَانَ أَمْرُهُمْ بالتكذيبِ والعنادِ. وهو كقولِهِ: ﴿مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَا أَن يَشَآهَ اللَّهُ ﴾ الآية [الأنعام: ١١١] وقولِهِ: ﴿وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَآءِ ﴾ الآية [الحجر: ١٤] يُخْبِرُ ﴿ عَنْ عِنادِهِمْ أَنهمْ لا يؤمنونَ بالآيةِ، وإنْ عَظُمَتْ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلَهِ ٱلأَمْرُ جَمِيمًا ﴾ كقولِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ الْمَلَتِكَةَ ﴾ [الأنعام: ١١١] أي الأَمْرُ للهِ مَنْ شاءَ أَنْ يُؤمِنَ يؤمِنُ، ومَنْ شاءَ أَلَا يؤمِنَ فلا يؤمِنُ البَّئَةَ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنَ ﴾ أي يكفُرونَ باسم الرحمنِ لأنهمْ قالوا: إنَّ محمداً كانَ يَدْعونا إلى عبادةِ اللهِ وتوحيدِو، فالساعة يَدْعونا إلى عبادةِ الرحمنِ وألوهيَّتِهِ، فللكَ عبادةُ اثْنَينِ، فقالَ: ﴿ قُلْ هُو رَبِي لاَ إِلَهَ إِلاَ هُو ﴾ أي عبادةِ اللهِ اللهِ عبادةِ اللهِ اللهِ عبادةِ اللهِ اللهُ عبادةِ اللهِ اللهِ عبادةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: شجر. (٣) في الأصل وم: أعداء. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: التعهد. (٥) في الأصل وم: الذات أو. (٦) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ بعضُهُمُ: الرحمنُ اسْمٌ مِنْ أسماءِ اللهِ في الكُتُبِ الأُوَّلِ، قالوا: كَتَبَها رسولُ اللهِ، أبَوا أَنْ يُقِرُّوا بهِ، ﴿قَالُواْ وَمَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُو

الآية ٣١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْمَانَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ. قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: تأويلُهُ: لو أنَّ فُرْآنا ما غَيْرَ قرآنِكَ سُيِّرَتْ بهِ الجبالُ مِنْ أماكِنِها ﴿أَوْ قُلِمَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْنَى ﴾ لفَعَلْنا (١) بِقُرْآنِكَ أيضاً ذلك. ولكنْ لم نَفْعَلْ بكتابٍ منَ الكتبِ التي أنْزَلْتُها على الرسلِ الذينَ مِنْ قبلك، ولكنْ شيءٌ أغطَيتُهُ أنبِيائي ورسُلي ﴿بَل يَتَّهِ ٱلأَمْرُ جَبِيمًا ﴾.

يقولُ: بل جميعُ ذلكَ الأمْرِ كانَ مِنَ اللهِ، وليسَ مِنْ قِبَلِ القرآنِ، أي لو فَعَلَ بالقرآنِ ذلكَ كانَ جميعُ ذلكَ مِنَ اللهِ عالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ يَنَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِعًا ﴾ إنْ شاءَ فَعَلَ ما سألتُمْ، وإنْ شاءَ لم يَفْعَل. ويُشْبِهُ أنْ يكونَ غيرُ هذا أقرَبَ أن يكونَ صِلَةَ ما تقدَّمَ مِنْ سَوَالِهِمُ الآياتِ، وهو قولُهُ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ لَوَلاَ أَرْلَ عَلَيْهِ ، اَيَةٌ مِن رَبِّهِ ﴾ [الرعد: ٢٧] فيقولُ: لو أنّ قرآنَكَ الذي تقرَأُ عليهِمْ ﴿ شُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ فُلِعَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْنَ ﴾ لَما آمنوا بك، ولَما صَدَّقُوكَ على رسالتِكَ على ما لا يؤمِنُونَ بالرحمنِ، وكُلُّ مَن الخلائِقِ لهُ آيةٌ لِوَحدانيَّتِهِ، يُخْبِرُ عَنْ شَدَةٍ تَعَنَّتِهِمْ وَتَمَرُّدِهِمْ في تكذيبِهِمْ رسولَ اللهِ ﷺ أنْ سؤالَهُمُ الآيةَ سؤالُ تَعَنَّتِ وَتَمَرُّدِهِ، ليسَ سؤالَ اسْتِرْشادِ واسْتِهْداءِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قُولُهُ : ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرُمَانَا شُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ أي لو أنَّ قرآناً ما عَمِلَ ما ذَكَرَ لكانَ هذا القرآنُ تعظيماً لهذا القرآنِ، والتأويلُ الذي ذَكَرْنا قَبْلَ هذا كأنهُ أقربُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَلَمْ يَانِتَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا﴾ قالَ بعضُهُمْ هو صِلَةُ ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّمْنَيُّ﴾ [الرعد: ٣٠] ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ﴾ الآية؛ يقولُ، واللهُ أعلَمُ ﴿أَنْلَمْ يَاتِتَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا﴾ مِنْ إيمانِ مَنْ كانَ على ما وَصَفَ اللهُ؟

وتَمامُ هذا: كأنَّ المؤمِنينَ سَأَلُوا لَهُمُ الآيَاتِ لِيُؤمِنوا كَمَا (٢) سَأَلُواهُمْ آيَاتٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ، فيقولُ: ﴿ أَفَلَمْ يَاتِنِينَ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَمْ أَيْدُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الآيَاتِ لِيُؤْمِنُونَ عَلَى ظَرْحِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ أَفَلَمْ يَانِشِ ٱلَّذِيكَ مَامَنُوا ﴾ أَفَلَمْ يَتَبَيَّنُ للذينَ آمنوا أنَّهمْ لا يُؤْمِنونَ لِكَثْرَةِ ما رَأُوا منهمْ مِنَ العنادِ والمُكابَرَةِ؟ فَسَّرُوا الإياسَ بالعِلْمِ والأَيْسِ<sup>(٣)</sup> لأنَّ الإياسَ إذا غَلَبَ يَعْمَلُ عَمَلَ العِلْمِ كالخَوفِ، والظِّنُ [ونَحْوُ ذلكَ] (٤) جَمَلُوهُ يَقِيناً وعِلْماً لِلْغَلَبَة لأنهُ إذا غَلَبَ يَعْمَلُ عَمَلَ اليَقِينِ والعِلْم.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ أَفَلَمْ يَاتِسَ ﴾ أي أَفلَمْ يَعْلَم ﴿ لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ﴾ أنَّ اللهَ يَفْعَلُ لو شاءَ.

قالتْ عائشةُ: ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ يَاتِكِنَ ﴾ خطأً مِنَ الكاتِبِ إنما هو أَفَلَمْ يَتَبَيَّنُ للذينَ ﴿ مَامَنُوٓا أَن لَوَ يَشَآءُ اللَّهُ ﴾ فَمَعْناهُ: أي قد يَتَبَيَّنُ للذينَ آمَنوا.

وقالَ بعضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿أَفَلَمْ يَاتِصِ الَّذِيبَ﴾ أي أفَلَمْ يَعْلَمٍ ﴿ الَّذِيبَ ءَامَنُوّا ﴾ أي قد عَلِم ﴿ الَّذِيبَ ءَامَنُوّا أَن لَوْ يَشَآهُ اللّهُ ﴾ إيمانَ الناسِ والهمِتِداءَهُمْ ﴿ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًا ﴾ لآمنوا، والهمَتَذُوا.

وقالَ صاحبُ [هذا<sup>(ه)</sup>] التأويلِ: جائزٌ<sup>(١)</sup> في اللغةِ: يَيْأَسُ يَعْلَمُ، وذَكَر أنها لُغَةُ نَخَعِ وغَيرِها، واللهُ أعلَمُ.

وقال بعضهم: قولُهُ: ﴿أَنْلَمْ يَاتِنَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا﴾ مقطوعٌ مِنْ قولِهِ ﴿أَن لَّوْ بَشَآهُ اللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَٱ﴾ الآية [وقولُهُ:

(١) في الأصل وم: لفعلناه. (٢) في الأصل وم: لما. (٢) الأيس: القهر. (٤) في الأصل وم: ونحوه. (٥) من م،ساقطة من الأصل. (٦) أدرج قبلها في الأصل وم: إن.

﴿ أَن لَوْ يَشَآهُ اللَّهُ لَهَدَى اَلنَّاسَ جَيِمَاً ﴾ هـذا]<sup>(۱)</sup> موصولٌ بما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ: ﴿ وَيَقُولُ اَلَذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَاَ أَنِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِثِهِ.﴾ [الرعد: ۲۷] ثم قالوا [جواباً لِما قالوا]<sup>(۲)</sup>.

كَانَهُ قَالَ: ﴿ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيمُا ﴾ ولكنْ ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ [الآية: ٢٧] أي [مَنْ]<sup>(٣)</sup> عَلِمَ منهُ أنهُ يَختارُ الضلالَ، ويُؤْثِرُهُ، يَشأُ ذلكَ لهُ، ومَنْ<sup>(٤)</sup> عَلِمَ منهُ أنهُ يَختارُ الهُدَى يَشَأُ / ٢٦٥ ـ أ/ [ذلكَ<sup>(٥)</sup>]لهُ. ويكونُ قولُهُ: ﴿ أَفَلَمْ يَاتِئِينَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ مقطوعاً <sup>(١)</sup>، لا جوابَ لهُ.

كأنهُ قالَ: ﴿أَنَلَمْ يَأْتِسَ الَّذِيكَ ءَامَنُوٓا﴾ مِنْ إيمانِهِمْ لكثرةِ ما رَأُوا منهمْ مِنَ العِنادِ والتَّعُنَّتِ بَعْدَ رُوْيَتِهِمُ الآياتِ والحُجَجَ؛ كأنَّ أهلَ الإيمانِ والإسلامِ سألوا رسولَ اللهِ ﷺ الآياتِ التي سألوا هُمْ رغبَةٌ في إسلامِهِمْ وإشفاقاً عليهِمْ، فيقولُ، واللهُ أعلَمُ، ألَمْ يَأْنِ للذينَ آمَنوا الإياسُ مِنْ إيمانِهِمْ؛ أي قد آنَ (٧) للذينَ آمنوا أنْ يَيْأُسوا مِنْ إيمانِهِمْ كقولِهِ: ﴿وَلَوْ أَنْنَا لَهُ إِلَيْهُ النَّيْكَةُ ﴾ الآية [الأنعام: ١١١].

فَعَلَى ذلكَ هذا؛ يقولُ: قد آنَ<sup>(٨)</sup> للذينَ آمَنوا أنْ يَيْأُسوا مِنْ إيمانِهِمْ، ولو شاءَ اللهُ لَهَدَى الناسَ جميعاً، كقولِهِ: ﴿مَا كَانُوا لِيُوْمِئُوا إِلَا أَن يَشَآءَ اللّهُ﴾ [الأنعام١١].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قالَ بعضُهُمْ :الذينَ حارَبوا رسولَ اللهِ ﷺ ﴿تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ﴾ هي اسْمُ ما يَقْرَعُ القلوبَ، ويَكْسِرُها،

ثم قَرْعُهُمْ يكونُ بعذابِ [وقَتْلِ وغَيرِهِ] (٩) مِنَ الهزيمةِ [وسَبْيِ ذَراريهِمْ، وغُنْمِ] (١١) المُسلِمينَ أموالَهُمْ ﴿أَوْ غَلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: أو تكونُ القارعةُ بجيرانِهِمُ الذينَ قَرُبَ منكُمْ دارُهُمْ . وقالَ بعضُهُمْ: لا تَزالُ سَرِيَّةٌ مِنْ سَرايا رسولِ اللهِ ﷺ تَحُلُّ ببعضِهِمْ، أو يَنْزِلُ هو قريباً منهُمْ ﴿حَتَّى يَأْنِيَ وَعْدُ اللَّهِ﴾ يكونُ بوجهينِ:

أَحَدُهما: أَنْ يُظْفِرَهُ بهمْ جميعاً، وأَنْ يُورِثَ المؤمنِينَ أَرضَهُمْ وديارَهُمْ وأموالَهُمْ.

والثاني: يكونُ وَعْدُ اللهِ فَتْحَ مَكَةَ كَفُولِهِ: ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا نَدْ أَحَاطُ اللّهُ بِهَا ﴾ الآية [الفتح ١٦] ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيمَادَ﴾ ما وَعَدَ رسولَهُ مِنَ الفَتْح والنَّصْرِ وغيرِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً﴾ مُحْتَمِلٌ ما ذَكَرَ مِنْ إصابةِ القارعةِ الجوعَ والشدائدَ التي أصابَتْهُمْ، ويَخْتَمِلُ القتالَ والحروبَ التي [كانت بَينَهُ](١١) وبينَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمٍ﴾ نُزولُ السرايا يَقْرُبُ مِنْ دارِهِمْ ﴿حَنَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ فَتْحَ مَكَةَ ؛ أي تَحُلُّ قريبًا مِنْ دارِهِمْ حتى يأتي ما وَعَدَ اللهُ مِنْ فَتْحِ مَكَةً عليكَ، أو يكونُ وعدُ اللهِ هو البعث، واللهُ أعلمُ.

الآية ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾ يقولُ: ولقد اسْتَهْزَأ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ قومُهُمْ كما اسْتَهْزَأ بِكَ قومُكُ؛ يُعَزِّي نَبِيَّهُ لِيَصْبِرَ على كذيبِهِمْ.

وقالَ أبو بكرِ الأَصَمُّ: ﴿وَلَقَدِ اَسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَلِكَ﴾ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الرُسُلِ، سَأَلَهُمْ قومُهُمُ الآياتِ والعذابَ بالُهزْءِ، ثم بَيَّنَ بهذا أَنَّ ما سَأَلُوهُ مِنَ الآيةِ أرادوالهُزْءَ، وهو صلةُ ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَزِلَ عَلَيْهِ ،ايَةٌ مِن رَيِّةٍ.﴾ [الرعد: ٢٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَمْلَتِتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ يقولُ: أَمْهَلْتُهُمْ في كُفْرِهِمْ وهُزْنِهِمْ . هذا يدلُّ أنَّ تأخيرَ العذابِ عنهُمْ لا يُؤمَّنُهُمْ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وهذا. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) المواو ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم: وم. (٦) في الأصل وم: وقيل غيره، في م: وقيل غيره. (١٠) في الأصل وم: ويسبى ذراريهم ويغنم. (١١) في الأصل وم: كان بينهم.

وقولُهُ تعالى : ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۗ وَهُمْ آمنونَ ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ [يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أحدُها يقولُ: أَمْلَيتُ لَهُمْ](١) جَزاءَ مَا كَانُوا يَهْزَؤُونَ مَنهُ.

[والثاني: ما]<sup>(۲)</sup> قالَ بعضُهُمْ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ فكيفَ عِقابُ اللهِ؟ أي شديدٌ عِقابُهُ، وهو كقولِهِ: ﴿ وَكَأَنِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٤٨] وقيلَ: كيف رأيتَ عذابي لهمْ؟ أي ألبسَ<sup>(٣)</sup> وَجَدوهُ شديداً؟

والثالث: ﴿ فَكَيْنَ كَانَ عِقَابِ ﴾ أي أليسَ (٤) ما أوْعَدَهُمُ الرُّسُلُ مِنَ العذابِ كانَ حقّاً صِدْقاً.

الآية ٣٣ وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَمَنْ هُوَ قَآبِدُ عَلَى كُلِ نَسْمٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ قالَ أبو بكرِ الأصمُّ: يقولُ: مَنِ الذي ﴿هُو فَآبِدُ عَلَى كُلِّ نَسْمٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ اللهُ أم شُركاؤكُمْ؟ فالقائمُ هو المُدَبِّرُ الحافظُ لِكلِّ ما فيهِ الخَلْقُ.

ويُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلُهُ: ﴿أَفَنَنَ هُوَ فَآيِرُ﴾ أي حافظٌ وعالمٌ ﴿عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أو بالرزقِ لهمْ والدُفعِ عنهمْ كَمَنْ هو أَعْمَى عَنْ ذلكَ مِنْ ذلكَ؟ ليسا بِسَواءٍ كقولِهِ: ﴿أَنَنَ بَنَلُرُ أَنَنَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَلِكَ ٱلْمَتُّ﴾ الآية[الآية: ١٩] أو يقولَ: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَآبِدُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ﴾ كَمَنْ هو غَيرُهُ قائمٌ عليه؟ لَيسا بِسَواءٍ.

وقالَ مُقاتلٌ: ﴿ أَنْتَنْ هُوَ قَآيِدُ ﴾ [على] (٥) رِزْقِهِمْ وطعامِهِمْ، ثم قالَ: ﴿ وَجَمَلُواْ يَهِ شُرَكَاءَ ﴾ أي وضَعُوا شِ شُركاء ، وعَبدوها، واللهُ أحقُ أَنْ يُغبَدَ مِنْ غَيرِهِ. يقولُ اللهُ فِي: أنا القائمُ على كلِّ نفسٍ أَرْزُقُهُمْ، وأُظعِمُهُمْ، أفاكونُ أنا وشُركائي الذينَ لا يَعقِلونَ ذلكَ سَواء ؟ والوَجْهُ فيه ما وَصَفْنا: أفَمَنْ هذا ؟ ﴿ أَنْتَنْ هُوَ قَآيِدٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ أي يَرْزُقُ، ويُبْصِرُ ، ويَغلَمُ (١٠) ما تَعْمَلُ ، ويَكْتُبُ ، [ويَحْفَظُ ] (٧) من أنواعِ البلايا ﴿ كَنَ هُو أَعْنَ ﴾ [الآية: ١٩] جاهلٌ عاجزٌ عن ذلكَ كلهِ ، أي ليسَ هذا كذلكَ ، ويُسَفِّهُمْ في إشراكِهِمُ الأصنامَ التي عَبَدوها في الألوهيَّةِ والعبادَةِ ، وهي بالوصفِ الذي ذَكَرَ ﴿ كَنَ هُو مَنْ خَلُ عَنْ ذلكَ ، أي ليسا بِسَواهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَتَنْ هُوَ قَآيِدُ عَلَى كُلِ نَقْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿قَآيِدُ عَلَى كُلِ نَقْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ في ما قَدَّرَ لها، وقَوَاها، أو في الجزاءِ؛ يَجزي على ما تَكْسِبُ .﴿وَجَمَلُواْ بِلَهِ شُرَكَآءَ﴾ في العبادةِ وفي تَسمِيَتِهِمْ الهةً، لا يَعْلَمونَ ما كُسِبَ لها، ولا يَمْلِكونَ جَزاءَ ما كَسَبوا لها أيضاً.

يُبَيِّنُ سَفَهَهُم في جَعْلِهِمْ هذهِ الأصنامَ والأوثانَ شُركاءَ اللهِ في العبادةِ وتَسْمِيَتِهِمْ آلهةً معَ علمِهِمْ أنهمْ لا يَقْدِرونَ، ولا يَمْلِكونُ شيئاً منْ ذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلُ سَتُوهُمُ ۚ قَالَ بَعْضُ أَهِلِ التَّاوِيلِ: قُولُهُ: ﴿قُلْ سَتُوهُمُ ۚ بِذَلِكَ الْاِسْمِ، ولو سَمَّوهُمْ بِكَذَبِ وَبَاطُلِ رُوْور.

وعندنا قولُهُ: ﴿قُلْ سَتُوهُمُ أَي إِنْ (٨) سَمَّيْتُمُوها آلهة ، واتَّخَذْتُموها [مَغبوداتٍ فَسَمُّوها] (١١) أيضاً بأسماء سَمَّيْتُمُ هذه الله عن نَحْوِ الخالقِ والرازقِ والرحمنِ والرحيمِ [ونحوِ ذلكَ ، يقولُ] (١١) واللهُ أعلَمُ: إِنْ (١٢) سَمَّيْتُمُ هذه الأصنامَ آلهة [ومَغبوداتٍ فسَمُّوها] (١٣) أيضاً خالقاً ورازقاً ورحمانَ ورحيماً ، [وأنتمُ تَعْلَمونَ] (١٤) أنها ليستُ كذلكَ ، والله أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [ويَحْتَمِلُ وجهينِ:

أحدُهما: ]<sup>(١٥)</sup> أي أم تُنَبَّنُونَ اللهَ، وهو عالمٌ بما في السماواتِ وما في الأرضِ، وعالمٌ بكلٌ شيءٍ، أنهُ<sup>(١٦)</sup> لا يَعْلَمُ في

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يقول أمللت بهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ليس. (٤) في الأصل وم: ليس. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل: وم. (٦) في الأصل وم: ويعمل. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: لو. (٩) في الأصل وم: معبودا فسموهم. (١٠) في الأصل: سعيتم، (١١) في الأصل وم: ونحوه. (١٢) في الأصل وم: لو. (١٢) في الأصل وم: ومعبودا سموهم. (١٤) في الأصل وم: وهم يعلمون. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١٦) في الأصل وم: وهو.

الأرضِ ما<sup>(۱)</sup> تقولونَ مِنَ الآلهةِ وما تصفونَهُ بالشركاءِ؟ وكذلكَ يُخَرَّجُ قولُهُ: ﴿قُلْ أَتُنَيِّتُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَمْلَمُ فِي الشَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شيءٌ مما تقولونَ، وتصفونَهُ بالشركاءِ<sup>(۲)</sup>؟ أي يقولُ: أتُنتَبُّنُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ في السمواتِ والأرضِ، وهو عالمٌ بِكلِّ شيءٍ، وأنهُ<sup>(۳)</sup> لا يَعْلَمُ ما تقولونَ، وتُسَمُّونَهُ مِنَ الشركاءِ [وغيرَ ذلكَ ]<sup>(1)</sup>.

والثاني: ﴿ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ آلْأَرْضِ ﴾ أي ليسَ في الأرضِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ يِطْنَهِمْ مِنَ الْغَوْلِ﴾ قالَ أهلُ التأويل: ﴿أَمْ يِظْنَهِمْ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي بل بباطلٍ منَ القولِ وزُورٍ. ويُشْبِهُ أَنْ ۗ ﴿ يكونَ: ﴿أَمْ يِظْنَهِمْ مِنَ الْغَوْلِ﴾ بِضعيفِ<sup>(٥)</sup> مِنَ القولِ أو خَفيفٍ. يُسَمُّونَ الشيءَ الذي لا حقيقةَ لهُ، ولا تُبوتَ<sup>(١)</sup>، ظاهراً بادياً كقولِهِ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلزَّأْمِ﴾ [هود: ٢٧] أي ضعيفَ الرأي خَفيفَهُ، لا حَقيقةَ لهُ، ولا قرارَ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿أَمْ يِظْنِهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ﴾ في الخَلْقِ والأسلافِ، أي لم يُظْهِرْ ما يقولونَ، ويُضيفونَ: إشراكَ هذهِ الأصنامِ وتَسْمِيتَها آلهةً ومعبوداتٍ (٧٧)، فيكونُ ﴿بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ﴾ في موضع حَقيقةٍ ويَقينِ على هذا التأويلِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿ مَكْرُهُمْ ﴾ قولُهُمُ الذي قالوهُ مِنَ الكَذِبِ والزُّور: إنها آلهةٌ، وإنها شركاءُ اللهِ.

لكنْ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿مَكْرُهُمْ ﴾ مَكْرَهُمْ (^^) برسولِ اللهِ ﷺ حَيَن ('') اختالوا حِيَلاً / ٢٦٥ ـ ب/ لِيَقْتُلُوهُ لِثلا يَظْهَرَ هذا الدينُ في الأرضِ، ويُطْفِئوا (''') هذا النورَ لِيَدومَ عِزُّهُمْ وَشَرَفُهُمْ في هذهِ الدنيا، وهو كقولِهِ: ﴿وَإِذْ يَتْكُرُ لِكَ اَلَذِينَ كَنُرُوا ﴾ [الانفال: ٣٠] والمَكْرُ هو الإختيالُ والأخذُ مِنْ حيثُ الأمنُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَصُدُّواْ عَنِ ٱلتَّبِيلُ ﴾ صَدُّوا بِما (١١) بِما عُلِمَ مِنْ مَكْرِهِمْ واخْتِيارِهِمْ ما اخْتاروا. والسبيلُ المطلَقُ سبيلُ اللهِ، وإلا كانَتْ جميعُ الأديانِ والمذاهبِ تُسَمَّى سُبُلاً كقولِهِ: ﴿وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُبُلَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يُعْلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ منْ أضلَّهُ اللهُ فلا يَمْلِكُ أحدٌ هِدايَتَهُ، [ومَنْ](١٢) هداهُ فلا يَمْلِكُ أحدٌ إضلالَهُ.

الآيية ٣٤ وقولُهُ تعالى: ﴿لَمْمُ عَذَاتٌ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنِيَّ ﴾ العذابُ لهمْ في الحياةِ الدنيا، يَحْتَمِلُ الفَتْلَ والقِتالَ والخَوفَ والجوعَ وأنواعَ البَلايا كقولِهِ: ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْبَةَ كَانِتَ ،َامِنَةً مُطْمَهِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ [النحل: ١١٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ ﴾ أي أشَدُ ﴿وَمَا لَمُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاتِ﴾ أي مالَهُمْ مِنْ عذابِ اللهِ مِنْ واقٍ يَقِيهِمْ مِنْ عذابِهِ.

[الآيية 70] وقولُهُ تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ ﴾ يَخْتَمِلُ وَضفَ الجنةِ التي وُعِدَ المُتَّقُونَ ، أو صِفَةَ الجنةِ التي وُعِدَ المُتَّقُونَ ، ويَخْتَمِلُ الجنةَ ﴿الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ، ويَخْتَمِلُ الجنةَ ﴿الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنَهُنَّ فِيهَا أَنهُنَّ مِن مَا فَي اللَّهُ وَعِدَ اللَّهُ اللَّهُ أَنهُنَّ اللَّهِ وَعِدَ الكافرونَ ، أي لَيسا بشَبيهَينِ ولا مَثيلَينِ ، لا تكونُ هذهِ مثلَ هذِهِ ، ولا شَبيهَتَهَا (١٣) كقولِهِ : ﴿مُثَلُ الْمُنَّةُ اللَّي وُعِدَ الكافرونَ ، أي لَيسا بشَبيهَينِ ولا مَثيلَينِ ، لا تكونُ هذهِ مثلَ هذِهِ ، ولا شَبيهَتَهَا (١٣) كقولِهِ : ﴿مُثَلُ الْمُنَّةُ اللَّهِ وَعُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى ذلكَ الأوَّلُ . واللهُ أعلَمُ : الذي وَضَفُهُ كذا مِنَ النَّعَمِ الدائمةِ كالذي يكونُ عذا بُنُ وَوَضَفُهُ كذا ؟ أي لايكونُ ، فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿تَجْرِى مِن تَحْلُهَا ٱلأَخْبُرُ أَكُلُهَا دَآبِدٌ﴾ أي ثِمارُها دائمةٌ، لاتَزولُ، ولاتَنْقَطِعُ، ليسَ كَثِمارِ الدنيا، إلا وهي تَزُولُ، وتَنْقَطِعُ في وقتٍ. فأخْبَرَ أن ثِمارَ الآخِرَةِ، وما فيها مِنَ النَّعَمِ، دائمةٌ باقيّةٌ غَيرُ زائلةٍ ولا مُنْقَطِعَةٌ وكذلكَ عذابُها دائمٌ، لا يَزولُ ﴿وَظِلْهَا﴾ أيضاً.

<sup>(</sup>۱) في م: مما. (۲) في الأصل وم: شيء. (۲) في الأصل وم: وهو. (٤) في الأصل وم: وغيره. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (٦) في الأصل وم: ثابت. (٧) في الأصل وم: معبودا. (٨) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: ويطفئون. (١١) في الأصل وم: لما. (١٢) في الأصل وم: أو. (١٣) في الأصل وم: شبيهها.

أَخْبَرَ أَنَّ ظِلَّ الجنةِ لايَزولُ، ولايَنْقَطِعُ، لا يكونُ فيها شمسٌ، يزولُ ظِلَّها بزوالِها، وَصَفَ جميعَ ما فيها بالدوامِ والمَنْفَعَةِ؛ الظِّلُّ شيءٌ، لا أذى فيه، وفيهِ مَنافِعُ، والشمسُ فيها أذى ومَنافِعُ، وكذلكَ جميعُ ما يكونُ مِنَ الأشياءِ في الدنيا، يكونُ [فيها منَافِعُ ومَضارُ، وإنها]<sup>(۱)</sup> تَزولُ، وتَنْقَطِعُ. فأخْبَرَ أَنَّ ظِلَّ الآخِرَةِ، وما فيها مِنَ النَّعَمِ دائمةٌ باقيةٌ غَيْرُ زائلةٍ ولامنقطعةٍ، ولامَضَرَةَ فيها، ليسَ كنعيم الدنيا وظِلُها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلْكَ عُفْقَ اللَّذِينَ اتَّفَوْأَ وَعُفْقَى الْكَيْفِرِينَ النَّارُ﴾ ظاهِرُ (٢) هذا أَنْ تكونَ [عُفْبَى] (٣) الذين اتَّقَوُا الشُّرْكَ لانهُ ذَكَرَ ﴿ وَعُفْبَى النَّارُ﴾ أي جَزاءُ الذينَ اتَّقَوُا الشَّرْكَ، ﴿ وَعُفْبَى النَّارُ﴾ أي تلكَ الجنةُ جَزاءُ الذينَ اتَّقَوُا الشَّرْكَ، ﴿ وَعُفْبَى النَّارُ ﴾ أي جَزاؤُهُمُ (١) النَّارُ ، أو عُفْبَى [هؤلاءِ الذينَ] (٥) اتَّقَوُا [الشَّرْكَ] (١) الجنةُ ، وعُفْبَى أولئكَ النارُ ،

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ يَلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْأَ﴾ أي عاقبةُ أعمالِهِمْ وحَسَناتِهِمُ الجنةُ، وعاقبةُ أعمالِ الذينَ كَفَروا بتوحيدِ اللهِ ننارُ.

**الآبية ٣٦) وقولُهُ تعالى: ﴿**وَالَّذِينَ مَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنِلَ إِلَيْكُ ﴾ يُشْبهُ أَنْ تكونَ الآيةُ صِلَةَ قولِهِ: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنِيُ ﴾ [الآية: ٣٠] فأخْبَرَ ﷺ ﴿وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنِلَ إِلَيْكُ ﴾ بِذِكْرِ الرحمنِ.

ثم اخْتُلِفَ في قولِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أصحابُ محمدٍ فَرِحوا بِما أُنْزِلَ إلى رسولِ اللهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَالَذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنِ﴾ أهلُ التوراةِ ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ ﴾ يَذْكُرُ ههنا أَنَّهُمْ يَفْرَحونَ بِما أُنْزِلَ إِلِيكَ، ويَذْكُرُ في مَوْضِع آخَرَ: ﴿مَا يَوَدُّ ٱلَّذِيرِ﴾ [البقرة: ١٠٥].

وقالَ بعضُهُمْ في مَوضِعِ آخَرَ: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِيَةِ أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِبُ [البقرة: ١٢١] فَمَنْ تَلا منهُمُ الكتابَ حَقَّ تِلاوَتِيةِ أُولَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِ، ويَفْرَحُ بما أُنْزِلَ على محمدٍ، ومَنْ غَيَّرَهُ، وبَدَّلَهُ، فهو لم يَفْرَحُ بما أُنْزِلَ على محمدٍ، ومَنْ غَيَّرَهُ، وبَدَّلَهُ، فهو لم يَفْرَحُ بما أُنْزِلَ على محمدٍ، ومَنْ غَيَّرَهُ، وبَدَّلَهُ، فهو لم يَفْرَحُ بما أُنْزِلَ على محمدٍ، ومَنْ غَيَّرَهُ، وبَدَّلَهُ، فهو لم يَفْرَحُ بما أُنْزِلَ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ: والذينَ آتينا مَنافعَ الكتابِ أولئكَ ﴿يَفَرَحُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ وهو ما قالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَبْنَهُمُ الْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِۦ﴾ [البقرة: ١٢١] لأنَّ أَكْفَرَهُمْ يَفْرَحُونَ بِما أَنزلَ على محمد.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةًم﴾ يَحْتَمِلُ أهلَ الكتابِ؛ كانوا يُنْكِرونَ بعض ما أُنْزِلَ إليهِ، لا يُنْكِرونَ كُلَّ ما أُنْزِلَ إليهِ، وإنما كانوا يُنْكِرُونَ بَعْثَهُ (٧) وصفَتَهُ لانهمْ كَتَمُوا بَعْثَهُ (٨) وصفَتَهُ التي في كتبِهِمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَلَّمُ ﴾ مُشرِكي العَرَبِ، وهُمْ أيضاً أنكروا بَعْضَ ما أُنْزِلَ إليهِ، وهو ما ذَكَرَ ﴿ رَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّمْنَيِّ ﴾ [الآية: ٣٠] وقولُهُ: ﴿ أَبَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهُا وَحِدًا ﴾ [ص: ٥] ونَحْوُهُ، لم يُنْكِروا كلَّهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ إِنْمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ: إِلَيْهِ أَدْعُواْ﴾ كانَ هذا [الذي](١) قالَ على إثْرِ قولِ كانَ منهُمْ؛ كأنهمْ دَعَوهُ إلى أَنْ يُشارِكَهُمْ في عبادةِ الأصنامِ، أودَعَوهُ أَنْ يكونَ على ما كانَ آباؤُهُمْ، فقالَ: ﴿وَإِلَيْهِ مَنَابٍ﴾.

ويَحْتمِلُ قُولُهُ: ﴿وَلَآ أُشْرِكَ بِيِنِهُ [أنهُ قالَ ذلكَ في](١٠) نفسِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُوا ﴾ يقولُ: إلى توحيدِ اللهِ أدعو غيري، ثم أخالف، وأعبدُ غيرَهُ ﴿ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ﴾ أي إليهِ المَرجِعُ.

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَنَاكَ أَنزَلَنَهُ ﴾ أي كما عَلَمْناكَ آداباً، وأعطيناكَ النُّبُوَّةُ، كذلكَ انزَلْناهُ عليكَ ﴿ مُكُمَّا عَرَبِيَّا ﴾ قيلَ: حِكَمُهُ عَرَبِيَّةً، وكانتِ العَرَبُ تَفْهَمُ (١١) الحِكْمَةَ، أو انْزَلْنا ما فيهِ حِكَمٌ.

الكنديكية عبرها عبرها

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: من الأشياء فيها منافع ومضار إنها. (٢) أدرج قبلها في الأصل وم: أي جزاء الكافرين النار. (٣) ساقطة من الأصل وم.
 (٤) في الأصل وم: جزاء، في م: جزاؤه. (٥) في الأصل وم: هذه للذين. (٦) ساقطة من الأصل م. (٧) في الأصل وم: نعته. (٨) في الأصل وم: نعته. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: قال ذلك من. (١١) أدرج قبلها في الأصل وم: لا.

وتَفْسيرُ قولِهِ: ﴿وَكَذَلِكَ أَنَلْنَهُ خُكُنَا عَرَبِيّاً﴾ ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخرَى، وهو قولُهُ: ﴿الرَّ تِلْكَ مَايَنَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ﴾ و﴿إِنَّا أَنْوَلْنَهُ فُرْءَنَا عَرَبِيًّا﴾ [الآية: ١ و٢] سَمَّى القرآنَ حُكُماً لأنهُ لِلْحُكُم [أَنْزَلَهُ اللهُ](١).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهِنِ اَتَّمْتَ آهُوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْرِ﴾ هذا يدلُ أنهمْ كانوا يَدْعونَ إلى أَنْ يُشارِكَهُمْ في بَعْضِ ما هم فيهِ ﴿مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ﴾ يَنْصُرُكَ، ويَمْنَعُكَ مِنْ عذابِ اللهِ ﴿وَلَا وَاقِ﴾ يَقيكَ (٢) العذابَ.

الآية ٣٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَفَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَيَحَمَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجُا وَذُوَيَّةُ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: نَزَلَ هذا؛ وذلكَ أَنَّ البهودَ عَيَّروا رسولَ اللهِ، وطَعَنوهُ (٣٠ في كَثرَةِ النساءِ والأولادِ، وقالوا: لو كانَ نبيًا على ما يَزْعُمُ لكانَ لا يَتَمَتَّعُ بالنساءِ، ولا يَظلُبُ الأولادَ، كما يَفْعَلُهُ عَيرُهُ، وما كانتِ النَّبُوّةُ تَشْعَلُهُ عن ذلكَ، فأنزلَ الله ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا ﴾ الآية: أي الإستِمْناعُ بالنساءِ، واسْتِكْثارُهُ (٤٠ منهنَّ لمْ يمنعُهُ (٥٠ عنِ الإختِصاصِ بالنبوَّةِ والرسالةِ على ما لم يَمْنَعْ غَيرَهُ مِنَ الرسُلِ الذينَ كانوا مِنْ قَلْلِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْقِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي لا يَملِكونَ إنزالَ الآياتِ مِنْ أنفسِهِمْ. إنما يَتَوَلَّى اللهُ إنْ (٢) شاءَ ذلكَ، وهو قولُ عيسى حينَ (٧) قالَ: ﴿وَأَثْرِعَهُ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ ﴾ الآية [آل عمران: ٤٩] أخبرَ أنَّ ما يأتى منَ الآياتِ إنما يَأْتِيها بإذنِ اللهِ وبأَمْرِهِ لا مِنْ نفسِهِ.

ويَحْتَمِلُ<sup>(٨)</sup> أنْ يكونَ جوابَ ما ذَكَرَ أهلُ التأويلِ وجوابَ غَيرِ ذلكَ أيضاً، وهو طَعْنُهُمُ الرسولَ بالأكلِ والشربِ والمَشْي في الأسواقِ، وسؤالُهُمُ الآياتِ التي سألُوهُمْ، وجوابُ/٢٦٦ ـ أ/ إنكارِهمُ الرسلَ منَ البَشَرِ.

يقولُ: لستَ أنتَ بأوَّلِ رسولِ، طُعِنْتَ بما طَعَنَكَ بهِ قومُكَ، ولكنْ ما كانَ قَبْلَكَ رسولُ طَعَنَهُمْ (<sup>(1)</sup> قومُهُمْ بما طَعَنَكَ أ<sup>(1)</sup> بهِ قَومُكَ، فلم يكنْ ذلكَ لهمْ عُذْراً في ردِّ ما رَدُّوا وتَرْكِ ما تَرَكوا، بل نَزَلَ بهمُ العذابُ، فَعَلَى ذلكَ قومُكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابُ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ قائلونَ: لِكُلِّ كَتَابٍ أَجَلٌ، وهي الكتبُ التي أُنْزِلَتْ على الرسلِ، يُعْمَلُ بها إلى وقتِ ثم تُنْسَخُ، أو يُتْرَكُ العملُ بها.

وقالَ قائلُونَ: هو ما قالَ: ﴿لِكُلِّ آجَلِ كِنَابُ ﴾ أي لِكلَّ ذي أجلِ أَجَلُهُ إلى وقْتِ اقْتِضائِهِ، ليسَ يُرادُ بهِ الكتابَةُ باليَدِ، ولكنِ الإثباتُ كقولِهِ: ﴿أُولَتِكَ كَتَبَ هَنالَكَ باليدِ. فَعَلَى وَلَكِنِ الإثباتُ كَقُولِهِ: ﴿أُولَتِكَ كَتَبَ هَنالُكَ باليدِ. فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿لِكُلِّ آجَلِ كِنَابُ ﴾ أي إثباتُ إلى وَقْتِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابُ ﴾ لِكُلِّ كتابٍ أَجلٌ، أي لِكُلِّ ما كُتِبَ لهُ الأَجَلُ، وجُعِلَ لهُ الوقتُ مِنَ العذابِ، يَنْزِلُ بالمُعانِدينَ (١٣)، والنصرُ لِلرُّسُلِ، فإنهُ لا يكونُ قَبْلَ ذلكَ الوقتِ، ولا يَتَأَخَّرُ أيضاً عنْ ذلكَ الوقتِ، وهو كقولِهِ: ﴿ وَإِذَا جَلَهُمْ لَا يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةً ﴾ الآية [الأعراف: ٣٤].

الآية ٣٩ وولُهُ تعالى: ﴿يَمْحُوا اللّهُ مَا يَثَانَهُ وَيُثِيثُ ﴾ قالَ<sup>(١٢)</sup> قائلونَ: قولُهُ: ﴿يَمْحُوا اللّهُ مَا يَثَانَهُ المَحْوُ ههنا إن شاءَ في الإنبِداءِ يَمْحُو، ليسَ على أَنْ كَانَ مُثْبَتاً، فَمَحَاهُ (١٤)، ولكنْ أَنْشَأَهُ هكذا يَمْحو، وهو كقولِهِ: ﴿فَمَحَوْناً عَايَةَ الَّيْلِ﴾ [الإسراء: ١٢] ليسَ أنهُ كانَ مُثْبِتاً كذا، ثم مَحاهُ (١٥) ولكنْ أَنْشَأَهُ في الإنبِداءِ (١٦) يَمْحُو، وكقولِهِ: ﴿اللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ ﴾ [الرعد: ٢] ليسَ أنها كانَتْ موضوعة، ثم رَفَعَها، ولكنْ أَنْشَأَها مُرْتَفِعة كما هي: فَعَلَى ذلك هذا.

ثم يَحْتَمِلُ ذلكَ الأعمالَ التي كانَتْ مَعْفُوَّةً في الأصلِ مِنْ أعمالِ الصّبيانِ والأعمالَ التي لا جزاءَ عليها.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يقي. (۳) في الأصل وم: وطعنوا. (٤) في الأصل وم: واستكثارهم. (٥) في الأصل وم: يمنع. (١) من م، في الأصل وم: طعن. (١٠) في الأصل وم: حيث. (٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: طعن. (١٠) في الأصل وم: طعن. (١٠) في الأصل وم: سأل. (٢) في الأصل وم: من المعاندين. (١٣) أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك. (١٤) في الأصل وم: الآية. (١٥) في الأصل وم: الآية.

وقالَ قائلُونَ: على إحداثِ مَحْوِ بعدَ إثباتَ، ثم يَحْتَمِلُ [ذلكَ وجوهاً:

أَحَدُها: يَمْحُو اللهُ](١) ما يَنْسَخُ مِنَ الأحكامِ: فهو على مَحْوِ الحُكْمِ بهِ والعملِ، ليسَ على مَحْوِ بَفْسِهِ، ويُثْبِتُ: وهو ما لا يَنْسَخُ، ولا يَثْرِكُ العملَ بهِ والحُكْمَ.

والثاني (٢): مَحْوُ الأحوالِ، وهو ما يَنْقُلُ، ويُحَوَّلُ مِنْ حالٍ إلى حالٍ: مِنْ حالِ النَّظْفَةِ إلى حالِ العَلَقَةِ، ومِنْ حالِ العَلَقَةِ إلى حالِ المُضْغَةِ؛ يُحَوِّلُهُ، ويَنقُلُهُ مِنْ حالٍ إلى حالٍ أُخْرَى، فذلكَ هو المَحْوُ.

والثالث (٣): هو ما يَخْتُمُ بهِ العُمُرَ [مِنَ] (١) السعادةِ أو الشقاوَةِ: إذا كانَ كافراً، ثم أَسْلَمَ في آخِرِ عُمُرِهِ، مُحِيَتِ الأعمالُ التي كانَتْ لهُ في حالِ كُفْرِهِ، فَأَبدِلَتْ حَسَناتٍ، وإذا كانَ مُسْلِماً، ثم خَتَمَ [عُمُرَهُ] (٥) بالكُفْرِ مُحِيَتْ أعمالُهُ التي كانَتْ لهُ مِنَ الصالحاتِ، فلم يَنْتَفِعْ (١) بها.

أو أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ المَحْوِ والإثباتِ هو ما يَكْتُبُ الحَفَظَةُ مِنَ الأعمالِ، يُمْحَى عنها ما لا جَزاءَ لها ولا ثوابَ، ويُتْرَكُ مكتوباً كما هو.

أو أنْ يكونَ لِلْخَلْقِ مَقاصِدُ في أفعالِهِمْ، والحَفظَةُ لا يَطْلِعونَ على مَقاصِدِهِمْ، فَيَكتبونَ هُمْ ما هو في الحقيقةِ حَسَنَةً بِقَصْدِهِ سَيئةٌ ، فَيَغْفِرُ ذلك، فَيَجْعَلُ ما هو في الحقيقةِ شَرِّ، بِقَصْدِهِ سَيئةٌ ، فَيَغْفِرُ ذلك، فَيَجْعَلُ ما هو في الحقيقةِ شَرِّ، وفي الظاهرِ شَرَّ، خَيْرً، ويكونُ في كتابةِ الحَفظَةِ، لكنهُ مِنْ وجهِ وفي الظاهرِ شَرَّ، خَيْرً، ويكونُ في كتابةِ الحَفظَةِ، لكنهُ مِنْ وجهِ آخَرَ، وهو أنَّ الحَفظَة يكتبونَ الأعمالَ، ثم يُعارَضُ ذلكَ بما في اللوحِ المحفوظِ، فَيُمْحَى مِنْ كتابةِ الحَفظَةِ مِنَ الزِّيادةِ، ويُثْبَتُ فيها ما كانَ مِنَ النَّقصانِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعِندَهُۥ أَمُّ الْكِنْبِ﴾ هذا يَحْتَمِلُ ﴿وَعِندَهُۥ أَمُّ الْكِنْبِ﴾ الذي يُعارَضُ بهِ كتبُ الملائكةِ، ويَحْتَمِلُ ﴿وَعِندَهُۥ أَمُّ الْكِنْبِ﴾ الذي تُسْتَنْسَخُ منهُ الكتبُ التي أُنزِلَتْ على الأنبياءِ والرسلِ، وهو اللوحُ المحفوظُ.

وفيه دلالةٌ أنَّ الْحَتِلافَ الألسنِ، لا يُوجِبُ تَغْيِيرَ المَعْنَى، لأنهُ لا يُذرَى أنَّ تلكَ الكتبَ في اللوحِ المحفوظِ بأيِّ لسانِ هي؟ ثم أُنْزِلَ منهُ كلُّ كتابٍ على لسانِ الرسولِ الذي نَزَلَ عليهِ، وكذلك الملائكةُ الذينَ يكتبونَ أعمالَ بني آدمَ، ولا يُحْتَمَلُ أَنْ يكتبونَ بِلسانِ الخَلْقِ، لأنهُ يظهَرُ، لو كانوا يكتبونَ بلسانِ هؤلاءِ. فَذَلَّ أَنهمْ إنما يكتبونَ بِلسانِ أنفسِهِمْ. فهذا كلهُ يدلُّ أنَّ الْحَيْلُونِ اللسانِ لا يُوجِبُ اخْتِلافَ المَعْنَى، واللهُ أعلمُ.

الآية .٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِى نَهِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقِّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَكُمُ وَعَلَيْنَا الْمِسَابُ ﴾ كانه ﷺ ظمِع، أو سَأَلَهُ أَنْ يُرِيهُ جَميعَ ما وَعَد لهُ مِنْ إنزالِ العذاب عليهِمْ وأنواعِ ما وَعَدَ، فقالَ: إِنْ شِنْنا ﴿ زُرِيَنَكَ بَعْضَ ﴾ ما وَعَدْنا، وإن شِنْنا ﴿ نَوَيْنَكَ بَعْضَ ﴾ ما وَعَدْنا، وإن شِنْنا ﴿ نَوَيْنَكَ ﴾ ولم نُرِكَ ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلبَّكَثُ ﴾ أي ليسَ لكَ مِنَ الأمرِ شيءً، أي ليسَ إليكَ هذا ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلبَّكَثُ ﴾ وهو كقولِهِ ﴿ لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

[وقولُهُ تعالى] (٧٠): ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ﴾ فَيُخَرَّجُ مُخْرَجَ العِتابِ والتوبيخِ، ليسَ مُخْرَجَ الوَعْدِ والعِدَةِ؛ إذْ قولُهُ: ذا أو ذا يَحْرُفِ شَكِّ، فهو يُخَرَّجُ على النَّهْيِ، فكأنَهُ نَهاهُ أنْ يَسْأَلَ بِحَرْفِ شَكِّ، فهو يُخَرَّجُ على النَّهْيِ، فكأنَهُ نَهاهُ أنْ يَسْأَلَ إنزالَ العذابِ عليهِمْ [فهو] (٨٠) يقولُ: إنْ شِثْنا أنْزَلنا، وإنْ شِثْنا لم نُنْزِلْ.

وإنْ كانَ على الوَعْدِ [فهو](٩) يقولُ: نُريكَ بعضَ ما وَعَدْنا، ولا نُريكَ كُلُّهُ، وإلَّا فظاهِرُهُ(١٠) حَرْفُ شَكِّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَعَلَيْنَا لَلْحِسَابُ ﴾ يَحْتَمِلُ ما وَعَدَ وجزاءَهُ، ويَحْتَمِلُ الحسابَ المعروف الذي يحاسِبُهُمْ يومَ القيامةِ، واللهُ أعلَمُ.

الله الله بالله بحل يبحل يبحل يبحل يبحل يبحل يبحل يبحل

(١٠) في الأصل وم: ظاهره.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وجوهاً. (٢) في الأصل وم: ويحتمل المحو. (٣) في الأصل وم: ويحتمل المحو أيضاً. (٤) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: ينتفعوا. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

الآية 13 وتولُهُ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوًا ﴾ قد ذَكُرْنا في ما تَقَدَّمَ أنهُ إنما هو حَرْفُ تَعْجيبٍ وتَنْبيو، فهو يُخَرَّجُ على وجهينِ: اخدُهما: على الخَبَر؛ أي قد رَأُوا أنّا فَعَلْنا ما ذَكَرْنا (١٠).

والثاني: على الأمرِ، أي رُوا أنّا فَعَلْنا ما ذَكَرْنا<sup>(٢)</sup>، وهو ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ: ﴿أُوَلَدَ بَسِبُرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الروم: ٩]. أي قد ساروا في الأرضِ، أي سِيروا.

[وقولُهُ تعالى] ("): ﴿ أَنَا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنْقُهُم مِنْ ٱلْمَرَافِهَا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو ما جَعَلَ مِنْ أرضِ الكفرةِ للْمُسلِمينَ بالفَتْحِ لهمْ والنَّصْرِ على أولئكَ والإخراجِ مِنْ سلطانِ أولئكَ الكَفَرةِ وأيديهِمْ وإدخالِها في أيدي المُسلِمينَ. فذلكَ النُّقْصانُ، واللهُ أعلَمُ: لمّا وَعَدَ [اللهُ] (اللهُ النُّقُصانُ، واللهُ أعلَمُ عندَ لمّا وَعَدَ [اللهُ] لم أَنْ يُرِيكَ، فقالَ عندَ لمّا وَعَدَ [اللهُ] أَنْ يَرُوا أَنْ يَرُوا أَنْ يَرُوا أَنْ يَرُوا أَنْ بَعْضَ ما كانَ لهمْ مِنَ الأرضِينَ لِلْمُسلِمينَ. فإذا قَدرَ ذلك: ﴿ أَوْلَمُ بَرُوا أَنّا نَأْقِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى بَعْضِ الذي كانَ لهمْ لهؤلاءِ [فإنهُ] (اللهُ عَلَى الكُلُّ لهمْ، أَفَلَا يَعْتَبِرونَ؟ هذا، واللهُ أعلَمُ، ما أرادَ بما ذَكَرَ مِنَ النُعضِ الذي كانَ لهمْ لهؤلاءِ [فإنهُ] (اللهُ يَعْتَبِرونَ؟ هذا، واللهُ أعلَمُ، ما أرادَ بما ذَكَرَ مِنَ النُعْضِ الذي كانَ لهمْ لهؤلاءِ [فإنهُ] (اللهُ يَعْتَبِرونَ؟ هذا، واللهُ أعلَمُ، ما أرادَ بما

وقالَ قائلونَ: نُقْصانُ الأرضِ، مَوتُ [فُقَهائِها وعُلَمائها وفَناؤُهُمْ] (^ ) ووجهُ هذا هو (٩) أنَّ الفُقهاء والعُلَمَاء همْ عُمّارُ الأرضِ، وأهلُها (١٠٠ )، وبهمْ صلاحُ الأرضِ، فَوصَفَ الأرضَ بالنُقْصانِ بذهابِ أهلِها، وهو كما وَصَفَ الأرضَ بالفسادِ، وهو قولُهُ: ﴿ لَهَمَا لَهُ اللَّهُ مَا أَلْمَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَعْرِ ﴾ [البقرة: ٢٥١] وقولُهُ: ﴿ ظُهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَعْرِ ﴾ [الروم: ٤١] فالأرضُ لا تَفْسُدُ بِنَفْسِها، ولكنْ وُصِفَتْ بالفَسادِ أهلِها.

فَعَلَى ذلكَ لا تَنْقُصُ هي بِنَفْسِها، ولكنْ وُصِفَتْ بالنُّقْصانِ لِذهابِ أهلِها وعُمَّارِها: فُقَهانِها وعُلَمانِها.

ثم يَحْتَمِلُ ذهابَ العلماءِ المُتَقَدِّمِينَ الذين تَقَدَّمُوا رسولَ اللهِ في الأُمَمِ السالفةِ، وهُمْ علماءُ أهلِ الكتابِ. فنقولُ: ألا يَعْتَبِرونَ بأولئكَ الذينَ قُبِضوا، وتَفانَوا، مِنْ علمائِهِمْ؟ فلا بُدَّ مِنْ رسولٍ يُعَلِّمُهُمُ الآدابَ والعلومَ، ويُجَدِّدُ لهمْ ما دُرِسَ مِنَ الرسوم، وذَهَبَ مِنَ الآثارِ.

فكيفَ أَنْكَرُوا رَسَالَتُهُ؟ وفي بعثِ الرسولِ حُدوثُ العلماءِ، وذلكَ وقتُ حُدوثِ العلماءِ وزمانُهُ.

فإنْ كانَ أرادَ العلماءَ المتأخرينَ وفُقَهاءَهُمْ [يُخَرَّجُ ذلكَ مُخْرَجَ](١١١) التَّعْزِيةَ لهُ؛ أي تصيرُ الأرضُ بحالٍ، يُوصَفُ بالنُّقُصانِ بذهابِ العلماءِ/٢٦٦ ـ ب/ والفقهاءِ.

وقولُهُ تِعالَى: ﴿وَاللَّهُ يَخَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِدُ،﴾ قيلَ: لا رادَّ لِحُكْمِهِ، وحُكْمُهُ يَخْتَمِلُ العذابَ الذي حَكَمَ على الكَفَرَةِ. يقولُ: لا رادَّ للعذابِ الذي حَكَمَ عليهِمْ، وهو كقولِهِ: ﴿فَلَ رَبِّ اَخْكُمْ بِالْمَنِيَّ ﴾ [الانبياء: ١١٢] أي اخْكُمْ بالعذابِ الذي حَكَمْتَ عليهِمْ.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لَا مُمَقِّبَ لِمُكَمِّدِهِ.﴾ أي لا يَتَعَقَّبُ أحدٌ حُكْمَهُ، ولا يُعَقِّبُ أحدٌ سلطانَهُ، كما يكونُ في حُكْمٍ الخَلاثِقِ، يَتَعَقَّبُ بَعْضِ، وكما ذَكَرَ في الحَفَظَةِ ﴿لَهُ مُمَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ﴾ [الرعد: ١١] يَتَعَقَّبُ بَعْضٌ عنْ بَعْضٍ في الحَفَظَةِ وَلَهُ مُمَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدٍ﴾ [الرعد: ١١] يَتَعَقَّبُ بَعْضٌ عنْ بَعْضٍ في الحِفْظِ وفي ما سُلُطوا، واللهُ أَعلَمُ ﴿وَهُوَ سَكِرِيمُ ٱلْجِسَادِ﴾ هذا قد ذكرنا في غَيرِ مَوضعٍ.

الآية ٤٢ وتولُهُ تعالى: ﴿وَقَدْ مَكُرَ الَّذِينَ مِن مَبْلِهِم ﴾ أي مَكَرَ الذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِرُسُلِهِمْ، كَمَكْرِ هؤلاءِ بكَ، يُصَبّرُ رسولَهُ على أذاهُمْ بهِ، ثم يَخْتَمِلُ المَكْرُ وجَهَيْنِ:

أحدُهما: مَكُروا بنفسِهِ: هَمُّوا قَتْلَهُ وأهلاكهُ.

<sup>(</sup>۱) و(۲) في الأصل وم: ذكر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: فقال. (٦) ساقطة من الأصل وم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل: فقهاؤها وفناها، في م: فقهائها وعلمائها. (٩) في الأصل وم: وهو. (١٠) في الأصل وم: وأهلهم. (١١) في الأصل: فيخرج، في م: فيخرج ذلك مخرج.

والثاني: مَكَروا بدينِهِ الذي دعاهُمْ إليهِ، وأرادَ إظهارَهُ، فَهَمُّوا (١١) هُمْ إطفاءَ ذلكَ وإبطالَهُ، وكذلكَ ﴿مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ برسُلِهِمْ يُخَرَّجُ على هذا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلِلَّهِ ٱلْمَكُّرُ جَيعُنَّا﴾ وهذا أيضاً يُخَرَّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: يقولُ: فَلِلَّهِ جزاءُ المَكْرِ جميعاً؛ يَجْزِي كُلًّا بِمَكْرِهِ.

والثاني: أي للهِ حقيقةُ المَكْرِ؛ يَاخُذُهُمْ جميعاً بِالحَقِّ مِنْ حَيثُ لا يَشْعُرونَ.

وأمّا هُمْ فإنما يأخذونَ<sup>٢١)</sup> ما يأخذونَ لا بالحقّ، ولكنْ بالباطلِ، ولا يَقْدِرونَ على الأخذِ مِنْ حَيثُ لا يُشعِرونَ إلّا قليلاً مِنْ ذلكَ. فحقيقةُ المَكْرِ الذي هو مَكْرٌ بالحقّ في الحقيقة شِر، لا لَهُمْ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعَآ﴾ أي للهِ تدبيرُ المَكْرِ جميعاً، إنْ شاءَ أمضاهُ وإنْ شاءَ مَنَعَهُ، إليهِ ذلكَ، لا إليهِمُ، أو للهِ حقيقةُ المَكْرِ يَغْلِبُ مَكْرُهُ مَكْرَ أولئكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَمْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسُ ﴾ مِنْ خيرِ أو شَرُ ﴿ وَسَبَعْلَمُ ٱلْكُثَرُ لِنَنْ عُقِى ٱلدَّارِ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ عُقبى الدارِ مَعروفاً عندَهُمْ، وهي الجنةُ، فيكونُ صِلَةَ قولِهِمْ: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَزْ نَمَنزَئُ ﴾ [البقرة: ١١١] فيقولُ، واللهُ أَعلَمُ: سَيَعْلَمونَ هُمْ ﴿ لِمَنْ عُقِى ٱلدَّارِ ﴾ أهي لهمْ، أم هي للمؤمنين؟ أو أنْ يكونَ جوابَ ﴿ وَلَهِن رُدِدتُ إِلَى رَقِ لَجَدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَبَّا ﴾ [الكهف: ٣٦] لمّا رَأُوا أنفسَهُمْ (٣) مُفَضَّلِينَ في أمرِ الدنيا، وَوُسِّعَ عليهمُ الدنيا، ظَنُوا أَنَّ لهمْ في الآخِرَةِ كذلكَ، فقال ذلكَ جواباً لهمْ.

الآية 27 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي قالوا ﴿ لَسَتَ مُرْسَكُ ﴾ أي لم (٢) يَبْعَثْكَ اللهُ رسولاً، وهمْ كانوا يقولونَ كذلكَ لهُ، أمَرَهُ (٥) اللهِ إليكُمْ بالآياتِ التي آتي بها.

أو كانَ قالَ لهمُ هذا لمّا بالغ في الحِجاجِ والبراهينِ في إثباتِ الرسالةِ والنُّبُوَّةِ، فلم يَقْبَلُوا ذلكَ، فَأْيِسَ مِنْ تصديقِهِمْ. فعندَ ذلكَ قالَ: ﴿كَنْ عِلْمُ اللّهِ عَلَى عَلْمُ الْكِنْبِ﴾ أي يَعْلَمُ مَنْ كانَ عندَهُ عِلْمُ الكتابِ؛ يعني التوارة [والإنجيل](٧) فَيَشْهَدُ أيضاً أني رسولُ، ونَبيِّ (٨)، أي يَعْلَمُ مَنْ كانَ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتابِ أني على حقَّ، وأني رسولُ اللهِ، وهو كقولِهِ: [﴿ أَوَلَا يَكُن لَمُ الْكَتَابِ أَني على حقِّ، وأني رسولُ اللهِ، وهو كقولِهِ: [﴿ أَوَلَا يَكُن لَمُ اللّهِ اللّهُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَ

ومَنْ قَرَأُ بِالخَفْضِ: ومِنْ عِنْدِهِ: ﴿عِلْمُ ٱلْكِنْبِ﴾ فتأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ: أي مِنْ عِندِ اللهِ جاءَ عِلْمُ هذا الكتابِ ﴿لَّا يَأْنِيهِ اللَّهِ عَنْ عِنْدِهِ وَلِمْ أَنْ يَقُرَأُ ومِنْ عِنْدِهِ ﴿عِلْمُ ٱلْكِنْبِ﴾ بالخَفْض.

وأمَّا القُرَّاءُ جميعاً فإنهمْ يختارونَ بالنصبِ ﴿ وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾.

قال أبو عُبَيدٍ: ومِنْ عِندِهِ بِخَفْضِ الميم والدالِ، ورَفْع العينِ [عُلِمَ الكتابُ](١٠)، قالَ: لا أدري عَمَّنْ هو.

ورُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ أَنْهُ قَالَ: في نَزَلَ: ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَبِ﴾ هذا يُؤيِّدُ أَنْ يُثْبِتَ قُولَ أَهْلِ التأويلِ حينَ (١١) قَالُوا: ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِنْمُ اللَّهِ بنُ سَلَام وأصحابُهُ [واللهُ أعلَمُ بالصوابِ](١٣).

تم بعون الله المجلد الثاني ويليه الثالث وأوله سورة إبراهيم

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: هموا. (۲) في الأصل وم: يأخذوه. (۲) في الأصل وم: هم. (٤) في الأصل وم: لن. (٥) في الأصل وم: فأمره. (٦) الواو ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، في الأصل: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُمْ مِّن شُرُكَايُهِمۡ﴾ [الروم: ١٣]. (١٠) ساقطة من الأصل و م انظر معجم القراءات القرآنية ج٣/ ٢٢٢. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) ساقطة من م.

| •     | سوره المائدة      |
|-------|-------------------|
| 90    | سـورة الأنـعـام   |
| Y + 0 |                   |
| ٣٢٩   |                   |
| ٣٧٩   | ســورة الـتـوبــة |
| /173  |                   |
| o • V |                   |
| ٥٢٥   | سورة يوسف         |
| 414   |                   |